## بِنِيمُ اللَّهِ الْحَجَمُ الْحَجَمُ الْحَجَمِرَ عَ وبه عون وثقى (١)

[ قال الشيخُ الإمامُ العالم محبُّ الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله المُكْبَرِى رحمه الله تعالى ، ورحم أسلافه بمحمد وآله وأصحابه وأنصارِه ](٢) .

الحمدُ لله الذي وفقنا لحفظ كتابه ، وَوَقَفنا على الجليل من حِكَمه وأحكامه وآدابه ، وألهمنا تَدَبُّر معانيه ووجوه إعرابه ، وعرفنا تَفَنَّن أساليبه ؛ من حقيقته ومجازه ، وإيجازه وإسهايه ؟ أحمدُه على الاعتصام بأمْنَن أسبايه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، شهادة مؤمن بيوم حسابه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبرز في لَسَينه (٢) وفَصْل حطابه، ناظم حَبْل الحق بعد انقضابه ، وجامع شمل الدين بعد انشعابه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ما استطار بَرْ قُ في أرجاء سَجابه ، واضطرب بحر باذية (١) وعُبابه .

أما بَعْدُ : فإن أولى ما عُنِى باغِى العلم بجراءاته ، وأحقَّ ما صرف العناية إلى مُعاناته ، ما كان من العلوم أصلا لغيره منها ، وحاكما عليها ولها فيا يَنْشأ من الاختسلاف عنها ، وذلك هو القرآنُ المَجِيد ، الذي لا يَأْتِيهِ الباطلُ من بين يَدَ يه ولا مِنْ خَلْفه ، تنزيل من حَكيم حَمِيد ؛ وهو المعجز ُ الباق على الأَبَد ، والمودَع أسرارَ المعانى التي لا تَنْفَد ؛ وحَبْلُ اللهِ المتين ، وحجَّتُه على الحانى أجمعين .

فأوّل مبدوء به من ذلك تلقّف ألفاظه عن حفّاظه ، ثم تلقّى معـــانيه ممن يُمانيه ؟ وأقومُ طريقٍ يُسْلَك في الوقوف على معناه ، ويُتوَصَّل به إلى تبيين أغراضه ومَنْزَاه ، معرفة أعرابه واشتقاق[٢] مقاصِده من أنحاء خطابه، والنظر في وجوه القراءات المنقولة عن الأثمة الأثمات .

 <sup>(</sup>١) من ١٠ (٢) ليس ف ب ، وهذا ومثله من إضافات تلاميذ المؤلفين أو الناسخين أو غيرهم .
 (٢) اللسن : الفصاحة . (٤) الآذى : الموج .

والكتبُ المؤلفةُ في هذا العلم كثيرةٌ جدا، مختلفة ترتيبا وحَدَّا(١)؛ فمها المختصرُ حَجْما وعِلْما، ومنها المطوّل بكثرة إعراب الظواهر، وخَلْط الإعراب بالمعاني، وقلما بجدُ فيها مختصرَ الحجم كثير العلم، فلما وَجدتُها على ما وصفت، أحببتُ أن أُمْلِي كتابا يصغر حجْمُه، ويكثر علمُه، أقتصر فيه على ذكر الإعراب ووُجوه القراءات، فأتيت به على ذكر الإعراب ووُجوه القراءات، فأتيت به على ذكل ؛ والله أسأل أنْ يوفقني فيه لإصابة الصواب، وحسن القَصْدِ به عَنّهِ وكرمه.

### إعراب الاستعاذة

﴿ أُعُودُ بِاللهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ .

( أُعُوذ ):أصله <sup>(۲)</sup> أُعُورُد ، بسكون العين وضَمّ الواو،مثلأً قُتل؛فاستثقلتالضمةُ علىالواو فنُقلت إلى الدين وبقيَتْ ساكنة . ومصدره عَوْذ وعِياَذ ومَعاَذ .

وهذا تعلم . والتقدير فيه : قل أُعُوذ .

والشيطان : فَيْمَال ، من شَطَن يَشُطُنُ إذا بَمُدَ (٣) ، ويقال فيه شاطنُ . وتَشَيْطَنَ (١) ؟ وسُمِّى بذلك كل متَهر د لُبُعْدِ غَوْرِه في الشر .

وقيل: هو فَمْلَان ، من شاط يَشِيط ، إذا هلك<sup>(ه)</sup> ؛ فالمُتَمَّرِدُ هالِكُ بتمرُّده .

ويجوز أن يكونَ شُمَّى بفعلان لمبالغته في إهْلاك ِ غيره .

و (الرَّجِيم ): فَعِيلَ بمعنى مفعول ؛ أي مرجوم بالطَّرْد والَّاعْن .

وقيل: هُو نَعِيل بَمْعَنَى فَاعَلَ ؛ أَى يُرجُم غَيْرَهُ بِالْإِغْوَاءُ(٦).

 <sup>(</sup>١) هذا ف ١، ب . (٢) والكشف : ٧

<sup>(</sup>٣) فى اللسان \_ شطن: فيمن جعل النون أصلا. ثم قال: وقولهم الشياطين دليل على ذلك. وقال الأزهرى: والدليل على أنه من شطن قول أمية بن أبى الصلت \_ يذكر سليمان النبي صلى الله عليه وسلم: أنما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى به فى السجن والأغلال

أراد أيما شيطان .

<sup>(</sup>٤) الشاطن : البعيد عن الحق . والشاطن : الخبيث . تشيطن الرجل ، إذا صار كالشيطان وفعل قعله . وفي ب : شيطن . (٥) في اللسان : إذا هلك واحترق .

<sup>(</sup>٦) في الكشف (١-٧) : إِنْ سَأَلُ سَأَلُ فَقَالَ : لأَى شيء جيء بالاستعادة في أول الـكلام؟ في الكشفاذة دعاء إلى الله عز وجل ذكره ، واستجارة به من الشيطان، وامتثال لما أمر به نبيه عليه السلام ؛ إذ قال له في كتابه : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . والمقصود : فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ . وهذا الأمر على النهب في قول الجمهور .

#### إعراب التسمية

قال تعالى : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ :

الباء في ( بِسْم ) متعلقة بمحذوف ؛ فعند البصريين المحذوف مبتدأ والحار والمجرور خبره ، والتقدير ابتدأئي بسم الله ؛ أي كائن الشمر الله ؛ فالباء متعلقة بالكون والاستقرار .

وقال الكوفيون: المحذوف فعلُ تقديره ابتدأت، أو أَبدأُ ؛ إَفَالِحَارُ والْجِرور في موضع نصب بالمحذوف(١).

وحُذفت الألف من الخط لكثرة الاستعال ، فلو قلت : لاسم الله بركة ، أو باسم ربك ، . أثبتًّ الألفَ في الخط .

وقيل: حذفوا الألفَ ؛ لأنهم حملوه على سِم، وهي لغة في اسم.

ولغاتُه خمس<sup>(۲)</sup> : سِمُ ـ بكسر السين وضمها ، أُسم ـ بكسر الهمزة وضمها ، وسُمَّى مثل ضحَّى .

والأصل فى اسم سِمُوْن، فالمحذوف منه لامُه، يدلُّ على ذلك قولهم فى جمه أَسماء وأَسام، و وفى تصغيره سُمَىّ، وبنَوْا منه فعيلا، فقالوا: فلان سَمِيَّك: أَى اسمُه كاسْمِك. والفعل منه سمّيتُ وأَسْمَيْتُ ؛ فقد رأيتَ كيف رجع المحذوف إلى آخره.

وقال الكوفيون : أصلُه وسم ؟ لأنه مِنَ الوَسْم ؟ وهو العلامة ، وهذا صحيح في المعنى، فاسِدُ اشتقاقاً .

> فإن قيل : كيف أضيف الاسم إلى الله ، والله هو الاسمُ ؟ قيل : في ذلك ثلاثة أوجه :

أحدهاً ـ أَنَّ الاسْمَ هنا بمعنى التسمية ، والتسمية عير الاسم ؛ لأن الاسْمَ هو اللازم المسمَّى ، والتسمية هو (٣) التلفّظ بالاسْم ِ .

<sup>(</sup>١) والبيان: ١ \_ ٣٢، وقال: الصحيح ماذهب إليه البصريون.

<sup>(</sup>٢) في اللسان ذكر فيه أربع لغات فقط هي الأولى . . . (٣) هذا بالأصول .

والثانى ـ أن فى الـكلام حذْ فَ مضاف ، تقديره باسم مستى [٣] اللهِ . والثالث ـ أنّ اسم زِيادة ؛ ومن ذلك قوله (١) :

\* إلى الحولِ ثمَّ المم السلام عَلَيْكُماً \*

وقول الآخر: \* داع يُناديه باسم الماء \*

أى السلام عليكما ، ويناديه بالماء .

والأصل فى الله الإلاه ؛ فأ لقيت حركة الهمزة على لام المعرفة ، ثم سكنت وأدغمت فى اللام الثانية ، ثم فُخّمت إذَا لم يكُن قبلها كسرة ، [ ورقّقت إذكانت قبلها كسرة ](٢) ؛ ومنهم مَنْ يرققها فى كل حال ، والتفخيمُ فى هذا الاسم من خواصّه .

وقال أبو على : همزة إلاه حذفت حذَّفًا من غير إلقاء ، وهمزة إلاه أصلُ ؛ وهو من أَلِه يَأْلُهَ إذا عُبِد ، فالإله مصدر في موضع المفعول ؛ أي المأْلُوه ، وهو المعبود<sup>(٣)</sup> .

وقيل أَصل الهمزة واو ؟ لأنه من الوَلَه ، فالإله تتولُّه إليه القلوب ؟ أي تتحَّير .

وقيل أصله لامٌ على فَعَـِل ، وأصلالألف ياء ؟ لأنهم قالوا في مقلوبه كَلمِيَ أَبوكُ ثُمُأدخلت عليه الألف واللام .

( الرَّحْمَلٰ ِ الرَّحيمِ ) : صفتان مشتقّتان مِن الرحمة .

والرَّحْمَنَ مَن أَبْنَيَة المبالغة . وفي الرحيم مبالغة أيضاً ؟ إلا أن فَهْلانا أَبلغ مِنْ فَعِيل . وجرّها على الصفة ؟ والعاملُ في الصفة هو العاملُ في الموسوف .

وقال الأخفش : العامل فيها معنوى ، وهو كونها تبعاً .

ويجوز نصبهما على إضار أُعنى ، ورَ ْفعُهما على تقدير هو .

وقال شارحه : هذا البيت شاهد على إقحام لفظة اسم . وله عند بعضهم تخريجات كثيرة ديوانه : ٢١٣٤

والبيت في تفسير القرطبي أيضا : ٨ \_ ٢٢٤ منسوب إلى لبيد أيضا . وفي شواهد الكشاف: ٥٠، والخزانة : ٤ \_ ٣٠٣

(٢) مابين القوسين ليس ق ١ ، وق البيان (١-٣٣): واللام من الله هاهنا مرققة لـكان الكسرة قبلها ؟ فإن العرب تفخمها إذاكانت قبلها ضمة أو فتحة وترقفها إذاكانت قبلهاكسرة .

(٣) والتبيان ١ \_ ٣٢ ، واللــان \_ أله .

<sup>(</sup>١) صدر بيت للبيد بن ربيعة ، وعامه:

<sup>\*</sup> ومن ببك حولا كاملا فقد اعتذر \*

## سِئورة الف اتحة مسلمة إرحن ارجم

قال تعالى : ﴿ الحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ العا آين (٢) . الرحمن ِ الرَّحِيم (٣) ﴾ .

الجمهور على رَفع ( الحَمْد ) بالابتداء . و ( لله ِ ) الخبر ، واللام متعلقة بمحذوف ؛ أي واجبُ ، أو ثابت .

ويقرأ الحمدَ ــ بالنصب ، على أنه مصدر فعل محذوف ؛ أى أَحمد الحمدَ ؛ والرفع أَجود ؛ لأنَّ فيه عموما في المعنى .

ويقرأُ بكسر <sup>(١)</sup> الدال ؛ إِتباعاً لكسرة اللام ؛ كما قالوا : المعيرة ورِغيف<sup>(٢)</sup> ؛ وهو ضعيف في الآية ؛ لأن فيه إتباع الإعراب البناء ، وفي ذلك إبطالُ للإعراب .

و ُيقرأ بضم الدال (١) والَّلام على إتباع اللام الدال ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ لأن لام الجر متصل بما بعده ، منفصل عن الدال ، ولا نظيرَ له فى حروف الجرّ المفردة ؛ إلا أنّ مَنْ قرأ به فرّ من الخروج من الضم إلى الكسر ، وأجراه مُجْرَى المتصل ؛ لأنه لا يكاد يستعملُ الحمد منفردا عما بعده .

والربّ : مصدر ربّ يربّ ، ثم جعل صفة كَمَدْل وخَصْم ؛ وأُصِله رابٌّ .

وجر" على الصفة أو البدل . وقرى ً بالنصب على إضار أُعنى ؛ وقيل على النداء . وقرى ً بالرفع على إضار هو .

( العالَمِينَ ): جمع تصحيح، واحده عَاكَم، والعالَم: اسْم موضوع للجَمْع، ولا واحدَ له في الله فط ؛ واشتقاقه من العلم عند مَنْ خَصّ العاكم بمن يعقل؛ أو من العلامة عند مَنْ جعله لجميع المخلوقات .

## وفي ( الرحمن الرحيم ) الجر والنصب والرفع ، وبكلِّ قُرَى ً على ما ذكرناه في رَبِّ .

(۱) فى المحتسب ( ۱ \_ ۳۷ ) : قراءة أهل البادية « الحمد لله » مضمومة الدال واللام. ورواها لى بعض أصحابنا قراءة لإبراهيم بن أبى عبلة « الحمد لله »\_ مكسورتان . ورواها أيضا لى قراءة لريد بن على رضى الله عنهما والحمن البصرى .

(٢) في اللسان \_ عير: العير: العظم الناتئ وسط الكف. ويقال كف معيرة \_ أى ذات عير، بغتج الميم وتسكسر. وفي تاج العروس \_ رغف: الرغيف من الخبر، وقد يكسر، وهي لغة العامة، ولذلك يقال: الرغيف لا يكسر؛ ومن سجعات الأساس: فلان همه في رغيف وغريف؛ وهو ما يغرف من البرمة.

قال تعالى : ﴿ مَالِكِ يَوْمُ الدِّينِ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَلِكَ[٤] يوم الدين ِ) :

أيقُرأ بكسر اللام مِنْ غير ألف ، وهو من عمر ملكه ؟ يقال: ملك بَيِّن المُلك - بالضم . وقرى السكان اللام ؟ وهو من تخفيف المكسور، مثل فَخِذ وكتف ؟ وإضافته على هذا . مَحْضَة ، وهو معرفة ؟ فيكون جَرُّه على الصفة أو البدل مِن الله ؟ ولا حَذْفَ فيه على هذا .

ويقرأ بالألف والجر ، وهو على هذا نكرة ؟ لأن اسْمَ الفاعل إذا أُديد به الحالُ أو الاستقبالُ لا يتمرَّفُ بالإضافة ؟ فعلى هذا يكون جَرُّه على البدلِ لا على الصفة ؟ لأن المعرفةَ لا تُوصف بالنكرة .

وفى الكلام حذْفُ مفعولٍ ، تقديره مالك أَمْرَ يَوْمِ الدين ، أو مالك يومَ الدين الأمرَ . وبالإضافه إلى « يوم » خرَج عن الظرفية ؛ لأنه لا يصحُّ فيه تقدير في، لأنها تفصل بين المضاف إليه .

ويقرأ \_ مالِكَ \_ بالنصب \_ على أن يكونَ بإضار أَعْنى ؛ أو حالا .

وأجار قوم أن يكونَ نِداءً .

ويقرأُ بالرفع على إضار هُو ، أو يكون خبرا لارحمن الرحيم على قراءة مَنْ رفع الرحمن · ويقرأ مَليك يوم الدين رَفْعاً ونصبا وجر ا .

ويقرأ مَلَك يوم الدين على أنه فِمْل ، [٥] ويوم مفعول أو ظرف (١) .

والدين: مصدر دَانَ يدين .

قال تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وإياكَ نَسْتَهَمِين ﴾ .

قوله تعالى : (إياك) :

الجم ور على كسرة الهمزة وتشديد الياء .

وقرى (٢) شاذًا بفتح الهمزة . والأشبه أن يكون لغةً مسموعة .

 <sup>(</sup>١) فنى كلمة مالك الجر والنصب والرفع . وقال مكى فى البيان ( ١ \_ ٤ ) بعد أن ذكر مالك ،
 وملك : والقراءتان صحيحتان حسنتان غير أن القراءة بغير ألف أقوى فى نفسى .

 <sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ \_ ٣٩ ): قرأها الفضل الرقاشي: وأياك \_ بفتح الهمزة، ثم قالي: فأما فتح الهمزة فيها . إياك وأياك ، وحمياك وهياك ، والهاء بدل من الهمزة .

وقرى بكسر الهمزة وتخفيف الياء. والوجّه أنه حذف إحدى الياءين لاستثقال التكوير في حرف العلة ، وقد جاء ذلك في الشعر ؛ قال الفرزدق (١):

تَنَظَرْتُ نَصْرًا والسِّمَا كَينِ أَيْهُمَا عَلَى مَعَ الغَيْثِ اسْتَهَلَّتْ مَوَاطِرُهُ وَالْوا فِي أَمَا : أَ عُمَا ، فقلبوا الميم ياء كراهية التضعيف .

وإيّا عند الخليل وسيبويه اسم مُضْمَر ؟ فأما السكاف فحرفُ خطاب عند سيبويه لا موضعَ لها . ولا تسكون اسما ؟ لأنها لو كانت اسما لسكانت إيا مضافة إليها ، والمضمراتُ لا تُضاف . وعند الخليل هي اسم مضمَر أضيفت إيّا إليه ؟ لأن إيّا تُشْبهِ المُظْهَرَ لتقدَّمها على الفعلِ والفاعل ، ولطولها بكثرة حروفها .

وحكى عن العرب: إذا بلغ الرجلُ الستين فإياه ، وإيّا الشوابّ .

وقال الكوفيون: إياك بكمالها اسم؛ وهذا بعيد؛ لأن هذا الاسم يختلف آخره بحسب اختلاف المتكلم والمخاطب والغائب؛ فيقال: إياى وإياك وإياهُ.

وقال قوم : الكاف اسم ، وإيا عمادُ له ، وهو حرف ؛ وموضع إياك نصب بنَعبد .

فإن قيل : إياكَ خطاب ، والحمد لله على لفظ العَيْبة ؟ فكان الأَشْبَه أن يكون إياه .

قيل : عادةُ العربِ الرجوعُ من النيبة إلى الخطابِ ، ومن الخطاب إلى النيبة . وسيمرُّ بك من ذلك مقدارُ صالح في القرآن .

قوله تعالى : ( نَسْتَعِينُ ) :

الجمهور على فَتْح النون. وقرى بكسرها وهي لنة ؛ وأصلُه نَسْتَمْون ؛ نستَفْعِل مِنَ العَوْن ؛ فستَفْعِل مِنَ العَوْن ؛ فاستثقات الكسرة على الواو[٥] ، فنقلت إلى العين، ثم قُلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها(٢) .

قال تعالى : ﴿ اهْدِنَا الصراطَ المستقيمَ (٦) . صِرَاطَ الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم (٧) ﴾ . قال تعالى :( اهدناً): لفظه أمر، والأمرُ مبنى علىالسكون عند البصريين ، ومعرَب عند

<sup>(</sup>۱) دیوان الفرزدق : ۱ \_ ۳٤۷ ، والمحتسب : ( ۱ \_ ٤١ ) وفیه : علی من الغیث . . . . ونصر : هو نصر بن سیار .

<sup>(</sup>٢) والبيان ١ \_ ٢٨

الكوفيين؛ فحذف الياء عند البصريين علامةُ السكون الذى هُوَ بناء، وعند الكوفيين هو علامة الحَزْم<sup>(۱)</sup>.

وَهَدَى يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَ بَنْفُسَهُ ، فَأَمَّا تَعَدِّيهِ إِلَى مَفْعُولَ آخَرَ فَقَدَ جَـَاءَ مَتَعَدَّيَا إِلَيْهُ بنفسه ؛ ومنه هذه الآية ؛ وقد جاء متعديا بإلى كقوله تعالى<sup>(٢)</sup> : « هَدَانَى رَبِّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » . وجاء متعديا باللام ، ومنه قوله تعالى<sup>(٣)</sup> : « الَّذِي هَدَانَا لِهَـٰذَا » .

و ( السِّرَاطَ ) \_ بالسين هو الأصل ؛ لأنه مِنْ سَرِط الشيء إذا بلعه ، وسُمِّى الطريقُ مِرَاطا لَجَرَيانِ الناس فيه كَجَريان الشيء المُبتلَع .

فمن قرأه (٢) بالسين جاء به على الأصل ، ومَنْ قرأه بالصاد قلبَ السينَ صادا لتُجانِس الطاء في الإطباق ، والسينُ تشاركُ الصادَ في الصَّفِير والهَمْس ؛ فلما شاركت الصادَ في ذلك قرُبت منها ؛ فكانت مقاربتُها لها مجوِّزةً قُلْهَا إليها لتجانس الطاء في الإطباق .

ومن قرأ بالزاى قلب السين زايا ، لأن الزاى والسين من حروف الصَّفِير؛ والزائُ أَشْبَهُ ' بالطاء ، لأنهما مَجْهورتان .

ومن أَشمُّ الصاد زايا قصد أنْ يجعلها بين الجَهْر والإطباق (٥٠).

وأصل ( المُسْتَقِيمَ ) مُسْتَقُومٍ ، ثم عُمِل فيه ما ذكرنا في نَسْتَمين (١) ، ومستفعل هنا بمعنى فعيل ؛ أى السراط القَويم .

ويجوز أن يكونَ بمعنى القائم ؛ أي الثابت .

وسِرَاطُ الثاني بدل من الأول، وهو بدَلُ الشيء من الشيء، وها بمعنى واحدٍ، وكالاها معرفة .

 <sup>(</sup>١) ق البيان : الأمر مبنى عند البصريين، معرب مجزوم عند الكوفيين ، وأصله : اهدينا، فحذفت الياء للبناء عند البصريين ، وللجزم عند الكوفيين .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية ١٦١
 (٣) سورة الأعراف ، آية ٤٣

<sup>(</sup>٤) وهو قنبل عن ابن كثير ( الكشف : ١ ــ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>ه) وفي الكشف (٣٥): والاختيار القراءة بالصاد اتباعا لخط المصحف، ولإجماع القراء عليه ، ولما ذكرتا من مشابهة الصاد بالطاء في الإطباق، وبعد السين من الطاء في الهمس والتسفل اللذين فيها ...
(1) سبق صفحة ٧

و ( الذين ) : اسم موصول ، وصِلته أَنْعَمْتَ ، والعائدُ عليه الهاء والميم .

والغَرضُ مِنْ وَضْع الذي وصفُ المهارف بالْحَمَل؛ لأنَّ الجَمَلُ تَفَسَّرُ بِالنَّكُوات، والنكرة لا تُوصف بها المعرفة .

والألف واللام فى الذى زائدتان وتعريفها بالصلة ، ألاَ ترى أن « مَنْ » و « ما » معرفتان ، ولا لامَ فيهما ، فدَلَّ أن تعرفهما بالصلة .

والأصلُ في الذين اللذيون ؛ لأن واحدَه الذي ، إلا أَنَّ ياءَ الجمع حذَفَتْ ياءَ الأصل لئلاً يُحتمع ساكنان .

والذين بالياء في كل حال ؛ لأنه اسم مبنى ، ومن العرب مَنْ يجعله في الرفع بالواو ، وفي الجر والنصب الياء ، كما جعلوا تثنيتَه بالألف في الرفع وبالياء في الجر والنصب (١) .

وفى الذى خمس لغات :

إحداها لَذَى \_ بلام مفتوحة من غير لام التعريف ، وقد قرى مبه شاذا .

والثانية الذي بسكون الياء .

والثالثة بحذفها وإبقاء كسرة الذال .

والرابعة بحذف الياء وإسكان الذال .

والخامسة بياء مشددة .

قال تعالى : ﴿ غَيْرِ المُفضوبِ عليهم ولا الضَّالِّين(٧) ﴾ .

قوله تعالى : (غَيرِ الْمَفْضُوبِ ) : يقرأ بالجر ، وفيه ثلاثة أوجه <sup>(٢)</sup> :

أحدها \_ أنه بَدَل من الذين .

والثانى \_ أَنه بدلُ من الها: والميم في عليهم .

والثالث ـ أنه صفة للذين .

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأنبارى (۱ ــ ۲۹): الذين ليس بجمع الذى ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون معربا ، ويكون فى الرفع بالواو والنون وفى الجر والنصب بالياء والنون ،وليس كذلك ؛ بل هو مبنى على صورة واحدة فى جيع الأحوال .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ ـ ٠٠

فإن قلت : الذين مَعْرِفة وغير لا يتعرَّفُ بالإضافة ، فلا يصحُّ أن يكون صفة له ؟ فنيه جوابان :

أحدها \_ أنَّ غـير إذا وقعت بين متصادين ، وكان معرفتين ، تعرفت بالإضافة ؟ كقولك [٦] : عجبتُ من الحركة غير السكون ؛ وكذلك الأَمر هنا ؛ لأنَّ النعمَ عليه والمفضوب عليه متضادّان .

أوالجواب الثانى \_ أنَّ الذين قريب من النكرة ؟ لأنه لم يُقْصد به قَصْدَ قوم بأعيانهم ، وغير المنصوب قريبة من المعرفة بالتخصيص الحاصل لها بالإضافة ؟ فكلُّ واحد منهما فيه إبهام مِنْ وَ جهِ واختصاصٌ من وَجْه .

ويقرأ غير بالنصب، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها \_ أنه حال من الهاء والميم ، والعاملُ فيها أنعمت ، ويضعف أن يكونَ حالا من الدين ، لأنه مضاف إليه ، والصراط لا يصحُ أَنْ يعمل بنفسه فى الحال ؛ وقد قيل : إنه ينتصب على الحال من الذين ، ويعمل فيها معنى الإضافة .

والوجه الثانى \_ أنه يَنْتصب على الاستثناء من الذين أو من الهاء والميم .

والثالث \_ أنه كَيْنْتَصِبُ بإضار أعنى .

والمغضوب: مفعول ، من عَضِب عليه ، وهو لازم ، والقائمُ مقام الفاعل « عليهم » . والتقدير: غير الفريق المغضوب ، ولا ضمير في المغضوب لقيام الجار والمجرور مقام الفاعل ، ولذلك لم يُجْمَع ، فيقال الفريق المغضوبين عليهم ، لأنَّ اسْمَ الفاعل والمفعول إذا عَمِل فيا بعده لم يُجْمَع جَمْعَ السلامة .

( وَلَا الضَّالِّينَ ): « لا » زائدة عند البصريين للتوكيد ، وعند الكوفيين هي بمعنى غير ، كما قالوا : جئت بلا شيء ، فأدخلوا عليها حرف الجر ، فيكون لها حكم غير .

وأجاب البصريون عن هذا بأن « لا » دخلت للمعنى ، فتخطَّاها العاملُ ، كما يتخطى الألف واللام .

والجمهورُ على تَرْكِ الهمز في الضالين ؛ وقرأ أيوب السَّخْتياني (١) بهمزة مفتوحة ؛ وهي لغة فاشِيَةٌ في المَرَب في كل ألف وقع بعدها حرف مشدّد نحو: ضال ، ودابة، وجان ، والعلة في ذلك أنه قاب الألف همزة لتصحَّ حركتها ؛ لئلا يَجْمَعَ بين ساكنين .

#### فصل

وأَما (آمين ) فاسمُ للفعل ، ومعناها: اللهم استجب (٢) ، وهو مبنى ُ لوقوعه مَوْقِعَ اللهم الله وحُرِّكَ بالفتح لأجل الياء قبل آخره كما فتحت أَيْنَ ؟ والفتحُ فيها أقوى ؟ لأن قبل الياء كسرة ؟ فلو كسرت النون على الأصل اوقعت الياء بين كسرتين .

وقيل (آمين ): اسم من أسماء الله تعالى ؛ وتقديره : يا آمين ؛ وهذا خطأ لوجهين : أحدها \_ أنَّ أسماء الله لا تُعرف إلا تَلَقِّيا ، ولم يَردْ بذلك سَمْع .

والثاني \_ أنه لو كان كذلك لبُّني على الضم ؛ لأنه منادى معرفة أو مقصود .

وفيه لغتان: القصر، وهو الأصل، والمد، وليس من الأبنية العربية ؛ بل هو من الأبنية الأعجمية ؛ كهابيل، وقابيل. والوَجْهُ فيه أن يكون أَشْمِعَ فَتْحة الهمزة، فنشأت الأبنية العربية [٧].

#### فصل

### في هاء الضمير نحو: عليهم وعليه ، وفيه وفيهم

وإنما أفردناه لتـكرُّره في القرآن:

الأصل في هذه الهاء الضم ؟ لأنها تضمُّ بعد الفتحة والضمة والسكون ، نحو: إنَّهُ ولَهُ ، وغلامُه ، ويسمعه ، ومنْه ؛ وإنما يجوز كسرها بعد الياء نحو: عليهم وأيديهم، وبعد الكسر نحو : به وبداره ؟ وضمّها في الموضعين جائز ؟ لأنه الأصل ؛ وإنما كُسِرت لتُجانِسَ ما قبلها من الياء والكسرة ؛ وبكل قد قرى .

<sup>(</sup>١) هو أيوب بن كيسان، أبوبكر، من الطبقة الخامسة من أهلاابصرة مات سنة ١٣١، له ترجمة في طبقات الحنفية ٢٢٥، والجرح والتعديل: ١ \_ ٥٥٠، وشذرات الذهب: ١ ـ ١٨١، وارجع في القراءة بالهمز إلى المحتسب ١ ـ ٤٦

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأنباري ( ١ \_ ١ ؛ ) : وأما آمين فدعاء ، وليس من القرآن .

فأما عليهم ففيها عشر لغات<sup>(١)</sup>، وكلها قد قُرى ً به: خمس مع ضَمَّ الهاء، وخمس مع كسرها.

فالتى مع الضم : إسكان الميم ، وضمها من غير إشباع ، وضمها مع واو ، وكسر الميم من غيرياء ، وكسرها مع الياء .

وأما التي مع كسر الهاء فإسكان الميم ، وكسرها من غــــــير ياء ، وكسرها مع الياء ، وضمها من غير واو ، وضمها مع الواو .

والأصْلُ في ميم الجمع أن يكون بعدها واو ، كما قرأ ابن كثير (٢) ، فالميم لمجاوزة الواحد ، والألف دليل التثنية نحو : عليهما ، والواو للجمع نظير الألف ؟ ويدل على دلك أن علامة الجمع (٦) في المؤنث نون مشدّدة ، نحو : عليهن ؟ فكذلك يجب أن يكون علامة الجمع للمذكر حَرْفَين ، إلا أنهم حذفُوا الواوَ تخفيفا ؟ ولا كبس في ذلك ؟ لأن الواحد لاميم فيه، والتثنية بعد ميمها ألف ، وإذا حُذفت الواو سكنت الميم ؟ لثلا تتوالى الحركات في أكثر المواضع ؟ محو : ضربهم ويضربهم .

فَنْ أَثبتَ الواو أو حذفها وسكَّن الميم فيلماً ذكرنا .

ومَنْ ضَمَّ الميم دَلَّ بذلك على أنَّ أصلها الضم ، وجعلَ الضمةَ دليلَ الواو المَحذوفة .

ومَنْ كسر الميم وأتبعها ياء فإنه حرَّك الميم بحركة الهاء المكسورة قَبْلها ، ثم قلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها .

ومَنْ حذف الياء جعل الكسرة دَليلا عليها .

ومن كسر الميمَ بعد ضَمَّةِ الهاء فإنه أرادَ أن يُجانِسَ بها الياء التي قبل الهاء ـ

ومن ضمَّ الهاء قال: إنَّ الياء في «عليه»، حتَّها أن تكونَ ألفا كما ثبتت الألفُ مع المُظْهَر، وليست الياء أصلَ الألف؛ فكما أن الهاء تُضَمُّ بعد الألف فكذلك تضمُّ بعد الياء البدلة منها.

<sup>(</sup>١) ارجم إلى الكشف في هذه الوجوه : ٢٥٥١ ــ ٤١ ، والمحتسب : ١ ــ ٥٥

 <sup>(</sup>۲) والمحتسب: ۱ ــ ٤٤ (۲) في ۱: الجاعة .

ومَنْ كسر الهاء اعتبر اللفظ، فأمّا كُسْرُ الهاء وإنباعها بياء ساكنة فجائز على ضَمْفٍ، أما جوَازُه فلِخَفَاء الهاء مُبيَّنَتْ بالإشباع، وأما ضمْفُه فلأنّ الهاء خَفِيّة، والخقُّ قريب من الساكن، والساكنُ غير حَصِين، فكأن الياء وَليت الياء.

وإذا لقى الميم ساكنُ بعدها جاز ضمُّها ، نحو : عليهمُ الدِّلَةُ ؟ لأنَّ أَسلها الضم ، وإنما أسكنت تخفيفا ، فإذا احتيج إلى حركتها كان الضمُّ الذي هو حقَّما في الأصل أولى ، ويجوز كسرها إنْباعاً لما قبلها .

وأما : فِيه ، وبنيه ، فنيه الكسر مِنْ غير إشباع ، وبالإشباع ، وفيه الضمُّ من غير إشباع ، وبالإشباع .

[٨] وأما إذا سكن ما قبل الهاء ، نحو: مِنْه ، وعَنْه ، وتجدوه ، فمنضم مِنْ غير إشباع
 فعلى الأصل ، ومَنْ أشبع أراد تَبْيين الهاء لخفائها .

# سُورة إلبَّعتَ رَة مِسلِم شَارِح فارجِم

قال تعالى : ﴿ اَلَمْ (١) ﴾ . قوله تعالى : ( اَلَمْ ) :

هذه الحروفُ المقطعة كلُّ واحدٍ منها اسم ؛ فأَلف: اسم يُعَبَّر به عن مثل الحَرْفِ الذي في قال . ولام يعبَّر بها عن الحرفِ الأخير من قال ، وكذلك ما أشبهها .

والدليلُ على أنها أسماء أنَّ كلَّا منها يدلُّ على معـنَّى في نفسه .

وهى مبنية ُ ' ؛ لأنكَ لا تريد أن تخبر عنها بشى <sup>، (١)</sup> ؛ وإنما يحكى بها ألفاظ الحروف التى جُعلت أسماء لها ؛ فهى كالأصوات ؛ نحو : غاق ـ فى حكاية صَوْتِ الغُرَابِ .

وفى موضع « آلم ّ » ثلاثة أُوجه : ·

أحدها \_ الجر على القسم ، وحرف القسم محذوف، وبقى عَمَلُه بعد الحذف ؛ لأنه مُواد ، فَهُو كَالْمُفُوطُ به ، كما قالوا : اللهِ لتفعَلَنَّ ، في لنة مَنْ جَرَّ .

والثانى \_ موضعها نصب؛ وفيه وجهان: أحدها\_ هو على تقدير حذف القسم، كما تقول: الله كأفعلن ، والناضبُ فِعلُ محذوف تقديره: التزمتالله؛ أى اليمينبه. والثانى \_ هى مفعول مها تقديره: اثلُ آلَمَ .

والوجه الثالث ــ موضِعُها رَ فْعُ بَأَنها (٢) مبتدأ وما بعدها الخبر .

قال تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ الكَتَابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدَّى الْمُتَّقِّينِ (٢) ﴾ .

قوله عزَّ وجلَّ ( ذَلِكَ ) : ذا اسْمُ إشارة ، والألفُ من جملة الاسم .

وقال الكوفيون: الذال وحدها هي الاسم، والألف ذيدت لتكثير الكامة، واستدلوا على ذلك بقولهم: ذه أُمّة الله ؟ وليس ذلك بشيء ؟ لأنَّ هــــــذا الاسم اسمُ ظاهر، وليس في الكلام اسم ظاهر على حرف واحد حتى يُحمَّلَ هذا عليه؛ ويدلُّ على ذلك قولهم في التصغير: ذيّا ؟ فردّوه إلى الثلاثي، والهاء في ذِه بدل من الياء في ذِي.

<sup>(</sup>١) فى البيان ١ ــ ٤٣: وقد تعرب إذا أخبر بها أو عنها ،أو تعطف بعضها على بعض، فالإخبار بها أن تقول : هذه ألف، والإخبار عنها أن تقول : الألف حسنة . (٢) وهو رأى للفراء .

وأما اللامُ فحَرْفُ زِيد ليدلُّ على بُمْدِ المشار إليه .

وقيل: هي بدل من ها؟ ألا تَرَاكَ تقول: هذا، وهذاك؟ ولا يجوز هذلك.

وحُرِّ كَتَ اللام لئلا يجتمع سَاكنان ، وكُسِرت على أَصل التقاء السَّاكنين ؛ وقيل تَـ كُسِرت للفَرْق بَين هذه اللام ولام الحِر ؛ إذ لو فتحْتَما فقلت ذَلَكَ لالْتُبَسَ بمعنى اللَّك .

وقيل: ذلك هاهنا بممنى هذا .

وموضعه (۱) رفع ؛ إما على أنه خَبرُ المم ، والكتاب عطف بيان ، ولا رَبْبَ فى موضع نصب على الحال ؛ أى هذا الكتاب حقّا ، أو غير ذى شك ؛ وإمّا أَنْ يكون ذلك مُبتدأ والكتاب خبره ، ولا رَبْبَ حال . ويجوز أن يكون الكتاب عطف بيان ، ولا رَبْب فيه الخبر (۲) .

« ورَيْبَ »: مبني عند الأكثرين ، لأنه رُكبَ مع لا وسُيِّر بمنزلة خمسة عشر ؟ وعِلَّة بنائه تَضَمَّنهُ معنى من ؟ إذ التقدير : لا من ريب ، واحْتِيجَ إلى تقدير مِنْ لتدلَّ « لا » على نفى الجنس ؟ ألّا ترى أنك تقول : لا رجل فى الدار ، فتنفى الواحد ومازاد عليه ، فإذا قلت : لا رجل فى الدار ، فرفعت ونوَّنْتَ [٩] نفيتَ الواحد ولم تَنْفِ مازاد عليه ؟ إذ يجوز أن يكون فيها اثنان أو أكثر ،

وقوله : ( فيه ) فيه وَجْهَان :

أحدها \_ هو في موضع خبر لا ، ويتعلَّقُ بمحذوف ، تقديره : لارَيْبَ كَائَن نيه ، فتقف حينئذ على « فيه » .

والوجه الثانى \_ أن يكون لا ربب آخر الـكلام، وخبره محذوف للعلم به ، ثم تستأنف ، فتقول : فيه هُدًى ، فيكون هدى مبتدأ وفيه الخبر ؛ وإن شئت كان هـدى فاعلا مرفوعا بفيه ؛ ويتعلَّق « فى » على الوجهين بفعل محذوف .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ـ ٤٤

<sup>(</sup>٢) زاد فى البيان (١ \_ ٤٤) : يجوز أن يكون خبر مبتدأ مقدر ، وتقديره: هو ذلك الكتاب .-وأن يكون الكتاب بدلا من ذلك .-

وأَمَا هدى فأ لِفُه منقلبة ﴿ عن ياء ؛ لقولك : هديت ، والهدى .

وفی موضعه وجهان<sup>(۱)</sup> :

أحدها \_ رَفْعُ ، إما مبتدأ ، أو فاعل على ما ذكر نا<sup>(٢)</sup> ؛ وإما أن يكون خبر مبتدأ عذوف ؛ أى هُوَ هدًى ؛ وإما أن يكون خبراً لذلك بعد خَبَر .

والوجه الثانى \_ أن يكون فى موضع نصب على الحال مِن الهاء فى فِيه ؟ أى لا رَيْبَ فيه هاديا . هاديا ؟ فالمصدَرُ فى معنى اسم الفاعل ، والعامل فى الحال معنى الجملة ، تقديره : أحققه هاديا . ويجوز أن يكون العامل فيه معنى التنبيه والإشارة الحاصلُ مِنْ قوله ذلك (٢٠) .

قوله تعالى : ( للمُتقَـينَ ) : اللام متعاقة بمحذوف تقديره كائن ، أو كائبا على ماذكرناه من الوجهين فى الهدى ؟ ويجوز أن يتعلق اللام بنفس الهدى ؟ لأنه مصدر ، والمصدر يعمل عَملَ الفعل .

وواحِدُ المتقين مُتَّقى ؛ وأصلُ الـكلمة من وَق نعل ، ففاؤها واو ولامُها ياء ، فإذا بَنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تاء وأدعمتها في الناء الأخرى ، فقلت : اتَّقَى ، وكذلك في اسم الفاعل وما تصرَّفَ منه ؛ نحو مُتَّق ومُتَّقَى .

ومُتَّق : اسم ناقص ، وياؤه التي هي لامُ محذونة في الجمع لسكونها وسكون حَرْفِ الجمع بعدها ؛ كقولك : متَّقُون ومُتَّقين ، ووَزْنُه في الأصل منتعلون ؛ لأَنَّ أَصْاَه مُوْتقيون ، فحُذنت اللام لما ذكرنا، فورَزْنُه الآن مفتعون ومُفْتَمين (١) ؛ وإنما حُذنت اللام دون علامة الجمع ؛ لأن علامة الجمع دالة على معنى (٥) ، إذا حذفت لا يبقى على ذلك المعنى دليل ، فكان إبقاؤها أَوْلَى .

قال تعالى : ﴿ الذين ُيوَّ مِنُون بالنَيْبِ و ُيقِيمون الصلاةَ ومما رزقْنَاَهُمْ ۚ رُيْنَفِقُونَ (٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُوَنِّمِنُون ﴾ : هوَ في موضع جَرِّ صفة للمتقين .

ويجوز أن يكون في موضع نَصْب ، إما على مَوْضع للمتقين ، أو بإضار أعـنِي .

<sup>(</sup>١) وابن الأنبارى : ١ ــ ٤٦ 💎 (٢) وهو رأى الأخفش والكوفيين .

<sup>(</sup>٣) فى البيان ( ١ ــ ٦ 3 ) : فإن جِعلته حالا من ذا أو من الكتاب فالعامل فيه معنى الإشارة، وإن جعلته من الضمير فى فيه فالعامل فيه معنى الفعل المقدر ، وهو استقر .

 <sup>(</sup>٤) كان وزنه قبل الحذف مفتعاين ، ومفتعاون . (٥) المنى هو الجمع .

ويجوز أن يكونَ في موضع رَفْع على إضار « هم » ، أو مبتدأ وخبره أولئكَ على هُدًى.

وأصل يؤمنون ُيؤَ أُمِنُونَ (١٠)؛ لأنه من الأمن ، والماضى منه آمن ، فالألفُ بدل من هزة سَاكنة عُلَبت ألفا كراهية اجباع همزتين ، ولم يحقنوا الثانية في موضع مّا لسِكونها وانفتاح [١٠] ما قبلها .

و نظيره في الأسماء : آدم ، وآخر ،

فأما فى المستقبل فسسلا تجمع بين الهمزتين اللتين ها الأصل ؟ لأن ذلك 'يفضى بك فى التَّكُلُم إلى ثلاث همزات : الأولى همزة المضارعة ، والثانية همزة أفعل التى فى آمن، والثالثة الحمزة التى هى فاء السكامة ؛ فحذفوا الوسطى كما حذفوها فى أكرم لئلا تجتمع الهمزات ، وكان حَدْف الوسطى أولى مِنْ حَدْف الأولى ؛ لأنها حرف معنى ، وَمِنْ حذف الثالثة ؛ لأنها حرف معنى ، وَمِنْ حذف الثالثة ؛ لأن الثالثة فاء السكامة ، والوسطى زائدة .

وإذا أردت تبيين ذلك فقل: إن آمن أربعة أحرف، فهو مثل دَحْرَج ، فلو قلت: أدحرج لأُتيتَ بجميع ماكان في الماضي وزِدْتَ عليه همزة المسكلم ، فشلُه يجب أن يكون في أومن ، فالباق من الهمزات : الأولى ، والواو التي بعدها مبدلة من الهمزة الساكنة التي هي فله السكلمة ، والهمزة الوسطى هي المحذوفة ؛ وإنما قلبت الهمزة الساكنة واوا لسكونها وانضام ما قبلها .

فإذا قلتَ : نُوْمُن وتُوْمُن ، ويُؤْمن ، جاز لك فيه وجهان :

أحدها\_ الهمز على الأصل.

 <sup>(</sup>١) بهمزتين . فحذفت إحداها استثقالا لاجتماع همزتين، وكان حذف الأولى أولى . لأنها زائدة لمعنى، والثانية أصلية، فلما وجب حذف إحداها كان حذف الزائدة أولى منحذف الأصلية ، لأن الزائدة أضعف، والأصاية أقوى ، وحذف الأضعف أولى من حذف الأقوى ، فيبقى يؤمنون \_ بهمزة ساكنة .

وفى ا : وأصل يومنون يؤمنون ،والمثبت في ب .

والثانى ــ قلب الهمزة واوا تخفيفا ، وحذفت الهمزة الوسطى حملا على أُومِنُ ، والأسل يُؤَأْمِن ؛ فأما أومن فلا يجوز هَمْزُ الثانية بحالٍ لما ذكرنا .

والنَّيْبِ هنا : مصدر بمعنى الفاعل ، أي يُؤْمنون بالفائب عمهم .

و يجوز أن يَكُونِ بمعنى المفعول؛ أى المنيَّب؛ كقوله (١): «هذا خَلْقُ الله» ؛ أى نخلوقه . ودْرِهم ضربُ الأمير؛ أى مضرو ُبه .

قوله عز وجل : (و يُقِيمُونَ) : أَصله يُؤَ تُسِومُون ، وماضيه أَقام ، وعينُه واو ؟ لقولك فيه : يقوم، فحُدِفت الهمزة كما حُدِفت في أُقيم لاجهاع الهمزتين، وكذلك جميع ما فيه حرف مضارعة لئلا يختلف باب أفعال المضارعة (٢) . وأمسا الواو فعُمِل فيها ما عمل في نستعين ، وقد ذكرناه (٢) .

قوله تعالى: (وممّا رَزَقْناهُمْ): « من » متعلقة بينفقون؛ والتقدير: وينفقون مما رزَقناهم؛ فيكون الفعلُ قبل المفعول، كما كان قوله: يؤمنون، ويقيمون كذلك، وإنما أخَّر الفعل عن المفعول لتتوافق رؤوسُ الآى.

وما بمغنى الذى ..

ورزَ قُناَ يتعدَّى إلى منعولين ؟ وقد حُذِف الثانى منهما هنا ، وهو العائدُ على « ما » ٤ تقديره : رزقناهموه ، أو رزقناهم إياه .

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة بمعنى شيء ؟ أى: ومن مالٍ رزقناهم؟ فيكون رزَقْناهم في موضع جَرَّ صفة لما .

وعلى القول الأول لا يسكون له موضع ؛ لأن الصلة كلا موضِع لها ، ولا يجوز أن تكونَ ما مصدرية ؛ لأن الفعل لا ينفق .

 <sup>(</sup>١) سورة لقان ، آية ١١ (٣) لأن أصله أأقوم . حذفت الهمزة الثانية لئلا يجمع بين همزتين .
 ثم حذفوها معالياء والناء والنون، لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة . (٣) صفحة ٧ من هذا الكتاب .

ومن [١١] للتبعيض ، ويجوز أن تكون لابتداء غاية الإنهاق .

وأصل ينفقون : يؤنفقون ، لأن ماضيه أنفق ، وقد تقدَّم نظيره .

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُونِمِنُونَ عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُ وَبِالْآخِرَةِ هِمِيُو قِنُونَ (٤)﴾. قوله تعالى : ( عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ) : « مَا » هَا هَنِا بَعْنِى الذَى ؛ ولا يجوز أَن تَنكُونَ نكرة موصوفة ، أى بشى أُنْزِل إليك ؛ لأنه لا عمومَ فيه على هذا ، ولا يكمل الإيمانُ إلا أن يكونَ بجميع مَا أُنْزِل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وما للعموم ، وبذلك يتحقق الإيمان ، والقراءةُ الجيدة أُنْزِل إليك ، بتحقيق الهمزة .

وقد قرى ً فى الشاذ أُنزل ليك ــ بتشديد اللام .

والوَجْهُ فيه أنه سكَّن لام أنزل ، وأَلْقَى عليها حركة الهمزة (١) ، فانكسرت اللامُ ، وحُذِفت الهمزة والله الأولى ، وأدغمت في اللام الثانية .

والـكافُ هنا ضمير المخاطب، وهو النبيُّ صلى الله عليه وسلم ؟ ويجوز أن يكونَ ضمير الجنس المخاطب، ويكون في معنى الجمع.

وقد صرح به في آي أُخر ؛ كقوله (٢) : « لقد أُنْزَ لنا إليكم كتاباً فيه ذِكْرُ كُمْ » .

قوله تعالى : ( و بِالآخرَ ة ) : الباء متعلقة بيُو قِنُون ؛ ولا يمتنع أَنْ يعمل الخبر فيما قَبل المبتدأ، وهذا يدلُّعلى أن تقديمَ الخبرعلى المبتدأ جائز؛ إذ المعمولُ لا يقَعُوف موضع لا يقَعُفيه العامل.

والآخرة صفةٌ ، والموصوفُ محذوف ، تقديره : وبالساعة الآخرة ، أو بالدار الآخِرة ، كَا قال (٣) : « وَلَلدَّارُ الآخرةُ خَيْرُ » . وقال (١) : « واليَوْم الآخر » .

قوله تعالى : (هُمْ يُوقِنُونَ) : هم مبتدأ ذُكِر على جهة التوكيد ، ولو قال : وبالآخرة يُوفئون لصحَّ العنى والإعراب ، ووَجْهُ التوكيد في « هُم » تحقيق عَوْد الضمير إلى المذكورين لا إلى غيرهم ، ويُوقِنون الخبر .

<sup>(</sup>١) حركة الهمزة في إليك . ﴿ (٢) سورة الْأَنْدِياء ، آية ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية ٣٢ (٤) سورة البقرة ، آية ١٢٦

وأَصْلُه يُوَيَّقْنُونَ، لأن ماضيه أيقن، والأصلُ أنْ يؤتى فى المضارع بحروف الماضى، الا أنَّ الهمزة حَنَفَت لما ذكرنا فى يؤمنون(١)، وأبدلت الياء واوا لسكونها وافضام ما قبلها.

قال تعالى : ﴿ أُولِئُكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِم وَأُولِئُكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ (٥) ﴾ .

قوله تعالى: (أولئك): هذه صيغة جمع على غير لفظ واحده (٢) ، وواحدُه ذا (٣) ؛ ويكون أولئك للمؤنث والمذكر ، والكاف فيه حرفُ للخطاب وليست اسما ؛ إذ لوكانت اسما كانت إمّا مرفوعة أو منصوبة ؛ ولا يصحُّ شيء منهما ؛ إذ لا رافع هنا ولا ناصب ؛ وإما أَنْ تكون مجرورة بالإضافة ، وأولاء لا تصح إضافته لأنه مُبْهَم ، والمبهمات لا تُضاف؛ فبقى أن تمكون حرفا مجرَّداً للخطاب .

ويجوز مدُّ أولاء ، وقصره في غير القرآن .

وموضِّعُه هنا رَفع بالابتداء ، و (عَلَى هُدَّى ) الخبر ، وحرف الجر متعلق بمحذوف ، أَى أُولئك ثابتون على هدى .

ويجوز أن يكون أولئك خبر الذين يؤمنون بالنيب، وقد ذُكر .

فإن قيل : أصل « على » الاستعلاء [١٣] ، والهُدَى لا يُسْتَعلى عليه ، فكيف يصحُّ معناها هاهنا ؟

قيل: معنى الاستعلاء حاصل ؛ لأنَّ منزلتهم علَتْ عِاتَّباع الهدى .

ويجوز أن يكونَ لما كانت أنما لهُم كلُّها على مقتضى الهُدَى كان تصرُّ فهم بالهدى كتصرف الراك بما ركبه .

قوله تعالى : (مِنْ رَبِّهُمْ ) : في موضع جر ّ صفة لهدى ، ويتعلق الجارّ بمحذوف تقديره : هدى كائن ، وفي الجارّ والمجرور ضميز يعودُ على الهدى .

ويجوز كسر الهاء وضَّمها على ما ذكرنا في عليهم (١) في الفاتحة .

لل (١) صفحة ١٧ ﴿ ٢) وهو مبنى لأنه أشبه الحرف وتصمن مناه .

<sup>ُ (</sup>٣) قال ابن الأنبارى : واحدهُ ذا إذا كان أَجاعة المذكر ، وذى ، وذه ، وتى ، وتا إذا كان لجاعة المؤنث . (٤) صفحة ١١

قوله تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ ﴾ : مبتدأ ، و ﴿ هُمْ ﴾ مبتدأ ثان ، و ﴿ الْمُفْلِحُونَ ﴾ خبر المبتدأ الثانى ، والثانى وخَرَه خبر الأول .

ويجوز أن يكون هم فَصْلًا لا موضِعَ له من الإعراب، والمفلحون خبر أُولئك.

والأصل في مُفلح مؤفلح ، ثم عمل فيه ما ذكرناه في يؤمنون(١).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وا سَوالاعَليهم أَأَنْذَرْ نَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهِم لايُؤْمِنُون(٣) ﴾.

قوله تعالى: (سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ) رفع بالابتداء ، وأأندرتهم أم لم تُنْذَرُهُم جملة فى موضع الفاعل ، وسدَّتْ هذه الجُلهُ مسدَّ الخبر ؛ والتقدير : يستوى عندهم الإندارُ وتَرْ كُه ؛ وهو كلامْ محمول على المعنى .

ويجوز أن تـكون هذه الجملة كل موضع مبتدأ ، وسواء خبر مقدم ، والجملة على القولين خبر « إنّ » . ولا يؤمنون : لا موضِعَ له على هذا .

ويجوز أن يكونَ سواء خبر إنّ وما بعده معمول له .

و يجوز أن يكونَ لا يؤمنون خبر إنَّ ، وسوا ً عليهم وما بعده معترض بينهما .

ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر .

وسَوَاء : مصدر واقع مَوْقِع اسْمِ الفاعل وهؤ مُسْتَوٍ ، ومستَو َ يعمل عمل يستوى ؛ ومن أجل أَنه مصدر لا يثنَّى ولا يجمع .

والهمزةُ في سواء مبدلة من ياء ؛ لأن باب طَويتُ وشَويتُ أَكثر من باب قوةٍ وحوّةٍ، فحمل على الأكثر .

قوله تعالى: (أَأَنْذَرْ تَهُمُ ) ـ قرأ ابْنُ مُحَيْصِن (٢) بهمزة واحدة على لفظ الخبر ، وهمزة الاستفهام مرادة ، ولكن حذفوها تخفيفا ؛ وفي الكلام ما يدلُّ عليها ؛ وهو قوله : أم لم ؟ لأَنَّ « أم » تعادِلُ الهمزة .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۷

 <sup>(</sup>۲) ابن محیصن : هو محمد بن عبد الرحمن ، مقری ٔ أهل المدینة مع ابن کثیر ، عرض علی مجاهد و درباس مولی ابن عباس ، وعرض علیه شبل بن عباد و أبو عمرو بن العلاء و غیرها: (مراتب التحویین : ۵۲ طبقات القراء : ۲ ـ ۲۱۷) ، و ارجم إلی المحتسب إن أردت (۱\_۰۰) في قراءات : أأنذرتهم .

وقرأً الأكثرون على لفظ الاستفهام ، ثم اختلفوا في كيفية النطق به ؟ فتحقَّق قومْ الهمزتين ولم يَفْصِلُوا بينهما ؛ وهذا هو الأَصْلُ ؛ إلا أنَّ الجُمعَ بين الهمزتين مستَثْقَل ؛ لأنَّ الهمزة نبرة تخرجُ من الصدر بكُلفة ، فالنطقُ بها يشبه النهوُّع (١)، فإذا اجتمعت هزتان كان أَقْل على المتسكلم ، فمِنْ هنا لا يحققهما أكثرُ العرب .

ومنهم من يحقِّقُ الأُولى ويجعل الثانية بين بين ؟ أى بين الهمزة والألف، وهذه فى الحقيقة همزة ملينة وليست ألفا<sup>(٢)</sup>.

ومنهم من يجعل الثانية ألفا صحيحًا كما فعل ذلك في آدم وآمن .

ومنهم من يلين الثانية ويفصلُ بينها وبين الأولى بالألف .

ومنهم من يحقِّقُ الهمزتين ويفصلُ بينهما بألف .

ومن العرب مَنْ 'يُبْدِل الأولى هاء ويحقق الثانية ؛ ومنهم من ياين الثانية مع ذلك ، ولا يجوز أن بحقّق الأولى ، ويجعل الثانية ألفا صحيحا ، ويفصِلُ بينهما بألف؟ [١٣] لأن ذلك جَمْعُ بين ألفين (٣) .

ودخلت همزة الاستفهام هنا للتسوية ، وذلك شبيه بالاستفهام ؛ لأن المستفهم يستوى عنده الوجود والعدم ، فكذلك يفعل مَنْ يربد التسوية ؛ ويقع ذلك بعد سواء كهذه الآية ، وبعد اليت شعرى ؛ كقولك : ليت شعرى أقام أم قعد ، وبعد : لا أبالى ، ولا أدرى(١) .

وأم هذه هي المعادلة لهمزة الاستفهام ، ولم تَرُدّ المستقبل إلى معنى المضيّ حتى يحسن معه أمس ، فإن دخلت عليها إن الشرطية عاد الفعل إلى أصله من الاستقبال .

قال تعالى : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى تُلوبِهِم وعَلَى سَمْمِهِم وعَلَى أَبِصَارِهُمْ غِشَاَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ (٧)﴾ .

<sup>(</sup>١) تهوع القيُّ : تـكلفه ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأنبارى : وهو قوى ف القياس ؛ فبه ينزول استثقال الجمع بين الهمزتين .

 <sup>(</sup>٣) زاد ق البیان: (١ - ٠٠) علیهم أنذرتهم بحذف الهمزة الأولى و إلقاء حركتها على الميم ق علیهم..
 قال ابن الأنبارى : وجو ضعیف ق كلامهم ، و إنما جاء ق الشعر .

<sup>(</sup>٤) والمحتب: ١ \_ ٠٥،١٥.

قوله تعالى : ( وَعَلَى سَمْمِهِمْ ) : السمع فى الأصل مصدر سمنت ، وفى تقديره هنا وجهان(۱) :

أحدها \_ أنه استُعْمِل مصدرا على أصْله ، وفىالــكلام حدَّفُ تقديره: على مواضع معمهم ؟ لأنّ نفْسَ السمع لا يُخْتَم عليه .

والثاني أَنَّ السَّمَعَ هنا استعمل بمعنى السامعة، وهي الأذُن، كما قالوا: النيب بمعنى النَّائب، والنَّحْم بمعنى الناجم ، واكتنى بالواحد هنا عن الجمع ، كما قال الشاعر (٢):

رِيها حِبَيْفُ الحَسْرَى فَأَمَّا عِظَامُها فَبَرِيضٌ وَأَمَّا حِلْدُها فَصَلَيبُ ريد جاودها .

قوله تعالى: (وَعَلَى أَبْسَارِهُمْ غِشَاوَةٌ): يُقْرَأُ بِالرفع عَلَى أَنه مبتدأ ، وعلى أبصادهم خبره ، وفي الجار على هذا ضمير .

وعلى قول<sup>(٣)</sup> الأخفش غشاوةُ مرفوع بالجار ، كارتفاع الفاعل بالفعل ، ولا ضميرَ في الجار على هذا لارتفاع الظاهرية ، والوقفُ على هذه القراءة على « وعلى سَمْعِهم » .

ويقرَأُ بالنصب بفعل مضمر ، تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة ؛ ولا يجـوز أن ينتصب بختم ؛ لأنه لا يتعدّى بنفسه .

ويجوز كسر النين ونتحها ، وفيها ثلاث لنأت أُخَر ، غشوة ـ بغير ألف ، بفتح النين وضمها وكسرها .

قُوله تَمالى: (وَلَهُمُ "عَذَابُ ): مَهْتَداً وَخَبَرَ، أَوْ فَاعَلَ عَمَلْفِيهِ الْجَارِ عَلَى مَاذَكُرُنَا قَبَلُ ( ) . وَقَ لَ عَظِيمُ ) ضمير يرجع على العذاب ، لأَنه صفته .

<sup>(</sup>١) هذا التقدير لبيان العلة في توحيد سمعهم ، وعدم جمعه كما جمع قلوبهم وأبصارهم .

وقد زاد فى البيان ( ١ \_ ٢ ه ) وجها ثالثا ، وهو : اكتنى باللفظ المفرد لمــا أضافه إلىالجم ؛ لأن إضافته إلى الحجم يعلم بها أن المراد به الجم ، وهو كثير فى كلامهم وأشعارهم .

<sup>(</sup>٢) البيت لعاقمة بن عبدة \_ سيبويه : ١ - ٧ - ١ ، وإعراب القرآن للزجاج : ٤٢ ، ٥٥

 <sup>(</sup>٣) الأخفش: هو سعيد بن مسعدة ، من أكابر أئمة نحاة البصرة ، وأعلم من أخذ عن سيبويه وأخذ عن سيبويه وأخذ عن شيويه عن الكلي والنخمى . (مراتب النحويين ٦٨، ومعجم الأدباء :
 ١١ ـ ٢٢٤ ، وفيات الأعيان : ٦ ـ ١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) الآية الثانية ، وقد سبقت صفحة ١٥

قال تعالى : ﴿ وَمِنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِاليَّوْمِ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨) ﴾ . قوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ ) : الواو دخلت هنا للعطف على قوله : « الذين يُؤْمنُون بالغيب » ؛ وذلك أَنَّ هذه الآيات استوعبت أقسامَ الناس ؛ فالآيات الأول تضمّنت ذِ كُرَ مَنْ أظهرِ الكَفُو المخلصين في الإيمان ، وقوله (١) : ( إن الذين كَفَرُوا ) تضمَّنَ ذِ كُرَ مَنْ أظهرِ الكَفُو وأَبْطَنَه ، وهذه الآيةُ تضمَّنَتْ ذِ كُرَ مَنْ أظهر الإيمان وأبطن الكفر ؛ فمِنْ هنا دخلت الواو لتبيِّن أنَّ المذكورين مِنْ تتمَّةِ الكلام الأول .

ومن هنا للتبعيض ، وفتُحت نونُها ولم تُكْسَر لئلا تتوَالى الكسرتان .

وأصل الناس عند سيبويه أناس ، خُذَفت همزته ، وهي فأء السكامة (٢) ، وجُعلت الألف واللام كالعوض منها ، فلا يكاد يستعمل الناس إلا بالألف واللام ، ولا يكاد يستعمل أناس بلألف واللام ؟ فالألف في الناس على هذا زائدةٌ ، واشتقاقُه [12] من الأُنس .

وقال غيره: ليس في الكامة حذف ، والألف منقلبة عن واو ، وهي عين الكامة ، واشتقاقه من ناسَ ينُوسَ نَوْسًا إذا تحرك ، وقالوا في تصنيره (٢٠ : نُوكِس (١٠ .

قوله : ( مَنْ يَقُولُ ) : مَنْ : فى موضع رَ ْفع بالابتداء ، وما قبله الخبر ، أو هو مرتفع بالجارَّ قبله على ما تقدم .

ومَنْ هنا نكرة موصوفة ، ويقول : صفة لها ؛ ويضعفُ أن تكون بمعنى الذي ؛ لأن « الذي » يتناول قوما بأعيامهم ، والمعنى هاهنا على الإبهام . والتقدير : ومن الناس فريقُ يقول .

ومَنْ موحَّدة اللفظ ، وتستعمل فى التثنية والجمع والتأنيث بلفظ واحدٍ ، والضميرُ الراجعُ إليها يجوز أن ُيفْرَد ؛ حَمْلًا على لفظها ، وأنْ يثنَّى ويجمَع ويؤنث حَمْلاً على معناها . وقد جاء فى هذه الآية على الوجهين ؛ فالضمير فى يقول مفرد ، وفى آمنًا وما هم جمع .

<sup>(</sup>١) الآية السادسة ، وقد تقدمت صفحة ٢١

<sup>(</sup>٢) فوزن الناس : العال ، لذهاب الفاء منه .

<sup>(</sup>٣) وهذا التصغير دليل علىأن الألف منقلبة عن واو. وارجع إلى اللسان ــ أنس ، ونوس .

<sup>(</sup>٤) وذهب الكوفيون إلى أن أصله نسى على وزن فعل ، من نسيت ، فقدمت اللام إلى موضم المعين فصار نيسا ، فتحركت الياء وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا ، فوزنه فام ، لتقدم اللام على العين .

والأصل فى يقول: يَقُولُ بسكون القاف وضمِّ الواو؛ لأنه نظير يقعد ويقتل، ولم يأت إلا على ذلك ، فنُقات ضمة الواو إلى القاف ؛ ليخف اللفظ بالواو ، ومِنْ هاهنا إذا أُمرتَ لم تحتج إلى الممزة ؛ بل تقول: قُلْ ؛ لأن فاء الـكلمة قد تحركت فلم تحتَج إلى همزة الوصل.

قوله تعالى : ( آمَنّا ) : أُصل الألف همزة ساكنة ، فقُلبت ألفا لئلا تجتمع همزتان ، وكان قَلْبُهُا أَلفا من أَجْل ِالفتحة ِ قبلها ، ووزن آمن أَنعل من الأَمن .

و ( الآخِرِ ) : فاعل(١) ، فالألفُ فيه غير مُبْدَلة من شيء .

قوله: (وَمَا هُمْ): «هم »ضمير منفصل مرفوع بـ «ما » عند أهل الحجاز، ومبتدأ عند بنى تميم، والباء في الحبر زائدة للتوكيد غير متعلقة بشيء؛ وهكذاكلُّ حرف جَر ّ زِيد في المبتدأ أو الحبر، أو الفاعل، و «ما » تَنْفِي في الحال، وقد تُستعمل لنفي المستقبل.

قال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُم وَمَايَشْعُرُونَ (٩)﴾. قوله تعالى : ( يُخادعون الله ) : في الجملة وجهان :

أحدها: لا مَوْضِع لها(٢).

والثانى: موضعها نصب على الحال ، وفي صاحبُ الحال والعامل فيها وجهان :

أحدها \_ هى من الضمير فى يقول ، فيكون العاملُ فيها يقول ، والتقدير : يقول آمناً مُخادعين .

والثانى : هى حال من الضمير فى قوله : بَمُؤْمنين، والعاملُ فيها اسْمُ الفاعل ؟ والتقدير : ومايُّهم بمؤمنين فى حالِ خِدَاعهم .

ولا يجوز أنْ يكونَ في موضع جَرَّ على الصفة لمؤمنين؛ لأنَّ ذلك يُو جِب نفَى خِدَاعهم؛ والمعنى على إثبات الخِداع .

ولا يجوز أن تكون الجملةُ حالا من الضمير في آمنًا ؛ لأن آمنًا محكيٌّ عنهم بيقول ، فاوكان يخادعون حالا من الضمير في آمنًا لكانت محكيّة أيضا ، وهذا محالٌ لوجهين :

<sup>(</sup>١) أى وزنه فاعل ﴿ ﴿ (٢) فَتَكُونَ مُسَأَّنَفَهُ .

أحدهما : أنهم ما قالوا آمنًا وخادَعْنا .

والثانى : أَنه أخبر عنهم بقوله : يخادعون ، ولو كان منهم لكان : نخادع ـ بالنون . وفي الكلام حذف تقديره : يخادعون نبي الله .

وقيل : هو على ظاهره من غير حَذْفٍ .

[١٥] قوله [عز وجل<sup>(١)</sup> ]: (وماً يُخادعُونَ) . وأَكثر القراءة بالألف<sup>(٢)</sup> ، وأصلُ المفاعلة أن تكونَ من اثنين ، وهي على ذلك هُناً ؛ لأنهم في خداعهم أينْرلون أنفسهم منزلة أَجنبي يدورُ الخداعُ بينهما ، فهم يخدعون أنفسهم ، وأنفسهم تخدعهم ؛ وقيل المفاعلة هنا من واحدٍ ؛ كقولك : سافر الرجل ، وعاقبَتُ اللص<sup>(٢)</sup> .

و يُقْرَأُ يَخْدعون بغير ألف مع فَتْح الياء .

و يُقْرَأُ بضمها على أن يكون الفاعل للخدع الشيطان ؛ فكأنه قال : ومـــا يخدعهم الشيطان .

( إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ) ؛ أى عن أَنفسهم (<sup>())</sup> ، وأنفسهم منصوب بأنه مفعول ، وليس نصبه على الاستثناء ؛ لأن الفعلَ لم يستوفِ مفعوله قَبْل إلا .

قال تعالى: ﴿ فَ قُلُومِهِمْ مَرَ ضُ فَزَادَهُمَ اللّٰهُ مَرَ ضَا وَلَهُمْ عَذَابُ أَ لِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذُبُون (١٠) ﴾. قوله تعالى : (فَزَ ادَهُمُ اللّٰهُ ) : زاد يُستعمل لازما ، كقولك: زاد الما ، ويستعمل متعدياً إلى مفعولَين ، كقولك : زِدْتَهُ دِرْهَا ، وعلى هذا جا ، في الآية .

<sup>(</sup>١) ليس في ١.

<sup>(</sup>٢) من قرأ يخادعون بالألف أراد به ازدواج الكلام والمطابقة ؛ لأن قبله يخادعون الله ليطابق المننى لفظ المثبت ، لأنه ننى بقوله : « ومايخادعون » ماأثبت لهم بقوله : يخادعون الله قال ابن الأنبارى : ومعنى يخادعون الله : فعلون فعل المخادع، وإن كان الحق تبارك وتعالى لا يخنى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء.

<sup>(</sup>٣) والبيان: ١ ـ ٤٥ ، والكشف: ١ ـ ٢٢٤ ، وتفسير غريب القرآن ١ ـ ٤٠ ، والمحتسب: ١ ـ ١.٥

<sup>(</sup>٤) فى المحتسب: قال أبو الفتح: هذا على قولك خدعت زيد نفسه ، ومعناه عن نفسه ، فإن شئت قلت على هذا: حذف حرف الجر فوصل الفعل ، كقوله تعالى : واختار موسى قومه سبعين رجلا-أى من قومه .

ويجوز إمالةُ الزاى ؛ لأَنها تكسر فى قولك زِدْتُه ، وهذا يجوزُ فيا عينُه واو ؟مثل خاف ؛ إلا أَنه أَحسن فها عَيْنه يا .

قوله تعـالى : (أَ لِيمُ ) : هو فَعيل بمعنى مُفْعِل؛ لأنه من قولك: آلمَ فهو مُوثُلم ، وجمعه أَلْمَاء و إِلَام (١)، مثل صَريف وشُرفاء وشِرَاف (١) .

قوله تعالى : ( بِمَاكَانُوا يَـكُذِبُونَ ) : هو فى موضع رَفْع صفة لأَليم ، وتتعلق الباء بمحذوف ، تقديره : أَليم كائن بتـكذيبهم ، أو مستحقّ .

وما هنا مصدرية، وصِلَتُها يَكذبونَ، وليسَتْ «كان» صلَّمها لأَنْهَا الناقصة، ولا يُستعمل منها مصدر .

ویکذبون فی موضع نصب خبر کان .

وما المصدرية حرف عند سيبويه ، واسم عند الأخفش، وعلى كِلَا القولين لا يعودُعليها مِنْ صلّمها شيء (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لاَ تُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ قَالُوا : إِنمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) ﴾. قوله عزّ وجلّ : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ) : إذا في موضع نصب على الظرف ، والعاملُ فيها جوابها ، وهو قوله : قالوا .

وقال قوم : العامل فيها قيل ؟ وهو خطأ ؟ لأنه فى موضع جر بإضافة إذا إليه ، والمضافُ إليه لا يعملُ فى المضاف .

وأصل قيل تُحرِل، فاستثقلت الكسرةُ على الواو فحُذِفت، وكسرت القافُ لتنقلب الواوُ ياء، كما فعلوا في أدْلٍ وأَحْقٍ.

<sup>(</sup>١) هذا في ١ . وفي ب : ألآم مثل شريف . . . وأشراف .

<sup>(</sup>٢) في هامش ب: فإن قبل: هل لهذا الحلاف ثمرة ؟ قبل: على القول باسميتها يكون لها محل من الإعراب. ويجوز أن يعود ضمير عليها في غير صلتها. وعلى القول بحرفيتها لايكون ذلك. ولكن في التسميل مايقتضى أنها مفتقرة لملى ضمير في صلتها على قول الأخفش. وعبارة أبى البقاء: وليست اسما ختفتقر لملى ضمير خلافا لأبى الحسن وابن السراج. وفي شرحه ذهب سيبويه والجهور إلى أن ما المصدرية حرف فلا يفتشر إلى ضمير. وذهب الأخفش وابن السراج وجماعة من الكوفيين إلى أنها اسم فتفتقر لملى ضمير.

ومنهم مَنْ يقول : نقلوا كسرةَ الواو إلى القاف ؛ وهذا ضعيف ؛ لأنك لا تنقل إليها الحركة َ إلا بعد تقدير سكونها ، فيحتاج في هذا إلى حذفِ ضمة القاف ، وهذا عمل كثير .

ويجوز إشْمَامُ القاف بالصمة مع بقاء الياء ساكنة تنبيها على الأصل .

ومن العرب من يقول فى مثل قِيل و ِبيع : قول وبُوع ، ويسوِّى بين ذوات الواق والياء ، قالوا : وتخرَّج على أصاها ، وما هو من الياء تقلب فيه واوا لسكونها وانضام ماقبلها ، ولا يُقْرأ بذلك ما لم تثبت به رواية (١) .

والمفعولُ القائم مقام الفاعل مصدر ، وهو القَوْلُ ، وأَضمر لأَنَّ الجَلةَ بعده تفسره . والتقدير : وإذا قيل لهم قول هو لا تفسدوا . و نظيرُه (٢) : « شم بَدا لهم مِنْ بَعْدِ [١٦] ما رَأَوُ الآياتِ لَيَسْجُنُنّه » ؛ أى بدا لهم بدا ورَأَى . وقيل : « لهم » هو القائم مقامَ الفاعل ؛ لأن الكلامَ لا يتم به ، وما هو مما تفسره الجَلة بعده .

ولا يجوز أن يكون قوله : لا تُفسدوا قائمًا مقام الفاعل ؛ لأنّ الجملة كلا تـكون فاعلا فلا تقومُ مقامَ الفاعل .

ولهم في موضع نَصْب مفعول قيل (٢) .

قوله: (فى الأرْض): الهمزة فى الأرض أَصل؛ وأَصلُ الـكلمة من الاتساع، ومنه قولهم: أَرِضَت القَرْحَةُ إذا اتَسعت (٤٠٠). وقولُ مَنْ قال: سُميت أرضا لأَنّ الأقدام ترضّها ليس بشىء؛ لأنّ الهمزة فيها أَصل، والرضّ ليس مِنْ هذا.

ولا يجوز أن يكونَ في الأرض حالا من الضمير في تُفُسدوا ؟ لأنَّ ذلك لا يفيد شيئا ، وإنما هو ظرف متعلق بتفسدوا .

قوله : ( إِنَّمَا نَحْنُ ) : « ما » همهنا كانَّهَ لإِنَّ عن العمل ، لأَنْها هيَّأَنَّها للدخول على الاسْمِ تارةً وعلى الفعل أُخرى ، وهى إنما عملت لاختصاصها بالاسم .

<sup>(</sup>١) والكشف: ١ ــ ٢٣٢ ، قال: قال أبو محمد: والكسر أولى عندى. ثم قال: وقال أبو حاتم: الكسر قراءة العامة في جميع ذلك ،وهي في اللغات أفشى ،وفي الآثار أكثر، وعلى الألسنة أخف، وفي قياس النحو أُجُود.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، آية ٣٥

<sup>(</sup>٢) فى البيان : فى موضع رفع بقيل ؟ لأنه مفعول ما لم يسم فاعله . ﴿ ٤) والقاموس : أرض .

وتفيد « إنما » حَصْر الحبر فيما أسند إليه الحبر ، كقوله (١) : « إنما الله والحد والحد وتفيد في بعض المواضع اختصاص المذكور بالوصف المذكور دون غيره ، كقولك : إنما زيد كريم ؛ أى ليس فيه من الأوصاف التي تُنسَب إليه سوى الكرّم، ومنه قوله تعالى (٢) : « إنما أنا بَشَر مثلكم » ؛ لأنهم طلبو ا منه ما لا يقدر عليه البَشَر ؛ فأثبت لنفسه صفة البشر ، ونفى عنه ما عداها .

قوله: يمن: هو اسم مُضمر منفصل مبنى على الضم. وإنما بُنيت الضائر؟ لافتقارها إلى الظواهر التي ترجعُ إليها؟ فهمى كالحروف فى افتقارها إلى الأسماء، وحُرِّكَ آخِرُها لئلا يجتمع ساكنان؟ وضُمَّت النون؟ لأن السكلمة ضمير مرفوع للمتكلم، فأشبهت التاء في قت. وقيل ضُمَّت لأنَّ موضعها رفع؟ وقيل النون تشبه الواو، فحركت بما يجانسُ الواو. ويحن ضمير المتسكلم ومَنْ معه، وتسكون للاثنين والجماعة (٢) ويستعمله المتسكلم الواحدُ العظيم، وهو في موضع رفع بالابتداء، و (مُصْلِحُونَ) خبره (١٠).

قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْمُرُونَ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلَا ) : هي حرف 'يفْتَتح به الكلامُ لتنبيه المخاطب .

وقيل معناه : حقًّا ، وجوَّزَ هذا القائلُ أن تُفْتَح أن بعدها كما تفتح بعد حقًّا ، وهُوَ فى غاية ِ البعد .

قوله : ( هُمُ المُفْسِدُونَ ) : هم مبتدأ ، والمفسدون خبره ، والجملة خبر إن .

ويجوز أن تـكون هم فى موضع نصب توكيدا لاسْم ِ إن .

ويجوز أن يكون فَصْلا لا موضع لها ؟ لأنَّ الخبر هنا معرفة ، ومثلُ هذا الضمير يفصل بين الخبر والصفة ، فيمين ما بعده للخبر .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٧١ (٢) سورة الكهف، آية ١١٠

<sup>(</sup>٣) فى ب : والجمع . وفى الهامش فيها : نسخة: والجماعة .

 <sup>(</sup>٤) وليس للجملة بعد إنما موضع من الإعراب . وزعم ابن السراج أن لها موضعا من الإعراب وهو الرفع بخبر إن، وذلك غلط ؛ لأن ما كفت إن عن العمل فلا تعمل نصبا ولا رفعا ، لالفظا ولا موضعا .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا ٱنْوَٰمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَا ۗ ، أَلَا إنهم هم السَّفَهَا ، ولَـكنَ لا يَمْلَمُونَ (١٣ ) ﴾ .

قوله تعالى : ( وإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ) : القائم مقامَ المفعول هــــو القول ، و يُفَسِّرُهُ آمِنوا ، لأن الأمر والنهي قَوْل .

قوله : (كَمَا آمَنَ النَّاسُ ) : الـكاف فى موضع نصب صفة لمصدر محذوف ؛ أى إيمانا مِثْلَ إيمانِ الناس ؛ ومثله<sup>(١)</sup> :كما آمَنَ السفهاء .

قوله: ( السُّفَها، [١٧] أَلَا إنَّهُمْ ): في هاتين الهمزتين أربعة أوجه:

أحدها \_ تحقيقهما ، وهو الأصل .

والثانى ــ تحقيق الأُولى وقَاْب الثانية واوا خالصةً فرارا من توالى الهمزتين ، وجُعات الثانية واواً لانضام الأُولى .

والثالث ــ تليين الأولى ، وهو جملها بين الهمزة وبين الواو وتحقيق الثانية .

والرابع ــكذلك ، إلا أنَّ الثانية واو .

ولا يجوز جعل الثانية بين الهمزة والواو؟ لأنَّ ذلك تقريبُ لها من الألف، والألفُ لا يقع بعد الضمة والكسرة . وأجازه قوم .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَّا ،وإذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِينهم قالُوا إنَّا معكم إنما نَحْنُ مُسْتَهْزُ ئِونَ (١٤) . اللهُ يَسْتَهُزْ يَ بهم وَ يَمُدُّهُمْ في طُغْيَانهم يَعْمَهُون (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ) : أصله لَقِيُوا ، فأُسكنت اليا؛ لِثِقَلِ الضمة عليها ، ثم حُذِفت لسكونها وسكون الواو بعدها ، وحُرَّ كَت القافُ بالضم تبعا للواو .

وقيل : نُقَلت ضمةُ الياء إلى القاف بعد تسكينها ثم حُذفت .

وقرأ ابن<sup>(٢)</sup> السميفع: لاقَوَّا بألف وفتح القاف وضَمَّ الواو ، وإنما فُتحت القاف وضمت الواو لما نذكره في قوله<sup>(٣)</sup>: « اشَتَرُوا الضَّلَالةَ » .

<sup>(</sup>١) في الآية نفسها .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع ، أ بو عبد الله اليمانى ، له اختيار فى القراءة ، ينسب إليه ، شذ فيه . قرأ على أب حيوة شريح بن يزيد . وقيل : إ نه قرأ على نافع ( طبقات القراء لابن الجزرى : ۲ ــ ۱٦٦ ) .
 (٣) الآية ١٦ من هذه السورة ، البقرة .

قوله : (خَلُواْ إلى ) : 'يُقَرأُ بتحقيق الهمزة ، وهو الأصل .

ويقرَأُ بإلقاء حركة الهمزة على الواو ، وحذف الهمزة ، فتصير الواو مكسورة بكسرة

وأصلُ خَلَوْا خَلُوُوا ، فقلبت الواو الأولى أَلِفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم خُذفت الأَلف لئلا يلتقي ساكنان ، وبقيت الفتحة تدل على الألف المحذوفة .

قوله : ( إِنَّا مَعَكُم م ) : الأَّصل : إننَّا ، فحُذفت النون الوُّسْطَى على القول الصحيح ، كما حُذفت فى إن إذا خُفّفت ، كقوله تعالى<sup>(١)</sup> « وإنْ كُملُّ لَمَّا جَمِيعُ » . ومعـكم ظرف

قائم مقامَ الخبر ، أي كاثنون معكم .

ويضمُّ الزاى .

قوله تعالى : ( مُسْتَهْزِئُونَ ) : أيقرأ بتحقيق الهمزة وهو الأصل ، وبقابها يا مضمومة لانكسارِ ما قبلها ؛ ومنهم مَنْ يحذف الياء لشبهها بالياء الأصلية في مثل قولك : يرمون ،

وَكَذَلِكَ الْخَلَافَ فِي تَلْمِينِ هَمْزَةً « يَسْتَهَزِئُ بِهِم » .

قوله تعالى : ( يَعْمَهُونَ ) : هو حال من الهاء والميم في يمدُّهم .

وفى طُنْيانهم متعلق بيمدُّهم أيضا ، وإنْ شئتَ بيعمهون . ولا يجوز أن تجعلهما حالين. من يَمُدُّهُم ؟ لأنَّ العاملَ الواحد لا يعملُ في حالين .

قال تعالى : ﴿ أُولَئْكَ الذين اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَ بِحَتْ تَجَارَتُهُم ومَا كَانُوا مُهْتَدِين (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ ) : الأصلُ اشْتَرَيُوا ، فقلبت الياء ألفا ، ثم حُذفت الألفُ لئلا يلتقي ساكنان الألف والواو<sup>(٢)</sup>.

فإن قات : فالواؤ هنا متحركة ؟

قيل : حركتُها عارِضة ، فلم يعتدّ بها ، وفتحةُ الراء دليل على الألف المحذوفة .

وقيل : سكنت الياء لثقل الضمة عليها ، ثم حذفت لئلا يلتقى ساكنان .

 <sup>(</sup>۱) سورة يس ، آية ۳۲ . (۲) والبيان : ۱ \_ ۸٥

و إنما حُركت الواو بالضم دون غيره ليغرق بين واو الجمع والواو الأصلية في نحو قوله : لو استطعنا .

وقيل: ضُمَّت، لأنَّ الضمة هنا أخفُّ من الكسرة ؛ لأنها من جنْس الواو .

وقيل: حُركت بحركة الياء المحذوفة.

وقيل : ضُمَّت [14] لأنها ضهير فاعل ، فهيي مثل التاء في ثمت .

وقيل : هي للجمع ، فهي مثل نحن .

وقد همزها قوم ؛ شَهِّهُوها بالواو المَضمومة ضَمًّا لازما ، نحو : أثؤب .

ومنهم مَنْ يفتحها إيثارا للتخفيف .

ومنهم من يكسرها على الأصل فى التقاء الساكنين .

ومنهم من يختلسها فيحذفها لالتقاء الساكنين، وهو ضعيف ، لأنَّ قبلها فتحة ؟ والفتحة لا تدلُّ عليها (١) .

قال تعالى : ﴿ مَثَلَمْهِم كَمَثَلِ الذي استَوْقَد ناراً فلما أضاءَتْ ما حوله ذهب اللهُ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبْصِرُون (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَل ِ ) : ابتداء وخبر . والـكاف يجوز أن يكون حرف جَرّ فيتعلق بمحذوف .

ويجوز أن يكون اسما بمعنى مثل ، فلا يتعلَّقُ بشيء .

قوله : ( الّذي اسْتَوْقَدَ ) : الذي هاهنا مفرد في اللفظ ، والمعنى على الجمع ، بدليل قوله : «ذَهب اللهُ بُنُورهم » وما بعده .

وفى وقوع الفرد هنا موقع الجمع وجهان :

أحدهما ــهو جنس، مثل: من، وما ؛ فيعود الضمير إليه تارةً بلفظ المفرد، و تارة بلفظ الجمع .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأنبارى: وأجاز الكمائى همزها لانضامها ، وهو ضعيف ، لأن الواو إنما تقلب همزة إذا أنضمت ضما لازما ، وهذه ضمة عارضة لالتقاء الماكنين، فلا تقلب لأجلها همزة (١-٩٠٠). وفي المحتسب (١-٤٥): قراءة يمي بن أبي يعمر وابن أبي إسحاق ، وأبي السمال : «اشترواالضلالة ٤- قال أبو الفتح : في هذه الواو ثلاث لفات : الضم ، والكسر ؛ وحكى أبو الحسن فيها الفتح ، ورويناه . أيضا عن قطرب ، والحركة في جميها لكون الواو وما بعدها . والضم أفشى ، ثم الكسر ، ثم الفتح .

والثانى ــ أنه أداد الذين ، فحُذفت النون لطول الكلام بالصلة ، ومثله (۱) : « والَّذَى جَاء بالصِّدْق وسَدَّقَ به »، ثم قال (۲) : « أُولئك هُم المُتَّقُون » .

واستَوْقَد بمعنى أُوقد ، مثل استقرَّ بمعنى قَرَّ ؛ وقيل : استوقد استدعى الإيقاد (٢٠) .

قوله تعالى : ( فَكُمَّا أَضَاءَتْ ) : لما هاهنا اسْمْ ، وهبى ظرفُ زمان ، وكدا في كل موضع وقعَ بعدها الماضى ، وكان لها جوابْ . والعاملُ فيها جوابُها ، مثل : إذا .

وأضاءت : متعدّ ، فيكون « ما » على هذا مفعولاً به ؛ وقيلأضاء لازم ، يقال: ضاءت النارُ وأضاءت بمعنى ؛ فعلى هذا يكون « ما » ظَرْفا .

وفى « ما » ثلاثة أوجه :

أحدها : هي يميني الذي .

والثانى : هي نكرة موصوفة ؛ أي مكانا حوله .

والثالث: هي زائدة .

قوله : ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ) : الباء هنا معدِّيةٌ للفعل ، كتعدية الهمزةِ له . والتقدير : أَذَهب اللهُ نورَهم . ومثله في القرآن كثير .

وقد تأتى الباء في مثل هذا لاحال ؟ كقولك : ذهبت بزيد ، أي ذهبت ومعي زَيْدْ .

قوله تعالى: (وترَكَهُمْ فى ظُلُماتٍ): تركهم هاهنا يتعدى إلى مفعولين ؛ لأن المعنى صيَّرَهُم ؛ وليس المراد به التَّرْك الذى هو الإهال ؛ فعلى هذا يجوز أن يكونَ المفعولُ الثانى فى ظلمات ، فلا يتعلق الجارُّ بمحذوف ، ويكون « لا يبصرون » حالا .

و یجوز أن یکمون لا یُبْصِرون هو الفعول الثانی ، وفی ظلمات ظَرْف یتعلق بترکهم أو بـ « یُبْصِرُون » .

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في يُبْصرون ، أو من المفعول الأول .

<sup>(</sup>١) سورةالزمر ُ، آية ٣٢ (٢) في الآية نفسها ( الزمر : ٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) فعلى الأول يكون متعديا إلى مفعول واحد ، وعلى الثانى يكون متعديا إلى مفعولين ، والتقدير:
 استوقد صاحبه نارا .

قال تعالى : ﴿ صُمُّ بُكُمْ عُمْنَ فَهِم لا يَرْ جِعُون (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( صُمُّ بُكُمْ ): الجمهور على الرفع، على أنه خبر ابتداء محذوف ؟ أىهم صمُّ . وقرى شاذًا بالنصب على الحال من الضمير في يبصرون (١) .

قوله تعالى : ( فَهُمُ لا يَرْ جِعُونَ ) : جملة مستأنفة ؛ وقيل : موضعها حال ؛ وهو خطأ ؛ لأنَّ ما بعد الفاء لا يكون حالاً ؛ لأنَّ الفاء ترتّب ، والأحوالُ لا ترتيب فيها .

و « يرجعون » فعل لازم ؛ أى لا ينتهون عن باطلهم ، أو لا يرجعون [19] إلى الحق . وقيل : هو متعدًّ ومقعوله محذوف ، تقديره : فهم لا يردُّون جوابا ، مثل قوله (٢٠) : « إنّه عَلَى رَجْعِه لَقَادِر » .

قال تعالى : ﴿ أَوْ كَسَيِّبِ من السَّمَاءُ فِيهِ ظُلْمَاتُ ورَعْدُ وبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَا بِعَهِم فى آذَانِهِم مِنَ الصَّواعِق ِحَذَرَ الموتِ وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بالـكافرين (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوْ كَصَيِّبٍ ) : في « أَو » أَربعة أوجه :

أحدها \_ أَنها للشك ، وهو راجع إلى الناظرِ فى حال المنافقين ؛ فلا يدرِى أَيُشبههم بالستوقد ، أو بأَصحاب الصيِّب ؛ كقوله (٣) : « إلى مائة ِ أَ لْف أَو يزيدون » ؛ أى يشك الرائى لهم فى مقدار عددهم .

والثاني \_ أنها للتحيير ؟ أي شهوهم بأيّ القبيلتين شئم .

والثالث ـ أنها للإباحة .

والرابع ـ أنها للإبهام؟ أى بعض الناس يشبههم بالمستَوْقِد ، وبعضهم بأصحاب الصيِّب . ومثله قوله تعالى (،) : «كونُوا هُودًا أو نصارى » ؛ أى قالت اليهودُ :كونُوا هودا ، وقالت النصارى :كونُوا نصارى .

ولا يجوز عند أكثر البصريين أن تحمل « أو » على الواو ، ولا على « بل » ما وجد فى ذلك مندوحة .

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ ــ ٦٠ ) : على الحال من الهاء والميم في تركهم ، أو على تقدير أعني ..

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق ، آية ٨ (٣) سورة الصافأت ، آية ١٤٧

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ١٣٥

والسكاف في موضع رَ فع عطفا على السكاف في قوله (١): «كَمَثَلِ الذي » ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف ، تقديره : أَو مثلهم كمثل صَيِّب .

وفى السكلام حذف تقديره: أو كأَصحاب صَيِّب، وإلى هذا المحذوف يرجعُ الضمير من قوله: يجعلون.

والمعنى على ذلك ؟ لأَنَّ تشبيهَ المنافقين بقوم أصابهم مطَرَ فيه ظلمة ورَعْد وبرق لا بنفس المطر .

وأصلُ صيِّب : صَيْوب على فَيْعِل<sup>(٢)</sup> ؛ فأبدلت الواو ياء وأدغمت الأولى فيها ، ومثله : مَيِّت وهَيِّن .

وقال الكوفيون: أصله صَوْيب على فَمْيل؛ وهو خطأ؛ لأنه لوكان كذلك لصحَّت الواوكما صحَّت في طَـويل وعـويل<sup>(٣)</sup>.

( مِنَ السَّمَاءِ ) : في موضع نصب . و « من » متعلقة بصَيِّب ؛ لأن التقدير : كمطر صَيِّب من السماء ، وهذا الوصفُ يعمل عمل الفعل . ومن لابتداء الغاية .

ويجوز أن يكون في موضع جر على الصفة لصيّب ؛ فيتعلق من بمحذوف ؛ أي كُصيِّب كَائِن مِن السّاء .

والهمزة فى السماء بدل من واوٍ قُلبت همزةً لوقوعها طَرَفا بعد ألف زائدة ، ونظائره تقاسُ عليه .

( فِيهِ ظُلُمَاتٌ ) : الهاء تعود على صَيّب ، وظلمات رُفع بالجار والمجرور ؛ لأنه قد قوى بكونه صفة لصيّب .

ويجوز أن يكون ظلمات مبتدأ ، وفيه خبر مقدم ، وفيه على هذا ضمير ، والجملة فى موضع جر صفة لصيِّب .

والجمهور على ضَمَّ اللام ، وقد قرى على السكانها تخفيفا ، وفيه لغة أخرى بفتح اللام .

 <sup>(</sup>١) آية ١٧ السابقة . (٢) هذا عند البصرين . (٣) والإلصاف : ٢ - ٢٠٤

والرعد: مصدر رَعد يرعد (۱) ، والبرق: مصدر أيضا ؛ وهما على ذلك موحّدتان هنا ؛ ويجوز أن يكون الرعد والبرق بمعنى الراعد والبارق ، كقولهم: رجل عَدْل وصَوْم .

( يَجْمَلُونَ ): يجوز أن يكونَ في موضع جر صفة لأصحِاب (٢) صَيّب ، وأن يكون مُسْتَأْنَها .

وقيل: يجوزُ أن يكونَ حالا من الهاء فى فيه ، والراجعُ على الهاء محذوف ، تقديره: مِنْ صواعقه ؛ وهو بَمِيد ؛ لأن حذفَ الراجع على ذى الحال [٢٠]كذفها من خبر المبتدأ ، وسيبويه يعدّه من الشذوذ .

( مِنَ الصَّوَاعِقِ ) : أي من صوت الصواعق .

( حَذَرَ المَوْتِ ): منعول له . وقيل مصدر ؟ أى يحذرون حذَرا مثل حَذَر الموت . والصدرُ هنا مضاف إلى المفعول به .

( مُحِيطُ ): أَصله مُحْوطِ ؛ لأنه مِنْ حاط يحُوطُ ، فُنقلت كسرةُ الواو إلى الحاء فانقلبت ياءً .

قال تعالى : ﴿ يَكَادُ النَّرِ ۚ قُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم كُلَّا أَضَاءَ لِهُمْ مَشَوْا فَيْهِ وَإِذَا أَظْلَم عليهم قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله لَدْهِبِ بِسَمْمَعِهِمْ وأَبْصَارُهُمْ إِنَّ الله على كُلُّ شيء قدير (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى: (يَكَادُ): فعل يدلُّ على مُقاربة وقوع الفِعل بعدها ؛ ولذلك لم تدخل عليه (٢) أن ؛ لأنَّ أَنْ تخلّص الفعل للاستقبال . وعينُها واو ، والأصل: يكود ، مثلخاف يخاف ، وقد سُمع فيه ، كُدت \_ بضم الكاف ؛ وإذا دخل عليها حرف نفى دل على أن الفعل الذى بعدها وقع ، وإذا لم يكن حرف نَفى لم يكن الفعلُ بعدها واقعا ، ولكنه قارب الوقوع .

وموضع ( كَيْخُطُفُ ) نصب، لأنه خبر كاد .

والمعنى : قارب البرق خطف الأبصار .

 <sup>(</sup>١) الفعل كمنع و عصر ( القاموس ) . (٢) أصحاب هنا مقدر .

<sup>(</sup>٣) يندر وقوع « أن » في خبرها .

والجمهورُ على فتح الياء والطاء وسكون الخاء، وماضية خَطِف ، كقوله تعالى<sup>(١)</sup> : « إلا مَنْ خَطِف الخطفة » .

وفيه قراءات شاذة :

إحداها \_ كسر الطاء على أن ماضيه خطَّف بفتح الطاء .

والثانية ـ بفتح الياء والحاء والطاء وتشديد الطاء ، والأصل : يَخْتَطَفِ ، فأبدل من التاء طاء ، وحُركت بحركة التاء .

والثالثة ـ كذلك ، إلا أنها بكسر الطاء على ما يستحقّه في الأصل .

والرابعة \_كذلك ، إلا أنها بكسر الخاء أيضا على الإتباع .

والخامسة \_ بكسر الياء أيضا إتْباعا أيضا .

والسادسة \_ بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الطاء ، وهو ضعيف لما فيه من الجمع بين الساكنين (٢) .

(كُنَّاءًا ) : هي هنا ظَرُّف ، وكذلك كلُّ موضع كان لها جواب .

و« ما » مصدرية ؛ والزمانُ محذوف ؛ أى كل وقت إضاءة .

وقيل « ما » هنا نكرة موصوفة ، ومعناها الوقت ، والعائدُ نحذوف ؛ أى كل وقت أضاء لهم فيه . والعاملُ فى كلّ جوابها .

و ( فِيهِ )؟ أى فى ضَوْئه . والمعنى بضوئه . ويجوز أن بِكون ظَرْفا على أصلها . والمعنى : إنهم يحيط مهم الضوء .

( شاءَ ) : أَلَفُهَا مُنقَلِبَةً عَنْ يَاءً ؟ لقولهم في مصدره : شِئْتُ شَيْئًا ؟ وقالوا : شَيَّأَتُهُ ؟ أَيْ يَشَاء (٤) .

- ( لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ): أَى أَعْدَمَ المعنى الذي يسمعون (٥) به .
  - ( وعلى كل ) مُتَعَلق بـ « قَدِير ْ » فى موضع نَصْب .

قال تعالى : ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ اغْبُدُوا رَبِّكُمُ الذَّى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَكُمُ تَتَّقُونَ (٢١) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات ، آية ۱۰ (۲) والمحتسب : ۱ ـ ۹ ه

<sup>(</sup>٣) ومعانى القرآن : ١ــ١٨ ﴿ ٤) والقاموس ، واللَّمان ــ شاء . وقب : شئته. والمثبت في ١ .

<sup>(</sup>٥) قال الفراء ( ١ ــ ١٩ ) : المعنى ــ والله أعلم : ولو شاء الله لأذهب سمعهم .

قوله تعالى: ( يأيُّها النَّاسُ ): أى: اسْمْ مَهْهَم لوقوعه على كل شيء أَ تَى به في النداء توصُّلا إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ إِذ كانت « يا » لا تباشِرُ الألف واللام؛ ومُبنِيت لأنها اسمْ مفرد مقصود.

وها مُقْحمة للتنبيه ؛ لأن الأصلَ أن تباشر « يا » الناس ، فلما حِيلَ بينهما بأَى عُوِّض من ذلك « ها » .

والناسُ : وصفُ لأى لا بدّ منه ؟ لأنه المنادى فى المنى، ومِنْ هاهنا رُفع ؟ ورَفْعُهُ على أَن يُجْمَلَ بدلا من ضمة البناء .

وأجاز المازنی<sup>(۱)</sup> نَصْبَه كما يُحِيز : يا زيد الظريف ؛ وهو<sup>(۲)</sup> ضعيف [۲۱] لما قدمنا مِنْ لزوم ذِكْره ، والصفةُ لا يلزم ذِكُومُها .

( مِنْ قَبْلِكُمْ ) : مِن هنا لابتداء الغاية فى الزمان . والتقدير : والذى خلقهم من قَبْل ِخُلْقِكُم ؛ فحذف الخلق، وأقام الضمير مقامه .

( لَمَلْكُمْ ): متعلق فى المعنى باعْبُدُوا ؛ أى اعبدوه ليصِحَ منكم رَجا التقوى ؛ والأصل تَوْ تَقِيون ، فأبدل من الواو تاء ، وأدغت فى الناء الأخرى ، وسكنت الياء ثم حذفت ، وقد تقدمت نظائره ، فوزنه الآن تَفْتَمُون .

قال تعالى: ﴿ الذي جعل لَـكُمُ الْأَرْضَ فِرَ اشاً والسَّاءَ بِنَاءٌ وأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فأُخرجَبه مِنَ الثَّمَراتِ رِزْفاً لَـكُمْ فلا تَجْمَلُوا لِلهِ أَنْدَاداً وأنتم تَعْلَمُونَ (٢٣) ﴾ .

قولهُ تعالى : ( الَّذِي جَعَلَ ) : هو فى موضع نصب بتتقُون ، أو بدل من رَبِّكم، أو صفة مكررة ، أو بإضهار أعنى .

ويجوز أن يكون في موضع رَفْ م على إضار هو الذي .

وجعل هنا متعدِّ إلى مفعولٍ واحد ، وهو الأرض .

وفراشا حال ، ومثله <sup>(٣)</sup> : « والسماء بناءً » .

<sup>(</sup>۱) المازى: بكر بن محمد بن بقية، من العلماء والرواة الموثوق بهم، له تما ليف ق النحو والتصريف توفى سنة ۲۶۷ه ( إنباه الرواة: ١ ـ ٢٤٦ ، مراتب النحويين: ۲۷٪، طبقات القراء: ١ـــ٩٧١) . (۲) النصب حملا على الموضع . (٣) في الآية نفسها .

و يجوز أن يكون جعل بمعنى صبّر ، فيتعدى إلى مفعولين ؛ وها الأرض. و فراشاً. ومثله : والسماء بناها .

و ( لكم ) متعلق بجعل ؛ أى لأجلكم .

( مِنَ السَّماءُ ) : متعلق بأنزل ، وهي لابتداء غايةٍ المكان .

ويجوز أن يكونَ حالاً . والتقدير: ماء كائنا من السهاء ؟ فلما قُدِّم الجارِّ صار حالاً وتماَّقَ بمحذوف .

والأصلُ في ماء مَوَه ؟ لقولهم : ماهت الركِيَّةُ تَمُوه ، وفي الجُمْع أَمُواه ، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ثم أبدلوا من الهاء همزة ، وليس بقياس .

( مِنَ ۚ النَّمَرَ اتِ ) : متعلق بأخرج ، فيكون « مِنْ » لابتداء الناية .

ويجوز أن يكون في موضع الحال ، تقديره : رِزْقاً كاثنا من الثمرات .

و ﴿ لَكُمْ ۚ ﴾ : أى من أجلكم . والرِّزْقُ هنا بمعنى المرزوق ، وليس بمصدر .

(َ فَلَا تَجْعَلُوا ) : أَى لا تُصيِّرُوا ، أو لا تُسَمُّوا ، فيكون متعدّيا إلى مفعولين .

والأنداد : جمع نِدّ ونَديد .

( وَأَنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ﴾ : مبتدأ وخبر فى موضع الحال .

ومفعول تعلمون محذوف ؛ أى تعلمون بطلانَ ذلك .

والاسم من أنتم « أن » ، والتا؛ للخطاب ، والميم للجمع ، وهما حَرْ فاَ معنى .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُم فَى رَيْبٍ مِمَا نَزَّ لْنَا عَلَى عَبْدِنِا فَأْتُوا بِسُورِةٍ مِنْ مِثْلِه وادْعُوا شهداءَكُم مِنْ دونِ الله إن كنتُم صادِقين (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى: (وَإِنْ (١) كُنْتُمْ): جوابُ الشرط « فأُتُو ا بسُورةٍ». و « إن كَنْتُم صادقين» شرط أيضا جوابُه محسد ذوف أغْنَى عنه جوابُ الشرط الأولَّ ؛ أى إن كنتم صادقين فافعلوا ذلكِ .

ولا تَدْخُل إن الشرطيةعلى فمْل ماض فى المعنى ، إلا على كان لكثرة استعلمها ، وأنها لا تدل على حدَث .

<sup>(</sup>١) في ١: فإن كنتم \_ تحريف.

( مُمَّا نَزَّلْنَاً ) : في موضع جر صفة لرَيْب ؛ أي ريب كائن مما نزلنا .

والعائد على « ما » محذوف ؛ أى نزلناه ، و « ما » بمعنى الذى ، أو نـكرة موصوفة - ويجوز أن يتعلق « من » بريب ؛ أى إن ارتبتُم مِنْ أجل ما نَزَّ لُناً .

( فَأْتُوا ) : أَصْلُه : ائتيوا ، وماضيه أتى ، ففاه الكلمة همزة ؛ فإذا أمر ْتَ زِدْتَ عليها

همزة الوصل مكسورة ، فاجتمعت همزتان والثانية ساكنة ، فأُبدلت الثانية ياء لَثلا يُجْمَع بين همزتين ، وكانت الياء الأولى للكسرة قبلها ، فإذا اتصل بها شيء خُذفت همزة الوَصْل استنناء عنها ثم همزة الياء ؛ لأنك أعَدْتَها إلى أصلها لزوال المؤجب [٢٢] لقلمها .

ويجوز قلبُ هذه الهمزة ألفاإذا انفتح ما قبامها مثل هذه الآية؛ ويام إذا انكسر ما قبلمها؛ كقوله: الذى إيتمن (١) ، فتصيرها يا ، فى اللفظ؛ وواوا إذا انضم ما قبالها كقوله: ياصاليحُ أُوتنا. ومنهم من يقول: ذَنْ لى .

( مِنْ مِثْلِهِ ): الهاء تعودُ على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيكون من للابتداء؛ ويجوز أن تعودَ على الأنداد بلفظ المفرد ، كقوله أن تعودَ على الأنداد بلفظ المفرد ، كقوله تعالى (٢): « وإنَّ لَكُم في الأَنعَام لَهِبْرةً نُسْقِيكُم ثمَّا في بُطونه » .

( وَادْعُوا ) : لام الـكلمة محذوف ؛ لأنه حذف في الواحد دليلا على السكون الذي هو . جَزم في الْمُعْرَب ، وهذه الواو ضمير الجاعة .

( مِنْ دُونِ اللهِ ): في موضع الحال من الشهداء ، والعاملُ فيه محذوف ، تقديره شهداء كم منغردين عن الله ، أو عن أنصار الله .

قال تعالى :﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النارَ التي وَقُو دُهَا الناسُ والحجارةُ أُعِدَّت للكافرين (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فإنْ لمْ ۚ كَفْمَلُوا ): اَلجِزْمُ بلم لا بإنْ ؟ لأن « لم » عامل شديدُ الاتصال بمعموله، ولم يقع إلا مع الفعل المستقبل فى اللفظ ، وإنْ قد دخلت على الماضى فى اللفظ ، وقد وَلِيَهَا الاسمُ ، كقوله تعالى (٣) : « وإنْ أَحَدُ مِنَ المُشْرِكِينِ » .

<sup>(</sup>١) في ا : أوَّمَن ، ويمكن أن يكون مثلا لما بعده في قوله : وواوا إذا انضم ما قبلها .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آية ٦٦ ﴿ (٢) سورة التوبة ، آية ٦

( وَقُودُهَا النَّاسُ ): الجمهور على قَتْح الواو وهو الحطّب ، وقرى بالضم ، وهو لغة في الحطب ؛ والحيِّدُ أن يكونَ مصدرا بمعنى التوقد ، ويكون في الكلام حذفُ مضافٍ تقديره : توقَّدُها احتراقُ الناس ، أو تاهب الناس ، أو ذو وقودها الناس .

( أُعِدَّتْ ) : جملة في موضع الحال من النار ؛ والعاملُ فيها فاتَّقُوا .

ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير في وقودها لثلاثة أشياء :

أحدها \_ أنَّها مضاف إلها.

والثانى \_ أُنَّ الحطب لا يعمل في الحال .

والثالث ــ أنك تَفْصِل بين المصدر أو ما عمل عمله ، وبين ما يعمل فيه بالخبر ، وهــو النَّاسُ .

قال تعالى : ﴿ وَ بَشِّرِ الذين آ مَنُوا وعَمِاوا الصالحاتِ أَنَّ لَهُم جِنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْبَهَا الأنهارُ كلَّمَا رُزِقوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْفا قالوا هذا الذي رُزِقْنا مِنْ قبل وأْتُوا به متَشايهاً ولهم فيها أزواجُ مُطَهَّرة ، وهم فيها خالدونَ (٢٥) ﴾ .

قواه تعالى: ( أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ): فُتحت أَنَّ هاهنا؛ لأن التقدير بأَنَّ لهم، وموضعُ أَنَّ وما عملت فيه نصب ببشِّر؛ لأن حرف الجر إذا حذف وصل الفعل بنفسه. هــــذا مذهب سيبويه.

وأجاز الخليل أن يكون فى موضع جَرّ بالباء المحذوفة ؛ لأنه موضع تُزَاد فيه ؛ فكأنها ملفوظٌ بها ؛ ولا يجوزُ ذلك مع غير أن،ولو قلت بَشّره بأنه مخلّد فى الجمعة جاز حذْفُ الباء لطول الكلام، ولو قلت بشره الخلود لم يجز ؛ وهذا أصلٌ يتكرر فى القرآن كثيرا، فتأمله واطلُبه هاهنا .

(تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَارُ): الجُملةُ في موضع نصب صفة للجنّات، والأنهارُ مرفوعةُ بتجرى ؟ لا بالابتداء، ومن تحتها الخبر ؛ ولا بتَحْتها ؟ لأَنَّ تجرى لا ضمير فيه ؟ إذْ كانت الجِناتُ لا تجرى، وإنما تجرى أنهارها. والتقدير: من تحت شجرها، لا مِنْ تحت الرضها، فحُذف المضاف.

ولو قيل : إن الجنةَ هي الشجر ، فلا يكون في الـكلام حذف ، لـكان وَجْهاً .

(كُلّما رُزِقُوا منْها . . . ) إلى قوله : ( من قَبْل ) في موضع نصب على الحال من الذين آمنوا ، تقديره : مَرْزُوقين على [٣٣] الدوام .

ويجوز أن يكون حالا من الجنات ؛ لأنها قد وُصفت ، وفى الجملة ضميرُ ' يعودُ إليها ، وهو قوله : منها .

( رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ) : أَى رُزِقناه ، فَخُذِف العائد .

و ُبنيت قَبْل لقَطْمِها عن الإضافة ؛ لأن التقدير من قبل هذا .

(وأَتُوا بِهِ): يجوز أن يكون حالا ، و « قد » معه مُرَادة ؛ تقديره: قالوا ذلك وقد أُتوا به . ويجوز أن يكون مستأُنفا<sup>(١)</sup> .

و ( مُتشابِها ) : حال من الهاء في به .

( وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ ) : أَزُواجِ مبتدأ ، ولهم الخبر،وفيها ظرف للاستقرار ؛ ولا يكون « فيها » الثانية تتعلق « فيها » الثانية تتعلق بد « خالدُونَ » .

وهاتان الجملتان مستأنفتان . و يجوز أن تكونَ الثانية حالاً من الهــــاء والميم في لهم ، والعاملُ فيها معنى الاستقرار .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْدِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُونهَ ۚ ثَمَا فوقَها ، فأَمَّا الذين آمنوا فيعلمون أَنَّهُ الحَقُّ من ربّهم وأَمَّا الذين كفروا فيقولون مَاذا أَرادَ اللهُ بهذا مَثلا يُضِلُّ به كثيرا ويَهدِي به كثيرا وما يُضلُّ به إلّا الفاسقين (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا يَسْتَحْدِي ) وزُنُهُ يستفعِل ، ولم يستعمل منسه فعل بغير السين ، وليس معناه (٢) الاستدعاء ، وعينه ولامه ياءان ، وأصله الحياء ، وهمزة الحياء بدَلْ من الماء .

<sup>(</sup>۱) فى البيان : وأثوا : أصله أتيوا فاستنقلت الضمة على الياء فنقلت إلى التاء،فبقيت الياء ساكنة، فاجتمع ساكنان وهما لا يجتمعان ، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وكان حذف الياء أولى لأنها لم تدخل لمهنى فكان حذفها أولى . (۲) أى السين .

وقُرى أَ فَى الشَّادَ يَسْتَحِى ، بياء واحدة ، والمحذوفة أَ هَى السَّلَام كما تحذف فى الجزم ، ووزْنُه على هذا يستَفْع، إلا أنَّ الياء أُنقِلت حركتها إلى العين وسكنت. وقيل: المحذوف هوالعين، وهو بَعِيد .

( أَنْ يَضْرِبَ )؛ أَى مِنْ أَنْ يَضْرِبَ ؛ فموضِعُه نصبْ عند سيبويه، وجَرُ عند الخليل.

(مَا): حرف زائد للتوكيد . و « بَعوضةً » : بدل من<sup>(١)</sup> مَثَلًا .

وقیل : ما نکرة موصوفة $^{(7)}$  ، وبعوضة بدل من $^{(7)}$  « ما » .

ويُقرأ شاذًا (1) بعوضة ﴿ بالرفع على أن تُجْمَلَ ما بمعنى الذى ، ويحذف المبتدأ ؛ أى الذى سو بعوضة .

ويجوز أن يكون « ما » حرفا ويضمر المبتدأ ، تقديره : مثلا هو بَعُوضة .

( فَمَا فَوْقَها ) : الفاء للعطف ، وما نكرة موصوفة ، أو بمنزلة الذى ؛ والعاملُ فى فوق على الوجهين الاستقرار ، والعطوف عليه بَعوضة .

(أمّا): حرف ناب عن حَرْفِ الشرط وفِهْل الشرط، وأيدْ كُرُ لتفصيل ما أَجمل، وميدُ كُرُ لتفصيل ما أَجمل، ويقع الاسمُ بعده مبتدأ، وتلزم الفاء خبره، والأصلُ مهما يسكن من شيء فالذين آمنوا يَعْلَمُون ؟ لكن لما نابت « أَمّا » عن حرف الشرط كرِهُوا أن يُولُوها الفاء، فأَخَّروها (٥) إلى الخبر، وصار ذِكرُ المبتدإ بعدها عِوَضا من اللفظ بفعل الشرط.

( مِنْ رَبِّهِمْ ) : فى موضع نصب على الحال . والتقدير : أنه ثابت أو مستقرّ من ربهم ، والعاملُ معنى الحقّ ؛ وصاحبُ الحالِ الضمير المستتر فيه .

( مَاذَا ) : فيه قولان :

أحدها ـ أن «ما» اسم للاستفهام، موضِّعُها رَفْعُ بالابتداء، وذا بمعنى الذى و «أرَادَ»: صلة له ، والعائدُ محذوف ، والذى وصِلَته خبر المبتدأ .

<sup>(</sup>۱) ویکون التقدیر: مثلا بعوضة. (۲) أی مثلا شیئا بعوضة. (۳) ومعانی القرآن: ۱-۲۱ (٤) فی المحتسب (۱ ـ ٦٤): قراءة رؤبة «مثلا ما بعوضة » ـ بالرفم. قال أبو الفتح: وجه ذلك أن «ما » هاهنا اسم بمرلة الذي ؛ أي لايستحي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلا ؛ فحذف العائد على الموصول ، وهو مبتدأ . (٥) فأخروها ؛ أي الفاء .

والثانى \_ أن « ما ، وذا » اسمْ واحدُ للاستفهام ، وموضعه نصب بأراد ، ولا ضمير في الفعل . والتقدير : أَى شيء أَراد الله .

( مَثَلًا ) : تمييز؟ أى مِنْ مَثَل؟ ويجوز أن يكون حالا من هذا؟ أى متمثّلا، أو متمثّلا ، به ؟ فيكون حالا من اسم ِ الله .

( ُيضِلُّ ): يجوز أن يكونَ فى موضع نَصْب صفة للمَثَل ؟ ويجوز أن يكون حالا من الله ؟ ويجوز أن يكون مستأنفا .

( إِلَّا الفاسِقينَ ) : مفعول 'يضِلّ ، وليس بمنصوب على الاستثناء [٢٤] لأَنَّ 'يضِلّ لم يستَوْفِ مفعولَه قبل إلا .

قالَ تعالى : ﴿ الذين يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَمُونَ مَا أَمْرِ اللهُ به أَنْ إِ يُوصَل وَيُفْسِدونَ فِي الأرضِ أُولِئكَ هِم الخاسِرُونِ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ ) : في موضع نصْبٍ صفة للفاسقين .

ويجوز أن يكون نَصْبَا بإضار أُعْني ، وأن يكون رَفْعًا على الخبر ؛ أي هم الذين .

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر قوله : « أُولئكَ هُم الخَاسِرون » .

( مِنْ بَمْدِ ) : مِنْ لابتداء غاية الزمان على رَأْى مَنْ أَجازَ ذلك ، وزائدة على رَأْى مَنْ لم يُجِزْه ، وهو مُشْـكِلْ على أصله ؟ لأنّه لا يجيز زيادةَ « مِن » فى الواجب .

(مِيثَاقِهِ ): مصدر بمعنى الإيثاق (١) ، والها؛ تعودُ على اسْم الله ، أو على العَهْد ؛ فإنْ أَعَدْتَهَا إلى الله كان الصدرُ مُضافًا إلى الفاعل ، وإن أعَدْتَهَا إلى العهد كان مُضافًا إلى الفعول .

( مَا أَمَرَ ) : مَا بَمْنَى الذِّى ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَـكُرةً مُوصُوفَة ، و ﴿ أَنْ يُوصَلَ ﴾ في موضع جَرّ بدلا من الها؛ ؛ أي بِوَصْاِهِ .

و يجوز أن يكون بدلا من ما بَدل الاشتمال ؛ تقديره : ويقطعون وَصْلَ ما أَمر الله به - ويجوز أن يكونَ في موضع رفع ؛ أى هو أَنْ يُوصَل .

<sup>(</sup>١) مصدر أوثق .

(أُولَيْكَ): مبتدأ ، و « هُمْ »: مبتدأ ثان ، أَو فَصْل ، و « الخاسِرُونَ » الخبر . قال تعالى : ﴿ كَيْفَ تِكْفُرُ وَنَ بِاللهِ وَكُنْتُم أَمُوانًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمْ يُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمْ إليهِ تُرْجَعُون (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : (كَنْيفَ تَكُفُرُونَ باللهِ ) :كيف فى موضع نَصْب على الحال ، والعاملُ فيه تكفرون ؟ وصاحبُ الحال الضمير فى « تكفرون » ؛ والتقدير : أَمُعَاندين تكفرون ؟ وجو ذلك .

و(تــكفرون) يتعدَّى بحرف الجر، وقد عُدَّى بنفسه فى قوله (١٠): ﴿ أَلَا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبِّهِم ﴾ ؛ وذلك حَمْلُ على العني ؛ إذ المعنى جَحَدُوا .

( وَكُنْتُمْ ) : « قِد » معه مُضْمَرة ، والجِملةُ حال .

(ثُمَّ إِلَيْه ): الهاء ضمير اسم الله، ويجوز أن يكونضمير الإحياء المدلول عليه بقوله: « فأَحْياَ لَمْ » .

قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقِ لَـكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَوْيِهَا ثُمَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاواتٍ وهُو بَكُلِّ شِيءً عَلِيم (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( جميعا ) : حال فى معنى مُجْتَمِعا ،

( فَسَوَّاهُنَّ ): إنما جمع الضمير ؛ لأنَّ السماء جمع سَمَاوة (٢) ، أُبدِلت الواوُ فيها همزة ، لوقوعها طَرَفا بعد ألف زائدة .

( سَبْعَ سَمُوَاتٍ ) : سبع منصوب على البدل من الضمير . وقيل التقدير : فسوَّى منهن سَبْعَ سَمُوات ؟ كقوله (٣) : « واختارَ مُوسَى قَوْمه » ــ فيكون مفعولا به .

وقیل: سوَّی بمعنی صَیّر ، فیکون مفعولا ثانیا .

( وَهُو َ ) : رُيْدُواْ بإسكان الهاء ، وأَصلها الضم ؛ وإنما أُسكنت لأنها صارت كعضد فَقَفَّت ، وكذلك حالها مع الفاء واللام ؛ نحو : فهو ، لهو .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، آية ۱۰

 <sup>(</sup>۲) في لسان العرب إـ سما : السماء التي تظل الأرض أنثى عند العرب ؛ لأنها جم سماءة ،
 والسماءة أصلها سماوة .

و ُيُقْرَأُ بالضم على الأصل .

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَأَبُكُ لِلمَلائِكَةَ إِنَى جَاعِلْ فَى الأَرْضَ خَلِيفَةً قَالُوا أَ نَجْعَلُ فَيها مَنْ يُفْسِد فيها ويَسْفَكُ الدِّمَاءَ وَنحن نسبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكَ قَالَ إِنِى أَعْلَمُ مَا لا تَمْلَمُونُنَ (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ قالَ ) : هو مفعول به ، تقديره : واذكر إذْ قَال .

وقيل : هو خَبَرُ مبتدًأ محذوف ، تقديره : وابتدا ۚ خَلْقي إذ قال رُّبك .

وقيل: إذ زائدة .

و ( للْـمَلائـكَة ) : مختلف فى وَاحِدُهَا وأَصْلِهَا ؛ نقال قوم : أحدهم فى الأصل مأَ لَك على مَنْفَعَل (١٠ ؛ لأنه مشتقُ من الألُوكة وهى الرسالة ، ومنه قول الشاعر (٢٠ :

وَغُلِمٍ أَرْسَلَتُهُ أَمُّهُ إِلَّالُوكَ فَبَذَلْنَا مَا سَأَلُ

فَالْهُمْزَةُ فَا ۚ الْسَكَامَةُ ، ثُمُ أَخِّرَتُ فَجُعَلَتُ بِعِدَ اللَّامِ، فَقَالُوا: مَلْأَكُ<sup>(٣)</sup> ؟ قَالَ الشَّاعِر [٢٥]: فَلَسْتُ لَإِنْسِيٍّ وَلَـكِنْ لِلْلاَّكِ تَنْزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاء يَصُوبُ<sup>(١)</sup> فوزنه الآن مَمْفَل ، والجمع ملائكة على مَعَافِلة .

وقال آخرون : أصل الكلمة لأك ، فعَيْنُ الكلمة همزة ، وأَصل ملك : مَلْأَك من غير نقل . وعلى كلا القولين أُلقِيت حركة الهمزة على اللام ، وحُذفت؛ فلَما جُمِعت رُدّت ، فوزنه الآن مفاعلة .

وقال آخرون : عَيْنُ الـكلمة واو ، وهو مِنْ لاكَ يُلُوك ، إذا أُدار الشيء في فِيه ؟

 <sup>(</sup>١) في اللسان : أصله مألك ، ثم نقلت الهمزة إلى موضع اللام فقيل : ملاك ، ثم خففت الهمزة بأن.
 ألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها فقيل ملك ، وقد يستعمل متمما ، والحذف أكثر ، وأنشد هذا البيت . وانظر في ذلك أيضا : ١ – ٢٦٢ ، وتفسير القرطبي : ١ – ٢٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) الببت للبيد ، ديوانه ۱۷۸ ، واللسان - ألك . وفي شرح ديوان لبيد : الألوك ـ بالهمزة :
 الرسالة ، ومنه : ألكني السلام إلى فلان ؛ أي أبلغ عني السلام .

 <sup>(</sup>٢) وق اللمان \_ ألك \_ أيضا : والملائكة : جمع ملائكة ثم ترك الهمز فقيل ملك في الوحدان ،
 وأصله ملاك كما ترى .

<sup>(</sup>٤) والاسان \_ ألك \_ غير منسوب

فكأنّ صاحبَ الرسالة يُديرها في فِيه ، فيكون أَصل ملك : ملَاكُ مثل مَعَاد ، ثم حُذِفت. عينه تخفيفا ؛ فيكون ملائكة مثل مَقاولة ؛ فأُبدّلت الواو همزة ، كما أبدلت واو مصائب.

وقال آخرون : ملك فَمَل من الملك ، وهي القُوّة ، فالميمُ أَصْل ، ولا حذْفَفيه ، لكنه جُمع على فعائلة شاذًا .

( جاعِلْ ) : يُرَاد به الاستقبال ، فلذلك عمل .

ويجوز أن يكونَ بمعنى خالق ، فيتعدى إلى مفعول واحد ، وأن يكون بمعنى مُصَيّر ، فيتعدّى إلى مفعولين ، ويكون « في الأرْضِ » هو الثانى .

(خَلِيفَةً ): فَمِيلة بمعنى فاعل ؛ أى يخلف غيره ، وزيدت الها؛ المبالغة .

( أَتَحْمَلُ ) : الهمزةُ للاسترشاد ؛ أي أتجعلُ فيها مَنْ 'يُفسد كَمَنْ كان فيها مِنْ قبل .

وقيل: استفهموا عن أحوال أنفسهم ؟ أى أتجعلُ فيها مُفْسدا و بحن على طاعتك ، أو نتغَبَّر ؟

(يَسْفِكُ ): الجمهورُ على التخفيف وكَسْرِ الفاء؛ وقد قُرىءُ بضمها ، وهما لنتان . ويقرأُ بالتشديد للتكثير .

وهمزة ( الدَّماء ) منقلبة أعن ياء؟ لأن الأُصل دَمَيْ ؟ لأُنهم قالوا دَمَيان (١) .

( بِحَمْدِكَ ) : في موضع الحال ؛ تقديره نسبِّحُ مشتملين بحمدك ، أو متعبِّدين بحمدك.

( وَنُقَدَّسُ لَكَ ) ؛ أَى لأجلك ؛ ويجوز أن تـكونَ اللام زائدة ؛ أَى نقدِّسُك .

ويجوز أن تَـكُون مُعَدّية للفعل ، كتعدية الباء ، مثل سَجَدْت لِله .

( إِنَّى أَعْلَمُ ): الْأُصَلَ إِنْنَى ، فَحُذَفَتَ النَّوْنَ الوسطى لَا نُونَ الوقاية ؟ هذا هو

الصحيح.

و(أعْلَم): يجوز أن يكون فِعلا ، ويكون « ما » مفعولا ، إما بمعنى الذى ، أو نكرة. موصوفة ، والعائدُ محذوف .

ويجوز أن يكونَ اسما مثل أفضل ؛ فيكون « ما » في موضع جر بالإضافة .

<sup>(</sup>١) في القاموس : قالوا في تثنيته : دمان ، ودميان .

ويجوز أن يكونَ فى موضع نصب بأعلم ، كقولهم : هؤلاء حَوَاجٌ بيت الله ، بالنصب والجر ؛ وسقط التنوين ، لأنَّ هذا الاسم لا ينصرف .

فإن قلت : أفعل لا ينصب مفعولا .

قيل: إن كانت « من » معه مرادةً لم ينصب، وأعلم هنا بمعنى عالم، ويجوز أنْ يريدبأعلم: أعلم منكم ، فيكون « ما » فى موضع نَصْبٍ بفعل محذوف دَلَّ عليه الاسمُ ، ومثله قوله (١) : « هو أَعلم مَنْ يَضِلُّ عَنْ سبيله » .

قال تُعالى: ﴿ وَعَلَمْ آدَمَ الأَسْمَاءَ كَلَّهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائسكَةِ فَقَالَ أَنْبِيْنُونَى بأَسَمَاءُ عَوُّلَاءُ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينِ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَعَلَمْ َ ) : يجوز أن يكونَ مستَأْنفا ، وأن يكون معطوفا على : « قال رَّ بْك » ، وموضعه جَرْ ، كموضع قال ، وقوّى ذلك إضار الفاعل .

وقرى <sup>(۲)</sup> « وعُلِّم آ دَم » على ما لم يُسَمَّ فاعله .

وآدم: أَفعل، والألف فيه مبدَلة من همزة هي فالا الفعل؛ لأنه مشتق من أديم الأرض، أومن الأَدْمة؛ ولا يجوز أن يكون وزنه فاعلا؛ إذ لوكان كذلك لانْصَرف مثل عالم وخاتم، والتعريفُ وحْدَه لا يمنع [٢٦] وليس بأعجمي (٣).

( ثُمَّ عَرَضَهُمْ ) : يعني أصحابَ الأَصاء ، فلذلك ذَكَّر الضمير .

( هُوَّلاء إِنْ كُنْتُمْ ): 'يقرأ بتحقيق الهمزتين على الأَصل. ويقرأ بهَمْزَةٍ واحدة ؟ قيل: المحذوفة هي الأولى ، لأنها لام الكامة ، والأخرى أوّل الكامة الأُخرى ، وحَذْفُ الآخر أُولى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ١١٧

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ \_ ۱۶ ): قراءة يزيد البربرى « وعلم آدم الأسماء كلما » \_ بضم العين وكسر اللام المشددة فى « علم » ، ورفع « آدم » .

وفي هامش ب: بل نقول : هذه القراءة صحيحة قوية السند ، الذي قرأها أبو جعفر المدنى . وقد قرأنا على مشايخنا رضي الله عنهم أجمعين ــ كـنبه محمد ابن الشبح حسين المقرى" .

 <sup>(</sup>٣) في البيان : آدم لاينصرف للعجمة والتعريف. وقيل : هو مشتق من الأدمة ، ولا ينصرف لوزن العمل والتعريف.

وتيل : المحدونة الثانية ؛ لأن الثقل بها حصل .

و ُيُقْرأ بَتَلْيينِ الهمزة الأولى و تحقيق الثانية ، وبالعكس ؛ ومنهم من يُبْدِلُ الثانية ياء ساكنة ، كأنه قَدَّرها فى كلمةٍ واحدة طلبا للتخفيف .

قال تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لِنَا إِلَا مَاعَلَّمْتَنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكَيمُ (٣٢) ﴾ قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ : سبحان اسْمُ واقع موقِعَ المصدر ، وقد اشتق منه سبحت والتسبيح ، ولا يكاد يُستعمل إلا مضافا ؛ لأن الإضافة تبين مَن العظم ، فإذا أفرد عن الإضافة كان اسما علَما للتسبيح لا ينصرف للتعريف ، والألف والنون في آخره مثل عثمان ، وقد جاء في الشعر منونًا على نحو تنوين العسلم إذا نُكر ، وما يضاف إليه مفعول به ؛ لأنه المسبّح .

ويجوز أن يكون فاعلا ؟ لأن المعنى تنزهت . وانتصائبه على المصدربفعل محذوف تقديره: سبحتُ الله َ تسبيحا .

( إلَّا مَا عَلَمْتَنَا ): مَا مُصَدِّرِيَة ؛ أَى إِلَّا عِلْمَا عَلَمَتْنَاه ، وَمُوضِعُه رَفْع عَلَى البدل من مُوضَع « لا عَلَم » ، كَقُولُك: لا إِلٰهَ إِلا الله .

و یجوز أن تکون « ما » بمعنی الذی ، ویکون « عِلْمَ » بمعنی معلوم ؛ أی لا معلوم لنا إلا الذی علمتناه .

ولا يجوز أَنْ تسكونَ « ما » فى موضع نصب بالعلم ، لأنَّ اسْمَ « لا » إذا عمل فيما بعده لا يُبْدَنَى .

( إِنَّكَ أَنْتَ الْمَايِمُ ) : أَنْتَ مبتدأ ، والعليمُ خبره ، والجلة خبر إنَّ .

ويجوز أن يكون أنْتَ توكيدا للمنصوب، ووقع بلفظ المرفوع، لأَنه هو الـكاف فى المعنى ؛ ولا يقَعُ هاهنا إياك للتوكيد؛ لأنها لو وقعت لـكانت بدلا، وإياك لم يؤكّد بها .

ويجوز أن تـكونَ فَصْلًا لا موضعَ لها من الإعراب .

و ( الحَـكِيمُ ) : خَرَ ثان ، أو صفة للعليم على قول مَنْ أجاز صفة الصفة، وهو صحيح؟ لأنَّ هَذه الصفة هي الموصوف في المعني .

والعليم بمعنى العالم .

وأما الحكيم فيجوز أن يكونَ بمعنى الحاكم ، وأن يكون بمعنى المحكم .

قال تعالى : ﴿ قال يَا آدَمُ أُنْ بِيثُهُمْ ۚ بَأْسَمَامُهُمْ ، فَلَمَا أَنْبِأُهُمْ بَأَسْمَامُهُمْ قالَ أَلَم أَفَلُ لَكُمْ ۚ إِنَّى أَعْلَمُ غَيْبَ السمواتِ والأَرْضِ وأعلم ما تُبدُون وما تكتمون(٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : (أُنبِئُهُمْ) : يقرأُ بتحقيق (١) الهمزة على الأصل، وبالياء على تليين الهمزة ؛ ولم يَقْلِم أَ تَعْلَمُ عَلَى اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وقد قرى « أُنبِهم » \_ بكسر (١) الباء من غير همزة ولا ياء ، على أن يكون إبدال الهمزة ياء إبدالا قياسيا (٢) .

وأنبأ يتعدَّى بنفسه إلى مفعول واحد، وإلى الثانى: بحرف الجر، وهو قوله: «بأسْما بهم ». وقد يتعدى بعن ، كقولك: أنبأته عن حال زيد. وأما قوله تعالى (٢): « قد نبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارَكُم » ؛ فيذكر في مَوْضِعه .

( وَأَعْلَمَ مَا تُبْدُونَ ): مُستأنف، وليس بمحكيّ بقوله: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ ﴾ .

ويجوز أن يكون محكيًّا أيضًا ، فيكون في موضع نَصب .

وتُبْدُون وزنه تُفْتُون ، والمحذوف منه لامُه وهي واو ؛ لأنه من بدا يَبْدُو .

والأصل فى الياء التى فى « إنى » أَنْ تحرَّكُ بالفتح ، لأنها لهم مُضْمَر على حرف واحد ، فُتَحرَّكُ مثل الكاف فى إنك ، فمَنْ حركها أخرجها على الأصل ، ومَنْ سَكُنها استثقل حركة الياء بعد الكسرة [٢٧] .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ السَّجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي واستَـكُّبَرَ وكان مِنَ الـكافرين (٣٤) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( لَلْمُلَا ئِكَةُ اسْجُدُوا ) : الجَمْهُورِ عَلَى كَسَرِ النَّاءُ .

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ \_ ٦٦ (٢) في ب: كما تحذف من قولك: الغهم من نفيت .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، آية ٩٤

وقرى بضمها ، وهي قراءة ضعيفة جدًّا (١) ، وأحسنُ ما تُحْمَل عليه أن يكونَ الراوى لم يضبط على القارى ، وذلك أن يكون القارى أشار إلى الضمّ تنبيها على أن الهمزة المحذوفة مضمومة في الابتداء ، ولم يُدرك الراوى هذه الإشارة .

وقيل: إنه نَوَى الوقف على التاء ساكنة ، ثم حركها بالضم إتباعا لضمة الجيم ، وهذا من إجراء الوَصْل مجرى الوقف .

ومثله ما حكى عن امرأة رأَتْ نساءً معهن رَجُل ، فقالت : أَفَى السَّوَ تَنْتُنَهُ (٢) ، بفتح التاء ، وكأنْها نَوَتْ الوقف على التاء ، ثم ألقت عليها حركة الهمزة فصارت مفتوحة .

( إلَّا إِ مِلِيسَ ) : استثناء منقطع ؛ لأنه لم يكن مِنَ الملائكة .

وقيل: هو متَّصل؛ لأنه كان في الابتداء مَلَـكا .

وهو اسْمْ ْ أَعجمى لا ينصرفُ للعجمة والتعريف .

وقيل: هو عربى ، واشتقاقه من الإبلاس ، ولم ينصرف للتعريف (٣) ، وإنه لا نظير له فى الأسماء ، وهذا بعيد؟ على أَنَّ فى الأسماء مثله ، نحو : إخْرِيط ، وإجْفِيل ، وإصْليت (١) ، ونحوه .

(وأبى) : فى موضع نَصْبٍ على الحال مِنْ إبليس ؛ تقديره : تركُ السجودَ كارِهاً له ومستكبرا .

( وكانَ مِنَ الـكافِرِينَ ) : مستأنف ؛ ويجوز أن يكونَ فى موضع حالٍ أيضا .

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ ـ ٧١ ، وقال: قال أبو الفتح: هذا ضعيف عندنا جدا ، وذلك أن الملائك ف موضع جر ، فالتاء إذا مكسورة ، ويجب أن تسقط ضمة الهمزة من اسجدوا لسقوط الهمزة أصلا إذا كانت وصلا .

<sup>(</sup>٢) في ١: أفي السوأة أنتنه. وفي ب: أفي سوءة أنتنه ــ بفتحالتاء. وفي المحتسب: أفي السو تنتنه ؛ أرادت أفي السوءة أنتنه ، فحذفت الهمزة من السوأة تخفيفا وألفت حركتها على الواو فانفتحت الواو ، وألفت حركة الهمزة في أنتنه فصارت : وألفت حركة الهمزة في أنتنه فصارت : أفي السو تنتنه. وانظر الخصائص أيضا : ٣ ـ ١٤٢.

 <sup>(</sup>٣) فى البيان ١- ٤٧: وليس بصحيح؛ لأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون منصرفا؛ لأنه ليس فيه علة منع الصرف إلا التعريف، والتعريف وحده لا يكنى فى منع الصرف.

<sup>(</sup>٤) الإخريط . بالكسير : نبأت من الحمض . والإجفيل كإزميل : الجبان . والظايم: ينفر من كلِّ شئ . والإصليت : السيف الصقيل ( القاموس ) .

وهذا الشرح بين السطور أيضا في ب.

قال تعالى : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وزَوْجُكَ الْجِنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيثُ شِئْتُما ولا تَقْرَباً هذهِ الشجرةَ فتـكُوناً مِنَ الظّالِين (٣٥) ﴾ .

قوله : ( اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ) : أَنْتَ تُوكَيد للضمير فى الفعل أَتِىَ به ليصحّ العطفُ عليه .

والأصل فى (كُلُ ) أأكل ، مثل اقتل ، إلا أن العربَ حذَفت الهمزة الثانية تخفيفا ، ومثلُه خُذْ \_ ولا يقاس عليه؛ فلا تقول فى الأَمر مِنْ أَجَر يأْجُر جر. وحكى سيبويه أوكل\_ شاذاً .

(مِنْها): أَى مِنْ ثَمَرَتُها؟ فَحُذَفَ المَضَافُ، ومُوضَّمَه نَصَبُ بِالنَعَلَ قَبَلُه، « وَمَنَ » لابتداء الغاية .

و ( رَغَداً ) : صفة مصْدَرٍ محذوف ؛ أي أَكُلا رَغَدا ، أي طَيِّبا هنيئا .

ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ، تقديره : كُلَّا مُسْتَطِيبِين مُتَهِنئين .

( حَيْثُ ) : ظَرْف مكان ، والعاملُ فيه كُلّا .

ويجوز أن يكون بدلا من الجنة ؟ فيكون حيثُ مفعولاً به ؟ لأن الجنةَ مفعول ، وليس بظرف ؛ لأنك تقول : سكنت البَصْرة وسكنت الدارَ ، بمعنى نزلت ؛ فهو كقولك : انزل من الدار حيث شئت .

( هَذِهِ الشَّجَرَةَ ): الهاء بدلُ من الياء في هذى ، لأنك تقولُ في المؤنث: هذى ، وهاتم ، والياء للمؤنث مع الذال لاغير ، والهاء بدل منها ، لأنها تُشبهها في الخفاء . والشجرة : نعت لهذه .

وقرى أَ فِي الشَّادُ ﴿ هَــَذُهُ الشَّيَرَةَ ﴾ ؟ وهي أَنَةُ ` أُبدلت الحِيمِ فيها يا ُ لَقُرْ بها منها في

رَ فَتَكُونَا): جواب النَّهْي ؟ لأنَّ التقدير: إنْ تَقْرَ بَا تَكُونَا . وحذْفُ النون هنا علامةُ النصب؛ لأنَّ جوابَ النهى إذا كان بالفاء فهو منصوب؛ ويجوز أن يكونَ مجزوما بالعطف .

قال تعالى: ﴿ فَأَزَلَهُمُا الشّيطانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَمْضُكُمُ لِبعض عِدوٌ ولَـكُمْ فِي الأرض مستَقَرٌّ ومتاعٌ إلى حِين (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَأَزَ لَهُمَا ): 'يَقْرَأُ بَتَشْدِيدُ<sup>(۱)</sup> اللام من غير ألف ؛ أى حملهما على الزلَّة ؛ [٢٨] ويقرأ « فَأَزالهما » ؛ أى نَحَّاهما، وهو من قولك: زال الشيء يزول، إذا فارق موضِعَه، وأزلتُه: نَحَّيْتُه ، وألِنُه منقلبة عن واو .

( ممَّا كَانَا فِيهِ ) : ما بمعنى الذى ، ويجوز أن تـكونَ نـكرةً موصوفة ؛ أى مِنْ نَعيم أو عَيْشِ .

( اهْبِطُوا ) : الجمهور على كَسْرِ الباء ، وهي اللغةُ الفصيحة ، وقرى بضمها ، وهي لغةُ .

( بَعضُكُم لَبَعْض عَدُوّ ): جملة فى موضع الحالِ من الواو فى « الهْبِطُوا » ؛ أى الهبطوا مُتَعَادِين ، واللامُ متعلقة بعدوّ ، لأن التقدير بعضُكم عدوٌّ لبعض ، ويَعمل « عدوّ » عملَ الفعل ، لكن بحذف الجر .

ويجوز أن يكون صفة لعدو ، فلما تقدم عليه صار حالا .

ويجوز أن تحكون الجملةُ مستأنفة .

وأما إفراد عدوّ فيَحْتَمِل أن يكونَ لما كان«بعضكم» مفردا فى اللفظ أُفرد عدوّ . ويحتمل أن يكون وُضع الواحد موضع الجمع ، كما قال<sup>(٢)</sup>: « فإنهم عَدُوٌّ لى» .

( وَ لَـكُمْ فَى الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ ): يجوز أن يكونَ مستَأْنَهَا ؛ ويجوز أن يكونَ حالاً أيضًا ؛ وتقديره : اهِبِطُوا متعادِين مستحقّين الاستقرار .

و(مسَّتَقرَّ): يجوز أن يكون مصدرا بمعنىالاستقرار، ويجوز أن يكونَ مكانالاستقرار.

و ( إلى حِين ٍ ) : يجوز أَنْ يكونَ في موضع رَ فُـع صفة لمتاع ، فيتعلق بمحذوف .

ويجوز أن يكون في موضع نصب بمتاع لأنه في حُــكم المصدر ؛ والتقدر : وأَنْ تمتّعوا إلى حين .

 <sup>(</sup>١) فى الكشف ١ ــ ٢٣٥: قرأ حمزة بألف مخففة ، وقرأ الباقون بغير ألف مشددا . قال :
 وعلة من قرأ بالألف أنه جعله من الزوال ، وهو التنجية .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، آية ٧٧

قال تعالى : ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهُ كَلَمَاتُ فِتَابِ عَلَيْهِ إِنْهِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمِ (٣٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ ﴾ : يُقْرأُ برَ فع آدم ونَصْب كَلَات ، وبالعكس (١) ؛ لأن كل ما تلقاك فقد تلقيته .

و ( مِنْ دَبِّهِ ) : يجوز أن يكون في موضع نصب بتلَقّي . ويكون لابتداء الناية .

ويجوز أن يكون في موضع نصب صفةً لكايات ، تقديره : كلمات كاثنة مِنْ ربِّه ، فلما قدمها انتصبت على الحال .

( إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ) : هو هاهنا مثل أنت في<sup>(٢)</sup> : « إِنْكَ أَنْتَ العليمُ الحَـكيمُ » وقد ذكر <sup>(٢)</sup> .

قال تعالى: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا منها جَميعاً فإمّا يَأْ تِيَنَّكُمْ مِنى هُدًى فَمَنْ تَبِع هُدَاى فلا خَوْنَ عَليهم ولا هم يَحْزَنُون (٣٨) ﴾ .

قوله : ( مِنْها جَمِيعاً ) : حال ؟ أى مجتمعين ، إما فى زمن ٍ واحد ، أو فى أزمنة ، بحيث بشتركون فى الهبوط .

( فَإِمَّا ) : إِنْ حَرْفُ شَرَطُ ، وَمَا حَرِفُ مُؤَّلِّدُ لَهُ .

و ( يَاْ تِيَنَّكُمُ ): فعلُ الشرط مؤكّد بالنون الثقيلة ؛ والفعل يصير بها مبنيًّا أبَدًا . وما جاء فى القرآن من أفعال الشرط عَقِيب إمّا كلَّه مؤكّد بالنون ، وهو القياسُ ؛ لأنَّ زيادةَ « ما » تُؤْذِنُ بإرادة شدَّةِ التوكيد ، وقد جا فى الشعر غير مؤكد بالنون .

وجوابُ الشرط ﴿ فَمَنْ تَسِعَ ﴾ وجوابه .

و « مَنْ » في موضع رَ ْفع بالابتداء ، والخبر تَبِم ، وفيه ضمير فاعل برجع على مَنْ ،

(۱) والبيان : ١ – ٧٥ : ومعائى القرآن : ١ – ٢٨ ، وقال : والعنى – والله أعلم – واحد ؛ لأنه مالقيك فقد لتبته ، ومانا لك فقد ناته .

وق الكشف ٧٣٧٦ : قراءة ابن كثير بنصب آدم ، ورفع كلمات ، وقرأه الباقون برفع آدم ونصب الكلمات، والتاء مكسورة في حال النصب على سنن العربية .

ثم قال: وعلة من نصب آدم وروم الكلمات أنه جعل الكلمات استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها، والدعاء بها ، فتاب الله عليه ، وعلة من قرأ برفع آدم و نصب الكلمات أنه جعل آدم هو الذى تلقى الكلمات ، لأنه هو الذى قبلها ودعا بها ، وعمل بها ، فتاب الله عليه ؛ فهو الفاعل لقبوله الكلمات .

(٢) سورة البقرة ، آية ٣٢ (٣) صفحة ٤٩

وموضع « تَسِم » جزم بمن (١٠ ، والجواب: « فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ » . .

وكذلك كلُّ اسْم شرطْتَ به وكان مبتدأ فخَبَرُ م فعلُ الشرط لا جواب الشرط ؟ ولهذا يجبُ أن يكونَ فيه ضمير يعود على المبتدأ ، ولا يلزم ذلك الضَّمِيرُ في الجواب حتى لو قلت : مَنْ يَقُمُ أَكُرِم زيدا جاز ، ولو قلت : من يقم زيدا أكرمه ، وأنْتَ تَعيد الهاء إلى « مَنُ » لم يَحُزُ .

وذهب قوم الى أنَّ الخبر هو فعلُ الشرطوالجواب؛ وقيل الخبر منهما ماكان فيه ضمير يعودُ على [٢٩] مَنَّ .

و (خوف) مبتدأ ، وعايهم الخبر ، وجاز الابتدَاء بالنكرة لما نيه من معني العموم بالنفي ا**لذ**ي فيه .

والرَّ فَعُ والتنوين هنا أَوْجَهُ من البناء على الفتح ، لوجهين :

أحدها \_ أنه عطَف عليه ما لا يجوزُ فيه إلا الرفع . وهو قوله : « وَلا هُمْ » ؟ لأنه مَعْرِفَةٌ ، و «لا» لا تعمل في المعارف ، فالأَوْلَى أن يُعْجَمَل المعطوفُ عليه كذلك ليتَشاكَلَ اُلْجُمْلتان ، كما قالوا في الفعل المشغول بضمير الفاعل؛ نحو: قام زيد وعمرا كلّمته ؛ فإنَّ النصبَ فى عمرو أولى ؛ ليكون منصوبا بفعل ، كما أنَّ المعطوف عليه عَمِلَ فيه النعل .

والوجه الثانى ــ من جهة المعنى ؛ وذلك بأنَّ البناء يدلُّ على نَفْى الخوف عنهم بالــكاَّية ؛ وليس المراد ذلك ؛ بل المراد نَفْيُهُ عَنْهُم في الآخرة .

فإن قيل : لِمَ لَا يَكُونَ وَجُهُ الرفع أنَّ هذا السكلام مذكور في جزاءً من اتَّبع الهدى ، ولا يليقُ أنْ ينني عنهم الخوف اليسير ، ويتوهم ثبوتُ الخوف الـكثير .

قيل : الرفعُ يجوز أنْ يُضْمَر معه نَفْيُ الكثير ؛ تقديره : ولا خوف كثير عليهم ، فَيْتَوهُّم ثَبُوتُ القليل ، وهو عكْسُ ما تُدّر في السؤال ، فبان أنَّ الوجُّهَ في الرفع ما ذكرنا .

( هُدايَ ) : المشهور إثبات الألف قبل الياء على اللفظ المفرد قبل الإضافة .

ويقرأ هدُى ّ ـ بياء مشددة ـ ووجْهُها أَنَّ ياءالمتكلم 'يكسر ما قبلها في الاسمالصحيح، والألفُ لا يمكن كسرها ، فقُلبتْ ياء من حِنْس الكسرة ثم أَدْغِمَتْ .

<sup>(</sup>١) ولم يؤثر في لفظه لأنه فعل ماض ، وإن نقلته « من » من الشرطية إلى معنى الاستقبال .

قال تعالى: ﴿ وَالذَينَ كَفَرُ وَا وَكَذَّ بُوا بَآيَا تِنَا أُولِئُكَ أَصِحَابُ النَّارِ هَمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩)﴾. قوله: ( بَآيَاتِنَا ): الأَصلُ في آية (١) أُ يَّة ؛ لأَنَّ فَاءَهَا هُزَة ، وعينها ولامها ياءان ؛ لأنها من تَأْيَّى القوم، إذا اجتمعوا . وقالوا في (٢) الجَمْع آياء ؛ فظهر تالياء الأولى ؛ والحمزة الأخيرة بدل من ياء ، ووَزْنُهُ أفعال ، والألف الثانية مُبْدلةٌ من همزة هي فاء الكلمة ، ولو كانت عينها واوا لقالوا : آواء . ثم إنهم أَبدلُوا الياء الساكنة في أيّة أَلفًا على خلاف القياس ، ومِثلُه : غاية ، وثاَية .

وقيل: أصلها [ أييَه ، ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .

وقيل: أصلها<sup>(٣)</sup>] أيية بنتج الأولى والثانية، ثم فُمل في الياء ماذكرنا . وكِلَا الوجهين فيه نَظَر ؛ لأن حكم الياءين إذا اجتمعتا في مِثْل ِهذا أن تُتلبَ الثانية لقربها من الطرف .

وقيل: أصلها آيية على فاعلة ؛ وكان القياس أن تُدْغَم ، فيقال آية مثل دابة ، إلا أنها خُففت كتخفيف كَيْنونة (<sup>۱)</sup> في كيّنونة .

وهذا ضعيف؟ لأن التخفيف في ذلك البناء كان لطُولِ الكامة .

( أُولَئِكَ ) : مبتدأ ، و « أصحابُ النَّارِ » خبره . و « هُمْ فِيها خالِدُونَ » : مبتدأ وخَبَر في موضع الحال من أصحاب .

وقيل: يجوز أن يكونَ حالًا من النار؟ لأنَّ في الجملة ضميرًا يعودُ عليها، ويكون العاملُ في الحال معنى الإضافة، أو اللام المقدرة.

قال تمالى: ﴿ يَا بَنَى إِسرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَـتِى َ التَّى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْنُوا بَعَهْدِى أُونِ بَعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ فَارْهَبُونَ (٤٠)﴾ .

<sup>(</sup>١) في القاموس: الآية وزنها فعلة \_ بالفتح. أو فعلة \_ محركة ، أو فاعلة .

<sup>(</sup>٢) في القاموس : في جمع الجمع . (٣) ما بين القوسين ساقط في ب .

<sup>(؛)</sup> في القاموس: الكون: الحدث كالكينونة . وقال في اللسان \_ كون : وكان ينبغي أن يكون كونة ، ولكنها لما قلت في مصادر الواو وكثرت في مصادر الياء ألحقوها بالذي هو أكثر مجيئا ، لمذ كانت الواو والياء متتاربي المخرج . وكان الخليل يقول : كينونة فيعولة ، وهي في الأصل كيونونة التقت فيها ياء وواو ، والأولى منها ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ماقالوا الهين من هنت ، ثم خففوها فقالوا كينونة ، كما قالوا : هين لين \_ بسكون الياء فيهما . قال الفراء : وقد ذهب مذهبا إلا أن انقول عندي هو الأول .

قوله تعالى: (يا بَصِنى إسْرائيلَ): إسرائيل لاينصرف، لأنه علم أتجمى؛ وقد تسكلَّمَتُ به العربُ بلغات مختلفة ؛ فنهم من يقول إسرائيل بهمزة بعدها يا، بعدها لام . ومنهم من يقول كذلك ، إلا أنه يقلب الهمزة ياء ؛ ومنهم من يبقى [٣٠] الهمزة و يحذف الياء ؛ ومنهم من يحذفهما فيقول : إسْرَال . ومنهم من يقول : إسراين ـ بالنون .

« وَبَرِى » : جَمْعُ ابن جُمع جَمْعَ السلامة ، وليس بسالم فى الحقيقة ؛ لأنه لم يسلم فل فظ واحده فى جمه ، وأصل الواحد بنَو على فعَل \_ بتحريك العين ؛ لقولهم فى الجمع أبناء ، كَبل وأجبال . ولامُه واو .

وقال قوم : لامه ياء ، ولا حجةً في البنوة ؛ لأنهم قد قالوا الفتوَّة ، وهي من الياء .

( أَنْهَمْتُ عَلَيْكُمْ ) : الأصل أَنعَمَتُ بِهَا ؛ ليكون الضمير عائدا على الوصول، مُخذف حرفُ الجر فصار أَنعمتها ، ثم حُذف الضمير كما حذف في قوله () : « أهذَا الَّذِي بعثَ اللهُ رَسُولًا » .

( وأَوْنُوا ) : يقال فى الماضى وَفَى ، ووَفّى، وأُوفى ، ومن هنا قُرَى ( أُوفِ بَمَهْدِكُمْ ) - والفاء بالتخفيف والتشديد .

( وَ إِيَّاىَ ) : منصوب بفعل محذوف دَلّ عليه « فارْ هَبُونِ » ، تقديره : وارهبوا إياىَ فارْ هَبُون ، ولا يجوز أن يكونَ منصوبا بارهبون ؟ لأنه قد تعدَّى إلى مفعوله (٢) .

قال تعالى :﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْرَلْتُ مُصَدِّقًا لما مَعَكُم ولا تَـكُونُوا أَوَّلَ كَافِر بِهِ ولا تَشْتَرُوا بآياتي ثمناً قَلِيلا وإِيّاَىَ فَاتَّقُون (٤١) ﴾ .

قوله : ( مُصَدَّقا ) : حال مؤكَّدة من الهـاء المحذوفة في أُنزلت .

و ( مَعَــُكُمْ ) : منصوب على الظرف ، والعاملُ فيه الاستقرار .

( أُوَّلَ ): هي أَفعل ،وفاؤها وعينها واوان عند سيبويه. ولم يتصرَّفْ منها فِعلُ لاعتلال الفاء والعِين؛ وتأنيثها أُولى، وأصابها وُولَى فأبدلت الواو همزة لانضهامها ضمَّا لازما، ولم تخرج

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، آية ١؛

<sup>(</sup>۲) فى البيان ١ \_ ٧٧ : ولم يعمل فيه فارهبون المافوظ به لأنه مشغول بالضمير المحذوف وهو الياء ووجب أن يكون هذا القعل المقدر بعد إياى لأنه ضمير منفصل ، والضمير المنفصل إنما يعمل فيه على هذا هذا الحد مابعده لا ما قبله ، لأنه لوكان قبله لصار متصلا لا منفصلا .

على الأصل(١) كما خرج وُقيَّت [ ووجوه(٢) ] ، كراهية اجتماع الوَاوَين .

وقال بعض الكوفيين: أَصْلُ الكامة من وأل يَثل (٢) إذا نجا، فأصْلُها أَوْال (١)، ثم خُففت الهمزةُ بأنْ أُبدلت وَاواً، ثم أدغمت الأولى فيها، وهذا ليس بقياس (٥)، بل القياس في تخفيف مثل هذه الهمزة أَنْ تُتْلقَى حركتها على الساكن قبلها وتُحذف.

وقال بعضهم: من آل يَتُول ؛ فأَصْلُالـكلمة أَأْوَل<sup>(٦)</sup> ، ثم أُخِّرت الهمزةُ الثانية فجُعات بعد الواو ، ثم عُمل فيها ما عُمل في الوجه الذي قبله ؛ فوزنه الآن أَعْفَل .

(كَافِرٍ): لَفظُهُواحد، وهو في معنى الجمع؛ أي أول الـكَفَّار؛ كما يقال: هو أحسَنُ رجل. وقيل : التقدير : أول فريق كافر .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَنْدِيسُوا الْحَقُّ بِالْبِاطْلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى: (وَتَكُنْتُمُوا الْحَقَّ): هو مجزوم بالعطف على « ولا تَلْبِسُوا »؛ ويجوز أن يكونَ نَصْباً على الجواب بالواو<sup>(٧)</sup>؛ أى لا تجمَّمُوا بينهما؛ كقولك: لا تأكل السمك وتَشْرَب اللهن.

( وأنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) : في موضع نصب على الحال ، والعاملُ : لا تَابْسِوا ، و تَسَكُتُموا . قال تعالى : ﴿ وأَقِيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاةَ واركةُوا مع الراكمين (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( وأقيمُوا الصَّلاةَ ): أَصل أَقيموا أَقْو ِموا، فُعَمِل فيه ما ذكرناه فى قوله<sup>(٨)</sup>: « و يُقيمون الصلاة » فى أَول السورة .

(وَ آتُوا الزَّكَاةَ):أَصله آتَيْوا، فاستُثقلتالضمة على اليا. فسكنت وحُذفت لالتقاءالساكنين، ثم حُركت التاء بحركة الياء الحَذوفة. وقيل: ضُمَّت تبها للواوكما ضُمَّت في اضربوا ونحوه. وأَلف الزكاةِ منقلبة عن واوٍ، لقولهم: زكا الشيء يَزْ كُو، وقالوا في الجمع زكوَات.

<sup>(</sup>١) ذكره فى النّاموس فى أول. وفى وول . أما فى اللسان فقال: منهم من يقول : تأسيس بنائه من همزة وواو ولام ، ومنهم من يتول تأسيسه من واوين بعدهما لام ، ولكل حجة .

<sup>(</sup>٢) ليس في ب . ﴿ (٣) واللسان \_ أول . أصَّله أقتت ، وأجوه . ﴿ (٤) في ب : يوأل .

<sup>(</sup>٥) في ب: قياسا .

 <sup>(</sup>٦) فى اللسان : الأصل كانت أأول ، فقابت إجدى الهمزتين واوا ثم أدغمت الواو فى الأخرى
 فقيل أول ، وارجع إلى اللسان إن أردت ففيه تفصيل ، ووجوه أخرى .

<sup>(</sup>٧) أى تكون الواو للمعية . ﴿ ﴿ ﴿ صَفَحَةُ ١٨

( مَعَ الرَّاكَعِينَ ) : ظرف .

قال تعالى : ﴿ أَ تَأْمُرُ وَنَ النَاسَ بِالْـِبِرِ ۗ وَ تَنْسَوْنَ أَنفسكم وأَنتُم تَتْلُونَ الكتابَ أَفَلا تَمْقِلُونَ (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ تَنْسَوْنَ ) : أَصلُهُ تَنْسَيُون ، ثَم عُمل فيه ما ذكرناه فى قوله تعالى (١٠ : « اشَتَر وُا الضلالةَ » .

( أَفَلَا تَعَقَّلُونَ ) : استفهام [٣٦] في معنى التوبيخ ، ولا موضِعَ له .

قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ (٤٥) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَعَيْنُوا ﴾ : أَصْله استَعُو نِنُوا ، وقد (٢٠) ذكر في الفاتحة .

( وإنَّهَا ): الضمير للصلاة ، وقيَّل للاستعانة ؛ لأَنَّ استعينوا يدلُّ عليها .

وقيل على القِبْلَةِ ، لدلالة الصلاةِ عليها ، وكان التحوُّلُ إلى الكعبة شديدا على اليهود .

( إِلَّا عَلَى الخَاشِمِينَ ) : في موضع نَصْبِ بَكبيرة ، « وإلَّا » دَخَلَتْ للمعنى ولم تعمَلْ ؟

لأنه ليس قبلها ما يتعلق بكبيرة ليُسْتَثنى (٣) منه ، فهو كقولك : هو كبير على زيد .

قال تعالى : ﴿ الذين يَظُنُّونَ أَنْهُم مُلَاقُو رَبِّهِم وأَنْهُم إليه رَاجِعُونَ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( الّذينَ يَظُنُّونَ ): صفة للخاشعين . ويجوز أن يكونَ في موضع نَصْبِ بإضار أَعني ، وَرْفع<sup>(١)</sup> بإضار ِ « هُمْ » .

( أَنَّهُمْ ): أَنَّ واشْمُهَا وخبرها سادَ مسدَّ المفعولين لتضمُّنه ما يتعلَّق به الظن ، وهو اللقاء ، وذكر مَنْ أسند إليه اللقاء .

وقال الأخفش : أن وما عملت فيه مفعول واحد ، وهو مصدر ، والمفعول الثانى محذوف تقدره : يظنون ثقاءَ الله واقعاً .

( مُلاقُو ): أَصْالُه ملاقِيُو ثم عُمل نيه ما ذكرنا فى غير موضع، وحُذفت النونُ تخفيفا ؟ لأنه نكرة إذاكان مستقبلا ، ولما حذَفها أضاف .

<sup>(</sup>١) آية ١٦ من السورة نفسها ــ البقرة ، وقد تقدم صفحة ٣١

<sup>(</sup>٢) صحفة ٧ ﴿ (٣) في ب : بكبيرة يستنبي منه كقولك . ﴿ ٤) في ب : ورفعا .

( إِلَيْهُ ِ ) : الهاء ترجع إلى الله ، وقيل إلى اللقاء الذي دلَّ عليه مُلَاقو .

قال تعالى : ﴿ يَابِنِي إِسْرَائِيلَ اذْ كُرُوا نِسْمَـتِيَ التِي أَنْسُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينِ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى: (وأنّى فَضَّلْتَكُمُ ): فى موضع نَصْب، تقديره: واذكروا تَفْضِيلى إياكم. قال تعالى: ﴿ واتَقُوا يُوماً لا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئاً ولا يُقْبَلُ منها شَفَاعةُ ولا يُؤْخَذُ منها عَدْلُ ولا هم يُنْصَرُون (٤٨) ﴾.

قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا يَوْمًا ) : يَوْمًا هِنا مفعول به ؟ لأَنَّ الأَمْرَ بالتقوى لا يقَعُ في يوم القيامة ؛ والتقدير : واتقوا عذابَ يومٍ ، أو نحو ذلك .

( لا تَجْزِى نَفْسُ ): الجملة فى موضع نَصْب صفة اليوم ، والعائدُ محذوف ، تقديره : تجزى فيه ؟ ثم حذف الجار والمجرور عند سيبويه ؟ لأنَّ الظروفَ أيتَسع فيها ويجوز فيها ما لا يجوز فى غيرها .

وقال غيره : تَحذَف « في » فتصير تَجزيه ، فإذا وصل الفعل بنفسه حُذِف المُعمول به بعد لك .

( عَنْ نَفْس ٍ ) : فى موضع نَصْب بتَجْزِى .

و يجوز أن يكون في موضع نصبٍ على الحال ، على أن يكون التقدير : شيئا عن نفس .

و ( شَيْئًا ) : هنا في حكم المصدر ؛ لأنه وقع مَوْ قِع جزاء ، وهو كثير في القرآن ؛ لأن الجزاء شيء ؛ فوُضِع العامّ موضعَ الخاص .

( وَلا أَيْقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ ۚ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ ) ؟ أَى فَيْهِ ؟ وَكَذَلِكُ ﴿ وَلَا هُمْ أَيْنَصَرُونَ ﴾ .

و « منها » فى الموضعين يجوز أن يكونَ متعلقا بئيْقْبَل ويُؤخذ ؛ ويجوز أنْ يكون صفةً لشفاعة وعَدْل ، فلما قُدِّم انتصب على الحال .

و « يُقبِل » (۱) : 'يُقْرَأُ بالتاء لتأنيث الشفاعة ، وبالياء لأنه غَيْرُ حقيقى ، وحَسُنَ ذلك للهَصْل .

<sup>(</sup>١) والكشف: ١ ــ ٢٣٨ ، وقال: قراءة ابن كشير وأبوعمرو بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُـوءَ العَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويَسْتَحْتُونَ نِسَاءَكُمْ وفِيذَ لِكُمْ كَلَا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمْ (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ ) : إذ في موضع نصب معطوفا على (١) « اذكرُوا نعمتى » ، وكذلك : وإذ فَرَ ْقناً ، وإذ واعَدْنا ، وإذ تُعْلَم ياموسى ، وماكان مثله من المعطوف .

( مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ ) : أَصل آل : أَهل (٢) ، فأبدلت الهاء همزة لقُرْبها منها في المخرج ، ثم أُبدلت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح الهمزة قبالها ؛ مثل : آدم ، وآمن . وتصغيره أَهَيْل ؛ لأنَّ التصغير يردُّ إلى الأصل . وقال بعضهم : أُوَيل (٣) ، فأبدل الألف واوا ، ولم يردّه إلى الأصل ، كما لم يردُّوا عيدا في التصغير إلى أَصْله .

وقيل أصل آل : أَوْل ، من آل [٣٦] يَتُول ؛ لأن الإنسانَ يَتُول إلى أَهله .

وفرعون أعجمي معرفة .

(يَسُومُونَـكُمْ ) . [ في موضع نصب على الحال مِنْ آل .

(سُوءَ العَذَابِ): مفعول به ؛ لأن يسومونكم آ<sup>(۱)</sup> مُتَعدًّ إلى مفعولين ؛ يقال : سُمْتُهُ الخَسْفَ ؛ أى ألزمته الذل .

( يُذَبِّحونَ ): في موضع حال إن شئتَ من « آل » على أن يكون بدلاً من الحال الأولى ؛ لأن حالين فصاعدا لا تكون عن شيء واحدٍ ؛ إذ كانت الحال مُشبهة بالفعول ، والعاملُ لا يعمل في مفعولين على هذا الوصف ، وإن شئتَ جعلته حالا من الفاعل في « يسومونكم » .

والجمهور على تشديد الباء للتكثير . وقرى (ه) بالتخفيف .

( بَلانا ) : الهمزة بدل منواو ؛ لأنّ الفعلَ منهبلوته ، ومنهقوله (٢٠): «ولنَـْبُلُوَنَـَـكُمْ » . ( مِنْ رَبِّـكُمْ ) : في موضع رَ ْفع صفة لبلاء ، فيتعلق بمحذوف .

<sup>(</sup>١) في الآية ٤٧ ، وقد تقدمت . (٧) ولمان العرب \_ أهل .

<sup>(</sup>٣) أى في التصغير . قال في البيان ( ١ \_ ٨١) : وهذا يدل على أن الأان فيه منقلبة عن واو .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط في ب . (٠) والمحتسب : ١ \_ ٨٢

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، آية ١٥٥

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ فَرَ قَنَا بِكُمُ ۗ الْبَحْرَ فَأَنْجُيناكُم وَأَغْرَ قَنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُم

قوله تعالى : ( فَرَ ثَنا بَكُمُ البَحْرَ ) : بَكُم في موضع نصب مفعول ثان ، والبحر مفعول أول ، والباء هنا في معنى اللام .

ويجوز أن يكون التقدير : بسببكم .

ويجوز أن تكون المَدّية ، كقولك: ذهبت بزيد ، فيكون التقدير: أفرقنا كم (١٠) البحر ، ويكون في المعنى كقوله تعالى (٢): « وجاوَزْنا ببني إسْرَائيلَ البَحْرَ » .

ويجوز أن تكون الباء للحال ؟ أي فرقنا البَحْرَ وأنتم به ، فيكون إمّا حالا مقدَّرةً ، أو مُقاَرنة .

( وَأَنْتُمْ ۚ يَنْظُرُ وَنَ ۖ ) : في موضع الحال ، والعاملُ «أُغرقنا» .

قال تعالى : ﴿ وَإِذِ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْ بَمِينَ لَيَلَةً ثُمَ اتَّخَذْتُمُ الْمِجْلَ مِنْ بَعَده وأَنتم ظالمونَ (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَعَدْنا مُوسَى ) : وعد يتعدى إلى مفعولين ، تقول : وعدت زيدا مكان كذا ويوم كذا ، فالمفعول الأول موسى ، و « أَرْبَعَينَ » المفعول الثانى ؛ وفي الكلام حَذْفُ تقدره تمامَ أربعين ؛ وليس أربعين ظرفا ، إذ ليس المعنى : وَعَده في أربعين .

ويقرأ واعَدْنَا (٣) بألف . وليس من باب المفاعلة الواقعة من اثنين ، بل مثل قولك : عافاه الله ، وعاقَبْتُ اللص .

وقيل : هو من ذلك ؛ لأن الوَعْد من الله والقبول من موسى ، فصار كالوَعْد منه . وقيل : إنَّ الله أَمر موسى أَنْ يَمِدَ بالوفاء ، فَفعل .

وموسى <sup>(١)</sup> مُفْعَل ، مِنْ أَوْسَيت رأْسَه ، إذا حلقته ؛ فهو مثل أعطى فهو مُمْطَى . وقيل : هو نُفْلَى مِنْ ماس يَميس ، إذا تبختر في مَشْيه ، فُمُوسى الحديد مِنْ هذا

(١) هذا في ١، ب . (٢) سورة الأعراف ، آية ١٣٨

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١ \_ ٢٣٩ ) : قرأه أبو عمرو بغير ألف ، وقرأه الباقون بألف بمد الواو .

<sup>(</sup>٤) فى البيان ( ١ ــ ٨٧) : وموسى على وزن فعلى ، وألفه تنقلب ياء فى التثنية ، أى موسيان .

المعنى ، لكثرة اضطرابها وتحركها وقت الحلق ؛ فالواو فى موسى على هذا بدل من الياء. لسكونها وانضام ما قبلها .

وموسى اسمُ النبيّ لا 'يقْضَى عليه بالاشتقاق ؛ لأنه أعجمي<sup>(١)</sup> ، وإنما يشتقّ موسى الحديد .

(ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ ) ؛ أَى إِلَهاً ، فحذف المفعولُ الثانى ؛ ومثلُه : « بِاتَّخَاذِكم العجل » .

وقد تأتى اتخذتُ متعديةً إلى مفعول واحد إذا كانت بمعنى جعل وعمل، كقوله تعالى (٢) : « وقالو التَّخذَ اللهُ وَلَدًا » ، وكقولك : اتخذت داراً وثوبا وما أشبه ذلك .

ويجوز إدْغَامُ الذالِ في التاء لقُرْب مخرجيهما ؛ ويجوز الإظهارُ على الأصل .

( مِنْ بَمْدِهِ ) : أَى من بعد انطلاقه ، فَحُذِفَ المَضاف .

قال تعالى : ﴿ ثُمْ عَفُو نَا عَمْكُمْ مِنْ بَعْدْ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَ (٥٢) ﴾.

قوله تعالى : (لَمَدَّسَكُمْ ) : اللام الأولى أَصلُ عند [٣٣] جماعة ؛ وإنما تحذفُ تخفيفا فى . قولك : عَلّك ، وقيل هى زائدة ، والأصل علك<sup>(٣)</sup> ؛ ولعل حرفُ ، والحذْفُ تصرُّف ، والحرفُ بعيدُ منه .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ آ تَيْنَا مُوسَى الـكتابِ وَالفُرْ قُأَن لَعَلَّـكُم تَهْتَدُون (٥٣) ﴾ .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قال مُوسى لقَوْمه : ياقَوْم إنكَم ظَلَمْتُم أَنفُسَكُم بِاتَّخَاذِكُم العِجْلَ فتُوبوا إلى بارِثُكُم فاقْتُلُوا أَنفُسَكُم ذلكم خَيْرٌ لكم عِنْدَ بارِئكم فتاَب عليكُمْ إنه هو التواب الرَّحيم(٥٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى القاموس : الموس : حلق الشعر ، وتأسيس الموسى التي يحلق بها ، وبعضهم ينون موسى · أو هو فعلى من الموس ، فاليم أصلية فلا ينون ، أو مفعل من أوسيت رأسه حلقته .

ثم قال : وموسى بن عمران ، و'شتقاق اسمه من الماء والشجر ، فـ « مو » : الماء ، و «سـا» الشجر ،. سمى به لحال التابوب والماء .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١١٦ ﴿ ٣) في ب: والأصل : على .

قوله تعالى: ( لِقَوْمه ): اللغة الجيدة أن تكسر الها الذا انكسر ما قبالها وتزاد عايها على اللغظ ، لأنها خفية لا تبين كلَّ البيانِ بالكسر وحْدَه ؛ فإن كان قبلها يا مثل «عليه» فالجيدُ أن تُكْسَر الها من غيريا ، لأن الها خفية ضعيفة ، فإذا كان قبالها يا وبعدها يا لم يَقُو الحاجز بين الساكنين ؛ فإن كان قبل الها ونتحة أو ضمة ضُمَّت ولحقتها واوْ في اللفظ ؟ نحو : إنه وغلامه ، لِما ذكرنا .

( يا قَوْم ِ ) : حذف ياء المتكلم اكتفاءً بالكسرة ، وهذا يجوزُ في النداء خاصة ؟ لأنه لا يلبس ؟ ومنهم مَنْ يُثبت الياء ساكنة ، ومنهم مَنْ يَفْتَحُها ، ومنهم من يَقْلِمها ألفا بعد كَتْتِح ما قبلها ، ومنهم من يقول : يا قومُ ، بضم الميم .

( إلى بار نِكُمُ ): القراءة بكسر الهمزة ، لأنَّ كسرها إعراب؛ وروى عن أبي عمرو (١) تسكينها فراراً من تَوَالى الحركات ، وسيبويه لا يُشبِتُ هذه الرواية ، وكان يقول : إن الراوى لم يضبط عن أبى عَمْرو ؛ لأن أبا عمرو اختاس الحركة فظنَّ السامعُ أنه سكن .

( ذَ لِكُمْ ) : قال بعضهم : الأصل ذانكم ؛ لأنَّ المقدم ذِكْرُ مُ : التوبة ، والقَتْل ؛ فأوقع المفردَ موقع التثنية ؛ لأن ذا يحتمل الجميع ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن قوله : فاقتلوا تفسير للتوبة ، فهو وَاحِد .

( فَتَابَ عَلَيْكُم ۚ ) : في الكلام حذف ْ تقديره : فَفَعَانْتُم فتاب عايكم .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَتُلْمَ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَىَ الله جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ الصاعقَةُ وأَنْتُم تَنْظُرُونَ (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ) ، إنما قال : نؤمن لك لا بِكَ ؟ لأن المعنى لن نُؤْمن لأَجْل قولك ، أو يكون مجمولا على : لن نُقر لك بما ادَّعيته .

( جَهْرَةً ) : مصدر في موضع الحال من اسم الله ؟ أي ثراه ظاهرا غَيْرَ مستور .

وقيل حال من التاء والميم في « قالم » ؛ أي قالم ذلك مجاهرين .

وقيل : هو مصدر منصوب بفعل محذوف ؛ أي جَهرتُمُ جُهْرةً .

<sup>(</sup>١) أبو عمرو : هو زبان بن العلاء ، أحد القراء السبعة ، سمم أنس بن مالك ، عالم بالعربية والشعر ، توف سنة ١٥٤ هـ ( مراتب النجويين : ١٢١ ) .

و ( الصَّاعِتَةُ ): فاعلة بمعنى مُفْعِلة ؛ يقال : أَصَعَقَتْهُم الصاعقة ؛ فهو كقولهم (١): أَوْرَسَ النبتُ فهو وَارِس ، وأَعْشَبَ فهو عاشب .

قال تعالى : ﴿ وَظَلَّمْنَا عَلَيْكُمُ النَّهُمُ وَأَثْرَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلُوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَمَا ظَلَّمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَظَلَّانُنا عَلَيْكُمِ الغَهَم ﴾ : أَى جعلناه ظلا ، وليس كقولك : ظَلَّاتُ زَيْداً بظلّ ؛ لأن ذلك يؤدّى إلى أن يكونَ النهام مستورا بظلِّ آخر .

ويجرز أن يكون التقدير بالغام .

والغَمَام : جمع غَامة . والصحيحُ أن يقال هــــو جنس ، فإذا أُردت الواحِدَ زِدْتَ عليه التاء .

قوله تعالى : ( المَنَّ والسَّاوَى ) : حِنسان .

(كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ): « من » هنا للتبعيض ، أو لبيان الجنس ، والمفعول محذوف ؛ والتقدير : كلوًا شيئًا مِنْ طيبات .

(أَنْفُسَمَهُمْ ): مفعول « يَطْلِمُونَ » ، وقد أُوقع « أُفعلا<sup>(۲)</sup> » ، وهو من جموع ال**قلة ،** موضع جمع الكثرة .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذَهُ القريةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُم رَغَدا وادْخُلُوا البابَ سُجَّداً وقُولُوا حِطَّةٌ كُنْفُورِ لَكُمْ خَطَالِا كُمْ وَسَنَرِيد المُحْسنين (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَذِهِ القَرْ ْ يَةَ ) : القرية نعت لهذه .

( سُجَّدًا ) : حال ، وهو جمع ساجد ؛ وهو أبلغُ من السجود .

(حِطّة ؓ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أى سُوَّالُنا حِطّة ؓ ، وموضع الجملة نصب بالقول . وقرى ً حطةً بالنصب (؛) على المصدر ؛ أى حُطّ عنا حطَّة .

( نَغْفِرْ لَكُمْ ): جواب الأَمر ، وهو مجزوم فى الحقيقة بشرط محذوف ، تقديرُ ه : إِنْ تقولوا ذلك نَغْفِر لكم .

( ١ / التبيان / ١ )

<sup>(</sup>١) أورس النبت : اصفر ( الغاموس ) . (٢) هو وزن أنفس .

<sup>( ً )</sup> أى مسألتنا حطة ؛ أى حط عنا ذنوبنا . ﴿ ٤) ومعانى القرآن : ١ ـــ ٣٨

والجمهور علي إظهار الراء عند اللام، وقد أدغمها قوم؛ وهو ضعيف؛ لأن الراء مكررة (١)، فهى فى تقدير حرفين ، فإذا أدغمت ذهب أحدُها ، واللام المشددة لا تـكرير فيها ، فعند ذلك يذهب التـكرير القائم مقامَ حرف .

ويقرأ (٢) « تُغْفَرَ لَكُم » ، بالتاء على مالم يُسَمّ فاعله . وبالياء كذلك ، لأنه فَصْلُ بين الفعل والفاعل ، ولأن تأنيث الخطايا غير حقيقي .

(خَطَايا كُمْ): هو جمع خَطِيئة ، وأصله عند الخليل (٣): خطأى منهما مكسورة ، وهي النقلبة عن الياء الزائدة في خطيئة ، فهو مثل صحيفة وصحائف، فاستُثقل الجَمْعُ بين الهمزتين ، فنقلوا الهمزة الأولى إلى موضع الثانية ، فصار وَزْنه فَعَالى مَ وإنما فعلوا ذلك لتصير المكسورة طرفا فتنقلب ياء فتصير فعالى ، ثم أبدلوا من كسرة الهمزة الأولى فتحة ، فانقلبت الياء بعدها ألغا ، كما قالوا في : يالهني ويا أسنى ؛ فصارت الهمزة بين ألفين ، فأبدل منها ياء ؛ لأن الهمزة قريبة من الألف ، فاستكرهوا اجتماع ثلاث ألفات ، فحطايا فعالى ، فقيها على هذا خمس تغييرات : تقديم اللام عن موضعها ، وإبدال الكسرة فتحة ، وإبدال المهزة الأخيرة ياء ، ثم إبدالها ألغا ، ثم إبدال الهمزة التي هي لام ياء .

وقال سيبويه: أصلها خطأنَ ، كقول الخليل ، إلا أنه أَبدل الهمزة الثانية ياء لانكسار ما قبلها ، ثم أبدل الهمزة ياء ، فلا تحويل على مذهبه .

وقال الغراء: الواحدة خطِية ، بتخفيف الهمزة والإدغام ، فهو مثل مَطِيّة ومَطاَيا .

قال تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الذينَ ظَلَمُوا قَوْ لَا غَيْرَ الذِى قِيلَ لَهُمَ فَأَنْزَ لَنَا عَلَى الذين ظلموا رِجْزآ من السهاء بما كانوا يَفْسُتُون (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا ) : في الكلام حَذَفُ تقديره : فَبدَّلَ الذين. ظلموا بالذي قِيل لهم أَوْلًا غَيْرَ الذي قيل لهم ؟ فبدَّل يتعدى إلى مفعول واحـــد بنفسه ،

<sup>(</sup>١) فى البيان ( ١ \_ ٨٣ ) : لأن الراء حرف تكرير .

<sup>(</sup>٢) في الكَشْفُ ( ١ ــ ٣٤٣ ) : قوله « يَنفر لَكُم » قرأه نافع بالباء ، وقرأه ابن عامر بالتاء ، قروأه الباقون بالنون . (٣) والبيان : ١ ــ ٨٤ ، والإنصاف : ٢ ــ ٤٧٤ ، واللسان ــ خطأ .

وإلى آخر بالباء ، والذى مع الباء يكون هو المتروك ، والذى بنير باء هو الوجود ، كقول أبى النجم (١) :

وَبَدَّنْتُ والدَّهْ مِنْ ذُو تَبَدُّلٍ هَيْفا(٢) دبُوراً بالصَّبا والشَّمْأَلِ

فالذي انقطع عنها « الصبا » ، والذي صار لها « الهيفُ » ، فكذلك هاهنا .

ويجوز أن يكون « بَدَّل » محمولا على المعنى ، تقديره : فقال الذين ظلموا قولا غَيْرَ الذى؟ لأن تبديل القول كان بقَوْلِ .

( مِنَ السَّمَاءُ ) : في موضع نَصْبِ متعلق بأنزلنا .

ويجوز أن يكونَ صغةً لرِجْز ، فيتعلق بمحذوف .

والرجز ـ بكسر الراء وضمها لغتان .

( بِمَا كَانُوا ) : الباء بمعنى السبب؛ أي عاقَبْنَاهُم بسب ِ فِسْقِهِم .

قال تعالى: ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لَقُوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْهَجَرَتْ مَنَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدَد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهِم كُلُّوا واشربُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ ولا تَعْثَوْا فَى الأَّرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠) ﴾ .

قوله : ( اسْتَسْقَى ) : الألفُ منقلبة عن ياء ، لأنه من السَّقَى .

وأَلف العصا من واو ؛ لأنَّ تثنيتها عصَوَان، وتُقول: عصوت بالعصا؛ أى ضربت بها . والتقدير (٣): فضرب .

( فَانْفَجَرَتْ منه اثْنَتَا عَشْرَةً ) : من العرب من (<sup>4)</sup> بسكِّن الشين، ومنهم من يكسرها ، وقد قُرئ بهما ، ومنهم مَنْ يفتحها .

( مُفْسِدِينَ ) : حال مؤكدة ؟ لأن قوله : « لاتَمْثُوا » : لاتفسدوا .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُم يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهِا وَقِثَّائِهِا وَنُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قال : أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ

<sup>(</sup>٣) أى هناك محذوف قبل فانفجرت . . . ﴿ ﴿ } فَى كَامَةَ عَشْمِرَةً ﴿ . .

أَدْنَى بِالَّذِيهُو خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مُاسَأَلْـُكُمْ. وضُرِ بَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاهُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُهُرُ ونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَمْتَدُون (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ): [ مفعول يخرج محذوف ، تقديره : شيئا مما تُنْبِتُ الأرض ] (ا) .

و « ما » : بمعنى الذى ، أو نكرة موصوفة ، ولا تكون مصدرية ، لأن المفعولَ المقدَّر لايُوصف بالإنبات<sup>(٢)</sup> ؛ لأن الإنبات مصدر ، والمحدوف جَوْهَر .

( مِنْ رَقْلِهَا ) : مِن هنا لبيان الجُنْسِ، وموضعُها نَصْبُ على الحال من الضمير المحذوف، تقديره : مما تنبته الأرضُ كائنا مِنْ بقلها .

ويجوز أن يكونَ بدلا من « ما » الأولى بإعادة حرف الجر .

والقِثَّاء: بَكَسَرَ القاف وضَمُها له لغتان، وقد قرئ بهما؛ والهمزة أَصْل، لقولهم: أَقْثَأَتُ<sup>(٣)</sup> الأرضُ ، واحدته (٤) قِثَّاءَة .

( أَدْنَى ) : أَلْفِه منقلبة عن واو ؟ لأنه من دَنا يَدْنُو ، إذا قرب . وله معنيان:

أحدها \_ أن يكون المعنى ماتَقُرُ ب قيمته لِخَسَاستِه ويسهل تحصيلُه .

والثانى \_ أن يكون بمعنى القريب منكم : لكونه فى الدنيا .

و « الذي هو خير » : ما كان من امتثال أمْرِ الله ؛ لأن نَفْعَهُ متأخر إلى الآخرة .

وقيل الألف مبدلة من همزة ؛ لأنه مأْخوذ من دَنُو يدنُو فهو دَني ، والمصدر الدَّناءَة ، وهو من الشيء [ الحسيس<sup>(٥)</sup> ، فأبدل الهمزة ألفا ، كما قال<sup>(٢)</sup> : « لاهمناكَ الرَّتَـعُ » .

وقيل أصله أدون، من الشيء ](٧) الدُّون، فأخَّر الواو فانقلبت ألفا، فوَزْ نه الآن أَفْلَع.

<sup>(</sup>١) مايين القوسين ساقط في ب . (٢) في ب : بالإثبات \_ تحريف .

 <sup>(</sup>٣) أقاأت الأرض: كثر بها القناء. (؛) ف ب: واحدتها.

<sup>(</sup>ه) في معانى القرآن (١\_٢) الذي هو أدنى : الذي هو أقرب، منالدنو، ويقال : من الدناءة . والعرب تقول : إنه لدر ، ولايهمزون : يدنى في الأمور ؛ أي يبيع خسيسها وأصاغرها .

 <sup>(</sup>٦) واللسان ـ هنا ، وقال : فأما ما أنشده سيبويه من قوله : فارعى فزارة لاهناك المرتع · ·
 فعلى البدل للضرورة ، وليس على التخفيف ·
 (٧) ليس ف ب ·

- ( اهْبِطُوا ) : الجيد كسر الباء ، والصم لنة ، وقد قرئ به .
  - ( مِصْرًا ): نَكْرَة ، فَاذَلْكُ انْصَرَف .
    - والمعنى : اهبطوا بلدا من البلدان .

وقيل هو معرفة ، وصُرِف لسكون أوسطه ، وتَرْكُ الصرف جأنْر ، وقد قرئ به ، وهو مثل هِند ودَعْد ، والمِصْرُ في الأصل : هو الحدُّ<sup>(۱)</sup> بين الشيئين .

- ( ماسألْـنَّمُ ْ ) : « ما » فى موضع نَصْب اسم إنّ ، وهى بمعنى الذى، ويضعفُ أن تـكون نــــكرة موصوفة .
  - ( وَمِاءُوا ) : الألف في باءُوا منقلبة عن واو ؛ لقولك في الستقبل: يبوء .
    - (بَفَضَب): في موضع الحال؛ أي رجعوا مفضوباً عايهم مـ
      - ( مِن اللهِ ) : في موضع جر صفة لغضب .
- ( ذَلكَ بَأَنَّهُمْ ): ذلك مبتدأ، و «بأنهم كانُو ا يَكُفُرُ ونَ » الخبر؛ والتقدير: ذلك الفضَبُ مستَحَقَّ بكفرهم .
- ( النَّبِيِّينَ ): أَصل النبي<sup>(٢)</sup> الهمزة؛ لأنه من النبأ ، وهو الخبر؛ لأنه يُخْرِبر عن الله، لكنه خفف بأنْ قُلبت الهمزة ياء، ثم أدغمت الياء الزائدة فيها .

وقيل مَنْ لم يهمز أَخذه من النبوة ، وهو الارتفاع ؟ لأنَّ رتبةَ النبي ارتفعت عن رُتَب سائر الخلق .

وقيل النبي : الطريقُ ؛ فالمبلغ عن الله طريقُ الخلق إلى الله ، وطريقه إلى الخَلْق . وقد قرئ بالهمز على الأصل .

( بَغَيرِ الحَقِّ ): في موضع نَصْبٍ على الحال من الضمير في يقتلون ؟ والتقدير : يقتلونهم مُبطلين .

<sup>(</sup>١) في ب : الحجز .

<sup>(</sup>٢) فى الكشف ( ١ \_ ٣٤٣ ) : قرأه نافع وحده بالهمز ، وقرأ الباقون بغير همز .

ويجوز أن يكون صفةً لمصدرٍ محذوف ، تقديره قَتْلًا بنير الحق ؛ وعلى كلا الوجهين هو توكيد .

(عَصَوْا): أَصْلُهُ عَصَيُوا، فَلَمَا يَحِرَّ كُتَ اليَا الْ وانفتح ما قبلها قابت أَلَفا، ثم حُذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة تدلُّ عليها. والواو هنا تُدغم في الواو التي بعدها لأنها مفتوح ما قبلها، فلم يكن فيها مَدّ يَمْنَع من الإدغام، وله في القرآن نظائر، كقوله (١): «فقد اهْتَدَوا وإنْ تَوَلَّوْا »؟ فإن انضمَّ ما قبل هذه الواو نحو: آمنوا وعَمِلوا له يَجُزْ ادغامها ؟ لأن الواو المضموم ما قبلها يطول مدُّها، فيَجْرِى مجرى الحاجز بين الحرفين [٣٥].

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذين آمَنُوا والذين هادُوا والنَّصارَى والصَّا بِئين مَنْ آمَنَ باللَّهِ واليومِ الآخر وعَمِل صالحًا فَلَهُمْ أَجْرُمُهم عند رَبِّهم ولا خَوْفْ عايِهم ولا هم يَحْزَ نُونَ (٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالصَّا بِثِينَ ) : 'يُقْرَأُ<sup>(٢)</sup> بالهمز على الأصل ، وهو مِنْ صَبأ يَصْبَأُ إذا مال ، و'يُقْرأُ بنير همز ، وذلك على قَلْبِ الهمزةِ أَلفاً فى صبا ، وعلى قلبها ياء فى صابى ، ولما قلبها ياء حذفها من أَجْل ياء الجمع .

والألف في «هادُوا» منقلبة عن واو، لأنه من هاد يهود، إذا تاب، ومنه قوله تعالى (٣): « إنا هُدْنَا إِلَيْكَ » . ويقال هو من الهوَادة ، وهو الخضوع ، ويقال أَصلها ياء ، من هاد مهيد ؛ إذا تحرَّك .

( مَنْ آمَنَ ) : مَنْ هنا شَرْطِية فى موضع مبتدأ ، والخبَرَ آمن ، والجواب : ( فَلَهُمُ أُجُرُهُمْ ) ، والجلة خبر إن الذين ، والعائدُ محذوف تقديره : مَنْ آمَنَ منهم .

ويجوز أن يكون « من » بمعنى الذى غير جازمة ، ويكون بدلا من اسم إنّ ، والعائدُ محذوف أيضا .

وخبر إن « فلهم أُجْرِ<sup>مُهُم</sup> » .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٢٠

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ \_ ۰ ؛ ۲): قوله « والصابئين » \_ قرأه نافع بغير همز . وهمزه الباقون .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية ١٥١

وقد خُمِلَ على لفظ من آمن وعمل ، فوحّد الضمير ؛ وحمل على معناها « فلهم أَجْرُ ُهُمْ » جَمَع .

و ( أَجْرُهُم ) مُبتَدأ ، ولهم خبره .

وعند الأخفش أنَّ أجرهم مرفوع بالجار .

و (عِنْدَ ) : ظَرْف ، والعاملُ فيه معنى الاستقرارِ .

ويجوز أن يكون عند فى موضع الحال مِن الأجر ؛ تقديره : فلهم أُجْرُ<sup>مُهُم</sup> ثَا بِتَا عِنْدَ بَهِّمْ .

والأَجْر فى الأصل مصدر ؛ يقال : أَجَره الله يَأْجُر ُهُ أَجْراً ، ويكون بمعنى المفعول به ؛ لأن الأَجْرَ هو الشيء الذي يجازَى به المطيح ، فهو مأجور به .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فُوقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَا كُمْ بقوة واذْ كُرُوا مافيه لعلكم تَتَقَّوُنَ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَوْقَـكُم ): ظَرْف لرَفَعْنَا . ويَضعفُ أَن يَكُونَ حَالًا مِن الطور ؟ لأَن التقدير يصير : رفعنا الطُّورَ عالِيًا ، وقد استُفيد هذا من رَفَعْنَا ؟ ولأَن الجبل لم يَكُن فوقهم وقَتْ الرفْع ؛ وإنما صار فَوْقَهُم بالرَّفْع .

(خُذُوا مَا آتَيْنَا كُمْ ) : التقدير : وقلنا() : خُذُوا .

وبجوز أن يكون القولُ المحذوف حالا ؟ والتقدير : رفَمْنا فوقَـكُمُ الطُّور قائلين خذُوا .

( بِقُوَّةٍ ): في موضع نَصْب على الحال المقدَّرة ، والتقديرُ : خذُوا الذي آتيناكموه (٢) عازِمين على المجدّ في العمل به ؛ وصاحبُ الحال الواوُ في خذُوا .

و يجوز أن يكونَ حالاً من الضمير المحذوف ، والتقدير: خُذُوا ما آتينا كموه، وفيه الشدةُ والتشدّد في الوصية بالعمل به .

<sup>(</sup>١) أي فحذف القول. وحذف القول كثير في كلامهم.

 <sup>(</sup>۲) ما : اسم موصول :عنى الذي ، وصاته آتيناكم ، والعائد الهاء المحذوفة ، وتقديره آتيناكموه ،
 فذفت الهاء تخفيفا .

قال تعمالى : ﴿ ثُمَّ تُولَيْتُمُ مِنْ بَمْدِ ذَلَكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَايِمُمْ وَرَحْمَتُه لَكُنْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِ بِنَ (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَلُوْلَا ): هي مركبة من لو ولا؛ و « لو » قبل التركيب يمتنع بها الشيء لامتناع غيره ، ولا للبنق ، والامتناع نَفْيُ في المعنى ، فقد دخل النقي بلا على أَحَد امتناعي « لو » ، والامتناء نَفْيُ في المعنى، والنفْيُ إذا دخل على النقي صار إيجابا، فمِنْ هنا صار معنى لولا هذه يمتنعُ بها الشيء لوجود غيره .

و ( فَصْلُ اللهِ ): مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره : لولا فضْلُ اللهِ حاضر ؛ ولزم حدْفُ الخبر لقيام العلم به ، وطولِ السكلام بجواب لولا ؛ فإن وقعت « أَنَّ » بعد لولا ظهر الخبر؛ كقوله تعالى (١) : « فلولا أَنهُ كان مِنَ المُسبِّحِين » ، فالخبرُ في اللفظ لأَنَّ .

وذهب الكوفيّون إلى أَنَّ الاسمَ الواقعَ بعد لولا هذه فاعل لولا<sup>(٢)</sup>.

قال تعالى : ﴿ ولقد عَلِمْتُم الذين اعتَدَوْا مِنْكُمْ ۚ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِردَةً خَاسِئِينِ (٦٥) ﴾ .

قوله: (عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا): علمتم هاهنا بمعنى عرفتم ؛ فيتعدى إلى مفعول واحد.

و ( مِنْكُمْ ) : فى موضع نَصْب حالا من الذين اعتَدَوْا ؛ أى المعتدين كائنين منكم . و ( فى السّبْتِ ) متعلق باعْتَدَوْا ؛ وأَصل السَّبْت مصدر ، يقال : سَبَت يَسَبِثُ [٣٦] سَبْتًا (٣) ؛ إذا قَطع ، ثم سُمِّى اليومُ سَبْتاً .

وقد يقال يوم السبت ، فيخرج مصدرا على أُصله . وقد قالوا : اليوم السبت ، فجعلوا اليوم خبرا عن السبت ، كما يقال : اليوم القتال ؛ فعلى ما ذكرنا يكون فى الكلام حذْفُ ، تقديره فى يوم السبت .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، آية ١٤٣

 <sup>(</sup>۲) عبارة ابن الأنبارى : وذهب الكوفيون إلى أن الاسم بعد لولا يرتفع به ارتفاع الفاعل بغمله ( البيان ۱ : ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : الفعل كنصر وضرب .

( خاسِئين ): الفعل منه خَسَأَ إذا ذَلَ ؛ فهو لازم مُطاَوع خَسَأْتُه ، فاللازمُ منه والمتعدى بلفظٍ واحد ، مثل : زادَ الشيء وزِدْته ، وغاض الماء وغِضْته .

وهو صفة لَتَوَدة؛ ويجوز أن يكون خبرا ثانيا، وأن يكون حالا من فاعل كان، والعامل فيهاكان .

قال تعالى : ﴿ فِجَمَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفُهَا وَمَوْعَظَةً لَلْمَتَقِينَ (٦٦) ﴾ . قوله تعالى : ( فَجَمَلْنَاهَا ) : الضمير للعقوبة ، أو المسْخة ، أو الأمة (١) .

ونَـكالًا مفعول ثان.

قال تعالى : ﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمِرُ كُمَّ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ، قَالُوا : أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً ، قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينِ (٦٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَأْمُرُ كُمْ ) : الجمهور علَى ضم الراء ، وقرى ً بإسكانها (٢) ، لأن الـكاف متحركة وقَبْلَ الراء حركة ؛ فسكَّنُوا الأَوْسَط تشبيها له بِمَضْد ، وأَجْرَوا المنفصلَ مَجْرَى المتصل .

ومنهم مَنْ يختلسُ ولا يُسكّن ، والجيدُ هَمزه .

وقرئ بالألف على إبدال الهمزة أَلفا لسكونها وانفتاح ما قبلها ؟ ومثــــله : الراس والبَاس .

( أَنْ تَذْبَحُوا ) : في موضع نَصْبٍ على تقدير إسْقاَطِ حرفِ الجر؛ وتقديره : بأَنْ تذبحوا؛ وعلى قول الخليل هو في موضع جَرَّ بالبَّاءِ .

ويجوز أن يقول الخليلُ هو هنا في موضع نصب ، فتعدّى أمرت بنفسه ، كما قال<sup>(٣)</sup> : أَمَرْ تُكَ الخَبْرِ فَافْسَل . . .

 <sup>(</sup>١) فى البيان ( ١ ــ ٩١ ): الضمير يمود على المسخة ، ويجوز أن يكون عائدا على القردة . وفى
 تفسير القرطي ( ١ ــ ٤٤٣ ): وقبل الأمة التي مسخت .

 <sup>(</sup>٧) فى القرطبى (١ – ٤٤٤): حكى عن أبى عمرو أنه قرأ يأمركم – بالسكون وحذف الضمة من الراء لنقلها . قال أبو العباس المبرد: لا يجوز هذا لأن الراء حرف الإعراب ، وإيما الصحيح عن أبى عمرو أنه كان يختلس الحركة .

<sup>(</sup>٣) تمامه: . . . ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب خزانة الأدب: ١ \_ ٣٠٦ ، وقائله مختلف فيه .

( هُزُوَّا ) : مصدر ، وفيه ثلاث لغات<sup>(۱)</sup> : الهمز وضَمَّ الزى ، والهمز وسكون الزاى، وقلب الهمزة واوا مع ضَمَّ الزاى ، وربما سكنت الزاى أيضا .

وهو منعول ثانٍّ لاتخذ، وفيه مضافٌ محذوف، تقديره: أَتتخِذُنا ذَوِى هُزؤ.

ويجوز أن يكون مصدرًا بمعنى المفعول ، تقديره : مَهْزُوءًا بهم .

وجوابُ الاستفهام معنى « أَعُوذُ بالله أَنْ أَكُونَ » ؛ لأن المعنى أَنَّ الهازئ جاهل ؛ كأنه قال : لاأَهْزَأُ .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبِيِّنْ لَهَا مَا هِيَ . قال : إِنَّهُ ۚ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لا فَارِضُ ۗ وَلَا بِكُرْ ۚ عَوَانٌ ۚ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْمَـٰلُوا مَاتُؤُمِّرُونَ (٦٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ادْعُ لَنَا ) : اللغةُ الجيدةُ ضَمَّ العين ، والواوُ محذوفة علامة للبناء عنـــد البصريين ، وللجَزْم عند الكوفيين .

ومن العرب<sup>(۲)</sup> مَنْ يكسِرُ العين ، ووَجهُها أنه قدَّر العين ساكنة كأنها آخِرُ الفعل ، ثم كسرها لسكُونها وسكونِ الدالِ قبلها .

( مَالَوْنُهَا ) : ما اسمُ للاستفهام في موضع رَفْع بالابتداء، ولونُها الخبر، والجملة في موضع نصب بيبين .

ولو قرئ لونَها ، بالنصب ، لكان له وَجْهُ ؟ وهو أن تجعلَ مازائدة كهى فى قوله (٣): « أَيَّمَا الأَجَلَيْن قَضَيْت » ، ويكون التقدر : يبين لنا لَوْنَهَا .

وأما « ماهى » فابتداء وخبر لاغير ؛ إذ لايمكن جَعْلُ مازائدة ؛ لأن « هى » لايصلح أن يكون مفعول ُ يُبَيِّن .

( لافارِضٌ ) : صفة لبقرة ، « ولا » لاتمنع ذلك؛ لأنها دخلَتْ لمعنى النفى؛ فهو كقولك: مررت برجل لاطويل ولا قصير. وإن شئْتَ جعلته خبر مبتدأ ؛ أى لا هِيَ فارِضٌ .

( وَلا بِكُرْ ْ ) : مثله ، وكذلك « عَوَانْ ْ » .

<sup>(</sup>١) فى الكشف : قرأ حمزة بإسكان الزاى ، وضمها الباقون ، وكلهم همز إلا حفصا فإنه أبدل من الهمزة واوا مفتوحة . (٢) فى القرطبي (١ ــ ٤٤٨) : ولغة بنى عامر ادع ــ بكسر العين . (٣) سورة القصص ، آية ٢٨

( بَيْنَ ذَلكَ ) ؛ أى بينهما ، « وذلك »<sup>(۱)</sup> لَمّا صَلُح للتثنية والجمع جاز دخول بين عليه، واكتنى به .

( مَاتُونَّمَرُ وَنَ ) : أَى به ، أَو تُوثَمَرُ ونَهُ . ومَا بَمْ نِي [٣٧] الذي ، ويضعفُ أَن يَكُونَ نـكرةً موصوفةً ؛ لأنَّ المعنى على العموم ، وهو بالذي أَشْبَه .

قال تعالى : ﴿ قالوا ادْعُ لنا ربُّكَ رُبَبِّنْ لها ما لَوْنُهَا . قال : إِنَّهُ كَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفْرَا ٤ فاقِعْ لَوْنُهَا ، تسُرُّ النَّاظِرِين (٦٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَاقِعْ لَوْ بُهَا ) : إن شَئْتَ جعلتَ « فاقع » صفةً ، ولونها مرفوعا به، وإنْ شِئْتَ كان خبرا مقدّما ، والجملة صفة .

(تَسُرُ ): صَفَةُ أيضًا.

وقيـــل : « فاقع » صفة للبقرة ، ولو ُهُا مبتدأ ، وتسر خبره . وأنَّث اللون لوجهين : أحدها ــ أن اللونَ صفرة هاهنا فحُمِل على المعنى .

والثانى \_ أن اللون مضاف إلى المؤنث فأنَّث، كما قال: ذهبت بَوْضُ أصابعه، و (٢) «تَلْتَقَطِهُ بعضُ السَّيارَةِ » .

قال تعالى : ﴿ قالوا ادَّعُ لَنَا رَبَّكَ 'يَبَيِّنْ لَهَا مَا هِيَ ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وإنَّا إِن شاءَ اللهُ لُمُهْتَدُونَ (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّ البَقَرَ ) : الجمهور على قراءة البقر بنير ألف، وهو جنس للبقرة؛ وقرى ً شاذا « إِنَّ الباقر » ، وهو اسْمُ جمع بَقَرَة ، ومثله الجامل .

( تَشَابَهَ َ ) : الجمهور على تخفيف الشين [ وفَتَّح الهاء ؛ لأنَّ البقر تُذَكَّر والفعل ماض . و يُقرأ بضم الهاء مع التخفيف ] (٢) على تأنبث البقر ؛ إذ كانت كالجمع .

ويقرأ بضم الهـــاء (٤) وتشديد الشين وأصله تتشابَه ، فأُبدلت التاء الثانية شينا أُمر أَدَعُت .

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ \_ ٩٢ ) : قال بين ذلك ، ولم يقل : بين ذينك لأنه أراد : بين هذا المذكور .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، آية ١٠ ، وهي قراءة ، فالمُضاف اكتسب التأنيث من المُضاف إليه .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط ف ب . (٤) ف ب : بالهاء \_ تحريف.

ويقرأ كدلك ، إلا أنه بالياء على التذكير .

( إِنْ شَاءَ اللهُ ): جواب الشرط إن وما عملت فيه عند سيبويه ، وجاز ذلك لما كان الشرطُ متوسّطا ؛ وخَبَر إِنّ هو جوابُ الشرط في المعنى ، وقد وقع بعده فصار التقدير : إِنْ شَاءَ اللهُ هدايتَنا اهتَدَيْناً ، والمفعولُ محذوف ، وهو هدايتنا .

وقال المبرد: الجوابُ محذوف دلَّت عليه الجملةُ ؛ لأَنَّ الشرطَ مُعْتَرِض، فالنيَّةُ به التأخير، فيصير كقولك : أَنْتَ ظالم إنْ فعلْتَ .

قال تعالى : ﴿ قال: إنه يقولُ إنها بقرةُ لاذَلُولُ ۖ تَثِيرُ الأَّرْضَ ولا تَسْقِى الحَرْثَمَسَلَمَةُ ۗ لاشِيَةَ فيها قالوا الآنَ جئْتَ بالحقّ فذبَحُوهَا وما كادوا يَفْعَلُون (٧١) ﴾ .

قوله تعالى: (لاذَلُولَ): إذا وقع فَعُول صفةً لم يدخله الهاء للتأنيث، تقول: امرأة صَبُور شَـكُور، وهو بناء للمبالغة.

وذَلُول : رفع صفة للبقرة ، أو خبر ابتداء محذوف ، وتَكُون الجملة صفة .

(تُشِيرُ): في موضع نَصْبٍ حالا من الضمير في ذَلُول، تقديره: لاتذل في حال إثارتها.

ويجوز أن يكون رَفعا إِنْباعا لذَّ لُول .

وقيل: هو مستأنف؛ أى هِي تُثير؛ وهذا قولُ مَنْ قال: إن البقرةَ كانت تُثير الأرضَ، ولم تـكن تَسْقِي الزرع. وهو قولُ بعيد من الصحة لوجهين:

أَحدها \_ أنه عَطَف عليه « ولا تَسْقِى الحَرْثَ » ؛ فنَفَى المعطوف ؛ فيجب أَنْ يكون المعطوف ً عليه كذلك ؛ لأنه فى المعنى واحد . أَلَا تَرَى أَنْكَ لاتقولُ : مررت برجل قائم ولا قاعد ، بل تقول : لا قاعد ، بنير واو ، كذلك يجبُ أن يكونَ هنا .

والثاني \_ أُنها لو أَثَارَت الأرضَ لكانت ذَلُولًا ، وقد نَفَى ذلك .

ويجوز على قول ِمَنْ أثبت هذا الوجه أن تـكونَ تُثير في موضع رفع صفة للبقرة .

( وَلا تَسْقِى الْحَرْثَ ): يجوز أن يكون صفةً أيضا ؛ وأن يكون خبر ابتداء بحذوف . وكذلك « مُسَلِّمَةُ " » ، و « لاشِيَةَ فيها » . والأحسن أن يكون صفةً .

والأَصْل فى شِيَة وشية ؛ لأنه مَنْ وَشَا يَشِى ، فلما حُدْفِت الواوُ فى الفعل حُدْفت فى المصدر ، وعُوّضت التاء من [٣٨] المحذوف ، ووزنها الآن<sup>(١)</sup> عِلَة .

« وفيها » خبر « لا » في موضع رفع .

(قَالُوا: الآنَ ): الأَلفُ واللام في الآن زائدة ، وهُو مبنيُ ؛ قال الزجاج : 'بـنِيَ ؛ لتضمُّنه معنى حَرْفِ الإشارة ؛ كأنك قاتُ هذا الوقت .

وقال أبو على: 'بنى لتضمُّنه معنى لام التعريف؛ لأن الألفَ واللام الملفوظ بهما لم تعرِّفه (٢٠ ؛ ولا هو عَلَمَ ولا مُضْمر ؛ ولا شيء من أقسام المعارف ؛ فيلزم أن يكونَ تعريفُه باللام المقدرة ؛ واللامُ هنا زائدة زيادةً لازمةً كما لزمَتْ في الذي ، وفي اسْم ِ الله .

وفي « الآن » أربعة أوجه :

أحدها ــ تحقيقُ الهمزةِ ؛ وهو الأَصْل .

والثانى \_ إلقاء حركة الهمزة على اللام وحَدْفها . وحَدْفُ أَلَف (٣) اللام في هذّين الوجهين لسكونها وسكون اللام في الأصل ؛ لأن حركة اللام هاهنا عارضة (١) .

والثالث \_كذلك ؛ إلا أنهم حذَفُوا ألف (٣) اللام لما تحركت اللام فظهرت (٥) الواو في قالوا .

والرابع \_ إثبات الواو في اللفظ وقطُّع ألف اللام ، وهو بَعيد .

( بالحَقّ ) : يجوز أن يكون مفعولا به ؛ والتقدير : أَجَأْتَ الحَقَّ ؛ أو ذكرتَ الحق ؛ ويجوز أن يكون حالا<sup>(١)</sup> من التاء، تقديره : جئْتَ ومَعك الحق .

<sup>(</sup>١) في البيان (١ ــ ٤٠): والهاء في شية عوض منالواو التي هي فاء السكلمة ، وأصله وشني ؛ لأن ما حذف منه الفاء من هذا النجو عوض الهاء في آخره نجو: وغد، وعدة، ووزن ، وزنة؛ وماأشبه ذلك. (٢) ليست للنعريف ، لأن لام التعريف إنما تدخل فيما استعمل منكورا ، ألا ترى أنك تقول : رجل ثم تقول : الآن .

<sup>(</sup>٣) في ب : وحذف الألف واللام \_ تحريف .

 <sup>(</sup>٤) في البيان ( ١ \_ ٤٩): وقد قرئ قالوا: الان \_ بحذف الهمزة من الآن وإبقاء حركتها
 على اللام الساكنة قبلها ، وإثبات الواو لتحرك اللام .

وفى القرطبي ( ١ ــ ه ه ٤ ) : وحكى الأخفش : قالوا لان ــ بإثبات الواو .

<sup>(</sup>ه) ی ب: وظهرت . ﴿ (٦) منا خرم فی ب .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادًا رَأْتُمْ فِيها، واللهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٧)﴾. قوله تعالى : ( وَإِذْ قَتَلْمْ ) : تقديره : اذكروا إذْ .

( فادًّاراً أَمُ ) : أَصْلُ الكلمة تداراً آتم (١) ؛ ووزنه تفاعلم ؛ ثم أرادوا التخفيف فقلبُوا التاء دالا لتَصِيرَ من جنْسِ الدال التي هي فاء السكلمة لتمكّن الإدغام ، ثم سكّنُوا الدال ؛ إذ شرطُ الإدغام أن يكونَ الأول ساكنا فلم يمكن الابتداء بالساكن ، فاجتُلبت له هزةُ الوصل ؛ فوزنه الآن اقاعلتُم بتشديد الفاء ، مقلوب من اتفاعلتم ؛ والفاء الأولى زائدة ، ولكنها صارت من جنس الأصل ، فيُنْطق بها مشدّدة ، لا لأنهما أصلان ؛ بل لأنَّ الزائد من جنس الأصل ؛ فهو نظير قولك : ضرّب بالتشديد ؛ فإن إحدى الراء بن زائدة ؛ ووَزْنه فقل بتشديد العين كما كانت الراء كذلك ، ولم نقل في الوزن فعرل ولا فرعل ؛ فيو تي بالراء الزائدة في المثال؛ بل زيدت العينُ في المثال كما زيدت في الأصل، وكانت مِنْ جنسه؛ فكذلك التاء في تداراً تم صارت بالإبدال دالًا مِنْ جنس الكلمة .

فإنْ سئل عن الوزن ليَبِينَ الأَصل من الزائد بلفظه الأول أو الثانى ؛ كان الجواب أن يقال : وَزْنُ أَصْلِه الأَول تفاعلتم ؛ والثانى اتفاعلتم ، والثالث اقاعلتم ؛ ومِثلُ هـــذه المسألة (٣): « اثّاً قَلْتُم إلى الأرض » ، و « حتى (٣) إذا ادَّارَ كُوا فِيها » .

قوله تعالى : ( مُخْرِ جْ مَا كُنْتُمُ ۚ تَكْتُمُونَ ۖ ) : « مَا » فى موضع نَصْب بمخرج ، وهى بمعنى الذى ؛ والعائدُ محذوف .

ويجوز أن تكونَ مصدرية ، ويكون الصدر بمعنى الفعول ؛ أى يخرج كَتْمَكُم ، أَىْ مكتومَـكم .

قال تعالى : ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُو. بَبَعْضِها ، كذلك يُحيِي اللهُ الموتَى ، ويُريكُمْ آياتِهِ لعلكم تَمْقِلُونَ (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : (كَذَّ لِكَ يُحْمِي اللهُ ) : الـكاف فى موضع نَصْب نَمْتًا لمصدرٍ محذوف تقديره : يُحْمَى اللهُ الموتى إحياءً مِثْلَ ذلك .

وفى الـكلام حذُّنْ تقديره: فضر بوها فحَييت .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ • ٩ (٢) سورة التوبة ، آية ٢٨ (٣) سورة الأعراف ، آية ٣٨

قال تعالى : ﴿ ثُمَ قَسَتْ قُلُو بُكَمِ مِنْ بَعْدِ ذَلَكَ ، فَهِـىَ كَالْحِجَارَةِ أَو أَشَدُّ قَسُوَةً وإنَّ مِنَ الحَجَارَةِ لَا يَتَفَجَّرُ مَنَهُ الْأَنْهَارُ ، وإنَّ مَنْهَا لَا يَشْقَقُ فَيْخُرِجُ مِنْهُ اللَّهُ وإنَّ مَنْها لَا يَهْبِطُ مَنْ خَشْيَةِ اللهِ ومَا اللهُ بِنَافَلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ (٧٤) ﴾ .

قوله تعالى: ( نَهِى كالحِجارَةِ ): الـكافُ حرف جر متعلَّقة بمحذوف تقديره: فهري مُستَقِرَّة كالحجارة.

ويجوز أنَ يكون اسما بمعنى مِثْل في موضع رفع ؛ ولا تتعلق بشيء .

(أواشَدُّ): «أو » هاهنا كأَوْ فى قوله (۱) : «أو كَصَيِّبٍ ». وأشدّ معطوف على الكاف مقديره: أو هي أشَدّ.

وقرئ بفتح الدال على أنه مجرور عطفا على الحجارة، تقديره: أو كأشدٌ من الحِجَارة. و (قَسْوَةً): تمييز، وهي مصدر.

( لَمَا يَتَفَجَّرُ ) : ما بمعنى الذي في موضع نَصْبِ اسم إن واللام للتوكيد .

ولو قرئ بالتاء جاز ؛ ولو كان في غير القرآن لجاز « منها »(٢<sup>)</sup> ، على المعنى .

(يَشَّقَّقُ) : أُصله يتشقَّقُ ؛ فقُلبت التاه شينا ، وأدنمت . وفاعلُه ضمير ما .

ويجوز أن يكون فاعلَه ضميرُ الماء ؛ لأَنّ يشقق يج<sub>و</sub>زُ أن يُجعل للماء على المعنى ؛ فيكون معك فِمْلَان<sup>(٢)</sup> ، فيعمل الثانى منهما فى الماء ؛ وفاعل الأول مضمرُ معلى شريطة التفسير .

وعند الكوفيين يعمَلُ الأول، فيكون في الثاني ضميره.

( مِن خَشْيَةِ اللهِ ) : مِنْ في موضع نصبٍ [٣٩] بِيَهْبط ؛ كما تقول : يهبط بخشية الله .

( عَمَّا يَمْمَـٰلُونَ ) : ما بمعنى الذى ، ويجوز أن تـكونَ مصدرية .

قال تعالى : ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَـكُمْ ۚ وقد كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُم يُحَرِّ فُونَهَ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوه وهم يَعْلَمُونَ (٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يُونِمِنُوا لَـكمْ ) : حرف الجر محذوف؛ أَى فى أَنْ يُؤْمِنُوا ، وقد تقدم ذكرُ موضع مثل هذا من الإعراب .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٩ (٢) أي بدل « منه » في الآية .

<sup>(</sup>٣) الفعلان ها : يشقق . ويخرج .

( وَقَدْ كَانَ ) : الواو واو الحال ؛ والتقدير : أَفَتَطْمَعُون فى إيمانهم وشَأْنُهُم الكذِّبُ لتحريف .

( مِنْهُمْ ): فى موضع رفع صفة لفريق .

و (يَسْمَمُونَ ) : خبر كان ؛ وأجاز قومْ أن يكون يسمعون صفة لفريق ، و « منهم » الخبر ؛ وهو ضَعيف .

( مَا عَقَلُوهُ ) : « مَا » مصدرية .

( وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) : حال ، والعاملُ فيها<sup>(١)</sup> يحرِّ نُونه .

ويجوز أن يكون العامل عقَاوه ، ويكون حالا مؤكَّدة .

قالْ تمالى:﴿ وَإِذَا خَلَا بعضُهم إلى بَعْضٍ قالوا أَتُحَدِّ ثُونَهم بما فتحالله عَلَيْكُم ليُحَاجُّوكم بِهِ عِنْدَ رَبِّكُم (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِمَا فَتَحَ اللهُ ) : يجوز أن تكوين « ما » بمعنى الذى ، وأن تكونَ مصدرية ، وأن تكونَ مصدرية ، وأن تكونَ موصونة .

( لِلْيُحَاجُّوكُمْ ): اللام بمعنى كى، والناصبُ للفعل « أَنْ » مضمَرة؛ لأنَّ اللام فى الحقيقة حَرْفُ جَر ، ولا تدخل إلا على الاسم ، وأكثرُ الدرب يكسر هذه اللام ، ومنهم مَنْ يفتحها .

قال تعالى: ﴿ وَمَنْهِمَ أُمِّيُونَ لَا يَمْا مُونَ الكِتَابَ إِلَّا أَمَانَى وَإِنْ هُمْ ۚ إِلَّا يَظُنُونَ (٧٨) ﴾. قوله تعالى: ﴿ أُمِّيُونَ ﴾ : مبتدأ ، وما قبله الحبر ؛ ويجوز على مذهب الأخفش أن يرتفع الظَّرْف .

( لايَمْلَمُونَ ): في موضع رَفْع صفة لأُمِّين .

( إِلَّا أَمَانَىَّ ): استثناء مُنقطِع؛ لأنَّ الأَمَانَىّ ليست من حِنْس العلم؛ وتقدير إلا في مثل هذا بلكن؛ أى لكن يتمنَّونه أَمَانَىّ .

وواحدُ الأماني : أُمنيّة ، والياء مشددة في الواحد والجمع ؛ ويجور تخفيفها فيهما .

<sup>(</sup>١) فيها : أي في الحال .

( وَإِنْ هُمْ ) : إِنْ يَعْنَى مَا مُ وَلَكُنَ لَا تَعْمَلُ عَلَهَا، وَأَكْثَرُ مَا تَأْنَى بَعْمَلُهَا إِذَا الْبَقْضَ النَّفَى بِإِلا ، وقد جاءت وليس معها إلا ، وسيذكو في موضعة ، والتقدير : وإن هم إلَّانَ وَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَ مَ عَلَيْهُ وَنَ مَ عَلَيْهِ وَالْ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَالُكُونَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَالُكُونَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ لَلْمُعَلّ

قال تمالى : ﴿ فُويْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بَأْيِدِيهِمْ ثُمْ يَقُولُونَ هِذَا مِنْ عِنْدِ اللهُ لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قليلا فُويْلُ لَهُم مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مما يَكْسَبُونَ (٧٩) ﴾ ، (

قوله تمالى : ( فَوَيْلُ اللّذِينَ يَكُتُبُونَ ) : ابتداء ، وخبر ؛ ولو نُصب لـكان له وَجُهْ ﴿ عَلَى أَنْ يَكُونَ التقديرِ ﴿ أَلْزُمُهُمُ اللّهُ وَيْلا .

واللام للتبيين ؟ لأنَّ الاسْمَ لم يذكر قَبْلَ المصدر .

والوَيْل مصدر لم يستعمل منه فعل ؛ لأن فاءه وعينه مُمْتلَّتان .

قوله تمالى : (الكِتَابَ) : مفعول به ؟ أى الكتوب ، ويضعف أَنْ بكونَ مصدرا .

وذِ كُرُ الأيدى توكيد، وواحدُها يد، وأَصْلُهَا يَدَى كَعَلَس، وهذا الجَمْعُ جَمُّ قَلَةً ، وأَصَلَهُ أَيدُى كَعَلَس الله الجَمْعُ جَمُّ قَلَةً ، وأَصَلَهُ أَيدُى بضم الدال، والضمة قبل الياء مستنقلة لاسما مع الياء المتحركة ؛ فلذلك سُيِّرت الضمةُ كسرة ، ولحق بالنقوص .

( لِيَشْتَرُمُوا ) : اللام متعلقة بيقولون .

( مَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمٍ ): ما بمعنى الذى ، أو نكرة ،وصوفة ، أو مصدرية ، وكذلك ( مَّا يَكْسِبُونَ ) .

قال تعمالى : ﴿ وَقَالُوا لَنَ تَعَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاما مَمْدُودَة قَلَ أَنْخَدْتُم عَنْدَ الله عَهْدًا فَلَنَ مُخْلِفَ اللهُ عَهْدَه أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالا تَمْلَمُونَ (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( إلَّا أيَّاما ) : منصوب على الظَّرْفِ ، وليس لـ ﴿ إِلَّا ﴾ فيه عَمَلُ ؟ لأنَّ الفعل لم يتعدَّ إلى ظَرْف قَـ لُلَ هذا الطرف . وأُصل أَيام : أَيْوَام ، فلما اجتمعت الواو<sup>(١)</sup> والياء وسُبِقت الأولى بالسكون قُلبت الواوُ ياء وأدغمت [٤٠] الياء في الياء تخفيفا .

( أَتَّخَذْتُمُ ) : الهمزةُ للاستفهام، وهمزةُ الوَصْلِ محذوفةُ استفناء عنها بهمزةالاستفهام، وهو بمعنى جملتم المتعدية إلى مفعول واحد .

( فَلَنْ بُخْلِفَ ) : التقدير : فيقولوا : لَنْ بُخْلف .

( مالا تَمْلَمُونَ ) : « ما » بمعنى الذى ، أو نكرة ، ولا تَكون مصدريةً هنا .

قال تعالى : ﴿ بِلَى ، مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولِئُكَ أَصِحَابُ النارِ هُمْ فيها خالِدُون (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : (بلَى) : حرف يُثبت (٢) به المُجِيب المنقَّ قَبْله، تقول: أما جا وريد؟ فيقول الحجيب : بلى ؟ أى قد جا م ولهذا يصح أن تأتى بالخبر الثبت بعد بلى ، فتقول : بلى ، قد جا م فإن قلْتَ فى جواب النفى : نعم \_ كان اعترافا بالنفى ؟ وصَحَّ أن تأتى بالنفى بعده ، كقوله : ما جا ء زَيْدٌ ؟ فتقول : نعم ، ما جا ء .

والياء<sup>(٣)</sup> من نَفْسِ الحَرَف. وقال الكونيون: ِهي بل، زيدَتْ عليها اليا<sup>ء</sup>، وهو مف.

( مَن كَسَبَ ) : في « مَنْ » وجهان :

أحدهما ــ هي بمعنى الذي .

والثانى ـ شرطية، وعلى كلا الوجهين هى مبتدأة ، « إلا أن «كسب» لاموضع لها إن كانت « مَنْ » موصولة ، ولها موضع إن كانت شرطية ؛ والجواب « فأولئك َ » ، وهو مبتدأ ؛ و « أصحَابُ النَّارِ » خبره ، والجلة جوابُ الشرط ، أو خبر مَنْ .

<sup>(</sup>١) في ا : اجتمعت الياء والواو .

 <sup>(</sup>۲) فى البیان (۱ – ۹۹): بلى حرف یأتى فى جواب الاستفهام فى الننى . وفى معانى الفرآن
 (۱ – ۰۳): وضعت بلى لكل إقرار فى أوله جعد . . . ثم قال : إذا قالوا : ماقال عبد الله ، بل
 زید . فقال : بلى دلت على معنى الإقرار .

<sup>(</sup>٣) الياء : أى في بلي . وارجع إلى معانى القرآن في ذلك : ١ \_ ٢٠

والسيئة على فَيْمِلة ، مثل : سيد وهَيّن ، وقد ذكرناه في قوله (١) : ﴿ أَو كَمَسَيِّب ﴾ ، وعَيْنُ الـكلمة واو ، لأنه مِنْ ساءه يسوهه .

( مِهِ ): يرجع إلى لفظ من ، وما بعـــده من الجمع يرجعُ إلى معناها ، ويدلُّ على أن « مَنْ » بمعنى الذى المعطوف ، وهو (٢) قوله : ( وَالَّذِينَ آمَنُوُ ا ) .

قال تصالى: ﴿ وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنَى إِسَرَائِيلَ لَا تَمْبُدُونَ إِلَا اللهَ وَبِالوَالَدِينَ إِحسَانا وذى التُرْ بَى واليَتَامَى والمساكِين وقولُوا للناسِحُسْناً وأَقِيمُوا الصلاةَ وَآتُوا الزَكاةَ ثُمْ تُولِّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مَنْكُمَ وَأَنْتَمَ مُدْرِضُونَ (٨٣) ﴾ .

قوله تمالى: ( لاَتَمْبُدُونَ إِلَّا اللهَ ) : 'يَقِرأُ بالتاء على تقدير : قلنا لهم لاَتَمْبُدُون، وبالياء، لأن بنى إسرائيل اسْمُ ظاهر ، فيكون الضمير وحَرْفُ المضارعة بلفظ الغيبةِ ؛ لأن الأمماء الظاهرة كالها غَيْب .

وفيها من الإعراب أربعة أوجه :

أحدها \_ أنه جواب قَسَم ٍ دلَّ عليه العنى ، وهو قوله : « أَخَذْنَا ميثاق » ؛ لأَنَّ معناه أحلفناهم ، أو قانا لهم بالله لا تَمْبِدُون .

والثانى ــ أَنَّ « أَنْ » مرادة ، والتقدير أخَذْناً ميثاقَ بنى إسرائيل على أَنْ لاتعبدوا إلا الله ؛ فحُذِف حَرْفُ الجر ، ثم حُذِف أَنْ فارتفع الغمل، ونظيره (٣) :

\* ألا أيُّهذَا الزَّاجِرِي أَخْضُرُ الْوَعَى \* بالرفع ، والتقدير عن [ أن ](1) أحضر (٥) .

والثالث ـ أنه فى موضع نصب على الحال ، تقديره : أخذنا ميثاقهم مُوحَّدين ، وهى حالُّ مصاحبة ومقدرة ؛ لأنهم كانوا وتْتَ أَخْذِ العهدِ موحَّدين ؛ والنزموا الدوامَ على التوحيد؛ ولوْ جعلها حالا مصاحبة نقط على أنْ يكون التقدير : أخذنا ميثاقهم ماتزمين الإقامة على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٩ ، وقد ذكر صفحة ٣٥ 💮 (٢) في آية ٨٢ بعدها .

 <sup>(</sup>۳) البيت من شواهد سيبويه (۱ ـ ۲۵۲) ، وهو لطرفة من معلقته : ديوان طرفة ۲۲ ،
 والبيان (۱ ـ ۱۰۱) ، وتفسير القرطبي: ۲ ـ ۱۳ ، والحزانة : ۱ ـ ۷ه. وعجز البيت : وأن أشهد
 اللذات هل أنت مخلدى . (٤) ساقطة ق ۱ . (۵) أى فلما حذف « أن » رفع .

التوحيد جاز ؛ ولو جعلما حالا مقدَّرة نقط جاز ؛ ويكون التقدير : أخدنا ميثاقهم مقدَّرين التوحيد أبَداً ما عاشوا .

والوجه الرابع - أن يكونَ لفظة لفظ الخـــبر ؛ ومعناه النهبي ؛ والتقدير : قانا لهم لاتعبدوا .

وفيه وَجُه خامس ؛ وهو أن تكون الحالُ محذوفة ؛ والتقدير : أَخَذْنَا ميثافَهم قائلين كذا وكذا ؛ وحذْفُ القول كثير ؛ ومثل ذلك قوله تعالى<sup>(١)</sup> : « وإذ أُخَذْنَا ميثاقَـكم لاتَسْفَـكُون » .

( إِلَّا اللهَ ) : مفعول تَمْبدُونَ؟ ولا عَمَل للا في نَصْبِه؛ لأنَّ الفعل قبله لم يستَوْفِ[٤١] مفعولَه .

( وَبَالُوَ الِّدَيْنِ إِحْسَانًا ) : إحسانًا مصدر ؛ أَى وقاننا : أَحْسِنُوا بِالْوالَّدِينَ إحسانًا .

ويجوز أن يكون مفعولا به ؛ والتقدير : وقائنا : استَوْصُوا بالوالدين إحسانا .

ويجور أن يكون مفعولا له ؟ أى ووَصَّيْنَاهُم بالوالدين لأجل الإحسانِ إليهم -

( وَذِى القُرْ بَى ) : إنمـا أفرد ذى هاهنا لأَنه أَراد الجِنْس ؛ أو بكون وَضَع الواحدَ موضِعَ الجمع؛ وقد تقدم نظيره .

( وَالْيَتَامَى ) : جمع يَتْم ؛ وجَمْعُ فعيل على فَمَالَى قايل .

والميم في ( وَالمَساكِينِ ) زائدة ؛ لأنه من السكون .

( وَقُولُوا ) : أَى وَقُلْنَا لَهُمْ قُولُوا.

( حُسْناً ): يُقْرَأُ بضم الحاء وسكون السين وبفتحهما ؛ وها لفتان مثل: العَرَب والعُرث ، والعَرْب ، والعَرْ ن ؛ وفرَّ ق قومٌ بينهما ؛ فقالوا : الفَّتْحُ صفة لمصدر محذوف ؛ أى قولًا حسنا ؛ والضم على تقدير حذف مضاف ؛ أى قولًا ذَا حُسن .

وقرى بضم الحاء من غير تنوين ، على أن الألف للتأنيث (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٨٤

<sup>(</sup>ع) وَهُدَّهُ القُرَاءَةُ ضَعَيْمَةً في القياس ، لأن باب فعلى وأفعل لايستعمل إلا مضافا أو معرفا بالألف واللام ، ولم يوجد واجد منهما ( البيان : ١ – ١٠٣ ) .

( إِلَّا فَإِيلًا مِنْكُمْ ) : النصب على الاستثناء المتَّصل ، وهو الوَّجْه .

وقرئ بالرفع شاذا ؛ ووَجْهُه أن يكونَ بِفِمْل محذوف ، كأنه قال: امتنع قليل، ولا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأَنَّ المعنى يصير : ثم تَوَلَّى قليل .

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ أى إلا قايل منكم لم يتوَلّ ، كما قالوا: ما مردتُ بأحد إلا ورجل من بني تميم خَيْرٌ منه .

ويجوز أن يكون توكيدا للضمير الرفوع الستثنى منه ، وسيبويه وأصحابه يستُمونه نعتا ووصفا ؛ وأُنشد أبو على في مثل رَفْع هذه الآية :

وَبِالصَّرِيَّةِ مِنْهُمْ مَنْزِلُ خَلَقٌ عَافٍ تَغَيِّرَ إِلَّا النَّوْئِيُ والوَّنِدُ (وَأَنْتُمُ مُنْوِنُونَ ) : جملة في موضع الحال المؤكَّدة ؛ لأنَّ توليتم يُنْني عنه .

وقيل المعنى : تولَّيْنتُم بأَبْدَانِكُم وأنتم معرِضُون بقلو بِكُم ؟ نعلى هذا هي حالُ مننقلة .

وقيل تولَيْتُمُ : يعنى آباءهم؛ وأنتم مُعْرضون، يعنى أنفسهم؛ كما قال<sup>(۱)</sup>: « وإذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْن » ، يعنى آباءهم .

فال تعالى: ﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مَيْثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونِدَمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْدِيَادِكُمْ ثُمَ اقْرِرَتُمُ وَانْتُمُ تَشْهَدُونَ (٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ دِيارِكُمْ ) : الياء منقلبة عن واوٍ ؟ لأنه جمع دار . والألف فى دار والألف فى دار والأسل ؟ لأنها من دَارَ يَدُور ؟ وإنما قُلبت ياء فى الجمع لانكسار ما قبالها واعتلالها فى الواحد .

فإن قلت: فكيف صَحَّتْ في لِوَاداً ؟

قيل: لما سحَّتْ في الفعل صحَّتْ في الصدر، والفعل لاوذ.

فإن قات: فكيف صحَّتْ في دَيَّار؟

قيل: الأصل فيه دَيْوَار ، فقُلبت الواوُ وأدغمَتْ .

( ثُمُّ أَقْرَرُتُم ): فيه وجهان :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٩ ٤

أحدها \_ أن «ثُمُ» على بابها فى إفادةِ العطفِ والتراخى، والمعطوفُ عليه محذوفٌ تقديره: فقهلتُم ، ثم أَقرَرْتم .

والثانى \_ أن تكون « ثم » جانت لترتيب الحبر ، لا لترتيب المُخْبَر عنه ؛ كقوله تعالى (١) : « ثم اللهُ شَهِيد » .

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْتُمُ كَا فُولًا ۚ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِن دِيَارِهِ ، تَظَاهَرُ وَنَ عليهم بالإِثْمُ وَالْمُدْوَانَ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادُوهِمْ وَهُو مُحرَّمْ عليكُم إخْرَاجُهِم أَفَتُوْمِنُونَ بَبَمْضِ الكتاب وتَكْفُرُ وَنَ بَبَعْضِ فَمَا جَزَاء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إِلَّا خِزْيُ في الحياةِ الدنيا ويَوْمَ القيامة يُرَدُّونَ إلى أَشَدُّ العذابِ ، وما اللهُ بنافل عما تَمْمَـلُونَ (٨٥) ﴾. قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هُولًا \* ) : أَنتم مبتدأ ، وفي خبره ثلاثة أوجه :

أحدها \_ تقتلون ؟ فعلى هذا في هؤلاء وجهان : أحدهما في موضع نَصْب بإضار أعنى . والثانى هو منادى ؟ أي يا هؤلاء ، إلا أنَّ هذا لايجوز عند سيبويه ؟ لأن أولاء مُهْمَ ، ولا يُحذف حرفُ النداء مع المُبْهَمَ .

والوجه الثانى \_ أنَّ الخَبْر هؤلاء [٤٢] على أن يكونَ بمعنى الذين ، وتقتلون سِلَته ، وهذا ضعيفُ أيضا ؛ لأن مذهب البصريين أنَّ أولاء هـذا لا يكون بمنزلة الذين ، وأُجازه الكوفيون .

والوجه الثالث\_أنَّ الخبر هؤلاء على تقدير حَذْفِ مضافٍ تقديره : ثم أنتم مثل هؤلاء؟ كقولك : أبو يوسف ، أبو حنيفة ؟ فعلى هذا تقتلون حال يَمْمَلُ فيها معنى التشبيه .

قوله : ( تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ ) : في موضع نَصْب على الحال ، والعاملُ فيها تُخْرجونَ ، وصاحب الحال الواو .

ويقرأ بتشديد(٢) الظاء، والأصلُ تتظاهرون، فقُلبت التاء الثانية ظاء، وأدغمت.

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، آية ٦٦

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ ـ ۲۰۰): قرأه الكوفيون مخففا ، وشدده الباقون . وانظر تفسير القرطبي
 أيضا (۲ ـ ۲۰) .

و ُيْقُرَأُ بالتخفيف على حذْفِ التاء الثانية، لأنَّ الثقلَ والتكرر حصل بها؛ ولأن الأولى حرْفُ يدلُّ على معنى .

وقيل : المحذوفة هي الأولى .

وُيْقُراْ بَضَمُّ التاء وكسر الهاء والتخفيف، وماضيه ظَّاهرَ .

( والعُدْوَانِ ) : مصدر ، مِثْل الـكُفْران ، والـكَسْرُ لنة ضعيفة .

( أسارى ) : حال ، وهو جمع أسير .

و يُقْرَأُ (١) بضم الهمزة وبفتحها ، مثل سُكِادى وسَكادى ؛ ويقرأ أَسْرَى ، مثل جريح وجَر ْحى ؛ ويجوز في الكلام أُسَرَاء ، مثل شَهِيد وشُهداء .

( تُفْدُوهُمْ ) من بنير ألف ، « وتُفَادُوهم » بالألف ، وهو من باب المفاعلة ؛ فيجوز أن يكونَ بمنى القراءة الأولى (٢) .

ويجوز أن يكون من المُفَاعلة التي تقَعُ من اثنين ؛ لأَنَّ المُفَاداة كذلك َتقَع .

( وَهُوَ مُحَرَّمٌ مُ عَلَيْكُمْ ): هو مبتدأ، وهوضمير الشأن، ومحرَّم خَبره، و ﴿ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ مرفوع بمحرّم .

ويجوز أَنْ يكونَ إخراجهم مبتدأ ، ومحرَّم خبر مقدم ، والجلة خبر هو .

ويجوز أن يكون هو ضمير الإِخْرَاجالدلول عليه بقوله<sup>(٣)</sup>: ﴿ وَتُخْرِجونَ فَرِيقاً مَنكم ﴾ ، ويكون محرم الخبر ، وإخراجهم بدل من الضمير في محرَّم ، أو مِنْ هو .

( فَمَا جَزَ ا ٤ ) : مانَفْي ، والخبر « خِزْ يْ » .

ويجوز أن تكون استفهامًا مبتدأ ، وجَزَاء خبره ، وإلَّا خِزْ يُ بدل من جزاء .

(ينعل ذلك منكم): في مَوْضع (١) نَصْب على الحال من الضمير في يَفْعل.

( في الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) : مِيفَة للْخِزْ ي .

 <sup>(</sup>۱) ف الكشف (۱ ــ ۲۰۱۱): قوله «أسارى تفادوهم» ــ قرأ عزة أسرى على وزن ضلى ، وقرأ الباقون «أسارى» على وزن فعالى . وقرأ نافع وعاصم: تفادوهم ــ بضم التاء وبالألف . وقرأ الباقون « تفدوهم » ــ بفتح التاء وإسكان الفاء من غير ألف .

 <sup>(</sup>٢) أى يمنى تفدوهم. (٣) من الآية نفسها. (٤) يريد أن « منكم» الجار والمجرور حال.

ويجوز أن يكون ظَرْ فا ، تقديره : إلا أنْ بخزى في الحياة الدنيا .

( يُرَدُّونَ ) \_ بالياء على الغَيْبة ، لأن قَبْله مثله .

ويقرأ بالتاء على الخطاب ردًّا على قوله : « تقتاون » .

ومثله (عَمَّا تَمْمَلُونَ ) بالناء (١) والياء .

قال تمالى : ﴿ ولقد آ تَمْنَا مُوسَى الكتابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ، وآ تَمِنْنَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ ، أَفَكُمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بَمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُم اسْتَكَبَرْ ثُمُ فَفِرِيقاً كَذَّبْتُم وَفَرِيقاً تَقْتُلُون (٨٧) ﴾ .

قوله عز ّ وجل : ( وَقَفَّيْنَا َ ) : الياء بدل مِنَ الواو ، لقولك : قَفَوْتُهُ ، وهُوَ يَقْفُوه إذا اتَّبَمه ، فلما وقعت رابعةً قلبت ياء .

( بالرُّسُل ِ ) \_ بالضم ، وهو الأصل ، والتسكين جائز تخفيفا ؛ ومنهم مَنْ يسكّن إذا أضاف إلى الضمير هرَ باً من تَوَالى الحركات ، ويَضُمُّ في غير ذلك .

(عِيسَى ): فِعلى من العَيَس، وهو بياض يخالطِه شُقْرة؛وقيل هو أعجمي لا اشتقاقَ له .

و ( مَرْ يَمَ ) : علم أُعجمى ، ولو كان مشتقًا مِنْ رام يريم لـكان مَريما ــ بسكون اليا ، وقد جاء فى الأعلام بفتح الياء نحو مَزْ يَد ، وهو على خلاف القياس .

( وأيَّد نَاهُ ) : وزْنُهُ فَعلناه ، وهو من الأيُّد، وهو [ مِنَ ](٢) القوَّة .

ويقوأ « آيدناه » ، بمدِّ الألف وتخفيف الياء ، ووزنه أفعلناه [٤٣] .

فإن قات: فِلمَ لَمْ تحذف الياء التي هي غين كما خُذفت في مثل أَسَّلْنَاه ، من سال يَسيل؟ قيل : لو فعلوا ذلك لتو الَى إعلالان :

أحدها ـ قلبُ الهمزة الثانية ألغا ، ثم حَذْفُ الألفِ المُبْدلة من الياء لسكونها وسكون الألف قبلها ؛ فكان يصير اللفظُ أَدناه ؛ فكانت تحذف الفاء والعين ، وليس كذلك أَسلناه ؛ لأَنَّ هناك خُذفت الدين وحَدْها .

( القُدُسِ ) : بضم الدال وسكونها لنتان ، مثل المُسْر والمُسْر .

<sup>(</sup>۱) والكثبف ( ۱ \_ ۲۵۳ ) . (۲) من ا .

( أَفَكُلَّما ) : دخلت الفاء هاهنا لربْطِ ما بعدها بما قبلها ، والهمزةُ للاستفهام الذي بمعنى التوبيخ . و « جاءَكُمْ » يتعدى بنفسه و بحرف الجر ؛ تقول : جئتُه وجئتُ إليه .

(بَهْوَى) : أَلِفُه منقلبة عن يا ؟ لأنَّ عينهَ واوْ ، وبابطَويتُ وشَوَيت أكثر من باب

حُوّةٍ وقوَّةٍ ، ولا دليلَ في هَـوِيَ لانـكسارِ العين ، [ وهو ]<sup>(١)</sup> مثل شَقِيَ ؟ فإنّ أسلَه وَاو ؛ ويدلُّ على أن هَـوِي من الياثي<sup>(٢)</sup> أيضا قولهم في التثنية هَوياَن .

( اسْتَـكْتَرُ نُمْ ) : جواب كلّما .

( فَمَرِيقاً كَذَّ بَتُمْ ): أى فكذبتم فَرِيقا ؛ فالفاء عطفَتْ كذبتم على استَكْبَرتم ؛ ولكن تُدُّمَ اللفعولُ لتتفق راوس<sup>(٢)</sup> الآى .

وفى الـكلام حذَّنْ ؟ أى فَفَرِيقًا منهم كَذَّ بْتُمُ .

قال تمالى : ﴿ وَقَالُوا قَاوَبُنَا غُلْفُ ۚ ، بِلَ لَمَنَهُم اللهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُون (٨٨) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ غُلُفُ ٓ ﴾ : 'يُقْرَأُ بَضَمِّ اللام ، وهو جمع غِلاف .

و ُيْقُرَأُ بِسَكُونُهَا . وفيه وجهان :

أحدهما \_ هو تسكين المضموم ، مثل كُتُب وكُتب .

والثاني ــ هو جمع أُعلف (١) ، مثل أُحمر وحُمْر ، وعلى هذا لا يجوز ضمُّه .

و ( بَلْ ) هاهنا إضراب عن دَعْوَاهم ، وإثبات أنَّ سَبَبَ جُحودِهم لَمْنُ اللهِ إياهم عقوبةً لهم .

قوله : ﴿ بِكُفْرِهِمْ ﴾ : الباء متعلقة باعن . وقال أَبو على : النية به التقديم ؛ أى وقالوا قلوبنا ءُلف بسبب كُذْرهم ، وبل لعنهم الله مُمْتَرِض .

ويجوز أن يكون فى موضع الحال من المفعول فى لعَنْهم ؛ أى كافرين ، كما قال (٥٠) : « وقد دَخَلُوا بالـكُفُو » .

<sup>(</sup>١) ليس في ١٠ (٢) في ١ : من الياء .

<sup>(</sup>٣) في البيان (١٠ ١٠٠ ) : فواصل الآيات كر وس الأبيات .

 <sup>(</sup>٤) وهو الذي عليه غلاف.
 (٥) سورة المائدة ، آية ٦١

(فَقَلَیِلًا) : منصوب صنة لمصدر محذوف، و ( ماَ ) زائدة، أَی فإیماناً قلیلا یُوْمِنُونَ .

وقيل صِفَة لِظَرْفِ ؟ أى فزمانا قليلا يؤمنون ؟ ولا يجوز أن تَـكونَ ما مصدرية ؟ لأن قليلا لإ يبقى له ناصب .

وقیل ما نافیة ؛ أی فما یؤمنون قلیلا ولاکثیرا ، ومثله<sup>(۱)</sup> : « قَلِیلًا ما تَشْکُرون ». و <sup>(۲)</sup>« قلیلا ما تذَکَّرون » . وهذا أقوی فی العنی ؛ و إنمــــــا یَضعف شیٹا من جهة تقدُّم معمولِ ما فی حَیِّزِ « ما » علیها .

قال تعالى: ﴿ وَلِمَا جَاءِهُمْ كَتَابُ مِنْ عِنْدَاللهُ مُصَدِّقُ لَمَا مَمَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسَتَفْتِحُونَ على الذين كَفَرُ وا فلما جَاءهُمْ مَا عَرَ نُو اكْفَرُ وا بِهِ فَلْمُنَةُ اللهِ على السكافِرين (٨٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ عِنْدِ اللهِ ) : يجوز أن يكونَ فى موضع نَصْب لابتداء غاية ِ الجيء . ويجوز أن يكونَ فى موضع رَ ْفع ِ صفة لكتاب .

( مُصَدِّقٌ ) \_ بالرفع : صفة لكتاب . وقُرىء شاذا بالنصب على الحال ؟ وفى صاحب الحال وحهان :

أحدهما \_ الكتاب ؟ لأنه قد وُصف ، فقَرُبَ مِنَ المرفة .

والثانى \_ أن يكون حالا من الضمير فى الظرف ، ويكون العامِلُ الظرفَ أو ما يتعلق به الظرف ، ومثله (٢٠) : « رَسُولُ من عِنْد الله مُصَدِّق » .

[قوله]<sup>(١)</sup> : ( مِن ۚ قَبْلُ ) : 'بنيت هاهنا لقَطْمِهَا عن الإضافة ؛ والتقدير : من قبل ذلك . ( فَكَمَّا جَاءَهُم ۚ ) : أتى بلما بعد لما مِن ۚ قَبْل ِ جواب الأُولى ، وفى جواب [٤٤] الأولى وجهان :

أحدهما ... جوابُها لما الثانية وجوابُها ؛ وهذا ضعيف ؛ لأنَّ الفاء مع لما الثانية ، ولـــا لا تجاب بالفاء إلا أَنْ يُمُتقد زيادة الفاء على ما يُجيزه الأخفش .

والثانى ــ أَنَّ كَفروا جواب الأولى والثانية لأنَّ مُقْتَضاهما واحد .

(١) سورة الأعراف ، آية ١٠ (٢) سورة الأعراف ، آية ٣

(٣) سورة البغرة ، آية ١٠١ (٤) ليس في ١٠

وقيل الثانية تكرير ، فلم تحتَجُ إلى جواب .

وقيل : جواب الأولى محدوف تقديره : أنـكروه ، أو نحو ذلك .

( فَلَمْنَهُ ۗ اللهِ ) : هو مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ بِنُسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم أَنْ يَكَفُرُ وَا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِه عَلَىمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِين (٩٠) ﴾ .

قوله تمالى : ( بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا ) : فيه أَوْجه : أحدها ــ أن تَكُون « مَا » نَكرةً غَيْرَ موصوفة منصوبة على النّميز ؟ قاله الأخفش ،

واشتروا على هذا صفة لمحذوفٍ تقديره عنى · أو كفر ؟ وهذا المحذوفُ هو المخصوص ، وفاعل بئس مضمر فيها ، ونظيره :

## لَنِعْمَ الفَّتَى أُضُحَى بأكنافِ حايل (١) \*

أى فتَّى أَضْحَى .

وقوله : ( أَنْ يَكُفُرُوا ) : خبر مبتدأ مجذوف ؛ أي هو أَنْ يكفروا .

وقيل : « أَنْ يَكُفُرُوا » في موضع جَرَّ بدلا من الها · في به ·

وقيل هو مبتدأ ، وبئس وما بعدها خبر عنه . ،

والوجه الثانى \_ أن تـكون « ما » نـكرة موصوفة ، واشتروا صِفَتُهَا ، وأن يكفروا على الوجوه الذكورة ؛ ويزيد ها هنا أن يكون هو المخصوص بالذم .

والوجه الثالث ـ أن تكون «ما» بمنزلة الدى، وهو اللم ُبئس، وأن يكفروا المخصوص بالذم .

وقيل اسْمُ بئس مضمَر فيها ، والذي وصلته المخصوص بالذم .

والوجه الرابع ـ أن تـكون « ما » مصدرية ؛ أى بنَّس شِرَاؤهم ؛ وفاعِل بنِّس على هذا مُضْمَر ؛ لأن المصدرَ هنا مخصوص ليس بجنس .

قوله : ( بَنْيَا ) : مفعول له .

<sup>(</sup>١) حائل : واد فی جبلی طی ً .

ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر ؛ لأنَّ ما تقدم بدلُّ على أنهم بَغَوْا بَغْيا .

( أَنْ 'يَنَرُّ لَ اللهُ' ): مفعول من أجله : أى بنوا ، لأَنْ أَنْرَل الله . وقيل النقدير : بنيا

على ما أنزل الله ؟ أى حسدا على ما خصَّ الله ُ به نبيه من الوَحْى ؟ ومفعول ينزل مُحذوف؟ أى ينزل الله ُ شيئا .

( مِنْ فَضْلِهِ ) : يجوز أن تـكونَ من زائدة على قول الأخفش .

و ( مَنْ ) : نكرة موصوفة ؟ أى على رجل يَشاه .

ويجوز أَنْ تَكُونَ بَعْنَى الذي ، ومَغْنُول بِشَاء مُحَذُوف ؛ أَي يِشَاء نُرُولَهُ عَلَيْهِ .

ويجوز أن يكون يشاء يختار ويَصْطلى .

و ( مِنْ عِبادِهِ ) : حال من الهاء المحذوفة .

ويجوز أن يكون في موضع جرٌّ صفة أُخْرَى لمَنْ .

( فَبَاءُوا بِغَضَبٍ ) : أَى مَغَضُوبًا عَلَيْهُم ؟ فَهُو حَالَ .

(عَلَى غَضَبٍ ) : صفة الغضب الأول .

( مُهِينٌ ) : الياء بدل من الواو ؛ لأنه من الهَوَان .

قال تعمالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزِلَ اللهُ قَالُوا نَوْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ويكفرون بِمَا وَرَاءَه وَهُو الْحَقُّ مُصَدَّقًا لَمَا مَعْهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتَلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِين (٩١) ﴾ .

قوله تمالى: ( وَيَكُفُرُونَ ) ؛ أى وهم يكفرون ، والجملةُ حال ، والعاملُ فيها قالوا من قوله « قالوا نُوَّمِنُ » ؛ ولا يجوز أن يكونَ العاملُ نُوَّمن ؛ إذ لو كان كذلك لوجب أن يكونَ لَفَظْ الحال ونكفر ؛ أى ونحن نكْفُر .

والهاء فى ( وَرَاءَهُ ) تعودُ على « ما » ، والهمزة فى وراء بدلٌ من ياء ، لأن مافاؤُه واوْ ٌ لا يكون لامُه واوا، ويدلُّ عليه أنها ياء فى توارَيْتُ لا همزة .

وقال انُ حَنَّى : هي عندنا همزة . لقولهم (١٠) : وُرَيِّئة \_ بالهمز في التصغير .

( وَهُوَ الحَقُّ ) : جملةُ ۚ في موضع الحال ، والعاملُ فيها يكفرون .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطبي : ٢ ــ ٢٩

ويجوز أن يكون العاملُ معنى الاستقرار الذي دلَّتْ عليه « ما » ؟ إذ التقدير : بالذي المتقرَّ وَراءَه .

( مُصَدِّقًا ): حال مؤكدة [83] ، والعاملُ فيها ما فى الحق مِنْ معنى الفِعْل ؛ إذ العنى وهو ثابت مصدَّقًا ؛ وصاحبُ الحال الضميرُ المستتر فى الحق عند قوم ، وعند آخرين صاحبُ الحالِ ضميرٌ دلَّ عليه الحكام .

والحق: مصدرٌ لايتحمَّلُ الضمير على حسب تحمّل اسْم الفاعل له عندهم ، فأما المحدَرُ الذي ينوب عن الفعل، كقولك: ضَرَّبًا زَيْداً، فيتحمَّل الضميرَ عند قوم .

( فَلِمَ ) : ما : هنا استفهام ، وحذنت أَلِفُها مع حرف الجر لِلْفَرْقِ بين الاستفهامية والخبرية ، وقد جَاءت فى الشعر غير محذوفة ، ومثله (١) : « فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَ اهَا » . و « عَمَّ يَتَسَاءَلُون » (٣) . و « مِمَّ خُلِق » (٣) .

( تَقَتْلُونَ )؛ أَى قَتَلْتُم . والمعنى أَنَّ آبَاءهم قَتَلُوا ، فلما رضوا بفعلهم أَضاف القَتَلَ إِلَهُم .

( إِنْ كُنْتُمْ ) : جوابها محدوف دَلَّ عليه ماتقدَّم .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالرَّبِّنَاتَ . . . (٩٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالبَيِّناتِ ) : يجوز أن تكونَ فى موضع الحال من موسى ، تقديره : جاءكم ذَا بينات وحُجة ، أو جاء ومعه البينات .

و يجوز أن يكونَ مفعولاً به ؛ أى بسبب إقامة البينات .

قال تعالى : ﴿ . . . وأُشْرِبُوا فى قاوبهم العِجْلَ بِكُفْرِهِم . . . (٩٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فِي قُلُو بِهِمُّ المِجْلَ ) ؛ أَي حُبَّ المِجْلَ ، فَحُذِفِ الصَاف ؛ لأنَّ الذي يشر به القاب المحبة لانَفْس المِجْل .

( يِكُفْرِهِمْ ) ؟ أي بسبب كُفْرِهم .

ويجوزُ أن يكونَ حالا من المحذوف ؛ أى مختلطا بكفرهم .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، آية ٤٣ (٢) سورة النبأ ، آية ١

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق ، آية •

وأُشْرِبُوا في موضع الحال ، والعاملُ فيه قالوا ؛ أى قالوا ذلك وقد أُشربُوا ، و « قد » مُرَادَةٌ ؛ لِأَنَّ الفعلَ الماضى لا يكون حالا إلا مع « قد » . وقال الكوفيون : لايحتاج إليها .

ويجوز أن يكونَ وأشر بوا مستأنفاً ؛ والأول أقوى ؛ لأنه قد قال بعد ذلك: « قل بِنْسِ ما يَأْمُركم » ؛ فهو جواب تولهم (١) : « سَمِعْنَا وعَصَيْنَا » ؛ فالأولى ألَّا يكون بينهما أُجْنى .

قال تعسالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لِكُمُ الدَّارُ الآخِرةُ عِنْد اللهِ خَالِصةً مِنْ دُونِ النَّاسِ . . . (٩٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنْ كَانَتْ لَـكُمُ الدَّارُ ) : الدار : اسْمُ كان ، وفي الخبر ثلاثة أوجه : أحدها \_ هو « خالِصَةً » ، وعند ظَرْ ف لخالصة ، أو للاستقرار الذي في لـكم .

ويجوز أن تكون « عند » حالا من الدار ، والعاملُ فيها كان ، أو الاستقرار ؛ وأمَّا الكم فتكون على هذا متعلقةً بكان ؛ لأنها تعمل في حروف الجر .

ويجوز أن تـكون للتبيين ، فيكون موضعها بعد خالصة ؛ أى خالصة لـكم ، فيتعلق بنفس خالصة .

ويجوز أن يكون صفة لخالصة تُدِّمَتْ عليها ، فيتعلق حينتذ بمحذوف .

والوجه الثانى \_ أَنْ يَكُونَ خَبر كَانَ لَـكُم ، وعند الله ظرف ، وخالصة حال ، والعامل كان ، أو الاستقرار .

والثالث أن يكون عند الله هو الخسبر ، وخالصة حال ؛ والعاملُ فيها إمَّا عند ، أو ما يتعاقى به ، أو كان ، أو لسكم ؛ وسوَّغ أن يكون عند خبر كان « لسكم » ، إذْ كان فيه تخصيص وتَبْيين ؛ ونظيره قوله (٢) : « وَلَمْ يَسَكُنْ له كُفُواً أَحَد » ؛ لولا « له » لم يصح أن يكون كُفُوا خبرا .

( مِنْ دُونِ ) : في موضع نصب بخالصة ؛ لأنكَ تقولُ خلص كذا مِنْ كذا .

<sup>(</sup>١) في الآية نفسها . (٢) سورة الإخلاس ، آية ؛

قال تمالى : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّومُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم . . . (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَبَدَأَ ) : ظرف .

( بِمَا قَدَّمَتْ ) ؟ أَى بسبب ما قدمت ، فهو مفعول به . و يَقْرُ ب معناه من معنى المنعول له .

و « ما » بمعنى الذى، أو نـكرة موصوفة ؛ أو مصدرية ؛ فيـكون مفعول قَدَّمَتْ محذوفا [٤٦] ؛ أَى بتقديم أَيديهم الشرَّ .

قال تعالى : ﴿ وَكَتَجِدَنَّهُمُ ۚ أَحْرِصَ الناسِ على حَيَاةٍ ومِنَ الَّذِينَ أَفْرَ كُوا يَوَدُّ أَحَدُهم لَوْ يُعَمَّرُ ۚ أَلْفَ سَنَةٍ ومَا هُو بَمُزَ خُزِحِه مِنَ الْمَذَابِ أَنْ يُعَمَّر . . . (٩٦) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَلَتَجِدِنَّهُمْ ): هي المتمدَّية إلى منعولين، والثاني « أَحْرَ صُ » و « عَلَى » متعاتمة بأُحرص .

( وَمِنَ الَّذِينِ ِ أَشُرَ كُوا ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هى معطوفة على الناس فى المعنى ، والتقدير : أُحرص مِنَ الناس ؟ أى الذين فى زمانهم ، وأحرص من الذين أشركوا ؟ يعنى به المجوس ؟ لأنهم كانوا إذا دعوا بطول العمر قالوا : عشْتَ أَلْف نيروز .

نعلى هذا فى (يَوَدُّ ) وجهان : أحـــدها : هو حال مِن الذين أشركوا ؟ تقديره : وَدَّ أَحدُمُ صَحَّ أَنَ الدِينَ وَمِدلُكُ عَلَى ذَلِكَ أَنْكَ لَو قلت : ومن الذين أشركوا الذين يودُّ أَحَدُمُ صَحَّ أَنَ يَكُونَ وَصُفا ؟ ومِنْ هنا قال السكونيون : هذا يكون على حذْفِ الوصول وإبقاء الصلة .

والوجه الثانى : أَنْ تجعل يودٌ أَحدهم حالا من الهاء والميم فى ولتَجِدَنَّهم ؛ أى لتجدَنَّهم أَحْرَ صَ الناسِ وَادًّا أَحدهم .

والوجه الثانى من وجهى « من الذين » ... أَنْ يكونَ مستأنفا ، والتقدير : ومن الذين أشركوا قوم يَوَدُّ أحدُهم ، أَومن يَوَدُّ أحدهم .

وماضى يود ودِدْت ــ بكسر العين ؛ فلذلك صحت الواو ؛ لأنها لم يُكسَر ما بعدها فى المستقبل .

( لَوْ يُهُمَّرُ ) : لو هنا بمعنى أَن الناصِبَة للفعل ، ولَـكَن لا تَنْصِب ، وليست التي عَتنِيعُ بها الشيء لامتناع ِ غيره ؛ ويدلّك على ذلك شيئان :

أُحدها: أَنَّ هذه يلزمها المستقبل، والأخرى معناها في اااضي .

والثانى: أَنَّ يُودِّ يَتَحْدَى إلى مَفْعُولُ وَاحْدَ ، وَلَيْسَ ثَمَا يُمَّلِقَ عَنِ الْعَمْلُ ، فَمِنْ هَنَا لَرْمَ أَنْ يَكُونَ لُو عِمْنِي أَنْ .

وقد جاءت بمد يود في قوله تمالى<sup>(١)</sup> : « أَيَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ له جَنَّةٌ » ؛ وهو كثير في القرآن والشعر .

وبُمَوَّر يتعدَّى إلى مفعول واحد ، وقد أُفيم مقام الفاعل .

و ( أَلْفَ سَنَةٍ ) : ظرف .

( وَمَا هُوَ مِئْزَ حُزِحِهِ ) : في هو وجهان :

أحدها هوضمير أحد (٢)؛ أى وما ذلك المُتَمتني بمزحزحه: خبر ما. و «مِنَ العَذابِ»: متعلّق بمُزَ حُزِحه ) وه أَنْ يُمَمَّرَ »: في موضع رَفْع بمزحزحه؛ أَى [وما الرجل بمُزَ حُزِحه] (٢)

والوجه الآخر \_ أن يكونَ هو ضمير التعمير ، وقد دلُّ عليه قوله : ﴿ لُو يُعَمَّرُ ﴾ .

وقوله : أنْ يعمر بدل من هو .

ولا يجوز أن يكون هو ضمير الشأن ، لأن الفسّر لضمير الشأن مبتداً، وخبر، ودخول الباء في بمزّ خزِحِه بمنّع مِن ذلك (١) .

قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ مِإِذْنِ الله مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وهُدَى وبُشْرى للْمُؤْمِنِين (٩٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) فى تفسير القرطى (١-٣٤): اختلف النحاة فى هو ، فنيل: هو ضمير الأحد المنقدم ،
 التقدير: ما أحدهم بمزحزحه ، وخبر الابتداء فى المجرور . . . وهذه عبارة أوضح مما هنا . وزاد وجها ثالنا ، وهو: وحكى الطبرى عن فرقة أنها قالت : هو عماد ، ثم قال : وفيه بعد .

 <sup>(</sup>٣) ليس ق ١ . (٤) ق البيان (١ ـ ١١١) : والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : ( مَن ۚ كَانَ عَـــدُوًّا لِحِبْرِيلَ ) : مَن ْ شرطية ، وجوابُها محذوف تقديره مَلْيَمُتْ غَيْظًا أُونحوه .

( فَإِنَّهُ ۚ نَزَّلَهُ ۗ ): ونظيره فىالمعنى (١٠ : « مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُر هَاللَّهُ ﴾ . ثم قال : « فَلْيَهْدُد ﴾ .

( بإذْنِ اللهِ ): في موضع الحال مِنْ ضمير الفاعل في نَزَّل ؛ وهو ضمير جبريل ، وهو المائدُ على اسْمِ إِن ، والتقديرُ نزوله ومعه الإذن ، أو مأذونا به .

( مُصَدَّفًا ) : حال من الهاء في نَزَّله ؛ وَ « كذلك » « هُدًى وبُشْرَى » ؛ أي هادياً ومبشِّراً .

قال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَاثُكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِ بِلَوَمِيْــكَالَ فَإِنَّ اللهَ غَدُوُّ لِلْـكَافِرِينَ . (٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : (عَدُوِّ لاْكَافِرِينَ ) : وَضَعَ الظَّاهِرَ مُوضِعُ الضَّمَرِ ؛ لأَن الأَصل : مَنْ كَان عَدُوًّا للهُ وملائكته فإنَّ الله عدوِّ له ، أو لهم ، وله فى القرآن نظائر كثيرة ستمرُّ بكّ إنْ شاء الله .

قال تعالى : ﴿ أَوَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُم . . . (١٠٠) ﴾ .

قوله تمالى: (أَوَكُنَّاما): الواو للمطف، والهمزةُ قبلها للاستفهام على معنى الإنكاد، والمطفُ هنا على معنى الكلام المتقدم في قوله (٢): « أَ فَكُنَّاما جاءكم رَسولُ »، وما بعده.

وقيل الواو زائدة .

وقيل : هي أو التي لأُحَدِ الشيئين حُركت بالفتح ؛ وقد قرىء شاذًا بسكونها .

( عَهْدًا ) : مصدر من غير لفظ الفعل المذكور .

ویجوز أن یکونَ مفعولاً به ؛ أی أعطوا عَهْدا ، وهنا مفعول آخر محذوف تقدیره : عاهدوا الله ؛ أو عاهدوكم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، آية ١٥ . وفي البيان ( ١ ــ ١١١ ) : وجوابٍ من الشرطية قوله : فإنه -

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٨٧

قال تعالى : ﴿ وَلَمّا ۚ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عَنْدَ اللهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَمَهُم نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أونوا الكتاب كتابَ الله وَرَاءَ ظُهُورهم كأنهم لا يَمْلَمُون (١٠١) ﴾ . أ

قوله تعالى : ( رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدَّقٌ ) : هو مثل قوله (١) : «كِتاب مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّق » . وقد ذُكِر (٢) .

( الكِتابَ ) : مفعول أُوتوا ، و «كِتابَ اللهِ » مفعول نبذ .

(كَأَنَّهُمْ ) : هي وما عملت فيه في موضع الحال ، والعاملُ نَبذ ، وصاحبُ الحال فريق، تقدره مُشْبهين للجُهّال .

قال تعالى: ﴿واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَمِانَ وَمَا كَفَر سُلْمِانُ وَلَـكَن الشياطِينَ كَفَرُ وَا يُمُلّمُونَ النّاسَ السِّحرَ وَمَا أُنزلَ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبَا بِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِن أَحَدِ حَتَى يَقُولًا إِنْمَانَ عَن فَتَنةٌ فَلا تَكْفُر فَيْتَعَلَّمُونَ مَهُمَا مَا يَفْرَقُونَ بِه بِينِ الرَّو وَزَوْجِهُ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ ويتعلمونَ مَا يَضُوهُم ولا يَنفَعُهم ولقد عَلِمُوا لَكَن اشْتُراهُ مَا لَهُ فَى الآخرة مِنْ خَلَاقٍ ولبئس مَاشَرَوا بِهَ أَنفُسَهم لو كَانُوا يَعْلُمُون (١٠٢) ﴾ . لَمَن اشْتُراهُ مَا لَهُ فَى الآخرة مِنْ خَلَاقٍ ولبئس مَاشَرَوا بِهَ أَنفُسَهم لو كَانُوا يَعْلُمُون (١٠٢) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبْعُوا ﴾ : هو معطوف على (٣) ﴿ وَأَشْرِ بِوا ﴾ ، أو على (٤) ﴿ (وَاتَّبْعُوا ) : هو معطوف على (٣) ﴿ وَأَشْرِ بِوا » ، أو على (٤) ﴿ (وَاتَّبْعُوا ) . بَعْنِي تَلَتْ .

( عَلَى مُلْكِ ) : أَى عَلَى زَمَنِ ملك ، فَخُذَف المَضَاف . والمعنى في زمن .

و ( سليمانَ ) لا يَنْصَرِف ، وفيه ثلاثة أسباب : المُجمة، والتعريف، والألف والنون .

وأعاد ذِكْرَه ظاهرا تفخيا، وكذلك تفعل فى الأعلام والأجناس أيضا، كقول الشاعر (٥٠):

لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٍ ۚ بَنْضَ المَوْتُ ذَا الفِنَى والفَقِيرَ ا ( وَ لَكِنَّ الشَّياطِينَ ): 'يُقْرِأُ (٢) بتشديد النون ونَصْبِ الاسم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٨٩ (٢) صفحة ٩٠

<sup>(</sup>٢) آية ٩٣ من السورة نفسها . (٤) آية ١٠٠ من السورة نفسها .

<sup>(</sup>ه) والبيان ١ ــ ١١٢ ، والبيت من شواهد سيبويه : ١ ــ ٣٠ ، وهو لسوادة بن عدى . وقيل لأمية بن الصلت ، وفيه : نفس الموت . والابيت في ١ ، ب .

<sup>(</sup>٦) والكثف: ٢٥٦

و يُقرأ بتخفيفها ورفع الاسم بالابتداء ؟ لأنها صارت مِنْ حروف الابتداء .

وقرأ الحسن « الشَّيَاطُونَ » ، وهو كالغَلط ، شبه فيه الياء قبل النون بياء جُمْع

التصحيح .

( يُمَلِّمُونَ النَّاسَ ): في موضع نَصْب على الحال من الضمير في كفروا ؛ وأَجاز قوم أن يكون حالا من الشياطين . وليس بشيء ؛ لأن لكن لا يعمل في الحال .

( وَمَا أُ نُولَ ) : « ما » بمعنى الذي ، وهو في موضع نصب عطفا على السِحر ؛ أي ويعلمون الذي أُ نُول .

وقيل هو معطوف على ما تَتْلُو .

وقيل « ما » فى موضع جَرَّ عطفا على ملك سليمان ؛ أى وعلى عَهْدِ الذى أَزَل على اللكين .

وقيل « ما » نافية ؛ أى وما أنزل السحر على الملكين ، أو وما أنزل إباحة السّحر . والجمهورُ على فتح اللام من « المَلكَنْينِ » . وقُر ى ً بكسرها .

و ( هارُوتَ ومارُوتَ ) : بدَلان من الملكين .

وقيل هما قَبيلتان من الشياطين ؛ فعلى هذا لا يكمونان بدَلَيْن (١) من الملكين ؛ وإنما يجىء هذا على قراءة مَنْ كسر اللام فى أحد الوجهين .

( ِمِبالِملَ ) : يجوز أن يكون ظرفا لأُنْزِل .

ويجوز أن يكونَ حالا من الملكين ، أو من الضمير في أنزل .

(حتى يَقُولا)؛ أي إلى أنْ يقولا.

والمعنى أَنْهُما كَانَا يَتْرُكَانَ تعليمَ السحر إلى أن يقولا : « إنمَا نحْنُ فتنةُ ` » .

وقيل : حتى بمعنى إلَّا ؟ أَى وما يعلَّمان من أَحَدٍ إلا أَنْ يقولا .

و ﴿ أَحَد ﴾ هاهنا يجوز أن تـكونَ المستعملة فى العموم ، كقولك : ما بالدار من أحد . ويجوز [٤٨] أن تـكونَ هاهنا بمعنىَ وَاحدٍ أو إنسانٍ .

<sup>(</sup>١) في ١ : بدلان \_ تحريف .

( فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا ) : هو معطوف على يُمَلِّمان ، وليس بداخل فى الننى ؟ لأَنْ الننى هناك راجعُ إلى الإثبات ؛ لأَنَّ المعنى يُمَلَّمَان الناسَ السحرَ بعد قولها : ﴿ نَحْنُ فِتنَهُ فيتعلمون ﴾ .

وقيل: التقدر: فيأتون فيتعلمون.

« ومنهما » ضَّمير الملكين ؛ ويجوز أن يكونَ ضميرَ السَّحِر والمنزَّل على الملكين .

وقيل: هو معطوف على يُملِّمُون الناسَ السَّحْرَ؛ فبكون منهما على هذا لِلسِّحرِ والمنزل على المالكِين على اللهِ اللهِ المنظمين على المنظمين المنظمين على المنظمين ال

وقيل : هو مستَأْنَف ؛ ولم يَجُزُ أن ينتَصِبَ على جواب النهى ؛ لأنه ليس المعنى إن تكفر يتعلموا .

(ما يُفَرَّ تُونَ ): يجوز أن تكونَ ﴿ ما » بمعنى الذى ؛ وأن تكونَ نكرةً موضوفة ؛ ولا يجوز أَنْ تكونَ مصدرية لمَوْدِ الضمير مِن ﴿ بِهِ » إلى ﴿ ما »، والمصدرية للمود عليها ضمير .

( بَيْنَ الْمَرْءَ ) : الجمهور على إثبات الهمزة بعد الراء .

وقرى (١) بتشديد الراء من غير هَمْز ، ووجْهُه أن يكون ألقي حركَهَ الهمزة على الراء ، ثم نوى الوقْفَ عليه مشدّدا ، كما قالوا : هذا خاليّة ، ثم أجروا الوصل مجرى الوقف .

قوله تمالى: ( إلَّا بَإِذْنِ اللهِ ): الجار والمجرور فى موضع نصب على الحال إن شت من الفاعل ، وإن شئت من المفعول ؛ والتقديرُ : وما يضرُّونَ أحداً بالسِّحْرِ إلا و لله عالم به ، أو يكون التقدير : إلّا مَقْروناً بإذن الله .

( وَلا يَنْفَنُهُمْ ) : هو معطوف على الفِمْل قَبْلُه ، ودخات « لا » للنفي .

ويجوز أَنْ يكونَ مستأنها ؟ أى وهو لاينفههم ، فيكون حالا ؟ ولا يصح عطَّفُهُ على ما ؟ لأن الفعلَ لايُمْطَفَ على الاسم .

 <sup>(</sup>١) ف المحتسب (١-١٠١) : قراءة انزهرى « المر » بفتح الميم وتشديد الراء . وقراءة ابن أبي إسحاق « المرء » ــ بضمالميم وسكون الراء والهمز . وقراءة الأشهب « المرء » ــ بكسر الميم والهمز . وقراءة الحسن وقتادة « بين المر » ــ بفتح المم وخفة الراء من غير همز .

( لَمَن ِ اشْتَرَاهُ ) : اللام هنا هي التي يوطّأُ بها للقسم ، مثل التي في قوله (١<sup>٠)</sup> : ﴿ لَئَنْ ۗ لَم يَنْتُهَ ِ الْمُنافِقُونَ ﴾ .

و « مَنْ » فى موضع رَفْع بالابتداء ، وهى شرطُ ، وجواب القسم « ما لَهُ فى الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ » .

وقيل « من » بمعنى الذى ؛ وعلى كِلَا الوجهين موضعُ الجملة نصب بعلموا ، ولا يعمل « علموا » فى لَفْظِ « من » : لأَنَّ الشرْطَ ولام الابتداء لهما صَدْرُ السكلام .

( وَ لَبِئْسَ مَا ) : جواب قسم محذوف .

( لَوْ كَانُوا ) : جواب لو محذوف ، تقديره لو كانوا ينتفعون بعلمهم لامتنموا مِنْ شراء السحر .

قال تعــــالى : ﴿ وَلُو أَنْهُمْ آمَنُوا وَاتَّتَوْا لَمُثُوبَةٌ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ خَيرٌ لُو كَانُوا يَمْلَمُونَ (١٠٣) ﴾ .

قوله تمالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا): أَنَّ وما عمات نبهِ مصدرٌ فى موضع رَفَع بِفِمْلِ عَدُوف ؟ لأنّ « او » تقتضى الفعل ؟ تقديرُه لو وقع منهم أنهم آمَنُوا ؟ أى إيمانهم ، ولم يجزم بلو لأنها تعلِّق الفعل الماضى بالفعل الماضى ، والشرطُ خلافُ ذلك .

( لَمَثُوبَةٌ ): جواب لو ؛ ومَثُوبَة مبتدأ ، و « مِنْ عِنْدِ اللهِ » : صِفَته ، و « خَيرٌ » : ذَرَه .

وقرئ : مَثْوَبَةً. بَسَكُونَ الثَاءُ وفتح الواو، قاسوه على الصحيح مِنْ نظارُه نحو مَفْتَلَة . قال تعالى : ﴿ يَأْيِهَا الذينَ آمَنُوا لاتقولُوا رَاعِنا . . . (١٠٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( رَاعِنَا ) : فعل أمْر <sup>(٢)</sup> ، وموضع الجملة نصب بتقولوا .

وقرئ شاذًا « رَاعِناً » ـ بالتنوين ؛ أي لاتقولوا قولا رَاعِناً (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزب، آية ٦٠ ﴿ ﴿ ﴾ راعنا : من المراعاة ؛ أي التفت إلينا .

 <sup>(</sup>٣) ف معانى القرآن (١٠ ـ ٧٠): قرأها الحسن البصرى: لاتقولوا: راعنا ـ بالتنوين، يقول:
 لا تقولوا عقا، وينصب بالقول ، كما تقول: قالوا خيرا، وقالوا شيرا.

قال تعالى : ﴿ مَا يُوَدُّ الذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِي الكَتَابِ وَلَا الْمُسُوكَيْنَ أَنْ ۗ يُنَوَّلُ عَلِيكم مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمُ وَاللهُ يَخْتُصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يشاء . . . (١٠٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلا الْمُشْرِكِينَ ) : في موضع جَرَّ عطفا على أَهل ، وإنْ كان قد قُرِيَّ « ولا الشركون » بالرفع فهو معطوف على الفاعل .

(أَنْ مُنِزَلًا): في موضع نصب بيوَدً .

( مِنْ خَيرٍ ) : مِنْ زائدة .

و ( مِنْ رَبِّكُمْ ) لابتداء غاية الإنزال .

ويجوز أن يكونَ [٤٩] صفة لخــــير ، إما جرًّا على لفظ خَير ، أو رَفْعا على موضع « من خير » .

(يَخْتَصُّ برَحَمَتِهِ منْ يَشَاهُ) ؟ أَى مَنْ يِشَاءَ اختصاصَه ؟ فَخُذِفِ المَضَافُ فَبَقَى مَنَ يَشَاءُ هُ ، يشاؤه ، ثم حذف الضمير .

ويجوز أن يكون يشاؤه: يختاره ؛ فلا يكون فيه حذُّفُ مضاف.

قال تمالى : ﴿ مَانَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أُو مِثْلِهَا . . . (١٠٦) ﴾ . قوله : (مَانَنْسَخُ) : مَا شرطية جازمة لنفسخ، منصوبة الموضِع بـ «ننسخ»، مثل قوله (١):

« أَيَّامًا بَدْعُوا » ، وجوابُ الشرط « نَأْتِ بخير منها »..

ويجوز أن تكون زائدة، وآية حالا .

والمعنى : أَىّ شيء ننسخ قليلا أو كثيرا .

وقد جاءت الآيةُ حالا في قوله تعالى<sup>٣٠</sup> : « هذه ناقةُ الله ِ لَـكُمْ آيةً » .

وقيل « ما » هنا مصدرية ؛ وآية مفعول به . والتقدير : أي نسخ ننسخ آية .

ويقرأ « نَنسخ » ـ بفتح النون ، وماضيه نسخ .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، آية ١٠٠ . (٢) سورة الأعراف ، آية ٧٣

ويُقرأ (<sup>()</sup> بضم النون وكسر السين ماضيه أُنسخت ، يقال : أنسخت الكتاب ؛ أى عرضته للنسخ <sup>(۲)</sup> .

( أَوْ نَنْسَأُها ) : معطوف على نَنْسخ .

وُيُقْرَأُ بنير همز على إبدال الهمزة ألفا .

ويقرأ تُنْسَهَا<sup>(٣)</sup> بِنير ألف ولا هَمْز . ونُنْسِها بضم النون وكسر السين ، وكلاها مِنْ نَسِي إذا ترك<sup>(٣)</sup> .

ويجوز أن يكون مِنْ نَساًّ إذا أخَّر ، إلا أنه أبدلَ الهمزة ألغا .

ومَنْ قرأ بضم النون حمله على معنى نأمرك بتركها أو بتأخيرها ، وفيه مفعول محذوف . والتقدر : نُنْسكها (٤) .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السمواتِ والأرض وما لَـكُمْ من دُونِ اللهِ من وَلِيِّ ول

قوله تعالى : ( لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ ) : مبتدأ وخبر في موضع خبر أن .

ويجوز أن يرتفع مُثلث بالظرف عند الأَخفش .

والملك بمعنى الشيء المعلوك؛ يقال: لفلان ملك عظيم؛ أى مملوكه كثير. والمِلك أيضاً بالكسر: المعلوك؛ إلا أنه لايُستعمل بضَمَّ الميم في كل موضع؛ بل في مواضع ِ الكثرةِ وسعةِ السلطان.

( مِنْ وَلِيٌّ ) : من زائدة ، وولى في موضع رَفْع مبتدأ ، وليكم خبره .

و ( نَصِيرٍ ) : معطوف على لفظ وَلى ، ويجوز فى الـكلام رَفْعُهُ على موضع ولى .

و(من دون): في موضع نَصْبِ على الحال من ولى ، أو من نصير . والتقدير : من وَلِيَّ دون الله ؛ فلما تقدم وصْفُ النكرة عليها انتصب على الحال .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ــ ١١٧ ، والكشف : ١ ــ ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) في الكشف : من أنسخت الكتاب : وجدته منسوخا ، ومي قراءة ابن عامر .

ثُم قال : فأما من قرأه بفتح النون فهو المعنى الطّاهر المستعمل على معنى مانرفع من حُــكم آية ونبقى تلاوتها ، نأت بخير منها لــكم أو مثلها .

<sup>(</sup>٣) والمحتسب : ١٠٣ (٤) وتفسير القرطبي : ٢ ــ ٧٠

قال تعالى : ﴿ أَمْ نُرِيدُونَ أَنْ تَسَالُوا رَسُولَكُمْ كَا سُئُلُ مُوسَى مَنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّكِ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ فقد ضلّ سَواءَ السبيل (١٠٨) ﴾ .

قوله تمالى : (أَمْ تُرِيدُونَ ) : أَم هنا منقطعة ؟ إذ ليس فى الــكلام همزةٌ تَقَعُ موقعها ، فوقع أَمْ أيهما . والهمزة فى قوله (١) : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ ليست مِنْ أَمْ فى شى ٠٠

والتقدير : بل أتريدون « أنْ تسألُوا » : فخرج بأَم مِنْ كلام إلى كلامٍ آخر . والأصلُ في تريدون ترودون ، لأنه من رَاد يَرُود .

(كماً): الـكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ، أي سؤالا كما ، وما صدرية .

والجمهور على همز « سُئِل » ، وقد قرئ سِيل بالياء ، وهو على لُنَهُ مَنْ قال : سِلْت تَسَالُ ـ بنير همزة ، مثل خِنْت تَخَاف ، والياء منقلبة عن وَاوٍ ، لقولهم : سوال وساوَلْتُهُ . ويقرأ سُيل بجعل الهمزة بين بين أى بين الهمزة وبين الياء ؛ لأَنَّ منها حركتها .

( بالإيمان ِ ): الباء فى موضع نصب على الحال مِن الكفر ، تقديره : مُقَابِلا بالإيمان . ويجوز أَن يكون مفعولا بيتبدّل ، وتـكون [٥٠] الباء للسبب ؟ كقولك : اشتريت الثوبَ بدرهم .

(سَوَاءَ السَّبِيلِ ِ) : سواء ظرف بمعنى وسط السبيل وأَعْدَلُه . والسبيل يذكَّر ويؤنث .

قال تمالى: ﴿ ودَّ كثير مِنْ أَهِلِ الكتابِ لِو يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بِعِدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً من عند أنفُسهم من بعد ما تَبَيَّن لهم الحقُّ فاعْفُوا واصفَحُوا حتى يَاْنَى اللهُ بَامْره ... (١٠٩) ﴾. قوله تعالى : ( لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ) : لو بعدى أن الصدية ، وقد تقدم ذِ كُرُها(١) .

و (كُفَّاراً ) : حال من الكاف والميم .

ويجوز أن يكون منعولا ثانيا ؛ لأن يَرُدُّ بمعنى يصير .

( حَسَداً ) : مصدر ، وهو منعول له ؟ والعاملُ فيه « وَدّ » أو يردُّونكم .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة . (٢) صفحة ٩٠

- ( مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ) : من متعلقة بحسَداً؛ أي ابتداء الحسد من عندهم .
  - ويجوز أن يتعلق<sup>(١)</sup> بودّ أو بيردّونكم .
  - ( حتى يأتيَ اللهُ بأمْرِهِ ) : أَى اعْفُوا إِلَى هَذَهِ النَّايَةِ .

قال تعالى : ﴿ وَأُقِيُمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيرٍ تَجِدُوه عند الله . . (١١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ومَا تُقَدَّمُوا ) : ما شَرْطية فى موضع نصب بتقدموا .

- و ( مِنْ خَيرٍ ) : مثل قوله : مِن آية ـ في : ما تَنْسخ .
  - ( تَجِدُوهُ ) ؟ أي تجدوا ثوابه ، فحدف المضاف .
- و ( عِنْدَ اللهِ ): ظرف لتَجِدُوا ، أو حال من المفعول به .

قال تمالى: ﴿وقالوا لَنْ يَدْخُلَ الجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١) ﴾ .

قوله تمالى : ( إلَّا مَنْ كَانَ ) : فى موضع رَفْع بيدخُل ؛ لأن الفعلَ مفر غ لما بعد إلا ، و«كان » مجمولٌ على لَفُظ من فى الإفراد .

و ( هُودًا ) : جمع هائد ، مثل عائذ وتُوذ ، وهو من هاد يهود ، إذا تاب . ومنه قوله تعالى (٢) : « إنا هُدُناَ إِلَيْكَ ﴾ .

وقال الفراء : أصله يهود ، فحذفت الياء وهو بَهيد جدا .

وجُمع على معنى من .

و (أوْ) هنا لتفصيل ما أَجَل ، وذلك أنَّ اليهود قالوا : لن يدخلَ الجنةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا . وقالت النصارى : لن يدخلَ الجنةَ إلا من كَان نَصرانيا . ولم يقل كلُّ فريق منهم لن يدخل الجنة إلا من كان هُوها أو نصارى ؛ فلما لم يفصِّل فى قوله : « وقالوا » جاء بأوْ للتفصيل ؛ إذ كانت موضوعةً لأَحَدِ الشيئين .

و ( نَصَارَى ) : جمع نَصْرَ ان ، مثل سكران وسكادى .

<sup>(</sup>١) في البيان: ( ١ \_ ١١٨ ) وهو أوجه الوجهين . (٢) سورة الأعراف ، آية ١٥٦

(هاتُوا): فِمْلُ معتل اللام ؛ تقول فی الماضی هاتا یهاتی مهاتاة ، مثل رَامی یُرَامِی مُراماة ، وهاتوا مثل رَاموا ، وأَصله : ها تِیُوا، ثَم سكّنت الیاء ، وحُذفت لما ذكرنا فی قوله: « اشتروا » ونظائره .

وتقول للرجل فى الأمر : هاتِ مثل رام ، وللمرأة هاتى مثل راى ، وعاليه فقِسْ بقيةَ تصاريف هذه الكلمة (١) .

وهاتُوا : فِعْلُ متعد إلى مفعول واحد ، وتقديره أُحضروا .

( بُرْهَانَـكُمْ ) : والنون فى برهان أصلُ عند قوم ، لقولهم برهنت ، فثبتت النون فى الفِمْل ؛ وزائدة عند آخرين ؛ لأنه من « البره » ، وهو القَطع، والبرهانُ : الدليل القاطع . قال تعالى : ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ كُمْسِنْ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلْيَهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَلَى ) : جواب النفى على ما ذكَرْ نَا فى قوله (٢) : « بَلَى مَنْ كَسب » . و ( أَسْلَمَ ) ، و « وَجْهَهُ » . و « هُوَ » ـ كلّه محمولْ على لفظ مَنْ ؛ وكذلك « فلَهُ أَجْرُهُ عند رَبِّهُ » .

وقوله : ( ولا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ) مجمولٌ على معناها .

قال تعالى: ﴿ وقالت اليهودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى على شيء وقالت النَّصَارَى ليست اليهودُ على شيء وقالت النَّصَارى ليست اليهودُ على شَيْء وهم يَتْلُون الكتابَ ، كذلك قال الَّذين لا يَمْلَمُون مِثْلَ قَوْلِهِم فاللهُ يحكمُ بينهم يَوْمَ القِيامَةِ فيها كانوا فيه يَخْتَلِفُون (١١٣) ﴾ .

قوله تعالى : (وَهُمْ ۚ يَتْلُونَ الكِتابَ) : في موضع نَصْبٍ على الحال ، والعاملُ فيها قالت. وأصلُ يَتْلُون يَتْلُوون ، فسكنت الواو ، ثم حُذفت لالتقاء الساكنين .

(كَذَلَكَ قالَ ): السكاف في موضع نَصْب نَمْتًا لصدر محذوف منصوب ، بـ « قال » ؛ وهو مصدرُ مقدّم على الفعل ، والتقدير : قَوْلًا مِثْلَ قولِ البهود والنصارى قال الذين لا يعلمون ؛ فعلى هذا الوجه يكون [٥١] :

( مِثْلَ قَوْلهِمْ ) : منصوبا بيعلمون ، أَو بِقَالَ عَلَى أَنه مفعول به .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطبي : ٢ \_ ٧٠ (٢) صنعة ٨٢

ويجوز أَنْ تَكُونَ السَكَافُ في موضع رَفع بالابتداء ، والجلة ُ بعده خبر عنه ، والمائل على المبتدأ محذوف ، سفة لصدر محذوف، المبتدأ محذوف ، سفة لصدر محذوف، أو مفعولا ليعلمون (١) .

والمعنى مثلُ قول اليهود والنصارى قال الذين لا يَعْلَمُونَ اعتقادَ اليهود والنصارى .

ولا يجوز أن يكون أمثل قولهم منعول قال ؟ لأنه قد استَوْفَى منعوله ، وهـــــو الضمير المحذوف .

و ( نِيهِ ) : متعلق بِه ( يَخْتَلِفُونَ ) .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلِمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ اللهِ أَنْ مُيذَكُو َ فِيهَا اسْمُهُ أُوسَعَى فَخَرَاجِها أُولئكَ مَا كَانَ لِهُمَ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاتْفِينَ لَهُمْ فَى الدُّنْيَا خِزْ يُ وَلَمْمَ فَى الآخِرةِ عَذَابُ عَظْيمِ (١١٤) ﴾ .

قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ ) : مَنْ استفهام فى معنى الننى ، وهو رفعُ بالابتدا ، وأَظلم خبره . والعنى : لا أَحد أَظلم .

- ( مِمَّنْ مَنَّعَ ) : مَنْ نكرة موصوفة ، أو بمعنى الذى .
  - ( أَنْ يُذْ كُرَ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو في موضع نَصْب على الهدل من مساجد بدل الاشتمال ، تقديره : ذِكْرَ السُّمه فيها .

والثاني ـ أن يكون في موضع نصب على المعول له ، تقديره : كراهية أن يُذْ كر .

والثالث \_ أن يكون في موضع جَرٌ ، تقديره : من أنْ يُذْكر .

وتتعلق مِنْ إذا ظهرت بمنع ؛ كقولك ، منعته من كذا .

وإذا حذِفَ حرفُ الجرّ مع « أن » بتى الجرّ ؛ وقيل يصير فى موضع نصب . وقد ذكرنا ذلك فى قوله (٢٠ : « لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ » .

( وَسَعَى فَ خَرَا بِهَا ) : خَرَاب : اسم للتخريب ، مثل السلام اسم للتسليم ، وليس باشم للجُنَّة ، وقد أُضيف اسمُ المصدر إلى المفعول ؛ لأنه يعمل عمل المصدر .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ـ : ١٢ 💎 (٢) آية ٢٦ من السورة نفسها ، وقد تقدم صحفة ٤٣

- ( إِلَّا خَانَهُ بِنَ ) : حال من الضمير في يَدُّخُلُوها .
- ( لَهُمْ فَ الدُّنْيا ) : جملة مستَازَفَه ، وليست حالا مثل خائفين ؛ لأنَّ استحقاقَهم الخِزْ يَ ثابتُ في كل حال ، لا في حالِ دخولهم الساجدَ خاصّة .
  - قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَبْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمُّ وَجُهُ اللَّهِ . . . (١١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( ولِنَّهِ المَشْرِقُ وَالمَنْوِبُ ) : هما موضع الشروق والغروب .

( فَأَيْنَمَا ) : فَسَرْطية ، و ( تُوَلُّوا ) : مجزوم به ، وهو الناصب لأَبْن ، والجوابُ ( فَمُ ً ) .

وقرى (١٠) في الشاذ : « تَولُّوا » بفتح الناء ، وفيه وجهان :

أحدهم \_ هو مستقَّبَل أيضا ، وتقديره : نَتَولُّوا ، فحذف التاء الثانية .

والثانى \_ أنه ماض والضمير للغائبين ؛ والتقدير : أينما يَتُولُون .

وقيل : يجوز أن يكون ماضيا قد وقع ، ولا يكون أَيْنَ شرطا فى اللفظ ، بل فى المنى ، كما تفول : ما صنعت صنعت ، إذا أردت الماضى . وهذا ضعيف ؛ لأن « أَين » إمَّا استفهام ، وإمّا شرط ؛ وليس لها معنى ثالث .

و( ثُمَّ ) : اسم للمكان البعيد عنك ؛ و ُبـنِيَ لنضمُّنه معنى حرف الإشارة .

وقيل: 'بُنِيَ لتضمُّنه معنى حرف الخطاب؟ لأنك تقول فى الحاضر: هنا، وفى الغائب: هناك. وثَمَّ ناب عَنْ هناك.

قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ۖ وَلَداً سُبْحَانَهُ ؛ كَبَلْ لَهُ ۖ مَا فَى السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ، كُلُّ لَهُ قَانِتُونُ (١١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً ) ، 'يُقْرَأُ بالواو عطفا على قوله'<sup>(٢)</sup> : « وقالوا لَنْ يدخُلَ الجَنَّةَ » .

ويترأ بغير واو على الاستئناف .

(كُلُّ لَهُ ): تقديره: كُلُّ أَحد منهم، أو كأَهم ؛ لأن الأصلَ في «كُل » أَنْ تستَممَل مضافةً ؛ ومن هنا ذهب جمهور النّحويين إلى مَنْع ِ دخولِ الألف واللام على كُلّ ؛ لأنَّ

(١) ومى قراءة الحسن ، كما في الفرطبي . (٢) في الكية ١١١ من السورة نفسها .

تخصيصها بالمضافِ إليه ؛ فإذا لم يكن ملفوظا به كان في حُكْم ِ الملفوظ به ؛ وحمل الخبر على معنى كل ، فجمعه في قوله : ( قانِتُونَ ) ، ولو قال : قانت جازَ على لَفْظِ كُل

قال تمالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَآتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُـــولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ (١١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَدِيعُ السَّمَوَاتِ ) ؛ أَى مُبْدِعها ؛ كَتَولُهُمْ سَمِيعٌ ، بَمْعَنَى مُسْمِعُ [٥٦] . والإضافةُ هنا مَحْضَة ؛ لأَنَّ الإبداعَ لهما ماض .

( وَإِذَا قَضَى ) : إذا ظرف ، والعاملُ فيها مادلٌ عليه الجوابُ ؛ تقديره: وإذا قَضَى أَمْرٌ ا يكون .

قوله تعالى: ( فَيَكُونُ ): الجمهورُ على (١) الرقع عطفا على يَقُول ، أو على الاستثناف ؟ أَى فهو يَكُون .

وقرىء بالنصب على جوابِ لنظِ الأمر ، وهو ضعيف لوجهين :

أحدهما ـ أن كُنْ ليس بأَمْر على الحقيقة ؛ إذ لبس هناك مخاطَب به ؛ وإنما المعنى على سُرْعة التكوّن ؛ يدلُّ على ذلك أنَّ الحطابَ بالتسكوّن لا يَرِدُ على الموجد ؛ لأن الموجود متسكوّن ، ولا يَرِدُ على المعدوم ؛ لأنه ليس بشى و ؛ فلا يبقى إلا لفظ الأمر ، ولفظ الأمر يَرِدُ ولا يرادُ به حقيقة الأمر ، كقوله (٢) : « أَسْمِعْ بهم وأَبْصِر » ، وكقوله (٢) : « فاليَمدُ دُله الرَّحْمنُ » .

والوجه الثانى (٤) \_ أنَّ جوابَ الأمر لابدًّ أن يخالفَ الأمر ، إمّا فى الفعل أو فى الفاعل أو فى الفاعل أو فيهما ؟ فثالُ ذلك قولك : اذهب ينفعك زَيْد ، فالفعلُ والفاعل فى الجواب غيرها فى الأمر ، وتقول : اذهب يذهب زيد، فالفملان متّفقان والفاعلان متنفان ؟ وتقول : اذهب تنتفع ، فالفاعلان متنفان والفعلان مختلفان ، فأمّا أنْ يتّفق الفملان والفاعلان فنكرُ جائز ؟ كقولك : اذهب تذهب ، والعلةُ فيه أنَّ الشيء لا يكون شَرْطاً لنفسه .

<sup>(</sup>١) في الكثف ( ٢ ــ ٢٦٠ ) : قوله «كن فيكون » ــ قرأه ابن عامر بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع .

 <sup>(</sup>٢) سورة مريم ، آية ٣٨ (٣) سورة مريم ، آية ٧٠ (٤) والكثف: ١ - ٢٦١

قال تعالى: ﴿ وقال الَّذِينَ لايَمْلَمُونَ لَوْلَا يَكَلِّمُنَا اللهُ أَو تَأْتِينا آِيَةٌ ۚ، كذلك قال الذين مِنْ قبلهم مِثْلَ قَوْلِهِم . . . (١١٨) ﴾ .

قوله تمالى: (لَوْلا يُكلِّمُنَا اللهُ): لولا هذه إذا وقَع بعدها المستقبل كانت تحضيضا، وإنْ وقعَ بعدها الماضى كانت تَوْبيخا؛ وعلى كلا قِسْمَيْها هى مختصة النعل؛ لأن التحضيض والتوبيخ لايردان إلا على الفِمْل.

(كَذَلَكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهم مِثْلَ قَوْلِهِم ) ـ ينقل من إعراب الموضع الأول إلى هنا ما يحتمله هذا الموضع (١٠) .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيرا وَلاَتُسْأَلُ عَنْ أَصَّابِ الجَحِيمِ (١١٩) ﴾.

قوله تعالى : ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ ) : الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من المنعول ، تقديره : أَرسلناك ، ومعك الحقّ .

ويجوز أن يكون حالا من الفاعل ؛ أى ومعنا الحق .

ويجوز أن يكون منعولاً (٢) له ؛ أي بسبب إقامة الحق .

( بَشِيراً وَنَذيراً ) : حالان .

( وَلَا تُسْأَلُ ): مَنْ <sup>(٣)</sup> قرأ بالرفع وضم التاء فموضعه حال أيضا؛ أَىْ وغَيْرَ مسئول،ويجوز أَنْ يكون مستأنفا .

ويُقُرِّأُ بِنتِحِ التَّاءُ وضَمَّ اللَّامِ ، وحُكْمِها حُكْمُ القراءةِ التي قبلها .

ويُقرأُ بفتح التاء والجزم على النهسى<sup>(١)</sup>.

قال تعالى: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ البَّهُودُ وَلَا النصارى حتى تَشْجِعَ مُلَّمُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ

(۱) هذا فی ۱، ب. وربتا کان هذا من المؤلف لینبه علی أن یکمل وینقل هنا نما سبق ـ فی الآیة
 ۱۱۳ صفحة ۱۰۶ ـ مایتم به ما یربد هنا .

(٣) فى الكشف (١ ـ ٢٦٣): قوله « ولا تسأل عن أصحاب الجعيم » » ـ قرأه نافع بفتح التاء والجزم ، على النهى عن السؤال عن ذلك . وقرأه الباقون بضم التاء والرفع ، على النهى والعطف على « بشيرا ونذيرا » ؛ فهو فى موضع الحال ، تقديره : إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، وغير سائل عن أصحاب الجعيم . ويجوز أن يرفع على الاستئناف .

(٤) والبيان : ١ ــ ١٢١ ، والقرطى : ٢ ــ ٩٢ ، والكشف : ١ ــ ٢٦٢

هو الهُدَى ، ولئن اتَّبَعْتَ أهواءَهم من بعـــد ماجاءكَ من العلم مالكَ من اللهِ من وَلِيِّ ولا نَصير (١٢٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( هُوَ الهُدَى ): هو: يجوز أن يكونَ توكيدا لاسم إنّ، وفَصْلًا ، ومُبْتدأ، وقد سبق نَظِيره .

( مِنَ الْعِلْمِ ِ ) : في موضع نَصْب على الحال مِنْ ضمير الفاعل في جاءكَ .

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهَ حَقَّ تِلَاوِتِهِ أُولَئْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ...(١٢١) ﴾. قوله تعالى: ( اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ): [ الذين ](١) مبتدأ ، وآتَيْنَاهُمْ صِلتَه .

و ( يَتْلُونَهُ ) : حالٌ مقدّرة مِنْهُمْ أو من الكتاب؛ لأنهم لم يكونوا وقَتَ إتيانه تا لِينَ له.

و ( حَقَّ ) : منصوب على المصدر ؛ لأنها صفة للتِّلاوة في الأصل ؛ لأن التقدير : تلاوةً

حقًا ؛ وإذا قُدَّم وَصْفُ المصدر ، وأُمنيف [٥٣] إليه ، انتصب نَصْبَ المصدر .

ويجوز أن يكونَ وصفا لمصدر محذوف .

و ( أُولَئَكَ ) : مبتدأ ؟ و « يُؤْمنُونَ بِهِ » خبره ؟ والجلة خَبَر الذين.

ولا يجوز أن يكون يَتْلُونَه خبر الذين ؛ لأنه ليسكلُّ مَنْ أُوتَى الكتابَ تلاهُ حقَّ عِلَاوَته ؛ لأن معنى حقّ تِلاوَته العمل به .

وقيل يتلونه الخبر .

والذين آتيناهم لفظُه عام ؛ والمرادُ به الخصوص ؛ وهوكلٌ مَنْ آمَنَ بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلم مِنْ أهل ِ الكتاب؛ أو يُرَادُ بالكتابِ القرآن .

قال تعالى : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِرَاهِيمَ رَبُّهُ بَكَامَتٍ فَأَتَّهَنَّ قال : إِنِي جَاعِلُك للنَّاسِ إِمامًا قال : ومن ذُرِّيتي قال : لاينَاَلُ عَهْدى الظالمين (١٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذِ ابْتَـلَى إِبْرَ اهِيمَ ) : إِذْ فَى مُوضَعَ نَصْبٍ عِلَى الْمُعُولُ بِه ؛ أَى اذْ كُرْ ؟ والأَلْفُ فَ ابْتَلَى مُنْقَابِةً عَنْ وَاوَ ؛ وَأَصَلُهُ مِنْ ۖ بَلّا يَبِلُو ؛ إِذَا اخْتَبْر .

وفى(٢) إبراهيم لنات : إحداها ـ إبراهيم بالألف والياء ؛ وهو الشهور .

<sup>(</sup>١) ليس ق ١. (٢) والكثف: ١-٣٦٣

وإبراهم كذلك ؟ إلا أنه تحذف الياء .

وإبراهام ؟ بألفين .

وإبراهُم، بألف واحدة وضَمَّ الهاء؛ وبكلِّ قرى ؛

وهو اسْمْ ُ أَعجميُّ معرفة ؛ وجَمْمُه أَبَاره عند قوم؛ وعند آخرين بَرَ اهِم. وقيل فيه أبارِهَة وبَرَ اهمة .

قوله تعالى : ( جَاعِلُكَ ) : يتعدَّى إلى مفعولين ؛ لأنه من جعل التي بمعنى صيَّر .

و ( النَّاسِ ) : يجوزُ أن يتعلَّق بجاعل ؛ أي لأجل الناس .

ويجوز أن يكون فى موضع نَصْبٍ عَلَى الحال ؛ والتقديرُ : إماماً للناس ؛ فلما قدَّمه نصبه على ما ذَكَرْ نَاَ .

( قَالَ وَمِنْ ذُرَّيْتِي ) : المُعُمُولان مُحَدُوفَان ؟ والتقدير : اجْمَل فريقاً من ذريتي إماما .

( لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّا لِمِينَ ) : هذا هو الشهور على جَمْلِ العهدِ هو الفاعل .

ويُقْرَأُ الظالمون على العكس؛ والمعنيان متقارِبان؛ لأن كلُّ ما نِلْته فقد نالَكَ .

قال تمالى : ﴿ وَإِذْ حَمَلْنَا البَيْتَ مَثَابِةً للنَّاسِ وأَمْنَا، واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبرَاهِيمَ مُسَلَّى وعَهِـــــدْنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ وإسماعيلَ أَلَـــُ ۚ طَهَرًا بَيْتِيَ للطائفِينِ والعا كِذِينَ والرُّ كُمِّ السُّجُودِ (١٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ جَمَلْنا ) : مِثْل ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى ﴾ .

وجمل ها هنا يجوز أن يكونَ بمعنى سيَّر ؛ ويجوز أن يكون بمعنى خاق ، أو وَضَع ؛ فيكون (مَثابَةً ) حالا .

وأُسل مَثَابة مَثْوَبَة ؛ لأنه من ثاب يَثُوب إذا رجع.

و ( للنَّاسِ ) : صفة لمثابة .

ويجوز أَنْ يتملُّقَ بجمانا ، ويكون التقدير : لأجل نَفْع الناسِ .

( واتَّخِذُوا ): يُقرأ<sup>(١)</sup> على لنظ الخبر، والمعطوفُ عليه محذوف تقديره: نثابوا واتخذوا .

وقرأ باتى القراء بُكستر الغاء على الأمر بأن يتخذ من منام إبرهيم مصلى .

<sup>(</sup>١) فى الكثف (٢٦٣-٢٦) : قرأه نافع وابنءامر بفتح الحاء على الحبر عمن كان قبلنا منالمؤمنين أنهم اتخذوا من مقام إبرِاهيم مصلى .

ويَقْرَأُ عَلَى لَفَظَ الْأَمْرِ ، فيكون على هذا مستأنفا .

و ( مِنْ مَقامِ ) : يجوزُ أن يكونَ مِن للتبعيض ؛ أى بَعْضَ مقامِ إبراهيم مُصَلَّى . ويجوز أن تـكون مِنْ بمعنى في .

ويجوز أن تكون زائدة على قول الأخفش.

و ( مُصلَّى ) : منعول اتخذوا ، وأَلِفُه منقلبة عن واو ، ووَزْنُهُ مُفَعّل ، وهو مكان لا مَصدر .

ويجوز أنَّ يَكُونَ مصدرا ، وفيه حَذْفُ مضافٍ تقديره : مكان معلى ، أى مكان صَلَاةٍ .

والمقام : موضع القيام ، وليس بمصدر هنا ؛ لأَنَّ قيامَ إبراهيم لايتخد مُصلَّى .

( أَنْ طَهِّرَا ) : يَجُوزُ أَن تَسَكُونَ ﴿ أَنْ ﴾ هنا بمعنى أَى الفسرة ؛ لأَن ﴿ عَهَدُنا ﴾ بمعنى قاننا ؛ والفسرة تَردُ بعد القول ، وما كان في معناه ؛ فلا موضعَ لها على هذا .

ويجور أن تكونَ مصدرية ، وسِلتها الأَمْر ؛ وهذا مما يجوز أن يكونَ صلةً في أنْ دون غيرها ؛ فعلى هذا يكون التقدير بأنْ طَهِّرا ، فيكون موضعها جرًّا ، أو نصبا على

الاختلاف بين الخليل وسيبويه .

و ( السُّجُودِ ) : جمع ساجد . وقيل : هو مصدر ؛ وفيه حَذْف مصاف [٥٤] ؛ أَى الرَّكُمْ ذَوِى السَجُود .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَ قَالَ إِرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بِلدًا آمِناً وَارَزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الْمُرَاتِ مَنْ آمَنَ مُنْهِم بِاللهِ وَاليومِ الآخِرِ . قال : ومَنْ كَفَر فَأُمَّتُهُ قَلِيلًا ثُمَ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النارِ وبئس اللّصِيرُ (١٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( اجْعَلْ هَذَا بَلَداً ) : اجعل بمعنى صَيِّرْ ؛ و « هذا » المفعولُ الأول ؛ و ﴿ بلدا » المفعول الثانى ؛ و ( آمِنا ) صفة المفعول الثانى . وأما التى (١) فى إبراهيم فتذْ كُرَ هناك .

<sup>(</sup>١) التي في إبراهيم : ( وإذ قال إبراهيم رب اجمل هذا البلد آمنا . . . ( ٣٠ ) ) . ( ١ ) التيان / ١ )

( مَنْ آمَنَ ) : « مَنْ » بَدَل مِن أهله ، وهو بَدَل بعضٍ من كل .

( ومَنْ كَفَرَ ) : فى « من » وجْهان :

أحدها \_ هى بمعنى الذى؛ أو نكرة موصوفة ، وموضعها نَصْب؛ والتقدير: قال: وارزق مَنْ كفر ، وحُذفَ الفعلُ لدلالة السكلام عليه .

(فَأُمَتُمُهُ): عطف على الفعل المحذوف ، ولا يجوز أن يكون « من » على هذا مبتدأ و «فأمتعه» خبره ؛ لأن «الذى» لاتدخل الفاء فى خبرها إلا إذا كان الخبر مستَحِقًا بِصِلَها، كقولك: الذى يأتيني فلَهُ درهم ، والكفر ُ لايستحق به التمتيع ؛ فإن جعلت الفاء زائدة على قول الأخفش جاز، وإن جعلت الخبر محذوفا و «فأمتعه» دليلا عليه جاز، تقديره: ومن كفر أرزقه فأمتعه .

والوجه الثانى ــ أَنْ تَـكُون ﴿ مَنْ ﴾ شرطية والفاء جوابها .

وقيل الجواب محذوف تقديره : ومن كفر أرزقه .

ومَنْ على هذا رفع بالابتداء .

ولا يجوز أن تسكونَ منصوبة ؛ لأن أداةَ الشرط لايعمل فيها جوابها ، بل الشرط .

وكفر على الوجهين بمعنى يكفر .

والمشهور فأُمتعه(١) ــ بالتشديد وضم الدين ، لما ذكرنا من أنه معطوف أو خبر .

وقرئ شاذًا بسكون العين ، وفيه وجهان :

أحدهما ــ أنه حذف الحركة تخفيفا لتَوَالِي الحركات.

والثانى ــ أن تـكونَ الفاء زائدة وأمتعه جواب الشرط .

ويقرأُ بتخفيف التاء وضَمَّ العين وإسكانها على ماذكرناه .

ويُقْرُأُ فَأُمْتِعْهُ عَلَى لَفُطْ ِالْأَمْرِ ، وعلى هذا يكون من تمام الحكاية عن إبراهيم .

( قَلِيلًا ): نعتُ لصدر محذوف، أو لظرف محذوف.

( ثُمُّ اصْطَرَّهُ ) : الجمهور (٢) على رفع الراء ، وقُرِي بنتجها ووَصْل الهمزة على الأمر كما تقدم (٢) .

<sup>(</sup>١) في الكثف (يّـ1– ٢٦٥ ): قراءة ابن عامر مخففا ، وشدده الباقون .

<sup>(</sup>۲) والمحتسب : ۱ ـ ۱۰٤

( وَ بِنْسَ الْمَوِيرُ ) : المصير فاعل بئس ، والمخصوص بالذم محذوفٌ تقديره : و بِئْسَ المصير النار .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْ فَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَا منّا ... (١٢٧) ﴾ .

قوله تعـــالى : ( مِنَ البَيْتِ ) : فى موضع نَصْب على الحال من القواعد ؛ أى كاثنة من البيت .

ويجوز أن يكونَ في موضع نصبٍ مفعولًا به ، بمعنى رفعها عن أرض البيت -

( والقواعد ) : جمع قاعدة ؛ وواحِدُ قواعد النساء قاعد (١) .

( وَإِسْمَاعِيلُ ) : معطوف على إبراهيم . والتقديرُ يقولان : « رَبّنا » ، ويقولان هذه في موضع الحال<sup>(۲)</sup> .

وقيل إسماعيل مبتدأ والخبر محذوف؟ تقديره: يقول رَبّنا ، لأنَّ البانِيَ كان إبراهيم ، والداعيَ كان إسماعيل (٣) .

قال تعـــالى : ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَةً مُسْلِمَةً لَكَ ، وأَرِنَا مَنَاسِكَنا . . . (١٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُسْلِمَيْنِ لَكَ ) : مفعول ثان .

ولك متعلقٌ بُمُسْالِمَيْن ؟ لأنه بمعنى نسلم لك ؟ أى نُخْاِص .

ويجوز أن يكون نَمْتًا : أي مسلمين عاملين لك .

( وَمِنْ ذُرّيتّنا ) : يجوز أن تـكون « مِنْ » لابتداء غايةِ الجَمْل ؛ فيكون مفعولا انيا .

و (أمَّةً ) : مفعول أول ، و « مُسْلِمَةً » : نعت لأمَّة ، و « لَكَ » على ما تقدم في مُسْلِمين .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطبي : ٢ ـ ٢٠

 <sup>(</sup>۲) وكذلك هي في قراءة أبى وعبد الله بن مسعود: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
 ويقولان ربنا تقبل منا . . .

<sup>(</sup>٣) والبي**ان: ١ – ١٢٣** 

و يجوز أن تَـكون أمةً مفعولا أوّل ، ومِنْ ذرِّيتنا نَمْتًا لأمَّة [٥٥] تقدُّم عليها فانتصب على الحال ، ومسلمة مفعولا ثانيا .

والواوُ داخلة في الأصل على أمة، وقد فصل بينه البقوله: « ومن ذُرِّيتنا » ؛ وهوجاً نُرُّ؟ لاَّنه من جملة السكلام المعطوف .

( وأرنا ): الأصل أَرْثِنا ، فحُدنت الهمرة التي هي عَيْنُ السكامة في جميع تصاريب الفعل المستقبل تخفيفا ، وصارت الرّاء متحركةً بحركة الهمزة ؛ والجمهورُ على كسر الراء .

وتُرى بإسكانها ، وهو ضعيف ؛ لأن الكسرة هنا تدلُّ على الياء المحذوفة ؛ ووَجْهُ الإسكان أن يكونَ شبّه المنفصل بالمتصل ، فسكن كما سكن فَخذ وكَتِف .

وقيل : لم يضبط الراوى عن القارئ ؛ لأن القارئ اختلس فظنّ أنه سكن .

وواحدُ ( الناسك ) منْسَك ، ومنْسِك ، بفتح السين وكسرها .

قال تمالى : ﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فَيْهِمْ رَسُولًا مَنْهُمْ يَتْأُو عَلَيْهِمْ آيَاتَكَ . . . (١٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَابْمَتْ فيهمْ ) : ذُكِّرٌ على معنى الأُمة ، ولو قال : « فيها » لرجع إلى لفظ الأمة .

( يَتْلُو عَلَيْهِمْ ) : في موضع نصب صفة لرسول .

ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير في منهم ، والعاملُ فيه الاستقراد .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِآةً إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَه ، ولقد الطَّفَيْنَاهُ في الدُّنيا وإنَّهُ في الآخرةِ كَمِنَ الصَّالِحِين (١٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ يَرْغَبُ ) : مَنْ استفهام بمعنى الإنسكار ؛ ولذلك جاءت إلا بدها ، لأنّ المنكر مننى " ، وهى فى موضع رَفْع بالابتداء ، ويرغب الخبر ، وفيـــه ضمير يعود على مَنْ .

( إِلَّا مَنْ ) : « مَنْ » في موضع نَصب على الاستثناء (١) .

ويجوز أن يكون رَفْعًا بدلا من الضمير في يرغب .

ومَنُّ نـكرة موصوفة ، أو بمعنى الذي .

وارجع فى ذلك أيضًا إلى البيان : ١ ــ ١٢٣

<sup>(</sup>١) في القرطبي : إلا من سقه نفسه : في موضع الخبر .

و (نَفْسَهُ ) : منعول سَفِه ؟ لأن معناه جهل . تقديره : إلا مَنْ جهل خَلْق نفسهِ أَو مصيرها .

وقيل التقدير : سقّه ـ بالتشديد . وقيل التقدير في نفسه .

وقال الفراء : هو تمييز ، وهو ضعيف ، لكونه معرفة<sup>(١)</sup> .

( في الآخِرةِ ) : متعلق بالصالحين ؛ أي وإنه مِنَ الصالحين في الآخرة ؛ والألف واللام على هذا للتعريف لابمعني الذي ؛ لأنك لو جعالها بمعنى الذي لقدمت الصلة على الموصول .

وقيل: هي بمعنى الذي ، وفي متعلق بفعل محذوف يُبيّنَه الصالحين ، تقديره: إنه لصالح في الآخرة ، وهذا يسمى التَّبْيِين ، ونظيره (٢):

رَبِّينَّهُ حَتَّى إِذًا تَمَعْدَدَا كَانَ جَزَائِي بِالْعَصَا أَنْ أُجْلَدَا

تقديره: كان جزائي الجَالْد بالعَصَا؟ وهذا كثير في القرآن والشعر.

قال تعالى : ﴿ إِذِ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمِ قَالَ : أَسْآمَتُ لَرَبِّ الْعَاكَمِينَ (١٣١) ﴾ - قوله تعالى : ( إذْ قَالَ لَهُ ): إذ ظرف لاصْطَفَيْناه (٣) .

ويحوز أن يكونَ بدلا من قوله : في الدنيا .

ويجوز أن يكون التقدير : اذْ كُر إد قال .

( لِرَبِّ العالَمِينِ ): مقتضى هذا اللفظ أَنْ يقول : أَسلمتُ لكَ ؛ لتقدم ذِ كُوِ الربّ ، إلا أنه أَوقع المُظْهَرَ موقعَ المضمر تعظيما ؛ لأن فيه ما ليس في اللفظ الأول ؛ لأنّ اللفظ الأول يتضمَّنُ أَنه ربه ، وفي اللفظ الثانى اعترافه بأَنه ربُّ الجميع .

قال تعالى : ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بنيه ويعقوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُم الدِّينَ فلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأَنْتُم مُسْلِمون (١٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَوَصَّى َ بِها ) : يقرأ بالتشديد [من غير ألف] (١) ، وأَوْسَى بالألف ؛ وها بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) والسان : ١ - ١٢٣ (٢) الجزء الأول من الرجز في اللسان - معد .

<sup>(</sup>٣) في الآية التي قبليا .

 <sup>(</sup>٤) ليس في ب . وفي الفرطبي : ووصى ، وأوصى لغتان لنريش وغيرهم بمعنى . وفي مصحف عبد الله : ووصى . وفي مصحف عبان : وأوصى ، وهي قراءة أهل المدينة والشام .

والضمير في « سها » يعود إلى اللَّهُ .

( وَيَمْقُوبُ ) : معطوف على إبراهيم ، ومفعوله محذوف، تقديرُه : وأُوصى [٥٦] يعقوبُ بَنيه؛ لأنَّ يعقوب أُوصى بَنيه أيضا، كما أُوصى إبراهيمُ بَنَدِيه؛ ودليلُ ذلك قوله (١) : « إذْ قَالَ لَبَنيهِ مَاتَمْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى » ؟ والتقدير : قال : يابنى ، فيجوز أن يكون إبراهيم قال : يابنى . ويجوز أن يكون يعقوب .

والألف فى ( اصْطَــفى ) بدلٌ من ياء بدَلٍ من واو ، وأصلُه من الصفوة ، والواو إذا وقعَتْ رابعة فصاعدا قُلبت ياء ، ولهذا تُمَالُ الألفُ فى مثل ذلك .

( فَلَا تَمُوتُنَّ ): النهمى فى اللفظ عن الموت ، وهو فى المعنى على غير ذلك . والتقدير : لاتفارِقُوا الإسلامَ حتى تَمُوتُوا .

( وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ) : في موضع الحال ، والعاملُ الفِمْل قبل إلا .

قال تعالى : ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَاءَ إِذْ حضر يعقوبَ الموتُ إِذْ قال لِبَنيه ما تَمْبدُونَ مِنْ بَمْدِى قالوا نعبُد إلهكَ وإلهَ آبَائكَ إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ إلهاً واحداً ونحن له مُسْلِمُون (١٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : (أَمْ كُنتُمْ ) : هي المنقطعة ؛ أَى بل أكنتم « شُهَدَاءَ » ؟ على جهة التوبيخ .

( إذْ حَضَرَ ) : يُقُرأُ بتحقيق الهمزتين<sup>(٢)</sup> على الأصل ، وتليين الثانية وجعلها بين بين ، ومنهم مَنْ يخلصها ياءً لانـكسارها .

والجمهورُ على نَصْب « يَعْقُوبَ » ، ورفع « المَوْتُ » ، وقرى ً بالعكس ، والمعنيات متقاربان .

وإذ الثانية بدَل من الأولى ؛ والعاملُ فى الأولى شهداء ، فيكون عاملا فى الثانية ؛ ويجوز أن تـكونَ الثانية ظَرْ فا لحضر ، فلا يكون على هذا بدلا .

<sup>(</sup>١) في الآية ١٣٣ من السورة نفسها ، وستأتى بعد .

<sup>(</sup>٢) بتحقيق الهمزتين : همزة شهداء ، وهمزة إذ .

و (ماً ): استفهامٌ فى موضع نصب بـ ( تَعْبُدُونَ ) . و « ما » هنا بمعنى من ؛ ولهذا جاء فى الجواب : إلهك .

و يجوز أن تـكُون « ما » على بابها ، ويكون ذلك امتحانا لهم مِنْ يعقوب .

و ( مِنْ بَعْدِي ) ؛ أي من بعد مَوْتي ، فحذف المضاف .

(وَإِلَهَ آبَائِكَ): أعاد ذِكْرَ الإله ، لئلا يعطفَ على الضمير المجرور من غير إعادة الجار .

والجمهور على أن « آبائك » جَمْع التكسير . و ( وَإِبْرَ اهِيمَ وَإِسْاعِيلَ وَإِسحَاقَ ) بدل منهم .

ويُقْرَأ: « وإله أُبيك »(١) ؛ وفيه وجهان:

أحدها \_ هو جمع تصحيح حُذفت منه النونُ للإضافة ؛ وقد قالوا : أَب وأَبون وأَبين ؛ فعلى هذه القراءة تكون الأسماء بعدها بدلا أيضا .

والوجه الثانى \_ أنْ يكونَ مفردا ؛ وفيه على هذا وجهان :

أحدها: أن يكونَ مفردا في اللفظِ مُرادا به الجَمْع .

والثانى : أَن يَكُونَ مَهْرِدا فَى اللهُظ والمعنى؟ فعلى هذا يَكُون إبراهيم بدلا منه ، و إسماعيل و إسحاق عطفا على أبيك ، تقديره : و إله إسماعيل و إسحاق .

( إِلَهَا وَاحِداً ): بدل من إله الأول . ويجوز أن يكون حالا موطِّئة ؟ كقولك : رأيت زيدا رجُلًا صالحًا .

وإسماعيل يجمع على سَمَاعِلة ، وسَمَاعِيل ، وأَسامِيع .

قال تعالى : ﴿ تَلَكَ أُمَّةً ۚ قَد خَلَتْ لِهَا مَا كَسَبَتْ وَلَـكُمْ مَا كَسَبَّمُ وَلَا تُسَالُونَ عَمَا كانوا يعملون (١٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( تِلْكَ أُمَّةً ۖ ) : الاسم منها<sup>(٢)</sup> « تى » ، وهى من أسماء الإِشارة للمؤنث ، والياء من جلة الاسم ،

وقال الـكوفيون : الناء وحدها الاسم ، والياء زائدة ، وحُذفت الياء مع اللام لسكونها وسكون اللام بعدها .

<sup>(</sup>١) والمحتمد: ١ \_ ١١٣ (٢) منها: من « تلك » .

فإن قيل : لِمَ لَمْ تُكُسِر اللام وتقرُّ الياء كما فعل في « ذلك » ؟

قيل : ذلك يؤدِّى إلى الثِّقُل لوقوع الياء بين كسرتين .

وموضعها رفع بالابتداء ، وأمة خبرها .

و (قَدْ خَاَتْ ) : صفة لأُمة .

و ( لَهَا مَا كَسَبَتْ ) : في موضع الصفة أيضا .

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في خلَتُ .

ويجوز أن يكون مستأنفا [٥٧].

( وَلا تُسْأَلُونَ ): مستأنف، لاغَير. وفي السكلام حذْفٌ تقديره: ولا تسألون عما كنتم تعملون، ودلَّ على المحذوف قوله: « لها ما كسبَتْ ولَـكُمْ ما كسَبْتُم ».

قال تعسالى : ﴿ وَقَالُوا : كُونُوا هُوداً أَو نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِالَّهَ إِبراهيمِ حَنِيفاً . . . (١٣٥) ﴾ .

قوله تعالى :(أوْ نَصَارَى) : الـكلام فى «أو » هاهنا كالـكلام فيها فى قوله (۱) : « وقالوا لَنْ يدخُلَ الجنة َ » ؛ لأن التقدير : قالت اليهود : كونُوا هودا ، وقالت النصارى : كوثوا نصارى .

(مِلَّهَ ۚ إِبْرَاهِيمَ ): تقديره: بل نتبعُ ملهَ ۚ إبراهيم، أو فل اتبعوا مِلَّةُ (٢) .

و (حَنِيفا): حال من إبراهيم ؛ والحالُ من المضاف إليـــه ضعيف فى القياس قليل فى الاستعال ؛ وسببُ ذلك أن الحالَ لابدَّ لها من عامل فيها ، والعاملُ فيها هو العامل فى صاحبها ، ولا يصحُ أن يعمل المضافُ فى مثل هذا فى الحال .

ووجُّهُ قول من نصبه على الحال أنه قدر العاملَ معنى اللام أو معنى الإضافة ، وهو المساحبة والملاصقة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١١١ ، وقد سبق صفحة ١٠٥

<sup>(</sup>۲) فى البيان (١ ــ ١٢٤) بعد إن ذكر الوجه الأول : وزعم الـكوفيون أن تقديره: بل نكون أهل ملة إبراهيم . ثم قال : والوجه الأول أوجه الوجهين ؛ لأنك تفتقر فى هذا الوجه إلى إضار بعد إضار : إضار الفعل ، وإضار المضاف ؛ والإضار على هذا الحد من المتناولات البعيدة ؛ فلا يصار إليها ما وجد عنها مندوحة .

وقيل حسُنَ جَمْلُ حَنِيفا حالا ؛ لأن العنى نتبع إبراهم حَنِيفا ؛ وهذا جيّد ؛ لأنّ اللّهَ هي الدين ، والمتّبع إبراهيم .

وقيل: هو منصوب بإضمار أُعني<sup>(١)</sup> .

قال تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلنِّنَا . . . وَمَا أُونَى مُوسَى وَعَيْسَى وَمَا أُونِيَ النبنُّيونَ مِنْ رَبِّهِم ، لانُفُرِ قُ بَئِنَ أَحَدٍ مِنْهِم . . . (١٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ رَبِّهِمْ ) : الها، والميم تعودُ على النبيين خاصة ؛ فعلى هذا يتعانى مِنْ بأُوتى الثانية .

وقيل: تعود إلى موسى وعيسى أيضا ، ويكون « وما أوتى » الثانية تـكريرا ، وهو في المعنى مثل التي في آل عمران<sup>(٢)</sup> ؛ فعلى هذا يتعلق « مِنْ » بأوتى الأولى .

وموضع مِنْ نصب على أنها لابتداء غاية الإيتاء .

ويجوز أن يكونَ موضُها حالا من العائد المحذوف ، تقديره : وما أُوتيه النبيّون كائنا بِنْ ربهم .

ويجوز أن يكون ما أوتى الثانية في موضع رَفْع بِالابتداء ، ومِنْ ربهم خَبره .

( بَيْنَ أَحَدٍ ): أحد هنا هو المستعمل في النفي ؟ لأنَّ « بين » لاتضافُ إلا إلى جَمْع ، أو إلى واحد معطوف عليه .

وقيل : أحد هاهنا بمعنى فُرِيق .

قال تمالى : ﴿ فَإِنْ آمَنُوا عِمْل ِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اهْتَدَوْا . . . (١٣٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( بِمِثْل ِ مَا آمَنْتُمْ ۚ بِهِ ): الباء زائدة. ومثل صنة لمصدر محذوف ؟ تقديره: إيمانا مثل إيمانكم .

والهاء ترجع إلى الله، أو القرآن ، أو محمد .

<sup>(</sup>١) إذ لايجوز وقوع الحال من المضاف إليه .

 <sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (آية ١٩ ، ٢٠) : إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أو توا
 الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البيتات . . . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل
 للذين أو توا الكتاب . . . .

وما مصدرية ؛ ونظيرُ زيادةِ الباء هنا زيادتها فى قوله<sup>(١)</sup> : « جَزَ<sup>ا؛</sup> سَيِّئَةٍ بمِثْنُهِا » . وقيل : مثل هنا زائدة<sup>(٢)</sup> ، وما بمعنى الذى .

وقرأ ابنُ عباس : « بما آمَنْتُم به » ، بإسقاط مثل .

قال تعالى : ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ (١٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( صِبْغَةَ اللهِ ) : الصِّبْغَةُ هنا : الدِّين ، وانتصابُه بفعْل ِ محذوف؛ أى اتبعوا دِينَ الله .

وقيل : هو إغراء ؛ أى عليكم دِينَ الله .

وقيل : هو بدل من ملة إبراهيم .

( وَمَنْ أَحْسَنُ ) : مبتدأ وخبر (٣) . و « مِنَ اللهِ » في موضع نصب . و « صِبْغَةً » :

تمييز

قال تعالى : ﴿ أَمْ تقولون إِنَّ إِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَو نَصَارَى قُلُ أَأَنْتُم أَعَلِمُ أَمِ اللهُ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِتْنُ كُنَمَ شَهَادَةً عندده من الله . . . (١٤٠) ﴾ .

قوله تمالى : (أَمْ يَقُولُونَ ) : 'يُقرأُ بالياء ردّا على قوله '' : « فسيَكُفِيكُهُم اللهُ » ؟ وبالتاء ردّا على قوله <sup>(ه)</sup> : « أَتُحاَجُّونَنا » .

( هُودًا أَوْ نَصَارَى ): أو هاهنا مثاها في قوله (٢٠): « وقالوا كونوا هُودًا أو نصارى »؛ أي قالت البهود : كان هؤلاء الأنبياء هُودا ، وقالت النصارى : كانوا نصارى .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، آية ٢٧

 <sup>(</sup>٣) وتتديره : فإن آمنوا بما آمنه به . وزيادة الحروف أحسن من زيادة الاسم ، وانظر ف ذلك المحتسب : ١ ـــ ١١٣

 <sup>(</sup>٣) في ١ : ابتداء وخبر . (٤) في الآية ١٣٧ من السورة ينفسها .

<sup>(</sup>ه) في الآية ١٠٩ من السورة نفسها . وفي الكثف (١-٢٢٦) : وهي قراءة ابن عامر وحفص والكمائي بالتاء على المخاطبة ، وحسن ذلك لأنه أتبعه ما قبله من الخطاب وما بعده ، وذلك قوله : أتحاجوننا في الله .. وقوله : أأنتم أعلم أم الله ؛ فأجرى الكلام على نسق واحد في المخاطبة.

وقرأ الباقون بالياء على إنه إخبار عن اليهود والنصارى ، وهم غيب فجرى الـكلام على لفظ الغيبة . (٦) في الآية ١٣٥ من السورة نفسها ، وقد تتدمت صفحة ١٢٠

( أَمِ اللَّهُ ): مبتدأ ، والحبر محذوف ؛ أى أم [٥٨] الله أُعلم.

وأم هاهنا المتصلة ؛ أي أيكم أُعلم ؟ وهو استفهام بمعنى الإنسكار .

(كُتُّمَ يُمَادَّةً): كُتُم يتعدى إلى مفعولين ، وقد خُذِف الأول منهما هنا ؛ تقديره :

كتم الناسَ شهادةً ؛ فعلى هذا يكون « عِنْدَهُ » صفة لشهادةً ، وكذلك « مِنَ اللهِ » .

ولا يجوز أَنْ تملَّق « من » بشهادة ؛ لئلا يفصلَ بين الصلة والموصولَ بالصفة .

ويجوز أن يُجْعَل عنده ومن الله صفتين لشهادة .

ويجوز أن تَجْمل مِنْ ظرفا للعامل في الظرف الأول، وأَنْ تجملها حالا من الضمير في عنده .

قال تعــــالى : ﴿ سيقولُ السُّفَهَا ۚ مِنَ الناسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ التَّى كَانُوا عليها . . . (١٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( السُّنَّهَا ۚ مِنَ النَّاسِ ) : من الناس فى موضع نَصْب على الحالِ ، والعاملُ فيه « يَقول » .

( ماوَ لَاهُمْ ) : ابتداء وخبر في موضع نصب بالقول .

(كَانُوا عَكَيْهَا ) : فيه حَدْنُ مَضَافٍّ ، تقديره : على توجُّهها ، أو على اعتقادها .

قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء على الناسِ وبكونَ الرَّسُولُ عليهم الله عليهم مَنْ يتبِعُ الرسولَ مِمَّنْ الرَّسُولُ عليهم الله على عَلَيهم الله الله على عَلَيهم عَنْ يتبِعُ الرسولَ مِمَّنْ ينقَلِبُ على عَقَبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إلّا على الذِين هَدَى الله وما كانَ الله كينيع إيمانكُمْ إنَّ الله بالناسِ لر وف رحيم (١٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : (وكَذَلكَ) : الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ، تقديره : ومِثْل هدايتنا مَن نشاء ، جَمَانْنا كُمْ . وجعانا بمنزلة صيَّرْناً .

و ( علَى النَّاسِ ) : يتعلق بشهداء .

( القبْلَة ): هي المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف، و ( الّتِي » صفة ذلك المحذوف؛ والتقديرُ : وما جَمَلْنَا القبلة القبلة التي ؛ وقيل التي صفة للقبلة المذكورة ، والمفعول الثاني محذوف ، تقديره : وما جعلنا القبلة التي كنت علمها (١) قبْلةً .

 <sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي ( ٢ - ١٥٦ ) : قيل : المراد بالقبلة هنا القبلة الأولى ، لقوله : كنت عليها . وقيل الثانية ، فتكون الـكاف زائدة ؛ أى أنت الآن عليها .

- (مَنْ يَتَّبُّعُ): مَنْ بمعنى الذي في موضع نصب بـ ﴿ نَعْلَمِ ﴾ •
- و ( مِمَنْ يَنْقَلُبُ ) : متعلق بنعلم . والمعنى ليفصل المتبع من النقلب .

ولا يجوز أن يكونَ من استفهاما ؟ لأَنَّ ذلك يوجِبُ أن تعلق نعلم عن العمل، وإذا علّقت عنه لم يَبْقَ لمن مايتعلق به ، لأنَّ مابعد الاستفهام لايتعلق بما قبله . ولا يصحُّ تعلُّهها بيتبع ؛ لأنها فى المعنى متعلقة بنعلم ، وليس المنى : أى فريق يتبع ممن يَنْقلِب .

( علَّى عَقِبَيْهِ ): في موضع نصب على الحال؛ أي راجعا ·

( وَإِنْ كَانَتْ ): إن المحقفة من النقيلة، واسْمُها محذوف، واللام في قوله: « لَـكَبيرَةَ » عوض من المحذوف ·

وقيل : فصل باللام بين إن المخففة من الثقيلة وبين عيرها من أقسام إن

وَمَالَ الْكُوفِيُونَ: « إِنْ » بمعنى ما ، واللام بمعنى إلا ، وهو ضعيفٌ جدا من جهة أنَّ وقوعَ اللام بمعنى « إلا » لا يشهَدُ له سماعٌ ولا قِيَاسٌ .

واسْمُ كان مضمَر دلَّ عليه الـكلام ؛ تقديره : وإن كانت التوليةُ ، أو الصلاة ، أو العلاة ، أو العلاة ،

( إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ) : [ على ]<sup>(۱)</sup> متعلقة بكبيرة ، ودخلت « إلا » للمعنى ، ولم ينسير لإعراب .

( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ ) : خبر كان محذوف ، واللامُ متعلقة بذلك المحذوف ؛ تقديره : وما كان الله مُرِيدا لأنْ يُضِيعَ إيمانكم. وهذا متكررٌ في القرآن، ومثلُه (٢): « لم يَكُن ِ اللهُ لَيْفُوْرَ لهم » .

وقال الكوفيون : ليُضيع هو الخبر ، واللام داخلة للتوكيد . وهو بعيد ؛ لأن اللامَ لامُ الجر ، و « أَنْ » بعدها مُرادة ، فيصير التقدير على قولهم : ماكان لله إضاعة إيمانكم .

(رَءُونْ ): يُقُرُّأ بواو بعد الهمزة مثل شكور . ويقرأ بغير واو مثل يَقظ وَفَطن ،

وقد جاء [٥٩] في الشعر (٣): \* بالرَّوْف الرَّحِيم \*

<sup>(</sup>١) ليس في ١٠. (٢) سورة النساء ، آية ١٣٧ ، ١٦٨

<sup>(</sup>٣) في ببت لجرير هو : يرى المسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤف الرحيم

اللمان ــ رأف ، وديوانه : ٥٠٧

قال تعالى: ﴿ قد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فَى السَّمَاءُ فَلَنُو لِيِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّجِد الحرامِ وحَيْثُ مَا كُنْتُم فَوَلُّوا وَجُوهَـكُم شَطْرَهُ وَإِنَّ الذِينَ أُوتُوا الـكتابَ ليعلمونَ أنه الحقَّ من ربّهم... (١٤٤) ﴾ ·

قوله تعالى : ( قَدْ نَرَى ) : لفظُه مستقبل ، والمرادُ به المضي -

و ( فى السَّماءُ ) : متعلق بالمصدر ؛ ولو جُمِل حالا من الوجه لجاز .

( نَوَلٌ ) : يتعدى إلى مفعولين ، فالأول « وَجْهَكَ » ، والثانى « شَطْرَ الْمَسْجِدِ » · وقد يتعدى إلى الثانى بإلى كقولك : وَلَى وجهه إلى القبلة ·

وقال النحاس : شطر هنا ظرف ؛ لأنه بمعنى الناحية ·

( وَحَيْثُ ) ظَرْف لولّوا ، وإنْ جعلَّهَا شَرْطا انتصب بـ « كُنْتُمْ » ؛ لأَنه مجزوم بها ، وهي منصوبة به ·

(أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهُمْ ): في موضع الحال ، وفي أول السورة مِثلُهُ (١) .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَانِنَ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ بَكُلَ آيَةً مَاتَبِعُواَ قِبْلَتَكَ وَمَأَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُم وَمَا بَمْضُهُم بِتَا بِعِرِ قِبْلَةً بِعِضٍ وَلَئْنَ اتَبَمْتَ أَهُواءَهُم مِن بَمْدِ مَاجَاءَكَ مِن المِلْمِ إِنْكَ إِذَا كَمِنَ الظَالِمِينَ (١٤٥) ﴾.

قوله تعالى : ( وَلَئِنْ أَنَيْتَ ) : اللام توطئة <sup>(٢)</sup> للقسم ؛ وليست لازمة ً ؛ بدليل قوله <sup>(٣)</sup>: « وإنْ لم يَنْتَهُوا عما يَقُولُونَ » ·

(ماتَبِعُوا)؛ أى لايتبعوا؛ فهو ماضٍ في معنى المستقبل، ودخلت « ما » حَمْلًا على لفظ الماضي، وحُذِفِت الفاء في الجواب؛ لأنَّ قعلَ الشرطِ ماض.

وقال الفرّ اع<sup>(1)</sup>: إن هنا بمعنى لو ؟ فلذلك كانت « ما » فى الجواب ، وهو بعيد ؟ لأنَّ إن للمستقبل ولو للماضى .

( إِذَنْ ) : حرف ، والنون فيه أَصل، ولا تستعمل إلا فى الجواب، ولا تَعمَلُ هنا شيثًا؛ لأنَّ عملها فى الفِمْل ولا فِمْلَ .

<sup>(</sup>١) صفحة ٤٣ (٢) هذا في ١، ب . (١) سورة المائدة ، آية ٧٣

<sup>(</sup>٤) معانى الغرآن : ١ ــ ٨٤

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آ تَيْنَاهُمُ الـكتابَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَهُم . . . (١٤٦) ﴾ . قوله تعالى : ( الَّذِينَ آ تَيْنَاهُمُ الكِتابَ ) : مبتدأ ، و « يَعْرِفُونَهُ » الخبر . و يجوز أن يكونَ الذين بدلا من الذين أوتوا الكتاب في الآية قباها .

ويجوز أن يكون بدلا من الظالمين<sup>(١)</sup> ؟ فيكون يعرفونه حالا من الكتاب ، أو من الذين ؟ لأن فيه ضميرين راجعًيْن علمهما .

و بجوز أن يكون نصبا على تقدير أُعنى ، ورفعا على تقدير : هُمْ .

(كماً ) : صفة لصدر محذوف ، وما مصدرية .

قال تمالى : ﴿ الحقُّ مِنْ رَبِّكَ فلا تَـكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين (١٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ) : ابتداء وخبر .

وقيل : الحق خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : ما كتموه الحقّ ، أو ما عرفوه .

وقيل: هو مبتدأ والخبر محذوف ؛ تقديره: يعرفونه أو يَتْلُونه .

و « مِنْ ربك » على الوجهين حال .

وقرأ علىّ عليه السلام<sup>(٢)</sup> : « الحقّ » ـ بالنصب بيعلمون .

قال تعالى : ﴿ وَلَـكُلِّ وِجْهَةُ ۚ هُو مُوَلِّيهِا فَاسْتَبِغُوا الْخَيْرَاتِ أَيْمًا تُـكُونُوا يَأْتِ بَكُم اللهُ جميعًا . . . (١٤٨) ﴾ .

قوله تعالى: (وَلِكُلِّ وِجْهَةُ ): وِجْهةُ مبتدأ ، ولكل خبره . والتقدير : لكل فريق (٣) . ووجْهَة جاء (١) على الأصل ؛ والقياس جِهة ، مثل عِدَة وزِنَة .

والوِجْهة مصدر في مَمْنَى المتوَجَّه إليه ، كالخَلْق بمعنى المخلوق، وهي مصدرٌ محذوف الزوائد؛ لأنَّ الفعل توجَّه، أو اتَّجَه، والمصدرُ التوجّه، أو الاّنجاه، ولم يستعمل منه وَجَه كوعد.

## ( هُوَ مُوَلِّيها ) : يُقُرأ بكسر <sup>(ه)</sup> اللام ، وفي « هو » وجهان :

<sup>(</sup>١) في الآية التي قبلها أيضا .

<sup>(</sup>٢) فى البيان ( ١ \_ ١٢٧ ) : وقرى ً فى الشواذ : الحق \_ بالنصب بـ « بيعلمون » .

 <sup>(</sup>٣) ف ١ : وجهة . (٤) يريد بذلك : وجهة بالواو ف أوله .

<sup>(</sup>٥) والكشف: ١ ـ ٢٦٧ ، والبيان: ١ ـ ١٢٨ .

أحدها \_ هو ضمير اشم ِ الله ، والمفعول الثانى محذوف ؛ أى الله مولِّى تلك الجهة ذلك الفريق ؛ أى يَأْمُره بها .

والثاني \_ هو ضميركل ؛ أي ذلك الغريق مُولى الوجهة نفسه .

ويقرأ (١) مولَّاها \_ بنتج اللام ، وهو على هذا هو ضمير الفريق ، ومُولَّى لما لم يَسَمَّ فاءُ له ، والمفعول الثانى ؟ وهو ضمير فاءُ له ، وقيل للتولية . الوجهة . وقيل للتولية .

ولا يجوز أن يكون هو على هذه القراءة ضمير اسم الله لاستحالةٍ ذلك في المعنى (٢) ؟ والجملةُ صفة لوحهة .

وقرى فى الشاذ: « ولكلِّ وجْهَة » بإضافة كل لوجهة ؛ فعلى هذا تكون اللام زائدة . والتقدير : كل وجهة الله مُوليها [٦٠] أُهلها ؛ وحسَّن زيادة اللام تقدمُ المفعول ؛ وكون العامل اسم فاعل .

(أَيْنُمَا): ظرف لـ « تَـكُونُوا » .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجَهْكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَاِّبِكَ . . . (١٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ) : حيثُ هنا لا تسكونُ شرطا ؛ لأنه ليس معها ما ؛ وإنما يشترطُ بها مع ما ؛ فعلى هذا يتعلّق مِنْ بقوله<sup>(٣)</sup> : « فَوَلّ » .

( إِنَّهُ لَلْحَقُّ ): الهاؤ ضمير التولى .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرِجْتَ فُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحَرَامِ وحَيْثُ مَا كُنْتُم فُولُوا وَجُوهُكُم شَطْرَه لئلا يكونَ للناس عليكم حجة الا الذين ظلَمُوا مَنْهُم فلا تَخْشَوْهُم واخْشَوْنِي ولاَّ تِمَّ نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون (١٥٠) .

قوله تعالى : ( وَحَيْثُما كُنْتُمْ ) : يَجُوز أَنْ يَكُونَ شَرَطًا وَغَيْرِ شَرَّطَ ، كَمَا ذَكُونًا فَ الموضَع الأول .

(١) ومَعَانَى القَرْآنَ: ١ \_ ٥٠ ، وتفسير القرضي: ٢ \_ ، والكشف: ١ ــ ٢٦٧

(٢) ف الكثف (١\_ ٢٦٧) : والاختيار القراءة بالياء 'لإجماع القراء على ذلك .

(٣) التي وقات بعدها .

- ( لِئَلَّا ): اللام متعلقة بمحدوف، تقديره: فَمَكْنَا ذلك لئلًّا .
- و ( حُجَّةُ ): اسم كان ، والخبر للنساس ، وعليكم صفة الحجة في الأصل قدِّمت فانتصبت على الحال ؛ ولا يجوز أن يتعلقَ بالحجة ؛ لئلا تتقدم صِلةُ المَصْدَر عليه .
- ( إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ): استثناء مِنغَيْر الأول؛لأنه لم يَكن لأَحَد مَّا عليهم حجَّة. ( وَلِأْتِمَ ۖ ) : هذه اللام معطوفة على اللام الأولى .
- (عَلَيْكُمَ ): متعلق بأنتم ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أن يكون حالا من نِعْمَتى . قال تعالى : ﴿كَاأَرْسَلْنا فَيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ . . . (١٥١) ﴾ .
- قوله تعالى : (كَمَا ) : الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محدّوف ، تقديره : تَهْتَدُونَ هدايةً كإرسالنا ، أو إتماما كإرسالنا ، أو نعمةً كإرْسَالنا .

وقال جماعة من المحتقين : التقدير : فاذكرونى كما أرسلنا ؟ فعلى هذا يكون منصوبا صفة للذكر ؟ أى ذِكْراً مثل إرسالى ، ولم تمنع الفاء من ذلك ، كما لم تمنع فى باب الشرط . وما مصدرية .

قال تمالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ ۚ يُقْتَلُ وَ سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتٌ بِل أَحْسِبَا ۗ وَلَكُنَ لَا تَشْمُرُونَ . (١٥٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَمْوَاتْ ۚ ) : جُمع على معنىمن، وأُفرد ﴿ نَيْقَتِل ﴾ على لفظ مَنْ ، ولو جاء ميت <sup>(١)</sup>كان فَصِيحا .

وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هم أموات .

( بِلْ أَحْيَالًا ) : أَى بِل قُولُوا هُمُ أَحَيَاءُ (٢) . و ﴿ لَمْنُ يُقْتَلُ فَي سَبِيلِ اللهُ أَمُوات ﴾ :

فى موضع نصب بقوله : ولا تقولوا ؛ لأَّنه محكى ؟ وبل لا تدخل فى الحـكاية هنا .

( واَـكِنُ لا تشعرونَ ) : المفعولُ هنا محذوف ، تقديره : لا تشعرونَ بحياتهم (٦٠) .

قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْاوَنَكُم بِشَىءَ مِنَ الخَوْفِ وَا ُلَجُوعُو نَقْصٍ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَراتَ . . . (١٥٥) .

<sup>(</sup>١) أَى بِدَلُهُ أَمُواتَ . (٢) هذا و ١ . (٣) وهو في ا ، يصا

قوله تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ) : جوابُ قَسَمْ عِدُوف ، والفعلُ المضارع يُبْنَى مع نونى التوكيد، وحُرِّكت الواوُ بالفتحة لخَفْتها .

( مِنَ الخَوْنِ ) : في موضع جَرٌ صغة لشيء .

( مِنَ الْأَمْوَالِ ) : في موضع نصب صفة لمحذوف تقديره : ونقص شيئًا من الأموال ، لأن النقص مصدر نَقَصْتُ ، وهو متعدّ إلى مفعول ، وقد حُذِفَ المفعول .

ويجوز عند الأخفش أن تكون « من » زائدة .

و يجوز أن تكونَ « من » صفة لنقص وتكون لابتداء الغاية ؛ أى نَقْصِ ناشيء من الأموال .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِمُونَ (١٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ ۚ إِذَا أَصَا بَتْهُم ۚ ) : في موضع نصب صفة للصارين (١) ، أو بإضار غي

ویجوز أن یکونَ مبتدأ ، و « أُولئك علیهم صَلَواتٌ » خبره ، وإذا وجوابها صلةُ الَّذِينَ .

ُ ( إِنَّا لَٰهِ ): الجمهور على تفخيم الألف فى إنّا ، وقد أَمالها بعضُهم لكثرة ما ينطق بهذا الكلام . وليس بقياس ِ ؟ لأن الألف من الضمير الذى هو « نا ». وليست [٦١] مُنقلبة ، ولا فى حكم المنقلبة ،

قال تمالى: ﴿ أُولِئُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَاللَّكَ هِمَالُمُهُمَّدُونَ(١٥٧) ﴾ . قوله تمالى: ﴿ أُولِئُكَ ﴾ : مبتدأ ، و ﴿ صَلَوَاتٌ ﴾ : مبتـــدا ثان ، و ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ خبر البتدأ الثانى ، والجلة خبر أُولئك .

ويجوز أن تُرفع صلوات بالجار؟ لأنه قد قَـوِى بوتُوعِه خبرا ، ومِثْلُه<sup>(٢)</sup>: ﴿ أُولَئْكَ عَلَيْهِمْ لَمِنَهُ لَاللهِ ﴾ .

( وَأُو لَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ) : هم مبتدأ ، أو نوكيد ، أو فَصل .

<sup>(</sup>١) فى الآية التي قبلها \_ ١٥٠ (٣) سورة البقرة ، آية ١٦١

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفا والمَرْ وَهَ مِنْ شَعَائَرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البيتَ أَو اعتَمَر فلا جَناَحِ عليه أَنْ يطَّوَّفَ بِهِماً ومَنْ تَطَوَّعَ خيرًا فإنَّ الله شاكْر عَليم (١٥٨) ﴾ .

والشعائر : جمع شَعِيرة ، مثل صحيفة وصحائف ، والجيِّدُ هَمْزُهَا : لأن اليا زائدة .

( فَمَنْ ) : فى موضع رَفْع بالابتداء ، وهى شرطية ، والجواب « فَلَا جُناحَ » .

واختلفوا فى تمام الكلام هنا ؟ نقيل : تمامُ الكلام فلا جُناَح ، ثم يبتدئ فيقول : « عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ » ؟ لأن الطواف واجب ، وعلى هذا خبر « لا » محذوف ؛ أى لاجناح فى الحج .

والجيِّدُ أَن يَكُونَ « عليه » في هذا الوَجْه خَبرا ، وأَنْ يطَّوَّف مبتدأ .

ويعنعف أن يُجْمِل إغراء؛ لأن الإغراء إنما جام مع الخطاب. وحكى سيبويه عن بعضهم (١):

\* عَلَيْهِ رِجَلًا لَيْسَـنِي \* قال : وهو شاذً لا 'يَقَاسُ عليه .

والأصلُ أن يتطوَّفَ ، فأُبْدِلت التاء طاء .

وقرأ ابنُ عباس أَن يطَّاف (٢) ، والأصل أن يتطاف ، وهو يفتمل من الطواف (٢) .

وقال آخرون: الوقفُ على « بهِما » ، وعليه خبر لا ، والتقدير علىهذا : فلا جناحَ عليه في أَن يطوف ، فلما حُذف « في » جعلت أن في موضع نصب . وعند الخليل في موضع جر .

وقيل التقدير : فلا جناح عليه أَ لَا يطوف بهما ؛ لأنّ الصحابة كانوا يمتنعون من الطُّوَافِ بهما ال كان عليهما من الأصنام؛ فمَنْ قال هذا لم يحتج إلى تقدير لا .

( وَمَنْ تَطَوَّعَ ): 'يَقْرَأ على لفظ الماضي، فمَنْ على هذا يجوز أن تكون بمعنى الذى والخبر « فإنَّ اللهُ ﴾ ، والعائدُ محذوف تقديره له .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) أُصَّله يَطْتُوفَ عَلَى وَزَنَّ يَفْتَعَلَ ، ثم أَبِدَلَ مِنْ تَاءَ الْافْتِمَالَ طَاءَ ، وأَدْغُم لَعَنَاء فيها ، وقلب الواو أَلْفَا لَتَحْرَكُهَا وانفْتَاحَ مَا قَبَابًا .

و يجوز أن يكون « مَنْ » شرطا ، والماضي بمعنى الستقبل .

وقرى ألله على الله على الله والمستقبل ؛ فمن على هذا شرطٌ الاغير . الأنه جزم بها ، وأدغم التاء في الطاء .

و(خيرا): منصوب بأنه مفعول به ، والتقدير : بخير ؛ فلما خُذِف الحرف وصل الفعل . ويجوز أَنْ يكونَ صفةً لمصدر محذوف : أى تطوُّعا خيرا .

وإذا جعلت مَنْ شرطاً لم يكن في الـكلام حذف ضميرٍ ، لأن ضمير مَنْ في يطوع ٠

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذين يَكُتُمُونَ مَاأَنْزَ لُنَا مِنَ البَيِّنَاتِ والهُدَى مِنْ بَعْدِ مَامَِيَّنَّاهُ للناسِ في الكِتَابِ أُولِئْكَ يَلْمَنْهُم اللهُ وَيَلْمَنْهُم اللهُ عَنُونِ (١٥٩) ﴾ .

قوله تعالى ( مِنَ البَيِّنات ): مِنْ يتعلق بمحدوف؟ لأَنها حال من « ما » ، أو منالعائد المحدوف؟ إذ الأصلُ ما أنزلناه .

ويجوز أَنْ يتعلَّق بأَنْزَلْنا على أن يكونَ مفعولا به .

( مِنْ بعدِ ): مِنْ يتعلق بيكتمون ، ولا يتعلَّقُ بأنزلنا ؛ لفسادِ المعنى ؛ لأنَّ الإِنزالَ لم يكن بعد التبيين ، إنما الكتمانُ بعد التبيين .

( فى الكِتابِ ): فىمتعلقة بهيَّنا، وكذلكاللام<sup>(٢)</sup>، ولم يمتنع تعلَّق الجارّيْنِ به لاختلافِ معناهما .

ويجوز أن يكونَ « في » حالا ؛ أي كائنا في الكتاب[٦٢].

( أُولَئِكَ يَكُمْنُهُمُ الله ) : مبتدأ وخبر فى موضع خبر إنَّ .

(وَيَلْمَنُهُمُ): يجوز أن يكون معطوفاً على « يَلْمُنهم » الأُولى . وأن يكون سَتَأْنَهَا .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وبَيِّنُوا . . . (١٦٠) ﴾ .

قوله تمالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ) : استثناء متَّصل فى موضع نصب ، والمستثنى منسه الضمير فى « رَيْلُعَنُهُم » .

 <sup>(</sup>١) فى الكشف(١\_٢٦٩):قرأه حدرة والكسائى بالياء وتشديد الطاء والجزم، وقرأه الباقون
 بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين ، والاختيار القراءة بالتاء وفتح العين .

وقيل : هو منقطع ؛ لأَنَّ الذين كتموا لُعِنوا قبل أَنَّ يتُوبوا ؛ وإنما جاء الاستثناء لبيانِ قبولِ التوبة ، لا لأَنَّ قوما من الكاتمين لم يُلمنوا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ كَفرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ ۚ ذَ اَرْ أُولَئُكَ عَلَيْهِمَ لَمَنَهُ اللَّهُ وَالمَلائكَةِ والناسِ أَجْمِينَ(١٦٦) ﴾.

قوله تعالى : ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَمُنَهُ الله ) : قد ذَكَر ناه فى قوله () : « أُولئكَ عليهم صَلَوَاتُ » .

وقرأً الحسن<sup>(۲)</sup>: ( وَالْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجَمَّمُونَ ) ـ بالرفع ، وهو معطوف على موضع الله ؟ لأنه مصدر الله (<sup>۳)</sup> ؟ لأنه فى موضع رَفَّع ؟ لأن التقدير : أولئك عليهم أَنْ يلعنَهم الله ؟ لأنه مصدر أُضيفَ إلى الفاعل .

قال تمالى : ﴿ خالِدِينَ فيها لا يُخَمَّفُ عنهم المَذَابُ ولا هُمْ يُنظَرُونَ (١٦٢) ﴾ .

قوله تمالى : ( خَالِدِينَ فِيهَا ) : هو حال من الهاء والميم في عايهم .

( لاَيْخَفَّف ) : حال من الضمير في خالدين، وليست حالا ثانيةً من الها والميم لِماً ذكر ْنا في غير موضع ؛ لأنَّ الامْمَ الواحدَ لاينتصبُ عنه حالان .

ويجوز أن يكونَ مستأنفا لاموضِعَ له .

قال تعالى : ﴿ وَ إِلَهُكُمْ ۚ اللَّهُ وَاحَدُ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحْيَمِ (١٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلهُ وَاحِدُ ) : إِلَهُ خبر المبتدأ ، وواحدُ صفة له .

والغرضُ هنا هو الصفةُ ؟ إذ لو قال : والهسكم واحد لكان هو المقسود ، إلا أنَّ فى ذكره زيادةَ توكيد، وهذا يُشْبِه الحالَ الموطئة، كقولك: مررتُ بزيد رَجُلا صالحًا. وكقولك فى الحبر: زَيْدٌ شخص صالح.

( إِلَّا هُوَ ): الستثنى في موضع رَفْع بدلا من موضع لا إله ؛ لأن موضع « لا » وما عماَتْ فيه رَفْعٌ بالابتداء ؛ ولو كان موضعُ المستثنى نصبا لكان إلا إياء .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٥٧، وقد تقدم صفحة ١٢٩ (٠) ومشكل إعراب الفرآن : ١-٧٧

<sup>(</sup>٢) في البيان ( ١ ــ ١٣١ ) : والحمل على الموضع في العطف والوصف كثير في كلامهم .

و ( الرَّحْمَن ) : بدل من هو . أو خبر مبتدأ (١) ؛ ولا يجوز أن يكونَ صفة لهو ؛ لأنَّ الضمير لايُوصَف . ولا يكون خبرا لهو ؛ لأنَّ الستثنى هنا ليس بجملة .

قال تمالى : ﴿ إِنَّ فَي خَلْقِ السمواتِ وِالأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّهْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلْكِ التي تَجْرِى فِي البَحْرِ عَا يَنْفَعُ الناسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّاءُ مِنْ مَاءُ فَأَحْياً بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثْ فَيها مِنْ كُلَّ دَابَةً وَتَصْرِيفِ الرياحِ والسَّحَابِ السَّخَّرِ بَيْنَ السَّاءُ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ وَبَكُ فَيها مِنْ كُلَّ دَابَةً وَتَصْرِيفِ الرياحِ والسَّحَابِ السَّخَّرِ بَيْنَ السَّاءُ وَالأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَوْقِلُونَ (١٦٤) ﴾ .

قوله تمالى : ( والنُمْلُكِ ) : يكون واحدا وجَمْعاً بلفظ واحد ؛ فونَ الجَمْع ِهذا الموضع ، وقوله (٢) : « حتى إذا كَنْتُم في النُمْكِ ، وجَرَيْنَ بهم » .

ومن الفرد<sup>(٣)</sup> : « الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ » .

ومذهبُ المحقّقين أَنَّ مَا الله عنه إذا كان جَمْعاً غير الضمة التي في الواحد (٢) ؛ ودليلُ ذلك أَنَّ ضمة الجمع تكون فيا واحِدُه غَيْرُ مضموم ، نحو : أَشُد وكتب ؛ والواحد أَسَد وكتاب ، ونظير ذلك الضمة في صاد « منصور » إذا رخَّمتَه على لغة من قال ياحار ، فإنها ضمَّة حادِثة ؛ وعلى مَنْ قال : ياحار \_ تكون الضمة في يامَنْصُ هي الضمة في منصور .

( مِنَ السَّمَاءَ مِنْ مَاءً ) : مِنَ الأُولَى لابتداء الناية ، والثانية لبيان الجنس ؛ إذ كان ينزل مِنْ السماء مالا وغيره .

( وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دابَّةٍ ٍ ): مفعول بَثِّ محذوف ، تقديره : وبثَّ فيها دوَابٌّ ، من كل دامّة .

ويجوز على مدهب الأخفش أن تكون مِنْ زائدة ؛ لأنه يجيزه في الواجب(٥).

( وَتَصْرِيفِ الرَّياحِ ) : هو مصدر مُضَاف إلى المُفعول .

و يجوز أن يكون أُضِيف إلى الفاعل ، ويكون المفعول محذوفا ؛ والتقدير : وتصريف الرباح السحاب ؛ لأَنَّ الرباح تسوقُ السحابَ وتصرّفه .

<sup>(</sup>١) أي خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره : هو الرحمن .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، آية ٢٢ 💎 (٣) سورة الشعراء ، آية ١١٩

 <sup>(</sup>٤) الضمة في الفلك إذا كان واحدا كالضمة في قفل وقاب ، وإذا كان جما كانت الضمة فيه كالضمة
 في كنتب وأزر . (٥) يريد غير المنفي .

ويُقْرَأُ الرياح بالجَمْع ِ ، لاختلاف أنواع الريح ، وبالإفرادِ على الجنس، أوَأَعِلَى إقامة المفرد مقامَ الجمع .

وياء الريح مُبْدَلَة من واو ؟ لأنه مِنْ رَاحَ يَرُوح (١) ، ورَوَّحْته ، والجمع أُرواح .

وأما [٦٣] الرياح فاليا فيه مبدّلة من واو ؟ لأنه جمع أوله مكسور ، وبعد حرف العلة فيه ألف زائدة ، والواحدُ عَيْنُه ساكنة ، فهو مثل سَوْط وسِيَاط ، إلا أنّ واوَ الربح قلبت

ياء لسكونها وانكسار ماقبلها .

( بَيْنَ السَّمَاءُ ): يجوز أن يكونَ ظَرْفا للمسخّر. وأن يكونَ حالا من الضمير فى المسخّر؛ وليس فى هذه الآية وَتَفْ تام؛ لأَنَّ اسْمَ إن التى فى أولها خاتمتها .

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنداداً يُحَبُّونَهُم كَحُبِّ اللهِ والذين آمَنُوا أَشدُّ حُبًّا لله ، ولو يركى الذين ظلَمُوا إذْ يرَوْنَ العذابَ أنَّ القُوَّةَ للهِ جَمِيعاً وأنَّ اللهَ شديدُ العذاب (١٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ يَتَّخِذُ ) : مَنْ نكرةٌ موصوفة .

ويجوز أن تُـكونَ بمعنى الذي .

(يُحِبُّونَهُمْ ) : في موضع نصب(٢) صفة للأنداد .

ويجوزَ أن يكون في موضع رفع صفة لمن إذا جعلتها نـكرة .

وجاز الوَجْهان ؟ لأن فى الجِملة ضميرين : أحدها لمن ، والآخر للأنداد ، وكنى عن الأنداد بـ « هم » ، كما يكنى مها عمَّن يعقل ؟ لأنهم نزلوها منزلةَ مَنْ يعقل.

والسكافُ في موضع نَصْبِ صفة للمصدر المحذوف ؛ أى حبًّا كحبِّ الله ، والمصدرُ مضافُ إلى المفعول ، تقديره : كحبِّهم الله ، أو كَحُبِّ المؤمنين الله .

( وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ ) : مايتملق به « أَشدُّ » محذوف ؛ تقديره : أشدّ حبًّا لله مِنْ حُبّ هؤلاء للأَنْدَادِ .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان ـ راح : راح يراح ريحا ؛ إذا اشتدت ريحه .

 <sup>(</sup>۲) فى مشكل إعراب القرآن (١-٧٧): يحبونهم فى موضع نصب حال من المضمر فى يتخذ ،والمضمر
 عائد على « من » ، ثم ذكر الوجهبن اللذين ذكرا هنا .

( وَلَوْ يَرَى ) : جواب لو محذوف، وهو أَبلغ فى الوَعْد والوعيد؛ لأَنَّ الموعودَ والمتوعَّد إذا عرف قَدْرَ النعمةِ والمعتوبةِ وقف ذِهْنُه مع ذلك المُمَيَّن . وإذا لم يعرف ذهب وَهْمُه إلى ما هُو الأعلى من ذلك ؛ وتقدير الجواب : لعلموا أنَّ النوة، أو لعلموا أنَّ الأَنداد لا تضرُّ ولا تَنْفَع .

والجهور على برى ـ بالياء<sup>(١)</sup> . وبرى هنا من رُوَّية القلب ، فيفتقر إلى مفعولين ؟ و « أنَّ القُوَّةَ » سادّ مسدَّها .

وقيل : المفعولان محذوفان ؛ وأَنَّ القوةَ معمولُ جوابِ لو ؛ أى لو علم الكفارُ أندادَهم لاتنفع لعلموا أنَّ القوةَ لله في النَّفْع والضَّر .

ويجوز أَنْ يَكُونَ «يرى» بمعنى علم المتعدية إلى منعول واحد ؛ فيكون التقدير: لو عرف الذين ظلموا بُطْكَان عبادتهم الأصنام ، أو لو عَرفُوا مقدارَ العدابِ لعلموا أنَّ القوة ، أو لو عرفوا أنَّ القوة لله لما عبدوا الأصنام .

وقيل: يرى هنا من رُوَّية البَصَر؛ أى لو شاهدوا آثارَ قُوَّةِ الله ؛ فتكون أَنْ وما عملت فيه مفعول برى .

ويجوز أن يكون مفعول برى محذوفا ، تقديره : لو شاهدُوا العذابَ لعلموا أنَّ القوةَ ؟ ودَلَّ على هذا المحذوف قوله تعالى<sup>(٢)</sup> : « إذ يَرَوْنَ العذابَ » .

ويرون العذاب من رُوَّية البصر ؛ لأن التي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين ؛ وإذا ذُكِر أحدها لزم ذِكُرُ الآخر .

ويجوز أن يكونَ بمعنى العِرْ فان ؟ أى إذ يعرفون شدةَ العذاب.

وقد حصل مما ذكرنا أن جوابَ لو يجوز أن يقدَّر قبل : إنَّ القوةَ لله جميعا ، وأن يقدر

« ولو » يليها الماضي ؛ ولكن وُضع لفظُ الستقبل موضه ، إمَّا على حكاية الحال ، وإمَّا لأنَّ خبر الله تعالى صِدق ، فما لم يقعٌ بخبره في حُكْم ِ ماوَقعَ .

وأما (إذ) فظَرْف، وقد وقعتْ هنا بمعنى الستقبل [٦٤]، ووَمَنْهُها أَنْ تَدُلَّ عَلَى الماضى، الآنه جاز ذلك لِما ذكرْنا أَنْ خَبر اللهِ عن المستقبل كالماضى ، أو على حكاية الحال بإذ، كا يحكى بالفعل.

وقيل : إنه وضع « إذ » موضعَ إذا كما يُوضع الفعلُ الماضي موضعَ الستقبل لقُرْب ما بينهما .

وقيل: إنَّ رَمَنَ الآخرة موصول برَمَن الدنيا ، فَجُعَلَ المُستقبل منه كالماضى ؛ إذ كان المجاوِرُ الشيء بقومُ مقامَه ، وهذا يتكرر فى القرآن كثيرا ؛ كقوله (١) : « ولو تَرَى إذ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهم » . (٣)و « إذ الأُغْسلالُ فَ أَغْنَاقهم » . (٣)و « إذ الأُغْسلالُ فَ أَغْنَاقهم » .

وَ ۚ ( إِذْ يَرَوْنَ ) : ظَرْ فَ لَيْرِى الأولى .

وقُرئ : ولو<sup>(١)</sup> ترى الذين ظَلَمُوا ــ بالتاء ، وهى من رؤية العين ؛ أى لو رأيتهم وقُتَ .

ويُقْرَأُ يَرُونَ بِفَتْحِ اليَاءُ وضَمَّهَا ، وهو ظاهر الإعراب والمعنى .

والجمهور على فَتْح الهمزة من « أَنَّ القُوَّةَ » ، و « أنَّ اللهَ شديدُ العذاب » .

ويقرأ بكسرها فيهما على الاستثناف ، أو على تقدير لقالوا : إنَّ القوة لله .

و ( جَمِيعا ) : حال من الضمير في الجار ، والعاملُ معنى الاستقرار .

قال تعـالى : ﴿ إِذِ تَبَرَّأُ الذِينِ اتَّبَعُوا مِنَ الذِينِ اتَّبِيمُوا ورأُوُا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِم الأسبابُ (١٦٦) . وقال الذين اتَّبَعُوا لو أَنَّ لَنا كَرَّةً فنتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ اوا منّا كَذَلِكَ يُرِيهِم اللهُ أَعمالَهُمْ حَسَراتٍ عليهم وما هم بخارِجينَ مِنَ النادِ . (١٦٧) ﴾ .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ٢٧ (٣) سورة الأنجام ، آية ٣٠ (٣) سورة غافر ، آية ٧١

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ١ \_ ٣٧٣ ) : قوله : ﴿ إِذْ يَرُونُهِ ﴾ \_ قرأه ابن عامر بضمَّ الباء على ما لم يسم فاعله . وقرأ الباقون يفتح الباء على أنه أضاف الفعل إليهم .

قوله تمالى : ( إذْ تَبرَّأً ) : إذْ هذه بدَلُ من إذ الأولى ، أو ظرف لقوله (١) : « شَدِيد المَدَاب » ، أو مفعول اذكر ،

وتبرأ بمعنى يتبرأ .

( ورَأَوُا العَدَابَ ) : معطوف على تَبَرَّأُ .

ويجوز أن يكون حالا ، و « قد » معه مُرَادة ، والعاملُ تبرأ ؛ أى تبر اوا وقد رأوا العداب .

( وَالْقَطْعَتْ بِهِمُ ) : الباء هنا للسببية ؛ والتقدير : وتقطعت بسبب كُفْرِهم .

( الأسبابُ ): التي كانوا برجُونَ بها النَّجَاةَ .

ويجوز أَنْ تَكُون الباء للحال؛ أى تقطعت موصولةً بهم الأسماب؛ كقولك: خرج زيدٌ بِثْيَابِه .

وقيل: بهم بمعنى عمهم .

وقيل: الباء للتعدية ، والتقدير : قطعتهم الأسباب ؛ كما تقول : تفرقت بهم الطُّرق ؛ أى فَرَقتْهم ، ومنه قوله تعالى<sup>(٢)</sup> : « فَتَفَرَّقَ بَكم عَنْ سَبييله » .

(كَرَّةً): مصدركرً يكرُّ ، إذا رجَعَ .

( فَنَتَبِرًا أَ ) : منصوب بإضهار أن ، تقديره : لو أَنَّ لنا أَنْ نُرجع ، فأَنْ نَتبرًا أَ . وجواب لو على هذا محذوف ، تقديره إن لتبرأنا ، أَوْ نحو ذلك .

وقيل: لو هَنَا تَمَنَّ ، فنتبرأ منصوب على جواب التمنى . والمعنى : ليت لنا كرَّةً فنتبرأ . (كَذَلكَ ) : الـكاف في موضع رفع ؛ أي الأمركذلك .

و بجوز أن يكونَ نصبا صفة لصدر محذوف ؛ أى يربهم رؤية كذلك ، أو يحشرهم كذلك ، أو يحشرهم كذلك ، أو يحشرهم

و( يُرِيهِمُ ): من رُؤْية العين؛ فهو متعدٍّ إلى منعولين هنا بهمزة النقل؛ و « حَسَرَاتٍ » على هذا حال .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة . (٢) سورة الأنعام ، آية ١٥٢

وقيل: يربهم؟ أي يُعلمهم؟ فيكون حسرات مفعولا ثالثاً (١٦).

و ( عَلَيْهِمْ ) : صفة لحسرات ؛ أى كائنة عليهم .

ويجوز أنْ يتعلَّق بنفس حسرات على أنْ يكونَ فى الكلام حذفُ مضافٍ ، تقديره : على تفريطهم ، كما تقول : تحسر على تَفريطهم .

قال تعالى : ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فَى الأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وِلا تَتَبِيمُوا خُطُواتِ الشيطانِ إِنَّهُ لَـكُمْ عَدُوْ مُبِينِ (١٦٨) ﴾ .

قوله تعالى: (كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ): الأصل في كُلُ أَأْ كُلُ ؛ فِالهَمْزَةُ الأُولِي هُزَةُ وَصُلْ ، والثانية فَاء السكلمة ، إلا أنهم حذفوا الفاء (٢) فاستُفنَوْ ا عن همزة الوصل لتحرُّ لَثِهِ مابعدها ، والحذفُ هنا ليس بقياس ، ولم يأت [٦٥] إلا في : كُلُ ، وخُذْ ، ومُر .

(حَلَالًا ): مفعول « كَاُوا » ، فتـكون مِنْ متعلقة بَكُلُوا ، وهي لابتداء الفاية .

ويجوز أن تُكونَ من متعلقة بمحذوف ، ويكون حالا مِنْ حلالا ؛ والتقدير كُلُوا حلالًا ؛ والتقدير كُلُوا حلالًا بمَّا في الأرض ، فلما قُدِّمت الصفة صارت حالاً .

فأمًّا (طَيِّبا): فهي صفة لحلال على الوجه الأول، وأمَّا على الوجه الثاني فيكون صفة لحلاًل، ولكن موضعها بعد الجار والمجرور لئلا يُفْصَل بالصفة بين الحال وذي الحال.

ويجوز أن يكون « مما » حالا موضعها بعد طيب ؛ لأنها فى الأصل صفات ، وأنها قدمت على النكرة .

ويجوز أن يكون طيبا على هذا القول صفةً لمصدر محذوف تقديره : كُلُوا الحلالَ مما فى الأرض أَكْلًا طيبا .

ويجوز أن ينتصب حلالا على الحال مِنْ « ما » ، وهى بمعنى الذى ، وطيّبا صنة الحال. ويجوز أَنْ يكونَ حلالا صنة لمصدر محذوف ؛ أَى أَكلّا حلالا ؛ نعلى هــــذا منعول «كُلُوا » محذوف ؛ أَى كُلُوا شيئا أَو رِزْقا ، ويكون « من » صنة للمحذوف .

ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون منْ زائدة .

<sup>(</sup>١) فالفعول الأول هنا الهاء والميم في يريهم ، والثاني أعمالهم، والثالث حسرات .

<sup>(</sup>٢) الفاء: أي فاء الكلمة . (٣) والبيان : ١ \_ ١٠٥

( خُطُوَاتِ ) : 'يَقرأُ بضم (١) الطاء على إنباع الضمِّ الضمُّ ، وبإسكانها للتخفيف . ويجوز في غير القرآن فتحُها .

وقُرَى ۚ فِي الشَّاذَ بِهِمْزِ الواوِ لَمُجَاوَرَتُهَا الضَّمَةِ ، وهو ضعيف .

و يُقَرأُ شاذًا بفتح الحاء والطاء على أَنْ يكونَ الواحد خطوة ؟ والخَطُوة \_ بالفتح : مصدر خطَوْتُ ، وبالضم ما بين القدمين ؟ وقيل هما لفتان بمعنى واحد .

( إِنَّهُ لَكُمْ ): إنما كسر الهمزة ، لأنه أَرادَ الإعلام بحاله ؛ وهو أبلغُ من الفتح ؛ لأنه إذا فتح الهمزة صار النقدير : لا تتبعوه ، لأنه الح ، واتباعه ممنوع وإن لم يكن عدوًّا لنا . ومثله : لبيك ، إنَّ الحَمْدَ لك ؛ كَسْرُ الهمزة أُجود ؛ لدلالة الكسر على استحقاقه الحَمْدَ في كل حال ، وكذلك التامية .

والشيطان هنا حِنْسُ، وليس الرادُ به واحدًا .

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُ كَمِ بِالشَّوَّ وِالفَّحْشَاءُ وَأَنْ نَقُو لُوا عَلَى اللهِ مَالاَتَمْلَمُونَ (١٦٩) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَقُولُوا ) : في موضع جَرَّ عطفاً على ﴿ بِالشُّوَ ۗ ﴾ ؟ أى وبأَنْ تَقُولُوا . قال تعالى : ﴿ وإذا قِبلَ لهم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عليه آباءَنا أَوْ لَوْ اللهُ كَانُ آبَاؤُهم لا يَمْقَلُون شيئاً ولا يَهْتَدُون (١٧٠) ﴾ .

قوله تمالى : ( بَلْ نَتْبِعُ ) : بل ها هنا اللإِضراب عن الأول ؛ أَى لا نَتَّبِعُ ما أَنْزلَ اللهُ ، وليس بخروج مِنْ قِصَّةٍ إلى قِصَّةٍ .

و (أَلْفَيْنَا): وجَدْنا المتعدية إلى مفعول واحد؛ وقد تسكون متعدية إلى مفعولين، مثل وجَدْت؛ وهي ها هنا تحتمل الأَمرَين؛ والمفعول الأهل « آبَاءنَاً »، و « عليه » إمّا حال أو مفعول ثان .

 <sup>(</sup>١) فى الكشف (١\_ ٢٧٢)، والنشر (٢ \_ ٢٠٨): قرأه ابن عامر ، والكسائى، وحفس،
 وقنبل بضم الطاء حملا على أصل الأسماء ، لأن الأسماء يازمها في الجمع الضم، نحو غرفة وغرفات، فضم خطوات على الأصل .

وقرأ الباقون بإسكان الطاء تخفيفا .

وق المحتسب ( ١ \_ ١١٧ ) : قراءة على ، والأعرج ، ورويت عن عمرو بن عبيد « خطؤات » بضمتين وهمزة : قال : وهي مرفوضة وغلط . وقرأ أبو السمال « خطوات » بفتح الخاء والطاء .

ولام أَلفينا واو ؛ لأن الأَصل فيما جُهِل من اللامات أن يكونَ وَاواً .

(أُوَلَوْ): الواو للعطف، والهمزةُ للأستفهام بمعنى التوبيخ، وجوابُ لو محذوف تقديره: أَفكَانُوا يَتَّبعونهم .

قال تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُ وا كَمَثَلِ الذِي يَنْمِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا ۚ وَنِدَا ۗ ، صُمُ أُنْ بِكُمْ عُمْيُ فَهِم لَا يَعْقِلُونَ (١٧١) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَنَرُوا ): مَثَلُ مبتدأ ، و « كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ » خَبَرُه ؛ وفي الدكلام حذْف مُضاف ، تقديره: داعى الذين كفروا ؛ أى مثَلُ دَاعِبهم إلى اللهُدَى كَثَلَ الناعق بالغَنَم ؛ وإنها قدّر ذلك ايصحَّ التشبيه ، فداعِي الذين كفروا كالناعق بالغَنَم ؛ ومثل الذين [17] كفروا كانَنَم المنعوق بها .

وقال سيبويه: لما أراد تشبيهَ الكَفَّارِ ودَاعيهِم بالغُمْ ودَاعِبُها قامِل أحدَ الشيئين بالآخر من غير تفصيل اعتمادا على فَهُم المعنى .

وقيل التقدير : مَثَلُ الذين كَفَرُوا في دُعائك إياهم .

وقيل التقدير : مثَلُ الـكافرين في دُعائبهم الأصنامَ كمثل الناعق ِ بالنم .

( إِلَّا دُعَاءً ) : منصوب بيَسْمَع . وإلا قد فرغ قبامها العامل من المفعول .

وقيل : إلَّا زائدة ؛ لأنَّ المني لا يسمَعُ دعاء ؛ وهو ضعيف .

والمعنى بما لا يسمَعُ إلا صَوْنا .

( صُمّ ) ؛ أي هم صُمّ .

قال تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَأُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ . . . (١٧٢) ﴾ .

قوله تعالى : (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ) : المفعول مجذوف ؟ أى كاوا رِزْ قَـكَم، وعند الأخفش مَنْ زائدة .

قال تمالى: ﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْرِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بِاغِرِ وَلا عَادٍ فلا إثْمَ عَلَيْهِ . . . (١٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّم عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ ) : تُقُرَأُ الميتَةَ بالنصب ، فتـكون ما هاهنــا كامّة ؛ والفاعل هو اللهُ . و ُيڤرأْ بالرفع على أن تكونَ ما بمعنى الذى ، والميتة خبر إنّ ، والمائد محذوف تقديره : حرمه الله .

و ُيقرأ حُرِّمٌ على مالم يسمَّ فاعله ؛ فعلى هذا يجوز أن تـكونَ « ما » بمعنى الذى؛ واليتة خبر إن . ويجوز أن تـكون كافّة ، والميتة المفعول القائم مقامَ الفاعل .

والأَصل الميِّنة بالتشديد؛ لأن بناء فيعلة ، والأَصل مَيْونة ، فلما اجتمعت اليا؛ والواو وسبقت الأولى بالسكون مُلبت الواوياء وأدغمت ، فمن قرأ بالتشديد أخرجه على الأصل ؛ ومن خفَّفَ حذفَ الواو التي هي عين ؛ ومِثْلُه سيْد وهَيْن في سيِّد وهيِّن .

ولام ( الدم ) ياء محذونة حُذفت لغير علَّة .

والنون فى ( خَنْزير ) أصل ، وهو على مِثَال غِر ْبيب ؛ وقيل هى ذائدة ؛ وهو مأخوذ مِنَ الخزر .

( فَمَنْ اضْطُرٌ ): مَنْ فى موضع رفع ، وهى ثَـَرْطُ ؛ واضطر ۚ فى موضع جَزْم بها ، والجواب« فَلا إثْمَ عَلَيْهِ » .

ويجوز أن تـكون مَنْ بمعنى الذي .

وُيُقْرَأُ بِكَسَرِ النون على أصل التقاء الساكنين؛ وبضمها<sup>(١)</sup> إتباءا لضمة الطاء، والحاجزُ غير حَصِين لسكونه.

وضُمَّت الطاء على الأصل ؛ لأنَّ الأصلَ اضطور .

وبقرأ بكسر الطاء ؟ ووَجْهُها أنه نقَلَ كسرةَ الراء إليها .

(غَيْرَ باغ ٍ ): نصب على الحال .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مَا أَنْزِلَ اللهُ مَنِ الكِتَابِ وِيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولنك مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النارَ . . . (١٧٤) ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) فى البيان (۱ ـ ۱۳۷ ): ومن ضمها فللإتباع استثقالا وكراهية اللغروج من كسر إلى
 ضم، ولهذا ليس فى كلامهم ماهو على وزن فعل ـ بكسر الفاء وضم العين .

قوله تعالى : ( مِنَ الـكِتَابِ ) : في موضع نَصْب على الحال من العائد المحذوف ؛ أي ما أُنزله الله كائنا مِنَ الـكتاب .

و ( إلَّا النَّارَ ) : مفعول « يأكلون » .

( فى بُطُونَهم ): فى موضع نَصْبٍ على الحال من النار، تقديره : ما يأكلون إلا النار ثابتة أو كائنة فى بطونهم (١) .

والأوْلَى أن تكونَ الحالُ مقدَّرة، لأنهاوقت الأكل ليست في بطونهم؛ وإنما يَوُّول إلى ذلك .

والجيِّدُ أَن تَكُونَظُرُ فَا لَيَأْ كُلُونَ؟ وفيه تقدير حَذْفِ مَضَافَ؟ أَى فَي طَرِيقَ بطونَهم .

والقولُ الأوَّل يلزم منه تقديمُ الحال على حرف الاستثناء ، وهو ضعيف ، إلا أن يُجعل المنعولُ محذوفا ، وفى بطونهم حالا منه ، أو صفة له ؛ أى فى بطونهم شيئا ، وهذا [٦٧] السكلامُ فى المعنى على المجاز ، وللإعراب حُكمُ اللفظ .

قال تعالى : ﴿ أُولَئُكَ الذين اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى والمذابَ بِالمُفرةِ فَمَا أَصْبَرَهُم على النار (١٧٥) ﴾ .

قُوله تعالى : ( فَمَا أَصْبِرَ هُمْ ) : « ما » فى موضع رَفْع <sup>(٢)</sup> ، والكلام تعجَّب عَجَّبَ الله به المؤمنين .

وأُصْبر فِعل فيه ضمير الفاعل ، وهو العائدُ على ما .

ويجوز أن تكونَ ما استفهاما هنا ، وخُكمها في الإعرابِ كحكمها إذا كانت تعجُّبا . وهي نكرة غَيْرُ موصوفة تامَّة بنفسها .

وقيل : هي نني : أي فما أَصْبَرَ هُمَ اللهُ على النار .

قال تعالى : ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهِ نَزَّلِ الكِتابَ بِالحَقِّ . . . (١٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و « بأنَّ اللهَ » الخبر ؛ والتقدير : ذلك العذابُ مستحقُّ بما نزَّ لَ اللهُ في القُرُ آنِ من استحقاقِ عقوبةِ الكافر ؛ فالبله متعلقة بمتحذوف .

<sup>(</sup>١) فنى بطونهم : صفة لنار فى الأصل ، إلا أنه لما قدم عليها انتصب على الحال ؛ لأن صفةالنكرة إذا تقدمت عليها انتصبت على الحال . (٢) على أن تكون مبتدأ وما بعدها خبر .

قال تمالى : ﴿ لِيسِ البِرَّ أَنْ تُوَانُوا وُجُوهَكُم قِبَلِ المَشْرِقِ والمَفْرِبِ ، ولكنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ باللهِ والْيَوْم الآخِر والملائكةِ والكتابِ والنبيِّينَ وآتَى المالَ على حُبِّهِ ذَوِى القُرْبَى واليتامَى والمساكينَ وابْنَ السَّبِيلِ والسائلينَ وفي الرِّقَابِ وأَقامَ الصلاةَ وآتَى الزِّكَاةَ والُونُوں بَعَهْدِهم إذا عَاهَدُوا والصَّابِرِينَ في البَأْسِاءَ والضَّرَّاءَ وحِينَ البَأْسِ... (١٧٧) ﴾.

قوله تعالى: ( لَيْسَ الِبرَّ ): يُقُرأُ <sup>(١)</sup> برَفْع الراء<sup>(٢)</sup>، فيكون « أَنْ تُوَلُّوا » خبر ليس. وقَـوِى ذلك ؛ لأَنَّ الأَصلَ تقديم الفاعل على الفعول .

ويُقرَأُ بالنصب على أنه خبر ليس ، وأن تُولُّوا اسمها . وقَـوى ذلك عند مَنْ قرأَ به ؛ لأَن أَنْ تُولُّوا أَعرف من البر ؛ إذ كان كالمُضْمَر فى أَنه لايُوصف ، والبر يُوصف ؛ ومِنْ هنا قويت القراءةُ بالنصب فى قوله (٣٠ : « فما كان جَوَابَ قَوْمِه » .

( قِبَلَ الْمُشْرِقِ ) : ظَرْف .

( وَلَـكَنَّ البَّ ): يُقْرَأُ بتشديد<sup>(١)</sup> النون ونَصْب البر . وبتخفيف النون ورَفْع البر على الابتداء؛ وفى التقدر ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أَنَّ البِرَّ هنا اسم فاعل مِنْ برَّ يبر ، وأصله مَزِرَ مثل فَطِن ، فَنُقلت كسرةُ الراء إلى الباء .

ويجوز أن يكونَ مصدرا وُصِف به مثل عَدْل ، فصار كالجِنَّة .

والوجه الثاني ــ أنُّ يكونَ التقدير : ولـكن ذا البر مَنْ آمَنَ .

والوَجْه الثالث ـ أن يكون التقدير: ولَـكن البرّ بِرّ مَنْ آمَن ، فَحُذِف المَضَافُ على التقديرين ؛ وإنحــــا احتيج إلى ذلك لأَنَّ البر مصدر، ومَنْ آمَن جُنَّة، فالخَبرُ غير المبتدإ في المعنى، فيقدّر مايصير به الثاني هو الأول (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قرأ بالنصب حمزة والكسائن. وقرأ باقى السبعة والفراء بالرفع: معانى القرآن : ١ ــ ١٠٣، الكشف : ١ ــ ٢٨٠ (٢) برفع الراء على أنه اسم ليس . (٣) سورة النمل ، آية ٦٥

 <sup>(</sup>٤) بمعنى الباركا في مشكل إعراب القرآن: ١-٨١. وفي البيان(١-٩٠١): ومن قرأ بفتح الباء
 من البر أراد به البار ، كأنه قال : ولكن البار من آمن ، أى الؤمن .

<sup>(</sup>٥) في مشكل إعراب القرآن : وإنما احيتج إلى هذه التقديرات ليصح أن يكون الابتداء هو الخبر إذ الجثث لا تكون خبرا عن المصادر ، ولا الصادر خبرا عنها ؛ لأن المصادر أفعال ليست بأجسام جثث .

( وَالكَتابِ ) : هنا مُفرد اللفظ ، فيجوز أن يكون جِنْسًا ؛ ويُقَوِّى ذلك أنه فى الأصل مصدر .

ويجوز أَنْ يكونَ اكتنى بالواحد عن الجَمْع وهو بريده .

ويجوز أن يُرَادَ به القرآن ؛ لأن مَنْ آمنَ به فقد آمنَ بكل الـكتب ؛ لأنه شاهد لها الصدق .

( عَلَى حُبّهِ ) : في موضع نصب على الحال ؛ أي آ تى المالَ محبًّا ، والحب مصدر حببت ، وهي لغة في أحببت .

ويجوز أَنْ يكونَ مصدر أحببت على حذف الزيادة .

. ويجوز أن يكون اسما للمصدر الذي هو الإحباب.

و ( ذَوِى القُرْ بَى ) : منصوب بآتى ، لا بالمصدر ؛ لأنَّ المصدرَ يتعدَّى إلىمنعول واحد وقد استوفاه .

ويجوز أَنْ تَـكونَ الهَاء (١) ضمير « من » ، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون دُوي القُرْ بى مفعول المصدر ؛ ويجوز أن يكون مفعول آتى ، ويكون مفعول المعدر محذوفا تقديره : وآتى المال عَلَى حُبِّه إياه ذوي القربى .

( وَابْنِ السّبيلِ ِ ): مفرد في اللفظ؛ وهو حِنْس ، أو واحد في اللفظ موضع الجمع ·

( وفي الرَّقاب ) : أَى في تخليص [٦٨] الرِّقاَب ، أَو عِتْق الرقاب · و« في » متملقة

( وَالْمُونُونَ ) : فِي رَفْعِهِ ثلاثةُ أُوجِهِ :

أحدها \_ أن يكونَ معطوفا على مَنْ آمَنَ ؛ والتقدير : ولكن البر المؤمنون والمُونُونُ .

<sup>(</sup>١) الهاء في « حبه » .

والثانى \_ هو خَبرُ مبتدأ محـــذوف ، تقديره : وهم الموفُونَ ؛ وعلى هذين الوجهين يَنْتصب «الصَّابِوِينَ» : على إضهار أَعنى ؛ وهو في المعنى معطوف علىمَنْ، ولكن جازَ النصبُ لما تكررت الصفاتُ .

ولا يجوز أن يكونَ معطوفًا على ذَوِى القربى ؛ لئلا يُفْصَل بين المعطوف والمعطوف عليه الذى هو في حُكْم الصِّلة بالأجنبي ، وهم المُونُون .

والوجه الثالث ــ أَن يُمْطَفُ الموفون على الضمير في آمَنَ ، وجَرَى طولُ الــكلام مجرى توكيد الضمير ؛ فعلى هذا يجوزُ أن ينتصب الصابرين على إضهار أَعنى ، وبالعطف على ذوى القرُ في ؛ لأَنَّ الموفُون على هذا الوجه داخل في الصلة .

( وَحَيْنَ البَأْسِ ) : ظَرْف للصارين .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبِ عليكُم القِصاصُ فِي القَتْلَى ، الحُرُّ بِالحُرِّ ، والمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى له مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمعروفِ وأَدَالا إليه عِلَمْ بِالْمَنْ عَلَى اللهُ عَذَالِ اللهُ عَذَالِ اللهُ عَذَالِ عَلَى اللهُ عَذَالِ اللهُ اللهُ عَذَالِ اللهُ عَذَالِ اللهُ عَذَالِ اللهُ اللهُ عَذَالِ اللهُ اللهُ عَذَالِ اللهُ اللهُ عَذَالِ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

قوله تعالى : ( الحُرُّ بالحُرُّ ) : مبتدأ وخبر ؛ والتقدير : الحرُّ مأخوذُ بالحر .

( فَمَنْ عُنِى َ لَهُ ) : مَنْ فى موضع رَفْع بالابتداء . ويجوز أن تىكونَ شرطية . وأن تىكون عبى الذى . والخبر « فاتِّباع بالمعروفِ » . والتقدير : فعليه اتباع .

و (مِنْ أَخِيهِ ) ؛ أَى مِنْ دَمَ أُخَيَهُ ، و ﴿ مَنْ ﴾ (١) كناية عَنْ وَلَى القاتل ؛ أَى مَنْ ﴿ \* أَيْ مَنْ أَخِيهُ بِدَل ، وهو القِصَاص ، أو الدِّيَةَ .

و ( شيْءٌ ) : كماية عن ذلك المستحقّ .

وقيل: « من » كناية عن القاتل؛ والمعنى: إذا عُفِىَ عن القاتل فقُبلت منه الدَّيةَ. وقيل: «شىء» بمعنى المصدر؛ أى مَنْ عُفِى له مِنْ أُخيه عَفْو ؛ كما قال<sup>(٢)</sup>: « لايَضُرُّ كم كَيْدُهُم شيئاً »؛ أَى ضيرا .

<sup>(</sup>۱) من فی : فمن عنی . . . (۲) سورة آل عمران ، آیة ۱۲۰ ( ۱۰ ــ التبیان / ۱ )

( وأَذَاهُ إِلَيْهِ ) : أَي إِلَى وَلَيَّ الْمُعْتُولِ .

( بإحْسانِ ) : في موضع نصيب بأداء .

ويجوز أن يكون صفةً للمصدر ، وكذلك بالمروف .

ويجوز أن يكونَ حالاً من الهاء ؛ أى نعليه اتباعه عادِلًا ومُحسنا ؛ والعاملُ في الحالَ معنى الاستقرار .

( فَمَن ِ اعْتَدَى ) : شَر ط . « فَلَهُ » جوابُه . ويجوز أن يَكُونَ بمعنى الذى .

قال تعالى: ﴿ وَلَـكُمْ ۚ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّـكُم تَتَّقُّونَ (١٧٩) ﴾ .

قوله تعالى: (ياأُولى الأثباب): يقال في الرفع أُولو بالواو؟ وأُولى بالياء في الجر والنصب،

مثل ذَوو . وأُولو جَمْعٌ ، واحده « ذو » من غَيْر لَفْظه ، وليس له واحدٌ من لفظه .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ كُتَبِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمَ المُوتُ إِنْ تُرَكَ خَيْراً الوصيةُ للوَالِدَيْنِ والأَقْرَ بِين بالمعروفِ حَقًّا على التَّقِين (١٨٠) ﴾.

قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْـكُمْ إِذَا حَضَرَ ): العامل في « إذا » كتب ، والرادُ بحضور الموتِ حضورُ أَسبابه ومقدّماته ، وذلك هو الوقْتُ الذي فُرضت الوصيةُ فيه .

ولبس المراد بالكتب حقيقة الحطّ في الّلوح ؛ بل هوكقوله (١) : « كُتِبَ عليكم القِصاَصُ في القَتْلي » ونحوه .

ويجوز أَنْ يَكُونَ العاملُ في إذا معنى الإيصاء ، وقد دلَّ عليه قوله : الوصية .

ولا يجوز أن يكونَ العامل فيه لفظ الوصية المذكورة فى الآية ؛ لأنها مصدر، والمصدرُ لايتقدمُ عليه معمولُه، وهذا الذى يسمَّى التَّبْيـين .

وأما قوله: ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ) فجوابُه عند الأخفش « الوَصِيّةُ » وتحذف الفاء ، أى فالوصية للوالدين ؟ واحتج بقول الشاعر (٢):

مَنْ يَهْمَلِ الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُهُا والشَّرُ بالشَّرِ عِنْدَ اللهِ مِثلانِ

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ، آية ۱۷۸ (۲) والمحتسب : ۱ ــ ۱۹۳ ، والبيت لحسان بن ثابت . وهو من شواهد سيبويه : ۱ ــ ۴۳۰ ، وروايته فى البيان : ۱ ــ ٤١ : عند الله سيان . وهو من ِ شواهد الكشاف ، منسوب لمل كعب بن مالك : ۱٤٠

[٦٩] فالرصيّةُ على هذا مبتدأ ، و ﴿ وَللْوَالِدَيْنِ ﴾ خبره .

وقال غيره (١): جوابُ الشرط في المعنى ما تقدَّم مِنْ معنى كتبالوصية ؛ كما تقول: أَنْتَ ظالم إِنْ فَعَلْتَ .

ويجوز أَنْ يكونَ جوابُ الشَّرْطِ معنى الإيصاء ، لا معنى الكتب ؛ وهذا مستقيم على قول مَنْ رفَع الوصية ككتب وهو الوَجْه .

وقيل : الرنوع بكتب الجار والمجرور ، وهو عليكم ؛ وليس بشيء .

(بالمَعْرُوفِ): في موضع نصب على الحال؛ أي ملتبسة بالمعروف لاجَوْرَ فيها .

(حَقًّا ): منصوب على المصدر ؛ أي حقّ ذلك حقًّا .

ويجوز أن يكونَ صفةً لصدر محذوف ؛ أي كتبا حقًّا ، أوْ إيصاء حقا .

ويجوز في غير القرآن الرفع بمعنى : ذلك حقٌّ .

و ( على المتقين ) : صفة لحق .

وقيل : هو متعلَّق بنفس الصدر ؛ وهو ضعيف ؛ لأَنَّ المصدرَ المُؤكَّد لايعمَلُ ؛ وإنما يعملُ المصدر النتصب بالفعل المحذوف إذا ناب عنه ، كقولك : ضَرَّ باً زيدا ؛ أى اضرب .

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ بَدَّله بَمْدَ مَاسَمِعَه فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهَ . . . (١٨١) ﴾ . قوله تعالى: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ): «مَنْ » : شرط فى موضع رَفْع مبتدأ، والها؛ ضمير الإيصاء؟ لأنه بمعنى الوصيّة .

وقيل : هو ضمير الكتب .

وقيل : هو ضمير الأُمر بالوصية ، أو الحكم المأمور به .

وقيل : هو ضمير المعروف . وقيل : ضمير الحق .

(بَعْدَ ماسَمِعَهُ ) : « ما » مَصْدرية .

وقيل : هي بمعني الذي ؛ أي بعد الذي سمعه من النهي عن التبديل .

والهاء في ( إثمهُ ) ضمير التبديل الذي دَلَّ عليه بَدَّل .

<sup>(</sup>١) غيره : غير الأخفش .

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أُو إِثْمًا . . . (١٨٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ مُوصٍ ) : يُقْرَأُ (١) بسكون الواو وتخفيف الصاد، وهو من أوصى . وبفّتح ِ الواو وتشديد الصاد ، وهو مِنْ وَصَّى ، وكلتاها بمعنى واحد .

ولا يُراد بالتشديد هنا التكثير ؛ لأنَّ ذلك إنما يكونُ فى الفعل الثلاثى إذا شدّد ، فأما إذا كان التشديد نظير الهمزة فلا يدلُّ على التكثير ، ومثله نَزَّل وأَثْرَل .

و « مِنْ » متعاَّقة بخاف .

ويجوز أن تتعلَّقَ بمحذوف على أن تجعلَ صفة لـ «جَنَفًا» فى الأصل ؛ ويكون التقدير: فمن خاف جَنَفًا كائنًا مِنْ مُوص ، فإذا قدم انتصب على الحال ؛ ومثله أخذت مِنْ زيد مالا ، إن شئت علقت « من » بأُخذت ، وإن شئت كان التقدير : مالًا كائنا مِنْ زيد .

قال تمالى : ﴿ يَأْيُهَا الذين آمَنُوا كُتب عليكمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مَنْ قبلكم . . . (١٨٣) ﴾ .

قُوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُم الصّيامُ ) : المنعول القائم مقام الفاعل .

وفى موضع الـكاف أربعة أُوجه :

أحدها \_ هي في موضع نَصْب صفة للـكتب ؟ أي كُتبا كما كُتب ؟ فنا على هذا الوجّه لَصْدَرية .

والثانى ـ أنه صفة الصوم ؛ أى صوما مثل ماكتب ، فما على هذا بمعنى الذى ؛ أى صَوْمًا مماثلاً للصوم المكتوب على مَنْ قبلكم ، و « صوم » هنا مصدر مؤكد فى المعنى ؛ لأن الصيامَ بمعنى أَنْ تصوموا صَوْما .

والثالث ـ أن تكون الكاف فى موضع حال من الصيام ؛ أى مُشْبِهاً للذى كُتِب على من قبلكم .

والرابع \_ أن يكون في موضع [٧٠] رَفْع صفة للصيام (٢) .

(٢) في هامش ب هنا: قال السفاقسي في إعراب القرآن: كما كتب: الغناهر أن الجار والمجرور ==

<sup>(</sup>۱) فى الكشف ( ۱ \_ ۲۸۲ ): قرأه أبو بكر وحمزة والكسائى بفتح الواو مشددا ، حماوه على وصى . وقرأ الباقون موس ــ بإسكان الواو مخففا، حملوه على آوسى . قال : والقراءتان متكافئتان. حسنتان . وكان التخفيف أحب إلى ؛ لأن أكثر القراء عليه ، ولأنه أخف على القارئ .

فإن قيــــل : الجار والمجرور نـكرة ، والصيام مَاْرِفة ، والنـكرة لاتـكونُ صفة للمعرفة .

قيل: لما لم يُرِد بالصيام صياماً معيَّنا كان كالمنكّر ، وقد ذكرنا نحو ذلك في الفاتحة (١) ، ويُقوِّى ذلك أنَّ الصيامَ مصدر ، والمصدر جنس ، وتعريفُ الجِنس قريبُ من تنكيره .

قال تعالى : ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيامٍ أُخَر وعلى الذين يُطيِقُونَهُ فِدْيةٌ طَعَامُ مِسْكَين ، فمَنْ تطوّعَ خيراً فهو خَيْرُ له ، وأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَـكُمْ إِن كَنتُمْ تعلمون (١٨٤) ﴾ .

قوله تعسالى: (أيّاما مَعْدُوداتٍ): لايجوزُ أَن ينتصبَ بَمَصْدَر «كَتَب» الأولى، لاعلى الظرف، ولا على أَنه منعول به على السَّمَة ؛ لأنَّ الـكاف في «كَمَا » وَصْفُ لَصدر عَذوف، والصدرُ إذا وُصِف لم يَمْمل، وكذلك اشْمُ الفاعل.

ولا يجوز أَنْ ينتصبَ بالصيام المذكور فى الآية ؛ لأَنه مصدر ، وقد فرَّق بينه وبين أيام بقوله : «كما كتب » ، ويعمل فيه المصدر كالصَّلة ، ولا يفرق بين الصلة والموصول بأَجنبى . وإنْ جعلت صفة الصيام لم يَجُزْ أيضا ؛ لأَنَّ المصدرَ إذا وُصف لا يعمل .

والوَجْهُ أَن يَكُونَ العَامَلُ فَي أَيَامَ مُحَذُوفًا تقديره : صَوْمُوا أَيَّامًا ؛ فعلى هذا يَكُونَ أيامًا ظرفًا؛ لأنَّ الظرفَ يعمل فيه المعنى .

وبجوز أَنْ ينتصب أياما بكتب ؛ لأن الصيام مرفوع به ، وكما : إمَّا<sup>(٢)</sup> مَصْدَر لـكتب أو نَمْت للصيام ، وكلاهما لايمنع عمَلَ الفعل ، وعلى هــــذا بجوز أن يكون ظرفا ومفعولا به على السَّعَة .

قوله تعالى: (أو على سَفَو ): في موضع نَصْب معطوفا على خبر كان ، تقديره: أو كان على وهو «كما » في موضع صفة لمصدر محذوف ، أو في موضع الحال على مذهب سيبويه على ما سبق ؛ أى كتبا مثل ما كتب ، أو كتبه مشبها ، والتشبيه واقع في مطلقالكتب . وهو الإيجاب ، وإن كان متعلقه مختلفا بالعدد أو غيره. و «ما » حينئذ مصدرية . وقيل : الكاف في موضع نصب على الحال من الصيام، أو مشبها بما كتب . وما موصول . وأجاز ابن عظية أن تكون الكاف في موضع صفة لصوم محذوف ، أي صوما كما . وفيه بعد ؛ لأن تشبيه الصوم بكتاب لا يصح إن كانت مصدرية .

مُسافرا؟ وإنما دخلت « على » هاهنا؟ لأنّ المسافرَ عازمْ على إتمام سفره ، فينبغى أن يكونَ التقدير : أو كان عازما على إتْماً م سفَر .

و « سفَر » هنا نكرة يُراد به سفر معيَّن ؛ وهو السَّفَر إلى السافةِ المقدرة فى الشرع . ( نَعِدَّةُ ) : مبتدأ ، والخبر محذوف : أى فعليه عِدَّة ، وفيــــه حذْفُ مضاف ؛ أى صوم عِدَّة .

ولو قرئ بالنصب لكان مستقيما ، ويكون التقدير : فليَصُم عِدَّةً .

وفى السكارم حذف تقديره : فأَفْطَرَ فَمَلَّيْهِ .

و (مِنْ أَيَّامٍ ) : نعت لعِدَّة (١) .

و ( أَخَرَ ) : لاينصرف للوصّفِ والمَدّل عن الألف واللام؛ لأنّ الأصلَ في «فَمُلْمَى» (\*\*) صنة أن تستعملَ في الجَمْع ِ بالألف واللام كالسكبرى والسُّدُر ، والسَّمْري والسُّغَر .

(يُطِيِتُونَهُ ) : الجمهور على القراءة<sup>(٣)</sup> بالياء .

وقرئ « يطوَّقُونَهَ » ـ بواوٍ مشدَّدة مفتوحة ، وهو من الطَّوْقِ الذي هو ُقَدَّر الوُسع. والمعنى يكلفونه .

( فَدْيَةُ ۚ )( ْ ) : يقرأ بالتنوين ، و ﴿ طَعامُ ﴾ \_ بالرفع \_ بدلا منها ، أو على إضار مبتدأ ؛ أى هِيَ طعام .

و (مِسْكَينِ) \_ بالإفراد<sup>(٥)</sup>، والمعنى أَنَّ مايَلْزَمُ بإفطار كُلِّ يوم إطعامُ مسكينواحد. ويُقُرَّأُ بنير تنوين ، وطعام بالجر ، ومساكين بالجمع ، وإضافة [٧٦] الفِدْية إلى الطعام إضافةُ الشيء إلى حِنْسه ؛ كقولك : خَاتم فِضَّة ؛ لأنَّ طعام المسكين يكون فِدْية وغَيْرَ فدية .

وإنما جمع (٥) الساكين ؛ لأنه جمع في قوله : « وعلى الَّذِينَ يُطِيقُونَه » ؛ فقابل الجمْعَ بالجمع ؛ ولم يجمع فِدية لأمرين :

<sup>(</sup>١) فهو في محل رفع . (٢) هذا وزن ، يريد : أخرى .

 <sup>(</sup>۳) والمحتسب (۱ – ۱۱۸)، وفيه تفصيل القراءات في يطيفونه.

 <sup>(3)</sup> فى الكشف (١ ـ ٢٨٢): قرأ نافع وابن ذكوان ، بالإضافة . وقرأ الباقون بالتنوين فى فدية . (٥) فى الكشف (١ ـ ٢٨٢): قرأ نافع وابن عامر مساكين بالجمع . وقرأ الباقون بالتوحيد منونا مخفوضا بالإضافة . وهى قراءة ابن عباس . وهو الاختيار لأن أكثر القراء عليه .

أَحدها \_ أَنها مَصْدَر ، والها؛ فيها لاندلُّ على المرة الواحدة ؛ بل هي للتأنيث فقط . والثاني \_ أَنه لمّا أَضافها إلى مُضَافٍ إلى الحَمْع فَهُمِ منها الجَمْعُ .

والطعام هنا بمعنى الإطعام ، كالمَطاء بمعنى الإعطاء .

ويضعفُ أن يكون الطعام هو المطعوم ؛ لأَنه أَضافه إلى المسكين ؛ وليس الطعامُ للمسكين قبل تمايسكه إياه ؛ فلو حُمِلَ على ذلك لكان مجازا ؛ لأَنه يكون تقديره : فعليه إخراجُ طعامٍ يصير للمساكين ؛ ولو حملت الآية عايه لم يمتنع ؛ لأنَّ حَذْف المضافِ جائز ، وتسمية الشيء بما يَشُول إليه جائز .

( نَهُوَ خَيْرُ ۖ لَهُ ): الضمير يرجعُ إلى التطوُّع ، ولم يذكر لفظه ؛ بل هو مدلول عليه بالفعل .

﴿ وَأَنْ تَصُومُوا ﴾ : في موضع رَفْع مبتدأ ؛ و ﴿ خَيْرٌ ۗ ﴿ خَبْرُ ۗ ؛ وَ ﴿ لَكُمْ ۗ ﴾ : نَتْ خَيْرٍ ، و ﴿ إِنْ كُنْتُمْ ۚ ﴾ شرْطُ محذوفُ الجوابِ ؛ والدالُّ على المحذوف أَنْ تَصُومُوا .

قال تعالى : ﴿ شَهَوْ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيه القُرْآنُ هُدًى للنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالنَّرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مَنكُم الشَّهْرَ فليَصُمْه ، ومَنْ كانَ مَرِيضًا أَو على سَفَرٍ فَعَدَّة مِن أَيامٍ أَخَر ، يُرِيدُ اللهُ كَمَ النُسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُم النُسْرَ ولتُكْمِلُوا العِدَّةَ ولتُكَبِّرُوا اللهَ على ماهَدَا كم . . . (١٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( شَهْرُ رَمضانَ ) : فِي رَفْعه وجهان :

أحدهما \_ هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره : هي شَهَرْ ، يعني الأَيام المعدودات؛ فعلي هذا يكون :

( الَّذَى أُنْزِلَ ): نَمْتًا للشهر ، أو لرمضان .

والثاني ـ هو مبتدأ ، ثم في الخبر وجهان :

أحدهما: الذي أنزل.

والثانى : أَنَّ اللهى أَنْرَل صفة ؛ والحبر هو الجلة التى هى قوله : « فَمَنْ شَهِدَ » . غإن قيل : لو كان خَبراً لم يكُنْ فيه الفاء ؛ لأَنَّ شَهْرُ رمضان لايُشْبِه الشرط . قيل: الفاء على قول الأخفش زائدة ، وعلى قول غيره ليست زائدة ؛ وإتما دخات لأنكّ وصفت الشهر َ بالذى ، فدخات الفاء كما تدخل فى خبر نَفْسِ الذى ؛ ومثله (١): «قُلْ إِنَّ الموتَ الذى تِفرُّونَ مَنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ».

فإن قيل : فأين الضَّمير العائدُ على البتدأ من الجملة ؟

قيل : وضع الظاهر موضعه تفخيا ؟ أي فمن شَهِدَه منكم ، كما قال الشاعر <sup>(٢)</sup> :

ِ و ﴿ مَنَ ﴾ هنا شرطية مبتدأة ؛ وما بعدها الحبر .

ويجوز أن تكونَ بمعنى الذي ، فيكون الخبر فليُصُّمه .

و ( مِنْكُم ) : حال من ضمير الفاعل ؛ ومفعول « شَهِد » محذوف ؛ أى شَهِد المِصْر ـ و ( الشَّهْرَ ) : ظرف ، أو مِنعول به على السعة .

ولا يجوز أن يكون التقدير: فمن شَهِد هلَال الشهر؛ لأنَّ ذلك يَكُونُ في حق المريض والمسافر والمقيم الصحيح، والذي يلزمه الصومُ الحاضر بالصر إذا كان صحيحا.

وقيل : التقدير : هلال الشهر ؛ فعلى [٧٧] هذا يكون الشهر ُ مفعولاً به صريحاً لقِيَامه مقامَ الهلال . وهذا ضعيف ْ لوجهين :

أحدهما \_ ما قدمنا من لزوم الصوم على العموم ، وليس كذلك .

والثانى ــ أَن شهد بمعنى حضر ، ولا يقال حضرتُ هلالَ الشهر ؛ وإنما يقال : شاهدتُ الهلالَ .

والهاء في ( فَلْيَصُمْه ) ضَمِير الشَّهْر ، وهي مفعول به على السعة ؛ وليست ظَرْ فا ؛ إذ لو كانت ظرفا لـكانت معها « في » ، لأنَّ ضميرَ الظَّرْفِ لا يكون ظرفا بنفسه .

ويُقرأ « شهر رمضان » بالنصبِ ، وفيه ثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ، آية ٨

 <sup>(</sup>۲) البیت من شواهد سیبویه: ۱ ـ ۳۰ ، وهو لسوادة بن عدی . وقیل : لأمیة بن الصلت .
 وانظر البیان : ۱ ـ ۱۱۲ ، والروایة هناك : نفس .

أحدها \_ أنه مِدَلُ من أياما معدودات.

والثانى \_ على إضار أُعْنِي شَهْرَ .

والثالث \_ أن يكون منصوبا بتعلمون ؛ أى إنْ كنتم تعلمون شرفَ شَهْر رمضان ، فحُذف المضاف .

ويُقْرَأُ في الشاذ شهرى رمضان على الابتداء والخبر .

وأما قوله : « أَنزل فيه القرآن » فالمعنى فى فَصْلِه ،كما تقول : أنزل فى الشيء آية . وقيل : هو ظَرْف ؛ أى أُنْزِل القرآن كاه فى هذا الشهر إلى السهاء الدنيا .

و(هُدًى)؛ و( بينات ) حَالان من القرآن .

قوله تعالى : ( يُرِيد اللهُ بِكُم اليُسْرَ ) : الباء هنا للإلصاق ؛ والمعنى : يريدأن يُلْصِقَ بَكُمُ اليُسْرَ فِيمَا شَرَعه لَكُم ، والتقدير : يريد اللهُ بِفِطْرِكُمْ فِي حالِ العذر اليُسْر .

( وَلَتُكُمِلُوا العِدَّةَ )(١): هو معطوف على اليُسْر ؛ والتقدير : لأن تُكْمِلُوا . واللام على هذا زائدة ، كَقُوله تعالى<sup>(٢)</sup> : « ولَكِنْ يُرِيد ليُطَهِّرَ كُمْ » .

وقيل: التقدير: ليسهل عليـكم، ولتـكمّلوا. وقيـــل: « ولتـكملوا العِدَّة » فَعَلَ ذلك<sup>(۲)</sup>.

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَ لَكَ عَبَادِى عَنَّى فَإِنَّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ فلْيَسْتَجِيبُوا لِى ولْيُؤْمِتُوا بِى لَمَا لَهُم يَرْشُدُونَ . (١٨٦) ﴾ .

قوله تعــالى : ( فَإِنِّى قَرِيبْ ) ؛ أَى فقُلْ لهم : إِنَّى ؛ لأَنه جواب : « إذا سألك » ـ و ( أُجِيبُ ) : خبر ثان .

و ( فَالْيَسْتَحِيبُوا ): بمعنى فللُهُجِيبوا ؛ كما تقول : قَرْ واستَقَرَّ بمعنى ؛ وقالوا استجابة بمعنى جابة .

( لَعَلَّهُمْ ۚ يَرْشُدُونَ ﴾ : الجمهور على فتح الياء وضَّمِّ الشين ؛ وماضيه رَشَد ــ بالفتح .

 <sup>(</sup>١) في الكشف (١ \_ ٣٨٣): قرأه أبو بكر مشددا مفتوح الكاف، وقرأه الباقون مخففاً ساكن الكاف، وهما لفتان. وقال: والتخفيف أولى لحفته، ولأنه إجماع من القراء.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ٦

<sup>(</sup>٣) فى البيان (١-ه١٤): الواو عاطفة « لتكملوا العدة » على محذوف مقدر، والتقدير: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليسهل عليكم ولتكملوا العدة، فحذف المعطوف عليه، وهو كثير في كلامهم.

ويُقرَأُ بفتح الشين ، وماضيه رَشِد ـ بكسرها ، وهي لنة .

ويقرأ بكسر الشين ، وماضيه أُرشد ؛ أى غيرهم .

قال تمالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ كَنْيُلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبِاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَمَنَّ عَلَيْمَ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُ وَهُنَّ وَا بْتَغُوا عَلَيْمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُم تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عليكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُ وَهُنَّ وَا بْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ الخَيْطُ الأَبِينُ مِن الخَيْطِ الأَسُودِ مَا لَتَعْبُ اللهُ لَكُمْ الخَيْطُ الأَبِينُ مِن الخَيْطِ الأَسُودِ مِن الفَجْرِ ثُمَ أَنِيقُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُ وَهِنَ وَأَنْتُم عَا كِفُونَ فَى المساجِدِ تَلْكَ مِن الفَجْرِ ثُمَ أَنِيقُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُ وَهِنَ وَأَنْمَ عَا كِفُونَ فَى المساجِدِ تَلْكَ حَدُودُ اللهِ فَلا تَقْرُ بُوها ، كَذَلِكَ يَبِينُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لِعلَمْ يَتَقُونَ (١٨٧) ﴾ .

قوله تمالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ) : ليلةَ ظرف لأُحِلَّ ؛ ولا يجوزُ أن تكونَ ظرفا للرَّفَث مِن جهة الإعراب<sup>(١)</sup> ؛ لأَنه مصدر ، والمصدرُ لا يتقدَّمُ عليه معمولُه .

ويجوز أن تـكون الليلة ظرفا للرفّ على التبيين ؛ والتقدير : أُحِلَّ لـكم أَنْ تَرْفَتُوا لَيلةَ الصيام ؛ فحذفَ وجعل المذكور مبيّنا له ، والمستعملُ الشائعُ رفث بالمرأة ــ بالباء ؛ وإنما جاء هنا بإلى ، لأَنَّ معنى الرفث الإنشاء ، وكأنه قال الإنشاء .

( إلى نسائكُمْ ) : والهمزة في نساء مُبْدَلَةٌ من واو؛ لقولك في معناه نيسُوَّة؛ وهو جَمْعُ

لا واحدَ له مِنْ لفظه ؛ بل واحدتُه امرأة ؛ وأما نساء فجمع نِسْوَة ، وقيل : لا وَاحِدَ له .

(كُنْتُم تَخْتَأَنُونَ ):كنتم هنا لفظها لَفْظُ الماضى ، ومعناها على المفى أيضا؛ والمعنى : أن الاخْتِيان كانَ يَقَعُ منهم فتابَ عالمهم مِنْهُ .

وقيل : إنه أَراد الاخْتيَان فى المستقبل ؛ وذكر «كان » ليَحكى بها الحال ؛ كما تقول : إن [٧٣] فعلتَ كُنْتَ ظالماً .

وأَلَف تختانون مُبْدَلة من واو ؟ لأنه من خان يخُون ، وتقول في الجَمْع ِخَوَنة .

( فَالْآنَ ) : حقيقة الآن الوقت الذي أنْتَ فيه ؛ وقد يقَعُ على الماضي القريبِ منكَ ، وعلى المستقبل القريب وعلى المستقبل القريب منزلة الحاضر ، وهو المرادُ هنا ؛ لأنّ قوله: « فالآنَ

<sup>(</sup>١) فى مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٨٨ ) : قال : ليلة ظرف للرفث ، وهو الجماع ، والعامل فيه أحل .

وفي البيان ( ١ ــ ١٤٠ ) : ليلة : منصوب على الظرف بأحل.

باشِرُوهُنَّ » ؟ أَى فالوقتُ الذى كان يحرمُ عايكم الجماعُ فيه مِنَ الليل قد أَبَحْنَاهُ لكم فيه ؟ فعلى هذا « الآن » ظرف لـ « باشِرُوهُنَّ » .

وقيل: الكلام محمولُ على المعنى ، والتقدير: فالآن قد أَبَحْنَا لَـكُم أَنَ تَبَاشِرُوهِنَّ ؟ ودلَّ على المحذوف لفظُ الأمر الذي يُراد به الإباحة ؟ فعلى هذا الآن على حقيقته .

( حَــّتى يَتَـّبِينَ ) : يقال: تبيَّنَ الشيء وبَان ، وأَبان، واستبان \_ كلَّه لازِم؛ وقد يستعمل أبان واستبان وتبيَّنَ متعدّية .

و « حتى » بمعنى إلى .

و ( مِنَ الخَيْطِ الأَسْودِ ) : في موضع نَصْب ؛ لأَنَّ المعنى حتى يُباَ بِنَ الحَيطُ الأبيضُ الخيطَ الأبيضُ الخيطَ الأسود ؛ كما تقول : بانت اليدُ مِن زَنْدِها ؛ أي فارَقَتْهُ .

وأما ( مِنَ الفَجْرِ ) فيجوز أنْ يكونَ حالا من الضمير فى الأبيض . ويجوز أن يكونَ تمييزا .

والفجر فى الأصل : مَصْدر فجر يفجر ، إذا شقّ .

( إلى اللَّيْلِ ): إلى هاهنا لانتهاء غاية الإتمام .

وبجوز أن يكون حالا من الصيام ليتعلق بمحذوف .

(وأنْتُمْ عَاكِفُونَ): مبتدأ وخبر فى موضع الحال(١)؛ والمعنى: لا تباثيرُوهنَّ وقد نَوَيْنُمُ الاعتكافَ فى المسجد؛ وليس الرادُ النهى عن مباشرتهنَّ فى المسجد؛ لأنَّ ذلك ممنوع منه فى غير الاعتكاف.

( تَلْكَ حُدُودُ الله فَلَا تَقْرَبُوها ): دخول الفاءِ هنا عاطفة على شيء محذوف تقديره: تَنَهُّوا فلا تَقْرَبُوها .

(كَذَلِكَ ): في موضع نَصْب صِفةً لمصدر محذوف؛ أَى بِيانا مثل هذا البيانِ 'يَبَيِّن . قال تمالى : ﴿ وَلا تَأْ كُلُوا أَمْوَالَـكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْ كُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ الناسِ بِالإِثْم وَانْتُم تَمْلُمُون (١٨٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال مكي في مشكل إعراب القرآن (١-٨٨): في موضع الحال من الضدير المرفوع في «تباشووهن». وكذاك في البيان: ١٤ – ١٤٥

قوله تعالى : ( بَينكُم ) : يجوز أنْ يكونَ ظَرفا لَتَأْ كُلوا ؛ لأَن العنى لا تَتَنَاقَلُوها فيما ك .

و يجوز أَنْ يكونَ حالا من الأَموال؛ أى كائنةً بينكم، أَو دائوةً بينكم، وهو فى المعنى. كقوله (١): « إلَّا أَنْ تـكونَ تجارةً حاضِرَةً تُديرونها َ بَيْنكم ».

و ( بالباطل ) : في موضع نصب بتأكلوا ؛ أَى لا تأخذوها بالسبب الباطل .

ويجوز أن يكون حالا من الأموال أيضا ، وأن يكونَ حالا من الفاعل فى تأكلوا<sup>(٢)</sup> ؟ أىمُسْطلَىن .

( وتُدْلُوا ) : مجزوم عطفا على تَأْكلوا .

واللام في ( لِتَأْكُلُوا ) متعلقة بتُدْلُوا .

ويجوز أن يكون تُدْلُوا منصوبا<sup>(٣)</sup> بمعنى الجمع ؛ أى لاتجمعوا بين أَنْ تأكلوا وتُدْلُوا . و ( بالإِثْم ِ ) : مثل بالباطل .

قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنَ الأَهِلَةَ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لاناس والحَجِّ وليس البِّ بأَنْ تَأْتُوا البيوتَ مِن ظُهُورِهِا ولكنَّ البرَّ مَن ِ اتَّقِى وأْتُوا البيوتَ مِن أَبوابها واتَّقُوا الله لعلكم تُفْلِحُون (١٨٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( عن الأَهِلَّة ) : الجمهور على تحريك النونِ وإثباتِ الهمزة بعد اللام على الأَصْل .

وَ يُقِرأً فَى الشَّذُوذَ بِإِدْعَامِ النَّوْنُ فَى اللامِ وَحَذْفُ الْهُمْزَةُ، وَالْأُصِلُ الْأَهْلَةُ، فَأَلْقَيْتَ حَرَكَةً الْهُمْزَةُ عَلَى اللامِ فَتَحَرَّكَ ، ثَمَ حَذْفَتَ هُزَةَ الوصل لتَحَرُّكُ اللام ، فصارت لهْلَة ، فلما لقيت النون اللام قُلُبت النون لاما ، وأَدْغَت [٧٤] في اللام الأُخْرَى ، وَمثلُه لحمر في الأَحْمَر ، وهي لُنُهُ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٨٧ - (٢) أى الأولى ، لأنها هي المجزومة بـ « لا » الناهية .

 <sup>(</sup>٣) فى البيان (١ \_ ١٤٥): وأما النصب فعلى تقدير (أن) بعد الواو، وقعت جوابا للنهى،
 وهى بمدى الجم ، فكأنه يقول: لا تجمعوا بين أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأن تدلوا بها لملى الحكام.

( والحجِّ ) : معطوف على الناس .

وَلا اختلافَ في رَفْع «البِرُّ» هنا؛ لأن خبر ليس « بِأَنْ تَأْتُوا » ، ولزمذلك بدخول الباء فيهـه ، وليس كذلك (١) « ليس البِرَّ أَنْ تُولُّوا » ؛ إذ لم يَقْترن بأَحدهما ما يعيِّنه السما أو خبرا .

و ( البُيوتَ ) يقرأ<sup>(٢)</sup> بضم الباء، وهو الأَصل في الجَمْع على فُعُول، والمعتلّ كالصحيح؛ وإنما ضُمَّ أول هذا الجمع ليُشاكِل ضمة الثاني والواو بعده .

ويُقُرأ بكسر الباء؛ لأن بعده ياء ، والكسرةُ من حِنْس الياء ، ولا يحتفل بالخروج من كُسْرٍ إلى ضَمّ ؛ لأن الضمة هنا في الياء ، وألياء مقدَّرة بكسرتين، فكانت الكسرة في الباء كأنها وليت كسرة ، هكذا الخلاف<sup>(٣)</sup> في النيوب والجيُوب ، والشُّيُوخ ، ومِنْ هاهنا جاز في التصنير الضم والكسر ، فيقال : بُيَيْت ويبيت .

( وَلَكِنَّ البرَّ مِنَ اتَّقَى ): مثل: « ولكن البر مَنْ آمَن » · وقد تقدم (١٠) ·

قال تعالى : (... وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عَنْدَ السَّجِدِ الحَرامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمَ كَذَلِكَ جَزَاءُ إِلَى كَافِرِينِ (١٩١) ﴾ .

يُقُوا ثلاثتها (٥) بالألف ، وهو بَهْيُ عن مقدمات القتل ؛ فيدل على النهى عن القَتْل مِنْ طريق الأَوْلَى ، وهو مشاكل لقوله (٢) : « وقاتِلُوا في سَبِيل الله » .

ويقرأ ثلاثتها بنير أَلف، وهو مَنْغُ من َنَفْسِ القَتْل؛ وهو مشاكل لقوله (٧): «واقْتُلُوهِ حيث تَقَفْتُمُوهِ » ؛ ولقوله : « فاقْتُلُوهِ » ؛ والتقدير في قوله : فإنْ قاتلوكم ؛ أى فيه ·

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٧٧

 <sup>(\*)</sup> وفي الكشف : ١ ـ ـ ٢٨٤ ، قال : قرأ ورش ، وحفس ، وأبو عمرو ـ بالضم في أوائلها .
 وقرأ قالون وهيمام بكسر الباء من البيوت . وقال : والضم هو الاختيار لأنه الأصل .

 <sup>(</sup>۲) والكشف: ١ - ٢٨٤ (٤) صفحة ١٤٢

<sup>(</sup>ه) الثلاثة هي: لا تقاتلوهم \_ يقاتلونكم \_ قاتلوكم . وفي الكشف ( ١ ــ ٢٨٥ ) : قرأ حزة والكسائي الثلاثة بغير ألف . وقرأ ذلك الباقون بألف .

ثم قال : والاختيار القراءة بالألف ، لأنه عليه الجماعة ، وعليه قراءة العامة ، وهو اختيار أبى حاتم وغيره .

وانظر أيضا تفسير ابن كثير : ١ ــ ٢٧٧

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، آية ١٩٠ (٧) سورة البقرة ، آية ١٩١

(كَذَلِكَ): مبتدأ ، و « جَزَاء » خبره ، والجزاء مصدر مضافٌ إلى المفعول .

ويجوز أن يكونَ في معنى المنصوب ؛ ويكون التقدير : كذلك جزاه اللهِ الكافرين .

ويجوز أَنْ يكونَ في معنى المرفوع على مالم يُسَمَّ فاعله . والتقدير : كذلك يُجْزَى الكافرون ، وهكذا في كل مصدر يشاكلُ هذا ·

قال تمالى : ﴿ فَإِنَ انْتَهُوْ ا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ (١٩٢) ﴾ ؛ أى لهم (رَحِيم) .

قال تعالى : ﴿ وَقَانِلُومُ حَتَى لَاتَكُونَ فِتِنَهُ ۗ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ فَإِن ٱنَّهُوْا فَلا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظالمين (١٩٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( حَتَّى لاتَــكُونَ ) : يجوز أنْ تــكونَ بمعنى<sup>(١)</sup>كى .

ويجوز أن تـكون بمعنى إلى أَنْ ، و «كان » هنا تامّة .

وقوله: (وَيَكُونَ الدِّينُ): يجوزُ أن تكونَ كَانَ تامة ، وأن تكونَ ناقصةً ، ويكون « يَلْهِ » الخبر ·

( إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ): في موضع رَفْع خبر « لا » ؛ ودخلت إلَّا للمعنى؛ فني الإِثبات تقول : المُدّوَان على الظالمين ، فإذا جنَّتَ بالنني و إلَّا بَقِيَ الإعرابُ على ماكان عليه ·

قال تعمالى : ﴿ الشهرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُّمَاتُ فِصَاصُ فَمَنِ اعْتَدَى عَايِمَ فاعتَدُوا عليهِ بمثل ِ مَاعْتَدَى عَلَيْمُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) ﴾ . قوله تعالى : ( فَمَن ِ اعْتَدَى عَلَيْمُمْ ) : يجوز أَنْ تَـكُونَ « مَنْ » شرطية ، وأن

قوله تعالى : ( فَمَن ِ اغْتُدَى عَالْمِيكُمْ ) : يجوز ان تــكون « من » شرطية ، وال تـكون بمعنى الذي .

( بِمِثْل ِ): الباء غير زائدة ، والتقدير : بعقوبةٍ مُمَاثِلةٍ لُعُدُّوالْهُم .

ويجوز أن تكون واثدة ، وتكون « مِثْل » صفةً لمصدر محذوف ، أى عُدُوانا مِثْلَ عُدُوانهم .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى النَّهِ لُكَّةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يحبُّ النَّحْسِنين (١٩٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) أن تكون حتى.

قوله تعالى : ﴿ بِأَيْدَيْكُمْ ﴾ : الباء زائدة ، يقال : أَلْقَى يدَه ، وأَلقى بيده ـ

وقال المبرد: ليست زائدة ؛ بل هي متعاَّقة بالفعل ، كمررت بزيد .

( وَالنَّهْ لَكُهِ ) : تَفْعَلَة من الْهَلَاك .

قال تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلهِ ، فإنْ أُحْصِرْتُمَ فَمَا استَيْسَر مِنَ الْهَدْي ولا تَحْلِقُوا رَاهُ وسَدَمَم حتى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةً فَمَنْ كَانَ مَنكُم مريضا أو به أَذَى من رَأْسِه فَفَدْية مِنْ صِيامٍ أَو صدقة أو نُسك فإذا أمِنتُم فَن تَمَتَّع بالمُمْرة إلى الحَج فَ استَيْسَر من الهَدْي فَن لَم يَجِد فَسِيَام ثلاثة أيامٍ في الحَجِّ وسَبْعَة إذا رجعتم تلك عَشَرة كاملة ، ذلك المَنْ لَم يَكُنْ أَهلُهُ حَاصِرِي السَّجِد الحرامِ واتَّقُوا الله واعلموا أن الله شديد المعقابِ (١٩٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالْمُمْرَ ءَ لِلَّهِ ) : الجمهور على [٥٧] النصب ، واللام متعلقة بأُتيمُّوا ، وهي. لامُ المفعول له .

ويجوز أن تُسكونَ في موضع الحال ، تقديره : كاثنين لله .

و يَقْرَأُ بِالرفع على الابتداء والخبر .

( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) : « ما » فى موضع رَفْع بالابتداء ، والخبر محذوف ؛ أَىْ فعليكم مـ ويجوز أَنْ تَـكُونَ خبرا والمبتدأ محذوف ؛ أَى فالواجبُ ما استَيْسَر .

ويجوز أن تـكونَ « ما » في موضع نَصْب ، تقديره : فأَهْدوا ، أَو فأَدُّوا .

واسْتَيْسَر بمعنى تَيَسَّر ؛ والسينُ ليست للاستدعاء هنا .

و ( الْهَدْى ) : بتخفيف الياء مصدر . فى الأصل ، وهو بمعنى المهدى ..

و ُيقْرَأُ بِتشديد الياء ؛ وهو جمع هدية .

وقيل: هو فعيل بمعنى مفعول .

و ( الحلّ ) يجوز أن يكون مكانا ، وأن يكون زَمَانا .

(فَفَدْ يَةُ ۚ ): في السكلام حذَّفْ ، تقديره : فَحَلَقَ فَعَلَيْهُ فِدْيَةً ..

( مِنْ صِيام ٍ ): في موضع رَ ْفع صفة للفدية .

و ( أوْ ) هاهنا للتخيير على أصلها .

والنُّسك فى الأصل مصدر بمعنى المفعول ، لأَنه من نسك ينسك<sup>(١)</sup> ، والمرادُ به هاهنا المنسوك .

ويجوز أَنْ يكون اسما لا مصدرا . ويجوز تسكين السين .

﴿ فَإِذَا أُمِّنْتُمْ ۚ ﴾ : إذا في موضع نُصب .

( فَمَنْ نَمَتُّعَ ) : شَرْطُ في موضع مبتدأ .

( فَمَا اسْتَيَسَرَ ) : جَوَابِ فَمَنْ ، وَمِن جوابِهَا جــــوابُ إِذَا ؟ وِالعَامِلُ فَي إِذَا أَمْعَنَى

الاستقرار ؛ لأَن التقدير : فعليه ما استَيْسَر ؛ أي يستقرُّ عليه الهَدْي في ذلك الوقت .

ويجوز أَنْ تَكُونَ مَنْ بمعنى الذى، ودخلت الفاء فى خبرها إيذانا بأُنَّ مابعدها مستحقّ لتمتع .

( فَمَنْ لَمْ ۚ يَجِدْ ) : مَنْ فى موضع رَفْع بالابتدا• .

ويجوز أن تَـكُونَ شَرُّطاً . وأَنْ تَـكُون بمعنى الذي ، والتقدير : فعليه صيامُ .

وقرى : صياما ـ بالنصب على تقدير : فليَصُمْ ، والصدَرُ مضافٌ إلى ظَرْفِه فى العنى ، وهو فى اللفظ مفعولٌ به على السّعة .

( وَسَبْعَةٍ ): معطوفة على ثلاثة .

وقرى : وسنعةً \_ بالنصب، تقديره: ولْتَصُومُوا سبَّعةً ، أَوْ وَصُومُوا سبِّعةً .

( ذَلِكَ لِمِنَ ) : اللام على أَصْلِها ؛ أَى ذلك جَائز لمن .

وقيــل: اللام بمعنى على ؛ أى الهَدْىُ على مَنْ لم يكن أهلُه ؛ كقوله (٢): « أُولَـثُكَ َ الهم الَّلْعَنَةُ » .

قال تعالى : ﴿ الحَجُّ أَشْهُرُ مُعلوماتُ فَعَنْ فَرَضَ فَيهِنَّ الحَجَّ فلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحَجَّ وَمَا تَفْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ وَنَرُوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التقوى واتّقونِ يأولى الأَلْباب (١٩٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( الحَجُّ ) : مبتدأ، و « أَشْهُرُ ` » : الحبر ، والتقدير : الحجُّ حجُّ أَشهر . وقيل : جعل الأَثنهر الحج على السعة .

 <sup>(</sup>١) الفعل كنصر وكرم.
 (٢) سورة الرعد، آية ٢٥

ويجوز أن يكون التقدير : أشهر الحج أشهر .

وعلى كلا الوجهين لابدُّ مِنْ حَذْفِ مَضاف.

الْ فَمَنْ فَرَضَ ): مَنْ مبتدأ ؛ ويجوز أن تكونَ شَرْطاً ؛ وأَنْ تكونَ بمعنى الذى -

والحبر : فلا رَفَتَ وما بَعْده ، والعائدُ محذوف تقديره : فلا رفث منه .

ُوبِهِرَأُ() : ( فَلَا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ ) ــ بالفتح فيهنَّ على أنَّ الجَمِيع اسم «لا» الأولى ، و « لا » مكررة لاتوكيد في المعنى ، والخبر « في الحَجِّ » .

ويجوز أن تكون لا المكررة مستأنفة ، فيكون فى الحج خَبر لا جدال ؛ وخَبرَ « لا » الأولى والثانية محذوف ؛ أى فلا رفَتَ فى الحج ، ولا فسوق فى الحج ، واستنبى عن ذلك بخبر الأخيرة .

ونظير ذلك قولهم : زَيْد وعَمْرو و بِشْر قائم ، فقائم خبر بشر [٧٦] وخَبَرَ الاولين يحذوف ، وهذا في الظرف أحْسن .

وتُقْرَّ أَ<sup>(١)</sup> بالرفع فيهنَّ على أَنْ تـكونَ « لا » غير عاملة ، ويكيون مابعدها مبتدأ وخبر.

ويجوز أن تـكون « لا » عاملة عمل ليس ؛ فيـكون فى الحج فى موضع نصب .

وقرئ برفع الأولين وتنويتهما وفَتْح الأَخير ؛ وإنما فرّق بينهما ؛ لأَنَّ معنى فلا رَفَتُ ولا خَتْ الله ولا خِدَالَ ؛ أَى لاشكَّ في فَرْضِ الحَجّ .

وقيل : لا جدال ؛ أى لاتجادِلُوا وأَنْتُم مُحْرِمُون .

والفتح في الجميع أقوى لما فيه من نَفْي العموم(٢) .

 <sup>(</sup>١) والكشف: ١٠ ـ ١٠٥ ، والبيان: ١ ـ ١٤٧ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ ـ ٨٩ ،
 وفي الكشف: قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين والرفع . وقرأ البلقون بالفتح من غير تنوين .

<sup>(</sup>۲) وجه القوة \_ كما في الكشف ( ١ \_ ٢٨٦): أنه أتى بـ « لا » للنفي لتدل على النبي العام ، فنني جميع الرفث وجميع الفسوق ، كما تقول : لا رجل في الدار ، فتنني جميع الرجال ، ولا يكون ذلك إذا رفع ما بعد « لا » ؛ لأنها تصير بمني ليس ، ولا تنني إلا الواحد ، والمقصود في الآية بني جميع الرفث والفسوق ، فسكان الفتح أولى لتضمنه لعموم الرفث كله ، والفسوق كله ؛ لأنه لم يرخص في ضرب من الرفث ، ولا في ضرب من الفسوق ، كما لم يرخص في ضرب من الجدال ، ولا يدل على هذا المعنى إلا الفتح ، لأنه لمانني العام .

( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍ ) : مِنْ خير فيه أُوْجه ، قد ذَ كُرْ نَا ذلك في قوله (١) : «مانَنْسَخ نْ آيَةٍ » .

ونزيد هاهنا وجها آخر ؟ وهو أن يكونَ « مِنْ خير » فى موضع نَصْبِ نعتـــا الصدر محذوف ، تقديره ، ماتفعلوا فِعْلا مِنْ خَيْر .

قال تعالى : ﴿ لِيسَ عليَكُم جُناحٌ أَنْ تَبْتَنُوا فَضُلَّا مِنْ رَبَّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمُ مَن عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللهَ عَنْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُهِ لَمِنَ فَاذَكُرُوا اللهَ عَنْد المَشْعَرِ الحرامِ واذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وإنْ كَنتُم مِنْ قَبْلُهِ لَمِنَ الضَّالِّينِ (١٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : (أن تَبْتَنُوا) : في موضع نَصْب على تقدير في أَنْ تبتغوا ، وعلى قَوْل غير سيبويه هو في موضِع ِ جر على مابيناه في غير مَوْضع ، فلو ظهرت في اللفظ لجاز أَنْ تتعلَّقَ بنفس الجناح ، لما فيه مِنْ معنى الجنورج والمَيْـل ، أَو لأَنه في معنى الإثم .

ويجوز أن يكونَ في مَوْضع رَفْع صفة لجناح .

وأُجازَ قومُ أَنْ يتعلقَ حرف الجر بليس ؟ وفيه ضَّمْفُ .

( مِنْ رَبِّكُمْ ) : يجوز أن يكونَ متعلِّقًا بَتَبْتَغُوا ، فيكون مفعولا به أيضا .

ويجوز أن يكون صفةً لفَضْل ، فيتعلق « من » بمحذوف .

( فَإِذَا أَفَضْتُمْ ) : ظَرْف، والعاملُ فيه فاذْ كُروا ، ولا تمنع الفاء هنا مِنْ عَملِ مابعدها فيما قباها لأَنه شرط ·

و (عَرَفات ): جَمْعُ سُمِّىَ به موضعٌ واحِدْ ؛ ولولا ذلك لكان نكرة ، وهو معرفة ، وقد نصبوا عنه (٢) على الحال ؛ فقالوا: هذه عرفات مباركاً فيها ؛ لأَنَّ المرادَ بها بقعة بعينها ، ومثلُه أَبانان اسم جَبَل أو بُقْمة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٠٦ ، وقد ذكر صفحة ١٠٢

<sup>(</sup>۲) والبيان : ١ – ١٤٨ . وفى مشكل إعراب القرآن : ١ – ٨٩ : وقد أجمع القراء على تنوينه ، لأنه اسم لبقعة ، وقياس النحو أنك لو سميت امرأة بمسلمات لتركت التنوين على حاله ولم تحذفه ؛ لأنه لم مدخل فيهذا الاسم فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف، فلا يجب حذفه إن كان اسما لما لا ينصرف، إنا هو كرف من الأصل : أى بمنزلة النون في مسلمين .

والتنوين في عرفات ، وجميع جَمْع ِالتأنيث ، نظير النون في مسلمون ، وليست دليلَ الصَّرُفِ. الصَّرُفِ.

ومِنَ العرب مَنْ يحذف التنوين ويكسر التاء .

ومنهم من يفتحها ويجعل التاء في الجَمْع كالتاء في الواحد ، ولا يصرف للتعريب والتأنيث.

وأَصْلُ أَنضْتُم : أَفضَيْتُم ؛ لأنه من فاض يفيض إذا سال ، وإذا كَثُر الناس في الطريق كان مَشْهُم كَجَرَيان السيل .

( عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ ): يجوز أن يكونَ ظَرْفا ، وأن يكونَ حالا من ضمير الفاعل ·

(كُمَا هَدَاكُمْ ): الكاف في موضع نَصْب نعتا لمصدر محذوف.

ويجوز أن تكونَ حالا من الفاعل ، تقديره : فاذكروه مُشْبِهين لَـكم حينَ هداكم ، ولابد مِنْ تقدير حذْفِ مضاف، لأن الجثة لاتُشْبِهُ الحدَث؛ ومثله (١): «كذِكْرِكم آبَاءَكم»: الكاف نعتُ لمصدر محذوف ، أو حال ؛ تقديره : فاذكُروا الله مبالغين .

و يجوز أن تكون الـكافُ فى الأولى بمعنى «على » تقديره: فاذكروا الله على ماهَدَاكم، كما قال تعالى<sup>(٢)</sup> : « ولِتَكَبِّرُ وا اللهَ على ماهَدَاكم[٧٧] »

( وَإِنْ كُنْتُمْ ) : إِنْ هاهنا نحفَّفة من الثقيلة ، والتقدير : إنه كنتم مِنْ قَبْلهِ ضالَّين ، وقد ذكرنا ذلك في قوله (<sup>(۲)</sup> : « و إِنْ كَانَتْ لَكِيبِرة » .

قال تعــــالى : ﴿ ثُمَ أَفِيضُوا مِنْ حيثُ أَفاضَ الناسُ واسْتَمْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَفورْ ^ رَحِيمِ (١٩٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ : الجمهور على رَفْع السين وهو جَمع .

ثم قال: وحكى سيبويه أن بعض العرب تحذف التنوين من « عرفات » لما جعلها اسما معرفة حذف التنوين وترك التاء مكسورة .

وَحَكَى الأَخْفَشُ وَالْـكُوفِيونَ فَتَحَ التَّاءَ مَنْ غَيْرَ تَنُوينَ فَى النَّصِبُ وَالْحَفْشُ ، وأَجْرُوهَا مَجْرَى هَاءُ التَّأْفِيثُ فَى فَاطْمَةً وَعَائِشَةً . وهذه العبارة أوضح .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٠٠ (٢) سورة البقرة ، آية ١٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٤٣ وقد تقدم صفحة ١٢٣

وقرئ الناسي (١) \_ يريد آدم ، وهي صفة خلبَت عليه كالعبّاس والحارث ، ودلَّ عليه توله (٢) : « فنَسِيَ ولم نَجِدٌ له عَزْماً » .

قال تعـالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مِنَاسِكَكُمُ فَاذَكُرُوا اللّهَ كَذَكْرِكُمُ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ، هن الناسِ مَنْ يقولُ : ربَّنَا آتِنَا في الدنيا ومالَهُ في الآخرةِ مِنْ خَلاق (٢٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( منَاسَكَكُم \* ) : واحدها منْسَك ـ بفتح السين وكسرها .

والجهور على إظهار الحكاف الأولى ، وأَدْغَمها بعضُهم ، شَبَّهَ حركَة الإعراب بحركَة البناء فحذفها .

( أَوْ أَشَدَّ ) : أَوْ هماهنا للتَّخْيِيرِ والإباحة ·

و «أَشَدَّ» يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِجُرُورًا عَطْفًا عَلَىٰذَ كُرَكُم، تقديره: أو كَأَشَد؛ أَى أَو كَذِكْر شَدَّ ·

ويجوز أن يكونَ منصوبا عطفا على الـكاف ؛ أي أَوْ ذَكُرا أَشد .

و ( ذِكْراً ) : تمييز ، وهو فى موضع مشكل ؛ وذلك أن أَفَمَل تَضَافُ إلى مابعدها إذا كان من جِنْسِ ماقبالها ، كقولك : ذكرك أشد ذكرٍ ، ووَجْهُك أحسن وجه ؛ أَى أَشد الأذكار ، وأحسن الوجوه .

وإذا نصبت مابعدها كان غَيْرَ الذى قبالها ؛ كقولك : زيد أَفْرَ هُ عَبْداً ، فالفَراهة للعبد لا لزيد . والمذكورُ قبل أشد هاهـ: هو الذِّ كُرُ ، والذكر لايذكر حتى يقال الذكر أَشد في كرا ؛ وإنما يقال : الذكرُ أَشدُّ ذكرِ بالإضافة ؛ لأَنَّ الثانى هو الأول .

والذى قاله أبو على وابن جنى وغيرها أنه جمل الذكر ذاكرا على المجاز ، كما تقول : زيد أشد ذكرا من عَمْرو .

وعندى أنَّ السكلام محمولُ على المهنى ، والتقدير : أُوكُونُوا أَشَدَّ ذِكْراً لله منكم لآبائكم (٣) ؛ ودلَّ على هذا المعنى قوله تعالى : «فاذْ كُرُوا الله »؛ أَى كُونُوا ذَا كِرِيه ؛ وهذا أسهلُ من حَمَّاهِ على المجاز .

 <sup>(</sup>۱) والمحتـب : ۱ \_ ۱۱۹ (۲) سورة طه ، آیة ۱۱۵

 <sup>(</sup>٣) في ممانى القرآن للفراء ( ١ \_ ١٢٢ ) : كانت العرب إذا حجوا في جاهليتهم وقفوا بين المسجد
 عني وبين الجبل فذكر أحدهم أباه بأحسن أفاعيله ، فأنزل انة تبارك وتعالى : فاذكروا الله . . .

قال تمالى : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فَى الدُّنيا حَسَنَةً وَفَى الآخرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَدابَ النار (٢٠١) ﴾ .

قوله تعالى: ( فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ): بجوز أن تَكُونَ «فى» متعاّقة بآتيناً؛ وأَنْ تَكُونَ منهً الحَسَنَة قدِّمَتْ فصارَتْ حَالاً .

( وَقِناً ) : حذفت منه الفاء ، كما حُذِفت في المضارع إذا قُلْتَ يَقِي ، وحُذِفت لامُها للجزم ، واستغنى عن همزة الوصل لتجرُّكِ الحرفِ المبدو، به .

قال تعالى : ﴿ وَاذْ كُرُوا اللهَ فَى أَيَامٍ مَمْدُوداتٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فَى يُومِينِ فَلا إَثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلُمُوا أَنْكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُون (٢٠٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( فى أَيَّامٍ مَمْدُوداتٍ ): إن قيل: الأَيام واحدها يَوْم، والمعدودات واحدها معدودة؛ واليوم لايُوصَف بمعدودة؛ لأَنَّ الصفة َ هنا مؤنثة ، والموصوف مذكَّر؛ وإنما الوَحْهُ أَن يُقال أَيَام معدودة ، فتصفُ الجمع بالمؤنث .

والجواب أنه أَجْرَى معدودات على لفظ أَيام، وقابل الجَمْعَ بالجَمْع بجازا، والأصلُّ معدودة، كما قال<sup>(١)</sup>: « لن تَمَسَّنَا النارُ إلا أَياماً مَعْدُودةً » .

ولو قيل : إنَّ الأيامَ تشتملُ على الساعات ، والساعةُ مُوَّنَّة ، فجاز الجَمْعُ على معنى ساعات الأيام ، [٧٨] وفيه تنبيه على الأمر بالذكر في كل ساعات هذه الأيام، أو في معظمها - لكان جواباً سَدِيداً .

ونظيرُ ذلك الشهر والصيف ، والشتاء ، فإنها يُجاَبُ بها عن كم ؛ وكم إنما يُجابُ عنها بالعدد ؛ وألفاظُ هذه الأشياء ليست عددا ؛ وإنما هي أسمال لمعدودات ؛ فسكانت جواباً من هذا الوَجْه .

( فَلَا إِنْهُمَ عَلَيْهِ ) : الجمهور (٢) على إثبات الهمزة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة . آية ٨٠

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (١ - ١٢٠): قراءة الجماعة « فلا إثم عليه ». وقرى : فن تعجل في يومين فلتم عليه » ومن تأخر فاثم عليه ». قال: وأصله قراءة الجماعة : « فلا إثم عليه » ، إلا أنه لما حذف الهمزة البتة ، فالتقت ألفا لا وثاء الإثم ساكنين ، فحذف الألف من اللفظ لالتقاء الساكنين، فصارت : فاثم عليه ».

وقُرَى ۚ « فَلَثُمَ » ؛ ووَجْهُها أَنه لما خلط « لا » بالإثم حذف الهمزة لشبهها بالألف؛ ٰنم حذف ألفَ « لا » لسكونها وسكون الثاء بعدها .

( لِمَن ِ اتَّقَى ): خَبر مبتدأ محذوف ، تقديره : جواز التعجيل والتأخير لمن اتَّقَى (١) .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعَجُبُكَ قُولُهُ فَى الحَيَاةِ الدَّنِيا ويُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَافَ قَلْبِهِ وهو أَلَدُّ الخِصَام (٢٠٤) ﴾.

قولِه تمالى : ( مَنْ نُيْمجِبُكَ ) : مَنْ نكرة موصوفة ، و « فى الحَياة الدُّنيا » متعلّق بالقَوْل ، والتقدير : فى أُمورِ الدنيا .

ويجوز أَنْ يتعلق بْيُوْجِبك .

﴿ وَيُشْهِدُ اللهِ ﴾ : يجوزُ أَنْ يكون معطوفا على يُمْجبك .

ويجوز أن يكون جملةً في موضع الحال من الضمير في « يُعجبك » ؟ أي يعجبك وهو يُشْهِدُ الله .

و يجوز أنْ يكونَ حالا من الهاء فى « قوله » ؛ والعاملُ فيه القول ؛ والتقدير : يعجبك أَنْ يقولَ فى أَمْرِ الدنيا مُقْسِمًا على ذلك .

والجمهورُ على ضَمُّ الياء وكَسْر الهاء ونَصْب اسْمِ الله .

وقرئ بنتح الياء والهاء ورَفْع اسم الله ، وهو ظاهر .

( وَهُوَ أَلَدُّ ): يجوز أن تكونَ الجلةُ صفةً معطوفة على « يعجبك » .

ويجوز أن تـكونَ حالا معطوفة على « ويَشْهَد » .

ويجوز أن تكون حالا من الضمير في يشهد .

و ( الخِصَامِ ) : هنا جمع خَصْم ِ ، نحو كَنْب وكِمَاب .

ويجوز أن يكون مصدراً (٢) ؛ وفي الكلام حَذْفُ مضاف ؛ أي أَشد ذَوي الخِصَام .

وبجوز أن يكون الخِصَام هنا مَصْدراً في معنى اسم الفاعل، كما يوصَفُ بالمصدر في قولك:

رجُلْ عَدْل وخَصْم . ------

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ٩١ (٢) يكون مصدرا لحاصم .

ويجوز أن يكونَ أفعل ها هنا لا للمفاضلة، فيصحّ أنْ يضافَ إلى المصدر ، تقديره : وهو شديدُ الخصومة .

ويجوز أن يكونَ « هو » ضمير المصدر الذي هو « قوله » . وقَوْله خِصَام ، والتقدير : خِصَامُهُ ٱلدُّ الخصام .

قال تمالى : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَيُحِتُ الفسادَ (٢٠٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِلْيُفْسِدَ ) : اللام متعلقة بسعى .

( وَيُهُالِكَ ) ــ بِهَمَّ (١) الياء وكسر اللام وفَتْح الـكاف معطوف على يُفسد ، هذا هو المشهور .

وقرى بضمِّ السكاف أيضا على الاستثناف ، أو على إضار مبتدأ ، أى وهو يُهُلك . وقيل : هو معطوف على يُمجبك .

وقيل : هو معطوف على معنى سعى ؟ لأنَّ التقدير : وإذا تُولَّى يَسْعَى .

ويُقُرأ بفتح الياء ، وكسر اللام ، وضَمّ الكاف ، ورَفْع الحَرَّث ؛ والتقدير : ويَمَّلكُ الحرَّث بسَعْيه .

وقُرئُ بفتح الياء واللام ، وهي لنة صعيفة جدًا .

و ( النُّحَرْثُ ) : مصدر حرث يحرث ، وهو هاهنا بممنى المحروث .

( وَالنَّسْلَ ) كَذَلِكُ بَمْعَنَى الْمَنْسُولُ . .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهِ : اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتُهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَشَّبُهُ جَهَنَّمُ وليبنسَ الهِادُ (٢٠٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( العِزَّةُ بالإثِمْ ِ ) : في موضع نصب على الحال مِنَ العزَّة ؛ والتقدير : أُخذته العزَّةُ [٧٩] ملتبسةً بالإثم .

(۱) فی المحتسب ( ۱ ــ ۱۲۱ ) : روی هارون عن الحسن وَأَنِی إسحاق وابن محیصن « ویهلك » بفتح الیاء واللام ورفع الــكاف ــ « الحرث والنسل » ــ رفع فیهما .

قال ابن مجاهد : وهو غلط . قال أبو الفتح : لعمرى ، إن ذلك ترك لما عليه اللغة ، ولـكن قد . جاء له نظير . ثم قال : وكان أبو بكر يذهب إلى أنها لغات تداخلت . ويجوز أن تـكونَ حالًا من الهاء؟ أي أخذته العزةُ آئِمًا .

ويجوز أن تكونَ الباء للسببية ؛ فيكون مفعولاً به ؛ أي أخذته العِزةُ بسبب الإثم -

( فَحَسُّبُهُ ) : مبتدأ ، و « جَهَنُّمُ » خبره .

وقيل: جهنم فاعل حَسْبه ؛ لأن «حسبه » في معنى اسم الفاعل ؛ أَى كَا فِيه . وقد قرئ بالفاء الرابطة للجملة بما قبلها ، وسدّ الفاعل مسدّ الخبر .

وحَسْب : مصدر في موضع اسْم ِ الفاعل .

( وَلَيْئُسَ اللَّهَادُ ) : المخصوص بالذم محذوف ؛ أي ولبنس المِهَاد جهنم .

قال تعـــالى : ﴿ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَه ابتناءَ مَرْضَاةِ اللهِ واللهُ راوفُهُ بالعباد (۲۰۷) ﴾ .

قوله تعالى : ( ابْتَغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ ) : الجمهور على تفخيم <sup>(١)</sup> مرضاة .

وقرئ بالإمالة لتجانِس كسرة التاء .

وإذ(٧) اضطر حمزةُ هنا إلى الوقف وقف بالتاء، وفيه وجهان :

أُحدها \_ هو لغة في الوَهِّف على ناء التأنبث حيث كانت .

والثاني ــ أنه دَلَّ بالوَقْفِ على التاء على إرادة المضافِ إليه ، فهو في تقدير الوَصْل .

قال تمالى : ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِمُوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ لَـكُمْ عَدُوْ مِبِينِ (٢٠٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( فى السَّلْمِ ): يُقُرَّ أَ بَكسر (٣) السين وفَتْحها مع إسكان اللام، وبفتح السين واللام ؛ وهو السَّلْم ، ويذَ كَرُّ ويؤنَّث ؛ ومنسه قوله تعالى (٤) : « وإنْ جَنَحُوا السَّلْم فاجْنَعْ لها » .

ومنهم من قال الكسر بمعنى الإسلام ؛ والفتح بمعنى الصلح (٥).

<sup>(</sup>١) فيالكشف (١\_٢٨٨) : أمالها الكسائى وحده ، وفتحالباقون . وَوَقَفَ عَلَيْهَا حَزَهُ بَالْمُنَاءُ بِهِ ووقف الباقون بالهاء . وفي ذلك اختلاف . ﴿ ٢) في ١ : وإذًا .

 <sup>(</sup>٣) في الكشف (١-٢٨٧): قرأه الحرميان والكسائي بفتح السين . وقرأ الباقون بكسير السين.
 قال : وكلا القراءتين حسن .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، آية ٦١ (٥) والكشف : ١ – ٢٨٧

( كَافَةً ) : حال من الفاعل في « ادْخُلُوا » .

وقيل : هو حال من السلم ؛ أى فى السلم من جميع وُجُوهِه .

قال تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْ تِيَهُم اللَّهُ فَى ظُلَل مِنَ الْعَمَامِ والملائكَةُ وَقُضِيَ. الأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمورُ (٢١٠) ﴾ .

قوله تعمالى: ( هَلْ يَنْظُرُونَ ): لَفْظُهُ لَفَظُ الاستفهام ، ومعناه النفى ، ولهذا جاءت. ودو الله .

( فِي ظُلَل ِ ): يجوزُ أَن يَكُونَ ظَر فَا ، وأَن يَكُونَ حَالاً . والظُّللُ: جَمَّع ظُلة .

وَبِقِرْأَ : فَي ظِلالَ ؛ قيل : هو جَمْع ظِلَّ ، وقيل جَمْع ظُلَّة أيضا<sup>(١)</sup> ، مثل خُلَّة وخِلال ، وقُلَّة وقَلَال .

( مِنَ النمام ) : يجوز أن يكونَ وصْفا لظُلَل ، ويجوز أَنْ تتعلق « من » بيَأْتيهم ؟ أى يأتيهم مِنْ ناحية الغَمَام . والغَمام : جمع عمامة .

) يُ يَجِهُمْ مِن تَحْدِيدُ مُنْسَامًا وَ مُنْسَمَّمًا عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ مِن تَحْدِيدُ عَطَفًا عَلَى ظُلل و يَجُوزُ ( وَالْمَلائِكَةُ )(٢) : يُقُرَّأُ بالرفع عطفا على الله ، ويجوز

أَن يُعْطَفَ عَلَى الفَمَامِ . قال تعالى : ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةً ۚ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ. بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ (٢١١) ﴾ .

وفی سَلٌ وجهان :

أَحدها .. أَنَّ الهمزةَ أَلقيت حركتُها على السين ، فاستننى عن همزةِ الوصل لتحرُّكُ السين .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ – ١٢٢): روى عن قتادة في قول الله سبحانه: « في ظلال من النهام » – قال ابن مجاهد: هو جم ظل . قال أبو الفتح: الوجه أن يكون جم ظلة ؛ كلقلة وقلال ؛ وذلك أن الظل ليس النيم ، وإنما الظلة النيم .

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن ( ١ – ١٧٤ ) : « والملائك: » ــ بالرفع ، على أنه مردود على «الله» تبارك وتعالى . وقد خفضها أعل المدينة ، يريد : في ظلل من الغهام وفي الملائك: . قال : والرفع أجود .

والثانى \_ أنه مِنْ سال يَسَالُ مثل خاف يَخَاف، وهي لغة فيه .

وفيه لغة ثالثة، وهي اِسَلْ؛ حكاها الأخفش؛ ووَجْهُها أنه أَلْقَى حركة الهمزة علىالسين وحَدَّفها ، ولم يعتد بالحركة الكونها عارضة ؛ فلذلك جاء بهمزة الوَصْل ، كما قالوا لَحْمَر .

(كَمْ آتَيْنَاهُمْ ): الجملة في موضع نَصْب ؛ لأنها المفعول الثانى لسَلْ ، ولا تَعْمَل سَلْ فَ كُمْ لاَ أَنْهَا السَّفَهَام ، وموضع كم فيه وجهان :

أحدها فَصْب، لأَنْها المفعولُ الثانى لآتيناهم، والتقدير: أَعشرين آية [ ٨٠] أعطيناهم . والثانى ــ هى فى موضع رَفْع بالابتداء ، وآتيناهم خَبرها، والعائدُ محذوف ؛ والتقدير: آتينا هُمُوهاَ ، أو آتيناهم إياها ، وهو ضَعيفٌ عند سيبويه .

و ( مِنْ آ يَةٍ ) : تمييز لـكم . والأحسنُ إذا فُصِلَ بين كم وبين مميزها أَن يُؤْنَى بمن . ( وَمَنْ 'يَبَدِّلْ ) : في موضع رَفْع بالابتداء ، والعائدُ الضمير في 'يَبَدِّل .

وقيل : العائد محذوف تقدره : شَدِيدُ العقاب له .

قال تعالى : ﴿ زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا الحِياةُ الدُّنْيَا ويَسْخَرُون مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ اتقَوْا فوقَهُم يَوْمَ القيامةِ واللهُ بِرزقُ مَنْ يَشَاء بَنْيرِ حِساب (٢١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( زُبِّنَ ) : إنما حُذِفت التا ۚ لأَجْلِ الفَصْلِ بين الفعْلِ وبين ما أُسند إليه ، ولأَنَّ تأنيث الحياةِ غَيْرُ حقيقى ؛ وذلك يحسنُ مع الفَصْل .

والوقف على آمُنُوا .

( وَالَّذِينَ اتَّقَوْ ا ) : مبتدأ ، و « فَوْقَهُمْ » خَبَرُ . .

قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعْثَ اللهُ النَّـبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزلَ معهم الكِتاَبَ بالحقِّ ليَحْكُم بين النَّاسِ فيما اختلفُوا فيه ، وما اختلفَ فيه إلا الذين أوتوه مِنْ بَعْدِ ما جاءتهم البيناتُ بَفْياً بينهم فهَدى اللهُ الذين آمنُوا لما اخْتَلَفُوا فيه مِنْ الحقِّ بإذَنِه والله يَهْدِي مَنْ يشاء إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (٢١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُبَشِّر ينَ وَمُنْذرِينَ ) : حالان<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) قال مكيف البيان ( ١ \_ ٢ ) : حالان من النبيين .

( وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ ) : « معهم » فى موضع الحال من « الكِثابَ » ؛ أَىْ وَأَنزلَ الكَتابَ شاهِداً لهم ومؤيِّدًا .

والكتاب جنس ، أو مفرد في موضع الجَمْع .

و ( بِالْحَقّ ) : في موضع الحال من الكتاب ؛ أي مشتَمِلا على الحــــق ، أو مُمْثَرَ ِجا بِالحق .

( لِيَحْكُمَ ) : اللام متعلقة بأَنزل ، وفاعل « يحكم » الله. ويجوز أن يكونَ الكتاب . ( مِنْ بَهْدِ ما جاءَتْهُم ) : مِنْ تتعلَّقُ باختلف ، ولا يمنع « إلّا » من ذلك ؟ كما تقول :

ما قام إلا زيد يَوْمَ الجمعة .

و ( كَنْمَا ) : مفعول من أجله ، والعاملُ فيه اختلف .

( مِنَ الحَقِّ ) : في موضع حال من الهاء في « فيه » .

ويجوز أن تكونَ حالا من ما .

﴿ بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ : حال من الذين آمنوا ؛ أى مَأْذُونًا لهم .

ويجوز أن يكون منعولا لهَدَى ؟ أى هَدَاهُم بأمره .

قال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِيْتُمُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَّا كَأْتِكُمْ مَثَلُ الذِينَ خَلَوْا مِنْ قبلكُمْ مَسَّتْهُمُ البَأْسَاءُ والضرَّاءُ وزُلْزِلُوا حتى كَتُولَ الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نَصْرُ اللهِ أَلَّا إِنَّ نَصْرَ الله قَريبُ (٢١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( أمْ حَسِبْتُمْ ) : أم بمنزلة بل والهمزة ؛ فهنيَ منقطعة .

و (أنْ تَدْخُلُوا): أَن وما عملت فيه تسدُّ مسدَّ المفعولين عند سيبويه (١).

وعند الأخفش المفعول الثانى محذوف.

( وَلَمَّا ) هنا : « لم » دخلت عليها « ما » ، وبقى جَزْ مُهما .

( مَسَّتُهُم ) : جملة مستَأْنَفة لا موضِعَ لها ، وهي شارحَةٌ لأحوالهم .

و يجوز أن تُضْمَرَ معها « قد » فتـكون حالا .

<sup>(</sup>١) في موضع المفعولين لـ « حسب » .

(حتى يَقُولَ الرَّسُولُ ): 'يَقْرأُ (() بالنصب ؛ والتقدير : إلى أَنْ يقولَ الرسولُ ، فهو غاية () والفعلُ هنا مستَقْبَل حُكيت به حالهم ، والمعنى على المضى ؛ والتقدير : إلى أَنْ قال الرسولُ (٢) .

وُيقرأ بالرفع (٣) على أَنْ يكون التقدير : وزُلزلوا فقال الرسولُ ؛ فالزلزلُة سِبَبُ القَوْلِ. وَكُلا الفعلين ماض فلم تَعْمَل فيه حتى .

( مَتَى نَصْرُ الله ) : الجَمِلة وما بعدها فى موضع نَصْب بالقِول ، وفى هذا السكلام إجمال ؛ وتفصيله أَن أَتْباَعَ الرسولِ قالوا : مَـتَى نَصْرُ الله ؟ فقال الرسول : أَكَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٍ .

وموضع «متى» رفع لأَنه خبر المصدر . وعلى قول الأخفش موضِيُمه نصب على الظرف . ونَصْر مَرْفُوع به .

قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا ' يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمُ مِنْ خَيْرِ فَلِمُوالدَيْنِ وَالْأَقْرَ بَيْن واليَتَامَى والمساكينِ وابْنِ السبيلِ ومَا تَفْعَانُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمُ (٢١٥) ﴾ . قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ ) : يجوز أَنْ تُلْقَى حَرَكَةُ الْهَمَزَةَ عَلَى السينِ وتَحَذْفُها ، ومَنْ

قال سال فجعلها أُلفا مبدلة من واو قال : يسالونك مثل يَخاَفونك .

([٨١] مَاذَا 'يُنْفِقُونَ ) : في ماذا مَدْهَبَان العرب :

أَحدهما \_ أَن تجعل «ما» استفهاما. يمعنى أَى ثبىء، و «ذا» بمعنى الذى. وينيفقون صَلَتُه ، والعائدُ محذوفُ ؛ فتكون «ما » مبتدأ ، و «ذا » وصلته خبر ؛ ولا تجبل «ذا » بمعنى الذى إلا مع «ما » عند البصريين . وأجاز الكوفيون ذلك مع غير «ما » .

والمذهب الثانى \_ أَنْ تجملَ «ما» و« ذا » بمنزلة اسْم واحد للاستفهام ، وموضعه هنا، نصب بينفقون ؛ وَمُوضِعُ الجُلة نَصْب بيسألون على المنهجين .

<sup>(</sup>١) في الكثيف (١ \_ ٢٨٩): قوله « حتى يقول الرسول» قرأه نافع بالرفع. وقرأه الباقون بالنصب.

<sup>(</sup>٢) فنصب الفعل بإضمار « أن » .

<sup>(</sup>٣) في البيان ( ١ .. ١٥٠ ) : والرفع على أنه فعل قد مضى وانقضى ، وأنه يخبر عن الحال التي كان عايمها الرسول فيا مضى ، والفعل دال على الحالة التي كمان عايمها فيا مضى ؛ وحتى لاينصب الفعل بعدها إلا إذا كان يمعنى الاستقبال ، وأما إذا كان يمعنى الماضى أو الحال فلا ينتصب بعدها بتقدس « أن » لأن « أن » تخلصه للاستقبال ، وانظر أيضا الكشف : ١ . ٢٩٠

- ﴿ مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ : « مَا » شرط في موضع نصب بالفعل الذي بعدها .
  - و ( مِنْ خَيْرٍ ) : قد تقدُّم إعرابُه .
  - ( فَالْوَالِدَيْنِ ): جوابُ الشرط.
- ويجوز أَنْ تكونَ « ما » بمعنى الذي ، فتكون مبتدأ والعائدُ محذوف ، ومِنْ خَيْر ــ حال من المحذوف ؛ فللوالدين الخَبر .
  - فأُمَّا : « وما تَفْعَلُوا مِنْ خير » فشرط البتة .

قال تمالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُو كُو ۚ هُ لَكُم ، وَعَسَى أَنْ تَكُرَ هُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ فَكُم ، وَاللّهُ يَمْلَمُ وَأَنَّمَ لَا تَمْلَمُونَ (٢١٦) ﴾ . قوله تمالى : ( وَهُو كُو ۚ هُ لَكُم \*) : الجملة في موضع الحال ؛ وقيل في موضع ألصفة . و يُقْرَأُ بِضَمِّ الكاف وفَتُحها ، وهما لغتان بمه بي .

وقيل الفتح بمعنى الكراهية ، فهو مَصْدَر ، والضم امم المصدر .

وقيل الضم بمعنى المشقة ، أو إذا كانمصدرا احتمل أن يكونالمعنى فَرْض القتالِ إكراهُ الله على الله المراهُ الله عن الفراض والكَتْب .

ويجوز أن يكون كناية عن القِتاَل ؛ فيكون الكره بمعنى المكروه .

( وَعَسَى أَنْ تَكُرَ هُوا ) : أن والفعل فى موضع رَفْع فاعل عسى ، وليس فى عسى

( وَهُوَ خَيْرٌ لَـكُمْ ) : جملة في موضع نَصْب ، فيجوز أَنْ يكونَ صفة لشيء ؛ وساغ دخولُ الواو لما كانت صورةُ الجملة هنا كـصُورَتها إذا كانَتْ حالاً .

ويجوز أن تـكونَ حالا من النـكرة ؛ لأنَّ المعنى كَيْمَتَضيه .

قال تمالى: ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ النَّهُمِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ . قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبَيرُ وَصَدُّ عِنَ سبيل اللهِ وكَفَرُ به والمسجدِ الحرمِ واخراجُ أهلِه منه أكبرُ عند اللهِ والفتنَةُ أكبرُ من من القَتْلِ ولا يزالونَ 'يقاَنلونكم حتى يردُّوكم عَنْ دينكم إِن استطاعوا . ومن يرتدِدْ منكم عن دِينِه فيمُتْ وهو كافرُ فأولئك حَبِطتْ أعمالُهم في الدنيا والآخرةِ وأولئك أصخابُ النارِ هم فيها خالدونَ (٢١٧) ﴾ . قوله تمالى: (قِتَالَ فِيهِ ): هو بدَل من الشَّهْرِ بدلَ الاشتَّالَ؟ لأَنَّ القتــــالَ يقَعُ في الشهر .

وقال الكسائى: هو مخفوض على التكرير، يريد أَنَّ التقدير: عن قتال فيه؛ وهو معنى قول (١) الفراء؛ لأنه قال: هو مخفوض بعن مُضْمرة؛ وهذا ضعيف جدًّا؛ لأن حَرْفَ الجر لا يبقى عَملُه بعد حَذْفه فى الاختيار.

وقال أبو عبيدة : هو مجرور على الجوار ، وهو أَيْمَدُ من قَوْلُما؛ لأنَّ الجوار من مواضع الضرورة والشذوذ ، ولا يُحْمَلُ عليه ما وُجِدَتْ عنه مندوحة .

« وفيه »: يجوز أَنْ يكونَ نعتا لقتال . ويجوز أن يكون متعلَّقا به ، كما يتعلَّق بقاتل .

وقد قرى أبارفع فى الشاذ، ووَجْهُه على أن يَكُونَ خَبَرَ مَبَتداً مُحذوف معه همزةُ الاستفهام؟ تقدره : أجائز قِتال فيه .

(قُلْ قِتَالَ فِيه كَبِيرٌ ) : مبتدأ وخبر . وجاز الابتداء بالنكرة ؛ لأنها قد وُصِفَتْ ، بِتُولُه : « فيه » .

فإن قيل: النكرةُ إذا أُعيدت أُعيدت بالألف واللام، كقوله (٢٠): « فَعَصَى فَوْعَونُ الرَّسُولَ » .

قيل : ليس المراد تعظيم القيّال المذكور المسئولِ عنه حتى يُماَدَ بالألف واللام ؛ بل المرادُ تعظيم أيّ قتالٍ كان في الشهر [٨٢] الحرام ؛ فعلى هذا قتال الثاني غير القتال الأول .

( وَصَدُ ۗ ) : مبتدأ ، و ( عَنْ سَـِبيل ِ اللهِ ) : صفة ۖ له ، أو متعلق به ؛ ( وَكُفْرَ ۖ ) : معطوف على صَدّ. ( وَإِخْرَ اجُ أَهْلهِ ) : معطوف أيضا ، وخبر الأسماء الثلاثة <sup>(٣)</sup> ( أَكْبَرُ ُ ) .

<sup>(</sup>١) معانى الفرآن : ١٤١٦، قال: وهي في قراءة عبدالله « عن قتال فيه » خَفْضه على نية « عن » مضمرة . (٢) سورة المزمل ، آية ١٦

<sup>(</sup>٣) وقال الفراء في معانى القرآن (١-١٤١): وصد وكفر عطف على كبير. قال في مشكل إدراب القرآن (١-٤٤): فيوجب ذلك أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرا، وأيضا فإن بعده وإخراج أهله منه أكبر عند الله »، وعال أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه عند الله أكبر من الكفر بالله.

وقال فى البياف (١ – ١٥٢): وقول من قال صد وكفر معطوف على كبير فاسد ، لأنه يؤدى لمل أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفرا ، أو لأنه قد جاء بعده: وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، وهذا يؤدى لمل أن لمخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله من الكفر : وهذا محال .

وقيل: خَبَر صَدَّ وكُفْر محذوف أيضا أُغْـنَى عنه خبر إخراج (١) أهله؛ ويجب أن يكونَ الحذوف على هذا أكبر لاكبير كما قدَّره بعضهم ؛ لأن ذلك يُوجب أَنْ يكونَ إخراجُ أَهلِ السجدِ منه أكبر من الكفر ، وليس كذلك .

وأَما جَرُ المسجدِ الحرام فقيل (٢): هو معطوف على الشهر الحرام؟ وقد ضُمِّفَ ذلك بأنَّ القومَ لم يسألوا عن المسجد الحرام، إذْ لم يشكُّوا في تعظيمه؛ وإنما سألُوا عن القِتال في الشهر الحرام؛ لأنه وقع منهم ولم يَشْمُروا بدخوله؛ فخانُوا من الإثم، وكان المشركون عَيَّرُوهم بذلك .

وقيل<sup>(٣)</sup> : هو معطوف على الهاء فى « به » ؛ وهذا لا يجوز عند البصريين إلا أن يُمادَّ الحار .

وقيل (٤): هو معطوف على السبيل؛ وهذا لا يجوزُ لأَنه معمولُ المصدرِ، والعَطْفُ بقوله: « وَكُفْرْ ۖ به » يفرقُ بين الصلة والموسول .

والحبِّدُ أَنْ يَكُونَ متعلقاً بفعل محذوف دَلَّ عليه الصدَّ؛ تقديره: ويصدون عن المسجد؛ كَمَا قال تعالى<sup>(ه)</sup> : « هُمُ الَّذِين كَفَرُوا وصَدُّوكَم عَن ِ المَسْجِدِ الحَرَام » .

(حَتَّى يَرُدُّوكُمْ): يجوز أن تكونَ حتى بمعنى كى، وأن تكون بمعنى إلى، وهى في الوجهين متعلقة بيقا تِلُونكم.

وجواب ( إِنِ اسْتَطاعُوا ) محذوف قام مقامه : « ولا يَزَ الُون » .

( فَيَمُتُ ): معطوف على يَرْ تَدِدْ ؛ وير تدد مظهَر لَمَّا سَكنت الدال الثانية لم يمكن تسكين . الأولى لئلا يجتَمِعَ ساكنان .

ويجوز أن يكونَ فى العربية يرتدّ . وقد قرى ً فى المائدة (١٦) بالوجهين ، وهناك تعلَّلُ لَـُ القراءتان إنْ شاء الله .

و ( منكم ) في موضع الحال مِنَ الفاعل المشمّر .

(۱) والبیان : ۱ ــ ۱۰۲ (۲) معانی القرآن : ۱ ــ ۱٤۱

(٣) والبيان : ١ - ١٥٣ (٤) مشكل إعراب القرآن : ١ - ٩٠ (٣)

(٥) سورة الفتح ، آية ه ٧ (٦) سورة المائدة : ٢١ ، ٤٠

« ومَنْ » فى موضع مبتدأ ، والخبر هو الجلةُ التى هى قوله : ( فأُولَئِكَ حَبِطَتْ ) .
قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُّ فِيهَا إِثْمُ ۚ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعُ لَلنَاسِ وَإِثْمُهُمُا
الْكَبْرُ مِن نَفْعُهِما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا كُيْفِقُونَ قَلِ الْمَغُورَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم الآياتِ لعاكم تَنْفُرُونَ (٢١٩) ﴾ .

قوله تمالى: ( فِيها إثْمُ كَبِيرُ ): الأحسن القراءةُ بالبا <sup>(١)</sup>، لأنه يقال إثم كبير وصفير. ويقال في الفواحش العظام الكبائر ، وفيا دُون ذلك الصفائر

وقد قرى (<sup>(۲)</sup> بالثاء ؛ وهو جَيِّدٌ في المني ؛ لأنَّ الكثرةَ كبر ، والكثير كبير ، كما أَنَّ الصغير يسير حَقير .

﴿ وَإِثْمُهُمَا ﴾ و « نَفْسِهِما » : مصدران مُضَافان إلى الخمر والميسر ؛ فيجوز أن تـكونَ إضافة المصدر إلى الفاعل ؛ لَأَنَّ الخَمْرَ هو الذي يؤثم .

وبجوز أن تكونَ الإضافةُ إليهما ؛ لأنهما سبَبُ الإثم أو مَحَاته .

( قُل ِ المَّهْوَ ) : يُقُرَّأُ بالرفع<sup>(٣)</sup> على أنه خبر، والمبتدأ محذوف تقديره: قل المنفق، وهذا إذا جعلْتَ مَاذا مبتدأ وخَبرا .

ويُقرأ بالنصب بغمل محذوف، تقديره : ينفقون المَفْوَ؟ وهذا إذا جملت « ما »، و«ذا » اسمًا وَاُحِدا؟ لأن المَفْوَ جواب ، وإعراب الجواب كإعراب السؤالِ .

(كَذَلكَ ): الـكاف في موضع نصب [٨٣] نَعْت لمصدر محذوف ؟ أَى تَبْرِيبِنا مِثْلَ هذا التبيين يُبَيِّنُ لـكم .

قال تمالى : ﴿ فَى الدنيا والآخرةِ ، ويسألونكَ عن اليتامى قُلْ إصلاحُ لهم خَيْرُ وإنْ تُخَالِطوهُم فإخوانُكُم واللهُ يعلمُ المُفْسِدَ من المُصْلِح ولو شاء اللهُ لأَعْنَتكُم إن اللهَ عزيزُ مُحكم (٢٢٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) بالباء في «كبير». وفي ا: بالباء ، وتراه تحريفا . وانظر الهامش الآتي .

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ ــ ۲۹۱): قرأه حزة والكسائى بالناء ، جعلاه من الكثرة حملا على المهنى ،
 وذلك أن الحمر تحدث مع شبربها آثام كثيرة .

ثم قال : وقرأ الباقون بالباء ، من الكبر على معنى العظم ، أى فيهما إثم عظيم . . ويقوى ذلك ﴿ إجماعهم على قوله : وإثمهما أكبر من خمهما ، بالباء من العظم .

<sup>(</sup>٣) في الـكثف.( ١ ــ ٢٩٢ ): قرأه أبو عمرو بالرفع، ونصب الباقون ه

عَوْلَهُ تَمْالَى : ( فِي الدُّنْيَا وِالْآخِرَةِ ) : فِي مَتَمَلَمُهُ بِيَتَهُـكُرُونَ . وَيُجُوزُ أَن تَتَعَلَّقَ بِيبَيِّنِ .

﴿ إِصْلاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ ﴾ : إصلاح مبتدأ ، ولهم نَمْت له ، وخير خبرة ؛ فيجوز أن يكون التقدير خَيْرٌ لهم ، ويجوز أن يكونَ خير لكم ؛ أى إصلاحهم نافغ لكم .

وْيجوز أنْ يَكُونَ لَهُمْ نَعْتَا لْخَيْرِ قُدِّمْ عَلَيْهُ ، فَيْـكُونَ فَى مَوْضِعِ الْحَالُ -

وحاز الابتداء بالنكرة وإن لم تُوصَفْ ؛ لأنّ الاسْمَ هَنا فى معنى الفعل ، تقديره : أَصاحِوهم .

ويجوز أن تكون النكرةُ والمعرفة هُناَ سواء ؟ لأَنه جنس .

( فَإِخُو اَنْكُمْ ) ؟ أَى فَهُمْ ۚ إِخُوانُكُم .

وبجوز في الكلام النَّصب ، تقديره : فقد خالطتم إخوانَسكم .

و ( الْمُسِدَ ) و « الْمُسْلح ِ » هنا حِنْسان ، وليس الألف واللام لتعريف المنهود .

( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ) : الفعول محذوف ، تقديره : ولو شاءَ الله إعْنَاتَكُم ﴿ لاَّعْنَتَكُمْ ﴾.

قال تعالى : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُسْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ ۚ ، وَلاَّمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة ولو أَعجبتْكُم ْ ولا تُنْكَحُوا المشركين حتى يُؤْمِنُوا ولَمَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكُ ولو أَعجبكُم ْ أُولئكَ يَدْعَوْنَ إلى النار واللهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ والمنترةِ بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للناسِ لعلّهم يتذكّرُون (٢٢١) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) : ماضى هذا الفعل ثلاثة أحرف، يقال: نـكحت المرأة ، إذا تزوَّجتها .

﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ : بضَمَّ التاء ؛ لأَنه من أنكحت الرجل إذا زَوَّجته .

( وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ): لو هاهنا بمعنى إن، وكذا فى كل موضع وقع بعد لو الفعلُ الماضى، وكانجوابُها متقدما عليها .

( وَالْمَغْوِرَةِ بِإِذْنِهِ ) : يُقُرُّ أَ(١) بالجر عطفا على الجنة ، وبالرفع على الابتداء .

<sup>(</sup>١) يُريدُ : المُغَفَّرَة .

قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاغْنَزَ لُوا النساءَ فِي الْمَحْيْضِ وَلا تَقُر بُوهِنَّ حَتَى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرِكُمْ اللهُ إِنَّ اللهَ بَحْبُّ التُوَّابِينِ وَيُحِبُّ التَّطَهِرِينِ (٢٢٢) ﴾ .

قوله تعالى: (عَن ِالمَحيضِ): يجوز أن يكون المحيض مَوْضِعَ الحيض، وأن يكون نَفُس الحيض؛ والتقدير: يسألونك عن الوَطْ ف زَمَن ِ الحيض، أو في مكان الحيض مع وُجود الحيض.

( فَاعْنَزَ لُوا النِّسَاءَ ) : أَى وَطْءَ النساءَ ؟ وهو كناية ْ عن الوطِّ المنوع .

ويجوز أن يكونَ كنايةً عن الحيض، ويكون التقدير : هو سبب أذى .

(حتى يَطْهُرُوْنَ): يُقُرَّ الله بالتخفيف وماضيه طَهَرَن ؛ أى انقطع دَمَهِنَّ . وبالتشديد؛ والأَّصل يَتَطَهَّرُوْن ؛ أى يَغْتَسِلن ، فسكن التاء وقلبها طاء وأدغمها .

(مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ): مِنْ هنا لابتداء الغاية على أصلها ؟ أى من الناحية التي تَنْتَهَى إلى موضع الحَيْض .

ويجوز أن تكون بمعنى « فى » ليكون ملائمًا لقوله « فى المحيض » ؛ وفى الكلام عذْنُ ، تقديره : أمركم الله بالإتيان منه .

قال تعالى : ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرَّ ثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّ ثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَفْسُكُمْ واتَقُوا اللهَ واعْلَمُوا أنكم ملاقُوه ، وبشِّر المؤمنين (٢٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : (حَرْثُ لَـكُمْ ) : إنما أَفردَ الحبر والمبتدأ جمع ؛ لأنَّ الحَرْثُ مصدر وُصِف به وهو في معنى المُعول ؛ أَى محروثات .

(أنَّى شِنْتُمُ ): أَى كَيف شَنْتُم ، وقيل: متَّى شَنْتُم ، وقيل: مِنْ أَيْنَ شَنْتُم بعد أَن يكونَ فى الوضع المأذون فيه ؛ والمعول محذوف ؛ أَى شِئْتُم الْإِنيانَ .

<sup>(</sup>۱) فى الكثف ( ۱ ــ ۲۹۳ ): قوله: «حتى يطهرن » ــ قرأه الحرميان ، وأبو عمرو ، وابن عامر، وحفس، مضموم الهاء مخففا، على معنى ارتفاعالدم وانقطاعه. وقرأ الباقون بفتح الهاء مشددا، على معنى التطهير بالماء .

والبيان: ١ - ١٥٤

ومفعول ( قَدِّمُوا ) محذوف ، تقديره : نية الولد ، أو نية الإعفاف .

( وَبَشِّر ): خطابُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم لحَوْى ذكره فى قوله: « يسألونك » .
قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُم أَنْ تَبَرُّ وَا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَالناس واللهُ سميعُ عليم (٢٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : (أنْ تَبَرُّوا): في موضع نَصْب منعول من أجله ؟ أي مخافة أَنْ تَبَرُّوا، وعند السكوفيين لئلا تَبَرُّوا .

وقال أبوإسحاق: هو في موضع أُرَفُ عَالَا بتداء، والخبر محذوف؛ أَىأَنْ تبروا وتَتَقُّوا [٨٤] خير لكم .

وقيل التقدير : في أَنْ تَدَبَرُّوا ، فلما خُذِف حرفُ الجر نصب ؛ وقيل : هو في موضع جر بالحرف المحذوف .

قال تعالى: ﴿لاَيُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْوِ فَأَيمانِكُم وَلَكِنْ يُوَّاخِذُ كُم بِمَا كَسَبَتْقَاوِبُكُم واللهُ عَفُورْ حَلَيمُ (٢٢٥) ﴾ .

قوله تعــــالى : ( فى أَيْمَانِكُمْ ) : يجوز أن تتعلَّقَ « فى » بالمصدر ، كما تقول : لَمَا فى يمينه .

وبجوز أن يكون حالاً منه ، تقديره : بالَّلْنُو كَائْنَا فِي أَيْمَانِكُم .

ويُقَرِّبُ عليك هذا المعنى أنك لو أُتيت بالذى لكانالمعنى مُستقياً، وكان صفة ؛ كقولك: باللغو الذى فى أيمانكم .

( بِمَا كَسَبَتْ ) : يجوزُ أن تكونَ « ما » مصدرية ، فلا تحتاج إلى ضمير ، وأَنْ تكونَ بمعنى الذى ، أو نكرة موصوفة ؛ فيكون العائدُ محذوفا .

قال تعالى : ﴿ للَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبِهِ ۚ أَثْهُرُ ۚ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورْ رَحِيمُ (٢٢٦) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٧ ، . وفيه : وقيل لئلا . . . .

وفى أمالى ابن الشجرى ( ٢ ــ ٤٤٦ ) : ما حكاه مكى من أن التقدير لئلا أن خطأ فاحش لتكرير « أن » وتبروا مراد بعدها، والتقدير لئلا أن تبروا ، وأن تبروا معناه :بركم، فالتقدير لئلا بركم.

قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّالُونَ ﴾ : اللام متعلَّقة بمحذوف ، وهو الاستقرار ، وهو خبر ، والمبتدأ « تَرَبُّسُ » . وعلى قول الأخفش هو فعل وفاعل .

وأَما ( مِنْ ) فتيل يتعلق بيُوْلُون<sup>(١)</sup> ، يقال : آَلَى مِن امرأته وعلى امرأته .

وقيل : الأصل على ، ولا يجوز أن يُقاَم « مِنْ » مقامَ « على » ؟ فعند ذلك تتعلّق مِنْ بمعنى الاستقرار .

وإضافة التربُّس ِ إلى الأشهر إضافةُ المصدرِ إلى المفعول فيه فى المعنى ، وهو مفعول به على السمة .

والْأَلْفُ فِي ( فَانْمُوا ) منقابة عن ياء ، لقولك : فَاءْ (٢) يَنِي ۚ فَيَنْمَةً .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّيْعُ عَالِمَ (٢٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَزَ مُوا الطَّلَاقَ ﴾ ؛ أى على الطلاق ؛ فلما حذفَ الحرف نصب .

ویجوز أن یکون حمل عزم علی نوی، فعدَّاه بنیر حرف .

والطلاق : اسم للمصدرليُّ؛ والمصدرُ التطليق .

قال تعالى ﴿ : وَالْمَطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْهُسِهِنَّ ثَلاثُهَ قُرُ وَءُ وَلَا يُحَلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فى أَرحَامَهِنَّ إِنْ كُنَّ يَوْمِنَّ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَبُعُو لَتُهِنَّ أَحَقَّ بُردِّهِنَّ فَذَلْكَ إِنْ أَرادُوا إصلاحاً ولهنَّ مِثْلُ الذى عامِهنَّ بالعروفوللرِجالِعليهن درجة (واللهُ عزيز حكيم (٢٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَبَرَ بَصْنَ ) : قيل لفظه خَبر ، ومعناه الأمر ؛ أى ليتربَّعْسَ . وقيل هو على بابه ؛ والمعنى : وحكم المطلقات أَنْ يتربَّصْنَ « ثَلاثَةَ قُرُوء » ؛ وانتصاب ثلاثة هنا على الظرف ، وكذلك كلُّ عددٍ أُضيف إلى زمان أو مكان .

و(قروء): جمع كثرة، والموضع مُوضع قلَّة، فكان الوجه ثلاثة أُقراء.

<sup>(</sup>١) فى البيان ( ١ – ١٥٦ ): من نسائهم جار وتجرور متعلق بالظرف ، كما تقول: لكمنىالمعونة، ولاك من المسلمة : آلى من المسلمة : آلى من المسلمة : آلى من المرأته على المرأته وقول العامة : آلى من المرأته عالم المسلمة فوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم – طن أن « من » يتعلق بيؤلون، فجوز أن يقال : آلى من المرأته ، وليس كذلك .

<sup>(+)</sup> في معانى القرآن ( ١ ــ ه ١٤ ) : فاء ينيء فيئا وفيوءا .

واختلف فى تأويله ؛ فقيل : وُضِعَ جَمْعُ الكَثرةِ فى موضع جَمْع القلة (١) .

وقيل : لما جمع في الطلقات أتى بلفظ جمع الكثرة ؛ لأن كلَّ مطلقة تتربص ثلاثة .

وقيل التقدير : ثلاثة أَقراء من قُرُوء <sup>(١)</sup> . واحد القروء قرء ، وقرىء بالفتح والضم ·

( مَا خَلَقَ اللهُ ): يجوز أَنْ تَـكُونَ بَمْعَنَى الذي، وأَن تَـكُونَ نَـكُرةً مُوسُوفَة؛ والعائدُ محذوف؛ أى خلقه الله ·

( فِي أَرْحَامِهِنَّ ) : يَتَعَلَقُ بِخُلَقٍ .

وبجوز أن يكون حالا من المحذوف، وهي حالْ مقدرة؛ لأن وقت خُلْقِه ليس بشيء حتى يَتُمَّ خُلْقه .

( وَبُعُولَتُهُنَّ ): الجمهور على ضَمِّ الناء ، وأسكنها بعض الشذاذ ، ووجْهُها أنه حذف الإعراب؛ لأنه شَّه بالتصل ، نحو عَضد وعَجُز .

( في ذَلكَ ) : قيل ذلك كناية عن العدّة ، فعلى هذا يتعلق بأَحق ؛ أي يستحقُّ رجعتها مادامت في العدة . .

وليس المعنى أنه أَحقُّ أن يردَّها فى العدة ؛ وإنما يردّها فى النسكاح أو إلى النسكاح . وقيل : ذلك كنايةُ ْعن النكاح ؛ فتـكون « فى » متعلقة بالردّ .

( بَالْمَمْرُ ُوفِ ) : يَجُوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ البَاءُ بِالْاسْتَقْرَارُ فِي قُولُهِ : ﴿ وَلَهُنَّ ﴾ \_ أَى اسْتَقَرَّ ذلك بالحق .

ويجوز أن يكونَ في موضع رَفْع صِفَة لمثل ، لأَنه لم يتعرف بالإضافة .

( والرّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ): [٨٥] درجة مبتدأ ، وللرجال الخبر . عليهنَّ : يجوز أن يكونَ متعلقاً بالاستقرار في اللام ؛ ويجوز أن يكونَ في موضع نَصْب حالاً من الدرجة ؛ والتقدير : درجة كائنة عليهن ، فلما قدم وَصْفَ النكرةِ عليها صار حالاً .

ويضعفُ أنْ يكونَ عَليهِنَ الخبر ، ولهن حال من درَّجةً ؛ لأنَّ العامل حينئذ معنوى ، والحالُ لا يتقدم عليه .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٦ - ١ ، وقال في الكشاف ( ١ \_ ٦ - ١ ) : يتسعرن في ذلك فيستعملون كل واحد منالجمين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية . وقال: ولعل الهروء كانت أكثر استعالا في جمقرء من الأقراء ، فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعال منزلة المهمل .

قال تعالى : ﴿ الطلاقُ مَرَّ تَانِ فَإِمْسَاكَ بَعْرُوفَ أُو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحَلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتِيتَمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا آلَا أَيقِيما حدودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا أَيقِيما حدودَ اللهِ فَلا تَمْتَدُوها ومَنْ يَتْعَدَّ حدودَ اللهِ فَأُولئكَ فَلا جَنَاحَ عليهما فيما افتدتْ به ، تلكَ حدودُ اللهِ فلا تَمْتَدُوها ومَنْ يَتْعَدَّ حدودَ اللهِ فَأُولئكَ هُمُ الظالمون (٢٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( الطّلاقُ مَرَّ تانِ ) : تقديره <sup>(١)</sup> : عدَّدُ الطلاقِ الذي يجوزُ معه الرَّجْعَة مرتان <sup>(٢)</sup> .

( فإمساك ) : أي فعليكم إمساك .

و ( بِمَعْرُ وَفِ ): يجوز أَن يكونَ صفةً لإمساك ،وأن يكونَ في موضع نصب بإمساك.

( أَنْ ۚ تَأْخُذُوا ): مفعولُه «شَيْئًا»؛ و«مما» وَصْفُ له قُدَّم عليه فصار حالاً . و « مِنْ »

للتبعيض ، و « ما » بمعنى الذى ، « وآتيتم » تتعدَّى إلى مفعولين ، وقد حُذِفَ أَحَدها ، وهو العائدُ على ما ؛ تقديره: آتيتموهُنَّ إياه .

( إِلَّا أَنْ يَخَافَا ) : أَنْ والفعل فى موضع نَصْب على الحال<sup>(٣)</sup> ؛ والتقدير : إلا خائفين ، وفيه حَذْفُ مضاف تقديره : ولا يحلُّ لسكم أَنْ تأخذُوا على كل حال ، أَو فى كل حال ، إلا فى حال الخوف .

وقد قرى ُ<sup>و()</sup> يُخاَفا \_ بضم الياء ؟ أى يعلم منهما ذلك ، أَو يُخْشى .

( أَنْ لا 'يقِيما ) : في موضع نصب بيخافاً ؛ تقديره : إلا أَنْ يخافا تَرْكَ حدُودِ الله .

(عَلَيْهِما): خبرلا.

وَ ( فِنها ) متعلق بالاستقرار . ولا يجـــوز أن يكونَ عليهما فى موضع نَصْب بجُناَح ، و « فيما افتدَتْ » الحبر ؛ لأَنَّ اسم « لا » إذا عميل 'ينَوّن .

<sup>(</sup>۱) فى البيان (۱ \_ ۷ ۰۷ ): الطلاق مرتان مبتدأ وخبر . وهذا السكلام فيه اتساع ، وتقديره : الطلاق فى مرتبن . (۲) ومشكل إعراب القرآن : ۱ \_ ۹۸

 <sup>(</sup>٣) فى البيان ( ١ \_ ١٥٧ )، ومشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٩٨ ): أن وصلتها فى موضع نصب على الاستثناء من غير الجنس. وأن لايقيا فى موضع نصب ، لأن تقديره: من أن لا يقيا ، فلما حذف الحرف تعدى الفعل إليه .

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ١ \_ ٤ ٠ ٢ ) : قرأ حزة بضم الياء ، وفتحها الباقون .

- ﴿ تُلْكَ حُدُودُ الله ﴾ : مبتدأ وخبره .
  - و ( تَمْتَدُوها ) ، بمعنى تتعدُّوها .

قالَ تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حتى تَنكِحَ زَوْجًا غيرَهُ ، فإنْ طَلَّقها فلا جُنَاحَ عليهما أَنْ يتراجَعاً إِنْ ظَنَّا أَنْ نيقِها حُدُودَ اللهِ وَتلكَ حدودُ اللهِ يُبَيْنُها لقوم يَمْلَمُونَ (٢٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( فلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتْرَاجَعا ) ؛ أَى فى أَنْ يَتْرَاجَعاً .

( بُبَيَّنُهَا ) : يقرَأُ بالياء والنون ، والجملةُ فيموضع نصب من الحدود، والعاملُ فيها معنى الإشارة .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَنْنَ أَجَلَهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفِ أَو سَرِّحُوهِنَ بِمَعْرُوف وَلَا تُمْسِكُوهِنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظِلْمَ فَفْسَهِ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هزُوًا وَاذَكُرُوا نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَثْرَلَ إليكُم مَنَ الكتابِوا لَحْسَكَةٍ يَعِظُكُم بِهُ وَاتَقُوا الله واعاموا أنَ الله بَكلَّ شيء عليم (٢٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( ضِرَارًا ) : مفعول من أجله .

ويجوز أَن يكون مصدرا في موضع الحال ؟ أي مضارين ؟ كقولك : حاء زَيِّد رَكْضا . و ( لِتَمْتَدُوا ) : اللام متعلقة بالضرار . ويجوز أن تسكونَ اللامُ لام العاقبة .

( نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ): يجوز أَنْ يكون «عليكم» فيموضع نصب بنعمة لأنها مصدر؟ أَى أَنْ أَنعم اللهُ عليكم . ويجوز أن يكون حالا منها ، فيتعلق بمحذوف .

( وَمَا أَنْزَلَ ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿ مَا ﴾ في موضع نصب عطفا على النعمة ؟ فعلى هــذا يَكُونَ ﴿يَعَظُسُكُمِ ﴾ حالا إن شَئْتَ من ما ، والعائدُ إليها الهاء في به ؛ وإن شِئْتَ مِناسِمُ الله . ويجوز أن تَـكُونَ ما مبتدأ ، ويَعظُسُكم خبره .

و ( مِنَ الكِتابِ ) : حال من الهاء المحدوفة ، تقديره : وما أَنزَلَهُ عليكم .

قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَسَاءَ فَبِلَغْنَ أَجَلِهِنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزُواجِهِنَّ إِذَا تِرَاضَوْا بِينِهِم بِالْمُعروف ذلك يُوعَظُ به مَنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخرِ ذلكم أَزْ كَى الشَّمِ واللهِ مَا الآخرِ ذلكم أَزْ كَى الشَّمِ واللهِ مِنْ أَوْلَتُهُ يَعِلُمُ وأَنَّمَ لاتَمْلُمُونَ (٢٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يَنْـكِحْنَ ) : تقديره مِنْ أَنْ ينكِحْنَ ؛ أَو عَنْ أَنْ ينكَحْنَ ؛ فلمــٰ حَذَف الحرف صاد فى موضع نصب عند سيبويه .

وعند الخليل هو في موضع جَر" .

( إِذَا تَرَاضُوا ) : ظرف لأَن ينكخْنَ ، وإنْ شئتَ جعلْتَهَ ظوفا لتَعْضُلُوهنَّ .

( بَالْمَرُ وَف ) : يجوز أن يكونَ حالا من الفاعل ، وأن يكونَ صفةً لمصدر محذوف ؟ أى تراضياً كاثنا بالمعروف ، وأن يتعلق بنفس الفعل .

( ذَلكَ ): ظاهرُ اللفظ<sup>(۱)</sup> يقتضى أن يكون ذلكم؛ لأنَّ الخطاب في الآية كلَّها للجمع، فأما الإفراد [٨٦] فيجوزُ أنْ يكونَ للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ، وأن يكونَ لكل إنسان ، وأنْ يكونَ اكتنى بالواحد عن الجمع<sup>(٢)</sup>.

( أَزْ كَىٰ لَـكُمْ ) : الألف فى أَزْكَى مُبْدَلَةً من واوٍ ؟ لأنه مِنْ زَكَا يَزْ كُو .

ولكم : مِيفَة له .

( وأَطْهَرُ ) ؛ أَى لَـكُم .

قال تعالى: ﴿ والوالداتُ يُرْضِعْنَ أُولادَهِنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلِينِ لِمَنْ أَدَادَ أَنْ يُنِيَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُولِدِ لِهُ رِزْقَهُنَّ وكِسُوَتُهُنِّ بالمعروف لاتسكلَّفُ نفسُ إلّا وُسْعَها لاتضارَّ والدَّهَ بولدها ولا مولودُ له بولده ، وعلى الوارثِ مثلُ ذلك ، فإن أَرادَا فصالًا عن تَرَاضٍ منهما وتشاوُرٍ فلا مُخاحَ عليهما وإنْ أَردَتُم أَنْ تسترضُعُوا أُولادَ كَم فلا جُنَاحَ عليهما وإنْ أَردَتُم أَنْ تسترضُعُوا أُولادَ كَم فلا جُناحَ عليهما إذا سامتُم ما آتيتُم بالمعروف واتقُوا الله وإعلَمُوا أَنْ الله بما تعملون بصير (٣٣٣) ﴾ .

قوله عَزَ وجل: ( وَالوَالدِاتُ ): الوالداتُ والوالدة: صفتان غالبتان ؛ فلذلك لايُذْ كَوَ الموصوفُ معهما لجَرْ يهما مجرى الأسماء.

و ( يُرْضِعْنَ ) : مثل يتربَّقْنَ ، وقد ذُكرِ (٢) .

( حَوْلَينِ ) : ظَرْف ، و « كَامِلَينِ » : صِفة له ؛ وفائدةُ هـذه الصفة اعتبار الحَوْلَين

<sup>(</sup>١) المقصود ذلك يوعظ به .

<sup>(</sup>٧) في البيان ( ١ \_ ٨٥٨ ) : إنَّمَا وحد الكاف وإن كان الخطاب لجماعة لأنه أراد به الجم .

<sup>(</sup>٣) في الآية ٢٢٨ من السورة نفسها . وقد تقدم صفحة ١٨٠

مِن غير نَقْس ، ولولا ذِكُرُ الصِّفة لجاز أنْ يُحْمِلَ على مادُون الحولين بالشهر والشهرين ..

( لِمِنْ أَرَادَ ): تقديره: ذلك لِمِنْ أَرَادَ (١) .

(أَنْ نَيْمَ ۖ ): الجِهُور على ضَمِّ الياء وتسِميةِ الفاعِل ، ونصِب « الرَّضَاعَةُ » ·

وتقرأ بالتاء مفتوحة ورَفع الرضاعة .

والجيِّدُ فتح الراء في الرضاعة وكسرها جأز . وقد قرئ به .

( وَعَلَى الْمَوْلُودِ ) : الألف واللام بمعنى الذى ؛ والعائدُ عليها الهاء فـ ﴿ لَهُ ﴾ ، وله القائم. مقام الفاعل .

( بالمَدُّرُوفِ ) : حال من الرِّزْق والكسوة ، والعاملُ فيها معنى الاستقرار في على .

( إِلَّا وُسْمَهَا ): مفعول ثان ، وليس بمنصوب على الاستثناء ؛ لأَن « كاف » تنعدى.

إلى مفعولين، ولو رُفع الوُسْع هنا لم يجز ؛ لأَنه ليس ببدل ·

( لَاتُضَارَ ) : يُقُرْأُ (٢) بضم الراء وتشديدها . وفيها وَجهان :

أحدها ـ أنه على تسمية الفاعل؛ وتقديره: لإتضارِر ـ بكسر الراء الأولى، والمفعول ً على هذا محذوف، تقديره: لاتضارّ والدة والداً بسبب ولدها.

والثانى ــ أن تــكون الرا<sup>د</sup> الأُولى مفتوحةً على ما لم يُسمَّ فاعله ، وأُدغِم لأن الحرفين. مثلان ، ورُّفع لأن لفِظَه لفِظُ الحبر ، ومعناه النهى .

ويُقْرِأُ بَفَتَحَ الرَاءَ وتشديدها على أَنه نهى؛ وحُرَكُ لِالتقاء الساكنين، وكان الفتح أَوْلَى. لتجانُس الْأَلف والفتحة قبلها؛ وعلى هذه القراءة يجوز أن يكون أَصله تضارِر، وتضارَر على. تسمية الفاعل وترك تسميته على ماذكرنا في قراءة الرفع.

وقرئ شاذا بسكون الراء . والوَجْهُ فيه أَنْ يكونَ حذف الراء الثانية فرارا من التشديد.

وق المحتسب (١ – ١٢٣): روى هارون عن أسيد ، عنالأعرج أنه قرأ «لاتضار والدة»\_بالجزم..

<sup>(</sup>۱) فهو فى موضع رفع . وأتى فى البيان ( ١ \_ ١٥٨ ) بوجه آخر ، وهو جوازأُنيكون موضعه. النصب ، لأن اللام تتعلق بيرضعن ، قال: وتقديره : يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد من الآباء أن يتم لمرضاع ولده .

<sup>(</sup>۲) ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۹۹ ، والبيان : ۱ ــ ۱۰۹ ، وفى الـكشف ( ۲۹۲-۲۹) : قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع ، وفتحه الباقون .

فى الحرف المكرر ، وهو الراء ؛ وجاز الجَمْعُ بين الساكنين إما لأنه أَجْرَى الوصْلَ مجرى الوَصْلَ مجرى الوَصْلَ المُوكَة . الوَقْف ، أو لأنَّ مَدَّةَ الألف تجرى عجرى الحركة .

﴿ عَنْ تَرَاضٍ ﴾ : في موضع نصْبٍ صفة لفصال . ويجوز أن يتعلَّقَ بأرادا .

﴿ وَتَشَاوُرٍ ﴾ ؛ أى منهما .

﴿ تَسْتَرْضِعُوا ﴾ : منعولُه محذوفٌ ؛ تقديره أَجنبية ، أَو غير الأمّ .

(أَوْلادَكُمْ ): مفعول حُذِف منه حرفُ الجر تقديره: لأولادكم ؛ فتعدَّى الفعلُ إليه ؛ كقوله (١) : أَمرتُكَ الْخَيْرَ ...

( فَلَا جُناحَ ) : الفاء جوابُ الشَّرْطِ .

و ( إِذَا سَلَمْتُمْ ): شرط أيضا ، وجوابه مايدلُّ عليه الشرطُ الأول وجوابُه ؛ وذلك المعنى هو العامل فى إذا .

﴿ مَا آتَيْتُمْ ۚ ﴾ : يقرأ بالمد ، والمفعولان محذوفان ، تقديرُ م : ماأعطيتموهنَّ إياه .

ويُقُرأ بالقصر ؟ [٨٧] تقديره : مَاجِئتُم به ، فَحُدْف .

وقال أبو على : تقديره : ماحِئْتُمُ تَقَدُّه أو تعجيله ، كما تقول : أُتيتُ الأَمر ؛ أَى فعلْتُهُ .

قال تعالى : ﴿ والذينَ يُتَوَفُّونَ منكم ويذَرُون أَزْوَاجا يَتْرَبَّصْنَ بَأَنْهُسُهِنَ أَرْبِعَةَ أَشْهُرُ مِ وعَشْراً فإذا بِلنْنَ أَجَاهُنَ فلا جُنَاحَ عليكم فيا فعلْنَ فى أنفسهن بالمعروف ، واللهُ بما تعملونَ خَبِيرِ (٢٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ ) : في هذه الآية أفوال :

أحدها \_ أن الذين مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره : وفيا يُتْلَى عليكم حُكُمُ الذين يُتُوفون منكم ؟ ومثله (٢) : « السارقُ والسارقة » ، و « الزانِيةُ (٢) والرَّانى » . وقوله : « يتَرَبَّصْنَ » بيان الحكم المتلوّ . وهذا قَوْلُ سيبويه .

والثانى \_ أَنَّ المبتدأ محذوف، والذين قام مقامه؛ تقديره: وأزواج الذين يتوفون منكم، والخبر يتربَّصْنَ ، ودلَّ على المحذوف قوله : « ويذَرُونَ أزواجاً » .

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۱ ــ ۱٦٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۹۹ ، وتمام البيت سبق صفحة ٧٣، وكذاك تخريجه . (۲) سورة المائدة ، آية ٣٨ (٣) سورة النور ، آية ٢

والثالث \_ أَنْ الذين مبتدأ، ويتربَّصْنَ الحبر، والعائدُ محدوف ؛ تقديره : يتربَّصْنَ بعدهم أو بَمْدَ موتهم (١) .

والرابع ـ أن الذين مبتدأ ، وتقدير الخـبر : أَزواجهم يتربَّصْن ؛ فأزواجُهم مبتدأ ، وبتربصن الخبر ، فحذف المبتدأ لدلالة الكلام عليهِ (٢) .

والخامس ــ أنه ترك الإخبار عن الذين، وأخبر عن الزوجات المتصل ذكرهن بالذين؛ لأن الحديث معهن في الاعتداد بالأشهر ؛ فجاء الإخبارُ عما هو المقصود ؛ وهذا قول الفراء. والجمهورُ (٢٦) على ضَمّ الياء في يُتَوفون على ما لم يسمّ فاعِله .

ويُقرأ بفتح الياء على تسمية الفاعل ؛ والمعنى : يستوفون آجالَهم .

و ( مِنْكُم ) : فى موضع الحال من الفاعل المضمر .

(وَعَشْراً): أَى عشر ليال؛ لأَنَّ التاريخ يكون بالليلة إذا كانت هيأوَّل الشهر واليوم تَبَعُ لها .

( بالمَوْرُوفِ ) : حال من الضمير المؤنّث فى الفعل، أو مفعول به، أو نعت لمصدر محذوف. وقد تقدم مثلّه .

قال تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَا عَرَّضَمُ بِهُ مَن خِطِبَةُ النَّسَاءُ أَوْ أَ-كُنَنْتُمْ فَي أَنفُسكم عَلَمُ اللهُ أَنكُمْ سَتَذْ كُرُونَهِنَ وَلَكِنْ لاتُواعدُوهِنَّ سرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قُولاً مَعْرُوفًا ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النكارِح حَتَّى يَبِلُغَ الكَتَابُ أَجِلَهُ واعلمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَافَى أَنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله عَفُور حلِيمُ (٣٣٥) ﴾ .

قوله تعالى: (مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءُ): الحار والمجرور فى موضع الحال من الهاء المجرورة (١٠)؛ فيكون العامل فيه عرَّضْتُم .

و يجوز أنْ يكونَ حالا من « ما » ، فيـكون العاملُ فيه الاستقرار .

والخِطبة ـ بالـكسرة : خطاب المرأة فى النزويج ؛ وهى مَصْدَر مضافٌ إلى الفعول ؛ والتقدير : مِن خِطبتكم النساء .

<sup>(</sup>۱) وهو قول الكسائي. (۲) وهو قول المبرد . (۲) ومشكل إعراب القرآن : ۱ ـ ۱۰۰ (۲) و د مه بر

و (أوْ): للإباحة ، والفعول محذوف ؛ تقديره أو أَكْنَنْتُموه ، يقال: أكننتْ الشيءَ في نفسي ، إذا كتمته ؛ وكننتُه ، إذا سترته بثوب أو نحوه .

( وَ لَكِنْ ) : هذا الاستدراك من قوله : « فيما عَرَّ مُنْتُم به » .

( سِرًّا ) : مفعول به ؛ لأنه بمعنى النكاح ؛ أى لا تواعِدُوهِنَّ نِكاحا .

وقيل: هو مصدر في موضع الحال؟ تقديره: مستَخْفِين بذلك؟ والمفعولُ محذوف؟ تقديره: لا تواعِدُوهنَّ النكاحَ سرَّا.

ويجوز أن يكونَ صفةً لصدر محذوف ؛ أي مُوَاعدةً سِرًّا .

وقيل التقدير : في سِرٍّ ؛ فيكون ظَرْ فا .

( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا ) : في موضع نَصْبٍ على الاستثناء من المفعول ، وهو مُنْقَطِع ، وتيل: نُصل .

( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةً ) ؟ أى (١) على عُقْدة النِّكاحِ .

وقبيل : تعزموا بمعنى تَنْوُوا ؛ وهذا يتعدى بنفسه فيعمل عَمَله ·

وقيل: تعزموا بمعنى تعقدوا ؛ فتكون عُقدة الغكاح مَصْدرا ·

والعقدة بمعنى المَقْد ، فيكون المصدرُ مضافا إلى المفعول -

قال تمالى: ﴿ لَا جُناَحَ عليكُم إِنْ طَلَقْتُم النساءَ مَا لَمْ تَمْشُوهُنَ ۚ أَو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتَّمُوهِن عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مِتَاعاً بِالدروفِ حَقًّا عَلَى الْحَسنين(٣٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ۖ ) : مَا مَصدرية ، والزَمَانُ مَعْمَا مُحَدُوف، تقديره [٨٨] : فى زَمن ِ يَرْكِ مَسِّمِن ۗ ·

وقيل: ما شرطية ؟ أي إن لم تمسوهن .

ويقرأ(٢): « تَمُسُّوهُنَّ » بِفتح التاء من غير ألف ، على أَنْ الفعلَ للرِجال ·

ويقرأ : « تُماسوهنّ » ــ بضم التاء وألف بعد الميم ، وهو من باب المُفاعلة ؛ فيجوز

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ \_ ١٦٣) : هو الأوجه عنده . ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٠٠ ـ

<sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ \_ ۲۹۷) : قرأه حزة والكسائى بضم التاء وبألف بعد الميم. وقرأ الباقون. بفتح لتاء وبغير ألف. قال: وهو الاختيار لأن الأكثر عليه من القراء، ولأنه أصح فى المعنى المقصود إليه -

أن يكونَ في معنى القراءة الأولى ، ويجـــوز أن يكونَ على نسبةِ الفعل إلى الرجال والنساء كالمجامعة والنباء كالمجامعة والنباء وا

( فَرِيضَةً ) : يجوز أن تكونَ مصدرا ؛ وأن تكونَ منمولاً به ، وهو الجَيدُ . وفعيلة هنا بمعنى مفعولة ، والموصوف محذوثَ ، تقديره : مُتعةً مفروضةً .

( وَمَتَّمُوهُنَّ ) : معطوف على فِمْل ِ محذوف ، تقديره : فطلَّةُو هنَّ ومتعوهُنَّ .

( عَلَى المُوسع ِ قَدَرُهُ ): الجُمهور على الرفع، والجُملة في موضع الحال من الفاعل؛ تقديره: بِقَدْر الوُسْم ِ . وفي الجُملة محذوف ، تقديره : على المُوسع منكم .

ويجوز أن تـكونَ الجلة مستأنفة لا موضعَ لها .

ويقرأ «قَدَرَه» \_ بالنصب، وهو مفعول علىالمعنى؛ لأنَّ معنى متَّموهن ، أى ليؤِّد كُلُّ منكم قَدْرَ وُسْعه .

وأجودُ من هذا أن يكون التقدير : فأوجبوا على الموســـع قَدَرَه ، والقَدْرُ والقَدَر النَّالُ والقَدَر النَّالُ النَّالُ (١٠) ، وقد قرئ بهما .

وقيل القدر ــ بالتسكين : الطاقة ، وبالتحريك : المقدار .

( مَتَاعًا ) : اسم للمصدر ، والمعمدر التمتيع ، واسمُ المصدرِ بجرى مجراه .

( حَقًّا ) : مصدر حقًّ ذلك حَمًّا .

و ( عَلَى ) : متعلقة بالناصب للمصدر .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهِنَّ وَقَدَ فَرَضْتُم لَهَنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضَتُم إِلَّا أَنْ يَمْقُونَ أَو يَمْفُو َ الذَى بِيدَه عُقْدَةُ النَـكَاجِ وَأَنْ تَمْفُوا أَقُوبُ للتقوى وَلا تَمْسُوا الفَصْلَ بِينَكُم إِنَّ الله بما تعملون بَصِير (٢٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَقَدْ فَرَصْتُم**ْ ) : في موضع الحال** .

( فَنِصْفُ ) ؟ أَى فعليكم نصفُ ، أو فالواجب نصف.

<sup>(</sup>۱) فى الكشف ( ۱ ـــ ۲۹۸ ) : قرأهما ابن ذكوان ، وحفص ، وحمزة ، والنسائى، بفتح الدال. وأسكنها الباقون ، وهما لغتان .

ولو قرى النصب لكان وَجْهُه : فأَدُّوا نِصْفَ ما فَرَضْتُم (١).

( إلا أَنْ يَمْفُونَ ): أن والفعل في موضع نَصب ، والتقديرُ : فعليكم نصف ما فرضتم إلا في حال العفو ، وقد سبق مثلُه في قوله (٢) : « إلا أَنْ يَخَافًا » بأبسط من هذا .

والنون في « يَمْفُونَ » ضمير جماعة النساء ، والواوُ قبلها لام الكلمة ، لأنَّ الفعلَ هنه مبنى ؛ فهو مثل يخرجْنَ ويَقَمُدُن َ ؛ فأمَّا قولكُ الرجال يَمْفُون فهو مِثْل النساء يعفون في اللفظ ، وهو محالف له في التقدير ، فالرجال يعفون أَصله يَمْفُوُون مثل يخرجون ، فحُذِفت الواو التي هي لامُ الفعل وبقيت واوُ الضمير ، والنون علامةُ الرفع ؛ وفي قولك النساء يعفون لم يُحُذَف منه شيء على ما بينًا (٣) .

( وَأَنْ تَمْفُوا ) : مبتدأ ، و ( أَقْرَبُ ) خبره ، و ( للتَّقْوَى) متعلَّق بأَ قُرب .

ويجوز فى غير القرآن أقرب من التقوى ؛ وأقرب إلى التقوى ، إلا أَنَّ اللامَ هنا تدلُّ على معنى غَيْرِ معنى إلى وغير معنى مِنْ ؛ فمعنى اللام العنو ُ أقربُ من أَجل التقوى ، فاللامُ تدلُّ على علَّة قُرْبِ العنو .

وإذا قات: أقرب إلى التقوى كان المدى مقارِبُ التقوى ، كما تقول: أَنْتَ أَقرب إلى . وأقرب من التقوى يقتضى أَنْ يكونَ العفو والتقوى قريبين ، ولكن العفو أشدُّ-قُرْ با من التقوى . وَلين معنى الآية على هذا ، بل على معنى اللام .

وآلهٔ التقوى مبدلة من واو ؛ وواوها مبدلة مِن ياء ؛ لأنه مِنْ وَقيت .

( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ [٨٩]): في « ولا تَنْسوا ».من القراءات ووَجهها ماذكر الهُ (١٠). في « اشتروُا الصلالة » .

( بَيْنَكُمْ ): ظرف لتَنْسوا أو حال من الفضل. وقرى : « وَلَا تَنَاسُوا الفَضْل » على باب المفاعلة ، وهو بمعنى المُتَارَكَة ، لا بمعنى السهو.

قال تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُّسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَا نِتِينَ (٢٣٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١-١٠١

<sup>. (</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ٢٢٩ ، وقد سبق صفحة ١٨٢

<sup>(</sup>٣) ومعانى القرآن للفراء : ١ ــ ١٥٥ (٤) سبق صفحة ٣١

قوله تعالى: (حَافِظُوا): يجوز أن يكون من المفاعلة الواقعة مِنْ واحـــد؟ كعاقبَتُ اللص، وعافاه الله . وأن يكون من المفاعلة الواقعة من اثنين، ويكون وجوبُ تـكرير الحِفظ جاريا بجرى الفاعلين؛ إذ كان الوجوبُ حاثًا على الفعل؛ فكأنه شريك الفاعل الحافظ، كما قالوا في قوله (١): « وإذ وَاعَدْنَا موسى »؛ فالوَعْدُ كان من الله والقبول من موسى ، وجعل القبول كالوعد .

وفى حافظوا معنى لا يوجد فى احْفظوا ، وهو تـكرير الحفظ .

( الصَّلاةِ الوُسْطَى<sup>(٢)</sup> ): خُصَّت بالذِّ كُرِ وإنْ دخلت فى الصلوات تفضيلا لها .

والوسطى : ُفُعْلَى من الوَسط .

( للهِ ) : يجوز أن تتعلَّق اللامُ بقوموا ، وإنْ شئْت بـ « قا نِتِينَ » .

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم فِرِجَالًا أُو رُكْبَانًا ، فإذا أَمِنتُم فاذْ كُرُوا الله كما عَلَمُكم ما لم تكونوا تَمْلَمُون (٢٣٩) ﴾ .

قوله تمالى : (فَرِجَالًا ): حال مِن المحذوف، تقديرُه: فَصَلُّوا رَجَالًا ، أَوْ فَقُومُوا ُ جَالًا .

ورِجَالا: جمع رَاجل، كصاحب وصحاب، ونيه جموع كثيرة ليس هــــــذا موضع ذِكْرِها .

(كَمَا عَلَّمَكُمْ ): في موضع نَصْب؛ أَى ذِكْراً مثل ماعلَّمكم .

وقد سبق مثله فى قوله (٢٠): ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا ﴾ ، وفى قوله (١٠): واذْكُروه كما هَدَاكُمْ ۗ ».

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوَفَّونَ مَنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزُواجِهُمْ مَتَاعًا إلى الحولِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرِجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم فيا فَعَلْنَ فى أَنْفُسِهِنَّ من معروف واللهُ عززٌ حكم (٢٤٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١ ٠

 <sup>(</sup>۲) في مَعانى القرآن ( ۱ ــ ۲ ه ۱ ): في قراءة عبد الله : وعلى الصلاة الوسطى ؛ فلذلك آثرت-القراء الحفض . قال : ولونصب على الحث عليها بفعل مضمر لـكان وجها حسنا .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٩١ وقد سبق صفحة ١٢٨

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ١٩٨ ، وقد سبق صفحة ١٦٣

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْسَكُمْ ۗ ﴾ : الذين (١) مبتدأ ، والحبَرُ محذوف تَقْديره : يَنُوصُونَ وَصية ، هذا على <sup>(٢)</sup> قراءة مَنْ نَصب ﴿ وَصيَّةً ۗ » .

ومَنْ رفع الوصية فالتقديرُ : وعليهم وَصِيئُهُ ، و « عليهم » المقدَّرَة خَبر لوصية . و ( لأِذْوَا جِهِمْ ) : نعت للوصية .

وقيل : هو خبر الوصية ، وعليهم خبر ثان أو تَبَيْين .

وقيل: الذين فاعل فِعْل محذوف، تقديره: ليُوصِ الذين يتوفَّون وَصِية، وهذا على تقواءة مَنَّ نص وصية.

( مَتَاعاً إلى الحَوْلِ ) : مصدر ؛ لأنَّ الوصيةَ دلَّت على يُوسُون ، ويُؤسُون بمعنى عِتْمون .

و يجوز أن يكونَ بدلا من الوصية على قراءة مَنْ نَصْبِها، أو صفة لوصية .

و إلى الحَوَّل متعلق بمتاع ، أو صفة له .

وقيل : متاعا حال ؛ أي متمتَّعين ، أو ذَوِي متاع .

(غَيْرَ إِخْرَاجٍ ): غير (٢) هنا تَنْتَصِبُ انتصابَ الصدر عنـــد الأَخفش ؛ تقديره: الإَخراجا.

وقال غيره : هو حال . وقيل : هو صِفة متاع . وقيل النقدير : من غير إخراج .

قال تمالى : ﴿ وَلَمُطَلَّقَاتِ مَتَاءٌ ۖ بِالْمُروفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينِ (٢٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وللمُطَاَّقَاتِ مَتاعٌ ) : ابتداء وخبر .

و (حَقًّا ): مصدر . وقد ذُكِر مِثْلُهُ قبل .

قال تمالى : ﴿ كَذَلِكَ يُبَـيِّنُ اللَّهُ لَـكُمْ آيَاتِهِ لَعَنَّـكُمْ تَمْقَلُونَ (٣٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : (كَذَلِكَ يُبَــَيِّنُ اللهُ ) : قد ذُكِرٍ ( ) في آية الصِيام .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٠١ ، والبيان : ١ ــ ١٦٣

<sup>(</sup>٢) ق الكشف ( ١ ــ ٣٩٩ ) : قرأها الحرميان وأبؤ بكر والنسائق بالرفع ، ونصبها الباقون.

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٠٠ ، والبيان : ١ ــ ١٦٣ ومعانى القرآن : ١ ــ ١٩٦

<sup>(</sup>٤) سبق صفحة ١٤٨

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرَهُمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الموتِ فقال لهم الله : مُوتُوا، ثَمَ أَحياهُم إِنَّ اللهَ لَذُو فَضُل على الناسِ ولكنّ أكثرَ الناسِ لايَشْكُرُونَ (٢٤٣) ﴾. قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ ) : الأَصلُ في ترى تَرَ أَى ، مثل تَرْ عَى، إلا أن العربَ اتَّفَتُوا على حذْف الهمزة في المستقبل تخفيفا ، ولا يقاسُ عليه ؛ وربما جاء في ضرورة الشعر على أَصْلِه ، ولا حُذفت الهمزة بقى آخِرُ الفِعْلِ أَلفا ، فحذفت في الحِزم ، والألفُ منقلبة عن ياء . فأما في الماضى فلا تحذف الهمزة .

وإنما عدَّاه هنا بإلى ؟ لأنَّ معناه أَلم ينته عِلْمُك إلى كذا ؟ والرؤية هنا بمعنى العلم. والهمزةُ في «ألم» استفهام، والاستفهامُ إذا دخل على النفي [٩٠] صار إيجابا، وتَقُرْيرا، ولا يَبْقَى الاستفهامُ ولا النفي في العني .

(ثُمُّ احْيَاهُمْ ): معطوف على فِمْلِ محذوف ، تقديره : فَمَاتُوا ثُمُ أَحياهُم . وقيل : معنى الأمر هنا الخبر ؛ لأن قوله : « فقال لَهُمُ اللهُ مُوتُوا » ؛ أَى فأَماتهم ؛ فكان العطفُ على العنى .

وأُلف أُحْياً منقامة عن ياء .

قال تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعَلَمُوا أَنَّ اللهَ سَبِيعٌ عَلَيْمٍ (٢٤٤) ﴾ . قوله تعالى : ( وَقَاتِلُوا ) : المعطوف عليه محذوف ، تقديره : فأَطيعوا وقاتِلُوا ؛ أَو فلا

تَحْذَرُ وا الوتَ كما حذره مَنْ قباهم ولم ينفعهم الحذَر .

قال تمالى : ﴿ مَنْ ذَا الذَى يُقْرِضُ اللهَ قَرضا حسنا فيضاعفَه له أضعافا كثيرةً واللهُ يَقْبِضُ ويَبْسُط وإليه تُرْجَون (٢٤٥) ﴾ •

قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي) : مَنْ استفهام فى موضع<sup>(١)</sup> رَّفْع بالابتداء ، وذا خبره والذى نعت لذا ، أو بدَل منه .

و ( يُقْرِضُ ) : صلة الذي ، ولا يجوز أَنْ تكون من وذا بمنزلة اسم واحد ،كما كانت

<sup>(</sup>۱) والبيان ۱ \_ ۱ : ۱ ، ومشكل إعراب القرآن : ۱ \_ ۱۹۲ \_ ( ۱۲ \_ التهيان / ۱ )

« ما ذا » ؟ لأن « ما » أَشدُّ إِمهاما مِن « مَن » ؛ إذ كانت مَن لمَنْ يعقل ، ومثله (1) : « مَنْ ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ » .

والتَرَ فَس : اسم للمصدر ، والمصدّرُ على الحقيقة الإقراض .

ويجوز أن يكونَ القَرَّض هنا بمعنى الْقُرَّض ، كالحلق بمعنى المُحَاوق ؛ فيسكون مفعولاً به .

و (حَسَناً ): يجوز أن يكونَ صفةً لمصدر محذوف ، تقديره : مَنْ ذا الذي يُقْرِضُ الله مالًا إقراضاً حَسَنا .

ويجوز أن يكونَ صفة للمال، ويكون بمعنى الطيب أو الـكثير.

( فَيُضَاعِفَهُ ) (٢) : يقرأ بالرفع عطفا على يقرض ، أو على الاستئناف ؛ أى فاللهُ ' يُضَاعِفه .

ويقرأ بالنصب ؛ وفيه و'جهان :

والوجه الثانى \_ أن يكون جواب الاستفهام على المعنى ؟ لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض فى اللفظ فهو عن الإفراض فى المعنى ؛ فكأنه قال : أيقرض الله أحدُ فيضاعفه ؟ ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ ؛ لأن المستفهم عنه فى اللفظ المقرض لا القرض .

فإن قيل: لم لايعطف على المصدر الذي هو قَرضا ، كما يعطف الفعل على المصدر بإضار أن ؛ مثل قول الشاعر (٣): \* لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ (١) عَيْنِي \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٥٥

 <sup>(</sup>۲) في الكشف ( ۱ \_ ۳۰۰ ): قرأ ابن كثير وابن عامر بغير أنف مشددا. وقرأ الباقون
 بالألف مخففا. وقرأ ابن عامر وعامم بالنصب ، ورفعها الباقون.

<sup>(</sup>r) الكشاف: ١-٤٤٨، وهو صدر بيت . وتمامه: أحب إلى منابس الشفوف . وهو لميسوف بنت بحدل الكلبية زوج معاوية بن أبي سفيان ، وأم ابنه يزيد . (٤) ضبطت الراء في ا بالضم .

قيل: لايصح هذا لوجهين:

أحدها \_ أَنَّ قَرْضاً هنا مصدر مؤكَّد ، والصدرُ المؤكد لايقدَّر بأَنْ والفِعْل .

والثانى \_ أَنَّ عطفه عليه يوجِبُ أن يكون معمولا ليقرض . ولا يصح هذا في المعنى ؟ لأن المضاعفة ليست مقرضة ؛ وإنما هي فِعْل من الله .

ويُقُرَّ أُ<sup>(١)</sup>: يضمّفه ـ بالتشديد من غير ألف ، وبالتخفيف مع الألف ، ومعناها واحد . ويمكن أن يكون التشديد للتكثير .

ويُضَاعف من باب الفاعلة الواقعة من واحدكما ذكرنا في « حافظوا » (٢).

و (أَضْعَافَاً): جمع ضعف، والضعف هو العين، وليس بالمصدر، والمصدَرُ الإِضْعاف أو النُضَاعِفة؛ فعلى هذا يجوزُ أن يكون حالا من الهاء، في يُضَاعِنه.

ويجوز أن يَكُونَ مَفعُولًا ثانيا على المعنى ؛ لأن معنى يُضاعفه يصيّره أَضعافا .

ويجوز أن يكونَ جمع ضعف، والضعف اسم وَقَع موقع المصدر كالعطاء؛ فإنه اسم للمعطى؛ وقد استعمل بمعنى الإعطاء؛ قال القطامى (٣):

أَكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّى وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِاثَةَ الرِّنَاعَا

[٩١] فيكون انتصاب أَضعافا على الصدر .

فإنْ قِيل : فَكَيْفَ جُمْعٍ ؟

قيل: لاختلاف جهات التضعيف بحسب اختلاف الإخلاص، ومقدار المقرض، واختلاف أنواع الجزاء .

( وَيَبْسُطُ ) ( عَنْ السين ، وهو الأصل ، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانِسَ الطاء في الاستعلاء .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلَاّ مِنْ بَنِي إِسرائيلَ من بَعْد موسى إِذْ قالوا لنبيِّ لَهُم ابْمَثْ انا مَلِكًا نُقَاتَلْ في سبيل اللهِ . قال : هل عَسَيْنُمُ إِنْ كَتِبَ عاييكم القِتَالُ أَلّا نُقَاتَلُوا. قالوا:

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق من « الكشف، رقم ٢ في الصفحة السابقة . ﴿ ٢) صفحة ١٩١

<sup>(</sup>٣) لمان العرب \_ عطا . (١) والكثف : ١ \_ ٣٠٢

ومالنا ألَّا نُقَاتِلَ في سبيلِ اللهِ وقد أُخْرِجْنَا من دِيَارِنا وأبنائنا فلما كُتِبَ عليهم القِتَالُ تَوَلَّوْا إلا قليلًا منهم واللهُ عليمُ بالظّالمين (٢٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ مَنِى إِسْرَا ثِيلَ ) : مِنْ تَنعَآقُ بمحذوف ؛ لأنها حال ؛ أى كائنا من بنى إِسرائيل .

و ( مِنْ بَمْدِ ) : متعلق بالجار الأول ، أو بمــا يتعلق به الأوّل ؛ والتقدير : مِنْ بعد مَوْتِ موسى .

و ( إذْ ) : بدل من ﴿ بَمْد » ، لأَنْهُما زمانان .

( نُقَاتِلْ ) : الجمهور على النون ، والجَزْم على جواب الأَمْر -

وقد قرئ<sup>(۱)</sup> بالرفع فى الشاذ على الاستئناف .

وقرئ<sup>(١)</sup> بالياء والرفع على أنه صفة لملك .

وقرئ بالياء والجزم أيضا على الجواب، ومثله (٢٠): «فهَبُ لى مِنْ لَدُنْكَ وَليَّا. يَرِثُنى» ــ بالرفع والجزم .

( عَسَيْتُمْ ) : الجمهور (٣) على فَتْح السين ؛ لأنه على فَكَلَ ، تقول عسى مثل رَمَى .

ويُقْرَأُ بكسرها ، وهي لغة ' ، والنعل منها عَسِي مثل خَشِي ، واسمُ الناعل عَسٍ ( ' ) مثل عَمِ ، حكاه ابن الأعرابي .

وخَبَرُ عَسَى ﴿ أَنْ لَا تُقَاتِلُوا ﴾ ، والشرطُ معترِضُ بينهما .

( وَمَالَنَا ) : ما استنهام في موضع رَفْع بالابتداء ، ولنا الخبر ، ودخلت الواوُ لتدلُّ

على رَبُطِ هذا الـكلام بما قبله، ولو خُذفت لجاز أن يكونَ منقطما عنه، وهو استفهام في اللفظ وإنكار في المعنى .

(أَنْ لاَنْقَاتِلَ): تقديره: في أَنْ لانقاتِلَ؟ أي في تَرَّكِ القتال، فتتعلق « في »

بالاستقرار ، أو بنفس الجار ، فيكون « أن لا نقاتل » في موضع نصب عند سيمويه ، وجر عند الخليل .

<sup>(</sup>١) ومثكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٠٢ (٢) سورة مريم ، آية ٥ ، ٦

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١ \_ ٣٠٣ ) : قرأه نافع بكسر السين ، وفتحها الباقون .

<sup>(1)</sup> والقانوس : عسى . وهو عسى ، وعس .

وقال الأخفش : أن زائدة ، والجملة كال ؛ تقديره : وما لنا غير مقاتلين ، مثل قوله (١) : « مالَكَ لا تَأْمَنّا » ، وقد أعمل « أَن » وهي زائدة .

﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنا ﴾ : جملة في موضع الحال ، والعامل نُقَاتل .

﴿ وَأَبْنَا ثَنِنا ﴾ : معطوف على دِيارِ نَا ، وفيه حذْفُ مضاف ، تقديره : ومِنْ بين أَبنا ُننا .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَدِيْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدَ بَعَثَ لَـكُمْ طَالُوتَ مَلْـكُمْ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المَالَ ، قال : إِنَّ اللهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْسُكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فَى العِلْمِ وَالحِسْمِ ، واللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يشا؛ واللهُ واسيعٌ عليم (٢٤٧) ﴾ .

قوله تعالى: (طالُوتَ): هو اسمُ أعجميّ معرفة؛ فلذلك لم ينصرف، وليس بمشتق من الطول، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق، وإنمـا هي ألفاظُ تُقارِبُ ألفاظَ العربية.

و (مَلكاً ): حال .

و (أنّى ): بمعنى أين، أو بمعنى كيف، وموضعُها نَصب على الحال من الملك، والعاملُ فيها « يَكُونُ » ؛ ولا يعملُ فيها واحد من الظرّفين ؛ لأَنه عاملُ معنوى ، فلا يتقدم الحالُ عايه . و ( يكون ): يجوز أن تـكونَ الناقصة فيـكون الخبر « لَهُ » ، و « عَلَيْنا » حال من

و ( يـدون ): يجور أن ــدون النافصة فيــدون الحبر « له » ، و « عدين » عان مر الملك ، والعاملُ فيه يكون أو الخبر .

ويجوز أن يكون الخبر علينا ، وله حال .

و يجوز أن تـكون النامة ، فيـكون « له » متعلّقا بيكون وعلينا حال ، والعامل فيه يكون .

( وَنَحْنُ أَحَقُّ ): في موضع الحال ، والباء ومن يتعلقان بأحقّ .

وأُسل السعة وَسعة بفتح الواو ؛ وحقّها في الأُسل الكسر ؛ وإنما حُذفت في الصدر لما حذفت في المستقبل ، وأُصلُها في المستقبل الكسر ، وهو قولك : يَسع ، ولولا ذلك لم تُحُذَف ، كما لم تحذف في يَوْجَل ونَوْجل ؛ وإنما فتُتحت من أجل حرف الحلق ، فالفتخةُ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، آية ١١

عارضة ، فأجرى عليها حكم الكسرة ، ثم جعات في المصدر مفتوحة لتوافق الفعل ؟ ويدلُّكَ على ذلك أنَّ قولك وَعَد يَمِد مصدره عدّة بالكسر لما خرج على أصله .

و ( مِنَ المَالِ ) : نعت للسّعة .

( فِي الْعِلْمِ ) : يجوز أن يكونَ نعتا للبَسْطة ؛ وأن يكون متعلقا مها [٩٢].

و ( واسِمْ ) : قيل هو على معنى النّسب ؛ أي هو ذُو سَعة .

وقيل : جاء على حَذْفِ الزائد ، والأصلُ أُوسع نهو مُوسع .

وقيل: هو فاعل(١) وسع ؛ فالتقدير علىهذا : واسع الحلم ؛ لأنك تقول : وسِعَنا حِلْمُه.

قال تعالى: ﴿ وقال لهم نَبَيُّهُم إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يأتيكُمُ التابُوتُ فَيهِ شَكِينَةُ مِنْ دَبِّكُمُ وَبَقِيةٌ مُمَا تَرَكُ آلُ مُوسَى وآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الملائكَةُ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَةً لَـكُمْ إِنْ كَنتُمُ مُؤْمِنِينَ (٢٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يَأْ تِيكُمْ ) : خبر إن .

والتاء فى ( التَّابُوتِ ) أَصلُ ووَزْنُهُ فاعول ، ولا يُعْرَفُ له اشتقاق . وفيه لغة الخرى التابوه ـ بالهاء . وقد قرئ به شاذًا ، فيجوز أَنْ يَكُونَا لفتين ، وأن تكون الها 4 بدلا من التاء .

فإن قيل : لِمَ لا يكون فعلونا من تاب يتوب؟

قيل : المعنى لايُساعِده ، وإنما يشتقّ إذا صحَّ المعنى .

( فِيهِ سَكِينَةُ "): الجَملة في موضع الحال ، وكذلك « تَحْمِلُهُ اللائكة "» .

و ( مِنْ رَبِّكُمْ ) : نَعْتُ للسكينة .

و ( مِمَّا تَرَكَ ): نعت لبقية .

وأُصل (بقيّة) بقيية، ولامُ الـكلمة واو ؛ ولا حجة فى بَقِيَ لانـكسار ماقبلها، ألا ترى أَنَّ شَقِىّ أصاها واو .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجِنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَايِكُم بَهَرَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَبِس مَنِّى وَمَنْ لَمْ يَطْعُمُهُ فَإِنّه مِنَّى إِلَّا مَن ِ اغترفَ غُرْ فَةً ۚ بِيَدِهِ ، فشر بُوا منه إلا قايلًا منهم فاما (١) أَى اسم فاعل . جاوَزَه هو والدين آمنوا معه قانوا لا طاقَهَ لَنَا اليَوْمَ بجالوتَ وجنوده قال الذين يظُنُّونَ أنهم مُلَاقُو الله كَمْ مِنْ فئةٍ قليلةٍ غلبَتْ فئةً كثيرةً بإذْنِ اللهِ واللهُ مع الصابرين (٢٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالجُنُودِ ) : في موضع الحال ؛ أي فَصَل ومعه الجنود .

والياء في ( مُبْتَلِيكُمْ ) بدلُ من وآو ؛ لأنه من بلاه يَبْلُوه .

و ( بِنَهُر ٍ ) : بفتح الهاء وإسكانها لغتان ، والمشهور في القراءة فَتْحها . وقرأ حميد

ابن قيس بإسكانها . وأصل النَّهر والنهار الاتساع ، ومنه أنهر الدم .

( إِلَّا مَن ِ اغْتَرَفَ ) : استثناء من الجنس ، وموضِعُه نصب ، وأُنْتَ بالخيار إنْ شئتَ

جعلتَه استثناء مِن « مَن » الأُولى ، وإن شئْتَ مِنْ « مَنْ » الثانية . واغترف مُتَعدّ .

و (غرْفَةً ) \_ بفتح الغين (١) وضمها ، وقد قرئ بهما ، وها لنتان ، وعلى هذا يحتمل أن تـكونَ الغرفة \_ بالفتح : الرة الواحدة ، وبالضمأ \_ قَدْرُ ما تحمله (٢) اليد .

و ( بِمِيَدِهِ ) : يتعلق باغترف . ويجوز أن يكون نعتا للغرفة، فيتعلق بالمحذوف .

( إِلَّا قَلِيلًا ): منصوب على الاستثناء من المُوجب.

وقد قرىً فى الشاذّ بالرفع، وقد ذكَرْ نَا وجهه فى قوله تعالى<sup>(٣)</sup> : « ثَمَ تَوَلَّيْتُمُ إَلَّا قليلًا منْـكم » .

وعين الطافة واو ؛ لأنه من الطَّوق، وهو القدرة، تقول : طوقته الأَّمر.

وخبر لا ( لَمَنا ) ؟ ولا يجوز أن تعمل في « اليَوْمَ » ، ولا في « يِجالُوتَ » الطاقة ؟ إذ لو كان كذلك لنوّنت ، بل العامل فيهما الاستقرار .

ويجوز أن يكونَ الخبر بجالوت فيتعلق بمحذوف .

ولنا : تَبْيِين أو صفة لطاقة ، واليوم يعمل فيه الاستقراد .

وجالوت مثل طالوت .

(كُمْ مِنْ فَيْهَ ۗ ) : كم هنا خبرية ، وموضعها رَفْع بالابتداء .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ١٦٦ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٤ . ١

 <sup>(</sup>۲) والبيان ١ ــ ١٦٦
 (٣) سورة البقرة ، آية ٨٣ ، وقد تقدم صفحة ٨٨

و ( غَلَبتُ ) : خبرها ، ومِنْ زائدة . ويجوز أن تكون فى موضع رَفْع صفة لـكم ، كما تقول : عندى مائةٌ من درهم ودينار .

وأصل فئة فيئة (١) ؛ لأنه من فاء ينيء إذا رجع ؛ فالمحذوف عينها .

وقيل أَسالها فيؤه (٢) ؟ لأَنْهَا من فأُوْتُ رأْسَه إذا كسرته ، فالفئة قِطْمَةَ من (٣) اللاس .

( بِإِذْنِ اللهِ ) : في موضع نصب على الحال . والتقديرُ : بإِذْنِ الله لهم ؛ وإن شئَّتَ جعلتها مفعولاً به .

قال تعالى : ﴿ وَلَمَا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجَنُودَ قَالُوا : رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَـُبُراً وثُبِّتْ أقدامنا وانْصُرْنا على القِوم الكافرين (٢٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لِجَالُوتَ ﴾ : تتعلق اللام بَبَرَزُوا .

ويجوز أن تكونَ حالا ؛ أى برزوا قاصدِين لجالوت .

قال تعالى: ﴿ فَهِزَ مُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وقتل داودُ جالوتَ وآتاه اللهُ الْمُلْكَ والحَـكَمةَ وعَلّمه مَّا يشاءُ ولولا دَفْعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعضٍ لفسدتِ الأرضُ ولكنّ اللهَ ذو فَضْل على العالمين (٢٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَهَزَ مُوهُمْ ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ : هو حال ، أو مفعول به .

[ قوله تعالى]<sup>(٣)</sup>: , ( وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ ) : يُقُرأُ<sup>(٤)</sup> بِفَتْحِ الدَّالِ مِنْ غَيْرِ الفِ ، وهو مصدر مضافِ إِلَى الفاعل ، و « النَّاسَ » مفعوله . و « بَمْضَهُمُ » : بَدَل مِن الناس بدَل بعض من كل .

ويُقُوْأُ دِفَاعِ \_ بَكِسِر الدال وِبِالْآلف ، فيحتمل أن يَكُونَ مصدر دفعت أيضا [٩٣] > ويجوز أن يكون مصدر دافعت .

( بِبَنْمِين ): هو المفعول الثانى يتعدَّى إليه الفعلُ بحرف الجر .

<sup>(</sup>١) هذا في ١ . (٢) في القاموس ـ فأى : الفئة كعدة : الجماعة من الناس ، جمع فئات وفئون .

<sup>(</sup>٣) مابين القوسين ساقط في ١ . وفي الكشف (١ \_ ٤٠٣) : قوله : « ولولا دفّع الله الناس » ــ قرأه نافع بألف وكسر الدال . وقرأه الباقون بفتح الدال من غير ألف ، ساكن الفاء .

<sup>(</sup>٤) والبيان: ١٠٢ = ١٠٦٧

قال تمالى : ﴿ يَلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقِّ وِ إِنَّكَ لَمِنَ الْرُسَلِينِ (٢٥٢) ﴾ . قوله تعالى : ( تِلْكَ آيَاتُ اللهِ ) : تلك مبتدأ ، وآياتُ اللهِ الخبر .

و ( نَتْلُوها ) : يجوز أنْ يَكُونَ حالا من الآيات ، والعاملُ فيها معنى الإشارة . ويجوز

أن يكون مستأنفا .

و ( بِالحَقِّ ): يجوز أن يكونَ مفعولا به، وأن يكونَ حالا من ضمير الآيات المنصوب؟ أى مُلْتبسة بالحق .

ويجوز أن يكونَ حالا من الفاعل ؟ أى ومعنا الحق .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من الكاف؟ أي ومعكَ الحق.

قال تعالى : ﴿ إِنْكَ الرسلُ فَضَلْنَا بِعَضَهُم عَلَى بِعِضٍ ، مَنْهُم مَنْ كُلَّمَ اللهُ ورَفَعَ بِعَضَهُم على بعض ، منهم مَنْ كُلَّمَ اللهُ ورَفَعَ بِعَضَهُم درَجَاتٍ وآتَيْنَا عيسى ابن مَر يَم الهِيِّنَاتِ وأَيَّدْناهُ رُوحِ القُدُسِ ولو شَاءَ اللهُ مااقتتلَ الذين مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ ما جَاءَتُهُم الهِيِّنَاتُ ولَـكن اختلفوا فمنهم مَنْ آمَنَ ومِنْهُم مَنْ كَفُر ولو شَاءَ اللهُ مَا اقتَتَلُوا ولَـكنّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيد (٢٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( تِلِكَ الرُّسُلُ ) : مبتدأ ، وخبر .

(مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ ) : يجوز أن يكونَ مستأنفا لا موضِعَ له . ويحوز أن يكونَ بدلا من موضع فضَّلْنَا .

ويُقْرَأُ ﴿ كُلَّمَ اللهِ ﴾ \_ بالنصب : ويُقْرَأُ ﴿ كَالَمُ اللهِ ﴾ .

و ( دَرَجَاتِ ): حال من بعضهم ؛ أي ذا درجات .

وقيل: درجات مصدر فى موضع الحال . وقيل: انتصابه على المصدر ؛ لأنَّ الدرجةَ بمعنى الرفعة ؛ فـكأنه قال : ورفعنا بَمْضَهم رفعات .

وقيل: التقدير: على درجات، أو فى درجات، أو إلى دَرَجات؛ فلما حذف حرف الجر وصل الفعلُ بنفسه.

( مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمْ ) : يجوز أن تـكون بدلا من بعدهم بإعادة حرف الجر .

ويجوز أن تُكون « من » الثانية تتعلّق باقتتل ، والضميرُ الأولُ يرجِعُ إلى الرسل ، والضمير في جاءتهم يرجعُ إلى الأمم .

( وَلَكِن ِ ) : استدراك لما دَلَّ الـكلام عليه ؛ لأنَّ اقتنالهم كان عن اختلافهم .

ثم بيَّن الاختلاف بقوله : ( فَمَنْهُمْ مَنْ آمَنَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ) ؛ والتقدير : فاقتتلوا .

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ ۚ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ : استدراك على المعنى أيضا ؛ لأن المعنى : ولو شاء اللهُ

لمَنْعَهُم ، ولَـكُنَّ الله يفعَلُ مايُرِيد ؛ وقد أراد أَلَّا يمنعهم ، أُو أَراد اختلافَهم واقتتالَهم .

قال تعالى : ﴿ يَأْيَهَا الذَينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مَمَا رَزَقَنَاكُمُ مَنَ قَبَلَ أَنْ يَأْتَىَ يَوْمُ لَا بَيْع فيه ولا خُلَّةٌ ولا شفاعةٌ والـكافرون هم الظالون (٢٥٤) ﴾ :

قوله تعالى : ( أَنْفَتِمُوا ) : مفعولَه محذوف ، أى شيئا .

( ممّا ) : « ما » بمعنى الذى ، والعائدُ مجذوف ؛ أى رزقنا كموه .

( لا بَيْسِعُ فِيهِ ) : في موضع رَفْسع صفة ليوم .

( وَلا خُلَّةٌ ) : أَى فيه .

( وَلا شَفاعَةُ ۗ ) ؟ أَى فيه .

ويقرأ بالرفع<sup>(١)</sup> والتنوين ، وقد مضى تعليله فى قوله<sup>(٢)</sup> : « فلا رفث » .

قال تعالى : ﴿ اللهُ لا إِلهُ إِلَّا هُو الحَىُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ ۖ وَلا نَوْمٌ لهُ مَا فَالسمواتِ وما فى الأرضِ مَنْ ذَا الذى يشفَعُ عنده إلا بإذنهِ يَمُلمَ ما بَيْنَ أَيديهِم وما خَلْفَهم ولا يُحيطونَ بشى ﴿ من علمه إلَّا بما شا، وسِعَ كُوْسِيَّهُ الشَّمواتِ والأَرْضَ ولا يَوُّودُهُ حِفْظُهما وهو العلى العظيم ( ٢٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( اللهُ لا إلهَ إلَّا هُو ): مبتدأ، وخبر؛ وقد ذكرنا موضع هوفى قوله (٣٠): « و إِلهُ كُم إلهُ وَاحِد » .

<sup>(</sup>۱) والبيان: ١ ــ ١٦٨ ، وقال: ويجوز فيه في العربية عدة أوجه ، والقراءة سنة متبعة . وفي الكشف (١ ــ ٢٠٥ ): قرأ ذلك ابن كثير وأبو عمرو بالفتح ، من غير تنوين . وقرأ الباقون يالرفع والتنوين . (٢) سورة البقرة ، آية ١٩٧ ، وقد تقدم صفحة ١٦١ (٣) سورة البقرة ، آية ١٩٣ ، وقد تقدم صفحة ١٣٧ (٣) سورة البقرة ، آية ١٦٣ ، وقد تقدم صفحة ١٣٧

( الحَىُّ القَيُّومُ ): يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكونَ خَبَرَ مبتدأ محذوف ؛ أى هو ، وأنْ يكونَ بدلًا من هو ، وأنْ يكون بدلًا من لا إله . لا إله .

والقَيُّوم: فَيْمُول، من قام يقوم، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقَت الأولى بالسكون قُلبت (١) الواو ياء وأدغمتا . ولا يجوز أن يكون فعولا من هذا ؟ لأنه لو كان كذلك لكان قووما (٢) بالواو ؟ لأن المين المضاعفة أبدا من جنْس المين الأصلية، مثل: سبّوح وقد وس، ومثل: ضرّاب وقدّال ؟ فالزائد من جنْس المين ، فلما جا ت الياء دَلَّ أَنه فيعول .

و ُيْقُرَأُ الْقَيِّم على فَيْعل ، مثل سيّد وميّت .

و ُيْقُرأُ القيام على فَيْعاَل ، مثل بَيْطار [٩٤].

وقد قرى ً في الشاذ القائم ، مثل قوله (٣) : « قائمًا بالقِسْط » .

وقرى ً فى الشاذ أيضا : « الحيَّ القيَّومَ » ـ بالنصب على إضمار أعنى .

وعَيْنُ الحَىِّ ولامه ياءان ، وله موضع رُيشْبَعُ القولُ فيه .

(لا تَأْخُذُهُ): يجوز أن يكون مسَتَأْنَها، ويجوز أن يكونَ له مـــوضع، وفي ذلك

أحدها \_ أَنْ يَكُونَ خَبِرا آخَرِ للهُ ، أو خَبِراً للحيّ .

ويجوز أن يكونَ فى موضع الحال من الضمير فى القيوم ؛ أى يقوم بأَمْرِ الخَـْلْق غير افل .

وأُصل السِّنَة وَسُنَة <sup>(١)</sup> ، والفعل منه وَسَن يَسِنُ ، مثل وعَدَ يَعِدِ ، فلما حُذِفت الواو في الفعل حذفت في المصدر <sup>(٥)</sup> .

( وَلَا نَوْمٌ ) : لا زائدة للتوكيد ، وفائدتُها أنها لو حُذفت لاحتمل الـكلام أن يكون لا تأخذه سِنَة ولا نَوْمٌ في حال واحدة ، فإذا قال ولا نوم ــ نفاهما على كل حال ٍ.

<sup>(</sup>١) في ١: فقلبت . (٧) في ١: قوما . (٣) سورة آل عمران ، آية ١٨

<sup>(</sup>٤) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٧ - ١

<sup>(</sup>٥) في مشكل القرآن : ونقلت حركة الواو إلى السين .

( لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ) : يجوز أن بَكُونَ خبرا آخر لما تقدم ، وأن يكون مستأنها .

( مَنْ ذَا الَّذِي ): قد ذُكر في قوله تعالى (١٠): « مَنْ ذَا الَّذِي أَيْقُرِضُ اللَّهَ ﴾ .

و (عِنْدَهُ ): ظرف ليشفع .

وقيل: يجوز أن يكونَ حالا من الضمير في يشفع؛ وهو ضعيف في المعنى؛ لأن المعنى يشفع إليه .

وقيل: بل الحالُ أَقُوَى؛ لأنه إذا لم يشفع مَنْ هو عنده وقريبُ منه فشفاعةُ غيره أَبْهد.

( إِ لَّا بِإِذْنِهِ ) : في موضع الحال ؛ والتقدير : لا أَحدَ يشفَعُ عنده إلَّا مَأْذُوناً له ؛ أو إلا ومَعه إذْن ، أو إلا في حال الإذن .

و يجوز أَنْ يَكُونَ مَفَعُولًا بِه بَيْ أَى بِإِذَنِهُ يَشْفَعُونَ ؛ كَمَا تَقُولُ : ضرب بسيفَه ؛ أَى هُو آلَةُ الضِرِ بِ .

و ( يَعْلَمُ ) : يجوزُ أن يكونَ خبرا آخر ؛ وأن يكونَ مستأنفا .

( مِنْ عِلْمَهِ ) : أي معلومِه ؛ لأنه قال : إلا بما شاء ؛ وعِلْمُه الذي هو صفة له لا يُحاَطُ

به ولا بشيء منه ؛ ولهذا قال (٢) : « ولا يُحيِطُونَ به عِلْماً » .

( إِلَّا بِهَا شَاءَ ) : بدَّل من شيء ؛ كما تقول : ما مررتُ بأُحد إلا بزيد .

( وَسِيعَ كُرُ سِيُّهُ ) : الجمهور على فَتْح الواو وكسر السين على أنه فِعْل ، والكرسيّ

و ُيْقُرَأُ بِسَكُونَ السين على تخفيف الـكسرة كَمَلْم في عَلِم .

ويقرأ بفتح الواو وسكون السين ورَ فع العين . كُرُ سيِّه \_ بالجر " .

و ( السَّمَوَ ات والأرْضِ ) ــ بالرفع على أنه مبتدأ وخَبرَ .

والكرسيّ: نعليّ من الكرس، وهو الجنّم، والفصيح نيه ضم الكاف. ويجوز كسرها للإتباع .

( وَلاَ يَنُودُهُ ) : الجمهور على تحقيق الهمزة على الأصل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٤٥ ، وقد سبق صفعة ١٩٣ 💎 (٢) سورة طه ، آية ١١٠

و ُيْقُرَأُ بِحذف الهمزة ، كما خُذِفت همزة أناس .

ويقرأ بواو مضمومة مكانَ الهمزة على الإبدال<sup>(١)</sup> .

و ( الْعَلِيُّ ) : فَعِيل ، وأصله عَلميو ؛ لأنه من علاَ يَمْلُو ُ .

قال تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قِد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِن النِيِّ فَمَنْ يَكُفُو ۚ بِالطَّاغُوتِ ويُؤْمِنْ بِاللهِ فقد استَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الوُّ ثَقَى لَا انْفُصَامَ لِمَا ، واللهُ سَمِيعُ عليم (٢٥٦) ﴾ .

قوله تمالى: ( قَدْ تَبَــَ يَن الرُّشْدُ ): الجمهورُ على إدغام الدال فى التا ، لأنها من مَخْرَجها؛ وتحويل الدال إلى التاء أَوْلَى ؛ لأن الدالَ شديدةُ والتاء مهموسة ، والمهموسُ أَخْفُ .

ويُقْرأ بالإظهار ، وهو ضعيف لما ذكرنا .

والرُّشْد ــ بضم الراء وسكون الشين هو المشهور، وهو مصدر مِنْ رشَد ــ بفتحالشين ــ يرشُد بضمّها .

ويُقْرَأُ بِفتح الراء والشين ، وفعله رَشِد يَرْشُد ، مثل عَلمَ يعلم .

(مِنَ الغَيِّ ): في موضع نصب على أنه مفعول ، وأَصْل الغيِّ غَوْى ؛ لأنه من [٩٥] غَوى يغوى ؛ فَقُلبت الواو ياء لسكونها وسَنْقِها ثَمَ أُدَعْتَ .

و ( الطَّاعُوت ) : يذكر ويؤنث ، ويستعمل بلَفْظ واحد في الجمع والتوحيد والتذكير والتأنيث ، ومنه قوله (٢) : « والَّذينَ اجْتَنَبُوا الطاغُوتَ أَن يَمْبِدُوها » . وأَصالُه طَفَيوت ؟ لأنه من طغيت تطْفَى .

ويجوز أن يكونَ من الواو ؛ لأنه يقال فيه : يَطْغُو أَيْضًا ، واليّا ا كثر . وعليه جا الطُّفْيَان ؛ ثم قدِّمت اللام فجُعلت قبل النبن ، فصار طينوتا أو طوغوتا ، فلما تحرَّكَ الحرفُ وانفتح ماقبَّالَه قُابِ أَلْهَا ، فوَزْنُهُ الآن فلَعوت ، وهو مصدر في الأَصل مثل الملكوت والرَّهَنُونَ ").

 <sup>(</sup>١) والمحتسب (١٠ ـ ١٣٠) وقال: قال أبو الفتح: يؤوده: لك فيه التحقيق والتخفيف،
 فمن حقق أخلصها همزة فقال: يؤوده ـ كيموده. ومن خفف جعل الهمزة بين بين ؛ أى بين الهمزة والواو ؛ لأنها مضمومة ، فجرى تجرى قولك في تخفيف لوام لوام . فقوله بلا همز ؛ أى يخففها .

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر ، آية ۱۷

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٠٧ ، والمحتسب : ١ ــ ١٠١ ، والبيان : ١ ــ ١٦٩

(الوُّثْقَى): تأنيث الأَّوثق، مثل الوُسطى والأوسط، وجَمْهُ الوُّثْق، مثل الصغر والكبر. وأما الوُّثُق ـ بضمتين ـ فجَمْعُ وَثيق .

( لاانْفَصَام لَهَا ): في موضع نَصْب على الحال من النُّمرُ وة .

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الوثقي ·

قال تمالى: ﴿ اللهُ وَلَىُّ الذينَ آمنوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور ، والذين كَهْرُوا أَوْ لِيَاوُّهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مَنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولِئُكَ أَصَابُ النارِ هُم فيها خالدون (٢٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( والَّذِينَ كَفَرُوا ) : مبتدأ، « أُولياؤُهُمُ » : مبتدأ ثان ، «الطَّاغُوتُ» خبر الثانى ، والثانى وخَبر، خَبَرُ الأول .

وقد قرى ُ<sup>(۱)</sup> الطَّو اغيت على الجَمْع؟ وإنما جُمعوهو مَصْدد؟ لأنه صار ا<sup>سم</sup>ا لما يُمْبَدُ من دون الله .

( يُخْرِجُونَهُمُ ): مستأنف لاموضِعَ له .

و يجوز أن يكونَ حالا، والعاملُ فيه معنى الطاغوت، وهو َنظِيرماقال أبو على فى قوله (٢٠): ﴿ إِنَّهَا لَظَى . نزَّ اعة ﴾ . وسنذكره فى موضعه .

فَأَمَا (يُخْرِجْهُمُ ): فيجوز أن يكونَ خبرا ثانيا، وأن يكون حالا مِنَ الضمير في «وَلِيّ» ·

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَى حَاجَّ إِبِرَاهِيمَ فَى رَبِّهُ أَنْ آتَاهُ اللهُ المُلْكَ إِذَ قال إِبراهيمُ رَبِّيَ الذَى يُحْيَى ويميتُ قال أَنا أُحْيِي وأميت قال إبراهيم : فإنَّ الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المَفْرِب فبُهِتَ الذَى كَفر واللهُ لا يَهْدِى القومَ الظالمين (٢٥٨) ﴾ .

قوله تعالى: (أنْ آتَاهُ اللهُ ): في موضع نَصْبٍ عند سيبويه، وجَرِّ عند الخليل؟ لأن تقديره: لأَنْ آتَاهُ اللهُ ؛ فهو مفعولٌ من أجله؛ والعاملُ فيه « حاجّ »، والها؛ ضمير إبراهيم. ويجوز أن تـكون ضمير الذي .

و ( إِذْ ): يجوز أَنْ تَـكُون ظرفا لحاجَّ ، وأن تَـكُون لآتاه .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب ( ۱ \_ ۱۳۱ ) : . . . ومن ذلك مارواه جويرية بن بشير ، قال : سمعت الحسن قرأها : أولياؤهم الطوا غيت . (۲) سورة المعارج ، آية ۱۰ ، ۱۳

وذكر بعضُهم أنه بدل من «أنْ آناه» ؛ وليس بشيء؛ لأنَّ الظرفَ غير المصدر ؛ فلوكان بدلا لـكان عَلَطا ؛ إلا أَنْ تجعل « إذ » بمعنى أن المصدرية ، وقد جاء ذلك ؛ وسيمرُّ بكَ فى القرآن مثاله .

(أَنَا أُحْيِي): الاسْمُ الهمزة والنون، وإنما زِيدت الألف عليها فىالوَقْفِ لبيان حركَةِ النون؛ فإذا وصلْتَه بما بعده حذفْتَ الألفَ للفنية عنها.

وقد (١) قرأً نافع بإثبات الألف فى الوَصْل ؛ وذلك على إجْرَاء الوَصْل ِ مجرى الوقف ، وقد جاء ذلك فى الشعر .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي ﴾ : دَخَلت الفاء إيذاناً بتعلُّق هذا الـكلام بما قبله .

والمعنى إذا ادَّعيتَ الإحياءَ والإِمَاتَةَ ولم تَفْهَمُ فالحجةُ أَنَّ اللهَ يَاتَى بالشمسِ ؟ هذا هو

و ( مِنَ الَمُشْرِقِ ) ، و « مِنَ المَغْرِبِ » : متعلَّقان بالفعل الذكور وليسا حالين ، وإنما هما لابتداء غاية الإتيان .

ويجوز أن يكونا حالين ؛ ويكون النقدير : مسخَّرة ، أو مُنْقادة .

( فَبُهُينَ ) : على ما لم يَسَمَّ فاعله .

ويُقُرَّأُ بِفتح الباء وضم الهاء ، وبفتح الباء وكسر الهاء ؛ وهما لغتان ؛ والفعل . هما لازم.

ويقرأ بفتحهما<sup>(۲)</sup> ؛ فيجوز أن يكونَ الفاعلُ ضمير إبراهيم ، و « الَّذِي » مفعول . ويجوز أن يكون الذي فاعلا ، ويكون الفعلُ لازما [٩٦] .

قال تعالى : ﴿ أَوَ كَالَّذَى مَرَ عَلَى قَرْبِيةٍ وَهَى خَاوِيةُ عَلَى غُرُوشِهَا قال : أَنَّى يُحْيى هذه اللهُ بعد مَوْتِهَا ، فأماتَهُ اللهُ مائمة عامٍ ثم بعثَهُ ، قال : كم لبثْتَ ؟ قال : لبثتُ يوما أو بَمْضَ

<sup>(</sup>۱) والكثف: ١ \_ ٢٠٦

 <sup>(</sup>٢) فى المحتسب (١-١٣٤): قراءة ابن السميفع: فبهت الذى كفر \_ بفتح الباء والهاء والتاء.
 وكذلك قرأ نعيم بن ميسرة. وقرأ أبو حيوة شريح بن يزيد: فبهت \_ بفتح الباء وضما لهاء . والقراءة العامة: فبهت. قال أبو الفتح: زاد أبو الحسن الأخفش قراءة أخرى لا يحضرنى الآن ذكر قارئها ، لم يسندها أبو الحسن: فبهت \_ بوزن علم ؟ فتلك أربع قراءات.

يوم . قال : بل لبثْتَ مائةً عامٍ فانظُر إلى طعامِكَ وشرابك لم يَتَسَنَّهُ وانظُرُ إلى حِمارِكَ ولِنجِملَكَ آيةً للناسِ ، وانظُرُ إلى العِظاَمِ كيف نُنْشِزِها ثم نـكُسُوها لحما ، فلما تبيَّن له قال : أَعلِمُ أَنَّ اللهَ على كل شيء قدير (٢٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوْ كَالَّذِي ) : في الـكاف وجهان :

أَحدها \_ أَنَها زائدة ، والتقدير : ألم تَرَ إلى الذى حاجَّ ، أو الذى مَرَّ على قرية ، وهو مِثْل قوله<sup>(١)</sup> : « لَيْسَ كَمِثْلِه » .

والثاني \_ هي غير زائدة، وموضِعُها نصب، والتقدير: أَو رأَيت مِثْلَ الذي؛ ودَلَّ علىهذا المحذوف قوله: « أَلم تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ » ·

و «أو» للتفصيل، أو للتخيير في التمجب بحال أى القبيلين شاء، وقد ذُكِر ذلك في قوله (٢٠): « أو كَصَيِّ »، وغيره .

وأصلُ الَّقرية من قرَ يْت الماءَ إذا جمعته ، فالقربةُ مُجْتَمع الناس .

( وَهَىَ خَاوِيَةٌ ۖ ) : في موضع جَرٌّ صفة ِ لقرية .

( عَلَى غُرُ وشِيهِا ) : يتعلق بخاوية ؛ لأَنَّ معناه واقمة على سُقُونها .

وقيل : هو بدل من القرية<sup>(٣)</sup> ، تقديره : مَرَّ على قريةٍ على عُروشها؛ أى مَرَّ على عروش القرية ؛ وأعادَ حَرْفَ الجر مع البدل .

ويجوز أن يكون على عروشها على هذا القول صفةً للقرية ، لا بدلا ؛ تقديره : على قرْية ساقطةً على عروشها ؛ فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ « وهى خاوية » حالا من العروش ، وأنْ يكونَ حالا من القرية ؛ لأنها قد وُصِفت ، وأن يكون حالا من ها المضاف إليه ؛ والعاملُ معنى الإضافة ، وهو ضعيفٌ مع جوازه .

( أَنَّى ) : في موضع نَصْبَ بيحيي ؛ وهي بمعنى متى ؛ فعلى هذا يكونُ ظرفًا .

و يجوز أَنْ يكونَ بمعنى كيف ، فيكون موضعُها حالا من هذه ــ وقد تقدم ــ لما فيه من الاستفهام .

( مِاثَةَ عام ٍ ) : ظرف لِأَماتَهُ على المعنى ؛ لأنَّ العنى ألبثه مَيِّتًا مائةَ عام .

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ، آية ۱۱ 🥟 (۲) سورة البقرة ، آية ۱۹ ، وقد تقدم صفحه ۴٪

<sup>(</sup>٣) والبيان : ١ ـ ١٧٠

ولا يجوز أن يكون ظرفا على الظاهر ؟ لأن الإماتَة تقَعُ فى أَدنى زمان .

و يجوز أن يكونَ ظرة لفعل محذوف، تقديره : فأماته ، فلبث مائةً عام؛ ويدلُّ على ذلك قوله : «كم لمِثْتَ » ؛ ثم قال : « بل لبثت مائةً عام » .

(كُمْ ): ظرف للبِئْتَ .

( لَمْ ۚ يَتَسَنَّه ۚ ) : الها ۚ زائدة في الوقف ، وأُصلُ الفِمْلِ على هذا فيه وجهان :

أحدها \_ هو يتسانًا، من قوله ('): « حَمَا مَسْنُون » ؟ فلما اجتمعت ثلاثُ نونات قُلبت الآخيرةُ يا كما قُلبت في تظنيت ، ثم أُبدات اليا الفا ، ثم حذفت للجزم ('') .

والثانى \_ أَنْ يَكُونَ أَصل الألف واوا ، من قولك: أَسنى يسنى إذا مضت عليه السَّنُون .

وأصل سَنَة سنَوة ، لقولهم سنوات .

ويجوز أن تسكون الهاء أصلا، ويكون اشتقاقه من السنّهِ، وأصلها سَنْهة، لقولهم سَنْهَ، لقولهم سَنْهُ، وعامَنْتُه مُساَنَهةً ؛ فعلى هذا تثبت الهاء وَصْلًا ووقفا ؛ وعلى الأول تثبتُ في الوقف حون الوصل ، ومَنْ أثبتها في الوصل أجراه مُنجْرَى الوَّتْف (؛) .

فَإِنْ قِيلٍ : مَا فَأَعَلُ يِتَسَيِّنِي ؟

قيل: يحتمل أَن يكونَ ضميرَ الطعام ِ والشراب لاحتياج كلِّ واحدٍ منهما إلى الآخر بمنزلة شيء واحد؟ فلذلك أُفرد الضمير في الفعل.

<sup>(</sup>١) سورة الخجر ، آية ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٣

<sup>(</sup>۲) ثم أدخلت عليه هاء السكت لبيان حركة النون في الوقف . البيان ( ۱ ــ ۱۷۱) ، ومشكل إلى القرآن : ۱ ــ ۱۰۹

<sup>(</sup>٣) نخلة سنهاه : تحمل سنبة ولا تحمل أخرى ( القاموس ــ سنه ) .

<sup>(؛)</sup> وفي السكشف(١ ــ ٣٠٧): قرأه حمزة بحذف الهاء في الوصل من يتسنه ، ووافقه الكسائي على الحذف ، وقرأ الباقون بالهاء في الوصل ؛ ولا الحتلاف في الوقف في ذلك أنه بالهاء لثباتها في الخط . وأنّى بوجه آخر في أصل السكلمة ، إذ قال : وقد قبل إنه مشتق من أسن الماء إذا تغير ، ويازم من قال هذا أن يقرأ يتأسن \_ بالهمز . ولا يقرأ بذلك أحد .

وانظر أيضًا : معانى القرآن : ١ \_ ١٧٢ ﴾ وتفسير القرطبي : ٣ \_ ٢٩٢

ويحتمل أن يكونَ جعل الضمير لذلك ، وذلك 'يكُـنَى به عن الواحد والاثنين والجمع. يلفظ واحد .

ويحتمل أن يكونَ الضمير للشراب؛ لأنه أقربُ إليه؛ وإذا لم يتنبَّرُ الشراب مع سُرْعة التنير إليه فأَنْ لَا يتنَيِّر الطعام أولى .

ويجوز أنْ يكونَ أفرد في موضع التثنية ، كما قال الشاعر:

فَكَأَنَّ فِي المَيْنَينِ حَبَّ قَرَّنْفُلِ الْوْ سُنْبُلِ كُحِلَتْ بِهِ فَانْهَلَّتِ [٩٧] (وَلِنَجْمَلُكَ ): معطوف على فِمْل محذوف، تقديره: أَريناك ذَلكَ لَتَمْلَمَ قَدْرَ قُدْرَ تَنَا وَلَنَجْمَلُكَ .

وقيل الواو زائدة . وقيل التقدير : ولنجعلك فَمَلْنا ذلك .

(كَيْفَ نَنْشِرُها): في موضع الحال من العِظام، والعاملُ في «كيف» ننشرها؛ ولا يجوزُ أَنْ تعمل فيها « انْظُرُ » ؛ لأن الاستفهام لا يَعْمَلُ فيه ما قبله، ولكن كيف وننشرها جميعاً حال من العظام ، والعاملُ فها « انظر » ، تقدره : انظر إلى العظام مُحْياة .

« وننشرها »(١) 'يُقْرأُ بفتح النون وضمّ الشين ، وماضيه نشر ؛ وفيه وجهان :

أحدها \_ أَن يَكُونَ مُطَاوِع أَنشر اللهُ الميت فنشر ، ويَكُونَ نشر على هذا بمعنى أنشر ، فاللازُمُ والمتعدى بلفظ واحد .

والثاني \_ أَنْ يَكُونَ من النَّشر الذي هو ضِدّ الطيّ ؟ أي يبسطها بالإحياء .

ويقرأ بضم النون وكسر الشين ؟ أى نُحيبها ، وهو مثـــل قوله (٢) : « إذا شاء أَنْشَر هُ » .

ويقرأ بالزاى أى نرفعها ، وهو من (<sup>٣)</sup> النَّشَز ؛ وهو المرتفيعُ من الأرض ، وفيها على هذا قراءتان :

ضَّمُ النون وكُسْر الشين من أُنشزته .

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ ــ ٣١٠ ) : قرأه الكوفيون وابن عامر بالزاي ، وقرأه الباقون بالراء .

 <sup>(</sup>۲) سورة عيس ، آنة ۲۲ . (\*) والقاموس ـ نشز .

وفتح النون وضم الشين وماضيه نشزته ؟ وهما لغتان .

و ( لَحْما ) : مفعول ثان .

( قَالَ أَعْلَمُ ) : يُقُوْأُ بِفَتْحِ (١) الهمزة واللام ، على أنه أخبر عن نفسه .

ويُقْرَأُ بِوَصْل ِ الهمزة على الأمر ، وفاعل قال « الله » · وقيل فاعله عزيز ؛ وأمر نَفْسه كما يأمر المخاطب ، كما تقول لنفسك : اعلم ياعَبْدَ الله ، وهذا يسمَّى التجريد .

وقُرئُ بَقَطْع ِ الهمزة وفَتُنْحها وَكُسر اللام ، والمعنى : أعلم الناس.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبِرَاهِيمِ : رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْدِي الْمُوتَى. قَالَ : أَوْ لَمْ تَوَّمِنْ ؟ قَالَ : بلى وللكِنْ ليطمئن قلبى . قال : فخذ أربعةً من الطير فصُرْهنَّ إليكَ ثم اجعَلْ على كل جَبل منهنَّ جزءًا ثم ادْعُهنَّ يأتينكَ سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم (٢٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ ) : العاملُ في « إذ » محذوف ، تقديره : اذكر ؟ فهو مفعول به لا ظَرف .

و (أَرِنَى ) : يُقُرَّ أَ<sup>(٢)</sup> بِسَكُونَ الرَاء ؛ وقد ذكر في قوله <sup>(٣)</sup> : « وأَرِنَا مَنَاسِكَمَاً » .

(كَيْفَ تُحْدِي): الجملة في موضع نَصْب بأرنى ؟ أي أَرنى كيفيةَ إحياء الوتى، فكيف في موضع نَصْب بتُحْدِي ·

( لِيَطْمَ بُنَّ ): اللام متعلقة بمحذوف ، تقديره : سألتُكَ ليطمئنَّ .

والهمزةُ في يطمئن أصل ، ووزنه يفعلل ؛ ولذلك جاء (١٠) : « فإذا اطمَأْنَدُتُم » ، مثل اقشْعْرَرْتُم .

( مِنَ الطُّـيْرِ ): صفة لأربعة ، وإن شئتَ علقتها بخُذْ .

وأصلُ الطير مصدر طار يطير طَيْراً ، مثل باع يبيع بَيْعًا ، ثم سمِّى الجنس بالصدر . ويجوز أن يكون أصله طيّرا مثل سيّد ، ثم خففت كما خفف سيّد .

 <sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ \_ ٣١٣ ) : قرأه حمزة والكسائي بوصل الألف والجزم ، وقرأه الباقون بقطع الألف والرفع.

<sup>(</sup>٢) والبيان ١ ــ ١٧٢ (٣) سورة البقرة ، آية ١٠٨ ، وقد تقدم صفحة ١١٦

ا . (٤) سورة النساء ، آية ١٠٠

ويجوز أن يكون جما ، مثل تاجر وتَجْر .

والطُّـيُّرُ واقع على الجنس، والواحد طائر.

( فَصُرُ هُنَّ ) : يُقرأ بضم (١) الصاد وتخفيف الراء ، وبكسر الصاد وتخفيف الراء ؛ ولهما معنمان :

أحدهما \_ أمِاْهُنُ ، يقال صارَه يصُوره ويَصِيره ، إذا أَمَالَهُ ؛ فعلى هذا تتعلَّق « إلى » بالفعل ؛ وفي الكلام محذوف ، تقديره : أَمِاْهُنَ إليكَ ثَمْ قطِّعَهُنَ .

والمعنى الثانى ــ أن يصوره ويصيره بمعنى يقطعه ؛ فعلى هذا فى الكلام محذوف يتعلَّق به « إلى » ؛ أى فقطعهن بعد أَنْ تُميانهنّ إليك .

والأَجودُ عِندى أن تَكُونَ «إليك» حالا من المفعول المضْمَرِ ، تقديره : فقطَّعَهن مقربةً الله ، أو ممالة ، ونحو ذلك .

و أيَّرَ أَ بِضَمِّ الصاد<sup>(۲)</sup> وتشديد الراء؛ ثم منهم مَنْ يضمُّها ، ومنهم من يفتحها ، ومنهم من أصل مَنْ يَسَكْسِرُها ، مثل<sup>(۲)</sup> مدهن ، فالضمُّ على الإتباع، والفتح للتخفيف، والـكسر على أصل التقاء الساكنين ؛ والعنى في الجميع مِنْ صرَّه يصرّه إذا جمعه .

( مِنْهَنَّ ) : في موضع نَصْب على الحال من « جُزْءًا » ؟ وأَصله صفة للفكرة [٩٨] قُدُّمَ عليها فصار حالا .

ويجوز أنْ يكونَ مفعولا لاجْعَلْ .

وفى الجزء لغتان: ضَمّ الزاى، وتسكينها، وقد قُرئ بهما، وفيه لغة أثالثة كسر الجيم، ولم أعلم أحدًا قرأً به .

وقرى أبتشديد الزاى من غير همزة. والوَجْهُ فيه أَنه نَوَى الوَقْفَ عليه ، فحذَفَ الهمزة بعد أَنْ أَلْقَى حركتها على الزاى ثم شدَّد الزاى ؟ كما تقول في الوقف : هذا (٤) فرح ، ثم أجرى الوصل مُجرى الوَقْف .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ ـ ٣١٣): قرأه حمزة بكسير الصاد، وضمها الباقون.

<sup>(</sup>٧) والكشف: ١ - ٣١٣، والمحتسب: ١ - ١٣٦

 <sup>(</sup>۲) والمستف . ۱ - ۱۱۱ . والمدهن \_ بالضم : آلة الدهن وقارورته شاذ . (٤) الضبط في ١ .
 (٣) في القاموس ( دهن ) : والمدهن \_ بالضم : آلة الدهن وقارورته شاذ .

و ( يأتِينَكَ ) : جواب الأمر .

و ( سَعْيا ) : مصدر في موضع <sup>(١)</sup> الحال؛ أي ساعيات .

ويجوز أَنْ يكونَ مصدرا مؤكدا ؛ لأن السَّعْيَ والإنبيان متقاربان، فكأنه قال: يَأْتبنكَ مَانًا .

قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ أَيْنَفِقُونَ أَمُوالَهُم فَى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فَكُلِّ سُنْبَلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ ، واللهُ يُضَاعِفُ لَمَنْ يَشَاءُ واللهُ واسِعُ عليم (٢٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَثَلُ الّذِينَ أَينْفَقُونَ أَمْوَ الْهُمْ ) : في الـكملام حذْفُ مضافٍ تقديره : مثلُ إنهاقِ الذين ينفقون ، ومثل مبتدأ ، و « كَمَثَل حَبّةٍ » مثلُ إنهاقِ الذين ينفقون لا يشبّّهُون بالحبّة ؛ بل إنفاقهم أو نَفَقتهم . خبره ؛ وإنما قدِّر المحذوف ، لأَنَّ الذين ينفقون لا يشبّّهُون بالحبّة ؛ بل إنفاقهم أو نَفَقتهم .

( أَنْبَتَنْ سَبْعَ سَنابِلَ ) : الجملة في موضع جَرَّ صفة لحبة .

( فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ ): ابتداء وخبر في موضع جَرٌّ صفة لسنابل.

ويجوز أن يُرْ فَع مائة حبَّة بالجار ، لأنه قد اعتمد لمَّا وقع صِفَة ·

ويجوز أَنْ تَكُونَ الجُملة صفة لسبع ؛ كقولك : رأيتُ سبعةَ رجال أُحرار وأحرارا .

و يقرأ في الشاذ مَائة \_ بالنصب ، بدلا من سَبْع ، أو بفعل محذوف تقديره : أخرجت .

والنون في « سنبلة » زائدة ، وأَسْلُه من أسبل ؛ وقيل هي أَصل .

والأصل في مائة مِثْنَيَة ، يقال : أمأت الدراهمُ إذا صارت مائة ، ثم خُذفت اللام تخفيفا، كما حذفت لَامُ يَدِ .

قال تعالى: ﴿ الذين أَيْنْفِقُونَ أموالهم في سبيل ِ الله ثم لا أَيْشَبِمُون مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُم عند ربِّهم ولا خَوْفُ عليهم ولا هم يَحْزَ نُونَ (٢٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْذِبنَ 'يُنْفِقُونَ أَمْوَاللَّهُمْ ) : مبتدأ ، والخبر « لَهُمْ أَجْرُ هُمْ ».

ولامُ الأَذَى ياء ، يقال : أَذِي َ يَأْذَى أَذًى أَذًى " ، مثل نَصِبَ يَنْصَب نَصَبا " .

قال تعالى : ﴿ قُولُ مُعْرُوفُ ۗ وَمُغَفِّرَةً خَيْرُ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبُّمُهَا أَذًى ٠٠٠ (٣٦٣) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والميان : ١ \_ ١٧٣ (٢) في القاموس : مثل بقي . (٣) الفعل من باب فرح \_ القاموس .

قوله تعالى : (قول مَهْرُوف ) : مبتدأ، وَ «مَهْفِرَة ) » معطوف عليه ؛ والتقدير : وسلت مَهْفُرة ؛ لأنَّ المغفرة من الله ، فلا تفاضُلَ بينهَا وبين فِعْل عَبْده .

ويجوز أن تنكون المغفرة مجاوزةُ المزَّكَى واحتمالُه للفقير؛ فلا يكون فيه حَذْفُ مُضافٍ، والخَدَّ ُ « خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة » .

و ( يَتْبَعْها ) : صِفَة لصدَقة .

قال تمالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْنَّ وَالْأَذَى كَالَّذِي نُينْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ الناسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ، فَشَلَهُ كَمثَل صَفُوانٍ عليه تُرابُ فأَصابَهُ وَا إِلَّ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُون على شَيْء مِمَّا كَسْبُوا وَالله لا يَهْدِي القسومَ الـكافرينَ (٢٦٤) ﴾ .

قوله تمالى: (كالَّذَى أَيْنَافِقُ ): السكاف<sup>(۱)</sup> فى موضع نَصْب نعتا لمصدر محذوف ، وفى السكلام حذْفُ مضافٍ ، تقديره: إبطالا كإبطال الذى أينْفِقُ .

و يجوز أن يكون في موضع الحال من ضمير الفاعلين ؛ أي لا تُبْطلوا صدقاتِكم مُشْبِهِينِ الذي أينفِقُ مالَه ؛ أي مُشْبِهِينِ الذي يُبْطِلُ إِنفاقَه بِالرَّيَّةِ (٢).

و ( رِثَاءَ النَّاسِ ): مفعول من أجله · ويجوز أنْ يكونَ مصدرا في موضع الحال ؛ أي نُينَفقُ مُرَائياً .

والهمزة الأولى في رُبَّاء عَيْن الكلمة ، لأنه مِنْ راءَى ؟ والأخيرة بدل من الياء ، لوقوعها طَرفا بعد ألف زائدة كالقضاء والدِّماء .

ويجوز تخفيفُ الهمزّة الأولى بأَنْ تُقْلَب ياءٌ فرارا من ثقل الهمزة بعد الـكسرة ، وقد قرىء به ، والمَصْدَرُ هنا مضافُ إلى المفعول .

<sup>(</sup>١) ومُشكل إعراب القرآن : ١ ـ ١١١ ، والبيان : ١ ـ ١٧٤

 <sup>(</sup>۲) زاد في البيان ، ومشكل إعراب القرآن وجها ثاليا : أن يكون وصفا لمصدر محذوف تقديره :
 إنفاقا رئاء الناس .

وَدَخَلَتُ الفَاءُ فِي قُولُهُ : ﴿ فَمَثَلَهُ ۗ ﴾ لرَّ بْطِ الجُمْلَةِ بِمَا قَبِلْهَا .

والصَّفْوَان : جمع صَفْوَانة ، والجيِّدُ أَن يَقَالَ هُو [٩٩] جَنْسُ لَا جَمْع ؛ ولذلك عَادُّ الضميرُ إليه بلفظ الإفراد في قوله : « عليه تُرَابُ » .

وقيل : هو مفرد . وقيل واحده صفا ، وَجَمْعُ فَعَلَ عَلَىٰ تَعْلَانَ قليل ، وحكى صِفْوَانَ \_ بـكسر الصاد ، وهو أَكثَرُ الجوع .

ويقرأ بفتح (١) الفاء ، وهو شاذٌ ؛ لأَنَّ فَعَلانًا شَادَ فِي الْأَسَّاء ؛ وإنما يجيء في المصادر مثل الغَليان ، والصفات مثل يوم صَحَوَان .

و (عَلَيْهِ تُرَابُ ) : في موضع جَرَ صفة لصفوان ، ولكَ أَنْ ترفع ترابا بالجرّ ، لأنه قد اعتمد على ما قبله ؛ وأن ترفَعه بالابتداء .

والفاء في : ( فأَصَابَهُ ) عاطفة على الجار ؟ لأَنْ تقديرِه : استقر عليه ترابُ فأَصابه . وهذا أُحَدُ ما يقوِّى شِبْه الظرف بالفعل .

والألف في « أَصاب » منقابة عن واو ؛ لأنه من صاب يَصُوِب .

( َفَتَرَكَهُ صَلْدًا ) : هو مثل قوله (٢٠ : ﴿ وَتَرَكَبُهُمْ ۚ فَى ظُلُماتٍ ﴾ . وقد ذُكِر (٣) فِي أُوَّلِ الشُّورَةِ .

( لا يَقْدِرُونَ ) :مستأنف لاموضع له؛ وإنما جُمع هنا بعد ماأفرد في قوله: «كالذي »، وما بعده ؛ لأنَّ الذي هنا جنس ، فيجوز أن يَعُودَ الضميرُ إليه مُّفْردا وَجَمْعًا ؛ ولا يَجُوز أن يكونَ حالا من الذي ؛ لأنه قد فُصِل بينهما بقوله : « فمَثَله » وما بَعْدَه .

قال تعالى : ﴿ وَمَثَلَ الذِينَ نَيْنَفِقُونَ أَمْوَ الْهَمِ ابْتَغَاءَمَرْ صَاّةِ اللهِ وَتَثْبَيْتاً مِنْ أَنْفُسَهُم كَمَثَلَ جَنَّةُ بَرَ بُوةٍ أَصَابَهَا وَا بِلْ فَآتَتُ أَكَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَم يُصَبُّها وَا بِلْ فَطَلَّ واللهُ بِمَا تَعْمَلُونِ بصير (٢٦٥) ﴾ .

> قوله تعالى : ( ا'بتناءَ ) : مفعول من أَجْله ، ( وَ تَشْبِيتا ) : معطوف عليه . ويجوز أن يكونا حالين ؟ أي مُبْتنين ومُتَنبَّين .

<sup>(</sup>۱) في المحتسب ( ۱ \_ ۱۳۷ ): قراءة سعيد بن المسيب ، والزهرى: « كمثل صفوان عليه سراب » بفتح الفاء. (۲) سورة البقرة ، آية ۱۷ (۳) صفحة ۳۳

( مِنْ أَنْفُسِمِمْ ) : يجوز أَنْ يكونَ مِنْ بمعنى اللام : أَى تثبيتا لأنفسهم ، كما تقول : فعلْتُ ذلك كَسْرًا مِنْ شَهُوتى ·

ويجوز أن تكونَ على أصلِها ؛ أَى تثبيتا صادرا من أَنفسهم . والتثبيتُ : مصدر فعل متعدّ ؛ فعلى الوجه الثانى يكون المفعول متعدّ ؛ فعلى الوجه الثانى يكون المفعول عذوفا تقديره : ويثبتون أعمالهم بإخلاص النيّة .

ويجوز أن يكونَ تثبيتا بمعنى تثبّت فيكون لازما ، والصادرُ قد تختافُ ويقَع بعضها مَوْقِعَ بعض؛ ومثله قوله تعالى<sup>(١)</sup> : « و تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا » ؛ أى تَبَتَّلا .

وفى قوله : « ومَثَلُ الذين ينفقون » حَذْفٌ تقديره : ومثل نفقَةِ الذين ينُفقون ؛ لأَنَّ. المنفق لايشبه بالجنة ، وإنما تشبَّهُ النفقةُ التي تَزْ كُو بالجنة التي تُثْمر .

و( الرَّبُوة ) ــ بضم الراء وفتحها وكسرها ثلاث لفات ، وفيها لفةُ ٱخرى<sup>(٢)</sup> رَبَاوة ، وقد قرئ<sup>(٣)</sup> بذلك كله .

(أَسَامَها): صفة للجنة.

ويجوز أن تـكونَ في موضع نصب على الحال من الجنة ؟ لأنها قد وُصفت .

و يجوز أن تـكونَ حالا من الضمير في الجار ، و « قد » مع الفعل ِ مقدَّرة .

ويجوز أن تــكونَ الجملة صفة لرَ بُوَّة ؛ لأَنَّ الجنةَ بعضُ الرَّ بُوَّة .

ُ والوابل مِنْ وبل ، ويقال أُوبل فهو مُوبل ، وهي صفةُ ْ غالبة لايُحْتاجُ معها إلى ذِ كُرِ الموصوف .

و (آتت): مَتَّمَدٌّ إلى مفعولين ، وقد حُذِف أحدُها ؟ أي أَعطت صاحبها .

ويجوز أن يكون متعديا إلى واحد ؛ لأن معنى آتَتْ أُخرجت ، وهو من الإيتاء وهو يِّيم .

والأكُل(؛) \_ بكون الكاف وضمها لغتان ، وقد قرئ جَمْعاً ، والواحدُ منه أكلة

(١) سورة المزمل ، آية ٨ (٢) ف القاموس : والربوة والرباوة مثلثتين .

(٣) فى الكشف (١ – ٣١٣): قرأه عاصم وابن عامر بفتح الراء ، وضمها الباقون ، وهما
 لغتان مشهورتان .

(٤) فىالكشف ( ١ \_ ٣١٣ ): قوله « أكلها » قرأه الحرميان بالإسكان. وقرأ الباقون بالضم .

وهو المأكول، وأضاف الأكل إليها لأنها محلَّه أو سَبَبه.

و ( ضِمْفَينِ ) : حال ؛ أي مضاعَفًا (١) .

( فَطَلَ ): خبر مبتدأ محذوف ، تقدیره: فالذی یُصیبها طَلَّ ، أو فالصیب لها ، أو فُمُصیبها .

ويجوز أن يكونَ فاعلا ، تقديره : فيصيبها طَلُّنُ ، وحُذِف الفعلُ لدلالةِ فِمْلِ الشرطُ عليه .

والجزم في « يُصِبِّها » بلم لا بارِنْ ؟ لأنَّ « لم » عامل يختص بالمستقبل ، وإنْ قد وَليها اللَّاضي ، وقد يُحذف معها الفعلُ ، فجاز أَنْ يبطلَ عماها .

قال تمالى : ﴿ أَيُودُ أَحَدُ كُمَ أَنْ تَكُونَ لِهُ جَنَّهُ ۚ مِنْ نَخِيلُ وأَعِنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتُهَا الأَنْهَارُ لَهُ فَيها مِنْ كُلَّ الثمراتِ وأصابَه الكِبَرُ ولَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاهُ فأَصابُها إعْصَارُ فيه نارُ الأَنْهَارُ لَهُ فيها مِنْ كُلَّ اللهُ لَكُم الآياتِ لعلكم تتفكرون (٢٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ نَخِيل ٍ ) : صفة لجنة ، ونخيل جمع ، وهو نادر ، وقيل هو جنس . و ( تَجْرِى ) : صفة أخرى.

( لَهُ فِيهاً مِنْ كُلّ الشَّمَرَاتِ ) : في السكلام حَذْفٌ ، تقديره : له فيها رزقٌ من كلّ، أو عُمراتٌ من كل أنواع الثمرات .

ولا يجوز أنْ يكونَ من مبتدأ وما قبله الخبر ؛ لأن المبتدأ لا يكون جارا ومجرورا إلا إذا كان حرفُ الحِر زائدا ؛ ولا فاعلا ؛ لأنَّ حرفَ الحِر لا يكون فاعلا ، ولكن يجوز أنْ يكون صفة لمحذوف .

ولا يجوز أن تكون « مِنْ » زائدة على قول سيبويه ، ولا على قول الأخفش ؛ لأن المعنى يصير : له فيها كلُّ الثمرات ، وليس الأمْرُ على هـذا إلا أن يُرَاد به هاهنا الكثرة لا الاستيعاب فيجوز عند الأخفش ؛ لأنه يجوز زيادة « مِنْ » فى الواجب؛ وإضافة أ «كل» إلى مابعدها بمعنى اللام ؛ لأنَّ المضاف إليه غَيْرُ المضاف .

<sup>(</sup>١) هنا خرم في نسخة ١.

( وأَصَابَهُ ) : الجملة حالُ من أحد ، و « قد » مرادةٌ ، تقديره : وقد أُصابه .

وقيل: وُضِعَ الماضي موضع المضارع. وقيل خُمِل في العطف على العني ؛ لأن العني : أيوَدُّ أَحْدَكُمُ أَنَّ لُو كَانِتُ لَهُ جَنَّةٌ فَأَصَابِهَا، وهو ضعيف ؛ إذ لاحاجة َ إلى تغيير اللفظ مع صحة معناه.

( وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ۚ ) : 'جملة في موضع الحال من الهاء في أصابه .

واختلف في أُصل الذرية على أربعة أوجه (١):

أَحدها (٢) \_ أن أصلها ذُرُّورَة ، مِنْ ذَرِّ يَذُرَّ إذا نَشَر ، فأُبدلت الراء الثانية بالا لاجتماع الراءات ، ثم أُبدلت الواو ياء، ثم أُدغمت (٣)، ثم كُسِرت الراء إنباعا ، ومنهم مَنْ يكسر الذال إنباعا أيضا ، وقد قُرئ به .

والثانى إنه مِنْ ذَرَّ أيضا إلا أنه زاد الياءين ، فوزنه مُعَلِيَّة ( عُ) .

والثالث \_ أنه من ذَراً بالهمز ، فأَصْلُه على هذا ذُرُّوءَة فُمُّولَة ، ثم أُبدلت الهمزةُ ياء ، وأبدلت الواوِياء فرارا من ثِقَل الهمزة والواو والضمة .

والرابع ـ أنه من (٥) ذَرَا يَذْرُو، لقوله (٦): إِ« تَذْرُو. الرياح»؛ فأصله ذُرُّووة، ثَمَأْبِدلت الواوياء. ثم عُمِل ماتقدم. ويجوز أن يكون فِعْلِيَّة على الوَجْهين (٧).

( فأَصَابَهَا ) : معطوف على صفة الجنة .

قال تعسلي: ﴿ يَأْمِهَا الذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباَتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمَمَا أَخْرَجْنَا لَكِمِ من الأَرْضِ ولا تيمَّمُوا الخبيثَ منه تُنْفِقُون ولسنُم بآخذِيه إِلّا أَنْ تُنْمِضُوا فيه واعْلَمُوا أنَّ اللهَ عَنِيُّ حَمِيد (٢٦٧) ﴾.

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۱ـ ه۱۷

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ ــ ۲ ه ۱ ) : قال أبو الهتج : يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ أحدها : ذرأ ، والثانى ذرر ، والثالث ذرو ، والرابع ذرى . وفصل تصريف السكامة من كل الأصول .

وفاللسان ــ دُرا : ذهب جماعة من أُهَلِ اللغة أن الذرية أصلها الهمز ، وذهب غيرهم أن أصل الذرية فعلية من الذر - (٣) في ب : وأدغمت . (٤) الضبط في ب . (٥) في ب : من ذر يذر .

 <sup>(</sup>٦) سورة الكهف ، آية ه ؛
 (٧) وانسر إلى الاسان \_ ذر ، والمحتسب : ١ \_ ٣٠١ ،
 ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٣٨ ، وتفسير القرطى : ٢ \_ ١٠٧ ، والبيان : ١ \_ ١٧٦

قوله تعالى : ( أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّباتِ ) : المفعول محدوف ؛ أى شيئًا من طيبات . وقد ذُكر مستوفى فيما تقدم .

. ( وَلا تَيَمَّمُوا ) : الجَهُور<sup>(۱)</sup> على تخفيف التاء ،وماضيه تَيمم، والأصلُ تَتَيَمَّمُوا ، فَدْف التاء الثانية ، كما ذكر في قوله<sup>(۲)</sup> : « تَظَاهرون » .

ويُقرأ بتشديد التاء وقبله ألف. وهو جَمْع بين ساكنين ؟ وإنما سوَّغ ذلك المدُّ الذي
 ف الألف .

وقرئ بضم الناء وكَسْرِ المِم الأولى على أنه لم يحذف شيئًا ووزنه تفعلوا .

(مِنْهُ ) : متعلقة بـ « تُتْنفِقُونَ » ، والجملة كن موضع الحال من الفاعل فى تيمَّمُوا ، وهى حالُ مقدرة ؛ لأن الإنفاق منه يقَعُ بعد القصد إليه .

ويجوزَ أن يكونَ حالا من الخبيث ؛ لأن في الكلام ضميرا يعودُ إليه ؛ أي مُنفقا منه . و الخبيث) : صفة غالبة ؛ فلذلك لا يُذْ كَر معها الموصوف .

( وَلَسْتُمْ ۚ بَآخِذِيهِ ) : مستأنف لا موضِعَ له .

﴿ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا ﴾ : في موضع الحال؛ أي إلا في حالِ الإغماض .

والجمهور (٢٠) على ضَمِّ التاء وإسكان النين وكسر الميم ، وماضيه أغمض ، وهو متعدّ ، وقد حُدْفِ مفعولُه ؛ أى تغمضوا أبصارَ كم أو بصائركم .

ويجوز أن يكون لازما مثل أُغضى عن كذا ، و يُقرأ كذلك ، إلا أنه بتشديد الميم وفتح النين ؛ والتقدير : أبساركم .

ويقرأ تُعْمَضُوا \_ بضم القاء والتخفيف وفَتْح الميم على مالم يسَمَّ فاعله ؛ والمعنى : إلا أن تُحْمَلُوا على التفافل عنه والسامحة فيه .

ويجوز أن يكون من أغمض إذا صودِفَ على تلك الحال ؟ كقولك : أحمَد الرجل ؟ أى وجد محمودا .

 <sup>(</sup>۱) القراءات في هذه الكلمة في تفسير القرطبي : ٣ ــ ٣٧٥ (٧) سورة البقرة ، آية ه ٨،
 وقد ذكر صفحة ٨٦

 <sup>(</sup>٣) فى المحتسب (١ - ١٣٩ ) : قراءة الزهرى « إلا أن تغمضوا فيــــ» » بفتح الناء. وروى أيضاً « تغمضوا » ـــ بضم الناء وتشديد المير . وقرأ قتادة « إلا أن تغمضوا فيه » ـــ بضم الناء ونتح الميم .

ويقرأ بفتح الناء وإسكان النين وكسر الميم، من عمض يَغْمض، وهي لغة في غمض. ويقرأ كذلك إلا أنه بِضَمَّ الميم، وهو من غَمْض ، كظرَّف؛ أي حَفِي عليكم رَ أَيْكُم فيه .
قال تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُ كَالْفَحُسُ، واللهُ يَعَدُّكُم مَعْفِرة منه وفَضَلًا واللهُ واسعُ عَليم (٢٦٨) ﴾ .

قوله تعالى : (يَمَدُ كُمْ) : أُصله يوعدكم ، فحذفت الواو لوقوعها بين يا مفتوحة وكسرة، وهو يتعدَّى إلى مفعولين . وقد يجي ـ بالباء ، يقال: وعدته بكذا .

( مَغْفِرَةً مِنْهُ ): يجوز أن يكون صفةً ، وأن يكونَ مفعولا متعلقا بيَعِد ؛ أى يَعِدُ كُم من تلقاء نفسه .

( وَفَضْلًا ) : تقديره : منه ؛ استغنى بالأُولى عن إعادتها .

قال تعالى : ﴿ يُوَٰتِي الحِكَمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤَٰتَ الحِكَمَةَ فَقَدَ أُوْنِيَ خَيْرًا كَثَيْرًا وَمَا يَذَّ كَرُ ۚ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ (٢٦٩) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَمَنَ يُؤْتَ ) : يُقَرأ بضَمّ الياء وفتح<sup>(١)</sup> التاء، و « مَنْ » على هذا مبتدأ، وما بعدها الخبر .

ويقرأ بكسر التاء ؛ فمَنْ على هذا فى موضع نصب بنيوَّتِ ، ويُوَّتِ مجزوم بها ، فقد عمل فيما عمل فيه ، والفاعلُ ضمير اللهم ِ الله .

والأصل في ( يَنَّ كَرُّ ) : يَتذكر ، فأُبدلت التاء ذالًا لتقرب منها فتُدْغم .

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْفَقَتْمُ مِنْ نَفَقَةٍ أَو نَذَرْتُمُ مَن نَذَر فَإِنَّ اللَّهَ يَمْدُمُهُ وَمَا للظالمين من أنصار (٣٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا أَنْفَقَتُمُ ) : مَا شَرْط. وموضِعُهَا نَصَب بالفعل الذي يليها، وقد دكرنا مِثْلَه في قوله (٢) : « ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَمْلُمُهُ اللهُ » .

قال تعالى : ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فِنِعِمّا هِي وَإِنْ تُخْفُوها وَتُوَّتُوها الفقراءَ فهو خيرُ الكم ويكفِّرُ عنكم مِنْ سيئاتكم واللهُ بما تعملون خَبِير (٢٧١) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فی المحتسب ( ۱ \_ ۱٤٣ ) : قراءة الزهری ، ویعقوب « ومن یؤتن الحکمة » مکسر انتاء .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٩٧ ، وقد سبق صفحة ١٦٢

قوله تعالى: (فَنَعِمّا): نعم فعلْ جامد لا يكون فيه مستقبل<sup>(١)</sup>، وأصله نَمِم كعلم، وقد جاء على ذلك فى الشعر إلا أنهم سكَّنوا العين، ونقلوا حركها إلى النون ليكون دليلا على الأصل.

ومنهم من يترك النونَ مفتوحةً على الأصل .

ومنهم مَنْ يَكُسَر النون والعين إنباعا ، وبكلُّ قد قرى ً .

وفيه قراءة أخرى هنا ؛ وهى إسكانُ العين والميم مع الإدغام ، وهو بَعِيد لما فيه من الجمع بين الساكنين (٢٠) ؛ وقيل : إن الراوى لم يضبط القراءة ؛ لأن القارىءَ اختلس كسرة العين فظنَّه إسكانًا .

وفاعل نعم مضْمَر ، وما بمعنى شيء ، وهو المخصوص بالمدح ؛ أى نعم الشيء شيئا · ( هيَ ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ كأنّ قائلا قال : ما الشيء الممدوح ؟ فيقال : هي ؛ أى الممدوح الصدقة .

وفيه وجه آخر ؛ وهو أن يكونَ هي مبتدأ مؤخرا ، ونعم وفاعلها الخبر ؛ أي الصدقة لعم الشيء ، واستغنى عن ضميرٍ يعودُ على المبتدأ لاشتمال الجنس على المبتدأ .

َ ( فَهُوَ خَيْنَ لَكُمْ ): أَلَجُلَةُ جواب الشرط، وموضِعُها جَزْم، وهو ضمير مصدر لم يذكر، ولكن ذُكرَ فعلُه ؟ والتقدير: فالإخفاء خير لكم، أو فَدَفْعُها إلى الفقراء في خفية خَيْنَ.

( وَنُكَفِّر عَنْكُمْ ) : يقرأ بالنون (٢٠) على إسناد الفعل إلى الله عز وجل .

وُ يُقِرأُ بِاليَّاءُ عَلَى هَذَا التقديرِ أَيضًا ، وعلى تقديرٍ آخر ؟ وهو أن يكون الفـــاعلُ ضمير

الإخفاء .

ويقرأ: وتكلُّه \_ بالتاء \_ على أنَّ الفِّعْلَ مسنَدُ إلى ضمير الصدقة.

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ١١٣ ، والبيان : ١ ـ ١٧٧

 <sup>(</sup>٧) وق مشكل إعراب القرآن: لايجوز ولا يتمكن في النطق. وفي الكشف: ١ - ٣١٦:
 قرأ أبو عمرو وأبو بكر وقالون بإخفاء حركة العبن وكسر النون. وقرأ ابن كثير وحفص وورش
 بكسر النون والعبن، وقرأ ابن عامر وحزة والكسائل بكسر العين وفتح النون فيهما.

<sup>(</sup>٣) والكشف: ١ ـ ٢١٦ ، والبيان : ١ ـ ١٧٨ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ١١٤

ويقرأ بجزم الراء عطفا على موضع فهو، وبالرفع على إضهار مبتدأ؛ أى ونحن ، أو وَهِي. و ( مِنْ ) هنا زائدة عند الأخفش ؛ فيكون «سَيّئاتِكُمْ» المفعول، وعند سيبويه المفعول محذوف ؛ أى شيئا مِنْ سيئاتكم .

والسيئة : فعيلة ، وعينها واو ؟ لأنها من ساء يسوء ، فأصلها سَيْو ِئَة ؛ ثم عمــــل فيها ما ذكر نا في : صَمِّب .

قال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الذين أُحْصِرُوا في سبيل اللهِ لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْبًا في الأرضِ يحسَبُهُم الجاهلُ أَغنياءَ من التَّعَفُّف تَمْرِفُهم بسياهُم لا يَسَأَلُونَ الناس إلْحافاً وما تُنْفِقُوا مِنْ خير فإنَّ الله بِهِ عَلِيم (٢٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( للْفُقُرَاء ) : في موضع رَفْع خَبَر ابتداء محذوف ، تقديره : الصدقاتُ المذكورة للفقراء .

وقيل : التقدير أعُطُوا للنقراء .

( في سَــِبيل ِ اللهِ ) : « في » متعلقة بأُحْصِرُ وا على أنها ظَرْ ف له .

ويجوز أن تكون عالا ؛ أى أُحْصِرُوا مجاهدين .

( لا يستَطِيمُونَ ): في موضع الحال ، والعاملُ فيه أُحصروا ؛ أَى أُحْصِرُوا عاجزين . ويجوز أن يكون مستأنها .

( يَحْسَبُهُمْ ) : حال أيضا . ويجوز أن يكون مستأنفا لا موضِعَ له .

وفيه (١) لنتان : كسر السين وفتحها ، وقد قُرى ً بهما .

و ( الجاهِلُ ) جنس ، فلذلك لم يُعجَّمَعُ ، ولا يُرَادُ به واحد .

( مِنَ التَّعَفُفِ ): يجوز أن يتعلَّق « من » بيحسب ؛ أى يحسبهم من أَجل التعنَّف ﴿ وَلا يَجوز أن يتعلق بمعنى أَغنياء ؛ لأن العني يصير إلى ضدّ القصود ؛ وذلك أَنَّ معنى

الآية أَنَّ حالهم يَخْفَى على الجاهل بهم فيظنهم أُغنياء ، ولو علقت « من » بأُغنياء صار العنى. أن الجاهل يظنُّ أنهم أغنياء ولكن بالتعنَّف ؛ والغَـنِيُّ بالتعنف فَقِير من المال .

<sup>(</sup>۱) في الكشف : ( ۱ \_ ۳۱۷ ): قرأه عاصم وحزة وابن عامر بفتح السين ، وكسر الباقون -وهما لغتان مشهورتان .

( تَمْرِفُهُمْ ) : يجوز أن يكون حالا ؛ وأن يكون مستأنفا ، و « لا يسْأَلُونَ » : مثله . و ( إِلْحَافا ) : مفعول من أجله ،

ويجوز أن يَكُونَ مصدرًا لفعل محذوف دَلٌ عليه يسألون ؛ فَكُأَنَه قال : لا أينُحفون ، ويجوز أن يكونَ مصدرا في موضع الحال ؛ تقديره : ولا يسألون مُلْحِفين .

قال تعالى: ﴿ الذين مُينْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بَالليل والنَّهَاۤرِ سِرًّا وعَلَا نِيَةً فلهِم أَجْزُهُم عِنْدَ رَبِّهم. ولا خَوْفُ عابِهِم ولا هم يَحْزَ نُونَ (٢٧٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( الذينَ 'يُنفِقُونَ ) : الموصول وصِلَته مبتدأ ، وقوله « فَلَهُمُ أَجْرُهُمُ » جملة فى موضع الخَبر ، ودخلت الغاء هنا لشَبَهِ « الذى » بالشَّرْطِ فى إبهامه ووصله بالفعل . ( باللَّيْلِ ) : ظَرْف ، والبا و فيه بمعنى فى .

و ( سِرًّا ، وَعَلا نِيَةً ) : مصدران فى موضع الحال .

قال تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْ كَاوِنَ الرِّبَا لَا يَقُومُونُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذَى يَتَخَبَّطُهُ الشيطانُ مِن الْمَسِّ ، ذلك بَأْنَهُم قالوا: إنما البَّيْعُ مِثلُ الرِّبَا وأَحلَّ اللهُ البَيْعَ وحَرّم الرّبّا فَمَنْ جاء موعظة مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وأَمْرُهُ إِلَى الله، ومَنْ عاد فأولئك أصحابُ النارِ هم فيها خالدونَ (٢٧٧) ﴾.

قوله تعالى : ( الّذينَ يأ كُلُونَ الرّبا ) : مبتدأ . « لا يَقُومُونَ » : خبره .

والسكاف (١) في موضع نَصْب وَصَفْاً لمصدر محذوف تقديره: إلا قياما مِثْلَ قيام الذي يتخبَّطه .

ولام(٢) الربا واو ؛ لأنَّه مِنْ رَبَا يَرْ بُو ، وتثنيته رِبَوَان ، ويكتب بالألف .

وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء ؛ قانوا لأَجْل الكسرة التي في أوله ؛ وهو خَطَّأٌ عندنا(٢) .

و ( مِنَ الَسَّ ) : يتعلق بيتخَبَّطه ؟ أي مِنْ جهة الجنون ، فيكون في موضع نَصْ .

<sup>(</sup>١) الكاف في ﴿ كَمَا ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ والبيان : ١ ــ ١٨٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١١٦.

- ( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و « بأنَّهُمْ قَلُوا ) الخبر ؛ أي مستحقّ بقولهم .
- (جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ) : إنمَا لَم تثنت التاء لأن تأنيث الموعظة عبر حقيقي ، فالموعِظَةُ والوعظُ بمعنى .

قال تعسالى : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويُرْ بِي الصَّدَقَاتِ واللهُ لايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ وَاللهُ لايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ وَاللهُ لايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ وَاللهُ لايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْهِم (٢٧٦) ﴾ .

قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا). رَوَى أبو زيد الأنصارى أنَّ بعضَهم قرأ بكسر الراء، وضَمَّ الباء، وواو ساكنة ، وهي قراءة بعيدة، إذ ليس في الحكام اسم في آخره واو قبلها ضمّة لاسيا وقبل الضمة كسرة ؛ وقد يؤوَّل على أنه وقف على مذهب مَنْ قال هذه افعوا، فتقلب الألف في الوقف واوا ؛ فإما أن يكون لم يَضْبط الراوى حركة الباء ، أو يكون سمى قرْمها من الضمة ضَمَّا.

قال تَمْالَى : ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنِ الرِّبَا إِنْ كَنتُم

قوله تعالى: (مَا بَقِيَ): الجمهور على فَتْحِ الياء. وقد قرئ شاذًا بِسَكُونَهَا، وَوَجْهُهُ أَنهُ خَفَّفُ بَحْذَفُ الحَركَةُ عَنَ اليَاء بعد السَكَسَرَة، وقد قال المبرد: تسكين ياء المنقوص في النصب مِنْ أَحسن الضرورة، هذا مع أنه معرب؛ فهو في الفعل الماضي أحسن.

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بحربٍ مِن اللهِ ورسولِهِ وَإِن تُبْتُم فَلَـكُم رَّوسُ أموالَـكُم لاتَظْلُمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) ﴾ .

قوله تعمالى : ( فَأَذَنُو ا ) : يُقُرأ ( ) بوَصْلِ الهمزةِ وفتح الذال وماضيه أَذَن ، والمعنى : فَأَيقنوا بحَرْب .

ويُقُرَأُ بقطع الهمرة والمدوكسر الذال وماضيه آذن ؟ أى أعلم ، والمفعول محذوف ؛ أى فأعلموا غيركم .

وقيل العني : صِيروا عالمين بالحرب .

 <sup>(</sup>١) ف الكشف : ١ ــ ٣١٨ : قرأه أبو بكر وحمزة بالمد وكسر الذال ، وقصره الباقون ،
 وفتحوا الذال .

( لانظُنْمُونَ وَلا نُشْمُون ): يُقُرَّأُ بتسمية الفاعل في الأوّل ، وتَرْكُ التسمية في الثاني؟ ووَجْهه أَنْ منعهم من الظلم أَهمُ فُبُدِئ به .

ويقرأ بالعكس؛ والوَجْهُ فيه أنه قدم ماتطمئن به نفوسُهم مِنْ نَفَى الظلم عنهم، ثممنعهم من الظلم .

ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحد ؛ لأن الواو لاتُرَـَّقُّبُ .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ۚ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم إِنْ كَنْهُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) ﴾ .

ُ قُولُه تَمَالَى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ) : كَان<sup>(۱)</sup> هنا التَّامَة ؛ أَى إِنْ حَدَثَ ذَو عَسَرة . وقيل: هي الناقصة ، والحبر محذوف تقديره: وإن كان ذو عسرة لكم عليه حقُّ أُو نحوذلك.

ولو نصب فقال: ذا<sup>(۲)</sup> عسرة ــ لسكان الذي عليه الحق معنيا بالذكر السابق، وليس ذلك في اللفظ إلا أن يُتمحّل لتقديره.

والنَّمْسُر ةُ والنَّسِر بمعنى .

والنَّظِرة \_ بكسر الظّاء \_ مصدر بمعنى التأخير ، والجمهور على الكسر . ويقرأ (٣) بالإسكان إيثارا للتخفيف كفَخْذ وفَخِذ ، وكَتْف وكَتِف .

ويقرأ فناظِرَة بالألف، وهي مصدر كالعاقبة والعافية ؛ ويقرأ فناظِر • على الأَمر، كماتقول: .ساهله بالتأخير .

( إلى مَيْسرَةٍ ): أي إلى وقت مَيْسرة ، أو وجود ميسرة .

والجمهور(1) على فتح السين والتأنيث .

« فنطرة إلى ميسرة » بسكون الظاء . وقراءة عطاء بن أبى رباح « فناظره » ــ بالألف والهاء ، ورؤى أيضًا عن عطاء « فناظره إلى ميسرة » أمر ؛ أى بسكون الراء .

(٤) في الكشب (١ ــ ٣١٩) : قرأه نامع بضم السين ، وفتح الباقون ، وهما لغتان ، إلا أن الفتح

. أكبر وأشهر . وفي القاموس ــ يسمر : الميسمرة مثلثة السين . ( ١٥ ــ التبيان / ١ )

 <sup>(</sup>١) وانبيان : ١ = ١٨١ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ = ١١٧ ، وتفسير القرطي: ٣ = ٣٧٣
 (٢) وهي قراءة عبد الله ، وأبي .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ١ \_ ١٤٣ ) : قراءة الحسن بخلاف ، وأبي رجاء ، ومجاهد فيها روى عنه

وقرئ بضم السين وجعل الهاء ضميرا، وهو بناء شاذّ لم يأتِّ منه إلا مكرُم ومَعُون (١)، على أن ذلك قد تؤوّل على أنه جمع مَكرمة ومَعْونة .

وتحتمل القراءة بعد ذلك أمرين :

أحدهما \_ أن يكون جَمْع ميسرة ، كما قالوا في البناءين .

والثاني ــ أن يكون أراد ميسورة ، فحذف الواو اكتفاء بدلالة الضمة عليها .

وارتفاع نظرة على الابتداء والخبر محذوف ؟ أى فعليكم نظرة ، وإلى يتعلق بنظرة .

(وأنْ تَعَدَّقُوا): 'يُقْرأُ<sup>(٢)</sup> بالقشديد، وأَصله تتصَدَّقُوا، فقَلبِ التاء الثانية صاداً وأَدغمِيا.

وُ يُقرأ بالتخفيف على أنه حذف التاء حَذْفا .

قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمْ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٢٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( تُرْجَعُونَ فِيهِ ) : الجملة صفةُ يوم .

وُيُقُرأُ (٣) بِفتح التاء على تسمية الفاعل ، وبضمّم على تَرْكُ التسمية على أَنه مِنْ رجعتُه ؟ أى ردّدْتُه ؟ وهو متعدّ على هذا الوَجْه ؟ ولولا ذلك لما 'بــِنى لما لم يُسَمَّ فاعله .

و ُيقرَأ بالياء على الغيبة .

( وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) : يجوز أن يكونَ حالاً من « كُلِّ » ؛ لأنها في معنى الجمع .

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في يرجعون على القراءة بالياء، عَلَى أنه خَرج من الخطاب

إلى النيبة ؛ كقوله (\*): ﴿ حَتِّي إِذَا كُنْتُم فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجِل مِسمى فَاكْتَبُوهُ وليكتب

<sup>(</sup>١) والمجتسب : ١ \_ ١٤٤

<sup>(</sup>٢) في الكشف (١ ــ ٣١٩) : قرأه عاصم بالتخفيف، وقرأه الباقون مشددا .

<sup>(</sup>٣) والمجتسب: ١ – ١٤٥ ؛ وفي الكشف (١-٣١٩) : قرأه أبوعمرو بفتح التاء وكسر الجيم، أضاف الفعل إلى المجاطبين ، فهم الفاعلون . وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم ، أضاف الفعل إلى من يرجع المخاطبين ، فالمجاطبون مفعول بهم قاموا مقام الفاعل .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ، آية ٢٢

قوله تعالى : ( إلى أُجَل ٍ ) : هو متعلق بتدَا يَدْتُم .

ويجوز أن يَكُون صفةً لدَيْن ؟ أي مؤخر ومُوجّل .

وأَلْفُ ( مُسَمَّى ) منقابة عن ياء ، وكذا كلُّ ألف وقعَتْ رابعة فصاعدا إذا كانت منقلبة فإنها تسكون منقلبة عن ياء ، ثم ينظر في أَصْل ِ الياء ·

( بالعَدْل ) : متعلق بقوله : « وليَكْتُب » ؟ أَى ليكتب بالحق ؛ فيجوز أَن يكون :

أَى وليكتب عادِلا ؛ ويجوز أن يكون مفعولا به ؛ أى بسببِ العدل .

وقيل الباء زائدة ، والتقدير : وليكتب العَدْلَ .

وقيل : هو متعلق بكاتب ؟ أي كاتب موصوف بالعدل ، أو مختاد .

· (كَمَا عَلَمَهُ الله ) : السكاف في موضع نَصْب صفة لمصدر محذوف ، وهو من تمام أن يكتب .

وقيل: هو متعلق بقوله: « فَأَيْكُنُبُ » ؛ ويكون الكلامُ قد تَمَّ عند قوله: أن يكتب؟ والتقدر: فليكتب كما علَّمَهُ الله .

( وَلْيُمْلِلُ ): ماضي هذا الفعل أَملَ ، وفيه لغةُ أخرى أَمْلَى ، ومنه توله (١): « فهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ » ؛ وفيه كُلامْ يأتى في موضعه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، آية ه

( مِنْهُ شَيْئًا ) : يجوز أن يتعلَّق مِنْ بيَبخَس ، ويكون لابتدا ُ غاية البَخْسِ .

ويجوز أن يكونَ التقدير شيئا منه ، فلما قدَّمه صار حالاً . والهاه للحق .

( أَنْ يُمِلَّ هُوَ ) : « هو » هنا توكيد ، والفاعلُ مضمر، والجمهورُ على ضَمِّ الها ؛ لأنها كلة منفصلة عما قبلها ، فهي مبدوء بها .

وقرىً بإسكانها على أَنْ يكون أُجْرَى المنفصلَ مجرى المتصل بالواو أو الفاء أو اللام ؟ نحو ؛ وهو ، فهو ، لهو .

( بالعدل ) : مِثْل الأُولى .

( مِنْ رِجَالِكُمْ ): يجوزِ أَن يَكُونَ صَفَةَ لَشْهَيْدِينَ . وَبَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِاسْتَشْهَدُوا .

( فإنْ لَمْ يَكُونا ) : الألفُ ضمير الشاهدين .

( فَرَ جُلْ ) : خَبَرُ مبتدأ محذوف ؛ أى فالمستَشْهَد رجل وَامْرأتانِ .

وقيل : هو فاعل ؛ أي فايستشهد رَجل .

وقيل : الخبر محذوف ، تقديره : رجل وامرأتان يشهدون .

ولو كان قد قُرِئً بالنصب لـكان التقدير فاستشهدوا .

وقرئ فى الشاد وامرأتان بهمزة ساكنة، ووَجْهُه أَنه خَفَّفَ الهمزة، فقرُبَتْ من الألف؟ والمقرَّبةُ من الألف قَلْبها هَمْزةً ساكنة، والمقرَّبةُ من الألف قَلْبها هَمْزةً ساكنة، كما قالوا خأتم وعألم.

قال ابن ُجنى (١): ولا يجوز أن يكونَ سكَّن الهمزة؛ لأَن المفتوحَ لايسكن لخفةالفتحة؛ ولو قيل إنه سكن الهمزة لِتَوَالى الحركات ، وتَوَالى الحركات يُجتنب ، وإن كانت الحركةُ فَتْحة كما سكنوا اباءَ ضربتُ لـكان حسنا .

( مِمَنْ تَرْضَوْنَ ) : هو فى موضع رَفْع صفة لرجل وامرأتين ؛ تقديره: مَرْضِيّون . وقيل : هو صِفة لشهيدين ، وهو ضعيفٌ للفَصْلِ الواقِع بينهما .

وقيل : هو بدَلُ من « مِنْ رجالـكم » .

وأَصل تَرْضُون تَرْضُوُون ؟ لأن لامَ الرضا واوْ ؟ لقولك الرضوان .

<sup>(</sup>١) في المحتسب: ١٤٧

(مِنَ الشَّهَدَاءُ ) : يَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ حَالًا مِنَ الصَّمِيرِ الْحَذُوفَ ؛ أَى تَرْضُوْنَهُ كَائنًا مِن الشهداء .

و يجوز أنَّ يكونَ بدلا من « مَنْ » .

(أَنْ تَضِلَّ): يُقُرَّأُ بفتح (١) الهمزة على أنها المصدرية الناصبةُ للفعل، وهو مفعول له، وتقديره: لأَن تَضِلَّ إحداها.

( فَتُدَّ كُرِّ ) \_ بالنصب : معطوف عليه .

فإن قلت : ليس الفَرض من استشهادِ المرأتين مع الرجل أَنْ تَضِلَ إحداهما . فكيف يقدَّر باللام ؟

فالجوابُ ماقاله سيبويه: إن (٢) هذا كلامُ محمولُ على المعنى ، وعادةُ العربِ أن تقدّم مافيه السبب، فيُجعل فى موضع السبب؛ لأنه يصير إليه؛ ومثله قولك: أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه بها ؛ ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد الخشبة ميْل الحائط ؛ وإنما المعنى لأدعم بها الحائط إذا مال . فكذلك الآية ؛ تقديرها : لإن تُذَكّرُ إحداهما الأخرى إذا صلّت أو لصلالها .

ولا يجوز أن يكونَ التقدير : مخافة أن تضِلَّ ؛ لأنه عطف عليه فتذكر ؛ فيصير المعنى : مخافة أن تذكِّرُ إحداهما الأخرى إذا ضأَّت ، وهذا عَـكُسُ الراد .

ويقرأ فتذكر بالرفع على الاستثناف .

ويقوأ إن مِكسر الهمزة على أنها شَرْطُ ، وفتحة اللام على هذا حركة بنا الالتقاء الساكنين، فتذكر جواب الشرط ، ورَفْع الفعل لدخول الفاء الجواب .

ويقرأ (٣) بتشديد الكاف وتخفيفها، يقال: ذكّرته وأذْكَرْته. و ﴿إِحْدَاهُما﴾ الناعل، و ﴿ الْأُخْرَى ﴾ المفعول. ويصحُّ في المعنى العكس، إلا أنه يمتنع في الإعراب على ظاهر قول

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ \_ ٣٢٠ ) : قرأه حزة بكسر الهمزة، وفتح الباقون .

<sup>(</sup>٢) والكثف: ١ ـ ٣٢٠

 <sup>(</sup>٣) في الكثف: قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف؛ وشدد الباقون ، وكلهم نصب إلا
 حزة فإنه رض .

النحويين ؛ لأن الفاعل والمفعول إذا لم يُظهر فيهما علامة الإعراب أوجَبُوا تقديم الفاعل في كل موضع يُخافُ فيه اللبسُ ؛ فعلى هذا إذا أمِن اللبسُ جاز تقديم المفعول ؛ كقولك : كسر عيسى العَصا ؛ وهذه الآية من هذا القبيل ؛ لأن النسيانَ والإذ كار لا يتعيَّنُ في واحدة منهما ؛ بل ذلك على الإبهام ؛ وقد علم بقوله : « فتذكر » \_ أَنَّ التي تذكّر هي الذاكرة ، والتي تُذَكَّر هي الناسية ، كما علم من لفظ كسر مَنْ يَصِعُ منه الكسر ُ ؛ فعلى هذا يجوز أن يجعل إحداهما فاعلا ، والأخرى مفعولا ، وأنْ يعكس .

فإن قيل: لِمَ لَم يَقُلُ فَنَدَكُّرهَا الْأَخْرَى؟

قيل: فيه وجهان:

أحدها ــ أنه أعاد الظاهرَ ليَدُلُ على الإبهام في الذكر والنسيان ، ولو أَضمر لتعيَّنَ عَوْدُهُ إلى المذكور .

والثاني أنه وضَع الظاهرَ موضعَ المضمر، تقديرُه: فتذكّرها، وهذا يدلُّ على أنَّ إحداهما الثانية منعول مقدَّم، ولا يجوز أن يكونَ فاعلا في هذا الوجه؛ لأن الضمير هو المظهر بعينه، والمُظهَرُ الأول فاعل تضلّ ؛ فاو جعل الضمير لذلك المظهر لكانت الناسية هي المذكرة، وذا محال .

والمفعول الثانى لتذكر محذوفُ تقديره: الشهادة ونحو ذلك؛ وكذلك مفعول « يَأْبَ ». وتقديره: ولا يَأْبُ الشهداءُ إقامةَ الشهادةِ وتحمَّلَ الشهادة .

و ( إِذَا ) : ظَرَّ فَ لَيَأْبٍ .

ويجوز أن يكونَ ظرفا للمفعول المحذوف .

و (أنْ تَسَكْتُبُوهُ)؛ في موضع نَصْبٍ بِتَسْأَمُوا، وتسأموا يتعدَّى بنفسه، وقيل بحرف الجر. و (صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا): حالان من الهاء .

و ( إلى ) : متعلقة بتكتبوه . ويجوز أن تـكونَ حالا من الهاء أيضا .

و (عِنْدَ اللهِ ) : ظَرْفُ لأَقْسَط.

واللام في قوله : ﴿ لِلشُّهَادَةِ ﴾ ـ يتعلق بأَقُوم ، وأفعل يعمل في الظروف وحروف الجر ،

وصحَّت الواوُ في «أَقُومَ» كما صحَّت في فعل التعجب، وذلك لجُمُوده وإجرائه مجْرَى الْأسماء الحامدة

و (أقوم): يجوز أن يكونَ من أقام المتعدية ، لكنه حذف الهمزة الزائدة ثم أتى بهمزة أفعل ، كقوله تعالى (١) « أى الحِزْ بَيْنِ أَحْصَى » ؛ فيكون المعنى : أَثْبُت الإقامة ؟ الشهادة .

ويجوز أن يكونَ من قام اللازم؟ ويكون المعنى: ذلك أُنبت لقيام الشهادة. وقامت الشهادة: ثَبَتَتُ .

وأَلْفَ ( أَدْنَى ) منقلبة عن واو ؟ لأنه من دَنَا يَدْنُو .

( تجارةً ) : أيقرأ (٢) بالرفع على أَنْ تكونَ التامة ، و « حاضِرَةً » صِفتُها . ويجوز أن تكون الناقصة ، واسمها تجارة ، وحاضِرة صِفتها ، و « تُديرُ وَنَهَا » الخبر ، و « بَيْنَكُمْ » : ظَرْف لِتُدرونها .

وقُرِي ُ بالنصب على أَن يكونَ اسم الفاعل مضمرا فيه ، تقديره : إلا أَن تكون المبايعة تجارة ، والجملة المستَثْناة في موضع نصب ؛ لأنه استثناء من الجُنْس ؛ لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة ؛ واستثنى منه التجارة الحاضرة ، والتقدير : إلا في حالِ حضُورِ التجارة . ودخلت الفاء في : « فَلَيْسَ » إيذانا بتعلَّق ما بَعْدَها بما قبلها .

و (أنْ لا تَكْتُبُوها): تقديرُه في أَلَّا تكتبوها ، وقد تقدَّم الخلافُ في موضعه من الإعراب في غير موضع ·

رَ وَلا يُضَارَ ّ كَاتَبْ) :فيه وجوم من القراءات قد ذُكرِت في قوله (٣): ﴿ لا تُضَارَ وَالِدَهُ ۗ ﴾.

وقرىء هنا بإسكان الراء مع التشديدوهي ضعيفة؛ لأَنه في التقدير جمع بين ثلاث سواكن إلا أَنَّ له وَجْها ؛ وهو أن الألف لدِّها تَجْرِي مجرى المتحرك فيبقى ساكنان (١) ، والوَقْفُ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، آية ١٢

 <sup>(</sup>۲) والكشف (۱ ـ ۲۲۱): قرأه عاصم بالنصب، وقرأها الباقون بالرفع.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٣٣٣ ، وقد سبق صفحة ١٨٥

<sup>﴿</sup>٤) والمحتسب: ١ ـ ١٤٨ ، وقال: لكن تسكين الراء مع التشديد فيه نظر .

عليه ممكن ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ، أو يكون وقف عليه وقفة يسيرة ، وقد جام ذلك في القوافي .

والهاء في : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ تعودُ على الإبَّاء أو الإضرار .

و ( بِكُمْ ) متعلِّقٌ بمحذوف ، تقديره : لاحقٌ بكم .

( وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ ) : مستأنف لا موضعَ له .

وقيل: موضعه حال من الفاعل في اتَّقُوا، تقديره: واتقوا الله مضموناالتعليم أو الهِدَاية. ويجوز أن يكو حالًا مقدرة .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَنتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرَهَانُ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكم بَمْضاً فَلْيُؤَدِّ الذَى اوْتَمِنَ أَمَانَتَه وَلْيَتَّى اللهُ رَبِّه ولا تَكْتُمُوا الشّهادةَ وَمَنْ يَكْتَمَهَا فَإِنَّهُ آثِمْ ۚ قَلْبُهُ وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمِ (٢٨٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فَرِهَانٌ ﴾ : خبر مبتدأ محذوف تقديره : فالوثيقةُ أَو التوثّق .

ويقرأ بضم الها وسكونها ، وهو جَمْع رَهْن ، مثل سَقْف وسُقف ، وأَسد هُ وأُسد ، والسلامة .

وقيل: رُهن جمع رِهَان ، ورِهَان جمع رَهْن (۱) ، وقد قرئ به مثل كَلْب وكلاب ، والرَّهْن : مَصْدد في الأصل، وهو هنا بمعنى مرهون.

( الذي اوَّ تُمِنَ ): إذا وقنتَ على الذي ابتدأت أُوتمن ، فالهمزةُ للوَصْل ، والواو بدل من الهمزة التي هي فاء النعل ؟ فإذا وصلْتَ حذفْتَ همزةَ الوصل ، وأعدْتَ الواوَ إلى أصلها وهو الهمزة ، وحذفتَ ياء « الذي » لالتقاء الساكنين ، وقد أُبدلت الهمزةُ ياءً ساكنة ؟ وياء الذي محذوفة لما ذكرنا ، وقد قُرئ به (٢) .

 <sup>(</sup>١) ف البنيان (١ – ١٨٤): والأكثرون على الأول ؛ لأن جم الجم إنما يسمع قياسا ولا يقاس.
 عليه لقلته .

وفى الكشف ( ١ ــ ٣٢٣ ) : قرأه أبو عمرو وابن كثير بضم الراء والهاء من غير ألف . وقرأً الباقون بكسر الراء وبألف بعدالهاء . . . ثم قال : وجمع فعل على أفعل قليل فى الـكلام ؛ إنّما أنّى منه أشياء نوادر فى الـكلام ؛ فحمل على الأكثر وهو فعال ، وهو الاختيار .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ – ١٨٤ ، وإعراب مشكل القرآن : ١ – ١٢٠٪

(أمانَتَهُ ): مفعول يُوزِّدِّ لا مَصدر اؤتمن ؛ والأَمانة بمعنى المؤتمن .

( وَلا تَــكُنُّمُوا ) : الجمهور على التاء للخطاب كصدَّر الآية .

وقرئ بالياء على الغَيْبة ؛ لأنَّ قبله غَيْباً ، إلا أن الذى قبله مفرد فى اللفظ وهو حِنس ؟ فلذلك جاء الضمير مجموعا على المعنى .

( فإنَّهُ ) : الهلة ضمير مَنْ ، ويجوز أن تَكُون ضَميرَ الشأن .

و (آثم ٌ): فيه أُوجه:

أحدها ــ أَنه خبر إن ، و « قَلْبُهُ » مرفوع به .

والثانى \_كذلك ، إلا أن قلبه بدل من آثم ، لا على نِيَّة طَرْح الأول .

والثالث \_ أَن قلْبُهُ بدل من الضمير في آثم .

والرابع ــ أَنَّ قلبه مبتدأ ، وآثم خبر مقدم ، والجملة خبر إن .

وأجاز قومْ قلبه بالنصب على التمييز ؛ وهو بعيد ، لأنه معرفة .

قال تعالى : ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السمواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُم أَو تُخْفُوهُ يُحاَسِبْكُم بِهِ اللهُ ۖ فَيَغْفِرُ لَمَنْ يَشَالُهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يِشَالُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شِيءٌ قدير (٢٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ ) : يقر آن (١) بالرفع على الاستثناف ؛ أى فهو يغفر . وبالجزم عَطْفًا على جواب الشرط . وبالنصب عطفًا على المعنى بإضهار أَنْ ، تقديره : فأن. يغفر ؛ وهذا يسمى الصَّرْف ، والتقدر : يكن منه حساب فنفران .

وقرى (١) في الشاذ بحذف الفاء ، والجَز م على أنه بدل من يحاسبكم .

قال تعالى: ﴿ آمَنَ الرسولُ بِمَا أُنزِلَ إليه مِنْ رَبِّهِ والمؤمنونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائـكنه وكُتُبِه ورُسُله لا نُفرِّقُ بِين أَحدٍ مِن رُسُلِه ، وقالوا سمِمْنَا وأطَمْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنا وإليك المصير (٢٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ ) معطوف على الرسول ، فيكون الـكلامُ تاما عنده . وقيل

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ ــ ١٤٩ ، قال: في قراءة ابن مسعود: يحاسبكم به الله يغفر لمن يثناء ويعذب من يشاء ــ جزم بغير فاء . قال أبو الفتح: جزم هذا على البدل من يحاسبكم .

المؤمنون مبتدأ ، و «كُلُّ » مبتدأ ثان ، والتقدير : كَلُّ مُنهم ، و « آمَنَ » خبر المبتدأ الثاني ، والجلة خَبِرُ الأول .

وأفرد الضمير في آمن ردًّا على لفظ كل .

(وكُتُبِهِ ) : يُقرأ (١) بنير ألف على الجَمْع ؛ لأن الذي معه جَمْع .

ويُقُرأ ﴿ وَكِتَابِهِ ﴾ على الإفراد وهو جنس ؟ ويجوز أَنْ يُرادَ به القرآن وَحْدَه .

﴿ وَرُسُلِهِ ﴾ : يُقُرَّأُ بالضم والإسكان ، وقد ذُكِر وَجْهُه ·

( لانفَرَّقُ ) : تقديره : يقولون ، وهو في موضعًا لحال؛ وأضاف « بيَّنَ » إلى أَحَدٍ ، لأن

أحدا في معنى الجمع .

( وَقَالُوا ) : معطوف على آمن . ( غُفْرَانَكَ ) ؛ أَى اغفِر ْ غفرانك ، فهو منصوب على الصدر .

وقيل التقدير : نسألك غفرانك .

قال تعالى: ﴿ لَا يَكُلِّفُ اللهُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَبًا ، لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت ربَّنَا لانؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أُو أَخطأنا رَبَّنَا ولا تحمل علينا إصْراً كما حَمَّنَتَهُ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلنا . . . (٢٨٦) ﴾ .

قوله تعالى: (كَسَبَتُ ) و ف الثانية ( اكْتَسَبَتُ )؛ قال قوم: لا فَرْقَ بينهما، واحتجُّوا بقسوله (٢) : « ذُوقُوا ماكُنْتُم بقسوله (٢) : « ذُوقُوا ماكُنْتُم تَكْسِبُون (٤) » ؛ [١٠٠] فجعل الكسب في السيئات كما جعله في الحسنات .

وقال آخَرُون : اكتسب افتعل يَدُلُّ على شدة الـكلفة ، وفِمْلُ السيئة شديد لما يَوُول

َ (لا تُوَّاحِدُنا): يقرأ بالهمز والتخفيف؛ والماضي آخذته، وهو من الأَخذ بالذنب، وحُكى: واخذته بالواو

(۱) والكشف: ١ ـ ٣٢٣ ، وقال: قرأ حمزة والكسائى بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع. فمن وحد أراد القرآن. ومن جمع أراد جميع الكتب التي أنزل الله. ويجوز في قراءة من وحد أن يراد به الجمع، ويكون الكتاب اسما للجنس، فتستوى القراءتان. والجمع هو الاختيار.

(٢) سُورة الأنعام ، آية ١٦٤ ٪ (٣) سورة الزمر ، آية ٢٤ ٪ (٤) الحرم في ا إلى هنا .

## سِورة آلعِبِ يران

## بمستامة إرحزارجم

قَالَ تَعَالَى : ﴿ آلَمَ . الله لا إِلَّهَ إِلا هُو الْحِيُّ القَيُّومُ (١ ، ٢) ﴾ .

(اَلَمَ ): قد تقدم السكلامُ علمها في أول البقرة (١)، والميم من « ميم » حُرِّ كَ لالتقاءِ الساكنين وهو الميم ولامُ التعريف في اشم ِ الله ، ولم تحرَّكُ لسكونها وسكون اليا، قبلها ، لأن جميع هذه الحروف التي على هذا المثال تسكّن إذا لم يَلْقَمْ الله كن بعدها ، كقوله : لام ميم ذلك السكتاب ، وحم ، وطس ، و ق ، وك . ونُتَحِت لوجهين :

أحدها \_ كثرة استعمال اسمر الله بعدها .

والثانى \_ ثِقَلُ الكسرة بعد الياء والكسرة ، وأَجَازَ الأَخْفَسُ كسرها، وفيه من القُبْحِ مَاذَكُرُنا .

وقيل : فُتَحِت لأَنَّ حركَهَ همزة الله أُلقيت عليها . وهذا بعيد؛ لأنَّ همزةَ الوصل لاحظَّ لها في الثبوت في الوَصْل حتى تُلْقَى حركتها على غيرها .

وقيل : الهمزةُ (٢) في الله همزة قَطْع ، وإنما حُذفت لَـكَثَرة الاستعال ؛ فلذلك أُلفيت حركتها على الميم ، لأنها تستحقُّ الثبوت ؛ وهذا يصحُّ على قول مَنْ جعل أداة التعريف أل . ( اللهُ كَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ) : قد ذُكر إعرابُه في آية الكرسي (٣) .

قال تعالى: ﴿ نَرَّ لَ عليكَ الكتابَ بالحقِّ مُصدِّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهُ وأَنْزَلَ التوراةَ والإنجيل. مِنْ قَبْلُ هَدَّى لِلناسِ وأَنْزَلَ الفُرْ قانَ إِنَّ الذينَ كَفُرُوا بِآيَاتِ اللهِ لهُم عَذَابٌ شديدٌ والله عزيز ذو انتقام (٣،٤) ﴾ .

( نَزَّلَ عَلَيْكَ ) : هو خَبَر آخر ، وما ذكرناه في قوله (١٤) : « لا تَأْخُذُه » فشـــله ها هنا .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۶ (۲) ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۱۲۳ ، والبيان : ۱ــ ۱۸۹ ، وقال في البيان : إن الوجه الأخير فاسد .

<sup>(</sup>٣) صفحة ٢٠٣ (٤) سورة البقرة ، آية ٥٥٥، وقد سبق صفحة ٢٠٣

وقرئ: نزل<sup>(۱)</sup> عليك، بالتخفيف، و « الكِتاب » بالرفع، وفي الجملة وَجُهان: أحدها ــ هي منقطعة.

والثاني .. هي متصلة بما قبالها ، والضميرُ محذوف ، تقديره : مِنْ عنده .

و ( بالحَقّ ) : حال من الكتاب ·

و ( مُصَدّقا ) : إن شئتَ جعلْتَه حالا ثانيا ، وإن شئتَ جعلْتَه بدلا من موضع قوله «بالحق» ، وإن شئتَ جعلْتَه حالا من الضمير في المجرور .

(التُوْرَاةِ ): فَوْعَلَة ، مِنْ وَرَى الرَّنْدُ يَرِى إذا ظهر منه النار ؛ فَكَأَنَّ الْتُورَاة ضَيَالًا مِنْ الضَّلَالُ ، فَأَصْلُهُ أَوْلَى تَاءً ، كَمَا قَالُوا تَوْلَجَ ، وأَصْلُهُ وَوْلَجَ ، وأَبِدلت الياء أَلَهُ التَّحَرُّ كُهَا وانفتاح ماقبالها .

وقال الفراء: أَصلها تَوْرِية على تَفْعِلَة كَتَوْصِية، ثم أبدل من الكسرة الفتحة، فانقلبت الياء ألفا ،كما قالوا في ناصية ناصاة ، ويجوز إمالتها لأَنَّ أَصْلَ أَلفها ياء .

( والإنجيل ): إِنعيل <sup>(٣)</sup> من النَّجْل، وهو الأصل الذي يتغرع عنه غيره، ومنه سُمِّيَ الولد نَجْلًا ، واستنجل الوادي إذا نَزَّ ماؤه .

وقيل: هو من السَّعة ، من قولهم : نجلتُ الإهابَ إذا شققته ، ومنه عَيْنُ بجلا : واسعة الشقّ ؛ فالإنجيل الذي هو كتابُ عيسى تضمَّنَ سعة لم تكن لليهود .

وقرأ الحسن (٢) « الأُنجيل » [١٠١] بفتح الهمزة ، ولا يُمْرَفُ له نظير ؛ إذ ليس في السكلام أفسيل ، إلا أنَّ الحسنَ ثقة ؛ فيجوز أن يكونَ سَمِعَها .

و (مِنْ قَبْلُ): يتعلق بأَنزل، وبُنيت ﴿ قَبْلُ ﴾ لقَطْمِها عن الإضافة، والأُسلُ من قبل ذلك، فقَبْلُ في حُكْم ِ بَمْمِن الاسم، وبعضُ الاسْم ِلايستحقُّ إعراباً.

( هُدًى ) : حال من الإنجيل والتوراة ؛ ولم أَيْهَنَّ ، لأَنه مصدر .

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۱ ـ ۱۹۰ . ومشكل إعراب الحرآن : ۱ ـ ۱۲۰

 <sup>(</sup>۲) والبیان: ۱ ـ ۱۹۰ ، ومشکل إعراب القرآن: ۱ ـ ۱۲۰ ، واللسان: وری، و قسیر القرطی: ٤ ـ ه ، والمحتسب: ۱ ـ ۲۰۲ / ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) والمحتسب: ١ <u>- ١٠٢</u>

ويجوز أن يكونَ حالا من الإنجيل ، ودلَّ على حالٍ للتوراة محذوفة ، كما يدلُّ أَحَدُ الخبرين على الآخر .

( للنَّاسِ ): يجوز أن يكونَ صفةً لهُدَّى ، وأن يكون متعلِّقاً به .

و ( النُرْقَانِ ) : فُعْلَان من الفرَق ، وهو مَصْدَرْ في الأصل ، فيجوز أن يكونَ بمعنى الفارق أو المفروق ، ويجوز أن يكونَ التقدير : ذَا الفُرْقَانَ .

قوله تعالى : ( لَهُمْ عَذَابٌ ) : ابتداء وخَبَر في موضع خبر إن .

ويجوز أَنْ يرَ تَفِيعَ العَذَابِ بالظرف.

قال تمالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَّى عليه شيءٌ في الأَرْضِ ولا في السهاء (٥) ﴾ .

قوله تمالى : ( فى الأرْضِ ِ ) : يجوزُ أَن يَكُونَ صَفَةً لَشَى ۚ ، وأَن يَكُونَ مَعَلَقًا يَخْفَ ·

قال تعـــالى : ﴿ هُوَ الذَّى يُصَوِّرُ كُمْ فِي الأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَالُهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الحَـكَيمُ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فى الأرْحامِ ) : متعاقمة بيصوِّر .

ويجوز أن يكونَ حالًا من الـكاف والميم ؛ أي يصوركم وأنَّم في الأرحام مُضَغ .

(كَنْفَ يَشَاهُ ):كيف في موضع نَصْب بيشاء ، وهو حال، والمفعول محذوف، تقديره: يشاء تَصْوركم .

وقيل : كيف ظرف ليشاء ، وموضع الجملة حال . تقديره : يصوِّركم على مشيئته ؛ أى مُرِيدا ؛ فعلى هذا يكون حالا من ضمير اشم ِ الله .

ويجوز أن تـكونَ حالا من الـكاف والميم ؛ أى يصوِّرُ كم متقلِّبين على مشيئته .

(لا إلهَ إلَّا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ): هُوَّ مِثْلُ قُولُه (') : « لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ » .

قال تعالى : ﴿ هُو الذَى أَنْ لَ عَلَيْكَ الكَتَابَ مِنْهُ ۚ آَيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمُّ الكَتَاب وأُخَرُ متشابهات فأمَّا الَّذِين في أَلوبهم زَيْئٌ فيتَّبِمُون ماتَشَابِهَ منه ابتغاء الفِتْنَةِ وابتغاء تأويلهِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٦٣ ، وقد سبق صفيعة ١٣٢

وما بَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَ اللهُ والراسخون في العِلْمِ يقولون : آمَنَّا به كُلُّ مِنْ عندِ ربَّنَــا وما يذَّ كَرُ إِلا أُولُو الألبابِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْهُ آيَاتْ ) : الجملةُ في موضع نَصْب على الحال من الكتاب .

ولكَ أَنْ تَرْفَعَ آيَات بالظرف ؛ لأنه قد اعتمد ، ولك أن تَرْفَعَه بالابتداء والظرف خَبَّره .

( هُنَّ أُمُّ الكِتابِ ) : في موضع رَفْع صفة لآيات ؛ وإنما أُفرد « أُمَّ » وهو خبر عن

جمع ؛ لأن المعنى أن جميعَ الآياتِ بمنزلة آيةٍ واحدة ، فأفرد على المعنى .

و يجوز أن يكونَ أَفْرَدَ في موضع الجَمْع على ماذكرنا في قوله (١): « وعَلَى سَمْعِهِمْ » . ويجوز أن يكونَ أَفْرَدَ في موضع الجَمْع على ماذكرنا في قوله (٢): « فاجْلِدُوهم ثمانين»؛ ويجوزأن يكونَ المعنى كل منهن أمُّ الكتاب؛ كما قال الله تعالى (٢): « فاجْلِدُوهم ثمانين»؛ أي فاجلدُوا كلَّ واحدٍ منهم .

( وَأُخَرُ ۗ ) : معطوف على آيات َ.

و ( مُتَشابِهَاتُ ) : نَعْت لأُخَر .

فإن قيل: واحدة متشابهات متشابهة ، وواحِدة أُخَر أُخرى ، والواحدُ هنا لا يصحُّ الن يوصفَ بهذا الواحد، فلا يقال أُخرى متشابهة ، إلا أن يكونَ بعضُ الواحدة 'يشبه بعضا ؟ وليس المعنى على ذلك ؟ وإنما المعنى أنَّ كلَّ آيةٍ تشبه آيةً أخرى، فكيف صحَّ وصفُ هذا الجمع بهذا الجمع ، ولم يُوصَفُ مفرده بمفرده .

قيل : التَّشابهُ لا يكونُ إلا بين اثنين فصاعدا ؛ فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهةُ كان كلُّ منهما مشابها للآخر، فلما لم يصحالتشابهُ إلا في حالة الاجتماع وَصَف [١٠٢] الجمع بالجمع؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من مفرداته يُشاَ بِهُ باقيها ؛ فأما الواحدُ فلا يصحُّ فيه هذ المعنى .

ونظير و تولَّه تعـــالى (٢٠): ﴿ فُوجَدَ فَيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ﴾ ؛ فثنى الصمير وإن كان لا يقالُ في الواحد يقتتل .

(ما تشابَهَ مِنْهُ ): ما بمعنى الذى، و « منه » حال من ضمير الفاعل ، والها؛ تعودُ على الكتاب .

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة ، آية ٧ ، وقد سبق صفحة ٢٣

<sup>(</sup>٢) سُورة النور ، آية ٤ ٪ (٣) سُورة القصص ، آية ١٥

- (اْبِتِفَاءَ): مفعول له .
- و « التأويلُ » : مصدر أُوّل يُؤوّل ، وأُصله من آ ل يَثُول ، إذا ا ْنتَهَى نِهَايتَه .
  - و ( الرَّاسخُونَ ) : معطوف على اسم الله . والمعنى أنهم يعلمون تأويلَه أيضا .
    - و ( يَقُولُونَ ) : في موضع نصب على الحال .
    - وقيل(١): الراسخون مبتدأ ، ويقولون الخبر .
    - والمعنى : أن الراسخين لا يعلمون تأويلَه ، بل يؤمنون يه .
      - (كُلِّ ): مبتدأ ؛ أى كلّه ، أو كل منه ·
- و ( مِنْ عِنْدِ ) : الخبر ، وموضع « آمنا »، « وكُملُّ مِنْ عند ربنا » نَصْب بيغولون . قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُزِغْ قَلُو بَنا بَعْدَ إِذْ هديْــتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمةً إِنَّكَ أَنْتَ الوهَابِ (٨) ﴾ .
- قوله تعالى : ( لا تُزِغْ قُانُو َبَنا ): الجمهور على ضَمِّ التا ونَصْب القلوب؛ يقال زاغ القلْبُ وأزاغَه الله .
  - وقُرَى ُ بفتح <sup>(٢)</sup> التاء ورَفْع القلوب على نس**بةِ** الفعل إليها .
    - و ( إِذْ هَدَيْتَنَا ) : ليس بظرف ؛ لأنه أُضِيف إليه بعد .

(مِنْ لَدُنْكَ ) : لَدُن مبنية على السكون ، وهي مضافة الأن علَّه بنائها موجودة بعد الإضافة ، والحكم يتبع العلة ، وتلك العِلّة أن لَدُن بمعنى « عند » الملاصقة للشيء ، فعند إذا ذُكرت (٣) لم تختص بالمقاربة، ولَدُن عِنْدَ مخصوص ؛ فقد صار فيها معنى لا يدُّلُ عليه الطرف ؛ بل هو من قبيل مايفيده الحرف ، فصارت كأنها متضمّنة لا يحر في الذي كان ينبغي الطرف ؛ بل هو من قبيل مايفيده الحرف ، فصارت كأنها متضمّنة الحرف في الذي كان ينبغي

 <sup>(</sup>۱) فى البيان ( ۱ \_ ۱۹۲ ): ودايله قراءة ابن عباس: ويقول الراسخون فى العلم آمنا به.
 وفى مشكل إعراب القرآن ( ۱ \_ ۱۲٦ ):

فأما ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قرأ : ويقول الراسخون فى العلم آمنا به \_ فهى قراءة خالفة للمصحف ، فإن صحت فتأويلها : مايعلمه إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ، ثم أظهر الضمير الذى فى يقولون فقال : ويقول الراسخون . والتمام على قول هؤلاء عند قوله : إلا الله . ثم ابتدأ والراسخون فى العلم يقولون آمنا به . وفى معانى القرآن ( ١ - ١٩١ ) : وقرأ به أبى .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ - ١٥٤ ) : وهي قراءة أبي واقد الجراح .

<sup>(</sup>٣) في ب : إذا تكررت .

أَنْ يُوضَع دليلا على القرب؛ ومثله ثُمَّ وهمنا؛ لأنهما بُنيا لمَّا تضمُّنَا حرْفَ الإشارة.

وفيها لغات هذه إحداها ، وهي فَتْح اللام وضَمُّ الدال وسكون النون .

والثانية \_كذلك ، إلا أنَّ الدالَ ساكنة ، وذلك تخفيف كما خُفَف عضد .

والثالثة ــ بضمّ اللام وسكون الدال .

والرابع**ة \_** لَدَّى<sup>(١)</sup> .

والخامسة : لَدُ \_ بفتح اللام وضَمَّ الدال من غير نون .

والسادسة ــ بفتح اللام وإسكان الدال ، ولا شيء بعد الدال .

قال تعـــالى : ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لَيُومِ لَارَيْبَ فَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الميعاد (٩) ﴾ .

قوله تعالى : (جامعُ النَّاس) : الإضافةُ غير مَحْضَةٍ ، لأنه مستقبل . والتقدير : جامع الناس .

﴿ لِلَّيَوْمِ ﴾ : تقديره : لعَرْضِ يومٍ ، أو حساب يَوْمٍ .

وقيل اللام بمعنى في ؟ أي في يوم .

والهاء في « فِيهِ » : تعودُ على اليوم ؛ وإن شئتَ على الجمع ، وإن شئتَ على الحسابُ أو المَرْضُ .

و ( لا رَبُّ ): في موضع جَرٌّ صِفَة ليوم .

( إِنَّ اللهَ لايُخْلِفُ ) : أَعاد ذِكْرَ الله مُظْهَراً نفخيا ، ولو قال : إنك لا يُخلفُ كان ستقيا .

ويجوز أن يكون مُستَأْنَهَا وليس مَحْكِيًا عَمَن تقدم .

و ( المِيْعَادَ ) : مِفْعَالَ ، من الوَعْد ، قُلبت واوه ياء لسكونها وانكسارِ ماقبلها .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغُنِيَ عَنْهِم أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولادُهُمْ مِنَ اللهِ شيئاً وأُولئك هم وَتُودُ الناد (١٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في القاموس : ويقرأ بالتنوين كنفها .

قوله تعالى : ( لَنْ تُغْذِيَ ) : الجمهور ُ على التاء لتأنيث الفاعل ، ويُغَرَّأ بالياء ؛ لأن تأنيث الفاعل غَيْرُ حقيقي ، وقد فُصِلَ بينهما أيضا .

( مِنَ الله ) : في موضع أنصب، لأن التقدير : مِنْ عذاب الله. والمعنى: لن تَدْفعَ الأموالُ عنهم عذابَ الله .

و ( شَيْئًا ) : على هذا في موضع الصدر ، تقديره : غِنَّى .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيئًا مَفْعُولًا بِهُ عَلَى الْمُعَنَى ؛ لَأَنَّ مَعْنَى تُغْنِي عَنْهُم تَدْفَعُ ؛ ويكون « من الله » صفة لشيء في الأصل قُدِّمَ فصار حالا ؛ والتقدير : لن تَدْفَع عنْهُم الأموالُ شيئًا من عذابِ الله .

والوقود ــ بالفتح: الحطَب . وبالضم: التوقّد . وقيل: ﴿ لَغَتَانَ بَمْعَنَى .

قال تعالى : ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْ عَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمَ كَذَّ بُوا بَآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بذُنُوبِهِم وَاللهُ شَدِيدُ العِقَابِ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : (كدأْبِ) : الـكاف<sup>(١)</sup> فى موضع نَصْب نَعْتًا لمصدر محذوف ؛ وفى ذلك المحذوف أقوال :

أحدها ــ تقديره (٢) : كَفَرُوا كَفْراً كَعَادةِ آلِ فرعون ، وليس الفعلُ المقدَّرُ هاهنا هو الذى فى صلة الذين ؛ لأن الفعلَ قد انقطَع تعاَّمه بالكافِ لأجل استيفاء الذين خسبره، ولكن بفعل دَلَّ عليه « كُفروا » التى هى صِلة (٢) .

والثانى ــ تقديره: عذبوا عذابا كدَأْبِ آلِ فرعون ، ودلَّ عليه أولئك هم وَقُود النار . والثالث ــ تقديره: بطلَ انتفاعُهم بالأَموال والأولاد كعادةِ آلِ فرعون -

والرابع ـ تقديره: كذّبوا تكذيبا كدَأْبِ آلِ فرعون ؛ فعلى هــذا يكون الضمير فى كذّبوا لهم ، وفى ذلك تخويفٌ لهم لِملْمهم بما حلَّ بآلِ فرعون ، وفى أَخْذِه لآل فرعون . ( وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) : على هذا فى موضع جَرِّ عطفا على آل فرعون .

(١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١١٧ (٢) ومعانى القرآن : ١ ــ ١٩١

(٣) قال و مشكل إعراب القرآن : وفي هذا القول إبهام للتفرقة بين الصلة والموصول .

( ١٦ \_ التبيان / ١)

وقيل: الكاف في مَوْمَسَع رَفَع خبر (١) ابتداء محذوف ، تفديره: دَأْبُهُم في ذلك مِثْلُ دَأْبُ إِلَى اللهِ مَثْلُ دَأْبِ اللهِ مَثْلُ دَأْبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

أُحدها \_ هو جَرُّه بالعطف أيضا ، وَكَذَّبُوا فِي مُومَعِ الْحَالِ و « قَدْ » معه مُرَادة . ويجوز أَنْ يكونَ مستأنفا لا مُوضِعَ له ، ذُكِر لشَرْحِ حَالِهِم .

والوجه الآخر ـ أَنْ يَكُونَ الـكلام تَمَّ على فرعون، والذين من قبلهم مبتدأ، و «كَذَّ بُوا» خَـ ـ رَه .

و ( شَدِيدُ المِقابِ ) : تقديره : شديدٌ عِقَابُه ؛ فالإضافةُ غير مَحْضَة .

وقيل: شديدُ هنا بمعنى مشدد ؛ فيكون على هذا من إضافةِ اسْم ِ الفاعل ِ إلى المفعول ، وقد جاء فَعِيل بمعنى مُفعل ومفعل ،

قال تعالى: ﴿ قُلَ للذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَ بِثْسَ الْمِهَاد (١٢) ﴾. قوله تعالى : ( سَتُغْلَبُونَ وتُحْشَرُونَ ) : يُقْر آن بالتاء على الخطاب؛ أى واجههم بذلك. وبالياء ، تَقَدْيرِه : أَخْبِرهم بأحوالهم ؛ فإنهم سيغلمون ويحشرون .

( وَ بِئْسَ الهِادُ ) : أَى جَهِنَّم ، فحذف المخصوصُ بالذم .

قال تعالى: ﴿ قد كَانَ لَكُمْ ۚ آيَةٌ ۚ فَى فِئْتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ ۚ ثَقَاتِلُ فَى سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَى كَا فِرَةٌ يرَ وْنَهُم مِثْكَيْهِمْ رَأْىَ الْمَـــــــــْيْنِ واللهُ يؤيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاهِ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَمِبْرَةً لأُولِى الأبصار (١٣) ﴾ .

قوله تعــالى : ( قَدْ كَانَ لَـكُمْ آ يَةٌ ۖ ) : آية اسْمُ كان ؛ ولم يؤنَّث ، لأَنَّ التأنيث غَيْرُ ُ حقيقى ، ولأَنه فُصِل ؛ ولأَنّ الآيةَ والدليل بمعنى . وفي الخبر وجهان :

أحدها\_ ﴿ لَـكُمْ ﴾ ، و ﴿ فَى فَئِمَتَينِ ﴾ : نعتُ لآية .

والثانى \_ أَنَّ الخبرَ « فى فئِتَين » ، ولـكم متعلق بكان .

ويجوز أن يكونَ لَـكم في مُوضع نَصْبٍ على الحال على أن يكونَ صفةً لآية؟ أي آية كائنة: لـكم ، فيتعلّق بمحذوف .

(١) والبيان : ( ١ \_ ١٩٢ )

- و ( النُّتَهَتَا ) : في موضع جَرٌّ نعتا لفِئُتين .
- و ( فَيْهَ ۚ ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي إحداهما فِئَةً ۚ .
- ( وأُخْرَى ): نعت لمبتدأ محدوف ، تقديره: وفئة أخرى «كَافِرَةُ » .

فإنْ قِيل : إذا قررت في الأول إحداهما مَبتدأ كان القياس أن يكونَ والأُخرى ؛ أي والأُخرى والأُخرى والأُخرى والأُخرى فئة مُ كافرة .

قيل: لما علم أَنَّ التفريقَ هنا لنفس المثنى المقدّم ذِكْره كان التعريفُ والتنكير واحداً.

ويقرأ في الشَّاذ<sup>(١)</sup> « فئةٍ تُقَاتِل ، وأُخرى كافرة » بالجر فيهما على أَنه بدَل من فِئْمَتين .

ويقرأ أيضا بالنصب فيهما على أنْ يكونَ حالا من الضمير في التقَتاَ ؟ تقديره: النقتا مؤمنة وكافرة . وفئة وأُخرى على هذا للحال .

وقيل : فيِّلة ، وما عطف عايها على قراءة مَنْ رَفَع بدل من الضمير في التقتا .

- ( تَرَوْبُهُمْ ) : يَقِرأُ بِالنَّاءُ مَفْتُوحَةً (٢) ، وَهُو مِنْ رُوْبَةِ الْعَيْنِ .
  - و ( مِثْلَيْهِمْ ) : حال ؛ و ( رأى العَينِ ) : مصدر مُؤَّكد .

ويُقُرُ أَ<sup>(٣)</sup> في الشاذ « تُرونهم » ــ بضم التاء على ما لم يسمَّ فاعله ، وهو من أرى إذا دَلَّه غيره عليه ؛ كقولك ، أُربتكَ هذا الثوب .

ويقرأ في الشهور بالياء على الغيبة .

فأما القراءةُ بالتاء فلأَنَّ أُول الآية خطاب ، وموضِعُ الجلة على هذا يجوز أن يكونَ

نعتا صفة لفئتين ؛ لأنَّ فيها ضميرا يرجع عليهما .

ويجوز أن يكونَ حالا من الـكاف في لـكم .

وأما القراءةُ بالياء فيجوزُ أن يكونَ في معنى التاء، إلا أنه رجع من الخطاب إلى الغيبة؛ والمعنى واحد، وقد ذُكر نحوه.

<sup>(</sup>۱) في البيان ( ۱ \_ ۱۹۳ ) ، ومشكل إعراب المترآن ( ۱ \_ ۲۱۷ ) : وهي قراءة الحسن ومجاهد . (۲) وهي قراءة نافع ويعقوب ( النشر : ۲ \_ ۲۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الباقين ( النشر : ٢ ــ ٢٣٠ )٠٠

وفي الكشف ( ١ \_ ٤٣٦ ) : قوله « يرونهم » \_ قرأه نافع بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء .

ويجوز أن يكون مستأنفا ؛ ولا يجوز أن يكونَ من رؤية القلب على كلّ الأقوال لوجهين:

أَحدهما \_ قوله : رَأْى العين.

والثانى ــ أَن رؤيةَ القلبِ علم ، ومحالُ أَنْ يعلم الشيء شيئين .

( يُوَيِّدُ ) : يُقرأ بالهمز على الأَصل وبالتخفيف؟ وتخفيفُ الهمزةهنا جَعْلُها واوا خالصةً لأجل الضمة قبلها ، ولا يصحّ أَنْ تُجْعل بَيْنَ بين ، لقُرْبها من الألف ، ولا يكون ما قَبْلَ الألف إلا مفتوحا ؟ ولذلك لم تُجْعل الهمزةُ المبدوع بها بَيْنَ بين لاستحالةِ الابتداء بالألف.

قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِن النَسَاءِ والبَنِينَ والقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرةِ مِنَ النَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللللْ

قوله تعالى : ( زُبِّنَ ) : الجمهور على ضَمِّ الزاى ، ورَفْع « حُبُّ » .

ويقرأ بالفتح ونَصْب حبَّ ، تقديره : زَيِّنَ للناس الشيطَانُ ، على ما جاء صريحا فى الآية الأخرى (١) ، وحركت الهاء في « الشَّهُوَاتِ » لأنها اسمُ غير صفة .

( مِنَ النِّساءِ ) : في موضع الحال من الشهوات .

والنون في القنطار أُصْلُ ، ووزنه فِمْلال مثل حِمْـلاق -

وقبل : هي زائدة ، واشتقاقه من قطر يقطر إذا جَرَى .

والذهب والفضة يشبَّهَان بالماء في الكثرة وسُرْعَة التقلب .

و ( مِنَ الذَّهَبِ ): في موضع الحال من المُقَنْطَرة .

(والخَيْلِ): معطوف على النساء، لا على الذهب والفضة ؛ لأنها لا تسمى قِنْطارا .

وواحدُ الخَيل خائل ، وهو مشتقُّ من الخُيلَاء ، مثل طَيْر وطارُ .

وقال قوم : لا واحدَ له من لفظه ، بل هو اسمُ للجَمْع ، والواحدُ فَرَس ، ولفظُه لفظ

الصدر

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : وزين لهم الشيطان أعمالهم \_ سنورة الأنعام ، آية ٣٣

ويجوز أن يكونَ مخنفا من خيل .

ولم يجمع «الحَرْثِ»، لأنه مصد بمعنى المفعول؛ وأكثرُ الناسِ على أنه لا يجوز إدغام الثاء في الذال(١) هنا لئلا يجمَعَ بين ساكنين ؟ لأنَّ الراءَ ساكنة ، فأما الإدغام في قوله (٢) : « يَلْهَثُ ذلك » فجائز .

و ( المآب ) : مَفْعَل ، من آبَ يَتُوب، والأصلُ مَأْوَب، فلما يحر كَت (٢) الواو وانفتح ما قبلها في الأصل ، وهو آب ، قُلبِت ألها .

قال تِمالى : ﴿ قُلُ أَوْ نَبِّنَكُم بخير مِنْ ذلكم ، لِلَّذِينِ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِم جَنَّاتٌ نَجْرِى مِنْ تحتها الأَنْهِ الرُّ خالِدِين فيها وأَزواجُ مطهَّرَةٌ ورِضُوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ واللهُ بَصِيرٌ بالعباد (١٥) ﴾.

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَوُّنْبَتْكُمْ ﴾ : 'يُقْرَأُ بتحقيق الهمزتين على الأصل، وتُقْلَبُ الثانية وَاواً خالصةً لانضامها ؟ وتَلْمَينُها ؟ وهو جَمْلُها بين الواو والهمزة ؟ وسوَّغ ذلك انفتاحُ ما قبلها .

( بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ) : « مِنْ » في موضع نصب بخير ؛ تقديرُ ه : بما يفضل من ذلك ، ولا يجوز أن يكونَ صفةً لخير ؟ لأنَّ ذلك يوجبُ أن تـكونَ الجنةُ وما فيها مما رغبوا فيه بعضاً لما زَهدوا فيه من الأموال ونحوها .

( لِلَّذِينَ اتَّقَوْ ا ) : خبر المبتدأ الذي هو « جَنَّاتُ » . و « تَجْرِي » : صفةٌ لها .

و (عند رسهم ) : يحتمل وجهين :

أُحدها \_ أنْ يكون ظَرْ فَأَ للاستقرار ·

· والثاني ــ أن يكونَ صغةً للجنات في الأصل قُدِّمَ فانتصب على الحال ، ويجوز أن يكونَ العامل تجرى .

و ( مِنْ تَحْرِبُهَا ) : متعلق بتَحْرِي ٠

ويجوز أن يكونَ حالا من « الأنهارِ » ؛ أي تَجْرِي الأنهارُ كائنَةً تجمّها .

(۱) أى الذال في ذلك التي بعدها . (۲) سورة الأعراف ، آية ١٧٦ (٣) أى بعد نقل حركة الواو إلى الساكن قبلها . نحو مقام ، ومقال .

وُيْقُرَ أُ<sup>(١)</sup> : جناتٍ \_ بكسر التاء ، وفيه وجهان :

أحدهما \_ هو مجرور بدلًا من خَيْر ، فيكون للذين انقوا على هذا صفة لخير (١) .

والثاني ـ أن يكونَ منصوبا على إضهار أُعني ، أو بدلا من موضع بخير .

ويجوز أن يكونَ الرفعُ على خَبَرِ مبتدأ محذوف ؛ أى هو جنات ؛ ومِثْله <sup>(٢)</sup> : « بِشَرَّ مِنْ ذلكم النار » . ويُذْ كَرُ فى موضه إن شاء الله تعالى .

و ( خالدينَ فِيها ): حال إنْ شئتَ من الهاء في تحتها، وإنْ شئْتَ مِنَ الضمير في انقوا، والعاملُ الاستقرارُ ، وهي حالُ مقدرة .

( وأزْوَاجْ ): معطوف على جَنات بالرفع. فأمَّا على القراءة الأخرى فيكون مبتدأ وِخبَرهُ محذوف ، تقديره : ولهم أَزواج .

( وَدِ ضُوَانٌ ): يُقْرِأُ بَكْسَر (٣) الراء وضَّمَها، وهما لنتان؛ وهو مصدر؛ و نَظِيرالكَسَر الإِنْيَانَ وَالِحُوْمان (٤) ، ونظير الضَّمُّ الشُّكْرَانَ والكُفْرَانَ .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا آمَنًا فَاغُفِر ۚ لِنَا ذُنوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النار (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذَينَ يَقُولُونَ ) : يجوز أَنْ يكونَ فى موضع جَرَّ صفة للذين انقوا ، أو بدَلًا منه .

ويضعف أن يكونَ صفةً للعباد؛ لأنَّ فيه تخصيصا لعِلْمِ الله ، وهو جأئر على ضَعْفه؛ ويَكُون الوَجْهُ فِيهِ إعلامُهم بأَنه عالم بمقدار مشَقَّتهم فى العبَادة؛ فهو يُتَجَازِيهم عليها؛ كما قال (٥٠): « واللهُ أَعْلَمُ بإيمانِكُمْ ».

و يجوز أنْ يكونَ في موضع نصب على تقدير أَعْنى ، وأَنْ يكونَ في موضع رَفْع على إضار « هم » .

قال تعالى : ﴿ الصَّارِينُ والصَّادِقِينِ والقاَ نِتينِ والمُنْفِقِينِ والمُتَّفْفِرِينِ بِالْأَسْحَارِ (١٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٢٩ (٢) سورة الحج ، آية ٧٧

<sup>(</sup>٣) فى الـكشف (١ ــ ٣٣٧): قرأه أبو بكر بضم الراء . وقرأ الباقون بالـكسير ؛ وهما مصدران بمعنى واحد . (٤) في ب : والقربان . (٥) سورة النساء ، آية ه ٢

قوله تعمالى : (الصابرين) وما بعده يجوز أن يكون مجرورا، وأن يكونَ منصوبا صفة للذين إذا جعلتَه في موضع جر" أو نصب؛ وإن جعلْتَ الذين رفعا نصبتَ الصابرين بأعنى .

فإنْ قيل : لم دَخَلَتُ الواوُ في هذه وكلُّها لقبيل ِ واحد ؟

ففيه جوابان:

أحدها \_ أنَّ الصفات إذا تكررت جازَ أن يُعطَفَ بعضُها على بعض بالواو ، وإن كان الموسوف بها واحدا ، ودخولُ الواو في مثل ِ هذا الضَّرْبِ تفخيم ؛ لأنه يُؤْذِنُ بأنَّ كُلَّ صفةٍ مستقلَّة بالمدح .

والجوابُ الثانى \_ أنَّ هذه الصفات متفرقةٌ فيهم ؟ فبعضُهم صابِر ، وبعضهم صادق ، فالوصوفُ بها متعدَّدُ .

قال تعالى : ﴿ شَهِدَ الله أنه لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ والملائكَةُ وأُولُو العِلْمِ قائِماً بالقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُو العَزِيزُ الحَكْبِمُ (١٨) ﴾ .

قوله تَمَالَى : ( تَمَهِدَ اللهُ ) : الجَهُورُ عَلَى أَنهُ فِشْلٌ وَفَاعِلَ .

وُ يُقُرِأُ « شهداء لله » : جمع تَمِهِيد ، أو شاهِد ، بفتح الهمزة ، وزيادة لأم مع اسم الله، وهو حال مِنْ يستغفرون (١) .

ويقرأ كذلك إلا أنه مرفوع على تقدير : هُمُ شهداء .

ويقرأ « شهداه الله » ـ بالرفع والإضافة .

و (أنَّهُ ) : أَى بأنه في موضع نصب، أو جَرَّ، على ما ذكرنا من الخلاف في غيرموضع.

﴿ قَائَمًا ﴾ : حال من هو (٢٠ ، والعاملُ فيه معنى الجملة ؛ أى يفود قائمًا .

وقيل: هوحال من اسمالله ؛ أَىْ شَهدِ لنفسه بالوحدانية ؛ وهي حال مُؤكدة على الوجهين. وقرأ إبن مسمود : القائم ، على أَنه بدل ، أو خبر مبتدأ محذوف .

(العَزِيز الحَكِيمُ): مثل الرحمن الرحيم في قوله (٣٠ : ﴿ وَإِلْمَـكُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ . وقد ذكر ·

<sup>(</sup>١) الذي تقدم : المستغفرين ــ في الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٣٠ ، والبيان : ١ ــ ١٩٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٦٣ وقد تقدم صفحة ١٣٢

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عند الله الإسلامُ وما اختلف الَّذِين أُوتُوا الكتاَب إلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءهم العِلْمُ بَغْيًا بينهم ، ومَنْ يكفُر ْ بَآياتِ اللهِ فإنَّ اللهَ سريعُ الحِساَب (١٩) ﴾ . قوله تعالى : ( إِنَّ الدِّينَ ) : الجمهور (١) على كَسْرِ الهمزة على الاستئناف .

و ُيُقْرَأُ بالفتح على أَنَّ الجُملةَ مصدر، وموضعه جَرَّ، بدلا من أَنه لاإله إلا هو ؟ أى شهِدَ اللهُ بوحدانيته بأنَّ الدِّين ·

وقيل: هو بدلُ من القِسط

وقيل: هو في موضع نَصْب بدلا من المُوضع . والبَدَلُ على الوجوهِ كَالِّها بدلُ الشيء من الشيء ، وهُو هُوَ . ويجوز بدل الاشتمال .

(عِنْدَ اللهِ ): ظرف ، العاملُ فيه الدين، وليس بحالٍ منه، لأَنَّ إنَّ لا تعملُ في الحال.

﴿ بَغْياً ﴾ : مفعول من أُجله ؛ والتقدير : اختلفوا بعد ما جاءهم العِلْم للمِغي .

ويجوز أن يكونَ مصدرا في موضع الحال .

( وَمَنْ يَكُفُرْ ۚ ) : ﴿ مَنْ ﴾ مبتدأ ، والخبر يَكُفر .

وَقَيْلُ: الْجُلَةُ مِن الشرطُ وَالْجِزَاءُ هِي الْخَبَرِ .

وقيل : الخبر هو الجواب ؛ والتقدير : سريع الحساب له .

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهَى لِلهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ والأميِّينَ أَأَسْلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتَدَوا وإِنْ تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغُ واللهُ بِصِيرٌ بالمباد (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَن ِ اتَّبَعَنِي ) : « مَنْ » في موضع رَ ْفع عَطْفًا على التاء في أَسلمتُ ؟ أي وأَسلمُ مَن اتبعني وُجوههَم لله .

وقيل : هو مبتدأ والخبر محذوف ؛ أي كذلك(٣) .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ ــ ٣٣٨) : قرأه الكسائي بفتح الهمزة ، وكسرها الباقون .

 <sup>(</sup>۲) أى التقدير كالتقدير السابق ( مشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۱۳۱ ) : قال : ويجوز أن يكون
 مبتدأ والحبر محذوف تقديره : ومن اتبعني أسلم وجهه لله .

ويجوز إثباتُ الياءِ على الأصل، وحَدْنهاَ ؛ تشبيها له براوس الآى والقَوَافى ، كَتُول. الأعشى (١) :

ُ فَهَلْ يَمْنَمُنَّى ارْتِيادِى البِيلا دَ مِنْ حَذَرِ المَوْتِ أَنْ يَأْتِيَنُ وَهُوَ كَثِيرِ فَكُلامَهِم .

( أَأْسُلَمْتُمْ ) : هو في معنى الأَمر ؛ أي أساموا ، كقوله (٢) : «فَهَلْ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ» ؛ أَى انتهوا .

قال تمالى ﴿ إِنَّ الذين يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النبيِّينَ بِنبر حَقَّ ويقتُلُونَ النبيِّينَ بِنبر حَقَّ ويقتُلُونَ الذين يَأْمُرُونَ بِالقِسْطِ من الناس فبشِّرْهُمْ بَعَذَابِ أليم (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَبَشِّرْهُمْ ) : هو خبر إن ، ودَخلت الفاؤ فيه حيث كانت صلة الذى وفلا ، ودلك مُوَّذِنَ باستحقاق البشارة بالعذاب جزاء على الكفر . ولا تمنع إن من دخول الفاء في الخبر ؟ لأنها لم تغيّر معنى الابتداء ، بل أكَّدَتُه ؟ فلو (٢) دخلت على الذي « كأن » ، أو « ليت » لم يَجُز دخولُ الفاء في الخبر .

و ُيقْرَأَ : « و ْيَقَا تِلون النبيين » ؛ و يَقْتُلُون هو المشهور ؛ ومعناهما مُتَقارب .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنِ الكتابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتاَبِ اللهِ لَيَحْكُمُ بِينْهِم ثُمُ يَتُولَى فَرِيقٌ مُنْهِم وَهُمْ مُدْرِضُونَ (٢٣) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( يُدْعَوْنَ ) : في مُوضَعَ حَالٍ مِن الذين .

( وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) : في موضع رَ فع صفة لفريق ؛ أَوحالا من الضمير في الجار . وقد ذكر ْنَا ذلك في قوله (١٤) : ﴿ أَنْ رَبَكُرَ هُوا شَيْئًا وهو خَيْرٌ لَـكُمْ ﴾ .

قال تعالى: ﴿ ذَلَكَ مَأْنَهُم قَالُوا : لَن تَمسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودات وَغَرَّاهُمْ فَى دِينهمِ ماكانوا يفتَرُون (٢٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٥ (٢) سورة المائدة ، آية ٩١

<sup>(</sup>٣) العبّارة في مشكل إعراب القرّآن (١ – ٣٣): فلا يتم دخول الفاء في خبر الذي حتى يكون الفعل في صلته ، ويكون لم يدخل عليه عامل يغير معناه ؛ فبهذين الشيرطين تدخل الفاء في خبر الذي فتى نقصا أو نقص واحد منهما لم تدخل الفاء في خبره . وانظر أيضا \_ في ذلك \_ البيّان : ١ – ١٩٦ نقصا أو نقس واحد منهما لم تدخل الفاء في خبره . وانظر أيضا \_ في ذلك \_ البيّان : ١ – ١٩٦ نقصا أو نقس واحد منهما لم تدخل الفاء في خبره . وانظر أيضا \_ في ذلك \_ البيّان : ١ – ١٩٦ نقدم صفحة ١٩٣٠

قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ ﴾ هو خَبَرُ مبتدأ محدوف ؟ أى ذلك الأَمْرُ ذلك ؟ فعلى هذا يكون قوله : ﴿ بِأَنَهُمُ قَالُوا ﴾ فى مَوْضِع نَصْب على الحال مما فى « ذا » من معنى الإشارة ؟ أى ذلكَ الأَمْرُ مستحقًا بقولهم . وهذا ضعيف .

والجيِّيدُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ مَبَتَداً ، وَبِأَنْهُمْ خَبْرُهُ ؛ أَي ذَلِكَ العَذَابُ مُسْتَحَقُّ بقولهم .

قال تَمَالَى : ﴿ فَكَنْيُفَ إِذَا جَمَّمْنَاهُمْ لِيَوْمَ لِارَبْبَ فِيهَ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وهم لا 'يظْلَمُون (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَكَنْيْفَ إِذَا جَمَنْناهُمْ ) : كيف فى موضع نَصْب على الحال ، والعاملُ نيه محذوف ، تقديره : كيف يصنعون ، أو كيفَ يكونون .

وقيل : كيف ظرف لهذا المحذوف ، وإذًا ظرفُ للمحدوف أيضا .

قال تعالى : ﴿ قَلَ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُونِّي الْمُلْكَ مَنْ قَشَاءُ وَتَغْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء ﴿ تُعِزُّ مَنْ تشاهِ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بَيِدِكَ الْحِيرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرِ (٢٦) ﴾ .

﴿ قُولَة تَعَالَى : ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ ۗ ﴾ : الميم المشدَّدة عِوَضُ من يا • .

﴿ وَقَالَ الْفَرَاءِ (١) : الْأَصْلُ يَا أَلَتُهُ أُمَّنَا بَخِيرِ ، وَهُوَ مَذَهَبُ صَعِيفَ ؟ وَمُوضِعُ بِيانَ ضَعْفِهِ فَيْ غَيْرِ هَذَا المُوضِعِ .

( مالكَ المُلكَ ) : هو ندالا (٢٠ ثانٍ ؛ أي يا مالك الملك .

ولا يجوز أن يكونَ صفةً عند سيبويه على الوضع ؛ لأنَّ الميم في آخرِ المنادى تَمْنَعُ من ذلك عنده .

وأجاز المبرد والزحاج أن يكونَ صفة .

( تُوَّ نِي الْمُلكَ ) : هو وما بَمْدَهُ من المعطوفات خَبَرُ مبتدأ محذوف ؛ أَى أَنْتَ .

وقيل هو مستأنف .

وقيل: الجلةُ في مَوْضِع الحال من المنادى(٢) ؟ وانتصابُ الحالِ على المنادى مختلَفُ

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن : ١ \_ ٢٠٣

<sup>(</sup>٧) في مشكل إعراب القرآن ( ١ - ١٣٣ ): نصب على النداء المضاف.

<sup>(</sup>٣) فى البيان ( ١ \_ ١٩٧ ) ، ومشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ١٣٣ ) : ف موضع الحال من المضمر في « ما**لك »** .

فيه ؟ والتقدير : مَنْ يشاء إتيانه إياه ، ومَنْ يشاء انتزاعه منه .

( بِيدِكَ الخَيرُ ): مستأنف.

وقبل: حَكْمُه حُكْم ما قبله من الجُمَل.

قال تعالى : ﴿ تُولِجُ الَّذِلَ فَى النَّهَارِ وتُولَجُ النَّهَارَ فَى اللَّيْلِ ، وتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيْتِ وتخرِجُ النِّتَ مِنَ الحَىّ وتَرْزُقُ مَنْ تَشَاء بغَيْرِ حسِّاب (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( المُّيْتَ مِنَ الحَىّ ) : 'يقرأ (١) بالتخفيف والتشديد ، وقد ذكرناه فى (٢) قوله : « إنما حَرَّم عليكم المَيْتَةَ » .

( بِغَيرِ حسابٍ ): يَجُوزُ أَن يَكُونَ حالاً مَن المُفعُولَ الْمُحَذُوفَ ؛ أَى تَرزَقَ مَنْ تَشَاؤُهُ غَيْرَ مُحَاسِبٍ .

و يجوز أن يكونَ حالا من ضمير الفاعل ؛ أى تشاء غَيْرَ محاسِب له ، أو غَيْرَ مُضَيِّق له . و يجوز أن يكونَ نعتا لمصدر محذوف ، أو مفعول محذوف ؛ أى رِزْقاً غَيْرَ قاليل .

قوله تعالى : ( لا يَتّخِذِ المُوَّمِنُونَ ) : هو نَهْنُ . وأَجاز الـكسائى فيه الرفع على الخبر ، والمعنى لا ينبغى .

( مِنْ دُون ) : في موضع نَصْب صفة لأولياء .

( فَلَيْس مِنَ اللهِ فِي شَيْءٌ ): التقدير : فليس في شَيْءٌ مِنْ دِينِ الله ؛ فمِنَ اللهِ في موضع بَصْب على الحال ؛ لأنه صفة للنكرة تُدِّمَتْ عليها .

( إِلَّا أَنْ تَتَقُوا ) : هذا رجوعُ من النيبة إلى الخطاب ، ومَوْضِعُ « أَنْ تَتَقُوا » نصب ؛ لأنه مفعولُ من أَجْله .

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۱ ــ ۱۹۸ ، وقال : إنما هما لغتان بمعنى . وفي الكشف : ۱ ــ ۳۳۹ : قرأ نافع وحفص وحزة والكسائي بالتشديد ، وخفف الباقون .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٧٣ ، وقد تقدم صفحة ١٤١

وأَصل ( تُقاةً ) وُقيَة (١) ، فأُبدلت الواو تا الا نضامها ضَمَّا لازما مثل تُجَاه ، وأُبدلت الياء ألها لتحرُّ كها وانقتاح ما قباها ؟ وانتصابها على الحال .

ويقرأ تَقِيَّة ؛ ووزنها فَعِيلة ؛ واليا؛ بدلُ من الواو أيضا .

( ويُحَذَّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ ) ؟ أي عِقاب نَفْسه ، كذا قال الزجاج .

وقال غيره : لا حَدُّفَ هنا .

قال تمالى: ﴿ قُلْ إِنْ تَنَخْفُوا مَا فَيَصُدُورِكُمْ أَو تُبْدُوهُ كَيْمَلُمُهُ اللهُ وَيَهْلَمُ مَا فَى السمواتِ وما فى الأرضِ ، واللهُ على كُلِّ شَيْءً قدير (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ يَعْلَمُ مَا فَى السَّمَوَاتِ ) : هو مستَأَنف ؛ وليس من جواب الشرط ؛ لأنه يعلم ما فيها على الإطلاق .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجَدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرَا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوع تُودُّ لُو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً . . . (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ تَجدُ ) : يَوْمَ هنا مفعول به ؛ أي اذ كر .

وقيل : هو ظرف والعاملُ فيه « قدير » .

وقيل : العامل فيه « وإلى اللهِ الْمَصِيرِ » .

وقيل: العامل فيه : «ويُحَذِّرُكَم»؛ أو يحذركم اللهُ عقابَه يوم تَجد؛ فالعاملُ فيه العقابُ لا التحذير .

(ماَ عَمَلَتْ): ما فيه بمعنى الذى، والعائدُ محذوف، وموضعُه نَصْب مفعول أوّل، و (مُحْضَراً): المفعول الثانى، هكذا ذكروا. والأَشْبَهُ أن يكونَ مُحْضَراً حالا(٢٠)، وتجد المتعدية إلى مفعول واحد.

( وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء ) : فيه وجهان :

أَحَدهما \_ هي بمعنى الذي أيضا معطوفة على الأولى؛ والتقدير: وما عملت من سُوء مُحْضَرا أيضا .

و ( تَوَدُّ ) على هذا في مَوْضع نَصْب على الحال ، والعامل تجد .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٣٤ (٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ٩٣٥

والثاني \_ أنها شَرْط ، وارتفع تودُّ على أنه أراد الفاء . أَى فهي تَوَدُّ .

ويجوز أَنْ يرَ تَفْعَ من غير تقدير حَذْفٍ ؟ لأنَّ الشرطَ هناماض . وإذا لم يظهر فالشرط لفظُ الجَزُّ م جاز في الجزاء الجَزُّ م والرفع .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ أَطِيمُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّو ا فَإِنَّ اللَّهَ لَا 'بِحِبُّ الكافرين (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَإِنْ تَوَلَّوْا ) : يجوزُ أَنْ يكون خِطاًبا ، فتكون التاء محذوفة ؛ أى فإنْ تَتَولَّوْا ؛ وهو خطابْ كالذى قَبْلَه .

ويجوز أن يكونَ للنيبة ، فيـكون لَفْظُه لفظَ الماضِي .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إِبراهيمَ وآلَ عِمْرانَ عَلَىاْلْعَالَمِ بِن(٣٣). ذرِّيةً بعضُها مِنْ بَمْضِ واللهُ سَمِيــغْ عَلِيم (٣٤) ﴾ .

قوله تمالى: ( ذُرَّيَّةً ) قد ذكرنا وَزْنَهَا وما فيها من (١) القراءات، فأمَّا نَصْبُها فعلى البدَل من نوح وما عُطف عليه من الأسماء.

ولا يجوز أن يكونَ بدلا من آدم ؛ لأنه ليس بدرّية .

ويجوز أَن يَكُونَ حالا منهم أيضا<sup>(٢)</sup> ، والعاملُ فيها اصْطَفى .

﴿ بَنْضُهَا مِنْ بَمْضٍ ﴾ : مبتدأ وخبر في مَوْضِع نَصْب صفة لذرُّيَّة .

قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَ انَ : رَبِّ إِنَى نَذَرْتُ لَكَ مَافَى بَطْنَى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِـنِّنَى إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ (٣٠) ﴾ .

قوله تمالى : ( إِذْ قَالَتْ ) : قيل تقديره (<sup>(٣)</sup> اذْ كُر .

وقيل : هو ظرف لعَلِيم ·

وقيل العاملُ فيه اصطفى <sup>(4)</sup> المَقَدَّرة مع آلِ عمرانَ .

( مُحَرَّرًا ) : حال من ﴿ مَا ﴾ ، وهي بمعنى الذي ؛ لأَنه لم يَصِرْ مَمَّنْ يَمْقِلُ بَمْدُ .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۱۸ ﴿ ٢) في مشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٣٠ ، والبيان : ١ ــ ٢٠٠ ،

أى من الأسماء التي قبلها . ﴿ ﴿ ﴾ وتفسير القرطبي : ٤ ــ ٣٠ ، والبيان : ١ ــ ٢٠٠

<sup>(1)</sup> في مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ١٣٠ ): وينيه نظر .

وقيل: هو صفة للوصوف محذوف ؛ أَى غلاما محرَّرًا ؛ وإنما قدَّروا غلاما ؛ لأنهم كانوا لا يجعلون لبيت المَقْدِس إلا الرجال .

قال تمالى: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتَ : رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَمَتْ وليس الذَّكرُ كَالأُ نَـتَنَى وإنَّى سمّيْتُهَا مَرْ بِم . . . (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَضَمُّتُها أُنْـثني ) : أنثي حال من الهاء، أو بدَل منها .

(بِماً وَضَعَتْ): 'يَقْرَ أَ<sup>(١)</sup> بفتح العينوسكون التاعلى أَنه ليس مِنْ كلامها، بل مُعْتَرِض؟ وجَاز ذلك لما فيه من تعظيم الربّ تعالى .

وُ يُقْرَأُ بِسَكُونَ العِينَ وَضَمَّ النَّاءُ ، على أنه من كلامها .

والأُوَّل أقوى ؛ لأنَّ الوَجْهَ في مثل هذ أن ُيقال : وأَنْتَ أَعلم بما وَضَعت .

وَوَجْه جَوَازِهُ أَنَّهَا وَضَعَتَ الظَّاهُرُ مُوضَعَ الْمُضْمَرُ تَفْخَيَا .

وُيقُرُ ۗ إ<sup>(٢)</sup> بسكون العين وكسر التاء ،كأنّ قائلًا قال لها ذلك .

( سَمَّيْتُهَمَ مَرْيَمَ ): هذا الفعلُ مما يتعدَّى إلى المفعولاالثانى تارةً بنفسه وتارة بحرف الجرم

تقول العرب: سميتك زيدا ، وبزيد .

قال تعالى : ﴿ فَتَقَبَّامِا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبِتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّامِا زَ كَرِيَّا كَلَا دخل عليها زكريا المحرابَ وَجَدَ عندها رِزْقًا قال : يا مَرْ يَتُمُ أنّى لكِ هذا ؟ قالت : هُوَ مِنْ عند اللهِ إِنَّ اللهَ يَرزق مَنْ يَشَاءُ بغير حِسَابٍ (٣٧) ﴾ ..

قوله تعالى : ( وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسناً ) : هو هُنا مصدر على غير لَفُظِ الفعل المذكور وهو نائب عن إنبات .

وقيل : التقدير فنبتَتْ نباتا ، والنبت والنبات بمعنى ؛ وقد يعبَّرُ بهما عن النابت . وتَقَبَّاها : أَيْ قَبِلها .

<sup>(</sup>١) قراءة أبى بكر ، وابن عامر ، ويعقوب .. بصم انتاء ولمسكان العين -

وقرأ الباقون بفتح اللهين وإحكان التاء: الكشف: ١ \_ ٥ ٣٤ ، والنشو : ٢ \_ ٣٢١

 <sup>(</sup>۲) في مشكل إعراب القرآن ( ١ - ١٣٦ ): تروى عن اس عباس .

وُيَقُرُأُ عَلَى لَفَكُ الدَّعَاءُ فَى : تَقَيَّاهُا وأَنْبَهَا وَكَفَامًا ؛ وربّها بالنصب ؛ أَى ياربّها ، و ﴿ زَ كُويًّا ﴾ : المفعول الثاني .

وُ يُتْرَأُ فِي الشهور كَفَلَها ـ بفتح الفاء .

وَأُرَى ۚ أَيْضًا بَكُسُرُهَا ، وهي لغة ۖ ، يقال كَـفِل يَسكُفُل ، مثل علم يعلم .

و يُقْرَأُ (1) بتشديد الفاء ، والفاعلُ الله ، وزكر يا المفعول .

وهمزة (٢) زكرياً للتأنيث ؛ إذ ليست منقلبة ولا زائدة للتكثير ولا للإلحاق .

وفيه أَربع لغات: هذه إحداها . والثانية القَصْر . والثالثة زكريّ بياء مشدّدة من غير ألف . والرابعة زكر بغَيْر ياء .

(كُلَّما): قد ذَكَرْ نَا إعرابه أوّل البقرة (٣).

و (المِحْرَابَ): مفعول دخل ، وحقّ « دخل » أَنْ يتعدَّى بنى أَو بإلى ، لكنه اتَّسِعَ فيه فأوصل بنفسه إلى المفعول .

و (عِنْدَها ) : يجوزُ أَن يَكُون ظَرْفاً لوجد، وأَنْ يَكُونَ حالاً مَنِ الرِّزْقِ ، وهو صفة ۗ له في الأصل ؛ أي رِزْقاً كائناً عِنْدَها .

و(وجد) المتعدى إلى مفعول واحد ، وهو جوابُ كاتّما .

وأما ( قالَ يامَرْ بِمُ أنَّى لَك ) فهو مستَأْنَفُ ؟ فلذلكَ لم يَمْطِفُه بالفاء ؟ ولذلك « قالت :

هو مِنْ عِنْدِ الله » . ولا يجوز أنْ يكونَ قال بدلا من وَجِد ؟ لأنه ليس في معناه .

ويجوز أنْ يكونَ التقدير: فقال، فحذف الفاء كما حذفت في جواب الشرط ؟ كقوله (١٠):

« وإنْ أَطَّفْتُموهم إنَّـكم » ؛ وكذلك قول الشاعر (٥) :

\* مَنْ يَفْعَل ِ الحَسَناتِ اللهُ يَشْكُرُ هَا \*.

وهذا الموضِعُ يشبه جوابَ الشرط؛ لأنَّ «كلما » تشبه الشرطُ في اقتضائها الجواب.

<sup>(</sup>١) والكشف: ١ ــ ٣٤١ ، وقال : قرأه المكوفيون بالتشديد . وخفف الباقون .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ ــ ٢٠١ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٣٧

<sup>(</sup>٣) صفيحة ٣٧ 🕟 (٤) سورة الأنعام ، آية ١٢١

<sup>(•)</sup> سبق صفحة ١٤٦ منسوبا إلى حسان بن ثابت ، أو كعب بن مالك ..

( هَذَا ): مبتدأ، وأنَّى خبره ؛ والتقدير من أين . و « لَك » : تَبْرِيبن .

وبجوز أَنْ يرتفع هذا بلك ، وأَنَّى ظَرْف للاستقرار .

قال تعالى : ﴿ هَنَالُكَ دَعَا زَ كُوِ آيَا رَبَّهُ قَالَ : رَبِّ هَبْ لَى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيةً طيبةً إنك سميعُ الدعاء (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( هُنالِكَ ): أَكثر ما يقَعُ هناظَرُف مكان (١)، وهو أَصلها، وقد وَقَعَتْ هنا زَماناً، فهى في ذلك كمِنْد ؛ فإنك تجعلها زمانا وأَصلُها المكان ؛ كقولك : أُتيتك عند طلوع الشمس .

وقيل : كُسِرت لثلا تلتبِسَ بلام اللك · وإذا حذفت الـكاف فقلت «هنا» كان للمكان الحاضر ؟ والعاملُ في هنا « دَعاً » .

( قالَ ) : مثل قال<sup>(٢)</sup> : « أُنَّى لكِ » .

( مِنْ لَدُنْكَ ) : يجوزُ أَنْ يتعلق بِهَبْ لِي ؟ فيـكون « مِنْ » لابتداء غاية الهِبَة .

ويجوز أن يكون في الأصل صفة لـ ( ذُرِّ يَّةً ) قُدِّمَتْ فانتصبَتْ على الحال .

و ( سَمِيعٌ ) : بمعنى سَامِيع .

قال تعالى : ﴿ فِنَادَتُهُ اللائكُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي المِحْرَابِ أَنَّ اللهُ يُبَشِّرُكُ بِيَحْبَى مُصَدِّقًا بِكَامَةٍ مِنَ اللهِ وسَيِّداً وحَصُوراً و نَبيًّا مِنَ الصالحين (٣٩) ﴾ .

قوله تمالى : ( فَهَادَتُهُ ) : الجمهور (٣) على إثبات تاء التأنيث ؛ لأَنَّ الملائكَمَ جماعة .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ١ - ١٣٧ ، والبيان: ١ - ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) في الآية السابقة .

رُمَّ) في الكشف ( ١ ــ ٣٤٣ ) : قرأ حزة والكسائى بألف على النذكير ، ويميلانها ؛ لأنأصلها ياء ، ولأنها رابعة . وقرأ الباقون بالتاء على لفظ التأنيث .

وكرِه قومُ التاء ، لأنها للتأنيث ؛ وقد زعمت الجاهليةُ أَنَّ الملائكة إِنَاث ؛ فلذلك قرأً من قرأً فَناداه بغير تاء ؛ والقراءةُ به جيِّدَة ؛ لأن الملائكة جَمْعٌ ؛ وما اعتلّوا به ليس بشيء، لأن الإجاعَ على إثبات التاء في قوله (١٠): « وإذْ قاَلت الملائكةُ يا مَرْ يَمُ » .

( وَهُوَ قَائْمٌ ) : حال من الها؛ في نادَتْه .

( يُصَلَّى ) : حال من الضمير في قائم .

ويجوز أن يكونَ في موضع رَفْعٍ صنة لقائم .

( إِنَّ اللَّهَ ) : 'يُقرأ (٢) بِفَتْح الهُمزة ؛ أَى بأنَّ الله . وبكسرها : أَى قالت : إِنَّ الله ؟

لأن النداء قُول .

( يُبُشِّرُكَ ): الجمهور (٢) على التشديد .

و يُقْرَأُ بِفتح الياء وضم الشين مُخَفَّفًا؛ وبضم الياء وكسر الشين مُخْفَفًا أيضًا ؛ يقال: بُشَر ته وبَشَر ته وبَشَر ته وأَبْشِرُوا بالجَنَّة » .

( يَحْمَي ) : اسم أَعجمى ؛ وقبل : سُمِّى بالفعل الذي ماضيه حَيى .

( مُصَدِّقاً ) : حال منه .

( وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا ): كذلك.

قال تعالى : ﴿ قال : رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وقد بلغَنى الكَيْبَرُ وامرأَتَى عَاقِرْ ۗ ؟ قال : كذلكَ اللهُ كَيْفَعَلُ مايَشَاء (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( غُلامٌ ) : اسم يكونُ ، ولى خَبَره .

و يجوز أن يكونَ فاعل يكون على أنها تامة؛ فيكون لى متعلقا بها، أو حالا من «عُلام»؛ أَى « أَنَّى » يحدث غلام لى ؟

وأَنَّى بمعنى كيف، أَو مِنْ أَين ا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٤٢

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ١ \_ ٣٤٣ ): قرأه حمزة وابن عامر بكسر إن ، وقرأه الباقون بالفتح .

 <sup>(</sup>٣) ق الكيشف (١٠ - ٣٤٣): قرأ حمزة بالتخفيف ، وشدد الباقون ، قال: والتخفيف
 والتشديد لغتان مشهورتان .

- ( َ بَلَمْنِیَ الْسَکِبِرَ ) : وفی موضع آخر (۱) : « بَلَمْتُ مِنَ السَکِبَرِ » . والمعنی واحد ؛ لأنَّ مابانك فقد بلنته .
- (عَاقِرْ ): أَى ذَاتَ عُثْر ؟ فهو على النَّسب ؟ وهو في المنى مفعول ؟ أَى معقورة ؟ ولذلك لم تَلْحق تاء التأنيث .
  - (كَذَلِكَ ): في موضع نصب؛ أي يفعل مايشاء فِمْلا كَذَلِك .

قال تمالى : ﴿ قال رَبِّ اجْعَلْ لَى آَيَةً قال : آيَتُكَ أَلَّا نَـكُلِّمَ الناسَ ثلاثَةَ أَيامٍ ِ إلَّا رَمْزاً ، واذْ كُرْ رَبَّك كَثِيراً وسَبِّحْ بالعَشِيَّ والإبكارِ (٤١) ﴾ .

قوله تمالى : ( اجْعَلْ لِي آيةً ) : أي صَبِّرْ لي ؛ فآية مفعول أُوّل ، ولي مفعول ثان .

(آيتُكَ ) : مبتدأ ، و « أَلَّا نُـكلِّمَ » خَبَره ؛ وإن كان قد قُرئ تسكلم بالرفع فهو جائز على تَقْدير : أَنك لاتـكلم ؛ كقوله <sup>(۲)</sup> : « ألا يَرْجعُ إليهم قَوْلًا » .

( إِلَّا رَمْزاً ) : استثناء من غَيْرِ الجنس ؛ لأنَّ الإِشَارَةَ ليست كلاما .

والجمهورُ على فتح الراء وإسكان الميم، وهو مَصْدَرُ رمز .

ويقرأ (٣) بضَمُّهَا ، وهو جمع رُمزة \_ بضمتين ، وأُقرَّ ذلك في الجمع .

ويجوز أن يكونَ مُسكَّن الميم في الأصل ؟ وإنما أتبع الضم الضم . أ

ويجوز أن يكونَ مصدرا غير جَمْع ، وضم إنباعا كاليُسْر واليُسُر .

(كَثِيراً): أَى ذِكْراكثيرا.

و ( العَشِيُّ ) : مفرد . وقيل : جمع عَشِية .

(وَالْإِبْكَارِ): مصدر ، والتقدير : ووَقْتَ الْإِبْكَارِ ؛ يقــــال : أَبَكُر إذا دخلِ في البِكرة .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ اللَّائُكُمُ لِلْمَرْ يَمُ ، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُ وطهرَكُ واصْطَفَاكِ على نِساءِ العالمين (٤٢) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، آيه ٨ (٢) سورة طه ، آية ٨٩

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب (١ \_ ١٦١ ): قراءة الأعمش « إلا رمزا » \_ بضمتين . قال أبوالفتح : ينبغى أن يكون هذا على قول من جمل واحدتها رمزة كما جاء عنهم ظلمة وظلمة : وجمة وجمة . ويجوز أن يكون جم رمزة على رمز ، ثم أتبع الضم الضم .

قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَتْ ) : تقديره : واذْ كُرْ ۚ إذ قالت. وإن شَلْتَ كَان معطوفا على (١٠): « إذ قالت امْرَأَةُ عِمْرَان ﴾ .

والأصل في اصطفى اصتنى ، ثم أبدلت الناء طاء لِتُوَافِنَ الصاد في الإطباق .

وكرَّر اصطنى إما توكيدا ، وإما ليبين من اصْطَفَاها عليهم .

قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنباء الغَيبِ نُوحِيه إليكَ وما كَنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أقلامَهم أَيْهِمْ يَكُفُلُ مريم وما كَنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يختَصمون (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلِكَ مِنْ أَنْباء الْغَيْبِ ) : يجوزُ أَن يكونَ التقدير الأَمْرُ ذلك ؛ فعلى هذا يكون « من أَنباء الغيب » حال مِنْ ذا .

ويجوز أن يكونَ ذلك مبتدأ ، ومن أنباء خبره .

ويجوز أن يكونَ « نُوحِيهِ » خبر ذلك ، ومن أنباء حالا من الهاء في نُوحيه .

ويجوز أن يكونَ متعلقا بنوحيه ؟ أى الإيحاء مبدو؛ به من أنباء الغيب .

( إِذْ يُلْقُونَ ) : ظرف لـكان . ويجوز أَنْ يَكُونَ ظرفا للاستقرار الذي تملَّق به

والأقلام: جمع قَلَم ، والقلم بمعنى الْقُلوم ؛ أى المقطوع ؛ كالنَّقْض بمعنى المنقوض ، والقَبَض بمعنى المنقوض ، والقَبَض بمعنى المَقْبوض (٢) .

( أَيُّهُمُ ۚ يَكُفُّلُ مَرْ يَمَ ٓ ) : مبتدأ وخَبَر فى موضع نصب ؛ أى يقترعون أَيِّهم ، فالعاملُ فيه <sup>(٣)</sup> مادلَّ عليه « يُكْقُون » .

و ( إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) : مثل : ﴿ إِذْ يُلْقُونَ ﴾ .

ويختصمون بمعنى اختصموا ، وكذلك يلقون ؛ أى أُلقوا . ويجوز أن يكونَ حكى الحال .

<sup>(</sup>١) في الآية ٣٥ من السورة نفسها . (٢) والقاموس .

 <sup>(</sup>٣) فى مشكل إعراب القرآن (١ \_ ١٤٠): والجملة فى موضع نصب بفعل دل عليه الكلام، تقديره:
 إذ يلقون أقلامهم ينظرون أبهم يكفل مريم .

قال تعمالى : ﴿ إِذَ قَالَتَ اللَّاءُ لَكُهُ : يَامَرْ يُمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُ بِكَامَةٍ منه اسْمُه السَّييحُ عيسى ابْنُ مريم وَجِيهاً في الدُّنيا والآخرةِ ومِنَ الْقَرَّ بِين (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ ) : إذ بدَل من إذ التي قبلها .

ويجوز أنْ يكونَ ظَرْ فا ليختصمون .

ويجوز أن يكون التقدير اذْ كُر .

( مِنْهُ ) : في موضع جَرَّ صفة للسكامة ، ومِنْ هنا لابتداء الناية .

(اسْمُهُ): مبتدأ، و « السَيحُ » خبره، و « عيسَى » بدَلْ منه، أو عَطْف بيان. ولا يجوز أن يكونَ خبراً آخر؛ لأنَّ تعدُّدَ الأخبار يوجبُ تعدُّدَ البتدأ. والمبتدأ هنا مُثْرد، وهو قوله: اسْمُه، ولو كان عيسى خبرا آخرَ لكان أسماؤه أو أسماؤها على تأنيث الكامة، والجملة صفة لكامة.

و ( ابْنُ مَرْ بَمَ ): خَرَ مبتدأ محذوف ؛ أى هو ابْنُ . . .

ولاً يجوز أنْ يكونَ بدلا مما قبله ولا صفة ؛ لأنّ ابن مريم ليس باسم؛ أَلَا ترى أنكَ لا تقول: اسْمُ هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان قد علق عَلَما<sup>(١)</sup> عليه .

وإنمـــا ُذَكَّر الضمير في اسمه على معنى الـكامة ؛ لأَنَّ المرادَ بيبشرك بمكوّن، أَو مخلوق.

( وَجِيهاً \_ وَمِنَ الْقَرَّ بِين \_ ويُكلِّمُ ) : أَحوال مقدرة ، وصاحِبُها معنى السكامة ؛ وهو مكوّن أو مخلوق . وجاز أنْ ينتصبَ الحالُ عنه وهو نسكرة ؛ لأنه قد وُصف .

ولا يجوز أن تكونَ أحوالا من السيح ، ولا من عيسى (٢) ، ولا من ابن مريم ؟ لأنها أخبار . والعاملُ فيهــــا الابتداء ، أو المبتدأ ، أو هما ، وليس شيء من ذلك يَعْمَلُ في الحال (٣) [١٠٣] .

<sup>(</sup>١) هذا الضط في ب.

<sup>(</sup>۲) في مشكل إعراب القرآن (١ ـ ١٤١ ): وجيها ـ من المقربين ــ ويكلم . . . كل ذلك حال من عيسي ـ عليه السلام .

و كذلك قال فى البيان ( ١ \_ ٣٠٣ ) : وجيها \_ من المقربين \_ويكلم: كل ذلك أحوال منءيسى. (٣) إلى هنا نهاية الحرم في ١ .

ولا يجوزُ أن تَـكونَ أحوالا من الهاء في اسمه ؛ للفَصْلِ الواقع بينهما ، ولعدم العاملِ في الحال .

قال تعالى : ﴿ وَيُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْهَدِ وَكُمْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينِ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( فِي المَهْدِ ): يجوزُ أن يكونَ حالا من الضمير في يَكَلِّمُ؛ أي يكلمهم صغيرا. ويجوز أن يكون ظرفا .

( وَكُهُلًا ): يجوز أن يَكون حالا معطوفة على وَجِيها ، وأن يَكون معطوفا على موضع « في الهد » إذا جعلته حالا .

( وَمِنَ الصَّالحِينَ ) : حال معطوفة على وَجِيها .

قال تمالى : ﴿ قالت : رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لَى وَلَدُ ۖ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرْ ۖ . قال : كَذَاكِ اللهُ عَلَقُ ما يشاء ، إذا قضى أمرًا فإنما يقولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : (كَذَلِكَ اللهُ يَخُلُقُ ) : قـــدذُكر فى قوله (<sup>()</sup> : «كذلك اللهُ يَفْمَلُ ما يَشَاء » فى قصة زكريا .

و ( إِذَا قَضَى أَمْرًا ) : مشروح فى البقرة (٢٠) .

قال تعالى: ﴿ وَ بُعَلِّمُهُ الْكَتَابَ والْحَكْمَةُ والتوراةَ والْإِنْجِيل (٤٨). ورَسُولًا إلى بَنِي إسرائيلَ أَنى قد جَنْتُكُم بَآية مِنْ رَبَكُم أَنى أَخَاقُ لَكُمْ مِن الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيه إسرائيلَ أَنى قد جَنْتُكُم بَآية مِنْ رَبَكُم أَنى أَخَاقُ لَكُمْ مِن الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيه فيكُونُ طَيْراً بإذْنِ اللهِ وَأَبْرَقُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْتِي المَوْتَى بَإِذْنِ اللهِ وَأُنبِئَكُم فيكُونُ طَيْراً بإذْنِ اللهِ وَأُنبِئَكُم عَلَيْنِ (٤٩) ﴾ . عَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فَي بُيُوتِكُم إِنَّ فَي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مؤمنين (٤٩) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ : يُقرأ (٣) بالنون حَمْلًا على قوله (٢٠) : « ذَلِكَ مَن أَنباء الغَيْبِ قوله تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ : يُقرأ (٣) بالنون حَمْلًا على قوله (٢٠) : « ذَلِكَ مَن أَنباء الغَيْبِ

وُ يُقْرِأُ بِالياء حَمْلًا عَلَى « 'يَبَشِّركُ » ، وموضِّمُه حال معطوفة على وَجبِها .

نُوحِيه إليك » .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ، آیهٔ ٤٠ ، وقد ذکر صفحة ۲۰۸ (۲) سبق صفحة ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١ \_ ٣٤٤ ) : قرأ نافع وعاصم بالياء . وقرأ الباقون بالنون .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، آية ٤٤

﴿ وَرَسُولًا ﴾: نيه وجهان :

أَحدها : هو صغة مثل صَبُور وشَـكُور ، فيكون حالا أيضا ؛ أو مفعولا به على تقدير : ويجعله رَسُولا ، وفَمُول هنا بمعنى مُفْعَل ؛ أي مُر ْسَلا .

والثانى: أَن يكونَ مَصْدرا ، كما قال الشاعر: \* أُ بلِغُ أَبا سَلْمَى رَسُولًا تُرَوَّعُه \* فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ مصدرا فى موضع الحال ، وأَنْ يكونَ منعولا معطوفا على الكتاب ؛ أى ونعلِّمه رسالة ؛ فإلى على الوجهين تتعلَّقُ برسول ؛ لأنهما يعملان عملَ النعل . ويجوز أن يكونَ « إلى » نَمْتًا لرسول ، فيتعلق بمحذوف .

(أنِّي ): في موضع الجملة ثلاثة أوجه :

أحدها \_ جَرَّ ؟ أَى بأَنَى ، وذلك مذهبُ الخليل ، ولو ظهرت الباء لتعلَّقت برسول ، أو بمحذوف يكون صفةً لرسول ؟ أى ناطقا بأنَّى ، أو مُخْبرا .

والثانى \_ موضعها نصب على الموضع ، وهو مذَهَبُ سيبويه ، أو على تقــــدير : يَذَكُرُ

ويجوزُ أن يكونَ بدلا من رسول إذا جعلته مَصْدرا ، تقديره : ونعلمه أنى قد جُنْتُكم . والثالث ــ موضِمُها رَفْع ؛ أى هُوَ أَنى قد جُنْتُكم ، إذا جعلت رسولا مصدرا أيضا . ( بِآيةٍ ) : فى موضع الحال ؛ أى محتجًا بآية .

( مِنْ رَ بِّكُمْ ) : يجوز أن يكون صغة لآية ، وأن يكونَ متعلقا بجئْتُ .

( أَنَّى ٱخْلُقُ ) : 'يُقْرأَ (١) بفتح الهمزة ، وفي موضعه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ جَرَّ بدلًا من آية .

والثاني \_ رفع ؛ أي هي أني .

والثالث ــ أن يكون بدلًا من « أنى » الأولى .

وُ يُقرَأُ بَكُسر الهمزة على الاستثناف ، أَو على إضار القول .

<sup>(</sup>۱) والبيان: ١ ــ ٢٠٤ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ ــ ١٤١ ، وفي الكشف: قرأه نافع بالكسر ، وفتح الباقون .

(كَهَيْئةِ ): الـكاف في موضع نَصْبِ نعتا لمنعول محذوف؛ أي هيئة كهيئة العلير، والهيئة مصدر في معنى المهيّأ كالخلق بمعنى الحالوق.

وقيل: الهَيْئة اسم ۚ لحالٍ لشيء ، وليست (١) مصدرا ، والمَصْدَرُ النَّهَيَّـُؤ والنَّهْـيِئَة . و ُيْقرَأَ كهية الطَّيْرِ على إلقاء حركةِ الهمزة على الياء وحَذْفها .

وقد ذكر <sup>(٢)</sup> في البقرة اشتقاق الطَّير وأحكامه .

والهاء في ( فِيهِ ) تَمُودُ على معنى الهيئة ؛ لأنها بمعنى الهيّأ .

ويجوز أَنْ تعودَ على الـكاف، لأَنها اسم مجعنى مثل، وأنْ تعودَ على الطير، وأنْ تعودَ على المعمول المحذوف.

( فَيَـكُونُ ) : أى فيصير ، فيجوز أنْ تَـكونَ كان هنا التامة ؛ لأن معناها صاد ، وصار بمعنى انتقل [١٠٤] .

ويجوز أن تكون الناقصة ؛ و « طَأَيْرًا » على الأول حال ، وعلى الثانى خبر .

و ( ِ بِإِذْنَ اللهِ ) يتعلق بيكون .

( عِمَا تَأْكُلُونَ ): يجوز أَنْ تـكونَ بمعنى الذى ، ونـكرةً موصوفة ، ومصدية ، وكذلك ما الأخرى .

والأَصلُ في (تَدَّخِرُونَ): تَدْتَخُرُونَ إِلا أَن الذال مجهورة والتاء مهموسة، فلم يجتمعا؛ فأبدلت النال دالا وأَدَخْت . فلم يترب الذال ، ثم أبدلت الذال دالا وأَدَخْت .

ومن العرب مَنْ يقلبُ التاء ذالا ، ويدغم .

ويقرأ بتخفيف الذال وفتح الخاء ، وماضيه ذَخر .

قال تعالى : ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنْ النَّوْرَاةِ، وَلاَّ حِلَّالَــكُم بِعَضَ الذَّى حُرِّمَ عليكم وجئتُكم بآيةٍ مِنْ رَّبِـكم فاتَقُوا اللهَ وأَطِيعُون (٥٠) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى البيان ( ۱ \_ ۰ ۰ ۲ ): والهيئة إنما هى المصدر ، ولا تفخ فيها إلا أنه أوقع المصدر موقع للفعول ، كقولهم : هذا نسج اليمن ؛ أى منسوجه . وكذلك فى مشكل إعراب القرآت : ١ ـ ٢٤٢ ـ ٢٤٢ (٢) صفحة ٢١١

قوله تعالى : ( وَمُصَدِّقاً ) : حال معطوفة على قوله : « بآية »؛ أىجئتُكم بآية ومصدقا « لِلَا بَيْنَ يَدَىَّ » .

ولا يجوز أن يكونَ معطوفا على وَحِيهًا ؟ لأنَّ ذلك يوحِبُ أن يكونَ ومصدقا لما َ بيْنَ يديه<sup>(١)</sup> على لَفْظِ النَّيْبة .

( مِنَ التَّوْرَاءِ ) : في موضع نصب على الحال من الضمير المستَتِر في الظرف ، وهو بَين . والعاملُ فيها الاستقرار ، أو نفس الظرف .

ويجوز أَنْ يكونَ حالا من « ما » ، فيكون العاملُ فيها مصدّقا .

( وَلاُّحِلَّ ) : هو معطوف على محذوف ، تقديره : لأُخَفِّف عنكم ، أو نحو ذلك .

( وَحِثْتُكُمْ ۚ بِآ يَةٍ ) : هذا تـكرير للتوكيد ؛ لأنه قد سبقَ هذا الْعنى فى الآية التى<sup>(٧)</sup> قبلها .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَاأُحَسَّ عَيْسَى مَنْهُمُ الْـكُفْرَ قَالَ: مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللهِ؟ قَالَ الحُوارِيُّونَ : نحن أَنصارُ اللهِ آمَنَا بِاللهِ وَاشْهَدْ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْهُمُ الْـكُفْرَ ) : يجوزُ أَنْ يتعلَّق « من » بِأَحَسَّ ، وأن يكونَ حِالاً من الـكفر .

( أَنْصَارِي ) : هو جَمع نَصِير ، كشريف وأشراف .

وقال قوم : هو جمع نصر ؟ وهو ضعيف ، إلا أنْ تقدِّرَ نيه حذْفَ مضاف ؛ أى مَنْ صاحب نصرى ؟ أو تجعله مصدرا وُسِفَ به .

و ( إلى ) : فى موضع الحال متعلقة بمحذوف ؛ وتقديره : من أَنصارى مضافا إلى الله ، أو إلى أَنصار الله .

وقیل : هی بمعنی مع ، ولیس بشی ؛ فإن « إلی » لا تصاُح أن تـكونَ بمعنی مع ، ولا قیاسَ یعضّده .

<sup>(</sup>۱) فی البیات ( ۱ ــ ۲۰۰ ): ولا یحسن أن یکوت معطوفا علی « وجیها ، ؛ لأنه ينزم أن یکون اللفظ: لما بین یدیه، والقرآت: لما بین یدی .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۲۹۲

( الحَوَارِيُّونَ ): الجمهور على تشديد الياء ، وهو الأصل ؛ لأنها ياء النسبة .

ويقرأ بتخفيفها ؛ لأنه فرَّ مِنْ تضعيف الياء ، وجعل ضَّهَالياء الباقية دليلًا على الأُصل؛ كَا قرَّاوا « يَسْتَهْزِيُون » ، مع أن ضمة الياء بعد الكسرة (١) مستَّثْقُل .

واشتقاقُ الـكلمة من الحَوَر ؛ وهو البَياض ، وكان الحوارِيُّون يقصِّرون الثياب .

وقيل: اشتقاقه مِنْ حَار يحور إذا رجَع، فَـكَأنْهم الراجعون إلى الله ؛ وقيل : هو مشتق من نَقَاء القلبِ وخُلوصه وصِدْقهِ .

قال تمالى : ﴿ رَبُّنَا آمَنَّا عِما أَنْرِلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرسولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشاهِدِين (٥٣) ﴾ . قوله تعالى : ( فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ) : في السكلام حَذْف ، تقدره : مع الشاهدين

لك بالوحدانية . لك بالوحدانية .

قال تعالى : ﴿ وَمَكَرُّوا وَمَكَرَّ اللَّهُ وَاللَّهُ خُيرٌ المَاكِرِينَ (٥٤) ﴾ •

قوله تعالى: ( وَاللّٰهُ خَيْرِ الْمَاكِرِينَ ): وضَع الظاهرَ مَوْضع المضمر تفخيها ؛ والأَصْلُ وهو خَيْرُ الماكرين .

قال تعالى : ﴿ إِذْ قال اللهُ : ياعيسى ، إِنَّى مَتَوَفِّيكَ ورَافَعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرِكَ مِن الذين كفروا وجَاعِلُ الذين اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الذين كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ القيامةِ ثم إِلَى مرجُعُكُم فأحكُم بينَكم فيما كُنْتُمْ فِيه تَخْتَلِفُون (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُتَوَفِّيْكَ وَرَ افِمُكَ إِلَى ٓ ) : كلاها للمستقبل ، ولا يتعرفان بالإضافة ، والتقدير : را فِمك إلى ومتوفِّيك ؛ لأنه رُفع إلى السهاء ثم يُتَوفَّى بعد<sup>(٢)</sup> ذلك .

وقيل : الواو للجَمْع ، فلا فَرْقَ بين التقديم والتأخير .

وقيل: مُتَوفِّيك مِنْ بينهم ، ورافعكَ إلى السهاء ؛ فلا تقديم فيه ولا تأخير .

( وجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ) : قيل هو خطاب لنبينا [١٠٥] عليه الصلاة والسلام ، فيكون السكلام تامّا على<sup>(٣)</sup> ما قَبْلَه .

<sup>(</sup>١) فِي المُحتَّبِ ( ١ \_ ١٦٢ ): قال أبو النتج : ظاهر هذه القراءة يوجب التوقف عنها والاحتشام منها ، وذلك لأن فبها ضمة الياء الحقيفة المكسور ما قبلها ، وهذا موضع تنافه العرب وتمتنع منه .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ١ ــ ٢٠٦ ، وقال : والواو لا تُدُل على الترتيب .

<sup>(</sup>٣) أي ايس معطوفا على ما قبله ؛ لأنه خطاب للنبي ، والأول أميسي .

وقيل: هو لعيسى(١) .والمعنى: أن الذين اتبعوه ظاهرُون على اليهود وغيرهم من الكفّاد إلى قبل يوم القيامة بالملك والغَلبة . فأمَّا يوم القيامة فيَحْكَم بينهم فيجازى كلَّا على عَمله .

قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدُّ بِهِم عَذَابًا شَديدًا فِي الدُّنياَ والآخرةِ ومالهم مِنْ ناصرين(٥٦). وأمَّا الَّذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحات فيُوتنهم أجورَهم، والله لا يحب الظالمين (٥٧)﴾.

قوله تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ) : يجوز أَنْ يكون « الذين » مبتدأ « فَأَعَذَّبُهُمْ » » بره .

ويجوز أن يكونَ الذين فى موضع نَصْب بغثل محذوف يفسِّرُه فأُعذبهم ؟ تقديره : فأُعذب بنير ضمير منعول لعمله فى الظاهر قَبْله فحُذَف ، وجعل الفعل المشغول بضمير الفاعل مفسِّراً له ، وموضع الفعل المحذوف بعد الصلة .

ولا يجوز أن يقدَّرَ الفعلُ قبل الذين ؛ لأَن « أَمَّا » لا يليها الفعل . ومثلهُ : « وأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات فَيُوَفِّيهِمْ » . (٢) « وأَمَا عُودَ فهَدْيناَهُمْ » ـ فيمن نَصب . قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيكَ مِنَ الآياتِ والدِّ كُرِ الحَكيم (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَ ٰ لِكَ ۖ نَتْلُوهُ ﴾ : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ ذلك مبتدأ ، و نَتْلُوه خبره .

والثانى \_ المبتدأ محذوف وذلك خبره ؛ أى الأَمْرُ ذلك ؛ و َنَتْلُوه فى موضع الحال ؛ أى الأَمْرُ المشارُ إليه مَتْلُوا ، و « مِنَ الآياَتِ » : حال من الهاء .

والثالث ــ ذلك مبتدأ ؟ ومن الآيات خَبَره ؟ و نَتْلُوه حال ، والعاملُ فيه معنى الإِشَارة . ويجوز أن يكونَ ذلك في موضع نَصْب بفعل دلَّ عليه « نَتْلوه » ؛ تقديره : نَتْلُو ذلك ، فيكون من الآيات حالا من الهاء أيضا .

و ( الحَكيم ) هنا بمعنى الحكم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عُنْدَ اللهِ كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراب ثَم قال لَهُ : كُنْ فَيَكُون (٥٩) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ق البیان ( ۱ ــ ۲۰۱ ) ، ومشكل إعراب القرآن ( ۷ ــ ۱٤۳ ): وقیل هو معطوف علی الأول ، وكلاهما لعیسی ، وهی أوضح . (۲) سورة فصلت ، آیة ۱۷

قوله تعالى : ( خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ) : هذه الجلة نفسير للمثل ، فلا مَوْضِعَ (١) لها . وقيل موضعها حال من آدَمَ ، و « قَدْ » معه مقدّرة ، والعاملُ فيها معنى التشبيه ، والها ؛ لآدم ؛ و « مِنْ » متعلقة بخَلَق ؛ ويضعف أن يكونَ حالا ، لأنه يصير تقديره : خلقه كائنا مِنْ تراب، وليس المعنى عليه .

( ثُمُّ قَالَ لَهُ ) : ثم ها هنا لترتيب الحبر ، لا لترتيب المخبر عنه ؛ لأَنَّ قوله : ﴿ كُنْ ﴾ لم يتأخَّر عن خَلقه ؛ وإنما هو في المعنى تفسير لمعنى الحلق ، وقد جاءت ﴿ ثُمُ ﴾ غير مقيدة مِترتيب المخبر عنه ، كقوله (٢) : ﴿ فَإِلْمِنَا مَرْ جِمُهُم ثُمَّ اللهُ شَهِيد ﴾ . وتقول : زيد عالم ، ثم هو كريم .

ويجوز أن تمكونَ لترتيب المخبر عنه على أَنْ يكونَ المعنى سوّرَه طِينا ، ثم قال له : كُنْ لَحْماً ودَماً .

قال تمالى : ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العِلْمِ فَقُلْ تَمَالُواْ نَدْعُ أَبِناءَنَاوأبناءَكم ونساءَنا ونساءَكم وأنفُسنا وأنفسَكم ثم نَبْتَهِلْ فَنَجْمَلْ لَمُنةً اللهِ على الكاذِبين (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَنْ حاجَّكَ فِيهِ ) : الهاءُ ضمير عيسى ، ومَنْ شرطية ، والماضى بمعنى الستقبل .

و (ماً): بمعنى الذى، و « مِنَ العالم »: حال من ضمير الفاعل. ولا يجوز أن تكونَ مامصدرية على قول سيبويه والجمهور؛ لأَنَّ ما المصدرية لايعودُ إليها ضمير، وفى « حاجَّك » ضمير فاعل ؛ إذ ليس بعده مايصحُّ أن يكونَ فاعلا ، و « العلم » لايصح أن يكون فاعلا ، لأنَّ « مِنْ » لا تزاد فى الواجب (٣) ، ويحرّج على قول الأخفش أن تكونَ مصدرية ومِنْ زائدة ، والتقدير : من بعد مجى العلم إياك .

والأصلُ في ( تَمَالَوْا ) تعالَيُوا ؟ لأَن الأصلَ في الماضي تعالى ، والياء منقابة عن واو ،

 <sup>(</sup>١) فى البيان ( ١ -- ٢٠٦): وهى فى موضع رفع ، لأنها خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قيل : ما المثل؟
 خقال : خلقه من تراب ، أى المثل خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ، آية ٤٦

<sup>(</sup>٣) يريد المثبت .

لأنه من العلوّ ، فأُبدلت الواوياء لوقوعها رابعة ، ثم أُبدلت الياء ألفا [١٠٦] ؛ فإذا جاءت واو الجمع حُذِفت لالتقاء الساكنين ، وبقيت الفتحةُ تدلُّ عليها .

- و ( نَدْعُ ) : جواب لشرط محذوف .
- و ( نَبْتَهَـِـلُ ) و ( نَجْعَلُ ) معطوفان عايه .

و نجعل المتعدية إلى مفعولين ؟ أى نصير ، والمفعول الثانى « علَى الـكاذِ بينَ » .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ هذا لَهُوَ القَصَصُ الْحَقُّ ، وما مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللهُ ، وإِنَّ اللهَ لَهُو العزيزُ الحَكُمُ (٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَهُوُ القَصَصُ ) : مبتدأ وخبر فى موضع خَبرِ إن .

( إِلَّا اللَّهُ ) : خَبر « من إله »(١) ، تقديره : وما إله إلا الله .

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمِ بِالْمُفْسِدِينَ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فإنْ تَوَلَوْ ا ) : يجوز أن يكونَ اللفظُ ماضيا، ويجوز أن يكونَ مستقبلا، تقديره : يَتَوَلّوا ؛ ذكره النحاس ، وهو ضعيف ، لأَنَّ حرف المضارعة لا يحذف .

قال تعالى : ﴿ قُلْ يَأْهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ ا إِلَى كَامَةٍ سَوَاءً بِينِنا وبِينَـكُمُ أَلَّا نَعْبُكُمَ إِلَّا اللهُ وَلا نُشْرِكَ به شيئا ولا يتخذَ بَعضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله فإنْ تَوَلَّوْا فقولُوا الدمهدوا بأنا مسامون (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَوَاءً ) : الجمهور على الجرِّ، وهو صفة ۖ الـكلمة .

ويقرأ « سواءً » بالنصب على المصدر <sup>(٢)</sup> .

ُ ويقرأ « كِالْمَة » ــ بَكْسَر الـكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل ، مثل فِخْذ كَبْد .

( بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) : ظَرْف لسواء ؛ أَى لتَسْتَوِىَ الـكلمةُ بيننا .

<sup>(</sup>١) إله: مبتدأ ، و « من » زائدة ، الله خبر .

 <sup>(</sup>۲) فى البيان : ۱ ـ ۲۰۰ ، ومشكل إعراب القرآن : ۱ ـ ۱٤٣ : قرأ الحسن سواء ـ بالنصب على المصدر ، فهو فى موضع استواء ، أى استوت استواء ، وفى معانى القرآن : ۱ ـ ۲۲۰ : ومى فى قراءة عبد الله : كلمة عدل ببننا وبينكم .

ولم تُؤنَّثُ سواء ، وهو صفةُ مؤنث ، لأنه مصدر وصف به .

فأما قوله : ( أَلَّا نَمْبُكَ ) : فني موضعه وجهان :

أحدهما \_ جرّ بدلا مِنْ سَوَاء ، أو من كلة ، تقديره : تعـــالوا إلى تَرْكُ عبادةِ غَرْ الله .

والثاني \_ هو رَفْع ، تقديره : هي أن لانعبد إلا الله ، وأن هي الصدرية .

وقيل: تَمَّ الكلامُ على سواء ، ثم استأنف ، فقال : بيننا وبينكم أن لانعبد ؛ أى بيننا وبينكم التوحيد ؛ فعلى هذا يجوز أن يكونَ أن لانعبد مبتدأ والظرف خبره ، والجلةُ صفة المكلمة ؛ ويجوز أن يرتفع : ألا نَمْبد بالظرف .

( فإنْ تَوَلَّوا ) : هو ماض ، ولا يجوز أن يكون التقدير : يتولوا لفساد المعنى؛ لأنقوله: ﴿ فَتُولُوا اشْهَدُوا ﴾ خطاب للمؤمنين ، ويَتَوَلَّوا للمشركين ، وعند ذلك لا يَبْقَى في السكلام جوابُ الشرط ؛ والتقدير : فقُولوا لهم .

قال تعالى: ﴿ يَأَهُلَ الكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبِرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتَ التوراةُ والإنجيلُ إِلَّا مِنْ بعده ، أَفلا تَمْقِلُون (٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِمَ تُحاجُّونَ ) : الأَصْل لما ، فَحُذَفَت الْأَلْف لَمَــا ذَكَرَنَا فَ قُولُه (١٠ : ﴿ فِلْمَ تَقَتَلُونَ ﴾ ، واللامُ متعلقة بتحاجُّون .

( إِلَّا مِنْ بَدْدِهِ ) : مِن يتعلق بأثرات ؛ والتقدير من بعد موته .

قال تعالى : ﴿ هَأَنْتُم هُوُلاءِ حَاجَجُبُم فَيَا لَـكُمْ بِهَ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فَيَا لَيسَ لَـكُمْ به عِلْمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لا تَعْلَمُونَ (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَا أَنْتُمْ ) : هَا للتنبيه .

وقيل : هي بدل من همزة الاستفهام .

وُيْقُرُ أُ<sup>(٢)</sup> بتحقيق الهمزة والمدّ ، وبتليين الهمزة والمد ، وبالقصر والهمزة : وقد ذكرنا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٩١ ، وقد ذكرت صفحة ٩٣

 <sup>(</sup>٢) فى الكشف (١ \_ ٣٤٦): قرأ قنبل بهمزة مفتوحة من غير مد . وقرأ نافع وأبو عمرو بالمد
 من غير همز . وقرأ الباقون بالمد والهمز .

إعرابَ هذا الكلام في قوله (١٠ : « ثُمَّ أَنْتُمُ هُوْلاء تَقْتُلُون » .

( فِيها ) : هي بمعنى الذي ، أُو نكرة موصوفة .

و ( عِلْمْ ُ ) : مبتدأ ، ولكم خبره ، وبه فى موضع نَصْبٍ على الحال ؛ لأَنه صفة لعلم فى الأصل قُدَّمت عليه .

ولا يجوز أنْ تتعلَّق الباء بعلم ؛ إذ فيه تقديم الصَّلَة على الموصول ، فإنْ علقتها بمحدوف. يفسِّره المصدر جاز ، وهو الذي يسمَّى تَبْيينا .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِإِبِرَاهِيمُ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مُوهِذَا النبيُّ والذين آمنوا... (٦٨). قوله تعالى : ﴿ بِإِبْرَاهِيمَ ﴾ : الباء تتعلَّق بأولى ، وخبر إن ﴿ لَلَّذَ بِنَ اتّبَعُومُ ﴾ .

و(أَوْلَى): أَفْعَلَ مِنْ وَلَى يَلِى،وَالْفِهُ مِنقَلِبَةٌ عَنِياء؛ لأَنَّ فَاءَهُ وَاوَ، فلا تَـكُونَ لامُهُ وَاوَا؛ إذ ليس فى الـكلام ما فاؤه ولامُهُ وَاوَانِ إلا وَاو<sup>(٢)</sup> .

( وَهَٰذَا النَّهِيُّ ) : معطوف على خَبَرَ إِن .

وُ يُقْرَأُ « النبي » بالنصب ؛ أي واتَّبعُوا هذا النبيُّ ·

قال تعالى : ﴿ وَقَالَتَ طَائِفَةٌ مِنَ أَهُلِ الكَتَابِ آمِنُوا بِالذَى أَنْزِلَ عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَجُهَ النّهار واكفُروا آجِرَه . . . (٧٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَجْهَ النَّهارِ ) : وَجْه ظَرف لآمِنُوا ، بدليل قوله : «وَاكْفُرُوا آخِرَ .ُ». ويجوز أن يكونَ ظَرْ نُمَّا لأنزل .

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُم أَو يُتُحَاجُّوكُم عَند رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنّ الفَضْلَ بِيَدِ اللهِ أَيُؤْتِيهِ مَنْ يشاه واللهُ وَاسِعْ عَليم (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلَّا لِلَمَن ِ تَبِعَ ) : فيه وجهان :

أحدها ــ أنه استثناء مما قبله ؛ والتقدير : ولا تُقِرُّوا إلا لمن تَبِع [١٠٧] ، فعلَى هذا اللامُ غير زائدة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية • ٨ ، وقد سبق صفحة ٨٦ ﴿ ﴿ ﴾ أَى واو التهجي .

ويجوز أن تكون ذائدة، ويكون مجمولا على المعنى ؟ أى الجُحَدوا كلَّ أحد إلا مَنْ تبع . والثانى \_ أَن النية التأخير ، والتقدير : ولا تصدقوا أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ مثلَ مأاوتيم إلا مَنْ تَبعَ دِينكم ، فاللامُ على هذا زائدة ، ومَنْ فى موضع نَصْب على الاستثناء من أحد .

فأما قوله: ( قُلُ إِنَّ الهُدَى ) \_ فمعترض بين الكلامين لأَنه مشدّد .

وهذا الوَجْهُ بعيد؛ لأَنَّ فيه تقديم الستثنى على الستثنى منه ، وعلى العامل فيه ، وتقديم ما في صلة أن عليها ؛ فعلى هذا في موضع « أَنْ يؤتى » ثلاثة أوجه :

أحدها \_ جَرّ ، تقديره : ولا تُؤمنوا بأنْ يُؤتَّى أحد .

والثانى ــ أَنْ يَكُون نصبا على تقدير حَذْفِ حَرْفِ الجر .

والثالث \_ أَنْ يكون معولا من أجله ، تقديره : ولا تُوْمِنُوا إلا لمن تبِعَ دِينَكُم مُحافةً أَن يؤتَى أحد .

وقيل أَنْ يؤتى متّصل بقوله: « قل إنَّ الهدى هُدَى الله » ؛ والتقديرُ: أَنْ لَا يؤتى (١)؛ . أى هو أَنْ لايُؤتَى ، فهو فى موضع رَفع .

(أَوْ يُحَاجُّوكُمْ ): معطوف على يُؤْنَى ، وجَمْعُ الصّمير لأَّحدٍ ؛ لأنه في مَذْهب الجمع ، كا قال (٢٠) : « لانفُرَّقُ بين أَحَدٍ مِنهم » .

ويَّهَرَأَ : أَن يُؤْتَى عَلَى الاستئناف<sup>(٣)</sup> ، وموضِّعُه رفع على أنه مبتدأ ، تقديره : إتيان أُحد. مثل ماأُوتيتم يمكن أو يصدَّق .

و يجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف ، تقديره : أَتَصدقون ( ) أَنْ يُولَّى ، أَو أَتُسيعون .

ويقرأ شاذا أَنْ يُوْتِي على تسمية الفاءل ، وأحد فاعله ، والمفعول محذوف ؟ أى أن يُوْتَى أَحدُ أحداً .

<sup>(</sup>١) فلامقدرة ــ معانى القرآن : ١ ــ ٢٣٢ (٢) سورة البقرة ، آية ١٣٦

<sup>(</sup>٣) فى الكشف ( ١ ــ ٣٤٧ ) : قرأه ابن كثير بالمد ، ولم يمد الباقون .

 <sup>(</sup>٤) قال مكى فى الكشف. فهو أقوى فى العربية ؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى ، لأنك عنه - ستفهم ، وقال فى مشكل إعراب القرآن : النصب الاختيار .

( يُوْ تِيهِ مَنْ يَشَاهُ ) : يجوز أن يكون مستأنفا ، وأنْ يكونَ خبر مبتدأ محدوف ؛ أى هُو يُؤْتِيه ؛ وأن يكونَ خبرا ثانيا .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الكتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُه بَقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمَهُم مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بَقِيْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمَهُم مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بَدِينار لَايُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيه قَائُمًا ، ذلِكَ بَأَنَهُم قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْنَا فَ الْأُمِّيِينِ عَلَيْهُ وَلَوْنَ (٧٠) ﴾ .

سَبِيلُ ويقُولُونَ عَلَى اللهِ الكذبَ وَمْ يَمْلَمُونَ (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ إِنْ كَأْمَنْهُ ) : مَنْ مبتدأ ، ومِنْ أَهل الكتاب خبره ، والشرطُ وجوابُه صفة لاَن لانها نكرة ، وكما يقع الشرطُ خبرا يقَعُ صلةً ، وصفة ، وحالا .

وقرأ أبو الأشهب المُطاَردي « تِأْمنه » ـ بكسر حرف المضارعة .

و ( بِقِنْطارٍ ) : الباء بمعنى فى ؛ أى فى حِفْظِ قنطار .

وقيل الباء بمعنى على .

( يُؤدُّهِ ): فيه خس قراءات:

إحداها<sup>(۱)</sup> \_ كسر الهــــاء وصلّمها بياء فى اللفظ ، وقد ذكرنا علّه هذا فى أول الكتاب<sup>(۲)</sup> .

والثانية \_كَسْر الهاء من غير ياء، اكتنى بالكسرة عن الياء لدَلَالها عليها، ولِأَنَّ الأُصْلَ أَلَّا يُزَاد على الهاء شيء، كبقية الضائر.

والثالثة \_ إسكانُ الهاء ؟ وذلك أنه أجرى الوصْل عجرى الوقف ؛ وهو ضعيف ، وحقُّ هاء الضمير الحركة ، وإنما تسكّن هاء السكت .

والرابعة ــ ضَمُّ الهاء ، وصلتها بواوٍ في اللفظ على تَبْيين الهاء المضمومة بالواو ؛ لأنها من جنس الضمة كما 'بيِّنت المكسورة بالياء .

والخامسة \_ ضَمَّ الهاء من غير واو؟ لدلالة الضمةِ عليها، ولأَنه الأَصل؛ ويجوزُ تحقيقُ الهَمزة وإبدالها واوا للضمة قباها .

( إِلَّا مَادُمْتَ ) : « مَا » في مُوضَع نَصْبِ عَلَى الظرف ؛ أَى إِلَا مَدَةَ دَوَامِكَ .

<sup>(</sup>١) والكشف : ١ ــ ٣٤٩ (٢) صفحة ١٣

ويجوز أنَّ يَكُونَ حَالًا ؛ لأن ما مصدرية ، والمصدرُ قد يَقَعُ حَالًا ؛ والتقدير : إلا فى حال مُلازمتك .

والجمهورُ(١) على ضَمُّ الدال؟ وماضيهِ دامَ يَدُوم ، مثل قال يقول -

و ُيْقُوَأُ بَكْسَرَ الدَّالَ ، وماضيه [١٠٨] دِمْتَ تَدَام ، مثل خِفْت تَخَاف ، وهي لغة ٠٠

( ذَلكَ بأنَّهُمْ ) ؟ أَى ذلك مستحقٌّ بأنهم .

( في الْأُمِّيِّينَ ) : صفة لـ « سَبِيلُ » ، قُدِّمَتْ عليه فصارت حالا .

ويجوز أن يكونَ ظرفا للاستقرار في « عايمنا » .

وذهب قوم إلى عَمل ليس في الحال ، فيجوزُ على هذا أن يتعلّق بها؛ وسبيل اسم ليس، وعلينا الخبر .

ويجوز أنْ يرتفعَ سبيل بعلينا، فيكون في ليس ضمير الشأن.

﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ ﴾ : يجوز أَنْ يتملَّقَ ﴿ عَلَى ﴾ بيقولون، لأَنه بمعنى يفترون ـ

ويجوز أن يكون َ حالا من الكذب مقدَّما عليه . ولا يجوز أنْ يتعلَّق بالكذب؛ لأنَّ الصلة َ لانتقدَّمُ على الموصول . ويجوزُ ذلك على التَّبْيين .

( وَهُمْ يَمْلَمُونَ ) : جملة فى مَوْضِع الحال .

قال تعالى : ﴿ بِلَى ، مَنْ أَوْنَى بِمَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّقِينِ (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( بلَى ) : في السكلام حَذْفٌ ، تقديرُه : بلى عليهم سبيلٌ ؟ ثم ابتدأ فقال :

« مَنْ أُوْفَى » ، وهي فَرَوْطُ ، « فإنَّ اللهَ » جَوَابُه .

والمدنى : فإنَّ اللهَ يحبُّهم ، فوضَع الظاهر مَوْضِعَ الضمر .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مُنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِينَهُمْ بِالْكَتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الكَتَابِيَ وما هُوَ مِنَ الكِتَابِ (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( يَلْوُونَ ) : هو فى موضع نَصْبِ صِفَة لفريق، وجُمع على المعنى، ولو أَفْردَ جاز على اللهٰظ ·

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٤٦

والجمهور(١) على إسكان اللام وإثبات وَاوَيْن بعدها .

و ُيقُرَأُ بفتح اللام وتشديد الواو ، وضَمَّ الياء على التكثير .

وُيُقْراً بِضَمِّ اللام وواو واحدة ساكنة ؛ والأصل يَلْوُون كَتَرَاءَةِ الجُمْهُورِ إِلا أَنه همز الواو لانضامها ، ثم أَلْقَى حركتَها على اللام .

والأَلسنة : جمع لسان ؛ وهو على لغة من ذَكَّرَ اللسان ، وأَمَّا مَنْ أَنَّتُه فإنه يجمعه على أَلسن .

و ( بالكِتابِ ) : في موضع الحــــال مِن الألسنة ؛ أي مُلتبسة بالكتاب، أو ناطقة بالكتاب .

و ( مِنَ الكِتابِ ) : هو المعمول الثاني لحسبَ .

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الكَتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمْ يَقُولَ لَلنَاسِ كُونُوا عِبَادًا لَى مِنْ دُونِ اللهِ ، ولَكُنْ كُونُوا رَ بَّا نِيِّينَ بَمَا كُنتَم تُمَلِّمُون الكتابَ وبمه كَنْتُم تَذْرُسُونَ ﴿ (٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثُمَّ يَقُولَ ) : هو معطوف على يُؤْتيه .

وُ يُقْرِأُ بِالرفع على الاستثناف .

( بِمَا كُنْتُمْ ۚ ) : في مَوْضِيعِ الصَّفَةِ لرَّ بَانيين .

و یجوز أن تـکونَ الباء بمغنی السبب ، [ أی کونوا بهذا السبب ]<sup>(۲)</sup> ، فتتعاَّقُ بکان <sup>ب</sup> و « ما » مصدریة ؛ أی بع*لم*کم الـکتاب .

وبجوز أَنْ تَـكُونَ البَاهُ متعلقة برَّ بَانيين .

( تَمْلَمُونَ ) : رُيَّمُ الْ<sup>(٢)</sup> بالتخفيف ؛ أى تعرفون . وبالنشديد : أَى تعلِّمُو نَهَ غيركم .

( تَدْرُسُونَ ): 'يَقْرَأُ بالتخفيف؛ أَى تَدْرُسون الـكتاب، فالمُعولُ محذوف.

ويقرأ بالتشديد وضَّم التاء ؟ أي تدرسون الناسَ الكتاب.

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٤٦ (٢) من ١

<sup>(</sup>٣) فَ السَكْشُفُ ( ١ \_ ٣٠٦ ) : قرأه الكوفيون وآبن عامر بضم التاء وكبير اللام مشددا من التعليظ . وقرأ المجافون بفقح التاء واللام مفتوحة \_ مخففا \_ من العلم .

قال تمالى : ﴿ وَلَا يَأْمُرُ كُم أَنْ تَتَّخِذُوا اللائكَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُ كُم بالكُفْرِ بَمْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلا يَأْمُر ُ كُمْ ) : 'يُقْرأ بالرفع<sup>(١)</sup> ؟ أى ولا يأمركم اللهُ أو النبى ، فهو مستأنف .

وُيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عطفا على « يقول » (٢) ؛ فيكون الفاعل ضهير النبي أو البشر . ويُقرأ بإسكان الراء فرارًا من تَوَالى الحركات ، وقد ذكر في البقرة (٣) .

( إِذْ ) : في موضع جَرِّ بإضافةٍ بَعْد إليها .

و ( أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ) : في موضع جَرَّ بإضافة إذْ إليها .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخِذَ اللهُ مَيْنَاقَ النَّهِ بِيِّنَ لَمَا آَنِيتُكُم مِن كَتَابٍ وَحِكْمَةٍ ، ثُمْ جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقُ لَا مَمَـكُم لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال: أَأَقْرَرْتُم وأَخَذْتُم عَلَىذَلِكُم إِصْرِى ؟ قالوا : أَقْرَرْنا . قال : فاشْهَدُوا وأنا مَمَـكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( لما آ تَيْتُكُمْ ) : 'يَقَرَأُ بَكَشْرِ <sup>(1)</sup> اللام ؛ وفيها يتعلق به وجهان :

أحدها \_ أَخَدُ ؟ أى (<sup>ه)</sup> لهذا المعنى ، وفيه حذْفُ مضافٍ تقديره : لرعاية ما آتيتكم · والثانى \_ أنْ يتعلَّقَ بالميثاق ، لأنه مصدر ؟ أى توثقنا عليهم لذلك .

وما بمعنى الذى ، أو نكرة موصوفة ، والعائدُ محذوف .

و ( مِن كتاب ) : حال من المحذوف ، أو من الذي [١٠٩] .

و ُيْقُرأُ بِالفتح و مخفيف « ما » ، وفيها وجهان :

<sup>(</sup>١) في السكثن ( ١ ــ ٣٥٠ ) : قرأه عاصم وحمزة وابن غامر بالبصب ؛ ورفع الـاقون .

<sup>(</sup>۲) في الكشف عطفا على « أن يؤتيه » . وفي مشكل إعراب القرآن ( ١ ـــ ١٤٦ ) : عطفا على أن يؤتيه ، أو على « يقول » . وكذلك في البيان ( ١ ــ ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صفحة ٧٢

<sup>(</sup>٤) في الكشف (١ \_ ٢٥١ ): قرأه حزة بكسر اللام . وفتح الباقون . وقرأ نافع «آتيها كم» بلفظ الجمع . وقرأ الباقون بلفظ التوحيد .

<sup>(</sup>٥) في الكشف: وحجة من كسر اللام أنه جملها لام جر، وعلقاللام بالأخذ،أي أخذ الله الميثاق لهذا الأمر.

وفي مشكل إعراب الهرآن (١٠ \_ ٧٤٠٠) : من كسر اللام \_ وهو حمزة \_ علقها بالأخذ .

أحدهما \_ أَنَّ ما بمعنى الذى، وموضعُها رَفع بالابتداء، واللام لامُ الابتداء دخلَتْ لتوكيد معنى القسم .

وفي الخبر وجهان :

أحدها \_ من كتاب وحكمة ؟ أى الذى أو تِيتموه من الكتاب ؛والسَكرة هنا كالمعرفة. والثانى \_ الخبر لتؤمنن به ، والها عائدة على المبتدأ ، واللامُ جواب القسم ؛ لأَنَّ أَخْذَ الميثاق قسم فى المعنى .

فأما قوله : ( ثُمَّ جَاءَكُمْ ) فهو معطوف على ما آتيتكم ، والعائدُ على « ما » من هذا المعطوف فيه وجهان :

أحدهما \_ تقديره : ثم جاءكم به ، واستغنى عن إظهاره بقوله « به » فيما بعد .

والثانى \_ أنَّ قوله : « لمَا مَمَكم \* » في موضع الضمير ، تقديره : مصدق له ؛ لأن الذي معهم هو الذي آناهم .

ويجوز أن يكونَ العائد ضمير الاستقرار العامل في مع .

ويجوز أن تكون الها. في « بِهِ » تعودُ على الرسول ، والعائدُ على المبتدأ محذوف ؛ وسوَّ غ ذلك طولُ الكلام ، وأن تصديقَ الرسولِ تصديقُ للذي أُوتيه .

والقول الثانى أن « ما » فَرَ ط ، واللام قبله لتلقّى القسم ، كالتى فى قوله (١) : « لئن والقول الثانى أن « ما » فوليست لازمة ، بدليل قوله (٢) : « وإن لم يَنْتَهُوا عما يقولون » ؛ فعلى هذا تركون « ما » فى موضع نصب بآتيت ، والمفعول الثانى ضمير المخاطب ؛ ومِنْ كتاب : مثل من آية فى قوله (٣) : « ما نَنْسَخ مِنْ آية » ، وباقى الركلام على هذا الوّجْه ظاهر .

و ُيْقُرَّ أَ « لَمَّا » \_ بفتح اللام وتشديد الميم . وفيها وجهان :

أحدهما \_ أنها الزمانية ؛ أى أخذنا ميثاقهم لَمَّا آتيناهم شيئا من كتابٍ وحَكَمة ، ورَجع مِنَ النيبة إلى الخطاب على المألوف من طريقتهم ·

والثاني \_ أنهأراد لمن ما ، ثم أُبدل من النون ميا لمشابهتها إياها ، فتوالَتْ ثلاث ميات ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية ٦٠ - (٢) سورة المائدة ، آية ٧٣ - (٣) سورةالبقرة ، آية ٢٠٦

فحذف الثانية لصعفها بكومها بَدلًا وحصول التكرير بها ، ذكر هذا العني ابن ُ جني في المحتسب(١) .

و ُيُقْرَ ۚ اللَّهِ عَلَى لَفُظِ الواحد ، وهو موافقٌ لقوله : « وإذ أخذ اللهُ » ، ولقوله : « إصْرى » . « إصْرى » .

و ُيقْرَأَ آتيناكُم على لفظ الجمع للتعظيم .

(أَأْتُورَ رُنُّم ): فيه حذف ؛ أي بذلك .

و ( إصْرِي ) \_ بالـكسر والضم لفتان قُرِيٌّ بهما .

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بعد ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقونَ (٨٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( فَمَنْ تَوَلَى ) : مَنْ مبتدأ ؛ يجوزُ أن تَـكُون بمعنى الذى ، وأن تُـكُون شرطا .

( فَأُو لَئِكَ ) : مبتدأ ثان .

و ( هُمُ الفاسِقُونَ ) : مبتدأ وخبره . ويجوز أن يكون هم نَصْلا .

قال تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ دَيْنِ اللهِ كَيْنُنُونَ ، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وكَرْهاً ، وإنَّيْهِ تُرْجِبُونَ (٨٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَفَنَيْر ) منصوب بـ « يَبْنُونَ » . و ُيقْرأُ بالياء على النيبة كالذى قَبْله، وبالتاء على الخطاب ؛ والتقدير : قُلْ لهم .

( طَوْعا وكَرْها ) : مصدران في موضع الحال .

ويجوز أَنْ يَكُونَا مَصْدَرَيْنَ عَلَى غَيْرِ الصَّدُّر (٢) ؛ لأَن أَسلم بمعنى انقاد وأَطاع .

( تُرْجَمُونَ )\_ بالتاء على الخطاب ، وبالياء على النيبة ·

قال تمالى : ﴿ قُلُ ۚ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاقَ . . . (٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : (قُلْ آمَنّا) : تقديره : قل يامحمّد : آمَنّا ؟ أى أَنا ومَنْ معى ، أو أنا والْأنسَاء .

وقيل : التقدير : قل لهم قُولُوا آمَّنا .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ ِ غَيْرِ الإسلام ِ دِيناً فَكَنْ يُقْبَلَ منه وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ (٨٥)﴾.

قوله تعالى:(وَمَنْ يَبْتَغ ِغَيْرَ): الجمهورُ على إظهار النينين، وُروِى عن أبى عمرو الإدغام؛ وهو ضَعيف؛ لأنْ كسرةَ النين [١١٠] الأُولى تدلُّ على الياء المحذوفة .

- ( دِينا ) : تمييز ، ويجوز أَنْ يكون مفعول يَبْتَغ .
  - و ( غَيْرَ ) : صفة قُدُّمَتْ عليه فصارت حالا .

( وَهُوَ فَى الْآخِرَةَ مِنَ الخَاسِرِينَ ) :هو فى الإعراب مثل قوله<sup>(١)</sup> : « وإنَّه فىالآخرةِ لَمِنَ الصَّالِحِين » . وقد ذُكر .

قال تعالى : ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْماً كَهْرُوا بَعْدَ إِيمانِهِم وشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقْ ، وَجَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ، واللهُ لا يَهْدِى القومَ الظَّالِينَ (٨٦) ﴾ . •

قوله تعالى : (كَنْيفَ يَهْدِى اللهُ ) : حال أو ظَرْف ، والعاملُ فيها يهدى ، وقد تقدُّم نظيره .

( وَشَهِدُوا ) : نيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو حالٌ من الضمير في كفروا ، « وقَدْ » معه مقدرة ؛ ولا يجوز أن يكونَ العاملُ مَهْدى ، لأنه يهدى من « شهدَ أَنَّ الرسول حق » .

والثاني \_ أن يكون معطوفا على كفروا ؟ أي كيف يهديهم بعد اجتماع الأمرين .

والثالث ــ أن يكونَ النقدير : وأنْ شهدوا ؛ أى بعد أنْ آمَنُوا ، وأنْ شهدوا ، فيكون في موضع جر .

قال تمالى: ﴿ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عليهِمَ لَمْنَةَ اللهِ والملائكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِنَ (٨٧) ﴾. قوله تمالى: ( أُولَئِكَ ): مبتدأ ؛ و ( جَزَاؤُهُمْ ): مبتدأ ثَان ؛ و ( أَنَّ عَلَيْهِمْ كَمْنَةَ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْنَةَ اللهِ ) أَنَّ واسْمُها وخبرها خَرَ جَزَاء ؛ أَى جزاؤُهُم اللعنة (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٣٠ ، وقد ذكر صفحة ١١٧

<sup>(</sup>٢) والمبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول .

ويجوز أن يكون جزاؤهم بدلا من أُولئك بَدَلَ الأشتمال .

قال تمالى : ﴿ خالدِينَ فيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُم العذابُ ولا هُمْ يُنظَرُ ونَ (٨٨) ﴾ .

قوله تمالى : (خالدَينَ فيها ) : حال من الهاء والميم في عليهم ، والعاملُ فيها الجادُّ أو ما يتعلّق به . وفيها : يعنى اللعنة (١) .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وماتُوا وهِم كُفَّادٍ فَكَنْ رُيْقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ ۗ الأَرضِ ذَهَبًا ولو افْتَدَى به . . . (٩١) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَهَبَا ) تمييز ؟ والها؛ في « به » تعودُ على الملء ، أو على ذهبير.

قال تعالى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءُ فَإِنَّ اللهَ يِه عليمُ (٩٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( مِمَّا تُحِبُّونَ ): «ما » بمعنى الذى ؛ أو نكرة موسوفة ، ولا يجوز أَنْ تَنكونَ مصدر ّية ؛ لأَن الحُبة لا تُنفُق ؛ فإنْ جملت المصدر بمعنى المفعول فهو جائز على رَأْى أَى على مَّل على أَل

﴿ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْءً ﴾ : قد ذُكِرَ نظيره في البقرة (٢) .

والهاء في « بِبرِ » تعود على « ما » ، أو على « شيء » .

قال تمالى : ﴿ كُلُّ الطَّمَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أِنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ . . . (٩٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( حِلًّا ) ؛ أى حلالاً ، والمعنى كان كلُّه حلا .

( إِلاَّ مَا حَرَّمَ ): في موضع نَصْبِ ؟ لأنه استثناء من اسْمِ كان ، والعاملُ فيه كانِ . ويجوز أَنْ يعملَ فيه حِلَّا ، ويكونُ فيه ضمير يكونُ الاستثناء منه ؟ لأنَّ حِلَّا وِحلالا في موضع اسْمِ الفاعل بمعنى الجائز والمباح .

( مِنْ قَبْل ِ ) : متعلق بَحْر ًم .

 <sup>(</sup>١) ف البيان (١ \_ ٢١٢)، ومشكل إعراب القرآن (١ \_ ٠ ه ١): و «لا يخفف عنهم»: مثله.
 لا ويجوز أن يكوت مستأنفا منقطما عن الأؤل .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۲۲۲

قال تعالى : ﴿ فَمَن ا ْفَتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَالَمُونَ (٩٤)﴾. قوله تعالى : ﴿ مَنْ بَعْدُ ذَلِكَ ) : يجوز أَن يتعلق بافترى ، وأَنْ يتعلّق بالكذب . قال تعالى : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ َ إِبراهيمَ حَنِيفًا وما كانَ مِنَ المشركينَ (٩٥) ﴾. قوله تعالى : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللهُ ﴾ : الجمهور (١) على إظهار اللام وهو الأصل .

و ُيقْرَ أَ بِالإِدْعَامِ ؛ لأَنَّ الصادفيها انبساط ، وفي اللام انبساط بحيث يتلاقَى طرفاها ؟ فصارا متقاربين ؛ والتقدير : قُلْ لهم صدقَ الله ·

و (حنَيِفا ): يجوز أن يكونَ حالا من إبراهيم ومن المَّلَة ؛ وذُكِّر لأن اللَّهَ والدين واحد .

قال تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَبْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى للعالِينَ (٩٦) ﴾. قوله تعالى : ( وُضِع للنَّاسِ ) : الجملةُ في موضع جَرَّ صفة لبيت ، والحَبَرُ « لَلذَّى » . و ( مُبارَ كا وَهُدًى ) : حالان من الضمير في وُضِع ، وإنْ شئْتَ في الجار ، والعاملُ فهما الاستقرار (٢) .

قال تعالى : ﴿ فِيهِ آلِاتٌ بَيِّناتُ مَقامُ إِبراهيمَ ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيتِ مَن ِ استطاع إليه سبيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإنّ الله عَنِيُّ عن العالمينَ (٩٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( فِيهِ آياتٌ بَيناتٌ ): يجوز أَنْ تـكونَ الجَلَةُ مُسَتَأَنفَةً مَضَمَنَة لَعَنَى البَركة والهدى .

ويجوز أن يكونَ موضعها حالا أخرى .

ويجوز أن ْ تَـكُون حالا من الضمير في قوله (٢٠ : « للعالمين » . والعاملُ فيه هُدًى . ويجوز أن تَـكونَ [١١١] حالا من الضمير في « مُبَاركا » ، وهو العاملُ فيها .

(٣) في الآية الساتمة .

 <sup>(</sup>١) قال فى المحتسب ( ١ \_ ١٦٥ ): ومن ذلك قراءة أبان بن تغلب: قل صدق الله بإدغام اللام فى الصاد، وكذلك قل سيروا . قال أبوالفتح: وعلة جواز ذلك فشو هذين الحرفين ، أعنى الصاد والسين فى الغم وانتشار الصدى المنبعث عنهما ، فقارمتا بذلك مخرج اللام فجاز إدغامها فيهما .

 <sup>(</sup>۲) فى مشكل إعراب القرآن (١ - ١٥١)، والبيان (١ - ٢١٢): ويجوز فيه الرفع على تقدير: هو مبارك. ويجوز فيه أيضا الجر على الوصف لـ « بيت » .

- ويجوز أَنْ تَكُونَ صَفَة لَمْدَى ، كَمَا أَنْ لِلْعَالَمِينَ كَذَلْكَ .
- و ( مَقامُ إبْرَاهِيمَ ) : مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ أى منها مَقَامُ إبراهيم .
  - ( وَمَنْ دَخَلَهُ ) : معطوف عليه ؛ أي ومنها أَمْنُ مَنْ دخَله .
    - وقيل : هو خبر ، تقديره : هي مقام ·
- وقيل : بدل . وعلى هذين الوجهين قد عبَّر عن الآيات بالمقام و بأمن الداخل .
  - وقيل : « ومَنْ دخله » مستأنف ، هِ.مَنْ شَرْطية .
  - و ( حَجُّ البَيْتِ ) : مصدر (١٠ ، 'يَقْرَ أَ بِالفتح والـكسر ، وها لنتان .

وقيل: الـكسر اسم للمصدر. وهو مبتدأ وخبره «عَلَى النَاسِ» ، ولله يتعلَّقُ بالاستقرار في « على » ؛ تقديره : استقرَّ لله على الناس .

ويجوز أن يكونَ الخبر لله ، وعلى الناس متعلِّق به : إمَّا حالا ، وإمَّا مفعولا ·

ولا يجوز أَنْ يكونَ لله حالا ؛ لأَنَّ العاملَ في الحال على هذا يكونُ معنى ، والحالُ لا يتقدَّمُ على العامل العنوى .

ويجوز أن يرتفعَ الحِجّ بالجار الأوّل أو الثانى .

والحجّ مصدر أُضِيف إلى الفعول ·

( مَن ِ اسْتَطاعَ ) : بدل من الناس بدّلَ بعض من كل .

وقيل : هو فى موضع رَ ْفع ، تقديره : هم من استطاع ، أو الواجبُ عليه من استطاع ، والجلة بدَل أيضا .

وقيل: هو مرفوع بالحج ، تقديره: ولله على الناس أنْ يحجَّ البيتَ من استطاع ؛ فعلى هذا في السكلام حذْفُ ، تقديره: من استطاع منهم ، ليكونَ في الجملة ضمير يرجع على الأوّل .

وقيل: من مبتدأ شرط، والجوابُ محذوف تقديره: من استطاع فليحجّ، ودَلَّ على ذلك قوله: « وَمَنْ كَفَرَ » وجَوَانْها.

(١) في الكشف ( ١ ــ ٣٥٣ ) : قرأ حفص وحمزة والكمائق كسر الهاء ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما مصدران . قال تعالى : ﴿ قُلْ يَـٰأَهُلَ الكتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِسِبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْنُونَهَا عِوَجًا وأنتم شُهَدَا؛ ومَا اللهُ بِغَافِل عَمَّا تعملونَ (٩٩) ﴾ ·

قوله تعالى : ( لِمَ تَصُدُّونَ ) : اللامُ متعلَّقة بالفعل . و « مَنْ » مفعوله ·

و ( تَبْغُونَهَا ) : يجوز أَنْ يكونَ مستأنفا ، وأن يكونَ حالا من الضمير في تصدُّون ، أو من السبيل ؛ لأَنَّ فيها ضميرين راجِعين إليهما ؛ فلذلك صحَّ أن تُجْمَلَ حالا من كلّ واحد منهما .

و ( عِوَجا ) : حال<sup>(١)</sup> ·

قال تمالى : ﴿ يُــأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تُنطِيعُوا فَرِيقاً منالذِينَ أُوتُوا الكتابَ يَرُدُّوكُمْ بَمْدَ إِيمَانِكُم كَافِرِينَ (١٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَمْدَ إِيمَانِكُمْ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ ظَرْفا ليردُّوكُم ، وأَنْ يكونَ ظرفا لردُّو كَمْ ، وأَنْ يكونَ ظرفا لـ لا كافِرِينَ ) ؛ وهو في المعنى مثل قَوْله (٢٠ : «كَفَرُ وا بَمْدَ إِيمَا نِهِمْ » .

قال تعالى : ﴿ واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعا ولا تَفَرَّقُوا واذْ كَرُوا نِيْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمُ أَعْداء فألَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فأَصَبَحْتُم بنعمتِه إِخْوَانا وكُنتُم على شَفَا حُفْرَة من النارِ فأنقذكم منها. . . (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَلا تَفَرَّقُوا ) : الأصلُ تَتَفَرَّقُوا ، فحذف التاء الثانية ، وقد ذُكر <sup>(٣)</sup> وَجْهُه فى المبقرة .

وُيُقْرَأُ بتشديد التاء ، والوَجْه فيـــه أنه سكن التاء الأولى حين نزَّ لها متصِلةً بالألف ، ثم أَدْغَم .

( نِمْمَةَ اللهِ ) : هو مصدر مضافٌ إلى الفاعل .

و (عَلَيْكُمْ ): يجوز أَنْ يتعلَّقَ به ،كما تقول : أَنعمتُ عليك .

ويجوز أن يكونَ حالا من النعمة ، فيتعلق بمحذوف .

 <sup>(</sup>١) وأنتم شهداء : ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمر المرفوع في « تبغونها » : (مشكل إعراب القرآت ١ ــ ٢٠٥٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية ٨٦ (٣) صفحة ٢١٩

( إذْ كُنْنُمْ ) : يجوزُ أن يكون ظَرْ فا للنعمة، وأَنْ يكونَ ظرفا للاستقرار في «عليكم» إذا جعلته حالاً .

( فأَصْبَحْتُمْ ): يجوزُ أَنْ تكونَ الناقصة، فعلى هذا يجوزُ أَن يكونَ الحبر « مِنْمُمَتِهِ »؛ غيكون المعنى : فأصبحتم فى نعمته ، أو مُتَلَبِّسين بنعمته ، أو مَشْمُولين .

و ( إِخْوَانا ) : على هذا حال يَعْمَل فيها أُصبح ، أو ما يتعلق به الجارُّ .

ويجوز (١) أن يكونَ إخوانا خبر أصبح ، ويكون الجارّ حالا يعمل فيه أصبح ، أو حالا من إخوان ؛ لأنه صفةُ له قُدِّمت عليه ، وأن يكونَ متعلقا بأصبح ؛ لأنَّ الناقصة تعمل في [١١٣] الجار .

ويجوز أَنْ يتعلَّق بإخوانا ؛ لأنَّ التقدير : تآخَيْتُم بنعمته .

ويجوز أنْ تسكون أصبح تامّة ، ويكون السكلام في «بنعمته إخوانا» قريبا من السكلام. في الناقصة .

والإخوان : جمع أَخ ، من الصداقة ، لا من النَّسب .

والشُّفَا ـ يَكتب بالأَلف ، وهي مِنَ الواو ، تَثنية شَفَوَان .

و ( مِنَ النَّارِ ) : صفة لحُفْرة ، ومِنْ للتبعيض ، والضمير في « مِنْهــــا » للناد ؛ أو للحُفْرة .

قال تعالى : ﴿ وَلَٰشَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمِرُ وَنَ بِالْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الدُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الدُفْلُحُونَ (١٠٤) ﴾ .

َ ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ): يجوزُ أن تكونَ «كان » هنا التامة، فتكون « أَمَّةُ » فاعلا، و « يَدْعُونَ » صَفَته ، ومنكم متعلقة بتكن ، أَو بمحذوف ، على أنْ تكون صفة لأُمّة قدِّم عليها فصار حالا .

ويجوز أنْ تـكونَ الناقصة ، وأمّة اسْمها ، ويَدْعون الخبر ؛ ومنكم إما حالِ من أُمة، أو متعلّق بكان الناقصة .

ويجوز أن يكون يدعون صفة ، ومنكم الخَبر .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ - ٢ ٥١.

قال تعالى: ﴿ وَلاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَمْدِ مَاجَاءَهُمُ البَيْنَاتُ وأُولئكَ لَهُمْ عَذَابٌ عظيم (١٠٥) ﴾ .

قُولُه تَمَالَى: ﴿ جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ﴾ : إنما حذف التام؛ لأَنَّ تأنيث البينة غير حقيقى، ولأَنها بمعنى الدَّليل .

قال تعالى : ﴿ يُومَ تَبْيَضَّ وُجُوهٌ وتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين اسودَّتْ وجوههم أكفَرْ تُمُ بعد إيمانكم . . . (١٠٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( يَوْم تَبْيَضُ ): هو ظَرْف لعظيم (١)، أو للاستقرار فى لهم (١)؛ وفى تَبْيَضُ أَربع لغات : فَتْح التاء وكسرها من غير ألف . وتَبْياض بالألف مع فتح التاء وكسرها ، وكذلك تَسُود .

( أَكَفَرْ ثُمُ ۚ ) : تقديره : فيُقال لهم أَكَفَر ثُمُ ، والمحذوفُ هو الخبر .

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْـلُوهَا عَلَيْكَ بالحقِّ، وما اللهُ يُرِيدُ ظلماً للمِبَاد (١٠٨) ﴾. قوله تعالى : ( تِلكَ آيَاتُ اللهِ ) : قد<sup>(٢)</sup> ذُكر في البقرة .

قوله تعالى : (كُنْتُمُ خَيرَ أُمَّةٍ ) : قيل : كُنْتُم في عِلْمي .

وقيل: هو بمعنى صِرْتم .

وقيل : كان زائدة ؛ والتقدير : أَنْتُم خير ؛ وهذا خَطَأ ، لأَنَّ كان لاتزادُ في أوّل الجُملة ، ولا تعمل في خَير .

( تَأْمُرُ ونَ ) : خبر ثان ، أو تفسير لخير ، أو مُستأنف .

( لَكَانَ خَيراً لَهُمُ ۚ ) : أَى لـكان الإيمانُ ، لفظ الفعل على إرادة المصدر .

( مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ) : هو مُستأنف .

<sup>(</sup>١) في آخر الآية السابقة : وأوائك لهم عذاب عظم .. ١٠٥ (٢) صفحة . . .

قال تعسلى : ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَا أَذًى ، وإِنْ يُقَانَلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارِ ثُمَّ لَايُنْفَسَرُ وِنَ (١١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلَّا أَذَّى ) : أَذَّى مَصدر من معنى يضُرُّوكُمْ ؛ لأَنَّ الأَذَى والضرر منقاربان فى المعنى ؛ فعلى هذا يكونُ الاستثناء متصلا .

وقيل: هو منقطع ، لأن العنى: لن يَضرُّوكم بالهزيمة ، لكِنْ يؤذونكم بتصدِّيكم للتالهم(١).

( يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ) : الأَدبار مفعول ثان . والمعنى : يجعلونَ ظهورَهُم تَلْمِيكُم .

( ثُمَّ لاَبُنْصَرُونَ ) : مستأنف ، ولا يجوزُ الجَزْمُ عند بعضهم عطفاً على جواب الشرط؛ لأنَّ جواب الشرط، لأنَّ جواب الشرط، وثم للتراخى ؛ فلذلك لم تَصْلُحْ فى جواب الشرط، والمعطوفُ على الجواب كالجواب ؛ وهذا خطأ ؛ لأنَّ الجزم فى مثله قد جا، فى قوله (٢) : « ثم لا يَكُونُوا أَمْنَالَكُمْ » ؛ وإنما استُونْفِ هنا ليدلَّ على أنَّ الله لا ينصرهم قاتلوا أو لم يُقاتِلُوا .

قال تعالى : ﴿ ضُرِبَتْ عليهم الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقَفُّوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وحَبْلِ مِن الناس . . . (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( إلّا بِحَبْل ): في موضع نَصْب على الحال ، تقديره: ضُرِبَتْ علمهم الذلةُ في كل حال إلا في حال عَقْدِ العَهْدِ لهم ؟ فالباء متعلقة محذوف ، تقديره: إلا مُتَمَسِّكين بحَبْل (٢) .

 <sup>(</sup>۱) ف البیان (۱ ـ ۲۱۰): منصوب لأنه استناء منقطع. وفي مشكل إعراب القرآن (۱ ـ ۲۰۳): في موضع نصب ، استثناء ليس من الأول. وفي أمالي ابن الشجري (۲ ـ ۲۰۳): أذى موضعه نصب بتقدير حذف الخافض؛ أي لن يضروكم إلا بأذى.

<sup>(</sup>٢) سورة محد ، آية ٣٨

<sup>(</sup>٣) فى البيان ( ١ ــ ٢١٥ ) : وزعم بعض النحويين أنه استثناء متصل ؛ وليس بصحبح ، لأنه يوجب أن يكونوا غبر أذلاء إذا كانوا أولى ذمة ، وليسوا كذلك ؛ بل الذلة عليهم فى كل حال ، حربا كانوا أو ذمة .

قال تعالى : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ أَمَّةٌ قَا ثِمَةٌ ۖ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وهم يَسْجُدُونَ (١١٣) ﴾ .

قوله تعالى: (لَيْسُوا): الواو امْمُ ليس ، وهى راجعة على المذكورين قبلها؟ و (سَوَاءً): خبرها؟ أَى ليسوا مُسْتَـوِين ، ثم استأنف فقال: « مِنْ أَهْلِ السكِتابِ أُمَّةُ قائمَةُ " ﴾؛ فأمَّةُ مبتدأ ، وقائمة نثت له ، والجارّ قبله خبره .

ويجوز أنْ تكون أمة [١١٣] فاعل الجار ، وقد وُضِع الظاهرُ هنا موضِعَ المصمر ، والأصل منهم أمة .

وقيل: أمة رُفِع بسواء ، وهذا ضعيف في المعنى والإعراب ؛ لأنه منقطع بما قبله ، ولا يصحُّ أن تَـكُونَ الجُملة خَبر ليس .

وقيل: أُمَّة اسم ليس. والواو فيها حَرْف يدل على الجُمع، كما قالوا: أَكَانُونَى البراغيث، وسواء الحَبر. وهذا ضعيف؛ إذ ليس النرض بيانَ تفاوتِ الأُمَّة القائمة التالية لآيات الله، بل النرض أَنَّ من أَهْلِ الكتاب مؤمنا وكافرا.

( يَتْلُونَ ): صفة ۖ اخرى لأُمَّة .

ويجوز أن يَكُونَ حَالًا من الضمير في قائمة ، أو من الأمة . لأَنْهَا قد وُصِفَتْ ، والعاملُ على هذا الأستقرار .

و (آناءَ اللَّيْـلِ): ظرف ليَتْلُون لا لقائمة؛ لأنَّ قائمة قد وُصِفِت فلا تعمل فيها بعد الصفة. وواحد الآناء إِنَى مثل مِعى ، ومنهم من يَفْتَحُ الهمزة فيصير على وزن عَصَا ، ومنهم من يقول إنى بالياء وكسر الهمزة (١).

( وَهُمْ يَسْجُدُونَ ) : حال من الضمير في يَتْلُون ، أو في قائمة .

ويجوذ أن يكونَ مستأنفا، وكذلك «يُؤْمِنُونَ · وَيَأْمُرُ وَنَ . وَيَنْهُوَنَ " إِنْشَئْتَ جَعِلْتُهَا أَخُولُا ، وإِنْ شَئْتُ استَأْ نَفْتُها ·

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَفْمَلُوا مِن خَيْرٍ فَانَنْ يُكْفَرُ وَهُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ بِالْمَقَيْنَ (١١٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والقاموس ( أنى ) . ﴿ (٢) فِي الآية بُعِدُهَا (١١٤) .

قوله تعالى : ( ومَا يَفْمَلُوا ) : 'يَقْرَ أَ بالتاء على الخطاب ، وبالياء حَمْلًا على الذي قبله .

قال تعالى : ﴿ مَثَلُ مَا مُينَفِقُونَ فَى هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَبِحٍ فِيهَا صِرِ ۗ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَكُمُوا أَنْفُسَهُمُ فَأَهْلَكَنْهُ ومَاظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ (١١٧) ﴾ .

قوله تعالى : (كَمَثَل ريح ٍ ) : فيه حَذْفُ مضافٍ ، تقــــديره :كمثل مُهْلَكِ رِيح ؟ أى ما ينفقون هالكُ كالذى تُهْلِكَه .

( فيها صِرُ أَ): مبتدأ وخبر في موضع (١) صفة الريح. ويجوزُ أَنْتَرَ فع «صرّ » بالظرف ؟ لأنه قد اعتمد على ما قبله .

و ( أَصَابَتُ ): في موضع جَرِ " أيضا صفة لريح؛ ولا يجوز أن تسكونَ صفةً لَصِرَّ ؛ لأَنَّ السِرَّ عَذَ كَرُ والضمير في أَصَابِت مؤنث .

وقيل: ليس في الحكلام حَدَّفُ مضافٍ ؟ بل تشبيهُ ما أنفقوا بمعنى الحكلام ؟ وذلك أن قوله: «كَمَثَل ِ ريح . . . » إلى قوله: « فأهلكته » متَّصِل بعضُه ببعض ، فامترجت المعانى فيه وفُهم المعنى .

( ظَالَمُوا ) : صفة لقوم .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُنَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْدُونِكُم لَا يَأْلُونكم خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيْمُ قَدَ بَدَتِ البِنْصَاءُ مِنْ أَفُواهِهِم ومَا تُخْفِي صُدُّورَهُمْ أَكْبِرُ . . . (١١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ دُونِكُمْ ) : صفة لبِطاًنة . وقيل : مِنْ زائدة ؟ لأن المعنى بطانة دونَكم فى العَمَل والإيمان .

(ُ لَا يَأْلُونَكُمْ ) : في موضع (٢) نَمْتٍ لِبطانة ، أو حال مما تملَّقت به مِنْ .

وَيَأْلُو يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَآحِدٍ .

و ( خَبَالًا ) منصوب على التمييز .

ويجوز أَنْ يكون انتصبَ لحَذْفِ حَرْفِ الجرّ ، تقديره : لا يَأْلُو نَكُم في تخبيلكم .

ويجوز أن يكونَ مَصْدَرًا في مَوْضِع الحال .

<sup>(</sup>١) أى في موضع خفض كما في مشكل إعراب القرآن ﴿ ١ \_ ٤ ٥٠ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في موضع نصّب .

- ﴿ وَدُّوا ﴾: مستأنف. ويجوز أن يكون حالا من الضمير فى يَأْلُونَـكم، «وقد» معهمُرَ ادة· و( ما ) مصدرية ، أى عَنَــَـكم .
  - ( قَدُّ بَدَتِ البُّغْضَاءُ ) : حال أيضا ؛ وبجوز أن يكونَ مستأنها .
    - ﴿ مِنْ أَفُواهِهِمْ ﴾ : مفعول بدَت ، ومِنْ لابتداء الغابة .
    - و بجوز أنْ يكونَ حالًا ؛ أي ظهرت خارِجةً مِنْ أفواههم .

قال تمالى : ﴿ هَأَنَمَ أُولاءِ تُحِبُّونَهُم ولا يُحِبُّونَكُم وَنُوْمِنُونَ بِالكتابِ كَلَّهُ وإذا لَقُوكُم قالوا آمَنًا وإذا خَلَوا عَشُوا عليكم الأَناَمِ لَ مِنَ الْفَيْظِ قل مُوتُوا يِغَيْظِكُم . . . (١١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَا أَنْتُمْ أُولَاءَ تُحِبُّونَهُمْ ) : قد ذكر (١) إعرابه فى قوله (٢) : ﴿ ثُمَّ أَنْتُمُ هُوُّلاءِ تَقَتُّلُونَ أَنْفُسَكُم ﴾ .

- ( بالكتابِ كُلِّهِ ): الكتاب هنا جِنْس ؟ أي بالكتُب كامها ، وقبل هو وَاحد ·
  - (عشُوا عَلَيْكُمْ ): عليكم مفعول عَضُوا .
  - ويجوز أن يكونَ حالا ؛ أي حَنِقينَ عايــكم .
  - ﴿ مِنَ النَّيْظِ ﴾ : متعلِّق بعضُوا أيضا ، ومِنْ لابتداء الغاية ؛ أى من أُجْلِ الغَيْظِ . ويجوز أن يكونَ حالا ؛ أى مُغْتاظين [١١٤] .
- ( بِغَيْظِكُمْ ): يجوزُ أَنْ يكونَ مفعولاً به ، كما تقول : مات بالسّمّ ؛ أي بِسببه . ويحوزَ أنْ يكونَ حالا ؛ أي موتُو ا مُغْتَاظين .
- قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنْ تَمْسَسُكُم حَسَنَةٌ تَسُونُهُم وإِن تُصِبْكُم سَيِّنَةٌ يَغْرَخُوا بِهَا وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَقُّوا لا يَضُرُّكُم كَيْدُهم شَيْئًا . . . (١٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا يَضُرُّ كُمْ ) : أَيْقُرا (٥) بكسر الضاد وإسكان الراء على أَنه جـــوابُ الشرط ، وهو مِنْ ضِاَر يضير ضَيْراً بمعنى ضَرَّ ؛ ويقال فيه : ضَارَه يَضُوره ــ بالواو.

<sup>(</sup>١) صفحة ٨٦ (٢) سورة البنرة ، آية ٨٠

 <sup>(</sup>٣) فى الكشف (١ \_ ٣٥٥) : قرأه الكوفيون وابن عامر بفتح الياء والنشديد ، وضم المضاد والراء . وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد والتغفيف والجزم ، وهم المتان : ضره يضره .
 وضاره يضيره .

ويقرَأ بضم الضاد وتشديد الراء وضَمّها، وهو من ضَرَّ يَضُر؛ وفى رَفَعهِ ثلاثةُ أُوجه: أحدها \_ أنه فى نِيّة التقديم؛ أى لايضركم كَيْدُهم شيئًا إنْ تَتَّقوا، وهو قولُ سيبويه. والثانى \_ أنه حذف الفاء، وهو قولُ المبرد، وعلى هذين القولين الضمةُ إعراب.

والثالث ـ أنها ليست إعرابا ؛ بل لما اضطراً إلى التحريك حراّك بالضم إنّباعاً لضمة الضاد .

وقيل: حرَّا كَها بحركتها الإعرابية الستحقّة لها في الأصل.

ويقْرَأ بفتح الراء على أنه مجزوم حُرِّكَ بالفتح لالتقاء الساكنين ، إذْ كان أَخفَ من الضمّ والكسر ·

( شَيْئًا ) : مصدر ؟ أى ضَررًا .

قوله تعالى : ( وَإِذْ غَدَوْتَ ) ؛ أَى واذْ كُر .

( مِنْ أَهْلُكَ ) : مِنْ لابتدا الغاية، والتقدير: مِنْ بين أَهْلُك ، وموضِعُه نصب، تقديره: فارَدْتَ أَهْلُكَ .

و ( تُبَوَّىُ ۚ ) : حال ، وهو يتعدَّى إلى مفعولٍ بنفسه ، وإلى آخرَ تارةً بنفسه وثارة بعرف الجر ، فن الأول هذه الآية ؛ فا لأَوَّل « المؤمِّنِينَ » ، والثانى « مَقاعِدَ » .

ومن الثانى : <sup>(١)</sup> « وإذْ بَوَّأنا لإبراهيم مكانَ البَيْتِ » . وقيل : اللام فيه زائدة . ( للُقتال ) : يتعلق بتُنبَوِّئ .

ويجوز أن يتعاَّق بمحذوف على أن يكون صفةً لقاعد؛ ولا يجوز أنْ يتعاَّق بمقاعد؛ لأن القعد هنا الحكان، وذلك لا يَمْمَل.

قال تمالى: ﴿ إِذْ هَمَّتْ طائفةانِ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلَا، واللهُ وَ لِيُهُمَا، وعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ ِ المؤمنونَ (١٢٢) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سوره الحج ، آية ٢٦

قوله تمالى : ( إِذْ هَمَّتْ ) : إِذْ ظَرِفَ لَمَلِيمٍ . ويجوز أَنْ يكونَ ظرفا لُتُبَـوَّىً ، وأَن يكون لَغَدَوْتَ (١) .

(أَنْ تَفْشَلا): تقديره: بأَنْ تَفْشَلا ؟ فموضِّمه نَصْبُ، أَو جر على ماذكرنا من الخلاف.

َ (وَعَلَى ): يتعلق بيتوكُّـل، دَخَلَت الفاء لمعنى الشرط؛ والمعنى: إنْ فَشَلُوا فتوَ كَنُلُوا أَنْتُم ، وإن صَمُبَ الأَمْرُ فتوكَّلوا .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُم اللَّهُ مِبَدْرٍ وَأَنتُمَأَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَا لَكُم تَشْكُرُ ونَ (١٢٣) ﴾. قوله تعالى : ( مِبَدْرٍ ) : ظَرْف ، والباء بمعنى في . ويجوز أن يكونَ حالا .

و (أَذِلَّةً مُن جَمِيعَ ذَلَيلٌ ؟ وإنما يجي مه هذا البناء فوارًا مِنْ نَكُرِير اللام الذي يكونُ و ذُلُلا

قال تعالى: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُم أَنْ يَمُدَّ كُمْ رَبُّكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ من اللائكة مُسَوِّمِينَ (١٢٥) ﴾.

قوله تمالى : ( إِذْ تَقُولُ ) : يجوزُ أَن يكونَ التقدير : اذكر .

ويجوز أنْ يكونَ بدلا من « إذ هَمّت » .

ويجوز أن يكونَ ظرفا للصركم .

( أَلَنْ يَكُفِيَكُمْ ) : همزة الاستفهام إذا دخات على النَّفْي نقاَتُه إلى الإثبات ، و يَبْقَى زَمَانُ الفعل على ما كان عليه .

و ( أَنْ يُمِدَّ كُمْ ) : فاعل يكفيكم .

( بِثَلاثَةِ آلافٍ ): الجمهور (٢) على كسرِ الناء ، وقد أسكنت فى الشواذّ على أنّه أُجرى الوَصْلُ مجرى الوقف ؟ وهذه الناء إذا وقف عليها .

ومنهم مَنْ يقول: إنَّ تاءَ التأنيث هي الموقوفُ عليها ؟ وهي لغة .

وقُرىء شاذًا بها، ساكنة ؛ وهو [١١٥] إجراء الوصل مجرى الوقف أيضا ؛ وكلاها ضعيف ؛ لأنَّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) كلمها في الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ١ \_ ١٦٥ ): روى مبارك ، عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ بثلاثة آلاف ، ومجسمة آلاف ، وقف ولا يجرى واحدا منهما . ثم قال : قال أبو الفتح : وجهه في العربية ضعيف . خير أنه قد جاء عنهم نحو هذا .

َ ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ ـ بكسر <sup>(١)</sup> الواو : أى مسوِّمِين خَيْلَهم أو أَنفسهم ؛ وب**نتجها على ما لم** يسَمَّ فاعِلُه .

قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ۚ اللَّهُ ۚ إِلَّا بُشْرَى لَـكُمْ وَلِتَطْمَئُنَّ قُلُو بُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ العزيزِ الحَـكيم ِ (١٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلَّا بُشْرَى ) : منعول ان إِلَّم بُشْرَى

ويجوز أنْ يكونَ مفعولا له ، ويكون « جعل » المتعدية إلى واحد .

والهاء في جعله تمودُ على إمداد ، أو على النسويم ، أو على النَّصر ، أو على التَّنزيل .

( وَ لِتَطْمَئِنَ ۗ ) ؛ مُعطوف على بُشْرَى إذا جعلتها مفعولاً له، تقدره: ليبشَّرَكُم ولتَطْمَئْنَ .

ويجوز أَنْ يتعلُّقَ بنعل محذوف ، تقديره : ولتعامئن قلو ُبُكِم بَشُّرَكُم .

قال تعالى: ﴿ لِيَفْطَعَ طَرَفًا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا أَو يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (١٣٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا أَمَدًا كُم تعلقة بمحذوف ، تقديره : ليَقْطَعَ طَرَفًا أَمَدًا كُم بالملائكة ، أَو نصركم .

( أَوْ يَكْبِنَّهُمْ ) : قيل : أو بمعنى الواو .

وقيل : هي للتفصيل ؛ أي كان القَطْعُ لبعضهم ، والكَبْتُ لبعضهم .

وَالتَّاءُ فَيَكُبُّهُم أَصلَ ، وقيلَ : هي بدل من الدال ، وهو من كَبُدُّته : أَصبت كَبِده .

( فَيَنْقُلِبُوا ) : معطوف على يقطع، أو يَكْبتهم.

قَالَ تَوْبَ عَلَيْهِمُ أُو لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَّمْرِ شَيْءِ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِم أُو يُمَذَّبِهِم فإنَّهُمُ ظالمونَ (١٢٨)﴾.

قوله تعالى : ( كَيْسَ لَكَ ) : اسم ليس « عَيْءٌ » ، و «لك» الخبر ، و «مِنَ الأمر » حال مرت شيء ؛ لأنها صفة مقدَّمة .

( أَوْ يَتُوبَ ، أَوْ يُمَـذَّبَّهُمْ ) : معطوفان على يَقطع . وقيل : أو بمعنى إلَّا أَنْ .

 <sup>(</sup>١) ق الكشف : (١ \_ ٥٠٠) : قرأه ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم بكسر الواؤ وفتح الباقون .

قال تعالى : ﴿ يَــاَّمُنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْ كُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً . . . (١٣٠) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ أَضْعَافاً ) : مصدر في موضع إلحالِ من الرّبا ، تقديره : مُضاَعفا .

قال تعالى : ﴿ وَسِــاَرِعُوا إِلَى مَنْفِرَةٍ مَنْ رَبِّكُمْ وِجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ والأَرْضُ أُعدَّتْ للمتَّقينَ (١٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَسارِعُوا ) : 'يُقْرَأُ (١) بالواو وحَدْ فِهَا ؛ فَنَ أَثْبَتُهَا عَطَفُه عَلَى مَا قبله من الأَوامر ، ومَنْ لم 'يُشِبتُهَا استأنف .

ويجوز إمالةُ الألفِ هنا لـكسرة الراء .

(عَرْضُها السَّمَوَاتُ ): الجملة في موضع جَرَّ ، وفي الـكلام حذْفُ ، تقديره : عَرْضُها مثلُ عَرْضِ السموَات .

(أُعِدَّتُ): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَى موضع جَرَّ صفة للجنة ، وأَنْ يَكُونَ حَالًا منها ؟ لأنها قد وُصِفَتْ ، وأَنْ يَكُونَ مستأنفا : ولا يجوز أن يَكُونَ حَالًا من المضاف إليه لثلاثة أشياء : أحدها \_ أَنه لا عامِلَ ، وما جاء من ذلك متأوّل على ضعفه .

والثانى \_ أن العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقي ؟ بل يُرَاد به المسافة .

والثالث \_ أنَّ ذلك يلزم منه الفَصْلُ بين الحال وبين صاحب الحال بالخبر .

قال تعالى : ﴿ الذين ُ يُنفِقُونَ ۚ فِي السَّرَّاءِ وِالضَّرَّاءِ وَالسَكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ ِ النَّاس ... (١٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( الّذينَ 'يُنْفِقُونَ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ صفةً للمتقين ، وأَنْ يكونَ نَصْباً على إضارِ أَعنى ، وأنْ يكونَ رَفْعاً على إضار « هم » .

وأما « الـكاظِمينَ » نعلى الجرُّ والنَّصْبِ .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ \_ ٣٥٦): قرأه نافع، وابن عامر بغير واو على الاستثناف والقطع، وكذلك هى فى مصاحف أهل المدينة وأهل الشام بغير واو . قال : وهو مع الاستثناف ملتبس عاقبله .

وقرأ الباقون بالواو على العطف على ما قبله من قوله : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . . وسارعوا : وهو عطف جملة على جملة ، وكذلك هي ف مصاحف أهل الكوفة وأهل البصرة بالواو.

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ إِذَا فَعَانُوا فَاحِشَةً أَو ظَامَوُا أَنْفُسُهُمْ ۚ ذَ كَرُوا اللهَ فَاسْتَغَفَّرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَنْ يَغْذِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ولم يُصِرَّوا عَلَى ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ (١٣٥) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ) : يجوزُ أَنْ يَكُونَ مُعَطُوفًا عِلَى « الذين 'يُنْفَقُون » . فى أوجهه الثلاثة .

ويجوز أن يكونَ مبتدأ ، ويكون أولئك مبتدأ ثانيا ، وجزاؤهم ثالثا ، ومغفرة خبر الثالث ، والجميع خَبَرُ الذين (١) .

و ( ذَ كَرُوا ) : جواب إذا .

( وَمَنْ ) : مبتدأ ، و « يَنْفِرُ ُ » خَبَرَه .

( إِنَّلَا اللهُ ) : فاعل يَعْفر ، أَو بدل من (٢) المضْمَرِ [١١٦] فيه ؛ وهو الوجه ؛ لأَنكَ إِذَا جعلتَ الله فاعلا احتجْتَ إلى تقدير ضمير ؛ أى ومن يغفر الذنوب له غَير الله .

( وَهُمْ ۚ يَمْلَمُونَ ۗ ) : في موضع الحال من الضمير في يُصِرُّوا، أومن الضمير في استغفروا. ومفعول يعلمون محذوف ؛ أي يعلمون المؤاخذةَ بها ، أو عَفْوَ اللهِ عنها .

قال تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ جَزاؤهم مَنْفِرَ أَهُ مِن رَبِّهم وجَنَّاتُ تَجْرِى مِن تحتما الأنهارُ خالِدِينَ فيها ، و نِنْمَ أَجْرُ العامِلِينَ (١٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( و نِعْمَ أَجْرُ ) : المخصوص بالمدح محذوف ؛ أى و نِعْم الأُجْرِ الجنة .

قال تعالى : ﴿ قد خَلَتْ من قبلَكُم سُنَنَ ۚ فَسِيرُوا فى الْأَرْضِ فانظُرُوا كيف كانَ عاقِبَةُ اللَّمَةِ اللَّ المُكذِّ بِينَ (١٣٧) ﴾ .

قوله تعالى: (مِنَ قَبْلَـكُمْ سُنَنْ): يجوزُ أَنْ يتعلَّق بِخَلَتْ ، وأَنْ يكونَ حالا من سُنَن .

ودخلت الفاء في « سِيرُوا » ؛ لأَنَّ المعنى على الشرط ؛ أي إنْ شَكَكُنْمُ فَسِيرُوا .

(كَنْيْفَ) : خبر «كانَ » . و « عاقِبَةُ » : اسمها .

<sup>(</sup>١) أُولئُك \_ جزاؤهم \_ مغفرة \_ في الآية الآتية ( ١٣٦ ) التي بعد هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ \_ ٢٢١

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَهَنُّوا وَلَا تَحْزَ نُوا وَانَّهُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُهِم مؤمنين (١٣٩) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَلا تَهِنُوا ) : الماضى **وَهن ،** وحُذِفت الواو فى الضارع لوقوعها بين ياء كَشرة .

و ( الْأَعْلَوْنَ ) : واحدها أَعْلَى ، حُذِفت منه الألفُ لالتقاء الساكنين وَبَقِيت الفتحةُ تدلُّ عالمها .

قال تعالى : ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُم قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحُ مِثْلُه ، وتلكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُها بَيْنَ النَّاسِ ، ولِيَهْلَمَ اللهُ الذينَ آمَنُوا ويَتَّخِذَمنكُم شُهَدَاءَواللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِدِينَ (١٤٠) ولِيُمَحِّصَ اللهُ الذينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ السكافرين (١٤١) ﴾ .

قوله تعالى : (قَرْحُ ) : 'يقُرَ أُ<sup>(۱)</sup> مِنتج القاف وسكون الراء ، وهو مصدر قَرَحْته إذا م حته .

ويقرأ بضم القاف وسكون الراء ، وهو بمعنى الجرح أيضا .

وقال الفرام(٢): بالضم: أَلَمُ الحِراح.

وُ يُقْرَأُ بضَّمُها على الإِتباع كَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالطُّنْبِ وَالطَّنْبِ .

ويقرأُ بفتحها ، وهو مصدر قَرِح يقرح ، إذا صار له قرحة ، وهو بمعنى دَمى .

( وَتِلِكَ ) : مبتدأ ، و ( الأيّامُ ) : خَبَره ، و ( نُدَاوِلُهَا ) : جملة في موضع الحال ، والعاملُ فيها معنى الإشارة .

ويجوز أن تكونَ الأيام بدلا . أو عطف بيان ، ونُدَاوِلِهَا الخبر .

ويقرأ يُدَاولها ـ بالياء ، والمعنى مفهوم .

(١) في الكشف ( ١ ... ٣٥٦ ): قرأ حزة وأبو بكر والكسائي بضم القاف ، على أنها ألم الجراحات. وقرأ الباقون بالفتح على أنها الجراحات بعينها .

وأكثر الناس على أن القراءتين يتعنى الجراحات بلغتين كالضعف والضعف والكره والكره . وقال الأخفش : هما مصدران .

وانظر ُق ذلك أيضا : مشكل إعر**ابالقرآن: ١ \_ ٩ ٥ ١ ،** والناموس \_ قرح ، وتفسير ابن كشير: \_ ٨ ٠ ٤

(۲) فى معانى القرآن : ١ ـ ٢٣٤ ، وعبارته : وكأن القرح بالنم ، أم الجراحات ، وكأن القرح بالفتح : الجراح بأعيانها .

و ( بَينَ النَّاسِ ) : ظرف . ويجوز أن يكونَ حالا من الهاء .

﴿ وَلِيَمْلَمَ ﴾ : اللام متعلقة بمحذوف ، تقديره : وليعلم اللهُ داوَلها .

وقيل : التقدير : ليتَّعظوا وليعلمَ الله ؛ وقيل الواو زائدة .

و (مِنْكُمْ ): يجوز أن يتعلَّق بيتخذ . ويجوز أن يكونَ حالا من « شُهَدَاءَ » .

و ( وَ لِيُمَحِّصَ ) : معطوف على « وليعلم » .

قال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُم أَنْ تَدْخُلُوا الْجِنَةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الذين جَاهَدُوا مِنْكُم

قوله تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ ) : أَمْ هنا منقطعة ؛ أَى بل أَحَسِبْتُم .

و (أَنْ تَدْخُلُوا ): أَنْ والفعل يسدُّ مسدَّ المفعولين . وقال الأخفش : المفعول الثانى عذوف .

وَ ( يَهْلَمَ الصَّامِرِينَ ) : 'يَقْرَأُ بَكَسَرِ المَّيْمِ عَطَفًا عَلَى الْأُولَى ، وبضمها عَلَى تقدير ؛ وهو يَهْلَمُ ، والأكثر في القراءة الفتح ؛ وفيه وجهان :

أَحدهما \_ أَنه مجزوم أيضا ، لكن الميم لما حُرِّ كَتلالتقاء الساكنين حركت بالفتح (١) إتباعا للفتحة قَبلها .

والوجه الثانى \_ أنه منصوب على إضهار أن ، والواو هاهنا بمعنى الجمع، كالتى فى قولهم : لا تأكل السمك وتشرب اللبن . والتقدير : أَظننتم أَنْ تدخُلوا الجنَهَ قبل أَنْ يعلمَ اللهُ الجاهدين وأَن يعلَمَ الصابرين. و يُبقَرِّب عليك هذا المعنى أَنْكَ لو قدَّرتَ الواو بـ «مع» صحَّ المعنى والإعراب .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمُ تَمَنَّوْنَ الموتَ مِنْ قَبْلِ ِ أَنْ كَنْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وأَنْتُم تَنْظُرُونَ (١٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَوْهُ ) : الجُمهورُ على الجرِّ بمن وإضافته إلى الجُملة . وقرى مُ بَضَمِّ (٢) اللام ؛ [١١٧] والتقدير : ولقد كُنتُم تمنَّوْنَ الموتَ أَنْ تلقوه

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ ــ ٢٢٣ ) : وهو الوجه .

<sup>(</sup>۲) أى من كلمة « قبل » ــ مشكل إعراب القرآن : ١ ـ ١٦٠

مَن قَبْلُ ، فأَنْ تَلْقَوه بدل من الموت بدل الاشتال ؛ والمرادُ لِقاء أسبابِ الموتِ ؛ لأنه قال تـ ﴿ نَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴾ ؛ وإذا رأَى الموتَ لم تَثْبَقَ بعده حياة .

وُ يُقْرَأُ « تُلاقوه (۱۷ » ، وهو من الفاعلة التي تَكُونُ ببن اثنين ، لأَنَّ مَا لَقِيَكَ فقد لقيته .

ويجوز أن تـكونَ مِنْ واحد مِثْل سافرت .

قال تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَ فِإِن مَاتَ أَو تُقِلَ انقَلَبْتُم عَلَى أَعْقَا بِكُمُ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَتْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) ﴾. قوله تعالى : ( قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ) : في موضع رَّفع صفة لرسول .

ويجوز أن يبكونَ حالا من الضمير في رسول .

وقرأ ابنُ عباس<sup>(۲)</sup> « رسل » نكرة ، وهو قريثُ من معنى المعرفة ؛ و « من » متعلقة يخَلَتْ .

ويجوز أن يكون َ حالا من الرسل .

( أَفَإِنْ مَاتَ ) : الهمزة عند سيبويه في موضعها ، والفاء تدلُّ على تعلُّق الشرط بما قبله -

وقال يونس: الهمزة في مِثْل هذا حقُّها أَنْ تدخلَ على جواب الشرط؛ تقديره تُ أَتْنَقَلِبُونَ على أَعقابُكم إِنْ مات؟ لأَنَّ الغرضَ التنبيه أو التوبيخ على هذا الفعل المشروط.

ومذهبُ سيبويه الحقُّ لوجهين :

أحدها \_ أنكَ لو قدّمت الجوابَ لم يكن للفاء وَجْه ؛ إذ لا يَصِحُّ أن تقولَ : أنرورنى فإنْ زُرْتُكَ . ومنه قوله (٣) : « أَفإنْ مِتَّ فهم الخالدون ».

والثانى ــ أنَّ الهمزة لها صَدْرُ الـكلام، وإنَّ لها صدر الـكلام، وقد وَقَعا في موضعهما. والمعنى يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والجواب؛ لأنهما كالشيء الوحد ·

<sup>(</sup>١) والمحتسب : ١ ــ ١٦٧ ، وهي قراءة الزهري .

<sup>(</sup>٣) والمحتسب: ١ ــ ١٦٨ ، قال: وهى قراءة حطان بن عبد الله ، وكذلك هى في مصحف ابن مسعود. قال أبو الفتح: هذه الفراءة حسنة في معناها؛ وذلك أنه موضع اقتصاد بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وإعلام أنه لايلزم ذمته بمن يخالفه تبعة ، لقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين مـ (٣) سورة الأنبياء ، آية ٣٤ .

(على أعْمَا بِكُمْ ): حال ؛ أي راجعين 💮

قَالَ ثَمَالِي : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ بُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْ نِهِ مِنْهَا وَمَنْ بُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْها وسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ (١٤٥) ﴾ .

قوله تَعالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفْسِ إِنْ تَمُوْتَ ﴾: أَنْ تَمُوتَ اسْمَ كَانَ ، و ﴿ إِلَّا بَإِذْنِ الله ٣٠٠ الخبر ، واللام للتَّلْمِين متعلِّقة بكان .

وقيل: هي متعلقة بمحذوف، تقديره: الموت لنفس؛ وأن تموت تَبَيْين للمحذوف. ولا يجوزأن تتعلق اللام بتموت؛ لما فيه من تقديم الصلة على الموصول. قال الزجاج تتوماكان نفس لِتَمُوت، ثم قُدِّمت اللام.

(كتابا): مصدر ؛ أى كتب ذلك كتابا .

﴿ وَمَنَىٰ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنيا ﴾ : بالإظهار على الأصل ، وبالإدغام لتقارُيهِما .

( نُوْ نِهِ مِنْها ) : مثل (`` « يُؤدِّهِ إِلَيْكَ » . .

﴿ وَسَنَجْزِى ﴾ : بالنون والياء ؛ والعنى مفهوم .

قال تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ فَأَتَلَ مَمَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَه سَبِيلِ الله وما ضَعُفُوا وما اسْتَكَانُوا واللهُ يُحِبُّ الصَّا بِرِينَ (١٤٦) ﴾ .

قوله تعالى: (وكأيَّنْ): الأصْلُ فيه «أَى » التيهَى بعض من كل أُدخلت عليها كاف. التشبيه، وصار في معنى كم التي للتكثير، كما جعلت الكاف مع ذا في قولهم: «كذا » لمعنى لم يكن لكلِّ واحد منهما، وكما أن معنى « لولا » بعد التركيب لم يكن لهما قبله، وفيها خسة أوجه كانها قد قرىء به:

فالمشهور «كأيِّن »(٢) ، بهمزة بعدها يالا مشددة ، وهو الأصل.

ثم فصل القول في هذه الوجوه تفصيلاكاملا .

وانظرَ في ذلك أيضًا البيان : ١ ـ ٢٢٤ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ١٦٠ . .

<sup>(</sup>١) سورِهْ آل عمران ، آية ٧٥ ، وقد سِبق صِفحة ٢٧٢

<sup>(</sup>۲) والسكشف: ١ \_ ٧ ٥ ٢ ، قال: قرأه ابن كثير بهمزة مكسورة بن النون والألف من غيرياء على وزن كاعن ، ولابد من المد. وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة وبياء مشددة مكسورة على وزن كعن ، وفي المحتسب (١ ـ ـ ٧٠٠): قراءة ابن محيصن ، والأشهب ، والأعمش : وكأى بهمزة بعد السكاف ساكنة وياء بعدها مكسورة خفيفة ونون بعدها في وزن كعي . قال أبوالفتح : فيها أربع لفات خماً ، وكاء وكاء وهي هذه القراءة ، وكأ في وزن كم .

والثانى (١): «كائن » ــ بألف بعدها همزة مكسورة من غير ياء ؛ وفيه وَجْهَان :

أُحدها \_ هو فاعل مِنْ كان يكون ، حُكى عن المبرد ؛ وهو بَدِيدُ الصحة ؛ لأنه لو كان كذلك لكان مُمْرَ با ولم يكن فيه معنى التكثير .

والثانى \_ أَنَّ أَصله كَأْيِّنَ ، قدمت الياء [١١٨] المشددة على الهمزة فصار كبِّي ، فوزْنَهُ الآن كُمْلِف ؛ لأَنك قدَّمْت العين واللام، ثم حذفت الياء الثانية لنقلها بالحركة والتَّضعيف ، كما قالوا فى أيّهما أيْهُما ، ثم أَبدلت الياء الساكنة ألفا ، كما أُبدلت فى آية وطائى .

وقيل : حُدْفت الياء لساكنة وقدِّمَتْ المتحركة فانقلبت ألها .

وقيل: لم يُحْذَف منه شيء ولكن قُدّمت المتحركة وبقيت الأُخرى ساكنة وحركت بالتنوين مثل قاض .

والوجه الثالث \_ «كا ٍ » على وَزْن كُم ٍ ؛ وفيه وجه ن :

أحدها ــ أنه حذف إحدَى الياءين على ما تقدَّم ، ثم حُذِفت الأخرى لأجل التنوين . والثانى ــ أنه حذف الياءين دفعةً واحدة ، واحتمل ذلك لَمّا امتزج الحَرْفاَن .

والوَجْه الرابع ـ «كَأْى » ـ بيا خفيفة بعد الهمزة ، ووَجْهُه أَنه حذف اليا الثانية وسكَّن الهمزة ، كما سكَّنُو الهاءَ في لَهُو ، وَهُمْوَ ؛ وحرَّكُ اليا السكون ما قبلها .

والخامس ــ «كَيْيَ » بياءً ساكنة قَبْلَ الهمزة ؛ وهو الأصْلُ فى كاءً ؛ وقد ذُكر . فأما التنوين فأُبقى فى الـكلمة على ما يجبُ لها فى الأصل ، فمنهم مَنْ يحذفُه فى الوقف لأنه تنوين ؛ ومنهم مَنْ يُثبته فيه ؛ لأن الحكم تغيَّرَ بامتزاج الـكامتين .

فَأَمَّا أَى فَقَالَ ابن جني : هي مَصْدَرَ أَوى يَأْوِي إِذَا انْضِمَ وَاجْتَمَعَ ، وأَصْلُه أَوْى ، فاجتمعت الواوُ والياء وسُبقت إحداها بالسكون ، فقابت وأدْغمت مثل طي وثني .

وأمّا موضع كأين فرَ ْفع بالابتداء ، ولا تـكادُ تُسْتعمل إلا وبَعْدَها من ، وفي الخبر ثلاثة أوحه :

أحدها\_ «تُقِلَ» (٢) ، وفي تُقِل الضميرُ لانبي، وهو عائذ على كأين؛ لأن كأين في معنى

<sup>(</sup>١) جمل قوله : « فالمشهور » في آخر الصفحة المابقة \_ الأول .

<sup>(</sup>٢) مى قراءة \_ بدل : قانلوا \_ كما سيأتى .

نبى ؛ والحِيِّدُ أن يعودَ الضميرُ على لَمُنْظِ «كأين » ، كما تقول: مائة نبى التمال ؛ فالضمير للمائة؛ إذ هي المبتدأ .

فإن قالت : لو كان كذلك لأَنَّات ، فقالت : قتلت ؟ قيل : هذا محمول على المعنى ؟ لأنَّ التقديرَ كثير من الرجال تُتل ، فعلى هذا يكون « مَعَهُ رِبِّيُّون » في موضع الحال من الضمير في قتل .

والثانى ــ أَنْ يكون تُتل فى موضع جَر ّ صفة لنـِبى ، ومعه رِبِّيُّون الحبر ؟ كقولك : كمِ مِنْ رجل صالح معه مال .

والوجه الثالث ـ أَنْ يَكُونَ الحَبر محذُوفًا ؛ أَى فَىالدَنيا، أَو صَائَر، وَنحوذلك . فعلى هذا يَجُوزُ أَن يَكُونَ قَتَل صَفَة لَنبي ، ومعه رِبِّيُّونَ حال على ما تقدم .

ويجوز أن يكونَ قُتِل مسنداً لرِّبيين ، فلا ضمير فيه على هذا ، والجلةُ صفة نبي .

ويجوز أَنْ يَكُونَ خبراً؛ فيصير في الحبر أربعة أوجه .

ويجوز أن يكونَ صفة لنبي والخبر محذوف على ما ذكرنا .

ويقرأ « قاتل<sup>(۱)</sup> » ؟ فعلى هذا يجوز أنْ يكونَ الفاعلُ مضْمَراً وما بعده حال ، وأن يكونَ الفاعلُ ربِّيونَ .

ويقرأ ﴿ قَتَّل ﴾ \_ بالتشديد ، فعلى هذا لا ضَمِيرَ فى الفعلِ لأجل التكثير ، والواحدُ لا تكثير فيه ، كذا ذكر ابن جنى (٢) ؛ ولا يمتنع فيه أن يكونَ فيه ضمير الأوَّل ؛ لأنه فى معنى الجماعة .

و(رِ بِّبَيُّونَ) ـ بَكْسَرَالُوا ، منسوب إلى الرِّبَة ، وهي الجماعة [١١٩] ؛ ويجوزُ ضَمُّ الراء في الرُّبة أيضا ، وعليه قُرى أرُّ بِيُّون بالضم ؛ وقيل مَنْ كسر أَتْبَع ، وَالفتحُ هو الأصل ، وهو منسوب إلى الرب ، وقد قرى به (٣) .

<sup>· (</sup>١) في الكشف (١ \_ ٣٥٩): قرأه الكوفيون وابن عامر بألف \_ من التتال . وقرأه الباقون قتل ، من القتل . (٢) في المحتسب : ١ \_ ١٧٣

<sup>(</sup>٣) فىالتحتسب (١ – ١٧٣): قراءة على، وابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، والحسن، وأبى رجاء، وعمرو بن عبيد، وعطاء بن السائب: ربيون ــ بضم الراء. وقرأ بفتحها ابن عباس فيما رواه قنادة عنه.

قال أبو الفتح : الضم في ربيون تميمية ، والكسر أيضا لغة .

( فَمَا وَهَنُوا ) : الجُهُمُورُ عَلَى فَتُـٰجَ الهَاء .

وِقْرِي ۚ بِكَسْرِهَا ، وَهِي لُغَةً ؟ وَالْفَتْحُ أَشْهُرٍ .

وتُرئ بإسكانها على تخفيف الكسور .

و ( اسْتَكَانُوا ) : استفعلوا من الكُون ، وهو الذُّل .

وحكى عن الفرّاء أَنَّ أَصَامِا استكنوا، أَشبعت الفتحة فنشأت الأُلف؟ وهذا خَطَأ؟ لأَنَّ السكامةَ في جميع تصاريفها ثبتت عَيْنُها؟ تقـــول: استكان يستكين استكانةً، فهو مستكين ومستَـكان له، والإشباعُ لا يكونُ على هذا الحدّ.

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا : رَبَّنَا اغْفِر ۚ لِنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وثَبِّتْ أَقْدَامَنا وانصُر ْنا عَلَى القَوْمِ ِ الـكافِرِينَ (١٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( ومَاكَانَ قَوْلَهُمْ ): الجمهور علىفتح اللام علىأَنَّ اسْمَ كان مابعد «إلَّا» ، وهو أَقْوَى مِنْ أَن يُجَمَّل خَبرا والأول اسما ؛ لوجهين :

أحدها \_ أنَّ (أنْ قالُوا): يُشْبِهُ المُشْمَرِ في أَنه لايضمر؛ فهو أَعرف.

والثاني ــ أَنَّ مابعد إلا مثبت ؛ والمعنى : كان قولهم رَبَّنَا اغْفِر ْ لنا دَأْبِهم في الدعاء .

ويقرأ برَفْع ِ الأول على أنه اسْمُ كان ، ومابعدَ إلَّا الخبر .

( فى أَمْرِناً ) : يتعلَّق بالصدر ، وهو إسرافنا .

ويجوز أن يكون حالا منه؛ أي إسرانا وَاتعاً في أَمْرِنا .

قال تمالى : ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْكَا كُم وهو خَيْرُ النَّاصِرِين (١٥٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( بَل اللهُ مَوْلا كُمْ ): مبتدأ وخبر ، وأَجاز الفَرَّاءُ النصبَ (١) ، وهي قراءُ : والتقدير : بل أَطِيعوا الله .

قال تعمالي : ﴿ سُنُلْقِي فِى قَلُوبِ الذين كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَ كُوا بِاللَّهِ مِالَم يُنَزُّلْ بِه شُلطانا ومَأْواهِم النّارُ وبئس مَثْوَى الظالمين (١٥١) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ الرُّعْبَ ﴾ : 'يُقْرَأُ بِسَكُونَ العَينِ وضَّمِّهَا ، وهما لغتان .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن : ١ ــ ٢٣٧

( عِمَا اَشْرَكُوا ) : الباء تتملَّقُ بنُـاْقِي ، ولا يمنع ذلك لتَعلَّق « في » به أَيضا ؛ لأنَّ في ظرف ، والباء بمعنى السبب ، فهما مختلفان .

وما مصدرية . والثانية نـكرة موصوفة ، أو بمعنى الذى ؛ وليست مصدرية .

( وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّا لِوِينَ ) : أَى النار ؛ فالمخصوصُ بالذم محذوف .

والَمَثُوَى: مَفْعَل ، من ثَوَيْتُ ، ولامُه يا .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِاإِذْ بِهِ حِتَى إِذَا فَشِائَمُ وَتَنَازَعْتُمُ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْد ما أَرَاكُم ما تُحِبُّونَ مِنْكُم مَنْ بُرِيدُ الدُّنْيا ومِنْكُم مَنْ بُرِيدُ الآخِرة ثم صَرَفَكُم عَنْهُم . . (١٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : (صَدَقَـكُمُ اللهُ وَعْدَهُ ) : صدق يتعدَّى إلى مفعولين فى مثل هذا النَّحْوِ ، وقد يتعدَّى إلى الثانى بحَرْفِ الحِر ، فيقال : صدقت زيدا فى الحديث .

( إذْ ) : ظرف لصَدَق. ويجوز أن يكون ظُرْفاً للوَعد .

(حتى ): يتعلَّقُ بِفِعْل عِذوف ، تقديره : دام ذلك إلى وَتْتِ فَشَلَكُم .

والصحيحُ أنها لاتتعاَّقُ في مثل هذا بشيء ؛ وأنها ليست حَرْفَ جَرْ ، بل هي حَرْفُ تدخل على الجملة بمعنى الغاية ، كما تدخل الفاء والواؤ على الجُهَل .

وجواب « إِذَا » محذوف ، تقديره : بانَ أمركم و نحو ذلك ، ودَلَّ على المحذوف : قوله على الحذوف : قوله عمالى : « مِنْــكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيا وَمِنْــكُمْ مَنْ يُريدُ الآخِرَةَ » .

( ثُمُّ صَرَفَكُمْ ): معطوف على الفِمْل المحذوف .

قال تعالى: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّ سُولُ يَدْعُوكُم فِي أُخْرَا كُمْ فَأَثَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ (١٥٣) ﴾ . فَمَّا بَغَمُّ لَكِيلا تَحْزُنُوا عَلَى مَافَانَكُمْ وَلا مَاأُصَابِكُم وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ (١٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ تُصْعِدُونَ ) : تقديرُه : اذْ كُرُوا إِذْ .

ويجوزُ أن يكون ظَرْفا لَعَصيتم ، أو تنازَعْتُم ، أو نَشِلْتُمُ (١) .

( وَلا تَلْوُرُونَ ) : الجمهور على فَتْح الناء ؛ وقد ذَكُرناه فى قوله<sup>(٢)</sup> : « يَلْوُونَ

أُلْسِنْهُم ».

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة لها . (٢) سورة آل عمران ، آية ٧٨ ، وقد سمق صفحة ٧٧٤

وُ يُقُرأُ بِضَمَّ التاء وماضيه أَلوى ؛ وهِي لنة .

وُ يُقْرِأُ ( عَلَى أَحُد ) : بِضَمَّتين ، وهو الجَبَل .

[ قوله تعالى ] (١) : ( والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ) : جملة ۖ في موضع [١٢٠] الحال .

( بِغَمٍّ ): التقدير بَمْدَ غَمُّ ؟ فعلى هذا يكون في موضع نَصْب صفة لغَم .

وَقَيْلَ الْمُعَى : بَسَبِ النَّمَ ؛ فَيَكُونَ مُفْعُولًا بِهُ (٢) .

وقبل ؛ التقدير : بدل غَمٌّ ؛ فيكون صفة لغَمَّ أيضا .

( لِكَنْيَلَا يَحْزَنُوا )؛ قيل « لا » زائدة ؛ لأنَّ الدني أَنه عَمَّهم ليحزَّمَهم عقوبةً لهم على تُرْكِهم مَوَاقنهم .

وقيل: ليست زائدة ؟ والمعنى على نَفْي الحزن عنهم بالتوبة .

و «كى » هاهنا هي العامِلةُ بنفسها لأَجْلِ اللام قبلها .

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَمْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَمْشَى طائفةً منكم وطائفةٌ قد أَهَمَّتُهُم أَفْسُهُم يَطُنُونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الحِقِّ ظَنَّ الجاهليَّةِ يقولونَ: هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءً قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كَانَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَا لَا يُبْذُنُونَ لَكَ يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيُّ ﴿ مَا قُتِلْنَا هُهُنَا ، قُلْ لُو كُنْتُم فِي بُيُو تِكُم لَرَزَ الذين كُتِبَ عليهم القَتْلُ إلى مَضَا جعِهم ، ولِيَبْتَلَى َ اللهُ مَا فَصُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فَي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٤) ﴾.

قوله تعالى : ( أَمَنَةً ) : المشهورُ في القراءَة فَتْحُ الميم ، وهو اسم للأمن .

وُ يُقْرَأُ بِسَكُونِهَا، وهو مَصْدر مثل الأَمْر .

و ( نُعاَسا ) : بدل . ويجوز أن يكونَ عطفَ بيان .

ويجوز أن يكونَ نُمَاسا هو الفعول ، وأُمَّنَةً حال منه ؛ والأصلُ انزل عليكم نُمَاسا ذَا أَمَنَهُ ؟ لأنَّ النعاسَ <sup>(٣)</sup> ليس هو الأَمْن ، بل هو الذي حصل الأَمْنُ به .

ويجوز أن يكونَ أمنة مفعولا .

<sup>(</sup>١) ليس في ١ . (١) هذا في ١ ، ب.

<sup>(</sup>٣) في آ : لأن النعاس ايس هو المفعول به ، وأمنة حال منه ، والأصل : أنزل عليكم ، بل هو الذي حصل الأمن .

(يَغْشَى ): 'يُقْرَأُ بِاليَاءُ<sup>(١)</sup> عَلَى أَنَّهُ النِّعَاسِ ؛ وبِالتَّاءُ للأَّمَنَةَ ؛ وهو في مَوْضَع نَصْبِي صفة لما قبله .

و ( طائِفَةَ ۚ ) : مبتدأ ؟ و « قَدْ أَهَمَّتُهُمْ ۚ » : خبره . « يَظُنُّونَ ۖ » ; حال من الضمير في أَهَمَّتْهُم .

ويجوز أنْ يكونَ أَهمَّمْم صفة ؟ ويظنُّون الخبر ؟ والجملة حال؛ والعامِلُ يَغْشَى ؟ وتسمَّى هذه الواو واو الحال . وقيل : الواو بمنى إذ ؟ وليس بشىء .

و (عَيرَ الحَقُّ ) : المعمول الأول؛ أَى أَمْراً غير الحق، وبالله الثاني .

و ( ظَنَّ الجَاهِلِيَّة ) : مصدر ، تقديره : ظَنَّا مِثْل ظَنَّ الجاهلية .

( مِنْ شَيْءٌ ) : من زَائدة ، وموضعه رَفْع بالابتداء ؟ وفي الخبر وجهان :

أُحدها \_ لنا ، فمن الأمر على هذا حال ، إذ الأصل : هٰل شَيْء من الأمر .

والثــانى ــ أَنْ يَكُونَ مِن الأَمْرِ هُو الخَبْرِ ، و « لَمَا » : تَبْبِينِ ، وتَتُمَّ الفَائَدَةُ : كَتُولُه (٢٠) : « وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَد » .

(كُنَّهُ لِلهِ ): يُقْرَأُ بالنصب على التَّوكيد ، أو البَدَل ، ولله الخبر .

وبالرَّ نع على الابتداء ، ولله الخبر ؛ والجملةُ خبر إنَّ .

( يَقُولُون ) : حال من الضمير في يُخفون .

و ( شَيْءٌ ) : أسم كان ، والخبر لنا ، أَوْ مِنَ الأمر ، مثل « هَلْ لنا » .

(َ لَيْرَزَ الَّذِينَ )\_ بالفتح والنخفيف .

و ُيقْرَ أَ بِالتشديد على مالم يُسَمَّ فاعلُه ؟ أَى أُخِرْ جُوا بِأَمْرِ الله .

" قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وقالوا لِإِخْوَا بَهِم إِذَّا ضَرَبُوا فِي الأَّرْضِ أُوكَانُوا غُزَّى لوكانُوا عِنْدَنَا مَا مَا ثُوا ومَا قُتِلُوا لِيَبَجُعَلَ اللهُ ذَلْكَ حَسْرَةً فِي قُلُو بِهِم ، واللهُ يُحْيِى ويُمِيتُ واللهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٦) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى السكشف (۱ ــ ۳٦٠): قرأه حمزة والسكسائى بالناء والإمالة، رداه على تأنيث الأمنة، لأن من أجلها تمشوا، فهى المقصودة بالفشيان لهم، لأن الناعس لا يغشاه النعاس إلا ومعه أمنة. وقرأ الباقون بالياء والفتح، حملوه على تذكير النعاس، لأنه هو الذي غشيهم. (۲) سورة الإخلاس، آية ؛

قوله تعالى: ( إِذَا ضَرَبُوا في الأرْضِ ) : يجوزُ أَنْ تَكُونَ إِذَا هِنَا يُحْكَى بِهَا حَالُهُم، خلا يُرَادُ بِهَا المُستقبل لا محاله (١٠ ؛ فعلى هذا يجوزُ أَنْ يَعمل فيها قالوا ، وهو للماضى .

ويجوز أن يكونَ كَفَرُوا وقالوا ماضِيَيْنِ ، ويُرَاد بهما المستقبل المحـكيّ به الحال ؛ خلى هذا يكون التقدير : يكفرون ويقولون لإِخْوَانْهم .

( أَوْ كَانُوا غُزَّى ) : الجمهور على تشديدُ الزَّاى ، وهو جَمْـعُ غازٍ ؛ والقياسُ غُزاة ،

كَقَاضَ وَقُضَاةً ؛ لَكُنَهُ جَاءً عَلَى فُعَّلَ حَمُلًا عَلَى الصحيح (٢) ، نحو شَاهِد وُثُمَّهِد ، وصائم وصُوَّم .

و یُقْرُ ا (۳) بتخفیف الزای ، وفیه وجهان :

أحدهما \_ أن أَصْلَه غُزَاة ؟ فحذِفَت الهاء تخفيفا؟ لأنَّ التاءَدليلُ الجمع [١٣١] ؟ وحصل خلك مِنْ نَفْس الصَّفَة .

والثانى ـ أَنه أُرَادُ قراءَةَ الجماعة ، فحذف إحْدَى الزايين كراهِيةَ التضعيف .

( لَيَجْمَلَ اللهُ ) : اللام تتعلَّق بمحذوف ؛ أى ندمهم ؛ أَوْ أَوْقَعَ فَقَاوِبُهِمْ ذَلِك؛ لَيَجَعَلَهُ حَسرةً. وجعل هنا بمهني صَيِّر .

وقيل: اللام هنا لام العاقبة ؛ أى صار أمرُّهم إلى ذلك ، كَـقُولُه (٤): « فَالْتَقَطَّهُ ۖ ٱلُّ فِرْ عُونَ لَيَكُونَ لَهُم عَدُوًّا » .

قال تعالى : ﴿ وَكَثِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُشَّمْ ۚ لَمَفْفِرَ ۚ مِنَ اللَّهِ وَرَحَمُهُ ۚ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ (١٥٧ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى البيان ( ۱ \_ ۲۲۷ ) : إنما قال : إذا ضربوا فأنى بالماضى بعد « إذا » وهى للاستقبال ؛ لأن إذا يمثرلة « إن » ، « وإن » تنقل الماضى إلى معنى المستقبل ؛ ألا ترى أنك تقول : إن قتَ قَتُ ؛ ألا ترى أنك تقول : إن قتَ قَتُ ؛ أَى إن تَهْم أقم ، فكذلك إذا لأنها تشترل مترلّها . وانظر معانى القرآن أيضا : ١ \_ ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) في البيان ( ١ \_ ٢٢٧ ) : على حد جمع الصحيح .

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب (١ \_ ١٧٥): قرأ الحسن وانزهرى: أو كانوا غزا \_ خفيفة ابراى؛ قال أبوالفتح: ووجهه عندى أن يكون أراد غزاة، فحذف الهاء لمخلادا إلى قراءة من قرأ غزى \_ بالنشديد؛ بولا يستنكر هذا؛ فإن الحرف إذا كان فيه لـتان متقاربتان فكثيرا ما تتجاذب هذه طرفا من حكم هذه. أثم قال: ووجه آخر، وهو أن يكون مخففا من غزى

<sup>· (</sup>٤) سورة القصص ، آية ٨

قوله تعالى : ( أَوْ مُتُمَّ ) : الجمهورُ على ضَمِّ الميم ، وهو لأسل ؛ لأنَّ الفعلَ منه يموت . ولا يَتْرَ أَ بالكسر ؛ وهو لغة ؛ يقال مات يمات ، مِثْل خَف يخاف ؛ فسكما تقول خِفت مت .

( لَمَغْفِر ۚ ): مبتدأ، و « مِنَ اللهِ » : صِفَته ، « وَرَحْمَةُ ۚ » : معطوف عليه ، والتقدير : ورَحْمة لهم ؛ و « حَبِرُ » الحبر .

و ( ١٠ ) بمعنى الذي ، أو نـكرةٌ موصوفة ، والعائدُ محذوف .

ويجوز أَنْ تَكُونَ مصدرٌية ، ويكونَ الفعول محذوفا ؛ أي من جَمْعِهِم المال.

قال تعالى : ﴿ وَ لَئِنْ مُتُّم أَو تُقِيَّا ۚ ﴾ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَإِلَى اللهِ ) : اللام جوابُ قسم محذوف ، ولدخولها على حَرْفِ الجرّ جاز أَنْ يأَنى « يُحْشَرُونَ » غَيْرَ مؤكد (١) بالنون ، والأَصْلُ : لتحشرون إلى الله .

قال تعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْ اِكَ فَاعْفُ عَنْهِم واسْتَغْفِر لهم وَشَاوِرْهُم فَى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَبِمِا رَحْمَةٍ ) : ما زائدة · وقال الأخفش وغيره : يجوزُ أَنْ تَـكُونَ نَـكونَ نَـكرةَ بمعنى شيء ، ورحمة بدل (٢٠) منه ، والباء تتعلق بـ « لِنْتَ » .

( وَشَاوِرْهُمْ ۚ فِي الْأَمْرِ ) : الأَمْرُ هنا جنس ، وهو عامٌ ُ يُرادُ به الخاص ؛ لَـٰ نه لم يؤمَرُ عَمَاورتهم في الغرائض ، ولذلك قرأ ابنُ عباس : في بعض الأَمْر .

( فَإِذَا عَزَ مْتَ ) : الجمهور على فَتْح الزاى ؛ أى إذا تَخَيَّرْتَ أَمراً بالمشاوَرَة وعَزَ مْتَ على فِمْله « فَتَوَ كَل على الله ِ » .

<sup>(</sup>١) في البيان (١ ــ ٢٢٩): إنما لم تسخل النون مع اللام في الجواب ، لأنه فصل بين اللام والفعل بالجار والمجرور .

و يُتُوا بضم النام؟ أى إذا أُهرتك بفيل على الناه ، فوضَعَ الظاهر مَوْضِعَ الناهر مَوْضِعَ الناهر مَوْضِعَ

قال تعالى: ﴿ إِنْ يَنْصُرْ كُمُ اللهُ فلا غالِبَ لَكُم وإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُ كُم مِنْ بَمْدِهِ وعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ المؤمِنُونَ (١٦٠) ﴾ •

قُولُهُ تَعَالَى: ( َ فَمَنْ ذَا الَّذَى ) : هو مِثل<sup>(١)</sup> : « مَنْ ذَا الَّذِى 'يُقْرِضُ ﴾ . وقد ذُكِر -( مِنْ بَعْدِهِ ) : أَى مِنْ بَعْدِ خَذْ لَانَه ، فَحَذَف المَضَافَ .

وَيَجُودُ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ ضَمِيرِ الخَذَلَانَ ؛ أَى بَعْدَ الخَذَلَانُ (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَسِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِياَمَةِ ثُمَّ نُوكَفّ

كُلُّ نَفَسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا 'يُظْلَمُونَ (١٦١) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنْ يَغُلَّ ) : 'يقرأ (٢١) بفتح اليا وضَمَّ الفين على نسبة الفِعْل إلى النبي ؟

أى ذلك غير جائز عليه . ويدلّ على ذلك قوله : « يَأْتِ مِمَا غَلَّ » ، ومفعول ينل محذوف ؟ أى ينل النئيمة أو المالَ .

وَ يُقْرَأُ بِضِمِ اليَّاءِ وَفَتْسِحِ النَّيْنِ ، على ما لم يسَمَّ فاعله ، وفي المعنى ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أَن يكونَ ماضيه أَعللته ؟ أى نسبته إلى الناول، كما تقول : أكذبته إذا نسبته إلى الكذب ؟ أى لا 'يقال عنه إنَّه يغل ؛ أى يَخُون .

الثاني \_ هو من أُغْلِلته ، إذا وجدته عَالًا ، كقولك : أَحمدتالرجلَ إذا أَصبته محمودا .. والثالث \_ معناه أَنْ يغله غيره ؛ أَى ماكان لنبيِّ أَنْ يُخانُ (٢٠) .

( وَمَنْ يَغُلُلْ ): مَسَتَأْنَفَة .

وبجوز أن تَكُونَ حالًا ، ويكون التقدير : في حال عِلْمِ النَّالُّ بعقوبةِ النُّأُول .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ آية ٢٤٥ ، وقد ذكر صفحة ١٩٣ ·

<sup>(</sup>۲) في مشكل إعراب القرآن (۲ ـ م٦٠ ): من بعده: تعود على الله جل ذكره. وقبل : بل تعود على الحذلان .

<sup>(</sup>٣) في الكتف (١٠ \_ ٣٦٣) ٢ قرأ ابن كثيرً ، وأبو عمرو ، وعاصم بفتح الياء وضم الغين .

وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين . (٤) وسشكل إعرَاب القرآن ( ١ ـــ ١٦٥ )، والبيان ( ١ ــ ٢٣٠ ) ، والكثف(٣٦٣-١). -

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنَ ِ اتَّبَعَ رَضُوَانَ اللهِ كُمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَرِبْسَ المُصِيرُ (١٦٢) ﴾ .

قوله تعالى: (أَفَعَنِ انْبَعَ)؛ مَنْ يمعنى الذى في موضع رَفع بالابتدا ﴿ ١٢٣]، و ﴿ كَمَنْ ﴾ : الخبر ؛ ولا يكون شَرْطا ؛ لأنَّ كمن لا يصلحُ أن يكونَ جواباً .

و ( بسَخَطِ ) : حال .

قال تعالى : ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ واللَّهُ بَصِينٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( هُمْ دَرَجَاتَ ۖ ) : مبتدأ ، وخبر ؛ والتقدير : ذَوُو درَجَاتٍ ، فحذف المضاف .

و (عِنْدَ اللهِ ) : ظَرْف لمعنى دَرجات ، كَأَنه قال : هُمْ مُتَنفَاضِلون عند الله . ويجوز أن يكونَ صفةً لدرجات .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المؤمِنِينَ إِذْبَمَتَ فيهم رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ... (١٦٤) ﴾. قوله تعالى : ( مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) : في موضع نَصْب صفّة لرسول . ويجوز أَنْ يتعلّقَ ببعث .

وما في هذه الآية قد ذُكِر مثله في قوله (١٠) : « رَبَّنَا وابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ » .

قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصاَبْتَكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَنْتُم مِثْلَيْهَا ثُلْنُمُ أَنَّى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُم إِنَّ الله عَلَى كُلِّ ثَنَى ْ قَدِيرٌ (١٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَدْ أَصَلْتُمْ مِثْلَيْهَا ) : في موضع رَفْع ٍ صِفَة لصيبة .

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيْإِذْنِ اللهِ وَلَيَمْلَمَ المؤمِنِينَ (١٦٦) . وَلِيَعْلَمُ النَّوْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ وَلَيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ فَيَالًا لَا تَبْعَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّلْمُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَسَا بَكُمْ ﴾ : ما بمعنى الذى، وهو مبتدأ، والحبر ﴿ فَبَلِدُنَ اللَّهِ ﴾ ؟ أى واقع بإذنِ الله ·

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٢٩ ، وقد ذكر صَفَعَة ١١٦

( وَ لِيَمْلَمَ ) : اللامُ متعلقة بمحذوف ؛ أَى و لِيَمْلَمَ اللهُ أَصَابَكُمْ هذا .

ويجوز أن يكونَ معطوفًا على معنى فبإذن الله ؟ تقديره : فبإذن الله ، ولأَنْ يعلم الله .

(تَمَالَوْا قَا تِلُوا ): إنما لم يَأْتِ بحرف العطف ؟ لأنه أَرادَ أَنْ بجعلَ كلَّ واحدة من

الجملتين مقصودةً بنفسها .

ويجوز أَنْ رُيقاَلَ : إنّ المقصودَ هو الأَمْرُ بالقتال ؟ و « تَمَالَوْا » : ذكر ما لو سكت عنه لـكان فى الـكلام دَليل عليه .

وقيل الأمر الثانى حال .

( هُمْ للْكُفْرِ ): اللام في قوله : ﴿ لِلْكَفْرِ ﴾ ، و ﴿ لِلْإِيمَانِ ﴾ متعلقة أَ بأقرب ؛ وجاز أَن يعمل أقرب فيهما لأنهما يُشْبِهانِ الظَّرف ، وكما عمل أَطيب في قولهم : هذا بُسْراً أَطيب منه رُطبا في الظرفين القدَّرين ؛ لأَنَّ أَفعل يدلُّ على معنيين : على أَصل الفعل ، وزيادته ؛ فيعمل في كلِّ واحد منهما بمعنَّى غيرِ الآخر؛ فتقدره: يزيد قُرْبهم إلى الكفر على قُرْبهم على الإيمان، واللام هنا على بابها .

وقيل: هي بمعنى إلى .

( يَقُولُونَ ) : مستأنف .

ويجوز أَنْ يَكُونَ حالًا مَن الضمير في أَفرب؛ أَى قَرَ بُوا إِلَى الكَفر قائلين .

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لَإِخْوَانهِم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَاقَتِلُوا قُلْ فَادْرَ وَا عِن أَنْفُسِكُم الموتَ إِنْ كُنْتُمُ صادقِينَ (١٦٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( اللَّذِينَ قَالُوا ): يجوزُ أَنْ يَكُونَ فَى مُوضَعَ نَصْبَ عَلَى إِضَارَ أَعْنِى ، أَو صفة للذين نافَقُوا<sup>(١)</sup> ، أو بدلًا منه .

أو في موضع جر ، بدلًا من المجرود في أنواههم أو تُلوبهم (١) .

ويجوزُ أن يَكُونَ مبتدأ <sup>(٢)</sup> ، والخبر « قُلُ فَأَدْرَ اوا » ؛ والتقدير : قل لهم .

<sup>(</sup>١) ف الآية البابقة .

<sup>(ُ</sup>۲) وَقُ الْبِيانَ ( ۱ ــ ۲۳۱ ) ، ومشكل إغراب القرآنَ ( ۱ ــ ۱۹۲ ) : أو في موضع رفع على إضهار مبتدأ .

( وَقَمَدُوا ) : يجوز أَنْ يكونَ معطوفا على الصَّاةِ معترضا بين قالوا ومَمْمُولها ، وهو « لَوْ أطاعُونا » ؛وأن يكونَ حالا ، و « قد » مُرَادَة .

قال تعـــالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بِل أَحْيَالِا عِنْدَ رَبِّهم يُرْزَقُونَ (١٦٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَلْ أَحْيالًا ) ؛ أَى بَلْ هُم أَحياء .

وُ يُقْرَأُ بِالنصبِ عطفا على أمواناً ؛ كما نقول : ما ظننت زيداً قائمًا بل قاعداً .

وَقَيْلُ : أَضْمَرُ الْفِعْلُ ، تَقْدَيْرُهُ : بَلُ احْسَبُوهُمْ أَحْيَاءً ، وَحَذْفَ ذَلِكَ لَتَقْدُمُ مَا يَدَلُّ

عليه .

و (عِنْدَ رَبِّهِمْ ): صفة لأُحياء .

ويجوز أن يكونَ ظَرْ فا لأحياء ، لأَنَّ المعنى يحيَوْنَ عند الله .

و يجوز أن يكون ظرفا لـ « يُرْزَقُونَ » ، وبرزقون صفة لأحياء .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من الضمير في أحياء ؟ أي يحيون مرذوقين .

ويجوز أن يكونَ حالًا من الضمير فيالظَّرْ فِ إذا جعلْتُهُ سِفَةً .

قال تعالى : ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وِيَسْتَبْشِرُ وَنَ بِاللَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِم أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَرِحينَ ) : يجوز أَنْ يَكُونَ حالًا مَنِ الصَّميرِ فَي يُرَذِّقُونَ -

ويجوز أَنْ يكون صفةً لأحياء إذا نصُّبْتَ [١٢٣].

ويجوز أن يَنْتَصِبَ على المدح.

و [ يجوز ](١) أن يكونَ حَالًا من الضمير في أُحياء ، أو من الضمير في الظرف .

( مِنْ فَضْلِهِ ) : حال من العائد المحذوف في الظرف ؟ تقديره : بما آتاهُموه كائنا من

فَضْلِه .

<sup>(</sup>١) ليس في ١.

و ( يَسْتَبْشِرُونَ ) : معطوف على فَرِحين ؛ لأنَّ اسْمَ الفـــاعل هُنَا يُشْبِهُ الفِمْلَ المضارع .

ويجوز أن يكونَ التقدير : وهم يستبشرون؛ فتـكون الجلةُ حالاً مِن الضمير في فَرِحين، أَو من ضمير المفعول في آتاهم .

( مِنْ خَلْفُهِمْ ) : متعلق بيلْحَقوا .

ويجوز أن يكون حالا ، تقدره: متخلِّفين عنهم .

( أَلَّا خَرْفُ عَلَيْهِمْ ) ؛ أَى بأَنْ لا خَوف (١) عليهم ؛ فأَنْ مصدريّة ، وموضِعُ الجلةِ بدل من « الذين » بدل الاشتمال ؛ أى ويستبشرون بسلامةِ الذين لم يَلْحَقُوا بهم .

ويجوز أن يكونَ التقدير : لأنهم لاخَوْف عليهم . فيكون مفعولًا مِنْ أَجْله .

وَيَجُورُ أَنْ يُعُونُ النَّفَدَيْرِ . مُ مُهُمْ مُ مُحُوفُ عَايِمُهُمْ . فَيُسْكُونُ مُفَعُودُ مِنْ الجَلَّهُ . قال تعالى: ﴿ يَسْتَبُنِعِمُ وَنَ بِنِيْمُمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْل ِ وَأَنَّ اللهَ لايُضِيعُ أَجْرَالمُؤمِنِينَ (١٧١).

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُم واتَّقَوْا أَجِرْ عظيم (١٧٢) ﴾ .

قوله تمالى : ( يَسْتَنْشِرُونَ ) : هو مستأنف مَكرَّر للتوكيد .

(وأنَّ اللهَ ) ــ بالفتح عطفا على « بنعمة مِنَ الله » ؟ أَى وبأَنَّ الله ، وبالكسر على 'ستئناف .

قوله تعالى : ( الّذِينَ اسْتَجابُوا ) : فى موضع جَرَّ صفة للمؤمنين ، أَو نَصْب على إضار أَعنى ، أو رَفْع على إضار «هُمْ » ، أَو مبتدأ وخَبره : « للّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ واتّقَوْا » . ومِنهم : حال مِنَ الضمير فى أَحْسَنُوا .

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قال لهم النَّاسُ إِنَّ الناسَ قد جَمَعُوا لَـكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانًا وقالوا حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيل (١٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ) : بدل من الذين استجابُوا ، أَوْ صِفَة .

( فَزَادَهُمْ إيمانا ) : الفاعل مُضْمَر ، تقدره : زادَهم القولُ .

<sup>(</sup>۱) ومعانی القرآن : ۱ \_ ۲۶۳

( خَسْبُنا الله ) : مبتدأ ، وخبر .

وحَسْب: مصدر في موضع اسم الفاعل، تقديره: فحسبنا الله ؛ أي كافِينا؛ يقال: أحسبني الشهء؛ أَي كَافِينا؛ يقال: أحسبني الشهء؛ أَي كَفَانِي .

قال تعـــالى: ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْـل ٍ لَمَ يَمْسَسُهُمْ سُولا واتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ . . . (١٧٤) ﴾ .

قولهُ تعالى : ( بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ ) : في موضع الحال .

ويجوز أنْ يكونَ مفعولاً به .

( لَمْ يَمْسَسْهُمْ ) : حال أيضا من الضمير في انقلبوا .

ويجوز أنْ يكونَ العامل فيها بنعمة ؟ وصاحبُ الحال الضمير في الحال ، تقديره : فانقلبوا مُنَعَّمِين بَريئين من كل شُوء .

( واتَّبَعُوا ) : معطوف على انقلبوا .

ويجوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ؛ أَى وقد اتبعوا .

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْ لِياءَهُ فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُم مؤمنِينَ (١٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلِكُمْ ) : مبتدأ ، و « الشَّيْطَانُ » : خبره .

و ( يُخَوِّفُ ) : يجوز أن يكونَ حالا من الشيطان ، والعاملُ الإشارة .

ويجوز أنْ يكونَ الشيطان بدلا ، أو عَطْفَ بيان ، ويخوِّف ، الخسبر ؛ والتقدير (١) : يخوِّفُكِم بأوليائه .

وقُرْىً في الشذوذ : « يُخَوِّنُكُم أُولياؤُه » .

وقيل : لا حَذْفَ فيه ؟ والمعنى يُخوّف مَنْ يتبعه ؟ فأمَّا مَنْ توكَّلَ على الله فلا يخافه .

( فَلَا تَخَافُوهُمْ ): إنما جَمِع الضمير ، لأَنَّ الشيطان جنس .

ويجوز أن يكون الضمر للأولياء.

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ – ٢٣١

قال تعـــالى : ﴿ وَلَا يَحْزُ نُكَ الذينَ يُسَارِعُونَ فِي الْـكُفْرِ إِنَّهُمُ ۚ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًاۥ يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يجعلَ لهم حَظًا فِي الآخِرَةِ ولهم عذابٌ عظيمٌ (١٧٦) ﴾ .

قوله تعمالى : (ولا يَحزُ نُكُ ) : الجمهور على (١) فَتْح ِ الياء وضَمَّ الزاى ، والماضى ِ حَـٰ َنه .

و ُ يُقُرأُ بضمِّ الياء وكسر الزاى ، والماضى أُحزن ؛ وهي لغهُ ۖ قَليلة .

وقبل : حَزِن : حدَث له الحُزْن ، وحزَّنته : أَحدثْتُ له الحُزْنَ ؛ وأَحْزَنْتُه : عرَّضْتُهُ المحزن<sup>(۲)</sup> .

( يُسَارِعُونَ ) : 'بُقْرَأُ بِالإِمالَةِ والتفخيم .

وُ يُقْرَأُ يُسْرِعون (٣) بنير أَلْفٍ ، من أسرع .

(شَيْئًا): في مِعِضع المصدر؟ أي ضرراً [١٧٤].

قال تعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ الذَيْنَ كَفَرُوا أَنَّمَا كُنْمَلِي لِهُمْ خَيْرٌ لاَّنْفُسِهِم إِنَّا كُنْمِلِي لَهُمُ ۖ لِيَرْ دَادُوا إِنْمَا وَلَهُم عَذَابٌ مُهِينِ (١٧٨) ﴾ .

قوله تمالى: (وَلا يَحْسَبنَ الدِينَ كَفَرُوا): يُقْرَأُ بالياء (٤) ، وفاعلُه الدين كفروا ، وأمّا المفعولان فالقائمُ مقامهما قوله: « أنَّما أَنْملِي لَهُمْ خَيرُ لأَنْفُسِهِمْ » ؛ فأنّ وما عَمِلت فيه تسدُّ مسدَّ المفعولين عند سيبويه . وعند الأخفش المفعول الثاني محذوف ، تقديره : نافعا أو نحو ذلك .

وفی « ما » وجهان :

أحدها ـ هي بمعنى الذي .

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۱ \_ ۲۳۲

<sup>(</sup>٢) والكشف: ١ \_ ٣٦٠ ، وقال: وما عليه الجماعة من فتح الياء وضم الراى أحب لملى ؟ لأنها اللغة الفاشية المستعملة المجمع عليها .

<sup>(</sup>٣) والمحتسب: ١ ــ ٧٧٧ ، وقال : قراءة الحر النحوى : يسرعون .

 <sup>(</sup>٤) في السكشف (١ ـ ٣٦٥): قراءة حمزة بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء . وفي تفسير القرطبي.
 (٤ ـ ٢٨٧): قرأ ابن عامر وعاصم: لايحسبن ــ بالياء ونصب السين . وقرأ حمزة بالتاء ونصب السين .
 وقرأ الباقون بالياء وكسر السين .

والثانى مصدرية. ولا يجوزُ أن تكونَ كانَّةً ولا زائدة ؟ إذ لو كان كذلك لانْتَصَب خَير بُنْملى ؟ واحتاجت أَنَّ إلى خَبر إذا كانت ما زائدة ، أَو قُدِّرَ الفعلُ يليها ؟ وكلاهما ممتنع. وقد قرى مشاذًا بالنصب على أَنْ يكونَ لأنفسهم خَبَر أن ، ولهم تَبْسِيين ، أو حال من

وقد قرى ً فى الشاذ بكسر <sup>(۱)</sup> إن ، وهو جوابُ قسَم ٍ محذوف، والقَسَموجوا ُبه يسدّان مسدَّ المفعولين .

وقرأ حمزة «تحسبن"» \_ بالتاء على الخطاب للنبيّ صلّى الله عليه وسلم . و «الذين كفروا» المفعول الثانى وجهان :

أحدها \_ الجلجة مِنْ أَن وما عملت فيه .

والثانى ـ أنَّ المفعول الأول محذوف أُقيم المضافُ إليه مقامه ؛ والتقدير: ولا محسبن إملاءَ الذين كفروا . وقوله : « أَنمَا نملى لهم » بَدَلُ من المضاف المحذوف ، والجملةُ سدّتْ مسدَّ المفعولين ؛ والتقدير : ولا تحسبن أَنَّ إملاءَ الذين كفروا خَيْرٌ لأنفسهم .

ويجوز أن تجعل أَنْ وما عملت فيه بدلًا من الذين كفروا بدلَ الاشتمال، والجملة سدَّتْ مسدّ المفعولين<sup>(١)</sup> .

( إِنَّمَا عَمْلِي لَهُمْ لِلَيْ دَادُوا ) : مستأنف . وقيل : أَنمَا نُمْلِي لهم تـكرير للأول (٢٠ ؛ وليزدادوا هو المفعول الثانى لتحسب على قراءة التاء ؛ والتقدير : ولا تحسبنَّ يامحمدُ إملاء الذين كفروا خيرا ليزَّدَادُوا إيمانًا ، بل ليزدادوا إثما .

ويروى عن بعض الصحابة أَنه قرأه (٢)كذلك .

<sup>(</sup>١) والبيان: ١ ـ ٢٣٢ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ ـ ١٦٧

<sup>(</sup>٧) فى تفسير القرطبى (٤ ــ ٢٨٨): قرأ يميى بن وثاب ﴿ إِنَمَا نَمَلَى لَهُم ﴾ ــ بكسر ﴿ إِنَ ﴾ وقد قرأها بعضهم وفى معانى القرآن (١ ــ ٢٤٨): ومن قرأ: ﴿ ولا تحسبن ﴾ قال: إنما ، وقد قرأها بعضهم ولا تحسبن الذين كفروا أنما حلى لهم؛ وهو كقوله: 
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم » على التكرير: هل ينظرون إلا أن تأتيهم.

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيَدَرَ المؤمنينَ على مَا أَنْتُم عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُم على الغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يشاءُ فَآمِنُوا عَلَيْ وَلُكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يشاءُ فَآمِنُوا عَلَيْ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُوَمِّنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُم أَجِرْ عَظِيمٌ (١٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا كَانَ اللهُ ُ لِيَذَرَ ) : خبر كان محذوف تقديره مَا كَانَ الله مُرِيدَا لأَنْ ، يَذَرِ .

ولا يجوز أَنْ يكون الخبر لِيدَرَ ؛ لأنَّ الفعلَ بعد اللام ينتصبُ بأَنْ ، فيصير التقدير : ماكان اللهُ لِيَتْرُكَ المؤمنين على ما أنتم عليه ، وخبر كان هو اسمها في المعنى ، وليس الترك هو اللهُ تعالى .

وقال الكوفيون: اللامُ زائِدة، والخبر هو الفعل؛ وهذا ضَعِيف؛ لأَنْ ما بعدها قد انتصب؛ فإنْ كانالنصبُ باللام نَفْسِها فليست زائدة، وإن كانالنصبُ بـ«أَنْ »فسد لما ذَكَرْ ناَ.

وأَصْلُ يَذَر يوذَر ؛ فحُذفت الواو تشبيها لها بيَدع ؛ لأنها في معناها . وليس لحَذْفِ الواو في يَذَر عِلّة ، إذْ لم تَقَعْ بين يا وكسرة ولا ما هُوَ في تقديرالكسرة ، بخلاف يدَع ؛ فإن الأَصْلَ يودِع ، فحُذفت الواو لوقوعها بين اليا وبين ما هو في تقدير [١٢٥] الكسرة ؛ إذ الأصل يودع مثل يَوْعد ؛ وإنما فتحت الدال مِنْ يَدَع ؛ لأنَّ لامَه حرفُ حَلقي فيفتح له له ما قبله ؛ ومِثْله يَسَع و يَطَأ ويقع و بحو ذلك ، ولم يُسْتَعْمَلْ مِنْ يَذَر ماضيا اكتفا ، بترك . (يَمِيزَ) : يقرأ بسكون اليا وماضيه ماز ، وبتشديدها وماضيه ميز ، وها بمعني واحد ؛ وليس التشديد لتعدِّى الفعل مثل فرح ، وفرَّحته ؛ لأنَّ ماز وميز يتعديان إلى مفعول وليس التشديد لتعدِّى الفعل مثل فرح ، وفرَّحته ؛ لأنَّ ماز وميز يتعديان إلى مفعول

قال تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَنَ الذين يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خيراً لهم ، بل هو تَسَرُ لهم سُيطَوَّقون ما بخِلُوا به يَوْمَ القيامةِ ، وللهِ ميراتُ السمواتِ والأرْضِ واللهُ بما تعملون خَبير (١٨٠) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( وَلَا يَحْسَبَنَ ۖ ) : 'يُقْرِأُ بِاليَاء عَلَى الغَيبَة ، و « الَّذِينَ يَبْخَلُونَ » الفاعل؟ وفي المفعول الأَول وَجْهَان : أحدهما \_ « هُوَ » ، وهو ضمير البخل الذي دلَّ عليه يَبْخُلُون.

والثاني ــ هو محذوف تقديره البخل ، و « هو » على هذا<sup>(١)</sup> فَصْل .

و ُيثَرَأَ « تحسبن » بالتاء (٢) على الخطاب ؛ والتقدير : ولا تحسبنَّ يا محمدُ بُخْلَ الذين يبخلون ؛ فحذف المضاف ؛ وهو ضعيف ، لأَنَّ فيه إضارَ البخل (٣) قَبْلَ ذِكْرِ مايدلُّ عليه؛ و « هو » على هذا فَصْلُ أَو تُوكيد .

والأَصْلُ في ( مِيرَاثُ ) : مِوْرَاث، فقُلبَت الواو يا · لانكسار ماقَبْلَهَا، والميراث مصدر كالميعاد .

قال تعلى : ﴿ لقد سَمِعِ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقَيرٌ وَ بَحِن أَغْنِياَ ۗ سَنكُتُبُ ماقالُوا وتَقْتَلَهُم الأَنبِياءَ بَغَيْر جَقٌّ ونقول : ذُوقوا عَذابَ الحَرِيقِ (١٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ سَمِـعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقَيرُ ۖ ﴾ : العاملُ في موضع إن وما عَمِلَتْ فيه قالوا ، وهي الحـكيّة به .

ويجوز أن يكونَ معمولا لقول الضاف ؛ لأَنه مصدر ؛ وهذا يخرَّج على قول الكوفيين فى إعمال الأول ؛ وهو أَصْلُ ضعيف؛ ويَزْدَادُ هنا ضَمْفا ؛ لأَنَّ الثانى فِمْلُ ، والأول مصدر؛ وإعمالُ الفعل أقوى .

- ( سنَــَكْتُبُ ما قالُوا ) : 'يُقْرَأُ بالنون، و « ما قالوا » : منصوب به .
  - ( وَقَتْلُهُمُ ) : معطوف عليه . و « ما » مصدرية ، أو بمعنى الذى .
    - و ُيقْرَأُ بالياء وتسمية الفاعل .
- وُيُقْرَأُ بالياء على ما لم يُسَمَّ فاعله (\*) ، وقَتْلُهُمُ بالرفع ، وهو ظاهر .

<sup>(</sup>١) وخيرًا منصوب ، لأنه الفعول الثاني . وانظر تفسير القرطبي : ٣ ــ ٢٩٠

 <sup>(</sup>۲) من قرأه بالتاء هو حمزة (مشكل إعراب الفرآن : ١ ـ ١٦٨). وفي الكشف (١-٣٦٦):
 قرأه حمزة وحده بالتاء ، وقرأه الباقون بالياء .

وفى تفسير القرطبي ( ١ ــ ٢٩٠ ): وأما قراءة حزة بالتاء فبعيدة جدا ؛ قاله النجاس، وجوازها أن يكون التقدير:لاتحسبن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم. وهو فىقوله هو خيرا لهم فاصلة عندالبصريين. وهى العماد عند السكوفيين .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ١ ــ ٢٢٣ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٦٨ ، والكشف : ١ ــ ٣٦٦ (٤) في معانى القرآن (١ ــ ٢٤٩ ) : أو قرئ سيكتب ما قالوا ؛ قرأها حمزة اعتبارا ، لأنها في مصحف عبد الله بن مسعود . وفي تفسير القرطي (٢ ــ ٢٩٤) : وقرأ الأعمش وحمزة سيكتب ــ بالياء .

( وَنَقُولُ ) : بالنون ، والياء .

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِمَا مَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ اللَّهَ ليس بِظَّلَّامٍ لِلْمَصِبِيدِ (١٨٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و « بِمَا » : خبره ؛ والنقدير : مستحقُّ بما قدمت .

و ( ظَلَّامُ ) : فَمَّال ، من الظَّـلْم .

فإن قيل : بناء فَعَّال للتكثير ، ولا يلزمُ مِنْ نَفْيِي الظلمِ الكثيرِ زَفْي الظلمِ القليل ، فلو قال : بظالم لكان أُدلَّ على نَفْي الظلمِ قليله وكثيره ،

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أَنَّ فَعَالاً قد جاء لا يُرَادُ به الكَثْرَةُ ، كَقُولُ طرفة (١):

وَلَسَتُ بِحَلَّالِ التَّلَاعِ مَخَافَةً وَلَكُنْ مَتَى يَسْتَرْ فِدِ الْقَوْمُ أَرْفَدِ

لا يريد هاهنا أَنه قد يحلُّ التلاعَ قايلا ؛ لأن ذلك يدفعه قولُه: مَتَى يَسْتَرفدِ القومُ أَرفد ،
وهذا يدلُّ على نَفْى البخل في كل حال ؛ ولأنَّ تمام المَدْح لا يحصل بإرادة الكثرة.

والثانى \_ أنَّ ظلّام هنا للـكثرة ؛ لأنه مقابل للعباد وفى العباد كثرة ، وإذا قُوبل بهم الظلم كان كثيرا .

والثالث ـ أَنه إذا نَهَى الظُّامَ الكثير انْتَهَى الظُّامُ القليلُ ضرورةً ؛ لأَن الذى يَظْلِم إِنْمَا يُظْلِم إ إنما يَظْلِم [١٢٦] لانتفاعِه بالظُّلْم ؛ فإذا تركُ الظلم الكثير مع زيادة نَفْمِه فى حق مَنْ يجوز عليه النفعُ والضركان للظلم القليل المنفعة أَثْرك .

وفيه وَجْه رابع ؛ وهو أن يكونَ على النسب ؛ أى لا ينسب إلى الظلم ؛ فيكون مِنْ مثل رَزَّ ار وعَطَّار .

قال تعالى : ﴿ الذينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى كَأْ تِيَنَا بَقُرْ بانِ كَأْ كُلُهُ النَّارُ . . . (١٨٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( الّذِينَ قالُوا ) : هو في مَوْضع جَرّ بدلا من قوله (٢٠ : « الذين قالوا » . ويجوز أن يكونَ نَصْباً بإضار أعنى ، ورَفْعا على إضارهُمْ .

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة : ٢٩ . (٢) في الآية السابقة رقم ١٨١

﴿ أَلَّا نُوْمِنَ ﴾ : بجوز أن بكونَ في موضع جَرَ على تقدير (١) : بأنْ لا نُوْمِن ؟ لأن معنى عهد وَصّى .

ويجوزُ أنْ يَكُونَ في موضع نَصْبِ على تقدير حذف الجر وإفضاء الفِمْلِ إليه .

ويجوز أَنْ ينتصب بنفس عهد؛ لأنك تقول : عهدت إليه عَهْدًا ، لا على أنه مصدر ؟ لأنَّ معناه ألزمته .

و يجوز أَنْ تُسكتب أَن منصولة وموصولة؛ ومنهم مَنْ يحذِنهُا في الخط اكتفاء بالتشديد. (حتى يَأْ تِيَنَا بَقُرْ بانٍ ): فيه حَذْفُ مضافٍ ؛ تقديره: بتقريب قُرْ بان ؛ أَى يشرع لنا

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلْ مِنْ فَبْلِكَ جَامُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبُرِ والكِتَابِ الْمُنِيرِ (١٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( والزُّ بُرِ ) : 'يُقْرأُ بنير <sup>(٢)</sup> باء ، اكتفاء بحَرَّ فِ العطف ، وبالباء على إعادة الجارّ .

والزُّ بُرُ : جمع زَبور ، مثل رَسُول ورُسل .

( والكِتابِ ) : جنس -

قال تعالى : ﴿ كُلُّ نَهْسٍ ذَا نِقَةُ الموتِ وإنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُـــورَ كُمْ يَوْمَ القِيامَةِ فَمَنْ وَكُرُ عَن النَّارِ وأَدْخِلَ الجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياةُ الدُّنيا إلَّا مَتَاعُ النُّرُورِ (١٨٥) ﴾ .

تُوله تَمَالَى : (كُلُّ نَفْس ): مبتدأ ؛ وجاز ذلكَ وإن كان نـكَرَةً لما فيه من العموم ؛ و (ذَا ثِقَةُ المَوْتِ) : الخبر . وأنَّتَ على معنى كلَّ ؛ لأنَّ كل نَفْس نِفُوس ؛ ولو ذكِّر على لَفْظَ كلَّ جاز .

<sup>(</sup>١) وْمُشَكِلُ إعرابُ القرآنُ : ١ ــ ١٦٩

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱-۳۷۰): قرأ ابن عامر: وبالزبر - بزيادة باء ، وقرأ هشام: وبالكتاب - بزيادة باء ؛ أعاد الحرف التأكيد ؛ وكذلك هو فى مصاحف أهل الشام . وقرأهما الباقون بنير باء ؛
 لأن حرف العطف أغنى عن إعادة حرف الجر .

وإضافة (١) ذَا يْعَة غَيْرُ مُحِمَّة ؟ لأنها نكرة يُحْكَى بها الحال.

وقرى ٔ شاذا « ذائقة ُ المَوْتَ » ـ بالتنوين والإعمال .

وُ يُقْرَأُ شَاذًا أَيضًا ﴿ذَا نِتُهُ المُوتُ ﴾ على جَمْلِ الهاء ضمير كلِّ على اللفظ؟وهو مبتدأ وخبر.

( وَإِنَّمَا ) : « ما » ها هنا كانَّة ؛ فلذلك نُصِب « أُجُوركُمْ » بالفعل ، ولو كانت بمعنى . الذى أو مَصْدرية لرفع أجوركم .

ِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَتُمِّنَاوُنَ ۚ فَى أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِينَ أَوْنُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . . (١٨٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( لَتُبَلَّوُنَ ): الواو فيه ليست لامَ الـكامة ؛ بل وَاو الجَمْعِ ، حُرِّ كَتَ لالتقاء الساكنين ، وضَمَّةُ الواو دليلْ على المحذوف ، ولم تُقلَب الواوُ ألفا مع تحرُّ كها وانفتاح ما قبلها ، لأَنَّ ذلك عارِض ؛ ولذلك لا يجوزُ هَمْزُها مع انضامها، ولو كانت لازمة باذ ذلك .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ ميثاقَ الذينَ أُونُوا الكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاسِولا تَكْتُمُونَهُ ۗ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِ هِمِ . . · (١٨٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَتُبَيِّنُنَهُ ) ، ( وَلا تَـكُتُمُونَهُ ) : 'يَقْرَآنِ بِاليَاءُ (٢) على النيبة ؛ لأَنَّهُ الراجعَ إليه الضمير اسمْ ظاهو ، وكلُّ ظاهر ٍ 'يـكُـنَى عنه بضمير النيبة .

وُيُقْرَآنَ بِالنَّاءُ عَلَى الْحَطَابِ ؛ تقديره : وقُلْنَا لَهُم لَتُسِينَهُ ·

ولماكان أُخْذُ الميثاق في معنى القسم جاء باللام والنون في الفِمْلُولُمْ يَأْتِ بِهِما في يكتمون. اكتفاء بالتوكيد في النعل الأُول ؛ لأَنَّ تكثمونه تَوْكيد .

 <sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى (٢ ــ ٢٩٧ ): قراءة العامة: ذائفة الموت ــ بالإضافة. وقرأ الأعمش به ويحي، وابن أبى إسحاق: ذائفة الموت ــ بالتنوين ونصب الموت . وفى الكشاف (١٠ ــ ١٧٩): وقرأ الإنجمس، ذائقة الموت بطرح التنوين على النظب.

 <sup>(</sup>٣) ق الكثف ( ١ - ٣٧١ ) : قرأ أبو بكر ، وأبو عمرو ، وابن كثير بياء فيهما خلوه على
 لفظ النيبة . وقرأ الباقون بالتاء فيهما .

قولة تعالى: ( لا تَحْسَبَنَ الذِينَ يَغْرَخُونَ ): يُقِرَأُ بالياء على الفيه ، وكذلك « فلا تَحْسَبَنَهُمْ » بالياء (١) وضم الباء . وفاعلُ الأول الذين يفرحون ، وأمَّا مفعولاه فحذوظن اكتفاء بمفعولى تحسبنَهُمْ ، لأنَّ الفاعل فيهما واحد، فالفعلُ الثانى تكرير للأول [١٢٧] ؟ وحسن لَمَا طالَ السكلامُ النّصلُ بالأول ، والفاء زائدة إذ ليسَتْ للعطف ولا للجواب .

وقال بعضهم: ( عَفَازَةٍ ) هو منعولُ حسب الأول ، ومنعولُه الثانى محذوف دلَّ عليه منعول حسب الثانى ؛ لأنَّ التقدير: لا يحسبنَّ الذين يَفْرَ حُون أَنْفُسهم بمفازة ؛ وهُمْ في « فلا تحسبنَّ انفسهم » وأَعَنى بمفازة الذي هو مفول الأول عن ذِكْره ثانيا لحسب الثاني .

وهذا وَجْهُ صعيف متعسّف ، عنه مندوحة على ذكرنا في الرَّجْه الأول .

و يُقْرَأُ بالتا و أنهما على الخطاب ، وبقَّتْحِ الباء منهما ، والخطابُ للنبيّ صلىّ اللهُ عليه وسلم ، والقالى محذوف لدلالةِ مفعول عليه وسلم ، والثانى محذوف لدلالةِ مفعول حسب الثانى عليه .

وقيل: التقدير: لا تحسين الذين يَفْرَحُون بمفارة، وأَغْمَنَى المفعول الثانى هَمَا عَنْ ذِكُرُمَّ لحسب الثاني.

وحسب الثانى مكرر ، أو بدل لما ذكرنا فى الغراءة بالياء فيهما؟ لأنَّ الفاعلَ فيهما واحد أيضا ، وهو النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم .

ويقرأ بالياء في الأول ، وبالتاء في الثانى ؛ ثم في التاء في ألفعل الثاني وجهان :

أَحدهما ــ الفتح على أَنه خطابُ لواحد · والضمُّ على <sup>٣)</sup> أنه لجماعة ؛ وعلى هذا يكون. مفعولا الفعل الأوّل محذوفين لدلالة مفعولي الثاني علمهما ، والفاء زائدة أيضا .

والغمل الثانى ليس ببدل ، ولا مكرَّر ؛ لأن فاعله غير فاعل الأول .

﴿ وَالْمَازَةُ : مَفْعَلَةً مِنَ الْفَوْزُ •

<sup>(</sup>١) والكثف: ١ \_ ٣٧١

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ ــ ۲۷۱ ): قوله: فلا تحسينهم بتفازة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء.
 وضم الباء . وقرأ الباقون بالتاء وفتح الباء .

وانظر البيان ( ١ ــ ٣٣٣ ) أيضًا . ومشكل إعراب الترآن : ١ ــ ١٧٠

<sup>(</sup>٣) هذا هو ثانى الوجهين .

و ( مِنَ العَذَابِ ): متعلِّق بمحذوف ؛ لأَنه صفةٌ للمَفَازَة ؛ لأن المفازة مكان ، والمـكان لا يَعْمَل ·

ويجوز أن تكونَ الفازة مصدرا فتتعلَّق «من» به، ويكونالتقدير: فلا تحسبَنَهُم فائزين، فالصدَرُ في موضع اسم الفاعل .

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَذْ كُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَفَعُودًا وَعَلَى جُنُو مِهِ وَيَتَفَكَّرُ وَنَ فَخَلْقِ ا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ رَبَّنَا مَا خَاَقْتَ هَٰذَا بَاطِّلا سُبْحَانَكَ فَقِيناً عَذَابَ النَّارِ (١٩١). رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخَلَ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَ يُتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصار (١٩٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( الّذِينَ كَدْ كُرُونَ اللهُ ) : في (١) مسوضع جَرِّ نعنا ﴿ لأُولَى ﴾ (٢) ، أَو في موضع نَصْبِ بإضار أعني ، أو رَفْع على إضار ﴿ هُم ﴾ .

ويجوز أن يكونَ مبتدأً ، والخبر محذوف ؛ تقديره : يقولون رَ بُّنَا .

( قياما وَقُمُودًا ) : حالان من ضَمِير الفاعل في «يذكرون» .

( وَعَلَى جُنُو بِهِمْ ): حال أيضا ، وحَرْفُ الجر يتعلَّقُ بمحذوف هو الحالُ في الأسل ؛ تقديره : ومُضْطَجِعين على جُنُومِهم .

( وَ يَتَفَكَّرُ ُونَ ) : معطوف على يذكرون .

ويجوز أن يكونَ حالًا أيضًا ؛ أي يذكرون الله مُتَفَكِّرين .

( باطِلًا ) : مفعول من أجله ، والباطلُ هنا فاعلٌ بمعنى المصدر ، مثل العاقِبة والعانِية ؛ والعني ما خلقتهما عَبَثا .

و يجوز أن يكونَ حالاً ، تقديره ما خالقتَ هذا خاليا عن حِكْمةٍ .

ويجوز أنْ يكونَ نعتا لمصدر محذوف ؛ أى خَلقاً باطلا .

فإنقيل: كيف قال «هذا» والسابقُ ذِكْرُ السموات والأَرْض والإِشارةُ إليها بهذه (٢٠)؟

<sup>(</sup>١) والبيان ( ١ \_ ٧٣٠ ) . ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٧١

<sup>(</sup>ع) في الآية (١٩٠) من السورة نفسها: ﴿ إِن في خلقالسموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى الألباب » .

**عنى ذلك ثلاثة أوجه :** 

أحدها \_ أنَّ الإشارةَ إلى الخَاق الذكور في قوله: «خَاقِ السمواتِ » ، وعلى هذا يجوز أن يكونَ الخَلق مصدرا ، وأن يكونَ بمعنى المخلوق ، ويكون مِنْ إضافةِ الشيء إلى ما هُو هُوَ في المعنى .

والثانى \_ أَنَّ السموات والأرض بمعنى الجمع [١٢٨]، نعادت الإشارةُ إليه .

والثالث ــ أن يكونَ المني : ما خلقت هذا المذكور أو المخلوق .

( وَمَنِياً ) : دخلت الغاه لمعنى الجزاء ، فالتقديرُ إذا نزَّ هُمَاكُ أُو وَحَّدْناكُ مَقِناً .

( مَنْ تُدُخِل ِالنَّارَ ) : في موضع نَصْب بتدخل .

وأَجاز قومُ أَنْ يَكُونَ منصوباً بَعْمَلَ دَلَّ عليه جوابُ الشرط؛ وهو « فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ » . وأَجاز قَوْمُ أَنْ يَكُونَ مَنْ مبتدأ ، والشرط وجوابه الخبر ، وعلى جميع الأوجُه الكلام كالله في موضع رَّ فَمْ خبر إن .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا بُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَآمَنًا رَبَّنَا غَاغُفُرْ لِنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَرْ عَنَّا سَيِّئًا تِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ (١٩٣) ﴾ . ...

قوله تمالى : ( ينادى ) : صفة اناديا ، أو حال من الضمير في « مناديا » .

فإن قيل : ما الفائدةُ في ذِكْرِ الفِعْل ِمع دلالة الامنم الذي هو « مُناَدٍ » عليه ؟

قيل<sup>(١)</sup> : فيه ثلاثة أوجه :

أُحدها \_ هو توكيد ، كما تقول : أَمْم قائماً .

والثاني ــ أنه وصل به ما حسّن التـكرير ، وهو قوله « للإيمَانِ » .

والثالث \_ أنه لو اقتصر على الاسم لجاز أَنْ يكونَ سمع معروفا بالنداء يَذْكُر ما ليس بنداء ، فلما قال : 'ينَادى \_ ثبت أنهم سَمِمُوا نداءَه في تلك الحال .

ومفعولُ ينادي محذوف ؛ أي ينادي الناسَ .

(أنْ آمَنُوا): أَنْ هنا بمعنى أَى ؛ فيكون الندا، قوله: آمِنُوا .

<sup>(</sup>١) وتفسير المكثاف : ١ ــ ١٨١

ويجوزُ أن تَـكُونَ أن المصدرية وُصلت بالأمر، فيكون التقدير على هذا: ينادِي للإيمان بأن آمِنُوا .

(مَعَ الْأَبْرَارِ): صفة للمفعول المحذوف، تقديره: أَبرارا مع الأَبرار؛ وأَبرارا على هذا حال؛ والأَبرار: جمع بر، وأَصله بَرِر<sup>(١)</sup>، كَكَتِف وأَكتاف.

ويجوزُ الإمالة في الأبرار تغليبا لكسرة الراء الثانية .

قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْ تَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعادَ (١٩٤) ﴾ .

قوله تمالى : ( عَلَى رُسُلِكَ ) ؟ أَى عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسَلَكَ .

وعلى متعلقة بوعدتنا .

ويجوز أن يكونَ بآنِنا .

و ( المِيعادَ ) : مَصْدَر بمعنى الوعد .

قال تعالى: ﴿ فَاسْتَحَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِن ذَكْرٍ أَو أَنْتَى لِكَ بَعْضُكُمْ مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وأُخْرِجُوا مِن دِياَرِهِمْ وأُوذُوا فَي سَبِيلِي وَقَا تَلُوا وقُتُلُوا لَأَ كَنَهِ رَنَّ عَنْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهِا الأنهارُ ثَوَاباً مِن عِنْدِ اللهِ واللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥) ﴾ .

قوله تهالى : ﴿ عَامِلٍ مِنْكُمْ ﴾ : مَنكم : صِفةً لعامل .

و(مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْــَتَى): بدل من «منكم» وهو بَدَلُ الشيء من الشيء،وها لعَيْن واحدة.

ويجوز أن يكونَ من « ذكر أو أنثى » صفة أُخرى لعامل ٍ 'يَقْصَد بِهَا الإيضاح .

. ويجوز أنْ يكونَ « مِنْ دكر... » حالا من الضمير فى منكم ، تقديره: استقَرَّ منكم كائنا مِنْ ذكر أو أنثى .

و ( بَمْضُكُم مِنْ بَمْضٍ ) : مستأنف . وبجوز أنْ يكونًا حالا ، أو صِفة .

( فَالَّذِينَ هَاجَرُ ُوا ) : مبتدأ ، و « لأَ كَنَوَنَ ۚ » ومَا إتَّصَلَ به الخبر ، وهو جَوابُ قسَم محذوف .

> \_\_\_\_\_\_ (۱) والبيان . ۱ ــ ۲۳٦ . ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۱۷۳

( ثَوَابا ): مصدر ، و فِعْنُه دلَّ عليه الكلامُ المتقدم ؛ لأنَّ تبكفير السيئات إثابة ، فكأنه قال : لأَثيبنكم ثَوَاباً . وقيل : هو حال . وقيل : تمييز ، وكِلَا القولين كُوف .

والثواب بمعنى الإثابة ، وقد يقعُ بمعنى الشيء المثاب به ، كقولك: هذا الدرهم بُوَابك ؛ , فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ حلا من الجنّات ؛ أى مُثاَباً بها ، أَو حالا من ضمير المفعول في « لأَذْخُلتُهم » ، أَى مُثاَبين .

و يُجوز أن يكونَ مفعولا به ؛ لأنَّ معنى أدخانهم أعطينهم ؛ فيكون على هذا بدلا من جَنَّاتُ ؛ ويجوز أنْ يكونَ مُستَأْنفا ؛ أي يعطيهم ثوابًا (١)

قال تعالى : ﴿ مَتَاعْ قَالِيلْ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ و بِئْسَ المِيَادُ (١٩٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَثَاغُ قَلِيلٌ ) ؛ أَى [١,٢٩] تَقَلُّبُهُم مَتَاغُ ، فالمبتدأ محذوف .

قال تعالى : ﴿ لَكِن ِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُم جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وما غِنْدَ اللهِ خَيْرَ لِلْأَبْرِ ار ِ (١٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَكِينِ اللَّذِينَ اتَّقَوْا ) : الجمهور على تخفيف النون .

وقرى من يتشديدها ، والإعرابُ ظاهِر .

( حَالِدِينَ فِيهِاً ) : حال من الضمير في لهم ، والعاملُ معنى الاستقرار ؛ وارتفاعُ جنات بالابتداء وبالجار<sup>(٢)</sup> .

( نُزُرُكُ ) : مصدر ، وانتصابه بالمعنى ؛ لأنَّ مغنى لهم جَنَّات ؛ أى ننزلهم .

وعند الكونيين هو حال ، أو تمييز .

الأول \_ أن يكون منصوبا على المصدر المؤكد لما قبله ؛ لأنه لما قال : لأدخلنهم . . . كأنه قال : لأثبينهم ثوابا. والثانى \_ أن يكون منصوبا علىالقطع، وهي عبارة الكوفيين، وهو الحال عند البصريين. والنائب \_ أن يكون منصوبا على التمييز \_ قال : والوجه الأول أوجه الأوجه .

ُ وَقَ مَسْكُلُ أَعِرَابُ القرآنُ ( ١ ــ ١٧٣ ) ــ بعد أَن ذكر الوَجْهِينُ الأُولِينَ ــ نقل عن الفراء ( في معانى القرآن : ١ ــ ٢٠٠ ) أنه منصوب على التفسير .

(۲) فى البيان ( ۱ ــ ۲۳۸ ) ، ومشكل إعراب القرآن ( ۱ ــ ۱۷۶ ) : تجرى من تحتها الأنهار : فى موضع رفع على النهت لـ « جنات » ، وإن شئت فى موضع نصب على الحال من المصمر فى لهم .

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ ــ ٢٣٧ ) : ثوابا منصوب من ثلاثة أوجه :

ويجوز أن يكونَ جع نازل ، كما قال الأعشى (١):

\* أَوْ يَنْزُلُونَ (٢) فَإِنَّا مَعْشَرُ أَزُولُ (٢) \*

وقد ذكر ذلك أبو على في التذكرة ؟ فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ حالا من الضمير في خالدين .

ويجوز \_ إذا جعلتَه مَصْدَرًا \_ أنْ يكونَ بمعنى المفعول، فيكون حالا من الضمير المجرور في فيها ؟ أي منزولة .

َ ( مِنْ عِنْدِ اللهِ ): إنْ جعلت نُزُلا مصدرا كان مِنَ عِنْد الله صفة له ؛ وإنْ جعلته جَمْعاً ففيه وجهان :

أحدها \_ هو حالٌ من المنعول المحذوف ؛ لأَنَّ التقدير : نزلا إياها .

والثاني \_ أَنْ يَكُونَ خَبْرُ مُبَتَّدًا مُحَذُّوفَ ؛ أَي ذَلْكُ مَنْ عَنْدُ اللَّهُ ؛ أَي بَفْضَلُه .

( وَمَا عِنْدَ اللهِ ) : ما بمعنى الذي ، وهو مبتدأ ، وفي الخبر وجهان :

أحدما \_ هو « خَيرُ » ، و « للأبْرَارِ » : نَمْت لخير .

والثانى \_ أَنْ يَكُونَ الحَبر للأَبرار ، والنيّةُ به التقديم ؛ أى والذى عند الله مستقَرَّ للأُرار ، وخَيْر على هذا خبر ثان .

وقال بعضهم: للأبرار حال من الضمير في الظّرف، وخَيْر خَبَر المبتدأ ؛ وهــذا بعيد ؛ لأنَّ فيه الفصلَ بين المبتدأ والخبر بحال لغيره، والفَصْلَ بين الحالِ وصاحبِ الحال بخبر المبتدأ؛ وذلك لا يجوز في الاختيار .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكتابِ لَمَنْ يَوْمِنُ بِاللهِ ۚ وَمَا أَنزِلَ إِلِيكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلِيهِم خَاشِمِين لِلهِ لاَيَشَتَرُونَ بَآيَاتَ اللهِ ثَمَنَا قَليلًا أُولئكَ لَهُمَ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحسابِ (١٩٩٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لَمَنْ يُؤْمِنُ ﴾ : ﴿ مَنْ ﴾ في موضع نَصْب اسْم إِن ، ومَنْ نـكرة موصوفة

أو موصولة .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٦٣ ، وصدره : ۞ قالوا الركوب نقلنا تلك عادتنا ۞

 <sup>(</sup>۲) ف الديوان : أو تلزلون .
 (۳) ف ۱ : نزل - بفتح الزاى .

و ( خَاشَمِينَ ) : حَالٌ مِن الصَّمِيرِ فِي يُؤْمِن ، وَجَاءُ جَمُّمًا عَلَى مَعْنَى ﴿ مَنْ ﴾ .

ويجوز أن يكونَ حالا من الهاء والميم في « إليهم » ، فيكون العامل أنزل .

و ( لله ِ ) : متعلق بخاشعين ، وقيل : هو متعلق بقوله : « لاَيَشْتَرُونَ » ؛ وهو في نِيَّة التأخير ؛ أي لايشترون بآيات الله ِ ثمناً قليلا لاَّجْلِ الله .

(أُولَئِكَ ): مبتدأ ، و « لَهُمُ اجْرُهُمْ » فيه أُوجه :

أحدها \_ أنَّ قوله ﴿ لهم » خَبْر أَجْرُ ، والجلة خبر الأول ؛ و ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ » : ظَرْفُ للهَّجِر ؛ لأَنَّ التقدير : لهم أَنْ يُؤْجَرُ وا عند ربهم . ويجوز أنْ يكونَ حالا من الضمير في اللَّجِر ؛ لأَنَّ التقدير : لهم أَنْ يُؤْجَرُ وا عند ربهم .

والآخر (١) أنَّ يكونَ الأَّجْرِ مُرتَفَعًا بِالظُّرْفُ ارتَفَاعَ الفَاعَلِ بِفِمْلِهِ ؟ فَعَلَى هُــٰذَا يجوزُ أن يَكُونَ ﴿ عَنْدَ » ظَرْفًا للأَّجِر ، وحالاً منه .

والوجه الثالث \_ أنْ يكونَ أجرهم مبتدأ ؟ وعند ربهم خَبَره ، ويكون لهم يتعلَّق بمــا دلَّ عليه الــكلامُ من الاستقرار والثبوت ، لأَنه في خُــكُم الظرف .

<sup>(</sup>١) حقه : والثانى .

## سِيُورة إلنِّكَ!

## بسسامتيار حزارجيم

قال تمالى : ﴿ يَأْيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكَمَ الَّذِي خَلَقَكَمَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مَهَا زوجَها وَبَثْ مَهُما رِجَالًا كَثْيَرا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ، أَنُّ اللهَ كان عَليكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ .

قد مضى القول في قوله تمالى : ( يا أيُّها النَّاسُ ) في أُوائل البقرة <sup>(١)</sup> .

( مِنْ نَفْس وَاحدَةٍ ) : في مَوْضِع [١٣٠] نَصْب بخَلَقَكُم ، وَمِنْ لابتدا، الناية ،ُ وكذلك « مِنْهَا زَوْجَها » .

و ( مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً ): نعت لرجال ؛ ولم يُوَّنِّتُهُ ، لأنه حمله على المعنى ؛ لأَنَّ رَجَالاً بمعنى عَدْدُ أَو جَنْسٍ أَو جَمْعٍ ، كَاذُكُر الفَعْلُ المسندُ إلى جماعةِ المؤنث ؛ كقوله (٢) : «وقال نَسْوَةٌ » .

وقيل «كثيراً » نَمْتُ لمصدر محدوف ؛ أي بَشَّا كثيرا .

( تَسَاءَلُونَ )<sup>(٣)</sup> : يُقْرَأُ بتشديد السين ، والأصلُ تَنَسَاءَلُون ، فأبدلت التله الثانية سِينا، فراراً مِنْ تَكرِيرِ المثل ، والتاء تُشْبِه السين في الهَمْسِ .

ويقرأ بالتخفيف ، على حَدْفِ التاء الثانية ، لأَنَّ الباقية تدلُّ عليها ، ودخل حَرْفُ الجر فى المفعول ؛ لأَنَّ المعنى تتحالَفُون به .

(والأرْحامَ): أيقُرأُ بالنصب (٤) ، وفيه وجهان:

<sup>(</sup>۱) صفحة ۳۸ (۲) سورة يوسف ، آيه ۳۰

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١ \_ ٥٧٠ ): قرأه الكوفيون مخففا على حذف إحدى التاءين اللتين ها أصله تخفيفاً . وشدد الباقون على إدغام التاء الثانية في السبن ؛ وهو الأصل ؛ وهو الاختيار .

<sup>(</sup>٤) في الكشف (١ ـ ٣٧٥): قراءة حمزة بالخفض على العطف على الهاء في به ، وهو قبيح عند البصريين ، قليل في الاستعمال ، بعيد في القياس . وقرأ الباقون : والأرحام ـ بالنصب . على العطف على اسم الله جل ذكره . . . . . وانظر أيضا البيان (١ ـ ٢٤٠) ، ومشكل إعراب القرآن على اسم الله جل ذكره . . . . . وقال : قراءة أبى عبد الرحمن عبد الله بن زيد : الذي تساءلون به والأرحام ـ رفعا قراءة ثالة .

أجدها \_ معطوف على اسم الله ؟ أي واتقوا الأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوها .

والثــانى بـ هُو محمول على مَوْضِعُ الجارِّ والمجرور ، كَا تقول : مَوَرْتُ بَريد وَعَمْراً ؟ والتقدير : الذي تعظمونه، والأرخامَ ؛ لأنَّ الحلف به تعظيمُ له .

و السَّمْرِ على قُبْحِه . وأجازه الكونيون على المجرور ، وهذا لا يجوزُ عند البصريين ، وإنما جاء في الشَّمْرِ على قُبْحِه . وأجازه الكونيون على ضَمْف .

وقيل: الجرعلى القَسم ؛ وهو ضعيف أيضا ، لأَنَّ الأَخبارَ وردت بالنَّهى عن الجلف بالآباء؛ ولأَنَّ التقدير في القسم: وبِرَبِّ الأَرْحامِ؛ وهذا قد أَغْنى عنه ماقَبْلَه .

وقد قرى شاذًا بالرفع؛ وهو مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره: والإرحامُ محترمة، أو وإجب حُرْمتها.

قال تعالى: ﴿ وَآثُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُم وَلا تَتَبَدَّالُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَبْمُوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنْهُ كَانَ حُومِاً كَبِيراً (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالطّيِّبِ ) : هو المفعول الثاني لتَتَبَدَّلُوا .

( الله الله الله الله الله الله عملية عمدون ، وهو في موضع الحال ؛ أي مضافة إلى الموالكم .

وَقَيْلُ ؛ لهو مَقْعُولًا بِهِ عَلَى المُعْنَى ﴾ الأَنَّ معنى لا تأكلوا أَمْوَ الْهَمْ: لاتُضِيفُوها .

( إنَّهُ ) : الهاء ضمير المَصْدَر الذي دلُّ عليه تأكلوا ؛ أي إن الأَكْلَ والأَخْذ ...

وَالْجِمْهُورُ عَلَى ضُمَّ الحَاءُ مِن « حُوبًا » ؟ وهو اسْمُ للمصدر ، وقيل: مصدر .

وُيْقُرُأُ بِفَتْحِهَا ، وَهُو (١) مصدر حاب يَحُوب ؛ إذا أَثْبِمِ،

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُم أَ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكُخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وْثُلَاثَ وْرُبُاعَ فَإِنْ خِفْتُم أَ لَا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مِلْكَتْ أَيَانُكُم ، ذَلَكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِنْ (٢) خِفْتُمْ ) : في جواب هذا الشرط وجهان :

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن ( ١ \_ ٣٥٣ ): وقرأ الحسن « إنه كان حوبا كبيرا » \_ بفتح الحاء .

<sup>(</sup>٢) في ١ : فإن \_ وهو غير ما في المصحف .

أَحدها ــ هو قوله : « فانْـكِحُوا ماطابَ لـكم ... » ؟ وإنما جُمِل جوابًا لأَنهم كانوا يتحَرُّ جُونَ من الولاية في أُموال اليتامي ، ولا يتحرُّ جُون من الاستكثار من النساء ، مع أَنَّ الجَوْرَ يَقَعُ بينهن إذا كَثُرُنَ ، فكأنه قال : إذا تحرَّجْتُم من هذا فتحرَّجُوا مِنْ ذاك .

والوَّجِه الثاني \_ أن جوابَ الشرط قوله: « فواحِدة » ؛ لأنَّ المعنى إنَّ خَفْتُمُ ألَّا تُقُسِطوا فى نـكارِح اليَتَامى فانْكِحُوا منهنّ واحدةً » ثم أعاد هذا المعنى فى قوله : ﴿ فإن خِفْتُم أَلَّا تَمْدُلُوا » لَمَّا طال الفَصْلُ بين الأُول وجوايه . ذَكر هذا الوَجْه أبو على .

( أَلَّا تُقْسِطُوا ) : الجمهور ُ على ضَمَّ النَّاء ، وهو من أُقسط إذا عَدل .

وقرى ٔ شاذا بنتجها<sup>(١)</sup> ، وهو من قَسَط إذا جار ، وتـكون لازَائدة .

(ما طابَ ) : ﴿ مَا ﴾ هَمَا بِمَعْنِي مَنْ ، وَلَمَّا نَظَائُر فِي القرآنَ سَتَمُرُ ۚ بِكَ إِنْ شَاءَ الله تعـــالى .

وقيل : « ما » تـكون لصفاتِ مَنْ يعقل ، وهي هنا كذلك ؟ لأن ماطاب يدلُ على الطيب منهن .

وقيل: [١٣١] هي نكرة موصوفة ؛ تقديره : فَانْكِحُوا جِنْسًا طَيِّبًا يَعْلِيبُ لَـكُمِ ، أو عدداً يطيبُ لكم .

وقيل : هي مصدرية ، والنُّصْدَرُ المقدَّر بها وبالفعل مقدّر باسم الفاعلي ؛ أي انْكِحُوا

( مِنَ الفُّسَاءُ ) : حال من ضمير الفاعل في طاب .

( مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ ): نكرات لاتنصرف للمَدْلِ والوصف، وهي بدلٌ من ما .

وقيل: هي حال من النسا. .

وُيُقْرَأُ شَاذَا(٢) ﴿ وَرُبُعَ ﴾ \_ بنير أَلْف ؛ ووَجْهُها أَنه حدف الأَلْف كَمَا خُذَفت في خيم والأصلُ خِيَام ، وكما خُذفت في قولهم : أم والله .

<sup>(</sup>١) والمحتسب : ١ \_ ١٨٠

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ١ \_ ١٨٨ ) : من ذلك ما رواه الأعمس عن يحي أن وثاب ، عن مار هيم قراءتهما ﴿ وَرَبِّع ﴾ مَا تَفْعَةُ الرَّاءَ مُنتَصِّمَهُ الْعَبِنِ بَغِيرَ أَلْفَ . قَالَأُ تُوالْفَتُح = سَعَى أَنْ بَكُوق مُحدُوهَ مِن رِيَاعٍ

والواو فى « وثلاث ورُباع » ليست للعطف المُوجب للجَمَّم فى زَمَن واحد ؛ لأنه لو كان كذلك لسكان عِيًّا ؛ إذ مِنْ أَرَكُّ السكلام أن تفصَّل التسعة هذا التفصيل ، ولأنّ المعنى غَيْرُ صحيح أيضا ؛ لأن مَثْنَى ليس عبارة عن ثنتين نقط ، بل عن ثنتين ثنتين، و ثُلَاثَ عن ثلاث ثَلاث؛ وهذا المنى يدلُّ على أن المراد التخيير لا الجَمْع .

(ْفُوَاحِدَةً )؛ أي فانكحوا واحدةً .

وُ يُقْوَأُ بِالرَفْعِ<sup>(۱)</sup> عَلَى أَنه خبر مبتدأ محذوف ؛ أى فالمنكوحةُ واحدة . ويجوز أن يكون. التقدير : فواحدة تَكَنْفِي .

( أوْ مَا مَلَـكَتْ ) : أَوْ للتخيير على بانها . ويجوز أن تَـكونَ للإباحة .

و « ما » هنا بمنزلة ما في قوله <sup>(٢)</sup> : « ما طَابَ » .

( أَلَّا تَمُولُوا ) : أَى إِلَى أَنْ لَا تَعُولُوا ، وقد ذَكَرِنَا مِثْلُهَ فِي آيَةِ اللَّايْنِ (٣٠ .

قال تعسالى : ﴿ وَآتُنُوا النِّسَاءَ صَدُقاَ تِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَـكُمْ عَنْ ثَنَى ۚ مِنْهُ نَفْساً فَـكُلُّوهُ هَنِيثاً مَرِيثًا (٤) ﴾ .

قُولُهُ تَمَالَى : ( نِحْلَةً ) : مصدر ؟ لأَنَّ معنى آتُوهُنَّ : انحلوهُنَّ . . ـ

وقيل : هو مصدر في موضع الحال ؛ فعَلَى هــــذا يجوزُ أن يكونَ حالا من الفاعاين ؛ أى نَاحَلين ؛ وأنْ يكونَ من الصدقات ؛ وأنْ يكونَ من النساء ؛ أى مَنْحُولات .

( فَحَكُمُوهُ ) : الهاء تمودُ على شيء ، والهاه في « مِنْهُ » تمودُ على المال ؛ لأنَّ التصدقاتِ مالى .

( هَنِيتًا ) : مصدر جاء على تَعِيل ، وهو نَمْتُ لصدر محذوف ؛ أي أَكلَّا هَنِيتًا .

وقيل : هو مصدر في موضع الحال من الهاء ؛ والتقدير : مهنّاً أو طَيّبها .

(۱) والبيان : ۱ \_ ۲٤۲ ، ومعانى القرآن : ۱ \_ ۵۵۰

(۲) في الآية فعسها (۲) صفيعه ۲۴۱

و ( مَرَيِّنَا ) : مثله ؛ والمرَّى : فعيل بمعنى مفعل ؛ لأنكَ تقول : بأَمْرَأَنَى الثني الذَّ لَمَ الله الله المنافى للم تستعمله منع هنائى؛ فإنْ قلت : هنانى ومَرانى لم تَأْتَ بالهمزة في مَرانى لتسكونَ تابعة لهنانى. قال تعالى: ﴿ وَلا تُوَّ تُوا السُّفَهَاءَ أَمُّو السَّمَ التي جَهَلَ الله كُمْ لَسَكُم في قِياماً وارْزُقُوهُمْ فيها واكْسُوهُم وقُولُوا لَهَمُ قَوْلًا مَعْرُوفاً (٥) ﴾ .

قوله تعالى: (أَمُّوَالَـكُمُ الَّـتِي ): الجمهور (١) على إفراد التى ، لأَنَّ الواحدَ من الأَمُوالَ مذَ كَرَّ ؟ فلوقال اللواتى لـكان جَمْعًا ،كما أن الأَمْوالُ جمع، والصفةُ إذا جُمعت من أجل أَنَّ الموصوف جَمْعُ كان واحدُها كواحدِ الموصوف في التذكير والتأنيث.

وقرى في الشَّادُ : اللواتي \_ جَمَّعا اعتبارا لِمَنْظِ الْأَمُوالِ .

﴿ جَمَلَ اللَّهُ ﴾ ؛ أي صيَّرَها ؛ فهو متعدٌّ إلى مُّفعولين ، والأولُ محذوف وهو العائمد .

ويجوز أنْ يَكُونَ جمعني [١٣٢] خَلَق ؛ فيـكُونَ قَيَامًا حَالًا .

(قَيَاماً): يُقْرَأُ<sup>(٢)</sup> بالياء والأَلف ، وهو مَصْدَر قام ، والياء بدلُ من الواو، وأَبْدلت منها لما أُعِلَّت في الفعل ، وكانت قَبْلها كسرة . والتقدير : التي جُعل الله لسكم سببُ قيَّامِ أَبدُ السكم ؛ أى بقائها .

وَ يُقْرِّلُوا \* قِيَّهَا \_ بغير ألف ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه مَصْدَر مثل الحِوَل والعِوَض ، وكان القياس أَنْ تَثْبُتَ الواو الحَصْنَها بتوسَنُّطها ، كما صحَّت في الحول والعِوَض ، ولكن أَيْدُلوهـــا ياءً حملاً على « قيام » وعلى اعتلالها في الفِعْل .

والثاني \_ أَنْهَا جَع قِيمة ، كَدِيمة ودِيمَ . والمعنى : أَنَّ الأَموال كَالِقِيم للنفوس ؛ إذ كان بِقاؤُها لمَا .

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ \_ ٢٤٢ ) : إنما قال « التي » على لفظ المفرد . وم يقل « اللاتي » على لفظ الحجم ؛ لأنها جمّع مالا يعقل ، فجرى على لفظ المفرد . ولوكان جمع من يعتل لقال ؛ اللاتي . وقد بجيء « التي » في جمع من يعقل، واللاتي في جمع ما لا يعقل. وقد قرىء ناموالكم اللاتي . . .

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ \_ ۳۷٦): قرأ نافع واس عامر: قبا \_ بغیر ألف ، وقرأ الباقون: قیام \_ نافع الله ألف ، وقرأ الباقون: قیاما \_ نألف ، وانظر أیصا : معانی القرآن : ۱ \_ ۲۰۲ ، إذ قال : والمعنی \_ والله أعلم \_ والجد ، والمحتسب (۱ \_ ۱۸۲): ومشكل إعراب القرآن : ۱ \_ ۱۷۸

وقال أبو على : هذا لا يصح ؛ لأنه قد قُرَى ً في قوله (') : « دِينًا قِيمَا ملَّةَ َ إِبْرَ اهِيمَ " · وفي قوله (') : « الكعبة البَيْتَ الحَرَامِ قِيمًا " ؛ ولا يصحُ مَعْنَى القِيمة فَهُمَا . .

والوجه الثالث ــ أَنْ يَكُونَ الأصل قِياما ؟ فحذلت الألف كما خُفرنت في خيم .

وَّ يَقِرُأُ ﴿ قِوَامًا ﴾ \_ بَكْسَر القاف وبواو وأَلَف ، وفيه وجهان : !

أحدهما : هو مصدر قاوَمت قِوَ اما مثل لاوَدْتُ لِوَاذَا ، فَصَحَّتُ فِي المصدر لما صِيْحَت في الفعْل .

والثانى ــ أَنْهَا اسْمْ ْ لما يقومُ بهِ الأمر ، وفيس بمصدر •

ويقرأ كذلك إلا أنه بنير ألف، وهُـــو مصدر صحَّتْ عَيْنُه، وجاهِت على الأصل كالعوَض.

ويقرأُ بِفتح القاف وواو وألف · وفيه وجهان :

أحدها ـ هؤ اسم للمصدر، مثل السَّلَام والكَّلام والدَّوام .

والثانى \_ هو لغة فى القوام الذى هو بمعنى القامة ، يقال : حارية حسَنَة القَوَالُمْ والقَوَام - والتقدير التى جعالُها اللهُ سَبَبَ بقاء قَامَاتِكم .

( وَارْ زُقُوهُمْ فِيهِا ) : فيه وجهان :

أحدهما \_ أَنَّ « في » على أصابها ؛ والمعنى اجعلوا لهم فيها رزَّقا .

والثانى \_ أنها بمعنى من .

قال تعالى: ﴿ وَا ْبَتَالُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَعْنُوا النَّسَكَاحَ فَإِنْ آ نَسْتُم مِنْهُم رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا و بِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفَفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفَفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتُمْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا (٦) ﴾ .

قوله تعالى : (احتى إذَا مَلَغُوا ) : حـنَّى هاهنا غَيْرُ عاملة ، وإنما دخات على الـكلام لمعنى الغاية، كما تدخلُ على المبتدأ ؛ وجوابُ إذا « فإنْ آ نَسْتُمْ » ؛ وجـــوابُ إن « فادْفَعُو لـ » ؛

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ١٦١ (٢) سورة المائدة ، آية ٧٧ ، والقراءة المشهورة : قياماً .

فالعاملُ في ﴿ إِذَا » مَا يَتَلَخُّصَ مِن مَعْنَى جُوابِهَا ؟ فَالْتَقْدِيرُ : إِذَا بِلِنُوا رَاشِدِينَ فَادْفَمُوا ·

﴿ إِسْرَافًا وَ بِدَارًا ﴾ : مَصْدَران مفعول لها .

وقيل : هما مصدران في موضع الحال ؟ أي مُشرفين ، ومُباَدِدِين .

والبِدَار : مصدر بادرت ، وهو من باب المُفاَعلة التي تَـكُونُ بين اثنين ؛ لأنْ اليتميمَ مار إلى السَكِيرِ ، والوَلِيَّ مار إلى أُخْذِ ماله ، فَـكَأَنْهما يَسْتَبِقان .

ويجوز أن يكونَ من وَاحد .

(أَنْ يَكْبَرُوا ): منعول بِدَارًا ؛ أَى بِدَارًا كِبَرَهُمْ (١) .

﴿ وَكُنِّي بِاللَّهِ ﴾ : في فاعل كني وجهان :

أحدهما \_ هو اسْمُ الله، والباء زائدة دخلت لِتَدُلُّ على معنىالأمر ؛ إذ التقدير : اكتف بالله .

والثانى ــ أَن الفاعل مُضْمَر، والتقدير :كَنَى الاكتفاء بالله ، فبالله على هذا في موضع نَصْبِ مفعولًا به ، و « وحَسيباً » حال . وقبيل تمييز .

وكنى: يتعدَّى إلى مفعولين ، وقد حُذِفاً هنا ، والتقدير: كَمَاكُ الله شَرَّهم ، ونحو ذلك ، والدليلُ على ذلك قوله (٢): « فسيَكْفِيكهم الله » .

قال تعالى : ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا نَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أُوكَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧) ﴾ .

قوله تعالى : (قَلَّ مِنْهُ ) : يجوز أن يكونَ بدلا « مما تَرَكَ » ؛ ويجوز أن يكونَ حالاً من الضمير المحذوف في تَرك ؛ أي مما تركه [١٣٣] قليلا أو كثيرا ؛ أو مستقرّ ا مما قلّ .

( نَصِيبًا ): قيل هو واقع مَوْ قِـعَ المصدر، والعاملُ فيه معنى ما تقدَّم ؛ إذ التقدير: عطاء، أو استحقاقاً .

وقيل: هو حال مؤكَّدَة ؛ والعاملُ فيها معنى الاستقرار فى قوله : « للرجال نَصِيب » ، ولهذا حسنت الحالُ عنها .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٢٤٣ ، ومشكل إعراب القرآن ١ \_ ١٨١ (٢) سورة البقرة ، آية ١٣٧

وقيل : هو حال من الفاعل في قلُّ أو كثر .

وقيل: هو(١) مفعول لِفُعل ِ عَذُوفَ ، تقديره: أَوْجِب لهم نَصِيبًا .

وقيل : هو منصوب على إضاد أُعْــِني .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ ۚ أُولُو الْقُرْ بَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَا كِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوناً (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَارْزُنُوهُمْ مِنْهُ ) : الضمير (٢) يَرْجِعُ إلى المقسوم ؛ لأنَّ ذِكْرِ القِسْمَةِ يدلُّ عليه .

قال تعالى : ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِم ذُرًّ يَّةً ضِعَافًا خَانُوا عَلَيْهِم فَلْمَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩) ﴾ .

قوله تعالى : (مِنْ خَلْفِهِمْ ) : يجوزُ أَنْ بكونَ ظرة لترَّكُوا ، وأَنْ بكونَ حالًا من ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ .

( ضِعَافًا ) : 'يُقُوأ بالتفخيم على الأُصل (٢) ، وبالإمالة لأُجل الكسرة ؛ وجاز ذلك مع حَرْف الاستعلاء؛ لأنه مكسور مُقدَّم، ففيه انْحِدار ·

(خانُوا): ُيُقْرَأُ بِالتفخيم على الأسل(1). وبالْإِمالة؛ لأَنَّ الحاء تَنْكَسَرُ في بعض الأحوال

وهو(١) خِفْتَ ؛ وهو جوابُ لو ، ومعناها إن .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُانُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُونَ فَ بُطُوبِهِم نَارًا وسَيَصْاُونَ سَعِيراً (١٠) ﴾ •

قوله تعالى : ( ظُلُما ) : مفعول له ، أو مَصْدَر في موضع الحال .

( في بُطُونِهِمْ ناراً ) : قد ذُكر في البقرة فيه شي (١٠ ؟ والذي يخصُّ هذا الموضع أَنَّ في بطونهم حال من نلوا ؛ أي نارا كائنةً في بطونهم ، وليس بظَرْ في ليأ كاون ؛ ذكره في التذكرة.

 <sup>(</sup>١) فى البيان ( ١ ــ ٢٤٤ ) : وهو أقوى ما قيل فيه من الأقاويل .

<sup>(</sup>٧) والبيان ( ١ ــ ٧٤٤ ) ، ومشكل إعراب القرآن ( ١ ــ ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) والكثف: ١ ــ ٣٧٧ (٤) صفعة ١٤٢

( وَسَيَصْلُوْنَ ) : أَيْفَرَأُ بِفَتَح () الياء ، وماضيه صَلَى النار يَصْلَاهِا ؛ ومنه قوله (٢) : « لا يَصْلَاها إلا الأَشْقَى » .

و يُقْرِ أَ بضمها على ما لم يُسَمَّ فَعِلهُ .

ويقرأ بتشديد اللام على التكثير .

قال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فَي أَوْلاَ دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ لِسَاءً فَوْقَ اثْمَتَيْنِ فَلَهُ اللهُ يَكُنُ لِللَّا كَوْ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ لِسَاءً فَوْقَ اثْمَنَى وَلاَ يَكُنُ لَهُ وَلَذَ وَوَرِثَهُ أَبُولَهُ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَذَ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَذَ وَوَرِثَهُ أَبُولَهُ فَلِأُمِّهِ الشَّلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَذَ وَوَرِثَهُ أَبُولَهُ فَلِأُمِّهِ الشَّلُ فَا اللهُ لَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَذَ وَاللهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْ حَكَما اللهُ كُمْ وَأَيْنَاوُ كُم لِاللهُ رُونَ أَيْهُم أَوْرَبُ لَكُمْ فَا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَياً حَكَما (١٠) ﴾.

قوله تعالىٰ : ( لَلذَّ كَرِ مِثْلُ لَحَظَّ الأَنْثَيَـيْنِ ) : الجملة في موضع نَصْب بِيُوصى <sup>(٢)</sup> ؛ لأنَّ العنى : يفرضُ لــكم ، أو يشرع في أولادكم ؛ والتقدير ، في أمْر أولادكم .

﴿ فَإِنْ كُنَّ ﴾ : الصمير للمَتْرُوكات ؛ أَى فَإِنْ كانت المتروكاتُ ؛ وَدَلَّ اذِيكُرُ ۖ الْأُولادِ

( فَوْقَ اثْنَتَٰيْنِ ) : صفة لنساء ؛ أَى أَكَثَرَ مِن اثنتين .

( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ) : بالنصب ( أَ ) ؛ أَى كَانِتِ الوارثة وَاحِدة

وبالزفع على أنَّ كان تامة .

و ( النِّصْفُ ): بالضم والكسر لغتان ، وقد قُرى عامهما .

( فَلْأُمَّهِ ) : بضَمِّ الهمزة (٥) ، وهو الأَسْل ؛ وبكسرها إتباعاً لكسرةِ اللام قَبْلها ، وكَسْر الميم بعدها .

 <sup>(</sup>١) في الكشف: قرأه أبو بكر ، وابن عامر بضم الياء على ما لم يسم فاعله.، على معنى : يأمن الله من يصليهم سعيرا . وقرأ الناقون بفتح الياء ، أضافوا الفعل إليهم .

 <sup>(</sup>٣) فى مشكل إعراب القرآن (١ ـ ١٨١): ابتداء وخبر فى موضع نصب ، تبيين للوصية وتفسير لها .
 (٤) فى الكشف (١ ـ ٣٧٨): قراءة نافع بالرفع . ونصبه الباقون .

 <sup>(</sup>٥) في الكثف (١٠ ــ ٣٧٩): قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة في المفرد والجمع في الوصل خاصة ، وتفرد حمزة بكسر اليم مع الهمزة في الجمع. وقرأ الباقون بضم الهمزة .

﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً ﴾ : الجمع هنا للاثنين ، لأنَّ الاثنين يحجُباَنى عند الجمهور ، وعند ابن عباس هو على بَا به ، والاثنان لا يَحْجُبان .

والسدُس والثلُثُ والربُع والثمُن بضَمَّ أوساطِها وهبي اللغةُ الجيدة؛ وإسكامُها لغة ؟ وقد قُرِيًّ رِبها .

( مِنْ 'بَمْدُ وَصِيّةً ) : يجوز أَنْ يَكُونَ حالا من السدس ؛ تقدره : مستحقّاً مِنْ بعد وَصيّة ، والعاملُ الظرف .

ُ ويجوز أنْ يَكُونَ ظرفا ؟ أى يستقرُّ لهم ذلك بعد إخراج الوصية ، ولا بُدَّ من تقدير حذْفِ المضاف ؟ لأنَّ الوصية َ هنا المال الموصى به .

وقيل: تكون الوصية مصدرا مثل الفريضة

( أَوْ دَيْن ) : ﴿ أَوْ ﴾ لاَ حَدِ الشيئين ، ولا تدلُّ على الترتيب ؟ إذ لا فرقَ بين قولك : حاء في زيد أو عمرو ، وبين قولك جاء عمرو أو زيد ؛ لأن ﴿ أَوْ ﴾ لأحد الشيئين ، والواحدُ لا ترتيب فيه ، ومهذا يَفْسُدُ (١) مَنْ قال : التقدير : مِنْ بعد دَيْن أو نوصية ؟ [١٣٤] وإنما يَقَعُ الترتيب فيا إذا اجتمعا فيقدم الدَّيْنُ على الوصية .

( آبَاؤُ كُمْ وأَبْنَاؤُكُمُ ) : مبتدأ .

( لا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَ قُرَبُ لَكُمْ نَفْعا ): الجملة خبر المبتدأ؛ وأَيَّهُم مُمبتداً ؛ وأَقُربُ خِبره ؟ والجملة أَ في موضع نصب بَتَدْرُون ؛ وهي معلَّقَة عن العمل لفظا ؛ لأنها من أفعال القلوب . و ( نَفْعاً ) : تمييز .

و ( فَرِيضَةً ً ) : مصدر لفعل مجذوف ؛ أى فرض ذلك فَرِيضةٍ .

قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ . . . . وإِنْ كَانُ رَجُلُ ﴿ يُورَثُ كَالَةً أُو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أُو أَخْتُ وَلِكُمْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكُثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا فَ الثَّانُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَو دَيْنٍ غِيْرَ مُضَادً ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْمُ حَلِيمٌ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وإنْ كانَ دَجُلْ ) : في «كان » وجهان :

<sup>(</sup>۱) هکدا فی ۱.

أحدها \_ هي تامة ، ورَجُلُ فاعلها ، و « 'يورَثُ»:صفة له ، و « كَلالَةً » : حال من الضمير في يورث .

والكَلَالة على هذا : اسم للميِّت الذي لم يَثْرُكُ وَلداً ولا والدا .

ولو قرى ُكلالة ُ ــ بالرفع على أنه صفة ُ ، أَو بدل من الضمير فى يُورث لجازَ ، غير أَنَى لم أَعْرِف أحدا<sup>(١)</sup> قرأ به ، فلا تقرأَنَّ إلا بما ُنقِل .

والوَجْه الثانى \_ أنَّ كان هي الناقصة ، ورجلُ اسمها ، ويورث خبرها ، وكلالة حال أيضا .

وقيل: الـكلالة اسْمُ للمال الموروث ؛ فعلى هذا يَنْتَصِبُ كلالة على المُمول الثانى ليُورث ، كما تقول: : ورث زَيْدٌ مالا .

وقبيل : السكلالة اسمُ للورَّنَة الذين ليس فيهم وَلدُ وَلا وَالدُ ؟ فعلى هذا لا وَجُه لهذا السكلام على القراءة المشهورة ؛ لأنه لا ناصبَ له ، ألا تَوَى أَنْكَ لو قلتَ زَيْدُ يورث إخوة لم يستقم ، وإنما يصبحُ على قراءة من قرأً بكسر الراء مخفّفة ومُثَقّلة ، وقد قُرى مُ بهما .

وقيل : يصحُّ هذا الذهبُ على تقدير حذْفِ مضاف ، تقديره : وإن كان رجلُ يورثُ ذاكلالة ، فذا حال ، أو خَبر كان .

ومَنْ كسر الراء جعل كلالة مفعولا به إ، وتكون الكلالةُ إما الورثة وإما المال ؟ وعلى كِلَا الأمرين أَحد المفعولين محذوف ؛ والتقدير يورِث أهله مالا .

(وَلَهُ اخْ او أَخْتُ ): إِنْ قيل قد تقدَّمَ ذِكْرُ الرَجِلُ والمرأة فِلمَ أَفْرَدَ الصمير وذَكَّره!

قيل: أما إفراده فلأن « أو » لأحد الشيئين ، وقد قال أو امرأة ، فأفردَ الضمير فذلك ؛ وأما تذكيره ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ يرجعُ إلى الرجل ، لأَنه مذكَّر مبدو • به .

<sup>(</sup>١) في البيان (١ \_ ٠٤٠) : وقد قرى كلالة \_ بالرفع . ولكنه لم يذكر من قرأهذه القراءة .

والثانى \_ أنه برجعُ إلى أحدها، ولفظ أحَد مذكر .

والثالث ــ أنه راجع إلى الميت ، أو الموروث ، لتقدّم ما يدَلُّ عليه .

( فإنْ كَانُوا ) : الواو ضمير الإخوة من الأمّ المدلول عليهم بقوله : أخ أو أخت ؛ و ( ذَلكَ )كناية عن الواحد ·

( يُوصَى بِها ) : يُقْرَأُ بكسر <sup>(١)</sup> الصاد ؛ أى يُوصِى بها المحتضر ؛ وبِفَتْحِها على ما لم يُسَمَّ فاعله ، وهو فى معنى القراءة الأولى .

ويقرأ بالتشديد على التكثير .

( غَيرَ مُضَارً ) : حال من ضمير الفاعل في يومي .

والجمهور على تنوين مُضارًّ ، والتقدير غير مُضار بوَرثته .

و ( وَصِيَّةً ) : مصدر لفعل محذوف ؟ أى وصى اللهُ بذلك ؟ ودَلَّ على المحذوف قَوْلُه : غير مُضاَر .

وقرأ الحسن(٢٠) : غير مضارٌّ وَصيةٍ بِالإِضافة ؛ وفيه وجهان :

أحدها \_ تقديره : غَيْر مضار أُهل وصية ، أَوْ ذِي وَصِية ، فحذف المضاف .

والثانى \_ تقديره: غير مضار وَ قت وصية ، [١٣٥] فحذف ، وهو من إضافة الصفة إلى الزمان . ويقرب من ذلك قولهم: هو فارس حرب ؟ أى فارس فى الحرب ، ويقال: هو فارس زَمانه ؟ أى في زمانه ، كذلك التقدير للقراءة غير مضار في وقت الوصية .

قال تعالى : ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِمِا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وذَّ لِكَ الْفَوْزُ العظيمُ (١٣) . ومَنْ يَمْضِ اللهَ ورسولَه يدخِلُه نارا خالدا فيها . . . (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُدُخِلُهُ ) في الآيتين بالياء والنون<sup>(٣)</sup> ، ومعناهما واحد .

( ناراً خالِداً فِيها ): نارا : مفعول ثانٍ ليدخل . وخالداً : حال من المفعول الأول .

<sup>(</sup>۱) في الكشف ( ۱ ــ ۳۸۰ ) : قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو بكر : يوصى الأول بفتح الصاد ، ووافقهم حفس على الفتح في الثاني ، وقرأهما الباقون بكسر الصاد .

<sup>(</sup>٢) والمحتسب: ١ ـ ١٨٠ (٠) والكشف: ١ ـ ٣٨٠

ولايجوز أنَّ يكونَ صفة لفار ؟ لأنه لو كان كذلك لبرز صَمِيرٌ الفاعل لحَرَابانه على غير مَنْ هُوَ له ، ويخرَّج على قولالكوفيين بجواز جَعْلِه صفة ، لأنهم لا يشترطون إبرازَ الضمير

قال تعــــالى : ﴿ وَالَّلَانَى يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مِنْكُم فإنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَو يجملَ اللهُ لَهُؤ سبيلًا (١٥) ﴾.

قوله تعالى : ( وَالَّلاتِي ) : هو جمع « التي » على غير قياس .

وقيل: هي صينة موضوعة للجَمْع .

وموضعها رَفْع بالابتداء ، والخبر « فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ » ؛ وجاز ذلك وإن كان أمرا: لأنه صارَ فِي حُـكُم ِ الشرط حيث وْصلت التي بالفعل، وإذا كانَ كذلك لم يحسن النصب؛

لأنَّ تقدير الفعل قبل أداة الشرط لا يجوز .

وتقديره بعد الصلة يحتاجُ إلى إضهار فِعْل غير قوله : « فاسْتَشْهِدُوا » ؟ لأَنَّ استشهدو لايصحُّ أنْ يعملَ النصب في اللاتي ، وذلك لايحتاجُ إليه مع صحة الابتداء .

وأجاز قومُ النصبَ بفعل محذوف تقديره : اقصدوا اللاتي، أو تعمَّدواً .

وقيل : الخبر محذوف ، تقديره : وفيما يُتْلَى عليكم حُكْمُ اللاتي ، ففيما يُتلى هو الخبر ، وحُكُمُ مو المبتدأ ؛ فحُذِفا لدلالة قوله : « فاستشهدوا » ؛ لأنه الحكم المتلوّ عليهم .

( أَوْ يَجْعَلَ اللهُ ﴾ ): أو عاطفة ؛ والتقدير : أَوْ إِلَى أَنْ يجعلَ الله .

وفيل : هي بمعني إلا أَنْ ؛ وَكِلَاهَا مُستقم .

( لَهُنَّ ) : بجوزُ أَنْ يتعلَّق بيجعل ؛ وأَنْ يكونَ حالا من ﴿ سَبِيلًا ﴾ .

قال تعــالى : ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْـكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عنهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابا رَحِماً (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( والَّلذَانِ يأْ تِيمَانِها ) : السكلامُ في اللذان كالسكلام في اللَّاتي ؛ إلَّا أن مَنْ أَجاز النصْبَ يصحُّ أَنْ يَقدُّرَ فِمْلًا من جنس المذكور ، تقديره : آذَوا اللذين . ولا يجوز أن يعمَلَ مابعد الفاء فيما قبلها هاهنا ولو عَرَا من ضمير المفعول ؟ لأَنَّ الْفَاءَ هنا في حُكْم ِ الفاء الواقعة في جواب الشرط، وتلك تَقْطَعُ مابعدها عما قبلها.

ويقرأ<sup>(۱)</sup> اللذانِ \_ بتخفيف النون \_ على أصل التثنية. وبتشديدها على أنَّ إحدى النونين عوضُ من اللام المحذوفة ؛ لأنَّ الأَصْلَ اللَّذَيَان مثل العميان والشجيان ؛ فحذفت الياء ؛ لأن (۱) الاسْمَ مُهْم ، والمبهمات لاتُثنَى التثنية الصناعية ، والحذْفُ مؤذِن بأنَّ التثنية هنا مخالفة للقياس .

وقيل: حُذفت لطولِ الكلامِ بالصلة؛ فأَما هذان، وهاتين، وفَذَانكَ (٣) ـ فَتَذْ كُر في مواضعها .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ السُّّوءَ بَجَهَا لَةٍ ثُم يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأُولئكَ يَتُوبُ اللهُ عليهم وَكانَ اللهُ عَليها حَكيها (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ ) : مبتدأ ، وفي الخبر وجهان :

أَحدهما \_ هو (علَى اللهِ) ؛ أى ثابتة على الله ؛ فعلى هذا يكون « للّذينَ يَمْمَكُونَ السُّوءَ » حالا من الضمير فى الظرف ، وهو قوله : « عَلَى الله » ؛ والعاملُ فيها الظَّرْفُ أو الاستقراد ؛ أى كائنة للذين . ولا يجوزُ أن يكونَ العاملُ فى الحال التوبة [١٣٦] ، لأنه قد فُصِلَ بينهما بالجاد .

والوجه الثانى \_ أن يكونَ الخبر « للذين يعملون » ؛ وأَما « على الله » فيكون حالا من شيء محذوف ، تقديره : إنما التوبةُ إذ كانت على الله ، أَو إذا كانت على الله ؛ فإذْ أو إذا ظرْ فان العاملُ فيهما الذين يعملون السوء ؛ لأنَّ الظرفَ يعملُ فيه المعنى وإن تقدَّم عليه .

وكان التامة ، وصاحب الحال ضمير الفاعل في كان .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ ـ ٣٨١ ) : قرأ ابن كثير بتشديد النون . وقرأ الباقون بالتخفيف .

 <sup>(</sup>۲) في البيان ( ۱ ـ ۲٤٦ ): فلما حذفت الياء زادوا نونا ، وأدغمت في النون عوضا عن المحذوف ، وفرقا بين الاسم البهم وغيره .

<sup>(</sup>٣) في سورة القصص ، آية ٣٢

ولا يجوزُ أن يكون على الله حالا يعمل فيها الذين؛ لأنه عامل معنوى ، والحالُ لايتقدم على المعنوى ، ونظير هذه السألة قولهم : هذَا بُسْراً أطيبُ مِنْه رُطبا .

قال تعمالى : ﴿ وَلَبُسْتِ التَّوْبَةُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السِّيثَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُم المُوتُ قال : إِنَى تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَّارُ ۚ أُولِئُكَ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَابًا أَلْهَا (١٨) ﴾ . قوله تعالى : ( وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ ) : في موضعه وَجُهان :

أحدهما \_ هو جَرَّ عطفا على الذين يعملون السيئات ؛ أَي ولا للذين يموتون .

والوجه الثانى \_ أن يكونَ مبتدأ ، وخبره « أُولَئكِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ » . واللام لام (١) الابتداء ، وليست لا النانية .

قال تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحَلُّ لَكُمَ أَنْ نَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَبَعْضِ مَا آنَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنة وعاشِرُوهِنَّ بالمعروفِ فإنْ كَيْدَا بَعْضَى أَنْ تَكَرَّهُوا شَيْئًا ويَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْراً كثيراً (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : (أَنْ تَرِثُوا) : في موضع رَفْع فاعل بحل ؟ و « النِّسَاءَ » فيــــه وجهان :

أحدهما \_ هو المفعول الأُول ، والنساء على هذا هنّ الموروثات ، وكانت الجاهليةُ ترث نساء آبائها ، وتقول : نحن أحقُّ بنكاحهنّ .

والثانى ــ أنه المفعول الثانى ؛ والتقدير : أن ترِثُوا من النساء المالَ .

و (كَرَّها): مصدر في موضع الحال من المفعول، وفيه<sup>(٢)</sup> الضم والفَّتْح، وقد ذكر في آل عمران<sup>(۲)</sup>.

( وَلا تَمْضُلُوهُونَ ۖ ): فيه وجهان :

أحدها \_ هو منصوب عَطْفا على « تَرِثُوا » ؛ أي ولا أنْ تَمْضُلُوهنَّ ·

والثانى ــ هو جَزْم بالنهى ؛ فهو مستأنف .

<sup>(</sup>١) هذه إشارة إلى أنه قرى ً وللذين يموتون وهم كفار ــ بفتح اللام : ( البيان : ١ ــ ٢٤٧ ).

<sup>(</sup>٢) والكشف: ١ \_ ٣٨٢ (٠) صفيعة ٢٧٧

(لِتَذْهَبُوا): اللامُ متعلقة بتَعْضُلوا، وفي الكلام حذْفٌ، تقديره: ولا تعضُلوهنَّ من الغكام ، أو مر الطلاق، على اختلافهم في المخاطَبِ به: هل هم الأولياء، أو الأزواج؟

(مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) : العائدُ على « ما » محذوف ؟ تقديره : ما آتيتموَهِن إيّاه ، وهو المعولُ الثاني .

( إِلَّا أَنْ يَأْرِينَ بِفَاحِشَةٍ ) : فيه وجهان :

أُحدها \_ هو في موضع نَصْب على الاستثناء المنقطع.

والثاني \_ هو في موضع الحال ؛ تقديره : إلا في حال إتيانهنّ الفاحشة .

وقيل : هو استثناء متَّصِلُ ؟ تقديره : ولا تعضُّاوهن في حالٍ إلا في حالِ إتيانِ لفاحشة .

( مُبَيِّنَةٍ ) : 'يُقْرَأُ بفتح (١) الياء على مالم يسَمَّ فاعلُهُ ؛ أَى أَظهرها صاحبها .

وبكسر الياء والتشديد . وفيه وجهان :

أحدها \_ أنها هي الفاعلة ؟ أي تبيِّنُ حالَ مُر تكبها .

والثانى \_ أنه من اللازم ، يقال: بانَ الشيء ، وأَبان ، وتبيّن ، واستبان ، وَبَيَّنَ عني واحد .

وُ يُقْرَأُ بَكُسر الباء وسكون الياء ، وهو على الوجهين في المشدَّدةِ المكسورةِ .

﴿ بِالْمَوْرُوفِ ﴾ : مفعول ، أو حال .

(أَنْ تَسَكَّرَهُوا): فاعل عسى ، ولا خَبرَ لها هاهنا ؟ لأن المصدرَ إذا تقدم صارت

عسى بمعنى قَرُب، فاستفنتُ عن تقدير المفعول المسمَّى حبرا ·

قال تعمالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ استَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْنُمْ ۚ إَخْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فلا تَأْخُذُوا منه شيئا أَتَأْخَذُونه شُهِتاناً وإنْماً مُبينا (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتُبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ : ظَرْفُ للاستبدال .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١\_٣٨٣): قرأ ابن كثير، وأبو بكر : مبينة \_ بفتح الياء ، وكسرها الباقون .

وفى قوله : ( وآ تَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطاراً ) إشكالان :

أُحدهما ـ أَنه جَمع الضمير ، والمتقدِّم زَوْجان .

والثانى \_ [ أَنَّ ] (١) التى يُريد أَنْ يستبدل بها هى التى [١٣٧] تكونُ قد أعطاها مالا فينهاه عن أَخْذه ، فأما التى يريد أَنْ يستحدثها فلم يكن أعطاها شيئا حتى يَنْهَى عن أخذه ، ويتأيّد ذلك بقوله (٢) : « وكيْفَ تَأْخَذُونَه وقد أَفْضَى بعضُكم إلى بَعْض » .

والحواب عن الأول أنَّ المرادَ بالزوج الجمع ؛ لأنَّ الخطاب لجماعة الرجال ؛ وكلُّ منهم قد تريد الاستبدال ·

ويجوز أن يكونَ جمعا؛ لأنَّ التي يريد أَنْ يستحدثها، يفضى حالها إلى أن تـكون زَوْجًا، وأَنْ يريد أَنْ يستبدلَ بها كما استبدل بالأولى ؛ فجُمِع على هذا المعنى ·

وأَمَّا الْإِشْكَالُ الثَّانَى فَهَيْهُ جُوَّابَانَ :

أحدهما \_ أنه وضَع الظاهر مَوْضِعَ المضمر ، والأصل آتيتموهن .

والثانى \_ أَنَّ السَّتَبَدَّل بِهَا مُهْهِمَة ، فقال : « إحداهن ّ » ؛ إذ لم تتعين حتى يَرْجِعَ الشَّمير إليها ، وقد ذكرنا نَحْوا من هذا في قوله (٣) : « فتذَ كُرِّ إحداهما الأُخْرَى » .

( بُهْتَانا ) : فُعُلان مِنَ البَهْت ، وهو مَصْدَرْ ۖ في موضع الحال .

ويجوز أن يكونَ مفعولا له .

قال تمالى : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وقد أَفْضَى بَمْضُكُم إلى بَمْضٍ وأَخَذْنَ مَنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظا (٢١) ﴾ •

قوله تعالى : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ؟ ) : كيف فى موضع نَصْبِ على الحال ؛ والتقدير : أَتَأْخَذُونه جائرين ؟ وهذا يتبيَّنُ لك بجواب كيف . ألا ترى أنك إذا قُلْتَ كيف أخذتَ مال زَيْد ؟ كان الجواب حالا ، تقديره : أخذته ظالما أو عادلا و نحو ذلك ؛ وأَبداً يكون مَوْضِعُ كَيْف مثلَ موضع جوامها .

( وَقَدْ أَفْضَىَ ) : في موضع الحال أيضا .

<sup>(</sup>١) ليس في ا (٢) في الآية الآثية : ٢١ (٣) سورة البقرة آية ٢٨٢، وقد سبق صفحة ٢٢٩

( وأَخَذْنَ ) : أَى وقد أُخَذْنَ ؛ لأَنْهَا حَالُ معطوفة والفِمْلُ ماض فتقدَّر معه « قد » اليُصْبِحَ حالا ، وأَغْنَى عن ذكرها تقدُّمُ ذِكْرِها .

( مِنْكُمْ ) : متعلق بأخذُنَ . ويجوز أن يكون حالا من ميثاق .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَنْسَكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤٌ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ غَاحِشَةً ومَقْتَا وَسَاءَ سَبِبِيلًا (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى: (مَا نَكُحَ ): مثل قوله (١): « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَـكُم » ، وكذلك (٢): « إِلَّا مَا مَلْكَتْ أَيْمَا نُـكُم » ؛ وهو يتكرَّر في القرآن .

( مِنَ النِّساءُ ) : في موضع الحال مِنْ « ما » ، أَو من العائدِ عليها .

( إِلَّا مَا قَدُّ سَلَفَ ) : في « مَا » وجهان :

أحدها \_ هي بمعني مَنْ ، وقد ذُكِرَ .

والثانى \_ هى مصدرية؛ والاستثناء منقطع ؛ لأنَّ النهى للمستقبل ، وما سلف ماض ؛ فلا يكون مِنْ جنْسه ، وهو فى موضع نصب .

ومعنى المنقطع أنه لا يكونُ داخلا في الأول ؟ بل يكونُ في حكم المستَأْنَف ، وتقدَّرُ ومعنى المنقطع أنه لا يكونُ داخلا في الأول ؟ بل يكونُ في حكم المستَأْنُف ، وتقدَّرُ وطِئه لا إلا » فيه بلكن ؟ والتقدير هنا : ولا تَتزوّجُوا مَنْ تزوّجه آباؤكم ، ولا تَطنُوا مَنْ وَطِئه آباؤكم ، لكن ما سلف من ذلك فعفو عنه ، كما تقول : ما مررت برجل إلا بامرأة ؟ أى لكن مررتُ بامرأة، والغَرَضُ منه بيانُ معنى زائد ؟ ألا ترى أنَّ قولك: ما مررَّتُ برجل صريحُ في نَفْيى المرود برجل مّا غَيْر متعرّض بإثبات المرود بامرأة أو نَفْيه ، فإذا قلت : إلا بامرأة كان إثبانا لمعنى مسكوتٍ عنه غَيْرِ معلوم \_ بالكلام الأول \_ نَفْيَه ولا إثباتُه .

( إنَّهُ ): الهاء ضمير النكاح .

( وَمَقَتًّا ) : تمام الكلام ، ثم يستأنف :

( وساء سَيبيلًا ) : أي وساء هذا السبيل مِنْ نكاح مَنْ نكحهن الآباه .

و « سبيلا » : تمييز <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ، آية ٣ ، وقد تقدمت صفحة ٣٢٨ (٢) سورة النساء ، آية ٢٤ وسيأتى صفحة ٣٤٦ (٢) يق البيان ( ١ ــ ٢٤٨ ) : سبيلا : منصوب على التمييز والتفسير .

ويجوز أن يكونَ قوله: « وساءَ سبيلا » معطوفا على خَبر كان ، ويكون التقدير : متُولا فيه ساء سبيلا.

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَمَّهَا نُنكُمُ وأَخَوَا نُنكُمُ وعَمَّا نُنكُمُ وخَالَا نُنكُمُ وبَنَاتُ الأَخْتِ وَأَمَّهَا تُنكُمُ اللَّاتِي أَرْضَمْنَكُمُ وأَخَوَا تُنكُم من الرَّضَاعَة وأُمَّهَاتُ الأَخْتِ وَأَمَّهَا تُنكُمُ اللَّاتِي وَخَلْتُم وأَنْ مَن الرَّضَاعَة وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي وَخَلْتُم بِهِنَّ، فإنْ لم تنكُونُوا وَخَلْتُم بِهِنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم وحَلَا ئِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِين مِنْ أَصْلَا بِكُم وأَنْ تَجْمَعُوا وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُم اللَّذِين مِنْ أَصْلَا بِكُم وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَهُوراً رَحِياً (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أُمّها تُسكم ْ ) : الهاء زائدة ، وإنما جاء ذلك [١٣٨] فيمَنْ يَمْقِل ، فأما ما لا يَمْقل : أمّات البهائم ، وقد جاء فى كل واحد منهما ما جاء فى الآخر قليلا ؛ فيقال : أُمَّات الرجال ، وأمهات البهائم .

(وَبَنَا تُكَمَّ): لامُ الكامة محذونة، ووَزْنُهُ فعاتكم؛ والمحذوف واوُ أَويا ، وقد ذكرناه. فأما بنت فالتا عنها بدل من اللام المحذوفة، وليست (١) تاء التأنيث ؛ لأَنَّ تاء التأنيث لا يسكَّن ما قبلها، و تُقاب ها عنى الوقف، فبنات ليس بجمع بنت، بل بنة (٢٠)، وكُسِرت الباء (٣) تنبيها على المحذوف ؛ هذا عند الفَرَّاء.

وقال غيره : أَسلُها الَفتِّح ، وعلى ذلك جاء جَمْهُها ، ومذَ كَرُّها وهو بَنُون ، وهو مذهب البَصّريين .

وأَمَّا أُخْت فالتاءُ فيها بدَلَّ من الواو ؟ لأنها من الأخوة ، فأما جَمْعُها فأخَوات .

فإن قيل : لم رُدًّ المحذوفُ في أخوات ، ولم يُرَدُّ في بنات ؟

قيل : حُمِلَ كُلُّ واحد من الجَمْعَين على مذكَّرِه ؛ فمذكر بنات لم يردَّ نيه المحذوف ؛ بل جاء ناقصا في الجمع، فقالوا بَنُون، وقالوا في جَمْع أَخ إخوة وإخوان، فردَّ المحذوف.

<sup>(</sup>١) والسان \_ بني ؛ قال : هذا مذهب سيبويه ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان: وقال ثعلب: العرب تقول: هذه بنت فلان، وهذه ابنة فلان ــ بناء ثابتة فى الوقف والوصل، وهما لفتان جيدتان؛ قال الجوهرى: ولا تقل ابنة ، لأن الألف إنما اجتلبت لسكون الباء فإذا حركتها سقطت، والجم بنات لا غير.

<sup>(</sup>٣) في بنة .

والعَمَّة : تأنيث العم ، والحالةُ تأنيث الحال ، وأَ لِفَهُ منقلبةٌ عن وَاو ؛ لقولك في الجمع : أُخوال .

( مِنَ الرَّضَاعَةِ ) : في موضع الحال من أُخواتَكم ؟ أي وخُرِّمَتْ عليكم أُخواتَكم كائنات من الرضاعة .

( اللَّاتِي دَخَلْتُمُ ْ بِهِنَّ ): نَعْتُ لَنسائِكُمِ التي تَليها ، وليست صفةً لنسائكُم التي في قوله : « وأُمهاتُ نِسَائكُم » لوجهين :

أحدها \_ أنَّ نساءَكم الأولى مجرورة بالإضافة ، ونساءكم الثانية مجرورة بمن ، فالجرَّان مختلفان ، وما هذا سَـبيله لا تَجْرِى عليه الصفة ، كما إذا اختلف العامل .

والثانى ــ أنَّ أمَّ المرأةِ تَحْرُمُ بنفس العَقْدِ عند الجمهور، و بِنْتُهَا لا تَحرم إلا بالدخول ؟ فالمعنى مختلف .

و ( مِنْ نسائـكم ) : في موضع الحال مِنْ رَبَائبِكم ، وإنْ شَنْتَ من الضمير في الجار الذي هو صلة ؟ تقديره : اللاتي استقر َ رْنَ في حُجُورِكم كائناتٍ من نسائـكم .

( وَأَنْ تَجْمَعُوا ) : في موضع رَ فع عطفا على أمهاتكم .

و ( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) : استثناء مُنْقَطع في موضع نَصْب .

قال تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِالْفَرِيضَة بِهِ مِنْ بَعْدِالْفَرِيضَة إِلَّا مِنْ اللهَ كَانَ عَلَمْ تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِالْفَرِيضَة إِلَّا اللهَ كَانَ عَلَمْ حَكَما (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( والمُحْصَناتُ ) : هو معطوف على « أُمَّهاتكم » ، و « منَ النَّساء » حال منه .

والجمهوُر (١) على فَتْح الصاد هنا؛ لأن المرادَ بهنَّ ذوات الأزواج ، وذاتُ الزوج مُعْصَنة

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ ـ ٣٨٤) : قرأ "كسائى بكسير "صاد في المحصنات في جميع القرآن ، إلا قوله تعالى : والمحصنات من النساء ؛ فإنه فتح الصاد فيه . وقرأ الباقون جميع ذلك بفتح الصاد .

بالفتح ؛ لأن زوْجَها أَحصنها ؛ أى أَعَنَّها ؛ فأما المحصنات فى غير هذا الموضع فيقرأ بالفَتْحِ والكَسر، وكلاهما مشهور ؛ فالكَسْرُ على أَنَّ النساءَ أَحصنَ فُروجهنَّ أو أزواجهن، والفَتْح على أَنهنَّ أحصنَّ بالأزواج أو بالإسلام . واشتقاقُ الكامة من التحصين ؛ وهو المنع .

( إلَّا مَا مَلَكَتُ ): استثناء متَّصِلُ في موضع نصب .

والمعنى : حُرِّمت عليكم ذواتُ الأزواج إلّا السبايا فإنهنَّ حلالُ ، وإنْ كُنَّ ذَوَاتِ أزواج .

(كتابَ اللهِ ): هو منصوب على المصدر بكتب محذوفة دَلَّ عليه قوله: « حُرِّمت » ؛ لأَنَّ التِحريم كتب .

وقيل: انتصابُه بفعل محذوف تقديره: الزمُواكتابَ الله .

و (عَلَيْكُمْ ): إغراء .

وقال الكوفيون: هو إغراء، والمفعولُ مقدَّم [١٣٩]، وهذا عندنا غَيْرُ جائز؛ لأنَّ عليــكم وبابَه عاملُ ضعيف<sup>(١)</sup>؛ فليس له فى التقديم تصرُّف.

وقرى : « كُتب عليكم » ؛ أي كتب الله ذلك عليكم .

وعليكم على القَوْلِ الأُوّل متعلِّق بالفعل الناصِب للمصدر لابالصدر ؟ لأَنَّ المصدَر هنا نَضْـــــلة .

وقيل : هو متعلّق بنفس المصدر؛ لأنه ناب عن الفعل حيث لم يذكر معه؛ فهو كقولك: مرورا يزيد ، أى امرر .

( وأُحِلَّ لَـكُمْ ): 'يُقرَ أُ <sup>(٢)</sup> بالفتح على تسمية الفاعل، وهو معطوفُ على الفعل الناصب لكتاب . وبالضمِّ عطفا على حرمت .

( مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ) : في « مَا » وجهان :

<sup>(</sup>١) فى مشكل إعراب القرآن (١ ــ ١٨٦): وقال الـكسائى: هو منصوب على الإغراء به عليكم ٤٠ وهو «عليكم » وقد تقدم في ما قام مقامالفعل وهو «عليكم » وقد تقدم في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ١ ـــ ٣٨٥ ) : قرأة حفس ، وحمزة ، والكسائى بضم الهمزة وكسس الحاء . وقرأ الباقون بفتح الهمزة والحاء .

أحدها \_ هى (١) بمعنى مَنْ ؛ فعلى هذا يكون قوله : ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا ﴾ فى موضع جَرِّ ، أو نَصْب ، على تقدير : بأَنْ تَبْتَغُوا ، أو لأنْ تبتغوا ؛ أى أُربيحَ لَـكم غير ماذكرنا من النساء بالمُهُور .

والثانى \_ أنَّ «ما» بمعنى الذى ،والذى كمناية عن الفعل؛ أى وأُحِلَّ لكم تحصيلُ ماوَرَاءَ فذلك الفِعْلِ المحرم . «وأنْ تبتغوا»: بَدَلْ منه. ويجوز أن يكونَ أن تبتغوا فى هذا الوَجْه مثله فى الوَجْه الأول .

و ( مُحْصِنِينَ ) : حال من الفاعل فى تَبْتَغُوا .

( فَمَا اسْتَمْتَمْتُمْ ): في « ما » وجهان :

أحدها \_ هي بمعني مَنْ ، والها في « بهِ » تعودُ على لَفْظها .

والثانى \_ هى بمعنى الذى ، والخبر « فَآتُوهُنَّ » ، والعائدُ منه محذوف ؛ أَى لأَجله ؛ فعلى الوجه الأَول يجوزُ أن تـكونَ شرطا ؛ وجوابُها فآتوهنَّ والخَبَرُ فِعْلُ الشرط وجوابُه ، أو جوابُه فقط على ماذكرناه فى غير موضع .

ويجوزُ على الوجه الأول أَنْ تـكونَ بمعنى الذى ، ولا تـكون شرطا ؛ بل فى موضع رفع بالابتداء . واستمتعتم : صلة لها ، والخبر فآ توهنَّ .

ولا يجوزُ أن تكون مصدرية لفسادِ المعنى ؟ ولأَنَّ الهـاء في « به » تعودُ على ما ، والمصدريةُ لا يعود عليها ضمير .

( مِنهُنَّ ) : حال من الهاء في به .

( فَرِيضَةً ) : مصدر لفِمْل عِمْدُوف ، أَو في موضع الحال على ماذِكُرنا (٢) في آيةالوصية.

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ ۚ طَوْلًا أَنْ يَنَكِحَ الْمُحْصَنَاتِ اللَّوْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُم الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بِمِضَكُم مِنْ بَعْض فَانَكِحُوهِنَّ مَلَكُتْ أَيمَانُكُم مِنْ بَعْض فَانَكِحُوهِنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَ بَالْعُرُوفَ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحاتِ وَلا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانِ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَ بِالْعُروفُ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَانُ بَعَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعِلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمِنْ خَشِي الْعَنْ مَنْكُم وَأَنْ تَصْبُرُوا خَيْرُ لَكُم وَاللهُ عَفُورُ وَحِيمٍ (٢٥) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) برید: ما . (۲) صفحة ۲۳۶

قوله تعالى : ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطعْ ) : شرطُ وجَوَابه : « فَمِمَّا ملكَتْ » .

و (منكم ) : حال من الضمير في يستطع .

(طَوْلًا ): منعول يستطع .

وقيل : هو مفعول له ، وفيه حَذْفُ مُضافٍ ؛ أي لعدم الطُّولُ .

وأما « أنْ يَنْكُحَ » نفيه وجهان :

أحدهما \_ هو بدَلُ من طَوْل ؛ وهو بدَلُ الشيء من الشيء وهما لشيء واحد ؛ لأن الطَّوْلَ هو القدرة أو الفَضْل ، والنكاح قوّة وفَضْل .

والثاني \_ ألَّا يَكُون بِدَلا ؟ بل هو معمول « طول » ، وفيه على هذا وجهان :

أحدهما \_ هو منصوب بطول ؟ لأَن التقدير : ومن لم يستطع أن ينال نكاحَ المحصنات ؟ وهو من قولك : طُلته : أى نِلْته ، ومنه قول الفَرَزْدق (١) :

إِنَّ الفَرَزْدَقَ صِغْرَةٌ عادِيَّةٌ (٢) طالَتْ فَلَيْسَ يَنَالُهَا الأَوْعَالَا أَي طالَت الأَوْعَالَا .

والثانى : أَنْ يَكُونَ عَلَى تقدير حَذْفِ حَرْفِ الجَرِ ؛ أَى إِلَى أَنْ يَنْكُحَ ؛ والتقدير : ومَنْ لم يستَطِعْ وُصلةً إلى نـكاح المحصنات .

وقيل [١٤٠] المحذوف اللام ، فعلى هذا يكونُ في موضع صِفَة طَوْل .

والطُّول: المَهْرِ ؛ أي مهرا كائنا لأن ينكح .

وقيل : هو مع تقدير اللام مفعول الطول ؛ أي طَوْلًا لأجل نكاحهن .

( َفَمِنْ مَا ): في « مَنْ » وجهان :

أحدهما \_ هي زائدة ؛ والتقدير : فلينكح ما ملكت .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٢٥٠ ، والكتاب : ٢ \_ ٣٥٦ . طالت الأوعال ، أي علمها .

<sup>(</sup>۲) فى ب : صغرة ملمومة .

والبيت في اللسان . طال ، غير معزو ، وروايته : . . . . طالت فليس تنالها الأوعال . وقال : طالبي فطلته ؛ أي كمنت أشد طولا منه ، وأنشد البيت .

وفى تاج العروس ــ طال: طاولنى فطلّته : كنّت أطول منه ، من الطول والطول جميعا ، وأنشد البيت ، ولم ينسبه أيضا ، ولكنه رواه : . . . . الأوعالا ــ كما هنا .

والثانى ــ ليست زائدة ، والفعلُ المقدَّرُ محذوف ؛ تقديره : فلينكح امرأةً مما ملكت ، و « مِنْ » على هذا صفة للمحذوف .

وقيل: مفعول الفعل المحذوف « فَتَيَاتِكُم » ؛ ومن الثانية زائدة .

و ( الْمُؤْمِناتِ ) : على هذه الأُوْجِه صفة الفتيات .

وقيل: مفعول الفعل المحذوف المؤمنات؛ والتقدير: مِنْ فتيانكم الفتيات المؤمنات، وموضع « مِنْ فتيانكم » إذا لم تكن « مِنْ » زائدة حال من الهاء المحذوفة في ملكت.

وقيل: في السكلام تقديم وتأخير، تقديره: فلينكح بعضكم من بعض الفتيات؛ فعلى هذا يكون قوله: « وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِيكُمْ » \_ معتَرِضًا بين الفعل والفاعل.

و ( بَمْضُكُمْ ): فاعل الفعل ِ المحذوف .

والجيِّدُ أَنْ يَكُونَ «بعضكم» مبتدأ، و«مِنْ بَعْضٍ» : خبره ؛ أَى بعضكم من حِنْسُ بعض فَ النسب والدِّين ؛ فلا يترفَّعُ الحرُّ عن الأمَةِ عند الحاجة .

وقيل: « فمما ملكت » : خبر مبتدأ محذوف ؛ أن فالنكوحةُ مما ملكتُ .

( مُحْصَناتٍ ) : حال من المفعول في « وَآتُوهُنَّ » .

( وَلا مُتّخِذَاتِ ) : معطوف على محصنات ، والإضافةُ غير مَحْضَة ·

والأُخْدَان : جمع خِدْن ، مثل عِدْل وأعدال .

( فَإِذَا أَحْصِنَّ ) : يقرأ بضم (١) الهمزة ؛ أَى بالأزواج . وبفتحها ؛ أَى فُرُو جهنَّ .

( فإن أَتَـٰ بِنَ ): الفاء جوابُ إذا .

( فَعَلَيْهِنَّ ): جواب إن .

(مِنَ المَدَابِ) : في موضع الحال من الضمير في الجار ؛ والعاملُ فيهــــا العاملُ فيصاحبها .

ولا يجوز أن تكونَ حالا من « ما » ؛ لأَنها مجرورةٌ بالإضافة ؛ فلا يكون لها عامل .

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ ــ ٣٨٠ ) : قرأ أبو بكر ، وحزة، والكمائي بفتح الهمزة والصاد. وقرأ الباقون يضم الهمزة وكسر الصاد .

( ذَلكَ ) : مبتدأ . « لِمَنْ حَشِيَ » : الخبر ؛ أي جار للخائف مِنَ الزِّنا.

( وأَنْ تَصْبِرُوا ) : مبتدأ ؛ و « خَيرُ ۖ لَكُمْ » خَبَره .

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُمَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْقبلَكُمْ ويَتُوبَ عليكم واللهُ عَلِيمْ حَكيم (٢٦) ﴾ .

قوله تمالى: ( يُر يدُ اللهَ لِيُمَايِّنَ لَـكُمْ ): مفعول يريد محذوف، تقديره: يريد اللهُ ذلك؟ أى تَحْرِيمَ ماحَرَّم وتحليلَ ماحلل لـ ليُمَيِّن .

واللام في لِيُبَيِّن متعلقة بيريد . وقيل : اللام زائدة ؛ والتقدير : يريد الله أَنْ يبيِّنَ ، فالنصب بأَن .

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَالِمَكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عظيما (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى: (وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَواتِ): معطوف على قوله: « والله يريد أن يتوب عليكم » ، إلا أنه صدَّر الجُملةَ الأولى بالاسم والثانية بالفعل ؛ ولا يجوز أن يُقْرَأ بالنصب؛ لأنَّ المهنى يصير: والله يُريدُ أن يتوبَ عليكم ، ويريد أنْ يريد الذين يتَّبعون الشهوات؛ وليس المعنى على ذلك.

قال تعالى : ﴿ يريدُ اللهُ أَنْ يُخفِّفَ عنكم وخُلِقِ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ): ضعيفًا حال . وقيل: تمييز؛ لأنه يجوز أَنْ يقدَّر بمن ؛ وليس بشيء .

وقيل: التقدير: وخُلِنَ الإنسانُ مِنْ شيء ضعيف؟ أي مِنْ طِين، أو مِنْ نُطْفَةَ وعَلقة ومَلقة ومَلقة ، كَمَا قال (١): « اللهُ الَّذِي خَلَقكم مِنْ ضَعْفٍ » . فلما حُذِف الجارّ والموسوف انتصبت الصفة ُ بالفعل نَفْسِه .

قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُوا أَمُوالكُم بِينَكُمْ بِالبَاطلِ إِلا أَنْ تَكُونَ يَخَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا (٢٩) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، آية ٤ ه

قوله تعالى : (إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً )[١٤١]: الاستثناء مُنقَطِع ليس من جُنْسِ الأوّل. وقيل: هو متصل؛ والتقدير: لاتاً كاوها بسبب إلّا أَنْ تكونَ تجارة. وهذا ضعيف؛ لأَنه قال: بالباطل، والتجارةُ ليست من جنس الباطل.

وفى الكلام حَذْفُ مضاف ؟ أى إلا في حال كونها نجارة ، أو في وَتَّتْ كُونها نَجَارة .

وتجارة (١) \_ بالرفع \_ على أنَّ كان تامة ، وبالنصب على أنها الناقصة ؛ والتقدير : إلا أنْ تَكُونَ المعاملة أو التجارة تجارة .

وقيل : تقديره : إلا أن تكونَ الأموالُ تجارة .

( عَنْ تَراضٍ ) : فى موضع صفة تجارة .

و ( مِنْكُمْ ) : صفة تراض .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وظُلْماً فسوفَ نُصْلِيهِ فِاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِـ يَسِيراً (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ يَفْمَلْ ) : « من » فى مَوْضِع رَفْع بِالابتداء ، والخبر « فَسَوْف َــَ نُصْلِيهِ ِ» .

وعُدُّوانا وظُلْماً : مصدران في موضع الحال ، أو منعول من أجله .

والجمهورُ<sup>(۲)</sup> على ضَمَّ النون مِنْ نُصْليه ؛ ويقرأُ بِفتحها ؛ وهما لفتان؛ يقال:أَصْليته النارُ.. وَصَلَمْتُه .

قال تعالى: ﴿ إِنْ نَمَنِتَكِبُواكَبَا ثِرَ مَا نَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُم سَيِّنَا تِكُم ونُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُدْخَلًا ) : 'يُقرَأُ بِفتح (٣) المبم ، وهو مَصْدَر دخل ؛ والتقدير : وندخله

<sup>(</sup>١) في الكشف : ( ١ ــ ٣٨٦ ) : قرأها الكوفيون بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع .

 <sup>(</sup>۲) فى معانى القرآن ( ۱ \_ ۲۹۳ ) : وتقرأ نصليه \_ بفتح النون ، وهما لغتان ، وقد قرئتا ،.
 من صليت ، وأصليت ؛ وكأن صليت تصليه على النار ، وكأن أصليت : جعلته يصلاها .

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١ \_ ٣٨٦ ) : قرأه نافع بفتح الميم ، وضمه الباقون .

فيدخل مَدْخلًا ؟ أى دُخُولا ، ومَنْعل إذا وقع مَصْدراً كان مصدر فَعَلَ ؟ فأما أَ فَعَلَ شصدره مُغْعَل بضم المم ، كما ضُمّت الهمزة .

وقيل : مدخل(١) هنا المفتوح الميم مكان ، فيكون مفعولا به مثل أدخاتُه بيتا .

قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَمْضَكُم عَلَى بَمْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ واسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بَكُلِّ شَيْء عَلِمًا (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا فَضَّلَ اللهُ ) : « مَا » : بمعنى الذي، أَو نـكرة موصوفة، والعائدُ الهاء في « بِهِ » ؛ والمفعول « بَمْضَـكُمْ » .

( وَاسْأَلُوا اللهَ ) : 'يُقُرأُ سَلُوا بغير همز ، واسأَلُوا بالهمز ، وقـــد ذُكر في قوله (٢٠ :

« سَلْ بني إِسْرَا بِيْلَ » ، ومفعول اسألوا محذوف ؛ أي شيئا « مِنْ فَضْلِهِ » .

قال تعالى : ﴿ وَلِـكُلِّ جَمَّلْهَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَ بُونَ ، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُو هُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ لِـكُلِّ جَعَلْنا ) : الصافُ إليه محذوف ، وفيه وجهان :

أَحدهما \_ تقديره : ولكلِّ أحدٍ جعلنا مَوَالى يَرِثُونه .

والثانى \_ ولكل مال ، والمفعول الأول لجعل « مَوَالِيَ » . والثانى « لــكل » ؛ والتقدير : وجعلنا ورَّاثا لـكل ميت ، أو لـكلِّ مال .

( مِمَّا تَرَكُ ) : فيه وجهان :

أحدهما \_ هو صفة مال المحذوف ؟ أي من مال تركه « الوّالدّان » .

والثانى ــ هو متعلَّقُ بَنَّمْل محذوف دَلَّ عَليه المَوَالى ؛ تقديرَه : يَرِثُون مِمَّا تركَ . وقيل: « ما » بمعنى مَنْ ؛ أى لـكل أحد ممَّنْ تركَ الوالدان .

( وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ ) : في موضعها ثلاثة أوجه :

أحدها : هو معطوف على مَوَالى؛ أى وجعلنا الذين عاقدَت وُرَّاامًا، وكان ذلك؛ ونُسِخ؛ فيكون قوله : « فَآ تُوهُمُ نَصِيمَهُمْ » توكيدا .

<sup>(</sup>١) والبيان :( ١ ــ ٢٠١ ). ﴿ ﴿ ﴾ سورة البقرة ، آية ٢١١ ، وقد تقدم صفحة ١٦٩

والثانى \_ موضِّمُه نَصْب بَعْمَل عِدُوف فَسَّرَ اللهَ كُور ؟ أَى وَآتَوُا الذِينَ عاقدت · والثالث ـ هُوَ رَفْعُ بالابتداء ، و « فَآتُوهم » الخير .

وَ يُقْرَأُ : عاقدت ، بالألف ، والمفعولُ محذوف ؛ أي عاقدتهم .

و يُقْرَأُ بغير (١) ألف، والمفعول محذوف أيضا هو والعائد، تقديره: عقدت حلفَهم أَعانكم. وقيل: التقدير: عقدت حلفهم ذوُو أَعانكم، فحُذِف المضافُ؛ لأن العاقدَ لليمين الحالفون لا الأيمان نفسها.

قال تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَمْضَهُم عَلَى بَمْض وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَا لِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظاتُ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ واللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَمُظُوهُنَّ واهْجُرُ وَهُنَّ فَى المَضَاجِعِ واضْرِ بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَّمْنَكُم فَلَا نَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤) ﴾ .

قوله [١٤٢] تعالى : ( قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) : « على » متعلقة بقَوَّامُون .

و ( بِمَا ): متعلقة به أيضا ، ولما كان الحَرْ فَان بمعنيين جازَ تعلَّقُهما بشيء واحد ؟ خـ « على » هذا لها معنى غير معنى الباء .

ويجوز أن تـكونَ الباء في موضع الحال ، فتتعلَّق بمحذوف؛ تقديره:ُ مستحقِّين بتفضيل الله إيّاهم ؛ وصاحبُ الحالِ الضمير في قوَّامُون .

و «ما» مصدرية . فأما « ما » فى قوله : « وَ بِمَا أَنْفَقُوا » فيجوزُ أَنْ تَكُونَ مصدرية ، فتتعاَّق « مِنْ » بأَنْفَقُوا ، ولا حَذْفَ فى الكلام .

ويجوز أن تـكونَ بمعنى الذى ، والعائدُ محذوف ؛ أى وبالذى أَنْفَقُوه ؛ فعلى هذا يكون « مِنْ أَمْوَ الِهِمْ » حالا .

( فالصَّالِحاتُ ) : مبتدأ ، و « قانِتاتٌ حافِظاتٌ » : خَبَران عنه .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ ــ ٣٨٨): قرأ الـكوفيون: عقدت ــ بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف. قال: وحجة من قرأ بالألف أنه أجراه على ظاهر اللفظ من فاعلين، فهو من باب اللفاعلة ،والتقدير:والذين عاقدت أيمانكم أيمانهم.

وقرى (۱): « فالصوَالح قُوَانِت حَوَافظ » ، وهو جَمْع تكسير دَالٌ على الكثرة ؟ وجَمْعُ التصحيح لا يدلُّ على الكثرة بوضْعِه ؛ وقد استعمل فيها، كقوله تعالى (۲): « وهُمْ فى النُرُ فَات آمِنُون » .

( بِمَا حَفِظَ اللهُ ): في « ما » ثلاثة أوجه: بمعنى الذي ؛ ونكرةٍ موصوفة ، والعائدُ. محذوف على الوَجْهَين ؛ ومصدرية .

وقرى (٦): بما حفظ الله \_ بنصب اسم الله ، وما على هذه القراءة بمعنى الذى، أو نكرة، والمضافُ محذوف ؛ والتقدير : بما حفظ أَمْرَ الله ، أَو دِينَ الله .

وقال قوم: هى مصدرية ، والتقدير (٤): بِحِفْظِهِنّ الله ، وهذا خَطَأْ ؟ لأنه إذا كان كذلك خَلَا الفعلُ عن ضمير الفاعل ؟ لأنَّ الفاعل َ هَنا جَمَع المؤنث ، وذلك يظهر ضميره ؛ فكان يجب أن يكونَ بما حفظهن الله ، وقد سُوِّب هذا القول ، وجعل الفاعلُ فيه للجنس ، وهو مُفرد مذكَّر فلا يظهر له ضَمير .

( واللَّاتى تَخانُونَ ): مثلقوله (٥) « واللاتى يَأْ تِينَ الفاحشة »، ومثل (٢) : « واللذانِ يأْ تِيانها » ، وقد ذُكِرا (٧) .

( والْمِجُرُ وُهُنَّ فَى الْمَضَا جِع ) : في « في » وجهان :

أحدها \_ هي ظَرْف للهجران ؟ أي اهْجُروهنَ في مواضِع الاضطجاع ؟ أي اتْرُ كُوا مضاجِعَهُنَّ دون تَرْكِ مُكَللتهن .

والثانى ــ هى بمعنى السبب؟ أى واهجُرُوهِنَّ بسبب المضاجع ،كما تقول فى هذه الجناية.

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ١ ــ ١٨٧ ): قراءة طلحة : فالصوالح قوانت حوافظ للغيب .

قال أبو الفتح: التكسير هنا أشبه لفظا بالمهنى. وفي معانى القرآن ( ١ ــ ٢٩٠ ) : في قراءة. عبد الله : فالصوالح قوانت .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ، آية ٣٧

<sup>(</sup>٣) ومعانى القرآن: ١ \_ هِ٦ ، والمحتسب: ١ \_ ١٨٨ ، وقال: إنها قراءة يزيد بن القعقاع -

<sup>(</sup>٤) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٨٩ (٥) سورة النساء ، آية ١٠

<sup>(</sup>٦) سورة النباء ، آبة ١٦ (٧) صفحة ٣٣٨

( فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ): في « تَبْغُوا » وجهان :

أحدها \_ هو من البَغْى الذى هو الظُّلْم ، فعلى هذا هو غَيْرٌ مُتَعدٌ ، و « سَـبيلًا » على هذا منصوب على تقدير حَذْف حرف الجر ؛ أى بِسبيل ٍمّا .

والثانى \_ هو مِنْ قولك: بنيت الأمر ؛ أَىْ طَلَبته، فعلى هذا يكونُ متعدّيا، و«سبيلا» مفعوله، وعليهنَّ من نَعْتِ السبيل؛ فيكون حالا لتقدُّمه عليه.

قال تمالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُم شِقَانَ رَبْنِهِما فَابْمَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدًا إصْلاحاً يُوفِق اللهُ بينهما إِنَّ اللهَ كانَ عَليما خَبِيرًا (٣٥) ﴾ .

قولة تمالى : (شِقَاقَ بَيْنِهِمِا ) : الشِّقَاقُ : الخلافُ ؛ فلذلك حسُنَ إضافَتُهُ إلى بين . وبين هنا : الوَصْل الـكائن بين الزوجين .

( حَكَما مِنْ أَهْلهِ ): يجوز أَنْ يتعلَّقَ من بـ«الْبَعَثُوا» ، فيـكون الابتداء غايةَ الْبعث ؛ ويجوز أنْ يكونَ صفةً للحَكَم ؛ فيتعلَّنُ بمحذوف .

( إِنَّ يُرِيدًا ) : ضمير الاثنين يعودُ على الحكَمين .

وقيل : على الزوجين ؛ فعلى الأول والثانى يكون قوله: « يُوَفِّقِ اللهُ عَلَيْهُما » للزَّوْجين.
قال تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا و بِذِي الْقُرْ بَي

واْلَيَتَامَى والمَساَ كِينِ والجَارِ ذِى الْقُرْ بَى والجَارِ الجُنُبِ والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وابْن ِ السَّـبيلِ وَماَ مِلَـكَتْ أَيْمَانُكُم إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتَالا فَخُوراً (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ بِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا ) : في نَصْبِ إِحسَانًا أُوجِه ، قد ذكرناها في البقرة عند قوله (١) : « وإذ أُخَذْنَا مِيثَاقَ بَـنِي إِسْرَائيل » .

و ( الجُنُبِ ) : 'يُقْرَأُ بضمتين ، وهو وَصْفُ مثل ناقة أُجُد، ويَدُ سُجح (٢) .

وُ بُقْرَ أَ بِفِتْحَ الجَيْمِ وَسَكُونَ النَّونَ [١٤٣] ، وهو وَصَّفْ أَيْضًا ، وهو المُجَانِبِ ، وهو مثْلُ قولك : رَجُلُ عَدْل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٨٣ ، وقد سبق صفحة ٨٣

<sup>(</sup>٢) ناقة أجد \_ بضمتين : قوية . وسجح \_ بضمتين : لينة سملة ( القاموس ) .

( والصَّاحِبِ بالجَنْبِ ): يجوز أن تَـكُونَ الباء بمعنى فى ؛ وأنْ تَـكُونَ على بابها ؛ وعلى كلا الوجهين هو حال من الصاحب ، والعاملُ فيها المحذوف .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وأَعْتَدْنَا لِلِـكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ) : فيه وجهان :

أَحدها \_ هو منصوب بدل من « مَن ْ » فى قوله ( ) « مَن ْ كَان مُخْتَالًا فَخُورا » ؟ وجُمع على معنى من .

ويجوز أن يكونَ محمولا على قوله: مختالا فَخُورا ، وهو خَيرَ ُكان ، وجُمع على المعنى أيضا ، أو على إضار أَذُمّ .

والثانى \_ أن يكونَ مبتدأ ، والخَبرُ محذوف ؛ تقديره : مُبغضون ؛ ودلَّ عليه ما تقدم من قوله : « لا يُحب » .

ويجوز أن يَكُونَ الخبر معذَّبون ، لقوله : « وأَعْتَدناَ للـكافرين عَذَابا مُهمينا » .

ويجوزُ أنْ يكونَ التقدير : هم الذين .

و يجوزُ أن يكونَ مبتدأ ، والذين ُينْفِقون معطوف عليه ، والخبر (٢) : إن الله لا يَظلم ؟ أى(٣) لا يظلمهم .

والبُخُل<sup>(٤)</sup> والبَخَل لنتان ، وقد قُرى مهما ، وفيه لنتان أُخريان: البُخُل ــ بضم الخاء والباء ، والبَخْل بفتح الباء وسكون الخاء .

و ( مِنْ فَضْلِهِ ) : حال مِنْ « ما » ، أَوْ من العائدِ المحذوف .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ′ يُنفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۚ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ اللَّاخِرِ وَمَن ۚ يَكُن ِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (٣٦). (٢) في الآية (٤٠): إن الله لايظلم مثقال ذرة.

<sup>(</sup>٣) في ١ : يظامهم . والمثبت في ب .

<sup>(</sup>٤) فى الكشف (١ ــ ٣٨٩): قرأ حمزة والـكسائى بفتحتين . وقرأ المباقون بضم الباء وإسكان الحاء؛ وكلمها مسكان الحاء؛ وكلمها مصادر مسموعة .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ 'يُنْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ ۚ رِئَاءَ النَّاسِ ) : رئاءَ مععول (١٠ من أَجله ، والمَصْدَرُ مضافْ إلى الفعول ؛ فعلى هذا يكون قوله : « وَلا يُؤْمِنُونَ باللهِ » : معطوفا على ينفقون داخلا فى الصَّلَة . و يجوز أَنْ يكونَ مستأنفا .

ويجوز أنْ يكونَ رِيَّاء الناس مصدرا في موضع الحال ؟ أي ينفقون مُرَ اثين (٢٠) .

( فَسَاءَ قَرِينَا ) : أي فساء هو ، والضمير عائدٌ على مَنْ ، أو على الشيطان .

و «قَرِينا»: تمييز . وساء هنا منقولة إلى باب نعم وبنَّس، ففاعِلُها والخصوص بعدها بالذم مثلُ فاعل بئس ومخصوصها ؟ والتقدير : فساء الشيطان والقرين .

فأما قوله : « والَّذِين ُينْفَقُون » فني موضعه ثلاثة أوجه :

أحدهما \_ هو جَرُثُ عطفا على الكافرين في قوله (٣) : « وأَعْتَدُناَ للكافرين » .

والثانى \_ نَصْب على ما انتصب عليه الذين يَبْخُلُون .

والثالث ــ رفع على ما ارتفع عليه الذين يبخلون ، وقد ذُكرا(،) .

فأما رِئاً؟ الناس فقد ذكَّر ْنَا أَنهُ مَفعُولُ له ، أو حال من فاعل ينفقون .

ويجوزُ أَنْ يكونَ حالا من الذين ينفقون ؟ أى الموصول ؟ فعلى هذا يكون قوله : « ولا يُؤْمِنُون » مستأنفا لئلا رُيْفرَق بين كَبْمضِ الصلة و بَدْض بحالِ الموصول .

قال تعالى : ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ ، وكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ) : فيه وجهان :

أُحـــدهما \_ « ما » مبتدأ ، و « ذا » بمعنى الذى ، وعليهم صِلَتُها ، والذى وصلتها خَبَرُ ما .

وأجاز قوم أَن تكونَ الذي وصلتها مبتدأ ؟ وما خبراً مقدّما ؟ وقدّم الخبر لأنه استفهام .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٩٠ (٢) والبيان : ١ \_ ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) في الآية السابقة : ٣٧

والثانى \_ أن ما وذا اسم واحِد مبتدأ ، وعليهم الخبر ، وقد ذَكرنا (١) هذا في البقرة بأبسط من هذا .

## و ( لَوْ ) : فيها وجهان :

أحدهما \_ هِيَ على بابها ، والـكلامُ محمولُ على المعنى ؛ أي لو آمنوا لم يضرهم .

والثانى ــ أنها بمعنى«أَنْ» الناصبة للفعل، كما ذكرنا فى قوله<sup>(٢)</sup>: « لو يُعَمَّرُ أَلفَ سنةٍ » وغيره .

ويجوز أن تكونَ بمعنى إن الشرطية ، كما جاء فى قوله<sup>(٣)</sup> : « ولو أُعجَبَتْكُم » ؛ أى وأَىّ شىء عليهم إنْ آمنوا ؛ وتقديره على الوَجْه الآخر : أَى شىء عليهم فى الإيمان .

ُ قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ويُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظماً (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِثْقالَ ذَرَّةِ ) : فيه وجهان :

أُحدها \_ هو مفعول [١٤٤] ليظلم ؛والتقدير : لا يظلمهم، أو لا يظلم أُحدا ويظلم بمعنى ينتقص ؛ أَى ينقص ، وهو مُتَعدً إلى مفعولين .

والثانى ــ هو صِفَةُ مصدر محذوف ، تقديره : ظُلْماً قَدْر مثقــــال ذَرّة ؟ فحذف المصدر وصِفَته ، وأَقام المضافَ إليه مقامهما .

( وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً ) : حذفت نون تكن اكَثْرَةِ استعال هذه الـكلمة ، وشبه النون لَغُنَّمِها وسكونها بالواو؟ فإنْ تحرّ كِت لم تحذف نحو<sup>(١)</sup> «ومَن يَكُن ِالشيطانُ». « ولم<sup>(٥)</sup> يَكُن ِ الذين » .

و « حسنة » ــ بالرفع (٦) على أنَّ كان التامة ؛ وبالنصب على أنها الناقصة .

و (مِنْ لَدُنَّهُ ) : متعلق بُيونَّت ، أو حال من الأجر .

<sup>(</sup>١) صفحة ١٧٢ (٢) سورة البقرة ، آية ٩٦ ، وقد سبق صفحة ٩٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٢٢١ ، وقد سبق صفحة ١٧٧

<sup>(؛)</sup> سورة النساء . آية ٣٨ 💎 (ه) سورة البينة ، آية ١

<sup>(</sup>٦) في الكشف ( ١ \_ ٣٨٩ ) :قرأه الحرميان بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب .

قال تعسلى: ﴿ فَكَنْيَفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لِبَشِهِيدٍ وَجِئْنَا مِكَ عَلَى هُوُلاً \* شَهِيداً (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَكَنْف إِذَا ) : الناصب لها محذوف ؟ أى كيف تصنعون ، أو تكونون. وإذا ظرف لذلك المحذوف .

( مِنْ كُلَّ أُمَّةٍ ): متعلق بجِئْنًا ، أو حال من شهيد على قول مَنْ أَجَاز تَقَدِيمَ حال المجرور عليه .

( وَجِثْنَا بِكَ ): معطوفعلى حِثْنا الأولى ، ويجوز أَنْ يكون حالا، وتكون « قد » مُرَادة .

ويجوز أَنْ يَكُونَ مَسْتَأْنَهَا ، وَيَكُونَ النَّاضَى بَمْعَىٰ المُسْتَقْبَلُ •

و ( شَهِيدًا ) : حال ، و « على » ، يتعلَّق به ؛ ويجوز أن يكونَ حالا منه .

قال تعالى : ﴿ يَوْمِئْذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ ولا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَئْذٍ ) : فيه وجهان :

أَحدها \_ هو ظَرْف لـ « يَوَدُّ » ، فيعمل فيه .

والثانى \_ يعمل فيه شَهِيدا ؛ فعلى هذا يكون يودّ صفة ليوم ، والعائدُ محذوف ؛ أى فيه ؛ وقد ذكر ذلك في قوله (١) : « واتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي » .

والأَصلُ في « إذا » إذ ، وهي ظَرْف زمان ماض ، فقد استعملت هُنا للمستقبل ، وهو كثير في القرآن ، فزادُوا عليها التنوين عِوَضاً من الجملة المحذوفة ، تقديره : يوم إذ تأتى الشهداء (٢٠) ، وُحركت الذال بالـكسر لسكونها وسكونِ التنوين بعدها .

( وَعَصَوُا الرَّسُولَ ) : في موضع الحال ، « وقد » مُرَّادة ؛ وهي معترِضةٌ بين يودِّ وبين مفعولها ؛ وهو : « لَوْ تُسَوَّى » .

و( لو ) : بمعنى أن المصدرية ، وتُسَوَّى على ما لم يُسَمَّ فاعلِه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٤٨ (٢) في : : للشهادة .

ويقرأ تَسَّوَّى ــ بالفتح (١) والتشديد ؛ أي تتسوى ، فقلبت الثانيةُ سينا وأَدْغم . ويُقْرَأُ بالتخفيف أيضا على حَذْفِ الثانية .

( وَلا يَكُنُّمُونَ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو حال ، والتقدير : يودون أَنْ يَعَذَّبُوا فِي الدنيا دُونَ الآخرة ، أو يَكُونُوا ِ كَالأَرْضِ ، « ولا يَكتمون اللهَ » في ذلك اليوم « حَدِيثا »(٢) .

قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُبًا إلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرٍ مَا تَقُولُونَ ولا جُنُبًا إلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَلُو جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامُسْتَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَنُواً غَفُوراً (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ): قيل: المراد مَوَاضِبعِ الصلاة ، فَحَافَ المَضاف. وقيل: لا حَذْفَ فيه .

( وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) : حال من ضمير الفاعل في تَقْرَبُوا .

و ( سكارى ) : جمع سَـــــُرَ ان (٢) ، ويجوز ضَمُّ السين وفَتْحها ، وقد قرى ُ سِهما .

وقری (۳) أیضا «سُکری» ـ بضم السین من غیر ألف، وبنتحها كذلك، وهی صِفَة ممنودة فی موضع الجمع، فشُکری مثل حُبْلی، وسَکْری مثل عَطشی .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۱ \_ ۳۹۰): قرأه نافع ، وابن عامر \_ بفتح التاء مشدد السين . وقرأه. حمزة والكسائى كذلك إلا أنهما خففا السين . وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين . وفى البيان (۱ \_ ۲۰۶): وقرى ً: تسوى \_ بتشديد السين والواو وفتح التاء . وتسوى \_ بتخفيف السين وفتح الواو .

<sup>(</sup>۲) ذكر الوجه الأول ، ولم يوضح الثانى . وفى البيان ( ۱ ــ ۲۰۵ ) : فيه وجهان : أحدها أن يكون معطوفا على تسوى ، فيكون داخلا فى التمنى ؛ أى ودوا تسوية الأرض وكتمان الحديث من الله ، وتكون «لا» زائدة . والثانى أن تسكون الواو فيه للحال، وتقديره : ودوا التسوية غير كاتمين الحديث من الله تعالى .

وفى معانى القرآن ( ١ \_ ٧٧٠ ) : فكتمان الحديث هنا فى التمنى ، أى داخل فى التمنى ؛ إذ هو معطوف على « تسوى بهم الأرض » الذى هو معمول للودادة . ويقال: إنا المعنى : يومئذ لا يكتمون الله حديثا \_ فتـكون الجملة مستأنفة ، ويودون لو تسوى بهم الأرض . وفى ا : وهم لا يكتمون الله حديثا .

 <sup>(</sup>۳) فى الـكشف (١ ـ ١٨٨): قراءة الأعمش: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى \_ مضمومة السين ساكنة الـكاف من غير ألف. وقراءة إبراهيم: وأنتم سكرى \_ بفتح السين وسكون الـكاف.

(حتى تَمْلَمُوا ) ؟ أَى إلى أَنْ ، وهي متعلَّقة بتقربوا .

و ( ماً ) : بمعنى الذي ، أو نـكرة موصوفة ، والعائدُ محذوف .

ويجوز أن تـكونَ مصدرية ، ولا حَذْف .

( وَلا جُنُمِا ) : حال ، والتقدير : لا تصلُّو ا جُنُبا ، أو لا تقربوامواضِعَ الصلاة جُنبا .

وَالْجِنْبِ: 'يُفْرَد مع التثنية والجُمع في [١٤٥] اللغة الفصحى، يذهب به مذهب الوَصْفِ بالمصادر، ومن العرَب مَنْ 'يُثَنِّيه ويجمعه، فيقول جُنبان وأَجِناب، واشتقاقُه من المجانبة، وهي المُباَعدَة .

( إِلَّا عابِرِى سَـبِيلِ ): هو حال أيضا ؛ والتقدير : لا تَقْرَ بُوها في حالِ الجَناَبة إلا في حالِ الجَناَبة إلا في حالِ السفَر ، أو عُبور المسجد على اختلاف الناس في المرادِ بذلك .

(حتى تَفْتَسِلُوا ) : متعلق بالعامل في جُنب .

( مِنْكُمْ ) : صفة لأَحد . و « مِنَ الغائطِ » : مفعول جاء .

والجمهورُ يقرُّون الغائط على فاعل ، والفعل منه غاَطَ المكان يَنُوط ، إذا اطمأَنَّ .

وقرأ ابْنُ مسعود (١) بياء ساكنة من غير ألف؛ وفيه وَجْهَان:

أحدها \_ هو مَصْدَرُ يغوط ، وكان القياس غَوْطا ، فقاب الواو ياء ، وأُسكنت وانفتج ما قبلها لخفَّتها .

والثانى ــ أَنه أَراد الغَيط ، فخفّنت ؛ مثل سَيد ومَيت .

( أَوْ لَمَسْتُمْ ) : 'يُقْرَأُ بنير (٢) ألف وبأَلف ، وهما بمعنى .

وقيل : لَامَسْتُم : ما دونَ الجماع ، ولمستم لِلجِماع .

( فَلَمْ تَجِدُوا ): الفا عَطفت مابعدها على جاء، وجوابُ الشرط «فَتَيَمَّمُوا» : و «جاء» معطوف على كُنْتُم ؛ أى وإن جاء أَحد .

<sup>(</sup>۱) في المحتسب ( ۱ \_ ۱۹۰ ) : والزهري .

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ ـ ۳۹۱): قوله: «أو لامستم » ـ قراءة حمزة ، والكسائى «أو لمستم » يغير ألف . وجعلوه من الجماع ؛ فجرى على المناعلة. ويجوز أن يكون « لامستم » ـ بألف . جعلوا الفعل من اثنين ، وجعلوه من الجماع ؛ فجرى على المفاعلة. ويجوز أن يكون « لامس » من واحد ، كعاقبت اللس ، وتتفق القراءتان .

( صَمِيداً ) : مفعول تيمُّمُوا ، أي اقْصِدوا صَمِيدا .

وقيل : هو على تقدير حَذْفِ الباء ؛ أي بصعيد .

( بِوُجُوهِكُمْ ): الباءزائدة؛ أى امسحوا وُجوهكم. وفى السكلام حَذْفُ ؛ أى فامسحوا وجوهكم به أو منه ، وقد ظهر ذلك فى آبةِ المائدة (١) .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْسَكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُويدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّيبيلَ (٤٤). واللهُ أعلمُ بأعدائكم وكنى باللهِ وليَّا وكنى باللهِ نصيرا(٤٥) ﴾. قوله تالى : ( مِنَ الكِتابِ ) : صفة لنصيب .

( يَشْتَرُونَ ) : حال من الفاعل فى أُوتوا . « وَيُرِيدُونَ » مِثله . وإن شُئْتَ جعانْتَهما حاَلَيْنِ من الموصول ، وهو قوله : « مِنَ الَّذينَ أُوتُوا » ، وهى حال مُقَدَّرة .

ويقال: ضللت «السّبيلَ» ، وعن السبيل، وهو مفعولُ به، وليس بظرف، وهو كقولك: أَخطأُ الطريقَ .

( وَ لِيًّا ) ، و ( نَصِيراً ) : منصوبان على التمييز . وقيل : على الحال .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّ فُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَهُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَلَيْ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَمْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا وَاسْمَعْ فَانْظُو نَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقُومَ ، ولكن لَمَنَهُمُ الله عَرَا لَكُنْ بِكُفْوِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَايِلًا (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ الَّذِينَ هادُوا ) : فيه ثلاثة أوجه :

أُحدها \_ أَنه خبر مبتدأ محذوف ، وفى ذلك تقديران :

أَحدهما ـ تقديره: هم من الذين ؟ فـ « يُبحَرِّ فُونَ » على هذا حالُ من الفاعل في هادُوا . والثانى ـ تقديره: مِنَ الذين هادوا قوم ، فقوم هو المبتدأ ، وما قَبْلَه الخبَر ، ويحرِّ فون نَتْ لقوم .

وقيل التقدير : مِنَ الذين هادوا مَنْ يُحَرِّ فون ، كما قال<sup>(٢)</sup> : « وما مِنَّا إلَّا لَه » ؛ أى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية أ (٢) سورة الصافات ، آية ١٦٤

مَنْ له ، ومَنْ هذه عندنا نــكرةٌ موصوفة مثل قوم ، وليست بمعنى الذى ؛ لأنَّ الموصولَ لا يُحْذَف دونَ صلته .

والوجه الثانى \_ أَن «من الذين» متعلّق بنَصِير (١)، فهو في مَوْضِع نَصْب به، كما قال (٢): « فَن يَنْصُر نَا مِن ۚ بَأْسِ اللهِ » ؟ أَى يَمْنَمُنَا .

والثالث ـ أنه حال من الفاعل في يريدون ؛ ولا يجوز أن يكونَ حاًلا من الضمير في أُوتُوا ؛ لأَنَّ شيئا واحداً لا يكون له أكثر من حالٍ واحدة ، إلاأن رُمُطَفَ بعضُ الأحوال على بعض ؛ ولا يكون حالا من الذين لهذا المعنى .

وقيل: هو حال من أعدائكم ؛ أى والله أُعْلَمُ بأعدائكم كائنين من الذين ، والفَصْلُ المعترض بينهما مسدد فلم يَمْنَعُ من الحال ، وفى كل موضع جعلت فيه من الذين هادُوا حالا ، فيحرفون فيه حال من الفاعل في هادُوا .

و ( الكَلِمَ ) : جمع كلة .

وُ يُقْرِأُ : « الـكلام » ، والمعنى متقارب .

و (عَنْ مَوَاضِعِهِ ): متعلق بيحَرِّ فُون ، وذكَّر الضميرَ المضاف إليه حملا على معنى السكلم ، لأَنْها جنس ،

( وَ يَقُولُونَ ) : عطف على يُحَرّ فون .

و (غَيْرَ مُسْمَع ): حال ، والمفعول الثانى محذوف ؛ أىلا أسمعت مكروها؛ هذا ظاهر قولِهم ؛ فأَما ما أرادُوا فهو لا أَسْمِعْت خَيرا .

وقيل: أَرادوا غَيْرَ مسموع مِنْكَ ،

( وَرَاعِنا ) : قد ذكر <sup>(٣)</sup> في البقرة .

و ( لَيًّا ) ، ( وطَّمْنا ) : مفعول له . وقيل : مصدرٌ في موضع الحال ، والأصْلُ في ليّ ِ لَوْى ، فقُلْبت الواو ياء وأدغمت .

و ( في الدّين ِ ) : متعلق بـ «طَعْن» .

<sup>(</sup>١) فى الآية التي تسبقها : وكني بالله ولياٍ وكني بالله نصيراً ــ ٥٥ (٢) سورة غافر ، آية ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٠٤ ، وقد ذكر صفحة ١٠١

﴿ خَيراً لَهُمْ ﴾: يجوز أن يكون بمعنى أَنعل ، كما قال : « وأَقْومَ » . ومِنْ محذوفة ﴾ أى مِن غيره .

ويجوز أَنْ يَكُونِ بمعنى فاضل وجَيَّد ، فلا يفتقرُ إلى « مِنْ » .

( إِلَّا قَلِيلًا ) : صفة مصدر محذوف ؛ أى إِلَّا إيمانا قليلا .

قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّ لْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَمَكُم مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَو نَلْمَنَهُمْ كَمَا لَمَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكانَ أَمْزُ اللهِ مَفْعُولًا (٤٧) ﴾ .

قوله سالى: ( مِنْ قَبْل ِ ) : متعلق بآمِنُوا، و « عَلَى أَدْبَارِهَا » : حال من ضمير الوجوم، وهي مقدّرة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاهُ ومَنْ يُشُر يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ اْفَتْرَى إِثْماً عَظِيماً (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ) : هو مستأنفغير معطوف على يَغْفر الأولى ؛ لأنه لو عُطف عليه لصار مَنْفِيًا .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ ۚ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ ۗ يُزَكِّى مَنْ يَشَاهُ ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَل ِ اللَّهُ مُيزَ كُبِّي مَنْ يَشَاءُ ) : تقديره : أَخْطَئُوا ، بل اللهُ يزكى .

( وَلَا يُظْلَمُونَ ) : ضمير الجَمْع برِجعُ إلى معنى مَنْ ؛ ويجوز أنْ يكونَ مستأنها ؟

أى من زكّى نفسه ، ومَنْ زكّاه الله .

و ( َ فَتِيلًا ) : مثل (١) : « مِثْقَال ذَرَّةِ » في الإعراب ، وقد (١) ذكر .

قال تعالى : ﴿ انْظُرْ كَنْيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذبَ وكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : (كَنْيفَ كَيْفَرُونَ ) : كيف منصوب بيفْتَرُون ، وموضع الـكلام نصب بانْظُرُ وا .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ٤٠ ، وقد ذكر صفحة ٣٥٨

و (عَلَى اللهِ ) ؛ متعلق بيفترون. ويجوز أن يكونَ حالًا من « السَكَٰذِبَ » ؛ ولا يجوز أن يتعلَّق بالكذب ؛ لأنَّ معمولَ المصدر لا يتقدَّمُ عليه ، فإن جُمِل على الَّتَبْسِين جاز . ﴿

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِيبُّتِ والطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤَلَاءً أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَـِبِيلًا (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَوُّلاء أَهْدَى ) : مبتدأ وخبر فى مَوْضِع نَصْب بيقولون .

و ( للذين كَفَرُوا ) تخصيص و تَبْيين متعَلِّق بيقولون أيضا .

و (يؤمنون بالحِبْتِ) ، (ويقولون): مثل: « يشترون الضلالَة ويريدون »، وقد ذُكر (١٠).

قال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ المُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَمْ لَهُمُ نَصِيبٌ ) : أم منقطعة ؛ أى بل أَلهم ، وكذلك (٢٠ : ﴿ أَمْ يَحْسُدُون ﴾ .

( فإذَنْ ) : حَرْفُ كَيْنَصِبُ الفِعْلَ إذا اعتمد عليه ، وله مواضع يُلْغَىَ فِيها ، وهو مُشْبِهُ ﴿ فِي عوامل الْأفعال بظننت في عوامل الأسماء .

والنونُ أصلٌ فيه ، وليس بتنوين ؛ فلهذا يكتب بالنون (٢) ، وأجاز الفَرَّاء أن يُكْتَبَ بالأَّلف ؛ ولم يعمل هنا من أَجل حرف العطف وهي الفاء .

ويجوز فى غير القرآن أَنْ يعملَ مع الفاء ؟ وليس المبطل لعمله « لا » ، لأن « لا » يتخطَّاها العامل .

قال تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَمِيرًا (٥٥). إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُم جُلُودًا غَيْرَهاَ . . . (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ آمَنَ بِهِ ) : الهاء تعودُ على الكتاب . وقيل : على إبراهيم . وقيل : على محمد صلى الله عليه وسلم .

و (سَمِيراً ): بمعنى مُسْتَعِراً .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ٤٤، وقد ذكر صفحة ٣٦٢ ﴿ ﴿ ﴾ في الآية التالية : ٤٥

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : \_ ١٩٤

( مَضِجَتْ جُاُودُهُمْ ): 'يُقْرَأُ بالإدغام لأَنهما من حروف وسَط الفم ، والإظهار هو لأَصل .

﴿ بَدَّ لْنَاهُمْ جُلُوداً ﴾؛ [١٤٧] أي بجلود . وقيل يتعدَّى إلى الثاني بنفسه .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ۚ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْ خِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِى مَن تَحْتِهَا ۗ الأَنْهَارُ خَالِدِينَ ۚ فِيهَا أَبْدًا لَهُمْ فِيها أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ ونُدْخِلُهِمُ ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا ): يجوزُ أَن يكونَ في موضع نصب عطفا على (١): « الذين كفروا » ، وأنْ يكونَ رفعا على الموضع أو على الاستئناف ، والخبر « سَنُدْ خِلُهُمْ ».

(خالِدِينَ فِيها): حال من المفعول في نُدخلهم، أو من جنَّات ؟ لأنَّ فيهما ضميرًا

لحكل واحد منهما .

ويجوزُ أنْ يكونَ صفةً لجنات على رَأْى الكوفيين .

و ﴿ لَهُمُ ۚ فِيهِا أَزْوَاجُ ٓ ﴾ : حال ، أو صفة .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ كُم أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا ، وإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْـكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِمِمَّا يَمِظُـكُم مِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَ الناسِ أَنْ تَحْكُموا بالعَدْلِ) : العامل فى إذًا وَجهان :

أحدها \_ فِعْلُ محذوف ، تقديره : يأمركم أَنْ تَحْكُموا إذا حكمتم ، وجعل أن تحكموا الله كورة مُفَسِّرة للمحذوف، والمحذوف، والمحذوف، والمحذوف، مفعول يَأْمُرُكم ؛ ولا يجوز أَنْ يعمل في إذا أَنْ تحكموا ؛ لأَنَّ معمول المصدر لا يتقدَّم. عليه .

والوجه الثانى ــ أَنْ تَنْصِبَ « إذا » بيأمركم ، وأَنْ تحكموا به أيضا ، والتقدير أَن. يكون حرف العطف مع أَنْ تحكموا ، لكن فصل بينهما بالظرف ، كقول الأعشى (٢٠) :

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة .

 <sup>(</sup>۲) دیوان الأعشى: ۲۳۳ ، وفیه: کشبه أردیة الحنس . . . قال : والحنس : ضرب من برود الین . وهی روایة اللمان أیضا ـ خس . وقال : إنه یصف الأرض .

يَوْمَ يَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْهِ مَصْبِ وَيَوْمَا أَديمُهَا نَغِلَا وَ ( بِالعدل ) : يجوز أن يكون منعولا به ؛ ويجوز أن يكون حالا .

( نِعِمَّا يَعَظُكُمُ ۚ بِهِ ): الجَملة خَبَر إن ، وفي « ما » ثلاثة أوجه :

أحدها: أنها بمعنى الشيء \_ معرفة تامة ، ويَمَظِكم : صفة موصوفٍ محذوف هو المخصوص بالمدح؛ تقديره: نعم الشيء شيء يعظكم به .

ويجوز أنْ يكون يَمَظِّكُم صفةً لمنصوب محذوف ؟ أى نعم الشيء شيئا يَمِظُكُم به ؟ كقولك : نعم الرجل رجلا صالحا زيد . وهذا جائز عند بعض التحويين . والمحضوص بالمدح هنا محذوف .

والثانى \_ أَنَّ ﴿ مَا ﴾ بمعنى الذى ، وما بعدها صِلَتُهَا ، وموضَعُها رَّفع فاعل نعم ، والمخصوص محذوف ؛ أى نعم الذى يَمِظُ كم به بتأدية الأَمانة والحكم بالعدل .

والثالث: أن تكون « ما » نكرة موصوفة ، والفاعلُ مُضْمَر ، والمخصوصُ محذوف ؟ كقوله تعالى (١) : « بِئْسَ لِلظَّالمين بَدَلًا » .

قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَّمْرِ مِنْكُم فإنْ تَنَازَعْتُم فَى ثَنَى ۚ فَرَدُّوهُ إلى اللهِ والرَّسُولِ إنْ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ باللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٍ ۖ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأولى الأمْرِ مِنْكُمْ ) : حال<sup>(٢)</sup> منْ أُولى .

و ( َتَأْوِيلًا )<sup>(٣)</sup> : تمييز .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمُ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ من قَبْلِكَ،يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَا كَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِاَّهُم ضَلَالًا بَعِيداً (٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُرِيدُونَ ) : حال<sup>(٣)</sup> من الذين يَرْ عمون ، أو من الضمير في يزعمون .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية ٥٠ (٢) الحاله: هو منكم ٠

<sup>(</sup>٣) في مُشَكِل إعراب القرآن ( ١ \_ ٩٩٥ ) : نصب على العفسير ، ويريد به التمييز أيضاء -

و (يزعمون) : من أَخوات ظفنت في أُفتِضاَئُها مفعولين ، « وأن ّ » وما عملت فيه تسدّ سدَّها .

( وَقَدُ أُمِرُ وا ) : في موضع الحال من الفاعل في يريدون .

والطاغوت: يؤنَّث ويذكر ، وقد ذُكِّر ضميره هنا ، وقد تسكلمنا عليه في البقرة (١٠) . (أنْ يُضِلِّلُهُمْ ضَلالًا )؟ أي فيضلّوا ضَلالا .

ويجوز أَنْ يَكُونَ صَلالًا بمعنى إضلالًا ؟ فوضع أَحدَ المصدرين موضع الآخر .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَعَالَوْا ) : الأُصل تعالَيُوا ، وقد ذَ كَرْ نَا ذلك فى آلَ عمران (٢٠ .

ويقرأ<sup>(٣)</sup> شاذًا بضم اللام ، ووَجْهُه أنه حذف الألف من تعالى اعتباطا ثم ضَم اللام من أجل وَاو الضمير .

(يَصُدُّونَ ): في موضع الحال .

و (صُدُودًا ) : اسم (٤) للمصدر ؛ والمصدر صَدّ ، وقيل هو مَصْدَر .

قال تعالى : ﴿ فَكَنْيِفَ إِذَا أَصاَ بَنْهُم مُصِيبَةٌ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم ثُمَّ جَاهُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إَلَّا إِحْسَانَاً وَتَوْفِيقاً (٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فَكَنَّيْكَ إِذَا أَصَا بَتْهُمُ مُصِيبَةٌ ۖ ﴾ [١٤٨] ؛ أَى فَكَيْف يصنعون ؟

و ( يَحْلِفُونَ ) : حال .

قال تعـــالى : ﴿ أُولَنَكَ الذين يَمْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُو بِهِم فأَعْرِضْ عَنْهِم وَعِظْهُمْ وقُلْ لَهُمُ فَ أَنْفُسِهِم قُولًا بَلِيغاً (٦٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( فَأَنْفُسِهِمْ ) : يتعلَّقُ بـ «قل لهم» ، وقيل : يتعلق بـ « جَلِيمَا » ؟ أى يبلغ أِف نفوسهم ؟ وهو ضَعِيف ؟ لأن الصفة َ لاتعمَلُ فيما قبلها .

<sup>(</sup>۱) صفحه ۲۰۵ (۲) صفحه ۲۲۷

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب ( ١ ــ ١٩١ ) : قرأه الحسن فيما رواه عنه قتادة : تعالوا ــ بضم اللام .

<sup>(</sup>٤) والبيان : ١ \_ ٢٥٨ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٩٥

قال تمالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لَيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنْهُم إِذْ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاهُوكَ فَاسَتَنْفَرُوا اللهَ وَاسْتَنْفَر لَهُم الرسُولُ لُوجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤) ﴾ .

قوله تعسالى : ( إِلَّا لِيُطاعَ ) : ليطاع فى مَوْضع نَصْبٍ منعول له ، واللامُ تتعلق بأرسانا .

و ( بإذْنِ الله ) : حال من الضمير في يُطاَع . وقيل : هو مفعول به ؛ أي بسبب أَمْرِ الله .

و ( إِذْ ظَلَمُوا ) : ظَرْ فُ ، والعاملُ فيه خبر أن ؛ وهو « جاءوكَ » .

( وَاسْتَمْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ) : لَم يَتُلْ : واستنفرتَ لهم ؛ لأنه رجع من الحطاب إلى النيبة لما في الاسم الظاهر من الدلالة على أنه الرسول .

و ( وَجَدُوا ) : يتعدَّى إلى مفعولين . وقيل : هي المتعدية إلى واحد .

و ( تَوَّابا ) : حال ، و « رَحِيها » : بدَلْ ، أو حالٌ من الضمير في تَوَّاب .

قال تعالى: ﴿ فلا ورَبِّكَ لايُوْمِنُون حتى يَحَكِّمُوكَ فيما شَجَر بينهم ثم لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّك ِ ) : فيه وجهان :

أَحدها \_ أَن « لا » الأُولى زائدة ، والتقدير : فورَ بِّك « لايُؤْمِنُونَ » .

وقيل : الثانية زائدة ، والقَسَمُ معترض بين النني والمنني .

والوجه الآخر ــ أَنَّ «لا» نَفَى لشيء محذوف ، تقديره : فلا يفعلون ، ثم قال : ورَ بَّك لاَيْوُ منون .

و ( بَيْنَهُمْ ) : ظَرْف لشَجَر ، أَو حال مِنْ « ما » ، أَو من فاعل شجر .

و ( ثُمُّ لاَ يَجِدُوا ) : معطوف على بحكموك .

و ( فِي أَنْفُسِهِمْ ): يتعلَّقُ بِيَجِدُوا تعلُّقَ الظَّرْ فِ بالنعل .

و ( حَرَجا ): مفعول يجدوا .

ويجوز أنْ يكونَ «فى أنفسهم» حالا منحرج؛ وكلاهما على أنّ يَجدوا المتعدية إلىمفعولٍ واحد؛ ويجوزُ أن تكون المتعدية إلى اثنين ، « وفى أنفسهم » أُحدهما .

و ( مِمَّا قَضَائِتَ ) : صفة لحرج ، فيتعلق بمحذوف .

ويجوز أَنْ يتعلَّق بحرج ؛ لأنكَ تقول : حرِّجْتُ من هَذَا الأمر .

و« ما » : يجوز أن تكون بمعنى الذى، ونكرةً موصوفة ، ومصدية .

قال تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمَ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَـكُمْ أَوَ اخْرُ ُجُوا مِنْ دِيارَكُمْ مَافَعَلُو. إِلَّا قَلَيْلُ مَنْهُمْ ، وَلَوَ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَـكَانَ خَيْرًا لَهُمُ ۚ وأَشَدَّ تَثْبِيتا (٦٦). وإذاً لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيما (٦٧) . وَلَهَٰدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيما (٦٨)﴾ .

قوله تعالى : ( أَنِ اقْتُلُوا ) : فيه وجهان :

أحدهما \_ هي أنْ المصدرية ، والأمر صِلَتُهَا ، وموضَّعُهما نصب بكتبنا .

والثاني \_ إنَّ «أنْ» بمعنى أَى المفسرة للقَوْل ، وكتبنا قَرِيبُ من معنى أَمَرنا أو قُلْنا .

(أوِ اخْرُجُوا): يُقرَأ بكسر الواو على أَصْلِ التقاء الساكنين، وبالضم إتباعا لضمة الراء، وَلأَنَّ الواو مِنْ حِنْس الضمة .

( مَافَعَلُوهُ ) : الهاء ضمير أُحَد مصدري الفِعْلين ؛ وهو القَتْل ، أو الخروج .

ويجوز أُنْ يكونَ ضمير المكتوب؛ ودَلَّ عليه كتبنا .

(إلَّا قَايلُ ): 'يُقُرأُ (١) بالرفع بدلا من الضمير المرفوع، وعليه المعنى؛ لأن المعنى فعله قليلُ منهم ؛ وبالنصب على أصل باب الاستثناء ؛ والأَّول أقوى .

و ( مِنْهُمْ ) : صفة قايل .

و ( َتُشِبِيتا ) : تمييز .

( وإذَنْ ) : جواب « لو » ملغاة .

و ( مِنْ لَدُنّا ) : يتعلق بَآتيناهم .

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ١ \_ ٣٩٣ ) : قرأه ابن عامر بالنصب على الاستثناء ، وعلى الإتباع لمصاحف أهل الشام ؛ فإنها فى مصاحفهم بالأاف ، فاجرى الننى بجرى الإيجاب فى الاستثناء . وقرأ الباقون بالرفع على البدل من الضمير المرفوع فى « فعلوه » ؛ وهو وجه الكلام ، وعليه الأصول .

و يجوز أن يكونَ حالا من « أُجْراً » .

و ( صِرَاطا ) : مفعول ثان .

قال تمالى: ﴿ وَمَنْ أَيْطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَالَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً (٦٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ النَّـبِيِّينَ ) : حال من الذين ، أو من المجرور في عليهم .

( وَحَسُنَ ) : الجمهور على ضَمِّ السين ، وقرى الإسكانها مع فَتْح ِ الحاء على التخفيف ،

كما قالوا في عضد عَضْد ، و « أُولَٰئكَ » : فاعله ، و « رَ فِيقا » : تمييز · وقيل: هو حال ؛ وهو واحِدْ في موضع الجمع ؛ أي رُ فَقاء .

قال تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ الْفَصْلُ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى باللَّهِ عَلَيْمًا (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) :مبتدأ ، وفي الحبر وجهان :

أَحدهما \_ « الفَضْلُ » . و « منَ اللهِ » حال [١٤٩] ، والعاملُ فيها معنى « ذلك » · والثانى \_ أن الفَضْل صفة ، ومن الله الخَرَ .

قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِـــــٰذُرَ كُمْ فَاهْرُِوا ثُبَاتٍ أَوِ انْهْرُوا جَمِيعاً (٧١)﴾.

قوله تعالى: ( ثُباتٍ ): جَمُّ تَبة ، وهي الجماعة، وأَصْلُها ثُبُوَة <sup>(١)</sup>، تصنيرها <sup>ث</sup>بَيَّة ، فأَمَّا ثُبَة الحوضِ ، وهي وَسَطُه، فأصلها تَوُبَة <sup>(١)</sup>، من ثاب يَثُوب إذا رجع، وتصنيرها ثُوَ يْبَة .

« وثبات » : حال ، وكذلك « تجميعا » .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْ كُمُ لَمَنْ كَيُبَطِّئَنَ فإنْ أَصَا بَتْـكُم مُصِيبَةٌ قَالَ : قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُم شَهِيدًا (٧٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَمَنْ ) : اسم إن ، وهي بمعنى الذي ، أو نـكرة موصوفة .

و ( كَيُبَطِّئُنَّ ): صِلَة أو صِفَة <sup>(٢)</sup> . ومِنْكُم خبر إن . و « إذْ لَمْ » ظرف لأَنْهَم .

<sup>(</sup>١) واللسان ــ ثبا، وثوب .

 <sup>(</sup>٢) في معانى القرآن (١ \_ ٧٧٠): اللام في « من » دخلت لمكان « إن » كما تقول: إن فيها
 لأخاك . ودخلت اللام في « ليبطئن » وهي صلة لمن على إضمار شبيه باليمين .

قال تعالى : ﴿ وَكَـانِنْ ۚ أَصَا بَـكُم فَصْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَم تَـكُنْ بَيْنَـكُم و بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ، يالَيْتَـنِي كُنْتُ مَعَهُم فَأْفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَيَقُو لَنَّ ) ـ بفتح اللام ـ على لَفُظِ مَنْ ، وقُر ى ُ بضمها حَمْلًا على معنى من ، وهو الجَمْع .

(كَأَنْ لَمْ تَكُنْ ): هي محفقة من الثقيلة ، واسْمُها محذوف ؛ أى كأنه لم يكن بالياء ؛ لأَنَّ المودة والودّ بمعنى ، ولأنه قد فَصل بينهما .

ويقرأ<sup>(١)</sup> بالتاء على لَفْظِ المودة ، وهوكلامٌ معترض بين يقول وبين الححكى بها ، وهو قوله : « ياَلَيْتَـنِى » ؛ والتقدير : يقول ياليتنى .

وقيل: ليس بمعترض ، بل هو محكيّ أيضا بيقول ؛ أى يقول: كأن لم يَكن . وياليتنى . وقيل : كأنْ لم وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل فى ليقوانّ .

و(ياليتني): المنادى محذوف، تقديره: يا قوم ليتني ؛ وأَبو على يقول في نَحْو هذا: ليس في الـكلام منادى محذوف ، بل يدخل « يا » على الفعل ، والحَرْف للتنبيه .

( فَأَنُوزَ ) \_ بالنصب \_ على جواب التمني ، وبالرفع (٢) على تقدير : فأنا أَفُوزُ . إ

قال تعالى : ﴿ فَلْمُيْقَا تِلْ فَ سَبِيلِ اللهِ الذين يَشْرُونَ الحَياةَ الدُّنْيَا بِالآخِرةِ وَمَنْ 'يَقا تِلْ فَ سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوُّ تِيهِ أَجِراً عَظَياً (٧٤) ﴾ .

توله تعالى : ( أَوْ يَغْلِب نسَوُّفَ ) : أُدغِمت الباء فى الغاء ؛ لأنهما من الشفَتَيْن ؛ وقد أُظهرها بعضُهم ·

قال تعالى : ﴿ وَمَا لَـكُمُ لَا تُقَا تِلُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مَنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ كَيْقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْ كَيْةِ الظَّالُم ِ أَهَلُمَا وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَ لِيًّا وَاجْعَلَ لِنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥) ﴾ .

 <sup>(</sup>١) ف الكشف (١ \_ ٣٩٢): قرأه ابن كثير وحفم بالتاء لتأنيث المودة . وقرأ الباقون بالياء . قال : والاختيار الياء ؛ لأن الجماعة عليه .

 <sup>(</sup>۲) والمحتسب : ۱ – ۱۹۲ ، وفي معانى القرآن (۱ – ۲۷٦) : وهي قراءة نافع ،وأبي عمرو،
 وابن كثير ، والكسالي .

قوله تعالى : ( وَمَالَـكُمْ ) : ما استفهام مبتدأ ، ولـكم خبره.

و ( لا تُقَا تِلُونَ ) : في موضع الحال . والعاملُ فيها الاستقرار ، كما تقول : مالك قائمًا .

و ( المُشْتَضْمَةِينَ ) : عطف على اسْم ِ الله ؟ أى: وفي سبيل الستَضْمَةين .

وقال المبرد : هو معطوف على السبيل ؛ وليس بشيء .

﴿ الَّذِينَ ۚ يَقُولُونَ ﴾ : في موضع جَرٍّ "صفة لمَنْ عقل من المذكورين .

ويجوز أنَّ يكونَ نصبا بإضار أعْني .

( الظّالم ِ أَهْلُها ) : الأَلْف واللام بمعنى التي ، ولم يؤنَّث اشْمُ الفاعل وإن كَان نعتا للقرية في الله فقط ؛ لأنه قد عَمل في الاسم الظاهر المذكَّر ؛ وهو أَهل (١) ؛ وكلُّ اسْم ِ فاعل إذا جَرَى على غير مَنْ هُوَ له فتَذْ كَبِرُه و تأنيثُه على حسب الاسْم ِ الظاهرِ الذي عمل فيه .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِم القِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مَهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللهِ أُو أَشَدُّ خَشْيَةً وقالوا : ربَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَالَ لَوْلَا أُخَرْ ثَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ . . . (٧٧) ﴾ . قوله تعالى : ( إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ ) : إذا هنا للمفاجأة ، والتي للمفاجأة ظر ف مكان ، وظر ف أللك المكان في مثل هذا يجوزُ أَنْ يكونَ خبراً للاسم الذي بعده ، وهو «فَرِيق»هاهنا . وظر ف ألكن في مثل هذا يجوزُ أَنْ يكونَ خبراً للاسم الذي بعده ، وهو «فَرِيق»هاهنا . و « منهم »: صفة فريق . و « يَخْشَوْنَ »: حال ، والعاملُ في الظرف على هذا الاستقرار . وهو العاملُ في إذا .

وقيل: إذا هنا الزمانية ؛ وليس بشيء ؛ لأنْ إذا الزمانية يعملُ فيها إما ما قبلها أو ما بعدها ، وإذا عَمِلَ فيها ما قبلها كانت مِن صلته ، وهذا فاسدُ هاهنا ؛ لأنه يصير التقدير: فلما كتب عليهم القتال [١٥٠] في وقت الخشية فريق منهم ؛ وهذا يَفْتَقِرُ إلى جوابٍ لما ، ولا جوابَ لها، وإذا هنا ليسلها جوابُ ، بل هي جواب لما .

 <sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٢٦٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ١٩٧

ِ (كَخَشْيَةِ اللَّهِ ) ؟ أَى خشية كَخَشْيَة الله ، والمصدر مضافٌ إلى المفعول .

(أوْ أَشَدًّ ) : معطوف على الخشية ؛ وهو مجرور .

ويجوز أُنْ يكونَ منصوبا عطفا على موضع الـكاف .

والقولُ في قوله أشدّ خشية كالقول في قوله (١) : « أو أَشد ذِ كُرا » . وقد ذُكر .

قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الموت ولوكُنْتُم فى بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ، وإنْ تُصِبْهم حَسَنَةُ ۚ يَقُولُوا هٰذِهِ مِن عِنْدِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم سَيِّئَةٌ ۚ يَقُولُوا هٰذِهِ مِن عِنْدِكَ . قَلْ كُلُّ مِن عِنْدِ الله فَمَالِ هٰوُلاءِ القَوْمِ لِا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى: (أَيْنَمَا): هي شَرْطُ هاهنَا ، وما زائدة ، ويكثُر دخولها على أين الشرطية لتقوِّىَ معناها في الشرط. ويجوز حذْفها. و « يُدْرِكْكُمْ » الجواب.

وقد قرى ﴿ ﴿ عِدْرِكُكُم ﴾ \_ بالرفع ؛ وهو شاذٌ ، ووَجْهُهُ أنه حذف الفاء .

( وَلَوْ كُنْتُمْ ) . بمعنى : وإن كنتم ، وقد ذُكِر مِرَادا .

( قُلْ كُنلُ ) : مبتدأ ، والمضافُ إليه محذوف ؛ أي كلُّ ذلك ، و «مِنْ عِنْدِ الله»:الخبر ·

( لا يَكَادُونَ ) : حال ، ومن القُرَّاء مَنْ يَقِف على اللام من قوله ما لهؤلاء ، وليس

موضع وَ ثَف ، واللامُ في التحقيق متَّصلة ۖ بهؤلاء ، وهي خَبَرُ المبتدأ .

قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مَن حَسَنَةٍ ۚ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابِكَ مَن سَبِّئَةٍ ۗ فَمِنْ نَفْسِكُ وأرسَّلْنَاكُ لِلنَّاسِ رَسُولًا وكَفَى بِاللهِ شَهِيداً (٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما أَصَا بَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ) : « ما » شَرْطية (٢٠) ، « وأَصابك » بمعنى يُصيبك ، والجواب « فَمِنَ الله ِ » .

<sup>(</sup>١) سُورة البقرة ، آية ٢٠٠ ، وقد ذكر صفحة ١٦٤

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ \_ ۱۹۳ ): قرأ طلحة بن سليمان : « أينما تـكونوا يدركـكم الموت \_ برفع الـكافين ؛ قال ابن مجاهد : وهو مردود فى العربية ، قال أبو الفتح : هو لعمرى ضعيف فى العربية ، وبابه الشعر والضرورة إلا أنه ليس يمردود ؛ لأنه قد جاء عنهم .

<sup>(</sup>٣) فى مشكل إعراب القرآن (١ \_ ١٩٩ ) ، والبيان (١ \_ ٢٦١ ) : ما يممنى الذى ، وليست للشرط ، لأنها نزلت فى شىء بعينه ، وهو الجدب والخصب ، والشرط لايكون إلا مبهما يجوز أن يقع ، وألا يقم ، وإنما دخلت الفاء للإبهام الذى فى « الذى » .

ولا يَحْسُنُ أَن تَكُونَ بَعْنَى الذَى ؟ لأَنَّ ذلك يقتضى أَنْ يَكُونَ المصيب لهم ماضيا خصصا . والمعنى على العموم، والشرطُ أَشبه ؟ والتقدير : فهو من الله ، والمرادُ بالآية الخصب والجَدْب ؟ ولذلك لم يَقُلْ أَصبت .

( رَسُولًا ) : حال موَّ كَّدة ؛ أي ذا رسالة .

ويجوز أن يكون مصدرا ؛ أي إرسالا .

و ( للناس ) : يتعلَّقُ بأرسلنا .

ويجوز أن يكون ً حالا من رسول .

قال تعالى : ﴿ مَنْ كَيطِع ِ الرَّسُولَ فقد أطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكُ عليهم حَفيظاً (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( حَفِيظا ) : حال من الـكاف . و « عليهم » يتعلَّق بحفيظ .

ويجوز أنْ يكونَ حالا منه ، فيتعلُّق بمحذوف.

قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ ۚ فَإِذَا بَرَزُوا مِن عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مَنْهُم غَيْرَ الذى تَقُولُ وَاللّٰهُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْءَنْهُم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى باللهِ وَكِيلًا (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( طاعَةُ ۖ ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أَى أَمْرُ ُنا طاعة .

ويجوز أَنْ يَكُونَ مَمِتداً ؟ أَى عندنا أو منّا طاعةٌ .

( بَيَّتَ ) : الأصل أَنْ تفتح التاء، لأَنه فعلماض، ولم تلحقه تاء التأنيث ؛ لأَنَّ الطائفة بمعنى النَّفر .

وقد قرى '(۱) بإدغام التاء في الطاء على أنه سكَّنَ التاءَ لتمـكُن إدغامِها ، إذ كانت مِنْ . مَخْرَجِ الطاء ، والطاء أقوى منها لاستعلائها وإطباقها وجَهْرِها .

و ( تَقُولُ ) : يجوزُ أن يكونخطابا للنبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأنْ يكونَ للطائفة . ( ما يُبَيِّتُونَ ) : يجوز أَنْ تـكون « ما » بمعنى الذي ، وموصوفة ، ومَصْدرية .

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ١ ــ ٣٩٣ ) : قرأه أبو عمرو ، وحمزة بالإدغام ، وأظهر الباقون وفتحوا التاء .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُم أَمْرٌ مِن الأَمْنِ أَو الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرْحَمتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( أَذَاعُوا بِهِ ) : الألف فى أَذاعوا بدل من ياء ، يقال : ذاع الأمر كَيْدَيْعٍ ، والباء زائدة ؛ أَى أَذَاعُوه .

وقيل: خُمِل على معنى تحدَّثوا به .

( يَسْتَنْبَطُونَهُ مِنْهُمُ ۚ ) : حال من الذين ، أو من الضمير في يَستَنْبَطِونه .

( إلَّا قَلِيلًا ) : مستثنى من فاعل اتَّبَعْتُم .

والمعنى: لولا أَنْ مَنَّ اللهُ عليكم لضَلَتُمْ باتباع الشيطان إلا قايلا منكم ؟ وهو مَنْ مات في [١٥١] الفترة ، أو من كان غير مكاف.

وقيل : هو مستثنى من قوله : أَذَاعُوا به ؟ أَى أَظْهَرَ وَا ذَلِكَ الْأَمْرُ أَوْ الْخُوفَ إِلَا القَلْيلِ . مهم .

وقيل: هو مستثنى من قوله (١٠): ﴿ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلَافاً كَثَيْرا ﴾ ؛ أَى لُوكَانَ مَنْ عِنْدِ غَيْرِالله لُوجَدُوا فِيهِ التناقضَ إلا القليل منهم ، وهو مَنْ لا يُمْمِنُ النَّظَرَ .

قال تمالى : ﴿ فَقَا تِلْ فَ سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفُ بَأْسًا وأَشَدُّ تَنْكَيلًا (٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَقا تِلْ ) : الفاء عاطفة لهذا الفِيْمل على قوله (٢٠ : « فلكُيقاً تِلْ فَى سَـِبيلِ الله» · وقيل على (٣٠ : « وما لَـكُمْ لا تُقاتلون » . وقيل على قوله (٢٠ : « فقاً تِلُو ا أَوْلياءَ الشَّيطاَن » .

(لا تُكَلَّفُ): في موضع نَصْب على الحال .

( أَلا نَفْسَكَ ) : المفعول الثانى . « بَأْسا » ، و « تَنْكِيلًا » : تمييز .

 <sup>(</sup>١) ف الآية التي تسبقها \_ ٨٢
 (٢) آية ٧٤ من السورة .

<sup>(</sup>٣) آية ٧٠ من السورة . (٤) آية ٧٦ من السورة .

قال تعالى : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومَنْ يَشْفَعْ شَفاعةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْها وكانَ اللهُ عَلَى كُلِّ مِنَى ۚ مُقِيتًا (٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُقِيتاً ) : الياء بدل من الواو ، وهو مفعل من القوت .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُمِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُـلِّ شَىْء حَسِيباً (٨٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِتَحِيّةٍ ) : أَسلها تحيية <sup>(١)</sup> ، وهي تَفعِلة مِنْ حييت ، فنُقِلت حركَهُ الياء إلى الحاء ، ثم أدغمت .

و ( حَيُّوا ) : أَصلها حَيْيُوا ، ثم خُفِفت الياء على ما ذكر في مواضع .

( بأَحْسَنَ ) : أَى بتحية أَحسن .

(أَوْ رُدُّوهَا ) : أَى رُدُّوا مِثْلَهَا ، فَخُذِفَ الْمَافَ .

قال تعالى : ﴿ اللهُ لا إِلهَ ۚ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمَ ِ القِيامَةِ لارَيْبِ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقَ.ُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا (٨٧) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( اللهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ ) : قد ذُ كِرَ <sup>(٢)</sup> في آية الـكرسيّ .

(لَيَجْمَعَنْـكُمْ ): جواب قَسَم محذوف ؛ فيجوز أن يكونَ مستأنفا لا مَوْضِعَ له .

ويجوز أنْ يكونَ خبرا آخر للمبتدأ .

﴿ إِلَىٰ يَوْمُ ِ القِيامَةِ ﴾ : قيل : التقدير : في يوم القيامة .

وقيل: هي على بابها؟ أى ليجمعنُّكم في القُبور أو من القبور؟ فعلى هذا يجوزُ أنْ يكونَ مفعولاً به ، ويجوز أن يكونَ حالا؟ أى يجمعنكم مُفْضِين إلى حساب يوم ِ القيامة .

﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ : يجوز أن يكونَ حالا من يوم القيامة ، والها؛ تعود على اليوم .

ويجوز أن يَكُونَ صفةً لصدر محذوف ؛ أي جَمْعاً لا رَيْبَ فيه ، والها؛ تعوِدُ على الجمع -

و ( حَدِيثا ): تمييز .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>۲) صفحة ۲۰۲

قال تعالى : ( فَمَا لَـكُمْ فِى الْمُنَا فِقِينَ فِئْتَيْنِ واللهُ أَرْ كَسَّهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ ، ومَنْ يُصْلِل ِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سبيلًا (٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَا لَـكُمْ ) : مبتدأ ، وخبر .

و ( فِتُمْتَينِ ) : حال ، والعاملُ فيها الظرف الذي هو لَـكُمْ ، أَو العامل في الظرف .

وفى المنافقين : يحتمل وجهين :

أحدُهما \_ أن يكونَ متعلقا بمعنى فئتين . والمعنى : وما لـكم تفترقون فى أُمورِ المنافقين، فحذف المضاف .

والثانى \_ أنْ يكونَ حالا من فِئتين ؛ أى فِئَتين مُفْتَر قتين في النافقين، فلما قدَّمه نصبَه على الحال .

قال تعالى : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُون كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تَتَّخِذُوا منهم أَوْلِياءَ حتى يُهَاجِرُوا في سبيلِ اللهِ فإنْ تَوَلَّوْا فَخذُوهُم وافْتُلُوهم حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم ولا تَتَّخِذُوا منهم وَلِيًّا ولا نَصِيراً (٨٩) .

قوله تعالى : (كَمَاكُفَرُ وا ) : الكاف نَعْتُ لصدرٍ محذوف ، وما مصدرية .

( فَتَــُكُونُونَ ) : عطف على تــكفرون .

و ( سَوَاءً ) : بمعنى مستوين ؛ وهو مصدر فى موضع اسْم ِ الفاعل ·

قال تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ مَبْيَنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ أَوْ جَآءُوكَم حَصِرَتْ صُدُورُهُم أَنْ يُقَا تِلُوكُم أَو يُقَا تِلُوا قَوْمَهِم ، ولَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُم عَايْبُكُم فَلَقاً تَلُوكُم ضَدُورُهُم أَنْ يُقا تِلُوكُم أَلُو يُقا تِلُوكُم السَّلَمُ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُم عليهم سَبِيلًا (٩٠) ﴾ • فإن اغْتَزَلُوكُم فَلَمْ فَلَمْ السَّلَمُ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُم عليهم سَبِيلًا (٩٠) ﴾ •

قوله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ ) : في مــــوضع نَصْب استثناء مِنْ ضمير المُعول في نَلُوهُم .

( َبَيْنَـكُمْ ۚ وَ َبَيْنَهُمْ ميثاقُ ٓ) : يجوز أن تَرْ فَع « ميثاق » بالظرف ؛ لأنه قد وقعَ صفة، وأَنْ ترفعه بالابتداء ، والجملةُ في موضع جَرّ .

(حَصِرَتْ): فيه وجهان:

أحدها ـ لا مَوْضِعَ لهذه الجلة، وهي دعالاعليهم بضيق ِصدُورهم [١٥٧] عن القتالِ . والثاني ـ لها موضع ، وفيه وجهان :

أَحْدَهُمَا : هُو جَرُ صَفَة لقوم ، وما بينهماصفة أيضا ؛ وجاَءُوكُم مُعْتَرَض ، وقد قرأ بعضُ الصحابة : « بَيْنَـكُمْ وبينهم ميثاق حَصِرتْ صدورُهُم » \_ بحذف : أو جاءوكم .

والثانى : موضعها نصب ، وفيه وجهان :

أَحدهما \_ موضعها حال ، و « قد » مُرَادة ؛ تقديره : أو جاءوكم قد حَصِرْت .

والثانى \_ هو صفة الموصوف محذوف ؛ أى جاءوكم قوما حَصِرت ؛ والمحذوف حال موطئة .

ويقرأُ حَصِرةً (١) \_ بالنصب على الحال ، وبالجر صفة لقوم ؛ وإن كان قد قرى ً حصرةٌ ، بالرفع فكل أنه خبر ، وصدورهم مبتدأ ، والجملةُ حال .

( أَنْ يُقَا تِلُوكُم ) ؟ أَى عَن أَنْ يِقا تِلُوكُم ، فهو في موضع نَصْبٍ ، أو جر على ما ذَكَرْ نَا من الخلاف .

( لَـكُمْ عَلَيْهِم سَـِبيلًا ): لـكم يتعلق بجعل ، وعليهم حال من السبيل ؛ لأنَّ التقدير : سبيلا كائناً عليهم .

قال تعالى : ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِين يُوِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُم وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُم كَامَّا رُدُّوا إلى الفِتْنِة أَدْ كِسُوا فِيها . . . (٩١) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) والبيان: ١ ـــ ٢٦٣ ، وفي معانى القرآن (١ ــ ٢٨٢): وقد قرأ الحسن: حصوة صدورهم . وفي مشكل لمعراب القرآن (١ ــ ٢٠١): وأما من قرأ حصرة ــ بالتنوين ــ وهي قراءة يهقوب وموافقه الحسن ــ فجعله اسما ، فهو حال من المضمر المرفوع في جاءوكم ، ولو خفض على النعت القوم الجاز .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ \_ ١٩٤ ): قراءة ابن مسعود : ركسوا فيها \_ مثقل بغير ألف .

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَٰنَ إِنْ يَقْتُلَ مُومِنِنَا إِلَّا خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلِ مُومِنَا خَطَأً فتحريرُ رَقَبَةٍ مُومَٰنَةٍ وَدِيةُ مَسَامَةُ ۚ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ، فإنْ كَانَ مِنْ قُومٍ بينكم وبينَهِم ميثاقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتحريرُ رَقَبَةٍ مُومَٰنَةٍ ، فَمَنْ لَم يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيَنَ مُتَنَا بِمَيْنِ تَوْبِةً مِن اللهِ وكان اللهُ عَلِيماً حَكَيا (٩٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمَنِ ۚ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا ) : أَنْ يقتل فى موضع رَفْع اسم كان ، ولمؤمن خَبَره .

( إِلَّا خَطأً ): استثناء ليس من الأوّل ؛ لأن الخطأ لا يدخل تحت التكليف؛ والمعنى: لكن إنْ قتل خطأ فحُكمه كذا .

( فَتَحْرِيرُ رَ قَبَةٍ ) : فتحرير مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ أى فعليه تحرير رَقَبَة .

وَيجوزَ أَن يَكُونَ خَبرا ، والْبتدأ محذوف ؛ أَى فالواجبُ عليه تَحْرِبر ؛ والجملة خَبَر مَنْ. وقرى (١) خَطاً ـ بنير همز ٍ ، وفيه وجهان :

أحدها \_ أَنه خَنَّف الهمزة ، فقلها ألفا فصار كالقصور .

والثانى ــ أنه حذفها حَذْفاً ، فبقى مثل دم .

( ُومَنْ قتل مؤمنا خطَّأ ) : صفة مَصْدَر محذوف ؛ أي قتلا خطأً .

ويجوز أنْ يَكُونَ مصدرًا في موضع الحال ؟ أي مُخْطِئاً .

وأُصلُ دِية ودية مثل عِدَة وزنة ، وهذا المصدر اسْمُ للمؤدي بهمثل الهِبَة فى الموهوب؛ ولذلك قال : ( مُسَلَّمَةُ ۚ إلى أَهْلهِ ) ؛ والِغمل لا يُسَلَّم .

( إَّلَا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) : قيل هو استثناء منقطع .

وقيل : هو متَّصل . والمعنى : فعليه دِية فى كلِّ حال ، إلَّا فى حال التصدُّق عليه بها .

( فَإِنْ كَانَ ) ؟ أَى المَقْتُول، و « مِنْ قَوْمٍ ٍ » : خَبَرَ كَان . و « لَـكُمْ » : صفة عدوّ -

وقيل : يتعلق به ؟ لأَّن عدوًّا في معنى مُعاَد ، وفَمُول يعمل عَمَـلَ فاعل .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ١ ــ ١٩٤ ) : قراءة الزهرى فيما رواه عنه الوقاصى : خطا مقصورا خفيفا بغير همز . قال : وهذا ضعيف عند أصحابنا وإن كان قد جاء منه حروف صالحة إلا أنه ليس تخفيفا قياشَيَا وإنما هو حذف وضبط للهمزة البتة .

( فَتَحْرِيرُ رَ فَبَةٍ ) : أَى فعلى القاتل .

( فَصِيامٌ ) : أَى فعليه صِيام .

ويجوز في غير القرآن النَّصب ، على تقدير فليَصُم ْ مُهُرَّين .

( تَوْ بَةً ﴾ : مفعول من أُجْله ، والتقديرُ : شرعَ ذلكَ لَـكُم توبةً منه .

ولا يجوز أن يكونَ العامِلُ فيه صَوْم إلا على تقدير حَذْفِ مضاف ، تقديره : لوقُوع تموبة ، أو لحصول تَوْبة من الله .

وقيل: هو مَصْدَرْ منصوب بِنِمْل محذوف ، تقديره: تاب عليكم تَوْبةً منه .

ولا يجوز أن يكونَ في موضع الحال ؛ لأَنكَ لو قُلْتَ فعليه صِياَمُ شَهْرَ بِن تائبا من الله للم يَجُزْ ، فإنْ قدرتَ حذْفَ مضافٍ جاز ؛ أي صاحب توبة من الله .

وإ(منَ اللهِ ) [١٥٣] : صفة توبة .

ويجوز في غير القرآن توبة ۖ \_ بالرفع ؛ أي ذلك توبة .

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجْزَ اوَّهِ جَهَنَّمُ خَالداً فيها وَغَضِبَ اللهُ عليهولَمَنهُ وأَعَدَّ له عذابًا عَظِيما (٩٣) ﴾ .

قوله تعـــالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ ) : مَنْ مبتدأ . و « مُتَعَمِّداً » : حال من ضمير القاتل « فحَزَ اوُّهُ » : مُبتدأ ، و « جَهَنَّمُ » : خبره ، والجملة خَبَرُ مَنْ .

و (خالِداً ): حال من محذوف، تقديره: يُجْزَاهَا خالدا فيها. فإن شُنْتَ جعلته من الضمير الرفوع، وإن شئتَ من النصوب.

وقيل التقدير: جازًاه ، بدليل قوله: « وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهَ » ، فعطف عليه الماضى. خعلى هذا يكونُ خالدا حالا من النصوب لا غير .

ولا يجوز أن يكونَ حالا من الهاء في « جزاؤُه » لوجهين :

أحدهما \_ أنه حال من المضاف إليه .

والثانى ــ أنه فصل بين صاحب الحال والحال بخبر المبتدأ .

قال تعالى : ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَ بْتُهُمْ فِ سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَنْقُولُوا لَمَنْ ٱلْقَى

إليه كم السَّلَامَ لَسْتَ مؤمنا تَبْتَنُعُون عَرَضَ الحياةِ الدنيا فمِنْدَ اللهِ مَغَانِيمُ كَثِيرةٌ كَذلك كُنتُمُ مِنْ قَبْلُ فَنَّ اللهُ عليه كم فتبيَّنُوا إنَّ اللهَ كان بما تعماون خَبِيرا (٩٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَتَبَيّنُوا ) : 'يَقْرَأُ بالباء<sup>(١)</sup> والياء والنون ، من التبيين ؛ وبالثاء والباء والتاء من التثبُّت ؛ وهما متقاربان فى المعنى .

(لِمَنْ ٱلْقَى): مَنْ بمعنى الذى ، أو نكرة موصوفة ، وأَلْقَى بمعنى يُلْقَى ؛ لأنَّ النهبى لايصحُّ إلا فى المستقبل ، والذى نزلت فيـــه الآية قال لمن أَلْقَى إليه السلام لسْتَ مُؤْمناً وقَتَله .

و ( السَّلامَ ) ــ بالألف : التحية .

ويقرأ<sup>(٢)</sup> بفتح اللام منغير ألف؛ وبإسكانها مع كسرةِ السين وفتحها، وهو الاستسلام والصُّلْح .

( لَسْتَ مُؤْمِنا ): في موضع نَصْبٍ بالقول. والجمهورُ علىضَمِّ الميم الأولى وكسر الثانية، وهو مشتَقُّ من الإيمان .

وُيقرأُ بفتح الميم الثانية ؟ وهو اسْمُ المفعول من أُمنته .

( تَبَتُّنُونَ ): حال من ضمير الفاعل في يقولوا .

(كَذَلكَ ): الـكاف خبركان (٢) ، وقد تقدم علمها وعلى اسْمِها (٢) .

( إِنَّ اللهَ كَانَ ) : الجمهور على كسر إن على الاستثناف .

وقرئ بفتحها ، وهو معمول تَبَيَّنُوا .

قال تعالى: ﴿ لاَيَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ الْوَنْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ والْجَاهِدُونَ فَسَبِيل الله بأُموالهم وأَنْفُسِهم فَضَّل اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بأُموالهم وأنفُسهم على القاعدين دَرَجةً وكُلَّا وعَداللهُ التحُسْنَى وفضّل اللهُ المجاهدِين على القاعدين أُجْراً عظيا (٩٥) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فالكشف (۱ \_ ۴۰۶): قرأ حزة والكسائى بالثاء ، من التثبت في موضعين في هذه السورة، وفي موضع في الحجرات. وقرأ الباقون بالياء \_ منالتبيين . وانظرأ يضا معانىالقرآن(١-٣٨٣) (٢) في الكشف (۱ \_ ۳۹۰): قرأه حزة ، ونافع ، وابن عامر بنير ألف على معنى الاستسلام والانقياد . . وقرأ الباقون: السلام بألف ، على معنى السلام الذي هو تحية الإسلام .

<sup>(</sup>٣) خبر «كان » من كنتم . . . وفي ا : وقد تقدم عليها وعلى اسمها الفاعل .

قوله تعالى : ( مِنَ المُؤْمِنِينَ ): في موضع الحال ؛ وصاحبُ الحال «القاعدون» ، والعامل « يستوى » .

ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير فى القاعدين ، فيكون العاملُ فيه القاعدون ؟ لأَنَّ الأَلفَ واللام بمعنى الذى .

(غَيْرُ أُولَى الضّرَرِ ) : بالرفع على أنه صفة « القاعدون » ، لأَنه لم يَقْصد به قَصْدَ قوم ِ بأعيانهم .

وقيل : هو بَدَل من القاعدين .

وبقرأ (١) بالنصب على الاستثناء مِن القاعدين ، أو من المؤمنين ، أو حالا ؛ وبالجر على الصفة للمؤمنين .

( والُجاهِدُونَ ) : معطوف على القاعدين .

( بأَمْوَالِهِمْ ): يتعلق بالمجاهدين .

( دَرَجَةً ) : قيل هو مصدر في معنى تفضيلا .

وقيل : حال ؛ أى ذوِى دَرجة .

وقيل: هو على تَقَدْير حَدَّف الحارُّ ؛ أي بدرجة .

وقيل : هو واقعْ مَوْ قعَ الظرف ؛ أى فى درجة ومنزلة .

( وَكُلّا ) : المفعول الأول لـ « وعَدَ » ، و « الحُسْني » هو الثاني .

وقرئَّ : وكل ؛ أي وكلهم ، والعائدُ محذوف ؛ أي وعدهُ الله .

(أَجْراً): قيل هُو مَصْدَر من غير لَفُظِ النعل؛ لأنَّ معنى فضلهم أَجَرَهم (٢).

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ \_ ٣٩٦ ): قرأ الكسائي ، ونافع ، وابن عامر \_ بالنصب على الاستثناء من القاعدين . وقرأ الباقون بالرفع ، على أن « غير » صفة لـ « القاعدين » .

وق البيان ( ١ ــ ٢٦٤ ) : قرى ً « غير » بالرفع والنصب والجر ، فالرفع على أنه بدل من القاعدين ، والجر على أنه بدل من القاعدين ، والجر على أنه بدل من المؤمنين ، أو وصف لهم .

وفى مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٢٠٢ ): وقرأ أبو حيوة « غير » بالحفض جعله نعتا للمؤمنين أو بدلا منه . وانظر تفسير القرطبي أيضا ( ه \_ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) والقاموس ــ أجر .

وقيل : هو مفعول به ؛ لأنَّ فضَّلَهم أعطاهم . وقيل التقدير بأُجْرٍ -

قال تعالى : ﴿ دَرَجاتٍ منه ومَنْفِرةً ورَحْمةً وكان اللهُ عَنُوراً رَحِبا (٩٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( دَرَجاتٍ ) : قيل : هو بَدَلُ من « أُجْرا » .

وقيل التقدير : ذَوِي درجات. وقيل في درجات .

( وَمَغْفِرَةً ) : قيل : هو معطوف على ماقَبْله ؛ وقيــــــــــل هو مصدر ؛ أى وغَفَر لهم هرة .

و ( رَحْمَةً ) : مثله .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الملائِكَةُ ظَا لِمِيأَ نَفُسِهِمْ قَالُوا: فِيمَ كُنْتُم. قَالُوا :كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِالْأَرْضِ. قَالُوا : أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللهِ وَاسِمَةً فَتُهَاجِرُ وَا فِيهَا فَأُولَئْكَ مَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وسَاءَتْ مصيراً (٩٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَوَقَّاهُم ) [١٥٤] : الأُصل تَتَوَفَّاهِم . ويجوز أن يكونَ ماضيا . ويقرأ بالإمالة .

( ظالِمِی ) : حال مِنْ ضمير الفاعل في تنوّ فاهم ، والإضافة عَيْرُ محضة ؛ أي ظالمين انفُسهم .

(قالُوا ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو حالٌ من الملائسكة ، و « قد » معه مقدَّرة ، وخَبر إن « فَأُولَئِكَ » ، ودخات الفاء لما في الذي من الإبهام المشابهِ للشرط ، وإنَّ لا تمنع مِنْ ذلك ؛ لأنها لا تمنيِّر معنى الابتداء .

والثاني \_ أن قالوا خَبَر إن ، والعائدُ محذوف ؛ أي قالوا لهم .

( فِيمَ كُنْتُمُ ) : حُذْفَت الْأَلْفُ من « ما » فى الاستفهام مع حَرْ فِ الجِر لما ذكرنا فى قوله (١) : «فلم َ تَقْتَلُونَ أَنبِياءَ اللهِ » ؛ والجارُّ والمجرور خَبر كنتم .

و ( فِي الْأَرْضِ ) : بِتَعَلَّقَ بَمُسَتَضْمَهُ بِن .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٩١ ، وقد ذكر صفحة ٩٣

( أَلَمْ تَكُنُّ ) : استفهام ، بمعنى التوبيخ .

( فَتُهَا جِرُ وَا ) : منصوب على جَوَابِ الاستفهام ؟ لأنَّ النَّفَى صار إثباتا بالاستفهام .

( وَسَاءَتْ ) : في حكم بِنُست .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ من الرِّجالِ والنِّساءُ والوِلْدَانِ لا يستطيعونَ حِيلَةً ولا يهتدون سبيلًا (٩٨) ﴾ .

قوله تعالى: (إلَّا المُسْتَضَمَفِينَ): استثناء ليس من الأول؛ لأنَّ الأولَ قوله: « تَتَو قَاهُم الملائكةُ ظَالِى أَنْفُسهم »، وإليه يعودُ الضمير مِنْ مَأْواهم ؛ وهؤلاء عُصَاةٌ بالتخلّف عن الهجرة مع القدرة ؛ وإلا المستضعفين من الرجال: هم العاجِزون ؛ فمِنْ هنأ كان منقطعا (١).

و ( مِنَ الرِّجللِ ) : حال من الضمير في المستَضْعَفين ، أو من نفس الستضعفين .

( لا يَسْتَطيعُونَ ) : يجوز أن يكونَ مستأنفا ، وأن يكونَ حالا مبيِّنَة عن معنى الاستضعاف .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُهَا جِرْ فَى سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فَى الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثْبُراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُج مِن بِيتِهِ مُهَا جِراً إلى اللهِ ورسولهِ ثَمْ يُدْرِكُهُ الموتُ فَقَدْ وَقَعَ أُجْرُهُ عَلَى اللهِ وكانَ الله غَفُوراً رَحِيًا (١٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُهاجِراً ) : حال من الضمير في يخرج .

(ثُمَّ يُدْرِكُهُ ): مجزوم (٢) عطفا على يخرج.

ويقرَأُ بالرفع على الاستثناف ؛ أى ثم هو يُدرِكه .

وقرى \* بالنصب على إضار أن ، لأنه لم يعطِفُه على الشرط لَقَظاً ، نعطفه على معنى ، كما حاء في الواو والفاء .

 <sup>(</sup>١) في البيان (١ \_ ٢٦٦ ) المستضعفين : منصوب ، لأنه مستثنى من قوله تعالى : الذين توفاهم ،
 وهو استثناء من موجب ، فلهذا وجب نصبه ، وكذلك هو في مشكل إحراب القرآن : ١ \_ ٢٠٤ .
 وفي معانى القرآن (١ \_ ٢٨٤ ) : المستضعفين في موضع نصب على الاستثناء من « مأواهم جهنم » .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ ــ ه ١٩ ) : قراءة طلحة بن سليان « ثم يدركه الموت » \_ برفع الكاف . وقراءة الحسن والجراح « ثم يدركه الموت » \_ بنصب الكلف .

<sup>(</sup> ۲۰ \_ التبيان / ۱ )

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِن الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَكَا فِرِينَ كَانُوا لَكُم عَدُوَّا مُبِيناً (١٠١) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنْ تَقْصِرُوا ) ؛ أَى في أَنْ تقصروا ، وقد تقدَّمَ نظائرُهُ .

و(مِنْ) : زائدة عند الأخفش ، وعند سيبويه هي صفة المحذوف ؛ أي شيئا من الصلاة . (عَدُّوًا) : في موضع أعداء .

وقيل: عدو مصدر على فعول مثل القَبول والوَلوع؛ فلذلك لم يجمع (١).

و ( اـكم ) : حال من عدو ، أو متعلق بكان .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا كَنْتُ فَيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمِ الصَّلاةَ فَلْتَقُمُ طَائْفَةُ مَنْهِم مَعَكَ . . . وَلتَأْتِ طَائْفَةُ أَخْرَى لَم يُصَلُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وليَأْخُذُوا حِذْرَهم وأَسْلِحَتْهم ْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا طَائْفَةُ أَخْرَى لَم يُصَلُوا فَلْيُصَالُوا مَعْكَ إِنْ كَانَ بَكُم أَذَى مَنْ مَطَرٍ أَو كُنْتُم مَرَ ضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُم وخُذُوا حِذْرَكم . . . (١٠٢) ﴾ .

قوله تمالى : (لَمْ يُصَلُوا) : في موضع رَفع صفة لطائفة، وجاء الضميرُ على معنى الطائفة ؟ ولو قال : لم تُصَلِّ لسكان على لَفُظها .

و ( لَوْ تَغْفُلُونَ ) : بمعنى أن تغفلوا .

و ( أنْ تضَعُوا ) : أي في أن تَضَعُوا .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَصْيْتُمُ الصَّلَاةَ فَا ذَكَرُوا الله قِيَامًا وَتُمُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم ، فإذا اطْمَأْ نَنْتُم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانتْ عَلَى المؤمنينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( قياًما وقُمُودا وعلى جُنُوبِكُم ۚ ) : أَحوال<sup>(٢)</sup> كلَّها .

( اَطْمَأْنَنْتُم ) : الهمزة أَصل، ووَزْنُ السكامة افعلل، والمصدرُ الطمَأْنينة علىفعليلة . وأما قولهم: طامَن رأسه فأَصْلُ آخَر ·

و ( مَوْتُونًا ) : مفعول ، من وَقَت بالتخفيف .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٣٦٦ ، ومشكل إعراب القرآن ١ \_ ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) أحوال من الواو في ﴿ اذكروا ﴾ .

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَهَنِّوا فَى الْبَيْفَاءَالقوم إِنْ تَسَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنِ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ . . . (١٠٤) ﴾.

قوله تعالى : ( إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ ) : الجمهور على كَسْرِ إِن ، وهِي شَرْط .

وقری ٔ (۱) « أَنْ تَـكُونُو ا » \_ بِفتحها ؛ أَى لأَنْ تَـكُونُوا .

وُيْقُواْ : ﴿ يَنْيَلَمُونَ ﴾ \_ بَكْسَر (١) التاء وقَلْبِ الهمزة [١٥٥] ياء ، وهي لغةُ .

قال ثعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكَتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بِينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ولا تَكُنْ للخارِّنِينَ خَصِياً (١٠٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِالحَقِّ ) هو حال من الكتاب<sup>(٢)</sup> ، وقد مَرَّ نظائرِ<sub>رُ</sub>ه .

(أراكَ): الهمزة ها هنا مُعَدِّية ؛ والفعلُ من رَأَيت الشيءَ إذا ذهبت إليه ، وهو من الرأى ، وهو من الرأى ، وهو من الرأى ، وهو من أحدها الكاف ، والآخر محذوف ؛ أى أَراكَهُ .

وقيل: المعنى: علمك؛ وهو متعدِّ إلى مفعولين أيضا؛ وهو قَبْل التشديد متعدّ إلى واحد، كقوله (٣): « لا تَعْلَمُو نَهُمُ ».

(خَصِيماً ): بمعنى مخاصم .

واللامُ على بابها ؟ أي لأَجل الخائنين .

وقيل : هي بمعني عن .

قال تعالى : ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِن النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِن اللهِ وَهُوَ مَعْهِم إِذْ ۚ أَيْبَيِّتُونَ ما لا يَرْضَى مِن القَوْل . . . (١٠٨ ﴾ .

قوله تعالى : ( يَسْتَخْفُونَ ) : بمعنى يَطْلُبونَ الخَفاء ، وهو مسَتَأْنفُ لا مَوْضِعَ له . ( إِذْ يُبَيِّتُونَ ) : ظَرْفُ لاعامل في « معهم » .

 <sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ – ١٩٧ ): قراءة أبى عبد الرحمن الأعرج « أن تـكونوا تألمون » –
 بفتح الألف ق (أن). وقراءة يحي : فإنهم يبلمون كما تيلمون \_ بكسير الياء والتاء .

 <sup>(</sup>۲) فى البيان ( ۱ ــ ۲۱٦ ): على الحال من الكاف . والمثبت فى مشكل إعراب القرآن :
 ١ ــ ٢٠٥ أيضا . (٣) سورة الأنفال ، آنة ٢٠

قال تعالى : ﴿ هَأَنتُم هُوْلاءِ جَادَلْتُهُم عَنهُم فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنهُم يوم القِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلبُهُم وَكِيلًا (١٠٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَا أَنْتُمْ هُو لَا عَجَادَلْتُمْ ) : قد ذكرناه في قوله (١) : ﴿ ثُمَّ أَنْتُم هُولاً -تَقْتُأُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

( أَمْ مَنْ ) : هنا منقطعة .

قال تعــــالى : ﴿ وَمَنْ يَمْمَل سُوءَا أَو يَظْلِم نَفْسَهُ ثَمْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيًا (١١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوْ كَيْظَلِمْ نَفْسَهُ ) : أَوْ لَتَفْصِيلَ مَا أَبِهُم ؛ وقد ذَكَرْ نَا مثله في غير

قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَمَنْ ۚ يَكْسِبْ خَطِيثَةً أَوْ إِنْمَا ثَمْ يَرْمَ ِ بِهِ بَرِيثًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثَمَا مُبِينًا (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثُمَّ يَرْم ِ بِهِ بَرِيتًا ) : الهاء تَمودُ على الإِثْم ، وفي عَوْدها عليه دليل على أنَّ الخطيئة في حكم الإِثْم .

وقيل : تعودُ على أحد الشيئين المدلول عليه بأو<sup>(٢)</sup> .

وقيل : تمود على الـكسب المدلول عليه بقوله : « ومَنْ يَكْسب » .

وقيل : تعود على المكسوب ، والفمْلُ يدلُّ عليه .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَ حَمَّتُهُ ۚ لَهَمَّتَ ۚ طَائِفَةٌ مَنْهُم أَنْ يُضِلُّوكَ وما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ ومَا يَضُرُّ وَنَكَ مِن شَيْءً . . . (١١٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَلَوْ لا فَصْلُ اللهِ ) : في جواب ﴿ لُولا ﴾ وجهان :

أحدها\_ قوله « كَمْمَّتْ » ؛ وعلى هذا لا يكون قد وُجِد من الطائفةِ المشارِ إليها هَمُّ الشَّلَالهِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٨٥ ، وقد ذكر صفحة ٨٦

<sup>(</sup>٧) فى اَلْبَيان ( ١ – ٢٦٧ ) : لم يقل بَهما ، لأن ممنى قوله : ومن يكسب خطيئة أو (عا : ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به ،

والثانى ــ أَنَّ الحِواب محدوف تقديره : لأَضَالُّوك ؛ ثم استأنف ، فقال : لهمَّت ؛ أى لقد همت تلك .

ومثل حَذْف الجوابِ هنا حذْنُهُ فى قوله (١): « ولولا فَضْلُ اللهِ عليكم ورَحْمَتُهُ وأَن اللهَ تَوَّابُ حَكيم » .

( وماَ يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٌ ) : « مِنْ » زائدة ، وشيء فى معنى ضَر ر ، فهو فى موضع المصدر .

قال تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثَيْرِ مِن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَمْرُ وَفِ أُواصْلاحٍ بِيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ا بْتِنَاءَ مَرْ ضَاةِ اللهِ فَسُوفَ نُوْتَيْهِ أَجْراً عَظْيًا (١١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ نَجُو َاهُمْ ) : فى موضع جَرَ ً صفة لَـكثير . وفى النجوى وجهان :

أَحدهما \_ هي التناجي ، فَعَلَى هذا يكونُ في قوله : « إلَّا مَنْ أَمَرَ » وجهان :

أحدهما : هو<sup>(٢)</sup> استثناء مُنْقَطع في موضع نَصب ؛ لأنَّ « مَنْ » للأشخاص ، وليست من جنس التناجي .

والثانى: أنَّ فى الـكلام حَذْفَ مضافٍ ، تقديره: إلا نجوى مَنْ أمر ؛ فعلى هذا يجوز أن يكونَ فى موضع جَرَّ بدلا من نَجْواهم ، وأنْ يكونَ فى موضع نصب على أَصْل ِ باب الاستثناء ، ويكون متصلا .

والوجه الآخرــ أَنَّ النَّجُوَى القومالذين يتناجَوْن، ومنه قوله (٣): « وإذهُمْ نَجُوَى»؟ فعلى هذا الاستثناء متّصل ؟ فيكون أيضا في (١) موضع جَرْ أو نصب على ما تقدم ·

( بَيْنَ النَّاسِ ) : يجوز أَنْ يكونَ ظَرْ فَا لإصلاح، وأن يكون صفةً له فيتعلق بمحذوف.

و ( ا ْبَتِغَاءَ ) : مفعول له . وأَلف « مَرْ ْضَاَّة ِ » من واو .

( فَسَوْف نُوْ تِيهِ ) ـ بالنون والياء ، وهو ظاهر .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، آية ١٠ (٢) والبيان : ١ ــ ٢٦٧ (٣) سورة الإسراء ، آية ٤٧

 <sup>(</sup>٤) فى البيان : كأن ﴿ من » فى موضع جر على البدل من الهاء والميم فى نجواهم ؛ وهو بدل بعض من كل . وانظر أيضا معانى الفرآن : ١ ـ ٣٨٧

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ ال المؤمنينَ نُولَهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهِنَّمَ وساءَتْ مصيرًا (١١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِق ) : إنما جاز إظهارُ القاف ؛ لأَن الثـــانية سكنت بالجزم ، وحركتُها عارضة لا لتقاء الساكنين .

والهاء فى قوله: « وَنُصْلِهِ » مثل الهاء فى (١) « يُوَدِّه إليكَ » ، وقد تـكلَّمنا عليها . قال تعـــــالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ ۖ أَنْ يُشْرَكَ َ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ . . . (١١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ : اللام تتعلَّق بيغفر .

قال تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثَاً وإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) ﴾ . قوله تعالى : ( إَلَّا إِنَاثًا ) : [١٥٦] هو جمع أنشى على فِعال ، ويُرادُ به كُلُّ ما لا رُوحَ فيه مِن صَخْرَة وشَمْس ونحوهما .

وُ يُقْرَأُ : أُنثى ، على الإفراد ، ودلَّ الواحدُ على الجمع .

وَيُقْرَأُ: « أَنَثَاً » (٢) مِثل رُسل ؛ فيجوز أن تكونَ صفةً مفردة مثل امرأة جُنُب.

ويجوز أن يكون جمع أنيث ، كقَليبٍ وقُلب ، وقد قالوا : حديد أُنيث من هذا المعنى .

وُيْقُرَأُ ﴿ أَثْنًا ﴾ ، والواحد وَثَن ، وهو الصَّمَ ، وأصلُه وُثن فى الجمع كما فى الواحد ، إلا أنَّ الواوَ قُلبت همزةً لمَّا انضمت ضَمًّا لازما ، وهو مثل أَسد وأُسد .

ويقرأ بالواو على الأصل جَمْعا .

و ُيقْرَأُ بسكون الثاء مع الهمزة والواو .

و ( مَرِيدًا ) : فعيل من التمرد .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٧٥ ، وقد ذكر صفحة ٢٨٢

 <sup>(</sup>۲) فى المجتسب ( ۱ \_ ۱۹۸ ): قراءة النبي فيها روته عائشة: أثنا \_ بثاء قبل النون. وروى
 أيضًا عنها عنه عليه السلام: أثنا \_ النون قبل الثاء.

وقراءة ابن عباس : إلا وثنا ، ويروى عنه أيضا : إلا أنثا ــ بضمتين والثاء بعد النون ، وقراءة عطاء بن أبى رباح إلا أثنا ــ الثاء قبل ساكنة . وانظر أيضا معانى القرآن : ١ ــ ٢٨٨

قال تعالى : ﴿ لَمَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَثْمُ ُوضًا (١١٨) ﴾ . قوله تعالى : (لَمَنَهُ اللهُ ) : بجوز أَنْ يكونَ صفةً أُخرى لشيطان ، وأَنْ يكون مستَأْنَهَا على الدعاء .

( وَقَالَ ) : يحتمل ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أن تكونَ الواو عاطفة لقال على « لعنه الله » ، وفاعلُ قال ضمير الشيطان . والثاني \_ أن تـكونَ للحال ؛ أي وقد قال .

والثالث ـ أن تكونَ الجلة مستأنفة .

قال تعالى : ﴿ وَلَأُصِلَّنَهُمْ وَلَأُمَنِّينَهُمُ وَلَآمَرَنَهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ آ ذَانَ الأَنعَامِ .. (١١٩)). قوله تعالى : ﴿ وَلَأُصِلَّنَهُمْ ۚ ﴾ : منعول هذه الأفعال محذوف ؛ أَى لأُصَالَنهم عن الهُدَى ، و ﴿ لَأَمَنِّينَهُمْ ۚ ﴾ الباطل ، ﴿ وَلَآ مُرَنَّهُمْ ۖ ﴾ بالضَّلال .

قال تعالى : ﴿ يُمِدُهُمْ ويُمَنِّيهِم وما يَمِدُهُمُ الشَّيْطانُ إَلَّا غُرُ وراً (١٢٠ ﴾ .

قوله تعالى : ( يَعِدُهُم ) : المفعول الثانى محدوف ؛ أى يَعِدُهُمُ النَّصْرَ والسلامة .

وقرأ الأعمش(١) بسكون الدال ، وذلك تخفيفُ لكُثْرُ مَ الحركات .

قال تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحْيِصًا (١٢١) ﴾ .

قوله تعالى : (عَنْهَا) : هو حال من «مَحِيصاً» (٢٠). والتقديرُ: محيصا عنها، والمَحِيص: مصدر ؟ فلا يصحُ أن يعمل فما قبله .

و يجوز أنْ يتعلَّقَ ﴿ عَنْهَا ﴾ بفِمْلَ محذوف ، وهو الذي يسمّى تَدْيِينًا ؛ أي غـنَّى عنها . ولا يجوز أن يتعلَّقَ بيجدون ؛ لأنه لا يتعدَّى بعن .

والميم في المحيص زائدة ، وهو مِنْ حاص يَحِيص إذا تخلُّص .

قال تعالى : ﴿ والذين آمَنُوا وعملوا الصَّالحاتِسَنُدْ خِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِى مَن تَحْيِهَا الأنهازُ خالدينَ فيها أَبدًا وَعْدَ اللهِ حَقًّا . . . (١٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا ) : مبتدأ والحبر «سَنُدْخِلُهُمْ » .

ويجوز أَنْ يَكُونَ فِي مُوضِع نَصْبِ بِفَعَلِ مُحَدُوفٌ يُفَشِّرُهُ مَا بَعْدُهُ ﴾ أي ونُدُخُلُ الذين .

 <sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ \_ ١٩٩ (٢) في ١: محيص.

و ( وَعْدَ اللهِ ) : نصب على المصدر ؛ لأن قولَه سُندُخلهم بَمْزلة وَعدهم .

و ( حَمَّا ) : حال من المصدر .

ويجوز أن يكونَ مصدراً لفِمْل محذوف ؟ أي حقَّ ذلك حقا .

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ بِأَمَا نِيِّكُم وَلا أَمَا نِيِّ أَهِلَ ِ الْكَتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّا يُجْزَ بِهِ وَلا يُجِدْ له مِن دُونِ اللهِ وَ لِيًّا وَلا نَصِيرًا (١٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : (كَيْسَ بَأَمَا نِيِّكُمْ ) : اسم ليس مُضْمَر فيها ولم يتقدم () له ذِكْر ؛ وإنما دَلَّ عليه سَبَبُ الآية ؛ وذلك أنَّ اليهودَ قالوا نحن أصحابُ الجنة ، وقالت النصادى ذلك ، وقال المشركون : لا نُبُعْث ، فقال : ليس بأمانيّكم ؛ أى ليس ما ادَّعَيْتُموه .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَهْمَل مَنَ الصَّالِحَاتِ مَنْ ذَكُرٍ ۚ أُو أُنثَى وَهُو مُؤْمَنَ فَأُولَئْكَ يَدْخُلُونَ الجِنَّةَ . . . (١٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى ) : في موضع الحال ، وفي صاحبها وجهان : أحدما \_ ضمير الفاعل في « يَعْمل » .

والثاني \_ من الصالحات ؛ أي كائنة مِنْ ذكر أو أنثى ، أو واقعة .

و « مِن » الأولى زائدة عند الأخفش ، وصفة عند سيبويه ؛ أى شيئًا من الصالحات . ( وَهُوَ مُؤْمِنْ ۖ) : حال أيضا ·

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِثَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُومُحْسِنْ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِمَنْ أَشْلَمَ ): يَعْمَلُ فيه أَحسن، وهو مِثْلُ قولك : زيد أَفضلُ من عمرو ؟ أى يَفْضُل عَمْراً .

و ( لِلَّهِ ) : يتعلق بأسلم .

ويجوز أن يكونَ حالا من « وَجْهه » .

( وَاتَّبَعَ ) : معطوف على أسلم .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ١ - ٢٠٦

و (حَنِينا ) : حال . وقد ذُكر فى البقرة (١) .

ويجوز أن يكونَ هنا حالا من النَّضمير في اتبع .

( وَاتَّخَذَ اللَّهُ ) : مستأنف .

قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فَالنِّسَاءُ قُلِ اللهُ ۗ كُيفتِيكُم فِيهِنَّ وَمَا كُيتَكَم فَ الكَتابِ فى يَتَامَى النِّسَاءُ اللَّاتِي لَا تُوَّتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَسْكِحُوهُنَّ والمستضعفينَ من الوِلْدَانِ وأَنْ تَقُومُوا لِليَتَامَى بالقِسْطِ ومَا تَفْعَلُوا مِن خَصَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَان به عَلِيمًا (١٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَما يُتَّلَّى ) : فى « ما » وجوه :

أحدها \_ موضعها جَرَّ عطفا على [١٥٧] الضميرالمجرور بنى (٢). وهذا على قُوْل الكوفيين؟ لأنهم يُجيزون العطف على الضمير المجرور مِن غير إعادة الجار .

والثانى \_ أَنْ يَكُونَ فَمُوضَعَ نَصِبَ عَلَى مَعَنَى، وَنَبِينَ لَـكُمَ مَا 'يُتْلَى ؟ لأَن مَعَنَى 'يُفَتَيكُم ؟ يَبِيِّنَ لَـكُمْ .

والثالث ــ هو في مَوْضع رَفْع ، وهو المختار . وفي ذلك ثلاثة أوجه :

أحدها : هو معطوف على ضَمِير الفاعل في يُفتيكم ، وجَرَى الجازُّ والمجرور مَجرى التوكيد .

والثانى : هو معطوف على اسْم ِ الله ، وهو : قُل الله .

والثالث: أنه مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ تقديره : وما 'يُتلى عليكم فىالكتاب يبين لكم . و « فى » تتعلق بيُتْلَى . ويجوز أن تكونَ حالا من الضمير فى 'يُتْلى .

و (فى يَتَامَى): تقديره: حكم يتاى ؛ فنى الثانية تتعلَّق بما تعلقت به الأولى ، لأنَّ معناها مختلف ، فالأولى ظرف ، والثانية بمعنى الباء ؛ أى بسبب اليتاى ، كما تقول : جئتك فى يوم الجمعة فى أَمْرٍ زيد . وقيل : الثانية بدلُ من الأولى .

<sup>(</sup>١) آية ١٣٥ في سورة البقرة : قل بل ملة إبراهيم حنيفًا . وقد سبق صفحة ١٢٠

 <sup>(</sup>٢) ق البيان (١ ـ ٢٦٧): ولا يجوز أن يكون معطوفا على المنهمر ق « فيهن » ، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور ، وأجازه الكوفيون .

ويجوز أن تكون الثانية تتعلَّق بالكتاب ؛ أى ماكتب في حُكْم اليتامى . ويجوزُ أن تكونَ الأولى ظَرْفاً ، والثانية حالا ؛ فتتعلق بمحذوف .

و( يَتَامَى النِّسَاءُ )؛ أى فى اليتامى منهنّ. وقال الكوفيون: التقدير: فى النساء اليتامى، فأضاف الصفة إلى الموصوف.

ويقرأ فى « يَيامَى<sup>(۱)</sup> » ــ بيامِين ، والأصل أيامى ؛ فأُبدلت الهمزة ياء ، كما قالوا: فلانُّ ابن أَعْصَرُ وَيَعْصُرُ <sup>(۱)</sup> .

وفى الأيامي كلام نذكره (٢٠) في موضعه إن شاء الله .

( وَتَرْغَبُونَ ) : فيه وجهان :

· أحدها \_ هو معطوف على « تُؤْتُون » ، والتقدير : ولا ترغبون .

والثانى \_ هو حال ؛ أي وأنتم ترغَبُون في أَنْ تَمْـكَحُوهُنَّ .

﴿ وَالْمُستَضِعَفَينَ ﴾ : في موضع جَرَّ عطفا على المجرور في ﴿ يُفْتِيكُم فِيهِنَّ (٢) ﴾، وكذلك ﴿ وَأَنْ تَقُومُوا ﴾ ؟ وهذا أيضا عطف على الضمير المجرور من غير إعادة ِ الحار ، وقد ذكرَ هُ السَكُونِيونَ . .

ويجوز أن يكون في موضع نَصْ عطفا على موضع فيهن ؛ والتقدير : ويبين لكم حال الستضفين ؛ وبهذا التقدير يدخل في مذهب البصريين من غير كُلْفة .

والجيِّدُ أَنْ يَكُونَ معطوفًا على يَتَامَى النساء ، وأَنْ تقوموا معطوف عليه أيضًا ؟ أَى: وفى أَنْ تَقُومُوا .

قال تعالى: ﴿ وَ إِنِّ امرأَةٌ خَافَتْ مِنْ لَعُلْهِا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحاً

<sup>(</sup>۱) في المحتسب (۱ \_ ۲۰۰ ) : في بياى النساء \_ رواه الضي عن أبي عبد الله المدنى . قال أبو الفتح : القراءة المجمع عليها : في يتاى النساء \_ بياء وتاء بعدها ، ولا يجوز قلب التاء هنا ياء . والقول عليه \_ والله أعلم \_ أنه أراد أياى ، فأبدل الهمزة ياء ، فصارت يباى .

<sup>(</sup>٢) ارجع اليه إن شئت في المحتسب : ١ - ٢٠٠

 <sup>(</sup>٣) فى البيان (٨ ـ ٣٦٨): معطوف على يتانى النساء. وأن تقوموا فى موضع جر بالعطف
 على المستضعفين ـ وسيأتى هذا الوجه بعد .

بينهما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ ، وأُحْضِرتِ الأَنْفسُ الشُّحَّ وإنْ تُحْسِنُوا وتَتَقُوا فإن اللهَ كان بما تَعْمَلُون خَبِيراً (١٢٨) ﴾ .

قوله تعــــالى : ( وَإِنِ الْمُرَأَةُ ) : امرأَة مرفوع بفعل محذوف ؛ أى وإِنْ خافَت امرأَةُ ، واستغنى عنه بخافت المذكور .

وقال الكوفيون: هو مبتدأ وما بعده الخبر. وهذا عندنا خَطَأ؛ لأنَّ حَرْفَ الشرط لامعنى له فى الاسم فهو مُناقضٌ للفعل؛ ولذلك جاء الفعل بعــــد الاسم مجزوما فى قول عدى (١):

وَمَتَى وَاغِلُ ۚ يَنُهُمُ ۚ يُحَيُّو ۚ هُ وَتُمْطَفُ عليهِ كَأْسُ الساقِ ( مِنْ بَمْلِهِا ): يجوز أن يكونَ متعلقا بخافَتْ . وأَن يكونَ حالا من « نُشُوزاً » .

و ( صُلْحا ) : على هذا مُصْدرٌ واقعٌ موقع تصالح .

ويجوز أن يكونَ التقدير : أن يَصَّالحا فيصَّلحا صُلْحًا <sup>(٢)</sup> .

ويقرأ بتشديد (٣) الصادمن غير ألف، وأُصلُه يَصْطَلِحا، فأبدلت التاء صادا وأدغمت فيها الأُولى.

وقرئ « يَصْطَلِحا » ـ بإبدال التاء طاء ، وصُلْحا عايهما فى موضع اصطلاح . وقرئ بضَمِّ الياء وإسكان الصاد وماضيه أُصلح .

وصُلْحا على هذا [١٥٨] فيه وجهان :

أحدها \_ هو مصدر في موضع إصلاح ، والمفعول به بينهما . ويجوز أن يكونَ ظرفا ، والمفعول محذوف .

والثانى ــ أن يكونَ صاحا مفعولا به وبينهما ظرف أو حال مِنْ صلح .

<sup>(</sup>١) واللمان ، والتاج \_ وغل ، غير منسوب .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن: ١ ـ ٢٠٨

 <sup>(</sup>٣) فى الكشف (١ ــ ٣٩٨): قرأ الكوفيون بضم الياء وكسر اللام من غير ألف مخففا.
 وقرأ الباقون بفتح الياء واللام والتشد يد، وألف بعد الصاد.

وانظر في ذلك أيضا المحتسب : ١ \_ ٢٠١

( وأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ ): أحضرت يتعدى إلى مفعولين ، تقول : أحضرت زيدا الطعام ، والمفعولُ الأول الأنفس ، وهو القائمُ مقامَ الفاعل ، وهذا الفعلُ منقول بالهمزة من حضر ، وحضر يتعدى إلى مفعول واحد ، كقولهم : حضر القاضي اليوم امرأة .

قال تعالى : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَمْدِلُوا بِينِ النساءِ وَلُو حَرَصْتُمْ فَلا تَعِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُلَقَة وَإِنْ تُصْلِحُوا وتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورا رَحِيما (١٢٩) ﴾ ·

قوله تعالى : (كُلَّ المَيْلِ ) : انتصاب كلّ على المصدر ؛ لأَنَّ لها حكمَ ماتُضافُ إليه ؛ فإن أُضيفَتْ إلى مصدر كانت مصدرا ، وإنْ أَضيفَتْ إلى ظرف كانت ظرفا .

( فَتَدَرُّوها ) : حواب النهيى ؛ فهو منصوب .

و يجوز أن يكونَ معطوفا على « تَميِلوا » ، فيكون مجزوما .

(كَالْمُعَلَّقَةِ ): الـكاف في موضع نصب على الحال .

قال تعالى : ﴿ ولله ما فى السَّمَواتِ ومافى الأَرْضِ ، ولقد وَصَّيْنا الذين أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلِكُم وإيَّاكُم أَنِ اتَّقُوا اللهَ وإنْ تَكُفُروا فإنَّ للهِ ما فى السمواتِ وما فى الأرضِ وكان اللهُ عنيّا حَمِيداً (١٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وإيَّا كُمْ ) : معطوف على الذين ، وحُــكُمُ الضمير المعطوف أن يكونَ منفصلا<sup>(١)</sup> .

و (أَنِ اتَّقُوا اللهَ ): في موضع نَصْب عند سيبويه ، وجَرَّ عند الخليل ؛ والتقدير : بأن اتَّقُوا الله . وأن على هذا مصدرية. ويجوز أن تـكونَ بمعنى أَى ؛ لأن وصَّينا في معنى القول، فيصح أَنْ يفسَّر بأى التفسيرية .

قال تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا الذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَو عَلَى أَنفُسِكُم أَو الوالدَين والأَثْرَبِين إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَو فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بَهِمَا فَلَا تَنَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَمْدِلُوا وإِنْ تَلُوُوا أَو تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَمْمُلُونَ خَبِيرًا (١٣٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٢٦٨

فوله تمالى : ( شُهَدَاءَ ) : خَبر ثان<sup>(١)</sup> .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من الضمير في « قوَّامين » .

(عَلَى أَنْفُسِكُمْ ): يَتَعَلَّقُ بِغُعْلِ دَلَّ عَلَيْهِ ﴿ شُهَدَاءٌ ﴾ ؛ أَى وَلُو شَهَدَتُم ·

ويجوز أَنْ يتعلّق بقوَّامين .

(إِنْ يَكُنْ غَنِيّا): اسم كان مُضْمَر فيها دلَّ عليه تقدُّم ذكر الشهادة؟ أى إِن كان الخَصْمُ ؛ أو إِن كان كلُّ واحدٍ من المشهود عليه والمشهود له .

وفي ( أوْ ) وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى الواو ، وحكى عن الأخفش ؛ فعلى هذا يكون الضمير في « بِهِما » عائدا على لَفُظ غني وفقير .

والوجه الثانى \_ أن « أَوْ » على بابها ، وهى هنا لتفصيل ماأبهم فى الكلام ؛ وذلك أنَّ كلَّ واحد من المشهود عليه والمشهود له يجوز أن يكونَ غنيّا وأن يكونَ فقيرا ؛ فقد يكونان غنيّان ، وقد يكونان فقير في ، وقد يكون أحدُها غنيّا والآخر فقيرا ، فلما كانت الأقسامُ عند التفصيل على ذلك ولم تذكر أتى بأو لتدلَّ على هذا التفصيل ؛ فعلى هذا يكون الضميرُ فى «بهما» عائدا على المشهود له والمشهودُ عليه على أَى وَصْفٍ كانا عليه لاعلى الصّفة.

وقيل : الضمير عائد إلى مادلَّ عايه السكلام ؛ والتقدير : فاللهُ أَوْلَى بالغنيّ والفقير . وقيل : يعود على الغنى والفقير لدلالة الاستمين عليه (٢) .

( أَنُّ تَمَدِّلُوا ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ تقديره : في أَنُ لاتعدلوا ، فحذف لا ؛ أي لاتتبعوا الهوى في تَرْكِ العَدْل . والثاني \_ تقديره : ابتفاء أنْ تَعْدِلوا عن الحقّ .

والثالث ـ تقديره : محافة أنْ تَعْدِلُوا عن الحق ، وعلى الوجهين هو معمول له .

<sup>(</sup>۱) في البيان ( ۱ \_ ۲۱۹ ) : شهداه: منصوب لأنه صفة لقوامين ، أو على الحال ، ويريد هنا أنه خبر ثان لكان .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ ــ ٢٦٩

( وإنْ تَاْوُوا ) : يقرأ<sup>(١)</sup> بوَاوَيْن الأُولى منهما مضمومة ، وهو مِنْ لوَى يَلْوى . ويقرأ بواو واحدة ساكنة . ونيه وجهان :

أحدها \_ أَصْلُهُ تَلُوُّوا كالقراءَ الأولى ، إلا أنه أبدل الواو المضمومة همزة ، ثم أُلقى حركتها على اللام ، وقد ذكر مثله في آل عمران (٢) .

والثانى \_ أنه من وَلَى الشيء ؛ أى وإنْ تَتَوَلُّوا الحَـكَم؛ أو تُعْرِضُوا عنه ، أو إنْ تتولوا الحَقّ في الحَـكم .

قال تعسالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينِ آمَنُوا ثَمَ كَفَرُوا ثَمَ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا ثُمَ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُن ِ اللَّهُ لِيَنْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَيِبِيلًا (١٣٧) ﴾ .

قوله [١٥٩] تعالى : ( لَمْ يَكُن ِ اللهُ لِيَهْفِرَ لَهُمْ ) : قد ذكر فى قوله (٣ : « ما كانَ الله لِيَذَرَ المُؤْمِنينَ » .

قال تعالى: ﴿ الذين يَتَّخِذُونَ الكافرِينَ أُو لِياءَ من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عندهم العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعا (١٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( جَمِيعا ) : هو حال من الضمير في الجار ، وهو قوله « لله » .

قال تعالى: ﴿ وقد نَزَّلَ عَلَيْكُم فِي الكِتابِ أَنْ إِذَا سَمِّمُ آيَاتِ اللهِ يُكُفِّرُ بَهَا ويُسَهَّرْأُ بها فلا تَقْمُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا في حديثٍ غيرِه إِنكم إِذاً مِثالُهم إِنَّ اللهَ جامِعُ المنافقين والـكافِرين في جَهَمْ جَمِيعا (١٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ ) : رُيْقُرَأُ <sup>(٤)</sup> على مالم يسَمَّ فاعله ، والقائمُ مقام الفاعل « أَنْ » وما هو تمامُ لها ، وأَنْ هى المخففة من الثقيلة ؛ أى أنه إذا سَمِثْتُمُ آيَاتِ اللهِ .

<sup>(</sup>١) فى السكشف ( ١ ـــ ٣٩٩ ) : قرأ حمزة ، وابن عامر بضم االام وبعدها واو ساكنة . وقرأ . الباقون بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى منهما مضمومة .

وانظر أيضا البيان ( ١ \_ ٢٧٠ ) ، ومعانى القرّآن : ١ \_ ٢٩١

<sup>(</sup>٢) سبق صفحة ٢٧٤ ، آية ٧٨ منها .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية ١٧٩ ، وقد ذكر صفحة ٣١٤

 <sup>(</sup>٤) في الكشف (١ ـ ٤٠٠): قرأه عاصم بفتح النون والزاى. وقرأ الباقون بضم النون وكسر
 الزاى على ما لم يسم فاعله .

ويقرأُ: نَزَّلَ على تسمية الفاعل، وأنْ في موضع نصب.

وتلخيصُ المعنى : وقد نزَّلَ عليكم المَنْعَ من مجالستهم عند سماع ِ الكُفْر منهم .

و ( يُكُفَّرُ بِهِمَا ) : في موضع الحال من الآيات ، وفي السكلام حَذْفٌ ، تقديره : يَكُفُر بها أحد؛ فحذف الفاعل ، وأقام الجار مُقامه . والضمير في « مَمَهُمُ " » عائد على المحذوف .

(فلا تَقْعُدُوا ) : محمول على المعنى أيضا ؛ لأن معنى وقَدْ نزَّل عليكم : وقد قيل ، والفاء

جواب إذا .

( إِنْكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ): إذا هاهنا مُلْفَاةٌ لوقوعها بين الاسم والخبر ؛ ولذلك لم يذكر بعدها الفعل ، وأُفرد « مثلا » لأَنها في معنى المصدر، ومثله (١): « أَنُو مِن لَبَشَرَيْن مِثْلنا ». وقد جمع في قوله (٢): « ثُمُّ لايكونوا أَمْثاً لَكم » .

وقرئ شاذا « مثلَهم » ــ بالفتح ، وهو مبنى لإضافته إلى المبهم ، كما ُبنِي في قوله (٣) : « مثلَ ما أَنَّــكم تَنْطَقِون » . ويُذْكر في موضعه إن شاء الله تعالى .

وقيل: نصب على الظرف ، كما قيل في بيت الفرزدق(١):

\* وإذْ ما مِثْلُهُمْ ۚ بَشَرُ \*

أى أنكم في مِثْل حالهم .

قال تمالى : ﴿ الذين يَتَرَبَّصُونَ بَكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ اللهِ قَالُوا : أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُم ، وإنْ كَانَ لَلْكَافرين نَصيبُ قالوا : أَلَمْ نَستَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمَنَّكُمْ مَنَ المؤمنين فَاللهُ يُكُمُ بِينَكُمْ يُومَ القيامةِ ، ولن يجمل اللهُ للكافرين على المؤمنين سَيِبيلا (١٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ ) : في موضع جَرَّ صفة للمنافقينَ والـكافرين .

ويجوز أن يكونَ خَبرَ مبتدأ محذوف ؛ أى : هم ·

وَيجوز أَنْ يَكُونَ مُبتدأ والخبر : « فإنْ كانَ لَـكُمْ فَتَحْ مِنَ اللهِ » وما يتَّصل به .

 <sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، آية ٧٤ (٢) سورة عمد ، آمة ٣٨ (٣) سورة الذاريات ، آمة ٣٣

<sup>(</sup>٤) ديوان الفرزدق ( ٤٨ ) ، والبيت بتمامه :

فأصبحوا قد أعاد الله نستهم ﴿ إِذْ ثُمْ قَرِيشٌ وَإِذْ مَا مِثَالِهُمْ بِشُمِّ

ويجوز أن يكونَ في موضع نصب على إضار أُعْني .

( نَسْتَحُوذُ ) : هو شاذٌ في القياس ؛ والقياسُ نَسْتحد .

( عَلَى المُوْمِنِينَ ) : يجوز أن يتعلق بيجعل ، وأنْ يكونَ حالًا من سبيل .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ المُنَا فِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُم وإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسَالَى يُرَاهُونَ النَّاسَ ولا يَذكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَليلًا (١٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَهُوَ خادِعُهُمْ ) ، و «كَسالى » : حالان .

( يُرَ الْمُونَ ) : 'يَقُرَ أَ بالمد، وتخفيف <sup>(١)</sup> الهمزة .

وُ يُقْرَأُ بَحَذَف الْأَلْف وتشديد الهمزة ؛ أَى يَحْمَلُونَ غَيْرَهُمْ عَلَى الرِّيَاءُ ، ومُوضِعُه نصب على الحال من الضمير في كسالى .

ويجوز أن يكونَ بدلا من كسالى . ويجوز أن يكوں مستَأْنَها .

( إِلَّا قَلِيلًا ) : نَمْتُ الصدر محذوف ، أو زمان محذوف .

قال تعالى : ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هُوْلاءً ولا إلى هُوْلاءً ومَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سبيلًا (١٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُذَبُّذَ بِينَ ) : هو منصوب على الذَّم .

وقيل : هو حال من الضمير في يذكرون .

والجمهورُ على فَيْحِ الذال على ما لم يُسَمَّ فاعله ؟ أَى أَن نِفَاقَهِم حَمَلَهُم على التقلُّب ·

ويقرأ بكسر (٢) الذال الثانية ؟ أَى : متقلّبين .

وليست الذالُ الثانية بدلا عند البصريين ، بل ذَ بْدَبَ أَصْلُ بنفسه .

<sup>(</sup>١) في المحتسب : ١ ـ ٢٠٢ : قراءة عبد الله بن أبي لمسحاق ، والأشهب العقيلي : يرءّون الناس مثل يرعون ، والهمزة بين الراء والواو من غير ألف .

وقال : معناه : پیصرون الناس و بحماونهم علی أن یروهم یفعاون مایتماطونه ، وهی أقوی معنی من « یراءون » \_ باله ؛ لأن معنی یراءونهم یتعرضون لأن یروهم . ویرءونهم : بمحملونهم علی أن بروهم . 

( ایراءون » \_ باله ؛ لأن معنی یراءونهم یتعرضون لأن یروهم . ویرءونهم : بمحملونهم علی أن بروهم .

 <sup>(</sup>۲) ف المحتسب ( ۱ \_ ۲۰۳ ): قرأ ابن عباس ، وعمرو بن فاید : مذبذبین \_ بکنمر الدال
 الثانیة .

وقال الكوفيون: الأَصل ذَبب، فأبدل من الباء الأولى ذالا.و «ذلك» في موضع بينهما؟ أى بين الإيمان والكفر ، أَو بين المسلمين واليهود .

(لا إلى هَوَّلاءُ وَلا إلى هَوَّلاء): و«إلى»يتعلق بفعْل محذوف؛ أَى لاينتسبون إلىهۋلاء بالـكلّية ولا إلى هؤلاء بالـكلية .

وموضِعُ « لا إلى هؤلاء » نَصْبُ على الحال من الضمير في مُذَبذبين ؟ أي يتذبذبون مَتَاوَّنين .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافَقِين فِى الدَّرْكِ الأَسْفَل ِمن النار ولَنْ تَجِدَ لَهُم نَصِيرا (١٤٥) ﴾. قوله تعالى : ( فِى الدَّرْكِ ) : 'يُقْرَأُ بِفتح (١) الراء وإسكانها ، وهما لنتان .

و (مِنَ النَّارِ): في موضع الحال من الدَّرْك ، والعاملُ فيه معنى الاستُقرار .

ويجوز أنْ يكون حالا من الضمير في الأسفل .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا واعتَصَمُوا بِاللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِينَهُم للهُ فأُولئكُ مع المؤمنين وسوف يؤتِّ اللهُ المؤمنين أَجْرا عظيما (١٤٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( إلَّا الَّذِينَ تابُوا ) : في موضع نَصْب استثناء من الضمير المجرور في قوله <sup>(۲)</sup>: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ ۚ ﴾ .

ويجوز أن يكونَ من قوله [١٦٠] : (٢<sup>٧)</sup> ﴿ فِي الدُّرْكُ ِ » .

وقيل : هو في موضع رَفْع بالابتداء ؟ والخبر : « فأُولَثِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ » .

قال تعــــالى: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ ۚ بِمَذَا بِكُمْ إِنَّ شَكَرَتُمُ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ ۖ شَاكُوا عليما (١٤٧)﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( مَا يَفْعَلُ اللهُ ُ ) : في « مَا » وجهان :

أَصَحُهما : أنهما استفهام في موضع نَصْب بيفعل .

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ ــ ٤٠١ ) : قرأه الكوفيون بإسكان الراء . وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>٢) في الآية السابقة .

و ( بِمَذَابَكُمْ ) : متعلِّق بينعل .

والثانى : أنَّهَا نَفْى؛ والتقدير : مايفعل الله بمذابكم ؛ والمعنى لا يعذِّ بـكم .

قال تعــالى : ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِن القَوْلِ إِلَا مَنْ ظُلِمَ وَكَانِ اللهُ سَمِيعَا عَلِمَا (١٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالسُّوء ) : الباء تتعلَّقُ بالصدر . وفي موضعها وجهان :

أحدها \_ نصب، تقديره: لا يحبُّ أَنْ تَجْهَرُ وا بالسوء.

والثانى ــ رَفع، تقديره: أَنُّ يجهر بالسوء.

و ( مِنَ القَوْلِ ) : حال من السوء .

( إِلَّا مِنْ ظُلِمَ ): استثناء مُنْقَطِع في موضع نصب . وقيل : هو متّصل (') . والمعنى : لا يحبُّ أَن يَجْهَر أحدٌ بالسوء إلا مَنْ يُظُلم فيجهر ؟ أى يَدْعو اللهَ بَكَشْفِ السُّوء الذي أصابه ، أو يشكو ذلك إلى إمام أو حاكم ؟ فعلى هدا يجوز أنْ يكونَ في موضع نَصْب ، وأن بكونَ في موضع نَصْب ، وأنْ بكونَ في موضع رَفْع بدلاً من المحذوف ؟ إذ التقدير أن يجهر أحد .

وقرئ « ظَلَمَ » ــ بفتح الظاء على تسمية الفاعل ، وهو منقطع ؛ والتقدير : لكن الظالم ، فإنه مفسوحٌ لمن ظلمه أن يَنْتَصِفَ منه ، وهي قراءةٌ ضعيفة (٢) .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذين يَـكْنُهُ وِنَ بِاللهِ وِرُسُلِهِ وِيُر يدونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ ورُسلِهِ ويقولُون نؤمِنُ ببعضٍ ونـكفُرُ ببعضٍ ويُريدون أَن يتَّخِذوا بين ذَلِكَ سَببِيلاِ (١٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ) : « ذلك » يقَعُ بمعنى المفرد والتثنية والجمع ، وهو هنا بمعنى التثنية ؛ أى بينهما .

قال تعالى : ﴿ أُولَئُكَ هُمُ السَكَافِرُ وَنَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلسَكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا (١٥١) ﴾ . قوله تعالى : (حَقًا ) : مصدر ؟ أى حقّ ذلك حقا .

ويجوز أن يكون حالا ؟ أى أُولئكَ هم الـكافرون غَيْر شك .

<sup>(</sup>١) في المحتسب : ظلم وظلم جيمًا على الاستثناء المقضع .

<sup>(</sup>۲) ومعانی القرآن: ۱ ـ ۲۹۳ ، والمحتسب: ۱ ـ ۲۰۳

قال تعالى : ﴿ يَسَأَ لُكَ أَهِلُ الكَتَابِ أَن تُنَرِّلَ عليهِم كِتَابًا مِنَ السَهَاءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُو مَى أَكْبَرَ مِنْ ذلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَاعِقَةُ بِظُلْمِهِم . . . (١٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَكْبَرَ مِنْ ذَلَكَ ) : أَى شيئًا ، أو سُؤالا أَكبر .

(جَهْرَةً ): مصدر في موضع الحال ؛ أي مجاهرين .

وقيل : التقدير قولًا جَهْرة .

وقيل: رؤية جهرة .

قال تعــالى : ﴿ وَرَفَمْنَا فَوَقِهُمُ الطُّورَ بَمِيثَا قِهُمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا البابَ سُنجَّداً وقُلْنَا لَهُمُ لاتَمَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا منهم ميثاقا غليظا (١٥٤) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَرَفَمُنا فَوْقَهُم ) : « فوقهم » يجوزُ أن يكونَ ظرفا لرفعنا ، وأن يكون حالًا من « الطُّور » .

( بِمِيثاقِهِمْ ) : في موضع نصب متعلق برفعنا ، تقديره : بنَقْضِ ميثاقهم . والمعنى : ورَفَعْنَا فوقهم الجبَلَ تخويفا لهم بسبب نَقْضِهم الميثاق .

و ( سُنجّداً ): حال .

( لاَتَمَدُّوا ) : يُقْرَأُ بِتَخْفيف (١) الدال وإسكان العين ؛ يِقَــَـَال : عدا يَعَدُّو ؟ إذا يَجاوز الحَدَّ .

ويقرأُ بتشديد الدال وسكونِ العين ؛ وأَصْاُهُ تعتدوا ، فقلب التاء دالا وأَدغم؛ وهي قراءةٌ ضعيفة ؛ لأنه جمع بين ساكنين ، وليس الثانى حَرْفَ مِد .

قال تعالى : ﴿ فَهَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم وَكُفْرِهُم بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلَهُم الأَنبِياءَ بغير حَقّ وقولهم قلوبُنا غُلْف ، بل طبعَ اللهُ عليها بكُفْرهم فلا يُؤْمنون إلا قليلا (١٥٥) ﴾ .

قوله تعالى: (قَبِما نَقْضِهِمْ): مازائدة . وقيل : هي نكرةُ (٢) تامة، ونَقْضِهِم بدل منها .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۱ ـ ۱۰٪): قرأه قالون باختلاس حركة العين ، لأنها حركة عارضة عليها ، لأنها عركة عارضة عليها ، لأنها أصابها السكون ، ثم أدغمت التاء فى الدال بعد أن ألنيت حركتها على العين ، فاختلس حركة العين ليخبر أنها حركة غير لازمة . وقرأ الباقون بإسكان العين والتخفيف .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأنبارى: وليس بشيء ؛ لأن إدخال « ما » وإخراجها واحد. وإذا كان دخولها
 كغروجها فالأولى أن تكون حرفا زائدا على ما ذهب إليه الأكثرون.

وفيما تتعلُّق به الباء وجهان :

أحدها \_ هو مُظْهِر ، وهو قوله \_ بعد ثلاث آیات (۱) : « حَرَّمْنَا علیهم » .

وقوله (١٠ : « فَبَظِلُمْ » بدَلُ من قوله : « فَبَا نَقَضِهِم » ، وأعاد الفاءَ في البــدل لمَّا طال الفصل .

والثانى ــ أنَّ مايتعاق به محذوف ، وفي الآية دليلُ عليه ؛ والتقدير : فِبِنَقْضِهم ميثاقَهم طَبَع على قلوبهم ، أو لُعنوا .

وقيل : التقدير : فنها نَقْضِهم ميثاقَهم لايؤمنون ، والفاء زائدة .

( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا ) : أَى ليس كَمَا ادَّعَوْ ا من أنَّ قاوبَهُم أُوعية لاملم .

و ( بِكُفْرِهِمْ ) ؛ أَى بسبب كُفْرِهم .

ويجوزُ أنْ يكونَ المعنى أن كهرهم صار مُنَطّيًا علىقلوبهم ؛ كما تقول: طبعت علىالكيس بالطين ؛ أي جعلته الطابع .

( إِلَّا قَلِيلًا ): أَى إِيمَانَا ، أَو زَمَانًا قَلْيلًا .

قال تمالى : ﴿ وَبَكُفْرِهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْ يَمْ بُهُمَّانَّا عَظِيمًا (١٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ بِكُنْهِ هِمْ ) : معطوف على : وكُنه هم ـ الأُّول .

و ( بُهُتَانَا ) : مصدر يعملُ فيه القولُ ، لأنه ضَرَّبُ منه ؛ فهو كقولهم : قعد القُرَّ فصاء؛ فهو على هذا بمثابة القَوْلَ في الانتصابُ .

وقال قوم : تقديره : قولًا بهتانا .

وقيل التقدير : بُهتوا بُهُتانا . وقيل : هُوَ مصدر في موضع الحــــال [١٦٧] ؛ أي مُباهتين .

قال نعالى : ﴿ وَقَوْلِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسِي ابْنَ مَرْ يَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا مَمَذَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه لَهْي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧). بِل رَفَعَه الله . . . (١٥٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) الآية : ١٦٠ ، فليس بعد ثلاث آيات ، بل أكثر .

قوله تعالى : ( وَقَوْ لِهِمْ إِنَّا قَتَالْنَا ) : هو معطوف على : وَكُفْرَهُم .

و (عِيسَى ) : بدل ، أو عَطْفُ بيان مِن المسيح (١) .

و ( رَسُولَ الله ) كذلك .

ويجوز أن يكونَ رسول الله صفة لعيسى ، وأن \* يكون على إضار أُعْنِي .

( َلَفِي شَكٌّ مِنْهُ ﴾ : منه : في موضع جَر " صفة لشك . ولا يجوز أن يتعلَّقَ بشك ؛

و إنما المعنى : لنى شكِّ حادث منه ؛ أى مِنْ جهته ؛ ولا يقال : شكـكت منه ؛ فإن ادّعى أَنّ « مِنْ » بمعنى فى فليس بمستقيم عندنا .

( مَالَهُمُ ۚ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ): يجوز أن يكونَ موضعُ الجماةِ المنفيّةِ جَرَّا صَفَةَ مُؤكَّدَةَ لَشَكَّ ؟ تقديره : لني شَكَّ منه غير علم .

ويجوز أنْ تسكونَ مستأنفة، ومن زائدة .

وفي موضع « مِنْ علم » وَجهان :

أحدها ... هو رَفْع بالابتداء وما قبله الحبر ، وفيه وجهان :

أحدها ــ هو به، « ولهم » فَضلة مبيِّنة مخصصة كالتي فىقوله<sup>(٢)</sup>: « ولم يَكُنُ له كُفُواً أُحد » ؛ فعلى هذا يتعاَّق به الاستقرار .

والثاني ــ أنَّ لهم هو الحبر ، وفي « به » على هذا عدَّةُ أُوجه :

أُحدها ـ أن يكونَ حالا من الضمير المستكنّ في الحبر ، والعاملُ فيه الاستقرار .

والثانى ــ أن يكونَ حالا مِن العلم؛ لأَنَّ مِنْ زائدة ، فلم تمنع من تقديم الحال ، على أَنَّ كثِيرا من البَصْرِيين يُجيز تقديمَ حالِ المجرور عليه .

والثالث \_ أنه على التبيين ؛ أي ما لهم أعنى به ، ولا يتعلق بنفس علم ، لأنَّ معمولَ المصدر لايتقدم عليه .

والوجه الآخر \_ أَنْ كِكُونَ مُوضَع « مِنْ علم » رفعاً بأنه فاعل ، والعاملُ فيه الظرف ؟ إما لهم ، أو به .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأنبارى: وفي نصب «ابن مريم» وجهان : أحدهما على الوصف . والثاني على البدل .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص ، آية ؛

( إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ): استثناء من غير الجِنْس.

( ُ وَمَا قَتَلُوهُ ) : الهاء ضمير عيسى ، وقيل : ضمير العلم ؛ أى وما قَتَلُوا المِـلْمَ يقينا ، كما يقال : قتلته علما .

و ( يَقِينا ) : صفة مصدر محذوف ؛ أي قَتْلًا يقينا ، أو عِلْما يقينا .

ويجوزَ أَنْ يَكُونَ مصدرا من غير لَفُظِ الفعل ، بل من معنـــاه ؛ لأنَّ معنى ما قتلوه علموا .

وقيل : التقدير : تَيْقُنُوا ذلك يَقينا .

( بَلْ رَفَعَهُ اللهُ ): الجِيِّدإدغام اللام في الراء، لأنَّ مخرجهما واحد، وفي الراء تكرير؟ فهى أقوى من اللام ، وليس كذلك الراء إذا تقدمت لأَنَّ إدغامَها يُذْهِب التكرير الذي فيها .

وقد قرى بالإظهارِ هنا ·

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكَتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ ۖ بِهِ قَبْلَ مَوْ تِهِ وِيَوْمَ القِيامَةِ يَكُون عليهم شَهِيدًا (١٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : (وإنْ مِنْ أهْل الـكِتاب ) : إن بمعنى « ما »<sup>(۱)</sup> ، والجارُّ والمجرور فى موضع رَفْع بأنه خبر المبتدأ ، والمبتدأ محذوف ، تقديره : وما من أهل الكتاب أَحَدُّ .

وقيل: المحذوف مَنْ ، وقد مَرَ الظيره ، إلا أنَ تقدير من هاهنا بعيد ، لأنَّ الاستثناء يكون بعد تمام الاسم ، ومن الموصولة والموصوفة غير تامّة .

( لَيُوْمِنَنَ ) : جواب قَسَم محذوف . وقيلٍ: أَكَدَ بها في غير القسم ، كما جا في النفي والاستفهام .

والهاء في « مَوْتِهِ » تعود على « أُحَد » المقدر . وقيل : تعود على عيسى .

( وَيَوْمَ القِياْمَةِ ) : ظرف لـ مهيد .

ويجوز أن يكونَ العاملُ فيه يكون .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ــ ٢٧٤

قال تمالى : ﴿ فَبِظُلْم مِنَ أَلَذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا عليهِم طَيِّبَاتٍ أُحِلْتُ لَم ·و بِصَدِّمِمْ عَنْ سبيلِ اللهِ كثيراً (١٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَبِيُظُلِّم ۗ ﴾ : الباء تتعلق بحرمنا .

وقد ذكر نا حكم الناء قبل<sup>(١)</sup> .

(كَيْهِراً): أَى صَدًّا كثيرا، أو زَمانا كثيرا.

قال تمالى : ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِم أَمْوالَ النَّاسِ بِالباطلِ وَأَعْتَدْنَا للكافِرينَ منهم عَذَابًا ٱلِهَا (١٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَخْذهِم ) ، و ( أَكْلِهِمْ ) : معطوف على صَدّهم ، والجميعُ متعلق يجرِمنا [١٦٢] ، والمصادِرُ مضافةُ ۖ إلى الفاعل .

( وقد نُهُو اعنه ) : حال .

قال تمالى: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي المِلْمِ مَهُم وَالمُؤْمَنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصلاةَ وَالْمُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَالمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ أُولَيْكَ سَنُوزُ تِيهِم أَجْراً عَظيماً (١٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَكِن ِ الرَّاسخُونَ ) : الراسخون : مبتدأ .

و ( فى المِيْلُم ) : متعلِّق به .

و ( مِنْهُمْ ) : فى موضع الحال من الضمير فى « الراسخون » .

( والمؤمِّنُونَ ) : معطوف على الراسخون ، وفى خبر « الرَّاسخون » وَجُهَانٌ :

أحدهما \_ ( يُؤْمِنُونَ ) ؛ وهو الصحيح .

والثانى ـ هو قوله : « أُولئك سَنُوُّ تيهم » .

( وَالْمُقيمِينَ ) : قراءَ أُ<sup>(٢)</sup> الجمهور بالياء ، وفيه عدة أوجه :

أحدها \_ أنه منصوب على المدْح ؛ أى وأعنى المقيمين ، وهو مذهب البصريين ؛ وإنما يأتى ذلكَ بعد تمام الـكلام .

<sup>(</sup>١) صفحة ٤٠٤

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ \_ ۲۰۳ ): وقراءة مالك بن دينار ، وعيسى النقني ، وعاصم الجحدرى:
 والمقيمون \_ بوالو .

والثانى ــ أنه معطوف على «ما» ؟ أى يؤمنون بما أنزل إليك وبالقيمين (١<sup>١)</sup>، والمرادُ بهم الملائكة .

وقيل : التقدير : و بِدِين المقيمين ؛ فيكون المرادُّ بهم المسلمين .

والثالث ـ أنه معطوف على « قبل » ، تقديره : ومِن قَبْل المقيمين ، فحذف قبل ، وأُقيم المضاف إلىه مقامه .

والزابع \_ أنه معطوف على الكاف في قبلك .

والخامس \_ أنه معطوف على الكاف في إلىك .

والسادس \_ أنه معطوف على الهاء والليم في منهم .

وهذه الأوجهُ الثلاثةُ عندنا خطأ ؛ لأنَّ فيها عَطْفَ الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار .

وأمَّا « النَّمُونُنُونَ الزَّكَاةَ » فني رَفْمه أوجه :

أحدها \_ هُو معطوف على « الراسخون » (٢).

والثانى \_ هو معطوف على الضمير فى الراسخون .

والثالث ـ هو معطوف على الضمير في المؤمنون .

والرابع ــ هو معطوف على الضمير في يؤمنون .

والخامس \_ هو خَبَرُ مبتدأ محذوف ؟ أى وهم المُوْتُون .

والسادس .. هو مبتدأ ، والحبر « أُولَيْكَ سَنُوْ تيهم » .

وأُولئك مبتدأ ، وما بعده الخبر . ويجوز أن يكونَ فى موضع نصب بفعل محذوف؛ أى ونُوْتى أُولئك .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّـبِيِّينَ مِنْ بَمْدِهِ وأَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيسَى وأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسَلَّمَانَ وَالْمُسْلَطِ وَعَيْسَى وأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسَلّمَانَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) فيكون مجرورا . قال مكي : وهو بعيد . (٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ١٣ \*

قوله تعالى : (كَمَا أُوْحَيْنا) : الـكاف نَعْتُ لصدرٍ محذوف، و « ما » مصدرية .

ويجوز أن تكون ما بمعنى الذى ؛ فيسكون مفعُولا به ، تقديره : أُوحينا إليكَ مِثْلَ الذى أُوحينا إلى نوح من التوحيد وغيره .

و ( مِنْ بَعْده ) : فى موضع نصب متعلِّق بأوحينا ، ولا يجــــوز أن يكونَ حالا من النبيين ؟ لأنَّ ظروفَ الزمان لا تَكونُ أحوالا للجُثث . ويجوز أن يتعلَّقَ «من» بالنبيين .

وفى ( يُونُسَ ) لغاتُ ، أفصَحُها ضَمُّ الغون من غير همز ، ويجوز فَتُحُها وكسرها مع الهَمْز وتَرْ كِه ، وكلُّ هذه الأسماء أعجمية إلا الأسباط ، وهو جمع سِبْط .

والزَّ بُور : فَعُول مِن الزَّ بُر وهو الكتابة ؟ والأَشَبْهُ أَن يَكُونَ فعول بمعنى مفعول. كالركوب والحلوب .

و ٰیفر َ أَ بضم <sup>(۱)</sup> الزای ، ونیه وجهان :

أُحدها ــ هو جمع زبُور (٢) على حَذْف الزائد ، مثل فَلْس وفلوُس .

والنانى \_ أنه مصدر مثل القُمُود والجُلوس ، وقد سُمِّى به الكتابُ المَنزَّلُ على دَاوُد . قال تعالى: ﴿ وَرُسُلًا قد قَصَصْنَاهُم عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَم نَقْصُصْهُمُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ موسَى تَكْلِيماً (١٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَرُسُلًا ) : منصوب بفْمِل ِمحذوف تقديره : وقَصصنا رُسلا .

و یجوز أَنْ یکونَ منصوبا بِفِمْل دَلَّ علیه أُوحینا ؟ أَی وأَمْرِنا رُسلا ، ولا موضِعَ لتوله : « قَدْ قَصَصْناهُمْ » ، و « لَمْ نَقْصُصْمُمْ » علی الوَجْه الأول ؛ لأَنَّه مُفَسر للعامل ، وعلی الوَجْه الثانی هما صفِتان ·

و ( تَـكُلِيما ) : مصدر مؤكد رَافِعُ للمجاز<sup>(٣)</sup> .

قال تعالى : ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَمْدَ الرُّسُلِ وكانَ اللهُ عَزِيزاً حكيما (١٦٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ١ \_ ٤٠٢ ): قرأه حزة بضم الزاى حيث وقع . وفتح الباقون .

<sup>(</sup>٢) في السكشف : جم زبر ، كدمر ودمور .

<sup>(</sup>٣) أى هو تأكيد للفعل ، ودليل على أنه كلمه حقيقة لا مجازًا .

قوله تمالى : ( رُسُلًا ) : يجوزُ أَنْ يكون بدلا من [١٩٣] الأول ، وأَنْ يكونَ منقعولا ؛ أى أرسلنا رُسلا .

ويجوز أن يكونَ حالا موطِّئةً لما بعدها ، كما تقول : مررتُ بزيد رجلا صالحا .

ويجوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الدَّح ؛ أَي أَعني رسلا .

واللام في « لَنَلًّا » يتعلَّقُ بما دلَّ عليه الرسل ؛ أي أرسلناهم لذلك .

ويجوز أن تتعلُّق بمنذرين ، أو مبَشِّر بن ، أو بما يدلَّانِ عليه .

و ( حُجَّةُ ۖ ) : اسم كان ، وخَبَرها للناس .

و ( على الله ) حال من « حجة » ؟ والتقدير : للناس حجة ُ كائنة على الله .

ويجوز أن يكونَ الخبر على الله ، وللناس حال . ولا يجوزُ أَنْ يتعلَّق «على الله» بحجة ، لأنها مَصْدر .

و (بَعْدَ): ظرف لحجة . ويجوز أن يكونَ صفة لها ؟ لأنَّ ظُرف الزمان يُوصَفُ به المصادر ، كما يُخْدَر به عنها .

قال تعالى: ﴿ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إليكَ أَنْزَلَهُ بِمِلْمِهِ والملائكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى مِاللهِ شَهِيداً (١٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْزَلَهُ ) : لامَوْضِعَ له .

و ( بِمِنْمِهِ ) : حال من الهاء ؛ أَى أَنزله معلوما ، أَو أَنزله وفيه عِنْمُه ؛ أَى معلومُه . ويجوز أنْ يكونَ حالا من الفاعل ؛ أى أَنزله عالماً به .

( والملائبكَةُ يَشْهدُونَ ) : يجوزُ أن يكونَ لا موضِعَ له ، ويكون حكمه كحُـكُم « لكن الله يشهد » .

ويجوز أَنَّ يَكُونَ حَالًا ؛ أَى أَنْزَلُهُ وَالْمُلاَّدَكَةُ شَاهِدُونَ بَصِدْتُهِ .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرَوُا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ِ اللَّهُ لِلَيْفَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِلَهَٰدِ يَهُمُ طَرِيقاً (١٦٨) ﴾ . قوله تعالى : ( لَمْ يَكُن ِ اللهُ لِيَنْفِرَ لَهُمْ ) : قد ذُكر مثله فى قوله (١٪ : « وماكَانَ اللهُ لِيُنْفِرَ لَهُمْ ) . قد ذُكر مثله فى قوله (١٪ : « وماكَانَ اللهُ لِيذَر » .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِ بِنَ فَيِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا (١٦٩) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ : استثناء من حِنْس الأُول ؛ لأنَّ الأولَ في معنى العموم ؛ إذ كان في سياقِ النفي .

و ( خالدِينَ ) : حال مقدرة .

قال تمالى: ﴿ يُلَّايُّهَا النَّاسُ قد جاءَكُمُ الرَّسُولُ بالحقِّ مِنْ رَبِّكُم فَآمِنُوا خَيْرًا الحَمَ ، وإنْ تَكُنُرُوا فإنَّ لِنِّهِ ما فى الشَّمَوَاتِ والأرضِ وكانَ اللهُ عَلِيًا حَكِيًا (١٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بالحَقَّ ) : بالحق فى موضع الحال ؛ أى ومعه الحقُّ ، أو متكلِّما بالحق .

ويجوز أن يكونَ متعلقا بجاء ؛ أى جاء بسبب إقامة الحق ·

و ( منْ ) : حال من الحال . ويجوز أن تـكونَ متعلقة بجاء ؛ أى جاء الرسول من عند الله ·

( فَا مِنُوا خَيْراً ): تقديره عند الخليل وسيبويه : وأُنوا خَيْرًا ، فهو مفعول به ؟ لأ. ه لما أمرهم بالإيمان فهو يُرِيد إخراجَهم من أَمْرٍ وإدخالهم فيما هو خير منه .

وقيل: التقديرُ: إيمانا خيرا<sup>(٣)</sup> ، فهو نعتُ لمصدر محذوف .

وقيل: هو خبر كان المحذوفة؛ أى يكن الإيمانُ خَيْرًا، وهو غَيْرُ جائز عند البصريين؛ لأنَّ كان لا تُحْذَفُ هي وأسمها ويَبْقَى خبرها إلا فيما لابُدَّ منه ، ويزيد ذلك ضَعْمَا أن يكونَ القدَّرَ جوابُ شَرَّط محذوف، فيصير المحذوفَ الشَّرطُ وجوابهُ .

وقيل : هو حال ، ومثله (<sup>ن)</sup> : « انْتَهُوا خيراً » في جَميع وجُوهه ِ .

قال تمالى : ﴿ يِالَّهُلَ السَّلَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِيكُم ولا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الحَقَّ إِنمَا المسيحُ عيسَى ابن مَرْ يَمَ رسُولُ اللهِ وكَلِمَتُهُ أَلْقاها إلى مَرْ يَمَ ورُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللهِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٤٣ ﴿ ) سورة آل عمران ، آية ١٧٩

 <sup>(</sup>٣) ومعانى القرآن ١ \_ ٥٩٥
 (٤) من الآية ١٧ من السورة نفسها ، وهي الآتية بعد .

وُرسُلِهِ ولا تَقُولُوا ثَلَا ثَةُ انْتَهُوا خَيْرًا لَـكُم ، إنما الله إله واحدُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فَى السَّمَوَاتِ ومَا فَى الأرضِ وَكَفَى بالله وَكِيلًا (١٧١) . لَنْ يَسْتَنْكِفَ السيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ ولا الله لِمُكَدُّ المُقَرَّ بُونَ . . . . (١٧٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الحَقَّ ) : الحقّ مفعول تقولوا ؛ أى ولا تقولوا إلا القول الحقّ ؛ لأنه بمعنى لا تذكروا ولا تَمَتْقدوا .

والقولُ هنا هو الذي تُمُيّر عنه الجلةُ في قولك : قات زيد منطلق .

ويجوز أن يكونَ صفةً لمصدر محذوف.

و ( المَسِيحُ ) : مبتدأ ، و « عِيسَىٰ » بدَل ، أو عطف بيان ، و « رَسُولُ الله » خبره . « وكَلِمَتُهُ » : عَطْفُ على رسول .

و ( أَلْقَاهَا ): في موضع الحال ، و « قد » معهمقدَّرة ؛ وفي العامل في الحال ثلاثية أوجه : أحدها \_ معنى كلته ؛ لأن معنى وَصْف عيسى بالكلمة المكوَّن بالكلمة من غَيْرِ أَبٍ، فكأنه قال : ومنشؤه ومبتدعه .

والثانى ــ أَنْ يَكُونَالتقدير : إذ كَانَ أَلقاها ، فإذْ ظرفْ للــكلمة ؛ وكانَ تامة ، وألقاها حال من فاعل كان ، وهو مِثْلُ قولهم : ضَرْ بى زيدا قائما .

والثالث ـ أَنْ يَكُونَ حَالًا مَن الهَاء المجرورة ، والعاملُ فيها معنى الإضافة ؟ تقديره : وكلة الله مُنْقياً إياها .

( وَرُوحٌ مِنْهُ ) : معطوف على الخبر أيضا ·

و ( ثَلاَ ثَهُ ۚ ) : خبر <sup>(١)</sup> مبتدأ محذوف ؛ أى إلهنا ثلاثة ، أو الإله ثلاثة .

( إِنْمَا اللهُ ) : مبتدأ ، و « إِلْهُ » : خبره ، و « وَاحِدُ » : تُوكيد .

(أنْ يَكُونَ )(٢) ؛ أي من أنْ يكون ، أو عن أنْ يكون ؛ وقد مَرَّ نظائره .

<sup>(</sup>١) والبيان: ١ ــ ٢٧٩

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ \_ ۲۰۶ ) : قراءة العامة : « سبحانه أن يكون له ولد » \_ بالفتح .
 وقراءة الحسن : « إن يكون » \_ بكسر الألف . قال : وترفع يكون لأن « إن » هنا نافية ،
 كقولك : ما يكون له ولا. . وهذا قاطم .

و مثله [١٦٤] : (١) « لَنْ يَسْتَنْكَفَ السيحُ أَنْ يَكُونَ » .

« وَلا اللا بِٰكَةُ ﴾ : معطوف على المسيح ، وفى الـكلام حَذْفُ ؛ أى أَنْ يكونوا عبيدا .

قال تعالى : ﴿ يُــأَيُّهَا النَّاسُ قد جَاءَكُم بُرْ هَانَ مِنْ رَبِّكُم وأَنْزَلْنَا إِلَيْكُم نورًا مُبِينًا (١٧٤)﴾ .

قوله تعالى : ( بُرْ هانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ) : إن شئْتَ جعلْتَ « مِن رَبِكُم » نَمْتًا لبرهان ، أو متعلقاً بجاء .

قال تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا باللهِ واعْتَصَمُوا بهِ فَسَيُدُخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ منه وفَضْل ٍ ويَهْدِيهِم إليه صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ( ١٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( صِرَاطا مُسْتَقِيما ) : هو مفعولٌ ثان ليَهْدي .

وقيل : هو منعول ليهدى على المعنى ؟ لأن المعنى يُعَرِّفُهُم .

قال تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلَ اللهُ ۗ يُفْتِيكُم فِي الكَلَالَةِ إِنِ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ۗ وَلَكُ وله أُخْتُ ۚ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لِمَا وَلَكُ ۚ ، فإنْ كَانَتَا اثْنَتَ يْنِ فَلَهُما الشَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ، وإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِسَاءً فَللِذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَـيْنِ ، يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَنْ تَضِلُّوا واللهُ بَكُلِّ شَيْءً عليم إلى (١٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فى الـكلَالَة ِ ) : « فى » يتعلق بُيُفْتيكم . وقال الـكوفيون: بيستفتونك؟ وهذا ضَعِيف ؛ لأنه لو كان كذلك لقال : 'يُفْتيكم فيها فى الـكلالة كما لو تقدّمت .

( إن امْرُوْ هَلَكَ ) : هو مثل<sup>(٢)</sup> : « وإنِ امْرَ أَهُ خَافَتْ » .

( كَيْسَ لَهُ ۗ وَلَدُ ۚ ) : الجملة في موضع الحال من الضمير في « هَلَكَ ﴾ .

( وَلَهُ أُخْتُ ) : جملة حالية ۖ أيضا ، وَجوابُ الشرط « فَلَهَا » .

( وَهُوَ يَرِثُهُا ) : مستَأْنَفُ لا موضِعَ له ، وقد سدَّت هذه الجملةُ مسدَّ جواب الشرط الذي هو قوله : « إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١٧٢ (٢) سورة النساء ، آية ١٠٢٨

( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَين ) : الألف في كانتاً ضَمِير الأُختين ، ودَلَّ على ذلك قوله : « وله أُخت » . وقبل : هو ضمير مَنْ (() ، والتقدير : فإنْ كان مَنْ يَرَثُ ثِنْتَيْنِ ، وحمـــل ضمير « مَنْ » على المعنى ؛ لأنها تستعمل في الإفراد والتثنية والجمع بَلْفُظٍ واحد .

فإنْ قِيلٍ : مِنْ شرط الحبر أنْ يُفيد مالا يُفيده المبتدأ ، والأَلفِ قد دلَّت على الاثنين.

قيل: الفائدة فى قوله: اثنتين \_ بيان أنَّ الميراثَ \_ وهو الثلثان هاهنا \_ مستحقّ بالعدد مجرَّدًا عن الصِّفَر والسكِرَ وغيرهما؟ فلهذا كان مُفيدا .

( ممَّا تَرَكَ ) : في موضع الحال من « الثَّلثان » .

( فإنْ كَانُوا ) : الضمير للوَرَثة ، وقد دلَّ عليه ما تقدَّم .

( فللذَّ كُر ) ؟ أي منهم .

( أَنْ تَصَلُّوا ): فيه ثلاثه أوجه :

أحدها \_ هو مفعول يبين ؟ أي يبيِّنُ لكم ضلالَكم ؟ لتعرِفوا الهُدَى .

والثانى \_ هو مفعول له ، تقديره : مخافةَ أَنْ تَضِلُّو ا .

والثالث \_ تقديره : لئلَّا تضلُّوا ، وهو قولُ الكوفيين . ومفعول يُبَين على الوجهين عذوف ؛ أى يُبَيِّنُ لكم الحقَّ .

<sup>(</sup>١) من : المقدرة كما يظهر من قوله بعد : والتقدير . . اخ

## سُورَة الما بُدة

## المستعاشا الحزارجم

قال تمالى : ﴿ يُمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِالمُقُودِ أُحِلَّتْ لَـكُم بَهِيمَةُ الْأَلِعَامِ إِلَّا مَا يُرِيدُ (١) ﴾ . ما يُونِدُ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُم حُرُمْ ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) ﴾ .

قوله تعالى: (إَلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُم ): في موضع نَصْبٍ على الاستثناء من « بَهيمة الانعام »، والاستثناء متَّصِلُ ؛ والتقدير: أُحِلَّتْ لكم بهيمةُ الأنعام إلا الميتة ، وما أُهِلَّ لَنيرَ الله به ، وغيره مما ذكر في الآية الثالثة من السورة .

- (غَيْرَ): حال من الضمير المجرور في عليكم ، أَوْ لكم .
  - وقيل : هو حالُ مِنْ ضمير الفاعل في « أُوْنُوا » .
- و ( مُحِلِّى ): اسم فاعل مضاف إلى المفعول ، وحُدُفت النون للإضافة .
  - و ( الصَّيْدِ ) : مصدر بمعنى المفعول ؛ أَى المَصِيد .
- ويجوز أن يكونَ على بابه هاهنا ؟ أي غير مُحلِّين الاصطيادَ في حالِ الإحرام .

قال تمالى : ﴿ يِنَا يُهَا الذينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَا ثِرَ اللهِ ولا الشَّهْرَ الحَرَامَ ولا الْهَدْى ولا اللهَ عَلَّمُ ولا اللهَ وإذا حَلَّمُ ولا اللهَ عَلَيْكُم ورضُواناً ، وإذا حَلَّمُ ولا اللهَ الذي ولا اللهَ عَن المسجدِ الحَرَامِ أَنْ تَمْتَدُوا ، فاصْطاَدُوا ولا يَجْرِمَنَكُم شَنَانُ قَوْم أَنْ صَدُّوكُم عَن المسجدِ الحَرَامِ أَنْ تَمْتَدُوا ، وتَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والنُمَدُّوانِ واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شديدُ المِعابِ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلَا القَلائِدَ ) : أَىْ وَلَا ذَواتَ القلائد ؛ لأَنْهَا جَمْعُ قِلَادَة ؛ والمراد تحريم المقلّدة لا القلادة .

 <sup>(</sup>١) في البيات (١ – ٢٨٢): قال: وفيه وجه آخر؛ أن يكون مرفوعا، لأنه صفة بهيمة الأنعام، كما تقول: أحلت لكم بهيمة الآنعام غير مايتلى عليكم. ثم قال: والوجه الأول أوجه الوجهين.
 وانظر أيضا معانى القرآت: ١ – ٢٩٨، ففيه الوجهات.

( وَلا آمُّينَ ) ؛ أَى ولا قتالَ آمِّين ، أو أَذَى آمَّين .

وقرى ً في الشاذ: « ولا<sup>(١)</sup> آمِّي البيت » \_ بحذف النون والإضافة .

( يَبْتَنُونَ ) : في موضع الحال من الضمير في آمّين . ولا يجوز أن يكونَ صفةً لآمّين؟

لأنَّ اسْمَ الفاعل إذا وُصِف لم يعمل في الاختيار .

( فاصْطادُوا ): قرى ( فالشاذ بكسر الفاء، وهى بعيدة من الصواب . وكأنه حرَّكُها بحركِة هَمْزة الوَصْل .

( وَلا يَجْرِمَنْكُمْ ) : الجمهور على فَتْـج الياء ، وقُرى '(٢) بضمها ، وهما لفتان ، يقال : جَرَمَ [١٦٥] وأُجْرَم ؛ وقيل: جَرَمَ متعدّ إلى مفعول واحد، وأَجرم متعدّ إلى اثنين، والهمزةُ للنقل ؛ فأما فاعلُ هذا الفعل فهو « شَنَـآنُ » ، ومفعولُه الأول الـكاف والميم .

و (أَنْ تَمْتَدُوا): هو المفعول الثانى على قول مَنْ عدَّاهُ إلى مفعولين ، ومَنْ عدَّاه إلى واحدٍ كأنه قَدَّر حَرْفَ الجر مُرَادا مع « أَنْ تعتدوا » .

والمعنى : لا يحملنَّكُمْ أَبْغُضُ قومٍ على الاعتداء .

والجمهورُ (٢) على فَتْتُحَ النون الأولى مِنْ شَنَآن ، وهو مصدر كالغايبان والنزوان .

و ُيُقْرَأُ بسكونها، وهُو صَفَة مثل عَطْشان وسَكُوان ؛ والتقدير على هذا : لا يحملنكم مُبْغض قَوْم ِ ؛ أى عدَاوَة بغض قوم .

وقيل : مَنْ سكن أَراد المصدر أيضا؛ لكنه خَنْف لكثرة الحركات. وإذا حركت النون كان مصدرًا مضافا إلى المفعول ؛ أى لا يحملنَّكُم بْغْصُكم لقوم .

ويجوزُ أنْ يكونَ مضافا إلى الفاعل ؛ أي بغض قَوْم ِ إياكم .

<sup>(</sup>١) في معانى الفرآن ( ١ ــ ٢٩٨ ) : وفي قراءة عبد الله : ولا آمي البيت الحرام .

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ ـ . ۲۰۰ ) : قراءة أبى واقد ، والجراح ، ونبيج ، والحس بن عمرات :
 « فاصطادوا » ـ بكسر الفاء . وقال : هذه التراءة ظاهرة الإشكال .

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن ( ١ \_ ٢٩٩ ) : قرأها يحيي بن وثاب والأعمش بضم الياء .

وَقُ الْمُحْسَبِ ( ١ \_ ٢٠٦ ): قراءة ابن مسعود : ولا يجرمنكم \_ بضم الياء \_ شنآن قوم إن يصدوكم \_ بكسمر الألف . وقال : في هذه القراءة ضعف

<sup>(</sup>٤) والبيان: ١ \_ ٢٨٣ ، والكشف: ١ \_ ٤٠٤

(أن صَدُّوكُم): 'يُقْرَأُ بِفتح الهمزة وهي مصدرية '؟ والتقدير: لأَنْ صَدُّوكُم، وموضِعُه نَصْب، أو جَرَّ على الاختلاف في نظائره .

و ُيقُرَأُ بِكسرها (١) على أنها شرط.

والمعنى : إنْ يَصدُّوكُم مثل ذلك الصدَّ الذي وقع منهم ؟ أو يستِديموا الصدَّ ؛ وإنما قدّر يذلك لأنَّ الصدَّ كان قد وقع من الكفار للمسلمين .

( وَلا تَمَاوَنُوا ) : 'يُقْرَأُ بِتَخْفَيْفِ النّاءَ عَلَى أَنْهُ حَذْفَ النّاءَ الثّانية تَخْفَيْفَا ، أَو بتشديدها إذا وسلّما بلا على إدغام إحْدَى النّاء بن في الأخرى. وساغَ الجَمْعُ بين ساكنين؛ لأنَّ الأولَ منهما حَرْفُ مد .

قال تمالى: ﴿ حُرِّ مَتْ عليكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الْجَنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لَغَيْرِ اللهِ به والمُنْخَنِقَةُ والكَوْقُوذَةُ والمُمَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَ كَنْيَتُم وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُم فِسْقُ ، اليومَ يَئِسَ الذينَ كَفَرُا مِن دِينِكُم فَلا تَخْشَوْهُم وَاخْشَوْنِ . اليومَ أَكُمَ لَيْ لَكُم دِينَكُم وَأَتْمَمْتُ عليكُم نِعْمَتَى وَرَضِيتُ فَلا تَخْشَوْهُم وَاخْشَوْنِ . اليومَ أَكُمَلْتُ لكم دِينَكُم وَأَتْمَمْتُ عليكم نِعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُم الإسلامَ دِيناً فَمَن اضْطُرَ فَي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمَ فِإِنَّ اللهَ غَفُورُ وحَمَ (٣)) . قوله تعالى : ( المَيْتَةُ ) : أَصلها النِّيَة .

﴿ وَالدُّمُّ ﴾ : أُصله دَمَى .

( وَمَا أُهِلَّ لَغَيرِ الله بِه ) : قد ذُكر <sup>(٢)</sup> ذلك كلَّه في البقرة ِ .

( والنَّطِيحَةُ ) : بمعنى النطوحة . ودخلَتْ فيها الهاء ، لأنها لم تذكر الموصوفة معها ، خصارت كالاسم · فإنْ قلت : شاة نَطِيج لم تَدْخُل الهاء .

( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ) : « مَا ﴾ بَعْنَى الذي ، وموضِعُه رَفْعٌ عَطْفًا عَلَى البِيَّة ؛ والأكثرُ ضمُّ الباءِ من السبع، وتسكينها لنة ، وقد قُرى به .

<sup>(</sup>۱) والبیان (۱ ــ ۲۸۳) ، ومعانی القرآن: ۱ ــ ۳۰۰ ، ومشکل إعراب القرآن:۱ ــ ۲۱۸ ، والکشف: ۱ ــ ۲۰۵

<sup>(</sup>۲) سبق صفحة ۱ ۱ ۱

( إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ): في موضع نصب استثناء من الموجب قَبْله ، والاستثناء راجعُ إلى المتردِّية ، والنَّطيحة ، وأكيلة السبع (١) .

(وَمَا ذُرِبِحَ): مثل: « وما أَكُلُ السّبع » ·

(عَلَى النُّصُبِ ): فيه وجهان :

أحدها \_ هو متعلَّق بذُبِح تعلُّقَ المفعولِ بالفعل ؛ أى ذُبِح على الحجارة التي تسمى نُصبا ، أى ذُبِحت فى ذلك الموضع .

والثَاثي \_ أَنَّ النُّصُبِ الأصنام ؛ فعلى هذا في « على » وجهان :

أحدها: هي بمعنى اللام؛ أي لأجل الأصنام؛ فتكون مفعولًا له.

والثانى : أنها على أَصْلها إ، وموضِّعُه حال ؛ أى وما ذُبحَ مسمَّى على الأصنام .

وقيل نُصُب ـ بضمتين ، ونُصُب ـ بضم النون وإسكان الصاد ، ونَصُب ـ بفتح النون وإسكان الصاد ؛ وهو مَصدر بمعنى المفعول .

وقيل : يجوز فَتْحُ النون والصاد أيضا ، وهو اسْمْ بمعنى المنصوب ، كالقَبَض والنَّقَضَ بمعنى المقبوض والمنقوض .

( وأنْ تَسْتَقْسِموا ) : في موضع رَفْع عطفاً على الَمَيْتَة .

و ( الْأَزْلام ِ ) : جمع زَلَم (۲): وهو القدح الذي كانوا يَضْرِ بُون به على أيسار الجَزُور .

( ذَلِكُمْ فِسْقُ ): مبتدأ ، وخبر . وذلكم إشارةٌ إلى جميع المحرمات في الآية . ويجوزُ أن يرجعَ إلى الاستقسام .

(اليَوْمَ): ظرف لـ « يَئِسِ »، و(اليَوْمَ) الثانى ظَرْفُ لـ « أَكَمَلْتُ »؛ و «عَلَيْكُمْ » يَتعلق [ ١٦٦] بأَتْمَنْتُ ، ولا يتعلّق بـ « يِعْمَتِي » ؛ فإنْ شئتَ جعلته على التبيين ؛ أى أَعممت ؛ أَعنى عليـكم .

و ( رَضِيتُ ) : يتعدَّى إلى مفعول واحد ؛ وهو هنا « الإسْلامَ » .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ١ \_ ٢٠٧ ): قراءة ابن عباس : وأكيل السبم . والأكيل هنا : يصلح المذكر والمؤنث . (٢) الزلم \_ محركة ، وكصرد ( القاموس : زلم ) .

و ( دِينا ) : حال.

وقيل : يتعدى إلى مفعولين ؛ لأَن معنى رضيت هنا جعاتُ وصيَّرت .

ولكم : يتعلَّق برضيت ، وهي للتخصيص .

ويجوز أن يكونَ حالا من الإسلام؛ أي رضيتُ الإسلامَ لـكم .

( فَمَنَ ِ اصْطُرٌ ۖ ) : شَرْطُ ۖ فَى <sup>(١)</sup> موضع رَفْع بالابتداء ؛ و « غَيرَ » حال .

والجهورُ على « مُتَجانِفٍ » بالألف والتخفيف ، وقرى (٢٠): « متجنَّف » ـ بالتشديد

من غير ألف، يقال: تجانف، وتجنَّف.

( لإثم ): متعلق بمتَجَائِفٍ .

وقيل : اللام بمعنى إلى ؛ أي ماثل إلى إثم .

( فإنَّ اللهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ) ؟ أي له ؟ فحذف العائدَ على المبتدأ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسَأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ؟ قَلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمْمُ مِنَ الْجَوارِحِ مُسَكِلِّبِينَ تُعَلِّمُونَ مُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُم اللهُ فَسَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّتُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سريعُ الحساب (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( ماذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) : قد ذُكر <sup>(٣)</sup> فى البقرة .

( وَمَا عَلَّمْتُمْ ) : « ما » بمعنى الذى ؛ والتقدير : صَيْدَ ما علمتم ؛ أو تَعْليمَ ماعلمتم .

و (مِنَ الجَوَارِحِ ) : حال من الهاء المحذونة ؛ أو من « ما » .

والجوارحُ : جمَّع جارحة ؛ والهاء فيها للمبالغة ، وهي صفةٌ غالبةٌ ، إذ لا يكادُ يُذْ كُر معها الموصوف .

(مُكلِّبِين )(\*) : 'يُقُرأُ بالتشديد والتخفيف . يقـــال : كلَّبت الــكلب ، وأَ كابته فــكلب ؟ أَى أَغْرَ يته على الصيد ، وآسدته فأستاسد ؛ وهو حال من الضمير في علمتم .

(١) وجوابه: فإن الله غفور رحيم .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (١ \_ ٢٠٧ ): قراءة يحيى، وإبراهيم : غير مجنف \_ بغير ألف . قال أبو الفتح: كأن متجنفا أبلغ وأقوى معنى من متجانف ، وذلك لتشديد العين . (٣) سبق صفحة ١٥٤

 <sup>(</sup>٤) فى المعتسب ( ١ \_ ٢٠٨ ): قراءة أبى رزين : « مكلبين » ساكنة الحكاف .

( تَعَلَّمُونَهُنّ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو مستَأْنَفُ لاموضع له .

والثاني \_ هو حال من الضمير في مكلّبين .

ولا يجوز أنْ يكونَ حالا ثانية ؟ لأَنَّ العاملَ الواحدَ لايعمل في حالين ؟ ولا يحسنُ أَنْ يُجْمِل حالا من الجوارح ؛ لأَنك قد فصَلْتَ بينهما بحالٍ لغير الجوارح .

( مِمَّا ) ؛ أي شيئا مما « عَلَّمَ كُم اللهُ » .

قال تعالى : ﴿ اليومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلُّ لَكُمْ وطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُ الْحَصَناتُ مِن الْدُينِ أُوتُوا الكتابَمِنْ قَبْلِكُمْ وطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمواللُحُصَناتُ مِن الْمُؤْمِناتُ والمُحْصَناتُ مِن اللَّهِ عَلَى أَدُوا الكتابَمِنْ قَبْلِكُمْ إِلاَ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِذَا آتَيْتُمُوهُ وَ الْحَورَهِ فَي مُحْصِنِينَ غَيرَ مُسافِحِينَ وَلَا مُتَّخذِي أُخْدَانٍ ومَنْ يَكُفُرُ اللَّهِ عَانِ فِقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وهو في الآخرةِ مِن الخاسرين (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَطَعامُ الَّذينَ ) : مبتدأ ، و « حِلٌّ لَـكم ْ » : خبره .

ويجوز أَنْ يَكُونَ معطوفا على الطيبات . وحِلٌّ لكم خبر مبتدأ محذوف .

( وَطَعَامُكُمْ حِلْ لَهُمْ ): مبتدأ ، وخَبر .

( والْمُحْصَناتُ ) : معطوف على الطيبات .

ويجوز أنْ يكونَ مبتدأ والخـــبر محذوف ؛ أى والمحصَنَاتُ من المؤمنات حلُّ لَــكمِ أَنضًا .

و(حِلٌّ): مصدر بمعنى الحلال؟ فلا يثنَّى ولا يجمع .

و ( مِنَ الْوَمِناتِ ) : حال من الصمير في المحصنات ، أو مِنْ نفس المحصناتِ إذا عطفتها على الطبيات .

( إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ ) : ظَرْفُ لأُحلّ ، أو لـ « حِلٌّ » المحذونة .

( مُحْسِنِينَ ) : حال من الضمير الرفوع في آتَيْتُمُوهن ؛ فيكون العامل آتيتم .

ويجوزُ أن يكونَ العامِلُ أُحِلَّ ، أُو « حَلَ » المحذونة .

(غَيرَ ) : صفة لمحصنين ، أُو حال من الضمير الذي فيها .

( وَلا مُتَّخِدى ) : معطوف على غير ؛ فيكون منصوبا .

ويجوز أَنْ يُمطف على مُسَافحين ، وتكون لا لتأكيد النني .

( وَمَنْ يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ ) : أَى بِالْمُؤْمِن بِه ؛ فهو مصدر في موضع الفعول كالخَلْق بمعنى المخاوق .

وقيل : التقدير بموجب الإيمان ؛ وهو الله .

( وَهُوَ فِي الْآخَرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ) : إعرابه مثل إعراب (١٠ : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ كَمِنَ الصّالحين » . وقد ذُكِر فِي البقرة .

قال تمالى : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَ كُم وأَيْدِيكُم إلى الرافق والمسحُوا بر وسَيم وأَرْجُلَكُم إلى السَّعْبَيْن ، وإِنْ كُنْتُم جُنُباً فاطَهْرُوا وإِنْ كُنْتُم مَرْضَى أو على سَفَرِ أو جاء أَحَدُ منكم مِنَ الفائيط أو لامَسْتُم النساء فلم تَتِجدُوا ما فتيمَّمُوا سَعِيداً طيِّبا ، فالمسَحُوا بوجوهم وأيديكم منه ، مايرُ يدُ الله ليَجْعَلَ عليكم مِنْ حَرَج ولكن يُريدُ ليطهِّرَكُم وليُهمَّ يَعِمتَه عليكم لعلكم تشكرون (٢) ) .

قُوله تعالى : ( إلى المَرَافِقُ ) : قيلً : إلى بمعنى مع ؛ كُـقُوله (٢) : ﴿ ويَزِدْكُم قُوةً إلى قُوَّةً إلى قُوَّةً إلى قُوَّةً إلى قُوَّةً إلى قُوَّةً إلى قُوَّةً إلى عَنْ مَا يَالْخَتَار .

والصحيحُ أنها على بابها ، وأنها لانهاء الغاية ؛ وإنما وجَب غَسْلُ الرافق بالسنة ، والمسحيحُ أنها على بابها ، وأنها لانهاء الغالى ولا يتعرض بنَفْى المحدود إليه ولا باثباته ؛ ألا تَرَى أَنكَ إذا قات : سِرْتُ إلى الكوفة ، فَغَيْرُ ممتنع أَنْ تَكُونَ بلفت أُولَ حدودِها ولم تدخلها ، وأن تكون [١٦٧] دخلتها ؛ فلو قام الدليلُ على أنك دخلتها لم يكن مناقضاً لقولك : سِرْتُ إلى الكوفة ؛ فعلى هذا تكون « إلى » متعلقة باغسلوا .

ويجوز أنْ تُكونَ في موضع الحال ، وتتعلّق بمحذوف ؛ والتقدير : وأيديكم مضافة إلى المرافق .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٣٠ ، وقد سبق صفحة ١١٧

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، آية ٢٥

( بِبرُ ۚ وسِكم ۚ ): الباء زائدة. وقال مَنْ لاخِبْرَةَ له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض؟ وليس بشيء يعرفُه أهلُ النحو .

ووَجْهُ دخولها أُنَّها تدلُّ على إلصاق المَسْحِ بالرأس.

( وأَرْجُلَكُمْ ) : 'يُقْرَأُ بِالنصب (١) ، وفيه وجهان :

أحــــدهما ــ هو معطوف على الوجوه والأَيْدى ؛ أَى فاغسلوا وجوهَــكم وأَيديَـكم وأرجُلَـكم ؛ وذلك جأنز فى العربية بلا خلاف ؛ والسنّةُ الدّالة على وُجوبِ غَسل الرِّجْلَين تقوِّى ذلك .

والثانى ــ أنه معطوف على مَوْضِـع (٢) بر وسكم ؛ والأوَّل أَتْوَى ، لأَنَّ العطفَ على اللفظ أَتْوَى من العَطْفِ على الموضع .

وُيُقْرَأُ (٣) في الشذوذ بالرفع على الابتداء ؟ أي وأرجلكم منسولةُ كذلك .

ويقرأ بالجر ، وهو مشهور أيضا ، كشُهْرَةِ النَّصِ . وفيها وجهان :

أحدها \_ أنها معطوفة على الرءوس في الإعراب، والحُكُمُ نحتاف؛ فالرءوسُ ممسوحةُ والأرجلُ منسولة ؛ وهو الإعرابُ الذي يُقال هو على الجِوَار ؛ وليس بمُمتنع أن يقعَ في القرآن لكثرته ، فقد جا ، في القرآن والشَّمْر ؛ فمن القرآن قوله تعالى (٤) : « وحُورٍ عِين » القرآن لكثرته ، وهو معطوف على قوله : « بأ كوابٍ وأباريقَ » ، والمعنى مختلف ؛ إذ على المعنى: يطوفُ عليهم ولْدَانُ مخلَّدُون بحُورٍ عين ؛ وقال الشاعر \_ وهو النابغة (٥) : إذ ليس المعنى: يطوفُ عليهم ولْدَانُ مخلَّدُون بحُورٍ عين ؛ وقال الشاعر \_ وهو النابغة (٥) : لَمْ يَبْقَ إلا أَسِيرُ غَيرُ مُنْفَلِتَ الْوَ مُوثَقُ في حِبالِ القِدِّ مَجْنُوبُ

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ \_ ٤٠٦ ) : قراءة نافع ، وابن عامر ، والكسائى ، وحفس \_ بالنصب . وقرأ الباقون بالحفض .

وفى المحتسب ( ١ ــ ٢٠٨ ): رواه عمرو عن الحسن: وأرجلكم ــ بالرفع. وقال: ينبغى أن يكون رفعه بالابتداء، والخبر محذوف دل عليه ما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: إذا فتم إلى الصلاة... أى وأرجلكم واجب غسلها، أو مفروض غسلها.

<sup>(</sup>٢) في البيان : والجر بالعطف على رءوسكم .

<sup>(</sup>٣) انظر هامش رقم ١ السابق .(٤) سورة الواقعة ، آية ٢٢

<sup>(</sup>٥) ديوان النابغة : ٩٢

والقواف مجرورة ، والجوار مشهور عندهم في الإعراب ، وقُلْب الحروف بعضها إلى بعض ، والتأنيث وغير ذلك ؟ فن الإعراب ما ذكر ناً في العطف ، ومن الصفات قوله (١٠) : « عذاَبَ يَوْم مُحِيطٍ » ، واليومُ ليس بمحيط ، وإنما المحيط العذاب .

وكذلك قوله (٢) : « في يَوْم عَاصِف » ، واليومُ ليس بعاصف، وإنما العاصفُ الريح .
ومِنْ قاب الحروف قولُه عليه الصلاة والسلام (٣) : « ارْجِمْنَ مَأْزُورَات غَيْر مَأْجورات » ؛ والأصل مَوْزُورات ؛ ولكن أُريد التآخي .

وَكَذَلُكَ قُولُهُمْ : إنه لا يأتينا بالغَدَايا والْهَشَايا .

ومن التأنيث قوله (١): « فَلَهُ عَشْر أَمثالها » ، فحذفت التاء من عشر ، وهي مضافة الله الأمثال ، وهي مذكّرة، ولكن لما جاورت الأمثال الضمير المؤنّث أجرى عليها حكمه، وكذلك قول الشاعر (٥):

لَمَّا أَتَى خَبَرُ الرُّ بَير تَضَمْضَعَتْ سُورُ المَدينَةِ والجِبالُ الخُشَّعُ وقولهم : ذهبت بَعْضُ أَصابعه .

ومما راعت العرَّبُ فيه الجوار قولهم: قامت هِنْدُ ، فلم يُجيزوا حذْفَ التاء إذا لم يُفصل بينهما ؛ فإنْ فَصلوا بينهما أجازوا حَذْفَها ، ولا فَرْقَ بينهما إلا المجاورة وعَدَم المجاورة .

ومن ذلك قولهم: قام زيد وعَمْراً كلمته \_ استحسنوا النَّصْبَ بفعل ِ محذوفِ لمجاورةِ الجَلة اسْماً قد عمل فيه الفِمْلُ .

ومن ذلك قَلْبُهم الواو المجاورة للطرف هَمْزةً في قولهم الأوائل ؛ كما لو وقعت طَرَفا ؟ وكذلك إذا بَعُدَت عن الطرف لا تُقلَب نحو طَوَاوِيس ، وهذا موضعٌ يحتملُ أَنْ يكتب فيه أوراق من الشواهد ، وقد جَعل النحويون له بابا ورَتَبُوا عليه مسائل ، ثم [١٦٨] أصَّلُوه بقولهم : جُحْر ضَبِّ خَرِب ، حتى اختاه وا في جواز جَرِّ التثنية والجمع ؟ فأجاز الإتباع فيهما جماعة من حُدَّاقهم قياسا على المفرد المسموع ، ولو كان لا وَجْهَ له في القياس بحال لاقتصروا فيه على المسموع فقط .

<sup>(</sup>١) سورة هود ، آية ٨٤ (٢) سورة إبراهيم ، آية ١٨

 <sup>(</sup>٣) والنهاية \_ وزر.
 (٤) سورة الأنعام ، آية ١٦٠

<sup>(</sup>ه) البيت لجريركما في الـكامل: ٢- ١٤١ ، وديوان جرير: ٣٤٥ وفيهما تواضعت ــ بدل: تضعفعت .

ويؤيّد ما ذكرناه أن الجرّ في الآية قد أُجِيز غيره ، وهــو النصب والرفع . والرفع والنصب غير قاطعين ولا ظاهرَ بن على أنَّ حكم الرّجلين المسح ، وكذلك الجرّ يجبُ أنْ يكونَ كالنصب والرفع في الحكم دون الإعراب .

وَالوَجِهُ الثَّانَى : أَن يَكُونَ جَرَّ الْأَرْجِل بَجَارً عِنْوَفَ ، تَقْدَيْرُهُ : وَافْمَلُوا بَأْرْجِلَكُم غَسْلاً \* وَخَذْفُ الجَارُ وَإِبْقَاءُ الجَرْجَائُرُ ، قال الشاعر<sup>(۱)</sup> :

مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشيرَةً وَلَا نَاعِبٍ إِلَّا بِبَينِ غُـــرَابُهَا وَقَال زُهر (٢):

بَدَالِيَ أَنَى لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى. ﴿ وَلَا سَابَقٍ شَيْئًا إِذَا كَانَ جَائِياً فَجَرَّ بَتَقَدِيرِ البَاءِ، وليس بموضع ضرورة .

وقد أفردت لهذه السألة كتابا .

( إلى الكَمْبَينِ ) : مِثْل ﴿ إلى المَرافق » . وفيه دليلُ على وجوب غَسْل الرجلين ؛ لأن المسوحَ ليس بمحدود ، والتحديدُ في المنسول الذي أُريد بعضُه ، وهو قوله : ﴿ وأَيْدِيكُم إِلَى المَرَافِق » ، ولم يحدِّد الوَجْهَ ؛ لأن المرادَ جميعه .

(وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) : «منه» في مُوضع نَصْبٍ بامسحوا .

(لِيَجْمَلَ): اللام غَيْرُ زائدة ، ومفعول بريد محذوف ، تقديره : ما يريد اللهُ الرخصة في التيمُّم ليجعَلُ علميكم حَرَجًا .

وقيل: اللام زائدة؛ وهذا ضعيف؛ لأنَّ أن غير ملفوظ بها، وإنما يصِحُّ أنْ يكونَ الفِعْلُّ مفعولا ليريد بأن ، ومثله: « وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ » ؛ ــ أى يريدُ ذلك لِيُطَهِرَّكُمْ . (عَلَيْكُمْ ): يتعلَّقُ بيتم .

ويجوز أنْ يتعلَّقَ بالنعمة .

ويجوز أن يكونَ حالا من النعمة .

<sup>(</sup>١) فى اللسان ــ شأم : أنشده سيبويه للأحوس . وفيه : . . . إلا بشؤم . . . ثم قال : رد ناعبا على موضم مصلحين ، وموضعه خفض بالباء .

 <sup>(</sup>۲) ديوان زهير: ۲۸۷ ، وفيه : ولا سابقى شىء . . . وأشار فى هامشه إلى هذه الرواية ، وقال : أورد شاهدا على أنه جر المعطوف لتوهم دخول الباء فى المعطوف عليه ، وهو خبر ليس . وفات ولا سابقا .

قال تعالى : ﴿ وَاذْ كُرُوا نِهْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاتَّقَكُم بِهِ إِذْ تُعْلَمُ سَمِينَا وَأَطْمُنَا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عليمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ ) : ظُرْفُ لَوَاثُقَكُم .

ويجوز أَنْ يكونَ حالا من الهاء المجرورة ، وأَنْ يكون حالا من الميثاق .

قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاءً بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّ كُم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّهُ خَبِيرٌ مِا تَمْمَلُونَ (٨) . قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَمْدُلُوا اعْدَلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ مِا تَمْمَلُونَ (٨) . قوله تعالى أَلَّهُ تعالى : ( مُهَدَاءً بِالْقِسْطِ ) : مثل قوله تعالى (١) : « مُهَدَاءً لله » . وقد ذكرناه في النساء .

( هُوَ ٱقْرَبُ ) : هو ضمير المَّدْل ، وقد دَلَّ عليه اعْدِلوا ، وأَقربُ للتقوى قد ذُكر (٢> في البقرة .

قالى تعالى : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَنْفِرَةٌ وأَجْرُ " عَظِيمٌ (٩) ﴾ .

قوله تعالى: (وَعَدَ اللهُ): وَعَد يتعدَّى إلى مفعولين يجوزُ الاقتصارُ على أحدها، والمفعول الأَوَّلُ هنا: « الَّذِين آمَنُوا ». والثانى محذوف استُننى عنه بالجملة التي هي قَوْلُهُ « لَهُمُ مَنْفِرَةٌ » ، ولا مَوْضِعَ لها من الإعراب؛ لأَنَّ وعد لا يعلّق عن العمل كما تعلّق ظننت وأخواتها.

قال تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِمْمَةَ اللهِ عليكُم إِذْهَمَّ قُوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا اللهِ عليكُم إِذْهَمَّ قُوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُم أَنْ يَبْسُطُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْتُو كُل المؤمنونَ (١١) ﴾ - قوله تعالى: ( نِمْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ): يتعلق (٣) بنِعمة .

ويجوز أن يكونَ حالاً منها ، فيتعلق بمحذوف .

و ( إِذْ ) : ظَرْ فُ للنعمة أَيضا ؛ وإذا جعلت عليكم حالا جاز أَنْ يعمل فى إذْ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١٣٥ ، وقد سبق صفحة ٣٩٧

<sup>(</sup>٢) سبق صفحة ١٩٠ (٣) يتعلق ؛ أى ﴿ عليكم ﴾ ٠

( أَنْ يَبْسُطُوا ) ؛ أَى بِأَنْ يَبِسطوا ، وقد ذَكَرْ نَا الخلاف في موضعه .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَدَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَا ئِيلَ وَبَمَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى ْ عَشَرَ نَقِيباً، وَقَالَ اللهُ : إِنِّى مَمَكُم لَئِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الرَّ كَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمُ اللهُ : إِنِّى مَمَكُم لَئِنْ أَقَمْتُمُ السَّلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمُ اللهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأَ كَفِرَنَّ عَنْكُم سَيِّئاً تِنكُم وَلَأَدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأَ كَفِرَنَّ عَنْكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْهُمُ اثْــَنَىْ عَشَرَ ) : يجوز أَنْ يتعلَّقَ منهم ببعثنا ، وأَن يكونَ صفة لاثنى عشرَ ، تقدَّمت ، فصارت حالا .

( وعَزَّرْ تَمُوهُم ) : 'يُقْرَأُ (١) بالتشديد والتخفيف . والمعنى واحد .

(قَرْضًا ): يجوز أَنْ يكونَ مصدراً محذوفَ الزوائد ، والعاملُ فيه أقرضُم ؛ أى إقراضًا .

ويجوز أَنْ يكونَ القَرْض بمعنى المُقْرَض ؛ فيكون مفعولا به .

(لأُكُفِّرنَّ ): جواب الشرط .

( نَمَنْ كَفَرَ بَمْدَ ذَلكَ مِنْكُمْ ) [١٦٦] : في موضع الحال من الضمير في لأُكَفِّر نَّ. و ( سَوَاءَ السّبيلِ ) : قد ذُكِرُ <sup>(٢)</sup> في البقرة .

قال تعالى: ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم لَمَنَّاهُم وجَمَلْنا ثُلُوبَهُم قَاسِيَةً يُحَرِّ فُونَ الْـكَـلِمَ عَنْ مَوَاضِهِهِ ونَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِّرُوا به ، ولا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُم إلَّا قَلِيلًا مِنْهُم ، فَاعْفُ عَنْهُم واصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمِا نَقْضِهِمْ ) : الباء تتعلَّق بـ « لَعَنَاهُمْ » ، ولو تقدَّمَ الفعلُ لدخلت الفاء عليه ، وما زائدة ، أو بمعنى شيء ، وقد ذكر (٣) في النساء .

( وَجَعَلَنَا ) : يتعدَّى إلى مفعولين بمعنى صَيَّرنا .

و ( قاسِيَةً ) : المفعول الثانى ، وياوُّه واو فى الأصل ؛ لأنه من القسوة .

<sup>(</sup>۱) فی المحتسب ( ۱ ــ ۲۰۸ ) : قرأ عاصم الجعدری : « وعزرتموهم » ــ خفیفة . قال : عزرت الرجل أعزره عزرا ؛ إذا حطته وكنفته . وعزرته : فحمت أمره وعظمته .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۱۰٤ (۲) صفحة ۲۰۳

ويقرأ (<sup>()</sup> « قَسِيّة » ، على فَعِيلة ، قُلِبت الواوياء ، وأدغمت فيها ياء فعيل ؛ وفعيلة هنا المبالغة بمعنى فاعلة .

(يُحَرَّ نُونَ): مستأنف، وبجوزُ أنْ يكونَ حالا من الفعول في لعنَّاهم، وأنْ يكونَ حالا من القلوب؛ لأنَّ الضمير في حالا من القلوب؛ لأنَّ الضمير في «يحرِّ فُونَ» لا يرجعُ إلى القلوب، ويضعف أنْ يجعل حالا من الها، والميم في «قلوبهم».

(عَنْ مَوَاضِعِهِ ): قد ذكر (٢) في النساء .

( عَلَى خَائِثَةِ ) : أَى عَلَى طَائِفَةَ خَائِنَةً .

ويجوز أن تكونً فاعلة هنا مصدرًا ، كالماقبة والعافية .

و( مِنْهُمْ ) : صفة لحائنة .

و ُيقراً ﴿ خيالَة » ، وهي مَصْدر ، والناء منقابة عن واو ؛ لقولهم يخون ، وفلان أَخْوَنُ من فلان ، وهو خَوَّان .

( إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ) : استثناء من خائنة .

ولو قرى الجرعلى البدلِ الكان مستقيماً .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكَّرُوا به فَأَغْرَ يْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ والبَهْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ وسَوْفَ مُينَبِّئُهُمُ اللهُ بما كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٤)﴾ .

قُوله تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ : «مِنْ » تتعلق بأَخذنا، تقديره: وأَخَذْنَا من الذين قالوا إنّا نصارى ميثاقة من الذين قالوا على قوله (٣٠ : « ولقد أُخذَ اللهُ ميثاق بنى إسرائيل ». • والتقدير : وأُخَذْنَا من الذين قالوا إنّا نصارى ميثاقهم .

ولا يجوزُ أنْ يكونَ التقدير : وأَخذنا ميثاقَهم من الذين قالوا إنَّا نصارى ؛ لأن فيه إضاراً قبل الذِّ كُو لفظا وتقديرا .

<sup>(</sup>۱) في الكثف ( ۱ ــ ۲۰۷ ) : قاسية ــ قرأها حزة ، والنسائى بغير ألف مشددة الياء على وزن فعيلة . وقرأ الباقون بالألف . وانظر أيضا تفسير ابن كثير : ۲ ــ ۲۲ (۲) صفحة ۳۲۳ (۳) في الآية ۱۲ السابقة .

والياء فى « وأغْرَيْنا » من وَاو ، واشتقاقُه من الغِرَاء ؛ وهو الذى يُلْصق به ، يقال : سهم مَنْروٌ .

و ( َبَيْنَهُم ) : ظَرْفُ لأَغرينا، أَو حال من«العَدَاوَةَ» ؛ ولا يَكُون ظرفا للعداوة ؛ لأَنَّ المَصَدْرَ لا يَمْمَلُ فها قبله .

، ( إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ) : يتعلق بأُغرينا ، أو بالبنضاء ، أو بالعداوة ؛ أى تباغَضُوا إلى يوم القيامة .

قال تعالى : ﴿ يُلَّاهُلَ الكتابِ قد جَاءَكُم رَسُولُنَا ۗ يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِمَّاكُنْتُم تُخْفُونَ من الكتابِ و يَمْفُو عَنْ كَثِيرٍ قد جَاءَكُم من الله نُورْ وكتابْ مُبينٌ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( 'يَبَيِّنُ لَـكُمْ ) : حال مِنْ رَسولنا .

و ( مِنَ الكِتابِ ) : حال من الهاء المحذوفة في يُخْفُون .

(قَدْ جَاءَكُمْ ): لا مُوضِيعَ له .

( مِنَ اللهِ ) : يتعلَّقُ بجاءكم ، أو حال من « نُور » .

قال تعالى : ﴿ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَن ِ انَّبَعَ رِضْوَ انَهُ سُبُلَ السَّلام ِ وِيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بإذْ نِهِ وَيَهْدِيهِم إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( يَهْدِى بِهِ الله ): يحوز أنْ يكونَ حالا من رسولنا بدلا مِنْ « يُبَيِن » (١٠)، وأن يكون حالا من الضمير في يُبَيّن .

و يجوز أن يكون صفةً لنور، أو لكتاب<sup>(١)</sup> . والهاء فى « به » تعودُ على «كتاب » عند مَنْ جَمَل مهدى حالا منه ، أو صفة له ، فلذلك أُفرد .

و ( مَن ِ ) : بمعنى الذى ، أو نـكرة موصوفة .

و ( سُبُلَ السّلام ) : المفعول الثاني لهَدْي .

ويجوزُ أن يكونَ بدلا من رضوانه <sup>(٢)</sup> .

والرِّضُوَان ــ بكسر الراء وضمها لغتان . وقد قرئ بهما .

<sup>(</sup>١) في الآية البابقة .

 <sup>(</sup>۲) ق مشكل إعراب القرآن (١ – ٢٢٤): سبل السلام مفعول بحذف الجر؟ أى إلى سبل السلام .

وَسَبُل \_ بضم الباء والتسكين لفة ، وقد قُرَى ما به .

( بإذْ نِه ) ؟ أَى بسبب أَمْرِهِ النُّزَّلُ عَلَى رسوله .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابنُ مَرْ يَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ من اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ المسيحَ ابْنَ مَرْ يَمَ وأُمَّهُ ومَنْ فَالْإِرْضِ جَمِيعًا ولِلهِ مُلْكُ السَّمَلُواتِ والْإِرْضِ وما مَبْنَنَهُما يَخْلُقُ ما يشاله واللهُ عَلَى كُلِّ هَىْ \* قَدِيرٌ (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَنْ ۚ يَمْلِكُ ﴾ : أي قلْ لهم ، ومَنْ استفهام تقرير .

و ( مِنَ الله ) : يجوز أن يكونَ حالا متعلقا بَيِّملك ، وأنْ يكون حالا مِنْ بِثَيُّ ،

و ( جَمِيعا ) : حال من المسيح ، وأُمه ، ومَنْ في الأَرض .

و يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «مَنْ» وَحْدَها ، ومَنْ ها هنا عام سبقه خاصُّ مِنْ جنسه ، وهو السيح وأُمُّه .

( يَخْلُقُ ) : مستأنف .

قال تعالى : ﴿ وقالت البهودُ والنّصَارى : نَحْنُ أَبِناءُ اللهُ وأَحِبَّاؤُه قُلْ : فِلمَ ۚ يُعَذِّبكم بَذُنُوبِكم بْل أَنّم بَشَرٌ مِمَّن خَلَقَ . . . (١٨) ﴾ إ.

قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَدُّ بُكُمْ ﴾ ؛ أى قل لهم .

( بَلْ أَنْتُمْ ) : ردٌّ لقولهم : « نحن أبناء الله ِ » ، وهو محكيٌّ بقُلْ .

قال تعالى : ﴿ يِأْهِلِ الكِتَابِ قد جَاءَكُمْ ۚ رَسُولُنَا ۗ يُبَيِّنُ لَـكُمْ عَلَى فَثْرَةٍ مِن الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جَاءَنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذير فقد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَفَذِيرٍ . . . (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ عَلَىٰ فَتْرَةٍ ﴾ : في موضع ألحال [١٠٧] من الضمير في يبيّن .

ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير المجرور في لـكم .

و ( مِنَ الرُّسُل ِ ) : نَمْتُ لفترة .

(أَنْ تَقُولُوا)؛ أَى مُحافة أَنْ تقولوا(١).

﴿ وَلَا نَذَبِرٍ ﴾ : معطوف على لفظ بشير ، ويجوز فىالـكلام الرفعُ على موضع من بشير .

<sup>(</sup>١) فهو مفعول لأجله .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْ كُرُوا نِفْمَةَ اللهِ عَلَيكُم إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْهِياءَ وَجَمَلَكُم مُلُوكًا وآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَمْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إذْ جَعَلَ ) ، هو مثل قوله (١) : « نعمة الله عليكم إذْ هَمَّ قَوْثْ » . وقد ذُكر .

قال تعالى : ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ۚ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَـكُم وَلَا تَرْ تَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُم فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَلَى أَدْباركُمْ ) : حال من الفاعل في ترتدُّوا .

( فَتَنْقَالِبُوا ): يجوز أَنْ يكونَ مجزوما عَطْفًا على ترتدُّوا ، وأن يكونَ منصوبا على جواب النهي .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فَيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَإِنَّا دَاخِلُونَ ) ؛ أي دَاخِلُوها ؛ فحذف المفعول لدلالةِ الـكلام عليه .

قال تعالى : ﴿ قَالَ رَجُلَانَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْهَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ البَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُم غَا لِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ الَّذِينَ كَخَانُونَ ) : في موضع رَ ْفع صفة لرجلين .

ويخافون صلة الذين ، والواو العائد .

وُيُقرأُ (٢) بضَمُّ الياء على مالم يُسمَّ فاعله . وله معنيان :

أحدها \_ هو مِنْ قولك : خِيف الرجل ؛ أي خُوّف .

والثانى \_ أن يكونَ المعنى يخافهم غَيْرُهم ؛ كقولك : فلان مخوف ؛ أى يخانُهُ الناس .

( أَنْعُمُ اللَّهُ ) : صفة أخرى لرجلين .

ويجوز أن يكونَ حالا ، « وقد » معه مقدَّرة ، وصاحبُ الحالِ رجلان ، أو الضمير في الذين .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية ١١ ، وقد سبق صعفة ه٢٤

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ \_ ٢٠٨ ) : قرأ سُعيد بن جبير ، ومجاهد : من الذين يخافون ، بضم الياء .

قال تعالى : ﴿ قالوا : يَامُوسَى إِنَّا اَنْ نَدْخُلَهَا أَبِداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ ورَبُّكَ نَقَا تَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤) ﴾ .

قوله تمالى: (ما دَامُوا): هو بدَلُ من أَبدا؟ لأَنَّ ما مصدرية تَنُوبُ عن الزمان، وهو بدَلُ بَمْض.

و ( هاهُنا ) : ظرف لـ«قاعِدُونَ »، والاسْمُ «هنا» ، وها للتنبيه، مِثْل التي في قولك: هذا ، وهؤلاء .

قال تعالى : ﴿ قال رَبِّ إِنِّى لَا أَمْلِكَ إِلَّا نَفْسِى وأَخِى فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ \_ المَاسِقِين (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأخِي ) : في موضعه وجهان :

أحدهما \_ نَصْب عطفا على نَفْسي ، أو على اسْم ِ إنّ .

والثانى \_ رَفْع عطفا على الضمير في (١) أملك ؟ أي ولا يملك أَخي إلا نَفْسَه .

ويجوز أن يكونَ مبتدأ والخبر محذوف ؛ أى وأخى كذلك .

( وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الفاسِةِينَ ) : الأَصْلُ أَلَّا تَكُرَّرَ « بَيْن » ، وقد تَكُرر توكيدا ، كَوْلك ؛ المال بين زَيْد وبين عمرو، وكُرِّرت هنا لئلا يعطفَ على الضمير من غير إعادة الجاد.

قال تعالى : ﴿ قَالَ : فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فَى الأَرْضِ فلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٦) ﴾ .

وقيل: هي ظَرْف لِيَتِيهُون، فالتحريمُ على هذا غير مؤقَّت:

( فَلا تَأْسَ): أَلفُ تَأْسَى بدل من وأو ؟ لأنه من الأمى الذى هو الحُزْن ، وتثنيته أسوان ، ولا حجَّة فى أُسيت عليه ، لانكسار السين ؛ ويقال : رجل أسْوَان بالواو، وقيل: هى من الياء ، يقال : رجل أُسيان أيضا .

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ \_ ٢٨٩ ): وحسن العطف على الضمير المرفوع لوجود الفصل بين المعطوف. والمعلوف عليه .

قال تعالى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ۚ نَبَأَ ا بَهَىٰ ۚ آدَمَ بَالْحَقِّ إِذْ فَرَّبَا قُرْ بَانَا ۚ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) ﴾ ·

قوله تعالى : ( نَبأً ا ْبِـنَى ۚ آدَمَ ) : الهِمزةُ فى ابنى همزة وَصْل ، كما هى فى الواحد<sup>(١)</sup> ؟ فأما همزةُ أبناء فى الجمع فهَمْزَةُ قَطْـع ؛ لأنها حادثةُ للجَمْع.

( إِذْ قَرَّ بَا ): ظَرَف لِنَبأ ، أو حال منه ؛ ولا يكون ظَرْ فاً لاثلُ .

و( بالحق ) : حال من الضمير في اثلُ ؛ أي محقًّا ، أو صادقًا .

( قُرْ بانا ) : هو فى الأُصل مصدر ، وقد وقَع هنا مَوْضِع المُفعول به ، والأصلُ إذ قربا قربانين ؛ لكنه لم يثن ً ؛ لأَنَّ المصدرَ لا يثننَّى .

وقال أبو على : تقديره : إد قَرَّبَ كُلُّ واحدٍ منهما قُرْ بانا ؛ كقوله (٢) : « فاجْلِدُوهِم ثَمَانِينَ جَلْدةً » ؛ أى كُلَّ واحدٍ منهم «قالَ لأَ تُتُلَنَّكَ» ؛ أَى قال المردودُ عليه للمقبولِ منه. ومفعول « يَتَقَبَّلُ » محذوف ؛ أى يتقبل من المنقين قَرابِينَهم وأَعمالَهم .

قال تعالى: ﴿ إِنِّى أُرِيدُأَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ۖ فَتَـكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بإثْمِي و إثْمُكَ ) : في موضع الحال ؟ أي تَرْجع حاملا للإثمين .
قال تعالى : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أُخِيهِ فَقَتَالَهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ (٣٠) ﴾ .
قوله تعالى : (فَطَوَّعَتْ) : الجمهور على تشديد الواو. و يُقْرَ أَ<sup>(٣)</sup> : « طاوَعت ».. بالألت والتخفيف، وها لغتان. والمعنى : زَ يَنَت .

وقال قوم : طاوعت تتعدَّى بنير لام [١٧١] .وهذا خَطأ ؛ لأنَّ التي تتعدَّى بنير اللام تتعدى إلى مفعول واحد ، وقد عدَّاهُ ها هنا إلى « قَثْلَ أَخِيه » .

وقيل : النقدير طاوعته نَفْسه على قَتْل أخيه ، فزاد اللام وحذف على .

<sup>(</sup>١) الواحد هو ابن . ﴿ ﴿ ﴾ سورة النور ، آية ؛

 <sup>(</sup>٣) فى المحتسب (١٠ ـ ٢٠٩): قراءة الحسن بن عمران ، وأبى واقد ، والجراح ؛ ورويت عنى الحسن : « فطاوعت له نفسه » - قال : ينبغى ـ والله أعلم ـ أن يكون هذا على أن قتل أخيه جذبه إلى نفسه، ودعاه إلى ذلك ، فأجابته نفسه وطاوعته

وقرأ العامة: فطوعت له ؛ أى حسنته له وسهلته عليه

قال تعالى : ﴿ فَبَمَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِلْيَرِيَهُ كُنْفَ بُوَارِي سَوْءَةً أَخِيهِ قالَ : يا وَ يُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ اكُونَ مِثْلَ هَٰذَا النُّرَابِ فَأْوَادِيَ سَوْءَةَ أَخِي، فأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : (كَيْفَ يُوَارِي) : «كيف » : في مؤضع الحال من الضمير في يُوَارى ، والجَلةُ في موضع نَصْب بيُرِي .

والسَّوْأَة: يجوز تخفيف هَمْزَتها بإلقاءِ حركتها على الواو فتبقى سُوَاة أَخِيه ، ولا تُقُلُبُ الواو ألفا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها ؛ لأنَّ حركتها عارضة .

والألفُ في ﴿ وَ يُلَتَى ﴾ : بدل من ياء المتـكلم

والمعنى : ياوَ ْبلتى احضرى ، فهذا وقتك .

( فأُوارىَ ) : معطوف على أكون .

وذكر بعضهم أنه يجوز أن ينتصب على جواب الاستفهام؛ وليس بشيء؛ إذ ليس المعنى أيكونُ مِنِّى عَجْزُ فَهُواراة ، أَلَا ترى أن قولك : أَيْنَ بيتُك فأُزورك ـ معاه : لو عرفت لزرت ، وليس المعنى هنا لو عجزت لواريت .

قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَدِي إِسْرَا ثِهِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ لَكَ فِي الأَرْضِ الْمَصْدُوفُونَ (٣٢) ﴾ ،

قوله تعالى : ( مِنْ أَجْل ): مِنْ تتعلق بـ « كَتَبْنَا» ، ولا تتعلّق بالنادمين ؛ لأنه لا يحسنُ الابتداء بكتَينا هنه .

والهاء في « أنّهُ » للشأنِ . و «مَنَ » شرطية . و « بَغَيرِ » : حال من الضمير في قَتَلَ؟ أي مَن ْ قتل نفسا ظالما . ( أَوْ فَسَادَ ): معطوف على نفس<sup>(١)</sup>، وقُرى ُ فىالشاذَّ بالنصب<sup>(٢)</sup> ؛ أَى:أَو عمل فسادا ، أو أَفسد فسادًا ؛ أى إفساداً ، فوضعه مَوْضِعَ المصدر مثل العَطاء .

و ( بَمْدَ ذَلِكَ ) : ظَرْف لِـ « مُسْرِفُونَ » ، ولا تمنع لامُ التوكيد ذلك ·

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاهِ الذينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۗ ويَسْعَوْنَ فَى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَو يُنْفَوْا مِنَ الأَرضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْیُ فَى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فَى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُحارِبُونَ اللهَ ) : أَى أُولِياءَ الله ، فحذف المضاف .

و ( أَنْ مُيقَدَّلُو ا ) : خَبَرَ « جَزَاء » ، وكذلك المعطوف عليه .

وقد قُرَى ٔ فيهن إبالتخفيف .

و ( مِنْ خِلافٍ ) : حال من الأيدى والأُرجل ؛ أى مُخْتلفة .

( أَوْ رُينْفَوْ ا مِنَ الأَرْضِ ) : أَى من الأَرض التي يُريدون الإِقامةَ بها ، فحذَف الصفة . و ( ذَلكَ ) : مبتدأ .

و ( لَهُمُ خِزْیُ ) : مبتدأ وخَبَر في موضع خَبَر ذلك .

و ( في الدُّنيا ) : صفة خزى .

ويجوز أن يَكُونَ ظَرْ فَا له . ويجوز أن يَكُونَ خِزْى خبر ذلك ، ولهم صفة مقدَّمة ، فتـكون حالا .

ويجوز أن يكونَ في الدنيا ظَرْنْهَا للاستقرار .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا الذينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ ِأَنْ تَقْدِرُ وَا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلَّا الَّذِينَ ) : استثناء من « الذين يُحاَرِبون » في موضع نَصْب .

<sup>(</sup>١) بالجر على معنى : أو بغير فساد .

<sup>(</sup>٢) والبيان: ١ \_ ٢٨٩ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٢٢٦ ، وتفسير القرطبي: ٦-٢١٠ وفي المحتسب (١٤٦ ) : قراءة الحسن: « من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض ـ بنصب الفساد . قال : فكأنه قال : أو أتي فسادا ، أو ركب فسادا ، أو أحدث فسادا . وحذف الفعل الناصب فملالة المكلام علمه .

وقيل: يجوز أَنْ يكونَ في موضع رَفْع بالابتداء، والعائدُ عليه من الخبر محدّوف؟ أى « فإنَّ الله عَفورْ » لهم، أو « رَحِيمْ » بهم .

قال تمالى: ﴿ يُـأَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَا ْبَتَغُوا إَكَيْهِ الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فَ سَـبِيلِهِ كَمَاكُم تَفُلْحُونَ (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ إِكَنِيهِ الوَسِيلَةَ ﴾ : يجوز أَنْ يتعلَّق إلى بابتنوا، وأَنْ يتعلَّق بالوَسِيلة؛ لأن الوسيلةَ بمعنى المتوسَّل به ، فيعمل فيا قبله .

ويجوز أَنْ يكونَ حالا ؛ أي الوسيلة كائنة إليه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ كَفرُوا لُو أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضُ جَيْعًا وَمِثْلَهُ مَعُهُ لِيَفْتَدُوا به مَنْ عَذَابِ بُومِ القيامَةِ مَا تُتُبِّلَ مَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ عَذَابِ يَوْم ِالقِيامَة ِ ) : العذاب اسْمُ للتعذيب ؛ وله جُـكُمُهُ ۗ في العمل ، وأخرجت إضافَتُهُ إلى يوم « يوما » عن الظرفية .

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاتْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَـكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزُ ۚ حَـكَيمُ ۚ (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( والسَارِقُ والسَّارِقَهُ ) : مبتدأ . وفي الخبر وجهان :

أحدها (۱) \_ هو محذوف تقديره عند سيبويه (۲) : وفيما أيثلَى عليكم ؛ ولا يجوز أن يكون عنده « فأَقطَمُوا » (۱) هو الخبر من أَجْل الفاء ؛ وإنما يجوزُ ذلك فيما إذا كان المبتدأ الذي وصاتَه بانفعل أو الظرف؛ لأَنه يُشْبِهُ الشرطَ ، والسارق ليس كذلك .

والثَّاني \_ أَنَّ الخبر فاقطموا أَيْدِبِهِما ؟ لأَنَّ الأَلفَ واللام في السارق بمنزلة الذي ؟ إذ لابراد به سارقٌ بعينه .

و(أيديهما): [١٧٢] بمعنى (١) يَدَيْهما؛ لأن القطوعَ من السارق والسارقة يميناها، فوُضِعَ

 <sup>(</sup>۱) واليبان ۱ \_ ۲۹۰ (۲) والكتاب : ۱ \_ ۷۱

<sup>(</sup>٣) في البيان : وذهب أبو الحسن الأخفش ، وأبو العباس المبرد والكوفيون إلى أن خبر المبتدأ فاقطعوا أيدمهما. وسيأتي بعد .

 <sup>(</sup>٤) كلمة « بمعنى » مكررة ف ا .

الجَمْعُ موضع الاثنين ؟ لأنه ليس فى الإنسان سِوَى كِمين واحدة ، وما هذا سبيله يُجْمَلُ الجُمع فيه مكان الاثنين .

و يجوز أَنْ يخرج على الأصل ، وقد جاء في بيت واحد ، قال الشاعر (١) :

وَمَهْمَهُ إِن فَدُفَدَيْنِ مَرْ تَيْنِ ظَهْرَ اهما مِثلُ ظُهُودِ النُّر سَينِ

(جَزَاء): مفعول من أجله ، أو مَصْدَر لفعل مِحذوف ؛ أي جازاها جزاء ؛ وكذلك « نَكَالًا » .

قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُ نَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فَى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بَأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِنْ قَلُو بُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ الِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وإنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ، ومَنْ بُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرْدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرً فُلُوبَهُمْ . . . (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَا يَحْزُرُ نْكَ ) : نَهْي . والجُيِّدُ فتح الياء وضم الزاى .

ويقرأ بضم الياء وكسر الزاى ، من أَحْزَنني ، وهي لغةُ .

( مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ) : في موضع نصب على الحال من الضمير في يسارعون ؛ أو مرف الذين يسار عُون .

( بأَفُو َاهِمِهُمْ ): يتعلق بقالوا ؛ أَى قالوا بأَفُواهُمُ مَ آمَنَّا ·

( وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُو بُهُمْ ) : الجَلَةُ حال .

( وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ) : معطوف على قوله : « مِنَ الذين قِالُوا آ مَنَّا » .

و ( سَمَّاءُونَ ) : خَيرٌ مبتدأ محذوف ؛ أي هم سَمَّاءُون .

وقيل : مُمَّاءُون مبتدأ ، ومن الذين هادُوا خَرَه .

( للْكَدِّبِ ) : فيه وجهان :

وهو في السان ــ مرت . وفيه : قذفين ــ أيضا ، ونسبه إلى خطام المجاشحي أيضا .

 <sup>(</sup>۱) وتفسیر القرطی ( ٥ – ٧٣ ) ، ( ٦ – ١٧٤ ) . والبیت من رجز لخطام المجاشعی ؛ وهو شاعر إسلای . وفیه : قذفین ، وقال : ویروی : فدفدین .

أحدها \_ اللام زائدة ، تقدره : سَمَّاعُون الكذب .

والثانى \_ ليست زائدة ، والمعمول محذوف ؛ والتقدير : سَمَّاعُون أخباركم للكذب ؛ أَى لَيَكُذِبُوا عَلَيكم فيها.

و ( سَمَّاعُونَ ): الثانية تسكرير الأولى .

و ( لقَوْمٍ ) : متعلَّق به ؟ أى لأجل قَوْمٍ .

و يجوز أَنْ تَتَعَلَّقَ اللامُ في «لقوم» بالكذب ؛ لأنَّ سماعون الثانية مكررة . والتقدير : ليـكذبوا لقوم آخرين .

و (لَمْ يَأْتُوكَ ): في مَوْضِع جَرٌّ صنة أُخرى لقوم .

( يُحَرَّ نُونَ ): فيه وجهان :

والثانى ـ ليس بمسَتأنَف ؛ بل هو صفة لسمّاءون ؛ أي صماعون محرفون .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من الضمير في سمَّاءون.

ويجوز أن يكونَ صفةً أُخرى لقوم ؟ أى محرِّفين .

و ( مِنْ بَمْدِ مَوَاضِعِهِ ) : مذكور فى النساء (١) .

( يَقُو لُونَ ): مثل يحرفون .

ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير في يُحَرِّ نُون .

( مِنَ اللهِ شَيْئًا ) : في موضع الحال . التقدير : شيئًا كاثنا مِنْ أَمْرِ الله .

قال تعسلى: ﴿ سَمَّاعُون للسَّذَبِ أَكَّالُونَ للسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْسَكُمْ بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم فَانَ يضرُّ وَكُ شَيْئًا . · . (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَمَّاعُونَ لُلكَذِبِ ) : أَى هم سَمَّاعُون ، ومثله « أكَّالُونَ للسُّخْتِ » .

والسُّحْت والسَّحَت لفتان ، وقد قرىء بهما.

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۲۳

( فَكَنْ يَضُرُّ وكَ شَيْمًا ) : في موضع المصدر ؛ أي ضَررا .

قال تعالى : ﴿ وَكَيْفَ يُحَـكِّمُونَكَ وَعندهم التَّوْرَاةُ فَنَهَا حُكِمُ اللَّهِ ثُمْ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰ ثِكَ بَالْمُومِّمِنِينَ (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكَيْفَ يُحَـكِمُّونَكَ ) :كيف في موضع نَصْب على الحال من الصمير الفاعل في « يُحَـكِمُّونَكَ » .

( وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ ) : جملة في موضع الحال ؛ والتوراة مبتدأ ، وعندهم الخبر .

ويجوز أن تُرْ فَع التوراة بالظرف .

( فِيهَا حُكمُ الله ): في موضع الحال، والعاملُ فيها مافي « عند »: من معنى الفعل، وحُكْمُ اللهِ مبتدأ ، أو معمول الظرف .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيها هُدًى وَنُورٌ يَحْـكُمُ بِهَا النَّـبِينُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّا نِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتــــابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ . . . (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فِيهاَ هُدِّى وَءُورْ ۚ ) : في موضع الحال من التوراة .

(يَحَكُمُ بها النَّــِبِيُّونَ ) : جملة في موضع الحال من الضمير المجرور في « فيها » .

( للَّذِينَ هَادُوا ) : اللَّامُ تَتَعَلَّقُ بِيحَكُم [١٧٣] .

( والرَّبَّا نِيُّونَ والأحْبارُ ) : عَطْفُ على « النبّيون » .

( بِمَا اسْتَحْفِظُوا ) : يجوزُ أَنْ يكون بدلا من قولِه : « بها » فى قوله : « يحكم بها »؛ وقد أعاد الجارَّ لطولِ الـكلام ، وهو جائز أيضا وإن لم يَطُلُ .

وقيل: الرّبا نِيُّون مرفوع بفعل محذوف؛ والتقدير: ويحكم الربانيُّون والأَّحْبارُ بما استُحْفِظُوا .

وقیل: هو مفعول به ؟ أی بحکمون بالتوراة بسبب استحفاظهم ذلك . و « ما » : بمعنی الذی ؟ أی عا استحفظوه .

( مِنْ كِتابِ الله ) : حال من المحذوف ، أو من « ما » .

و ( عَلَيْهِ ِ ) : يتعلَّقُ بـ « شُهَدَاءَ » .

قال تعالى: ﴿وَكَتَدُنَا عَلَيْهِم فِيهِا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بَالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُّوحَ قِصاصَ مَنَ تَصَاعَتُ بَهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ . . . (٤٥) ﴾ •

قوله تعالى : ( النَّفْسَ بالنَّفْس ِ ) : بالنفس في موضع رَفْع خبر أَنَّ ، وفيه ضمير . وأمَّا : « العَيَن » : إلى قوله تعالى : « والسِّنَّ » فيقرَأُ بالنصب (١) عطفا على ما عملَتْ

فيه أن ، وبالرفع ؛ وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو مبتدأ والمجرور خَبَره ، وقد عطف جُملا على جملة .

والثانى \_ أَنَّ المرفوع منها معطوف على الضمير فى قوله: « بالنفس » ، والمجروراتُ على هذا أحوالُ مبيِّنة للمعنى ، لأنَّ المرفوعَ على هذا فاعل للجاد ، وجاز العطفُ من غير توكيد ؛ كقوله تعالى (٧): « ما أشرَّ كُناً ولا آباؤنا » .

والثالث \_ أنها مُوطُوفة على المعنى ؟ لأن معنى كتبنا عليهم : قُلْناً لهم النفس بالنفس .
ولا يجوز أن يكون معطوفا على أنَّ وماعمات فيه ؛ لأَنها وماعملت فيه في مَوْضِع نصب.
وأما قوله : « والجُرُوحَ » فيقرأ بالنصب حمالا على النفس ، وبالرفع ، وفيه الثلاثة .

و بجوز أن يكونَ مستأنفا ؟ أي والجروح قِصاًصْ في شريعة محمد .

والها؛ في « بِهِ » للقصاص .

و ( فَهُوَ ) : كناية عن التصدُّق ، والهاء في « لَهُ ُ » للمتصدّق .

قال تعالى: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آ ثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْبَحَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ مِن التَّوْرَاةِ وَآ نَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورْ ومُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ مِن التَّوْرَاة وهُدًى ومَوْعِظَةً للمُتَقِينَ (٤٦) .

وقوله تعالى : ( مُصَدَّقا ) الأُولى : حالٌ من عيسى .

<sup>(</sup>۱) والكشف: ۱ ــ ٤٠٩ ، والبيان : ۱ ــ ۲۹۲ ، ومشكل إعراب الفرآن : ۱ ــ ۲۴۰ ، وق معانىالقرآن ( ۱ ــ ۳۱۰ ) : وقد نصب حزة ، ورفع الكسائن .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية ١٤٨

- و ( مِنَ النَّوَّرَاةِ ) : حال من « ما » ، أو مِنَ الضمير في الظرف .
  - و ( فيه هُدًى ) : جملة فى موضع الحال من الإنجيل .
- ( وَمُصَدَّقًا ) الثاني : حالُ أخرى من الإنجيل . وقيل : مِنْ عيسي أيضًا .
  - ( وَهُدًى وَمَوْعَظَةً ) : حال من الإنجيل أيضا .
- ويجوز أن يكونَ من عيسي ؛ أي هادياً وواعظا ، أو ذَا هُدًى وذا موعظة ..
- ويجوزُ أن يكونَ منعولا من أجله ؟ أي قَنْيَّنَا للهدي ، أو وآتيناه الإنجيل للهُدَى .
- وقد قرى <sup>(۱)</sup> فى الشاذ بالرفع ؛ أى وفى الإنجيل هُدَّى وموعظة ۗ ؛ وكرَّرَ الهُدَى كيدا .
- مَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْحَكُمُ ۚ أَهُلُ الْإِنْجِيلِ ِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمُ ۚ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهُ ۗ فَأُولَئْكَ هِمَ الفاسقون (٤٧) ﴾ .
  - قوله تعالى : ( وَلْيَحْـكُمْ ) : ′يُقْرأ بسكون(٢) اللام والمبم على الأمر .
  - وُيُقُرأُ بَكُسِرِ اللام وفَتُدْجِ المِم على أنها لامُ كَى ؛ أَى وقَفَّيْنَا لَيُوثِّمِنُوا وليَحْكُمَ .

قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِن الْكَتَابِ ومُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَالْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُم عَمَّا جَاءَكُ مِن الْحَقِّ لِللَّالِّ جَعَلْهَا مِنْكُم فَاحْتُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُم عَمَّا جَاءَكُ مِن الْحَقِّ لِللَّهُ وَلَمْ فِيهِ اللهُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً واحِدة ولكن لِيَبْلُوكُم فِيهِ آنَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْ جِعُكُم جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨) . فوله تعالى : ( بالحَقِّ ) : حال من الكتاب .

( مُصَدَّقًا ) : حال من الضمير فى قوله : بالحق ، ولا يكونُ حالًا من الكتاب ؛ إذ لا يكونُ حالان لعامل ٍ واحدٍ .

 <sup>(</sup>۱) والبیان : ۱ – ۲۹۳ ، وفی مشکل إعراب القرآن ( ۱ – ۲۳۲ ) : وقد قرأ الضحاك برفع
 « موعظة » ، وذلك يدل على أن « هدى » في موضع رفع ، والرفع في ذلك على العطف على قوله : « فيه هدى و تور » .

 <sup>(</sup>۲) في الكشف ( ۱ ـ - ۱۱ ٤) : قرأه حمزة بكسر اللام وفتح الميم . وقرأ الباقون بإسكان اللام
 والميم ، غير أن ورشا يلقى حركة همزة « أهل » على الميم فيفتحها .

( وَمُهَيْمِنِا ) : حال أيضا . و « من الـكتاب » حال من « ما » ، أو من الضمير في لظرف .

والكتاب الثاني جنس.

وأَصْلُ مُهَيِّمِن مُوَّيْمِن (١) ؛ لأنه مشتقُّ من الأَمانة ؛ لأن المهيمن الشاهد، وليس في الكلام همن حتى تكون الهاء أَصْلًا .

﴿ عَمَّا جَاءَكُ ﴾ : في موضع الحال ؟ أي عادلا عما جاءك .

و ( مِنَ الحَقّ ) : حال من الضمير في « جاءك » ، أو من « ما » .

( لِكُلِّ جَعَلْنا مِنْكُمْ ) : لا يجوزُ أن يكونَ منكم صِفَةَ لَكُل ؛ لأَنَّ ذلك يُوجِبُ الفصْلَ بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تَشْدِيدَ فيه للـكلام، ويُوجِب أيضاً أن يفصل بين جَعلنا وبين معمولها ، وهو « شِرْعَةً » ؛ وإنما يتعلَّق [١٧٤] بمحذوف ، تقديره: أعنى .

« وجعلنا » هاهنا إن شئتَ جعلتُها المَتَعدّية إلى مفعول واحد؛ وإن شئَتَ جعلتُها بمعنى سيَّر نا .

( وَلَـكِنْ لِيَبْلُو كُمْ ) : اللام تتعلَّقُ بمحدوف ، تقديره : ولـكن فر َّقَـكم ليَبْلُو كم . ( مَرْ جِمُـكم ْ جميعا ) : حال من الضمير المجرور . وفي العامل وجهان :

أحدها \_ المَصْدرُ المضاف ، لأَنه في تقدير : إليه تُرْجعون جميعا . والضميرُ المجرور فاعل في العني ، أو قائم مقامَ الفاعل .

والثانى \_ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ الاستقرار الذي ارتفع به مَرْجِعَكُم ، أو الضمير الذي في الجار .
قال تعالى : (وأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ عِا أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم واحْذَرْهُم أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِنَّيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِنَّيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

قوله تعالى : ( وأن ِ احْـكُمْ ۚ بَيْنَهُمْ ۚ ) : في « أَن » وجهان : أَحدها ــ هي مصدرية ، والأَمْرُ صِلة ۖ لها . وفي موضعها ثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>١) في ١ : ميمن . والمثبت في ب، واللسان \_ همن ، والبيان:١-ـ٢٩٤، وتفسيرالقرطبي:٣١٠\_٣١

أحدها: نَصْبِ<sup>(۱)</sup> عطفا على «الكتاب» في قوله: « وأنزلنا إليكَ الكتابَ » ؛ أي وأنزلنا إليك الحكم .

والثانى : جَرَّ عطمًا على « الحق » ؛ أى أنزلنا إليكَ الـكتابَ بالحق وبالحـكم . ويجوز على هذا الوجه أن يكونَ نَصْباً لما حذف الجار .

والثالث: أَنْ يَكُونَ فِي مُوضَعَ رَفْعَ ، تقديره: وأَنَ احَكُمُ بِيْهُمْ بِمَا نُزَّلَ اللهُ أَمْرُ نَا ، أو قَوْلُنَا .

وقيل: أَنْ بمعنى أى ، وهو بعيذ ؛ لأَنَّ الواوَ تمنع من ذلك . والمعنى يفسد بذلك ؛ لأَنَّ الواوَ تمنع من ذلك . والمعنى يفسد بذلك ؛ لأنِّ أن التفسيرية ينبغى أَنْ يسبِقَهَا قولُ يفسَر بها ؛ ويمكن تصحيح هذا القول على أَنْ يكون التقدير : وأَمرناك ؛ ثم فسَّر هذا الأمر باحْكُم .

(أَنْ يَفْتُنُوكَ ): فيه وجهان:

أحدها في هو بَدَلُ من الضمير المفعول بدلَ الاشتال؛ أي : احذرهم فتنتهم · والثاني \_ أن يَفْتِنُوك (٢) .

قال تعالى : ﴿ أَنَحُكُمُ الْجِلَّا الْجَلِيْهِ لَيْنُمُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ خُكُما لِقَوْم يُوقِنُونَ (٥٠)﴾ .

قوله تعالى: ( أَفَحُكُمُ الجَاهِلِيَّةِ ): أَيْقُرَأُ بِضَمُّ (٢) الحَاء وسكون السكاف وفتح المبم والناصبُ له بَبْنون. وأيقرَأْ بِفتح الجميع، وهو أيضا منصوب بيبنون؛ أَى أَحُكُم حَكَمِ الحاهاية.

ويقرأ (٢) : تَبْمَون ـ بالتاء على الخطاب ؛ لأنَّ قبله خطابا .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) في الكثيف ( ١ ـ ١١٤ ) : قرأه ابن عامر بالتاء على احضاب ، على معنى : قل لهم يامحمد أُخْهُم الجاهلية تبغون . وقرأ الباقون بالياء ، وردوه على قوله : وإن كثيرا من الناس لفاسقون . وانظر أيضا تفسير القرطي ( ٣ ـ ٢١٥ ) ، وفيه : قرأ ابن وثاب والنخمي : أُخْهُم ـ بالرفم على معنى يبغونه فحذف الهاء . وقرأ الحسن ، وقتادة ، والأعرج ، والأعمش في حج له بنصب الحاء والكاف وفتح الميم ، ومن راجعة إلى معنى قراءة الجماعة ، إذ ليس المراد نفس الخديم ، وإنها المراد الله كم ، وكأنه قال : أُخْهُم حكم الجاهلية يبغون .

ويقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وضم لليم على أنه مبتدأ ، والحبر يَبْنُون ، والعائدُ عذوف ؛ أى يَبْنُونَه ؛ وهو ضعيف . وإنما جاء في الشعر إلا أنه ليس بضرورة في الشعر ، والمستشهد به على ذلك قول ألى النّجم حيث يقول (١) :

قَدْ أَصْبَحَتْ أَمُّ الخِيارِ تَدَّعى عَلَى ذَنْبا كُلَّهُ لَمْ أَصْنَصِعِ فرفع كله ، ولو نصب لم يَفْسُد الوَزْن .

( وَمَنْ أَحْسَنُ ) : مبتدأ ، وخبر ، وهو استفهامْ في معنى النفي .

و ( خُـكُما ) : تمييز .

و ( لِقَوْم ۗ ) : هو في المعنى : عند قَوْم يُو قِنُونَ .

وليس المعنى أَنَّ الحُكُم لهم ؛ وإنما المعنى أن الموقِنَ يتدبَّر حُكْمَ اللهِ فيحسن عنده ، ومِثْلُهُ (٢) : « إنَّ فى ذلكَ لَآيةً للمُوثْمِنين ؛ و « لِقوم يُوقنون » ، ونحو ذلك .

وقيل : هي على أَصْلها . والمعنى : إنَّ حَكَمَ اللهِ للمؤمنين على الـكافرين ، وكذلك الآية لهم ؛ أى الحجَّةُ لهم .

قال تعالى : ( يُــأَيُّهُا الذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى أَوْ لِياءَ بعَضُهُم أَوْ لِيا\* بَعْضِ . . . (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَعْضُهُمْ أَوْ لِياءُ بَعْضٍ ) : مبتدأ وخبر لا مَوْضِعَ له .

قال تعالى : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فَى قُنُو بِهِم مَرَضْ يُسَارِعُونَ فَيهِم يَقُولُونَ : نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دائِرَةٌ فَمَسَى اللهُ أَنْ يَأْنِىَ بالْفَتْحِ ِ أُو أَمْرٍ مِن عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُّوا ف أَنْفُسِهِم نادِمِينَ (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَتَرَى الَّذِينَ ): يجوز أن يكونَ من رُوَّية العين ، فيكون «يُسارعُونَ»: في موضع الحال .

ويجوز أن يَكُونَ بمعنى تَمْرُف ، فيكون يسارعون حالا أيضا .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطي : ٦ ــ ٢١٥ (٢) سورة الحجر ، آية ٧٧

ويجوز أن يكونَ منررُولية القلبِ المتعدية إلى مفعولين، فيكون «يسادعون» المفعول الثانى ـ وقرى ً في الشاذ (١) باليا، والفاعل الله تعالى .

و ( يَتُولُونَ ) : حال من ضمير الفاعل في يسارعون [٧٥] .

[ قال ٰ: ](٢) : و ( دَائِرَةٌ ) : صفةٌ غالبة لا نُهِذْ كُرمعها الموسوف .

(أَنْ يَأْتَى ): في موضع نَصْبِ خَبَر عسى (٣) .

وقيل: هو في موضع رَ فع بدلا من اللم الله.

( فَيُصْبِيحُوا ) : معطوف على « يأتى » .

قال تعالى : ﴿ ويقولُ الذينَ آمَنُوا أَهُوُّلَاءِ الذينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نَهِمْ إِلَهُم لَمَنَكُمْ . . . (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَ يَقُولُ ﴾ : يقرَأُ ( ) بالرفع مِنْ غير واوِ العطف ، وهو مستأنف .

وُ يُقْرَأُ بالواوكذلك . وُ يُقْرَأُ بالواو والنصب . وفي النصب أربعة أُوجه :

أحدها \_ أنه معطوف على «يأتى» حَمْلًا على المعنى (٥) ؛ لأنَّ معنى عسى الله أَنْ يأتى ٤ وعسى أَنْ يأتى الله واحد . ولا يجوزُ أن يكونَ معطوفا على لفظ أَنْ يأتى ، لأَنْ أَنْ يأتى خبر عسى ، والعطوفُ عليه فى حُسكُمه ؛ فيفتقر إلى ضَمِير يرجبعُ إلى اسم عسى ، ولا ضمير فى قوله : « و يَقُول الذين آمنوا » ، فيصير كقولك : عَسَى الله أَنْ يقولَ الذين آمنوا .

والثانى \_ أنه معطوف على أَفْظِ « يَأْنِي» على الوَجْهِ الذى جعل فيه بدلا ؟ فيكون داخلاً في اسْم عسى ، واستنفى عن خبرها بما تضمَّنهُ اسمها من الحدث .

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ ــ ٢١٣ ، قال: وهي قراءة يحيي، وإبراهيم.

<sup>(</sup>۲) من ۱ .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ١ ـ ٢٩٦ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٣٢

 <sup>(</sup>٤) في السكشف ( ١ ـــ ١١٤) : « ويقول الذين آمنوا » : قرأه الحرميان ، وابن عامر ،
 يغير واو ، وقرأ الباقون بالواو ؛ وكلهم رفع « يقول » إلا أبا عمرو فإنه نصبه .

<sup>(</sup>ه) في الكشف: على تقدير تقدم «أن» إلى جنب عسى ؛ لأنه يصير التقدير : عسى الله أن يأتى الله ، وعسى أن يقول الذين . ويجوز أن يجعل أن يأتى بدلا من اسم الله جل ذكره فيكون التقدير : عسى الله أن يأتى الله بالفتح ويقول الذين آمنوا .

والوجه الثالث \_ أنْ يعطف على لفظ يأتى وهو خَبَرْ، ويقدَّر معالمعطوف ضمير محذوف، تقديره : ويقول الذين آمَنُوا به .

والرابع ــ أن يكونَ معطوفًا على « الفتح » (١) ، تقديره: فعسى اللهُ أَنْ يأتىَ بالفتح ؟ وبأَنْ يقولَ الذين آمنوا (٢) .

(جَهْدَ أَيمَا نِهِمْ ): فيه وجهان :

أحدها \_ أنه حال، وهو هنا مُعْرِفة، والتقدير: وأقسموا بالله يجهدون جَهْدَ أيمانهم، فالحالُ في الحقيقة مجتهدين؛ ثم أقيم الفعلُ المضارع مقامه؛ ثم أقيم المَصْدَرُ مقامَ الفعلِ للآلته عليه.

والثانى \_ أَنه مَصْدَرُ (٢) يعملُ فيه أُقسموا ، وهو مِنْ معناه لا مِنْ لفظه .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْ نَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ بِعَوْمٍ يُحَيُّمُ مُ ويُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المؤمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكافرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيلٍ الله . . . (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : (مَنْ يَرْ تَدَّ مِنْ سَرَ تَدَّ مِنْ يَرْ تَدَّ مِنْ يَرْ تَدَّ مِنْ يَرْ تَدِّ مَنْ يَرْ تَدِّ هُ الْإِدَعَام ، وريقوا ﴿ يَرْ تَدِدْ ﴾ بفك الإدعام والجزم على الأصل ،

و « منكم » : في موضع الحال من ضمير الفاعل .

( يُحِبُّهُمْ ): في موضع جَرٌّ صفة لقوم .

( ويُحِبُّونَهُ ) : معطوف عليه . ويجوز أَنْ يكونَ حالا من الضمير المنصوب ، تقديره: وهم ُيحبُّونه .

(۲) فى البيان ( ۱ ـ ۲۹۷ ) وجه آخر ، وهو أن يكون معطوفا على « يصبحوا » . قال : وفيه بعد ، وهو مع بعده جائز .

 <sup>(</sup>١) ف البيان ( ١ ـــ ٢٩٦ ): وهو مصدر في تقدير: أن يفتح ، فلما عطف على اسم افتقر إلى تقدير « أن » ليكون مع يقول مصدرا ؛ فيكون قد عطف اسما على اسم . وانظر في ذلك أيضا مشكل إحراب القرآن. ( ١ ـــ ٢٣٤ ) ، وتفسير الفرطبي : ١ ـــ ٢١٨

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٢٣٤

 <sup>(</sup>٤) في الكشف (١٠ ــ ١١٤): « من يرتد ٤ ــ قرأه نافع ، وابن عامر ، بدالين ، الثانية ساكنة . وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة .

( أَذِلَّةٍ ) ، وَ ( أُعِزُّةٍ ) : صفتان أيضا .

( ُيجاهِدُونَ ): يجوز أن يكونَ صفةً لقوم أيضًا ، وجاء بنير واو كما جاء أَذِلة ، وأَعزة .

ويجوز أن يكون حالا من الضمير في أعزة : أي يعزُّون مجاهدين . ويجوز أن يكونَ مُستَأْنِهَا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا وَ لِيُسِكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالذينَ آمَنُوا الذينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤتُونَ الزَّكَاةَ وهُمْ رَاكِمُونَ (٥٥) ﴾ ·

قوله تعالى : ( الَّذِينَ ۖ نُيقِيمُونَ الصَّلاةَ ) : صفة للذين آمَنُوا .

( وَهُمْ رَا كِعُونَ ) : حال من الضمير في « يُؤْتُون ».

قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ( فإنَّ حزْبَ الله هُمُ الغالبُونَ ) : قيلهو خَبرِ المبتدأ الذى هو « مَنْ » ، ولم يَعُدْ منه ضَمِيرُ إليه ؟ لأَنَّ الحِزْبَ هو « من » فى المعنى ، فكأنه قال : فإنهم هم الغالبون .

قال تعالى : ﴿ يُلَّانُهُمَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُم هُزُواً وَآمِباً مِنَ الذينَ أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلِكُم والكُفَّارَ أَوْلياءَ واتَّقُوا الله إِنْ كُنْتُم مؤمِنِينَ (٥٧) ﴾ •

قوله تعالى : ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الـكتابَ ) : في موضع الحال من « الذين » الأولى ، أو من الفاعل في « اتخذوا » .

( والكُفَّارَ ) 'يَقْرَأُ بِالجِرِ<sup>(۱)</sup> عطفا على الذين المجرورة، وبالنصبَّعَطُفًا على الذين المنصوبة؛ والمعنيان صحيحان .

<sup>(</sup>١) ق الكشف ( ١ \_ ٤١٣ ) : • والكفار أولياء » \_ قرأه أبو عمرو ، والكسائى ، بالخفض، ونصبه الباقون .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا نَادَ ْبَتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمُ قَوْمٌ لاَ يَمْقِلُونَ (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ بَأْنَهُمْ ) : ذَلك مبتدأ ، وما بعده الخبر ؛ أى ذلك بسبب جَهْلِهِم ؟ أى واقعٌ بسبب جَهْلهم .

قال تعالى : ﴿ قُلْ يُــاَّهُلَ الـكتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ ٱكْثَرَكُم فَاسِقُونَ (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى: ( هَلْ تَنْقِمُونَ ) : يُقْرَأُ بإظهار اللام علىالأصل ، وبإدغامها فىالتاء لقُرْبها منها فى المخرج . ويقرأ « تنقِمون » \_ بكسر القاف وفتحها ، وهو مبنى على الماضى . وفيه لغتان (١٠ : نَقِمَ ينقَمُ ونَقَمَ ينقِمُ -

و ( منّا ) : مفعول [١٧٦] تنقمون الثانى ، وما بَمْدَ إلا هو المفعول الأول . ولا يجوز. أن يكونَ « منّا » حالا من أَنْ والفعل ؛ لأمرين :

أحدها \_ تقدُّمُ الحال على إلا .

والثاني \_ تقدُّم الصلة على الموصول . والتقدير : هل تـكرهون مِنَّا إلا إيمانَنا .

وأما قوله : « وَأَنَّ أَكْثَرَ كُمْ فَاسِقُونَ » : فَنَى مُوضَعُهُ وَجِهَانَ :

أحدها \_ أنه معطوف على « أَنْ آمنا(٢) »، والمعنى على هذا: إنكم كرهتم إيماننا وامتناعكم ؟ أى كرهتم مخالفتنا إياكم ؟ وهذا كقولك للرجل : ما كرهت منى إلا أَننى محبَّبْ إلى الناس وأنتَ مُبغض وإن كان قد لا يعترف بأنه مُبَنَّصْ .

والوجه الثانى ــ أنه معطوف على « ما » ، والتقدير : إلَّا أَنْ آمَنَّا بالله ، وبأنَّ أكثركم فاسقون .

<sup>(</sup>١) في القاموس : كضرب ، وعلم .

<sup>(</sup>٧) في البيان ( ١ \_ ٧٩٨ ) : عطف على « بالله » ، وتقديره : آمنا بالله وبأن أكثركم فاسقون. ولا يجوز أن يكون عطفا على « أن آمنا » إلا بتقدير اللام التي مى لام العلة .

وفى معانى القرآن ( ١ \_ ٣١٣ ) : « أن » فى موضع نصب على قوله : هل تنقمون منا إلا إيماننا وفسقكم .

قال تعاثى : ﴿ قُلْ هَلْ أَنَّبُنُكُم بِشَرِّ مَنْ ذَلِكَ مَثُوَبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَمَنَهُ اللهُ وغضِبَ عليه وجَعَلَ منهم القِرَدَةَ والخَنَازِيرَ وعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرِّ مَكَانًا وأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبيل (٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَثُو بَةً ) : منصوب على التمييز ، والمميز بشَرّ .

ويقرأ : « مَثْوَبَة » ــ بسكون الثاء وفتح الواو ، وقد ذُكر في البقرة (١٠ .

و (عِنْدَ الله ِ ) : صفة لثوبة .

( مَنْ لَعَنَهُ ) : في موضع « من » ثلاثة أوجه :

أحدها ... هو في موضع جَرَّ بدلا من قَسَرٌ .

والثانى \_ هو فى موضع نَصْب بفعل دَلَّ عايه أنبشكم ؛ أى أُعرفكم مَنْ لعنه الله .

والثالث \_ هو في موضع رَ فع ؛ أي هُو مَنْ لعنه الله(٢) .

( وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ) : 'يُقْرَأُ بفتح العبنوالباء ، ونصبالطاغوت، علىأَنه فِعْلُ معطوف على لَمَنُ<sup>(٢)</sup> .

ويقرأ بفتح العين وضَمَّ الباء وجَرَّ الطاغوت ؛ وعَبُد هنا اسمُ مثل يَقُظ وندُس ؛ وهو فى معنى الجمع ؛ وما بعده مجزور بإضافته إليه ، وهو منصوب بـ « جعل » .

ويقرأ بضم العين والباء ونصب الدال وجَرِ ما بعده ، وهو جَمْعُ عَبْد ، مثل سَقْف ؛ وسقف ؛ أو عبيد مثل قتيل وتُقُل ، أو عابد مثل نازل ونزل، أو عبادٍ مثل كِتاب وكُتب، فيكون جَمْعَ جَمْع مثل مُّار وعُم .

و ُبِقْرَأَ « عُبَّد الطاغوت » \_ بضمالعين وفتح الباء وتشديدها، مثل ضارب وضرّب . ويقرأ « عُبَّاد الطاغوت » مثل صائم وصوّام .

وُ يُقْرَأُ « عِبَاد الطاغوت » ؛ وهو ظاهر، مثل صائم وصيام .

وُ يُقْرِأُ « وعا بِد الطاغوتِ » ، و « عُبَدَ الطاغوت » ، على أَنه صِفَةٌ مثل حُطَم .

<sup>(</sup>١) والمحتسب ( ١ \_ ۲۱۴ ) ، وقد سبق صفعة ١٠١

<sup>(</sup>٢) في البيان ( ١ ــ ٢٩٨ ) : هو لعن من لعنه الله ، فحذف المبتدأ والمضاف .

<sup>(</sup>٣) والمحتسب : ١ - ٢١٤ ، والكشف: ١ - ٤١٤

ويقرأ « وعُبِدَ الطانت » ، على أنه فِمْل مالم يسَمَّ فاعله . والطاغوت مرفوع · و يُقرَّأ « وعَبُد » ، مثل ظَرُّف ؛ أى صار ذلك للطاغوت كالغريزى .

وُ يُقْرَأُ « وعَبَدُوا » على أنه فِمْلُ والواو فاعل ، والطاغوت نَصْب .

ويقرأ « وعَبَدة الطاغوت » ، وهو جمع عابد ، مثل قاتل وقَتَلة .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُم قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَاُوا بِالسَكُمْوِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَسَكُنَّهُونَ (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَقَدْ دَخَلُوا ) : في موضع (١) الحال من الفاعل في « قالوا » ، أَوْ من الفاعل في آ مَبْنا .

و ( بالكُفْرِ ) : في موضع الحالِ من الفاعلِ في دَخلوا ؟ أي دخلوا كَفَّارا .

( وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا ) : حال أخرى .

وبجوز أَنْ يكونَ التقدير : وقد كانوا خرجُوا به .

قال تعالى : ﴿ وَتَرَى كَشِيرًا مَهُم يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُّوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَمِيْنُسَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ (٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَ كُـلِهِمُ ) : المصدر مُضَافَ إلى الفاعل ·

و ( السُّحْتَ ) : منعوله ، ومثله <sup>(۲)</sup> : « عَنْ قَوْ لِهُم الإِثْم » .

قال تمالى : ﴿ وَقَالَتِ البَهُودُ : يَدُ اللهِ مَنْاُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِم ولُمُنُوا بِمَا قَالُوا ، بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 'يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ولَيَزيدَنَّ كَثِيرًا منهم ما أُنْزِلَ إليكَ من ربِّكَ طُغْيانًا وكُفْرًا وأَلْقَيْنَا بِينَهُم المَدَاوَةَ والبَغْضَاء إلى يوم القيامة كُلَّما أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ وَكُفْرًا وأَلْقَيْنَا بِينَهُم المَدَاوَةَ والبَغْضَاء إلى يوم القيامة كُلَّما أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُها اللهُ ويَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَادًا . . . (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( رُيْنَفِقُ ) : مستأَنفُ ، ولا يجوز أن يكونَ حالا من الهاء لشيئين : أحدها \_ أنَّ الهاء مضاف إلىها .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ــ ٢٩٩ - (٢) في الآية ٦٣ ، بعد هذه الآية .

والثانى \_ أنَّ الحبر يَفْصِل بينهما ؛ ولا يجوز أن يكون حالا من اليدين ؛ إذ ليس فيها ضمير يعودُ إليهما .

(للْحَرْبِ): يجوزُ أن يكونَ صفةً لنــــار، فيتعلَّق بمحذوف، وأن يكونَ متعلقهٔ بأَوْقَدوا .

و ( فَسَادَا ) : مفعول من أجله .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلِيهِم مِن رَبِّهِم لَأَ كَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ، منهم أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ منهمساءَ ما يَعْمَلُونَ (٦٦) ﴾ . قوله تعالى: ( لا كُلُوا مِنْ فَوْقهم \*) : منعول [١٧٧] أ كلُوا محذوف ، و «من فوقهم» نَمْتُ له ، تقديره : رِزْقًا كائنا من فوقهم ، أَو مَأْخوذاً من فَوْقهم .

(ساءَ مَا يَهْمَلُونَ ) : ساءَ هَنَا عِمْنِي بِئُس ، وقد ذَكَر فَيَا تَقْدَمُ (١) .

قال تعالى : ﴿ يَـٰأَيُّهُمَا الرَّسُولُ بَلِّـغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّهِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّفْتَ رِسَا لَتَهُ مَ . . . (٦٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَا بَلَمْتَ رِسَالَتَهُ ) : 'يَقْرَأُ عَلَى'' الإِفراد ، وهـــو جنْس فى معنى الجَمْع ؛ وبالجَمْع ؛ لأنَّ جنْسَ الرسالة مُخْتَلف .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ آمَنُوا والذينَ هَادُوا والصَّا بِئُونَ والنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باللَّهِ واليوم ِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فلا خَوْفُ عليهم ولا هُمْ يَحْزَ نُونَ (٦٩) ﴾ .

قوله تعالى: (والصَّا بِنُونَ): 'يَقْرَأُ<sup>(٣)</sup> بتحقيق الهمزة علىالأصل، وبحذفها وضَمَّ الباء ؟ والأصلُ على هذا صبا بالألف البدلة من الهمزة .

و يُقْرَأُ بياء مضمومة ، ووَجْهُه أنه أَبدل الهمزةَ ياء لانكسار ما قبلها، ولم يحذفها لتدلُّ على أن أصلها حرف يثبت .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۳٤٣ ، ۲۵۳

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ \_ ۵۱٤ ): « رسالته »: قرأه نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر بالجمع.
 وكسر التاء . وقرأ الباقون بالتوحيد وفتح التاء .

 <sup>(</sup>٣) فى المحتسب (١٠ ـ ٢١٧): قراءة عثمان ، وأبى بن كعب ، وعائشة ، وسعيد بن جبير »
 والمجدرى: والصابئين ـ بالنصب .

و ُيقْرَأُ بالهمزة والنصب عطفا على الذين ، وهو شاذٌ في الرواية صحيح في القياس ، وهو مثل الذي في البترة (١) ، والمشهور ُ في القراءة الرفع . وفيها أقوال :

أحدها \_ قول سيبويه: وهو أنَّ النيهَ به التأخير بعد خبر إن؛ وتقـــديره: ولا هُمْ يحزنون، والصابئون كذلك؛ فهو مبتدأ والخبر محذوف، ومثله (٢):

## \* فَإِنِّي وَقَيَّارُ ۚ بِهَا لَغَرِيبُ \*

أى : فإنى لغَرِيب وقَيَّار بها كذلك .

أحدها \_ أنه يوُجب كُوْنَ الصابئين هُودا ، وليس كذلك .

والثانى \_ أنَّ الضمير لم رُيؤكد .

والقول الرابع \_ أن يكونَ خبر الصابئين محذوفا من غير أن 'ينوَى به التأخير ؟ وهو ضعيف' أيضا لما فيه من لزوم الحَذْف والفصل .

والقول الخامس ــ أَنَّ إِنَّ بمعنى نَمَمْ ، فما بعدها في موضع رَفْع ، فالصابئون كذلك .

<sup>(</sup>١) في سوزة البقرة ، آية ٣٨ ، وقد سبق صفحة ٧٠

 <sup>(</sup>۲) عجز بیت قاله ضابی البرجی ، وصدره: فن یك أمسی بالدینة رحله . وقیار: اسم رجل ،
 وهو أیضا اسم فرس ( اللسان ـ قیر ) .

 <sup>(</sup>٣) أى على موضع « إن » ، وما عملت فيه .
 (٤) سورة الأحزاب ، آية ٥٠

والسادس \_ أنّ «الصائبون» في موضع نَصْب، ولكنه عاء على لغة بَلْيحرث الذين يجعلونَ التثنية َ بالأَلف على كل حال ، والجَمْعَ بالواو على كل حال ؛ وهو بعيد .

والقول السابع ــ أن يُجْعَلَ النون حرف الإعراب .

فإن قيل : فأَبُو عَلَىَّ إنما أجاز ذلك مع الياء لامع الواو .

قيل: قد أجازه غيره ؟ والقياس لا يَدْ نَعُه .

فأما « النّصارَى » فالجيِّدُ أنْ يَكُونَ فَى مُوضِع نَصْب عَلَى القياس الطَّرِد ، ولا ضرورةً تَذْعُو إلى غيره .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بِنِي إِسْرِائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلِيهِم رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُم رَسُولُ عِالاً تَهْوَى أَنفُسُهُم فَرِيقاً كَذَّبُوا وفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَرِيقا كَذَّبُوا وفَرِيقا ... ) : فريقاً الأول مفعول كذَّبوا . والثانى مفعول « يَقْتُلُونَ » . وكذَّبوا جواب كلا ، ويقتلون بمعنى قتلوا؛ وإنماجاء كذلكَ لَتَتَوافق دُّوسُ الآى .

قال تعالى : ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَـكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمْ تَابَ اللهُ عليهم ثُمَّ عَمُوا وصَمُّوا كَشِيرٌ منهم واللهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ (٧١) ﴾ .

قوله تعالى: (أنْ لا تَسكُونَ): 'يقرَأُ بالنصب (١) على أنَّ «أنْ » الناصبة للفعل ، وحسبوا [١٧٨] بمعنى الشك .

ويةْر أُ بالرفع على أنّ «أن» المخلفة من الثقيلة وخَبَرُ ها (٢) محذوف ، وجاز ذلك لما فسَلَتْ « لا » بينها وبين الفعل . وحسبوا على هذا بمعنى علموا ، وقد جاء الوجهان فيها . ولا يجوزُ أن تكونَ المخلفة من الثقيلة مع أفعال الشكّ والطمع. ولا الناصبة لانعل مع علمت، وما كان في معناها . وكان هنا هي التامة .

( نَعَمُوا وصَمُوا ): هذا هو الشهور .

<sup>(</sup>۱) والیان : ۱ \_ ۳۰۱ ، ومشکل إعراب القرآن : ۱ \_ ۲۳۹ ، وفی الکشف (۱-۱۱3): « ألا تكون فتنة » \_ قرأه أبو عمرو ، وحزة ، والكسائی ، برفع تـكون . ونصبه الباقون . (۲) هذا فی ۱ ، ب . وحقها : واسمها محذوف .

وُ يُقْرِأُ بِضَمَّ (١) " رالصاد، وهو مِنْ باب زُكِمُ وأَزْ كَمه الله، ولا يقال عميته وصممته؛ وإنما جاء بغير همزة فيا لم يُسَمَّ فاعله ، وهو قليل . واللغة الفاشية : أَعْمَى ، وأَصم .

(كَثِيرْ مِنْهُمْ ) : هُو خُبَرُ مبتدأ محذوف ؛ أي العمي والعم كشير .

وقيل : هو بدل من ضمير الفاعل في صمّوا .

وقیل : هو مبتدأ والجملة تبله خبر عنه ؟ أی كثیر منهم عموا. وهو ضَعیف؛ لأنَّ الفعل قَد وقع فی موضعه فلا رُیْنُوَی به غَیره .

-وقيل : الواو علامة جَمْع الاسْم ، و «كثير » : فاعل صمّوا .

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قالوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وما مِن إِلٰهٍ إِلَّا إِلَهُ واحِدْ ، وا وإنْ لم يَنْنَهُوا عَمَّا يقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الذينَ كَفَرُوا منهم عذابُ أَلِيمُ (٧٣) ﴾ .

م يمهوا عله يعلوو عيد الله المنطقة على الله المنطقة على المنطقة الله المنطقة (٢) . قوله تعالى : ( ثالثُ ثَلاثَةً ) ؛ أَى أَحَد ثلاثة . ولا يجوز في مِثْلُ هذا إلا الإضافة (٢) .

﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ ﴾ : مِنْ زائدة ، وإله في موضع مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ أي وما للخلق

. . .

( إِلَّا اللهُ ): بدل من إله ·

ولو قرى مالجر بدُّلًا من لَفُظ إله كان جائزًا في العربية .

( لَيَمَسَّنَّ ) : جوابُ قَسم محذوف ، وسدَّ مسدَّ جوابِ الشرط الذي هو « وإن لم يَنْجَهُوا » .

و (مِنْهُمْ ): في موضع الحال ، إمَّا من « الذين » ، أو من ضمير الفاعل في كَفَرُوا .

قال تعالى: ﴿ مَا الْمَسِيعَ ابْنُ مَرْ يَهُمَ إِلَّا رَسُولْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلَانِ الطَّمَامَ انظُرْ كَيْفَ مُنبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ثَمَ انْظُرْ أَنَّى يُؤُمَّكُونَ (٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ) : في موضع رَ فَع ِصفة لرسول .

(كانا يأ كُلان الطَّعامَ ): لا مَوْضِعَ له من الإعراب.

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ١ – ٢١٧ ) : قراءة يحيي ، والنخمي : ثم عموا وصموا ــ بضم العين والصاد .

<sup>(</sup>۲) والبيان : ۱ ـ ۳۰۲

(أنَّى): بمعنى كيف فى موضع الحال ، والعاملُ فيها « يُؤْفَكُونَ » ؛ ولا يعمل فيها « انظر » ؛ لأَنَّ الاستفهامَ لا يعملُ فيه ما قَبْلَه .

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَتَمْبُـدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْمًا وَاللهُ هُو السميمُ العليمُ (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( ما لا يَمْلكُ ) : يجوزُ أنْ تـكون « ما » نـكرة موصوفة، وأن تـكون يمعنى الذي .

قال تعالى : ﴿ قُلْ يَأْهُلَ الْكِتَابِ لِا تَعْنُمُوا فِى دِينَكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهُواءَ قُومٍ \_ قَدْ ضَانُوا . . . (٧٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَعْلُوا ) : فعل لازم .

و (غَيرَ الحقّ ) : صفة لمَصْدَرٍ محذوف ؛ أى غُلُوًّا غَيْرَ الحق .

ويجوز أن يَكُونَ حالًا من ضمير الفاعل ؛ أي لا تغلوا مجاوِزين الحق .

قال تعالى : ﴿ لُمِنَ الذينَ كَفَرُوا من بنى إسرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وعيسَى ابن مِرْ يَمَ ، ذَٰلِكَ بما عَصَوْا وكانوا يَعْقَدُونَ (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ بَنى إِسْرَ ائِيلَ ) : فى موضع الحال من « الذين كَفَرُوا » ، أو من ضمير الفاعل فى كفَر وا .

(عَلَى لَسَانَ دَاوُدَ ) : متعدَّق بـ « لُمِنَ » ، كَـقولك : جاء زيد على الفرس .

( ذٰلِكَ بما عَصَوْا ) : قد تقدم (١) ذكر. في غير موضع .

وكذلك : و <sup>(۲)</sup> « لَبَئْسَ مَا كَانُوا » ، و <sup>(۲)</sup> « لَبَئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ » .

قوله تعالى<sup>(٢)</sup> : (أنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِم ) : أَنْ والفعل فى تقدير مَصْدَرٍ مرفوع خبر ابتداء محذوف ؛ أى هو سخط الله .

<sup>(</sup>١) صفحة ٧٠ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) في الآية التي بُقدها (٧٩) : كانوا لا يتداهون عن منكر فعاوه البئس ما كانوا يفعلون .

<sup>(</sup>٣) في الآية رقم (٨٠) : ترى كشيرًا منهم يتولُّون الذين كفّروا لبنْس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عالمهم . . . .

وقيل: في موضع نصب بدلا من « ما » ؛ أي بئس شيئا سخط الله عليهم . وقيل: هو في موضع جَرِّ بلام محذوفة ؛ أي لأن سخط .

قال تعالى : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للذِينَ آمَنُوا البَهُودَ والذِينَ أَشُرَ كُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً للذِينَ آمَنُوا الذِينَ قالوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بأَنَّ مُنْهِم فِسِيسِينِ ورهْباناً وأَنْهِم لايَشْتَكْ بِرُون (٨٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَدَاوَةً ) : تمييز ، والعاملُ فيه أَشد .

و ( لِلذَّينَ آمَنُوا ) : متعلق بالمصدر ، أَو نَعْت له .

(اليَهُودَ): المفعول الثاني لتجد.

( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و ( بِأَنَّ مِنهُمْ ) : الخبر ؛ أَى ذلك كَائَنُ بَهِذَهُ الصَّفَةَ .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمُ تَفِيضُ مَنَ الدَّمْعِ مَمَا عرفوا من الحقِّ يقُولُونَ : رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣) ﴾ .

قوله تمالى: (وَإِذَا سَمِعُوا): الواو هاهنا عطفت إذا على خبر أن ، وهو قوله (۱): «لا يستكبرون»؛ فصار الـكلام داخلا فى صلة «أن». وإذا فى موضع نصب بـ « تَرَى »، وإذا وجوا مها فى موضع رَ فع عطفا على خبر [۱۷۹] أن الثانية .

ويجوز أَنْ يَكُونَ مُستأنفا في اللفظ ، وإن كان له تعلُّق بما قبله في المعني .

و ( تَفِيضٌ ) : في موضع نصب على الحال ؛ لأنَّ ترى من رُوِّية العين .

و ( مِنَ الدَّمْع ِ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ أَن « من » لابتداء الغاية ؛ أي فَيْضُها من كثرة الدَّمْع .

والثانى \_ أن يكونَ حالاً ، والتقدير : تفيض مملوءةً من الدمع .

وأما « ممّا عَرَفُوا » فمن لابتداء الناية ، ومعناها : من أجل الذى عرفوه ، و « مِنَ الحَقَقَ » : حال مِنَ العائد المحذوف .

( يَقُولُونَ ) : حال من ضمير الفاعل في عَرَ فوا .

<sup>(</sup>١) في الآية ٨٢ قبلها .

قال تعالى : ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمَنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ ۚ يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القوم الصَّالحينَ (٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا لَنَا ) : « ما » فى موضع رَ ْفع بالابتداء ، ولنا الحبر .

و ( لا نُوْمِنُ ): حال<sup>(۱)</sup> من الضمير في الحبر، والعاملُ فيه الحار؛ أي ما لنا غير مؤمنين، كما تقول : ما لك قائما .

( وَمَا جَاءَنَا ) : يجوزُ أَن يكوِنَ في موضع جر ؟ أَى وبما جَاءَنَا .

( مِنَ الحَقِّ ) : حال من ضمير الفاعل .

ويجوزُ أن تـكونَ لابتداء الغاية ؛ أى ولما جاءنا من عند الله .

ويجوز أن يكونَ مبتدأ (٢) ومن الحق الحبر ؛ والجملةُ في موضع الحال .

( وَ نَطَمْعُ ) : يجوز أن يَكُونَ معطوفًا على نؤمن ؛ أي ومالنا لا نطمع ؟

ويجوزُ أن يكون التقدير : وَحَن نطَمَعُ ؟ فتكون الجملةُ حالاً من ضمير الفاعل في نؤمن .

و ( أَنْ يُدْخِلناً ) ؟ أَى فَ أَنْ يَدَخَلَنا ؟ فَهُو فَى مُوضَعَ نَصْبٍ ، أَوْ جَرِّ عَلَى الخَلاف بين الخَليل وسيبويه .

قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَةَ كُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّباً واتَّقُوا اللهَ الذي أنتم به مؤمنونَ (٨٨) ﴾. قوله تعالى : ( حَلَالًا ): فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو مفعول كأوا ؟ فعلى هذا يكون « مما » فى موضعالحال ؟ لأَنه صفة للنكرة قُدِّمَتُ علمها .

ويجوز أن تـكونَ « من » لا بتداء غاية الأَكْل ، فتكون متعلقة بكلُوا ، كقولك : أكاتُ من الخيز رغيفا إذا لم تُرد الصفة .

والوجه الثانى ـ أن يَكُونَ حالاً من « ما » ؟ لأنها بمعنى الذى .

ويجوز أن يكون حالا من العائد المحذوف ، فيكون العامل « رزق » .

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۱ \_ ۳۰۳ (۲) يريد « ما » .

والثالث\_أن يكونَ صنة لمصدر محذوف ؛ أى أَكُلًا حلالاً . ولا يجوز أنْ ينصبَ حلالاً برزق على أنه منعوله ؛ لأن ذلك يمنعُ من أَنْ يعود إلى « ما » ضمير .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُو فِي أَيمَانِكُم ولكِنْ يُؤَاخِذُ كُم بِمَا عَقَدْتُمُ ا الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مِسَاكِينَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُم أُوكِسُونَهُم أُو تَحْوِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُم إِذَا حَلَقُهُ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لكم آيانِهِ لَمَلَّكُم تشكرونَ (٨٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالَّلْمُو ِ فِي أَيْمَانِكُمْ ۖ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنْ تكونَ متعلقة بنَفْسِ اللَّهُو ؟ لأنك تقول : لَغَا في يمينه ، وهذا مَصْدَرُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّامُ يعمل ، ولحكن معدّى بحرف الجر .

والثاني \_ أن تـكونَ حالا من اللغو ؛ أي باللغو كائنا ، أو واقعا في أيمانكم .

والثالث ـ أَنْ يتعلق ﴿ فِي ﴾ بـ ﴿ 'يُؤَاخِذَكُم ﴾ .

(عَقَدْتُمْ): 'يَقُرُ أُ(١) بِتَخْفِيفُ القاف، وهو الأَمْل، وعقد البينِ هُو قَصْدُ الالنَّزامِ بها .

. وُيُقُرَأُ بِتَشْدِيدِهَا ؛ وذلك لتوكيد البمين ، كقوله (٢) : « هُو الله الَّذِي لا إِلَهُ إِلَّا هُو » ، وُنحُوهُ .

وقيل: التشديد يدلُّ على تأكيد العزم بالالتزام بها .

وقيل : إنما شدَّد لكثرة الحالفين وكثرة الأيمان .

وقيل: التشديد عوض من الألف في عاقد . ولا يجوزُ أن يكونَ التشديد لتكرير الميين ؟ لأنَّ السكفارةَ تجب وإن لم يُكرر .

وُيقُواْ : « عَاقَدْتُم » ، بالألف ؛ وهي بمعنى عقــــدتم ؛ كقولك : قاطعته وقطعته من الهجران .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ \_ ٤١٧) : عقدتم \_ قرأه أبو بكر، وحمزة، والكسائي بالتخفيف ، وقرأه ابن ذكوان بألف بعد العين مخففا . وقرأه الباقون مشددا من غير ألف .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، آية ٢٢ ، ٢٣

﴿ فَكَفَّارَتُهُ ﴾ : الهاء ضمير العَقد ، وقد تقدَّم الفِعْلُ الدالّ عليه .

وقيل: تعود على اليمين بالمعنى ؟ لأن الحلف واليمين بمعنى واحد .

و ( إطْعامُ ) : مصدر مضاف منه الله المفعول به ، والجيِّدُ أَنْ يقدَّرَ بفعْل قد سُمِّي فاعِلُه ؟ لأنَّ ما قبله وما بعده خطاب ؟ فـ « مَشرَّة » على هذا في مَوْضِع نَصْب .

(مِنْ أَوْسَطِ) ؛ صفة لمفعول محذوف ، تقديره: أَنْ تُطْعِمُوا عشرة مساكين طعاما أوقُوتاً من أوسط ؛ أى [١٨٠] متوسطا .

( مَا تُطْمِمُونَ ) : أَنَ الذَى تَطْعَمُونَمُنَهُ ، أَوْ تَطْعَمُونَهُ.

( أَوْ كِسُو َ بَهُمْ ۚ ) : معطوف على إطعام ٰ.

ويقرأ شاذً الله: « أو كإسُوتِهِم » ؛ فالـكاف في موضع رفع ؛ أى أوْ مثل إسوة أهليكم في الـكسوة .

( أَوْ تَحْرِير ): معطوف على إطعام ، وهو مصدرٌ مضافٌ إلى المععول أيضا .

( إِذَا حَلَفْتُمْ ) : العامل في «إذا» كفارة أيمانكم ؛ لأنَّ المعنى : ذلك يُكفر أَيْما نَكم وقْتَ حَلفَكُم .

(كَذَلُكُ ): الكاف صفةُ مَصدَرٍ محذوف؛ أَىْ يبينُ لِكُم آياتِهِ تَبْدِينا مِثْل ذلك.

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُو إِنَّمَا الْحَرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسُ من عمل الشيطانِ فاجْتَنِبُوهُ لعاكم تُفْلِحُونَ (٩٠) .

قوله تعالى : ( رِجْسُ ) : إنما أَفرد ، لأنَّ التقدير إنما عَمَلُ هذه الأشياء رِجْس .

ويجوزأًنْ يكونَ خبرًا عن الحمر ، وأخبار المعطوفاتِ محذوفةٌ لدلالة خَبَرِ الأُول عليها.

و ( مِنْ عَمَل ِ ) : صفة لرِّ جْس ، أو حَبَرَ ثان .

والهاء في « اجْتَنْيُوهُ » ترجعُ إلى العمل ، أو إلى الرجس ؛ والتقدير : رجس مِنْ حِنْس عَمَلِ الشيطان .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ١ \_ ٢١٨ ): قراءة سعيد بن جبير: أو كإسوتهم ، من الأسوة . قال أبو الفتح : كأنه \_ والله أعلم \_ قال : أو كما يكنى مثلهم، فهو على حذف مضاف ، أو كماية إسوتهم. وإن شئت جعلت الإسوة بمعنى الكفاية ولم تحتج إلى حذف مضاف . وهمزة أسوة تفم وتكسر .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ۚ الشيطانُ أَنْ يُو قِـعَ بِينكُمُ الْعَدَاوَةَ والْبَغْضِـاءَ فِي الخُرِ والمَيْسِرِ ويَصُدُّ كُم عَنْ ذِكْرِ اللهِ وعن ِالصَّلاةِ فهل أنتُم مُنْتَهُونَ (٩١) ﴾ .

قوله تعالى: (فى الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) : «فى» متعلقة بيوقع، وهى بِمعنىالسبب ؛ أَى بسبب شُرْب الخمر وفِمْل الميسر .

ويجوز أَنْ تتعلَّقَ « فى » بالعداوة ، أَو بالبنضاء ؛ أى أن تَتَمَادَوْا ، وأَنْ تتباعَضُوا بسبب الشرب ، وهو على هذا مَصْدَرْ بالألف واللام معمل .

والهمزة فى « البغضاء » للتأنيث ، وليس مؤنَّث أَفعل ؛ إذ ليس مذكر البغضاء أَبغض ، وهو مثل البأساء والضرَّاء .

( فَهَلْ أَنْـتُمْ مُنْتَهُونَ ) : لفظُه استفهام ، ومعنّاه الأمر ؛ أى انتهوا ؛ لَـكن ِ الاستفهام عُقَيب ذِكْر ِ هذه المعايب أَ ْبَلَغُ من الأمر .

قال تعــالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الذينَ آ مَنُوا وعملوا الصَّالحاتِ جُنَاحٌ فيما طَعِمُوا إذا ما اتَّقَوْا وآمَنُوا وعملوا الصَّالحاتِ ... (٩٣)﴾ .

قوله تعالى:( إِذَا مَاانَّقُوْ ا ) : العامل فى إِذا معنى: ليس علىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناَح ؛ أى لاَ يَأْثَمُون إذا ما اتَّقَوْ ا .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُم اللهُ بِشَيْءٍ من الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُم ورِماَحُكُم لِيَمْلَم اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَمْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عذابْ ٱلبِمْ (٩٤)﴾ .

قوله تعالى: (مِنَ الصَّيْدِ): في مُوضعَ جَرِّ صفة لشيءَ، ومِنْ لبيان الجنس. وقيل للتبعيض؛ إذ لا يحرم إلا الصيد في حال الإحرام، وفي الحرم، وفي البر. والصيد في الأَصل مَصْدَر؛ وهو هاهنا بمعنى المصيد، وشُمِّى مَصيدا وصَيْدًا لما لِه إلى ذلك، وتوفَّر الدواعي إلى صيده؛ فكأنه لما أعد للصيد صاركأنه مَسيد.

( تَنَالُهُ ۗ ) : صفة لشيء .

و يجوز أن يكونَ حالًا من شيء ؟ لأنه قد وُصِف ، وأن يكون حالًا من الصيد .

( لِيَعْلَمُ ): اللام متعلَّقَةَ : بـ « ليمِلونُّـكُم » .

( بِالنَّيْبِ ) : يجوز أن يكونَ في موضع الحال من « من » ، أُومِنْ ضمير الفاعل في يخافه ؛ أي يخافه غائباً عن الخاق .

ويجوز أن يكونَ بمعنى في ؟ أي في الموضع الغائب عن الخَلْق .

والغَيْب : مصدر في موضع فاعل .

قال تعالى: ﴿ يِنَا يُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً فَحَرَا الْ عَالَى: ﴿ يَنْكُم هَدْيًا بِالْحَ الْكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةُ فَحَرَا الْا مِثْلُ مَافَتَلَ مِن النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم هَدْيًا بِالْحَ الْكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةُ فَحَرَا اللهُ عَثْلُ مَا اللّهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَرَالُهُ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ منه والله عزيز ذُو انتقام (٩٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأنْـنَـمُ خُرُمُ ) : في موضع (١) الحال من ضمير الفاعل في « تَقْتُلُوا » . و ( مُتَعَمِّداً ) : حال من ضمير الفاعل في قَتَلَهُ .

( فَجَزَ الا ) : مبتدأ ، والخَبَرُ محذوف . وقيل التقدير : فالواجبُ جَزَ اء .

وُ يُقُرُأُ بِالتَّنُويِنِ (٢)، فعلى هذا يكون « مِثْلُ » صفةً له أُوبدلا . ومثل هنا بمعنى مماثل، ولا يجوز على هذه القراءة أَنْ يعلق « من النعم » بجزاء ؟ لأنه مصدر ، وما يتعلق به مِنْ صلته ، والفَصْلُ بين الصلة والموصول بالصفة أو البدل غَيْرُ جائز ؟ لأنَّ الموصول لم يتم ، فلا يوصَفُ ولا يُبدَّلُ منه .

ویُقُرْ آ شاذا ﴿ جَزَاءً ﴾ \_ بالتنوین ، ومِثْ ل \_ بالنصب ؛ وانتصابه بجزاء . ویجوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ بنعل دلَّ عليه جزاء ؛ أى يخرج أو يُؤَدِّى مثل، وهذا [ ١٨١] أولى، فإنَّ الجزاء يتعدى بحرف الجر .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب الفرآن : ١ ـ ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) في الكشف (١ \_ ٤١٨ ) : ﴿ فَرَاءَ مثلَ مَاقتِلَ ﴾ \_ قرأه الكوفيون : فَجَرَاءَ ﴿ بِالْتَنْوِينَ ورفع مثل ﴾ . وقرأ الباقون بغير تنوين وخفض مثل .

وفي المعتسب ( ١ \_ ٢١٨ ) : قراءة أبي عبد الرحمن : فجزاء \_ رفع منون . ﴿ مثل ﴾ بالنصب .

وأمَّا ( مِنَ النَّهَمِ ) ففيه أَوْجُه :

أحدها \_ أَنَّ تجعلَه حالا من الضمير في قتل ؛ لأَنَّ المقتولَ يكون من النعم -

والثاني \_ أَنْ يَكُونَ صَفَةً لِجْزَاء إِذَا نَوَّنْتُهُ ؟ أَي جَزَاء كَائَنَ مِنَ النَّهِم .

والثالث ــ أَنْ تَملَّمُها بنفس الجزاء إذا أَضَفْتُهَ ، لأَنَّ المَضافَ إليه داخل في المَضاف ، فلا يعد فَصْلًا بين الصلة والموصول .

وكذلك إنْ نوَّنْتَ الجزاء ونصبت «مثلا» ؛ لأَنه عامل فيهما، فهُمَا منصلته ؛ كما تقول: يعجبني أضَرْبك زَيدا بالسَّوْط .

( يَحْكُمُ به ): في موضع رَّ فع صفة لجزاء إذا نوَّ نته . وأما على الإِضافة فهو في موضع الحال ، والعاملُ فيه معنى الاستقرار المقدَّر في الحبر المحذوف .

( ذَوَا عَدْلِ ) : الأَلف للتثنية .

وُ يَقْرَأُ شَاذًا <sup>(۱)</sup>: « ذو » على الإفراد ؛ والمراد به الجنس ؛ كما تـكون : « مَنْ » محمولة على المعنى ، فتقديره على هذا : فريق ذُو عَدْل ، أو حاكم ذو عدل .

و ( مُنْكُمْ ) : صفة لذَ وَا، ولا يجوز أَنْ يكونَ صفة العَدْل؛ لأنَّ «عدلا» هنا مصدر غبر وَصْف .

( هَدْيا ) : حال من الهاء في به ، وهو بمعنى مهدى .

وقيل : هو مصدر ؟ أي يَهْدِيه هَدْيا .

وقيل: على النميلز.

و ( بَالِمْ الْكُمْبَةِ ): صفة لَهْدى ، والتنوين مقدَّر ؛ أي بالمَّا الكعبة .

(أَوْ كَنَّارَةٌ ) : معطوف على جزاء ؟ أي: أَوْ عليه كفارة إذا لم يجد المِثْل .

و (طَعامُ ) : بدلُ من كفارة ، أُو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هي طعام .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ ــ ٢١٩): قراءة محمد بن على ، وجعفر بن محمد: يحكم بة ذو عدل منكم . قال: لم يوحد ذو لأن الواحد يكنى في الحسكم ، لكنه أراد معنى « من » ، أى يحسكم به من يعدل ، « ومن » تـكون للاثنين كما تـكون للواحد .

ويقرأُ بالإضافة (١٦) ، والإضافةُ هنا لتَنْبِين المضاف .

و (سِياما ) : عميز .

﴿ لِيَذُونَ ﴾: اللام متعلقة بالاستقرار ؟ أى عليه الجزاءُ ليذوقَ .

ويجوز أن تتعلُّقَ بصيام ، وبطعام .

( فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ): جَوَابُ الشرط، وحَسُنَ ذلك لما كان فِمْلُ الشرط ماضيًّا في اللفظ.

قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَـكُمْ صَنْيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَـكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَخُرِّمَ عَلَيْكُم صَنْيْدُ البَرِّ مَا دُمْنُمُ خُرُمًا واتَّقُوا اللهَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦) ﴾ .

قوله تعالى : (وَطَعامُهُ) : الهاء ضمير البَحْرِ ، وقيل : ضمير الصيد ؛ والتقدير : وإطعام الصيد أنفسكم .

والمعنى أَنه أَباح لهم صَيْدَ البحر وأَ كُلَّ صيدِه ؛ بخلاف صَيْدِ البر .

(مَتَاعًا ) : مفعول من أجله .

وقيل: مصدر، أي مُتَّمَّمُ بذلك تمتيعا.

( ما دُمْيُمْ ) : يقرأ بضَمِّ الدال وهو الأَصْلُ ، وبكسرها وهي لغة ، يقال : دِمت تَدَام .

( خُرُما ) : جمع حرام ، ككتاب وكُتب .

وقرى '(۲)فى الشاذحَرَما \_ بفتح الحاء والراء؟ أى ذوىحرم: أى إحرام.وقيل: جعلهم بمنزلة المكان ِ المنوع ِ منه .

قال تعالى: ﴿ جَعَلَ اللهُ السَّهُ السَّعِبَةَ البَّيْتَ الحَرَامَ قِياَماً لِلناسِ والشَّهْرَ الحرامَ والهَدْى والقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فى السَّمَوَاتِ وما فى الأرض وأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَى عَلَيْمُ (٩٧)﴾.

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ ــ ٤١٨ ) : كفارة طعام مساكين : قرأ نافع ، وابن عامر بالإضافة ، وقرأ الباقون بالتنوين ، ورفع الطعام ، وكلهم قرأ مساكين بالجمع .

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۱ – ۲۱۹): قراءة ابن عباس: حرما – بفتحتین. قال أبو الفتح: معنى حرما راجع إلى معنى الله معنى قراءة الجماعة حرما – بضمتین؛ وذلك أن الحرم جمع حرام، والحرم: المحرم، فهو فى المعنى مفعول ، فجعابهم حرما، أى هم فى امتناعهم بما يتتنع منه المحرم، وامتناع ذلك منهم كالحرم، فالمفنيان إذا واحد.

قوله تعالى : ( جَمَلَ اللهُ ) : هي بمعنى صَيَّر ، فيكون « قِياما » مفعولا ثانيا .

وقىل : هى بمعنى خلق ، فيكون « قيام » حالا .

و (البَيْتَ): بدل من الكعبة.

ويقرأ « قياما »(١) : بالألف ، أي سببا لقيام دينهم ومَعَاشهم .

وُ يُقْرَأُ ﴿ قَيَمًا ﴾ بغير ألف ، وهو محذوفُ من قِيامَ كخيم في خِيام .

( ذَلكَ ) : في موضع رَ ْفع خِبر مبتدأ محذوف ؛ أي الحُكمُ الذي ذكرناه ذلك ؟ أي لا غبره .

ويجوز أن يكونَ المحذوفُ هو الخبر .

ويجوز أن يَكُون في موضع نَصْبٍ ؟ أي فعلنا ذلك أو شَرَعْناً .

واللام في ( لِتَعْلَمُوا ) متعلِّقة بالمحذوف .

قال تعالى : ﴿ يِلِمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنُوا لاَتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَّ لَـكُم تَسُوَّ كُم وإِنْ تَسْأَلُوا عَنْها حِينَ يُنزَّلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَـكُم عَفَا اللهُ عَنْها واللهُ عَفُورٌ حَلَيْمُ (١٠١) ﴾ .

قوله تعالى : (عَنْ أَشْيَاءً) : الأَصلُ فيها عند الخليل وسيبويه شَيْئًا بهمز آيْنِ بينهمه أَلَف ، وهي مَفردة في اللفظ [١٨٧] ومعناها الجمع ، مثل قصّباء وطرَّفاء ؛ ولأجل همزة التأنيث لم تَنْصَرِف ؛ ثم إن الهمزة الأُولى التي هي لامُ السكامة قدِّمت ، فجُعلت قبل الشين كراهية الهمزتين بينهما ألف خصوصاً بعد الياء ، فصاد وَزْنُها لفعاء ، وهذا قول صحيح لايَردُ عليه إشكال .

وقال الأخفش ، والفرَّاء (٢) : أُصلُ السكامة شَيِّء مثل هَيِّن على فيعل (٢) ثم خفت ياؤه كما خففت ياء هَين ، فقيل شيء كما قيل هَيْن ، ثم جُمع على أَفْعلاء ؟ وكان الأصل أَشْيَاء ، كما قالوا هَيِّن وأُهُو نِنَاء ، ثم حُذِفت الهمزة الأولى(١) فصار وزْنُها أَفعاء ، فلامها محذوفة (٥).

<sup>(</sup>۱) فى الـكشف ( ۱ ــ ۲۱۹ ) : « قياما للناس » ــ قرأه ابن عامر بنير ألف : وقرأ الباقون. بالألف .

<sup>(</sup>۲) والبیان : ۱ ـ ۳۰۳ ، ومعانی القرآن : ۱ ـ ۳۲۱

 <sup>(</sup>٣) في ١: فعيل . (٤) التي مي اللام . (٥) ومشكل إعراب القرآن (١ ـ ٢٤٨ ) ...

وقال آخرون: الأصلُ في شيء شَيىء مثل صَدِيق، ثم جُمع على أَفْهـلاء كأَصدقاء وأنبياء، ثم حُذفت الهمزة الأولى .

وقيل: هو جمع شيء من غير تَمْيير كبيت وأبيات، وهو غَلَطٌ؛ لأنَّ مثل هذا الجمع ينصرف، وعلى الأقوال الأول يمتنعُ صَرَّفَهُ لأجل همزة التأنيث، ولو كان أَنعالا لانْصَرف، ولم يسمع أشياء منصرفة البتة، وفي هذه المسألة كلام طويل موضعه التصريف<sup>(۱)</sup>.

( إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ): الشرط وجوابُهُ في موضع جَرَّ صفة لأَشياء .

(عَفا اللهُ عَنَّها ): قيل هو مستَأْنَف .

وقيل: هو في موضع جر أيضاً ، والنية به التقديمُ ؛ أي عرف أشياء قد عَمَا اللهُ لكُمْ عَمَا .

قال تمالى : ﴿ فَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مَن قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( مِنْ قَبْلِكُمْ ): هو متعلق بسأَلُها ، ولا يجوِز أَنْ يَكُونَ صَفَةً لَقُومُ وَلا حَالاً ؛ لأَنَّ ظَرْ فَ الزمان لا يَكُونَ صَفَةً للجثَّة ، ولا حالاً منها ، ولا خبرا عنها .

قالِ تعالى : ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ مَن بَحِيرَ ۚ وَلا سَا ئِبَةٍ وَلا وَصِياَةٍ وَلا حَامٍ وَلَـكِنَّ الذينَ كَفَرُوا يَفْتَرُون عَلَى اللهِ الـكَذبَ وأَ كُثَرُ هُم لا يَمْقِلُونَ (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى : (ماجَعَلَ اللهُ مِنْ بحِيرَةٍ) : «من » زائدة ، « وجَمَلَ » هاهنا بمعنى سَمَّى ؛ فعلى هذا يكون بحيرة أُحدَ المفعولين ، والآخر محذوف ؛ أى ماسمى الله حيوانا بحيرة . و يجوز أَنْ تـكون « جعل » متعدية إلى مفعول واحِد بمعنى ماشرع ، ولا وَضَم .

وبَحِيرة: فَعِيلة بمعنى مفعولة .

والسائبة : فاعلة ، من ساب يسبب إذا جَرَى ، وهو مُطاَوع سيبه نساب .

وقيل : هي فاعلة بمعنى مفعولة ؛ أَى مسيَّبة .

والوصيلة: بمعنى الوَاصِلة .

والحامى : فاعل ، من حمى ظَهْرَ مَ يَحْمِيه (٢) .

<sup>(</sup>١) وارجم إلى اللمان ( هون ) إن أردت .

<sup>(</sup>٢) وارجَّم إلى معانى القرآن (١٠ ــ ٣٢٣ ) ــ في معانى هذه الــكلمات إن أردت .

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيـــلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آ بَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لا يَمْلَمُونَ شَيْئًا ولا يَهْتَدُونَ (١٠٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( حَسْبُنَاً ) : هو مُبْتَدَأً ، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، و « ماوَجَدْنا » :

هو الخبر ، « وما » بمعنى الذى ، أُو نكرة موصوفة ؛ والتقدير : كافينا الذى وَجَدناه . ,

ووجدنا هنا : يجوز أن تـكونَ بمعنى علمنا ، فيكون « عَلَيْهِ » المفعول الثانى .

ويجوز أن تُـكونَ بمعنى صادفنا ، فتتعدَّى إلى مفعول واحد بنفسها .

وفی « علیه » علی هذا وجهان :

أحدهما \_ هي متعلَّقة بالفعل معدِّ يَهُ له ، كما تتعدى ضربت زيدا بالسوط ـ

والثانى \_ أن تكونَ حالا من الآباء .

وجواب « أَوَ لَوْ كَانَ » محذوف ؛ تقديره : أو [لو](١) كانوا يتبعونهم .

قال تعالى : ﴿ يِأَيُّهَا الذينَ آ مَنُوا عَلَيْكُم أَنْفُسَكُم لاَ يَضُرُّ كُم مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَ يَتُم إلى اللهِ مَرْ جُمُـكُم جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْنُم تَعْمَلُونَ (١٠٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ): عليكم هو الله الفعل هاهنا ، وبه انتصب أَنْفُسَكم. والنقدير: احفظوا أنفُسَكم، والكاف والميم في «عليكم» في موضع جَرّ ، لأن الله الفعل هو الجارور ، « و على » وحْدَها لم تُستَّممَل اسما للفعل ؛ بخلاف رُويدكم ؛ فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط ، ولا مَوْضِعَ لهما ؛ لأن رُويدا قد استعملت اسما للأمر للمُواجَه من غير كاف الخطاب .

وهكذا قوله (٢): « مَـكاَ نَـكم أَ نَتُم وشُرَ كاؤكم » ، الـكاف والميم في موضع جَرِّ أيضا ، وُيذْ كَرُ في موضعه إن شاء الله تعالى .

( لا يَضُرُّ كُمْ ): يُقْرَأُ بالتشديد (٢) والضمِّ على أنه مستأنف. وقيل: حقُّه الجَزْم

 <sup>(</sup>١) ليس ف ١ . (٢) سورة يونس ، آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) فى المحتـب ( ١ \_ ٢٢٠ ) : قراءة الحسن : لا يضركم \_ بفتح الياء وضم الضاد ، وسكون الراء . وقراءة لمبراهيم : لايضركم \_ بكسير الضاد .

على (١) حواب الأمر ، ولكنه خُرِّكُ بالضم إتباعا لضمة الضاد .

وُ يُقرأ بنتح الراء على أَنَّ حقه الجزم وحُرُّكُ بالفتح .

وُ يُقْرِأُ بتخفيف [١٨٣] الراء وسكونها وكَشْرِ الضاد ، وهو مَنْ ضاره يضيره .

ويقرأ كذلك إلا أنه بضمِّ الضاد ، وهو مِنْ ضاره يَضُوره ، وكل ذلك لناتُ فيه ·

و ( إِذَا ) : ظرف ليضر ، و يَبْعُدُ أَنْ يكون ظرفا لضلَّ ؛ لأن المعنى لا يَصِحُّ معه .

قال تعالى: ﴿ يُناَّبُهَا الذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم ٰ أُو آخَرَ انِ مَنْ غَيْرِكُم إِنْ أَنْتُمْ ضَرَ ْبَتُم قَ الأَرْضِ فَأَصَا بَثْتُكُم مُصِيَّةُ المَوْتِ تَحْ بِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَان بِاللهِ إِنْ ازْ تَبْتُم لا نَشْتَرِى به ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بِى ولا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذَا كَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ): رُيْمَرَأْ بِرَفْع (٢) الشهادة وإضافتها إلى بينكم . والرفعُ على الابتداء ، والإضافة هنا إلى بين على أَن تجعل « بين » مفعولا به على السَّعة ، والخبر « اثنان » . والتقدر : شهادة اثنين .

وقيل التقدير : ذَوَا شهادة بينكم اثنان ، فَخُذِف المَضَافُ الأَوَّل ؛ فعلى هذا يكون « إذَا حَضَرَ » ظَرْفاً للشهادة .

وأما « حينَ الوَصِيّةِ » نفيه على هذا ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو ظُر ْفُ للموت .

والثانى ــ ظرف لحضر ؟ وجاز ذلك إذْ كان المعنى حضر أُسباب الموت .

والثالث \_ أن يكونَ بدلا مِنْ إذا .

وقيل : شهادة بينكم مبتدأ ، وخبره إذا حضر ، و « حين » على الوجوه الثلاثه في الإعراب .

 <sup>(</sup>١) الأمر هو : عليكم أنفسكم . ويجوز أن تكون « لا » هنا نهيا ، كقولك: لاتقم إذا تام غيرك .
 والأول أجود . ( المحتـب \_ ١ \_ ٢٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) فى المحتسب (١ ـ ٢٢٠): قراءة الأعرج ، والشعبي ، والحسن ، والأشهب : شهادة بينكم رفعر. وعن الأعرج : شهادة بينكم ـ نصب. وقراءة العامة شهادة بينكم بالإضافة .

وقيل: خبر الشهادة حين، وإذا ظرف للشهادة، ولا يجوز أنْ يكون «إذا» خبرا للشهادة وحين ظَرْفًا لها ؟ إذ فى ذلك الفصلُ بين المصدر وصلته بخبره . ولا يجوز أَنْ تعمل الوصية فى « إذا » ؟ لأنَّ المصدر لا يعمل فيا قبله ، ولا المضاف إليه فى الإعراب يعمَلُ فيما قبله .

ق ﴿ إِذَا كُونَ الْمُطْعَدُرُ لَهُ يَعْمَلُ مِنْ كَالْهُمَادَةَ فَاتْفَانَ خَبْرُ مَبْتَدَأً مُحَذُوفَ : أَى الشاهدان اثنان . وقيل : الشهادة مبتدأ ، وإذا وحين غير خَبَرَين ؛ بل ها على ما ذكرنا من الظرفية ، واثنان فاعل شهادة ، وأُغْـنَى الفاعلُ عن خبر المبتدأ .

و ( ذَوَا عَدْل ) : صفة لاثنين ، وكذلك « مِنْـكمُ » .

( أَوْ آخَرَ انِ ) : معطوف على اثنان .

و ( مِنْ غَيرِكُمْ ) : صفة لآخران .

و ( إِنْ أَنْهُمْ ضَرَ بْهُمْ فَى الْأَرْضِ ) : معترض بين آخران وبين صفته ، وهو ﴿ وَهُو اللَّهُمُ اللَّهُ مُن عَيْرَكُمْ مَحْبُوسان .

و ( مِنْ بَعْدِ ) : متعلق بتحبسون ، وأنَّم مرفوعٌ بأنَّه فاعل فِعْلِ محذوف ؛ لأنه واقعٌ بعد إن الشرطية ، فلا يرتفع بالابتداء . والتقدير : إنْ ضربتم ؛ فلما حدَّف الفِمْل وجب أن يفصل الضمير فيصير أنَّتم ليقومَ بنفسه ، وضربتم تفسير للفعل المحذوف لا مَوْضعَ له .

( نَيُقْسِمانِ ) : جملة معطوفة على تحبسونهما .

و ( إِنِ ارْ تَبْتُمْ ) : معترض بين يقسمان وجَوَابُه ، وهو « لَا نَشْتَرِى » ، وجواب الشرط محذوف في الموضعين أَغْنَى عنه معنى الكلام ، والتقدير : إِن ارتبتم فاحبسوها ، أو فانفوها ، وإِن ضربتم في الأرض فأَشْهِدوا اثنين .

و ( لا نشترى ) : جواب يقسمان ؛ لأنه يقومُ مقامَ الميين .

والهاء في « به » تعودُ إلى الله تعالى ، أو على القسم ، أو النمين ، أو الحلف ؛ أو على تحريف الشهادة ، أو على الشهادة لأَنْهَا قَوْل .

و ( ثَمَنَا ) : مغعول نشترى ، ولا حَذْف فيه ، لأن الثمن يشترى كما يشترى به . وقيل : التقدير : ذا ثمن . ( وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بَى ) : أي ولو كان المشهود له . . .

( وَلا نَكْتُمُ ) : معطوف على لا نشترى . وأضافَ الشهادةَ إلى الله ؛ لأنه أمر بها ، صارت له .

ويقرأ شهادة <sup>(۱)</sup> \_ بالتنوين ، وألله بقطع الهمزة من غير مَدّ، وبكسر الهاء على أنه جَرَّه بحَرْفِ القسم محذوفا ، وقطع الهمزة [١٨٤] تنبيها على ذلك .

وقيل : قطعها عِوَضْ من حرف القسم .

ويقرأ كذلك إلَّا أَنه بوَصْل ِ الهمزة ، والجرَّ على القسم من غير تَمُويض ولا تَنْبيه .

وُ يُقْرِأُ كَذَلِكَ ، إلا أنه بقَطْع الهمزة ومدِّها ، والهمزةُ على هـذا عِوَضْ من حَرْف

ُو يُقْرَأُ بِتنوين الشهادَة ووَصْل ِ الهمزة ، ونَصْبِ اسمِ الله من غير مَدّ على أنه منصوب بفعْل ِ القَسَم ِ محذوفا .

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمَا فَآخَرَانِ يَتُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الذينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمِانَ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ومَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فإنْ عُثِرَ ) : مصدره العثور ، ومعناه اطلع ، فأمّا مصدَرُ عثر فى مَشْيهِ ومنطقه وَرأْيه فالعِثَار ·

و ( عَلَى أَنَّهُمَا ) : في موضع رَفْع لقيامه مقامَ الفاعل .

( فَآخَرَانِ ) : خبر مبتدأ تُحذوفَ ؛ أي فالشاهدان آخَرَان .

وقيل : فاعل نعل محذوف ؟ أى نليشهَدْ آخران .

وقيل: هو مبتدأ، والحبر « يَقُومانِ ». وجاز الابتداء هنا بالنـكرة لحصول الفائدةِ به .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب (۱ ــ ۲۲۱): قراءة على كرم الله وجهه ، والشعبى ــ بخلاف ، ونعيم بن ميسرة: شهادة آلله ، وروى عن الشعبى : شهادة ألله ــ مقصور ، وينون شهادة . وروى عنه أيضا : شهادة آلمه ــ بجزومة الهاء ممدودة الألف . وروى عنه : شهادة ألله ــ بجزم شهادة وقصر الله .

فهذه أربعة أوجه رويت عن الثعبي ، وتابعه على شهادة ألَّة السلمى ، ويحبي ، ولمبراهيم ، وسعيد ابنجبير ، ويحي بن يعمر ، والحسن، والسكلبي .

وقيل: الخبر الأوليان ؟ وقيل: المبتدأ الأوليان، وآخران خبر مُقَدَّم، ويقومان: صفة آخران إذا لم تجعله خبرا .

و ( مَقامَهُما ) : مَصْدر ، و « مِن الَّذِينَ » : صفة أُخرى لآخران .

ويجوز أن يكونَ حالًا من ضمير الناعل في «يقومان» .

( اسْتَحَقَّ )(۱): يقرأ بفتح التاء على تسمية الفاعل ، والفــاعلُ الأوليان ، والمفعول عذوف ؟ أي وصيتهما .

ويقرأ بضمها على مالم يُسَمَّ فاعله ، وفي [ نائب ] الفاعل وجهان :

أحدها \_ ضمير الإثم ، لتقدُّم ذكره في قوله « استحقًّا إثما »؛ أي استحق عليهم الإثم. والثاني \_ الأوليان ؛ أي إثم الأوليين .

وفى « عَلَيْهِمْ » ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هي على بالها ، كقولك : وَجِب عليه الإثم .

والثاني \_ هي بمعني في ؟ أي استحقّ فيهم الوصية و نحوها .

والثالث ــ هي بمعني من ؟ أي استحق منهم الأوليان .

ومِثْلُهُ (٢) : « اكْتَالُوا على الناس يَسْتَوْفُونُ » ؛ أي مِنَ الناس .

( الأَوْ لَيانِ ) : يقرأ بالألف على تثنية أولى .

وفي رَفْعُه خمسة أوجه :

أَحدها \_ هو خَبَرُ مبتدأ محذوف ؛ أى هما الأوليان .

والثاني \_ هو مبتدأ وخده آخران ، وقد ذُكِر .

والثالث \_ هوِ فاعل استحق ؛ وقد ذُكر أيضا .

والرابع ــ هو بَدَلُ من الضمير في يقومان ·

<sup>(</sup>١) في الكشف (١٩ـ١): قرأ حفس: استحق \_ بفتح الناء والحاء. وقرأ الباقون بضم الناء وكسر الحاء. وقرأ أبو بكر، وحمزة: الأولين؛ جم أول. وقرأ الباقون « الأوليان» تثنية أولىالمرفوع. (٢) سورة المطففين، آية ٢

والخامس \_ أَنْ يَكُونَ صَفَةً لآخران ؛ لأنه وإن كان نَـكرةً فقد وصف ، والأَوليان لم يقصد بهما قصد اثنين بأعيانهما ؛ وهذا محكيٌّ عن الأخفش .

ويقرأ الأُوَّلين ، وهو جَمْعُ أول ، وهو صفة ٌ للذين استحق ، أو بدل من الضمير في عليهم .

ويقرأ الأوَّلِين ، وهو جمع أول ؛ وإعرابهُ كإعراب الأوَّلين .

وُ يُقْرَأُ « الأولان » تثنية الأُوّل ، وإعرابهُ كإعراب الأوليان .

( فَيُقْسِمانِ ) : عطف على « يقومان » .

( كَشَهَادَنُنَا أَحَقُّ ) : مبتدأ وخبر ، وهو جَوَابُ « 'يُقْسِمان » .

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا فِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أُويَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَمْدَ أَيْمَانِهِم واتَّقُوا اللهَ واسْمَعُوا واللهُ لا يَهْدِى القَوْمَ الفَاسِقِينَ (١٠٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا ) : أَى مِنْ أَنْ يَأْتُوا ، أَو إِلَى أَنْ يَأْتُوا <sup>(١)</sup> ، وقد ذُكرَ نظائرہ .

و ( عَلَى وَجْهِمًا ) : في موضع الحال من الشهادة ؛ أي محققة ، أو صحيحة .

(أَوْ يَخَافُوا ): معطوف على يَأْتُوا .

و ( بَمْدَ أَيمَانِهِم ۚ ) : ظَرْ فُ لَترد ، أو صفة لأيمان .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَتَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فيقولُ : ماذَا أُجِبْتُمُ ؟ قالوا : لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ النُيُوبِ (١٠٩).

قوله تعالى: ( يَوْمَ يَجْمَعُاللهُ ): العاملُ في يوم «يَهْدِي»<sup>(٢)</sup> ؛ أى لايَهْدِيهم فىذلك اليوم إلى حُجَّة ، أو إلى طريق الحنة .

وقيل: هو مفعول به ؛ والتقدير: واسمعوا خَبَرَ [١٨٥] « يَوْم جمع<sup>(٢)</sup> اللهِ الرسل » ، فَخُذُفِ المَضَافِ .

( ماذَا ) : في موضع نَصْب بـ « أَجِبْتُمْ » ، وحَرْف الجر محذوف ؛ أي بماذا أُجِبْتُم .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ـ ٣١٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٥٣ (٢) في الآية السابقة .

وما، وذا هنا بمنزلة اشمواحد، ويضعف أنْ يجعل «ذا» يمعنى الذى هاهنا ؟ لأنه لا عائدَ هنا ، وحَذْفُ العائد مع حَرْفِ الحِر ضعيف .

(إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ النُّيُوبِ )، و﴿ إِنَّكَ (١) أَنْتَ العزيزُ الحَكيم » مثل (٢): ﴿ إِنْكُ أَنْتَ العزيزُ الحَكيم »، وقد ذُكر في البقرة .

قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْ كُرْ فَمْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَيْكَ إِذْ أَلَّهُ تَكُ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الكتابَ والحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِن الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِن الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ مَلْدًا بِإِذْنِي وَ وَتَبْرِجُ المَوْتَى بِإِذْنِي ، وإِذْ تَخْرِجُ المَوْتَى بِإِذْنِي ، وإِذْ تَلْكُ إِذْ جِئْتَهُمْ بِلْبَيْنَاتِ فِقَالَ الذِينَ كَفَرُوا منهم إِنْ هَذَا إِلاَ لِمُنْ وَمُنْ اللَّهِ الْمِلْقِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ بِالْمِينَاتِ فِقَالَ الذِينَ كَفَرُ وا منهم إِنْ هَذَا إِلّا اللَّهُ مِنْ وَالْمِينَ وَالْمَالَ الذِينَ كَفَرُ وا منهم إِنْ هَذَا إِلّا اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْقِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللللْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْمُولُولُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللَّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

قوله تعالى : ( إِذْ قالَ اللهُ ) : يجوز أن يكون بدلًا من يوم (٢) ، والتقدير : إذ يقول ؟ ووقعت هنا « إذ » وهي للماضي على حكاية الحال .

ويجوز أن يكون التقدير : إذ كر إذ يقول .

﴿ رَبَّاعِيسَى ابْنَ مَرْ يَمَ ﴾: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْأَلْفَ مِنْ عَيْسَى فَتَحَةً ، لأَنَّهُ قَد وصف بابن وهو بَيْنَ عَلَمِين ، وأَنْ يَكُونَ عَلِيها ضَمَّة ، وهي مثل قولك : يازيد بن عمرو \_ بفتح الدال وضمِّها ؛ فإذا قدرت الضمَّ جاز أن تجعلَ ابن مريم صفة وبيانًا وبدلا .

( إِذْ أَيَّدْ تُكَ ): العاملُ في إِذ « نعمتي » . ويجوز أن يكون حالا من نعمتي . وأنُ يكون منعولا به على السعة .

وأَيَّدْتُك ، وآيدتك : قد قُرئ بهما ، وقد ذكر في البقرة (١) .

( تُكَلِّمُ النَّاسَ ) : في موضع الحال من الكاف في « أَيَّد تك » .

و ( في المَّهْدِ ) : ظرف لتـكلم ، أو حال من ضمير الفاعل في تـكلم .

<sup>(</sup>١) آيه ١١٨ من السورة نفسها . (٢) سورة البقرة ، آية ٣٢ ، وقد ذكر صفحة ٤٩

<sup>(</sup>٣) في الآية السابقة . (٤) صفحة ٨٨

( وكَمْلًا ) : حال منه أيضا . ويجـــوز أن يكون من الـكاف في أيَّد تك ؛ وهي حالٌ

مقدرة . « وإذ علمتك » . « وإذ تخلق » ، « وإذ تخرج » : معطوفات على إذ أَيَّد تُك .

(منَ الطَّيْنِ): يجوز أن يتعلَّق بتخلق، فتكون «من» لابتداء غاية الخَلْق، وأن يكون حالا مِنْ « هيئة الطَّيرِ » على قول مَنْ أُجاز تقديمَ حالِ المجرور عليه، والكاف مفعول تخلق؛ وقد تكلمنا على قَوْله (١٠): « هَيْئة الطير » في آل عمران .

( نَتَكُونُ طَيرًا ): 'يُقْرَأُ بياء ساكنة من غير ألف. ونيه وجهان :

أحدها \_ أنه مصدر في معنى الفاعل .

والثانى ــ أن يكون أَصله طيرا مثل سيَّد ، ثم خفَّف ، إَلا أَنَّ ذلك يقلُّ فيما عَيْنُه ياء ، وهو جائز .

و ُيْقُرأُ طَائُرًا ، وهي صفةٌ غالبة .

وقيل : هو اسم للجمع، مثل الحامل والباقر .

و ( 'تُبْرِی ﴿ ) : معطوف علی ﴿ تَخَالَق ﴾ .

(إذْ جَنْتُهُمْ ): ظرف لكففت .

(سِحْرْ مُبِينْ ): يُقْرَ أُ<sup>(٢)</sup> بنير ألف على أنه مصدر، ويُشاَرُ به إلى ما جاء به من الآيات.

و يُقْرَأُ ساحر ـ بالألف، والإشارةُ به إلى عيسي .

وقيل : هو فاعل في معنى المصدر ، كما قالوا : عائذا بالله مِنْك ؟ أي عَوْذا . أو عِياَذا .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِ بِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ أُوْحَيْتُ ) : معطوف على : « إِذْ أَيَّدْتُك » .

( أَنْ آمِنُوا ) : يجوزُ أن تكونَ أَنْ مصدرية ، فتكون في مَوْضِع نَصْب بأُوحيت .

وأن تـكونَ بمعنى أى ، وقد ذَكَرْتُ نظائره .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۹۳

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ ـ ۲۱۱ ) : « إلا سحر مبين » \_ قرأ حزة، والكسائى : ساحر . وقرأ الباقون بفير ألف .

قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْ يَمَ، هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً من السَّمَاء قال: اتَّقُوا الله إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ قَالَ الحَوَّارِيُّونَ ) : أَى اذَكَرَ إِذْ قَالَ ...

ويجوز أن يكونَ ظرفا لمسلمون<sup>(١)</sup> .

( هَلْ يَسْتَطَيِّعُ رَّ بُكَ ) : 'يُقْرَأُ بالياء (٢) على أنه فعل وفاعل . والمعنى : هل يقدر رُّ بكَ أن يَفْعل . وقيل التقدير : هل يُطيع رَ ُّبك ، وها بمعنى واحد، مثل : استجاب ، وأَجاب ، واستجب ، وأجب .

ويقرأ بالتاء ، وربَّبك نصب . والتقدير : هل تستطيع سؤالَ رَبِّبك ، فحذف المضاف . فأما قوله : « أَنْ يُنَزِّلَ » فعلى القراءةِ الأولى هو مفعول يستطيع ؟ والتقدير : على المراءةِ الأولى المراءةِ الأولى المراءةِ الأولى المراءةِ الأولى المراءةِ الأولى المراءة المراءة

ويجوز ألا يحتاج إلى حَرَّفِ جَرَّ على أن يكونَ يستطيع بمعنى يُعليق ؟ وعلى القراءة الأخرى يكون منعولا لسؤال محذوف .

قال تعالى : ﴿ قالوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مَهَا وَنَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قد صَدَقْتِنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قد صَدَقْتِنَا وَنَكُونَ عليها من الشَّاهِدِينَ (١١٣) . قالَ عِيسَى ابْنُ مَوْ يَمَ : اللَّهُمُّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِ ةً مِن السَّمَاءُ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأُوَّلِنَا وآخِرِنا وآيَةً مِنْكَ وارْزُقْنا وأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ قَدْ صَدَّ قَتَنَا ) : أَنْ مُخَفَّفَة من الثقيلة ، واسْمِهُا مُحَذُوف ، « وقد » عوض منه .

وقيل : أَنْ مصدرية « وقد » لا تَمَنَّعُ مِنْ ذلك .

(تَكُونُ ): صفة لمائدة .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة .

<sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ \_ ٤٢٢ ) : هل يستطيع ربك \_ قرأه الكسائى بالتاء ونصبربك، وقرأه الباقون بالياء ورفع ربك ، وأدغم الكسائى اللام من هل فى التاء . وانظر أيضا : مشكل إعراب القرآت : ١ \_ ٤٥٢

و ( لَنَا ) : يجوز أن يكونَ خبر كان ، ويكون « عِيداً » حالا من الضمير في الظرف ، أو حالا من الضمير في « كان » على تَوْلِ مَنْ ينصب عنها الحال .

ويجوز أَنْ يكونَ عيدا الخبر .

وفي «لنا» على هذا وجهان :

أحدها \_ أن يكون حالا من الضمير في تكون .

والثانى \_ أن تكون حالا من عيد ، لأنه صفة له قُدِّمَتْ عليه .

فأُمّا ﴿ لأُوَّلِنِا وَآخِرِنا ﴾ فإذا جعلت لنا خبرا ، أو حالا من فاعل تسكون فهو صفة الميد . وإن جعلت « لنا » صفة لعيد كان لأولنا وآخرِنا بدلا من الضمير المجرور بإعادة الحار .

ويقرأُ : لأُولَانا وأُخرانا ، على تأنيث الطائفة أو الفرقة .

وأما « مِنَ السهاء » فيجوز أَنْ يكون صفة لمائدة ، وأن يتعلق بينزل ·

( وآ يَةً ) : عطف على عيد .

و (مِنْكَ ) : سِفَّة لها .

قال تعالى : ﴿ قالَ اللهُ ۚ إِنِّي مُنَزِّ لُهَا عَانِيـكُم فَمَنْ يَكُفُرْ بَمْدُ مِنْكُم فإنِّي أَعَذَّبُهُ عَذَابًا لا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا من المَا لَوِينَ (١١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْكُمْ ) : في موضع الحال من ضمير الفاعل في يكفر .

(عَذَابًا ): اسم للمصدر الذي هو التعذيب ، فيقع مَوْ قِمَه .

ويجوز أن يُجْمَلَ مفعولاً به على السعة .

وأما قوله : « لا أُعَدَّبُهُ » فيجوز أَنْ تكونَ الهاء للعذاب . وفيه على هذا وجهان : أُحدها \_ أَنْ يكون حذف حَرْف الجر ؟ أى : لا أُعذِّب به أحدا .

والثاني \_ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهُ عَلَى السَّعَةُ .

ويجوز أَنْ يكونَ ضمِيرَ الصدرِ المؤكد، كقولك: ظننته زيدا منطلقا؛ ولا تكون هذه الهاء عائدةً على العذابِ الْأَوَّلِ . فإن قلت : لا أُعذِّبه صفة لعذاب ؛ فعلى هذا التقدير لا يعودُ من الصفة إلى الموصوف شيء .

قيل: إنَّ الثانى لما كان واقعا مَوْ قِـعَ المصدر، والمَصْدَرُ جنس، و «عَدَابًا» نـكرة ، كان الأول داخلا في الثاني، والثاني مشتملُ على الأوَل؛ وهو مثل: زيد نعم الرجل.

ويجوز أَنْ تَسَكُونَ الهَا الْ صَمِيرَ « مَنْ » ؛ وفي السكلام حَذْف ؛ أَى لاأَعَذَّبُ السكافر ؛ أَى مثل عذاب الكافر .

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمِّى الْهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبُحَانَكَ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لَى بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَافَى نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافَى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ النُيُوبِ (١١٦)﴾ . قوله تعالى : ( اتَّخِذُونِي ) : هذه تتعدَّى إلى مفعولين ؛ لاَّ بَهَا بمعنى صَيِّرُونى .

و ( مِنْ دُونِ اللهِ ) : في موضع صفة ٍ إلهين .

ويجوز أن تكونَ متعلِّقةً بأتخذوا .

( أَنْ أَقُولَ ) : في موضع رفع فاعل<sup>(١)</sup> يكون . و « لي » : الخبر .

و (ما لَيْسَ ) : بمعنى الذَّى ، أو نكرة موصوفة ، وهو مفعول أَقول ؛ لأَنَّ التقدير : أن أدعى ، أو أذكر .

واشمُ ليس مضمر فيها ، وخبرها « لِي » .

و ( بِحَقٌّ ): في موضع الحال من الضمير في الجار ، والعاملُ فيه الجارُّ .

ويجوز أن يكونَ «بحق» مفعولا به، تقديره: ما ليس يَثْبُتُك بسببحق ؛ فالباءتتعلَّقُ بالفعل المحذوف لا بنَّنْس ِ الجار ، لأَنَّ المعانى لاتعمل فى المفعول به .

و يجوز أن يجعل « بحق » خَبَرَ ليس ، و «لى» تَبْيين ، كما فى قولهم : سَفْيا له ورَعْياً . ويجوز أن يكون ً «بحق» خبر ليس، ولى صفة لحق قُدِّمعايه فصار حالا ؛ وهذا يخرج على قول مَنْ أَجازَ تقديم حال المجرورِ عليه .

<sup>(</sup>١) حقها اسم يكون ، فقد قال بعد : « ولى » الخبر .

( إِنْ كُنْتُ قُلْثُهُ ) : كُنْت لفظها ماض ، والمرادُ المستقبل ؛ والتقدير : إن يصح دَعْوَاىَ له ، وإنما دعا<sup>(۱)</sup> هذا لأَنَّ إِن الشرطية لامعنى لها إلا فى المستقبل ؛ فآلَ حاصِلُ المعنى إلى<sup>(۱)</sup> ماذَ كَرْنَاه .

قال تعسلى: ﴿ مَاقُلْتُ لَمْمَ إِلَّا مَاأَمَرْ تَنَى بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عليهم شَهِيداً مَادُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَ فَيْتَنِى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عليهم وأَنْتَ عَلَى كُلِّ هَىٰ \* شَهِيدٌ (١١٧) ﴾ .

قوله تمالی : ( ما قُلْتُ لَهُمْ إلَّا ما أَمَرْ تَنِی بِهِ ) : « ما » فی موضع نَصْبِ بقُلْت ؟ أی ذكرت ، أو أدَّيت الذی أمرتنی به ؛ فیكون مفعولا به .

ويجوز أن تكونَ « ما » نكرة موصونة . وهو مفعولٌ به أيضا .

(أن اعْبُدُوا اللهَ ): يجوزُ أَنْ تَكُونَ أَن مصدرية ، والأَمْرُ صلة لها . وفي الموضع ثلاثة أوجه :

الجرعلى البَدَل (٢<sup>٠</sup>من الهاء ، والرَّ فع على إضار هو ، والنَّصْب علىإضار أَعنى ، أوبدلا من موضع «به» . ولا يجوز (٢<sup>٠)</sup> أن تكون بمعنى أَى المفسرة ، لأَنَّ القولَ قد صُرِّحَ به ؟ و« أَى » لا تكون مع التصريح بالقول .

(رَبِّي): صفة لله ، أو بدَل منه ، و « عَلَيْهِمْ » يتعلَّق بـ « شَهِيداً » .

( ما دُمْتُ ) « ما » هنا ( عنه مصدرية ، والزمانُ معها محذوف ؟ أي مدّة ما دمت .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة في ١ : وإنما محل الـكلام : وإنما دعا إلى ماذكرناه . وهي غير مستقيمة .

<sup>(</sup>۲) فى البيان ( ۱ \_ ۳۱۰ ) : أن تكون مصدرية فى موضع جر على البدل من « ما » فى قوله تمالى : إلا ما أمرتنى به . وفى مشكل إعراب القرآن ( ۱ \_ ۲۰۶ ) قال : يجوز أن تمكون فى محل نصب على البدل من « ما » ، وقيل على البدل من الهاء فى به .

 <sup>(</sup>٣) في البيان ( ١ \_ ٣١٠ ): أن : مفسرة بمعنى « أى » ، فلا يكون لها موضع من الإعراب .
 وفي مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٤٥٢ ) ذكر هذا الوجه الأخبر أيضا .

<sup>(؛)</sup> فى مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٢٥٤ ) : « ما » فى موضع نصب على الظرف ، والعامل فيه « شهيدا »، فيه شهيد . وفى البيان ( ١ \_ ٣١١ ) : مادمت : ما موضع نصب علىالظرف ، والعامل فيه « شهيدا »، « وما » مصدرية ظرفية زمانية ، وتقدير الآية : وكنت عليهم شهيدا مدة دواى فيهم .

(ودُمْتُ ) : هنا يجوز أن تكونَ الناقصة ، و « فِيهِـِمْ » : خبرها ْ.

ويجوز أن تكونَ التامة ؟ أي ما أقت فيهم ، فيكون فيهم ظَرْفًا للفعل .

و ( الرَّقيبَ ) : خبر كان . « وأَنْتَ » : فَصْلٌ ، أو توكيد للفاعل .

و ُيَقُرُ أَ بِالرفع على أَنْ يَكُونَ مَبْتَدَأً وَخَبْرًا فِي مُوضَعَ نُصِبٍ .

قال تعالى : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبِ اَدُكَ وَإِنْ تَغَفِّرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزِ الحَكِيمُ (١١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ) : الفاء جوابُ الشرط، وهو مجمولٌ على المعنى ؟ أى إِنْ تعذِّبهم تَمْدِل ، وإِنْ تنفر لهم تَتَفَضَّلُ (١) .

قال تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ : هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ لَهُم جَنَّاتُ ۚ تَجْرِى من تَخْمِ اللّٰهِ عَلَم وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١٩) ﴾ . تَخْمِها الْأَنْهَارُ خالدينَ فيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عنهم وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ (١١٩) ﴾ .

قُوله تعالى : (هَذَا يَوْمُ): هذا مبتدأ، ويوم خبره ؛ وهو مُعْرَبُ ۖ لأنه مضاف إلى مُعْرَبُ، فبقى على حَقِّه من الإعراب .

و ُيقْرأ « يَوْمَ ﴾ (٢) \_ بالفتح ؛ وهو منصوب على الظرف، و « هذا » فيه وجهان : أحدها \_ هو مفعول قال ؛ أي قال الله هذا القول في يوم .

والثانى \_ أن هذا مبتدأ ، ويَوْم ظَرْف للخبر المحذوف ؛ أى هذا يَقَعُ ، أو يكون يوم يَنْفَع .

وقال الكوفيون: يوم في موضع رَ فع خبر هذا ولكنه بني على الفتح لإضافته إلىالفعل، وعندهم يجوزُ بناؤه، وإن أضيف إلى مُعرب، وذلك عندنا لا يجوز إلا إذا أضيف إلى مَبْنى.

و ( صِدْقُهُمْ ) : فاعل ينفع . وقد قرى شاذا « صدقَهِم » \_ بالنصب ، على أن يكونَ الفاعلُ ضمير اسْمِ الله . وصدقهم \_ بالنصب \_ على أربعة أوجه : .

<sup>(</sup>١) وأنت : تأكيد للمكاف ، أو مبتدأ ، أو فاصلة لا موضع لها من الإعراب ( مشكل إعراب الترآن : ١ \_ ٠ ٥٠ )

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ١ \_ ٢٣٤ ) : يوم ينفع \_ قرأه فافع بالنصب ، ورفع الباقون .

أحدها \_ أَنْ يكونَ مفعولا له ؛ أي لصدقهم .

والثانى \_ أن يكون حذف حرف الجر ؟ أى بصدقهم .

والثالث \_ أَنْ يكونَ مصدرا مؤكّدا ؟ أى الذين يصدقون صدْ قَهِم . كما تقــــول : تصدق الصدق .

والرابع ــ أَنْ يَكُونَ مَنْعُولًا بِهِ ، والفاعلُ مضمر في الصادقين ؟ أي يصدقون الصدق ، كقوله : صدقته القتال . والمغي : يحققون الصدق .

## سُورة الأنعنام

## بمستامة العزارجم

قال تعالى : ﴿ الحَمْدُ لِلهِ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرضَ وَجَمَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ثَمَّ الذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَمْدُلُونَ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِرَبِّهِمْ ) : الباء تتعلَّقُ بـ « يَيْمُدِلُونَ » ؛ أى الذين كفروا يَمْدِلُون بربِّهم غَيْرَه .

و (الذين كفروا): مبتدأ ، « ويعدلون » الخبر ، والمفعول محذوف ·

و يجوز على هذا أن تـكونَ الباء بمعنى عن ؛ فلا يكون فى الـكلام مفعول محذوف ؛ بل يكون يعدلون لازما ؛ أى يعدلون عنه إلى غيره .

ويجوز أَنْ تتعلَّقَ الباء بَكفروا، فيكون المعنى: الذين جَحَدُوا رَبَّهِم مَا لَمُونَ عَنِ الهُدَى.
قال تعالى: ﴿ هُوَ الذي خَلَقَـكُم لَمِنَ طِينٍ ثَمَ قَضَى أَجَلًا وأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثَمَ
أَنْتُم تَمْتَرُونَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( خَلَقَسَكُمْ مِنْ طِينٍ ) : في السكلام حَذْفُ مضاف ؛ أي خلق أَصْلَسَكُم . و ( مِنْ طين ) : متعلِّق بخلق ، « ومِنْ » هُنا لابتداء الناية .

ويجوز أن تَـكُونَ حالا [١٨٨]؛ أى خلق أَصاحَمَ كَائْنًا مِنْ طِين .

(وأَجَلْ مُسَمَّى ): مبتدأ موصوف ، و « عِنْدَهُ » أَلْحِبر .

قال تعالى : ﴿ وَهُـــوَ اللَّهُ ۚ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّاكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَتَكْسِبُونَ (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَهُوَ اللَّهُ ) : هو مبتدأ<sup>(١)</sup> ، واللهُ الخبر .

## و ( فى السَّمَوَاتِ ) : فيه وجهان :

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ ــ ٣١٣ ) : هو كناية عن الأمر والثأن . الله : مبتدأ . وخبره فيه وجهان : أحدها يعلم ؛ وتقديره: الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض. والثاني أن يكون خبره «فيالسموات». ويكون المعني هو المعبود في السموات .

أحدها \_ يتعلَّق بـ «يَمْلَمُ » ؟ أى يَمْلَمُ سَرَكُم وجَهْرَكُم في السموات والأرض ؛ فهما ظَرْ فَان للعلم ، فيعلم على هذا خبر ثان .

ويجوز أن يكونَ « إلله » بدلا مِنْ « هو » ، ويعلم الخبر .

والثاني \_ أنْ يتعلق « في » باسم الله؛ لأنه بمعنى المعبود ؛ أي وهو المعبود في السموات

والأرض؛ ويعلم على هذا خَبَرُ ثان، أو حال من الضمير في المعبود، أو مستأنف.

وقال أبو على : لا يجوز أن تتعلَّق « في » باسم الله ؛ لأنه صار بدخول الألف واللام

والتغيير الذي دخله كالعلم ؛ ولهذا قال تعالى (١) : « هل تَعْلَمُ له سَمِيًّا » .

وقيل: قد تمَّ الكلام على قوله: «فى السموات». و«فى الأرض» يتعلَّق بيعلم؛ وهذا ضعيف؛ لأنه سبحانه معبودُ فى السموات وفى الأرض ويعلم مافى السماء والأرض؛ فلا اختصاصَ لإحْدَى الصفتين بأحد الظرفين.

و ( سِرَّ كُمْ وَجَهْرَ كُمْ ) : مَصْدَران بِمعنى المنعولين ؛ أِي مُشْرُورَكُم ومَجْهُورُكُم . . . والله يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وما تُعْلِنُونَ » ؛ أَى الذي . . .

ويجوز أَنْ يكونا على بالبهما .

قال تعالى : ﴿ وَمَا نَأْ تِيهِم مَنَ آيَةٍ مَنَ آيَاتٍ رَبِّهِم إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤) ﴾ · قوله تعالى : ( مِنْ آ يَةٍ ) : موضعه رَفْع بَتَأْتَى ، « وَمِنْ » زائدة .

و ( مِنْ آياتِ ) ؛ في مُوضع جَرٌّ صَفة لآية .

ويجوز أن تُكُونَ في موضع رَفْع على موضع آية .

قال تمال : ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُم فَسَوْفَ يَأْتِيهِم أَنْبَا ۚ مَا كَانُوا بِه

يَسْتَهُوْ تُونَ (٥) ).

قوله تعالى: ( لَمّا جَاءَهُمْ ): « لَمَّا» ظَرْف لَـكَذَبُوا ؛ وهذا قد عمل فيها وهو قَبْلُها ، ومِثْله « إذا » .

و ( بِهِ ) : متعلق بـ « يَسْتَهْزَئُونَ » .

 <sup>(</sup>١) سورة مريم ، آية ٦٠ (٢) سورة النحل ، آية ١٩

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْاكُمْ أَهْلَكُنا مِن قَبْلِهِم مِنْ تَرْنِ مَسَكِّنَاهُم فِى الأَرْضِ مَالَم نُمَكِّن المَمْ وأَرْسَلْنا السَّمَاءَ عليهم مِدْرَاراً وجَمَّلْناالْأَنهارَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِم فَأَهْلَكْناهُم بِذُنُوبِهِم وأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ (٦) ﴾ .

قوله تعالى: (كَمْ أَهْلَكُنا ): كم : استفهام بمدى التعظيم ؛ فلذلك لا يَعْمَلُ فيها يَرَوْا ، وهى فى موضع نَصْبٍ بأَهلكنا<sup>(۱)</sup>؛ فيجوز أن تكونَ «كم» مفعولا به، ويكون «مِنْ قَرْنِ» تَبْيِيناً لِكُمْ .

و يَجوز أن تَـكونَ ظرفا ، و « مِنْ قَرْن »مفعول أهلكنا. ومِنْ زائدة ؛ أى كم أزمنة أهلكنا فيها مِنْ قبلهم قُروناً .

ويجوز أن يكونَ كم مصدرا؛ أى كم مرة، أو كم إهلاكا، وهذا يتكرَّرُ فىالقرآنِ كثيرا. (مَكَّنّاهُمْ ): فى موضع جر صفة لقرَّن ، وجُمع على المعنى .

( مَا لَمْ غَكُمْ لَكُمْ ) : رَجَعَ من النيبة في قوله : « أَلَمْ يَرَوْا » ، إلى الخطاب في « لكم » ، ولو قال لهم لكان جائزا .

و « ما » : نـكرة موصوفة ، والعائدُ محذوف ؛ أى شيئا لم نُمَكِّنْه لـكم .

و يجوز أَنْ تكونَ « ما » مصدرية والزمان محذوف ، أى مدة مالم نمكن لكم ؟ أى مدة تمكنهم أَطول من مدتكم .

وَيَجُوزُ أَنْ تَـكُونَ « مَا » مُفعُولُ نَمَـكُن عَلَى المعنى ؛ لأَنَّ العني أَعطيناهم مالم ُنُمْطِكُم. و ( مِدْرَاراً ) : حال من السها .

و ( تَجْرِى ): المنعول الثانى لجملنا ، أَوْ حال من الأنهار إذا جَعلت « جعل » متعدّية إلى واحد .

و ( مِنْ تَحْتِهِمْ ) : يتعلَّق بتجرى .

ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير في تجرى ؟ أي وهي مِنْ تحتهم .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٢٥٧ ، والبيان : ١ \_ ٣١٤

و يجوز أن يكون ﴿ من تحتهم » مفعولا ثانيا لجعل ، أو حالا من الأنهار ، و تَجْرِى في موضع الحال من الضمير في الحارباني وجعلنا الأنهار من تحتهم جارية ، أي استقر ت جارية .

و ( مِنْ بَعْدِهِمْ ) : يتعلَّق بأنشأنا ؛ ولا يجــــوز أن يكونَ حالا من قَرْنِ ، لأنه ظَرْف زمان [١٨٩] .

قال تعالى : ﴿ وَلُو نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْ طَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم لَقَالَ الذِينَ كَفَرُ وَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرَ مِبِينٌ (٧) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( فِي قِرْ طَاسٍ ) : نَمْتُ لَـكَتَابٍ .

ويجوز أَنْ يتعلَّقَ بَكتاب على أنه ظَرْ ف له .

والكتابُ هنا : المكتوب في الصحيفة لا نَفْس الصحيفة .

والقِرْ طاس \_ بَكْسَر القاف وفَتْحَهَا لنتان (١١) ؛ وقَدْ قُرَى مُ بهما .

والها · في « لَمَسُوهُ » يجوز أَنْ ترجع على قِرطاسٍ ، وأن تَرْجعَ على كِتاب.

قال تعالى : ﴿ وَلُو جَمَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يُلْبِسُونَ (٩)﴾ •

قوله تعالى : ( مَا يَلْبِـسُونَ) : « مَا » بمعنى الذي ، وهي مفعول « لبسنا » .

قال تمالى : ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهُرْ ِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُ وَا مَنْهُم مَا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِئُونَ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى: (وَلَقَدِ اسْنُهْزِئَ ): يُقْرَأُ <sup>(٢)</sup> بكسر الدال على أصل التقاء الساكنين؟ وبضمهًا على أَنه أَنْبَع حركتها حركة التاء لضَعْفِ الحاجزِ بينهما.

و ( ماً ) : بمعنى الذي (٣) ، ومعو فاعل حاق .

و ( بِهِ ): يتعلَّق بـ « يسْتَهُزْ ْونَ » .

و (منهم) : الضمير للرسل ؛ فيـكون منهم متعلِّقًا بسخِروا؛ لقوله (¹) : « فيَسَخَرُونَ

<sup>(</sup>١) في الفاموس : القرطاس مثلثة القاف . (٢) والبيان : ١ ـــ ٣١٤

<sup>(</sup>٣) فى البيان ( ١ ـــ ٣١٤ ) : ما : مصدرية ، أى عقاب استهزائهم . وفى تفسير القرطبي

<sup>(</sup> ٦ ــ ٣٩٤ ) ذكر الوجهين .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، آية ٧٩

مِنهُم » . ويجوز فى الكلام سخرت به ، ويجوز أَنْ يكونَ الضمير راجِعاً إلى المستهزئين ؟ فيكون « منهم » حالا من ضمير الفاعل فى سَخِروا .

قال تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِىالْأَرْضِ ثُمَ الظُّرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١١)﴾. قوله تعالى : (كَيْفَ كَانَ ) : كيف خبر كان .

و (عاقِبَةُ ): اسْمُهَا ، ولم يؤنَّث الفعل ؛ لأَنَّ العاقبةَ بمعنى المعاد ؛ فهو في معنى المذكر ؛ ولأَنَّ النانيث غير حقيقي .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لِمَنْ مَانِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَكَ يَوْمِ القِيَامَةِ لارَيْبَ فِيهِ الذين خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ (١٢) ﴾.

قوله تعــــالى : ( لِمَنْ ) : مَنْ استفهام ، و « ماَ » : بمعنى الذى فى موضع مبتدأ ، ولمن خَبَره .

( قُلُ لِلَّهِ ): أَى قُلُ هُوَ للله .

(لَيَجْمَعَنَكُمْ): قبل مَوْضِعُه نَصْب<sup>(۱)</sup>بدلا من الرحمة . وقبل: لامَوْضِعَ له ، بل هو مستأنف ، واللامُ فيه جوابُ قَسَم محذوف وَقَع «كتب» موقعه .

( لا رَبْبَ فِيهِ ): قد ذُكِر (٢) في آل عمران ، والنساء ·

( الَّذِينَ خَسِرُوا ) : مبتدأ . « فَهُمْ » : مبتدأ ثان ، « لا يُوْمِنُونَ » خَبره ، والثانى وخبره خَبَرُ الأول ؛ ودخلت الفاء لما فى الذين من معنى الشرط .

وقال الأخفش: الذين خَسِروا بدل من المنصوب في ليَجْمَعَنْكُم ، وهو (٢٦) بَعيد ؟ لأنَّ ضمير المتكلم والمخاطَب لا 'يُبدَل منهما لوضوحهما غاية الوضوح، وغيرهما دونهما في ذلك.

قال تعالى : ( قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَنَّخِذُ وَ لِيَّا فَاطِرِ السَّمَواتِ والأرضِ وهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّى أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تَسكُونَنَّ مِن الْمُشْرِكِينَ (١٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) وفي المغنى ( ٢ ــ ٧٠٤ ) : وخلط مكى فأجاز البدلية مع قوله إن اللام لام جواب القسم ، والصواب أنها لام الجواب وأنها منقطعة نما قبلها إن قدر قسم ، أو متصلة به اتصال الجواب والقسم .

<sup>(</sup>٢) صفحة ٤٠٠ ، وصفحة ٧٧٧

<sup>(</sup>٣) في البيان : والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : ( أُغَيرَ اللهِ ) : منعول أُول « أُتَّخذُ » ، وَ « وَلَيَّا » الثانى .

ويجوز أَنْ يكون «أَتخذ» متعدِّيا إلى واحدٍ وهو وَلَى ، وغَيْرَ الله صفة له ، قُدَّمَتْ عليه، فصارت حالاً . ولا يجوز أن تكونَ « غير » هنا استثناء .

( فاطِرِ السَّمَوَاتِ ) : 'يُقْرَأُ بالجر ، وهو المشهور ، وَجرُّه على البدل من اسْمِ الله . وقرى شاذًّا بالنصب ، وهو بَدَلٌ من وَلى .

والمعنى على هذا : أجعل فاطر السموات والأرض غير الله .

ويجوز أنْ يكونَ صفةً لوليّ ، والتنوين مُرَاد ، وهو على الحكاية ؛ أى فاطر السموات .

( وَهُوَ يُطْـمِمُ ): يضم الياء وكَـشـ ِ العين ، « وَلا يُطْمَمُ » بضَمِّ الياء وفتح العين ، وهو المشهور .

ويقرأ « ولا يَطْعَمَ » ــ بفتح الياء والعين . والمعنى على القراءتين يرجع على الله .

وَقَرَى ۚ فَى الشَّادَ ﴿ وَهُو يَطُمُّمَ ﴾ بفتح الياء والعين ، ولا يُطْمِم بضمالياء وكسر العين ؛ وهذا يرجع إلى الولى الذي هو غَيْرُ الله .

( مَنْ أَسْلَمَ ) : أَى أُوَّل فريق أَسِلم .

( وَلا تَكُونَنَّ ) : أَى وقيل لى : لا تكونَنَّ ، ولو كان معطوفا على ما قبله لقال وألَّا أكون .

قال تعالى : ﴿ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ ) : 'يُقْرَأُ بضمّ <sup>(١)</sup> الياء و فَتْح الراء علىما لم يسَمَّ فاعِلُه، وفى القائم مقام الفاعل وجهان :

أحدها \_ « يَوْمَثِذِ » ؛ أَى مَنْ يُصْرَفْ عنه عذابُ يومثذ ؛ فحُذِف [١٩٠] المضاف . ويومثذ مبني على الفتح .

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى ( ٦ ــ ٣٩٧ ) : وقرأ الكوفيون : من يصرف ــ بفتح الياء وكسس الراء، وهو اختيار أبي حاتم وأبى عبيد . واختار سبيويه القراءة الأولى ــ قراءة أهل المدينة وأبى عمرو، قال سببويه : وكلما قل الإضار في الـكلام كان أولى .

والثانى \_ أن يكونَ مضْمَراً في «يُصرف» رجع إلى العذاب، فيكون يومثذ ظَرْ فا ليصرف، أو للعذاب ، أو حالا من الضمير .

وُ يُقْرَأُ بِفَتِحِ اليَّاءِ وَكُسِّرِ الرَّاءَ عَلَى تَسْمِيةِ الفَاعَلِ ؛ أَى مَنْ يَصْرِفَ اللهُ عَنْهِ العذابَ ؛ فَمَنْ عَلَى هذا مُبَتَداً ، والعائدُ عليه الهَاءُ في عنه ، وفي « رَحِمَهُ » ، والمُفعولُ محذوف وهو العذاب .

ويجوز أن يكونَ الفعول « يومثذ » ؟ أي عذاب يومثذ .

ويجوز أن تجعل « من » في موضع نصب بفيل محذوف، تقديره : مَنْ يُكُرَّ م يصرف الله عنه العذاب ، فجعلت « يُصْرَف » تفسيراً للمحذوف. ومثله (۱) « وإيَّا يَ فارْ هَبُون » . ويجوز أَنْ ينصب مَنْ يصرف، وتجعل الهاء في عنه للعذاب ؛ أي أيَّ إنسان يصرف الله عنه العذاب فقد رَحِمه .

فأُمَّا « من » على القراءة الأُولى فايس فيها إلا الرَّ فعُ على الابتداء ، والهاء في « عنه » يجوز أَنْ ترجع على « من » ، وأن تَرْ حِمعَ على العذاب .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ عِضَّةِ فلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ مِخَيْرٍ فهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ قدرِ ^ (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلا كَاشِفَ لَهُ ) : « له » : خبر كاشف .

( إِلَّا هُوَ ): بدل من موضع «لا كاشِف» ، أو من الضمير فى الظرف . ولا يجوز أن يكون مرفوعا بكاشف ، ولا بدلا من الضمير فيه ؛ لأنكَ فى الحالين تُمْمِل اسم « لا » ، ومتى أعملته فى ظاهر ِ نوَّنْتُهَ .

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ القاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الحَسَكِيمُ الْحَبيرُ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَهُوَ القاهِرُ فَوْقَ عبادِهِ ) : هو مبتدأ ، والقاهِرُ : خبره ؛ وفي «نوِق» وَجْهان :

أحدها \_ هو أنه في موضع نَصْ على الحال من الضمير في القاهر ؟ أي وهو القاهر مستَعْمِلياً أو غالبا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٠ ٤

والثنانى ــ هو فى موضع رَ فع على أَ a بدَلُ من القاهر ، أو خبر ثان .

قال تمالى: ﴿ قُلْ أَى ثَمَىٰ ۚ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وأُوحِى ٓ إِلَىَّ هَذَا اللّهُ ۚ آنُ لِأَنْذِرَكُم به ومَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آ لِهَةً أُخْرَى ، قُلْ لاَ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهُ ۖ واحِدُ وإنْنِي بَرِي لا مِمَّا تُشْرِكُونَ (١٩) ﴾ .

**قوله تعالى : ( أَيُّ شَيْءُ ) : مبتدأ . و ( أ كُبرُ ) : خبره . ( شَهادَةً ) تمييز .** 

و « أَى » بَمْضُ مَاتُضَاف إليه ، فإذا كانت استفهاما اقتضى الظاهر أنْ يكونَ جوابُها مسمَّى باسم ما أُضِيفَ إليه أى . وهذا يوجب أنْ يسمَّى الله (١) شيئا ؛ فعلى هذا يكون قوله: « قُل الله » جوابا ، والله مبتدأ ، والخَرَ عذوف ؛ أى أكبر شهادة . وقوله: « شَهِيدٌ »: خبر مبتدأ محذوف .

و يجوز أَنْ يكونَ «الله» مبتدأ ، وشهيد خبره ، ودلتْ هذه الجلة على جواب أى من طريق المعنى .

و ( بَيْنَكُمْ ) : تَسكرير للتأكيد ، والأصْلُ شهيد بيننا .

ولك أن تجعل « بين » ظرفا يَعْمَل فيه « شهيد » ، وأَنْ تجعله صفةً لشهيد ، فيتعلَّق بمحذوف .

( وَمَنْ بَلَغَ ) : في موضع نَدْب عطفا على المفعول في « أُنذركم » ، وهو بمعنى الذي ، والعائدُ محذوف ، والفاعلُ ضمير القرآن ؛ أي وأُنذر مَنْ بلغه القرآن .

( تُقُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۖ وَاحِدُ ۖ ) : في « ما ْ» وجهان :

أحدها \_ هي كانَّنة لأنَّ عن العمل ؛ فعلى هذا «هو» مبتدأ ، وإِله خبره ، وواحد صفة مبيِّنة . وقد ذُ كِر<sup>(۲)</sup> مشروحا فى البقرة .

والثانى ــ أنها بمعنى الذى فى مَوْضِع نَصْب بإنَّ، وهو مبتدأ ، وإله خبره ، والجملة صلةُ الذى ، وواحد خبر إن ؛ وهذا أَ لْيَقُ بما قبله .

<sup>(</sup>۱) ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۲۰۹ (۲) صفحة ۱۳۲

قال تعالى : ﴿ الذينَ آ تَيْنَاهُمُ الكتابَ يَمْرِفُونَهُ كَمَا يَمْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم الذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُم الكِتابَ ) : في موضع رَ فع إلابتداء .

و ( يَمْرِنُونَهُ ) : الخبر ، والهاء ضمير الكتاب. وقبل: ضمير النبيِّ صلّى الله عليه وسلم . ( الّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ) : مثل الأولى .

قال تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثَمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَبِنَهَ شُرَكَاؤُ كُمُمُ الذينَ كُنتُم نَزْعُمُونَ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَبَوْمَ نَحْشُرُهُمُ ) : هو مفعول به . والتقدير : واذكر يَوْمَ نَحْشُرهم · و ( جيعا ) : حال من ضمير للفعول؛ ومفعولا « تَزْعُمُونَ » محذوفان؛ ألى تَزْعُمُونَهُمُ أَوْ الْحِدُوفَ ما تقدَّم .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَنَمُ لَمُ تَكُنُ فِتْنَنَّهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣) ﴾. قوله تعالى : ( ثُمَّ لَمَ تَكُنُ ) : كُيْقُوأُ بِالنَّاءِ (١) ، ورَّفع الفتنة على أنها اشمُ كان . و ( أنْ قالُوا ) : الخبر .

وُ يُقْرِأُ كَذَلِكَ ، إلا أنه بالياء ؟ لأنَّ تأنيثَ الفتنة ِ غير حقيقى ، ولأن الفتنةَ هنا بمعنى قول .

و ُيْقُرَأُ بالياء ، ونصب الفتنة على أنَّ اسْمَ كان « أنْ قالوا » ، وفتلتهم الحِبر .

وُ يُقْرَأُ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنهِ بِالتَّاءَ عَلَى مَعْنَى أَنْ قَالُوا ؟ لَأَنَّ أَنْ قَالُوا بَمِهْنَى القول والمقالة الفتنة<sup>(۲)</sup> .

(رَبِّنَا): 'يُتْرِأُ بِالجِرُِّ<sup>رِّ)</sup> صفة لاسم اللهِ . وبالنصب على النداء ، أَو على إضهار أعنى ؟ وهو معترضُ بين القسم والمُقسَم عليه . والجوابُ « ما كُنّا » .

(٢) والبياني: ١ ــ ٣١٦

<sup>(</sup>١) فى الكثف ( ١ – ٢٦٤ ) : قرأه حزة ، والكسائى بالياء . وقرأ الباقون بالتاء . وقرا ابن كثير ، وابن عامر ، وحفس « فتنتهم » ــ بالرفع . وقرأ الباقون بالنصب .

<sup>(</sup>٣) فَى الْـكْشف ( ١ ــ ٤٢٧ ) : قرأه حزة والـكسائى « ربنا » بالنصب على النداء المضاف ، وفصل به بين القسم وجوابه . وقرأه الباقون بالخفض على النعت للّـ عز وجل ، أو على البدل .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إليكَ وَجَمَلْنا عَلَى ثُلُو بِهِم أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُو.ُ وَفَى آذَا نِهِمْ وَثُورًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حتى إذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقولُ الذينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّ لِينَ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ يَسْتَمعُ ) : وَحَّدَ الضمير فى الفعل حَمْلًا على لفظ « مَنْ » ، وما جاء منه على لَفظِ الجمع ، فعلى معنى « من » ؛ نحو<sup>(۱)</sup> : « مَنْ يستَمِعُون » ، و<sup>(۲)</sup> « مَنْ يَنُومُون له » .

( أَنْ يَفْقَهُو هُ ) : منعول من أجله ؛ أي كراهةَ أنْ يَفْقَهُو. .

و ( وَقُرَّا ): معطوف على أكنَّة ، ولا يُمَدُّ الفَصْلُ بين حرف العطفوالمعطوف بالظرف فَصْلا ؛ لأَنَّ الظرف أحد الفاعيل ؛ فيجوز تقديمه وتأخيره ؛ ووَحَّد الوَّثر هنا لأنه مصدر ، وقد استوفى القول فيه فى أول البقرة .

(حتى إذًا ) : إذا : في موضع نَصْبِ بحوابها ، وهو يقول ؛ وليس لحتى هنا عَمَل ، وإنما أَفادت معنى الناية ، كما لا تعمَلُ في الجل .

و ( يُجادِلُو نَكَ ) : حال من ضمير الفاعل فى جاءوك .

والأساطير (٢) جَمْع؛ واختلف فى واحده؛ فقيل هو أَسْطُورة، وقيل: واحدها أَسْطَار، والأسْطَار: جمع سَطَر \_ بتحريك الطاء، فيكون أَسَاطير جمع الجَمْع، فأما سَطْر \_ بسكون الطاء \_ فجَمْمُه سطور، وأُسطر.

قال تعالى : ﴿ وَهُمْ ۚ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهِ وَإِنْ بُهُلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمُ وَمَا يَشْهُرُونَ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَيَنْـأُوْنَ ) : 'يَقْرَأُ بِسَكُونَ النونَ وَتَحْقِيقَ الْهَمْزَةُ، وَبَا لِقَاءَ حَرَكَةَ الهُمْزَةُ على النون وحَذْفها ، فيصير اللّفظُ بِها « يَنَوْنَ » بفتح النون وواو ساكنة بعدها .

و ( أَنْفُسَهُمْ ) : مفعول يهلكون .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، آية ٤٢ (٢) سورة الأنبياء ، آية ٨٢

 <sup>(</sup>٣) وتفسير القرطي: ٦ ـ ٥٠٥، والبيان: ١ ـ ٣١٧، وفي القاموس (سطر): والأساطير:
 الأحاديث لا نظام لها، جمع إسطار وإسطير بكسرهما وأسطور، وبالهاء في الكل .

قال تمالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا بِٱلْيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُسَكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنِ النُّمُؤْمِنِينَ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى): جوابُ « لو » محذوف ، تقديره: لشاهدت أَمْرًا عظما. ووقف متعد ، وأَوقف لنة ضعيفة ، والقرآنُ جاء بحذف الألف ، ومنسه : وُقِفُوا ؟ فبناؤُه لما لم يُسَمَ فاعله، ومنه (١): «وَقِفُوه ،

( وَلا نُكَذَّبَ وَ نَكُونَ ) : 'يقرآن(٢) بالرفع . وفيه وجهان :

أحدها \_ هو معطوف على « نُرَدُّ » ، فيكون عدم التكذيب والكوْن من المؤمنين مُتَمنّين أيضا كالردِّ .

والثانى \_ أن يكون خبر مبتدأ محدوف ؟ أى ونحن لا نكذب ؟ وفي المعنى وجهان : أحدها \_ أنه متمتنى أيضا ؟ فيكون في موضع نَصْبٍ على الحال من الضمير في نُر د . والثانى \_ أنْ يكون المعنى أنهم ضمنوا ألّا يكذبوا بعد الردّا ؟ فلا يكون للجملة

ويقرآن بالنصب على أنه جوابُ التمنى؟ فلا يكون داخلا فى التمنى، والواوُ فى هذا كالفاء .

ومن القُرَّاء مَنْ رَفعَ الأُوَّلَ ونَصب الثانى ، ومنهم من عَكس ؛ ووَجْهُ كُلِّ واحدة منهما على ما تقدَّم .

قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ جِمْعُو ثِينَ (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنْ هِيَ إِلَّا ) : هِي : كناية عن الحياة ، ويجوزأنْ يكونَ ضمير القصة.

قال تعالى : ﴿ وَلُو نَرَى إِذْ وُتِفُوا عَلَى رَبِّهِم . . . (٣٠) ﴾ ·

قوله تعالى : ( وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِم ) : أَى على سُوَّالِ ربهم ، أَو على ملك رَبَّهم .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، آية ٢٤

<sup>(</sup>۲) في الكشف ( ۱ \_ ٤٢٧ ) : ولا نكذب ونكون \_ قرأ حفس وحزة : ولا نكذب \_ بالنصب ، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص: ونكون \_ بالنصب ،ورفعهما الباقون . وانظر أيضا : مشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٢٦٢ ، والبيان : ١ \_ ٣١٨

قال تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ الذينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ حتى إذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَفْتَةً قالوا يَاحَسْرَ نَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهِا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُم عَلَى ظُهُورِهِمِ أَلَا سَــاءَ مَا يَزِرُونَ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ رَبُّمْتَةً ﴾ : مصدر فى موضع الحال ؛ أى باغتة .

وقيل : هو مصدر لفعل محذوف [١٩٢] ؛ أى تبغتهم بَنْتةً .

وقيل : هو مصدر لجاءتهم من غَيْرِ كَفْظِه .

( ياحَسْرَ تَنَاَ ) : نداء الحسرة والوَ ْيل على المجاز ، والتقدير : ياحسرة احضرى ؟ فهذا أَوَانُك .

والمعني تنبيه أنفسهم لتذكر أسباب الحسرة .

و ( عَلَى ) : متعلقة بالحسرة ، والصميرُ في « فِيها » يعودُ على الساعة ؛ أوالتقدير : في عمل الساعة .

وقيل : يعود على الأعمال ، ولم يَجْرِ لها صريح ذِكْر ، ولَـكن فىالـكلام دَ لِيلُ عليها . ( أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ) : سَاءَ بمعنى بئس ، وقد تقدَّم إعرابُه فى مواضع .

ویجوز أن تـکون ً ساء علی بابها ، ویکون المفعول محذوفا ، « وما » مصدریة (۱) ، أو بمهنی الذی ، أو نـکرة موصوفة ؛ وهی فی کل ذلك فاعل ساء ، والتقدیر : ألا ساءهم وزْرُهم .

قال تمالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمِبْ وَلَمُوْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ ، أَفلا تَمْقِلُونَ (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ ): 'يقْرَأُ بالألف' واللام، ورفع « الآخرة » على الصفة؛ والخَرَ ُ « خَيْرٌ » .

<sup>(</sup>۱) فی البیان ( ۱ ــ ۳۱۹ ) : « ما » نــکره فیموضع نصبعلی التمییز ، وفی ساء ضمیر مرفوع یفسره ما بعده ، کنعم ، ویئس . وقیل : « ما » فیموضع رفع بـ « ساء » .

 <sup>(</sup>۲) في الكشف (۱ ــ ۲۲۹): وللدار الآخرة \_ قرأه ابن عامر ملام واحدة، وخفض الآخرة .
 وقرأ الباقون بلامين ورفع الآخرة .

و ُيُقْرَأُ ﴿ وَلَمَارُ الْآخِرَةِ ﴾ على الإضافة؟ أى دارُ الساعةِ الآخرة؛ وليست الدارُ مضافة إلى سينتها ؛ لأن الصفة هي الموسوف في المعنى ، والشيء لا يضاف إلى نفسه ، وقد أُجازِه الكوفيون .

قال تعالى : ﴿ قَدْ نَمْلَمُ ۚ إِنَّهَ لَيَحْزُ نُكَ الذى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ ۚ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّا لِمِينَ بِآلِتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَدْ نَسْلَمُ ) ؟ أَى قد علمنا ، فللستقبلُ بمعنى الماضى .

( لا يُكَذَّبُونَكَ ): كُيْقرَأ بالتشديد (١) على معنى لا ينسبونك إلى الكذب؟ أى قبل دَعْوَاكُ النبوة ؟ بل كانوا يعرفونه بالأمانة والصدق .

و ُيُقْرَأُ بالتخفيف؟ وفيه وجهان :

أحدها \_ هو في معنى الشدَّد ؛ يقال : أكذبته وكذَّبته ؛ إذا نسبته إلى السكذب .

والثانى ــ لا يجدونك كذَّابا ، يقال : أكذبته ؛ إذا أَصبته كذلك، كقولك : أَحمدته ؛ إذا أَصبته محمودا .

(بَآيَاتِ اللهِ ): الباء تتعلق بـ (يَجْحَدُونَ ). وقيل تتماَّقُ بالظالمين ؛ كقوله تعالى (٣): « وَآ تَيْنَا ثَمُودَ الناقةَ مُبْصِرَةً فظَلَمُوا مِها » ·

قال تعسالى : ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلْ مَنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُ وَا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتى أَتَاهُم نَصْرُنا ولا مُبَدِّلَ لِلكَلِماَتِ اللهِ ولَقَدْ جَاءَكَ مَن نَبَإِ النَّهُ سَلِينَ (٣٤) ﴾ .

قِوله تعالى : ( مِنْ قَبْلِكَ ) : لا يجوز أن يكونَ صفة لرسل ، لأَنه زمـــان ؛ والجُنَّةُ لا تُوصَفُ بالزمان ، وإنما هي متعلقة بكُذّبت .

( وأُوذُوا ) : يجوزُ أن يكونَ معطوفا على كُذَّ بوا ؛ فتكون «حتى» متعلَّقة بِصَبروا . ويجوز أن يكونَ الوَّقفُ تَمَّ على كذبوا ، ثم استأنف فقال : وأُوذُوا، فتتعلَّق حتى به. والأُوَّلُ أَقْوى .

<sup>(</sup>١) في الكثف ( ١ \_ ٤٣٠ : ﴿ لايكذبونك » : قرأ نافع ، والكمائي ، بالتخفيف . وشده لباقوت .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، آية ٩ ه

( وَلَقَدُ جَاءَكَ ): فاعل جَاءُكَ مُضْمَرَ فيه . قيل : المضمر الْجَيُّ . وقيل : المضمر النبأ ، ودلً عليه ذي كُرُ الرسل ؛ لأنَّ من ضرورة الرسول الرسالة وهي نَبَأ ، وعلى كلا الوجهين يكون « مِنْ نَباٍ المُرْسَلِينَ » حالًا من ضمير الفاعل ، والتقدير : مِنْ جنس نَبَأ المرسلين .

وأجاز الأخفشُ أنْ تكونَ مِنْ زائدة ، والفاعل نَبأ المرسلين. وسيبويه لا يُتجيز زيادَتها في الواجب، ولا يجوز عندالجميع أن تكون « من »صفة لمحذوف؛ لأنَّ الفاعل لا يُحْدَف ، وكل وحَرْفُ الجر إذا لم يكن زائداً لم يصح أن يكون فاعلا ؛ لأنَّ حَرْفَ الجر يُعدِّى ، وكل فعل يَعمل في الفاعل بنير معد .

و(نَبَأُ الرسلين): بمعنى إنبائهم، ويدلّ على ذلك قوله تعالى<sup>(١)</sup>: « نَتُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنباء الرُّسُل<sub>امِ</sub>» .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ كَثُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ ۚ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِى نَفَقاً فِي الأَرضِ أو سُلَّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْ تِيَهُمْ بِآيَةٍ ولو شاء اللهُ لَجَمَعَهُم على الهُدَى فلا تَكُونَنَّ من الجَاهِلِينَ (٣٥) ﴾ .

قُوله تعالى : ( وإن (٢٠ كانَ كُبُرَ عَلَيْكَ ): جوابُ « إنْ »هذه ( فإنِ اسْتَطَمَّتَ )؛ فالشرطُ الثانى جوابُ الأول ، وجوابُ الشَّرْطِ الثانى محذوف ، تقديره : فافعل [١٩٣] ، وحُذِف لظُهُورِ معناه وطولِ السَكلام .

( في الأرْض ) : صْفة لَنْفَق .

ويجوزُ أَنْ يتعلق بتبتني .

ويجوز أن يكونَ حالا مِنْ ضمير الفاعل ؛ أى وأنتَ فى الأرض ؛ ومثله : «فى الساء» . قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَشْتَجِيبُ الذينَ يَسْمَعُونَ ، والمَوْ تَى يَبْعَمُهُمُ اللهُ ثُم إِلَيْهِ مِنْ رَجْعُونَ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالمَوْ تَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ) : في الموتى وجهان :

<sup>(</sup>۱) سورة هود ، آية ۱۲۰

<sup>(</sup>٢) في ا : فإن \_ وهو مخالف لما في المصحف.

أَحدها \_ هو فى موضع نَصْب بفعل محذوف؟ أى ويبعثُ اللهُ الموتى ؛ وهذا أَقوى ؛ لأنه اسْمُ قد عُطِف على اسْم عَمِلَ فيه الفعلُ .

والثانى \_ أن يكونَ مبتدأ، وما بعده الخبر.

و ( يستجيب ) بمعنى يجيب .

قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا : لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٓ آ يَةٌ مَنْ رَبِّهِ . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ رَبِّه ِ ) : يجوزُ أن يكونَ صفةً لآية ؛ وأن يتعلَّق بِنُزِّل .

قال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَاتَهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمْ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الكتابِ مِن شَيْءٌ ثُمُ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فى الأرْضِ ِ) : يجوزُ أن يكونَ فى موضع جَرَّ صفة لدابة ، وفى موضع رَ ْفع صفة لها أيضا على الموضع ؛ لأنَّ مِنْ زائدة .

﴿ وَلَا طَا رُرٍ ﴾ : معطوف على الفظ دابة .

وقرى<sup>ء(١)</sup> بالرفع على الموضع .

( بِجِنَاحَیْهِ ): یجوزُ أن تَتعلَّق (۲) الباء بیطیر ، وأن تـکونَ حالا ؛ وهو توکید ،

وفيه رَ فَعُ مِجازٍ ؛ لأَنَّ غير الطائر قد يقالُ فيه : طار ، إذا أسرع .

( مِنْ شَیْءُ ): « من » زائدة ، « وشیء » هنا واقعُ موقعَ المَصَدر ؛ أَى تَفْرَيْطا ؛ وعلى هذا التأويل لا يَبْقَى فى الآية حجة لن ظنَّ أنالكتابَ يحتوى علىذِ كُرِ كُلِّ شَىء صريحا. ونظير ذلك (٣) : « لا يَضُرُّ كُم كَنْيدُهُم شيئاً » ؛ أى ضررا ، وقد ذكرُ نَا له نظائر .

ولا يجوز أن يكونَ «شيئا» مفعولا به؛ لأن فرّطَنا لاتتعدَّى بنفسها؛ بل بحرف الجر، وفد عُدِّيت بـ « في » إلى الكتاب، فلا تتعدَّى بحرفِ آخر .

ولا يصحُّ أن يكونَ المعني : ما تركنا في الكتابُ من شيء ؛ لأَن المعنى على خلافه ؛ فبانَ أنَّ التأويلَ ما ذكرنا .

 <sup>(</sup>١) فى تفسيرالقرطبى (٦ ــ ٤١٩): « ولاطائر يطير بجناحيه » ــ بخفض طائر عطف علىاللفظ.
 وقرأ الحسن ، وعبد الله بن أبى إسحاق « ولاطائر » بالرفع عطفا على المهنى. ومن زائدة ، والتقدير :
 وما دابة . (٢) في ١: يتعلق الباء به . (٣) سورة آل عمرآن ، آية ١٢٠

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ كَذَّابُو ا بِآيَا تِنا صُمْ ۖ وَبُكُمْ ۖ فَى الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأَ اللَّهُ يُضْلِلُهُ ۗ ومَنْ يَشَأْ يَجْمَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا ) : مبتدأ ، و ( صُمْ ۖ ) ، ( وبُكُمْ ۖ ) : الخبر ، مثل حلو حامض ؛ والواو لا تمنَعُ ذلك .

ويجوز أن يكونَ صُمّ خَبَر مبتدأ محذوف ؛ تقديره : بعضُهم صمٌّ ، وبعضُهم بكم .

( فى الظُّلُماتِ ) : يجوز أن يكونَ خبرا ثانيا ، وأن يكونَ حالا من الضمير المقدَّرِ فى الخبر ؛ والتقدير : ضالين فى الظامات .

ويجوز أنْ يكونَ في الظلمات خبر مبتدأ محذوف ؟ أي هم في الظلمات .

ويجوز أن يكونَ صغةٌ لبُكْم ؟ أى كَا يْنُونَ فِي الظلمات.

ويجوز أن يَكُونَ ظَرُّ فَأَ لَصُمَّ ، أو بُكُّم ، أو لما ينوبُ عنهما من الفِمْل .

( مَنْ كَيْشَأُ اللهُ ) : مَنْ فى موضع مبتدأ ؛ والجواب الخبر .

و يجوزُ أن يكونَ في موضع نَصْبِ بفِعْلِ محذوف ؟ لأن التقدير : مَنْ يَشَأَ اللهُ إِضَلالَهُ أَوْ مِن أَوْ مِن أَو مِن أَوْ مِن أَنْ مِن أَوْ مِن أَوْ مِن أَوْ مِن أَنْ أَلُونُ أَوْ مِن أَلُونُ أَنْ أَلُونُ أَوْ مِن أَوْ مِن أَوْ مِن أَنْ أَلَا الْعَدْمِ وَمِنْ أَوْ مِن أَوْ مِن أَوْ مِن أَوْ مِن أَنْ أَلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْدِي أَلْهُ أَلْمُ أَلُونُ أَلْمُ أَلُونُ أَلْمُ أَلُونُ أَلْمُ أَلِمُ لَا أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلُونُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ الْمُؤْمِنُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ الْمُؤْمِنُ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلِمُ لَا أَوْ مِنْ أَلِمُونُ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللّهُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلَامُ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَامُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الْمُنْ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللل

قال الله تعالى : ﴿ قُلُ أَرَأَيْنَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللهِ أَو أَتَشْكُمُ السَّاعَةُ أَعَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُم صادِقِينَ (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( قُلْ أَراْ يْتَكُمْ ) : 'يَقُرْ أَ بِإِلقاءَ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ عَلَى اللام ، فَتَنْفَتِح اللام وتُحْذَفُ الهمزة ، وهو قياسٌ مطرَّد فى القرآن وغيره ، والغرضُ منه التخفيف .

ويقرأ بالتحقيق ، وهو الأصل ·

وأما الهمزة التي <sup>(٢)</sup>بعد الراء فتحقّق على الأصل ، وتلين للتخفيف ، وتُحْدَفُ . وطريق ذلك أنتُقْلبَ ياء، وتسكّن، ثم تحذف لالتقاء الساكنين؛ قَرَّبَ ذلك فيها حذْفُها في مستقبل هذا الفعْل .

<sup>(</sup>١) في ١ : يكون .

<sup>(ُ</sup>۲) في الكَنْفُ (١\_ ٤٣١) : « أرأيتكم » \_ قرأ نافع بتخفيف الهمزة الثانية، وحذفها الكسائي. وحققها الباقون .

فأما التاء فضمير الفاعل؛ فإذا اتصلَتْ بها الكافُ التي للخطاب كانت بلفظٍ واحدٍ في التثنية والجمع والتأنيث.

وتختلف هذه المعانى على الكاف؛ فتقول فى الواحد أرأيتكَ ؛ ومنه قوله تعالى (١) : « أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ». وفى التثنية : أَرَأَيْتَكا . وفى [١٩٤] الجَمْع المذكر: أرأيتَكُم . وفى المؤنث: أرأيتكن ؛ والتاء فى جميع ذلك مَفْتوحة .

والكافُ حرف للخطاب ، وليست اسما . والدليلُ على ذلك أنها لوكانت اسماً لكانت إمَّا على ذلك أنها لوكانت اسماً لكانت إمَّا عرورة ، وهو باطلُ أيضالاً مرين :

أَحَدُها \_ أَنَّ الكافَ ليست من ضائر المرفوع.

والثانى ــ أنه لا رافِعَ لها ؟ إذ ليست فاعلا ، لأَنَّ التاء فاعل ، ولا يكون لفعل (٢). واحدٍ فاعلان .

وإمَّا أن تـكونَ منصوبة ، وذلك باطلُ لثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنَّ هذا الفعل يتعدَّى إلى المفعولينِ ؛ كقولك : أُرأَيت زَيْداً مافعل، فلو جعلْتَ السكافَ مفعولا لسكان ثالثا .

والثانى \_ أنه (٣) لو كان مفعولا لكان هو الفاعل فى المعنى ؛ وليس المعنى على ذلك ؛ إذ ليس النرَ ض أَرأيت نَفْسَك ؛ بل أرأيت غيرك ؛ ولذلك قلت : أَرأيتك زيدا ، وزَيْدٌ غير المخاطب ولا هو بدَلٌ منه .

والثالث \_ أنه لو كان منصوبا على أنه مفعول لظهرَتْ علامةُ التثنية والجَمْع والتأنيث في التاء ؛ فكنت تقول : أَراْيَما كما ، وأراَّ يتموكم ، وأراْيتكن .

وقد ذهبَ الفَرَّاء <sup>(١)</sup> إلى أنَّ الـكافَ اسْمُ مُضْمَرَ منصوب فى معــــنى المرفوع ، وفياً ذكرناه إبطال لذهبه .

<sup>(</sup>١) سُورة الإسراء ، آية ٦٢

<sup>(</sup>۲) والبیان : ۱ ـ ۳۲۱ ، ومشکل اعراب الترآن: ۱ ـ ۲٦٦ ، ومعانی القرآن : ۱ ـ ۳۳۳۰ وتفسیر القرطبی : ٦ ـ ۲۲۳ (۳) فی ۱ : لا ـ تحریف .

<sup>(</sup>٤) في مَعانى القرآن (١ \_ ٣٣٣): وموضع الكاف نصب ، وتأويله رفع ، كما أنك إذا قلت للرجل: دونك زيدا \_ وجدت الكاف في اللفظ خفضا وفي المعنى رفعاً ، لأنها مأمورة .

فأما مفعول «أَرَايتكم» فهذه الآية فقال قومٌ: هو محذوف دَلَّ الكلامُ عليه؛ تقديره: أَرَايتُكُم عبادتُكُم الأصنام هل تنفَعُكم عند مَجِئ الساعة ؟ ودَلَّ عليه قوله: « أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُون » .

وقال آخرون : لا يحتاج هذا إلى منعول ؛ لأَنَّ الشرُّطَ وجوابه قد حصل معنى المنعول .

وأَما جوابُ الشرط الذي هو قوله: « إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اللهِ » فما دلَّ عليـــه الاستفهام في قوله: « أُغَيرَ اللهِ » ؟ تقديره: إِن أَ نَتْـكُم الساعةُ دَعْوتُمُ الله .

« وغَيْرَ » منصوب به « تَدْعُونَ » .

قال تمالى : ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَلْ إِيَّاهُ ) : هو مفعول « تَدْعُونَ » الذي بعده .

( إليه ِ ) : بجوز أن يتعلَّقَ بتَدْعُون ، وأَنْ يتعلَّقَ بيكشف ؛ أى برفعه إليه .

و « ما » : بمعنى الذِي ، أو نكرة موصوفة ، وليست مصدَرِ يَّهَ ۚ إلا أَنْ تَجعلَهَا مصدراً عِمنى الفعول .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْ سَكُنَا إِلَى أَمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَاهُم بِالبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ لَمَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) ﴾ .

قوله تعسالى : ( بالبأساء والضّرَّاء ) : فَثلاء فيهما مؤنَّث لم يستعمل منه مُذَكر ؟ لم يتولوا بَأْس وبأساء ، وضر وضَرَّاء ؟ كما قالوا : أَحمر ، وحَمْرَاء .

قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا إِذْجَاءَهُم بِأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلَوْلا إذْ ) : « إذ » : في موضع نصب ظَرَّف لـ « تَضَرَّعُوا » ؛ أَي خلولا تَضَرَّعوا إذ .

( وَلَكِنْ ) : استدراك على المعنى ؟ أي ما تَضَرَّعُوا ، ولكن .

قال تمالى : ﴿ فَآمَّا نَسُوا مِا ذُكَرُّوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوَابَ كُلِّ فَى ۚ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَنْتَةً فَإِذَا هُمْ مُ مُلِسُونَ (٤٤) ﴾ •

قوله تمالى : ( بَمْنَةً ) : مصدر في مَوْضِع الحال من الفاعل ؛ أي مُباَعَتين ؛ أو من

الفعولين ؛ أى مبغوتين . ويجوز أن يكونَ مصدرًا على المعنى ؛ لأنَّ أَخذناهم بمعنى بَنَتْنَاهم .

( فَإِذَا هُمْ ) : ﴿ إِذَا ﴾ هَمَا للمِفَاجَأَةَ ، وهَى ظَرْفُ مَكَانٍ . وَهُمْ مَبَتَدَأَ ، وَ ﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ خبره ، وهو العامِلُ في ﴿ إِذَا ﴾ .

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْمَكُم وأَبْصَارَكُم وخَمَ على قُلُو مِكُم مَنْ إلله عَيْرُ اللهِ يَأْ تِيكُم به انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ ثم هُمْ يَصْدِفُونَ (٤٦) ﴾ .

قوله تمالى : ( إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْمَـكُمْ ) : قد ذكر نَا الوَجْهَ ف إفراد السمع مع جَمْع ِ الأبصارِ والقاوب في أول<sup>(١)</sup> البَقَرة ·

( مَنْ ) : استنهام في موضع رَ فع بالا بتداء ، و ﴿ إِلَهُ ۗ ﴾: خبره ، و ﴿ غَيرُ الله ِ ﴾ : صفة لخبر .

و ( يَاْ تِيكُمْ ) : في موضع الصفة أيضا ، والاستنهامُ هنا بمعنى الإنكار .

والْمَاءُ فَى « بِهِ » تعودُ على السمع؛ لأنه المذكور أولا . وقيل : تعودُ على معنى المأخوذ والحمتوم عليه ؛ فلذلك أفرد .

(كَنْيْنَ ) : حال ، والعاملُ فيها « نُصَرَّفُ » .

قَالَ تَمَالَى: ﴿ قُلْ أَرَأَ بِيَكُمُ إِنْ أَنَا كُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَنْنَةً ۚ أَو جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الظَّا لِمُونَ (٤٧) ﴾ .

قُوله تمالى : ( هَلْ رُيْهَاكُ ) : الاستفهام هنا بمعنى التقرير ؟ فلذلك ناب [١٩٥] عن جواب الشرط ؛ أَى إِنْ أَناكُم هَلَكُمُ .

<sup>(</sup>۱) مفحة ۲۲

قال تعالى: ﴿ وَمَا نُرُ سِلُ المُرْ سَايِنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمَنْ اَمَنَ وَأَسْلَعَ فلا خَوْفُ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْزَ نُونَ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُبَشِّرِينَ وَمَنُذْرِينَ ) : حالان<sup>(١)</sup> من الرسلين .

( فَمَنْ آَمَنَ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ شَرْطا ، وأن يكون بمعنى الذى ، وهي مبتدأ في (٢) الحالين ؟ وقد سبق القولُ على نظائره .

قال تعالى : ﴿ وَالذِّبْنَ كَذَّ بُوا بَآيَا تِنَا كَمَشَّهُمُ العَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُتُونَ (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى: ( عِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ): ما مصدرية؛ أى بِفِسْقهم ؛ وقد ذكر فيأوائل (٢٠) البقرة .

ويقرَأُ بضمَّ السين وكَشْرِها ، وهما لفتان .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَطَرُدِ الذَيْنَ بَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْمَشِيِّ بُرِيدُونَ ﴿ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَا بِهِمْ مَن شَيْءُ وَمَا مِنْ حِسَا بِكَ عَلَيْهِمْ مَن شَيْءُ فَتَطَرُدُهُمْ فَتَكُونَ مَن الظَّا لِمِينَ (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالنَّدَاةِ ) : أَصَالُهَا عَدُوهَ ؛ فقابت أَ لِفاً لتحرُّ كَهَا وَانْفَتَاحِمَا قباها ، وهي نـكرة .

ويقرأ<sup>(4)</sup> « بالنُدُّوة » : بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها . وقد عرَّفها بالألف واللام ؛ وأكثر ما تسُتعمل معرفة علما ، وقد عرَّفها هنا بالألف<sup>(٥)</sup> واللام .

وأما ﴿ الْعَثِينُ ﴾ نقيل : هو مُقْرد ، وقيل : هو جمع عَشِيّة .

و ( يُرِيدُونَ ) : حال .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٦٦

 <sup>(</sup>۲) والسان : ۱ \_ ۳۲۱ ، ومشكل إعراب الفرآن : ۱ \_ ۲۹۹

<sup>(</sup>٣) صفحة ٧٧

 <sup>(</sup>٤)ق الكشف (١ ـ ٤٣٢): بالغداة \_ قرأه ابن عامر بالواو وضم المين . وقرأه الباقون بفتح الغين بألف بعد الدال .

<sup>(</sup>ه) في مشكل إعراب القرآت ( ١ – ٢٦٧ ) : إنما دخات الألف واللام على « غداة » ، لأنها نكرة ، وأكثر العرب يجيل غدوة معرفة فلا ينونها ، وكلهم يجعل غداة نكرة فينونها ، ومنهم من يجعل « غدوة » تمكرة أن وهم الأقل .

( مِنْ شَيْءُ ) : ﴿ مَن ﴾ زائدة ، وموضِّها رَ فَعْ بالابتداء ، وعايك الخبر .

و(من حسابهم): صفة لشيء، قدِّمَ عليه فصار حالاً ؛ وكذلك الذي بعده ؛ إلا أنه قدم « من حسابك » على « عايهم » .

ويجوز أن يكونَ الخبر مِنْ حسابهم ، وعليكَ صفة لشيء مقدّمة عليه .

( فَتَطْرُ دَهُمْ ): جواب لما النافية فلذلك نُصِب .

( فَتَـكُونَ ) : جواب النهى ؛ وهو ﴿ لا تَطَرُهُ ۗ » .

قال ته الى: ﴿ وَكَذَا لِكَ فَتَنَّا بَمْضَهُمْ مِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهُوْلِاءْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ آبَيْنِناً أَلَيْسَ اللهُ ۖ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (٥٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( لِيَقُولُوا ) : اللام متعلقة بِفَتَنَّا ؛ أى اختبرناهم ليقُولُوا فنعاقبهم بقولهم . ويجوز أن تكونَ لام العاقبة .

و ( هَوْلُاء ) : مبتدأ، و « مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم ۚ » : الخبر ، والجملة ُ في موضع نَصْب بالقول . ويجوز أن يكونَ هؤلاء في موضع نصب بنعل محذوف نشَّرَه ما بعده، تقديرُه : أَخض (١) هؤلاء ، أو فَضَّل .

و ( مِنْ ) متعلقة بمن ؟ أي مُنْزَعُم علينا .

ويجوز أن تكون حالا ؛ أى منَّ عَليهم مُنْفَرِدين .

( بالشَّا كِرِينَ ) : يتعلَّقُ بأعلم ؟ لأنه ظرف · والظرفُ فيه معنى الفعل بخلافالمفعول ؟ فإن أفعل لا يَعْمَلُ فيه .

قال تمالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَا نِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْمَكُمْ كَتَبَ رَ بُكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُم شُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُم تابَ من بَمْدِهِ وأَصْلَحَ فإنَّهُ عَفور رحيم (٥٤) ﴾.

قوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَكُ ) : العاملُ في إذا معنى الجواب ؛ أي إذا جَاءَكُ سَلِّمُ عليهم .

و ( سَلامٌ ) : مبتدأ ، وجازَ ذلك وإن كان نـكرةً لما فيه من معنى الفِيْمل .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٣٢٢ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٣٦٧

(كَتَبَ رَبُّكُمْ ): الجُملة مَحْكِيَّة بعد القَوْلِ أيضا .

( أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ ) : أيقُرَأُ بكسر (١) إنَّ وَفَتْحَهَا ، فني الكسر وجهان :

أحدها \_ هي مستأنفة ، والكلامُ تام قبالها .

والثاني \_ أنه حمل «كتب » على قال ، فكُسِرت « إنَّ » بعده .

وأما الفتح ففيه وجهان :

أحدهما \_ هو بدل من الرحمة ؛ أي كتب أنه مَنْ عَمِل .

والثاني ــ أنه مبتدأ وخبره محذوف ؛ أي عليه أنه مَنْ عمل ، ودلَّ على ذلك ما قبله .

والهاه ضمير الشأن ، « ومَنْ » بمعنى لذى ، أو شرط ، وموضِّها مبتدأ .

و ( مِنْكُمْ ) : في موضع الحال من ضمير الناعل .

و ( يجهَالَةِ ) : حال أيضا ؛ أي جاهلا .

ويجوز أن يكون مفعولا<sup>(٢)</sup> به ؟ أى بسبب الجهل.

والهاه في ﴿ بَعْدُو ِ ﴾ : تعودُ على العمل ، أو على السوء .

(فَإِنَّهُ ) 'يُقْرَأُ بالكسر، وهو معطوف على «إنَّ» الأولَى، أو تَسكرير للأولى عند قوم ، وعلى هذا خَبَر « مَنْ » محذوف دَلَّ عايه السكلام . ويجوز أن يكونَ العائدُ محذوفا ، أى فإنه غفور له .

وإذا جعلت « من » يَـرَ طَأَ فالأَمرُ كذلك .

و ُيُقْرَأُ بِالْفَتْحِ ، وهو تَـكرير للأُولِي على قراءة مَنْ فَتْحَ الأولى ، أو بدلُ منها عند قوم. وكلاهما ضعيف (<sup>(7)</sup> لوجهين :

أحدهما \_ أنَّ البدلَ لا يصحبه حَرَّف معنى إلا أن نجعل الفاء زائدة ، وهو ضَعيف .

والثاني \_ [١٩٦] أنَّ ذلك بُوَّدِّي إلى ألَّا يبقى لمَنْ خبر، ولا جوابَ إنجَعلْهَا صَرْطا.

 <sup>(</sup>١) ق الكثف (١ ـ ٣٣٣): أنه من عمل ـ فأنه غفور رحيم: قرأ نافع ، وابن عامر ،
 وعاصم ـ د أنه ، بالفتح ـ ، وقرأ عاصم ، وابن عامر د فأنه غفور رحيم » بالفتح ، وقرأ الباقوت بالكسر فيهما ، (٢) هذا ق ١ أيضا .

<sup>(</sup>٢) في البيان ( ١ ــ ٣٦٢ ) : وكلاهما بالمل من وجهبن .

والوجْهُ أَنْ تَكُونَ « أَنَّ » حَبر مبتدأ محذوف ؛ أى نشَأْنُه أنه غفور له ؛ أو يكون المحذوف ظَرْفا ؛ أى نمايه أَنه ؛ فتكون أنَّ إما مبتدأ ، وإما فاعلا .

قال تعالى : ﴿ وَكَذَا لِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ وِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجُرِمِينَ (٥٥) ﴾ .

قوله تمالى : ( وكَذَلكَ ) : الـكاف وصْفُ لمصدرٍ محذوف ؛ أَى نُفَصَّلُ الآياتِ تنصيلاً مِثْلَ ذلك .

( وَ لِيَسْنَبِينَ ) : 'يُقُرَ أُ بالياءِ (١) ، و « سَبِيلُ » : فاعل ؛ أى يقبين ، وذكَّر السبيل وهو لنة فيه ، ومنه قوله تعالى (٢) : « وإن يَرَوُا سَبِيلَ النَّيِّ يَتَّخِذُوه سَبِيلا » .

ويجوز أن تُسكونَ القراءةُ بالياء على أنَّ تأنيثَ السبيل غير حقيقي .

ويقرأ بالنام، والسبيل فاعلُ موَّنَتْ ، وهو لنة فيه ، ومنه (٣) : « قل هَذِه سَببلي » . ويقرأ بنصّب السبيل ، والفاعل المخاطب، واللامُ تتعلق بمحذوف؛ أي لتستبين فَصَّلْنَاً .

قال تمالى : ﴿ قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّ وَكَذَّ بَهُم بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَمْجَاوُنَ بِهِ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَهِ يَقِمُنُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفَا صِابِينَ (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وكَذَّ بَتُمْ ) : يجوزُ أن يكونَ مستأنفا ، وأنْ يكونَ حالا ، ﴿ وَقَدْ ﴾ معه مُزَادة .

والماء في « بِهِ ِ» تعودُ على رَبِّي .

ويجوزُ أن تعودَ على معنى البينة ؛ لأنها في معنى البرهان والدليل .

( يَقْضِى الْحَقَّ): 'يُقْرَأُ(') بالضَّاد مِنَ القَصاء؛ وبالصاد من القصص؛ والأول أَشْبَهُ مِنْ القَصاء؛ وبالصاد من القصص؛ والأول أَشْبَهُ مِنْ الْعَيْمَةِ اللَّذِيةِ .

<sup>(</sup>۱) فى السكشف ( ۱ ـ ۴۳٪): ﴿ وَلَنْسَبِينَ سَهِيلَ ﴾ ـ قرأه أَبُو بَكُر ، وَ﴿ وَ وَالْكَسَائَى بِالنّاءُ وَنَصَب بالياء ورفع «السهيل»، وحملوه على تذكير السبيل ؛ والسبيل تذكر وتؤثث. وقرأه نافع بالناء ونصب السبيل ، وجعل الفعل خطابا لذي ، وهو الفاعل ، والسبيل مفعول به . وانظر أيضا مشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٦٨ (٢) سورة الأعراف ، آية ١٤٦ (٣) سورة يوسف ، آية ١٠٨

<sup>(</sup>٤) في الكثف (١ ــ ٤٣٤): « يقس الحق » ــ قرأه الحرميان ، وعاصم بالصاد مضمومةغير معجمة . وقرأ الباقرن بالضاد معجمة مكسورة . وأسلها أن يتصل بها ياء ، لأنه فعل مرفوع من القضاء، لكن الخط بغيرياء ، فتكون الياء حذفت لدلالة الكسرة عليها . وانظر في ذلك أيضا نفسير القرطمي : (٦ ــ ٣٩٤) .

قال تعالى : ﴿ وعِنْدَهُ مَهَانِحُ الْغَيْبِ لا يَمْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَمْلَمُ مَا فَ الْـَبَرِّ والْبَحْرِ ومَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فَى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْرِسِ إِلَا فَ كتابٍ مُبِينِ (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَغاتِے ) : هو جَمْعُ مَغْتِج (١) ، والَمَغْتَح الخزانة ؛ فأما ما يفتح به فهو مِغْتَاح ، وجمعه مَفَاتِبح . وقد قيل : مِغْتَح أيضا .

﴿ لَا يَعْلَمُهَا ﴾ : حال من مَفَاتِح، والعاملُ فيها مانعلَّق به الظَّرْفُ، أو نَفْس الظَّرْف إن رفعتَ به مَنَاتِح .

و ( مِنْ وَرَ تَهَ إِي : فَاعَلُ .

( وَلا حَبَّةِ ) : معطوف على لَفْظ وَرَقة ، ولو رُفع (٢) على الموضع جاز .

( وَلا رَحْبِ وَ لا يا بِسِ ): مثله .

ُوقد قُرِي ُ بِالرَّ أَمْـع على الموضع .

( إَلَّا فَ كِنَابٍ ) : أَى إِلَّا هُو فَى كَتَابٍ .

ولا يجوزُ أن يكونَ استثناءً يُمْمَلُ فيه « يَمْلُمُهَا » ؛ لأنَّ المعنى يصير : وما تسقط من وَرَقَةً إلا يَمْلُمُهَا إلا في كتاب ، فينقلب معناه إلى الإثبات ؛ أى إلا يعلمها في كتاب (٣) .

وإذا لم يكُنْ يُعلمها إلا في كتاب وجب أَنْ يُعلمها في البكتاب، فإذا يكون الاستثناء الثاني

بدلا من الأول؛ أى : وما تسقط مِنْ وَرَفَة إلا هِيَ فَ كَتَابِ وَمَا يَعْلَمُهَا . قال تمالى : ﴿ وَهُوَ الذَى كَيْتَوَقَّا كُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ ثُمْ يَبْعَثُكُم

فَانَ ثِمَانَى . ﴿ وَهُو اللَّذِي يُمُونَ مُمْ مِهِ بِهِ فِي وَيُمْمُمُ مِنْ مُرَدِّ عِلْمُ مِنْ مُرَدِّ مِ يَبْعَلْكُمُ عَلَمُ مُمْ كُمْ تَمْ كُمْ مُمْ كُمْ تَمْ كُمْ مُمْ كُمْ تَمْ كُمْ مُمْ كُمْ تَمْ كُمْ مُمْ كُمْ مُمْ كُمْ مُمْ كُمْ مُمْ كُمْ مُمْ كُمْ مَا كُمْنَتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠) ﴾ . قوله تعالى : ( بالآيدُل ِ ) : الباء هنا بمدى في ؛ وجازَ ذلك لأن َّ الباء للإلصاق، والملاصِقُ

## للزمان والمـكان حاصِلُ فيهمًا .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطى ( ٧ ـــ ١ ).

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابنَ السميفع ، والحسن ، وغيرهما، كما في تغسير القرطبي (٧ – • ).

<sup>(</sup>٣) فى البيان ( ١ ــ ٣٢٤ ) : والجار والمجرور ( إلا فى كتاب ) فى موضع رفع لأنه خبر المبتدأ ، ولابد من هذا التقدير ، لأنه لولا هذا التقدير لـكان يجب أن لا يملمها فى كتاب مبين ، وهو يملمها فى كتاب مبين .

( لِيُتَضَى آجَلُ ): على ما لم يُسَمَّ فاعلُه ، و يُثِراْ على (١) تسمية الفاعل ؛ وأَجَلَّا نصب ، قال تعالى : ﴿ وَهُوَ القاهِر ُ نَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عاليكم حَفَظَةً حتى إذا جاء أَحَدَ كُمُّ المَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَيُرْسِل عَلَيْكُمْ ) : يحتمل أربعة أوجه :

أحدها \_ أن يكون مستأنفا .

والنالث ــ أن يكونَ معطوفا على القاهر ؟ لأنَّ اسْمَ الفاعل فى معنى يَفْعل ، وهو نَظِير قَوْ لِهُم : الطائر الذباب فينضب زيد .

والرابع ــ أنْ يكونَ النقدير : وهو يُرْسِل ؛ وتكون الجملة حالا إمَّا مِنَ الضمير في القاهر ، أو من الضمير في الظَّرْف .

و ( عليكم ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو متعاَّق بيرسل .

والثانى ــ أن يكونَ في نية التأخير . وفيه وجهان :

أحدهما : أنْ يتعلَّق بنفس : « حَفَظَةً » ، والمفعول محذوف ؛ أى برسل مَنْ يحفظُ عليكم أعمالكم .

والثانى : أن يكونَ صفة لحفظة قُدِّمت فصار حالًا .

( تَوَوَّتُهُ ُ ) : 'يُقْرَأُ بالتاءِ<sup>(٣)</sup> على تأنيث الجماعة ، وبأَلف مُماَلة على إرادةِ الجمع . ويقرأ شاذا<sup>(٤)</sup> : « تَتَوَقّاهُ » على الاستقبال [١٩٧] .

 <sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي ( ٧ ــ ٥ ): قرأ أبو رجاء ، وطلحة بن مصرف: ليقضى أجلا مسمى ؟
 أى عنده . (٣) في الآية السابقة .

 <sup>(</sup>٣) في السكشف ( ١ \_ ٤٣٥ ): « توفته » \_ قرأه حمزة بالألف والإمالة ، على التذكير. وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الجماعة .

 <sup>(</sup>٤) ق تفسير القرطبي ( ٧ ــ ٧ ): وقرأ الأعمش : « تتوفاه رسلنا ، بزيادة تاء والتذكير. قال: والمراد أعوان ملك الموت ؛ قاله إن عباس وغيره .

( 'بِغَرِ ُّطُونَ ) : بالتشديد ؛ أى : ينقصون مما أمروا . ويقرأ شاذا<sup>(١)</sup> بالتخفيف ؛ أى : يزيدون على ما أمروا .

قال تمالى : ﴿ ثُمْ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَّا لَهُ الصَّكُمُ وهــــو أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ (٦٢) ﴾ .

قوله تمالى: ( ثُمَّ رُدُّوا ): الجمهورُ على ضَمَّ الراء وكُسر الدال الأولى محذوفة، وليصِحَّ الإدغام .

وُيْقُرَأُ بكسر الراء على نَقْل كسرة الدال الأولى إلى الراء .

( مَوْلاهُمُ الحَقِّ ) : سِفَتان، وقرى (٢٠ ﴿ الحَقَّ ﴾ بالنصب على أنهُ سِفَةُ مصدرِ محذوف؛ أى الرد الحق ، أو على إضار أُعْـيى .

قال تمالى : ﴿ قُلْ مَنْ رُيَنجِيِّ كُم مِن ظُلُماتِ البَرِّ والبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وخُنْيَةً لَاِنْ أَنْجَانَا مِن هٰذِهِ لَنَـٰكُونَنَّ مِن الشَّا كِرِينَ (٦٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( ُينَجِّيكُمْ ) : يُقْرَأُ بالتشديد<sup>(٣)</sup> والتخنيف، والماضى أَنْجَى ونَجَى، والهَمْزةُ والتشديد للتَّمْدية .

( تَدْعُونَهُ ) : في موضع الحال مِنْ ضمير المفعول في ﴿ 'ينج يُـكُم ﴾ .

( تَضَرُّعا ) : مصدر ، والعاملُ فيه من غَبْرِ لْفُظِه ، بل من معناه .

ويجوز أن يكونَ مصدرا في موضع الحال ، وكذلك ﴿ خُفْيَةً ۗ ﴾ .

وُ يُقْرَ أُ<sup>(1)</sup> بضم الخاء وكسرها ، وهما لنتان .

 <sup>(</sup>١) في المحتسب ( ١ ـ ٣٢٣ ): قراءة الأعرج: « لأيفرطون » ــ وفي تفسير الفرطني (٧-٧):
 وقرأ عبيد بنءمير: لايفرطون ــ بالتخفيف ؛ أي لا يجاوزون الحد فيا أمروا به من الإكرام والإهائة .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن ( ١ ـ - ٧٧ ) ، والبيان (١ ـ - ٣٧ ) ، وتفسم المنرطبي (٧ ــ ٧).

 <sup>(</sup>٣) ق تفسير الفرطبي ( ٧ - ٨ ): قرأ الكوفيون بالنشديد ، والباقون بالتخفيف .

 <sup>(</sup>٤) في الكشف (١ ــ ٣٠٠): وخفية ــ قرأه أبوبكر بكسر الحاء ، وضم الباقون ، وهما النتان مشهورتان .

و قرى (۱) ﴿ وَخَانَاتُ ، مِنَ الْحُوفَ ؟ وَهُو مِثْلُ قُولُهُ تَعَالَى (۲) : ﴿ وَاذْكُرْ رَا بُّكَ فَى نَفْسِك تَضَرُّهَا وَخِيمَة ﴾ .

( لَئِنْ أَنْجِيْنَا ) : على الخطاب ؛ أي يقولون : لأن أنجَـ يْتَنا .

ويترأ : لئن أنجانا \_ على الغَيْبة ، وهو مُوَافِقٌ لقوله : يَدْعُونه .

( مِنْ هَذِهِ ) ؛ أى من هذه الظلمة والـكُرْ بَة .

قال تمالى : ﴿ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُم عَذَابًا مِن فَوْقِكُم أَو مِن تَحْتِ أَرْ جُلِكُم أَو يَلْمِسَكُم شِيَعًا وُيُدِيقَ بَمْضَكُم بَأْسَ بَمْضِ انظر كَيْفَ نُصَرَّفُ ادْياتِ لَمَانَهُم يَنْقَهُونَ (٦٥) ﴾ .

قُوله تمالى : ( مِنْ نَوْ قِـكُمْ ) : يجوز أَنْ يكونَ وَمُنْفًا للمذاب ، وأَن يتعلَّقَ بيبعث ؛ وكذلك : « مِنْ تَحْتِ ٥ .

(أَوْ يَلْمِسَكُمْ ): الجمهوُر إَعلى فَتُسح الياء؛ أَى يلبِس عليهُمْ أَمورَكُمُ ، فَحَذَفَ حَرْفُ الجر والمفعول .

والجِّيِّدُ أَنْ يَكُونَ النَّقَدَيرِ : يَابِسَ أُمُورَكُمْ ، فَحَذَفَ الْمَضَافَ وَأَفَامُ الْمَضَافَ إليه مقامه .

وُرِيْقُرَأُ بضم<sup>(٣)</sup> الياء ؛ أى يعمكم بالاختلاف .

و ( شِيَعاً ) : جمع شيعة ، وهو حال .

وقيل: هو مصدر، والعاملُ فيهيابسكم من غير لفظه .

ويجوز على هذا أن يكونَ حالا أيضًا ؟ أي مختلفين .

قال تمالى : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلُّ لَسْتُ عَاسِكُم بِوَكِيلٍ ﴿ (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَسْتُ عَلَيْكُمْ ) : « على » متعاَّق بـ«وَ كِيما » .

<sup>(</sup>١) في تقسير القرطبي (٧ - ٨): وقرأ الأعمش: «وخيفة» - من الحوف. ثم قال: وزاد الفراء: خفوة وخفوة - بهم الحاء وكسرما . وقال: وقراءة الأعمش بعيدة . وفي معانى الفرآن (٢ - ٣٣٨): وفيها لفة بالواو - ولا تصلح للتراءة: خفوة وخفوة ، كما قيل: قد حل حبوته ، وحبوته ، وحبوته ، وحبوته ،

 <sup>(</sup>٣) وتفدير القرطبي (٧ ـــ ٩): قراءة الضم من الابس ـــ ، بضم اللام. وقراءة الفتح من الابس فتح اللام .

ويجوز على هذا أن يكونَ حالا من«وَكيل» على قول مَنْ أجاز تقديمَ الحالِ على حرف الجر. قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ نَبَهِ مُسْتَقَرِ ۖ وسَوْفَ تَمْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ ).

قوله تعالى : ( مُسْتَقَرُ ) : مبتدأ ، والخبر الظرف قبله ؛ أو فاعل والعاملُ فيه الظرف ؛ وهو مصدرٌ بمعنى الاستقرار . ويجوز أن يكونَ بمعنى المكان .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَانِنَا فَأَعْرِضْ عَلَمُ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا رُبِيْنِ النَّالِينِ (٦٨) ﴾. حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا رُبِيْنَ الشَيطانُ فلا تَقَمُدُ بَمْدَ لذَّ كُرَى معالقَوْمِ الظَّالِيينَ (٦٨) ﴾.

قوله تعالى : (عَيْرِهِ ) : إنما ذكّرَ الهاءَ ؛ لأنه أعادها على معنى الآيات ؛ لأنها حديث وقُر آن .

( ُينْسِينَّكَ ) : يقرأ بالتنخفيف (١) والتشديد ، وماضيه نَسِي وأُنْسَى، والهمزةُ والنشديد لتعدية الفعل ِ إلى المفعول الثانى ، وهو محذوف ؛ أَى ينسينك الذكرَّ أو الحقّ .

قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ كَيَنَّةُونَ مِنْ حِسَا بِهِم مَن شَيْءٌ وَلَكِينٌ ذِكْرَى لَمَالَهُمُ يَتَقُونَ (٦٩) ﴾ .

قوله تعالى: (مِنْ شَىْءٌ): «مِنْ»زائدة،و مِنْحسابهم:حال؛ والتقدير: شى منحسابهم. (ولكين ْ ذِكْرَى )؛ أى: ولكن نذكرهم ذِكْرى، فيكون فى موضع نصب. ويجوز أن يكون فى موضع رَفْع؛ أى هذا ذكرى، أو عايهم ذِكْرى.

قال تمالى: ﴿ وَذَرِ الذِينَ آنَّخَذُوا دِينَهُم لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّنَهُمُ اَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرْ به أَنْ تَبُسُلَ نَفُسٌ بَمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ ، وإِنْ تَمْدِلْ كُلَّ عَدْلِلا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولِئُكَ الذِينَ أَبْسِلُوا بَمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَمِيمٍ وعَذَابٌ أَلِيمٌ بماكانوا يَكْفُرُونَ (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ تُبُسُلَ ) : مفعول له ؛ أَى مُخَافَةَ أَن تُبُسُل .

( كَيْس لَهَا ) : يجوز أنْ تكونَ الجملة في مَوْضِع رَفْع صفة لنفس . وأن تـكونَ في موضع حال من الضمير في «كسبت » . وأن تكونَ مستأنفة .

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عباس بتشديد المين على التكنير .

( مِنْ دُونِ الله ) : في موضع ألحال ، أي ليس لها وَلِيٌّ من دون الله .

ويجوز أن يكون « من دون الله » خبر ليس، و« لها » تَبْرِيبِن ، وقد ذكر نا مثاله .

(كُلُّ عَدْلُ ): انتصاب كلُّ على المصدر؛ لأنها في حكم ما تُضَافُ إليه .

( أُولَئِكَ الذينَ ﴾ [١٩٨]: جمع على المعنى ، وأُولئك مبتدأ ، وفي الخبر وجهان :

أحدهما ــ الذين أبسلوا ؟ فعلى هذا يكون قوله : « لَهُمْ شَرَابٌ » فيه وجهان :

أحدهما : هو حال من الضمير في أبسلوا . والثاني : هو مستأنف .

والوجه الآخر \_ أن يكونَ الحبر لهم شَرَابٌ، والذين أَبْسِلُوا بَدَل من أولئك ، أو نَمْت ؛ أو يكون خبرا أيضا ، ولهم شرابٌ خبراً ثانيا .

قال تعالى : ﴿ قُلُ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَهُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُورَدُّ عَلَى أَعْقَابِنا بَمْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَمُونَهُ الشَّياطِينُ فِي الأرضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الهُدَى اثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدَى وأُمِرْ نَا لِلْسُلِمَ لَرِبِّ العَالَوِينَ (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنَدُّعُو ) : الاستفهامُ بمعنى التوبيخ ·

« وما » : بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة .

و ( مِنْ دُونِ اللهِ ) : متعلَّق بـ « نَدْعُو » . ولا يجوز أن يكونَ حالا من الضمير في « يَنْفُنْنَا » ، ولا منعولًا لينفعنا ؛ لتقدَّمه على « ما » ، والصلةُ والصغةُ لا تَعْمَل فيا قبل الموصول والوصوف .

( وَنُرَدُّ ) : معطوف على نَدْعو .

ويجوز أن يكونَ جملةً في موضع الحال ؟ أي ونحن نرد .

و (عَلَى أَعْقَا بِناً ) : حال من الضمير في نرد ؛ أي نردٌ مُنْقَلْبِين ، أو متأخَّرين .

(كالَّذَى ): في السكاف وجهان:

أحدهما \_ هي حال من الضمير في نرد ، أو بدل «من على أعقابنا» ؟ أي مُشْبِهِين للذي « اسْتَهُوَ نَهُ ﴾ .

والثاني ـ أنَّ تكونَ صنةً لمصدر محذوف ؟ أي ردًّا مثل رَدَّ الذي استهوَ نَهُ .

ُ يُقْرِأَ : اسْتَهُوَ لَهُ (١) ، واسْتُهُوَ اه ، مثل توفته وتومَّاه . وقد ذكر .

و ﴿ الذي ﴾ : يجوزُ أن يكون هنا مغردا ؛ أي : كالرجل الذي ، أو كالنوريق الذي .

ويجوز أن يكون حِنْسًا ، والراد الذبن ·

( فِي الْأَرْضِ ) : يجوز أن يكونَ متعلقا باستَهْوَ تُه ، وأَنْ يكونحالا من « حَيرَ ان »؛ أى حيران كائنا في الأرض .

ويجوز أَنْ يكونَ حالا من الضمير في حَيْرانَ ، وأَنْ يكونَ حالا من الها • في استَّهُوَ له . و إِخْرَان) : حال من الها • ، أو من الضمير في الظرف ؛ ولم يَنْصَرف لأنَّ مؤتثه حَيْرَى. ( لَهُ أَنْ عَالِمَ ) : يجوزُ أَنْ تَكُونَ الجَلةُ مستأنمة ، وأَن تَكونَ حالًا مِن الضمير في

« حَيْرِ ان » . أو من الضمير في الظّرُّف ، أو بدلا من الحال التي قَبْلها .

( اثْنِيا ) : أَى يَتُولُونَ : اثْنِياً .

( لِنُسَامَ ): أي أمرنا بذلك لنُسْلِمَ .

وقيل : اللام بمعنى الباء . وقيل : هي زائدة ؛ أي أن نسلم .

قال تمالى : ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَانَّتُوهُ وَهُوَ الذِّي إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ (٧٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَأَنْ أَ قِيمُوا الصَّلَاةَ ) : أَنْ مصدرية ، وهي معطوفة ٌ على « لنسلم » .

وقيل : هو معطوف على قوله (٢) : ﴿ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللهِ ﴾ ؟ والتقدير : وقل أن أُقيموا .

وقيل : هو مجول على المعنى ؟ أى : قيل لنا أسلموا ، وأنْ أقيموا .

قال تمالى : ﴿ وَهُوَ الذَى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَالْحَقَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ، قَوْلهُ الْحَقَّ ، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ كُيْنَانِحُ فَى الصَّورِ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَسَكِيمُ الْخَبِيرُ (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَيَوْمَ ـَيْقُولُ ) : فيه جملة أوجه<sup>(٢)</sup> :

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ \_ ٣٥٠ ) : استهوته \_ قرأها حزة بالألف والإمالة . وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الجاعة . (١) في اكاية السابقة .

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب الفرآن: ١ \_ ٢٧١ ، والسان: ١ \_ ٣٢٦

أحدها ــ هو معطوف على الهاء فى « اتَّقُوه » (١) ؟ أى : واتَّقُوا عذابَ يَوْم بقول . والنانى ــ هو معطوف على السموات ؟ أى خلق يَوْم يقول .

والثالث ... هو خبر « قَوْلهُ الحَقُّ » ؛ أَى : وقولُه الحقّ يوم يتول ، والواو داخلة على الجلة المقدَّم فيها الحبر ، والحقّ صفة لـ « قوله » .

والرابع ــ هو ظَرْ فَ لمعنى الجَمَلة التي هي: قولُه الحق؟ أى: يحقّ قوله في يوم يَقُول كُنْ. والخامس ــ هو منصوب على تقدير : واذْ كُرْ .

وأما فاعل<sup>(٢)</sup> « فيـكون » ففيه أوجه :

أحدها \_ هو جميعُ ما يخاته الله في يوم القيامة .

والثانى ــ هو ضَمِيرُ المنفوخ فيه من الصّور، دَلَّ عَليه قوله: « يوم ُينَنَخُ فى الصُّور » . والناك ــ هو ضمير اليوم .

والرابع ــ هو: قوله الحق؛ أى فيوجد قوله الحق، وعلى هذا يكون «قوله» بمعنى مَتُوله؛ أى فيوجد ما قال له كُنْ .

غرج ثمّا ذكرنا أنَّ «قولُه»: يجوز أنْ يكونَ فاعلا والحقّ صفته. أو مبتدأ واليومخبره والحقّ صفته ؟ [١٩٩] وأنْ يكون مبتدأ ، والحق صفته ، ويوم ينفخ خَبَره ، أو مبتدأ والحقّ خبره .

قوله تمالى : ( يَوْمَ لَيُنَخُ ) : يجوزُ أنْ يكونَ خبر « قوله » على ما ذكرنا؛ وأنْ يكونَ ظَرْهَا للهُك ، أو طرفا لتُخْشَرون ، أو ليقول ، أوْ لقوله : الحق ، أو ظرفا لتُخْشَرون ، أو ليقول ، أوْ لقوله : الحق ، أو لقوله : عالم النيب .

(عالِمُ النيبِ ): الجمهوُر على الرفع ؛ ويجوزُ<sup>(٢)</sup> أنْ يكونَ خبر مبتدأ محذوف ، وأن يكونَ فاعلَ يقول كُنْ ، وأن يكون صفة للذى .

<sup>(</sup>١) في الآية المسابقة . (٢) كان تامة لاتحتاج إلى خبر . وكذلك «كن » .

 <sup>(</sup>۲) والبیان : ۱ ـ ۲۲۲ ، ومشکل إعراب القرآن : ۱ ـ ۲۷۲ ؛ وقیه بدل الوجه التانی : أن
 يكون مرفوعا حملا على المني ، وتقديره : يوم ينفخ فيه حالم النيب، كأنه لما قال يوم ينفخ في الصور ؛ قبل :
 من ينفخ فيه ؟ قبل : ينفخ فيه عالم النيب ، وافظر في دقك أيضا تنسير الفرطبي ( ۷ ـ ۲۱ ).

وقری<sup>(۱)</sup> بالجر بدلا من رب العالین ، أو من الها<sup>ء</sup> فی له .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف ضَلالٍ مُبِينٍ (٧٤) ﴾ .

قوله تعالى: ( وإذْ قالَ|بْراهِيمُ ): إذ فيموضع نَصْب على فِمْل ِ محذوف؛ أى واذْ كُروا، وهو معطوف على أقيموا .

و (آذَرَ): 'يُقْرأُ بالمد<sup>(٢)</sup> ووزنه أَنْمل، ولم يَنْعَسرِفْ للمُجْمة والتعريف على تَوْل مَنْ لم يشتقّه من الأزر أو الوزْر؛ ومن اشتفّه من واحدٍ منهما قال: هو عَرَّبى، ولم يصرفه للتعريف ووَزْنِ الفعل.

وُ يُقْرَأُ بِفتح<sup>(٢)</sup> الراء على أنه بَدَلُ من أبيه ، وبالضمُّ على النداء .

وقُرِيُّ فى الشاذ بهمزتين مفتوحتين وتنوين الراء وسكون الزاى ؟ والأُزْر الخاتى مثل لأَسر .

وُيُقْرَأُ بِفتح الأولى وكسر الثانية . وفيه وجهان :

أحدهما ــ أنَّ الهمزةَ الثانية فاء الـكلمة وليست بدلاٍ ، ومعناها النقل .

والثانى ـ هي بَدلُ من الواو ، قال : وأَسْلُها وزر ؛ كما قالوا وعاء وإِعاء ، ووسادة وإسادة . والهمزة الأولى على هاتين القراءتين للاستفهام بمعنى الإنكار، ولا همزَ أَ فَى تتخذ. وفَى انتصابه (٢) على هذا وَجُهان :

أحدها \_ هو مفعول من أجله ؟ أى لتحرُّكُ واعوجاج دِينك تتخد .

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى ( ١ \_ ٢١ ) : وقرأ الحسن ، والأعمش : عالم \_ بالحفض \_ على البدل من الهاء التي فى له .

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ ــ ۲۲۳ ) : قرأ أبى ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، والضحاك،وابن يزيد المدنى ، ويعقوب ، ورويت عن سليمان المدنى : لأبيه آزر .

وقرأ ابن عباس مخلاف: أأزرا تتخذ ــ بهمزتين: استفهام ، وبنصبهما وينون.وقرأ أبوإسماعيل ــ رجل من أهل الشام : أثررا ــ مكسورة الألف منونة ــ تتخذ .

 <sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبى ( ٧ – ٢٣ ): ويجوز أن يجعل إزرا على أنه مشتق من الأزر وهو الظهر،
 فيكون مفعولا من أجله ، كأنه قال : أللقوة تتخذ أصناما . ويجوز « إزر » بمنى وزر ، أبدلت الواو همزة ــ وبذلك يتبين الضمير فى قوله : وفى انتصابه .

والنانى \_ هو صفه لأصنام قُدَّمَت عليها وعلى العامل ِ فيها فصارت عالا ؟ أى أتتخذ أصناما ملعونة مُ ، أو مُنوجة مُ .

و ( أصناماً ) : مفعول أول .

و (آلهةً): ثان. وجاز أَنْ يُجْمَلَ النعول الأول نكرةً لحصول النائدة من الجُملة؟ وذلكَ لأنه بَسْهِلُ في الناعيل ما لا يسمل في المبتدأ.

قال تعالى : ﴿ وَكَذَٰ اِنْ عَرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُوَاتِ وَالْإِرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النَّمُو قَنينَ (٧٥) ﴾ .

قوله تمالى : ( وكذلكَ ) : فى موضعه وجهان :

أحدهما \_ هو نَصْبُ على إضهار وأُريْنَاهُ ، تقديره : وكما رأى أباه وقَوْمَه فى ضلال مُبين أريناه ذلك ؛ أى ما رآه سوابا بإطلاعنا إياه عليه .

ويجوز أن يكونَ منصوبًا بـ « نُرِى » التى بعده على أنه صفة الصدر محذوف ، تقديره : نُريه ملكوتَ السمواتِ والأرض رُوْية كرؤيته ضلالَ أبيه .

وقيل : الـكاف بمعنى اللام ؛ أى ولذلك نُريه .

والوجه الثانى ــ أن تـكونَ الـكاف فى موضع رَ فع خبر مبتدأ محذوف ؟ أى والأمر كذلك ؛ أى كما رآه من ضلالتهم .

قوله تمالى : ( وَ لِيكُونَ ) : أَى وليكُونَ ﴿ مِنَ الْمُو قِنِينَ ﴾ أُديناهُ .

وقيل التقدير : ليستدلُّ وليَـكُونَ .

قال تمالى : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ِ الَّذِيلُ رَأَى كَوْ كَبَّا قالَ : هذا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قال : لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : (رَأَى كُوْكُباً) : 'يُقْرَأُ بفتح (١) الراء والهمزة والتفخيم على الأصل . وبالإمالة ؛ لأَنَّ الألفَ منقلبة عن ياء ؛ كقولك: رأيتُ رُؤْية .

و يُقْرَأُ بِجُعَلِ الهُمَرَتِينَ بِينَ بِينِ ، وَهُو نُوغٌ مِنَ الْإِمَالَةِ .

<sup>(</sup>١) ارجم ف ذلك إلى الكين (١ .. ١٧٨).

و ُيْقُرُ أَ بجعل الراء كذلك إنباعا للهمزة .

ويقرأ بكسرها ؛ وفيه وجهان :

أحدهما \_ أَنَّهُ كَسَر الهمزةَ للإمالة ، ثم أَنْبِهَما الراء .

والثانى \_ أنَّ أَصْلَ الهمزة الكسر، بدليل قولك فى المستقبل: يَرَى ؛ أَى يَرْأَى . وإنما فَتَحِت مِن أَجِل حَرْفِ الحَلقُ ، [٢٠٠] كما تقول : وَشِع يَسَعُ ، ثم كسر الحرف الأول فى الماضى إتباعا لـكَسْرَةِ الهمزة؛ فإن لقى الألف ساكن مثل: رَأْى الشَّمسَ ـ فقد قرى بفتحهما على ما تقدم .

وبكسر الراء ونَتْح الهمزة ؛ لأنّ الألبّ سقطت من اللفظ لأَجْل الساكن بعدها ، والمحذوفُ هنا فى تفدير الثابت ، وكان كَشْرُ الراء تنبيها على أنَّ الأَصْلَ كسر الهمزة ، وأن فتحها دليل على الألف المحذوفة .

( هَذَا رَبِّي ) : مِمبتداً وخبر ؛ تقديره : أهذا رَبِّي ؟ وقيل : هو على الخبر ؛ أي هو غير

استفهام .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قالَ هٰذا رَبِّى هٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قال : يا قَوْمِ إِنِّى بَرِى؛ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَازِغَةً ) : هو حال من الشمس ؛ وإنما قال للشمس ﴿ هذا ﴾ على النذكير ، لأنه أراد هذا السكوك ، أو الطالع ، أو الشخص ، أو الضَّوْء ، أو الشيء، أو لأنَّ التأنيث غَيْرُ حقيقي .

قال تمالى : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِى َ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً وما أَنَا من المُشْرِكِينَ (٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِلذَّى فَطَرَ السُّموَاتِ ) : أَى لَمِبَادته ، أَو لرِضَاه .

قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَحَاجَّهُ ۗ قَوْمُهُ ۗ قَالَ : أَنُحَاجُّونَى فَى اللهِ ۗ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّى شَيْئًا وَسِيَرَ بِنِّ كُلَّ شَىٰ عُعِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُرُونَ (١٠٠)﴾. قوله تمالى : ﴿ أَنْحَاجُونِي ﴾ : 'يُقْرَأُ (١) بتشديد النون ، على إدغام نون الرفع فى نون

رُدُ) في الكنف ( ١ \_ ٣٣٦ ) : ﴿ أَتِجَاجُونَى ﴾ \_ قرأ نافع ، وابن عامر تتخفيف النون، وشده الياقون النون . وارجِع في دلك أيضًا إلى تفسير النرطبي ( ٧ ــ ٢٩ ) .

الوقاية ؛ والأصلُّ تحاجُّو َنني .

ويترأ بالتخفيف على حَذْفِ إحدى النونين . وفي المحذوفة وجهان :

أحدهما \_ هى نونُ الوقاية ؛ لأنها الزائدة التى حصل بها الاستثقال ، وقد جاء ذلك فى الشعر .

والثانى \_ المحذوفة نونُ الرفع ؛ لأَنَّ الحاجة دَعَتْ إلى نون مكسورة من أَجل الياء ونونُ الرفع لا تُكْسر ، وقد جاء ذلك في الشعر كثيرا ؛ قال الشاعر :

كُلُّ لَهُ نِيَّهُ ۚ فَ اُبْنِضِ صَاحِبِهِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ نَقَلْمِكُمْ وَنَقَلُونا

أى تقاوننا ، والنون الثانية هنا ليست وقايةً بلهى مِن الضمير ، وحَذْفُ بعض الضمير؛ لا يجوزُ، وهو ضَمِيفُ أيضا ؛ لأنَّ علامةَ الرذم ِ لا تُحْذَف إلا بعامل .

( مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ) : « مَا » بَمْنَى الذَّى ؛ أَى وَلَا أَعَافَ الصَّنْمَ الذَّى تُشْرِكُونَه به ؛ أَى بَاللّٰه ؛ فَالْمَاءُ فَى « به » ضميرُ اشْمِ الله تَمَالَى .

ويجوزُ أن تـكونَ الهاء عائدة على ما ؟ أى ولا أخافُ الذى تشركون بسببه ؟ ولا توود على الله .

و يجوز أن تـكونَ « ما » نـكرة موصوفة ، وأن تـكونَ مصدرية .

( إِلَّا أَن يَشَاءَ ) : يجوز أَنْ يَكُونَ استثناء من جِنْسِ الأول ؛ تقديره : إلا في حال مشيئة ربّى ؛ أى لا أُخانها في كل حال إلا في هذه الحال .

و يجوز أن يكونَ من غير الأول ؛ أى لكن أُخافُ أَنْ يشاء رَبِى خَوْفى ما أَشرَ كُنْمُ . و ( شَيْئاً ) : نائب عن المصدر ؛ أى : مَشِيئة .

ويجوز أن يكون مفعولا به ؟ أى : إلا أن يشاء ربى أمراً غير ما قلت .

و ( عِلْماً )<sup>(١)</sup> : تمييز .

و (كلَّ شيء ) : منعولَ وسِم ؛ أي عَلِمَ كلَّ شيء .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٢٧٤ ، والبيان : ١ \_ ٣٢٩

ويجوز أن يكون « عِلْماً » على هذا التقدير مصدّرًا لمنى وسع ؛ لأنَّ ما يَسع الشيء فقد أحاطَ به ، والعالمُ بالشيء مُحيطٌ بعلمه .

قال تعالى : ﴿ وَكَنْيَفَ أَخَافُ مَا أَصَرَ كُنُمُ ۖ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَمِرَ كُنُمُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ به عليكم سُلْطَاناً فأَىُّ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمُ تَمْلَمُونَ (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وكَنْيْفَ أَخَافُ ) : كيف حال ، والعاملُ فيها أخاف ، وقد ذُكر .

و (ما أشرَ كُنُمْ ): يجوز أنْ تـكونَ ﴿ ما » بمعنى الذى ، أو نـكرة موسوفة ؛ والمائدُ محذوف ؛ وأنْ تـكونَ مصدرية ·

(مَا لَمْ ): « مَا » بمعنىالذى ، أو نكرة موصونة ، وهى فى موضع نَصْب بأَشر كُتُم . و (عَلَيْكُمْ ): متعلق بُيُنَزَّلْ .

ويجوذ أنْ يكونَ حالا من ﴿ سُلْطَانَ ﴾ ؛ أى ما لم ينزل به حجة [٢٠١] عليكم . والسلطانُ مثل الرّضوان والكفران .

وقد قرى مُ بضم اللام ؟ وهي لنة أنبع فيها الضم .

قال تعالى : ﴿ الذينَ آمَنُوا ولَمْ ۚ يَدْيِبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ۚ أُولَٰثِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وهمِ مُهْتَدُونَ (٨٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُوا ) : فيه وجهان :

أحدهما \_ هو خَبَرُ مبتدأ محذوف ؟ أي هم الذين .

والثاني \_ هو مبتدأ ، و ﴿ أُولَيْكَ ﴾ بدَل منه ، أو مبتدأ ثان .

( لَهُمُ الْأَمْنُ ) : مبتدأ وخبر ، والجلةُ خبر لما قبلها .

ويجوز أن يكونَ الأَمن مرفوعا بالجار ؛ لأنه مُمْتَمِدٌ على ما قبله .

قال نعالى : ﴿ و ثِلْكَ حُجَّتُنَا آ تَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْ فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاه إِنّ رَ بِّكَ حَكَمَمْ عَلَيمُ (٨٣) ﴾ .

قوله نعالى : ( وَتَلْكَ ) : هو مبتدأ ، وفي « حُبَّتُنَاً » وَجْهان :

أُحدهما \_ هو بدل مِنْ ﴿ تَلْكَ ﴾ .

وفي ﴿ آَتَيْنَاهَا ﴾ وجهان : أحدهما : هو خبر عن البتدأ .

و (عَلَى قَوْمِهِ ): متعلق بمحذوف ، أى آنيناها إبراهيم حجةً على قومه ، أو دليلا .
والثانى : أن تَكُونَ خُجَّتنا خبر تلك ، وآتيناها فى موضِع الحال من الحجّة ؛ والعاملُ معنى الإشارة ؛ ولا يجوز أن يتعلَّق «على » بحجّتنا ؛ لأنها مصدر ، وآتيناها خبر ، أو حال ؛ وكلاهما لا 'يفْصَلُ به بين الموصول والصلة .

( نَرْ فَعُ ): يجوز أن يكون كوموضع الحال من «آتيناها»، ويجوز أن يكون مستأنها . ويقرأ بالنون والياء ، وكذلك في نشاء ؛ والعني ظاهر .

( دَرَجَاتٍ ) : أيقُرَأُ (١) بالإضافة ، وهو منعول نَرْ فَع ؛ ورَ فَعُ درجة ِ الإِنسان رَ فَعُ له . ويترأ بالتنوين . و « مَنْ » : على هذا منعول نَرْ فَع ، ودرجاتٍ ظَرْف ، أو حَرْف الجر عذوف منها ؛ أى إلى دَرَجاتٍ .

قال تمالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وسُكَيْا نَ وَأَبُوبَويُوسُفَ ومُوسَى وهَارُونَ وكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (٨٤) · وَاللهَ عَيْلَ وَالْيَسَعِ ويُونُسَ وَزَكَرِيَّا ويَحْسَى وعِيسَى وإلْيَاسَ كُلُّ مِن الصَّالِحِينَ (٨٥) · وإسْاعِيلَ والْيَسَع ويُونُسَ ولُوطاً وكُلَّا فَضَّاننا على المالَمِينَ (٨٦) ﴾ .

قوله تعالى : (كُلًّا هَدَيْنا ) : كُلًّا منصوب بهَدَيْنَا ، والتقدير : كَلَّا مُنهما .

( ونُوحاً هَدَيْنا ) : أَى هَدَيْناَ نوحا .

والهاء في « ذُرَّيَّتِهِ » : تعودُ على نُوح ، والمذكورون بعده من الأنبياء ذريةُ نوح ، والمنتدير: وهدَيْنَا من ذريته هؤلاء .

وقيل: تعود على إبراهيم؛ وهذا ضعيف ؟ لأنَّ مِنْ جمانهم لوطا، وليس من ذرَّية إبراهيم. (وكذلك نَجْزِى): الـكاف في موضع نَصْبِ نَمْتاً لمَصْدَرٍ محذوف؛ أي ونَجْزِى الحَسنين جزاء مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) في السكشف ( ١ \_ ٤٣٧ ) : « درجات » \_ قرأه السكوفيون بالتنوين . وقرأه الباقوت بغير تنوين .

وأما (عِيسَى) فقيل : هو أُعجمى لايُعْرَفُ له اشتقاق· وقيل: هو مشتقّ من المَيس (١) ، وهو البَيَاض .

وقيل من المُيْس، وهو ما الفحل؛ وقيل هو من عاس يَمُوس إذا أَسَّالِح (٢٠)؛ فعلى هذا تَـكون الياء منقابة عن واو<sup>(٢)</sup>.

وأما ﴿ الْيَسَعَ ﴾ (٢) فيقر أ بلام ساكنة خفيفة وباء مفتوحة . وفيه وجهان :

أحدها ــ هو اسْمُ أعجمى (<sup>ه)</sup> علم ، والألفُ واللام فيه زائدة ، كما زيدت فى النَّسر ، وهو السَّنَمَ ؛ لأَنه صنْم بعينه ، وكذلك قالوا : فى عمر والعُمر ، وكذلك اللّات والدُزَّى .

والنانى ـ أَنه عربي ، وهو فيل مضارع سُمِّى به ولا ضمير فيه فأُعرِب ، ثم نكِّر ، ثم عرِّفَ بالألف واللام ؛ وقيل : اللام على هذا زائدة أيضا .

ويَسَع: أَصله يوسِم (٦٠) \_ بكسر السين ، ثم حُذِفت الواو لوقوعها بين يا. وكسرة ، ثم فُتِّحت السين من أَجْلِ حَرْف الحلق ، ولم ردّ الواو ؛ لأن الفتحة عارضة ، ومثله يَطأ ، ويَقَع ، وَ يَدَع .

(وَكُلَّا): منصوب بِفَضَّانْكَا .

قال تمالى : ﴿ وَمِنْ آبَا عُهِمَ وَذُرُّ يَا يَهِمَ وَإِخُو َالْهِمِمِ وَاجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَدَ بِنَاهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( ومَنْ آبَائهـِمْ ) : هو معطوف على « وكُلا » ؛ أَى : وَفَضَّدًا كُلَّا مِن آبَائهم ، أو وَهَدَيْنَا كُلَّا مِن آبَائهم .

 <sup>(</sup>١) واللسان \_ عيس .
 (٢) ف اللسان : العوس : إصلاح المبيئة .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ـ عيس : قال سيبويه : عيسى ــ فعلى ، وليست ألفه للتأنيث ، إنما هو أعجمى ، ولو كانت للتأنيث لم ينصرف في النسكرة ، وهو يتصرف فيها ، قال : أخبرنى بذلك من أثق به ــ يسى بصرفه فى النكرة . وقال الجوهرى : عيسى : اسم عبرانى أو سريانى . وانظر أيضا المعرب : ٣٣٠

 <sup>(</sup>٤) فى الكشت (١- ٤٣٨): « واليسم » ـ قرأه حدرة ، والكسائ بلامين إحداها مدخمة فى الأخرى ، وإسكان ياء . وقرأ الباقون بلام واحدة ساكنة وفتح الياء . وانظر فى ذلك : البيان :
 ١ ـ ٣٠٠ ، وتفسير القرطى : ٧ ـ ٣٠

<sup>(</sup>٥) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٢٧٠ (٦) والبيان : ١ \_ ٣٣٠

قال تمالى: ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَمْرَ كُوا لَحَبِطَ عَهُمُ ماكانوا يَمْمَانُونَ (٨٨) ﴾ . أو لئكَ الذين آ مَيْنَاهم الكتابَ والحُدِّمَ والنبوةَ فإنْ يكفُرْ بها هؤلاء فقد وكَّلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين (٨٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و « هُدَى [الله ِ » خَرَ ، ](١) .

و ( يَهُدِي بِهِ ) : حال من الهُدَّى ، والعاملُ فيه الإشارةُ .

ويجوز [٢٠٢] أنْ يكونَ حالا من الله تمالى .

ويجوز أَنْ يَكُونَ « هُدَى الله » بدلا من ذلك ، و «يَهَـِدى به » الخبر .

و (مِنْ عِبادِهِ ) : حال من « مَن » ، أو مِنَ العائد المحذوف .

والباء في « بِهَا » الأخيرة تتملَّقَ به كَا فِرِينَ » . والباء في بَكافرين زائدة ؟ أي لَيْسُوا كافِرِينَ بها .

قوله تمالى : ﴿ أُولَٰئِكَ الذِينَ هَدَى اللهُ فَيِهُدَاهُمُ اتْتَدِهْ قُلْ لاَأْسَأَلُكُم عليه أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْمَالَدِينَ (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( افتَدَهِ ْ ) : يُنقِرَأُ بسكون <sup>(٢)</sup> الهاء ، وإثباتها فى الوَقْف دونَ الوصَل ؛ وهى على هذا هاء السكت . ومنهم مَنْ يُشِينَهُا فى الوَصْل أيضا لشبهها بهاء الإضار .

ومنهم من يكسرها . وفيه وجهان :

أحدها \_ هي هاء الكت أيضا شُهِّت بهاء الضمير ، وايس بشيء .

والنانى \_ هي ها الضمير ، والمُضْمَر المصدر ؟ أي اقتد الاقتداء ، ومثله :

هَذَا سُرَانَةُ لِلْقُرَآنِ يَدْرُسُهُ والمرْ ٤ عندَ الرَّسَا إِنْ يَلْقَهَا ذِيبُ الْمَا الْوَآنَ . فالها ٤ ضمير الدرس لا منعول ، لأنَّ يدرس قد تعدَّى إلى القرآن .

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط في ١ .

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ ــ ۴۶۸ ) : « اقتده قل » ــ قرأ حمزة ، والـكمـاثى بغير هاء فى الوصل؛
 لأنها هاء السكت ؛ إنما جىء بها فى الوقف خاصة لبيان حركة الدال ، فلا وجه لإثباتها فى الوصل . وقرأ الباقرن بالهاء فى الوصل على نية الوقف .

وانظر فی ذلك : البیان : ۱ ـ ۳۳۰ ، وتفسير القرطمی : ۷ ـ ۳۳ ، ومعانی القرآن : ۱ـ ۱۷۲

وقيل : مَنْ سَكَّن الهاء جعلها هاء الضمير ، وأُجْرَى الوَصْلَ مجرى الوقف .

والهاء في « عَلَيْهِ » ضمير القرآنِ أو النَّبُدْيغ.

قال تمالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٌ قُلْ مَن أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٌ قُلْ مَن أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٌ قُلْ مَن أَنْزَلَ السَّابَ الذي جَاء به مُوسَى نُوراً وهُدًى لِلنَّاسِ تَجْمَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وعُلَّمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُم وَلا آبَاؤُكُم ، قُلِ اللهُ ثُم ذَرْهُم في خَوْضِهِم يَلْمَبُونَ (٩١) ﴾ .

قوله تعالى : ( حَقَّ قَدْرِهِ ) : حَقَّ مِنصوب نصب الصدر ، وهو في الأصل وصف ؛ أى قَدْره الحق ؛ ووَمْنُكُ المصدر إذا أَصْيف إليه ينتصب نَصْبَ المصدر .

ويقرأ « قَدْره »(١) بسكون الدال وفَتُحها .

و ( إذْ ) : ظرف لقَدَروا .

و ( مِنْ شَيْء ) : منعول أبرل ، ومِنْ زائدة .

( نُوراً ) : حال من الهاء في « به » ، أو من الكتاب . و « به » يجوز أَنْ تكونَ منعولا به ، وأن تكونَ حالا .

و ( تَجْمَلُونَهُ ) : مستأنفُ لا مَوْضِعَ له .

و ( قَرَ اطيسَ ) : أَى في قراطيس ، وقيل : ذَا قَرَ اطيس .

وقيل : ليس فيه تقدير محذوف .

والمعنى : أنزلوه منزلةَ القراطيس التي لاشيء نيها في تَرْكِ العمل به .

و ( تُبِدُونُها ) : وصف للقراطيس . ﴿ وَتُخْفُونَ ﴾ كَذَلك ، والتقديرُ : وتُخْفُون

كثيرا منها .

وُيُقَرُّأُ فِي المواضع الثلاثة (٢٠) بالياء على الغَيْبة حَمْلًا على ما قبلها في أول الآية . وبالتاء على

 <sup>(</sup>١) ق تفسير القرطبي ( ٧ ــ ٣٧ ) : وقرأ أبو حيوة : وما قدروا الله حق قدره ــ بفتح الدال ،
 مي لغة .

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ١ ـ ـ ٤٤٠ ) : قرأ الثلاث ابن كثير ، وأبو عمرو ـ بالياء ؛ رداه على لفظ الغببة فى قوله : وما قدروا الله . وقرأهن الباقون بالتاء ، وردوه على المخاطبة التى قبله فى : قل من أنزل الكتاب ، فذلك أقرب إليه .

الخطاب ؛ وهو مناسِبُ لقوله : « وعُلِّمْتُمْ » ؛ أي وقد علمتم ، والجلةُ في موضع ألحال من ضمير الفاعل في « تجعلونه » على قراءة التاء .

وعلى قراءة الياء يجوز أن يكونَ « وعلم » مستأنفا ، وأن يكونَ رجع من النيبة إلى الخطاب .

و ( قُلَ ِ اللّٰهُ ُ ) : جواب « قُلُ من أَنْزل السكتاب » ؛ وارتناعُه بفعل محذوف ؛ أى أنزله الله .

ويجوز أن يكون التقدير : هو اللهُ . أو المنزِّل الله ، أو الله أَنزُلُه .

( فَ خَوْضِهِمْ ) : يجوزُ أَن يتعلَّقَ بذَرْهُم على أَنه ظَرْف له ، وأن يكونَ حالا من صمير الممول ؛ أى ذَرْهُم خائضين ، وأنْ يكونَ متعلَّقًا بـ « يَلْمَبُونَ » .

و (يلعبون) : في موضع الحال ، وصاحبُ الحالِ ضمير المعمول في ﴿ ذَرْهُم ﴾ إذا لم يجعل « فى خَوْضِهِم » حالا منه ، وإنْ جعلَته حالا منه كان الحال الثانيــــة من ضمير الاستقرار فالحال الأولى .

ويجوز أن يكونَ حالًا من الضمير المجرور في « خَوْضهم » ، ويكون العامل المصدر ، والمجرور فاعل في المعني .

قال تعالى : ﴿ وَهَٰذَا كَتَابُ أَنْزَ لَنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُتُنْدِرَ أَمَّالقُرَى ومَنْ حَوْلَهَا والذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صلاتِهم يُحَافِظُونَ (٩٣) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنْزَلْنَاهُ ) : في موضع رَ فع صفة لكتاب .

و( مُبارَكُ ): صفة أخرى، وقد قدم الوَصْف بالجملة على الوصف بالمفرد . ويجوز النصبُ ف غير النرآن على الحال من ضمير المفعول ، أو على الحال من النكرة [٢٠٣] الموسوّفة .

و ( مُصَدَّقُ الَّذِي ): التنوين في تقدير الثبوت ؛ لأن الإضافة عير مَحْضة .

( وَ لِنُتْذِرَ ) : بالناء على خطاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وبالياء (١) على أنَّ الفاعل

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ ــ ٤٤٠): « ولتنذر أم القرى » ــ قرأه أبوبكر بالياء ، رده على الكتاب ، خاسند النمل وهو الإنذار إلى الكتاب . وقرأ الباقون بالتاء على الحطاب للنها في فهو فاعل الإنذار .

الكتاب، وفى الكلام حذَّن ، تقديره : ليؤمنوا و لِتُنذر ، أو نحـــو ذلك ، أو ولتنذر «أمَّ القُرَى» أنزلناه .

- ( وَمَنْ ) : في موضع نَصْبٍ عطفاعلي « أمَّ » ، والتقديرُ : ولتنذرِ أَهْلَ أمَّ .
  - ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ) : مبتدأ ، و ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ الخبر .
- و يجوزُ أن يكونَ الذين في موضع نَصْبِ عطفا على أُمّ القرى ؛ فيــكون يؤمنون به حالا . و ( عَلى ) : متعلقة بـ «يُـحافِظُونَ » .

قال تمالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْمَتَرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى ۖ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مَنَى اللّهُ مَنْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّا لِمُونَ فَ عَمَرَاتِ المَوْتِ وَاللّهُ مَنْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّا لِمُونَ فَ عَمَرَاتِ المَوْتِ وَاللّهُ مَنْ مَا أَنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّا لِمُونَ فَى عَمَرَاتِ المَوْتِ وَاللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ مَا أَنْهُ مَنْ مَنْ أَنْهُ مَنْ مَا أَنْهُ مَنْ مَا أَنْهُ مَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ وَلَا مُنْهُمْ عَنْ آبَانِهِ تَسْتَكْمِرُونَ (٩٣) ﴾ .

قوله تسالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ الْفَترَى عَلَى اللهِ كَذَبا): يجوزُ أَن يكونَ «كَذَبا» مفعول افترى، وأَن يكونَ مصدرا على المعنى ؟ أى افتراء . وأن يكونَ مفعولا من أُجْهِ، وأن يكون مصدرًا فى مَوْضع الحال .

- ( أوْ قالَ ) : عطف على ﴿ انْبَرَى ﴾ .
- ( وإلىَّ ) : في موضع رَفْع على أنه قام مَقَام الفاعل .
- ويجوز أنَّ يكونَ في موضع نصب؟ والتقدير : أُوحى الوَحْي ، أو الإيحاء .
- ( وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مَنَىٰ٤): في موضع الحال من ضَمير الفاعل في نال ، أو اليا في « إليّ » .
  - ( وَ مَنْ قَالَ ) : في موضع جَرِّ عطفا على من افترى ؛ أي: و مِمَّنْ قال .
- و ( مِثْلَ ما ) : يجوز أن يكونَ منعول « سأُنزل » ، و « ما » بممنى الذى ، أو نـكرة موصونة .
  - ويجوز أن يكونَ صنةً لصدر محذوف ، وتـكون « ما » مصدرية .
  - و ( إذْ ) : ظرفُ لترى ، والمنسول محذوف ؛ أي ولو تَرَى الـكمَارَ ، أو نحو ذلك .

و ( الظَّا لِمُونَ ) : مبتدأ ، والظُّرْفُ بعده خَبَرْ عنه .

( وَالْمَلائِكَةُ ) : مبتدأ ، وما بعده الخبر ، والجملةُ حالٌ مِن الضمير في الخبر (١) قَبْلَه .

و ( باسِطُو أَيْدِيهِمْ ) : في تقدير التنوين ؛ أي باسِطُون أيديهم .

( أُخْرِجُوا ) : أَى يَقُولُونَ : أُخْرِجُوا ، والمحذوفُ حال من الضمير في « بَاسِطُو ﴾ .

و ( النَّوْمَ ) : ظَرْفُ لأَخْرِجُوا ، فيتمَّ الوَّفْفُ عليه .

و يجوز أن يكونَ ظرفا لـ « تُتَجْزَ وْنَ » فيتمّ الوَ فْفُ على « أَنفُسكم »

( غَيرَ الحَقُّ ) : مفعول تقولون .

وبجوزُ أن يكونَ وصْفاً لمصدرٍ محذوف؟ أي قَوْلًا غير الحق .

( وَكُنْتُمْ ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى كُنْتُم الْأُولَى؛ أَى وَبَمَا كُنْمَ، وَأَنْ يَكُونَ مستأنفا .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَا خَلَقْنَا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَا خَوَّلْنَا كُم وَرَاءَ ظُهُورِكُم ومَا نَرَى مَمَكُم شُفَعَاءَكُمُ الذينَ زَعَمْتُم أُنَّهُم فِيكُم شُرَكَا ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وضَلَّ عَنْكُم مَاكُنْتُم تَزْعُمُونَ ﴿ ٩٤﴾ ﴾ •

قوله تعالى : ( فُرَ ادَى ) : هو جمع فرد ، والألفُ للتأنيث مثل كُساكى .

وقرئ فىالشاذ بالتنوين (٢) على أنه اشم صحيح.ويقال فىالرفع فِرَاد، مثل تُوام ورَجال، وهو جمع قَليل .

ومنهم مَنْ لا يصرنه ؛ يجعاله معدولا مثل تُلَاث ورُباَع ؛ وهـــو حالٌ من ضمير الناعل .

<sup>(</sup>١) فى مشكل إعراب القرآن (١ ــ ٢٧٧) ، والبيان ( ١ ــ ٣٣١ ): ابتداء وخبر فيموضمالحال من الظالمين .

 <sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطى ( ٧ – ٤٤ ) : وقرأ أبو حيوة : فراداً – بالتنوين ، وهى لغة تميم . ولا يقولون فى موضع الرفع « فراد » . وحكى أحمد بن يمحي : فراد – بلا تنوين ، قال : مثل ثلاث ورباع .
 وقرأ الأعرج : فردى – مثل سكرى .

وق معانىالقرآن : (۱ ــ ۴٤٠) : والعرب تقول : قوم فرادى وفراد ياهذا فلا يجرونها ، شبهت بثلاث ورباع . واظر أيضا اللمان ــ فرد ، ومشكل إعراب النرآن : ۱ ــ ۲۷۸

(كَمَا خَلَقْناكُمْ ): الـكاف فى مَوْضِع الحال ، وهو بَدَلُ مَنْ فرادى . وقيل: هى صفة مَصْدَر محذوف<sup>(١)</sup> ؛ أى مجيئا كمجَيئكم يوم خَلَقْناكم .

ويجوز أنَّ يكونَ حالًا من الضمير في فُرَادى ؟ أَى مشبهين ابتداءَ خَاتَهـكم .

و ( أوَّلَ ) : ظَرْف لخلقناكم .

و «المرَّة» فى الأصل مصدر مَرَّ يمر ؛ ثم استُعْمِلَ ظَرْفا اتساعا ؛ وهذا يدلُّ على قُوَّة شبه الزمان بالفعل .

- ( وَتَرَكُّتُمْ ) : يجوز أنْ يكونَ حالا ؛ أي وقَدْ تركم ، وأن يكون مستأنا .
  - ( وَمَا نَرَى ) : لفظه لَفظُ المستقبل، وهي حكايةُ حال .
    - و ( مَمَــكم ) : معمول نرى ، وهي من رُوْيةِ العبن .

ولا يجوز أن يكون حالًا من الشفعاء ؟ إذ المعنى يصير أن شُفَعاءهم معهم ولا نراهم .

وإن ْ جعلتها بمعنى نعلم المتعدية إلى اثنين جازَ أن ْ بكونَ مَعَكُم مُفعُولًا ثانيًا، وهو ضعيفٌ فى المعنى .

## ( َبَيْنَكُمْ ۚ ) : 'يَقُرُ الْ<sup>(٢)</sup> بالنصبِ [٢٠٤] ، وفيه ثلاثهُ أوجه :

أحدها \_ هو ظَرْ فُ لتقطُّ ع ، والفاعل مضمر ؛ أى تقطُّ ع الوَصْلُ بينكم ، ودَلَّ عليه شركاء .

والثاني \_ هو وَصفٌ لمحذوف ؟ أي لقد تقطُّعَ شي؛ بينكم ، أو وَصْلُ .

والثالث \_ أنَّ هذا النصوب في موضع رَفْع وهو مُعْرِب ، وجاز ذلك حَمْلًاعلى أكثر أحوال الظرف ، وهو قولُ الأخفش ، ومثلُه (٢٠) : « مِنَّا الصَّالِحُون ومِنّا دُونَ ذلك » .

وُ يُقْرُأُ بِالرَفِعِ عَلَى أَنهِ فَاعَلَ . وَالْذِيْنُ هَنَا : الوَصْلُ ، وَهُو مَنَ الأََضْدَادِ .

قال تمالى : ﴿ إِنَّ اللهَ فَالِقُ الحَبِّ والنَّوَى يُخْرِجُ الحَىَّ مِنَ المَيِّتِ ومُخْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَىِّ . . . (٩٥) . فَالِقُ الإِصْبِاحِ ِ ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَاً ، والشَّمْسَ والْقَمَرَ حُسْبَاناً . . . (٩٦) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إغراب القرآن : ١ \_ ٢٧٨

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ ـ ٤٤٠ ) : لقد تقطع بينكم \_ قرأه كانع ، والكسائى، وحفس ،بالـصب.
 وقرأه الباقون بالرفع . (٣) سورة الجن ، آية ۱۱

قوله تمالى : ( فَالِقُ الحَبِّ ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً ؛ لأَنْهُ مَاضَ ، وأَنْ يَكُونَ نَـكُرة عَلَى أَنْهُ حَكَايَةً حَالَ .

وتُرى (١<sup>١)</sup> في الشاذ « فَلَق » .

و ( الإسباح ) : مَصْدَر أَصبح .

و ُيِقْرَأُ بِنتِجِ الهَمْزَةِ عَلَى أَنهِ جَمَّعِ صُبِيحٍ ، كَثُمُّولُ وأَقْفَالَ .

( وَجَاعِلُ اللَّيْلِ ِ ) : مثل (٢) فالق الإصباح في الوجهين .

و ( سَـكَناً ) : مفعول جاعل إذا لم تعرِّفه ، وإن عرَّفتُه كان منصوبا بفعل محذوف ؛ أى جعله سكنا .

والسَّكَنُ : ما سكنت إليه من أَهْل وتحوهم ، فحمل الليلَ بمنزلة الأهــــل . وقيل : التقدير : مسكوناً فيه ، أو ذَا سَكَن ِ

و ( الشَّمْسَ ) : منصوب بفعل ِ محذوف ، أو بجاعل إذا لم تعرُّفه .

وقرى ً فى الشاذ بالجر<sup>(٣)</sup> عطفا على الإصباح ، أو على الليل .

و ( خُسْبانا ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو جَمْع حسبانة .

والثانى ــ هو مصدر ، مثل الحسب والحساب ، وانتصا به كانتصاب سكناً .

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الذَى أَنْشَأْكُم مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ ۖ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدَ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمٍ يَنْفَقَهُونَ (٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمُسْتَقَرّ ) : ′يَقْرأ بِفتح القاف ؛ وفيه وجهان :

أحدهما \_ هو مصدر ؟ ورَفْعه بالابتداء ؟ أي فلكم استِقْرار .

 <sup>(</sup>١) فى تفسير القرطسى (٧ ــ ٥٤): روى الأعمش ، عن إبراهيم النخعى، أنه قرأ: فلق الإصباح،
 على فعل ، والهمزة مكسورة ، والحاء منصوبة .

 <sup>(</sup>۲) وفي القرطبي : قرأ الحسن ، وعيسى بن عمر ، وحزة ، والكسائي : وجمل الليل سكنا ــ
 بغير ألف ، ونصب الليل حملا على معنى فالق في الموضعين . وانظر أيضا الكشف (١ ــ ٤٤١) ،
 والبيان : ١ ــ ٣٣٣

 <sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبى ( ٧ \_ ٥ ٤ ) : قال النجاس : وقد قرأ يزيد بن قطيب السكونى: ٥ وجاعل
 الليل سكدا والشمس والقبر حدانا » \_ بالحفض عطفا على اللفظ .

والثانى \_ أنه اسم منعول (١) ، ويراد به المكان ؟ أى فلكم مكان تستقر ون فيه إما فى البطون ، وإما فى التبور .

و ُيقْرَأَ بَكسر القاف ، فيكون مكانا يستقر لكم ؛ وقيل تقديره : فمنكم مُسْتَقِر . وأما ( مُسْتَوْدَعٌ ) فبفتح الدال لا غير ويجوز أن يكونَ مكانا يودعون فيه ، وهو إمّا الصلب أو القبر .

ويجوز أن يكونَ مصدرا بمعنى الاستيداع .

قال تمالى : ﴿ وَهُوَ الذَى أَنْزَلَ مِنِ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخُرَ جُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ فَتَيْءَ فَأَخْرَ جُنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُثَرَاكِبًا ومِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْمِها قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالرَّنْيَتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَـيْرَ مُتَشَابِهٍ ، انظُرُوا إِلَى ثَمَرَهِ إِذَا أَثْمُرَ وَيَنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكُم لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ بُؤْمِنُونَ (٩٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَأَخْرَ جْمَا مِنْهُ خَضِرًا ) ؟ أَى بسببه ﴿ وَالْخَضِر بمعنى الْأَخْضَر .

ويجوز أن تكونَ الهاء في «منه» راجِعةً علىالنبات ؟ وهو الأَشْبَه. وعلىالأول يكون فأخرجنا بدلا مِن أُخرجنا الأولى .

( نُخْرِجُ ) : في موضع نَصْبِ صْغَة لخضرا .

ويجوز أن يكونَ مستَأْنَفا . والهاء في « مِنْهُ » نعودُ على الخَضِر .

و ( قِنْوَانٌ ) : بَكْسَر القاف وضَمَّما ، وهما لنتان. وقد قرى <sup>(۲۲)</sup> بهما ، والواحِدُ قِنْو، مثل : صِنْو وصِنْوان . وفي رَفْمه وجهان :

أحدها \_ هو مبتدأ . وفي خَبره وجْهَان :

أحدها : هو : من النخل ، و « من طامها » بَدلُ بإعادة الخافض .

عنه ضمها ؛ فعلى الفتح هو اسم للجمع غير مكسر . . .

وانظر أيضا : البيان . ١ \_ ٣٣٣ ، وتفسير القرطبي : ٧ \_ ٤٦ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٢٨ (٢) والمحتسب ( ١ ـ ٣٣٣ ) : قراءة الأعرج : قنوان ـ بالفتح . قال أبو الفتح : ينبغي أت يكون قنوان هذا اسما للجمع غير مكسر، بمثرلة ركب عند سببويه . وذلك أن فعلان ليس من أمثلة الجمع. وفي تفسير القرطي ( ٧ ـ ٤٨ ) : قال المهدوى : قرأ ابن هرمز : قنوان ـ بفتح القاف ، وروى

والنانى : أنَّ الخبر« مِنْ طامها » ، وفى «من النخل» ضمير تقديره : ونبت من النخل هَيْء ، أو ثَمر ؛ فيكون « مِنْ طَلْعها » بدلا منه .

والوجه الآخر \_ أن يَرْ تَفَعَ قِنُوان على أنه فاعل ﴿ من طلعها ﴾ ؟ فيكون في ﴿ من النخل ﴾ ضمير تفسيره قنوان .

و إنْ رفعت «قنوان» بقوله : «ومن النخل» على قول مَنْ أعمل أوَّلَ النعلين جاز،وكان في « مِنْ طَلْعها » ضمير مرفوع .

وقرى في الشاذ « قَنوان » ـ بنتج القاف ؛ وليس بجمع قِنو ؛ لأن مَثْلانا لا يكون جما ، وإنما هو اشم للجمع كالباقر .

( وَجَناتٍ ) \_ بالنصب: عطفا<sup>(۱)</sup> على قوله: « نَباتَ كُلُّ [٢٠٥] شيء »؛ أي وأخرجنا به جنات . ومثلُه « والزَّ يُتُونَ والرُّمّانَ » .

و ُيْقُرُ أَ بِضُمَّ النَّاءَ عَلَى أَنَّهُ مُبِنَّدًا وَخَبْرِهُ مُخْذُوفُ ، والنَّقَدِيرُ : مِنَ الكُرْمُ جِنَاتُ .

ولا يجوز أن يكونَ معطوفًا على قِنوان ؛ لأن العنبَ لا يخرج من النخل، و ٩ من أعناب ٩ صفة لجنات .

و ( مُشْتَبِها ) : حال من الرَّمان ، أو من الجميع .

و ﴿ إِذَا ﴾ : ظَرْف لانْظُرُ وا .

و ( تَمَرَهِ ) : لَيْقُرُأُ بِنتِج (٢) الثاء والميم : جمع ثمرة ، مثل تَمرة وتمر (٣) ؛ وهو رِجنس في التحقيق لا جَمْع .

و ُيقرأ بضَمَّ آآتاء والميم ، وهو جمع ثمرة ، مثل خَشبة وخُشُب . وقيل : هو جمع ثماد ، مثل كِتاب وكُتب ؛ فهو جَمْع جَمْع ؛ فأما النمار فواحدُها تَمَرة ، مثل خَيْمة ٍ وخِيساًم . وقيل : هو جَمْع ثَمَر .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٨٠

 <sup>(</sup>٣) ف الكثف (١ ـ ٤٤٣): (إلى تمره ـ قرأ حزة ، والـكسائى ، بضم التاء واليم . وقرأ الباقون بفتح التاء والميم .

<sup>(</sup>٣) هذا في الأصول ، وفي مشكل إعراب القرآن ( ١ ــ ٢٨١ ) : كبقرة وبقر .

وُ يُقْرِأُ بِضِمُ الثَّاءُ وَسَكُونِ اللَّهِ ، وَهُو نَحْفُفٌ مِنَ المَضْمُومُ .

( وَ يَنْمِهِ ) : 'يُقْرَأُ بِفتح<sup>(١)</sup> الياء وضمها ، وهما لنتان ، وكلاها مصدد ينسَ الثمرة .

وقيل : هو اشر للمصدر ، والفعل أينعت إيَّناَعا .

ويترأ في الشاذ « يانعه » ، على أنه اشمُ فاعل<sup>(١)</sup> .

قال تمالى : ﴿ وَجَمَلُوا ثَلِهِ شُرَكَاءَ البِجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرَتُوا لَهُ ۖ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِنَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى عَمَّا يَصِيُّونَ (١٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وجَمَّلُوا ) : هي بمعنى سَيَّروا ، ومفعولُها الأول « الجِنَّ » ، والثـــــانى « شركاء » .

و ( للهُ ) : يتعلَّق بشركاء . وبجوز أن يكونَ نعتا لشركاء تُدُّمَ عليه فصار حالا .

ويجوز أنْ يكونَ المفعول الأول شركاء ، والجنُّ بدلا منه ، و ﴿ لله ﴾ المفعول الثانى .

( وَخَلَقَهُمْ ) : أَى وقد خَلَقهم ، فتـكون الجملةُ حالا . وقيل : هو مستأنف .

وقرى في الشاذ<sup>(٢)</sup>: « وخَاتَّهُم » ـ بإسكان اللام وفتح القاف والتقدير : وجعلوا إله خَاتُهم شركاء .

( وَخَرَ نُوا): بالتخفيف، والتشديد للتكثير<sup>(٢)</sup>.

(بَنَيرِ عِلْم ): فى موضع الحال منالفاعل فى﴿خَرَ قُوا﴾ ؛ وينجوز أنْ يكونَ نعتا لمصدر محذوف؛ أى خَرْنْمَا بنير علم<sup>(٤)</sup> .

قال تعالى : ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ والأرضِ أَنَّى بَـكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَـكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وخَلَقَ كُلَّ هَىٰءَ وهُوَ بِكُلِّ هَىٰءَ عَلِيمٌ (١٠١) ﴾ .

(١) فى تفسير القرطبى ( ٧ \_ ٥٠ ) : قرأ محمد بن السميفع : وياتمه ، وابن محيصن ، وابن أبي إسحاق : وبنعه \_ بضم الياء .

(٢) في المحتسب (١ ئـ ٢٢٤):قراءة ابن يعمر : وخلقهم ــ بجزم اللام. قال أبو الفتح :أىوخلق الجن ، يعنى مايخلقونه ويتكذبونه .

(٣) في الكشف (١ \_ ٤٤٣ ) : ﴿ وَخَرْقُوا ﴾ \_ قرأه نافع بالتشديد على التكثير . وقرأ الباقون بالتخفيف .

(٤) وق المحتسب ( ١ ــ ٢٢٤ ) : قراءة عمر ، وابن عباس : وحرفوا له ــبالحاء والفاء .قال :
 وهو بمعنى قراءة الجماعة : وخرقوا ــ بالحاء والقاف ، فعنى الجميع : كذبوا .

قوله تعالى : ( بَدِيعُ السَّمَوَاتِ ) : في رضه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو فاعل تمالى<sup>(١)</sup> .

والثانى ـ هو خَبَرُ مبتدأ محذوف ؛ أى هُوَ بَديم .

والثالث \_ هو مبتدأ ، وخبره ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ۚ ﴾ وما يتَّصلُ به .

و(أنَّى) بمعنى كيف ، أو مِنْ أين ، وموضِعُه حال ، وصاحبُ الحال ﴿ وَلَدٌ ﴾ ؛ والعاملُ يكون .

ويجوز أن تكونَ تامّة ، وأن تكون ناقصة .

( وَلَمْ ۚ نَكُنْ ) : 'يُقْرَأُ بالناء<sup>(٢)</sup> على تأنيث الصاحبة .

وُيْقَرَأُ بالياء ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها ــ أنه للصاحبة ، ولكن جازَ التذكير لما فصل بينهما .

احداث الماها عبه الواسل عبر الله اليران الماها الما

والثانى ـــ أنَّ اسْمَ كان ضمير اسْمِ الله، والجملةُ خَبَرُ عنه؛ أى ولم يكن الله له صاحبة . والثالث ــ أنَّ اسْمَ كان ضمير الشأن ، والجملة مفَسّرة له (<sup>(۲)</sup> .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَٰ لِكُمُ ۚ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ خَالِقٌ كُلٌّ شَيْءٌ فَاغْبُدُوهُ . وهُوَ

عَلَى كُلُّ هَيْءُ وَكِيلٌ (١٠٢)).

قوله تعالى : ( ذَلِكُم ۗ ) : مبتدأ ، وفي الخبر أوجه :

أحدها \_ هو « الله » . و « رَبُّكُمْ » خبر ثان ، و « لَا إِلَه إِلَّا هُوَ » ثالث ، و « خَالِقُ كُلُ » رابم .

والثاني \_ أنَّ الخبر «الله» ، وما بعده إبدالٌ منه .

والثالث \_ أنَّ ﴿ الله ﴾ بَدَل مِنْ ذلـكم ، والخَبَرَ ما بعد. .

قال تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِنْ ۚ رَبِّكُم فَمَنْ أَبْضَرَ ۚ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَمَكَيْها

وما أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (١٠٤) ﴾ .

(١) في الآية السابقة .

(٣) في المحتسب (١ - ٢٢٤): قراءة إبراهيم: « ولم يكن له صاحبة » - بالياء.

(٣) والمحتسب: ١ \_ ٢٢٤ ، ٢٢٥

قوله تعالى : (قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ) : لم يلحق الفعلَ تاء التأنيث ؛ للفَصْلِ بينه وبين المفعول ؛ ولأنَّ تأنيت الفاعل غير حقيقي .

و ( مِنْ ) : متعلنة بجاء . ويجوزُ أن تـكونَ صنةً للبصائر ، فتتعلق بمحذوف .

( فَمَنْ أَبْصَرَ ) : مَنْ مبتدأ ، فيجوزُ أن تَـكونَ شرْطًا ، فيـكون الخـــــبر أَبْصَر ، وجوابُ مَنْ « فعليها » .

و يجوز أن تكونَ بمعنى الذى ، وما بعد الناء الخبر ، والمبتدأ فيه محذوف ، تقديره : فإ بْصَارُه انفسه . وكذلك قوله : « وَمَنْ عَمِيَ فَمَكَمْهَا ﴾ .

قال تعسالى : ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ وَلِيَتُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبِيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَمْلَمُونَ (١٠٥)﴾ .

قوله تمالى : (وَكذلك): الـكماف [٢٠٦] في موضع نَصْبِ صِفة لمصدر محذوف ؛ أى ﴿ نُصَرِّفُ الآياتِ » تصريفا مثل ما تَلَوْناَها عليك(١) .

( وَ اِيَقُولُوا ) ؟ أَى و لِيَقُولُوا دَرَسْتَ صَرَّ فَنَا ، واللام لامُ العاقبة ؛ أَى إِنَّ أَمْرَ هُم يصير إلى هذا .

وقيل: إنه قصد بالتصريف أن يقولوا دَرَسَتَ عقوبةً لهم (٢).

( دَارَسْتَ ) : 'يُقْرَأُ بالألف ونَتْح التاء ؛ أي دارَسْتَ أَهْلَ الكتاب .

وُ يُقْرَأُ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنْهُ بِنِيرِ أَلْفَ ؛ أَى دَرَسْتَ الْكَتُبُ الْتَقْدَمَةَ .

وُ يُقْرَأُ كَدَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِالتَسْدِيدِ ، والمني كَالْمَنِي الْأُولِ .

وُ يُقْرَأُ بِضَمِّ الدال مشدَّدا على ما لم يُسَمَّ فاعِله .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ .. ٢٨٧

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ ـ ـ ٤٤٣ ): « درست » ـ قرأ أبو عمرو ، وابن كنير: دارست بألف ،
 كفاعلت . وقرأ ابن عامر : درست ـ بإ ـ كان من غير ألف ، وفتح السين كخرجت . وقرأ الباقون :
 درست ـ بفتح التاء وإسكان السين من غير ألف .

وق المحتسب ( ١ \_ ٢٢٥ ): قراءة ابن عباس \_ بخلاف، وقنادة ، ورويت عن الحسن : درست ــ بضم الدال وكسر الراء . ابن مسعود ، وأبى : درس ــ بنتج الدال والراء. ابن مسعود أيضا: درسن .

وُيُقْرَأُ ﴿ دُورِسْتِ ﴾ \_ بالتخفيف والواوعلى ما لم يُسَمَّ قاعله ، والواوُ مُبْدَلَة من الألف في دارست .

وُيْقُرْأُ بِفتح الدال والراء والسين وسكون الناء ؟ أي انقطمت الآياتُ وانمحت .

ويقرأ كذلك إلا أنه على ما لم يُسَمُّ فاعله .

ويقرأ درس .. من غير آاء ، والفاعلُ النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : الكتاب ؟ لقوله : « وَ لِنُبَيِّنَهُ ﴾(١) .

قال تعسسالى : ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنْ ِ المُشْرِكِينَ (١٠٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ رَبِّكَ ) : يجوز أَن تـكونَ متعلّقة بأُوحِي . وأن تـكونَ حالا من الضمير المنعول المرفوع في أُوحِي . وأن تـكونَ حالا من « ما » .

( لا إله َ إلَّا هُو َ ) : يجوز أَنْ يكونَ مستَأْنِفاً ، وأَن يكونَ حالا من ربك ؛ أى مِنْ ربك منفردا ، وهي حال مؤكدة .

قال تمالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَ كُوا وَمَاجَمَلْنَاكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَ كِيلِ (١٠٧) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ) : المفعول محذوف ؛ أَى وَلُو شَاءَ اللَّهُ إِيمَانَهُمْ .

و (جَمَلْنَاكَ ): متعدِّية إلى منعولين ، و ﴿ حَفِيظًا ﴾ الثانى ·

وعليهم : يتعلَّق بـ « حفيظا » ، ومنعولُه محذوف ؟ أى وما صَيَّر نَاكَ تَحفظُ عليهم أَعَمَالُهُمْ . وهذا يؤيدُ قولَ سيبويه فى إعمال نَعِيل .

قال تعالى: ﴿ وَلا نَسُبُوا الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللهَ عَدُواً بِنَيْرِ عِلْم، كَانُوا يَمْمُلُونَ (١٠٨) ﴾.

قوله تعالى : (مِنْ دُونِ اللهِ) : حال من «الذين» ، أو من العائِد عليها .

<sup>(</sup>۱) وتفسير ابن كثير : ۲ ـــ ۱۹۳ ، ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۲۸۲ ، وتفسير . القرطبي (۷ ــ ۸۵).

(فَيَسِيُوا): منصوب على جوابِ النِّهي . وقيل : هو مجزوم على العطف ، كقولهم : لاعددها فتشقتها .

و(عَدُّواً ) : ــ بفتح **المين** وتخفيف الدال ، وهو مصدر . وفى انتصابه ثلاثة ُ أوجه : أحدها ــ هو مفعول **له** .

والثاني \_ مصدر من غير لَفُظِ النعل ؛ لأَنَّ السبَّ عُدُّوان في المعلى .

والثالث \_ هو مصدر في موضع الحال ، وهي حال مؤكدة .

ويقرا<sup>(١)</sup>بضمُّ **المين والدال** وتشديد الواو،وهو مصدَرُ على نُمُول ، كالجِلوس والعقود. ويُ**ق**رُّ أُ بِفتح **المين والتشديد ، وه**و واحدُ في معنى الجُمع<sup>(٢)</sup> ؛ أى أُعداء ، وهو حالُّ . ( بِنَيرِ عِلْم ) :حال أيضا مؤكدة .

(كَذَلَكَ ): في موضع نصب صفة المصدر محذوف؛ أَى كَمَا زَيْنَا لِكُلِّ أَمَّةٍ عَمَلَهُمُّ وَيَنَا لِكُلِّ أَمَّةٍ عَمَلَهُمُّ وَيَنَا لِكُلِّ أَمَّةٍ عَمَلَهُمُّ وَيَنَا لِمُكُلِّ أَمَّةٍ عَمَلَهُمُ

قال تعالى : ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم لَئِنْ جَاءَتْهُمُ آيَةٌ كَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إنّما الآياتُ عِنْدَ اللهِ وما يُشْعِرُ كُم أنّها إذا جَاءَتْ لايُوْمِنُونَ (١٠٩)﴾.

قوله تعالى : (جَهْدَ أَيْمَا مِمِمْ ) : قد ذُكر (٢) في المائدة .

(وماً 'يشعِركُمْ ): «ما»: استفهام في موضع رَفْع بالابتداء، و'يشعِركم الخبر، وهو يتعدَّى إلى مفعولين .

(أنَّهَا) : 'يُقْرأُ بالكسر <sup>(٤)</sup> على الاستئناف ، والمنعولُ الثــــانى محذوف . تقديره : وما يشعركم إيمانهم .

 <sup>(</sup>١) فى الححتسب (١ – ٢٣٦): قراءة الحسن ، وأنى رجاء ، وقتادة ، وسلام ، ويعقوب ، وعبد الله بن يزيد : فيسبوا الله عدوا – بضم العبن والدال وتشديد الواو . وقال : العدو والعدو جميعا : الظلم والتعدى اللحق .

 <sup>(</sup>۲) وتفسير القرطبي (۷ ـ ٦٦ ): وزاد: وقرأ أهل مكذ: عدوا ـ بفتح المين وضم الدال.
 وهو واحد يؤدى عن جمر.

<sup>(</sup>٣) صفحة ه غ غ .

 <sup>(</sup>٤) في الكشف (١ - ٤٤٤): «أنها إذا جاءت » - قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، بكسر الهمزة . وقرأ الباقون بالفتح ، وعن أبي بكر الوجهان .

وُيُقْرِأُ بِالْفَتْحِ . وَفَيْهِ ثَلَاثُةً أُوجِهِ :

أحدها \_ أَنَّ « أَنَّ » بمعنى « لمل » ، حكاهُ الخليل عن العرب<sup>(١)</sup> ، وعلى هذا يكونُ المعمول الثانى أيضا محذوفا .

والشـــانى ـ أَن ﴿ لا » زائدة (٢) ، فتكون ﴿ أَن » وما عَمِلَتْ فيه في موضِع النعول الثاني .

والثالث \_ أن «أن» على بابها،و «لا» : غير زائدة ، والمسنى : ومايدريكم عدم إيمانهم . وهذا جواب إلى حكم عليهم بالكفر أبدا و يُئس من إيمانهم ، والتقدير : لايؤمنون بها ، فخذف المفعول .

قال تعالى : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَ نُشِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ 'يُوثْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ في طُنْيَانِهِم يَمْمَهُونَ (١١٠) ﴾ .

قوله[٣٠٧] تعالى: (كَماَ لَمْ يُؤْمِنُوا) : «ما» مصدرية ، وافحكاف نَعْتُ لمصدر محذوف؟ أى تقليبا ككُفُرهم ؛ أَى عقوبة مساويةً العصية بم .

و ( أُوَّلَ مَرَّ مُ ) : ظَرْف زمان ؛ وقد ذُكِر .

( وَنَذَرُهُمْ ): 'بُقْرَأُ (٣) بالنون ومَمَّ الراء ، وبالياء كذلك ، والمعنى مفهوم .

ورُيْتُرَأُ بِسَكُونَ الراء . وفيه وجهان :

أحدها ـ أَنه سكِّن ليْقَل تُوَالى الحركات .

والثانى \_ أنه مجزوم عطفا على 'يُوَّمنُوا . والعنى : جزاء على كُفْرُهم ، وأنه لم يَذَرَّهُمْ فى طنيانهم يَعْمَهُون ، بل بَيَّنَ لهم .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّ لَنَا إِلَهْمِ ۖ الْمَلاَئَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَمْهِمُ كُلَّ هَيْءٍ فُكُلًّا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم يَجْهَلُونَ (١١١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ١-٢٨٣

<sup>(</sup>۲) وتغسير الفرطى : ۷ ــ ۲۰

 <sup>(</sup>٣) فى المحتسب ( ١ \_ ٧٢٧ ): قراءة الحسن ، وأنى رجاء ، وقتادة ، وسلام ، ويعقوب ،
 وعبد الله بن يزيد ، والأعمش،والهمذانى : يذرهم \_ بالياء، وجزم الراء .

قوله تعالى : ( قُبُلًا ) : رُيَّتُر أَ (١) \_ بضم القاف والباء ؛ وفيه وجهان :

أُحدَث \_ هُو جَمْع قبيل ؟ مثل قَلِيب و قُلْب .

والثانى ــ أنه مفرد كقُبل الإنسان ودُبره ؛ وعلى كلا الوجهين هو حالُ من كل؛ وجاز ذلك وإن كان نـكرة لما فيه من العموم .

وُ يُقْرَأُ اللَّهُم وسكون الباء على تخفيف الضمة .

وُ يُقْرَأُ بِكُسر القاف وفتح الباء . وفيه وجهان أيضا :

أحدهما \_ هو ظَرْف ، كقولك : لي قِبَلَه حَقَّيْ .

والثانى ــ مصدر في موضع الحال ؟ أي عيانا ، أو معاينة (٢) .

( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ ) : في موضع نَصْبِ على الاستثناء المنقطع .

وقيل:هو متصل؛ والمعنى:ما كانوا ليُؤْمِنُوا في كل حال إلا في حال مشيئة ِ الله ِ تمالى .

قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِ بِنَ الْإِنْسِ والجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إلى بَمْضٍ ذُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً، ولو شاء رَبُّكَ ما فَمَ لُوهُ ، فَذَرْهُم وما يَفْتَرُونَ (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكَذَلكَ ) : هو نَعْتُ لصدر محذوف كما ذكرنا و غير موضع .

و ( جَمَلْنَاً ) : متعدية إلى مفعولين . وفي المفعول الأول وجهات :

أُحدهما \_ هو « عَدُوًّا ». والثاني « لِـكُلِّ نَبِيٍّ » . و « شَياطِينَ » : بدر من عدُو .

والثانى ــ المفعول الأول شياطين ، وعَدُوّا المفعولَ الثانىمتدّم ؛ ولــكل نبي صفة لعدو قُدِّمَتْ فصارت حالا .

( يُوحِى ) : يجوز أَنْ يكونَ حالا من شياطين ، وأن يكون صفةً لمَدُو . وعدّو : في موضع أعداء .

( غُرُ ورًا ): مفعول له . وفيل مَصْدر في موضع الحال.

 <sup>(</sup>١) في الكثف (١ ـ ٢٤٤): « قبلا» \_ قرأه نافع ، وابن عامر \_ بكسر القاف ونتج
 الباء ، وقرأ الباقوت بضمها . (٧) وتفسير القرطبي : ٧ \_ ٢٦ .

والهاء في ﴿ نَمَاُوهُ ﴾ : يجوز أن تكون الهاء ضَمِير الإيجاء ، وقد دلَّ عليه يُوحى ، وأن تكون ضمِيرَ الزخرف ، أو القول ، أو الغرور .

( وَمَا رَفْتَرُونَ ) : « ما » بمعنى الذي ، أو نكرة أموصوفة ، أو مصدرية ، وهي في

مَوْضِع نَصْب عطفا على المفعول قبالها .

ويجوز أن تَكُونَ الواو عِمني « مع » · قال تعالى : ﴿ وَلِنَصْفَى إِلَيْهِ أَ فَئِدَةُ الذينَ لايؤمنونَ بالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُوا

ماهم مُثَرَّوْنُونَ (١١٣)) . قوله تعالى : (ولَتَعَنْفَى): الجمهور على كَسْرِ اللام، وهو معالوف على « غُرورا » ؟ أى ليغرُّوا ولتَصْغَى .

وقيل : هي لامُ القسم كُسِرت لما لم يؤكَّد الغمل بالنون .

وقرى و بإسكان اللام <sup>(١)</sup> ، وهن خفقَة لتوالى الحركات ؛ وليست<sup>(٢)</sup> لامَ الأمر ، لأنه لم يجزم الغمل ، وكذلك القول في : « وَ لِيَرْضُوهُ . وَ لِيَفْتَرِفُوا » .

و « ماً » : بمعنى الذي ، والعائدُ محذوف ؟ أي وليقترفوا الذي هم مُقْتَرِفُوه ؟ وأثبت النون لما حذف الهاء .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَغَنَيْرَ اللهِ أَ بَتَنِى حَكَماً وَهُوَ الذَى أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكِتَابَ مُنَطَّلًا والذِينَ آتَيْنِاهُمُ الكتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَبِّكَ بِالحَسْقَ فَلا تَكُونَنَّ مِن النُّمُ عَرَيْنَ (١١٤) ﴾ .

قُوله تعالى : ( أَ فَغَيْرَ اللهِ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو مفعول أبتغي ، و « حَـكُما » : حال منه .

والثاني \_ أن حكما مفعول أبتني ، و « غَير » حال من « حَكَما » مُقدَّم عليه .

وقيل: حكما نميبز .

<sup>(</sup>۱) في تفسير الفرطبي (۷ \_ ۲۹): وزعم بمضهم أنها لام الأمر ، وهو غلط، وإننا عي لام \* في ٠ . وفي المحتسب (۱ \_ ۲۲۷): قراءة الحسن ، وابن شرف: واتصغي \_ قليرضوه \_ وليتشرفوا بجزم اللام في جميع ذلك . وقال: هذه اللام هي الجارة ، أعني لام «كي » إلا أن إسكان اللام هذه شاة في الاستمال على قوته في التياس ، وإنما أسكنت تحفيفا لثنل الكسرة فيها .

- و ( مُفَصَّلًا ) : حال من الكتاب .
- و ( بِالْحَقِّ ) : حال من الضمير المرفوع في منزل .

قال تمالى : ﴿ وَتَمَّتْ كُلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وعَدْلًا ، لا مُبَدِّلَ لِكَلِماً تِهِ وهُوَ السَّمِيغ العَلمُ (١١٥) ﴾.

قوله تعالى : ( صِدْقا وَعَدْلًا ) : منصوبان على التمييز . ويجوز أن يكونَ منعولا من أُجِله . وأن يَكُونَ مصدرا<sup>(١)</sup> في موضع الحال .

( لا مُبَدِّلَ ): مستأنف. ولا يجوز أنْ يكونَ حالا من ﴿رَأِّبك ﴾، لثلا 'يفْصَل بين الحال وصاحبها بالأجنى، وهو قوله: «سِدْقا وعَدْلا»، إلا أن يجعل صدقا وعَدْلا حالين من رَ "بك لا من الـكلمات .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وِهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١١٧)). قُولُهُ [٢٠٨] تَعَالَى : ( أَعْلَمُ مَنَ يَضِلُّ ) : في « مَنْ » وجهان :

أحدهما \_ هي بمعنى الذي ، أو نـكرة موصوفة بمعنى فريق ؛ ضلى هذا تكون في موضع

نصْب بِفِمْل دَلَّ عليه أعلم لا بنفس أُعلم ؟ لأن أنسل لا يَمْمَلُ في الاسم الظاهر النصب، والتقدير : يعلم مَنْ يضل (٢) .

ولا يجوز أن يكون « مَنْ » في موضع جَرِّ بالإضافة على قراءة مَنْ فتح <sup>(٣)</sup> الياء ، لثلا يبصير التقدير : هو أعلم الضالين ؛ فيلزم أن يكونَ سبحانه ضالًا ، تعالى عن ذلك .

ومن (٥) قرأ بضم الياء نمَنُ في موضع نَصْب أيضا على ما بينا ؟ أي يَمْلَمَ المضَّلين .

ويجوز أن يكون في موضع جر ، إما على معنى هو أُعلم المُصَلَّين ؛ أي من يجد الضلال ، وهو من أضللته ؛ أي وجدته ضالًا ، مثل أحدثه ، وجدته محمودا ، أو بمعنى أنه يضل عن الهدى .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب الحرآن : ١ \_ ٢٨٠ ، والبيان : ١ \_ ٣٣٦

<sup>(</sup>۲) ومشكل إهراب القرآن : ۱ \_ ۲۸۰

<sup>(</sup>٣) والمحتسب : ١ ـ ٢٢٨ . ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٨٦ ، والبيان : ١ ـ ٣٣٦

 <sup>(</sup>٤) ف المحقب (١٠ ـ ٢٢٨ ) : قراءة الحسن : « من يضل عن سبياه » ـ يضم الياء .

والوجه الثانى \_ أن « من » استفهام فى موضع مبتدأ ، ويضلُّ الخبر ، وموضع الجلة نصب بـ « يعلم » المقدَّرة ، ومثله (١) : « لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْ بَيْنِ أَحْصَى » .

قال نمالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَـكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُورُ تُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بَأَهُوا ثِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُمْتَدِينَ (١١٩) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( وَمَا لَكُمْ ) : « مَا » استَفْهَامُ فَى مُوضَعُ رَ فَعَ بِالْاَبِتِدَاءُ ، وَلَـكُمُ الْخُبَرِ . و ( أَنْ لَا تَا كُلُوا ): فيه وجهان :

أحدهما \_ حرف الجر مُرَّادُ معه ؟ أي في أَنْ لا تَأْكُلُوا ، ولما حُذِفَ حرفُ الجركان في موضع . في موضع نصب ، أو في موضع جَرَّ على اختلافهم في ذلك ، وقد ذُكر في غير موضع .

والثانى \_ أنه فى موضع الحال؛ أى وأَى شى الكم تاركين الأَكْلَ. وهو ضعيف؛ لأن « أن » تُمَحِّضُ الفعلَ للاستقبال، وتجعله مصدرا؛ فيمتنع الحال، إلا أَنْ ثقدر حَذْفَ مضافٍ تقديره: وما لكم ذَوِى أن لا تأكلوا.

وَالْفَعُولُ مُحَذُوفَ ؟ أَى شَيْئًا مَا ذُكِرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ .

( وقَدْ فَصَّلَ ) : الجملة حال ؟ و يُقْرَأُ بالضم (٢) على مألَّم يُسَمَّ فَاعلُه ، وبالفتح على تسمية الفاعل ، وبتشديد الصاد وتخفيفها ، وكلُّ ذلك ظاهر .

( إلا ما اضْطُرِر تُمُ ): ﴿ ما ﴾: في موضع نَصْبِ على الاستثناء مَن الجِنْس من طريق المعنى ؛ لأنه وَبَّخَهُم بتَرْكِ الأكْلِ عما سُمِّى عليه ، وذلك يتضمَّنُ إباحة الأكل مطلقا ، وقوله : ﴿ وقد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّم عليكم ﴾ ؛ أي في حلل الاختيار ؛ وذلك حلال في جال الاختيار .

<sup>(</sup>١) سورة الكمهف ، آية ١٢

 <sup>(</sup>۲) في الكشف (١ ـ ٤٤٨): « وقد فصل لكم ماحرم عايكم » ـ قرأه كاض، والكوفيون:
 فصل ـ بالفتح. وضم الباقون وكسروا الصاد.

<sup>.</sup> وقرأ نافع ، وحفس .. حرم بالفتح . وقرأ الباقون يضم الحاء والغاء ؟ وكسر الراء والصاد .

قال تمالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ بُذْ كَرِ النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، وإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إلى أَوْ لِيَا ثِهِم لِيُجَادِلُو كُمْ وإنْ أَطَعْتُمُو هُمْ إِنَّكُم لَمُشْرِكُونَ (١٢١) ﴾ .

قوله تعالى: ( إِنْكُمْ لَمُسْرِكُونَ ): حذف الذا من جواب الشرط وهو حَسَنَ إذا كان

الشرط بلفظ الماضي ، وهو هنا كذلك ، وهو قوله : « وإنْ أَطَمْتُمُوهم » .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْناً فَأَحْيَيْناَهُ وَجَمَّلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُبِّنَ لِلْـكَافِرِينَ مَا كَانُوا ۚ يَهْمَانُونَ (١٢٢). وكَذَٰلِكَ جَمَّلْنَا فِي كُلِّ قَرْ يَةٍ أَكَا بِرَ مُجْرِمِهِمَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا . . . (١٢٣) ) .

قوله تمالى : ( أَوَ مَنْ كَانَ ) : « مَنْ » بمعنى الذى فى موضع رَ ْفع بالابتداء .

و ( يَمْشِي بِهِ ) : في موضع بنصب صفة لنور .

و (كَنَنُ ) : خَرَرُ الابتداء .

و (مَثَلُهُ ): مبتدأ ، و ﴿ فِي الظُّلْمَاتِ ﴾ : خَبَرُ مِ .

و ( لَيْسَ بِخارِجٍ ) : في موضع الحال من الضمير في الجاد . ولا يجوز أن يكونَ حالًا من الهاء في « مَثَله » للفَصْل بينه وبين الحال بالخبر .

(كَذَلَكَ زُبِينَ \_ وكَذَلَكَ (١) جَعَانَا): قد سبق (٢) إعرابُهما.

وجملَنا بمعنى صَيَّرْنَا .

و (أكابرً) : المنعول الأول ، وفي كل قرية الثاني .

و ( مُنْجُرِميها ) : بدل من أكارِ؟ ويجوز أَن تسكونَ « فى » ظَرْفا ، ومُجْرِميها المفعول الأول ، وأكار مفعول ثان .

ويجوز أن يكون أكابر مضافا إلى بجرميها ، و﴿ فَي كُلُّ ﴾ المفعول الثاني . والمعنى على هذا مكنا ، ونَحو ذلك .

( لِيَمْكُرُ وا ): اللام لامُ كَي ، أو لام الصَّيْرُ ورَهَ .

قالَ تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ آ يَهُ ۚ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُونِيَ رُسُلُ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) في الآية الثانية . (٢) سفحة ٢٣٠ .

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الذبنَ أَجْرَ مُوا سَمَارٌ عَنْدَ اللهِ وعَذَابٌ شَدِيدٌ بما كانوا يَمْسَكُرُونَ (١٢٤)﴾ .

قوله تعالى : ( حَيْثُ يَجْمَلُ ) : حَيْثُ هنا مفعول به ، والعاملُ محذوف، والتقدير : يعلم مَوْضِعَ رسالاته. وليس ظرفا ؛ لأنه يصير التقدير يَعْلمُ في هذا الكان كذا وكذا [٢٠٩]، وليس المعنى عليه .

وقد رُوی « حیثَ » ــ بفتح الثاء ، وهو بنا؛ عند الأ َ نَثرین ؛ وقیل : هی نتخة إعراب .

(عَنْدَ اللَّهِ ) : ظَرْف ليصيب ، أو صَفَة لصفار .

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ بُرِدِ اللهُ أَنْ يَهَدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْمَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّمَّدُ فِي السَّمَاءُ كَذَٰلِكَ يَجْمَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الذينَ لا يُؤْمِنُونَ (١٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَنْ يُرِدِ اللهُ ) :هو مثل (١٠ : «مَنْ يَشَأَرِ اللهُ يُضْلله » ، وقد ذُكر (١٠ . ( ضَيِّقا ) : مفعول ثان ليجعل ، فمن شدد (٢٠ الياء جعله وَصُفا ، ومَنْ خَفَّها جاز أن . يكون وصفاكميِّت وميْت ، وأن يكون مصدرا ؛ أى ذَا ضِيق .

(حَرَجا): بكسر (٢) الراء سفة لضيق، أو مفعول ثالث، كما جاز فى المبتدأ أن تخبر عنه بعدة أخبار، ويكون الجميع فى موضع خَبَرٍ واحدٍ، كَحُاو حامض؛ وعلى كل تقدير هو مؤكد (١) للمعنى.

ويقرأ بنتج الراء على أنه مصدر ؟ أى ذا حرَج ؟ وقيل هو جمع حَرَجة ، مثل قَصَبة وقَصَب ، والهاء فيه للمبالغة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ٣٩ ، وقد ذكر صفحة ٤٩٤

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١-٠٠٠ ) : ﴿ ضيفًا ﴾ \_ قرأ ابن كثير بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد .

<sup>(°)</sup> فى السكشف ( ١ ـ ٠٠٠ ) : « حرجا » ـ قرأ نافع ، وأبو بكر ، بكسر الله ، وقرأ الباقون ينتج الراء .

 <sup>(</sup>٤) فى الكشف ... بكسر الراء : جعل اسم فاعل كفرق وحذر ، ومعناه الضيق ، كور المعنى ،
 وحسن ذلك لاختلاف اللفظ. .

(كَأَنَّمَا ) : في موضع نَصْب خبر آخر ، أو حال من الضمير في حَرج أو ضَيَّق .

( يَصَّعَد ) ويصَّاعد \_ بتشديد الصاد فيهما ؟ أي يتصَعَد . ويقرأ (١) : « يَصَعَد »

قال تعالى : ﴿ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكُ مُسْتَقِيمًا قَدَ فَصَّلْنَاالْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّ كُرُونَ (١٢٦) ﴾ . قوله تعالى : (مُسْتَقِيماً) : حال من صِرَاط رَ بَك ، والعاملُ فيها التنبيه ، أو الإشارة . قال تعالى : ﴿ لِهُمْ دَارُ السلام عند رَ يَهُمْ . . . (١٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَهُمُ دَارُ السّلام ) : يجوز أن يكونَ مستأنفا ، وأن يكونَ ف موضع جر صفة لقوم ، وأن يكونَ نصبا على الحال من الضمير في « يَذَّ كُرُون »(٢) .

(عِنْدَ رَبِّهُمْ ) : حال من دار السلام ، أو ظَرْف للاستقرار في ﴿ لَهُم ﴾ .

قال تعالى : ﴿ ويومَ يحشُرُهُمُ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الجِنِّ قد استكُثَرُ تُمْ من الإنْس ِ ، وقال أُولياؤُهم من الإنس ربَّناَ استَمْتَع بَعْضنا ببعض ، وبلَّهْناَ أَجَلَناَ الذَّى أَجَّلْتَ لنا قال النارُ مَثْوَاكُم خالدين فيها إلا ما شَاءً اللهُ إنَّ رَّبْكَ حَكِيمِ عَلِيمٍ . (١٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَيَوْمَ بِيَحْشُرُهُمْ ) : أَىواذَكُر يوم . أو ونقول يوم يحشرهم: ﴿يَا مَعْشُرَ اللَّهِ مَعْشُر الْجِنَّ ﴾ .

و ( مِنَ الإِنْس <sup>(٢)</sup> ) : حال من « أُوْلِيارُهُمُ ، » .

وقرى \* ﴿ آَجَالَنَا ﴾ على الجمع . ﴿ الَّذِي ﴾ علىالتذكير والإفراد.

وقال أبو على : هو حِنْس ، أوقع الذي موقع التي .

( خالِدِينَ فِيها ) : حال ، وفي العامل فيها وجهان :

أحدها \_ المَثْوَى على أنه مصدر بمعنى الثُّواء، والتقدير: النار ذات ثُوَالُـكم.

والثاني \_ العامل فيه معنى الإضافة ، ومَثْوَاكُم مكان ، والمـكانُ لا يَعْمَل .

( إلا ما شاءَ اللهُ ) : هو استثناء من غَيْرِ الجاس() .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ \_١٥٤): ه كأننا يصعد » \_ قرأه ابن كثير بإسكان الصاد مخففا . وقرأ أبو مكر بالشديد من فير ألف .

<sup>(</sup>٢) في الآية السابقة . (٣) من الإنس : الثانية . (٤) والبيان : ١ ـ ٣٤٠

ويجوز أن يكون من الجنس على وجهين :

أحدهما \_ أَنْ يَكُونَ استثناء من الزمان ، والمعنى يدلُّ عليه ؛ لأَنَّ الحَلودَ يدلُّ على الأَبد؛ فكأنه قال : خالدين فيها في كل زمان إلا ما شاء الله : أي إلا زَمن مشيئةِ الله .

والثاني \_ أن تـكونَ ﴿ ما ﴾ بمعنى<sup>(١)</sup> ﴿ م**ن ﴾** .

قال تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنُّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ ۚ يَأْتِكُمْ ۚ رَسُلُ مِنْكُمْ ۚ يَقُصُّونَ عَلَيْكُم ۖ آيَانَى وُيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ۚ هِذَا . . . (١٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَقْصُنُونَ ) : في موضع رفع صَفَة لرسل .

ويجوز أنَّ يكونَ حالا من الضمير في « مِنْكُم » .

قال تعالى : ﴿ ذَلَكَ أَنَّ لَمْ يَكُنُّ رَّبُكَ مُهْلِكَ القَرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (١٣١) ﴾ . قوله تعالى : ( ذَلَكَ ) : هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أى الأمر (٢) ذلك .

(أَنْ لَمَ ): أَن مَصْدرية ، أو نحفَّة من الثقيلة ، واللام محذونة ؛ أَى لأَنْ لَم يَكُنْ رَبُّكُنْ . وموضعه نصب ، أو جَرَّ على الحلاف ·

( بِظُلْم ٍ) : في موضع الحال ، أو منعول به يتعلَّق بِمُهْلِكَ ·

قال تعالى : ﴿ وَالِـكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَثْبِكَ بِغَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ (١٣٢) .

نوله تعالى : ( وَلِـكُلُّ ) ؛ أى ولـكل أحدٍ .

( مِمَّا ) : في موضع رَ ْفع صفة لدرجات .

قال نعالى: ﴿ وَرَا بُكَ الْغَـنِيُّ دُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ مُيذَهَبَكُمُ ويستخلِفُمِنْ بَمَدُكُمُ مَا يِشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ دُرِِّيَةٍ قُومٍ آخَرِينَ (١٣٣) ﴾.

قوله تعالى : (كَمَا أَنْشَا كُمْ ) : الكاف في موضع نَصْب صفة لمصدر محذوف ؛ أي استخلافاً كما . . .

 <sup>(</sup>١) فرمشكل إعراب القرآن : وإنجعات «ما» لن يعقل لميكن منقطما. وفي ١ : أن تكون «من»
 تمنى « ما »، والمنبت في ب .

 <sup>(</sup>۲) فى مشكل إعراب القرآن (۱ ـ ۲۹۰) ، ومعانى القرآن (۱ ـ ۴۰۰) : وأجاز الفراء
 أت تركوت « ذلك » في موضع نصب على تقدير: ضل الله ذلك .

و ( مِنْ ذُرِّ يَةِ ِ ) : لابتداء الناية .

وقيل : هي بمعنى البدل ؛ أي كما أنشأ كم بَدَلًا مِنْ دَرية « مَوْمٍ » ·

قال تمالى: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنْهُم بَمُنْحِزِينَ (١٣٤) ﴾ .

قوله تمالى: ( إِنَّ مَا تُوعَدُّونَ ) : مَا بَمَعَنَى الذَى . و ﴿ لَآتٍ »: خَبَر إِنَّ ؛ ولا بجوز أَن تَكُونَ ﴿ مَا ﴾ هاهنا كَافَّة ؛ لأَنَّ قوله لآتٍ بجَنَعُ ذلك .

قال تمالى : ﴿ قُلْ يَا قُومِ اعْمَالُوا عَلَى مَسَكَانَتَكُم إِنْ عَامِلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ نَسَكُونُ له عاقِبةُ الدارِ إِنْه لا يُفْلِحُ الظالون . (١٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ تَكُونُ ) : يجوز أن تـكونَ « من » بمعنى الذى ؛ وأنْ تـكونَ استفهاما (١) ، مثل قوله (٢) : « أُعلم مَنْ يَضِلُ » ·

قال تعالى : ﴿وجَمَانُوا لِلهِ مِمَّا ذُرَّا مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا : هذا لله بر عُمِهم وهذا لشُرَكائِنا ، فماكان لِشركائهم فلا يَصِلُ إلى اللهِ وماكان للهِ فهو يَصِلُ إلى شركائهم سَاءَ مَا يُحَكِّمُونَ (١٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِمَّا ذَرَاً ) : يجوزُ أَنْ يتعلَّق بجعل ، وأَنْ يكون حالا من نصيب و ( منَ الحَرَّثِ ) : يجوز أن يكون متعلِّقا [٢١٠] بذَراً ، وأن بكونَ حالا من « ما » ، أو من العائد المحذوف .

قال تمالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لَكَثير مِنَ المشركينَ قَتْلَ اولادهم شركاؤهم ليردُّوهم وليَلْبِسُوا عليهم دِمِنَهم ولو شاءَ اللهُ ما نعلوه نذَر هم وما يَفْترُون (١٣٧) ﴾ .

قُوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ ﴾ : 'يُقرَ أُ(٢) بفتح الزاى ، والياء على تسميةالفاعل ، وهو

(۱) فى البيان ( ۱ ـــ ۴۶۲ ) ، ومشكل إعراب القرآن ( ۱ ــ ۲۹۱ ) : إنجعات من استفهاما كانت فى موضع رفع بالابتداء ، وما بعدها خبرها . وإن جعائها بمدى الذى كانت فى موضع نصب بـ«تعامون» (۲) سورة الأنعام ، آية ۱۱۷

(٣) في الكشف (١ ـ ٣٠٤): « زين لكنير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ـ قرأ ابن عامر ــ زين \_ بضم الزاى على مالم يسم فاعله ، قتل ــ بالرفع على أنه مفعول لم يسم فاعله ، أولادهم ـ بالنصب ، أعمل فيه القتل. شركائهم ــ بالحفض على إضافة القتل إليهم. وهذه القراءة فيها ضعف . وقرأ الباقون بفتح الزاى على ما يسمى فاعله ، ونصبوا قتل بـ « زين » وخفضوا الأولاد لإضافة قتل اليهم ، ورضوا الشركاء بفعلهم التزيين. وهذه انقراءة مى الاختيار. وانظر أيضا مشكل إعراب القرآن (١ ـ ٢٩١)، والمحقب (١ ـ ٢٢٩) .

« شُرَ كَاؤُهُمْ » ، والمنعول قُتْلَ ، وهو مصدرٌ مضاف إلى المنعول .

ويقرأ بضم الزاى وكَسْرِ اللياء على ما لم يُسَمَّ فاعله، وقَتْلُ بالرفع على أنه الفائم مقام الفاعل، وأولادهم بالنصب على أنه مفعول القتل، وشركائهم بالجرعلى الإضافة، وقد فصل بينهما بالمفعول وهو بَميد، وإنما يجيء في ضرورة الشعر.

ويقرأ كذلك إلا أنه بجر ً أولادِهم على الإضافة ، وشركائِهم بالجر أيضا على البدل من الأولاد ؛ لأنَّ أولادَهم شركاؤهم في دينهم وعيشهم وغيرهما .

ورُيْقُرَ أَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْهُ بِرَ فَعِ الشَّرِكَاءِ . وَفَيْهُ وَجِهَانَ (١) :

أحدهما ــ أنه مرفوع بفِمْل محذوف ، كأنه قال : مَنْ زَيَّنَهُ ؟ فقال : شركاؤهم ؛ أى زَيِّنَهُ شركاؤهم ، والقَتْل في هذا كلَّه مضاف إلى المفعول .

والثانى ــ أَنْ يرتفع شركاؤهم بالفَتْل ؛ لأن الشركاء نشُيرُ بينهم الفَتْل قبله ، ويمكن أن يكونَ الفَتْل يقَعُ منهم حقيقة .

( وَ لِيَنْدِبِسُوا ) : بَكْسَر الباء ، مِنْ لبست الأَمْرَ بفتح الباء في الماضي إذا شبهته .

ويقرأ في الشاذُّ بِمُتح الباء \_ قيل : إنها لنة . وقيل : جمل الدين لهم كاللِّباش عليهم .

قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْمَامُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لا يَطْمُنُهُمَا إِلا مَنْ نَشَاءً بزَعْمِهِمْ وَأَنْمَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وأَنْمَامُ لا يَذْ كُرُونَ اشْمَ اللهِ عليها افتراء عليه سَيَجْزِيهِم بما كانوا يَفْتَرُونَ (١٣٨) ﴾ .

قوله تمالى : ( لا يَطْعَمُها ) : في موضع رَ فَم كَالَّذِي قَبْلُهِ .

والجم ورعلى كسر الحاء في « حِجْر » وسكون الجيم ، ويقرأ بضَمّهما ، وضَمَ الحاء وسكون الجيم ؛ ومعناه محرم ، والقراءاتُ لفاتٌ فنها .

وُيُغُراً « حِرْج ﴾<sup>(٢)</sup> ـ بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم . وأصله حَرِج ـ بفتح الحاء وكسر الراء، ولكنه خفيًّ ونقُل مثل فخذ وفخذ .

<sup>(</sup>١) والعتسب: (١ \_ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ ــ ۲۳۱ ) : قراءة أبى بن كعب ، وابن مسعود ، وابن عباس، وابن الزبير،
 والأحمش ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار : «حرث حرج » . وقراءة الناس : حجر .

وتيل : هو من القاوب مِثْل عَمِيق ومَمِيق .

( بزَعْمهم ) : متعلق بقالوا ؛ ويجوز فَتْحُ الزاى وكسرها وضَمّها ، وهي لنات .

( أَمْتَرَاءُ ): منصوب على المصدر ؟ لأنَّ تولهم المحكيُّ بمعنى افتروا .

وقيل : هو مفعول من أُجله ، فإنْ نَصَبْتَه على المصدر كانقوله : ﴿ عَلَيْهِ ِ ﴾ متعلَّقًا بقالوا لا بَنْفُس ِ المصدر . وإنْ جعلته مفعولا من أُجله علَّقته بنفس المصدر .

ويجوز أن يتملَّق بمحذوف على أن يكون سفةً لافتراء .

قال تمالى : ﴿ وَقَالُوا : مَا فَى بُطُونِ هَذَهِ الْأَنْمَامِ خَالَصَةٌ لَذُكُورَنَا وَحُرَّمٌ عَلَى أَزُواجِنا وإنْ يَكُن مَيْعَةً فَهُم فِيهِ هُمُركَاءُ سَيَجْزِيهِم وَصُفْهُم إنّه حَكَيم عَلَيم (١٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : (ما فى بُطُون ) : ﴿ ما ﴾ : بمعنى الذى فى مَوْضِيع رَأَفع بالابتداء ، و ﴿ خَالصَة ۚ ﴾ : خبره ، وأنَّتَ عَلَى المعنى ؛ لأنَّ ما فى البطون أَنعام .

وتيل : التأنيث على المبالغة ، كملَّامة ونَسَّابة .

و ( لذُكُورِنا ) : متعلق بخالصة ، أو بمحذوف على أن يكونَ صفة لخالصة .

( ومُحَرَّمْ ) : جاء على التذكير حَمْلًا على لفظ ﴿ ما ﴾ .

ويقرأ<sup>(١)</sup> ﴿ خالصِ ﴾ بنير تاء على الأصل .

ويقرأ ﴿ خَالَصَةً ﴾ \_ بالتأنيث والنصب على الحال ، والعاملُ فيها ما فى بُطونها من معنى الاستقرار ، والخبَر لذُكورنا ؛ ولا يعمل فى الحال ؛ لأنه لا يتصرَّف ، وأجازه الأخفش .

ويقرأ «خالصه م» \_ بالرفع والإضافة إلى هاء الضمير ؛ وهو مبتدأ ، وللذكور خبره ، والجلة خَبر « ما » :

( يَكُنْ مَيْتَةً ) : 'يَقُرَ أَ<sup>(٢)</sup> بِاللَّتَاء ، ونصب ميتة ؛ أى إن تَكَن الْأَنعَامُ مَيْتَةً .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب ( ۱ \_ ۲۳۲ ): قراءة ابن عباس \_ بخلاف ، والأعرج ، وقتادة ، وسفيان : خالصة . وقرأ سعيد بنجبير: خالصا . وقرأ ابن عباس \_ بخلاف: خالصه، وكذلك الزهرى والأعمش ، وأبو طالوت . وقرأ « خالص » ابن عباس ، وابن مسعود ، والأعمش \_ بخلاف .

 <sup>(</sup>٧) في الكشف: (١ - ٤٥٤): « وإن يكن ميتة »: قرأ أبوبكر ، وابن عامر: وإن تكن ــ
 بالتاء . وقرأ الباقون بالياء . وقرأ ابن كثير ، وابن عامر : ميتة ــ بالرفع . وقرأ الباقون بالنصب .

ويترأ بالياء حَمْلًا على لفظ « ما » .

ويقرأ بالتاء ورَفْع ميتة على أَنْ «كان » هي التامة .

( مَهُمْ فيهِ ) : ذَ كُر الضمير حَمْلًا على لفظ ﴿ ما » .

قال تعالى : ﴿ قد خَسِر الذين تَعَلُوا أُولادَهم سَفَها بنير عِلْم وحَرَّ مُوا ما رزقَهُم اللهُ ا افتر ٤ على الله قد ضلُّوا وما كانوا مُهْتَدين (١٤٠) ﴾ .

قوله تمالى : ( مَتَتُلُوا أَوْلادَهُمْ ) : 'يَقْرَ أَ<sup>(١)</sup> بالتخفيف ، والتشديد ، على التَكثير .

( سَفَمًا ) : مفعول له ، أو على المصدر لِفعل ِ محذوف دَلَّ عليه الحكلام .

(بَفَيرِ عَلْمٍ ): في موضع الحال .

و ( أُفْـيِّرَاءً ) : مثل الأول .

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الذَّى أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَهُرُ وَشَاتٍ وَغَيْرَ مَهْرُ وَشَاتٍ وَالنَّحَلَ وَالزَّرْعَ غَنْلِهَا ۚ أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهِا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُشْرِفُوا إِنه لا يحبُّ المُسْرِفِين (١٤١) ﴾ .

قوله تعالى [٢١١]: (مختَلَفِا أَكُلُهُ ): مُختَلَفاً: حال مقدّرة؛ لأَنْ النخلَ والزرْعَ وقتَ خروجه لا أَكُلَ إِنهِ حتى يكونَ نختانا أو مُتَّنقاً، وهو مثل قولهم: مررت برجل معه صقر صائدا به غَدًا.

ويجوز أن يكونَ في الـكلام حَذْف مضافٍ ، تقديره : ثمر النخل وحبّ الزرع ؟ خيلي هذا تـكون الحال مُقاَرِنَة .

و ( مُتَشارِها ) : حال أيضا .

و ( حَصَادِهِ ): يقرأ بالفتح والكسر ؛ وهما لغتان .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامُ حَمُولَةً وَفَرْشًا كَانُوا مِمَّا رِزَقَـكُمُ الله ... (١٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( كَمُولَةٌ وَفَرْشا ) : هو معطوف على جَنَّاتٍ ؟ أَى وأَنْشأَ مِنِ الْأَنْمَامِ حمولةً .

<sup>(</sup>١) والكثف: ( ١ \_ ه ه ؛ ) .

قال تمالى: ﴿ عَانِيةَ أَزْوَاجٍ مِنِ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَـنْنِ ، قَلَ آلَّذَ كَرَبْنَ حَرَّمَ أَمَ الْأَنْثَيَـيْنِ أَمَّا اشتملَتْ عليه أَرحامُ الْأَنْثَيَـيْنِ نَبِّئُونَى بِعْلِم ۚ إِنْ كُنْتُم صَادِقين (١٤٣) ﴾. قوله تِمالى : ( ثَمَا نِيَةَ أَزْوَاجٍ ) : في نصبه خمسة أوجه :

أحدها \_ هو معطوف على جَنَّات ؛ أى وأنشأ ثمانية أزواج ، وحذف النعلَ وحَرْف العطف وهو ضعيف .

والثانى \_ أَنَّ تقدره : كلُوا ثمانية أزواج .

والثالث ـ هو منصوب بكُلُوا ، تقديره : كلُوا مما رزَ قَـكم ثمانيةَ أزواج ، ولا تُسْرِفوا معترضُ بينهما .

والرابع ــ هو بَدَلُ من ﴿ حمولة وَفَرْ شَأَ ﴾ .

والخامس ــ أنه حالُ تقديره : مختلفةً ، أو متمددة .

( منَ الصَّأْنِ ) : يقرأ بسكون الهمزة وفَتَّحها ، وهما لمنتان .

و ( اثْنَيْنِ ) : بدل من ثمانية ، وقد عطف عليه بقية الثمانية .

و ( المَمْزِ ) : بفتح العين وسكونها لنتان ، قد تُرِئُ بهما .

(آلذَّ كَرَيْنِ): هو منصوب بـ ﴿ حَرَّمَ ﴾ ، وكذلك ﴿ أُمِ الْأَنْثَيَنِ ﴾؛ أَى أُم حرَّمَ الْأَنْدِينَ .

(أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ ) : أَيْ أَمْ حرَّمْ مَا اشْتَمَلَتْ .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْإِبِلَا ثُنَـَيْنِ ... أَمْ كُنتُمْ صَهِداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهِذا... (١٤٤) ﴾ . قوله تعالى : ( أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء ) : أَمْ منقطعة ؛ أَى بِل أَكنتُم .

و (إذ): معمول شهداء.

قال تمالى : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىّٰ مُحَرَّ مَا عَلَى طَاعِمٍ ۚ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دماً مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فِإِنْهُ رِجْسُ أَو فِسْقاً أَهِلَّ لِنَيْرِ اللهِ بِهِ . . . (١٤٥) ﴾ .

قوله تمالى : ( يَطْعُمُهُ ۖ ) : في موضع جَرٌّ صفة لطاعم .

ويقرأ ﴿ يَطْمِمه (١) ﴾ \_ بالتشديد وكسر ألفين ، والأصل يتطعمه ، فأبدلت التاء طأء وأدغمت فيها الأولى .

( إِلَّا أَنْ يَكُونَ ) : استثناء من الجِنْس ، ومؤضِّمُه نصب ؛ أَى لا أَجِدُ محرِما إِلَّا الميتة .

ويقرأ (٢) «يَكُون» بالياء ، و « مَيْتَةً » \_ بالنصب ، أى إلا أن يكونَ اللَّ كول ميتة أو ذلك . . .

وُيُقْرَأُ بالتاء؛ أي إلا أن تـكونَ اللَّاكولة ميتة .

ويقرأ برَفْع ِ الميتة على أنَّ ﴿ تَـكُونَ ﴾ تامة، إلا أنه ضَّعِيف؛ لأن العطوفَ منصوب.

(أوْ فَسِمْقاً ) : عطف على لحم الخنزير .

وقيل : هو معطوف على موضع إلا أَنْ يكون ، وقد فصل بينهما بقوله : « فإنه رِجْسُ » .

قال تعالى : ﴿ وعلى الَّذِين هادُوا حَرّ مْنَا كُلَّ ذِى ظُفُر ومِنَ البَقَرِ والفَنَم حَرَّ مْنَا عليهم شُحُومَهِما إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظهورُهُما أَو الحَوَايَا أَوْ مَا اختلَطَ بِعَظْمٍ ، ذلك جَزَ يْنَاهُمْ بِبَغْيَهِم وإنّا لَهادِقُونَ . (١٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : (كُلَّ ذِى ظُفُر ٍ ) : الجمهور على ضَمَّ الظاء والغاء . وُيُقرأ بإسكان ألفاء . وُيْقَرَأ بكسر الظاء والإسْكان .

( وَمِنَ البَقَرِ ): معطوف على كلّ . وجعل : « حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما » . تَمْبيينا للمحرم من البَقر .

ويجوز أن يكون « من البقر » متعلَّقا بحرَّ منا الثانية .

( إلَّا مَا حَمَلَتُ ) : في موضع نَصْبِ استثناء من الشحوم .

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي ( ٧ ــ ١٢٣ ) نسمت قراءة التشديد إلى علي بن أبي طالب .

 <sup>(</sup>۲) في السكشف ( آ \_ ٦ ه ٤ ) : « إلا أن يكون ميتة » \_ قرأ ابن كثير ، وحمره، وابن عامر بالتاء . وقرأ الباقون بالياء . وكلهم نصب « ميتة » إلا ابن عامر فإنه رفع .

<sup>(</sup> ۱ / التبيان / ۱ )

(أوِ الحَوَايا) : في موضع نَصْبِ عطفاً على « ما » .

وقيل : هو معطوف على الشحوم ؛ فتكون محرَّمة أيضا .

وواحدةُ الحوايا حَبُويّة ، أو حاوية ، أو حاوياء(١) .

« وأو » هنا بمعنى الواو ، أو لتفصيل مذاهبهم لاختلاف أَمَا كُنها ؟ وقد ذكر ناه في قوله (٢٠ : «كونُو ا هُودًا أَو نصارى » .

( ذَلكَ ) : في موضع نَصْب بـ « حَجَزُ يناهُمْ » . وقيل : مبتدأ ؛ والتقدير : جزيناهموه ؛ وقيل : هو خَرَ لمحذوف ؛ أي الأَمْرُ ذلك .

المجرمين (١٤٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ ): شَرْطُ وجوابه « فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ »؛ والتقدير: فقل يَصْفَح عَنكم بتأْخير المُقُوبة .

قال تمالى : ﴿ سَيَقُولُ الذين أَشْرَكُوا لو شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُناَ ولا آباؤنا ولا حَرَّمُنا مِنْ شيء كذلك كذّب الذين مِنْ قبايهم حتى ذاقوا بأُسنا . . . (١٤٨) ﴾ :

قوله تعالى : ( وَلَا آبَاؤُنَا ) : عطفُ على الضمير فى أُشركنا ، وأُغنَتْ زيادة ﴿ لا ﴾ عن تَأْكيد الضمير . وقيل : ذلك لا 'ينْدِنى ؛ لأن المؤكّد يجب أن يكونَ قبل حَرْفِ العطف

« ولا » بعد حرف العطف .

( مِنْ شَيْءٌ ) : ﴿ من ﴾ زائدة .

قال تمالى: ﴿قُلْ هَلُمَّ شَهَدَاءَكُم الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا فإنْ شَهِدُوا فلاتَشْهَدُ مَمَهُمْ ... (١٥٠) .

قوله تعالى : ( قُلُ هَلُمَّ ) : للعرب فيها لفتان :

إحداهما \_ تكونُ بَلْفظ واحدٍ في الواحد، والـثنية، والجمع، والمذكّر، والمؤنث؛ فعلى هذا هي اسْمُ للفعل، ورُبنيت لوقوعها موقع الأمر المبني، ومعناها أحْضِرُوا شهداءَكم.

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ــ ٣٤٧ (٢) سورة البقرة ، آية ١٣٥ ، وقد ذكر صفحة ١٢٠

واللغة الثانية \_ تختلف ؛ فتقول : هلمَّا ، وهَلُمُوا ، وهَلُمِّى ، وهَلْمُمْنَ ؛ فعلى هــــدا هي فعْل .

واختلفوا في أَصلها ؟ فقال البصريون (١) : أَصْاُها هاالهُمْ : أَى اقصد ، فأَدْغِمت الميم في الميم ، ويحر ً كَت اللام ، فاستغنى عن همزة الوصل [٢١٣] فبقى لم ، ثم حُذِفت ألف ها التي للتنبيه ؟ لأن اللام في «لم » في تقدير الساكنة ؛ إذ كانت حركتها عارضة ، ولحق حرف التنبيه مثال الأمركما يلتحق غيره من المثل ،

فأما فتحة الميم ففيها وجهان :

أحدها \_ أنها حُرِّكَتْ بها لالتقاء الساكنين ، ولم يبخر الضمُّ ولا الكسركما جاز فى رُدَّ ، ورَدُّ الطُولِ الكلمة بِوَصْل « ها » بها ، وأنّها لا تستعمل إلا معها .

والثانى ــ أنها فُتُحِتُ من أَجْل النركيب، كما فتحت خمسة عشر وبابهاٍ .

وقال (٢) الفراء: أصلم ا هل أم، فأُلقيت حركةُ الهمزة على اللام وحُدفت. وهذا بعيد لأنّ لفظه أمر، و « هل » إنْ كانت استفهاما فلا معنى لدخوله على الأمر، وإنْ كانت بمعنى « قد » فلا تدخل على الأمر، وإن كانت « هل » اسما للزَّجْرِ فتلك مبنية على الفتح، ثم لا معنى لها هاهنا.

قال تعالى : ﴿ قُلْ تَمَالُوْا أَتَلَ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمَ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبَالُواللَّهُ فِنَ الْحَسَانَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ نَحِنُ نَرْدَقَكُمْ وَالِاهُمْ ، وَلاَ تَقْرَ بُوا النَّواحِشَ مَا ظَهْرَ أَلُهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى : ( ما حَرَّمَ ) : فى « ما » وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى الذي ، والعائدُ محذوف ؟ أي حَرَّمه .

والثانى ــ هي مصدرية .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ... ٢٩٨ ، والبيان : ١ ... ٣٤٨

<sup>(</sup>٢) نسه في البيان ( ١ \_ ٣٤٨ ) إلى الـكوفيين .

(أن لا تُشْرِكُوا): في «أن » وجهان:

أحدها \_ هي بمدني أي ، فتكون « لا » على هذا نَهنياً .

والثاني \_ هي مصدرية، وفي موضعها وجهان: أحدهما هي منصُوبة، وفي ذلك وجهان:

أحدها \_ هي بَدَلُ من الهاء المحذونة ، أو من « ما » و « لا » [ زائدة ؛ أي خرَّم ربكم أن تشركوا .

والثانى : أنها منصوبة على الإغراء، والعاملُ فيها عايـكم، والوَقْفُ عَلَى ما قَبل عَلَى ؟ أَى الزَّمُوا تَرْكَ الشِّرْكَ .

والوجه الثانى ــ أنها مرفوعة ؛ والتقدير : المتلوُّ أن لا تُشركوا ، أو المحرم أن تُشركوا (١٠)] .

« ولا » زائدة على هذا التقدر .

و ( شَيْتًا ) : مفعول تشركوا ، وقد ذكرناه في موضع آخر .

ويجوز أن يكونَ شيئًا في موضع المصدر ؟ أي إشراكًا .

و ( وَبِالْوَ الِدَيْنِ ِ إِخْسَانًا ) : قَد ذُكر <sup>(٢)</sup> في البقرة .

( مِنْ إمْلاقِ ) : أَى مِنْ أَجْلِ الْفَقَرِ .

( مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) : بدلان من الفَواحش ، بدل الاشتمال، و « منها » في مَوضع الحال من ضمير الفاعل .

و ( بِالحَقِّ ) : في موضع الحال .

( ذَ لِـكُمْ ) : مبتدأ ، و ﴿ وَصَّاكُمْ بِهِ ﴾ : الخبر .

ويجوز أنْ يكونَ في موضع نصب على تقدير : أَلْزَ مَـكُمْ ذلـكم . ووسَّاكُم : تَفْسِيرُ له . قال تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَ بُوا مَالَ الْيَدِيمِ إلا بالتي هي أَحْسَنُ حتى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَاوْنُوا

الـكَيْلَ والمِيزِانَ بالقِسْطِ لا نـكلِّفُ نَفْساً إلَّا وُسْمَها وإذا قلْتُم فاعْدِلُوا ولو كان ذا قُرْنِي . . . (١٥٤) ﴾ .

بي . ٠٠ (١٥١) له .

قوله تعالى : ( إِلَّا بالتي هيَ أَحْسَنُ ) : أَى إِلَا بالْحَصَلَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في ١ (٢) صفحة ٨٣

و ( بالقِسْط ) : في موضع الحال ؟ أي مُقْسِطين .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من المفعول ؛ أي أوفوا الكيل تامًّا .

والكيل هاهنا مصدر في معنى المكيل ، والبزان كذلك؟ ويجوزأن يكونَ فيه حَذْفُ مضاف تقدره : مَكيل الكَيْل ، وموزون المزان .

( لا نُكَلَّفُ ): مستأنف.

( وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ كَى ) : أَى ولو كان المَقُول له ، أو نيه .

قال تمالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَى مُسْتَقِيمًا فَا تَبِعُوهُ ۖ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَكُم عَنْ سَبِيلِهُ ذَٰلَـكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَـكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأنَّ هَذَا ) : 'يُقْرَأُ بَفَتْح<sup>(١)</sup> الهمزة والتشديد ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ تقديره : ولأنَّ هذا ، واللامُ متعلقة بقوله « فا تبيعُوهُ »؛ أَى ولاَّ جل استقامته اتبعوه . وقد ذكرنا نَحْوَ هذا في قوله (٢٠ : «كما أَرْسَلْنَا » .

والثانى ـ أنه معطوف على ما حَرَّ م<sup>(٣)</sup> ؟ أى وأ ْتَلُو عليــــكم أنَّ هذا صِرَ اطى .

والثالث \_ هو معطوف على الهاء في « وصَّاكم به » ، وهذا فاسدٌ لوجهين :

أحدهما : أنه عطف على الضمير مِنْ غير إعادة الجار .

والثانى : أنه يصير الممنى : وصَّاكم باستقامة الصراط ؛ وهو فاسد .

وُ يُقْرَأُ بِفَتْحَ الْهُمْزَةَ وَتَحْفَيْفُ النَّوْنَ ، وهي كَالْشَدَّدَة .

وُ يُقْرَأُ بَكَسْرِ الهمزة على الاستئناف . و « مستقيما » حال ، والعاملُ فيه هذا .

( فَتَفَرَّقَ ) : جواب النهيي ، والأصْلُ فتَتَفرق .

و ( بِكُمْ ): في موضع المفعول ؟ أي فتفر قـكم .

ويجوز أَنْ يَكُونَ حَالًا ؟ أَى فَتَتَفَرَقَ وَأَنْتُمُ مَعْمَا .

<sup>(</sup>١) ف السكشف ( ١ ــ ٧ ه ٤ ) : ﴿ وَأَنْ هَذَا صَرَاطَى ﴾ ــ قرأ حَزَة ، وَ" كَسَائَى ، بكسر الهمزة ، وفتحها الباقون ، وكانهم شدد إلا ابن عامر فإنه خففها مع فتح الهمزة ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٥١ ، وقد ذكر صفحة ١٢٨

<sup>(</sup>٣) في الآية ( ١٥١ ) السابقة .

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ آ تَيْنَا مُوسَى الكِتاَبَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلا لِكُلِّ شيء وهُدًى ورحمةً لعلَّهِم بلقاً ﴿ رَبِّهِم يُؤْمِنُونُ (١٥٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَمَامًا ) : مفعول له ؛ أو مَصْدر ؛ أى أغمناه إتماما ؛ ويجوز أن يكونَ في موضع الحال من الكتاب .

(عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ): 'يُقُرأُ (١) بفتح النونِ على أنه فِعْلْ ماض ، وفي فاعِله وَجُهان :

أحدهما \_ ضمير اسم ِ الله ، والهاء محذوفة ؛ أي على الذي أحسنه الله ؛ أي أحسن إليه ؛ وهو موسى (٢) .

والثانى\_ هو ضمير مُوسى ؛ لأَنه أَحْسنَ فى فعله .

و ُيقْرِأً [٢١٣] بَضَمَّ النون على أنه اسم ، والمبتدأ محذوفُ ، وهو العائدُ على الذى ؛ أى على الذى هو أُحْسن ، وهو ضعيف .

وقال قوم : أَحسنَ ــ بفتح الغون ــ فى موضع جر صفة للذى ؛ وليس بشى ؛ لأنَّ الموصولَ لابدَّ له من صلة .

وقيل : تقديره : على الذين أحسنوا .

قال تعالى: ﴿ وَهَذَا كُتَابُ ۚ أَنْزَ لَنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِمُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٥٥) ﴾.

قوله تعالى : ( وَهَذَا ) : مبتدأ ، و « كِتابْ » : خبره . و « أَنْزَلْنَاهُ » : صِفَة ، أو خبر ثالث .

ولو كان قرى مباركا بالنصب على الحال جَازَ .

قال تعالى : ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ السَكِتَابُ على طائفتين مِنْ قَبْلِنا وإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِم لَفَافلين (١٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : (أنْ تَقُولُوا ) : أَى أَرْلَنَاهَ كَرَاهَةَ أَنْ تَقُولُوا . \*

 <sup>(</sup>١) في المحتسب (١ \_ ٢٣٤): قراءة ابن يعمر « تماما على الذي أحسن » برفع أحسن . قال أبو الفتح: هذا مستضعف الإعراب عندنا لحذفك المبتدأ العائد على الذي ؛ لأن تقديره: تماما على الذي هو أحسن . وحذف « هو » هنا ضعيف . وانظر أيضا تفسير القرطي (٧ \_ ١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ \_ ٠ ٥٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٣٠٠

( أَوْ تَقُولُوا<sup>(١)</sup> ) : معطوف عليه .

( و إِنْ كُنّا ): إِن مُخفَّة من الثقيلة (٢) ، واللامُ في لَمَافلين عِوَضُ ، أو فارقة بين إِنْ ، وما .

قال تعالى: ﴿ أَوْ تقولُوا لُو أَنَّا أَثْرِلَ علينا الكتابُ لَكُنَّا أَهْدَى منهم فقد جَاءَكُم بِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَمَهُ فَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بَآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عنها سنَجْزِى الذين مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى ورحمةُ فَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بَآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عنها سنَجْزِى الذين يَصْدِفُونَ عَنْ آيَانِنا سُوءَ العذابِ بما كانوا يَصْدِفون (١٥٧) ﴾ .

ُ قُولُه تعالى : ( مِمَّنْ كَذَّبَ ) : الجمهور على التشديد ، وقُرِى ۚ بالتخفيف<sup>(٣)</sup> ، وهو فى معنى الشدد ، فيكون « بآيات الله ِ » مَفْعولا .

و يجوز أنْ يكونَ حالا ؟ أي كذب ومعه آياتُ الله .

( يَصْدِفُونَ ) : 'يُقْرَأُ بالصاد الخالصة على الأصل ، وبإشمام الصاد زَاياً ، وبإخلاصها زاياً ؛ وبإخلاصها زاياً ؛ لتَقْرُب من الدال ، وسَوَّ غَ ذلك فيها سكونُها .

قال تعالى : ﴿ هِلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِهَمُ اللائكَ أَو يَأْتِيَ رَبُّكَ أَو يَأْتِيَ رَبُّكَ أَو يَأْتِيَ وَمُضُ آيَاتِ رَبِّكَ يُومَ يَأْتَى بِعِضُ آيَاتِ رَ بِكُلا يُنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمَ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَو كَسَبَتْ في إيمانها خَيْرًا قِلِ انْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُ وَنَ (١٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ يَأْتَى ) : الجمهور على النصب ، والعاملُ فى الظرف « لا يَنْفَعُ » . وقدى الرفع ( ) ، والحَبَرُ لا يَنْفَع، والعائدُ محذوف ؛ أى لا يَنْفَعُ «نَفْسا إِيمَانُها» فيه. والجمهورُ على الياء فى يَنْفع ، وقرى ( ) بالتاء ، وفيه وجهان :

(٢) فى المحتسب ( ١ ــ ٢٣٥ ) : قراءة يحيى ، وإبراهيم: « بمن كذب بآياتالة » خفيفة الذال، وقال : ينبغى أن يكون دخول الباء هنا حملا على المعنى ، وذلك لأنه فى معنى مكر بها وكفر بها .

(٤) فَى المحتسبُ ( ١ ــ ٣٣٦ ) : قراءة زهيرَ الفرقبي : « يوم يأتى بعض آيات ر ك » ــ بالرفع، فيكون « يوم » مبتدأ ، وجملة « لاينفع » الخبر .

(ه) وللحنسب: ١ ــ ٢٣٦ . وفيه: هي قراءة أبي العالية ، فيما يروي عنه . قال ابن مجاهد: وهذا غلط .

<sup>(</sup>١) في الآية الآتية .

<sup>(</sup>۲) فى مشكل إعراب القرآن ( ۱ ـ ۳۰۰ ) ، والبيان ( ۱ ـ ۳۰۰ ) : هذا رأى البصريين . وذهب الكوفيون إلى أنها بمعنى « ما » واللام بمنى « إلا » وتقديره : ماكنا عن دراستهم إلا غافلين. وانظر فى ذلك : الإنصاف فى مسائل الحلاف أيضاً : ۱۲۳

أحدها \_ أنه أنَّتُ المصدر على المعنى ؛ لأن الإيمانَ والعقيدة بمعنى ، فهو مشـــل قولهم : جاءته كتابى فاحتقرها ؛ أى صحيفتى أو رِسالتى .

والثانى \_ أنه حَسُنَ التأنيث لأُجْل الإضافة إلى المؤنث .

( لَمْ تَـكُنُّ ): نيه وجهان :

أحدها \_ هي مستأنفة .

والثانى ــ هى فى موضع الحال من الضمير المجرور ، أو على الصفة لِنَفْس، وهو ضَمِيف . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِين فرَّ قوا دينَهُم وكانوا شِيعاً لسْتَ منهم فى شيء إنما أَمْرُهم إلى اللهِ

قال تعالى . ﴿ إِنَّ الدَّيْنِ قُرْ قُوا دَيْهُمْ وَ قَانُوا سِيْعًا نَسَتَ مُمْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّا الْمُرْمُ إِنِي اللَّهِ ثُمْ رُيْنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . (١٥٩ ﴾ .

قوله تعالى: ( فَرَّ قُوا دِينَهُمْ ): 'يُقْرِأُ بالتشديد (١) من غير أَلف ، وبالتخفيف ، وهو في معنى المشدّد .

ويجوز أن يكونَ المعنى فَصَاوهُ عن الدين الحق .

و ُيُقْرَا : فارقوا ؛ أي تَركُوا .

( لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً ) : أي لَسْتَ فِي شِيءً كَائْنٍ مِنْهِمٍ .

قالِ تمالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسِنَةِ فِلْهُ عَشْرُ أَمْثَالِهِا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فِلا يُجْزَى إلا مِثْلَها وهم لا يُظلَمون (١٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : (عَشْرُ أَمْثَالِهِا) : 'يُقْرِأُ بالإِضافة (٢) ؛ أى فله عَشْرُ حسناتٍ أمثالها ، فاكتنى بالصفة .

و ُيُقْرَأُ بِالرَفْعِ وَالتِنْوِينَ عَلَى تَقْدِيرِ : فَلَهُ حَسَنَاتٌ عَشْرٌ ۖ أَمْثَالُهُا ، وَحَذَفَ التّاء مَنَ عَشَر ؟ لأن الأمثالَ في المني مؤنثة ، لأنَّ مثل الحسنة حسنة .

وانظر في ذلك أيضا : المحتسب : ١ ــ ٢٣٨

<sup>(</sup>۲) والبيان : ۱ \_ ۲۵۰

وقيل: أنَّتُ لأنه أضافه إلى المؤنَّث.

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّنَى هَدَانَى رَبِّى إلى صِرَاطٍ مستقيم دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إبراهيم حَنِيفًا وما كان مِنَ المشركين (١٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( دِيناً ) : في نصبه ثلاثة أوجه :

هو بَدَلُ من الصراط على الموضع ؛ لأنَّ معنى هَدَانى وعرَّ فني واحدٌ .

وقيل: منصوب بفِعْل مضمر ؛ أي عرفني دينا .

والثالث ــ أنه مفعول هَدَاني . وهَدَى يتعدى إلى مفعولين .

و (قَيِّما) ــ بالتشديد صفةلدين. ويقرأ بالتخفيف<sup>(١)</sup>، وقد ذُكر فىالنساء والمائدة<sup>(٢)</sup> .

و (مِلَّةَ ) : بِدَل من « دين » ، أو على إضار أعنى .

و ( حَنِيفًا ) : حال ، أو على إضهار أعنى .

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتَى ونُسُكِي ومَحْيَاىَ وَتَمَا تِى لِلْهِ رَبِّ العالمين (١٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَحْيَايَ ) : الجمهور على فَتْحِ الياء (٣٠ . وأَصَلَهُمُّا الفَتْحِ ؛ لأَنْهَا حَرْف

مضمر ؛ نهى كالـكاف فى رأيتكَ ، والتاء فى قمتَ .

وقرى ما بإسكانها كما تسكّن فى أى ونحوه ، وجازَ ذلك وإنْ كان قبلها ساكن ؛ لأَنَّ الَّذَةَ تَفْصِلُ بينهما .

وقد قرى ً فى الشاذ بكسر الياء على أنه اسم مضمر كُسِر لالتقاء الساكنين.

( لله ): أي ذلك كله لله .

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي ربًّا وهو رَبُّ كُلِّ شيء . . . (١٦٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ١ ــ ٤٥٨ ) : « دينا قيما » ــ قرأه الكوفيون ، وابن عامر ، بكسر القاف. والتخفيف وفتح الياء . وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء والتشديد .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۳۳۰، ۳۳۶

<sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطى ( ٧ \_ ١٥٢ ) : قرأ أهل المدينة : ومحيلى \_ بسكون الياء فى الإدراج ، والعامة تفتحها لأنه يجتمع ساكنان - قال النحاس : لم يجزه أحد من النحويين إلا يونس ؛ ولما أجازه لأن قبله ألف ، والألف المدة التي فيها تقوم مقام الحركة .

قوله تعالى : ( تُقلُ أَغَيرَ اللهِ ) : هو مثل قوله (١) : « ومَنْ يَبْتَغ ِغَيْرَ الإسلام ِ» . وقد ذُكر .

قال تعالى: ﴿ وهو الَّذِي جِعاكِم خَلَائِفَ الأَرْضِ ورَ فَع بِمُضَكُم فَوْقَ بِمُضَودَرَجاتِ لَيْبُلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ . . . (١٦٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( دَرَجاتٍ ) : قد ذُكر فى قوله [٢١٤] تعالى (٢) : ﴿ نَرْ فَعُ دَرَجاتٍ مَنْ فَشَاءِ ﴾ : ﴿ نَرْ فَعُ دَرَجاتٍ مَنْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آبة ه ٨ ، وقد سبق صفحة ٢٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية ٨٣ . . . وقد ذكر صفحة ١٥

<sup>(</sup>٣) هنا قبل السورة الآتية في ب: نجز الجزء الأول من إعراب الفرآن ، والحمد نة رب العالمين. وصلواته وسلامه على خيرته من خلقه محمد نبيه وعبده .

وفي هامته هنا : بلغ مطالعة وقراءة اصاحبه وقارئه وناظره حسن بن محمد بن الشيخ .

## سُورَة الأعِرامِنُ مِستاشُالِطِالِمِم

## بسسان إرح إرجم

( المص ): قد ذَكُو نا في أول (١) البقرة ما يصُلُحُ أَنْ يكون ها هنا .

ویجوز أن تـکون هذه الحروف فی موضع مبتدأ . و «کِتَابٌ » خَبَره ؛ وأن تـکونَ خبر مبتدأ محذوف .

قال تعالى: ﴿ آلَمَصَ (١) . كتابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فلا يَـكُنْ فَصَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِكُنْذِرَ به وذِكْرى للمُؤْمنين (٢) ﴾ .

أى المدعوَّ به «المص» ، وكتاب خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هذا ، أو هو · و « أُنزِلَ » صنة له .

( فَلا يَكُنْ ) : النَّهْيُ في اللفظ للحرج، وفي المعنى للمخاطب؛ أي لا تَحْرَج به و

و (مِنْهُ ) : نَمْتُ للحرج ، وهي لابتداء الناية ؛ أي لا محرج مِنْ أَجْله .

و ( لِتُنذِرَ ) : يجوز أن يتعلَّقَ اللام بأُنْزِلَ ، وأن يتعلَّق بقوله : « فلا يكن » ؛ أى لا تحرج به لتتمكَّنَ منالإنزال، فالها في «منه» للكتاب ، أو للإنزال، والها في « بِهِ » للكتاب .

( وَذِ كُرَى ) : نيه ثلاثة أوجه :

أحدها ــ منصوب ، وفيه وجهان : أحدها : هو حالٌ من الضمير فى أنزل ، وما يينهما مُمْتَرِض . والثانى : أن يكونَ معطوفا على موضع لتُتنذِرَ ، أى لتنذر وتذكر ؛ أى ولذكْرى .

والثانى ــ أن يكونَ فى موضع رفع ، وفيه وجهان :

أحدها ـ هو معطوف على كتاب·

والثاني \_ خَبرُ ابتداء محذوف ؟ أي وهو ذكري .

<sup>(</sup>١) صفحة ١٤ ، وقد ابتدأ في سورة الأعراف في المخط مخالف ، ولكن متقن .

والوجه الثالث \_ أن يكونَ في مَوْضِع جَرَ عطفا على موضع تُنْذِر (١) .

وأجاز قومْ أن يعطف على الها· فى « به » ، وهذا ضعيفُ لأن الجار لم يُمَدُّ · قال تعالى : ﴿ اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلِيكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاءَ قليلًا ما تذَكر ون · (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ رَ بِّكُمْ ) : يجوز أن يتعلَّقَ بأنزل ؛ ويكون لابتداء الناية ؛ وأن يتعلَّق بمحذوف ، ويكون حالا ؛ أى أنزل إليكم كائنا مِنْ ربكم .

و ( مِنْ دُونِهِ ) : حال من أوليا ٠٠

و ( قَامِلًا مَا تَذَكُّرُ وَنَ ) : مثل<sup>(٢)</sup> : « فَقَلَيلا مَا يُؤْمِنُونَ » · وقد ذُكر في البقرة ·

و « تذكرون » (٣) \_ بالتخفيف : على حَذْفِ إحدى الناءين ، وبالتشديد على الإدغام · قال تعالى : ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرِيةٍ أَهْلَكُنَاهَا فِجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُون (٤) ﴾

قوله تعالى : ( وكم ْ مِنْ قَرْ َيَةً ٍ ) : في «كم » وجهان :

أحدها \_ هي مبتدأً ، ومِنْ قرَية تَبْيين ، ومِنْ زائدة ، والخبر « أَهْلَكُمْناها » ؛ وجازَ تأنيثُ الصميرِ العائدِ على «كم » ؛ لأنَّ كم في المعنى قُرَّى ·

وَذَكَر بَعْضُهُم أَنَّ أَهاكُناها صَفة لقرية ، والخبر « فَجاءَها بأَشُنا » ؛ وهو سَهْوْ ؛ لأن الفاء تمنَعُ ذلك .

والثانى \_ أَن «كم » فى موضع نَصْب بفعل محذوف دَلَّ عليه أَهلكناها ، والتقديرُ : كثيرا من القُرَى أَهلكنا ؛ ولا يجوزُ تقديمُ الفِعْل على «كم » وإن كانَتْ خبرا ؛ لأَنَّ لها صَدْرَ الكلام ؛ إذ أشبهت رب ·

والمعنى: وكم منقرية أَرَدْناَ إهلاكها ؛ كقوله (<sup>١)</sup> : « فإذا قَرْأَتالقرآن » ؛ أى أردْتَ قِرَاءَته ·

<sup>(</sup>۱) والبيان : ١ ــ ٣٠٣ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ٣٠٣ ، وتفسير القرطبي : ٧-٦٦ ا

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٨٨ ، وقد ذكر صفحة ٩٠

<sup>(</sup>۳) فی الکشف ( ۱ \_ - ٤٦٠ ) : « مانذکرون » \_ قرأه ابن عامر بیاء وتاء . وقرأ الباقوت بتاء واحدة ، وَخَفَفُ الذال حَفْمَى ، وحمزة ، والکسائی . وشدد الباقون .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، آية ٩٨

وقال قوم: هو على القَلْب؛ أى وكم من قرْ يَة جا مها بأَسُنَا فأهلكناها؛ والقابُ هنا لا حاجة اليه، فيبقى مَحْضَ ضرورة ، والتقدير: أهلكنا أهْلَهَا فجاء أهلها ·

(بَيَانَا): البيات: اسْمْ للمصدر، وهو في موضع الحال، ويجوز أن يكونَ منعولاً له، ويجوز أن يكونَ في حُكْم الظرف.

( أَوْ هُمْ قَا تِلُونَ ) : الجَملة حال ، و « أَوْ » لتفصيل الجَمل ؛ أَى جَاءَ بَعْضَهم بَأْسُنا ليلا وبعضَهم نهارا . والواو هنا واو « أو » ، وليست حرفالعطف سكّنت تخفيفا. وقد ذكرنا ذلك فى قوله (١٠ : « أَو كلَّما عاهَدُوا عَهْداً » .

قال تمالى : ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا : إِنَّا كُنَّا ظَالَمِينَ (٥) ﴾ . قوله تمالى : ( دَعْوَاهُمْ ) : يجوز أن يكونَ اسم كان ، و ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ : الخبر ، ويجوز العَـكْس .

قال تعالى : ﴿ فَلَنْقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِينِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِعَلْمٍ ) : هو فى موضع الحال ؛ أى عالمين .

قال تعالى : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمِئْذِ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئْكُ ﴿ الْمُفْلِحُونَ (٨)﴾. قوله تعالى : ( وَالْوَزْنُ ) : فيه وجهان :

أَحدها \_ هو مبتدأ ، و « يَوْمَئِذٍ » خبره ، والعاملُ في الظرف محدوف ؛ أي والوَزْنُ كائن يومئذ .

و ( الحَقُّ ) : صفة للوَزْنِ ، أو خبر مبتدأ محذوف (٢٠) .

والثانى \_ أن يكونَ الوَزْنُ خَبَرَ مبتدأ محذوف ؟ أى هذا الوزن .

و «يومئذ» ظرف؛ ولا يجوز على هذا أن يكونَ الحق صفة ً لئلا يفصل بين الموصول وصِلَته.

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئْكَ الذِينَ خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( عِمَا كَانُوا ) : « ما » مصدرية ؛ أى بظلمهم ، والباء متعلَّمة بخسروا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٠٠ ، وقد ذكر صفحة ٩٧

<sup>(</sup>۲) ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۳۰۵ ، والبيان : ۱ ــ ۳۰٤

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَمْلُنَا لَـكُمْ فَيَهَا مُعَايِشَ قَالِيـــــلَّا مَا تَشْكُرُونَ(١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَعايشَ ) : الصحيح أَنَّ الباء لاتُهْمَزَ هنا لأَنْهَا أَصلية، وحُرِّ كَتَ لأَنها في الأصل مُحَرَّ كَه ، وَوَزْنْها معيشة كَمَحْسبة .

وأجاز قومُ أنْ يكونَ أصلها الفتح ، وأُعلَّتْ بالتسكين فى الواحدكما أُعلَّت فى يعيش ، وهَمَزهاَ قومُ (١) ؛ وهو بعيد (٢) جدا .

وَوَجْهُهُ أَنَّهُ شُبَّهُ الْأُصَالِيةِ بِالرَّائِدَةِ ، نَحْو سَفَيْنَة وسَفَائَنَ .

( قَلِيلًا مَا تَشْكُرُ وَنَ ) : مثل الذي تَقَدُّم .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا كُمْ ثُمْ صُوَّرٌ نَاكُمْ ثُمْ قُلْنَا لَلْمَلَائْسَكَةَ اسْجُدُوا لَآدَمَ ، فسجدُوا إلا إبليسَ لم يكن من الساجدينُ . (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنا كُمْ ) ؛ أى إياكم ، وقيل : الـكاف للجِنْسِ المخاطب، وهنا مواضع كثيرة قد تقدّمت .

( لَمْ يَكُنُ ) : في موضع الحال ·

قال تعالى : ﴿ قال : مَا مُنَعَكَ ٱ لَا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ قال أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَـنى من نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أنْ لا ) : فى<sup>(٢)</sup> موضع الحال .

و ( إذْ ) : ظرف لتسجد .

قوله تعالى : ( خَلَقْتَـنِي مِن ْ نارٍ ) : الجار والمجرور في موضع الحال ؟ أَى خلقتني كائنا من نار .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب: ١ ــ ٣٠٦ ، والبيان: ١ ــ ٥٥٩

<sup>(</sup>٢) في البيان : وهي قراءة ضعيفة في القياس . وانظر أيضا : معاني القرآن : ١ ـ ٣٧٣

 <sup>(</sup>٣) في البيان ( ١ \_ ٣٥٥ ): ما منعك : ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء، ومنعك جلة فعلية
 في موضم رفع لأنها خبر المبتدأ . وألا تسجد في موضع نصب بـ « منعك » . ولا زائدة وتقديره : ما

ق موضم رقع لامها خبر المبتدا . والا تسجد في موضع الصاب بدع المفات ، ووق و والمدع وهـ يوف . منعك أن تسجد . وفي مشكل إعراب القرآت ( ١ ــ ٣٠٧ ) : وأن : في موضع نصب بـ ﴿ منعك ﴾

مفعول بها .

ويحوز أنْ يكونَ لابتداء الناية ، فيتعلق بخلَقْتَــنى ، و﴿لاَ» زائدة ؟ أي وما منعك أن تَسْحد .

قال تعالى : ﴿ قال : فاهبِطْ منها فهـ ا يكونُ لكَ أَنْ تَدَكَبَرُ فيها فاخْرُجْ إنكَ من الصاغِرين (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فِيهَا ﴾ : يجوز أن يكونَ حالا ، ويجوز أن يكون ظرفا .

قال تمالى : ﴿ فَهَا أُعُويِتَنِي لأَقْمُدُنَّ لَهُمْ صِرِ اطْكُ الْمُسْتَقِيمِ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَبِما ) : الباء تتعلق بـ ( لأَقْمُدَنَّ ) ·

وقيل : الباء بمعنى اللام .

( صِرَاطَكَ ) : ظرف . وقيل : التقدير : على صِرَاطك .

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ لَا تَدِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيدِبِهِم ومِن ۚ خُلْفِهِم وَعَن أَيمانِهِم وعِن شَمَائلهم ولا تجدُ أَكثرهم شاكرين (١٧) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَعَنْ شَمَا تُلِهِمْ ﴾ : هو جمع شمال ، ولو جُمع أشملة وشملاء جاز . قال تعالى : ﴿ قال اخرُ جُ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحوراً لَمَنْ تَبِمَكَ منهم لأَمْلَأَنَّ جهنّم منكم أجمعين (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَدْ ْ وما ) : 'يُقْرَأُ بالهمزة ، وهو مِنْ ذَامته إذا عِبْته .

وُيقرأ (١): « مَذُوما » بالواو من غيرٌ هَمْز ، وفيه وجهان :

أحدها \_ أنه أُلْقَى حركة الهمزة على الذال وحذفها .

والثانى \_ أن يكونَ أصله مَذِيما؟ لأن الفعل منهذامه يَذِيمه ذَّيما ، فأُ بدلت الياء واوا ، كما قالوا في مكيل مَسكول ، وفي مشيب مشوب ؛ وهو وما بَعْدَ، حالان .

و يجوز أن يكون « مَدْحُورًا » : حالا من الضمير في مذَّوما .

( لَمَنْ ) : في موضع رَفْع بالابتداء ، وسدَّ القَسَمُ المقدَّر وجواُبه مسدَّ الخبر ، وهو قوله « لأمْلأنَّ » .

 <sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي (٧ ــ ١٧٦): وقرأ الأعمش: «مذوماً»، والمعنى واحد، إلا إنه خفف المجتهد، وارجم إلى المحتسب أيضا: ١ ــ ٢٤٣

و (منكم ): خطاب لجماعة ، ولم يتقدم إلا خطاب واحد ؛ ولكن نَزَّلَهُ منزلةَ الجماعة ؛ لأنه رئيسهم ، أو لأنه [٢١٥] رجَع من الغيبة إلى الخطاب . والمعنى واحد .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْحِنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هذه الشَّجِرَةَ فَتَكُونَا مِنِ الظَالِمِنِ (١٩) ﴾

تُولَه تعالى : ( هَذِهِ الشَّجَرَة ) : 'بِقْرَأُ هذِي بغير ها؛ ، والأصْلُ في « ذا » (١) ذيّ لقولم في العصغير « ذَيّا » ، فَحُذِفت الياء الثانية تخفيفا ، وتُلبت الياء الأولى ألفا لئلا تبقى مثل كَيْ ؛ فإذا خاطبت المؤنّث ودَدْتَ الياء وكسرتَ الذال لئلا يجتمعَ عليه التأنيث والتغيير. وأما الهاء فجُعلت عِوَضاً من المحذوف حين ردّ إلى الأصل ، ووصلت بياء ؛ لأنها مِثْلُ

قال تعالى : ﴿ فَوَسُوسَ لَمُهَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدَى لَمُهَا مَاوُرِى عَنْهِمَا مِنْ سَوْ آتَهُمَا وقال : مَا نَهَاكُمَا رَبُّكَمَا عَنْ هَذَهِ الشَّجْرِةِ إِلاَأَنْ تَسَكُونَامَلَكَيْنَ أُوتَسَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ (٢٠) ﴾. قوله تعالى : ( مِنْ سَوْ آتَهُمَا ) : الجُمُورُ على (٢) تحقيق الهَمْزة .

وُ يُقْرَأُ بُواو مُفتوحة وحَدُّف الهمزة ؛ ووَجُّهُهُ أَنهُ أَلْقَى حَرَكَةَ الهمزة على الواو ·

ويقرأ بتشديد الواو من غير همز ، وذلك على إبدال الهمزة واوًا .

ويترأ ﴿ سَوْ أَتْهُما ﴾ \_ على التوحيد ، وهو حِنْسُ .

( إَلَّا أَنْ تَكُونَا ) : أَى إِلَا مُحَافَةً أَنْ تُكُونَا ؛ فَهُو مُفْعُولُ مِنْ أَجِلُهِ .

(مَلَكَمْين )\_ بفتح اللام وكسرها ، والعني مَفْهوم ·

قال تعالى : ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَـكُمَا لَمِنَ النَّاصِينِ (٢١) ﴾ .

قوله تمالى : ( لَـكُما لمِنَ النّاصِينَ ) : هو مثل قوله<sup>(٢)</sup> : « وإنّهُ ۚ فِي الآخِرةِ كَمِنَ الصَّالْحِينِ ﴾ .ؤَقْد ذُكر في البقرة .

هاء الضمير في اللفظ .

<sup>(</sup>١) والحتسب : ١ \_ ٢٤٤

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ \_ ۲٤٣ ): قراءة الحسن ، وأبى جعفر ، وشببة ، والرهرى : سواتهما \_
 بتشدید الواو . وقرأ سوأتهما \_ واحدة \_ مجاهد .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٣٠ ، وقد ذكر صفحة ١١٧

قال تمالى: ﴿ فدلَّا هُما بنُرُور فلما ذَاقا الشجرةَ بدَتْ لَمها سَوْ آتَهما وَطَفِقاً يَخْصِفاَنَ عليهما مِنْ وَرَق الجنّة وناداهُما ربَّهما ألم أنهكما عن تِلْكُما الشجرة وأُقُلُ لَكما إن الشيطانَ لَكما عدوٌّ مبُين (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَدَ لَاهُمَا بِنُرُورٍ ) : الألف بدل من ياء مبدلة من لام ، والأَصْلُ دَلَّلهما من الدلالة ، لا من الدلال ، وجاز إبدالُ اللام ِ لما صار فى الكلمة ثلاث لامات .

« بِنُرُورِ » : يجوزُ أَن تَتعلَّق الباء بهذا الفعل ·

ويجوز أن تـكونَ في موضع الحال من الضمير المنصوب ؟ أي وهُمَا مُمْتَرَانِ .

قوله تعالى : ( وَطَهِقا ) : طفق في حُكْم ِكاد ، ومعناها الأُخْذ في الفعل .

و ( يخْسِفانِ ) ماضيه خصف ، وهو مُتَعدِّ إلى مفعول واحد ، والتقدير : شيئاً « مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ ِ » .

وقُرى '(۱) بضَمِّ الياء وكَسْرِ الصاد مخففا، وماضيه أَخصف، وبالهمزة يتعدى إلى اثنين، والتقدير : يخصفان أَنْفسهما .

و ُيڤراً بفتح الياء وتشديد الصاد وكسرها مع فَتْح ِ الخاء وكسرها مع فَتْح الياء وكسرها ، وقد ذُكر تعليل ذلك في قوله (٢) : « يَخْطَفُ أَبْصارهم » .

( عَنْ تِنْــكُماَ ) : وقد ذكرنا أَصْل « تلك » . وا**لإشارةُ إلىالش**جرة ، وهي واحدة ، والمخاطُب اثنان ؟ فلذلك ْ تَــنّـى حَرْفَ الخطاب .

قال تعالى : ﴿ قال فيها تَحْيَوْنَ وفيها تَمُو تُونَ ومنها تُخْرَجونَ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمِنْمَا تُخْرَ جُونَ ) : الواو فى الأصل تَمْطَفُ هذه الأَفعال بعضها على بعض ، ولـكن فصل بينهما بالظرف ؛ لأَنه عطف جملة على جملة .

و « تخرجون » ــ بضم التاء وفتحها ، والعني فيها مفهوم .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب (۱ \_ ۲۵۰): قراءة الزهرى: يخصفان عليهما: من أخصفت. ويخصفان \_ الحسن بخلاف \_ بتشديد الصاد المكسورة وفتح الياء. وقرأ «يخصفان» ابن مريدة، والحسن، والزهرى، والأغرج \_ بضم الياء وتشديد الصاد المكسورة المشددة أيضا .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٢٠ ، وقد سبق صفحة ٣٧

قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي آ دَمَ قَدَ أَنْزَ لَنَا عَلَيْـكُم لِبَاساً يُوَارِي سَوْ آ تَـكُم وريشاً ولِبَاسُ التَّقَوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ، ذَالِكَ مَن آيَاتِ اللهِ لَمَلَّهُمْ يَذَّ كَرُّونَ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَرِيشاً ) : هو جمع رِيشة . و ُبَقْرا (١) « رِياَشا » ؛ وفيه وجهان :

أحدهما \_ هو جَمْعُ واحِدُه رِيش ، مثل ريح ورياح .

والثانى(٢) \_ أنه اسْمُ للجمع مِثل اللباس .

( وَلَبَاسُ النَّقُوَى ): أَيْقُرأَ بِالنصبِ (٢) عَطَفًا عَلَى رِيشًا (١) .

فإن قيل : كيف ينزل اللباس والريش ؟

قيل: لما كان الريشُ واللباس يَنْبُتان بالمَطَر ، والمَطَرُ ينزل جعل ما هو المسبب بمنزلة

السبب .

ويقرأ بالرفع على الابتداء .

و ( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و « خَيرٌ » : خبره ، والجلةُ خَبر لباس .

ويجوز أن يكونَ « ذلك » نَمْتًا للباس ؛ أي المذكور ، والمشارُ إليه .

وأَنْ يَكُونَ بِدَلَا مِنْهُ ، أَوْ عَطِفَ بِيانَ ، و « خير » الحبر .

وقیل: لباس التقوی خبر مبتدأ محذوف ، تقدیره: وساتر عَوْرَاتَسَكُم لباس التقوی ، أو على العكس ؟ أى و لِبَاسُ التقوى ساتر عَوْرَاتَسَكُم .

وفى الكلام حَذْفُ مُضَافٍ ؟ أَى وَلِمَاسَ أَهْلِ التقوى .

وقيل المعنى : ولباسُ الانقاء الذي يتقى به النَّظر ، فلا حَذُّفَ إِذًّا .

وَلَيْنَ السَّلَى عَلَى اللَّهِ مِنْ الجَّنَّةَ لَكُم الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِن الجَنَّة يَنْزِعُ

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ١ \_ ٢٤٦ ) : قراءة النَّبي وجماعة ، وعاصم بخلاف : ﴿ وَرَيَاشًا ﴾ \_ بالفتح .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب : والآخر أن يكونا لفتين : فعل وفعال . هكذا قال أبو الحسن/.

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١ \_ ٤٦٠ ) : ﴿ وَلَبَاسُ التَّقُوى ﴾ \_ قراءة نافع ، وابن عامر ، والكسائي. بالنصب ، ورفعه الباقون .

<sup>(</sup>٤) في الكشف: عطفا على « لباسا » في قوله: « قد أنزلنا عليه كم لباسا »؛ أي وأنزلنا لباس

التقوى . وكذلك فى مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٣٠٩ ) . والمنبت فى البيان : ١ \_ ٣٠٨

عَنْهُمَا لِبَاسَهُما لِيُرِيَّهُمَا سَوْ آتِهِما إِنَّهُ بَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ منحَيْثُ لاَنَرَوْنَهُم، إنَّا جَمَّانا الشَّيَاطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا يَفْتِلَنَكُمُ ) : النهري في الله ظ للشيطان . والعني : لا تَتَّبِعُوا الشيطانَ فَيَفْتَنكُم .

(كَمَا أَخْرَجَ)؛ أَى فَتَنَهُ كَفِيْنَةِ أَبُويَكُم بِالإِخْرَاجِ .

( يَنْزِعُ عَنْهُمَا ): الجَملةُ و موضع الحال إنْ شئتَ من ضمير الفاعل فى أُخْرج، وإن شُئْتَ من الأَبوين؛ لأنَّ فيه ضميرين لهما .

و « ينزع » : حكاية أَمْرٍ قد وقع ؛ لأنَّ نَزْعَ اللَّباسِ عَنْهُما كان قَبلَ الإِخْراجِ .

فإن قيل: الشيطان لم ينزع عنهما اللباس.

قيل: لَـكنه تسبَّبَ ، فنُسِب الإخراج والنَّزُّع إليه .

( هُوَ وَقَبِيلُهُ ۖ ) : هو نوكيد لضمير الفاعل ِليحْسُنَ العَطْفُ عليه .

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَـكُم عند كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْاصِينَ له الدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَمُودُونَ (٢٩) . فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ ، إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلياءَ مِن دُونِ اللهِ وبَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ (٣٠) ﴾ .

قُوله تعالى : ( وأُقِيمُوا ) : في تقدير الكلام وجهان :

أَحدها \_ هو معطوفعلى مَوْضِع « القِسْطِ » على العنى ؛ أَى أَمْر رَبِّى، فقال : أَقْسِطُوا أَقيمُوا .

والثانى \_ فى السكلام حَدْفُ تقديرِه : فأُقبأُوا وأقيموا .

و ( الدِّينَ ): منصوب بمخاصين ؛ ولا يجوزُ هنا فَتْحُ اللام في « مخاصين » ؛ لأنَّ ذِكْرَ المفعول يمنع من أن لا يسمَّى الفاعل .

(كَمَا ) : الـكاف نَمْتُ لَمَسْدَرٍ محذوف ؛ أي « تَعُودُونَ ﴾ عَوْداً كَهَدْنُـكُم .

( فَرِيقا هَدَى ) : فيه وجهان :

أحدها\_ هو منصوب بهدى ، « وَفَرِيقا » الثانى منصوب بفِيْل محدوف ، تقدره :

وأَصْلَ فريقا ، وما بعده تفسير للمحذوف . والـكلامُ كلُّه حال من الضمير في «تعودون» ، « وقد » مع الفعل مُرَادةُ ، تقديره : تمودون قد هَدَى فريقا وأَصَلَ فريقا .

والوجه الثانى \_ أَنَّ «فريقا» فى الموضعين حال ، و «هدى» وصف للأول ، و « حَقَّ عَلَيْهِمُ » وصف للأول ، و « حَقَّ عَلَيْهِمُ » وصف للثانى . والتقدير : تعودون فريقين . وقرأ (١) به أَيِّى .

ولم تلحق تاء التأنيث بـ « حَق » للفَصْل ، أو لأن التأنيث غير حقيقي .

قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا واشْرَ بُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِ فِينَ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى: (عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد ): ظَرْف لـ «خُذُوا»، وليس بحالِ للزينة؛ لأَنَّ إحداها يكونُ قَبْل ذلك . وفي السكلام حَذْفُ تقديره : عند قَصْدِ كُلِّ مَسْجِد .

قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَهَ اللهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيِّبَاتِ مِن الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَمْاَمُونَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( قُلُ هي َ ) : هي مبتدأ ، وفي الخبر ستة أوجه :

أحدها \_ « خالِصَة » ، على قراءةمَنْ رَ فَع (٢) ؛ فعلى هذا تـكون اللام متعلقة بخالصة ؛ أى هى خالصة لمن آمن فى الدنيــــا ، و « يَوْمَ القِيامَةِ » ظَرْف لخالصة ، ولم يمتنع آملُّق الظَرَّ فَين بها ؛ لأَنَّ اللام للتبيين . ويوم ظَرْف مَحْض ، و « فى » متعلقة بآ مَنوا .

والثاني ــ أن يكون الخبر للذين ، وخالصة خَبَر ثان ، و« في » متعلقة بآ مَنُوا .

والثالث ـ أن يكون الخبر للذين، وفي الحياة الدنيا معمولُ الظَّرْف الذي هو اللام؟ أي يستقرُّ للذين آمَنُوا في الحياة الدنيا، وخالصة خبر أنن.

<sup>(</sup>۱) فی تفسیر الفرطبی ( ۷ ــ ۱۸۸ )، ومعانی القرآن ( ۱ ــ ۳۷۹ ): یقوی هذا : قراءة أبی: تعودون فریقین : فریقا هدی ــ وفریقا ...

 <sup>(</sup>٣) ق الكشف (١ ـ ٢٦٤): « خالصة يوم القيامة » ـ قرأه نافع بالرفع ، ونصب الباقون .
 وفي هامش ب : في إعراب « خالصة » ـ وجوه فتأمل .

والرابع \_ أنْ يكونَ الخبر في الحياة الدنيا ، وللذين متملِّقة بخالصة .

والخامس \_ أَنْ تَكُونَ [٢١٦] اللامُ حالا من الظرف الذي بعدها على قول الأخفش . والحامس \_ أَنْ تَكُونَ خالصة نَصْباً على الحال على قراءة مَنْ نصب ، والعاملُ فيها للذين ، أو في الحياة الدنيا إذا جعلته خَبرا ، أو حالًا . والتقدير: هي للذين آمَنُوا في الحياة الدنيا في حال خاوصها له يوم القيامة ؟ أي إن الزينة يشاركون فيها في الدنيا وتَخْاص لهم

في الآخرة . ولا يجوز أن تعملَ في «خالصة » زينة الله ؛ لأنه قد وصفَها بقوله التي ، والمصدَرُ إذا وُسف لا يَعْمَلُ . ولا قوله « أُخْرج » ، لأَجْلِ الفَصْل الذي بينهما ، وهو قوله : قل .

وأجاز أبو على أن يعمل فيها « حَرَّم » ؛ وهو َبمِيدٌ لأَجْل الفصل أيضا .

(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ): قد ذكرنا() إعرابَ نظيره في البقرة والأنعام.

قَالَ تَمَالَى : ﴿ قُلَ إِنْمَا حَرَّمَ رَبِّى الفَوَاحِشَ مَا ظَهِرِ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَنْمَ بنير الحق. . . (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) : بدلان من الفواحش .

و ( بِغَيرِ الحَقُّ ) متعلق بالبغى .

وقيل : حال هو من الضمير الذي في المصدر ؟ إذ التقدير : وإن تبغوا بغير الحق . وعند هؤلاء يكون في المصدر ضَمِير .

قال تعالى : ﴿ وَلِـكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَّاهُم لَا يَسْتَأْخِرُ وَنَ سَـاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( جاءَ أَجَلُهُمْ ) : هو مفرد في موضع الجَمْع .

وقرأ (٢) ابنُ سيرين (٣) : آجالُهم \_ على الأصل ؛ لأَنَّ لَـكل واحد منهم أُجَلًّا .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۷۸ ، وصفحة ۰۰۱

<sup>(</sup>۲) والمحتسب : ۱ ـ ۲؛ ۲

<sup>. (</sup>٣) ابن سیرین : هو محمد بن سیرین ، مولی أنس بن مالك ، إمام البصرة مع الحسین ، وردت عنه الروایة فی حروف القرآن ، مات سنة ١١٠ هـ. طبقات القراء لابن الجزری ( ٢ ــ ١٥١ ) .

قال تعالى : ﴿ يَابِنِي آ دَمَ إِمَّا يَأْ تِيَنَّكُم رُسُلُ مَنكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي فَمَن ِ اتَّقَى وأَصْلَحَ فلا خَوْفُ عليهم ولا هم يَحْزَ نُونَ (٣٥) ﴾ .

قُوله تعالى : ( يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ) : يجوز أن يكونَ فَ مُوضَعَ رَفْعَ صِفَةَ لُرسُل، وأنْ يكونَ حالاً من رُسُل، أَو من الضمير في الظرف.

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَو كَذَّبَ بَآيَانِهِ ِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم من الكتابِ . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ الكِتابِ ) : حال مِنْ نصيبهم .

قال تعالى : ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فَى أَمَم قد خَلَتْ مَن قَبْلِكُم مِن الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ، كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ أُخْبَها حتى إذا ادَّارَ كُوا فيها جميعا قالَتْ أُخْرَ اهُم لِأُولَاهُم : رَبَّنا هَوْلًا عُلْمَ النَّامِ عَذَاباً ضِعْفاً مِن النَّارِ. قال: لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ (٣٨) ﴾. هُوُلًا عَ أَضَلُّونَا فَآتِهِم عَذَاباً ضِعْفاً مِن النَّارِ. قال: لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ (٣٨) ﴾.

قوله تعالى: (مِنْ قَبْلِكُمْ): يجوز أن يكونَ ظَرْفا لـ«خَلَتْ»، وأن يكونَ صفةً لأمم. و (مِنَ الجِنّ): حال من الضمير في خَلت، أو صفة أخرى لأمم.

و ( في النَّار ) : متعلق بادخلوا . ويجوز أن يكونَ صفةً لأُمم ، أو ظرفا لخَاتَ .

( ادَّارَ كُوا ) : يُقرأ (1) بتشديد الدال وألف بعدها ؛ وأَصْلُها تَدَاركوا ، فأُبدلت التاه

دالا ، وأسكنت ليصح ادغامها ، ثم أجلبت لها همزة الوَصْلِ ليصح النطق الساكن .

ويقرأ كذلك إلا أنه بغير ألف بعد الدال ، ووَزْنُهُ على هذا افتعلوا ، فالتاء هنا بعد الدال مثل افتتلوا .

وقرى · في الشاذ « تَدَاركُوا » على الأصل ؛ أي أَدْرَكَ بعضُهم بعضا .

وقرىء « إذا إداركوا » بقطع الهمزة عما قَبْلها وكَسْرِها على نِيّة الوقف على ما قبلها والابتداء بها .

<sup>(</sup>۱) في احتسب (۱۰ ـ ۲٤۷): روى عن أبي عمرو: حتى إذا اداركوا » وروى عنه أيضا: « حتى إذا » ، ثم يقف ، ثم يقول: « تساركوا » وظهور التاء في تداركوا قراءة ابن مسعود والأعمش . وقراءة أخرى: « إذا اداركوا » قرأ بها مجاهد، وحميد، ويحيى؛ ولمبراهيم .

وقرى • « إذا ادّاركوا » بألف (١) واحدة ساكنة والدال بعدها مشددة ، وهو جَمْعٌ مِين ساكنين، وجاز ذلك لماكان الثانى مُدْعَما، كما قالوا : دابّة وشابّة ، وجاز في المنفصل كما جاز في المتصل ، وقد قال بعضهم : اثنا عشر \_ بإثبات الألف وسكون العين ، وستراه في موضعه إن شاء الله تعالى .

و ( جَميعا ) : حال .

( ضِّعْفا ) : صفة لعذاب ، وهو بمعنى مُضعف ، أو مضاعف .

و ( مِنَ النَّادِ ) : صفة اخرى ؛ ويجوزُ أن يكونَ حالا .

قوله تعالى : ( لِسَكُلِّ صِعْفُ ) ؟ أى لَـكلِّ عذابٍ ضِعْفُ من النار ، فَحُذِفَ لَدَلالة الأول عليه .

( وَ لَـكِن لاَ تَعْلَمُونَ ) : بالتاء على الخطاب ، وبالياء على النيبة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ بُوا مِآيَا تِنا واستَكْبَرُوا عَنها لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبُوابُ السَّمَاء ولا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ، وكذلك نَجْزِي المُجْرِمِين (٤٠) ﴾.

قوله تعالى : ( لا ُتَفَتَّحُ ) : 'يُقْرَأُ بالتاء (٢٠ ؛ ويجوز في التاء الثانية التخفيف والتشديد

ويقرأ بالياء ؟ لأَنَّ تأنيتَ الأبواب غير حقيقي ، وللفَصْل أيضا ·

( الجَمَلُ ) : رُيْمَرُ أُ بِفتح (٢) الجيم، وهو الجَمَلُ المعروف .

ويقرأ في الشاذ بسكون الميم ؟ والأَّحْسنُ أن يكون لغة ؛ لأن تخفيفَ الفتوح ضَعيف.

<sup>(</sup>۱) في المحتسب ( ١ \_ ٢٤٨ ): بإثبات ألف « إذا » مع سكون الدال من « اداركوا » فإنما ذلك لأنه أجرى المنفصل مجرى المتصل ، فشبهه بشابة ودابة .

<sup>(</sup>۲) في الكثف (۱ ـ ٤٦٢ ): « لاتفتح » ـ قرأه حمزة ، والكسائي ، بالياء مضمومة . وخفف الفعل أبو عمرو ، والكسائي ، وحمزة . وشدد الباقون على معنى التكرير والتكثير مرة . بعد مرة .

بد سرو. (٣) في المحتسب (١ – ٢٤٩) : قراءة ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشعبي ، وأي العلاء بن الشغير ، ورويت عن أبي رجاء : حتى يلج الجمل – بضم الجيم وتشديد الميم ، وقرى : الجمل – بضم الجيم وفتح الميم مخففة ، وقرى : الجمل – بضم الجيم ، وسكون الميم ، وقرى : الجمل بضمتين والميم خففة ، والجمل – مفتوحة الجيم ساكنة الميم ،

ويقرأُ بضم الجيم وفتح الميم وتشديدها ، وهو الحَبْلُ النَّلَيْظ ، وهو حَمَّع مثل صُوَّم يقوَّم .

ويقرأ بضم الجيم والميم مع التخفيف، وهو جمع مثل أُسد وأُسد .

وبقرأ كذلك إلا أنَّ المِمَ ساكنة ؛ وذلك على تخفيف المضموم .

( سَمَّ الخياط ) : بفتح السين وضَّمها لنتان .

( وَكَذَلكَ): في موضع نصب بـ « نجْزِي » على أنه وَصْفُ لمَصْدَرٍ محذوف .

قال تعالى : ﴿ لَهُمُ مَن جَهِنَّمْ مِهَادُ وَمِنْ فَوْ قِهِم غَوَ اشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظالمين(٤١) ﴾. قوله تعالى : ﴿ غَوَ اشٍ ﴾ : هو جمع غاشية ، وفي التنوين هنا ثلاثة أوجه (١) :

أحدها .. أنه تنوين الصَّرْفِ ؟ وذلك أنهم حذَّفُوا الياء من « غَوَاشي » ، فنقَصَ بناؤها عن بناء مساجد ، وصارت مثل سلام ؟ فلذلك صرفت .

والثانى ـ أنه عِوَض من الياء المحذوفة .

والثالث ـ أنه عِوَض من حركة الياء المستحقّة ، ولما حذفت الحركةُ وعُوِّضَ عنها التنوين حُذِفت الياء لالتقاء الساكنين .

وفى هذه المسألة كلامْ طويل يضيق هذا الـكتاب عنه .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَحَاتِ لَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَا وُسْمَهَا أُولَئكُ أَسْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا ) : مبتدأ ، وفي الخبر وجِهان :

أَحدها\_( لا نُكلِفُ نَفْسًا إلَّا وُسْمَها »؛ والتقدير: منهم ، فحذف العائد كما حذف في قوله (٢): « ولَمَنْ صَبَر وغَفَر إنَّ ذلكَ لَمِنْ عَزْم الأمور ».

والثانى \_ أَنَّ الحَبر « أُولَئِكَ أَصْحَابُ الحَبَّةِ » ، و « لا نُكلِّف » مُمْتَرض بينهما .

قال تعالى : ﴿ وَنَرْعُناَ مَا فَي صُدُورِهُمْ مِن غُلِّ ، تَجْرِى مِنْ تَحْمَمُ الْأَنْهَارُ وقالوا : الحجار

<sup>(</sup>١) ارجع في ذلك إلى مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٣١٥ ) إن أردت .

<sup>(</sup>٠) سورة الشورى ، آية ٤٣

لله الذي هَدَانا لهذا ، وما كُنَّا لِنَهْتَدِيلُوْلَا أَنْ هَدَانا اللهُ ، لقد جاءت رسُلُ رَبِّنا بالحقّ ، ونُودُوا أَنْ تلكمُ الحِنةُ أورِثتموها بماكنتم تَعْمَلُون (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ غِلِّ ) : هو حال من « ما » .

( تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ) : الجملة في مَوْضِع الحال من الضمير المجرور بالإضافة ، والعاملُ فيها معنى الإضافة .

قوله تعالى : ( هَدَاناً لهَذَا ) : قد ذكرناه فى<sup>(١)</sup> الفاتحة .

( وَمَا كُنّا ) : الواو للحال . ويجوز أن تـكونَ مستأنفة .

ويقرأ بحذف الواو على الاستثناف .

و ( لِنَهَتَدِى ): قد ذكر نا إعرابَ مثله فى قوله تعالى (٢٠) : « ماكان اللهُ لِيَذَرَ المُؤْمنين » .

(أنْ هَدَانا): ها(٢) في تَأْويل المصدر، وموضِعُه رَفْعُ بالابتداء؛ لأن الاسمَ الواقع بعد « لولا » هذه كذلك، وجوابُ « لولا » محذوف دَلَّ عليه ما قبله؛ تقديره: لولا أنْ هداناً اللهُ ما كنا لنهتدى و وهذا حسنت القراءة بحذف الواو.

(أَنْ تِلْكُمُ ): في «أَنَّ وجهان:

أحدها \_ هي بمعني أَى ، ولا مَوْضِع لها ؛ وهي تفسير للنداء .

والثانى \_ أنها مخفَّمة من الثقيلة ، واسمهًا محذوف ، والجملة بعدها خبرها ، أى ونُودُوا أنه تلكم المجنة ، والهاء ضمير الشأن ، وموضِعُ الكلام كله نصب بنُودوا ، وجُرَّ على تقديره (١) بأنه .

(أُورِ تُتَمُوها): يُقْرَأُ بالإظهار على الأصل، وبالإدغام لمشاركة التاء في الهَمْس وقُرْ بِها منها في الحلامن الحِنة، والعاملُ فيها ما في « تلك » من معنى الإشارة ؛ ولا يجوزُ أَنْ يكونَ حالا من « تلك » لوجهين:

 <sup>(</sup>١) صفحة ٨
 (٢) سورة آل عمران ، آية ١٧٩ ، وقد سبق صفحة ٣١٤

<sup>(</sup>٢) هما : أن والفعل .

<sup>(</sup>٤) ومشكل إعراب القرآن (١ \_ ٣١٦).

أحدهما \_ أنه فُصِل بينهما بالخبر .

والثاني \_ أن « تلك » مبتدأ ، والابتداء لا يَعْمَلُ في الحال .

ويجوزُ أن تكونَ الجنةُ نَمْتاً لتلكم ، أو بدلا ، وأورثتموها الخبر .

ولا يجوز أن تكونَ الجملةُ حالا من الكاف والميم ؛ لأنَّ الكاف حرفُ للخطاب، وصاحبُ الحال لا يكونُ حرفًا ؛ ولأنَّ الحال تكون بعد تمام الكلام ؛ والكلام لَا يتمُّ بتلكم.

قال تمالى: ﴿ ونادى أَصِحابُ الجُنَّةِ أَصِحابَ النارِ أَنْ قد وَجْدِناَ مَا وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فهل وَجَدْتُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُم حقًّا ؟ قالوا : نَمَمْ ؛ فأَذَّنَ مُؤَّذِّنَ بينهم أَنْ لَمْنَةُ اللهِ على الظالمين (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ قَدْ وَجَدْنا ) : « أَنْ » يجوزُ أَنَ تَـكُونَ بَمْعَنَى أَى ، وأَنْ تَـكُونَ مخففة .

(حَقًا): يجوز أنْ تَـكونَ حالاً ، وأن تَـكونَ منعولاً ثانياً ، ويكون « وَجَدْناً » بمعنى علمناً .

( مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ ) : حَذَف المُعُمُولَ مَن ﴿ وَعَدَ ﴾ الثانية ؛ فيجوز أَنْ يَكُونَ التقدير : وعدكم ، وحدفه لدلالة ِ الأَوَّل عليه .

ويجوز أن يكونَ التقدير : ما وعَدَ الفريقين ؛ يعني نعيمنا وعذابكم .

ويجوز أنْ يكون التقدير: ما وعدنا ؛ و ُيقَوِّى ذلك أن ما عليه أصحاب النار شَرَّ ، والمستعمل في الحير أَكثر

(نَمَمُ ): حرف يُجاَبُ به عن الاستفهام في إثبات المستفهم عنه ، ونُونُهَا وعينها مفتوحتان [۲۱۷] .

ويقرأ بكَسْر (١) العين ، وهي لُغَة ؛ ويجوز كَسْرُها جميعا على الإنباع .

( بَيْنَهُمْ ) : يجوز أن يكونَ ظَرْفاً لأَذَّنَ ، وأَن يكون صفة لمُؤذِّن .

<sup>. (</sup>١) في الكشف ( ١ \_ ٤٦٣ ) : قرأ الكسائي بكسير العين . وفتحها الباقون ؛ وهما لغتان .

(أَن لَمْنَةُ اللهِ): 'يُقْرَأُ (١) بفتح الهمزة وتخفيف النون، وهي مخفَّفة ؛ أَى بأَنه لعنةُ الله .

ويجوز أن تـكونَ بمعنى أى ؟ لأنَّ الأذان قول .

و ُيْقُرَأُ بتشديد النون ونَصْب اللعنة ، وهو ظاهر . وقُرَى ً في الشاذ بكسر الهمزة : أي فقال : إن لعنة الله .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْنُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَصُدُّونَ ) : يجوز أن يَكُونَ جرُّ ا ونصبا ورفعا .

قال تعالى : ﴿ وَ بَيْنَهُما حِجَابٌ وعلى الأَعراف رِجَالٌ يَمْرُفُونَ كُلاَّ بِسِيَاهُمْ ۚ وَالدَوْا أَصحابَ الجِنَّةِ أَنْ سَلَامْ عليكم لم يَدْخُلُوها وهم يَطْمَعُون (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَنادَوْا ) : الضمير يعودُ على رجال ·

(أنْ سَلامٌ) ؛ أي أنه سلام ، ويجوز أن تَـكون بمعني أَي ·

( لَمْ يَدْخُلُوها ): أي لم يدخل أصحابُ الجنةِ الجنةَ بعد .

( وَهُمْ يَطْمَعُونَ ) ؛ في دخولها؛ أي نادَوْهم في هذه الحال؛ ولا مَوْضِعَ لقوله : «وهم

يَطْمَعُون » على هذا ·

وقيل: المعنى إنهم نادَوْهم بعد أن دَخلُوا، واكنهم دخلوها وهم لا يَطْمَعُون فيها، فتكون الجملةُ على هذا حالا<sup>(٢)</sup>

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُم تِنْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا : رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مع القوم الظالمين (٤٧) ﴾ ·

قوله تعالى: ( تِنْقاءَ ): هو في الأَصْلِ مصدر ، وليس في المصادر تِفْعَالُ ــ بَكْسر

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۱ ـ ٣٣٤): «أن لعنّة الله على الظالمين » ـ قرأ البزى ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائى ، بتشديد «أن » ونصب « اللعنة » بـ « أن » وهو الأصل . وقرأ الباقون بتخفيف « أن » ورفع اللعنة بالابتداء ، وهي أن الثقيلة خففت .

<sup>(</sup>۲) والبيان : ١ ـ ٢٦٢

التاء \_ إلا تِلْقاء و تِبْيَان ، و إنما يجيء ذلك في الأسماء نحو: التّمثال، والتّمساح ، والتّقصار . وانتصابُ تلقاء هاهنا على الظرف ؛ أي ناحية أَصحاب النار .

قال تمالی : ﴿ وَنَادَى أَصِحَابُ الأَّعَرَافِ رَجَالًا يَعْرَفُونَهُمْ بَسِيَاهُمْ ۚ قَالُوا : مَا أَغْنَى عَنكم جَمْمُكُمْ وَمَا كُنْنُمُ تَستَكْبِرُونَ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما أغْــنَى ) : يجوز أن تــكون « ما » نافية ، وأن تــكون استفهاما .

قال تعالى : ﴿ أَهُوُلاءُ الذين أقسمتم لاينالهم اللهُ برحْمَةِ ادْخُلُوا الجّنَّةَ لا خوفٌ عليكم ولا أَنْتُم تحزنون (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا ينالُهُم ) : تقديره : أقسمتم [ عليهم ]<sup>(۱)</sup> بأن لا ينالهم؟ فـ «لاينالهم» هو المحلوفُ عليه .

( ادْخُلُوا ) : تقديره : فالتفتوا إلى أصحاب الجنة ، فقالوا : ادْخُلُوا .

ويقرأ في الشاذ « أُدخلوا » \_ على الاستئناف (٢) ، وذلكَ كيقال بعد دخولهم .

( لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ) : إذا قرى \* « ادخلوا » على الأَمْرِ كانت الجملةُ حالا ؟ أى ادخلوا آمنين .

وإذا قرى على الخبركان رجُوعاً من الغيبة إلى الخطاب .

قال تعالى : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجُنَّةِ أَنْ أَفْيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمُسَاءِ أَو مُمَّا رزقكم اللهُ . قالوا : إنَّ اللهَ حَرَّ مَهِما على السكافرين (٥٠) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( أَنْ أُ فِيضُوا ) : يَجُوزُ أَنْ تَـكُونَ ﴿ أَنْ ﴾ مصدرية وتفسيراية .

و ( مِنَ المَاءِ ) : تقديره شيئًا من الماء .

(أَوْ مِمَّا ): قيل : « أَو » بمعنى الواو ، واحتجَّ لذلك بقوله : « حرَّ مَهِمُاً » . وقيل :

هي على بابها ؟ وحرّ مهما على المعني ، فيكون فيه حَذْفْ ؟ أي كلّا منهما ، أو كايهما ·

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ليس في ١.

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ١ \_ ٢٤٩ ): قراءة عكرمة « لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة » . وقرأ طلحة
 ابن مصرف : « برحمة أدخلوا الجنة » ؛ أى فعل بهم ذلك .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَہِ مِ لَهُوًّا وَلَمِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحِياةُ اللَّانيا فالْيَوْم نَنْسَاهم كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِم هذا وما كانوا بآياننا يَجْحَدُون . (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينِهم ) : يجوزُ أَنْ يَكُونَ جَرًّا ، ونصبا ، ورَفْعا ·

و ( لَهُوًّا ) : مفعول ثان ، والتَّفسير مَلْهُوًّا به ، ومَلْعُو بًّا به .

ويجوز أن يكونَ صَيَّرُوا عادتهم ؛ لأن الدين قد جاء بمعني العادة .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ حِثْنَاهُمْ بِكِتَابُ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٌ ۚ هُدًى وَرَحْمَةً لَقُومٌ ۚ يُؤْمِنُون (٥٢) ﴾.

قوله تعالى : (عَلَى عِلْمٍ ) : يجوَّز أن يكون فصَّلناه مشتملا على علم ؟ فيــكون حالا من الهاء .

و يجوز أن يكونَ حالا من الفاعل ؛ أي فصَّلْنَاه عالمين ؛ أي على عِلْم منَّا .

( هُدًى وَرَحْمَةً ) : حالان ؛ أى ذا هُدًى وذَا رَحْمة .

وتُرِى ٔ بالرفع على أنه خبر مُبْتَدا محذوف .

قالَ تعالى : ﴿ هل يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهَ يُومَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يُقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ : قد جاءَتْ رُسُل رَ بِنِّنا بِالحَقِّ فهل لنا مِنْ شُفَعَاءَ فيَشْفَعُوا لنا أَو نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ . . . (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ كَيْأَتَى ) : هو ظَرْف لـ «يَقُولُ » .

( فَيَشْفَعُوا لَنا ) : هو منصوب على جوابِ الاستفهام .

( أَوْ نَرَدُّ ) : المشهور<sup>(١)</sup> الرَّفع ، وهو معطوفُ على مـــوضع مِنْ شُفعاء ، تقديره : أَو هَلْ نُرَدَّ .

( فَنَعْمَلَ ) : على جواب الاستفهام أيضا .

وُ يُقْرَأُ بِرَفْعَهِما : أَى فَهُلَ أَعْمَلُ ، وَهُو دَاخُلُ فِي الْاسْتَفْهَامُ .

و ُيقرآن بالنصب على جوابِ الاستفهام (١).

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب ( ۱ ــ ۲۰۱ ) : قراءة ابن أبى إسحاق : «أو نود » ــ بنصب الدال ، وقرأها الحسن : « أو تريد فنعمل ــ بالرفع ، على أنهم تمنوا إرادته عز وجل إيمانهم وعملهم . وإن شئت قلت : عطف نعمل ــ بالرفع إنفظا ، وهو ينوى أنه جواب .

وانظر في ذلك أيضًا تفسير القرطى ( ٧ \_ ٢١٨ ) ، ومعانى النرآن ( ١ \_ ٣٨٠ ) .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَكُمِ اللهُ الذي خَلَقِ السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَنَّةِ أَيَامَ ثُمَ اللَّهَوَى على المَرْشِ نِيغْشِي اللَّيْدِلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا والشَّمْسَ والقمرَ والنَّجُومَ مَسخَّرات بأَمْره . . . (٥٤) ﴾.

قوله تعالى : ( 'يُفشى اللَّيْلَ ) : في موضعه وجهان :

أحدها ــ هو حالٌ منالضمير في «خَلق» ، وخبر «إن» على هذا: «الله الذي خلق» . والثاني ــ أنه مسَتأْنَف .

و ُيغْشِي ــ بالتخفيف وضَمّ الياء ، وهو من أعشى، ويتعدَّى إلى مفعولين ؛ أى يغشى الله الليل المهار .

ويقر<sup>(۱)</sup> « ُبِغَشِّي » ــ بالتشديد ، والمعنى واحد .

وُ يُقْرَأُ « يَغْشى » ــ بفتح الياء والتخفيف، والليل فاعلُه .

( يَطْلُبُهُ ) : حال من الليل أو من النهار .

و (حِثِيثًا ) : حال من الليل ؛ لأنه الفاعل .

ويجوز أنْ يكونَ من النهار ، فيكون التقدير : يطلب الليل النهار محثوثًا ، وأن يكون صغةً لصدر محذوف ؛ أَى طَلبًا حِثيثًا .

( والشُّمْسَ ) : 'يُقْرَأُ بالنصب (٢) ، والتقديرُ وخَلقَ الشمس . ومَنْ رفعَ استأنف .

قال تمالى: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وخُفْيَةً إنه لا يُحِبُّ الْمُمْتَدِينِ (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وخُفْيَةً ) : رُيْقُرَأ بضَم الخاء وكسرها ، وها لغتان ، والمصدران حَالَان.

ويجوز أن يكونَ مفعولا له ، ومثله (٢<sup>)</sup> :« خَوْفا وَطَمعاً » .

 <sup>(</sup>١) ف الكشف (١ ـ ٤٦٤): « يغشى الليل النهار » ـ قرأه أبوبكر ، وحمزة، والكسائي
 بالتشديد . وخفف الباقون ؛ وهما لغتان .

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ ـ - ٤٦٥ ) : « والشمس والقمر والنجوم مسخرات » ـ قرأ ذلك ابن عامر
 بالرفع فى الأربع الكلمات . ونصبهن الباقون .

<sup>(</sup>٣) في الآية الآتية : سورة الأعراف ، آية ٦ ه

قال تعالى : ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَمْدَ إِصْلَاحِها وَادْعُوه خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمة اللهِ قَرِيبُ مِن المُحْسنين (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَرِيبْ ) : إنما لم تؤنَّث لأنه أَراد المطر .

وقيل: إنَّ الرحمة والترحُّم بمعنى ۪.

وقيل : هو على النسب ؛ أي ذات قرب ، كما 'يُقَالُ : امرأة طالق .

وقيل : هو فعيل بمعنى مفعول ، كما قالوا ليحْية دَهِين ، وكُفُّ خَضِيبٍ .

وقيل : أَراد المكان ؛ أي إن مكانَ رحمة الله قَرِيبٍ .

وقيل : فرَّق بالحذف بين القريب من النَّسب وبين القريب مِنْ غَيْر .

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الذَى يُرْسُلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بِينَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابَاً ثِقَالًا سُتْنَاهُ لَبلدٍ مَيِّتٍ فأَ نَرْلُنَا بِهِ الماءَ فأَخَرْ جِنَا بِهِ مِن كُلِّ الثمراتِ . . . (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بُشرًا ) : أَيْقُرأُ بالنون والشين مضمومتين ، وهو جَمع . وفي واحده وجهان :

ُ أحدها \_ نَشُور مثل صَبُور وصُبُر ؟ فعلى هذا يجوز أَنْ يكون فَمُول بمعنى فاعل ؟ أى ي ينشر الأرض .

و يجوز أن يكونَ بمعنى مفعول ؛ كرَ كُوب بمعنى مركوب ؛ أىمنشورة بعد الطيّ ، أو مُنَشّرة ؛ أَى محياة من قولك ؛ أُنشر اللهُ الميت فهو منشر .

ويجوز أن يكونَ جمع ناشر ، مثل نازِل ونزل .

ويقرأ بضَمُّ النون وإسكان الشين على تخفيف المضموم.

<sup>(</sup>١) وارجم في ذلك إلى معانى القرآن : ١ ـــ ٣٨١ .

<sup>(</sup>۲) في الكشف (۱ \_ ف ۶۶): « بشرا بين يدى رحمته » \_ قرأه الحرميان ، وأبو عمرو ، بنون مضمومة وضم الشين ، ومثلهم ابن عامر ، غير أنه أسكن الشين ، ومثله حمزة ، والكسائى ، غير أنهما فتحا النون. وقرأ ذلك عاصم بباء مضمومة ولمسكان الشين. وارجع في ذلك أيضا لملى مشكل لمعراب القرآن : ١ \_ ٣٨١ ، وتفسير المقرطي : ٧ \_ ٣٢٩ ، ومعانى القرآن : ١ \_ ٣٨١ ، والمحتسب :

و ُيقْراً: « نَشْراً » \_ بِهَنْتِع النون و إسكان الشين ، وهو مَصْدر نشر بعد الطيّ ، أو مِنْ قولك : أُنشر الله الميت فنشر ؛ أى عاش ، ونصبه على الحال ؛ أى ناشرة ، أو ذات نَشْر ، كَا تقول : جاء رَ كُضاً ؛ أى راكضاً .

ويقرأ: « بُشُرا » ــ بالباء وضَمَّتين ، وهو جمع بشير ، مثل قَليب وتُلب .

ويقرأ كذلك إلا أنه بسكون الشين على التخفيف ، ومثلُه فى المعنى (١) : « يُرْسِلِ الرِّياَحَ مُبَشِّراتِ » .

ويقرأ: « بُشْرَى » مثل حُبْلَى ؛ أى ذاتُ بشارة .

ويقرأ : « بَشْرًا » ــ بفتح الباء وسكون الشين ، وهو مَصْدَر بَشَرْتهُ ، إذا بشَّرْته .

( سَمَحَابا ) : جمع سحابة ، ولِذلك وصفها بالَجْمِع .

( لِبَاد ): أي لإحياء بلد .

( به ِ الْمَاءَ ) : الهاء ضمير «الْبَكَد»، أَو ضمير السحاب، أو ضمير الربح ؛ وكذلك الهاء

**في ( بِه ِ ) الثانية .** 

قال تعالى : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالذَى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلاَ نَكِداً . . . (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَخْرِجُ نَبَانَهُ ) : 'يَقْرَأُ بِفتح الياءَ وضَمَّ الراءَ ورَفْعِ النبات .

و يُقْرَ أَكَذَلِكَ إِلا أَنه يضَمِّ الياء على مالم يُسَمَّ فاعله .

وُيْقُرَأُ بضم الياء وكسر الراء ونصب النبات؛ أى فيخرج اللهُ أو الماء ·

( بَإِذْنِ رَبِّهِ ِ ) : متعلِّق بيخرج .

( إلَّا تَكِدًا ) ــ بفتح (٢) النون وكُسْرِ الـكاف، وهو حال.

ويقرأ بفتحهما على أنه مصدر ؛ أي ذا نـكدٍ .

ويقرأ بفتح النون [٢١٨] وسكون الـكاف ، وهو مَصَّدر أيضا ، وهو لُغَةَ .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، آية ٦ ٤

<sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطبي ( ١ ــ ٢٣١ ) : قرأ طلحة : إلا نكدا ــ بسكون الـكاف ، حذف الـكسـرة انقلها . وقرأ ابن القمقاع : نكدا ــ بفتح الـكاف ، فهو مصدر بمهني ذا نكد .

ويقرأ : « يُخْرِج » ـ بضم الياء وكسر الراء ، و نَــُكدا منعوله .

قال تعالى : ﴿ لقد أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ اعْبَدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنَّى أَخَافُ عَالِمَكُم عَدَابَ يُومِ عَظْيمِ (٥٩) ﴾ .

قوله تمالى : (ما لَـكُمْ مِنْ إِلَهُ عَيرُهُ) : مِنْ زائدة (١) ، وإله مبتدأ ، ولَـكم الخبر . وقيل : الخبر عذوف ؟ أى مالـكم من إله فى الوجود ؟ ولـكم : تخصيص و تَبْيين . وغيرةً ـ بالرفع فيه وَجهان :

أحدهما \_ هو صفة « لإِله » على الموضع .

والثانى \_ هو بَدَل من الموضع ، مثل : لا إله إلا الله .

وُرِيُّةً أَ بِالنصب على الاستثناء . وبالجر صفة على اللفظ .

(عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) : وصفَ اليوم بالعَظَم ، والمرادُ عِظَم ما فيه .

قال تِعالى : ﴿ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا كَثَرَ الدَّ فَي ضَلَّالٍ مُبِينِ (٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ قَوْمِهِ ) : حال من الللَّهِ .

و ( نَرَ اكَ ) : من رُوْية ِ العين ؛ فيكون « في ضَلالٍ » حالاٍ .

ويجوز أن تُسكونَ مِنْ رُوْيَةِ القلب ؛ فيسكون مفعولا ثانيا .

قال تعالى : ﴿ قال يَا قَوْمِ لَيْسِ بِي ضَلَالَةٌ وَ لَـكَنَى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العالمين (٦٦) ﴾ . أُ بَلِّفُكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لِكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ . (٦٢) ﴾ .

قوله تمالى : (أَ بَلَمْنُكُمْ ) : يجوز أَنْ يكونَ مستَأْنَهَا ؛ وأَنْ يكون صغة لرسول طى المعنى ؛ لأنَّ الرسول هو الضمير في « لكتنى » ، ولو كان « يبانسكم » لجاز ؛ لأنه يعود على لَفْظ رَسُول .

ويجوز أن يكونَ حالا ، والعاملُ فيه الجار من قوله<sup>(٢)</sup> : « مِنْ رَبّ » .

<sup>(</sup>۱) ومشكل إمراب القرآن : ۱ \_ ۳۲۲ ، والبيان : ۱ \_ ۳۲۷ ، والكشف : ۱ \_ ۴٦٧ (۲) في الآية ( ٦٦) التي قبل هذه الآية .

﴿ وَأَعْلَمُ ۗ مِنَ اللَّهِ ﴾ : بمعنى أعرف ؛ فيتعدَّى إلى مفعول واحد ، وهو ﴿ ما ﴾ ؛ وهي بمحنى الذى ، أو نـكرة موصوفة .

ومن الله : فيه وجهان :

أحدهم \_ هو متعلق بأعلم ؟ أى ابتداء علمي من عند الله .

وِالثَاني \_ أَنْ يَكُونَ حَالًا مَن « مَا » ، أَو مَن العَائد المُحَذُوفِ .

قال تعالى: ﴿ أَوَ عَجِبْتُم أَنْ جَاءَكُمْ ۚ ذِكُو ۚ مِنْ رَّ بِّكُمْ عَلَى رَجُلُ مِنْ لَيُنْدِرَكُمْ ولِتَتَّقُوا ولما كُم نُو ْحُون (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ رَ بِّكُمْ ) : يجوزُ أَنْ يكون صفةً لذِكْر ، وأَن يتعلَّق بجاءكم .

(عَلَى رَجُل ): يجوزُ أنْ يكونَ حالا ؛ أى نازِلًا على رَجُـــــل (١) ؛ وأنْ يكونَ متعلقا بجاءً كم على المعنى ؛ لأنه فى معنى نزل إليكم . وفى الــكلام حذْفُ مضاف ؛ أى على قلب رَجُل ، أو لسان رجل .

قال تعالى : ﴿ فَـكذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ والذين مَمَهُ فَى الْفَلْكَ ، وأَغْرَقْنَاالَّذِينَ كَذَّ بُوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عَمِينَ (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فى الفُلْكِ ) : هــــو حال من «الذِين » ، أَو [من](٢) الضمير المرفوع في معه .

والأصلُ في ( عَمِينَ ) عَمِيين ، فسكنت الأُولى وخُذِنت .

قال تمالى : ﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُم هُودًا قَالَ يَاقُومُ اعْبُدُوا ۚ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ (٦٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( هُودًا ): بدل من أخاهم ، وأخاهم منصوب بفعل محذوف ؛ أى وأرسلنا إلى عاد ، وكذلك أوائل القصص التي بعدها .

قال تعالى : ﴿ أُبِلِّفُكُم رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَـكُم نَاسِيحٌ أَمِينَ (٦٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( نامِيحٌ أمِينٌ ) : هو فعيل بمعنى مفعول .

<sup>(</sup>١) في ممانى القرآن ( ١ \_ ٣٨٧ ): يقال في التفسير : سم رجل . (٢) ليس في ١ .

قال تعالى: ﴿ أَوَعَجِبْتُمُ أَنْ جَاءَكُوْ كُرْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلُ مِنْكُمْ لَمِنْدُرَكُمْ، واذكُرْ وا إذْ جعلكم خلفاءَ من بعد قوم نُوح، وزادَكُمْ في الخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاءَ اللهِ لعلكم تُفْلِحُونَ (٦٩) ﴾ .

قوله تمالى : ( فى الخَـْلْقِ ) : يجوز أن يكون حلا من « بَسْطَةً » ، وأن يكون متماتما بزَ ادَكُم .

والآلاء: جمع، وفى واحدها ثلاث لغات: إِلَى \_ بكسر الهمزة وألفٍ واحدةٍ بعد اللام، وبغَتْح الهَمْزَة كذلك؛ وبكسر الهمزة وسكون اللام وياء بعدها(١).

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَنَّمْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤنا. . . (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَحْدَهُ ) : هو مَصْدَرْ محذوف الزوائد . وفي موضعه وجهان :

أحدها \_ هو مَصْدَرُ في موضع الحال مِنَ الله ؟ أي لنعبدَ الله مُـفردًا وموحَّدا ٠

وقال بعضهم : هو حالٌ من الفاعلين ؛ أي موحّد ين له .

والثانى ــ أنه ظرف ؛ أى لنَعْبُدَ الله على حالة؛ قال يونس؛ وأَصْلُ هذا المصدر الإيحاد<sup>(٣)</sup>، من قولك : أوحدتُه ، فحُذفت الهمزة والألف ، وها الزائدان .

قال تعالى: ﴿ قَالَ قَدَ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ دَبِّكُمْ رَجْسُ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنَى فَى أَسَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ . . . (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ رَبِّـكُمْ ) : يجوز أنْ يكونَ حالا من « رِجْسْ » ، وأَنْ يتعلَّق بوقع . ( فى أسماء ) : أى ذَوِى أسماء ، أو مسمَّيات .

قال تعالى: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَامُ صَالِحًا قَالَ : يَا قَوْمُ اغْبُدُوا اللهَ مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قد جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَ "بَكُمْ هذه ناقةُ اللهِ لَـكُمْ آيةً فذرُوها تأكلُ فى أَرْضِ الله ولا تَمَسُّوها بِسُو فَيَأْخَذُكُمْ عَذَابُ الْهِمْ (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( آَيَةً ) : حال من النافة ، والعاملُ فيها معنى ما فى « هذه » من التنبيه والإشارة .

<sup>(</sup>١) واللسان \_ ألى . (٧) في ١ : الإيجاد \_ بالجيم \_ وتراه تعريفا .

ويجوز أنْ يعمَلَ في آية « لـكم » .

و يجوز أنْ يكونَ « لكم » حالا من آية .

ويجوز أن يكونَ ناقة الله بدلا من هذه، أو عَطف بَيَان، ولـكم الخبر؛ وجاز أن يكونَ آية حالا؛ لأنهَا بمعنى « علامة، ودليلا ».

- ( تَأْكُلُ ) : جواب الأمر .
- ( فَيَأْخُذُ كُمْ ) : جواب النهبي .

وقرى ْ بالرفع ، ومَوْضِمُه حال .

قال تعالى : ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَمَّدِ عَادٍ وَبَوَّا كُمْ فَالأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْجِتُونَ الجِبِالَ بِيونَا فَاذْ كُرُوا آلَاءَ اللهِ وَلا تَمْثُوا فَى الأَرْضِ مُنْسَدِينَ (٧٤) ﴾ .

و « مِنْ » لابتداء غايةِ الأتخاذ .

( وَتَنْحِتُونَ الجِبالَ ): فيه وجهان:

أحدهما ــ أنه بمعنى تتخذون ؟ فيـكون ﴿ بُيُونَا ﴾ مفعولا ثانيا .

والثانى ــ أنْ يكونَ التقدير من الجبال على ما جاء فى الآية الأخرى ('` ؛ فيكون بيوتاً المفعول ، ومن الجبال على ما ذكرنا فى قوله : مِنْ سُهو لِها .

قال تعالى : ﴿ قَالَ الْمَلَا الذِينَ اسْتَكَبَرُ وَا مِنْ قَوْمِهُ لَلذِينَ اسْتُضْفِفُوا لِمِنْ آمَنَ مُنهم أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلَ مِن رّبه . . . (٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَمِنْ آمَنَ ) : هو بَدلُ منقوله : « للذين استُضْعِفُوا » ، بإعادة الجار ؛ كقولك : مررت نزيد بأخيك .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، آية ١٤٩ : وتنحتون من الجبال بيوتا فارهبن .

قال تعالى : ﴿ فَأَخْذَتُهُم الرَّجْفَةُ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهُم جَا يُمين (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَأَصْبَحُوا ) : يجوز أَنْ تَـكُونَ التَّامَةُ ، وَيَكُونَ « جَا يُمِينَ » حَالا ، وأَن تَـكُونَ الناقِصَة ، وَجَاعُمِنِ الخَبْرِ .

وفی دارهم متعلِّق بـ «جاثمین» .

قال تعالى : ﴿ وَلُوطا إِذَ قَالَ لَقُومِهُ : أَتَأْتُونَ الفاحشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدُ مَنَ العَالَمَن (٨٠). إِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوءً مِنْ دُونِ النَسَاءُ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) ﴾ . قوله تعالى : ( ولُوطا ) ؟ أى وأرسلنا لوطا ، أو واذكر لوطا .

و ( إذْ ): على التقدير الأُول ظَرَّف ، وعلى الثانى يَكُون ظَرَّفاً لمحذوف تقديره : واذكر رسالةَ لوط إذ ...

( مَا سَبَقَكُمْ بِهَا ) : في موضع الحال من الفاحشة ، أو من الفاعل في « أَتَأْتُونَ » ؟ تقديره مبتدئين .

(أَ يُنْكَمُ ): 'يُقُرَأُ بهمزتين (١) على الاستفهام ، ويجوز تخفيفُ الثانية وتليينها ، وهو جعلها بين الياء والألف . ويقرأ بهمزة واحدة على الخبر .

( شَهْوَةً ) : مفعول من أجله ، أو مَصْدر فى موضع الحال .

( مِنْ دُونِ النِّساءِ ) : صفة (٢) لرجال ؛ أي منفردين عن النساء ·

( بَلُ أَنْتُم ) : بل هنا للخروج من قصَّة ۚ إلى قصة .

وقيل : هو إضراب عن محذوف ، تقديره : ما عدلتم ، بل أَنْتُمُ مسرفون .

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أُخْرِجُوهُمْ مَنْ قَرْ يَتَكُمْ إِنْهُمْ أَناسٌ يَتَطَهَّرُ وَنَ (٨٢) ﴾ .

قوله تمالى : (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ) : يقرأ بالنصب والرفع ، وقد ذُكِرَ في آل عمران ، وفي الأنعام .

<sup>(</sup>۱) فىالكشف (۱ ــ ٤٦٨): ﴿ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ ــ قرأ نافع، وحفَّصَ عَلَى الحَبْرِ بِهِمْزَة واحدة مكسورة . وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام الذى فر معناه التوبيخ ، غير أن ابن كثير يسهل التانية بين الهمزة والياء . ﴿ ) هذا بالأصول ، والرجال معرفة كما ترى .

قال تعالى : ﴿ وَأَمَطَرُ نَا عَلِيهِم مَطَراً فَانْظُرْ كَنْيَفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ (٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَطَرًا ) : هو مفعول أمطرنا ، والمطر هنا الحجارة ، كما حــــا ، في الآية الأخرى (١) : « وأَمْطَر نَا عامهم حجَارةً » .

قال تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْ بَنَ أَخَاهُم شَعْيُمِاً قال : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَـكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُه .

قد جاء تُنكُمْ بلِّينَةُ من رّبكم فأوْفُوا الكَيْلَ والميزانَ ولا تَبْخَسُواالناسَ أشياءَهم ...(٥٥)). قوله تعالى: ( وَلا تَبْخَسُوا ): هو متعد إلى مفعولين ، وها « النّاس » و « أشيّاءَهم » .

وتقول: بخست زَيْدً حقّه ؛ أى نقصته إنّاه .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْمُدُوا بَكُلَّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ به و تَبْغُونَها عِوَجاً . . . (٨٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( تُوعِدُونَ ) : حال من الضمير في تَقَمْدوا<sup>(٢)</sup> .

( مَنْ آ مَنَ ) : مفعول تصدّون ، لا مفعول توعدون ؛ إذ لو كان مفعول الأول لـكان تصدّونهم .

(وَتَبْغُونَهَا): حال ، وقد ذكر ْنَاها في قوله تعالى (٢٠): « يَأْهُلَ الكِتَابِ لِيمَ تَصُدُّونَ عَن سبيلِ الله. . . » \_ في آل عمر ان .

قال تعالى: ﴿ قَالَ اللَّهُ الذين استَكْبَرُ وَا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجِنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْ يَتِنَا أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا . قال : أَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِين(٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ) ؛ أَى وَاوَ كُرَهُمَا تُعْيِدُونَهَا .

« ولو » هنا : بمعنى إن : لأنه للمستقبل .

ويجوز أنْ تسكونَ على أصامًا ، ويكون المعنى إنْ كنا كارهين في هذه الحال .

قال تعالى : ﴿ قد افتريْنَا على اللهِ كَذِبًا ۚ إِنْ عُدْنَا فِى مُلِتِكُمْ بَعْدَ ۚ إِذْ نَجَانَا اللهُ مَنْهَا وما يكونُ لنا أَنْ نعودَ فيها إلا أَنْ يشاءَ ربَّنَا وسِمَ ربَّنَاكُلَّ شيءً عِلْمًا على اللهِ توكَلْنَا ربَّنَا افْتَحَ بيننا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحقِّ وأَنْتَ خَيْرُ الفاتحين (٨٩) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة هود ، آية ٨٢ (٢) في ١ : تقعدون

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران . آية ٩٩ . وقد ذكر صفحة ٢٨٢

قوله تعالى : (قَدَ انْتَرَيْنَا): هو بمعنى المستقبل؛ لأنه لم يَقَعْ، وإنما سدَّ مسدَّ جواب « إنْ عُدْنَا »؛ وساغ دخولُ « قَدْ » هاهنالأنهم قد نزَّ لُوا الافتراء عندالعود منزلة الواقع، فقَرَ نُوه بقد، وكأنَّ المعنى قد افترينا الآن إنْ همَمْناً بالعَوْد .

( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ): المصدر في (١) موضع نَصْبِ على الاستثناء؛ والتقدير: إلا وَقَتَ أَنْ يِشَاءَ الله .

وقيل : هو استثناء مُنْقَطِع [٢١٩] .

وقيل : إلا في حال مشيئة الله .

و ( عِلْمَا ) : قد ذُكر <sup>(٢)</sup> في الأنعام .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الْمَلاَّ الذِينَ كَفَرُ وَا مِنْ قُومِكَ : لَئُنَ انَّبَعْتُم شُمَّيْبًا إِنَـكُمْ إِذًا لِخَاسِرُونَ (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( إذًا لخاسِرُ ونَ ) : «إذًا» هنا متوسطة بين اسم إن وخبرها، وهي حَرْ فُ معناه الجواب ، و يَعْمَلُ في الفعل بشروط مخصوصة ، وليس ذا مَوْضعها .

قال تعالى : ﴿ الذين كذَّ بوا شُعَيْمِا كِأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فيها الذين كَذَّ بوا شُعَيْبًا كانوا مم الخاسِرين (٩٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا ) : لك فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو مبتدأ، وفي الخبر وَجْهَان :

أحدها : «كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها » ، وما بعده جملة أخرى ، أَو بَدَلُ من الضمير في يَغْنَوا ، أَو نَصْب بإضار أعنى .

والثانى: أن الخبر « الَّذِينَ كَذَّبُوا شُمَيْبا كَانُوا ﴾ ، و «كأن لم يَثْنَوْا » على هذا حال من الضمير فى كذّبوا .

والوَجْهُ الثانى \_ أَنْ يَكُونَ صَفَةً لَقُولُه (٣) : ﴿ الذَّيْنَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾ . والثالث : أَن يكون بدلًا منه ، وعلى الوَجْهَين يكون ﴿ كَأَنْ لَم ﴾ حالا .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٢٣ (٢) صفيحة ١٥ (٣) في الآية السابقة •

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ بِدُّلْنَا مَكَانَ السِيئةِ الْحَسَنَةَ حِتَى عَنَوْا ۚ وقالوا : قِدْ مَسَّ آبَاءَنا الضرَّاء والسرَّاء فأُخَذْناهم بَنْمَتَةً وهم لا يشعرون (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( حتى عَفَوْ ا ) : أَى إِلَى أَن عَفَوْ ا ؛ أَى كَثُرُ وا .

( فَأَخَذْ نَاهُمْ ) : هو معطوف على عَفَوْ ا .

قال تعالى: ﴿ أَفَامِنَ أَهُلُ القُرى أَنْ يَأْتِيهِم بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائُمُونَ (٩٧) . أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى أَنْ يَأْتِيهِم بَأْسُنا بَنُحُى وهِم يَلْمَبُونَ (٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى ): يُقْرَ أُ<sup>(١)</sup> بفتح الواو على أنها واو العطف دخاَتُ عليه همزةُ الاستنهام .

ويقرأ بسكونها ؛ وهي لأَحدِ الشيئين . والمعنى: أَفَأَمِنُوا إِنيانَ العذابِ ضُحَّى، أو أمنوا أَنْ يَأْتَمِهم ليلا ؟

و ( بياتاً ) : حال من «بأسنا» ؛ أى مستخفيا باغتيالهم ليلا .

قال تعالى : ﴿ أَفَأَمِنُوا مَـكُرَ اللهِ فلا يَأْمَنُ مَـكْرَ اللهِ إِلَّا القومُ الخاسِرُون (٩٩) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَامَنُ مَـكُرَ اللهِ ﴾: الفاء هنا للتنبيه على تعقيبِ العذاب أَمْن مَـكْر الله .

قال تعالى : ﴿ أُو لَمْ يَهْدِ للذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْد أَهْلِهَا أَنْ لُو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ

بذُنو بِهِم و نطبَعُ على قلوبهِم فهم لا يَسْمَعُون (١٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوَ لَمْ يَهَدِ لَّلَذِينَ ) : 'يَقْرَأُ بِالْيَاءِ (٢) ، وَفَاعِلُهُ ﴿ أَنْ لَوْ نَشَاءِ ﴾ ؛ وأَنْ مخفّنة من الثقيلة ؛ أى أو لم يبين لهم علمهم بمشيئتنا .

وُ يُقْرَأُ بالنون ، و « أَنْ لو نشاءً » مفعوله ؛ وقيل: فاعل يهدى ضَمِير اسْمِ الله تعالى .

( فَهُمْ لا يَسْمَمُونَ ) : الفاء لتعقيب عدَّم ِ السَّمْع بعد العلمِع على القَلْب من غير فَصْل .

قال تمالى : ﴿ تلك القُرَى نقصُّ عليكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جَاءَتُهُمْ رَسُّلُهُم بِالْمِيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لَيُوْمَنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قلوب السكافرين (١٠١) ﴾ .

<sup>&#</sup>x27; (۱) فی الکشف ( ۱ ــ ٤٦٨ ) : « أو أمن أهل القری » ــ قرأ الحرمیان ، وابن عامر ، پاسکان الواو من « أو » ، غیر أن ورشا یلتی حرکة الهمزة من « أمن » علی الواو من « أو » علی أصله . وقرأ الباقون بفتح الواو و بهمزة بعدها .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآت: ١ - ٣٢٤

قوله تعالى : ( نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائها ) : هو مِثْلُ قوله (١) : « ذلك من أُنباء الغَيْبِيرِ نُوحِيه » . وقد ذُكر في آلِ عمران (١) ، ومثل قوله تعالى (٢) : « تلك آياتُ الله نَثلوها » ، وقد ذكر في البَقَرة (٢) .

قوله تعالى : (لأَكْتَرِهِمْ ) : هو حالٌ من « عَهْد » . ومِنْ زائدة ؛ أى ما وجدنا عَهْدًا لاَّ كَثرُهُم .

( وَإِنْ وَجَدْنا ) : محفَّفة (؟) من الثقيلة ، واسْمُها محذوف ؛ أى : وإنا وجدنا . واللام ف « لَفَاسِقِينَ » لازمة للها لتَّفْصِلَ بين « إن » المحفَّفة وبين « إنْ » بمعنى « ما » .

وقال الكونيون: من الثقيلة « إن » بمعنى « ما »، وقد ذُكر فى البقرة عند قوله (<sup>1)</sup>: « و إن كانَتْ لكبيرةً » .

قال تعالى : ﴿ ثُمَ بَمَثْنَا مِنْ بَمْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى : (كَيْفَ كَانَ ) : كيف في موضع نَصْب خبر كان . ﴿ عَاقِبَةُ ﴾: اسْمُها ، والجُملةُ في موضع نَصْب بـ ﴿ فَانْظُر ﴾ .

قال تعالى : ﴿ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا اللَّحَقُّ قَدْ حِثْمُتُكُم مِبَيِّنَةٍ من رَبِّكُم فَأُرسِلْ مَعِي بَدِي إِسْرَائِيلَ (١٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( حَقِيقٌ ) : هو مبتدأ ، وَخبره « أنْ لا أَنُولَ » على قراءةِ مَنْ شدَّدَ الياء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٤٤ ، وقد سبق صفحة ٩٥٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٢٥٢ ، وقد ذكر صفحة ٢٠١

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن ١ \_ ٣٢٤ ، والكتاب : ١ \_ ٢٨٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ١٤٣ ، وقد سبق صفحة ١٢٣

بَى (۱) ﴿ عَلَى ﴾ ، وعلى متعلق بحقيق . والجِيِّدُ أَن يَكُونَ ﴿ أَنْ لَا ﴾ فاءلحقيق ، لأنه نابَ عن يحق على .

و يُقْرَأُ : على أَلَّا ، والمعنى : واجب بأَنْ لا أَنول .

وحقيق هاهنا على الصحيح صفة لرسول، أو خبر ثان، كما تقول: أنا حقيق بكذا؟ أى أُحقّ.

وقیل: المعنی علی قراءة مَنْ شدَّدَ الیاء أن یکون حقیق صفة لرسول، وما بعده مبتدأ وخبر؛ أی علی قَوْلِ الحِن .

قال تعالى : ﴿ فَأَلْقَى عَصاَهُ فَإِذَا هِيَ ثُمْبَانٌ مِبِينٌ (١٠٧) ﴾ .

وقيل : هي ظَرْفُ زمانٍ ، وقد أشْبَعناَ القول فيها فيما نقدم .

قال تعـالى: ﴿ بُرِيدٌ أَنْ يُخْرِجَكُم مِن أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠). قالوا: أَرْجِهُ وأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) ﴾.

قوله تعالى : ( فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) : هو مِثْلُ قوله<sup>(٣)</sup> : ﴿ مَاذَا يُنْفَقُونَ ﴾ . وقد ذُ كِر في<sup>(٣)</sup> البقرة .

وفي المعنى وجهان:

أحدمًا \_ أَنه مِنْ تمام الحكاية عن قول (١) اللا .

والثانى ــ أنه مستَأْنَفُ من قُولِ فرعون ؟ تقديره : فقال : ماذا تأمرون ، ويدلُّ عليه ما بعده ، وهمو قوله : « قالُوا أَرْجِه ۗ وأخاهُ » .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۱ \_ ۲۹۶): «حقيق على » \_ قرأه نافع بياء مشددة مفتوحة على تعدية حقيق إلى ضمير المتكلم ، فلما اجتمع ياءان ، ياء «على » التى تنقلب مع الضمير ياء ، وياء التسكلم \_ أدغم الأولى فى الثانية وفتح . وقرأ الباقون بألف بعد اللام من «على » ولم يضيفوها إلى التسكلم .

<sup>(</sup>۲) في مشكل إعراب القرآن ( ١ ــ ٣٢٥ ) : ويجوز انصب « تُعبان » ، على الحال ، وإذا تصبر خبر المبتدأ . (٣) سورة البقرة ، آية ٢١٥ ، ٢١٩ ، وقد سبق صفحة ١٧٢

<sup>(</sup>٤) في الآية التي قبلها (١٠٩) : قال الملاُّ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم .

و «أَرْ حِنْه» (١) : أيقر َأُ بالهمزة وضَمِّ الهاء من غير إشباع وهو الجيد ؛ وبالإشباع وهو ضَمِّ الهاء من غير أشباع وهو ضَمِّ الهاء خَفِيّةُ ؟ فكأن الواوَ التي بعدها تَتْلُو الهمزة ، وهو قرببُ من الجَمْع ِ بين ساكنين ، ومِنْ هنا ضَمُف قولهم : عليه مال بالإشباع .

ويَقْرَأُ بَكَسَرَ الهَاءَ مَعَ الْهَمْزِ ؛ وَهُو ضَمِيفَ ؛ لأَنَّ الْهَمْزَ حَرَفٌ صحيح ساكن ؛ فليس قبل الهاء ما يَقْتَضِى الكسر . ووَجْهُه أَنه أَنْبَع الهاءَ كسرةَ الجيم ، والحاجزُ غير حَصِين .

وَ يُقْرَأُ مَن غير هَمْزٍ : مَن أَرْجَيْتُ \_ بالياء ، ثم منهم من يكسر الهاء ويشبعها ، ومنهم من لا يُشْبِعُها ، ومنهم من لا يُشْبِعُها ، ومنهم مَنْ بسكِّنُها ، وقد بيَّنا ذلك في (٢) : « يُوَدِّه إليكَ » .

قال تمالى : ﴿ يَأْتُوكَ بَكُلُّ سَاحَرٍ عَلَيْمٍ (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( بِكُلّ ساحِرٍ ) : 'يُقْرَ أ بألف<sup>(٢)</sup> بعد السين، وألف بعد الحاء مع التشديد، وهو الـكثير .

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَـــوْنَ قالوا : إِنَّ لَمَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ اللَّهَا لِبِينَ (١١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَثِنَ ۗ لَنَا ﴾ : 'يُقُرأُ<sup>(٤)</sup> بهمزَّتين على الاستفهام ، والتحقيق ، والتلميين على ما تقدم ، وبهمزة واحدة على الخَبَر .

قَالَ تَعَالَى : ۚ ﴿ قَالُوا ۚ يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وإِمَّا أَنْ نَـكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) ﴾ . قوله تعالى : ( إمَا أَنْ تُلْقِيَ ) : في موضع أن والفعل وجهان :

<sup>(</sup>۱) فى السكشف (۱ ـ ۷۰؛) : « أرجه وأخاه » \_ قرأه ابن كثير ، وهشام ، بهمزة ساكنة ويصلان الهاء بواو فى الوصل، وكذلك قرأ أبو عمرو ؛ غير أنه قرأ بضم الهاء ، ولا يصلها بواو . وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة وبكسس الهاء من غير أن يصلها بياء . وكذلك قرأ قالون غير أنه لم يهمز . وقرأ والسكسائى ، بغير همز ويصلان الهاء بياء فى الوصل . وقرأ حزة ، وعاصم بإسكان الهاء من غير همز . (۲) سورة آل عمران ، آية ه ۷، وقد سبق صفحة ۲۲۲

 <sup>(</sup>٣) فىالكشف (١ ــ ٤٧١) : قرأ حمزة، والـكسائى: «سحار» على وزن فعال. وقرأ الباقون:
 ساحر ــ على وزن قاعل .

 <sup>(</sup>٤) فى الـكشف (١ ـ ٢٧٢): « إن لنا لأجرا » \_ قرأه الحرميان وحفص ، يهمزة واحدة ،
 على لفظ الحبر . وقرأه الناقون بالاستفهام .

أحدها \_ رفع ؟ أي أمرناً إمّا(١) الإلقاء .

والثانى \_ نصب ؟ أي إمَّا أنْ تفعل الإلْقَاء .

قال تعالى : ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْ هَبُوهُم وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ (١١٦) ﴾ .

قوله تِعالى : ( وَاسْتَرْ هَبُوهُمْ ) ؛ أَى طَلْمُوا إِرْهَابِهِمْ .

وقيل: هو بمعنى أرهبوهم ، مثل قَرٌّ ، واستقرٌّ .

قال تعالى: ﴿ وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَالَكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْ فِـكُونَ (١١٧) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنْ ٱلْقِ ) : يجوز أَن تَـكونَ أَنَ المصدرية ، وأَن تَـكون بمعنى أى . ( فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ) : 'يَقْرَأُ بِفتَح (٢) اللام وتشديد القاف مع تخفيف التاء مثل تـكلم. ويْقْرَأ : « تلقف » نُبتشديد القاف أيضا ، والأصلُ تتاقف ، فأدغمت الأولى في الثانية ووُصلت بما قبلها ، فأَغنى عن همزة الوصل .

ويقرأُ بسكون اللام وفتح القاف ، وماضيه َ لَقِف مثل علم .

قال تعالى : ﴿ قالوا : آمَنًا بِرَبِّ الْمَاكَوِينَ (١٢١) . رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٢) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ قالُوا آمَنَا ﴾ : يجوز أن يكون حالا ؛ أى فانقاْبُوا صَاغِرِين قــــد قالوا . ويجوز أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون مستَأْنَهًا .

( رَبّ مُوسَى ) : بدل مما قَبْله .

قال تعالى : ﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ آ مَنْتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آ ذَنَ لَـكُمْ إِنَّا هَٰذَا لَمَـكُرْ مَـكُرْ تُمُوهُ في المَدينَةِ لِتُتخْرِجُوا منها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( قالَ فِرْ عَوْنُ ۗ آمَنْتُمْ ) : تقرأ بهمزنين (٢) على الاستفهام ، ومنهم مَنْ

 <sup>(</sup>١) فى مشكل إعراب القرآن (١ ـ ٣٢٦): فى موضع رفع على معنى « إما هو الإلقاء » . وفى الييان (١ ـ ٧٠٠): ذكر وجه النصب لا غير .

 <sup>(</sup>٣) فى الكشف (١ ـ ٣٧٣): « فإذا هى تلقف » \_ قرأ حفص بإسكان اللام والتخفيف .
 وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام ، وحذفت إحدى التاءين استخفافا .

<sup>(</sup>٣) في الكشف (١ – ٤٧٣) : ﴿ قَالَ فَرَعُونَ آمَنَهُ بِهِ ﴾ \_ قرأه أبو بكر ، وحمزة ، والسكسائي بهمزتين محققين بعدها ألف بدل همزة ساكنة هي فاء الفعل . لأن أصله ثلاث همزات : همزة الاستفهام مفتوحة ، وهمزة ألف القطع ، وهمزة هي فاء السكلمة . وقرأ حفص بهمزة واسدة بعدها ألف على لفظ الخبر الذي معناه الاستفهام .

يحقَّق الثانية ، ومنهم مَنْ يخفُّنُهَا ؛ والفصلُ بينهما بألف بَمِيد ؛ لأنه يصير في التقدير كأربع أَ لِفات .

ويقرأ بهمزة واحدة على لفظ الخبر ، فيجوز أن يكونَ خبرا فى المعنى ، وأن يكونَ حذَّفَ همزةَ الاستفهام .

وقرى : « فرعون وآمنتم » ، بجَعْل ِ الهمزة الأولى واوا لانْضِمَام ما قبلها .

قال تعالى : ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنْنَا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّبِنَا لَمَّـــا جَاءَتُنَا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا تَنْقِمُ ) : يُقْرَأُ بِكُسر القَاف ونَتْحها . وقد ذكر (١) في المائدة .

قال بَمَالَى : ﴿ وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْمَ فِرْ عَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ۚ لِيُفْسِدُوا فِى الأَرْض وَ يَذَرَكَ وَآلِهَ قَكَ . . . (١٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ يَذَرَكَ ) : الجُمهور (٢) على فَتْح ِ الراء عطفا على لِيُفْسِدوا ، وسَكَّنْهَا بعضُهم على التخفيف ، [٢٢٠] وضَمَّها بعضُهم ؛ أى وهو َيذَرُكُ .

ويقرأ « وَ إِلَهَٰمَكَ » مثل العِبادة والزِّيارة <sup>(٢)</sup> ، وهي <sup>(٣)</sup> العِبادة .

قال تعالى : ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ : اسْتَعِينُوا بِاللهِ واصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ من عِبادِهِ والعاقِبَةُ للمُتَّقِينَ (١٢٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( يُورِثُهَا ): يجوزُ أَنْ يكونَ مستأنفا . وأن يكونَ حالا من « الله » . قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ۚ أَخَــــــذَا آلَ فِرْعَوْنَ بالسِّنِينَ ونَقْصٍ من الثَّمَرَاتِ لَعَالَهُمُ يَذَّ كُرُونَ (١٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالسِّنينَ ) : الأَصْلُ فى سنة سنهة ، فلامُها ها؛، لقولهم : عاملته مُسَانهة. وقيل : لامُها واو ؛ لقولهم سنَوات . وأكثرُ العربِ تجعلها كالزيدون ، ومنهم مَنْ يجعل النون حرفَ الإعراب ، وكُسِرت سِينها إيذانا بأنها جمعت على غير القياس .

( مِنَ النَّمَرَ اتِ ) : متعلق بنَقْص ، والمعنى : وبتنقَّص الثمرات .

<sup>(</sup>١) صفحة ٤٤٧ ٪ (٢) والمحتسب (١ ـ ٣٥٦). ﴿ ٣) أَي الْاهتك : كَمَا فِي الْحَتْسُبُ

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا : لَنَا هَذَهُ ، وَإِنْ تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةٌ ۚ يَطَّيَّرُوا بموسى وَمَنْ مَعَهُ ، أَلَا إنْمَا طَائرُهُمْ عَنْدَ اللهِ وَلَـكُنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعَامُونَ (١٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَطَّيرُ وا ) ؛ أَى يَتَطَيَّرُ وا .

وقرى ٔ شاذا « تطبَّرُ وا » ـ على لفظ الماضي .

( طَارِّزُهُمْ ) : عَلَى لَفُظِ الواحد .

و ُيْقُرَ أُ<sup>(١)</sup> طيرهم ، وقد ذُ كِر <sup>(٢)</sup> مِثْلُه في آل عمران .

قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا ۖ تَأْ تِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِتَسْحَرَ نَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لِكَ بمؤمنين (١٣٢) ﴾ . قوله تعالى : ( مَهْمَا ) : فيها ثلاثة أقوال :

أُحدها \_ أَنْ « مَهُ » عِمنى اكنف ، و « ما » اسْمُ للشرط ، كقوله (٢) : « ما يفتح اللهُ للناس مِنْ رَحْمَةً » .

والثانى \_ أَنْ أصل « .ه » ما الشرطية زيدت عليها ما ،كما زيدت فى قوله <sup>(1)</sup> : «فإمَّا يأْتينَـكم » ، ثم أُبدلت الأَّلِفُ الأولى ها، لئلا تتوالى كلتان بافظ واحد.

والثالث ـ أنها بأشرِها كلة واحدة غير مركبة ، وموضع الاسم على الأقوال كابها نَصْب (٥) بـ « تأْرِّننا » . والهاء في « بِهِ » تعودُ على ذلك الاسم .

قال تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلِ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِّمِينِ (١٣٣) ﴾ .

قولُه تعالى : (الطُّوفانَ ) : قيل هو مَصْدَر . وفيل هو جمع طُوفانة ، وهو الماء المُمْرِقُ الكثير .

(وَالْجِرَادَ ) : جمع جَرادة ، الذكر والأُنثى سواء.

( والتُعَمّل )(٢) : يُقْرَأُ بالتشديد والتخفيف مع فَتْح ِ القاف وسكون الميم . قيل : هما

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ١ \_ ٢٥٧ ) : قراءة الحسن : إنما طيرهم عند الله .

<sup>(</sup>٢) صفحة ٣٦٣ (٣) سورة فاطر ، آية ٢ (٤) سورة البقرة ، آية ٣٨

<sup>(</sup>ه) ومشكل إعراب القرآن: ١ ــ ٣٢٧، والمراد بالاسم كامة « مه. » كما ق البيان: ١ ــ ٣٧١

<sup>(</sup>٦) في المعتسب ( ١ \_ ٢٥٧ ) : قراءة الحسن : « عليهم القمل » بفتح القاف وسكون الميم .

لغتان . وفيل : ﴿ مِنْ مِعْرُوفَ فِي الثيابِ وَنَحُوهًا ، والمُشَدَّد يَكُونَ فِي الطَّعَامُ .

( آياتٍ ) : حال من الأشياء المذكورة .

قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمِ الرِّجْزُ قَالُوا : يَامُوسَى ادْعُ لَمَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ . لئن كشفت عنا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لكَ وَلَنُرْسِانَّ معك بنى إسرائيل (١٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ) : يجوزُ أَنْ تتعلَّقالباء بادْعُ ؛ أى بالشيء الذي علَّمك اللهُ الدعاء به ، ويجوز أن تـكونَ الباء للقسم .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَا عَهُمَ الرِّجْزَ إِلَى أَجِلَ هُمَ بِالْفُوهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٣٥) ﴾ . (إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ) : هُمْ مبتدأ ،وينكثون الخبر. وإذا للمفاجأة ، وقد تقدَّم ذِكْرُ ها. قال تعالى : ﴿ وأُورْ ثِنَا الْقَوْمَ الذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُون مشارقَ الأَرْضِ ومَفَارِبَهَا التي باركْناَ فيها وتمَّت كُلَهُ رَبِّكُ الحُسْدَى على بنى إسرائيل بما صَبَرُوا ودمَّرْ فا ما كان يصنَعُ

. روست شهر را به معتقدی می بین بشر ایین به طرو و وریو به مان پیشایی بین بین میرود. فرعون و قومه و ماکانوا یَشْرِشُونَ (۱۳۷) ﴾ .

قوله تعالى : (وأوْرَثْنا) : يتعدَّى إلى مفتولين ، فالأُول « القَوْمَ » . و « الذِينَ كَانُوا » نَمْت . وفي الفعول الثاني ثلاثة أوجه :

أحدها .. « مَشارِقَ الأرْضِ وَمَغارِبَها » ؛ والمراد أَرْض الشامُ، أَو مصر .

و ( التي بارَ كُنَّا ) عَلَى هذا فيه وجهان :

أحدهماً : هو صفية المشارق والمنارب .

والثانى : صفة الأرض<sup>(١)</sup> ، وفيه ضَعْف ؛ لأنَّ فيه العطف على الموصوف قبل الصفة .

والقول الثانى \_ أنَّ المُعمولَ الثانى لأَوْرَ ثنا « التى باركنا » ؛ أَى الأرضَ التى باركنا ؟ فعلى هذا فى المشارق والمنارب وَجْهان :

أحدهما: هو ظرف ليستضعفون .

والثانى : أَنَّ تقديره : يستضعفون فى مشارق الأرض ومناربها ، فأما حُذِف الحَرَّفُ وصل الغَمْلُ بنفسه فنصب .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ١ ٢٣

والقول الثالث ــ أنَّ التي بارَكْناَ صفة على ما تقدَّم ، والمفعول الثانى محذوف تقديره : الأَرض ، أَو الملك .

( مَا كَانَ يَصْنَعَ ) : « مَا » : بمعنى الذي ، وفي اسْم ِ كَان وجهان :

أُحدهما \_ هو ضمير « ما » ، وخبرها يصنع فرعون ، والعائدُ محذوف ؛ أي يَصْنَمُه .

والثاني ــ أَنَّ اسْمَ كَانَ فرعون ؛ وفي يصنع ضمير فاعل. وهذا ضَمِيفُ ؛ لأنَّ يصنع يصلحُ أن يَممل في فرعون ، فلا يقدّر تأخيره ، كما لا يقدَّر تأخير الفعل في قولك : قام زيد .

وقيل: « مَا » مصدرية وكان زائدة. وقيل: ليستزائدة، ولـكن كانالناقصة لا تَفْصِل

وفيل: ﴿ مَا ﴾ مصدريه و ﴿ لَ زَائدة، وقيل: ليستزائدة، ولـ كن ﴿ الناقصه لا تفصل بين ﴿ مَا ﴾ وبين صلمها . وقد ذكرنا ذلك في قوله (١) : ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذُبُون ﴾ ؟ وعلى هذا القول تحتاجُ كان إلى اللهم ، ويضعف أن يكونَ اللهما ضميرَ الشّأن ، لأنّ الجلة التي بعدها صلة ﴿ مَا ﴾ ؟ فلا تصلح للتفسير ، فلا يحصل بها الإيضاح وتمامُ الاسم ؟ لأنّ المفسر يجب أن يكون مستقبلا ، فتدعو الحاجة إلى أنْ تجعل فرعون الله كان ، وفى ﴿ يصنع ﴾ ضمير بعود علمه .

و (یَمْرِشُونَ) ـ بضم الراء و کسرها لغتان، و کذلك «یمکفون» ، وقد قری (۲) بهما غیهما .

قال تعالى : ﴿ وَجَاوَزْنَا بِهِنَى إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأْتَوْا عَلَى قَوْمٍ ۚ يَسْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لِلَهُمُ قالوا : يامُوسَى ، اجْمَلُ لَنَا إِلْهَا كَمَا لَهُمُ ۚ آلْمَةُ ۚ . قال إنكم قومْ ۚ تَجْهَاُونَ (١٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَجَاوَزُنا بِهِنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ ) : الباء هنا معدِّيةٌ كالهمزة والتشديد ؟ أَى أَجَزُنَا بَنِي إِسرائِيلِ البَحْرِ وجَوِّزنا .

قوله تعالى : (كَمَا لَهُمُ آلَهَهُ ) : في « ما » ثلاثة أوجه :

أحدها ــ هي مصدرية ، والجملةُ بعدها صلةٌ لها ، وحسَّنَ ذلك أَنَّ الظرفَ مقدَّر بالفعل .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٠ وقد ذكر صفحة ٧٧

<sup>(</sup>۲) في الكشف ( ۱ ــ ۲۷۹ ) : ﴿ يَعْكُفُونَ ــ يَعْرَشُونَ ﴾ ــ قرأ حَمْزَةَ ، والكَسَائَى ، بكسر الكاف . وضمها الباقون . وعم لغتان مشهورتان في الكلمتين .

والثانى \_ أن « ما » بمعنى الذى <sup>(١)</sup> ، والعائد محذوف ، وآلهة بدل منه؛ تقديره: كالذى هم ، والكاف وما عملت فيه صفة لإله ؛ أى إلها تُمَاثَلًا للذى لهم .

وُالوجه الثالث ــ أن تـكونَ « ما » كأنَّه للـكاف ؛ إذ مِنْ حُـكم الـكاف أَنْ تدخلَ على المفرد ، فلما أريد دخولُها على الجملة كفَّت بما .

قال تمالى : ﴿ إِنَّ مَهُوُّ لَاءِ مُتَبَّرْ مَا هُمْ فيه وَبِأَطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما هُمْ فِيهِ ) : يجوز أن تكون « ما » مرفوعة بِمَتَبَّر ؛ لأنه قوى بوقوعه خَبراً . وأن تكون « ما » مبتدأ ، ومُتَبَّر خبر مقدَّم .

قال تعالى : ﴿ قُلُ أُغَيْرَ اللهِ أَ بُغِيكُمْ ۚ إِلَمَا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمَينَ (١٤٠) ﴾ · قوله تعالى : ( أُغَيرَ الله ِ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو مفعول أبنيكم ، والتقدير : أَبنى لكم ؛ فحذف اللام . « إلها » : تمييز . والثانى \_ أنَّ « إلها » مفعول أبنيكم ، وغير الله صفة له قدَّمَتْ عليه فصارت حالا . ( وَهُو َ فَضَّلَكُمْ ) : يجوز أن يكون حالا ، وأن يكون مُستأنفا .

قال تعالى : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقاَتَ رَبِّهِ أَرْبَعِين كَيْلَةً وَقَالَمُوسَى لأَخْيَهِ هَارُونَاخُلُفْنَى فَى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِ بِن (١٤٢)﴾. قوله تعالى : ( ثَلاثِينَ لَيْلَةً ) : هو مفعول ثان لوَاعَدْنَا ، وفيه حَذْفُ مضافٍ ، تقديره : إتيان ثلاثين ، أو تمام ثلاثين .

(أرْ بَمِينَ لَيْلَةً ): حال ، تقديرها : فَتَمَّ ميقات [ ربِّه كاهلا ] (٢).

وقيل : هو مفعول « تم ّ » ؛ لأن معناه بلغ ؛ فهو كقولهم : بلغت أَرْضُك جَرِيبين . و ( هارُونَ ) : بدَل ، أو عطف بيان . ولو قرى ً بالرفع للكان نداء ، أو خبر مبتدأ محذوف .

قال تعالى : ﴿ وَلِمَا جَاءُ مُوسَى لَمِيقَاتَنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ : رَبِّ أَرِنِى أَنْظُر ۚ إليك قال :

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ \_ ٣٧٣ (٢) ليس ق ١ .

ثن تَرَانی واکن انظُر إلی الجَبَل ِفإن استقرَّ مکانه فسوف ترانی فلمًّا نجلًی رَّبه للجَبَل ِ جعله دَگًا وخَرَّ مُوسی صَعِقاً . . . (۱٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : (جَعَلَهُ دَكَا) : أى صيَّرَهُ ؛ فهو مَتَعدًّ إلى اثنين ؛ فمن قرأ (١) « دَكَا » جعله مصدرا بمعنى المدكوك . وقيل تقديره : ذا دَكً ً .

وَمَنْ قَرَّا بِالمَدْ جَعَلُهُ مَثْلُهُ أُرْضَ دَكَّاءً ، أو نافة دَكَّاءً ؛ وهي التي لا سَنَامَ لها .

و ( صَعِقا ) : حال مقارنة .

قال تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فَى الأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لَـكُلِّ شَيُّ فَخُذْهَا بِقَوَّةً وَأْمُرْ قُومَـكَ يَأْخَذُوا بِأَدْسَنِهِا سَأْرِيكِم دَارَ الفاسقين (١٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَأْرِيكُمْ ) : قُرِى (٢) في الشاذ بواوٍ [٢٢١] بعد الهمزة ، وهي ناشئة ُ عن الإشباع ؛ وفيها بُمْدُ .

قال تعالى : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنِ آيَاتَىَ الذينِ يَتَكُبَّرُ وَنَ فِى الأَرْضِ بِغِيرِ الحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لِا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخذِوه سَبِيلا . . . (١٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَـِبيلَ الرُّشْدِ ) : 'يِقْرأُ بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما ، وسبيل الرشاد بالألف ، والعني واحد .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ كَذَّ بِوَا بَآيَاتِنَا وَلَقَاءُ الْآخَرَةَ حَبِطَتُ أَعَالِهُم هَــَلَ يُجْزَونَ إلا ما كانوا يعملون (١٤٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا ): مبتدأ، وخبره « حَبِطَتْ ». ويجوز أَنْ يكونَ الخبر « هَلْ يُجْزَوْنَ » ؛ وحَبِطتِ حال من ضمير الفاعل في كذبوا ، و « قد » مُرَادة .

قال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِن حُلِيٍّم عِجْلًا جَسَدًا له خُوارْ ... (١٤٨) ﴾.

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ \_ ٧٠٠ ) : ﴿ جمله دكا ﴾ \_ قرأ حمزة ، والـكسائي بالمد ، وفتح الهمزة \_ غير منون . وقرأ الباقون بالتنوين من غير مد ولا همز .

<sup>(</sup>۲) في المحتسب ( ١ \_ ٢٥٨ ) : قراءة الحسن : « سأوريكم دار الفاسقين » . وقد أشبع المول في هذه القراءة ، فارجم إليه إن شئت .

قوله تمالى : ( مِنْ حُلِيِّهِم ۚ ) : 'يُقُرأُ بِفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء ، وهو واحد .

وُيْقُرَا بَضَمِّ الحَاءُ وكسر اللام وتشديد الياء، وهو جَمْع، أَصْلُه حُلُوى (١) ، فقُلبت الواو ياء ، وأُدغمت في الياء الأخرى ، ثم كسرت اللام إتباعا لها .

و ُيْقُرَ أَ بَكْسَرَ الحَاءُ واللام والتشديد على أن يكونَ أَنْبُعِ الكسر الـكسر .

(عِجْلًا ): مفعول آنخذ .

و ( جَسَدًا ) : نعت ، أو بَدَل ، أو بيان مِنْ حليهم .

ويجوز أنْ يكونَ صفة لعجل قُرِّمَ فصار حالًا ؟ وأَنْ يكونَ متعلمًا بأتخذ، والمفعول الثانى محذوف ؟ أَى إلهاً .

قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِم وَرَأُوْا أَنَّهُم قَدْ ضَلُّوا . . . (١٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( سُقِطَ فى أَيْدِيهِمْ ) : الجارُّ والمجرور قائم مقام الفاعل ، والتقدير : سقط الندم فى أَيديهم .

قال تعالى: ﴿ وَلِمَا رَجِعِ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانِ أَشِفاً قال : بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنْ بَعْدِي أَعَجِنْلَتُم أَمْرَ رَبِّكُمْ وأَلْقَى الأَنْوَاحَ وأخذ بَرَأْسِ أَخِيه بِجِرُ \* اللهِ قال : ابْنَ أَمَّ إِن القومَ استضْعَفُونِى وكادُوا يقتلونني فلا تُشْمِتْ بِنَ الأعداء . . . (١٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( غَضْبانَ ) : حال من موسى . و « أُسِفاً » : حال آخر بدَل من التى قبلها · ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير الذي في غَضْبَان .

قوله تعالى : ( يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ) : يجوز أن يكونَ حالاً من موسى ، وأَنْ يكون حالاً من الرأس ، ويضعف أن يكون حالاً من أُخيه .

( قالَ ابنَ أُمَّ ) : رُيْمَرَ أَ بكسر <sup>(٢)</sup> الميم ، والكسرةُ تدلُّ على الياء المحذوفة، وبفتحها ؛ رفيه وجهان :

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ٣٢١

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ ـ ۷۷۵): « ابن أم » \_ قرأه ابن عامر ، وأبو بكر ، وحمزة ، والكمائى بكسر الميم . وقرأه الباقون بالفتح . وانظر أيضا : مشكل إعراب القرآن : (۱ \_ ۳۳۱)، والبيان : ۱ \_ ۳۷۸

أحدها \_ أنَّ الألف محذونة ، وأَسْلُ الألف الياء ، ونتُحت الميم قبلها ، فانقلبت ألفا ، وَبَقِيتِ الفتحةُ تدلُّ عليها ، كما قالوا : يابنت عما .

والوجه الثاني \_ أن يكونَ جعل ابن والأم بمنزلة خمسة عشر ، وبَنَاهُما على النتح .

( فَلا تُشْمِتُ ) : الجمهور<sup>(١)</sup> على ضَمِّ الناء وكُسْرِ المبم ، و « الأعْدَاءَ » : مفعوله .

وقرى منتج التاء والميم ، والأعداء فاعله ، والنَّهي في اللفظ للأعداء ، وفي المعنى لنيرهم ، وهو موسى ؛ كما تقول : لا أرينك هاهنا .

وقرى منتج التاء والميم ونَصْب الأعداء؛ والتقدير: لا تشمَتْ أَنْتَ بِي فَتُشْمِت بِي الأعداء، فحذف النعل.

قال تمالى : ﴿ وَالذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَ تَابُوا مِنْ أَبْدِهِا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بعدها لنَفُورُ رَحِيمِ (١٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ﴾ : مبتدأ ، والخبر ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَمْدِهَا لَنَفُورُ ۗ رَحِيمٌ ﴾ ، والعائد محذوف ؛ أَى غفور لهم ، أو رَحِيم بهم .

قال تمالى : ﴿ وَلِمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحَ وَفَى نُسْخَبِّهَا هُدًى ورَحْمَةٌ لَلذين هُم لِرَبِّهِم يَرْهَبُونَ (١٥٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَفَى نُسْخَيِّهَا هُدًى ) : [ الجَمَلَة ]<sup>(٢)</sup> حال من الألواح ·

( لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُون ) : في اللام ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هي بمعني مِن أَجل رَبِّهم ؟ فنعول پرهبون على هذا محذوف ؟ أَي برهبونَ

والثانى \_ هى متعلَّقة بفِيْمل عِذوف ، تقديره : وللذين (٣) هم يخشعون لربهم . والثالث \_ هى زائدة ، وحَسَّنَ ذلك لما تأخّر الفعل .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ١ \_ ٢٠٩ ): قراءة مجاهد : « فلا تشمت بي الأعداء » . وقرأ أيضًا فلا يشمت بي الأعداء . وقراءة الجماعة : فلا تشمت بي الأعداء .

<sup>(</sup>٢) ليس في ١٠ (٣) في ١: والذين ٠٠٠

قال نعالى : ﴿ واختار مُوسَى قَوْمَه سَبْعِين رَجُلًا لِمِيقاتنا فَلَمَا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رَبِّ لَوَ شَئْتَ أَهْلَكُنْهُمْ مِنْ قَبَلُ وَإِيَّاىَ ، أَنَهُ لِكَنَا بِمَا فَعَلِ السَّفَهَا ۚ مِنَّا إِنْهَى إِلاَ فِتْنَتُك تُضِلُّ بِهَا مَنْ تشاء . . . (١٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ) : اختَار يَتَعَدَّى إلى مَفْعُولَيْن ، أَحَدُهَا بحرف الجرف الجرف الجرف الجرف الجروقد خُذِف هاهنا ، والتقدير : مِنْ قومه (١) .

ولا يجوز أن يكونَ « سَبْمِينَ »بدلا عند الأكثرين، لأنَّ المُبْدَلَ منه في نيَّةِ الطرح، والاختيار لا بُدّ له من مختار ونحتار منه ، والبَدل يسقط المختار منه . وأرَى أنَّ البَدل جائز على ضَعْفٍ ، ويكون التقدير سبعين رجلا منهم .

( أَتُهُولِكُنا ): قيل: هو استفهام؛ أَى أَتَعُمنا بِالإهلاكِ .

وقيل: معناه النفي : أي ما تهلك مَنْ لم يذنب . و « مِنَّا » : حال من السفهاء .

( تُضِلُّ بِها ): يجوزُ أنْ يكونَ مستأنفا. ويجوز أن يكونَ حالا من الكاف ف «فتنتك»؟ إذ ليس هنا ما يَصْلُح أن يعمل في الحال .

قال تعالى: ﴿ وَاكْتُبْ لِنَا فِي هَذِهِ اللَّهُ نِيَا حَسَنَةً ۚ وَفِي الْآخِرَةِ ، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ · قال : عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وسَعَتْ كُلَّ شِيءٍ . ۞ . (١٥٦) ﴾ ·

قوله تعالى : ( هُدْنا ) : المشهور ضَمُّ الهاء (٢٠ ، وهو مِنْ هاد يهود ، إذا تاب . وقرى بَكسرها ، وهو مِنْ هاد يَهِيد ، إذا تحرك أو حرك ؛ أى حرَّ كُناَ إليكَ نغوسَنا .

( مَنَ أَشَاءُ ) : المشهور في القراءة الشين ، وقرى ً بالسين والنَتْح ، وهو فعل ماض ؟ أَعاقِب السيء ·

قال تعالى : ﴿ الذين يتَّبِمُونَ الرَّسُولَ النبيَّ الْأُمِّيُّ الذي يجدُونَهُ مَكتوبا عندهم في الخوراة والإنجيل يأْمرُهم بالمعروف ويَنْهاهم سن المُنكَرِ ويُحِلُّ لهم الطيباتِ ويحرِّمُ عليهم

<sup>(</sup>۱) في مشكل إعراب القرآن (۱ ــ ٣٣٢): قومه وسبعين مفعولان لا « اختار »، وانتصب قومه على تقدير حذف حرف الجر منه ، أي من قومه .

 <sup>(</sup>۲) في المحتسب ( ۱ – ۲٦٠ ) : قراءة أبى وجزة السعدى : « هدنا إليك » – بكسمر الهاء .
 وقراءة الجماعة : هدنا – بغم الهاء .

الخَبَائثَ وَيَضَعُ عَنهِم إصْرَهُم والأَعلالَ التي كانتعليهم، فالذينآمنوا به وعزَّرُوه ونصروه واتَّبَعُوا النورَ الذي أُفزِلَ معه أولئكَ هم المفلحون (١٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ ـَيتَّبِمُونَ ) : في « الذين » ثلاثة أُوجه :

أحدها \_ هو جَرُ على أنه صِفَةٌ للذين يتقون (١) ، أو بدل منه .

والثانى ـ نَصْب على إضار أعنى .

والثالث \_ رَفْع ؛ أي هم الذين يتبعون .

ويجوز أن يكونَ مبتدأ والخبر « يَأْمِرهم » ، أو « أُولئك هم المفاحون » ·

( الأُمِّىُّ ) : المشهور ضَمَّ الهمزة ، وهو منسوبُ إلى الأُم ، وقد ذُكر <sup>(٢)</sup> في البقرة . وقرى <sup>(٣)</sup> بفتحها ؛ وفيه وجهان :

أحدها \_ أنه من تغيير النسبة ، كما قالوا أُموى .

والثاني \_ هو منسوب إلى الأم ، وهو العَصْد ؛ أي الذي هو على العَصْد والسداد .

( يَجِدُونَهُ ) ؛ أَى يجِدُونَ اسْمَه ، و « مَـكُنُّوبا » : حال ، و « عِنْدَهُمْ » : ظَرْ فْ

لكتوب، أو لِيَجِدون.

( يَأْمُرُ مُهُمْ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ خبرا للذين ؛ وقد ذُكر .

ويجوز أن يكون مستَأْنَهَا، أو أنَ يكون حالاً من النبي، أو منالضمير في «مكتوب» .

(إصْرَهُمْ ): الجمهور على الإفراد، وهو جنس.

ويقرأ (١) آصارهم، على الجمع؛ لاختلاف أنواع الثقل الذي كان عليهم، ولذلك جمع الأعلال.

( وعَزَّ رُوهُ ) \_ بالتشديد والتخفيف ، وقد ذُكِرَ في (٥) المائدة .

قال تمالى : ﴿ قُلْ يُـاَيُّهُما الناسُ إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ . . . (١٥٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة : ﴿ فَسَأَ كُتُمِهَا لَلَّذِينَ يَتَّمُونَ ﴾ (١٥٦).

<sup>(</sup>۲) صفحة ۸۰ (۳) والمحتسب: ۱ - ۲۲۰

<sup>(؛)</sup> والكشف: ١ \_ ٧٩ ، قال : قرأه ابن عامر بالجمم . وقرأ الباقون إصرهم بالتوحيد .

<sup>(</sup>٥) صفحة ٢٦٤

قوله تعالى : ( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ ) : في موضع نَصْب بإضار أعنى ، أو في موضع رَفْع على إضار هو ، و يَبْعُد أَنْ يَكُونَ صَفَة لله ، أو بعلا منه ؛ لما فيه من الفَصْل ِ بينهما بإليكم وحاله ، وهو متعلَّق برسول .

قال تعالى: ﴿ وقطَّمْنَاهِم ا ثَنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَكُما وَأَوْحِيناً إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقاه قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحِجَرَ . . . (١٦٠) ﴾ ·

قوله تعالى : ( وَقَطَّمْناهُمْ ا ثُنَّتِي عشرةً ) : فيه وجهان :

أحدهما \_ أَنْ قطَّمْنا بمعنى صَيَّرنا ، فيكون « اثنتي عشرة » مفعولا ثانيا .

والثاني \_ أن يكون حالا ؟ أي فر قناهم فرقا .

و (عَشْرَةَ ) ـ بسكون الشين وكسرها ونتحها لغات قد قرى بها .

و (أَشْبَاطًا ): بَدَل من اثنتي عشرة ، لا تمييز ؛ لأنه جمع -

و (أَمَمَا): نَمَّت لأسباط، أو بدَل بعد بدل، وأنَّث اثنتى عشرة ؛ لأَنَّ التقدير: اثنتى عشرة أُمَّة (١).

(أَنِ اضْرِبُ ) : يجوزُ أَنْ تكونَ مصدرية ؛ وأن تكون بمني أي .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَ قَيْلَ لَهُمَ : اسْكُنُوا هَذَهِ القَرِيَّةَ ۚ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَنْتُمُ وقولوا حِطّةٌ وادخُلُوا الباب سُجَّداً نَعْفِر لَـكُم خَطِيئاتِكُم . . . (١٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( حِطةٌ ) : هو مِثْل الذي<sup>(٢)</sup> في البقرة .

و ( نَنْفِر ۚ لَـكُمْ ۚ ) : قد ذُ كِر فى البقرة <sup>(٢)</sup> ما يدلُّ على ما هاهنا .

قال تعالى : ﴿ وَاسْأَلُهُمُ عَنِ القَرْبِةِ التِي كَانِتِ حَاضِرَةَ البَحْزِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السبتِ إِذْ تَأْتِيهِم حَيْتَانِهِم يُومَ سَنْبَتْهِم شُرَّعًا ويَوْمَ لا يَسْبِيتُونَ لا تَأْتِيهِم . . . (١٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : (عَن ِ القَرْ يَة ِ ) : أَي عن فَهَرَ القرية . وهذا المحذوفُ هو الناصب للظَّرْف الذي هو قوله : « إذْ يَمْدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ١ ـ ٣٣٢

<sup>(</sup>۲) صفحة ۲۵

وقيل: هو ظَرْف [٢٣٢] لحاضرة ؟ وجوّز ذلك أنها كانت موجودةً في ذلك الوقت ثم خربَتْ .

... وَيَمْدُونُ<sup>(١)</sup> ؛ خَفيف ؛ وُيُقْرَأُ بالتشديد والفَتْح ، والأَصل يَمْتدون ، وقد ذُكر نظيرهُ<sup>(٢)</sup> في « يخصِّف » ·

( إِذْ تَأْتِيهِم ) : ظرف لـ « يعدون» .

(حيتانُهُمْ ): جَمْع خُوت ، أُبدلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها .

( شُرَّعا ): حال مِنَ الحِيتان.

( وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ ) : ظَرْفُ لقوله : ﴿ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ .

قِال تعالى : ﴿ وَإِذَ قَالَتَ أُمَّةٌ مُنْهُم : لِمَ تَمِظُونَ قَوْمًا اللهُ مَهْلَكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبِهُم عذابًا شديدا قالوا مَعْذِرةً إلى ربكم . . . (١٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَعْذِرَةً ) : 'يُثْراً بالرفع<sup>(٣)</sup> ؛ أى موعظتنا معذرة . وبالنصب على المفعول له ؛ أى وغُظُنا للمعذرة .

وقيل : هو مصدر ؟ أي نعتذر معذرة .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الذينَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوءِ وأَخَذْنَا الذينَ ظَاَمُوا بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِعذَابِ بَثِيسٍ) : 'يُقُرأُ بِفَتْح <sup>(١)</sup> الباء وكسر الهمزة وياء ساكنة بعدها. وفيه وجهان :

<sup>(</sup>۱) في المحتسب ( ١ \_ ٢٦٤ ): قراءة شهر بن حوشب ، وأبي نهيك : «يعدون في السبت » \_ بتشديد الدال، قال ابن جني: أراد يعتدون فأسكن التاء ليدغمها في الدال ، ونقل فتحتها إلى العين ، فصار يعدون. (٢) سورة الأعراف ، آية ٢٢ ، وارجع إلى المحتسب : ١ \_ • ٢٤ وقد ذكر صفحة ٢٠ • يعدون. (٣) في مشكل إعراب القرآن : واختار سيبويه الرفع ؛ لأنهم لم يريدو ا أن يعتذروا من أمر لزمهم اللوم عليه ، ولكن قبل لهم : لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة .

و أنظر فى ذلك أيضا البيان: ١ - ٣٧٦، وتفسير القرطبى: ٧ - ٣٠٧ ومعانى القرآن: ١- ٣٨٩ (٤) فى الكشف (١- ٤٨١): «بعذاب بئيس » ـ قرأه نافع بغير همزة وكسير الباء . وقرأه ابن عامر بهمزة ساكنة وكسير الباء . وقرأ الباقون بهمزة مكسورة وفتح الباء وبعد الهمزة ياء . وارجم فى ذلك أيضا إلى المحتسب (١ ـ ٢٦٤) ، وتفسير القرطبي: (٧ ـ ٣٠٨) ، ومشكل إعراب القرآن: ١ ـ ٣٠٣)

أحدها \_ هو نعت للعذاب ، مثل شديد .

والثانى \_ هو مصدر ، مثل النذير ، والتقدير : بعذاب ذِي بأْس ؛ أي ذي شِدّة .

ويقرأكذلك إلا أنه بتخفيف الهمزة وتقريبها من الياء .

ويقرأ بَفَتْح ِ الباء وهمزة مكسورة لا ياء بعدها . وفيه وجهان :

أحدها \_ هو صِفة ، مثل قَالِق وحَنِق .

والثانى ــ هو منقول من بِئْس الموضوعة للذم إلى الوصف .

ويقرأ كذلك إلا أنه بكسر الباء إتباعا .

وُيُقْرَأُ بكسر الباء وسكون الهمزة، وأصلها فَتْح الباء وكسر الهمزة ، فكسر الباء إتباعا ؛ وسكن الهمزة تخفيفا .

ويقرأ كذلك إلا أنّ مكانَ الهمزة ياء ساكنة ، وذلك تخفيف ، كما تقول فى ذِئبذِيب . ويقرأ بفتح الباء وكسر الياء ، وأصْلُهَا همزة مكسورة أُبدلت ياء .

ويقرأ بياءين على فيعال .

ويقرأ « بَيس » ــ بفتح الباء والياء من غير هَمْز ؛ وأصلُه ياء ساكنة وهمزة مفتوحة؛ إلا أن حركة الهمزة أُلْـقِيت على الياء ، ولم تُقلَب الياء ألفا لأَنَّ حركتها عارضة .

ويقرأ « بَيْأُس ِ» مثل ضَيْغم .

ويقرأ بفتح الباء وكسر الياء وتشديدها ، مثل سيّد وميت ؛ وهو ضعيف ؛ إذ ليس فى الكلام مثله من الهمز .

ويقرأ « بَأْيس » ـ بفتح الباء وسكون الهمزة وفتح الياء ، وهو بَعيد ؛ إذ ليس فى الحكلام فعيل .

ويقرأ كذلك إلا أنه بكسر الباء، مثل عِثْير وحذيم .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْمَثَنَ عايِهِم إلى يوم القيامة ِ مَنْ يَسُومُهِم سُوءَ العذابِ . . . (١٦٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَأَذَّنَ ) : هو بمعنى أَذَّنَ ؟ أَى أَعْلَم .

(إلى يَوْم القيامَة ): يتعلق بتأذَّن، أو بيبعث؛ وهو الأَوْجَه؛ ولا يتعلق بـ « يَسُومُهُمُ "»؛ لأن الصلة َ أو الصفة لا تعمَلُ فيا قبالها .

قال تمالى : ﴿ وقطَّمْناهُم فَى الأرض أَمَماً منهم الصالحون ومنهم دونَ ذلك ... (١٦٨) ﴾. قوله تعالى : ﴿ وَقَطَّمْناهُم ۚ فَى الأرْضِ أَمَما ﴾ : مفعول ثان . أو حال .

( مِنْهُمُ الصَّا لِحُونَ ) : صفة لأُمم ، أو بَدَلْ منه .

و ( دُونَ ذَلكَ ) : ظَرْف، أو خبر على ما ذكرنا في قوله (١) : «لقد تقطَّعَ بَيْنَكُم» · قال تعالى : ﴿ فَحَلْفَ مِنْ بعدهم خَلْفُ وَرِثُوا الكتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأَدْنَى ، ويقولون : سَيُنْفَرُ لنا وإنْ يأتهم عَرَضْ مِثْلُه يأخذوه أَلَمْ يؤخَذُ عليهم ميثاقُ الكتابِ ألا يقولُوا على الله إلا الحقَّ وَدَرَسُوا مافيه . . . (١٦٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَرِ ثُوا الكِتابَ ) : نعت لخلف .

( يَأْخُذُونَ ) : حال من الضمير في وَرِثُوا .

( وَدَرَسُوا ) : معطوف على « وَرثوا » . وقوله : « أَلَمْ يَوُّخَذَ » معترض بينهما .

ويقرأ (٢) : ادَّارَسوا ، وهو مِثْل (٣) : ادَّارَكُوا فيها . وقد ذُكِر ·

قال تعالى : ﴿ والذين يُمَسِّـكُون بالـكتاب وأقاموا الصلاةَ إنا لا نضيعُ أَجْرَ المصاحين (١٧٠)﴾.

قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ) : مبتدأ، والجبر « إنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحينَ »، والتقدير : منهم .

وإن شئتَ قلتَ : إنه وَضَع الظاهر موضع المضمر ؛ أى لا نضيع أُجْرهم . وإن شئتَ قلتَ لما كان الصالحون جِنْسا والمبتدأ واحدا منه استغنيت عن ضمير .

ويمسِّكون ـ بالتشديد ، والماضي منه مسَّك .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ٩٤ . وقد ذكره صفحة ٢٢٠

 <sup>(</sup>٢) في المحتسب (١ \_ ٢٦٧ ): قراءة السلمي : « وادارسوا ما فيه » . وعباس \_ عن الضي ،
 عن الأعمش : « وادكر وا ما فيه » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية ٣٨ ، وقد سبق صفحة ٦٦ ه

ويقوأ (١) بالتخفيف مِنْ أَمسك ؛ ومعنى القراءتين تمسك بالكتاب؛ أى عَمِل به ، والكتاب جنْس .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَ نَتَقْنَا الجَبَلِ فَوَقَهُمَ كَأَنَهُ ظُلَّةٌ ۖ وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقَعْ بِهُم خَذُوا ما آ تَيْنَاكُمُ بقوَّةٍ . . . (١٧١) ﴾ •

قوله تعالى: ( وَإِذْ نَتَقَنَّا ): أَى اذُكُر إِذ . . .

و ( فَوْقَهُمْ ) : ظَرَ ْفُ لَنَتَقْنَا ، أَو حال من الجَبَل غير مؤ كَدة ؛ لأن رَ فَعَ الجبل فوقهم تخصيص له ببعض جهات العلو .

(كَأَنَّهُ ): الجَملة (٢) حال من الجبل أيضا.

( وَظَنُّوا ) : مستأنف . و يجوز أنْ يكونَ معطوفا على نَتَقْنَا ؛ فيكون موضعه جرَّا ؛ ويجوز أنْ يكونَ حالا ، « وقد » معه مُرَادة .

(خُذُوا ما آتَيْنا كُمْ ): قد ذكر (٢) في البقرة ٠

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَحْـــَدْ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهُمْ ذُرِّ يَّبَتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِم ، أَلَسْتُ رَبِّكَم ؟ قالوا بلى ضَهِدْنَا أَنْ تقولُوا يومَ القيامةِ إِنَّا كَنَا عَنْ هذا غَافِيلِين (١٧٢) . أَوْ تقولوا . . . (١٧٣) ﴾ . أ

قوله تعالى : ( وَإِذْ أُخَذَ ) : أَى واذْ كُرْ ·

( مِنْ ظُهُورِهِمْ ): بدل مِن ْ بنى آدم ؛ أى مِن ْ ظهور بنى آدم ، وأُعاد حَرفَ الجرَّ مع البدل ، وهو بَدَل الاشتمال .

(أَنْ تَقُولُوا): بالياء والتاء<sup>(؛)</sup>، وهو مفعول له؛ أَى مخافةَ أَنْ تقولوا، وكذلك: « أَوْ تَقُولُوا . . . » .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ ـ ٤٨٧): « والذين يمسكون بالكتاب » ـ قرأه أبو بكر بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد على التكثير والتكرير.

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٣٣٥

<sup>(</sup>٣) صفحة ٧١

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ١ ــ ٤٨٣ ) : « أن تقولوا » ــ قرأ أبو عمرو بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء .

قال تعالى: ﴿... فَمَثَلُهُ كَثُلُ الْكُلُبِ إِنْ تَحِمِلُ عليه يَاهَتْ أُو تَتَرَكُه يَامِث... (١٧٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرَكُهُ يَلْهَتْ ﴾ : السكلامُ كلَّه حال من السكاب، تقديره : يُشْبِه السكابَ لاهِثا في كل حال .

قال تعالى : ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بَآيَاتِنَاواً نَفْسَهَم كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٧٧) ﴾ . قوله تعالى : ( سَاءَ ) : هو بمعنى بئس ، وفاعله مضمر ؛ أي سَاء المثل .

و ( مَثَلًا ) : مَفَسِّر « القَوْمُ » ؛ أى مَثل القوم ؛ لابد من هذا التقدر ؛ لأَنَّ المخصوص بالذم من حِنْس فاعل بئس ، والفاعلُ المثل ، والقوم ليس من حِنْس المثل ؛ فلزم أنْ يكونَ التقدر مثل القوم ، فحذفه ، وأقام القَوْمَ مقامَه (١) .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ ذَرَأْنَا لَجِهَنَّمَ كَثَيْرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ِ لَهُمْ قُاوَبُ لَا يَفْقَهُون مِها . . . (١٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِحَهَنَّمَ ) : يجوزُ أَن يتعلَّقَ بِذَرَأْنَا ؛ وأَنْ يتعلَّقَ بمحذوف على أَن يَكُونَ حَالًا من «كَثِيرًا » ؛ أَى كثيرًا لجهنَّم .

و (مِنَ الْجِنِّ ): نعت لكثير .

( لَهُمُ قُلُوبٌ ): نعت لكثير أيضا .

قال تعالى: ﴿وَلِنَّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْمَى فَادْعُوهُ بَهَا وَذَرُوا الذِينَ أَيْلَحِدُونَ فَي أَسْمَائِهِ ... (١٨٠) ﴾ . قوله تعالى: (الأَسْمَاءُ الحُسْمَى): الحُسنى صفة مفردة لموصوف مجموع ؟ وأنَّنَ لَتَأْفَيْتُ الجُمع . ( يُشْحِدونَ ) : أَيْقُرَ أُ<sup>(٧)</sup> بضم الياء وكسر الحاء ، وماضيه ألحد ؛ و بِفَتْح الياء والحاء وماضيه لحد ؛ وهما لغتان .

قال تعالى : ﴿ وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةَ ۚ يَهَٰدُونَ بالحَقِّ وَبِهِ يَعَٰدُلُونَ (١٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ مِمْنُ خَاَقْنا ) : نـكرة موصونة ، أو بمعنى الذى .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّا بُوا مِآيَانِنَا سَلَسْتَدْرِ جُهُمْ مَنْ حَيْثُ لاَ يَعْآمُونَ (١٨٢)﴾.

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٣٣٥ ، والبيان : ١ \_ ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ١ ـــ ٤٨٤ ) : « يلحدون في أسمائه » ـــ قرأ حمزة بفتح التاء والحاء ، وقرأ الباقون : يلحدون ــ بضم الياء وكسبر إلحاء .

قال تعالى : ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَنْيَدِي مَتِينٌ (١٨٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَمْلِي ) : خبرمبتدأ محذوف؛ أى وأَنا أَمْلِي . ويجوز أَنْ يَكُونَ معطوفا على نستدرج ، وأن يكونَ مستأنفا .

قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ ۚ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مَن ِجَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١٨٤) ﴾. قوله تعالى : ( مَا بِصَاحِبِهِم ) : في « مَا » وجهان :

أحدها \_ نافية ، وفي الكلام حَذْفُ ، تقديره : أو لم يتفكروا في قولهم به جِنَّة . والثاني \_ أنها استفهام ؛ أي أو لم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام

وقيل: هي بمعنى الذي ؛ وعلى هذا يكون الـكلام خرج عنزَعْمِهم .

أقواله وأفعاله .

قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مَنْ مَنْ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُم فَيِأَى ِّحَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : (وأن<sup>(۱)</sup> عَـَى ) : يجوز أَنْ تِـكونَ المُخفّفة من الثقيلة ، وأَنْ تـكونَ مصدرية ؛ وعلى كلا الوجهين هي في موضع جَرِّ عطفا على ملكوت .

و ( أَنْ يَكُونَ ) : فاعل عسى، وأما اسْمُ يكون فمضَّمُو فيها ، وهو ضمير الشان .

[٢٢٣] و ( قَدِ اْقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ) : في مَوْضِع نَصْبٍ خَبر كان . والها في « بَعْدَهُ » ضمير القرآن أَ.

قال تعالى : ﴿ مَنْ رُيضْلِلِ اللهُ فلا هَادِيَ له وَيَذَرُهُم في طُنْيَانِهِم يَعْمَهُونَ (١٨٦) ﴾. قوله تعالى : ( فَلا هادِيَ ) : في موضع جَزْم على جواب الشرط .

<sup>(</sup>١) في ١: فأن ... وهو خلاف ما في المصحف .

( وَ يَذَرُ هُمْ ): بالرفع <sup>(۱)</sup> على الاستثناف ، وبالجَزْ م ِ عطفا على موشــــع : « فلا مادِيَ »

وقيل: سكنت لَتُوالى الحركات.

قال نمالى : ﴿ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُمَا عِنْدَدَ رَبِّى لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وِالْأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَنْمَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي ٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ. . . (١٨٧) ﴾ .

قوله تعالى : (أيّانَ ): اسْمُ مبنى لتضمُّنه حَرْف الاستفهام بمعنى متى ، وهو خَبر لـ «مُرْساَها» . والجملة في موضع جَرِّ بدّلا من الساعة ، تقديره : يسألونكَ عن زمان حُلُولِ الساعة .

و(مُرْسَاها): مُغْمَل من أَرسى، وهو مصدَرْ مثل الْمُدْخل والْمُخْرج، بمعنى الإدخال والإخراج؛ أى متى أرساها.

( إِنَّمَا عِلْمُهَا ) : المصدَرُ مضاف إلى المفعول ، وهو مبتدأ ؛ و « عِنْدَ » : الخبر .

( ثَقُلَتْ فى السَّمَوَاتِ ) ؛ أَى ثقلَتْ على أهــــل السموات والأرض ؛ أى تثقل عند وجودها .

وقيل التقدير : ثقل علمُها على أَهْل ِ السموات .

(حَفِيٌّ عَنْهَا): فيه وجهان:

أحدها \_ تقديره: يسألونك عنها كأنكَ حَفِي ، أى معنى بطلبها ؛ فقدَّم وأُخَّر . والثانى \_ أنَّ « عن » بمعنى الباء ؛ أى حَفِي بها ، وكأنكَ حال من المفعول .

وحَفِى ّ بمعنى محفو ّ . ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل .

<sup>(</sup>۱)فى الكشف (۱ – ٤٨٥): « ويذرهم فى طغيانهم » ــ قرأ الحرميان ، وابن عامر ، بالنون على المختار من الله جل ذكره عن نفسه . وقرأ الباقون بالياء حملوه على لفظ الفيبة قبله فى قوله : «من يضلل » : فذلك حسن للمشاكلة . وكلهم قرأ بالرفع فى يذرهم على القطع والاستئناف . وقرأه حزة ، والكسائى ، بالجزم عطفا على موضع الفاء التى عى جواب الشرط فى قوله : ومن يضال الله فلا هادى له ، لأن موضعها وما بعدها جزم ؛ إذ هى جواب الشرط .

قال تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لَنَفْسِي نَفْماً وَلَا ضَرَّا إِلَّاماً شَاءَ اللهُ وَلَو كَنْتُ أَعْلَمُ النيْبَ لاسْتُكَثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ ومامَسَّنِيَ السومُ إِنْ أَنَا إِلاَنذِيرُ و بَشِيرِ لقوم م يؤمنونَ (١٨٨) ﴾.

قوله تعالى : ( لَنَفْسِي ) : يتعلَّق بأملك ، أَو حال مِن° نفع .

( إِلَّا ما شاء اللهُ ): استثناء من الجنس (١) .

( لَقَوْم مَ ): يتعلق ببشير عند البصريين ، وبنذير عند الكوفيين .

قال تمالى: ﴿ هُوَ الذَى خَلَقَـكُم مَن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَمَلَ مَنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْـكُنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

قوله تعالى : ( فَمَرَّتْ بِهِ ) : رُيَّهُرَأُ بتشديد الراء من المرور . ومارت<sup>(٢)</sup> ــ بالألف وتخفيف الراء من المَوْر ، وهو الذهابُ والجيء .

قال تعالى : ( فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحاً جَعَلَا له شُرَكاءَ فيم آتَاهُما . . . (١٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ) : 'يُقْرأُ بالدِّ على<sup>(٣)</sup> الجمع ؛ وشِرْ كَا ـ بَكَسَر الشين وسكون الراء والتنوين ، وفيه وَجْهان :

أحدها \_ تقديره : جعلا لغيره شر كاً ؛ أى نَصيبا .

والثانى \_ جعلا له ذا شِرْك ؟ فحذف فى الموضعين المضاف •

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُم إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِمُوكُم سَوَالا عليكم أَدَعَوْتُمُوهُم أَمْ أَنْتُم صَامِتُونَ (١٩٣) ﴾ ·

قوله تعالى : ( أَدَعَوْ تُمُوهُمْ ) : قد ذكر في قوله (٤٠ : « سواء عليهم أَأَنْذَرْتَهُم » ·

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب القرآن : « ما » في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

<sup>(</sup>۲) فى تفسير القرطبي ( ۷ ــ ۳۳۸ ) : وقرأ عبد الله بن عمر : فارت به ، بألف والتخفيف ، من مار يمور ، إذا ذهب وجاء وتصرف . وقرأ ابن عباس ، ويحيي بن يعمر : فرت به خفيفة ، من المرية ؛ أى شكت فيما أصابها ، هل هو حمل أو مرض ، أو نحو ذلك . وانظر في ذلك أيضا المحتسب : ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) فى الـكشف ( ١ ـــ ٥٨٤ ) : « جملا له شركاء » ـــ قرأ نافع ، وأبو بـكـر ، بكسر الشين على وزن « فعلا » . وقرأ الباقون بضم الشين والمد والنصب على مثال فعلاء .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٦ ، وقد ذكر صفحة ٢١

و ( أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ) : جملة اسمية في موضع الفعلية ، والتقديرُ : أدعوتموهم أمصَمَتُمْ ؟ قال مدى : ﴿ إِنَّ الذينَ تَدْعُونَ من دُونِ اللهِ عِبادُ أَمْثَالُكُم فَادْعُوهُم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) ﴾ .

ُ قُولُهُ تَعَالَى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ ) : الجُمْهُورُ عَلَى تَشْدَيْدِ النَّوْنَ ، وَ﴿ عَبِادُ ﴾ خَبر إن · وَ ﴿ امْتَالُكُمْ ﴾ : نَمْتُ لَه ، والعائدُ محذوف ؛ أى تَدْعُونَهُم .

ويقرأ<sup>(١)</sup>: «عِبَادًا» ، وهو حال من العائد المحذوف ، و« أمثالكم » الخبر ·

ويقرأُ « إن » بالتخنيف ، وهي بمعني « ما »، وعبادا خبرها .

وأَمثالَكُم: 'يُقُرأُ بالنصب نعتا لعباداً . وقد قُرَى 'أيضا « أمثالُكُم » ـ بالرفع على أن يكونَ «عبادا» حالا من العائد المحذوف ، وأمثالُكم الخبر، وإن بمعنى « ما » لا تَعْمَلُ عند سيبويه وتَعْمَل عند المبرد .

قال تعالى : ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بها ، قُل ِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُم ثُمَّ كِيدُونِ فلا تُنْظِرونِ (١٩٥) ﴾ .

. قوله تَعالى : ( قُل ِ ادْعُوا ) : كُيقُراً بضم ً اللام وكسرها ، وقد ذكرنا ذلك ف قوله (٢) : « فمن اضُطُر ؓ » .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ وَلِيِّنِيَ اللهُ الذِي نَزَّلَ الكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالَحِينَ (١٩٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِنَّ وَلَـنِّيَ اللهُ ﴾ : الجمهور على تشديد الياء الأولى و فَتْح الثانية ، وهو أَصْل .

ويقرأ بحذف (٢) الثانية في اللفظ لسكونها وسكون ما بعدها .

ويقرأ بفتح الياء الأُولى ولا ياء بعدها ؟ وحذف الثانية من اللفظ تخفيفا .

<sup>(</sup>۱) في المحتسب ( ۱ ــ ۲۷۰ ) : قراءة سعيد بن جبير : ﴿ إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مَنْ دُونَافَةَعَبَادًا ﴾ ــ نصب. ﴿ أَمْالَكُمْ ﴾ نصب. ﴿ أَمْالُكُمْ ﴾ نصب. ﴿ أَمْالُكُمْ ﴾ نصب. ﴿ وَإِنْ هَذَهُ بَمَالُةُ ﴿ مَا ﴾ . فَكَنَّانُهُ قَالَ : مَا الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللهُ عَبَادًا وَمُمَالِكُمْ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٧٣ ، وقد ذكر في صفحة ١٤١

 <sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبي ( ٧ ــ ٣٤٣ ) : قال الأخفش : وقرئ : إن ولى الله الذي نزل الكتاب ــ
 يعنى جبريل . النجاس : مى قراءة الجحدري ، والقراءة الأولى أبين لقوله : وهو يتولى الصالحين .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَذَكَّرُوا فَإِذَا مُمْ

قوله تعالى : (طَيْفُ ) : 'يقرأ<sup>(١)</sup> بتخفيف الياء . ونيه وجهان :

أحدما \_ أصله طيِّف ، مثل منِّت ، فَخُفِّف .

والثاني \_ أنه مصدر طاف يطيف، إذا أحاط بالشيء . وقيل: هو مصدر يطوف، تُلبت

الواو ياء وإنْ كانت ساكنة ، كما تُلبت فى أيد ؛ وهو بعيد . ويقرأ طائف ، على فاعل .

قال تعالى : ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّ وَنَهُمْ فِي النِّيُّ ثُمْ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَمُدُّونَهُمْ ) : بفتح الياء (٢) وضَمَّ الميم ، من مَدَّ عِد ، مثل قوله (٣) : « وعِدُّهُمْ في طُنيانهم » .

وُيُقُواْ بِضَمَّ الباء وكُمُر الميم ، من أمَّده إمدادا .

( في النَّيَّ ): يجوز أن يتعلق بالفعل الذكور؛ ويجوز أن يكون حالا من ضمير الفعول، أو من ضمير الفاعل.

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ القُرْ آَنُ فَاسْتَمِعُوا لِهُ وَأَنْصِتُوا لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ : يجوز أن تكون اللام بمعنى لله ؟ أى لأجله؛ ويجوز أن

تَكُونَ زَائِدَةً ؟ أَى فَاسْتَمِعُوهُ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بَمْعَى إِلَى . قال تعالى : (واذْ كُر رَّبِكَ في نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وخِيفَةً ودُونَ العَجَهْرِ من القَوْلِ بِالْغُدُوِّ

والآصالِ ، ولا تكنّ من الغاً فِاينَ (٢٠٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَضَرُ عا وَخِيفَةً ) : مصدران في موضع الحال م

(١) في الكثف ( ١ – ٤٨٦ ) : « طائف » \_ قرأ أبو عمرو ، وابن كثير ، والكمائى ، بنير ألف مثل ضيف . وقرأ الباقون بألف مثل فاعل .

(۲) في الكشف (١ ـ ٤٨٧ ) : « عدوتهم في الني ٣ ـ قراءة نافع بضم الياء وكسر الميم .
 وقرأ الباقون يفتح الياء وضم الميم ، وهما لفتان .

(٣) سورة البقرة ، آية ه ١

( ۲۹ \_ العيان / ١ )

- وقيل : هو مصدر لفعل من غير الذكور ؛ بل من معناه .
- ( وَدُونَ الجَمْرِ ) : معطوف على تَضَرَّع ، والتقدير : مُقتَصدين .
  - ( بالغُدُّوُّ ) : متعلق باذكر .
- (والآصال): جمع الجمع؛ لأن الواحد أُصِيل، وَقَمِيل لا يُعْجَمَع عَلَى أَفعال؛ بل عَلَى فُمُـل، ثَمَ فَمُل فَمُـل مَ ثُمُل عَلَى أَمْدُل ، ثَمَ قَمُل عَلَى أَفعال ، والأَصْل أَصيل ، وأَصُل ، ثَمَ آصَال .

وُ يُقُرأُ شَاذَا<sup>(۱)</sup> : والإيصال ـ بكسر الهمزة وياء بعدها ، وهو مَصْدر آصَلْناً إذا دخانا في الأَسيل<sup>(۲)</sup> .

## انتهمى القسم الأول ، ويليه الجزء الثانى ، وأوله سورة الأنفال

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ١ \_ ٢٧١ ) : قراءة أبى مجلز : « بالفدو والإيصال » \_ بكسر الألف . قال أبو الفتح : مصدر : آصلنا فنحن مؤصلون ، أى دخلنا في وقت الأصيل .

<sup>(</sup>٢) في ا هنا : « تم المجلد الأول من إعراب القرآن العزيز تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة بحب الدين أبي المبقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبراوى ، قدس الله روحه ، ونورضر يحه، بتحمد وآله. يتلوه في المجلد الثاني سورة الأنفال . وبتمامه يتم جميع السكتاب بحمد الله تعالى . وصلى الله على

يتلوه في المجلد الثاني سورة الأنفال . وبتمامه يتم جميع الـكتاب بحمد الله تعالى . وصلى الله على سيدنا محمد ورآله وصحبه وسلم تسايما .

على يد الفقير إلى الله الغنى يوسف بن البهى الوافوغى المقرى الحننى عامله الله بلطفه الخنى وذلك لبلة الثلاثاء مستهل شهر رجب الفرد سنة . . . من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . \_ كتب هذا يخط مكمل الفسخة .

وبجانب الصفحة :

آخر الجزء الأولى، ويتلوه في الثاني سورة الأنفال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عمد النبي وآله الطاهرين (كتب هذا بخط الجزء الأكبر من النسخة). وانظر التقديم.

## فهرس القسم الأول\*

| الصفحة    | السورة أو الموضوع                     |
|-----------|---------------------------------------|
| 1         | تقديم الكتاب                          |
| 1         | مقدمة الكتاب                          |
| ۲         | إعراب الاستعاذة                       |
| ٣         | إعراب التسمية                         |
| ٥         | سورة الفآنحة                          |
| 11        | فصل : آمين                            |
|           | هاء الضمير:                           |
| 11        | فی نحو : علیهم ، وعلیه ، وفیه ، وفیهم |
| 77 _ 377  | سورة البقرة                           |
| ۳۲۰ _ ۲۳۰ | سورة آل عمران                         |
| 777_3/3   | سورة النساء                           |
| ٥/٤ _ ٨٧٤ | سورة المائدة                          |
| cot_ {V4  | سورة الأنعام                          |
| 7/+ _ 000 | سورة الأعزاف                          |

<sup>\*</sup> هذا فهرس للسور التي وردت في هذا القسم . أما الفهارس العامة الكتاب فستكون في آخر القسم التاني ، الذي يتم به الكتاب إن شاء الله .

## تصحيح الأخطاء الطبعية\*

| البطر        | المفحة      | صواب المطأ   |
|--------------|-------------|--------------|
| 74           | **          | یحیی بن یعمر |
| 40           | . 44        | لسكون        |
| 14           | 11-         | لينبه        |
| **           | 777         | ويعذب        |
| 40           | <b>79</b> 7 | وکای         |
| 75           | ***         | لأولى        |
| 4.           | ***         | حسيبا        |
| 11           | 414         | ور بك        |
| 10           | 070         | هو حال       |
| Y            | •**         | مهاد         |
| . <b>.</b> . | PAY         | حالا من ذكر  |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٨٢٨ / ١٩٧٩

<sup>\*</sup> وقعت في هذا القسم بعض الأخطاء الطبعية ، وهي مجمد أنه قليلة به رأينا أن تثبت منا تصحيحها. وانظر آخر القسم الثاني ، لترى بعض الاستدراك .

## التبيات

القالي



## سُورة الأنفِٺال بسلة الأرحن ارجيم

قال تعالى: ﴿ يَسَأَ لُونَكَ عَن ِ الأَّنْفَالِ ، قُل الأَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ، فَانَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَبْنَنَكُمْ . . . (١) ﴾ .

[ ( عَن ِ الْأَنْفَالِ (١٦ ) ] : الجمهورُ على إظهار النون .

وُ يُقرأ بإدغامها في اللام ، وقد ذُكر في قوله (٢٠) : « عن الأَهِلَـٰة » .

و ( ذاتَ بَيْنِكُمُ ) : قد ذُكِرَ في آل عمر ان عند قوله (٣) : « بذات الصُّدور » .

قال تمالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ تُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْم آيَاتُهُ زَادَتْهُمُ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّالُونَ (٣) ﴾ .

( وَجِلَتُ ): مستَقْبَلُه تَوْجَل به بفتح النا وسكون انواو، وهي اللغة الجيدة ؛ وهنهم مَنْ يقلبُ الواو أَلها تخفيفا ، ومنهم مَنْ يقلبها يا بعد كسر النا ، وهو على لغة مَنْ كسر حَرْفَ المضارعة ، وانقلبت الواو يا لسكونها وانسكسار ما قبلها ؛ ومنهم مَنْ يفتَحُ الناء مع سكون اليا ، فتركّب من اللغتين لغة ثالثة ، فتُفتَح الأول على اللغة الفاشية ، و تُقاب الواو يا على الأخرى .

(وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ): يجوز أن تَـكُونَ الجُملةُ حالا منضمير المفعول في «زادَتْهُم»، ويجوز أن يكون مستأنفا .

<sup>(</sup>١) ليس في ١٠ (٢) سورة البقرة ، آية ١٨٩ ، وقد سبق صفحة ١٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية ٤ ١٥ ، وقد ذكر صفحة ٣٠٢

قال تعالى : ﴿ أُولَمْكِ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّالَهُمْ ۚ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِم وَمَغْفِرَةٌ ورِزْقَ ۗ كريم (٤) ﴾ .

قوله تعالى : (حَقًّا ) : قد ذكر مثله في النساء (١) .

و (عِنْدَ رَبِّهِمْ ): ظرف ، والعاملُ فيه الاستقرار ؛ ويجوز أنْ يَكُونَ العاملُ فيه « درحات » ؛ لأن المرادَ به الأحور .

قال تعالى : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَ أَبِكَ مَن بَيْتِكَ مِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مَن المؤمِنينَ لَكَارِهُونَ (٥) ﴾ .

قوله نعالى : (كَمَا أَخْرَجُكَ ) : في موضع الـكاف أوجه :

أحدها \_ أنها صفة لصدر محذوف ، ثُمَّ في ذلك المصدر (٢) أَوْجُه : تقديره : ثابتة لله ثبوتا كما أخرجك .

والثانى (٣) \_ وأَسْلِحُوا ذاتَ بينكم إسلاحاكما أَخْرَجَك ، وفي هذا رُجوعٌ من خطاب الجَمْع إلى خطاب الواحد .

وَالثَالَ ـ تَقديرِه : [٢] وأُطيعُوا الله طاعة كما أخرجك ، والمعنى : طاعة محقَّقة .

والرابع ـ تقديره : يتوكلون تَوُ كُذلاكما أُخرجك .

والخامس \_ هو صفة (١) لحق ، تقديره : أولئك هم المؤمنون حقًّا مثل ما أُخرجك .

والسادس \_ تقدره: يجادلونك جدالا كما أخرجك.

والسابع \_ تقديره: وهم كارِهون كراهية كما أخرجك؛ أى كـكراهيمهم، أو كراهيتك الإخراجك.

وقد ذهب (\*) قومٌ إلى أن الكافَ بمعنى الواو التي للقسم ، وهو َبمِيد .

و « ما » مصدرية ، و « بالحقّ » حال ، وقد ذُكر نظائره .

﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا ﴾ : الواو هُنَا واوُ الحال .

<sup>(</sup>١) صفحة ٢٠٤ (٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ٣٤٠، ٣٤٠ ، والبيان : ١ ــ ٣٨٣

<sup>(</sup>٣) الوجه الأول هو ماسبق من قوله : تقديره . . .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الوجه النالى والثالث من وجوه موضع الـكاف ، فنرتيب المؤلف غير واضح .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّا لِفَقَيْنِ أَنَّهَا لَـكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لِكُم . . . (٧) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَإِذْ يَعِدُ كُمْ ) : إِذْ في موضع نصب ؛ أي واذ كروا ؛ والجمهوُر على ضم الدال () ؛ ومنهم مَنْ يسكِّنها تخفيفا لتوالى الحركات .

و ( إحْرَى ) : مفعول ثان .

و (أنَّهَا لَـكُمْ ): في موضع نَصْبِ بدلا من إحدى بدل الاشتمال ، والتقدير : وإذَ يَعدُكُمُ اللهُ مَلَـكَةً إِحْدَى الطائفة بن .

قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسْتَجَابَ لَكُم أُنِّي مُمِدُّ كُم بِأَلْفٍ مِن الملائكةِ وَالْ تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسْتَجَابَ لَكُم أُنِّي مُمِدُّ كُم بِأَلْفٍ مِن الملائكةِ وَمُرد فَيْنَ (٩) ﴾ .

قُوله تعالى : ( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ) : يجوز أَنْ يكونَ بدلا من « إِذْ » الأُولى، وأَنْ يكونَ التقدير : اذكروا ؛ ويجوز أن يكونَ ظرفا لتودّون .

( ِ بِأَلْفِ ) : الجمهور على إفراد لفظة الألف.

ويقرأ بآ لُف <sup>(۲)</sup> على أَفْعل مثل أَفاس ، وهو معنى قوله <sup>(٣)</sup> : « بخمسة آلاف » .

( مُرْدِ فِينَ ) : أَيْشَرَأَ بِضَمَّ ( أَ) المِيمِ وكسر الدال وإسكان الراء ، وفعله أردف، والمفعول عذوف ؛ أي مُرْدفين أمثالهم .

وُ يُقْرَأُ بفتح الدال على ما لم يسمّ فاعله ؛ أي أُرْدِفوا بأمثالهم .

ويجوز أنْ يكون المردفون من جاء بعد الأوائل؛ أي جعلوا ردفا للأوائل.

وُ يُقْرَأُ بِضَمَّ الميم وكَـشر ( ٤) الدال وتشديدها ، وعلى هذا في الراء ثلاثة أوجه :

(٣) سورة آل عمران ، آية ١٢٥

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ – ٢٧٣ ): قراءة مسلمة بن محارب: « وإذ يعدكم الله » – بإسكان الدال قال أبو الفتح: أسكن ذلك لتوالى الحركات وثقل الضمة .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٤١ ، وتفسير القرطبي : ٧ ـ ٣٧١

<sup>(</sup>٤) في أنحتسب ( ١ ـ ٣٧٣ ) : قرأه رجل من أهل مكة ، زعم الخليل أنه سمعه يقرأ (مردفين) بفتح الراء وتشديد الدال مفتوحة ومكسورة . قال : وأصله مرتدفين : مفتعلين من الردف ، فآثر إدغام المتاء في الدال . وفي الكشف (١ ـ ٩٨٤) : « مردفين »: قرأ نافع بفتحالدال. وقرأ الباقون بالكسر. وانظر في ذلك أيضا تفسير القرطبي: ٧ ـ ٣٨٤) ومشكل إعراب القرآن: ١ ـ ٣٤٢ ، والبيان: ٢ ـ ٣٨٤

الفتح وأصالها مرتدفين ، فنُقِلَتْ حركَةُ التاء إلى الراء ، وأُبدلت دَالًا ليصِحَّ إدعامُها فى الدال ، وكان تنمير التاء أَوْلى لأنها ، هموسة والدال مجهورة ؛ وتغيير الضعيف إلى القوىّ أولى .

والثانى \_كَسْرُ الراء على إتباعها لـكسرة الدال، أو على الأَصْلِ في النَّهَاء الساكِنين. والثالث \_ الضمُّ إتباعا لضمَّة اليم .

ويقرأ بكسر المم والراء على إتباع المم الراء .

وقيل من قَرأً بَفَتْح الراء وتشديد الدال فهو مِنْ ردّف بتضعيف العين للتكثير ، أو أن التشديد بدل من الهمزة كافرجته . وفر جُتُه .

قال تعالى : ( وما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى ، و لِتَنْطَمَئِنَّ به فُلُوبُكُم . . . (١٠) ﴾ . قوله تعالى : ( ومَا جَعَلَهُ اللهُ ) : الهاء هنا مثل الهاء التي في آل عمران (١٠) .

قال تعالى : ﴿ إِذْ نَفَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ، وَنَيْنَرِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاءَ مَا ۚ لِيُطَهِّرَكُم به و يُذْهِبَ عَمْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ و لِيَرْ بِطَ عَلَى تُلُو بِكُم و يُثَبِّتَ به الأَ قَدَامَ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ رُيَعَشِّيكُم ْ ) : « إِذْ » مثل <sup>(۲)</sup> « إِذْ تَسْتَغِيثُونَ » ؛ ويجوزُ أَن يكون ظرفًا لما دلَّ عليه « عَزِيز حكيم » .

ويقرُّ أَنُّ : « يَغْشَاكُم » ـ بالتخفيف والألف . و « الثُّنعاس » فاعله .

ويةرأ بضَمِّ الياء وكسر الشينوياء بعدها، والنعاسَ بالنصب؛ أي يغشيكم اللهُ النعاس. و بق أكذلك إلا أنه بتشديد الشين .

و ( أَمَنَةً ): مذكور (٤) في آل عمران.

<sup>(</sup>١) سده ردّ آل عمران ، آية ١٢٦ وقد سبق صفحة ٢٩١

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، آية ٩

<sup>(</sup>٣) في الكشف (١ ـ ٤٧٩): « إذ يفشيكم النماس » ـ قرأ نافع بضم الياء والتخفيف. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، بفتح الياء وانتخفيف وبألف بعد الشين. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين والتشديد من غير ألف.

<sup>(</sup>٤) صفحة ٢٠٣

( مَاءٌ لِيُطَهِّرُكُم ) : الجمهوُر على المدِّ ، والجار والمجرور صفة له .

و ُيقْرِأْ شاذًا بالقَصْر ، وهي بمعنى الذي .

( رِجْزَ الشَّيْطانِ ) : الجمهور على الزاى ، ويُرَادُ به هنا الوَسُوَاس . وجاز أن يسمَى مِ جُزاً ؟ لأَنه سبَبُ للرجز ، وهو العذابُ .

وقرى ً بالسين ، وأَصل الرجس الشيء القَدَر ؟ فجعل ما يُفضِي إلى العذاب رِجْساً استقذاراً له .

قال تعالى : ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى المَلَائِكَةِ أَنِّى مَعَكُم فَثَبِّتُوا الذينَ آمَنُوا سَأَلْقِى فَى فَكُم فَثَبِّتُوا الذينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فَى قُلُوبِ الذينَ كَفَرُ وَا الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ الأَعْفَاقِ وَاضْرِ بُوا مَنْهُم كُلَّ بَنَانِ (١٢) ﴾ . قوله تعالى : ( فَوْقَ الأَعْنَاقِ ) : هو [٣] ظَرْف لاضربوا ، وفوق العنق الرَّأْس . وقيل فوق زائدة .

( مِنْهُمْ ) : حال من « كُلِّ مِنَانٍ » ؟ أَى كُلِّ بِنَانَ كَائْنَا مَنْهِم .

ويَضْعُفُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ بَنَانَ ؟ إِذْ فَيَهُ تَقْدِيمُ حَالِ الْمَضَافِ إِنِّيهُ عَلَى المَضَاف

قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَٰ لِكَ بَأَنَّهُم شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ ورسُولَهُ فإنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ (١٣) ﴾ .

( ذَلكَ ) : أي الأَمر . وقيل : ذلك مبتدأ .

و ( بِأَنَّهُمْ ): الخبر؟ أي ذلك مستحق بشِقَاقَهِم.

( وَمَنْ يُشاققِ اللهَ ): إنما لم يُدْغم ؛ لأنَّ القاف الثانية ساكنة في الأصل وحَرَكَتُها هنا لالتقاء الساكنين ؛ فهي غَيْرُ معتدًّ بها .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لَلْكَا فِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلَكُمْ فَذُوقُوهُ ) ؟ أى الأمرُ ذلكم ، أو ذلكم واقع ، أو مستحقّ . ويجوز أن يكونَ فى موضع نصب ؟ أى ذُوقوا ذلكم ، وجعل الفِعْل الذى بعده مُفَسِّرًا له .

والأحسن أن يكونَ التقدير : باشِرُوا ذلكم فذُوقوه ؛ لتكونَ الفاء عاطفة .

( وَأَنَّ للكافرينَ ) ؛ أَى والأَمر أَنَّ للكافرين (١) .

قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الذينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلا تُوَلُّوهُمْ ۗ الأَدْبَارَ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( زَحْهَا ) : مصدر في موضع الحال .

وقيل : هو مصدر للحال المحذونة ؟ أي تَزُّ حفون زَحْهَا ..

و ( الأدْبارَ ) : مفعول ثانِ لتُوَلُّوهم .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُولِّهِم يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَو مُتَحَبِّزًا إِلَى فِئَة فقد يَا \* يِغَفُ فقد يَا \* يِغَفْبِ مِن اللهِ . . . (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُتَحَرَّفا ، أَوْ مُتَحَيِّرًا ) : حالان من ضمير الفعل في يُوَلِّهم .

قال تعالى : ﴿ ذَٰلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنَ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (١٨) ﴾..

قوله تعالى: ( ذَلِكُمْ ) ؟ أي الأمر ذلكم، « و » الأَمر «أَنَّ اللهَ مُوهِنَ » بتشديد الهاء وتخفيفها ، وبالإضافة والتنوين ؟ وهو ظاهر ...

قال تعالى: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فقد جَاءَكُم الفَتْحُوانِ تَنْهَوُا فَهُوَ خَيْرٌ لَـكُمُوانِ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغْنِى عَنْكُم فِئْتُتَكُم شَيْئًا ولوكَثُرَتْ وأَنَّ اللهَ مَع المؤمِنِينَ (١٩) ﴾ :

قوله تعالى : ( وَأَنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ) : 'يَقْرَ أَ بِالكَسَرَ عَلَى الاستثناف ، وبالفتح على تقدير : والأَمْرُ أَنَّ اللهَ مع المؤمنين .

قِال تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عند اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الذينَ لا يَعْقِلُونَ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ ) : إنما جمع الصمّ وهو خبر « شرّ » ؛ لأن شرَّ ا هنا يَرَادُ به الحَرْرَة ، فَجَمَع الحَبر على العنى ، ولو قال الأصم لكان الإفراد على اللفظ ؛ والمعنى على الجمع .

وفى مشكل إعراب القرآن ( ١ ــ ٣٩٣ ) : وأن للـكافرين عذاب النار : أن في موضع رفع عطف على ذلـكم ، وقال الفراء ــ وذكر ماتقدم عن معانى القرآن .

<sup>(</sup>۱) فى معانى القرآن (۱ ـ ٥٠٥): نصب «أن» من جهتين: أما إحداها: وذلك بأن المكافرين عذاب النار، فألقيت الباء فرصيت ، والنصب الآخر أن تضمر فعلا، كذلك قال :ذلك فذوقوه، واعلموا أن للكافرين عذاب النار؛

قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا نِثْنَةً لا تُصِيبَنَّ الذينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ شَديدُ الْعِقَابِ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا تُصِيبَنَّ ) : فيها ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه مستَأْنف، وهو جوابُ قَسَم مِحذوف؛ أي والله لا تصيبن الذين ظلموا خاصة ، بل نَمرُ .

والثانى \_ أنه نَهْى ، والكلام محمولُ على المعنى ؛ كما تقول : لا أَرَيّنكَ هاهنا ؛ أى لا تَكن هاهنا ، فإن مَنْ يكون ها هنا أَراه . وكذلك المعنى هنا ؛ إذ المعنى : لا تدخلوا فى الفتنة ، فإنَّ مَنْ يدخل فيها تنزل به عقوبةٌ عامة .

والثالث \_ أَنهجواب الأَمر، وأ كَّدَ بالنون مبالغة، وهو ضعيف ، لأَن َّ جوابَ الشرط متردّد، فلا يليقُ به التوكيد .

وقرى \* فى الشاذ (١): « لتُصِيبَن " » \_ بغير ألف. قال ابن جنى (١): الأَشْبَهُ أن تـكونَ الأَلْفُ محذوفة كما حُذفت فى أَمَ وَالله .

وقيل في قراءة الجماعة : إِنَّ الجملةَ صفة لفتنة ، ودخلت النونُ على المنفى في القَسم على الشذوذ .

قال تعالى: ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُم النَّاسُ فَآ وَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنِ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) ﴾ . قوله تعالى: (تَخَافُونَ): يجوزُ أَنْ يكونَ في موضع رَفْع صفة كالذي قبله الله ي

ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير في « مُسْتَضعفون » .

وفي البيان (١ \_ ه ٣٨) : « واتقوا فتنة لانصيب الدين طاموا منسم عاصه » . فلمديره ، وتستيم فحذف الواو ، ثم ذكر رأى الفراء : وهو أنه في موضع الجزم لأنه في جواب الأمر . وارجم أيضا لما معانى القرآن(١–٧-٤) إن أردت .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ ـ ٢٧٧ ): قراءة العامة: « لا تصيبن الذين ظاموا » . وقراءة على ، وزيد ابن ثابت ، وأبي جعفر محمد بن على ، والربيع بن أنس ، وأبي العالمية ، وابن جماز : « لتصيبن » . وفي البيان (١ ـ - ٣٨٥) : « واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظاموا منكم خاصة » : تقديره : ولاتصيبن

قال تعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ والرَّسُولَ وَيَخُونُوا أَمَاناتِكُم وأَنْتُمُ تَمْلَمُونَ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : (وتَخُونُوا أَمَانانِكُمْ ) : يجوز أن يكونَ مجزوما عطفا على الفعل الأول ، وأن يكونَ نصبا على الجواب<sup>(۱)</sup> بالواو .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ الذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَو يَقْتُلُوكَ أُو يُخْرِجُوكَ...(٣٠).

قولِهِ تعالى : ( وَإِذْ يَمْكُرُ ) : هو معطوف على (٢ : « واذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُم . . . » . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مَنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مَنْ السَّاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابِ أَلَم (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( هُوَ الحَقَّ ) : القراءة المشهورةُ بالنصب ، « وهو » هاهنا فَصْل . و يُقْرَأُ<sup>(٢)</sup> بالرفع على أنّ « هو » مبتدأ ، و « الحقّ » خبره ، والجملة خبر كان .

و ( مِنْ عِنْدِكَ ) : حال [٤] من معنى الحق ؛ أي الثابت من عندك .

( مِنَ السَّاءُ ) : يجوز أن يتعلَّق بأمطِر ، وأن يكونَ صفة لحجارة .

قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّ بَهُمُ اللهُ وَهُمِيَصُدُّ وَنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . . (٣٤) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنْ لا يُعَذَّ بَهُمْ ) ؛ أَى فَى أَنْ لا يَعذبهم ؛ فهو فى موضع نصب ، أُوجَرَّ على الإختلاف . وقيل هو حال ؛ وهو بَعيد ؛ لأن « أن » تخلِّص الفعل للاستقبال .

قالُ تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وتَصْدِيَةً . . . (٣٥) ﴾ . قوله تعالى : ( ومَا كان صلانهُم ) : الجمهور على رفع الصلاة ونصب المكاء، وهو ظاهر . وقرأ الأعمش (٤) بالعكس ؛ وهى ضعيفة ن ، ووَجْهُها : أنَّ المكاء والصلاة مَصْدران ،

<sup>(</sup>١) في البيان ( ١ ــ ٣٨٦ ) : على جواب النهيي بالواو .

<sup>(</sup>٢) في الآية السادسة والعشرين السابقة .

<sup>(</sup>٣) فى معانى القرآن ( ١ – ٤٠٩ ) : فى الحق النصب والرفع ، إن جعلت ﴿ هُو ﴾ اسما رفعت الحق بـ « هُو » اسما رفعت الحق بـ « هُو » . وإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصبت الحق .

<sup>(</sup>٤) في المحتسب (١ – ٢٧٨): روى عن عامم أنه قرأ: « وما كان صلاتهم عند البيت » – نصباً \_ إلا مكاء وتصدية \_ رفعاً . ورواه عبيد الله عن سفيان ، عن الأعمش \_ أن عاصما قرأ كذلك . عال الأعمش : وإن لحن عاصم تاحن أنت !

والمصدرُ جِنْسُ، ومعرفةُ الجنس قريبةُ من نَكِرَته، ونكرته قريبة من معرفته ؟ أَلا ترى أنه لا فَرْقَ بين خرجت فإذا الأسد، أو فإذا أسد؛ و يُقوِّى ذلك أنَّ الكلّام قد دخله النَّفْى والإثبات ، وقد يحسن في ذلك ما لا يحسن في الإثبات المَحْض ؟ أَلا ترى أنه لا يحسن والإثبات ، وقد يحسن في ذلك ما لا يحسن منك ؟ كان رجل خيرا منك ، ويَحْسَنُ ما كان رجل إلا خيرا منك ؟

وهمزة المُسكَاء مُبْدَلة من واو ، لقولهم: مكا يَمْكُو .

والأصلُ في التصدية تَصْدِدة ؟ لأنه من الصد ؟ فأُبدلت الدالُ الأخيرة ياء لثقل التضعيف -

وقيل: هي أُصل، وهو من الصَّدى الذي هو الصوت.

قال تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنِ الطِّيِّبِ وِيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَمْضَهُ عَلَى بَعْضَ فَيَرْ كُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئْكَ هُمُ الخاسرونَ (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لِيَمِيزَ ﴾ : 'يُقْرَأُ بالتشديد والتخفيف، وقد ذُكر (١) في آل عمران.

و ( رَمْضَهُ ) : بدَل من الخَبِيث بدلَ البعض ؟ أي بعضَ الخبيث على بعض .

و (يَجْعَلُ) هنا متعدّية إلى مفعول بنفسها ، وإلى الثاني بحرف الجر .

وقيل: الجار والمجرور حال ، تقديره: ويجعل بَعْض الخبيث عاليا على بعض .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُولُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْ لا كُم ، نِهُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَصِيرُ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( يَعْمَ المَوْلَى ): المخصوص بالمدح محذوف ؟ أى نعم المولى الله سبحانه .

قال تمالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٌ قَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْ بَى وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آحَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْ قَانِ

يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدرٌ (٤١) ﴾.

قوله تعالى : ( أَنَّ مَا غَيْمُمْ ) : « مَا » : بمعنى الذي ، والعائدُ محذوف .

و ( مِنْ شَيْءٌ ) : حال من العائد المحذوف ، تقديره : ما غَيْمُتُموه قليلا أو كثيرا . ( فأَنَّ لِلهِ ) : يقرأ (٢) بفتح الهمزة . وفي الفاء وجهان :

<sup>(</sup>١) صفحة ٢١٤ (٢) ومعانى القرآن : ١ ـ ١١١



أَحدها \_ أنها دخلَتْ في خبر «الذي» لِماً في الذي من معنى المجازاة، و«أَنَّ» وما عملت فيه في موضع رَ فع خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : فالحكمُ أَنَّ لله خُمسه .

والثاني ــ أَنَّ الفاءَ زائدة ، و « أن » بدلُ من الأولى .

وقيل: « ما » مصدرية ، والمصْدَرُ بمعنى المفعـــول ؛ أي واعلموا أَنَّ غنيمتكم ؛ أَي مغنومكم .

وَيُقْرَأُ بَكُسَرِ الْهَمَزَةَ فِي ﴿ إِنَّ ﴾ الثانية على أَنْ تَكُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وما عملت فيه مبتدأً وخبرا في موضع خَبَرِ الأولى .

والخمس – بضم الميم وسكونها لنتان قد قُرى مهما ..

(يَوْمَ الفُرْقَانِ ) : ظرف لأنزلنا ، أو لآمَنتم .

( يَوْمَ الْتَقَى ) : بدل مِنْ يوم الأوّل .

ويجوز أَنْ يكونَ طرفا للفرقان ؛ لأَنه مصدر بمعنى التَّفْرِيق .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ أَنْتُمُ بِالْمُدُّوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْمُدُّوَةِ القُصّْوَى وَالرَّ كُبُ أَسْفَلَ مِنْكُم ولو تَوَاعَدْتُمُ لَاخْتَلَفْتُمْ فَالْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ، لِيَهْ لِكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْياً مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وإنَّ الله لَسَمِيعُ عَلَيْ (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ أُنْتُمْ ) : « إِذْ »(١) بدل من يوم أيضا .

ويجوز أَنْ يَكُونَ التقدير : اذ كروا إذ أنتم .

ويجوز أن يكون ظَرْفاً لقدير (١) .

والعُدُّوَةُ \_ بالضم (٢) والكسر لنتان قد قرى بهما .

(القُصْوَى) ــ بالواو ، وهي خارجة على الأصل ، وأصْلُها من الواو . وقياس الاستعال

<sup>(</sup>١) من يوم : ف الآية السابقة : « يوم الفرقان يوم التتي الجمعات» .

<sup>(</sup>٢) فى الكشف (١ ـ ٤٩١): « بالعدوة » \_ قراءة ابن كثير ، وأبى عمرو \_ بكسر العين ، وضمها الباقون ، وها لغتان . وفي المحتسب (١ ـ ٢٨٠): قراءة الناس بالعدوة ، والعدوة ـ بالضم والكسر . وقرأ بالعدوة ـ بالفتح ـ قتادة ، والحسن ، وعمرو . قال أبو الفتح : الذى في هذا أنها لغة ثالثة .

أَن تَـكُونَ القُصْيَا؟ لأَنه صفة كالدنيا والعُلْيا ، وَفُعْلَى إذا كانت صفة قلبت واوها ياء فَرْقًا عِين الاسْم والصفة .

( وَالرَّ كُبُ ) : جمع را كب في المعنى ، وليس بجَمْع في اللفظ ؛ ولذلك تقــول في التصغير (١) : رُ كَيب ، كما تقول فُر يخ .

و (أَسْفَلَ مِنْكُمْ ): [٥] ظَرْف ؟ أَى وَالرَّ كُبُّ فِي مَكَانَ أَسْفَلَ مَنْكُم ؟ أَى أَشَدَّ عَسْفُلا ، وَالْجُلَةُ حَالَ مِنَ الْظَرِفِ الذِي قبله .

ويجوز أن تكون في موضع رفع عطفًا على أنتم ؟ أي وإذ الركب أسفل منكم .

( لِيَقْضِي اللهُ ): أي فَعَلَ ذَلْكُ لِيَقْضَى .

( لَيْهَـالِكَ ) : يجوز أن يكونَ بدلا من ليَقضِي بإعادة ِ الحَرْف ، وأن يكونَ متعلقا بيقضي ، أو بـ « مفعولا » .

(مَنْ هَلَكَ ): الماضي هنا بمعنى المستقبل.

ويجوز أنْ يكونُ المعنى ؟ ليملك بعذاب الآخرة مَنْ هلك في الدنيا منهم بالقَتْل.

( مَنْ حَيَّ ) : رُيُّورًا بتشديد (٢) الياء وهو الأصلُ ؟ لأنَّ الحرفين مناثلان متحركان ؟

غهو مثل شَدّ ومَدّ ، ومنه قول عبيد<sup>(٣)</sup>:

عَيُّوا بأمْرِهِم كماً عَيَّت بِبَيْضِيًا الحَامِهُ

ويقرأ بالإظهار ؛ وفيه وجهان :

أحدهما \_ أن الماضي حُمِلَ على المستقبل وهو يَحْياً ، فَكَمَالُم يُدْعُم في المستقبل لم يدغم في الماضي ، وليس كذلك شد ومد ؟ فإنه يدغم فيهما جميعا .

<sup>(</sup>١) في ١: في الجمع ، ونواه تحريفا .

<sup>(</sup>۲) في الكشف ( ۱ \_ ۲۹۶ ) \* « من حي عن بينة » \_ قرأه نافع ، وأبو بكر ، والبرى ، والبرى ، والبرى ، والبرى ، والموتن وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة مفتوحة ، وانظر في ذلك أيضا مشكل إعراب القرآن: هياء بن ظاهر تين، وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة مفتوحة ، والرقاية فيه : ٣٤٧-١

برمت بنو أسد كا من برمت ببيضتها الحمامه

وقال في شرحه : كذا روى البيَّت في الأغاني والميداني، وروايته في سائر المراجع : عبوا بأمرهم كما

والوجه الثانى \_ أَنَّ حركة الحرفين مختلفة ؛ فالأُولى مكسورة والثانيـــة مفتوحة ، واختلافُ الحركتين كاختلاف الحرفين ؛ ولذلك أجازوا في الاختيار : لَحِحَت (١) عَيْنُه ، وضَبِبَ (٢) البلد ، إذا كثر ضَبّه .

و يُعَوِّى ذلك أنَّ الحركة الثانية عارضة ؛ فكأنّ الياء الثانية ساكنة ، ولو سكنت لم يلزم الإدغام ؛ وكذلك إذا كانت في تقدير الساكن ، والياآن أصْل ، وليست الثانية بدلا من واو ، فأمَّا الحيوان فالواو ُ فيه بدَل من الياء ، وأما الحِواء فليس من لفظ الحيّة ، بل من حَوى يَحْوى ، إذا جمع .

و (عَنْ بَيِّنَةً ٍ): في الموضعين يتعلَّقُ بالفعل الأول .

قال تعالى : ﴿ إِذْ يُرِيكُمُمُ اللهُ فَى مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَ أَرَاكُهُمْ ۚ كَثِيراً لَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعْتُم فى الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ... (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : (إذْ يُرِيكُهُمُ ): أَى اذْ كُرُوا ؛ ويجوز أَنْ يكونَ ظرفا لعليم (٣) .

قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَنَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَنَذْهَبَ رِيحُكُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّا بِرِينَ (٤٦).

قوله تعـــالى : (فَتَفْشَلُوا) : فى موضع نَصْبِ على جواب النهبى ، وكَذِلكِ «وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ » .

ویجوز أن یکون « فتفشلوا » جَزْماً عطفی علی النہی ، ولذلك قری « ویذہب ریحکم » :

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَّارِهِم بَطَراً وَرِثَاءَ النَّاسِ ويَصُدُّونَ عن سَيِبيلِ اللهِ . . . (٤٧) .

قوله تعالى : ( بَطَرَأَ وَرِثَاءَ النَّاسِ ) : منعول من أجله ، أو مصدر في موضع الحال · ( وَيَصُدُّونَ ) : معطوف على معنى المصدر ·

<sup>(</sup>١) الفعل كسمع ، ولحت عينه : لصقت بالرمس .

<sup>(</sup>٢) في القاموس : الفعل كفرح وكرم : وصب البلد : كثرت الصباب فيه .

<sup>(</sup>٣) في الآية السابقة .

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعَمَالُهُمْ وَقَالَ : لا غَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مَنِ النَّاسِ وإنّى جَارُ لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ . . . (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لاغالِبَ لَكُمُ اليَوْم ) : « غالب » هنا مَبْنِيّة . ولَـكُم : في موضع رفع خَبَر لا ، واليوم معمول الخبر .

و ( مِنَ النَّاسِ ) : حال من الضمير في « لكم » .

ولا يجوز أَنْ يكونَ اليوم منصوبا بنالب. ولا « من الناس » حالاً من الضمير في. غالب ، لأن الله َ « لا » إذا عمل فها بعده لا يجوزُ بناؤُه .

والألف في « جارٌ » بدل من واو ؛ لقولك جاوَر ْ تُه .

و ( عَلَى عَقِبَيْهُ ٍ ) : حال .

قال تعسلى : ﴿ إِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ والذينَ فَى قُلُو بِهِمِ مَرَضُ غَرَّ هَوُلَا ۗ وَيُهُمُ ...(٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ يَقُولُ المُنَا فِقُونَ ) ؛ أَى اذْ كُروا .

ويجوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفاً لزيَّن ، أو لفعل من الأفعــــال المذكورة في الآية مما يصحُ به المعنى .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتُوَقَى الذينَ كَنْهَرُ وَا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهِهُمْ وأَدْبَارَهُمِ وذُوتُوا عَذَابَ الحَرِيقِ (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَتُوَفُّ ) (١) : يقرأ بالياء ، وفي الفاعل وجهان :

أحدهما \_ «المَلائكَةُ »، ولم يؤنَّث للفَصْلِ بينهما، ولأنَّ تأنيث الملائكة غيرُ حقيقى ؟ فعلى هذا يكون « يَضْرِبُونَ وُجوهَهُمْ » حالا من الملائكة ، أو حالا من الذين كفروا ؟ لأنَّ فيها ضميرا يعود علمهما.

والثاني \_ أَنْ يَكُونَ الفاعلُ مُضْمَرًا ؟ أي إذ يتوفى اللهُ ؟ والملائكة على هذا مبتدأ ،.

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۱ ـ ۴۹۳): « ولو ترى إذ يتوفى »: قرأه ابن عامر بتاءين على تأنيث لفظـ الملائكة. وقرأ الياقون بياء وتاء على التذكير ؛ لانه قد فرق بين الفعل والفاعل ، ولأن تأنيث. الملائكة غير حقيقى.

و «يضربون» الحبر، والجملة ُ حال، ولم يحتَجُ إلى الواو لأجل الصمير؛ أى يتوفاهم [٦] والملائكةُ يَضُرِبون وجوههم .

ويقرأ بالتاء، والفاعل الملائكة .

قال تعالى: ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُ وَا مِآلِاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِمْ . . . (٥٢) ﴾ .

قُولُه تعـالى : (كَدأُبِ) : قد ذكر (١) في آل عمران ما يصح منه إعراب هذا المَوْضِع.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَٰلِكَ بَأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْفُسِمِ وَأَنَّ اللهَ سميعُ عليم (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ : يَقْرَأُ بفتح الهمزة ، تقديره : ذلك بأنَّ الله لم يكُ مُفَيِّرًا وبأَنَّ اللهَ صميـع .

وَيَقرأ بِكسرِها على الاستثنافِ .

قوله تعالى: ( الَّذِينَ عَاهَدْتَ ) : يجوز أَنْ يكونَ بدلا مِن الذين الأُولى (٢)، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف ؟ أى هم الِذين ......

ويجوز أنْ يكون نَصْماً على إضار أُعْنِي :

و (مِنْهُمْ ): جال من العائد المجذوف.

قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم فِ الحَرْبِ فَشَرَّدْ بهم مَنْ خَلْفَهُم لَعَلَّهُم يَذَ كُرُونَ (٥٧) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ فَإِمَا تَثْقَفَتُهُمْ ﴾: إذا أَكَّدَتْ إنْ الشرطية بـ «مَا» أكد فعل الشرط بالنون ليتناسب العنى .

<sup>(</sup>١) سبق صفحة ٢٤١ (٢) ف الآية السابقة (٥٥) .

(فَشَرَدْ بِهِمِ ): الجمهور (١) على الدال، وهو الأَصْلُ .

وقرأ الأعمش بالذال ، وهو بَدَلُ من الدال ، كما قالوا : خَرَاديل وخَرَاديل (٢) . وقيل : هو مقلوب من شذَر بمعنى فرق ، ومنه قولهم : تفرَّقُوا شذَر مذَر . ويجوز أن تكون من شذر في مقاله إذا أكثر فيه ، وكل ذلك تعشَّفُ بَمِيد .

قوله تعالى : ( فانْسِنْ إَلَيْهِمْ ) : أي عهدَهم فذف المفعول .

و ( عَلَى سَوَاءً ) : حال .

قال تعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الذينَ كَنَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمُ لا يُعْجِزُونَ (٥٩) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ﴾ : [يقرأ] (٢) بالناء على الخطاب للنبي صلى الله عليه

قوله تعالى : ( ولا يحسبن الدين ) . [يفرا] " بالله على السنة . " بي على الدين وسلم ، والمفعول الثاني « سَبقُوا » .

وُ يَقْرَأُ ( ٤) بالهياء ، وفي الفاعل وجهان :

أحدهما \_ هو مُضْمَرَ ؟ أى لا يحسبن من خَلفهم ، أو لا يحسبن أَحَد ، فالإعرابُ على هذا كإعراب القراءة الأولى .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ - ٢٨٠): يروى عن الأعمش أنه قرأ « فشرذ بهم من خلفهم » - بالذال المجمة . قال أبو الفتح : لم يمرر بنا في اللامة تركيب ش رذ ، وأوجه ما يصرف إليه ذلك أن تكوت الذال بدلا من الدال .

وق تفسير القرطبي ( ٨ ـ ٣١ ) : وروى عن ابن مسعود : فشيرذ ـ بالذال المعجمة وحما لغتات . وقال المهدوى : الذال لا وجه لها ، إلا أن تكرن بدلا من الدال المهملة لتقاربهما ، ولا يعرف في اللغة : فشد ذ .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب : خرادل ، وخراذل : أي مقطع مفرق .

<sup>(</sup>٣) ليس في ا.

<sup>(</sup>٤) في الكثف (١ ـ ٤٩٣ ) : « ولا يحسبن الذين كفروا » ـ قرأ حفس ، وابن عامر ، وحزة بالياء على لفظ الغيبة . وقرأ الباقون بالتاء .

وقال: وأما الياء فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن هذا لحن لا تحل القراءة به. قال النحاس: وهذا تحامل شديد والقراءة تجوز. وانظز في ذلك أيضًا تفسير القرطبي: ٨ – ٣٣ النجاس (٢ \_ التبيان / ٢)

والثانى \_ أنّ الفاعلَ « الذين كفروا » ، والمفعول الثانى سبقوا ، والأوّل محذوف ؛ أي أنفسهم .

وقيل: التقدير: أن سَبَقُو ا<sup>(۱)</sup> ، وأَنْ هنا مصدرية نحففة من الثقيلة ، حكى عن الفرَّاء ، وهو بَعيد ، لأَن ﴿ أَن ﴾ المُصدرية موصولة ، وحدُّفُ الموصول ضعيف في القياس شاذُّ فَيُ الاَسْتَعَالَ .

(أنَّهُم لا يُعْجِزُونَ) :أى لاتحسبوا (٢) ذلك لهذا . والثانى (٣) أَنَهُ مَتَعَلَقَ بِتَحَسَبُ اللهُ مُعُولُ (لا اللهُ عُدِلُ مَنْ وَعَلَى كُلا الوّجِهِينَ تَكُولُ (لا اللهُ وَهُوضَعِيفَ لُوجِهِينَ اللهُ اللهُ عَدِهَا \_ زيادة لا .

والثانى ـ أَنَّ مفعول حَسبت إذا كان جملة وكان مفعولا ثانيا كانَتْ فيه إن مكسورة ؟ لأَنه مُؤضع مبتدأ وخبر.

قال تعالى : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رَبِاطِ النَّحْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّ كُمْ . . . (٦٠) ﴾.

قوله تعالى : ( مِنْ قُوَّةٍ ) : هو فى موضع الحال من « ما » ، أو من العائد المحدوف فى « استطعتم » .

( تُرْهِبُونَ بِهِ ) : في موضع ِ الحال من الفاعل في ﴿ أُعِدُّوا ﴾ ، أو من المعول ؛ لأَنَّ ﴿ فَيُ الجُلَةَ صَمَيْرَيْنَ يَعْفُو دَانَ إِلَيْهُمَا ۚ .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لِمَا وَتَوَ كَّلْ عَلَى اللهِ ... (٦١) ﴾ .

قوله تعالى: ( اللسَّامِ ): يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللام بمَعْنَى إلى ؛ لأَنَّ جَنْح بَعْنَى مَالَ بُويجُوزَ أَنْ تَكُونَ مَعَدِّيةً للفعل بنفسها ، وأَنْ تَكُونَ بَعْنِي مِنْ أَجِلٍ .

والسّلم- بكسر السين وفتحها: لنتان، وقد قرى بهما وهي مؤنثة، ولذلك قال: «فاجْنَحْ لَهَا».

الكشف: ١ ــ ٤٩٤ ، وألبيان : ١ ــ ٣٩٠ (٣) الأول هو توله قبل : أى لا تصبوا ذلك .

قال تعالى: ﴿ يَأْيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَن ِ اتَّبَعَكَ مَن المؤمِنِينَ (٦٤) ﴾ . قال تعالى: ﴿ يَأْيُهُا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ فاعله ؟ قوله تعالى: ﴿ حَسْبُكَ اللهُ فَاعله ؟ مبتدأ وخبر . وقال قوم : خسبك مبتدأ ، والله فاعله ؟ أَى يَكْفيك الله .

( وَمَن ِ اتَّبَعَكَ ) : في « مَنْ » ثلاثة أوجه :

أحدها \_ جَرَّ عطفا على الكاف في خَسْبك ؛ وهذا لا يجوزُ عند البصريين؛ لأَنَّ العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار لا يجوز .

والثانى \_ موضَّقة نَصْب بفعل محذوف دَلَّ عليه [٧] الـكلام؛ تقديره: ويكفي مَن اتَّبعك.

والثالث \_ مَوْضِعُهُ [رَفْع] (١) على ثلاثه أوجه: أحدها: هو معطوف على اسْمِ الله، فيكون خبرا آخر ؛ كقولك: القائمان زَيْد وعمر ، ولم يثنِّ حَسْبك ، لأَنه مُصَدّد .

وقال قوم : هذا ضعيف ؛ لأَنَّ الواو للجَمع ، ولا يحسن هاهنا كما لم يحسن في قولهم : ما شاء الله وشئت (٢) ، و « نُم » هنا أَوْلى .

والثانى: أَنْ يَكُونْ خَبُّرْ مَبَّدَأً مُحَدُّونَ ، تَقْدَيْرَهْ: وْحَسَّبُكْ مَنْ ِاتَّبَّعَكْ (٣).

قال تمالى: ﴿ يِأَيُّهَا النَّسِيُّ حَرِّضِ المؤمنين على القِتَالِ إِنْ يَكُن مَعْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، وإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُ وَا أَلْفًا مِن الذين كَنَرُوا ... (٦٥) ﴾ .

قُوله تعالى: ( إِنْ يَكُنُ ): يجوز أَنْ تَكُونَ التَّامَة ، فيكُونَ الفاعل « عشرون » ، و « مِنْكُمْ » : حال منها ، أو متعلقة بيكون .

وَيجوزِ أَن تَـكُونَ الناقصة ، فيكون عشرون اسمها ، ومنكم الخبر .

<sup>(</sup>١) ليس في ١.

<sup>(</sup>۲) ومشكل إعراب القرآن : ۱ - ۲ ه ۳

<sup>(</sup>٣) الوجه الثالث لم يذكره ، وهو في مشكل إعراب القرآن : في موضع رفع على الابتداء ويضم الحبر ؛ أأى ومن اتبعك من المؤمنين كذلك ، ولم يذكر في البيان إلا الوجهين الأولين . وفي ا \_ بدل وحسبك من اتبعك ، ومن اتبعك كذلك ، أى حسبهم الله . وهو الوجه الثالث الذي أشار إلا ابن مكي في مشكل إعراب القرآن \_ كما تقدم .

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَسِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُثْخِنَ فَى الْأَرْضِ ، تُرِيدُ وَنَ عَرَضَ الدُّنْيا واللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ . . . (٦٧) .

قوله تعالى : ( أَسْرَى ) : فيه قراءات قد ذكرت <sup>(١)</sup> في البقرة .

( وَاللهُ بُرُيِدُ الْآخِرَةَ ) : الجمهورُ على نَصْبِ الآخرة على الظاهر .

وقرى (٢) شاذا بالجر، تقديره: والله يريد عَرَضَ الآخرة ، فَحُدْفُ الْمَافُوبِقِي عَمَلَه، كَمَا قَالَ بِعَضْهِم (٣):

أَكُلَّ امْرِى ۚ تَحْسَبِينَ امْراً وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَاراً أَى وَكُلِّ نَار .

قال تعالى : ﴿ لَوْ لَا كَتَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَ أُخَذْتُمُ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ (٦٨ ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لَوْ لَا كِتَابُ مِنَ اللهِ ﴾ قوله تعالى : ﴿ لَوْ لَا كِتَابُ مِنَ اللهِ ﴾ تتحوز أن يكونَ صفة أيضا ، وأن يكون متعلقًا بسبق ، والحبر محذوف : أَى تَدَارَكُمُ .

قال تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا واتَّقُوا اللهَ ...(٦٩) ﴾ . قوله تعالى : ( حَلالًا طَيِّبًا ): قد <sup>(4)</sup> ذكر في البقرة .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدَ خَانُوا اللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مَنْهُم واللهُ عليم حكيم (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( خِيانَتَكَ ) : مصدر خان يخون ، وأَسْلُ الياء الواو ، فقلبت لانكسار ماقبلها ووقُوع الألف بعدها .

<sup>(</sup>١) سبق صفحة ١٧

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ - ۲۸۱ ) \* قرأ ابن جاز : « والله يربد الأخرة » - بكستر التاء ، يحملها
 على عرض الآخرة .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبى دواد الإيادى : الكتاب : ١ \_ ٦٦ ، والمحتسب : ١ \_ ٢٨١ ، وهو في أمالى المنجرى : ١ \_ ٢٩٦ غير معزو . وفي كامل المبرد : ١ \_ ٢٨٧ : وأنشد سيبويه لعدى بن زيد العبادى . وفي حواشيه : والصحيح أنه لأبى دواد الإيادى ، وكذا نسب إلى عدى بن زيد في الكامل : ٣ \_ ٩٩ \_ ٩٩ ـ ٩٩

<sup>(</sup>٤) سبق صفحة ١٣٨

قوله تعالى : ( مِنْ ولايتِيمِ \* ) : 'يُقْرأُ بفتح الواو وكسرها ، وهما لَفتان .

وقبل : هي بالكسر : الإمارة ، وبالفتح : من مُوَالَاة النُّصُرة .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْ لِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَـكُن فِتْنَةٌ فَالأَرْضَ وَفَسَادُ كَبِيرٌ (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلَّا تَفْعَلُوهُ ) : الهاء تعودُ على النصر .

وقيل على الولاء والتأمُّر .

قال تعالى: ﴿ . . . وأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كَتَابِ اللهِ . . . (٧٥) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فِي كِتَابِ اللهِ يَا فِي مُوضِع نَصْبِ بِأُولِى ؟ أَى يُثبِت ذَلْكَ فِي كَتَابِ اللهِ .

## سُورة النُّوبة

قال تعالى : (بَرَاءَةٌ من اللهِ وَرَسُولِهِ إلى الذينَ عاهَدْتُم من المُشْرِكِينَ (١)(١). فَسِيحُوا في الأرضِ أَرْ بَعَةَ أَشْهُرٍ ... (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَرَاءَةٌ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو خَبَرُ مبتدأ محذوف ؛ أى هذا براءة ، أو هذه ، و « مِنَ اللهِ » : نَمْتُ له . و « إلى الَّذِينَ » متعلِّقة ببراءة ، كما تقول : برئتُ إليك مِنْ كذا .

والثانى ـ أنها مبتدأ ، ومن الله نَمْتُ لها ، و « إلى الذين »الخبر .

وقرى ُ (١) شاذا « من ِ الله ِ » بكسر النون على أُصل التقاء الساكنين .

وَ ( أَرْ بَعَةَ أَشْهُرِ ) : ظرف اـ « نسيجوا» .

قال تعالى : ﴿ وَأَذَانُ مَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِئُ مَن المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَذَانُ ) : مثل براءة . و « إلى النّاسِ » : متعلق بِأَذان ، أو خبر له . ( أنَّ الله َ بَرِى ً ) : المشهور <sup>(٢)</sup> بِنَتْح الهمزة ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو خَبَر الأَذان ؟ أي الإعلامُ من الله براءته من المشركين .

والثانى ــ هو صِفَة ؟ أى وأَذان كائن بالبراءة .

وقيل : التقدير: وإعلام من الله بالبراءة ، فالباء متعلقة بنفس المصدر .

( وَرَسُولُهُ ): يقرأُ بالرفع، وفيه ثلاثةُ أوجه :

أحدها \_ هو معطوف على الضمير في برىء ، وما بينهما يَجْرِي مجرى التوكيد ؟ فلذلكِ ساغ المَطْفُ .

والثانى ــ هو خبر (٣) مبتدأ محذوف ؛ أى ورَسُوله بَرَى. .

 <sup>(</sup>۱) ف الحنسب (۱ – ۲۸۳): حكى أبو عمرو أن أهل نجران يقولون: براءة « من الله »
 يجرون اليم والنون . (۲) وتفسير القرطي (۸ – ۷۰).

<sup>🦫 (</sup>٣) حقه : مبتدأ وخبره محذوف ، كما يظهر من تقديره .

والنالث \_ هو معطوف على موضع الابتداء ، وهو عنْدَ المحققين غَيْرُ (١) جائز ؟ لأن المفتوحة كما موضع غير الابتداء ، بخلاف المكسورة .

و يُقر أ بالنصب عطفا على [٨] اسم إن .

و يُقرَّ أُ بِالْجِرِ (٢) شاذا ، وهو على القسم ؟ ولا يكونُ عطفا على المشركين ؛ لأنه يُوَّدِّي إلى الكُفْر .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا الذينَ عَاهَدْتُمْ مَنِ المُشْرِكِينَ ثُمْ لَمْ ۚ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عليكم أَحَدًا فأَتِمُوا . . . (٤) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ ) : في موضع نصب على الاستثناء من المشركين ؟ ويجوز أن يكونَ مبتدأ ، والخبر « فأ تموا » .

( يَنْقُصُوكُمْ ): الجمهور بالصاد ، وقرى بالضاد ( ) أَى يَنْقَضُوا عُمُودَكُم ، فحذف المضاف .

و (شَيْئًا): في موضع المصدر.

قال تعالى: ﴿ فِهَاذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الحَرُهُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمُ وخُذُوهُم واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

قوله تعالى : ( وَاثْفُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ) : المَرْصَد مَفْعَل ، من رَصدت ، وهو هُنَا مكان ، « وكل » ظرف (٤) لا تُفُدُوا .

وقيل: هو منصوب على تقدير حذُّف حرف الجر؟ أي على كلُّ مرصد، أو بكل ٠٠٠

(۱) وفي مشكل إعراب القرآن (۱ ـ ۳۵۰): وقد أجاز قوم رفعه على العطف على موضع السم (إن) قبل دخول « أن » .

(۲) وتفسير القرطى : ۸ ـ ۷۰

(٣) فى المحتسب (٣ ـ ٣٨٣): قراءة عكرمة «ثم لم ينقضوكم شبئا » ـ بالضاء معجمة ، أي «لم ينقضوا أموركم». وفى تفسير القرطبي (٨ ـ ٧١): وقرأ عكرمة ، وعطاء بن يسار ثم لم ينقضوكم ، بالضاد معجمة على حذف مضاف ؛ التقدير : ثم لم ينقضوا عهدهم .

(٤) في تفسير القرطبي (٨٠ – ٧٧): ونصب كل على الظرف فيجعل المرصد اسما للطريق ، وهو المختيار الزجاج . وخطأ أبو على الزجاج في جعله الطريق ظرفا ، وقال : الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد فلا يجوز حذف حرف الجر منه إلا فيا ورد فيه الحذف سماعا .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مَنِ المُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ هُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبَلِفُهُ مَا مَأْمَنَهُ مَنْ . . . (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ إِنْ أَحَدُ ) : هو فاعل لفِمْل ِمحذوف دلَّ عليه ما بعده .

و (حتى يَسْمَعَ ) ؛ أَى إلى أَنْ يسمع ، أَو كَي يسمع .

وَ «مأْمَن» : مَفْعل من الأَمن، وهو مكان ؛ ويجوز أن يكونَ مصدرا ، ويكون التقدير : ثُم أَبلغه مَوْضِع مأْمَنِه .

قال تعالى : ﴿ كَنْيفَ يَكُونُ للمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ اللهِ وعندَ رَسُولِهِ إِلَّا الذينَ عاهَدْتُم

قوله تعالى : (كَنْيْفَ يَكُونُ ) : اسم يكون «عَهْدٌ » ؛ وفي الخبر ثلاثة أوجه :

أحدها \_كيف، وقُدِّم الاستنهام، وهو مِثْل قوله (١): «كيف كانعاقِبَةُ مَـكْرِهم » . والثانى \_ أنه «للمشركين» ؛ و « عِنْدَ » على هذين ظَرْف للمهد ؛ أو ليكون؟ أو للجار، أو هي وصْفُ للمهد .

والثالث ـ الخبر « عند الله » ، وللمشركين تَبْيين ، أَو متعلق بيكون ، وكيف حال من المَهْد . -

( َ فَمَا اسْتَقَامُوا ) : في ﴿ مَا ﴾ وجهان :

أُحدها \_ هي زَماَ نِيّه ؟ وهي المصدرية على التحقيق ؟ والتقديرُ : فاستقيموا لهم مدةً استقامتهم لكم .

والثانى \_ هى شرطية ، كقوله (٢٠) : « مَا يَفْتَحَ اللهُ » . والمعنى : إن استقاموا لَـكُم فاسْتَقِيموا .

ولا تُكونُ نافية ؛ لأَن المعنى يَفْسُد ؛ إذ يَصِيرِ المعنى : استقيموا لهم ؛ لأنهم لم يستقيموا لكم .

<sup>(</sup>۱) سورة النمل ، آية ۱ ه (۲) سورة فاطر ، آية ۲

قال تمالى: ﴿ كَيفُ وَإِنْ يَظْهَرُ وَا عَلَيْكُمُ لَا يَرْ قُنُوا فَيْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَ فُوَاهِهِم وَتَأْبِى قُلُوبُهُمُ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : (كَنْيفَ وَإِن يَظْهَرُ وا ) : المستفهم عنه محذوف تقديره : كيف يكون لهم. عَهْدُ ؛ أو كيف تطمئنون إليهم .

( إلَّا ): الجمهور بلام مشدّدة من غير ياءً .

وقرى ً : « إيلا » <sup>(١)</sup> مثل ريح ؛ وقيه وجهان :

أحدها \_ أنه أبدَل اللام الأولى ياء لثقَل ِ التضعيف وكسر الهمزة .

والثانى \_ أنه من آل يتُول ، إذا ساس ، أو من آل يتُول ، إذا صار إلى آخر الأمر ؟ وعلى الوجهين قُلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها(٢) .

( يُرْ ضُو نَكُمْ ): حال من الفاعل في « لا يَرْ قَبُوا » عند قوم ؟ وليس بشيء ؟ لأنهم بعد ظهورهم لا يُرْ ضُون المؤمنين ، وإنما هو مُستأنف .

قال تعالى: ﴿ فِإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلاةَ وَآ تَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَا نُـكُم فِي الدِّينِ . . . (١١) ﴾ . قوله تعالى : ( فإخْوَانُكُم ْ ) : أي فهُمْ إخوانكم .

و ( فى الدِّين ) : متعلِّق بإخوانـكم .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مَن بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُم فَقَا تِلُوا أَرْمَةَ الكَفُو إِنَّهُ مَا نَظُمُ لَقَا تِلُوا أَرْمَةً الكُفُو إِنَّهُمُ لا أَيْمَانَ لهم لَقَالَمُهُم يَنْتَهُونَ (١٢) ﴾ .

قُوله تعالى : (أَثُمَّةُ الكُفُرِ) : هو جمع إمام ، وأصله أَأْمِمَة ، مثل خباء وأخْبِية ، فنقلت حركةُ الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة ، وأدغمت في الميم الأخرى ؛ فمَنْ حقَّقَ (٢٠) الهمزتين أخرجهما على الأصل، ومَنْ قلب الثانية ياءً فلكسرتها المنقولة إليها ؛ ولا يجوزُ هنا أن تجعل

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ \_ ٢٨٣): قراءة عَكرمة: ﴿ إِيلَا وَلَا دُمَّةً ﴾ \_ بياء بعد الكسرة خفيفة اللام.

<sup>(</sup>٢) والمحتسب: ١ - ١٤ ٢

<sup>(</sup>٣) في المكشف ( ١ ــ ٤٩٨ ) : قوله أئمة ــ قرأ السكوفيون ، وابن عامر ، بهمزتين محققتين - وقرأ الباقون بهمزة وبعدها ياء مكسورة كسرة خفيفة .

آبيْنَ بِينِ كَا جِعلِتِ هُمْزَةً أَنْدِا ؟ لِأَنَّ الكسرةَ هنا منقولة وهناكُ أَصلية ؟ ولو خُفَّةِت الهمزةُ الثانية هنا على القياس لكانت أَلفا لانفتاح ما قبلها ، ولكن تركُ ذلك لتتحرك بحركة الميم في الأصل (١)

قال تعالى : ﴿ أَ لَا تُقَا تِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمُ وَهَذُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُ بَدَ اوكُرُ إَوْلَ مَرَّةٍ أَتَخْشُو نَهُمُ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أُوَّلَ مَرَّةِ ) : هو منصوب على الظرِف .

( فَاللَّهُ أَحَقُّ ) : مبتدأ ، وفي [٩] الخبر وجهان :

أحدها \_ هو «أحق» ، و «أَنْ تَخَشَوْهُ » : في موضع نصب ، أو حر؛ أي بأَنْ تَخْشُوه ؟ وفي الكلام حَذْف ؛ أي أَحقُ من غيره بأَن تَخْشُوهُ .

أُو أَنْ تخشو مبتدأ بدل من اسم الله بدل الاشتمال ، وأَحقّ الحبر ؛ والتقدير : خشية الله أحق .

والثانى \_ أنّ «أنْ تخشوه» مبتدأ، وأحق خبره مقدَّم عليه، والجملة خَبَرُ عن اسم الله. قال تعسل الى : ﴿ وُ بُذَهِب ۚ غَيْظَ قُلُوبِهِم وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ واللهُ عليمُ ۗ حكيمُ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ يَتُوبُ اللهُ ) : مستأنف ، ولم يُجْزَمَ لأَنَّ توبتَه على مَنْ يشاء ليست جَزاءِ على قِتَال الكفار .

وقرى (٢) بالنصب على إضار أن .

قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُ وَا مَسَاجِدِ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمِ بِالْكُفُرِ أُولِنَّكِ خَبِطَتْ أَعَالُهُم وَفَى النَّارِ مُ خَالدُونَ (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( شَاهَدِ بِنَ ) : حال من الفاعل في « يعمروا » .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٧ ه ٣ ، والبيان: ١ \_ ٤ ٣٩ ، وتفسير القرطبي: ٨ – ١٤

 <sup>(</sup>۲) ق المحتسب (۱ ـ • ۲۸ ): قراءة الأعرج، وابن أبى إسحاق، وعيسى النقنى، وعمرو
 ابن عبيد، ورويت عن أبي عمرو: « ويتوب الله » \_ بالنصب .

قال أبو الفتح : إذا نصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط معني .

وفي تفسير القرطي ( ٨ \_ ٨٨ ) : والزفع أحسن لأن التوبة لايكون سببها القتل .

( و في النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ) ؛ أي وهم خالدون في النَّار ، وقد وَقَع الظَّرْفُ بَيْن حَرُّفُ المنطف والمعطوف .

قَالَ تِعَالَى : ﴿ أَجَعَلْتُم سِقاً يَهَ الجِاجِّ وعِمارَةَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ وجاهَدَ في سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ . . . (١٩) ﴾ .

قوله تعالى: (سِقاً يَهُ الْحَاجِّ): الجمهور على سِقاية ـ باليا، ، وهو مصدرٌ مثل العِمارة، وصحَّتِ الياء لمّا كانت بعدها تاء التأنيث. والتقدر: أَجعلتم أَصحابَ سقاية الحاجّ. أو يكون التقدر: كإيمان مَنْ آمَنَ ، ليكون الأَول هو الثانى .

وقرى وان: « سُقَاة الحاج وعَمَرة السجد » ، على أنه جمع سَاقٍ وعامر .

( لا يَسْتَوُون عِنْدَ اللهِ ): مستأنف ؛ ويجوز أن يكون حالا من المفعول الأول والثانى؛ ويكون التقدير : سوَّ يُتُم بينهم في حال تَفَاوُتهم .

قال تعالى : ( ُ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ وِرَحْمَةٍ منه ورِضُوانٍ وجَنَّاتٍ لهم فيها نَعِيمُ مُقيمٌ (٢١) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى: ( لَهُمْ فَيِهَا نَعِيمُ ): الضمير (٢) كناية عن الرحمة والحِنَّات.

قول تعالى : ﴿ لقد نصر كم الله أ في مَوَاطِنَ كثيرةٍ ويَوْمَ حُنَين إذ أَعْجَبَتْكُم كُثر تُكم فلم تُنْن عِنكم شيئا ... (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَيَوْمَ حُنَينِ ) : هو معطوف على موضع « في مَوَاطن » .

و ( إِذْ ) : بدل من يوم .

قالَ تعالى: ﴿ قَا تُلُوا الدِّينَ لَا يُوْمِنُونَ اللهِ وَلَا بِالْبَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدينُونَ دِينَ الحَقِّ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ حتى 'يُعطُوا الجِزْيَةَ عَنِ يَدٍ وهم صَاغِرُ وَنَ (٢٩) ﴾ .

و سمت سر. بن بربير . وسما بن البير المراء وأبى وجزة السعدى ، ومحمه بن على ، وأبو جعفر وفي المحتسب ( ١ \_ ٢٨٥) : قراءة ابن الزبير، وأبى وجزة السعدى ، ومحمه بن على ، وأبو جعفر القاري : أجعلتم سقاة الحاج وعمرة السجد الحرام . وقرأ « سقاية . . . الضجاك .

(٢) في مشكل إعراب القرآن (١ \_ ٥ ٥ ٣): والهاء في « فيها» للجنات .

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي ( ٨ ــ ٩١ ): وقرأ أبو وجزة : « أجعلتم سقاة الحاج وعمرةالمسجدالحرام». وكذلك قرأ ابن الزبير ، وسعيد بن جبير : سقاة وعمرة . · ·

قوله تعالى : (دِينَ الحَقّ) : يجوز أن يكون مصدر «يدينون» ، وأن يكون مفعولا به ؟ و يدينون » عمني يَمْتَقدُون .

(عَنْ يَدٍ ): في موضع الحال؟ أي يعطوا الجِزْ يَهَ أَذِلَّهُ .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْهُودُ : عُزَيْرٌ ابنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابنُ اللهِ ذَ لِكَ قَوْ لُهُم بِأَنْوَ اهِمِهِمْ أَيْفَاهِمُ أَنَّى يُؤُ فَدَكُونَ (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : (عُزَيْرُ ابن الله ) : رُيقُوأَ بالتنوين (١) على أَن عُزَيراً مبتدأ ، وابن خبره ، ولم يُحْذَفَ التنوين إيذاناً بأناً الأَولَ مبتدأ ، وأَن ما بعده خبر وليس بصفة .

ويقرأ بحذف التنوين ، وفيه ثلاثة أوجه :

- أحدها \_ أنه مبتدأ وخبر أيضا ، وفي حَدْفِ التنوين وجهان : أحدها : أنه حُدِف لالتقاء الساكنين . والثانى : أنه لا ينصرف للمُجْمة والتمريف ؛ وهذا ضعيف ؛ لأَنَ الاسْمَ عربى عند أكثر الناساس ، ولأَنَّ مكبّره ينصرف لسكون أوسطه ، فصَرْ فه في التصنير أولى .

والوجه الثانى \_ أَنَّ عُزَيرا خبرمبتدأ محذوف، تقديره: نبيَّنا، أو صاحِبُنا، أو معبودُنا؟ و «ابن» صفة ، أو يكون «عزير » مبتدأ ، وابن صفة ، والخبر محذوف ؟ أى عزير ابن الله صاحِبُنا .

والثالث ـ أَنَّ ابنا بدل من عزير ، أو عطف بيان، وعزير على ما ذكرنا من الوجهين؟ وحُذِف التنوين في الصفة ؟ لأنها مع الموصوف كشيء واحد (٢) .

( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و « قَوْلُهُمْ ۚ » : خبره ، و « بأَفُو َاهِهِمْ » : حال ، والعاملُ فيه القول؛ ويجوز أَنْ يعمل فيه معنى الإشارة ؛ ويجوز أنْ تتعلقَّ الباء بيُضاَهِئُون .

فأما ( 'يضاهِيَّونَ ) فالجمهور على ضَمِّ الهاء <sup>(٣)</sup> من غير همز ، والأَصْلُ ضاَهَى ، والأَلف

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۱ \_ ۱ · ۰ ) : « عزير ابن الله » ـ قرأ عاصم ، والكسائى عزير بالتنوين وقرأه الباقون بغير تنوين ـ

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٦٠ ، والبيان : ١ ـ ٣٩٦ ، وتفسير القرطبي: ٨ ـ ١١٦

<sup>(</sup>٣) في الكشف (١ ـ ٢٠٥): « يضاهئون » ـ قراءة عاصم بهمزة مضمومة وكسس الهاء . وقرأ الباقون بضم الهاء من غير همز . وانظر في ذلك أيضا تفسير ابن كشير : ٢ ـ ٣٥٦

منقابهة عن ياء، وخُذِفِت من أَجل الواو .

وقُرَى عَبَكُسُرُ الْهَاءُ وهُمْزَةً مضمومة بعدها ؛ وهو ضعيف ؛ والأشْبَهُ أَن يَكُونَ لَغَةً فَي ضَاهَى ، وليس مشتقًا ، من قولهم : امرأة (١) ضَمْيًا ، لأن الياء أَصْلُ والهمزة زائدة ؛ ولا يجوز أن تَكُونَ الياء زائدة ؛ إذ ليس في الـكلام فَعيل بفتح الفاء .

قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم ورُهْبَانَهِم ٱرْبَابًا من دونِ اللهِ والْمَسِيحَ ابنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلٰهًا واحِدًا لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عُمَّا يُشْرِكُونَ (٣١) ﴾ . قوله تعالى[10] : (والمَسِيحَ): أي واتخذوا المسيح رَبًّا، فحذف الفعلُ وأحد المفعولين. ويجوز أن يكون التقدير ، وعَبَدوا المسيح .

( إِلَّا لِيَعْبُدُوا ) : قد تقدم نظائره .

قال تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ 'يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَنْوَاهِهِم وَيَأْلِى اللهُ إَلا أَنْ 'يَتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الـكافرونَ (٣٢) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ) : يَأْبَى بَمْعَنَى يَكُرُهُ ، وَيَكُرُهُ بَمْعَى بَمْنَعُ ؛ غَلْدَلْكُ استثنى لما فيه من معنى النَّفْى ؛ والتقدير : يَأْبَى كُلَّ شِيءَ إِلَّا إِنْمَامَ نُورُهُ .

قال تمالى : ﴿ يُمَا يُنُهَا الذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِن الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ اللَّهُ وَالْفِضَّةَ المُوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سبيلِ اللهِ وَالذِينَ يَكْنُرُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فَي سبيلِ اللهِ فَبَشَّرُهُم بعذابٍ اليهم (٣٤) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ يَـكُنْزُ وَنَ ) : مُبتدأً ، والخبر « فَبَشَّرْهُمْ » .

ويجوز أَنْ يَكُونَ منصوبًا ، تقديره : بَشِّر الذين يَـكُنزُ ون .

(ينفقونها): الضمير المؤنث يعودُ على الأموال ، أو على الكنوز المدلولِ عليها بالفعل؟ أو على الذَّهَب والفضة ؛ لأنهما جنسان ، ولهما أنواع ، فعاد الضميرُ على الممنى ؛ أو على الفضّة لأنها أقرب . ويدلُّ ذلك على إرادة الذهب .

وقيل: يعودُ على الذهب، وهو يذكُّر ويؤنث.

<sup>(</sup>١) المرأة الضهياء : التي لا تحيض ولا تحمل ، أو التي تحيض ولا تحمل ، أو التي لاينبت تدياها . ﴿ القاموس ﴾ .

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُخْمَى عليها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ \* هَذَا مَا كُنَرْ تُهُمْ لاَ نَفْسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُم تَكْنِرُونَ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ يُحْمَى ) : يَوْمَ ظرف على المعنى ؛ أَيَ يَعَدْيَهُمْ فَي ذَلِكَ النَّيُومِ .

وقيل : تقديره : عذاب يوم ، و « عذاب » بدَل من الأول<sup>(۱)</sup> ؟ فلمّا حُذِفَ المضافّ. أقام اليوم مقامة .

وقيل: التقدر: اذكر.

وَ ( عَلَيْهِمَا ) : في مَوَ ْضِعْ رَأَمْ عِلْمَامِيَّة مَقَامَ الفَاعِلَ .

وقيل : القائم مقام الفاعل مضمر ؟ أي يحمى الوقود ، أو الجَمْر .

( بِهاً )؛ أي بالكنوز .

وقتيل : هي بمعنى فيها ؟ أي في جهتم .

وقيل : يوم ظرف لمحذوف تقديره : يوم يحمى عليها يقال لهم : هذا ما كُنَرْ تُمْ .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَهُورِ عَنْدَ اللهِ اثنا عَشَرَ شَهُرًا فَى كَتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ. السَّمَوَاتِ والأَرضَ منها أَرْ بَعَــةٌ خُرُمْ ذَلْكَ الدِّبنُ القَيِّمُ فَلا تَظْلِمُواْ فَيَهَنَّ أَنْفُسَكُم وقا تِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُهَا تِلُونَكُم كَافَّةً . . . (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ ) : عِدَّةَ مصدر مثل العدد . و « عِنْدَ » معمول له ، و « في كتابِ الله » : صفة لاثنى عشر » وليس بمعمول لفدة ؛ لأنَّ المصدر إذا أُخِبر عنه لا يعمل فيا بعد الخبر .

و ( يَوْمَ خَاتَىَ ): معمول لكتاب ، على أنَّ «كتابا » هنا مصدر لا جُثَّـة ؛ ويجوز أنْ يكونَ جَثَّةً ، ويكون العامتل في « يوم » معنى الاستقرار .

وقيل في «كتاب الله» بدّل من عند ، وهو ضعيف ؛ لأنك قد فصِّلْتَ بين البدل والمبدل منه بخبر العامل في المُبْدَل .

(مِنْهَا أَرْبَعَةُ ): يجوزُ أَن تَكُونَ الجُملة صَفَة لاثنى عَشَرٍ ، وأَنْ تَكُونَ حَالًا مَنَ استقرار ، وأن تَكُونَ مُستَأَنفة .

<sup>(</sup>١) أي العذاب الأول الذي سبق في الآية السابقة (٣٤) .

( فِيهِنَّ ) : ضمير الأربعة . وقيل : ضمير اثني عشر .

قُوله تعالى : ( إنمَا النَّسَى ﴿ ): رُيْقَرَأُ (٢) بهمزة بعد الياء ، وهو فَعِيل مصدر، مثل التَّذِيرِ والنَّـكير ؛ ويجوز أن يكونَ بمعنى مفعول ؛ أى إنما المنسوء (٣) . وفى الكلام على هذا حذفُ تقدره : إنَّ نَسْء النَّسَىء، أو إنّ النسىء ذُو زيادة .

ويقرأ بتشديد الياء من غير هَمْز على قَلْب الهمزة ياء ٠

و ُيقرأ بسكون السين وهمزة بعدها ، وهو مصدر نسأت .

ويقرأ بسكون السين وياء مخففة بعدَها على الإبدال أيضا .

( أيضَلُّ ) : أيقرَأُ ( ؛ ) بفتح الياء وكسر الضاد ، والفاعل « الَّذِينَ » .

و ُيقُرَأُ بِفتحهما وهي لغة . والماضي ضَلِلت بفتح اللام الأولى وكسرها ، فمَنْ فتَحها الله الأولى وكسرها ، فمَنْ فتَحها الله في الماضي كسر الضاد في المستقبل .

و يُقْرَأُ بضم الياء وفَتْح ِ الضاد على مالم يسَمَّ فاعله .

و يُقْرأ بضم الياء وكسر الضاد ؛ أى يُضِل به الذين كفروا أتباعهم ؛ ويجوز أَنْ يكون الفاعل مضمرا ؛ أى يُضِلُ الله أو الشيطان [١١] .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٣٦٢ ، والبيان : ١ \_ ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ١ \_ ٢ · ٥ ) : « النسيء » \_ قراءة ورش بتشديد الياء من غير همز . وقرأً الباقون بالهمز على الأصل .

وفي المحتسب (١ – ٢٨٧): قراءة جعفر بن محمد ، والزهرى ، والعلاء بن سيابة، والأشهب: إنما النسى – مخففا ، على وزت الهدى – بغير همز ، وانظر تفسير القرطبي أيضا ( ٨ – ١٣٦) . (٣) في ١: إنما المنسى ، وهو المشهور .

<sup>(</sup>٤) في المتحتسب (١ \_ ٢٨٨ ) : قراءة أبي رجاء « يضل به الذين كفروا » بفتح الياء والضاد . قال أبو الفتح : هذه لغة . وانظر الكثان (١ \_ ٢٠٠ ) في ذلك أيضاً .

( يُحِلُّونهُ ) : يجوز أن يكون مُفسر اللضارل ؛ فلا يكوث له موضع ؛ ويجوز أن يكون حالاً .

قال تعالى : ﴿ يِأَيُّهَا الذينَ آمَنُوا مالَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انْفُرُوا في سبيلِ اللهِ اثَّا قَلْتُم إِذَا قِيلَ لَكُم انْفُرُوا في سبيلِ اللهِ اثَّا قَلْتُم إِذَا قِيلَ لَكُم انْفُرُوا في سبيلِ اللهِ اثَّا قَلْتُم إِلَى الأَرْضِ ، أَرْضِيتُم بالحَياةِ الدُّنيا مِن الآخِرَةِ . . . (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : (اثَّا قَلْتُمُ ): الـكارم فيها مثل الـكارم في «ادَّارأتم» (١) ؟ والماضي َهنا بمعنى المضارع ؟ أي مالكم تتثاقلون .

وموضِعُه نَصب ؛ أى أى أى شيء لكم في التثاقل ، أو في موضع جَرَّ على رَأْى الخليل . وقيل : هو حال ؛ أَى مالكم مُتَثَاقلين .

( مِنَ الْآخِرَةِ ) : في موضع الحال ؛ أي بدلًا من الآخرة .

قال تعالى: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فقد نَصَرَهُ اللهُ إِذْأُخْرَجَهُ الذينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا في النارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عليه وأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لم تَرَوْها ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين كَفَرُوا السُّفْلَى وكَلِمَةَ اللهِ هِيَ المُلْيَا ، واللهُ عزيزَ حكيم (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثانِيَ أَنْنَيْنِ ) : هو حال من الهاء ؟ أي أحد اثنين .

و ُيْقُرَ أَ<sup>(٢)</sup> بِسَكُونَ اليَّاءُ وحقّها التَّحريَكُ ، وهو مِنْ أحسن الضرورة في الشعر .

وقال قوم : ليس بضرورة ، ولذلك أجازوه في القرآن .

( إِذْ هُماً ) : ظَرْف لنصره ؛ لأَنه بدل من « إِذ » الأولى، ومَنْ قال: العامل في البدل غير العامل في البدل غير العامل في البدَل قدَّر هنا فعلا آخر ؛ أي نصره إذ ها .

(إِذْ يَقُولُ): بِدَل أَيضًا . وقيل: ﴿ إِذْ هُمَا ﴾ ظَرْف لِثَاني .

( فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ) : هي فَعِيلة بمعني مفعلة ؟ أَى أَنْزِلَ عليه مايسكنه .

<sup>(</sup>١) وقد سبق صفحة ٧٨

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ ــ ۲۸۹ ) : قال عباس : سألت أبا عمرو وقرأ «ثانى اثنين» قال أبو عمرو: وفيها قراءة أخرى ، لا ينصب الياء « ثانى اثنين » ــ بإسكان الياء .

هِ الهَاءُ في « عَلَيْهِ » تعودُ على أبى بَكر رَضِيَ الله عنه ، لأنه كان مُنْزَ عجا .

والهاء في ﴿ أَيِّدَهُ ﴾ للنبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ وَكَـٰلِمَةُ ۗ اللَّهِ ﴾ ـ بالرفع : على الابتداءِ .

و ( هي َ العُلْما ) : مبتدأ وخبر ، أو تـكون هي فَصْلًا.

وقرى ً بالنصب (١) ؛ أي وجعل كلة الله ، وهو ضعيف لثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنَّ فيه وَضْعَ الظاهر موضع المضمر ؛ إذ الوجه أن تقول كليته .

والثانى ــ أن فيه دلالة على أن كلة الله كانت سُفلَى ، فصارت عُلْيا ؛ وليس كذلك . والثالث ــ أن توكيد مثل ذلك بهى بعيد ؛ إذ القياسُ أن يكون إياها .

قال تعالى : ( لَوْ كَانَ عَرَضاً قريباً وسَفَراً قاصِداً لَا تَبَعُوكَ ولكِنْ بَعُدَتْ عليهم الشَّقَةُ ، وسَيَحْلِفُونَ بالله لو اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا معكم يُهُلِكُونَ أَنْفُسَهُم ... (٤٢) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا ) : اسم «كان » مَضْمَر ، تَقَدَير • : لو كان مَادَعَوْ تُم إليه .

( لَو ِ اسْتَطَعْنا ): الجمهور (٢) على كَسْرِ الواو على الأصل .

وقرى ً بضمها أَ؛ تشبيها للواو الأصلية بواو الضمير ، نحو (٣): « اشْتَرُوا الضَّلالةَ » .

( يُهُلِكُونَ أَنْفُسَهُمُ ) : يجيوزُ أَنْ يكون مستَأْنَفَا ، وأَن يكونَ حالاً من الضمير على « يحلفون » .

قَالَ تَعَـــالَى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُم حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الذينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الـكاذِبِينَ (٤٣) ﴾.

قُولُه تَعَالَى: (حتى يَتَبَيَّنَ ): حتى متعلَّقَةُ بمحذوف دَلَّ عليه الـكلام ؛ تقديره : هلَّا أَخَرَتْهُم إلى أَنْ يتبيَّنَ ، أو ليتبين ، وقوله : « لم أَذِنْتَ لهم » يَدُلُّ على المحذوف .

( ٣ \_ التبيان / ٢ )

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب القرآن (١ ـ ٣٦٣): قرأ الحسن ويعقوب الحضوى بالنصب بـ « جعل » وفيه بعد من المعنى ومن الإعراب .

 <sup>(</sup>۲) في المحتسب ( ۱ \_ ۲۹۲ ): قراءة الأعمش: « لو استطعنا » \_ بضم الواو .

<sup>(</sup>٣) سورة النقرة ، آية ١٦ ، وقد سبق صفحة ٣١

ولا يجوز أن يتعلَّقَ «حتى» بأَذِنْتَ، لأَنَّ ذلك يُوجِبُ أن يكونَ أذن لهم إلى هذه الغاية، أو لأجل التبيين ، وهذا لا يُعاتَبُ عليه .

قال تعالى : ﴿ لُو خَرَجُوا فَيَكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَّوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفَتْنَةَ . . . (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( خِلالَكُم ) : ظرف لأوضعوا ؛ أي أسرعوا فيما بينكم .

( يَبْغُونَكُمْ ) : حال من الضمير في « أَوْضَعُوا » .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْهُم مَنْ يَقُولُ : اثْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَــةِ سَقَطُوا . . . (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَقُول ائْذَنْ لى ) : هو مثل قوله (١) : « فَاثْتَنَا بَمَا تَعَدُناً » ، وقد ذُكِر .
قال تعالى : ﴿ قُلُ هل تُرَكَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسُّنَيَيْنِ وَنَحَنَ نَتَرَبَّسُ بَكُم أَنْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بَعَذَابِ مِن عِنْدِهِ . . . (٥٢) .

قوله تعالى : ( هَلْ تَرَبَّصُونَ ) : الجمهور (٢) على تسكين اللام ، وتخفيف التاء .

و ُيڤراً : بكسر اللام وتشديد التاء ووَصْلها ؛ والأصلُ تتربصون ، فسكن التاء الأولى ، وأدغمها ووَصَلها ، وكُسِرت اللام لالتقاء الساكنين ، ومثله (٣) : « ناراً تَلَظَّى » . وله نظائر .

( وَ يَحِنُ ۚ نَتَرَ بُّصُ مِكُم أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴾ : مفعول نتربُّص ، وبكم متعلقة بنترَبَّصُ .

قال تعسلى : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مَهُم نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُم كَفَرُوا بِاللهِ وِبِرَسُولِهِ . . . (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ تُقْبَلَ ) : في [١٢] موضع نَصْبٍ بدلا (٢) من المفعول في منَّمهم .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية ٧٠ ، وقد ذكر صفحة ٧٩ه

<sup>(</sup>٢) في تفسير القرطبي ( ٨ \_ ١٦٠ ): والكوفيون يدغمون اللام في التاء.

<sup>(</sup>٣) سورة الليل ، آية ١٤

<sup>(</sup>٤) في مشكل إعراب القرآن (١ \_ ٣٦٤ ) : أن تقبل \_ في موضع نصب بـ « منع » ، وأن في قوله : وأنهم في موضع رفع بـ « منع » ، لأنها فاعله .

وبجوز أن يكونَ التقدير : مِنْ أَنْ تُقْبَلَ . و « أَنَّهُمْ كَفَرُوا » فى موضع الفاعل . و يجوز أن يكونَ فاعل منع « الله » ، وأنهم كفروا مفع عول له ؛ أى إلا لأنهم كفروا .

قال تعالى : ﴿ لُو يَجِدُونَ مَلْجَأً أُو مَنَارَاتِ أُو مُدَّخَلًا لَوَلَوْا إِلَيْكُ وَهُمْ يَحْمَحُونَ (٥٧) ﴾.

قوله تعالى : ( أَوْ مُدَّخَلًا ) : رُيُقْرَأَ بالتشديد (١)، وضَمِّ الميم ، وهو مفتعل من الدخول ، وهو الموضع الذي رُيدخل فيه .

وُ يَقرأ بِضَمُّ الميم وفتح الحاء من غير تشديد .

ويقرأ بفتحهما ، وهما مكانان أيضا .

وكذلك (٢) المَغَارة ، وهي واحد مغارات، وقيل: اللجأ وما بعده مصادر ؛ أي لو قدروا على ذلك لمَأْلُوا إليه .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَالْمِزُ لُكَ فَى الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مَنْهُمَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُونَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَنْمِزُكُ َ ) : يجوزُ كَسْر الميم وضَمَّها ، وهما لغتان قد قُرِي منها .

( إِذَا هُمْ ) : إذا هنا للمفاجأة ، وهي ظَرُفُ مكانٍ ، وجعلت في جواب الشرط كالفاء

لما فيها من المفاجأة ، ومابعدها ابتداءٌ وخبر .

والعاملُ في إذا « يَسْخَطُونَ » .

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللَّهُ قَرَاءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عليها والمُوَّلَّفَةِ عُلُوبُهُم وفى الرِّقَابِوالفارِمِينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ فَرِيضَةٌ مَن اللهِ واللهُ عليم حكيم (٦٠)﴾. قوله تعالى: ( فَرِيضةً ): حال من الضمير في الفقراء؛ أي مفروضة.

وقيل : هو مصدر ، والمعنى فرض الله ذلكَ فَرُضًا .

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ \_ ٥ ٢٩

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (١ \_ ٧٩٥ ): قراءة الناس مغارات ، وقرأ سعد بن عبد الرحمى بن عوف : «مغارات » \_ بضم الميم .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْهُمُ الذَّيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ : هُوَ أَذُنْ ، قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُم يُؤْمِنُ باللهِ ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ورَحْمَةُ ۚ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُم والذِّينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لهم عذابُ أَلِيمُ (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ أُذُنُّ خَيْرٍ ﴾ : أَذُن : خَبَّر مُبَتَّداً مُحْدُوفٍ ؟ أَي هو .

ويقرأ بالإضافة ؛ أى (١) مستمع خير. و ُيقرأ بالتنوين ورَ ْفع «خير» على أنه صفة لأذن، والتقدير : أذن ذو خَيْر .

ويجوز أن يكونَ « خير » بمعنى أَفعل ؛ أى أذن أَكثر خيرا لكم .

( يُوَّمِنُ بِاللهِ ) : في موضع رَّفع صفة أيضا . واللام في « للْمُوَّمِنِينَ » زائدة دخلتُ لتفرِقَ بين « يؤمن » بمعنى يصدق ، و « يؤمن » بمعنى يثبت الأَمان .

( وَرَحْمَةُ ۖ ) : بَالرفع (٢) عطف على أذُن ؛ أي هو أذُن ورَحْمة .

و يُقْرأ بالجر عطفا على « خير » فيمن جَرَّ خَيْرًا .

قال تعالى : ﴿ يَحْلِفُونَ بِالله لَـكُمْ لِيُرْضُوكُمْ واللهُ ورَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَاللهُ وَرَسُولُهُ ) : مبتدأ ، و « أَحَقُّ » : خبره ، والْرسولُ مبتدأ ثان وخَبَرُه محذوف دَلَّ عليه خبر الأوّل .

وقال سيبويه: أحق خَبر الرسول ، وخبر الأوّل محذوف؛ وهو أُقوى ؛ إذ لا يلزم منه التفريق بين المبتدأ وخبره ، وفيه أيضا أنه خبر الأقرب إليه ، ومثله قول الشاعر (٣):

بَعْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بَمَا عِنْهُ لَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ وَقِيلٍ: أَحْقَ أَنْ يرضوه \_ خبر عن الاسمين ؛ لأنَّ أَمْرَ الرسولِ تابع لأمر الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) في الكثف (١ \_ ٣ - ٥ ): « قل أذن خير » \_ قرأه نافع بالإسكان على التخفيف، لاجتماع ضمتين لازمتين . وقرأ الباقون بالضم على الأصل .

وانظر مشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٣٦٤ ، والبيان : ١ \_ ٤٠١

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ ـ ۳ - ۵) « ورحمة للذين » ـ قرأ حزة « ورحمة » بالخفض . وقرأ الباقون بالرفع .
 (۲) وتفسير القرطبي : ۸ ـ ۱۹۳ ، ومعانى القرآن : ۱ ـ ۵ ؛ ٤ .

ولأَنْ الرسولَ قائم مقامَ الله ، بدليل قوله تمالى (١) : « إنَّ الَّذين يُبَايعُونكَ إنما يُبَا يعُون الله َ » .

وقيل: أَفْرد الضمير وهو في مَوْضع التثنية .

وقيل: التقدير: أنْ ترضوه أحق، وقد ذكرناه في قوله (٢٠): «واللهُ أحق أن تَخْشُوهْ ». وقيل: التقدير: أَحق بالإرضاء.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ ۚ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ ورسولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَالِدًا فيها ذَ لِكَ الخِزْيُ العظيمُ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلَمْ ۚ يَعْلَمُوا ) (٣) : يجوز أَنْ تَكُونَ المتعديةَ إلى مفعولين ، وتَكُونَ « أَنَّهُ ﴾ وخبرها سدَّ مسدَّ المفعولين .

ويجوز أنَ تَكُونِ المتعدية إلى واحد . و « مَنْ » شرطية في مَوْضع مبتدأ ، والفاء جوابُ الشرط ؛ فأما « أنْ » الثانية فالمشهورُ فَتُحها، وفيها أوجه :

أحدها \_ أنها بدل من الأولى ، وهذا ضعيف لوجهين : أحدها : أَنَّ الفاءَ التي معمًا تمنع من ذلك، والحكم بزيادتها ضَعِيف. والثاني: أَنَّ جعلها بدلا يُوجب سقوط جواب « مَن » من الكلام .

والوجه الثانى \_ أنها كُرِّرَتْ [١٣] توكيدا ؟ كقوله تعالى (١٠) : « ثم إنَّ رَبَّكَ للذين عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالة » ، ثم قال : « إن رَبِّك مِنْ بَعْدِها » ؟ والفاء على هذا جواب الشه ط .

والثالث \_ أن « أن » هاهنا مبتدأ، والخبر محذوف ؛ أى فلهم أن لهم . والثالث \_ أن لهم . والرابع \_ أن لهم أن لهم أن لهم أو فالواجبُ أن لهم أو فالواجبُ أن لهم أو فالواجبُ أن لهم ويُقْرَأُ بالكسر على الاستثناف .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، آية ١٠ (٢) سورة التوبة ، آية ١٢ ، وقد ذكر صفحة ٦٣٨

<sup>(</sup>٣) في أ : ألم تعلموا \_ وهو مخالف لما في المصحف .

<sup>(</sup>١٤) سورة النحل ، آية ١١٩

 <sup>(</sup>٠) وانظر تفسير القرطبي : ٨ \_ ١٩٥، ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٣٦٦، والبيان:١-٢٠٠٤

قال تعالى : ﴿ يَحْذَرُ المنافقونَ أَنْ تُنَزَّلَ عليهم شُورَةٌ تُنَبِّهُم بِمَا فِي قَلُو بِهِم ، قل اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : (أَنْ تُمَزَّلَ) : فى موضع نصب بيحذر على أَنها متعدية بنفسها ، ويجوز أن يكون بحرف الجر؟ أى مِنْ أن تُنزَّل ؟ فيكون موضعه نصبا أو جرا على ما ذكرنا من اختلافهم فى ذلك .

قَالَ تَعَالَى:﴿ وَكَثِنْ سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَاْعَبُ قَلَ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : (أَ بِاللهِ ) : الباء متعلقة بـ « تَسْتَهْزِئُونَ » ، وقد قدّم معمول خبر كان عليها ، فيدلّ على جواز تقديم خبرها علمها .

قال تعالى : ﴿ المُناَ فِقُونَ وَالْمُنَا فِقاَتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ ، يَأْمُرُ وَنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عِن المَعْرُ وَفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ . . . (٦٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَوْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) : مبتدأ وخبراً ؛ أى بعضُهم مِنْ جنس بعض فى النفاق .

( يَأْمُرُ وَنَ بِالْمُنْكَوِ ) : مستأنف مفسِّر لما قبلها .

قال تعالى : ﴿ كَالَذَيْنَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْبَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلادًا فاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِم فاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَا اسْتَمْتَعَ الذينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِم وخُضْتُم كالذي خاضُوا . . . (٦٩) ﴾ .

قوله تعالى : (كَالَّذِينَ ) : الـكاف في موضع نصب نَعْت لمصدر محذوف ، وفي الـكلام حذفُ مضافي : تقديره : وعْدًا كَوَعْدَ الذين .

(كَمَا اسْتُمْتَعَ): أي استمتاعا كاستمتاعهم.

(كَالَّذِي خِاضُوا ) : الـكاف في موضع فصب أيضا . وفي « الذي » وجهان :

أحدها \_ أَنه جنس ، والتقدير : خَوْضاً كخوض الذين خاضوا ، وقد ذكر مثله في قوله تعالى (١) : « مَثَارِم كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَد » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٧ ، وقد ذكر صفحة ٣٢

والثاني \_ أن « الذي » هنا مصدرية ؛ أي كَخُوْضِهم ، وهو نادر .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ ۚ يَأْتِهِم نَبَأُ الذينَ مَن قَبْلِهِم قَوْم ِنُوح ِ وَعَادٍ وَتَعُودَ . . . (٧٠) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ قُوم نُوح ِ ) : هو بدل من الذين .

قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ المؤمنينَ والمؤمناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مَنْ تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَيَهَا ومَسَاكِنَ طَيِّبَةً فَى جَنَّاتِ عَدْنٍ ورضُوانٌ مِن اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْهَوْزُ العظيمُ (٧٢) ﴾ . قوله تعالى : ( وَرضُوانُ مِنَ الله ) : مبتدأ ، و « أكبرُ » : خبره .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ يُأَيُّهَا النَّهِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ والمنافقينَ ، واغْلُظْ عَلَيْهِم ، ومَأْوَاهُم جَهَنَّهُ . . . (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ) : إن قيل كيف حسنت الواو هنا ، والفاء أشبَه بهذا الموضع ؟ ففيه ثلاثة أجوبة :

أحدها \_ أنها واو الحال ، والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جَهَنم ، وتلك الحال حال كَفْرِهُم ونفِاَقهم .

والثأنى \_ أن الواو جبى عبها تنبيها على إرادة فِعْل مِحذوف تقديره: واعلم أنّ مأوَاهم

والثالث \_ أن الكلام محمول على المعنى . والمعنى : أنه قد اجتمع لهم عذابُ الدنيا بالجهاد والفائظة ، وعذاب الآخرة بِجَمْل جهنم مَأْوًى لهم .

قال تعالى : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدَ قَالُوا كَلِمَةَ الْـكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ ورَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ . . . (٧٤) ﴾.

قوله تعالى : ( ما قَالُو ا ) : هو جواب قسم ، ويحلفون قائم مقام القسم .

قوله تعالى : ( وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ ) : أَن وما عملت فيه مفعول « نَقَمُوا » ؟ أَى وما كرِهُوا إِلا إغْنَاءَ اللهِ إِيّاهُم .

وقيل: هو مفعول من أجله، والمفعول به مُحذوف؛ أي ماكرهوا الإيمانَ إلا لميغنوا .

قال تعالى : ﴿ ومنهم من عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا من فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَـكُونَنَّ من الصَّالِحِينَ (٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لَئِينَ آ تَانَا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ : فيه وجهان :

أخدها \_ تقدره: عاهد، فقال: لأن آتانا .

والثانى \_ أن يكون عاهد بمعنى قال ، إذ العَهْدُ قَوْل .

قال تعالى : ﴿ الذِينَ يَلْمِزُ وَنَ المُطَّوِّعِينَ مِنِ المؤمنينَ فِي الصَّدَقَاتِ والذِينَ لا يَجِدُ وَنَ المُطَّوِّعِينَ مِن المؤمنينَ فِي الصَّدَقَاتِ والذِينَ لا يَجِدُ وَنَ إِلَّا جُهْدَهُم فَيَسْخَرُ وَنَ منهم سَخِرَ اللهُ منهم ، ولهم عذابُ اليمُ (٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّدِينَ كَيْلُمِزُ ونَ ) : مبتدأ .

و ( مِنَ المُوْمِنِينَ ) : حالُ من الضمير في « المطُّوِّعين » .

و ( في الصَّدَقاتِ ) : متعلَّق بِيَلْمزُ ون ؛ ولا يتعلَّقُ بالطَّوعين ، لئلَّا يفصل بينهما حنى .

( وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ ) : معطوف على « الذين يلمزون » ·

وقيل: على المطوّعين؟ أى ويلمزون الذين لا يجدون ·

وقيل : هو معطوف على المؤمنين ، وخبر الأول على هذه الوجوه فيه وجهان [12] : أحدها \_ « فَيَسْخُرُ ونَ ﴾ ، ودخلت الفاء لما في « الذين » من الشَّبَه بالشَّرْط .

والثانى \_ أن الخبر « سَخِرَ الله مِنْهُمْ » ؛ وعلى هذا المعنى يجوز أن يكونَ « الذين يَلْمِزُ ون » في موضع نَصْب بفعل محذوف يفسِّرُه سخر ؛ تقديره : عاب الذين يلمزون .

وقيل: الخبر محذوف ، تقديره: منهم الذين يَلْمَزُ ون(١) .

قال تعالى : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُم أُولا تَسْتَغْفِرْ لَهُم إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُم سبعين مَرَّةً فلن يَغْفِرَ اللهُ لَهُم . . . (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى : (سَبْعِينَ مَرَّةً ): هِو منصوب على المصدر ، والعدد يقوم مقام المصدر ، كقولهم : ضربته عِشرين ضَرْبةً .

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۱ \_ ۴۰۳

قال نعالى : ﴿ قُرِحَ المُخَلِّفُونَ مِمَقَّعَدِهِم خِلَافَ رسولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأَمْوَ الْهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فَ سَبَيلِ اللهِ . . . (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِمَقْعَدَهِمْ ) : أَى بِقُمُودِهُمْ ·

و ( خِلافَ ) : ظرف بمعنى خُلْف .

( رَشُولِ اللَّهِ ) : أي بعده ؟ والعاملُ فيه مَقْعَد . ويجوز أن يكون العامل ﴿ فرح » . وقيل: هو مفعول من أَجْله (١) ؛ فعلى هذا هو مصدر؛ أي لمخالفته، والعاملُ المُقَمّد (٢)»

أو فَرح .

وقيل: هو منصوب على المصدر (٣) بفيل دلَّ عليه الكلام؟ لأنَّ مقعدهم عنه تخلُّف. قال تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًاو لْيَبْكُواكَثِيراً جَزَاءِبِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قَلِيلًا ﴾: أي ضَحِكَا قليلا ، أو زَمنا قليلا .

و ( جَزَاءً ) : مفعول له ، أو مصدر على المعنى . قال تعالى: ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِقَةٍ مَنْهِم فَاسْتَأْذَنُوكَ لَلْخُرُوجِ فَقَل : لن

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً . . . (٨٣) ﴾ •

قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ : هي متعدية بنفسها، ومصدرها رَجْع، وتأتى لازمة ومصدرها الرُّجوعُ .

قال تعالى : ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ منهم ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ... (٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْهُمْ ) : صفة لأحد . و « ماتَ » : صفة أخرى .

ويجوز أن يكون « منهم » حالا من الضمير في مات .

(أبدًا): ظرف لتُصلُّ

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مِعْ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُو

الطُّولِ منهم . . . (٨٦) ﴾ .

(٣) والبيان : ١ - ٤٠٤

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ٢٦٨

<sup>(</sup>۲) وتفسير القرطبي : ۸ ـ ۲۲۳

قوله تعالى: (أنْ آمِنُوا)؛ أى آمنُوا ()؛ والتقدير: يقال فيها آمنُوا. وقيل: أَنْ هنا مَصْدَرية، تقديره: أَنْزِلت بأنْ آمنُوا () ؛ أى بالإيمان.

قال تعالى: ﴿ رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَا لَكُونُوا مَا الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِم فَهُمُ

قوله تعالى : ( مَعَ الخوالفِ ) : هو جمع خالفة ، وهي المرأة ، وقد يقال للرجل خالف وخَالِفة ؛ ولا يُجْمَعُ المذكر على خَوَالف .

قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ الْمُعَـذِّرُونَ مِنِ الْأَعْرَابِ لِيُوَّذَنَ لَهُمْ ، وَقَعَدَ الذينَ كَذَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ . . . (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَجاءَ المَدَّرُونَ ): يقرأ على وجومٍ (٢) كثيرة، قد ذكرناها في قوله (٣): ﴿ بِأَلْفٍ مِنَ المَلائكَةِ مُرْدِ فِينَ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الذَيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجْ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . . . (٩١) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذَا نَصَحُوا ) : العاملُ فيه معنى الكلام ؛ أَى لا يَخْرَجُونَ حينئذ .

قال تعالى : ﴿ وَلا عَلَى الذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُم تَفْيِضُ مِنِ الدَّمْعِ حَزَنَا ٱلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (٩٢) ﴾ .

قوله تعالى: (وَلَا عَلَى الَّذِينَ): هو معطوف على الضَّعَفَاء (٤) ، فيدخل فى خبر ليس، وإنْ شَنْتَ عَطَفْتَه على «المحسنين» (٤) ، فيكون المبتدأ من سبيل. ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفا؟ أى ولا على الذين ... إلى تمام الصلة حَرَجُ أو سبيل، وجوابُ إذا « تَوَلَوْا » ؛ وفيه كلامُ قد ذكرناه عند قوله (٥): «كلا دَخَلَ علمها زَكَر يَّا ».

<sup>(</sup>١) في ١: أي يعني آمنوا .

<sup>(</sup>۲) فی تفسیر القرطبی ( ۸ ـ ۲۲۶ ): « وجاء المعذرون من الأعراب » ـ قرأ الأعرج ، والضحاك : المعذرون ـ مخففا . ورواها أبوكريب ، عن أبی بـكر ، عن عامم ، ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس . . . (۳) سورة الأنفال ، آية ۹ ، وقد ذكر صفحة ۲۱۷ (۵) في الآية السابقة . . (۵) سورة آل عمران ، آية ۳۷ صفحة ۵۰۲

( وَأَعْيُنْهُمْ ۚ تَفِيضُ ﴾ : الجملةُ في موضع الحال .

و ( مِنَ الدَّمْعِ ِ ) : مثل الذي في المائدة (١) .

( و حَزَنا ) : مفعول له ؛ أو مصدر في موضع الحال ؛ أو منصوب على المصدر بفعل \_ حَلَّ عليه ما قبله .

( أَلَّا يَجِدُوا ) : يتعلَّقُ بحزَن ، وحرف الجر محذوف ؛ ويجوز أن يتعلق بتفيض -

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الذِينَ يَسْتَأَذِنُو نَكَ وَهُمْ أَغْنِياَ ۚ رَضُوا بَأَنْ يَكُونُوا مَعَ النَّوَالِفِ ... (٩٣) ﴾ .

قوله تعالى : (رَضُوا) : يجوز أن يكونَ مستأنفا ، وأن يكونَ حالا ، « وقد » معه مُرَادة .

قال تعالى: ﴿ يَمْتَذِرُونَ إِلِيكِم إِذَا رَجَمْتُم إليهم قُلُ لا تَمْتَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُم قد نَبَّأَنَا اللهُ مِن أَخْبَارِكُم. . . (٩٤) ﴾ .

قوله تعالى : (قَدْ نَبَأَنَا اللهُ ) : هذا الفعل قد يتعدّى إلى ثلاثة ، أولهـــا « نا » ، والاثنان الآخران محذوفان ، تقديره : أُخبارا من أُخباركم مُثبتة .

و ( مِنْ أُخْبارِكُمْ ): تنبيه على المحذوف ، وليست « مِنْ » زائدة (٢) ؛ إذ لو كانت زائدة لكانت مفعولا ثانيا ، والمفعول الثالث محذوف ؛ وهو خَطَأ ؛ لأن المفعول الثانى إذا ذُكر في هذا الباب لزم ذِكْرُ الثالث .

وقيل: « من » بمعنى عَنْ ·

قال تعالى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَـكَمْ إِذَا انْقَلَبْتُمَ إِلَيْهِمْ لَتُعْرِفُوا عَنْهُمْ وَأَعْرِفُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَـكُسِبُونَ (٩٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( جزَاءً ) . مصدر [10] ؛ أَى يُجْزَ ون بذلك جزاءً . أو هو مفعول له .

<sup>(</sup>١) في المائدة ، آية ٨٣ : « وإذا سمعوا مأأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق » . وقد سبق صفحة ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ - ٤٠٤

قَالَ تَعَالَى : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِهَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا خُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ . . . (٩٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَجْدُرَ أَنْ لا يَعْلَمُوا ) : أَى بأن لا يعلموا .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الأَّعْرَ ابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بَكُمُ الدَّوائِرَ علمهم دَائِرَةُ السُّوءِ . . . (٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِكُمُ الدَّوائرَ ) : يجوز أن تتعلق الباء بـ « يتربص » ، وأن تـكون حالاً من الدوائر .

( دَائِرَةُ السَّوْءَ ): 'يُقْرَأُ بضم (١) السين، وهو الضَّرَر ، وهو مصدر في الحقيقة ، يقال: سُوُّته سوءًا ومساءةً ، ومسائية .

و ُيْقُرَأُ بفتح السين ؛ وهو الفسادُ والرداءة .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مِنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَخَذُّ مَا يُنْفِقُ قُرُ بَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ، أَلَا إِنَّهَا قُرْ بَهُ لَهُم . . . (٩٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( قُرُ باتٍ ) : هو مفعول ثان ليتخذ .

و (عِنْدَ الله ): صفة لقربات؛ أو ظَرَ ف ليتخذ، أو لقُر بات.

( وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ) : معطوف على ما ينفق ، تقديره : وصلواتِ الرسولِ قُر بات .

و ( قُرْ َ بَغْ َ ) \_ بسكون الراء ، وقرى مُ بضَمِّها على الإتباع .

قال تعالى: ﴿ وَالسَّامِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالذَينَ اتَّبَعُوهُم بإحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عنه وأَءَدَّ لهم جَنَّاتٍ تجرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالدَينَ فَهِهُ أَبَداً . . . ( ١٠٠ ) ﴾ .

قوله تعالى : ( والسَّابِقُونَ ) : يجوز أنْ يكونَ معطوفًا على قوله (٢) : « مَنْ يَوْمِنِ » ، تقديره : ومنهم السابقون .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ \_ ه ٥٠ ) : « دائرة السوء » \_ قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بضم السين ـ وقرأ الباقون بالفتح .

<sup>(</sup>٢) في الآية اللابقة.

ويجوز أنْ يكونَ مبتدأ ، وفي الخبر ثلاثة أوجه :

أحدها \_ « الأوَّلُونَ » ، والمعنى : والسابقون إلى الهِجْرة الأوَّلون من أَهْل الملة ؟ أو والسابقون إلى الجنة الأونون إلى الهجْرَة ·

والثانى \_ الخبر « من المُهاجِرِين والأنْصَارِ » ؟ والمعنى فيه الإعلام بأن السابقين من هذه الأمَّة هم من المهاجرين والأنصار .

والثالث \_ أن الحبر « رَضِيَ الله عَمْم » .

و يُقْرَ أُ<sup>(١)</sup> والأَّنصارُ ـ بالرفع، على أنْ يكونَ معطوفا على «السابقون» ، أو يكون مبتدأ والخبر رضي الله عنهم ؟ وذلك على الوجهين الأولين .

و( بإحْسَان ) : حال من ضمير الفاعل في « اتَّبعوهم » ٨

( تَجْرِى نَحْنَهَا ) : ومِنْ تحْنَها ؛ والمعنى فيهما واصِحْ٠٠.

قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِن الْأَعْرَابِ مُنَا فِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا على النَّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُم ْ يَحْنَ نَعْلَمُهُم ... (١٠١) ﴾ . .

قوله تعالى : ( وَ مِمَّنْ ) : مَنْ بمعنى الذى ، و « مُنا فِقُونَ » : مبتدأ ، وماة بله الخبر .

و (مَرَدُوا): صقة لمبتدأ محذوف، تقديره: ومن أهل المدينة (٢) قومُ مَرَدُوا.

وقيل: مَرَدُوا صفة لمنافقون، وقد فُصِل بينهما . ومِنْ أهل المدينة خبر مبتدأ محذوف، تقدره: مِنْ أهل المدينة قومُ كذلك .

(لا تَعْلَمُهُمْ ): صفة أخرى مثل مَرَدُوها .

و ﴿ نَعْلَمُهُم ﴾ : بمعنى نَعْرِفْهُم ، فهـى تتعدَّى إلى مفعول واحد .

قال تعالى: ﴿ وَآخَرُ وَنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِم خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً عَسَى اللهُ انْ يَتُوبَ عليهم إنَّ الله عَمُورُ رحمُ (١٠٢) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ ـ ٣٠٠): قراءة عمر بن الخطاب، والحسن، وقتادة، وسلام، وسعيد بن أسعد، ويعقوب بن طلحة، وعيسى الكوفي: « من المهاجرين والأنصار» بضم الراء. قال أبوالفتح: الأنصار معطوف على قوله: والسابقون من المهاجرين.

<sup>(</sup>٢) والبيان : ١ - ٤٠٤ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ - ٣٦٩

قوله تعالى : (وآخَرُونَ اغْتَرَفُوا): هو معطوف على (١) « منافقون » ؛ ويجوز أن يكونَ مبتدأ ، واعترفوا صِفَته ؛ و « خَاطَوُا » : خبره .

( وآخَرَ سَيِّنَا ): معطوف على «عَملًا» ، ولو كان بالباء جاز أَنْ تقولَ خلطت الحنْطة والشعير ، وخلطت الحنطة بالشعير .

( عَسَى اللَّهُ ) : الجملة مستَأْنَفَة .

وقيل: خلطوا حال، و « قَدْ » معه مُرَادة ، أى اعترفوا بذنوبهم قد خلطوا ؛ وعسى الله خَبَر المبتدأ .

قال تعالى: ﴿ خُدْ مِن أَمْوَ اللهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّم مِ مِ اللهِ عليهم إنَّ صَلَانَكَ سَكَنْ لهم واللهُ سميعُ عليم (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمُو َ الِهِمْ ) : يجوزُ أَنْ تَـكُونَ « مِنْ » متعلقة بخُذْ ، وأَنْ تَـكُونَ حالا من « صَدَقَةً » .

(تَطْهَرُهُمْ ): في موضع نَصْب صفة اصدقة .

ويجوز (٢) أن يكون مستأنفا والتاء للخطاب؛ أى تُطَهَّرُهُم أَنْت .

« وَتُرَكِّيهِم مِهَا » في موضع نَصْبِ صفة الصدقة مع قولنا إن التاء فيهما للخطاب ، لأنَّ قولَه « رَجُهُم مِهَا » في موضع نَصْبِ صفة الصدقة مع قولنا إن التاء فيهما للخطاب ، لأنَّ قولَه « تطهرهم » تقديره: بها ، ودَلَّ عليه «بها » الثانية ، وإذا كان فيهما ضَمِير الصدقة جازَ أن يكونَ صفةً لها .

ويجوز أن تـكونَ الجملة حالا من ضمير الفاعل في « خُدُ » .

قوله تعالى : ( إِنَّ صَلَاتَكَ ) : 'يُقْرَأُ بِالإِفْراد والجَمْعِ (٢٠٠٠ ؛ وهما ظاهِرَ ان ·

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة : ١٠١

<sup>(</sup>۲) فى البيان (۱ ـ ٥٠٤) ، ومشكل إعراب القرآن (۱ ـ ٣٦٩): ويجوز أن يكوت تطهرهم: حالا من المضمر من « خذ » ، وهو النبي صلى انلة عليه وسلم . وسيأتى هذا الوجه بعد .

<sup>(</sup>٣) فى الكشف ( ١ \_ ٥٠٥ ): « إن صلاتك سكن لهم » \_ قرأ حفص ، وحمزة ، والكسائى بالتوحيد وفتح التاء . وقرأ الباقون بالجم وكسر التاء .

و ( شَكَنْ ) : بمعنى مسكون إليها ؟ فلذلك [١٦] لم يُوَّ نَتُه ، وهو مثل القَبَصَ (١٠). بمعنى المقبوض .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْ بَهِ عِن عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوْ اللَّهَ هُو التَّوْ اللهُ هُو التَّوْ اللهُ عَلَى الرَّحِيمُ (١٠٤) .

قوله تعالى: (هُوَ يَقْبَلُ ): هو مبتدأ، و «يقبل» الخبر؛ ولا يجوزأن يكونَ «هو» فَصْلًا؟ لأَنَّ يقبل ليس بمعرفة ولا قَريب منها .

قال تعالى: ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ اللهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُم وإِمَّا يَتُوبُ عليهم واللهُ عليهم واللهُ عليهم واللهُ عليهم واللهُ عليهم حكيم حكيم (١٠٦) ﴾.

قوله تعالى : ( وَآخَرُ وَنَ مُرْجُو ْنَ ) : هو معطوف على : « وَآخَرُونَ اعترفوا » ، ومُرْجُو ْنَ – بالهَمْز على الأصل ، وبغير (٢) همز، وقد ذُ كِر أصلُهُ في الأعراف (٣) .

(إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وإِمَّا يَتُوبُ عَلَهْمِمْ): إما هاهنا : للشك ؛ والشك راجعُ إلى المخلوق؟ وإذا كانت إمَّا للشك جاز أَنْ يليها الاسم ، وجاز أَنْ يليها الفعل ؛ فإن كانت للتخيير ووقع الفعل بعدها كانت معه « أَن » كقوله (٤) : « إما أَنْ تُنْلقِيَ » . وقد ذُ كِر .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ انَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفُراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المؤمنينَ وإرْصاَداً لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ . . . (١٠٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا ) : أَيْقُرَأُ بِالواو . وَفَيْهُ وَجُهَانَ (٥٠) :

أُحدهما \_ هو معطوف على « وآخَرُ ون مُرْ جَوْن ؛ أي : ومنهم الذين انخذوا .

<sup>(</sup>١) والقاموس ــ قبض .

<sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ ــ ٥٠٦ ) : قوله : « مرجون » ــ قرأه نافع ،وحفصوحزة،والكسائى،. بغير همز . وهمز الباقون .

<sup>(</sup>٣) صفحة ٨٦٥

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية ١١٥ ، وقد ذكر صفحة ٨٧٥

<sup>(</sup>٥) فى الـكشف (١ ـ ٧٠٥): « والذين المخذوا » ـ قرأ نافع ، وابن عامر « الذين » ـ بغير واو ، وكذلك هى فى مصاحف أهل المدينة وأهل الشام . جعلوه مستأنفا ، وأضمروا الحبر ، أو ـ جعلوه خبرا وأضمروا المبتدأ . وقرأ الباقون بالواو ، فهو معطوف على قوله : ومنهم من عاهد الله .

والثانى \_ هو مبتدأ ، والخبر : أفن أُسَّس ُبنيانه ؛ أى منهم ؛ فحذف العائد للعلم به · و ُيقر أُ بغير واو ؛ وهو مبتدأ ، والخبر : أفن أسَّس \_ على مانقد م ·

( ضِرَ اراً ) : بجوز أنْ بكونَ مفعولا ثانيا لاتَّخَذُوا ، وكذلك مابعده ؛ وهذه المصادر

كُلُّهَا واقعةُ مُوضِعَ اسم الفاعل ؛ أي مضرًا ومُفْتَرَقا .

ويجوز أنْ تكونَ كُلُّها(١) مفعولا له .

قال تعالى : ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَ بَداً لَمَسْجِدُ أُسِّسَ على التَّقُوَى من أَوَّل يَوْم ٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ... (١٠٨) ﴾ .

قوله تعالى : (لَمَسْجِدُ ) : اللام لامُ الابتداء وقيل جوابُ قسم مُحذوف ؛ و ﴿أُسِّسَ ﴾ : نَمْتُ له .

و (مِنْ أُوَّلِ): يتعلق بأُسِّس: والتقدير عند بعض البصريين: مِنْ تأسيس أُوّلِ (٢) يوم؛ لأَنهم يرون أَنْ «مِنْ » لاتدخلُ على الزمان؛ وإنما ذلك لمنذ؛ وهذا ضعيف هاهنا؟ لأنّ التأسيس المقدّر ليس بمكان حتى تـكون «مِنْ » لابتداء غايته. ويدلُّ على جوازِ دخول «مِنْ » على الزمان ماجاء في القرآن مِنْ دخولها على « قَبْل » التي يُرَادُ بها الزمان، وهو كشير في القرآن وغيره.

والحبر: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ ). و ﴿ فِيهِ ﴾ الأولى تتعلق بتقوم ، والتناء لخطاب رسولِ الله علىه وسلم .

( فِيهِ رِحال ): فيه ثلاثة أوجه:

أحدها \_ هو صفة السجد ، جاءت بعد الخبر .

والثاني \_ أن الجملة حال من الهاء في « فيه » الأُولى . والعاسلُ فيه تقوم .

والثالث \_ هي مستأنفة .

قال تمالى: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ رُبِنْيَانَهُ عَلَى تَقُوَى مِنِ اللهِ وَرَضُوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ رُبْنِيَانَهُ عَلَى تَقُوَى مِنِ اللهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ رُبْنِيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَالِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠٩) ﴾.

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٨١ (٢) والبيان : ١ ـ ٢٠٥

قوله تعالى : (علَى تَقُوَى) : يجوزُ أَنْ يكونَ فى موضع الحال من الضمير فى «أُسّس» ؟ أى على قَصْد التقوى ؟ والتقدر : قاصدا بِبُنْيَانِه التقوى .

ويجوز أنْ يكونَ مفعولا لأَسَّس .

( جُرُّ فِي ) بالضم والإِسكان ، وهما لنتان .

وفي ( هارٍ ) وجهان :

أحدهما \_ أَصْلُهُ « هَوَر » أَو « هَيَر » على فعل ، فلمَّا تحرَّكَ حرفُ العلة ، وانفتح ما قبله قُلب أَلفا ؟ وهذا يُعرف بالرفع ، والنصب ، والجر . مثل قولهم : كَبْش صافُ ؟ أَى صَوِف (١) ، ويَوْم رَاحُ : أَى ذو (٢) رُوح .

والثانى \_ أنْ يكونَ أصله هاورا، أو هائرا، ثم أُخِرَّتَ عَيْنُ الكلمة فصارت بعد الراء، وقُلبت الواوُ ياء لانكسار ما قبلها ، ثم حُذفت لسكونها وسكون التنوين ، فَوَزْنه بعد [القلب] (٣) فالع ، وبعد الحَذْفِ فال (١) ، وعَيْنُ الكلمة واو أو ياء ؛ يقال : تهو د البناء وتهيّر .

( فأنهارَ بِهِ ) : «به» هنا حال ؛ أي فأنهار وهو معه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِن المؤمنينَ أَنْفُسَمُمُ وأَمُو الْهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقاً تِلُونَ فَى سبيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عليه حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل . . . (١١١) ﴾ . قوله تعالى: ( بأنَّ لَهُمُ الْجَنَّة ) : الباء هنا [١٧] للمقابلة ، والتقدير : باستحقاقهم الجنة . ( يُقا تِلون ) : مستأنف .

( فَيَقْتُلُونَ وَ رُبِقْتَلُونَ ) : هو مثل الذي في آخر آل<sup>(ه)</sup> عمران في وجوه القراءة . ( وَعْدًا ) : مصدر ؛ أي وعدهم بذلك وَعْدًا . و « حَقّا » : صفته .

( ٤ \_ التيان / ١٠)

<sup>(</sup>۱) صاف الـكبش صوفا وصووفا فهو صاف ــ بضم الفاء ، وصاف ، بكسرها ، وأصوف ، وصائف ، وصوف ـ كفرح ، فهو صوف ككتف : إذا كثر صوفه ( القاموس ــ صوف ) . وفي ١ : موصوف . وفي البيان: فهو ضاف ــ بالضاد ــ تحريف .

<sup>(</sup>٢) في النسان \_ روح: ذو ربح شديدة \_ أو طيب الربح.

 <sup>(</sup>٣) ليس ق ١٠ (٤) والبيان : ١ \_ ٦ - ٤ .

<sup>(</sup>٥) في سورة آل عمران ، آية ١٤٦ ، وقد سبق ٢٩٩

قال تعالى : ﴿ التَّا يُبُونَ العا بِدُونَ الحَامِدُونَ السَّايْحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ. اللَّهِ وَبَشِّرِ الْآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لَحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ اللَّهِ مِنْهِ لَا اللَّهِ مِنْهِ لَاللَّهِ مِنْهِ لَا اللَّهِ مِنْهِ لَا اللَّهُ مِنْهِ لَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْهِ لَا اللَّهُ مِنْهِ لَا اللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْهُ لَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ الللَّهُ اللَّاللّلْمُلْعُلُولُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

قوله تعالى : ( التَّا ئِبُونَ ) : 'يُقْرَ أَ بالرفع (١) ؛ أى هم التائبون . ويجوز أن يكونَ مبتدأ، والخبر « الآمرُونَ بالمَمْرُوفِ » وما بعده ؛ وهو ضَعِيف .

و يُقْرأ بالياء ، على إضهار أَعنى ، أو أَمْدَح ؛ ويجوز أن يكونَ مجرورا صفة للمؤمنين . ( والنّاهُونَ عَن المُنْكَرِ ) : إنما دخلت الواو<sup>(٢)</sup> في الصفة الثامنة إيذانا بأنَّ السبعة عندهم عدد تام ؛ ولذلك قالوا : سبع في ثمانية ؛ أَى سبع أَذرع في ثمانية أَشبار ؛ وإعاد دلّت الواو على ذلك ؛ لأَنَّ الواوَ تُوذِن بأَنَّ ما بعدها غَيْرُ ما قبلها ؛ ولذلك دَخلت في باب عَطفْ النّسَق .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الذينَ اتَّبَعُوهُ فَ سَاعَةً النُّهُ مَنْ بَعْدُ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهِم . . . (١١٧ ﴾ .

قو. الى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ﴾: فى فاعل ﴿ كَادِ ﴾ ثلاثة أوجه: أحدها \_ ضمير الشأن ، والجملة بعده فى موضع نصب .

والنانى \_ فاعله مُضْمَر، تقديره: من بعد ما كاد القومُ ، والعائدُ على هذا الضمير في «منهم». والثالث \_ فاعلها القلوب ، و يَزِيغ في نية التأخير ، وفيه ضَمِيرٌ فاعل ، وإنما يحسن ذلك على القراءة بالتاء ، فأما القراءة بالياء فيَضْعفُ ، على أن أَصل هذا التقدير ضعيف ؟ وقد بيناه في قوله (٣) : « ما كاد يَصْنَعُ فِرْ عون » .

قال تعالى : ﴿ وعلى النَّلَا تَهَ ِ الذِّينَ خُلِّفُوا حتى إِذَا ضَاقَتْ عليهمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ضَاقَتْ عليهم أَنْفُسُهُم وظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِن اللهِ إِلَّا إليه ثُمُّ تَابَ عليهم لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ ــ ٣٠٤ ): قراءة الجماعة : « التائبون العابدون » . وفى قراءة أبى ،-وعبد الله بن مسعود ، ويروى أيضا عن الأعمش : « التائبين العابدين » .

<sup>(</sup>٢) وتفسير القرطبي ( ٨ ــ ٢٧١ ) ، قال : وهي واوَ الثمانية .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : آية ١٣٧ ، والآية : ماكان يصنع . وقد سبق صفحة ٩٢ ه

قوله تعالى: ( وَعَلَى الشَّلاثَة ): إِنْ شَنَّتَ عَطَفْتُهُ عَلَى النبي (١) صلى الله عليه وسلم ؛ أَى الب على النبي وعلى الثلاثة . وإِنْ شَنَّتَ على «عليهم» (١) ؛ أَى ثُم تَابِ عَليهم وعلى الثلاثة .

( لَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ ) : خبر « لَا » من الله .

( إِلَّا إَلَيْهِ ): استثناء مِثْل : لا إله إلا الله .

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنِ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنِ رسول الله ولايَرْغَبُوا بِأَنْفُسِمِم عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لايُصِيبُهُمْ ظَمَأْ ولانَصَبُ ولا مَخْمَصَةُ \* في سبيل الله ولا يَطَنُونَ مَوْطئاً يَغيظُ الكُفَّارِ . . . (١٢٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( مَوْطِئا ): يجوز أنْ يكونَ مكانا ، فيكون مفعولا به ؛ وأنْ يكونَ مَصْدرًا مثل الموعد .

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْ قَةٍ مُنْهُمُ طَأَيْفَةٌ ۗ لِيَنْفِرُوا كَانَةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْ قَةٍ مُنْهُمُ طَأَيْفَةٌ ۗ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ . . . (١٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( فِرْ قَةٍ مِنْهُمْ ): يجوز أَنْ يكونَ « منهم »صفة لفرقة، وأَنْ يكونَ طلاً من « طائفَة » .

قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَا تِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِن الكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُم غِلْظَةً . . . (١٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( غِلْظَةً ) : 'يقوأ بكسر النين وفتحها وضمها ، وكأُهَّا لغات .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ كَمْضُهُم إِلَى كَمْضِ هَلْ يَرَاكُم مِن أَحَدٍ ، ثُمَّ أَنْصَرَفُوا . . . (١٢٧) ﴾ .

قوله تمالى: ( هَلْ يَرَاكُمْ ): تقديره: يقولون: هل يراكم.

ُقَالَ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنَ أَنْفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالمؤمِنِينَ رَءْوفُ رحيمٌ (١٢٨) ﴾ .

ي قوله تعالى : (عَزِيزٌ عَكَيْهِ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو صِفَةٌ لرسول ، وما مصدرية موضِمُها رَفْع بَعَزِيز .

والثانى \_ أن « ما عَنِتَم \* » مبتدأ ، وعَزِيزٌ عليه خَبَرُ مقدّم . والجملة صفة لرسول .

( بالمُوثْمِنِينَ ) : يتعلق بـ « رَ َّوفْ ۗ » .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة .

## سُورَة يونيٺن

## بسسالتا إرحن ارجيم

قال تمالى: ﴿ آلُو . تِلْكَ آياتُ الكتابِ الحكيمِ (١) ﴾ .

قد تقدم القولُ على الحروف المقطّعة في أُول البقرة ، والأعراف<sup>(١)</sup> ، ويقاسُ الباقي المهما .

و ( الحَكِيم ِ ) : بمعنى المُحْكَم . وقيل : هو بمعنى الحَاكِم .

قال تعالى : ﴿ أَكَانَ النَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مَنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الدِّينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقِ عند رَبِّهِم . . . (٢) ﴾ .

قوله تعالى: (أكانَ للنَّاسُ عَجَبا أَنْ أَوْحَيْنا): اسم كان<sup>(٢)</sup>. وخبرها عجَبا، « وللناس »: حال من عَجب؟ لأَنْ التقدير: أكانَ عجَباً للناس.

وقيل : هو متعلق بكان . وقيل : هو يتعلق بُمَجَب على التبيين .

وقيل «عجب» هنا بمعنى مُعْجِب؛ والمصدر إذا وقع مَوْ قِعَ اسْم ِ منعولٍ أو فاعل جاز أنْ يَتقدُّم معمولُه عليه كاسم المفعول .

(أَنْ أَنْدُرِ النَّاسَ): يجوزُ أَنْ تَكُونَ أَنْ مصدرية ، فيكون موضعها نَصْبا [١٨] فأوحينا (٢٠) ، وأنْ تَكونَ بمعنى أى ، فلا يكون لها موضع .

قال تعالى : ﴿ إِنْ آرَبَّكُمُ اللهُ الذي خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثَمَ اسْتَوَى على العَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ) : يجوزُ أَنْ يكون مستَأْنَفا ، وأَنْ يكونَ حَبرا ثَانِيا ، وأَنْ يكونَ حَبرا ثَانِيا ،

<sup>(</sup>١) صفحة ١٤ وصفحة ٥٥٥ على التوالى .

<sup>(</sup>٢) يريد: أن مع صاتبها في تأويل المصدر في موضع رفع اسم كان .

<sup>(</sup>٣) وتفسير الفرطبي : ٨ ـ ٣٠٦

قال تعالى: ﴿ إليه مَرْجِعُكُم جَمِيعًا وَعْدَ اللهِ حَقًّا ، إِنَّهُ كَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ كَيْعِيدُهُ لِيَجْزِىَ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ بِالقِسْطِ والذينَ كَفَرُوا لَهُم شَرَابُ مِن حَمِيمٍ وعذابُ البيمُ بما كانوا يَكُفُرُونَ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَعْدَ اللهِ ) : هو منصوب على المصدر بفيْعل دلَّ عليه الكلام ، وهو قوله : « إليه مَرْ جُعُكم » ؟ لأَنَّ هذا وعد منه سبحانه بالبَّمْثِ .

و (حَقًّا ) : مصدَرْ آخر ، تقديره : حقّ ذلك حقًّا .

( إِنَّهُ يَبَدُأً ): الجمهور على كَسْرِ الهمزة على الاستئناف؛ وقُرى ً بفتحها (١) ؛ والتقدير: حق أنه يَبْدَأُ ، فهو فاعل . ويجوز أنْ يكونَ التقدير لأنه يَبْدَأُ .

وماضِي يبدأ بدأ ، وفيه لغة أخرى أبدأ .

( بِمَا كَانُوا ): في موضع رَفْع صفة أخرى لعذاب .

ويجوز أنْ يكونَ خَيرَ مبتدأ محذوف.

قال تعالى : ﴿ هُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً والقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ والحِسَابَ . . . (٥) ﴾ .

قوله تعالى : (جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً ) : مفعولان ؛ ويجوز أنْ يكونَ ضياء حالا ، وجعل عمى خَلَق ، والتقدير : ذات ضياء .

وقيل الشمس هي الضياء . والياء منقلبة عن واو ، لقولك ضَوْء ، والهمزة أَصْل . ويقرأ بهمزتين (٢) بينهما ألف . والوَجْهُ فيه أن يكون أخَّرَ الياء وقدَّم الهمزة ، فلما وقعت الياء طَرَفاً بعد ألف زائدة قُلبت همزة عند قَوْم ، وعند آخرين أَلفا، ثم قُلبت الألف همزةً لئلا يجتمع أَلفان .

( والقَمَرَ نُورًا ) ؛ أَى ذَا نُورٍ .

وقيل: المصدر بمعنى فاعل؛ أي مُنيرا.

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ١ \_ ٣٠٧ ) : قراءة أبى جعفر ، والأعمش ، وسهل بن شعيب : «وعد الله حقا أنه يبدأ الحلق ثم يعيده » \_ بفتح الهمزة .

<sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۱ \_ ۱ / ۱ ه ) : « ضياء » \_ قرأه قنبل بهمزتين بينهما ألف . وقرأ الباقون بياء قبل الألف . وانظر أيضا : مشكل إعراب القرآن : ۱ \_ ۳۷۶ ، والبيان : ۱ \_ ۴۰۸

( وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ ) : أَى وقَدَّرَ له ، فحذف حَرْفَ الجر .

وقيل: التقدير: قدره ذا منازل.

و ﴿ قَدَّرَ ﴾ على هذا متعدية ﴿ إلى مفعولين ؛ لأَن معناه جعل وصيَّر .

ويجوز أنْ يَكُونَ قَدَّرَ متعديا إلى واحد بمعنى خلق . ومنازل : حال ؟ أي مُنْتَقلا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ لا يَرْجُونَ لِهَاءَنا ورَضُوا بالحياةِ الدُّنيا واطْمَأَنُّوا بها والذينَ هُمْ عن آيَاتِتَا غافِلُونَ (٧) أُولِئيكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِما كانوا يَـكْسِبُونَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْ جُونَ ) : خبر إِن: « أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ » ؛ فأُولئك مبتدأ ، ومَأْوَاهم مبتدأ ثَان ، والنارُ خبره ، والجملةُ خبر أولئك .

( بَمَا كَانُو ا ) : الباء متعلقة بفِمْل محذوف دَلَّ عليه الـكلامُ ؛ أى جوزُوا بما كانوا يَكْسِبون .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بَإِيمَا نِهِم تَجْرِى مَن تَحْتِهِم الْأَنْهَارُ فَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ) : يجوز أنْ يكونَ مستأنفا ، وأَنْ يكونَ حالا من ضَمِير المفعول في « يهديهم » . والمعنى : يهديهم في الجنة إلى مراداتهم في هذه الحال .

( فی جَنّاتِ ) : یجوزُ أَنْ يتعلّق بتجری ، وأن يكونَ حالا من الأنهار ، وأن يكونَ متعلقا بيهدی ، وأَنْ يكونَ خبرا ثانيا لإن .

قال تعالى : ( دَعُواهُم فيها سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُم فيها سَلَامٌ وآخِرُ دَعُواهُم أَنِ الْحَدُ للهِ رَبِّ العالمينَ (١٠) ﴾.

قوله تعالى : ( دَعْوَاهُمْ ) : مبتدأ .

(سُبْحَانَكَ ): منصوب على المصدر ، وهو تَفْسيرُ الدعوى ؛ لأَنَّ المعنى : قولهم سيحانك اللهم .

و ( فِيها ) : متعلق بتحية .

(أن الحَمْدُ): أَنْ نَخَفَّهُ مِن الثقيلة .

و يُقْرَّأُ ﴿ أَنَّ ﴾ بتشديد (١) النون ، وهي مصدرية . والتقدير : آخر دَعْوَاهم حَمْدُ الله . قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِي َ إِلْيَهِم أَجَلُهُم فَنَذَرُ اللهِ عَلَيْ اللهُ لِلنَّاسُ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بالخَيْرِ لَقُضِي َ إِلَيْهِم أَجَلُهُم فَنَذَرُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بالخَيْرِ لَقُضِي َ إِلَيْهِم أَجَلُهُم فَنَذَرُ اللهُ لِلنَّاسُ الشَّرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُلَّ اللهُ ا

قوله تعالى : ( الشُّرُّ ) : هو مفعول يُعجِّل .

و ( اسْتِمْجَالَهُمْ ) : تقديره: تَمْجِيلا مِثْلَ استعجالهُم ؛ فَحَذَفَ الْصَدَرَ وَصِفَتَه الْصَافَة، وأَقَامَ الصَافَ إليه مقامهما .

وقال بعضهم : هو منصوب على تقدير حَذَّف حَرَّفِ الجر ؟ أى كاستعجالهم ؟ وهو بعيد ؟ إذ لو جاز ذلك لجاز زَيْد غلام عمرو ؟ أى كفلام عمرو، وبهذا ضَّفَه جماعة من وليس بتضعيف صحيح ؟ إذ ليس [19] في المثال الذي ذكر فِعْلُ يتعدَّى بنفسه عند حَذْف الجار؟ وفي الآية فِعْلُ يتعدَّى بنفسه عند حَذْف الجار؟

( فَنَذَرُ ) : هو معطوف على فعل محذوف ، تقديره : ولكن نمهلهم فنَذَر ؛ ولا يجوز أن يكونَ معطوفا على يُعَجِّل؛ إذ لو كان كذلك لدخل فى الامتناع الذى تَقْتَضِيه «لو»، وليس كذلك ؛ لأنَّ التعجيل لم يَقَعْ. وتركهم فى طغيانهم وقع.

قال تعالى : ﴿ وإذا مَسَ الإنسانَ الضَّرُّ دَعَاناً لِجَنْبِهِ أَو قاعِدًا أَو قاعُمًا فَلَمَّا كَشَفْناً عنه ضَرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُناً إلى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لَلمُسْرِ فِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : (لِيجَنْبه ِ) : في موضع الحال ؟ أي دعانا مُضْطَجِعاً . ومثله « قاعداً ، أَوْ قائمًا » .

وقيل : العاملُ فى هذه الأحوال « مَسَّ » ؛ وهو ضَعِيف لأمرين :

· أحدها \_ أَنَّ الحالَ على هذا واقعةٌ بعد جَوَاب ﴿ إِذَا ﴾ ، وليس بالوَّجْه .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ ـ ٣٠٨ ): قراءة ابن محيصن ، وبلال بن أبي بردة ، ويعقوب « أن الحمد لله » ـ بتشديد النون من « أن » وفتح الدال من الحمد .

وقال : ولو قرأ قارئ : إن الحمد لله \_ بكسر الهمزة على الحـكاية لـكان جائزا ، ولكن لايقدم على ذلك إلا أن يرد به أثر ، وإن كان في العربية سائغا .

والثانى \_ أنَّ المعنى كثرةُ دعائه في كل أحواله، لا على أنَّ الضرَّ يُصِيبه في كل أحواله ؟ وعليه جاءت آياتُ كثيرة في القرآن .

(كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا ) : في موضع الحال من الفاعل في «مَرَّ» .

(إلى ضُرًّ)؛ أَى إلى كَشْفِ ضُرٌّ.

واللام في « لحنبه » على أصلها عند البصريين ، والتقدير : دعانا مُنْقيًّا لجنبه .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنا القُرُونَ مِن قَبْلِكُم لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمُ بالبَيِّناتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِى القَوْمَ المُجْرِمِينَ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ قَبْلِكُمْ ) : متعلق بأَهلكنا ، وليس بحال من القرون ؛ لأَنه زمان. و ( جاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ ): يجوز أَنْ يكونَ حالا ؛ أى وقد جاءتهم؛ ويجوز أَنْ يكونَ معطوفا على ظلموا .

قال تعالى : ﴿ ثُم جَعَلْنَا كُم خَلَائِفَ فَى الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِلَنْنظُرَ ) : رُيْقُرَأُ فى الشاذ<sup>(١)</sup> بنونٍ واحدة وتشديد الظاء ، ووَجْهُهَا أَنَّ النون الثانية قُلبت ظاء وأُدغمت .

قال تعالى : ﴿ قل لو شاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ به فقد لَمِيْثُ فَيَكُمْ عُمُرًا من قَبْلِهِ أَفلا تَعْقِلُونَ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ ) : هو فعلُ ماض، من دريت ؛ والتقدير : لو شاء اللهُ للهُ عَلَمَكُم بالقرآن .

ويقرأ: ولأَدْرَاكُم به على الإثبات؛ والمعنى: ولو شاءَ اللهُ لأعلمكُم به بلا واسطة.

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ \_ ٣٠٩): من ذلك ابن شعيب ، قال : سمعت يحيى بن الحارث يقرأ : « لنظر كيف » بنون واحدة وظاء مشددة مضمومة \_ قال : قلت : ماسمعت أحدا يقرؤها . قال : هكذا رأيتها فى الإمام : مصحف عمَّات .

ويقرأ فى (١) الشاذ: « ولا أدراً كم به » ـ بالهمزة مكان الألف؟ قيل : هى لغة لبعض. العرب يَقْلِبُونَ الألفَ المُبْدَلةَ من يا • همزة .

وقيلَ : هو غلط ؟ لأن قارئها ظنَّ أنه من الدَّرْء ، وهو الدُّ فع (١) .

وقيل: ليس بغلط، والمعنى: ولو شاء الله لدفعكم عن الإيمان به .

( عُمُرًا ): ينتصب نَصْبَ الظروف ؟ أي مقدار عُمر ، أو مدةً عُمر .

قال تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مَن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم وَيَقُولُونَ : هَوَّلَا عَلَمَ اللهِ عَندَ اللهِ . . . (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما لا يَضُرُّهُمْ ) : « ما » بمعنى الذى ، وُثِراد بها الأصنام ؟ ولهذا قال تعالى : « هَوُّلاءَ شَفَعاوُّنا » : فجَمَع حَمْلًا على معنى « ما » .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا ۚ أَذَ ثِعَا النَّاسَ رَحْمَةً مَن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُمُ إِذَا لَهُمُ مَكُرْ ۗ فِى آيَاتِنَا . . . (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : (وَإِذَا أَذَقنا) : جواب « إذا » الأولى « إذَا » الثانية . والثانيةُ للمفاجأة ، والعاملُ في الثانية الاستقرارُ الذي في « لَهُمُ \* » .

وقيل: ﴿ إِذَا ﴾ الثانية زَمَا نِية أيضا ؛ والثانية وما بعدها جوابُ الأولى .

قال تعالى : ( هُوَ الذي يُسَيِّرُ كُم في البَرِّ والبَحْرِ حتى إذا كُنْتُ في الفَّلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريح طَيِّبَة وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفْ . . . (٢٢) ﴾ .

قُوله تعالى: (يُسَيِّرُكُمْ): 'يَقَرأ بالسين (٢) من السير، وينشركم من النشر؛ أى يصرفكم و يَبُثُنُكُم .

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ١ \_ ١٤ ه ) : « ولا أدراكم به » \_ قرأ قنبل بغير ألف قبل الهمزة · وقر أ الياقون بألف .

وفى المحتسب (١ \_ ٣٠٩): قراءة ابن عباس، والحسن، وابن سيرين: « ولا أدرأتكم به » قال: هذه قراءة قديمة التناكر لها والتعجب منها، غير أن لها وجها وإن كانت فيه صنعة وإطالة، وذكر هذا الوجه.

وفى مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٣٧٦ ) : وروى أن الحسن قرأ بالهمز ، ولا أصل له فى الهمز. (٢) فى الكشف ( ١ \_ ٣١٠ ) : « هو الذى يسيركم » \_ قرأه ابن عامر بالنون والشين ، من النشور . وقرأ الباقون بالياء والسين \_ من التسيير ، وهو السير ، والمشى .

( وَجَرَيْنَ بِهِمْ ): ضَمِير الغائب، وهو رُجوعْ من الخطاب إلى الغَيْبة ؛ ولو قال «بكم» الحكان مُوّافقا لكنتم ، وكذلك « فَرِحُوا » وما بعده .

( جاءَتُها ): الصمير للفُلْك . وقعل للريح .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُم إِذَا هُمَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْنُيْكُم عَلِي أَنْفُسِكُم مَتَاعَ الحياةِ الدُّنْيَا . . . (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذَا هُمْ ) : هو جوابُ « لَمَّا » ، وهي للمفاجأَة كالتي يُجَابُ بها الشَّرْطُ . ( بَغْيُـكُمْ ) : مبتدأ . وفي الخبر وجهان :

أحدها \_ « عَلَى أَنْفُسِكُم ْ »، و « على » متعلَّقة بمحذوف ؛ أى كائن ؛ لا بالصدر ؛ لأنَّ الخبر لا [ ٢٠] يتعلَّقُ بالمبتدأ . فـ « مَتاع » على هذا خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو مَتاًع ، أو خَبر بعد خَبر .

والثاني \_ أنَّ الخبر مَتاَع ، وعلى أنفسكم متعلِّق بالصدر .

ويقرأ (١) « متاعَ » بالنصب ؛ فعلى هذا « على أنفسكم » خَبُر المبتدأ، و «متاع» منصوب على المصدر ؛ أى يُمَتِّمَكُم بذلك مَتَاع .

وقيل: هو مفعول به ، والعاملُ فيه بَغْيكُم، ويكون البَغْيُ هنا بمعنى الطلب ؛ أى طابهكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ؛ فعلى هذا «على أنفسكم» ليس بخبر ؛ لأن الصدر لا يعمل فيا يُعْدَ خبره ؛ بل «على أنفسكم» متعلق بالصدر، والحبر محذوف ؛ تقديره: طلبهكم متاع الحياة الدنيا ضلال ، ونحو ذلك (٢).

وُ يُقْرَأُ : مَتَاعِ \_ بالجر ، على أَنه نَمْتُ للأنفس (٢) ، والتقدير : ذوات متاع .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ ـ ١٦ ه): « متاع الحياة الدنيًا » ـ قرأه حفص بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع .

<sup>ُ (</sup>٢) في الكشف (١ ـ ١٦٥): هو مفعول له ؛ أي إنما بغيبكم على أنفسكم من أجل متاع الحياة الدنيا . وكذلك جاء هذا الوجه في مشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٧٨

<sup>(</sup>٣) في البيان (١ \_ ٤١٠) : الجر على البدل من الـكاف والميم من قوله : «على أنفسكم » وتقديره: إنما بغيكم على متاع الحياة الدنيا .

ويجوز أن يكون المصدر بمعنى الله الله الله على ، أى ممتعات الله نيا ، ويضعف أن يكون بدلا ؛ إذ قد أمكن أنْ يجعل صفة .

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الحِياةِ اللَّهُ نَيَا كَمَاءً أَنْزَلْنَاهُ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الأَرْضِ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الأَرْضِ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلَطُ بِه نَبَاتُ الأَرْضُ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلَطُ وَظَنَّ أَهْلُهَا مِمَا يَأْ كُبُلُ النَّاسُ والأَنعَامُ حتى إذا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَمْرُ ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ نَهَاداً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

قوله تعالى : ( فَاخْتَلَطَ بِهِ كَبَاتُ الْأَرْضِ ) : الباء للسبب ؟ أى اختاط النبات بسبب اتصال الماء به .

وقيل: المعنى خالطه نباتُ الأرض؟ أى اتصل به فربّاه، و « ممّا يَأْ كُلُ ُ » : حال من الغبات .

( وَازَّيْنَتْ ) : أَصْلُهُ تَزينت ، ثم عمل فيه ما ذكرنا فى (¹) « ادَّارَأْتُم فيها » ·

و يُقرأ بفَتْح الهمزة (٢) وسكون الزاى وياء مفتوحة بعدها خفيفة النون والياء؛ أى صارت ذات زينة؛ كقولك: أُجْرب الرجال إذا صار ذا إبل جَرْ بى . وصحح الياء، والقياسُ أَنْ تُقْلَب أَلفا ؛ ولكن جاء مصححا كما جاء استَحْوَذ .

وُيُقُرِأُ: « وازْ يَأْنَت » نراى ساكنة خفيفة بعدها ياء مفتوحة بعدها همزة بعدها نونُ مشددة ؛ والأصل وازيانَت مثل احمار ت ، ولكن حَرَّكُ الألف (٣) فانقلبت همزة كماذكرنا في الضالين .

( تَغُنَ بالأَهُ سُ ِ ): قرى عنى الشاذ (٤) ﴿ يَتَغَنَّ ﴾ \_ بتاء ين ، وهو في القراءة المشهورة .

<sup>(</sup>١) سبق صفحة ٧٨

<sup>(</sup>٣) في المحتسب: إلا أنه كره التقاء الألف والنون الأولى ساكنتين فحرك الألف فانقلبت همزة .

<sup>(</sup>٤) في المحتسب ( ١ ــ ٢١٢ ) : قراءة مروان على المنبر : كأن لم تتغن بالأمس .

و «الأمْس» هنا يراد به الزمان الماضي لا حقيقة أمس الذي قبل يومك، وإذا أريد به ذلك كان مُعْرَبًا ؛ وكان بلا ألف ولام ولا إضافة ، نـكرة .

قال تعــــالى : ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وزِياَدَةٌ ولا يَرْهَقُ وُجُوهَهُم قَـرَّـُ ولا ذِلَّةٌ . . . (٢٦) ﴾ . . .

قوله تعالى : ( وَلَا يَرْ هَقُ وُجُوهُهُمْ ) : الجمله مستأنفة .

ويجوز أنْ يكونَ حالاً، والعاملُ فيها الاستقرارُ في «للذين»؛ أي استقرَّتْ لهم المُحسنني مضمونا لهم السلامة، ونحو ذلك .

ولا يجوز أَنْ يكونَ معطوفًا على الحسنى ؛ لأنَّ الفعلَ إذا عُطفَ على المصدر احتاج إلى « أَن » ذِ كُراً أو تقديرًا ؛ و « أَنْ » غير مقدرة ، لأنَّ الفعل مرفوع .

قال تعالى: ﴿ وَالذَينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَ اللهِ سَيِّمَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقَهُمْ ذِلَّةٌ مَالهُم منَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِن اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولئكَ أَصِحَابُ النار...(٢٧) ﴾ وقوله تعالى: ( وَالّذِينَ كَسَبُو ا ): مبتدأ ، وفي الخبر وجهان:

أحدها \_ هو قوله: « ما لَهُمُ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِم » ؛ أَو قوله: « كَأَنَمَا أَغْشِيَتْ » ؛ أَو قوله: « كَأَنمَا أَغْشِيَتْ » ؛ أَو قوله: « أُولئك أصحابُ » ؛ ويكون «جَزَاء سَيِّنَةٍ بِمِثْلِهِا» مُعْتَرضا بين المبتدأ وخبره . والثناني \_ الخبر « جزاء سيئة » . وجزاء مبتدأ . وفي خبره وجهان :

أحدها: بمثلها، والباء زائدة، كقوله (١): « وجَزَاء سيئة سيئة مِثْلُها »: ويجوزُ أن تكونَ غير زائدة، والتقديرُ: جزاء سيئة مقدر بمثلها.

(وَتَرْهَمَهُمْ ذِلَّةُ ): قيـــل هو معطوف على كسبوا، وهو ضَعِيف؛ لأن المستقبلَ لا يُمطَفُ على الماضى ؛ وإن قيل هو بمعنى الماضى فضعيف أيضا .

و [ قيل : ] (٢) الجلة [ ٢١] عال .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، آية ٤٠ (٢) ليس في ١.

( قِطَعًا ) : أَيْمَرَأُ بِفَتِحِ (١) الطاء ، وهو جمع قطعة ، وهو مفعول ثان « لِأُعشيت» .

و ( مِنَ اللَّيْلِ ِ ) : صفة لقطع .

و (مُظْلِما ): حال من الليل؛ وقيل مِنْ « قِطَع »، أَو صفة لـ « قطع »، وذكّره لأنَّ القِطَع في معنى الـكثير .

و ُيُقْرَأُ بسكون الطاء، فعلى هذا يكونُ « مظلما » صفة لقِطع ، أو حالا منه ، أو حالاً من الضمير في « من الليل » ، أَو حالاً من « الليل » .

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم جَمِيعِاً ثُمَ نَقُولُ لَّلَذِينَ أَشْرَ كُوا مَكَانَكُم أَنْتُم وَقُلَ مَكَانَكُم أَنْتُم وَقُلَ شُرَكَاؤُهُم: مَاكُنْتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (٢٨).

قوله تعالى : ( مَكَا نَكُم ْ ) : هو ظَرَ ْفُ مبنى لوقوعه مَوْقع الأمر ؟ أى الزموا ؟ وفيه ضَمير فاعل .

و (أُنْتُمُ): توكيد له . و «الكاف والميم» في موضع جَرِّ عند قوم، وعند آخرين الكاف للخطاب لا مَوْضعَ لها ، كالكاف في إياكم .

( وَشُرَ كَاقُ كُم ) : عطف على الفاعل .

( فَرَيَّنْنَا ) : عَيْنُ الكَلمة واو ، لأنه مِنْ زَال يَزُول ؛ وإنما قُلبت ياءً ؛ لأَنَّ وَزْنَ الكَلمة فَيْعَل ؛ أَى زَيْوَلُنَا مثل بَيطر وبيقر ؛ فلما اجتمعت الياء والواو على الشرط المعروف قُلبت ياءً .

وقيل: هو مِنْ زِلْتُ الشيءَ أَزيله (٢)، فَمَيْنُه على هذا ياءَ ؛ فيحتمل على هذا أن تـكونَ مَعْلَمْنا وَفَيْعَلَمْنا.

قال تعــالى: ﴿ هُمَا لِكَ تَبْلُوكُلُ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ورُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْ لاهُمُ الحَقِّ . . . (٣٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الكشف. (١-١٧٥): \_ « قطعًا من الليل » \_ قرأه ابن كثير، والكسائق، بإسكان الطاء . وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>٢) واللسان \_ زيل .

قوله تعالى : ( هُنالكَ تَبْلُو ) : 'يُقرَ أَ<sup>(١)</sup> بالباء ؛ أى تختبر عَمَلها . و'يُقرَ أَ بالقاء ؟ أى تَتْبَع ، أَو تقرأ في الصحيفة .

قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ على الذِينَ فَسَقُو أَنْهُم لاَيُوْمِنُونَ (٣٣) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنَّهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ) : أَنْ وما عملت فيه في موضع رَ فع بدلا من كلة . أو خبر مبتدأ محددوف . أو في موضع خرعلى إعال اللام محذوفة .

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَ كَا ئِكُم مَنْ يَهْدِى إِلَى الحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِى الْحَقِّ ، أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُم كيف تَحْكُمُونَ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : (أمَّنْ لاَيهِدِّى) : فيها قراءات (٢) قد ذكرنا مثلها فى قوله (٣): « يخطف أبصارهم » ، ووَجَّهْنَاها هناك .

وأَما « إِلَّا أَنْ يُهُدَى » فهو مثل قوله (٤) : « إِلا أَنْ يِصَّدَّقُوا » ؛ وقد ذُكَر في النساء، وله نظائر قد ذكرت أيضا .

( فَمَا لَكُمْ ) : مبتدأ وخبر ؛ أى أَى ثَنَى الكِمْ فَى الإِشْرَاكُ .

و (كَيْفَ تَحْـكُمُونَ ) . مستأنف ؛ أَى كيف تحكمون بأنَّ له شريكا .

قال تمالى: ﴿ وَمَا يَنْسِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا... (٣٦) ﴾. قوله تعالى: ( لا يُغْنِي مِنَ الحَقّ شَيْئًا ): في موضع المصدر؛ أي إغناء.

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ \_ ١٧ ه ): « هنالك تبلو » \_ قرأه حمزة ، والكسائى ، بتاءين ، جعلاه من التلاوة منهم لأعمالهم . ويجوز أن يكون « تتلو » من تبع يتبع ؛ فيكون المعنى : هنالك تتبع كل نفس مأساغت من عمل . وقرأ الباقون : تبلو \_ بالباء ، من الابتلاء ، وهو الاختبار .

<sup>(</sup>۲) فى الكشف (۱ ـ ۱۰ ه): « أمن لايهدى » ـ قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال . وقرأ حمزة ، والكسائى، بفتح الياء وإسكان الهاء والتخفيف . وقرأ جفس بفتح الياء ، وكسر الهاء والتشديد . . . . وانظر فى ذلك أيضا : البيان : ١-١٢٤، وتفسير القرطى : ١ ٨ ـ ٣٤١

<sup>(</sup>٣) صفحة ٣٦ ﴿ \$) سورة النساء ، آية ٩٢ ، وقد ذكر صفحة ٣٨٠ .

ويجوز أن يَكُونَ مَفعُولًا لَيُنْنَى ﴿ وَ ﴿ مِنَ الْحَقِّ ﴾ حال منه .

قال تمالى: ﴿ وَمَا كَانَ كَفْدَا القُرْآنُ أَنْ أَيْفَتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ. الله عَالَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتابِ لارَيْبَ فيه مِن رَبِّ العَالَمِينَ (٣٧) ﴾ .

قولِهِ تعالى : (وما كانَ هَذَا القُرُ آنُ ) : «هذا » اسْمُ كان ، والقرآنُ نَعْتُ له ، أو عطف بيان .

و ( أَنْ 'يُفْتَرَكى ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه حبر كان ؟ أى وماكان القرآن افتراءً ، والمصدرُ هنا بمعنى المفعول ؟ أى مُفْترى .

والثاني \_ التقدر : ماكان القرآنُ ذَا ا فيراء.

والثالث \_ أن خبر كان محذوف ؛ والتقدير : ماكان هذا القرآن ممكنا أن يفترى . وقيل التقدير : لأن يفترى .

و ( تَصْدِيقَ ) : مفعول له ؛ أي ولكن أُنزل للتصديق .

وقيل التقدير : والكن كان التصديق الذي ؛ أي مصدق الذي .

. (وتَفْصِيلَ الكِتابِ): مثل تصديق.

( لا رَيْبَ فِيهِ ): يجوزُ أنْ يكونَ حالا من الـكتابِ، «والـكتاب» مفعول فى المعنى. ويجوز أن يكونَ مستأنفا .

( مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ): يجوزُ أَنْ يكون حالًا أُخرى، وأن يكونَ متعلَّقًا بالمحذوف؟ أي ولكن أنزل من رب العالمين .

قال تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِمِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَّ لِكَ كَذَّبَ الدينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظر كَيف كَان عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : (كَيْفَ كَانَ ) : «كيف » خبركان ، و « عاقِبَةُ » : اسمها .

قال تعالى: ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِمُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَنْقِلُونَ (٤٢). ومنهم مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْمُمْيَ وَلُو كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (٤٣)).

قوله تعالى : ( مَنْ يَسْتَمِمُونَ ۚ إِلَيْكَ ) : الجَمْعُ مجمول على معنى « مَنْ » ، والإفراد في عَوله تعالى : ( مَنْ ۚ يَنْظُر ) مجمولُ على لفظها .

قال تعالى : ( إِن الله لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شيئًا ولَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَمُمُ يَظْلِمُونَ (٤٤) ﴾. قوله تعالى: ( لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ) : يجوز أن يكونَ مفعولاً؟ أى لا ينقصهم [٢٧]. شيئًا ، وأن يكونَ في مَوْضِع المَصْدَرِ .

قال تعالى : ﴿ وَيُوم يَحْشُرُهُم كَأَنْ لَم يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن النَّهَارِ يَتَعَارَنُونَ بينهم قَدْ خَسِرَ الذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءُ اللهِ وما كانوا مُهْتَدِينَ (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : (كأنْ لَمْ يَلْبَتُوا) : الكلام كلُّه في موضع (١) الحـــال ، والعاملُ فيه « يحشرهم » ، وكأنَّ هاهنا مخفَّفة من الثقيلة ، واسْمُها محذوف ؛ أي كأنهم .

و ( ساعَةً ) : ظرف ليلبثوا ، و « مِنَ النَّهارِ » : نَعْتُ لساعة .

وقيل : «كأن لم » صفة اليوم ، والعائدُ محذوف ؛ أى لم يلبثوا قبله .

وقيل : هو نَمْتُ لمصدر محذوف ؛ أى حشرا كأن لم يلبثوا قَبْلَه ، والعاملُ في «يوم» اذْ كُر .

( يَتَعارَفُونَ ) : حال أخرى ، والعاملُ فيها « يحشرهم » ؛ وهي حالُ مقدرة ؛ لأَنَّ التعارفَ لا يكون حالَ الحشر .

(قَدْ خَسِرَ ): يجوز أَنْ يكونَ مستأنها ؛ ويجوز أَنْ يكون التقدير : يقولون : قَدْ خسر ، والمحذوفُ حال من الضمير في يتعارَفُون .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ كَبْعَضَ الذَى نَعَدُهُمْ ۚ أَو نَتَوَفَّيَنَّكَ ۖ فَإِلَيْنَا مَرْ جِعُهُم ثَمُ اللّهُ سُهَيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۚ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ ) : ثم هاهنا غير مُقْتَضِية ثرتيبا في المعنى ، وإنما رتبت الأخبار بعضها على بعض ، كقولك : زيد عالم ، ثم هو كريم .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ــ ١١٤ ء ومشكل إعراب الفرآن : ١ ــ ٣٨٣

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَتَا كُم عَــذَا بُهُ بَيَاتًا أَو نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ منه المُجْرِمُونَ (٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ماذًا يسْتُعْجِلُ ) : قد ذكرنا في « ماذا » في البقرة عند قوله تعالى (١٠) : « ماذا رُينْفِقُونَ » قولين ، وها مَقُولَان هاهنا .

وقيل فيها قول ثالث ؟ وهو أن تكون « ماذا » اسْماً واحدا مبتدأ، و «يستعجل منه» الخبر ، وقد ضُمِّف ذلك من حيث إنَّ الخبر هاهنا جملة من فعل وفاعل ، ولا ضمير فيه يعودُ على المبتدأ .

ورد هذا القول بأنَّ العائدَ الهاء في « منه » ، فهو كقولك : زيد أَخَذْتُ منه درها . قال تعالى : ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم \* به آلْآنَ وقد كُنْتُم \* به تَسْتَمْجِلُونَ (٥١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ آلَانَ ) : فيها كلام قد ذكر مثله في البقرة (٢٠ ) ، والناصبُ لها محذوف،

تقديره: آمنتم الآن .

قال تعالى : ﴿ وَيَسْتَنْسِئُونَكَ أَحَقُ ۚ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّى إِنَّهُ لَحَقُ ۗ ومـــا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى:(أَحَقُ هُوَ): مبتدأ، و «هو» مرفوع به ؛ ويجوز أن يكونَ «هو» مبتدأ، وأَحقّ الخبر، وموضِعُ الجملة نصب بيستنبئونك<sup>(٣)</sup>.

و ( إى ) : يمعنى نعم .

قال تمالى : ﴿ وَلُو أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهُ وَأَسَرُّ وَا النَّذَامَةَ الْمَمَّا رَأُوُا الْعَذَابَ . . . (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأُسَرُّوا النَّدَامَةَ ) : مستأنف ؛ وهو حكايةُ ما يكون في الآخرة . وقيل : هو بمعنى المستقبل . وقيل : قد كان ذلك في الدنيا .

<sup>(</sup>١) البقرة ، آية ه ٢١ ، وقد ذكر صفحة ١٧٢

<sup>(</sup>٣) والبيان: ١ \_ ١٥٤، ومشكل إعراب: ١ \_ ٣٨٤

قال تعالى : ﴿ يُأَيُّهَا النَّاسُ قَدِ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مَن رَبِّكُم ۗ وشِفَا لِمَا فَي الصَّدُورِ . . . (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَشِفاءٌ ) : هو مصدر في معنى الفاعل ؛ أي وشاف .

وقيل : هو في معنى المفعول ؛ أي الشفيُّ به .

قال تعالى : ﴿ قُلُ بِفَصْلِ اللهِ و بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوا هُـــوَ خَيْرٌ مِمَّهُ يَجْمَعُونَ (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى: (فَبِذَ لِكَ فَلِيفر حوا): الفاء الأولى مرتبطة بما قبلها، والثانيةُ بفِعْل محذوف بحتقديره: فليعجبوا بذلك فليَفْرَ حُوا ، كقولهم: زيدا فاضربه ، وقيل الفاء الأولى زائدة .

والجمهورُ على (١) الياء، وهو أمْرُ للغائب؛ وهو رجوعُ من الخطاب إلى الغيبة · ويُقرَّ أَ بالتاء على الخطاب كالذي قبله .

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنه حَرَاماً وَحَلَالًا قُلُ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَرَ أَيْتُمْ ) : قد ذُكِرَ في الأنعام (٢) .

( آللهُ ) مثل (٦٠) : آلذ كرين ، وقد ذُكر فى الأنعام .

قال تعالى : ﴿ وَمَا تَنكُونُ فَى شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنهُ مِنْ قُرْ آنِ وَلا تَمْمَلُونَ مِن عَمَلٍ قَال تعالى : ﴿ وَمَا تَنكُونُ فَى شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنهُ مِنْ قُرْ آنِ وَلا تَمْمَلُونَ مِن عَمَلُ إِلّا كُنّا عليكُم شُمُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فَيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فَي كُنّا عِلْمَ عَلَيْ إِلَا فِي كُنّا فِي كُنْ فَي كُنّا فِي كُنْ فَي كُنْ فِي فَيْ فَي كُنْ فِي كُنْ فِي فَيْ فَي كُنْ فِي كُنْ فِي كُنْ فِي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فِي كُنْ فِي كُنْ فِي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فِي كُنْ فِي فَيْ فَي كُنْ فِي فَيْ فَي كُنْ فِي فَيْ فَيْ فَي كُنْ فِي كُنْ فِي كُنْ فِي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فَي كُنْ فِي فَيْ وَمِنْ فَيْ فِي فَيْ فَيْ فِي قُلْ فِي كُنْ فِي قُلْ فِي كُنْ فِي قُلْ فِي كُنْ فِي قُلْ فِي كُنْ فِي قُلْمُ فَيْ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فِي قُلْمُ فِي قُلْ فِي كُنْ فِي قُلْ فِي قُلْ فَيْ قُلْ فَي كُنْ فِي قُلْ فِي قُلْ فِي قُلْمُ فِي قُلْ فِي قُلْمُ فِي قُلْمُ فِي قُلْمُ فَيْ فِي قُلْمُ فَيْ فَالْمِي فَاللَّهُ فِي قُلْمُ فَالْمُنْ فِي قُلْمُ فِي قُلْمُ فَيْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي قُلْمُ فِي قُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمِنْ فِي قُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُنْ فِي فَالْمُولِقُولُ فَا لِلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُولِ فَالْمُنْ فَالْمُولُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُولُ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُولُ فَلْمُنْ فِلْمُنْ فَالْمُنْ فِ

قوله تعالى : ( فى شأن ٍ ) : خبر كان .

<sup>(</sup>١) في الكشف (١ \_ ٢٠٥): « فليفرحوا » \_ قد روى عن ابن عامر وغـيره أنه قرأ « « فلتفرحوا » بالتاء على الخطاب للمكفار . وقرأ الباقوت بالياء .

وفي المحتسب ( ١ \_ ٣١٣ ) : وقرأ أبي بن كعب : « فيسذلك فافرحوا » \_ بعد أن ذكر\_ القراءة السابقة .

<sup>(</sup>٢) طَقَحَة ٤٩٤ (٣) سورة الأنعام ، آية ١٤٣ ، وقد سبق صفحة ٤٤٥

( وَمَا تَتْلُو ) : مَا نَافَية ؟ و « مِنْهُ » ؟ أى من الشأن ؟ أى من أَجَله ، و « مِنْ قُرْ آن » : مِفعول تَتْلُو ، ومِنْ زائدة .

( إِلَّا كَنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ ) : ظرف لـ « شهودا » .

( مِنْ مِثْقال ) : في موضع رَفْع بِيَعْزُب ، و يَعْزُب \_ بضم (١) الزاى وكسرها لغتان ، وقد قُرىءُ مهما .

( وَلا أَصْفَرَ . وَلا أَكْبِرَ ) : بفتح الرَّاء (٢) في موضع جَرَّ صفة لـ ﴿ ذَرَّة ﴾ ، أو لمثقالٍ على اللفظ . ويقرآن بالرفع حَمْلًا على موضع من مثقال . والذي في سَبَأ يُذْ كُر في موضعه إنْ شاء الله تعالى .

( إلَّا في كِتابٍ ): أي إلا هو في كتاب ، والاستثناءُ [٢٣] مُنْقَطِع .

قال تعالى : ﴿ الذينَ آ مَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) . لَهُمُ الْبُشْرَى فَى الحياةِ الدُّنْيا وَفَى الآخرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلَمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفوزُ العظيمُ (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( الّذِينَ آمَنُوا ) : يجوز أنْ يكونَ مبتدأ ، وخبره « لَهُمُ الْبُشْرَى » ؟ ويجوز أنْ يكونَ مبتدأ ، وخبره ؛ أى هم الذين . ويجوز أنْ يكونَ منصوبا بإضار أعنى ، أو (٣) صفة لأولياء بعد الخبر .

وقيل: يجوز أنْ يكونَ فى موضع جَرِّ بدلا من الها، والميم فى « عليهم » (٢٠) . قوله تعالى : ( فى الحَياةِ الدُّنيا ) : يجوزُ أَنْ تتعلق « فى » بالنُشْرى ، وأَنْ تَكون حالا منها ، والعاملُ الاستقرار .

و ( لا تَبْديلَ ): مستأنف.

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْزُ نُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعاً هُوَ السَّميعُ العليمُ (٦٥) ﴾ . قوله تعالى : ( إِنَّ العِزَّةَ ) : هو مستأنف ، والوقفُ على ما قبله .

<sup>(</sup>١) والكشف: ١ ـ ٢٠ ه

<sup>(</sup>٢) فى الكشف (١ ـ ٢١٥): « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » ـ قرأهما حمزة بالرفع . وقرأ الباقون بالفتح . (٣) في الآية السابقة (٦٢): ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم .

قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَهِ مَنْ فَى السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْأَرْضَ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللهِ شُرَ كَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إَلَا يَخْرُصُونَ (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا يَتَّبِعُ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هي نافية، ومفعول يَتَّبِع محذوف دَلَّ عليه قوله: « إنْ يَتَّبِعُون إلا الظَّنَّ». و ( شُرَ كاءَ ): مفعول «يدعون»؛ ولا يجوزُ أَن يكون مفعول «يتَّبعون»؛ لأنَّ المعني يصير إلى أنَّهم لم يتَّبعُوا شركاءً ، وليس كذلك .

والوَجْهُ الثاني \_ أن تكون « ما » استفهاما في موضع نَصْبِ بـ « يتبع » .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الغَـنِيُ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وما في الأرضِ إِنْ عِنْدَكُم مِن سُلُطانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ على اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (٦٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنْ عِنْدَ كُمْ مِنْ سُلُطانِ ) : إِنْ هَاهُمْنَا بَمْعَنَى « مَا » لا غير .

( بِهَذَا ) : يتعلَّق بسلطان ، أو نَعْت له .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَتَاعَ فَى الدُّنْيَا ثُمَّ ۚ إِلَيْنَا مَرْ جِعُهُم ثُم نُذِيقُهُمُ العذابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُ وَنَ (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( متاغ في الدُّنْيَا ) : خَبَرُ مبتدأ محذوف، تقديره : افتراؤهم ، أو حياتُهم، أو تقلُّمهم ، ونحو ذلك .

قال تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذْ كِيرِى بَآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّمَاتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَ كَاءَكُمْ ثُمْ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ الْفَضُوا إِلَى وَلا تُنْظِرُونِ (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ) : « إِذْ » ظَرْف ، والعاملُ فيه « نَبَأَ » ؛ ويجوز أَنْ يكونِ حلا .

( نَعَلَى الله ): الفا جوابُ الشرط. والفاء في « فأَجِمِعُوا » عاطفة على الجواب. وأجمعوا بقطْع الهمزة (١) من قولكِ : أَجَمَعْتُ على الأمر؛ إذا عزمتُ عايه؛ إلا أنه حذف حَرْفَ الجر فوصل الفِيْل بنفسه.

<sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي (٨ ــ ٣٩٢) : قراءة العامة : « فأجموا » ــ بقطم الهمزة . شبركاءكم ==

وقيل: هو متعدّ بنفسه في الأُصْل، ومنه قول الحارث(١):

أَجَمُوا أَمْرَهُمْ بِلَيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءً

وأمَّا « شُرَكَاءُكُمْ » فالجهور على النصب ، وفيه أوجه :

أحدها \_ هو معطوف على «أَمْرَ كَمَ» ؟ تقديره: وأَمْرَ شركائكم؟ فأَقام المضاف إليه مقامَ المضاف المضاف

والثاني \_ هو مفعول معه ، تقديره : مع شركائكم .

والثالث \_ هو منصوب بفيل محدوف ؛ أي وأجمعوا شركاءكم .

وقيل: التقدير: وادْعُوا شركاءكم.

وُ يُقْرَأُ بالرفع ، وهنو معطوف على الضمير في « أَجمعوا » .

و ُيقْراً : ﴿ فَاجْمَعُوا ﴾ بَوَصْل الهمزة وفتح الميم ؛ والتقدير : ذوى أَمْرِكُم ، لأنّكَ تَقُولُ : جُمْتُ القومَ ، وأجمعت الأمر ، ولا تقول : جمعت الأمر على هذا المعنى . وقيل : لا حَذْفَ فيه ؛ لأنَّ المرادَ بالجمع هنا ضَمُ بعض أَمُورهم إلى بعض .

( ثُمُّ اقْضُوا إِلَى ): يُقْرَأُ بِالقاف والضاد؛ من قَضَيْتُ الأَمر، والمعنى: اقضوا ما عزمتم عليه من الإيقاع بي .

و يُقْرَأُ (٢) بفتح الهمزة ، والفاء والضاد ، والمصدر منه الإفضاء ، والمعنى : صِلُوا إلى ؟ ولامُ الكامة وَاوْ ، يقال : فضا المكانُ يَفْضُو ؛ إذا اتَّسَع .

قال تعالى : ﴿ ثُم بَمَثْنَا مَن بَعْدِهِ رُسُلًا إلَى قَوْمِهِم ۚ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَات فَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا بَمَاكَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ...(٧٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدُ مِ ) : الهاء تعودُ على نُوح عليه السلام .

<sup>=</sup> بالنصب. وقرأ عاصم الجعدرى: فاجموا \_ بوصل الألف وفتح اليم، منجم بجمع. وشركاء كم بالنصب. وقرأ الحسن، وابن أبى إسحاق، ويعقوب: فأجموا \_ بقطع الألف. شركاؤكم \_ بالرفع. وانظر في ذلك أيضا: المحتسب: ١ \_ ٣٨٦، ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٣٨٦

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن حازة : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ٥٢ ٤

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ \_ ٣١٥ ) : قراءة السرى بن ينهم : « ثم أفضـوا إلى » من أفضيت . قال أبو الفتح : معناه أسرعوا إلى .

( فَمَا كَانُوا ) : الواو صَمِيرُ القوم ، والضمئر في «كَذَّبُوا » يعودُ علىقَوْم نوح ، والها. في « يه ِ » لنوح .

والمعنى: هَا كَانَ قَوْمُ الرَّسُلِ الذين بعد نوح ليُؤْمِنُوا بالذى كَذَّبَ به قَوْمُ نوح؟ أي عِثله .

و يجوز أن تـكونَ الهاء لنوح ، ولا يكون فيه حَذْفُ ، والمعنى : ثما كان قَوْمُ [٢٤] الرسل ِ الذين بعد نوح ليؤمنوا بنُوح (١) عليه السلام .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ مُوسَى : أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمُ أَسِحْرُ ۚ هَذَا وَلا رُيْفَلِحُ السَّاحِرُ وَنَ (٧٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمّا جَاءَكُمْ ) : الحَـكى بيقول محذوف ؛ أَى أَتقولون له : هو سِحْرْ '! ثم استأنف ، فقال : « أَسِحْرْ مَذَا » ؟ وسِحْر ' خبر مقدم ، وهذا مبتدأ .

قال تعالى : ﴿ قالوا أَجِئْتَنَا لَتُلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عليه آبَاءَنَا وَنَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَا ﴿ فِي الْأَرْضِ وِمَا نَحِنَ لَـكَمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( الكِنْبِرِيَا ۚ فَى الْأَرْضِ ) : هو اسْمُ كان، و «لَكُمَا» خبرها . وفي الأرض ظَرْف للكبرياء منصوب بها ، أو بكان ، أو بالاستقرار في « لَكُما » .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من الـكبرياء ، أو من الضمير في « لَـكُما » .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَلْقُو ا قالَ مُوسَى : ما حِئْتُمُ به السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا حِثْنُمْ بِهِ السِّحْرُ ) : 'يُقْرَأُ (٢) بالاستفهام؛ فعلى هذا تَـكُون « مَا » استفهاما ، وفي موضعها وجهان :

أحدها \_ نصب بفعل محذوف موضِعُه بعد ما، تقديره : أَى شيء أَ تَنيُمُ به، و «وجثُمُ به» يفسّر المحذوف .

<sup>(</sup>١) والبيان : ١ ـ ٤١٨ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٨٨

<sup>(</sup>٢) فى الكشف (١ ـ ٢١٥): «ماجئتم به السحر »: قرأه أبو عمرو بالمد والهمز على لفظ الاستفهام. وقرأ الباقون بألف وصل من غير مد ولا همزة.

فعلى هذا في قوله «السحر» وجهان : أحدها: هو خَبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو السخر . والثاني : أن يكون الخبر محذوفا ؛ أى السحر هو .

والثاني \_ موضعها رَ ْفع بالابتداه ، و « جئتم به » الخبر .

و « السحر » فيه وجهان : أحدها \_ ما تقدّم َ من الوجهين .

والثانى \_ هو بدَلُ من موضع « ما » ؛ كما تقول : ما عندك ؛ أَدينار أَم درهم ؟ وَيُقْرَأُ عَلَى لَفُظ الخبر وفيه وجهان :

أحدها \_ استفهام أيضا في المعني ، وحُذفت الهمزةُ للعلم بها .

والثاني \_ هو خَبرُ في المعنى ؟ فعلى هذا تكون «ما» بمعنى الذي ، و «جُثْمُ به» صلَّها ، والسِّيحر خَبرُ ها .

ويجوز أن تكونَ « ما » استفهاما ، والسحر خبر مبتدأ محذوف (١) .

قال تعالى: ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مَن قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَثْهِمْ قَالْ تعالى: ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مَن قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَثْهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الأرضِ وإنّهُ كَمِنَ المُسْرِفِينَ (٨٣) ﴾ .

قوله تعالى : (وَمَلَيْهِمْ ) : فيما يعود الها، والميم إليه أوْجُه :

أحدها \_ هو عائد على الذرّية ، ولم توَّنَّتْ ؟ لأنَّ الذرية قوم ؟ فهو مذكَّر في المعنى .

والثانى \_ هو عائد على القوم .

والثالث ــ يعودُ على فرعون ؛ وإنما جمع لوَجْهِين :

أَحدها \_ أنَّ فرعون (٢) لما كانعظيا عندهم عادَ الضميُّر إليه بِلَفْظِ الجُمع، كما يقولُ العظيم: محن نأمر .

والثاني \_ أنَّ فرعون صار اسْمًا لأتباعه ؛ كما أنَّ ثمود اسم للقبيلة كلَّها .

وقيل: الضمير يعودُ على محذوف ، تقديره: من آل فرعون وملئهم ؛ أَى ملاً الآل؛ وهذا عندنا غَلَط؛ لأنَّ المحذوف لا يعودُ إليه ضمير ؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أنْ تقولَ : زَيْد قاموا، وأَنْت تريد غلْمَان زبد قامُوا .

<sup>(</sup>١) والييان: ١ \_ ٤١٨ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٣٨٨

٧٢) ومثكل إعراب الفرآن : ١ ـ ٣٩٠ ، وتفسير القرطبي : ٨ ـ ٣٦٩ ، والمبيان : ١ ـ ٤١٩

﴿ أَنْ ۚ يَفْتِنَهُمْ ۗ ﴾ \* هو في مَوْضِع جَرٌّ بدلا من فرعون ؛ تقديره : على خوف فتنة ٍ من فرعون .

ويجوز أنْ يَكُونَ فَي مُوضَع نَصْب بخوف ؟ أَتَّى عَلَى خَوْفَ فَتَنَّة فرعون .

قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمْ لِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُونَا وَاجْعَلُوا بُيُونَا وَاجْعَلُوا بُيُونَاكُمْ وَبُلَّةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ المؤمِنِينَ (٨٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ تَبَوَّ آ ) : يجوزُ أَن تَـكُونَ « أَن » المُنسرة ولا يكون لها موضع من الإعراب . وأَنْ تَـكُونَ مصدرية فتكون في موضع نَصْب بأوحينا .

والجمهوُر على تحقيق الهُمزة ؛ ومنهم مَنْ جعلها ياء وهي مُبْدَلة من الهمزة تخفيفا .

( لِقُوْمِكَا ) : فيه وجهان :

أحدها \_ اللام غير زائدة ، والتقدير : اتَّخِذَا لقومكما بيوتا ؛ فعلى هذا يجوز أن يكونَ لَعُومكما أَحد مفعولى تَبَوَّآ ، وأن يكون حالا من البيوت .

والثانى ــ اللام زائدة ، والتقدير : بَوِّءًا قَوْمَــكَمَا بِيوِنَا ؛ أَى أَنزلاهُمْ ، وَتَفَمَّلُ وَفَمَّلَ بمعنى ، مثل علقها وتعلّقها .

فأما قوله : « بمصر » فيجوز أَنْ يتعلَّق بتَبَوَّ آ ، وأَنْ يكون حالا من البيوت ، وأَنْ يكونَ حالا من البيوت ، وأن يكونَ حالا من ضمير الفاعل في تَبَوَّ آ ، وفيه ضَمْف .

( وَاجْعَلُوا \_ وَأَقِيمُوا ) : إنما جمع فيهما ؟ لأنه أرادَ موسى وهارون صلواتُ الله عليهما وقومهما ، وأفرد فى قوله : « و بَشِّر » ؟ لأنه أَرادَ موسى عليه السلام وَحْدَه ؟ إذ كان هو الرسول ، وهارونُ وَزِيرا له ؟ فمُوسى عليه السلام هو الأصل .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَى : رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فى الحياة الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَا لِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمِ فَلْ يَعُونُهُم وَاللهُ عَنْ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَا لِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمِ فَلْ يَعُونُهُم وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَا لِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمِ فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قوله تعالى : ( فَلا يُؤْمِنُوا ) : فى موضعه وَجْهان :

أَحدهما \_ النصب ، وفيـــه وجهان : أحدها : هو معطوف على « لِيُضاَّوا» ـ والثانى : هو جوابُ الدعاء في قوله : اطمس . واشْدُد .

والقول الثانى ــ مَوْضِعُه جزم ؟ لأن معناه الدعاء ، كما تقول : لاتعذبني .

قال تعالى: ﴿ قَالَ : قَدْ أُجِبِبَتْ دَعُو تُكُمَّا فَاسْتَقِيماً وَلاَ تَشَّبِعانَّ سبيلَ الذينَ لاَ يَعْلَمُونَ (٨٩).

قوله تعالى : ( وَلا تَشِيعان ً ) : 'يُقْرَأُ (١) بتشديد النون ، والنون التوكيد ، والفعل مبنى معها ، والنون ُ التى تدخل ُ للرفع لا وَجْه لها هاهنا ؟ لأن َّ الفعل َ هنا غَيْرُ معرب . ويُقرأُ بتخفيف النون وكسرها . وفيه وجهان :

أحدهما \_ أَنه نَهِيُ أَيضا ، وحذف النون الأولى من الثقيلة تخفيفا ؟ ولم تحذف الثانية ؟ لأنه لو حذَفها لحسنف نونا محركة ، واحتاج إلى تحريك الساكنة ، وحذف الساكنة أقل تغيرا .

والوجه الثانى \_ أَنَّ الفعل معرب مرفوع ؟ وفيه وجهان :

أَحدهما : هو خَبرُ في معنى النهبي ، كما ذكرنا في قوله (٢) : « لا تَعْبُدُ ون إلَّا الله » . والثانى : هو في موضع الحال ، والتقدير : فاستقيا غَيْرَ متبعين .

قال تعالى : ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَـنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُه بَفْياً وعَدْوًا . . . (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَجَاوَزُنَا بِبَـنِي إِسَرَائيلَ ) : الباء للتعدية مثل الهمزة ، كقولك : أُجزت الرجالَ البحر .

( بَنْيَا وَعَدْوًا ) : مفعول من أجله ، أو مصدر في مَوْضِع الحال .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ ـ ٢٢ ه ) : « ولا تنبعان » \_ قراءة ابن ذكوان بتخفيف النون كأنه استنقل التشديد للنون مع التشديد في أول الكلمة فخففها وهو يريد التشديد .

وقرأ الباقون بتشديد النون على أصلها.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ، آية ۸۳ ، وقد ذكر مفحة ۸۳

قَالَ تَعَالَى : ﴿ آلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِن الْمُفْسِدِينَ (٩١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ آلَانَ ) : العاملُ فيه محذوف ، تقديره : أَبُونُ مِنُ الآنَ .

قال تعالى : ﴿ فَالْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً . . . (٩٣) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( بِبَدَنِكَ ) : في موضع الحال ؛ أي عارِيا .

وقيل : بجسدك لا روح فيه . وقيل : بدَّرعك .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّ أَنَا بَدِنِي إِسرائيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِن الطَّيِّبَاتِ...(٩٣) ﴾. قوله تعالى : ( مُبَوَّأُ صِدْقِ ) : يجوز أن يكون مصدرا ، وأن يكون مكانا .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْ يَهُ ۗ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ النَّخِزْي . . . (٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا قُوْمَ يُونَسَ ) : هو منصوب على الاستثناء المنقطع ؟ لأن المستثنى منه القرية ، وليست من جِنْس القوم .

وقيل : هو متَّصِل ؟ لأن التقدير : فلولا كان أهل قرية .

ولو كان قد قُرىءً بالرفع لـكانت « إلا فيه » بمنزلة غير ، فيـكون صفة .

قال تعالى : ﴿ قُل ِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاواتِ والأرضِ ، ومَا تُغْـنِي الآياتُ والنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لِا يُونِمُونَ (١٠١) ﴾ .

قوله تعالى : ( ماذًا فى السَّمَوَاتِ ) : هو استفهام فى موضع رفع بالابتداء. وفى السموات الخبر، و « انظروا » معلَّقة عَن العمل .

ويجوز أن يكونَ بمعنى الذى ، وقد تقدم أَصْلُ ذلك .

( وَمَا تُنْدِنِي ) : يجوز أَنْ تَكُون استفهاما في موضع نَصْب ، وأن تَكون نفيا .

قال تعالى: ﴿ ثُمْ نُنَجِّى رُسُلَنا والذينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّاعلينانُنْ جِ (١) المؤمنينَ (١٠٣) ﴾. قوله تعالى: (كَذَلكَ حَقًا): فيه ثلاثة أَوْجه:

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۱ ــ ۲۳ ه ) : « نتج المؤمنين » ــ قرأه الكسائى وحفص بالتخفيف من أنجى ينجى . وقرأه الباقون بالتشديد ــ من تجى ينجى ، وهما لغتان .

أحدها \_ أن «كذلك » في موضع نَصْب صفة لمصدر محذوف ؛ أي إُنجاء كذلك . و « حقًّا » بَدَل منه .

والثانى ـ أَنْ يَكُونَا منصوبين بـ « نُنْجِ ِ » التي بعدها .

والثالث \_ أن يكونَ « كذلك » للأولى ، وحقًّا للتانية (١) .

و يجوز أَنْ يَكُونَ كَذَلك خَبْرِ المُبتدأ؛ أي الأمركذلك، و«حقًّا» منصوب بما بعدها .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدِّينَ حَنِيفًا ولا تَـكُونَنَّ مِنالُمُشْرِكِينَ (١٠٥) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( وَأَنْ أُقِمْ وَجْهَكَ ) : قد ذُكِرَ فَ<sup>(٢)</sup> الْأَنْعَامُ مِثْلُه .

<sup>(</sup>١) أَى نَنجَى الأُولَى ، و « نَنج » الثانية في الآية .

## سُورَة هِنُود بسساماً إرحن ارجم

إن جعلت «هودا» اسما للسُّورة لم تَصْرِفْه للتعريف والتأنيث؛ ويجوز [٢٦] صَرْفه لسكون أَوْسطه عند قوم ، وعند آخرين لا يجوز صَرْفُه بحال؛ لأنه من تسمية المؤنث بالمذكر؛ وإنْ جعلته للنبي عليه السلام صَرَفْتَه .

قال تعالى : ﴿ آلَو ، كَتَابُ أَحْكِمَتْ آلِاتُهُ ثُمْ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكْمٍ خبيرٍ (١) ﴾ .

قوله تعالى : (كِتَابْ ) ؛ أى هذاكتاب؛ ويجوز أن يكونَخبر « الَّهِ »؛ أى « الَّهِ » وأشباهها كتابُ .

( ثُمَّ فُصَلَتْ ): الجمهورُ على الضم (١) والتشديد .

وُ يُقْرَأُ بالفتح والتخفيف وتسمية الفاعل ؛ والمعنى : ثُمْ (٢) فرقَتْ ، كَقُولُه (٣) : « فلما فَصَل طالُوت » ؛ أى فارق .

( مِنْ لَدُنْ ) : يجوز أن يكون صفة ؛ أى كائن من لدن ؛ ويجوز أن يكون مفعولا ، والعاملُ فيه فَصَلت .

و بُنيت « لَدُنْ » وإنْ أَضيفت : لأنَّ عَلَّهَ بِنائَهٖا خروجُها عن نظيرها ؟ لأن لَدُن بعنى عند ، ولسكن هى مخصوصة بملاصقة الشيء وشدَّة مُقاربته، ولا عند » ليست كذلك؟ بل هى للقريب وما بَعُدَ عنه ، وبمعنى الملك .

قال تعالى : ﴿ أَلَّا تَمْبُدُوا إَلَّا اللَّهَ إِنَّـنِي لَـكُم منه نَدِيرٌ ۗ وَبَشِيرٌ ۚ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ لا تَعْبُدُوا ) : في « أِن » ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هي مخفَّفة من الثقيلة .

<sup>(</sup>۱) فی المحتسب (۱ ـ ۳۱۸): قراءة الناس: ثم فصلت ـ بالتشدید. وقرأ عکرمة،والضحاك، والجحدری: فصلت ـ بفتح الفاء والصاد خفیفة. ورویت عن ابن كثیر.

<sup>(</sup>٢) في المحتسب : فصلت : صدرت وانفصلت عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٢٤٩

والثانى \_ أَنها الناصبةُ للفعلِ ؟ وعلى الوجهين مَوْضِعُها رَفْع، تقديره: هى أنلا تعبدوا؟ ويجوز أنْ يكونَ التقدير : بأنْ لاتعبدوا(١) ، فيكون موضعها جَرَّا أو نَصْباً على ما حكينا من الخلاف .

والوجه الثالث ـ أَنْ تَـكُونَ « أَن » بمعنى أَى ؟ فلا يكون لها موضع ، ولا تعبدوا نَهِي .

و (مِنْهُ ) ؟ أي من الله ؟ والتقدير : نذير كائن منه ، فلما قدَّمَه صار حالا .

ويجوز أنْ يتعلَّق بنذير ؛ ويكون التقدير : إننى لكم نذير من أَجْل ِ عَذَابِهِ .

قال تعالى: ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُم ثُمْ تُوبُوا إليه يُمَتَّمْكُم مَتَاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ويُؤْتِ كُلَّ ذى فَضْل فَضْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوْا فإنِّى أَخافُ عليه بَمَ عَسْدَابَ يَوْم مَمَّى ويُؤْتِ كُلَّ ذى فَضْل فَضْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوْا فإنِّى أَخافُ عليه بَمَ عَسْدَابَ يَوْم مَا كَبِيرٍ (٣) ﴾ .

قُوله تعالى : ( وأنِ اسْتَنْفِرُ وا ) : « أن » معطوفة على « أن » الأولى ، وهي مثلُها غما ذكر .

( وإِنْ تُوَلَّوْا ) : أَى يَتُولُّواْ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَا إِنَّهُمَ يَثْنُونَ صُدُورَهُمَ لِيَسْتَخْفُوا مِنهِ أَلَا حِينَ يَشْتَغْشُونَ ثَيَّا بَهُم يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . . . (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ يَثْنُونَ ﴾ : الجمهور على فَتْــٰج الياء وضَمَّ النون ، وماضيه `تــَـٰى ﴿

ويقرأ (٢) كذلك إلا أنه بضَمِّ البياء وماضيه أثنى ؛ ولا يُعرف في اللغة ، إلا أَنْ يقال معناه عرضوها للإثناء ، كما تقول: أَبَعْتُ الفرس إذا عرّضته للبيع .

و يُقْرَأُ بالياء مفتوحة وسكون الثاء ونون مفتوحة وبعدها هَمْزَة مضمومة بعدها نون مفتوحة مشددة مثل يَقْرَؤن ؟ وهو من ثنيت ، إلا أنه قلب الياء واوا لانضامها ، ثم همزَ ها لانضامها .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطبي ( ۹ – ۳ ) : قال الفراء والكمائى : أى بألا تعبدوا . وقال الزجاج : لثلا؟ أى أحكمت ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله . وانظر أيضا معانى القرآت : ۲ – ۳ . (۲) والمحتسب : ۱ – ۲۱۸ ، ومعانى القرآن : ۲ – ۳ ، وتفسير القرطبي : ۹ – ۵

وَيُقْرِأُ يَثْنَوْ فِي مثل يَمْشُو شِب، وهو يَفْعَوْ على، مِنْ ثنيت، والصدور فاعل. ويُقرأ كذلك إلا أنه بحذ في الياء الأخيرة تخفيفا لطُولِ الكلمة.

ويقرأ بفتح الياء والنون وهمزة مكسورة بعدها نون مرفوعة مشددة ، وأَصْل الـكلمة يَفْعَوْعِل من الثني ، إلا أنه أبدل الواو المكسورة همزة ، كما أبدلت في وسادة ، فقالوا : إسادة ، وقيل: أَصلها يفعال مثل يحمار ، فأبدلت الأَلفُ همزة عَ كما قالوا : ابياض .

(أَ لَا حِينَ): العاملُ في الظرف محذوف ؛ أي: أَ لَا حين يستَغْشُون ثِيابِهُم يستَخْفُون. ويجوز أن يكونَ ظَرْ فا ليعلم .

قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّاعَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ) : مكانان ؛ ويجوز أَنْ يكونا مصدرين ؛ كماقال الشاعر: (١) \* أَلَمْ تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ القَوَافِي \* ؛ أَي تَسْرِيحِي (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَ لَئِنْ أَخَّرْ نَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُو اُنَّ مَايَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْ تِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عنهم وحاق بهم ماكانُو ا به يَسْتَهْزِئُونَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ لَئِنْ ) : اللام لِتَوْطِئَة القسم ، والقَسَم محذوف ؛ وجوابه « لَيَقُولُنَّ » ؛ [ومِثْلُه] (٢): «ولئن أَذَقْنا (١) » ، وجوابُ القسم «إنه ليَئُوس» (١) ، وسَدَّ القَسَمُ وجوابُهُ مسدَّ جوابِ [٢٧] الشَّرْطِ .

قوله تعالى : ( أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمِ ْ ) : يَوْمَ ظَرَ ْفَ ْ لـ « مَصْرُوفا » ؛ أَى لا يصرف عنهم يوم يأتيهم ؛ وهذا يدلُّ على جَوَازِ تقديم خَبَرِ ليس عليها .

وقال بعضهم: العاملُ فيه محذوف دلَّ عليه السكلام؛ أى لا يُصْرَف عنهم العذابُ يوم يأتيهم؛ واسْمُ ليس مضمر فيها؛ أى ليس العذاب مصروفا.

<sup>(</sup>۱) البيت لجريركما في الأساس. سرح، وتنامه: فلاعيا بهن ولا اجتلاباً. وديوانه: ٦٢، وفيه: ألم تخبر يمسرحي القوافي... والحكامل: ١ ــ ٢٠١، وورايته كرواية العكبري.

<sup>(</sup>۲) والكامل : ۱ ـ ۲۰۱ (۳) ليس في ۱ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، آية ٩ ٪

قَالَتَعَالَى : ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرًّا ءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنَّى إِنَّهُ لَلَوْحَ فَخُورَ (١٠) ﴾ .

قُوله تعالى : ( لَفَرِح مُ ) : 'يُقْرَأُ بَكَسر (<sup>()</sup>الراء وضَمّها ، وهما لفتان ؛ مثل يَقُظ و يَقِظ، وَحَذُر وِحَذَر .

قال تعالى: ﴿ إِلَّا الذِينَ صَبَرُ وَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ أُولِئُكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِينَ (١١) ﴾. قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ وَا ﴾: في موضع نَصْبٍ ، وهو استثناء متصل ، والستثنى منه الإنسان (٢٠) .

وقيل: هو منفصل .

وقيل: هو في موضع رَ فع على الابتداء، و ﴿ أُو لَيْكَ لَهُمْ مَنْفِرَةٌ ﴾ : خَبرُهُ.

قال تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ الرَّكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إليكَ وَضَائِقَ ْ بِهُ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا ۗ أَنْزِلَ عليه كَنْزُ ۚ أُو جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ ... (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَضَائَقُ مِهِ صَدْرُكَ ) : صدْرُكُ مرفوع بضائق ؛ لأنه مُعْتَمد على المبتدأ .

وقيل : هو مبتدأ ، وضائق خبر مقدم ، وجاء « ضائق » على فاعل ، من ضاق يَضيق . ( أَنْ يَقُولُوا ) ؟ أَى مُخافَة أَن يَقُولُوا . وقيل : لأَنْ يقولوا ؟ أَى : لأَنْ قالوا ؟ فهو

بمعنى الماضي .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُولَٰئِكَ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ ۚ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَّمُوا فيها وباطلُ مَا كانوا يَعْمَلُونَ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى: (وباطلُ ): خبر مقدم، و «ماكانُوا» المبتدأ، والعائدُ محذوف؟ أى يعملونه (٣). وقرى (٤): باطلا بالنصب، والعاملُ فيه « يعملون »، وما زائدة .

(١) فى تفسير القرطبي ( ٩\_ ١١ ) : قرأ بعض أهل المدينة \_ لفرح \_ بضم الراء ، كما يقال : رجل. فطن . ويجوز في كلتا اللغتين الإسكان لثقل الضمة والكسيرة .

(۲) ومعانی القرآن: ۲ \_ ٤ (٣) في مشكل إعراب القرآن ( ١ \_ ٤٩٤) ، والبيان:

(۲ \_ ۹): باطل رفع بالابتداء وما بعده خبره . وكذلك في تفسير القرطبي (۹ \_ ۱۰) .

۱۶ (٤) في المحتسب (۱۰ ــ ۳۲۰) : قراءة ابن مسعود : « وباطلاما كانوا يعلمون » ــ ووجهه كما وجهه العكبرى هنا . قال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَبِّهِ وَيَثْلُوه شَاهِدٌ مِنه وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَى إِماماً ورحمة أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُو بِهِ مِن الْأَحْزَبِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ قَلا تَكُ فَعُ مِنْ يَكْفُو بِهِ مِن الْأَحْزَبِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ قَلا تَكُ فَى مِنْ يَجْ مِنه ... (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَفْمَنْ كَانَ ) : في موضع رَ ْفَع بالابتداء ، والخبر محذوف ؛ تقديره : أَفْنَ كان على هذه الأشياء كَفَيْرِه .

( وَ يَتْلُوهُ ) : في الهاء عدة أوجه :

. أحدها \_ يرجع على « مَنْ » ، وهو النبيُّ صلى الله عليه وسلم ؛ والتقدير : و يَتْلُو محمدا ؛ أى صدقَ محمد .

(شاهد منه ) ؛ أي لسانه .

وقيل: الشاهد جبريل عليه السلام. والهالا في « منه » لله ، وفي « مِنْ قَبْلِهِ » للنبي . و ( كِتَابُمُوسَى ): معطوف على الشاهد. وقيل: الشاهد الإنجيل، والمعنى أنَّ التوراة والإنجيل كَيْتُلُوانِ محمَّداً صلى الله عليه وسلم في التصديق، وقد فصل بين حَرْفِ العطف والمغطوف بقوله: « مِنْ قَبْله » ؟ أي وكتاب موسى عليه السلام مِنْ قبله .

والوجه الثانى ـ أَنَّ الهاءَ للقرآن ، أى ويتلو القرآنَ شاهدُ من محمَّد صلى الله عليه وسلم ؛ وهو لسا نه . وقيل : جبريل عليه السلام .

والثالث ــ أَنها تعود على البيانِ الذي دلَّتُ عليه البينة .

وقيل: تمام الـكلام عندقوله «منه» ، ومنقبله كتاب موسىعليه السلام ابتداء وخَبَر. و ( إماما وَرَحْمَةً ) : حالان .

وقُرئُ كَتَابَ (١) موسى ـ بالنصب ؛ أيّ و يَثْلُو كَتَابَ موسى .

( في مِرْيَةٍ ): 'يُقْرَأُ بالكسر والضمِّ ، وهما لغتان .

 <sup>(</sup>١) فىتفسير القرطبى (٩ ــ ١٧): حكى أبوحاتم عن بعضهم أنه قرأ: «ومن قبله كتاب موسى » ــ بالنصب ، وحكاها المهدوى عن الكلى . يكون معطوفا على الهاء فى يدعوه .

قال تمالى: ﴿ أُولَائِكَ لَم يَكُونُوا مُعُجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمْم مِنْ دُونِ اللهِ مِن أَوْ لِياءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ المَذَابُ مَا كَانُوا بَشْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (٢٠) ﴾.

قوله تعالى : ( يُضَاعَفُ لَهُمْ ) : مستَأْنَف .

( مَا كَانُوا ) : في « مَا » ثلاثة أُوجِه :

أحدها \_ هي بمعنى الذي ؛ والمعنى : يضاعِفُ لهم بما كانوا ، فلما حُذَفِ الحرف نصب . والثانى . هي مصدرية (١) ، والتقدير : مدة ما كانُوا يستطيعون .

والثالث \_ هي نافية ؟ أي مِنْ شدة أَبْغَضِهم له لم يستطيعوا الإصغاء إليه .

قال تعالى : ﴿ لَا جَرَمَ أَنْهُمْ فَى الْآخَرَةِ هُمُ الْأُخْسَرُونَ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا جَرَمَ ) : فيه أربعة أقوال :

أحدها \_ أن « لا » رَدُّ لـكلام ماضٍ ؟ أى ليس الأَمْرُ كَا زعموا، وجَرم فعل، وفاعِلُه مُضْمَر فيه .

و ( أَنَّهُمُ فَى الْآخِرَةِ ) : فَى مُوضَعُ نَصْبٍ ، وَالتَقَدِيرِ : كَسَبَهُمُ قُولُهُم خُسُرانَهُم (٢) فَى الْآخِرَةِ .

والقول الثانى \_ أَن «لاجرم» كلتان رُكِّبتا وصارتا بمعنى حقّا، وأن فى موضع رَّفع بأنه فاعل [7٨] لحق ؟ أى حقَّ خسرانهم .

والثالث \_ أنَّ المعنى لا محالة خسرانهم ؛ فيكون في موضع رَّ فع أيضًا. وقيل : في موضع خَصْبٍ أو جَرَّ ؛ إذ التقدير : لامحالة كي خسرانهم .

والرابيع \_ أَنَّ المعنى لامنع من أنهم خَسروا ، فهو في الإعراب كالذي قَبْله .

قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصِمُ ۗ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هِلْ يَسْتَوْ يَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَ كُرُونَ (٢٤) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في مشكل إعراب القرآن ( ۱ \_ ۳۹۳): ما : ظرف في موضع نصب ، معناها وما يعدها : أبدا . وفي البيان (۲ \_ ۱۰) : أن تـكون مصدرية ظرفية زمانية في موضع نصب بـ « يضاعف » .

<sup>(</sup>٢) فى البيان( ٢ \_ ١١ ) : كسب ذلك الفعل لهم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ؛ أى كسب ذلك · الفعل الحسران فى الآخرة .

( ٣ \_ التبيان / ٢ )

قوله تعالى: (مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ): مبتدأ ، والحبر «كالأعْمَى » ؛ والتقدير :كَمْثَلُ الأَعْمَى ؛ وأحدُ الفريقين الأعمى والأَصم ، والآخر البَصِير والسميع .

( مَثلًا ) : عييز .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَـكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى: (إنى لَكُمُ ): يُقْرَأُ بكسر () الهمزة ، على تَقَدير : فقال: إنى . وبفَتْحِمِهُ على تَقدير : بأنّى ، وهو في موضع نصب ؟ أي أرسلناه بالإنذار ؟ أي مُنذِرا .

قال تعالى : ﴿ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ أَلْيُمْ (٢٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ أَنْ لا تَعْبُدُوا ﴾ : هو مِثْل الذي في أوّل السورة (٢) .

قال تعالى : ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ النَّالَا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ النَّبَعَكَ إِلاَ الذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَـكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلَ إِبل نَظُنُنَّكُمْ كَاذِ بِينَ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما نَرَ اكَ ) : يجوز أن يكونَ مِنْ رؤية العين ، وتـكون الجملةُ إِ بعده فى موضع الحال ، « وقد » معه مُرَ ادة .

وبجوز أن يكونَ من رؤية القلب ؟ فتكون الجملة في موضع المفعول الثاني .

والأُراذل: جمع أرْذال، وأَرْذال: جمع رَذْل؛ وقيل الواحد أرْذل، والجمع أَرَاذل (٣) ﴾ وجُمِع على هذه الرِّنة وإن كان وَصْفا؛ لأنه غلب فصار كالأسماء. ومعنى غلبته أنه لا يكاد رُيد كر الموصوف معه؛ وهو مثل الأَبطح والأَبرق.

( بادِيَ الرَّأْيِ ) . يُقْرَأُ بهمزة (٤) بعد الدال، وهو مِنْ بدأ يبدأ ، إذا فعل الشيء أولا . ويقرأُ بياء مَفْتوحة . وفيه وجهان :

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطبى (٩ ــ ٢٢) : «قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائى « أنى » ــ بفتح الهمزة ؛ أى أرسلناه بأنى لهم نذير مبين ». وانظر الكثف أيضا : ١ ــ ٢٢ ٥

<sup>(</sup>٢) صفحة ٦٨٨ (٣) وتفسير القرطي: ٩ ــ ٣٣

<sup>(؛)</sup> فى السكشف ( ١ ــ ٣٦ ه ) : قرأ أبو عمرو بهمز « بادى ً » همزة مفتوحة فى موضع الياء ، وقرأ الباقون بغير همز . وانظر أيضا : معانى القرآن : ٢ ــ ١١

أحدها \_ أَنَّ الهمزة أُبدلت ياءً لانكسار ما قبلها . والثاني \_ أنه من بَدَا يَبدُو ، إذا ظهر .

وبادى هنا ظَرَّف، وجاء على فاعل، كما جاء على فعيل، نحو قريب وبعيد، وهو مصدر مثل العافية والعاقبة، وفي العامل ِفيه أربعة أوجه:

أحدها \_ نرَاك ؟ أي فيما يظهر لنا من الرأى ، أو في أول رأينا .

فإن قيل : مَا قَبْل ﴿ إِلَّا ﴾ إذا تَمَّ لاَ يَهْمَلُ فيما بعدها ، كقولك : ما أعطيتُ أَحدًا إلا زيدا دينارا ؟ لأنَّ إلّا تُمدِّى الفعلَ ولا تعدِّيه إلا إلى واحد ، كالواو في باب المفعول معه . قيل : جاز ذلك هنا لأنَّ بادى ظرف ، أو كالظرف ، مثل جَهد رَأْبي أَنكَ ذاهب ؟ أى في جهد رَأْبي ، والظروفُ يُتِسع فيها .

والوجه الثانى \_ أَنَّ العامل فيه «اتَّبعك» ؟ أى اتَّبَعُوكُ في أُول الرأى ، أو فيما ظهر منه منْ غير أنْ يبحثوا .

والوجه الثالث \_ أنه مِنْ تمام « أَرَادْلنا » ؛ أَى الأَرادْل في رأينا . والوجه الثالث \_ أنه أنه عندوف ؛ أى يقول ذاك في بادى الرأى به (١) .

والرأْيُ : مهموزٌ ؟ وغير مهموز .

قال تعالى : ﴿ قَالَ : يَا قَوْمِ أَرَأُ يَهُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِن عِنْدِهِ نَعُمِّيَتْ عَامِكُم ، أَنُكُرْمُ كُمُوهَا وأَنْتُم لِما كارِهُونَ (٢٨) ﴾ .

وَله تعالى : (رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ) : يجوز أن تَكُونَ « مِنْ » متعلقة بالفعل ، وأنْ تَكُونَ من نَعْت الرحمة .

( فَمَمِيَتْ ) : أَى خَفِيت عَلَيْكُمْ ؟ لأَنْكُمْ لَمَ تَنْظُرُ وا فِيها حَقَّ النظر . وقيل : المعنى : عَمِيتُم عُنْها ، كَقُولهُم : أَدْخُلْتُ الْخَاتُم فَى إصبعى . و يُقْرَأُ بالتشديد (٢) والضم ؟ أَى أَبْهِمِت عليكم عقوبةً لَـكم .

<sup>(</sup>۲) في الكشف (۱ ـ ۲۷ ه): ﴿ فعميت ﴾ \_ قرأه حفص ، وحمزة ، والكسائى بضم العين والتشديد . وقرأ الباقون بفتح العين والتخفيف . وانظر في ذلك أيضا معانى القرآن : ۲ ـ ۲۲

و (أَنْلْزِمُكُمُوها): الماضي منه أَلزمت، وهو متعدٌّ إلى مفعولين، ودخلت الواوُ هنا تتمُّةً للميم، وهو الأصلُ في ميم الجمع.

وقُرى ما بإسكان (١) المبم الأولى ، فرارًا مِنْ تَوَالَى الحركات .

قال تعالى : ﴿ وَلا أَنُّولُ لَـكُمْ عِنْدِى خَزَا ئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الفَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنَّى مَلَكُ ولا أَقُولُ للذينَ تَزْ دَرِى أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْنَيَهُم اللهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فَى أَنْفُسِهِمْ . . . (٣١)﴾ .

قوله تعالى: ( تَزْدَرِي ): الدال بدل من التاء ، وأَصَلَهَا تَرْرَى ، وهو تفتعل من زريت [٢٩] ، وأبدات دَالًا لتجانِسَ الزاى في الجَهْر ؛ والتاء مهموسة مع الزاى .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا لِمَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْ تِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مَنِ الصَّادِ قِينَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَدْ حَادَلْتَنَا ) : الجمهوُر (٢) على إثبات الألف ، وكذلك « حِدَالْنَا » .

وقرى ُ « جَدَلْتنا فأَ كُثرَتْ جَدَلنا » بغير ألف فيهما ، وهو بمعنى غلبتنا بالجَدَل .

قال تعالى : ﴿ وَلَا يَنْفُعُكُم نُصْحِى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُم إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ أَيْصَحَ لَكُم إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ أَيْضِيَكُم هُوَ رَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجُعُونَ (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى: (إنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ): حُكُم الشرط إذا دخل على الشرط أنْ يكون الشرطُ الثانى والجواب جواباً للشَّرْطِ الأول ؟ كقولك: إنْ أتيتنى إنْ كلتنى أَكرمتك جواب إن أتيتنى ؟ وإذا كان كذلك إنْ كلتنى أَكرمتك، فقولك: إن كلتنى أَكرمتك جواب إن أتيتنى ؟ وإذا كان كذلك صار الشرطُ الأول في الذِّكْرِ مؤخَّرا في المعنى حتى لو أَتَاهُ ثَم كلَّمه لم يجب الإكرام. ولكن إنْ كلَّمه ثم أَتَاه وجب إكرامُه.

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي ( ٩ ـ ٢٦ ) ، وحكى الكسائى ، والفراء : أَذْرُمَكُوهَا ـ بإسكان الميم الأولى تخفيفا .

وفى معانى القرآن ( ٢ – ١٢ ): وقوله: أنزمكموها ـ العرب تسكن الميم فيقولون: أنلزمكموها؛ وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها، وأنها مرفوعة؛ فلو كانت منصوبة لم يستثقل فتيخفف.

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب ( ١ \_ ٣٢١ ) . قراءة ابن عباس \_ بخلاف ، وأيوب السختيانى : « فأكثرت جدلنا »، وانظر ذلك أيضا في تفسير القرطمى: ٩ \_ ٢٨

وعلةُ ذلك أنَّ الجواب صار مَعُوقا بالشرط الثانى، وقد جاء فى القرآن منه قوله تعالى ('': « إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَمَ اللَّهِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّهِيُّ ... » .

قال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْفَتَرَاهُ قُلْ إِنِ الْفَتَرَيْتُهُ فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي ۗ مِمَا تُجْرِمُونَ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَعَلَى اجْرَاي ) : كُيقْرَأُ بَكْسَر الهَمْزَة ، وهو مصدر أجرم ، وفيه لفة أُخْرى « جَرم » (٢) . وبفتح الهمْزَة ، وهو جَمْع جُرْم .

قال تعالى : ﴿ رَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ إِنَّهُ لَنْ بُؤُمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فلا تَبْتَئَسِ

قوله تعالى : (أنهُ لَنْ يُؤْمِنَ ) : كُيْقُرَأُ بفتح الهمزة ، وإنه فى موضع رَ ْفع بأوحى . وكَيْقُرأُ بكسرها ، والتقدر : قيل إنه ، وهو الرفوعُ بأُوحى .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ۚ ۚ مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ : استثناء من غَيْر الجنس فى المعنى ، وهو فاعلُ « لَنْ يؤمن » .

قال تعالى: ﴿ وَاصْنَعَالُفُنْكَ بَاعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَلاَتُخَاطِبْنِى فَى الذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمُ مُوْرَ قُونَ (٣٧) ﴾ . أي محفوظا . قوله تعالى: ﴿ وَأَعْيُنِنَا ﴾ : في موضع الحال مِنْ ضمير الفاعل في «اصنع» ، أي محفوظا . قال تعالى : ﴿ حتى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فَيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثنينِ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عليه القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مِهِ إِلاَ قَلِيلٌ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ كُلِّ زَوْحَينِ اثْنَينِ ) : يقرأ (٤) «كُلِّ » بالإضافة ، وفيه وجهان : أحدها \_ أنَّ مفعولَ «حمل» اثنين، تقديره : احمل فيها اثنين من كُلُّ زَوْج، فيمْن على هذا حال ، لأَنها صفة لل للذكرة قُدِّمَتْ علمها .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية ٠٥

<sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطبي ( ٩ ــ ٢٩ ) : وجرم ، وأجرم بمعنى ، عن النحاس وغيره .

<sup>(</sup>٣) في ١ : إلى نوح إلا من قد آمن .

<sup>(</sup>٤) فی الکشف ( ۱ \_ ۲۸ ° ) : ﴿ مَنْ كُلُّ رُوحِينَ ﴾ \_ قرأه حفص بتنوين كُلُّ . وقرأ الباقون بغير تنوين .

والثانى \_ أن « مِنْ » زائدة ، والمفعولُ « كل » ، واثنين توكيد ، وهذا على قول الأخفش .

و ُيقْرَأُ: « مِنْ كُلِّ » ـ بالتنوين ؟ فعلى هذا مفعول احمل زَوْجِين ، واثنين توكيد له ، و « مِنْ » على هذا يجوزُ أن تتعلَّق باحْمِل، وأنْ يكونَ حالا ؛ والتقدير : مِنْ كُل شيء أو صنْف .

( وأَهْلَكَ ) : معطوف على المفعول .

و ( إلَّا مَنْ سَبَقَ ) : استثناء متصل.

( وَمَنْ آمَنَ ) : مفعول احمِلُ أيضاً .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فَيَهَا بَا شُمْ ِ اللهِ مَيَجْرِبِهَا وَمُوْسَاهَا إِنَّ رَبِّى لَفَفُورْ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَيَجْرِبِهَا وَمُوْسَاهَا إِنَّ رَبِّى لَفَفُورْ ﴿ وَمَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِلللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

قوله تعالى : ( بِسْم ِ اللهِ مَحْرَ اها ) : مجراها مبتدأ ، وبسم الله خبره ، والجملةُ حال مقدَّرة ، وصاحبُها الواو في « اركبوا » .

ويجوز أَنْ ترفع مجراها ببسم الله على أَنْ تكون بسم الله حالا مِنَ الواو فى اركبوا . ويجوز أَنْ تَكُونَ الجُملةُ حالاً من الهاء ؟ تقديره : اركبوا فيها وجَرَيَانُها بسم الله ؟ وهنى مقدرة أيضا .

وقيل : محراها ومرساها ظَرَّفاً مكان ، وبسم الله حال مر الواو ؟ أى مسمّين موضع جريانها .

و بجوز أنْ يكونَ زمانا؛ أي ومَنْ جَرَيانها .

ويقرأ بضمِّ الميم (١) فيهما، وهو مصدرُ أَجَريت مجرى؛ وبفتحهما، وهو مصدر جَريت ورسيت.

ويقرأ بضمِّ اللهم وكُـشرِ الراء والسين وياء بمدهما ، وهو صفةٌ لاسْم ِ الله عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ ـ ٢٨٥) : ومجراها ، قرأ حفِص ، وحمزة ، والكسائى ، بفتح الميم والإمالة . وقرأ البلقون بضم الميم . وأمال أبو عمرو ، وقرأ ورش بين اللفظين . وانظر في ذلك أيضا البيان : ٢ ـ ١٤ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٠٤

قال تعالى : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمٍ فِي مَوْجٍ كَالِجِبَالِ وِنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ارْ كَبْ مَمَنا وَلَا تَكُنْ مِعِ السَكَا فِرِينَ (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : (وهِي تَجْرِي بِهِمْ) : يجوزُ أن تَكُونَ الجُلَة حالاً من الضمير في بسم الله، أي جَرَيانها بسم الله، وهي تَجْرِي بهم.

ويجوز أَنْ تَكُونَ مَسْتِأْنَهُ ، و « بهم » حال من الضمير فى تَجْرِى ؛ أَى وَهُمْ فيها . ﴿ نُوخَ ابْنَهُ ﴾ : الجهورُ [٣٠] على ضم الحاء ، وهو الأَصل .

وقرى الإسكامها (١) على إجراء الوصل مجرى الوقف.

ويقرأ: ابنَها (١)، يَعْدِي ابن امرأته ؛ كأنه تَوَهَّمَ إضافَتَهَ إليها دونه ، لقول : « إنه ليس مِنْ أهلك » .

و أيْقُرَأُ بفتح الهاء من غير ألف ، وحذف الأَلف تخفيفا ، والفتحة تدلُّ عليها ؛ ومثله: « با أبت » فيمن نَتح .

ويقرأ : « ابناه » على التركِّي ؛ وليس بنُد بة ، لأنَّ الندبة لاتكون بالهمزة (٢) .

( في مَعْزِلٍ ) : بَكْسَرِ الزَّاي : مَوَّضَع ، وليس بمصدر ، وبفَتَّحْهَا مصدر ، ولم أعلم أحداً قرأً بالفَتْح ·

(يا رُبغَى ): رُيُقر أَلَّ بكسر البياء وأَصالُه رُبنَي \_ بياء التصغير وياء هي لام الكامة ، وأَصلُها وَاوْ عند قوم وياء عند آخرين ؛ والياء الثالثة ياء المتكلم ، ولكنها خُذِفَتْ لدلالة الكسرة عليها فراراً من تَوَالى الياءات ؛ ولأنَّ النداء موضع تخفيف .

وقيل : حُذِفِت من اللفظ لالتقائمها مع الراء في « اركب » .

و ُيُقْرِأُ بالفتح ؛ وفيه وجهان :

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب (۱ \_ ۳۲۲ ): وروى عنءروة «ابنها». وقرأ « ابناه » \_ بمدودة الألف السدى ، على النداء. وبلغنى أنه على الترثى \_ الندبة. وروى عن ابن عباس «نوح ابنه» يسكون الهاء. (۲) فى المحتسب: ولو أراد حقيقة الند بة لم يكن بد من أحد الحرفين يا إبناه، أو: وا إبناه.

<sup>(</sup>٣) في تفسير القرطبي ( ٩ \_ ٣٩ ) :قرأ عاصم بفتح الياء والتشديد : يابني : وقرأ الباقون بكسس الياء والتشديد .

أحدهما \_ أَنه أَبْدَلَ الكسرةَ (١) فتحة ، فانقلبت ياء الإضافة ، ثم حُذفت الألف كما حُذِفت الله على الكسرة ؛ لأَنها أَصلها .

والثاني \_ أَنَّ الألفَ حُذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين (٢).

قال تعالى : ﴿ قال سآوى إلى جَبَل مِ يَعْضِمُنِي مِن الماءِ قالَ لاعاصِمَ اليَوْمَ مِن أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ... (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لاعاً صِمَ اليَوْمَ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أَحدها \_ أَنه اسْمُ فاعل على بابه ؛ فعلى هذا يكون قوله تعـــالى : « إلَّا مَنْ رَحِمَ » فيه وجهان :

أَحدها: هو استثناء متَّصِل: « ومَنْ رَحِم » بمعنى الرَّاحم ؛ أى: لا عاصِمَ الله . والثانى: أنه منقطع؛ أى لـكن مَنْ رَحِمِه الله يعصم .

الوجه الثاني \_ أَنَّ عاصمًا بمعنى معصوم ؛ مثل (٣): ﴿ مَاءَدَافَقَ ﴾ : أي مدفوق ؛ فعلى هذا بكونُ الاستثناءُ متصلا ؛ أي إلا مَنْ رحمه الله .

والثالث \_ أن عاصما بمعنى ذَا عِصْمة على النسب ، مثل حائض وطالق ، والاستثناء على هذا متصل أيضا .

فأمًّا خَبر «لا» فلا يجوز أنْ يكونَ «اليوم»؛ لأَنَّ ظرف الزمان لا يكون خَبراً عن الجُثَّة ، بل الخبر « من أمر الله » ، واليوم معمول « مِنْ أمر » ؛ ولا يجوز أنْ يكونَ اليوم معمول عاصم ؛ إذ لو كان كذلك لنُوِّن .

قال تعالى : ﴿ و قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكُ وياسَمَاءُ أَ قُلِعِي وغِيضَ المَاءُ وقُضِيَ الأَمْرُ واسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ و قِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَلَى الجُودِيُّ ) : بتشديد الياء ، وهو الأصل .

<sup>(</sup>۱) والبيان: ٢ \_ ١٤

<sup>(</sup>٢) والبيان: ٢ \_ ١٥ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٤٠٣

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق ، آية ٦

وقرى (١) بالتخفيف لاستثقال الياءين .

(وَغِيضَ المَاءُ): هذا الفعل يستعمل لازما ومتعدّيا ، فمن المتعدّى: « وغِيض الماء» ، ومن اللازم: (٢) « وما تَغِيضُ الأَرْحَام » .

ويجوز أن يكون هذا متعدّيا أيضا ، ويقال : غاض الماء وغضته .

و ( أَبُعْداً ) : مصدر ؟ أي وقيل : بَعْداً أَبْعُداً .

و ( لْلَقَوْم النَّظَا لِمِينَ ): تَمْدِين وتخصيص ؛ وليست اللامُ متعلقة بالصدر .

قال تعالى : ﴿ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَانٌ غَيْرُ صَالِحٍ فِلا تَسْأَلُن ِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَالَمْ إِنِّي أَعْظُكَ أَن تَكُونَ مِن الحَاهِلِينَ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( إنَّهُ عَمَلُ ) : في الهاء ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هي ضمير الابن ؟ أي إنه ذُو عمل .

والثانى ـ أَنْهَا ضَمِيرِ النداء والسؤال في ابنه ؟ أي إن سؤالك فيه عمل غير صالح .

والثالث ـ أنها ضمير الكوب ، وقد دلَّ عليه «اركب معنا» .

ومن (٣) قرأ « عَمِل » على أنه فعل ماض فالهاء ضيميرٌ الابن لا غير .

( فَلَا تَسَأُ لَنِي ): 'يُقْرَأُ ( <sup>( )</sup> بإثبات الياء على الأَصل ، وبحَدْ فِهَا تَخفيفا ، والكسرةُ تدلُّ علما .

و يُقْرَأُ بفتح اللام وتشديد النون على أنها نون التوكيد؟ فنهم مَنْ يكسرها، ومنهم مَنْ يفتحها، والمعنى واضِح.

وانظر في ذلك أيضا البيان : ٢ \_ ١٦

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ \_ ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ، آية ٨

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ١ \_ ٣٠ ه ) : « إنه عمل غير صالح » \_ قرأ الكسائى بكسر الميم وفتح اللام ونصب « غير » . وقرأ الباقون بفتح الميم وضم اللام منونة ، ورفع « غير » .

<sup>(</sup>٤) في الكشف (١ \_ ٣٧ ه): « فلا تسألن » \_ قرأ ابن كثير بفتح النون واللام مشددا . وقرأ الناقع ، وابن عامر ، بكسر النون وفتح اللام مشددا . وقرأ الباقون بإسكان اللام وكسر النون الخففا .

قال تعالى: ﴿ قال رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَالَيْسَ لَى بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَعْفُو ۚ لَى وَرَرْ حَمْنِياً كُن مِن الْحَاسِرِ مِنَ (٤٧)﴾.

قوله تعالى: ( وَ إِلَّا تَغْفِرْ لَى ) : الحَزْم بإن ، ولم يبطل [٣٦] عملها بلا ؛ لأَنَّ « لا » صارت كَجُزْء من الفعل ، وهي غَيْرُ عاملة في النفي ، وهي تَنْفِي ما في المستقبل ؛ وليس كذلك « ما » ؛ فإنها تَنْفِي ما في الحال ؛ ولذلك لم يَجُزْ أَنْ تدخل « إن » عليها ؛ لأَنَّ إن الشرطية تختص عليها ؛ لأَنَّ إلى الشرطية تختص عليها ، و « ما » لنفي الحال .

قال تعالى : ﴿ قِيلَ يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَ كَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمْمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثَمْ يَمَشُّهُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِمٌ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : (قِيلَ يَانُوحُ) : « يا » و « نوح » فى موضع رَ فع لوقوعهما مَوْ قِمع الفاعل . وقيل القائم مقامَ الفاعل مضْمَر ، والنه مفسِّرُ له ؟ أى قيل قول ، أوقيل هو يا نوح .

( بِسَلَامٍ . وَبَرَ كَاتٍ ): حالان مِنْ ضمير الفاعل .

( وأُمَمُ مُ ) : معطوف على الضمير في اهبط ؟ تقديره : اهبط إَنْ َ وأُممُ ، وكان الفَصْلُ بينهما مُغْنِيا عن التوكيد .

(سَنَمَتُعُهُمْ ): نَعَتْ لأَمَمِ.

قال تعالى: ﴿ تِنْكَ مِن أَنْبَاءِ الفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَقُومُكَ مِن قَبْل هٰذَا فاصْبِر ۚ إِنَّ العَاقِبَةَ لِلمُتَّقِينَ (٤٩) ﴾.

قُولُه تَعَالَى : ( تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءُ الغَيْبِ ) : هو مثل قُولُه تَعَالَى فِي آلَ عُمْرَانَ (١) : « ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءُ الغَيْبِ ﴾ ، وقد ذُكر إعرابه .

(مَا كُنْتَ تَمْلَمُهَا): يجوز أنْ يكونَ حالاً من ضمير المؤنث في « نُوحِيها ». وأنْ يكونَ حالاً من الكاف في « إليك » .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٤٤ ، وقد ذكر صفحة ٢٥٩

قال تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُم هُوداً قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مَنَ اللهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُم إِلَّا مُفْتَرُونَ (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ) : قد ذَكِر (١) في الأعراف .

قال تعالى : ﴿ وَيَاقَوْمُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُم ثُم نُو بُوا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السَّاءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً ويَزَدْ كُم قُوَّةً إِلَى قُوْ رَحَكُم وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِدْرَ رَأَ ) : حال من السماء ، ولم يُوَّ مَّنْه لوجهين : .

أحدها \_ أنَّ السماء: السحاب، فذكَّر مدُّرَ را على المعنى .

والثانى ـ أنْ مِفْعالا للمبالغة، وذلك يَسْتَوِى فيه المؤنث والذكر، مثل: فَعُول ، كَصَبُور ؟ وَفَعَيل ، كَبَغِي .

( إلى قُو ٓ تَـكُم ) «إلى» هنا محمولة على المعنى ، ومعنى يزدكم يُضِف ؛ ويجوز أنْ يكون « إلى » صفة لقوة ؛ فتتعلق بمحدوف ؛ أى قوة مُضاَفة إلى قُو ٓ تَـكم .

قال تعالى : ﴿ قَانُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحِن بِتَارِكِي آلِمُتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحَنَ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا حِثْنَنَا بِبَيِّنَةٍ ) : يجوزُ أَن تَتَعَلَّقَ البَاء بَجُثْت ؛ والتقدير: مَا أَظهرت مَنَّة .

ويجوز أن تكونَ حالا ؛ أي ومعكَ بيِّنةُ ، أو محتجًّا ببينة .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ كَغُضُ آلِهَتِمَا بِسُوءٍ ... (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلَّا اعْتَرَاكَ ) : الجملة مفسَّرَةُ لمصدر محذوف ، تقديره : إن نقـــول إلا قولًا ، هُو اعتراك (٣) .

و يجوز أنْ يكونَ موضعها نصبا ؟ أي ما نَذْ كُر إلا هذا القول.

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقَداً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) صفحة ۷۷ه (۲) والبيان: ۲ ـ ۱۸

قوله تعالى : ( فإنْ تَوَلُّوا ) : أَى تَتَوَلُّوا ، فحذف التا · الثانية .

( يَسْتَخْلِف ) : الجمهور على الضمّ ، وهو معطوف على الجواب بالفاء .

وقد سكَّنه بعضُهم على الموضع ، أو على التيخفيف لَتَوالي الحركات .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَمْنَةً وِيَوْمَ القِيهِامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُم ... (٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : (كَفَرُوا رَبُّهُمْ ) : هو محمول على المعنى ؛ أَى جَحَدُوا رَبُّهم .

ويجوز أن يكونَ انتصب لما حذف الباء .

وقيل: التقدير: كفروا نعمة رَبِّهم (١) ؛ أي بطر وهاً.

قال تعالى : ﴿ قَالَ يَا قَوْم ِ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّى وَآتَانِى مِنه رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنَى مِنِ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُو نَـنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : (غَيَر تَخْسِيرٍ) : الأُقْوَى فى المعنى أَنْ يَكُونَ «غَيْر » هنا استثناء فى المعنى ؛ وهومفعول أَنْ لَنْزيدوننى؛ أَى فَا تَزيدوننى إلا تخسيرا. ويَضْعُفُ أَنْ تَـكُونَ صَفَة لَحْذُوفَ ؛ إذ التقدير : فَمَا تَزيدوننى شَيئًا غَيْرَ تخسير ، وهو ضِدُّ المعنى .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذِ . . . (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى: (مِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ): يقرأ (٢) بكسر الميم على أنه معرب ، وانجرارُه بالإضافة . وبفَتْحها على أنه معنى شمع إذ »؛ لأنَّ « إذ » مبنى، وظَرْفُ الزمان إذا أُضيفَ إلى مبنى جاز أنْ يُبنى لما فى الظروف من الإبهام ؛ ولأنَّ المضاف يكْتَسِب كثيرا من أحوال المضاف إليه ؛ كالتعريف ، والاستفهام ، والعموم ، والجَزَاء

وأما « إذ » فقد تقدُّم ذكرُها .

<sup>(</sup>١) ومعانى القرآن : ٢ \_ ٢٠

<sup>(</sup>٢) والبيان: ٢ ــ ١٩، وقال: والتنوين في « إذ » من « يومئذ » عوض عن جملة محذوفة ، وكسرت الذال لالتقاء وكسرت الذال لالتقاء الساكنين ؛ لأن التنوين زيد ساكنا ، والذال ساكنة ،فكسرت الذال لالتقاء الساكنين ؛ وهذا التنوين يسمى العوض .

قال تعالى: ﴿ وَأَخَذَ الذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمِ جَاثِمِينَ (٦٧) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ : في حذف التاء ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه فصل بين الفعل والفاعل [٣٧].

والثاني \_ أنَّ التأنيث غير حقيقي .

والثالث \_ أن الصَّيْحة كَ بمعنى الصياح ، نتحُمِل على المنى .

قَالَ تَعَلَى اللهِ اللهِ كَأَنْ لَمْ يَفْنَوْا فَيِهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُم أَلَا بُعْدًا لَشَمُودَ (٦٨) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : (كَأَنْ لَمْ يَفْنَوْ افِيهَا ) : قد ذُكر في (١) الأعراف.

( لِشَمُودَ ) : أَيْقُرَأُ بِالنَّهُ مِنَ ۚ لَأَنَّهُ مَذَ ۖ كُو ، وهـــو حَيُّ ، أَو أَبُو القبيلة . وبحَذْ ف التنوين غير مصروف على أنها القبيلة .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا سَلَاماً قالَ سَلَامْ فَمَا كَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنيذٍ (٦٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالنُّبْشرَى ) : في موضع الحال من الرُّسل .

(قَالُوا سَلاماً ): في نصبه وجهان:

أحدها \_ هو مفعول به على المعنى ، كأنه (٢) قال : ذِكروا(٢) سلاماً .

والثاني ـ هو مصدر : أُسلموا سلاما .

وأَما ( سَلامْ ) الثانى فمرفوع على وجهين :

أحدها \_ هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أى أُمْرى سلام ، أو جَوَابى ، أو قَوْلى . والثانى \_ هو مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ أى سلامٌ عليكم .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۸۳ ع

<sup>(</sup>۲) والبيان : ۲ ـ ۲۱ ، وفى مشكل إعراب القرآن (۱ ـ ۲۰٪) : وقيل : هو منصوب بقالوا، كما تقول قلت خيرا .

وقِد قرى ولا على غير هذا الوجه بشيء هو ظاهر في الإعراب.

( أَنْ جاءَ ) : في موضعه ثلاثة أوجه :

أَحدها \_ جَرُثُ ، تقدره : عن أن جاء ؛ لأنَّ لبث بمعنى تَأْخُر .

والثانى \_ نصب ، وفيه وجهان : أحدهما : أنه لما حذف حَرْفَ الجرّ وصـــــل الفعل

بنفسه . والثاني : هو محمول على المعني ؟ أي لم يترك الإتيان بعجل .

والثااث \_ رَفْع على وجهين أيضا : أحدها : فاعل لبث ؛ أى فما أبطأ مَجِيئه. والثانى: أن « ما » بمعنى الذى ، وهو مبتدأ ، وأن جاء خبره ؛ تقديره : والذى لبثه إبراهيم عليه السلام قدر مجيئه ، أو مصدرية : أى لبثه مقدار مَحسئه (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَامْرَأَتُهُ ۚ قَائِمَةٌ ۚ فَصَحِكَتْ ۚ فَبَشَرْنَاهَا بَإِسْحَاقَ وَمَنِ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَامْرَأْتُهُ ۚ قَائَمَةُ ۚ ) : الجملةُ حالُ مِنْ ضمير الفاعل<sup>(٣)</sup> في « أَرسلنا » ·

( فَضَحِكَتْ ) : الجمهور على كُسْرِ الحاء ، وقرى مَ بفتحها ( أَ) ؛ والمعنى : حاضت ، يقال : ضَحَكَت الأُدنيُ ـ بفتح الحاء .

( وَمِنْ وَرَاءُ إِسحَاقَ يَعْقُوبَ ) : 'يَقُرأُ بِالرفع (٥) ؛ وفيه وجهان :

<sup>(</sup>١) فَيُ الْكَشَفُ (١ \_ ٤٣٥): « قال سلام » \_ قرأه حمزة والكسائى بكسر السينوسكون اللام من غير ألف. وقرأ الباقون « سلام» \_ بفتح السين وبألف بعد اللام ؛ وهما لفتان بمعنى التجية . ويجوز أن يكون « سلام » بمعنى المسالة التي مى خلاف الحرب .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن: ١ ــ ٤٠٨، ومعانى القِرآن: ٢ ــ ٢١، وتفسير القرطبي: ٩ ــ ٢١: وقال: « أَنْ » بمعنى حتى ، قاله كبراء النحويين: التقدير: فما لبث حتى جَاء.

<sup>(</sup>٣) في الآية السابقة : ٧٠

<sup>(</sup>٤) فى تفسير القرطبى ( ٩ \_ ٦٧ ) : روى عن رجل من قراء مكه يقال له محمدبن زيادالأعرابى: فضحكت \_ بفتح الحاء ، قال المهدوى : وفتح الحاء من « فضحكت » غير معروف . وانظر فى ذلك أيضا المحتسب : ١ \_ ٣٢٣

<sup>(</sup>٥) فى الكشف (١ \_ ٤٣٤ ): « يعقوب قالت » \_ قرأه ابن عامر وحمزة وحفص بالنصب ، ورفعه الباقون .

أحدها \_ هو مبتدأ ، وما قبله الخبر .

والثاني ـ هو مرفوع بالظرف .

ويقرأ بفتح الباء، وفيه وجهان:

أحدها \_ أنَّ الفتحة هذا للنَصْب، وفيه وجهان: أَحدها: هو معطوف على موضع «بإسحاق». والثانى: هو منصوب بفعْل عِدوف دَلَّ عليه الـكلام، تقديره: ووَهَبْناً له من وراء إسحاق يعقوب.

والوجه الثاني \_ أَنَّ الفتحةَ للجر، وهو معطوف على لَفْظِ إسحاق؛ أى فبشَّرْ ناها. بإسحاق وبيعتوب.

وفى وجهى العطف قد فُصِل بين يعقوب وبين الواو العاطفة بالظرف، وهو ضَعِيف عند قَوْمٍ ؟ وقد ذكَرْ نا ذلك في سورة النساء.

قال تعالى : ﴿ قَالَتُ يَاوَ ْيَكَتَى أَأْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِى شَيْخًا إِنَّ هَذَا كَشَى ْ عِن عَجِيبُ (٧٢) ﴾ .

قوله تعالى: (وَهَذَا بَعْلِى شَيْخًا): هذا مبتدأ، وبَعْلى خبره، وشَيْخًا: حال من « رَعْلَى » مؤكدة؛ إذ ليس الغرض الإعلام بأَنه بَعْلها فى حال شيخوخته دُونَ غيرها » والعاملُ فى الحال معنى الإشارة والتنبيه، أو أحدها.

وُ يُقْرَأُ « شيخ » (١) بالرفع . وفيه عدة أوجه :

أحدها \_ أن يكونَ هذا مبتدأ ، و بَعْلَى بدلا منه ، و « شيخ » الخبر .

والثانى ــ أن يكون بَعْلى عطف بيان ، وشيخ الخبر .

والثالث \_ أن يكونَ بعلى مبتدأ ثانيا ، وشييخ خبره ، والجملةُ خبر هذا .

والرابع \_ أن يكونَ بَعْلِي خبر المبتدأ ، وشيخ خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو شيخ . والخامس \_ أن يكونَ شيخ خبرا ثانيا .

والسادس ـ أن يكون بَعْلِي وشيخ جميعا خبرا واحدا ، كما تقول : هذا خُلُوْرُ حامِضُ -

<sup>(</sup>٦) في المحتسب (١١ \_ ٣٢٤ ) : قراءة الأعمش: ﴿ وهذا بعلى شيخ » ﴿

والسابع ـ أَنْ يكون « شيخ » بَدَلا من بَعْلِي (١) .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا النَّهُ جَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ - وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ البيتِ إِنَّهُ حميدُ مجيدٌ (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَهْلَ البَيْتِ ) ؛ تقديرُه : يأَهْلَ [٣٣] البيت ، أَو يكون منصوبا على التعظيم والتخصيص ؛ أى أُعنى .

ولا يجوزُ فى السكلام جَرُّ مثل هذا على البدل ؛ لأن ضَمِيرَ المخاطب لا 'يُبْدَلُ منه إذا كان فى غاية الوضو ج .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهِبِ عَنْ إِبِرَاهِيمِ الرَّوْعُ وَجَاءُتُهُ الْبُشْرِي يُجِادِلْنَا فِي قُوم لوط (٧٤) ﴾.

قوله تعالى : ( وَجَاءَتُهُ النُّبُشُّرَى ) : هو معطوف على ذهب .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من إبراهيم ، «وقد» مرادة .

فأُمَّا جوابُ ﴿ لَمَّا ﴾ ففيه وجهان :

أحدها \_ هو محذوف تقديره ؟ أقبل يُجادلنا ، و يجادلنا على هذا حال .

والثانى ـ أنه يجادلنا ، وهو مستَقْبَلُ بمعنى الماضي ؛ أي جادَلنا (٢) .

ويبعدُ أَنْ يَكُونَ الْجُوابُ جَاءَتُه الْبُشْرِي ؟ لَأَنَّ ذلك يُوجبزيادةَ الواو، وهو ضعيف.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبِرَاهِيمَ لَحْلَيْمُ أُوَّاهُ مُنِيبِ (٧٥) ﴾ .

( أُوَّاهُ ۖ ) : فَعَّالَ مِنَ التَّأُوُّهِ .

قال تعالى : ﴿ يَا إِبِرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ ۖ رَبِّكَ وَإِنَّهُم آتِيهِ مِ عَذَابُ عَيْرُ مَرْدُودِ (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( آتِيهم ْ ) : هو خَبَر إن ، و « عَذَابْ ْ » : مرفوع به .

وقيل: عذاب مبتدأ ، وآتيهم خَبَر مقدم ؟ وجَوّز ذلك أَنّ عذاباً وإنْ كان نـكرة فقد وُصِف بقوله « غَيرُ مَرْ دُودٍ » ، وأنّ إضافة اسم الفاعل ِهاهنا لا تُفيد. التعريف ؟إذ المرادبه الاستقبال .

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ ـ ٣٢٤ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٤١٠

<sup>(</sup>۲) فى مشكل إعراب القرآن (١-٤١١): مذهب الأخفش ، والكسائى أن يجادلنا فى موضع جادلنا، لأن جواب لما يجب أن يكون ماضيا .

قال تعالى: ﴿ وَلَا جَاءَتُ رَسُّلُمُنَا لُوُطاً سَىءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرْعاً وَقالَ : هذا يَوْمُ عَصِيب (٧٧) . وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مُهُرَّعُونَ إليه وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ قالَ يَا قَوْمِ عَصِيب (٧٧) . وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مُهُرَّعُونَ إليه وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ قالَ يَا قَوْمِ عَمُولًا \* بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْرُلُونِ فِي ضَيْقِي . . . (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( سِيءَ بِهِمْ ) : القائمُ مقام الفاعل ضمير لوط . و « ذَرْعا » : تمييز .

و ( يُهْرَعُونَ إِليُّهِ ) : حال ، والماضي منه أُهُرع .

( هَوُّلاء ) : مبتدأ ، و « بَناتِي » : عطف بيان أو بَدَل ، و « هُنَّ » : فَصْل ، و « أَطْهَرُ » : الخبر .

ويجوز أنْ يكونَ « هُنّ » مبتدأ ثانيا ، وأَطهر خبره . .

ويجوز أن يبكونَ بناتي خبرا ، وهنَّ أطهر مبتدأ وخبر .

وقرى \* في (١) الشاذ ﴿ أَطْهَرَ ﴾ \_ بالنصب ؛ وفيه وجهان :

أَحدهما \_ أن يكون بناتى خبرا ، وهنَّ فصلا ، وأَطهر حالا .

والثاني \_أنْ يكونَ «هُنِّ»مبتدأ، ولكم خبر، وأَطهرَ عال، والعاملُ فيه ما في «هُنَّ» من معنى التوكيد بتكرير المعنى .

وقيل: العاملُ « لكم » ، لما فيه من معنى الاستقرار .

و «الضيفُ» : مصدر في الأصل وُصِف به ؟ فلذلك لم يتَنَّ ولم بجمع ، وقد جاء مجموعا : يقال أَضياف ، وضُيوف ، وضِيفان .

قال تمالى: ﴿ قَالُوا لَقَدُ عَلَمْتَ مَالَنَا فَى بَنَاتِكَ مَنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَقَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٩) ﴾. قوله تمالى: ﴿ مَا نُرِيدُ ﴾ : يجوز أنْ تَكُونَ ﴿ مَا ﴾ بمعنى الذى ، فتكون نصبا بتعلم ، وهو بمعنى تعرف .

و يجوز أنْ تـكونَ استفهاما في موضع نَصْبِ بنريد و « علمت » معلَّقة .

وَقَ مَشَكُلُ إَعْرَابُ القَرَآنَ (١ ـ ٢١٤): هِنَ أَظْهِرَ ـ مِبْدَأً وَخَبَرَ ،لا يَجُوزُ هَنْدَ الْبَصْرِينَ غَبَرَهُ . ( ٧ ـ الْتَبَيَالُ / \* )

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ – ٣٧٥): قراءة سعيد بن جبير، والحسن – بخلاف، ومحمد بن مروان، وعيسى الثقنى ، وابن أبي لمسحاق : « هن أطهر لكم » – بالنصب ، قال أبو الفتح : ذكر سيبوية هذه القراءاءة وضعفها .

قال تعالى : ﴿ قال لو أَنَّ لَى مِبْكُمْ قُوةً أُو آوِى إلى رُكُنْ شَدِيد (٨٠) ﴾ . قوله تعالى : ( أَوْ آوِى ) : يجوز أَنْ يكونَ مستأنفا ، وأَن يكونَ في موضع رَ فع خبر

« أن » على المعنى ؛ تقديره : أو أَ نِي آوِي .

ویضعف أنْ یکونَ معطوفا علی قوة ؟ إذ لو کان کذلك لکان منصوبا بإضار أن . وقد قری (۱) به ؛ والتقدیر : أَو أَنْ آوی .

و ( بكم ) : حال من « قوة » ؛ وليس معمولا لها ، لأَنَّها مَصْدَر .

قال تمالى : ﴿ قالوا يالوط إنّا رسُلُ ربّبك لَنْ يَصُلُوا إليكَ فأَسْرِ بأَهلكَ بقِطعٍ من الليل ولا يلتفِتْ منكم أَحَدُ إلا امرأتك إنه مُصِيبُها ما أَصابهم ، إنَّ موعِدَ همالصّبحُ ؛ أليس الصّبحُ بقريب (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فأَسْرِ بأَهْلِكَ ) : 'يُقْرَ أُ<sup>(٢)</sup> بقطع الهمزة ووَصْلها ، وها لغتان ؛ يقال : أَسرى ، وسَرى .

( إلا امْرَ أَتَكَ ): 'يَقْرَ أَ (٣) بالرفع على أنه بَدَلْ من أحد ، والتَّهْيُّ في اللفظ لأَحد به وهو في المعنى للُوط ؛ أي لا تمكِّنْ أحدًا منهم من الالتفات ، إلا امرأَتك .

و ُيقْرَأُ بالنصب على أنه استثناكِ من أحَد ، أو مِنْ أهل .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَا جَاءَ أَمْرُ نَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَمِا وَأَمْطُو ْنَا عَلَمُهُمْ حِجَارَةً مِنْ شَيْجِيلِرُ مَنْضُودٍ (٨٢) . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّبِكِ وما هِي مِن الظَالَمِينِ مِبَعِيد (٨٣) ﴾ .

قُوله تعالى : ( جَعَلْنا عا لِيهَا ) : مَفعُول أُول ، و « سا فِلَهَا » : ثان .

( مِنْ سِجِّيل ] : صفة لحجارة ، و « مَنْضُودٍ » : نَعْت لسِجِّيل .

<sup>(</sup>١) والمحتسب (١ \_ ٣٢٦) ؛ وقال : قال ابن مجاهد :ولايجوز تحريكالياء هاهنا. وقال أبو الفتح: هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي سائم حائز .

<sup>(</sup>٢) في الكشف (١-٣٣٥): « فأسر بأهلك » ـ قرأه الجرميان بوصل الألف ، من سرى . وقرأ الباقون بالهمز ، من أسرى .

<sup>(</sup>٣) في الكشف (١ ـ ٣٤ ه): « إلا امرأتك » ـ قرأه ابن كثير ، وأبو عمرو بالرفع على البدل من أحد ، لأنه نهى ، والنهى نفى ، والبدل في النفي وجه الكلام . وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء من الإيجاب في قوله : فأسر بأهلك .

و ( مُسَوَّمَةً ): نَعْتُ لَحَجَارة .

و (عِنْدَ ): معمول مسوَّمة ، أو نعتُ لها .

و ( هي ً ) : ضمير العقوبة .

و ( بَعِيدِ ): نعت « لِمُسكان »<sup>(۱)</sup> محذوف.

ويجوز أن يكونَ خبر هي ، ولم تؤنَّث لأَنَّ العقوبةَ والعقاب بمعنى ؛ أي وما العقاب بعيدا من الظالمين .

قال تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قال: يَا قَوْم، اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه، ولا تِنقُصُوا المِكْيال والميزان ، إنى أرّاكم بخير ، وإنى أخاف عليكم عَذَاب يَوْم مَ مُحيط (٨٤) ﴾ .

و (تَنقُصُوا): يتعدَّى إلى المفعول بنفسه ، وإلى آخر تارةً بنفسه وتارةً بحرف جر؟ تقول: نقصت زيدا حقَّه ، ومر حَقِّه ؛ وهو هاهنا كذلك؟ أى لا تنقصوا الناس من المكيال.

ويجوز أنْ يكونَ هنا متعدّيا إلى واحد على العني ؟ أي لا تُقَلُّلُوا وتُطَفَّفُوا .

و ( مُحِيط ) : نَعْتُ ليوم في اللفظ ، وللعذاب في المعني .

وذهب قوم إلى أَنَّ التقدير : عذاب يَوْم محيط عذابه؛ وهو بَعيد ؛ لأنَّ محيطا قد جَرَى على غَيْر مَنْ هُولَهُ ؛ قيجب إبرازُ فاعِله مضافاً إلى ضمير الموصوف .

قال تعالى : ﴿ قالوا ياشُمَيْبِ أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَنْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أُو أَنْ نَفْعُلَ ف أموالنا ما نَشَاءُ إِنْكَ لَأَنْتَ الحليم الرَّشِيدُ (٨٧) ﴾.

قوله تعالى : (أوْ أَنْ نَفْعَلَ ) : في موضع نصب عطفا على « ما يعبد » ، والتقدير : أَصَاواتك تَأْمُرُكَ أَنْ نتركَ مَا يَعْبُد آبَاؤُنا ، أَو أَن نتركُ أَنْ نفعل (٢) ، وليس بمعطوف على

(١) وتفسير القرطبي : ٩ ـ ٨٤

(٢) في البيان ( ٢ ــ ٢٦ ) : أن نفعل: في موضع نصب ، لأنه معطوف على مفعول نترك . وهي عبارة أوضح .

أَن نَتُرك ؛ إذ ليس المعنى : أصلواتك تأمرك أَنْ نَفُعلُ في أموالنا (١) .

قال تعالى : ﴿ وَيَا قُومَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَاقِى أَنْ يُصِيبَكُم مثلُ ماأصابَ قُومَ نُوحٍ أَو قُومَ هُودِ أُو قُومَ صالح ... (٨٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( لايَجْرِمَنَّكُمْ ) : يُقْرَأُ بِفتح (٢) الياء وضمّها ، وقد ذُكِر في المائدة (٣)، وفاعلُه « شقِاقى » ، و « أَنْ يُصِيبَكُمْ » : مفعوله الثاني .

قال تعــالى : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهُطِى أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخْذَتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهُر يًّا . . . (٩٢) ﴾ .

قوله تعـــالى: (واتَّخَذْتُمُومُ): هي المتعدية إلى مفعولين ، و « ظِهْريّا »: المفعول الثاني .

وَوَرَاءَكُم : بجوز أن يكونَ ظرفا لا تَخَذَتُم ، وأَن يكونَ حالا من ظِهْريا .

قال تعالى : ﴿ وَبِاقُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمُ إِنّى عَامَلُ مُسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْ تِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَاذِبُ مَ . . . (٩٣) ﴾ .

قوله تعالى : (سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ ) : هو مِثــــل الذى فى قصَّةِ نوح عليه (١) السلام .

قال تعالى : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَمْنَوُ اللَّهِمُ اللَّهِ كُلُمُ لَهُ لَهُمْ يَنَ كَمَا بَعِيَتْ تَمُودُ إِ(٩٥) ﴾ .

قوله تعالى : (كَل بَعِدَتْ) : يُقْرَأُ بكسر (٥) العين ، ومستقبله يبعَد ، والمصدرُ بعداً ـ بفتح العين فيهما ؛ أَى هلك . ويقرأ بضمِّ العين ، ومصدره البعد ؛ وهو من البُعْدِ في المكان .

قال تعالى : ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَه يومَ القِياَمةِ ۖ فَأَوْرِدَهِمُ النَّارَ وَبَئْسَ الوِرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) ﴾. قوله تعالى : ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ ﴾ ) : هو مستَأْنَفَ لا موضِعَ له ·

<sup>(</sup>١) في البيان ٢ \_ : وفعل مانشاء في أموالنا .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ \_ ٣٢٧ ) : قراءة يحي ، والأعمش : لا يجرمنكم ــ بضم الياء .

<sup>(</sup>٣) ذكر صفحة ٤١٦ (٤) آية ٣٩ من السورة نفسها .

<sup>(</sup>٠) في المحتسب ( ٢ ٣٢٧ ) : قراءة السلمي : بعبت تُمود ــ بضم العين .

( فأَوْرَ دَهُمْ ) تقديره : فيُورِدهم . وفاعلُ ﴿ بِئْسَ » الوِرْدُ . والمَوْرُودُ نَعَتْ له ، والحَصوصِ بالذم محذوف ، تقديره : بئس الورْدُ النار .

ويجوزُ أنْ يكونَ المورود هو المخصوص بالذم .

قال تعالى : ﴿ ذَ لِكَ مِنْ أَنْبَاءِ القُرَى نَقُصُّه عليكَ ، مِنْهَا قَائمٌ وحَصِيد (١٠٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ مِنْ أَنْباءَ القُرَى ) : ابتداء ، وخبر . و « نَقُصُّهُ » حال ؛ ويجوز أن يكونَ « ذلك » مفعولا به ، والناصُب له محذوف ؛ أى ونقصُّ ذلك من أنباء القرى ، وفيه أوجه أُخَر قد ذُ كِرت في قوله تعالى (١) : « ذلكَ مِنْ أَنباءَ الغَيْب » ، في آل عمران .

( مِنْهَا قَائْمُ ۗ ) : مبتدأ وخبر في موضع الحال من الهاء في نَقُصَّه .

( وَحَصَيدُ ۚ ) : مبتدأ خبره محذوف ؟ أَى ومنها حَصِيد ، وهو بمعنى مَحْصُود .

قال تعالى : ﴿ وَكَذَ لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وهِى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ مُ

قُولُه تَعَالَى : ( إِذَا أَخَذَ ) : ظَرْف ، والعَامَلُ فيه « أَخْذُ رَبُّكَ » .

قال تمالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهِ النَّاسُ وذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) : مبتدأ . و « يَوْمٌ » : خــــــبره ، و « تَحْمُوعٌ »: صِفَة يوم . و ( النّاسُ ) : مرفوع بمجموع .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا با إِذْنِهِ فَمِنْهُم شَقِيٌّ وسَعِيدٌ (١٠٥) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْنِي ﴾ : ﴿ يَوْمُ » ظرف ، والعاملُ فيه ﴿ تَكَلَّمُ » مقدّرة ؟ والتقدير : لا تَكلَّم فَفْسٌ فيه .

ويجوز أَنْ مِكُونَ العاملُ قيه « نَهْس » ، وهو أَجْودُ .

ويجوز أن يكونَ مفعولًا لفِعْل محذوف ؟ أى اذكرُوا يَوْمَ يأتى ، ويكون «تـكلم» صفة له . والعائدُ محذوف ؟ أى لا تـكلم فيه ، أولا تـكلمه .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ٤٤ ، وقد ذكرت صفحة ٩٥٩

ويجوز أنْ يكونَ منصوبا على إضار أعني .

وأما فاعل «يأتى» فضمير يَرْجِعُ على قوله (١): « يَوْمْ كَجْمُوع له الناسُ »، ولا يرجعُ على «يوم» المضاف إلى يأتى؛ لأنَّ المضاف إليه كجزء من المضاف؛ فلا يصحُّ أَنْ يكونَ الفاعل بَعْضَ السكامة ؛ إذ ذلك يؤدِّى إلى إضافة الشيء إلى نفسه ؛ والجيِّدُ إثباتُ الياء ، إذ لا عَّلةَ تُوجِبُ حَذْفَهَا ، وقد حذفها بعضُهم اكتفاءً بالكسرة عنها ، وشبَّه ذلك بالفواصل ؛ ونظير ذلك : « ما (٢) كُنَّا مَنْغ ي س د (٣) والليل إذَا يَسْر » .

( إَلَّا بِإِذْنِهِ ) : قد ذُكر ( ) نظيره في آية الكوسي .

قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الذينَ شَقُوا فَقِي النَّارِ لَهُمْ فَيْهَا زَفِيرٌ وَشَهِيَقٌ (١٠٦) . خالدينَ فيها ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ والأرضُ إلَّا ما شاء رَبُّكَ ، إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (١٠٧) . وأَمَّا الذينَ سُعِدُوا فَقِي الجُنَّةِ خالدينَ فَيْها ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ والأرضُ إلا ما شاء رَبُّك عَطاء عَيْرَ مَجْذُوذِ (١٠٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ) : الجملةُ في موضع الحال، والعاملُ فيها الاستقرار الذي في « ففي النار » ، أَو نَفْس الظرف . ويجوز أَن يكونَ حالا من النار .

- ( خالدينَ فِيها ) : خالدين : حال ، والعاملُ فيها « لهم » ، أو ما يتعلَّق به .
- ( ما دَامَتِ ) : في موضع نَصْب ؛ أي مدة َ دوام ِ السموات . ودام هنا تامة .
  - ( إَلَّا مَا شَاءَ ) : في هذا الاستثناء قولان :
    - أحدها \_ هو منقطع .
    - والثاني \_ هو متَّصل.

ثم فی « ما » وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى « مَنْ » . والمعنى على هذا أنَّ الأشقياء من الكفَّار والمؤمنين في النار ، والخارج منهم منها الموحدون .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (١٠٣) . (٢) سورة الكهف ، آية ٦٤

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر ، آية ؛ ( ؛ ) صفحة ٢٠٤

وفي الآية الثانية يُرادُ بالسعداء الموحِّدُون ، ولكن يدخــــــل منهم النار المُصاةُ ، ثم يخرجون منها . فتقتضى أوّل الآية أن يكون كلُّ الموحدين في الجنة من أول الأمر . ثم استثنى مِنْ هذا العموم المُصاة ؟ فإنهم لا يدخلونها في أول الأمر .

والوجه الثانى ـ أَنَّ « ما » على بابها ؟ والمعنى : أَنَّ الأَسْقياء يستحقُّونَ النادمِنُ حين قيامهم مِنْ قبورهم، ولكنهم يؤخّرون عن إدخالها مدة الموقف . والسعداء يستحقُّون الجنة ويؤخّرُونَ عنها مدة الموقف، و «خالدين» على هذا حالُ مقدَّرة ؟ و «فيها» فى الموضعين تكرير عند قَوْم ؟ إذ الكلام يستقلُّ بدونها .

وقال قوم: « فيها » يتعلق مخالدين ، وليست تكريرا ، وفى الأولى يتعلَّق بمحذوف . و و ( عَطاءً ) : اسم مصدر ؛ أى إعطاء لذلك ؛ ويجوز أن يكونَ مفعولا ؛ لأن العطاء عمنى المعطى .

(سَمِدُوا) ــ بفتح (۱) السين ، وهو الجيد؛ وقرى بضمَّها وهو ضَعيف ، وقد ذُكر فيها وحهان :

أحدها \_ أنه على حَذْفِ الزيادة ؟ أي أُسعدوا ، وأُسَّسه قولهم : رجل مسعود (٢) .

والثانى \_ أنه مما لازمُهُ ومتعدِّيه بلفظ واحدٍ ، مثل شَحا<sup>(٣)</sup> فاه، وشحا فُوه ، وكذلك سَعدوا وسَعَدته ، وهو غَيْرُ معروف فى اللغة ، ولا هو مَقِيس .

قال تعالى : ﴿ فَلَا تَكُ فَى مِرْ يَةٍ مَمَا يَمْبُدُ هُوُّ لَاءً ، مَا يَمْبُدُونَ إَلَا كَا يَمْبُدُ آبَاؤُهُم من قَبْلُ ، وإنَّا لَمُوَفُّوهُم نَصِيَهُم غَيْرَ مَنْقُوصِ (١٠٩) ﴾ .

قوله تعالى : (غَيرَ مَنْقُوصٍ ) : حال ؛ أى وافيا .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ كُلَّالَمًا لَيَوَ فَيَنَّهُم رَبُّكَ أَعَاكُم إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١)﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۱ ـ ٣٦ ): «سعدوا» ـ قرأ حفص، وحزة، والكسائى، بضمالسين. وفتحها الباقون.

<sup>(</sup>٢) في مشكل إعراب القرآن (١ ـ ١٥٤): ومسعود إنما جاء على حذف الزوائد كأنه من السعده الله . ولا يقال : سعده الله .

قوله تعالى : ( وَإِنَّ كُلّا ) : 'يَقْرَأُ بِتَشْدِيدِ<sup>(١)</sup> النون ونَصْبِ كُلِّ ، وهو الأصل . و'يُقْرَأُ بالتخفيف والنصب، وهو جَيِّد ؟ لأنَّ ﴿ إِن » مُحُولة على الفعل ، والفعلُ يَعْمَلُ بعد الحَذْف كما يعمل قبل الحَدْف ؛ نحو : لم يكن ، ولم يَكُ .

وفي خبر « إن » على الوجهين وَجُهَان : أحدِها \_ « لَيُوَ فَيِّنَهُمْ » .

و « ما » خفيفة زائدة ، لتكون فاصلةً بين لام إن ولام القسم كراهية تواليهما » كا فصاُوا بالألف بين النُّونات في قولهم: أَحْسِنَانَ (٢) عني.

والثاني \_ أنَّ الحبر « ما » ، وهي نكرةٌ ؛ أي لخلق ، أو جَمْع .

وُ يُقْرَأُ بتشديد الميم مع نَصْبِ كُلُّ ، وفيها ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنَّ الأصلَ : لمِنْ ما \_ بكسر الميم الأولى ، وإن شئتَ بفَتحها ، فأبدلت النون ميا ، وأَدْغِمت ، ثم حُذَفت الميم الأولى كراهيةَ التكرير ؛ وجاز حذْفُ الأُولى وإبقاء الساكنة لا تُصال اللام بها ، وهي الخبر على هذين التقديرين .

الوجه الثانى \_ أَنه مصدر لَمَ على الحال من ضمير المفعول في « لنوفينهم » ، وهو ضعيف . وقد نَوَ نَهُ وَمِ ، وَانتصابُهُ على الحال من ضمير المفعول في « لنوفينهم » ، وهو ضعيف .

الوجه الثالث \_ أنه شدَّدَ ميم « ما » كما يشدَّد الحرفُ الموقوف عليه في بعض اللغات ، وهذا في غاية النُهْد .

ويقرأ : و « إنْ » بتخفيف النُّون . كُلُّ بالرفع ، وفيه وجهان : أحدها \_ أنَّها المخففة،

<sup>(</sup>١) فى الكشف (١ \_ ٣٦ ه ): ﴿ وَإِنْ كَلا ﴾ \_ قرأه الحرميان ، وأبو بكر: وإِنْ كَلا ُبتخفيف ﴿ إِنْ ﴾. وشدد الباقوت .

وقرأ عاصم ، وحمزة ، وابنعامر : لما ــ بالتشديد . وخفف الباقون .

وق المحتسب ( ۱ ــ ۳۲۸ ): قراءة الزهرى ، وسليمان بن أرقم : « لما ليوفينهم » ــ بالتنوين - ابن مسعود والأعمش : « إن كل إلا ليوفينهم ربك » .

وانظر فی ذلك أیضا : مشكل إعرابالقرآن : ١ ــ ١٥، ، والبیان : ١ ــ ٢٨، ومعانی القرآن: ٠

٢ – ٢٨ ، وتفسير القرطبي : ١٠٤ – ١٠٤

<sup>(</sup>٢) في ١: أحسانان ، وفي ب: أحساناني .

واسم المحذوف ، وكلّ وخبرها خبر إن ، وعلى هذا تكونُ « لميا » نكرة ؛ أى خلق أو جمع على ما ذكر ناه في قراءة النصب .

والثانى \_ أَن « إن » بمعنى « ما »، و « لما » بمعنى « إلا » ؛ أى ما كلُّ إلا ليوفينهم . وقد قرى به شاذًا ؛ ومن شدَّدَ فهو على ما تقدم ؛ ولا يجوز أَنْ تَكُونَ « لما » بالتشديد حَرْ فَ جزم ، ولا حِيناً لفسادِ المعنى .

قوله تعسالى : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ نَابَ مَعَكَ وَلا تَطْفَوْ ا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير ( (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ تابَ ) : هو فى موضع رَ فع عطفاً على الفاعل فى « استقم » . ويجوز أَنْ يكونَ نصبا مفعولا معه .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَرْ كَنُوا إِلَى الذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّـكُمُ النَّارُ وَمَا لَـكُمْ مَن دُونِ اللهِ مِن أَوْ لِياءَ ثُمَ لا تُنْصَرُونَ (١١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلا تَرْ كَنُوا ) : يُقْرَأُ (١) : بفتح الكاف ، وماضيه على هذا رَكِن - بكسرها ، وهي لغة أ وقيل ماضيه على هذا بفتح الكاف، ولكنه جاء على فمّل يفعَل بالفتح فيهما ، وهو شاذ . وقيل : اللغتان مُتَدَاخلتان ، وذاك أنه سَمِعَ مَنْ لُغَتُه الفتح [ ف (٢) الماضي ] فَتُحَمَا في المستقبل على لغة غَيْرِه فنطق بها على ذلك .

ويقرأ بضَمُّ الكاف، وماضيه ركَن بفتحها.

( فَتَمَسَّكُم ) : الجمهور (٦) على فَتْح الناء .

وقرى ' بكسرها، وهي لغة، وقيل: هي لغة في كلِّ ما عَيْنُ ماضيه مكسورة ولامُه كعينه ؟ نحو: مسَّ، أصله مسست، وكسر أوله في المستقبل تنبيها على ذَلك .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب (۱ ـ ۳۲۹): قراءة أطلحة ، وقتادة ، والأشهب ـ ورويت عن أبى عمرو: « ولا توكنوا » بضم الـكاف . وقال : فيها لغتان : ركن يركن ـ كعلم يعلم ، وركن يركن ـ كقتل يقتل . وحكى عنهم : ركن يركن ـ بفتح الـكاف منهما. وهذا عند أبى بكر من اللغات المتداخلة .

<sup>(</sup>٢) ليس في ١٠

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ١ \_ ٣٠٠ ) : قراءة يحيى ، والأعمش ، وطلحة \_ بخلاف ، ورواه إسحاق. الأزرق عن حزة : « فنمسكم » \_ بكسعر التاء ، وفتح الم .

قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَ فَى النهارِ وزُلَفاً من الَّذِيلِ ، إنَّ الحسناتِ 'يِذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ... (١١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( طَرَ في النَّهارِ ) : ظَرْ فُ لأَ قِمْ .

( وَزُلَفَا )(١) : بفتح اللام جمع زُلْفة ، مثل ظُلْمة وظُلم .

ويقرأ بضمها ، وفيه وجهان :

أحدها \_ أَنه جمع زُلفة أيضا ، وكانت اللام ساكنة مثل بُسْرة وبُسْر ، ولكنه أَ تَبَع الضمَّ الضم .

والثانى \_ هو جمع زَ لِيف، وقد ُنطِقَ به .

وُيُقْرَأُ بِسَكُونَ اللَّامِ ، وهو جَمْع زُلْفَةَ على الأصل ، نَحُو بُسُرة وبُسُر ، أَو هو خَفَّفَ من جمع زَلِيف .

قال تعالى: ﴿ فَلَوْ لَا كَانَ مِن القُرُ وَنِ مِنْ قَبْلِكُم أُولُو بَقِيَّةً يَنْهُوْنَ عِن الفَسَادِ فِى الأرضُ اللهِ عَلَيْلًا مِثْنُ أَنْجَيْنا منهم، واتَّبَعَ الذينَ ظَلَمُوا ما أَتْرِفُواْ فيه، وكانوا مُجْرِمِينَ (١١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أُولُو بَقِيّة ٍ ) : الجمهورُ على تشديد الياء وهو الأصل .

وقرى ٔ بتخفیفها ، وهو مصدر بقی یبقی َبَقْیة ، کَلَقِیته لقیة ؛ فیجوزُ أن یکون علی طابه ؛ ویجوزأن یکون مصدرا بمعنی فعیل ، وهو بمعنی فاعل .

( في الأرْضِ ) : حال من الفساد .

( وَا تَبَعَ ) : الجُمْهُورُ عَلَى أَنْهَا هَمْزَةً وَصْلَ وَفَتْحَ النَّاءُ وَالْمِاءُ ؟ أَى اتْبَعُوا الشهوات .

وقُرَى ٔ بضم الهمزة وقَطْعِها وسكون التاء وكسر الباء ، والتقدير : إَجزاء ما أَنْرِفُوا .

قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَأُبِكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ . . . (١١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ إِلَا مَنْ رَحِمَ ) : هو مستثنى من ضمير الفاعل في « يَزَ الُّون » (٢) ؛ و «ذلك» يعود على الرحمة . وقيل على الاختلاف .

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ١ \_ ٣٠٠ ، ومعانى القرآن: ٢ \_ ٣٠ ، وتفسير القرطمي: ٩ \_ ١١٠

<sup>(</sup>٢) في الآية التي تسبقها (١١٨) .

قال تعالى : ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عليك مِن أَنْباءَ الرُّسُلِ مِا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ وَجَاءَكَ فِي هذه الحقُّ وَمَوْعَظَةٌ وَذِكْرَى للمؤمِنِينَ (١٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكُلّا ) : هو منصوب بـ « نَقُصُّ » .

و (مِنْ أَنْبَاءُ): صفة لكل ، و « ما نُثُبّتُ »: بدَل من كل ، أو هو رَ فع بإضاد هو.

ويجوز أن يكونَ مفعول « نقص » ، ويكون «كلا » حالا من « ما » ، أو من الهاء
على مذهب مَنْ أَجَاز تَقَديمَ حَالِ المجرور عليه ، أو مِنْ « أَنْبَاء » على هذا الذهب أيضا ،
ويكون كلا بمعنى «جميعا» .

( في هَذه ): قيل في الدنيا . وقيل في هذه السورة . والله أعلم .

## سُورة يُوسِيْك

## بمساندار منازحي

قال تعالى : ﴿ الَّهِ تَلْكَ آيَاتُ الكتابِ المِينِ (١) ﴾.

قوله تعالى : ( تِلكَ آياتُ الكِتابِ ) : قد ذُكِر في أول (١) يونس.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرُ ۚ آَنَّا عَرَ بِيًّا لَعَلَّكُم تَنْقِلُونَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( قُرُ ۚ آنا ) : فيه [٣٧] وَجْهَان :

أُحدهما \_ أَنه توطئة للحال التي هي « عَرَ بِيًّا » .

والثانى \_ أنه حال ، وهو مصدر فى موضع المفعول ؛ أى مجموعا أو مجتمعاً . وعَرَبَّ صفة له على رَأْى مَنْ قال : صفة له على رَأْى مَنْ يَصِفُ الصفة ، أو حال من الضمير الذى فى المصدر على رأَى مَنْ قال : يحتملُ الضميرُ إذا [ وقع] (٢) مَوْ قَعَ ما يحتمل [ الضمير ] (٢) :

قال تعالى : ( نَحْنُ نَقُصُّ عليكَ أَحْسَنَ القَصَصِ عِمَا أَوْحَيْنَا إليكَ هذا القرآنَ وإنَّ كُنْتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الغافِلِينَ (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَحْسَنَ ) : ينتصب انتصاب الصدر .

( عِمَا أَوْحَيْنا ) : «ما» : مصدربة، و«هذا» مفعول «أَوْحَيْناً» و«القُرُ آنَ »:نَعْتْ له، أَو بيانَ .

و يجوز فى العربية جَرَّهُ على البدل (٣) من « ما » ، وَرفعه على إضهار هو . والباء متعلقة بنقص .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من أحسن .

والهاء في ( قَبْلِهِ ) ترجعُ على القرآن ؛ أو على هذا ، أو على الإيحاء .

<sup>(</sup>١) صفحة ٦٦٤ ٪ (٢) مابين القوسين ليس في ١ ، وهو في ب

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٤١٨ ، وتفسير القرطبي : ٩ ـ ١١٨

قال تعالى : ﴿ إِذْ قال يُوسُفُ لِأَبيهِ : يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبَّا والشَّمْسَ والقَمَرَ رأَيْتُهُم لي ساجِدِينَ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( إذْ قالَ ) ؟ أى اذ كو إذ .

وفي ( يُوسُفُ ) ست لغات : ضَمُّ السين ، وفَتْحها ، وكسرها بغير همز فبهن ، وبالهمز فىهن ، ومثله يونس.

( يَا أَبَتِ ) : 'يُقْرَأُ بِكُسُر (١) التَّاء ، والتَّاء فيه زائدةٌ عِوَضًا من ياء المتكلم ، وهذا في النداء خاصة ، وكُسِرت التاء لتدُلُلُ على الياء المحذونة ؟ ولا يُجْمَعُ بينهما ، لئلا يُجْمَعَ بين العوَض والمعَوَّض.

و ُيُقْرَأُ بِفِيْدِمُهِ (٢)، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها \_ أنه حذف الناء التي هي عِوَض من الياء ، كما تحذف تاء طلحة في الترخيم ، وزيدَت بدلها نانِ أُخرى، وحُرِّ كَ بحركَة ماقبلها، كما قالوا: ياطلحة َ (٣) ، أُ قْبِل ـ بالفتح . والثاني \_ أنه أبدل من الكسرة فتحة كما يبدل من الياء ألف.

والثالث \_ أنه أراد يا أبتا، كما حاء في الشهر (١) \* يا أبتا عَلَّكَ أَوْ عَساكًا \*

فحذفت الألف تخفيفا .

وقد أجاز بَعْضُهم ضُمُّ التاء لشبهما بتاء التأنيث .

فأمَّا الوُّقفُ على هذا الاسم فبالتاء عند قوم ؟ لأنها ليست للتأنيث، فيَبْقى لفظُها دليلا على المحذوف . وبالهاء عند آخرين شَهُّوُها بهاء التأنيث .

وقيل: الهاء بدل من الألف المُبْدَلَةَ من الياء .

وقيل: هي زائدة لبيان الحركة .

<sup>(</sup>١) ومعانى الفرآن : ٢ ــ ٣٢

 <sup>(</sup>۲) في الكشف (۲ – ۳): « ياأبت إنى » – قرأه ابن عامر بفتنج التاء . وقرأ الباقون جالكسر . ووقف ابن كثير ، وابن عامر على « ياأبت » بالهاء . ووقف الباقون بالتاء .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ ـ ٣٢ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٢٩ ؛

<sup>(1)</sup> الرجزالعجاج، وصدره: تقول بنتي قلماً في أناكا. تفسير القرطي : ٩ - ٩١٩

و (أَحَدَ عَشَرَ): بفتح العين على الأصل، وبإسكانها على التخفيف فرارا منْ تَوَالى الحركات، وإيذانا بشدَّة الامتراج.

وكرَّر « رأيت » تفخيا لطُول الـكلام ؛ وجعل الضمير على لَفْظِ المذكَّر ؛ لأنه وصفه بصفاتِ مَنْ يعقل ، مِنَ السجود والطاعة ؛ ولذلك جمع الصفة َ جمع السلامة .

و ( ساجدينَ ) : حال ؟ لأَنَّ الرؤية مِنْ رُؤْية ِ الْعَيْنِ .

قال تعالى: ﴿ قَالَ: يَا رُبِّنَى لَا تَقْصُصْ رُؤُياَكَ عَلَى إِخْوَ تِكَ فَيَكَدِوا لِكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطانَ للإنْساَنِ عَدُوَ مُبين (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( رُؤُياكَ ) : الأَصلُ الهمز ، وعليه الجمهور .

وقرى (١) بواو مكان الهمز، لانضام ما قَبْلَها. ومن العرب مَنْ يُدُغِم، فيقول: رُيَّاكُ(١)، فأجرى الحَقْفة مجرى الأصلية . ومنهم مَنْ يكسر الراء لتناسب الياء .

( فَيَكِيدُوا ) : جواب النهيي .

(كَيْدًا ) : فيه وَجْهان :

أحدها \_ هو مفعول به ، والمعنى : فيضعون لك أَمْراً يكيدك ، وهو مصدرُ في موضع الاسم ؛ ومنه قوله تعالى (٢) : « فأَجْمِعُو اكَنْدِدَم » ؛ أي ما تكيدون به ؛ فعلى هذا يكون في اللام وجهان : أحدها : هي بمعنى مِنْ أُجلك . والثانى : هي صفة قُدمت فصارت حالا .

والوَجْه الآخر \_ أن يَكُونَ مصدرًا مَوَّكُدا ؟ وعلى هذا في اللام ثلاثة أوجه:

منها الاثنان[٣٨] الماضيان.

والثالث: أن تـكونَ زائدة؛ لأنَّ هذا الفِعْلَ يتعدى بنفسه، ومنه ("): « فإنْ كانَ لــكِم كَيْدُ وَكِيدُون » .

و نَظِيرُ زِيادتها هنا<sup>(؛)</sup> : « رَدِفَ لَـكُم » .

قَالَ تعالَى: ﴿ وَكَذَاكِ يَحْتَسِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِّمُ

<sup>(</sup>١) ومعاني القرآن: ٢ \_ ٣٥ \_ (٢) سورة طه، آية ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلاتُ، آيفِيهِ ٣٠ . (٤) شوزَة المنطل عِ آية ٧٠٢ ... الله عليه ١٠٠٠ .

نِمْمَتَهُ عليك وعلى آلِ يَمْقُوبَ كَمَا أَنْمَهَا عَلَى أَمِوَ يُكَ مِن قَبْلُ إِبِرَاهِيمَ وإسحاقَ إِنَّ رَبكَ عالِمُ حَكِيمٌ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وكَذَلكَ ) : الكاف في موضع نَصْبِ نعتا لمصدر محذوف ؟ أي اجتباء مثل ذلك .

( إبْرَاهِيمَ وإسحَاقَ ) : بَدَلان من أَبُوَيْك .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَ يَهِ آلِاتُ لَلسَّا ثِلِينَ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( آياتُ مَ : 'يَقُرأَ على <sup>(١)</sup> الجَمْع ؛ لأَن ۚ كُلَّ خصلة مما جرى آية .

و ُيقْرِأُ على الإِفراد ؛ لِأَنَّ جميعها يَجْرى مَجْرى الشيء الواحد .

وقيل: وضع الواحد موضع الجمع، وقد ذكرنا أَصْلَ الآية في البقرة (٢).

قال تعالى : ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أُو اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُم (٩) ﴾ .

فوله تعالى: (أَرْضاً): ظرف لا طْرَحُوه؛ وليس بمفعول به؛ لأَن طرح لا يتعدى. إلى اثنين .

وقيل: هو مفعول ثان؟ لأَنَّ اطْرَحُوه بمعنى أنزلوه، وأنْتَ تقول: أنزلت زَيْدًا الله الله .

قال تعالى : ﴿ قَالَ قَا مِلْ مَنْهُم لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فَي غَيالَ بَقِ الجُبِّ يَلْتَقَطْهُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُم فَاعِلِينَ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَيا َبَةِ الجُبِّ ) : رُيْقُر أُ<sup>(٣)</sup> بألف بعد الياء وتخفيف الباء ، وهو الموضع الذي يَخْفَى مَنْ فيه .

وقرأ الباقون بالتوحيد ؛ لأن يوسغب لم يلق إلا في غيابة واحدة مروانظر في ذلك أيضار: معانى. القرآن : ٢ ـ ٣٦ ، وتفسير القرطي : ٩ ـ ١٣٢

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ \_ ٥): « آيات للسائلين » \_ قرأه ابن كثير بالتوحيد . وقرأ الباقون بالجمع.

<sup>(</sup>۲) صفحة ٦٥٪

<sup>(</sup>٣) في الكشف (٢ \_ ه ): « في غيابة الحب » \_ قرأ نافع وحده بالجمع ، لأن كل ماغاب عن. النظر من الحب غيابة ؛ فالمعنى : ألقوه فيما غاب عن النظر من الحب ، وذلك أشياء كثيرة تغيب عن النظر منه .

ويقرأ على الجمع ؛ إما أن يكونَ جمعها بما حولها، كما قال الشاعر (١): \* يَزِلُّ الفُلامُ الخِفُّ عَنْ صَهَواتِهِ \*

أو أنْ يكونَ فى الجبّ مواضع على ذلك. وفيه قراءات أُخَر ظاهرة لم نُطلِ بذكرها. ( يَلْتَقِطْهُ ): الجمهور على الياء حَمْلًا على لَفْظِ بعض.

و ُيَهَرِأُ بالتاء حملاً على المعنى ؟ إذ بعضُ السيارة سيّارة ، ومنـــه قولهم : ذهبت بَعْضُ أَصابعه .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَأْبَانَا مَالَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإِنَّا لَهُ لَنَا صِحُونَ (١١) ﴾ . قوله تعالى : ( لا تَأْمَنَّا ) : في موضع الحال .

والجمهوُر على الإشارة إلى ضمة النون (٢) الأولى ؛ فنهم من يختلسُ الضمةَ بحيث يدركها السمع . ومنهم مَنْ يَدُلُّ عليها بضم الشفّة فلا يُدْرِكها السمع ، ومنهم مَنْ يُدُعْمها من غير إشمام ، وفي الشاذ مَنْ يظهر النون ؛ وهو القياس .

قال تعالى : ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنا غَدًا يَرْ نَعْ وَيَلْعَبْ وإِنَّا لِهُ لَحَافِظُونَ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَرْ تَكُ ) : الجمهور (٣) على أَنَّ العين آخر الفعل ، وماضيه رَتَع ؛ فمنهم من يسكّنها على الجواب ، ومنهم من يضمها على أن تكونَ حالا مقدّرةً . ومنهم من يقرؤها بالناء .

و يُقْرَأُ نُرتع \_ بَكْسَر العين، وهو يفتعل من رَعَى؛ أي ترعى ماشِيَتُنا ، أو نَأكل نحق.

ورواية الشطر الأول فى الديوان : ٢٠ ــ يطير الغلام . . .

وانظر في ذلك أيضًا معانى القرآن : ٢ ـ ٣٨ ، وَمشكل إعرَابِ القرآن : ١ ـ ٢٣ ، وَالْبِيات : ٢ ـ ٣٤ ، وتفسير القرطبي : ٩ ـ ١٣٨

<sup>(</sup>١) صدر بيت لاسرئ القبس . وعامه :

المنيف المثقل المنيف المثقل المثقل المثقل المثقل المثلث المثل

<sup>(</sup>۲) وتفسير القرطبي: ۴ ـ ۱۳۸

<sup>(</sup>٣) في المحتسب (١-٣٣٣): قراءة العلاء بن سيابة « يرتم » \_ بالياء وكسس العين ، « ويلعب » \_ رفعا . وقرأ أبو رجاء : « يرتم ويلعب » \_ بضم الياء وكسس التاء في يرتم . وفيالكشف (٢ \_ ه ) ، يرتم ويلعب - قرأ الكوفيون ، ونافع ، بالياء فيها . وقرأ الباقون بالنون . وكسس الحرميان العين من « يرتم » . وأسكنها الباقون . وعن ابن كثير أنه قرأ « نرتم » بالنون وكسس الهين . ويلعب بالياء .

أَ ۚ قَالَ تَعَالَى ۚ ﴿ قَالَ إِنَّ لَيَحْزُ نُنِي أَنْ تَذَهُمُهُوا بِهِ وَأَعَافُ أِنْ إِيَّا كُمَاهِ اللَّهُ مُبِهُ وَأَعْتُمُ 

قُولُه تَعَالَى : ﴿ يَأْ كُلُّهُ ۗ الذُّنْبُ ﴾ : الأصلُ في الذُّنْبِ الْهَمْزِ ، وهو من قولهم : - يَذَأَّ بَتِ الريخ ؛ إذا جاءت من كلِّ وَجْه ؛ كما أنَّ الذُّنب كَذِلكِ .

ويقرأ بألياء على التخفيف .

قال تمالى: ﴿ قَالُوا كَانِنْ أَ كَالَهُ اللَّهُ مِنْ عُصْبَهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَخَامِرُ وَنَ (١٤) ﴾ . ﴿ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ : الجملة حال .

وقُرَى ۚ فِي الشَّاذِ ﴿ عُصْبَةً ۗ ﴾ \_ بالنصب ؛ وهو بعيد . ووَجْهُه أن يكونَ حدف الحبر ونَصَب هذا على الحال ؛ أي : ونحن نتعصُّ ، أو نجتمع عُصْبة .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ وَأَوْحَيْنا إليه لَمُنْبَلِّنَهُمْ بَأُمْرِهِمِ هذا وهُم لا يَشْغُرُونَ (١٥) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا ﴾ : جُوابِ ﴿ لمَا ﴾ محذوف تقديره : عرَّ قُنَّاه ؛ أو نحو ذلك ؟ وعلى قول الكوفيين الجواب « أَوْحينا » ، والواو زائدة .

و ( أَجْمَعُوا ) : يجوز أن يكونَ حالا معه « قد » مُرَادة ، وأَنْ يكون معطوفا . . . . قال تعالى : ﴿ وَجَاءُوا أَبَّاهُمْ عِشَاءً يَبُّكُونَ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : (عِشاء ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو ظَرْف ؛ أي وقت العشاء ، و « يَبْكُونَ » : حال .

والثاني ــ أن يكونَ جمع عاشِ ، كقائم و قياًم .

ويقرأ (١) بضم العين ؟ والأصل عُشاَة ، مثل غازٍ وغُزَاة ، فحُذِفت الهاء وزيدت الألف عوضًا منها ، ثم قُلبت الألف همزة .

<sup>(</sup>١) فِي المُحتَسِبُ (١ \_ ٣٣٥): روى عيسى بن ميمون ، عن الحسن ، أنه قرأ: ﴿ وَجَاءُوا أباهم عشا يبكون » \_ بضم العين. قال : عشوا من البكاء .

قال : وطريق ذلك أنه أراد جمع عاش ، وكان قياسه عشاة كاش ومشاة إلا أنه حذف الهاء تخفيفا وهو يريدها . ويجوز أن يكون جمع عشوة : أى ظلاما ، وجمعه لتفرق أجزائه . . .

وفيه كلام قد ذكر ناه في آلى عمران عند قوله سبحانه (١) : ﴿ أُو كَانُوا غُزَّ ا ﴾ [ ٣٩] ؟ و يجوز أن يكونَ جمع فاعل على فيمال ، كما جمع فعيل على فعال القُرْبِ ما بين البكسير

ويجوز أن يكون كُتُؤام ورُباًب، وهو شاذ . قال تعالى : ﴿ وَحِادُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ ، قال : بَلَىٰ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَارُهُ جَمِلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ((١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَلَى قَميصِهِ ) ؛ في موضع نَصْبِ حالاً من الدم ؛ لأَنَّ التقدير جاءوا بَدَم كذب على قيصه .

و (كذب): بمعنى ذِي كَذِب.

ويقرأ (٢) في الشاذ بالدال ، والكدّب (٢): النقط (٢) الخارجة على أطراف الأُحْداث،

فشبَّه الدم اللَّاصِق على القميص بها .

وقيل: الكُدّب: الطرى .

( فَصَبْرْ أَجْمِيلْ ) ؟ أَى فَشَأْنِي ، فَذَف المبتدأ ؟ وإنّ شَبُّتَ كَانِ الْحَذُوفِ الْخَبْرِ؟ أَي فَلَى ١

أو عندى ٠٠

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْنَى دَنْوَهُ قَالَ لِلهُ بُشْرَى هذا غُلَامْ ٢ وأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ... (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( رُبشرَ ايَ ) : رُيُفرأُ بياء مفتوحة بعد الألف ، مثل عَصاَى ؛ وإنما فُتحت

الياء من أجل الألف. و يُقرأ بغير ياء ، وعلى الألف ضَمَّةُ مقدرة ؛ لأنه منادى مقصود ؛ ويجوز أن يكونَ

منصوبا مثل قوله (٤) : « ياحسرةً على العِبَاد » .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (١ \_ ٣٣٥)، وتفسير القرطبي (٩ \_ ١٤٩): قرأ الحسن، وعائشة:

<sup>«</sup> ودم كدب »\_ بالدال غير المعجمة .

<sup>(</sup>٤) سورة يس، آية ٠٠ (٣) في تفسير القرطبي : البياض الذي يخرج في أطراف الأحداث .

وُيُقُوأُ: بشرى ّــ بياء مشدَّدة من غير ألف ، وقد ذكر في قوله تعالى (١): « هُدى » في البقرة ، والمعنى : يابشارة ، احضرى فهذا أَوَانُكُ (٢).

( أُسَرُّوه ) : الفاعل ضمير الإخوة . وقيل السيارة . و « بِضَاعَةً » : حال .

قال تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَن مِنَ مَضْدَر اهِمَ معدودة وكانوا فيه من الراهدين (٢٠) ﴾. قوله تعالى : ( بَخْس ٍ) : مَصْدر في موضع المفعول؟ أي مبخوس ؟ أو ذي بَخْس . و (دَرَ اهِمَ ) : بدل من ثمن .

( وكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ): قد ذكر مثله في قوله (" : « وإنه في الآخرَة ِ لَمَنَ الصَّاحُةِين » في البقرة . « ونكون علمها من الشاهدين » في (<sup>4)</sup> المائدة .

قال تعالى: ﴿ وقال الذي اشْتَرَاهُ مَنْ مَصْرَ لامْرَأَتِه : أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا وَ نَتّخِذَهُ وَلِداً وكَذَلِكَ مَكَمّنا ليُوسَفّ فَالأَرْضِ وَلَنُعَلّمَه مِنْ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ وَاللهُ عَالَبْ عَلَى أَمْرُه . . . (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ مَصْرَ ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَتَعَلَقًا بِالْفَعَلُ ؛ كَقُولُكُ : اشْتَرَيْتُ مَنْ بغداد ؛ أي فيها ، أو بها .

ويجُوز أن يكونَ حالا من «الذي» ، أو من الضمير في «اشترى»، فيتعلَّق بمحذوف. ( وَلِنُعَلِّمَهُ ) : اللام متعلقة بمحذوف ؟ أي ولنعلمه مكنَّاه .

وقد ذُكر مثلُه في قوله تعالى<sup>(ه)</sup> : « وَلَتُكُمِلُوا العِدَّةَ » ، وغيره .

والهاء في (أمرِّه ): يجوز أن تعودَ على الله عزَّ وجلَّ ، وأن تعودَ على يوسف.

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوَابَ وَقَالَتَ : هَيْتَ لَكَ . قال : مَعَاذَ اللهِ ، إنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ . . . (٣٣) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢ وقد ذكرصفحة ١٥

<sup>(</sup>۲) والـكشف : ۲ ــ ۷ ، والمحتسب : ۱ ــ ۳۳۳ ، ومشكل إعراب القرآن : ۱ ــ ۲۲۶ والبيان : ۲ ــ ۴۳ ، وتفسير القرطى : ۹ ــ ۳ هـ ۱ ، ومعانى القرآن : ۲ ــ ۴۹

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٣٠ ، وقد ذكر صنحة ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، آية ١١٣ ، وقد ذكر صفحة ٧٣

قُولُهُ تَعَالَى : ( هَيْتَ لَكَ ) فيه قراءات (١) :

إحداها \_ فتح الهاء والتاء وياء بينهما .

والثانية \_كذلك ، إلا أنه بكَسْرِ التَّاء . . \*

والثالثة ــ كذلك ، إلى أنه بضمِّها ؛ وهي لغات قلها .

والكامةُ اسْمَ للفعل؛ فمنهم من يقول: هو خَبَرْ معناه تهيَّأَت ، و بُسِني كَمَا بني شَتَّان ، ومُن كَسر ومنهم من يقول: هو اسْمَ للأَمْنِ؛ أَى أَ قْبِل وهَلُمْ ؟ فمن فتح طاب الحِفَّة ، ومَنْ كسر فعلى النقاء الساكثين، مثل جَبْر.

ومنهم مَنْ ضَمّ ، شَبَّهُ بحيث . واللام على هذا للتبيين مثل التي في قوطم : سَقْياً لَكَ . والقراءةُ الرابعة: بكسر الهاء وهمزة ساكنة وضَمَّ الناء ؛ وهو على هذا فعل منهاء بهاء مثل : شاء يَشاء ، و يَهِ يَء مثل : فاء ينيء . والمعنى : تهيأت لك ، أو خلقت ذا هيئة لك ، واللام متعلقة بالفعل .

والقراءةُ الحامسة : هيئت لك ، وهي غَريبة .

والسادسة \_ بكسر الها، وسكون الهمزة وفتح التا، ، والأَشْبَهُ أَن تَكُونَ الهمزةُ بدلا من اليا، ، أو تَكونَ لغة في السكامة التي هي الله النفعل ؛ وليست فِعْلا ؛ لأَنَّ ذلك يوجبُ أَن يكونَ الحطابُ ليوسف عليه السلام ، وهو فاسد لوجهين :

أحدها \_ أنه لم يَمَيَّأُ لها ، وإنما هي تهيَّأت له .

والثاني \_ أنه قال لك ، ونو أَراد الخطابَ لـكان هئت لى .

(قَالَ مَعَاذَ الله ِ): هو منصوب [٤٠] على المصدر ؛ يقال : عُذْتُ به عَوْذاً ، وعِياذاً ، وعِياذاً ،

( إِنَّهُ ) : الهاء ضمير الشأن ، والجملةُ بعده الخبر .

وَانظر فِي ذَلِك أَيضًا : المحتسب : ١ \_ ٣٣٧ ، ومعانى القرآن : ٢ \_ ٤٠ ، ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٤٢٠، والبيان: ٢ \_ ٣٧٠ ، وتفسير القرطبي : ٩ \_ ١٦٣، وتفسير ابن كثير :٢-٤٧٣

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ \_ ٨ ): قوله: « هيت لك » \_ قرأه نافع ، وابن عامر ، بكسر الهاء وفتح التاء، غير أن هشاما همز موضع الياء الساكنة . وقرأ الباقون بفتح التاء والهاء من غير همز ، غير أن ابن كثير ضم التاء .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ مِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْ هَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنه الشُّوءَ والفَحْشَاءَ إِنَّهُ مَن عِبادِنَا المُخْلَصِينَ (٢٤) ﴾ .

قوله بَعَالَى : ( لَوْلا أَنْ رَأَى ) : جواب « لولا » محذوف تقديره : لهم بها ، والوَّقْفُ على هذا ولقد همَّت به . والعني أنه لم بهم مها .

وقيل التقدر : لولا أَنَّ رأَى البرهان لواقَعَ المصية .

(كَذَلكَ ): في موضع رَ فع ؛ أي الأَمْر كذلك .

وقيل: في موضع نصب، أي رؤية كذلك (١).

واللام في « لِنَصْرِفَ » متعلقة بالمحذوف .

و ( المُتُخْلَصِينَ ) : بَكَسَرُ (٢) اللام ؛ أي المخلصين أعمالهم. وبفتحها ؛ أي أخلصهم اللهُ الطاعته .

قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَاسْتَبَقَا الْمِابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَهَا سَيِّدَهَا لَدَى البابِ قَالَتْ : مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَو عَذَابُ ٱللَّهِمْ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ دُبُر ) : الجمهور على الجرّ والتنوين .

وقرى أفى الشواذ بثلاث ضَمّات من غير تنوين ؛ وهو مبنى على (٣) الضم ؛ لأنه تُطِيع عن الإضافة ؛ والأصلُ من دُبُره وتُتُبله ، ثم نُعِل فيه ما فُعُل فى قَبْلُ وبعد ؛ وهو ضعيف ؛ لأن الإضافة كل تلزمه كما تلزم الظروف المبنية لقَطْهها عن الإضافة .

قال تعالى : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَـذَا وَاسْتَغْفِرِى لِذَ نْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِن الْخَاطِئِينَ (٢٩) ﴾ .

قوله: (يُوسُفُ أَعْرِضُ ): الجمهورُ على ضَمَّ الفاء ، والتقدير: يايوسف. وقرأً الأعمش بالفَّتْح، والأَشْبَهُ أن يكون أخرجه على أصل المنادى، كما جاء فى الشعر (١٠): \*

\* يا عَدِيّا لَقَدٌ وَقَتْكَ الأَّواقِ \*

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب القرآن : أي رأينا البراهين رؤية .

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ٢ ــ ٩ ) : « المخلصين » ــ قرأ نافع ، وأهل الكوفة ، بفتح اللام . وقرأ الباقون بكسر اللام . (٣) والمحتسب : ١ ــ ٣٣٨

<sup>(</sup>٤) والسان ـ وقى . وهو عجز بيث لهلهل . وصدره : ضربت صدرها إلى وعالت . . .

وقيل: لم تضبط هذه القراءة عن الأعمش، والأَشْبَهُ أَن يَكُونَ وقف على السَّكَامَة ثم وصل، وأَجْرَى الوَصْلَ مجرى الوقف، فألقى حركة الهمزة على الفاء وحذَفها فصار اللفظُ بها « يوسف اعْرِض » . وهذا كما حكى: الله أكبر، اشهد أن لا بالوَصْل والفتح.

وقرى أَ فِي الشَّادُ أَيْضًا بَضَمَّ الفَاءَ، وأَعْرَضَ عَلَى لَفَظَ الْمَاضَى ؟ وفيه ضعف ، لقوله : « واسْتَهْفِرى » ؟ وكان الأَشْبَه أن يكون بالفاء فاستَنْفِرى .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فَى المدينةِ امْرَأَةُ الْعَزِيرَ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَد شَغَفَها حُبُنًا . . . (٣٠) ﴾ .

قوله تغالى : ( نَسِمُو مَنْ ) : 'يُقْرِأُ بِكُسِرِ النَّونِ ، وضَّمَّها ؛ وهما لغتان .

وألف «الفتي» منقلبة عن ياء ، لقولهم فَتيَان ، والفتوة شاذ .

« قَدْ شَغْفَهَا » : 'يُقْرَأُ بالنين (١) ، وهو من شغاف القلب ، وهو غلافه . والمعنى : أنه أصاب شَغَافَ قلبها ، وأن حُبَّه صار محتويا على قلبها كاحتواء الشَّغاف عليه .

و يُقْرَأُ بِالعِينِ ؟ وهو من قولك : فلان مشعوف بكذا ؟ أي مُنْرم به ومُوكُّع .

و (حُبًّا ): تمييز ، والأصْلُ قد شَغَفَها حبّه ، والجملةُ مستأنفة . ويجوز أن يبكون حالاً من الضمير في « تُرَاود » ، أو من « الفتي » .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بَمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إليهِنَّ وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّمَكًا ۖ وآتَتُ كُلَّ واحِدَةٍ مُنْهِن سِكِّينًا وقالَت اخْرُجُ عليهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدَبَهُنَّ وَلَكَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدَبَهُنَّ وَلَكَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدَبَهُنَّ وَلَكَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدَبَهُنَّ وَلَائِهِ مَا هَذَا بَشَرًا . . . (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأعْتَدَتْ ) : هو من العَتَاد ، وهو الشيء المهِّيأُ للأمر .

( مُتّكاً ): الجمهور (٢) على تشديد التاء والهمز من غير مدّ ، وأصْلُ الكلمة مُوتكاً ؟ لأنه من توكأت ، ويُرَاد به المجلس الذي يتُّكَأُ فيه ؟ فأُبدلت الواو تاء وأدغمت .

<sup>(</sup>١) والمحتسب : ١ \_ ٣٣٩

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب ( ١ \_ ٣٣٩ ) : قراءة الزهرى ، وأبى جعفر ، وشيبة : « وَمَتَكَا » مشددة من غير همز . وقرأ « متكا » \_ ساكنة التاء غير مهموز \_ ابن عباس ، وابن عمر ، والجحدرى، وقتادة، والضحاك ، والكلى ، وأبان بن تغلب ، ورويت عن الأعمش . وقرأ « متكاء » بزيادة ألف الحسن . وقراءة الناس : « متكاء » في وزن مفتعل .

وقرى ً شاذا بالمد والهمر ، والألف فيه ناشئة عن إشباع الفَتْحة .

ويقرأ بالتنوين من غير هَمْز ، والوَجْهُ فيه أنه أَبْدَلَ الهمزة ألفا ثم حذفها للتنوين .
وقال ابن جني (١): يجوز أن يكون من أوْ كَيْت السقاء ؛ فتكون الألفُ بدلا من الياء،
ووزنه مُفتعل من ذلك .

ويقرأ بتخفيف التاء من غير هَمْز ، ويقال المُثلث الأَتْرُجّ ،

(حاشَى لله ): يقرأ بأَ لِفَين (٢) وهو الأصل.

والجمهورُ على أنه هنا فِعُلُ ، وقد قانوا [٤٦] منه أُحاَثنى ، وأيد ذلك دخولُ اللام على الله تعالى ، ولو كان حَرْف جَرِّ لما دخل على حَرْف جر (٣) . وفاعلُه مضمر تقديره: حاشى نوسف ؟ أى بَعُد من المعصية لخوف الله .

وأَصْلُ السَّكَامَةُ مِنْ حَاشَيْتِ الشَّيَّ ، فَحَاشَى صَارَ فَي حَاشِيةً ؟ أَي نَاحِيةً .

و أيقرأ بغير ألف بعد الشين ، حذِفت تخفيفا ، واتبع في ذلك المصحف ، وحسَّن ذلك كثرة استعالها .

وقرئ شاذًا « حَشَا لله » ، بغير ألف بعد الحاء، وهو مُخفَّفٌ منه .

وقال بعضُهم : هي حَرْفُ جَرِّ ، واللامُ زائدة ، وهو ضعيف ؟ لأنَّ موضِّعَ مثل هذا ضرورة الشعر .

( مَا هَذَا بَشَرًا ) : يقرأ بفتح الباء ؟ أي إنسانا ؟ بل هو ملك .

ويقرأ بكسر (؛) الباء من الشراء ؛ أى لم يحصل هذا بثمن . ويجوز أن يكون مصدرا في موضع المفعول ؛ أى بمُشترى ، وعلى هذا تُوى \* بكسر اللام في « مَلِك » .

<sup>(</sup>١) في المحتسب: ١ – ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ – ١٠): « حاش لله » ـ قرأه أبو عمرو بألف في الوصل خاصة . وقرأها الباقون بغير ألف .

<sup>(</sup>٣) وهو اللام في « لله ».

<sup>(</sup>٤) فى المحتسب (١ ــ ٣٤٢) : قراءة الحسن ، وأبى الحويرث الحننى : «ما هذا بشعرى » ــ كسير الماء والشين ،

قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِنَّى مِمَا مَدْعُو نَـنِي إليه و إِلَّا تَصْرِفْ عِني كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إليهن وأَكُنْ مِن الجَاهِلِينَ (٣٣) ﴾ .

تُ قُولُه تَعَالَى : ( رَبِّ السِّجْنُ ) . "يُقُرأُ بَكْسَرِ السِينُ وضَمِّ النَّونَ، وهو مبتدأ، و «أَحَبُّ»: خبر. . والمرادُ المحبس ؛ والتقدير : سُكُنَّ السَّجن .

ويقرأ بفتح (١) السين على أنه مصدر .

و يُقُوأ « رَبُّ » \_ بضم الباء من غيرياء ، و « السجن ِ » بكسر السين ، والجرّ على الإضافة ؟ أى صَاحِبالسجن . والتقدر: لِقاؤُه أو مُقاَساته .

قال تعالى : ﴿ ثُم بَدَا لَهُم مِن بَمْدِ مَا رَأُوا الآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حتى حِينِ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَدَا لَهُمْ ) : فى فاعل « بدا » ثلاثة أوجه : ·

أحدها \_ هو (٢) محذوف ، و ( لَيَسْجُنُنّهُ ) : قائم مقامه ؛ أَى بَدَا لَهُم السّجن، فَحُذَفُ وَأُقِيمَتَ الْجَلَةُ مقامه ، وليست الجَلةُ فاعلا ؛ لأنَّ الجَل لا تَـكُونَ كَذَلك .

والثاني \_ أنَّ الفاعل مضمر ، وهو مصدر بَدَا ؟ أي بدا لهم بدالا ، فأضمر .

والثالث \_ أنَّ الفاعل مادلَّ عليه الـكلام ؛ أي بَدَا لهم رَأَي (٢) ؛ أي فأضمر أيضًا .

و ( حـَّتَى ) : متعلقة بيسجننَّه . والله أعلم .

قال تمالى : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّى أَرَانِى أَعْصِرُ خَرًّا ، وقَالَ الْآخَرُ : إِنِّى أَرانِى أَحْمِلُ فوق رَأْسِي خُرَّا تَأْكُلُ الطَّيْرُ منه ... (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَدَخلَ مَعَهُ السِّحْنَ ) : الجمهور على كسر السين ، وقرى بفتحها ؟ والتقدير : موضع السجن ، أو في السجن .

و (قالَ): مستأنف؟ لأَنه لم يُقُلُّ ذلك المنام حال دخوله، ولا هو حالُ مقدرة؛ لأَنَّ الدخولَ لا يؤدِّى إلى المنام.

( فَوْقَ رأسِي ) : ظرف لأُحمل .

ويجوز أن يكونَ حالا من الخنر . و « تأكُلُ » : صفة له .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطى : ٩ \_ ١٨٤ (٢) ومشكل إعراب القرآن : ١ \_ ٢٣٤

قال تعالى: ﴿ يَاصَاحِبَى السِّجْنَ أَأَرْ بَابُ مُتَفَرِّ قُونَ خَيْرُ أَمِ اللهُ الواحِدُ القَهَّارُ (٣٩) ﴾ - ما تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إَلَا أَسْماء سِتَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاقُ كُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بَهَا مِن سُلْطَانِ إِنِ اللهُ عَبْدُوا إِلَّا أَسْمَاء سِتَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاقُ كُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بَهَا مِن سُلْطَانِ إِنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُوا إِلَّا إِبَّاهُ . . . (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أم اللهُ الوَاحِدُ ) : أُمْ هنا متصلة .

(سَمَّيْتُمُوها): يتعدَّى إلى مفعولين، وقد حُذِف الثانى؛ أى سَمَّيْتُمُوها آلِهَة . . ... و«أَسَمَاء» هنا بمعنى مُسمَّيات، أَو ذَوِى أسماء؛ لأن الاسْمَ لا يُعْبَد.

(أَمَرَ الَّا): يجوز أن يكونَ مستأنفا ، وأن يكون حالا ، و « قد » معه مُرَادة ؟ وهو ضعيفُ لضعف العامل فيه .

قال تعالى : ﴿ وقال للذِين ظَنَّ أَنه نَاجٍ منهما : اذ كُرْ نَى عِنْد رَبِّكَ . . . (٤٢) ﴾ . . قوله تعالى : ﴿ وقال للذِين ظَنَّ أَنه نَاجٍ مِنهما : الذِي تَعَلَّمُ عَالَمُ مَنْ الذِي تَعَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ . ولا يكون متعلقا بَناجٍ ؟ لأَنه ليس العنى عليه .

قال تعالى : ﴿ وقالَ المَلِكُ إِنِي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِماَنِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافَ الْوَلْ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وأَخَرَ يَا بِساتٍ بِأَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فَي رُوْيَايَ إِنْ كُنْتُمُ للرُّ وَٰيَا لَعَبُرُ وَنَ (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى: (سَمِانٍ): صفة لبقرات. ويجوز فى الكلام نَصْبُه نعتاً لسبع. و ( يَأْكُنُهُ أَنَّ ): فى موضع جر ، أو نصب على ما ذكرنا. ومثله « خُضْرٍ ».

( للرُّ وَٰيَا ) : اللام فيه زائدة ٌ تقوية للفعل لمَّـا تقدم مفعوله عليه ؛ ويجوزُ حذْفُهَا في غير القرآن ؛ لأنه 'يقال : عبَّر ْت الرؤيا .

قال تعالى : ﴿ قالوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلامِ بِعَا لِمِينَ (٤٤) ﴾ . قوله تعالى : ( أَضْفَاثُ أَحْلامٍ ) ؛ أى هذه .

( بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ ): أَى بِتَأْوِيلِ أَضْفَاتُ الأَحْلامِ ؟ لاَبُدَّ مِنْ [٤٣] ذلك ، لأَنهم لم يِدَّعُوا الْحَهْلَ بتعبير الرؤيا . وَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الذَى نَجَا مَنْهِما وَاذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةً أَنَا أُ نَبِّئُكُمُ بِتَأْوِيلِهِ . . . (٤٥) ﴾ . قوله تعالى : ( نَجَا مِنْهُما ) : في موضع الحال من ضمير الفاعل ؛ وليس بمفعول به ؟ ويجوز أن يكون حالا من « الذي » .

( وَادَّ كَرَ ) : أصله (١) اذتكر ، فأُبدلت الذالُ دالا والتاء دالا ، وأُدغمت الأولى في الثانية ، ليتقاربَ الحرفان .

و ُيَقْرَأُ شَاذًا بِذَالَ مُعْجِمَةً مُشْدَدَةً ؛ وَوَجْهُمَا أَنَّهُ قَلَبِ النَّاءَ ذَالَا وأَدْغَم .

قوله تعالى: (بَمْدَ أُمَّةٍ): يُقِرأُ بضم (١) الهمزة وبكسرها ؛ أى نعمة ، وهي خَلَاصُه من السجن ؛ ويجوز أنْ تـكونَ بمعنى حين .

و يُقرأ بفتح الهمزة والميم وهاء منونة ؟ وهو النّسيان ، يقال : أمِهَ يَأْمَه أُمَهًا .
قال تعالى : ﴿ قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمُ فَذَرُوهُ فَى سُنْبُلِهِ إَلّا قَلِيلًا
مَا تَأْ كُلُونَ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( دَأَبا ) : منصوب على الصدر ؛ أى تَدْأَ بون ؛ ودلَّ الكلامُ عليه . ويقرأ بإسكان (٢٠ الهمزة وفتحها ؛ والفعل منه دأَب دَأْبا ، ودَئِب دَأَ با . و يُقرَأ بألف من غير همز على التخفيف .

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى ( ٩ - ٢٠١ ): قرأ ابن عباس فيما روى عفان عن همام عن قتادة ، عن عكرمة عنه : « وادكر بعد أمة » ـ بفتح الهمزة والميم. والمعروف منقراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك « وادكر بعد أمه » ـ بفتح الهمزة وتخفيف الميم. أى بعد نسيان . ثم قال : وعن شبيل بن عزرة الضبعي بعد أمه ـ بفتح الألف وإسكان الميم وهاء خالصة ، وهو مثل الأمه ـ لفتان ، ومعناهما النسيان . ثم قال : وقرأ الأشهب : « بعد إمة » ـ بكسر الهمزة وتشديد الميم ، أى بعد نعمة .

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ \_ ١١ ) : قرأ حفص بفتح الهمزة ، وأسكن الباقون : قال : وهما لغتان .

وُيُقُرَأُ بِضِمِ (۱) التاء وفتح الصاد؛ أي تُمطرون؛ وهو من قوله (۲) : « مِن المُمْصِرَاتِ » .

قال تعالى: ﴿ قَالَ : مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ . ... (٥١) ﴾ . . قوله تعالى: ﴿ إِذْ رَاوَدْتُنَّ ): العاملُ فى الطرف خَطَبُكُنَّ؛ وهو مصدر مُسُمِّى بِعالاً مْرُ العظيمُ وَيْعَمَلُ بِالمعنى ؛ لأن معناه : ما أردتنَّ ، أو ما فعلتُنَّ .

قَالَ تَعَـَالَى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَثْيَدَ الْخَاتُمْيِنِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَثْيَدَ الْخَاتُمْيِنِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَثْيَدَ الْخَاتُمْيِنِ (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ لِيَعْلَمَ ) ؟ أَى الأَمْرِ ذلك ، واللامُ متعلقة بمحذوف تقديره : أَظهرِ اللهُ ذلك لِيَعْلَم .

قوله تعالى : ( إلاَّ ما رحمَ رَبي ) : في « ما » وجهان :

أحدها \_ هي مصدرية ، وموضعها نصب ؛ والتقدير : إنَّ النفسَ لأَمَّارَةُ بالسُّوءِ السُّوءِ اللهُ وَتْتَ رَحِمَةً رَتِي ؛ ونظيره (٣) : « وَدِيَةُ مسلَّمةُ إلى أهله إلا أَنْ يصَّدَّقُوا » . وقد ذَكُرُ وا ابْتِصا بَه عَلَى الظرف ، وهو كقولك : ما قت إلا يوم الجمعة .

والوَجْهُ الآخر ـ أَنْ تَكُونَ « ما » بمعنى مَنْ ؛ والتقدير إن النَّفِسَ لتأمُرُ بالسوم إلا لِمَنْ رَحِم ( ) رَتِي ؛ أو إلا نَفْسا رحِها ربى فإنها لا تَأْمرُ بالسوء .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَ اللَّهَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فَى الأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّأُ مَمَا خَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ مِ حُمَتَنِا مَنْ نَشَاءُ ولا نُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ : حيثُ ظرف ليتبوأ. ويجوز أن يكون مفعولا

<sup>(</sup>۱) في المحتسب (۱ \_ ٤٤٣): قراءة عيسى ، والأعرج ، وجعفر بن تحمد : ﴿ وَقَيْهُ يَعْصُرُونَ ﴾ بناء مضمومة وصاد مفتوحة .

 <sup>(</sup>۲) سورة النبأ ، آية ١٤ (٣) سورة النساء ، آية ٩٢ ، وقد سبق صفحة ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) وتفسير القرطى : ٩ ـ ٢١٠

به ، « ومنها » يتعلق بيَتَبَوَّأُ ؛ ولا يجوز أن يكونَ حالا من «حيْثُ» ؛ لأنَّ حيث لا تَتِمُّ إلا بالمضاف إليه ، وتقديمُ الحالِ على المضاف إليه لا يجوز .

و (يشاء) \_ بالياء ، وفاعله ضمير يوسف . وبالنون (١) ضمير الله على التعظيم . ويجوز أنْ يكونَ فاعلُه ضميرَ يوسف ؛ لأَنّ مشيئته من مشيئة الله .

واللام في « ليوسف » زائدة ؛ أي مكنًّا يوسف .

ويجوز أن لا تـكون زائدة ، ويكون المفعولُ محذوفا ؛ أي مكَّنَّا ليوسفَ الأمورَ .

ويتَبَوَّأ : حال من يوسف .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْمَانُوا بِضَاعَتَهُمْ ۚ فَدَرِحَا لِهِمْ لَمَا هُمُ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهِلِم لَمَا لَهُمْ يَوْ فِهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهِلِم لَمَا لَهُم يَوْ جِمُونَ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِفِتْيَتهِ ) : كُيْفُرَ أَ بَالِتا عَلَى فِعْلَةً ، وَهُو جَمْعُ قِلَّةً مِثْلُ صِبْيَةً. وبالنون مثل غِلْمان ، وهو من جموع الكثرة ؛ وعلى هذا يكون واقعا مُوقِعَ جمع القلَّة .

( إِذَا انْقَلَبُوا ) : العامل في إذا « يعرفونها » .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا ۚ إِلَى أَ بِيهِم قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الـكَثْيَلُ فَأَرْسِل مَعَنَا أَخَانَا يَـكْتَلُ وإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( نَـكْتَلُ ): 'يَقْرَأُ بِالنونِ (٢٠) ؛ لأن إرسالَه سببُ في الـكَيْلِ للجاعة . وبالياء على أن الفاعلَ هو الأخ ؛ ولما كان هو السبب نُسِبَ الفعلُ إليه ؛ فـكَأَنه هو الذي [23] يكيل للحاعة .

قال تعالى : ﴿ قال : هَلْ آمَنُكُم عايه إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُم عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ عَالِهُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَمُ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ عَالَمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمْ اللَّهُ عَيْرٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَعْلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَيْرٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ ـ ١١ ) : « حيث يشاء » ـ. قرأه ابن كشير بالنون . وقرأ الباقون بالياء.

<sup>(</sup>۲) فى الكشف (۲ ـ ۱۲ ): قوله: لفتيانه » ـ قرأ حفص ، وحمزة ، والكسائى: « لفتيانه» على وزن فعلة ــ جعلوه على وزن فعلة ــ جعلوه جمع فتى فى أكثر العدد . وقرأ الباقون : « لفتيته ــ على وزن فعلة ــ جعلوه جمع فتى فى أقل العدد .

<sup>(</sup>٣)فى الكِشِف ( ٢ ــ ١٢ ) : قوله : « أَخَانَا فَكُتَلَ » : قرأ حمزة ، والـكسائن بالياء . وقرأ الباقون بالنون .

أَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا كُمَّا ٱمْنَتَكُمْ ﴾ : في موضع نَصْبِ على المصدر جُ أَي أَمْناً كأَمْني إياكم على أحمه .

( خَينُ أَحَافظا أَ) : أَيْقُرَأُ بِالْأَلْف (١) ، وهَوْ عَينَ ؟ ومثل هذا يَجُوزُ إِضافَتُه ، وقيل : وَيْقِرُأُ ﴿ حِفْظًا ﴾ ؟ وهو تمييز لا غيرٌ .

قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا قَتَحُوا مِناعَهُم وَجَدُوا لِضَاعَتُهُم رُدَّتْ إِلَيْهِم قَالُوا ؛ يَا أَبَاناً مَا تَبْغِي ؟ هذه بضاَعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا ... (٦٥) ﴾.

قوله تعالى : ( رُدَّتْ ) : الجمهور على ضَمِّ الراء ، وهو الأصل .

ويقرأ بكسرها (٢) ؛ ووَجْهُه أنَّه نقَلَ كسرةَ العينِ إلى الفاء ، كما فعلٌ في قِيل و بيع ، والمضاعفُ يشبهُ العتلا .

( مَا تَنْبَغَيُ ) : « مَا » : استفهام في موضع نَصْب بنبغي ؛ ويجوز أن تـكونَ نافية ، ويكون في « نَبْغي » وحهان :

أحدها \_ بمعنى نَطْلُب ؟ فيكون المفعول محذوفا ؟ أي ما نطلُبُ الظلم .

والثانى \_ أنْ يكونَ لازما بمعنى ما نتعدَّى .

قال تعالى : ﴿ قَالَ : لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُنُونَ مَوْثَقِاً مِن اللَّهِ لَتَأْتُلَّنِي بِه إَلا أَنْ يُحَاطَ بِكُم ... (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لَتَأْتُذِّنِي بِهِ ﴾ : هو جوابُ قَسَم على المنى ؛ لأنَّ الميثاقَ بمعنى البمين . ( إَلَّا أَنْ يُحاطَ ) : هو استثناء من غير الجنس .

ويجوز أنْ يكونَ من الجنس؛ ويكون التقدير لتَأْنُكُنَّ به على كلَّ حال إلا في حال الإحاطة بكر.

<sup>&#</sup>x27;(١) في الكشف ( ٢ ــ ١٣ ) : قوله : «خير حافظا \* ــ قرأ حزة ، والكسائي : حافظا مثل (۲) فى المحتسب ( ۱ \_ ۰ ۶۴ ) : قراءة عاقمة ، ويحى : « ردت إلينا » \_ بكسعر الراء .

قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِن حَيْثُ أَمَرَهُم أَبُوهُم مَا كُانَ مُيْمَىٰ عَنهِم مِن اللهِ مِن شَىْءَ إِلَّا حَاجَةً ۚ فِى نَفْس مِ يَمْقُوبَ قَضَاهَا ، وإنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ . . . (٦٨) ﴾ . قوله تعالى : ( وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ ) : في جواب « لما » وجهان :

أحدها \_ هو آوَى (١) ، وهو جوابُ « لما » الأولى . والثانية ؛ كقولك : لما جئتك ولما كامتك أَجَبْتَنى ، وحسَّنَ ذلك أن دخولَهم على يوسف يعقبُ دخولَهم من الأبواب .

والثاني \_ هو محذوف، تقديره: امتثلوا، أَو قَضَوْا حَاجَةَ أَبِيهِم، ونحوه.

ويجوز أن يكونَ الجواب ممنى « ماكانَ 'يُفيني عَنْهُم ْ » .

و ( حَاجَةً ) : مفعول من أجله ، وفاعل ُيْفني « التفرق » .

قال تعالى : ﴿ وَكُمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إليه أَخْــاَهُ قَلَ : إِنِّى أَنَا أَخُوكَ فَلا يَتْبَتَئْسُ عِاكَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩) ﴾ .

قوله تمالى : (قالَ إنَّى أَنَا ) : هو مستأنف ، وهكذا كلَّ ما افتضى جـــوابا وذُكِرَ جوا بُه ثُم جاءت بعده « قال » ــ فهــى مستأنفة .

قال تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْعَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٣). قالوا : تَاللهِ لَقَدْ عَلَمْتُم مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَلَوْقِينَ (٧٣). قالوا فَمَا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلك جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلك نَجْزَى الظَّا لِمِينَ (٧٤) ﴾ .

قوله تعالى : (صُواعَ المَلكِ ) : الجمهورُ على (٢) ضَمَّ الصاد ، وأَلف بعد الواو . ويقرأ بغير أَلف ، فمنهم من يضُمُّ الصاد ، ومنهم مَنْ يَفْتَحُها .

ويقرأ « صاعَ الملك ». وكل ذلك لغاتُ فيه ، وهو الإناء الذي يُشرَب به ،

<sup>(</sup>١) في الآية التالية ــ ٢٩

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (١-٣٤٦): قراءة أبي رجاء \_ بخلاف: «صوع الملك » \_ بفتح الصاد. وقرأ عبد الله بن عون: «صوع الملك » \_ بفض الصاد بغير ألف. وقرأ يحيى بن يعمر: «صوغ الملك » \_ بالصاد وبالقين المعجمة. وقرأ أبو هريرة ومجاهد \_ بخلاف: «صاع الملك ». وقراءة الناس: صواع الملك.

ويقرأً « صَوْعَ اللَّك » ـ بنين معجمة ؛ أي مَصُوعَه .

( قَالُوا جَزَاؤُهُ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه مبتدأ (١) ، والخَبرُ محذوف؟ تقديره: جزاؤه عندنا كَجَزائه عِندُ لَم والهاء تعودُ على السارق ، أو على السَّرَق (٢) . وفى السكلام المتقدم دليلُ عليهما ؟ فعلى هذا يكون قوله « مَنْ وُجِدَ » مبتدأ ، و « فَهُوَ » مبتدأ ثان ، و « جَزَاؤُهُ » خبر المبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخبره خبر الأول .

و « مَنْ » شَرْطية ، والفاء جوابها .

و يجوز أن تكونَ بمعنى الذي ، ودخلت الفاء في خبرها لما فيها من الإبهام ، والتقدير : استعباد مَنْ وُجد في رحْلِهِ أَمْهُو \_ أَى الاستعباد \_ جزاء السارق .

ويجوز أن تـكونَ الهاء في جزائه للسَّرَق .

والوجه الثانى \_ أَنْ يَكُونَ «جزاؤه» مبتدأ ، ومَنْ وُجد : خبره ؟ والتقدير : استعباد مَنْ وُجِد في رَحْلِه ، و « فهو جزاؤه » مبتدأ وخبر مؤكّد لمعنى الأول .

والوجه الثالث\_أن يكونَ جزاؤه مبتدأ ، ومَنْ وجد: مبتدأ ثان ، و « فهو » تمبتدأ ثالث ، و « جزاؤه» خبر الثالث ، والعائدُ على المبتدأ الأول الهاء الأخيرة ، وعلى الثانى هو [٥٤] .

(كَذَلَكَ نَجْزِى): الـكاف في موضع نصب؛ أي جزاء مِثْل ذلك .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَهُ أَلَّا وَعَيَتِهِم قَبْلَ وِعَاءُ أَخِيهِ ، ثُمُّ اسْتَخْرَجَها من وِعَاءُ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ المَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ نَرْ فَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عليم (٧٦) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( وِعَاءَ أُخْيِهِ ) : الجُمْهُور على كَسْرِ الواو ، وهو الأَصل ؛ لأنه من وَعَى

يَعي .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٣ ؛

<sup>(</sup>٢) السرّق: مصدر سرق، كالسرقة.

و يُقْرَأُ بِالْهُمْرَةُ ، وهي بدلُ مَن الواو ؛ وها لنتان ؛ يقال : وعاً وإعام عروشاح وإشاح ، ووسادة وإسادة ؛ وإنما نَرُّوا إلى الهمز لثِقَل الكسرة على الواو .
ويقرأ بضَمِّها(١) ، وهي لغة .

﴿ فَإِنْ قَيْلُ : لِمَ لَمْ يَقَلُ فَاسْتَخْرِجُهَا مِنْهُ لِتَقْدُمْ ذِ كُوْهِ ؟ ﴿

قیل نالم یصرح بتفتیش وِعاءِ أُخیه حتی یعید ذِ کُره مضمر ا فأظهره لیکونَ ذلك تنبیها علی المحذوف ، فتقدره : ثم فتَشَ وعاء أُخیه ، فاستخرجها منه :

قوله تعالى : (كَذَلكَ كِدْنا)، و« إلَّا أَنْ يَشاءَ »، و« دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ »: كل ذلك قد ذُكر .

( وَفُونَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ \*) : يُقْرَأُ (٢) شاذًا « ذي عالم » ، وفيه ثلاثة أوجه : أحدها \_ هو مصدر كالماطل .

والثانى \_ ذى زائدة ، وقد جاء مثل ذلك في الشعر، كقول الكميت (٣):

\* إِلَيْكُم ذَوِى آلِ النَّسِيِّ \*

والثالث \_ أَنه أَضاف الاسْمَ إلى المسمَّى؛ وهو محذوف تقديره: ذى مسمى عالم ، كقول الشاعر (١): \* إلى الحَوْلِ ثُمَّ اسْم السّلام عَلَيْكما \*

أى مُسمَّى السلام .

قال تعالى : ﴿ قالوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ له من قَبْلُ فَأْسَرَ هَا يُوسُفُ في نَفْسِهِ وِلَمْ يُبُدِها لهم قالِ : أَنْتُم شَرَ مُكَانًا واللهُ أَعْلَم بِمَا تَصِهُونَ (٧٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فأَسَرَّها ) : الضمير يعودُ إلى نسبتهم إياه إلى السَّرَق ، وقد دلَّ عليه السَّرَق ،

٠ (١) وتفسير القرطني: ٨ \_ ٥٣٨

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ١ \_ ٣٤٦ ) : قراءة ابن مسعود : « وفوق كل ذي عالم عليم » .

<sup>(</sup>٣) والمحتسب: ١ ــ ٣٤٧، والحصائص: ٣ ـ ٣٧ ، والحزانة: ٢ ـ ٢٥٠ ، وتمامة البيت: تطلعت نوازع من نفسي ظماء وألب.

<sup>(</sup>٤) صدر بيت للبيد، وتمامه: ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر. تفسير القرطبي: ٨ \_ ٢٧٤، وديوان لبيد: ٢١٤ ، وقد تقدم صفحة ٤

وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، تقديره : قال في نفسه أنَّم شَرٌّ مكانا . وأَسَرَّهَا ؟ أي هذه الكلمة .

و (مَكانا ): تمييز ؛ أى شَرُّ منه ، أو منهما .

قال تعالى: ﴿ قَالُوا يُلَأَيُّهَا الْمَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَوَاكَ من المُحْسِنِينَ (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَخُذْ أَحَدَنا مَكَانَهُ ) : هو منصوب على الظرف ، والعاملُ فيه خُذْ . ويجوز أَنْ يكونَ مجمولا على المعنى ؛ أى اجعل أَحدَنا مكانَه .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ . . . (٧٩) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ مَعَاذَ اللهِ ﴾ : هو مَصْدر ؛ والتقدير : مِنْ أَن قَأْخُذَ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُم أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُم قد أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْثَقًا مِن الله ومِن قَبْلُ مَا فَرَّطْنَمُ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَى يَأْذَنَ لى أَبِي أَوْ يَحْكُمَ الله كَل وهُوَ خَيْرُ الحاكِمِينَ (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( اسْتَيَاسُوا ) : 'يُقرَأُ بياء بعدها همزة ، وهو من يئس .

و يُقْرِأُ استَايَسُوا \_ بِأَنْفِ (١) بعد التاء وقبل الياء ، وهو مقاوب ؟ يقال : يئس وأيس ، والأصْلُ تقديم الياء، وعليه تصرُّف الكلمة ؛ فأما «إياس» اسم رَجُل فليس مصدرَ هذا الفعل ؛ بل مصدر أَسْتُه ؟ أى أعطيته ، إلّا أنَّ الهمزة في الآية تُلبت ألفا تخفيفا .

(نَجِيًّا): حال مَن ضمير الفاعل في «خَلصوا»، وهو واحدٌ في موضع الجمع ؛ أي أَنْجِمِية؛ كَا قَال تَعالى (٢): « ثم نُخْرِجُكُمْ طِفْلا » .

( وَمَنْ قَبْلُ ) : أي ومن قَبْل ذلك .

(ما فَرَّطْتُمْ ): في « ما » وجهان (٣) :

( ٢ / التبيان / ٢ ) ..

<sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي ( ٩ \_ ٢٤١ ) : وقرأ ابن كِشير : ﴿ استأيسوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، آية ٥

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : ١ ــ ٤٣٧ ، والبيان : ٢ ــ ٤٣.

آحدها \_ هى زائدة ، ﴿ وَمِنْ ﴾ متعلقة بالفعل ؛ أى وفرّ طتم من قَبْل . والثنانى \_ هى مصدرية ، وفي موضعها ثلاثة أوجه :

أحدها: رَ نُع بالابتداء، و «من قَبْل» خبره ؟ أي وتفريطكم في يوسف من قبل. وهذا ضعيف ؟ لأن « قبل » إذا وقعت خبرا أو صلةً لا تُقطع عن الإضافة لئلا تَبْقى ناقصة .

والثانى : موضعها نصب عطفا على معمول تعلموا ؟ تقديره : ألم تعرفُوا أَخْذَ أَبِيكُم عليكُم الميثاقَ وتفريطكم في يوسف .

والثالث \_ هو معطوف على اسْم ِإن ؟ تقديره : وأنَّ تفريطكم من قبل في يوسف .

وقيل: هو ضعيف على هذين الوجهين، لأنَّ فيهما فَصَلًا بين حِرفالعطف والمعطوف، وقد بينًا في سورة النساء أن هذا ليس بشيء.

فأما خَبَرُ إِن على الوَجْه الأخير فيجوز أنْ يكونَ في يوسف؛ وهو الأَوْلَى لئلا يجعل « مِنْ قبل » خبرا .

( فَكَنَ ٱبْرَحَ الْأَرْضَ ) : هو مفعول أبرح ؛ أى لن أفارق ؛ ويجوز أن يكون ظَرْ فا . قال تعالى : ﴿ ارْجِعُوا إلى أَ مِيكُم فقولوا يا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وما شَهِدْ نَا إِلا بما عَلِمْنَا وِما كُنَّا لِلْغْمَيْبِ حَافِظِينَ (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَرَقَ ) : 'يَقُرأُ بالفتح والتخفيف ؛ أي فيما ظهر لنا .

ويقرأ(١) بضم السين وتشديد الراء وكَسْرِها ؟ أي نُسِبِ إلى السَّرَق.

قال تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ القَرْ يَهَ التِي كُنَّا فِيهِا وَالْعِيرَ التِي أَقْبُلْنَا فِيهِا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢) ﴾.

قوله تعالى : ( وَاسْأَلِ القَرْ يَهَ َ ) ؛ أَى أَهْلَ القرية ؛ وجاز حَذْفُ المضافِ َ ؛ لأن المعنى َ لا يلتبس .

فأما قوله تعالى: (وَالعِيرَ التي) فيرادُ بها الإبل؛ فعلى هذا يكون المضافُ محذوفا أيضا؛ أى أُصحاب العِير؛ وقيل العِير القافلة، وهم الناسُ الراجعون من السَّفَر؛ فعلى هذا ليس فيه حَذْف.

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي ( ٩ ــ ٢٤٤ ) : قرأ ابن عباس ، والضحاك ، وأبو رزين : إن ابنك سرق ــ بالبناء للمجهول ، وتشديد الراء .

قال تعالى : ﴿ وَتُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ : يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مَنِ الْحُزْنِ فَال

قوله تعالى : ( يا أَسَنَى ) : الألف مُبْدَلَةٌ من ياع المشكلم ؛ والأصل أَسَفِى ، فَفُتحت الفاع وصيِّرت الياء ألفا ليكون الصوتُ مها أتم .

و ( عَلَى ) : متعلقة بأُسفى .

قال تعالى: ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ ۚ تَفْتَأُ تَذْ كُرُ يُوسُفَ حتى تَكُونَ حَرَضًا أَو تَكُونَ من الهَالِكِينَ (٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَفْتَأ ) ؛ أَى لا تَفْتَلُ ، فَحُذِفْت ﴿ لا ﴾ للعلم بها .

و( تَذْ كُورُ ): في موضع نَصْب خَبر تَفْتَأُ .

قال تعالى: ﴿ يَا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللهِ . . . (٨٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ رَوح ِ الله ِ ) : الجمهور على فَتْح <sup>(۱)</sup> الراء ، وهو مصدر بمعنى الرحمة ، إلّا أنّ استعمال الفعل منه قليل ، وإنما يستعمل بالزيادة مثل : أراح ، وروّح .

و يُقْرَأُ بضم الراء (٢)، وهي لغة فيه وقيل فه الله والله للمصدر، مثل الشَّرْب والشَّرْب والشَّرْب (٣). قال تعالى: ﴿ فَلَمَا دَخَلُوا عليه قالوا: يُأَيُّهَا العَزِيزُ مَسَّنَا وأَهْلَنَا الضَّرُّ وجِئْنا بِيضَاعَة مُزْ جَاة ، فَأَوْف لنا الحَيْل وتَصَدَّقُ علينا . . . (٨٨) ﴾.

قوله تعالى : ( مُزْجاةٍ ) : أَلِفُهَا منقلبةٌ عن ياء، أو عن واو ؛ لقولهم زَجاً الأمر يَزْجو. ( فَأَوْفِ لَنَا الكَبْلَ ) ؛ أى المكيل.

قال تعالى : ﴿ قالوا : أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال : أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ علينا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ و يَصْبرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ (٩٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ ــ ٣٤٨) : قراءة الحسن، وقتادة ، وعمر بن عبدالعزيز : « من روح الله » بضم الراء .

<sup>ُ (</sup>٢) قال ابن جي : ينبغي أن يكون \_ والله أعلم \_ من الروح الذي من الله ، ويعني به روح ابن آدم .

<sup>(</sup>٣) في القاموس ــ شرب: الشرب بفتح الشين: مصدر، وبالضم والكسر: اسمان.

قوله تعالى : (قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا) : جملة مستأنفة . وقيل : هي حال مِنْ يوسف وأخى ؟ وفيه بُعْدُ لعدم العامل في الحال ، و « أنا » لا يَعْمَلُ في الحال ، ولا يصحُّ أن يعملَ فيه « هذا » ، لأنه إشارةُ إلى واحد ، « وعلينا » راجع إليهما جميعاً .

( مَنْ يَتَّقِ ) : الجمهورُ (١) على حذْفِ النَّاء . و ﴿ مَنْ ﴾ شرط ، والفاء جوانُبه . ويقرأ بالنَّاء، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه أشبع كسرة القاف ، فنشأت الياء .

والثانى \_ أنه قدَّرَ الحَركَةَ على الياء ، وحذفها بالجزم ، وجعل حَرْفَ العَلَّةِ كالصحيح في ذلك .

والثالث \_ أنه جعل « من » بمعنى الذي ، فالفعلُ على هذا مرفوع .

(ويَصْبر )\_ بالسكون: فيه وجهان:

أحدها \_ أنه حذَف الضمة لئلا تتَوَالى الحركات ، أَوْ نَوَى الوَقْفَ عليه ، وأَجْرَى الوَقْفَ عليه ، وأُجْرَى الوَقْف .

والثانى \_ هو مجزوم على المعنى ؟ لأَنَّ « من » هنا وإن كانَتْ بمعنى الذى ، ولَـكنها بمعنى الشرط لما فيها من العموم والإبهام ؟ ومِنْ هنا دخلت الفاء فى خبرها ، ونظيره (٢) : « فأُصَّدَّقَ وأَكُنْ » \_ فى قراءة من جَزم .

والعائدُ من الخبر محذوف؟ تقديره: الحسنين منهم.

ويجوز أن يكونَ وضَعَ النظاهرَ موضعَ الْمُضْمر ؛ أى لا نضيع أَجْرهم . قال تعالى: ﴿قَالَ: لا تَشْرِيبَ عليكم الْيَوْمَ يَفْفِرُ اللهُ لَـكم وهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢)﴾ . قوله تعالى : ( لا تَشْرِيبَ ) : في خبر « لا » وجهان :

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى ( ٩ \_ ٢٠٦ ) : قرأ ابن كثير : « إنه من يتقى » بإثبات الياء والقراءة بها جائزة على أن تجعل « من » بمعنى الذى وقد يجوز أن تجزم ، وتكون « من » للشرط ، وتثبت ، الياء وتجعل علامة الجزم حذف الضمة التي كانت على الياء فى الأصل . ثم قال : وقراءة الجماعة ظاهرة . (٢) سورة « المتافقون » ، آية ١٠

اليوم بـ « يَغْفَرُ » . « عَلَيْكُمْ » ؟ فعلى هذا ينتصب « اليَوْمَ » بالخبر . وقيل : ينتصب اليوم بـ « يَغْفَرُ » .

و الثانى \_ الخَبَرُ ﴿ اليُّومِ ﴾ ، وعليكم يتعلُّق بالظرف أو بالعامل في الظُّرْف ، وهو الاستقرار .

وقيل : هي للتبيين كاللام في قولهم : سَقْياً لك ؛ ولا يجوزُ أَن تتعلقَ « على » بَتَثْرُيب، ولا يَجوزُ أَن تتعلقَ « على » بَتُثْرُيب، ولا يَعْشِبُ اليوم به ، لأَن اسْمَ « لا » إذا عمل ينوَّن -

قال تمالى : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا ۖ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ ۚ أَبِي يَأْتَ بِصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُم أَجِمِينَ (٩٣) ﴾ .

قوله [ تعالى ] (۱) : (بقميصى) [٤٧] : يجوزُ أن يكونَ مفعولاً به ؛ أى احملوا َ قيصى · ويجوزُ أَنْ يكونَ مفعولاً به ؛ أى اذهبوا وقميصى معكم ·

و ( بَصِيرًا ) : حال في الموضعين .

قال تعسلى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُو ْ يَهِ عَلَى الْمَرْ شِ وَخَرُّ وَا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ : يَا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُوْيَاىَ مِن قَبْلُ قدجَعَلَما رَبِّى حَقَّاو قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَ جَنِي مِن السِّجْنِ ... (١٠٠). قوله تعالى : (سُجِّدًا) : حال مقدَّرة ، لأنّ السجودَ يكون بعد الخرود .

( رُ وَلِياىَ مِنْ قَبْلُ ) : الظرف حاَل من «رُ وَلِياى» ؛ لأَنَّ المعنى رُولِياى التي كانت مِنْ قَسل ؛ والعامل فيها هذا .

ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَرِفًا لِلرُّؤْيا ؟ أَى تَأْوِيلَ رُؤْيَاى في ذلك الوقت.

ويجوز أنْ يكونَ العاملُ فيها « تَأْويل» ؛ لأنَّ التأويلَ كان من حين و تُوعها هكذا، والآن ظير له .

و ( قَدْ جَعَلَها ): حال مقدرة ؛ ويجوز أنْ تكونَ مقارنة .

و ( حَقًّا ) : صفة مصدر ؟ أي جَعْلا حَقًّا .

ويجوز أنْ يكونَ مفعولا ثانيا ؛ وجعل بمعنى صيَّر. ويجوز أن يكونَ حالا ؛ أى وَضَعبًا صحيحة .

(١) ليس ف ١.

و يجوز أن يكون ﴿ حقاً ﴾ مصدرا من غير لَفْظِ الفعل بربل مِنْ معناه ؟ لأن جعلها في معنى حقَّقها ، وحقاً في معنى تحقيق .

ن ( وَ قَدْ أَخْشُنَ بِي ) : قبل الباء بمعنى إلى . وقبل : هني على بابها ، والمفعولُ محذوف، نقديره : وقد أحسن صنْعَه بي .

و ( إذْ ) : ظَرْ فُ لأَحسن ، أو لصنعه .

قال تعالى : ﴿ رَبِّ قد آ نَيْتَنى من المُلكِ وعَلَّمْتَنى من تَأْوِيلِ الْأحادِيثِ فاطِرَ السَّمَواتِ والأرضِ...(١٠١) ﴾.

قوله تعالى : ( مِنَ المُـُلكِ ) ، و « مِنْ تَأْويلِ الأحادِيثِ » : قيل المفعول محذوف ؟ أى عَظيما من الملك ، وحطًّا من التأويل .

وقيل : هي زائدة . وقيل « مِنْ » لبيان الجنس .

قال تعسالى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِن آيَةٍ فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ يَمُرُّونَ عِلَيها وَهُمْ عَهَا مُعْوِضُونَ (١٠٥) . وما يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُم بِاللهِ إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٥) ﴾ . أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَهُمُ عَاشِيَةٌ مِن عَذَابِ اللهِ أَو تَأْتِهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً وهم لا يَشْعُرُ ونَ (١٠٧) . قُلْ هذه سَبِيلى أَدْعُو إلى اللهِ على بَصِيرَةٍ أَنَاوَمَن اتَّبَعَنى وسُبْحَانَ اللهِ وما أَنْ مَن المُشْرِكِينَ (١٠٨) . وما أَرْسَلنا مِن قَبْلِكَ إلا رِجالًا نُوحِي إليهم مِن أَهْلِ القُرَى ... (١٠٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( والأرْض يَمُرُّونَ ) : الجمهورُ (١) على الجر عطفا على السمواتِ، والضمير في « عَلَيْها » للآية . وقيل للأَرْض ؛ فيكون «يمرّونَ » حالا منها ؛ وقيل للأَرْض ؛ فيكون «يمرّونَ » حالا منها ؛ وقيل للأَرْض ؛ فيكون «السموات .

ومعنى يمرُّونَ يشاهدون ، أو يعلمون .

وُيُقْرَأُ ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ \_ بالنصب ؛ أى ويسليكون الأرْضَ ، وفسَّر • ﴿ يَمْرُونِ ﴾ . وُيُقْرَأُ بالرفع على الابتداء .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ١ \_ ٣٤٩ ) : قراءة عكرمة ، وعمرو بن فائد : « والأرض يمرون عليها ٣٠٠ بالرفع - وقرأ السدى : والأرض \_ نصبا ، وقراءة الناس ؛ والأرض \_ بالجر .

و ( أَدْغُو إِلَى اللهِ ): مصدر في مَوْضِع الحال . و ( أَدْغُو إِلَى اللهِ ): مُستأنف وقيل : حال من اليار . و ( عَلى بَصِيرَةٍ ) : حال ؛ أي مُستَيقْنِاً .

. ﴿ وَمَنْ اتَّبَّكَنِي ﴾ ؛ معطوف على ضمير الفاعل في أَدْعُو .

ويجوز أن يكونَ مبتدأ ؛ أى : ومن اتبعني كذلك .

و ( مِنْ أَهْلِ القُرَّى ) : صفة لرجال ، أو حال مِنَ المجرور .

قال تعالى : ﴿ حتى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرَّسُلُ وظنَّوا أَنَّهُمْ قَدَّ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُحِّىَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهَا عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ (١١٠) ﴾ .

قوله تعالى: (قَدْ كُذَبُوا): إِنَّهُواْ بَضَمَّ الكافُ<sup>(۱)</sup> وتشديد الذال وكسرها؟ أى علموا أَنْهِم نُسبوا إلى التكذيب.

وقيل الضمير يرجعُ إلى المرسَل إليهم ؟ أى علم الأسم أنَّ الرسل كذبوهم . و يُقرَّ أ بتخفيف الذال ، والمرادُ على هذا الأسم لا غير .

ويقرأ بالفتح والتشديد ؛ أي : وظنَّ الرسلُ أنَّ الأممَ كذَّ بوهم .

ويقرأ بالتخفيف؟ أي عِلم الرسل أنَّ الأمم كذَّ بوا فيما ادَّعوا .

(فُنْنَجِي): كُيْفُرَأُ بِنُونَيِنَ (٢) وَتَحْفَيْفِ الْحِيمِ .

وُ يَقرأُ بِنُونَ وَاحِدَةً وَتَشْدِيدُ الْجِيمُ عَلَى أَنَّهُ مَاضَ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلِهِ .

و يُقْرَأُ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ بَسَكُونَ النَّاءَ ، وفيه وجهان :

أحدها \_ أن يكونَ أَبدلَ النون الثانية حِيما وأَدغمها ؟ وهو مستَقْبَلُ على هذا .

والثاني \_ أن يكونَ ماضيا وسكَّنَ الياء لثقلها بحركتها وانكسارِ ما قبلها .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ \_ ٣٥٠): قراءة ابن عباس، ومجاهد، والضحاك \_ بخلاف عنهم: « وظنوا أنهم قد كذبوا » \_ بفتح الـكاف والذال خفيفة .

وفى الكشف (٢ \_ ه ١): قوله: « قد كذبوا » \_ قرأه الكونيون بالتخفيف،وشدد الباقون. (٢) فى الكشف (٢ \_ ١٧ ): « فننجى من نشاء » \_ قرأ عاصم ، وابن عامر ، بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء . وقرأ الباقون بنونين ، وتخفيف الجيم ، وإسكان الياء م

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصْصِهِمْ عِنْ أَهُ لِأُولِي الأَنْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا أَيْفَتَرَى ، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الذَى بَيْنَ يَدَ بِهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وهُــــدًى ورَحْمَةً لِلْقُومِ يُوْمَنُونَ (١١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا كَانَ حَدْ بِيثًا ) ؟ أي ما كان حديث يوسف ، أو ما كان المتلوّ عليهم -( وَلَـكِنْ تَصْديقَ ) : قد ذُكر في (١) يونس .

( وَهُدَّى وَرَحْمَةً ) : معطوفان عليه ، والله أعلم .

## سُورة الرعن بسباشار حملاجيم

قال تمالى : ﴿ آلَمْرُ نِلْكَ آيَاتُ الكِيَابِ والذَى أُنْزِلَ إليكَ مَنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( المر ۖ ) : قد ذُكر حُـكُمُها [٤٨] في أول (١) البقرة .

( تِلْكَ ): يجوز أن يكونَ مبتدأ ، و « آياتُ الكتابِ »: خبر. . وأن يكونَ خبر « المر » . وآيات بدَلْ ، أو عطف بيان .

( وَالَّذَى أُنْزِلَ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو فى مَوضع رفع ؛ و «الجَقُّ » : خبره، ويجوز أن يكون الخبر «من ربك»، والحق خبر مبتدأ محذوف ، أو هو خبر بعد خبر ، أو كلاهما خَبر واحد .

ولو قُرِيءُ الحقِّ ـ بالجر، لجاز على أن يكونَ صفة لربك.

والوجه الثاني أن يكون «والذي» صفة للسكتاب، وأُدخات الواو في الصفة كما أُدخات في التائبين (٢) والطيِّبين .

والحق ـ بالرفع على هذا خبر مبتدأ محذوف.

قال تعالى: ﴿ اللهُ الذي رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ نَرَوْنَهَا ثَمَ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى عِنْدَه يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآياتِ...(٢)﴾.

قوله تعالى : ( بَغَيرِ عَمَدٍ ) : الجار والمجرور في موضع نَصْب على الحـــال ؟ تقديره : خالية عن عَمَد .

والعَمَد ـ بالفتح : جمع عِمَاد ، أو عمود، مثل أُديم وأُدم، وأُفَيق (٢) وأُفَق ، وإهاب (٢) وأُهَب ، ولا خامس لها .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱٤ (۲) سورة التوبة ، آية ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) في القاموس : الأفق \_ كـكتف والأفيق : الجلد لم يتم دباغه ، أو الأديم دبنع قبل أن يخرز أو قبل أن يخرز أو قبل أن يشق . وجمعه أفق \_ محركة ، وبضمتين .

<sup>(</sup>٤) في القاموس \_ أهب: الإهاب : الجلد ، أو ما لم يديع ، جمعه أهب بضمتين، في أهب بالتحريك،

و ُيْقُرَ أَ بِضَمَّتِينَ ، وهو مثل كتاب و كُتَنب ٢٠ ورسؤل ورُسل.

( تَرَوْنَهَا ): الضمير المفعول يعودُ على العُمد ؛ فيكون «تَرَوْنَهَا» في موضع جرّ صفة . ويجوز أن يعودَ على السموات ، فيكون حالا منها .

( يُدَبِّرُ ) ، و ( يُهَصَّلُ ) : يقرآن بالياء والنون ، وممناها ظاهر ، وها مستَأْنَفان .

و يجوز أن يكونَ الأول حالا من الضمير في سخَّر ، والثاني حالا من الضمير في « أيدَبُّ ».

قال تعالى : ﴿ وَهُو الذِّي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَل فَيْهَا رَوَاسَى وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلَّ الْمُراتِ

جعل فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مُغْشِي اللَّيلِ النَّهَارَ إِنَّ في ذلكَ لَآياتٍ لِقُومٍ يَتْفَكَّرُونَ (٣) ﴾.

قوله تعالى : ( وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أَحدها \_ أن يَكُونَ متعلقا يجعل الثانية ؛ والتقدير : وجعل فيها زَوْجين اثنين من كلِّ

الثمرات .

والثاني ــ أن يكون حالا من اثنين ، وهو صفة له في الأصل . والثالث ــ أن يتعلَّقَ بجعل الأولى ، ويكون جعل الثاني مستأنفا .

( رُيْغَشِي اللَّيْلَ ): يجوز أن يكون حالا من ضمير اسم الله فيا يصحُّ مِنَ الأَفعال التي

قَبْله ، وهي: رفع ، وسخّر ، ويدبر ، ويفصل ، ومَدّ ، وجعل .

قال تعالى : ﴿ وَفَى الأَرْضَ قَطَعُ مُتَجَاوِراتُ وَجَنَّاتُ مِن أَعِنابِ وِزَرْغُ وَنَحْيِلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوانِ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوِلِ مِنْ مِنْوانِ مِنْوَانِ مِنْوِلِ مِنْ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوانِ مِنْوانِ مِنْ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوانِ مِنْوَانِ مِنْوانِ مَالِوانِ مِنْوانِ مَانِ مِنْوانِ مِنْوانِ مِنْوانِ مِنْوانِ

قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ ﴾ : الجمهور على الرفع بالابتداء ، أو فاعل الظَّرف .

وقرأ الحسن « قِطعًا متجاورات » ، على تقدير : وجعل في الأرْض .

(وَجَنَّاتٍ): كذلك على الاختلاف. ولم يَقْرَ أَ أَحَدُ منهم و ﴿ زَرْعاً ﴾ \_ بالنصب؟ ولكن رَفعه قوم، وهو عطفُ على قطف على قطع ؟ وكذلك ما بعده. وجَرَّهُ أَخْرُونُ (١) عطفا على ﴿ أَعنابِ ﴾ ، وضعف قوم هذه القراءة؛ لأَن الزَّرْعَ ليس من الجنات.

(١) في الكشف (٧ – ١٩): « وزرع ونحيل صنوان وغير صنوان » ـ قرأً حفص، وابن كثير، وأبو عمرو ، بالرفع في الكلمات الأربع عطفوها على قطع ، وقرأ الباقون بالخفض فيهن ، عطفوها على أعناب ، فهو القرب إليه من « قطع » ، وصنوان : نعت لـ « نحيل » . وغير : عطف عليه .

﴿ وَوَالْ آخْرُونَ : قد يَكُونَ فِي الْجِنَةَ زَرُّع ، ولَـكُن بَيْنَ النَّحْيِلُ وَالْأَعْنَابِ .

وقيل: التقدير : ونبات زرع ، فعطفه على المعنى .

والصِّنْوَان : جمع صِنْو ، مثل قِنْو وقِنُوان ، ويجمع في القَلَّة على أَصَنَاء . وفيه لغتان : كسر الصاد وضمها ، وقد قُرى ُ (۱) مهما .

( تُسْقَى ) : الجمهور (٢) على التاء ، والتأنيثُ للجمع السابق . ويقرأ بالياء أَى يسقى ذلك.

﴿ وَنَفَضَّلُ ﴾ : 'يُقْرَأُ بالنون (٣) والياء على تسمية الفاعل ، وبالياء وَفَتْح الضاد ، و بَعْضُها » بالرفع ؛ وهو بَيِّنُ .

( في الأَكُلِ ) : يجوز أن يكونَ ظرفا لنُفَضِّل . وأن يكونَ متعلقا بمحذوف على أنْ يكونَ حالا من بعضها ؟ أي نُفَضِّل بعضها مأكولا ؟ أو وَفِيه الأكل .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَجَبْ فَعَجَبْ قُولُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئْنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيد ... (٥) ﴾. قوله تعالى : ( فَمَجَبْ قَوْلُهُمْ ) : قَوْلُهُمْ : مبتدأ ، وعجَب: خبر مقدم .

وقيل : المَجَب هنا بمعنى المعجب ؛ فعلى هذا [٤٩] يجوزُ أن يرتفعَ « قولهم » به .

(أَإِذَا كُنّا): الحكلام كلَّه في موضع نَصْب بقولهم ، والعاملُ في إِذَا فِعْلُ دَلَّ عليه الحكلام ؛ تقديره : أَ إِذَا كُنّا تَرَابًا نُبْعَث ، ودَلَّ عليه قوله تعالى : ﴿ لَفِي خُلْق حَديدٍ ﴾ ؛ ولا يجوز أَنْ ينتصِب بِكُنّا؛ لأَنَّ ﴿إِذَا ﴾ مضافة اليه ؛ ولا يجديد؛ لأَنَّ ما بَعْدَ ﴿إِنّ لا يعمل فَهَا قبلها .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالسَّيْمَةَ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم الْمَثْلَاثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم . . . (٣) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (١ \_ ٣٥١) : قراءة الناس: « صنوان »، إلا الحسن وقتادة فإنهما قرآ: صنوان \_ بفتح الصاد . ثم قال : وقرأ أبو عبد الله السلمى : « صنوان » \_ بضم الصاد ، ولم يحك الفتح .

<sup>(</sup>٢) فى الكشف (٢ ــ ١٩): « يسقى بماء واحد » ــ قرأ ابن عامر ، وعاصم بالياء . وقرأ الباقون بالتاء .

قوله تعالى : ( قَبْلَ الحَسَنَةِ ) : يجوز أنْ يكونَ ظَرْ فَا ليستعجلونك ، وأَنْ يكونَ حَالًا من السيئة مقدَّرة .

و ( المَثُلاتُ ): بفتح (١) الميم ، وضمِّ الثاء ، واحدتها كذلك .

و ُيقُرأُ بإسكان الثاء ؟ وفيه وجهان :

أحدها \_ أَسْهَا مُخفَّفَة من الجَمْع المضموم فراراً مِنْ ثقل ِالضمة مع تَوَالَى الحركات . والثاني \_ أَنَّ الواحدَ خُفِّف ثم جُمع على ذلك .

ويقرأ مضمتين ، و بضم الأول وإسكان الثانى ، وضم الميم فيه لغة ، فأما ضم الثاء فيجوز أن يكون لغة في الواحد ، وأن يكون إنباعا في الجمع ، وأمَّا إسكانها فعلى الوجهين.

( عَلَى ظُلْمِهِمْ ) : حال من الناس ، والعاملُ المَغْفُرة .

قال تعالى : ﴿ ويقولُ الَّدِينَ كَفَرُوا لُولا أُنْزِلَ عليه آيَةٌ مِنْ رِّبهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرْ ولَـكلّ قوم هاد (٧) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴾ : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه جملة مستأنفة ؛ أي: ولكل قوم يَني هاد .

والثاني \_ أنَّ المبتدأ محذوف ، تقديره : وهو لكل قُوْم هاد .

والثالث \_ تقديره: إنما أنْتَ مُنْذَر وهاد لَكُل قوم ؟ وفي هذا فَصَلُ بين حرف العطف والمعطوف ، وقد ذَكَرُ وا منه قَدْراً صالحا .

قال تعالى: ﴿ اللهُ كَيْمَامُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ أَ نَتَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيَءٌ عَنْدُمُّ بِمِقْدَارِ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا تَحْمِلُ ) : في « مَا » وَجْهَان :

أُحدها \_ هي بمعني الذي ، وموضِّعُها نصب بيعلم .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ١ \_ ٣٥٣ ): قراءة عيسى الثقني ، وطلحة بن سليان « المثلات » \_ بفتح الميم وسكون الثاء . وقراءةالناس المثلات» بضم الميم وسكون الثاء . وقراءةالناس المثلات » بضم الميم وسكون الثاء . بفتح الميم وضم الثاء .

والثاني \_ هي استفهامية ؛ فتكون منصوبةً بتحمل ، والجملة ُ في موضع نصب . ومِثْلُه: « وَمَا تَغيضُ الأرْحامُ وَمَا تَزْدَادُ » .

(وكُلُّ شَيْءَ عَنْدَهُ بِمِقْدَارٍ): يجوز أَنْ يكونَ «عنده» في موضع جَرِ صفة لشيء، أو في موضع رَ فع صفة لسكل ، والعاملُ فيها على الوجهين محذوف ؛ وخَبَرُ كل « بمقدار » . ويجوز أن يكون صفة (١) لمقدار ، وأن يكون ظرَّ فا لما يتعلَّق به الجارِّ .

قال تعالى : ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ وِالشَّهَادَةِ الكبيرُ المُتَعَالِ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَالَمُ النَّيْبِ ) : خَبَّرُ مِبْتَدَأُ مُخْدُوف ؛ أَى هُو .

ويجوز أنْ يكونَ مبتدأ ، و « الـكَبِيرُ » : خَبَره .

والجَيِّدُ الوَّقْفُ عَلَى « المُتَعَالِ » بغير ياء ؛ لأَنه رَأْس آية ، ولولا ذلك لكان الجيِّدُ ثباتَها .

قال تعالى : ﴿ سُوالا مَنْكُم مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ ِ وَسَادِبُ بِالنَّهَارِ . (١٠) ﴾ .

قُوله تعالى: ( سَواء مِنْكُم مَنْ أَسَرَ القَوْلَ ) : مَنْ مبتدأ، وسواء خبر . فأما « منكم » فيجوز أَنْ يكونَ حالا من الضمير في سوّاء؛ لأنه في موضع مُسْتَو ؛ ومثله (٢) : «لا يَسْتَوى منكم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْح ِ » .

ويضعفُ أنْ يكونَ « منكم » حالا من الضمير في « أَسَرَ » ، و « جهر » ؟ لوجهين : أحدها ــ تقديم ما في الصلة على الموصول ، أو الصفة على الموصوف .

والثاني \_ تقديم الخبر على « منكم » ، وحِقُّه أن يقَعَ بعده .

قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّباتُ مَن رَبِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتى يُفَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمِ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مَن دُونِهِ مِن وَالْ (١١) ﴾.

قوله تعالى : ( له مُعَقّبات ) : واحدتها مُعَقّبة ، والهاء فيها للمبالغة ؛ مثل نَسّابة ؛ أى مَلَك معقّب .

<sup>(</sup>١) هذا بالأصول. (١) سورة الحديد، آية ١٠

وقيل: معقبة: صفة للجمع، ثم جُمِع على ذلك.

( مِنْ بَيْنِ يَدَ يُهِ ) : يجوز أَن يكونَ صفة لمعقبات؛ وأَنْ يكونَ ظرفا ؛ وأَن يكونَ حالاً مَنْ الضمير الذي فيه ؛ فعلى هذا يتمرُّ الكلامُ عنده .

و يجوز أنْ يتعلَقَ و. « يَحْفَظُونهُ » ؟ أَى مُعَقِّبات يحفظونه من بين يديه ومِنْ خلفه . ويجوز أن يكون حالا مما يتعلّق به الظرف. ويجوز أن يكون حالا مما يتعلّق به الظرف. ( مِنْ أَمْرِ الله ) : أَى من الجنّ والإنس ؟ فتكون « من » على بابها . وقيل : « مِنْ » بمعنى الباء ؟ أَى بأَمْر الله . وقيل بمعنى عن .

( وَإِذَا أَرَادَ ) : العامل في « إذا » مادلَّ عليه الجواب ؛ أي لم يُرَدّ ، أو وَقَع .

( مِنْ وَالِ ) : أَيْقُرَأُ بِالإِمالة مَن أَجِلَ السَّكُسْرَة ، ولا ما نِعَ هنا .

قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ اللَّهِ ۚ قَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِي ۚ السَّحَابَ الثَّقَالَ (١٢) ﴾. قوله تعالى : ( خَوْفًا وَطَمَعًا ) : مفعول من أجله .

و ( السَّحابَ الثُمَّالَ ) : قد ذكر (١) في الأعراف.

قال تعالى : ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ مِحَمْدِهِ وَاللَّاءْ لَهُ مَنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وهم يُجَادِلُونَ في اللهِ وهُوَ شَدِيدُ المِحَالِ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمَدُهِ ) : قيل هو ملك ؛ فعلى هذا قد سُمِّى َ بالمصدر َ ؛ وقيل أن الرعد صوته ؛ والتقدير على هذا : ذو الرعد ، أو الراعد .

و ( بحمده ) قد ذُكر في البقرة (٢) في قصة آدِمَ صلى الله عليه وسلم .

و ( الحِحالِ ) : فعال من المحل، وهو القوة ؛ يقال : محل به، إذا عَلَبه ، وفيه لغة أُخرى فَتُح المرم .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لِا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءً إلَّلَا كَافَرِينَ إلَّا فَصَلَالِ (١٤)﴾ . كَمَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى المَاءَ لِيَسْلُغَ فَأَهُ وَمَا هُو بِمِا لِغِهِ وَمَا دُعَاءُ السكافرينَ إلَّا فَصَلَالِ (١٤)﴾ . قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ) : فيه قولان :

<sup>(</sup>۱) قد ذكر صفحة ۷٥ (۱) قد ذكر صفحة ٤٠٧

أَحدها \_ هو كناية عن الأصنام ؛ أى والأصنام الذين يَدْعُونَ المشركين إلى عبادتهم « لا يسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٌ » : وجَمَعهم جَمْعَ مَنْ يَعْقِلُ على اعتقادهم فيها .

والثانى \_ أنهم المشركون ، والتقدير : والمشركون الذين يَدْعُونَ الأصنامَ من دون الله لا يستجيبونَ لهم ؛ أى لا يُجيبونهم ؛ أى إنّ الأصنامَ لا تُجيبهم بشيء.

( إِلَا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ ) : التقدير إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه . والمصدرُ في هذا التقدير مضافُ إلى المفعول ، كقوله تعالى (١) : « لا يَسْأَمُ الإنسانُ من دُعاء الخَيْر » ؟ وفاعلُ هذ المصدر مضمر ، وهو ضمير الماء ؟ أى لا يجيبونهم إلا كما يجيبُ الماء باسط كفيه إليه ، والإجابةُ هنا كنايةٌ عن الانقياد .

وأَما قوله تعالى « لِيَبْلُغَ فاهُ » \_ فاللام متعلّقة بَباسِط ، والفاعلُ ضمير الماء ؛ أى ليبلغَ الماء فاه .

( وَمَا هُو َ ) ؟ أَى المَاء . ولا يجوزُ أَن يَكُونَ ضمير الباسط على أَن يَكُون فَاعَلُ بالغَ مُضْمَرا ؟ لأَن اسْمَ الفاعل إذا جرى على غير مَنْ هو له لزم إبرازُ الفاعل ؟ فسكان يجبُ على هذا أَن يقولَ: وما هُوَ ببالغه المَاءُ ؟ فإن جعلت الهَاء في «بالغه» ضمير المَاء جاز أَن يكون َ هوضيرَ الباسط .

والـكاف في «كباسط» إنْ جعلتَها حَرْفاً كان منها ضمير يعود على الموصوف المحذوف ، وإن جعلتها اسما لم يَـكُنْ فيها ضمير .

قال تعالى : ﴿ وللهِ يَسْجُدُ مَنْ فَى السَّمَـٰواتِ والأَرضِّ طَوْعاً وَكَرْهاً وظِلَالُهُمْ ۚ بِالْغَدُوِّ َ والآصالِ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : (طَوْعا وَكُرْها ) : مفعول له ، أو فى موضع الحال .

( وَظِلَالْهُمْ ) : معطوف على مَنْ .

و ( بالغُدُوّ ) : ظَرْ فَ ْ ليسجد .

قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمُواتِ والأُرضِ قُل ِ اللهُ ۚ : قُلْ أَفَا تُخَذِّبُم من دُونِهِ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، آية ٩٤

أَوْ لِمَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِمِ مَنْعًا ولا ضَرَّا قُلْ هل يَسْتَوِى الأَعْمَى والبَصِينُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُماتُ والنورُ . . . (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَمْ هَلْ يَسْتَو ِي ) : يُهْرَأُ بالياء والتاء ، وقد سبقت نظائره .

قال تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِن السَّاءِماء فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ مِقَدَرِهافَاحْتَمَلَ السَّيْلَ زَبَدًا رَابِياً وَمَا يُو مِنَا يُو مِنَا يُو قِدُونَ عليه في النَّارِ الْبَعْاءَ حُلْيَةً أو مَتَاعٍ زَبَدُ مِثْلُهُ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنَا يُو مِنَا يُو مِنَا يُو مِنَا يُنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ في الحَقَّ والباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا اللهُ فَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ في الأَرض . . . (١٧) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( أُوْدَ يَةُ ) : هُو جَمْعَ وَادِ ، وَجَمْعَ فَاعَلَ عَلَى أَفَعَلَةَ شَاذُ ، وَلَمْ نَسْمَعُهُ فَي غَيْرِ هذا الحَرف . ووَجْهُهُ أَنَ فَاعَلَا قَدْ جَاء بمعنى فَعْلِيل، وكما جَاء فعيلُو أَفْعَلَة كَجَرِيبِ وأَجْرِبَة، كذلك فاعل .

- (بقدَرها): صفة لأُودية.
- ( وَمِمَّا يُو قِدُونَ ) : باليا ، والتا .
- (عَلَيْـه في النَّار ِ ) : متعلق بُيُو قِدون .
  - و ( البتغاءَ ) : مفعول له .
- ( أَوْ مَتَاع ٍ ) : معطوف على حِلْية ؛ و « زَبَدُ » : مبتدأ ، و « مَثِلُهُ » : صفة له ، والحبر « مما يوقدون » [٥١] .

والمعنى : ومِنْ جواهرِ الأَرْض كالنَّحاس ما نيه زَبَد، وهو خَبَثُه، مثله؛ أى مثل الزبد الذي مِكون على الماء.

- و ( جُناءً ) : حال ، وهمز تُهُ منقلبةٌ عن واو . وقيل : هي أصل
  - قال تعالى : ﴿ لَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَّبِّهِمِ الحُسْـَنَى (١٨) ﴾ .
  - ( للذينَ اسْتَحَابُوا ) : مستأنف . وهو خبر « الحُسْنَى » .
- قال تعالى : ﴿ الذينَ يُوفُونَ بِعَهْدَ اللهِ ولا يَنْقُضُونَ المِيثَاقَ (٢٠) ﴾ .
- قوله تعالى : ( الذينَ يُوفُونَ ) : يجوز أن يكون نصبا على إضار أُعْـنِي .

قال تعالى : ﴿ جِنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِن آبَائِهِم وَأَزْواجِهِم وَذُرِّيَّاتِهِم والملائكَةُ يَدْخُلُونَ عالمهم مِن كُلِّ بابِ (٢٣) ﴾.

قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ حَنَّاتُ عَدْنَ ۗ ﴾ : هو بَدَلْ من عُقْسَى (١) .

ويجوز أنْ يكونَ مبتدأ ، و « يَدْخُلُونها » : الخبرِ .

( وَمَنْ صَلَحَ ) : فى موضع (٢٠ رَفْع عطفا علىضمير الفاعل، وساغ ذلك وإن لم يؤكّد؛ لأَنَّ ضمير المُقعول صار فاصلاً كالتوكيد .

ويجوز أنْ يكونَ نَصْباً بمعني مع .

قال تعالى : ﴿ سَلَامْ عليكُم عليكُم عِما صَبَرْ ثُمُ فَنِعْمَ عُقْسَى الدَّّارِ (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَكَامُ مُ ) ؛ أي يقولون سلَامْ .

( عِمَا صَبَرْ تَهُم ): لا يجوزُ أَنْ تتعلَّق الباء بسلام ؛ لما فيه من الفَصْل ِ بالخبر ؛ وإنمساً يتعلَّق به .

قال تعالى : ﴿ اللهُ كَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وما الحَياةُ الدُّنيا في الآخِرَة إِلَّا مَتَاعُ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا الحَمِاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ ) : التقدر في جَنْبِ الآخرة .

ولا يجوز أَنْ يَكُونَ ظرفا لا للحياة ولا للدُّنيا؟ لأَنْهُما لا يَقَعَان في الآخرة؛ وإنما

هو عال ؛ والتقدير : وما الحياةُ القريبة كائنةً في حَنْب الآخرة .

قال تمالى: ﴿ الذِينَ آمَنُوا وتَطْمَـائِنَ ۗ قُلُوبُهُمْ بِذِ كُوِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَ ۗ اللَّقُلُوبُ (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِذِ كُرِّ اللهِ ): يجوزأن يكونَ مفعولا به ؛ أى الطمأنينة تحصل للم بذكر الله. ويجوز أن يكونَ حلا من القاوب ؛ أى تطمئن وضها ذِكْرُ الله .

(١٠ \_ العيبان / ٢)

<sup>(</sup>١) في الآية التي تسقيل \_ ٢٢

 <sup>(</sup>۲) في مشكل إعراب اللزرآن ( ۱ ـ 88 ) : في موضع رفع على أولئك، أبي على العطف على الخضير المرذوع في « يدخلونها » .

قال تعالى : ( الذينَ آمَنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لهُم وحُسْنُ مَآبِ (٢٩) ﴾ . قوله تعالى : ( الّذينَ آمَنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحِاتِ ) : مبتدأ ، و ﴿ طُوبَى لَهُم ۗ ﴾ : مبتدأ ثان وخَبَر ۖ فى موضع الخبرِ الأول .

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هم الذين آمنوا ؛ فيكون « طُوبَى » لهم حالاً مقدّرة ، والعاملُ فنها: آمَنُو ا وعملوا.

ويجوز أن يكون « الذين » بدلا من « مَنْ أَناب (١) » ، أو بإضار أَعنى (٢) . ويجوز أن يكون «طُوبَى» في موضع نَصْبٍ على تقدير جعل .

ووَاوُها مُبدَلَةٌ مَن ياء ؟ لأنها من الطيب، أبدلت واوا للضمة قبلها .

( وَحُسْنُ مَآبِ ): الجمهورُ على ضَمِّ النون والإضافة ، وهو معطوفٌ على «طُوبِي» إذا حعلتها ميتدأ .

وقرى منتح النون (٣) والإضافة ، وهو عطفٌ على طوبى فى وَجْهِ نصبها .

و ُيْقُراُ َ سَاذًا بفتح النون ورَ فُع مآب ، و « حَسُن » على هذا فِعْلُ نُقُلت ضمة ُ سينه إلى الحاء ؟ وهذا جائز في فَعُل إذا كان للمدح أو الذم .

قال تعالى : ﴿ كَذَ لِكَ أَرْ سَلْنَاكَ فِي أُمَّةً قِد خَلَتْ مِن قَبْلِهِا أُمَّمْ ... (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : (كَذَلكَ ) : التقدير : الأمر كما أَخْبَرُ ناك .

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرَآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطَّمَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَو كُلِّمَ بِهِ المَوْتَى. جَلْ لِلهِ الْأُمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأًسِ الذِينَ آمَنُوا أَنْ لو يشل اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعا وَلا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُوا تُصِيبَهُمُ عِمَا صَنَمُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ ... (٣١) ﴾. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ تُولَانًا ): جَوَابُ لو محذوف ؟ أَى ل كان هذا القرآن .

<sup>(</sup>١) في الآية ٢٧ من السورة نفسها : قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب .

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن: ١ \_ ٤٤٣

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ ــ ١ • ، قَال : وقرى : وحسن مآب ــ بالنصب ، لأنه منادى مضاف خَذُف ـ حرف النداء منه ، تقديره: يا حسن مآب .

وقال الفرّاء: جوابه (۱) مقدّاً م عليه ؟ أى وهم يكفرون بِالرحمن، ولو أَن قرآنا على المبالغة. (أَوْ كُلِّمَ بِهِ المَوْتَى ): الوَجْه فى حذْف التاء من هذا الفعل مع إثباتها فى الفعلين قَبْلَه ـ أَنَّ الموتى يشتملُ على المذكر الحقيقي والتغليب له ؟ فكان حذف التاء أحسن، والجبالُ والأرض ليساكذلك.

( أَنْ لَوْ يَشَاءُ ): في موضع نَصْب بِيَيْأْس ؛ لأن معناه: أَفلم يتبين و يَعلم .

(أوْ تَحُلُّ قَرَيْبا): فاعل «تحلّ» ضمير القارعة . وقيل: هو للخطاب؛ أى: أو تحل أنتَ يا محمَّدُ قريْبا منهم بالعقوية؛ فيكون موضع الجلة نَصْباً عطفا على تُصيب[٥٢].

قال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ هُوَقَا مِمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُم أَم تُنْبَّـنُونَهُ عَمَا لَا يَعْلَمُ فَى الأَرْضِ أَم بِظاهِرٍ مِنْ القَوْلِ، بِلزُيِّنَ لَلَذِينَ كَفَرُ وامَكْرُهُم وصُدُّوا عن السَّبيلِ. . . (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا لِلهِ ) : هو معطوف على «كسبت » ؛ أى ويجعلهم شركاء . ويحتمل أن يكون مستأنفا ـ

( وَصَدُّوا ) : أَيَقْرَأَ بِفَتَحِ<sup>(٢)</sup> الصاد؛ أي وصَدُّوا غيرهم، وبضمها أيوصدَّهُم الشيطانُ أو شركاؤهم ؛ وبكسرها ؛ وأَصلها صُدِدوا بضَم الأول فنقلت كسرة الدال إلى الصاد .

قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ التَّى وُعِدَ المُتَّقُونَ تَجْرِى مِن تَحْقِهَا الْأَبَهَارُ أَكُلُهَا دَا يُمْ وظِلُّهَا تِلْكَ عُقْسَى الذينَ اتَّقَوْا وعُقْسَى السكافرينَ النَّارُ (٣٥) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى: ( مَثَلُ الجُنَّةِ ): مَبَتَدأَ ، والخَبر محذوف ؛ أي: وفيها يُتْلَى عليكم مَثَلُ الجُنة ؛ فعلى هذا ( تجرِي ) : حال من العائد المحذوف في ﴿ وُعِدِ » ؛ أي وُعِدِها مقدرا جريان أَبْهَارِها .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن (٢ - ٦٣ ): لم يأت بعده جواب له «لو» ، فإن شئت جعلت جوابها متقدما : وهم يكفرون . وإن شئت كان جوابه متروكا لأن أمره معلوم . والعرب تحذف جواب الشيء إذا كان معلوما إرادة الإيجاز .

<sup>(</sup>٢) ومعانى القرآن : ٢ \_ ٥٠ ، وفي الكشف ( ٢ \_ ٢٢ ) : « وصدوا عن السبيل » قرأه الكوفيون بضم الصاد . وقرأها الباقون بفتح الصاد .

وقال الفراء (١): الخبر « تجرى » ، وهذا عند البصريين (٢) خَطأ ؛ لأن المثلَ لا تَجْرِى من تحته الأنهار ، وإنما هو من صفة المضاف إليه ، وشُهْبَتُهُ أنَّ المثلَ هنا بمعنى الصفة ؛ فهو كقولك : صفة زيد أَنه طويل .

و بجوز أن يكونَ « تجرى » مستأنفا .

( أَكُلُهَا دَائْمُ ۖ ) : هو مثل «تجرى» في الوجهين .

قال تعالى : ﴿ أُو لِم يَرَوْا أَنَّا نَأْنِي الأرضَ نَنْقُصُهَا مِن أَطْرَ افِها . . . (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَنْقُصُهُما ) : حال من ضمير الفاعل ، أَو مِنَ الأرض .

قال تعالى : ﴿ وقد مَكَرَ الذينَ من قَبْلِهِم فَلِلَّهِ المَكْرُ جَيِّعًا يَمْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وسَيَعْلَمُ السَكْفَارُ لِمَنْ عُقْبِي الدَّارِ (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَسَيَعْلَم الكَفَّارُ ) : 'يُقْرَأُ على (٣) الإفراد ، وهو حِنْس ، وعلى الجَمْع على الأَصْل .

قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بالله شَهِيدًا بيني وَ بَيْنَكُم ومَنْ عِنْدَهُ عَلْمُ الكتابِ (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى ( وَمَنْ عَنْدَهُ ) : 'يَقُرَأُ بِفتح <sup>(٤)</sup> الميم ، وهو بمعنى الذي ، وفي موضعه وَحْهان :

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن : ٢ ــ ٦٠

<sup>(</sup>٢) في النيان (٢ ـ ٢٥): وأنكره قوم ، وقالوا: هذا يؤدى إلى إلغاء المضاف والإخبار عن المصاف إليه .

<sup>(</sup>٣) في الكشف (٢ ـ ٢٣): « وسيعلم الكفار » ـ قرأه الكوفيون ، وابن عامر : « الكفار » بالجمع . وفي حرف أبي: « وسيعلم الكافرون ». وفي حرف أبي: « وسيعلم الكافرون ». وقرأ الباقون بالتوحيد ، جعلوا الكافر اسما للجنسي شائعا .

<sup>(</sup>٤) في المحتسب (١ ــ ٣٠٨): قراءة النبي، وعلى ، وابن عباس ، وأبى . . . . . ورويت عن الأعمش: « ومن عنده علم الكتاب » بكسر الميم في « من » والدال في « عنده » . وقرأ ابن السميفع ، والحسن: ومن عنده ــ بكسر الميم والدال والهاء ــ علم الكتاب ــ بضم العين وفتح الميم . وقرأ الجماعة: ومن عنده علم الكتاب ــ بفتح الميم والدال .

أحدها \_ رَ فع على موضع اسْم ِ الله ؟ أي كنى الله ، وكنى مَنْ عنده . والثانى \_ فى موضع جَرِّ عطفا على لفظ اسْم ِ الله تعالى ؟ فعلى هذا « عَلْمُ الكتِابِ »

مرفوع بالظرف ؛ لأنه اعتمد بكونه صلة .

ويجوز أن يكونَ خبرا ، والمبتدأ علم الكتاب .

ويقرأ « ومِنْ عِنْدِه » \_ بكسر الميم على أنه حرف ؛ وعلمُ الـكتاب على هذا مبتدأ ، أو فاعل الظرف .

و ُيقُواً عُلِمَ الكتابُ على أنه فِعْلُ لم يُسَمَّ فاعلُه ، وهو العاملُ في « مَنْ » .

## سُورة إبرامينيم

## بسساند الحزارجم

قال تعالى : ﴿ آلَو ، كُتِّابُ أَنْزَلْنَاه إليكَ لَتُخْرِجَ الناس من الظُّلمات إلى النُّور بإذْن رَبِّهم إلى صرَاط العزيزِ الحميد (١) ﴾ .

قوله تعالى : (كِتَابُ ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أىهذاكتاب . و « أَنْزَلْنَاهُ » : صفة للكتاب ، وليس بحال ؛ لأَنَّ كتابا نكرة .

( بإذْنِ رَ بِهِمْ ): في موضع نَصْبِ إِن شَنْتَ على أنه مُفعول به ؛ أَى بسبب الإذن ؟ وإِن شَنْتَ في موضع الحال من الناس؟ أَى مَأْذُونا لهم ، أو من ضمير الفاعل : أَى مَأْذُونا لله .

( إلى صِرَاطِ ) : هذا بدلُ من قوله : إلى النَّور ، بإعادةٍ حَرْفِ الجُّر .

قال تعال : ﴿ اللهِ اللَّهِ الللَّ

قوله تعالى : ( الله ِ الذي ) : 'يُقرأ <sup>(١)</sup> بالجر على البدل <sup>(٢)</sup> ، وبالرفع على ثلاثة أوجه : أحدها \_ على <sup>(٣)</sup> الابتداء ، وما بَعْده الخبر .

والثانى ـ على (٦) الخبر ، والمبتدأ محذوف ؛ أى هو الله ، والذى صفة .

والثالث ـ هو مبتدأ ، والذي صفته ، والخَبرُ محذوف ؛ تقديره : الله الذي له ما في السموات وما في الأرض العزيز الحميد ، وحُذف لتقدُّم ذكره .

( وَوَ ْيِلْ َ ) : مُبتدأ ، و « للْكَافِرِينَ » : خَبره .

( مَنْ عَذَابٍ شَديدٍ ) : في موضع رفع صفة لويل بعد الخبر ، وهو جائز ؟ ولا يجوز أن يتعلَّقَ بوَ يل من أَجْلِ الفَصْلِ بينهما بالخبر .

<sup>(</sup>١) ومعاني القرآن: ٢ ـ ٦٧ ٢ (٢) على البدل من « الحميد » في الآية السابقة .

<sup>(</sup>٣) والبيات : ٢ \_ ١٥

قال تعالى : ﴿ الذين يَسْتَحبُّون الحَياةَ الدُّنْيَا على الآخرة ويَصُدُّون عَنْ سَبيل الله و يَبْغُونَها عِوَجًا أُولئكَ في ضَلالٍ بَعِيد (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( الّذينَ يَسْتَحبُّونَ ) : في موضع جَرَّ صفة للـكافرين (١) ، أو في موضع خَرَّ صفة للـكافرين (١) ، أو في موضع رَّ فع بإضار « هُمْ » .

(وَ يَبْغُونَهَا عَوْجًا): قد ذُكر في آل عمران (٢).

قوله تعالى [٣٥]: ( إلا بِلِسانِ قَوْمِهِ ): في موضع نصب على الحال؛ أي إلا متكلما بلغتهم.

وقرى ً في الشاذ (٢٦) « بِلِسْنِ قَوْمهِ » ـ بكسر اللام وإسكان السين ، وهي بمعنى اللسان .

( فَيُضِلُّ ) \_ بالرفع (٤) ؟ ولم ينتصب على العطف على «لْيبيِّن» ؟ لَأَنَّ العطفَ يجعل معنى المعطوف كمعنى المعطوف عليه ، والرسُلُ أرسلوا للبيان لا للضلال .

وقال الزجاج: لو قُرى مالنصب على أنْ تكونَ اللامُ لامَ العاقبة ِ جاذ .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور . . . (٥) ﴾ .

قُولِهُ تَعَالَى : ( أَنْ أُخْرِجْ قَوْمَكَ ) : أَنْ بَمَعْنِي أَى ، فلا مَوْضِعَ له .

وَيَجُورْ أَنْ تَكُونَ مَصَدَرِيّة؛ فيكون التقدير: بأَنْ أُخْرِج؛ وقد ذُكر في غير موضع. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عليكم إِذْ أَنْجَاكُم مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ . . . (٦) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة . (٢) صفحة ٢٨٢

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب ( ١ \_ ٣٥٩ ) : قرأ أبو السال : « بلسن قومه » . قال : واللسن واللسان كالريش والرياش ، فعل وفعال بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٤) ومعانى القرآن : ٢ ــ ٣٧

قوله تعالى : ( نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْتُمْ إِذْ أَنجاكُمْ ) : قد ذُكر فى قوله (١) : ﴿ إِذْ كُنْتُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ ) أَعداء ﴾ فى آل عمران .

( وَ يُذَبِّحُونَ ) : حال أُخْرى معطوفة على « يَسُومُون » .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم لَئِنْ شَكُرَتُم لَأَزِيدَنَّكُم . . . (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ تَأَذَّنَ ) : معطوف على : « إِذْ أَنْجَاكُم » (٢) .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ ۚ يَأْتِكُم نَبَأُ الذينَ مِن قَبْلِكُم فَوْمِ نُوْحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالذينَ مِن بِعِدهم لا يَعْلَمُهُم إلَّا اللهُ جَاءَتُهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فَى أَفْوَ أَهِهِمْ . . . (٩) ﴾. قوله تعالى : ( قَوْم نُوح ) : بدَل مِن ﴿ الذين ﴾ .

( وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ) : معطوفعليه ؛ فعلى هذا يكونقوله تعالى : ﴿ لَا يَعْلَمُهُمْ ﴾ حالا من الضمير في ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ .

ويجوز أن يكونَ مستأنفا ، وكذلك « جاءتُهُمْ » .

ويجوز أن يكون « والذين من بَعْدِهم » مبتدأ ، « ولا يعلمهم » : خبره ، أو حال من الاستقرار ، وجاءتهم الخبَر .

( فى أَنْوَاهِهِم ۚ ) : « فى » على بابها ظَرْف لردّوا ؛ وهو على المجاز ؛ لأنهم إذا سكتوهم فَكَأَنْهُم وضَعُوا أَيديهُم في أَنواههم فنعَوهم بها من النّطق ِ.

وقيل : هي بمعني إلى . وقيل بمعنى الباء .

قال تعالى: ﴿ قالت رُسُلُهُمُ : أَ فِي اللهِ شَكُ ۚ فَاطِرِ السَّمَاوِاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُم لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُم ويُؤَخِّرَ كُم إلى أَجَل مُسَمَّى ۚ قالوا : إنْ أَنْتُم إلَّا بَشَرْ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُما فَأْتُوناً يِسُلُطانٍ مُبِينٍ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُّ ۖ ﴾ : فاعل الظُّر ْف ؟ لأَّنه اعتمد على الهمزة .

( فاطِرِ السَّمَوَاتِ ) : صفة ، أُو بدل .

( لِيَتْغْفِرَ لِكُمْ مِنْ ذُنو بِكُم ) : الفعول محذوف، ومن صفة له؛ أى شيئا مِنْ ذُنوبِكم. وعند الأَخْفَش « مِنْ » زائدة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ١٠٣ ، وقد ذكر صفحة ٢٨٣ (٢) في الآية السابقة .

وقال بعضهم: «من» للبدل؛ أى ليغفر لكم بدّلًا مِنْ عقوبة ذُنُوبَكُم ، كقوله (١) : « أَرْضِيتُمُ بِالحِياةِ اللهُ نُيا مِنَ الآخرة » .

( تُريدُونَ ) : صفة أخرى لِبَشَر .

قال تعالى : ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُم : إِنْ نَحِنَ إِلَّا بَشَنْ مِثْلُكُم وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ مِن عباده وما كانَ لَنَا أَن نَأْ تِيَكُم بِسُلْطانِ إِلَّا بَإِذَنِ اللهِ ... (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لَمَا أَنْ ۖ مَا يَتِهِكُمْ ) : اشْمُ كَان<sup>(٢)</sup> ، ﴿ وَلِمَا ﴾ الخبر .

و ( إلا باذْنِ اللهِ ) : في موضع الحال ؛ وقد ذُكر (٢٦) في أول السورة .

ويجوز أنْ يكونَ الخبر بإذن الله ، « ولنا » تَبْدين .

قال تعالى : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوَ كَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدَ هَدَانَا سُبُّلَنَا ... (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلَا نَتُوَكَّلَ ) ؛ أَى ( أَنَ لَا نَتُوكُّل .

ويجوز أنْ يكونَ حالا ؛ أي غَيْرَ متوكلين . وقد ذُكر في غير موضع .

قال تعالى : ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَاسْتَفْتَحُوا ) : و رُيْقرَأُ على لفظ الأمر شاذًا .

قال تعالى : ﴿ يَشَجَرَّ عُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ ۗ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ومَا هُوَ عِيْلِ مِن كُلِّ مَكَانٍ ومَا هُوَ

قوله تعالى : ( يَتَجرَّعُهُ ) : يجوز أن يكون صفة لماء (٥) ، وأن يكونَ حالاً من الصّمير في يُسْقَى (٥) ، وأن يكونَ مستَأْنَها .

قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الذِينَ كَفَرُ وَا بِرَبِّهِم أَعَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ إ عاصِف لا يَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُوا على تَنِي عِن اللهِ اللهِ ) ﴾ .

قُولُه تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) : مبتدأ ، والخبر محذوف ؟ أَى فيما أَيْتَلَى عليهم مَثَلُ الذين ...

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٣٨، وقد سبق صفحة ٦٤٤ (٢) اسم كان أن والفعل. (٣) صفحة ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) في مشكل إعراب القرآن (١ \_ ٤٤٦): أن في موضع نصب على حذف الجار، تقديره: وما لنا في أن لانتوكل على الله . (٥) في الآية السابقة لهذه الآية .

و (أعمالُهُمْ كَرَمَادٍ ): جملة مستأنفة مفسِّرة للمثل . وقيل : الجملة خبر ِ « مَثَل » على المعنى .

وقيل: مثل مبتدأ ، وأعمالهم خبره ؛ أى مثلهم مَثل أعمالهم . وكَرَمادٍ على هذا خَبَرُ مبتدأ محذوف ؛ أى هي كرماد .

وقيل: أعمالهم بدل من مَثَل، وكرماد الحبر، ولو كان في غير القرآن لجاز إبدالُ أعمالهم من الذين، وهو بدَلُ الاشتهال.

( في يَوْم ِ عاصِف ) : رِيحُه ، ثم خُذِف الربح ، وجُعلت [٤٥] الصفة لليوم مجازا .

وقيل : التقدير : في يوم ذي عصوف ؟ فهو على النسب ، كقولهم : نابل ورّامح .

وقرى و يوم عاصف (١) » بالإضافة ؛ أي يوم ريح عاصف.

(لا يَقْدِرُونَ ): مستأنف .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ بالحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُم وَيَأْتِ بِخَلْقِ جِدِيدِ (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ ) : 'يُقُرأُ شَاذًا (٢) بِسَكُونَ الرَاءَ فِي الوَصْلِ عَلَى أَنه أَجْرَاهُ محرى الوَّقِف .

( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ): 'يُقُوراً على (٢) لفظ الماضي، وخَالَق على فاعل، وهو للماضي، فيتعرّف بالإضافة .

قال تعالى : ﴿ وَبَرَزُوا لِلهِ جَمِيعاً فقال الضُّعَفاء للذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١ \_ ٣٦٠ ): قراءة أبي إسحاق، وإبراهيم بن أبي بكير: «في يوم عاصف»\_ بالإضافة . قال: هذا على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ؛ أي في يوم ريح عاصف.

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب (١ ـ ٣٦٠ ) قراءة السلمى : « أَلَمْ تَرَأَنَ اللهُ » ساكنة الراء ؛ وقال : فيها ضعف؛ لأنه إذا حذف الألفاللجزم فقد وجبإبقاؤهالمجركة قبابها دليلا عليها وكالعوض منهالاسياوهىخفيفة.

<sup>(</sup>٣) في الكشف (٢ \_ ٢٠): قوله: «خلق السموات والأرض » \_ قرأ حمزة ، والكسائى ، خلق على وزن فاعل. والأرض بالحفض على السموات ؛ لأن كسر التاء في هذه القراءة علم الحفض ، لإضافة خالق إلى ما بعده . وقرأ الباقون «خلق » على وزن « فعل » ، وتصبوا الأرض عطفا على السموات، لأن كسرة التاء فيه علم النصب .

تَبَعاً فَهِلَ أَنْتُم مُنْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللهِ مِن شِي ﴿ قَالُوا : لَوْ هَدَانَا اللهُ ۖ لَهَدَيْنَا كُم سَوَا الْ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْ قَا مَالَنَا مِنْ مَحِيصٍ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَبَعَا ) : إن شَنْتَ جعلَته جَع تابع، مثل خادم وخَدَم، وغائب وغَيَب (١)، وإنْ شَنْتَ جعلته مصدر تَبع؛ فيكون المصدرُ في موضع اسم الفاعل، أو يكون التقدير: ذَوى تَبع.

( مِنْ عَذَابِ اللهِ ): في موضع نَصْبِ على الحال؛ لأنه في الأصل صفة الشيء؛ تقديره: من شيء من عذاب الله ، ويكون الفعل محمولا على المعنى ؛ تقديره: هل تمنعُون عنّا شيئا .

و يجوز أن يكونَ ﴿ شيء ﴾ واقعا مَوْ قِعَ المصدر؛ أي عَناء ؛ فيكون من عذاب الله متعلقا وهُ: و

( سَوَا الله عَلَيْما أَجَ عَنا ): قد ذُكر في أول (٢) البقرة .

قال تمالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّ قَضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَ أَلَحَقِ وَوَعَدْ تُكُم فأَخْلَفْتُكُم وَمَاكَانَ لَى عَامِيكُم مِن سُلْطَانَ إِلَّا أَنْ دَعَوْنُكُم فَاسْتَجَبْتُم لَى فَلا تَلُومُونى وَلُومُوا أَنْفُسَكُم مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُم وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرُلْتِمُونِ مِن قَبِلُ . . . (٢٢) ﴾ .

قوله تعانى: ( إَلَا أَنْ دَعَوْ تُكِمَ ): استثناء منقطع ؛ لأنَّ دعاء لم يكن سلطانا ؛ أى حَجّة .

( عِمُصْرِخَى ): الجمهور (٢) على فَتْرَحِ الياء، وهو جَمع مُصْرِخ، فالياء الأولى ياء الجَمْع، والثانية ضمير المسكلم، وفتُتحت لثلا تجتمع الكسرةُ والياء بعد كسرتين.

وُ يُقْرِأُ بِكَسرِهَا ، وهو ضَعيف لما ذكرنا من الثقل، وفيها وجهان:

أحدها \_ أنه كُسِر على الأصل.

وقرأ الباقون : بفتح الياء ، وهو الأمر المشهور المستعمل الفاشي في اللغة .

<sup>(</sup>١) في القاموس \_ غيب: قوم غيب \_ محركة: غائبون .

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ ـ ٣٦ ) : قوله : « بمصرخي » ـ قرأه حمزة وحده بكسر الياء . قال : وقد عد هذه القراءة بعض الناس لحنا ، وليست بلحن ، إنما هي مستعملة .

والثانى \_ أنه أَراد به مُصرخى \_ وهى لُغَيَّة ، يقول أَربابها : فى (١) ورَمَيْتِيهِ ، فتتبع المكسرة الياء إشباعا ، إلا أنه فى الآية حذَفَ الياء الأخيرة اكتفاء بالمكسرة (٢) قبلها . ( عِمَا أَشْرَكْتُمُونِ ) : في « ما » وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى الذي ؛ فتقدره على هذا : بالذي أَشر كتمونى به ؛ أي بالصَّمَ الذي أَطَعْتُمونى كَمَ أَطَعْتُمونى كَمَا أَطْعَتُمونى المَا تُد .

والثانى \_ هي مصدرية ؟ أي بإصراككم إياى مع الله عزّ وجل.

و ( مَنْ قَبْلُ ) : يتعلَّقُ بأَثِمر كتمونى ؛ أَى كفرت الآن بما أَشر كتمونى من قَبْل . وقيل : هي متعلقة بكفرت ؟ أى كفرت من قبل إشر اكري ، فلا أَنْفَكُم شيثا .

قال تعالى : ﴿ وَأَدخَل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جِمَاتٍ تَجرى من تحتَّها الأنهارُ خالدين فيها بإذن رسهم تحيُّهم فيها سلام (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَدْخِلَ ) : 'يُقْرأ على لَفْظ الماضِي ، وهو معطوف على برزُوا ، أَوْ عَلَى : فقال الضعفاء .

ويقرأ شاذًا بضم (٣) اللام على أنه مضارع ، والفاعل الله .

( بإذْن رَبِّهُمْ ) : يجوز أن يكونَ مِنْ تمام ِ أدخل ، ويكون من تمام خالدين .

( تَحَيِّتُهُمْ ): يجوز أن يَكُونَ المَصْدَرُ مِضَافًا إلى الفاعل؛ أَى يُحَيِّي بَعْضُهُم بَعْضًا لِمُ اللهُ ، أو الملائدكةُ .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ﴿ وَوَرْعُهَا فَى السَّمَاءِ (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : (كَلِمَةً ) : بدل من « مَثَلًا » . « كَشَجَرَةٍ » : نَعْت لها . و رُيُقرأُ شاذًا «كَلَمة » ـ بالرفع ، وكشجرة خَبره .

<sup>(</sup>١) في ج: فتي .

 <sup>(</sup>۲) ومعانی القرآن: ۲ \_ • ۷ ، ومشکل إعراب القرآن: ۱ \_ ٤ ۲۸ ، والبيان: ۲ \_ ۷ • ٠ وتفسير الهرطي: ٩ \_ ٧ • ٣

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ١ \_ ٣٦١ ) : قراءة الحسن : « وأدخل الذين » برفع اللام .

و ( تُوْتِي أَكُمَمَا ) : نَمْت للشجرة ؛ ويجوز أن يكون حالاً من معنى الجملة الثانية؛ أي تَرْ تَفَع مُوْتِيةً أَكُلَمَا .

قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلَمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةً ۚ خَبِيثَةً اجْتُشَّتُ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مالَهَا مِن قَرَارِ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ) : الجُملةُ صَفَةِ لَشَجَرة .

ويجوز أنْ تـكونَ حالا من الضمير في «اجُتُلَّت».

قال تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّا بِتِ فِي الحياةِ اللَّانْيا وَفِي الآخِرَةِ ... (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( في الحَياة ِ اللُّهُ نَيا ) : يتعلَّقُ بيثبِّت . ويجوز أن يتعلق بالثابت .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً وأَحَلُّوا قَوْمَهُم دارَ البَوَارِ (٢٨). جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ... (٢٩) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : (كُنْفُرًا ) : مَفْعُولُ ثَانَ لَبَدُّلُ .

و (جَهَنَّمَ): بدل من دار البَوار . ويجوز أنْ ينتصَب بفعل محذوف ، أى يصلون جَهَنَّم ، أو يدخلون جهنم .

و ( يَصْلَوْنَهَا ): تفسير له . فعلى هذا ليس ليَصْلُونَهَا موضع. وعلى الأول يجوز أن يكونَ موضعه حالا من جهنم ، أو من الدار ، أو من قَوْمهم .

قال تعالى: ﴿ قُلْ لِعِبَادِىَ الذينَ آمَنُوا بُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مَمَا رَزَقْنَاهُم سِرَّا وعَلَا نِيَةً مِن قَبْلِ أَنْ كِأْتِيَ يَوْمُ لا بَيْعُ فيه ولا خِلَالُ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( ُيقِيمُوا الصَّلاةَ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو جواب «قُلْ»، وفي الكلام حذف؛ تقديره: قل لهم أُقيموا الصلاة 'يقيموا؟ أَى إِنْ تَقَلُ لهم يقيموا؟ قاله الأخفش .

وردَّه قَوْم ؟ قالوا : لأَنَّ قولَ الرسولِ لهم لا يوُجِبُ أَنْ يَقْيموا . وهذا عندى لا يبطل قوله ؟ لأَنه لم يُرد بالعبادِ الكفار بل المؤمنين ، وإذا قال الرسولُ لهم: أُقيموا الصلاة أَقاموها ؟ ويدلُّ على ذلك قوله : « لعبادي الَّذِينَ آمَنُوا » .

والقول الثانى \_ حُكى عن المبرِّد ، وهو أنَّ التقديرَ : قل لهم أَقيموا 'يقيموا 'فيُقيموا المصرَّح به جوابُ أَقيموا المحذوف، وحكاه جماعة 'ولم يتعرَّضوا لإنساده ؟ وهو فاسد لوجهين المصرَّح به جوابُ أن جوابَ الشرط يخالفُ الشَرْط ، إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما ، فأمَّا أحدها \_ أن جوابَ الشرط يخالفُ الشَرْط ، إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما ، فأمَّا إذا كان مِثْلَه في الفعل والفاعل فهو خَطأ ، كقولك : قُم تقم ، والتقديرُ على ما ذكر في هذا الوجه : إن يقيموا 'يقيموا .

والوجه الثانى \_ أنَّ الأمرَ المقدّر للمواجَهة ، ويقيموا على لفظ الغيبة ؛ وهو خَطَأ إذا كان الفاعلُ واحداً.

والقول الثالث \_ أنه مجزوم بلام محذوفة (١) ، تقديره : ليقيموا ، فهو أَمْرُ مستأنف ، وجازَ حذْفُ اللام لدلالة « قُلْ » على الأمر .

(وَ يُنْفَقُّوا ) : مثل يُقيموا .

( سِرًّا وَعَلانيَةً ): مُصدران في موضع الحال .

قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ دَا تُبَيِّنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ (٣٣) ﴾.

قوله تعالى : ( دَا نِبَيْنِ ) : حال من الشمس والقمر .

قال تعالى: ﴿ وَآنَا كُمِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها . . . (٣٤) ﴾ . قوله تعالى : ( مِنْ كُلِّ ما سألتُمُوهُ ) : يَقُرأُ بإضافة ﴿ كُلِّ ﴾ إلى ﴿ ما ﴾ ؛ فمِنْ على قول الأخفش زائدة ، وعلى قول سيبويه المفعولُ محذوف تقديره : مِنْ كُل ما سألتموه ما سألتموه .

و « ما » : يجوزُ أن تكونَ بمعنى الذي ، ونكرة موصوفة ، ومصدرية ، ويكون. المصدر بمعنى المفعول .

و يُقْرَأُ بِتنوين (٢) « كُلِّ » ، فما سألتمو. على هذا مفعول آتاكم .

قال تمالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِرَاهِيمُ : رَبِّ اجْمَلُ هذا البَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ بَنِي ۖ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ١، ب ؛ بإنساده ، والمثبت في ج.

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن: ١ ـ ١ ه ٪ ، والنيأن : ٢ ـ ٩ ه ، وتفسير القرطني : ٣٦٦ - ٣٦٦

قوله تعالى : ( آمَنَّا ) : مفعول ثان ، و« البلد » وصف المفعول الأول .

( وَاجْنُدْنِي ) : يقال جَنَبْتُهُ وأَجنبته وَجَنْبته .

وقد قرى مُ بقَطْع ِ الهمزة (١) وكسر النون .

(أَنْ نَعْبُدَ)؛ أي عن أَنْ نعبد، وقد ذكر الخلاف في موضعه من الإعراب مِرَارًا .

قال تعالى: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيراً مِن النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَـنِي فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَانى فإنَّك غفور ( رحيم ( ٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ عَصَانى ) : شرط فى موضع رَ فع ، وجواب الشرط « فإنَّكَ غَفُور رحيم » . والعائدُ محذوف ؛ أى له ، وقد ذكر مثله فى (٢) يوسف .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّ يَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِيزَرْعِ عِند بَيْتِكَ المُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِن النَّاسِ مَهْ وِي إِلَيْهِمْ . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعانى : ( مِنْ ذرّ يَتِي ) : النعول محذوف ؛ أي ذريةً من ذريتي ، ويخرج على قول. الأخفش أن تـكون « من » زائدة .

(عِنْدَ بَيْتِكَ ): يجوز أَنْ يكونَ صفة لواد ، وأن يكون بدلا منه .

( لَيُقيمُوا ) : اللام متعلقة بأسكنت .

( تَهُو ي ): مفعول (٣) ثان لاجْعَل .

و يُقرأ بكسر الواو (١) ، وماضيه هَوَى ، ومصدره الهوى [٥٦].

ويقرأ بفقح الواو<sup>(ه)</sup> وبالألف بعدها ، وماضيه هَـوى يَهْوَى هوَّى ، والمعنيان متقاربان ». الا أن هوى يتعدّى بنفسه، وهَوِى يتعدى بإلى، إلا أَن القراءة الثانية عُدَّيت بإلى حَملا على تميل.

(٥) في تفسير القرطبي (٩ ـ ٣٧٢): قرأ مجاهد: « تهوى إليهم » بفتح الواو ؛ أي تهواهم.

<sup>(</sup>۱) في المحتسب (۱ \_ ٣٦٣ ) : قراءة ابن عباس ، والحسن ، والضحاك ، وجعفر بن محمد ، وعمرو بن فائد ، ويعقوب : « من كل ماسألتموه » \_ بالتنوين .

روين . (٢) في المحتسب (١ \_ ٣٦٣): قراءة المحدري ، والثقني ، وأبي الهجهاج: وأجنبني \_ بقطع . (٣) مفحة . . . .

قال نعالى: ﴿ الحمدُ لِلهِ الذي وَهَبَ لَى على الكِبَرِ إسماعيلَ وإسحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ اللَّهُ عاء (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَلَى الـكَبَرِ ) : حال مِنَ الياء في « وَهَبَ لي » .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنَي مُقيمَ الصَّالَةِ وَمِن ذُرِّ يَتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( ومنْ ذُرَّيّتِي ) : هو معطوف على المفعول في «اجعلني» ؛ والتقدير : ومِنْ ذريتي مُقيم الصلاة .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَا فِلَّا عَمَا يَمْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنْمَا يُؤَخِّرُ هُم لِيَوْم تَشْخَصُ غيه الأبصارُ (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ ) : 'يقرَأُ بالنون<sup>(١)</sup> على التعظيم ، وبالياء لتقدُّم اسْمرِ َ الله تعالى .

( لِيَوْمٍ ) ؛ أَى لأُجِل جَزَاء يوم .

وقيل : هي بمعني إلى .

قال تعالى : ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُ وُسِهِم لا يَرْ تَدُّ إليهم طَرْ فَهُمْ وَأَفَيْدَ تُهُمْ هَوَالا (٤٣) . وأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْ نِيهِم العذابُ . . . (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى: ( مُهْطِعِينَ ): هو حال من الأبصار؛ وإنما جاز ذلك، لأَنَّ التقدير تشخَصُ غيه أصحابُ الأبصار دلَّتْ على أَرْبابها، فَجُعَلْت الحال من المدلول عليه.

ويجوز أنْ يكونَ مفعولا لفعل مجذوف تقديره: تَرَاهُم مُهْطِعين .

( مُقْنِعي رُ الوسِهِم ): الإضافة غير مَجْهِنَة ؛ لأَنه مستقِبل ، أو حال .

( لا يَرُ تَدُ ) : حال من الضمير في مُقْنِعي ، أو بَدَل من مُقْنِعي .

و ( طَرَ فَهُمُ ): مصدر في الأصل بميني الفاعل ، لأَنه يقال : ما طرفَتْ عينُه ، ولم يَبْقَ عين تطرف ، وقد جاء مجموعا .

<sup>(</sup>١) في تغييب الليرطي ( ٩ – ٣٧٦ ) : قرامة العامة ﴿ يؤخرهُ ﴾ بـ بالياء . وقرأ الحسن ، والسلمي ، وروى عن أبي همرو أيضا ﴿ نؤخرهُ ﴾ ـ بالنون ، للتعظيم .

( وأَفَّدَتُهُمُ هَوَاءٌ ) : جملة في موضع الحالِ أيضا ؟ فيجوز أَنْ يَكُونَ العاملُ في الحال « يرتد ّ » أو ما قَبْلَهُ من العوامل الصالحة للعمَل فيها .

فإن قيل : كيف أُفرد هواء ، وهو خَبَرْ لمجمع ؟

قيل: لما كان معنى هواء هاهنا فارغة مُتَخَرَّفة (١) أَفرد، كما يجوزُ إِفراد فارغة؛ لأَنَّ تاء التأنيثِ فيها تدلُّ على تأنيث الجمع الذى في «أَفتُدتهم». ومثله: أَحوال صعبة، وأفعال فاسدة، ونحو ذلك.

( يَوْمَ يَأْ تِيهِم ) : هو مفعول ثان لأَنْذِر ؟ والتقدير : وأَنْذِرْهُم عذابَ يَوْمٍ ؟ ولا يجوز أَن يكونَ ظَرْفاً ، لأنَّ الإنذارَ لا يكونُ في ذلك اليوم .

قال تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُمُ فَى مَسَاكِنِ الذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيفَ فَعَلْنَا يهم وضَرَ بْنَا لَكُمِ الْأَمثالَ (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ ) : فاعله مضْمَر دلَّ عليهالكلام ؛ أى تبيَّنَ لكم حالهُم . و لكَيْفَ ): فيموضع نصب بـ « فَعَلْنا »؛ ولا يجوز أَنْ يكونَ فاعل «تبيَّنَ »، لأمرين: أحدها ـ أَنَّ الاستفهام لا يعمَلُ فيه ما قَبْلُه .

والثانى \_ أنَّ كيف لا تكونُ إلا خبرا ، أو ظرفا ، أو حالا على اختلافهم فى ذلك . قال تعالى : ﴿ وقد مَكَرُ هُم لِتَزُولَ قال تعالى : ﴿ وقد مَكَرُ هُم لِتَزُولَ مَنْه الْحِبالُ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : (وعِنْدَ الله مَـكُرُهُمْ) ؛ أَىْ عِلْمُ مَـكُرِهُمْ، أَو جَزَاء مَكَرِهِم ؛ فحذف المضاف. ( لِتَزُّولَ مِنْهُ ) : يُقْرَأُ بكسر (٢) اللام الأولى و فَتْح الثانية ، وهي لام كى ، فعلى هذا في « إن » وجهان :

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطى: ٩ \_ ٣٧٧

<sup>(</sup>۲) فى الكشف (۲ ـ ۲۷): « وإن كان مكرهم لترول » ـ قرأه الكسائى بفتح اللام الأولى ورفعالثانية . وانظر فى ذلكأيضا ـ المحتسب: ١ ــ ٣٦٥ وتفسير القرطى : ٩ ـ ٣٨١ ، ومعانى القرآن : ٢ ـ ٣٩ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٠٤ والبيان : ٢ ـ ٢٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ١ ـ ٣٠٤ والبيان : ٢ ـ ٢٠ ،

أحدها \_ هي بمعنى ما ؟ أي ما كان مكرهم لإزالة ِ الجبال ؟ وهو تمثيلُ أَمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

والثانى \_ أنها مخفّقة من الثقيلة ، والمعنىأنهم مكر ُوا ليُزيلوا ما هو كالجبال في الثبوت، ومثلُ هذا الحكر باطل .

ويقرأً بفتح اللام الأولى وضم الثانية ، وإنْ على هذا مخفّقة من الثقيلة ، واللامُ للتوكيد. وقرى شاذا بفتح اللامين ، وذلك على لُغَة مَنْ فَتَح لامَ كَى ؟ و «كان» هنا يحتمل أن تكونَ التامة ، وبحتمل أن تكون الناقصة .

قال تعالى : ﴿ فَلا تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۖ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام (٤٧) ﴾ .. قوله تعالى : ( مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسلَهُ ) : الرُّسل : مفعول أول ، والوَعْد : مفعول ثان. وإضافة مُخْلف إلى الوَعْد اتِّساع [٥٧] ؛ والأصلُ مخلف رسله وَعْده ؛ ولكن ساغ ذلك. لما كان كلُّ واحد منهما مفعولا ، وهو قريب من قولهم (١) :

\* ياسارِقَ اللَّيْلَةِ أَهْلَ الدَّارِ \*

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسَّمَواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الواحِدِ. القَهَّارِ (٤٨) ﴾ .

قُولُه تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلُ): يَوْمَ هنا ظَرْفُ لانتقام (٢) ؟ أو مفعول فعل محذوف؟ أى اذكر يوم. ولا يجوز أن يكون ظَرْفاً لمُخلف ولا لوَعْده (٢) ؟ لأنَّ ما قبل إنَّ لايعملُ فيا بعدها ؟ ولـكن يجوز أنْ يلخص من معنى الـكلام ما يعمل فى الظرف ؟ أى لا يخلف وعده يَوْمَ تُبَدَل.

( والسَّمَوَاتُ ): تقديره : غير السموات ، فحذف لدلالة ما قَبْلَهُ عليه .

( وَبَرَ زُوا ) : يجوز أنْ يكونَ مستأنها ؛ أي وَيَبْرزُون .

و يجوز أنْ يكونَ حالا من الأرض، و« قَدْ » معه مرادة .

<sup>(</sup>١) من شواهد سببویه : ١ ـ ٨٩ ، وهو أیضا فی معانی القرآن : ٢ ــ ٨٠ وقد سبق ـ

<sup>(</sup>٢) في الآية السابقة لهذه الآية ٤٩

قال تعالى : ﴿ سَرَا بِيالُهُمْ مَنْ قَطَرَ انْ وتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠) ﴾ . قوله تعالى : ( سَرَا بِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَ انْ ) : الجملة حال من المجرمين (١) ، أَو من الضمير. فى « مُقَرَّ نين » . والجمهورُ على جَمْل القطران كلة واحدة .

ويقرأ (٢) : « قِطْرٍ آن » \_ كلتين ، والقُطْرِ : النحاس ، والآنى: المتناهى الحَرِارة . ( وَتَغْشَى ) : حال أيضا .

قال تعالى : ﴿ لِيَحْبُرِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مِا كَسَبَتْ ... (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِيَجْزِيَ ) ؛ أي فعلنا ذلك للجزاء ، ويجوز أن يتعلق ببرزُوا . أ

قال تعالى: ﴿ هٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّا سِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَمْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَلِيَذَ كُرَّ أُولُو الأَلْبَابِ (٥٢) .

قوله تعالى : ﴿ وَ لِيُمْنَذَرُوا بِهِ ﴾ : المعنى : القرآن بلاغ " للناس وللإِنْذَار (٢) ، نتتعلق اللام بالبلاغ ، أو بمحذوف إذا جعلت للناس صفة .

ويجوز أن يتعلَّقَ بمحذوف تقديره : ولينذروا به أُنْزِل أُو ْتَلِيَّ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الآية التي قبلها : ٩ ؛

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۱ ـ ۲٦٦ ) : قراءة ابن عباس ، وأبى هريرة . . . وعمرو بن فائد : «من قطرآن » . وقال : القطر : الصفر والنجاس . والآنى : الذى قد أنى وأدرك .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ - ٢٢

## سُورة الحِيثِ مِسلِ اللهِ الرحمال رحِيم

قال تعالى : ﴿ آلَر تلك آياتُ الكتابِ وقرآنٍ مبينٍ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( آلَو تُلكَ آياتُ الكِتابِ ) : قَدْ ذُكِر في أول (١) الرعد .

قال تعالى : ﴿ رُبُّمَا يَوَدُّ الذينَ كَفَرُوا لُوكَانُوا مُسْلِمِينَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : (رُبُّماً ) : يُقْرَأُ بالتشديد والتخفيف ، وهما لغتان (٢) .

وفى « رب » ثمان (نات : منها المذكورتان ، والثالثة والرابعة كذلك إلا أَنَّ الراء مفتوحة ، والأربع الأُخر مع تاء التـــأنيث « ربّت » . ففيها التشديد والتخفيف ، وضمّ الراء وفَتْحها .

وفی « ما » وجهان :

أَحدها \_ هي كانَّة لربِّ حتى يقعَ (٣) الفعلُ بعدها ، وهي حرفُ جَرَّ .

والثاني \_ هي نـكرةُ موصوفة ؟ أي رُبّ شيء يودُّه الذين ...

ورب : حرف جَرَّ لا يعمل فيه إلا ما بَعده ، والعامل ُ هنا محذوف ، تقديره : رب َ كَانْرِ يُودُ الإسلام يوم القيامة أَنْذَرت أو نحو ذلك .

وأَصل رُبّ أَنْ يقعَ للتقليل ، وهي هنا للتكثير والتحقيق ، وقد جاءت على هذا المعنى في الشعر كثيرا ، وأكثرُ ما يأتى بعدها الفعلُ الماضي ، ولكن المستقبل هنا لكونه صِدْقا قطعا بمنزلة الماضي .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۷٤٩

<sup>(</sup>۲) فى الدكشف (۲ ـ ۲۹ ): « ربما » ـ قرأ نافع ، وَعَاصِم بَتَخْفِيفِ الباء . وشدد الباقون، وها لغتان مشهورتان . وانظر فى ذلك أيضا تفسير النسنى (۲ ـ ۲۹۸ ) ، والمغنى : ۱۳۸ ، ومشكل إعراب الهرآن : ۲ ـ ۳ ، وتفسير القرطبي : ۱۰ ـ ۱ ، والبيان : ۲ ـ ۳۳

<sup>(</sup>٣) فى البيان (٢ \_ ٦٣) : رب حرف جر، وحرف الجر يلزم للأسماء، فلما دخلت «ما» عليها جاز أن يقع بعدها الفعل ، فخرجت عن مذهب الحرف . وانظر فى ذلك أيضا : مشكل إعراب القرآن : ٢-٣

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةً إِلَّا وَلَمَا كِتَابُ مَمْلُومٍ (٤) ﴾ .
قوله تعالى: ﴿ إِلَا وَلَهَا كِتَابُ ﴾ : الجَمَلة نَمْتُ لَقَرِية ؛ كقولك : مالقيت رجلا إلا عالما ،
وقد ذكَرْ نا حالَ الواو في مِثْل هذا في البقرة في قوله تعالى (١) : « وعسى أَنْ تَكْرَهُوا

قال تعالى : ﴿ لَوْماً تَأْتِيناً بِاللَّالْدَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِن الصَّادِقِينَ (V) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَوْ مَا تَأْ تِينَا ) : هي بمعنى لولا ، وهلَّا ، وأَلا ؛ وكُلُّهَا للتحضيض .

قال تعالى: ﴿ مَا أُنْزَلِّ اللَّائِكَةَ إِلَّا بِالْحِقِّ وَمَا كَانُوا إِذًّا مُنْظَرِينَ (٨) ﴾.

قوله تعالى : ( مَا مُنْزَلِّ المَلائكَةَ ) : فيها قراءات كثيرة كلُّها ظاهِرة (٢٠) .

( إِلَّا بِالْحَقِّ ) : في موضع الحال ، فيتعلَّق بمحذوف .

ويجوز أن يتعلُّقَ بننزَّل ، وتسكون بمعنى الاستعانة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّالْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ نَحَنُ نَزَّ لُنَا ﴾ : نحن هنا ليست فَصْلا ؛ لأنها لم تَقَعْ بين اسمين ؛ بل هي إما مبتدأ ، أو تأكيد (٣) لاسم إن .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَأْ تِيهِم مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١١) ﴾.

قوله [ ٥٥ ] تعالى : ( إلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) : الجَملة حالٌ من الضمير المفعول في « يأتمهم » ، وهي حالُ مقدرة .

ويجوز أن تـكونَ صَفةً لرسول على اللفظ ، أو الموضع .

قال تعالى : ﴿ كَذَ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : (كَذَلكَ ) ؛ أى الأمركذلك . ويجوز أنْ يكونَ صفة لمصدر محذوف ؛ أى سلوكاً مِثْلَ استهزائهم .

والهاء في « نَسْلُكُهُ » تعودُ على الاستهزاء ، والهاء في « بِهِ » للرسول ، أو للقرآن ،

شيئا وهر خَيْرُ ٚلکم » .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۷۳.

<sup>(</sup>٢) ارجع إليها في الكشف ( ٢ ــ ٢٨ ) إن أردت .

<sup>(</sup>٣) في البيان (٢ \_ ٥٠) : نحن في موضع نصب ، لأنه تأكيد للضمير الذي هو اسم إن في «إنا».

وقيل: للاستهزاء أيضا. والمعنى: لا يؤمنون بسبب الاستهزاء، فحُذف المضاف.

ويجوز أنْ يَكُونَ حالاً ؟ أي لا يؤمنون مستهزئين .

قال تعالى ؛ ﴿ وَلَوْ فَتَكَمْنا عليهم بَابًا من السَّماء ۖ فَظَلُّوا فيه يَمْرُ جُونَ (١٤). لَقَالُوا أَنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَظَلُّوا ) : الشمير للملائكة، وقيل للمشركين؛ فأما الضمير في «قالُوا» فللمشركين البتَّة .

(سُكِّرَتْ): أَيْقُرَأُ بِالتشديد (١) والنَّضِمَّ، وهو منقول بالتضعيف؛ يقال: سَكَر بصره، وسكَّرْته.

ورُيقرأ بالتخفيف، وفيه وجهان:

أحدها \_ أنه متمدُّ مخففا ومثقلا .

والثانى \_ أنه مثل سعد ؛ وقد ذكر (٢٠) في هود .

وَيَقِرَأُ بِفَتِحِ السِّينِ وَكُسِرِ السَّكَافِ ؛ أَى سدَّت وغُطيتَ كَمَا يَغْطِّي السُّكْرِ عَلَى الْمَقْلِ.

وقيل : هو مطاوع أُسكرت الشيء فسكر ، أي انسدَّ .

قال تعالى : ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنَ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴿ ١٧) . إِلاَّ مَن ِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ مُبِينَ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلاَّ مَن ِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ) : في موضعه ثلاثة أوجه :

الأول \_ نصب على الاستثناء المنقطع .

والثانى \_ جَرُّ على البدل ؛ أي إلا ممَّن استرق.

والثالث \_ رفع على الابتداء . و « فأَتْبَعَهُ » : الخبر (٦) ، وجاز دخولُ الفاء فيه من أَجْلِ أَنَّ « مَنْ » بمعنى الذى ، أو شَرْط .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۲ – ۳۰): « إنما سكرت » \_ خففه ابن كثير ، وشدده الباقون ، وهما لغتان . وانظر فى ذلك أيضا المحتسب : ۲ – ۳ ، وتفسير القرطبى : ۱۰ ـ ۸ ، ومعانى القرآن: ۲ ـ ۸ ۸ (۲) صفحة ۵ ۷۸ (۳) خبر « من » .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا ، وَأَلْقَيْنَا فِيهِا رَوَا سِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءُ مَوْزُونِ (١٩)﴾ .

قوله تَعالى: (والأرْضَ): منصوب بفعل محذوف؛ أى: ومددنا الأرض، وهو أحسَنُ مِنَ الرفع، لأَنه معطوف على البروج<sup>(۱)</sup>، وقد عمل فيها الفعل.

( وأَنْبَتْنَا فِيهِا مِنْ كُلِّ شَيْءً) : أَى وأُنبِتَنَا فِيهَا ضُرُ وبَّاً. وعند الأَخْفَش «مِنْ» زائدة. قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَــُكُمْ فِيهَا مَعَا بِشَ وَمَنْ لَسْنُمُ ۚ لَهُ مِرَ ازِقِينَ (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ومَنْ لَسْتُمْ ) : في موضعها وجهان :

أحدها \_ نصب (٢) لجعلنا، والمرادُ بمَنْ: العبيد، والإماء، والبهائم، فإنها مخلوقة لمنافهنا. وقال الزجاج: هومنصوب بفعل محذوف تقديره: وأعَشْنَا مَنْ لسّتُم له...؟ لأَنّ المعنى: أَعشنا كم وأَعَشْنَا مَنْ لستم ...

والثانى \_ موضعه (٣) جَرَّ ؛ أى لكم ولمَنْ لستم ... أَوهذا يجوزُ عند الكونيين .
قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيْءً إِلَّا عِنْدَنَا خَزَا ئِنُهُ وَمَا نُنْزَ لُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١) ﴾ .
قوله تعالى : ( إِلَّا عِنْدَنَا خَزَا ئِنُهُ ) : الجملة في موضع رفع على الحبر و « من شيء » :
مبتدأ ؛ ولا يجوز أن يكونَ صفة ؛ إذ لا خَبرَ هنا .

و(خزائنُهُ): مرفوع بالظَّرْف؟ لأَنه قَـوى بَكُونه خبراً، ويجوز أن يكونَ مبتدأ ، والظرف خبره .

( بَقَدَرٍ ) : في موضع الحال .

قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنِ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُم اللهُ بِخَازِ نِينَ (٢٢) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الآية \_ ١٦ : ولقد جعلنا في السماء بروجاً . . .

<sup>(</sup>۲) فی مشکل إعراب القرآن (۲ \_ ه ): « من » فی موضع نصب عطف علی موضع لکم؛ لأت معنی « جعلنا لکم فی الأرض معایش » \_ أنعشناکم وقویناکم ومن لستم له برازقین • '
(۳) ومعانی القرآن : ۲ \_ ۸۲

قوله تعالى : ( الرِّيَاحَ ) : الجمهور على الجَمْع (١) ، وهو ملائم لما بعده لفظا ومعنى - وُيُقُرأُ على لَفُظ الواحد وهو جِنْس .

وفى اللواقح ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أَصْلُها ملاقح ؛ لأنه رُيقال : ألقح الريحُ السحابَ ، كما يقال : ألقح الفحلُ.. الأنثى ؛ أى أحبلها ، وحذفت الميم لظهور المعنى ، ومِثْلُه الطوائح ، والأَصلُ المَطَاوح ؛ لأنه من أطاح الشيء .

والوجه الثاني \_ أنه على النَّسَب ؛ أي ذَوات لقاح ، كما يقال : طالق ، وطامث .

والثالث أنه على حقيقته ، يقال : لقحت الريح ، إذا حملت الماء ، وألقحت [٥٩] الريح السحاب ، إذا حمّلتها الماء ، كما تقول : أَلقح الفحلُ الأُنثى فلقحت ، وانتصا به على الحال المقدرة .

( فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ ) : يقال : سقاه ، وأسقاه \_ لغتان . ومنهم من يَفْرِق ؛ فيقول : سقاه لشفته ، إذا أعطاه ما يَشْرَ به في الحال ، أو صبَّه في حَلْقه. وأَسقاه ، إذا جعل له ما يشرَ به زَمَانًا . ويقال : أَسقاه ، إذا دعا له بالسُّقْيَا .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْنَى وَنُمِيتُ وَنحن الوَارِثُونَ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وإنَّا لَنَحْنُ ) : نحن هنا لا تكون فَصْلا لوجهين :

أُحدها \_ أن بعدها فعلا .

والثاني ــ أن اللام معها . `

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (٢٦) ﴾ .

قولة تعالى : ( مِنْ حَمَا ۗ ) : في موضع جرّ صفة لصلصال.

ويجوز أَن يكونَ بدلا من صَلْصَال ، بإعادة الجار .

قال تعالى : ﴿ وَالْجَانَّ خَلَّقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( والجانَّ ) : منصوب بفيل محذوف ليشاكل المعطوف عليه .

ولو قُرِيءً بالرفع جاز .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّ يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لِهِ سَاحِدِينَ ﴿ (٢٩) . فَسَجَدَ اللائكَةُ كُلُّهُم أَجْمَعُونَ ﴿٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَقَعُوا لَهُ ) : يجوزُ أن تنعلُّق اللامُ بِقَعُوا ، وبـ « ساجِدينَ » .

و (أَجَمَعُونَ): توكيد ثان عند الجمهور. وزَعم بعضُهم أنها أفادتُ ما لم تُفدُه كلّهم ؟ وهو أنها دلّت على أنَّ الجميع سجدوا في حال واحدة. وهذا بعيد ؟ لأنك تقول: جاء القومُ كلّهم أَجمعون ، وإن سبق بعضُهم بعضا ؟ ولأنه لو كان كما زعم لـكان (١) حالا لا تَوْ كيدا . ( إلّا إ بليسَ ) قد ذكر (٣) في البقرة .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّهْمَنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلى يَوْم ِ الدّين ِ ) : يجوزُ أن يكونَ معمولَ اللعنة . وأن يكون حالاً سنها ؛ والعاملُ الاستقرار في « عليكَ » .

قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّ بِمَا أَغُو ْ يَتَنِي لَأَزَ يِّنَنَ لَهُم فِي الأَرْضِ وِلَأُغُو رَيْبَهُمُ أَجْمَعِينَ (٣٩) ﴾. قوله تعالى: ﴿ فِمَا أُغُو ْ يَتَنِي ﴾: قد ذَ كر (٣) فِي الأعراف .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلا عِبادَكَ ) : استثناء من الجُنْس ِ؛ وهل المستثنى أَكثر من النصف أُو أَقَل ؟ فيه اختلاف ، والصحيحُ أَقل .

قال تعالى : ﴿ قَالَ هَذَا صِرَ الْمُ عَلَىٌّ مُسْتَقَيِّمُ ۖ (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : (عَلَىّ مُسْتَقِيمٌ ) : قيل: على بمعنى إلى ؛ فيتعلّق بمستقيم ، أو يكون وصفا الصراط .

- 1... / - - - /

. وقيل : هو مجمول على المعنى . والمعنى استقامتُه على " .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ـ ٦٨ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٧

<sup>(</sup>۲) ذکر صفحة ۱ ه (۳) ذکر صفحة ۹ ه ه

ويقرأ (١) «عَلِيُّ »؛ أى عَلِيُّ القَدْر . والمراد بالصِّراط الدِّين .
قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبادِى لَيْسَ لَكَ عليهم شُلْطانُ إلا مَن اتَّبعَكَ من الغَاوِينَ (٤٢) ﴾.
قوله تعالى : ( إلا مَن ا تَبَعَكَ ) : قيل هو استثناء من غير الجنس ؛ لأن المراد بعبادى الموحدون ، ومُتَّبِعُ الشيطان غَيْر موحِّد.

وقيل: هو من الجنس؛ لأنَّ عبادي جميع المكتَّلفين.

وقيل : «إلَّا مَن اتبعك » استثناء ليس من الجنْس ؛ لأنَّ جَمِيعَ العباد ليس للشيطان عليهم سلطان ؛ أى حجَّة ، ومن اتّبعه لا يُضِلَّهم بالحجَّة ، بل بالنَّزْ يين .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ جَهُمَّ لَمَوْعِدُهُم أَجْمَعِينَ (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَجَمَعِينَ ) : هو توكيد للضمير المجرور .

وقيل : هو حال من العضمير المجرور ، والعاملُ فيه معنى الإضافة .

فأما الموعِدُ إذا جعلته نَفْس المكان فلا يعمل ، وإنْ قدرتَ هنا حذْفَ مضافٍ صَحَّ أَن يعمل الموعد ؟ والتقدير : وإنَّ جهنم مكانُ مَوْعدهم .

قال تعالى: ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ ، لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزُّ لِا مَقْسُومٌ (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ): يجوزُ أَنْ يكونَ خبرا ثانيا، وأَنْ يكون مستَأْنفا.

ولا يجوز أَنْ يَكُونَ حالاً من جهنم ؛ لأن « إنَّ » <sup>(٢)</sup> لا تعملُ في الحال .

( مِنْهُمْ ) : في موضع حالٍ من الضمير الكائن في الظَّرْف؛ وهو قوله تعالى: « لـكل

مِابٍ » ؛ ويجوز أن يكونَ حالًا من « جُزْء » وهو صِفَةٌ له ثانية قدِّمت عليه .

ولا يجوز (٣) أن يكون حالا من الضمير في « مَقْسُومٌ » ؛ لأن الصفةَ [٦٠] لا تعملُ في الموصوف ولا فيما قبله ؛ ولا يكون صفةً لباب ؛ لأَنَّ البابَ ليس من الناس .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن ( ٢ \_ ٨٩ ) : وقرأ بعضهم : « هذا صراط على » \_ رفع ، يجعله نعتا للصراط ، كقولك : صراط مرتفع مستقيم .

وفى تفسير القرطبى (١٠ ـ ٢٨ ): وقرأ ابن سيرين ، وقتادة ، والحسن . . . . « هذا صراط على مُستقيم » برفع « على » وتنوينه ، ومعناه : رفيع مستقيم . وانظر المحتسب أيضا : ٢ ـ ٣ (٢) إن ـ في الآية السابقة : وإن جهنم لموعدهم أجمين .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ ــ ٦٩

قال تعالى : ﴿ إِنْ المُتَّقِينَ فَى جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥). ادْخُلُوهَا بِسَلَامِ آمِنِينَ (٤٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَعُيُونٍ . ادْخُلُوهَا ﴾ : 'يقرآ على لَفْظِ (١) الأمر ، ويجوز كسر التنوين وضَمّه ؛ وقَطْع الهمزة على هذا لا يجوزُ .

ويقرأ بضَمِّ الهمزة ، وكسر الحاء ، على أنه ماض ؛ فعلى هذا لا يجوز كَسْرُ التنوين ؛ لأنه لم يَنْتق ساكنان ؛ بل يجوز ضَمَّه على إلقاء ضمَّة الهمزة عليه ؛ ويجوز قَطْعُ الهمزة . ( بِسَلام ) : حال ؛ أي سالمين ، أو مسلَّما عليهم .

و (آمِنينَ ) : حال أُخْرَى بدل من الأولى .

قالُ تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فَى صُدُورِهِمْ مَنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَا بِلِينَ (٤٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِخْوَانَا ﴾ : هو حال من الضمير فى الظرف فى قوله تعالى : ﴿ جَنَّات ﴾ (٣٠ ؛ ويجوز أن يكون حالًا من الفاعل فى ﴿ ادخُلوها ﴾ مقدّرة ، أو من الضمير فى ﴿ آمِئين ﴾ . وقيل : هو حال من الضمير المجرور بالإضافة ؛ والعاملُ فيها معنى الإلصاق والملازمة . (مُتَقا بِابِينَ ﴾ : يجوز أن يكون صفةً لإخوان ؛ فتتعانى ﴿ على ﴾ بها .

ويجوز أن يكونَ حالاً من الضمير في الجار؛ فيتعاَّق الجارُّ بمحذوف ، وهو صفة لإخوان .

ويجوز أن يتعلَّقَ بنفس إخوان ؛ لأنَّ معناه مُتَصَافِين ؛ فعلى هذا ينتصب متقابلين على الحال من الضمير في إخوان .

قال تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُم فيها نَصَبْ وما هم منها بِمُخْرَ حِينَ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُمْ ) : يجوزُ أن يكونَ حالا من الضمير في مُتَقابِلين (٢٠) . وأنْ يكون مستأنفا .

و ( مِنْهَا ) : يتعلق بمِخْرَ حِبين .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطبى (۱۰ ـ ٣٢ ): قراءة العامة « ادخلوها » ـ بوصل الألف وضم الحاء ، من دخل يدخل ـ على الأمر ، وقرأ الحسن ، وأبو العالية ، ورويس ، عن يعقوب : « ادخلوها ــ بضم التنوين، ووصلي الألف ، وكسر الحاء على الفعل المجهول من « أدخل ».

<sup>(</sup>٢) في الآية السابقة نه ٥٤

قال تعالى : ﴿ فَبَيِّ عِبادِى أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحيمُ (٤٩). وأَنَّ عذا بي هو العذابُ الأَلِيمُ (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى: (أنا الغَفُورُ): يجوزُ أن يكونَ توكيدا للمنصوب، ومبتدأ، وفَصْلا. فأما قوله: « هُوَ المَذَابُ » فيجوزُ فيها الفَصْل، والابتداء؛ ولا يجوزُ التوكيدُ؛ لأنَّ العذابَ مُطْهَر، والمُظْهَرُ لا يؤكّد بالمُضْمر.

قال تمالى : ﴿ إِذْ دَخَلُوا عليه فَقَالُوا سَلَاماً قالَ : إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ دَخَلُوا ) : في « إِذْ » وجهان :

أحدها ـ هو مفعول ؟ أي اذكر إذ دَخلوا .

والثاني \_ أن يكون ظَرْ فا . وفي العامل وجهان :

أحدها : نفس ضَيْف (١٠) ؟ فإنه مصدر . وفي توجيه ذلك وجهان :

أَحدها: أن يكون عاملا بنفسه وإن كان وَصْفا ؛ لأنّ كونه وصْفاً لا يسلبه أحكامَ المصادر ، أَلَا ترى أَنه لا يُحْمَـعُ ولا يثنّى ولا يؤنَّث كا لو لم يوصف به .

ويقوِّى ذلك أنَّ الوصْفَ الذى قام المصدَرُ مقامه يجوز أنْ يعمل. والوَجْه الثانى: أَنْ يكون فى الله كلام حذْفُ مضافٍ ، تقديره: نبئهم عن ذَوِى ضَيَّفِ إبراهيم ؛ أى أصحاب ضيافته ، والمصدرُ على هذا مضافَ إلى المفعول.

والوجه الثانى \_ من وجهى الظرف أن يكونَ العامل محذوفا ، تقديره: عن خَبَرَ

( فَقَالُوا سَلاما ) : قد ذكر <sup>(٢)</sup> في هود.

قال تعالى : ﴿ قَالَ : أَ بَشَرْ نَمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِى َ الْـكِبَرُ ُ فَبِمَ تُبَثِّرُونَ (٥٤) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ قَالَ : أَنْ مَسَّنِى َ ) : هو في موضع الحال ؛ أَي بشرتموني كبيرا .

( فَهِمَ تُبُشِّرُ وَنِ ): أَيْقُرَأُ بِفتح (٢) النون وهو الوَّجْه ، والنون علامةُ الرفع .

حَدِّ (١) في الآية السابقة : ٥٠١ ونبئهم عن ضيف إبراهيم . (٢) صفحة ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) فى الـكشف (٢ \_ ٣٠): قوله: « فيم تبشرون » \_ قرأ ابن كثير بكسر النون وتشديدها. وقرأ نافع مثله ، إلا أنه خفف النون . وكذلك قرأ الباقون إلا أنهم فتحوا النون .

ويقرأ بكسرها وياء الإضافة محذوفة ؛ وفي النون وجهان :

أحدها \_ هى نونُ الوقاية ، ونونُ الرفع محذوفة لثقل المِثْلَيْن ، وكانت الأُولى أحقّ بالحذف ؛ إذ لو بقيت لـكُسِرت ، ونونُ الإعراب لا تُكْسَر لئلا تصير تابعة ، وقد جاء ذلك فى الشعر [71] .

والثانى \_ أنَّ نُونَ الوقاية ِ محذوفة، والباقية نونُ الرفع؛ لأنَّ الفعلَ مرفوع ، فأبقيت (١) علامتُه .

والقراءةُ بالتشديد أوجه .

قال تعالى : ﴿ قَالَ : وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَحْمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَمَنْ يَقْنَطُ ): مَنْ مبتدأ . و ﴿ يَقْنَطُ ﴾ : خبره ، واللفظُ استفهام، ومعناه النَّفى ؛ فلذلك جاءت بعده إلّا .

وفى يَقْنط لغتان : كسر النون وماضيه بفتحها ، وفَتْحها وماضيه بكسرها ، وقد قُرىء بهما ؛ والكُسْرُ أجوَدُ، لقوله (٢) : « من القانطين » ؛ ويجوز قانط ، وقَنِط .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْزِمِينَ (٥٨). إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَا لَمُنَجُّوهُم أَجْمَعِين (٥٩). إِلَا امرأَنَهُ قَدَّرُ نَا إِنَّهَا لَمِنَ الغَا بِرِينَ (٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلَّا آلَ لُوطٍ ) : هو استثناء من غير الجنس ؛ لأنهم لم يكونوا مجرمين . ( إِلاَّ امْرَ أَتَهُ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو مستثنى من آلِ لوط ، والاستثناء إذا جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء الثانى مضافاً إلى المبتدأ ؛ كقولك : له عندى عشرة إلا أربعة إلا در هما، فإن الدرهم يستثنى من الأربعة؛ فهو مضاف إلى العشرة ، فكأنك قلت: أحد عشر إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة. والوجه الثانى \_ أنْ يبكونَ مستثنى من ضمير المفعول فى « مُنَجّوهم » .

(قَدَرْ نَا ): 'يُقْرَأُ بِالشَّخْفِيفِ (٢) والتشديد ، وهما لفتان .

( إنَّهَا ) :كسرت إنَّ هاهنا من أجل اللام في خبرها ، ولولا اللامُ لُفُتِّحت .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ــ ٨، والبيان: ٢ ــ ٧٠ (٢) في الآية السابقة: ٥٥ (٣) في الآية السابقة: ٥٥ (٣) في الكشف (٢ ــ ٣٣): قوله: « قدرنا إنها » ــ قرأ أبو بكر بالتخفيف ـ وقرأها الباقون بالتشديد؛ وهما لفتان عمني .

قال تعالى : ( وَقَضَيْمَا إليه ذلك الأَمْرَ أَنَّ دَا بِرَ هَوْلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٦٦) ﴾ . قوله تعالى : ( ذَلكَ الأَمْرَ ) : في الأمر وجهان :

أحدها \_ هو بَدَل .

والثانى \_ عطف بيان .

( أَنَّ دَا بِرَ ) : هو بدَل مِنَ ذلك ، أو مِنَ الأمر إذا جعلته بيانا .

وقيل تقديره: بأن ، فَخُذِفَ حَرْفُ الجر .

(مَقْطُوعٌ): خبر أَنَّ دَابِرَ .

و ( مُصْبِحِينَ ): حال من هؤلاء . ويجوز أن يكونَ حالا من الضمير في «مقطوع» ؛ وتأويله أَنَّ دابرَ هنا في معنى مُدْبرى هؤلاء ، فَأَفرَده ، وأَفرد مقطوعا ؛ لأَنه خبره ، وجاء « مُصْبِحِين » على المعنى .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا : أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَن ِ العَالَمِينَ ) ؟ أي عن ضِيَافة العالمين .

قال تعالى : ﴿ قَالَ هُؤُلاءِ مَنَاتِي إِنْ كُنْتُمُ فَأَعِلِينَ (٧١) ﴾ .

قوله تعالى: (هَوَّلاءِ بَنَا تِي ): يجوزُ أَنْ يكونَ مبتدأ ؛ و ﴿ بِنَاتِى » خبر • ؛ وفي الـكلام حَذْفْ ؛ أي فتزوجُوهُنَّ .

ويجوز أن يكونَ مِناتى بدلًا ، أو بياناً ، والخبر محذوف ؛ أى أَطْهَرُ لَـكم ؛ كما جاء في الآية الأُخْرَى(١) .

و يجوز أنْ يَكُونَ هُؤُلاء في موضع نصب بفعل محذوف ؛ أي قال : تزوَّجوا هؤلاءً .

قال تعالى : ﴿ لَعَمَرُ كَ إِنَّهُمْ لَفِي سَــُكُرَ تِهِم يَعْمَهُونَ (٧٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إنَّهُمْ لَفِي سَـكُرَ تِهِمْ ) : الجمهورُ على كَسْرِ إنَّ من أَجل اللام . وقرى أ بفتحها على تقدير زيادة اللام ؛ ومثله قراءةُ سعيد بن جُبير رضى الله تعالى عنه: « (٢) إلا أنهم ليَا كُلونَ الطعامَ » ـ بالفتح .

و (يَعْمَهُونَ): حال الضمير في الجار ، أو من الضمير المجرود في «سَـــُكُرتهم» ؛ والعاملُ السَّــُكُرَة ، أو معنى الإضافة .

<sup>(</sup>١) في سررة هود (٧٨): قال ياقوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم.. (٢) سورة الفرقان، آية ٣٠

قال تعالى: ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٥٠) . الذينَ جَمَلُوا القُرُ آنَ عِضِينَ (٩١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا ﴾ : الكاف في موضع نَصْب نعتا لمصدر محذوف ، تقديره :: آتيناكُ(١) سَبْعًا مِن المثانى إيتاءً كما أَنْزَلْنا؟ أو إنزالا كما أنزلنا؟ لأَنْ آتيناكَ بمعنى أنزلناعليك.

وقيل: التقدير : متَّعْنَاهُم تَمْتيعاكما أنزلنا ؛ والمعنى : نعَّمْنا بعْضَهم كما عذَّ بنا بعضَهم .

وقيل: التقدير : إنزالًا مِثْل ما أنزلنا ؛ فيكون وَصْفاً لمصدر .

وقيل (٢٠) : [٦٢] هو وصف لمفعول، تقديره : إنى أنذركم عذابا مِثْلَ العذاب المنزل على المُقْتَسِمين . والمرادُ بالمقتسمين قوم صالح الذين اقتسموا على تَبْـيَيِيته و تَبْييت أَهْلِه .

وقيل : هم الذين قسموا القرآن إلى شعر وإلى سِحْر وكَهَانَة .

وقيل: تقديره : لنسألنُّهم أجمين مثل ما أَنْزلنا .

وواحد « عِضِينَ » عِضَة (٣)، ولائمها محذوقة ، والأصل عِضُوَّة .

وقيل: المحذوف هاء، وهو من عَضَه (١) يَمْضَه؛ وهو من العَضِيهة ؛ وهي الإفْكُ ، أو الدَّاهية .

قال تعالى : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَمَا تُوْمَرُ ) : ما مصدرية ، فلا محذوف إذاً .

ويجوز أنْ تَـكُونَ بمعنى الذى ، والعائدُ محذوف ؛ أى بما تُوَّمر به ؛ والأصْلُ بما تُوَّمَرِ به ، ثم حُذِف للعلم به .

قال تعالى : ﴿ الذين يَجْعُلُون مع اللَّهِ إِلَهَا ٓ آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦) ﴾ .

قوله تعالى : (الذين يَجْعَلُونَ) : صفة للمستهزئين (٥) ، أو منصوب بإضارِ فِعْل ، ٢٠ أو منصوب بإضارِ فِعْل ، ١٠ أو مرنوع على تقدّر « هم » .

<sup>(</sup>١) في الآية : ٨٧ \_ ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ــ ١١

<sup>(</sup>٣) في القاموس \_ عضا : العضة \_ كعدة : الفرقة والقطعة والكذب ، جمعه عضون .

<sup>(</sup>٤) في القاموس \_ عضه : والعضه \_ كعنب : الكذب والبهتان والسحر ، وجمعه عضون...

<sup>(</sup>٥) في الآية: ٥٠ \_ إنا كفيناك المستهزئين.

## سُورةُ النَّجَيِّلُ بسلِ اللَّالِ الرَّلِي الحِيم

قال تعالى : ﴿ أَنَّى أَمْرُ اللَّهِ فلا نَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) ﴾ • قوله تعالى : ﴿ أَنَّى ﴾ : هو ماض على بابه ؛ وهو بمعنى قرُب .

وقيل: يُراد به (١) المستقمِل، ولما كانخَبَرُ الله صِدْقاً جاز قَطْعا أَنْ يَعَبَّرَ بِالمَاضَى عَنِ المستقبل. والهاء في « تَشْتَعْجِلُوهُ » تعودُ على الأَمر ، وقيل على الله .

قال تعالى : ﴿ مُينَزِّلُ الملائكَةَ بالرُّوحِ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْدِرُوا أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلا أَنَا فَاتَّقُونِ (٣) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( 'يُنَزِّلُ الْمَلائكَةُ ) : فيه قراءات ، ووجوهُها ظاهرة .

و (بالرُّوح): في موضع نصب على الحال من الملائكة ؟ أي ومعَها الروحُ ، وهو الوَحْي . و (مِنْ أَمْرِه ) : حان من الروح .

( أَنْ أَنْذِرُوا ) : أَنْ بمعنى أَى؛ لأنَّ الوَحْي بدلُّ على القول، فيفسر بأن فلا مَوْضِعَ لها .

و يجوز أن تَكُونَ مُصدرية (٢) في موضع جَر الله بدلا من الرُّوح ، أو بتقدير حرف الجر على قول الخليل ، أوْ في موضع نَصْب على قول سيبويه .

(أنّه لا إَلَهَ ۚ إِلَّاأَنَا ):الجُملة في موضع نَصْب مفعول «أَنْذِروا»؛ أَى أَعْلِموهم بالتوحيد ، أَنْ رَجِع من الغيبة إلى الخطاب ، فقال : « فَانَّقُونَ ِ » .

قال تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةً فِإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٤) ﴾.

قوله تعالى: ( فَإِذَا هُوَ خَصِيم ﴿): إِن قَيْلِ الفِـــاءُ تَدَلَّ عَلَى التَّعقيب، وكُونُهُ خَصِيمً لا يكون عقيب خَلْقِه من نُطْفَة . فجوابه من وَجهين :

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ١٢ ، والبيان : ٢ ـ ٧٤

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن: ٢ – ١٢، والبيان: ٢ – ٧٥، وتفسير القرطبي: ١٠ – ٦٥

أحدها \_ أنه أشارَ إلى ما يَتُولُ حاله إليه ، فأُجْرَى المنتظرَ مجرى الواقع ، وهو من باب التعبير بآخر الأَمْرِ عن أوله ؛ كقوله (١) : « أَرَانى أَعْصِرُ خَمْرا ». وقوله تعالى (٢): « يُنِزَّلُ لَـكُمْ مَنَ السّاء رِزْقا » ؛ أى سبب الرزق ؛ وهو المطر .

والثاني \_ أَنه إشارةٌ إلى سُرعة نسيانهم مبدأ خَلْقِهم .

قال تعالى: ﴿ وَالْأَنِعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ ۚ وَمَنَا فِعُ وَمُنَا تَأْكُلُونَ (٥) . ولكم فيها جَالُ حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ (٦) ﴾ .

قوله تمالى : ( والْأَنْعَامَ ) : هو منصوب بفعل محذوف ، وقد حكى فى الشاذ رفعها .

و ( وَلَـكُمْ ) : فيها وجهان :

أحدها \_ هي متعلقة بخَلَق؛ فيكون « فِيها دِفْ الله » جملة في موضع الحال من الضمير المنصوب .

والثاني \_ يتعلَّقُ بمحذوف ، فدف مبتدأ ، والخبر لكم .

وفی « فیها » وجهان :

أحدها \_ هو ظَرْفُ للاستقرار في « لكم » .

والثانى \_.هو حال من « دفء » .

و يجوز أن يكونَ لكم حالا من دِفْء، « وفيها » الخبر.

ويجوز أن ير َتفِعَ دِفِّ بلكم أو بفيها ، والجملةُ كأمُّا حال من الضمير المنصوب .

ويقرأ (") ﴿ دُف ﴾ \_ بضم الفاء (١) من غير همز ، ووَجْهُه [٦٣] أنه ألقى حركة الهمزة

على الناء وحذفها .

( وَلَكُمْ فِيهَا جَالَ ) : مثل : « ولَكُمْ فيها دِفْ ، » .

(۲/ \_ العبيان / ۲)

<sup>(</sup>١) نسورة يوسف ، آية ٣٦ (٢) سورة غافر ، آية ١٣

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ٢ \_ ٧ ) : قراءة الزهرى « دف » \_ بغير همز . خفف فحذف الهمزة وألفي حركتها على الفاء قبلها .

<sup>(</sup>٤) ضبطت الدال \_ ضبط قلم \_ في الحشنب بكسر الدال .

و ( حِينَ ) : ظَرْ فُ لَجَال ، أو صفة له ، أو معمول فيها .

قال تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَـكُونُوا بَا لِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ ... (٧) ﴾. قوله تعالى : ( با لِغِيهِ ) : الهاء في موضع جَرِّ بالإضافة عند الجمهور . وأَجاز الأخفشُ أَن تَـكُونَ منصوبة ؟ واستدلَّ بقوله تعالى (١) : « إِنَا مُنَجُّوكَ وأهلك » ، ويُسْتَوْفِي في موضعه إِن شاء الله تعالى .

( إِلاَّ بشق ): في موضع الحال من الضمير المرفوع في « بالنِميه »؛ أي مشقُوقاً عليكم؛ والجمهورُ على (٢) كسر الشين . وقرئ بفتحها ، وهي لغة .

قال تعالى : ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلَّهُ كَنُبُوهِ الْوَرِينَةَ وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( والخَيْلَ ) : هو معطوف على الأنعام ؟ أي وخلق الخيلَ .

( وَزِينَةً ) ؛ أَى لتركبوها ، ولتنزَّيُّنُوا بِهَا زِينة ؛ فهو مصْدَرٌ لفِمْل محذوف .

ويجوز أنْ يكونَ مفعولا من أجله ؛ أي وللزينة . وقيل التقدير : وجعلما زِينة .

ويقرأ (٣) بنير واو ، وفيه الوجوهُ المذكورة ، وفها وجهان آخران :

أحدها \_ أنْ يكونَ مصدرا في موضع الحال من الضمير في تَرْ كُبوا .

والثاني \_ أن تكون حالا من الهاء ؟ أي لتَرْ كَبُوها تزيُّناً مها .

قال تعالى : ﴿ وعلى اللهِ قَصْدُ السَّبيلِ ومنها جائر ولو شاءَ لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ (٩) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ وَمِنَهَا جَائِر ۖ ) : الضمير يرجعُ على السبيل ، وهي تذكر وتؤنث . وقيل السبيل بمعنى السبل ، فأنَّث على المعنى .

و ( قَصْدُ ) : مصدر بمعنى إقامة السبيل ، أو تعديل السبيل ، وليس مصدر قصدته بمعني أُتيته .

قال تعالى : ﴿ هُوَ الذي أَنْزَلَ من السَّماء ماء لَكُم منه شَرَابُ ومنه شَجَرُ فيه

 <sup>(</sup>١) سورة العكبوت ، آية ٣٣
 (٢) والمحتسب : ٢ ـ ٧

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ٣ \_ ٨ ) : قراءة أبي عياض :« لتركبوها زينة » \_ بلا واو .

تُسِيمُونَ (١٠). يُنْبِتُ لَـكُم بِهِ الزَّرْعَ والزَّيْتُونَ والنَّخِيلَ والأَعْنابَ ومن كُلِّ الثَّمَرَات. . . (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْهُ شَرَابُ ) : مِنْ هنا للتبعيض ، ومن الثانية للسببية ؟ أى وبسببه إنباتُ شجر ؟ ودلَّ على ذلك قوله : « رُينْبتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ » .

قال تعالَى: ﴿ وَسَخَّرَ لَسَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ ۗ مِأْمْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ ) : يُقْر آن (١) بالنصب عطفا على ما قبلهما ؟ و يُقر آن بالرفع على الاستثناف . و « النُّجُوم » كذلك . و « مُسَخَّرَ ات » على القراءة الأولى حال ، وعلى الثانية خَرَ .

قال تعالى : ﴿ وَمَا ذَرَأً لَــكُمْ فَى الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ۚ أَنْوَانُهُ ۚ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَآيَةً ۚ لِقَوْمٍ \_ يَذَّ كَرُونَ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : (وَمَا ذَرَأً لَـكُمْ) : في موضع نَصْب بفعل محذوف ؛ أي وخلق ، أُووأُ نبت . و ( مُخْقَلفا ) : حال منه .

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الذَى سَخَّرَ البَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنه لَحْمًا طَرِيًّا وتَسْتَخْرِجُوا مِنهُ عِلْمَةً تَلْبَسُونَهَا وتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيه . . . (١٤) ﴾ .

قولِه تعالى : ( مِنْهُ لَحْما ) : من لابتداء الغاية .

وقيل التقدير : لتَأْ كُلوا مِنْ حَيَوانه لَحْماً .

( فیه ): یجوزُ أن یتعلَّق بِمَوَاخر؛ لأنَّ معناه جَوَارِی ؛ إذ كان مُخَرَ وشَقَّ وَجَرَی قریبا بعضه من بعض .

ويجوز أن يَكُونَ حالا من الضمير في مَوَاخِر .

قال تعالى : ﴿ وَأَلْقَى فَى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيدَ بَكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّـكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥). وعَلَامَاتٍ وبالنَّجْمِ هُمَ يَهْتَدُونَ (١٦) ﴾ .

(١) في الكشف (٢ \_ ٣٥ ): قوله: « والشمس والقمر والنجوم مسخرات » \_ قرأ ابن عاس برفع الأربع الكايات ، ووافقه حفص على رفع « والنجوم مسخرات » . وقرأهن الباقون بالنصب . قوله تعالى : (أَنْ تَمِيدَ )؛ أَى مُخَافَةً أَنْ تَمِيدُ <sup>(1)</sup> .

( وأُنهارًا ) : أي وشقّ أنهارا .

( وَعَلاماتٍ ) : أَى وَضَع علامات : وبجوز أَنْ تعطف على «رَوَا سِي» .

( وَبَالنَّجْمِ ِ ) : يَقُرأُ عَلَى (٢) لَفْظُ الواحد ، وهُو حِنْس. وقيل: يُرَادُ بِهُ الْجِدِي ؛ وقيل:

الثريا .

ويقرأ بضَمُّ النون والجيم ؛ ونيه وَجهان :

أحدها \_ هو جَمْع نجم ، مثل سَقْف وسُقُف .

والثانى \_ أنه أراد النجوم ، فحذف الواو ، كما قالوا فى أُسد أُسود وأُسد ، وقالوا فى خيام خم .

و ُيقرأُ بسكون الجيم ، وهو مخفَّنْ من المضموم .

قال تعالى : ﴿ أَمُوَاتَ غَيْرُ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُ وَنَ أَيَّانَ 'بُبْعَثُونَ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى: (أَمُوَاتُ ): إِنْ شُئْتَ جعلتَه خبرا ثانيا لـ «هُمُ »؛أى وهم يُخْلَقُونَ (٣) وعوتون. وإِنْ شُئْتَ كَانْ خبر مَبَتَداً محذوف (٥)؛ وإنْ شُئْتَ كَانْ خبر مَبَتَداً محذوف (٥)؛ أَمُواتَ [٦٤] .

( غَينُ أحياء ): صفة مؤكّدة .

ويجوزُ أنْ يكونَ قصد بها أنهم في الحال غَير أحياء ليدفعَ به تَوَهَّم أن قوله «أُموات» فما بعد ؛ إذ قال تعالى (٢٠) : « إنكَ مَيِّت » ؛ أي ستَمُوتُ .

و (أَيَّانَ): منصوب به « يُبْعَثُونَ » ، لا به « يَشْعُرُ ون » .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّ لِعِنَ (٢٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ ــ ١٣ ) : في موضع نصب مفعول من أجله .

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ - ۸): قراءة الحسن: « وبالنجم هم يهتدون » - بضم النون والجيم .
 وقرأ يحى: « وبالنجم » - بضم النون ساكنة الجيم .

 <sup>(</sup>٣) مخلقون في الآية السابقة : ٢٠ (٤) أي لكلمة « هم » .

 <sup>(•)</sup> والبیان : ۲ – ۷٦ (٦) سورة الزمر ، آیة ۳۰

قوله تعالى : ( مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم ) : « ماذا » فيها وجهان :

أحدها ... « ما » فيها استفهام ، « وذا » بمعنى الذى ، وقد ذُكر فى (١) البقرة، والعائدُ عذوف ؛ أى أنزله .

و (أساطِيرُ ) : خَبر مبتدأ محذوف، تقديره : ما ادَّعيتموه مُنزلا أساطير .

و يُقر أ أساطير بالنصب ، والتقدير: وذكر مم أساطير، أو أنرل أساطير على الاستهزاء.

قال تعالى : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمُ القيامَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ الذَيْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِمَنْيُو عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِيَحْمِلُوا ) ؛ أَى قالوا ذلك ليحملوا ؛ وهي لامُ العاقبة .

( وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ) ؟ أَى وَأَوْزَارِ الذين .

وقال الأخفش : ﴿ مَنْ ﴾ زائدة .

قال تعالى : ﴿ قد مَكَرَ الذينَ من قَبْلِهِم فَأْ نَى اللهُ 'بُنْيَانَهُم من القَوَاعِدِ فَخَرَ عليهم السَّقْفُ من فَوْ قِهِم وأَتَاهُمُ العذابُ من حَيْثُ لا يَشْعُرُ ونَ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ القَوَاعِدِ ) ؛ أَى مِنْ ناحية القواعد ؛ والتقدير : أَ تَى أَمر الله .

( مِنْ فَوْ قِهِمْ ) : يجوز أَنَّ يتعلَّق «مَن » بخَرَّ ، وتـكون « من » لابتداء الغاية ؛ وأن تـكون حالا ؛ أى كائنا مِنْ فوقهم ، وعلى كلا الوجهين هو توكيد .

قال تعالى : ﴿ ثُم يُومَ القيامة يُخْزِيهِم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الذينَ كُنْتُم تُشَاقُونَ فيهم قالَ الذينَ أُوتُوا العِلْمَ إِنَّ الحِزْيَ اليَوْمَ والسُّوءَ على الكَافِرِينَ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( تُشاقُونَ ) : 'يُقْرَأُ بِفتح (٢) النون ، والمَهمول محذوف ؟ أى تشاقّونَ المؤمنين، أو تشاقونني.

ويةرأُ بكسرها مع التشديد ، فأدغم نون الرفع في نون الوقاية .

ويقرأ بالكسر والتخفيف، وهو مثل<sup>(٣)</sup> ﴿ فِيمَ ۖ تُبَشَّرُونَ ﴾ . وقد ذُكر .

قوله تعالى : ( إِنَّ الْحِزْ يَ الْمَوْمَ ) : في عامل الظرف وجهان :

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۷۲

<sup>(</sup>٢) في الـكشف (٢ ـ ٢٦): قوله: « تشاقون فيهم » ـ قرأ نافع بكسر النون ، وفتحها الباقوت . (٣) سورة الحجر ، آية ٤٥ ، وقد ذكر صفحة ه ٧٨

أحدها \_ الخزى ، وهو مَصْدَرْ فيه الألف واللام .

والثانى \_ هو معمول الحبر؛ وهو قوله تعالى: (علَى السكافرينَ )؛ أَى كَائْنَ عَلَى السكافرينَ اليوم، وفَصَل بينهما بالمعطوف لا تُساعهم في الظَّرْف.

قال تعالى . ﴿ الذينَ تَتَوَنَّاهُمِ الملائكَةُ ظَا لِمِي أَنْفُسِهِم فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ من سُوء . . . (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( الّذِينَ تَتَوَفّاهُم ) : فيه الجرُّ والنصب والرفع ، وقد ذُكِر فى مواضع . و « تتوفّاهم » بمعنى تَوَ قَنْهُم .

( فَأَلْقُوُا السَّلَمَ ) : يجوزُ أن يكونَ معطوفا على (١٠ : « قال الذين أُوتُوا العلم » .

ويجوز أن يكونَ معطوفا على توفيًّاهم .

ويجوز أنْ يكونَ مستأنفا .

و «السلم» هنا بمعنى القول، كما قال فى الآية الأخرى (٢٠): « فأُلقوا إليهم القَوْلَ »؛ فعلى هذا يجوز أن يكونَ « ما كُنّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءً » تفسيرا للسلم الذى أَلْقُو. ؛ ويجوزُ أَنْ يكونَ مستأنفا ؛ ويجوز أَنْ يكون التقدير : فأُلقوا السلم قائلين : ما كُنّا .

قال تعالى : ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ماذا أَنزَلَ رَبُّكُم قالوا خَيْرًا . . . (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ماذَا أَنْزَلَ رَ بَـٰكُمْ ) : « ما » فى موضع نَصْب بأَنْزل ، ودَلَّ على ذلك نَصْبُ الجواب ؛ وهو قوله: ( قالُوا خَيراً ) ؛ أَى أَنْزلَ خيرا .

قال تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْن يَدْ خُلُو َ هَا تَجْرِى مِن تَحْمَهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فَيْمَا مَا يَشَاءُون كذلك يَجْزِى الله المُتَّقِينَ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى: ( جَنَّاتُ عَدْن ): يجوزُ أَنْ تَكُونَ هي المخصوصة بالمدح<sup>(٣)</sup> ، مثل زَيْد في نعم الرجل زيد .

و ( يَدْخُلُونَهَا ) : حال منها . ويجوز أنْ يكونَ مستأنفا ، و « يدخاونها » الخبر .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة: ٢٧ (١) سورة النحل، آية ٨٦ (٣) أي لنعم في الآية السابقة: ٣٠

ويجوز أن يَكُونَ الحَبر محذوفا؟ أى لهم جنَّاتُ عَدْن ، ودَلَّ على ذلك قوله تعالى (١) : « للَّذينَ أَخْسَنُوا في هذه الدُّنيا حَسَنة » .

(كَذَلكَ يَجْزِي ): الكاف في مُوضع نَصْب نَمْتًا لمصدر محذوف.

قال تعالى: ﴿ الذينَ تَتُوَفَّاهُمُ اللائكَ لَهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عليكم ادْخُلُوا الجَنَّةَ عِالَكُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( طَيِّبِينَ ) : حال من المفعول . و « يَقُولُونَ » : حال من الملائكة .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَبَمَٰتنا فَى كُلِ أُمَّةٍ رَشُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنْبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ . . . (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : (أن اغْبُدُوا) : يجوز أن تكونَ «أن » بمعنى أى . وأَنْ تكون مصدرية .

( مَنْ هدَى ) : مَنْ نَـكرة : موصوفة مبتدأ ، وما قبلها الخبر .

قال تعالى : ﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُم فَإِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ ، وما لهم من نَاصِرِينَ (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى [70] : ( فإنَّ الله َ لا يَهْدِى ) : 'يُقْرَأُ بفتح (٢) الياء وكسر الدال على تسمية الفاعل . ولا يهدى : خبر إن . و « مَنْ يُضِلُّ » : مفعول يهدى .

و يُقرأُ « لا يُهدى » \_ بضم الياء على ما لم يسمّ فاعله ، وفيه وجهان :

أُحدها \_ أن مَنْ أيضل مبتدأ ، ولا يهدى خبر .

والثانى \_ أنَّ لا يهدى مَنْ يضل بأَسره خبر إن ، كقولك : إن زيدا لا يُضرب أبوه. قال تعالى : ﴿ إِنْمَا قَوْلُنَا لِشَيْءَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ له كُنْ فَقَـكُونُ (٤٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة : ٣٠

<sup>(</sup>۲) فى الكثف (۲ ــ ۳۷): قوله: « لا يهدى من يضل » ــ قرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر الدال ، أضافوا الفعل إلى الله جل ذكره . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال ، بنوه للمفعول . وانظر فى ذلك أيضا : معانى القرآن : ۲ ــ ۹۹

قوله تعالى: ( فَيَــكُونُ ) : رُيْقُواْ بالرفع (١)؛ أى فَهُو ، وبالنصب عطفا على نقول؛ وجَمْلُه جواب الأمر بَعِيدٌ لما ذكرناه في البقرة (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ هَاجَرُ وَا فَى اللهِ مِن بَعَدُ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّ نَنَهُمْ فِى اللهُّ نَيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الآخِرَ ۚ أَ كُنَرُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) ﴾ .

قُوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُ وَا ﴾ : مبتدأ ، و ﴿ لَنَبُوَّ نَنَّهُمْ ﴾ : الخبر .

ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف يفسره المذكور .

(حَسَنَةً ): مفعول ثمان لِنْبُوِّئْنهم ؛ لأَن معناه لنُعْطينهم .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَفَةٌ لَخُذُوفَ ؟ أَى داراً حَسَنَةٌ ، لأَنَّ بُوَّأَتُهُ: أَنْزَلْتُهُ .

قال تعالى : ﴿ الذينَ صَبَرُ وا وعلى رَبِّهِم يَتُو كَّلُونَ (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ صَبرُوا ) : في موضع رَفْع على إضهار هُمْ ؛ أَو نَصْب على تقدير أَعنى .

قال تعالى : ﴿ بِالبَيِّنَاتِ وَالزَّ بُنِ وَأَنْزَلْنَا إلِيكَ اللهِ ۚ كُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أِمَا نُزِّلَ إليهم وَلَمَلَّهُمُ بَتَغَـكُرُونَ (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالبَيِّناتِ ) : فيما تتعلق الباء به ثلاثة أوجه :

أحدها \_ بنوحى (٣) ، كما تقول: أوحى إليه بحق . ويجوز أن تكونَ الباء زائدة . ويجوز أن تكونَ الباء زائدة . ويجوز أن تكونَ حالا من القائم مقام الفاعل وهو « إليهم » .

والوجه الثانى \_ أنْ تتعلَّق (٣) بأَرْسُلنا ؛ أى أرسلناهم بالبينات ؛ وفيه ضَعْف ؛ لأَنَّ مَا قبل « إلا » لا يعملُ فيما بعدها إذا تَمَّ الكلام على إلا وما يليها، إلا أَنه قدجا في الشعر، كقول الشاعر (١) :

مُبْنَتُهُمْ عَذَّ بوا بالنارِ جارتَهُمْ ﴿ وَلا يُعَدِّبُ إِلَّا اللَّهُ بالنارِ

<sup>(</sup>۱) فی مشکل إعراب القرآن (۲ \_ ۱۶): قرأ ابن عامر ، والـکسائی « فیکون » عطفا به علی أن نقول . ومن رفعه قطعه عما قبله ؛ أی فهو یکون .

<sup>(</sup>٢) صفحة ١٠٩ (٣) في الآية التي قبلها : ٤٣

<sup>(</sup>٤) ومعانى القرآن: ٢ ــ ١٠١

والوجه الثالث \_ أَنْ يتعلق بمحذف تقديره ؛ بعثوا بالبينات . والله أعلم . قال تعالى : ﴿ أَوْ كَيْأُخُذَهُم عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَ ۚ وَفُ رحيمُ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : (عَلَى تَخَوُّفٍ ) : في موضع الحال من الفاعل ، أو المفعول ، في قوله : « أَو يَأْخذهم » .

قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٌ يَتَفَيَّأً ظِلالُهُ عِن الْيَمِينِ والشَّمَا ئِل سُجَدًا للهِ وهم دَاخِرُونَ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : (أَوَ لَم يَرَوُا) : 'يُقْرَأُ بالياء (١) والتاء ؟ وقبله غَيْبة وخطاب يصحِّحان لأم سن .

(يَتَفَيَّأُ): يُقْرَأُ بالتاء (٢) على تأنيث الجمع الذي في الفاعل، وبالياء لأَنَّ التأنيث عَيْرُ حقيقي .

(عَن ِ الْيَمِينِ ): وضَع الواحد موضع الجمع .

وقيل: أُول ما يبدو الظل عن اليمين ثم ينتقل و يَنْتَشِر عن الشال، فانتشارُه يقتضى الجمع - و « عن » : حرف جَر موضَّعها نصب على الحال .

ويجوز أن تَـكُونَ للمجاوَزة ؟ أي تتجاوز الظلالُ اليمينَ إلى الشمال .

وقيل : هي اسم ؛ أي جانب البيين .

. ﴿ وَالشُّمَائِلِ ِ ﴾ : جمع شمال .

( سُيجّدًا ): حال من الظلال .

(وَهُمْ دَاخِرُونَ): حال من الضمير في «سُجَّدا». ويجوز أَنْ يكونَ حالا ثانية معطوفة. قال تعالى : ﴿ وَلِنّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَانَّبَةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ٢ ــ ٣٧ ) : قوله: « أولم يروا إلى ماخلق الله » ــ قرأ حمزة ، والكسائى » بالتاء ، جعلاه خطابا لجميع الحلق . وقرأ الباقون بالياء ، ردوه على لفظ الغيبة الذى قبله .

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ \_ ٣٧ ): قوله « يتفيأ » قرأه أبو عمرو بتاءين على تأنيث لفظ الجمع ؛ وهو الظلال . وقرأ الباقون بياء وتاء على تذكير معنى الجمع ، أو على الحمل على المعنى -

قوله تعالى : (ما فى السّملُواتِ ) : إنما ذَكَر «ما» دون «مَن » ، لأَنْهَا أَعمّ ، والسّجود يشتمل على الجَمِيع .

قال تعالى : ﴿ يَنْخَانُونَ رَبِّهُمُ مِنْ فَوْ قِهِمٍ وَيَفْعَلُونَ مِا يُؤْمَرُ وَنَ (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ فَوْ قِهِمْ ) : هو حال من ربهم . ويجوز أن يتعلُّقَ بيخافون .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَمْ يِنَ اثْنَيْنِ ، إِنَّمَا هُو إِلَّهُ وَاحْدَ ... (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( اثْنَيَنِ ) : هو توكيد<sup>(١)</sup> . وقيل: مفعول ثان ؛ وهو كبيد .

قال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَا وَالْأَرْضِ ، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا . . . (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَاصبا ) : حال من الدين .

قال تعالى : ﴿ وَمِا بِكُمْ مِن نَعْمَةً فَمِنَ اللهِ ثُمَ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَخَوُّرُونَ (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا بِكُمْ ) : « ما » بمعنى الذى ، والجارُّ صِلته .

و « مِنْ نِعْمَةٍ » : حال من الضمير في الجار .

( َفَمِنَ اللهِ ): الخبر .

وقيل : « ما » شرطية ، و فِمْلُ الشرط محذوف ؛ أى ما [٦٦] يكن ، والفاء جوابُ الشرط .

قال تعالى : ﴿ ثُمَ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إِذَا فَرِيقُ مَنكُم مِرَبِّهُم 'يُشْرِ 'ونَ (٥٤) ﴾ . قوله تعالى : ( إِذَا فَرِيقُ ') : هو فاعل لفعل ِ محذوف .

قال تعالى : ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُم فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَتَمَتَّمُوا ) : الجمهور ُ على أَنه أَمر . و يُقرأ بالياء ، وهو معطوف على

يكَاهْرُوا . ثم رجع إلى الخطاب ، فقال « فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ » . وقرى ً بالياء أيضا .

قال تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : (وَلَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ) : « ما » : مبتدأ ، ولهم : خبره ، أَو فاعل الظرف .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ١٦

وقيل: « ما » في موضع نَصْب عطفا على « نصيبا » (١) ؛ أي ويجعلون ما يَشْتَهُون لَمُ ، وضَعَفَ قُومُ هذا الوجه (٢) ، وقالوا: لو كان كذلك لقال: ولأنفسهم ؛ وفيه نظر . قال تعالى: ﴿ وإذا رُبُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأَّ نَتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وهو كَظِيمُ (٥٨) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا ﴾ : خبره ، ولو كان قد قُرى و همود " سكان مُستقها ، على أَنْ يكون اسْمُ ظلَّ مضمرا فيها ، والجملة خبرها (٣) .

( وَهُوَ كَظِيمٌ ) : حال من صاحبِ الوَجْه . ويجوز أن يكونَ من الوَجْه لأَنّه مِنْه . قال تعالى : ﴿ يَتُوَارَى من القَوْمِ من سُوءَ ما 'بشّرَ به أَيُمْسِكُهُ على هُون أَمْ يَدُسُهُ فَى التُرّاب ... (٥٩) ﴾ .

قُوله تعالى : ( يَتُوَارَى ) : حال من الضمير في «كَظِيمٍ » .

( أَيُمْسِكُهُ ) : في موضع الحال ؟ تقديره : يتوارى متردِّدا : هل يمسِكُه أم لا .

( عَلَىٰ هُونِ ) : حال .

قال تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَ هُونَ وَتَصِفُ أَنْسِلَتُهُم الكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الحُسْنَى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وأنَّهُمُ مُفْرَطُونَ (٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الكَذِبَ ) : 'يَثْرَ أَ بِالنصب على أَنه مِفعول تَصفُ ، أَو هو بدَلُ مما يكرهون ؟ فعلى هذا في قوله : ( أَنَّ لَهُمُ الحُسْـَني ) وجهان :

أحدها \_ هو بَدَل من الكذب.

والثانى \_ تقديره: بأنَّ لهم ؟ ولما حُذِفت الباء صار فى موضع نَصْب عند الخليل. وعند سيبويه هو فى موضع جَر .

ويقرأ (٤) الكُذُبُ \_ بضم الكاف والذال والباء على أنه صفه للألسنة ، وهـــو جمعُ وَاحِدُهُ كَذُوب ، مثل صَبُور وصبرُ ؛ وعلى هذا يجوز أن يكون واحد الألسنة مذكرا

<sup>(</sup>١) في الآية التي تسبقها : ٦ ه ــ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا - · ·

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن ( ٢ ــ ٢٠٦ ) اختار الرفع أيضا .

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ١٦ \_

<sup>(</sup>٤) ومعانى القرآن : ٢ ــ ٢٠٧ ، والمحتسب : ٢ ــ ٢١ ، وتفسير القرطبي : ١٠ ــ ١٢١

أو مؤنثا ، وقد سُمِعَ فى اللسان الوَجْهان . وعلى هذه القراءة « أن لهم الحسنى » منعول تَصِف .

(لا جَرَمَ): قد ذكر (١) في هود مستَوْفًى .

( مُفْرَ طُونَ ) : 'يُقْرَأُ (٢) بفتح الراء والتخفيف ، وهو من أَفرط إذا حمله على التفريط

غيره ، وبالكسر على نسبة ِ الفُعْل ِ إليه . وبالكسر والتشديد ، وهو ظاهِر ْ .

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْزَ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلْتَبَيِّنَ لَهُمُ الذينَ اخْتَلَفُوا فيه وهُدًى ورَحْمَةً لقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤) ﴾ .

قوله تمالى : ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ : معطوفان على لتبين ؟ أى للتّبْيين والهداية والرحمة . قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الْحَمْ فَ الْأَنعَامِ لَمِبْرَةً نُسْقِيكُم مما فى بُطُونِهِ مَن بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِلبَّنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِ بِينَ (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( بُطُو نِهِ ) : فيما تعود الهاء عليه ستة أوجه :

أحدها \_ أَنَّ الْأَنْعَامُ تَذَكَّرُ ۗ وَتُؤنَّتُ ، فَذَكَّرَ الصَّمَيرِ عَلَى إَحْدَى اللَّغَتَينِ .

والثانى \_ أَن الأنعام رِجْنُس ، فعادَ الضميرُ إليه على المعنى .

والثالث \_ أنَّ واحد الأنعام نعم ، والضميرُ عائدٌ على واحده ، كما قال الشاعر (٣): \* مِثْلُ الفِرَاخِ نُتَّفَتْ حَوَاصِلهُ \*

والرابع \_ أنه عائد على المذكور ، فتقديره : مما فى بطون المذكور ، كما قال الحطيئة (١) : لِزُعْبِ كَأُوْلادِ القَطاَ رَاثَ خَلْفُهَا على عاَجِزَاتِ النَّهضِ حُمرٍ حَوَاصِلُهُ والخامس \_ أَنه يعودُ على البَعْضِ الذي له لبن منها .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۹۳

<sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۲ ـ ۳۸ ) : قوله : « وأنهم مفرطون » ـ قرأه نافع بكسر الراء ، جعله اسم فاعل من أفرط ، إذا أعجل . وقرأ الباقون بفتح الراء ، جعلوه اسم مفعول من أفرطوا . وانظر فى ذلك أيضا : معانى القرآن : ۲ ـ ۲۰۷ ، وتفسير القرطى : ۱۰ ـ ۱۲۱

<sup>(</sup>۳) وتفسير القرطي : ١٠ \_ ١٠٤، ومعانى القرآن: ١ \_ ١٣٠ ، ٢ \_ ١٠٩ ، وقال : لم يقل حواصلها، وإنما ذكر لأن الفراخ جم لم يبن على واحده ، فجاز أن يذهب بالجم إلى الواحد .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٨٠ ، ومختارات ابن الشجرى : ٤٩٩ ، واللسان ـ خلف .

والسادس ـ أنه يعودُ على الفَحل ؛ لأنَّ اللبن يكونُ من طَرْقِ الفحل الناقة ، فأَصلُ اللبن ما الفحل ؛ وهذا ضعيف ؛ لأن اللبن وإن نُسِب إلى الفَحْل فقد جمع البطون ، وليس فحل الأنعام واحدا ، ولا للواحد بطون ؛ فإن قال أراد الجنس فقد [٦٧] ذُكر (١) .

( مِنْ بَينِ ) : في موضع نَصْب على الظرف . ويجوز أن يكونَ حالا من « ما » ، أو من اللبن .

(سائيغا): الجمهور على قراءته على فاعل. و ُيَقْرَأُ « سَيِّماً » (٢) بياء مشددة ، وهو مثل سيد وميت ، وأصله من الواو.

قال تعالى : ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعِنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ (٦٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمِنْ ثَمَرَ اتِ ) : الحاريتعلق بمحدوف ، تقدير ، : وخلق لـكم ، أو وحمل .

( تَتَّخِذُونَ ): مستأنف . وقيل : هو صفة ُ لمحذوف، تقديره : شيئا تتخذون ـ بالنصب ، الى : وإن من الثمرات شيئا .

وإنْ شَنْتَ « شيء » \_ بالرفع \_ بالابتداء ، ومن عمرات خبره .

وقيل التقدير: وتتخذون من ثمرات النخيل سَكرًا، وأُعاد « مِنْ » لما قدَّم وأخَّر. وذكرَّ الضمير؛ لأَنه عاد على « شيء » المحذوفِ، أو على معنى الثمرات، وهو (٣) الثمر، أو على النخل؛ أى من ثمر النخل؛ أو على البعض، أو على المذكور كما تقدَّم في « هاء » بطونه (١٠).

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ــ ١٧

 <sup>(</sup>۲) الذي في المحتسب (۲ – ۱۱): قراءة الثقني : « سيغا » – بقتج السين وسكون الياء .
 وقراءة العامة : سائغا .

<sup>(ُ</sup>٣) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ \_ ١٩ ) : على واحد الثمرات المتقدمة الذكر ، فهي تعود على الثمر .

<sup>(</sup>٤) سبق صفحة ٨٠٠

قال تعالى : ﴿ وَأُوْحَى رَأُبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِن الْجِبالِ بُيُوتًا . . . (٦٨) . . قوله تعالى : ( أَنِ اتَّخِذِى ) ؛ أَى اتْخذى ، أَوْ تَـكُونَ مَصدرية .

قال تعالى : ﴿ ثُمْ كُلِي مَنْ كُلِّ الثَّمَرَ انِ فَاسْلُكِي سُبُلَرَ بِّكِ ذُلُلَّا يَخْرُجُ مَنْ بُطُونِها شَرَابُ مُخْتِلَفُ أَلُوانُهُ فَيهِ شِفَاءَ لِلنَّاسِ . . . (٦٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذُكلًا ) : هو حال من السُّبُل ، أو من الضمير في «اسلكي» ، والواحدُ ذُلُول ، ثم عاد من الخطاب إلى الغيبة ، فقال : « يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها » .

( فيه شفا؛ ): يعود على الشراب ، وقيل على القرآن .

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ثُمْ يَتَوَفَّا كُمْ وَمَنكُم مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَٰلِ الْعُمُو لِكَيْلاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا . . . (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى: (لِكَيْلا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئا): «شيئاً» منصوب بالمَصْدَرِ علىقول البصريين. وبيعلم على قول الكوفيين .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضَ فَى الرِّزْقِ فَمَا الذِّينَ فُضَّالُوا بِرَادِّى دِزْقِهِمِ على مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فَيْهِ سَوَالِا . . . (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَهُمْ فِيهِ سَوَالا ) : الجملةُ من المبتدأ والخبر هنا واقعةُ (١) موقعَ الفعل والفاعل ؛ والنقدير : ثما الذين فُضَّلُوا برادِّى رزْقهم على ما ملكت أيمانهم فيَسْتَووا ، وهذا الفعلُ منصوبُ على جواب النفى .

ويجوز أن يكونَ مرفوعا عطفا على موضع بِرَ ادِّى ؟ أَى فَمَا الذينَ فُضَّالُوا بِرَّدُونَ ؟ فَمَا يَسْتَوُونَ .

قال تعالى: ﴿ وَيَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَمْمِ رِزْقاً مِن السَّمَلُواتِ والأرضِ شَيْئاً ولا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) ﴾.

قوله تعالى : ( دِزْقًا مِنَ السَّمُوَاتِ ) : الرِّزقُ \_ بكسر الراء : اسم المرزوق .

<sup>(</sup>١) فى البيان (٢ \_ ٨٠): فهم فيه سواء: جملة اسمية فى موضع نصب ، لأنها وقعت جواًبا للننى. وقامت هذه الجملة الاسمية مقام جملةفعلية ، وتقديره: فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ماملكتأ يمانهم. فيستووا • وهى أوضح .

وقيل: هو اشم للمصدر، والمصدر بفتح الراء.

(شَيْئًا): فيه ثلاثة أوجه:

أحدها \_ هو منصوب برزق ، لأَنَّ اسْمَ المصدر يعمل عمله ؟ أى لا يملكون أَنَّ يرزقوا شيئا .

والثانى ــ هو بَدَل من رِزْق .

والثالث ـ هو منصوب نَصْبَ المصدر؛ أى لا يملكون ززقا ملكا، وقد ذكرنا نظائره، كقوله (۱): « لا يَضُرَّ كم شَيْئاً ».

قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مملوكا لا يَقْدِرُ على شيء ومَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ منه سِرًّا وجَهْرًا . . . (٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَبْدًا ) : هو بدَل من مَثَل ِ . وقيل التقدير : مثلا مثل عَبْد .

و ( مَنْ ) : فى موضع نَصْبِ نــكرة موصوفة .

( سِرًّا وَجَهْرًا ): مصدران في موضع الحال .

قال تعالى : ﴿ وضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمَ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءَ وهو كَلُّ على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ . . . (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَيْنَمَا يُوجُّهُهُ ) : 'يُقْرَأُ بِكُسر الجيم ؛ أَى يُوجِهه مولاه .

وُ يُقْرَأُ بِفتح (٢) الجيم وسكون الهاء على ما لم يُسَمَّ فاعله .

ويقرأ بالتاء وفتح الجيم والهاء على لَفُظِ الماضي .

قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ البَصَرِ أَو هُوَ أَ قُرَبُ . . . (٧٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ) : هو ضمير للأَمر ، وأَو قد ذُكِر حَكَمها في (") : « أو كَصَيِّب مِنَ السماء » .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ١٢٠ ، وقد ذكر صفحة ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب ( ٢ ــ ١٠١ ) : قراءة ابن مسعود ، وعلقمة ، ويحبى ، ومجاهد ، وطلعة : « أينما يوجه » ــ بكسر الجيم . وروى عن علقمة : « يوجه » ــ بفتح الجيم .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٩ صفحة ٣٤

قال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّهاتِكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا . . . (٧٨) ﴾ . قوله تعالى : ( أمّها تسكُم ) : يُقْرَأُ بضم الهمزة وقَتْح الميم ، وهو الأصل ، وبكسرها . أِفَامًا كسرة الهمزة فلمِلَّة . وقيل أُتبعت كسرة النون قبلها وكسرة الميم إتباعا لكسرة الهمزة .

( لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ): الجِملةُ جالَ من الضمير المنصوب في : « أخرجكم » .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فَي جَوِّ السَّاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَ اللَّهُ . . . (٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلَمْ يَرَوْا ) : 'يُقرأُ بالتاء (١٠ ؛ لأَنَّ [ ٦٨] قبله خطابا ، وبالياء على الرجوع إلى الغيبة .

( مَا يُمْسِكُهُنَّ ) : الجِملةُ حَالَ مِن الضمير في : مسخَّرات ، أو من الطير . ويجوز أن يكونَ مستَّأَنفاً .

قال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَـكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَـكُمْ مِن جُلُودِ الْأَلْعَامِ بُيُونَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ويَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ومِن أَصْوَافِها وأَوْبَارَها وأَشْعارِها أَثَاثًا ومَتَاعًا إلى حِينِ (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكَنا ) : إنما أفرد لأن المعنى ما تسكنون .

( يَوْمَ ظَمْنِكُمْ ) : كُيْقُراً بِسَكُون (٢) العين وفتحها ؟ وهما لنتان ، مثل النَّهْر والنَّهْر ، والظعن مصدر ظَعَن .

(أثاثا): معطوف على «سَكنا»، وقد فُصِل بينه وبين حَرْفِ العطف بالجارو المجرور، وهو قوله تعالى: « ومِنْ أَصوافها »، وليس بفَصْل مستَقْبَح كَا زَعَم فَى الْإيضاح ؛ لأَن الجارّ والمجرور مفعول، وتقديم مفعول على مفعول قياس.

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ \_ ٤٠ ): قوله: « ألم يروا » \_ قرأ حمزة وابن عامر بالتاء على الخطاب. وقرأ الباقون بالياء ، ردوه على لفظ الغيبة في قوله : ويعبدون من دون الله . . . (٣٣)

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ ـ ٤٠): « يوم ظعنكم » ـ قرأه الكوفيون ، وابن عامر ، بأسكان الهين . وفتح الباقون ؛ وهما لغتان .

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثَم لا يُؤْذَن للذينَ كَفَرُوا...(٨٤) ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ ﴾ : أَى واذْكُر ، أَوْ وَخَوِّنْهم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءُ ذَى الْقُرْ بَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُ وَنَ (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَمِـظُكُمْ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ حالا من الضمير في « يَنْهَى » ؛ وأَنْ يكون مستأنفا .

قال تعالى : ﴿ وَأَوْنُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَمْدَ تَوْكِيدِهَا وَقد جَمَّلْتُمُ اللهَ عليكم كَفِيلًا (٩١) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَمْدَ تَوْ كِيدِها ) : المصدرُ مضافُ إلى المُعول ، والفعلُ منه وَكَّد . وبقال : أَكَّدَ تَأْكَيدا .

و قد (جَمَاتُمُ ): الجلةُ حال من الضمير في ﴿ تَنْقُضُوا ﴾ .

و يجوز أن يكون حالا من فاعل المَصْدد .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَتَى نَقَضَتْ غَزْ لَهَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاكًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَا نَهْ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ...(٩٢) ﴾ . أيْمَا نَكُم دَخَلًا بينكم أنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِن أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ...(٩٢) ﴾ . قوله تعالى : (أنكانًا) : هو جمع نِكْث، وهـــو بمعنى المنكوث؟ أي المنقوض؟ وانتصب على الحال (١) مِنْ غَزْلُهَا .

و يجوز أن يكونَ مفعولا ثانيا على العني ؛ لأنَّ معنى نقضت صيَّرت.

و ( تَتَّخِذُونَ ) : حال من الضمير في « تـكونوا » ، أو من الضمير في حرف الجر ؟ لأنَّ التقدر : لا تـكونوا مُشمهين .

(أنْ تَكُونَ )؛ أَى مُحَافَة أن تَكُون .

( أُمَّةُ ۚ ) : اسم كان ، أو فاعلها إن جملت كان التامة .

<sup>(</sup>۱) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ \_ ٢ ): نصب على المصدر ، والعامل فيه نقضت ، لأن نقضت على المصدر ، والعامل فيه نقضت ، لأن نقضت على المحتى المكت . وكذلك في البيان : ٢ \_ ٨٣

<sup>(</sup> ۲ / التيان / ۲ )

( هِيَ أَرْبِي ) : جملة في موضع نصب خبر كان؛ أوفي موضع رَفْع على الصفة؛ ولا يجوز أن تَكُونَ هي (١) فصلا ؛ لأنّ الاسْمَ الأول نكرة .

والهاء في « بِهِ » تعود على الرَّبُو ، وهو الزِّيادة .

قال تعالى: ﴿ وَلا تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُم دَخَلًا بِينَكُم فَنَزِلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهِا...(٩٤) ﴾ -قوله تعالى : ( فَنَزِلَّ ) : هو جواب النهبي .

قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكُرُ أَو أَنْ نَشَى وَهُو مُوَّ مِنْ . . . (٩٧) ﴾ . قوله تعالى : ( مِنْ ذَكَرٍ ) : هو حال من الضمير في « عَمِلَ » .

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القرآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) ﴾.

قوله تعالى : ( فإذَا قَرَأْتَ ) : المعنى فإذا أردتَ القراءةَ ، وليس المعنى إذا فرغت مِنْ القراءة .

قال تعالى : ﴿ إِنَمَا سُنْلِطَانُهُ عَلَى الذِينَ يَتُولُوْنَهُ والذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠) ﴾ . قوله تمالى : ﴿ إِنَّمَا سُنْلِطَانُهُ ﴾ : الهاء فيه تعودُ على الشيطان . والهاء في ﴿ بِهِ ﴾ تعود عليه أيضا . والمعنى الذين يشركون بسببه .

وقيل: الهاء عائدة على الله عز وجل.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّ لَنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً واللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا . . . (١٠١) ﴾ - قوله تعالى: ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ ) : الجلة فاصلة بين إذا وجوابها ؟ فيجوز أن تكونَ حالا ، وألّا يكونَ لها مَوْضِعٌ . وهي مشدَّدة .

قال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقَدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنَتِّبَ الذِينَ آمَنُوا وَهُدَّى. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢) ﴾ .

قوله تُعالى : ( وَهُدَّى وَبُشْرَى ) : كلاها فى موضع نصب على المفعول له ، وهو عَطْفُّ على قوله « ليثبّت » ؟ لأنَّ تقدير الأول لأَنْ يثبّت .

<sup>(</sup>١) في مشكل إحراب القرآن (٢ ـ ٢١): وأجاز الكوفيون أن تكون « هي » فاصلة له لا موضع لها من الإعراب - ولم يجزه البصريون .

ويجوز أنْ يكونا فى موضيع رَّنع خبر مبتدأ محذوف ؟ أى وهو هُدًى ، والجملةُ حالُ من الهاء فى « نَزَّلَه » .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَمَا يُعَلِّمُهُ ۚ بَشَرْ لِسَانُ الذَى يُلْحِدُونَ إليه أَعْجَمِي ۚ وَهَذَا لِسَانَ عَرَى ۗ مَبِينَ ۗ (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِسانُ الَّذِي ) : القراءةُ المشهورة (١) إضافةُ « لِسان » إلى « الذي » ، وخبره « أَعْجَمِيُ » .

وقرى ً فى الشاذّ : اللسان <sup>(۱)</sup> الذى \_ بالألف واللام ، والذى نعت . والوَّقفُ بكل حال على بَشَر .

فال تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ ۖ بالإِيمانِ ولكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْرًا فعليهم غَضَبْ مِن اللهِ ... (١٠٦) ﴾.

قوله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ ) : فيه وَجْهان :

أَحدُها \_ هو بَدَلَ من قُوله « الـكاذبون (٢) » ؛ أى وأُولئك هم الـكافرون . وقيل : هو بَدَل من أُولئك (٢) .

وقيل: هو بَدَل (٢) من « الذين لا يُونُمنون » .

والثانى \_ هو مبتدأ ، والحبر فعليهم [٦٩] غَضَبُ من الله .

قوله تعالى : ( إلاَّ مَنْ أَكْرِهَ ) : استثناء مقدَّم .

وقيل: ليس بمقدم، فهو كقول لبيد (٣): \* أَلا كُلُّ شَيْءٌ مَا خَلَا اللهَ باطِلُ \*

وقيل : « مَنْ » شَرْطُ ، وجوابُها محذوف دَلَّ عايه قوله : « فعلَيْهم غَضَبْ » .

و ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرُه ﴾ استثناء متَّصل ؛ لأنَّ الكُفْر يطلق على القَوْل والاعتقاد .

وقيل: هو مُنْقَطِع؛ لأَن الكفر اعتقاد، والإكراه على القول دون الاعتقاد.

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب ( ۲ ــ ۱۲ ): قراءة الحسن: «بشىر اللسان الذى يلحدون إليه» ــ بألف ولام. (۲) فى الآية التى تسبقها: ١٠٥ « إنما يفترى الـكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الـكاذبون» ،

<sup>(</sup>٣) ديوان لبيد : ٢٥٦ ، وتمامه : وكل بعيم لا محالة زائل .

( مَنْ شَرَحَ ): مبتدأ . « فَعَلَيْهِمْ » : خَبَره .

قال تعالى : ﴿ ثُمَ إِنَّ رَأَبُكَ لَلَذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتَنِنُوا ثُمَ عِلْهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَأَبُكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحيمٌ (١١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَ رَ آبِكَ ) : خَبَرَ إِن (') : « لَغَفُور ْ رَحِيمْ ْ » . وإِنَّ الثانية واسْمُها تَكرِير للتوكيد ، ومثلُه في هذه السورة (٢) : « ثم إِن رَ آبك للذين عملوا السُّوء بجهالة » . وقيل : لا خبر لأنَّ الأولى في اللفظ ، لأَنَّ خبر الثانية أَغْنَى عَنْهُ .

( مِنْ بَعْدِ ما فُتُنِنُوا ) : أيقر أعلى مالم يُسَمّ فاعله (٣) ؟ أى فتنهم غَيْرُهم بالكفر فأَجابوا؟ فإنَّ الله عَفا لهم عن ذلك ؟ أى رخص لهم فيه .

وُ يُقْرِأُ مِفتح الفاء والتاء ؟ أي فَتَنُوا أنفسهم ، أو فَتَنُوا غيرهم ثم أسلموا .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ كَأْنَى كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَت وهم لا رُيْظلَمُونَ (١١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ تأتي ) : يجوز أن يكونَ ظَرْ فالرحيم (١٤) . وأن يكونَ متعولاً به ؟ أى اذكر .

قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرِيةً كَانِتَ آمِنَةً مُطْمَئِنَّـةً يَأْتِيها رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلّ مكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِباسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ عِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٣)﴾. قوله تعالى: (قَرْيَةً ): مثل قوله (٥): « مثلا عَبْدا » .

﴿ وَالنَّحُونِ ﴾ \_ بالجر : عطفا على الجوع ؛ وبالنصب عَطْفاً على لباس .

وقيل: هو معطوف على موضع الجوع ؟ لأنَّ التقدير: أن أَلبِسهم الجوعَ والخوفَ . قال تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْشَيْنَتُكُمُ الكَذِبَ هذا حَلَالٌ وهذا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا على اللهِ الكَذِبَ... (١١٦) ﴾ .

(؛) في الأية السابقة (١١٠) . (٥) سورة النحل ، آية ٧٥ ، وقد تقدم صفحة ٨٠٣

<sup>(</sup>١) خير إن الأولى : ثم إن ربك . . . ( ٢ ) سورة النحل ، آية ١١٩

<sup>(</sup>٣) في المكشف ( ٢ ــ ٤١ ) : قوله « من بعد مافتنوا » ــ قرأه ابن عامر بفتح الفاء والتاء ، على معنى : من بعد مافتنوا غيرهم . وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر التاء على ما لم يسم فاعله .

قوله تعالى: (ٱلْسِلَتُكُمُ الْكَلَدِبَ): يُقْرَأُ بِفَتْح (١) الْكَاف والباء وكسر الذال، وهو متصوب بتَصِفُ. و «ما » مصدرية. وقيل: هي بمعنى الذي، والعائدُ محذوف، والكذب بدَلَ منه.

وقيل: هو منصوب بإضار أعنى .

و ُيُقْرَأُ بضم الكاف والذال وفتح الباء ، وهو جم كِذَاب بالتخفيف ، مثل كِتاَب وكتُب . وهو مَصْدَر . وهي في معنى القراءة الأولى .

وُ يُقْرَأُ كَذَلِكَ إِلا أَنه بِضَمُّ الباء على النعت للألسنة ؛ وهو جمع كاذب، أو كذوب.

ويقرأ بفتح الكاف وكسر الذال والباء ، على البدل من « ما » سواء جعلتها مصدرية أو بمعنى الذى .

قال تعالى : ﴿ مَنَاعُ قَلْمِلْ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِّيمُ ۗ (١١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَتَاغُ قَالِمِلُ ) ؟ أَى بَقَاؤُهُم مَتَاغُ ، وَنحو ذلك .

قال تعالى : ﴿ شَا كُراً لِأَنْعُمُهِ اجْتَبَاهُ وهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( اجْتَبَاهُ ) : يجوز أن يكونَ حالا ، « وقد » معه مُرادة ، وأنْ يكونَ خبرا ثانيا لإن (٢) . وأن يكونَ مستَأْنها .

(لأَ نُمُمِهِ ) : يجوز أَنْ تتعلَّق اللام بـ « شاكراً » ، وأن تتعلَّق بـ « اجْتَبَاهُ » .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُمُ بَهُ وَلَئِنْ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ للصَّا بِرِينَ (١٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ) : الجمهور على الأَلف والتخفيف فيهما .

ويقرأ (٣) بالتشديد من غير ألف فيهما: أي تَتَبَعْتُم .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب (۲ ـ ۱۲): قراءة الأعرج، وابن يعمر . . . . . . « ألسنتكم الكذب » ـ بجر الباء . وقرأ الكذب » ـ بضمالكاف والذال وفتح الباء ـ يعقوب . وقرأ «الكذب ـ بضمالكاف والذال والباء ـ مسلمة بن محارب : وقراءة الناس : الكذب .

<sup>(</sup>٢) فى الآية السابقة (٢٠) : إن إبرهيم كان أمة تانتا . . .

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب ( ٢ ــ ١٣ ) : قراءة أبن سيرين : « وإن عقبتم فعقبوا » ــ بتشديد القاف . قال أبوالفتح : معناه : إن تتبعتم فتتبعوا بقدر الحق الذى لكم ولا تزيدوا عليه .

( بِمِثْلِ ما ): الباء رّائدة. وقيل: ليست زائدة ، والتقدير: بسبب مُما ثِل لما عُوقبتم . ( لَهُوَ خَينٌ ): الضمير للصبر؛ أو للعفو؛ وقد دَلَّ على المصدرين السكلامُ المتقدم . قال تعالى : ﴿ واصْبِرُ وما صَبْرُكَ إلا باللهِ ولا تَحْزَنْ عليهم ولا تَكُ في ضَيْقٍ مِما يَمْكُرُونَ (١٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلَّا بالله ِ ) ؛ أي بعون الله ، أو بتوفيقه .

(عَلَيْهِمْ )؛ أي على كفرهم . وقيل الضمير يرجع على الشهداء؛ أي لا تحزن عليهم فقد فازُوا .

( في ضَيْق ٍ ) : أَيْقُرَأُ (١) بِفتح الضاد ؛ وفيه وجهان :

أُحدها \_ هو مَصْدَرُ ضاق، مثل سار سَيْرًا .

والثاني \_ هو مخفَّف من الضيق ؛ أي في أمرٍ ضَيَّق ، مثل سَيِّد وميّت .

ويقرأ بكسر الضاد ، وهي لغة في المصدر . والله أعلم .

( مِمَّا يَمْـٰكُو ۗ ونَ ) ؛ أَى من أَجْل ما يمكرون .

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ \_ ٤١) : قوله: « في ضيق » \_ قرأ ابن كثير بكسر الضاد . وفتح الباقون-وها لغتان في المصدر عن الأخفش . وقال أبو عبيدة : هو مخفف ضيق مثل ميت من ميت .

## سِنُورة الإسِنيران

## مساندار منارجم

قال تعالى (١) : ﴿ سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّالْمِيْدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِعِ اللّ

قد تقدم الكلام على (سُبْحانَ) في قصة آدم عليه السلام في البقرة (٢) .

و( لَيْلًا ): ظَرَّف لأَيْرَى ، وتنكيرُ. يدلُّ على قِصَر الوقت الذي كان الإسراءِ والرجوعُ فيه .

( حَولَهُ ) : ظرف لبارَ كُناً . وقيل مفعول به ؛ أي طيّبناً، أو نمينا.

( لِنُرِيَهُ ) \_ بالنون ، لأَن قَبْلَه إخبارا عن المتكلم ؛ وبالياء ، لأنَّ أُول السورة على النيبة ، وكذلك خاتمة الآية ؛ وقد بدأ في الآية بالنيبة ، وختم بها، ثم رجع في وسطها إلى الإخبار عن النفس ؛ فقال : باركنا ، ومِنْ آياتنا .

والهاء في « إنَّهُ » لله تعالى . وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أى إنه السميع لـكلامنا البَصِير لِذَاتِنا .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَآ نَيْنَا مُوسَى الكتابَ وَجَمَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَ كِيلًا (٢) . ذُرِّ آيَة مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلا تَتّخِذُوا ) : رُيْقرَأُ (٣) بالياء على النيبة ، والتقدير : جعلناه هدى لثلا يتّخذوا ؟ أو آتينا مُوسَى الكتاب لئلا يتّخذوا .

و يُقرأ بالتاء على الخطاب ، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها \_ أَن « أَن » بمعنى أَى ، وهي مفسِّرة لما تضمَّنه الكتابُ من الأمر والنهى • والثاني \_ أن « أَن » زائدة ؛ أي قلنا لا تتخذوا .

<sup>(</sup>١) في ج: سورة بني إسرائيل . (٢) صفحة ٤٩

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ ـ ٤٢ ) : قوله « ألا تتخذوا من دوني » قرأ أبو عمرو بياء وتاء .

والثالث ـ أن « لا » زائدة ، والتقدير : مخافة أَنْ تتخذوا ؟ وقد رجع في هذا من الغَيْبة إلى الخطاب . وتتخذوا هنا يتعدَّى إلى مفعولين : أَحدهما « وَكِيلًا » ؟ وفي الثاني وجهان :

أحدهما \_ « ذُرَّيَة »؛ والتقدير: لا تتخذوا ذرية مَنْ حَمَّلْنَا وَكَيْلا؛ أَى رَبَّا أَو مَنُوَّضَا إِلَيْهِ . و «مِنْ دونى» يجوز أَن يكونَ حالا من وكيل، أو معمولا له ، أَوْ متعلقًا بتَتَّخذوا . والوجه الثانى \_ المفعول الثانى « من دُونى » . وفى ذرية على هذا ثلاثة أوجه : أحدها (١) : هو منادى .

والثانى : هو منصوب بإضار أُعنى .

والثالث : هو بَدَل من وَكيل ، أو بدلُ من موسى عايه السلام .

وقرى شاذًا بالرفع على تقدير هو ذرية أو على البدل من الضمير في يتَّخذوا على القراءة باليَّاء ، لأَنْهم غُيَّب (٢) .

و ( مَنْ ) بمعنى الذى ، أو نـكرة موصوفة .

قال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي السَكَتَابِ لَتَّنْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّ تَبْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوَّا كَبِيرًا (٤) . فإذا جاء وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عليهم عِباداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَديدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وكانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( لَتُفُسِدُنَ ۗ ): 'يُقْرَ أَ بِضَمِّ النّاء وكسر السين من أَفسد، والمُفعول محذوف؟ أَى الأديان ، أو الخَلْق .

ويقرأ (٣) بضم التاء وفتح السين ؟ أى يفسدكم غير كم . و ُيقْرأ بَفَتْح ِ التاء وضَمَّ السين ؛ أى تفسد أُمُوركم . ( مَرَّ تَينِ ) : مصدر ، والعاملُ فيه من غير لَفْظه .

<sup>(</sup>١) ومعانى القرآن : ٢ \_ ١١٦ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٢٥

<sup>(</sup>٢) فى مشكل إعراب القرآت : ويجوز الخفض على البدل من بنى إسرائيل .

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب ( ٣ \_ ١٤ ): قراءة ابن عباس ، ونصر بن عاصم، وجابر بن يزيد: « لتقسدن » \_ بفتح التاء وضم السين والدال .

( وَعْدُ أُولَاهَا ) ؛ أَى موعود أُولَى المرتين ؛ أَى ما وعدوا به في المرة الأولى .

(عِبَادا لناً ) ـ بالألف، وهو المشهور .

ويقرأ عَبيدا(١) ، وهو جَمْع قليل ، ولم يأتِ منه إلا ألفاظُ يسيرة .

( فَجَاسُوا ) \_ بالجيم ، ويقرأ <sup>(٢)</sup> بالحاء ، والمعنى واحد .

و ( خِلالَ ) : ظرف له .

وُ يُقْرَأُ: خَلَل الديار \_ بغير ألف ، قيل : هو واحد ، والجمع خِلَال، مثل جَبَل وجَبال . ( وكانَ ) : اسم كان ضمير المصدر ؟ أى وكان الجَوْس .

قال تعالى: ﴿ ثُم رددنا لَــَكُم الْـَكُرَّةَ عَلَيْهِم وأُمددنا كُم بأموالٍ وبنين وجعلنا كم أكثر نَفِيرا (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( الكَرَّةَ ) : هي مصدر في الأصل ، يقال : كَرَكَرًّا وَكُرَّة .

و (عَلَيْهِمْ )[٧١]: يتعلق برَدَدْناً . وقيل: بالـكرة ؟ لأنه يقال كَرَّ عليه . وقيل: هو حال من الـكرة .

( نَفِيرًا ): تمييز ؛ وهو نَعِيل بمعنى فاعل ؛ أى مَن ينفر معكم ، وهو اسْمُ للجماعة . وقيل : هو جمع نَفَر ، مثل عَبْد وعَمِيد .

قال تعالى: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمُ لِأَنْفُسِكُم وإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَ كُم ولِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّ قِو لِيُتَبِّرُ وَا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (٧)﴾. قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾: قيل اللام بمعنى على ؛ كقوله (٣) : « وعليها ما

ا كتَسَلَت ».

وقيل : هي على بابها ؛ وهو الصحيح ؛ لأنّ اللام للاختصاص، والعاملُ محتصُّ بجزاء عمله حَسَنِه وسيِّنه .

( وَعْدُ الْآخِرَةِ ): أَى السَّكَرَّة الْآخرة .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ١٤ ) : قراءة على أبي طالب : « عبيدا لنا » .

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ \_ ۱۰): قراءة أبى السال: « فحاسوا » \_ بالحاء.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٢٨٦ ، وقد سبق صفحة ٢٣٤

( لِيَسُوءُوا )(١): بالياء وضمير الجماعة ؛ أى ليَسُوءُوا العباد ، أو النفير . ويقرأ كذلك ، إلا أنه بغير واو ؛ أى ليسوء البعث ، أو المبعوث ، أو الله . ويقرأ بالنون كذلك .

ويقرأ بضَمَّ الياء وكَسْرِ السين وياء بعدها و فَتْح الهمزة ؛ أى ليقبح وجوهم .

(ما عَلَوا) : منصوب د (يُتِبِّرُ وا»؛ أى وليهلكوا علوهم وما عَلوه و يجوز أن يكون ظرفا .
قال تعالى : ﴿ عَسَى رَبُّكُم أَنْ يَرْ حَمَّكُم وإنْ عُدْتُم عُدْنا وجَمَّلنا جَهَنَّم للكافِرِينَ
حَصيرًا (٨) ﴾ .

قوله تعالى : (حَصِيرًا) ؛ أى حاصرا ؛ ولم يؤنَّتُه ؛ لأنَّ فعيلا هنا بمعنى فاعل . وقيل: التذكر على معنى الجنس .

وقيل: ذَكَّرَ لأنَّ تأنيثَ جهنم غير حقيقي .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ هذا القرآنَ يَهْدِى النَّـتِي هِيَ أَقُومُ وُ يُبَشِّرُ المؤمنينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الدينَ الذينَ لا يؤمِنُونَ بالآخِرَةِ . . . (١٠) ﴾ . الصالحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩) . وأنَّ الذينَ لا يؤمِنُونَ بالآخِرَةِ . . . (١٠) ﴾ . قوله تعالى : ( أنَّ لَهُمْ ) ؟ أي بأن لهم .

( وَأَنَّ الذينَ ) : معطُّوف عليه ؟ أي يبشِّر المؤمنين بالأَمْرَين .

قال تعالى: ﴿ وَيَدْعُ الْإِنسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالخَيْرِ وَكَانِ الْإِنسانُ عَجُولاً (١١) ﴾ . قوله تعالى: ( دُعاءَهُ ) ؛ أى يَدْعُو بالشر دعاء مِثْلَ دعائه بالخير ، والمصدرُ مضاف إلى الفاعل . والتقدير : يطلب الشرَّ ؛ فالباء للحال ؛ ويجوز أن تسكونَ بمعنى السبب . قال تعالى : ﴿ وجَعَلْنا الليلَ والنهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيةَ الليلِ وجَعَلْنا آيةَ النهارِ

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ \_ ٢٤): قوله: « ليسوءوا وجوهكم » \_ قرأه أبو بكر ، وحمزة ، وابن عامر : بالياء وفتح الهمزة ، على معنى: ليسوء الله وجوهكم ، أو ليسوء البعث وجوهكم . وقرأ الكمائى بالنون ، وفتح الهمزة ، على الإخبار عن الله جل ذكره عن نفسه . وقرأ الباقون بالياء وهمزة مضمومة بعدها قاو على الجمع . ردوه على الجمع الذي قبله .

وفي المحتسب ( ٢ \_ ١٥ ) : قراءة أبى بن كعب « لنسوءًا » \_ بالتنوين . ووجه هذه القراءة هناك .

مُبْصِرَةً لِتَبْتَنُوا فَضْلاً من رَبِّكُمُ و لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ والحِسابَ وكلَّ شَيْء فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً (١٢) .

قوله تعالى : (آيتَينِ ) : قيلالتقدير : ذوِى آيتين، ودَّ على ذلك قوله : « آية الليل» ، و « آية النيار » .

وقيل : لا حَذْفَ فيه ؛ فالليلُ والنهار علامتان ، ولهما دلالةُ على شيء آخَر ؛ فلذلك أضافَ في موضع ، ووَصَفَ في مَوْضع .

قوله تعالى : (وكُـلَّ شَىْءً): منصوب بفعل محذوف ؛ لأَنه معطوف على اسْم ٍ قد عَمَلَ فيه الله أَنْ ولولا ذلك لـكان الأَوْلى رَفْعه . ومِثْلُه (١) : « وَكُـلَّ إنْسانِ » .

قال تعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمِنَاهُ طَائَّرَهُ فَى عَنْقَهُ وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمُ الْقَيَّامَةَ كَتَابًا يَلْقَاهُ منشورًا (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( نُخْرِجُ ) : 'يُقْرأ بضم النون . ويقرأ بياء مضمومة ، وبياء مفتوحة وراء مضمومة .

و (كِتَابًا ) : حال على هذا ؛ أى : ونخرج طائره ، أُو عمله مكتوبًا .

و ( يَلْقَاهُ ): صفة للكتاب ، و « مَنْشُورًا » : حال من الضمير المنصوب . ويجوز أنْ يكونَ نَمْتًا للكتاب .

قال تعالى : ﴿ اقْرَأْ كِتَا بَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَقُرأً ) ؛ أَى رُيْقَال .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهُلُكِ ۚ قَرْ يَةً ۚ أَمَرْ نَا مُثْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عليها القَوْلُ فَدَمَّرْ نَاها تَدْمِيرًا (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : (أَمَرْنَا) : يقرأ بالقَصْرِ والتَخفيف ؛ أَى أَمَرْنَاهُم بالطاعة . وقيل : كَثُرْنَا نِعَمَهُم ؛ وهو في معنى القراءة بالمدّ<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة الإسيراء ، آية ١٣ ، وستأتى بعد .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ٢ ــ ١٥ ) : قراءة على بن طالب : « آمرنا » ــ في وزن عامرنا .

وقرأ «أمرنا »، مشددة الميم ــ ابن عباس بخلاف ، وأبو عمرو ــ بخلاف . والسدى . . . وقرأ «أمرنا » بكسر الميم ، بوزن عمر نا ــ الحسن ، ويحيي بن يعمر .

و يُقُوأُ بالتشديد والقصر؛ أي جعلناهم أمراء. وقيل:هو بمعنى المدودة؛ لأَنه تارة 'يَمَدَّى، بالهمزة ، وتارة بالتضعيف ؛ واللازم منه : أُمِرَ القوم ؛ أي كَثُرُوا .

و «أمرنًا» : جواب إذا . وقيل الجلة نصب نعتا لقرية ، والجوابُ محدّوف.

قال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُمْنَا مِنِ القَرُ وَنِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكُفَى بِرَ َّبْكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ ِ خَمِيرًا بَصِيرًا (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وكَمْ أَهْلَكُنَا ) : «كم » هنا : خبر (١) فى موضع نصب بأهلكنا . ( مِنَ القُرُونِ ) : أقد ذُكِرَ نظيره فى قوله (٢) : «كم آتيناهم مِنْ آية » .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فَيَهَا مَا نَشَأَهُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُم جَعَلْنَا لَهُ جَعَلْنَا لَهُ عَلَيْهَا مَا نَشَأَهُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُم جَعَلْنَا لَهُ جَعَلْنَا لَهُ عَلَيْهِ مَا نَشَاهُ لِمَا مَذْمُوماً مَدْ حُورًا (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ كَانَ ) (٢٠ : « مَنْ » مبتدأ ، وهي شرط . و « عَجَّلْنَا » جوا ُبه . ( لِمَنْ نُريدُ ) : هو بدَل مِن «له» (٤) بإعادة الجار .

( يَصْلاها ) : حال من جهنم ، أو من الهاء في له .

و (مَذْمُوما ) : [٧٧] حال من الفاعل في يَصْلَى .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَمْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَمْيَهَا ) : يجوز أَنْ يكونَ مفعولاً به ؛ لأنَّ المعنى عمل عملها . و « لها » : من أُجلها . وأن يكون مَصْدَرًا .

قال تعالى : ﴿ كُلَّا نَمِدُ هَوْلا ؛ وَهُؤُلا ؛ مِن عَطاً ؛ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاً ﴿ رَبِّكَ مَخُطُورًا (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( كُلَّا ) : هو منصوب « بُنُمِدٌ » ، والتقدير كلّ فريق . و ( هَوُّلاءِ وَهَوُّلاء ) : بَدَل من كُلّ . و « مِنْ » : متعلقة بُنُمِدُّ .

والعطاء: اسمُ للمُعطَى .

(١) يويد ليست استفهاما . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة البقرة، آية ٢١١ ، وقد ذكر صفحة ٩٧٠

(٣) ما بين القوسين ساقط في ١٠

قال تعــــالى : ﴿ انْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : (كَيْفَ ) : منصوب بـ « نَضَّلْنا » على الحال ، أَو على الظرف .

قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِبَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَالَكِيرَ أَحَدُهُمُا أُو كِلَاهُمَا فلا تَقُلُ لَهما أُفِّ ولا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْلَهُمَا قَوْلًا كَرِيمَا (٣٣)﴾.

قوله تعالى : ( أَلَّا تَعْبُـدُوا ) : يجوزُ أَنَ تـكون « أَن » بمعنى أَى ؛ وهي مفسِّرة لمعنى قَضَى ، و « لا » نهيى .

ويجوز أن تـكونَ في موضع نصب ؟ أي أَلزم ربُّك عبادته ، ولا زائدة .

ويجوز أن يكونَ «قضَى» بمعنى أُمر ، ويكون التقدير : بأن لا تَمْبدُوا .

قوله تعالى : ﴿ وَبِالْوَ الْدَيْنِ ۚ إِحْسَانًا ﴾ : قد ذكر (١) في البقرة .

( إِمَّا يَبْلُغَنَّ ) : إِن شَرْطِية ، وما زائدة للتوكيد ، ويبلغنَّ هو فِمْلُ الشرط ، والجزاءُ « فلا تقل » .

وَ يُقْرَأُ ﴿ يَبْلِغَانَ <sup>(٢)</sup> »، والألف فاعل.

و ( أَحَدُهُمَا أَوْ كِالاَهُمَا ) : بدل منه . وقال أبو على : هو توكيد .

ويجوزُ أن يكونَ أَحدُهما مرفوعا بفعل محذوف ؛ أى إن بلغ أحدهما أو كلاهما ؛ وفائدتُهُ التوكيد أيضا .

ويجوز أن تـكونَ الألف حرفا للتثنية والفاعل أُحدهما .

( أُن ): اسْمْ للفعل، ومعناه النضجُّر والكراهية. والمعنى: لا تَقُلُ لهما: كُفَّا، اللهُ كَا . اللهُ كَا .

وقيل: هو النُّم للجملة الخبرية؛ أي كرهت، أو ضجرت من مُدَاراتكما.

<sup>(</sup>١) صفحة ٤٨

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ٢ \_ ٤٣ ) : « إما يبلغن » \_ قرأه حمزة ، والكسائى، بألف ونون مكسورة مشددة بعد الألف. وقرأ الباقون بنون مشددة مفتوحة من غير ألف قبلها .

فَمْنَ كَسَرُ (١) بناه على الأصل، ومَنْ فتح طلبَ التخفيف، مثل رُبَ (٢)، ومن ضَمَّ أَتَبَعَ، ومن نوت أراد التعريف، ومَنْ خَفَّف الفاءحذف أَحدَ المثلين تخفيفاً.

قال تعالى : ﴿ وَاخْفِضْ لَمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنِ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَا رَبَّيَا صغيرًا (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى: (جَناحَ اللهُ لَ ): بالضم\_ وهو ضدّ العز، وبالكسر \_ وهو الانقياد \_ ضد الصعوبة (٣) .

(مِنَ الرَّ مُمَةِ): أَى مَن أَجِل رِفْقَكَ بِهِمَا ، فَمِنْ مَتَعَلَقَةُ ۚ بَاخْفِض . ويجوذ أَن تَكُونَ حَالًا مِنْ جِنَاحٍ .

(كَمَا ): نعت لمصدر محذوف ؛ أي رحمةً مثل رحمهما .

قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَهُمُ الْبِيِّفَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ا ْبَتَغَاءَ رَ ْحَمَةً ) : مفعول له ، أو مصدر فى موضع الحال .

( تَرْ جُوها ) : يجوز أن يكونُ وَصْفاً للرحمة ، وأن يكونَ حالا من الفاعل .

و ( مِنْ ربك ) : يتعلق بـتَرْ جُوها ؛ ويجوز أن يكونَ صفة لرحمة .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُ الْكَ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً تَحْسُوراً (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : (كُلُّ البَسْط ) : منصوبة على المَصْدَرِ ؛ لأَنْهَا مَصَافَةٌ إليه .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ إِمْلَاقِ نَحْن نَرْزُتُهِم وَإِيَّا كُمْ إِنَّ قَتْلَهُم كانَ خِطاً كَبِيرًا (٣١). ولا تَقْرَبُوا الزِّناَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سبيلًا (٣٢) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وارجع فی وجوه قراءة « أف » إلى الـكشف: ٢ \_ ٤٤ ، والمحتسب ( ٢ \_ ١٨ ) وفيه: قال أبو الفتح : فيها ثمانى لغات ـ ومعانى القرآن : ٢ \_ ١٢١ ، والبيان : ٢ \_ ٨٨

<sup>(</sup>٢) في المحتسب : فقياسها قياس « رب » \_ خفيفة مفتوحة . (٣) ومعانى القرآن : ٢ \_ ١٢٢

قوله تعالى : ( خِطْأٌ ) : 'يُقرأ بكسر (١) الخاء وسكونالطاء والهمز،وهو:مصدر خَطِيءُ، مثل علم علم .

وَبَكُسُرُ الْحَاءُ وَفَتْحَ الطَّاءُ مَنْ غَيْرَ كَهُزْ ؛ وَفَيْهُ ثَلَاثَةً أُوجِهُ :

أحدها مصدر، مثل شَيع شِبَعا، إلا أنه أَبدلَ الهمزة ألفا في المصدر ويا عفى الفعل لا نكسار ما قبلها .

والثاني \_ أن يكونَ أَلْقَى حركَهَ الهمزة على الطاء فانفتحت ، وحذفَ الهمزة .

والثالث \_ أن يكون خفَّف الهمزة بأنْ قلَبها ألفا على غير القياس فانفتحت الطاء . ويقرأ كذلك إلا أنه بالهمز مثل عنب .

وُ يُقرأُ بالفتح والهمز مثل «نَصَب»، وهو كثير. ويقرأ بالكسر، والمد مثل قام قياما. ( الزِّنا ): الأَّكثر القَصْر، والمدُّ لنة. وقد قرى ً به .

وقيل : هو مصدر زَاني [٧٣]، مثل (٢) قاتل قِتالاً ، لأنه يقَعُ من اثنين .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُنُوا النَّفْسَ التي حَرَّامَ اللهُ إِلَّا بَالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا. لِوَلِيِّهِ سُلْطاَناً فلا يُسْرِفْ في القتل إِنَّهُ كانَ مَنْصُورًا (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلا يُسْرِفْ ) : الجمهور على التسكين، لأَنه نَهْسى .

وقرى وهم الفاء على الخبر ، ومعناه النهـي .

ويقرأ بالياء، والفاعل ضمير الولى . وبالتاء : أى لا تسرف أيها المقتص ، أو المبتدى تا المقتل ، أو المبتدى تا المقتل ؛ أى لا تسرف بتعاطى القتل .

وقيل: التقدير: يقال له لا تسرف.

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ \_ ه٤): قوله: كان خطئًا كبيرًا \_ قرأً ابن كثير بكسر الحاء والمد . وقرأً ابن ذكوان بفتح الحاء والطاء من غير مد . وكلهم نون وهمز .

وفى المحتسب أيضا ( ٢ \_ ١٩ ) : قراءة الحسن : خطاء \_ بفتح الحاء والطاء والمد . وذكر قراءات أخرى ، فارجم إليها إن شئت .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ٣٠

<sup>(</sup>٣) فى الـكشف ( ٢ \_ ٢ 3 ): قوله: ﴿ فلا يسعرف فىالقتل » \_ قرأ ﴿ حزة ، والـكسائىبالتا ۗ ، حعلاه خطابا للقاتل . وقرأ الباقون بالياء . جعلوه نهيا للولى . ويجوز أن يكون النهى للقاتل . وانظر فى ذلك أيضا المحتسب : ٢ \_ ٢٠ ، ومعانى القرآن : ٢ \_ ١٢٣

( إنَّهُ ) : في الهاء ستة أوجه :

أحدها \_ هي راجعة إلى الوثي .

والثاني \_ إلى المقتول .

والثالث \_ إلى الدم .

والرابع \_ إلى القتل .

والخامس \_ إلى الحق.

والسادس \_ إلى القاتل (١) ؟ أى إذا قتل سقط عنه عقابُ القَتْلِ في الآخرة .
قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَ بُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالتِي هِي َ أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْنُوا
بِالْمَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) ﴾-

قوله تعالى : ( إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) : فيه وجهان :

أحدها \_ تقدره: إن ذَا المُّهد؛ أي كان مسئولا عن الوفاء بمُّهده .

والثانى \_ أنَّ الضمير راجعُ إلى المَهْدِ ، ونسب السؤال إليه مجازا ، كقوله تعالى (٢) : « وإذَا الموْ عُودَةُ سُئِلَتْ » .

قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا السَّمَالَ إِذَا كِنْلُمُ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( بالقِسْطاس ِ ) : يقرأ بضم القاف وكسرها ؛ وها (٣) لغتان .

و ( تأُويلًا ) : بمعنى مَا لا أٍ.

قال تعالى : ﴿ وَلا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ) : الماضى منه قَفاً إذا تتبع . و يُقْرَ أَ بضَمِّ القاف ( ) وإسكان الفاء مثل تَقُم ؛ وماضيه قَاف يَقُوف ، إذا تتبع أيضا .

(٤) في معانى القرآن (٢ ــ ١٢٣): أكثر القراء يجعلونها من قفوت. وبعضهم قال: «لاتقف» ــ
 بضم القاف، والعرب تقول: قفت أثره، وقفوته.

(كُلُّ ): مبتدأ ، و « أُولَئِكَ » : إِشَّارةٌ إلى السمع والبصر والفؤاد ، وأَشير إليها بأولئك ؛ وهي في الأكثر لمَنْ يعقل ؛ لأنه جمع ذا ، وذَا لمَنْ يعقل ، ولما لا يعقل ؛ وجاء في الشعر (١) : \* بَعْدَ أُولَئِكَ الأَيَّام \*

وكان وماعملت فيه الخبر، واسم كان يرجع إلى كل، والهاء في «عنه» ترجع إلى كل أيضا، وعن يتعلق بمسئول . و الضمير في مسئول لكل أيضا ؛ والمعنى : إن السمّع يسأل عن نفسه على المجاز .

ويجوز أن يكون الضمير في «كان » لصاحب هذه الجوارح لدلالتها عليه .

وقال الزنخشرى (\*) : يكون ((عنه) في مَوْضِع رَفْع بمستُول ؟ كقوله (\*) : ( غَيْر المَهْ فَهُوب عليهم » ؟ وهذا (١٤) غلط ؟ لأن الجارَّ والمجرور يُقام مقام الفاعل إذا تقدم الفعل، أو ما يقوم مقامه ، وأما إذا تأخّر فلا يصحُّ ذلك فيه ؟ لأن الاسم إذا تقدَّم على الفعل صار مبتدأ ، وحَرْف الجر إذا كان لازما لا يكون مبتدأ ، ونظيره قولك : بزيد انطلق ، ويدلكُ على ذلك أنك لو ثنَيْت لم تقُلْ بالزيدين انطلقا ، ولكن تصحيح المسألة أن تَجعل الضمير في مسئول المصدر ؟ فيكون عنه في موضع (٥) نَصْب ، كما تقدر في قولك : بزيد انطلق .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطبى ( ۱۰ ـ ٣٦٠ ) : حكى الزجاج أن العرب تعبر عمايعقل وعما لايعقل بأولئك، وأنشد هو والطبرى : ذم المنازل بعد معرلة اللوى ﴿ والعيش بعد أولئك الأيام وهذا أمر يوقف عنده . وأما البيت فالرواية فيه : « الأقوام » ـ والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣)والكشف: ١ \_ ٧٤ ه ، والكشاف: ١ \_ ٧٤ ه (٣) سورة الفاتحة ، آية ٧

<sup>(</sup>٤) ف هامش ب هنا : نقل العلامة الشهاب ابن السمين في إعراب قوله الله تعالى : «كل أولئك كان عنه مسئولا » \_ عن الزمخيسرى : أنه قال : وعنه : في موضع الرفع بالفاعلية ؛ أى كل واحد كان مسئولا عنه ، فسئول مسند إلى الجار وللجرور كالمغضوب في قوله : غير المغضوب عليهم . انتهى . ثم قال : وفي تسمية مفعول ما لم يسم فاعله فاعلا خلاف الاصطلاح . وقد رد الشيخ ، أى أبو حيان عليه قوله بأن القائم مقام الفاعل حكمه حكمه ، فلا يتقدم على رافعه كأصله . وليس لقائل أن يقول : يجوز على رأى الكوفيين ، فإنهم يجيزون تقديم الفاعل ؛ لأن النجاس حكى الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جارا ويجرورا ، وليس هذا نظير قوله : غير المغضوب عليهم .

<sup>(</sup>ه) في هامش ب: قوله: في موضع نصب : المراد به أن يكون مفعولا بواسطة، فإن مسئولا يتعدى للى مفعولين، الأول مستتر عائد إلى المصدر . وبين السطور فيها : مفعول بواسطة يتعلق بانطلق. ( 1 2 ــــ التبيان / ۲ )

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَنْفُرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧)﴾ .

قوله تعالى : ( مَرَحاً ) \_ بَكْسَر (١) الراء : حال ، وبفتحها مصدر في موضع الجال ، أو مفعول له .

( تَخْرِقَ ) بَكْسَرِ الراء وضَمُّها ، لغتان .

( طُولًا ) : مصدر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول .

ويجوز أن يكونَ تمييزا ، ومفعولا له ، ومَصْدَرًا من معني «تبلغ».

قال تعالى : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهِمَّا (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : (سَيِّنُهُ ) : 'يُقْرَأُ (٢) بالتأنيثِ والنصب ؛ أَى كُلُّ مَا ذَكَرَ مِنِ النِياهِي ؟ وذُكِّر « مَكْروها » على لفظ كل ؟ أو لأَن التأنيث غير حقيقى .

وبقرأ بالرفع والإضافة ﴾أى سيئ ما ذكر . ﴿

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ مما أَوْحَى إِنْمِكَ رَّبُكَ من الحِكْمةِ ولا تَجْعَلُ مع اللهِ إِلَهَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُورًا (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ الحِــُكُمَةِ ) : يجوزُ أن يكونَ متعلقا بأوحى ؟ وأَنْ يكونَ حالا من العائد [٧٤] المحذوف ، وأَن يكون بدلا مِنْ « ما أوحى » .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَ فَأَصْفَا كُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِن الْمَلاثُكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلا عظما (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَصْفَاكُمْ ) : الأَلف مُبْدَلَةٌ مِنْ واو ؛ لأنه من الصَّفْوَة ·

( إناثا ) : مفعول أول لا تخذ . والثاني محذوف ؛ أي أولادا .

<sup>(</sup>۱) في مشكل إعراب اللقرآن ( ۲ ــ ۳۰ )]: قرأ يعقوب « مرحا » بكسىر الراء ، فيكون نصبه على الحال . وانظر في ذلك أيضا تفسير القرطمي : ۱۰ ـ ۲٦١

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ ـ ٤٦ ): قوله «كان سيئه عند ربك » ـ قرأ الكوفيون ، وابن عامر، بإضافة السيء إلى هاء المذكر ، والهاء مضمومة مع الهمزة ، لأنها اسم كان . وقرأ الباقون « سبيئة » فير مضاف منصوبا منونا مؤنثا .

ويجوز أنْ يكونَ آتخذ متعديا إلى واحد ، مثل : « وقالوا<sup>(١)</sup> اتَّخَذَ اللهُ ولداً » . ومن الملائكة : يجوز أنْ يكونَ حالا ؛ وأنْ يتعلق باتخذ .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ صَرَّ فَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّ كُرُّ وَا . . . (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكَقَدْ صَرَّفْنَا ) : المفعول محذوف ، تقديره صرفنا المواعظَ وْمجوها .

قال تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ۗ آلِهَهُ ۚ كَا يَقُولُونَ ۚ إِذاً لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيسبيلا (٤٢) ﴾.

قوله تعالى : (كَمَا يَقُولُونَ ) : الكاف في موضع نصب ؛ أي كوْنا كقولهم .

قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَهُ و تَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( عُلُوّا ) : فى موضع تَمَاليا ؛ لأنه مصدر قوله : « تعالى » ؛ ويجوز أَنْ يَقَع مصدر مَوْقع آخر من معناه .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا فَرَ أَنَ القرآنَ جَمَّلْنا بِينَكَ وَبِينِ الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُوراً (٤٥) ﴾ .

قوله: (مَسْتُورًا)؛ أي محجوبا بحجاب آخر فَوْقه .

وقيل: هو مستور بمعني ساتر .

قال تعالى: ﴿ وجعلنا على قُلُو بِهِم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُو مُ وَفِي آذَا بِهِم وَقُرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَّبُكَ فِي القرآن وَحْدَهُ وَلُوْا على أَدْبَارِهِم نُفُورًا (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يَفْقَهُو ۥ ) ؟ أَى مُخافة أَن يَفْقهُو ۥ أَو كَرَ اهة ....ٍ

( نُفُورًا ) : جمع نافر ؛ ويجوز أنْ يكونَ مصدرا كالقعود ؛ فإنْ شُئْتَ جعلتَه حالا ، وإن شُئْتَ جعلتَه حالا ،

قال تعالى : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِمُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هِمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظالمونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَا رَجُلا مَسْحُورًا (٤٧) . . . وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظامًا ورُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيدًا (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى: ( يَسْتَمِعُونَ بِهِ ): قيل الباء بمعنى اللام. وقيل: هي على بالها؛ أى يستمعون بقلوبهم ، أَم يظاهرِ أَسْمِاَعهم : و « إِذْ » : ظَرْف ليستمعون الأولى .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١١٦

والنَّجْوَى : مصدر ؛ أي ذُو نَجْوى .

ويجوز أَنْ يَكُونَ جَمَّعُ نَجِيٌّ ، كَقْتَيْلُ وَقَتْلَىٰ .

( إِذْ يَقُولُ ) : بدل من « إِذَ » الأُولى . وقيل التقدير : اذكر إِذْ يَقُولُ .

والتاء في الرفات أَصْل . والعاملُ في «إذ» ما دلَّ عليه مبعوثون، لا نَفْسُ «مبعوثون»؛ الأُنَّ ما يعد « أن » لا يعمل فها قبلها .

و (خَلْقا): حال ، وهو بمعنى مخلوق . ويجوز أن يكونَ مصدرا ؟ أى بعثنا بعثا جديدا .

قال تعالى : ﴿ أَوْ خَلْقاً مِمَا يَكُبُرُ فَصُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قل الذي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إليكَ رُمُوسَهُمُ ويقولونَ متى هُوَ ؟ قُلْ عَسَى أَنْ يكونَ قريبًا (٥١) ﴾.

قوله تعالى : ( قُل ِ اللَّذِي فَطَرَ كُمْ ) ؟ أَيْ يُعيدُكُم الذِّي فَطَرَكُم ؟ وهو كناية عن الإحياء ، وقد دلَّ عليه يُعيدُكم . .

و (أنبَكُون): في موضع نَصْب بعسى ، واشْمُها مضْمَرُ فيها؛ ويجوز أن يكونَ في موضع رَفْع بعَسى ، ولا ضَمِيرَ فيها .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَدُهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِئْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢) ﴾. قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ﴾ : هو ظرف (١) ليكون ؛ ولا يجوز أَنْ يكونَ ظَرْ فَأَ لاسْمِ كان ، وإنْ كان ضميرَ المصدر ؛ لأنَّ الضميرَ لا يَمْمَلُ .

ويجوز أنْ يكونَ ظرفا للبعث ، وقد دَلَّ عليه معنى الحكلام ·

ويجوز أنْ يكونَ التقدير : اذكر يوم يدعوكم .

( بِحَمْدُهِ ): في موضع الحال؛ أي فتستجيبون حامِدين . ويجــوز أنْ تتعلَّق الباء بيدعوكم .

( وَتَظُنُّونَ ) ؛ أي وأنتم تظنُّون ، فالجملة حال .

<sup>(</sup>۱) فى البيان ( ۲ – ۹۱ ): يوم منصوب ، والعامل فيه فعل مقدر ؛ أفنهم من قال : تقديره : اذكروا يوم يدعوكم . ومنهم من قال : تقديره : لعبدكم يوم تدعوكم ، فعلى التقدير الأول يكون مفعولا، وعلى التقدير الثانى يكون ظرفا ، وهو أوجه الوجهين .

قال تعالى : ﴿ وَقُلْ لِعِبادِى يقولُوا التي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُم . . (٣٠) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ يَقُولُوا ﴾ : قد ذُكر في (١) إبراهيم .

( يَنْزُغ ) : 'يُقُرَأُ بِفتح الزاى وكسرها ؛ وهما لنتان .

قال تعالى : ﴿ وَرَبُّـكَ أَعْلَمُ بَمْنَ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبَيِّينَ على بَعْض وَآ تَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( زَبُورًا ) : يقرأ بالفتح والضم ، وقد ذُكر فى النساء (٢٠) ؛ وفيه وجهان : أحدها ـ أنه عَلَم ؛ يقال : زَبُور ، والزبور ، كما يقاس عباس والعباس .

والثاني \_ هو نكرة ؟ أى كتابا من جُمْلة الكتب.

قال تعالى : ﴿ أُولَٰتُكَ الذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰرَبِّهِم الوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَ ْحَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧) ﴾ .

قوله تعانى : ( أَيُّهُمُ ) : مبتدأ ، و « أَقْرَب » خَبره ، وهــــو استفهامُ ؟ والجُملة فى موضع نَصْب بيدعون (٣) .

و يجوز أن يكونَ أيهم بمعنى الذى ، وهو بدَلُ من الضمير فى يَدْعُون ( ، والتقدير : الذى هو أَقرب ، وفها كلام طويل يذكر فى « مريم » .

قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ومَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا نَخْـوِيفًا (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى[٧٥]: (أنْ نُرْسِلَ): أى مِنْ أن نُرسل ، فهى فى موضع نَصْبٍ ، أو جر على الخلاف بين الخليل وسيبويه ، وقد ذكرت نظائره .

(أَنْ كَذَّبَ): في موضع رَفْع فاعل « منَعَنَا » ؛ وفيه حذْفُ مضاف ، تقديره: الا إهلاك التكذيب ، وكانت عادةُ الله إهلاكَ من كذَّب بالآيات الظاهرة، ولم يرد إهلاكَ مشركى قريش لعِلْمه بإيمان بعضِهم وإيمان من يُولد منهم .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۷۹۹ (۲) صفحة ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) و البيان ( ٢ \_ ٩٢ ) : والجملة في موضع نصب بفعل مقدر، وتقديره: ينتظرون .

<sup>(</sup>٤) في البيان ، ومشكل إعراب القرآن : في موضع رفع على البدل من الواو في « يبتغون » .

( مُبْصِرَةً ) : أي ذات إبصار ؟ أي يستبصر بها .

وقيل: مبصرة: دالة ؟ كما أيقال للدليل مُرشد .

ويقرأ بفتح المبم والصاد؛ أي تُبْصِرة .

( تخويفا ): مفعول له ، أو مصدر في مَوْضِع الحال .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَمَلْنَا الرُّؤْيَا التِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لَلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَلْمُو نَةَ فِي القرآنِ ... (٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ قُلْنَا ) ؛ أَى اذْ كُر .

( والشَّجَرَةَ ) : معطوف على الرؤيا؛ والتقدير : وما جعلنا الشجرة إلا فِتنةً .

وَقرى شاذا بالرفع، والخبر محذوف ؟ أى فتنة ؟ ويجوز أن يكونَ الخبر ﴿ فَالْقُرْآنِ ﴾. قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنا للملائكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبليسَ قال : أَأَسْجُدُ

لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١)﴾.

قوله تعالى : (طِيناً ) : هو حال من « مَنْ » ، أو من العائد المحذوف ؛ فعلى الأول يكونَ العامل فيه الشجُد ، وعلى الثانى « خلقت » .

وقيل التقدير : من طين ؟ فلما حذف الحرف نصب .

قال تعالى: ﴿ قَالَ أَرَّأُ يُتَكَ هَذَا الذِّي كُرَّمْتَ عَلَيٌّ ... (٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَذَا ) : هو منصوب بأرأيت .

و « الذي » : نَمْتُ له ، والمفعولُ الثاني محذوف ، تقديره : تفضيله أو تكريمه ؛ وقد ذُكر الكلام (١) في « أَرَايتك » في الأنعام .

قال تعالى: ﴿ قَالَ اذَهِبِ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُم فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤً كُم جَزَاءً مَوْفُورًا (٦٣). وَاسْتَفْزِزْ مَن ِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وأَجْلِبُ عليهم بِخَيْلِكَ ورَجِلِكَ وشَارِكُهُم فَي الأموالِ والأَوْلادِ وَعِدْهُم وما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( جَزَاء ) : مصدر ؛ أى تجزون جزاء .

<sup>(</sup>١) صفحة ٥٠٤

وقيل : هو حال موطِّئة . وقيل : هو تمييز .

( مَن ِ اسْتَطَعْتَ ) : « مَن ﴾ استفهام في موضع نَصْب باستطعت ؟ أي من استطعت ألفتهم استفزازَه . ويجوز أن تكونَ بمعنى الذي .

( وَرجِلِكَ ) : يقرأ <sup>(١)</sup> بسكون الجيم ، وهم الرجّالة . و ُيقُرَ أ بكسرها ، وهو فعل من د َ جل رجل ، إذا صار راجلا .

ويقرأ <sup>(۲)</sup> « ورِجَالك » ؛ أى بفرسانك ورِجالك .

( وَمَا يَعِدُهُمْ ) : رجوع من الخطاب إلى الغَيْبة .

قال تعالى : ﴿ رَأِبُّكُمُ الذي يُزْ جِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي البَحْرِ ... (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( رَبِّكُمْ ) : مبتدأ، و « الَّذِي » وصِلَتُه الخبر .

وقيل: هو صفة (<sup>۳)</sup> لقوله: « الَّذَى فَطَرَكَمَ » ، أو بدل منه ؛ وذلك جائز وإنْ تباعدً ما بينهما .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّـكُمُ الضَّرُّ فِي البَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَا إِيَّاهُ ... (٦٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ) : استثناء منقطع . وقيل : هو متصل خارجُ على أصل الباب . قال تعالى : ﴿ أَفَا مِنْتُم أَنْ يَخْسِفَ بَكُم جَانِبَ البَرِّ ... (٦٨) ﴾ .

قوله تعالى : (أنْ يَخْسِفَ) : 'يُقُرأُ ('') بالنون والياء، وكذلك نرسل ونعيدكم ونُغرقكم.

( بِكُمْ ) : حال من « جانبَ البَرِّ » ؛ أَى نخسف جانبَ البر وأَنتم .

وقيل: الباء متعلقة بنخسف؟ أي بسببكم.

قال تعالى : ﴿ أَم أَمِنْتُم أَنْ يُعِيدَكُم فيه تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عليكم قَاصِفًا من الرِّيحِ

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ - ٤٨): قوله: « ورجلك » - قرأه حفص بكسر الجيم ، وأسكن الباقون.

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ٢ \_ ٢٢ ) : وعليه قراءة عكرمة ، وقتادة .

 <sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، آية ١ ه ، وقد تقدمت

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُـــوكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَنْكَ يَقْرَ \*ونَ كَتَابَهُمُ ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ نَدْعُو ) : فيه أوجه :

أَحدها \_ هو ظَرْفُ لما دَلَّ عليه قوله: ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا ﴾ ، تقديره: لا يظلمون يَوْم نَدْعُو .

والثاني \_ أَنه ظرف لما دلَّ عليه قوله : « متى (١) هو » ؟

والثالث \_ هو ظَرْف لقوله (٢) : « فتَسْتَجيبونَ » .

والرابع\_هو بدَلْ من « يَدْعُوكُم » .

والخامس \_ هو مفعول ؟ أي اذكروا يَوْم ندعو .

وقرأ الحسن بياء مضمومة (٢٦) وواو بعد العين ، ورَ فَع كُلَّ ؟ وفيه وجهان :

أحدهما \_ أنه أَراد يدعى ، نفخُّم الألفَ نقلبها واوا .

والثاني ــ أنه يُدعون ، وحذَف النون . و «كلّ » بدل من الضمير.

( يامامهم ): فيه وجهان :

أحدها \_ هو متعلِّق بنَدْعُو ؛ أى نقول [٧٦] يا أُنباعَ موسى ، ويا أُنباع محمد عليه السلام . أو يأهل الكتاب ، يأهْلَ القرآن .

والثاني \_ هي حال تقدره ؟ مختلطين بنبهم ، أو مُوَّاخذين .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هذه أَعْمَى فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ْوَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢) ﴾. قوله تعالى : (أَعْمَى ) : الأُولى بمعنى فاعل . وفي الثانية وجهان :

أحدها \_كذلك ؛ أي مَنْ كان في الدنيا عَمِيًّا عَنْ حجته ، فهو في الآخرة كذلك .

<sup>(</sup>١) آية ١٥ من السورة نفسها .

<sup>(</sup>٢) آية ٢٥ من السورة نفسها .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ٢ \_ ٢٢ ) : قراءة الحسن ﴿ يُوم يَدْعُو كُلُ أَنَاسَ ﴾ \_ بضم الياء وُفتح العين ﴿

والثانى \_ هى أفعل التى تقتضى « مِنْ »، ولذلك قال : « وَأَضَلُّ » . وأمالَ أبو (١) عمرو الأُولى دون الثانية ؛ لأَنه رأى أنَّ الثانية تقتضى « مِنْ » ، فكأن الألف وَسُط الكلمة تمثّل أعمالهم .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ تَبَلَّتْمَاكَ لَقَدَ كِدْتَ تَرْ كُنُّ إِلَيْهِم شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَرْ كُنُ ) : بفتح الـكاف ، وماضيه بكسرها. وقالَ بعضهم: هي مفتوحة في الماضي والمستقبل ، وذلك مِنْ تداخُل اللغتين : إن من العرب من يقول : رَكن يَرْ كَن، ومنهم من يقول : رَكن يركن \_ فيفتح الماضي ويضم المستقبل ، فسمع مَنْ لغَتُهُ فَتْحُ الماضي فَتْحَ المستقبل ، فسمع مَنْ لغَتُهُ فَتْحُ الماضي فَتْحَ المستقبل ، فسمع مَنْ لغَتُهُ الماضي فَتْحَ المستقبل ممن هو لغَتُه ، أو بالعكس فجمع بينهما ؟ وإنما دعا قائلُ هذا إلى اعتقاده أنه لم يَجِيء عنهم فَعَل يفْعَل بفتح العين فيهما في غير حروف التحلق إلا أَبَى يأْبى ؟ وقد تُرى بضم السكاف .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُ وَنَكَ مَنِ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مَنْهَا وَإِذَّالَا يَلْبَثُونَ خِلَانَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( لاَ يَلْبَثُونَ ) : المشهور فَتْحُ الياء والتخفيف وإثبات النون على إلغاء إذَنْ ؟ لأنَّ الواوَ العاطفة تصيِّرُ الجملة محتلطة بما قبلها ؟ فيكون « إذن » حَشْوًا .

ويقرأ بضم الياء والتشديد، على مالم يُسَمَّ فاعله .

وفى بعض المصاحف بغير نون على إعمال إذن ، ولا يُكترث بالواو ؟ فلمِنها قد تَأْتَى ستأنفة .

( خِلَاَفَكَ ) (٢) ، وخَلْفَك : لغتان بمعنى . وقد قُرى ُ بهما .

( إلا قَلِيلًا ) ؟ أَى زَمناً قليلا .

قال تعالى : ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَـد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنِا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا (٧٧) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وتفسير القرطبي : ۱۰ ــ ۲۹۹

قوله تعالى: (سُنَّةَ مَنْ قد أَرْ سَلْنَا ): هو منصوب على المصدر؟ أى سَنَنَّا بَكَ سَنَةَ مَنْ تَعَدَّم مِن الأنبياء صلوات الله علمهم .

ويجوز أن تكونَ مفعولا به ؟ أى اتبع سنَّةَ مَنْ قد أرسلنا ، كما قال تعــــالى(١) : « فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ » .

قال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلىغَسَقِ اللَّيلِ وقرآنَ الفَجْرِ... (٧٨) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ : حال من الصلاة ؛ أى ممدودة .

ويجوز أنْ تتعلَّقَ بأُقِم ؟ فهـي لانتهاء غاية الإقامة .

( وَتُواَنَ الفَجْرِ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو معطوف على الصلاة ِ ؟ أَى وأقم صلاةَ القجر .

والثاني \_ هو على الإغْرَاء ؛ أي عليك قرآنَ الفجر ، أو الزم .

قال تعالى: ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةً لِكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٧٩)﴾.

قوله تعالى: ( نَا فَلَةً لَّكَ ) : فيه وجهان :

أحدمًا \_ هو مَصْدَر بمعنى تهجدا ؟ أي تنفَّلَ قفلا ، وفاعلُه هنا مصدر كالعافية .

والثاني \_ هو حال ؟ أي صلاة نافلة .

﴿ مَقامًا ﴾ : فيه وجهان :

أحدها \_ هو حال ، تقديره: ذا مَقام .

الثاني \_ أن يكونَ مصدرا ، تقديره : أن يَبْعَثُكَ فتقوم .

قال تعالى : ﴿ وَ نُنَرِّلُ مِن القرآنِ مَا هُوَ شِفَا لِا وَرَحْمَةُ ۖ لَلْمُؤْمِنَيْنَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا (٨٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ القُرآن ) : « مِن » لبيان الجنس ؛ أى كلَّه هدى من الضلال .

وقيل: هي للتبعيض؛ أي منه ما يشني من المرض. وأجاز الكسائي ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ \_

بالنصب، عطفا على « ما » .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ٩٠

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْمَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ عَمُوساً (٨٣) ﴾ .

قولة تعالى : ( وَ نَأَى ) : 'يُقرأُ بألفٍ <sup>(١)</sup> بعد الهمزة ؛ أى بَعُد عن الطاعة .

ويقرأ بهمزة بعد الألف ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو مقلوب َ فأى .

والثاني \_ هو بمعنى نهض ؛ أى ارتفع عن قُبُول الطاعة ، أو نهض في المعمية والكبر [٧٧].

قال تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَمْمَلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ فَرَ بَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَى سَبِيلًا (٨٤) ﴾. قوله تعالى : ( أَهْدَى سَـبِيلًا ) : يجوز أَن يكونَ أَفعل من : هَدَى غَيْرَهُ. وأَن يكونَ من اهتدى ، على حذف الزوائد ، أو مِنْ هدى بمعنى اهتدى ؛ فيـكون لازماً .

قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَ لُونَكَ عَن ِ الزُّوحِ قُلِ الزُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُو تِيتُم مِن الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥) ﴾ .

قوله تمالى : ( مِن العِلْمِ ) : متعلق بأوتيتم ، ولا يكون حالا من قليل ؛ لأن فيه تَقْدِيمَ المعمول على « إلا » .

قال تعالى : ﴿ إِلاَّ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ : هو مفعول له ، والتقدير : حفظناه عليك للرحمة .

ويجوز أن يكونَ مصدرا ، تقديره : لكن رَحِمْناكَ رَحْمَةً .

قال تعالى: ﴿ قُلْ كَانِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والبِجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القرآنِ لَا يُأْتُونَ بِمِثْلِهِ ولو كان بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : (لا يَأْتُون ) : ليس بجواب الشرط؛ لكن جواب قَسَم عِذوف دَلَّ عليه اللام الموطِّئة في قوله : « لئن اجْتَمَعت » .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ \_ ٠٠): قوله: « ونأى بجانبه » \_ قرأ ابن ذكوان بهمزة بعد الألف على القلب ، قلب الألف المنقلبة عن ياء ، وهى لام الفعل فى موضع الهمزة ، وهى عين الفعل ، فصار وزئه فلم . وقرأ الباقون بهمزة قبل الألف ، وهو الأصل .

وقيل : هو جواب الشرط ، ولم يَجْزَمْه لأَنَّ فعلَ الشرط ماض . قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لِكَ حَتَّى تَفْجُرَ لِنَا مِنِ الأَرْضِ يَنْبُوعاً (٩٠) ﴾ . قوله تعالى : (حتى تُفَحِّرَ ) : 'يُقْرأُ بالتشديد (١) على التكثير . وبَفَتْح التاء وضَمَّ الجيم والتخفيف .

والياء في « ينبوع » زائدة ، لأنه من نَبع ، فهو مِثْل يَعْبُوب (٢) من عبّ . قال تعالى : ﴿ أُو يَكُونَ لَكَ مَيْتُ مِن زُخْرُ فِ أُو تَرْ قَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُوَّمِنَ لِرُقِيِّكَ حتى أُنَزِّلَ علينا كِتَابًا نَقْرَوُّهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كَنْنُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) ﴾. قوله تعالى: ﴿ كَسَفاً ﴾: 'يَقْرَأُ بفتح (٣) السين، وهو جمع (١) كِسْفَة، مثل قِرْ بة وقِرَب. وبسكونها . وفيه وجهان :

أجدها \_ هو مخفَّف من المنتوحة ، أو مثل سِدْرة وسِدَر (٥) .

والثاني \_ هو واحد على فِعل بمعنى مفعول ، وانتصابه على الحال من السهاء ، ولم يؤنثه لْأَنَّ تَأْنَيْثُ السَّمَاءُ غَيْرٌ حقيقي ؟ أو لأَنَّ السَّمَاءَ بمعنى السَّقْف .

والكاف في «كما » صفة لصدر محذوف ؛ أي إسقاط مِثْل مزعومك .

و ( قَبِيلاً ) : حال من الملائكة ، أو من اللهِ والملائكة .

( نَقُرُ وُهُ ) : صفة لكتاب ، أو حال من المجرور .

( تُقُلُ ) : على الأمر ، وقال على الحكاية عَنْهِ .

قال تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ يَشَرًا رَسُولًا (٩٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يُؤْمِنُوا ) : مفعول مَنَـع . و « أَنْ قالُوا » : فاعله .

<sup>(</sup>١) فيالكشف (٢ \_ ٠٠ ): قوله: « حتى تفجر » \_ قرأ الكوفيون بفتح التاء والتخفيف مع. ضم الجيم . وقرأ الباقون بضم التاء والتشديد مع كيسر الجيم .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس : اليعبوب : الفرس السريع الطويل ، أو الجواد السهل فى عدوه . . . (٣) فى الكشف(٢\_١ ه) \_ قوله: ﴿ علينا كسفا » \_ قرأ نافع، وعاصم ، وا بن عامر بفتح السين. وأسكن الباقون.

<sup>(</sup>٤) والكيفة: القطعة. (ه) والسا**ن : ۲ \_ ۹**۹

قال تعالى : ﴿ قُلْ لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مِلانْكُهُ ۚ يَمْشُونَ مُطْمَئِنًا بِنَ ۖ لَـٰذَ ۖ لَنَا عليهم من السَّمَاءِ مَلَكُما رَسُولًا (٩٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُمشُونَ ) : صفة للملائكة .

و ( مُطْمَئُنينَ ) : حال من ضمير الفاعل .

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَهَدُ اللهُ نَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمَ أُو لِياءَ مَن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى وَجُوهُهِم عُمْيًا وَ بُكُماً وَصُمَّا مَأْوَاهُم جَهُمُ كُلَّماً خَبَتْ نَرِدْ نَاهُم سَعِيرًا (٩٧) ﴾ .

قوله تعالى : (عَلَى وُجُوهِهِمْ ) : حال . « وُعمْيًا »: حال أخرى، إما بدّل من الأولى، وإمّا حال من الضمير في الجار .

( مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم ): يجوز أن يكونَ مستَأْنفا ، وأن يكونَ حالا مندَّرة .

(كُلَّمَا خَبَتْ ...): الجملة إلى آخر الآية حال من جهنَّم، والعاملُ فيها معنى المأوى. ويجوز أن تكونَ مستأنفة.

قال تعالى : ﴿ ذَٰ لِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهِم كَفَرُوا بَآيَاتِنَا . . . (٩٨) ﴾ .

وقيل: «ذلك» خبر (١) مبتدأ محذوف ؛ أى الأَمْرُ ذلك. وجزاؤهم مبتدأ، وبأنهم الخبر. ويجوز أَن يكونَ جزاؤهم بدلا، أَو بَيَانا ؛ وبأنهم خَبر ذلك.

قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةٍ رَبِّى إِذًا لَأَمْسَكُنُمُ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا (١٠٠) ﴾ ·

قوله تعالى : ( لَوْ أَنْتُمْ ) : في موضع رَ فع بأنه فاعل لفعل محذوف ؛ وليس بمبتدأ ، لأَنْ ﴿ لُو ﴾ تقتضي الفِمْلَ كما تَقْتَضِيه إن الشرطية ، والتقدير : لو تملكون ، فلما حُذف

<sup>(</sup>١) فى البيان ( ٢ ــ ٩٦ ) : ولايجوز أن يكون « ذلك » مرفوعا لأنه خبر مبتدأ محذوف على تقديره الأمر ذلك ؛ لأنه يؤدى إلى أن يبقى « جزاؤهم » بغير خبر .

الفعلُ صار الضميرُ التَّصِلُ منفصلا · و « تَعْلَكُونَ » الظاهرة : تفسير للمحذوف ·

(الأُمْسَكُمُ ): منعوله محذوف ؟ أي أمسكتم الأَموالَ •

وقيل: هو لازم بمعنى بخلتم ·

(خَشْيَةَ ): مفعولٌ له ، أو مصدرٌ في موضع الحال .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آ تَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلُ بِنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُم فقالَ له فِرْ عَوْنُ : إِنِّي لَأَظُنْكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (١٠١) ﴾ .

قوله تعالى : ( َبَيِّناتِ ) : صفة لآيات ، أو لِنْسع .

( إذْ جَاءَهُمْ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو مفعول به باسْأَل على المعنى ؟ لأنَّ المعنى : اذْ كُر لبنى إسرائيل إذ جاءهم.

وقيل : التقدير : اذكر إذْ جاءهم ، وهي غَيْرُ ما قدرت به اسأل .

والثاني \_ [٧٨] هو ظرف ، وفي العامل نميه أُوجه :

حدها: آتيناً.

والثاني : أَوْلنا مضمرة ؟ أي فقلنا له : سل .

والثالث: قل · تقديره: قل لخَصْمِكُ سَلُ بني إسرائيل؛ والمرادُ به فِرْ عَون؛ أي قُلْ ياموسي؛ وكان الوّجْه أَنْ يقول: إذ جئّتهم؛ فرجع من الخطاب إلى النيبة -

قال تعالى : ﴿ قَالَ لَقَدَ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوْلا ۚ إِلَّا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بَصَا ئِرَ وِإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْ عَوْنُ مَثْنَبُورًا (١٠٢) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ ﴾ \_ بالفتح على الخطاب ؛ أى علمتَ ذلك، ولكنك عانَدْتَ . وبالضم ؛ أى أَنا عَيْرُ شاكَّ فيما جئت به .

( ُبِصَائِرَ ) : حال من هُؤُلاء ، وجاءت بعد إلّا ، وهي حالٌ مما قبلها لما ذكرنا في هود عند قوله (١٠) : « وما نَرَ اكَ اتَّبَعَكَ » ·

<sup>(</sup>١) سورة هود ، آية ٢٧ وقد تقدم صفحة ١٩٤

قال تعالى : ﴿ وَقُلْنا مَن بَعْدِهِ لِلَبَى إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُم لَفِيفًا (١٠٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( كَفِيفاً ) : حال بمعنى جميعا .

وقيل: هو مصدر كالنَّذِير والنَّكِير؛ أي مجتمعين.

قال تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَ لْنَاهُ وَبِالْحِقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (١٠٥) ﴾.

قوله تعالى : ( وَبِالْمِحَقِّ أَنْزَكْنَاهُ ) ؛ أى وبسبب إقامة ِ الحَقِّ ؛ فتكون الباء متعلقة بأَنزلنا .

ويجوز أن يكونَ حالا ؛ أي أنزلناه ومعه الحقُّ ، أو وفيه الحقُّ .

ويجوز أن يكونَ جالا من الفاعل ؛ أي أنزلنا ومَعناً الحقُّ .

( وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ) : فيه الوجهان الأولان دُونَ الثالث ؛ لأنه ليس فيه ضَمِير لغيرِ اللهُوْ آن .

قال تعالى: ﴿ وقرآناً فَرَ قُنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثُونَزَ لَنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٦) ﴾. قوله تعالى: ﴿ وقد آتينا موسى قوله تعالى: ﴿ وقد آتينا موسى آيات ] (١٠ ؛ أو أرسلناك (٢٠) ؛ فعلى هذا ﴿ فَرَ قُناهُ ﴾ فى موضع نصب على الوَصْفِ ؛ ويجوز أن يكون التقدير : وفرقنا قُرْ آنا ؛ وفرقناه تفسير لا موضع له ، وفرَ قُنا ؛ أى فَ أَرْمِنَة ؛ وبالتخفيف ؛ أى شرحناه (٣) .

(عَلَى مُكْثُرُ): في موضع الحال؛ أي متُمكثا . والمُكْثُ \_ بالضم والفتح: لغتان، وقد قرئ بهما، وُفيه لغة أخرى: كسر الميم .

قال تعالى : ﴿ وَيَخِرُ وَنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُم خُشُوعاً (١٠٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( للأُذْقانِ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هي حال تقديره : ساجدين للأذ قان .

<sup>(</sup>١) في السورة نفسها ، آية ١٠١ ، وقد سبقت . ﴿ ﴿ ﴾ في الآية ١٠٠ ، وقد سبقت .

<sup>(</sup>٣) والمحتسب: ٢ ــ ٢٣ ، قال : تفسيره : فصلناه و نزلناه شيئًا بعد شيء . ودليله قوله تعالى :ـ على مكث .

والثانى \_ هى متعلقة بيَخِرُّون ، واللامُ على بابها ؛ أى مُزَلَّون للأَذقان . والثالث \_ هى بمعنى « على » ؛ نعلى هذا يجوزُ أنْ يكونَ خالا من « يَبْكُونَ » ، و « يبكون » حال .

وفاعل ( يَزِيدُهُمْ ) القرآن ، أو المتلوّ ، أو البكاء ، أو السجود .

قال تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا اللهُ أُوادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَى ... (١١٠) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ أَيَّامَا) : أَيَّا منصوب بـ (تَدْعُوا) . وتَدْعُوا مجزوم بأَيا (١) ، وهي شَرْطُ. فأَما « ما » فذ ائدة للتوكيد .

وقيل: هي شرطيّة ، كُرَّرت لما اختلف اللفظان .

قال تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَدُ لِلهِ الذَى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فَى الْمُلْكِ وَلَم يكن له وَلِيُّ مَن الذُّلِّ وَكَبِّنْ مُ تَكْبِيرًا (١١١) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( مِنَ الذُّلِّ ) ؛ أَى مِنْ أَجْلِ الذُّل .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ـ ٩٨ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٣٥

## سُورة الكهْف

## مسسان إرحن رحيم

قال تعالى: ﴿ الحمدُ لِلهِ الذَى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا (١). قَيِّماً الْمُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وُيُبَشِّرَ المؤمنينَ الذِينَ يَمْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُم أَجْرًا حَسَناً (٢) ﴾.

قوله تعالى : ( قَبِّيما ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو (١) حال من الكتاب، وهو مؤخَّر عن موضعه ؛ أى أنزل الكتابَ قَيِّماً ؛ قالوا : وفيه ضَعْفُ ؛ لأنه يلزمُ منه التفريق بين بعض الصلة و بَعْض (٢) ؛ لأن قوله تعالى : « ولم » معطوف على أَنْزل .

وقيل : قَيِّماً حال ، ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ ﴾ : حال أخرى .

والوَجْهُ الثانى \_ أنّ ﴿ قَيِّماً ﴾ منصوب بفعل محذوف ؟ تقديره : جعله قَيِّما ؟ فهو حال أيضا . وقيل : « وحال أيضا من الهاء فى ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ ﴾ ، والحالُ مؤكّدة، وقيل مُنتقلة . قوله تعالى : ﴿ لِيُنْذِرَ ﴾ ؛ أى ليُنذِرَ العِبادَ ، أو لميُنذِرَ كم .

(مِنْ لَدُنْهُ ) (٣): 'يُقرَ أَ بفتح اللام وضَمَّ الدال وسكون النون وهي ُلغَة. و يُقرأ بفتح اللام وضَمَّ الدال و منهم من يختلس كسرة النون. وضمَّ الدال و منهم من يختلس كسرة النون. قال تعالى: ﴿ مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَاكِيْيِن ) : حَالَ مِن الْمَجُرُور فِي ﴿ لَمْم ﴾ (\*) ؛ والعاملُ فيها الاستقرار . وقيل : هو صفة (\*) لأَجْر ، والعائدُ الهاء في ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٣٦ ﴿ (٢) والبيان : ٢ \_ ٩٩

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٣ \_ ٤ ه ) : قوله « من لدنه » \_ قرأ أبو بكر بإسكان الدال ويشمها الضم ، وبكسر النون والهاء .

<sup>(</sup>٤) في الآية السابقة: ٢

قال تعالى: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلا لِآبَا بِهِمِ ، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمِ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً (٥) . فَلَمَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثارِهِمِ إِنْ لَم يُؤْمِنُوا بَهِذَا الْحَديثِ أَسْفًا (٦) ﴾ .

قوله تعالى : (كَبُرَتْ ) : الجمهور على ضَمَّ الباء ، وقد أَسْكنت تخفيفا .

و (كَلِمَةً ): تمييز . والفاعلُ مُضْمر ؛ أي كبرت (١) مقالتهم .

وفي ( تَخْرُجُ ) : وجهان :

أحدها \_ هو في موضع نَصْبِ صفة لـكلمة .

[والثاني \_ في موضع رَ فع؟ تقديره: كلة (٢)] كلة تخرج؛ لأن كَبر بمعني بِئْس ؛ فالخذوف هو المخصوص بالذم .

و (كَذِياً ) : مفعول « يقولون » ، أو صفة لصدر محذوف ؛ أي قَوْلًا كذبا .

و (أُسَفًا ) : مصدر في موضع الحال من الضمير في ﴿ بَاخْعِ ﴾ .

وقيل: هو مفعول له.

والجمهور ُ على «إِنْ لَمْ »\_ بالكسر، على الشرط؟ و ُيقْرَأ بالفتح؛ أَى، لأَنْ لا يُؤْمنوا. قال تعالى : ﴿ إِنَّا جَمَلْنا ما على الأرض زِينَةً لها لِنَبْلُوَهُم أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) ﴾ .

قوله تعالى : (زينَةً ) : مفعول ثان عَلَى أَنَّ جَعل بمعنى صَيَّر ، أو مفعول له ، أو حال. عَلَىٰ أَن جعل بمعنى خَلَق .

قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا (٩) -إِذْ أَوَى الفِتْيَةُ إِلَى الكَهْفِ . . . (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَمْ حَسِبْتَ ) : تقديره : بل أُحسبت .

﴿ وَالرَّ قِبْمِ ِ ﴾ : بمعنى المرقوم ، على قول مَنْ جعله كِتابا .

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى (١٠ ـ ٣٥٣): وقرأ الحسن ، وبحاهد ، ويحيى بن يعمر، وابنأ بى السحاق. «كلمة » \_ بالرفع ؛ أى عظمت كلمة ، يعنى قولهم: آنخذ الله ولدا . قال : وعلى هذه القراءة فلا حاجة الملى إضار .

<sup>(</sup>٢) مَا مِينَ القوسين ساقط في ب.

و ( عَجَمِا ): خبر كان . و ( من آياتنا ) : حال منه .

ويجوز أن يكونا خَبرَين . ويجوز أن يكونَ عجبا حالا من الضمير في الجار -

قوله تعالى : ( إذْ ) : ظَرَ ف لعجبا . ويجوز أنْ يكون التقدير : اذْ كُر إذْ .

قال تعالى : ﴿ فَضَرَّ بُنَا عَلَى آذَا مِهِم فِي السَّكَهْفُ سَنِينَ عَدَدًا (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( سنينَ ) : ظرف لضربنا ، وهو بمعنى أنمناهم .

و (عَدَدًا): صفة لسنين ؛ أي معدودة ؛ أو ذُوات عدَد .

وقيل: مصدر؛ أي تعدُّ عَدَدًا.

قال تعالى: ﴿ ثُمْ بَعَثْنَاهُم لِلنَّعْلَمَ أَيُّ الْحَزَّ بَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِشُوا أَمَدًا (١٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( أَيُّ الْحِزْ بَينِ ) : مبتدأ. و « أَحْصَى »: الخبر (١) ، وموضِعُ الجملةِ نصب مِنَعلم ، وفي « أحصى » وجهان :

أحدها \_ هو فِعْل ماض ، و « أَمَدًا » : مفعوله ، ولِما لبثوا: نَعْتُ له قُدِّمَ عليه فصار حَالاً ، أو مفعولاً له ؟ أي لأُجِل كُلْيْمِم ﴿

وقيل: اللام زائدة ، وما بمعنى الذي ، وأُمدًا مفعول ليبتُوا ، وهو خَطَأ · وإنما الوَجْهُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا ؛ والتقدير : لما كَبِيْهُو. .

والوَجْهُ الثاني \_ هو اسم ، وأَمدًا منصوب بفعل دَلَّ عليه الاسم ؛ وجاء أُحصي على حذفِ الزيادة ، كما جاء : هو أعطى للمال ، وأُوْلَى بالحير (٢٠) .

قال تعالى : ﴿ وَرَبَطْنا عَلَى تُلُو بِهِم إِذْ قَامُوا فَقَالُوا : رَبُّنا رَبُّ السَّمُواتِ والأرضِ لَنْ نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلْهَا لَقَدْ تُقْلِنا إِذًا شَطَطاً (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( شَطَطا ) : مفعول به ، أو يكون التقدير : قَوْلا شطَطاً .

قال تعالى : ﴿ هَؤُلاءً قَوْمُنِا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً . . . (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَوَّلاءً ) : مبتدأ ، و « قوْمُنا » : عطف بيان ، و « اتَّخَذُوا » الحبر .

<sup>(</sup>۱) ومشكل إعراب القرآن : ۲ \_ ۳۷ . (۲) في البيان ( ۱۰ \_ ۱۰۱ ) : وأما قولهم : ماأولاه للمعروف ، وما أعطاه للمال فهو منالشاذ الذي لايقاس عليه .

قال تعالى : ﴿ وَإِذِ اءَنَزَ لَتُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَا اللهَ فَأُوُوا إِلَى الكَمْهُفِ يَنْشُرُ لَـكم رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّينُ لَـكم مِن أَمْرِكُم مِرْ فَقاً (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذِ اعْنَزَ لَسُمُوهُمْ ) : « إِذ » ظَرْ فُ لَنعل محذوف ؟ أَى وقال بعضُهم ...

( وَمَا يَعْبُدُونَ ): في « ما » ثلاثة أوجه:

أَحدها \_ هي اسْمُ بمعنى الذي ؟ و « إلا الله َ » : مستثنى من « ما » ، أو من العائد المحذوف .

والثاني \_ هي مصدرية ، والتقدير : اعتزلتموهم وعبادَتهم إلا عبادةَ الله .

والثالث \_ أنها حَرْفُ نَفَى (١) ، فيخرج في الاستثناء وجهان : أُحدها : هو مُنْقَطِع .

والثانى: هو متَّصِل؛ والتقدير: وإذ اعتزلتموهم إلَّا عبادةَ الله، أو وما يعبدونَ إلا

الله ؟ فقد كانوا يعبدون الله مع الأصنام، أو كان منهم مَنْ يَعْبدُ الله .

( مِرْ فَقَا ) : يقرأ بكسر (٢) الميم و فَتْح الفاء ﴿ لأنه يُرْ تَفَقُ به ؛ فهو كالمنقول المستعمل مثل المبرد والمنخل .

ويقرأ بالعكس، وهو مصدر؛ أي ارتفاقا .

وفيه لغة ثالثة وهي فَتَحُهما ، وهو مَصْدَرْ أيضا مثل المضرب والمنزع .

قال تعالى : ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنَ كَهْفِهِم ذَاتَ الْيَهِينِ ، وإذَا غَرَبَتْ تَقُرْضُهُم ذَاتَ الشَّمَالِ . . . (١٧) ﴾ .

قوله تعالى [٨٠] : ( تزاوَر ُ ) : رُيَّهُ أَ بَتَسْديد (٣) الزاى ، وأَصله تَنَزَ اور ، نقابت الثانية زايا وأدغمت .

<sup>(</sup>١) والبيان: ٢ - ١٠٢

<sup>(</sup>٢) في الكثف (٢ ـ ٣٥): قوله « مُرفقًا » ـ قرأ نافع ، وابن عامر جَمْتِح اللَّبِم وكسر الفاء . وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء ، وهما لغتان .

 <sup>(</sup>٣) في الكثف (٣ - ٣٠): قوله « تزاور عن ٣ - قرأه الكوفيون بالتخفيف . وقرأ
 ابن عامر بتشديد الراء من غير ألف . وقرأ الباقون بألف مشددا .

وأنظر في ذلك المحتسب : ٢ ـ ٢٠ ، وتفسير القرطبي ، ٢ ـ ٣٦٩ .

و يُقرأ بالتخفيف على حَذْف الثانية . ويقرأ بتشديد الراء مثل تحمر ، ويقرأ بألف بعد الواو ، مثل : تحمار . ويقرأ بهمزة مكسورة بين الواو والراء ، مثل تطمئن .

و ( ذَاتَ اليَمينِ ) : ظرف لٽزاور .

قال تعالى: ﴿ و تَحْسَبُهُمُ أَ يُقَاظاً وهُم رُ تُودْ و نُقَلِّبُهُم ذاتَ اليَمِينِ وذاتَ الشَّمالِ و كَلْبُهُم باسطُ ذر اعَيْهِ بالوَصِيدِ لو اطَّلَمْتَ عليهم لَوَلَّيْتَ منهم فر ارًا و لَمُلِثْتَ منهم رُعْبًا (١٨) ﴾:

قوله تعالى : ( وَنُقَلِّبُهُمْ ) : المشهورُ أَنه فِعْلُ منسوب إلى الله عزّ وجلّ ·

و يُقرأ (١) بتاء وضَمَّ اللام و فَتْتِح الباء ، وهو منصوب بفعل دَلَّ عليه الـكلام ، أى ونرى تقلُّبهم .

و ( باسط ): خبر المبتدأ ، و « ذِرَ اعَيْهِ ِ » : منصوب به ، وإنما عَمِل اسْمُ الفاعل هنا وإن كان للماضي ، لأنه حال محكية ·

( لَوِ اطَّلَعْتَ ) : بكسر الواو على الأصل ، وبالضم ليكونَ من حِنْس الواو

( فِرَارَا ) : مصدر ، لأَنَّ وليت بمعنى فررت -

ويجوز أن يكونَ مصدرا في موضع الحال ، وأن ْ يكون مفعولا له ·

( مُلِثْتَ ) \_ بالتخفيف (٢٠ · ويقرأ بالتشديد على التكثير ·

و (رُغْباً): مفعول ثان · وقيل: تمييز ·

قال تمالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَهَمْنَاهُم لِيَتَسَاءَلُوا بَينَهُم قال قائِلُ منهم كَم لَمِثْتُم ْ قَالُوا لَمِثْنَا يَوْماً أُو بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُم أَعْلَمُ عِما لَمِثْتُم فَا ْبَعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هذه إلى المدينة قَلْمَنْظُو ْ أَيُّهَا أَذْ كَى طَعَاماً فَلْمَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ . . . (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكَذَلكَ ) : في موضع نصب ؛ أي وبعثناهم كما قَصَصْناً عليك .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ٢ ــ ٢٦ ) : قراءة الحسن « وتقلبهم » ــ بفتح التاء والقاف وضم اللام وفتح الباء .

<sup>(</sup>٢) فى الـكشف ( ٢ ــ ٧ º ) : قوله « ولملئت » ــ قرأه الحرميان بالتشديد ، وخفف الباقون ، وم لفتان ؛ والتخفيف أكثر .

و (كم ): ظرف . و « بِوَرِقِكُم » : في موضع الحال ؛ والأصلُ قَنْتُح (١) الواو كسر الراء ، وقد قرى به ، وبإظهار القاف على الأصل ، وبإدغامها لقُر ْبِ محرجها من الكاف ؛ واختير الإدغام لكثرة الحركات والكسرة .

و يُقرَأ بإسكان الراء على التخفيف، وبإسكانها وكسر الواو على نَقْلِ الكسرة إليها، كا بقال فَخْذ وفخْذ (٢).

( أَيُّهَا أَزْ كَى ) : الجملة في موضع نَصْب ، والفعلُ مُعَلَّقٌ عن العمل في اللفظ .

و (طَعاماً ) : تمييز .

قالُ تعالى : ﴿ وَكَذَ لِكَ أَعْتَرْ نَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فَيها ؟ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بِينِهِم أَمْرَهُم فقالوا ابْنُوا عليهم بُنْيَاناً رَبُّهُم أَعْلَمُ بِهِم . . . (٢١) ﴾ . قوله تعالى: (إذْ يَتَنازَعُونَ) : «إذ» ظرف ليعلموا، أو لأغْثَرْ نَا ، ويضعف أن يعمل فيه الوَعْد ؟ لأنه قد أخبر عنه .

و يحتمل أَنْ يعمل فيه معنى « حق » ·

( 'بَنْيَانَا ) : مَفَعُولَ ، وَهُو جَمَّعُ 'بَنِيَانَةً ، وَقَيْلُ ؛ هُو مُصَدَّرُ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَا بِمُهُم كَلْبُهُم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُم كَلْبُهُم رَا بِمُهُم كَلْبُهُم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُم كَلْبُهُم رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُم كَلْبُهُم . قُلْ رَبِّى أَعْلَمُ بِعِدَّ بَهِم مَا يَعْلَمُهُم إِلا قَلْمِلْ . . . (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( ثَلاثَةُ ` ) : 'يُقْرَ أَ شَاذًا بِتَشْدِيد <sup>(٣)</sup> التّاء على أنه سكَّنَ الثاءوقلبَها تاء وأدغمها في تاء التأنيث ، كما تقول ابعث تُـلْك <sup>(٤)</sup>.

( ورَا بِمُهُمْ كَلْبُهُمْ ) : رَا بِعهِم مبتدأ ؟ وكابهم : خبره . ولا يعمل اسمُ الفاعل هنا

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ – ٧٥): قوله « بورقكم » – قرأ أبو بكر ، وأبو عمرو ، وحمزة بإسكان المراء تخفيفا . وقرأ الباقون بكسر الراء على الأصل ؛ وهو الاختيار .

<sup>(</sup>٢) ومعانى القرآن : ٢ ـ ١٣٧

<sup>(</sup>٣) في المحتسب (٢ \_ ٣٦): قراءة ابن محيصن: « ثلاث رابعهم كلبهم. » \_ بإدغام تاء ثلاثة في الثاء التي تبدل في الوقف هاء من ثلاثة .

<sup>(</sup>٤) والمعتسب: ٢ -- ٢٦

لأنه ماض . والجلةُ صفة لثلاثة ، وليست حالا ؛ إذ لا عاملَ لها ؛ لأنَّ التقدر : هم ثلاثة ، وهم » لا يعمل ، ولا يصحُّ أَنْ 'يُقَدَّر هؤلاء؛ لأَنها إشارة إلى حاضر ، ولم يشيروا إلى حاضر . ولو كانت الواوُ هنا وفي الجلة التي بعدها لحاز ، كما جاز في الجلة الأخيرة ؛ لأَنَّ الجلة إذا وقعت صفة من لنكرة جاز أن تدخلها الواو . وهذا هو الصحيحُ في إدخال الواو في « ثامنهم » .

وقيل : دخلت لتَدُلُلَ على أَنَّ ما بعدها مستَأْنَفُ حقُّ ، وليس من جنْس المَقُولِ بِرَجْمِ الطَّنُونِ .

وقد قيل فيها غير هذا، وليس بشيء -

و (رَجْما): مصدر ؛ أي يرجمون رَجْما (١) .

قال تعالى: ﴿ وَلا تَقُولَنَ ۚ لِشَيْءً إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا (٣٣). إلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ...(٢٤) ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُنَ يَشَاءَ اللهُ ۗ ): [٨٦] في المستثنى منه ثلاثة أُوجِه:

أحدها \_ هو من النهى ؟ والمعنى (٢): لا تقولَنَّ أَفعل غَدًا إلا أَنْ يُؤذَن لكَ في القول . والثانى \_ هو من فاعل ؟ أى لا تقولَنَّ إنى فاعل غَدا حتى تَقُرن به قولَ إنْ شاءَ الله . والثالث \_ أَنه منقطع .

وموضع « أَنْ يشاء الله » نَصْب على وجهين :

أَحدها \_ على الاستثناء ، والتقدير : لا تقولنَّ ذلك فى وقَّتِ ، إلا وَقْتَ أَنْ يَشَاءَ الله ؛ أَى يَأْذَن ؛ فحذف الوقت ، وهو مُرَاد .

والثانى \_ هو حال ، والتقدير : لا تقولَنَّ أَفَعَل غدا إلا قائلاإنَّ شَاءَ الله ، فَحَذَفِ القول. وهو كثير .

<sup>(</sup>١) في ا هنا مايأتي : « حاشية زيادة ح : وروى عن ابن كثير خملة بالنصب ؛ أى يقولون: نعدهم خسة . وقيل : يقولون بمعنى يظنون ؛ فيكون قوله : « سادسهم كلبهم » في موضع المفعول الثاني ، وفيه ضعف » .

وليس هذا في ب ، لا في الأصل ، ولا في الهامش .

<sup>(</sup>۲) فى تفسير القرطبى (۱۰ ـ ه ۳۸ ): قال ابن عطية : وقالت فرقة : « إلا أن يشاء الله » استثناء من قوله : « ولا تقولِن » . قال : وهذا قول حكاه الطبرى ، ورد عليه ، وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكي .

وجعل قوله: « أَنْ يشاء » في معنى إِنْ شاء ؛ وهو مما حُمِلَ على الممنى . وقيل: التقدر : إلا بأَنْ يشاء الله ؛ أي متلبِّسا بقول إنْ شاء الله .

قال تعالى : ﴿ وَكَبِثُوا فِى كَمْفِهِم ثَلَا ثَمَائَةٍ سِنِينَ وازْدَادُوا تِسْعاً (٢٥) . قل اللهُ أَعْلَمُ بما كَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمُواتِ والْأَرْضِ أَبْصِرْ به وأَسْمِعْ مالهم من دُونِهِ من وَلِيٍّ ولا 'يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَلاَثَمِا لَهُ سِنِينَ ) : يُقْرَأُ بِتنوين (١) مائة ؟ و «سنِين » \_ على هذا : بَدَل من ثلاث .

وأَجاز قوم أن تَـكونَ بدلا من مائة ؛ لأَنَّ مائة في معنى مثات .

وُيْقُرَأُ بِالإضافة ؛ وهو ضعيف في الاستعال ؛ لأنَّ مائة تضافُ إلى المفرد ، ولكنه حمله على الأصل ؛ إذ الأصلُ إضافةُ العدد إلى الجمع ، وُيقَوِّى ذلك أَنَّ علامةَ الجمع هنا جَبْرُ للهُ السَّنَةَ من الحَدْف ؛ فكأنها تتمّة الواحد .

(تَسْمًا): منعول «ازدادوا» ، وزَادَ متعد الله إلى اثنين، فإذا رُبني على افتعل تعدَّى إلى واحد.

(أَبْصِرْ بِهِ وأَسْمِعْ ): الهاءُ تعودُ على الله عزا وَجَلّ ، وموضعها رَفْع ؛ لأن التقدير: أَبْصِر الله ، والباء زائدة ، وهكذا في فِعْل ِ التعجّب الذي هو على لَفْظِ الأَمْر .

وقال بعضهم: الغاعل مُضْمَر؛ والتقدير: أَوْقِعْ أَبُهَا المخاطبُ إِبصارًا بأَمْرِ الكَهُف، فَهُو أَمْر حقيقة.

( وَلَا رُيْسَرِكُ ): رُيْقُواً (٢) بالياء وضَمَّ الكاف على الخبر عن الله . وبالقاء على النهبي ؟ أى أيها المخاطب .

قِال تعالى: ﴿ وَاصْبِر ۚ نَفْسَكَ مَعَ الذَينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَه ولا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُم تُرِيدُ زِينَةَ الحياةِ الدُّنْيا ولا تُطِعْ مِن أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْذِ كُرِنا...(٢٨)﴾.

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ ــ ٥٨): قوله : « ثلاثمائة » ــ قرأ حمزة، والـكسائى بإضافة مائة إلى سنين. ولم يضف الباقون ، ونونوا .

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۲ \_ ۸ ٥ ) : قوله : « ولا يشعرك فى حكمه » \_ قرأه ابن عامر بالناء والجزم .
 وقرأ الباقون بالياء والرفع .

قوله تعالى : ( وَاسْرِبر ْ ) : هو متعد ؛ لأن معناه احرِبس ْ ، و « بالغَدَاةِ والعَشِي ّ » : قد ذُكرا(١) في الأنعام .

( وَلا تَعَدُّ عَيْنَاكَ ) : الجُمْهُورُ على نِسْبَة الفِعْلِ إلى العينين . وقَرَأُ (٢) الحَسَنُ : تعدّ عينيك \_ بالتشديد والتخفيف ؟ أى لا تَصْرِفهما .

(أَعَفَلْنَا ): الجُمْهُورُ على إسكان اللام ، و « قَلْبَهُ » بالنصب ؛ أَى أَعْفَلْنَاهُ عَقَوْبَةُ له ، أو وَجَدْنَاهُ عَافِلاً .

ويقرأ<sup>(٣)</sup> بفتح اللام ، «وقلبه» بالرفع ، وفيه وجهان :

أحدها\_ وجدَنا قَبْلَهُ مُعرِضينَ عنه .

والثانى ــ أَهْمَلَ أَمَرُنَا عَنْ تَذَكُّرُنَا .

قال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكُم ... إِنَّا أَعْتَدْ نَا لِلظَّا لِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِم شُرَادِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُنَاثُوا بِمَاءَ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الوُجُوهَ بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْ تَفَقاً (٢٩)﴾. قوله تعالى: ﴿ يَشُوى الوُجُوه ﴾ : يجوز أن يكونَ نعتاً لماء ، وأن يكونَ حالا من المُهْل، وأن يكون حالا من الصُمهر في «الكاف» ، أو في الجاد .

( وَسَاءَتْ ) : أي ساءت النيار .

( مُرْ تَفَقًا ) : أي مُتَّكَأ ، أو معناه المُنزل .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ إِنَّا لانُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠)﴾. قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) : في خبر إنّ ثلاثة أوجه :

أحدها \_ « أُولئك (٤) لهم جَنَّاتُ عَدْنِ » ، وما بينهما معترض مُسَدَّد .

والثاني \_ تقديره : لا نُضِيع أُجْرَ مَنْ أحسنَ عملًا منهم ، فحذف العائد للعلم به .

والثالث ــ أن قوله تعالى : « مَنْ أَحسنَ » عامٌ ، فيدخل فيه الذين آ مَنُوا وعَمِلُوا

<sup>(</sup>۱) صفحة ۹۸

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ ــ ۲۷): قراءة الحسن « ولا تعد عيناك » ــ بضم التاء وسكون العنين وكسر الدال . قال : وهذا منقول من عدت عيناك ؛ أى جاوزتا .

 <sup>(</sup>٣) ف المحتسب ( ٢ - ٣٨ ) : قراءة عمرو بن فائد: « أغفلنا قلبه » بضم الباء في « قلبه » . . .

<sup>(</sup>٤) وتفسير القرطبي : ١٠ ــ ٣٩٦. .

الصالحات، ورُيْفني ذلك عن ضمير، كما أغنى دخولُ زيد تحت الرجل في باب نِعْمَ عَن صَمِير [٨٢]. يعودُ عليه.

وعلى هذين الوجهين قد جعل خبر إن الجملة التي فيها إِنَّ (١) .

قال تعالى : ﴿ أُولِئُكَ لَمْ جَنَّاتُ عَدْنِ بْجِرى مِن تَحْتِهِمِ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ دُهَبِ وَ يُشْكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ... (٣٩) ﴾ . مِنْ دُهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيبًا بَّا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ و إِسْتَبْرَ قَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ... (٣٩) ﴾ . قوله تعالى : ( مِنْ أساورَ ) : يجوز أَنْ تَكُونَ « مِنْ » ذائدة على قول الأخفش ، ويدلُّ عليه قوله (٣) : « وحُلُّوا أَسَاوِرَ » .

ويجوز أن تكون غير زائدة؛ أى شيئا من أساور؛ فتكون لبيان الِجْنُس، أو للتبعيض.

و( مِنْ ذَهَبِ ) : «مِنْ» فيه لبيانِ الجنس، أو للتبعيض ؛ وموضعها جَرَّ نَعْتَاً لأَسَاور؛ ويجوز أنْ تتعلق بيخُآون .

وأَساور : جمع أَسْوِرَة ، وأَسْوِرة جمع سِوَار ، وقيل : هو جمع أَسْوَار (٣) .

( مُتَّكَثِّينَ ) : حال إما من الضمير في تحتهم، أو من الضمير في يُحَلُّون، أو يلبسون -

والسندس : جمع سندسة . وإستبرق : جمع إستبرقة ، وقيل هما حِبْساًن .

قال تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جِعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بَنَخُلُ وَجَعَلْنَا بينهما زَرْعًا (٣٢). كِلْتَا الجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلُمْ مِنهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْ نَا خَلَالَهُمَا نَهُرًا (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَثَلَّا رَجُلَينِ ) : التقدير : مثلا مثلَ رَجُلين .

و (جَعَلْنا): تفسير المثل، فلا موضعَ له.

ويجوز أن يكونَ موضعه نصبا نَمْتًا لرجاين ؛ كقولك : مررت برجاين جَعل ُ لأَحدها جنة .

(كِلْتَا الجَنْتَينِ ): مبتدأ ، و ﴿ آتَتْ ﴾ خبره ، وأفرد الضمير حَمْلًا على لَفْظ كَلْمًا . ( وَفَحَّرْ نَا ) ــ بالتخفيف ، والتشديد .

و ( خِلَالهُما ) : ظرف ، والثّمر ــ بضمتين : جمع ثمار ، فهو جَمْع الجُمّع ، مثل كِتاب وكتُب .

ويجوز تسكين الميم تخفيفا .

وَ يُقْرَأُ: ﴿ ثَمَرًا ﴾ جمع ثَمرَة .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَأَلُمْ ۖ لَنَهُ اللَّهُ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذَهُ أَبَدًا (٣٥) ﴾ قوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ ﴾ : إنما أفرد ، ولم يَقُلُ جَنَّتُهُ ، لأنهما جميعا ملكه فصارًا كالشيء الواحد .

وقيل: اكتفاء الواحدة عن الثنتين؛ كَمَا يُكِنَّقَى الواحد عن الجمع، وهو كقول الهذلى (١) والعَينُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا سُمِلَتْ بِشَوْكَ فَهِى عُورُ تَدْمَعُ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّى لَأَ حِدَنَ خَيْرًا مِنْهُ مُنْقَلَهًا (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : (حَيرًا مِنْهَا) : 'يُقْرأُ على الإِفراد ، والضمير لجنَّته . وعلى التثنية : والضمير للحنّتين .

قال تعالى : ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَـكنّا هُوَ ) : الأَصل<sup>(٢)</sup> لكن أَنا<sup>(٢)</sup> ، فأَ لُقيت حركَةُ الهمزة على النون<sup>(٤)</sup> ، وقيل حذفت حَذْفً الألف في الوصل

(١) البيت لأبى ذؤيب الهذلي ، كما ق اللسان \_ سمل ، وديوان الهذليين: ١ \_ ٣ ، وفيهما المعين . . . .

(۲) فى الكشف (۲ ـ ۲۱): قوله « لكنا هو الله ربى » ـ قرأه ابن عامر بألف ف الوصل
 وحذفها الباقون فى الوصل . وكلهم وقف بألف .

(٣) والكشف: ٢ ـ ٦١ ، والمحتسب: ٢ ـ ٢٩

(؛) حَرَكَةَ الْهُمَزَةَ مَنَ « أَنَا » على النونُ الساكنة مِن « لكن » · "

ر،) شرقه الفقود من ۱۵۰ عنی الدون الفته فعه من شخص عاد وفي المحتسب ( ۲ ــ ۲۹ ) : قراءةٍ أبي بن كعب ، والحسن : « لكن أنا هو الله ربي » ، وقر

وق المحلسب ( ٢ \_ ٢٦ ) : قراء مابي بن تعب ، والحس . " عيسي الثقني : « لكن هو الله ربي » ساكنة النون من غير ألف .

وانظر في ذلك أيضًا : معانى القرآن : ٢ ــ ١٤٤ ، والبيان : ٢ ــ ١٠٧

وإثباتها في الوقف؛ لأنَّ أنا كذلك ، والألف فيه زائدة لبيان الحركة .

ويقرأ بإثباتها في الحالين · وأنا مبتدأ ، وهُوَ مبتدأ ثان ، و « اللهُ » : مبتدأ ثالث ؟ و « ربي » الخبر ، والياء عائدة على المبتدأ الأول .

ولا يجوزُ أن تكونَ لكن المشددة العاملة نصبا ؟ إذ لوكان كذلك لم يَقَعْ بعدها هو، لأَنه ضمير مرفوع ؟ ويجوز أن يكونَ اسم الله بدلا مِنْ هُو .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لَا تُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقُلَّ منك مالًا وَوَلَدًا (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما شاء الله ُ ) : في « ما » وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى الذي ، وهو مبتدأ والخبَرُ محذوف ؟ أو خبر مبتدأ محذوف ؟ أي الأَمْرُ ما شاء الله .

والثانى \_ هى شرطية فى موضع نَصْب. «يشاً » ، والجواب محذوف؛ أى ماشاء الله كان (١٠) ـ ( إلَّا بالله ) : فى موضع رَ فع خبره .

ر أنا ): فيه وجهان:

أحدها \_ هي فاصلة بين المفعولين .

والثناني ــ هي توكيد للمفعول الأول ، فموضعها نصب .

و ُيقْرَأَ ﴿ أَقَلَ ﴾ \_ بالرفع على أن يكون أنا مبتدأ ، وأقل خبره ، والجملة في مَوْضِعِ المفعول الثاني .

: قال تعالى : ﴿ فَعَسَى رَبِّى أَنْ يُؤْرِيَانَ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْمَاكًا مِن السَهَاءُ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠). أو يُصْبِحَ ماؤُها غَوْرًا . . . (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( حُسْبانا ) : هو جمع حُسْبَانة .

و (غَوْرًا ): مصدر [٨٣] بمعنى الفاعل ؛ أي غائرًا .

وقيل التقدير : ذَا غَوْر .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ٤١ ، والبيان : ٢ ــ ١٠٨

قال تعالى : ﴿ وَأَحْيَطَ بِشَمَرِهِ ۖ فَأَصْبَحَ ۗ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فَبِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَمُ عُرُوشِهِا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمَ أَشْرِكَ بِرَ بِّي أَحَدًا (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( رُيَقَلِّبُ كَفَيْهِ ِ ) : هذا هو المشهور . ويقرأ « تَقَلَّب » ؛ أى تتقلب كفّا بالرفع .

(عَلَى مَا أَنْفَقَ ): يجوز أَنْ يتعلق بُيُقَلُّب ، وأَن يَكُون حَالًا ؛ أَى متحسِّرا على مَا أَنْفَوَ فيها ؛ أَى فِي عمارتها .

(وَيَقُولُ): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِن الضميرِ في «يقلب»، وأن يَكُون معطوفًا على «يقلب» قال تعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ فِئَةٌ ۚ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (٤٣) ﴾ قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ ﴾ : 'يُقْرِأُ بالتاء والياء ، وهما ظاهِران .

(يَنْصُرُونَهُ ): محمول على المعنى، لأنَّ الفئة ناس، ولوكان «تَنْصره» لكان على اللفظ. قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ الوَلَايَةُ لِلَٰهِ الحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وخَيْرٌ عُقْباً (٤٤) ﴾ •

قوله تعالى : ( هُناالِكَ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو ظَرْفٌ ، والعاملُ فيه معنى الاستقرار فى «لله» ·و « الوَلاَيَةُ ٢ : مبتدأ ، و « لله ِ» : الخبر .

والثانى \_ هنالك خَبَرَ الولاية، والولاية مرفوعة به ، ولله يتعلَّق بالظرف ، أَو بالعامل فى الظرف، أو بالولاية ·

ويجوز أن يكونَ حالا من الولاية فيتعلَّق بمحذوف.

والولاية ــ بالكسر والفتح: لغتان · وقيل: الكسر في الإمارة ، والفتح في النصرة . و ( الحَقّ ) ــ بالرفع : صفة الولاية ، أو خبر مبتدأ محذوف ؛ أَى هِمَى الحَق ، أَو هُو الحَقِ .

ویجوز أن یکونَ مبتدأ ، و « هُوَ خَیرُ » خبره . و ُیْقُرَأُ بالجر<sup>(۱)</sup> نعتا لله تعالی .

<sup>(</sup>١) في الـكشف ( ٢ ــ ٦٢ ) : قوله « لله المق » ــ قرأ أبو عمرو ، والـكسائي بالرفع جعلاه صقة للولاية . وقرأ الباقون بالمخض ، جعلوه صغة لله عز وجل .

قال تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحِياةِ الدُّنْيَا كَمَاءُ أَنْزَلْنَاهُ مِن السَّمَاءُ فَاخْتَلَطَ بِهُ نَبَاتُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٤٥) ﴾ . الأرض فَأَصْبَحَ هَشِياً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ، وكانَ اللهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى: (وَاضْرِبْلَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا): يجوز أَنْ نجعل «اضرب» بمعنى اذكر، فيتعدَّى إلى واحد؛ فعلى هذا يكون «كَمَاءُ أَنْزَلْنَاهُ » خَبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو كماء • وأن يكونَ بمعنى صيَّر ، فيكون «كماء » مفعولا ثانيا .

( فَاخْتَلَطَ بِهِ ) : قد ذُكُو في (١) يونس .

( تَذْرُوهُ ) : هو مِنْ ذَرَتِ الربِحُ تَذْرُو ذَروا ؛ أَى فَرَّقت .

ويقال: ذَرت تَذْرِي ، وقد قُرئ به . ويقال: أَذرت تُذْرِي ، كقولك: أَذريته عن فَرَسه ؟ إذا أَلقيته عنها ، وقرئ به أيضا<sup>(٢)</sup> .

قال تعالى: ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ الْحِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ، وحَشَرْ نَاهُمْ فَلَمْ نُفَادِرْ مَنْهُمُ أَحَدًا (٤٧)﴾ - قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْحِبَالَ ﴾ ؟ أى واذكر يوم .

وقيل: هو معطوف على «عند رَّبكَ» ؛ أَى الصالحات خَيْرُ عند الله ، وخَير يوم نَسُيّر . وفي « نُسير » قراءات كلما ظاهرة .

( وَتَرَى ) : الخطابُ للنبي صلى الله عليه وسلم . وقيل لكل إنسان .

و ( بَارِزةً ) : حال .

( وَحَشَرْ نَاهُمْ ) : في موضع الحال ، و « قد » مرادة ؛ أي وقَدْ حَشَرْ نَاهُم .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَ ۗ بِكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا كُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِل زَعَمْتُمُ

قوله تعالى : (صَفًا ) : حال بمعنى مصطَفَين ؟ أي مصفوفين . والتقدير : يقال لهم ﴿ لَقَدْ حِثْتُمُونَا » ؟ أَو مفعولًا لهم ؟ فيكون حالاً أيضا .

و ( بَلْ ) : هاهنا للخروج من قِصَّة إلى قصة .

قال تعالى : ﴿ وَوُضِعَ السَكتَابُ فَتَرَى المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مَا فيه ويقولون : يا وَ يُلَقَنا مالِهَذا السَكتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرةً إلَّا أَحْصاها . . . (٤٩) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۷۱ (۲) وتفسير القرطني : ۱۰ ـ ۲۳ ٪

قوله تعالى : ( لا يَعْاَدِر ) : في موضع الحال من الكتاب.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تُعْلَمُا للملائكَةِ السَّجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِئْ فَفَسَقَ عِنْ أَمْرٍ رَ بِهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِ آيَتَهُ أَوْ لِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَـكُمْ عَدُوْ بِئُسَ لَلظَّا لِمِينَ بَدَلًا (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ تُعْلَمْا ) ؛ أَى واذْ كُر .

( إلا إُبلِيسَ ) : استثناء من غير الجنس ، وقيل من الجنس .

و (كَانَ مِنَ الِّجِنِّ ) : في موضع الحال ، و « قد » معه مرادة .

( فَفَسَقَ ) : إِنَّمَا أَدْخُلَ الفَاء ؟ لأَنَّ المَعنى إلا إبليسَ امتنعَ فَفَسق .

( بِئْسَ ): اسمها مضْمَر فيها . والمخصوص بالذمّ محذوف ؛ أى بئس البدل هو وذريته ـ

و( للظَّا لِمِينَ ) : حال من « بَدَلًا » . وقيل : يتعلَّق ببئس .

قال تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدْ تُهُمُ خَلْقَ السَّمْواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِم وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُدًا (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا أَشْهَدْ تُهُمُّ ) ؛ أَى إبليسَ وَذَريتُهُ . وَ يُقْرَأُ أَشْهُدْنَاهُمْ .

(عَضُدًا): أيْقُرَأُ بفتح العين وضَمِّ الضاد، وبفتح العينوضَمَّها [ ٨٤] مع سكون الضاد، والأصلُ هو الأُول، والثانى تخفيف، وفي الثالث نَقْل ولم يُجْمَعُ ؛ لأنَّ الجُمْعَ في حكم الواحد؛ إذ كان المعنى أن جميع المضلين لا يصلح أَنْ ينزلوا في الاعتضاد بهم منزلة الواحد. ويجوز أن يكون اكتنى بالواحد عن الجمع .

قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ : نَادُوا شُرَكَائَىَ الذِينَ زَعَمْتُم فَدَعَوْهُم فلم يَسْتَجيبُوا لهم

قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَقُولُ ) ؛ أي واذكر يوم يقول . ويقرأ بالنون والياء .

وَ( بَيْنَهُمْ ) : ظرف . وقيل : هو مفعول به ؛ أي وصيَّر نا وَصلهم إهلاكا لهم .

و(المَوْبق): مَكَانَ ، وإن شَنْتَ كَانَ مَصَدَرًا ؛ يَقِالَ : وَ بَقَ يَبِقُ وُبُوقاً ومَوْ بِقا ،

ووَ بِق<sup>(۱)</sup> يَوْبَق وَ ْبِقا .

<sup>(</sup>١) واللسان ــ وبق .

قال تعالى : ﴿ ورَأَى المُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُوَاقِعُوها ولم يجدوا عنها مَصْرِفاً (٥٣) ﴾ ·

قوله تعالى : (مَصْرِفاً) ؟ أَى انصرافاً ٠

ويجوز أن يكون مكانا ؟ أي لم يجدوا مكانا 'ينْصَرَفُ إليه عنها · والله أعلم ·

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّ فَنَا فِي هَذَا القُرْآنِ لِلنَاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ الْأَكْثَرَ شَيْءَ جَدَلًا (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ كُـلّ مَثَل ) ؛ أَى ضربنا لهم مثلاً مِنْ كُلّ جنس من الأمثال ؛ والمفعولُ محذوف ؛ أو يخرّج على قول الأخفش أَنْ تسكون من زائدة .

(أَكْتَرَ شَيْءَ جَدَلاً): فيه وجهان:

أحدها \_ أنَّ شيئًا هنا في معنى مجادل ؛ لأَن أَفعل يضافُ إلى ما هو بَمْضُ له ، وتمييز. بجدلا يقتضي أنْ يكونَ الأكثر مجادلا ، وهذا من وَضْع ِ العامّ موضع الخاص .

والثانى \_ أنَ فى الـكلام محذوفا ، تقديره : وكان جدال الإنسان أكثر شيء، ثم مَيَّزه . قال تعالى : ﴿ وما منع الناسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذَ جَاءَهُمُ الْهُدَى ويستَّفُفِرُ وَا رَبَّهُم إِلاَ أَنْ تَنْهُمُ سَنَّةُ الْأُولِينَ أَوْ يَأْ تِنَهُمُ الْعَذَابُ ثُعُبُلا (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : (أنْ يُؤْمِنُوا ) : منعول منع ، و « أنْ تَأْتِيهُمْ » : فاعلُه ؛ وفيه حذفُ مضاف (١) ؛ أى إلا طلبَ أو انتظارَ أَنْ تَأْتِيهِم (١) .

قال تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَيُجَادِلُ الذَينَ كَفَرُوا بالباطِل ليُدْحِضُوا به الحقَّ واتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوًا (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا أَنْذِرُوا ) : « ما » : بمعنى الذي ، والعائدُ محدوف ، و « هُزُوًا » : منعول ثان .

و يجوز أن تكونَ « ما » مصدرية .

<sup>(</sup>١) ومشكل إدراب القرآنه: ٢ ـ ٤٤ . والضبط في ب.

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمْنَ ذُكِّرَ بَآلِتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَمَّلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمِ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِم وَقْرًا ... (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يَفْقَهُوهُ ) ؛ أَى كُراهِيةَ أَنْ يَفْقَهُوه .

قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ الْفَهُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَو يُؤَاخِذُهُم بَمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمَ اللهُ ا

قوله تعالى : ﴿ لَوْ يُوَّاخِذُهُمْ ) : مضارع محكى به الحال ؛ وقيل : هو بمعنى الماضى . والمَوْعد هنا يصلحُ للمكان والمصدر .

و «الموئل» : مَفْعِل ، من وَأَل يَثِل إذا لجأ ، ويصلح لهما أيضا.

قال تعالى: ﴿ و تِلْكَ القُرَى أَهْلَـكُناهُم لَمَّا ظَلَمُوا وَجِعلنا لِمَهْلِكَهِم مَوْعِدًا (٥٩) ﴾. قوله تعالى: ﴿ و تِلْكَ ): مبتدأ (١) . و « أَهْلَـكُناهُمْ » : الخبر .

و بجوز أنْ يكونَ « تلك » في موضع نَصْب بفعل مُقَدّر يفسِّره المذكور .

و ( لِمَهْلِكِهِمْ ) : مفعل نضم (٢) الميم ، وفتح اللام ، وفيه وجهان :

أُحدها \_ هو مصدر بمعنى الإهلاك، مثل المُدْخَل.

والـ انى ــ هو مفعول؟ أى لمن أُهلك، أو لما أهلك منها .

وُ بِقْرَأُ بِفتحهما ؛ وهو مصدر هَلك يَهْاك .

و يُقرَ أَ بفتح الميم وكسر اللام ، وهو مصدر أيضا ؛ ويجوز أن يكونَ زَمَانًا ؛ وهو مضاف إلى الله على ال

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَقَاهُ لا أَبْرَحُ حَى أَ بُلُغَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ أَو أَمْضِى خُتُبًا (٣٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ـ ١١٢

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ \_ ٦٥ ) : قوله « لمهلكهم موعدا » \_ قرأ أبو بكر بفتح الميم واللام الثانية . الثانية . وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام الثانية . الثانية . وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام الثانية .

قُوله تمالى : ( وَإِذْ قَالَ ) : أَيْ وَاذْ كُو .

(لا أَبْرَحُ ): فيه وجهان:

أحدها \_ هي الناقصة ، وفي اسمها وخبرها وَجُهان : أحدها : خبرها محذوف ؛ أي لا أبرح أُسِير. والناني: الخبر « حتى أبلُغَ » ؛ والتقدير : لا أبرح سَيْرِي ؛ ثم حذف الاسْم ، وجعل ضمير المدكلم عوصاً منه ، فأسند الفعل إلى المتكلم .

والوجه الآخر \_ هي النامّة ؟ والمفعولُ محذوف ؛ أَى لا أَفَارِقُ السيرَ حتى أَبْلُغَ ؟ كقولك : لا أبرح المكان ؟ أى لا أَفارقه .

( أَوْ اَمْضِيَ ) : [٨٥] في « أو » وجهان :

أحدها \_ هي لأَحَد الشيئين ؛ أي أُسير حتى يقع إما بلوغ المَجْمَع ، أو مُضِيّ الحقب .

والثانى \_ أنها بمعنى إلا أَنْ ؛ أَى إلا أَنْ أَمضى زَمَانًا أَتْيَقَّنُ مِعْهُ فَوَاتَ مجمع المِحْرِينَ .

والمجمع : ظرف . و ُيڤر ًا بكسر (١) الميم الثانية حملاً على المَثْوِب والمَطلِع (٢) .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِياً حُو تَهُما فاتَّخَذَ سبياً في البحرسر بال(٦١) .

قوله تعالى: ( سَـبِيلَهُ ) : الهاء تَعودُ على الحُوت .

( في الْبَحْرِ ) : يجوز أنْ يتعلَّقَ باتخذ ، وأن يكون عالا من الـبيل ، أو مِنْ « سَرَيَا » (٣) .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ أَرَأَ يُنَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَـ مُ وَاتَّخَذَ سَبِيلِهِ فِي البَحْرِ عَجَبًا (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : (أنْ أذْ كُرَهُ) : في موضع نَصْبِ بدلا من الهـاء في أنسانيه ؛ أي ما أنساني ذكره ، وكسر الهاء وضَمّها جائزان . وقد قرّى بهما (؛) .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (٢ - ٣٠) : قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار : مجمع البحرين - بكسر الميم .

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب : قد جاء الفعل بكسر الدين موضع المفتوح ، ومنه المشرق والمغرب ، والمنسك ، والمطلع ؛ فعلى تحو من هذا يكون بحم البحرين .

<sup>(</sup>٣) وسربا : المفعول الثانى لآنخذ ، ومفعوله الأول : سبيله . .

<sup>(ُ</sup> ٤) فَى السَّكَشَفُ ( ۗ ٢ \_ ٦٦ ) : قولُه : ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهِ ﴾ \_ قرأ حفص بضم الهاء . وقرأ الباقون مكسير الهاء .

(عَجَبا) : مفعول ثان لآنخذ . وقيل : هو مصدر ؛ أى قال موسى عجَبا ؛ فعلى هذا يكون المفعول الثانى لاتخذ « في البَحْر » .

قال تعالى : ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُننًا نَبْغِ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (٦٤) . فَوَجَـــدًا عَبْدًا . . . وعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا (٦٥) ﴾ .

قال تعالى : ﴿ نَبْنَى ﴾ : الجيِّدُ إثباتُ الياء . وقد قُرىء بحذفها على التشبيه بالفَو اصل ؟ وسَمَّل ذلك أنَّ الياء لا تُضَمِّ هاهنا .

( قَصَصاً ): مصدر « فارتدا » على المعنى .

وقيل: هو مصدر فِمْل محذوف ؛ أي يقصان قصصا .

وقيل : هو فى موضع الحال ؛ أى مقتصّين، و « عِلْما » : مفعول به ، أولو كان مصدرا لكان تَعْلِيما .

قال تعالى : ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى : هَلَ أَ تَبِمُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنَ مِمَا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ عَلَى أَنْ مُتَلِّمِنَ ﴾ : هو في موضع الحال ؟ أي أُتبِمك بأَذْلًا لى (١) ، والسكافُ صاحبُ الحال .

و ( رُ<sup>ش</sup>دًا ) أَ: مفعول <sup>(٢)</sup> تُعَلِّمن .

ولا يجوز أنْ يكونَ مفعول «عُلِّمت» ؟ لأنه لا عائدَ إذن على الذي ؟ وليس بحالٍ من العائد الحذوف ؟ لأنَّ المني على ذلك يبعد .

والرُّشْد والرَّشَد لفتان ، وقد قرى مهما .

قال تعالى : ( وكيف تَصْبِرُ على ما لم تُحيطُ به خُبرًا (٦٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( خُبرًا ) : مصدر ؛ لأَنَّ تحيط بمعنى تُخْـير .

قال تعالى: ﴿ قَالَ : فَإِنِ اتَّبَعَنْتَ بِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٌ حَتَّى أُحْدِثَ لَكُ منه ذِكْرًا (٧٠) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في القاموس : دعه على أذلاله : حاله ، بلا واحد .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ٤٦ ، والكشف : ٢ ــ ٦٦

قوله تعالى : ( تَسأَ لَـنِى ) : رُيقُر أَ بسكون (١) اللام وتخفيف النون وإثبات الياء. وبفَتْتح اللام وتشديد النون ، وثون الوقاية محذوفة (٢) . ويجوز أن تـكون النون الخفيفة دخلت على نون الوقاية .

وُ يُقْرَأُ بِفتح النونِ وتشديدها .

قال تعالى : ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكِبًا فَى السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ : أُخَرَقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِتُعَرِّقَ أَهْلَمَا ) : يقرأ بالتاء (٢٠) على الخطاب مشدّدا ومخففا ، وبالياء وتسمية الفاعل .

قال تعالى : ﴿ قِالَ : لا تُوَّاخِذُنَى بِمَا نَسِيتُ ولا تُرْهِفْنَى مِن أَمْرِى عُسْرًا (٧٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ عُسْرًا ﴾ : هو مفعول ثان لتُرْهق ؛ لأَنَّ المعنى لا تُولنى أو تُعْشنى . قال تعالى : ﴿ فَانْطَلَقا حَتَى إِذَا لَقِياً غُلَاماً فَقَتَلَهُ ، قال : أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بَغْيرِ فَقُس لِقد حِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (٧٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَغَيرِ نَفْس ِ ) : الباء تتعلق بقتات ؛ أي قتانته بلا سبب .

ويجوز أن يتعلق بمحذوف ؛ أى قَتْلًا بغير نَفْس . وأن تَـكُونَ في موضع الحال ؛ أى قتلته ظَالًا أو مظلوما .

والنُّكُر والنُّكُر (١) لغتان قد قرى بهما. و «شيئا»: مفعول ؟ أى أتيت شيئا مُنْكرا. ويجوز أن يكون مصدرا ؟ أى مَجيئا مُنْكرا.

قال تعالى: ﴿ قَالَ : إِنْ سَأَلْتُكَ عَن شَيْءُ بِعِدِهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ \_ ٦٧ ) : قوله « فلا تسألني » \_ قرأه نافع ، وابن عامر ، بفتح اللام وتشديد النون وكسرها . وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون وكسرها .

<sup>(</sup>٢) في الكشف: وكلهم أثبت الياء في الوصل والوقف إلا ماروي عن ابن ذكوان من طُربق الأخفش وغيره أنه حذف الياء في الوصل والوقف. والمشهور عنه إثبات الياء في الحالين كالجماعة.

<sup>(</sup>٣) والكثف: ٢ ـ ٦٨

<sup>(</sup>٤) والكثف: ٢ ـ ٦٩

قوله تعالى : ( مِنْ لَدُنتَى ) : 'يَقَرَأُ بتشديد<sup>(١)</sup> النون ، والاسم لَدن ، والنون الثانية وقاية ، وبتخفيفها ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو كذلك ، إلا أنه حذف نون الوقاية ، كما قالوا: قَدْني وقَدى .

والثاني \_ أُصله لَدُ ، وهي لغة فيها ، والنون للوقاية (٢) .

و ( غُذْرًا ) : مفعول به ، كقولك : بلغت الغَرَض .

قال تعالى : ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا أَتَمَا أَهْلَ قَرْ يَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَمِا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوْ وَانْطُلَمَا وَانْطُلَمَا وَانْكُمُ وَالْ وَسُئْتَ لَا تَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) ﴾ . فَوَجَدَا فَيْها يَجْدَارًا بُرْيِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَمَامَهُ قَالَ: لو شَئْتَ لَا تَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) ﴾ . قوله تعالى : ( اسْتَطْمَمَا أَهْلَهَا ) : هو جوابُ إذا ، وأعاد ذِ كُرَ الأَهْلِ تُوكيدا .

(أَنْ يَنْقَضَّ ): بالضاد (٢) المعجمة المشدَّدة من غير ألف؟ وهو من السقوط، شُبِّه بانقضاَض الطائر.

و يُقْرَأُ بِالْتَحْفَيفِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمِّ فَأَعَلَهُ مِنْ النَّقْضِ .

ويقرأ بالألف والتشديد مثل يحمار •

ويقرأ كذلك بنير تشديد، وهو من قولك: انقاضَ البناء؛ إذا تهدَّم؛ وهو ينفعل ويقرأ بالضاد مشدَّدة [٨٦] من قولك: انقاضّت السن، إذا انكسرت().

(لاتَّخَذْتَ ): أَيْقُرأُ بَكِسَرُ الْحَاءُ مَحْفَقَةً ، وهو من تَخِذَ يَتْخَذَ ، إذا عَمل شيئا ·

ويقرأ بالتشديد وفتح الخاء، وفيه وجهان : أحدها \_ هو انتعل من تَخِذَه (٥) .

والثاني \_ أنه من الأخذ ؟ وأصله أيتخذ ، فأبدلت الياء تاء وأدغمت ، وأصل الياء الهمزة

<sup>(</sup>١) فى الـكشف ( ٢ \_ ٦٩ ) : قوله « من لدنى » \_ قرأه نافع وأبو بكر بالتخفيف ، وشدده الباقون . وكلهم ضم الدال إلا أبا بكر فإنه أسكتها وأشم الضم .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ٢ \_ ١١٤

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب (٢ – ٣١) : قراءة الني صلى الله عليه وسلم : « جدارا يوبد أن ينقض » برفع الياء وبالضاد . وقرأ على بن أبي طالب ، وعكرمة ، وأبو شيخ الهنائى ، ويحيى بن يعمر : ينقاس بالصاد غير معجمة وبالألف . وفي قراءة عبد الله : يوبد « لينقض » .

<sup>(</sup>٤) والمحشف : ٢ ـ ٧٠ ، ومعانى الفرآن : ٢ ـ ٢٥٦

<sup>(</sup>٥) والبيان : ٢ ـ ١١٤ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٤٧ ، والقاموس \_ تخذ .

قال تعالى : ﴿ قَالَ : هذا فِرَ اقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأَ نَبِّنُكَ بِتَأْوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عليه صَبْرًا (٧٨) ﴾ •

قوله تعالى : ( فِرَ اقُ بَيْنِي ) : الجمهور على الإضافة ؟ أَى تفريق وَصَّلنا ·

ويقرأ بالتنوين ، و«بين» منصوب على الظرف ·

قال تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمِ مَلِكُ ۚ يَأْخُذَكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩) ﴾ .

قوله تمالى : (غَصْبا) : مفعول له ، أو مصدر فى موضع الحال ، أو مصدر أخذ من معناه · قال تعالى : ﴿ وأَمَّا النَّلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُنْياناً وكُفْراً (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُؤْمِـَا يْنِ ) : خبر كان . و يُقْرِأُ شاذًا بالألف (١) ، على أَنَّ فى كان ضمير الفلام أو الشأن ، والجملة بمدها خبرها .

قال تعالى : ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ كُيْبِدِلِّهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنه زَكَاةً وَأَفْرَبَ رُحْمًا (٨١) ﴾ .

قوله تعالى: ( زَكَاةً ) : تمييز ، والعاملُ «خيرا منه» .

و ( رُحْما ) : كذلك . والتسكينُ والضّمُ لُفَتان .

قوله تعالى : (رَحْمَةً مِنْ رَبِّبكَ ) : منعول له ، أو موضع الحال . قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَى القَرْ نَبَنْ قُلْ سَأَتُلُو عَايْبَكُمُ مِنْهُ ذِكْرًا (٨٣) ﴾ . قوله تعالى : ( مِنْهُ ذِكْرًا ) ؟ أى مِنْ إخباره ، فحذف المضاف .

والآخر أن يكون أسم كان مضمرا فيها ، وهو ضمير النأن والحديث ، والجملة بعده خبر لكان .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (٢ ـ ٣٣ ): قراءة أبى سعيد الحدرى: « وأما الغلام فكان أبواه مؤمنان» وقال: يجوز فى الرفع هنا تقديران: أحدها أن يكون اسم كان ضمير الغلام، أى فكان هو أبواه مؤمنان، والجلة بعده خبر كان.

قال تعالى : ﴿ إِنَّا مَـكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآ نَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءً سَبَبًا (٨٤) ﴾ · قوله تعالى : ( مَـكّنا لَهُ ) : المفعول محذوف ؛ أي أمْرَ .

قال تعالى : ﴿ فَأَ تَبَعَ سَبَياً (٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فأ تَبَعَ ) : رُيرُوى بوصل (١) الهمزة والتشديد ، و « سَبَبَا » : مفعوله · و رُيُقْرَأ بقطع الهمزة والتخفيف ، وهو متعد إلى اثنين ؛ أَى أَتبع سبباً سبباً ·

قال تعالى : ﴿ حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْماً ، قُلْناً بإذَا القَرْ اَيْنِ إِمَّا أَنْ اُتَعَذَّبَ وإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فيهم حُسْناً (٨٦) ﴾ •

قوله تعالى : (حَمِثُة ) : 'يُقْرَأُ بالهمز" من غير أَلف ، وهو من حمَّت البئر تَحْمأً إذا صارت فيها حَمْأة ، وهو الطِّينُ الأسود ؛ ويجوز تخفيف الهمزة .

ويقرأ بالألف من غير هَمْز ، وهو مخفّف من المهموز أيضا ؛ ويجوز أن يكونَ من حَمِيرَ الماء إذا اشتد حَرّه ؛ كقوله تعالى<sup>(٣)</sup> : « نارًا حامِيَةً » .

( إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ ) : « أَن » في موضع رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ؛ أي إِمَّا العذابُ والعَرْ منكَ منه

وقيل: هو خبر ؟ أى إما هو أَنْ تعذب ، أو إما الجزاء أَنْ تعذب. وقيل: هو في موضع نَصْب ؛ أى إما توقع أَنْ تعذب ، أو تفعل (٤) .

(حُسْنا): أي أُمرًا ذا حُسْن

قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالَحًا فَلَهُ جَزَاءُ الحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : (جَزَاء الحُسْنى) : يُقْرَأُ بالرفع (٥) والإضافة ، وهو مبتدأ ، أو مرفوع بالظرف ، والتقدير : فله جزاء الخصلة الحسنى ·

<sup>(</sup>۱) والكثف : ۲ ـ ۲۲

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۲ \_ ۷۳ ) : قوله: « فى عين حثة » \_ قرأه ابن عامر ، وأبو بكر ، وحزة ، والكسائى : حامية على وزن فاعلة غير مهموز . وقرأه الباقون « حثة » على وزن فعلة مهموزا .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية ، آية ٤ (٤) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ــ ٤٨

 <sup>(</sup>٥) فى الكشف ( ٢ \_ ٤٤ ): قوله: « فله جزاء الحدى » \_ قرأ حفس ، وحزة ، والكسائى ،
 بالنصب والتنوين . وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين .

ويقرأ بالرفع والتنوين ، والحُسْنَى بدل ، أو خبر مبتدأ محذوف (١) . ويقرأ بالنصب والتنوين ؛ أى فله الحسنى جزاء ؛ فهو مصدر في موضع الحال ، أى مجزيًا بها .

وقيل : هو مصدر على المعنى ؛ أي يجزى بها جزاءً . وقيل: تمييز .

وُ يُقْرَأُ بالنصب من غير تنوين ؟ وهو مِثل المنوّن إلا أنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين .

( مِنْ أَمْرِنَا يُسُوًّا ) : أَى شَيْئًا ذَا يُسُو .

قال تعالى : ﴿ حتى إذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّهْ سِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَم نَجْعَلْ لَهُم من دُونِها سِنْرًا (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُطلع الشَّمْس ) : يجوز أَنْ يكون مكانا ، وأَنْ يكونَ مصدرا ، والشافُ محذوف ؛ أَى مكان طلوع الشمس .

قال تعالى : ﴿ كَذَ لِكَ وقد أُحُطْنا بِمَا لَدَ بِهِ خُبْرًا (٩١) ﴾ .

قوله تعالى : (كَذَلِكَ ) ؛ أي الأَمْرُ كذلك .

ويجوز أنْ يكونَ صفة لمصدر [٨٧] محذوف .

قال تعالى : ﴿ حتى إذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ من دُو نِهما قَوْمًا لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( َبَينَ السَّدُّ يْن ِ ) : « َبَيْنَ » هاهنا مفعول به .

والسَّدَّ لَـ بالفتح: مصدر سَد، وهو بمعنى المسدود. وبالضم اسم للمسدود. وقيل: المُضموم ما كان من خَلْق الله؛ والمفتوح ما كان من صَنْعَة الآدمى.

وقيل: ها لغتان بمعنى واحد؛ وقد تُرِى مما<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الكشف: و « له » الحبر. وكذلك في البيان: ٢ ــ ٤٨

<sup>(</sup>٢) فى الـكشف (٢ \_ ٧٥) : قوله « السدين » \_ قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر «سدا» \_ بالضم \_ وفتح الباقون . وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو « السدين » بالفتح. وضم الباقون.

قال تعالى : ﴿ قَالُو ا يَاذَا القَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُ وَنَ فَى الْأَرْضِ فَهِل نَجْعَلُ لك خَرْجًا على أَنْ تَجْعَلَ بيننا وبينهم سَدًّا (٩٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ) : هما اسمان أَمْجِميان لم ينَصْرَفا للهجمة والتمريف ؟ ويجوز همزها و تَرْ لُكُ همزها . وقيل : هما عربيان ، فيأجوج يَفْعُول مثل بربوع ، ومأجوج مفعول مثل مَمْقول ، وكلاهما من أَجَّ الظليم إذا أُسرع ، أو من أَجَّت النار إذا التهبت ، ولم يَنْصَرَ فا للتعريف والتأنيث () .

والخرج: 'يَقْرِ أَ بغير أَلْف (٢) ، مصدر خرج ، والراد به الأَجْر .

وقيل: هو بمعنى مُخرج. والخَرَاج \_ بالألف، وهو بمعنى الأَج يضا. وقيل: هو المالُ المضروب على الأرض أو الرقاب،

قال تعالى : ﴿ قال : مَا مَـكَنِّمَى فَيِهُ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونَى بِقُوَّةٍ أَجْمَلُ بِينَكُم وبِينهِم رَدْمًا(٩٥) . آتُونِي زُبَرَ الحَدِيدِ حتى إذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قال انْفُخُوا حتى إذا جَمَلَهُ نارًا قال آتُونِي أَفْرِغُ عليه قِطْرًا (٩٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا مَـكّنى فِيهِ ) : 'يَقْرَأُ بِالْتَشْدِيدِ<sup>(٣)</sup> عَلَى الْإِدْعَامِ، وَبِالْإِظْهَارَ عَلَى الْأَصَلَ. و « مَا » بِمعنى الذي ، وهو مبتدأ و « خَيرُ » خبره .

( بِقُوَّةٍ ) ؛ أَى برجال ذى ، أَو ذوى تُوة ، أَو بمتقَوَّى به .

والرَّدمْ بمعنى المردوم به ، أو الرادم .

(آنُونِی): 'یَقْرَأ بقطعالهمزة والمد؛ أی أُعطونی. وبوَصْلِها ؛ أیجیئونی. والتقدیر: ' بزُبَرَ الحدید. أو هو بمعنی أُحضروا ؛ لأن جاء وحضر متقادبان.

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٤٩ ، الـكشف ( ٢ \_ ٧٦ ) : همزها عاصم . وقرأ ذلك كله الباقون بغير همز .

<sup>(</sup>٢) والكشف: ٢ \_ ٧٧

<sup>(</sup>٣) فى الـكشف ( ٢ ــ ٧٨ ) : قوله « ما مكنى » ــ قرأه ابن كثير بنونين ظاهرتين على أصله ، وخف عليه ذلك لتحركها . وقرأ الباقون بنون مشددة على الإدغام استخفافا .

( والصَّدَ فَينِ ) : 'يُقْرَأُ بضمتين' ، وبضم الأول وإسكان الثانى ، وبفتحتين ، وبفتح الأول وإسكان الثانى ، وبفتح الأول وضم الثانى ؛ وكلها لغات . والصَّدَف : جانب الجبل . ( وَطُورًا ) : مفعول « آ تونى » ، ومفعول أَنْرغ محذوف ؛ أى أَفرغه .

وقال الكونيون : هو مفعول أُفرغ ، ومفعول الأول محذوف .

قال تعالى : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُ وَهُ ، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَا اسْطاعُوا ) : يُقْرَأُ بتخفيف (٢) الياء ؛ أى استطاعوا ، وحذف التاء تخفيف .

و ُيقْرَأُ بتشديدها (أُ) ، وهو بَعِيد لما فيه من الجَمْع ِ بَيْنَ الساكنين.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ هَذَا رَ \* حَمَـٰهُ ` مِن رَبِّى فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّى جَمَلَهُ ۖ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى خَقًّا (٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( دَكَّاءَ ) ، ودكا : قد ذكر في <sup>(٣)</sup> الأعراف .

قال تعالى : ﴿ الذينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُم فَي غِطَاءَ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيمُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ الذِينَ كَانَتْ ﴾ : في موضع جر صفة للكافرين ، أو نصب بإضار أُعنى ، أو رَفْع بإضار هُمْ .

قال تعالى : ﴿ أَفَحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِى مَن دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدُنا جَهَنَّمَ للسَكافِرِينَ نُزُلًا (١٠٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( أَفَحَسِبَ ) : يقرأ بكسر السين على أنه فعل .

(أَنْ يَتَّخِذُوا ): سدٌّ مسدُّ المفعولين.

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ ـ ٧٩ ): قوله « الصدفين » ـ قرأ أبو بكر بإسكان الدال وضم الصاد . وقرأه أبو عمرو ، وابن عامر ، وابن كثير ، بضم الصاد والدال .

وقرأ الباقون بفتحها جميعاً . وكلها لغات مشهورة .

والصدف: الجبل، والصدنان: الجبلان. وانظر في ذلك أيضا المحتسب: ٢ \_ ٣٤

<sup>(+)</sup> والـكشف: ٢ ــ ٨٠ ، والبيان ٢ ــ ١١٧

<sup>(</sup>٣) صفحة ١٩٥

ويقرأ بسكون (١) السين ورفع الباء على الابتداء ؛ وألخبر أنْ يتخذوا .

قال تعالى : ﴿ قل هل نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( هَل مُنتَبِّئُكُمُمْ ): يُقُرَأُ بِالإِظهار على الأَصْل ، وبالإدغام لقُرْبِ مخرج الحرفين .

(أعْمَالًا): تمييزً ، وجاز جَمْعُهُ ، لأَنه منصوب عن أسماء الفاعلين (٢).

قال تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ الذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِ رَبِّهِم وَلَقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لهم يَوْمَ القيامةِ وَزْنَا (١٠٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلا نُقِيمُ لَهُمْ ) : نُيقُرأُ بالنون والياء ، وهو ظاهر .

ويقرأ ﴿ يقوم » . والفاعل مُضْمَر ؟ أى فلا يقوم عملهم ، أو سَعْيهم ، أو صَنِيعهم .

و ( وَزْنَا ) ؟ تمييز ، أو حال .

قال تعالى : ﴿ ذَلَكَ جَزَاؤُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا واتَّخَذُوا آيَاتِي ورُسُلِي هُزُوًا (١٠٦)﴾. قوله تعالى : ( ذَلَكَ ) : أَى الأمر ذلك ، وما بعده مبتدأ وخبر .

و یجوز أن یکونَ «ذلك» مبتدأ ، و « جَزاؤُهُمْ » مبتدأ ثان ، و « جَهَنَّمُ » خبره ، و الجملة خبر الأول ، والعائدُ محذوف ؟ أى جزاؤُهم به .

ويجوز أنْ يكون [٨٨] ذلك مبتدأ ، وجزاؤهم بدلا أو عطف بيان ، وجهنم الخبر .

ويجوز أن تكونَ جهنم بدلا من جزاء، أو خبر ابتداء محذوف؛ أي هو جهنّم.

و ( بِمَا كَفَرُ وا ) : خبر ذلك ؛ ولا يجوز أن تتعلَّق الباء بجزاؤهم للفَصْل بينهما بجهنم .

( وَانَّخَذُوا ) : يجوز أن يكونَ معطوفًا على كفروا ، وأن يكونَ مستأنَّفًا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحـــاتِ كَانِتَ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْ دَوْسِ فَزُلًا (١٠٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والمحتسب : ٢ ــ ٣٤

<sup>(</sup>۲) فى البيان (۲ ــ ۱۱۸) : وجم التمييز، ولم يفرد ،إشارة إلى انهم خسروا فى أعمال متعددة ، لا فى عمل واحد .

قوله تعالى : ( نُزُلًا ) : يجوز أَنْ يكونَ حالاً من جنّات . و « لهم » الخبر . وأنْ يكون «نزلا» خبر كان . و « لهم » يتعلق بكان ، أو بالخبر ، أو على التّبْدينِ .

قال تعالى : ﴿ خالدينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٨) ﴾.

قوله تعالى: (لا يَبْغُونَ): حال من الضمير في «خالدين». والحِول: مصدر بمعنى التحوال. التحوال.

قال تعالى : ﴿ قُلْ لُو كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لَـكَامَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ البَحْرُ وَبِــل أَنْ تَنْفَدَ كَال تَعَالَى : ﴿ قُلْ لُو كَانَ البَحْرُ مِدَادًا (١٠٩) ﴾ .

قوله تعالى : (مَدَدًا) : هو تمييز ، ومِدَادا \_ بالألف \_ مِثْله في المعنى .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَمَا أَمَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠) ﴾ .

قوله تعالى : (أَنَمَا إِلَهُكُمْ ) : أنَّ هاهنا مصدرية ، ولا يمَنَعُ ذلك من دخولُ « ما » الكافة علمها .

و ( بمِبادَةِ ربِّه ِ ) ؛ أي في عبادةِ ربه .

و يجوز أنْ تَـكُونَ على بابها ؟ أي بسبب عبادة رَّبه ؟ والله أعلم .

## سيورة خريم

## بمسالله إرمن ارجم

قال تعالى : ﴿ كَهْيَعُصْ ﴾ : (١) .

قد ذكرنا الـكلامَ على الحروف المقطعة في أول البقرة (١) فليتأمل مِنْ ثُمَّ .

قوله تعالى : ( عص ) : يُقْرَأُ بإخفاء النونِ عند الصاد لمقاربتها إياها واشتراكهما في الفَهم .

ويقرأ بإظْهَارها ؛ لأنَّ الحروف المقطعة 'يُقْصَدَعْمِيز بعضها عن بعض إيذانا بأنها مقطّعة؛ ولذلك وقف بعضُهم على كل حرف منها وَقْفةً يسيرة ، وإظهار النون يُؤْذن بذلك .

قال تعالى: ﴿ ذِكُرُ رَحْمَةِ رَ مِبْكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا (٢). إذْ نَادَى رَ بَّهُ نِدَاء خَفِيًّا (٣)﴾.

قوله تعالى : ( ذِكْرُ رَ ْحَمَةٍ رَ ِّبْكَ ) : في ارتفاعه ثلاثة أَوْجِه :

أحدها \_ هو خبر مبتدأ محذوف ؟ أي هذا ذكر .

والثانى \_ هو مبتدأ والخبر محذوف ؛ أى فها يتلي عليك ذِ كُر .

والثالث \_ هو خَبَرَ الحروف المقطعة ، ذكره الفَرَّاء (٢) ، وفيه 'بُعْدُ' ؛ لأَنَّ الخبر هو المبتدأ في المعنى ؟ وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ، ولا في ذكر الرحمة معناها .

و «ذَكُر»: مَصْدر مضافٌ إلى المفعول، والتقدير: هذا إن ذَكر (٣) رَبك رحمة عَبْده.

وقيل: هو مضاف إلى الفاعل على الاتساع. والمعنى: هذا إن ذكرت رحمة ربك ؟ فعلى الأول ينتصب عبده برحمة ، وعلى الثانى بذكر.

ويقرأ في الشاذ « ذَكر » على الفعل الماضي ، ورحمة مفعول ، وعَبْدُه فاعل .

و ( زَ كَرِيًّا ) : بدل على الوجهين من عبده .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۶

<sup>(</sup>۲) في معانى القرآن : ۲ \_ ۱۶۱ . وقال الزجاج: هذا محال، لأن «كهيمس » ليس هو مما أنبأنا الله به عن زكريا . تفسير القرطي (۱۱ \_ ۷۰ ) . (٣) هذا في ١، ب ، ج .

ويقرأ بتشديد الكاف ورحمة وعبده بالنصب (١) ؛ أى هذا القرآن ذَكَر النبيّ عليه الصلاة والسلام ، أو الأمّة .

و ( إذْ ): ظرف للرحمة ، أو لذكر .

قال تعالى : ﴿ قَالَ : رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْمَظْمُ مِنِّنِي وَاشْتَمَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيبًا (٤) ﴾ .

قوله تعالى : (شَيْبا ) : نصب على التمييز .

وقيل : هو مصدر في موضع الحال .

وقيل : هو منصوب على المصدر من معنى « اشتعل » ؛ لأن معناه شاب .

و (بدُعامُكَ ): مصدر مضاف إلى المفعول ؟ أي بدعائي إيَّاكَ .

قال تعالى : ﴿ وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَ بِي عَاقِرًا فَهَبْ لَى مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( خِفْتُ المَوَالَى ): فيه حذف مضاف ؛ أى عدَمَ الموالى ، أو جَوْر الموالى. ويقرأ: خَفَّت ـ بالتشديد (٢) وسكون النتاء ، والمَوَالَى فاعل ؛ أى نَقَص عدَدُهم .

والجمهورُ على المدّ وإثبات الياء في « وَرَائِي » . ويقر أُ بالقصر و فَتْح [ ٨٩] الياء (٣٠ ) ، وهو من قصر الممدود .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَرِ ثُمنِنَى وَيَرِثُ مِنَ آلِ يَمْقُوبَ وَاجْمَلُهُ ۚ رَبِّ رَضِيًّا (٦) . يا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ يِنُلَامٍ اسْمُهُ يَحْـيَى لَمْ نَجْعَلْ له مِن قَبْلُ سَمِيًّا (٧) ﴾ .

قوله تعالى: (يَرِ ثُدِنِي): يُنقُرَأُ بالجزم (١) فيهما على الجَوَاب؟ أى إن يهب برث، وبالرفع فيهما على الصفة لولى ، وهو أقوى من الأولى ؛ لأنه سأل وَليّنا هذه صفته، والجَزْمُ لا يحصلُ بهذا المعنى .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطى: ١١ \_ ٧٥ ، والمحتسب: ٢ \_ ٣٧

<sup>(</sup>۲) فی المحتسب (۲ \_ ۳۷ ): قراءة عثمان ، وزید بن ثابت . . . . « خفت الموالی » \_ بفتح المخاء والتاء مکسورة . وقال : أى قل بنو عمى وأهلى . (۳) مثل عصاى .

<sup>(</sup>٤) فىالكَتْف (٢\_٤٨): قوله : « يَرْثَنَى وَيَرْثُ مَنْ... » \_ قَرَأُهَا أَبُوعُمْرُ وَ وَالـكَسَالَىبَالْجَزْم، وقرأُهَا الْبَاقُونُ بِالرَفْعِ.

وقرى ً شاذا يرثني وارِثُ على أنه اسْمُ فاعل .

و (رَضِيًّا): أي سرضيا . وقيل رَاضيا ؛ ولامُ الـكلمة واو ، وقد تَقَـدُّم .

و ( سمِيًّا ) : فعيل بمعنى مُسَاميا ، ولام الـكامة واو ، من سَمَا يَسْمُو .

قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لَى غُلَامٌ وَكَانَتِ الْمُرَأَّتِي عَاقِرًا وقد بَلَمْتُ من الكِيرِ عِتيًّا (٨) ﴾ .

قوله تعالى : (عِتِيًّا) : أَصْلُه عُتُو على فُعول ، مثل قُمُود وجُلُوس ، إلا أَنَّهُم استئقلوا تَوَالَى الصَّمَّتِينَ والواوين ، فَكَسَرُوا التاء ، فانقلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، ثم قُلبت الواو التى هى لامْ ياء لسَبْق الأُولى بالسكون .

ومنهم مَنْ يكسر العين (١) إتباعا .

و يُقْرَأُ بَفَتْحَهَا (٢)، على أنها مصدرُ على فعيل، وكذلك بُكيّ ومِلىّ (٣)؛ وهو منصوب ببلغت ؛ أى بلغتُ العِتى من الكبر؛ أى من أجل الكبر؛ ويجوز أن تَـكُونَ حالاً مِنْ عَتِى ، وأَن تَعَلَق ببلغت .

وقيل: « من » زائدة ، و «عتيا» مصدر موَّ كند ، أو تمييز، أو مسدر في موضع الحال من الفاعل .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ ءَلَى َّ هَيِّنُ وقد خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ولم تَكُ

قوله تعالى : (قالَ كَذَلكَ ) : أَى الأَمْرُ كذلك .

وقيل : هو في موضع نصب ؛ أي أفعل مثلَ ما طلبت ، وْهُو كَمَايَةُ ۚ عَنْ مَطَاوِبِهِ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ اجْمَلُ لَى آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَو ِيّا ) : حال من الفاعل في « تُكلِّم » .

(١) في الكشف ( ٢ \_ ٨٤ ) : قوله: « عتيا »\_ قرأ حفص ، والـكسائي ، بكسير العين . وقرأ اللباقوت بالضم .

(۲) وتفسير القرطي: ۱۱ \_ ۱۸۳ ، ومعانى القرآن: ۲ \_ ۱۹۲ ، والمحتسب: ۲ \_ ۳۹ ومشكل إعراب القرآن: ۲ \_ ۱۵ ، والبيان: ۲ \_ ۱۲۰

(٣) سبورة مريم ، آية ٥ ، ٧٠ على الترتيب .

قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِكِ مِن المِحْرَابِ فَأَوْحَى إليهِم أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١٢). يابَحْتَي خُذِ الكِتابَ بِقُوَّةٍ وآ تَبْنَاهُ الحُكْمَ صَبِبِيًّا (١٢). وحَنَانًا من لَدُنَّا وزَكَاةً وكان تَقِيًّا (١٣). وبَرَّا بِوَالِدَ يُهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) ﴾.

قوله تعالى : (أَنْ سَبِّحُوا ) : يجوزُ أَنْ تَكُونَ مَصَدَرَيَة ، وأَنْ تَكُونَ بَعَنَى أَى . و ( بِنُقُوَّة ) : مفعول ، أو حال .

( وَحَنَاناً ) : معطوف على «الحكم » ؛ أي وهَبْناً له تحنّناً . وقيل : هو مصدر .

( وَبَرَّا ) ؛ أي وجعاناه بَرًّا . وقيل : هو معطوف على خبر كان .

قال تمالى : ﴿ وَاذْ كُرْ ۚ فِى الْكَتَابِ مَرْ يَمَ إِذِ ا ْنَتَبَذَتْ مِنَأَهْلِهِا مَكَانَا إِشَرْ قِيًّا (١٦)﴾. فَاتَنْخَذَتْ مِن دُونِهِم حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لِهَا بَشَرًّا سَو يَّا (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذِ ا ْنَتَبَذَتْ ) : في « إِذِ » أَرْبِعَهُ أُوَجِهِ :

أَحدها \_ أَنها ظرَف ، والعامل فيه محذوف ، تقديره : واذكر خَبر مَرْ يَمَ إذ انتبذَتْ . والثاني \_ أنْ تكونَ خالا من المضافِ المحذوف .

والثالث ـ أن يكونَ منصوبا بفعل محذوف؛ أى وَ بَيِّنْ إذ انتبذت؛ فهو على كلام آخر، كما قال سيبويه فى قوله تعالى(١): « أُنتَهُوا خَيْرًا لـكم »، وهو فى الظرف أُقوى، وإن كان مفعولا به .

والرابع \_ أنْ يكونَ بدلا من مريم بدَلَ الاشتمال ؛ لأن الأَحيان تشتمل على الجُثُث ، ذكر ه (٤) الزنخشرى ؛ وهو بَميد ؛ لأنَّ الزمان إذا لم بكن حالا من الجَثَّة ، ولا خبرا عنها ، ولا وَصْفا لها ، لم يكن بدلا منها .

وقيل: « إذ » بمعنى أن المصدرية ؛ كقولك: لا أكرمك إذ لم تكرمنى ؛ أى لأنك لم تكرمنى ؛ فعلى هذا يصحُّ بدل الاشتمال ؛ أى: واذكر مريم انتباذَها .

و ( مَـكَأَنَّا ) : ظرف. وقيل: مفعول به على المعنى إذ أُتت مكانًا .

( بَشَرًا سَـوِيّا ) : حال .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٧١ (٢) الكشاف: ٢ ـ ٤

قال تعالى : ﴿ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لِإُهَبَ ) (١٩ : 'يُقْرَأُ بالهمز ، وفيه وجهان :

أحدها \_ أَنَّ الفاعل اللهُ تعالى ، والتقدير : قال لأُهب لك .

والثانى \_ الفاعل جبريل عليه السلام ، وأضاف الفِعْلَ إليه لأنه سببُ فيه .

ويقرأ بالياء، ونيه وجهان:

أحدها \_ أن أصليا الهمزة تُعلبت ياء للكسر قبلها تخفيفا .

والثانى \_ لِيَهِبَ اللهُ .

قال تعالى : ﴿ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لَى غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرُ وَلَمْ أَكُ يَفِينًا (٢٠) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ بَفِينًا ﴾ : لام الـكلمة يا ، يقال: بغّت تَبْنى [٩٩] ، وفي وَزْنه وَجْهَان : أحدها \_ هو فعول ، فلما اجتمعت الواو واليا عُلبت الواوُ يا وأدغمت وكُسِرت الغين إتماعا ، ولذلك لم تلحق تا التأنيث ، كما لم تلحق في : امرأة صَبُور ، وشَكُور .

والثانى ــ هو فعيل بمعنى فاعل، ولم تلحق التاء أيضا للمبالغة .

وقيل: لم تلحق ؛ لأنه على النسب ،مثل طالق وحائض .

قال تعالى : ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ۚ هَيِّنُ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ ۗ آَيَةً لِلنَّاسِ ورَحْمَةَ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢١) ﴾.

قوله تعالى : (كَذَلكَ ) ؟ أَى الْأَمْرُ كَذَلكَ ·

وقيل : التقدير : قال رَبُّكَ مثل ذلك. و « هُوَ عَلَىَّ هَيِّنْ » : مستأنف على هذا القول .

( وَلنَجْمَلُهُ ۚ آَيَةً للنَّاسِ ) ؟ أَى ولنجعَلُه آيةً للناس خَلَقْنَاه مَن غير أَب. وقيل: التقدير : نهيه لكَ ولنجعِله .

( وكانَ أَمْرًا ) : أي وكان خلقه أمْرًا .

قال تعالى: ﴿ فَحَمَلُتُهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢) ﴾ .

(١) في الكشف (٢ ـ ٨٦ ): قوله: « لأهب لك » \_ قرأه ورش ، وأبو عمرو بالياء . وقرأ الباقوت بألهمز . المعرز . ( ١٧ ـ التبيان / ٢ )

قوله تعالى : ( فَا نَتَبَذَتْ بِهِ ) : الجار والمجرور حال ؛ أَى فَانتبذت وَهُوَ مَعَهَا .
قال تعالى : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إلى جِذْع ِ النَّخْلَة ِ قَالَتْ : أَيالَيْتَـنِي مِتُ قَبْلَ هذا ُ وَكُنْتُ نَسْيًا (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فأَجَاءَها المَخاضُ ) : الأَصل حاءَها ، ثم عدّى بالهمزة إلى مفعول ثان ، واستعمل بمعنى أَلِجأَها .

ويقرأ بنير همز على فَاعَلَمُا(١) ، وهو من المفاجأة ، وترك الهمزة الأُخيرة تخفيفا .

والمخاضُ (٢) \_ بالفتح : وَجَعُ الولادة .

و ُيُثْرَأُ بالكسر ، وْهما لغتان .

وقيل: الفتح اسم للمصدر مثل السلام والعَطَاء، والكسر مَصْدَر مثل القِتَال، وجاء على فعال مثل الطِّرَاق والعِقاَب.

قوله تعالى : ( يا َلَيْتَنَى ) : قد ذُكر في النساء<sup>(٣)</sup> .

( فِسْيا ) \_ بافكسر (٤) ، وهو بمعنى المنسى . وبالفتح ؟ أى شيئًا حَقِيرًا ، وهو قريب من معنى الأول .

ويقرأ بفتح النون وهمزة بعد السين ؛ وهو من نَسأت اللبن إذا خَلَطْتَ به ماء كثيرا ؛ وهو في معنى الأول أيضا .

و ( مَنْسِيًّا ) \_ بالفتح ؛ والكسر على الإنباع شاذٌّ مثل المِعِيرة (٥) .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (٢ – ٣٩ ) ، وتفسير القرطي (١١ – ٩٢ ) : قراءة شبيل بن عزرة « فأجأها » ؛ وقال : رواها إبن مجاهد أيضا أنها من المفاجأة ، إلا أن ترك همزها إما هو بدل لاتخفيظ. قياسي .

<sup>(</sup>٢) فى تفسير الفرطى ( ١١ ـ ٩٢ ) : قرأ الجمهور « المخاض » بفتح الميم . وابن كثير فيا روى. عنه بكسرها ، وهو الطلق ، وشدة الولادة ، وأوجاعها .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۲۷۲

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ٢ ــ ٨٦ ) : قوله « نسيا » ــ قرأه حمزة وحفس بفتح النون . وكسرها: الباقون ، وهمالنتات .

<sup>.</sup> وفي المحتسب (۲ ــ ٤٠): قراءة محمد بن كعب، وبكر بن حبيب السهمي « نسئا » ــ بفتح النوف. مهموزة . وانظر في ذلك أيضا تفسير القرطبي : ١١ ــ ٩٣

<sup>(</sup>ه) انظر هامش وقم ۲ صفحة ٥ منَ الجزء الأول .

قال تعالى : ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِى قد جَمَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤) ﴾ . قوله تعالى : ( مِنْ تَحْتَهَا ) : يُقْرَأُ بفتح (١) الميم ، وهو فاعل نادى ، والمرادُ به عيسى صلى الله عليه وسلم ؛ أى مَنْ تحت ذَيامًا .

وقيل: المراد مَنْ دونها .

وقيل: المراد به جبربل عليه السلام، وهو تَحتها في المكان، كما تقول: دَارِي دارك. وأيثْرَأ بكسر الميم، والفاعل مُضْمَر في الفعل، وهو عيسى، أو جبريل صلوات الله عليهما، والجارُّ على هذا حال أو ظرف.

و (أنْ لا): مصدرية ، أو بمعنى أى .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكُ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٥) ﴾.

قوله تعالى : ( بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ) : الباء زائدة ؛ أي أُمِيلِي إليك .

وقبيل : هي محمولة على المعنى ، والتقدير : هُزِّي الثمرةَ بالجذع ؛ أي انْفُضي .

وقيل: التقدير: وهُزِّى إليكِ رُطَبا جَنِيًّا كاثنا بجذع النخلة؛ فالباء على هذا حال.

( تُساقِطُ ) : رُيْمُواُ<sup>(٢)</sup> على تسعة أوجه : بالتاء والتشديد ، والأَصْلُ تَتَساقط ، وهو أَحد<sup>(٣)</sup> الأَوْجُه .

والثالث بالياء والتشديد ، والأصل يتساقط ، فأدغمت التاء في السين .

والرابع بالتاء والتخفيف على حَذْفِ الثانية ، والفاعلُ على هذه الأوجه النخلة . وقيل : الثمرة ؛ لدلالة الـكلام علمها .

والخامس بالتاء والتخفيف وضَمُّ القافِ.

والسادس كذلك إلا أنه بالياء ، والغاعل الجذع أو الثمر .

<sup>(</sup>١) والكثف: ٢ - ٨٦١

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۲ \_ ۰٤ ) : قراءة مسروق « يساقط » بالياء خفيفة . قال : يساقط هنا يمعنى يسقط . وفى الكشف ( ۲ \_ ۸۷ ) : قوله « تساقط » \_ قرأه حفص بضم التاء وكسر القاف مخففة . وفتحها الباقون . وكلهم شدد السين إلا حمزة وحفصا . وانظر فى ذلك أيضا معانى القرآن: ۲ \_ ۲ ¬ ۲ ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ \_ ۳ ه

<sup>(</sup>٣) قالوجه الثاني : تتماقط .

والسابع ﴿ نُسَاقِط ﴾ \_ بتاء مضمومة وبالألف وكسر القاف .

والثامن كذلك إلا أنه بالياء .

والتاسع « تُسقط » \_ بتاء مضمومة وكسر القاف من غير ألف ، وأظنَّ أَنِه 'يُقْرَأُ كذلك بالياء .

و ( رُطبًا ): فيه أربعة (١) أوجه :

أحدها \_ هو [١٠٠] عال مُوطِّئة ، وصاحبُ الحال الضمير في الفعل .

والثاني ـ هو مفعول به لتساقط ٍ

والثالث ــ هو مفعول هُزَّى .

والرابع ــ هو تمييز .

وتفصيلُ هذه الأوجه يتبيَّنُ بالنظر في القراءاتُ ، فيُحْمَلُ كُلُّ مِنها على ما يَليق به .

و ( جَنِيًّا ): بمعنى مجنى . وقيل : هو بمعنى فاعل ؛ أى طَرِيا .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكُلِمِي وَاشْرَ بِي وَقَرِّى عَيْنَاً فَإِمَّا تَرَ بِنَّ مِنِ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولَى إنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلِن أَكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيًّا (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَقَرَّى ) : يُقْرأُ بِفتح القاف (٢) والماضى منه : قرِرت يا عَيْن \_ بكسر الراء ، والكسر قراءةُ شاذة ، وهي لغةُ شاذّة ، والماضى قرَرَت يا عين بفتح الراء .

و ( عَثْنا ) : تمييز .

و ( تَرَبِنَ ) : أَصْلُهُ تَرَ أَيِن مثل تَرْ غَبِين ؛ فالهمزةُ عِين الفعل، واليا الأُمُه ، وهو مبنى عنه المنا من أَجَل نونِ التوكيد مثل لتضربن ، فأ لقيت حركة الهمزة على الراء ، وحُذِفت اللام للبناء كما تحذف في الجزم ، و بَقِيت يا الضمير ، وحُرِ "كَت لسكونها وسكون النون بعدها ، فَوَرْنُهُ تَفِيق ، وهمزة هذا الفعل تُحْذَف في المضارع أبداً .

<sup>(</sup>١) في ١، ب: ثلاثة أوجه \_ تحريف .

<sup>(</sup>۲) فى تفسير القرطبي ( ۱۱ ـ ۹۶ ) : وحكى الطبرى قراءة : وقرى ـ بكسر القاف ، وهي

و ُيقُرا (١) تريْنَ \_ بإسكان الياء وتخفيف النون على أنه لم يجزم بإمّا ، وهو (٢) بَعِيد . و ( مِنَ الْبَشَرِ ) : حال من « أحَدًا » ، أو مفعول به .

قالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُه قالوا يامَرْ يَمُ لقد جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فَأَتَتْ بِهِ ﴾ : الجـــار والمجرور حال ؛ وكذلك « تحمِلُهُ » ؛ وصاحبُ الحال مريم .

ويجوز أَنْ يجعل « تحمله » حالا من ضمير عيسي عليه السلام .

و ( جَنْتِ )؛ أَى فعلت ، فيكون « شَيْتًا » مفعولا .

ويجوز أن يكونَ مصدرا ؟ أي مجينًا عظيا .

قال تعالى : ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا: كَنْيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَـِبِيًّا (٢٩) ﴾ . قوله تعالى : ( مَنْ كَانَ ) : كان زائدة ؛ أي مَنْ هُو فِي المهد .

و ( صَبيًّا ) : حال من الضمير في الجارّ ، والضميرُ المنفصيلُ المقدَّر كان متصلا بكان .

وقيل : كان الزائدة لا يَسْتَتِرُ فيها ضمير ؟ فعلى هذا لا تحتاج إلى تقدير هو ؟ بل يكون الظَّرْ فُ صلةَ من .

وقيل: ليست زائدة ؟ بل هي كقوله (٣): « وكان اللهُ عَلِيما حكيما » . وقد ذُكر . وقيل: هي بمعني صار .

وقيل : هي التامة ، « ومَنْ » بمعنى الذي .

وقيل: شرطية ، وجوابها كَيْفَ .

قال تعالى : ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَ تِي وَلَمْ يَجْعُلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَبَرَّا ) : معطوف على « مُبَارَكَا » ( َ ) .

وُيُقْرِأُ فِي الشاذ \_ بَكُسر الباء والراء ، وهو معطوف على الصلاة (١٠) .

(٣) سورة النساء ، آية ١٧ ، وقد ذكر صفحة ٣٣٩ ﴿ إِنَّ الَّذِيةِ الَّتِي قَدَامًا (٣١) .

<sup>(</sup>۱) والبيان: ٢ ــ ١٢٣ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ ــ ٥٣ ، والمحتسب: ٢ ــ ٤٢ وتفسير القرطي: ١١ ــ ٩٧

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب (٢ \_ ٢٤) : وأما قراءة طلحة « فإما ترين » فشاذة ، ولست أقول إنها لحن لثبات علم الرفع وهو النون في حالة الجزم ، لكن تلك لغة : أن تثبت هذه النون في الجزم .

و ُيثَراً بكسر (۱) الباء و مَنْتِح الراء؛ أي وألزمني برا، أو جعلتني ذا بِرّ ؛ فحذف المضاف، أو وصفه بالمصدر .

قال تعالى : ﴿ وَالسَّلامُ عَلَىَّ يُومَ وُلِدْتُ وَيُومَ أُمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ﴾ :

قوله تعالى : ( والسلامُ ) : إنما جاءت هذه بالألف واللام ؛ لأن التي فى قصة يحيى عليه السلام نَكِرَة (٢) ؛ فكان المراد بالثانى الأول ، كقوله تعالى (٣) : « كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْ عَوْنَ رَسُولًا . فعصَى فرْعونُ الرَّسولَ » . وقيل : النكرة والمعرفة في مِثْل هذا سواء .

( وَيَوْمَ وُلِدْتُ ) : ظَرْف ، والعاملُ فيه الخبر الذي هو « على ّ » ، ولا يعمل فيه السلامُ للفَصْل بينهما بالخبر .

قال تعالى : ﴿ ذَٰ لِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْ يَمَ قَوْلَ الحَقِّ الذي فيه يَمْتَرُ ونَ (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) : مبتدأ ، و ﴿ عِيسَى » خَبره. و « ابْنُ مَرْ يَمَ » : نَعْتُ ، أو خبر ثان .

و ( قَوْل الحَقّ ) : كذلك .

وقيل : هو خبر مبتدأ محذوف .

وقيل: عيسى عليه السلام بَدَلْ ، أو عَطْف بيان، و « قول الحق » الخبر · ويقرأ ( ): قول الحق - الخبر · ويقرأ ( ): قول الحق - بالنصب على المصدر ؛ أى أُقولُ قَوْلَ الحق ·

وقيل : هو حال من عيسي .

وقيل : النقدر : أعنى قَوْلَ الحق .

ويقرأ: قال الحق ، والقال اسم للمصدر ، مِثل الفِيل، [١٠١] وحكى تُول الحق ـ بضم القاف مثل الرُّوح ؛ وهي لغة فيه ·

Mary Control

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ٢٤ ) : قراءة ابن أبي نهيك وأبي مجلز « وبرا » بكسر الباء .

 <sup>(</sup>٢) فى الآية: ١٥ من السورة نفسها: و « سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا » .

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل ، آية ١٥ ، ١٦

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ٢ \_ ٨٨ ) : قوله « قول الحق » \_ قرأه ابن عامر ، وعاصم بالنصب . ورفع الباقون .

عَالَ تَمَالَى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ (٣٦) ﴾ . قوله تعالى : ( وأن الله ) : بفتح الهمزة ؛ وفيه وجهان :

أحدها \_ هو معطوف على قوله : بالصلاة ؛ أَى وأُوصانى بأَنَّ اللهَ رَبِّي -

والثانى \_ هو متعلق بما بعده ، والتقدير: لأنَّ الله َ ربى وربكم فاعبدوه؛ أى لوحدانيته طيعوه ·

وُ يُقْرِأُ بِالْكُسرِ عَلَى الاستثناف ·

قال تعالى : ﴿ أَسْمِعْ بِهِم وأَبْصِرْ يُوم يَأْتُونَنَا لَكِن ِ الظَّالِمُونَ اليوم في ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٨) ﴾ ·

قوله تعالى : ( أسمح بهم وأبْصِر ) : لفظ الأمر ومعناه التعجّب . و ﴿بهم » : في موضع رفع ؛ كقولك : أُحْسِن بزيد ؛ أى أحسن زيد . وحكى عن الزجاج أنه أمْر محقيقة ، والجار والمجرد نَصْب ، والفاعل مُضْمَر ؛ فهو ضمير المسكلم ؛ كأنّ المسكلم يقول لنفسه : أوقع به سَمْعا أو مَدْ عا .

و ( اليَوَّمَ ) : ظرف ، والعاملُ فيه الظرفُ الذي بعده .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْذُرْهُمُ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فَيْغَفْلَةٍ وَهُمْ لايُؤْمِنُونَ (٣٩) ﴾.

قوله تعالى : ( إِذْ تُفْضِيَ الْأَمْرُ ) : « إِذْ » بدل من يوم ، أو ظرف للحسرة ؛ وهـــو مَصْدَرُ فيه الألفُ واللام ، وقد عمل .

قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَابِيهِ : يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ قَالَ لَا بِيهِ ) : في « إِذٍ » وجهان :

أحدها \_ هي مثل (١) «إذ التَّبَدَتُ » في أوْجهها ، وقد فُصل بينهمابقوله (٢): ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدْيقا نَبِيّيا » .

والثانى \_ أَن « إِذْ » ظرف ، والعاملُ فيه صِدِّيقا نبيا ، أو معناه .

<sup>(</sup>١) في الآية : ١٦ من السورة نفسها ، وقد سبق : ٢٨٦٨

<sup>(</sup>٢) في الآية ٤١ من السورة نفسها .

قال تعالى: ﴿ قَالَ : أَرَاغِبُ أَنتَ عَن آلِهِ عِن الرَّاهِمُ لَكِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَرَاغِبُ أَنْتَ ) : مبتدأ ، وأنتَ فاعله ، وأغنى عن الخبر ؛ وجاز الابتداء بالنكرة لاعتمادها على الهمزة .

و ( مَلِيًّا ) : ظرف ؛ أى دَهْرا طويلا .

وقيل: هو نُمْتُ لصدرِ محذوف.

. قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا اعْتَرَ لَهُم وما يَعْبُدُونَ من دُونِ اللهِ وَهَبْنَا له إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وكُلًّا جَعَلْنَا نَدِيبًا (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكُلَّا جَعَلْنَا ) : هو منصوب بِجَعَلْنَا .

قال تعالى: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا (٥٣). وَوَهَبْنَا له من رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارونَ نَسِيًّا (٥٣) ﴾.

قوله تعالى : ( نَجِيًّا ) : هو حال . و « هَرُونَ » بدل ، و « نَبيًّا » حال .

قال تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَـكانا عَليًّا ) : ظرف .

قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الدِّينَ أَنْعَمَ اللهُ عليهم من النَّبِيِّنَ من ذُرِّيَة المَ وَممن حَمَلْنَهُ مع نُوح ، ومن ذُرِّيَة إبراهيم وإسْرَائيلَ وممن هَدَيْنَا واجْتَبَيْنَا إذَا تُتْلَى عليهم آياتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وبُكِيًّا (٥٨). فَخَلَفَ من بَعْدِهِم خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُولُهُ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) ﴾.

قُولُه تعالى : ( مِنْ ذُرّ يَهِ آدَمَ ) : هو بدل من «النبيين» ، بإعادة الجار .

و ( سُجِّدًا ) : حال مقدَّرة ؛ لأَنهم غَيْرُ سَجُود في حالِ خُرورهم .

( وَبُكِيًّا ): قد ذُكر (١) .

و (غَيًّا ): أُصله غوى ، فأُدغمت الواوُ في النَّاء .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۲۸

قال تعالى : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ التِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبادَهُ بِالْغَيبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُمْ مَا تِيًّا (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدَنِ ): مَنْ كُسُرِ النَّاءُ أَبِدَلُهُ مَنْ «الجُنَّة» في الآية قَبْلُها ، ومَنْ رَ رَفَع فهو خَرَرُ مبتدأ محذوف .

(إنّهُ): الهاء ضمير اسم الله تعالى ؛ ويجوز أنْ تكونَ ضمير الشأن ؛ فعلى الأول. يجوزُ ألّا يكونَ في كان ضمير ، وأنْ يكونَ فيه ضمير ، و « وَعْدُهُ » : بدل منه بدل. الاشتال.

و (مَأْتِيًّا ) : على بابه ، لأَنَّ ما تأتيه فهو يأتيك .

وقيل : المراد بالوَّعْدِ الجِنة ؛ أي كان موعده مَأْتيا .

وقيل : مفعول هنا بمعنى فاعل ، وقد ذُكِر مثله (١) في سُبْحان .

قال تعالى : ﴿ وَمَا نَعْنَزَّ لُ إِلَّا بَأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ . . . (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا نَتَنَزَّلُ ) ؛ أى : وتقولُ الملائـكة .

قوله تعالى : (رَبُّ السَّمَوَاتِ) : خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ والخبر « فَاعْبُدُهُ » على رأى الأخفش في جَوَاز زِيادة الفاء .

قال تمالى: ﴿ ويقولُ الإِنسانُ أَئِذَا مامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (٦٦) ﴾.

قوله تعالى : (أَثَذَا ) : العاملُ فيها فِمْلُ دلَّ عليه الـكلام ؛ أَى أَأَبِعث إِذَا ؛ ولا يجوز أَن يعمل فيها « أُخْرَجُ » ؛ لأَنَّ ما بعد اللام وسوف لا يعمَلُ فيها قبلها مثل إن .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَ لَا يَذْ كُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٧). فَوَرَ بِّكَ لَنَحْشُرَنَتْهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُم لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيًّا (٦٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) صفحة ٨٢٣ وانظر في ذلك أيضا : البيان ٢ ــ ١٣٠

قوله تعالى : ( يَذَّ كُرُ ) : بالتشديد ؛ أى يتذكر ، وبالتخفيف منه أيضا ، أو من الذِّ كُر باللسان .

(جثيًّا): قد ذُكر في عِتيا وبكيّا<sup>(۱)</sup>. وأَصْلُه جثو، مصدراكان أو جمعا [١٠٢]. قال تعالى: ﴿ ثُم لَنَنْزِعَنَّ مَن كُلِّ شِيعَة أَيَّهُم أَشَدُّ على الرَّحْمَٰن عِتِيًّا (٦٩)﴾. قوله تعالى: ﴿ أَيُهُمْ أَشَدُّ ): يُقُرأُ بِالنصب (٢) شاذًا ، والعاملُ فيه لنَنْزِعنَّ ، وهي

بمعنى الذي .

و ُيقْرَأُ بالضم . وفيه قولان :

أحدها \_ أَنْهَا ضَمَّةُ بِنَاءَ، وهو مذهَبُ سيبويه ؛ وهي بمعنى الذي ؛ وإنما 'بنِيَتْ هاهنا لأنَّ أصلهَا البناء ، لأنها بمنزلة الذي .

« وأى ّ » من الموسولات إلّا أنها أعربَتْ حَمْلًا على كلّ أو بعض ، فإذا وُصلت بجملة تامة بقيت على الإعراب ، وإذا حُذِف العائد عامها 'بنيت لمخالفتها بقية الموسولات ، فرجعت إلى حقّها من البناء بخروجها عن نظائرها ، وموضعها نَصْب بننزع .

والقول الثاني ــ هي ضمةُ الإعراب . وفيه خمسة أقوال :

أحدها \_ أنها مبتدأ وأَشدُّ خبره؛ وهو على الحكاية ، والتقدير: لنَنْزِعَنَّ من كل شيعة الفريق الذي يقال أَيهم ؛ فهو على هذا استفهام ، وهو قَوْلُ الخليل .

والثانى \_كذلك في كونه مبتدأ وخبرا واستنهاما، إلّا أنَّ موضعَ الجملة نَصْب بننزعَنَّ، وهو فِمْلُ مُمَلَّق عن العمل، ومعناه التمييز؛ فهو قريبُ من معنى العلم الذي يجوز تعليقه، كقولك: علمت أيهم في الدار، وهو قولُ يونس.

والثالث \_ أن الجملة مستأنفة ، وأَى استفهام ، ومن زائدة : أَى لننزعن كل شيعة ، وهو قولُ الأَخفش والكسائي ، وها يجيزان زيادة « مِنْ » في الواجب .

والرابع \_ أَنَّ «أَيهم» مرفوع بشيعة ؛ لأَن معناه تشيع ، والتقدير : لنَنْزِعَنَّ من كل فَريقِ يَشيع أَيهم ، وهو على هذا بمعنى الذى ، وهو قولُ المبرد .

<sup>(</sup>١) سبق صفحة ٨٦٧ (٢) والبيان : ٢ ـ ١٣٠٠

والخامس \_ أَن «نَزع» عُلَّقَت عن العمل؛ لأن معنى الكلام معنى الشرط، والشرطُ لا يعمَلُ فيا قبله، والتقدير لننزعهم تشيَّعُوا أو لم يتشيعوا، أو إن تشيَّعُوا، ومثلُه لأضربنَّ أيهم غَضب؛ أى إن غضبوا أو لم يغضبوا، وهو قولُ يحيى عن الفراء، وهو أَبْعَدُها عن الصواب(١).

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمِ إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ ۚ ﴾ ؟ أَى وما أَحدُ منكم ، فحُذِفَ الموصوف .

وقيل: التقدير : وما منكم إلا مَنْ هُوَ واردها ، وقد تقدَّمَ نظائرها .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى ۚ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا ۚ بَيِّنَاتٍ قَالَ الذِينَ كَفَرُوا للذِينَ آمَنُوا أَيُّ الفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ نَدِيًّا (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَقاما ) : يقرأ بالْفتح <sup>(٢)</sup> ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو موضع الإقامة .

والثانى \_ هو مصدر كالإقامة .

وبالضم، وفيه ألوجهان .

ولام النديِّ واو ؛ يقال : نَدُّوتُهُم ؛ أَى أَتيتُ نادِيَهُم ، وجلستُ في النادي ، ومصدره النَّدُوُ (٣) .

قال تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِنْ قَرْنِ هِم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِبْيًا (٧٤) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ ): منصوب بـ ﴿ أَهْلَكُنا ﴾ . و ﴿ هُمْ أَحْسَنُ ﴾ : صَفَةٌ لكُمْ .

<sup>(</sup>۱) وارجع فى ذلك إلى المغنى: ١ - ٧٠ ، والكشاف : ٢ - ١٣ ، والبيان : ٢ - ١٣٠ وومشكل إعراب القرآن : ٢ - ٢٠ ، وتفسير القرطبي : ١١ - ١٣٣ ؛ وقال : وهذه آية مشكلة فى الإعراب ؛ لأن القراء كلهم يقرءون « أيهم » - بالرفع إلا هارون القارئ الأعور فإن سيبويه حكى عنه « ثم لننزعن من كل شيعة أيهم » - بالنصب ، أوقع على أيهم - لننزعن ، ثم بين علة الرفع والنصب فى تفصيل وتحقيق .

<sup>(</sup>٢) في الكشف: قوله « خير مقاما » \_ قرأه ابن كثير بضم الميم . وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>٣) والقاموس ــ ندا .

و (رِئْيا): 'يَقُرأُ بهمزة (١) ساكنة بعد الراء، وهو من الرؤية ؟ أى أحسن منظرا -وبقرأ بتشديد الياء من غير همز، وفيه وجهان:

أحدها \_ أنه قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم أدغم .

والثاني \_ أنْ تَكُونَ مِن الرِّيّ ، ضدّ العطش ؛ لأنه يوجب حُسْنَ البشرة .

ويقرأ : رِيثًا \_ بهمزة بعد ياء ساكنة ، وهو مقلوب ؛ يقال في رَأَى أرى .

وُيُقْرِأُ بِياء خَفِيفَة من غير هَمْز ؛ ووجهها أَنه نقل حركة الهمزة إلى الياء وحذفها .

و يُقْرَأُ بالزاى والتشديد ؛ [١٠٣] أى أحسن زينة ، وأَصلُهُ من زَوى بزوى ؛ لأِنْ

المَّذِيِّن يَجِمَعُ مَا يُحسَّنهُ . قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَّالَةِ فَلْيَمْدُدْ لِهُ الرَّحْمَٰنُ مَدَّا حتى إذا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا العَذَابَ وإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ هُوَ شَرَّ مَكَاناً وأَضْمَفُ جُنْدًا (٧٥) . وَيَزِيدُ اللهُ الذِينَ اهْتَدَوْا هُدَّى ... (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( قُلْ مَنْ كَانَ ): هي شَرْطيّة، والأُمْرُ جوابُها، والأَمْرُ هنا بمعنى الخبر ؟ أي فايمدن له ، والأمْرُ أبائحُ لما يتضمنه من اللزوم .

و (حتى ): تُحْكِي ما بعدها هاهنا ، وليست متعلِّقة بفعل -

( إمَّا العَذَابَ وإمَّا السَّاعَةَ-) : كلاها(٢) بَدَل مما يوعدون .

(فَسَيَعْلَمُونَ): جواب إذا .

( وَ يَزِيدُ ) : معطوف على معنى فليَمْدُد ؛ أي فيمد ويزيد .

( مَنْ هُو ٰ) : فيهُ وجهان :

أَحدها \_ هي بمعنى الذي ، و « هو شَرَّ » : صلَّها . وموضع « مَنْ » نصب بيعلمون - والثانى \_ هي استفهام ، وهو فَصْلُ وليست مبتدأ .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۲ ـ ۹۱ ): قوله: « ورئيا » ـ قرأه قالون ، وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز . وهمز الباقون . وانظر فى ذلك أيضا إلى المحتسب : ۲ ـ ٤٣، وتفسير القرطبي: ١١ ـ ١٤٣ ، والبيان : ۲ ـ ١٣٣

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٦٣

قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الذَى كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَّ مَالًا وَوَلَدَا (٧٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَوَلَدًا) : يُقْرَأُ<sup>(١)</sup> بفتح الواو واللام وهو وَاحد. وقيل: يكون جَمْعاًأيضا. و يُقْرأ بضم الواو وسكون اللام ؟ وهو جَمْع ولد ، مثل أَسد وأُسْد . وقيل : يكون واحدا أيضا ، وهي لغة مُ والكَسْرُ لغة مُ أُخْرَى .

قال تعالى : ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عَنْدَ الرَّحْمَلَ عَهْدًا (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَطَلَعَ ) :الهمزة همزة استفهام ؛ لأنها مقابلة لأَمْ، وهمزة الوصل ِمحذوفة ۗ القيام همزة الاستفهام مقامها .

و يُقرَأُ بالكسر على أنها همزةُ وصل ، وحرف الاستفهام محذوف لدلالةٍ أمْ عليه .

قال تعالى : ﴿ كَلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنِ العَذَابِ مَكَ الْهِ (٧٩) . ونَرِ ثُهُ مَا يقولُ و يَمُدُّ لِهِ مِن العَذَابِ مَكْ وَنَوْنُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا (٨٢) . . . كَلَّا سَيَكُفُرُ ونَ بِعِبادَ تِهِم و يَكُونُونَ عَلَيْهِم ضِدًّا (٨٢) ﴾ . قوله تعالى : (كَلّا) : يقرأ بفتح (٢) الكاف من غير تنوين، وهي حرف معناه الزجر عن قول مُنْكَر يتقدمها . وقيل : هي بمعني حقّا .

ويقرأ بالتنوين ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هي مصدر كل ؟ أي أغيا ؟ أي كَلُوا في دَعُواهِم وانقطعوا .

والثاني \_ هي بمعنى الثقل ؛ أي حملواكَلَّاد .

و يُقْرَأُ بضم الكاف والتنوين ؛ وهو حال ؛ أي سيكفرون جميعا ؛ وفيه 'بُعْدْ'.

( بعِبادَ تِهِم ): المصدر مضاف إلى الفاعل ؛ أي سيكفر المشركون بعبادتهم الأصنام .

وقيل : هو مضافٌ إلى المفعول ؟ أي سيكفر الشركون بعبادة الأصنام .

وقيل: سيكفر الشياطين بعبادة المشركين إياهم. . . . . . الله المساطين بعبادة المشركين إياهم.

و (ضِدًّا): واحد في معنى الجمع . والمعنى أنَّ جميعهم في حُسَمُم واحد؟ لأنهم متَّفِقُون على الإضلال ·

<sup>(</sup>۱) في الكشف ( ۲ \_ ۹۲ ) : قوله ﴿ وولدا ﴾ \_ قرأ حمزة ،والكسائي، بضمالواو وإسكان اللام . وقرأ الباقون بفتح الواو واللام .

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب ( ٢ \_ ه ٤ ) : قراءة أبى نهيك : « كلا سيكفرون » \_بفتح الـكاف والتنوين.

قوله تعالى : ( وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ) : في « مَا » وجهان :.

أَحدها \_ هو بدَل من الهاء ؟ وهي بدَلُ الاشتال : أي نرث قَوْلَه ﴿

والثاني \_ هو مفعول به ؟ أي نرث منه قولَه .

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا (٨٥) . ونَسُوقُ المُجْرِمِينَ إلى جهنمَّ و وِرْدًا (٨٦) . لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن ِ عَهْدًا (٨٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( يَوْمَ نَحْشُرُ ) : العاملُ فيه «لا يملكون» . وقيل (١): « نعدٌ لهم » · وقيل تقدره : اذْكُر ·

و ( وَقَدًّا ) : جمع وافد ، مثل راكب ورَكب ، وصاحب وصَحْب .

والورد: اسمُ لِجَمْع وَارِد.

وقيل : هو بمعنى وارد ، والوِرْدُ : العِطَاش .

وقيل : هو محذوف مِنْ وِرَاد ، وهو بَعِيد .

( لا يَمْلِكُونَ ) : الله .

( إِلَّا مَن ِ اتَّخَذَ ) : في موضع نَصْب على الاستثناء المنقطع .

وقيل : هو متَّصِل على أنْ يكونَ الضمير في « يملكون » للمتقين والمجرمين .

وقيل : هُو في موضع رَفْع بدلا من الضمير في « كَمْلِكُون » .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٨٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( شَيْئًا إدًّا ) : الجمهور ُ على كُسْر الهمزة ؛ وهو العظيم .

ويقرأ (٢) شاذًا بفتحها على أنه مصدر أدّ يؤدُّ ، إذا جاءك بداهية ؛ أى شيئًا ذا أدُّ ، وجعله نَفْس الداهية على التعظيم .

قال تمالى : ﴿ تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَغَطَّرُانَ منه و تَنْشَقُ الأَرْضُ وتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا (٩٠) ﴾ .

القوة

<sup>(</sup>١) في الآية التي تسبقها : ٨٤

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ٢ \_ ٥٤ ): قراءة السلمي « شيئا أدا » \_ بالفتح . وقال : الأد \_ بالفتح :

قوله تعالى : ( يَتَفَطَّرُنَ ) : 'يُقرَأُ بالياء والنون ، وهو مطاوع فَطر بالتخفيف -ويقرأ بالتاء والتشديد ، وهو مطاوع فطَّر بالتشديد ، وهو هنا أَشبه بالمعنى ·

و ( هَدَّا ) : مصدر على المعنى ؛ لأنَّ تخر بمعنى تهدُّ . وقيل : هو حال .

قال تعالى : ﴿ أَنْ دَعَوْا لِلرَّ حْمَٰنِ وَلَدًا (٩١) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ دَعَوْ ا لِلرَّاحْمَٰنِ ِ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو في موضع نصب ، لأنه مفعول <sup>(١)</sup> له .

والثانى \_ فى موضع جَرٌّ على تقدير اللام .

والثالث \_ في موضع رفع ؛ أي الموجب لذلك دُعاؤُهم .

قال تعالى: ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُواتِ وِالْأَرْضِ إِلاَّ آ تِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (٩٣) ﴾ -قوله تعالى: ( مَنْ ): نكرة موصوفة ؛ و ﴿ فِي السَّمُوَاتِ »: صِفْتُها ، و ﴿ إِلَّا آ تِي » تَخْبَرَكُل، ووحَّد ﴿ آ تِي » حَمْلًا على معناها ، خبر كل، ووحَّد ﴿ آ تِي » حَمْلًا على لفظ كُلّ ، وقد جُمع في موضع (١) آخر حملا على معناها ، ومِن الإِفراد (٣) : ﴿ وَكَانُّهُم آتِيهِ » .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّمَا يَسَرْ فَاهُ مِلِسَانِكَ لِتُنَبِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً كُذَّا (٩٧) ﴾. قوله تعالى : ( بلسانك ) : قيل الباء بمعنى على · وقيل : هي على أصلها ؛ أى أنزلناه بلغتك ، فيَكُون حالًا .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٦٣ ، والبيان : ٢ ـ ١٣٧

<sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى ( سورة النمل ، آية ٨٧ ) : وكل أتوه داخرين .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، آية ه ٩

## سُورة طِكْمُ مِساشار منارحي

قال تمالى : ﴿ طَّه (١) ﴾ ·

(طه ): قد ذُكر الكلامُ عليها فى القول الذى جعلت فيه حروفا مقطعة . وقيل : معناه يارَجُل ؛ فيكون منادى . وقيل «طا » فِعْلُ أَمْر ، وأَصِلُه بالهمز ، ولكن أَبدل من الهمزة أَلْمَا ، و «ها » ضمير الأرض .

ويقرأ طه ، وفي الهاء وجهان :

أَحدها \_ أنها بدل من الهمزة ، كما أُبدلت في أَرَّقت ، فقيل هرقت .

والثاني \_ أَنه أبدل من الهمزة أَلفا ، ثم حذفها للبناء ، وأَلحقها هاء السكت(١) .

قال تعالى: ﴿ مَا أَنْزَ لَنَا عَلَيْكَ القُرْ آنَ لِتَشْقَى (٢) . إِلَّا تَذْ كِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( إِلَّا تَذْ كُرَّةً ) : هو استثناء منقطع ؛ أى لـكن أَنزلناه تَذْ كِرة ؛

أي التذكرة.

وقيل: هو مصدر؛ أى لـكن ذَكَّرْنا به تَذْكَرة؛ ولا يجوز أن يكونَ مفعولا له لأَنزلنا المذكورة؛ لأنها قد تعدَّتْ إلى مفعول له، وهو « لتَشْقَى »؛ فلا تتعدَّى إلى آخر من حِنْسه، ولا يصحُّ أن يعملَ فيها « لتَشْقَى » لِفَسادِ العنى .

وقيل: تذكرة مصدر في موضع الحال.

قال تَمالَى : ﴿ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُواتِ الْفُلَا (٤) ﴾ •

قوله تعالى : ( تَنْزِيلًا ) : هو مصدر ؟ أَى أَنْزِلْنَاهُ تَنْزِيلًا .

وقيل : هو مفعول يخشي ، و « مِن » متعلقة به .

و ( المُلَا ) : جمع العليا .

<sup>(</sup>١) وانظر في ذلك أيضًا تفسير الفرطبي : ١١ – ١٦٧

قال تعالى : ﴿ لَهُ مَا فَى السَّمُواتِ وَمَا فَى الْأَرْضِ وَمَا بَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ النَّرِي (٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لَهُ مَا فَى السَّمُواتِ ﴾ : مبتدأ ، وخبر ؛ أو تبكون «ما »مرفوعة الطلوف. وقال بعض الفَلَاة : « مِا » فاعل استوى (١) ؛ وهو يَعِيد • ثم هو غَيْرُ الله في التأويل ؛ إذ يبقى قوله : « الرَّحْمَنُ على العَرْش »كلامًا تاما، ومنه هرب، وفي الآية تأويلات أخَر لا يدفعها الإعراب .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ مِالْقُولِ فِإِنَّهُ ۚ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَخَفْى ) : يجوز أَنْ يكونَ فِمْلًا وِمِفْعِولُهُ بِحِذُوفِ ؛ أَي وأَخْفَى إِللسَّ عَنِ الْخَلْقِ . ويجوز أن يكونَ اسما ؛ أى وأَخْفَى مِنْهِ (٢) .

قال تعالى: ﴿ وَهَلْ أَيَاكَ حَدَيثُ مُوسَى (٩). إِذْ رَأَي نَارًا فِقِالَ لِأَهْلِهِ الْمُكْتُوا إِنَّى النَّارِ هُدِّي (١٠) ﴾ .

قوله تمالى : ( إذْ رَأَى ) : « إذْ ﴾ ظَرْفُ لـ « حِدِيث » ، أو مُعِمُول به ؛ أى اذْ كُر .

(الْمُهْلِهُ): يكسر الماء (٢) وضَّمَّها؛ وقد ذُكر . ومن ضمَّ أَتْبَعَهُ ما يعده .

و ( مِنْهَا ) : يجوزُ أن يتعلُّق بآتيكم ، أو حالا من « قَبَس » .

والجيِّدُ في ﴿ هُدِي » هِنا أَن يَكِتبَ بَالْأَلْف ؛ ولا تُمَالُ ؛ لأنَّ الْأَلْفَ بِدِلْ مِن التنوين في القول المحتّق ؛ وقد أَمَالِهَا قوم ؛ ونيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أن يكونَ شبَّه أَلفَ التنوين بلام الكلمة ؟ إذ اللفظُ سهما في القصور واحد . والثانى \_ أن تكونَ لامَ الكلمة ، ولم تَبْدل من التنوين شيئًا في النصب ، كما جاء : \* وَ آخُذُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ عَصُمُ \*

والتالث - أن تكونَ على رَأْي مِنْ [١٠٠] وقف في الأحوال الثلاثة مِنْ غير إبدال .

<sup>(</sup>١) في الآية الخامسة من السورة يفسمها : الرحمن على العرش استوى .

<sup>(</sup>۲) والبيان: ۲ ــ ۱۳۸

<sup>(</sup>٣) فى الـكشف (٢ \_ ٩٠ ) : قوله: « لأهله امـكثوا » \_ قرأ حمزة بضم الهاء . وقرأ الباقون يـكسبر الهاء .

الله عَالَى : ﴿ قَلَمًا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُومَنِي (١١). إِنِّي أَنَا رَا بُكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بالوَّاد المُقَدَّس طُوَّى (١٢) ﴾ .

- قوله تعالى : ( نُودِي ) : المفعول القائم مقام الفاعل مُضْمر ؛ أي نُودِي موسى ، وقيل : هو المصدر؟ أي نودي النداء، وما بعده مُنْفَسِّر الله. و « يه مُوسَى » : لا يقوم مقام الفاعل > لأنه جملة .

(إتى): 'يَقْرَأُ بِالكسر(١) ؛ أي فقال: إنى ، أو لأن النداء قول. وبالفتح ؛ أي نودي بأني ؛ كما تقول : نادَيْتُهُ باسمه .

و (أَنَا): مبتدأ ، أو توكيد ، أَوْ فَصْل ِّ.

قوله تعالى : ﴿ طُوِّى ﴾ : 'يُقْرَأُ بالضم والتنوين<sup>(٢)</sup> ، وهو اسْمُ عَلَمَ للوادى ، وهو أَجِدَلَـْ منه . و بجوز أن يَكُونَ رَنْمًا ، أي هُو طُوى .

ويقرأ بغير تنوين على أنه معرفة مؤنث اسم للبُقَّعَة .

وقيل نه هو معدول، وإن لم يعرف لفظ المعدول عنه، فكأن أصله طاوى؟ فهو في ذلك كجُمَع وكُتَع ·

و يُقْرَأُ بِالْكُسِرِ عَلَى أَنَّهِ مثل عِنْبِ فِي الْأَسْمَاءِ ، وعدًا وسِوًى فِي الصَّفَاتِ ...

قال تعالى : ﴿ وَأَنَا اخْتَرَ كُنَّكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١٣) ﴾ \*

قوله تعالى : ( وأَنَا اخْتَرَ تُكَ ) : على (٢) لفظ الإفراد ، وهو أَشْبَه بما قبله ﴿

وَيَقُرُأَ: وَأَنَّا اخْتَرْ فَاكُ ، على الجـــع ، والتقدير : لأَنا اختر الله فاستمع ، فاللامُ تتعلق باستمع ؛ ويجوز أن يكونَ مُعطوفًا على أنى ؛ أي بأنى أنا رُّبك ، وبأنا اخترناك .

(١) فِي الْكُشْفَ (٢ ــ ٩٦): قوله: ﴿ يَامُوسَى ﴾ إن أنا ﴾ \_ قرأ ابن كشير، وأبوعمُرو، بفتح الهمزة على إضار حرف الجر . وقرأ الباقون بكسير الهمزة ، على إضار القول .

(٢) في الكشف (٢ ــ ٩٦ ): قوله ﴿ طَوْي ﴾ \_ قرأه الـكوفيون ، وابنَ عامر ، بالتنوين -

وقرأ الباقوت بغير تنوين .

(٣) ق الكشف ( ٢ ـ ٩٧ ) : قُولُه : ﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ ﴾ \_ قرأه حمزة ﴿ وَأَنَا اخْتَرْنَاكَ ﴾ على لفظ الجمع في الكلمتين للتعظيم لله والمبالغة في الإجلال له . وقرأ الباقوت بالتاء ، ولفظ ﴿ أَنَا » على لفظ الواحد .

قال تعالى : ﴿ إِنَّـنِي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ بِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِ كُرِى (١٤) ﴾ . قوله تعالى : ( لذِكْرِى ) : اللامُ تتعلق بأَقْم ، والتقديرُ عند ذِكْرِك إِياى ، فالمصدُر مضافُ إِلَى الفاعل ؛ أَى لِذِكْرِي إِياك ، أو إِياها .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ۚ آتِيَةٌ ۚ أَكَادُ أَخْفِيهَا لَتُحْرَى كُلُّ نَفْسٍ بَمَا تَسْعَى (١٥) ﴾ . قوله تعالى : ( أَخْفِيهَا ) ــ بضم الهمزة ؛ وفيه وجهان :

أحدها\_أستُرها (١) ؛ أي من نفسي ؛ لأنه لم يُطلع عليها محلوقا .

والثانى ــ أُظْهِرُ هَا ؟ قيل : هو من الأضداد .

وقيل: الهمزة للسِلب؛ أي أُزيل خَفَاءها.

و يُقْرِأُ بِفتح (٢) الهمزة ، ومعناه أظهرها ، يقال : خفيت الشيء ، أي أظهر ته .

( لِتُحْزَى ): اللام تتعلق بأخفيها . وقيل : بآتية ؛ ولذلك وقف عليها بعضُهم (٣) وقفة يسيرة إيدانا بانفصالها عن «أخفيها» .

وقيل: لفظه لفظ كي، وتقديره: القسم؛ أي لتجزين ، وما مصدرية .

وقبيل: بمعنى الذي ؛ أي تسعٰي فيه .

قال تعالى : ﴿ فلا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (١٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فَلَا يَصُدُّنَ يَكُونَ نَصْبًا عَلَى جُوابِ النَّهْى ، ورَفْعًا ؛ أَى فَإِذَا أَنْ تَرْدَى .

قال تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ مِيمِينِكَ مَا مُوسَى (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا تَلْكُ ) : « ما » مبتدأ ، « وتلك » خبره ، وهو يمعني (٤) هذه .

وفى معانى القرآن ( ٢ \_ ١٧٧ ) : ومعنى « تلك » : هذه وقوله: بيمينك فى مذهب صلة لتلك ، كأن تلكُّ وهذه توصلان كما توصل الذى .

<sup>(</sup>١) في البيان (٢ \_ ١٣٩ ) : والمعنى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسى فكيف ظد ها لسك .

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ ـ ۷۷): قراءة سعيد بن جبير، ورويت عن الحسن ومجاهد: «أكاد أخفيها » ـ بفتح الألف. وقال : أخفيت الشيء : كتمته وأظهرته جميعاً ، وخفيته ـ بلا ألف : أظهرته البتة ، وانظر فى ذلك أيضا تفسير القرطِي (۱۱ ـ ۲۸۲) . (۳) والبيان : ۲ ـ ۱۳۹

<sup>(</sup>٤) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ \_ ٦٥ ) : تلك عند الزجاج بمعنى التي، وبيمينك صلتها .

و ( بِيَمْيِينكَ ) : خَالَ يَشْمَـٰلُ فَيْهَا مَعْنَى الْإِشَارَةِ .

وقيل: هو بمعنى الذي ؟ فيكون بيمينك صفة لها .

قال تعالى : ﴿ قال : هِيَ عَصَاىَ أَنُو كُأْ عَلَيْهِا وَأَمُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فَيْهَا مَارَبُ أُخْرَى (١٨) . قال : القيها يا مُوسَى (١٩) . فأَلْقَاها ناإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَصاَىَ ) : الوَجَّهُ أَنْتُحُ الياء لالثقاء الساكنين .

ويقرأ بالكسر(١) ؟ وهو ضعيف ، لاستثقاله على الياء .

و يُقْرَأُ عَصَى ، وقد ذُكرَ نظيره (٢) في البقرة .

و ( أَتُو كُأُ ) : وما بعده مستأنف وقيل: موضِّعُه عال من النياء ، أو من العصا .

وقيل : هو خَبَر « هي » ، وعَصاَى مفعول لفعل محذوف .

وقیل: هی خبر . «وأتوكُّأْ » خبر آخر .

(وأَهُشٌّ) \_ بالشين المعجمة ؟ أي أَقوم بها على الغيم ، أَو أَهُول ، ومحو ذلك .

ويقرأ بكسر الهاء ؟ أى أكسر بها على غَنمى عادِيتُها ، من قولك : هششت النَّخُبْرَ ؟ إذا كَسَرْ تُهُ بعد رُيْسه .

ويقرأ (٣) بضَمَّ الهاء وسين غير معجمة ؛ مَن قولك : هَسَّ الغَمْ يهسّما ؛ إذا ساقها . وعُدَّي بعلى ؛ لأَنْ معناه أَقوم بها ، أَو أهول .

و ( أُخْرَى ) : على [ ١٠٦ ] تأنيث الجمع ، ولو قال أُخَر لكان على اللَّفظ .

( تَسْمَى ) : يجوز أنْ يكونَ خبرا ْ انيا ، وأنْ يكونَ حالا .

و ﴿ إِذَا ﴾ للمفاحأة ظَرْ فُ مَكَانَ ، فالعاملُ فيها «تَسْمَى» ، أو محذوف ، وقد ذُكِر ذلك . قال تعالى : ﴿ قال : خُذُها ولا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيَرَتُهَا الْأُولَى (٢١) . واضْبُمْ يَدَكَ

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ٤٨ ) : قراءة الحسن، وعمرو \_ بخلاف عنهما : « هي عصاي » \_ بكسس الباء ، مثل غلامي . وقرأ ابن أبي إسحاق : « عصاي » \_ بإسكان الباء .

<sup>(</sup>۲) صفحة ٥٥

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (٢ ـ ٥٠) : قراءة عكرمة ﴿ وأَهَسُ ﴾ ـ بالسين . وقرأ لراهيم: ﴿ وأَهْسُ ﴾ ـ بالسين . وقرأ لراهيم: ﴿ وأَهْسُ ﴾ ـ بكسر الهاء ، وبالشين .

إلى جَنَاحِكَ تَخْرُحُ بَيْضَاءَ مَن غَيْرِ سُرِوءً آيَةً أُخْرَي (٢٢). لِلْزِيَكَ مَن آلِاتِنَا السُرِيكِ مَن آلِاتِنَا السُكُبْرَى (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : (سِيرَ تَها اللَّهُ ولى ) : هو بدَّلٌ من ضمير المفعول بدلَ الاشتَهالِ ؟ لأن معنى سيرتبها عَيْفَتْها ؛ أو طريقتها .

ويجوز أنْ يكونَ ظرفا ؟ أى فى طريقتها .

وقيل: التقدير إلى سيرتها .

و ( بَيْضَاءِ ) : حال .

و ( مِنْ غَيرِ سُوء ): يجوز أَنْ يتعلَّقَ بتَخْرج ، وأَنْ يكونَ صفةً لبيضاء ، أو جالا من الضمير في «بيضاء» .

و (آيةً): حال أخرى بدل من الأولى، أو حال من الضمير في بيضاء؟ أي تبيض آية، أو حال من الضمير في الجار .

وقيل : منصوبة بفِمْل محذوف ؟ أي وجَعَلتَهُمَا آيَة ، أو أتيناك آيةً .

و ( لِنُرِ يَكَ ) : متعلق بهذا المحذوف ؛ ويجوز أنْ يتعلَّق بمادلٌ عليه آية ؛ أى دَلَلْتنا بها لِنُرِ يَكَ . ولا يتعلَّقُ بنفس آية ؛ لأَنها قد وسُفت .

و ( النَّكُبُرَى) : صفة لآيات ، وحُكُمُها خُكُم مارب . ولو قال النَّكُر لِحَاز؟ ويجوّز أن تكونَ الكبرى نَصْباً مِ ﴿ بَرِيكِ ﴾ ، و «من آياتنا» حل منها ؟ أي لنريكَ الآية الكبرى من آياتنا .

قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ الشَّرِخُ لَى صَدْرِى (٢٥) . وَيَشِّرُ لَى أَمْرِى (٢٦) . وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي (٢٧) ﴾ . \*

قوله تعالى : ( وَ يَشَرْ لَى ﴾ : يقال : يشرت له كذا، ومنه هذه الآية ، وَ يَشَرْ لَهُ الْـَكذا؟ ومنه قوله تعالى : « فَسَنُيَسِّرُهُ لَلْيُسْرِي » .

و ( يون الساني ) : يجوز أن يتعلَّق بأخُل ، وأن يكونَ وَمنْهَا لمُقدة .

<sup>(</sup>١) سورة الليل ، آية ٧

قال تعالى : ﴿ وَاجْعَلَ لَى وَزِيرًا مِن أَهْلِي (٢٩) . هَارُونَ أَخِي (٣٠) . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) . وأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَزِيرًا ) : الواو أُصْلُ ، لأنه من الوزر والمُو ازرة .

وقيل : هي بدل من الهمزة ؛ لأن الوزير يشد أزْر المُوَازَر ، وهو قليل . وفعيل هنا بمعنى الفاعل ، كالعَشير والخليط .

وفي مفعولي « اجعل » ثلاثةُ أوحه :

أحدها \_ أُنَّهُما وَزير ، وهارون ، ولكنْ تُدم المفعول الثاني ؛ فعلى هذا يجوز أنْ يَتْعَلَّقَ ﴿ لَى ﴾ باجعل ، وأن يكون حالا مِنْ وَزِيرٍ .

والثاني \_ أنْ يكونَ « وزيرا » منعولا أول ، و « لي » الثاني ؟ وهارون بدل ، أو عطف بيان ، وأخي كذلك .

والثالث \_ أن يكونَ المفعول الثاني من أُهلي ، ولي تَبْيَين ؛ مثل قوله (١) : ﴿ وَلَمْ يكن له كُفُوًا أَحَدَ » ، وهارون أخى على ما تقدم ؛ ويجوز أنْ ينتصِبَ هارون بِفِعْل ِ يجِدُونَى ؟ أَي أَضْمُمْ ۚ إِلَيَّ هَارُونَ -

قوله تعالى : ( أَشْدُدُ ) : 'يقرأ بقَطْع الهمزة <sup>(٢)</sup>

( وأَشْرِكُهُ ) .. بِضَمَّ الهمزة ، وجَزْمِها على جواب الدعاء ، والفعلُ مسنَدُ إلى موسى ، وُ يِقْرَآنَ عَلَى لَفْظَ الْأَمْرِ مُ

قال تعالى : ﴿ كُنْ نُسَبِّحَكَ كَشِيرًا (٣٣). وَنَذْ كُرَكَ كَشِيرًا (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى: (كَشِيرًا): أي تسبيخا كثيرا، أو وَقُتَا كَثيراً . ﴿ وَمُعَا لَكُثِيراً مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قال تعالى : ﴿ قَالَ : قَدْ أُو تِيتَ سُولًاكَ يَامُوسَى (٣٦) ﴾ • ﴿ قَالَ : قَدْ أُو تِيتَ سُولًاكَ يَامُوسَى

والسُّوَّال والسُّوْلُ عمني المعمول ، مثل (٢٠) الأكول بعني المأكول .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاس، آية ٤

<sup>(</sup>٢) في الكشي (٢١) \_ ٩٧) ; ﴿ الشدد به أَزْرِي \* إِنَّ قُرْأُ النَّاعَامِر ﴿ أَشَدِد ﴾ \_ بهمزة مفتوحة مقطوعة ، جعلها ألف المخبر عن نفسه ، والفعل ثلاثي تجزوم ، لأنه جواب الطلب ، فهو كجواب الصوط . وقرأ الباقون ﴿ اشدد ﴾ \_ بوصل الألف، جعلوه طلبا ودعاء .

<sup>(</sup>۳) وتفسير القرطبي : ۱۹ – ۱۹۵

قال تعالى : ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٨) . أَنْ الْقَدْ فِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقَدْ فِيهِ فِي البِّمِّ فَلْيُلْقِهِ البُّمُّ بِالشَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوا لِي وَعَدُوا له ، وأَلْقَيْتُ عليك مَحَبَّةً مني و لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩) . إذْ تَمْشِي أُخْتُكَ مَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنِاكَ مِن الغَمِّ وفَتَنَّاكَ فَتُونَا فَلَبَثْتَ سِنِينَ إِنَّى أَهْلِ مَدْبِينَ ثُمْ حِثْتَ عَلَى قَدَرِ يَامُوسَىٰ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ أُوْحَيِّنَا ) : هو ظَرْ فُ ۖ اَمَنَنَّا<sup>(١)</sup> .

( أَن اتَّذِ فِيهِ ) : يجوز أنْ تـكُون « أن » مصدرية بدلا مِن « ما يوحى » ، أو على تقدير: هو أنِّ اللَّذِفيهِ ؛ ويجوز أنْ تَـكُونَ بَمْعَى : أَى.

و ( مِني ): تتعلَّق بألقيت ؛ وبجوز أن تكونَ نعتا لمحبة .

( وَ لَتُصْنَعَ ) : أي لتحَبُّ ولتُصْنَع .

و ُيَقِرأَ عَلَى (٢) لَفَظَ الأَمْرِ } أي ليصنعك غيرك بأمرى .

ويقرأ بكسر اللام وَفَتْح التاء والعين ؛ أي لتفعل ما آمرك بِمَوْأَي مني .

( إِذْ تَمَشِي ) : يجوز أن يتملَّق [١٠٧] بأُحد الفعلين ، وأن يكونَ بدلا من إذ الأولى؛ لأَن مَشِيَ أُخْته كان مِنَّةً عليه ؟ وأَن يَكُون التقدير : اذِكْر إِذْ تَمْشَى .

و ( نُتُونًا ) : مَصْدر مثل القعود ؛ ويجوز أن يَكُونَ جَعَا ، تقديره : يِنفَتُونِ كَثيرة ؛ 

و ( عَلَى قَدَرٍ ) : حال ؛ أي موافقًا لما قدر لك . عَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ قَالَا : رَبُّنَا إِنَّنَا إِنَّا إِنّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ إِلَى الْمِنْ إِلَى الْمِنْ إِلَى الْمِنْ إِلَى الْمِنْ إِلَى الْمِنْ إِلَى الْعِلَالِي الْمِنْ إِلَى الْمِلْكِلَا إِلَى الْمِلْكِيلِيلَا إِلَيْكِا إِنْ أَلَا إِنْ إِلَيْكِلَا إِلَيْكُوا إِلَى الْمِلْكِلَا إِلَى الْمَالِقَالِمِ قوله تعالى : ( أَنْ يَهْرُطُ ) : الجمهور (٢) على فَتْح الياء وضَمَّ الراء ؟ فيجوز أَنْ يَكُونَ التقدر : أَنْ يَفْرُ طُرَ عِلْينا منهِ قُولٌ ؟ فأضمر الدُّولُ لدلالةِ الحال عليه ، كَل تقول :

<sup>(</sup>١ُ) في الآية ٣٧ من السورة نفسها : ولقيد مننا عليك مرة أخرى:

 <sup>(</sup>٢) فالمحتسب (٢ ـ ١٥): قراءة أبى جعفر يزيد ( ولتصنع على » ـ بجزم اللام والعين. وقرأ أبو نهيك : « ولتصنع ». \_ بفتح التاء والعين وكسر اللام . (٣) والمحتسب : ٢ - ٢ ه

فَرَطُ مَنَى قَوْلٌ . وَأَن يَكُونَ الْفَاعِلُ صَمْعَرَ فَرَعُونَ ، كَمَا كُانَ فِي ﴿ يَطْغَيَ ﴾ . •

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَّا يَا مُوسَى (٤٩) . قَالَ : رَبُّنَا الَّذَى أَعْطَى كُلَّ شَيْء حُلْقَةً ثُم هَدَّى (٥٠) .

قُوْلَهُ مَمَّالًى : ﴿ فَمَنَّ رَابُكُمْ يَا مُوْسَىٰ ﴾ : أَنَّ وَهَارُونَ ، فَحُذُوفَ لَلْعَلَمُ بَهُ .

ويجوز أن يكون طَلَبَ الإِخْبَارُ مِنْ مُوسَى وَخْدَهُ ؟ إِذْ كَانَ هُوُ الْأَصَلُ ؟ وَلَذَلْكَ قَالَ تَ « قال رَبُّنا الذي » .

وْ ( حَلْقَهُ ) : مُعْمُولُ أَوْلُ ، وَكُلَّ مَنَى ، ثالُ ؟ أَنَّى أَعْلَى عَلَوْمُه كُلَّ مَنِي ،

وقيل : هو على وجْهِه ، والمعنى أَعْظَى كُلُّ مَنَّى ۚ غَارَقَ خَلْقِهْ ؛ أَيْ هُؤُ الذَّى ابْتَدْعَه -ويقرأ « خَلَقَه » على الفِمْل (١) ؟ والمنعول الثانى محذوفُ للمُّلمُ بَهُ ٪ُ

قال تعالى : ﴿ قال : عِلْمُهَا عِنْنَدَ أَرْ بَنْ فِي كَتَابُ لَا يَضِلُّ رِبِّ وَلا يَنْسَلَى (٢٥٠) .

قوله تعالى : ( عِلْمُهَا ) : مبتدأ ، وفي الخبر عَدة أَوْجُّهُ :

الحدما \_ « عِنْدَ رَبِي » ، و ﴿ أَنْ كُتَابُ ﴾ عَلَىٰ هَذَا مَعْمُولَ الْحُنْبُرِ، أَوْ خَبَرَ ثَانَ ، أَوْ حال من الضمير في ﴿ عَنَّذُ ۗ ۖ ﴿

وَالْنَائِيْ \_ أَنْ يَكُوْنَ الْخَبْرِ فِي كُتَابٍ ، وَعَنْدَ حَالٌ ، وَالْعَامَلُ مَنَّهَا ٱلْظُّرْفَ الْدَى بُعدها على قول الأخفس . وقيل : يَكُونَ حَالًا مَن الْفَنْأُفِ إِلَيْهُ فَى لَاعِلْمَهَا ﴾ . وَقُبُل: يَكُونَ ظُر مُنَا ٱلْقُارِفَ الثَّالَى . وقَيْل: هُو ظُّرْ ف الْعَلْمِ .

والثالث \_ أن يكونَ الظرفان خبرا واحدا ، مثل هذا خُلُو عامض ، ولا يجوزُ النَّهُ يكونَ «في كتاب» متعلقا بعلمها ، و «عقد» الحبر ؟ لأن الصدر لا يعملُ فما بعد خبره (٢) .

31

(الْمَيْمُولُ ): في موضع جرا منه لكتاب ، وفي التقدير وجهان والله

احدها \_ لا يصل ر تي عن حفظه .

والثاني \_ لا يضلُّ الكتاب ربي ؛ أي عنه ؛ فيكون (رثي) مفعولا .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطبي : ١١ \_ ٢٠٠٠ (٢) والنيان : ٢ \_ ٢٤٢

<sup>(</sup>٣) وتعلير القرطبي: ١١٠ \_ ٢٠٨ ، وقال : المثلث في تعناه على أفوال حملة .

و يُقرأ بضم (١) الياء ؟ أي بُعدلُ أُعدُ ربي عن علمه .

و يجوز أن يكون ربى فاعلا ؛ أى لا يجد الكتاب ضالاً ؛ أى ضائعا ؛ كقوله تعالى (٢٠) « ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ ﴾ .

ومنعول لا يَنْسَى ﴾ تحذون ؛ أَى وَلا يَتْسَاهُ .

وَيَقُرَّأُ بِضُمْ النَّاءَ ؛ أَى لا يُسْنَى أَحَدْ رَبِّي ؛ أَوْ لا ينسَى الْكُتَّابِ.

قَالَ ثَمَالًى: ﴿ الذَى جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْداً ، وَسَلَكَ لَـكُمْ فَيَهَا شُبُّلًا، وْأَثْوَلَ مَنْ السَّمَّ ماء فأخرجْنَا به أَزْواجًا من نباتٍ شَتَّى (٥٣) . كُلُوا وارْعَوْ ا أَنعامَكُم إِنَّ فَوَدَّكَ لَآيَاتُ لِأَوْلَىٰ النَّهَى (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَهْدًا ) : هو مصدر وُصِفَ به ؛ وَيَجْنُورْ أَنْ ۚ يَكُونَ التَّقَدَيْرِ : وَالْكَ مَعْهُمْ ۗ و وَيْقُرْأُ مِهَادًا مِثْلُ قِرْآشُ ؛ وَيَجْوَرْ أَنَ يَكُونَ جُمْعُ مَهْدَ .

( شَــَتَّى ) : جمع شَتَيْتْ ، تمثل مَرِيض ومَرْضَى ، وهو صَعَهُ ۖ لأَزْوَاجٍ ، أَو لنباتْ .

( والنُّهَىَ ) : جمع نُهُيَّةً . وَقَيْلُ : هُو مُثَوَّد .

قَالَ ثَمَّالَى : ﴿ فَلَمَا تَبِيَّكَ بِسَخْرِ مَثْلِهُ فَاجْعَلْ بِينِنَا وَ بَثِيَّكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِقُهُ تَحْنُ ولا نُتَ مَكَاناً سُوَى (٥٨) ﴾ .

قُولَه تَعَالَى : ﴿ بَشِيخُورٍ مِثْلِهِ ﴾ : يجوزُ أَن يتعَلَّق بَالْتَأْتِينَكَ ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا من الفاعلين .

(ُ قَاجُمَلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً ): هو هاهنا مصدر ؛ لقوله تعالى : « لاَ نَخْلُفُهُ أَنَحْنُ وَلا أَنْتَ مَـكانا » ؛ أي في مكان .

و ( سِوْمَى ) \_ بالـكسر: صفة شادَّة ، مثلة قوم عِدًّا .

و ُيْتراْ (٢٦ بالضم ، وهو أكثر في الصفات ، ومعناه وسط ؛ ويجوز أن يكون «مكانا»

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطبني : ١١ ـ ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) سُورة الإسراء ، آية ١٧٠

<sup>(</sup>٣) فى الكشف ( ٣ ــ ٩٨ ) : قوله ﴿ مَكَانَا سوى » ــ قرّاً ، ابن عامر ، موجاهم ، موجمزة يضم السين . وقرأ البَّالُونَ بِالتَّكْسَرِ ، تُونِّمَا النّتان .

مفعولًا ثانيا [١٠٨] لاجْعَلُ ، ومَوْعِدا على هذا مكان أيضا ؟ ولا ينتصب بجوعد؛ لأَنه

وقد قرىء: شُوَى \_ بنير تنوين (١) ، على إجراء الوَصَل مجرى الوقف.

قال تعالى : ﴿ قال موعِدُ كُمْ يُومُ الزينة وأنْ يُحْشَرَ الناسُ ضُعَّى (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : (قال مَوْعِدُ كُمْ) : هو مبتدأ ، و « يَوْمُ الزِّينَةِ » ـ بالرفع : الخبر . فإنَّ جعلتَ موعدا رمانا كان التقدير : وَقْتُ مَوْعَدُ كُمْ يَوْمُ الزِينَةِ . مَوْعَدُ كُمْ يُومَ الزينةِ .

ويقرأ «يوم» (٢) بالنصب على أن يكونَ «موعد» مصدرا، والظرفُ خَبَرُ عنه؛ أى موعِدُ كَمَ واقعُ يومَ الزينة ، وهو مَصْدَرٌ في معنى المفعول .

( وأنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ) : معطوف ، والتقدير : ويوم أنْ يحشر الناس ؟ فيكون في موضع جر ؛ ويجوز أنْ يكونَ في موضع رفع ؛ أي موعدكم أَنْ يُحشر (٢) الناس .

ويقرأ: تحشر على تسمية الفاعل ؟ أى فرعون ، والناس نصب.

قال تعالى : ﴿ قال لهم مُوسَى : وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن ِ أَفْتَرَى (٦١) ﴾ .

قوله تعالى: (فَيُسْحِتَكُمُ ): يُقِرَأُ بفتح الياء وضَمّها ، والماضي سحت وأَسْحَتَ، وانتصب على جَوَابِ النهيي.

قال تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لِسَاحِرَ اِنْ يُويدانِ أَنْ يُخْرِجَا كُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتَكُمُ الْمُثْلَى (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِن هَذَيْن ِ) : يُقْرَأُ بتشديد إِنَّ ، وبالياء في هذين ؛ وهي علامةُ

(۱) فى المحتسب ( ۲ \_ ۲ ه ) : قراءة الحسن « مكانا سوى » \_ غير منون . وقال: ترك صرف « سوى » هنا مشكل .

(٢) في المحتسب (٢ \_ ٣٥): قراءة الحسن ، والأعمش ، والثقني ؛ ورويت عن أبي عمرو: هيوم الزينة ؟ بالنصب المراج المراج على المراج الم

(٣) في المحتسب ( ٢ \_ ٤ ه ) : الفاعل هنا مضمر له أي : وأن يحشر الله الناس -

و ُيقُرأ « إنَّ » \_ بالتشديد، وهذان بالألف؛ وفيه أوجه:

أُحدها \_ أُنها بمعنى نعم ، وما بعدها مبتدأ وخَبر .

والثاني \_ إن فيها ضمير الشأن محذوفا ، وما بعدها مبتدأ وخبر أيضا .

وكِلَا الوجهين ضَمِيف من أجل اللام التي في الخبر ؟ وإنما يجيئ مثل ذلك في ضرورة

وقال الزجاج: التقدير: لهما ساحران ، فحذف المبتدأ.

والثالث ـ أن الألفَ هنا علامة التثنيّة في كل حال . وهي لغةُ ۖ لبني الحارث ؟ وقيل: الكنانة .

و يُقْرَأُ « إن » بالتخفيف ، وقيل : هي محففة من الثقيلة ، وهو ضَعِيفِ أيضاً . وقيل : هي بمعنى ما ، واللام بمعنى إلا<sup>(١)</sup> ، وقد تقدَّم نظائره .

قوله تعالى : ( وَ يَدْهَبا بِطَرِيقَتِكُم ) : أَى يذهبا طريقَكُم ؛ فالباء معدِّية ، كما أن الهمزة . .

قال تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَ كُمْ ثَمْ اثْنُتُوا صَفَّا وقد أَفْلَحَ اليَوْمَ مَن استَعْلَى (٦٤) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا ﴾ : يُقْرَأُ بوصل الهمزة وَفَتْح الميم ، وهو من الجَمْع الذى هو ضِدُ التفريق ، ويدلُ عليه قوله تعالى (٢) : ﴿ فَجَمَع كَيْدَه ﴾ . والكيد : بمعنى ما يكاد به ويقرأ : بقطع الهمزة وكشر الميم ، وهو لفة في جَمع ؛ قاله الأخقش .

وقيل: التقدير: على كَيْدكم .

و (صَفَّا): حال؛ أى مصطفين. وقيل: منعول به؛ أى اقصدوا صَفَّ أَعدالُكم. قال تعالى: ﴿ قَالُولَ مَنْ أَلْقَى . (١٥) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ قَالُولَ مَنْ أَلْقَى . (١٥) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ ﴾ : قد ذُكرَ (٣) في الأعراف .

(۱) وارجع في ذلك أيضًا إلى الكثف: ٢ ـ ٩٩ ، والبيان: ٢ ـ ٩٤ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ٤٤ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ٢٠ . ٢٠ ـ ٢٩٦ ، ومعانى القرآن: ٢ ـ ٢٠ . ١٨٣ ، وقال: قد اختلف فيه القرآء ، فقال بعضهم : هو لمن ، ولكنا تمضى عليه لئلا نحالف الكتاب . (٢) سفحة ٧٨٥ . (٢) سفحة ٧٨٥ .

قال تعالى: ﴿ قَالَ : بِلَ أَلْتُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِمِيتُهُمْ يَخَيَّلُ إِلَيْهُ مِنْ سِحْرِهُمْ أَنَّها تَسْمَى (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَإِذَا ) : هي المفاجأة...

و ( حَبِالْهُمُمْ ): مبتدأ ، وَالحَبر إِنَّا ؟ فعلى هــذا « يُخَيِّلُ » حال ، و إِن شَنْتَ كَانَ · « يخيل » الحَبر .

و « يخيل » \_ بالياء على أنه مسند إلى السعى؟ أى يخيل إليهم سَعْبُها ؟ و يجوز أَنْ يكونَ مسنَدًا إلى ضمير الحبال ؟ وذُكِّر كُونَ التأنيث غير حقيقي ، أو يكون على تقدير يخيل المُلقي .

و (أنَّهَا تَسْمَى): بَدَل منه بَدَل الاشتمال. ويجوز أن يكونَ في موضع نصب علي الحال؟ أي تخيل الحبال ذات سَعي.

ومَنْ قرأُ<sup>(أ)</sup> بالتاء ففيه ضَمِير الحبال ، و « أنها تسعى » [١٠٩] بَدَل منه .

وقيل : هو في موضع نصب ؛ أي يخَيِّلُ إليهم بأَنَّهَا ذَاتُ سَعْيى .

وُيُقُواْ بِفتح النَّاءُ وَكُسِرِ البَّاءِ ؛ أَى تُخَيِّلِ الْحِبَالُ إِلْهِم سَمْيَهَا (٢).

قال تعالى: ﴿ وَٱلْقِ مَافَى عِينَكَ تُلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى (٢٩) ﴾.

قوله تعالى : (تَلْقَفَ) : يُقُو اللهُ بِالْحِرَّمُ عَلَى الْجُوابِ، والفاعلُ ضمير «ما» ، وأَتَّثَ لأنه أَراد المَصَا .

و يجوز أنْ يكونَ ضمير موسى عليه السلام؟ ونُسب ذلك إليه ، لأنه يكونَ بتسبّبه . ويقرأ بضمُّ الفاء على أنه حال من العصا ، أو مِنْ موسى بجوعى حالُ متقارة ، وتشديد القاف ويخفيهها قراحان جمعى .

وَأَمَا مُشْدِيدُ اللَّهِ عَلَى تَقَدِيرِ : تَتَلَقَفَ ؟ وقد ذُكُر فِيثُلُه في مواضع .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۲ ـ ۲۰۱) : قوله ﴿ يُخيل إليه ﴿ قَرْأُهُ ابْنَ ذَكُونَانَ بِالتَّاءَ عَالَتُأْهَيْتِ الْحَبَّالُ وَالْمُصَى . وقرأ الباقون بالياء، لأنه فرق بين المؤنث وفعله ، ولأن التأنيث فيه غير حقيقى . وانظر فى اللَّكَ أَيْضًا اللَّغَنَّسِ : ٢ ـ ٥ ه ، وَالْبِيَّالُ : ٢ ـ ٢٤٧ ، وَمَشَكُل إِعْرَاتِ القرآنُ : ٢ ـ ٢٤٧ . وَمَشَكُل إِعْرَاتِ القرآنُ : ٢ ـ ٢٤٧ . وَمَشَكُل إِعْرَاتِ القرآنُ : ٢٠ ـ ٢٤٧ . وَمَشَكُل إِعْرَاتِ القرآنُ : ٢٠ ـ ٢٠٠٠ . وقرى \* خيل » ـ بالنون ، على أن الله هو الخيل . والابتلاء .

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ ــ ١٠١ ) : قوله ﴿ تلقف ﴾ ــ فرأه ابن ذكوان بالوفع .. يوجزه الباقون.

( إِنَّ مَا صَنَعُو ا ) : مَنْ قرأ (١) « كَنْيَدُ ﴾ بالرفيع نفي ﴿ مِا » وجهان :

أحدها \_ هي يمعني الذي ، والعائدُ محدوف .

والثانى \_ مصدرية .

و يُقْرَأُ بالنصب على أن تكون «ما» (٢) كانة، وإضافة أه كَيْد، إلى «ساحر» إضافة المصدر إلى الفاعل .

وقرى '<sup>(۱)</sup> كَيْد سِحْر ؛ وهو إضافةُ الجُنْسِ إلى النوع .

قال تعالى : ﴿ قَالَ آمَّنْتُم لَهُ قَبْلُ أَنْ آذَنَ لَكُم ، إِنَّهُ لَكَبِيرَكُمْ الْفَيْى عُلَمْكُم السَّحْرَ فلاً قطِّمَنَّ أَيديكُم وأَرْجِلَكُم مِنْ خِلَافٍ وَلاَّصَلِّبَنْكُمْ فَي جَذُوعِ النَّخُلِ . . . (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَي جُدُّوع ِ النَّخْل ِ ) : في هنا على بابها ؛ لأنَّ الْجِذْع مكان للمصلوب

ومُحْتَو عليه . وقيل : هي بمعني علي .

قال تعالى : ﴿ قالوا لَنْ نَوْرِثُرَ لَتُ على مأْجَاءَنَا مِنَ المِيِّنَاتِ والذَى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قاضِ إنما تَقْضَى هذه الحياةَ الدُّنيَا (٧٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذَى فَطَرَ نَا ) : في موضع جر ؟ أي: وعلي الذي .

وقيل: هو قسم .

( مَا أَنْتَ قَاضٍ ) : في « مَا » وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى الذي ؟ أي افعل الذي أنْتَ عازمٌ عايه .

والثاني \_ هي زمانية ؟ أي اقض أمر ك مدة ما أنْتَ قاض .

( هَذِهِ الحَياةَ الدُّنْيَا ) : هو منصوب بتقضى ، و « ما »(۲) كافة ؛ أى تقضى أمورَ الحياة الدنيا .

ويجوز أن يَسكونَ ظرفا ، والمنعول محذوف . فإنْ كان (٢) قُرَى ُ بالرفع فِهو خبر إنّ .

<sup>(</sup>١) والكشف: ٢ ــ ١٠٢ (٢) يقصد « ما » في إنا .

<sup>(</sup>٣) فى مشكل إعراب القرآن ( ٢ – ٧٣ ) : ويجوز فى المكلام رفع « هذه » ، و «الحياة» ، على أن تجعل ما يمعنى الذى والهاء محذوفة مع تقضى . وهذه خبر « إن » ، والحياة بدل من هذه ؛ أونعت تقديره : إن الذى تقضيه أمر هذه الحياة الدنيا .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا آمَنًا رَبِّمَا لَيَغْفِرَ لِنَا خَطَابَانَا وَمَا أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهُ مِنَ السَّحْرِ . . . (٧٣) ﴾. قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَكُرَ هُتَنَا ﴾ : في « ما » وجهان :

أُحدها \_ هي بمعني الذي معطوفة على الخطايا .

وقيل: في موضع رَفع على الابتداء ، والخبر محدوف ؛ أي وما أكرهتنا عليه مسقطُّ أو محطوط .

و ( مِنَ السِّحْرِ ) : حال من « ما » ، أو من الهاء .

والثانى \_ هى نافية ، وفى الكلام تقديم ، تقديره : ليغفر َ لنا خطايانا من السحر ولم تُكُو هُنَا عليه .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَأْتُ رَبِّهِ مُجْرِما فإنَّ له جَهْمَ لا يَمُوتُ فَيَهَا وِلا يَحْيا (٧٤) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ ﴾ : الضمير هو الشأن والقصة .

قال تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْمَا الأَنْهَارُ خَالَدَيْنَ فَيْمَا وَذَلَكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكِّى (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى: (جَنَّاتُ عَدْنَ): هي بدَلْ من الدرجات (١)؛ ولا يجوز أَنْ يكونَ التقديرة هي جنات؛ لأن «خالدينَ فيها » حال؛ وعلى هذا التقدير لا يكونُ في الحكام ما يَعْمَلُ في الحال، وعلى الأول يكونُ العاملُ في الحال الاستقرار، أو معنى الإشارة.

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُم طَرِيقاً فَى الْبَخْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَ كَا وَلا تَخْشَى (٧٧) ﴾ .

قوله تعالى: (فَاضْرِبُ لَهُمُ طَرِيقاً): التقدير: مَوْضَع طَرِيق؛ فهو مُعْمُولُ به على الطّاهر، ونظير، قولُه تعالى (٢): « أن اضْرِبُ بِعَصَاكُ البَحْرَ ». وهو مِثْلُ ضربت زيدا ؟ وقيل: ضرب هنا بمعنى جعل وشَرع، مثل قولهم: ضَرَبْتُ له بسَهُمْ.

و ( يَبَسَلُ ) \_ بَفْتِح الباء: مصدر ؟ أي ذات ريبس ، أو أَنه وصفَها بالصدر مبالغة . وأما اليبس بسكون الباء فصفة معنى اليابس .

(لا تَخافُ ): في الرفع ثلاثة أوجه:

(١) في الآية التي تسبقها: ٧٥ (٢) سورة الشعراء بي آية ٦٣

أحدها \_ هو مستأنف .

والثاني \_ هو حال من الضمير في « اضرب » .

والثالث \_ هو صفة للطريق ، والعائدُ محذوف ؛ أي ولا يُخاف فيهِ .

ويقرأ بِالْحِرْمِ(١) على النَّهْي ِ، أو على جواب الأمر [١١٠].

وأما « لا تَخْشَى » نعلى القراءة الأولى هو مرفوع مثل المعطوف عليه . ويجوز أن يكون التقدر : وأَنْتَ لا تَخْشَى .

وعلى قراءة الجزم هو حال ؟ أى: وأَنْتَ لا تخشى . ويجوز أن يكونَ التقدير : فاضرب لهم غَيْرَ خاش .

وقيل: الألف في تقدير الجَزُّم، شُبِّمَتُ بالحروف الصِّحَاح.

وقيل: نشأت لإشباع الفتحة ليتوافَّقَ رَّوْسُ الآي .

قال تعالى : ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بَجِنُودِهِ فَغَشِّيهُمْ مِنِ الْبَمِّ مَا غَشِّيهُمْ (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَجُنُودِهِ ) : هو في موضع الحال ؛ والمفعولُ الثاني محذوف ؛ أي فأُتْبَعَهم فرعونُ عِقَابَه ومعه جنوده .

وقيل: أتبع بمعنى انبع؟ فتكون الباء معدِّية .

قال تعالى: ﴿ يَا بِنِي إِسْرَائِيلَ قَدَ أَنْجَيْنَا كُمْ مَنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَا كُمْ جَانِبَ الطُّودِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (٨٠) . كاوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَلا تَطْغُوا اللَّايْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (٨٠) . كاوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَلا تَطْغُوا اللَّهُ فَيَحَلَّ عَلَيْهِ عَضَى فَقَدْ هَوَى (٨١) ﴾ .

قوله تعالى : (جانِبَ الطُّورِ ) : هو مفعول به ؛ أى إتيانَ جانبِ الطود ، ولا يكون ظَرَّفًا ، لأَنه مخصوص .

( فَيَحِلَّ ) : هو جواب النهى . وقيل : هو معطوف ؛ فيكون نَهْيَاً أَيضا ؛ كقولهم : لا تمددها فتشقّها .

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۲ ـ ۲۰۲): قوله: «لا تخاف دركا» ـ قرأه حزة بالجزم على أنه جواب فأضرب. ورفع تحشى على أنه بنا أى ولست تخشى. وقرأ الباقون بالرفع على أنه حال من موسى ٤ عَلَى تقديرٌ : اضرب للم طريقا غير خائف ولا خاش.

( وَمَنَىٰ يَحْلُلُ ) : بضم اللام ؛ أى ينزل ؛ كقوله تعالى (١) : ﴿ أُو تَحُلُّ قَرَيْبِا مِنْ حَارِهُم » .

وبالكسر بمعنى يجب ؛ كقوله (٢٦) : ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُقِيمٍ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عِنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (٨٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَعْجَلُكُ ﴾ : ﴿ مِا ﴾ استفهام : مُبَدُّنَّا ، وَ﴿ أَعْجَلِكُ ﴾ الخبر .

قال تعالى : ﴿ قَالَ : هُمْ أُولَاءً عَلَى أَثَرَى وَعَجِلْتُ إِلِيكِ رَبِّ لِلَوْضَى (٨٤) ﴾ .

قوله تعالى ; ( هُمْ ) : مبتدأ ، و ( أُولاء ) بمعنى الذين . ( على أثرِى ) صِلته ؛ وقد ذُكر ذلك مستَّقْصًى في قوله (٣٠ : « ثم أَنتم هَوُّلاء كَفْتُلُونَ » .

قال تعالى : ﴿ فرجع مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَصْبانَ أَسِفاً قال : يا قَوْمِ أَلَمْ يَمِدْ كُم رَبُّكُم وَعْدًا حَسَناً . . . (٨٦) ﴾ .

قوله : (وَغْدًا حَسَنا ) : يجوز أن يَكُونَ مصدرا مؤكَّدا ، أو أن يَكُون مفعولاً به بمعنى الموعود .

قال تعالى: ﴿ قالوا: مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ولَكِنَّا خُمَّلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ اللهِ مَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٧) . قَأَخْرَجَ لهم عَجْلًا . . . فِنَسِيَ (٨٨) ﴾ . قوله تعالى : ( بِمَلْكَنَا ) : يُقْرَأُ بَكسر الميم وفتحها وضمّها ، وفيه وجهان : أحدها - أَنَهَا لَغَاتُ ، والجميعُ مصدر بمعنى القُدْرة .

<sup>(</sup>١) سورة الرعِد ، آية ٣١ ٪ (٢) سورة الزمر ، آية ٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٨٨ ، وقد ذكر صفحة ٨٦

<sup>(</sup>٤) والبيان : ٢ ـ ٢ ٥٠ ، ومشكل إعراب الترآن : ٢ ـ ٧٠ ، والكثنب نـ ٢ ـ ـ ١٠٤

<sup>(</sup>٥) الضبط في ب . (٦) مابين القوسين ليس في ب . وهو في ا ، ج .

<sup>(</sup>٧) مِذَا فِي الْمَدِيْرِ ، والنيان : ٢٠ - ١٩٢ ، وفيه : فَمَن كَسَرُهَا جَعَلَهُ مَصَدَرُ مِالِكَ ، يقالُ عَالًكُ بَيِّنَ اللَّكُ . ومَن ضمه جعله مصدر «ملكِ» \_ يقالُ : ملك بين المُلْك =

مصدراكان مضافا إلى الفاعل، والمفعول محذوف ؟ أى بملكنا أمرنا ، أو الصواب ، أوالخطأ . (حُمِّلْنا ) (١) : بالتخفيف . و ُيقُرَ أَ بالتشديد على ما لم يُسَمَّ فاعله ؟ أى حملنا قومنا . ( فَكَذَّلْكَ ) : صفة لمصدر محذوف ؟ أى إلقاء مثل ذلك .

وفاعل « نَسِيَ » موسى عليه السلام ، وهو حكاية ٌ عن قومه .

وقيل: الفاعل ضمير السامريّ .

قال تعالى: ﴿ اللهِ يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إليهِم قَوْلًا ولا يَمْلِكُ لَمْمْضَرًّا ولا نَفْعاً (٨٩) ﴾. قوله تعالى: ﴿ أَنْ لا يَرْجِع ﴾ : أَنْ مَخْفَّة من الثقيلة ، و ﴿ لا ﴾ كالعِوَض من اسْمِها المحذوف.

وقد قُرِی \* ﴿ يَرْجِع ﴾ \_ بالنصب على أن تكونَ أَنْ الناصبة ؛ وهو ضعيف ؛ لأَن ﴿ يرجع ﴾ من أفعال اليقين ، وقد ذكرنا ذلك فى قوله (٢) : ﴿ وحَسِبُوا أَن لا تَسَكُون ﴾ . قال تعالى : ﴿ قال : يا هارونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رأَيْتُهُم ضَلُّوا (٩٢) . أَ لَا تَشَيْعَن أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى (٩٣) . قال : يا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذُ بِلِحْيَتَى ولا بِرَأْسِي . . . (٩٤) ﴾ . قه له تعالى : ( أَنْ لا تَشَعَد ) : لا ذائدة ، مثا قه له (٣) : ﴿ ما مَنعكَ أَنْ لا تَسْجِد ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ لا تَتْبِعَن ِ ) : لا زائدة، مثلةوله <sup>(٣)</sup> : « ما مَنعكَ أَنْ لَا تَسْعجد » . وقد ذُكر .

<sup>=</sup> وفى مشكل إعراب الفرآن ( ٢-٧٥ ): « الملك » : مصدر فى قراءة من ضم أو فتح أو كسر الميم لغات . والتقدير: ما أخلفنا موعدك ، بملكمنا الصواب ، بل أخلفناه بخطيئتنا . وقيل: إن من قرأه بخضم الميم جعله مصدر : هو مالك بين الملك . ومن كسر جعله مصدر : هو مالك بين الملك .

وفى القرطبي ( ١١ \_ ٢٦٤ ) : « بملكنا » \_ بفتح الميم ، ومى قراءة نافع ، وعاصم ، وعيسى ابن عمر . قال مجاهد ، والسدى : ومعناه بطاقتنا . ابن زيد : لم نملك أنفسنا ؛ أى كنا مضطرين . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « بملكنا » \_ بكسر الميم ، واختاره أبو عبيد ، وأبو حاتم ، لأنها اللغة العالمية ، وهو مصدر ملكت الشيء أملك ملكا . والمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف ، كأنه قال : بملكنا الصواب ، بل أخطأنا ، فهو اعتراف منهم بالخطأ . وقرأ حزة والكسائى « بملكنا » \_ بضم الميم ، والمعنى بسلطاننا ؛ أى لم يكن لنا ملك فنخاف موعدك .

و (با ابن أم ): قد ذُكِر في الأعراف (١) .

( لا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي ) : المعنى لا تَأْخُذُ ني بلحيتي ؟ فلذلك دخلت الباء ، وَفَمْح اللام لنة ، وقد قُرى ً بهما .

قال تعالى : ﴿ قال : بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِن أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهُا وكَذَاكِ سَوَّلَتْ لِي زَمْسِي (٩٦) ﴾ .

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ بَصُرْتُ عِمَا لَمْ يَبْضُرُوا ﴾ : يتعدَّى بحرف جر ؛ فإنْ جئت بالهمز تعدَّى. بنفسه ؛ كفرح، وأفرحته . ويُبصُّروا بالياءعلى (٢) الغَيْبَة ، يعنى قَوْمَ موسى . وبالتاء على الخطاب ، والمُخَاطَبُ مُوسى وَحْده ؟ ولكن جَمعَ الضمير ؛ لأنَّ قومه تَبَعُ له .

وقرى أَ بَصِرتُ \_ بكسر الصاد[١١١]، وتبصَروا بنتحها ؛ وهي لنةُ .

( قَبَضْتُ ) \_ بالضاد عِل الكف ، وبالصاد بأطراف الأصابع ، وقد قُرِي به (٣) . و ( قَبْضَةً ) : مصدر بالضاد والصاد ؛ ويجوز أن تـكونَ بمعنى المقبوض ؛ فتكون مقعولاً به .

ويقرأ تُبضَة \_ بضم القاف ؛ وهي بمعنى القبوض .

قال تعالى: ﴿ قَالَ : فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فَي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ ، وإنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وانْظُرُ إِلَى إِلْهِكَ الذي ظَلْتَ عليه عاكِفًا لَنُحَرِّ فَنَّهُ ثُم لَنَنْسِفَنَّهُ في الْمَ لَسْفاً (٩٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا مِساسَ ) : يقرأ بكسر <sup>(١)</sup> الميم و فَتْح السين ، وهو مصدر ماسّه ؟ أي لا أمسَّك ولا تمسني .

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ٢ \_ ١٠٥ ): قوله: «بمالم يبصروابه» \_ قرأه حزة ، والكسائي بالتاء ، ردا على الحطاب في قوله : فما خطبك ؟ وقرأ الباقون بالياء على الغيبة ؛ أي بمالم يبصربه بنو إسرائيل. (٣) في معانى القرآن ( ٢ \_ ١٩٠ ) : قوله ﴿ فَقَبَضَتَ قَبَضَةً ﴾ \_ القبضة بالكف كلها . والقبصة بأطراف الأصابع . وقرأ الحسن قدية ـ بالسين . وانظر في ذلك أيضًا المحتسب : ٢ ـ • •

 <sup>(</sup>٤) فى المحتسب ( ٢ \_ ٦ ه ): قراءة أبى حيوة « لامساس » \_ بفتج الميم . قال أبو الفتج: أما. قراءة الجماعة « لا مساس » \_ بكسر الميم \_ فواضعة ؛ لأنه من الماسة . لـكن في قراءة لا مساس \_ بفتح الميم نظر .

ويقرأ بغتج الميم وكَسْرِ السين (١) وهو اسْمُ للِفِعْل ؛ أى لا تمسنى . وقيل : هو اسم للخَبر ؛ أى لا يكون بيننا مماسّة .

( لَنْ تُخْلِفَهُ ): بضم (٢) التاء وكَسْرِ اللام ؛ أى لا تجده مخلفا ، مثل أُحمدته وأُحببته . وقيل : المعنى سيَصل إليك ؛ فكأنه يفي به .

ويقرأ بضَمَّ الناء وَفَتْح اللام ، على ما لم يُسَمَّ فاعله .

وبقرأ بالنون وكَسْر اللام؛ أي لن نخلفكه ، فحذف المفعولَ الأول .

قوله تعالى : (ظَلْتَ ) : رُيَقُر أُ (٢) بفتح الظاء وكسرها ، وها لفتان ؟ والأصلُ ظلاِت ـ بكسر اللام الأولى ، فحذفت و ُنقِلت كَسْرَتُهَا إلى الظاء . ومَنْ فَتَح لم ينقل .

( لَنَحُرَ ۚ قَنَّهُ ۗ): بالتشديد ؛ من تَحريق النار . وقيل : هو (<sup>١)</sup> من حَرَق نابُ البعير ؛ إذا وقع بَهْضُه على بَعْض ، والمعنى لنَنْرُ دنه (٥) ، وشدّد للتكثير .

وُ يُقُوأُ بضمُّ الراء والتخفيف ، وهي لغة في حرق ناب البعير .

( لَنَنْسِفَنَّهُ ) ـ بَكْسَر السين وضمها ؟ وهما لفتان قد قُرِيءٌ بهما .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا إِلَهُ كُمُ اللَّهُ الذي لا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِيعَ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا (٩٨) . كذلك نَقُصُ عليك من أَنْبَاء ما قد سَبَقَ . . . (٩٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَسِـعَ ) : 'يُقْرَأُ بَكُسر السين والتخفيف .

و (عِلْما ): تمييز ؛ أي وسع عِلْمُـه كُلَّ شيء .

ويقرأ بالتشديد (٦) والفتح، وهو يتعدى إلى مفعولين، والمعنى أُعطى كلَّ شيء عِلْما.

<sup>(</sup>١) أي السين الثانية .

<sup>(</sup>۲) والمحتسب : ۲ \_ ۷ ه ، والـكشف : ۲ \_ ۸ . ه

<sup>(</sup>٣) وتفسير القرطى : ١١ \_ ٢٤٢

<sup>(</sup>٤) والمحتسب: ٢ \_ ٥٠ ، وتفسير القرطبي: ١١ \_ ٢٤٢

<sup>(</sup>٥) فى تفسير القرطبى ( ١١ – ٢٤٣ ) : وقرأ على ، وابن عباس ، وأبو جعفر ، وابن محيصن ، وأشهب العقيلي « لنحرقنه » ـ بفتح التون وضم الراء خفيفة ، من حرقت الشيء أحرقه حركا : بردته وحككت بعضه ببعض . فعنى القراءة : لنبردنه بالمبارد . ويقال للمبرد : المحرق .

<sup>(</sup>٦) فى المحتسب ( ٢ ـ ٥٨ ) : قراءة مجاهد ، وقتادة: «وسع كل شيء علما »\_بتشديد السين . قال : معناه \_ والله أعلم \_ خرق كل مصمت بعلمه .

وفيه وجه آخَر ؛ وهو أنْ يكونَ بمعنى عظم خلق كل شيءعظيم ، كالأرض والسماء، أو هو بمعنى بسط ؛ فيسكون عِلْماً تمييزا .

(كَذَلكَ): صِفة لصدر محذوف؛ أي قصصا كذلك؛ أي نقص نَباأً من أنباء.

قال تعالى : ﴿ خالدينَ فيه ، وساًءَ لهم يَوْمَ القِياَمَةِ حِمْلًا (١٠١) ﴾ .

قوله تعالى : (خالِدين ) : حال من الضمير <sup>(۱)</sup>في «يحمل» ، وحمل الضمير الأول على لفظ « مَنْ » فَوَحَّد ، و «خالدين» على المعنى فجَمع .

و (حِمْلًا): عييز لاسم ساء، وساء مثل بئس؛ والتقدير: وساء الحمل حملا، ولا ينبغى أن يكون التقدير: وساء الوزر؛ لأن المميز ينبغى أن يكون مِنْ لَفُظِ اسْمِ بئس. قال تعالى: ﴿ يُوم رُيْنَفَخُ فِي الصُّورِ ونَحْشُرُ الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (١٠٢). يَتَحَافَتُونَ بينهم إنْ لَيِثْتُمْ إلَّا عَشْرًا (١٠٣)﴾.

قوله تعالى : ( رُينَفَخُ ) \_ بالياء على مالم يسَمَّ فاعله ، وبالنون والياء على تسمية الفاعل . و ( زُرْقا ) : حال . و ( رَيتَخافَتُونَ ) : حال أخرى بدل من الأولى ، أو حال من الضمير في زُرْقاً .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَيَذَرُهُمَا قَاعَاً صَفْصَفاً (١٠٦). لا تَرَى فيها عِوَجاً ولا أَمْتاً (١٠٧). يومئذ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ . . . (١٠٨) ﴾ .

قوله تعالى : (فَيَهَدَرُها) : الضمير للأرض ؛ ولم يَتَجْرِ لها ذِكْرُ ، ولكن الجبال تدلّ عليها .

و ( قاعا ) : حال ·

و ( لا نَرَى ) : مستأنف ؛ ويجوز أنْ يكونَ حالا أيضا ، أو صفةً للحال ..

( لا عِوَجَ لَهُ ) : يجوز أن يكونَ حالا من الدَّاعي، وأَنْ يكونَ مستأننا .

قال تَعَالَى : ﴿ يُومِئُذُ لَا تَنَفَّعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَـــنَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ ورَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلاَّ مَنْ أَذِنَّ ): « مَنْ » في موضع نَصْب بـ « تنفع» .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة ١٠٠ .

وقيل : في موضع رُفع ؛ أي إلا شفاعة من أَذن ؛ فهو بَدَل .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَعَنَتِ الوُّجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ وقد خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (١١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَقَدْ خَابَ ) : يجوز أنْ يكونَ حالا ، وأَنْ يكون مستَأنفا .

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَل مَنَ الصَّالِحَاتِ وَهُــــوَ مَوْمَنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضَماً (١١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلَا يَخَافُ ) : هو جواب الشرط ، فمن رفع استأنف ، ومَنْ جزم فعلَى النَّهَى.

قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلِنَاهُ قُرَآنًا عَرَبِيًّا ، وَصَرَّفْنَا فَيْهُ مِنْ الْوَعِيدِ لَعَلَمُهُم كَيتَقُونَ أو يُحْدِثُ لِهُمْ ذِكْرًا (١١٣) ﴾ .

قوله تعالى : (وكذَلك) : [١١٢] الكاف نَمْتُ لصدر محذوف؛ أَى إِنْوالا مِثْلَ ذلك. (وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ) : أَى وَعِيدا من الوعيد، وهو حِبْس ، وعلى قول الأخفش « مِنْ » ذائدة .

قال تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللهُ المَلِكُ الحَقُّ ولا تَمْجَلْ بالقرآنِ مِن قبلِ أَنْ مُيقْضَى إليك وَحْيُهُ وقل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (١١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( ُيقْـضَى ) : على ما لم يسَمَّ فاعِلُه . و « وَحْيُهُ ُ » : مرفوع به . وبالنون وفتح الياء ، ووَحْيَه نصب .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا ۚ إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي َ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا (١١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَهُ عَزْماً ) : يجوزُ أَن يكونَ مفعولَ « نجد » بمعنى نعلم . وأَنْ يكونَ عَزْما مفعول نجد ، ويكون بمعنى نُصِبْ .

و « له » : إما حال من عزم ، أو متعلق بنَجد .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تُلْنَا لَامَلَائُكُهِ اسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجِدُوا إِلَّا إِبَايِسَ أَبَى (١١٦) . ﴾. قوله تعالى : ( أَنَى ) : قد ذكر في البقرة (') .

.

<sup>(</sup>۱) ذکر صفحة ۱ ه ٫

قال تعالى : ﴿ فقلنا يَا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَ وَجِكَ فَلا يُغُوِّجَنَّكُمَا مِن الْجِنة فَتَشْغَى (١١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَتَشْقَى ) : أفرد بعد التثنية لتتوافقر وس الآى، مع أنَّ المعنى صحيح ؟ لأَنَّ آدمَ عليه السلام هو المكتسب ، وكان أَكْثَر بكاء على الخطيئة منها .

قال تعالى : ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَأُ فَهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩ ﴾ .

قوله تعالى : (وَأَنَّكَ) : يقرأ بفتح (١) الهمزة عطفا على موضع «أَلَّا تجوع» ، وجاز أَنْ تَقَع «أَنَ» المفتوحة معمولة لأَنَّ لَمَّا فصل بينهما، والتقدير :أنَّ لك الشبع والرِّيّ والكنّ . و يُقرَأُ بالكسر على الاستئناف ، أو العطف على « إن » الأولى .

قال تعالى : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ : يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْكِ ومُلْكِ لا يَبْلَى (١٢٠) ﴾ .

قُوله تعالى : ( فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ ) : عُدِّى وسوس بإلى ؟ لأنه بمعنى أُسر " ؛ وعَدَّاه فى موضع آخر باللام ؛ لأنه بمعنى ذكر له ، أو يكون بمعنى لأَجله .

قال تعالى : ﴿ فَأَ كَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمَا سَوْ آنَهُمَا وَطَفِقاً يَخْصِفانَ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الْجِنَةِ وَعَصَى آ دَمُ رَبَّهُ فَغُوَى (١٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمُوَى ) : الجمهور (٢) على الأَلف ، وهو بمعنى فَسد وهلك . وقرئ شاذًا بالياء وكُسْر الواو ، وهو من غَـوى الفصيل (٣) إذا بشم على اللبن ، وليست بشيء .

<sup>(</sup>١)في الكشف (٢ ــ ١٠٧): قوله «وأنك لانظمأ » ــ قرأ نافع ، وأبو بكر بكسر الهمزة ، على الابتداء بها . وقرأ الباقون بالفتح على العطف على اسم « إن » في قوله : إن لك ألا تجوع فيها . وانظر في ذلك أيضا معانى القرآن : ٢ ــ ١٩٤

<sup>(</sup>۲) فى تفسير القرطبى ( ۱۱ \_ ۲۰۷ ) : وعن بعضهم : فغوى \_ بفتخ الواو : فبشم من كثرة الأكل . قال الزنخسرى : وهذا إن صبح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفا ، فيقول فى : فنى وبقى ، وهم بنو طبي . . . .

<sup>(</sup>٣) فى القاموس : كرضى ورمى . وفى الـكشاف ( ٢ ــ ٣٧ ) : قفوى :فبشم من كثرة الأكل، وهذا وإن صح .... تفسير خبيت .

قال تمالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِ كُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يُومِ القيامة أَعْمَى (١٢٤) ﴾ •

قوله تعـالى: ( ضَنْكَا): الجمهور على التنوين، وأن الألف فى الوقف مبدلة منه، والضَّنْك: الضيق.

و يُقْرَأ : ضَنْكَى، على (١) مِثَال سَكْرَى.

قوله تعالى : (ونَحْشُرُهُ) : يُقِرَأُ بِضَمَّ الراء على الاستثناف ، وبسكونها إمَّا لتَّوَالى الحَرَكات ، أو أنه مجزوم (٢) حَمْلًا على موضع جواب الشرط ؛ وهو قوله : « فإنَّ له » . و ( أَعْمَى ) : حال .

قال تعالى : ﴿ قال كذلك أَتَقْكَ آيَاتُنا فَنَسِيتَها وكذلك اليومَ تُنْسَى (١٢٦) ﴾ . قوله تعالى : (كَذَلكَ) ؛ في موضع نصب ؛ أي حشرنا مِثْلَ ذلك، أو فعلنا مِثْلَ ذلك، أو فعلنا مِثْلَ ذلك، أو إيانا مثل ذلك، أو جزاء مثل إعراضك، أو نسيانا .

قال تعالى : ﴿ أَ ظَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مِن القُرُونِ يَمْشُون في مَسَاكِنِهِم إِنَّ في ذلك لَآياتٍ لأُولِي النَّهَى (١٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَهْدِ لَهُمْمْ ) : في فاعله وجهان :

أحدها \_ ضمير اسم الله تعالى ؛ أى أَلم يبين اللهُ لهم ، وعلَّق « بين » هنا ؛ إذ كانت عمنى أعلم ، كما علقه فى قوله تعالى (٢) : « و تَبَيَّنَ لَـكُمْ كيفَ فَعَلْنَا بهم » .

ويقرأ بالنون -

<sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي ( ١١ ـ ٢٠٨ ) : وقرىءُ ﴿ صَنَّكَى ﴾ عَلَى وزنَ فعلى ٠

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ٢ \_ ٦٠ ) : يروى عن أبان بن تغلب « ونحشره يوم القيامة أعمى» \_ بالجزم.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ، آية ٥٤ وقد سبق صفحة ٧٧٣

<sup>(</sup>٤) وانظر فی ذلک أیضا : مشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ٧٨ ، والبیان : ٢ ــ ١٠٤ ، ومعانی القرآن : ٢ ــ ١٩٠

و (كم ): في موضع نصب بـ «أهْلَكْنا» ؛ أَى كَم قَرْناً أهلكنا ؛ وقد استوفينا ذلك في (١٠): « سَلُ بَنِي إِسْرَائيل » .

(يَمْشُونَ): حالٌ من الضمير المجرور في «لهم» ؟ أي ألم يَبِنْ المشركين في حال مَشْيِهم، في مساكن من أَهْلك من الكفار ·

وقيل: هو حال من المفعول في أهلكنا ؛ أي أهلكناهم في حال غَفْلَهم .

قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ مِحَمْدِ رَبِّبُكَ قبل طُلُوعِ الشَّمْسُ وقبلِ غُرُو بِها ومن آنَاءُ الَّذِيلِ فَسَبِّحْ وأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ نَرْضَى (١٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمِنْ آنَاءَ الَّالْيُل ِ ) : هو فى موضع نَصْب بسبّح الثانية .

( وأَطْرَافَ ) : [١١٣] محمول على الموضع ، أَو معطوف على قبل .

ووضع الجمع موضِعَ التثنية ؛ لأن النهار له طَرفان ، وقد جاء في قوله (٢٠ : « أُقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى ِالنَّهارِ » ·

وقيل: لما كان النهار حِنْساً جمعَ الأطراف.

وقيل : أرادَ بالأطراف الساعات ؛ كما قال تعالى : « وَمِنْ آنَاءَ اللَّهِلِ » ·

( لَمَـلكَّ تَرْ ضَى ) : وتُرضَى (٣) ؛ وهما ظاهران .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّمْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مَنْهِم زَهْرَةً الحياةِ الدُّنية لِنَفْتِنَهُمُ فيه ورِزْقُ رَرِّبِكَ خَيْرٌ وأَ بْقَى (١٣١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ، ٢١١ ، وقد سبق صفحة ١٧٠

<sup>(</sup>۲) سورة هود ، آية ۱۱۶

<sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبى ( ١١ \_ ٢٦١ ) : قرأ الكسائى ، وأبو بكر بن عاصم : ترضى \_ بضم التاء ؛ أى لعلك تعطى ما يرضيك .

قوله تعالى : (زَهْرَةَ ) : في نصبه أوجه :

أحدها \_ أن يكونَ منصوبا بفعل محذوف دلَّ عليه «متَّمنا» ؟ أى جعلنا لهم زَهْرة . . . والثانى \_ أنْ يكونَ بدلا من موضع « به » .

والثالث ـ أن يكونَ بدلا من أزواج، والتقدير: ذَوِي زَهْرة، فحذف المضاف.

ويجوز أنْ يكونَ جعل الأزواج زَهْرةً على المبالغة ؛ ولا يجوز أنْ يكونَ صفةً لأنه معرفة ، وأزواجا نـكرة . .

والرابع \_ أنْ يكونَ على الذم ؟ أَى أَذَمَّ ، أو أَعنى .

والخامس - أن يكون بدلا من « ما » ، اختاره بعضهم . وقال آخرون : لا يجوز ؟ لأن قوله تعالى : « لَنَفْتِهُم» من صلة متعمنا ؟ فيلزم منه الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبى . والسادس - أن يكون حالا من الها ، أو من « ما » ، وحُذِف التنوين لالتقاء الساكنين ، وجَر الحياة على البدل من « ما » ، اختاره مكي (١) ، وفيه نظر .

والسابع ـ أَنه تمييز لما أو للهاء في به ؟ حكى عن الفراء ، وهو غَلَطٌ لأَنه صَمْرفة .

قال تعالى : ﴿ وَأَمُر ۚ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِر ۚ عَلَيْهِا لَانَسْأَلُكَ رِزْفًا نَحْنَ نَرْزُنُكَ والعاقِبَةُ للتَّقْوَى (١٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالعَاقِبَةُ للنَّقُوكَى ) ؛ أى لذوى التقوى ، وقد دَلَّ على ذلك قوله : « والعاقبةُ للمتقين » .

قال تعالى: ﴿ وقانوا: لَوْ لا يَأْتِينا بَآيَةٍ مِن رَبِّهِ أَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فَى الصَّحُفِ اللَّوْلَى (١٣٣). ولو أَنَّا أَهْلَكُناهم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (١٣٤) ﴾.

قوله تعالى : (أَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ ): يُقُرأُ (٢) بالتاء على لفظ البينة ، وبالياء على معنى البيان . وقُرى ﴿ بَيِّنَهُ ۗ ﴾ \_ بالتنوين ، و « ما » بَدَلُ منها ، أو خبر مبتدأ محدوف ، وحكى عن بعضهم بالنصب والتنوين على أَنْ يكونَ الفاعل « ما » ، وبينة حال مقدمة .

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب القرآل : ٢ \_ ٧٨ ، وانظر في ذلك أيضًا ممانى القرآن : ٢ \_ ١٩٦

 <sup>(</sup>۲) فى الـكشف (۲ ـ ۱۰۸): قوله: «أولم تأتهم» ـ قرأه نافع، وأبو عمرو، وحفس بالتاء على تأنيث البينة. وقرأه الباقون بالياء، حلوه على تذكير البيان؛ لأن البينة والبيان سواء فى المعنى. وأيضا فإن تأنيث البينة غير حقيقى.

و (الصُّحُفِ): بالتحريك والإسكان.

( فَنَتَّبِعَ ) : جَوابِ الاستفهام .

و ( نَذَلَّ وَنَخْزَى ) : على تَسْمِية الفاعل ، وتَرْكُ نَسْمِيته .

قال تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَمْلَمُونَ مَنْ أَصحابُ الصِّراطِ السَّويّ ومَن الْهُتَدَى (١٣٥) ﴾ .

قوله تعالى: (مَنْ أَصحابُ ): «مَنْ »مبتدأ، و «أصحاب» خبر، والجلةُ فى موضع نصب، ولا تـكون « مَنْ » بمعنى الذى ؛ إذ لا عائدَ عليها ، وقد حكى ذلك عن (١) الفراء .

(الصِّرَاطِ السَّوِيِّ): فيه خمس قراءات (٢):

الأولى \_ على فيميل . أى الستوى .

والثانية \_ السُّواء ؟ أي الوَسط.

والثالثة \_ السُّوُّء \_ بفتح السين \_ بمعنى الشر (٣) .

والرابعة \_ السُّوأى ، وهُو تأنيث الأَسْوَأ ؛ وأنَّثَ على مَعْمَنَى الصراط أى الطريقة ؛

كَقُولُهُ تَعَالَى ( ٤ ) : ﴿ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرْيَقَةَ ﴾ .

والخامسة\_ السُّويُّ\_على تصغير السَّوْء (٥) .

(وَمَن ِ اهْتَدَى) : بمعنى الذي، وفيه عَطْفُ الخَبَر على الاستفهام، وفيه تَقْدِويةُ قول الفراء.

ويجوز أنْ يكونَ مَنْ في موضع جَرْ ؛ أي وأصحاب مَن ِ اهتدى ؛ يعنى النبي صلى الله عليه وسلم . ويجوز أنْ يكونَ استفهاما كالأول .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن : ٢ \_ ١٩٧

<sup>(</sup>۲) فى تفسير القرطبى ( ۱۱ \_ ۲٦ و ۲۱ ): قرأ يحيى بن يعمر ، وغاتم الجحدرى: فسيعلمون من أصحاب الصراط السوا \_ بتشديد الواق بعدها ألف التأنيث على فعلى بغير همزة ، وتأنيث الصراط شاذقليل . وقد رد هذا أبو حاتم قال : إن كان من السوء وجب أن يقال:السوأى ، وإن كان من السواء وجب أن يقال :السيا \_ بكسر السين ، والأصل : السواء \_ قال الزمخشرى : وقرى تا السواء \_ يمعنى الوسط والعدل . أو المستوى .النحاس : وجواز قراءة يحيى بن يعمر والجحدرى أن يكون الأصل د السوأى » . والساكن ليس بحاجز حصين ، فكأنه قلب الهمزة ضمة فأبدل منها واوا ، كما يبدل منها ألف إذا انفتح ماقبلها ، وارجم إلى الكشاف ( ٢ \_ ٣٩ ) إن أردت .

 <sup>(</sup>٣) في ب : الشرط . ونراه تحريفا .

<sup>(</sup>٥) وتفسير القرطى : ١١ – ٢٦٥

## سِيُورة الأنبياء

## بسسم شالرح فارجم

قال تعالى : ﴿ اٰقَتَرَبَ للنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فَ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَهُمُ فَى غَفْلَةٍ ) : هم مبتدأ ، و «مُعْرِضُونَ » الخبر ، « وفى غفلة » : يجوز أَنْ يكون حالًا من الضمير فى مُعْرضون ؛ أى أعرضوا غافلين . ويجوز أن يكون خبرا ثمانيا .

قال تعالى : ﴿ مَا يَأْ تِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُحْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمَ يَلْعَبُو َن(٢) . لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وأَسَرُّ وا النَّجُوى الذينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إلَّا كَبَشَرْ مِثْلُكُم . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى: (مُحُدَثُ): مُمُولَ عَلَى لَفَظِ ذِكْر، ولو رُمِع عَلَى موضع من ذِكْر [١١٤]جاز . وهم عن ربهم»: يجوزُ أن يتعلَّق بيَأْتِهم، وأَنْ يكونَ صفة لذِكْرٍ ، وأن يتعلَّق بمُحُدث . وأن يكون حالاً من الضمير في « مُحُدَث » .

قوله تعالى : ( لاهِيَةً ) : هو عال من الضمير في « يَلْمبون »؛ ويجوز أَنْ يكونَ حالاً من الواو في « استمعوه » .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ ظَلَمُوا ) : في موضعه ثلاثةُ أُوجِه :

أَحدها \_ الرفع ، وفيه أربعة أوجه : أَحدها : أن يكونَ بدلا من الواو في « أَسَرُّ وا» . والثانى : أن يكونَ فاعلا ، والواو حَرْفُ للجَمْع، لا اسم .

والثالث: أنْ يكونَ مِبتدأ والخبر « هل هذا » ؛ والتقدير : يقولون هل هذا .

والرابع: أن يَكُونَ خَبِّر مبتدأ محذوف ؛ أى هُم الذين ظَلَّموا .

والوجه الثاني \_ أَنْ يكون منصوبًا على إضار أُعني .

والثااث ـ أن يكونَ مجرورا صفةً للناس(١) .

<sup>(</sup>۱) ومشكل إعراب القرآن : ۲ ــ ۸۱

قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٤) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّى ﴾ : يقرأ: قل (١) على الأمر ، وقال على الخبر .

( فِي السَّمَاءِ ) : حال من الْعَوْل ، أَو حال من الفاعل في « يَمْلم » ؛ وفيه ضَعْفُ ' ؛ ويجوز

أن يتعلق بيعلم .

قال نعالى: ﴿ بَلْ قَالُوا : أَضْفَاتُ أَجْلَامٍ بَلِ الْفَتَرَاهُ بِلَ هُوَ شَاعِرٌ ۖ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَا أَرْسِلَ الأُوّلُونَ (٥) . مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُمْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (٦) ﴾ . كَا أَرْسِلَ الأَوَّلُونَ (٥) . مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُمْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (٦) ﴾ . وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلّا رجالًا نُوحِي إليهم فاسْأَلُوا أَهْسَلَ الله كُو إن كُنْهُم لا تَمْلَمُونَ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : (أَضْنَاتُ أَحْلام ِ ) ؛ أَي هذا أَضْنَاتُ .

(كَمَا أَدْ سِلَ): أَى إِنْهَانَا مِثْلُ إِرْسَالُ الْأُوَّلِينَ .

و (أَهْلَـكُناها ): صفة لقرية إما على اللفظُ أو على الموضع .

و ( يُوحَى ) \_ بالياء ، و « إلَيْهِمْ » : قائم مقام الفاعل . ونُوحِى \_ بالنون، والمفعول عذوف ؛ أى الأَمْر والنهي .

قال تمالى: ﴿ وَمَا جَمَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْ كُلُونَ الطَّمَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : (جَسَدًا): هو مُفرد في موضع الجَمْع ، والمضافُ محذوف ؛ أى ذَوِى أَجِساد . و « لا يأ كُلُونَ » : صفة لأجساد .

و (جَمَّلْنَاهُم) : يجوزُ أَنْ يَكُونَ مَتَعَدَّيا إِلَى اثْنَيْنَ، وأَنْ يَتَعَدَّى إِلَى وَاحَدَ، فَيكُونَ جَسَدًا حالاً ، ولا يأ كلون حالاً أُخرى .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذِكُرُ كُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ (١٠) . وكم قَصَمْمُنا مَنْ قَرْيَةٍ كَانْتَ ظَا لِمَةً . . . (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فِيهِ ذِ كُرُ كُمْ ) : الجلةُ صَفَةَ لَكَتَابٍ .

(١) في المكشف ( ٢ \_ ٠ ١ إ ) : قوله : « قال ربى يعلم » \_ قرأه حزة ، وحفس ، والكسائى « قال » \_ بألف ، على الخبر عن النبى عليه السلام أنه قال ذلك . وقرأ الباقون على لفظ الأمر . وانظر في ذلك أيضا معانى القرآت : ٢ \_ ١٩٩٩

و «ذِ كُرُ كُمَّ مضافٌ إلى المفعول ؛ أى ذِ كُرْنَا إياكم.

ويجوز أن كيكون مضافا إلى الفاعل؛ أى ما ذكرتم من الشرك وتكذيب النبي ملى الله عليه وسلم؛ فيكون المفعولُ محذوفا .

و (كم ): في موضع نصب بـ « قَصَمْنا ».

و (كانتْ ظالمَةً ): صفة لقرية .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَا أَحَسُّوا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مَنْهَا يَرْ كُضُونَ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( إِذَا هُمْ ) : للمفاجأة ، فَهُمْ مَبَتَدَأَ ، و « بِرْ كُضُونَ » الخبر ؟ وإذا ظرْ فُ للخبر .

قال تعالى: ﴿ فَمَا زَالَتَ تَلَكَ دَعُواَهُم حَتَى جَعَلِنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥). ومَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦) ﴾ . لو أردنا أنْ نَتَّخِذَ لَهُوَّا لَا تَخَذْناهُ مِن لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعَايِنَ (١٧) . بِل نَقَذْفُ بِالحَقِّ عَلَى البِاطِلُ فَيَدْ مَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ الوَّ يِلُ مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ) : تلك فى موضع رَ فع اسم ذالت ، ودَعْوَاهم الخبر ؟ ويجوز العكس ، والدَّعْوَى قولهم (١) : « ياوَ يكنا » ،

و ( حَصِيدًا ): مفعول ثان ؛ والتقدير : مِثْلَ حَصِيد ؛ فلذلك لم يُجْمَع ، كما لا يجمع « مثل » المقدر .

و (خامِدِينَ ) : بمنزلة : هذا خُلُو حامض ؛ ويجوز أن يكونَ صفة لحَصِيد .

و ( لاعِبِينَ ) : حال من الفاعل في خَلْقنا .

و ( إِنْ كُنَّا ) : بمعنى (٢) ماكُنَّا . وقيل : هِيَ شرط .

( فَيَدْمَنُه ) : أُورِي شاذا بالنصب ، وهو بَعِيد ، والحَمْلُ فيه على المعنى ؟ أي بالحق

<sup>(</sup>١) في الآية التي تسبقها : ١٤ ، من السورة نفسها .

<sup>(</sup>۲) ومعانى القرآن : ۲ ــ ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) أصل الدمنم شبح الرأس .

( مِمَّا تَصِفُونَ ) : حال ؛ أي ولا كم الوَّ يلُ واقِعاً .

و ﴿ مَا ﴾ : بمعنى الذي ء أَر نـكرة موصوفة ، أو مَصْدرية .

قال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَنْ فَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِوَمَنْ عِنْدَهُ لايستَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادتُهُ ولا يستَحْسِرُون (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ أن تركون «من» معطوفة على «مَنْ» الأولى ، والأولى مبتدا ، وله الخبر ؟ أو هي مرفوعة بالظرف ؛ فعلى هذا « لا يستركبر ون كه حال ؛ إما من « مَن » الأولى ، أو هي مرفوعة بالظرف ؛ فعلى قول مَنْ رفع بالظرف ، أو من الضمير في الظرّف الذي هو الخبر ، أو مِنَ الضمير في عنده .

والوجه الثانى \_ أن تـكونَ مَنْ الثانية مبتدأ ، ولا يستكبرون (١) الخبر .

قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُ وَنَ (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : (يَسَبِّحُونَ ) : يجوز أَنْ يَكُونَ مَستَأْنَهَا ، وأَنْ يَكُونَ عَالَا مَنْ صَمِيرِ الفَاعلِ قَبْلَهِا.

و (لا يَفْتُرُونَ ) : حال من ضمير الفاعل في « يُسَبِّحُون » .

قال تعالى : ﴿ أَمْ ِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنِ الْأَرْضِ هُمُ يُنْشِرُونَ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ الأرْضِ ) : هو صفةٌ لآلهة ؛ أو متعلِّق باتَّخذوا ، علي معنى ابتداء غاية الاتخاذ .

قال تعالى : ﴿ لَوَ كَانَ فَيَهُمَا آلِهَةٌ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْهَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( إلَّا اللهُ ): الرَّفعُ على أَن « إلا » صفة بمعنى غير ؛ ولا يجوز أَنْ يكونَ بدلا ؛ لأنَّ المعنى يصير إلى قولك: لو كان فيهما اللهُ لفسدتًا؛ أَلا ترى أَنك لو قلت : ماجاء في قومك إلا زيد على البدَل لكان المعنى : جاءنى زيد وحّدَه .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ـ ١٠٨

وقيل: يمتنع البدل، لأن ما قبلها إيجاب؛ ولا يجوز النَّصْبُ على الاستثناء لوجهين تت أحدها \_ أنه فاسد فى المعنى؛ وذلك أنكَ إذا قلت: لو جاءنى القَوْمُ إلّا زيدًا لِقتلتهم \_ كان معناه أنَّ القَتْلَ امتنعَ لكون زيد مع القوم؛ فلو نصبتَ فى الآية لكان المعنى: إنَّ فسادَ السمواتِ والأرض امتنع لوجودِ الله تعالى مع الآلهة، وفى ذلك إثباتُ إلهٍ مَع الله.

وإذا رفعتَ على الوصف لا يلزم مِثْلُ ذلك ؟ لأنَّ المعنى لو كان فيهما غَيْرُ الله لفسدتا .

والوَجْهُ الثانى \_ أنَّ آلهةً هنا نكرة ؛ والجَمْعُ إذا كان نكرةً لم يُسْتَثْن منه عند جاعة من الحققين ؛ لأنه لا عمومَ له بحيث يدخل نيه المستشنى لولا الاستثناء (١) .

قال تعالى : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قِل هَاتُوا بُرْهَانَكُم هَذَا ذِكْرُ مَنْ. مَعْيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ، بِل أَكْتَرُهُم لا يَعْلَمُونَ الحِقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذِ كُرُ مَنْ مَعِيَ ) : الجمهورُ على الإضافة .

وقرى ً بالتنوين على أن تـكونَ ﴿ من ﴾ في موضع نَصْب بالمصدر .

ويجوز أنْ تَكُونَ في موضع رَفْع على إقامةِ المصدر مُقام مالم يسَمُّ فاعله .

ويقرأ كذلك إلا أنه بكسر (٢) الميم . والتقدير : هذا ذكر من كتاب معى ، ومن كتاب معى ، ومن كتاب قبلي ، ونحو ذلك ، فحُذِف الموسوف .

قُولُه تَعَالَى : ( الحَقُّ ) : الجمهور<sup>(٣)</sup> على النصب بالفعل قبله .

وقرى ً بالرفع على تقدير حَدُّف مبتدأ .

<sup>(</sup>١) وفي معانى القرآن ( ٢ ـ ٠٠٠ ): «إلا» في هذا الموضع بمنزلة سوى ، كأنك قلت : لوكان. فيهما آلهة سوى ( أو غير ) الله لفسد أهلهما ، يعني أهل السباء والأرض .

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب ( ٢ ـ ٦١ ) ؛ قراءة يميي بن يعمر ، وطلحة بن مصرف: « هذا ذكر من معى.. وذكر من قبلي » ـ بالتنوين وبكسر الميم فى « من » ، وقال : هذا أحد مايدل على أن « مع » اسم ؛ وهو دخول « من » عليها .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب (٢ ـ ٦١ ): قراءة الحسن، وابن محيصن: (الحق فهم معرضون) ـ برفع، الحق. وقال: الوقف في هذه القراءة على قوله تعالى: « لايعلمون » . ثم يستأنف: الحق. . . ؛ أى ـ هذا الحق ، أو هو الحق.

قال تعالى : ﴿ وقالوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) · لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ ... (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَلْ عِبادٌ ) ؛ أي هُمْ عباد .

( مُكْرَ مُونَ ) \_ بالتخفيف والتشديد .

و ( لا يسْبِقُونَهُ ) : صفة في مَوْضِع رفع .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقُـــلْ منهم إنِّى إِلَهُ من دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ، كذلك نَجْزِي بَعْنَم ، كذلك نَجْزِي الظَّا لِمِينَ (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَذَلكَ ) : في موضع رَفْع بالابتداء .

وقيل في موضع نصب بغمُل ٍ دَلَّ عليه « نَجْزِيهِ » ؟ والجملةُ جوابُ الشرطِ .

و (كَذَلكَ ): في موضع نَصْبِ بـ «نَجْزى » ؛ أي جزاء مِثْل ذلك .

قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرَ الذين كَهْرُوا أَنَّ السَّمُواتِ والْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ۚ فَهَتَقُنَاهُمَا وَجعلنا مِن المَاءِ كُلَّ شَيْء حَيِّ أَفَلا يؤمِنُونَ (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوَ لَمْ ) : رُيْقُرَأُ بالواو وبحذفها ، وقد ذُكر نظيرٍ في البقرة عند قوله تعالى (١٠ : « وقالوا اتَّخَذ الله » .

(كَانَتَا): الضمير يعودُ على الجنسين.

و (رَ تَمَّا ) ـ بسكون التاء ؟ أَى ذَاتَى ْ رَ تَقُ (٢) ، أَو مَرْتُوقَتَيْن ، كَالْحَلْق بمعنى الحَلُوق .

ويقرأ بفتحها(٣) ، وهو بمعنى المرتوق ، كالقَبَض والنَّقَض (٤) .

( وَجَمَّلْنَا ) ؛ أَى وَخَالِمَنَا ، وَالْمُعُولَ ﴿ كُلِّلَّ يُنَى ۚ ﴾ ، و ﴿ حَى ٓ ﴾ صفة ، و ﴿ من ﴾ لابتداء الغاية .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) في هامش ١ : الرتق : ضد الفتق ، وقد رتق الفتق ــ من باب نصر ، فارتتق ؛ أي التأم .

<sup>(</sup>۴) والمحتس : ۲ - ۲۲

<sup>(</sup>٤) يممني المقبوض ، والمنقوض .

مَنَّدُ ؟ فيكون ﴿ مَنَ المَاءَ ﴾ مفعولا ثانيا . مناه عليه فصار حالا . ويجوز أن تبكون جمل بمعنى صَنَّدُ ؟ فيسكون ﴿ مَنَ المَاء ﴾ مفعولا ثانيا .

ويقوأ(١) ﴿ حَيًّا ﴾ على أنْ يكونَ صفة لكل، أو مفعولا ثانيا [١١٦] . الله الم

قال تعالى : ﴿ وجعلنا في الأرضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَسِيدَ بهم وجعلنا فيها فيجاجاً سُبُلًا اَلْمُلْهُمْ يهتدون (٣١) ﴾.

قوله تعالى : ( أَنْ تَميدَ ) : أَى مُخافة أَنْ تَميد ، أَو لَثْلا تَميد .

و ( فِجَاجًا ) (۲) : حال من « سُبُل » . وقيل : سبلا بدل ؛ أي سبلا « فِجَاجًا » ، كا جاء في الآية (۲) الأخرى .

قال تعالى : ﴿ وَهُــــوَ الذَى خَلَقَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : (كُلُّ ) ؛أَى كُلُّ واحد منهما أو منها ، ويعود إلىالليل والنهاروالشمس والقمر .

و (يَسْبَحُونَ): خبر كلّ على المعنى ؟ لأنّ كلّ واحد منها إذا سبح فكلُّهَا تَسْبَحُ . وقيل: يسبحون على هذا الوَجْه حال، والحبر: « في فلك » .

وقبل: التقدير : كلها ، والخبر يسبحون ، وأتى بضمير الجَمْع على معنى كل ، وذكّره كضمير مَنْ يعقل لأنه وصفها بالسباحة ، وهي مِنْ صفات مَنْ يَثْقِل .

قال تعالى : ﴿ وَمَا جَمَلْمَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ النَّفَلِدَ أَ فَإِنْ مِنَّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ (٣٤) ﴾. قوله تعالى : ﴿ أَفَإِنْ مِنَّ ﴾ : قد ذُكِر في قوله تعالى (٤) : ﴿ وَمَا يَحَدَّ إِلَا رَسُولُ ﴾ . قال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا لِقَةَ لَهُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالنَّمِيْرِ فِتْنَةً وإلينا

ر جُمُونَ (٣٥) ...
(١) في معانى الفرآن (٢ - ٢٠١): ولو كانت « حيا » كان صواباً ؛ أي جعلنا كل شيء حيا من الماء . (٢) في هامش ١ : الفج – بالفتح : الطريق بين الجبلين ، وجمعه فجاج . (٣) في سورة نوح ، آية ٢٠ ( لشمل كوا فيها سبلا فجاجاً ) . (٤) صفحة ٢٠١ ( لشمل كوا فيها سبلا فجاجاً ) . (٢٠ - البيان / ٢٠)

المصدر بمعنى نَبْلُوكُم ؟ أى تَفْتِنكُم بهما فِتنة . المُوقِيَّ بَوْتَنَعَ الْمَالِدَ فِي فَالْنَانِ الْمُوطِى الله ؟ أو على المسدر بمعنى نَبْلُوكُم ؟ أى تَفْتِنكُم بهما فِتنة . المالية الم

قال تمالى : ﴿ وَإِذَا وَآكَ الذِينَ كَنْرُوا إِنْ مَعْخِذُونَكَ إِلَا هُوْ وَلَهُ اهْدَا ٱلَّذِي مِذَكُرُ ۗ آ اِلْمَا كُمْ وَهُمْ بِذِكُو اللَّهِ خُلُونَ هُمَا مِرُونَ (٣٦) ﴾.

قوله تعالى: ( إِلَّا هُزُواً ): أَى مهزوا به ، وهـو منعول ثان ، وأعاد ذَكُوهُم . وكدا .

مَ قَالَ ثَمَالَى اللهِ الْحَلَقِ الإِنسانُ مِن عَجَلِ سِأَذِيكُمْ آيَاتَى فلا تَسْتَفْجِلُونَ (٣٧) - ويقولون مَتَى هذا الوَعْدُ إِنْ كُنتُم صادقينَ (٢٨). لو يَعْمَ الذين كَفَرُ وَآحِينَ لا يَكُنتُونَ عَنْ وَبُجُوهِمِ النَّالَ وَلا عَنْ ظُهُونِ مِن وَلا هُم يُنفَرُونَ (٣٦) ) . على تَأْتِيمِم وَلا هُم يُنفَرُونَ (٣٦) ) . على تَأْتِيمِم بَنْنَقَرُونَ (٣١) ) . على تَأْتِيمِم بَنْنَقَرُونَ (٣٠) ) .

و قبل: هو حال ؟ أى عَجَل )(١) : في موضع نَصْب بخلق على الجاز ، كَا تَعُول خُلِق مِن طِين و وقيل: هو حال ؟ أى عَجِلًا . وجوابُ «لو» محذوف. و « حِينَ » مفعول به لاظر تق و « كِنْمَة مُنْ » . مَصْدَرُ في مُتُوضِع الحال .

قال تمالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَكَأَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ الرَّحْمَنِ \* بَلَّ هُمْ عَنْ فَ كُورُ

<sup>(</sup>١) في هُلَمْشَ !": العُجِل والمجلة : ضد البطء . (٢) سورة الرعد، آية ١١ (٣) صفحة ٧٦٠

قال العالى : ﴿ قَــلَ إِنَّمَا أَنْدُرُ كُمْ بِالوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمْ الدَّجَاءَ إِذَا مِا يُنذَذُونَ (٤٥) ﴾ . ﴿ مَا يُنذُذُونَ أَنْ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قوله تمالى : ( وَلَا يَسْمَعُ ) : فيه قراءات وجوهها ظاهرة..

و ( إذا ) ؛ منصوبة بيسمع ، أو بالدعاء ؛ فعلى هذا القول يكونُ المصدَرُ المَعَرَّفُ بِالْأَلْفُ وَاللَّامِ عَامَلاً بِنفسه .

قال تعالى : ﴿ وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مَن عذاب رَ بِّكَ . . . (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ عَذَابِ ) : صفة لَنَفَحَة ، أو فى موضع نَصْب بمَسَّتْهُمْ .

قال تعالى : ﴿ وَنَضَعُ المواذِينَ القِسْطَ لَيَوْمِ القيامةِ فلا تُظْلَمُ نَفْسُ شيئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( الْقِسْطَ ) : إنما أَفرد ، وهو صِفة لجمع ، لأَنه مصدر وُصِف به . وإن شئت قلت : التقدر ذَوات القِسْط .

( لِيَوْم ِ القِيامَة ِ ) : أَى لَأَجِلهِ . وقيل : هي بمعني في .

و ( شَيْئًا ) : بمعنى المصدر ..

و ( مِثْقَالَ ) : بالنصب على أنه خبر كان ؛ أى وإن كان الظلم أو العمل .

ويقرأ بالرفع (١) على أنَّ تـكون كان تامة •

و ( مِنْ خَرْ دَل ٍ ) : صفة لحبَّة ، أو لمثقال .

و (أَتَيْنَا): بِالْقَصْلِ: جَنْناً. وُيُقْرَأُ بِالمد بمعنى جَازَيْنَا بِهِا ؛ فهو يَقْرُب من معنى أعطينا ؛ لأنَّ الجزاء إعطاء ؛ وليس منقولا من أتينا ؛ لأن ذلك لم يُنْقَلُ عنهم .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدُ آ نَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ النَّهُ قَانَ وَضِياءُوذِ كُرًّا لَلْمُتَّقِينَ (٤٨) ﴾.

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَضِياءَ): قيل: دخلت الواوعلى الصفة (٢)، كما تقول: مررتُ بزيد السكريم والعالم؛ فعلى هذا يكونُ حالا؛ أى الفُرْقان مضيئا.

وقيل : هي عاطفة ؛ أي آتيناه ثلاثةً أشياء : الفرقان ، والضياء ، والذِّ كُر ،

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۲ – ۱۰۱۲): قوله: ﴿ وَإِنْ كَانِ مَثْقَالَ حَبَّهُ ﴾ ـ قرأ نافع برفع مُثْقَالَ . وقرأُ الباقون بالنصب . وانظر في ذلك أيضًا : البيان : ۲ – ۱۳۱ ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ ــ ۸ ٪ ٪ (۲) والسان : ۲ ــ ۱۳۲

قَالَ تَمَالَى : ﴿ اللَّذِينَ يَتَحْشُونَ رَبِّهُمُ بِالنَّيْبِ وَمُ مِنْ السَّاعَةِ مُسْتَغِنُونَ (٤٩) ﴾. قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَخْشُونَ ) : في موضع جَرٌّ على الصَّنة ، أَوْ نصبَ بإضار أَعْني ، 

قَالَ تَمَالَى : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَ بِيهِ وَقُومُهِ مَا هَذِهِ النَّمَا ثَيْلُ النِّي أَنْتُمْ لِمَا عَا كُفُونَ (٢٠) ﴾ . قوله تمالى : ( إِذْ قالَ ) : إِذْ ظَرْ ف لعالمين (١) ، أو لرُ شده (١) ، أو لاَ تينا (الكمام على ال ويجوز أنْ يكونَ بدلًا من مَوْضَعُ [١١٧] ﴿ مِنْ ﴿ عَالَ ﴾ . ويجوز أن ينتصب بإضار أعنى ، أو بإضار أذ كُر .

(كَمَا عَا كِعَونَ ): قيل: اللام بمعنى على، كَقُولُه (٢) ﴿ أَنْ أَمَارُحَ عَلَيْهِ عَا كَفَينِ ﴾ . وقيل: هي على باسها ؟ إذِّ المعني لها عَابِدُون . وقيل: أَفادت معنى الاختصاص . قال تمالى: ﴿ قَالَ : بِلَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الذِّي فَطَرَّهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُم من الشَّاهدينَ (٥٦) ﴾ .

قوله تمالى: (عَلَى ذَلِكُمْ ): لا يجوز أَنْ يَتعلق ﴿ بَالشَّاهِدِينَ ﴾ ؟ أَا يَلْزُمْ مَنْ تَقَديم الصلة على الموصول ، فيكون على التبيين (٢) . وقد ذُكر في مواضع .

قال تعالى : ﴿ فَجَعَلَهُم جُدَّاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِهُم لَعَيَّاهُمُ اللَّهِ يَوْ جِعُونَ. (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( جُدَادًا ) : 'بِعْرَ أَ بِالضَّم والفتح والكُّسِر ؛ وهي (١) لغات. وقيل: الضَّم على أنَّ واحِدَه جُذاذة ؛ والكسر على أنَّ واحِدَه جِذاذة \_ بالكسر ، والغتج على الصدر كالحَساَد ؛ والتقدر : ذوي حِداد الله الله

و يُقرأ بضَمُّ الجيم من غير الف، وواحدُه جُدَّةٍ ، كِتَبةٍ وقبيهِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

<sup>(</sup>١) في الآية؟ ٥٠ من السُّؤرَّة تفسها ؛ ولفد آتينا إبراهيم رشده من قبل ، وكنا به عالمين .

<sup>(</sup>٣) في التبيان ( ٢ ــ ١٦٢ ): « على ذلكم عم يتعلق بتقدير فعل يدل عليه من الشاهدين ، ويكون تفسيراً له .

<sup>(</sup>غُ) فِي الْحَيْسَةِ ( ٢ ـ ١٤٣) وَ أَوْرَاءَ أَبِنَ عَبَاسَ مَ وَأَبِي تَهِيْكُ \* وَأَبِي السَمَالَ : فَعَلَهُم جَذَاذَا ـ بفتح الجيم ، وقال : فيها لفات : بكسر الجيم وضمها وفتحها ، وأجودها الغم . وانظر في ذلك أيضا

وَ يُقْرِأَ كَذَلِكَ إِلَا أَنْهِ بَضَمِّ الذَالَ الأُولَى ، وواحده جَذِيدُ ، كَقَلْبِ وَقُلَّبِ ، . . . . قالى تعالى : ﴿ قالوا مَنْ قَمَلَ هذا بَآلِهَتِنَا إِنَّهُ كَيْنَ الظَّالِمِينَ (٩٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ قَمَلَ هَذَا ) : يجوز أن يكون « مَنْ » استفهاما ؛ فيكون « إنّه » استثنافا .

ويجوز أَنْ يكونَ بمعنى الذي ؛ فيسكون ﴿ إِنَّهِ ﴾ وما تَبْعَدَ. الحبر ·

قال تعالى : ﴿ قَالُوا : سَمِعْنَا فَتَى يَذْ كُرُهُمْ ۚ يُقَالُ لَهُ ۚ إِبْرَاهِيمُ (٦٠) ﴾ . ﴿

قوله تعالى : ( يَذْ كُرُهُمْ ) : مفعول ثان لسمعنا ، ولا يكون ذلك إلّا مسموعا ؟ كقولك : سمعتُ زيدا يقولُ كذا ؟ والمعنى : سمعت قَوْلَ زيد .

و ( ُيَقَالُ ) : صفة ؛ ويجوز أن يكونَ حالا . وفي ارتفاع « إَبْرَ اهِيمٍ » عليه السلام ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو خَرَ مبتدأ محذوف ؟ أى هُو ، أو هذا . وقبيل : هو مبتدأ والخبر محذوف؟ أى إبراهيم فاعل ذلك ، والجلة محكيّة .

والثانى ـ هو منادَى مُفْرَد فضَّمُّتُه بناء .

والثالث ـ هو مفعول (١) يقال ؛ لأنَّ العنى يذكر إبراهيم في تَسْميته ؛ فللرادُّ الاسْم لا المسمَّى .

قال تعالى : ﴿ قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونِ (٦١) ﴾ .

قوله تعالى : (عَلَى أَعْــــَيْنِ النَّاسِ ) : في مؤضع الحال ؛ أي على رُؤْيتهم ؛ أي ظاهرًا لهم .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ : بِلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هذا فَاشَأْلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (٣٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ ﴾ : القاعلُ «كَبِيرُهُم » .

َ هَذَا ) : وَصَفَ ، أو بدل . وقيل : الوقف على ﴿ فَعَلَه ﴾ ، والفاعل محذوف ؛ أى فَعَلَه مَنْ فَعَلَه ؟ وهذا بعيد ؛ لأَن حَذْفَ الفاعل لا يَشُوغُ .

<sup>(</sup>١) يعني فهو مرفوع ، لأنَّه قام مقام الفاعل . 💮 🐃 🌞

قال تعالى: ﴿ ثُمَ يُنكِسُوا عَلَى رُ مُوسِمِم لَقَدَ عَلَمْتَ مَا هُولُاءً يَنطِقُونَ (٦٥): قال : أَنتَمَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مِلْلاَ يَنفَعُكُم شَعْنًا ولا يَضُونَ كُم مَا أَنْ لَكُونَ عَلَى اللهِ مِلْلاً يَنفَعُكُم شَعْنًا ولا يَضُونَ كُم مَا أَنْ لَكُونَ عَلَى اللهِ مَنفَعًا ولا يَضُولُ كُم مَا أَنْ لِكُونَ عَلَى اللهِ مَنفِعًا قَلُ مَنفَعَلَى اللهِ مَنفَعَلَى اللهِ مَنفَعَةً بِنُكِسُوا . ويجوز أَنْ بِكُونَ عَالاً ، فيتعلّقُ مِحذوف .

(ما هَوُلاء يَنْطِقُونَ ) : الجِلةُ تسلُّو مِسِدٌ منعولى علمت وكقوله (١) وظُنُوا ما لهم

ن محِيْص » .

و (شَنْهًا): في موضع المصدر؛ أي نَفْعاً . (أَفَّ لَـكُمُّ): قد ذُّكر (٢) في سبحان .

قال تعالى: ﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونَى بَرْدًا وَسَلَّامًا عَلِي إِبْرَاهِيمَ (٦٩) ﴾

قوله تعالى : ( بَرْدًا ) ؛ أَى ذَاتَ بَرْدٍ .

و (عَلى ): يتعلق بسلام ، أو هي صنة له .

قال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ فَافَلَةً وَكُلًّا جَمَّلْنَا سَالِحِينَ (٧٢) . وَجَمَّلْناهُمْ أَنْمَةً يَعْدُونَ بَأَمْرِنَا وأَوْحَيْنَا إليهم فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وإقَامَ الصَّلاةِ وإيتاءَ الرَّكَ كَاةِ . . . (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَا فِلَةً ) : حال مِنْ يَعْقُوبُ .

وقيل : هو مصدر ، كالعاقبة والعانية ، والعاملُ فيه معنى وَهبنا .

(وكُلّا): النعول الأول لـ « جَعَلْنا » .

( وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ) : الْأَصَلَ فيه إِقَامَةً ، وَهَى عِوْضَ مِنْ حَذْف إِحْدَى الْأَلْفَيْن، وجعل المَضَاف إليه بدلا من الهاء .

قال تعالى: ﴿ وَلُوطًا آ تَيْنَاهُ حُكُما وَعِلْماً . . . (٧٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلُوطا ) ؛ أي وا تَيْنَا لُوطًا .

و ( آ تَيَنَاهُ ) : أَ مُفسِّر للمُحَدُّوفَ ، وَمُثْلُهُ جُوْنُوْحا وَدَاوَدُ وَسَابَهَانَ وَأَيُوبِ وَمَا كَمْده من أسماء الأنبياء عليهم السلام .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، آية ٤٨ ﴿ ﴿ \*) صفحة ١٧ هُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

﴿ وَيُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التقديرِ : واذَ كَرَ لُوطَلّاً ؛ والتقدير : واذَ كَرَ خَبَرَ لُوطَ ؛ والخَبَرُ الح الحــذوف هو العاملُ في « إذْ » . والله أعلم .

قال تمالى : ﴿ وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ الْقُومِ الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءً فَأَغْرَ قَنَاهُمُ الْجَدِينَ (٧٧) . وداوُدَ وسُلَمَانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فيه غَنْمُ الْقَوْمِ وكُنَّا لِحُكْمُهِمِ شَاهِدِينَ (٧٧) ﴾ .

9 2 2 2 1 2 2 4

قوله تعالى : ( وَنَصَرْ نَاهُ ) ؟ أي منعناه مِنْ أَذَاهُم .

وقيل : مِنْ بمعنى على .

و ( إِذْ نَفَشَتْ ) : ظَرف ليحكان .

و ( لِحُـكُمهِم ): يعنى الذين اخْتَصَمُوا فى الحُرْثِ. وقيل: الضمير لهم ، ولداود ، وسلمان . وقيل: هو لداود وسلمان (١) خاصة ، وتجمع لأنّ الاثنين جمع .

أَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَفَهَمْ مُنَاهَا سُلَمَانَ ۚ وَكُلًّا ۚ اَ تَبِيْنَا ۚ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَسُخَّرُنَا مَعَ دَاوُدَ اللَّهِ عَالَى يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَعَ دَاوُدُ الجِمالُ ) : العاملُ في « مع » « يُسَبِّحْنَ » ؛ وهو نَظير قوله تعالى (٢٠ : « يا جِمَالُ أَوِّ بِي مَعَهُ » .

ويسبِّحن : حال من الجبال .

( والطَّيْرَ ): معطوف على الجبال . وقيل : هي بمعنى مع .

و يُقرَأُ شاذًا بالرفع (٣) عطفا على الصمير في يُسَبِّحُنَّ .

وقيل: التقدير: والطير كذلك.

قال تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَـكُمْ لِلْتَحْصِنَـكُمْ مِن بَأْسِكُم فَصَحَـِلْ أَنْتُمُ شاكِرُونَ (٨٠) ولِسُكَيْانَ الرِّبِحَ عاصِفَةً تجرى بأمْرِهِ . . . (٨١) ﴾ . . . .

قوله تبالى : (كَنْكُمْ ) : يجوز أنْ يكونَ وَصْفًا للبوس ، وأنْ يَتَعَلَّقَ بِعُلْمَا ، أو بِصَنْعَة .

تَ كَدِيرًا ﴾. وَالبيانَ : ١٦ عِنْهُ ١٦ عِنْهُ) سورة سبأَ ﴾ آية عمر الله الله الله الله الله الله الله

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٨٦

﴿ لِتُحْسِبُكُمْ ﴾: بجوزُ أَنْ يَكُونَ بِدَلا مِنْ لَكُمْ ، وَإِعَادَةِ الْجَارِ ؟ ويجوز أَنْ يَتَعَلَّقَ بِعَمَلَقَ بعلمنا ؟ أي لأُجْلِ تحصيلكم .

ويُعَمَّنَكُمُ ﴿ ﴾ \_ بالْياء على أَنَّ الفاعلَ الله عز وجل ، أو داودعليه السلام، أو العنم ، أو التمليم . أو التعليم . أو التعليم . أو التعليم . أو التعليم . أو التحليم . وبالنون لله تعالى على العمليم . ويترأ بالتشديد والتخفيف .

و (عاصِفَةً ): حال ، و « تَحْرِى » : حـــال أخرى ؛ إِمَا بَدَلاً مِنْ عَاصِفَة ، أَوْ مِنْ الضمير فيها .

قال تمالى: ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلْكُ وَكُنَّا لَمْمَ حا فظينَ (٨٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ ) : ﴿ مَنْ ﴾ في مـــوضع نَفْسِ عطَّفا على الرياح ، أو رَفْع على الاستثناف ، وهي نـكرة موسوفة ، والضمير عائد على معناها . و ( دُونَ ذَلكَ ) : صفة لعمل .

قال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَيَكَشَّفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُّ وَآ تَفِنَادُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَضِم رَحْسَةً من عِنْدِنَا وَذِ كُرى للمابدينَ (٨٤) . . . وذا النُّونِ إذْ ذَهَبِ مُنافِيبًا . . . (٨٧) . . .

توله تعالى : (رَحْمَةً ) ؛ أو ( ذِكْرَى ) : منعول له ؛ ويجود أن ينتصب على المسلا ؟ أي : ورجود أن ينتصب على المسلا ؟

in the second of the second

و (مُناضبا): أَحَالُ ا

وَ قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَاسْتَجَبِنَا ﴿ لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ النَّمِّ وَكَذَلِكَ أُنْبُحِي المؤمنينَ (٨٨) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۲ ـ ۱۱۲): قوله: « التحصنكم » ـ قرأ ابن عامر وخص بتاء مفسومة . وقرأ أبو بكر بنون مضمومة . وقرأ الباقون بياء مضنومة . وانظر فى فقك أيضا: معانى التركف: ٢ ـ ٢٠٩ ، والبيان : ٢ ـ ١٩٣

قوله تمالى : ( مُنتجى ) : الجمهور على الجمع بين النونين وتخفيف الجيم . ويقرأ (١٦) بنون واحدة وتشديد الجيم ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه قِمَلُ ماض ، وسكن الياء إيثارًا التخفيف ، والقائمُ مقامَ الفاعل المصدر ؟ أى نجى النجاء . وهو ضميف من وجهين : أحدها : تسكين آخِر الماضي . والثاني : إقامةُ المصدر مقامَ الفاعل مع وجود المفعول الصحيح ،

والوجه الثانى \_ أنه نعل مستقبَل تُلبت منه النون الثانية حِيا وأدغمت ؛ وهُو ضَّعيف أَيضًا .

والثالث \_ أن أَصْلَه نفجى \_ بفتح النون الثانية ، ولكنها حُذِفت كما حُذَفت الثّاء الثّاء الثانية في « تُظاهرون (٢) ، ؛ وهذا ضعيف أيضا لوجهين : أحدها : أَنَّ النونَ الشانية أَصْلُ وهي قاه السكلمة ، فحذْ فُها يَبْعدُ جدا . والثاني : أنَّ حركتها غَيرُ حركة النون الأولى ، فلا يستثقل التَحَمَّعُ بينهما بخلاف «تظاهرون» ؛ ألا ترى أَنكَ لو قلْتَ تتحاى المطالم لم يَسُغُ حذفُ التاء الثانية .

قال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَعْمَى وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ ويَدْعُونَنَا رَغَبًا ورَهَبًا وكانُوا لِنَا خَاشَمِينَ (٩٠) ﴾ .

قوله تمالى : (رَعَبا وَرَهَباً): منعول له ، أو مَصْدَر في موضع الحال؛ أو مصدر على العني .

قال تعالى: ﴿ وَالَّــتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فَيْهَا مِنْ رُوحِنَا وَجِعَلَنَاهَا وَا بُهَا ۚ آيَةً للعالمِينَ (٩١) ﴾ .

قوله تعالى : ( والَّـتِي أَحْصَلَتْ ) ؛ أَى : واذْ كُر التي [١١٩] .

ويجوز أنْ يكونَ في موسّع رفع ؟ أي : وفيا أيْتْلَى عليك خَبَرُ التي ـ

أجدها - أن مريم وابنها عليهما السلام جيما آبة واجدة ؛ لأن المَجَب منهما كُمُل. والثانية أنَّ تقديرَه : وجعلناها آية وابنها كذلك، فآية مفعولُ المعلوف عليه ب قال تعالى: ﴿ إِنَّ هِذِهِ أُمُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) ﴾ وي ال قوله تعالى : ( أُمَّتُّكُم ۚ ) \_ بالرفع : على أنه خبر إنَّ ؛ وبالنصب على أنه بدل، أو عطفٍ March of the same of the last the house the second و (أمَّةً ) ـُـ بالنصيب: حلل ، والرفع بكدَّل من أمسكم ؛ أو خبر مبتدا بحذوف (١) يم قال تعالى مُن ﴿ وَتَقَطَّمُوا أَمْرَهُم بِينِهُم كُلُّ إِلَيْنِا رَاحِيونَ ﴿ (٩٣) مِنْمَنْ يَعْمَلُ مَن السَّالِيجاتِ وهُوَّ مُؤْمِنُ عَلا كُفُرَ انَ لِسَمْيِهِ وإنَّا لِهِ كَايِتُبُونَ (٩٤) ﴾ . . . . . . . . . . . . . . . قوله تعالى : (وتَقَطَّمُوا أَمْرَكُمُمْ ) ؛ أَى فِي أَمْرِهُم ؛ أَى تَفَرَّأَتُول وقيل: عِدِّي تَقَطِّعُوا ابنهُسه؟ لأنه بمعنى قطَّمُوا ؟ أي فَرقوا ، وقيلُ : هن تمييزَ ؟ أي تقطع أمرهم. وبه و (لَهُ ) : أَى للسعى ﴿ وَقَيْلَ: يَمُودُ عَلَى مَنْ مِنْ أَنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ تَعَلَىٰ يَهُ وَجَرَ لَمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَـكُنَاهِا أَنَّهُمُ لا يَرْ جِمُونَ (٩٥). حتى إذا نُتِحَت يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ وهم من كلِّ حَدَّبِ يَنْسِلُونَ (٩٦) ﴾. قوله تعلى: ( وَحَرَامُ ) : يُتَرَأُ بالألف؟ ب و بِكُسُو الحاء وسِكُون الرَّاء مَنْ غير ألف، وبغتج الحاء وكُشر الراء من غيرً ألف. وهو في ذلك كلَّه مرفوع بإلابتداء ؟ يوفيَّا

الخبر وجهان:

أحده - هو . ( أَنَّهُمُ لَلْ يَرْ جِنُونَ ﴾ . و ( لا ) زائدة ؛ أي مُنتنع وجوعُهم إلى الدنيا .

وقيل : ليست زائدة ؛ أَى ممتنع عَدَمُ رُجُوعَهُم عَنْ مُعَطِيبُهُم . والجِيِّدُ أَن يَكُونَ « أَنْهُم » فاعلا سدَّ مسدَّ الخَبْرِ

والثاني \_ الخبر محذوف، تقديره: تَوْبَتُهُم، أو رجاً بِعَبُهم، إذا جعلت « لا » والثاني \_ الخبر محذوف،

وقيل: حرام خبر مبتدأ محذوف ؛ أى ذلك الذي ذكرناه من العملُ الصَّالِحُ حَرَّامٌ ؟ وحرام وحرَّم، لنتانُ مثل (١) حَلالِ وحِلّ ، ومن فَتَح الحاء وكسر الراء كان اسمَ فاعل من حرم ؛ أى امتنع مثل فَلِق ، ومنه (٢):

\* يَقُول لا غائب مالى وَلا حَرِمُ \*

أي مُمْتَنع .

ويقرأ « حَرُّم » على أنه نعل بكسر الراء وضَمَّها ، وأنهم بالفَتْح على أنها مصدرية ، وبالكسر على الاستثناف .

و (حتى ): متعلقة في المعنى بحرام ؟ أي يستمر الامتناعُ إلى هذا الوقت ، ولا عَمَل لها في « إذًا » .

و يُقْرِأُ ﴿ مَنَ كُلُّ جَدَثُ (٢) ﴾ \_ بالجيم والثاء ، وهو بمعنى الحدّب .

و ( يَنْسِلُونَ ) \_ بَكْسَرِ السَّيْنِ وَضَمَّهَا لَعْتَانَ ، وَجُوابُ إِذَا ( نَ فَإِذَا هِيَ ﴾. وقيل: جُوابِها قالوا ياويلنا . وقيل : واقترب ( ن ) ، والواوُ زائدة .

قال بَعَالَى : ﴿ وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَيْصَارُ الذِينَ كَفَرُ وَا يَاوَ يَلَنا قد كُنّا في غَفْلَةٍ من هذا بل كُنّا ظاَلِمِينَ (٩٧) .

E & Brown L &

<sup>﴾ (</sup>١١) وأدب النكانب: ٤٤٢

<sup>(</sup>۲) وَالْمُعَسَّبِ : ۲ \_ ه 7 ، والشعر لزهير ، وصير البيت : وإن أيّاه خليل يوم مسغبة . ديوانه : ۱۵۳ ، والأمالي ز ۱ \_ ۱۹۹ ، والكتاب : ۱ \_ ۴۳۹

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ٢ \_ ٦٦ ) : قراءة ابن مسفود : ﴿ مَنْ كُلُّ جَدْثُ يَنْسَاوُنْ ﴾ . وَقَالَ : هُوالقبر-

<sup>(</sup>٤) في الآية الآنية . ﴿ رَبُّ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

... قوله تعالى: (فَإِذَا هِيَ ) : ﴿ إِذَا ﴾ للفلجأة ، وهي مكان، والعاملُ فيها ﴿ شَاخِصَةُ ۗ ﴾ ، وهي ضَمير القصة .

و ( أَبْسَارُ الَّذِينَ ) : مبتدأ ، وشاخصة خبره .

(يا وَ يُلَّنَا ): في موضع نَصْبِ يِقَالُوا الْمَقَدُّر .

ويجوز أنْ يكونَ التقدير : يقولون ؛ فيكون اللا .

قال تعسالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَمَيِّدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَمَا وَالرِّدُونَ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : (حَصَبُ جَهَنَمَ ): يُقَرَأُ بَنتِ (١) الصَاد ، وهو ماتُو قَدُ به ، وَبَسَكُونِها وهو مصدر حصَبْنها : أَوْقَدْتها ؛ فيكون بمعنى الخصوب .

ويقرأ بالصاد \_ عراً كه وساكنة ، وبالطاء ؛ وهما بمعنى .

( أَنْتُمْ لَهَا ) : إيجوزُ أَنْ يَكُونَ بِدَلّا مِنْ حَصَّبَ جَهُمْ ، وَأَنْ يَكُونَ مَسَأَلَهَا ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ جَهِنَّم .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَمْمَ مِنَا الْتُحُسْنَى أُولَيْكُ عَمَا مُبْعَدُونَ (١٠١). لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها ... (١٠٢) لا يَحْرُنُهُم الفرعُ الأكبر وتتلقّاهم اللائكة هذا يَوْمُسَكُمْ الدَّي كُنتُمْ تُوعَدُّونَ (١٠٣) ﴾ .

( هَذَا يَوْمُكُم ) ؟ أَى يقولونَ اللهِ اللهِ اللهِ

قال تمالى: ﴿ يَوْمَ نَطْدُوى السَّمَاءَ كَلَطَى السَّيِجِلُّ المُكْتُبِ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُعْمِيدُهُ ۗ وَعْدًا علينا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (١٠٤) ﴾ . (\*\*\* الشَّيْجِلُّ المُكْتُبِ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُعْمِيدُهُ

قوله تعالى : ( يَوْمَ نَطُوى ) : يجوز أَنْ يكونَ بدلا مِن العائد المحذوف مِن قوله : توعدون ؛ أو على إضار أُعنى ؟ أَو خلوفا للايَعْزنُهُم ، أو بإضار اذْ كُر . . . . . .

ونَعَلْوي - بِالنون - على التعظيم ، وَبالْيا على النبية ، وبالتا وترك تسمية الفاعل .

(١) في المتشب (٢ - ٦٦ ) : قراءة ابن السيفع : ٥ حصب جهم ، ساكنة الساد ..

و (السَّمَاهُ) ـ بالرَّفْع. والتقدير: طيًّا كعلى، وهو مَصْدَرُ مَصَافَهُ إلى الفعول إن قُلْنا السجل القرطاس.

وقبيل: هو اسم ملك أو كاتب، فيكون مصافاً إلى القاعل.

و يُقْرَأُ بكسر <sup>(١)</sup> السين والجيم وتشديد اللام .

﴿ وَيُقْرِأُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ بِتَخْفِيفِ اللَّهِمِ .

ويقرأ بنتج السَّين وسكون الحِيم وتخفيف اللام ، وبِضَمُّ السين والحيم مخفَّفا ومشدّدا ؟ وهي لغات فيه .

والهلام في ﴿ لِلْكِتَابِ ﴾ زائدة . وقيل: هي بمعنى على . وقيل تتعلق بطيُّ . والله أعلم .

قوله تعالى : (كَمَا بَدَأَنَا ) : الكاف نَسْتُ لمصدرٍ محذوف ؛ أى نعيده عَوْدًا مثل بَدْثُهُ . وفي نصب « أوَّلَ » وجهان :

أحدها \_ هو منصوب بَبَدأْنا ؟ أي خلقنا أوَّلَ خلق .

والثاني \_ هو حال من الهام في نُميده. والمعني أُوَّل خَلْقه .

( وَعُدًا ) : مصدر ؟ أي وْعَدْناً ذلك وَعْدًا .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ كَتَبْنَا فَى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَوْتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٠) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ اللهُ كُرِ ﴾: يجوزُ أَنْ يتعلَّق بَكَتَبْناً، وأَنْ يَكُون ظَرْ فَا لَلزَّ بُور؟ لأَنَّ الرّبورَ بمعنى المزبور؟ أي المكتوب.

قال تمالى : ﴿ وَمَا أَرْسُلُمَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَالِمِينَ (١٠٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلَّا رَحْمَةً ) : هو مفعول له ؛ ويجوزُ أنْ يكونَ حالا ؛ أى ذا رَحْمَةً ،

كَمَا قَالِ تَعَالَى (٢) : ﴿ وَرَحْمَهُ ۚ لِلَّذِينَ آ مَنُوا ﴾ ؛ ويجوز أنْ يكونَ بمعنى رَاحِمٍ .

قال تعالى : ﴿ قِلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ فَهِلَ أَنَّمُ مُسْلِمُونَ (١٠٨) ﴾.

قوله تعالى: (يُوحَى إلىَّ أَنَّماً ): « أَن » مصدرية ، و «ما» الـكافة لا تَمنَعُ من ذلك ، والتقدر : يُوحَى إلى وحدانية إلهي .

<sup>(</sup>١) هذه القراءات في المحتسب: ٢ \_ ٦٧ (٢) سورة النوبة ، آية ٦١ .

اله (ا فَهَلَ انتُمَا ) منهم همنا على لَفُظِ الاستنهام ، علمهن على التحريض و أي فهل أنتم مسلمون بعد هذا ، فهو للمستقبل .

قال تعسالى: ﴿ فَإِنْ تُوَلِّوا فَعُلْ آ ذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (١٠٩). إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِن الْقُولِ ... (١١٠).

قوله تمالى : (عَلَى سَوَاء) : حالٌ من المُعَوَّلُ والفاعلُ ؛ أَى مُستَوَيِّنَ فِي العَلَمِ بِمَا العَلَمِ بِمَا

( وَإِنْ أَدْرِى ) : بإسكان الياء ، وهو على الأصل ، وقد حُسكى في (١) الشاد فتحها ؟ قال أَبُو الفتح (١) : هو عَلَطُ ؟ لأَنْ « إِن » بمعنى ما .

وقال غيره : أُلقيت حرَّكُهُ الهمزة على الياء ، فتحرَّ كَن و بَقيَت الهمزة ساكنة ، فأبدلت ألفا لانفتاح ما قبلها ، ثم أُبدلت همزة متحركه ؛ لأنها في حُكم البندأ بها ، والابتداء بالساكن محال .

و (أَقَرِيبُ ): مبتدأ ، و « مَا تُوعَدُونَ ، وَ فَاعَلُ لَه ؛ لِأَنْهُ قَدَ اعتمد عَلَى الْمُمرَة ؛ ويخرّج على قول البصريين أن يرتفعَ ببعيد ، لأَنْهُ أَقُوبِ إليه من الله من الله من الله من الله من الله من الله

و ( مِنَ التَوْلِ ) : حال من آلِجُهْ ؛ أَى الجَهُو َ مَن القول . قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ الْحَكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُنَا الرَّحْمُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١١١٢) ﴾ وقال تعالى: ﴿ قَالَ وَبَ ) : مُقُولًا عِلى (٢) لفظ الأمر، وعلى لفظ الماضى . و ﴿ الحُكُمُ ﴾ على الأمر

## سورة الحج مسالامناديم

قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةً السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظَيمٌ (١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَأَزَلَةَ السَّاعَةِ ﴾: الزلزلةُ : مصدر يجوزُ أَنْ يكونَ من الفعل اللازم، أَى تُولُول الساعة شيء ، وأَنْ يكون متعديًا ؛ أَى إِن زلزال الساعة الناسَ ؛ فيكون المصدرُ مضافاً إلى الفاعل في الوجهين ؛ ويجوز أَنْ يكون المصدرُ مضافاً إلى الظَّرْف .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وما هم بِسُكَارَى ولَكُنَّ عذابَ اللهِ شديدُ (٢) ﴾ .

قوله تعالى [١٢٠]: (يَوْمَ تَرَوْنَها): هو منصوب بَـ (تَذْهَلُ »؛ ويجوز أَنْ يكونَ بدلا مِن الساعة على قول مَنْ بناهُ ، أو ظَرْف لعظيم ، أو على أضار اذْ كُر؛ فعــــلى هذه الوجوه يكون « تَذْهَل » حالا من ضمير المفعول ، والعائدُ محذوف؛ أى تذْهَلُ فيها . ولا يجوز أن يكون ظرفا للزلزلة ؛ لأنه مصدر قد أُخبر عنه .

والمرضِّعَة : جاء على آلفعل، ولو جاء على النسب لقال مُرَّضع. و(ما): بمعنى مَنْ ، ويجوز أنْ تكونَ مصدية .

( وَتَرَى النَّاسَ ): الجمهور على الخطاب وتسمية الغاعل .

وُيُقُواْ بِضَمَّ النَّاءَ ؛ أَى وَتُرَى أَنتُ (١) أَيهَا المخاطب ، أو يامحمَّدُ صلى الله عليه وسلم . ويقر أَ كذلك إلا أنه برَغْع النَّاس ، والتأنيث على معنى الجاعة .

ويقرأ بالياء؟ أي ويركى الناس؛ أي يبصرون.

<sup>(</sup>۱) في معانى القرآن (۲ ـ ۲۱۰) : وقد ذكر أن بعض القراء قرأ : ﴿ وَتَرَى النَّاسِ ﴾ ـ بضم العاء وفتح الراء . قال : وهو وجه جيد . فتجهل ﴿ سكارِي ﴾ في موضع نصب ، لأن ﴿ ترى ﴾ تحتاج الهي شيئين تنصبهما كما يحتاج الظن .

و (سُكَارَى): حال على الأوجه كلِّماً ؟ والضمُّ والفَّتْحُ فيه لنتان قد تُرى بهما ، وسَكَارَى مثل مَرْضَى . وسَكَرَان ، أَوْ سَكِر ، مثل زَمِن وَ زَمْسَى .

وُيْقُرُأُ سُكرى مثل خُبلى ؟ قيل هومحذوف مِنْ سِكادى ؟ وقيل هو واحِدُ مثل خُبلى ؟ كَانْه قال : ترى الأُمة سكرى .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِنَدْرِ عِلْمَ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَريدِ (٣) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( مَنْ يُتَحَادِلُ ) : هي نــكرة موسوفة .

و ( بَغَيرِ عِلْمٍ ) : في موضع الفعول ، أو حال .

قال تسلَّى : ﴿ كُتِبَ عليه أَنَّهُ مَنْ تَوَكَّاهُ ۚ فَأَنَّهُ ۗ يُضِلَّهُ ۗ ويَهَدِيهِ إِلَى عَدَابِ

قَوْلُهُ تَمَالَى : (أَنَّهُ ) هِي وَمَا عَمَلَتَ فَيَهُ فِي مُوضَعَ رَفُّعَ بَكُتِبٍ .

و يُقرأ كتب \_ بالنتج ؟ أي كتب الله ، نيكون في موضع نَصْب .

و ( مَنْ تَوَلّاهُ): قَ مُوضَعُ رَفِّعِ بِالْابتداء. و ﴿ مَنْ ﴾ شَرَطُ ، وجوابه ﴿ فَأَنّهُ ﴾ ؟ ويجوز أَنْ يَكُونَ بَعنَى الذي من معنى المجازاة، ويجوز أَنْ يَكُونَ بَعنَى الذي و ﴿ فَأَنّه ﴾ الحبر (١) ، ودخلت فيه الفاء لما قى الذي من معنى المجازاة، وفيما كلام آخر قد ذَكُر أَنَا مِثْلُهُ أَنّه ، أَوْ فَلَهُ أَنّه ، وفيما كلام آخر قد ذَكُر أَنَا مِثْلُهُ فَيْ ﴿ أَنّهُ مَنْ يُحَادِدِ الله ﴾ .

وقرى الكُسر فيها حَمَلًا على مُعنى : قيل له .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُم فَى رَيْب مِن البَّعْثِ فَإِنَّا حَلَقْنَا كُمْ مِن تُرَابِ ثَمْ مِن ثُلِفَةً بِنَّانَ وَنَقِرُ فَى الْأَرْعَامُ مَا نُشَاء إِلَى أَجَلَ مُسَمِّى ثُمْ نُخْوَجُكُمْ طِفْلاً ثُم لِتَبْلُغُوا أَشُدُ كُمْ ومِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفِّى ومِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْهُمُو لِكَيْلا يعلم من بَعْدِ عِلْمُ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنَرَ لَيْنَا عَلَيْهَا النَّاءَ الْهُنَوَّ فَنْ ورَبَتْ وأَنْبَقَتْ مِن مِن كُلُّ ذَوْجٍ بَعِيجٍ (٥) ﴾

وقد سبق صفحة ٢٤٠ م. ١٦٨ م. ومُشككل إعراب الفرّان : ٢ ـ ١٦٠ \* (٢) سُورة النوبة ، آية ٦٣ وقد سبق صفحة ٢٤٩ .

قوله تعالى : (مِنَ البَعْثِ ) : في موضع جَرَّ صفة لرَيْب ؛ أو متعلق بريب · . . وقرأ الحسَن البَعَث ـ بفتح (١) العين ، وهي لفة ·

( وُنقِرُ ): الجمهورُ على الضم (٢) على الاستثناف ؟ إذ ليس المعنى : خلقنا كم لنقر .

وقرى ً بالنصب على أنْ يكونَ معطوفا في اللفظ (٣) . والمعنى مختلف ؛ لأنَّ اللامَ في

لنبيِّن للتعليل ، واللام المقدرّة مع نقرّ للصيرورة ٠٠

وقرى منتح النون وضَمّ القاف والراء ؛ أي نسكن .

و (طِفْلا ) ؛ حال ، وهو وَاحِد في معنى الجُمْع ، وقيل التقدير : نخرج كلُّ واحد منهم . منكم طفلا ، كما قال تعالى (٤) : « فأجُلِدوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة » ؛ أي كلُّ واحد منهم .

وقيل : هو مصدر في الأصل ؛ فلذلك لم يُجْمَع .

(مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْنًا): قد ذُكر في النحل (٠٠) .

( وَرَبَتْ ) : بنير هَمْز ، مِنْ رَبًّا يَرْبُو ؛ إذا زاد .

وقرى ً بالهمز ؟ وهو من رباً للقوم ، وهو الرَّ بيئة ، إذا ارتفع على موضع عال ٍ لينظرَ للمرَّ على المنظر ، التفعي : ارتفعت .

( وَانْبَتَتْ ) ؟ أَى أَشياء، أَو أَلُوانَا ، أَو مِنْ كُلَّ زَوْج بِهِيج زَوْجًا ؟ فَالْمُعُولُ مُحْدُوف.

وعند الأخفش من زائدة .

قال تعالى : ﴿ ذلك بأنَّ اللهَ هو الحقُّ وأنَّهُ يُحيى المَوْنَى وأنَّهُ على كلِّ شَيْءُ قدر (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) مبتدأ ، و « رَأَنَّ اللهَ » الخبر .

(١) فى تفسير المقرطى (١٢ \_ ٦ ): وقرأ الحسن بن أبى الحسن « البعث » \_ بفتج العين ، قال: وهى لفة فى المبعث عند البصريين . وهى عند البصريين بتنظيف \_ بعث \_ بسكون العين .

(٢) في تفسير القرطبي (١٢ – ١١): « وتقر في الأرجام » بـ قرى بنصب نقر ، ونخرج ، رواه أبو حاتم عن أبي يزيد ، عن الفضل ، عن عاصم ؛ قال : قال أبو حاتم : النصب على العطف . وقال الزجاج : نقر \_ بالرفع لاغير ، لأنه ليس المني : فعلنا ذلك لنقر في الأرحام مانشاء .

(٣) والبيان : ٢ - ١٦٩ (٤) سورة النور ، آية ؛ (٥) سفحة ٢٠٠٠ (٣) والبيان : ٢ - ١٦٩

(٦) والبيان . ١٠٠٠ . قراءة أبن جفر: « وريأت » ـ بالهنز ، وترويت عن أبي
 (٦) في المحتسب ( ٢ ـ ٧٤ ) : قراءة أبن جفر: « وريأت » ـ بالهنز ، وترويت عن أبي

عمرو بن العلاء.

( ۲ س التيبان / ۲ )

وميل ؛ البندلة عنوف ؛ أي الأُمْرُ ذلك من المناه عنوف ؛

وقيل: في موضع نَصْب ؟ أي مَمَلْنَا ذلك: ﴿ ﴿ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَمَنَ التَّمَاسُ مَنْ يُجَادِلُ فَى اللَّهِ بِنَيْرِ عِلْمَ وَلا هَدَى وَلا كِتَابٍ مَّنِيْرٍ ( A ) . تَأْنِي عِظْفِهِ لِيُصْلِ عَنْ سَبِيلَ اللهِ لَهُ فَى اللَّهُ نَيّا خِزْيٌ . . . ( ٩ ) ﴾ .

قوله تعالى : ( بغير عِلْم ) : حال من الفاعّل ق « بجادل » · ·

و ( ثَانَىَ عُطْفِهِ ) : حال أيضًا ؛ والإضافةُ غير تَحْضَةٍ [١٢١]؛ أَيْ مُعْرِضًا .

( لِيُضِلُّ ) : يجوز أنْ يتعلَّق بثاني ، وبيُحادل .

( لَهُ فَى اللَّهُ نَيَا ): يجوز أن تكونَ حَالًا مقدرة ، وأن تَكُونَ مُقَارَنَهُ ؛ أَى مَستَحَقَّا. ويجوز أن يكونَ مستأنفا .

قال تعالى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ قَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأْنَ ۚ بُهُ وإِنْ أَصَا بَعْهُ وَغِيهِ خَسِرَ اللَّهُ نَيا والآخِرَةَ . . . (١١) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ عَلَى حَرْفٍ ﴾ : هُو حَالَ ؟ أَى مُضْطَرَبًا مَتَزَلَّزُلًا .

(خَسِرَ الدُّنْيِا): هو حال؛ أي إنقلب قد خسر؛ ويجوز أنْ يَكُونَ مَسْتَأْنُهَا .

ويقرأ (١) : خاصر الدنيا، و «خسر الدنيا<sup>(٢)</sup>» على أنه اسم ، وهو حال أيضا «والآخرة» على هذا بالجر ً .

قال تعالى: ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفَعِهِ لَبِيْسَ الْمَوْلَى وَلَبِيْسَ الْمَوْلِي وَلَبِيْسَ الْمَوْلَى وَلِيبُسَ

قوله تعالى: ( يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ ) : هذا موضع اختلف فيه آراه النحاة ، وسبَبُّ دلك أنَّ اللام تُعلَّقُ الفعل الذي قبلها عن العمل إذا كان من أفعال القلوب ، ويَدْعُو ليسِ

أحدها \_ أنْ يَكُونَ هِ يَنْعُو ﴾ غَيْرَ عامل في يعده لا لفظا ولا تقديرا ، وفيه على هذبه

good Spring the

أَرْثُ) ۚ الْقُعْلُ ۗ عُلَقَالَ عُونَا وَغُمرِ بِهِ ( القاموس ) .

<sup>. (</sup>١) في المحتسب (٣ ــ ٧٠): قراءة مجاهد، وحيد بن قيس ﴿ خاسر الدنيا والآخوة عِسْمِيرٍ ﴿

أَحدها: أنْ يكونَ تكريرا لِـ « يَدْعُو » (١) الأولى ، فلا يكون له معمول والثانى: أنْ يكونَ ذلك (١) بمعنى الذى في موضع نَصْب بيدعو ؟ أى يَدْعُو الذى هو الضلال ، ولَـكنه قدّم المفعول ، وهذا على قول مَنْ جعل ذا مع غير الاستفهام بمعنى الذى . والثالث: أنْ يكونَ التقدير: ذلك هو الضلالُ البعيد يَدْعوه ؟ فذلك مبتدأ ، وهو مبتدأ ثان ، أو بَدَل ، أو عِماد ، والضلالُ خبر المبتدأ ، ويَدْعُو حال ؟ والتقدير: مدعوًا ، وفيه ضَمْف .

وعلى هذه الأوْجُه الكلام بعده مستأنف ، و «من» مبتدأ، والخبر « لَبِنْسَ الْمَوْلَى ». والطريق الثانى ــ أن « يدعو » متَّصِل بما بعده ، وفيه على هذا ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أن يدعو يُشْبِهُ أفعالَ القاوب ؛ لأَن معناه : يسمى مَنْ ضرُّه أقوبُ من نفعه إلها ، ولا يصدرُ ذلك إلا عن اعتقاد ، فكأنه قال يظنَّ ، والأحْسَنُ أنَّ تقديره يزعم ؛ لأنَّ يزعم قَوْلُ مع اعتقاد .

والثانى \_ أنْ يكونَ يدعو بمعنى يقول، ومن مبتدأ؛ وضرّه مبتدأ ثان، وأقربُ خبره؛ والجملة صلةُ « مَنْ »، وخَبَرُ من محذوف تقديره: إله أو إلهى، وموضع الجملة نَصْب بالقول، و « لبئس» مستَأْنَف ؛ لأنه لا يصحّ دخولُه فى الحكاية ؛ لأنَّ الكفارَ لا يقولون عن أَصنامهم لبئس المولى.

والوجه الثالث ـ قول الفرَّاء : وهو أنَّ التقدير : يدعو مَنْ لَضَرُّه ؛ ثم قدم اللام على موضعها ، وهذا بَعيد ؛ لأن «ما» في صلة الذي لا يتقدَّمُ عليها(٢) .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّاء ثُمَ لْيَقْطُعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ أَيْذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغْيِظُ (١٥) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( مَنْ كَانَ ) : هُو شَرْطٌ ، وَالْجُواْبُ فَلَيَمْدُدْ .

<sup>(</sup>١) مَى في الآية التي تسبقها : ١٢: ﴿ يَدْعُو مَنْ دُوْنَ اللهُ مَا لَا يَضْرُهُ وَمَا لَا يَنْفُعُهُ ذَلِكُ هُو الضَّلَالُ البعيد » .

<sup>(</sup>۲) وارجع فی هذا أیضا إلی البیان : ۲ ـ ۱۳۰۰ ، ومشکل اعراب القرآن : ۲ ـ ۹۳ ، ومعانی القرآن : ۲ ـ ۹۳ ، ومعانی القرآن : ۲ ـ ۲۲ ـ ۲۲

و ( هَلُ ′يُذُهِبَنَ ؑ ) : في موضع نصب بـ ﴿ يِنظر ﴾ .

و الجمهورُ<sup>(۱)</sup> على كَشْرِ اللام في «ليقطع». وقُرِي ً بإسكانها على تشبيه « ثُمَّ » بالواو والفاء لـكُوْن الجميع عَوَاطف.

مَالَ تَمَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَ لُنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يُرِيدُ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَنَّ اللهَ يَهْدِي ) ؟ أَى وأَثْرَلْنَا أَنَّ اللهَ يَهْدِي ؟ أَو التقديرُ : ذُكِر أَنَّ اللهَ . ويجوز أَنْ يكونَ التقدير : ولأنَّ اللهَ يهدى بالآيات مَنْ يشاء أَنْزَلْنَاها .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَتُوا والذِينَ هَادُوا والصَّا بِثِينَ والنَّصَارَى والمَجُوسَ والذِينَ أَشْرَ كُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بينهم يَوْمَ القِيَامَةِ . . . ﴿ (١٧) ﴾ ﴿

قوله تمالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) : خبر « إِن » : إِن الثانية واسمها وخبرها ، وهو [٢٣٧] قوله (٢٠) : « إِنَّ الله يَفْصِلُ بِينهم » .

وقيل : « إن » الثانية تـكرير للأولى .

وقيل: الخبر<sup>(۲)</sup> محذوف، تقديره: مُنْتَر قون يوم القيامة أو نحو ذلك ، والمذكورُ تَغَسير له:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهِ يَسْجُدُ له مَنْ فَى السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَّمْ والقمرُ والنَّجُومُ والحِبالُ والشَّجَرُ والدَّوَابُّ وكثيرٌ مَن النَّاسِ وكثيرٌ حَقَّ عليه العذابُ وَمَنْ يُهِن ِ اللهُ فَمَا لهُ مِن مُكُومٍ . . . (١٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( والدَّوَابُّ ) : 'يُقُرأ بتخفيف (٢) الباء ؛ وهو بَعِيد ؛ لأَنه من الدبيب، ووَجْهُهَا أَنه حذف الباء الأولى كراهية التضعيف والجُمْع بين الساكنين .

<sup>(</sup>١) في السكتف (٢ ــ ١١٦ ): قولة: «ثم ليقطع » ــ قرأ وَرَش ، وأبو عمرو ، وابن عامر «ثم ليقطع » ــ قرأ وَرَش ، وأبو عمرو ، وابن عامر «ثم ليقطع » ــ بكسر اللام . وأسكن الباقون . وحجة من كسر أثها لامات أمر أضاتها البكسر ، فأتى بها على الأسل . وحجة من أسكن أنه على التخفيف المسكسرة فأسكنها ، وكأنه اعتد بحرف العطف . وقد منم المبرد إسكان اللام مع «ثم » لأنها كلمة يوقف عليها . وانظر أيضا معانى القرآن : ٢ ــ ٢١٨ ) ومعانى القرآن : ٢ ــ ٢١٨ )

٣١) ق المحتسب ( ٢ \_ ٢٦ ) : قراءة الزهرى « والدواب » خفيفة الباء . ولا أعلم أحدا خضا سواه .

( وكَثِيرْ ۗ ) : مبتدأ .

و ( مِنَ النَّاسِ ) : صفة له ، والحَبَرُ محذوف ؛ تقديره : مُطِيعُون ، أو مُثَابُون ، أو نحو ذلك .

ويدلُّ على ذلك قوله : (وكَشِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ المَدَابُ ) ؛ والتقدير : وكثير ممهم . ولا يكون معطوفا على قوله : « مَنْ فى السموات » ؛ لأنَّ الناسَ داخلون فيه . وقيل : هو معطوف عليه ، وكرِّر للتفصيل .

( مِنْ مُكْرِم ] : بَكُسَر الراء . و يُقْر أ بفتح الراء ، وهو مصدر بمعنى الإكرام .

قال تعالى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّمَتْ لَهُم ثِيابٌ مَن نَارِ يُصَبُّ مَن فَوْقِ رُمُوسِهِمُ الحَمِيمُ (١٩) . يُصْهَرُ به ما في بُطُو نِهِم والجُلُودُ (٢٠) ﴾ . قوله تعالى : ( خَصْمَانِ ) : هو في الأصل مصدر ، وقد وُصِف به ، وأكثر الاستعال توحيده : فَمَنْ ثَنَّاه وجعه حمَّلهُ على الصفاتِ والأسماء .

و ( اخْتَصَمُوا ) : إنما ُجُمْع حَمْلًا على المنى ؟ لأَنَّ كُلَّ خَصِم فَرَبِقٌ فَيهُ أَشْخَاصَ . قوله تعالى : ( يُصَبُّ ) : جملة مستأنفة . ويجوز أنْ تسكونَ خبرا ثانيا ، وأنْ تسكونَ حالًا من الضمير في لهم .

( يُصْهَرُ ) \_ بالتخفيف . وقرى ، بالتشديد للتكثير ، والجملة ُ حالٌ .ن الحميم .

قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا .ن غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وذُوقُوا عَذَابَ الحريقِ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : (كُلَّمَا ) : العاملُ فيها « أُعِيدُوا » .

و « مِنْ غَمّ » : بدل بإعادة الخافض بدل الاشتمال . وقبل : الأُولى لابتداء الغاية ، والثانية بمعنى من أجل .

( وَذُوتُوا ) ؟ أَى : وقيل لهم ، فحذَف القَوْل (١) .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ \_ ١٧٢

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ كَيدُخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ جَنَّاتٍ بَجرى مَن تَحْمَهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وِلُوْ لُؤًا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٣) ﴾ .
قوله تعالى : ( يُحَادُونَ ) : يُقْرَأُ (١) بَالتشديد مِن التّحلية بالحلى .

ويَّقُرُأُ بِالتَّخْفَيْفُ مِنْقُولُكَ: أُخْلِى: أَلْبِسِ الحَلَى، وهو مِنْ حَلِيْتِ الرَّاةِ تَحْلَى ؛ إذا لبست الحلى ؛ ويجوز أنْ يكونَ « مِن » زائدة ، أو يكون الفعول محذوفا .

و ( مِنْ أَسَاوِرَ ) : نعت له ـ وقيل : هو من حليت بكذا ؛ إذا ظفرت به .

و ( مِنْ ذَهَبْ إِ) : نعت لأساودٍ .

( وَلُوْ الْوَالَ ) : معطوف على أساور ، لا على ذَهب (٢) ؛ لأَنَّ السوارَ لا يكون من لؤلؤ في العادة ، ويصحُّ أنْ يكونَ حليا .

و يُقْرَأُ بالنصب (٢) عطفا على موضع من أساور .

وقيل: هو منصوب بفعل محذوف ، تقديره: ويعطون لؤلؤا .

والهَمْزُ أُو تَرْكَهُ لَغْتَانَ قَدْ قُرِيءٌ بِهِما .

قال تعالى : ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِن القَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَيْدِ (٢٤) ﴾ · قوله تعالى : ( مِنَ القَوْلِ ) : هو حال من الطّيب ، أو من الضمير فيه ·

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَوامِ الذَى جَمَّلْناه للنَّاسِ سَوَاءَ العاكِفُ فَيه وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فَيه بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَذْفَهُ مِن عَذَابِ مَمَّلْناه للنَّاسِ سَوَاءَ العاكِفُ فَيه وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فَيه بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَذْفَهُ مِن عَذَابِ مَا اللهِ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَيَصُدُّونَ ﴾ : حال من الفاعل في ﴿ كَفَرُوا ﴾ .

وقيل : هو معطوف على المعنى ؛ إذ التقدير : يكفرون ويصُدُّون ، أو كَغَرُوا وصِدُّوا ؛

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ٧٧ ) : قراءة ابن عباس ﴿ يَجَلُونَ ﴾ بفتح الياء وتخفيف اللام ، من

<sup>(</sup>٢) في البيان ( ٢ \_ ١٧٢ ): ولؤلؤا \_ بالجر والنصب ؛ فالجر بالعطف على ذهب . . . .

<sup>(</sup>٣) والكثف: ٢ \_ ١١٧

والخَرَ على هذين تخذوف ، تقديره : معذَّ بون ، دَلَّ عليه آخِرُ الآية .

وقيل الواو زائدة وهو الحبر .

و (جَمَلْناهُ): يتعدَّى إلى مفعولين؟ فالخضمِيرُ هو الأول، وفي الثاني ثلاثة أوجه: أحدها \_ « للنّاسِ » ؛ وقوله تعالى : « سَوَاء » خبر مقدّم ، وما بعده المبتدأ ، والجلةُ حال إمّا مِن الضمير الذي هو الهاء ، أو من الضمير في الجار .

والوَجه الثانى \_ أنْ يكونَ للناس حالا ، والجملةُ بعده فى موضع الفعول [ ١٢٤] الثانى . والثالث \_ أن يكونَ المفعول الثانى سواء على قراءة مَنْ نَصب، و « العاكيفُ » : فاعل سواء .

ويجوز أنْ يكونَ « جعل » متعديا إلى مفعولواحد ؟ وللناس حال ، أو مفعول تعدَّى إليه بحرف الجر .

وقرى « العاكف » (١) بالجر على أَنْ يكونَ بدلا من الناس ، وسواء على هذا نصب لاغير .

( وَمَنْ يُرِدْ ): الجمهورُ على ضَمِّ الباء من الإرادة .

و يُقْرَأُ شَاذًا بفتحها من الورود ؛ فعلى هذا يكون «بإلحّاد » حالا ؛ أى متلبّسا بإلحاد، وعلى الأول تكون الباء زائدة . وقيل المفعول محذوف ؛ أَى تعدّيا بإلحاد .

وَ ( بُطْلِمِ ) : بِدَلُ بإعادة الجار . وقيل : هو حال أيضا ؟ أي إلحادا ظالما .

وقيل: التقدير: إلحادا بسب الظُّلمِ.

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ بَوَّ أَنَا لَإِبْرِاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أَلَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهُّو ۚ بَيْتَى الطَّا ثِفِينَ وَالْعَا كِفِينَ وَالرُّكِمِ السُّجُودِ (٢٦) ﴾ . .

قوله تعالى: (وَإِذْ بَوَّاناً)؟ أَى اذكر ، و « مَكَانَ البَيْتِ » : ظَرَّفُ ؛ واللام فى لإبراهيم زائدة ؛ أَى أَنْزَلِناه مكانَ البيت ؛ والدليلُ عليه قوله تعالى (٢): « ولقد بَوَّأَناً بنى إسرائيل » . وقيل : اللامُ غَيْرُ زائدة ، والمعنى هَيَّأَنا .

(۱) والبيان: ۲ \_ ۱۷۳ ، ومشكل إعراب القرآن: ۲ \_ ۹۰ ، والكشف : ۲ \_ ۱۱۸ والمحتنب : ۲ \_ ۱۱۸ والمحتنب : ۲ \_ ۱۱۸ والمحتنب : ۲ \_ ۷۸ والمحتنب : ۲ وال

( اَلَا تُشْرِكُ ): تقديره: قائلين له : لا تشرك ؟ فأنْ مفسّرة للقول . وقيل : هي مصدرية ؟ أى فعلنا ذلك لئلا تُشرك ، وجعل النهى صلة ؛ وقوسى ذلك قراءة مَنْ قرا بإلياء . (والقائمين ) كأى المقيمين ، وقيل : أراد المصلّين ...

قال تعالى : ﴿ وَأَذِّنْ فَى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوكَ رِجَالًا وعَلَى كُلِّ مَنَامِرٍ ءَأَ تِينَ مَن كُلًّ فَجٌّ عَمِيقٍ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : (وأُذِّنُ ) : يُقرأ بالتشديد والتخفيف (١) والمد ؟ أَى أَعْلِم التاسَ بالحج . ﴿ رَجَالًا ﴾ : حال ، وهو جَمْعُ راجل.

ويقرأ بضم (٢) الراء مع التخفيف ، وهو قليلٌ في الجمع .

ويقرأ بالضم (٢) والتَّشْديد، مثل صائم وصوام . ويقرأ رُجاًلي مثل عُجَالي .

( وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ ): في موضع الحال أيضا؟ أيورُ كَبانًا . وضامر بنيوُ ها اللهذكرُ والمؤنث .

و ( يَأْرِينَ ) : محمول على المعنى ، والمعنى : ورُكبانا على ضَوَامِر يَأْرِينِ يَدَ فَهُو صَعْةَ لعنامر .

﴿ وَقَرْى ﴿ شَاذًّا ﴿ يَأْتُونَ ﴾ ؛ أَي يَأْتُونَ عَلَىٰ كُلَّ ضَامَرٍ . وقيل: يَأْتُونَ مَسْتَأْنَفَ .

و ( مِنْ كُلِّ فَجّ )؛ يتغلُّقُ به ..

قال تعالى : ﴿ لِيَسْهِدُ وَا مِنَا فِعَ لَمْ وَيَذْ كُرُ وَا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ . . . (٢٨).

قوله تعالى : ﴿ لِيَشْهَدُوا ﴾ : يجوز أن تتعلُّقَ اللَّامُ بأذِّنْ مَ وَإَنْ تَتَعَلَّقَ بَيَأْتُوكَ .

والله أعلم - المدين أن المراجع المراجع

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُمَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو جَيْرٌ لَهُ عَنْدَ رَبِّهِ ، وأُحِلَّتْ لَكِم الأنعامُ إلّا مَا يُعْلَى عَلَيكِم، فَاجْتَنِبُو الرِّجْسَ مَنَ الأَوْنَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّورِ (٣٠) ﴾.

ي قوله تعالى: ( ذَلكِ ) ؟ أي الأمر ذلك .

( فَهُوَ خَيرٌ ) : هو ضمير التعظيم الذي دلُّ عليه يعظم . ﴿ ﴿ ﴿

 <sup>(</sup>١) ق المحتسب ( ٢ ــ ٧٨ ) : قراءة الحسن ، وابن محيصن: « وأذن ق الناس » ــ بالتخفيف .
 (٢) والمحتسب : ٢ ــ ٧٩

( إِلَّا مَا يُتِلَى ) : يجوزُ أَنْ يكونَ الاستثناء منقطعاً ؟ لأَنَّ بهيمةَ الأنعام ليس فيها مُحرّم ؟ ويجوز أنْ يكونَ متصلا ويُصْرَف إلى ما حُرِّم منها بسبب عارضٍ ؟ كالموت ويحوه ،

( مِنَ الْأُوْثَانِ ) : «مِنْ» لبيان الجنس ؛ أى اجتنبوا الرَّجْسَ من هذا القبيل ، وهو بمعنى ابتداء الغاية هنا .

قال تعالى : ﴿ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن السَّمَّ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّبحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( حُنَفًاء ) : هو حال . و« غَيرَ مُشْرِكَينَ »كذلك .

وَ عَلَانَّمَا خَرَّ )؛ أَى يَخِرُ ، ولذلك عَطَفَ عليه قوله تعالى: « تَخَطَفُهُ » . ويجوزُ أَن يكونَ التقدير : فهو يخطفه ؛ فيكون عطف الجملة على الجملة الأولى ، وفيها قراءات قد ذُكرَتْ في أول البقرة (١) .

قال تعالى : ﴿ ذَٰ لِكَ وَمَنْ يُعَظِّم شَعَا ثِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ (٣٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ ذَٰ لِكَ وَمَنْ يُعَظِّم شَعَا ثِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ) : في الضمير المؤنث وجهان :

أحدها \_ هو ضمير الشعائر [١٢٥] ، والمضافُ محذوفُ ، تقديره : فإنَّ تعظيمها ، والمعائدُ على « من » محذوف : أى فإن تعظيمها منه ، أو مِنْ تَقُوى القلوب منهم ، ويخرجُ على « من » محذوف : أى فإن تعظيمها منه ، أو مِنْ تَقُوى القلوب منهم ، ويخرجُ على قول السكوفيين أن يكون التقدير : مِنْ تقوى قلوبهم ، والألفُ واللام بدلُ من الضمير . والوَجْه الثاني \_ أن يكون ضمير مصدر مَوْنَث ، تقديره : فإنَّ العظمة أو الحرمة أو الخَصْلة . وتقدير العائد على ما تقدم .

روسير المالي : ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمْ مَحِلُهَا إِلَى البَيْتِ المَتِيقِ (٣٣) . ولكل أُمةٍ جعلنا مَنْسَكاً ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( لَـــكم فِيها ) : الضمير لبهيمة الأنعام ·

و ( الْمَنْسَكُ )(٢) : يُقُرأُ بِفتح السين وكسرها ، وهما لنتان .

وقيل: الفتح للمصدر، والكُسْر للمكان.

(١) صفحة ٣٧ (٢) والكثف: ٢ \_ ١١٩

قال تعالى : ﴿ الذينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصَّا بِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والمُقْيمِي النَّسَارةِ . . . (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ نصبا على الصفة ، أو البَدَالَ ، الْوَاعلى إضار أَعْنَى . وأَنْ يكونَ رَفْعا على تقدير « هم » .

( وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ) : الجمهورُ على الجرِّ بالإضافة. وقرأ الحسن (١) بالنصب ، والتقدير : والمقيمين ، فحدف النون تخفيفا لا للإضافة .

قال تعالى: ﴿ وَالبُدُنَ جَمَلْنَاهَا لَـكُمْ مَنْ شَعَارِّرِ اللهِ لَـكُمْ فَهَا خَيْرٌ فَاذَكُو وَآ اسْمَ اللهِ عليها صَوَافَ فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَـكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا القَالِيَ وَالْمُعْتَرُ ، كَذَلكَ سَخَّرْ نَاهَا لَـكُمْ لَعَلَّـكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالنَّبُدُنَ ) : هُو جَمَع بَدَن ، وواحدته بدَنة (٢٠) ، مثل خَشَبة وَخُشُبُ ؟ ويقال : هُو جَمَع بَدَنة مثل ثَمَرة وثُمُرْ .

ويقرأ بضم الدآل مثل ثُمُو .

والجمهور على النصب بفعل محذوف : أي وجعلنا البدن . ويترأ بالرفع على الابتداء .

and the state of t

و ( لَـكُمْ ) ؛ أي من أجلكم ، فيتعلُّق بالفعل .

و ( مِنْ شَعَاثُر ) : المُعُمُولُ الثاني .

( لَكُمْ فَهَا خَيرٌ ) : الجُلَةُ حَالَ .

( صَوَافً ) : حال من الهاء ؛ أي بعضُها إلى جنب بعض .

ويقرأ<sup>(٣)</sup> «سَوَافَن»، واجده صافن؛ وهو الذي يقُومُ على ثلاث، وعلى سنبك الرابعة، وذلك يكون إذا عقلت المدنة.

<sup>(</sup>۱) ومعانى القرآن: ٢ \_ ٢٠٥٠ الله على المعانى القرآن : ٢ \_ ٢٠٥٠ الله المعانى القرآن : ٢ \_ ومعانى القرآن

<sup>(</sup>۲) مثل وثن . يقال الواحدة بدنة وبدن ( معانى القرآن: ۲ ـــ ۹۸ ) - وانظر أيضا تفسير القرطي : ۲۲ ــ ۲۰

ويقرأ « صَوَافى » ؟ أَى خَوَالِص لله تعالى .

ويقرأ بتسكين الياء؟ وهو مما سكن في مَوْضع النصب من المنقوض.

( الْقَانِعَ ) : بالألف ، من قولك قَنع به إذا رَضِيَ بالشيء اليسير .

ويقرأ بغير ألف ، من قولك : قنع قُنوعا ؛ إذا سأل .

( والمُعْتَرَّ ): المعترض . ويقرأ المُعْتَرِى \_ بفتح (١) التاء ، وهو في معناه ، يقال : عرَّهُمُ واعتَرَاهُم واعتراهم ؛ إذا تعرَّضَ (٢) لهم للطلب .

(كَذَلكَ): السكاف نَعْتُ لصدر محذوف، تقديره: سخَّرْ ناهم تسخيرا مثل ما ذَكَرْ نا .
قال تعالى: ﴿ لَنْ يَنَسَالَ اللهَ لُحُومُهَا ولا دِماؤُهـا ولكنُ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ . . . (٣٧) ﴾ .

قُوله تعالى : ( لَنْ يَنَالَ اللهَ ) : الجمهور (٢) على الياء ؛ لأن اللحومَ والدماءَ جمع تكسير؛ فتأنيثُه غَيْرُ حقيقى ، والفَصْلُ بينهما حاصل .

ويقرأ بالتاء؛ وكذلك « يَنالُه التَّقْوَى مِنْكُمْ » .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله أَيدَافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَنُورِ (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَ اللهَ مُيدا فِيعُ ) : مُيقُرأُ هِنبير<sup>(1)</sup> أَلْف ، وبالْأَلْف ؛ وهما سَوَا · ·

ويقال: إن الألف تدلُّ على أنَّ المدافعة تكون بين الله تعالى وبين مَنْ يقصد أَذَى المؤمنين. قال تعالى: ﴿ أَذِنَ للذِينَ مُنِعَا تَلُونَ بأنَّهُم ظُلِمُوا وإنَّ الله على نَصْرِهِمْ لَقَدَيرُ (٣٩) ﴾.

قوله تعالى : (أَذِنَ ) : يقرأ على تسمية الفاعل، وعلى (<sup>()</sup> ترك تسميته، وكذلك

« يِمَا تَلُونَ » ؛ والتَّقدَير : أَذِنَ لَمْم في القتال بسبب تَوْجيهِ الظُّلْمِ إليهم ·

(ه) في السكشف ( ٢ - ٢٠٠ ) . قوله ( الكان للمدين ) - قراه نامع ، قوبو شرو ، قوب المتقدم الممزة على أنهم بنوا الفعل الفاعل المتقدم الخدر ، وهو الله جل ذكره .

<sup>(</sup>١) وتفسيرالقرطي: ١٢\_٥٠، والمحتب: ٢-٨٨ (٢) في ١ : بهم. (٣) ومعانىالقرآن: ٢-٢٧٧

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ٢ ــ ١١٩ ) : قوله « إن الله يدافع » ــ قرأه ابن كثير ، وأبو عمرو ·

ختج الياء وإسكان الدال من غير ألف . وقرأ الباقون بضم الياء وبألف بعد الدال . (٥) في الكشف (٢ \_ ١٢٠ ) : قوله وأذن للذين "٤ \_ قرأه نافع ، وأبو عمرو ، وعاصم بضم

قال تمالى: ﴿ الدَينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ وَلَوْلَا وَثَنَا اللهُ وَلَوْلَا وَمُنَا اللهُ وَلَوْلَا وَمُنَا اللهُ وَلَوْلَا وَمُنَا حِدُ ءُيذَكُرُ فَيها وَنُعُ اللهِ النَّاسَ بَمْضَهُم بِبَمْضٍ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَغُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ءُيذَكُرُ فِيها اللهِ كَثَيرًا . . . (٤٠) ﴾.

قوله تعالى : ( الَّذِينَ ٱخْرِجُوا ) : هُو نَمْتُ للذينِ الأول ؛ أو بدَلُ منه ، أو في موضع تصب بأَعنى ، أو في موضع رَ فع على إضار « هم » ..

( إِلَّا أَنْ يَقُولُوا ) : [١٣٦] هذا استثناء مُنْقطَع ، تقديره : إلا يقولهم رَيِّنا الله .

و ( دَ فَعُ اللهِ ) ، وهاعه : قد ذُ كِرَ فَى البقرة (١) ..

( صَلَوَاتٌ ) ﴾ أَى ومَوَاضع صلوات .

ويقرأُ بسكون (٢) اللام مع فتَّتح الصاد وكسرها .

ويقرأ بضَمَّ الصاد واللام ، وبضَمَّ الصاد وفتح اللام . وبسكون اللام كما جاء في « حجرة » اللغات الثلاث .

ويقرأ: مُنكُوت \_ بضم الصاد واللام وإسكان الواو ، مثل صلب وصاوب .

ويقرأ : ﴿ صَلُوبِنا ﴾ بفتح الصاد وإسكان اللام وياء بعد الواو وثاء معجمة بثلاث (٣) . ويقرأ : ﴿ صَلُونَا ﴾ بفتح الصاد وضم اللام ، وهو اسم عربي .

والضمير في « فيها » يُعود على المواضع المذكورة . ﴿ قال تعالى: ﴿ الذِينَ إِنْ مُكَنَّاهُ مِهِ اللَّهِ ضَ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَ

قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِنْ مَـكَنَّاهُمْ ) : هو مثل<sup>(؛)</sup> « الذين أُخرجوا » .

( نَكِيرِ ) : مصدر في موضع الإنكارِ .

قال تعالى : ﴿ وَ كَأَيْنَ مِن قَرْ يَهِ إِلَّهُ لَكُناهَا وهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها و بِشُرِ مُعَطَّلَةٍ وقَصْرِ مَشِيدٍ (٤٥) ﴾ .

١٠٠٠ (١) صفعة ٠٠٠٠ - ١٠ والعشب: ٢ ـ ٨٣

<sup>(</sup>٣) في المحتسب (٢ \_ ٩٥ ) : قال قطرَب : صاوت \_ بالثاء : بعض بيوت النصاري . قال : والصاوث : الصوامم الصغار ، لم يسمم لها بواحد . ﴿ ٤) سورة الحج ، آية ٤٠ وقد سبقت .

قوله تعالى : ( فَكَأَيِّنْ ) : يجوز أن يكون في موضع نَصْب بما دلَّ عليه أهلكناها ، وأن يكونَ في موضع رفع بالابتداء .

( أَهْلَكُناها ) وأهلكتها سواء في العني .

( وَ بِشْر ): معطوفة على قَرْ ية .

قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ بِهَا أَو آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فإنْها لا تَمْمَى الْأَبْصَارُ ولِكُنْ تَمْمَى القُلُوبُ التي في الصُّدُورِ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَإِنَّهَا ) : الضمير للقصة ، والجملة بعدها مفسِّرة لها .

و ( التي في الصُّدُورِ ) : صفة مُوَّ كدة .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ سَمَوْا فِي آيَا نِنَا مُمْجِزِينَ أُولَئْكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ مُمَجِّزِينَ ﴾ : حال. و يُقْرأ ﴿ مُعاَجِزِينَ ( ) ﴾ ؛ بالألفوالتخفيف ، وهو في معنى الشدَّد ، مثل عاهد وعهد ؛ وقيل عاجز : سابق ، وعجَّز : سبق .

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولَ وَلَا نِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشيطانُ في أَمْنَيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشيطانُ . . . (٥٢) لِيَجْمَلَ مَا يُلْقِى الشيطانُ فِقْنَةً للذينَ في قلوبهم مَرَضٌ والقاسِيَةِ قلوبُهم . . . (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلَّا إذَا تَمَنَّى ) : قيل: هو استثناء من غير الجنس. وقيل: الحكلام كلُّه فى موضع صفة ِ لنى من .

و ( المقاسِيَة ) : الألفِ واللام بمعنى الذى ، والضمير فى ﴿ قُلُو بِهِمْ ﴾ العائد عليها ، ﴿ وقلوبهم » مرفوع باسم الفاعل ؛ وأنَّتَ لأَنه لو كان موضعه الفعل للَحِقَّتُهُ تَاءُ العَاْنيَتِ ، وهو معطوف على الذين .

قال تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ الذِينَ أُوتُوا العِلْمَ أَنَّهُ الحِقُّ مِن رَّبِكَ فَيُوثَمِثُوا بِهِ فَتُخْيِتَ له قلوبُهم وإنَّ اللهَ لَهَادِ الذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٤) . ولا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُوا في مِرْ يَةٍ مِنه . . . (٥٥) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الحكشف (۲ ــ ۱۲۲ ) : قوله ﴿ مَعَاجِزِينَ ﴾ ــ قرأه ابن كثير ، وأبو عمرو ــ مشددا ، من غير ألف . وقرأ النباقون بألف مخففا .

قوله تعالى: ( فَيُومُنِوا ): هو معطوف على « لَيَعْلَم » ، وكذلك « فَتُخْبِتَ » . ( لَهَادِى الَّذِينَ ): الجمهورُ على الإضافة ؛ و يُقرأ لهاد (١) بالتنوين، و «الذين» نصب به . ( في مِرْ يَةٍ ) \_ بالكسر والضم ، وهما لغتان .

قال تعالى : ﴿ المُلْكُ يَوْمَنْذَ لِلهُ يَحْكُمُ بِينِهِمِ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ في جنَّاتَ النعيم (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( يَوْمَنْذِ ): منصوب بقوله: « لله ِ » ؛ و«لله » الحبر .

و ( يَحْكُمُ ) : مستَّأَنْ ؛ ويجوز أن يكونَ حالاً من اسْمِ الله تعالى ، والعاملُّ نبه الحار .

قال تمالى : ﴿ وَالذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بَلَيا يِنَا فَأُولَٰئِكَ لَمْ عَذَابُ مُهِينٌ (٥٠) . والذينَ ما مَا وَالذِينَ مَا اللهِ عَمْ اللهُ وَزْقاً حَسَناً . . . (٥٨) ﴾ . هاجَرُ وا في سبيل الله عِمْ قُتِلُوا أو مَا تُوا كَيَرُ زُقَابُمُ اللهُ وِزْقاً حَسَناً . . . (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَأُولَئِكَ ) : الجملة خَرَ الذين ؛ ودخلت الفاء لمعنى الحزاء . . .

و ( قُتِلُوا )\_ بالتخفيف والتشديد، و « ليَرْزَقَنَهُمْ » : الخبر. و «رِزْقا»: مفعول ثان ؟ ويحتمل أن يكونَ مصدَّرا موَّ كِّدا .

قال تعالى: ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَوْضُونَهُ وإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (٩٩) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُمْ ﴾ : يجوزُ أَنْ يكونَ بدلا من ليرزقنَّهُم ؛ ويجوز أَنْ يكونَ مستَأْنَهَا .

و ( مُدَّخَلا ) بِالضِمُ والْفَتْحَ ، وقد ذُكُرُ (٢) فِي النَسَاءِ قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمثْلِ مَا عُوقِبَ بِه ثَمْ يُغِنَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَ نَهُ ۖ اللّهُ إِنَّ اللهُ لَمَنُونٌ غِنُورٌ (٦٠) ﴾ .

قولة تعالى : ﴿ ذَلَكَ ﴾ ؛ أى الأَمرُ ذلك ، وما بَعْدُه مستَأَنْفَ . ﴿ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ : الباء فيها بمعنى السبب ، لا بمعنى الآلة ؛ و ﴿ لَيَنْصُرَ لَهُ ﴾ : خبر مَن .

<sup>(</sup>۱) في تفسير القرطبي ( ۱۲ ـ ۷۸ ) : قرأ أبو حيوة « وإن الله لهاد الذين آمنوا » ـ بالتنوين -(۲) صفحة ۲۵۱

قال تعالى : ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُو بِهِ هُوَ البَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هو العَلَيُّ الحَكِبِيرُ (٦٢) ﴾ .

توله تعالى: (هُوَ الحَقُّ): يجوزُ أنْ يكونَ « هو » توكيدا، وفَصْلا، ومبتدأ ـ و ( يَدْعُونَ ) ـ بالياء والتاء، والمعنى ظاهر .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِن إلسها ما عَنَصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطيفٌ خبير (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَتُصْبِحُ الأَرْضُ ) : إنما رُفع الفعلُ هنا وإن كان قَبْلَه لفظُ الاستفهام [١٢٧] لأَمرين :

أحدها \_ أنه استفهام بمعنى (١) الخبر ؟ أي قد رأيت ، فلا يكون له جواب .

والثانى \_ أنَّ ما بعد الفاء يَنْتَصِب إذا كان المستَّفْهَم عنه سببا له ؟ ورؤيتُه لإنزال الماء لا يوجبُ اخْضِرَ ازَ الأرض ؟ وإنما يجبُ عن الماء ؛ والتقدير : فهنى ؟ أي القصة ، وتصبيح الخبر .

و يجوز أن يكونَ فتصبح (٢) بمعنى أُصبحت ؛ وهو معطوف على أنزل، فلا موضع له إذاً. ( مُخْضَرَّةً ) : حال ، وهو اسمُ فاعل .

وقرىء شاذًّا بفتح الميم وتخفيف الصاد مثل مَبْقَلَة ومَجْزِرَة ؛ أَى ذَات خُضْرَة .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ إِلَٰهَ سَخَّرَ لَـكُمْ مَا فِالْأَرْضِ وَالْتُلُكُ تَجْرِى فِي البَحْرِ إِثْمُوه، وَيُمْسِكُ السَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَا بِإِذْ نِهِ . . . . (٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَالْهُلْكِ َ ﴾ : في نصبه وحبان :

أحدها \_ هو منصوب بسخَّر معطوف على « ما » .

والثاني \_ هو معطوف على اسم إن .

و ( تَجْرِي ) : حال على الوَجْه الأول ، وخبر على الثاني .

و البيان: ٢ ـ ٢٧٧ ) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ١٠٠ ، ومهاني القرآن: ٢ ـ ٢٢٩ ، ومهاني القرآن: ٢ ـ ٢٢٩ ،

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ــ ١٥٠٠ ١١٠ على حد الله المراجع المر

و يُقْرَأُ بال فع ، وبجرى الحبر .

(أَنْ تَقَعَ) : منعول له ، أَى كراهة َ أَنْ تَقَع . ويجوز أَن يكونَ في موضع جر ؛ أَى مِنْ أَنْ تقع .

وقيل: في موضع نصب على بدل الاشتمال؟ أي و يُعسك وقُوعَ السماء؟ أي يَمْنَعه.

قال تعالى : ﴿ لَـكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَامٌ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فَ الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَ رَّبُكَ إِنَّكَ لَمَلَى هُدًى مُسْتَقَيِّمِ (٦٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فلا 'ينازِعُنّكَ ) . وُيقُو َ ﴿ يَنْزِعُنّكَ ﴾ (١) بفتح الياء وكسر الزاى وإسكان النون ؟ أى لا يخرجنّك .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُنْتَلَى عَلَيْهِم آيَاتُنَا بَيِّنَاتَ تَمْرِفُ فِي وُجُوهِ الذِينَ كَفَرُوا المُنْكَرَ يكادُونَ يَسْطُونَ بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِم آيَا تِنَا قُلْ أَ قَأْ نَبِّئُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكُمِ النَّارُ وَعَدَهَا لِللهُ الذِينَ كَفَرُوا وَبِنْسَ المصيرُ (٧٢) ﴾ .

قوله تمالى : ( يَكَادُونَ ) : الجملة حال من الذين ، أو من الوجوه ؛ لأنه يعبَّرُ بالوجوه عن أصحابها ، كما قال تعالى (٢) : ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَتُذُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ ؛ ثم قال : ﴿ أُولَئُكُ مِمْ الْكُفَرَةُ الفَحَرَةُ ﴾ .

قوله تعالى : ( النَّارُ ) : 'يُقْرَأُ بالرفع . وفيه وجهان :

أُحدهما \_ هو مبتدأ ، و « وَعَدَها » : الخبر .

وَالثَّانِي \_ هُو خَبَرَ مَبَتَداً مُدُوفَ ؟ أَى هُو النَّارِ ؟ أَى الشَّرِ ، ﴿ وَوَعَدَهَا ﴾ على هذا مَسْتَأْتُفَ ؟ إذ ليس في الجَلَة ما يَصَلِّحُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْحَالَ ،

ويقرأ بالنصب على تقدير أعنى ، أو بـ ﴿ وَعَدَ ﴾ الذي دَلَّ عليه ﴿ وعدها ﴾ . . . و ُيقرَ أ بالجر على البدل مِنْ شَرَ (٢) .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ - ٨٥ ): قراءة لاحق بن حيد « فلا ببرعنك » - بغتج الياء . وقال: ظاهر مدا فلا يستخفنك عن دينك إلى أديانهم فيكون بصورة المتروع عن شي إلى غيره . قال : وأما قراءة العامة « فلا ينازعنك في الأمر » فلفظ النهى لهم، ومعناه له صلى اقد عليه وسلم . (٢) سورة عبس ، آية . ٤ (٣) وتفلير الفوطي : ١٢ - ٩ ٩ ، وقال بم يجبوز في « الغار » الرفع والنصب والخفض ؛ فالرفع على : هو الغار ، أو مي الناز . والنصب عني أعنى ، أو إضار ضل مثل الثاني . أو يكون محولا على المدنى ؛ أي أعرف كم يعمر من ذل كم الناز ، والخفض على الندل .

قال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الذِّينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَنَ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا له ، وإنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبابُ شيئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ منه ضَمُفَ الطَّالِبُ والمَطْلُوبُ (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَسْلُبُهُمْ ) : يتعدى إلى مفعولين ؟ و « شَيْئا » هو الثانى .

قال تعالى : ﴿ اللهُ يَصْطَفَى من الملائكَةِ رُسُلًا ومن النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيغُ بَصِيرُ (٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ ) ؛ أى ومِنَ الناس رسلا .

قال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِى اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُو اجْتَبَا كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينَ مَنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبِرَاهِيمَ هُو سَمَّا كُمُ السّلمِينَ مَنْ قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَسْكُونَ الرَّسُولُ شهيدا عليكم . . . (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( حَقَّ جِهادِهِ ) : هو منصوب على المصدر ؛ و يجوز أَنْ يكونَ نعتا لمصدرٍ محذوف ؛ أى جهادا حقَّ جهاده .

( مِلَّهَ أَ بِيكُمْ ) ؛ أَى اتَّبعوا ملة آبيكم . وقيل: تقديره: مثل ملَّه ؛ لأَنَّ المعنى: سَهَّلَ عليكم الدِّينَ مثل ملَّة إبراهيم ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

( هُوَ سَمَّا كُم ): قيل: الضمير لإبراهيم ؛ فعلى هذا الوَجْه يكون قوله: « وفي هَذَا » ؛ أى وفي هذا القرآن سَمَّا كم ؛ أى بسببه سميتم . وقيل: الضمير لله تعالى .

( لِيَــكُونَ الرَّسُولُ ) : يتعلَّق بسَمًّا كُم . واللهُ أعلم .

## سُورَة المُؤمِنُون مِسْمِهُ الْمِرْمِنِ الْحِيْمِ

قال تغالى : ﴿ قَدْ أَ فَلَحَ المؤمنونَ (١) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَدْ أَ فَلَحَ ): مَنْ أَلْقَى حَرَكَة (١) الهمزة على الدال وحذَها فمِلَتُه أَنْ الهمزة بعد حذْفِ حَركتها صيِّت أَلفا ، ثم حذفت لسكونها وسكون الدال قبلها في الأصل؟ ولا يُعتدُ بحركة الدَّال لأنها عَارضة .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمِ حَافِظُونَ (٥). إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمِ أَوْ مَا مَلَـكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْ وَاحِهِمْ ﴾: في مُوضِع نصِب بـ «حافظون» على المعنى ؟ لأن المعنى صانُوها [١٢٨] عن كل فَرْج إلا عن فُرُوج أذواجهم ·

وقيل: هو حال؟ أي حفظوها في كل حال إلا في هذه الحال.

ولا يجوز أنْ يتعلق بـ ﴿ مَانُومِينَ ﴾ لأَمرين :

أحدهما \_ أَنَّ ما يَمُدَ ﴿ إِن ﴾ لا يعمل فما قبام ا

والثاني \_ أنَّ المضافَ إليه لا يعملُ فيما قبله ن

و إنما تعلَّقت « على » بحافظون على المعنى ؛ ويجوز أن تتعلَّق بفعل دَلَّ عليه «مَلُومين» ؛ أى إلا على أزواجهم لا يُلَامُون .

قال تُعالى : ﴿وَالذِينَ هُمْ لِأَمَانَا تِهِم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) . وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) ﴾ .

قُولِه تَعَالَى : ( لِأَمَانَا تِهِمْ ) : 'يُقْرَأُ بالجُمْعِ ، لأنها كثيرة ، كقوله تعالى (٢) : « أَنَّ

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب الفرآن ( ٢ ــ ١٠٢ ): قرأً ووش بإلقاء حركة الهمزة على الدال ، وحذف الهمزة . وانظر في ذلك أيضا البيان : ٢ ــ ١٨٠ (٢) سوارة النساء ، آية ٨٠

تُودُوا الأَماناتِ إلىأَهلها » ، وعلى الإفراد لأنها جنس (١) ؛ فهي في الإفراد كَمَهدهم (٢) ؛ ومثله « صَلَوَا تِهِمُ » في الإفراد والجمع .

قال تعالى : ﴿ الذينَ يَرِثُونَ الفِرْ دَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ (١١) ﴾ .

قوله تعالى: ( هُمُ فيها خالدُونَ ) : الجملة حالٌ مقدرة ، إمَّا من الفاعل أو المفعول .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنا الإنسانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ (١٢) ﴾ . .

قوله تعالى : ( مِنْ سُلَالَةٍ ) : يتعلق بخَلَقْنَا .

و ( مِنْ طِينٍ ٍ) : بمحدوف ؛ لأنه صفّة السلالة ؛ ويجوز أن يتنعلَّق بمعنى سُلالة ؛ لأنها . بمعنى مَسْلُولة .

قال تمالى: ﴿ ثُمْ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْمِظَامَ لَحُمَّا ثُمُ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالَقِينَ (١٤) ﴾ . قوله تمالى: (خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ): خلقنا بمعنى صيَّرْنَا ؟ فلذلك نَصب مفعولين .

( المِظامَ ): بألجمع على الأَصل ، وبالإفراد لأَنه جنس.

( أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ) : بدَل ، أو خبر مبتدأ محذوف ؛ وليس بصفة ؛ لأَنه نَكِرةٌ وإن أَضيف ؛ لأَن الله عَوض عن « من » (٣) ، وهكذا جميع باب أَنعل منك .

قال تعالى : ﴿ ثُمُ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمِّيَّتُونَ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَعْدَ ذٰلِكَ ) : العاملُ فيه « مَيِّتُونَ ﴾ ، واللام هاهنا لا مَمْنَعُ العملَ . قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءَ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكُنَاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهابٍ به لَقَادَرُونَ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِهِ ) : متعلق بذهاب . و « على » متعلقة بـ « عادِرونَ » .

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ \_ ١٢٥ ) : قوله: « لأماناتهم » \_ قرأ ابن كذير بالتوحيد . وقرأ الباقون بالجمع .

<sup>(</sup>۲) عبارة الكشف أوضح ، إذ قال:هو مصدر، فمن وحده فلا أن المصدر يدل على القليل والكثير من جنسه بلفظ التوحيد، فآثر التوحيد لخفته. ويقوى التوحيد أن يعده «وعهده»، وهو مصدر، وقد وحد (٣) والبيان : ٢ ـ ١٨١ . وقال : فلا يكتسب المضاف من المضاف إليه تعريفا .

قال تعالى: ﴿وَشَجَرَةٌ نَخرُ مُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِللَّهِ كِلِينَ (٢٠)﴾.
قوله تعالى: ﴿ وَشَجَرَةٌ ﴾ ؟ أَى وأَنشأْنَا شَجَرةٌ ؟ فَهُو مُعطوف على ﴿ جِناتٍ ﴾ .

( سِيفاءَ ) : يقرأ بكسر (١) السين ، والهمزةُ على هذا أَسْل ، مثل حِملاق ، وليست للتأنيث ؛ إذ ليس في الكلام مثل سيتاء ؛ ولم يَنْصَرِفْ لأنه اسْمُ ' بُقْعة ؟ ففيه التعريف والتأنيث ؛ ويجوز أن تكون فيه العُجْمَة أيضا .

ويقرأ بفتح السين ، والهمزةُ على هذا للتأنيث ؛ إذ ليس فى الكلام فعلال بالفتح . وما حكى الفراء من قولهم : ناقة فيها خَزْ عال (٢) لا يثبت ، وإنْ ثبت فهو شاذّ لا يُحْمَلُ عليه . قوله تعالى : ( تَنْبُتُ ) : رُيقُرَ أُ بضم (٣) التاء وكسر الباء . وفيه وجهان :

أَحدها \_ هو متعد ، والمفعولُ محذوف ، تقديره : تنبت تمرها أو جَناَها ؛ والباء على هذا حال من المحذوف ؛ أى وفيه الدّهن ؛ كقولك : خرج زَيد بثياًبه .

وَقَيْلُ : الْمِاءُ زَائِدَةً ، فلا حَذْفَ إِذَا ؟ بِلَ الْمُعُولُ الذُّهُنَّ . `

والوجه الثانى ــ هو لازِم ، يقال : نبت البقل ، وأُنبت بمعنى ؛ فعلى هذا الباء حال ، وقيّل : هنى مفعول ؛ أى تنبت بسبب الدُّهن .

ويقرأ بضم التاء وفتح الباء ، وهو معلوم .

ويقرأ بفتح التاء وضَمِّ الباء، وهو كالوجه الثاني الذكور .

( وَصِبْغُمْ ) : معطُّوف على الدَّهن . `

وقرى أله في الشاذ له النَّصب عطفا على مَوْضِع بالدَّهن .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآنِ ( ٢ – ٢٣٣ ) : قرأ أهل الحجاز « سيناء » – بكسر السين والمد . وقرأ عاصم وغيره « سيناه » – ممدودة مفتوحة السين .

<sup>(</sup>٢) في القاموس : ناقة بها خزعال : ظلم .

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ - ٢٠ ) : قوله: « ننبت بالدهن » \_ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسنر الباء . وقرأ الباقرن بفتح التاء وضم الباء .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَـكُمْ فِي الْأَنْمَامِ لِعِيْرَةً نُسْقِيكُم مِمَا فِي بُطُونِهَا وَلَـكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى: (نُسْقِيكُمْ): يُقْرَأُ بالنون؛ وقد ذُكِرَ فى النحل<sup>(١)</sup> وبالتاء، وفيه ضمير الأَنعام، وهو مستَأْنَفُ.

قال تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بَأَعْيِنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ نَا وَفَارَ التَّنُّورِ فَأَسْلُكُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بأَعْيُنِنا ) : في موضع الحال ؛ أي محفوظة [٢٢٩] .

و ( مِنْ كُلِّ زَوْجَينِ ا ْتَنَينِ ) : قد ذُكِرَ في هود (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنزِ لَنَى مُثْرَاً لَا مُبارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْرِ لِينَ (٢٩) . إنَّ فى ذلكَ لَآياتِ وإنْ كُناً كَمُبْتَلِينَ (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْزِلا ) : 'يُقْرَأُ بفتح الميم وكسر الزاى؛ وهو مَكان ، أو مصدر نزل ؛ وهو مطاوع أُنزلته .

ويقرأ بضم الميم وَفَتْح الزاى ، وهو مصدر بمعنى الإنزال ؛ ويجوز أن يكون مكاً ، كقولك : أنزل الكان فهو مُنزل .

( وَإِنْ كُنّا ) ؛ أَى وإِنَا كَمَا ؛ فَهَى مُحَقَّفَةً مَنَ الثقيلة ، وقد ذُكِرَتْ فَي غير موضع . قال تعالى: ﴿ أَ يَمِدُ كُمُ أَنَّكُم إِذَا مِنْمُ وَكُنْتُم تُرَاباً وعِظاَماً أَنَّـكُم مُخْرَجُونَ (٣٥) ﴾. قوله تعالى : ( أَ يَمِدُ كُمْ إِذَا مِنْمُ ) : في إعراب هذه الآية أوجه :

أحدها \_ أناسم «أن» الأولى محذوف أقيم مقامهالمضاف إليه، تقديره: أن إخراجكم. و « إذا » هو الخبر .

و « أنَّـكُمْ مخْرَجُونَ » تُـكرير ؛ لأَن « أَن » وما عملَتْ فيه للتوكيد ، أو للدلالة على المحذوف .

والثانى ــ أنّ اسم « أنّ » الــكاف والميم ، و « إذا » شرط ، وجوابُها محذوف ، (۱) صفحة ۸۰۰ (۲) صفحة ۲۹۷

تقديره : أنكم إذا متم يحدث أنكم مُخْرَجون، فأنكم الثانية وما عمات فيه فاعل جواب إذا ، والجلهُ كالها خبر أنّ الأولى م

والثالث ــ أنَّ خبر الأولى مخرجون ، وأنَّ الثانية مكرّرة وحْدَها توكيدا ، وجاز ذلك لما طال الكلام ، كما جاز ذلك في المكسورة في قوله تعالى (١) : « ثم إنَّ رََّبِك للذين هَاجَرُوا ». و (٢) « ثم إنَّ رَبَّك للذين عَمِلُوا السُّوءَ » ؛ وقد ذكر في النَّحْل .

والرابع \_ أن خبر « أن » الأُولى محذوفُ لدلالة ِ خبر الثانية عليه؛ ولا يجوزُ أن يكونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّ

وأمَّا العاملُ في « إذا » فحذف ؛ فعلى الوَجْهِ الأَوَّل يَكُون المقدر من الاستقوار ؛ وعلى الوجه الثانى يعمل فيها جوابُها المحذوف ، وعلى الثالث والرابع يعمل فيها ما دلَّ عليه خبر الثانية ، ولا يعمل فيها « متمُّ » لإضافتها إليه (٣) .

قال تعالى : ﴿ هَامُهَاتَ هَمْهَاتَ لِمَا تُوعَدُّونَ (٣٦) ﴾ ..

قوله تعالى : ( هَمِهاتَ ) : هو اسْمُ للفعل ، وهو خَبَر واقعٌ موقع بَهُدَ . وفي فاعله وجهان :

أَحدها \_ هو مضمر ، تقدره بَعُدَ التصديق لمِا تُوعدون ، أو الصحة ، أو الوقوع ، و حجو ذلك ..

والثاني \_ فاعله « ما » ، واللام زائدة ؛ أي بَعُدَ ما توعدون من البعث .

وقال قوم: هيهات بمعنى البُعْد؛ فوضعُه مبتدأ ، و «لما توعدون» الخبر؛ وهو ضعيف ، وهمات على الوجه الأول لا مَوْضِعَ لها ، وفيها عدّة أقراءات (١) : الفَتْح بلا تنوين ، على أنه مفرد ، وبالتنوين على إرادة التكثير ، وبالكسر بلا تنوين ، وبتنوين على أنه جَمْع تأنيث ، والضم بالوجهين ، شبّه بقَبْلُ و بَعْد .

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ١١٠ (٢) سورة النحل، آية ١١٩، وقد ذكر صفحة ٨٠٨

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ٢٠٧ ، والبيان : ٢ ــ ١٨٣ ــ

<sup>(</sup>٤) هذه القراءات في المحتسب: ٢ \_ ٩٠ ، والبيان: ٢ \_ ١٨٤ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ١٠٩ أيضا .

ويقرُّ أَ هَيْهَاهِ \_ بالهاء \_ وَقَفاً ووَصْلًا .

ويةرأ أيْهاَه \_ بإبدال الهمزة من الهاء الأولى .

قال تعالى : ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَمَّا قَلِيل ٍ ) : « ما » <sup>(١)</sup> زائدة .

وقيل : هي بمعني شيء ، أو زَمن . وقيل بدَل منها .

وفى الـكلام قَسَم مُ محذوف جوابه : « لَيُصْبِحُنَّ » .

و « عن » يتعلق بيصبحن، ولم تَمْنَع اللامُ ذلك كما منعتها لامُ الابتداء، وأجازُوا زَيْد لأضربن ؟ لأن اللامَ للتوكيد ؛ فهي مثل قَدْ ، ومِثْلُ لام التوكيد في خبر إن ؛ كقوله (٢) : « بلقاء رَبِّهم لكاً فرون » .

.وقيل: اللام هنا تمنَعُ من التقديم إلا في الظروف، فإنه يُتَوسَّعُ فيها .

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْسُلْنا رُسُلَنا رُسُلَنا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا رَمُصُلَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا رَمُصْلَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحادِيثَ فَبُهْدًا لِقَوْمِ لِا يُؤْمِنُونَ (٤٤) ﴾ .

قوله [ ١٣٠] تعالى : ( تَتْرَى ) : الناء بدلَمِنَ الواو ، لأنه من المواترة ، وهي المتابعة ؟ وذلك من قولهم : جاءوا على وَتِيرة ؟ أى طريقة واحدة ، وهو نصب على الحال ؟ أى متتابعين ، وحقيقته أنه مصدر في موضع الحال . وقيل : هو صفة الصدر محذوف ؟ أى إرسالا متواترا .

وفي أَلفها ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هي للإلحاق بجعفر ، كالألف في أرْطي ؛ ولذلك توَّنَّ في قولِ مَنْ صرفها . والثاني \_ هي بدل من التنوين .

والثالث \_ هي للتأنيث ، مثل سَـكُرَى ؛ ولذلك لا تنوَّنُ على قول مَنْ مَنَع الصَّرْف . قال تعالى : ﴿ ثُم أَرْسَلْنا مُوسَى وأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَا تِنا وسُلْطانٍ مُبِينٍ (٤٥) ﴾ .

. ﴿ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ هَارُونَ ﴾ : هُو بِدَلُّ مِنْ أَخَاهُ ۥ

 <sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ـ ١٨٥ (٢) سورة الروم ، آية ٨

قال تعالى : ﴿ فَقَالُوا أَ نُونُمِنُ لِلْبَصَرَ بْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنَا عَا بِدُونَ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى: (مثلنا): إنما لم يثن لأنّ «مثلا» في حكم المصدر، وقد جاءت تثنيته وجعه في قوله تعالى (٢): « ثم لا يَكُونُوا أَمثُالَكُم » . في قوله تعالى (٢): « ثم لا يَكُونُوا أَمثُالَكُم » .

وقيل: إنما وَحَّد لأَنَّ الماثلةُ في البشرية ، وليس المراد الحكمية .

وقيل: اكتفى بالواحد عن الاثنين .

قال تعالى : ﴿ وَجَمَّلُنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۖ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ (٥٠) ﴾ ·

قوله تعالى : ( وأُمَّهُ آ يَةً ): قد ذُكِرَ فى الْأَنبِياء <sup>(٣)</sup> .

قوله تعالى : ( وَمَعِينِ ) : فيه وَجْهان :

أَحدها \_ هو فَعِيل من المَعَنْ ، وهو الشيء القليل ، ومنه المَاعُون . وقيل : الماعون : الماء ، فللمُ أُصل .

والثانى \_ الميم زائدة ، وهو من عنته إذا أبصرته بعينك ، وأَصْلُه مَعْيُون .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَّقُونِ (٥٣) . فَتَقَطَّمُوا أَمْرَكُمُ بِينَهُم زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَ بِهِم فَرِحُونَ (٣٠) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ ﴾ : 'يُقرَأُ بِفتح (٤) الهُمزة . وفيه ثلاثة أوجه :

أَحدها \_ تقديره : ولأنَّ ، واللام المقدَّرة تتعلَّق بـ «نمانَّةُون» ؛ أَى فاتَّقُون ؛ لأن هذه .

وموضِعُ أَنَّ نصب، أو جَرَّ على ما حكَيْناً من الاختلاف في غَيْر موضع.

والثاني \_ أَنه معطوف على ما قبله ، تقديره : إنى بما تعملونَ عليم وبأن هذه .

والثالث \_ أن في الـكلام حَذْناً ؛ أي واعلموا أَنَّ هذه .

ويقرأ بتخفيف النون، وهي مخففة من الثقيلة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٣ (٢) سورة محمد، آية ٣٨ (٣) صفحة ٢٦٩

<sup>(</sup>٤) فى الكشف (٢ ـ ١٢٩): قوله: « وإن هذه أمتكى » ـ قرأه الكوفيون بكسر الهمزة على الابتداء والاستثناف رالقطم بما قبله . وقرأ الباقون بالفتح . وخفف النون ابن عامر وحده على إرادة التشديد .

ويقرأ بالكسر على الاستئناف .

و ( أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ) : قد ذُكِر فى الأنبياء (١) ، وكذلك : ﴿ فَتَقَطَّمُوا أَمْرَ هُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

و (زُبُرًا) \_ بضمتين : جمع زَبُور ، مثل رَسُول ورُسل .

ويقرأ بالتسكين على هذا العني .

ويقرأ بِفَتْح الباء ، وهو جَمْع زُبْرَة وهي القِطْعة أو الفرقة؛ والنصب على الوَجْهِ الأوّل على الحال مِنْ « أمرهم » ؛ أي مثلَ كُتُب .

وقيل : « من » ضمير الفاعل .

وقيل : هو مفعول ثان لتقطُّعوا ؟ وعلى الوَّجْه الثانى هو حال من الفاعل .

قال تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مالٍ وَبَنِينَ (٥٥) . نُسارِعُ لهم في النَحْيْرَاتِ، بل لَا يَشْعُرُ ونَ (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : (أنَّ ما) : بمعنى الذى ، وخبر أنَّ « نُسارِعُ لهُمُ » ؛ والعائدُ محذوف ؛ أى نسارِعُ لهم، أى فيه؛ ولا يجوز أَنْ يكونَ الخبر من مال؛ لأنه إذا كان مِنْ مال فلا يُمابُ عليهم ذلك ؛ وإنما يُمَابُ عليهم اعتقادُهم أَنَّ تلك الأموال خَيْرُ لهم .

وُ يُقْرِأُ نسارَع (٢) بالياء والنون ، وعلى تَرْكُ تسمية ِ الفاعل ، ونُسْرع بنير ألف .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمِ رَاجِعُونَ (٦٠) ﴾.

قوله تعالى : (ما آتُوْ١) : « ما » : بمعنى الذى ، والعائدُ محذوف ؛ أى يُعطون ما بعطون ·

ويقرأ : أُتَوْا \_ بالقصر (٣) ؛ أي ما جاءوه .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۳

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ – ۹۶): قراءة الحر النحوى « نسرع لهم » . وقرأ عبدالرحمن بن أبى بكرة « يسارع لهم » . وروى عنه أيضا « يسارع لهم » – بفتح الراء والذى قبله بكسر الراء . وقراءة الناس « نسارع » – بالنون والألف .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب (٢ \_ ه٩): قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعائشة ، وابن عباس، وقتادة، والأعمش : « يأتون ماأتوا » \_ قصرا .

(انَّهُمْ ...)؛ أَى وَجِلة من رُجوعهم إلى ربهم ، فحدف حرَّفَ الجرِ . قال تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فَى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَا بِقُونَ (٦١) ﴾ . وقال تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فَى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَا بِقُونَ (٦١) ﴾ . وقال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَسَامَةُ مِنَا [٦٣١] ؟

قوله تعالى : ( وَهُمْ لَهَا ) ؛ أَى لأَجلها . وقيل : التقدير : وهم يسابقونها [١٣١] ؛ أَى يُبَادِرُونها ؛ فهى فى موضع المفعول ؛ ومثله (١) : و « هُمْ لَهَا عامِلُونَ » ؛ أَى لأجلها وإياها يَمْمَلُون .

قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَ فِيهِم بِالْمَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُ وَنَ (٦٤) ﴾ . قوله تعالى : ( إِذَا ) هي للمفاجأة ، وقد ذُ كِرَ حُكْمُهَا .

قال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَا نِي تُتْلَى عَلَيْكُم فَكُنْتُمُ عَلَيْأَعْقَا بِكُم تَصْكُونَ (٦٦). مُسْتَكْمِ بِنَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (٦٧) ﴾ .

قوله تُعَالَى : (عَلَى أَعْقَا بِكُمْ ) : هو حال من الفاعل في « تَنْكِصُونَ ». وقوله تعالى : « مُسْتَكْبِرِينَ » : حال أُخرى .

والهاء في « بِهِ » للقرآن العظيم · وقيل : للنبي عليه الصلاة والسلام · وقيل : لأُمْرِ اللهِ تعالى ؛ وقيل : للبيت ؛ فعلى هذا القَوْل تكون متعلقة بـ «سامِرًا » ؛ أى تسمرون حَوْلَ البيت .

وقيل : بالقرآن . وسامِرًا حال أيضا ، وهو مصدر ، كقولهم: قُمْ قائمًا ، وقد جاء من المصدر على لفظ اسم الفاعل نحو العاقبة والعافية .

وقيل: هو واحد في موضع الجَمْع .

وقری ٔ: سُمَّرا ، جمع (۲) سامر ، مثل شاهد و تُمهَّد .

و ( مَهْجُرُ ونَ ) : في موضع الحال من الضمير في سامِرًا .

و يُقرَأُ بفتح (٢) التاء ، من قولك: هجر بهجر ، إذا هذَى . وقيل : يَهُ جُرون القرآن .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، آية ٦٣

<sup>(</sup>۲) فى اَلْحَنْسَبُ (۲ \_ ۹۳): قراءة ابن مسعود ، وابن عباس ، وعكرمة : « سمرا يهجّـرون» ورق عن ابن محيصن : « سمرا يهجـرون» . قال : والسمر : جم سامر ، والساس : القوم يسمرون ؛ أى يتحدثون ليلا . وأما يهجرون \_ بسكون الهاء وضم الياء فتفسيره : يفحشون القول =

و يُقْرِأُ بضم التاء وكسر الجيم ، من أُهجر ؟ إذا جاء بالهُجْر ، وهو النُحْش . ويقرأ بالتشديد ، وهو في معنى المختّف .

قال تعالى : ﴿ أَمْ نَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَابِكَ خَيْرٌ وهو خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٧٢) ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ خَرْجًا ﴾ : يقرأ بغير ألف في الأَول ، وبألف في الثاني .

ويقرأ بغير أُلفِ فيهما ، وبألف (١) فيهما ، وهَا يَعْنَى .

وقيل: النَّحَرْج الأُّجرة ، والخراج: ما يُضْرَبُ على الأرض والرِّقاب.

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الذينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ خِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِنْبُونَ (٧٤) ﴾ .

قوله تعالى: (عَن الصِّرَاطِ): يتعلَّقُ بـ«نا كِنْبُونَ »، ولا تَمْنَعُ اللام من ذلك.

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُ نَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُو الرَّبِّهِم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٧٦) ﴾.

قوله تعالى : ( َ فَمَا اسْتَكَانُوا ) : قد ذَكِرَ في آل<sup>(٢)</sup> عَمران بما فيه من الاختلاف .

قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتُدَةَ قَلْيَلِامَاتِشَكُرُ وَنَ (٧٨) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ قَالِيلًا مَا تَشْكُرُ وَنَ ﴾ : قد ذُكِرَ فَي أُولَ الْأَعْرَافَ<sup>(٣)</sup> .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لِمَن ِ الأرضُ ومَنْ فيها إِنْ كَنْتُم تَعْلَمُونَ (٨٤) . سَيَقُولُونَ لَلهِ قُلْ أَ فَلَا تَذَكَّرُونَ (٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَيَقُولُونَ لِلهِ ) : الموضـــع (٤) الأول باللام فى قراءةِ الجمهور ، وهو جوابُ ما فيه اللام ، وهو قوله تعالى : « لِمَن الأَرْضُ » ، وهو مطابق للفظ والمعنى .

<sup>=</sup> وقال الحسن فى «تهجرون»؛ أى تهجرون كتابى ونبي. وأما تهجرون ـ بتشديد الجيم فينبغى ـ والله أعلم ـ أن يكون : تكثرون من الطجر ، وهو الهذيان ، أو هجر النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله ، أو تحكرون من الإهجار ، وهو إفحاش القول . وانظر فى ذلك أيضا : الكشف : ٢ ـ ١٢٩ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ١١٣ ، والبيان : ٢ ـ ١٨٧

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ٢ \_ ١٣٠ ) : قوله «خرجا فحراج » \_ قرأها حمزة ، والكسائى ، بألف بعد الراء فيهما . وقرأها ابن عامر بغير ألف فيهما . وقرأ الباقون الأول بغير ألف والثانى بألف .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۳۰۰ (۳) صفحة ۸۵۸

<sup>(</sup>٤) هي أسئلة ثلاثة : الأول : « قل لمن الأرض ومن فيها » ؟ والثانى « قل من رب السموات السبم » ؟ والثالث : « قل من بيده ملكوت كل شيء » . وثلاثة أجوبة : الأول : « سيقولون لله قل أفلا تذكرون » ، والثانث : «سيتولون لله . قل فأنى تسحرون» . الشملت عليها الآيات . ٨٠ ، ٨٥ ، ٨٠ ، ٨٥

وقرى ً بغير لام حَمْلًا على المعنى ؛ لأنّ معنى « لِمَن الأرض » مَنْ رَبُّ الأَرْضِ ؟ فيكون الجواب : الله ؛ أَى هو الله .

وأما الموضعان الآخران فَيُقْرآن بنبر لام حَمْلًا على اللفظ؛ وهو جوابُ قوله تعالى : ﴿ مَنْ رَبُّ السمواتِ ﴾ . ﴿ مَنْ بيده ملكوت » ـ باللام على المعنى ؛ لأنَّ المعنى فى قوله : ﴿ مَنْ رَبُّ السمواتَ » : لمن السموات ؟

ُ قال تعالى : ﴿ عَالِمِ الغَيْبِ وِالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٩٢) ﴾ .

قوله تعالى : (عالِمِ المُمَيْبِ ) : يُقْرأُ بالجرّ على الصفة ، أو البدل ، مِنَ اسْمِ الله تعالى قبله ؛ وبالرفع : أى هُوَ عالم .

قال تعالَى: ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنَى فَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٩٤). وإنَّا عَلَى أَنْ نُوِيَكَ مَا نَعِدُهُم لَدَادِرُونَ (٩٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلَا تَجْعَلْـنِي ): الفاصجوابُ الشرط ،وهوقوله تعالى<sup>(١)</sup> : «إمَّا تُرِيَـنِّي» والغداء معْتَرِضٌ بينهما .

و ( عَلَى ) : تتعلّق بـ«تمادرُونَ » .

قال تعالى : ﴿ حَتَّنَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) ﴾ .

قوله نعالى : ( ارْجَعُونِ ) : فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ أنه جَمْعُ على التعظيم ، كما قال تعالى (٢) : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لُنَاَ الذَّ كُرَ ﴾ ، وكقوله (٣) : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَثْرِل مِنَ السماءُ ما اللهُ فأخر جُناً ﴾ .

والثانى \_ أنه أراد : يا ملائكةَ رَبِّي ارْجِعُونِ .

والثالث ـ أنه دَلَّ بافظ الجُمْع على تَكرير القُول ؟ فَكَانَه قال : ارجعني (١٠) ارجعني . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فَ الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بِينَهُم يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١) ﴾. قوله تعالى : ﴿ يَوْمَئِذُ ﴾ : العاملُ في ظَرْف الزمان العاملُ في «بينهم»، وهو المحذوف؟ ولا يجوز أنْ يعمل فيه أنساب ؟ لأن اسْمَ ﴿ لا » إذا بني لم يعمل .

<sup>(</sup>١) آية ٩٣ ، من السورة نفسها . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الحجر ، آية ٩

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ، آية ٢٧ (٤) والبيان : ٢ \_ ١٨٩

قال تعالى : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (١٠٦) ﴾ .
قوله تعالى : (شِقُو تُنَا) : كُيْقُرَأُ بِالكُسر مَنْ غير ألف، وبالفتح (١) مع الألف، وها

قال تعالى : ﴿ فَاتَّخَذْ نُمُوهُم سِخْرِيًّا حَــتَى أَنْسُوْ كُم ذِ كُرِى وَكُنْتُم مَنْهِم تَضْحَـكُونَ (١١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( سِخْرِيا ) : هو مفعول ثان ، والكسر والضم لغتان ؛ وقيل : الكسر عمنى الهزل ، والضم بمعنى الإذلال من التَّسخير ، وقيل : بعكس ذلك .

قال تعالى : ﴿ إِنِّي جَزُّ يُتُّهُم اليَّوْمَ عِمَا صَبَرُ وَا أَنَّهُمْ هُمُ الفَا ثِزُونَ (١١١) ﴾ .

قوله تعالى : (أنهُمْ ) : يقرأ بالثمتج على أنَّ الجملة فى موضع مفعول ثان ؛ لأَنَّ «جزى» يتعدَّى إلى اثنين ، كما قال تعالى<sup>(٢)</sup> : « وجزَ اهُمْ بما صَبَرُ وا جنَّهً » .

وفيه وَجْه آخر ؛ وهو أَنْ بَكُونَ على تقدير : لأَنهم أَو بأَنهم ؛ أَى جزاهم بالفَوْز على ببرهم .

ويقرأ بالكسر على الاستثناف .

قال تعالى: ﴿ قَالَ : كُمْ لَبِثْتُمْ فَى الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) . قَالُوا: لَبِثْنَا يَوْمَا أُو بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ العَادِّينَ (١١٣) . قال : إِنْ لَبِثْتُم إِلَّا قَلِيلًا لُوأَنَّكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) . أَفَحَسِّبْتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وأَنَّكُم إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ ) : 'يُقَرَأُ على لفظ الماضي ؛ أي قال السائل لهم .

وعلى لَفُطْ الْأَمْرِ ؛ أَى يقول اللهُ للسائل : قُلْ لهم .

و (كم): ظرف لِلبِثْتُم ؟ أي كم سنة أو نحوها .

و (عَدَدَ ): بدل من «كم » .

ويقرأ شاذًّا عددا \_ بالتنوين .

<sup>(</sup>١) فى الكشف: قرأه عمزة والكسائى بفتح الثين ، وبألف بعد القاف . وقرأ الباقون بكسر الثين من غير ألف . وهما مصدران .

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، آية ١٢

و ( سِنِينَ ) : بدل سنه .

و ( العَادِينَ ) \_ بالتشديد؟ من العدد، وبالتخفيف على معنى العادِين ؟ أى المتقدمين - كقولك : هذه بئر عادِية ؟ أى سك مَنْ تقدمنا ، وحذف إحدى يا ى النسب ، كما قالوا الأشعرون ، وحُذِف الأخرى لالتقاء الساكنين .

( إَلَّا قَلِيلًا ) ؛ أَى زمنا فليلا ، أو لبثا قليلا .

وجوابُ ﴿ لو » محدّوف ؛ أي لو كنتم تعلمون مقدارَ لُبثكم من الطول لما أَجبتم بهذه

و ( عَبَثًا ) : مَصْدَر في موضع الحال ، أو مفعول لأجله .

قال تعالى : ﴿ فَتَمَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُورَبُّ الْمَرْشِ الْـكَوِيمِ (١١٦) ﴾ . قوله تعالى فى البقرة (١) : « لا إلهَ إلا هو الرُّحْمَن الرّحيم » ـ وقد ذُكر .

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرُ هَانَ له به فإنَّمَا حِسَا بُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا رُيفْلِحُ الكافرونَ (١١٧) ﴾ .

قوله تعالى: (لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ): صفة لإله، والحواب « فإنَّمَا حِسَابُهُ » . وقوله : « إنَّهُ لا يُفْلِحُ » \_ بالكسر على الاستثناف، وبالفتح على تقدير بأنه ؟ أى يُحَازى بعدم الفَلاح . والله أعلم

(١) سورة البقرة ، آية ١٦٣ وقد ذكر صفحة ١٣٢

## سيُورة النور

## بسسانيالهماارحم

قال تعالى : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ، وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آبَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّـكُم. تَذَ كُرُونَ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( سُورَ تُهُ ) ، بالرفع على تقدير <sup>(١)</sup> : هذمسورة ، أو مما 'يُثْلَى عليك سورة . ولا يكون سورة مبتدأ ؛ لأنها نكرة .

وقرى ً بالنصب على تقدير : أنزلنا سورة ً ، ولا مَوْضِع لـ « أَنْزَلْناها » على هذا ؛ لأنه-مفسِّر لما لا مَوْضِع له ، فلا موضعَ له .

و يجوزُ النصب على تقدير : اذكر سورة ، فيكون موضع «أنزلناها» نصبا ، وموضعها على الرفع رفع .

( وَفَرَّضْناها ) \_ بالنشديد (٢) بأنه تكثير ما فيها من الفرائض، أو على تأكيد إيجاب العمل ِ بما فيها ، وبالتخفيف على معنى فَرَضنا العَمَلَ بما فيها .

قال تعالى : ﴿ الزَّارِنِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مُنهُمَا مِائَةَ جُلْدَةً وِلاَ تَأْخُذُ كُم بهما رَأْفَةُ ۚ فِي دِينِ اللهِ . . . (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( الزَّا يَنِيَةُ والزَّانِي ) : في رفعه وجهان :

أحدها \_ هو مبتدأ والحبر محذوف ، تقديره : وفيما أيثلَى عليك الزانية والزاتى ؟ فعلى هذا « فاجْلدُوا » مستأنف .

والثانى \_ الخبر فاجْلدوا .

(۲) وفي الكشف (۲ – ۱۳۳): قوله: ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ \_ قرأه ابن كثير، وأبو عمرو: مشددًا على التكثير، وقرأ الباقون بالتخفيف،

<sup>(</sup>۱) في المحتسب (۲ ـ ۹۹): قراءة أم الدرداء ، وعيسي الثقني . . . . . « سورة » ــ بالنصب قال : وهي منصوبة بفعل مضمر . وأما قراءة الجماعة « سورة » ــ بالرفع فرفوعة بالابتداء . (۲) وفي لل كذن (۲ ـ ۳۳ ـ ۲ ) : قراء « من بناوا برست تأريب کرم من تأريب در الم

وقد قرى • بالنصب بفعل دلَّ عليه « فاجلدوا » ، وقد استوفينا ذلك في قوله تعالى (١): « واللذان يَأْ تِياَ مِهَا مِنْكُم » .

ومائة ، وثمانين ـ ينتصبان انتصابَ الصادر .

( وَلا تَأْخُذُ كُمْ بِهِما ) : لا يجوز أَنْ تتعلَّقَ الباء بـ «رَأْنَةٌ » ؛ لأنَّ المصدرَ لا يتقدَّم عليه معموله ؛ وإنما يتعلَّق بتأخذ ؛ أى : ولا تأخذ كم بسبهما

ويجوز أنْ يَتعلَّقَ بمحذوف على البيان ؟ أَى أَعنى بهما ؟ [١٣٣] أَى لا تَرْأَفُوا بهما ،

والرَّأَنة فيها أربعة أوجه (٢): إسكان الهمزة ، ونَتْجها ، وإبدالها ألفا ، وزيادة ألف بعدها ؛ وكلُّ ذلك لغاتُ قد تُرىء به .

و ( فی ) : يتعلق بتأخذكم .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ يَرْ مُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمْ لَمَ يَأْتُوا بِأَرْ بَعَةِ شُهِدَاءَ فَاجْلِدُوهُم عَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لِهُم شَهَادَةً أَبَدًا وأُولَيْكَ هُم الفَاسِقُونَ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ المُحصَّنَاتِ ) : في موضعه وجهان:

أحدها\_ الرفع ، والآخر النصب على ما ذُكر في قوله تعالى (٣) : «الزّ انية والزّ اني» . ( فا جُلِدوهُم ) ؟ أي فاجلِدُواكلّ واحد منهم ، فحذَف المضاف .

(ُ وَأُولَٰتُكَ هُمُ الفاسِقُونَ ) : جملة مستأنفة ، ويجوز أن يكونَ حالاً .

قال تمالى : ﴿ إِلَّا الذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَهْدِ ذَلِكَ وأَسْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ (٥) ﴾ . توله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ) : هو استثناء من الجُمَل التي قبلها عند جماعة ، ومن الجُملة التي تبليها عند آخرين ، وموضعُ المستثنى نصب على أصل الباب . وقيل : موضعه جَرّ على البدل من الضمير في « لهم » .

وقيل: موضعه رَ فع بالابتداء ، والحبر « فإنَّ الله َ » ، وفي الخبر ضمير محذوف ؟ أي غفور لهم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١٦، وقد تقدم صفحة ٢٣٨ (٢) والكشف : ٢ ــ ١٣٣

<sup>(</sup>٣) هي الآية رقم ٢ ، وقد تقدمت في الصفحة السابقة : ٩٦٣

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ يَرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ كَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( إَّلا أَنْفُسُهُمْ ) : هو نَعْت لشهداء، أو بَدَل منه .

ولو قرى؛ بالنصب لجاز على أنْ يكونَ خبركان، أو على الاستثناء. وإنما كان الرفع أَقْوَى ؛ لأَنَّ « إلا » هنا صفة للنكرة كما ذكرنا في سورة الأنبياء في قوله تعالى (١٠ : « لوكانَ فيهما آلهة الله الله للسَّدَتَا » .

( نَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ) : المَصْدَرُ مضافٌ إلى الفاعل . وفي رفعه وجهان :

أحدها \_ هو خَبَرُ مبتدأ محذوف ؟ أي فالواجبُ شهادةُ أحدِهم .

والثناني .. هو مبتدأ ، والحبر محذوف ؟ أي فعلمهم شهادة أحدهم .

و (أرْبَعَ) - بالنصب على (٢) المصدر ؛ أي أن يشهد أَحدُهم أَرْ بَع .

و ( بالله ): يتعلق بشهادات عند البصريين ؛ لأنه أُقرب ؛ وبشهادة عند الكوفيين ؛ لأنه أول العاملين .

و( إِنّهُ ) : وما عملت فيه معمول شهادات ، أو ثيهادة على ما ذكرنا ؛ أى يشهد على أنه صادق ؛ ولكن العامل عُلّق من أجل اللام في الخبر ؛ ولذلك كُسرت إن .

وموضِعُه إمَّا نصب ، أو جر على اختلاف المذهبين في ﴿ أَنِ ﴾ إذا حُذِ ف منه الجار .

ويقرأ (٣) « أربع » بالرفع على أنه خبر المبتدأ ، وعلى هذا لا يَبْقَى للمبتدأ عَملُ فيما بعد الخبر ، لئلا يفصل بين الصلة والموصول ؛ فيتعيّن أنْ تعمل شهادات فيما بعدها .

قال تعالى : ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَةً اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْـكَاذِبِينَ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالْحَامِسَةُ ) ؛ أَى والشّهادةُ الخامِسَة ، وهو مبتدأ ، والخبر « أَنَّ كَمْنَةَ الله » .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آية ٢٢ وقد ذكر صفحة ١١٤

<sup>(</sup>٢) والبيان : ٢ مـ ١٩٢ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ١١٧

<sup>(</sup>٣) في الكشف (٢ ــ ١٣٤ ) : قوله: ﴿ أَرْبِعُ شَهَادَاتُ ﴾ ــ قرأَهُ حَفْسُ، وَحَرْمٌ، وَالْكُسَائَى، يُرفَعُ أُرْبِعِ ۚ وَقَرَأُهُ الْبَاقُونُ بِالنَّفْبِ .

و يُقْرَأُ بِتَخْفِيفِ ﴿ أَنْ ﴾ ، وهي المُحْفَّقَة من الثقيلة ، واسْهُما محذوف .

و (من الكاذِبينَ ): خبر «أن على قراءة التشديد، وخبر ﴿ لَمُّنَهُ ﴾ على قراءة التخفيف (١).

ويقرأ « والخامسة » \_ بالنصب \_ على (٢) تقدير: ويشهد الخامسة َ ؛ ويكون التقدير: بأنَّ لمنة الله ؛ ويجوز أنْ يكونَ بدلا من الخامسة .

قال تمالى : ﴿ وِيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِينَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى: (أَنْ تَشْهَدَ ): هو فاعل يَدْرَأْ .

و ( بالله ِ ): يتعلق بشهادات ، أو بأن تشهد، كما ذكَّرْ نَا في الأُولى .

قال تمالى: ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِ قِينَ (٩) ﴾.

قوله تعالى: (والخامسة أنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها): هو مِثل الخامسة الأولى ، ويقرأُ « أَنَّ » بالتخفيف ، وغضب بالرفع ؛ [١٣٤] ويقرأ : غَضِب على أنه فعل .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابُ حَكَيْمُ (١٠) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ ﴾ : جواب ﴿ لُولَا ﴾ محذوف ، تقديره : لهمَكُنُمُ ﴾ أو لخوجتم ، ومثله رَأْسُ العشرين (٣) مِن هذه السِّورة :

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنكُم لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُم ، بل هو خَيْرُ لَكُم ، لِكُلِّ امْرِى ومنهم ما اكْتَسَبَ من الإِثْم والذِينَ نَوَلَى كِيْرَ ، منهم لِهِ عذابُ عظيمُ (11) ﴾

قوله تعالى : ( عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ) : هي خبر ﴿ إِنْ ﴾؛ ومنكم : نَمْتُ لَمَا ، وبه أفاد الخبر ـ قوله تعالى : ( لا تَحْسَبُوهُ ) : مستأنف ، والهاء ضمير الإفك ، أو القَدْف .

<sup>(</sup>١) هذا بالأصول . وخبر ﴿أَنَّ على قراءة التشديد ، وخبر ﴿ لِعنة ﴾ على قراءة التخفيف ﴿عليهُ -

<sup>(</sup>۲) والكثف : ۲ ـ ۱۳۰

<sup>(ُ</sup>٣) مَى قوله تعالى : ﴿ وَلُولًا فَضُلَ اللهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَأَنَّ اللهِ رَءُوفَ رَحْمٍ ﴾ \_ ٢٠ من. السورة نفسها .

و (كِبْرَهُ )\_ بالكسر بمعنى مُفظمه (۱) ، وبالضَمّ من قولهم : الولاء للسكُبْر ، وهو أكبر ولد الرجل ؛ أى تولى أكبره .

قوله تعالى : ( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ) : العاملُ في « إِذْ » (٢) مسَّكُم ، أَو أَفَضْتُم .

ويقرأ: تُلْقُونُه (٢) \_ بضم التاء، من ألقيتُ الشيءَ إذا طرحته . و تَلِقُونُه ، بفتح التاء وكسر اللام وضَمَّ القاف وتخفيفها ؟ أى تسرعون فيه ، وأصله من الوَلَق ؟ وهو الجنون . ويقرأ : تَقَفَّونه \_ بفتح التاء والقاف وفاء مشددة مفتوحة بعدها ، وأصله تتقفّون ؟ أى تتبعون .

قال تعالى : ﴿ يَعِظُكُم الله أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُم مؤمنينَ (١٧) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنْ تَعُودُوا ) ؛ أَى كراهة أَن تَعُودُوا ، فهو مفعول له .

وقيل : حذف حرف الجر حَمْلًا على معنى يَعِظ كم ؛ أَى يَزْجُرُكُم عن العود .

قال تعالى : ﴿ يُلَّانِّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَمَّيِمُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَمَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا نَسَعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا نَسَعْ وَلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُم ورَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُم ... (٢١) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَإِنَّهُ يَأْمُرُ ) : الهاء ضمير الشيطان ، أو ضمير من .

و ﴿ زَكَا ﴾ : يُــمَالُ كُمُّ لَّا على تَصرَّف الغعل ، ومن لم يمل قال: الأَلف من الواو . .

قال تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتَلَ أُولُو الفَصْلِ مَنْكُمُ وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْ بَى والمساكينَ والمهاكينَ والمهاكينَ في سبيلِ الله . . . (٢٢) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى المعتسب ( ۲ ــ ۱۰۳ ): قراءة أبى رجاء ، وحميد . . . «كبره » ــ بضم الـكاف . قال : أراد عظمه . ومن كسر فقال : «كبره » أراد وزره وإثمه ،

<sup>(</sup>٢) في الآية السابعة: ١٤

<sup>(</sup>٣) فى المُحتسب ( ٢ ــ ١٠٤ ): قراءة عائشة ، وابن عباس ، وابن يعمر ، وعثمان الثقني : « إذ تلقونه » ــ بفتح التاء وكسر اللام وضم الثاف .

وقرأ ابن السِميَفع ﴿ إِذْ تَلْقُونُه ﴾ \_ بضم التاء وسكون اللام ﴿ وَرَأَ ﴿ إِذْ تَتَقُونُه ﴾ أم ابن عبيئة. وروى أيضا عن ابن عبينة، قال : سمت أمى تقرأ ﴿ إِذْ تَتَقَفُونَه ﴾ . وقراءة الناس:﴿إِذْ تَلْقُونُه ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْ تَل ِ ﴾ : هو يغتعل ، من أليت ؛ أي حلفت .

ويقرأ : يتألُّ على يتفعل ، وهو من الأليَّة أيضا .

قال تمالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عليهم أَلْسِنَتُهُم وأَيْدِيهِم وأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) ﴾.

قوله تعالى : ( يَوْمَ تَشْهَدُ ) : العاملُ في الظّرْف معنى الاستقرار في قوله تعالى (١) : ( لهم عَذَابُ ٤٠٤ ولا يعمل عذاب ؛ لأنه قد وُصف .

وقيل: التقدير: اذكر .

وتشهد ـ بالياء والتاء ، وهو ظاهر .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَثِيدِ بُوَمِّيدٍ بُوَمِّيدٍ بُوَمَّيْدٍ بُوَمَّيْدٍ بُوَمَّيْدٍ بُوَمَّيْدٍ بُوَمَّيْدٍ بُو المِينُ (٢٥) ﴾.

قوله تعالى : ( يَوْمَئِدُ ) : العاملُ فيه « يُوَفِّيهِم » .

و ( الحَقُّ ) \_ بالنصب : صفه للدِّين ، وبالرفع على الصفة لله ، ولم يحتفل بالفَصْل .

وقد ذُ كِرْ نظيره (٢) في السكمف.

قال تعالى : ﴿ الحبيثاتُ للخبيثينَ والخبيثونَ للخبيثاتِ والطَّيِّباتُ للطَّيِّبينَ والطَّيِّبُونَ للطَّيِّباتِ أُولِيْكَ مُبَرَّدُونَ مما يقولون لهم منفرة ورِزْقُ كريمُ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَهُمُ مَنْفِرَةُ مَنْ ) : يجوز أَنْ يكونَ مستأنفا ، وأَنْ يكونَ خبراً بعد خبر . قال تعالى : ﴿ لَيْسَ عليكم جُنَاخِ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعُ

ليكم . . . (۲۹) ﴾.

قوله تعالى: ( أَنْ تَدْخُلُوا ) ؛ أَي في أَنْ تدخلوا . وقد ذُكر .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهُم ويَجْفَظُوا فُرُوجَهُم ذلكَ أَزْكَى لَمُ

قوله تعالى : ( مِنْ أَبْصارِهِم ) : «مِنْ » هاهنا بمعنى التبعيض؛ أَى لا يلزمه غضّ البَصَر البَصَر البَكامة .

وفيل : هي زائدة . وقيل : هي لبيان الجنس ، واللهُ أعلم .

<sup>(</sup>١) و الآية التي : بقها : ٢٣ (٢) صنحة ٨٤٩

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْ اللِّمُوَّمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . . أَوِ النَّا بِمِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْ بَةِ مِن الرِّجَالَ أَوِ الطِّفْلِ الذينَ لَم يَظْهَرُ وَا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءَ وَلا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زَيْنَهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَيْعًا أَبَّهُ المُؤْمِنُونَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : (عَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ) ـ بالجرعلى الصفة ، أَو البدل ؛ وبالنصب على الحال أو الاستثناء ، وقد ذُكر (١) في الفائحة .

و (مِنَ الرِّجَالِ ): نصب على الحال . و إِفرادُ « الطَّفْل ِ » قد ذُكر في (٢) الحج . قوله تعالى : ( مِنْ زِينَدِهِنَّ ) : حال .

(أَيُّهَا): الجمهورُ على فتح الهاء في الوصل؛ لأنَّ بعدها ألفا في التقدير .

وقرئ بضم الها، إتباعا للضَّمة قبلها في اللفظ. وهو بَعيد.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتَعَفِّفِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ نِـكَاحًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مَن فَضَلِهِ ، والذينَ يَبْتَغُونَ الكَتَابَ مَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم فَكَا تِبُوهُم إِنْ عَلِمْتُم فَيْهِم خَيْرًا . . . وَمَنْ يُبْتَغُونَ اللَّهَ مَن يَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ عَبْتَغُونَ ) : رَفْع، أو نصب، كما ذُكر في (٣٠ : « الذين يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ » .

قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ إ كُرَ اهِمِنَّ غَفُورٌ رحيمٌ مُ ) : أَى غفورٌ ؟ أَى لَهُنَّ .

قال تعالى : ﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ والأرضِ مَثَلُ نُورِ وَكَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبِلَ الْمِصْبِلَ فَي فَارَ فَىزُجَاجَةٍ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُو كَبْ دُرِّيٌ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَ يُتُونَةٍ لاشَرْ قِيَّةٍ ولا غَرْ بِيَّةٍ يكادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ولو لم تَمْسَسُهُ نَارْ ، نُورْ نُورٍ . . . (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ ) : تقديرِه : صاحب نُور السموات .

وقيل: المصدر بمعنى الفاعل؛ أي مُنَوِّر السموات.

( فِيهَا مِصْبَاحُ ) : صِفَة لَشَكَاة .

<sup>(</sup>١) صفحة ٩ (٢) صفحة ٩٣٤ (٣) سورة النور ، آية ٤ وقد سبق صفحة ٩٩٤

قوله تعالى : ( دُرِّى ): رُيْقُو أَبالضم (١) والتشديد من غير حَمَّر ، وهو منسوب إلى الدُّر ؛ شُبِّه به [١٢٥] لصفائه وإضاءته .

ويجوز أنْ يكونَ أَصله الهمز ، واكن خُنُفَّت الهمزة وأدغمت ؛ وهو نُعيل من الدرم، وهو دَفْع الظلمة بضوئه .

و ُيْقُرَأُ بِالْكَسِرَ عَلَى مَعْنَى الوجه الثاني ، ويكون على فَتِّيل، كَسَكِّيت وصدِّيقٍ .

ويقرأ بالفتح على فعيل ؛ وهو بعيد .

( تُوقَدُ ) : بالتاء والفتح على أنه ماض ، وتوقد على أنه مضارع ، والتاء لتأنيث الرجاجة ، والياء على معنى المصباح (٢) .

و ( زَ ْ يِتُو نَةٍ ): بدل من شجرة .

و ( لَاشَرْقية ٍ ): نعت .

(يَكَادُ زَمْيُهَا ): الجلة نعت لزيتونة .

( نُورْ عَلَى نُورٍ ): أَى ذَلَكَ نُورٍ .

قال تعالى : ﴿ فَى بُيُوتِ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وُيذَ كَرَ فِيهِا اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآسَالِ (٣٦) . رِجَالٌ لا تُنْهِيهِم تجارةٌ ولا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وإيتاء الرَّ كاة يَخَافُونَ يوماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ والأَبْصارُ (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( في بُيُوتْ ) : فيما يتعلق به أوجه :

أَحِدِهَا \_ أَنَّهَا صَفَةَ لَزِجَاَّجَةً فِي قُولُه : « الصِباح في زُجَاجِةً » في بيوت .

والثاني \_ هي متعلقة بتوقّد ؛ أي توقد في الساجد .

وقرأ سعيد بن السيب ، . . . . « درىء » مفتوحة الدال ، مشددة الراء مهموزة . قال : وهو غرب .

وانظر في ذلك أيضًا الـكشف: ٢ ـ ١٣٧ ، والبيان: ٢ ـ ١٩٥ ، ومشكل إعراب القرآن:

<sup>(</sup>۱) في المحتسب (۲ ـ ۱۱۰): قراءة قتادة والضحاك «كوكب درى» ـ مخففة .

 <sup>(</sup>۲) فالكثف (۲ ـ ۱۳۸): قوله « يوقد » ـ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو بتاء مقتوحة مع فتح الواو والتشديد. وقرأ أبو بكر، وحزة، والكسائل بضم التاء، وضم الدال والتخفيف. وقرأ الباقون بياء مضمومة وضم الدال والتخفيف.

والثالث ـ هى متعاقة بيسبّح ، و « فيها » التى د.د « يسبّح » مكرر ، مثل قوله (١) : « وأمّا الذين سُمِدوا فنى الحنه خالدين فيها » ؛ ولا يجوز أن يتعلّق بيذكر ؛ لأنه معطوف على « ترفع » ، ه هو فى صلة « أن » فلا يعمل ايها قبله .

ويسبِّح ــ بكسر الباء ، والفاعل « رِجالٌ » ، وبالفتح على أن يكونَ القائم مقام الفاءل لله أو فيها . ورجال مرفوع بفِمْل عذوف ، كأنه قيل : مَن يسبِّحه ؟ فقال : رجال ؛ أى يسبِّحُه رجال (٢) .

وقبل : هو خبر منتدأ محذوف ؛ أي السبُّح رجال .

وقيل: التقدير: فيها رجال.

( وَإِقَامِ الصَّلاةِ ): قد ذُكرِ في (٢) الْأنبياء ؛ أي : وعن إقام الصلاة .

( يَخَانُونَ ) : حال من الضمير في تُلْهِيهم .

وبجوز أنُّ تكونَ صفة أخرى لرجال .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِيَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَلُوا وَيَزِيدَهُم مِنْ فَضَٰلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يشاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِيَجْزِيَهُمْ ) : يجوزُ أن تتعلَّق اللام بيسبّح، وبلا تُلْهِيمِه، وبيَخافون. ويجوز أن تـكونَ لام الصَّيْرُورة، كالتي فيقوله (٤) : « ليـكونَ لهم عَدُوًّا وحَزَ نَا »، وموضعُها حال ؛ والتقدير : يخ فون ملهين ليَجْزيَهم .

قال تعالى : ﴿ وَالذِّينَ كَفَرُوا أَعَمَالُهُم كَسَرَابِ بِقِيمَةٍ يَحَسُبُه الظمآنُ مَاءَ حتى إذا جاءَهُ لم يجِدْهُ شيئا ووَجَد اللهَ عِنْدَهُ فوفّاه حسَا بَه واللهُ سَرِيعُ الحساب (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِقِيمَةٍ ) : في موضع جَر ّ صفة لسراب .

ويجوز أنْ يكون ظرفا ، والعاملُ فيه ما يتعلُّق به الـكاف التي هي الحبر .

والياء في « قيعة » بدل من واو لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ لأنهم قالوا في قاع .

<sup>(</sup>۱) سنورة هود ، آية ۱۰۸ (۲) والبيان : ۲ ــ ۱۹٦

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ، آية ٨

<sup>(</sup>٣) صفحة ٢٢.٩

ويقرأ (١) قبعات ، وهو جمع قِيعة (٢) ؛ ويجوز أن تمكون الألف زائدة كألف سعلاة ، فيكون مغردا (٢)

و ( يَحْسَبُهُ ) : صفة السراب أيضا .

و (شَيْنًا ): في موضع المصدر ؟ أي لم يجدُه وجدانا ، وقيل شيئًا هنا بمعنى ماء على ما ظنّ .

( وَوَجَدَ اللَّهَ ) ؛ أَى قَدرَ اللهِ ، أو إمانة (١) الله .

قال تعالى: ﴿ أَوْكَفُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لِلْجَيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوقه سَحَابُ ظَلُمَاتُ ۚ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرِجٍ بِلَدَهُ لَمْ يَكَدُّ بَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ نورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُودِ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : (أو كَظُلُمات ) : هو معطوف على «كسراب » ، وفى التقدير وجهان : أحدها \_ تقديره : أو كأعمال ذي ظلمات ؛ فيقدر «ذي» ليعود الضمير من قوله : «إذا أَخْرَجَ يَدَه» إليه، وتقدر أُعمال ليصحَّ تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب الظلمة ، إذ لا معنى لتشبيه العمل بضاحب الظلمات .

والثاني \_ لا حَذْفَ نيه ؛ والمعنى أنه شبَّه أعمالَ الكفار بالظلمة في حَيْلُولتُهَا بين القَلْبِ

فَأَمَّا الضمير في قوله : « إذا أُخْرَجَ يَدَه » \_ فيعود إلى مذكور خُذِف اعتمادًا على المعنى؟ تقدره : إذا أُخِرج مَنْ فيها يدَه .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (١٩٣٠): مسلمة قرأ «كسراب بقيعات » ـ بالألف ، قال أبو الفتح: كذلك في كتاب ابن مجاهد بقيعاة ـ بالهاء بعد الألف ، والذي قاله جائز ، وذلك أن نظير قوله : قيعة وقيعاة: رجل عزه وعزهاة: الذي لا يقرب النساء واللهو، فهذًا فعل وفعلاة، وذلك فعلة وفعلاة، ولا فرق بينهماغير الهاء ، وذلك مالا بال به ، وقد يجوز أن يكون قيعات ـ بالحاء ـ جم قيعة ، كديمة وديمات، وقيعة وقيات ، ثم قال : ووجه ثالث ، وهو أن يكون أراد « بقيعة » \_ فأشبع فتحة العين ، فأفشأ بها ألفا فقال « بقيعاة » .

 <sup>(</sup>٢) والمحتـب: ٢ ـ ١١٣
 (٣) ويكتب في الأولى بناء مفتوحة ، وفي الثانية بهاء .
 وانظر في ذلك أيضًا تفسير القرطبي : ١٢ ـ ٢٨٣
 (٤) في ب : أمانة ـ بالدون .

- ( في بَحْر ٍ ) : صفة لظامات .
- و( لُحِّى ) : نسبة إلى اللُّجّ ، [١٢٦] وهو في معنى ذي لُجَّة .
  - و ( يَغْشَاهُ ) : صفة أخرى .
- و ( مِنْ فَوْ قِهِ ) : صفة لمَوْج . وموج الثانى مرفوعُ بالظرف لأنه قد اعتمد .
  - ويجوز أنْ يكونَ مبتدأ ، والظرف خبره .
  - و ( مِنْ فَوْ قِهِ سَحَابٌ ) : نعت لمَوْج الثانى .
  - و ( ظُلُمَاتُ ۚ ) ــ بالرفع : خبر مبتدأ محذوف ؟ أى هذه ظلمات .

ويقرأ (١) سحابُ \_ ظلمات بالإضافة والجرّ على جَمْل المَوْج المتراكم بمنزلة السحاب . ويقرأ سحابُ بالرفع والتنوين ، وظلمات بالجرّ على أنها بدَل من ظلمات الأولى .

قوله تعالى: (لَمْ يَكَدُ يَرَاها): اختلف الناس فى تأويل هذا الكلام؟ ومَنْشَأَ الاختلافِفيه أنّ موضِعَ «كاد» إذا نفيتَ وقوعَ الفعل، وأكثر المفسرين على أنّ المعنى أنه لا يرى يَدَه؛ فعلى هذا فى التقدير ثلاثة أوجه:

أحدها \_ أنّ التقدير: لم يَرَها ولم يَكَدُ ، ذكره جماعة من (٢) الفتحويين ؛ وهذا خَطَأ : لأن قوله لم يَكَدُ » إذا أخرجها عن مقتضى الباب كان التقدير: ولم يكد يراها، كما هو مصرَّح به في الآية ؛ فإنْ أرادَ هذا القائل لم يَكَدُ يراها وأنه رَآها بعد جهد، تناقض ؛ لأنه نَفَى الرؤية ثم أُثبتها .

وإن كان معنى لم يكد يرَاها لم يَرَهَا البتة على خلافِ الْأكثر في هذا الباب فينبغى أن يحمل عليه من غير أن يقدر لم يَرَها .

والوجه الثاني \_ أَن « كاد » زائدة ، وهو بَعيد .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف ( ۲ \_ ۱۳۹ ): قوله: « سحاب \_ ظلمات » \_ قرأ قنبل \_ سحاب \_ بالرفع منوغ ، ظلمات بالحقض . وقرأ البزى مثله ، غير أنه أضاف سحابا إلى ظلمات . وقرأ الباقون برفعها جيعا وتنوينهما .

<sup>(</sup>٢) قاله الزجاج ، وأبو عبيدة تفسير القرطبي : ٢٨ – ٢٨٥

والثالث \_ أنَّ كاد أُخْرِجِت هاهنا على معنى قارَب . والمعنى لم يقارب رُؤيبها ، وإذا لم يقاربها باعَدها ، وعليه جاء قول ذى الرُّمة (١) :

ُ إِذَا غَـــيّرَ النّأَىُ المِحِبِّينَ لَم يَكَدُ رَسِيسُ الهَوَى مَنْ حُبّ مَيّةَ يَبرَحُ أَى أَن لَم يقارب البراح ، ومن هاهنا حكى عن ذى الرُّمة أَنه رُوجع في هذا البيت فقال : لم يقارب البراح ، ومن هاهنا حكى عن ذى الرُّمة أَنه رُوجع في هذا البيت فقال : لم يَكد .

والمعنى الثانى \_ جهد أنه رآها بعد ؛ والتشبيه على هذا صحيح ؛ لأنه مع شدّة الظلمة إذا أحدّ نظرَه إلى يده وقربها من عينه رَ آها .

قال تعالى : ﴿ أَ لَمْ تَوَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ له مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالله عليمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَالطّيرُ ): هو معطوف على « مَنْ » ، و « صَافّاتَ » : حال من الطير . ( كُلُّ قَدْ عَلَمَ صَلَاتَهُ ) : ضمير الفاعل في عَلِمَ اسم الله عند قَوْم ، وعند آخرين هو ضمير كل ؟ وهو الأَقْوَى ؟ لأنَّ القراءة برَ نَع كل على الابتداء ، فيرجع ضَمِيرُ الفاعلِ إليه ، ولو كان فيه ضمير اسم الله لكان الأوْلى نَصْب كل ؟ لأنَّ الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو مِنْ سبها ؟ فيصير كقولك : زيدا ضرب عمرو غلامه ، فتَنْصِب زيدا بفِعْل من الرفع ، والآخر جائز .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَوَ أَنَّ اللهَ يُزْجِى سَحَاباً ثَم يُؤَلِّفُ بِينِه ثَم يَجْمَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِن خِلَالِهِ وُيُنَزِّلُ مِن السَاءِ مِن جِبالٍ فِنها مِنْ بَرَدٍ فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاهُ وَيَصْرِفُهُ عَمِّنْ يِشَاهُ ... (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُوَّلِّفُ بَيْنَهُ ) : إنما جاز دخولُ بين على المفرد ؛ لأنَّ المعنى بين كلَّ قطْمة وقطعة سَحابة ، والسحاب حِنْس لها .

( وَ يُنَرُّ لُ مِنَ السَّمَاءِ ): « مِنَ » هاهنا لا بتداء الفاية ؛ فأمَّا « مِنْ حِبالٍ » ففى

#### « مِن » وجهان :

<sup>(</sup>١) واللسان ــ ر س . وفيه : لم أجد ــ بدل : لم يكد. ولم أقف عليه في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ١٢٣ ، وتفسير القرطبي : ١٢ ــ ٢٨٧

أحدها \_ هي زائدة ، هذا على رَأْي الأَخفش .

والثانى \_ ليست زائدة . ثم فيها وجهان :

أحدها: هي بَدَلُ من الأولى على إعادة الجار، والتقدر: وينزل مِنْ جبال السماء؛ أى مِنْ [١٢٧] جبال إلى السماء؛ أى مِنْ إَرَدٍ » زائدة عند قوم، وغير زائدة عند آخرين .

والوجه الثانى : أنَّ التقدير : شيئًا مِنْ جَبَالَ ، فحذفَ المُوسُوفُ وَاكْتُفَى بِالصَّفَةُ .

وهذا الوَجْهُ هو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: « فيها مِنْ بَرَد » يُحُو جُك إلى مفعول يعودُ الضميرُ إليه ؛ فيكون تقديره : وينزل مِنْ حِبَال السّاءُ حِبَالا فيها مِرَد ، وفي ذلك زيادةُ حذْف وتقدير مستغلَى عنه .

وأما «منَ» الثانية ففيها وجهان:

أحدها \_ هي زائدة . والثاني \_ للتبعيض (١) .

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَائَّةٍ مِن مَاءٍ ، فَنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمُنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمُنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى أَرْ بَعِ . . . (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ . . . وَمَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْ بَعِ ٍ ) : ﴿ مَنْ ﴾ فيهما لما لا يَمْقِل ؛ لأَنْهَا صحبت مَنْ لمن يعقل ؛ فكان الأحسنُ اتفاق لفظهما .

وقيل: لَمَّا وصف هذين بالمَشْي والاختيار حملهُ على مَنْ يعقل.

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا دُعُــُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْـُكُمَ بِينَهُم إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمُ مُعْرِضُونَ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذَا فَرِيقٌ ۖ ) : هي للمفاجأة ؛ وقد تقدم ذِكُرُ ها في مواضع .

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المؤمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَنْ يقونوا سَمِمْنا وأَطَمْنا . . . (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَوْلَ المُؤْمِنِينَ ) : يقرأ بالنصب والرفع ، وقد ذكر نظيره فى مواضع .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ١٢٤ ، والبيان : ٢ \_ ١٩٨

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِع ِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّفُهُ فِأُولَئْكِ ۚ ﴿ الْفَا ثِنْرُونَ (٥٢)﴾ . قوله تعالى : ( وَ يَنْقُه ِ ) : قد ذُكِر في قوله تعالى (١) : « يُؤَدِّهِ إليكَ ﴾ .

قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَأَ قَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِم لَئِنْ أَمَرْ نَهُم لَيَخْرُ جُنَّ قُلْ لا تُعْسِمُوا طَاعَةٌ مَمْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خبيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ (٥٣) . قُلْ أَطِيمُوا اللهَ وأَطِيمُوا الرَّسُولَ طَاعَةٌ مَمْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خبيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ (٥٣) . قُلْ أَطِيمُوا اللهَ وأَطِيمُوا الرَّسُولَ . . . (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : (طاعَة ) : مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ أى أمثل من غيرها ؛ ويجوز أنْ يكون خبرا والمبتدأ محذوف ؛ أى أمر أنا طاعة .

ولو قرى ً بالنصب لـكان جائزا فى العربية ؛ وذلك على المصدر ؛ أى أطيعوا طاعةً ، وقولوا قولًا ، أو اتخذوا طاعةً وقولا ، وقد دلَّ عايه قوله تعالى بعدها : « فَلُ أَطِيعُوا اللهُ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ وَعَدَ اللهُ الذينَ آمَنُوا مَنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَهُم فَى الأَرْضِ كَا اسْتَخْلَفَ الذينَ مِن قَبْلِهِم وَلَيُمَكِّنَ لَهُم دِينَهُمُ الذي ارْ تَضَى لهم ولَيْبَدَّ لَنَهُم مِن بَعْدِ خَوْ فَهِم أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ... (٥٥) ﴾:

و قوله تعالى: (كَمَا اسْتَخْلَفَ): نَمْتُ اصدر محذوف ؟ أي استخلافاكما استخلف.

قوله تعالى : ( يَمَّبُدُو َنَـنِي ) : في موضع الحالِ من ضمير الفاعل في «ليستخلفَنَهُم» ، أو من الضمير في « ليبدلنهم » .

( لا 'يُشرِكُون ) : يجوزُ أَنْ يكونَ حالا بدلا من الحال الأولى ، وأن يكونَ حالا من الفاعل في « يَعْبُدُو نَني » ؟ أي يعبدونني موحِّدين .

قال تعالى : ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ۚ الذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. . (٥٠) ﴾ . قوله تعالى : ( لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ ) : يقرأ بالياء والتاء ، وقد ذُكِر مثل ذلك (٢) في الأنفال .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ه٧ وقد سبق صفحة ٢٧٢

 <sup>(</sup>۲) فى المكثف ( ۲ ــ ۱٤۲ ) : قوله : « لاتحسبن الدين » ــ قرأه حمزة وابن عامر بالياء ــ
 وقرأ الباقون بالتاء . وقد ذكر صفحة ٦٢٩

قال تمالى: ﴿ يِأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمِ الذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبْلُ صَلاةِ الفَحْرِ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيا بَكُمْ مَنَ الشَّهِيرَةِ ومِن بَعْدِ صلاةِ المِشَاء ثلاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاعليهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَلاعليهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَلاعليهِم جُنَاحٌ بَعْضَ . . . (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ : مرة فى الأَصل مصدر ، وقد استُعْمَلِت ظرفا ؛ فعلى هذا ينتصب « ثلاثَ مَرَّات » على الظرف ، والعاملُ لِيستأذن ؛ وعلى هذا فى موضع « مِنْ قَبْلِ صَلاةِ النَجْرِ » ثلاثِةِ أوجه :

أحدها \_ نصب بدلا من ثلاث .

والثانى \_ جَرٌّ بدلا من مَرَّات .

والثالث \_ رَفْع على أنه خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هي من قبل ، وتمامُ الثلاث معطوف على هذا .

( مِنَ الظَّهِيرةِ ) : يجوز أنْ تَـكُونَ ﴿ مِنْ ﴾ لبيان الجُنْسِ ؛ أى حين ذلك مِنْ وقت الظّهِيرة . وأنْ تَـكُونَ بمعنى من أَجل حَرَّ الظّهِيرة .

( وحين ) : معطوف على مَوْضع « من قبل » .

قوله تعالى : ( عَلاثُ عَوْرَاتٍ ): يقرأ (١) بالرفع ؛ أي هي أوقات ثلاث عورات، فحذف المبتدأ والمضاف .

وبالنصب على البدل من الأوقات الذكورة ، أو من ثلاث الأولى، أو على إضهار أعنى . قوله تعالى : (بَعْدَهُمْ ) : التقدير بعد استئذانهن فيهن، ثم حذف حَرْف الجر والفاعل، فيبقى بعد استئذانهن ، ثم حذف المصدر . قوله تعالى : (طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ ) ؛ أَى هُمْ طَوَّانُونَ .

<sup>(</sup>١) فى السكشف (٣ ــ ١٤٣): قوله: « ثلاث عوران » ــ قرأه أبو بكر، وحمرة، والكسائى بالنصب على البدل من « كلاث مرات » ، على تقدير : أوقات ثلاث عورات ، ليكون البدل والمبدل منه وقعا . وقرأ الباقون بالرفع ، على إضار مبتدأ ؛ أى هذه ثلاث عورات ؛ أى أوقات ثلاث عورات .

قوله تعالى : (بَمْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ ) ؛ أَي بَعْضَكُم يَطُوفُ عَلَى بَعْضَ ؛ فِيجُوزُ أَنْ تَكُونَ الجُلةُ بِدَلا [١٢٨] مِن التي قبلها ، وأَنْ تَكُونَ مبيِّنة مؤكدة .

قال تمالى : ﴿ وَالقُوَاعِدُ مِن النِّسَاءِ اللَّذِي لا يَرْجُونَ نَكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ... (٦٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( والتواعِدُ ) : واحدتهن قاعِد (١) ، هذا إذا كانت كبيرة ؟ أَى قاعِدة عن النكاح . ومن القُمود قاعدة للغرق بين الذكر والمؤنث ، وهو مُبتدأ .

و ( مِنَ النِّسَاء ) : حال ، و « اللاتِي » صفة . والخبر : « فَلَيْسَ عَلَيْمِنَ » ، ودَخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط ؛ لأنَّ الألف واللام يجعني الذي .

(غَيرَ ): حال ِ.

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَمَى حَرَجُ . . . أَنْ تَأْكُلُوا مِن بُيُونَكُم أُو بَيُونِ اللَّهِ مَعَالَيْحَهُ الْأَنْكُم الْوبَيُونِ خَالاَنِكُم الْومَا مَلَكُتُم مَعَالَيْحَهُ الْأَنْكُم الْوبَيُونِ خَالاَنِكُم الْومَا مَلَكُتُم مَعَالَيْحَهُ اللهِ . . . (٦١) ﴾ . أو صَدِيقِكُم . . . فإذا دَخَلْتُم بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُم تَحِيَّةً مَنْعِنْدِ اللهِ . . . (٦١) ﴾ . قوله تعالى : (أو ما مَلَكُتُم ) : الجمهورُ (٢) على التخفيف . ويقرأ « ملَّكُتُم » ـ بالقشديد، على مالم يُسَمَّ فاعِلُه .

والمفائح : جمع مِفْتَح ، قيل هو نفس الشيء الذي يفتح به .

وقيلُ : هو جمع مَنْتَح ، وهو المصدر كالفَتح .

قوله تعالى : ( تَحَيَّةً ) : مصدر من معنى سلَّمُوا ، لأَنَّ سلَّمْ وحَيَّا بمعنى .

قال تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بِينَـكُم كَدُعاء بَمْضِكُم بَمْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَتَسَلَّمُ وَلَا تَعْلِيمُهُم فِقْنَة او يُصِيبَهُم الله عَدَابُ الدِينَ يَخَالِفُونَ عَن أَمْرُهُ الْ تُصِيبَهُم فِقْنَة أُو يُصِيبَهُم عَذَابُ الدِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ولم تدخلها الهاء لأبن المراد به النسب؛ أى ذات قعود . وقال الكوفيون : لما م تقع القواعد إلا الممؤنث استغنى عن الهاء . (واللسان \_ قعد ، والبيان: ٢ \_ ٢٠٠ ، ومشكل إعراب الفرآن: ٢ \_ ٢٠٠ ) . مركز المعيد بن جبير « ملكم » \_ بضم الميم وكسر اللام وشدها .

قوله تعالى : (دُعاء الرَّسُول) : المصدر مضاف إلى المفعول ؛ أى دعاءكم الرسول ـ ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل ؛ أى لا تُمْمِـلُوا دعاء إياكم .

قوله تعالى : (لوَاذًا) : هو مصدر فى موضع الحال ؛ ويجوز أَنْ يكونَ منصوبة بيتسللون على المعنى ؛ أى يلاوذون لوَاذا ، أو يتسللون تَسلّلا ؛ وإنما صَحَّت الواو فى «لوَاذا » مع انكسار ما قبلها ؛ لأَنها تصحُ فى الفعل الذى هو لاوَذ ، ولو كان مصدر لاذَ لكان لِياَذا ، مثل (١) صام صياًما .

قوله تعالى : ( عَنْ أَمْرِهِ ) : السكلام محمول على المعنى ؟ لأَنَّ معنى يخالفون : يميلون. ويَعْدُلُون .

(أَنْ تُصِيّبُهُمْ ): منعول يحذر . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ \_ ٢٠١ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٦٢٨

## سُورة الفرقان بن ما تَالِيمِ الرَّمِيمُ

قال تعالى : ﴿ نَبَارَكَ الذَى نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لَيْكُونَ لِلْمَاكَمِينَ نَدِيرًا (١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لِيَكُونَ ﴾ : في اسم كان ثلاثة أوجه :

أحدها \_ الفرقان .

والثاني \_ العَبْد . والثالث \_ الله تعالى .

وقرى ٔ شاذًا : على عباده <sup>(١)</sup> ، فلا يعودُ الضمير إليه .

قال نعالى : ﴿ الذي له مُلْكُ السَّمُواتِ والأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِدًا ...(٢) ﴾ .

قوله تعالى : (الّذى لَهُ) : يجوز أن يكون بدلا من « الذى » الأولى، وأَنْ يكون خَبَرَ مبتدأ محذوف ، وأَنْ يكون خَبرَ مبتدأ محذوف ، وأَنْ يكونَ فَ موضع نصب على تقدير أَعنى .

قال تمالى : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكُ أَنْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلُماً وَزُورًا (٤) . وَقَالُوا : أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ اكْتَتَبَهَا ...(٥)﴾ .

قوله تعالى : ( أَفْتَرَ اهُ ) : الها؛ تعود على « عبده » في أول السورة .

قوله تعالى : ( ظُلْما ) : منعول جادوا ؛ أي أَنُوا ظلما .

ويجوز أن يكونَ مصدرا في موضع الحال .

والأساطير قد ذُكرت (٢) في الأنعام .

( اكْتَلَبَهَا ) : في مُوضع الحلل من الأساطير؛ أي قالواهذه أَساطِيرُ الأُوَّلِين مُكْتَلْبَة. قال تعالى : ﴿ وقالوا مالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّمَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ قال تعالى : ﴿ وقالوا مالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّمَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ

إليه مَلَكُ مِيكُونَ مِعْهُ نَذِيرًا (٧) . أو رُبِأَتَى إليه كَنْرُ أو تَكُونُ له جَنَّةٌ كَأْكُلُ

٠ ﴿ (٨) ... اہذه

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (٢ – ١١٧ ): وقرأ ابن الزبير « نزل الفرقان على عباده » – قال أبو الفتح : وجه ذلك أنه وإن كان إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما كان عليه السلام موصلاله لمك المعباد ومخاطبا به لهم صار كأنه منزل عليهم .

<sup>(</sup>۲) مقحة ۸۸٤

الله المعالم المعالم

قوله تعالى: ﴿ حَمَّاتٍ ﴾: بدل من ﴿ خيرا ﴾ ﴿ وَهُمَّا لَهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّ

(ويَجْمَلُ لَكَ): اللَّجَنِّ م عطفا على موضع « جعل » الذي هو جَوابُ الشرط؛ وبالرفع

على الاستثناف؟ ويجوز أنْ يكونَ مَنْ جزم سكن الرفوع تخفيفا وأدغم.

قال تعالى : ﴿إِذَا رَأَتُهُمُ مِنْ مَكَانَ بِعِيدِ سَمِعُوا لِمَا تَمْيَظًا وَزَفِيرًا. (١٢) وإذًا أَلْقُوا منها مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّ فِينَ دَعُوا هِنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) ﴾ .

و (مَكَانًا ) : ظرف ، و « منها » حال منه ؟ أي مكانًا منها .

و ( تُنبُورًا ) : مفعول به ؟ ويجوز أن يكون [١٣٩] مصدرا من معنى دُعُو أ<sup>(1)</sup> . قال تمانى : ﴿ لِمْمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّبِكَ وَعَدًّا مَسْئُولًا (١٩٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ خَالِدُينَ ﴾: هو حال من الفقمير في ﴿ يَشَا وَنَ ﴾ أو مَن الفقمير في

(١) والكفف: ٢ ـ ١٤٤ (٢) في الآية التي تبيقها ١١٠٠ . . . . (٢) منفعة ٢٧٥

and the property of the state of

( \* of interest of the first of the contract o

ار(٤) في تفسير المفرطبي (١٩٣٠ ـ ١٣) : موانتصب على المضمر ؛ أي ثبرنا تبود المنه ا

. الله على على ربك كالضمون وكان يمود على « مل الوعود أن كون التقدر على الوعد وعدا » وهوله المعدر قوله تعالى : « وعدا » ، وهوله العلم فها » . وخبر كان وعدا ، أو على وبك . مسلم وما يعبد ون من دون الله فيقول : أأنتم أضللم عبادى هوالا عدا . . . (١٧) ) .

قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْمٌ ) بِهُنِي وَاذْ كُرْ مَنْ الْوَاهِ عَاطِفَة ، وَأَنْ تَكُونَ الْوَاهِ عَاطِفَة ، وَأَنْ تَكُونَ الْوَاهِ عَاطِفَة ، وَأَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ مَع .

و يُقرأ بضم النون و فتح الخاع على مالميسم فاعله، والمفعول الأول مُصَمَّمر، و «من أولياء» الثانى. و هذا لا يجوز عند أكثر النحويين ؛ لأن « من » لا تُزَاد في المفعول الثانى؛ بل في الأول؛ كقولك: ما انخذت من أحَد وليّا ؛ ولا يجوز ما انخذت أحدًا من ولى ؛ ولو جاز ذلك لجاز : فلم من دونك » حالا من أولياء (٤) . فلمن كم أَجَدُ عنه من حاجزين (٢) ؛ ويجوز أن يكون سمن دونك » حالا من أولياء (٤) .

<sup>(</sup>٣) الآية: فالمُنكِم من أحد عنه ساجر من مصورة الحاقة بدآية ٧ يروي عد الم

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ ﴿ الْمُحَدَّبِ: ٢ ﴿ ١٢٠ ﴾ والظر في ذلك أيضًا معانى الفرآن: ٢٦.٤-٣

.. قال تمالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُنُونَ الطَّعَامَ ويَعْشُونَ في الأسواق. . . (٢٠) ﴾ .

القوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ ﴾ : كُسِرَت ﴿ إِنَّ ﴾ لأجل اللام في الخبر ..

وقيل: لو لم تكن اللامُ لكُسرَت أيضا ؛ لأَن الجُلةَ حالية ؛ إذ المعنى إلَّا وهُمَّ

وقرئ بالفتح على أنَّ اللامَ زائدة ، وتحكون أنْ مصدرية ، ويكون التقدير : إلا أنهم يأكلون ؛ أي وما جعلناهم رُسلا إلى الناس إلا لكُونهم مثلهم (١) ...

[ ويجوز أن تبكون في موضع الحال، وبكون التقدير : أنهم ذَوُو أكل ](٢) ...

قال تمالى: ﴿ يُومِ يَرَ وَنَ اللاسْكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَثِذَ لِامُحْرِمِينَ ويقولون حِجْرِاً تحيحُورًا (٢٠٢) ﴾ . The state of the s

قوله تعالى : ( يَوْمَ يَرَوْنَ ) : في العامل فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ اذكُر ْ يوم .

والثانى ــ يعذَّ بون يوم ، والكلامُ الذي بعده يدَلُّ عليه .

والثالث \_ لا يُبشرون يوم يَرَوْنَ .

ولا يجوز أن تعملَ فيه البشرى لأمرين :

أحدها: أنَّ المصدر لا يعمل فيها قبله .

والثانى: أن المنفى لا يعمَلُ فيما قبل لا . 

أحدها \_ هو تـكوبر ليوم الأوّل.

والثَّالَى - هو خبر كشرى، فيعمل فيه المحذوف؛ و« للْمُحْرِمِينَ » : تبيين، أو خبر أن.

والثالث ـ أن يكونَ الخبر للمجرمين ؟ والعاملُ في يومئذ ما يتعلَّق يه اللام .

والرابع - أنْ يعمل فيه بُشْرى إذا قدرت أنها مِنوَّ نَهُ غير مبنية مِع لا ؛ وَيَكُونَ الْخُبَرُ

﴿ (١) والطَّرُ في هَذَا تَفْسِيرُ القَرْضَى (١٣ \_ ١٣ ) . ﴿ ﴿ ﴿ مَا بِينِ الْقَوْشَانِ سَاقِطُ فِي ا

المعترف المواقع المعتول السوم العدول المواقع المعروف الما المعالم المعرف الما مع المعترف الما المعالم المعالم

قوله تعالى : (حِرْ الْمُحَوِّلُولُ) الله على الدراء والتدر المحول المجوال والتحريل المجوال والتحريل المحوال والتحريل المحال على المحال على وقد وللى المحال على وقد وللى المحال على المحال على وقد وللى المحال على المحال المحال على ال

أيقر أ بالتشديد (٢) والتخفيف، والأُسلُ تعشقُ ، وهذا القِملُ بجود أن يُراد به الحال والاستقبال عاواًن واد به الماضي به أوقد على ، والدليلُ عليه أنه عليه ، و وَزُرُّل » وهو ماخي ، ود كر هند قوله \* (٥ و يقولون خَجْرَاً » ؟ وهذا يكون بعد تشقَّق الساء .

وأماً انتصابُ « يوم » فعلى [١٣٠] تقدير: اذكر، أو على معنى: وينتُردَ الله باللك يُوْمَ تشقّق السهاء .

( وَنُزِّلَ ) : الجمهور على <sup>(١)</sup> التشديد .

ويقرأ بالتخنيف والفتنع ليستنا ويستنا والفتنع ليستنا ويتعالب والمتنع ليستنا والمتنع المستنا والمتنا وال

و ( تَتْزِيلًا ) : على هذا مصدر من غَيْر لَفْظِ النَّعَلَ ؛ والتقدير بَشْرَلُوا تَنْزَيْلًا فَنْرَلُوا . قال تعالى : ﴿ الْمُلْكُ بَوْمَئِذِ الْحَقَّ للرَّحْمَنَ ﴿ ، وَكَانَ يَوْمَا عَلَى السَّكَافَرِينَ عَسِيرًا (٢٦)) . قوله تعالى : ( الْمُلْكُ ) : مبتدأ ، وفي الخبر أوّجَه تلاتة :

أحدها \_ ﴿ للرَّحْمَنِ ﴾ ، نعلى هذا يكون الحقُّ تَمَّتًا للنّلُكُ ﴾ ويومئذ معمولُ الملك ، أو معمول ما يتعلق به اللام ؛ ولا يعمل فيه الحقّ ؛ لأَنه مصدر مَثَأَخَّر عنه .

الدران أ خطفة ا

<sup>(</sup>۱) والبيان: ۲ ـ ۲۰۳ ، ومشكل إعراب القرآن: ۲ ـ ۱۳۱ ، وتفسير القرطي: ۲۰-۲۰ (۲) فق تفسير القرطبي ( ۱۳ ـ ۲۹ ) من قرآ المحسن وأبو ربياه تر ه خبر ۱۳۱ ـ بغم الماء ، والناس على كسيرها .

<sup>(</sup>٣) في معانى القرآن (٢ – ٢٦٧): « يوم تشقق السماء بالفيام » يقرأ تشقق بالنشديد، وقرأها الأسمش وعلم « تشقق النساء » – بتعنيف الشين . (٤) في المحتسب (٢ – ١٢٠) : وروى عبد الوهاب عن أبي عمرو: ونول الملائكة – بضم

التالث أن يكون ألخبر يومئذ ، والحقُّ لعت للرجن .

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَ يْهِ يَقُولُ بِالنَّيْنِي الْخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سبيلًا (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ يَقُولُ مِا لَيْدَى ﴾ : الجملة حال .

يوفى « يا » هاهتا وجهان ذكر تأهما في قوله تعالى (٢) له « باليتني كُنْتُ مَمَهُم » ﴿
قال تعالى : ﴿ وقالَ الرَّسُولُ يَارَبُّ إِنَّ قَوْمِي النَّخَذُوا هَذَاالُقُر آنَ مَهْجُورًا (٣٠) ﴾ ﴿
قوله تعالى : ﴿ مَهْجُورًا ﴾ : هو مفعول ثان لاتخذوا ؛ أي صيّرُوا القرآن مهجورا
بإعراضهم عنه ؟

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُ وَا لَوَلَا غُزِّلَ عَلَيْهِ الْمَرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، كَذَلَكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَّادُكَ وَرُتَّلْنَاهُ تَرُّ لِيلًا (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( جُمْلَةً ) : هو حال من القُرْآنَ ؛ أَن تَجْتَمَعَا .

﴿ كَذَّلَكَ ﴾ : أَى آزُلُ كَذَلِكَ ؟ فَالسَّكَافُ في موضع نَصْب على الحال ، أو صَّفة الصدر

محذوف. واللام في « لِنُغَبِّتَ » يتعلق<sup>(٣)</sup> بالفعل المحذوف المستعمد من أن المراه المعالم المحذوف المستعمد الله الم

قال تعالى : ﴿ وَلا يَأْ نُونَكَ بِمَثَلَ إِلَّا حِثْنَاكَ بَالْحَقِّ وَأَحْسَنَ قَفْسِيرًا (٣٣) ﴾ ﴿

قُولُه تَعَالَى : ﴿ رَجِئُنَاكَ بَالْيَحْقَ ﴾ ؟ أي بالمَثَلِ الحَقَّ، أو عَثَلَ أَخْصَلُ تَفْسِيرًا من تُخْسِير

قال تعالى : ﴿ الذِينَ يُحْشَرُ وَنَ عَلَى وُجُوهِهِم إِلَى جَهِمْ أَوْلَيْكَ شَرَّ مَسْكَأَنَّا وَأَضَلُّ سَلِكُ (٣٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ــ ٢٠٤ ، وفيه : وللرحمن : حال ،

به (۲) صورة الفسام ، آلية ج٧ ، وقد ذكر في صفحة ٢٧٢ ؛ \*\* (٣) يَذَكُن ابن الْأَنْبَارِي وَلَهِا آخَرَ فِي صَلَهُ اللّهُم ﴿ الْبِيَانُ لَـ ٢ يُو مِنْ \* إِنَّهُ اللّهُم الحلام لام الفسم ، والنون معها مقدرة ؛ وتقديره: والله لنثبتن . م . كَانُ جَرِيمَةٍ قِتِلَ الْفَرْاءُ هَمْ الله

مُ مُقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ مِيُحْشَرُ وَنَّ ﴾ : يجوزُ أن يكونَ التّقديرة هم الذين ، أو أعنى الذين . وِ ( أُولَئْكَ ): مستَأْنف ، ويجوز أنْ يكونَ « الذين » مبتدأ ، وأولئك خبره . ﴿ ﴿ قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آ نَيْنَا مُوسَى السَّمَابِ وَجَمَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هارونَ وَزِيراً (٣٥) ﴾ . الم قولة تعالى : ( هازُون ) : هؤ بدل من الله المنتان ا

قال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى القَوْمِ الذِينَ كَذَّبُوا بَآيَا نِنَا فَدَمَّرْ نَاهُم تَدْمِيرًا (٣٦). وقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَ قَناهُم وجعلناهم لِلنَّاسِ آيةً وأَعْتَدْنا لِلظَّا لِمِينَ عِذابًا أَ لَيْمَا (٣٧) .. وَعَادًا وَعُودَ وَأَصِحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا (٣٨) .. وكُلَّا ضَرَبْنا له الأسطال، وكُلَّا وَتُرَّمُا وَتُنْبِيراً (٣٩) ) بدر الله الأسطال، وكُلَّا وَتُرْمُا وَتُنْبِيراً (٣٩)

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُمِّنُ نَاهُمُ ﴾: 'يُقُرَأُ فَدُمِّرَانَهُم (١) ، وهو معطوف على اذهبار، والقراءةُ المُشهورة معطوفة على فِمْل محذوف تقديره: فذهبا فأنذرا فكذُّ وهما فدمَّر ْ فَأَهم ......

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ ﴾: أيجوزُ أَن يَكُونَ مَعَطُوفًا عَلَى مَا قِيلِهِ ؟ أَى وَدَمَّرٌ نَا قَوْمَ نُوجٍ مِن

و ( أغْرَ قَنَاهُمُ ) : تبيين للتدمير ؛ ويجوز أنْ يكونَ التقدير : وأغرقنا قَوْمَ يُوحٍ . . .

(وَعَادًا): أَى وَدَمَّرْنَا مِأْو أَهِلَكُنَا عَادًا ﴿ إِنَّ لَا مُنْ مِنْ الْمُ مَا إِنَّهُ مِنْ إِنَّا مِنْ

( وَكُلّا ) : معطوف على ما قبله ؛ ويجوز أنْ يكونَ التقدير : وذْكُو ْنَاكلا ؛ لأنّ

﴿ ضَرَبْنا لَهُ الأَمْثالَ ﴾ في معناه .

رَ بِنَا لَهُ الْامْثَالَ ﴾ في معناه . وأما «كُلّا » الثانية فنصوبة بـ « تَتَرّْ نَا » لا غَيْرُ . بِسَاقُلُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ أَنَوْلَ عَلَى القَرْ كَنْ التِي أَمْطِرُ بُ مَطَنَ السَّوْءِ ، أَفِلم يكونوا يَرَونها . . . (٤٠) . .

كَنْ قُولُهُ تُعَالَى : (مَطُورُ السُّوءِ ) : فيه ثلاثه أوحه في بريد الله الله الله الله الله الله الله أحدها \_ أن بِكِون منعولًا به ثانيا ؛ والأصلُ أمطرت القريةُ مطرا ؛ أي أوليها أو أعطيتها .

<sup>﴿ (</sup>١) فِي الْمُعْتِينِ ( ٢ - ١٢٢ ) \* قراءة على يَنْ أَبِي طَالْبَ، ومسلفة مِن محارب ﴿ فَلَجْرَاتُهُم تهميرا ، وحكى أبو عمرو عن على - أنه قرأ : « فدمر فاهم ، بكسر الم - خففة . وحكى عنه أيضاً ه فدمرا بهم » حَوَالبَاءُ عَلَى وَجِه الأَمْنِ مَ عَدَاتُهُ مِنْ مَا يَعَالِمُ مُعَالِمُونَ مِنْ السَّاسَةِ عَ

و الثاقى - أنَّ يكونَ مصلوا محذوف الزوائد؟ أي إمطار السوء . ... والثالث ـ أن يكونَ نعتا لمحذوف ؟ أي إمطارا مثل مَعارَ السوء .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا ءَا ْأَهْذَا الَّذِي بَمَثَ اللَّهُ يرَسُولًا (٤١) ﴾ .

سُولًا (٤١) ﴾ . قوله تعالى: (هُزُوًا)؟ أَى مَهْزُوًّا بِهِ؟ وَفِىالْــَكَلَامِ حَذْفُ ، تقديره: يقولون ﴿ أَهَذَا ﴾؟ والمحذوفُ حال ، والعائدُ إلى « الَّذَى » محذوف ؛ أَى بَعَيْه .

و ( رَسُولًا ) : يجوز أن يكونَ بمعنى مُرْسل، وأنْ يكونَ مصدرًا حُدْفِ منه الصاف؛

آى ذا رسول ، وهو الرِّسالة . قال تعالى : ﴿ إِنْ كَادَ لَيَصْلِمُنا عَنِ آلِهَتِنا لَوْلَا أَنْ صَبَرْ نا عليها وسوف يَعْلَمُونَ حَبْنَ يَرَوْنَ العذابَ مَنْ أَضَلُّ سبيلًا (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( إِنْ كَادَ ) : هي مخففة من الثقيلة ، وقد ذُكر َ الخلافُ فيها في مواضع أُخَر . قوله يعالى : (مَنْ أَضَلُ ) : هو استفهام.

قوله بعالى: ( من اصل ) : هو استفهام . قال تعالى: ﴿وهو الذي جعل لــــكم الليلَ لِمِاساً والنوم سُباًتاً وجَعَلَ النَّهَارَ نِيْشُورُ ا(٤٧)﴾. و ( نُشُورًا ) إ: قد ذُكر في (١) الأعراف .

قال تعالى : ﴿ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ونُسْقِيهٌ مِمَا خَلَقْنا أَنْعالِمًا وأَنَاشِيَّ كَشيرًا (٤٤) م ولَقَدْ صَرَّ فَعَاهُ بِينِهِمْ . . . ( • 0 ) مَد . فلا تُطِّمُ البكافرينَ وحاهد هُمْ به جهامًا كبيراً (٢٥) ). قوله تعالى : ( لِنَحْسَى بِهِ ) ؛ اللام متعلَّقة بأَنْرُ ليله، ويَضُهُفْ بَعَلُّمُهَا بَطْهُور ؛ لأَنَّ الماءَ

عاطهر لنحى والمراجي المراجع ال ( مِمَا خَلَقْنا ) : في موضع نَصْب على الحال من [١٣١] « أنْعام وأيَاسَي ، ؟ والتِقديد : The state of the last of the l

ويجوز أن يتعلُّقَ مِنْ بنسقيه لايتداء الغاية ، كقولك : أخذت مِن زيد مالا ؟, فإنهم أحاروا فيه الوجين .

they be seen to a soul to be the state of my part of the state (1) 

واناسي (١) : أمله أَنكُسِلِن (١) ومَمْ إنسال إلى كَنِيْسَاق وسَرَاحِينَ مُعَالِمِهُ الْمُعَالَّ الْمُؤْلِّ فيه earlies to proper and because the people and time time. وقيل: هو جمع إنسى على القياش به وسيسا لله الماس والهاء في « صَرَّفْناهُ » للماء . والهاء في « بِهِ » للقرآن . " قال مالى - ﴿ وَهُو اللَّهِي مَرْجِ البَّحَرِّينِ هَذَا عَدُبْ عُوالْ ، وهذا مِلْحَ أَعَاجُ ، وجعل بينهما بَرْزَخًا وحِجْرًا مَحْجُورًا (٣٠) . قُولُهُ تَمَالَى : ( مِلْحُ ) : الشَّهُورُ عَلَى القَيْآسُ يَقَالُ : مَا مُلْحُ ؟ وَقَرَى " وَ مَلْح ، (٣) -بكسر اللام، وأصله، مالح على هذا، وقد جاء في الشدود؛ فحُدَّفت الآلف؛ كما قالوا في بالدورو وِالنَّاهِ فِي فُرَاتَ أُصلية ، ووَزْنُهُ فَعَالَ . و ( بَيْنَهُمَا ): ظَرْف لِجَان ؛ ويجوز أَنْ يَكُون عَالاً مِن بَرَنَّخ . قال تعالى: ﴿ وَ يَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُنْقَعْهُمْ وَلا يَضَرُّهُمْ وَكُانَ السَّكَا فَوْ عَلَى manufacture and and foot file قوله تعالى: (عَلَى رَبُّهِ ): يجوز أن يكون خبر كان . و ﴿ ظَهِيرًا ﴾: حل ، أو خبر عن الإوطرية أن حلق طبولاً ومو الأوق الأوق الأوق الموق قال تعالى : ﴿ وَتُوَكُّلُ عَلَى الْعَيُّ الذِّي لَا يَمُونُ وَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى عِنْ نُونِكِ ( Sichel . Commission with the long of the file of the little of the lit قوله تعالى: ﴿ بِذُنُوبِ ﴾ : هو متعلَّق بـ ﴿ خَبِيراً ﴾ ؟ أَي كَفَى اللهُ خَبِيرا بِنَفْسِم ﴿ إِنَّ فَا والما والمال والمراجعة المراجعة (٣) مثمل بشتان وبسائين ( معانى القرآن : ٢ ـ ٢٧٠ ) . (٣) في تفسيرالترطبي (١٣ \_ ٩٠) : وروي عن طلحة أنّه قرئ: «وهذا مُثْجَهُ فَيْ مُثْبَعَ اللَّمِ وَكُسُمُ اللام. وفي المعتبب ( ٢ ــ ١٧٤ ـ) : قراءة طلعة بن مصرف ﴿ وَهَذَا مَلَحَ ﴾ بفتح النبي ....

(٤) في البيان ( ٢ – ٢٠٦ ) : خبيرا منصوب على التمبيز ، أو الحال . والباء زائدة .

الله على مالى م ﴿ الله ي حَالَوَ السَّمُو إِنَّ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمِا فَي سِمَّةٍ أَيَّامٍ مُ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ الرَّحْمَلُ فَاسْأَلْ به خبيراً (٥٩) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( الدِّي خَلَقُ ) : يَجُورُ "أَنْ يَكُونَ مِبْتَدَاً . و ﴿ الرَّحْوَنُ ﴾ : الخبر ؟ وأن يكون خبراً ؛ أي هُوَ الذي ؛ أو نصباً على إضار أُعني ، فيتُمُّ ٱلـكلامُ على العرشُ . ويكون الرَّحْنِي مبتدأ ، و ﴿ فَاسْأَلُ بِهِ ﴾ الحبر على قول الأخفش ، أو خبر مبتدأ محذوف ؟ أَى هُوَ الرَّحِن ، أَوْ بِدُّلًّا مِن الضَّمِيرُ فِي ﴿ اسْتُوى ﴾ (١). manifect to plan

عوله تعالى : ﴿ بِهِ ﴾ : فيه وجهان :

أحدها \_ الياء تتعلق بـ « خَبِيرًا » ، وخَبِيرا منعول اس والثانى \_ أنَّ الباء بمعنى عن ، فتتعلَّقَ باسأل .

وقيل التقدير : فاسأل بسؤالك عنه خبيرا .

ويضعف أنْ يكون خبيرًا حالًا من الفاعل في اسأل؟ لأنَّ الخبير لا يسأل إلا على حية. التوكيد؛ مثل: (٢) « وهو الحقُّ مصدقا » ؛ ويجوذ أنْ يكونَ حالًا من الرحمن إذا رفعته the same of the sa

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ اسْجُدُوا للرَّحْمَنِ قَالُوا: وَمَا الرَّحْمَنُ أَنِسُجُهُ لِمَا تَأْمُو لل وزَادَهُم نَفُورًا (٦٠) ﴾ تمن فيهم بريان ويه المنصور في بهم أنه الميعام و درانه الا

قوله تعالي: ﴿ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾: 'يَقُرَأُ بِالنَّاءِ (٢) والياء ، روفي هما ﴾ تلاثة أوجه:

احدما \_ مي بعني النهن ريزة ي و در ريانها و منار داد د النازية و النازية و النازية و النازية و النازية بهوالثاني والمكرة أموسونة ، وعلى الوجهان بحقاج إلى عائد مروالتقلير : لِمَا يَلْمُرْنَا

<sup>(</sup>۱) والبيان: ۲ - ۲۰۰۷ ، ومشكل إعراب الدران: ۲ - ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) سورة العربي العربي العربي المراج العربي المراج العربي المراج العربي العربي المراج العربي العربي المراج العربي المراج العربي المراج العربي المراج العربي المراج العربي العربي المراج العربي المراج العربي المراج العربي العربي المراج العربي العربي المراج العربي المراج العربي العربي العربي المراج العربي العربي

<sup>(</sup>٣) في تفسير القرطي ( ١٣ \_ ٦٤ ) : « أنسجد لما تأمرنا » هذه قراء، اللدنيين والبصريين ؛ أي الم يأمرنا أنيت ياعمد . وقرأ الأعمش ، وحزة ، والكبائل : يأمرناك بلياء . والأولى النيكون تأويلها: أنسجه للا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم .

بالسجود له، ثم بسجوت يأمرناه على قول أن الحسن ؛ وعلى قول سيبويه جذف دلك كله من غير تدريج .

والوَجْه الثالث - هي مصدرية ؛ أي أنسجد من أُجِل أَمْرِك ؛ وهذا لا يحتاج إلى عائد ، والمعنى : أُنعيد الله كَا لَجْل أَمْرِك .

قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الذَى جُمَلَ فَ السَّهَاءُ بُرُّوجاً وَجَعَلَ فَنَهَا مَرَاجاً وَقَمَرًا مُنِيرًا (٦١). وهُوَ الذَى جَعَلَ اللَّيلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٣)).

قوله تعالى: (سِرَاجا): يُقِراً على الإفراد، والمرادُّ الشَّمَسُ، وعلى الجمع بضَّمَتَيْنَ (١)؟ أى الشَّمَسُ سِرَّاجاً لاَنقَشَارُهُمُّ وَإِضَّاءُهُمَّا فَي الشَّمَسُ سِرَّاجاً لاَنقَشَارُهُمُّ وَإِضَّاءُهُمَا فَي مُوضَع دُونَ مَوْضِع .

و ( خِلْفَةً ) : مفعول ان ، أو حال ؛ وأَفَرَدُ ؛ لأَنَّ العَنى يُخْلَفُ أَحدهَا ٱلآخرَ ، فلا يتحقق هذا إلا مُنهما .

الشكور أ بالضم: معدو مثل الشكر في الله المنافقة المنافقة

قال تعالى : ﴿ وعِبَادُ السَّحْمَٰنِ الذِينَ كَيْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْ نَاوَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجَاهِلُونَ خَالُوا: سَلَامِنَا (٦٣) ﴾.

قوله تعالى : ( وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ) : مبتدأ ـ وفي الخبر وجهان : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ) : مبتدأ ـ وفي الخبر وجهان : ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

والثاني \_ قوله تعالى(٢): « أولئك يُجْزَوْنَ ؟ . والذين يمشوَّلُ صفة . ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَ قُولُهُ تُمَّالَى: (قَالُو ﴿ شَلَامًا ﴾ : ﴿ وَسُلَامًا ﴾ منا يتضدرُ مِنْ كَانُوا فِي مَبْدَأُهُ الإسلام إذا خاطبهم

الجاهلون ذكر وا هذه الكامة ؟ لأنَّ القتالَ لم يكن شرع ثم نسخ.

و مجوز أن [۱۳۲] يكون قالوا بعني سلّموا ، فيكون سلّاما بمَمْتُدَرُو مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّ اللّلَّا اللَّالَّالَّالِمُوالِمُ اللَّالَّالِمُوالْ اللَّهُ اللَّلَّ

The the part of the second of

(٢) في الآية ٧٠ من السورة تفسها ، وستأتى . ﴿ وَمِنْ اللَّهِ ١٠ مِنْ السَّورة تفسها ، وستأتى .

قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا ومُقَامًا (٦٣). والذينَ إِذَا أَنْفَتُوا لَمْ يُسُرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ مَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٣٧). والذينَ لا يَدْعُونَ مِع اللهِ إِلَهَا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٣٧). والذينَ لا يَدْعُونَ مِع اللهِ إِلَهَا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا بَالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ، ومَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. . . (٦٨) ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا يَالُهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ، ومَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. . . (٦٨) ﴾ ﴿ قُولُهُ تَعْلَى ذَلِكُ يَلْقَ أَثَامًا. . . (٦٨) ﴾ ﴿ قُولُهُ تَعْلَى : ( مُسْتَقَرًّا ) : هو تميز ، وساءت بمعنى بنس .

َ وَ ( َيَقْتُرُوا ) : بغتج الياء ، وفي الثاء وجهان : الـكسر ، والضم ؛ وقد قُرى بهما ، والماضي ثلاثى ؛ يقال : قَتَر يَقْتَر (١) ويَقْتُر .

ويقرأ بضم الياء وكُسر التاء، والماضي أُقتر، وهي لنة من وعليها جاء: « وعلى (٢) المُقتر قَدَره » .

( وكانَ َبينَ ذَلكَ ) ؛ أَى وكان الإنفاقُ . و « قُوَاما » الحبر .

ويجوز أن يكونَ ﴿ مِينَ ﴾ الخبر ، و ﴿ قواما ﴾ حالا .

( إِلَّا بِالْحَقِّ ) : في موضع الحال ، والتقدير : إِلَّا مُستَحقِّين .

والأنام: إشم للمصدر، مثل السلام والكلام.

قال تعالى: ﴿ يُضاعَفُ له العدَابُ يوم القيامَةِ ويَخُلُدُ فيه مُهَانَا (٦٩). إلَّا مَنْ تابَ وَأَمَنَ . . . (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( يُضَاعَفُ ) : أيقر ًا بالجزم على البدل مِنْ « يَلق» (٣) ؛ إذ كان من معناه ؛ لأن مضاعفة العذاب تُمَى الآثام ..

وقرى بالرفع شادًا على الاستثناف .

( وَيَخْلُدُ ) : الجمهور على فَشْح الياء .

وُيَقْرَأُ بِضِمَهُا وَفَتْحَ اللَّامِ عَلَى مَالَمْ يُسَمُّ فَاعَلَهُ } وماضيه أخلد بمعنى خَلد .

و (مُهانا ) : حال .

﴿ إِلَّا مَنْ أَابَ ﴾ ﴿ استثناء من الجنسُ . في موضع نصب

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ يَقُولُونَ : رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنَ أَزْوَا جِنَاوِذُرَّيَّا نِنَا تُرَّةَ أَعْلِيمُ الْمُتَقِينَ إِمَامًا (٧٤) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والقاموس - قَتِي. ﴿ (٢) حَوْرَةِ البقرة ، آيَةِ ٢٣٦ ﴿ (٥) فَيُأْلِيَّةُ لِمُ إِلَيْهِ الْمِلْقِة .

و تولي تعلله : (ووَذُريالينا) \* يُقرأ على الإنواف، وهو بيس في معي الجمع علو بالمجتمع وَوْ قُرْمً ﴾ ﴿ هُو الْعُمُولُ ﴿ وَمِنْ أَزُوالْجِنَا وَدَرْيَاتِنَا : يَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَالَا مِنْ قُرْمَ 

والحذوف من «هب » فاؤمه والأنفاق كشر الماء والأن الواو لا تسمط إلا على هذا التقدر مثل بعد مرالا أنَّ الما فَتَحَت مِنْ يَعْبِ \* لِأَنَّهَا خَلَقْية تَعْنَى عَلَوْمَنَة فِ قَالَاكُ لَمْ تَعُدُ الواق كَمَا لَمْ تَمُدُ فِي يَسَعِ وَيَدَعِ .

عَوْلَة تَمَالَى " ( إِمَامًا ) : فيهُ أَرْبِعَهُ أُوجِهِ : أَنْ يَعْمُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمُ الْم

أحدها \_ أنه مصدر ، مثل قيام وصيام ، فل يُجْمَع لذلك ، والتقدير : دَوَى إَمَام . والثانى \_ أنه جمع إمامة، مثل قلادة وقلاد والثالث \_ هو جمع آمّ ، من أم يؤم ، مثل حاًل وحلال (أ)

والرابع \_ أنه واحد اكتنى به عن أنمة ، كما قال تعالى ٢٠٠٠ : ﴿ نُخْرِجَكُمْ طَفَّلَا ﴾ .

قلل تعالى: ﴿ أُولِنُكَ يُحْرُونَ النَّهُ عَلَا صَعَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحْبَةٌ وَسَلَاماً (٧٠) .. خالدين فيها حَسَنَت مُسْتَقَرُ ا ومُقَاماً (٧٦) ﴾ .

قوله تمالى: ( وَيُلَقُّونَ ) : 'يُقُوأُ بالتخفيف وتسمية الفاعل ؛ وبالتشديد وترك التس والفاعلُ في « حَسُنَتْ » ضمير النرفة .

قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَمْبَأُ بَكُمْرَ بِّنَ لُولَادُعَاقُ كُمْ فَقَدِ كَمْذَّ يَتُّمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِوَ امْأَلَاكِ)﴾. قوله تعالى : ( مَا يَعْبُأُ بِكُمْ ) : فيهُ وجهان نهريه عِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ أحدما \_ ما يَعِمَا مِخْلِق كُولُولُ وعاكم ؛ أَيْ مَوْجُمِينَ كُونَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ والثاني \_ ما يَمْبَأُ بعذابِكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى .

قوله تعالى : ( فَسَوفَ بَكُونُ ﴾ : إسم كان مُضَمُّو لال عليه الكلام المتقدم، أَو يكون

the state of the same and the same of the و ( إِنَّ اما ) : أَى ذَا لِرَامَ ، أَو مُلَازَمَا ، فأَوْقَعَ الصدر موقِعَ اسْمُ العَلَيْلُ عَوْ الْسُلْعَا

# AL AL STEPHEN THE PROPERTY OF STEPHEN STEPHEN

قال تعالى: ﴿ طَهُمَ (١). يَلْكَ آبَاتُ الكَتَابِ النَّهِ بِنِ (٣) وَ لَمُلَّكَ الْحَدِيْ نَفْسَاتُ أَلَّا يَكُونُوا مؤمنينَ (٣) ﴾ .

( طسم ) : مثل الم ، وقد ذُكر في أول () البقرة .

( تِلكَ آياتُ الكِتابِ ): مثل: ذلك الكتاب (٢٠) .

و ( أَنْ لَا يَكُونُوا ): منعول له ؟ أَى لَثْلَا ، أَوْ نَحَانَةَ أَنْ لا .

قال تعالى: ﴿ إِنْ نَشَأْ نُنَزَلُ عليهم من السهاء آيةً فَظَلَّتُ أَعِناتُهُمْ لَهَا خَلْضِينَ. (٤) ﴾. قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَظَلَّتْ ﴾ ؟ أَي فَتَظُلُ ، ومُوضِّعُه جَرْمُ عَطْمًا عَلَى جُوابُ الشُّوطُ ﴾ ويجوز أَنْ يَكُونَ رَفُّما على الاستثناف م

قوله تعالى : (خَاصِينِينَ ) : إنَّمَا جُمِع جَمْنَعَ المَدَ كُو لأَرْبُمَةُ أُوجِهِ : حدها \_ أنَّ الراد بالأعناق عظاؤهم .

والثانى ــ أنه أزاد أصحابَ أعناقهم ..

والثالث \_ أنه جمع عننَى من الناس؟ وهم الجاعة ، وليس [١٣٣] المراد الرقاب. والرابع \_ أنه لمَّا أَضَافَ الأعناق إلى المدكر وكانت متصلةً بهم في الخِلْقة أجرى علما حُـكمهم (٢).

وقال الكسائي : «خاضعين»: هو حال للضمير المجرور لا للأعناق وهذا بَعِيد في التحقيق؟ لأن «خاضعين» يَكُون عاريا على غير فأعل ظلت ، فيفتقر إلى إبراز ضَّمِيرِ الفَّاعل؛ فكان بجب أن يكون خاضمين هم . 

<sup>(</sup>٢) في البقرة أيضًا ، آية ٢ ، صفحة ٢٠

<sup>(</sup>٢) والبيان: ٢ ـ ٢١١

قال تعالى : (أُوَلَمْ يَوَوْا إِلَى الأَرْضِ كُمَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُوبِمِ (٧) ﴾ . قوله تعالى : (كُمْ ) : في موضع نصب بـ «أَنْبَتْنَا » . و « مِنْ كُلِّ » : تمييز. ويجوز أن يك.ون حالا

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ اثْتِ الْقَوْمَ الظَّا لِمِينَ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى: (وإذ اللَّذَى )؛ أَى وَادَ لَا الَّذِي .

و ( أَنِ اثْتِ ) : مصدرية ؛ أو بمعنى أَى .

قال تعالى : ﴿ قُومَ فِرْ عَوْنَ اللَّهُ يَتَّقُونَ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( قَوْمَ ) : هو بَدَل بما قَبْله <sup>(1)</sup>

( أَلَا يَتْتُونَ ): 'يُقُوأُ بِالْيَاءُ عَلَى الاستثناف وبالنّاء على الخطاب، والتقدير: ياقوم فرعون وقيل: هو منعول يتَقُون .

قال تعالى: ﴿ وَيَضِيقُ مَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لَسِانِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ (١٣) ﴾.

قوله تعالى : ( وَيَضِيقُ صَدْرِى ) \_ بالرفع على الاستثناف ؟ أى وأَمَّا يَضِيقُ صدرى بالتكذيب ، وبالنصب عَطْفًا على المنصوب قَبْله ، وكذلك ﴿ يَنْظِلْقُ ﴾ .

( فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ ) ؛ أَى مَلَكَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ عِيشُدِي: يَرَأُو نَبَي معى ... ....

قال تعالى : ﴿ فَأَ تِيمَا فِرْ عَوْنَ فَقُولًا : إِنَّا رَسُو لَهُ رَبِّ العَالَمِينَ (١٦) ﴾ . . . .

قِولَهُ تَمَالَى ; ﴿ إِنَّا ﴿ إِنَّا ﴿ إِنَّا ﴿ وَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أحدها - هو مصدر كالرسالة ؛ أي ذَوَا رَسُولٍ ، أو إنَّا رسالة على البالنة (٢) ..

والثانى \_ أنه اكتفى بأحدها إذ كانا على أمر واحد .

والثالث - أنَّ موسى عليه السلام كان هو الأُصل وهارون تَبَع ؛ فَذَ كُرِ الْأَصل . قال بَعالى : ﴿ قَالَ : أَلَمْ نُرِّبِكَ فَيِنا وَلِيدًا وَلَيْتُ فَيِنا مَن عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) -

وَ فَمَلَّتَ فَمُلَّتَكُ التِّي فَعَلْتَ وأنت من الكافِرِينَ (١٩) ﴾ .

قوله بعالى : ( مِنْ عُمُرِكَ َ ) : في موضع الحال من « سنِينَ » .

(١) في الآية التي قبلها (١٢) : إني أخاف أن يكذبون .

(٢) في البيان: ٢ ـ ٢١٦ : إنا دوا رسالة رب العالمين .

و ( تَعْلَقُكَ ) بِالْفَتْحَ ، وقرى بالكسر ؛ أَى الْمَانُوفَةُ مِنْكَ . قال تعالى : ﴿ و تِلْكَ زَمْمَةُ تَمُنُهُا عَلَى أَنَ عَبَدْتَ بنى إِسْرَائيلَ (٢٢) ﴾ ... قوله تعالى : ( وَ تِلْكَ ) : حرف الاستفهام محذوف ؛ أى : أَو تَلْك . و ( تَمُنُهُا ) : في موضع رَ فع صفة لنعمة ، وحَرْف الجر محذوف ؛ أى بها .

وقبل : حُمِلُ ﴿ عَلَى ۚ ﴾ بذكر (١) أو بعيَّد (٢) . على الله

( وأَنْ عَبَّدُتَ ) : بدل من نسمة . أو على إضار هي ، أو من الهاء في تمنَّها ، أو في موضع جَرَّ بتقدير الباء ؛ أي بأن عبدت .

قال تعالى : ﴿ قَالَ فرعونُ : وما رَبُّ العالمينَ (٢٣) . قال : رَبُّ السَّمُواتِ والأرض . . . (٢٤) ﴾ . . .

قُوْلُهُ تَعَالَى : ( وَمَا رَبُ المَا لَمِينَ ) : إنما جاء بـ «ما » لأنه سأل عن صِفاته وأفعاله ؛ أى ما صِفَتُه وما أفعاله ؟ ولو أزاد العين لقال مَنْ ؛ ولذلك أجابه موسى عليه السلام أبقوله : « رَبُّ السَّمُواتِ » .

وقيل : جهل حقيقة َ السؤال ، فجاء موسى بحقيقة الجواب .

قال تعالى : ﴿ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ : إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَالِمٌ ٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( لْلْمَلاَّ حَوُّلَهُ ) : حال من الملاُّ ؛ أي كائنين حوَّلهُ .

وقال الكوفيون: الموصوف محدوف؛ أي الذين حَوْلَهُ. وهنا مسائلُ كثيرة ذُكرت في الأعراف، وطه .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ وَوْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى : ( بعِزْ أَهْ فِرْعَوْنَ ) ؛ أَي تَحْلُفُ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا نَظُمَعُ أَنْ يَعْفُرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أُوَّلَ المؤمنينَ (٥١) ﴾ .. قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا ﴾ ؛ أَيْ لأَنْ كُنَّا .

<sup>(</sup>١) هذا في ج. وفي ب: بذكرتي ﴿ (١) هَنَّا فَيْ بَ . وفي جَهْ يُعْبِدُ . ﴿ وَفِي جَهْ يُعْبِدُ . ﴿ وَا

قال تمالى: ﴿ إِنَّ حَوْلًا عَلَيْمَا وَعَالَمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تحديث المداد العالم المالية ال قوله تعالى : (رَقِطِيْلُونَ ) يَرْجِمِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ و ( حَنْوِرُ عِنْكَ أَنْ بَنِيرَ أَلْبِهِ، فِي الْأَلْفِ لَتِمَانَ \* فَعَمْلُ (١) : الجاذِرِ بِالْأَلْفِ الْمُسلِّح (١٠). ويقرأ بالدال، والحادر: القوى، والليقليُّ أينتا من النَّيْظِ أَوْ الْحُوفِينَ ، يَشَ اخلل باللي و وكندلك وأور تناها بني إسهائيل (١٥٥) ). قوله تعالى : ( مُشْرِقِينَ ) : حال . والمُشرق : الذي دَخل عليه الشروق · عليه . وَلِهُ تِعَالَى وَ إِنَّ لَهُ الْحَسَانِ قِال أَصِابِهُ وَي سَى إِنَّا لَهُ مَ كُونَ (١٦)) . : " قوله تعلى إلى كُون كُون كُون كُون المتحقيق والقشديد الله المال أدركته وادركته قال تعالى : ﴿ وَأَزْلَفُنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَأَرْلَفُنا ﴾ بِالفارِ ؛ أَي قَرَّينا ؛ والإشارةُ إِلَى أَصِحاب يوسى ... وبقرأ شاذا بالقلف (1) ؛ أي صيرنا (٥) قُومَ [١٣٤] فوعون إلى مَنْ أَيَّةُ .

قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لِأْ بِيهِ وَقُومِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) ﴾ . قوله تعالى: ( إذْ قالَ ) : العاملُ في إذ « نَبأ » (٦) .

قال تمالى : ﴿ قَالَ : هُلُّ يَسْمَعُو نَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ : 'يَقُرَأُ بَفَتَحِ اليَّاءُ ، والبِّمِ ؛ أَى يَسْمَعُونَ دَعَاءُكُمْ ، المناق للآلة ﴿ يَدْعُونَ ﴾ عليه .

عَالَ أَجُومُونَ \* وَقُرْى \* وَإِنَّا جَمِيعِ عَادُرُونَ . وَحَدْرُونَ \* وَإِنَّا جَمْعُ الْأَخْسُ .

<sup>(</sup>١) في المحقسب ( ٢ \_ ١٢٨ ) : قراءة ابن أبن عمار : « حادرون » \_ بالدَّالُ غَيْرِ اللَّحِمَّةِ . وقال: الحادر الغوى الشديد . وق تفسير القرطبي (١٠٣ – ١٠١) : وقرئ : حاذرون، ومعناً، معيحدرون؛أى فرقون خائفون.

<sup>(</sup>٢) ومعانى القرآن: ٢ ـ ٢٨٠ (٣) ومعانى القرآن، ٢٠ ـ ١٢٠ والمحتسب نر٢ بـ ١٢٩

<sup>(</sup>٤) في المحتسب ( ٢ ــ ١٢٩ ) : قراءة عبد ألله بن الحارث « وَأَرْلَقُنَا » ــ بِالْقَاف . the state of the s

<sup>(</sup>٥) في ١: احسرنا مريد (٦) فيه الآية التي تستما: ٢٩٠

و يُقْرَأُ بضَمَّ الياء وكسر الميم ؛ أَى يُسْمِعُونَكُمْ جُوابَ دُعائسُكُمْ إِيامٍ. قال تعالى : ﴿ قالوا : بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كُذَ لِكَ يَقْعَلُونَ (٧٤) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَىٰ : (كَذَلِكَ ) : منصوب بـ « يَفْعَلُونَ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِى إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٧) ﴾ ..

قُوله تعالى : ( َ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لَى ) : أَفَرِد عَلَى النسب ؛ أَى ذَوَو عَدَاوَةٍ ؛ ولذلك يِقَال في المؤنث : هي عدوّ ، كما يقال حائض ؛ وقد سُمِم عدوّة .

( إلَّا رَبُّ العالَمِينَ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو استثناء من غَير الحنس ؛ لأنه لم يدخل محت الأُعداء .

والثانى \_ هو من الجنس؛ لأَنَّ آباءهم قد كان منهم مَنْ يَعْبِدُ الله وغَيْرَ الله .

قال تعالى : ﴿ الذي خَلَقَني فَهُوَ مَهْدِينِ (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( اللّذي خَلَقَني ) : ﴿ الذي مبتدأ ، وَ ﴿ اللَّهُ وَ ﴾ : مبتدأ ثمان ، و ﴿ يَهُدِينِ ﴾ : خبر ، والجملة ُ خبر الذي .

وأما ما بعدها من « الذي » فصفاتُ للذي الأولى ؛ ويجوز إدخال الواو في الصفات . وقبل : المعطوف مبتدأ، وخَرَرُه محذوف استفناء بخبر الأول.

قال تعالى : ﴿ وَاجْمُلْنِي مِنْ وَرَثَمَةً حَنَّةً النَّعِيمِ (٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( واجْمَلْني مِنْ وَرَثَة ِ ) ؟ أي وارِثا مِنْ وَرَثَة ... ؟ فمِنْ متعلقة بمحذوف .

قال تعالى : ﴿ وَلا تُنْخُرِنِي يُوم كُيْبِعَثُونَ (٨٧) . يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨) .

إِلَّا مَنْ أَنَّى اللَّهَ يَقُلْ سِلِّيمِ (٨٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ لا يَنْفَعُ ) : هو بَدَل من « يوم » الأول .

قوله تعالى : ( إَّلا مَنْ أَتَّى اللهُ ) : نيه وجهان :

أحدها \_ هو مِنْ غير الجنس ؟ أي لـك مَنْ أَتَّى الله يسلم أو ينتفع .

( ۲۰ \_ التيان / ۲ )

احدها : هو في موضع تتصف بدلاهمن المدون و أو استفاقه عنوالفته برسالا يتنع مال ولا بنون أحدا إلا من أتى . والمن مأن الله إذا صريف في ويجود البر والبنيل المنافيين ينتنع بهم من نسب إليهم وإلى صلاحهه و الله من الله المالية المالية

والوجه الثانى ، هو في موضع يَ فع على الهدليسن فاعل ينقع، وغلب مَنْ بعقل، ويكون التقدير : إلا مالُ مَنْ ، أو بنو مَنْ ؛ فإنه يَعْفِع ينفسه لو غيره بالشفاعة . «

وقال الزعشرى(١): يجوز أن يكونَ مفعول ينهم؟ إى لا ينفع ذلك إلا وتجلا أتى الله ـ قال تعالى: ﴿ إِذْ نُسْوَقِهُمْ مِن السلمةَ (١٨٠) ﴾ يلد

قوله تعالى: (إذْ لُيمَوْيكُمْ): يجوز إن يكون العاملُ فيه ( مُنْبِين )، أو فيل يجفوف دَلَّ عليه ضلال ؟ لأنه قد وُصف دَلًا عليه ضلال ؟ لأنه قد وُصف

قال بسالی : ﴿ قِالُوا نِهَ أَنُو مِنَ لِكَ وَاتَّبِعَكَ الْأَوْدُلُونَ لَوْا اللهِ اللهِ قَوْلُهُ تَمَالَى : ﴿ وَالنَّبَعَكَ ﴾ : الواو الحالي و وجهان : و وأرى شاذا ﴿ وأَنْبَاعُكُ ﴾ على الجمع وفيه وجهان : أحدها \_ هو مبتدا ، وما يَعِدُهُ الحَرْبُ وَالْجَلِيُّ جَالَ مِنْ وَالنَّانِينَ \_ هو معطوف على وَمِينِ الفاعل في ﴿ نَوْمَن ﴾ والثاني \_ هو معطوف على وَمِينِ الفاعل في ﴿ نَوْمَن ﴾ والثاني \_ هو معطوف على وَمِينِ الفاعل في ﴿ نَوْمَن ﴾ و ( الأَرْذُلُونَ ) : صفة ؟ أي أنستوى نَحْنُ وهم ؟

<sup>(</sup>١) في الكشاف: ٣ \_ ٢٦، ١٠ . . . . (٢) في الآية إلى تسبقها بين الدوازة نفسها في ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في البيان ( ٢ \_ ه ٢١ ): نــكون منصوب على جواب التمنيّ مرتقدير. «أن ، 4 لأن لو في معنى

<sup>(</sup>٤) في المحتسب ( ٢ \_ ١٣٦ ) : قراءة ابن مسعود ؛ والضحاك . ﴿ . ﴿ . ﴿ وَأَتَبَاعَكِ ﴾ ؛ أَيْ تَوْمَنَ لَكَ نَعْنَ وَأَتَبَاعَكَ ﴾ ؛ أَيْ تَوْمَنَ لَكَ نَعْنَ وَأَتَبَاعَكَ ﴾ ؛ أَيْ تَوْمَنَ لَكَ نَعْنَ وَجَازَ السَّفَعَ عَلَى الضّمَيّر الرَّفُوعِ المُتَصَلِ مِنْ عَيْرَ تُوكِيدُ لِللَّهِ وَقَمْ مَثَالِكُ مِنَ الفَصَلِ ، وهو قوله : لك .

قَالَ ثَمَالَى ؛ ﴿ قَافَتُكُ جُ بِنِنَى وَبِينَهُمْ مَنْحًا وَنَجِّنِى وَمَنْ مَمِى مَنْ الْوَمْنِينَ (١١٨) ﴾ . قوله تعالى : ( فَتُحا ) : يجوز أَنْ يكونَ مصدرًا مُؤَكَّدًا ، وأَنْ يكونَ مفغولا به . ويكون الفَتْح بمعنى المفتوح ، كا قالوا : هذا مِنْ فَتُوح عَمْرَ .

قال تعالى : ﴿ أَتَكِنُونَ بَكُلُّ رِيْعَ آيَةً تَمْتِكُونَ (١٢٨) . وَتَقْعِفُونَ مَصَالِعَ

قوله تمالى: ﴿ تَمْبُمُونَ ﴾ : هو حال من الصَّمير في ﴿ تَبُكُون ﴾ .

و (تَخْلُدُونَ): على تسمية الفاعل والتخفيف، وعلى تَرْكُ النَّسَمَيّة والتَّسُديدُواالتَّخْفيفُ، والماضي خاد وأخْلَد .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاتَّقُو اللَّهِ يَالَمُ اللَّهِ عَالَمُهُمُ وَاللَّهُ مُوانَ (١٣٢) . أَمَدُ كُمْ بِأَنْعَام وَبَنِينَ (١٣٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ أَمَدَ كُمْ بِأَنْعَام ﴾ : هذه الجملة مفسِّر أَهُ لِمَا قَبْلُمْ ، وَلا مَوْضِعَ لها مرت الإعراب .

قال تعالى : ﴿ قالوا : سَوَّاكِ عَلَيْمًا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مَنَ الوَاعِظِيْنُ (١٣١) . إِنْ هَذَا إِلّا خُلُقُ الأَوَّالِينَ (١٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَمْ لَمْ تَكُنَّ مِنَ الوَاعظَيْنَ ) : هذه الجَلَّةُ وَقَاتَ مَوْقِ عَلَّمْ لَمْ تَعِظَّ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْحَلَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ويجوز أَنْ يُراد به الناس ؛ أي هل نحن وأنتَ إلا مثل مَنْ تَقْدُم فَ دَعُوكَى الرسالة وَالنَّكَدُيْبِ، وأنا تموتُ ولا تعاد .

و ُيقُرأ بضمتين ؟ أي عادة الأولين .

قَالَ تَمَالَى : ﴿ أَ تُنْرَ كُونَ فَهَا هَاهَمَا آمِدِينَ (٢٤١) . فَى جَنَّاتٍ وَعُمْيُونِ (٧٤٧) ﴾ . قوله تعالى : (فى جَنَّاتٍ): هو بدل من قوله «هاهنا» ، بإعادة الجار .

<sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي ( ١٣ \_ ٥ ١٢ ) : وقرأ أبن كنير ، وأبو عمرو ، والسَّكْسَائي : • خاق الأولين » \_ بفتح الحاء وسكون اللام ؛ أي اختلاقهم وكنديهم .

قال تعالى نير (و تفحيتون من الجيال بَيُوتًا فَارِ هِينَ (١٤٩)). قوله تعالى: (قرهينَ ): هو حال:

قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّى لِعَمَلِكُمْ مِنِ الْقَالِينَ (١٦٨) ﴾.

قوله تعالى: ( مِنَ القالِينَ )؛ أى لقال مِنَ القالينَ ؛ فـ « مِن » صِفة للخبر متعاقبة بمحدوث ، واللامُ متعلقة الخبر المحدوث ، وسِدًا تخلص مِنْ تقديم الصلة على الموصول ؛ إذ لو جعات «من » القالين الخبر لأعملته في لـ «مَمَلكم» .

قال تعالى : ﴿ كَذَّبَ أَصِحَابُ الأَّ يُكَةِ المُرسِلِينَ (١٧٦) ﴾ . ﴿ كَذَّبَ أَصِحَابُ الأَّ يُكَةِ المُرسِلِينَ (١٧٦) ﴾ .

أَ قُولُهُ تَعَالَى : ( أَصُحَابُ اللَّايْكَةِ ) ﴿ يُقُولُ بَكْسَرِ التَّاءِ مِع تَحْقِقِ الْمُمَرَّةِ ، وتَخفيفها

بالإلقاء ، وهو مثل الأنتى والإننى .

وقرى " ﴿ لَيْكُ ﴾ بياء (١) بعد اللام وفَتْح التاء؛ وهذا لا يستقيم ؛ إذ ليس في الـكلام ليك حتى يجعل علما ، فإن ادعى قَلْبُ الهمزة لاماً فهو في غاية البُعْدِ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَانَّقُوا الذي خَلَقَكُم وَالْجِيلَةُ الْأُوَّلِينَ (١٨٤)﴾ .

قوله تعالى: (والحبيلة): يقرأ بكسر الجيم والباء وضم امع التشديد (٢) ، وهما لنتان. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ العالمينَ (١٩٣) . يَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ (١٩٣) ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَ اللها صمير القرآن ، ولم يَجْر له فِي كُر .

والتبزيل بمعنى المنزل في منه على الله وما ينه و التبزيل

( نَزَلَ بِهِ ) : 'يُقُرأُ على تسمية الفاعل ، وهو « الرُّوحُ الأَمِينُ ﴾ ، وعلى رَكُ التسمية والتشديد .

ويقرأ يتسمية الفاعل والتشديد . و (الروح» \_ بالنصب ؟ أي أثرل الله جبريل بالقرآن .

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطي ( ١٣٤ – ١٣٤) ؛ وقال : هو اسم القرية -

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ٢ \_ ١٣٢ ) : قراءة الحسن \_ بخلاف ، وأبي حصين : ألحيلة الأوَّلين» بالغيم.

قال تعالى : ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِهِ مُبِينِ (١٩٥) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ بِلِسَانِ ﴾ : يجوزُ أَنْ تتعلق الباء بالمُنذرين (١٦) ، وأن تكون بدلا من «به» (٢٠ ؛ أى نزل بلسان غربى ؛ أى برسالة ، أو لغة ،

قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَكُن لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمانُهُ بِنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَكُن ﴾ : يُقَرَّأُ بالنَّاء ؟ وفيها (٣) وجهان :

أحدها \_ هي التامة ، والفاعلُ « آيَةٌ » ، و « أَنْ يَمْلَمَهُ » : بدل ، أو خَبر مبتدأ عَدُوف ؛ أي أو لم تحصل لهم آية .

والثانى ــ هي ناقصة ؟ وفي أسمها وجهان :

أحدها: ضمير القصة ، و« أنْ يعلمه » مبتدأ ، وآية خبر مقدم ؛ والجلة خبر كان .

والثانى : اسمها آية ، وفى الحبر وَجْهَانَ :

أحدها : لهم ، وأنْ يعلمه بدل ، أو خبر مبتدأ محذوف .

والثانى : أن يعلمه .

وجاز أن يكون الخبر معرفة ؛ لأنَّ تَنْكِيرَ المصدر وتعريفه سواء ، وقد تخصصت آية بـ « لمهم » ؛ ولأن علم بني إسرائيل لم يقصد به معين .

و يُقْرَأُ بالياء ؟ فيجوز أَنْ يَكُونَ مثل التاء ؟ لأن التأنيث غير حقيقي .

وقد قرى على الياء آية بالنصب على أنه خبر مقدم .

قال تعالى : ﴿ وَلُو نَزَّ لَنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( الأعجمينَ ) ؟ أي الأعجميين ( المنظم على النسبة ، كما قالوا : الأُشعرون

<sup>(</sup>١) في الآية التي تسبقها ( ١٩٤ ) : على قلبك لتـكون من المنذرين .

<sup>(</sup>٢) في الآية ( ١٩٣ ) : نزل به الروح الأمين -

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ ــ ٢١٦ ، وفى تفسير الفرطبي ( ١٣ ــ ١٣٩ ): وقرأ ابن علمر: « أو لم تـكن لهم آية » . والباقون « أولم يكن لهم آية » ــ بالنصب على الخبر ، واسم يكن : أن يعلمه . . . . وقرأ عاصم الجحدري : « أن تعلمه علماء بني إسرائيل » .

<sup>(</sup>٤) في المحتسب ( ٢ ــ ١٣٢ ) : قراءة الحسن ﴿ الْأَعِمِينِ ﴾. منسوب إلى العجم . : ﴿ ﴿

أى الأُشعريون، وواحده أعجمي، ولا يجوز أنْ يَكُونَ جَعَ أَعِمَ ؛ لأَنْ مَنْ أَنْهُ عَجْمًا ﴿ وَمثْلُ عِدَ اللهِ يُحْمَعُ مِنْ التعميع . قال تعالى : ﴿ كَذَ لِكَ سَلَكُناهِ فِي قُلُوبِ الْمِرْمِينَ (٢٠٠) ﴾ .

قوله إلى إلى سَلَكُناهُ) : قد ذُركر مثله في الحجر (١) والله أعلى

قال تمالى : ﴿ يَفِيَأُ نَيْهُمْ كَفِتَةً وَهُمْ لاَيَشُمُرُ وَنَ (٢٠٢) . فيقولوا هِـــــــل نَحْنُ مِمْنِظُرُ ونَ (٢٠٣) ).

قوله تعالى : ( فَيَا تُنَهِم ) ، ( فَيَقُولُوا ) : هَمَا معطوفَانَ عَلَى « يَرَ وَا ﴾ (٢) . قال تعالى : ﴿ مَا أَغْمَنِي عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّنُّونَ (٢٠٧) ﴾ ."

قُولِهِ تُعَالَى : ( مِا أَعْنَى عَنْهُم ) : يجوز أَنْ يَكُونَ آسَتِهُمَا ، فَتُسَكُونَ [١٣٦] ﴿ مَا ﴾ في موضَّعٌ نصب ، وأَنْ يَكُونَ نَفِيا ؛ أَي مَا أُغْنَى عَمْهُمَ شَيْئًا . "

قال تعالى: ﴿ ذَكْرَى وَمَا كُنَّا ظَا لَمِينَ (٢٠٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذ كُرَى ) : بجُوْرٌ أَن يَكُونَ مَفْعُولًا لَهُ، وَأَنُّ يَكُونَ خَبَّرُمُبِتُدُأْ مُحْدُوف؛ أى الإندار ذكري.

قال تعالى بالر اللَّقُونَ السَّمْعَ وَالْكُثُّرُ هُمْ كَادْبُونَ (٢٣٣)))

قال تعالى : ﴿ إِلَّهُ مَرَ أَنَّهُمْ فَي كُلُّ وَادْ يَهِيمُونَ (٢٢٥) ﴾

قوله تعالى : ( يَهيمُونَ ) : بجوز أَنْ يَكُونَ خَبِرْ ﴿ أَنْ يَا مُ نَبِعِيلُ فِي ﴿ فَيَكُلُ وَادِ ﴾ ؟

وأن يكون حالا ، فيكون الجيرة ﴿ فَيَكُلُّ وَادِ ﴾ .. ﴿ إِنَّ الْجَارِة ﴿ وَأَنْ يَكُونَ إِلَّهُ مِنْ الْجَارِة

مِ عَالَىٰ تُعَالَىٰ وَ ﴿ وَسِنَوْ عِلَى الذينَ ظَلَمُوا اللَّي مُنقَلِّ يَنقَلْبُونَ ﴿ ٢٨٧) ﴾ ...

قوله تعالى: ( أَيُّ مُنْقَابَ ): هو صفَة " لصدر محذوف، والعاملُ « يَنْقَالْبُونَ » ؟ أى ينقلبون انقلابا؟ أَى منقل ؟ ولا يعمل فيه ﴿يَعْلَمُ ﴾؛ لأنَّ الاستغرام ﴿ لَا يَعْمِلُ فيه ما قبله . والله أعلم . . . . 111 September 1 September 1

<sup>(</sup>١) صَفَحَةٌ ٧٧٧ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَ الآية التي تسبقها (٢٠٠١) \* حتى يُرُوا العدابُ الألم . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٣) في الآية السابقة ( ٢٢١ ، ٢٢١ ) : . ؛ على من تَعْرَل الشياطين .. تَعْرَل العَلَى رَكِل أَفَاكُ أَيْمٍ -

<sup>(</sup>٤) والسان، في ١٤٣٠ ، ومشكل إعواب القرآن : ٢ ـ ١٤٣٠ ( ) سينجار عن ا

### سورة النمال

# بسيا شارم لأرجم

قال تعالى : ﴿ طَسَّ . تَلْكَ آيَاتُ القرآنِ وَكَتَابٍ مُبِينِ (١) . قوله تعالى : ﴿ تَلْكَ آيَاتُ القُر آنِ ﴾ : هو مثل قوله (١) : ﴿ قُرْكِ ٱلْكِتَابِ ﴾ ـ في أول المبقرة .

(وكتاب ) ـ بالجر عطفا على المجرور ؟ وبالرَّفع عَطْفاً على آیات ؟ وَجَاءَ بالواو ، كما جَاءَ فى قوله تعالى (٢) : لا ولقد آ تَبْنَاكُ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانَى والقرآنَ الْعَظيمُ » . وقد ذُكْرِ . فإن قيل : ما وَجْهُ الرفع عطفا على آیات ؟ ففیه ثلاثة أوجه :

أَحدها \_ أنَّ الكتابَ مجموع آيات ، فكأن التأنيث على العني .

والثاني \_ أَنَّ التقدر: وآيات كتاب، فأُقم المضاف إليه مقام المضاف.

والثالث \_ أنه حسن لما صحت الإشارة إلى آيات، ولو وَلَي الكتاب ﴿ تَلُكُ ﴾ لم يحسن ؟ أَلَا تَرَى أَنْكَ تَقُولُ : جاءتني هند وزيد، ولو حذفت هندا أو أخَّرتها لم يَجُر التأنيث.

قال تَعالَى أَ ﴿ هُدًى وَبُشْرَىٰ لَلْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى: (هُدًى وَبُشْرَى): هما فى موضع الحال من «آیات»، أو مِنْ «كتاب» إذا رفعت؛ ویَضْمُفُ أَن یکونَ مِن المجرور. و یجوز أَن یکونَ حالاً من الضمیر فی «مُبین» جرَرْت او رفعت ؛ ویجوز أن یکونا فی موضع رَنْع خبراً بعد خبر، أو علی حَذْفِ (۳) مُبتداً.

بِ مِنْ قَالَ تَعَالَى ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى الْأَهْلِهِ : إِنِّى آ نَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَر ٍ أو آتِيكُم بِشِمْانِ \* قَبَسَ \* لَقَلَّنَكُمْ خَضْطَانُونَ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى ﴾ ؛ أي واذكر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢ ، وقد ذكر صفحة ١٤

<sup>\* (</sup>۲) سَنُوْرَةُ ٱلْحَجِرُ \*\* آية ۱۸٪ \*\* ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَالْبِيَانَ : ٢ – ٢١٨

قوله تعالى : (بشيهاب قَبَس ) : الإضافة مِنْ باب « ثوب خَزَ » ؛ لأنَّ الشهاب نوع من القَبَس ؛ أى المقبوس . والتِنَوْيَنُ (١) على الصنة .

والطاء في « يَصْطَلُونَ » بدَلْ من ناء انتعل من أُجل الصاد .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيُّ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النارِ ومَنْ حَوْلَهَا وسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ (٨) ﴾ .

ربعا سمِين (٨) ﴾ . قوله تعالى : ( نُودِي َ ) : في ضمير الفاعل ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو ضمير موسى عليه السلام ؛ فعلى هذا في « أَنْ » ثلاثة أوجَّه :

يهي بمعنى أى ؟ لأن في النداء معنى القول .

والثاني (٢): هي مَصْدرية ، والفعلُ صلة لها، والتقدير: لبركة مَنْ فالنار، أو ببركة (٢): أي أُعلم بذلك .

والدائد على غنَّة من الثقيلة ، وجاز ذلك من غير عَوَض ؛ لأن بُوركَ دعاء ، والدعاء يخالفُ غيره في أحكام كثيرة (١) .

والوجه الثانى \_ لا ضمير في « نُودِي َ » ، والرفوع به أَنْ بورك ، والتقدر : نُودى بأَنْ بُورِكٍ ، كا تقول : قد نُودى بالرخص .

والثالث \_ المصدر مُضمر ؟ أي نودي العداء ، ثم فسر بما بعده ؟ كقوله تعالى (٥٠) : « ثم

وأما «مَنْ» فرفوعة ببُورك؛ والتقدر: بُوركُ مَنْ في حِوَّار...، وبوركُ مَنْ حولها. وقيل: التقدير: بُوركَ مكان مَنْ في اليار، ومكان مَن حولها من الملائكة.

آس (۱) في معانى القرآن ( ۲ - ۲۸٦ ): نون عاصم ، و الأعش في الشهاب والعبس . وأضافه أهل المدينة : بشهاب قبس ، وهو بمثرلة قوله : ولدار الآخرة ، بما يضاف إلى اسمه إذا اختلف أسماؤه . (۲) الأول هو قوله قبل : هي يمعني أي .

<sup>(</sup>٣) في مشكل إعراب القرآن ( ٣ \_ ١٤٠ ) ﴿ أَنْ ﴾ في مؤضّعٌ نصبُ على خَدْف حرف أَلَجر ، أَى تُودى لأَنْ بُورك ، أو بأن بورك .

<sup>(</sup>٤) والبيان : ٢ ــ ٢١٩ ي . . . (٩) بسورة يوسف ، آية ٣٥ ، وقد سبق صفيحة ٧٣٢

قالِ تعالى: ﴿ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكَيمُ (٩) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ أَنَا اللهُ اللهُ العَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ أَنَا اللهُ ﴾ : الهالخ ضمير (١٣٧] . ويجوز أنْ يكونَ ضمير «رب» ؛ أى: إن الرب أنا الله، فيكون أنا فَصْلًا، أو توكيدا ، ويجوز أنْ يكونَ ضمير «رب» ؛ أى: إن الرب أنا الله، فيكون أنا فَصْلًا، أو توكيدا ، أو خبر إن ، والله بَدَلُ منه .

قال تمالى: ﴿ وَأَلْقِ عِصَالَتُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنْهَا جَانٌ ۚ وَلَى مُدْ بِرَّا وَلَمْ يَمُقَّبُ ، يَامُوسَى لا تَخَفْ إِنِّى لاَيَخَافُ لَدَىًّ المُرْسَلُونَ (١٠)﴾.

قوله تعالى : (تَهْتَرُثُ) : هو حالٌ من الهاء في «رآها» . .

و (كَأَنَّهَا جَانَّ ) : عال من الضمير في تهـَنزُّ .

قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمْ بَدَّلَ حُسْناً بِعد سُوءٍ فإنِّى غفور ( (١١) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ﴾ : هو استثناء مُنْقُطع (٢) في موضع نصب . ويجوز أَنْ بكون في موضع رَ فع بدلًا من الفاعل .

قال تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فَى جَيْبِكَ يَحْرُجْ بَيْضَاءَ مَن غير سُوعْ فِي تِسْعِ آيَاتِ إِلَى فَرَعُونُ وقومه . . . (١٢) . فلما جاءَتُهُم آياتُنا مُبْصِرَةً قالوا : هذا سِحْرْ مُبِينُ (١٣) . وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَهُا أَ نَفْسُهُم ظُلْماً وعُلُوا فانظُرْ كيف كانعاقِبَةُ المُفْسِدِينَ (١٤) . . . وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَهُا أَ نَفْسُهُم ظُلُماً وعُلُوا فانظُرْ كيف كانعاقِبَةُ المُفْسِدِينَ (١٤) . . حتى إِذَا أَتَوْا وَخُشِرَ لَسَلْهَانَ جُنُودُهُ مِن الْجِلِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهِم يُوذَعُونَ (١٧) . حتى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادى النَّمْلِ قالت غيلَةٌ لِنَا أَمُ النَّمْلُ ادخُلُوا مَسَا كِنَكُمُ لا يَحْطَمَنْكُمْ سَامِانُ وَجُنُودُهُ . . (١٨) . فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْ لِهَا . . . (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَيْضَاءَ ) : حال . و « مِنْ غَيرِ سُوءَ » : حال أُخرى . و « فى تَسْع ِ » حال ثالثة ، والتقدير : آية فى تسع آيات .

و ( إلى ): متعلقة بمحذوف ، تقديره : مرسلا إلى فرعون .

ويجوز أنْ يكونَ صفةً لتسع، أو لآيات؛ أي واصلة إلى فرعون.

<sup>(</sup>۱) وتفسير القرطبي : ۱۳ ـ ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) والبيان : ۲ ـ ۲۱۹

و ( مُبْصِرَةً ) : حال ، وُ يُقْرَ البعدة الم الله والصاد م وهو مصدو معفول له ؛ أي

ق ( عَالُمُهُ ) بِهُ حَالَ مِنْ الصَّنعَيْرُ في ﴿ جَحدوا ﴾ ؛ ويجوزُ الله يُحكونَ مَعْفُولا مِن أجله .

وُ يُقْرَأُ: ﴿ غُلُوا ﴾ \_ بالغين المعجمة ؛ والمعنى متقارب. ﴿ ﴿ وَهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَال

عَ لِهِ (مَكَنِيفَ ) \*: خَبْرُ كَانَ، و (أَمَا قِبَةُ ) السَّهُمَا .

و ﴿ نَمْلَةً ۗ ﴾ \_ بسكون المبر ومنمها لغتان .

( ادْخُلُوا ) : أَ تَى بَضْمِيرِ مَنْ يَعْقِلِ لَا لأَنه وَسَفْهِ البِصْفَةِ مِنْ نِعِقِلٍ . ﴿ الْهِ الْ

(الاستخطامية) نيمهي مستأنف.

وقيل: هو جوابُ الأَمْرِ ؛ وهِو ضميف ؛ لأنَّ جوابَ الأمرَّ لا يُؤَّكِد بِالنِهُونُ في الاختمار.

و و ( صَاحِكِم ) ؛ حال مؤكدة ، وقيل : مقدرة ؛ لأنَّ التيسُّم مبدأ الفنحك ي

... ويقرأ الا ضَحِكا » (٢) على أنه مصدر ؛ والعامل فيه تبسيم ؛ لأنه بمعنى ضحك ؛ ويجوز

أَنْ يَكُونَ اسْمَ فَاعِلْ مِثْلُ نَصِبِ ؛ لأَنَّ ماضيه ضحك، وهو لازم.

قال تمالى: ﴿ لَأَعَدُ بَنَّهُ عَدَابًا شديدا أَو لأَذْبَحَنَّهُ أَو لَيَأْ تِدَنِّى بَسُلطانِ مُمِينِ (٢٠١). فَمَ كُنْ عَبِرَ بَعِيدٍ فقال: أَحَطْتُ عَالَمَ تُعِطْ بَهُ وَجَنْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَا يَقِينِ (٢٧) لَيِّي

وَجَدْتُ امرأةً تَمْلِكُهُم وأُو نِيَتْ مِن كُلِّ فَيْءْ . . . (٢٣) ﴾ .

. يقوله تعالى : ﴿ عَلْهَا لِهَا ﴾ ؟ أَى تعذيباً .

( فَمَكُثُ ) ـ بفتح الكاف وضَّمها لفتَّان .

(غَيرَ بَعِيدٍ): أَى مَكَانَا غير بِعِيدٍ ، أَوْ وَقَتَّا أَوْ مَكْثًا ؛ وَفَي السَكْلَامِ حَذْفِ ؛ أَى فجاء.

<sup>(</sup>١) في المحتسب (٣٠ ٢ ١٣٩ ) عقراءة قتادة ، وعلى بن الخسين « مبصرة ، عَ الفيح الميم والصاد.

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (٢ \_ ١٣٩ ): قراءة محمد بن السميفع: • فتبسم ضحكا من قولها ، ويفتح الضاد بغير ألف. وقال: ضحك المصدر بفعل محذوف يدل عليه البسم ، كأنه قال: ضحك ضحكا.

، و ( سَمَا ) عالِيْهِ بِن ، على أنه اسمُ رَجُل أن بلد ، وبنير رتتوين على أنها 'بُقعة أق قبيلة (١)

( وأُو تِيَتُ ): بجوزُ أَن بيكونَ جالا ، ﴿ وقَدُ ﴾ مقدَّرَة ؛ وأن بيكونَ معطوظ ؟ لأَن « علكمهم » بمعنى مَلَكَتْبِهُم.

وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ الذِي يُخْرِجُ الجَبِّ عَنْ السَّمْوَاتِ والأَوْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٠٠) ﴾ .

توله تمالى : (ألَّا يَسْجُدُوا) : في « لا » وجهان :

أُحدهما ــ ليست زائدة ، وموضع الـكلام نَصْب بدلًا مِن ﴿أَعَالِهُمْ ﴾ (٢) ، أو رَ فع على يَقْدِيرِ : هِي أَكَّا يَسْجُدُوا .

والثانى \_ هى زائدة ، وموضِعُه نَصْب بيهندون (٢) ؛ أى لا يهندون لِأَنْ يسجُدوا ؛ أُو جَرّ على إرادة الجار .

ويجوز أن يكونَ بدلا من السبيل(٢) ؟ أي وصدهم عن أنْ يسجدوا . ويقرأ : أَلاُّ<sup>(٢)</sup> اسجدوا ، فأَلَا تنبيه ، ويا : نداء ، والمنادَى محذوف ؟ أَي يا قوم :

استحدوا.

وقال جماعة من المحققين : دَخِل حَرْفُ التَّفِيبِهِ على الفعل مِنْ غَيرٌ تَقْدَيرِ حَذْف ؛ كما دخل في « هَلُم " » .

قال تعالى: ﴿ اذْهَبْ بِكُتَا بِي هِذَا فَأَلْقِهُ ۚ إِلَيْهِمْ مُمَّ ۚ تَوَلَّ عَبْهُمْ فَانْظُرُ أَمَاذَا بر جبعون ((٢٨))

(١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ - ١٤٧ ، والبيان : ٢ - ٢٢١ (٢) في الآية التي رسيقتها ( ٢٤ ) في « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ف

(٣) في معاني القرآن ( ٢ ـ - ٢٩٠ ) : وقرأها أبو عبد الرحن السلمي ، والحسن ، وح الأعرج مخففة « ألا يسجدوا » ــ على معنى : ألا ياهؤلاء اسجدوا ، فيضمر هؤلاء ، ويكتنى بقوله يا ، ثم قال : . . عن ميسى الهمداني، قال ، ماكنت أسمم المشيخة يقن فينها إلا بالتخفيف على نيةالأم وهي في قراءة عبد الله : هلا تسجدون للهـ بالناء بيرفهذه حجة لن خفف , يوفي قراءة أبي: «ألا تسجد يرللة . . . . » وهو وجه الكلام ؛ لأنها سجدة ، ومن قرأ ألا يسجدوا فشدد غلا يتيغيي لها أن تك قوله تعالى : ( ثم أُ تُولُ عَنْهُمْ ) ؟ أَى قِفْ عَهِم حِجْزاً ( ) التنظر عادا أبردون (٢٠ ؛ ولا تقديم في هذا .

وقلل أبو على به فيه تقديم ؛ أي فانظر ماذا يرجعون ثم تولُّ عنهم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِنْ سَلِّمَانَ وَإِنَّهُ بَسِّمُ اللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحْيِمِ (٣٠) ﴾ .

تُولَة تعالى: (إنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ): بالكسر على الاستثناف، وبالفتح بدَلًا من «كتاب»، أو مرفوع بكريم (٣).

قال تعالى : ﴿ أَ لَّا تَعْلُوا عَلَى ۚ ، وَأَنُّونَى مُسْلِمِينِ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلَّا تَمْلُوا عَلَى ۚ ): [١٣٨] جوضُمُه رَ فع بدلًا من «كتاب» (٢) ؛ أى هو أَنْ لا تَمْلُوا ؛ أو في موضع نَصْب ؛ أَى لأَنْ لا تَمْلُوا. ويجوز أن تمكون َ «أن» بمعنى أي ؛ فلا يكون لها موضع .

ويقرأ بالنين ؟ أي لا تزيدوا .

قال تعالى : ﴿ قالوا تَحَنُّ أُولُو قُوَّةً وأُولُو بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ والأمرُ إليكِ فانظرى ماذا تأُمُرِين (٣٣). قالت: إنَّ الملوكَ إذا دَخَلُوا قَرَّيةً أَفْسَدُوها وجملُوا أَعِزَّةً أَهْلِما أَذِلَةً وَكَذلك يفعلون (٣٤) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ مَاذَا ۗ ﴾ : هُو مَثْلُ قُولُه تَعَالَى ﴿ ثُنَا أَدُادُ اللَّهُ مُهِذَا ۞ . وقد ذكر . ﴿ وَكَذَلُكَ يَفْعَلُونَ ﴾ : من تمام الحكاية عنها .

وقيل فهو مستأنف من الله تعالى أله من الله تعالى م

قال تعالى : ﴿ فَلَمَا جَاءَ سُلْمِانَ قَالَ نِي أَعَدُّونَى عِلْمٍ . . . (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَتُمِدُّو نَني ) ؛ بالإظهار على الأصل ، وبالإدغام لأنهما مثلان (<sup>٥٠)</sup>

<sup>(</sup>١) حجرًا : ناحية ( القاتموس ) ــ ويضم

<sup>🐃 (</sup>٢) تفسير لقولة : يرجعُون .

<sup>(</sup>٣) في الآية التي تسبقها ( ٢٩ ) : « قالت بأيها الملاَّ إلى ألقي إلى كتاب كريم ، .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية ٢٦ ، وقد ذكر صفيعة ٤٣

<sup>(</sup>ه) في تفسير الفرطني ( ١٣ ــ ٢٠٠ ) : قرأ حزة، ويعقوب ، والأعمش : بنون واحدة مشددة وياء ثابتة بعدها . والباقون بنونين ، وهو اختيار أبي عبيد .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجُنَّ أَنَا آتِيكَ بَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهُ لَقَوْمَ مَنْ مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهُ لَقَوْمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهُ لَقَوْمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهُ وَكُ فَلَمَا أَمِينٌ (٣٩). قال اللَّذِي عِنْدَهُ قَال : هذا مِنْ فَضْل رَبّى لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُونُ مِنَ الذِينَ لا يَهْتَدُونَ (٤١) ﴾ : ذكون مِنَ الذين لا يَهْتَدُونَ (٤١) ﴾ :

قوله تعالى : (عِفْرِيت ) : التاء زائدة ، لأَنه من المَفْر (١) ، يقال : عِفْرِيَة وعفريت . وَ ( آتِيكَ ) : فعل ؛ ويجوز أنْ يَكُونَ اللَّمَ فاعل .

و ( مُسْتَقِرً ا ) ؛ أى ثابتا غَيْرَ متقَلْقل ؛ وليس بمعنى الحصول المطلق؛ إذ لو كان كذلك لم يذكر .

و ( الشُّكُرُ أَمْ الْكُفُرُ ) : في موضع نَصْب ؛ أي ليَبْلُوَ شُكْرى وَكُفْرى . و ( نَنْظُرْ ) ـ بالجزم على الجواب ، وبالرفع على الاستثناف

قال تعالى : ﴿ وصَدَّهَا مَا كَانِتَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانِتْ مِنْ قُومٍ كَافَرِينَ (٤٣).

قبيل لها: ادخُلِي الصَّرْحَ فلما رأتُه حَسبتُهُ لُجَةً وكَشَفَتْ عَن ساقيها . . . قالمَتْ ربِّ إلى ظلمتُ تَفْسِي وأَسْلَمْتُ مَع سُلَمِانَ للهِ رَبِّ العالَمِين (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَصَدَّها ): الفاعلُ « ما كانَتْ ». وقيل: ضمير اسم الله ؛ أى وصدها اللهُ عما كانَتْ .

( إنَّهَا ) \_ بالكسر على الاستئناف . وبالفتح ؛ أى لأَنها ، أو على البدل من « ما » وتكون على هذا مصدرية (٢) .

و ( ادْخُلِي الصَّرْحَ ) ؛ أي في الصرح ؛ وقد ذُكر نظيره .

( وأَسْلَمْتُ ) ؛ أَى وَقَدَ أَسَلَمْتَ .

قال تعالى: ﴿ ولقد أَرسَلْنا إلى ثمود أَخَاهُم صالحاً أَنِ اعْبُدُوا الله فإذا هم فريقان يختصه وُن ﴿(٤٥)... قالوا اطَّيَّرُ نا بِك وعِن مَعَكَ ... (٤٧) وكان في المدينة تسعة كُرَهُطٍ كَيْفْسِدُونَ في ﴿(٤٥)... قالوا اطَّيَرُ نا بِك وعِن مَعَكَ ... (٤٧) وكان في المدينة تسعة كرهُطٍ كَيْفْسِدُونَ في

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ٢ ـ ١٤١ . والعفر : التراب . والبيان : ٢ ـ ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) والبيان : ٢ ـ ٢٢٣ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ١٤٩

قوله نَعَالَى : (عَادًا هُمُ ): ﴿ إِذَا ﴾ هنا للمفاجأة ؛ فعَى مَكَانَ ، وهم سَبَدًا ، و ﴿ فَرِيْعَانِ ﴾ : الخبر ، و ﴿ يُخْتَصِمُونَ ﴾ سِفة ، وهي العاملة في إِذَا .

و ( أَطُيْرُ مَا ) : قد ذكر في الأعراف (الم

و (رَغُطُ ): امم للجمع ؛ فلذلك أَضِيف سعة إليه .

و ( أيفسدون ) : سَفَةَ النَّسَعَةُ ، أو لرهط .

قال تعالى: ﴿ قَالُوا ؛ تَقَاسَمُوا بِاللَّهُ لَنَبَيِّنَنَهُ ۗ وَأَهْلَهُ ثُمُ لِنَقُولَنَ لِوَ َّلِيَّهُ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ فُعْلَهُ وَإِنَّا لَصَّادُ قُونَ (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى ﷺ (تَقَاسَعُوا ﴾: فيه وجهان :

أحدهاً حدو أمر ؟ أي أمَر بعضهم بعضًا بدلك ؟ فعلى هذا يجوز في ﴿ لَنْنَالَيْقَنَهُ ﴾ النون ؟ تقديره : فولُوا لنبيّتُنه ، والتاه على خطاب الآمر المأمور ؛ ولا يجوز اليّاء .

والثاني \_ هو فَمَل ماض ؟ فيحوز الأوجَّه الثلاثة ، وهو على هذا تمسير (٢٠) لقالوا .

و ( مَهْلِكَ ) : فد ذُكِرَ في (٢) الكرف. بين يعلن الله

قال تعالى : ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقَبِهُ مَكْرِهُمْ أَنَّا دَمَرْ نَاهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١) ﴾ - قوله تعالى : (كَنْيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ) : في «كان » وجهان :

أحدهما \_ هي النافصة، و ه عاقبة ) : مرفوعة على أنها اسمها، و في الحبر وجهان أردها الكيف . و ه أنّا دَمّر ناهُم ) إن كسرت كان مستأنفا ، وهو منسر لعني السكلام ، وإن فتحت فيه أوجه : أحدها : أن يكون يدلا من العاقبة ، والثاني : خبر ميتدأ بحذوف ؛ أي هي أنا دمرناهم . والثانث : أن يكون بدلا من «كيف » عند بعضهم .

بسوقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ لأن البدل من الاستفهام يلزم فيه إعادة حَرفه؛ كقولك: كيف زيد أُصحيت أم مريض ؟

<sup>(</sup>۱) صفحة ۹۰

<sup>(</sup>۲) وانظر في ذلك أيضًا : الكشف: ٢ بـ ١٦٢ ي، والبيان: ٢ - ٢٢٤ ، ومشكله إعراب القرآن : ٢ - ٢٠٠ ، ومشكله إعراب

<sup>(</sup>٣) صفحة ٥٣ ٨

والرابع : هو في موضع نصب ؛ أي بأنه أو لأنا . والوجه الثنافي : أن يكون خبر كان . «أنا دمر ناهم» إذا فتحت؛ وإذا كبرت لم يَجُنُ ؛ لأنه ليمن في الحلة تَسَعِير بعوث على القبة ... وكيف : على هذا حال ، والعامل فيها كان ، أو ما يعدلُ عليه الخبر .

والوجه الثانى من وجهى كان\_ أن تكونَ التامة ، وكيفٌ على هذا حالُ لا غير ، وإنا المام والله المام مستأنف ، وبالفتخ على ما تفدَّم إلا في كونها (١) خَبَرَ ا .

قال تعالى: ﴿ مَتِنْكَ بُيُوتُهُمُ خَاوِيَةً عَا ظَلَمُوا إِنَّ فَى ذَلْكُ لَآيَةً لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ (٥٢)﴾ ﴿ قوله تعالى : ( خَاوِيَةً ) : هو (٢) حال من البيوت ، والعاملُ الإشارة ، والرُّفعُ جائز على ما ذكرنا فى (٣) : « وهذا بَعْلِي شَيْخًا » .

و ( بِمَا ): يتعلق بخاوية .

قال تعالى : ﴿ وَلُوطاً إِذَ قَالَ لِلْقُوْمِهِ أَنَا تُونَ الفَاحِشَةَ وَأَنْهُ تُبْصِرُونَ (٥٤) . أَيُشَكِمُ لَتَأْ تُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بِلِ أَنْهُمْ قَوْمٌ تَجْهَاُونَ (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَلُوطًا ۗ ﴾؛ أى وأرسلنا لوطا ..

و (شَمُوَةً ): قد ذكر في (١) الأعراف ·

قال تعالى: ﴿ قُل الحَمْدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبادِهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ أَمَّا ۖ يُشْرِ كُونَ (٥٩) ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَسَلَامٌ ﴾ : الجملة محكتية أيضا ، وكذلك ﴿ آللُّهُ حَيْرٌ ﴾ ؛ أى قُلْ ذلك كلة .

قال تعالى : ﴿ أُمَّنَ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ وأَنْزَلَ لَـكُمْ مِن السَّمَاءُ مَاءَ فَأَ نَبَتْنَا بِهِ حدائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مِمَا كَانَ لِـكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ... (٦٠) . أُمَّنَ جعل الأَرْضَ قَرَارًا

<sup>(</sup>١) في الكُشف (٢-١٦٣) : قوله : « أنا دمرناهم » ــ قرأه السكوفيون بفتح الهمزة، وكسرها الباقون .

<sup>(</sup>۲) والكشف: ۲ ــ ۱۹۳ ، والبيان : ۲ ــ ۲۲۲ ، ومشكل إعراب الفرآن ۲ ــ ۱۰۱ م ومعاني القرآن : ۲ ــ ۲۹۲

<sup>(</sup>٣) ستورة بعوه، آية (٣٠ ، يوقد ذكن صفحة ٧٠٧ -

<sup>(</sup>٤) صفحة ٨٨٥

وجعل خِلَالُهَا أَنْهَارًا وجعلُ لها رَوَاسِيَ وجعل بَيْنَ البَحْرَيْنِ عَاجِزًا . . (٦١) . ومَنْ عُرِسَلُ الرَّيْلِيَ بَشُرًا بِينَ يَدَى رَجْمَتِهِ . . (٦٣) .

قُوله تمالى : ( مَا كَانَ كَكُمْ أَنْ تُنْبِيُّوا ) : إلـكلام كِلهُ نَمْتُ لِحَدَاثِق .

ويجوز أن يكونَ مستأنفا .

و (خلالها ): ظرُّف، وهو المفعول الثانى ، و « بَينَ البَحْرَيْنِ » كَذلك ، ويجوز أنْ ينتصب بين بحاجز ؛ أى ما يحجز بين البحرين .

و ( 'بشرًا ): قد ذكر في الأعراف (١) .

قال تمالى : ﴿ قُلْ لَا يَعَلَمُ مَنْ فَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْمَرُ وَنَ أَيَّانَ مُمْمَتُونَ (٦٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ فى السَّمَوَات ) : فاعلُّ يَعْلَم ، و « الغَيْبَ » : مفعوله ؛ و « إلَّا اللهُ ﴾ : بدَل من « مَنْ ﴾ ؛ ومعناه : لا يُعلم أحد .

وقيل: إلا بمعنى غير ، وهي سِفَة لن.

قال نعالى : ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِل هُمْ فِي شَكَّ مِنْهَا ، بل هم منها عَمُونَ (٦٦) ﴾ .

وقوله تعالى : (كَبَلُ إِدَّارَكَ ) : فيه قراءات :

إحداها(٢) \_ أدرك مثل أخِرج ؛ ومنهم مَنْ يُنْقِي حركة الممزة على اللام ب

والثانية ـ بل ادَّرك على انتعل ، وقد ذُكِّر في (٢) الأعراف .

والثالثة \_ ادَّارَك ، وأصُّلُه تدارك ، ثم سكنتِ النا ، واجْتُلبت لها همزة الوصل .

وَالْرَابِعِ \_ تَدَارُكُ ؟ أَيْ تَتَابِعِ عَلَمُهِم فَى الْآخُرَةِ ؟ أَيْ بِالْآخُرَةِ . وَالْمُنِي، بِلَ تَمَّ عِلْمُهُم بِالْآخِرَةُ لِمَا قَامٌ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدِلَّةُ فَمَا انتفعوا ، بَلَ هُمْ قَ شَكَّ .

ِ و (مِنْها) يَتِعلق بِـ (عَمُونَ ، ﴿ . . . . . .

<sup>(</sup>١) صفيحة • ٧ ه

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ ـ ١٦٤ ): قوله: ﴿ بل اداركُ ﴾ ﴿ قرأه أبو غمرو ، وابن كثير بقطع الهمزة وإسكان الدال من غير ألف بعد الدال على وزن أفعل . وقرأ الباقون يوصل الألف وتشديد الدال ، وألف بعد الدال . وافطر في ذلك أيضاً : البيان ٢٠٠٠ ، والمحتسب ٢٠٠٤ ـ ١٤٢ (٣) صفحة ٢٦ ٥

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا أَ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ (٦٧) ﴾. قوله تعالى : ﴿ وَآبَاؤُنَا ﴾ : هو معطوف على الضمير فى ﴿ كُنَّا ﴾ من غير توكيد ، لأَنَّ المفعولَ فصل فجرى مَجْرَى التوكيد .

قال تعالى : ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَـكُمْ بَعْضُ الذَى تَسْتَمْعِجُلُونَ (٧٢) ﴾ .

قوله تعالى : (عَسَى أَنْ يَكُونَ ) : أَنْ يَكُونَ فاعل عَسَى ، واسْمُ كان مضْمَرَ فيها ؟ أَى أَنْ يَكُونَ الشَأْنَ ؛ وما بعده فى موضع نَصب خــــبركان ، وقد ذُكرِ مِثْلُه فى آخر الأعراف (١) .

قوله تعالى : (رَدِفَ لَــكم ْ) : الجمهورُ بكسر الدال .

وفرىءَ بالفتح (٢) ، وهي لغة ، واللام زائدةُ ؛ أي رَدِفكم .

ويجوز ألَّا تكون زائدة ، ويحمل الفعلُ على معنى دَنَا لـكم ، أو قَرُب من أَجلكم ، والفاعلُ بَمْضُ .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُنكِنُ صُدُورُهُم وَمَا يُعْلِغُونَ (٧٤) . . . إِنَّكَ لا تُسْمِعُ المَوْنَى ولا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْ بِرِينَ (٨٠) . ومَا أَنْتَ بِهَادِي النَّمْيُ عَنْ ضَلاَ لَتِهِمْ . . . (٨١) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : (مَا تُكِنُّ ) : مِنْ أَكَنَلْتُ .

ويقرأ (٣) بفتح التاء وضمّ الكاف من كَنَلْتُ ؛ أي ستَرْتُ .

و ( لا تُسْمِع ) \_ يالضم على إسناد الفعل إلى المخاطب .

(وَمَا أَنْتَ بِهَادِيَ الْمُمْىِ): على الإضافة ، وبالتنوين ؛ والنصب على إعمال اسم ِ الفاعل، وتهدى على أنه فِعْل .

<sup>(</sup>۱) حفيدة ه٠٦

<sup>(</sup>٢) في المحتب (٢ \_ ١٤٣): قراءة الأعرج: « ردف لسم » \_ بفتح الدال. وقال: والسكسير أفضح. وهو أكثر اللغة .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ٢ \_ ١٤٤ ) : فراءة ابن السميفع ، وابن محيصن : « تـكن صدورهم ٢ \_ بفتح المتاء وضم الـكاف .

<sup>( 77</sup> \_ التبيان / Y )

و (غَنَّ) : يتعلَّق بِالْهَادِي)، وغدَّاه بَعَنَّ، لأنَّ معاه تصرف ؛ ويجون أنَّ تَعَلَق بالمُنْي، ويَكُون المعنى أَنَّ الثُمْنَى صَدرَ عَنْ ضَلَالتُهُمْ ..

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنَا لَهُمْ مَنْ الْأَرْضِ يَسُكَلِّمُهُمْ إِنَّ اللَّاسَ كَانُوا بِآفِانِنَا لِا يَوْ فَنُونَ (٣٣) . . ويَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا . . . (٣٣) . . . ويَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا . . . (٣٣) . . . ويَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا . . . (٣٣) . . . ويَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ فَوْجًا . . . (٣٣) . . ويَوْمَ نُحْشَرُ مِنْ فَى السَّمُواتِ ومَنْ فَى الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءُ اللهُ وكُلُّ أَنُومٌ والْحَرِينَ (٢٧) ﴾ . . داخوين (٢٧) ﴾ . .

قوله تعالى : ( تُكَلِّمُهُمْ ) : 'يُقُرَأُ بفتح (١) التاء وكَسْر اللام نحففا بمعنى تَسِمهم وتعلّم فيهم ، مِنْ كَلَمَهُ إذا جَرَحه .

وُيُقْرَأُ بالضم والتشديد ، وهو بمعنى الأول ، إلا أنه شدَّد للتكثير؛ ويجوز أن يكون من الكلام .

(أَنَّ النَّاسَ ) \_ بالحكسر على الاستثناف . وبالفتح ، أى تكامهم بأَنَّ النَّاس ، أو لأنَّ الناس .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرٌ ﴾ ؛ أَى وَاذَ كُرْ يَوْمُ . وَكَذَلِكُ ﴿ وَيَوْمَ أَيْنِفَخُ فَى الصُّورِ \* فَغَنِ عَ ١٠٠٠ بمعنى فيفزع .

(وكُلُّ أَتُوهُ): على الفعل ، وآ تُوه \_ بالمد<sup>(٢)</sup> على أبه اسْمُ .

و ( دَاخِرِينَ ) : حال .

قال تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَفُرُّ مُوَ ۗ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الذي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءً إِنَّهُ حَبِيرٌ عِما تَفْعَلُونَ (٨٨) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ تَحْسَبُهَا ﴾ : الجَلةُ حال من الجبال ، أو من الضمير في ﴿ تَرَى ﴾ .

 <sup>(</sup>١) فى المعتسب (٢٠ـ١٤٤): قراءة ابن عباس، وسعيد بن جبير، و ما المحتسب « تـكلمهم ◄ بفتح التاء وسكون المبكاف وكسر اللام؛ قال أيو الفتح: تـكلمهم: تجرحهم بأكلها إياهم وانظر فى ذلك أيضا اللكثف: ٧ - ١٦٧

<sup>(</sup>٢) والمحتنب (٢ \_ \_ ٢٦٠) ، وفي الكثف (٢ \_ ١٦٧ ) : قوله : ﴿ وَكُلُّ أَتُوهِ ۗ . قرأ خفص وحَرْةَ ﴿ أَقُومُ ﴾ بالقصر وفتح التاء . وقرأ الباقون بالمد وضم التاء . وانظر في ذلك أيضا تفسير القرطي : ١٣ \_ ٢٤٢

( وَهِيَ تَمُرُ الله عن الضمير المنصوب في «تَجْسِما» ، ولا يكون [١٤٠] حالا مِنَ الضمير في جامدة ؟ إذ لا يستقيمُ أنْ تَكُونَ جامدة مارّة مرا السحاب ؟ والتقدير : مرّا مثل مَرّ السحاب .

و (صُنْعَ اللهِ ): مصدر عمل فيه ما دلَّ عليه عَرْ ؛ لأن ذلك مِن صنعه سبحانه ؟ فَكَانه قال : أَصنع ذلك صُنْعاً ، وأَظهر الاسْمَ لمّا لم يذكر .

قال تعالى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ قَلَهُ خُيْرٌ مَهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعٍ يُومُئِدُ آمِنُونَ ( ٨٩) ﴾. قوله تعالى: ( خَيرٌ مِنْهَا ): يجوز أن يكون المعنى أفضل منها ، فيسكون « من » في موضع نَصْب . ويجوز أنْ يكونَ بمعنى فضل ، فيسكون « منها » في موضع رَفَّع صفة لخير ؛ أى فله خَيْرٌ حاصلٌ بسمها .

(مِنْ فَزَع ٍ ) \_ بالتنوين (١) .

( بَوْمَتِّذِ ) : بالنصب .

ويقرأ : « من فزع يومئذ » بالإضافة ؛ وقد ذُكِر مثله في هُود عند قوله (٢٠) : « ومِنْ خِزْي يومئذ » .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّلِيَّةَ فَـكُبَّتْ وُجُوهُهُم فِي النَّارِ هِلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٩٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَلْ تُجْزَوْنَ ) ؛ أَى يُقال لهم ، وهو فى موضع نَصْب عَلَى الحالِ ؛ أَى مُكَبَّتُ وجوههم مقولًا لهم هَلَ تُجْزَونَ .

قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذه البَّلدَةِ الذي حَرَّهَمَا وَلَهُ كُلُّ ثَنَى ْءُ

قوله تعالى: (الذي حَرَّمَمًا): هو صِفة لربّ . وقرى التي على الصفة للبلدة (الله والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) فی تفسیر القرطبی ( ۱۳ \_ ۲٤٥ ) : قرأ عاصم ، وحمزة ، والیکسائی « فزع یومئلہ » \_ بالإضافة . قال القشیری : وقری ً « من فزع » \_ بالتنوین .

وانظر في ذلك أيضًا الكمنت ( ٢ \_١٩٩٠ ) . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) سورة هود، آية ٦٦، وقد ذكر صفيعة ٢٠٤٪

<sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبى ( ١٣ ــ ٣٤٦ ) : وقرا ابن عباس « التي حرمها » ــ نعتا للبلدة ، وقراءة الجاعة « الذي » .

### سُورة القِصَص

# بت اتبارم الحيم

قال تعالى: ﴿ طَسَمَ (١) . نِلْكَ آلِاتُ الكتابِ المُبِينَ (٢) . نَتْلُو عليكَ من نَبَالٍ مُوسَى و فِرْ عَوْنَ بالحقِّ لِقَوْمٍ مُؤْمِنُونَ (٣) ﴾ .

قد تقدم<sup>(١)</sup> ذكر الحروف المقطمة والـكلام على ذلك .

قوله تعالى : ( آنتلُو عَلَيْكَ ) : مفعوله محذوف دَلَّت عليه صفته ، تقديره : شيئا مِنْ نَبَأ موسى . وعلى قول الأخفش « مِنْ » زائدة .

و ( بالحَقّ ) : حال من النّبأ .

قَالُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ فِرْ عَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّهَا يَسْتَضْفِفُ طَا ثِفَةً منهم يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُم ويَسْتَخْسِي نِسَاءَهُم . . . (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَسْتَضْمِفُ ) : يجوزُ أَن يكونَ صفة لشِيَعاً ، و ﴿ يُذَبِّحُ ﴾ تفسير له ، أو حال مِنْ فاعل ﴿ يستضعف ﴾ ؛ ويجوز أَنْ يكونا مستَأْنعين .

قال تعالى: ﴿ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فَى الْأَرْضِ وَنُوِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۚ وَجَنُودَهُمَا مُهُمْ مَا كَانُوا بَيْحُذَرُونَ (٣) . وأَوْحَيْنَا إلى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِمِيهِ . . . (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْهُم ) : يتعاق بنرى ، ولا يتعاق بـ «يعدُذَرُونَ » ؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول .

و (أَنْ أَرْضِعِيهِ ): يجوز أَنْ تَـكُونَ «أَنْ» مصدرية ، وأَنْ تَـكُونَ بِمَعْنَى أَى . قال تعالى : ﴿ فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْ عَوْنَ لِيَسَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَا . . ( ^ ) ﴾ . قوله تعالى : ( لِيَسَكُونَ لَهُمْ ) : اللامُ للصيرورة ، لا لام الغَرَض . والحُزَّن والحَزَّن لُغْتَان .

قال تمالى : ﴿ وَقَالَتِ امْرَاةُ فِرْ عَوْنَ قَرَّةُ عَيْنِ لَى وَلَكَ لَا تَقَتَّلُوهُ . . . (٩) ﴾ . قوله تمالى : ﴿ وَقَالَتِ امْرَاةُ عَنْ أَى هُو قُرَّةً عَيْنِ لَى وَلَكَ لَا تَقَتَّلُوهُ مَانٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تقدم صفحة ۱٤

و (لى، ولَكَ ): صفة ن لقُرّة ؛ وحكى بعصُهم أن الوقف على « لا » ؛ وهو خَطَأ ؛ لأنه لو كان كذلك لقال تَقْتلُونه ؛ أى أتقتلونه على الإنكار، ولا جازمَ على هذا.

قال تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوسَى فارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّى بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبَطْنا على قلمها لِتَـكُونَ مِن المؤمنينَ (١٠) ﴾

قوله تعالى : ( فارغا ) ؛ أى من الخوف .

ويقرأ: « فِرْغا » \_ بَكْسَر (١) الفاء وسَكُون الراء ؟ كَقُولُم : ذَهُ مِ دَمُهُ فِرْغا ؟ أَى الطلا ؟ أَى أَصْبَحَ حُزْنُ فَوَادِهِ الطلا .

ويقرأ: « قَرَعا » ؛ وهو ظاهر .

ويقرأ: ﴿ فَرَعًا ﴾ ؟ أَى خالبًا مَن قولهم . فرغ الفياء ، إذا خلا .

وإنَّ مخففة من الثقيلة ؛ وقيل بمسى ما ، وقد ذَ كَرْتُ نظائره .

وجوابُ لولا محذوف دَلّ عليه « إنْ كادَتْ » .

و ( لِتُحكونَ ) : اللام متعلقة بربَطنا .

قال تعالى: ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُم لا يَشْعُرُ وَنَ (١١) . وَرَدْنَاهُ إِلَى أُمَّهِ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا ولا وَحَرَّمْنَا عَلَيهِ المراضِعَ مِن قَبْلُ . . . (١٢) . . فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمَّهِ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا ولا تَحْزَنَ . . . (١٣) . . . وَدَخَلُ المدينة على حين غَفْلَة مِن أَهْلَمَا فَوَجَدَ فَيها رَجُلَيْنِ يَتْقَتَلَانِ هذا مِن شَيعَتِهِ وَهذا مِن عَدُولً مِن عَدُولً مَ مُوسَى فَقَضَى عليه قال : هذا مِن عَمَلِ الشَّيطانِ إِنَّهُ عَدُولٌ مُضِلُّ مُبِينٌ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى: (عَنْ جُنُبٍ): هو في موضع الحال إمَّا من الهاء في «به» ؟ أي يعيدا ، أو من الفاعل في «إِبَصُرت » ؟ أي مستَخْفية .

وُيُقْرَأُ: عن جَنْب، وعن (٢٪ جانب، والمعنى متقارِب.

<sup>(</sup>۱) فی المحتسب (۲ – ۱٤۷): قراءة فضالة بن عبد الله ، والحسن ، و . . . . . «وأصبح فؤاد أم موسى فزعا » – بالقاف والراء . وهو راجع لملى معنى فارغا ، لوحكى قطرب عن بعض أصحاب النبي « فرغا » – بكسر الفاء وسكون الراء والغين .

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب ( ۲ ــ ۱٤٩ ): قراءة النعان بن سالم « عن جانب » . وقرأ الأعرج ، وقتادة ،
 والحسن « عن جنب » . قال أبو الفتح : المعنى فيهما جيعا : فبضرت به مزورة مخايلة .

و ( عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ ) : حل من المدينة ؟ ويجوز أن يكونَ حَلّا من الفاعل ؟ أى

قوله تمالى : ( هَذَا مِنْ شِيمَتِهِ [ وَهذا منْ عَدُوّه ]) (١) : الجلتان في موضع يَصْب [١٤١] صِفَة لُرجلين .

قوله تمالى : ( مِنْ عَمَل الشَّيْطان ) ؛ أَى مِنْ نحسينه ، أو مِنْ تَزْيينه .

قال تعالى: ﴿ قال: رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ۚ فَانَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمَصِرِمِينَ (١٧). فأَصْبَحَ في المدينة خارِنْهَا يَتَرَقَّبُ فإذا الذي السَّنَصَرَ أَنَّ بالأَمْسُ بِسَتَصْرِخُهُ قال له مُوسَى: إنَّكَ لَفَويٌ مُبِينٌ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَمَا أَنْمَنْتَ ) : يجوز أَنْ يكونَ قَـما ، والجوابُ محذوف . و ( فَلَنْ أَكُونَ ) : تفسير له ؛ أَى لأَتُونَنَّ .

و يجوز أن يكونَ استعطافًا ؛ أي كما أنعمت على فاعْصِمْني فلَنْ أكونَ .

و ( يَثَرَ قَبُ ) : حال مُبْدَلة من الحال الأولى ، أو تأكيد لها ، أو حال من الصمير في « خانهاً » .

و (إذًا): للمفاجأة ، وما بعدها مبتدأ ، و « يَسْتَصْرِخُهُ » الحبر ، أو حال ؛ والحبر اذا » .

قال تعالى: (... قالَتَا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَا ﴿ وَأَبُونَا شَيْخَ كَبِيرٌ (٢٣) ... فِاءَتُهُ الْحَدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءَ قالَت : إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لِنَا ... (٢٥) . . قال : إِنِّي أَنْ أَنْ كِحَكَ إِحْدَى الْبَنَتِيَّ هَا تَبْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ نِي ثَمَانِيَ حِجَجِرٍ فَإِنْ أَتْهُمَ تَعْشِرا فَعِنْ عِنْدِكَ . . . (٢٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ليس في ١.

قوله تمالى : ( يُصْدِرَ ) : يُشِرأ بصاد (١) خالصة ، وبراى خالصة لتُجانِين الدال ، ومنهم مَنْ يجعلها بين الصاد ، ومَنْ ضَمّ الياء حذف المفعول ؟ أى يصدر الرعاء ماشيتهم .

والرَّعَاء \_ بالكسر: جمع رَاع ، كَعَاتُم ، وقِيَام . وبضم الراء ؛ وهو اسْمُ للجمع ، كَالَّقُـوْام (٢) والرُّخال . و ﴿ عَلَى اسْتِحْيَاء ﴾ : حال .

و ( مَا سَقَيْتَ لَنَا ) ؟ أَيْ أَجْرَ سَقْيك ، فَهِي مَصْدُرِية .

و (هَاتَينِ ) : صفة ، والتشديد والتخفيف قد ذُكِرٍ في النساء في قوله تعالى (٣٠) : « وَاللَّذَانَ » ﴿ وَاللَّذَانَ » ﴿

و (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنَى ): في موضع الحال ، كقولك : أَنكحتك على مائة ؛ أى مشروطا عليك ، أو وَاحِباً عليك و نحو ذلك . ويجوز أن تكون حالا من الفاعل . و ( ثَمَانَى َ ) : ظرف .

قوله تعالى : ( فَمِنْ عِنْدَكَ ) : يجوزُ أنْ يكونَ خبر مبتدأ محذوف ؛ أي فالتمام . ويجوز أن يكونَ في موضع نَصْب ؛ أي نقد أَفْضَلْتِ من عندك .

قال تعالى : ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ بِينِي وَ بَيْنَكَ أَيُّمَا الأَجَائِينِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَى واللهُ على مانَقُولُ وَكِيلُ (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) : مبتدأ . و « بَيْنِي وَ بَيْنَكَ » : الحبر . والنقديرُ : بيننا . و ( أَيَّمَا ) : نَصْب بـ « قَضَيْتُ »، وما زائدة . وقيل: نـكرة ، و «الأُجَلين» بدل منها ، وهي شَرْطبة ؛ و « فَلا عُدْوَانَ » جوامها .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلِ... لَعَلَّى آتِيكُم منها بِخَبَرِ أُو جَذْوَةٍ.. (٢٩)﴾ . والحَذْوة ـ بالكسر والفتح والضم لغات ، وقد قُرى مِهنَّ .

(٢) التوأم منجيع الحيوان : المولود مع غير، في بطن . وجمه توائم وتؤام والرخل ـ بالكسرة، وبهاء ، وككتف : الأنني من أولاد الضأن ، جمه أرخل ، ورخال ــ ويضم ( القاموس )

(٣)صفيحة ٣٢٩

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ \_ ٢٧٧ ) : قوله: « يصدر الرعاء » \_ قرأه أبو عمرو وابن عامر بفتج \_ الياء وضم الدال . وقرأ الهاقون بضم الياء وكسر الداله .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا أَمَاهَا نُودِيَ مَن شَاطِيءُ الوَادِي الأَيْمَن فِي البُقْمَةِ الْمُبَاركَةِ مِن الشَّجَرَة أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يَا مُوسَى ) : أَنْ مَفسِّرة؛ لأنَّ النداء قُول، والتقدير : أَى يَا مُوسى-وقيل : هي المُخففة ، والتقدير : بأَنْ يَا مُوسَى .

قال تعالى : ﴿ اسْلُكُ يِدَكَ فَي جَيْبِكَ تَخْرِج بِيضَاءَ مَنْ غَيْرِ سُوءُ واضْمُمْ ۚ إليك جَناحَكَ مَن الرَّهْبِ فَدَانِكَ بُرُ هَامَانِ مِنْ رَبِّبُكَ إِلَى فِرْ عُونَ وَمَلاَهُ . . . (٣٢). وأخى هارونُ هو أفضحُ منى لِسَاناً فأرسْلهُ مَمِي رَدِّ الصَدِّقني. . . (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ الرَّهْبِ ) : « من » متعلقة بوَ لَى(١)؛ أى هرب من الفزع . وقيل: د « مُديرا »(١) .

( فَدَائِكَ ) : بتخفيف النون (٢) وتشديدها ؟ وقد بين في (٣) : « واللذان يَأْتيانها » . وقرى شاذا «فذانيك» \_ بتخفيف النون ويا وبعدها ، قيل هي بَدَل مِن إحدى النونين . وقيل : نَشَأَتُ عن الإشباع .

و (إلى): متعلقة بمحدوف؛ أي مُرْسلا إلى فرعون .

و (رداء ) : حال .

ويقرأ بإلْقاً؛ حركة الهمزة على (٢) الراء وحَدْفها .

( يُصَدُّ قُني ) \_ بالجزم على الجواب ، وبالرفع صفة لرِدْءًا ، أَوْ حَالًا مَنَ الصَّميرُ فيه .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة : (٣٦) : ﴿ فلما رآها تَهْبُرُ كَأَنَّهَا جَانَ وَلَيْ مَدْبُرا ﴾ • • •

<sup>(</sup>۲) في معانى القرآن (۲-۳۰۶): « فذانك برهانان » أجم التحراء على تخفيف النون من «ذانك » ، وكثير من العرب يقول: « فذانك » بتشديد النون . وفي تفسير القرطبي ( ۱۳ – ۲۸۹ ) : قرأ ابن كثير بتشديد النون ، وخففها الباقون . وروى أبو عمارة ، عن أبى الفضل ، عن أبى بكر ، عن ابن كثير « فذانيك » – بالتشديد والياء . وعن أبى عمرو أيضا ، قال : لغة هذيل : «فذانيك » – بالتخفيف والياء . (۲) صفحة ۳۳۹ (٤) وتفسير القرطبي : ۱۳ – ۲۸٦

قال تعالى : ﴿ قَالَ سَٰنَشُدُّ عَضُدَكَ بَاخِيكَ وَنَجَعَلَ لَـكَمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُّ بَآيَا تِنَا أَنْتُمَا وَمِنَ ا تَبَعَكُمَا النَّالِبُونَ (٣٥) . . . وقال مُوسَى : رَبِّى أَعْلَمُ بَمْنَ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( بَآيَا تِمَا ): يجوز أن يتعلَّق بيَصِلُون ، وأنْ يتعلق بـ « الغا لِبُونَ » . و ( تَكُونُ ) ـ بَالتاء: على تأنيث العاقبة ، وبالياء؛ لأَنَّ التأنيث غير حقيقى . و يجوز أَنْ يكون فها ضمير يعودُ على « مَنْ » .

و ( لَهُ عَاقِبَةُ ... ) : جملة فى موضع خبر كان . أو تسكون تامة ، فتكون الجملة حالا ـ قال نعالى : ﴿ وَجَمَّلْنَاهُمُ أَ ثِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ القيامة لا يُنْصَرُ ونَ (٤١) ـ وأَتْبَعَنَاهم فى هذه الدُّنْيَا كَمْنَةً ويوم القيامة هم من المَقْبُوحِينَ (٤٢) ﴾ .

[١٤٢] قوله تعالى : ( وَيَوْمَ القِيامَةِ ) الثانية فيه أربعة أوجه :

أحدها \_ هو معطوف على موضع « فى هذه » ؟ أى وأتبعناهم يَوْمَ القيامة . والثانى \_ أنْ يكونَ على حذف المضاف ؛ أى وأتْبَعَنْهُم لعنة يَوْمَ القيامة (١) .

والثالث ــ أن يكونَ منصوبا بـ « المَقْبُوحِينَ » ؟ على أن تـكونَ الألف واللام للتعريف ، لا بمعنى الذي .

والرابع \_ أن يكونَ على التبيين ؟ أي وقبحوا يَوْمَ القيامة ، ثم فسر بالصلة .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ آ نَيْنَا مُوسَى الكَتَابَ مِن بِعِدَ مَا أَهْلَـكُمْنَا القُرُّونَ الْأُولَى بَصَا ئِرَ لَلنَّاسِ وَهُدًى ورَحْمَةً . . . (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَصَائرَ ) : حال من الكتاب ، أو مفعول له ؛ وكذلك « هُدًى. وَرَحْمَةً » .

قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ النَّرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنِ الشَّاهِدِينَ (٤٤). وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عليهِمُ النُّمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فَي أَهْلِ مَدْبَنَ تَنَاوَ عليهِم آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥). ومَا كُنْتَ بَجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا وَلَكِنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥). ومَا كُنْتَ بَجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَبِّبِكَ . . . (٤٦) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ \_ ٢٣٤ ، ومشكل إعراب القرآن ١٦٢ ـ

قوله تعالى: ( بجانب النوبي ): أَصْلُه أَنْ يَكُونَ صَفَةٍ ؟ أَي بِالجَانبِ الغربِي ؟ وليكن حوِّل عن ذلك وجعل صفة علم عليه المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة

و ( إِذْ ): ميمولة الجارِّ ، أو لما يتعلق به .

( وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ؛ أَى إِذْ قَهَنَّيْنَا ﴿

و ( تَقُلُو ) : في موضع نصب خبرا ثانيا ، أو حالا من الضمير في ثاوياً .

﴿ وَ لَكِن رَحْمَةً ﴾؛ أي أعلمناك ذلك للرحة ِ ، أو أرسلناك.

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْجَقُّ مِن عندنا قالوا لُولا أُونِيَّ مِثْلَ مَا أَنِيَ مُوسَى أَقَ لَمْ مَكُورُوا عَا أُونِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قالُوا سِخْرَ ان تَظَاهَرا وقالوا إِنَّا بِكُلِّ كَافُرُونَ (٤٨) . فوله تعالى: ﴿ قَالُوا سِحْرَ انِ ) : هو تفسير لقوله : أو لم يَكفروا . وساحران (١) بالألف : أي موسى وهارون .

وقيل : موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهما .

وسيحر ان \_ بنير ألف ؛ أي القرآن والتوراة

( وَمَنْ أَضِلٌ ) : اسِتِفهام في معني النفى ؛ أي لا أَحد أضلُّ .

قال تعالى : ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِكَ فَاعْلَمْ أَعَا يَتَّبِهُونَ أَهِواءَهُم ، وِمَنْ أَضَلُّ مَنِ اتَّبَعِ هواوُينير هدَّي من الله ... (٥٠) ولقد وَسَّلْنا لهم القَوْلَ لَعِلْهِم يَتِذَ كَوْنِ (١٥) الَّذِينِ آتيناهم الكِتَابَ مَن قَبْلِهِ هُ به يُؤْمِنُونَ (٥٢) . . . أُولُتُكَ يُؤْتُونَ أُجْرَهُم مَرَّ تَيْنِ ... (٤٠) . . . و ( وَسَّلْنا ) \_ بالتشديد والتجنيف يتقاربان في المعنى .

و ( الَّذِينَ ): مبتدأ ، و ﴿ هُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ \* : خبره .

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ \_ ١٧٤ ): قوله: « قالوا سحران » \_ قرأ الكوفيون بغير ألف بعد السين ، تثنية «سياحر»؛ السين ، تثنية «سياحر»؛ يريدون أن موسى وهارون تعاونا .

و ( مَرَّ نَهِنِ ) : في موضع المَصْدَر .

قال تعالى : ﴿ وقالوا إِنْ نَتَّبِعِ الهُدَى مَمَكَ نَتَخَطَّفْ مِن أَرْضِنا أَوَ لَم نُمَكِّنْ لَهُم حَرَ مَا آمِناً يُجْبَى إليه ثمراتُ كُلِّ شَيْء رِزْقاً مِن لَدُنَّا . . . (٥٧) ﴾ .

قوله تمالى : ( أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً ) : عدَّاه بنفسه ؛ لأنَّ معنى نُمَكِّن نَجْعل ؛ وقد صرح به فى قوله (١) : « أو لم يَرَوْا أَنَا جَمَلْنا حَرَماً » .

و (آمِناً)؛ أى من الخَسْف، وقصد الحمارة، ويجوز أنْ يكونَ بمحنى أيؤمن مَنْ لجأ إليه، أو ذَا أَمْن ِ.

و ( رِزْقا ) : مصدر من معنی بُخْبی .

قال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنا مِن قَرْ يَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَنُّهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُم لَمْ تُسْكَنْ مِن بَمْدِهِم إِلَّا قَلِيلًا . . . (٥٨) ﴾ .

(وَكُمْ ) ـ فى موضع نَصْب بـ « أَهْلَـكُنا » .

و (مَعِيشَهَا): نصب بَبَطِرَت؛ لأنَّ معناه كَفَرت نِقْمَهَا، أو حهات شُـكْرَ معيشَها؛ فحذف المضاف.

وقيل: التقدير: . في معيشتها ، وقد ذُكِر في (٢٠) : « سَفِهَ نَفْسَه » .

و ( لَمْ تُسْكَنُّ ) : حال ، والعاملُ فيها الإشارة .

ويجوز أن تكونَ في موضع رَفْع على ما ذُكِر في قوله تعالى (٣): « وهذا بَهْملِي شَيْخًا ».

( إلا قَلِيلًا ) ؟ أَى زَمَانًا قَلْيلًا .

قال تعالى : ﴿ وَمَا أُو تِيتُم مِنْ شَيْءٌ فَمَتَاعُ الحِياةِ الدُّنيا . . (٦٠) ﴾ . قوله تعالى : ( فمتاع الحياة الهُّنيا ) ؛ أى فالمؤتى متاع .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، آية ٦٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ١٣٠٠ ، وقد ذكر في صفحة ١٦١

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، آية ٧٧ ، وقد سبق صفحة ٧٠٧

قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُمْ وَعُدًا حَسَنَا فَهُو لَا قِيهِ كَمَنْ مَتَّمْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنيا ثُم هُوَ يوم القيامةِ من المُحْضَرِينَ (٦١) ﴾.

قوله تعالى : ( ثُمُ هُوَ ) : مَنْ أَسَكَنَ الْهَاءُ شَبَّهُ « ثُمٌّ » بالواو والفاء .

. قال تعالى: ﴿ قال الذينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ رَبَّنَا هُوْلاَءَ الذِينَ أَغُوَيْنَا أَغُوَيْنَا مُ كَا غَوَيْنَا تَبَرُّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا بَعْبُدُونَ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَوْلاءِ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو مبتدأ ، و « الدِينَ أَعْوَيْنَا » : صغة لخَرَ هؤلاء (١) المحدوف ؛ أَى هؤلاء هم الذين أُعَوَيْنا .

و (أَغْوَيْنَاهُمْ ): مستَأْنف ذكره أبو على في التذكرة؛ قال: ولا يجوز أنْ يكونَ أَغُويِناهُم خبرا، والذين أُغْوَيْنَا صِفَة ؛ لأنه ليس فيه زيادة على مافي صِفَة المبتدأ .

فإن قُلْتَ : فقد وصله بقوله تعالى : « كَمَا غَوَيْنَا » ؛ وفيه زيادة ؟

قيل: الزيادة بالظُّرْف لا تصيّره أَصْلا في الجَمَّة ؛ لأنَّ الظروفَ فَضلات .

وقال غيره \_ وهو الوَجْه الثانى: لا يمتنع أنْ يَكُونَ هؤلاء مبتدأ ، والذين صفة » وأُغُو يُناَهُم الخبر من أَجْل [١٤٣] ما اتَّصلَ به ، وإن كان ظَرْ فا ؛ لأَنَّ الفضلاتِ فى بعض المواضع تلزم ، كقولك : زَيْد عَمْرٌ فى داره .

قوله تعالى: ( مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ): « مَا » نَافِية . وقيل: هي مصدرية ، والتقدير : مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُون ؟ أَى مِنْ عبادتهم إِيانًا.

قال تعالى: ﴿ وَرَّ بُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ( مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ) : ﴿ مَا ﴾ هاهنا نَفْى أيضا .

وقيل : هي مصدرية ؟ أي يختارُ اختيارُهم ، بمعنى نختارهم .

<sup>(</sup>١) في البيان ( ٢ ــ ٣٣٥ ) : والذين أغوينا : في موضع خبر مبتدأ آخر ، وتقديره : هؤلاء الذين أغوينا .

قال تعالى: ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عليكُمُ اللَّيْـلَ سَرْ مَدَّ الِي يوم القيامَةِ ... (٧١) ٣. قوله تعالى: ( سَرْ مَدًا ): يجوز أن يكون حالا من الليل، وأن يكون مفعولا ثانيا لجعل. و ( إلى ): يتعلَّق بسَرْ مَدًا ، أو بجَعَـل ، أو يكون صفة لسَرْ مدا .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لِلَّسْكُنُوا فَيهُ وَلِتَبْتَغُوا مَنْ فَضْلِهِ . . . (٧٣) . . . وَنَزَعْنَا مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ شِهَيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُم . . . (٧٧) ﴾ . قوله تعالى : ( اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ) : التقدير : جعل لكم الليلَ لتسكنوا فيه ، والنهارَ لتَبْتَغُوا مِنْ فضله ، ولكن مزجَ اعْمَادًا على فَهْم المعنى .

و ( هَاتُوا ) : قد ذكر في البقرة <sup>(١)</sup> .

قَالَ تَمَالَى : ﴿ إِنَّ قَارُ وَنَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم وَآ تَيْنَاهُ مِن السَكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَا تَحَهُ لَا تَفْرَحُ . . . (٧٦) . مَا إِنَّ مَفَا تَحَهُ لَا تَفْرَحُ . . . (٧٦) .

قوله تعالى : ( ما إنَّ مَغاتِجَهُ ) : « ما » : بمعنى الذى فى موضع نَصْب بَآ تبينا ؟ وإنَّ واسْتُمها وخَبَرُها صلةُ الذى ، ولهذا كُسِرت « إن » .

و ( لَتَنُوهِ بِالعُصْبَةِ )؛ أَى تَدِنِى (٢) العصبة ، فالباء مُمَدّية معاقِبة للهمزة في أَنْأَتُه ؛ يقال: أَنْأَتَه ، ونُوْتُ به . والمعنى : تثقل العُصْبَة .

وقيل هو على الفَلْ ؛ أي لتنوء به العُصْبة .

و ( منالـكنوز ) : يتعلق بآنينا .

و ( إِذْ قَالَ لَهُ ) : ظرف لآتيناه . ويجوز أنْ يكونَ ظرفا لفعل مَحْذُوف دَلَّ عليه السكلام ؛ أَى بَغَى إِذْ قَالَ له قومه .

قال تعالى: ﴿ وَا بُتَغِ فِيمَا آَنَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ، ولا تَأْسَ نَصِيبَكَ من الدُّانْيا . . . (٧٧) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صفيحة ١٠٦

<sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطبى ( ١٣ ـ ٣١٢ ): أحسن ما قبل فيه: إن المعنى لتنىء العصبة ، أى تميلهم بثقلها ، فلما انفتحت التاء دخلت الباء كما قالوا: هو بذهب بالبؤس، ويذهب البؤس، فصارلتنوء بالمصبة، فجعل العصبة تنوء ؛ أى تنهض متناقلة .

قوله تعالى : ( فيها آناكُ ) : ﴿ مَا ﴾ مصدرية ، أو بمعنى الذى ، وهي في موضع الحال ؟ أى وا بثَنغ متقلِّباً فيها آناك الله أَجْزَ الآخرة .

ويجوز أن يكونَ ظَرُ فا لا بتَغ .

قال تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُو تِيتُهُ عَلَى عِلْمُ عَنِدَى أُو لَمْ يَمْلُمْ ۚ أَنَّ اللّٰهَ قَدَ أَهْلَكَ من قَبْلِهِ من اللّٰهُ وَنِ مَنْ هُو أَشَدُّ منه قُوَّةً وَأَ كُـتَرُ جَمْنًا ولا يُسْأَلُ عَن ذُنُو بِهِمُ المُجْرِمُونَ (٧٨) ﴾.

قوله تعالى : (عَلَىٰ عِلْمِ ) : هو في موضع الحال .

و ( عِندى ) : صفة لعلم .

ويجوز أنْ يكونَ ظَرُّفا لأُّوتيته ؛ أي أُوتيته فيما أعتقد على عِلْمٍ .

و ( مِنْ قَبْلهِ ) : ظرف لأهلك ، و « مَنْ » : مفعول أهلك .

ومن القرون فيه وجهان :

أحدِها \_ أن يتعلق بأهلك، وتسكون « منْ » لابتداء الغاية .

والثاني \_ أن يَكُونَ حالًا من « من » ؟ كقولك : أهلكَ الله من الناس زَ يدًا .

قوله تعالى : ( وَلا يُسْأَلُ ) : 'يُقْرَأُ على مالم يُسم فاعِله ، وهو ظاهر ، وبتسمية الفاعل ؟

و « المُجْرِمُونَ ؟ : الفاعل ؟ أي لا يسألون غيرهم عن عقوبة ذُنوبهم لاعترافهم بها .

وُ يُقْرَأُ « المجرمين » ؛ أي لا يسألُهم اللهُ تعالى .

قال تعالى : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فَى زِينَتِهِ قَالَ الذَينَ يُرِيدُونَ الحَياةَ الدُّنَهَا . . . (٧٩). وقال الذينَ أُونَوا العِلْمِ وَعُيلَ صَالحًا وَلا مُيَلَّقًاهَا إِلَّا اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا وَلا مُيَلَّقًاهَا إِلَّا الشَّا بِرُونَ (٨٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( فى زِينَتِهِ ) : هو حال من ضمير الفاعل فى حرج .

و ( وَ ْ يَلَـكُمْ ۚ ) : مفعول فِعْل محدوف ؟ أَى أَلْزَمَكُم اللَّهُ وَ يُلَـكُمْ ۗ .

و ( خَينٌ لِمَنْ آمَنَ ) : مثل قوله (١٠ : « وما عند الله خَيْر للأَبْرَ أَدِ » . وقد ذُكر . ۗ

( وَلا 'يَلَقَّاهِا ) : الضَّمِير للسكامة التي قالها العلماء، أو للإِنَّا بَةٍ ؟ لأَنْهَا في معنى الثواب، أو للأَعمال الصالحة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ١٩٨ . وقد ذكر في صفحة ٤٠٠٠

قال تعالى: ﴿ وأَصْبَحَ الذينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَّمْسِ يقولُون : وَ يُكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُّ الرُّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِن عِبادِهِ و يَقْدِرُ لُولَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا . . . (٨٢) ﴾ . و ( بالأَمْسِ ) : ظرف لتمنَّوا .

ويجوز أن يكونَ حالاً من « مكانه » ؟ لأَنْ المرادَ بالمكان هنا الحالة والمنزلة ، وذلك مصدر.

قوله تعالى: ( وَى كَأَنَّ اللهَ ): « وَى »: عند البصرين منفصلة عن الكاف، والكاف متصلة بأن ، ومعنى « وَى » تُعجّب ، وكأن القوم نبهوا فانتبهوا ، فقالوا : وَى كأن الأَمر كذا وكذا ؛ ولذلك فتُتحت الهمزة من « أن » .

وقال الفَرَّاء (١): السكاف موصولة بوكى ؟ أى وَ يك اعلم أنَّ الله كَيْسط، وهو ضعيف [١٤٤] لوجهين:

أخدها \_ أن معنى الخطاب هذا كميد .

والثانى \_ أن تقدير « وَىْ » اعلم لا نظير له ، وهو غَيْرُ سائغ فى كل موضع . ( لخَسَفَ ) : على التسمية ونَرْ كها ، وبالإدغام والإظهار .

ويقرأ بضم الخاء وسكون (٢) السين على التخفيف؟ والإدغامُ على هذا مُمْتنِـع .

قال تعالى : ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها للذينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فى الأرضِ ولا نَسَادًا ... (٨٣) ﴾ .

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ تِلْكَ الدَارُ ﴾ : تلك مبتدأ ، والدار نَمْت ، و ﴿ نَجْعَلُهَا ﴾ الخبر .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الذَى فَرَضَ عَلَيْكَ القرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلَ رَبِّى أَعْلَمُ مَنْ جَاء بالهُدَى ومَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبينِ (٨٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن : ٢ ِ ــ ٣١٢

<sup>(</sup>٢) فى الكشف (٣ \_ ٥٧٥ ): قوله: « لحسف بنا » \_ قرأه حفص بفتح الحاء والسين ، بناه-للفاعل لتقدم ذكره فى قوله: « لولا أن من الله علينا لحسف بنا » .

وقرأ الباَّقون بضم الخاء وكسر السين ، على مالم يسم فاعله .

وانظر في ذلك أيضًا المحتسب: ٢ مـ ٩ هـ ور٧ ه ٢ ، والبيان : ٢ مـ ٢٣٨ أ ٢ ١٠٠٠ ٢

قوله تعالى: (أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ ): « من » في موضع نَصْبِ على ما ذكر في قوله تعالى (١): ﴿ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلهِ » في الأنعام .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ أَيْلَةَى إِلَيْكَ ٱلْكَتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مَنْ رَبِّكَ . . . (٨٦) ﴾. قوله تعالى : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ ؟ أى ، ولكن ألقى رحمة ، أى للرحمة .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُ مِعِ اللَّهِ إِلَهَا ۗ آخَرَ لا إِلَّهَ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءُ هَالِكُ ۖ إِلاَّ وَجُهَهُ . . . (٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلا وَجَهْهُ ) : استثناء من الجنس ؛ أَى إلا إياه ، أو ما عمل لوَجْهه سُبْحَانه .

•

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ١١٧ ، وقد ذكر في صفحة ٣٤.

# سُورة العنكبُوت

# بسسامة إرحنارهم

قال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُبْرَ كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ أَنْ يُبْرَ كُوا ﴾ : أَنْ وما عملت فيه تسدُّ مسدَّ المفعولين . و ( أَنْ يَقُولُوا ) ؛ أَي بِأَنْ يقولُوا ، أَو لأَنْ يقولُوا .

ويجوز أنْ يكونبدلا<sup>(١)</sup> من «أنْ يتركوا»؛ وإذا قَدّرْتَ الياء كان حالا ؛ ويجوز أن تَقَدَّر على هذا المني ·

قال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الذينَ يَمْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) . قوله تعالى : ﴿ سَاءَ ﴾ : يجوز أن يعمل عمل بئس ، وقد ذُكِر في قوله (٢٠ : ﴿ بئسما الشُتَرَوْ ﴾ .

ویجوز أن یکونَ بمعنی قَبُح ، فتکون « ما » مَصْدریة ، أو بمعنی الذی ، أو نکرة موصوفة ، وهی فاعل ساء .

قال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فِإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ وَهُو السميعُ العليمُ (٥) ﴾ . قوله تعالى : ( مَنْ كَانَ يَرْجُو ): مَنْ شرط، والجواب « فإنَّ أَجَلَ اللهِ » ؛ والتقدير : لَآتِيه .

قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْهَا الْإِنْسَانَ بِوَ الدِّيْهِ خُسْنًا . . . (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( حُسْنا ) : منصوب بوَصَيْناً .

وقبل : هو محمول على المعنى ، والتقدير : ألزمناه حُسْناً .

وقيل: التقدير أيضا: ذَا حُسْن ؛ كقوله (٣) : « وتُولُوا للنَّاس حُسْنا » .

<sup>(</sup>١) في البيان ( ٢ \_ ٢٤١ ) : وأنكره أبو على الفارسي ، وقال : هذا غلط ؛ لأنه لايدخل يني قسم من أقسام البدل ، فإنه ليس ببدل كل ، ولا بعض ، ولا اشتمال .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آبة ٩٠ ، وقد ذكر صفحة ٩١ (٣) سورة البقرة ، آية ٨٣

<sup>(</sup> ۲۷ \_ التبيان / ۲ )

وقيل: معنى وَسَيْنا قُلْنا له أَحْسِنَ حِسنا؛ فيكون واقعا مَوْقع المصدر، أو مصدرا محذوف الزوائد.

قال تعالى: ﴿ وَالدِينَ آ مَنُوا وَعَيَالُوا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فَالْمَالُمِينَ (٩) ﴾ . ويجوز أن يكون ﴿ الدِينَ آ مَنُوا ) : مُبتدأ ، و ﴿ لَنَدْ خَلَفْهُمْ ﴾ : الحير ويجوز أن يكون ﴿ الدِينَ آ مَنُوا الَّبِعُوا اللّهِ عَلَى تقدير لشدخانَ الذين آمنوا وما قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُ وَا لِلذِينَ آ مَنُوا النّبِعُوا اللّهِ اللّهُ وَلَنَحْمَلُ خَطَاياً كُم وما فَا لَهُ عَلَى مِن شَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الدِينَ كَفَرُ وَا لِلذِينَ آ مَنُوا النّبِعُوا اللّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قومِهِ عَلَيْنَ فَهِم أَلْفَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِلْكُولُ وَلّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّ

( مِنْ شَيْءٌ ) أَنْ هُ مَن » زائدة ، وهو مفعول اشم الفاعل ...

و (أمِنْ خطاياهم): حال من شيء؛ والتقدر: بحاملين شيئاً من خطأياهم. "

و ( أَلْفَ سَنَة ): ظرف، والضّمير في « جَمَلناها » للعقوية ، أو الطّوّفة ، أو عو 
ذلك ...

( وَ إِبْرَ اهِيمَ ) : معطوف على المفعول في «أَ نجيناه» ، أو على تقدير : واذكر ، أَوْ على أرسانا (١) .

قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمْ اللهُ مُ يُنْشِيءُ الْنَشْأَةَ الآخِرَةَ . . . (٢٠) ﴾ . قوله يعالى : ﴿ النّشأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ \_ بالقصر (٢٠) والمدّ : لغتان .

(۱) والبيان: ٢ = ٢٤١ ما ومشكل إعراب القرآن يذ٢ ك ١٦٨ على المبارث المساد المساد المبارث المبارث المبارث المبارث كثير، وأبو عندو بالمناؤ الهمز الألف. وقرأة المالية والكرابة والكرابة والكرابة والكرابة والكرابة .

ولى ولا نصير (٢٢) ﴾ .

. قوله تعالى: (ولا قى السَّاء) : المتقدير : ولا من فى (١) السِّماء فيها ، فَهَنَّ معطوف على أَنِّم ، وهى نكرة موصوفة .

وقيل: ليس فيه جَذْف ؛ لأنّ «أنتم» خطاب للحميع، فيدخل فيهم الملائكة عربيم فسل بعد الإبهام .

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا آَخِذَتُم مِن دُونِ اللهِ أُوثَانا مُودَّةً بِينِكُمْ فِي الْحِياةِ الدِنيا . . . (٣٥) ﴾. قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اِتَّجَدْتُمُ ۗ ) : في ﴿ مَا ﴾ ثلاثة أُوجِهِ :

أحدها \_ هي بمعنى الذي، والمائد ُ محذوف ؟ أي اتخذتموه ، و « أوثانا » : مفعول ثان ، أو حال . و « مَودَة » : الخبر على قراءة (٢) مَنْ رَفع ؛ والتقدير : ذَوُو مَودَة ، والرائن \_ هي كافة ؛ وأوثانا [١٤٥] مفعول ، ومودّة بالنصب مفعول له ؛ وبالرافع على إضار مبتدا ، وتكون الجلة نعتا لأوثان ؛ ويجوز أن يكون النصب على الصفة أيضا ؛ أي ذوى مودّة .

والوجه الثالث \_ أن تكونَ « ما » مصدرية ، ومودة بالرفع الحبر ؛ ولاحَذْفَ في هذًا الوجه في الحبر ؛ بل في اسم « إن » ؛ والتقدير : إنَّ سببَ المُحَاذَ كم مُودة .

ويقرأ<sup>(٢)</sup> « مُودّة » بالإضافة في الرفع والنصب .

و ( َ بَيْنِكُمْ ) - بالجر ، وبتنوين مودة في الوجهين جميعًا ونَصْب بينَ . وَفَمَا يَتَعَلَقُ بِهُ : ﴿ فِي الْحَمَاةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ تسبعة أوجه :

(١) في مشكل إعراب القرآنُ (٢ ــ ١٦٨ ) : أي ولا من في السماء بمعجّز ، فيكون في السماء نعتا لـ « من » المحذودة في موضع رفع » ثم يقام النعت مقام المنعون ؛ وفيه بعد و الأن نعت الشكرة . كالصلة لها ، ولا يحسن حذف الموصول وقيام صلته مقامه .

وق تفسير القرطبي ( ١٣ – ٣٣٧ ) : وقال الفراء : معناه ولا من في السياء بمعجزين الله ، وهو غامض في العربية للضعير الذي لم يظهر ف الثاني، والنظر في ذلك مُعانى القرآن : ١ – ٣١٠ أيضال

(۲) فى الكشف ( ۲ \_ ۱۷۸ ): قوله « مودة بينكم » \_ قرأَه أبو عمرو ، وابن كثير ، والكسائى برفع « فودة » بناغير منوين ، وخقص « بينتكم »على الإضافة ، وقرأه حزة ، وحقص بالنصب والإضافة . وقرأ الباقون بنضب «مودة » والتنوين، ونصب « بينتكم » مدة أن المنافق المنافق المنافقة .

رَ اللَّولَ لَ أَنْ تَتَعَلَقَ بِلَكُونَهُمْ إِذَا جِعَلْتَ شِمَامُ كَافِقَ الْعَجْهِينَ الْآخَرَانِ اللَّهُ اللهُ يُودِّدِي إِلَى الفَصْلُ بِينَ المُوسُولُ ومَا فِي الصَلَةُ بِالخَدِ .

- والثاني أن يتماق بنفس مودّة إذا لم تجعل « بين » أسفة له أَن المندر إدا وُسِف لا يعمل .

والثالث أنَّ تَعَلِّقُهُ بِنفس بِينِكُم ﴾ لأَن مُعناه اجْمَاعُكُم أَو وصَلَكُم . . . . . . . والرابع \_ أَنْ تَجِعله صفة ثانية لمودة إذا نوَّ نتها وجعلت بينكم صِفَة .

الله والحامس - الن تقالِم البحودة ، وتجعل بينكم طوف مكان ، فيعمل مودّة فيهما الله والحامس - الن تجعله حالا من الضمير في بينكم إذا جعلته وصّفًا لمودّة .

والسابع ـ أن تجعله حلا من بينكم لتَمرُّ في بالإضافة (١) .

وأَجَازَ قُومٌ مُنْهُمُ أَنْ تَتَعَلَّقَ ﴿ فَى ﴾ بمودة ؛ وَإِنْ كَانَ بِينَكُمُ صَفَةً ؛ لأَنَّ الطروف ُ يُتَشَعُّ فَهَا مُخَلَافِ الْفُعُولُ بِهِ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْ نُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بَهَا مِنْ أَحَدَ مِنَ العَالَمِينِ (٢٨) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلُوطًا ﴾ : مُعطُّوفٌ عَلَى نُوحَ . وقد ذُكر .

قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وقالُوا: لا تَخَفُّ ولا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُوكَ وأَهْلَكَ إلا امرأَ آكَ كَانت من النا برين (٣٣) . . . ولقد تركنا منها آية بينية لقوم يَعْقَلُونَ (٣٥) . وإلى مَدْبَنَ أخاهُم شُعَيْبا فقال : ياقوم اعْبُدُوا الله . . . (٣٦) . . وعاداً وعمودَ وقد تَبَانَ لكم من مساكنهم . . . (٣٨) . . . وقادون وفرْعَوْنَ وهامان . . . . (٣٩) فسكنلا أخَد ذا بذنبه وفنهم من أرْسُلنا عليه حاصباً . . . (٤٠) . . . .

قوله تعالى: ( إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ ) : السَّمَاف في موضع جرَّ عند سيبويه ؟ فعلى ا

ر (۱) ومشکل إعراب القرآن ، ۲ ـ ۱٬۲۸ ـ ۱٬۷۲ ، وتفسیر القرطبی : ۱۳ ـ ۲۳۸ ، والبیان : ۲ ـ ۲۶۲ ، والکشف: ۲ ـ ۸٬۷۸ ، ومعانی القرآن: ۲ ـ ۲٬۱۹

هذا يُنتفسُ ﴿ أَهُلكُ ﴾ بَعْمَلُ عُدُونٌ ؟ أَى وَنُنَجَّى أَهلكُ (١) ؟ وَفَ تُول الْأَخْفَسُ ؟ هَى فَ مُوضع نَصْبُ أو جَر " ، وموضِعُه نَصْب فتعطف على الموضع ؛ لأن الإضافة كَنْ تَقَدِير الانفضال ، كَا لُو كَانَ المَضَافُ إلَيه ظاهرا ؟ وسيبويه يقر قُ بين المضمر والمُظهر ؟ فيتول : لا يجوز إثباتُ النون في التثنية والجمع مع المضمر كما في التنوين ؛ ويجوزُ ذلك كله مع المُظهر . والضمير في ﴿ منها ﴾ للعقوبة .

و (شُمَيْبا): معطوف على نوح ؛ والفاء في «فقاًل » عاطفة على أرسلنا المقدّرة . ( وعادًا وتُمُودَ ) ؛ أي واذْ كُرْ ، أو وأهلكنا .

( وَقَارُ وَنَ ) وَمَا بِعِدِهَ كَذَلِك ؛ وَيجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْهَاءُ فَى «صَدّهم» (٢٪ ) وما بعدها نكرة و ( كلّا ) : منصوب بـ«أَخَذُنا » . و « مَنْ » فى : « مَنْ أَرْسَلْنَا » وما بعدها نكرة موصوفة ؛ و بَعْضُ الرواجع محذوف .

قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الذِينَ انخذوا من دُونِ اللهُ أُو لِمِياءً كَمَثَلِ الْمَنْـكَبُوتِ. . (٤١)﴾. والنون في عنكبوت أَصل ، والناء زائدة ، لقولهم في جمعه : عناك .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَيْمَلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءُ وهوالعزيزُ الحَكِيمُ (٤٢). و تَلْكَ الأَمْثَالُ نَضْنَ بُهَا لِلنَّاسِ مِنْ. (٤٣) ﴾...

قوله تعالى : ( مَا يَدْعُونَ ) : هي استفهام في موضع نصب بيدعون لا بيعلم ؟ و « مِنْ مَنْ مَنْ عَنْ . تُنْبِين .

وقيل : « ما » بمعنى الذى<sup>(٣)</sup> .

ويجوزُ أَنْ تَـكُونَ مَصدرية ؟ وَعَنَى مُصدر ؟ ويجوز أَنْ تَـكُونَ لَانِية ، وَمِنْ رَائِدَة .

وشيئا مفعول (يدعون) من من المناه المن

و ( نَضْرِبها ) : حال من الأَمثال ، ويجوز أن يكونَ خبرا . والأمثالُ نَعْت .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ــ ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) في الآية ٣٨ : وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل -

<sup>(4)</sup> elly : 1 - 027

منهم منه و (٤٦) ).

قوله تعالى: (إلا إلذين ظَلَمُوا ): هو استثناء [127] من الجنس ، وفي المعنى وجهان: الجدمات إلا الذين ظلَمُوا فلا تجادلُوهم بألحسنى ؛ بل بالفَلْظَة؛ لأَمْم بيُفْلِظُون لكم ؛ فيكون مستثنى من التي هي أحسن ، لا مِنَ الجدال. والثاني \_ لا تجادلوهم البتة ؛ بل حكمُوا فيهم السيف لفرط عنادهم (١). قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُفْهِم أَنَّا أَنْزَلْنا عليك الكتاب . . (٥١) ). قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُفْهِم أَنَّا أَنْزَلْنا عليك الكتاب . . (٥١) ).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ ۚ أَ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَنَبُوَّ نَبْهُمْ مَنَ الْجَنْةِ عُرَفًا ... (٥٨). الذينَ مَبَرَ وَا ... (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالذِينَ آ مَنُوا ) : في موضع رَفْع بالابتداء ، و ﴿ لَنَبُو تُنَهُم ۗ أَكْبَر . و يجوز أَنْ يَكُون في موضع نَصْب بفعل ذَلَّ عليه الفعل الذَّكُور . و ( غُرَافا ) : مفعول ان ، وقد دُ كِر نظيره في يونس والحَج ()

قَ ( الله فَ مَنْهُ وَ الله فَ مَنْهُ وَ الله فَ مَنْهُ وَ الله فَ مَرْدُ فَهَا الله مَرْدُ فَهَا وَإِيَّا كُم قال تمالى : ﴿ وَكَأْبِنَ مِن دَا بَهِ لا تَحَقِّلُ رَزْقَهَا الله مُرَدُ فَهَا وَإِيَّا كُم ... (١٠٠) ... فَ قُولُه تَهَالَى: ﴿ وَكَأْبِنَ مِنْ دَا بَةٍ ﴾ : يجوزُ أَنْ يكونَ في موضح رَفْع بالابتداء ، و همِنْ دابة » تَمْمِين .

The section of the se

و (لا تَحْمَلُ ): نعت لدابة .

(١) فَ مَشَكُلُ الْمُولِقُ لِهِ الْفُرِآنَ (٣٠٠ ـ ١٧٠٠) إِنْ الذينَ فَي مُوضِع نصَبُ عَلَى البِدِل مِنْ أَهُل ، أو على الاستثناء .

(۲) ذکر صفحة ۱۸۶ ، وصفحة ۹۳۹

(٣) في البيان ( ٢ ــ ٢٤٦٪) : كأين إلى منوضع رفع بالابتداء بمنزلة «كم ٣٠٠٠٪

(٤) الضمير في د يرزقها ٢٠.

قال تعالى : ﴿ وَمَا هَذَهُ الْحَيَاةُ اللَّهُ نِيا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ وَإِنَّ اللَّارَ الْآخِرةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كانوا بَعْلَمُونَ (٩٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ ) ؛ أَيْ إِنْ حَيَاةً الدَّارِ ؛ لأَنه أخبر عنها بالحيوان ، بِالتَّنْيَةِ ، وَلَمْ تُقَلَبُ أَلْهَا لِتَحَرُّكُما وَانْسَاحِ مَا قَبْلُمَا لِثَلَا تَحَدْفَ إِحْدَى الْأَلْفِينِ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِلَيَكُنُهُ وَا يَمَا آ تَيْنَاهُمُ وَ لِيَتَمَتَّمُوا فَسَوْفَ يَعْاَمُونَ (٦٦) ﴾ . قوله تعالى : ( وَ لَيَتَمَتَّمُوا ) : مَنْ كُسر <sup>(۲)</sup> اللام جعلما بمعنى كى ، ومَنْ سَكَّنها جاذ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكُ (٢) ، وأَنْ يَكُونَ أَمْرًا ، وَٱللَّهُ أَعْلِم .

the state of the s

the state of the s

<sup>(</sup>٧) في الكشف ( ٢ ـــ ١٨١ ) : قوله « ليتمتعوا » قرأه ورش ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، وعاصم بكسر اللَّام ، على أنها لامكي . وقرأ الباقون بالإسكان على أنها لامَّ الأمر " (٣) في البيان : من قرأ بالكسر فعلى الأصل، ومن سكن فعلى التخفيف . وهي لام الأمر في لحالين -

# سورة الروم بت اللاحزال مي

قال تعالى : ﴿ غُالِبَتِ الرُّومُ (٢) . في أَدْنَى الأَرْضِ وهم من بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ (٣). في بِضْع ِ سِنِينَ . لِلهِ الأَمرُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ ويومنْدَ يَفْرَ حُ المؤمنونَ (٤) . بِنَصْرِ اللهِ بَنْصُرُ مَنْ يِشَاء . . . (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ ) : المصدر مَضافُ إلى المفعول (<sup>()</sup> .

و ( فی بِعنْ م ِ ): يتعلق بينلبون .

و ( مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَمْدُ ): مبنيَّان على الضمّ في المشهور ، و لِقَطْعهما عن الإضافة . وقرى شاذًا بالكسر فيهما على إرادة المضاف (٢) إليه ، كما قال الفرزدق (٣) :

يامَنْ دأى عارضاً يُسَرُّ بِهِ لَيْنَ ذِرَاعَى وَجَبْهَةِ الْاسَدِ

إلا أنه في البيت أُقرب ؛ لأنَّ ذِكْرَ المضافِ إليه في أحدها بدلُّ على الآخر .

ويقرأ بالحر والتنوين على إعرابهما كإعرابهما مُضاَفين ؛ والتقدير : من قبل كلُّ شيء ومن بَعْد كلُّ شيء .

( وَيَوْمَنِّذِ ) : منصوب بـ «يَفْرَحُ » .

و ( بَنَصْ الله ) : يَتَمَلَّقُ بِهِ أَيْضًا ؛ ويجوزُ أَنْ يَتَعَلَقَ دِ هَيَنْصُرُ ﴾ .

قال تمالى : ﴿ وَعْدَ اللهِ لا بُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ . . . (٦) ﴾ .

قوله نمالى : ( وَعْدَ الله ) : هو مَصْدَر مؤكّد ؛ أى وَعد الله وَعْدًا ، ودلّ ما تقدم على الغمل المحذوف ؛ لأنه وعد .

<sup>(</sup>١) وتقديره: وهم من بعد أن غلبوا سيغلبون .

<sup>(</sup>۲) في معانى القرآن ( ۲ ــ ۳۱۹ ): قوله: « لله الأمر من قبل ومن بعد » القراءة بالرفع بغير تنوين ، لأنهما في المعنى يراد بهما الإضافة إلى شيء لابحالة . وسمع الكسائى بعض بني أسد يقرؤها : « لله الأمر من قبل ومن بعد » ــ بخفض « قبل » ويرفع بعد ، على مانوى .

<sup>(</sup>٣) الخزانة: ٢ \_ ٧٧٧ ، ٤ \_ ٣٠٦

قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُ وَ فَى أَنْفُسِهِمِ مَاخَاقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثَرًا مِنْ النَّاسِ بِلْقَاءُ رَبِّهِم لَكَا فِرُونَ (٨) ﴾ . قوله تعالى : ( مَا خَلَقَ اللهُ ) : « مَا » نافية ، وفي التقدير وجهان :

أحدها \_ هو مستَأْنَف لا موضعَ له ، والـكلامُ تامُّ قبله و«أَوَ لَم يتفكروا»: مثل (١): « أَنَّ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السمواتِ والأرضِ » .

والثانى \_ موضِّمه نَصْب بيته كروا، والنَّهْيُ لا يمنع ذلك، كالم يمنع في قوله تعالى (٢٠): « وظَنُّوا مَالَهُمُ مَنْ مَحيص » .

و ( بِلْقَاءُ رَبِّهُمْ ) : يتعلق بـ ﴿كَافَرُونَ ﴾ ؛ واللام لا تمنع ذلك . والله أعلم .

قال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ مَن قَبْلِهِمَ كَانُوا أَشَدَ منهم قُوَّةً وأَثَارُوا الْأَرْضَ وعَمَرُوها أَكْثَرَ مما عَرَّوها . . . (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَتَارُوا الأرْضَ ): قُرِى ً شاذًا بألف بعد الهمزة (٢٠) ، وهو للإشباع لا غير .

·· (أَكُثرَ ) : صفة مصدر محذوف ، و « ماً » مصدرية .

قال تعالى : ﴿ ثُمَ كَانَ عَاقِبَةَ الذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثُمَّ كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ [أَسَاءُوا السُّوأَى] (٢٠) : رُقُوزُ بالرفع (٥) والنصب، فمَنْ رَفَع [١٤٧] جعله اسم كان، وفي الخبر وجهان :

أحدها \_ السُّوَاى ، و ﴿ أَنْ كَذَّ بُوا ﴾ في موضع نَصْبِ مفعولًا له ؛ أَى لأَنْ كَذَّ بوا ، أَو فِي موضع جَرَّ بتقدير الجار على قول الحاليل .

والثاني \_ «أنْ كذَّ بوا»؛ أي كان آخر أمرهم التكذيب، والسوأى على هذا صفة مصدر.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية • ١٨ (٢) سورة فصلت ، آية ٤٨ (٢) والمحتسب: ٢ \_٦٣\_

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ساقط في ١ . (۵) ما الكور ( سر ۱۲ مر ۱۷ مر ۱۲ مر ۱۲

<sup>(</sup>٥) فى الكشف ( ٢ ــ ١٨٢ ): قوله: « ثم كان عاقبة » ــقرأه الــكوفيون،وابن عامر،عاقبة ــ بالنصب . وقرأ الباقون بالرفع .

الد م ومن منت بجملها حبر كان م وفي الاسم وجهان : ألم من من الله ما الله الله

أجدها السُّواَى، والآخر «أن كذبوا » على ما تقدَّم.

ويجوز أنْ يجيل أنْ كَذَّبُوا بِدلا مِن السُّوأَى ، أو خِبر مبيِّداً محذوف (١) ﴿ إِنَّ السَّوالِي مَا السَّوالِي اللَّهُ السَّوالِي السَّالِي السَّلْقِيلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلْمِيلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّا والسُّوأي: أُنْوِلَي، تَأْنِيتُ الأُسوأ ؛ وهي صفة لصدر محذوف ، والتقدير: أساءوا الإساءة السُّوأي، وإن جعلتها اسْماً أو خبراكان التقدير : الفعلة السَّوأي، أو العقوبة السُّوأي ،

قال تبالى : ﴿ وَ يَوْمُ السَّاعَةُ أُيْبِاسُ المُجْرِمُونَ (١٢) ﴾ .

( يُبْلِسُ المُجُرِمُونَ ) : الجَهُورُ على تسمية الفاعل :

وقد حُنِي شَاذًا مِرْكُ التسمية ؛ وهذا بعيد ؛ لأَن َّ أَبِلس لم يستعمل متعديا ، ومخرجُه أَنْ يَكُونَ أَمَامِ الصِدرَ مَقَامَ الفاعل وحدَّقه ، وأقام المضاف إليه مقامه ؛ أي يُبْلِسُ إبلاس

قال تعالى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) ﴾.

قوله تعالى : ( حِينَ تُمْشُونَ ) : الجمهورُ على الإضافة ، والعاملُ فيه « سبحان » .

وقرى منوَّنا(٢) على أنْ يجعل تمسون صفة له ، والعائدُ محدوف ؛ أي تمسون فيه ؟ كقوله تعالى (٣): ﴿ وَاتَّقُو الْبَوْمَا لَا يَجْزِي .... ﴿ وَاتَّقُو الْبَوْمَا لَا يَجْزِي ... ﴿ •

به سابي ﴿ وَلَهُ الْحَدُ فَى السَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحَيْنَ تُظْهِرُونَ (١٨). ﴿ وَلَهُ الْحَدُ فَى السَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحَيْنَ تُظْهِرُونَ (١٨). ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَعَشِيًّا ﴾: هو معطوف على « حين » ، وله الحمد مُمَّتَّر ض. وفالسموات:

حال من الحمد .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ بُرِيكُمُ ٱللَّهِ قَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنزَّلُ مِنْ السَّاءُ مَاءٌ فَتَيْخِي به الأرضَ بَعْدَ مَوْ بِهَا . . . (٢٤)

قوله تعالى : ( وَمِنَ آيَاتُهُ مِنْرُيكُمْ ۖ اللَّهُ قُلَ ) : فَيَهُ كَلَالُهُ أَوْجُهُ : ﴿

أحدها \_ أن « مِنْ آياته » حل من الدق ؛ أي يربكم البرق كاننا مِنْ آياته ، إلا أنَّ

. (٧) والنكتف : ٣ \_: ١٨٨ ]، والبيان : ٦ ـ ٣٤٠ ، ويشيكل إعراب بالقرآن : ٢٠٠ ١٧٧ I was in many me have to

The state of the s

ومعانى القرآن : ٢ ــ ٣٢٣ ، وتفسير القرطبي : ١٤ ــ ١٠

٥٠. (٢.) والمعتسب في ٢ أ ـ ١٦٣ ل من المعارض الما معام الما

(٣) سورة البقرة ، آية ٤٨ ، وقد سبق صفحة ٦٠

حَقُّ الواو أَنْ يَدْذُلُ هُمَّا عَلَى الفِمْلِ ، ولكن لما قدِّم الحال وكانت مِنْ جَلَّة العطوف أَوْلَاها الواو، وحسَّنَ ذلك أنَّ الجارُّ والحِرور في حَكِم الظُّ ف؛ فهو كَقُولُه (١): « آيْنِكَ في الدُّنيا 

والوجه الثانى \_ أَنَّ « أَنَّ » محذونة ؛ أي ومن آياته أَنْ يُرِيكُم ، وإن حذفت « أن » 

والثالث ـ أنْ يكون الموصوف محذوفا؟ أي: ومن آياته آية بريكم فيها البَرْ قَ؟ فحذف الموصوف والعائد.

ويجوز أنْ يكون التقدير : ومن آياته شيء ، أو سحاب ؛ ويكون فاعل يريكم ضمير المحتىء المحذوف.

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُو ثُمَّ إِذَا دَعَا كُمْ دَعْوَةً مِن الأرضِ إِذَا أَنْتُم تَخُرُ جُونَ (٢٥) ﴾.

قوله تعالى : ( مِنَ الْأَرْضُ ) : فيه وجهان (٢٠٠٠ : ﴿ ﴿ مِنْ الْأَرْضُ ﴾ :

أحدها \_ هو صِيغة للبعوة .

والثانى ـ أنَّ يَكُونَمْتُعُلَّقًا بمُحَذُوفَ، تقديرِهُ: خِرجَتُمْ مَنِ الْأَرْضِ، وَدَلُّ عَلَى المحذوف ﴿ إِذَا أَنْتُمْ تَخُرُ حُوِنَ ﴾ . ولا يجوز أن يتعلق ﴿ من ﴾ بتخرجون هذه ﴾ لأنَّ ما بعد إذا 

قال تمالى : ﴿ وَهُو الذِّي بِبِدَأَ الْحُلْقُ ثُمْ يُمِيدِهِ وَهُو أَهُونُ عِلْيُهِ . . . (٣٧) . قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ ﴾ ؟ أَي البِّهْتُ أَهُونَ عَلَيْهِ فِي ظُنَّـكُم . وقيل : أَهُونَ بمعنى هَيِّن ، كَمَا قِالُوا : الله أَكْبَر ؛ أَى كَبِير .

وقيل: أهون بمعنى هَيِّن ، كما قِالوا: الله أَ كَبِر ؛ أَى كَبِير . وقيل : هو أهون على المخلوق ( أَنَ فَيَ الابتداء ُ يُقِل مِن نَطَقَة إِلَى عَلَقَة إِلَى عَيْر ذلك، وفي البَّعْث يكمل دُّ فعة وأحدة .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ، آية ۲۰۱ ، وقد سبق صفحة ۱۹۰ . (۲) ومعانى القرآن : ۲ ـ ۳۲۳ ، وتفسير القرطبي : ۱۶ ـ ۱۸ ، والبيان : ۲ ـ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ \_ ٠ ٠٠ ، إلا أنه جعل الوجه الثاني أن « من الأرض ، حال من الحكاف والميم ف « دعاكم » . (٤) ومعانين القرآن; يَرْ ب ۴.۲٤ ي م . . • و

عَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنَ الْفُرِيمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَا [١٤٨] قوله تعالى : ( فأنتُم فيه سَوَالا ) : الجلة في مُوضع تَصْبُ جَوَابُ الاستَثْهَامَ ؟ أى عل لنكم فتستووا من المناسل المناسلة المساورة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

وأمَّا ﴿ تَخَافُونَهُم ۚ ﴾: فني موضع الحال منضمير الفاعل في السَّنُواتِ، ؟ أَيَّ فَتَسَاوِوا خَاتُمًا بعضكم بَعْضًا مَشَارَ كَنْهُ لَهُ قَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ اللّ تشركون في عبادة الله مَنْ هُوَ مصنوع لله .

(كخيفتكم )؛ أى (المخيفة كيفتكم .

قال تمالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةً اللهِ التي مَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٣٠٠ مُغْيِبِينَ إليه واتَّقُوهُ ... (٣١) ).

قوله تمالى: ( فِطْرَةَ الله )؟ أي الرَّمُوا ، أو اتَّبَعُونًا دَيْنَ الله . و ( مُنِيبينَ ): حال من الضمير في النعل المحذوف . ﴿ وَ مُنِيبِينَ ): حال من الضمير في النعل المحذوف

وقيل: هو حال من ضمير الفاعل في « أقِمْ » لأنه في المعنى للجميع · · · · · · · · ·

و قيل: فطرة الله مصدر؟ أي فطركم فطرة .

قال تعالى: ﴿ مِن الذِينَ فَرَّقُونا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ عَلَمُلْسِهِمْ فَرِحُونَ (٣٣)﴾ -قوله تعالى : ( مِنَ الدِّينَ فَرْقُوا ) : هو بدل من المشركين (٢) ، بإعادة الحاو . وحمد · قَالَ فِهَالَى ﴾ ﴿ لِيَكُنُووا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتِمَّتُمُوا فَتَدُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤) ﴾ المستقا قوله تعالى: ﴿ لِيَصْكُنُو ُوا ﴾ : اللام عمني كي .

وقبل: هو أمرٌ بمعنى التوعد؟ كما قال بعده: ﴿ فَتُمَتَّعُوا ﴾ .

عَالَ مَعَالَى : ﴿ أَمْ أَنْزَ لَنَا عَلَيْهِم سَلْطَانًا . . . (٣٥) ﴾ .

والسلطان ُيذَكُر لأنه بمعنى الدليل، ويؤنَّثُ لأنَّهُ بَمعنى الخَجَّة .

وقيل: هو جَمع سليط، كرغيف ورغفان.

د ما (١) ومشكل إغراب المرآن: ٢٠ ـ ١٧٨ المناه ما المناه الم

<sup>(</sup>٢) في الآية (٣١) : وأقيموا الصلاة ولا تـكونوا من المفتركين ﴿

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا أَذَ قَنَا الْعَاسَ رَحْمَةً فَرَحُواْ بِهَا وَإِنْ تُصَابِهُمُ سَلِّمَةٌ بَمَا قَدَّمَتُ ٱيديهم إذا هم يَقْنَطُونَ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( إِذَا هُمْ ): إذا : مكانية للمفاجأة نابَتْ عن الفاء فى جواب الشرط؛ لأنَّ الفاجأة تعقيب ؛ ولا يكون أُوّل الكلام ، كما أنَّ الفاء كذلك ، وقد دخلت الفاء عليها فى بعض المواضع زائدة .

قال تعالى : ﴿ وَمَا آَنَيْتُمُ مِن رِبًّا لِيَرْ بُوَ فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْ بُو عَنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمُ مَنْ ذَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْفِقُونَ (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا آ نَيْتُمْ ) : « مَا » : في موضع نَصْب بآ نَيْم . والله بمعنى أعطيتم ، والقَصْر بمعنى حِثْنُمُ وقَصَدُ نُمُ .

قوله تعالى : ( لِلْيَرْبُو )؛ أَى <sup>(١)</sup> الربا .:

( فَأُولَئِكَ ) : هو رُجوع من الخطاب إلى الغيبة .

قال تعالى : ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ الذي عَمِلُوا . . . (٤١) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِلْيَذِيقَهُمْ ) : متعلق بظهر ؟ أى ليصير حالهم إلى ذلك . وقيل : التقدير عاقبَهم لِيُذِيقَهم .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم فِحَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مَنْ الذينَ أَجْرَهُوا وكان حَقًّا علينا نَصْرُ المؤمنينَ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكَانَ حَقّاً ) : « حقاً » خبر كان مقدم ، و « نَصْرُ » : اسمها .

ويجوزُ أنْ يكون «حقًّا» مصدرًا، وعلينا الخبر . . . . . . . . . . . . ويجوزُ أنْ يكونَ في كان ضمير الشأن، وحقًّا مصدر، و«علينا نَصْرُ» مبتدأ وخبر في

موضع خَبرَ ِ كان .

قال تعالى : ﴿ اللهُ الذي بُرْسِلُ الرَّيَاحَ فَتَثْيِرُ سَحَابًا فَمَيْسُطُهُ فِي السَّمَاءَ كَيْف يشاهُ ويَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِن خِلَالِهِ . . . (٤٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن ( ٢ \_ ٥ ٣٣ ) : من قرأ ليربو كان الفعل للربا .

قوله تعلق : ( كَنْفاً ) مِنْ مَعْدُوا ؛ أَي ذَا رَكُنْف ، وسكونها على هذا العنى عنيف . ويجوز أن يكون مصدرا ؛ أى ذَا ركسف .

والماء في ﴿ خلالِهِ ﴾ للسحاب، وقبل للكسف

قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلُ إِنْ كَيْرِلْ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلُهُ كُمْبُلِسِينَ (٤٩). قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ مِنْ قَبْلُهِ ﴾ : قَبْلُ هِي مَكْرَبِرُ لَقَبْلُ الْأُولَى ، وَالْأُولَى أَنْ تَكُونَ الْمَاءَ

فيها للسحاب، أو للربح، أو للكرم.

مَ وَالْمُنْيُ : وَإِنْ كَانُولِهُ مِنْ قَبُلُ رُولُ اللَّطِرِ مِنْ قَبُلِ الْمَجَابِ أَوَالَرِيحِ (٢) اِفَتَعَلَقُ وَمِنْ الْمِيرُ لَلْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى : ﴿ فَا نَظُرُ إِلَى آَنَازِ رَا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا

و لَيْنَ أَوْ لَمُلِيَّا الرِّيمَا عَرَا وَهُ مُسَفِّرِهُ لِطَلُّوا مَنَ بِلَدَه بَدَكُمُولُ وَنَ (١٥) ﴾ إذ الله عالمه

قوله تعالى : ( إلى آثار ) : يقرأ بالإفراد والجميع (٢) . مَا مُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُ

وبالناء على أنَّ الفاعلَ آثار ، أو إلى مَهُ مَدِينَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَمِيلَ اللَّهِ وَمِيلَ السحاب. وقيل الليح. وقيل السحاب.

( لَظُلُوا )؛ أَى لَيظُلُن ؛ لأَنهُ جَوابُ ٱلشَرَطُ؛ وَكَذَا أَرْسَلْنَا عِمْنَي رُسُل.

قال تعالى : ﴿ فيومنْدُ لا يَنفَعُ الذينَ ظَلَمُوا مَعْدُرَ تَهُمُ ولا هِ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٠) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لَا يَنفَعُ ﴾ \_ بَالتَاءُ عَلَى اللَّفظ ، وبالنَّاءُ عَلَى مَعَى الْمُذَّرِ (٤٠ أَسُولُ اللَّهُ الْمُؤْدِ (٤٠ أَسُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(١) فَ مُشْكُلُ إِغِرَابُ القِرِ أَنْ أَرْ ؟ ٢٠ ٢٠ إِنْ أَنْ قُولُهُ أَلْمَالِي : ﴿ كُنْكُ ، ﴿ مَنْ فَتَعَ السَيْنَ جَمَلُهُ جَمِ

كسفة ، مثل قولك : كسرة وكسر ، ومن أسكن لفعلى التخفيف مد مثل قولك : كسرة وكسر ، ومن أسكن لفعلى التخفيف مد ، أحدم أن يكون التنكرير التأكيد. والثانى أن يكون التقدير : وإن كانوا من قبل أن يترل الفيث عليهم من قبل المتحاب لمكسين ، والضمير

والنابي ال يمون المعدير . وين عاور من عبن ال ياري سيت سيهم من عبن علم . المارية الماري

(٣) في الكثن (٢٠ ــ ١٨٥): قوله ه إلي آثار رجمة من قرأه ابن عامر ، وحفس ، وحزة ، وألكُمانُ آثار بالجمع لكثرة ماتؤثر الرحمة في الأرض ، وفي الطوح. وقرأ الباقون بالتوحيد .

#### سُورة لِقمان

### المرابع المسام المساوح المسام المسام

قال تعالى : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الكتابِ الحكيمِ (٣) . هُدَّى ورَّحَةً لِلمُحْسِنِينَ (٣) ﴾ . وقال تعالى : (هُدًى ورَحْمَةً) : ها حالان من «آيات»، والعاملُ معنى الإشارة . وبالرفع على إضار مبتدأ ؛ أى هى ، أو هو .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحِدِيثِ لَيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِغَيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا . . . (٦) ﴾ .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ۚ آيَاتُنَا وَلَى مُسِيْقَكُمِ ۗ إِكَانَ لَمُ يَسْمَعُها كَأَنَّ فَى أَذَ نَيْهِ وَقُورًا . . . (٧) ﴾ .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ آ مَنُوا وعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لِهُمْ جَنَّاتُ الشَّعِيمِ (٨) . خالدينَ فيها وعَدَ اللَّهِ حَقَدَ اللّهِ حَقَدَ اللَّهِ حَقَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَدَ تَرَوْنَهَا أَ. . . (١٠٠) . . خَلَقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدَ تَرَوْنَهَا أَ. . . (١٠٠) .

قوله تعالى: (خالِدِينَ فِيها): حال مَنْ الجِناتُ ، والعَاملُ ما يتعلق به «لهم»، و إن شَلْتَ كان حالا من الضمير في « لهم » ، وهو أُ تُوى .

( وَعْدَ اللهِ حَقًّا) : قد ذُكر (٢) في الروم .

<sup>(</sup>١) والبيانُ : ٢ ـ ٢٥٢ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ١٨١ ﴿ (٢) سِبْقَ صِفِحة ٢٦ ١٠

(بغيرِ عَمَدَ ): قد ذُكرَ في الرعد ()

قال تعالى : ﴿ هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِن دُونِهِ ، بِلِ الظَّالِمُونَ فَى مَلَلْلٍ مُبِينِ (١١) . ولقد آ تَيْنَا أَقْفَانَ الْحَيْسَكُمْ أَنْ اشْكُر ۚ لِلهِ . . . (١٢) . وإذْ قَالَ كُمْمَانُ لا بَيْهِ وهو يَمِظُهُ يا بُهَى لا تُشْرِكُ بِاللهِ . . . (١٣) ) .

قُولَهُ تَمَالَى : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ ؛ أَى مَخَلُونَهُ ؛ كَقُولُمْ : دِرْهُمْ ضَرَّبِ الأَميرِ .

و (ماذًا) : في موضع تُصْبُ بـ «حَمَّلَقَ » (٢) ، لا بأرُوني ؛ لأنه استفهام ؛ فأما كون ﴿ ذَا » بمعنى الذي فقد ذُكر في البقرة (٣) .

و ( كُلُّمَانُ ) : اسم أعجمتي وَ إِنْ وَافْقَ العَرْبِي ؛ فإِنَّ لِعَانَا فَعَلَانًا مِنَ الَّلْتُم

( أَنِ اشْكُرُ ۗ ) : قد ذُكِر نظائره .

سه ( وَإِذْ قَالَ ) ؛ أَيْ وَاذْ كُو مَا

﴿ وَ ( اُبِنَى ) : قد ذكر في هود <sup>(٤)</sup> .

قال تمالى : ﴿ وَوَصَّلْمِنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَ بِهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنَ مِ . . . (١٤) ﴾ . . قوله تمالى : ﴿ وَهُنَّا ﴾ : المصدرُ هنا على ذات وَهْنَ ؛ أي موهوبة .

وقبل التقدير في وَهُم .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ يَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِسَلَمْ فَلا تَطِعْهُمَا وَمَا حِبْهُمَا فِي الدُّنِيا مَعْرُ وَفَا مِنْ . . . (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَعْرُ وَفَا ) : صفة مَصْدَر محذوف ؛ أي إصحابًا معروفًا..

ونيل: التقدير: بمعروف...

قال تعالى : ﴿ يَا بُسَنَى ۚ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرْ دَلِ فَتَسَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَو فِي السَّمُواتِ أَو فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهِا اللهُ مَن . . . (١٦) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صنحة ۲۲۹

<sup>(</sup>۲) في البيان ( ۲ \_ ٤ ، ۲ ): الباء في « أروني » المفعول الأول . « وماذا خلق » قد سد مسد ما ينعصب بأروني . وفي مشكل إعراب القرآن ( ۲ \_ ۲ ۸۲ ): والجله في موضع نصب بـ « أروني». (۳) منحة ۳ ؛ . . ( ٤ ) صفحة ١٩٥٠ :

قوله تعالى : ( إِنَّهَا إِنْ تَكُ ) : « ها » : ضمير القصة ، أو الفعلة .

و (مِثْقَالَ حَبَّةٍ ): قد ذُكر في الأنبياء (أ) بر

قال تعالى : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْمِيكَ وَاغْضُضْ مَنْ صَوْ تِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( مِنْ صَوْتِكَ ) : هو صفة المحذوف ؛ أى اكسر شيئًا مِنْ صوتك . وعلى قول الأخفش تـكون « من » زائدة .

وصوت الحين إنما وحَّدَه لأنه جنس.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وِمَا فِي الْأَرْضِ وأَسْبَغَ عليه كُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةً . . . (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( نِمَمَهُ ) : على الجمع ، و نِعْمَة على الإفراد فى اللفظ (٢ ) ؛ والمراد الجنس ؛ كقوله (٣) : « وإن تَمُدُّوا نعمةَ الله لا تُحْصُوها » .

و ( ظاهِرَةً ) : حال ، أو صفة .

قال تعالى : ﴿ وَلَوَ أَنَّ مَا فَى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بعده سَبْعَةُ ا أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عزيزٌ حكيمٍ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ مِنْ شَجَرَة ) : في موضع الحال من ضمير الاستقرار ، أو مِنْ « ما » . (وَاللَّبَحْرُ ) ــ بالرفع على وجهين :

أُحدها \_ هو مستأنف .

والثاني ـ عطف على موضع اسم « إن » .

وبالنصب عطفا على اسْمَرِ « إنَّ » ؛ وإن شَنْتَ على إضار فِعْل يفسِّرُهُ ما بعده .

وضَمَ يَا ۚ ﴿ يَمُدُّهُ ﴾ وفتحها : لغتان .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۹۱۹

 <sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ ــ ١٨٩ ): قوله « نعمه » ــ قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بالجمع . وقرأ الباقون بالتوحيد .
 (٣) سورة إبراهيم ، آية ٣٤

قال تعالى : ﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلا بَعْشُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ . . . (٢٨) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ : في مُوضع رَفْع خَبَرُ ﴿ خَلُقُكُم ﴾ . قال تعد الله ِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَكُمُ مَن قَالَ تعد اللهِ اللهِ اللهِ يَكُمُ مَن قَالَ تعد اللهِ اللهِ اللهِ يَكُمُ مَن آيَاتِهِ . . . (٣١) ﴾ .

قولة تعالى-: ( بَيْعُمَةِ اللهِ ) : حال من ضمير الفَّاك .

ويجوز أَنْ يتعلَّق بتجرى ؟ أي بسبب نِعْمَةً ۗ الله عزَّ وَجَلَّ ﴿

قال تعالى : ﴿ بِالنَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم واخْشَوْا يَوماً لا يَجْسَـزِى والدُّ عن وَلَدِمِ وَلا مَوْلُودٌ هَوْ جَازٍ عَنْ وَالدِمِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهَ حَقٌّ . . . (٣٣٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ ): «مُؤَلُودٌ»: يجوز أَنَّ يَعْطَفُ (') عَلَى وَالد، فيكونَ ما بقده صفة له .

ويجوز أنْ يكونَ مبتدأ وإنْ كان نتكرّة ؟ لأَنه في سيت آق النفي ، والجملة بعده

قَالَ تَعَلَى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ بُنَزَ لُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فَى الأَرحامِ . \* . - (٣٤) . \* قوله تعالى : ﴿ وَ يُنَزَّ لُ الغَيْثَ ﴾ : هذا يدلُّ على قوّة شبْهِ الظرف بالنعل ؛ لأنه عطفه على قوله : ﴿ عنده ﴾ ؛ كذا يقوّل ابْنُ جنى وغيره . والله أعلم .

State of the state

A the second of the second of

### سُورة الشِّحبُ لة

# بت ابّارم الحيم

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ (١) . تَنْوِيلُ الكتابِ لِا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ العَالَمِينَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( اَلَمْ ) : يجوز أن يكون مبتدأ ، و « تَنْزِيل » : خبره .

والتنزيل بمعنى المُنزَّل ، وهو في المعنى كما ذكرناه في أول البقرة (١) ؛ فعلى هذا « لا رَيْبَ فِيهِ » حال من الكتاب ، والعاملُ تَنْزيل .

و ( مِنْ رَبّ ) : يتعلَّق بتنزيل أيضا . ويجوز أنْ يكونَ حالا من الصمير في « فيه » ، والعاملُ الظَّرف ؛ لا [١٥٠] ريب هنا مبني .

ويجوز أنْ يكونَ تنزيل مبتدأ ، ولا ريب فيه الخبر ، ومِنْ رَبّ حال كما تقدم . ولا يجوز على هذا أن تتعلَّق « مِنْ » بتنزيل<sup>(٢)</sup> ؛ لأنَّ المصدرَ قد أُخْبر عنه .

ویجوز أنْ یکونَ الخبر «سنرب»، ولا رَیْبَ فیه حال من الـکتاب، وأن یکون حبرا بعد خبر .

قال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْـتَرَاهُ بِلِ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَمْ يَقُولُونَ ) : « أَمْ » هنا منقطعة ؛ 'ى : بل أَيقولون .

و ﴿ مَا ﴾ في ﴿ مَا أَنَّاهُمْ ۚ ﴾ نافية ، والكلامُ صفةٌ لقوم .

قال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنِ السَّمَاءُ إِلَى الْأَرْضِ ثَمِ يَمْرُ جُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةَ مِمَا تَعُدُّونَ (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( ممَّا تَمُدُّونَ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ صفة لأَافْ ، وأَنْ يكونَ صفة لسنَة.

<sup>(</sup>۱) صفحة ١٤

<sup>(</sup>٢) فى البيان ( ٢ \_ ٧٥٨ ) : وإذا جعلت «لاريب فيه»خبر المبتدأ كانت «من» متعلقة بـ«تبريل». وكذلك فى مشكل إعراب الفرآن : ٢ \_ ٢٨٠

قال تعالى : ﴿ ذٰلِكَ عالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الْعَرْبِزُ الرَّحِيمُ (٦) . الذي أَحْسَنَ كُلَّ هَيْءُ خَلَقَهُ وبَدَأً خَلْقَ الإِنسانِ مِن طَيِنِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( اللّذى أَحْسَنَ ) : بجوزُ أَنْ يكونَ خَبَرَ مبتدأ محذوف ؛ أى هو الذى ، أو خبرا بعد خبر .

والعزيز : مبتدأ ، والرحيم : صفة ، والذي : حبره .

و (خَلْقَهُ) \_ بسكون (١) اللام: بدل من «كل » بدل الاشمال ؛ أي أحسن خلق

ويجوز أَنْ يكون مفعولا أول ، و «كلّ شيء » ثانيا .

واحسنَ بمعنى عرَّف ؛ أي عرف عباده كلُّ شيء .

ويقرأُ بفتح اللام على أنه فعل ماض ، وهو صفة لكل ، أو لشي و

قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَ إِذَا صَلَلْنَا فَ الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقَ جَدِيدٍ . . . (١٠) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ أَنْذَا صَلَلْنَا ﴾ ـ بالضاد ؛ أى ذهبنا وهلكنا ؛ وبالصاد : أى أنتنا (٢) ؛ مِنْ قولك بَصَلَّ اللَّحْمُ عَ إِذَا أَنْنَ

والعاملُ في « إذا » معنى الجملة التي في أولها إنا ؟ أي إذا هلـكنا نُبُعث ؟ ولا يعمل فيه « جَدِيد » ؟ لأنَّ ما بعد « إن » لا يعمل فيا قبلها .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُحِرِمُونَ مَا كِسُو رُ الْوَسِهِمِ عَنْدَ رَبِّهِمَ رَبَّنَا أَبِضَرْنَا وَسَمِمْنَا فَارْ جَمْنَا نَعْمَلُ صَالْحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٣) ﴾.

وَلَوْ تَرَى): هو من رُوْية المين ، والمفعولُ محذوف ؛ أى ولو ترى المجرمين ، وأغنى عن ذِكْره المبتدل. و « إذْ » هاهنا: يراد بها المستقبل، وقد ذَكَرْ نَا مِثْلَ ذلك فَ (٢) البقرة، والتقديرُ : يقولون رَبَّنا ، وموضع المحذوف حال ، والعاملُ فيها «نَا كَسُو» .

<sup>(</sup>١) في السكشف (٣ \_ ١٩٠١): قوله: «كل شيء خلقه» قرأه السكوفيون ، ونافع بفتح اللام من «خلقه» . وجعلوه فعلا ماضيا صفة لشيء ، أو لسكل . وقرأ الباقرن بإسكان اللام ، جعلوه مصدرا . (٢) في معانى القرآن (٢ \_ ٣٣١): قوله « ضللنا » \_ بفتح اللام وكسرها: لنتان . وقبد ذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ « صللنا » \_ بالصاد واللام المكسورة . قال الفراء : ولو كانت صللنا بفتح اللام لحكان صوابا ، ولحني لاأعرفها بالكسر . (٣) صفحة ٨٣

قال تعالى: ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمُ لِهِ أَءَ يَوْمِكُمُ هَذَا إِنَّا نَسِينًا كُمْ وَذُوثُوا عَذَابَ الخُلْدِ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَذُوقُوا عِمَا نَسِيتُمْ ) ؟ أَى فَذُوقُوا العذاب ؟ ويجوز أَنْ يكونَ مَفعُول فَدُوقُوا هَذُوتُوا « لقاء » على قَوْلِ الكوفيين فى إعمال الأول ؟ ويجوز أَنْ يكون مَفعُول ذُوقُوا « هَذَا » ؟ أَى هذا العذابَ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُو بُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ بَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمُمَّا رَمَّا وَمُمَّا وَمُونَ وَمُمَّا وَمُمّا وَمُمّا وَمُمّا وَمُمّا وَمُمّا وَمُعْمَا وَمُمّا وَمُعْمَا وَمُمّا وَمُعْمَا وَمُعْمًا وَمُعْمًا وَمُعْمَا وَمُعُمّا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمًا وَمُعْمًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمًا وَمُعْمًا وَمُعْمًا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمِلًا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمَا وَمُعْمًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعُمّا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا وم

قوله تعالى : ( تَتجافَى )، و ( يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ) : في موضع الحال .

و ( خَوْفا وَطَمَعاً ) : قد ذُكر فى الأعراف (١) .

قال تعالى: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفُسُ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يعملونَ (١٧) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ مَا أُخْفَى لَهُمُ ﴾ : يجوزُ أَنْ تَـكُون ﴿ مَا ﴾ استفهاما ، وموضُّها رَ فْع بِالابتداء، وأَخْفَى الله بتداء، وأُخْفَى الله بتداء، وأُخْفَى الله بتداء، وأُخْفَى الله بتداء، وأَخْفَى الله مضارعا تكون ﴿ مَا ﴾ في موضع نَصْب بأُخفى .

ويجوز أن تـكون « ما » بمعنى الذي منصوبة بتعلم<sup>(٣)</sup> .

و ( مِن قُرَّة ) : في الوجهين : حال من الضمير في « أُخِنى » .

و ( جَزَاءً ) : مصدر ؛ أي جُوزُوا جزاءً .

قال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ، لا يَسْتَوُونَ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا يَسْتَوُونَ ) : مستَأْنَف لا مَوْضَعَ له ، وهو بمعنى ما تقدم من در .

و ( نُزُّلا ) : قد ذ كر في آل عمران <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) صفحة ه ۷ ه

 <sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ٣ \_ ١٩٩١ ) : قوله: « ما أخنى لهم » \_ قرأه حِزة بإسكان الياء . وقرأ الباقون بالفتح .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ ـ ٢٦٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ١٨٨

<sup>(</sup>١) صفحة ٢٢٢

قال تعالى : ﴿وَأَمَّا الذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُ جُوا منها أَعِيدُوا فيها وقِيلَ لهم ذُوتُوا عِذابَ النَّارِ الذي كُنتُمُ به تُكَذِّبُونَ (٢٠) ﴾.

قوله تعالى : ( الَّذَي كُنْتُمْ بِهِ ) : هو صِفَةُ العذاب في موضع نصب .

و يجوز أَنْ يَكُونَ صَفَةَ النَّارَ ، وَذُكِّرٌ عَلَى مَعْنَى الْحِصِيمِ ، أَوَ الْحَرَيْقِ .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الـكتابَ فلا تَكُنْ في مِرْ يَهَ مِن لِقائِهِ وجعلناهُ هُدَّى لبنى إشرَا يُثيلَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ لِقائِهِ ) : يجوز أنْ تكونَ الها الله ؟ أى من لقاء مُوسى الله ، فالصدَرُ مضافُ إلى المفعول ؛ وأن يكونَ ضمير موسى ؛ فيكون مضافًا إلى الفاعل .

وقيل: يرجع إلى الكتاب؛ كما قال تعالى (١): ﴿ وَإِنَّكَ لَمُلَّقَّى القرآنَ ﴾ .

وقيل: من لقائك يا محمد موسى صلى الله وسلم عليهما ليلةَ المعراج. '

قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهِمُ أَيُّمَّةً ۚ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ وَا . . . (٢٤) ﴾ .

( لَمَّا )\_ بالتشديد<sup>(٢)</sup> : ظرف ، والعاملُ فيه جعالمًا منهم [١٥١] ، أو يَهْدُون .

وبالتخفيف وكسر اللام على أنها مَصْدَرية .

قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُم كَمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن التَّرُونِ يَمْشُونَ فَى مَسَاكِنِهِم من التَّرُونِ يَمْشُونَ فَى مَسَاكِنِهِم . . . (٢٦) ﴾ .

(كَمْ أَهْلَكُنا): قد ذُكِرَ في طه (٢٠).

<sup>(</sup>١) سنورة النمل ، آية ٦

<sup>(</sup>٢) في الكشف ( ٢ \_ ١٩٢ ) : قوله : « لما صبروا » \_ قرأ حزة والكسائي \_ بكسس اللام والتخفيف . وقرأ الباقون بفتح اللام والتشديد .

<sup>(</sup>٣) صفحة ٨٠٩

## سِنورة الأجراب بسسط مذا إرحن الرجيم

قال تعالى: ﴿ وَا تَبِعْ مَا يُوحَى إليكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (٢) ﴾ .
قوله تعالى : ( بِمَا تَعْمَلُونَ ) : إنما جاء بالجمع ؛ لأنه عنى بقوله تعالى : اتَّبَعْ أَنْتَ
وأصحابك .

ويقرأ بالباء(١) على الغَيْبة .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَـكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمِ . . . (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( اللَّائِي ) : هو جمع التى ، والأصْلُ إثبات الياء ؛ ويجوز حَذْفُها اجتزاء بالكسرة . ويجوز تَنْديين الهمزة وقلبها ياء .

و ( تُظَاهِرُ ونَ ) : قد ذُ كِرَ في البقرة (٢) .

قال تعالى : ﴿ ادْعُوهُم لِآ بَا ئِهِم هُو أَتْسَطُ عند اللهِ فإنْ لَم تَمْلَمُوا آباءَهُمْ فإخْوَانُكُم فى الدِّينِ وَمَوَالِيكُم وَلَيْسَ عَلَيكُم جُناَحٌ فيما أَخْطَأْ تُم بِهِ وَلَكُمْنِ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم . . . (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( هُو ٓ أَفْسَطُ ) ؛ أي دعاؤكم ، فأَضْمَر المصدرَ لدلالة الفِعْل عليه .

( فإخْوانُكُمْ ) \_ بالرفع ؛ أَى فهُم إخوانُكم . وبالنصب ؛ أَى فادعوهم إخوانكم .

(وَلَكِنْ مَا تَمَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ): «مَا» في موضع جَرَّ عطفا على «مَا» الأولى ؛ ويجوزُ

أَنْ تَـكُونَ فِي مُوضَعَ رَ فَعَ عَلَى الابتداء ، والخَبَرُ مُحَذُوفٍ ؟ أَى تُوَّاخذُونَ بِهِ .

قال تعالى : ﴿ النبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمِ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ وَأُولُو الأرْحام

<sup>(</sup>١) فى الـكشف ( ٢ ـ - ١٩٣ ): قوله : « بما تعملون خبيرا » ــ قرأه أبو عمرو بالياء ، رده على ذكر المنافقين والـكافرين . وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۸٦

بعضُهم أَوْلَى بِبَعْضٍ فَ كَتَابِ اللهِ مِن المؤمنينَ والنَّهَا جِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْ لِيائِكُم مَعْرُ وَفَا . . . (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَأَزْواجُهُ أَمَّهَا نَهُمْ ﴾ ؛ أَى مِثلُ أُمَّها مَهم .

قُولِهِ تَعِالَى : ( بَعَضُهُمُ ) : يجوزُ أن يكونَ بدلا ، وأَنِ يكون مُبتدأ .

و ( ف كتاب الله ): يتعلَّق بأَوْلَى . وأَفعل يعملُ في الحار والمجرور .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ؟ والعاملُ فيه معنى أَوْلَى ، ولا يَكُونَ حَالًا مَن «أُولُو الأَرْحَامِ » للفَصْل بينهما بالخبر ؟ ولأنه عامل إذَا

و (مِنَ المُؤْمِنِينَ): يجوزُ أَنْ يَكُونَ مَتَّصِلا بِأُولُو الأَرْحَامِ، فَيَنْتَصَبُ عَلَى التَّبِينِ؛ أَي أَعنى؛ وأَنْ يكون متعلّقا بأَوْلَى، فعنى الأول: وأُولُو الأَرْحَامِ مَنِ المؤمنينَ أَوْلَى بالميراث مِن الأَجانِ .

وعلى الثانى: وأُولو الأرحام أُولَى من المؤمنين والمهاجرين الأجانب(١).

( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا ) : استثناء من غير الجنس (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْ مَا مِنِ النَّبِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ . . . (٧) ﴾ .

قَوِلهُ تَعَالَيْ : ﴿ وَإِذْ أُخَذُّنَّا ﴾؛ أي واذْ كُرُّ .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آ مَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم إِذْ جَاءَتْكُم جُنُودٌ فأَرْسَلْنا عليهم رِيحًا وجُنُودًا لم تَرَوْها . . . (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( إذْ جَاءَتْكُمْ ) : هو مثل (٣) : ﴿ إِذْ كُنْ َ أَعداءَ ﴾ . وقد ذُكِر في

قال تعالى : ﴿ إِذْ جَالِمُ مِن فَوْقَكُم وَمِن أَسْفَلَ مِنكُم وَإِذْ زَاعَتِ الْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ اللَّهُ الطُّنُونَا (١٠) . هنالك البُتلِي المؤمنون وزُلْزِلُوا ذِلْزَلَّا شَدِيدا (١١) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وتفسير القرطى: ١٤ – ١٢٤

<sup>(</sup>٢) والبيان ٢ \_ ٢٦٤ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ١٩٢

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية ١٠٣ ، وقد ذكر صفحة ٢٨٣

(إذْ جَاءُوكُمْ ): بدَلُ مِن إذِ الأُولَى .

و ( الظُّنُونَا ) : بالألف في المصاحف (١) ، ووَجْهُه أنه رَأْسُ آية فَشَبَّه بأَوَاخَر الآيات المطلقة لتتآخَى رهوس الآي ، ومثله : الرسولا ، والسبيلا ، على ما ذُ كِر في القراءات . و نُشَرَأُ نغير ألف على الأصل .

يقرأ بغير ألف على الأصل

والزلزال \_ بالكسر: المصدر .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَا ثِفَةُ مُنْهُمْ يَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فريقُمْهُمُ النبي َ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِى بِمَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَ ارَّا(١٣))﴾. و ( يَشْرِبَ ) : لا ينصرف للتعريف ووَزْنِ الفِعْلِ ، وفيه التأنيث .

و ( يَقُولُونَ ) : حال ، أو تفسير ليستأذن .

و ( عَوْرَةً ) : أي ذات عورة .

ويقرأ بكسر الواو (٢) ، والفُّعل منه عَـور ، فهو اسْمُ فاعل.

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَ قَطَارِهَا ثُمْ سُئِلُوا الفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (١٤) ﴾ .

و ( لأَتُوها ) \_ بالقصر (٢) : جاوها ، وبالد أي أعطوها ما عندهم من القوة والبقاء .

و ( إِلَّا يَسِيرًا ) : أَى إِلا لُبِنًّا ، أَو إِلا زَمِنَّا ، ومثله : إِلَّا قليلا (٠٠٠ .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ . . . (١٥) .

( لا يُوَلُّونَ ) : جواب القَسَم ِ ؛ لأن عاهدوا في معنى أقسموا .

و ُيْقَرَأُ بتشديد النون وحَذْف الواوِ على تأكيد جوابِ القسم .

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ ـ ، ١٩٤): قوله « الظنونا ، والرسولا ، والسبيلا ـ قرأ نافع، وابن عامر، وأبو بكر بألف في الثلاثة في الوصل والوقف، وكذلك حفض، وابن كثير، والكسائي ،غير أنهم يحذفون الألف في الوصل والوقف .

<sup>(</sup>۲) في معانى القرآن ( ۲ \_ ۳۳۷ ): كل القراء على تكين الواو من « عورة » وذكر عن بعض القراء أنه قرأ « عورة » \_ بكسر الواو على ميزان نعلة ؛ وهو وجه . وانظر في ذلك أيضاً المجتسب : ٢ \_ ١٧٦

 <sup>(</sup>٣) ومعانى القرآن: ٢ \_ ٣٣٧
 (٤) في الآية (١٦، ١٨) من السورة نفسها .

قال تعالى : ﴿ قد يَمْلَمُ اللهُ المُمَوِّقِينَ مَنكُمُ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ مَكُمَّ إِلَيْنَا ... (١٨) ﴾. و ( هَلُمَّ ): قد ذُكِر في الأنعام (١٠- إلا أنَّ ذاك مُتَعَدَّ ، وهذا لازم .

قال تعالى : ﴿ أَشِحَّةً عِلْمِهِ عَلَمُ فَإِذَا جَاءَ الْخُوْفُ رَأْ يَتَهُم يِنظُرُ وَنَ إِلَيْكُ تَدُورُ أَعْيُنْهُم كالذي يُنْشَى عليه من المَوْتِ . . . أَشِحَّةً على الخير . . . (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَشِحَةً ) : هو جمع شَحِيح، وانتصابه على الحال من الضمير في «يأتون». و «أُشحة » الثاني حال من الضمير المرفوع في سلَقُوكم .

و ( يَنْظُرُون ) : حال ؛ لأَنَّ رأيتهم أبصرتهم .

و ( تَدُورُ ) : حال من [١٥٢] الصمير في ينظرون .

(كَالَّذَى )؛ أَى دُوَرَانًا كَدُورَانِ عَبْنِ الذَّى .

ويجوز أن تمكون الكاف حالا من أعينهم ؟ أي مشبهة عَيْنَ الذي .

قال تعالى: ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ كَأْتِ الْأَحْرَابُ يَوَدُّوا لُوانَّهُمُ بادُونَ في الْأَمْوَرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبا إِسَكُم . . . (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَحْسَبُونَ ) : يجوز أنْ يكونَ حالًا من أحدِ الضائر المتقدمة إذ صعّ المعنى وتباعَدَ العامل فيه . ويجوز أنْ يكون مستأنها .

و ( ادُونَ ) : جمع باد . وقرى · ﴿ بُدًّا ﴾ (٢) ، مثل غاز وغُزًّى (٢) .

و (يَسْأَلُونَ ) : ح ل .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوتُ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُسُو اللهَ واليومَ الآخِرَ وذَكَرَ اللهَ كثيراً (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : (أَسُوَةٌ) : الكسر والضم لغتان ، وهو اسم للتأسى ، وهو المصدر، وهو اسم كان ، والخَبَرُ لكم .

<sup>(</sup>۱) صفحة ٦٥٥

<sup>(</sup>٢) هذا في ب ، ج ، وفي المحتسب ( ٢ \_ ١٧٧ ) : قراءة ابن عباس : بدى في الأعراب ع \_ \_ شديدة الدال متونة .

و ( في رَسُول الله ): حال ، أو ظَرْف يتعلَّقُ بالاستقرار ؛ لا بأُسْوة ؛ أو بكان على قَوْل مَنْ أَجَازِه .

ويجوز أنْ يكون في رسول الله الخبر ، ولكم تخصيص و تَبْيين .

( لِمَنْ كَانَ ): قيل هو بَدَلَ مِنْ ضمير المخاطب بإعادة الجار. ومَدَع منه الأكثرون؟ لأَنَّ ضَمِير المخاطب لا يُبْدَل منه ؟ فعلَى هذا يجوزُ أَنْ يتعلّق بحسنة، أو يكون نَعْتا لها (١٠)؟ ولا تتعلق بأسوة لأَنْها قد وُصفت .

و (كَثيرًا): نعت لمصدر محذوف.

قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَأَى المؤمنونَ الْأَخْزَ ابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ ورَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ ورَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ ورَسُولُهُ وَسَدَقَ اللهُ ورَسُولُهُ . . . (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ) : إنما أظهر الاسمين هنا مع تقدم ذكرها ؟ لئلا يكونَ الضمير الواحد عن الله وغيره .

قال تعالى : ﴿ لِيَجْزِىَ اللهُ الصادقينَ بِصِدْ قِهِم و يُعَدِّبَ المُنا فِقِينَ إِن شَاءَ أُو يَتُوبَ عليهم . . . (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِيَجْزِيَ اللهُ ) : يجوز أن تكون لام العاقبة ، وأنْ يتعلق بصدق (٢) ؛ أو بزادَهُم (٢) ، أو بما بدلوا (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الذينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِم لَم يَنالُوا خَيْرًا . . . (٢٥) .

قوله تعالى : ( بِغَيْظِهِمْ ) : بجوز أَن يَكُونَ حالاً ، وأَن يَكُونَ مَفْعُولًا به .

و ( لَمْ يَنالُوا ) : حال .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ الذينَ ظَاهَرُ وَهُم مِن أَهِلِ الكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِم ۚ وَقَدَّفَ فَى أَهُلِ الكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِم ۗ وقَدَّفَ فَى أَنْوُرُ وَيَقاً (٢٦) ﴾ • أَنُو بِهِم الرُّعْب فَرِيقاً نَقْتُلُون و تَأْسِرُونَ فَرِيقاً (٢٦) ﴾ •

و ( مِنْ أَهْلِ الكِتابِ ) : حال من ضمير الفاعل في ظاهَر ُوهم .

و ( مِنْ صَياصِيهِم ) : متعلقة بأنزل .

<sup>(</sup>١) فى البيان ( ٢ ــ ٣٦.٧ ) : لمن كان يرجو : الجار والمجرور فى موضع رفع لأنه صفة بعد صفة له « أسوة » . وتقديره : أسوة حسنة كائنة لمن كان .

 <sup>(</sup>۲) في الآية ۲۳ من السورة نفسها .
 (۳) في الآية ۲۲ من السورة نفسها .

· و ( فَرِيقاً ) : منصوب بـ « تَقْتُلُونَ ۗ » .

قال تعالى : ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُنَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَمَ الْعَذَابُ ضَفَقُين . . . (٣٠) ﴾

و ( يُضَاعَفُ ) ، ويضعف : قد ذُكر .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَقَنُتُ مَهَ كُنَّ لِلهِ ورَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صِـَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ تَيْنِ . . . (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ يَقْنُتْ ) : يُقْرِأُ باليا حَمْلًا على لفظ « مَنْ » ، وبالتا على مناها ؛ ومثله : و « تَمْمَلْ صَالحا » .

ومنهم مَنْ قرأً الأولى بالتاء ، والثانية بالياء (١) . وقال بعض النحويين : هذا ضعيف ؟ لأن التذكير أَصْل ؛ فلا يجعل تبعا للتأنيث ، وما علَّلُوا به قد حاء مثلُه في القرآن ، وهو قوله تعالى (٢) : « خالصة لذُكُورِ نا ومُحَرَّمْ على أَزْوَا حِنا » .

قال تمالى : ﴿ يانساءَ النبيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِن النساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فلا تَخْضَعُنَ بالقَوْلِ

قوله تعالى : ( فَيَوْطَمَعَ الّذى ) : رُيقُرَأ بفتح الدين على جواب المهرى ، وبالكسر (٣) ، على نِيّة الجزّه عَطفا على تَخْصَمُن .

قال تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُو تِكُنَّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي . . . إنَّمَا لَوُيدُ اللهُ لِيُهَذَّهِبَ عَمْكُم الرِّجْسَ أَهْلَ البيتِ وَيُطَهِّرَ كُم تَطْهِيرًا (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَقَرْنَ ): 'يَقْرَأُ بِكُسَرِ (٢) القاف، وفيه وجهان:

أُحدها \_ هو من وَقَر يَقر إذا ثبت ، ومنه الوَقار ، والفاء محذوفة -

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية ١٣٩

<sup>(</sup>٣) وتفسير القرطبي: ١٤١ ـ ١٧٧ ، والمحتسب: ٢ ـ ١٨١

<sup>(</sup>٤) فى الـكشف ( ٢ \_ ١٩٧ ) : قوله : « وقرن » \_ قرأه عاصم ، ونافع بفتح القاف . وقرأً الباقون بالـكســر .

والثانى \_ هو مِنْ قرّ يقرّ ، ولكن حُدفت إحدى الراء بن ، كما حُدفت إحدى اللامين في « ظلت » فرارًا من التكوير .

ويقرأ بالفتح ؛ وهو من قَرَ لا غير ، وحُذِفَتْ إحدى الراءين ؛ وإنما فَتَحِت القاف على النه في قررت أَقر في المكان (١) .

قوله تعالى : ( أَهْلَ البَيْتِ ) ؛ أَى يأَهْلَ البَيْتِ .

ويجوز أنْ ينتصبَ على التخصيص والمدح؟ أي أعني ، أو أخصّ.

قال تمالى: ﴿ إِنَّ السَّمِينَ والمُسلِّماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ . . . والحافظينَ فُرُوجَهُم والحافظاتِ والذاكرين الله كثيرًا والذاكراتِ . . . (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : (والحافظاتِ) ؛ أى الحافظات فُرُوجهنّ ، وكذلك « والذَّاكِرَاتِ » ؛ أى والذاكرات الله ، وأَغْنى المفعولُ الأولُ عن الإعادة .

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَرًا أَنْ يَكُونَ لَهُم النَّخِيَرَةُ مِن أَمْرِهُم . . . (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يَسَكُونَ لَهُمُّ الْخَيْرَةُ ) : إنما جَمَع لأَنَّ أُولَ [١٥٣] الآية يُرَادُ به لعموم .

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّى اللهُ وَتَخْفَى فَى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ واللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ... (٣٧) ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَ للهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ : قد ذكر مثلهُ في التوبة (٢٠) .

قال تعالى: ﴿ الذِينَ يُمِلِّغُونِ رَسَالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْ نَهُ وَلاَ يَخْشُونْ أَحَداً اِلْاللهُ . . . (٣٩)﴾. قوله تعالى : ( الَّذِينَ كُيبِلِّغُونَ ) : هو نعت للذينَ خَلَوْا . ويجوز أَنْ ينتصبَ على إضار أَعنى ، وأَنْ يرتفعَ على إضار « هُمْ » .

قال تمالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم وَلَكُنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ مِنَا لَهُ وَخَاتَمَ النَّهِ مِنَا لَهُ مِنْ رَجَالِكُم وَلَكُنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ مِنْ رَجَالِكُم وَلَكُنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ مِنْ رَجَالِكُم وَلَكُنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ مِنْ رَجَالِكُم وَلَكُنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتُمَ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُم وَلِكُنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) والبيان: ٢ \_ ٢١٨، ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ١٩٦

<sup>(</sup>٢) صفحة ٦٣٨ (٣) في الآية ٣٨ التي تسبقها .

قوله تعالى : ﴿ وَ لَسَكِنْ رَسُولَ اللهِ ﴾ ؛ أى ولسكن كان رسولَ الله ، وكذلك ﴿ وَخَاتَمَ النّبييِّنَ ﴾ .

وُ يُقْرَأُ بِفَتِح (١) التله على معنى المصدر ، كذا ذُكِرَ في بعض الأعاريب.

وقال آخرون : هو فعل مثل قاتل بمعنی ختمهم . وقال آخرون : هو اسم معنی آخرهم ؟ وقیل : هو بمعنی المختوم به النبیتون ، کما یُختَمَ بالطابع . وبکسرها : أی آخرهم .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آ مَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمناتِ ثُمْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَا لَكُمْ عَلَيْهِ الذِينَ آ مَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمناتِ ثُمْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)﴾ . تَمَسُّوهُنَّ فَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مَنْ وَمُهَا عَلَيْهِنَ ، أَو تُحسبونُ (٢٠) قُولُه تَعَالى : ﴿ تَمْتَدُّونَهَا ﴾ : تفتعلونها من العدد ؟ أَى تعدُّونُها عليهن ، أو تحسبونُ (٢٠)

بها عليهن . وموضِّعُه جرَّ على اللفظ ، أو رَفْع على الموضع ..

والسَّرَاح: اسم للتسريح، وليس بالصَّدر.

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لِكَ أَزْ وَاجَكَ . . وَامْرَ أَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ فَلْمُهَا لِللَّهِ النَّبِيُّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكُحَهَا خَالِصَةً لِكَ مَنْ دُونِ المؤمنينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي أَنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكُحَهَا خَالِصَةً لِكَ مَنْ دُونِ المؤمنينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي أَنْهَا نَهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجْ . . . (٥٠) ﴾ . عليهم في أَذْ وَاحْداةً مُؤْمِنَةً ﴾ : في الناصب وجهان :

أحدها \_ أحللنا في أول الآية ؛ وقد ردَّ هذا قومْ وقالوا : أحللنا ماضٍ ، و « إنْ وَهَبَت » هو صقة للمرأة مستقبل ، وأحللنا في موضع جَوَابه ، وجوابُ الشرط لا يكونُ ماضا في العني .

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ معنى الإحلالهاهنا الإعلام بالحلّ إذًا وقع الفعلُ على ذلك ، كَا تَقُولُ : أَبَحْتُ لكَ أَنْ تُكلِّم فلاناً إنْ سَلِّم عليك .

والوجه الثاني ــ أنْ ينتصبَ بفعل محذوف ؛ أي ونحل لك امرأة .

<sup>(</sup>۱) في معانى القرآن ( ۲ \_ 32 % ): قوله: « وخاتم النبيين » \_ كسرها الأعمش وأهل الحجاز ونصبها .. يسنى التاء في خاتم \_ عاصم والحسن . وهي في قراءة عبد الله : ولكن نبيا ختم النبيين ، فهذه حجة لمن قال « خاتم » \_ بالكسر . ومن قال خاتم \_ بالهتج \_ أراد هو آخر النبيين . وانظر في ذلك أبضه الكشف ( ۲ \_ 199 ) .

 <sup>(</sup>۲) ق ا: تحبسون بها ، وأراه تحريفا .

ويقرأ « أنَّ وهبت » (١) \_ بفتح الهمزة ، وهو بدَلَ من امرأة بدلَ الاشتمالُ ــ وقيل التقدير : لأَنْ وهبت .

و (خالصةً ): يجوز أن يكون حالا من الضمير في وهبت ، وأن يكون صفةً لمصدر عدوف ؟ أي هبةً خَالصة .

ويجوز أن يكونَ مصدرا ؟ أى أخلصت ذلك لكَ إخلاصا . وقد جاءت فاعلة مصدرا مثل العانبة والعافية .

و ( لِكَنيلا ): يتعلق بأُحللنا .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مُنْهِنَ ۗ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن ِ ا بُقَفَيْتَ مَمَّنْ عَزَ لْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ . . . ولا يَحْزَنَ ۚ ويَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتُهُنِ ۖ كُلُّهُنَّ . . . (٥١) ﴾ .

(وَمَن ِ ا ْبِتَغَيْتَ ): « مَنْ » في موضع نَصْب بابتنيت ، وهي شَرْطية ، والجوابُ « فَلا جُناَحَ عَلَيْكَ » .

ويجوزُ أِنْ يَكُونَ مَبَتَدَأً ، والعائد محدوف ؟ أَى والتي ابتغيتُها ، والخبر فلا جُناَح .

قوله تعالى : (كُلُّهُنَّ ) : الرَّ فعُ على توكيد الضمير في يَرْضَيْنَ ، والنصبُ على توكيد المنصوب في آتيتهنَّ .

قال تعالى: ﴿ لَا بَحِلُ لَكَ النساءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِن مِن أَزْوَاجٍ وَلُو أَعْجَبَكَ حُسْبُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . . . (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : (إلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) : إيجوزُ أنْ يكونَ في موضع رَفْع بدلا من النساء، وأنْ يكونَ في موضع نَصْب على أصل الاستثناء. وهو منَ الجنس (٢). ويجوز أن يكونَ من غير الجنس.

وقوله تعالى : « من أزْوَاج » : في موضع نَصْب ، و « من » : زائدة .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطبي (۱٤ ـ ۲۰۹): قرأ جهور الناس ﴿ إِنْ وَهَبَتْ ﴾ ـ بكسر الألف . وقرأ الحسن البصرى ، وأبى بن كعب، والشعبي «أن» ـ بفتح الألف . وقرأ الأعمش : ﴿ وامرأة مؤمنة -وهبت » ـ قال النحاس : وكسر ﴿ إِنْ » أَجِم المعانى .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ٢ ـ ٢٧٣ ، وتفسير القرطى : ١٤ ـ ٢٢٣

« إلا ما ملكت عينك » : يجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء من النساء. وفي موضع رفع على البدل . و يجوز أن يكون في موضع نصب بدلا من أزواج ؛ و يجوز أن يكون ألاستثناء مُنْقَطِعا .

قال تعالى : ﴿ يِأَيُّهَا الذِينَ آ مَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُونَ النِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُم إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ . . . فإذا طَعَمْتُمُ فَا نَتَشِرُ وَا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لَحديثٍ . . . (٥٣) ﴾ . قوله تعالى : ( إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) : هو في موضع آلحال ؛ أي لا تدخلوا إلا مَأْذُوناً لكم .

و ( إلى ) : تتعلق بيُوزُذن ؟ لأَن معناهِا تُدعو .

و (غيرَ ) \_ بالمنصب على الحال من الفاعل في «تدخلوا» ، أو من المجرور في «لكم» .
و يُقْرَأُ بالحرّ على الصفة للطعام ، وهذا عند البصريين خَطأ ؛ لأَنه جرى على غير ما هُوَ
له ؟ فيجب أَنْ يبرز (١) ضمِيرُ الفاعل ، فيكون غير ناظِرِين أَنتُم .

[ ١٥٤] قوله تعالى : ( وَلا مُسْتَأْنِسِينَ ) : هو معطيوف على نَاظِرِين .

قال تعالى : ﴿ يَـٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ ۚ قُلْ لِأَزْوَا حِكَ وَبَنَا تِكَ وَنَسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدُ نِينَ عَلَيْهِنَ مَن جَلَا بِيبَهِنَّ . . . (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُدُّ نِينَ ) : هو مثل قوله تعالى (٢) : « قل لعبادى الذين آمنوا 'يَقْيَمُوا الصلاة » في إبراهيم .

قال تعالى : ﴿ ...ثم لا يُجاوِرُونَكَ فيها اللَّا قَلِيلًا (٦٠) . مَلْعُو نِينَ أَيْنَمَا 'ثَقِنُو ٱلْخِذُوا وَقُتِلُوا رَقْتَيلًا (٦١) ﴾ .

قوله تمالى: ( مَلْعُو نِينَ ): هو حال من الفاعل في « يُجَاوِرُ ونك » ؛ ولا يجوز أنْ يَكُون حالًا مما بعد « أَيْن » ؛ لأنها شَرْط ، وما بَعْدَ الشَرَطَ لا يعمَلُ فيا قبله .

قال تعالى : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الْذِينَ خَلَوْا مَنْ قَبْلُ . . . (٦٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( سُنَّةَ اللهِ ) : منصوب على المصدر ؛ أي سنَّ ذلك (٢) سنَّة .

(١) والبيان: ٢ - ٢٧٢ (٢) سورة ابراهيم ، آية ٢٦

(٣) في مشكل إعراب الهرآن (٢ - ٢٠٣ ) : أي سن الله تعالى ذلك سنة .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ ۖ ثَقَالَتُ وُجُوهُهُم فَ النَّارِ يَقُولُونَ : يَالْمَيْتَنَا أَطَّمْنَا اللهَ وَأَطَّمْنَا الرَّسُولا (٦٦) ﴾ .

( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمُ ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرَفا لَـ «لا يَجِدَون » ، ولنصيرا (١٠) ، أو لـ « يَقُولُونَ » .

ويقولون على الوجهين الأُولين عال من الوجوه ؟ لَأَنَّ المرادَ أَصِحَابُهَا ؟ ويضعفُ أَنْ يكونَ حالا من الضمير المجرور ، لأنه مضافُ إليه .

ويقرأ (٢) ﴿ تُقَلِّبُ ﴾ \_ يعني السعير \_ وجوهَهم بالنصب .

قال تعالى: ﴿ ... وحَمَلَها الإِنسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا (٧٢) . لِيُمَدِّبَ اللهُ المُنافقينَ والمنافقاتِ . . . (٧٣) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لِنُهَدِّبَ اللَّهُ ﴾ : اللام تتعلَّق بِحَمَلَها . والله أعلم .

f .

<sup>(</sup>١) في الآية التي قبلها ( ٦٠ ): خالدين فيها أبدا لايجدون وليا ولا نصيرا .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (٢ \_ ١٨٤): قراءة عيسى بن عمر الكوفي «يوم تقلب وجوههم» \_ نصب. قال أبو الفتح: الفاعل في تقلب ضمير السعير المحدم الذكر في قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا \_ ثم قال: يوم تقلب ، أى تقلب السعير وجوههم في النار ، فتسب الفعل إلى النار ، وإن كان المقلب هو الله سبحانه .

# سُورة سِنِباً بساشار منارجم

قال تعالى: ﴿ الحَسَدُ للهِ الذي له ما في السَّمُواتِ وما في الأرضِ وله الحَدُ في الآخِرَةِ . . . (١) ﴾ .

قُوله تعالى : ( فِي الْآخِرَةِ ) : يجوز أَنْ يكونَ ظَرْ فَأَ العاملُ فيه الحمد ، أو الظرف؛ وأَن يكونَ حالا من اكحمد ؛ والعاملُ فيه الظرف .

قال تعالى : ﴿ يَمْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْ شِ وَمَا يَخْرُجُ مَمَا . . . (٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ يَمْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْ شِ وَمَا يَخْرُجُ مَمَا مُوَ كُدة .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذَيْنَ كَفَرُوا . . . لَتَأْ نِيَنَّكُم عَالَم النَيْبِ لا يَمْزُبُ عنهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ ولا فِي الأرضِ ولا أَصْغَرُ مِن ذلك ولا أَكْرَبُ . . . (٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ عالِم النَيْبِ ﴾ : يُقْرَأُ بالرفع ؛ أي هو (١) عالم ؛ ويجوز أن يكونَ مبتدأ، والخبر « لا يَمْزُبُ » . وبالجر صفة لربي، أو بدكلا .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا أَصْغُر ﴾ ـ بالجر عَطَفاً على ذَرَّة ، وبالرفع عطفا على مِثْقال .

قال تعالى : ﴿ لِيَجْزِيَ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ . . . (٤) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ لِلْيَحْبُرِينَ ﴾ : تتعلَّق بمعنى لا يعزُب ؛ فكأنه قال : يُحْصِي ذلك ليَجْزِيَّ.

قوله تعالى : ( مِنْ رِجْزِ ۗ أَ لِيم ۗ ) : يَقُرأُ بِالْجِرِ صَفَةَ لَرْجَزُ (١) ، وبِالرَفْعِ صَفَةَ لَعَذَاب والرِّجْزُ : مُطْلَق العذاب .

قال تعالى: ﴿ وَيَرَى الذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ الذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّبِكَ هُوَ الحَقَّ وَبَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمَزِيزِ الحَمِيدِ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : (وَيَرَى) : هو معطوف على ليَجزى (٢) . ويجوز أن يكون مستأنها . و ( الّذى أُنْزُلَ ) : مفعول أول ، و « الحلقّ » : مفعول ثانٍ و « هو » فَصْل . وقرى \* : الحقّ – بالرفع – على الابتداء والخبر .

وفاعل ﴿ يَهْدِي ﴾ ضمير الذي أُنزل ، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ ضمير اسْمِ الله .

ويجوز أنْ يعطفَ علىموضع الحقّ، وتـكون أن محذوفة . ويجوز أنْ يكون في موضع فاعل، أى ويرَوْه حقّا وهاديا .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَنَرُوا هَلَ نَدُلُكُمُ عَلَى رَجُلٍ مُنتَبِّشُكُم إِذَا مُزَّقَتُمُ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُم لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) . أَ فَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا . . . (٨) ﴾ .

قوله تعالى: (إِذَا مُزِّقْتُمْ): العامل في «إذا» مادلَّ عليه خبر إن؟أى إذا مُزِّقَتْم بُعِثْتُم، ولا يَعْمَلُ فيه ينبئسكم ؛ لأَن إخبارَهم لا يقَعُ وقت تمزيقهم ؛ ولا مُزَّقْتُم ؛ لأَن إذا مضافة إليها ؛ ولا هر عديد » ؛ لأَنَّ ما بَعْدَ إن لا يعمَلُ فيا قبلها (٣) ، وأجازه قوم في الظروف .

(أَفْتَرَى): الهمزة للاستفهام، وهمزة الوَصْل حُذفت استنفاء عنها (١٠).

قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم مِن السَّاءُ وَالْأَرْضِ ، إِنْ نَشَا نَخْسَفُ بِهِمِ الْأَرْضَ . . . (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَخْسِفْ بِهِم ) : الإظهار هو الأصل ؟ والإدغامُ حائز ؟ لأن الفاء والماء مُتَهَارِ بان .

<sup>(</sup>١) في الـكشف ( ٢ ــ ٢٠١ ) : قوله: • من رجز أليم » ــ قرأ ابن كثير ، وحفص « أليم » ــ بالرفع على \*\*عت للمذاب . وقرأ الباقون بخفض « أليم » على النعت لـ • رجن » وهو الاختيار .

<sup>(</sup>٢) في الآية الرابعة من السورة تفسيها : ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ٢ \_ ٢٧٠ ، ومشكل إعراب الفرآن : ٢ \_ ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) ومعانى القرآن : ٢ \_ ٤ ه ٣

قِال تَمَالَى: ﴿ وَلَقَدْ آ تَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًا بِلِجِبَالُ إِلَّى مِعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهِ الحَدَيْمَ (١٠). أَنِ اعْمَلُ سَا بِغَاتٍ . . . (١١) ﴾ .

قوله تعالى ؛ ( ياجبالُ ) ؛ أَى وقائنا : ياجبال . ويجوز أن يكونَ تفسيرا للفَصْل ، وكذا « وأَلَنَّا لَهُ » .

( والطُّيْرَ ) \_ بالنصب ، وفيه أربعة أوجه :

أحدها \_ هو معطوف على مَوْضِع حِباًل. .

والثانى ـ الواو بمعنى مع ، والذى أوصلتهُ الواو أُوّبى ؛ لأنها لا تنصب إلا مَعَ الفِيْل. والثالث ـ أنْ تمطف على «فَضْلا » ، والتقدر : وتسبيح الطير ؛ قاله الكسائى . والرابع ـ بفعل محدوف ؛ أى وسخرنا له الطير (١) .

ويقرأ بالرفع، وفيه وجهان [١٥٥] :

أحدها \_ هو معطوف على لَفْظ حبال .

واله الى \_ على الضمير في أوَّبي ، وأغْنَتْ « مع » عن توكيده ..

قوله تعالى : ( أَنْ ِاعْمَلُ ) : أَنْ بِمِعْنَى أَى ؛ أَى أَمَرُ نَاهَ أَنِ اعْمَلُ .

وقيل: هي مصدرية 👝

قال تعالى : ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّبِحَ غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القَطْرِ ومن الْحِنِّ من يَعْمَلُ بين يَدَ يُه بإذنِ رَبِّهِ .. (١٢). يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ من مَحَارِيبَ ... اغْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُواً . . . (١٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( وَلَسُمَيْمَانَ الرَّيْحَ ) : رُبِقُواً بِالنصب (٢) ؟ أَى وَسَخَّوْ نَا . وَبِالرَفْسِعِ عَلَى الابتداء ، أَو عَلَى أَنْهِ فَاعَلِ .

و (غُدُوَّهَا عُمَرُ ): جملة في موضع الحال من « الريح » ؛ والتقدير : مُدَّة غُدُوَّهَا ؛ لأَنَّ الغدوْ مَصْدَر وليس بُرسَن.

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب الحرآن : ٢ ـ ٢٠٠ ، أوالبيان : ٢ ـ ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) في البيان : أن يكون مرفوعا باجار والمجرور على مذهب الأخفش ، وفي السكتف(٢-٢٠٢): قوله: « ولسلمان الربح » ــ قرأ ، أبوبكر برفع « الربح » على الابتداء، والجار والمجرور قبله الخبر ، وقرأ الباقون بنصب الربح على إضار : وسخرنا لسلمان الربح ،

( مَنْ يَعْمَلُ ) : ﴿ مِن ﴾ : في موضع نَصْب ؛ أي وسخَّر نا له مِنَ الجن فريقا يعْمَلُ ؟ أو في موضع رَفْع على الابتداء أو الفاعل ؛ أي وَلَهُ من الجنّ فريقُ يَمْمَلُ .

و (آلَ دَاوُدَ ) ؛ أي باآل ، أو أُعْـنِي آلَ داود .

و (شُكْرًا ) : مفعول له . وقيل : هو صفَةٌ للصدرِ محذوف ؛ أى عملا شكرا .

ويجوز أن يكونَ التقدر: اشكروا شُكْراً.

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنا عليه الموتَ ما دَلَّهُمْ على مَــوْتِهِ إِلَّا دَابَّهُ الأرضَ تَأْكُلُ مِنْسَأَنَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنْ أَنْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا في العذابِ المُهِينِ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْسَأَنَهُ ): الأَصل () الهمز ؛ لأَنه مِنْ نسأت الناقة وغيرها إذا سُقْتَها ؛ والمِنْسَأَة : العَصَا التي يُسَاقُ بِها ، إلا أَنْ همزتها أُبْدِلَتْ أَلفا تخفيفا .

وفرى أفى الشاذ « مِنْ سَأَنِهِ » \_ بَكْسَرِ النّاءَ على أنَّ « مِنْ » حرف جرّ . وقد قيل : غلط كارِتُها. وقال ابنُ جنى (١): سميت العصا سأَة ؛ لأنّها تَسُوء ؛ فهى فلة، والعين محذوفة ، وفيه بُعْدُ .

قوله تعالى : ( تَبَيَّلَت ) : على تسمية الفاعل ، والتقدير : تبين أُمْرُ الْجِن .

و ( أَنْ لَوْ كَانُوا ) : في موضع رَفْع بدلا من « أَمْر » الجُهَدَر؟ لأَنَّ الْمَعني تبينت الإِنس جَهْلَ الجن .

> ويجوز أن يكونَ في موضع نصب ؛ أي تبينت الجنُّ جَهْلَمًا . ويقرأ (٣) تِمُيِّنت على تَرْ لُـُ تسمية الفاعل ، وهو على الوَجْه الأُوّل بَيِّنٍ .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب ( ۲ ــ ۱۸۶ ) : روى عمرو بن ثابت ، بن سعيد بن جبير «تأكل من سأته» ــ قال : من عصاه . قال أبو الفتح : المشهور المجمع عليه فى ذلك : منسأته ــ بالهمئر ، ومنساته ــ بالألف . وهى العصا . وانظر فى ذلك أيضا معانى القرآن : ۲ ــ ۲ ه ۲

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ – ۱۸۸): قراءة ابن عباس، والضحاك . . . . . تبينت الإس . قال أبو الفتح : أى تبينت الإنس أن الجن لوعاموا بذلك مالبثوا فى العذاب . وفي تفسير القرطبي (۱۹–۹۷): فى قراءة ابن عباس وابن مسعود « تبينت الإنس أبن لوكان الجن يعامون الغيب » . وقرأ يعقوب فى رواية رويس « تبينت الجن » ـ غير مسمى الغاعل .

قال تمالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا ۚ فِي مَسْكَنِهِم آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَعِينٍ وشَمَالٍ كَلُوا مَن رِزْقِ رَبِّكُم واشْكُرُوا له بَلْدَةٌ طَيِّبَهُ ورَبُّ غَفُورٌ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِسَمَأْ ٍ ) : قد ذكر في النمل (١)

و ( مَسَاكِنَ ) : جَمَّ (٢) مَسْكِن \_ بالفتح والكسر ؛ وهما النزلُ مَوْضع السكون ؛ وهما النزلُ مَوْضع السكون ؛ ويجوز أنْ يكونَ مصدرا ؛ فيكون الواحد مفتوحا مثل المقعد والمطلع، والمكان بالكسر.

و (آیهٔ ): اسم کان 🖖

و ( جَنْتَانِ ) : بِدَل مَهَا ، أو خَبْر مُبَتَّدَأُ مُحْدُوف .

قوله تعالى : ( بَلْدَةٌ ) ؛ أي هذه بَلدة .

( وَرَبُ ) ؛ أَى ورَبُّكُم رَبُ ، أَو ولَكُم رَبُ .

ويقرأً شاذا « بلدةً ورَبًّا » ـ: بالنصب ، على أنه منعول الشكر .

قال تعالى: ﴿ فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَانِنا عالِمِهِ سَيْلَ العَرِمِ وَبَدَّ لَنَاهُم بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكُل حَمْطِ وأَثْل وَشَيْء مِنْ سِدْرٍ قلبل (١٦) ﴾

قوله تعالى: (أكل خَمْط): يقرأ بالتنوبن، والتقدير: أكل أكل خَمْط، فَحُدْفِ المَضَاف ؛ لأنَّ الخَمْط شَجَرُ والأكل ثمرة. وقيل: التقدير: أكل ذى خَمَط. وقيل: هو بدل منه، وجعل خَمَط أكلا لمجاوَرَتِه إياه، وكونه سنباله.

وُ بُقْرَا بِالإِضافة (٣) ، وهو ظاهر .

و ﴿ قَلِيلٍ ۗ ﴾ : نَمْتُ لَأَكُل . ويجوز أن يكونَ نَمْتًا لخَمْط وَأَثْل وسِدْر .

قال تمالى : ﴿ فَقَالُوا : رَبُّنَا جَاعِدٌ ۚ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا ۚ أَنْفُسَهُم فِعَلَنَاهُم أَحَادِثَ وَمَزَّ تُناهِمَ كُلُّ مُمَزَّقٍ . . . (١٩) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۰۰۷

<sup>(</sup>۲) في الكشف ر۲ \_ ۲۰٤): قوله : « في مكنهم » \_ قرأ الكسائل بالتوحيد. وقرأ الباقون بالجم . وارجع في ذلك أيضًا إلى معانى معانى القرآن : ۲ \_ ۳۰۷

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ - ٢٠٥ ): قوله : ﴿ أَكُلْ خَطْ ﴾ - قرأ أَبُو عمرو بإضافة أكل إلى خَطْ - وقرأ الباقون بتنوين أكل من غير إضافة .

قوله تعالى : ( رَبِّنا ) : 'يقرَأُ بالنصب<sup>(١)</sup> على النداء .

و « باعِدٌ » ، و بَعَّدُ ، على السُّوَّال .

وُ يُقْرِأُ : بَعَّدَ على لَهُظِ الناضي .

ويقرأ : رَبُّنا، وباعَدَ، وبعُد على الخبر.

و (مُمَزُّقٍ/): مصدر ، أو مكان .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عليهم إ ْ بِلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ ۚ إِلَّا فَرِيقًا مِن المؤمنينَ (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : (صَدَقَ عَلَيْهِمْ ) \_ بالتخفيف ، و « إَبْلِيسُ » فاعلُه ، و « ظَنَّهُ » \_ بالتخفيف ، و « ظَنَّهُ أَهُ مُ اللَّ فَهِم أَمْراً ووَاعده نَفْسَه فصدته .

وقيل: التقدر: صدق في ظنّه (٢) ، فلما حذف الحرف وصل الفعل.

ويقرأ بالقشديد على هذا العني .

و ُيقُرِأُ ﴿ إِبِلِيسِ ﴾ بِالنصب على أنه مفعول [١٥٦] ، وظَنَّه فاعل ؟ كقول الشاعر (٣) : \* فإنْ يَكُ ظَني صَادِقاً وَهُو َ صَادِق \*

ويقرأ برَ فَعِهِما بَحْمَل الثانى بدلَ الاشتمال .

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلُطَانٍ إَلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مُمَّنْ هو منها في شَكِّ ورَّبُكَ على كلِّ شَيْءُ حفيظُ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ يُومْمِنُ ) : يجوز أن يكون بمعنى الذى فينتصب بَنْعْلَم ، وأَنْ يكون استفهاما فى موضع رَ ْفع بالابتداء .

و (مِنْهَا): إما على التبيين؛ أى لشك منها؛ أى بسببها؛ ويجوز أن يكونَ حالا من شك. وقيل: « من » بمعنى في .

<sup>(</sup>۱) في معانى القرآن ( ۲ \_ ۴ ° ° ): قوله: « ربنا باعديين أسفارنا » \_ قراءة العوام . وتقرأ على الخبر « ربنا بعد » . وتقرأ : « ربنا بعد بين : أسفارنا » تكون «بين» في موضعرفع وهيمنصوبة ، رفعها جعلها بمنزلة قوله: «لقد تقطع بينكم» . وارجع في ذلك أيضا إلى المحتسب : ۲ \_ ۱۸۹

<sup>(</sup>۲) ومشكل إعراب القرآن: ۲ ــ ۲۰۸ ، والبيان: ۲ ــ ۲۷۹ ، والمحتسب: ۲ ــ ۱۹۱ وتفسير القرطي: ۱٤ ــ ۲۹۰

قال تمالى : ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عَندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهِ حَتى إِذَا فُوَّعَ عَنْ قاوبهم قالوا : ماذا قال رَبُّكُم . . . (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إَلا لِمَنْ أَذِنَ ) : يجوز أن تتعلق اللام بالشفاعة ؛ لأنكَ تقولُ : شفعتُ له ؛ وأن تتعلَق بتَنْفَع .

( فَرُ عَ ) \_ بالتشديد (١) على ما لم يُسَمَّ فاعله ، والقائم مقام الفاعل « عَنْ قُلُو بِهِم » ؟ والعنى : أُذِيل عن قلوبهم .

وقيل : المسند إليه فعل مضمر دُلّ عليه السكلام ؟ أي نُحِّي الخوف .

و يُقرأ بالفتح على التسمية ؛ أي فَزَّع الله ، أي كشف عنها .

ويقرأ: فَرَّغَ ؛ أَيْ أَخْلَى ٢٠٠٠ .

وقيرى ٔ شاذا « افْرَ نقع » ؛ أى تفرق ، ولا يجوزُ القراءةُ بها .

قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَرَّ زُقُكُم مِنِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ ِ اللهُ ۗ وَإِنَّا أُو إِيَّا كُم لَعَلَى هُدًى أو في ضَلَال مُبينِ (٢٤) ﴾ .

قوله نعالى : (أوْ إِيَّا كُمْ ) : معطوف على اسم إنَّ ، وأما الحَرَ فيحبُ أَنْ يَكُونَ مُكررًا ؛ كَقُولُك : إنَّ زيدا وعمرا قائم ؛ التقدير : إن زيدا قائم وإنَّ عمرا قائم .

واختلفوا في الخبر الذكور ؛ فقال بعضهم : هُوَ للأول ، وقال بعضهم : هو للثانى ؛ فعلى هذا يكون « لَعَلَى هُدًى » خَبَر الأول ، و « أوْ فى ضَلالٍ » معطوف عليه ، وخبر المعطوف يحذوف لدلالة الذكور عليه .

وءَ كَسُهُ آخُرُ وَنَ ، وَالْـكَلَامُ عَلَى الْعَنَى غَيْرِ الْإِعْرَابِ(٢) ؛ لأَنَّ الْعَنِي : إِنَّا عَلَى مُدَّى

<sup>﴿(</sup>١) فَيُ النَّكَشَفَ ( ٢٠٠ م ٢٠٠ ): قوله : « فزع ، ــ قرأه ابن عامر بفتح الفاء والزلى . وقرأ الباقتون بضم القاء وكسر الزاى . وارجع في ذلك أيضًا إلى معانى القرآن : ٢ ــ ٣٦١ ، والبعتسب : ٢٠ــ ٢٩٠١ ، والبعتسب : ٢٠ــ ٢٩٠١ ،

 <sup>(</sup>٧) ق المحتسب : فرغ ـ بفتح الفاء والراء ، وبالنين . وبالراء خفيفة وبالغين ، والفاء مضمومة ـ وبضم الفاء وبالراء المشددة وبالغين .

<sup>(</sup>٣) والعقب : ٢ <u>ـ ١٩٢</u>

من غير شك، وأنتم على ضلال من غير شك، ولكن خلطه في اللَّفظ على عاديْهم في نظائره ؟ كقولهم: أخزى الله الكاذب منى ومنك.

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً ۗ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إَلَا كَانَهُ ۗ ) : هو حال (١) من المفعول في ﴿أَرْسَلْمَاكُ ﴾ ؟ والها واثدة للمبالغة .

و ( للنَّاسِ ) : متعلق به ؛ أي وما أُرسلناكُ إلا كَانَّةً للناس عن الكُفر والمعاصى .

وقيل: هو حال من الناس، إلا أنه ضعيف عند الأكثرين؛ لأنَّ صاحب الحال مجرور. ويَضْفُفُ هَنا من وَجْه آخر؛ وذاك أنَّ اللامَ على هذا تُكونُ بمعنى إلى ؛ إذ المعنى أَرساناكُ إلى الناس؛ ويجوز أنْ يكونَ التقدير: مِنْ أَجْلِ الناس.

قال تعالى: ﴿ قُلْ لَـكُمْ مِيعَادُ يَوْمَ لِا تَسْتَأْخِرُ وَنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠) ﴾. قوله تعالى: ﴿ مُولًا بَوْمٍ ﴾: هو مَصْدرٌ مضاف إلى الظرف .

والهاء في « عَنْهُ » يجوزُ أَنْ تعودَ على الميعاد وعلى البيوم ، وإلى أيهما أعَدْتُها كانت الجلةُ نعتاً له .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذِينَ اسْتُضْمِفُوا للذِينَ اسْتَكُمْرُ وَا بِل مَكُرُ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . . . (٣٣) ﴾ . . . (٣٣) ﴾ . . .

قوله تعالى : ﴿ بَلْ مَكْرُ ۖ اللَّيْلِ ﴾ : مثل ميعاد يَوْم .

و ُيِقُو أَ بِهَتِحِ البِكَافِ و نشديد (٢٠ الراء ، والتقدير : بل صدَّنا كُرُورُ الليل والنهار لينا .

و ُيْقُرْأُ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ بِالنَّصِبِ عَلَى قَدَيْرٍ : مَدُّةً كُرُورِهَا .

<sup>(</sup>١) والبيان: ٢ ــ ٢٨٠، ومشكل إعراب القرآن: ٢ ــ ٢٠٩ ، ومِعاني القرآن: ٢ ــ ٣٦٣

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ – ۱۹۳ ): قرآءة سعيد بن جبير: ﴿ بِلَ مَكُرُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ﴾ . وهى قرآءة أبي رزين أيضًا . وقرأ قتادة ﴿ بِلَ مَكْرِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ﴾ \_ . بسكون السكاف ورفع الراء وتنوينها ونصب الليل والنّهار .

قال تعالى :: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُ كُمْ بِالِّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وعَمِلَ سالِحًا . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ زُلُفَى ﴾ : مصدر على المعنى ؛ أى يقَرَبَكُم قُرُ ْبِي .

( إَلَّا مَنْ آمَنَ ): يجوز أن يكونَ في موضع نَصْبِ استثناء منقطعا ، وأن يكونَ متصلاً مستشى من المفعول في ﴿ تُقَرِّبُكُم ﴾ ..وأن يكون مرفوعا بالابتداء، وما بعده الخبر .

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء من عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمُ من عَبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمُ مَن عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمُ

قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٌ فَهُو َ يُخْلِفُهُ ﴾ : في « مَا » وجهان :

أحدها \_ شرطية في موضع نَصْب ، والغاء جوابُ الشرط ، ومِنْ شيء تبيين [10٧] . والثاني \_ هو بمعنى الذي في موضع رَ مع بالابتداء ، وما بعد الفاء الخبر .

قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم جَمِعًا ثُمْ يَقُولُ لَلْمَلَائْكُمْ أَهُوْلَاءً إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَهَوُّلَاء ) : مبتدأ ، و « إِيَّاكُم » : و موضع نَصْب بـ « يَعْبُدُونَ » ، و «يعبدون» خَبر كان ؛ وفيه دلالة على جَوَاز تقديم خبر كان عليها ؛ لأن معمول الخبر عنزلته .

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ إِنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنَى وَفُرَ ادَى ثُمُ تَتَفَكَّرُ وا ما بصاحِبِكُم من حِنَّةٍ إِنْ هُو إِلا نَذْيِر ۖ لَـكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ (٤٦) ﴾ ."

قولهٔ تعالى : (أَنْ تَقُومُوا): هُو في مُوضَعَجر بدلاً من «واحدة» ، أو رَّفع على تقدير : هي أَنْ تَقُومُوا ، أو نَصْب على تقدير (<sup>()</sup>: أُعِنى ·

و (تَتَفَكَّرُ وا): معطوف عَلَى «تَقُومُوا».

و ( ما بِصَاحِبَكُمْ ) : نَغْي .

(۱) في البيان. ( ٣ ــ ٢٨٣ ) : النصب على تقدير حذف حر الجر ، وهو اللام . وفي مشكل إعرابالقرآن (٢ ــ ٢١٢) : وقيل:هو في موضع نصب على حذف اللام .

( بَيَنَ يَدَى ْ ) : ظَرْف لنذير ؛ ويجوز أَنْ يكون نَمْتًا لنذير . ويجوز أَنْ يكونَ «لكم» صفة لنذير ؛ فيكون «بين» ظَرْفًا للاستقرار، أو حالا من الضمير في الجار ، أو صفة أخرى. قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ رَكِّى يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ النَّيُوبِ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : (عَلَّامُ النُّيُوبِ) \_ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر ثان ، أو بدكُ من الضمير في يَقْذِف ، أو صفة على الموضع .

وبالنصب صفة لاسم « إن » ، أو على إضار أُعْنى .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) . وقالوا آمَنًا به وأنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلَا فَوْتَ ) ؟ أَى فَلا فَوْتَ لَهُم .

و ( التناوُشُ ) ــ بغير <sup>(۱)</sup> همز : من ناش ينوش ؛ إذا تناول . والمعنى : من أين لهم تناوُل السلامة .

ويقرأ بالهمز من أجل ضَمَّ الواو .

وقيل : هي أَصْلُ ، من نَاشَه ينأشُه (٢) ، إذا خَلَّصه . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف ( ۲ ــ ۲۰۸ ) : قوله : « التناوش » ــ قرأه الحرميان ، وحفس ، وابن عامر بغير همز . وقرأ الباقون بالهمز. وارجع فى ذلك أيضًا إلى معانى القرآن : ۲ ــ و ۳٦ (۲) واللمان : نوش .

### سُورَة فاطِيْرَ بن إِنَّالِاحِمُ الرَّحِيمُ

قال تمالى : ﴿ الحَدُ لِلْهِ فاطِرِ السَّمُواتِ والأَرْضِ جَاعِلَ ِ المَلائكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وُ ثُلَاثَ ورُبَاعَ يَزِيدُ فَي الْخُلْقِ مَا يَشَاهِ . . . (١) ﴾ .

قوله تمالى: ( فاطرِ السَّمُواتِ ): الإضافة تَحْضَة ؛ لأنه للباض لا غير ، فأما « جاعِل المَلاثَكَةِ » فَكَذَلك في أَجُودِ المَذْهَبِينِ ، وأجاز قومُ أنْ تَكُونَ غَيْرَ بَحْضَة على حكاية الحال .

و ( رُسُلًا ) : مفعول ثان .

و (أُولى): بِدَل مِن رُسِل، أَو نَمْتُ له ...

ويجوز أن يكونَ « جاعل » بمعنى خالق ؛ فيسكون رُسلا حالا مقدَّرة .

و ( مَثْنَى ) : نعت لأُجْنِحة . وقد ذُكِر الكلامُ في هذه الصفات المعدولةِ في أول (١٠)

و ( يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ ) : مستَأْنف.

قال تمالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَ \* حَمَّةٍ فلا مُمْسِكَ لَمَّا . . . (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما يَفْتَح ِ اللهُ ) : « ما » شرطية فى موضــــع نَصْب بيفْتَح . و « مِنْ رَ ْحَمَة » : تيبين أ « ما » .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذَكُرُ وَا نِمْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَلَ مَنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُنُهُ كُمْ مَنَ السَّاءُ وَالْأَرْضِ . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَنْ خَالِق غَيرُ اللهِ ) : رُيْقُرَأُ بالرفع (٢) ، وفيه وجهان :

<sup>(</sup>۱) صفحة ۳۲۸

<sup>(ُ</sup>x) فَى الْكَشْفُ ( ٣ ــ ٣٣٠ ) : قوله: ﴿ غَيْرِ اللهُ لَهُ ۚ قَرَأَ حَزَةَ ، وَالْكَسَائَىٰ ، يَخْفُشَ غَيْر › جِمَلَاهُ نَمْنَا لَـ ﴿ خَالَقَ ﴾ عَلَى اللَّفَظَ ، وَيُرزَقَكُمْ خَبْرِ الْائِنْدَاءُ ، وَهُو ﴿ خَالَقَ ﴾ ﴿ وقرأُ الْبَاقُونَ بُرفَعُ غَيْرٍ ﴾ ﴿ جَمَلُوهُ نَمِنا لَهُ ﴿ خَالَقَ ﴾ ﴿ وقرأُ الْبَاقُونَ بُرفَعُ غَيْرٍ ﴾ ﴿ جَمَلُوهُ نَمِنا لَهُ ﴿ خَالَقَ ﴾ ﴿ وقرأُ الْبَاقُونَ بُرفَعُ غَيْرٍ ﴾ ﴿ حَمَلُوهُ نَمِنا لَهُ ﴿ خَالَقَ ﴾ على المُوضَعُ ، لأن من زائدة . .

أَحدها \_ هو صفة لخالق على الموضع ، وخالق مبتدأ ، والحبَرُ محذوف ، تقديره: لكم الوضع .

والثاني \_ أنْ يَكُونَ فاعل خالق ؛ أي هل يخلق غَيْرُ الله شيئا .

وُ يُقْرِأُ بِالْجِرِ عَلَى الصَّفَةَ لَفَظًا .

( يَوْزُزُقُكُمْ ) : يجوز أَنْ يكونَ مستأنفا ؛ ويجوز أَنْ يكونَ صفةً لخالق (١) .

قال تمالى : ﴿ الذينَ كَفَرُ وا لهم عذابٌ شديدٌ . . . (٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( الَّذِينَ كَفَرُوا ): يجوز أن يكونَ مبتدأ وما بعده الخبر ، وأنْ يكونَ صفة لا حزاً به » (٢) أو بدلًا منه ؛ وأنْ يكونَ فى موضع جَرَّ صفة لأصحاب السعير (٢) ، أو بدلًا منه ، والله أعلم.

قال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَه سُوءَ عَمَا فِي فَرَآهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ويَهَدي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَامِهِم حَسَرَاتٍ . . . (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( حَسَرَاتٍ ) : يجِــــوز أَن يَكُونَ حَالا ؛ أَى مَتَلَمِّفَة ، وأَنْ يَكُونَ مِعْعُولاً له .

قال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فَاللَّهِ العِزَّةُ جَيعاً ، إليه يَصْعَدُ السَّكَلِمُ الطَّيِّبُ ا وِالْعَمَـٰلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالذِينَ يَمْـُكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لِهُم عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَـَكُرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَرْفَعُهُ ) : الفاعل ضمير العمل ، والهـــاء للـكلم ؛ أى العمل الصالح . يَرْفَعُ الـكَلِم .

وقيل: الغاعل اللهُ الله ؛ فتعودُ الهاء على المَمَل .

قوله تعالى : ( وَمَــكُرُ ۚ أُولِئِكَ ) : مبتدأ ، والحبر « يَبُورُ » . و « هو » فَصْل ، أَو توكيد .

<sup>(</sup>١) والبيان: ٢ ـ ٢٨٦ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ٢١٤

<sup>(</sup>٢) في الآية السابقة (٦): إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

ويجوز أن يكون مبتدأ ، ويَبُور الخبر ، والجلة خَبَر « مَـكُر » .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَمِوى الْبَحْرَ انِ هَذَا عَذَٰبُ ۚ فُرَ اَتْ سَائِغٌ ۚ شَرَالُبُهُ ۗ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ . . . (١٢) ﴾ .

قوله تمالى : ( سائغٌ شَرَابُهُ ) : سائغ على فاعل ، وبه يَرْ تَفِع «شَرَابه» ، لاعتماده على ما قبله .

ويقرأ ﴿ سَيِّع <sup>(١)</sup> » \_ بالتشديد [١٥٨] ، وهو فَيعل مثل سيّد . ويقرأ بالتخفيف مثل ميت ؛ وقد ذُكر <sup>(٢)</sup> .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۚ إِلَى حِمْلِهِا لا يُحْمَلُ منه شَيْءٌ ولو كَانَ ذَا قُرْ نَى ... . (١٨) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ بَى ﴾ ؛ أَى لُو كَانَ اللَّهُ وَ ذَا قُرْبِى . ويجوز أَن يكون حالا ، وكان نامة .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَـوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) . وَلَا الظُّلَمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠). ولا الظِّلُّ ولا الجَرُورُ (٢١). ومَا يَسْتَـوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمُواتُ . . . (٢٢) ﴾.

قوله تعالى : ( وَلا النَّورُ ) \_ ( وَلا الخُرُورُ ) : لا فيهما زائدة ؛ لأن المعنى : الظلمات لا تساوى النور ؛ وليس المراد أنَّ النورَ في نفسه لا يستوى ، وكذلك « لا » في « وَلا الْأُمُوْاتُ » .

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يُكُذِّبُوكَ فَقَدَكَذَّ بَالذِينَ مَن قَبْلِهِم جَاءَتُهُمْ رُسُلُمْم بِالْبَيِّنَاتِ... (٢٥). قوله تعالى: (جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ ): حال، و « قب » مقدرة ؛ أى كذّب الذين من قبلهم، وقد جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُم

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِن السَّاءُ مَاءً فَأَخُرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتَ مُخْتَلِفًا أَلواتُهَا ومن الجبال جُدَدُ بِيضُ وحُمْرُ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهَا وغَرَّا بِيبُ سُودُ (٢٧). ومن الناس والدَّوابُّ والأَنعَام بِخِتَافُ أَلُوانُهُ كَذَلَك ، إنَّمَا يَخْشَى اللهَ من عِبادِهِ المُلَمَا اللهَ عزيزَ غفورُ (٢٨) ﴾.

<sup>(</sup>١) في المحتمب (٢ \_١٩٨٠) : قراءة بميسى الثقني « سيغ شرابه » بفتح السين وسكون الياء -

<sup>(</sup>۲) ذکر صفحهٔ ۸۰۸.

قوله تعالى : ( أَلُوَّانُهَا ) : مرفوع بمختلف .

( وَجُدَدُ ) \_ بفتح الدال : جمع جُدَّة ، وهي الطريقة ، و ُيڤرأُ بضَمّها ، وهو جمع ِ جَدِيد .

( وَغَرَ ابِيبُ سُودٌ ) : الأصل وسود غرابيب؛ لأَنَّ الغِرْ بيب تابع للأسود ، يقال أَسُود. غِرْ بيب ، كما تقول أَسود حالك .

و (كَذَلكَ ) : في موضع نصب ؛ أي اختلافًا مثل ذلك .

و ( الْمُلَمَاءُ ) ــ بالرفع ، وهو الوجه . ويقرأ برَ فع اسْمِ الله ونَصْب العلماء على معنى :: إنما يعظم الله من عباده العلماء .

قال تعالى: ﴿ إِنِ الدِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللهِ وأَقَامُوا الصَّلاةَ وأَنْفَقُوا مَمَا رَزَقْهَاهُم سِرًا ا وعَلا نِيَةً يَرْجُونَ اِنجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩) . لِيُوَقِّيَهُمُ أُجُورَهُم . . . (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَرْجُونَ تِجارَةً ) : هو خبر إن .

و ( لِيُوَفِيَّهَمُ ْ ): تتعلَّقُ بيرجون ، وهي لامُ الصيرورة. ويجوز أنْ تتعلَّق بمحذوف؟· أى فعلوا ذلك ليُوَفِّيهم .

قال تعالى : ﴿ والذي أُوْحَيْنا إليكَ من الكتابِ هو الحقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ. يَدَيْهِ . . . (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( هُوَ الحَقُّ ) : يجوز أنّ يكون « هو » فَصْلا ، وأن يكون مبتدأ . و ( مُصَدّقا ) : حال مؤّ كُدة .

قال تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيها مِنأَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ . . . (٣٣) ﴾ . قوله تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ إِنَ يَجُورُ أَن يَكُونَ خَبِرا ثَانِيا لِذَلْكُ (١) ۗ ، أَو خَبر مَبتَدَأَ

محذوف ، أو مبتدأ ، والحبر « يَدْخُلُونُها » ، وتمام الآية قد ذُكرَ في الحبج<sup>(٢)</sup> .

قال تعالى: ﴿ الذَى أَحَلَّنَا دَارَ المُقاَمَةِ مِن فَضَلِهِ لا يَمَشُنا فِيهَا نَصَبُ ولا يَجَسُّنا فيها لُغُوبُ (٣٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة (٣٢) : ذلك مو الفضل الكبير .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۱۹۲۸

قوله تعالى : ( دَارَ المُقَامَةِ ) : منعول ﴿ أَنَّصَلْنَا ﴾ ؛ واليس بظرف ، لأنها محدودة . ولا عَسَمًا ): هو حال من المنعول الأول .

قال تعالى: ﴿ وَالذِينَ كَفَرُوا لِمُم نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِم نَيَمُوتُوا وَلا يُتَخَفُّ عمهم من عَدَا بِهَا كَدُلْكُ نَجْرِي كُلُّ كُفُورِ (٣٦) ).

قوله تعالى : ( فَيَمُوتُوا ) : هو منصوب على جواب النَّفَى ۚ .

و (عَنْهُمْ ): مجوز أن يَقُوم مَنَّامُ الْفَاعْلُ .

وَ ﴿ مِنْ عَذَا بِهِ ۚ ﴾ : فَي موضعُ نَصْبِ ۚ وَيجوزَ العَـكُسِ . وَيجوزَ أَن تَـكُونَ ﴿ من ﴾

زائدة ، فيتعيّن له الوفعر .

و (كَذَلكَ ): في موضع نصب نعبًا لصدر محذوف ؛ أي تجزى جَزَاء مثل دلك . قال تعالى : ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فَيهَا رَبُّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَـلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا تَعْمَـلُ أَوَ لَمْ أَنْعَمِّو كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ . . . (٣٧) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ صَأَلِحًا غَيرَ ٱلَّذِي ﴾ : بجوزٌ أنْ يكونا صِفَتين لصدر محذوف ؛ أو لفعول

وَ يَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ صَالِحًا نَعْتَا لَلْمُصَدِّرُ ، وَ﴿ غَيْرِ الَّذَى ﴾ مفعول .

و ( مَا يَتَذَ كُو ُ ) ؛ أَى زَمَنِ مَا يَتَذَكُّو ﴿ . .

ويجوزَ أَنْ تَـكُونَ نَـكُوةً مُوصُوفَةً ؛ أَى تَعْمِيرًا يَتَذَكُّو فَيْهِ .

قِالَ تِعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كُمْسَيْكُ السَّمُواتِ وِالْأَرْضَ أَنْ تَزُّ وَلَا وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُا من أَحَدِ من بَعْدِهِ . . . (٤١) . . . وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ حَهْدَ أَعْمَانِهِم . . . فَلَمَّا جَاءَهُم نَذُرْ مازًا دَهُمُ إِلَّا نُفُورًا (٤٢). اسْتِكْبَارًا في الأرضِ ومَكْرَ السَّبِّيءِ ولا يَحِيقُ المَكْرُ 

قوله تمالى : ( أَنْ تَزُولا ) : يجوز أن يكونَ منعولا له ؛ أي نحانة أن تزولا، أو عن-

و ( يمـك ) ؛ أى يحبس.

و ( إِنْ أَمْسَـكُهُما ) ؛ أَى مَا عِسَكُمُما ؛ فإنْ بمعنى مَا ، وأَمسَكُ بمعنى يمسَكُ .

وفاعل « زَادَهُمْ » ضَمِير النذير .

و ( اسْتَـكْبَارًا ) : منعول له ؛ وكذلك ﴿ مَـكْرَ السِّيِّيء » . والجمهورُ على تحريك الهمزة ، وقرى بالسكانها (١) ، وهو عِنْدَ الجمهورُ لَحْنُ .

وقيل : أُجْرَى الوَصْلَ مجرى الوقف ؛ وقيل: شَبّه المنفصل بالمتصل ؛ لأَنَّ الياء والهمزة من كُلّةٍ ، و « إلا »كُلّة أخرى ؛ فأَسكن كما سكن إبل ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى الـكشف (٢ ـ ٢١٢): قوله: « ومكر السيء » ـ قرأه حزة بإسكان الهمزة ، وقرأ الباقون بكسرها . وحجة من أسكن أنه استثقل كسرة على ياء مشددة ، فأسكن الهمزة استخفافا ، وهو على ذلك ضعيف لأنه حذف علامة الإعراب .

وقرأ الباقون بهمزة مكسورة على الأصل ؛ وهو المختار .

#### سُورة ينبس

#### مساندار مالرحيم

وقال تعالى: ﴿ يَسَ (١). والقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) ﴾.

الجمهورُ على إسكان [١٥٨] النونَ ، وقد ذُكِر نظيرِه ، ومنهم مَنْ يُظهِر النونَ ﴿ لأَنهُ حَقَّق بِذَلك إسكانها ، وفي النُنَّةِ ما يقرِّبُها من الحركةِ من أَجْل الوَصْلِ المَحْضِ ، وفي الإظهار تقريبُ للحرف من الوقف عليه .

ومنهم مَنْ يكسر النون على أصل التقاء الساكنين ، ومنهم من يَفْتَحُها كما يفتح أين ؟ وقيل الفتحة إعراب (١)

ويس : اسم للسورة ، كهاميل ، والتقدير : اتْلُ يس .

« والقُرآنِ » : قَسَمٌ على كل وجِه .

قال تعسالى : ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤) . تَنْزِيلَ العَزِيزِ الرحيمِ (٥) ﴾ . لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَنْذِرَ آبَاؤُهُم . . . (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَلَى صِرَاطٍ ) : هو خبر ثان لإِن<sup>(٢)</sup> ، ويجوز أن يكون عالا من الضمير فى الجار .

َ ( تَثْرِيل الْعَزِيزِ ) ؛ أَى هو تَنزيل<sup>(٣)</sup> العزيز ؛ والمَصْدَرُ بمعنى المُعول ؛ أَى مُنزَّ لَّـ العزيز .

ويقَرأُ بالنصب على أنه مصدر ؟ أي نزل تنزيلاً . وبالحر أيضا صفة للقرآن .

( لُتُنذِرَ ): يجوزُ أَنْ تتعلَقَ اللام بتنزيل ، وأَن تتعلَّق بمعنى قوله من المرسلين (٢) ؟ في مُوسَل لَتُنذِرَ .

<sup>(</sup>١) والنيان 🐣 ٢ ـ ٠ ٢٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ 🏎 ٢٢ هـ ٠ - ١

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى في الآية التي تسبقها (٣) ؛ إنك لمن المرسلين - - -

<sup>(</sup>٣) فى الكشف (٣ ـ ٢١٤): قوله: « تنزيل العزيز الرحيم ٣ ـ قرأ ابن عامر ، وحفص ، وحزة ، والكسائى ، بالنصب على المصدر . وقرأ الباقون بالرفع ، جعلوه خبر أبتداء محذوب ؛ أى هم تنزيل العزيز .

و (ما ): نافية . وقيل: هي بمعنى الذي ؛ أي تنذرهم العداب الذي أُنْدِره آبَاؤهم . وقيل: هي نـكرةُ موصوفة · وقيل: هي زائدة .

قال تعالى : ﴿ وَجَمَّلْنَا مَنَ بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدَّا وَمَن خَلْفِهِم سَـــدًّا فَأَغْشَيْنَاهُم فهم لا يُبْصِرُونَ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَأَغْشَيْنَاهُمْ ۚ ) ـ بالله ين (١ ؛ أَى غَطَّيْنَا أَعْيَنَ بِصَائْرُهُم ؛ فالمضافُ محذوف. ويقرأ بالعين ؛ أَى أَضْمَفْنَا بِصَائِرَهُم عن إدراك الهُدَى ، كما تضعف عينُ الأَعشى .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكُنُّتُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم وَكُلَّ شَيْءَ أَحْصَيْهَاهُ فِي إِمامٍ مُبِينِ (١٢) ﴾.

قوله تعالى : ( وكُبلَّ شَيْء ) : مثل (٢) : « وكلَّ إنسانِ أَلزَ مْنَاءُ » . وقد ذُ كِرَ . قال تعالى : ﴿ واضْرِبْ لهم مَثَلًا أصحابَ القَرْ يَةِ إِذْ جاءَها المُرسَلُونَ (١٣). إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَسَكَذَّ بُوهُما فَمَزَّزْ مَا بِثَالِثِ . . . (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاَتَ القَرْ يَةِ ) : اضرب هنا بمعنى الجَمَلُ ، وأصحابَ مفعول أول ، ومَثلًا : مفعول ثان .

وقيل: هو بمعنى اذْ كُو ؛ والتقديرُ: مثلا مثل أصْحاب؛ فالثانى بدَلُ من الأَول. و ( إِذْ جَاءَهَا ): مثل « إذ (٣) انتبذت » ؛ وقد ذُ كِر .

و ( إذْ ) : الثانية بدَل من الأولى .

( نَعَزَّزْنَا ) ــ بالتشديد (٢) والتخفيف ، والمفعول محذوف ؟ أي مَوْيناها .

قال تعالى : ﴿ قالوا طائِرُ كُمْ مَعَـكُمْ أَئَنْ ذُكِّرْتُمْ بِلِ أَنْهَ قَوْمٌ مُسْرِفُون (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَئَنُ ذُكَّرُ تُمْ ) : على لَفْظِ الشرط ، وجُوا ُبِه محذوفَ ؛ أى إن ذكّر تم كفرتم وبحوه .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ٢ \_ ٢٠٤ ) : قراءة ابن عباس ، وعكرمة . . . « فأعشيناهم » بالعين المهملة . وأما قراءة العامة فهسى « فأغشيناهم » \_ بالغين المعجمة .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ١٣ ، وقد ذكر صفيعة ١٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، آية ١٦ ، وقد ذكر صفحة ٨٦٨

<sup>(</sup>٤) في السكشف (٢ ــ ٢١٤) : قوله: « فعززنا » ــ قرأه أبو بكر بالتخفيف ، وشدد الباقون.

ويقرأ بَفَتْح الهمزة (٢٠ ٤ أَى لِأَنْ ذُكُوْتُم . ويقوا شاذًا: ﴿ أَيْنَ ذُكُونَتُم ۗ ٤ أَى عَمَلُكُمُ اللَّهِ عُلَمْتُم اللَّهِ اللَّهِ عُلَمْتُم اللَّهِ عُلَمْتُم اللَّهِ عُلَمْتُم اللَّهِ اللَّهِ عُلَمْتُم اللَّهُ عُلَمُ اللَّهُ عُلَمُ اللَّهُ عُلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمْتُم اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ

قوله تعالى: ( وَمَالِيَ ): الجمهور على فتح الياء ؛ لأنَّ ما بعدها في حُكم المتصل بها ؟ إذ كان لا يحسن الوقف عليها والابتداء بما بعدها . و (٢) مالي لا أرّى الَهُدْهُد » بِمَكْس

. قال تعالى: ﴿ أَأَتَّخِذُ مَنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُوِّ لا تُمُنْ عَلِّى شَفَاعَتُهُم شيئاً . . . (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا تُغْنَ عَـنِّى ) : هو جوابُ الشرط؛ ولا يجوز أن تَقَع « ما » مكانَ « لا » هنا ؛ لأنَّ « ما » تَنْفي ما في الحال ، وجوابُ الشرط مستَقْبَلُ لا غير .

قال تعالى : ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الجُنَّةَ قالَ : بِالنَّيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمِا غَفَرَ لَى وَجَعَلَني مِن المُكُرَّ مِينَ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِمَا غَفَرَ لى ) : في « ما » ثلاثة أوجه <sup>(٣)</sup> :

أحدها \_ مصدرية ؛ أي بغفرانه .

والثاني \_ بمعنى الذي ؟ أي بالذُّ نُبِ الذي غفره -

والثالث \_ استفهام على التعظيم ؛ ذَ كَرَهُ بعضُ الناس ؛ وهـ و بَعيد ؛ لأَنْ « ما » فى الاستفهام إذا دخل عليه حرفُ الجر حُذِف أَلِفُها ، وقد جا فى الشَّعْر بغير حَذْف ، الاستفهام إذا دخل عليه حرف الجر حُذِف أَلِفُها ، وقد جا فى الشَّعْر بغير حَذْف ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَنَامُنُو لِينَ (٢٨) ﴾ . قال تعالى : ﴿ وَمَا كَنَامُنُو لِينَ (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَمَا أَنزَ لَنَّهَ ): « ما »: نافية ، وهكذا: « وَمَا كُنَّا » .

ويجوزُ أَنْ تَـكُونَ ﴿ مِا ﴾ الثانية زائدة ؛ أَي وقد كُنّا .

<sup>(</sup>۱) في الخشب (۲ - ۲۰۰ ): قراءة الماجتيون «أن ذكرتم» بهمزة واحدة مفتوحة مقصورة ولا ياء بعدها . وقرأ الأعمش ، وأ و جعفر يزيد « أين » - بهمزة بعدها ياء ساكنة والنون مفتوحة. « ذكرتم » ـ مضمومة الذال ، خفيفة الكاف .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ، آية ٢٠

<sup>(</sup>٣) والبيان: ١٠ ٢ ٢٩٣ ، ومشكل إعراب الحراف ١٠٦٠ - ٢٠٣٠

وقيل : هي اسم م طوف على « جُنْد » .

قال تمالى : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩) ﴾.

قوله تعالى: ( إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً ): اسم كان[١٦٠] مُضْهَر ؛ أَي ما كانت الصيحةُ

إِلَّا صَيْحَةً ؟ والفَرضُ وصْفُهَا بالانحاد . وإذا للمفاجأة . واللهُ أعلم .

قال تعالى : ﴿ يَاحَسُرَةً عَلَى العِبَادِ مَا يَأْ تِبَهِم مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ نُونَ (٣٠). أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن القُرُونِ أَنَّهُم إِلَيْهِم لا يَرْ حِمُونَ (٣١) ﴾ .

قوله تعالى : ( (الإحشرة ) : فيه وجهان :

أحدها \_ أنَّ « حسرة » منادى ؟ أي ياحسرة احضري ؟ فهذا وَ قُتُك .

و ( عَلَى ) : تَتَعَلَّق بِحَسْرَة ؛ فَلَذَلِك نُصِبِت ؛ كَقُولِك : يَا صَارَبًا رَجُلًّا ﴿

والثاني \_ المنادي محذوف ، وحسرة مصدر ؛ أي أنحسّر خَسْرةً .

ويقرأ في الشاذّ « ياحسرة (١) العباد » ؛ أي يأتحسيرهم ؛ فالصدّرُ مضافٌ إلى الفاعل ؛ ويجوز أنْ يكونَ مضافا إلى المفعول ؛ أي أتحسر على العباد

قوله تعالى : ( مايأ تِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ ٍ ) : الجملة تفسير سبب الحسرة . ﴿ اللَّهِ

( وَكُمْ أَهْلَـكُنا ) : قد ذُكر .

و ( أَنَّهُمْ ۚ إَلَيْهِمْ ۚ ) \_ بفتح الهمزة ، وهي مصدّرية ، وموضعُ الجملة بدّلُ من موضع

«كَمَاهَلَكُنَا » ؛ والتقدر : أَلَمْ يَرَوْا أُنَّهُم المهم ·

ويقرأ(٢) بكسر الهمزة ، على الاستثناف .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِينَعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣٢) ﴾.

قوله تعالى : ( وإنْ كُلُّ ) : قد ذُكر في آخر (٣) هود .

وإن شئت كسرتها على الاستئناف وجعلت «كم » منصوبة بوقوع يروا عليها . (٣) صفحة ٧١٦

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن ( ٢ \_ ٣٧٦ ) : قوله ﴿ أنهم اليهم » \_ فتيحت ألفها ؛ لأن المهنى : أو لم يروا أنهم اليهم لا يرجعون . وقد كسرها الحسن البصرى؛ كأنه لم يوقع الرؤية على «كم » فلم يوقعهاعلى ﴿ أَنْ ».

قال تعالى : ﴿ وَآ يَهُ ۖ لَهُمُ الأَرضُ الْمَيْنَةُ أَخْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣٣) ﴾.

ت قوله تعالى : (وآيةُ لَهُمُ): مبتدأ، ولهم الخبر. و «الأرْضُ» : مبتدأ، و «أَحْيَلْنِاها»: الخبر ، والجلةُ تفسير للآية.

وقيل : الأَرْضُ مبتدأ ؛ وآية خبر مقدم ؛ وأحييناها تفسير الآية ، ولهم : صِفَة آية .

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وأَعِنابٍ وَفَجَّرٌ فَا فِيهَا مِن الْفُيُونِ (٣٤). لِيَأْ كُلُوا مِن ثمرِهِ ومَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُ ونَ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ المُمُيُونِ ) : منْ ، على قول الأخفش ، زائدة ، وعلى قول غيره الفعول محذوف ؛ أى منَ العيون ما ينتفعونَ به .

( وَمَا عَمَلَتُهُ ۗ ) : في « ما » ثلاثة أوجه :

أحدها بـ هي بمعنى الذي ــ

والثانی \_ نـکرة موصوفه ؛ وعلی کلا الوجهین هی فی مَوْضِع جَرِّ عطفا علی «ثمره» ؛ و یجوز یکونَ نَصْباً علی موضع « من ثمره » (۱) . . .

والثالث ـ هي نافية .

ي ويقرَأُ بغيرِ<sup>(٢)</sup> هاء ؛ ويحتمل الأوجه الثلاثية ، إلا أنها ن**افية** يضَّمْف؛ لأنَّ «عَمِلت » لمَّ يُذْ كُرُ لِهَا مُفعُول .

قال تعالى : ﴿ وَالقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مِنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) . لا أَشَّمْسُ يَنْبَغِى لَمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَارِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( والقَمَرَ ) ــ بالرفع : مبتدك، و ﴿ قَدَّرُ نَاهُ ﴾ : الخبر .

وبالنصب على تقدير فمل مُضْمر ؛ أي وقدّرْ نَا القمر ؛ لأنه معطوفٌ على اسْم قد عَمِلَ فيه الغَمْلُ ، فحُملُ على ذلك .

١٠٠) والبيان ٢٠٠ نـ ٢٩٠٠ ومشكل إعراب القرآن ٢٠٠ نـ ٢٠٦

<sup>﴿ (</sup>٧) فَي الْكَشْفَ ( ٣ ـ ٢١٦ ) : قوله: ﴿ وَمَا عَمَلَتُهُ أَيْدِيهُمْ ﴾ \_ قرأ أيو بكر ، وحزة ، والكسائى غير هاء ، حذفوا الهاء من صلة ﴿ مَا ﴾ لطول الاسم ﴾ وهي مرادة مقدرة . وقرأ الباقتون بالهاء على الأصل .

وَمَنْ رفع (١) قال : هو محمول على « وآية لهم » فى الموضعين، وعلى «والشمس» ، وهى السماء لم يعمل فيها فِعْل .

و ( مَ ازِلَ ) ؟ أَى ذَا منازل ؟ فهو حال ، أو مفعول ثان ؟ لأَنَّ قَدَّرْ نا بمعنى صَبَّرَ نا . وقيل : التقدير : قدرنا له منازِلَ .

و ( العُرْ جُون ) : أُفْلُول ، والنون أَصْل .

وقيل: هي زائدة ؛ لأنه من الانعراج ؛ وهذا صحيحُ المعنى ؛ ولكنه شاذٌ في الاستعمال.

وقرأ بعضُهم « سابِقَ النّهارِ » \_ بالنصب ؛ وهو ضعيف ؛ وجوازُه على أنْ يكونَ حذف التنوين لالتقاء الساكنين .

وحمل « يَسْبَحُونَ » على مَنْ يعقل لوصفها بالجرَيان والسباحة والإدراك والسَّبْقِ. • قال تعالى : ﴿ وَآيَةُ ۖ لهم أنا حملنا ذرِّيتُهم في النُّلْكِ المشحون (٤١) ﴾ •

قوله تعالى : ( أنَّا ) : يجوزُ أن تـكونَ خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هي أنًّا .

وقيل : هي مبتدأ ، وآية لهم الحبر ؛ وجاز ذلك لما كان لـ « أنًّا » تعلُّق بما قبلها .

والها والميم في « ذُرّ يتَهُمُ » لقوم نوح . وقيل : لأَهل مكَّة .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمُ فلا صَرِيخَ لَهُمْ ولا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٣) ﴾ .

﴿ فَلا صَرِيخَ ﴾ : الجمهور ُ على الفتح ، ويكون ما بعده مستأنفا .

وقرى ُ (٢) بالرفع والتنوبن ؛ ووَجُهُه ما ذكرنا فى قوله (٣) : « فلا خَوْف عليهم » .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاءًا إِلَى حِينٍ (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا رَحَّمَةً ﴾ : هو مفعول له [ ١٦١]، أو مَصْدَر .

<sup>(</sup>١) في الـكشف (٢ ـ ٢١٦) : قوله : « والقمر قدرناه » ـقرأ الـكوفيونوابن عامر بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع .

<sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطبي ( ١٥ \_ ٣٥) : لاصريخ لهم ، أى لامغيث لهم ، رواه سعيد عن قتادة . ويجوز : فلا صريخ لهم \_ برفع الحاء والتنوين ؛ لأن ما بعده لايجوز فيه إلا الرفع لأنه معرفة ؛ وهه « ولا هم ينقذون » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٣٨ ، وقد سبق صفحة ٥٥

وقيل: التقدير: إلا (١) برحة. وقيل: هو استثناء مُنْقَطَع ... قال تعالى: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَّيْحَةً وَاحَدَةً تَأْخَذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ ٤٩ ﴾ ... (يَخِصَّمُونَ ): مثل قوله ﴿ يَهَدِّى ﴾ ، وقد ذُكِرَ في يونس (٢) .

قال تعالى : ﴿ قالوا : يا وَ يُلَنَّا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْ قَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَلَ وَصَدَقَ الم المُرْسَانُونَ (٥٢) ﴾ .

قَوْلُهُ تَمَالَى : ( يَا وَ يُلَّمَا ) ؛ هُو مِثْلُ قُولُه (٢٠) : ﴿ يَا حَسْرَةَ ﴾ .

وقال الكوفيون : وَيُ كُلُّهُ ، ولنا : جار ومجرور .

وَالْجُمُهُورُ عَلَى « مَنْ بَعَنَنا » أنه استفهام . وقرى (٤) شأذًا : مِنْ بَعْثِنا ؛ على أَنِه جارّ ومجرور يتعلّق بَوْيل .

و ( هَذَا ): مبتدأ ، و «ما وَعَدَ » : الخبر . و «ما » بمعنى الذي ، أو نكرةً موصوفة ، أو مصدر .

وقيل: هذا نعت لمَرْ قَدَمًا، فيوقَفَعليه، و «ما وَعَد» مبتدأ، والخبر محذوف؛ أي حقّ، و محوم، أو خبر والبتدأ محذوف؛ أي هذا، أو بعثنا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَصِحَابَ الجَنَّةِ الْيَوْمَ فَى شُغُلٍّ فَا كِهُونَ (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( في شُغل ): هو خبر إن . و « فا كِهُونَ ﴾ : خبر ثان؛ أو هو الحبر ، وفي شغل يتعلّقُ به .

ويقرأ (٥) ﴿ فَا كُهِينَ » على الحال من الضمير في الحار .

والشغل ـ بضمتين ، وبضم بعده سكون ، وبفتحتين ، وبفتحة بعدها سكون ؟ لغات قد قُرى من من .

قَالَ نَهَ الَى : ﴿ هُمُ وَأَزْوَاجُهُم فَي ظِلَالِ عَلَى الأَرَا اللَّهِ مُنَّ كَثُونَ (٥٦) . لهم فيها فاكِهة ولهم ما يَدَّعُونَ (٥٧) . سلامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ رحيم (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( في ظِلال ) : يجوزُ أن يكونَ خبر « هم » .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ـ ٧ ٢٩ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٣٢٨ ﴿ (٢) صفحة ٤٧٢ أ

<sup>(</sup>٣) سورة يس ، آية ٣٠ وقد سبق إصفحة ١٠٨١ ع ﴿ وَمُسْدِ الْقُرْطُنِي \* ١٥ - ١٠٤ \*

<sup>(</sup>٥) في تَفْسِيرِ القَرْطَى ( ١٥ \_ ٤٤ ) : وقرأ طَلَيْعَةُ بْنَ مُصْرُفُ: قَاكُمِينَ \_ نَصِبُهُ عَلَى أَلَحَالُ .

و(عَلَى الْأَرَائِكِ ): مستأنف. وأن يكون الخبر « مُتّـكِئُونَ » ، وفي ظلال : حال ، وعلى الأَرائك منصوب بمتَّكِئُون .

وظِلَال : جمع ظِلّ ، مثل ذئب وذئاب ، أَو ظُلة مثل قُبة وقِبَاب . والظال : جمع ظلة لا غَدُرُ .

( مَا يَدَّعُونَ ) : في « مَا » ثلاثة أوجه :

هي بمعنى الذي ، ونكرة ، ومصدرية (١) ؛ وموضَّعُها مبتدأ ، والخبر لهم .

وقيل : الخبر « سَلامٌ » . وقيل : سلام صفة ثانية لما .

وقيل : «سلام» خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هُو َ سلام .

وقيل : هو بدل من « ما » .

ويقرأ بالنصب على المصدر .

ويجوز أن يكونَ حالا من « ما » ، أو مِنَ الهاءِ المحذوفة ؛ أي ذا سلامة أو مُسلّما .

و ( قَوْ لًا ) : مصدر ؛ أي يقول اللهُ ذلك لهم قولا ، أو يقولون قَوْ لًا .

و ( مِنْ ) : صفة لقول .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مَنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَنْلُمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( حِبلًا ) : فيه قراءات كثيرة ؛ كلُّها لغات ، بمعنى (٢) واحد .

قال تعالى: ﴿ وَمَا غَلَّمُنَاهُ السُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ، إِنْ هُو إِلاّ ذِكُرْ ۖ وَقُرْ آَنْ مُبِينَ (٦٩). لَيُنْذَرَ مَنْ كَانَ حَمًّا . . . (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنْ هُوَ ) الضمير للمعلَّم ؛ أَى إِنْ مَا عَلَمْهُ ذِ كُرْ ۖ ؛ وَدَلَّ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾ .

( لِلتُنذِرَ ) : الله على الخطاب ، والياء على الغَيْبَة ، أو على أنه للقرآن .

قال تعالى : ﴿ وَذَلَّانَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَ كُوبُهُمْ وَمَنَّهَا يَأْ كُلُونَ (٧٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ \_ ٣٠٠ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) مَى فِي السَكَشَف : ٢ نـ ٢١٩ ، والمُعتسب : ٢ ــ ٢١٦ ، كارجع إليهما إن شئت .

قوله تعالى : ( رَ كُوبُهُمْ ) \_ بفتح الراء ؟ أى مركوبهم ، كما قالوا حَلُوب بمعنى محلوب. وقيل : هو على النسب ؟ أى ذو ركوب .

وقرى (١) « رَكُوبهم » ـ بالتاء مثل حلوبهم، ويقرأ بضم الراء؛ أى ذو رُكُوبهم ؟ أو يكون المَصْدَرُ عِمني المفعول مثل الخلق .

قال تعالى : ﴿ وضَرَبَ لنا مَشَّلا ونَسِيَ خَلْقَهُ قال : مَنْ يُحْدِي العِظَــامَ وهي رَمِيمٌ (٧٨) ﴾ :

قوله تعالى : ﴿ وَهِي رَمِيمُ ۗ ) : بمعنى رامم ، أو مَر ْموم . قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُ مُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ كَفُولَ له كُنْ فَيَـكُونُ (٨٢) ﴾ . ﴿ كُنْ فَيَـكُونُ ﴾ : قد ذُكرِ فى سورة النحل (٢) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ٢١٦ ) : قراءة الحسن ، والأعمش ، « ركوبهم » \_ برفع الراء .وقرأ « ركوبتهم » يفتح الراء \_ عائشة ، وأبي بن كعب .

<sup>(</sup>۲) صفحة ۲۹۶٪

#### سُورَة الصّافات.

## بمث ما تبالرم أاحيم

قال تعالى : ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) . فَالزَّا حِرَ اتِّ زَجْرًا (٢) .

الواو للقَسَم ، وجوابُ القسم : إنَّ (١) إلهـكم .

و ( صَفّا ) : مصدر مؤكد ، وكذلك « زَجْرًا ». وقيل: صفًّا منعول به؛ لأنَّ الصفَّ قد يقَعُ على المصفوف .

قال تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمُواتِ وِ الأَرْضِ . . . (٥) ﴾ .

( رَبُّ السَّمُواتِ) : بدل من واحد (١) ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو رَبّ .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا زَيِّنَّا السَّمَاءَ اللَّهُ نَيْمًا بِزِينَةٍ الكُوا كِبِ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( بزينة الـكوَ اكِبِ ) : يقرأ بالإضافة . وفيه وجهان <sup>(٢)</sup> :

أُحدها \_ أَنْ يَكُونَ مِن إضافة النوع إلى الجنس ؛ كقولك باب حديد ؛ فالزينة كواك.

والثانى \_ أَنْ تَـكُونَ الزينة مصدرا أُضِيفَ إلى الفاعل؛ وقيل إلى المفعول. أى زيَّنا الساءَ بتربيننا الكواك .

وُيُقرأ بِتَنُويِنِ الأَوُّلِ ونَصُّبِ الكُواكِ ، وفيه [١٦٢] وجهان :

أحدها \_ إعمال المصدر مُنوَّنا في الفعول .

والثانى ـ بتقدير أعنى .

ويقرأ بتَنْوين الأوّل، وجَرّ الثانى على البدل؛ وبرَفْع الثانى بالصدر؛ أى بأنّ زينتها الكواكب، أو على تقدر: هي الكواكب (٣).

<sup>(</sup>١) في الآية التي قبلها (٤): إن الهـكم لواحد .

<sup>(</sup>٢) فى الكشف ( ٢ ــ ٢٢١ ) : قوله : « بزينه الكواكب » ــ قرأ عاصم ، وحمزة بزينة ــ عالم ، وحمزة بزينة ــ عالم ، وقرأ الباقون بالحقض . عالمتنوين ، وقرأ الباقون بالحقض .

<sup>(</sup>٣) والبيان : ٢ \_ ٣٠٢ ، ومشكل إعراب القرآن : ٧ \_ ٣٢٣

قال تعالى : ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدِ (٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَحِفْظًا ﴾ ؛ أَى وَحَفْظُناهَا حِفْظًا .

قال تمالى : ﴿ لَا يَسَّمَّمُونَ ۚ إِلَى الْمَلَا ۚ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنَ كُلِّ جَانِبِ ( ٨ ) . دُجُورًا ولهم عذابُ واصِبُ ( ٩ ) ۚ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ . . . (١٠ ) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا يَسَّمَّعُونَ ) : حَمَّع على معنى كل (١) ؟ وموضعُ الجملة جرّ على الصفة ، أو نَصْب على الحال ، أو مستأنف.

ويقرأ بتخفيف السين . وعدًّا. بإلى حَمَّلا على معنى يصغون .

وبتشديدها ، والمعنى(٢) وإحد .

و (دُحُورًا): يجوزُ أَنْ يَكُونَ مصدرا من معنى يَقَذَفُون، أَو مصدرا في موضع الحال، أو مفعولا له؛ ويجوز أَنْ يَكُون جمع دَاحِر؛ مثل قاعد وتُعود؛ فيكون حالاً.

(إلَّا مَنْ): استثناء من الجنس؛ أي لا يستمعون الملائكة إلا مُخالسة ، ثم يتبعون

وفي « خَطِفَ » : كلامُ قد ذُكِر في أوائل البقرة (٣) .

و( الْحُطْفَةُ ) : مَصْدَر ، وَالْأَلْفُ واللام فيه للجنس ، أو للمعهود منهم .

قال تعالى : ﴿ بِلِ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُ وَنَ (١٢) ﴾ و مد مد

قوله تعالى: ( بَلْ عَجَبْتَ ) \_ بفتح التاء على الحطاب، وبضمها ؛ قيل: الخبر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . وقيل: هُوَ عن الله تعالى ؛ والمعنى : عجب عبادُهُ . وقبل : اللمني أنه بلغ حدًا يقولُ القائلُ في مثله : عَجِبْتِ .

قال توسالى: ﴿ احْشُرُوا الذينَ ظَلَمُوا وأَزْ وَالْجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَمْيُكُ وَنَ ﴿ ٢٢ ﴾ . . . . ما لَكُم لا تَنَامِرُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ . . . وأَقْبَلَ بَمْضُهُم على بَمْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ ٣٧ ﴾ . . . . وأَقْبَلَ بَمْضُهُم على بَمْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) ق الآية التي تشبقها (٧): وحفظا من كل شيطان ماؤد.

<sup>(</sup>٢) والـكشف: ٢ ــ ٢٢١ - ١ (٣) منفعة ٣٧ ا

قوله تعالى : ﴿ وَأَزْ وَاجَهُمْ ﴾ : الجمهورُ على النصب ؛ أى واحشُر وا أزواجَهم ، أو هو يجعني مع ، وهو في المعني أَتْوَى .

وقرى ٔ شاذًّا بالرفع عطفا على الضمير في ظلموا .

(الاتَّمَاصَرُونَ ): في موضع الحال. وقيل التقدير: في أَنْ لا تَنَاصَرُون .

و ( يَتَسَاءَلُونَ ) : حال .

قال تمالى : ﴿ إِنَّكُمْ لَذَا ثِقُو العذابِ الْأَلْيَمِ (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى: (لَذَا رُقُو العَذَابِ): الوَجْهُ الجر بالإضافة. وقرى شاذا بالنصب؟ وهو سَهُو من قارئه ؟ لأَنَّ اسْمَ الفاعل تُحذَفُ منه النون، ويَنْصب إذا كان فيه الألف واللام.

قال تعالى: أَ ﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَعْلُومٌ (٤١) . فواكِهُ وهُمْ مُسَكَّرَ مُونَ (٤٢) . في جَنَّاتِ النّعِيمِ (٤٣) . على شُرُر مُتَقَا بِلِينَ (٤٤) . يُطافُ عليهم بِكَأْسٍ من مَعِينٍ (٤٥) . مَيْضاءَ لَذَّةً لِلشَّارِ بِينَ (٤٦) . لا فيها غَوْلُ ولا هُمْ عنها يُنزَ فُونَ (٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَو ا كِهُ ) : هُوَ بَدَلٌ مَن « رِزْق » ، أَو عَلَى تَقِدْرِ هُو .

و ( مُكْرَ مُونَ ) : بالتخفيف والتشديد للتكثير .

و ( فى جَنَّاتٌ ) : يجوز أنْ يكونَ ظرفا ، وأن يكون حالا ، وأن يكونَ خبرا ثانيا . وكذلك « عَلَى سُرُرٍ » ؛ ويجوز أن تتعلّق على بـ «مُتَقا بِلِينَ » ؛ ويكون متقابلين حالا من « مكرمون » ؛ أو من الضمير فى الجاد .

و ( يُطافُ عَلَيْهِمْ ) : يجوزُ أَنْ يكونَ مستَأْنَهَا ، وأَنْ يكونَ كَالَّذِي قبله ، وأَنْ يكون صفةً لمسكرمون .

و ( مِنْ مَمِينٍ ) : نَعْتُ لَـكَأْسِ ، وَكَذَلْكَ « بَيْضَاءَ » .

و ( عَنْهَا ) : يتعلّق بـ ﴿ يُمِيْزُ فُوْنَ ﴾ .

عَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ : هَلَ أَنَّمَ مُطَّلِّعُونَ (٥٤) ﴾ .

قوله تغالى: (مُطلِمُونَ): يقرأ بالتشديد على مفتعلون. و يُقْرَأ بالتخفيف (١) ؛ أى مُطلِعون أصحابكم. ويقرأ بكسر النون؛ وهو بَعِيد جدا (٢) ؛ لأنّ النون إن كانت للوقاية فلا تلحق الأسماء، وإنْ كانت نون الجمع فلا تثبتُ في الإضافة.

قال تعالى: ﴿ أَ قَمَا نَحْنُ مِمَيِّتِينَ (٥٨). إِلَّا مَوْ تَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحَن بِمُمَدَّ بِينَ . . . الْأَذَلِكَ خَيْرُ أَزُلَّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (٦٢) . . ثم إِنَّ لَهُم عليها لَشَوْياً من حَمِيمٍ (٦٧) ﴾ . فوله تعالى : ( إِلَّا مَوْ تَتَنَا ) : هو مصدر من اسْم ِ الفاعل . وقيل هو استثنا . و ( نُزُلًا ) : عَين . و ( نُزُلًا ) : عَين .

وْ (شُوْبِهُ ) : يجوزُ أن يكونَ بمعنى مشوب ، وأنْ بكونَ مصدرا على بابه .

قال تعالى: ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (٧٣) . . . وَلَقَدْ نَادَانَا نُوخَ فَلَيْهُمَ المُجِيبُونَ (٧٧) . . . وتَرَكْمَا عليه في المُجِيبُونَ (٧٥) . ونَجَيْنَاهُ وأَهْلَهُ مَنِ الكَرْبِ العظيمِ (٧٦) . . . وتَرَكْمَنا عليه في الأَجِيبُونَ (٧٨) . سلام على نُوحٍ في العالَمِين (٧٩). إنَّا كذلك نَجْزِي المُحْسِنِين (٨٠) . اللهُ خَوِينَ (٧٨) . هوله تعالى : ( كَنْيفَ كَانَ عَاقِبَةُ ) : قد ذُكر في النمل (١٦٣] .

( فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ ): المخصوص بالمَدْح ِ محدوف؛ أَى نحن .

و « هُمُّ » : فِصلَ .

و ( سَلامْ عَلَى نُوح ٍ ) : مبتدأ وخبر في مُوضع نَصَّب بدَّر كَنَا . وَقَيْلُ : هُو تَفْسيرِ مُغْفُولُ مُحَذُوفٌ ؟ أَيْ تَرَكُنَا عَلَيْهِ ثَنَاءً هُو شَلامٌ .

وقبيل: معنى تركنا تُثْلناً . وقبل : القول مقدَّر .

وقرى شاذا بالنصب ، وهو مفعول تركنا ، وهكذا ما في هذه السورة من الآى . و (كَذَلَكَ ) : نَعْتُ لَصدر محذوف ! أي جزاء كذلك .

<sup>(</sup>۲) فى المحقسب ( ۲ ـ ۲۲۰ ): وقد شكل بعض الجهال النون بالـكسير . قال : وهذا خطأ ... إلا أن يكون على لغة ضعيفة ، وهو أن بجرى اسم الفاعل بجرى القعل المضارع لقربه منه .

<sup>(</sup>۳) صفحة ۱۰۱۰

قال تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُ رَبَّهُ بِقَابِ سَلِيمِ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥).. أَإِنْسَكُمَّا آلِهَةً دُونَ اللهِ ترِيدُونَ (٨٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( إذْ جاءَ ) ؛ أى اذكر إذ جاء ؛ ويجـــوز أن يكونَ ظَرْفا العاملُ فيه « مِن شيعته (۱) »

و ( إِذْ قَالَ ) : بَدَلٌ مِن إِذِ الْأُولَى ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظُرْ قَا لِسَامِ ، أَوْ لَجَاء .

قوله تعالى : ( ماذا تَمْبِدُون ) : هو مِثْل « ماذا تنفقون » . وفد ذُ كِر (٢٠ في البقرة . ( أَإِفْكَا ) : هو منصوب بـ « ـُتر يدُونَ » ، وآلهة بدل منه ، والتقدير : وعبادة آلهة ؟ لأنّ الإفكَ مصدر فيقدّر البدلُ منه كذلك ، والعني عليه .

وقيل: إفْكاً مفعول له ، وآلهة مفعول تريدون .

قال تعالى : ﴿ فَرَاغَ عليهِم ضَرْ بَأَ بِالْيَمِينِ (٩٣) . فأَ قْبَلُوا إليه يَزِفُونَ (٩٤) ﴾ .

(ضَرْبا): مصدر مِنْ « فَرَاغَ » ؛ لأَن معناه ضرب ؛ ويجوز أَن يكونَ في موضع. الحال .

و (يَزِفُونَ ) ـ بالتشديد<sup>(٣)</sup> والـكسر مع فَتْح الياء ، ويُقْرَأ بضمها ؛ وها لغتان . ويقرَأُ بفتح الياء وكسر الزاى والتخفيف ، وماضيه وَزَف<sup>(٤)</sup> مثل وَعَد ، ومعنى المشدد. والمخفف الإسراعُ .

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَـكُم وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦) . قالوا ابْنُوا لَهُ مُبْدِيَانًا فَأَلْقُوهُ في الحَجِيمِ (٩٧) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَمَا تَهْمَأُونَ ): هي مصدرية. وقيل بمعنى الذي. وقيل نكرة موصوفة. وقيل استفهامية على التحقير (٥) لِهُمَلهم .

<sup>(</sup>۱) فى الآية (۸۳): وإن من شيعته لإبراهيم. (۲) سورة "بقرة، آية ۱۵ وقد ذكر صفحة ۲۷۲ (۱) فى الكشف (۲ ـ ۲۲۰): قوله: ﴿ إليه يزفون » ـ قرأه حمزة وحده بضم الياء وكسر الزاى ، وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الزاى . والأول من أزفت الإبل ، إذا حملتها على أن تزف ؟: اى تسرع .

<sup>(</sup>٤) في المحتـب ( ٢ ـ ٢٢١ ) : قراءة عبد الله بن يزيد « يزفون » ـ خفيفة .

<sup>(</sup>٥) والبيان: ٢ \_ ٣٠٦

و(ما): منصوبة بتعملون .

و ( ُبْنيانا ) : مفعول به .

قَالُ تَمَالَى: ﴿ فَلَمَا بِلَغِ مِعَهُ السَّمِي قَالَ : يَابِنِي إِنَّ أَرِي فِي الْمَامَأَتِي أَذِيكُ فَانظر ماذا ترى

قُولُه تَعَالَى : ( مَاذَا تَرَى ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «مَاذَا» اسْماً واحداً يُنْصَب بترى ؟ أَى:

وتَرَى مِن الرَّأَى ، لا مِنْ رُؤية العين ، ولا المتعدية إلى مفعولين ؛ بل كقولك : هو يَرَى رَأْىَ الخَوَارَج ؛ فهو متعدًّ إلى واحدٍ .

وقرى : ترى (٢) بضم التاء وكسر الراء؛ وهو من الرأى أيضا إلا أنه ُ نقِل بالهمزة ختعدًا في اثنين ؛ «فاذا» أحدها ، والثاني محدوف ؛ أي تُرِيني .

و يجوز أن تركون ما استفهاما ، وذا يمعنى الذى ؛ فيكون مبتدأ وخبرا ؛ أى أى شىء الذى تراه ، أو الذى تر ينيه .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَلَمَّا أَشَّلُمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلَمَّا ) : جوابها محذوف تقديره نادته الملائكة ، أو ظهر فَضْلُها . وقال الكوفيون : الواو زائدة ؛ أَى تَلّه ، أو نادَيْناه .

قال تعالى : ﴿ وَبَشَّرْ نَاهُ بَإِسْحَاقً نَبُيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) ﴾ .

و ( نَبيًّا ) : حال من إسحاق .

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ (١٢٣). إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ (١٢٤) ﴾. قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ): هو ظرف لـ « مرسلين » .

وَقَيْلَ بِإِضْمَارِ أَعْنَى . قَالَ تَعَالَى : ﴿ اللَّهَ رَبُّكُم وَرَبُّ آبَائِكُم الأَوَّ لِينَ (١٢٦) ﴾

(۱) في الكثف (۲ ـ ۲۲۰) : قوله: « ماذا ترى » \_ قرأه حزة ، والكسائي بضم التاء وكسر الراء . وقرأ الباقون بفتحهما جيعا . قوله تعالى: (الله َرَبَّكُمْ وَرَبَّ): يقرأ الثلاثة بالنصب (١) بدلا من «أحسن» ، أو على إضار أُعْنى .

قال تعالى : ﴿ سلامْ على إل ياسين (١٣٠) ﴾ .

قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ إِلْمَاسِينَ ﴾ : يقرأ آل بالمد ؛ أي أُهله .

وقرى ً بالقصر وسكوناللام وكسر الهمزة ، والتقدير : إلياسين ؛ واحدهم (٢) إِلْمِيَاسِيّ ، مُ خَفَّف الجمع ، كما قانوا : الأَشعرون .

ويقرأ (٣) شاذا إدراسين ، منسوبون إلى إدريس .

قال تعالى : ﴿ وَبِالَّذِيلِ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَبَالَّايْلِ ﴾ الوقف عليه تامّ .

قال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنِ المُسَبِّحِينَ (١٤٣) . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ أَيْبَعَثُونَ (١٤٤) ﴾ .

قوله [١٦٤] تعالى : ( في بَطْنَهِ ِ ) : حال ، أو ظَرْف .

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ مِ يُبْعَثُونَ ﴾ : متعلِّق بلبث ، أو نعت لصد ِ محذوف ؛ أى كُبْتَا إلى يُوم .

قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةً ِ أَنْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوْ يَزِيدُونَ ) ؛ أَى يقول الرآنى لهم : هم مائةٌ أَ لف أو يزيدون .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطبى (۱۰ ـ ۱۱۷): الله ربكم ورب آبائكم الأولين ـ بالنصب فى الأسماء الثلاثة ـ قرأ الربيم بن خثيم ، والحسن . . وحكى أبو عبيد أنها على النعت . النحاس : وهو غلط ، وإنما هو على البدل ، ولا يجوز النعت هاهنا ، لأنه ليس بتخلية . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو . . . بالرفع . قال أبو حاتم : يمعني هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى بما قال : أنه مبتدأ وخبر بغير إضمار بولا حذف .

<sup>(</sup>۲) والبيان: ۲ ـ ۲۰۸ . ومشكل إعراب القرآن: ۲ ـ ۲٤۲ ، والكشف: ۲ ـ ۲۲۷ . بوفيه : فجمع المنسوب إلى « إلياس » بالياء والنون ، وحذفت ياء النسب استخفافا لثقل الياء وثقل الجمع . (۳) فى تفسير القرطبي ( ۱۵ ـ ۱۲۰ ) : هو مثل إدريس وإدراسين كذلك هو فى مصحف ابن مسعود: « وإن إدريس لن المرسلين » ، ثم قال : « سلام على إدراسين » .

وفى المحتسب ( ٢ ــ ٢٢٤ ): قراءة ابن مسعود ، ويحيى . . . • سلام على إدراسين » . . . ( ٣١ ــالتيميان / ٢ )

وقيل: بعضهم يقول: مائة الف، وبعضهم يقول أكثر، وقد ذَكَرْ نا في قوله (١): ﴿ أُوكَصَيِّبِ ﴾ ، وفي موضع آخر \_ وجوهاً.

قال تعالى : ﴿ أَصْطَفَى البَّنَاتِ عَلَى البَّنِينَ (١٥٣) ) ﴾ .

قوله تعالى : (أصطفَى ) : بفتح (٢) الهمزة ، وهي للاستنهام ، وحُذِفِت همزةُ الوصل استفناء بهمزة الاستنهام .

ويقرأ بالمد، وهو بَعِيدٌ جدًّا .

وقرى بكسرة الهمزة على لفظ الخبر ، والاستفهامُ مواد ؛ كما قال عمر بن أبى ربيعة (٣) : ثُمَّ قَالُوا تُحِبُّها قُلْت بَهْراً عَدَدَ الرَّمْلِ والحَصَى والتَّرَابِ أى أعبها ؛ وهو شاذٌ في الاستعال والقياس ؛ فلا ينبغي أَنْ يُقْراً به .

قال تعالى: ﴿ مَالَكُمْ كَنْيُفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) ﴾.

(مَا لَـكُمْ كَيْفَ): استفهام بعد استفهام .

فال تعالى : ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ المُحْلَصِينَ (١٦٠) ﴾ .

( إِلَّا عبادَ اللهِ ) : يجوز أن يكونَ مستثنى من الضمير في « جعلوا » (\*) ، ومن « مُخْضَرون » (\*) ، أُوأَنْ يكون منفصلا .

قال تعالى : ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) . مَا أَنْتُمُ عَلَيْهُ بِفَا تِنْبِينَ (١٦٢) . إِلَّا مَنْ هو صَالِ الجَحِيمِ (١٦٣) . ومَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَمْلُومٌ (١٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ : الواو عاطفة ، ويضعف أن يكونَ بمعنى مع ، إذْ لا فَعْلُ هنا .

### و ( ما أنتُمُ ) : ننى .

(١) سورة البقرة ، آية ١٩ ، وقد ذكر صفحة ٣٤

(٢) في تفسير القرطبي ( ١٥ \_ ١٣٣ ): قراءة العامة «أصطني » \_ بقطع الألف؛ لأنها ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل. وقرأ أبو جعفر ، وشببة ، ونافع ، وحمزة : « اصطفى » بوصل الألف على ألحد بغير استفهام أ وإذا ابتدأ كدر الهمزة ، وزعم أبو حاتم أنه لاوجه لها . وإذا ابتدأ كدر الهمزة ، وزعم أبو حاتم أنه لاوجه لها .

(٣) ديوانه : ١١٧ ، واللسان - تهمر .

(٤) فَي الآية (٩ ه ١٠) : « وجعلوا نبيته وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون » -

و ( مَنْ ) : في موضع نَصْب بِمَا تنين ، وهي بمعنى الذي ، أَوْ نـكرة موصوفة . و ( سَالِ ) : يقرأ شاذًّا بضم اللام <sup>(١)</sup> ؛ فيجوزُ أن يكونَ جمًّا على معنى « مَنْ » ؛ وأن يكونَ قُلب فصار صائلا ، ثم حَذف الياء ، فبقي صال .

ويجوز أن يكونَ غير مقلوب على مَعلِ كما قالوا: يوم راح ، وكبش صاف ؛ أى رَوِحَ وصَو فَ .

( وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ ) : أَى أَحد (٢) إلا . وقبل : إلا مَنْ له . وقد ذُكِّرَ في النساء (٣) .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ ــ ٢٢٨ ): قراءة الحسن « إلا من هو صال الججيم » ــ بضم اللام . قال أبو الفتح : كان شبخنا أبو على يحمله على أنه حذف لام صال تخفيفا وأعرب اللام بالضم .

وَدُهُبَ قَطْرُبُ إِلَىٰ أَنَّهُ أَرَادُ جَمْ صَالَ ؟ أَى صَالُونَ ، غَذْفَ النَّوْنَ لَلا صَافَةٌ وَبَقَى الواق ف صالو ، فحذفها من اللفظ لالتقاء الساكنين . قال : وهذا حسن عندي .

وانظر في ذلك أيضًا معانى القرآن : ٢ ـ ٣٩٤ ، وتفسير القرطبي : ١٥ ـ ١٣٦ والطرق دلك الصامعاى العراق : ٢ \_ ع ٢ ك أن القرآن : ٢ \_ ع ٢ ك أن القرآن : ٢ \_ ع ٢ ك أن القرآن : ٢ ـ ع ٢ ك أن القرآن : ٢ ك أن القرآن :

<sup>(</sup>۳) صفحة ۲۰۱

## سُورة چِلْ

# بث اللاد الحيام

قال تعالى: ﴿ مَ وَالْقُرْ آنِ ذَى الذِّ كُو (١) . بَلِ الذِينَ كَفَرُ وَا فَ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢) . كُمْ أَهْلَـكُنا مِنْ قَبْلِهِم مَن قَرْن مِناَدَوْا وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ (٣) ﴾ .

الجمهورُ على إسكان الدال ؟ وقد ذكر وَجُهه .

وفری <sup>(۱)</sup> بکسرها . وفیه وجهان :

أحدها \_ هي كُسْرةُ التقاء الساكنين .

والثانى \_ هى أَمْر مِنْ صادى ، وصادى الشيء قابله وعارَضه (١) ؛ أى عارض بعملك القرآن .

و ُيقْرَأُ بالفتح ؟ أي اتْلُ صاد . وقيل : حرك لالتقاء الساكنين .

( والقُرآنِ ) : قَسَم . وقيل : معطوف على القسم، وهو صاد .

وأما جواب القسم فمحذوف؛ أى لقد جاء كم الحق، ونحو ذلك. وقيل: هو معنى: ( بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا )؛ أَى وحق القرآن ، لقد خالف الـكُفَّارُ وتـكبَّروا عن الإيمان.

وقيل: الجواب: ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ ، واللام محذوفة ؛ أى لَـكُمْ أَهلَـكنا ؛ وهو بَعيد ؛ لأنَّ كُم في موضع نَصْب بأَهْلُـكنا .

وقيل: هو معنى هذه الجملة؟ أى لقد أهلكنا كثيرا من القرون. وقيل: هو قولُهُ [تعالى:](٢): ﴿ إِنْ كُلُ ۗ إِلَا كَذَّبِ الرُّسلَ ﴾ .

وقيل: هو قوله تعالى (٢) : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُم ﴾ ؟ وبينهما كلام طويل يَمْنَعُ مَن كَوْنِهِ جَواباً .

<sup>(</sup>۱) والبيان : ۲ ـ ۲۱۱ ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ ـ ۲٤٦ ، والمحقسب : ۲ ـ ۲۳۰ ومعانى القرآن : ۲ ـ ۲۹٦ (۲) ساقط في ا ، والآية في السورة نفسها : ۱٤ (٣) في آية ١٤ من السورة نفسها .

قوله تعالى : ( وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ) : الأَصْلُ « لا » زِيدَتْ عليها التاء ، كما زِيدَتْ (') على رُبّ ، وثم ؛ فقيل رُبّت وثمت .

وأكثرُ العربِ (١) يحرُّكُ هذه التاء بالفتح ؛ فأمَّا في الوقف فبعضهم يقِفُ بالتاء ؟ لأنَّ الحروفَ ليست موضِعَ تنبير ، وبعضُهم يقِفُ بالهاء كما يقِفُ على قائمة .

فأما « حين [١٦٥] فمذهَبُ سيبويه أنه خبر لات ، واسْمُها محذوف ؛ لأنها عمات عملَ ليس ؛ أى ليس الحين حين هرب . ولا 'يقال هو مضمر ؛ لأنَّ الحروفَ لا يضمر فهما .

وقال الأخفش: هي العاملة في باب النفي ، فحين اسمها ، وخبرها محذوف ؟ أي لاحين مناظر لهم ، أو حيثهم .

> ومنهم مَنْ برفع ما بعدها ، ويقدِّرُ الحبر المنصوب ، كما قال بعضهم (٢) : \* فأنا ابنُ قيْس لا مِرَاحُ \*

وقال أبو عبيد: الناء موصولة بحين لا بِلَا ، وحكى أنهم يقولون: تَحيين وتَلَان (٣). وأجاز قومٌ جَرَّما بَعْدَ « لات » ، وأنشدوا عليه أبياتا ، وقد استزفيتُ دلك في عِلَل الأعراب الكبير.

قال تعالى : ﴿ وَا نَطَلَقَ الْمَلَأُ مَنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آ لِهَتِكُمْ . . . (٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ أَنِ امْشُوا ﴾ ؛ أى امشوا ؛ لأن المعنى انطلقوا فى القول . وقيل : هو الانطلاق حقيقة ، والتقدير : وانطنقوا قائلين : امْشُوا .

<sup>(</sup>۱) ومشكل إعراب العرآن : ۲ ـ ۲ ؛ ۲ ، والبيان : ۲ ـ ۳۱۲ ، والكشف : ۲ ـ ۲۳۰، وتفسير الفرطبي : ۲ ـ ـ ۲ ـ ۲ ، ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) البيت منسوب إلى سعد بن ناشب في اللسان\_ برح ؛ وصدره : من فرعن نيرانها. .ثم قال : قال ابن الأثير : البيت لسعد بن مالك يعرض بالحارث بن عباد .

<sup>(</sup>٣) هذا في ب ، ج ، وتفسير القرطبي : ١٥ ٪ ١٤٧

قال تعالى : ﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُ وَمْ مِنَ الْأَخْزَابِ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( جُنْدُ ) : مبتدأ ، و «ما» زائدة ، و « هُنالكَ »: نَعْت، و « مَهْزُ ومْ »:

الحبر .

ويجوز أن يكونَ هنالك ظَرْفًا لهزوم ·

و ( مِنَ الْأَخْرَ ابِ ) بجوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْتًا لَجْنَد ، وأَن يَتَعَلَّق بمهزّوم ، وأَن يَكُونَ نعتا لمهزوم ·

قال تعالى : ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وأَصْحَابُ الأَ يُكَةِ أُولِنْكَ الْأَحْزَابُ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى: (أُولَنَّكَ الْأَخْرَابُ): يجوز أن يكونَ مستأنفا ، وأن يكونَ خيرا والمبتدأ من قوله تعالى: « وقَوْمُ والمبتدأ من قوله : وعاد (١) ، وأن يكون من عمود ، وأن يكونَ من قوله تعالى: « وقَوْمُ لُوط » .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هُؤُلاءً إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ (١٥) ﴾ .

والفُّواق ـ بالضم والفتح لنتان ، قد قُرى بهما .

قال تعالى : ﴿ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ (١٧).

إِنَّا سَخَّرُ نَا الْحِبَالَ مَعَهُ . . . (١٨) ﴾ .

و ( دَاوُدَ ) : بدل .

و ( سَخَّرْ نَا ) : قِد ذُكر (٢) فِي الْأَنْسِاءُ .

قَالَ تَعَالَى ۚ ﴿ وَهَلْ أَمَاكَ نَبَأُ الْحُصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) . إِذْ دَخَلُوا على دَاوُدَ فَفَزْعَ منهم قالوا لا تَنَخَفْ خَصْمانِ بَغَى بَعْضُنا على بَعْضِ . . . (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( آلحُصم ِ ) : هو مَصْدَرٌ في الأصلوُسِفَ به؛ فلذلك لا يثني ولا يُجْمَع.

و (إذْ ): الْأُولَى ظرفَ لَنَبَأَ ؛ والثانية بدَلْ منها ، أو ظرف لـ ﴿ تَسَوَّرُوا ﴾ ؛ وجمع .

الضمير وهو في الحقيقة لاثنين تَجَوُّزًا ؟ لأَنَّ الاثنين جَمْع ، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى :

« خَصْمَانِ » ؛ والتقدير : نحن خصان .

<sup>(</sup>١) في الآية التي قبلها (١٢) . (٢) صفيحة ٩٢٣

قال تعالى : ﴿ إِنَّ هذا أَخَى له تِسْعُ وتِسْمُونَ نَمْجَةً وَلِيَ نَمْجَةُ وَاحِدَةٌ فقالَ : أَكُفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٣٣) . قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَمْجَتِكَ إِلَى نِعاَجِهِ وإنَّ كَثِيرًا مِن الْخُلَطاء لَيَبْغِي بَمْضُهُم عَلَى بَمْضِ إِلَّا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحاتِ وقليل ما هُم وظنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَقَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وأَنابَ (٣٤) . فَفَفَرْنا له ذَلِكَ . . . (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَعَزَّ نِي ) \_ بالتشديد ؟ أي غلبني .

وقرى شاذا بالتخفيف، والمعنى واحد. وقيل: هو (١) مِنْ وَعز بَكذا إذا أَمَرَ به؟ وهذا بعيد؛ لأَن قبله فعلا يكون هذا معطوفا عليه ؛ كذا ذكر بعضُهم.

ويجوز أنْ يكونَ حذف القول؟ أى فقال أَكْفلنيها، وقال: وعَزنى فى الخطاب؟ و (سُوَّالِ نَمْجَتِكَ ): مَصْدر مضاف إلى المفعول به ·

قوله تعالى: ( إلا اُلذِينَ آمَنُوا ): استثناء من الِجُنْس ، والمستثنى منه بعضُهم؟ وما: زائدة ، وهم مبتدأ ، وقَلِيل خبره ، وقيل: التقدير: وهم قليل منهم .

قوله تعالى : ( فَتَنَّاهُ ) ـ بتشديد النُّون على إضافة الفعل إلى الله عزَّ وجل ، وبالتخفيف على إضافته إلى الملكين (٢) .

(راكِعا ) : حال مقدرة .

و ( ذَلكَ ) : مفعول « غفرنا » . وقيل : خبر مبتدأ ؛ أى الأُمْرُ ذلك .

قال تعالى : ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةً فَى الأَرْضِ فَاحْدَكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ \_ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ٠٠٠ (٢٦) ﴾ .

( فَيُضِلُّك ) : منصوب على الجواب .

وقيل : مجزوم عُطفا على النهمي ، وفُتحت اللام لالتقاء الساكنين .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ٢ ــ ٢٣٢ ): قراءة أبى حيوة « وعزنى » مخففة .

<sup>(</sup>٢) فى المحقسب (٢ ـ ٢٣٢): قراءة عمر بن الخطاب « فتناه » بتشديد التاء : وقرأ قتادة ، و . . . « فتناه » ـ بفتح التاء والنون ـ مخففتين .

قَالْ تَعَالَى : ﴿ وَمَا خَلَّقُنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينْهِمَا بِأَطَّلا . . . (٢٧) ﴾ . و ( باطلًا ) : قد ذُكر في آل عمر ان (١) ، وأنَّم في الموضعين منقطعة . قال تعالى: ﴿ كِتَابُ أَنْزَالْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لَيَدَّ بَرُوا آيَاتِهِ . . . (٢٩) ﴾ . و ( كِتَابُ ) ؛ أي هذا كتاب ، و « مُبارَكُ » صفة [١٩٦] أخرى.

قال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لِلِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِمْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ (٣٠) ﴾.

( نِعْمَ العَبْدُ ) ؟ أي سلمان ، وقبل : داود ، فحذف المحصوص بالمدح ، وكذا في قصة أبوت<sup>(۲۲)</sup>.

قال تعالى : ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْمَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِذْ عُرِضَ ﴾ : يجوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرَفًا لِأُوَّابِ ؛ وأَنْ يَكُونَ العَلَمُلُ فيه نْم ، وأن يكون التقدير : اذْ كر

و (الجيادُ): جمع جواد ، وقيل جيد .

قال تعسالى : ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بالحجاب (٣٢) : رُدُّوها عَلَى عَطَفْقَ مَسْحاً بالشُّوقِ والأعْناقِ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( حُبَّ الْخيرِ ) : هو مفعول أحببت؟ لأن معنى أحببت آثرت ؛ لأن مصدر أحبت الإحباب .

و يحوز أن يكون مصدرا مخذوف الزيادة .

وقال أبُّو على : أحببت بمعنى جلست : من إحباب البَّعير ، وهو بُرُوكُه .

وحُبِّ الخير : مفعول له مضاف إلى الفعول "

و ( ذِ كُو رَبِّي ) : مضاف إلى المفعول أيضا . وقيل إلى الفاعل ؛ أي عن أن يذكرني

وفاعل « تَوَارَتْ » الشمس ، ولم يَجْرِ لها ذكر ؛ ولكن دَلَّتْ الحالُ عليها ـ وقيل دَلَّ علمها ذِكُرُ الإشراق في قصة دَاود عليه السلام ،

<sup>(</sup>١) صفحة ٣٢٠ (٢) في الآية (٤٤) من السورة -

و ( رُدُّوها ) : الضمين للجِياًد .

و ( مَسْحا ) : مصدر في موضع الحال . وقيل : التقدير : يمسح مسحا .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُوْسِيِّهِ جَسَدًا ثَمَ أَنَابَ (٣٤) . . . فَسَخَّرْ فَا لَهُ الرِّبِحَ تَجْرِى بَأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصابَ (٣٦) . والشَّماطِينَ كلَّ بَنَّاءً وَغُوَّاسٍ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : (جَسَدًا) : هو مفعول أَلْقَيْنَا . وقيل : هو حال من مفعول محذوف ؛ أي. أَلْقَيْنَاه ؛ قيل : سلبان . وقيل : ولده على ما جاء في التفسير .

و ( تَجْرِى ) : حال من الريح .

و (رُخاءً ) : حال من ضمير في تجرى ؛ أي ليِّنة .

و ( حَيْثُ ) : ظرف لتجرى ، وقيل : لسخَّرنا .

و ( الشَّياطِينَ ) : عطف على الربح . و « كُـلَّ » : بَدَل منهم .

قال تعالى : ﴿ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ مِغْيْرِ حَسَابِ (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِغَيرِ حِسابٍ ) : هو حال من الضمير في «اَمْنُنْ » ، أو في « أَمسك » ، والمعنى غير محاسَب .

وقيل : هو متعلق بعطاؤنا .

وقيل : هو حال منه ، أي هذا عطاؤنا واسِعاً ، لأن الحسابَ بمعنى الـكافي .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُ لُفَى وَحُسْنَ مَآبِ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْمُلْفَى ) : اسْمِ إِن ، والخبر له ، والعاملُ فى « عند » الخبر .

قال تعالى : ﴿ وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَاَّبُهُ أَنِّى مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ

قوله تعالى : ( بِنُصْبِ ٍ ) : فيه قراءات متقاربة المعنى <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ارجع فی هذه القراءات \_ إن أردت \_ إلى معانی القرآن : ۲ \_ ۲۰۵ ، وتفسير القرطی : ۱۵ \_ ۲۰۷

ظَل تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهِمَ رَحْمَةً مِنَّا . . . (٤٣) ﴾ . . و ( رَحْمَةً ) : مفعول له .

قال تعالى: ﴿ وَاذْ كُرْ عِبَادَنَا إِبِرَاهِمَ وَإِسْحَاقَ وَ يَمْقُوبَ أُولِى الْأَيْدِى وَالْأَبْصَارِ (٤٥) ﴾. قولة تعالى : ﴿ عِبَادَنَا ﴾ : 'يقرأ على الجمع، والأسماء التي بعده بدل منه. وعلى الإفراد (١٠) ، فيكون « إِبْرَاهِمَ » بدلا منه ، وما بَعْدَه معطوف على عَبْدنا .

و يجوزُ أَنْ يَكُونَ حِنْسًا في معنى الجَمْع ؛ فيكون كالقراءة الأولى .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةً ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( بخالصَةٍ ): يُقرأ (٢) بالإضافة ، وهي هاهنا من باب إضافة الشيء إلى ما يُبَيِّنُهُ ؛ لأنَ الخالصة قد تكونُ ذِكرى وغير ذِكرى .

و (ذكرى): مصدر ، وخالصة مصدر أيضا بمعنى الإخلاص كالعافية .

وقيل : خالصة مصدر مضاف إلى المفعول ؛ أي بإخلاصهم ذِ كُرى الدار .

وقيل : خالصة بمعنى خلوص ؛ فيكون مضافا إلى الفاعل ؛ أى بأن خلصت لهم ذِ كُرَى الداد .

وقيل: خالصة اسم فاعل، تقديره: بخالص ذكرى الدار؟ أى خالص من أَنْ يُشَابِ

وأما إضافة ذكرى إلى الدار فمِن إضافة ِ المصدرِ إلى المفعول ؛ أى بذكرهم الدار الآخرة [١٦٧].

(٢) في الكشف (٢ ـ ٣٣١): قوله: « بخالصة ذكرى الدار ٣ ـ قرأ نافع ، وهشام بغيرتنوين في خالصة . وقرأ الباقون بالتنوين .

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ ـ ٢٢١): قوله: « واذكر عبادنا » ـ قرأ ابن كثير « عبدنا » على التوحيد. وقرأ الباقون بالجمع.

وقيل: هي في المعنى ظَرَّف؛ أي ذكرهم في الدار الدنيا؛ فهو إمَّا مفعول به على السَّعة، مثل يا سارقَ (١) الليلة ، أو على حَدْف حرْف الجر، مثل ذهبت الشامَ .

قال تعالى : ﴿ هَذَا ذِ كُرْ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (٤٩) . جنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لهم الأبوابُ (٥٠) ﴾ .

قُوله تعالى: ( جَنَّاتِ عَدْنِ ) : هي بدلُ من «حسن مآب» .

و (مُفَتَّحَةً ): عالمن جناتِ في قولِ مَنْ جعلها معرفة لإضافتها إلى عدن، وهو عَلَم ؟ كما قالوا : جنة الخلد ، وجنّة المأوى .

وقال آخرون : هي نـكرة ، والمعنى جنات إقامة ، فتـكون « مفتحة » وصفاً .

وأما ارتفاع « الأبواب » ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها \_ هو فاعل مُفَتَّحةً ، والعائدُ محذوف (٢) ؛ أى مفتحة لهم الأبوابُ منها ، فذف كما حذف في قوله (٣) : « فإنَّ الجَنةَ هِيَ المَأْوَى » ؛ أى لهم .

والثانى \_ هى بدَلْ من الضمير فى مُفَتّحة ، وهو ضميرُ الجنّات ، والأبوابُ غير أَجنبى منها ؟ لأَنها من الجنة ؟ تقول : فتحت الجنة وأنْتَ تريدُ أبوابَها ؟ ومنه (١٠) : «وفُتِحَت السماءُ فكانَتُ أبوابَها ؟ ومنه (١٠) .

والثالث \_ كَالأَول ، إلا أنَّ الأُلفَ واللام عوض من الهاء العائدة ؛ وهو قولُ الكوفيين ؛ وفيه 'بُعْدْ".

قال تعالى : ﴿ مُتَّكِيْدِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بِفا كِهَة كثيرةٍ وشَرَابٍ (٥١) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُتَّكَرِّئينَ ) : هو حال من المجرور فى « لهم » ، والعاملُ مفتّحة .

ويجوز أَنْ يَكُونَ حَالًا مَنِ المُتقينِ ؛ لأنه قد أخبر عنهم قبل الحال .

وقيل : هو حال من الضمير في يدعون ، وقد تقدُّمَ على العامل فيه .

<sup>(</sup>١) ياسارق الليلة أحل الدار \_ وقد تقدم صفحة ٤٨٤

 <sup>(</sup>۲) فى البيان ( ۲ ـ ۳۱٦ ): أن يكون مرفوعا بقوله « مفتحة » ، ولا يكون فى مفتحة ضمير .
 وتقديره: مفتحة لهم الأبواب منها . وهى أدق . وفى تفسير القرطبي ( ۱۵ ـ ۲۱۹ ): رفعت الأبواب .
 لأنه اسم مالم يسم فاعله .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات ، آية ٤١ (٤) سورة البنأ ، آية ١٩

قال تغالى : ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحَسَابِ (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : (ما تُوعَدُونَ )\_بالياء على (١) الغيبة ، والضمير للمتقين ، وبالتاء » والتقدير : وقيل لهم : هذا ما تُوعدون ، والعنى هذا ما وُعدتم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْ تُنا مَالُهُ مِن نَفَادٍ (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ) : الجُملة حال من الرزق ، والعاملُ الإشارة ؟ أَى إِنَّ هَذَا ۗ لرزْ تُعَا باقياً .

قال تعالى: ﴿ هذا و إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآبِ (٥٥) . جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِنْسَ المِهادُ (٥٦) ﴾ .. قوله تعالى: ﴿ هَذَا ﴾ ؟ أَى الأمر هذا . ثم استأنف فقال : ﴿ وَإِن لِلطَّاغِينَ ﴾ . و ( جَهَنَّمَ ) : بدَل منْ شَرِّ .

و (يَصْلَوْنَهَا): حالُ العاملُ فيه الاستقرار في قوله تعالى: « للطَّاغين ».

وقيل : التقدير : يصْلُوْنَ جهنُّمَ ، فحذف الْفِمْلَ لدلالة ما بعده عليه .

قال تعالى : ﴿ هَٰذَا فَأَيَّذُوتُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَذَا ) : هو مبتدأ . وفي الخبر وجهان :

أحدها .. « فَلْيَذُوفُوهُ » ؟ مثل قولك : زَيدُ ا ضُرِبْه .

وقال قوم: هذا ضعيف من أُجْل الفاء ؟ وليست في معنى الجواب ، كالتي في قوله (\*) : « والسارقُ والسارقَةُ فاقطَمُوا » . فأمّا « حَمِيمْ » على هذا الوّجْه فيجوزُ أَنْ يكون بدلا من هذا ، وأنْ يكونَ خبر مبتدأ مجذوف ؟ أي هو حميم ، وأن يكون خبرا ثانيا .

والوجه الثاني \_ أَن يكونَ حميم خبر هذا ، « فليذوقوه » معترض بينهما .

وقيل: «هذا» في موضع نصب. أي فليذوقوا هذا(٣)، ثم استأنف فقال حميم؛ أي هُوحميم.

<sup>(</sup>١) فى الـكشف ( ٢ ــ ٣٣٣ ) : قوله ﴿ ماتوعدون ﴾ ــ قرأه ابن كثير ، وأبو عمرور ، بالياء ﴿ وَمُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنينَ . وقرأ الباقون بالثاء على معنى الخطاب للمؤمنين .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، آية ٣٨ ..

<sup>(</sup>٣) فى البيان ( ٢ ــ ٣١٧ ) : تقديره فليذوقوا هذا فليذوقوه . وفى مشكل إعراب القرآف. ( ٢ ــ ٢٥٢ ) : ويجوز أن تــكون « هذا » فى موضع نصب لـ « يذوقوه » والفاء زائدة .

وأما « غَسَاقٌ » فيقرَأُ بالتشديد (١) ، مثل كفار وصَبَّلُو ؛ وبالتخفيف اسم للمصدر ؛ أى ذو غَسَق ، أو يكون فعال بمعنى فاعل .

قال تعالى : ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزُواجُ (٥٨) . هذا فَوْجُ مُقْتَحِمُ مَعَكُمُ لاَمَرْ حَبّاً بهم إِنَّهُم صالو النَّارِ (٥٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَآخَرُ ) : 'يَقُرأُ عَلَى الجَمِعُ ( ) ؛ وفيه وجهان :

أحدها \_ هو مبتدأ . و « مِنْ شَكُلهِ ِ » : نَعْت له ؛ أى من شكل الحَمِيم ، و « أَزْوَاجٌ » : خبره .

والثانى \_ أنْ يكونَ الحبر محذوفا ؛ أى رغم أخر ؛ ومن شكله وأزواج صِفَتان . ويجوز أن يكونَ من شكله صغة ، وأزواج يرتفع بالجار .

وذكّر الصمير، لأن المعنى مِنْ شكل ما ذكرنا .

و ُيقُرَأُ على الإِفراد؛ وهو معطوف على حَميم، ومِنْ شكله نَمْتُلهُ ، وأَزُواجِيرَ تَفِعُ بالجارِ الْ. ويجوز أن يرتفع على تقدير (٣) هي ؛ أي الجمير [١٦٨] .

والنوع الآخر قوله تعالى : ( مُقْتَحمُ ۖ ) ؛ أَي النارَ .

و ( مَعَـكُمْ ) : يجوز أنْ يكونَ حالا من الضمير في مُقْتَحم ، أو مِن فَوْج ؛ لأنه قد وُصف ؛ ولا يجوز أن يكونَ ظَرْفاً لفساد المعنى . ويجوز أن يكون نَمْيًا ثانيا .

و ( لا مَرْحبًا ) : يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا ؛ أى هذا فَوْجٌ مَقُولا له : لا مَرْحبا .

ومرحباً : منصوب على المصدر ، أو على المفعول به ؛ أي لا يسمعون مَرْ حباً .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا رَبُّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِمْفًا فِي النَّارِ (٦٦) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الكثف (٢ ـ ٢٣٢ ): قوله ﴿ وغياق ﴾ \_ قرأه حفس ، وحزة ، والكيائي بالتشديد . وقرأها الباقون بالتخفيف .

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ ــ ٢٣٣): قوله « وآخر من شكله ٢ ــ قرأ أبو عمرو ، بضم الهمزة على المجمع ؛ لكثرة أصناف العذاب التي يعذبون بها غير الحميم والفساق . وقرأ الباقون بالتوحيد والمد . (٣) هذا ق ١ ، ب ، ح .

قوله تعالى: ( مَنْ قَدَّمَ ) : هي بمعنى الذي . و ﴿ فَرَدْهُ ﴾ الحبر .

ويجوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿ مَنْ ﴾ نصبا ؛ أَى فَرْدُ مَنْ قَدُّم .

وقيل: هي استنهام بمعني التعظيم ؛ فيكون ميتدأ ، وقدم الخبر ، ثم استأنف . وفيه ضَمُّف.

و ( ضِعْفا ) : نَعْت لعذاب ؛ أي مضاعفا .

و ( في النَّارِ ) : ظَرُّف لزِّدْ .

ويجوز أن يكونَ حالًا من الهاء ؟ أي زِدْه كاثنا في النار ؟ وأن يكون لعنا ثانيا لعذاب، أو حالا ؛ لأنه قد وُصفَ.

قال تمالى: ﴿ أَتَّخَذْنَا مُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (٦٣) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أَنَحَدُ نَاهُمُ ﴾ : 'يُقَرَأُ بَقَطُع ِ (١) الهمزة ؛ لأنها للاستفهام ؛ وبالوصل على حذُّف حرف الاستفهام لدلالة أمُّ عليه .

وقيل: الأول خَبَر ، وهو وَمُنْفُ في المعنى لرجال (٢) .

وأم استفهام ؟ أي أهم مفقودون أم زاغت .

و ( سِخْرِيًّا ) : قد ذُ كِر في «المؤمنون» (٣) .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَيَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهِلِ النَّارِ (٦٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( تخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ) : هو بدَلُ من « حقَّ » ؛ أو خبر ميتدأ محذوف ؛ أي هو <sup>ت</sup>خاَصم <sup>(۱)</sup> ...

ولو قيل : هو مرفوع لحقّ لكان بَعيدا ؛ لأَنه يصير جملةً ، ولا ضمير فيها يعودُ على اسم « إن » .

قال تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمُواتِ والأرضِ وَمَّا مَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ ٱلْغَفَّارُ (٦٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( رَبُّ السَّمَوَاتِ ) : يجوزُ أنْ يكونَ خبر مبتدأ محذوف ، وأنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) في الكثن (٢ ـ ٢٣٣): قولُهُ ﴿ مِنْ الْأَشْرَارُ الْخَـٰذَنَاهُم ﴾ ـ قرأ أبو عمرو ، وحزة ، والكَسْأَقُ بوصل الألف من ﴿ اتْخَذَنَاهُم ﴾ . وقرأ الباقون بالهُمَنُّ ﴿

<sup>(</sup>٢) في إِلاَيَّةُ السَّابِقَةِ (٦٢) : وقالوا مالنا لاثرى رجالا كنا تعدهم من الأشرار -

ر. ر. برسمه دار المراقع المرا

صغة ، وأن يَكُونَ بدلا ، وأن يَكُون مبتدأ ، والخبر « العَزِيز » .

قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَا ِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) . إِنْ يُوِحَى إِلَى ۚ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) : هو ظرف لعِلْم .

و ( أنَّمَا ) : مرفوع بنيُوحَى إلى َّ .

وقيل : « إلى » قائم <sup>(۱)</sup> مقام الفاعل ؛ وأنما في موضع نصب ؛ أي أُوحى إلى الإنذارُ ، أُو بأُتى نذر .

قال تعالى : ﴿ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمُلائكَةِ إِنِّي خَالِقٌ كَبَشَرًا مِن طِينٍ (٧١) ﴾ .

قوله تمالى : ( إذْ قالَ ) ؛ أَى اذكر إذ قال .

( مِنْ طِينٍ ): يجوز أنْ يكونَ نَعْتَا لبشر ، وأن يتعلَّق بخالق .

قال تعالى : ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ( ٨٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَاكْلَقُ ) في نصبه وجهان :

أحدها \_ مفعول لفعل محذوف ؟ أي فأحق الحقَّ ، أو فاذكر الحقَّ .

والثاني \_ على تقدير حذْفِ القسم ؛ أي فبالحق لأَمْلأنَّ (١) .

( وَاكُونَّ أَقُولُ ) : مَعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا (٢) . وسيبويه يَدَفَعُ ذلك ؛ لأنه لا يجوز حذْفُهُ إلا مع الله عز وجل .

ويقرأ بالرفع ؛ أي فأنا الحقُّ ، أَو فالحقُّ مني .

وأما الحقّ الثانى فنصبُه بأقول ؛ ويقرأُ بالرفع على تقدير تـكرير المرفوع قَبْله،أو على إضار مبتدأ ؛ أى قَوْلى الحق ؛ ويكون أقول على هذا مستأنفا موصولا بمابعده؛أى أقول لأَملاَنَّ ـ

وقيل : يَكُونُ أَقُولُ خَبْرًا عَنْهُ وَالْهَاءُ مُخْذُونَةً ؟ أَيْ أَقُولُهُ . وَفَيْهُ بُعُذُ ۗ.

قال تعالى : ﴿ وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعِد حِينٍ (٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ لَتَعْلَمُنَ ) ؛ أى لتعرفنَ ، وله مفعول و احد ، وهو « نَبأَهُ »؛ و يجوز أن يكونَ متعديا إلى اثنين ، والثانى « بَعْدَ حِينٍ » .

<sup>(</sup>١) في الآية التي تليها (٨٥) : لأملائن جهنم منك ... (٢) ومعانى القرآن : ٢ – ١٢٤

## سُورَة الزُّمر بسيانيار مناجع

قال تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الكتابِ مِن اللهِ الْعَزِيرِ الحَكَمِ (١). إِنَّا أُنْزِ أَنَا إليكَ اللهِ العَزِيرِ الحكم (١). إِنَّا أُنْزِ أَنَا إليكَ اللهِ الدِّينُ الحَالِمِ والذينَ اتَّخَذُوا الكتابَ بالحقِّ فاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً له الدِّينَ (٢). ألا للهِ الدِّينُ الخَالِمِ والذينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياءَ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ) : هو مبتدأ ، و « مِنَ اللهِ » الخبر .

ويجوز أنْ يَكُونُ خَبَّ مَبْتَداً عَدُّونَ ؟ أَيْ هذا تُنْزِيلٍ .

و ( من ) : متعلقة بالصدر ، أو حال من الـكتاب .

و ( الدّينَ ) : منصوب بمُخْلص ، ومخلصاً : حال .

وأُجاز الفرَّاء له الدين (١) \_ بالرفع على أنه مستأنف [١٦٩] .

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا ﴾ : مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ أي يقولون ما نَعْبُدُهم .

وَ ( زُلُفَى ): مصدر ، أو حال مؤكَّدة .

ر يُكُوّرُ ): حال أو مستأنف ، و ﴿ يَخْلُقُكُم ﴾ : مستَأْنف، و ﴿ خَلْقا ﴾ : مصدر منه ، و ﴿ فِ ﴾ يتعلق به ، أو بخلق الثانى ؛ لأنَّ الأول مؤكّد فلا يعمل .

و ( رَبُّكُم ) : نعت أو بَدَل، وأما الخبر فالله .

و ( لَهُ الْمُلْكُ ) : خبر ثان ، أو مستأنف. ويجوز أنْ يكونَ الله يدلا من ذلك ، والحبر له الخلك .

و ( لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ) : مستأنف ، أو خَبر آخر .

(١) في معالمي الخبر آن : ٢ <u>- ١</u>٤٤

و ( يَرْضَهُ لَـكُمْ ) \_ بضمِّ الهاء واختلاسها وإسكانها ، وقد ذُ كِر مثله في (١) : ﴿ يُؤدِّهِ إِلَيْكُ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَـنِيُ عَنَـكُم وَلا يَرْضَى لِعِبادِهِ الـكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَـكُم . . . (٧) . وإذا مَسَّ الإنسانَ ضُرُّ دَعَـاً رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نعمةً منه . . . (٨) ﴾ .

و ( مُنِيباً ) : حال . و « مِنْهُ ُ » : يتعلق بخوَّل ، أو صفة لنعمة .

قال تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آ نَاءَ اللَّهِلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ ﴿ رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوَى الذينَ يَعْلَمُونَ . . . (٩) . . . إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسابِ (١٠) ﴾ .

قُوله تعالى : ( أمَّنْ هُوَ قانِتْ ) : 'يُقْرَأُ بالتشديد (٢٠ ، والأَصلُ أَمْ من ، فأَمْ للاستفهام منقطعة ؟ أى بل أَمْ من هُو قانِتْ .

وقیل: هی متصلة ، تقدیره: أم مَنْ یعصی ، أم من هو مُطیع مستویان ؟ وحُذف الخبر لدلالة قوله تعالى : « هل یَسْتَوی الذین » .

وَ يُقْرَأُ بِالسَّحْفَيْفِ ، وفيه الاستفهام ؛ والمعادِلُ والخبر محذوفان .

وقيل: هي همزة النداء :

و (ساجِدًا وقائمًا ): حالان من الضمير في «قانت» ، أو من الضمير في «يَحْدَرُ». و ( بغَيرِ حِسابِ ): حال من الأَجْرِ؛ أي موفّر ا ، أو من الصابرين؛ أي غير محاسبين. قال تعالى: ﴿ قَلَ اللهَ أَعْبُدُ مُخِاصاً لَهُ دِينِي (١٤) ﴾ .

( قُل ِ اللهَ َ ) : هو منصوب بـ «أَعْبُدُ » .

قال تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْ قِهِم ظُلَلٌ مِن النَّارِ وَمِن تَحِيَّهِم ظُلَلٌ . . . (١٦) . والذينَ الْجُنَفَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا . . . (١٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ه ٧ ، وقد ذكر صفعة ٢٧٢

<sup>(</sup>۲) فى الكشف (۲ ـ ۲۳۷ ): قوله: « أمّن هو قانت » ـ قرأ الحرميان ، وحمزة ،بالتخفيف، وشدد الباقون. وارجع فى ذلك أيضا إلى معانى القرآن : ۲ ـ ۲۱۷، والبيان : ۲ ـ ۳۲۲، ومشكل إعراب الهرآن : ۲ ـ ۲۵۸

قوله تعالى : ( ظُلُلُ ) : هو مبتدأ ، ولهم الخبر ·

و ( مِنْ فوقهم ) : يجوز أنْ يكونَ العامل فيه الجار ، وأن يكون حالا من «ظُلل» ، والتقدير ظالم كائنة من فوقهم .

و ( مِن النَّادِ ) : نَعْتُ لظلل .

و ( الطَّاغُوتَ ) : مؤنث ، وعلى ذلك جاءَ الضمير هُناً .

قالُ تعالى: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عليه كَلِمَهُ العذابِ...(١٩). لَكِن الذينَ انَّقُوْا رَبَّهُمُ لَهُمُ عُرَفٌ مَال من فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةُ تَجْرِي من تحتها الأنهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الميعادَ (٢٠) ﴾. فوله تعالى: ( أَفَنَ ): مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره : كمن نَجاً .

و ( وَعْدَ ) : مصدر دل على العامل فيه قوله : ﴿ لَهُمْ غُرَفَ ﴾ ؟ لأنه كقولك: وَعدهم . قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِن السّاء ماء فَسَلَكَهُ ينابيعَ فِى الأَرْضِ ثُمْ يُخْرِجُ فَالْ تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِن السّاء ماء فَسَلَكَهُ ينابيعَ فِى الأَرْضِ ثُمْ يُخْرِجُ فَرَاهُ مُصْفَرًا أَمْ يَجْعَنُهُ مُطاماً . . . (٢١) ﴾ . . فرَدْعاً مُخْتَلِفاً أَلُو انّه ثُم بَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا أَمْ يَجْعَنُهُ مُطاماً . . . (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثُمَّ يَجْعَلُهُ ) : الجمهورُ على ألرفع .

وقرى شاذا بالنصب (١) ، ووَجْهُه أن يُضْمَر معه « أن » ، والمعطوف عايه « أَنَّ الله أنزل » في أول الآية ، تقديره : ألم تر إنزالَ الله ، أو إلى إنزال ثم جَعْله .

ويجوز أن يكونَ منصوبا بتقدير ترى ؟ أي ثم ترى جَمْله حُطاماً.

قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ . ... (٢٢) ﴾. قوله تعالى: ﴿ أَفَنْ شَرَحَ اللهُ ﴾، و (٢) ﴿ أَفَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِهِ ﴾: الحكم فيهما كالحُكم في قوله تعالى (٣) : ﴿ أَفَنْ حَقّ عليه ﴾ . وقد ذُكر .

قال تعالى : ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِها مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم . . . (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : (كِتابًا ) : هو بدّل من « أحسن » ، و « تَقْشَعِرُ " » : نعت ثالث .

(۱) في البيان ( ۲ ـ ۳۲۳ ) : يجعله ـ بالرفع · وقرئ بالنصب ، وهي قراءة صعيفة ، وليس في توجيهها قول مرضى جار على القياس ·

 قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَّ بِنَا لَلْمَاسِ فَى هَذَا الْقَرَآنَ مِنْ كُلُّ مثل لَعَامِم يَتَذَكُّرُونَ (٢٧). قرآنًا عَربيًّا . . . (٣٨) ﴾ .

قُوله تعالى : (قُرآنا): هو حال من القرآن موطَّنَّة ، والحالُ في المعنى قوله تعالى : (عَرِبيّا) (١).

وقیل : انتصب بر « یتذکرون » .

قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فيهِ شُرَكَا اللهُ مُتَشَاكِسُونَ ورَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَو ِيَانِ مَثَلًا . . . (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى: ( مَثَلًا رَجُلًا ): رجلا بدَل من مثل ، وقد ذُ كِر فى قوله (٢<sup>٠)</sup>: «مثلًا قرية» فى النجل.

و( فِيهِ شُرَكَاهُ ): الجملةُ صفة لرجل ، و«فيه» يتعلق بـ «مُتَشاكِسُونَ » ؛ وفيه دلالةُ على جَوَاز تقديم خبر المبتدأ عليه . ومَثلًا : تمييز .

قال تعالى : ﴿ وَالذِّي جَاءَ مِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَتْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدُقِ ) : المعنى على الجمع ، وقد ذُ كِرَ مثله في قوله (٣) : « مَثْلُهِم كَثَلَ الَّذِي » .

قال تعالى : ﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ . قُلْ أَفَرَأُ يَتُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَ نِيَ اللهُ بِضُرِّ هِلِ هُنَّ كَاشِهَاتِ ضُرِّهِ . . . (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : (كَاشِفات ضُرَّ مِ ) : 'يقرأ بالتنوين ، وبالإضافة ؛ وهو ( ؛ ) ظاهر .

قال تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ قَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ

قوله تعالى : ( قُلْ ِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّمَوَاتِ ) : مثل (٥) : « قل اللهُمَّ مالِكَ الملك » .

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ ــ ٢٥٩ ): قرآنا : توطئة للحال ، وعربيا حال . وقيل : قرآنا توكيد لما قبله ، وعربيا حال من القرآن .

<sup>(</sup>٢) سورة النعل ، آية ١١٢ ، وقد ذكر صفحة ٨٠٨

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٧ وقد تقدم ضفحة ٣٠٢

<sup>(</sup>٤) والكشف: ٢ ـ ٢٣٩ (٥) سورة آل عمران آية ٢٦ ، وقد سبق مفحة ٢٠٠

قال تعالى إ: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُم إِذَا خَوَّ لُنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُه على علم يل هي فِتنَهُ ٠٠٠ (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ كَبِّلْ هِيَ ﴾ : هي [ ١٧٠] ضمير البلوي ، أو الحال .

قال تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ مَفْسٌ مِاحَسْرَ نَى على مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ . . . (٥٦) ﴾ . قوله تعالى : ( أَنْ تَقُولَ ) : هو مفعول له ؛ أَى انْذَرْنَا كُم مُحَافَةً أَنْ تقول .

( ياحسرتا ): الألفُ مبدلةُ من ياء المتكام .

وقرى (١) «حَسر تَاى» ؟ وهو بَميد، وقد وُجِّهت على أن الياء زِيدَتُ بعد الْأَلْفَ الْمُنقلبة.

وقال آخرون: بل الألفزائدة. وهذا أُبعد؛ لما فيه منالفَصْل ِ بينالمضاف والمضاف إليه. قال تعالى : ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آلَاتِي فَكَذَّ بْتَ بِهَا . . . (٥٩) ﴾ .

وفُتحت الكاف في « جاءَتْكَ » حَمْلًا على المخاطب، وهو إنسان؛ ومَنْ كسر حمله على تأنيث النَّفْس ،

عَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ القَيَامَةِ تَرَى الذِّينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ ...(٦٠)﴾. قوله تعالى:( وُجُوهُهُم مُسُودًةٌ ): الجلة حال من « الذين كَذَبوا»؛ لأَنَّ ترى مِنْ رؤية العين

وقيلَ : هي بمعنى العلم ؟ فتكون الجملة مفعولا ثانيا .

ولو قرى « وجوههم (٢) مسودةً » بالنصب لكان على بَدَل الاشتال .

قال تعالى : ﴿ وَ يُنجِّى اللهُ الذينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمَ لا يَمَشُّهُمُ السُّوءِ . . . (٦١) ﴾ . و (مَفَازَتِهِمْ ) : على الإفراد (٢) ؛ لأنه مصدر ، وعلى الجمع لاختلاف المصادر كالحُلوم والأشغال؟ وقيل: المفازة هنا الطريق، والمُعنى في مَفَازْتُهم.

( لا يَحَدُّمُ السَّوِءُ ) : حال .

(١) في المحتسب ( ٢ – ٢٣٧ ) : قراءة أبي جعفر ياحسرتاي . بفتح الياء . وروى ابن الجماز عنه : ياحسىرتاى \_ مجزومة الباء . وقال : في هذه القراءة إشكال .

(۲) ومعانی القرآن : ۲ – ۲۳ ؛

 (٣) في الـكشف ( ٢ ـ ٢٤٠ ): قوله: ﴿ بَفَازَتُهُم ﴾ \_ قرأ أبو بكر ، وحمرة ، والـكسائي بالجم ، لاختلاف أنواع ماينجو منه المؤمن يوم القيامة . وقرأ الباقون بالتوحيد . قال تعالى : ﴿ قُلُ أَ فَغَيْرِ اللَّهِ تَأْمُرُ وَنِّى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) ﴾ . قوله تعالى : ( أَ فَغَيرَ اللهِ ) : في إعرابها أوجه :

أحدها \_ أن غَيْرَ منصوب بـ « أَعْبُدُ » مقدَّما عليه ، وقد ضُعِّف هذا الوجْهُ من حيث كان التقدير أن أَعبد (١) ؛ فعند ذلك يُفضى إلى تقديم الصلة على الموصول ؛ وليس بشىء ؛ لأن « أن » ليست في اللفظ ، فلا يبقى عَمَلُها ؟ فلو قدرنا بقاء حُكُمْمِ الأَفضَى إلى حذْفِ الموصول وبقاء صلته ؛ وذلك لا يجوزُ إلا في ضرورة الشَّعر .

وأما النون فمشددة (٢) على الأصل، وقد خففتُ بحذف الثانية؛ وقد ذُكرَ نظائره. قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القيامِة والساءُ مطويًاتُ بيمينه . . . (٦٧) ﴾ .

قوله تعالى : (والأرْضُ): مبتدأ ، و «قَبْضَتُهُ»: الخبر ، و «جميعا»: حال من الأرض؟ والتقدير : إذا كانت مجتمعة قبضته ؟ أى مقبوضه ؟ فالعساملُ في إذا المصدر ؟ لأنه بمعنى المفعول .

وقد ذكر أبو على فى الحجَّة: التقدير: ذات قَبْضته، وقد رُدَّ عليه ذلك بأنّ المضاف إليه لا يعمَلُ فيا قبله؛ وهذا لا يصحُّ لأنه الآنَ غير مضاف إليه، وبعد حـــذف المضاف لا يَبْقَى حَكُمه.

<sup>(</sup>١) في البيان ( ٢ \_ ٣٢٥ ) : وأصله أن أعبد ، إلا أنه حذف « أن » فارتفع الفعل ، ولو ظهرت « أن » لم يجز أن يغتصب « غير » بـ « أعبد » ، لأن ما كاز في صلة « أن » لا يجوز أن يعمل فيا قبلها .

<sup>(</sup>٢) فى الحكشف ( ٢ \_ ٠٤٠ ) : قوله « أفغير الله تأمرونى أعبد » \_ قرأه ابن عامر بنونين ظاهرتين . وقرأ ثافع بنون واحدة خفيفة . وقرأ الباقون بنون مشددة .

ويقرأ قبضَتَهُ (١) بالنصب \_ على معنى في قبضته ؟ وهو ضَعيف؛ لأنَّ هذا الظرف محدود؟ فيوكقولك: زيد الدار.

( والسَّمُوَاتُ مَطْرِويَّاتُ ) : مبتدأ وخبر ، و « بِيَمْيِنِهِ » : متعلق بالخبر .. ويجوز أَنْ يَكُونَ حَالًا مَنِ الصَّمِيرِ فِي الْحَبِّرِ ، وأَنْ يَكُونَ خَبِّرا ثَانياً .

وقرى الله على الحال ، وبيمينه الحبر . وقيل: الحبر الحال ، وبيمينه الخبر . وقيل: الخبر محذوف ؟ أي والسموات قَبْضته .

قال تعالى : ﴿ وَسِيقَ الذِينَ اتَّقَوْ ارَبَّهُم إلى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفَتُحَتَّ أَبُوابُها . . . (٧٤٣) -

و ( زُمَرًا ) : في الموضعين <sup>(٢)</sup> حال .

( وَفُتِحَتْ ): الواو (٣) زائدة عند قَوْم ؛ لأنَّ الكلامَ جواب حتى ، وليست زائدة عند المحقَّةِين ، والجوابُ محذوف تقديره : اطمأنُّوا ، وبحو ذلك ·

و ( نَتَبُوَّأُ ) : حال من الفاعل ، أو المفعول .

قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذِّي صَدَّقَنا وَعْدَهُ وأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَلَبُوَّأُ مِن الْحَنَّة حَيْثُ نَشَاء . . . (٧٤) و تَرَى اللائدَكَةَ حَافِّينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم . . . (۷۵) ﴾ .

و ( حَيْثُ ) : هنا مفعول به ، كما ذَ كَرْ نَا فِي قوله تعالى ( ) : ﴿ وَكُلَّا مُنْهَا رَغَـــدًا حَيْثُ شُئُّتُما » \_ في أحَد الوُجوه .

و ( حافِّينَ ) : حال من الملائـكة ٠٠

و ( يُسَبِّحُونَ ): حال من الضمير في «حا ّفين». والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ومعانی القرآن: ۲ ـ ، ٤٣٥ ، ومشكل إعراب القرآن: ۲ ـ ۲۳۱

<sup>(</sup>٢) في هذه الآية ، وفي الآية السابقة (٧١) : وسيق الذين كفروا لملى جهنم زمرا . . .

<sup>(</sup>٣) في الكثف ( ٢ يـ ٢٤١ ) : قوله « فتحت » \_ قرأها الكرفيون بالتخفيف . وشدد (٤) سورة البقرة ، آية ٣٠ ، وقد تقدم صفحة ٢٥ الماقون .

## سُورَة إلمؤمن

## بسساندإر حزارجيم

قال تعالى : ﴿ حَمَّ (١) . تَنْزِيلُ الـكِتَابِ . . . (٢) ﴾ .

قوله تعالى : (حمّ . تَنْزِيلُ الكِتابِ) : هو مِثْل<sup>(١)</sup> : « الم ّ . تنزيل . . . » .

قال تمالى : ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَا بِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذَى الطَّوْلِ لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوَ إليه المصيرُ (٣) ﴾.

قوله تعالى : ( غَافِرِ الذُّنْبِ ، وَقَا بِلِ التَّوْبِ ) : كلتاها صفَةٌ لما قَبْله ، والإضافةُ

وأما (شَديد العِقابِ) فَمَكَرَة؛ لأَنَّ التقدير: شديد عِقاَبِه؛ فيكون (٢) بدلا؛ ولا يجوز أَن يَكُونَ ﴿شَدَيْدِ ﴾ بمعنى مشدِّد، كما جاء أَذِين بمعنى مُؤَّذِّن؛ فتكون الإضافة مَحْضة فيتعرُّف، فكون وَصْفا أيضا .

وأما ( ذِي الطَّوْلِ ) فصفة أيضا .

( لَا إِنَّهُ ۚ إِلَّا هُو ۚ ) : يجوز أَنْ يكونَ صَفَةً ، وأَن يكونَ مستأنفا .

قال تعالى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ حَقَّتْ كَلِمَةً ۚ رَبِّهِكَ عَلَى ۚ الذِّينَ كَفَرُ وَا أَنَّهُمُ أَصِحَابُ النَّارِ (٦) ﴾ . قولِه تعالى : ( أَنَّهُمْ ) : هو مثل الذي في يونس<sup>(٣)</sup> .

قال تعالى : ﴿ الذينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَمِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم . . . رَبَّنا وسِعْتَ كُلَّ يَنَيْءُ رَحْمَةً وعْلْمًا . . . (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ) : مبتدأ ، و « ويُسَبِّحُونَ » : خبر...

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، آية ١ ، وقد ذكر صفحة ١٠٤٧

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن (٣ \_ ٥ ) : جعلمها كالمنعت للمعرفة وهي نكرة ؛ ألا توى أنك تقول : حررت يرجل شديد القلب ، إلا أنه وقع معها قوله : « في الطول » فأجرين مجراه .

وفى تفسير القرطى ( ١٥ \_ ٣١٠ ) : وقال الزجاج : هي خفض على البدل .

<sup>(</sup>٣) صفحة ٤٧٤

( رَبَّنَا ) ؛ أي يقولون ، وهذا المحذوفُ حال .

وَ ﴿ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ : تمييز ، والأَصلُ وسِعَ كُلَّ شي ورحمتُك وعِلْمُك .

وَرُرُ سَالَى : ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ التي وَعَدَنَهِم و مَنْ صَلَحَ مِن آبَائِهِم وأَزْوَا جِهِم، وذُرّيًّا مِم . . . ( ^ ) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ صَلَحَ ) : في موضع نصب عَطْفاً على الضمير في « أَدْخِلْهم » ؟ أي وأدخل مَنْ صَلح .

وقيل : هو عطف على الضمير في « وَعَدْتُهُم » .

قال تمالى : ﴿ إِنَّ الذينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُم أَنْفُسَكُم إِذَ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمانِ فَقَـكُفُرُونَ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ مَقْتِكُمْ ) : هو مصدر مضاف إلى الفاعل .

و (أنفُسَكُمُ): منصوب به . و « إذْ » : ظرف لفي على محذوف ، تقديره : مَقَتَكُمْ الله عنه ، وهو قوله : أكبر إذتدعون ؛ ولا يجوز (١) أن يعمل فيه «مَقْت الله » ؛ لأنهم لم يَمقتُوا أَنفُسهم حين دعوا إلى الإيمان ، وإنما مقتُوها في النار ، وعند ذلك لا يدعون إلى الإيمان .

قال تعالى : ﴿ ذَٰلِكُمْ مِأَلَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْـدَهُ كَفَرْتُمُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَٰلِكُمْ مِأْلَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْـدَهُ كَفَرْتُمُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَٰلِكُمْ مِأْلَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْـدَهُ كَفَرْتُمُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَٰلِكُمْ مِأْلَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْـدَهُ كَفَرْتُمُ وَإِنْ

قوله تعالى : ( وَحْدَه ) : هو مصدر في موضع الحال من الله ؟ أي دُعِي مُفْردا .

وقال يونس: ينتصب على الظَّرْفِ؟ تقديره: دُعِي على حِيَاله وَحْدَه، وهو مصد محذوف الزيادة ، والفِعْلُ منه أو حدته إيحادا .

قال تمالَى: ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو المَرْشِ مُيْلَقِي الرُّوحَ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَا ۗ مِن عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) ﴾ .'

<sup>(</sup>١) فى البيان (٢ ـ ٣٢٨): بطل أن يقال: يعمل فيه مقت الله؛ لأن خبر المبتدأ قد تقدم. على « إذ » ، وليس بداخل فى صلته ، فلو أعملته فى « إذ » لفصلت بين الصلة والموصول بخبر المبتدأ وهو أجنى ، وهذا لايجوز - وانظر فى ذلك أيضا: مشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ٣٦٣

قوله تعالى : (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ) : يجوزُ أَنْ يكون التقدير : هو رَفِيع الدرجات ؟ فيكون « ذُو » صِفة ، و « رُيُلقِي » مستأنفا . وأن يكونَ مبتدأ ، والخبر ذو العرش، أو رُيُلقي .

و ( مِنْ أَمْرِهِ ) : يجوز أن يكون حالا من الروح ، وأَنْ يكون متعلِّمًا بُيْلْقي .

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ منهم شَى ۚ لِمَن الْمُلْكُ اليومَ لِلهِ اللهِ منهم شَى ۚ لِمَن المُلْكُ اليومَ لِلهِ الواحِدِ القَهَّارِ (١٦) . ﴿ الْيَوْمَ تُحْزَى كُلُّ نَفْسِ بَمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ اليَوْمَ . . . (١٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ هُمْ ﴾ : يوم بدل من ﴿ يَوْمَ التَّلَاقَ ﴾ (١٠ ؟ ويجوز أن يكونَ النقدير : اذ كُر يَوْم ، وأن يكونَ ظَرْفاً للتلاق . ﴿ وهم ﴾ مبتدأ ؛ و ﴿ بارِ زُونَ ﴾ : خبره ، والجملة في موضع جَرّ بإضافة ﴿ يوم ﴾ إلها .

و (لا يَخْفَى): يجوزُ أَنْ يَكُونَ خَبراً آخر، وأَنْ يَكُونَحالاً منالضمير في «بارزون». وأَنْ يَكُون مستأنفا .

( اليوْمَ ) : ظرف ، والعاملُ فيه « لِمَن » ، أو ما يتعلّق به الجار . وقيل : هو ظَرْف للمُلك .

( لِلهِ ) : أَى : هو لله . وقيل الوثَّفُ على الملك ، ثم استأنف فقال : هو اليوم لِلهِ . الواحد ؛ أَى استقرَّ اليوم لله .

و ( اليَوْمَ ) الآخر : ظرف لـ « تُجْزَى » .

و (اليَوْمَ) الأخير : خَبَر « لا » ؛ أي لا ظلم كائن اليوم .

قال تعالى : ﴿ وأَنْدُرْهُم يُومَ الآزِ فَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَمَا حِرِ كَاظِمِينَ مَا لَاظَّا لِمِينَ مَن حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (١٨) ﴾ .

و ( إذ ) بدل من يوم الآزِفة .

و (كاظمِينَ ): حال من القلوب ؛ لأن المرادَ أصحابها .

وقيل: هي حال من الضمير في «لدي» . وقيل: هي حال [١٧٢] من المفعول في «أَنْذُرهم».

<sup>(</sup>١) في الآية المابقة .

( وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ ) : يُطاع في موضع جَرَ " صفة لشفيع على اللفظ ، أو في موضع رفع على الموْضِع .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْ عَوْنُ ذَرُونِى أَ قُتُلْ مُوسَى وْ لَيَدْعُ رَ آَبُهُ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَــكُم أَو أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الفَسَادَ (٢٦) ﴾ .

قُولُه تعالى : ( وَأَنْ 'يُظْهِرَ ) : هو في موضع نصب ؛ أي أخاف الأُمرين .

و ُيقْرَ أَ (١) « أو أن ُيظْهر » ؛ أي أخاف أُحدها ، وأَيهما وقع كان مَخُوفا .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجِلْ مُؤْمِنْ مِن آلِ فِرْ عَوْنَ يَكُنُّمُ ۚ إِيمَانَهُ ۚ ٱ نَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَنِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُم . . . (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى: ( مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ ) : هو فى موضع رَ فع نعتا لمؤمن .

وقيل: يتعلق به « يَكُنُمُ » ؛ أي يكتمه من آل فرعون .

( أَنْ يَقُولَ ) : أَى لأَن يقول .

( وَقَدْ جاءَكُمْ ) : الجملة حال .

قال تعالى : ﴿ يَا قَوْمَ لَسَكُمُ المُلْكُ اليومَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِن بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنا. قالَ فِرْ عَوْنُ: مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرُّسَادِ (٢٩) ﴾ .

و ( ظاهِرِين ) : حال من ضمير الجمع في « لـكم » .

و (أُريكُمْ ): متعد إلى مفعولين ، الثانى « ما أَرى » ، وهو من الرأْيِ الذي مجعنى الاعتقاد .

قوله تعالى: (سَبيلَ الرَّشادِ): الجمهور على التخفيف، وهو اسم للمصدر، إما الرشدأو الإرشاد، وقرى بتشديد (٢) الشين، وهو الذي يكثر منه الإرشاد أو الرَّشد.

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ ــ ٣٤٣ ) : قوله « أو أن يظهر » ــ قرأه الكوفيون « أو أن يظهر » بإسكان الواو وهمزة قبلها ؛ جعلوها « أو » التي للنخير .

يًّ وقرأُ الباقونَ : « وأن » بفتح الواو من غير همزة قبلها ، جعلوها واو العطف على معنى : إنى أخاف عليكي هذين الأمرين ، وهو الاختيار .

<sup>ُ (</sup>٢) في المحتسب ( ٢ ــ ٢٤١ ): قرأ معاذ بن جبل على المنبر « إلا سبيل الرشاد » ــ بالتشديد ؛ أي سبيل الله .

قال تعالى : ﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) . يَوْمَ تُولَّوْنَ مُدْ بِرِينَ ما لـكم من الله ِ من عاصِم ِ . . . (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى: (يَوْمَ التّنَادِ): الجمهور على التخفيف ؛ وقرأ ابن عباس () رضى الله عنه بتشديد الدال ، وهو مصدر تنادّ القوم إذا تفر قُوا ؛ أى يوم اختلاف مذاهب الناس.

و ( يَوْم تُوَ لُّونَ ) : بدل من اليوم الذي قبله .

و ( مَالَـكُمْ مِنَ اللهِ ) : في موضع الحال .

قال تعالى : ﴿ الذينَ يُجَادِلُونَ فَي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُم كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعُنْدَ الذينَ آمَنُو اكَذَ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِرٍ جَبَّارٍ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ أَبِجَادِلُونَ ) : فيه أوجه :

أحدها ــ أن يكون خبر مبتدأ محذوف ؛ أى همالذين، و «هم» يرجع على قوله (٢): « مَنْ هو مُسْرِفُ » ؛ لأنه في معنى الجمع .

والثانى \_ أن يكون مبتدأ والحبر يَطْبع الله ؛ والعائد محذوف ؛ أى على كل قلب متكبر منهم .

و (كَذَلكَ ): خبر مبتدأ محذوف؛ أى الأمركذلك، وما بينهما معترض مسدّد. والثالث \_ أن يكون الخبر «كَبُرَ مَقْتاً »؛ أَى كَبُر قولهم مَقْتا.

والرابع \_ أَن يكون الخبر محذوفا ؟ أى معاندون ، ونحو ذلك .

والخامس \_ أَنْ يَكُونَ منصوباً " بإضار أَعْني .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٣ \_ ٣٤٣ ) : قراءة ابن عباس ، والضحاك ، وأبي صالح ، والسكلى « يوم المحتلد » \_ بتشديد الدال . قال أبو الفتح : هو نفاعل ، مصدر تناد القوم ؛ أي تفرقوا .

وفي معانى القرآن ( ٣ \_ ٧ ) : قرأها العوام « التناد » \_ بالتخفيف . وقرأها الضحاك : التناد \_ مشددة الدال .

<sup>(</sup>٢) في الآية التي تسبقها ( ٣٤ ) : كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب .

<sup>(</sup>٣) في البيان (٣ \_ ٣٣١): أن يكون منصّوبا على البدل من « من » \_ أى في الآية السابقة أيضًا «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » .

قوله تعالى : (عَلَى كُلِّ قَلْبِ) : 'يَقُرأُ بالتنوين (١٠). و « مُتَـكَبِّرٍ » : صفة له ؛ والمرادُّ صاحب القلب .

و ُيْقُرأُ بِالإِضافة ، وإضافة «كلّ » إلى القاب يُرَاد بها عمومُ القلب لاستيعاب كل قَلْب بالطبيع ، وهو في المعنى كقراءة مَنْ قرأ على قَلْب كُـلّ متـكبر .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ فَرَعُونُ يَاهَامَانُ ابْنَ لِى صَرْحًا لَعَلِّى أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (٣٦) . أَسْبَابَ السَّمَاوِاتِ فَأُطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَسْبَابَ السَّمَوَ اتِّ ) : هو بدَلُ مما قبله .

( فأطّلِعَ ) \_ بالرفع \_ عطفا على أبلغ ، وبالنصب على جواب الأمر ؛ أى إن تَبْنِ لى أطلع .

وقال قوم : هو جواب لعَلِّي ؛ إذ كان في معنى التمَّني .

قال تعالى : ﴿ وَمِا قَوْمِ مَالَى أَدْعُوكُم إِلَى النَّجَاةِ وَنَدْعُونَنِي إِلَى النَّادِ (٤١) . تَدْعُونَنِي لِأَ كُفُرَ اللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَى بِهِ عِلْمُ . . . (٤٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَدْعُو نَسِنى ) : الجملة وما يُتَّصل بها بدل ، أو تَبْيِين لَتَدْعُوننى الأول . قال تعالى : ﴿ فَسَتَذْ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَـكُمْ وَأُفُوضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ . . . (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأُفَوَّضُ أمْرِى إلى اللهِ ) : الجملةُ حال من الضمير في « أقول » .

قال تعالى: ﴿ النَّارُ يُمْرَضُونَ عليها غُدُوًّا وعَشِيًّا ويَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشَدَّ العذابِ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( النَّارُ لِمُعْرَضُونَ عَلَيْها ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو مبتدأ ، ويُعُرَّضُون : خبره .

والثانى \_ أن يكونَ بدلا من « سُوء العداب » (٢) .

ويقرأ بالنصب (٢) بفيْل مضمّر يفسِّرُه يعرضون عليها ، تقديره : يُصْلَون النار وبحو

(۱) في الـكشف (۲ ـ ۲٤٣ ): قوله «كل قلب متكبر جيار » ـ قرأ أبو عمرو، وابن ذكوان بتنوين «قلب » . وقرأ الباقون بإضافة القلب إلى متكبر.

(٢) في الآية السابقة ( ٥٥ ) : . . . وخاف بآل فرعُون سوءُ العُذَابِ .

(٣) ومعانى الدرآن : ٣ ــ ٩ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ٢٦٦

ذلك ، ولا مَوْضِعَ ليعرضُونَ على هذا ، وعلى البدل موضعه حال ؛ إمَّا من النار ، أو من آل فرعون .

(أَدْخِلُوا): 'يُقْرَأُ بوصل الهمزة ؛ أى يقال لآل فرعون؛ فعلى هذا التقدير: يا آل فرعون. ويقرأ بقطع الهمزة وكَسْرِ الخاء ؛ أى يقول الله تعالى للملائكة [١٧٣].

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فِيقُولُ الضُّمَفَا ﴿ لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وَا إِنَّا كُنَّا لَـكِم تَبَمَّا فَهِلِ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِن ﴿ النَّارِ (٤٧) ﴾ .

ُ قُولُهُ تَعَالَى : ( وَإِذْ يَشَحَاجُّونَ ) : يجوز أَنْ يَكُونَ مَعَطُوفًا عَلَى (١) ﴿ خُدُوًّا ﴾ ، وأَن يَكُونَ التقدر : واذكر .

و ( تَبَعا ) : مصدر في مَوْضِع اسْم ِ الفاعل .

و ( نَصِيباً ): منصوب بفعل دَلَّ عليه مُغْنُون ، تقديره: هلأنتم دَا فِعُون عنا أو مَانِعون. هيئون أنْ يَكُونَ في موضع الصدر ، كما كان شيء كذلك ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى (٢) : «لن تُغْنِي عَنْهم أموالُهم ولا أَوْلادُهم مِنَ اللهِ شيئا » ؛ فشيئا في موضع غَناء ؛ فكذلك نصيبا.

قال تمالى: ﴿ وَقَالَ الذَينَ فَى النَّارِ لِخَزَنَةً جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُم يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا من العذابِ (٤٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا ) : يجوز أن يكون ظرفا ؛ أي يخفف عنا في يوم شيئا من العذاب ؛ فالمفعولُ محذوف .

وعلى قول الأخفش يجوزُ أن تكونَ « من » زائدة ؛ ويجوز أَن يكونَ مفعولا ؛ أى عذاب يوم ؛ كقوله تعالى (٣) : « واتقوا يَوْماً » ؛ أى عذاب يوم .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّا لِمِينَ مَعْذِرَ تُهُمُ ... (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَا يَنْفَعُ ) : هو بَدَلْ من « يَوْم يقوم » .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَ كُرُونَ (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ لَا المُسْبِي ۚ ) : « لا » زائدة .

<sup>(</sup>۱) في الآية تسبقها (٤٦) : النار يعرضون عليها غدوا وعشيا . . . (٢) سورة آل عمران ، آية ١٠ ، وقد سبق صفحة ٢٤٢ (٢) سورة البقرة ، آية ٤٨ وقد سبق صفحة ٢٠٠

قال تعالى : ﴿ الذَّبِنَ كَذَّبُوا بِالكَتَابِ وَبِمَا أَرْشَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠) . إذِ الأَّغْلالُ فِي أَعْنَا قِهِم والسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذِ الْأَغْلالُ ) : « إِذِ » ظَرْفُ زَمَانِ ماض ، والرادُ بها الاستقبال هنا؛ لقوله تعالى : « فسوفَ يَعْلَمُون » . وقد ذَ كَرْتُ ذلك فى قوله (١٠ : « ولو يَرَى الَّذِينِ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنِ العَذَابِ » .

والسلاسيلُ ) \_ بالرفع: يجوزُ أنْ يكونَ معطوفا على الأَغلال، والجبر «فى أعناقهم» . وأن يكون مبتدأ والخبر محدوف ؟ أى السلاسل فى أعناقهم ، وحُذِف لدلالة الأول عليه . و هُذِف لدلالة الأول عليه . و هُذِف لدلالة الأول عليه . و هُذِف يكون الخَبَرُ «يسحبون»، و هيشخَبُونَ » على هذا حال من الضمير فى الجار، أو مستأنفا. وأن يكون الخَبَرُ «يسحبون»، والعائدُ محذوف ؟ أى يسحبون مها .

وقرى (٢٠) بالنصب ؟ ويَسحبون بَفْتُح الياء ، والمفعولُ هنا مقدَّمُ على الفعل .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مَن قَبْلِكَ مَنْم مَنْ قَصَصْنَا عَالَيْكَ . . . (٧٨) ﴾.

قوله تعالى: ( مِنْهُمُ مَنْ قَصَصْنا ) : يجوز أن يكونَ «منهم» رافعا لمن؛ لأَنه قد وُصف به رُسلا ، وأَنْ يكون مبتدأ وخبرا ، والجملةُ نَمْتُ لرسل ، وأن يكون مــتأنفا .

قال تعالى: ﴿ وَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَأَىَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (٨١) ﴾ .

( فأَى ً ) منصوب بـ «تُنْسكر ُونَ »:

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِالبَيِّناتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مَن الْمِلْمِ وحاقَ بهم ماكانوا به يَسْتَهْزِئُونَ (٨٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الدِلْمِ ) : «من» هنا بمدنى البدل؟ أى بدلا من الدلم؟ وتكون حالا من « ما » ، أو من الصمير في الظرف .

قال تعالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهم إِيمَانُهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا ، سُنَّةَ اللهِ التي قد خَلَتْ في عِبادِهِ . . . (٨٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( سُنَّةَ اللهِ ) : هو نصب على المصدر ؛ أي سنَّنَا بهم سنَّةَ الله . والله أعلم ـ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٦٥ ، وقد ذكر صفحة ١٣٥

<sup>(</sup>٢) في المحتسب ( ٢ ــ ٢٤٤ ) : قراءة ابن مسعود : « والسلاسل يسعبون » ــ يفتح اللام من « السلاسل » ، والياء من « يسعبون » . وارجع في ذلك أيضا إلى معانى القرآن : ٣ ــ ١١

## سُورة فَصِّلَيِتُ مِسلِ شارِر مِنْ ارجِم

قال تعالى: ﴿ حَمَّ (١) . تَنْزِيلُ مَن الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (٢) . كِتَابُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۗ قُرْ آنَا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَمْلَمُونَ (٣) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( تَنْزُ بِلْ مِنْ الرَّحْمَنِ ) : هو مثل أول السجدة (١) .

(كِتَابُ )؛ أى هوكتاب . ويجوزُ أنْ يكونَ مرفوعا بتنزيل ؛ أى نُزِّلَ كتاب ؟ وأن يكون خبرا بعد خبر ، أو بدلا .

و( فُرآما ): حال موطِّئة من آيانه. ويجوز أن يكون حالا من «كتاب»؛ لأنه قَدْ وُصف. قال تعالى : ﴿ وقالوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّة مَمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ . . . (٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( مِمَّا تَدْعُونا ): هو مُحُولَ على المعنى ؟ لأنَ معنى « فى أَ كِنَّة » محجوبة عن سَمَاع ما تَدْعُونَا إليه ؛ ولا مجوز أَنْ يكونَ نعتا لأَ كِنَّة ؛ لأن الأكِنَّة الأَعشية ، وليست الأَعشية مما تَدْعُونا إليه .

قال تعالى: ﴿ إِنَ الذِينَ آ مَنُوا وعملوا الصالحاتِ لَهُمُ أُجْرُ ۖ غَيْرُ مَمْنُونَ (٨) ﴾.

و ( كَمْنُونِ ] : مفعول ، من مننت الحبل ؛ أي قطعته .

قال تعالى : ﴿ وَجَمَلَ فَيِهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْ قِهَا وَبَارَكَ فَيْهَا وَقَدَّرَ فَيْهَا أَقُوَاتَهَا فَى أربَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّا ئِلْمِنَ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَجَمَلَ فِيهَا ): هو مستَأْنَف غير معطوف على «خَلَق» (٢) ؛ لأنه لو كان معطوفا عليه لكان داخلا في الصَّلة ؛ ولا يجوزُ ذلك لأَنه قد فصل بينهما بقوله تعالى (٢) : « و تَجْمَلُونَ . . . » إلى آخر الآية ؛ وليس من الصلة في شيء .

[ ١٧٤] قوله تعالى : ( فى أَرْ بَمَةِ أَيَّامٍ ) ؛ أَى فى تمام أَربعة أيام ؛ ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية : يومان فى الأول ؛ وهو قوله (٣) : « خلق الأرض فى بَوْمَين » ، ويومان فى الآخر ، وهو قوله (٤) : « فقضاً هُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فى يَوْمِين » .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۰٤٧ (۲) فى الآية التى تسبقها (۹): «... بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا». (۳) فى الآية (۹) (٤) فى الآية ۱۲

( سَوَاء ) \_ بالنصب (١) ، وهو مصدر ؛ أى فاستوت استواء، ويكون فى موضع الحال من الضمير فى « أَقُواتُها » ، أو فيها ، أو من الأرض .

وَ أَيْقُرَأُ بِالْجِرِّ عَلَى الصَّفَةُ للأَّيَامِ ، وبالرفع على تقدير : هي سَوَاء .

قوله تعالى: ( ا ْ تُتِيا ) ؛ أَى تَعَالَيَا .

و (طَوْعاً) و (كَرْها): مَصْدَرانِ في موضع الحال .

و (أَتَيْنَا) \_ بالقصر ؛ أي حِثْنَا ، وبالله ؛ أي أُعطينا من أنفسا الطاعة .

و (طائمينَ ) : حال ؛ وجمع ، لأنه قد وصفها بصفاتِ مَنْ يعقل ، أو التقدير : أتينا يَمَنْ فينا ؟ فلذلك جمع .

وقيل: جمع على حَسب تعدُّد السموات والأَرض.

قال تعالى : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتِ فِي يَوْمَيْنِ . . . وزَيَّنَّا السَّاءَ الدُّنْيَا بِمَصَا بِيحَ وحِفْظًا . . . (١٢) ﴾ .

( وَحِفْظًا ) ؟ أي وحفظناها حِفْظًا ، أو للحفظ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُكِ لُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِن خَلْفِهِم أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ . . . (١٤) ﴾ .

رُإِذْ جَاءَتْهُمُ ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرَفَا لأَنْذَرْ تَـكُم (٢) ، كَمَا تَقُول: لقيتك إذْ كَان كذا؟ ويجوز أَنْ يَكُونَ صِفَةً لصاعقة (٢) ، أو حالا من « صاعقة » (٢) الثانية .

قال تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رَبِحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُم عِذَابَ الْخُوْيِ في الحياةِ اللهُ نْنِيا . . . (١٦) ﴾ .

والبيان : ٢ \_ ٣٣٧ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٢٧٠

(٢) في الآية التي تسبقها (١٣): فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن (٣ \_ ١١): نصبها عاصم، وحزة ؛ وخفضها الحسن فجعلها من نعت الأيام، وإن شئت من الأربعة. ومن نصبها جعلها متصلة بالأقوات ، وقد ترفع ابتداء كأنه قال: ذلك سواء للسائلين، يقول لمن أراد علمه .

﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ ( نَحِسَاتِ ) : أَيْقُوأُ بَكْسِرُ (١) الحَاءُ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو اسم ُ فاعل ، مثل نَصِبٍ ونَصِباَت .

والثاني \_ أن يكونَ مصدرًا في الأصل مثل الكلمة .

وُيْقُرَأُ بِالسَّكُونُ ؛ وفيه وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى المكسورة ؛ وإنما سكّن لعارض .

والثاني \_ أن يكونَ اسْمَ فاعل في الأصل، وسُكِّن تخفيفا.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى . . . (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَمَا تُمَوُدُ ) : هو بالرفع على الابتداء ، و « فَهَدَيْنَاهُمْ » الخــــبر ؛

وبالنصب (٢) على فِعْل محذوف، تقديره: وأما عُودَ فهدَيْنَا، فَسَّرَه قولُهُ تعالى: ﴿ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾.

قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاهُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يُحْشَرُ ) : هو ظرف لما دلّ عليه ما بعده ، وهو قوله تعـــالى :

« فَهُمُ ۚ يُوْزَعُونَ » ؛ كَأَنَّه قال : يُتِنعُون يوم نحشر .

قال تمالى : ﴿ وَمَا كُنْتُم تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْـكُم سَمْهُـكُم وَلَا أَبْصَارُ كُمْ وَلا جُلُودُكُم . . . (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ يَشْهَدَ ) ؛ أي من أن يشهد ؛ لأن تستتر لا يتعدّى بنفسه .

قال تعالى: ﴿ وَذَلِكُم ظَنَّكُم الذي ظَنْنُتُم بِرَبِّكُم أَرْ دَاكُم فأَصْبَحْتُم من الخاسِر بنَ (٢٣) ﴾.

قوله تعالى : (وَذَلِكُمْ) : هو مبتدأ ، و « ظَنْكُمْ » : خبره ، و « الّذِي » : نَعْتُ اللّخبر ، أُو خبر بعد خَبَر . و « أَرْدا كُمْ » : خبر آخر .

ويجوز أنْ يَكُونَ الجَمِيعِ صَفَةً ، أو بدلا ، وأُردا كم الخبر .

وَيَجُوِّرْ أَنْ يَكُونَ ﴿ أَرَادَا كُمَ» حَالًا ، و ﴿ قَدْ ﴾ مَعَهُ مُرَادة . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ \_ ٣٤٧ ) : قولهم: ﴿ تَحْسِاتِ ﴾ سَـ قِرأُ الْكُوفيونَ ، وَابِنَ عَامِرٍ لَـ يُكْسِرُ الْحَامِيةِ وَأَسْكُنُهَا اللَّاقَوْنِينَ .

<sup>(</sup>٢) والبيان : ٢ ـ ٢٢٨ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٢٧١

<sup>(</sup> ۲۳ \_ العمان / ۲ )

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُ وَ الْمَالَةُ مَثُوكَى لَمْمُ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَلَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (٢٤)﴾. قوله تعالى : ( يَسْتَعْتِبُوا ) : يُقُرأُ بفتح (١) الياهـ وكسر التاء الثانية كَ أَى إِن يطلبوا زُوال ما يعتبون منه .

( فَمَا هُمْ مِنَ المُمْتَدِينَ ): بفتح التاء؛ أي من المُجا بِين إلى إزالةِ المَتْدِ.

ويقرأ « يُستَعتبوا » \_ بضم الياء ونتح التاء ؟ أى يطلب منهم ما لا يعتبون عليه ؟ فما هم من المعتبين \_ بكسر التاء ؟ أي ممن يزيل العتب .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُ وَالا تَسْمَنُوا لِهَا القُرْ آنِ وَالْغَوْا فَيَــهُ لَمَلَّكُم تَعْلَبُونَ (٢٦) ﴾ .

يَ تَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْنَوْ الْ فِيهِ ﴾ : يُقَرأُ بَهْتَحَ النَّيْنُ مِنْ لَمَّا يَكُنَّى ، وَبَضَمُهَا مِنْ لَمَا يَكُنُو ، والمعنى سواءً .

قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ جزاء أَعْداء اللهِ النَّارُ لَهُمْ فَيَهَا -دَارُ الْخُلْدِ جزاء بما كانوا بآياتِنا يَجْحَدُونَ (٢٨) ﴾.

قوله تعالى: ( النَّارُ ) : هو بَدَل من جَزَاء ، أَوْ خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وما بعده الخبر (۲) .

وجزاء مصدر ؟ أي جُوزُوا بذلك جزاء .

ويجوزُ أنْ يَكُونَ منصوبًا بجزاء أعداء الله ، وأنْ يَكُونَ حَالًا .

قَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُ اسْتَقَامُوا تَشَنَرْ لُ عَلَيْهِمُ اللَّالَكُ أَلا

قوله تعالى: ( أَلَّا تَخَافُوا ): يجوزُ أَن يكونَ التقدير : بأَن لا بَخَافُوا، أُوقَائِلُين لا بَخَافُواكِ [ فعلى الأول : هو حال ؟ أى تتنزل بِقولهم لا تخافُوا<sup>(٣)</sup> ، وعلى الثانى الحال محدُوفة ]<sup>(٣)</sup> .

(١) فى تفسير الفرطبي (١٥١ – ٤٥٠): قرأ عبيك بن عمير، وأبو العالية فحروان يستهتبوا، بفتح التاء الثانية، وضم الياء على الفعل المجهول: ﴿ فَاهُمْ مِنْ المعتبين ﴾ ـ يكسر التاء ،

(٣) والنبان ٢٠ ـ ٣٣٩، ومشكل إعراب القرآن ٢٠ ـ ٢٤٤٢ (٣) في معانى القرآن (٣ ـ ١٨): في قراءتنا « ألاتخانوا». وفي قراءة حبد الله: لاإتخافوا بغير «أن» على مذهب الحسكاية. وتما بين القوسين ليستق ١، وبتداه: وعلى الثاني الحال من الهاء المحذوفة أو يما ١٠٠٠ ما والديت في شو ع م قال تعالى : ﴿ . . . ولكم فيها ما تَشْتَهِى أَنْفُسُكُم ولكم فيها ما تَدَّعُونَ (٣١) . نُزُلًّا من غَفُور رحيم ي . . . (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( نُزُلًّا ) فيه وجهان :

أحدها \_ هو مصدر [ ١٧٥] في موضع الحال من الهاء المحذوفة ، أو مِنْ ما ؟ أي لكم الذي تدعونه مُعَدًّا وما أشبهه . و « مِن » : نَعْتُ له .

والثاني \_ هو جمع نازل، مثل صابر وصُبُر ؟ فيكون حالا من الواو في «تدّعون»، أو من ب الكافوالم (١) في « لكم »؛ فعلى هذا يتعلَّق مِنْ بتدعون؛ أي تطابونه من غفور؛ أو بالمظرف؛ أى استقرَّ ذلك من غَفُور ؟ فيـكون حالا من « ما » .

قال تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْ فَكِ بالتِّي هِي أَحْسَنُ فإذا لذي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤). وما يُلَقَّاها إلَّالذينَ صَبَرُ وا ...(٣٥) ﴾.

قوله تعالى : (كُأنَّهُ ۗ وَلَيُّ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو حال من «الذي» بِصِلَتهِ. والذي مبتدأ؛ وإذا للمُفاجأة وهي خَبَر المبتدأ؛ أى فبالحضرة المعادى مُشْبِها للولى ، والفائدةُ تحصلُ من الحال .

والثاني ــ أن يكونَ خبرا لمبتدأ ، وإذا ظرف لمعنى التشبيه ، والظرفُ يتقدُّمُ علىالعامل المعنوي .

والضمير في « 'يُلَقَّاها » للخصلة أو السكامة .

قال تمالى: ﴿ وَمِنْ ۚ آيَاتِهِ ِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلتَّمْنِ واسْجُدُوا لِلَّهِ الذي خَلَقَهُنَّ . . . (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَهُنَّ ﴾ : الضمير للآيات ، وهي الله أم، والنهارُ ، والشمس ، والقمر. قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ كَغَرُوا بِالذِّ كُرِ لَمَّا جَاءَهُم ، وَإِنَّهُ ۚ لَكِتَابُ عَزِيزٌ (٤١) ﴾ . قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وا): خبر «إن» عذوف الى معاندُون . أو هَالِكُون. وقيل: هو<sup>(١)</sup>: « أُولئك بُهادَوْنَ » .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢٠ ـ م ٢٠ م ومشكل إغراب القرآن : ١٠ م ١٠ ١٠ م

<sup>(</sup>٢) في الآية ( ٤٤ ) : أواثلك ينادوق من مكان بعيد .

قال تعالى : ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ قُرْ آَنَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصَّاتُ آلِيْتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبْتٌ ... وهُوَ عليهم عَمَّى . . . (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : (أَأَعْجَمَى ) : على الاستفهام .

ورُيقَرَأُ بهمزة (١) واحدة و فتح العين على النسب إلى عَجَهَم .

( وعَمَّى ): مصدر عَمِي ، مثل صَدِي ضَدَّى . ﴿ ا

ويقرأ بكسر (٢) المنم ؟ أي مشكل ؟ فهو اسم فاعل .

ويقرأ عَمِيَ على أَنه فعل ماض ، فعلى يتعلُّقُ باسْمْ ِ الفاعِلِ أَو بالفعل ...

وأما الصدر فلا يتعلَّق به لتقدُّمها عليه ، ولا كُن يجور أن يكون على التَّنبيين ، أو

قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالَحًا فَلِنَفْسَهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَمَلَمُهَا . . . (٤٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالَحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ : هو خبر مبتدأ محدّوف ؛ أي فهو لنفسه .

قَالَ تَعَالَى ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا نَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أَنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَبَوْمَ يُنَادِبِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكُ مَا مِنَا مِن مَنْ أَنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَبَوْمَ يُنَادِبِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكُ مَا مِنَا مِن مَصِيصٍ (٤٨) أَنْ مَن أَنْهُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ (٤٨) أَنْ فَنْهُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ (٤٨) أَنْ مَنْ فَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ (٤٨)

وقد وِقع النَّهِيُ وما في حَرَّه مِوْقِع إلجار والمجرود . . . . وقال أبو حاتم : يوقف على آذيًّا لِثِن مَم يُنْقَداً ؟ فلا موضع النفي .

<sup>(</sup>۱) في معانى القرآن ( ۳ \_ ۱۹ ) : قرأ الأعمش وعاصم قرأ أنجمي وعربي . وقرأ الحسن بغير استفهام : أعجمي وعربي . وقرأها بعضهم : «أعجبي وعربي، يستفهيروينسة إلى السعور (۲) ومعانى القرآن : ۳ \_ ۲۰

وأما قوله تعالى: « وَطَنَّوا » فنعولاها (١) قد أَغْنى عنهما « وما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ » . وقال أبو حاتم : يُو قَف على «ظَنَّوا» ، ثم أخر عنهم بالنني .

قال تعالى : ﴿ لا يَسْأُمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الخَيْرِ . . . (٤٩) . وَلَئِنْ أَذَ قَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَتُولَنَ هذا لى . . . (٥٠) ﴾ .

و ( دُعاء الخيرِ ) : مصدر مِضافُ إلى المفعول ، والفاعلُ محذوف .

و ( لَيَقُولَنَّ هَذَا لَى ) : جواب الشرط ، والفاء محذوفة .

وقيل: هو جوابُ قَسَم محذوف.

قال تعالى : ﴿ سُنْرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وِفِي أَنْفُسِهِم حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ أَوَلَمْ يَــُكُفِ ِبِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِيدٌ (٥٣) ﴾

قوله تعالى : ( بِرَ بِّبِكَ ) : الباء (٢) زائدة ، وهو فاعل يَكْفِي ، والمفعولُ محذوف ؛ أى (٣) ألم يكفك رَ بُبك . فعلى هذا « أنه ُ » فى موضع البَدَل من الفاعل ، إما علي اللفظ ، أو على الموضع ؛ أى ألم يكفك ربك عمهادتَه .

وقيل: في موضع نَصْب [أو جر على تقدير بأنه. وقيل بربك في موضع نصب] (٢) مفعول يكفى ؟ أي الم يكف رَ بَّك شهادته .

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى ( ١٥ ــ ٣٧٣ ) : ما هنا حرف ، وليست باسم ، فلدلك لم يعمل فيه النظن ، وجعل الفعل ملغى ، تقديره : وطنوا أنهم مالهم من محيص ولا مهرب .

<sup>(</sup>٢) فى مشكل إعراب القرآن (٢ ـ ٢٧٤): بربك : فى موضع رفع فاعل يكفى ، وأنه بدل من ربك على الموضع ، فهى فى موضع رفع ، أو تـكون فى موضع خفض على البدل من اللفظ . وقبل : هى فى موضع نصب على حذف اللام ؟ أى لأنه على كل شىء شهيد .

وانظر في ذلك أيضًا تفسير القرطبي (٥١ ــ ٣٧٥ ) . `

<sup>(</sup>٣) ق ا : أَى إِذَا لَمْ يَكُفُكُ . ﴿ ﴿ إِنَّ مَا بَيْنَ الْقُوسَينِ فَي بَ .

# سِوْرة الشَّورَى بن اللاحمال حيم

قال تعالى : ﴿ كَذَالِكَ يُوحِى إلَيكَ وإلى الذينَ من قَبْلِكَ اللهُ العزيزُ الحَـكَمِمُ (٣) · له ما في السَّمُواتِ ومَا في الأرضِ وهو العَليُّ العظيمُ (٤) ﴾ ·

قوله تعالى: (كَذَلكَ يُوحِى): 'يُقْرَأُ بياء (١) مضمومة على ما سُمِّى فاعلُه ، والفاعل « الله » ، وما بعده نَعْتُ له ، والـكاف في موضع نصب بيُوحِي .

ويقرأ على تَرْكُ [ ١٧٦] التسمية ؛ وفيه وجهان :

أحدها \_ أَنَّ «كذلكَ » مبتدأ ، ويُوحَى الخبر ، والله فاعل لفِمْل محذوف ، كأنِه قيل : مَنْ يوحِي ؟ فقال : الله ؛ وما بعده نَمْت له .

ويجوز أن يكون ﴿ العَزِيزُ ﴾ مبتدأ ، و ﴿ الحَكِيمُ ﴾ نَمْتُ له ، أو خَبر . و ﴿ لَهُ ما فى السَّمْوَاتِ ﴾ خبر ، أو خبر ثان .

والثانى \_ أَن بَكُون «كذلك» نَمْتًا لمصدر محذوف؛ وإليك القائم مَقام الفاعل؛ أى وَحْياً مثل ذلك .

قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إليكَ تَرْ آناً عَرَ بِيًّا لِتُنْذِرَ أَمَّ القُرَى ومَنْ حَوْلَها وُتُنْذِرَ بَوْمَ الجَمْعِ لا رَبْبَ فيه فَرِيقٌ في الحَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّمِيرِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَرِيقٌ ) : هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أى بعضهم فريق فى الحنة ، وبعضُهم فريق فى السعير ؛ ويجوز أنْ يكونَ التقديرِ : منهم فَرِيق ·

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَهُمْ أُمَّةً ۗ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فَى رَحْمَتِهِ والظَّالِمُونَ ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ٨

<sup>(</sup>۱) في الكشف ( ٢ \_ ٠٠٠ ): قوله: «كذلك يوحى » \_ قرأه ابن كثير بفقح الحاء على ما لم يسم فاعله ، فيوقف في قراءته على « قبلك » ويبتدأ « انه العزيز » على التبيان لما قبله . وقرأ الباقون بكسر الحاء فلا يوقف على الفعل دون الفاعل ، ولا على الفاعل دون نعته ؛ وهو الاختيار .

قوله تعالى : ( وَالظَّالِمُونَ ) : هو مُبْتَداً ، وما بَعْدَه الخبر ؛ ولم يحسن النصب ؛ لأنه ليس في الجلة بَعْدَه فعلُ يفسِّر الناصب ،

قال تعالى : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَىْءُ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عليه تَوَكَّلْتُ وَإِلِيهِ أَنْبِ ۗ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَلِكُمُ ) : يجوز أن يكون مبتدأ ، و « اللهُ » عطف بيان ، أو بدل ، و « ربِّى » الخبر . وأن يكون الله الخبر ، ورَ بى خبر ثان ، أو بدل ؛ أو يكون صفة الله تعلى(١) ، و « عَلَيْه تَوَ كُلتُ » الخبر .

قال تعالى : ﴿ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ جَمَلَ لَـكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ومن الأَنْمامِ أَزْواجاً يَذْرَوُ كُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وهو السَّميعُ البصيرُ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فاطِرُ السَّمُوَاتِ ) ؛ أي هو فاطِرُ ؛ ويجوز أن يكونَ خبرا آخر .

ويقرأ<sup>(٢)</sup> بالجر بدلا من الهاء في « عليه » .

والهاء في « فِيه ِ » ضمير الجَمْل، والفعل قد دلَّ عليه؛ ويجوز أَنْ يكونَ ضمير المخلوق الله عليه يَذْرَوُ كم .

والكافُ في «كَمِثْلِهِ » زائدة ؛ أي ليس مثله شيء ؛ فثله خبر ليس ، ولو لم تكن زائدة لأَفْضَى إلى المحال ؛ إذ كان يكون المعنى أن لَهُ مِثْلا ؛ وليس لمثله مِثْل ، وفي ذلك تَنَاقَضُ ؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل ، وهو هو مَعَ أَنَّ إثبات المثل لله سبحانه محال .

وقيل: مثل زائدة ، والتقدير: ليس كهو شيء ، كما في قوله تعالى (٣): « فإنْ آمَنُو ا بمثل ِما آمَنْتُم به » . وقد ذُكر ؛ وهذا قول (٤) بعيد .

قال تعالى : ﴿ مُرَعَ لَـكُم مِنِ الدِّينِ مِا وَصَّى بِهِ نُوحاً والذِيأُوْحَيْنا إليكَ وما وَصَّيْنا يه إبراهيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَهَرَّقُوا فيه . . . (١٣) ﴾ .

<sup>(</sup>١) والمان: ٢ \_ • : ٣

<sup>(</sup>۲) وتفسير القرطي ( ۱۶ ـ ۷ ) ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ ـ ۲۷۶

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١٣٧ . وقد ذكر صفحة ١٢١

<sup>(</sup>٤) في مُشكل إعراب القرآن: السكاف حرف جر. والنظر في ذلك أيضًا تفسير القرطبي: ١٦٦ـ٨

قوله تعالى : ( أَنْ أَقِيمُوا ) : يجوز أن يكون بدلا من الهاء فى «به» ، ومن « ما » ، وهن الدين » ؛ كل "صالح" .

ويجوز أن تـكونَ « أَن » بمعنى أَى ، فلا يكون له مَوْضِع .

قال تعالى : ﴿ اللهُ الذي أَنْزَلَ الكَتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَمَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ ) : يجوز أن يكونَ ذكّر على معنى الزمان ، أو على معنى الزمان ، أو على معنى البَعْث ، أو على النسب ؛ أى ذَات قُرْب .

قال تعالى : ﴿ تَرَى الظَّا لِمِينَ مُشْفِقِينَ مَمَّا كَسَبُوا وهو وَاقِيعٌ بِهِم . . . (٢٢) ﴾ . . ( وَهُو وَاقِيعٌ بِهِم . . . (٢٢) ﴾ . . ( وَهُو وَاقِيعٌ ) ؛ أَى جِزَاهُ (١) كَشْهِم .

وقيل: هو ضمير الإشفاق.

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ الذَى يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الذِبنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ قُلْ لا أَسْأَلُكُم عليه أَجْرًا إلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْ بِي ... (٣٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( يُبَشِّرُ اللهُ ) : العائدُ على الذي محذوف ؛ أي يبشِّر به .

( إِلَّا الْمُوَدَّةَ ): استثناء مُنْقَطِع. وقيل: هو متَّصل؛ أى لا أسألكم شيئا إلا المودة في القُرْدي؛ فإني أَسْأَلُكُموها.

قال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُو لُونَ ا ْفَتَرَى على اللهِ كَذِباً فإنْ بَشَيا اللهُ يَخْتِمْ على قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الباطِلَ ويُحِقُّ الحقَّ بِكَلَمَاتِهِ . . . (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَخْتِمْ ) : هو جوابُ الشرط .

( وَيَمْحُ ) : مرفوع مستأنف ، وليس من الجواب؛ لأنه يَمْحُو الباطلَ من غير شَرْط، وسقطت الواو<sup>(٢)</sup> من اللفظ لالتقاء الساكنين ، ومن المُصْحَف حَمْلًا على اللَّفظ.

قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الذِّمِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُ هُمِمْنَ فَضْالِهِ ... (٢٦) ﴾. قوله تعالى : ( ويَسْتَحِيثُ ) : هو بمعنى يجُيُّك .

 <sup>(</sup>۱) تفسير للضمير .
 (۲) والبيان : ۲ \_ ۳٤٧ ، ومعانى القرآن : ۳ \_ ۲۲ \_

و ( الذِينَ آمَنُوا ) : مفعول به .

وقيل: يستجيب دعاءَ الذين آمَنُوا.

وقيل « الذين » في موضع رَفع ؛ أي يَنْقَادُونَ له .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فَيَهِمَا مِنْ دَانَّبَةٍ وَهُوَ على جَمْعِهِم إذا يَشَاءُ قدر (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذَا يَشَاءُ ) : العاملُ فى « إِذَا » جَمْعِهِم [١٧٧] ، لا قدير ؟ لأنَّ ذلك يُؤَدِّى إِلَى أَن يصير المعنى : وهو على جَمْعِهِم قَدِير إِذَا يشَاءَ ، فُتَعَلَّقُ القدرةُ بالشيئة ؟ وهو مُحَال .

« وعلى » : يتعلق بقدر .

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَا بَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِماً كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَمْفُو عَن كَثِيرٍ (٣٠)﴾. قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم ﴾ : « مَا » شرطية فى موضع رَفْع بالابتداء .

( فَبِما كَسَبَتْ ) : جوابه ، والمرادُ بالفعاينِ الاستقبال ، ومَنْ حَذَف (') الفاء من قول الفَرُّ الِهُ على قوله ('') : « وإنْ أَطَمْتُموهُمْ إنَّكُم لَمُشْرِكُون » ، وعلى ما جاء من قول الشاعر (''') :

#### \* مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُ هَا \*

ويجوز أَنْ تجعل « ما » على هذا المَدْهَب بمعنى الذي <sup>(١)</sup> ، وفيه ضَعْفَ ْ.

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ٢ \_ ٢٥١ ): قوله: « فبماكسبت أيديكم » \_ قرأ نافع ، وابن عامر بغيرفاء، وكذلك مى فى مصاحف أهل المدينة والشام . وقرأ الباقون « فبما » بالفاء ، وكذلك مى فى جميم المصاحف إلا مصاحف أهل الشام والمدينة .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية ١٢١

<sup>(</sup>٣) البيت في المحتنب (١ ــ ١٩٣) منسوبا للى حسان بنثابت. وهو فى شواهد الـكشاف(١٤٠) منسوبا لملى كعب بن مالك، وتتامه: والفعر بالشير عند الله مثلان.

<sup>(</sup>٤) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ٢٧٧ ، والبيان : ٢ ــ ٣٤٩

عَنْ كَشِيرٍ (٣٤) . وَيَعْلَمُ الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن تَحْمِيصٍ (٣٥) ﴾ . قوله تعالى : ( الجوَادِ ) : مبتدأ ، أو فاعل ارتفع بالجار . و « في العَبَحْرِ » : حال

منه . والعاملُ فيه الاستقرار ؛ ويجوز أن يتعلّق « في » بالجوار .

و (كالأغلام ) على الوجه الأُول حال ثانية ، وعلى الثانى هي حالٌ من الضمير في « الجوار » .

و ( يُسْكِن ) : جواب الشرط .

( فَيَظَلَلْنَ ) : معطوف على الجواب ، وكَذَلك « أَوْ يُو بِفَهُنَّ » \_ وَ « يَعْفُ » .

وأما فوله تعالى : « وَ يَعْلَم الذينَ » : فيُقُرّ أُ بالنصب (١) على تقدير : وأَنْ يعلم ؛ لأَنه صَرَفه عن الجواب ، وعَطَفَه على المعنى .

ويقْرَأُ بِالْكُسِرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَجْزُومًا خُرِّكَ لَالتَّقَاءُ السَّاكُمْيُنِ .

ويُقْرَأُ بالرفع على الاستئناف.

قوله تعالى : ( مَا لَهُمْ مِنْ تَحْيَيْسٍ ) : الجملة المُفَيَّة تَسدُّ مُسدَّ مُفعولى عامت .

قال تعالى : ﴿ ثَمَا أُو تِيتُمْ مِن شَيْءٌ فَمَتَاعُ الحِياةِ الدُّنْمِا . . . (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فَمَتَاعُ الحياةِ ﴾ ؛ أي فهو مَنَاع .

قال تعالى : ﴿ وَالذِينَ يَجْتَفُهُونَ كَبِ الْثِرَ الْإِثْمِ وَالْفُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ﴿ وَالْفُورُونَ (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالذينَ يَجْتَلْبِهُونَ ) : معطوف على قوله تعالى (٢) : « لِلَّذِينَ آمَنُوا وعلى رَبِّهِم يَتُو كَلُون » .

(١) فى الكشف (٢ \_ ٢٥٠): قوله: « ويعلم » \_ قرأ نافع وابن عامر بالرفع علىالاستئناف، لأن الجزاء وجوابه تم قبله فاستؤنف ما مد دلك. وإن شئت رفعت « يعلم » على أنه خبر ابتداء محذوف، تقديره: وهو يعلم الذين .

وقرأ الباقون بالنصب على الصرف ، ومعنى الصرف أنه لما كان قبله شرط وجواب وعطف عليه « يعلم » لم يحسن في المعنى لأن علم الله واجب ، وما قبله غير واجب ، فلم يحسن الجزم في « يعلم » على المعطف على المشرط وجوابه ، فلما امتنع العطف على لفظه عطف على مصدره . والمصدر اسم، فأضمر « أن » فتدكون مع الفعل اسما ، فتعطف اسما على اسم .

(٣) في الآية التي تسبقها (٣٦)

ويجوز أَنْ يَكُونَ فَي مُوضَع نَصْب بإضار أَعني ، أو رفع على تقدير « هم » .

و (كَبَائرَ ) ـ بالجمع ، واحدتها كبيرة ، ومن أُفرد ذهب به إلى الجِنْس .

و ( هُمْ ) : مبتدأ ، و « يَغْفِرُونَ » : الخبر ، والجملةُ جوابُ إذا .

وقيل : « هم » مرفوع بفعل محذوف ، تقديره : غفروا ، فحُذف الفعل لدلالة يغفرون علمه .

قال تعالى : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَ كَنْ صَـبَر ) : « من » شرطية ، وصبر فى موضع جَزْم بها، والجوابُ ( إِنَّ ذَلكَ ) . وقد حذف الفاء .

وقبيل : « مَنْ » بمعنى الذي ، والعائدُ محذوف ؛ أي إنّ ذلك منه .

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مَنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مَنْ دُونِ اللهِ . . . (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( ينْصُرُونَهَمْ ) : يجوزُ أَنْ يَكُونَ فَى مُوضَعَ جَرَّ حَمْلًا عَلَى لَفُظِ المُوصُوفَ ، ورَفْعًا عَلَى مَوْضَعَه .

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا . . . وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّمَةُ ۗ يما قَدَّمَتْ أيديهِم فَإِنَّ الإِنسانَ كَفُورْ (٤٨) ﴾ .

قوله تالى: ( فإنَّ الإنسانَ كَفُورْ ) ؟ أَى إِنَّ الإِنسانَ منهم .

قال تعالى : ﴿ أَو يُزَوِّجُهُم ذُكْرَاناً وإنَاثاً . . . (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذُكْرَانا و إنانا ) : ها حال ، والمعنى يقرن بين الصنفَيْنِ .

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ ثُبِكَالِّهَ ۗ اللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مَنْ وَرَاءُ حِجَابٍ أَوْ يُرْسُلِ رَسُولًا فَنْيُوحِيَ بَإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكَيْمٌ (٥١) ﴾ .

قوله تعالى: (أَنْ يُكِمَّهُ اللهُ ): «أَن » والفعل فى موضع رَفع بالابتــــداء(١) ، وما قبله الخبر ، أو فاعل بالجار لاعتماده على حرف النفى .

و ( إلَّا وَحْيا ) : استثناء مُنقطع ؛ لأنَّ الوَحْيَ ليس بتـكليم .

<sup>(</sup>١) ق البيان ( ٢ ــ ٥ ٣ ) : في موضع رفع ، لأنه اسم كان .

(أوْ مِن وَرَاء حِجابٍ): الجارِّ متعلق بمحذوف تقديره: أو أَنْ يحكالِّمَه ؟ وهذا المحذوف معطوف على «وَحَى» ؟ تقديره: إلا أَنْ يُوحَى إليه، أو يكامه ؟ ولا يجوز أَنْ يتعلق «مِنْ» بيكامه الموجودة في اللهظ ؟ لأنَّ ما قبل الاستثناء المنقطع لا يعمَلُ فيما بعد « إلا » . وأما (أوْ يُرْسِلَ) فمنَ نصب (١) فمعطوف على مَوْضع وَحْيا ؟ أي يبعثُ إليه ملكا . وقيل في موضع نصب على الحال ؟ وقيل في موضع نصب على الحال ؟ ولا يجوزُ أن يكون معطوفا على «أن يكلمه» ؟ لأنه يصير معناه: ما كان لبشر أَنْ يكلمه الله ؟ ولا أَنْ يرسل إليه رسولا . وهذا فاسد ؟ ولأَنَّ عطفه على أَن يكلم الموجودة يُدْخِله في صلة أن ، وإلا وحيا يفصِلُ بين بعض الصلة و بَعْضِ لكونه منقطعا .

ومَنْ رفع يرسل استأنف (٢) .

وقيل « من » متعلقة بيكامه ؛ لأَنه ظرف ، والظرفُ يُتَّسع فيه ـ

قال تعالى : ﴿ وَكَذَائِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِن أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الإيمانُ . . . وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا كُنتَ تَدْرِي ) : الجملةُ حال من الـكاف في ﴿ إِلَيْكُ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ صراطِ الله الذي له ما في السمواتِ وما في الأرض . . . (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( صِرَ اطِ اللهِ ) : هو بدل (٣) من « صراطٍ مستقيم » بدل المعرفة من النكرة . والله أُعلم.

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۲ \_ ۳۰۳): قوله: « أو يرسل رسولا فيوحي » \_ قرأ نافع برفع «يرسل» و إسكان الياء في « يوحي » . وقرأ الباقون بنصب « يرسل » و « يوحي » .

وفى معانى القرآن ( ٣ ــ ٢٦ ) : بِالرفع ، والنصب أجود ٍ.

<sup>(</sup>٢) في هامش ا هنا : قوله : استأنفه وحينئذ تقديره : أو هو يرسل .

<sup>(</sup>٣) فى الآية التي تسبقها ( ٣٠ ) : وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم .

## سُورَة الزَّخِرِفَتُ مِسلِم لِنالِ الرَّمِنِ الرَّجِمِ

قال تمالى : ﴿ حَمَّ (١) . والـكتاب المبين (٢) ﴾ .

قواله تعالى: ( والكِتابِ ): مَنْ جعل « حم » قَسَمًا كانت الواوُ للعطف ، ومن قال غَيْرَ ذلك جعلها للقسم .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ ۚ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِينٌ حَكَيمٌ (٣) . أَ فَنَصْرِبُ عَنْـكُمُ الذِّ كُرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمُ قَوْماً مُشرِ فِينَ (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( في أمَّ الكِتابِ ) : يتعلَّق بعَليَّ ، واللام لا تمنَّعُ ذلك .

و (لدينا): بدَلُ من الجارّ والمجرور. ويجـــوز أَنْ يَكُونَ حالاً من الكتاب، أَو مِن «أَمّ». ولا يجوزُ أَنْ يَكُونَ واحدٌ من الظّرُ فين خَـبَرا؛ لأنَّ الخبر قد لزم أَنْ يكونَ «على » مِنْ أجل اللام، ولكن يجوز أَنَّ كلَّ واحدٍ منهما صفة للنخبر، فصارت حالا بتقدُّمها.

و ( صَفْحا ) : مصدر من معنى نَضْر ب ؛ لأنه بمعنى نَصْفح ؛ ويجوز أن يكونَ حالا . وقُرى ً بضم الصاد ؛ والأَشْبَهُ أن يكونَ لغة .

و ( أَنْ ) – بفتح <sup>(۱)</sup> الهمزة بمعنى : لأَنْ كُنْتُم، وبكسرها على الشرط. وما تقدَّم يَدُلُّ على الجواب .

قال تعالى : ( وَكُمْ أَرْسَلْنا مَن َ نَبِيٍّ فِي الأَوَّ لِينَ (٦) . . . فأَهْلَكُنا أَشَدَّ مَهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّ لِينَ (٨) ﴾ .

( وَكُمْ ) : نَصِب بـ ﴿ أَرْسَانِنا ﴾ .

و ( بَطْشَا ) : تمييز . وقيل : مصدر في مَوْضِع الحال من الفاعل ؛ أي أهلكناهم باطِشين .

<sup>(</sup>۱) فی الـکشف ( ۲ \_ ۰ ۰ ۰ ): قوله: « صفحا أن کنتم » \_ قرأ نافع ، وحمزة ، والـکسائی \_ بکسـر « ان » . وفتح الباقون »، وکـذلك هو فی معانی القرآن : ۳ \_ ۲۷

قال تمالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (١٧) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ وَجُهُهُ مُسُودًا ﴾ : اسْمُ ظَلَّ وخبرها ؛ ويجوز أنْ يكونَ فى « ظلّ » اسمها مُضْمَرا يرجع على أَحدهم ، ووَجْهُه بدلٌ منه .

ويقرآن بالرفع (١) على أنه مبتدأ وخبر في موضع خبر ظلَّ •

( وَهُوَ كَظِيمٌ ) : في موضع نصب على الحال من اسْمِ « ظل » ، أو من الضمير في سُودًا .

قال تعالى : ﴿ أَوَ مَنْ رُينَشَّأُ فَى الحِلْمَةِ وَهُوَ فَى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ (١٨) ﴾ . قوله تعالى : ( أَوَ مَنْ ) : « مَنْ » : فَى مُوضِع نَصْب ، تقديره : أَنَجُعلُون مَنْ ' يُنْشَا ، أو فى مُوضِع رَ 'فع ؛ أَى أُو مِن رُينشَّأ جزء أَوْ وَلد .

و ( في الخيصَام ِ ) : يتعلق بـ « مُمِبين ٍ » .

فإن قلت : المضافُ إليه لا يعمل فيما قبله ؟

قيل: إلا في « غير » ؛ لأَن فيها معنى النفي ؛ فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام ، ومِثْلُه مسألة الكتاب: أَنا زيدا غَيْر ضارب. وقيل: يَنْتَصب بفعل يفَسِّره ضارب. وكذا في الآية.

قال تعالى : ﴿ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَا وَجَدْتُم عَلَيْهِ آبَاءَكُم . . . (٢٤) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ قَالَ أُولَوْ ﴾ : على لفظ الأَمْر ، وهو مستأنف .

و ُيْقُرَ أَ<sup>(٢)</sup> « قال » \_ يعنى النَّذِير المذكور .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مَمَا تَعْبُدُونَ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَرَالا ) : بفتح الباء وهَمْزَةٍ واحدة ، وهو مصدرٌ في موضع اسم ِ عاعل بمعنى برىءً ، وقد قُرِيءً به .

<sup>(</sup>١) وتفسير الصبرى: ١٦ \_ ٧٠ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ٢٨٢ ، والبيان: ٢\_٢٥٣

<sup>(</sup>ع) في المُحِشف ( ٢ \_ ٢٥٨ ) : قوله : « قال أولو جئتكم » \_ قرأ حفس ، وابن عند، قاله بألف \_ على الخبر . وقرأ الباقون « قل » بنير ألف على الأمر .

قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْ آنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْ يَتَّيْنِ عَظَيمُ (٣١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْ يَتَيْنِ ﴾ ؛ أى من إحْدَى القريتين : مَكَهُ ، والطائف . وقيل التقدير : على رَجُلٍ مِن رَجُلِين من القريتين .

وقيل : كان الرجل مَنْ يسكن مكة والطائف ويتردَّدُ إليهما ؛ فصار كأنه مِنْ أهلهما [١٧٩] .

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَتَجَمَّلُنا لِمَنْ يَكُفُرُ بالرَّحْمَنَ \_ لِبُيُو تَهِم سُقُفًا مِن فِضَّةٍ . . . (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِبُيُو تِهِمْ ) : هو بدَلُ بإعادةِ الجار ؛ أَى لبيوت مَنْ كَفُو . والسَّقْفُ واحد في معنى الجمع ؛ وسُقُفا \_ بالضم \_ جمع ، مثلرَهْن ورُهُن .

قال تعالى : ﴿ حتى إذا جَاءَنا قالَ : يالَيْتَ بينى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ، فَبِئْسَ القَرِينُ (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( جاءَنا ): على الإفراد ردّا على لفظمَنْ ، وعلى القننية ردًّا على القرينَيْنِ <sup>(١)</sup> : السكافر ، وشيطانه .

و ( المَشْرِ قَينِ ) : قيل أَراد المشرق والمغرب ، فغاب، مثل القَمَريْن .

قال تعالى : ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَـكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُم أَنَّكُم فِي العذابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٩) ﴾ .. قوله تعالى : ( وَلَنْ يَنْفَعَـكُمْ ) : في الفاعل وجهان :

أُحدها \_ « أَنْكُمُ » وما عملت فيه ؟ أي لا ينفعكم تَأْسُلِيكُم في العذَاب .

والثانى \_ أنْ يكونَ ضمير التمنى المدلول عليه بقوله (٢): « ياليت َبَيْني وبينك » ؟ أى. لن ينفعكم تمنى التباعد ؟ فعلى هذا يكون «أنكم» بمعنى لأَنكم.

فأما ﴿إِذِ» فَمُشْكِلةُ الأَمْرِ ؛ لأنها ظرفزمانٍ ماض، ولن ينفعكم وفاعلهُ واليوم المذكور

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۲ ـ ۲۰۸): قوله: «حتى إذا جاءنا» ـ قرأه الحرميان، وأبو بكر \_ وابن عامر على التثنية على أن المراد به الإنسان وشيطانه، وهو قرينة، لتقدم ذكرها. وقرأ الباقون. «جاءنا» ـ بالتوحيف ـ بريد الكافر. (۲) في الآية المابقة (۳۸)

وقال ابن جني في مساءلته أباعلى : راجَمْتُه فيها مرازًا فَلَخْرُ مَا حَصِلُ مِنْهُ أَنَّ الدنيا والْأَخْرَى متصلتان، وها سوالا في حُكْم الله تعالى وعلمه ، فتكون «إذ» بدلا من اليوم حتى كأنها مستقبلة ، أو كأنَّ اليوم ملض .

وقال غيرة: الكلام محمولٌ على المعنى ، والمعنى أنَّ ثبوتَ ظُلْمهم عندهم يكون يوم القيامة ؟ فكأنه قال : ولَنْ ينفعكم اليومَ إذ صَحَّ ظُلُمكم عندكم ، فهو بدَل أيضا .

وقال آخرون : التقدير بعد إذْ ظَلْمَتُم ؛ فحذف المضاف للعلم به .

وقيل: إذ يمعنى أن؟ أى لأَنْ ظلمتم. ويقرأ: « إنكم (١) في العداب » بكسر الهمزة على الاستثناف ، وهذا على أنّ الفاعل التمنى

ويجوز على هذا أنْ يكونَ الفاعل ظلم كم أو جحدكم، وقد دلَّ عليه ظلمتم، ويكون الفاعل الحذوف من اللفظ هو العامل في إذْ ، لا ضَمِير الفاعل.

قال تعالى: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْنَ مِن هَذَا الذي هُورَ مَهِ بِنُ وَلا يَكَادُ يُبَينُ (٥٣) . فَلَوْلا أَ الْقِيَ عليه أَسُورَةُ مَن ذَهَبِ أَو جَاءَ معه الملائكَةُ مُقْتَرِ نَينَ (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( أمْ أَنَا خَيرٌ ) : «أم» هاهنا منقطعة فىاللفظ، لوقوع الجلة بعدها ؟ وهى فى المعنى متَّصلة معادلة ؟ إذ المعنى : أنا خير منه أم لا ، أو أيَّنا خَيْر .

و(السيورة): جع (٢) سوار، وإما أسلورة فجمع إسوار، أو جع السيورة جمم الجع، وأشاورة جمم الجع، وأشاورة ب

قال تعللي: ﴿ فَجَمَلْنِاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا للآخِرِينَ (٥٦) ﴾ يسافًا ومَثَلًا للآخِرِينَ (٥٦) ﴾ يسافًا وأمّا « سَلَفًا » فواحد في معنى الجمع عممثل الناس والرَّا هُط.

(٢) في الكتنب ( ٢ \_ ٢ ٥٩ ) : قوله : « أسورة » \_ قرأه حفص على وزن أفعلة . وقرأ الباقون على وزن « أفاعلة » . وفي معانى القرآن ( ٣ \_ ٣٠ ) : قرأها يحيى بن وثاب « أساورة من خصب »، وأهل المدينة \_ وذكر عن الحسن\_ « أسورة »، وكل صواب ...

<sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي (١٦ ـ ٩١ ): « إن كم » ـ بالكسير قراءة ابن عامر باختلاف عنه . والباقون بالفتح . وهي في موضع رفع تقديره: ولن ينفعكم البوم اشتراككم في العذاب ، لأن لكلي واحد يصيبه الأوفر منه .

وأما سُكُفا ــ بضمتين <sup>(١)</sup> ــ فجمع مثل: أسد وأُسُد؛ أو جمع سالف، مثل: صابر وصبر ؟ أو جمع سَلِيف <sup>(٢)</sup> مثل: رَغيف ورُغف .

وأما سُكَفا \_ بضم السين وفتح اللام فقيل : أبدل من الضمة فتحة تخفيفا .

وقيل: هو جمع شُلْفة ، مثل: غُرْفة وغُرَف ·

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنه يَصِدُّونَ (٥٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَثَلًا ) : هو مفعول ثانٍ لضُرب ؟ أى جُعل مثلا . وقيل : هو حال ؟ أَى جُعل مثلا . وقيل : هو حال ؟ أَى ذُكِر ممثَّلًا به .

و ( يَصُدونَ ) ــ بضم الصاد : يمَرْ ضون ؛ وبكسرها (٢٠) لغة فيه .

وقيل: الكسر بمعنى يضجُّون .

قال تعالى : ﴿ وَلُو نَشَاءُ لَيَجَمُّلُنا مَنَكُمُ مَلائْكُمٌّ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٦٠) ﴾.

عَوله تعالى : (لجَمَلْنا مِنْكُمْ ) ؟ أَي بِدلًا منكم .

وقيل: المعنى: لحوَّالْنَا بعضَـكُم ملائـكَةً.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلُ يَنْظُرُ وَنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُم لَا يَشْهُرُ وَنَ (٦٦) ﴾.

قوله تعالى: ( أَنْ تَأْ تِنَهُمُ ۚ ): هو بدَلَّ من الساعة بدَلَ الاشتمال.

قال تعالى: ﴿ يُطَافُ عليهم بِصِحافٍ مِن ذَهَبِ وأَ كُوابٍ . . . (٧١) ﴾ .

قوله تعالى: ( يُطافُ ): تقدير الكلام: يدخلون فيُطأف، فحُذِف لفَهُم المعنى [١٨٠].

قال تعالى : ﴿ لَا يُفَـتَّرُ عَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا يُفَــُتُّرُ عَنْهُمْ ) : هي حال ، أو خَبر ثان ؛ وكلاها توكيد .

قال تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَامَالِكُ ۚ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَ بُّكَ . . . (٧٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في السكشف ( ٢ ــ ٢٦٠ ) : قوله : « سلفاً ومثلاً » \_ قرأه حمرة ، والسكسائي ، يضم السين واللام . وقرأ الباقون بفتحها .

<sup>(</sup>٢) والسليف: المتقدم.

<sup>(</sup>٣) ومعانی القرآن ( ٣ ـ ٣٦ )، والكشف : ٢ ـ ٢٦٠

قوله تعالى : ﴿ يَامَالُكُ ﴾ : 'يُقْرَأُ ﴿ يَا مَالِ (١) ﴾ \_ بالكسر ، والضَّم ، على الترخيم . قال تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَا بِدِينَ (٨١) ﴾ . قوله تعالى : ( إِنْ كَانَ لَلرَّحْمَن ِ وَلَدُ ) : ﴿ إِنْ \* بَمْعَني ﴿ مَا ﴾ . وقيل : شَرْطية ؛ أي إن قلتُم ذلك ؛ فأنَّا أول مَنْ وَحَّده .

وقيل: إن صحَّ ذلك فأنا أول الآنِفين (٢) من عبادته ، ولن يصحَّ ذلك .

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الذَى فِي السَّاءُ إِلَهُ ﴿ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ ۚ ، وَهُوا ٓ لَكِيمُ الْعَايمُ ( ٨٤)﴾. قوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءُ إِلَه " ): صِلَّةُ «الذي» لا تَـكُونَ إلا جملة ، والتقدر " هنا :وهو الذي (٣) هُوَ إِلَهُ فِي السَّمَاءِ . و « في » متعلقة بإله ؟ أي معبود في السماء ، ومعبود في الأرض ؛ ولا يصحُّ أن يُحْمَل إلَّه مبتدأ ، وفي السماء خبره ؛ لأَنه لا رَبْقَى للذي عائد؛ فهو كقولك: هو الذي في الدار زَيد، وكذلك إنْ وقعْتَ إلها بالظرف؛ فإنْ جعلتَ في الظرف. ضميرًا يرجعُ على لذي ، وأَبْدَلْتَ إِلهًا منه جاذ على ضَعْف ؛ لأن الغَرض السكليُّ إثباتُ إِلْهِيتِه لا كُوْنِه في السموات والأرض؛ وكان يفسد أيضًا من وَجْهٍ آخر؛ وهو قوله : « وفي الأرضِ إِلَهُ ۗ » ؟ لأَنه معطوفٌ على ما قبله ؛ وإذا لم تقدِّر ما ذكرنا صار منقطعا عنه ، وكان المعنى إنَّ في الأَرْض إلها .

قال تعالى : ﴿ وَقِيلِهِ يَارَبُّ إِنَّ هَوْ لَا ءُوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وقِيلِهِ ) ـ بالنصب<sup>(٤)</sup> ، وفيه أوجه :

أحدها \_ أَنْ يَكُونَ مُعطُوفًا عَلَى ﴿ سِرَّهُمْ ﴿ ۞ ﴾ ؟ أَى يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَقِيلُهُ .

<sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي ( ١٦ \_ ١١٦ ) : قال أبو الدرداء وأنن مسعود : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: « ونادوا يامال » \_ باللام خاصة . يعني رخم الاسم وحذف الـكاف.

<sup>(</sup>٢) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ \_ ٤٨٢ ) : على الوجه الأول يكون معنى ﴿ العابدين ﴾ من العيادةً . وإن كانت « ما » شرطية فيكون معنى العابدين اجاحدين ؛ لقولكم : إن له ولدا .

<sup>(</sup>٣) وتفسير القرطبي : ١٦١ ـ ١٢١

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ٢ – ٢٦٢ ) : قوله : « وقيله يارب » \_ قرأه عاصم ، وحرَّة « وقيله » \_ بالخفض . وقرأ الباقون بالنصب .

<sup>(</sup>٥) في الآية ( ٨٠ ) : أم يحسبون أنا لانسم سرهم ونجواهم .

والثانى \_ أن يكونَ معطوفًا على موضع الساعة ؛ أىوعنده أَنْ يعلم (١) الساعة وقيله. والثالث \_ أن يكونَ منصوبًا على المصدر ؛ أى : وقال قِيلَه .

ويقرأ (٢) بالرفع على الابتداء . و « يارَبّ » خبره . وقيل : التقدير : وقيلُه هو قيل يارَب ؛ وقيل : الخبر محذوف ؛ أى قيله يارب مسموعٌ ، أو مُجاَب ٣) .

وقرى ما لجر عطفا على لفظ الساعة · وقيل : هُوَ قَسَمْ ۖ ؛ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الآية ( ٨٥ ) : وعنده علم الساعة وإليه يرجعون .

<sup>(</sup>۲) والحشف: ۲ ـ ۲۶۳ ، ومشكل إعراب الفرآن: ۲ ـ ۲۸۰ ، والبيان: ۲ ـ ۳۵۰ . ومعانى القرآن: ۳ ـ ۳۸، والمحتسب: ۲ ـ ۲۵۸

 <sup>(</sup>٣) فى المحتسب وجه آخر فى الرفع ؟ قال : ينبغى أن يكون ارتفاعه عطفا على « علم » من قوله :
 وعنده علم الساخة ، وقيله أى علم قيله .

## سُورَة الدّخاين بِ إِنَّالِاحِمْ الحِمْمُ

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذَرِبِنَ (٣) ﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أُنْزَلْنَاهُ ﴾ : مستأنف . قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أُنْزَلْنَاهُ ﴾ : مستأنف .

وقيل: هو جوابُ آخَر من غير عاطف.

قال تعالى : ﴿ فَهِمَا مُنْفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكَيْمٍ (٤) ﴾ .

قوله تعالى: ( فيها 'يْفَرَقُ' ) : هو مستأنف .

وقيل : هو صفة لليلة ، و « إنّا... » معترض بينهما .

قال تعالى : ﴿ أَمْرًا مِن عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَمْرًا ) : في نصبه أوجه :

أحدها \_ هو مفعول مُنذرِين ؟ كقوله (٢) : ﴿ لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيداً ﴾ .

والثانى \_ هو مفعول له ، والعاملُ أَنْزَلْنَاه ، أو مُنْذَرِين ، أو يفرق .

والثالث \_ هو حالمن الضمير في «حكيم»، أو من «أمر»؛ لأنه قد وُصف؛ أو مِنْ كل؛ أو من الهاء في أنزلناه .

والرابع \_ أن يكونَ في موضع المصدر ؟ أي فَرْ يَا مِنْ عندنا ..

والخامس - أَنْ يَكُونَ مصدرا ؟ أَي أَمرنا أَمْراً ، ودلَّ على ذلك ما يشتملُ الكتاب

عليه من الأوامر .

والسادس \_ أن يكونَ بدلا من الهاء في أنزلناه .

فأَمَا « مِنْ عِنْدِنَا » فيحوزُ أَنْ يَكُونَ مِيْهَ لأَمْر ، وأَن يَتَعَلَّق بُيُفْرَق .

قال تعالى : ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : (رَحْمَةً ) : فيه أوجه :

(١) في قوله تعالى : « والكتاب المبين » ــ آية ٢ (٢) سورة الكهف ، آية ٢

أحدها \_ أنْ يكونَ مفعول « مُرْسلين » ؛ نيراد به النبيُّ صلى الله عليه وسلم . والثاني \_ أنْ يكون مفعولا (١) له .

والثالث \_ أن يكونَ مصدرا ؛ أي رحمناكم رحمة [ ١٨١] . \*

والرابع ـ أن يكون فى موضع الحال من الضمير فى «مُرْ سلين»، والأَحسنُ أنْ يكونَ التقدر : ذَوى رَحْمَة .

قال تعالى : ﴿ رَبِّ السَّمُواتِ والأرضِ وما بينهما إنْ كُنْتُم مُوقِنِينَ (٧) ﴾.

قوله تعالى : ( رَبِّ السَّمَوَاتِ ) ـ بالرفع (٢) على تقدير هُوَ رَبُّ ، أو على أن يكون مبتدأ ، والخبر « لا إله َ إلَّا هُوَ » ، أو خبر بَعْدَ خبر . وبالجرِّ بدلا مِنْ « رَ ّبك » .

قال تعالى : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو يُحْيَى وَيُمِيتُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ آبَائِكُمُ اللَّوَّ لِينَ (٨) ﴾.
قوله تعالى : (رَبُّكُمْ ) ؟ أى هُو ربِّكُم . ويجوز أن يكونَ خبرا آخر ، وأنْ يكونَ فاعل « يُعِيت » .

وفى « يُحيى » ضمير يرجع إلى ما قبله ، أوْ على شريطة التفسير .

قال تعالى : ﴿ فَارْ نَقِبْ يَوْمَ نَأْتِي السَّمَاءِ مِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ ۖ تَأْنِي ) : هو مفعول فار ۚ تَقَبْ .

قال تعالى : ﴿ يَغْشَى النَّاسَ هذا عذابُ ۚ أَلِيمُ (١١) . . . أَ نَنَّ لَهُمُ الذِّ كُرَى وقد جاءَهُم رَسُولُ مُبِينُ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَذَا عَذَابٌ ) ؛ أَى يُقال هذا .

و (الذُّ كُرَى): مبتدأ ، ولهم الخبر .

و ( أنى ) : ظَرَف يعملُ فيه الاستقرار .

ويجوز أن يكونَ أنَّى الخبر ، ولهم تَبْيين .

<sup>(</sup>١) ومعانى القرآن : ٣ ـ ٣٩

<sup>(</sup>٢) فى الحكشف (٢ \_ ٢٦٤): قوله: «رب السموات» \_ قرأه الكوفيون بخفض «رب» على البدل من «رب» المتقدم. وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء، قطعوه بما قبله، وخبره الجملة التي بعده. ويجوز رفعه على إضار مبتدأ؛ أى هو «رب السموات»، وهو الاختيار.

( وَقَدْ جَاءَهُمْ ): حال .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا كَاشِفُو العذابِ قَلِيلًا إِنَّكُمِ عائدُونَ (١٥) . يَوْمَ تَبْطِشُ البَطْشَةَ السَّطْشَة السَّكُبْرَى . . . (١٦) ﴾ .

و ( قَلِيلًا ) ؛ أَى زَمانا قليلا ، أُو كَشْفًا قَلِيلا .

و ( يَوْمَ كَنْبِطِشُ ) : قيل : هو بدل من تأتى (١). وقيل : هو ظَرَ ْف لعائدون . وقيل :

التقدير : إذ كر . وقيل : ظرف لما دلَّ عليه الـكلام ؛ أي ننتقم يوم نَبْطش .

ويقرأ (٢) ( أُنْبطِش » \_ بضم النون وكسر الطاء ، يقال : أبطشته ؛ إذا مكّنته من البَطْش ؛ أى أُنْبطش الملائكة .

قال تعالى : ﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَى عَبَادَ اللَّهِ ، إِنِّي لَـكُم رَسُولُ أَمِينَ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : (عِبادَ الله ِ ) ؛ أي يا عباد الله ؛ أي أدُّوا إلى ما وَجب عليكم .

وقيل : هو مفعول أَدُّوا ؟ أَى خَلُوا بيني وبين مَنْ آمَنَ بِي .

قال تعالى : ﴿ وَإِنِّى عُذْتُ بِرَ بِي وَرَبِّكُم أَنْ تَرْجُمُونِ (٢٠) . . . فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هُوُّلا ِ فَوْمْ مُجُرِمُونَ (٢٢) ﴾ .

(وإني عُذْتُ): مستأنف.

و ( أَنْ تَرْجُونِ ) ؛ أَى مِنْ أَنْ تَرْجُونَ .

و ( أنَّ هَوُّلاءً ) : منصوب بدعا .

ويقرأ بالكسر ؛ لأَنَّ دعا بمعنى قال .

قالِ تعالى : ﴿ وَاتَّرُكُ لِلسَّحْرَ رَهُوًّا . . . (٢٤) . كَمْ تَرَ كُوا مِنجَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٢٥).

. . . كَذَلِكَ وَأُوْرَ ثَنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨) ﴾ .

و (رَهُوًا): حال من البحر؛ أي ساكِنا.

وقيل : هو مفعول ثان ؟ أي صيّر.

<sup>(</sup>١) في الآية ( ١٠ ) : قارتةب يوم أنى السماء بدغان مبين ..

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب (٢ ــ ٢٦٠): قراءة الحسن ، وأبى رجاء ، وطلعة ــ بخلاف : « يوم تبطش » ــ مضمومة النون مكسورة الطاء . ومعنى نبطش : نسلط عليهم من يبطش بهم .

و (كُمْ ): نصب به « تَرَكُوا » .

و (كَذَلِكَ )؛ أَى الأَمْرُ كَذَلك . وقيل : التقدير : تَرْكَأَ كَذَلك .

قال تمالى : ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنا بنى إِسْرَا ئِيلَ مَنْ العَدَابِ المُهِينِ (٣٠) . مَنْ فِوْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ المُسْرِ فِينَ (٣١) . ولَقَدِ اخْتَرْ نَاهُمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى الْعَا لَمِينَ (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى : (مِنْ فِرْ عَوْنَ َ) : هو بدَلْ من «العذاب» بإعادة الجار ؟ أى من عذاب فرعون ؛ ويجوز أنْ يكونَ جعل فرعون نَفْسه عذابا .

و ( مِنَ المُسْرِ فِينَ ) : خبر آخر ، أَو حال من الضمير في « عاليا » .

و ( عَلَى عِلْمٍ ): حال من ضمير الفاعل؟ أى اختَرْ نَاهُم عالمين بهم، و «على» يتعلق باخْتَرْ نا . قال تعالى : ﴿ أَهُم خَيْرٌ أَم قَوْمُ تُنَبّع ٍ والذينَ من قَبْلِهِم أَهْلَـكُناهُم إنّهُم كانوا

مُجْرِمِينَ (٣٧). وما خَلْقَنَا السمواتِ والأرضَ وما بَيْنَهُمَا لاعِبين (٣٨) ﴾.

قوله تدالى: ( وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ): يجوزُ أَنْ يكونَ معطوفا على «قوم تُبَع» ؛ فيكونَ « أَهْ لَكُناهُمْ » مستأنفا ، أَو حالاً من الضمير في الصلة ؛ ويجوزُ أَنْ يكونَ مبتدأ ، والخبر أهلكناهم . وأن يكون منصوبا بفعل محذوف .

و ( لاعبينَ ) : حال .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٠) . يَوْمَ لا يُغْـِنى مَوْلَى عن مَوْلَى شيئا ولا هُمْ 'يُنْصَرُونَ (٤١) ﴾ .

و ( أَجَمَعِينَ ) : توكيد للضمير المجرور .

(يَوْمَ لاُيْفِنِي): يجوز أنْ يكونَ بدلا<sup>(١)</sup> من «يوم الفصّل»، وأن يكون صفة ليقاتهم، ولكنه بني ، وأنْ يكون ظرْ فا لمادلّ عليه الفَصْل ؛ أى يفصل بينهم يوم لاُيْفَنى ؛ ولا يتعلق بالفَصْل نَفْسه ؛ لأله قد أُخبر عنه .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الرَّحيمُ (٤٢) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ٢٩١ ، والبيان ٢ \_ ٢٦٠

ويجوز أن يكونَ بدلا<sup>(۱)</sup> من مفعول أينْصَرون ؟ أى لاينصرون إلا مَنْ رَحِم الله . قال تعالى : ﴿ كَالْمُهُلْ ِ يَنْهَلَى فَى الْبُطْـــونِ (٤٥) . . . خُذُوهُ فَاعْتِبَاُوهُ إِلَى سَوَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قوله تعالى : ( يَغْمِلَى ) : يُقِرأُ بالياء (٢) ؟ ويجوز أنْ يكونَ حالاً من الضمير في الكاف، أي يُشْمِه المهل غالياً . وقيل : هو حال من المهل . وقيل : التقدير : هو [١٨٣] يَغْلى ﴾ أي الرّقُوم أو الطعام .

وأما الكافُ فيجوز أن تكونَ خبرا ثانيا ، أو على تقدير : هو كالمهل ؛ ولا يجوز أن. تكونَ حالا من «طَعام» ؛ لأنه لا عامل فيها إذ ذاك .

ويقرأ بالناء ؛ أى الشجرة ؛ والكافُ في موضع نصب ؛ أى غَلْياً كَعْلَى الْحَمِيم . ( فَاعْتِلُوهُ ) : بكسر الناء وضَمّها لُغَتَان .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ العزيزُ الكريمُ (٤٩) ... إِنَّ الْمُتَّقِينَ فَي مَقَامٍ أَمِينِ (١٥). فَي جَنَّاتِ وَعُيُونِ (٥٣) . يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وإِسْتَبْرَقِ مُنقَا بِابِنَ (٥٣) . كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ (٥٥) . يَدْعُونَ فيها بِكُلِّ فَا كِهَةٍ آمِنِينَ (٥٥) . لاَ يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا المَوْنَةَ الأَولَى ... (٥٦) . فَضْلًا مِن رَبِّكَ ... (٧٧) ﴾ .

قوله تعالى: (ذُقُ إِنَّكَ): «إِنْكَ» رُيقُرُأُ بِالْكُسر (٣) على الاستئنافِ، وهو استهزاء به كَ وقيل: أَنْتَ العَزِيزُ الكريم عند قومك.

ويقرأ بالهتح ؛ أى ذُقُّ عذاب أنَّكُ أنْتَ .

<sup>(</sup>۱) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ ـ ٢٩١) : «من» في موضع رفع على البدل من المضمر في ينصرون ، تقديره : لا ينصر إلا من رحم الله . وفي معانى القرآن ( ٣ ـ ٢٤) : إن شئت فاجعل «من» في موضع رفع ، كأنك قلت : لا يقوم أحد إلا فلان . وإن شئت جعلته نصبا على الاستثناء والانقطاع عن أول الكلام ؛ تريد : اللهم إلا من رحمت . وارجع في ذلك أيضا إلى تفسير القرطبي.

<sup>(</sup>۲) فى الكشف ( ۲ ـ ۲٦٤ ) : قوله : «كالمهل بغلى ٥ ـ قرأه ابن كثير ، وحفص بالياء . رداه إلى تذكير الطعام . وقرأ الباقون بالتاء ، على أنهم حملوه على تأنيث الشجرة .

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ \_ ٢٦٤ ): قوله: « ذق إنك أنت » \_ قرأ الكمائي بفتح الهمزة ، وقرأً الكسر .

و (مَقَام) \_ بالفتح والضم : مذكورة في الأحزاب(١) .

و ( فی جَنَّاتٍ ) : بدل من « مَقام » بتــکریر الجار :

وأما ( يَلْبَسُونَ ) : فيجوزُ أنْ يكونَ خبر إنّ فيتعلَّقَ به « في » ، وأن يكون حالاً من الضمير في الجار ، وأنْ يكون مستَأْنفا .

و (كَذَلكَ) ؟ أي فَعْلنا كذلك ، أو الأَمْرُ كذلك.

و ( يَدْعُونَ ) : حال من الفاعل في زوَّجنا .

و ( لا يَذُوقُونَ ) : حال أخرى من الضمير في يَدْعُون ، أو من الضمير في آسنين ، أو حال أخرى بعد آمنين، أو صفة لآمنين.

قوله تعالى : ( إلَّا المَوْ نَهَ الأُّولى ) : قيل : الاستثناء منقطع ؛ أي ماتوا الموتة .

وقيل : هو متَّصل ؟ لأَن المؤمِنَ عند موته في الدنيا بمنزلته في الجنة لَمْعَاينته (٢) ما يُمْطَأُهُ منها ، أو ما يتيقَّنه منْ نَعيمها .

وقيل : ﴿ إِلَّا ﴾ جمعني بعد . وقيل : بمعني سوك .

و ( فَضْلا ) : مصدر ؛ أي تفضَّلنا بذلك تفضيلا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) صفحة ٣٥٠٢ (٢) في ١ : لمعاينة .

#### سُورة إلجانب

## وتت إيار من الحيم

قال تعالى : ﴿ وَفَى خَلْقِكُم وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آلِاتٌ لِعَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) . وَاخْتِلافِ اللَّمِيْلِ وَالنَّهَارِ ... آيَاتُ لَقُومٍ يَمْقِلُونَ (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( آيَاتُ لِهَوْم ٍ يُوقِنُونَ ) : 'يقرأ بكسر (١) الـ١١ ، وفيه وجهان :

أحدها \_ أن ﴿ إِنَّ ﴾ مضمرة حُذِفت لدلالة إن (٢) الأولى عليها، وليست ﴿ آيات ﴾ معطونة على آيات الأولى لما فيه من العَطْفِ على عاملين .

والثانى \_ أن يكون كرَّد « آيات » للتوكيد؛ لأنها من لَفْظِ آيات الأولى ، فأَعربها بإعرابه؛ كقولك : إنَّ بثوبك دَماً ، وبثوب زيد دما ؛ فدَم الثانى مكرَّد ، لأَنك مستَنْن عِن ذِكْره .

وُ يُقْرِأُ بالرفع على أنه مبتدأ ، و « في خلقـكم » : خبره ؛ وهي جملةُ مستأنفة .

وقيل: هي في الرفع على التوكيد أيضا.

وأما قوله تعالى : « وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ ِ » فمجرورة بني مقدَّرة غَير الأولى .

و (آيات ) ـ بالكسر والرفع على ماتقدم .

ويجوز أن يكونَ « اختلاف » معطوفا على المجرور بني ، وآيات توكيد .

وأجاز قوم أن يكون ذلك من باب العَطَفُ على (٣) عاملين .

قال تعالى: ﴿ يِلْكُ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ... (٦) ﴾.

قوله تعالى : ( نَتْلُوها ) : قد ذُكِرَ إعرابه فى قوله تعالى <sup>(١)</sup> : « نَتْلُوها عَليكَ بالحقّ وإنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَايِن » .

<sup>(</sup>۱) فى الـكشف ( ۲ ــ ۲٦٧ ): قوله: « من دابة آيات » . « وتصريف الرباح آيات » ــ قرأهما حزة ، والـكسائى ، بكسر العناء . وقرأ الباقون بالرفع .

<sup>(</sup>٢) في قوله نعالى : إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين (٣).

<sup>(</sup>٣) وارجع لملى البيان : ٢ ــ ١٤ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـــ٢٩٣

<sup>(؛)</sup> سورةَ البقرة ، آية٢٥٢ ، وقد ذكر صفحة ٢٠١

قال تمالى: ﴿ وَبُلْ لِكُلِّ أَفَّاكَ ۚ أَنْهِمِ ۚ (٧) . يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ مُثْلَى عليه ثم يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَدُهَا ... (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَسْمَعُ ) : هو في موضع جَرّ على الصفة ، أو حال من الضمير في «أثيم» ، أو مستأنف .

و ( تُشْلَى ): حال ، و «كأنْ لمْ يَسْمَعُها » : حال أيضا.

قال تعالى: ﴿ مِنْ ورائِهِم جَهَنَّمُ ولا يُنْفِئِي عَنْهِم مَا كَسَبُوا شَيْئًا ولا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْ لِياء ... (١٠) . هذا هُدًى والذينَ كَفَرُوا بآياتِ رَبِّهم لهم عذاب من رِجْزٍ أَلِيم (١١) ﴾ .

قوله تمالی : ( وَلا ما آنحَذُوا ) : هو معطوف علی « ما کسبوا »، و « ما » فیهما بمعنی الذی ، أو مصدریة .

و ( مِنْ رَجْزُ ۗ أَلْهِم ۗ ): قد ذُكِرَ ۖ (١) في سبأ .

قال تَعَالَى : ﴿ وَسَاخَّرَ لَـكُمْ مَا فَى السَّمُواَتِ وَمَا فَى الْأَرْضِ جَمِيعاً منه ... (١٣) . قوله تعالى: ﴿ جَمِيعا مِنْهُ ﴾ : ﴿ منه ﴾ : يجوز أن يكونَ متعنِّقا بِسَخَرَ، وأنْ يكون فعتا لجميع. ويقرأ (٢) منة ً \_ بالنصب ؟ أى الامتنان ، أى من " به [١٨٣] عليكم منّة .

ويقرأ « مَنَّهُ ﴾ \_ بالرفع والإضافة، على أنه فاعل « سخّر »، أو على تقدير: ذلك مَنَّهُ . قال تعـالى: ﴿ قُلُ للذين آ مَنُوا يَنْفِرُ وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ جُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِى قَوْماً عِماكانوا يَكْسِبُونَ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( قُلُ للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وا ) : قد ذكر مثله فى إبراهيم (٣) . قوله تعالى : ( لِيَجْزِى قَوْماً ) ـ بالياء (٤) والنون على تَسْمِية الفاعل ، وهو ظاهر .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۰۹۳

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب (٢ \_ ٢٦٢ ) : قراءة ابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، والجحدرى ، وعبد الله بن عبيد بن عمير : « جيعا منة » \_ منصوبة منوئة . وقرأ سلمة : « جيعا منه » \_ بفتح الميم وتشديد النون مضمومة . (٣) صفحة ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) فَى الكَشْف (٢ ــ ٢٦٨): قوله: « ليجزى قوما » ــ قرأه ابن عامر ، وحمزة، والحكسائى بالنون. وقرأ الباقون بالياء.

وزاد فى معانى القرآن ( ٣ \_ ٢3 ) : وقد قرأ بعض القراء فيما ذكرلى « ليجزى قوما » بالبناء للمجهول ـ قال : وهو فى الظاهر لحن ؛ فإن كان أضمر فى يجزى فعلا يقع به الرفع ، كما تقول : أعطى ثوبا ليجزى ذلك الجزاء قوما ـ فهو وجه .

ويقرأ على بَرْكِ التسمية ونَصْبِ « قَوم » وفيه وجهان :

أحدها \_ وهو الجيد : أن يكون التقدير : ليُجْزَى الخير قوماً على أنَّ الخير منعول به في الأصل ، كقولك : جزاك الله خيرا ، وإقامة المفعول الثاني مقام الفاعل جأزة .

والثاني \_ أن يكونَ القائم مقام الفاءل المصدر ؟ أي ليجزى الجزاء ، وهو بَعِيد .

قال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الذينَ اجْتَرَكُوا السَّيِثَاتِ أَنْ نَجْمَالُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّيِثَاتِ أَنْ نَجْمَالُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّيِثَاتِ أَنْ نَجْمَالُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّيْتَاتِ أَنْ نَجْمَالُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّيْتَاتِ أَنْ نَجْمَالُهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّيْتَاتِ أَنْ نَجْمَالُهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

قوله تعالى : (سَوَاهُ مَحْيَاهُمْ وَمُأَيَّهُمْ ) : يُقرأ «سواء» (١) بالرفع ؛ فحياهم : مبتدأ ، وممانَّهُم معطوف عليه ، وسواء : خَبَرَ مقدم .

و يقرأ « سواء » بالنصب ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو حال من الضمير في الكاف؟ أي نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال.

والثانى \_ أن يكون مفعولا ثانيا لحسب، والكاف حال، وقد دخل استواء محياهم ومماتهم على هذا الوَّجْه في الحُسْبانِ.

و (كَوْيَاهُم وَمُمَاتَهُم ): مرفوعان بسواء ؛ لأنه بمعنى مُسْتَو ٍ وقد قُرَى ً باعتماده .

ويقرأ ممانهم ـ بالنصب ؛ أى في مَحْياهم وَ ممانهم ، والعاملُ فيه نجعل أو سواء . وقيل: ها ظرفان .

فأما الضميرُ المضافُ إليه فيرجع إلى القبيلين ؟ ويجوز أن يرجعَ إلى الكفار ؟ لأَنْ عياهم كمَاتَهم ؟ ولهذا سمى الكافر مَيِّتا .

قال تعالى : ﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ تَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَ فَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٣) ﴾ .

و (عَلَى عَلْمَ ): حال .

و (مَنْ يَهْديهِ ): استفهام .

( مِنْ بَعْدِ اللهِ ) ؟ أي مِنْ بعد إضلال الله إياه .

<sup>(</sup>١) في النكشف ( ٢ ــ ٢٦٨ ): قوله : « سواء نحياهم وبماتهم » ـــ قرأ حفس ، وحمزة ، والكسائل بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع .

قال تعالى : ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ المُبْطِلُونَ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَيَّذ يخْسَر ) : هو بدل من «يوم» الأول .

قال تعالى : ﴿ وَنَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَا بِهَا اليَوْمَ تُجْزَوْنَ ماكُنْتُمْ تَمْمَاُونَ (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : (كُل أمّةٍ) : مبتدأ ، و « تُدْعَى » : خبره .

وقرى ً بالنصب بدلا من كلّ الأولى ، فتُدْعى على هذا مفعول ثان ، أو وصف لـكل ، أو لأمة .

قال تعالى : ﴿ هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عليهُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَنْطِقُ ) : يجوز أن يكون حالا من الكتاب ، أو خبرا ثانيا .

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لارَيْبَ فِيهِا تُعْلَتُم مَانَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُ ۚ إِلَّا ظَنًّا . . . (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى: (والسّاعَة لا ريْبَ فيها ): 'يقُرَأُ بالرفع (١) على الابتداء ، وما بعده الخبر . وقيل : هو معطوف على موضع « إن » وما عملت فيه .

و ُيقْرَأُ بالعصب عطفا على اسم « إنّ » .

قوله تعالى: (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا...): تقديره: إِنْ نَحْنُ إِلاَنَظَنَّ ظَنَّا، فإلّا مؤخَّرَةُ ،ولولا هذا التقدير لكان المعنى: ما نظنُّ إلا نظن ، وقيل: هي في موضعها ؛ لأَنَّ نظن قد تكون بمعنى العلم والشكّ ؛ فاستثنى الشك ؛ أي مالنا اعتقاد إلا الشكّ .

قال تعالى : ﴿ وَ لَهُ السَّمْرِ مِمَا ۚ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَسَمُ (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فى السموات ) : يجوز أن يكونَ حالا من الكبرياء ، والعاملُ فيه الاستقرار ؛ وأن يكون ظَرْفا، والعاملُ فيه الظَّرْفُ الأول أو الكبرياء ؛ لأنها بمعنى العظمة.

<sup>(</sup>٢) فى الكشف (٢ \_ ٢٦٩ ): قوله: « والساعة لا ريب فيها » \_ قرأ حمزة بالنصب ، على العطف على اسم « إن » . وقرأ الباقون بالرفع على العطف على موضع إن واسمها، وموضع ذلك رفع على الابتداء والخبر .

## سُورَة الأحقابِ بسسابنالرم الرجم

قال تعسالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن الأَرْضِ أُم لَهُمْ شِرْكُ فَى السَّمُواتِ اثْنُونِي بِكِتابٍ مِن قَبْلِ هَٰذَا أُو أَثَارَةٍ مِن عِلْمٍ إِنْ كُنْمُ صَادِقِينَ (٤).

قوله تعالى : ( مِنْ قَبْل هَذَا ): فى موضع جَرَ ؛ أَى بَكَتَاب مُنَزَّلَ مِنْ قبل هذا . ( أَوْ أَثَارَ ۚ إِنَّ اللَّالِف (١٠ ؛ أَى بَقِية ، وأَ ثَرَة لَه بِفتح الثاء وسكونها ً ؛ أَى مايُؤْثَر ، أَى يروى .

قال تمالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَحِيبُ له إلى يَوْم القيامةِ، وهم عن دُعاً يُهِم غافِاُونَ (٢٥) .

قوله تعالى : (مَنْ لاَيَسْتَجِيب لَه) : « مَنْ » : في موضع نصب [ ١٨٤ ] بيَدْعو ، وهي نكرة موصوفة ، أو بمعنى الذي .

قال تعالى: ﴿ فَلْ مَا كُنْتُ مِدْعاً مِن الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُم ... (٩) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ مَا كُنْتُ بِدْعا ﴾ ؟ أى ذَا بِدْع ؛ يقال: أمرهم بدع ؛ أى مبتدع . ويجوز أن يكون وَصِفا ﴾ أى ما كنت أول مَن ادَّعَى الرسالة .

ويقرأ بفتح (٢) الدال ، وهو جمع بدعة ؛ أي ذا بدّع.

قال تعسالى: ﴿ فَلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بِي إِسْرَا يُبِلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْ ثُمُ . . (١٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( وَكُفَرْ ثُمْ مِهِ ) ؟ أَى وَقَدْ كَفَرْتُم ؟ فيكُونَ حَالًا .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن (٣ \_ ٠ ه ): قرأ العرام ﴿ أَعَارِهُ ﴾ . وقرأها عبد الرحن فيا أعلم ﴿ وأثرة ﴾ بسكون الناء ، وقد ذكر عن بعض القراء ﴿ أَثْرَةِ ﴾ بفتح الياء ، وانظر في ذلك أيضا المجتسب: ٣٦٤ – ٢٦٤ ) . قراءة عكرمة ، وابن أبي عبلة ، وأبي حيوة : ﴿ بدعا من الرسل ﴾ \_ بفتح الدال ،

وأما جوابُ الشرط فمحذوف ، تقديره : أَلْسَمُ ظالمين .

ويجوز أن تكونَ الواو عاطفة على فِمْل الشرط.

قال تعـــالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَهَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لُوكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُومًا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهُ تَدُوا لِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِذْكَ قَدِيمُ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ ) : العاملُ فى «إِذْ» محذوف ؛ أى إِذْ لَم يهتدوا ظَهَرَ عِنَادُهُم .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَى إماماً ورَحْمَةً ، وهذا كَتَابُ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الذينَ ظَلَمُوا وُ بُشْرَى للمُحْسِنِينَ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إماماً وَرَحْمَةً ) : حالان من «كتاب موسى » .

قوله تعالى : ( لِسِاناً ) : هو حال من الضمير في مصدِّق ، أو حال من كتاب ؛ لأنهقد وُصف (١) .

و يجوزُ أَنْ يكونَ مفعولا لمصدّق ؛ أى هذا الـكتاب يصدق لسانَ محمد صلى الله عليه وسلم .

( وَ بُشْرَى ) : معطوف على مَوْضع ﴿ لِيُنْذِرِ ﴾.

قال تعـــالى : ﴿ إِنَّ الذينَ قالوا رَبُّنا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فلا خَوْفُ عليهم ولا هُمَ يَحْزَنُونَ (١٣). أُولَيْكَ أَصِحَابُ الجَنَّةِ خالدين فيها جَزَاءً بما كانوا يَعْمَلُونَ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَلَا خَوْفٌ ) : دخلت الفاء فى خبر « إن » لما فى « الدين » من الإبهام ؟ وبقاء معنى الابتداء ، بخلاف ليت ولعل .

و ( خالدِ بنَ فِيها ) : حال من « أصحاب الجنة » .

و (جَزَاء): مَصْدَر لفعل دَلَّ عليه الحكلام ؛ أى جُوزُوا جزاء ؛ أو هو في موضع الحال.

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ \_ ٣٦٩

قال نعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُوْهَا وَوَضَعَتُهُ كُوْهَا وحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُون شَهْرًا حتى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ ٱرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ : رَبِّ أُوْزِعْنى أَنْ أَشْكُرَ ۖ نِعْمَتَكَ ... وأَصْلِحْ لى في ذُرِّيَّتِي ... (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( حُسْنا ) : هو مفعول ثان ٍ لوَ صَّى ، والمعنى : ألزمناه حُسْناً .

وقيل: التقدير: وصيةً ذات حُسن.

ويقرأ(١): حَسَمًا \_ بفتحتين ؛ أي إيصاء حَسناً ، أو ألزمناه فعلا حَسَناً .

ويقرأ: إحسانا ؛ أي ألزمناه إحسانا .

و (کُرْها): حال؛ أی کارهة.

(و حَمْلُهُ ) ؛ أي ومدةُ حَمْلِه وفصاله ثلاثون .

و ( أرْ بَمِينَ ) : مفعول بلغ ؛ أى بلغ تمام أربعين .

و ( في نَدُّ يُّدَى ) : «في» هنا ظرف، أي اجعل الصلاحَ فيهم .

قال تعالى: ﴿ أُولَئُكَ الذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَا بِهِمْ ف في أَصْحَابِ الجَنَّةِ ، وَعْدَ الصِّدْقِ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (١٦) . والذي قالَ لَوِ الْحَدَّةُ فَى أُصْ لَـكُمَا أَتَعِدَا نِنِي أَنْ أُخْرَجَ وقد خَلَتِ القُرُونُ مِن قَبْلِي وهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقْ . . . (١٧) . أُولَئُكَ الذِينَ حَقَّ عليهم القَوْلُ في أُمَمِ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِم ... (١٨) .

قُوله تعالى : ( فِي أَصِحَابِ الجَنَّةِ ) ؛ أَي هُمْ فِي عِدَّادِهُم ، فيكون في موضع رَفْع .

و ( وَعْدَ الصَّدْقِ ) : مصدر وَعد ، وقد دَلَّ الـكلامِ عليه .

و (أَفَّ ) : قد ذُكر في سبحان <sup>(٢)</sup> . و « لَكما » : تبيين .

( أَتَعَدَا نِـنِي ) \_ بَكْسَرِ النَّوْنِ الْأُولَى . وقَرَى مُنتَحَهَا ، وهي لغةُ شَاذَّة في فتح نون

الاثنين ، وحسُّنَت هنا شيئا لكثرة الكسرات .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (٢ \_ ٣٦٥): قراءة على ، وأبى عبد الرحمن السلمى: « بوالديه حسنا » \_ بفتح السين. وفى الكشف (٢ \_ ٢١١): قوله: « إحسانا » \_ قرأه الكوفيون « إحسانا ». وقرأ الباقون « حسنا » \_ بغم الحاء وسكون السين . ففيه ثلاث قراءات . (٢) صفحة ١٩٨٨

و (أَنْ أَخْرَجَ)؛ أَى بَأْنَ أَخْرَجَ ، وقيلَ : لا يحتاج إلي اليلَّهُ ؛ وقد مَرَّ نظيفَ . ( وَهُمَا يَسْتَغَيْثَانِ اللهَ ) : حال ، و « اللهَ » سبحانه : مفعول يستغيثان ؛ لأَنْهِ فِي مِينِي . يَسْأَلَان .

و ( وَ بِلَكَ ): مِصِدر لم يُشْتَمْمَل وَمُلله . وقيل: هو مفيول به ؟ أي الزمك الله و يلك . و ( في أَمِيم ) ؛ أي في عِدَادهم ، ومِن تِبْعِلْق بِ« خَلَتْ » .

قال تمالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مُمَّا عَمِلُوا وَلِيُونَّ عِمَّا عَمِلُوا وَلِيُونَّ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُونَّ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُونَّ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُونَّ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُونَّ مِمْ الْمَامِ عَدُونَ ؟ أَي وِلِيُونَّ مِمَ أَعَمَالُمُ مَ وَلِيُونَّ مِمَ أَعَمَالُمُ مَ اللّهِ مَعْدُونَ ؟ أَي وِلِيُونَّ مَهُم أَعَمَالُمُ مَا وَعَاقَبُهم .

قال تعالى: ﴿ وَيُومَ يَعِرَضَ الذَّبِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّـِيارَ أَذْهَبُتُمُ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُم الدنيا . . . (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُمِرْضُ ﴾ ؟ أَى اذكروا ؛ أو يكونِ التقدير : ويوم يُعْرَضُ الذين كفروا على النار يقال لهم أَذْهَبْتُم ؛ فيكون ظَرْ فا للمحذوف .

قالِ تِمالِي: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عِارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِ يَتِهِم قالوا: هذا عادِضْ مُمْطِرُ نَا بل هو ما اسْتَمْجَلْتُم به رِيخُ فيها عيب ذابُ أَلِيمُ ﴿ ٤٤) . تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بأَمْرِ رَبِّها فأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلَّا مَسَا كِنْهُم . . . (٢٠) ﴾ .

قوله تمالي : ﴿ مُسْتَقْبِلَ أُودِ يَتِهِمْ ﴾ : الإضافة في تقدير الانفصال ؟ أي مستقبلا أُودِيتهم ، وهو نَمْتُ لعارض .

و ( مُمْطِرُ نَا )؛ أَى مُمْطِرُ إِيانًا ؛ فهو نَـكَرةٌ أَيضًا ، وفي الـِكلام حَذْفُ ؛ أي ليس كَا ظِينتِهِ ؟ بِلِ هُو مَا استِمْجَاتِم بِهِ .

و ( ریخ ؒ ) [۱۸۵] : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هُوَ ریح ، أو هِي بدَل مِن « ما » . و ( تَدَمَّرُ ُ ) : نَتْ للريح .

و ( لا تُرَى ) \_ بالتاء على الخطاب ، وتسبية الفاعل .

و (مَساكِنَهُم )؛ مفعول به .

( ۲۰۰۰ سالیان / ۲۰۰۰)

ويترأ (١) على تَرْكِ التسمية بالياء ؟ أي لا ري إلا مساكتهم ـ بالرفع ، وهو القائم عِمَّام الفاعل .

و ُيْقُرَأُ بِالنَّاءُ عَلَى تَرَاكُ النَّسْمِيةِ ، وهو ضعيف .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فَمَا إِنْ مَنَكَّنَّا كُرْفِيهِ ، وَجَمَّلْنَا لَهُمْ ... (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فِيها إِنْ مَكَنَّا كُمْ ): «ما» بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة. و «إنَّ

بمنى مَا النافية . وقيل : ﴿ إِنَّ ﴾ زائدة ؟ أَى فِي الدِّي مَكَّمًا كُمْ .

قال تمالى : ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الدّينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ قُرْ بَانَا آلِهَةً بِل ضَلُّوا عنهم وذَلِكَ إِفْكُهُم وماكانوا يَفْتَرُونَ (٢٨) ﴾ .

تُولُه تَمَالَى : ﴿ قُرُّ بِانًا ﴾ : هو منعول اتخذوا ؛ و ﴿ آلِهَةً ﴾ : بدل منه .

وقيل: قربانا مصدر، وآلهة مفعول به؛ والتقدير: للتقرُّب بها.

قوله تعالى: (وَذَلَكَ إِفْكُهُمْ): يُقْرَأُ بَكُسر (٢) الهمزة وسَكُون الثاء؛ أَى ذلك كَذَهِم.

وَيَقِرَأَ بِفَتِحِ الْهُمْزَةِ ، مصدر أَفْك ؛ أَى صَرَف ، وَالصَدَرُ مَضَافٌ إِلَى القَاعَل أَوَالْفَعُولِ. وقرى : ﴿ أَفَكَهُم ﴾ على لَفُظ الفعل الماضي ؛ أى صَرفهم .

ويقرأ كذلك مشدّداً.

الفاع وقرى : « آفَكُم » ممدودا ؛ أي أكذبهم ، وقرى : « آفِكُم » مكسور الفاء ممدود مضموم الكاف ؛ أي صارفهم .

وما كانوًا): متعلوف على إفكهم .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَواً مِنِ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُوْآنَ . . . (٢٩) ﴾ .

(٢) في المحتسب (٢ – ٢٦٧): قراءة ابن عباس . . . • أفكيم ٣ – يفتح الألف والغاء والحاء والماء على الماء على الزبير : • أفكيم ٣ – بالله وفتح الفاء على . وقرى : • أفكيم همددة الفاء . وقراءة الناس : وذلك إفكيم ، قال : وروى عن قطرب أن بابن عباس قوأ ٣ وذلك

آ فـکهتم » یه بیکستر القاء ؛ صارفهم .

قوله تعالى : ( وَإِذْ صَرَفْنَا ) ؛ أَى واذْ كُر إذ .

و(يَسْتَمِمُونَ): نعت لَنَفَر ، ولما كان النفر جماعة قال: يستمعون ، ولو قال تعالى<sup>(۱)</sup>: يستمع جازَ حَمُّلًا على اللفظ .

قَالَ تَمَالَى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الذَى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بقادِر على أَنْ يُتُعْدِيَ المَوْتَى . . . (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلَمْ ۚ يَعْمَى ۖ ) : اللَّمَةُ الْجَيْدَةُ عَـِبِي ۖ يَعْمَا ، وقد جَاءُ عَيَّ يعَى (٢) .

والباء في « بقادِرٍ » زائدة في خبر « إن » ، وجاز ذلك لما اتصل بالعني ، ولولا ذلك لم يَجُزُه .

قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِن الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَهُم كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَشُوا إِلاساعةً مِنْهَادٍ بَلاَغْ فَهِل بُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (٣٥)﴾. و ( ساعَةً ) : ظرف ليَلْبَثُوا .

و ( بَلاغُ ): أَى هُوَ بِلاغ ، و ُيُقْرأُ بِلاغالْ ؟ أَى بِلغ بِلاغا .

ويقوأ بالجر : أي مِنْ نهار ذِي بلاغ ، ويقرأ « بَلِّغ » على الأمر . والله أعلم .

آ(١) وتفسير القرظى :﴿﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقَامُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) فى المحتسب ( ٢ ــ ٢٦٨ ) : قراءة الحسن ، وعيسى الثقني « من تهار بلاغا » بـ قال أبوحاتم: قرأ « بلغ » ــ على الأمر ــ أبو مجاز ، وأبو سراج الهذلي .

## سُورہ محت

#### بسسانيالهمالجيم

قال تعالى : ﴿ الدِّبنَ كَفَرُ وَا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١). والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . (٢) ﴾ .

قوله تمالى : ( ٱلَّذِينَ كُنفَرُوا ) : مُتِنداً ، و « أَضَلَّ أَعَالَهُمْ » : خَبَره .

وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ بَعَمَلُ دَلَّ عَلَيْهِ اللهَ كُورُ ؛ أَنَّى أَصْلُ اللهِ كَفَرُوا؛ ومثله: « والّذينَ آمَنُوا » .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الدِينَ كَفَرُ وَا فَضَرُبَ الرَّقَابِ حَتَى إِذَا أَثَخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَأَقَّ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ حَتَى تَضَعَ الحَرِبُ أُوْزَارَهَا ، ذَلِكَ وَلَو يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ منهم . . . (٤) ﴾ .

قوله تعالى : (فإذا كَقِيمٌ) ؛ العاملُ في « إذا » هو العاملُ في « ضَرَّبَ » ؛ والتقدير : فاضْرِ بُوا ضَرُّبَ الرِّقَابِ ؛ فضَرْبُ هنا مصدر فِعْلَ محذوف ، ولا يعمل فيه نفس المصدر ؛ لأَنه موَّكد .

و (مَنًّا): مصدر ؛ أي إما أنْ تَعَنُّو إِمَنًّا ، وإما أنْ نُفادوا فِدَاء (١).

ويجوز أن يكوناً مفعولين ؛ أى أُولُوهم مَنًّا ، أو البلوا ندِّاءً .

و (حتى تَضَعَ الحربُ )؛ أى أهل الحرب.

( ذَلكَ ) ؟ أَى الأَمْرُ ذلك .

قال تعالى : ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ آلَجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : (عَرَّفَها ) ؟ أي قَدْ عرَّفها ، فهو حال . ويجوز أنْ يُستَأْنف .

قال تعالى : ﴿ وَالدِّبِنَ كَفَرُوا فَتَمْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ (٨) . . . دَمَّرَ اللهُ عليهم

والمكافرين أمثالُها (١٠)) .

<sup>(</sup>١) ومعانى القرآن : ٣ ـ ٧ ه ، والبيلغ : ٣ ـ ٣٠

قوله تعالى: (والَّذِينَ كَفَرُوا): هو مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره: تَعَسُوا ، أَو أَتَعْسُوا ؟ وَذَلَّ عليهما ﴿ تَعْشَا ﴾ . ودخلت الفاء تغبيها على الخبر .

و ( لَهُمُ ) : تَدْبِيبِن .

﴿ وَأَضَلَ ﴾ : معطوف على الفعل المحذوف .

والهاء في « أمُّثالُها » ضمير العاقبة ، أو العقوبة .

قال نعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِن قَرْ يَهِ هِيَ أَشَدَّ تُوَّةً مِن قَرْ يَتِكَ النِّيَأُ ذُرَجَعْكَ أَهْلَـكُناهُم فلا ناصِرَ لهم (١٣) ﴾ .

قُولُه تَعْالَى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْ يَةٍ ﴾ : أَى مِنْ أَهِل قرية .

و ( أُخْرَجُتْكَ ) : الكاف للقرية لا للمحذوف ، وما بعدها من الضمائر للمحذوف .

قال تعالى: ﴿ أَفَعَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِن رَبِّهِ كَمَنْ زُبِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ . . . (١٤) أ

[١٨٦]قوله تعالى : (كَمَنْ زُيِّنَ) : هو خبر مَنْ .

قال تعالى : ﴿ مَثَلُ اَلَحْنَةِ التي وُعِدَ المُتَّقُونَ فَهَا إِنْهَارٌ مِنْ مَاءٌ غَيْرِ آسِنَ وَأَنْهَارُ من مَا غَيْرِ آسِنَ وَأَنْهَارُ مِن لَكَ مِن لَكَ مِن لَكَ إِلَيْهَ وَأَنْهَارُ مِن عَسَلِ مُصَفِّى وَلَهُم من لَبَنِ لِم يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِن عَسَلِ مُصَفِّى وَلَمْم من كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفَرَةٌ من رَبِّهِم كُمَنْ هو خَالِيهُ في النَّارِ وَسُقُوا مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعًاءَهُم (10) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ ) : أَى فِيهَا نَقَصُّ عَلَيْكُ مَثَلُ الْجَنَّةِ .

قوله تعالى : ( فيها أنهار " ) : مستَأنَف شاريحٌ لمعنى المثل .

وقيل : مثل الحنة مبتدأ ، وفيها أنهار جملة هي حبره .

وقيل: الثل زائد، فشكون الجنة في موضع مبتدأ؟ مثل قولهم (١٠):

\* . . . ثم اسم السلام عَلَيْكا \*

واسم زائد .

و على أَسِن ): على فاعل، من أُسَن بغتج السين؟ وأُسِن ، مِنْ أَسِن (٢) بكسوها ، وهي لفة .

<sup>(</sup>١) سبق صفحة ٤، وعامه: ﴿ وَمِنْ يَبِكَ حُولًا كَامُلًا فَقَدَ اعْتَذُرُ ﴾

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ \_ ٢٧٧ ): قولُه: «غير آسَنَ» \_ قرأه ابن كُنتير بالقصو على فعل ، وقرأ الباقوق بالله على فاعل .

و ﴿ لَذَةٍ ﴾ : صفة لحمر ؟ وقيل : هو مصدرٍ ؟ أَى ذَاتَ لَذَةً .

و ( مِنْ كُلِّ الشَّعَرَاتِ ) ؛ أَى لَمْم من كُلُّ ذلك صنف أو زَوْجان .

( وَمَنْفُورَةُ ): معطوف على المحذوف ؛ أو الخبر محذوف ؛ أي ولمَّمْ مَغْفُرة .

قوله تعالى : (كمَنْ هُوَ ) : الـكافُ في موضع رَ فع () ؟ أَي عالهُمْ كَالِ مَنْ هو خالد. في الإقامة الداعة .

وقيل : هو استهزاء بهم .

وقيل : هو على معنى الاستنهام ؛ أى أكمَنْ هُو .

وقيل : هو في موضع نَصْب ؛ أي يشبهون مَنْ هو خالد فيها ذكَّر ْنَاه .

قال تعالى: ﴿ وَصَهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا . . . (١٦) . والذينَ اهْتَدَوْا زادَهُم هُدَّى ، وآتَاهم تَقُواهُم (١٧) ﴾ . و (آنِفًا ) : ظرف ؟ أي وَقَتَا مُؤْتَنَفًا . . .

وقيل: هو حال من الضمير في قال ؟ أي مُو تنفا .

( وَالَّذِينَ اهْتَدُوا ): يَحْتَمِلُ الرُّفْعَ والنصب.

( وآتاهُمْ تَقُوَّاهُمْ ) ؛ أَى ثَوَامِهَا ﴿

قال تعالى: ﴿ فَهُلَ يَنْظُرُ وَنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَفْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَمَمُ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُم (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : (أَنْ تَمْ تَيْهُمُ ) : موضعه نصب بدلًا من الساعة بدَلَ الاشبال .

قوله تعالى : ( فأنَّى لَهُمْ ) : هُو خَبَرَ ﴿ ذِكْرَاهُمْ ﴾ ، والشرط معترض ؛ أى أنى لهم ذِكْرَاهُم إذا جاءتهم الساعة (٢) .

وقيل: التقدير: أنى لهم الخلاص إذا عام تَذْ كُرْمُهم .

قال تعالى : ﴿ ويقولُ الذينَ آمَنُوا لَوْلَا نُرُّلَتْ سورةٌ فإذا أُنْزِلَتْ سورةٌ مُحْكَمَةٌ ﴿

الرا) ومشكل إعراب التران: ٢ ـ ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) والبيانَ : ٢ ـ ٣٠٥ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٣٠٧ ، ومعاني القرآن : ٣ ـ ٢٦

وذُكِرَ فيها القتالُ رَأَيْتَ الذينَ في قُلُو بِهِم مَرَضُ يَنْظُرُ وَنَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عليه من المَعُوْتِ فَأُولَى فَهِم مَرَضُ يَنْظُرُ وَنَ اللَّهُمُ قَلُو صَدَقُوا اللَّهَ لَـكَانَ خَيْرًا لهُم (٢١) . فَهُل عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ تُغْسِدُوا في الأرضِ . . . (٢٢) ﴾ . فَيْرًا لهُم (٢١) . فَهَل عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ تُغْسِدُوا في الأرضِ . . . (٢٢) ﴾ . فقوله تعالى : ( نَظَرَ المَغْشِيّ ) ؛ أَي نظرًا مِثْلً فَظَرِ المَغْشِيّ .

و ( أَوْلَى ) : مبتدأ ، و ( لَهُمُ ) الخبر . وأُولى مؤنثه أولاة .

وقيل: الخبر « طاعَةُ ° » . وقيل: طاعة صفة لسُورة ؛ أَى ذاتُ طاعةٍ أو مُطاعة .

وقيل : طاعة مبتدأ ، والتقدير : طاعة وقول معروف أَمْثَلُ مِنْ غيره .

وقيل: التقدر: أَمْرُ مَا طَاعَةُ .

( فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ) : العاملُ في « إذا » محذوف تقديره : فإذا عزم الأَّمر فاصدق .

وقيل: العامل « فَلَوْ صَدَنُوا » ؛ أى لو صدقوا إذا عزام الأَمْر ؛ والتقدير: إذا عزم الحَمْر ، أو يكون المعنى تحقّق الأمرُ .

و (أَنْ تُفْسِدُوا ) : خبر عسى ، و ﴿ إِنْ تُولِيتُم ﴾ معترض بينهما .

ويقرأ (١) : « تُولِيِّيم » : أي وكلِّي عليكم .

قال تعالى : ﴿ أُولَٰدُكَ الذينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ وأَعْمَى أَبْصَارَهُم (٢٣) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( أُولَئُكَ الَّذِينَ ) ؟ أَى الْفُسِدُونَ ، وَدَلَّ عَلَيْهُ مَا تَقَدَم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمِ مِن بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ شَوَّلَ لَهُمْ وأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( الشَّيْطانُ ) : مبتدأ ، و « سولَ لَهُمْ » : خبره ، والجُملة خبر « إن » . ( وأَمْلَى ) : معطوف على الخبر . ويجوز أنْ يكونَ الفاعل ضمير الله ِ اللهِ عز وجل ؟ فيكون مستأنفا .

<sup>(</sup>۱) في المحتب (۲ ـ ۲۷۲): من ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم « فهل عسيتم إن وليتم أن تفسدوا في الأرض » . أن تفسدوا في الأرض » . وروى عن على : « إن توليتم » ـ بالبناء للمجهول . معناه إن تولاكج الناس .

ويقر الاك سأملي معلى مالم يسم فاعله ، وفيه وجمان :

المتاتم معام الفائل الملهل الملهم والمائل الملهم المائل الملهم ال

والعانق عضير الشيطاني والمستعللات والعانق والعانق والعانق والمستعلق والمستعل

قال تمالى: ﴿ فَكُنِّفَ إِذَا بَوَ فَتُمْمُ اللَّالِ كُمْ يَضِر بُونَ وَجُومَهُمْ وَأَدْبَارَجُمْ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَضْرِبُونَ ) : هُو جَالِمِنَ اللَّائِكَةُ ، أَوْ مِنَ ضَمِيرِ المُعُولُ ؟ لأَنْ فَي

الـ كلام ضمراً مَن حيمُ إليهم -

قال تعالى: ﴿ هِ أَنْتُهُمْ هُوَّلًا \* تُدْعَوْنَ لِعُنْفِقُوا فِيسبيلِ اللهِ . . وإِنْ تَتَوَلَّوْ الْمِيْتُبدلُ قَوْمًا غَيْرَكُم ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْعَالَكُم (٣٨) ﴾ .

and the state of t

minority of the second of the

the first the time the second of the second

the second of th

the state of the s

قوله تعالى نز رُثُم لا يَكُونُوا ﴾: هو معطوف على ﴿ يَسْتَمِيل ﴾ . والله أعلى .

<sup>(</sup>١) كف الكشف (٢ - ١٤ ١٤) نـ قوله شد وأملي لهم يا - قرأهماً يو عمرو بغيم الجميزة وكبير اللام وفتح الياء ، جمله ضلا ماضيا لم يسم فاعله . والفاعل في الممنى هو الله جل ذكره . وقرأ الباقون بختج المفرزة واللام ، وبالك سبع اللام .

# سُورة المنتخ مسائدة

قال تعالى: ﴿ لِيُدْخِلَ المؤمنينَ والمؤمناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مَن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خِالدِينَ فَهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهِم سَيِّنًا تِهِم وكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عظيماً (٥) . وُيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ والمُنافِقاتِ والمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ باللهِ ظَنَّ السَّوْءِ . . . (٢) ﴾ .

قِوله تعالى: (عِندَ الله): هو حال مِنَ الفَوْز؛ لأَنه صفة له فى الأصل قُدُّمَ فصار حالاً .

ويجوز أن يكونَ ظَرَّ فا لمسكان الفَوْزِ، أو لما دلَّ عليه الفَوْز ؛ ولا يجوز أن يكونَ ظَرَّ فَأَ للعوز ؛ لأنه مصدر [١٨٧] .

﴿ وَ ﴿ الْظَّانَّيْنَ ﴾ : صفة للفريقين .

قال تعالى : ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ ورسولِهِ وتُعَرَّرُوهُ وتوَقَرُوهُ وتُسَبِّحُوهُ بِكُرَةً وأَسِيلًا (٩)﴾.

قوله تعالى : ( لِتُو مِنوا ) ـ بالتاء (١) على الخطاب ؛ لأنَّ المعنى : أرسلناه إليكم . وبالياء لأنَّ قبله عُتِيا .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الْفَيْنَ يُبَا يِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَا يِمُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّمَا يُبُو يِنُونَ اللَّهُ ) : هُو خَبْر إِنْ .

و (يَدُ اللهِ ): مبتدأ . وما بعده الخبر ، والجللةُ خبر آخَر لإن ، أو حال من ضمير الفاعل في «يبايعون» ، أو مستَأْنَف.

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ٢ سـ ٢٨٠ ) : قوله: « لتؤمنوا بالله ورسوله . . . . » \_ قرأ أبو مجمري » وابين كمثير ، بالبله فى الكلمات الأربع على لفظ الهيبة ، لأن قوله : إنا أرسلناك . يعل على أن تُهمرسلا اليهم ، وهم غيب . وقرأ الباقون بالتاء فيها على المخاطبة للمرسل إليهم من المؤمنين .

قال تعالى: ﴿ سيقولُ المُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُم إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا لَتَبِعْكُم يُويدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ . . . . (10) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُرِيدُونَ ) : هو حال من ضمير المفعول في « ذَرُوناً » .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من «المخلَّفون» ، وأن يستأنف .

و (كَلامَ الله ِ ) ـ بالألف . ويقرأ (١٠ : « كَلِمَ الله » ؛ والمعنى متقارب .

قالُ تعالى : ﴿ قُلُ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنِ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَمَا تِلُونَهُمُ أُو يُسْلِمُونَ . . . (١٦) ﴾ .

قولة تعالى: ( ُتَقا تِلُونَهُمْ ): يجوزُ أَنْ يَكُونَ مَستَأَنْهَا ، وأَنْ يَكُونَ حَالًا مَقَدَّرَة . ( أَوْ يُسْلِمُونَ ): معطوف على « تُقاتلونهم » .

وَ فِي بِعِضَ (٢) القراءات «أَوْ يُسْلِمُوا» ؟ ومُوضِّمَة نصب . و «أَوْ» بمعنى «إلى أَنْ» ، أو حتى .

قال تعالى : ﴿ . . . وأَنَا بَهُم فَقُعًا قَرِيبًا (١٨). ومغانمَ كَثَيْرَةً يَأْخُذُونها . . . أَ (١٩) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَمَنانُم ﴾ أى وأثابهم مغانم، أو أثابكم مغانم؛ لأنه يقرأ «تأخُذُونهَا» . التاء والياء .

قال تمالى: ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقَدْرُوا عليها قد أَحاطَ الله بها وكانَ اللهُ على كُلِّ شَيْءُ قديرًا (٢١) . . . سُنَّةَ اللهِ التي قَدْ خَاتْ من قَبْلُ . . . (٣٣) ﴾ .

> قوله تعالى : ( وأُخْرَى ) ؛ أَى (٣) ووعدكم أخرى ، أو أثا بكم أخرى . ويجوز أن يكون مبتدأ .

> > و ﴿ لَمْ نَقْدُرُوا ﴾ : صِفَته ، و ﴿ قَدُ أَحَاطَ ﴾ : الخبر ،

ويجوز أن تسكون « هذه » صفة ، والخبر محذوف ؛ أي وتم أُخْرِي .

و ( سُنَّةَ اللهِ ): قد ذُكرِ <sup>(١)</sup> في سبحان ؛ <sup>\*</sup>

قال تعالى : ﴿ هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ وَالْهَدْى مَمْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنَسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُم أَنْ تَطَنُّوهُم فَتُصِيبَكُم مَمْ مَعَرَّةٌ مِنْدُ فِي وَلِي اللهُ فَى رَحْمَتِهِ مِن يَشَاه لَو تَزَيَّبُوا لَعَذَّبْنَا الذينَ كَفَرُوا مِنْهم عَذَابًا أَلِيماً (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( والهَدْ يَ ) : هو معطوف ؛ أي وصَدُّوا الهَدْ يَ .

و (مَمْكُوفًا ) : حال من الهَدْى .

و ( أَنْ يَبْلُغَ ) : على تقدير : مِنْ أَنْ يَبْلُغَ ، أَو عَن أَنْ يَبْلُغَ .

ويجوز أَنْ يَكُونَ بِدَلَا مِنِ الْهَدْي بِدِلَ الاشْهَالِ ؛ أَي صِدُّوا بِلُوغَ الْهَدْي .

قوله تعالى : ( أَنْ تَطَنُّوهُمْ ) : هو فى موضع رَ ْفع بدلا من « رجال » بدَلَ الاشتمال ؟ أَى وطُّ رجال بالقَتْل .

ويجوز أنْ يكونَ بدلا من ضمير المفعول في «تعلموهم» ؟ أى لم تعلموهم وَطْأَهم؟ فهو اشتمال أيضا ، ولم تعلموهم صفة لما قَبْلَه .

( فَتَصِيبَكُم ) : معطوف على « تطئوا » .

و « بغَيرِ علْمٍ » : حلل من الضمير المجرور ، أو صفة لمِعَرَّة . -

( لَعَذَّبْنَا ) : جواب لو تزيَّلُوا ، وجوابُ لولا محذوف أَغْــنَى عنه جوابُ لو .

وقيل: هو جوابُهما جميعا. 🕝

وقيل: هو جوابُ الأول. وجوابُ الثاني عذوني.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذَ جَمَلَ الذِينَ كَفَرُوا فِي قَاوِبِهِمِ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَأُنزَلَ اللهُ مَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وعلى المُؤْمِنِينَ وأَنْزَمَهُم كَلِمَةَ التَّقْوَى . . . (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى: (حَميَّةَ الجاهِلية): هو بَدَلُ ؛ وحَسُنَ لَمَّا أَضِيف إلى ما حصل معنى، فهو كصفة النكرة المُبْدَلة .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۸۳۰

و (كَلِمَةَ الْفَتُوى) ؟ أي السل ، أو القطق ، أو الاعتقاد ، فَحُذِف لَعَهُم المعلى -قال تعالى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رسولَهُ الرُّوْلِيَا لِلْحُقِّ لَتَدْخَلَنَّ الْعَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آسِينَ مُتَعَلِّينَ رُجُوسَكُم ومُتَعَسِّرِينَ لا تَخَافُونَ . . . (٢٧) ) .

مَوْلَهُ رَمَالَى ﴿ وَالْحِنْ ﴾ : يجوز أنَّ يتعلَّق بمدَّق ، وأن يكون علا من الرقياء

﴿ لَتَدْخُلُنَّ ﴾ : هو تفسير الرؤيا . أو مستأنف ؟ أي والله لتدخلن م

و ( آمِنِينَ ) : حال ، والشرطُ معترض مسَدّد .

و ( مُحَلَّقِينَ ) : حال أخرى ، أو من الضمير في آسنين .

(لا تَخافُونَ ): يجوزُ أنْ يكونَ حالاً مؤكدة ، وأنْ يكون مستَأْنَماً ؛ أى لا تَخافُونَ أبداً .

قال تعالى : ﴿ هُوَ الذَى أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالهُدَّى وَدِينِ الْخُقِّ . . . (٢٨) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ بِالهُدى ﴾ : هو حال ، أى أرسله هادياً .

قال تعال : ﴿ مِحدُ رسولُ اللهِ والذينَ مَعَهُ أَشِدًا له على الكُفَّارِ رُحَمَا عَ بَيْهُم تَرَاهُم رَّكُعًا سُجَّدًا يَبْتَنُونَ فَضَلا مِن اللهِ ورضوافاً سِيمَاهُم في وُجُوهِم مِن أَثَرِ السُّجودِ، ذَلِكَ مَنَاهُم في التَّوْرَاةِ ومَثَلُهُم في الإنجيل كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَغَلَظ فَاسْتَوَى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظ بِمِ السُّفَارَ وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا السَّالِ عَلَي منهم مَنْفِرَةً وأَجْرًا عَظِيماً (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( محمد ) : هو مبتدأ . وفي الخبر وجهان :

أحدها \_ « رَسُولُ اللهِ » ؛ فيتم الرَّقف ؛ إلا أَنْ نَجِعل « النَّذِينَ » في موضع جَرَّ عِلما على المنم الله ؛ أي ورسول الذين [١٨٨] ، وعلى هذا يكون « أَشِدًا له » ؛ أي هُمْ

والوجه الثانى \_ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله صَنَّةِ ، وَالذَّيْنُ مَعْطُوفَ عَلَى المُبَدَّا ، وَأَشْدَا مُالْخُبر . و ( رُحَا ٤ ) : خبر ثان ، وكذلك « تَراهُم » و « يَبْتَنُونَ » يَ وَيَجُودُ أَنْ يَكُونَ « رَاهُم » مستأنفا . ويقرأ « أَشداءَ » <sup>(۱)</sup> ، و « رُحاءَ » بالهنسب على الحال من الضمير المرفوع في الظرف ، وهو «مَمَه» .

وسُجَّدا : حال ثانية ، أو حال من الضمير في لا رُّكُما ﴾ مقدّرة .

ويجوز أن يكونَ يبتغون حالا ثالثة .

قوله تعالى : ( سِيَاهُمْ ) : هو فِمْل من سَام يَسُوم ، وهو بمعنى العلامة من قوله تعالى : « مُسَوِّمين » (٢) .

و ( ف وجُوهِهِم ْ ) : خبر المبتدأ ، و « مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ » : حال من الضمير في الجار .

قوله تعالى: (وَمَتَلُهُمْ فَى الإنجيلِ): إِنْ شَئْتَ عَطَفْتَه أَعَلَى النَّالِ الأُولِ ؛ أَي هَذَهُ صَفَاتَهُمُ فَى السَّالِينَ ؛ فعلى هذا تَـكُونَ الْـكَافُ فَى مُوضَعَ رَفْعٍ ؛ أَى هُمَ كُزَرْعٍ ؛ أَو فِى مُوضَعَ نَصِبِ عَلَى الْحَالَ ؛ أَى مُمَاثَلِينَ ؛ أَوْ نَمْتًا لَصِدر محذوف ؛ أَى تَمثيلا كُزرع .

و (شَعْأَهُ ) ــ بالهمز<sup>(٣)</sup> ، وبغير هَمْز ولا ألف ؛ ووجهه أنه أَ**لَتَى** حَرَكَةَ الهمزةِ على الطاء وحذفها .

ويقرأ بالألف على الإبدال ، وبالمد والهمز ، وهي لغة .

و (عَلَىٰ سُوقِهِ ): يجوز أن يكون حالاً ؛ أى قائمًا على سُوقه، وأَن يكون ظرفًا . و ( 'يُمْحِبُ ) : حال .

و ( مِنْهُمْ ) : لبيان الجِنْس تفضيلا لهم بتخصيصهم بالذِّكْر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى تفسير الفرطبى ( ١٦ ـ ٣٩٣ ) : وقرأ الجسن « أشداء على الحكفار رحماء بينهم » ــ بالنصب على الحال ؛ كأنه قال : والذين معه في حل شدتهم على الـكفار وتراحمهم بينهم .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية ١٠٢٥

 <sup>(</sup>٣) فى الكشف ( ٢ ــ ٢٨٢ ): قوله « أخرج شطأه » ـــ قرأه ابن كثير ، وإنين ذكوات بفتح العلاء . وقرأ الباقون بالإسكان .

وق المحتسب ( ٢ \_ ٣٧٦ ) : ومن ذلك قراءة عيسى الهمذاني \_ بخلاف : « شطاءه » \_بمدود مهموز . وقرأ عيسى : شطاه » .

وقزأ الجحدري : « شطوه » .

## مِنُورة الجِرَّابِتُ يَسْتُ مَا تَثَارِمِنَ الرَّمِنَ الرَّمِنَ الرَّمِيْ

قال تعالى : ﴿ يِا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ ورسولِهِ . . . (١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لا تُقَدِّمُوا ﴾ : المفعول محذوف ؛ أى لا تقدموا ما لا يَصْلَح . ويقرأ (١) بفتح التاء والدال ؛ أى تنقدموا .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَرْ فَمُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَصَوْتِ النبيِّ ولا تَجْهَرُ وا له بالقوْل كَجْهْرِ بَمْضِكُم لِبَمْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعَالُكُم وأَنْتُم لا تَشْعَرُ ونَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ تَحْبَطَ ) ؛ أَى عَافة أَن تَحْبَطَ ، أَو لأَن تَحبط، على أَن تَسَكُونَ اللام للعاقبة . وقيل لئلًا تحبط.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُم عند رَسُولِ اللهِ أُولَٰثُكَ الدِينَ امْتَحَنَ اللهُ اللهُ قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِينَ امْتَحَنَ اللهُ اللهُ قال بَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قوله تعالى : (أُولَئُكَ ) : هو مبتدأ ، و « الدّبِنَ امْتَحَنَ » : خبره . و ( لَهُمْ مَنْفِرَ أَنَّ ) : جلة أخرى . \*

ورجوز أن يكونَ ﴿ الدِّينِ امتِحَىٰ ﴾ صفة لأولئك ، ولهم منفرة الخبر ، والجميعُ

خبر إن . قال تعالى: ﴿ يُـاأَيُّهَا اللَّهِ بِنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَلِي فَتَنَبَيْنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً يِجِمَالَةِ . . . (٦) ﴾ .

قُولُه تَمَالَى : (أَنْ تُعْيِبُوا) : هو مثل (٢) : ﴿ أَنْ تَحْبَطَ ﴾ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فَيكُم رَسُولَ اللهِ لَو يُطِيعُكُم فَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِيتُم ...(٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ق معانى القرآن (٣ ــ ٦٩ ): قوله: ﴿ يَأْمِهَا الذِينَ آمَنُوا لاتقدمُوا ﴾: النفق عليها القرآء ، ولو قرأ قارئ : ﴿ لاتقدمُوا ﴾ ــ بفتح التاء والدال وسكون القاف لـكان صوابا . (٢) وقد سبق أعلى الصفحة .

قوله تعالى: (لَوْ يُطِيمُكُمْ ): هو مستأنف؛ ويجوز أن يكونَ فى موضع الحال، والعاملُ فيه الاستقرار؛ وإنما جاز ذلكَ من حيث جاز أَنْ يقعَ صفة للذكرة ؛ كقولك تم مردت برجل لو كلّمته لسكامنى؛ أى مُتَهـتّـى لذلك.

قال تعالى : ﴿ فَضْلًا مِن اللهِ و نِعْمَةً و اللهُ عليم حكيم ( ٨ ) . وإنْ طا ثِفَتَانِ مِن المؤمنينَ اقْتَتَلُوا فأَصْلُحُوا بَهْنَهُما . . . (٩ ) ﴾ .

قوله تمالى : (فَضُلًا) : هو مفعول له ، أو مصدر من معنى ما تقدم؛ لأَنَّ تَزْيينه الإيمانَ تَفضل ، أو هو مفعول .

و ( طَأَنْفَتَانَ ) : فاعل فِمْل محذوف .

و( أَفْتَتَالُوا ) : جمع على آحاًدِ الطائفتين .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ إِخْوَةٌ فأَصْلِحُوا مَيْنَ أَخَوَيْكُم . . . (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ ﴾ \_ بالتثنية ، والجمع ، والمعنى مفهوم .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُواكَثِيرًا مِن الظَّنِّ . . . أَيُحِبُّ أَحَدُ كُمُ أَنَّ عَالَ عَالَى الْفَالِينَ مَنْ الطَّنِّ . . . أَيُحِبُّ أَحَدُ كُمُ أَنَّ عَالَمُ وَمُ . . . (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( ميَّتا ) : هو حال من اللحم ، أو من أخيه .

( فَكَرِهْتُمُوهُ ) : المعطوف عليه محذوف ، تقديره : عرض عليكم ذلك فكرهتموه ..

والعني : يعرض عليكم فتكرهونه .

وقيل : إن صَحَّ ذلك عندكم فأنتم تـكُرَ هُونه .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنا كُم مِن ذَكَرٍ وأَنْثَى وَجَمَّلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ثِلَ لِلْتَمَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَـكُم عند الله أَنْقَاكُم إِنَّ الله عليم خبيرٌ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِتَمَارَنُوا ) ؛ أَى لَيَعْرِفَ بِعَضُكُم بَعْضًا .

وُيُقراً (١): لَتَعْرِفُوا ( أَنَّ أَكْرَ مَـكُمْ ) ـ بفتح الهمزة ، وأنَّ وما عملت (٢) [١٨٩] فيه المفعول .

 <sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ٢ – ٢٨٠ ): قراءة ابن عباس « لتعرفوا » . قال أبو الفتح : المفعول هنا عذوف ؛ أى لتعرفوا ماأنتم محتاجون إلى معرفته .

قال تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمِناً مَدَ وَإِنْ تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِمُنْكُم مَن اعْلَقِكُم مَن أَعْلَقِكُم سَيْنَا ... وإن تُطِيعُوا الله ورسولَهُ لا يَلِمُنْكُم مَن أَعْلَقِكُم سَيْنَا ... وفيه الله على: ﴿ يَلِمُ كُنَّ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

Service Services

The state of the state of the state of

A STATE OF THE STA

the state of the s

The second of th

the country of the stage

were a land of the second of t

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ ـ ٢٨٤): قوله: « لا يلتكم » \_ قرأه أبو عمر و بهمزة ساكنة بين الياء واللام . ويبدل منها ألفا إذ سهل كل همزة ساكنة . وقرأ الباقون بفير همز ، وبعد الياء لام مكسورة ،

<sup>(</sup>٢) مثل باع يبيع..

# سُورة ق مِساشار منارجم

قال تعالى: ﴿ قَ وَالقُرْ آنِ الْجِيدِ (١) . بل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُم . . . (٢) . أَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بعيدٌ (٣) ﴾ .

من قال ( ق ٓ ) قَسَم جعل الواو فى « والقُرآن » عاطفة ، ومَنْ قال غَيْرَ ذلك كانت واو القسم ، وجواب القسم محذوف . قيل : هو قوله (١) : « قَدْ عَلِمْنا » ؟ أى لقد ، وحُذِفِت اللام لطُولِ الـكلام .

وقيل: هو محذوف تقديره: لتُنْبَعَثُنَّ ، أو لترجهن ، على مادلَّ عليه سِياَق الآيات. و ( َبَلْ ): للخروج من قِصّة إلى قصّة .

و ( إِذَا ) يُّ: منصوبة بما دَلَّ عليه الجوابُ ؟ أي ترجع .

قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ ۚ يَنْظُرُوا إِلَى السَّاءُ فَوْ قَهُم . . . (٦) . والأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وأَلْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وأَنْبَتْنَا فيها من كُلِّ زَوْجٍ بِهِينِجٍ (٧) . تَبْصِرَةً وذِ كُرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ (٨) ﴾ .

قُوله تعالى : ( فَوْ قَهِم ) : هو حال من السهاء ، أو ظرف ليْنْظُروا .

(والأرْضَ): معطوف على مَوْضِع السماء ؟ أَى وِبَرَوْا الأَرْضَ؟ فـ ﴿ مَدَدْنَاهَا ﴾ على هذا حال .

ويجوز أنْ يَنْتَصِب على تقدير : ومَدَدْنا الأَرْضَ .

و ( تَبْصِرَةً ) : مفعول له ، أو حال من المفعول ؛ أى ذات تَبْصير ؛ أو مصدر ؛ أى بصر ناهم تَبْصِرةً .

( وَذِكْرَى ) : كذلك .

<sup>(</sup>١) في الآية الرابعة .

قال تعالى : ﴿ وَنَزَّ لَنَا مِنِ السَهَاءُ مَا مَهُ مُبَارَكَا فَأَ نَبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩٠) . وَزُفّاً لِلْمِبَادِ وَأَحْيَلْنِنا بِهُ بَلْدَةً مَيْنًا . . . (١١) ﴾ . والنَّخْلُ باسِقاتٍ لها طَلْعُ نَضِيدٌ (١٠) . وزُفّاً لِلمِبَادِ وأَحْيَلْنِنا بِهُ بَلْدَةً مَيْنًا . . . (١١) ﴾ . قوله تعالى : ( وَحَبَّ الحصيدِ ) ؛ أَى وَحبَّ النَّبْتِ المحصود ، وحذف الموصوف .

وقال الفراء (۱) : هو فى تقدير صفة الأول ؛ أى والحب الحصيد ؛ وهذا بعيد لما فيه من إضافة الشيء إلى نفسه ، ومِثْلُه : « حَبْلِ (۲) الوَرِيد » ؛ أى حَبَل العرق الوريد ؟ وهو نعيل بمعنى فاعل ؛ أى وَارد ، أَو بمعنى مورود فيه .

(والنُّخُلُّ): معطوف على الحب.

و ( السِّقَاتِ ) : حال . و ( لَهَا طَلْعُ ) : حال أيضا .

و ( نَضِيلٌا ): بمعنى منضود .

و ( رِزْقاً ) : مَفْعُول له ، أو واقع مَوْقَع المصدر .

و ( به ) ؛ أي بألماء .

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّنُوسُ بِهِ نَفْسُهُ . . . (١٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَنَعْلَمُ ﴾ ؛ أى ونحن نعلم ، فالجُملة حالُ مقدرة . وبجوز أنَ يكون عَلَمْ ، مَا لَجُملة حالُ مقدرة . وبجوز أنَ يكون عَلَمْ ، مَا أَنْهَا . . . .

قال تعالى : ﴿ إِذْ يَشَلَقَّى المُتَلَقِّيَانِ عَن ِ الْيَمِينِ وعَن ِ الشَّمَالِ قَوْمِيدٌ (١٧) . مَا يَلْفَظُ مَن قَوْلِ إِلَّا لَدَ بِهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِذْ يَتَلَقَّى ) : يجوز أَنْ يَكُونَ ظرفا لأَقْرِب<sup>(٣)</sup> ، وأَن يَكُونِ التقديرِ : اذْ كُر .

و ( قَعَيِدٌ ) : مبتدأ ، و «عِن الشهال» خَبَره ، ودَلَّ قَعِيد هذا على قعيد الأول ؛ أي عن اليمين قعِيد .

وقيل: قعيد المذكور الأول، والثانى محذوف.

 <sup>(</sup>۱) معانی القرآن : ۳ \_ ۷٦

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنَ أَقْرَبِ إِلَيْهِ مَنْ حَبِلِ الوَرِيدِ ﴾، آية ١٦ ومَى الآية التي تسبق هذه الآية -

وقيل: لا حَذْف ، و قَمِيد يمعنى قعيدان (١) ، وأُغْـنَى الواحدُ عن الاثنين ، وقدسبقت ، له نظائر . . .

و (رَ قِيبٌ عَتِيدٌ ) : واحدٍ في اللفظ ، والمعنى رَقيبان عَتِيدان .

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَـكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( بَالْحَقِّ ) : هو حال ، أو مفعول به .

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِمْ اسَائِقَ ۖ وَشَهِيدٌ (٢١) . لَقَدْ كُنْتَ فَي غَفْلَةً مِ من هَذَا . . . (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَعَمَا سائِقَ ٛ ) : الجملةُ صفة ٛ لنفس ، أو كُلّ ، أو حال من كل ؟ وجاز لما فيه من العموم ، والتقدير : يقال له : لقد كُنْت ، وذُكِّر على المعنى .

قال تمالى : ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ : هذا مَا لَدَىٌّ عَتِيدٌ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَذَا ) : مبتدأ ، وفي « ماً » وجهان :

أحدها \_ هي نَكِرةٌ ، و « عَتِيدُ » صِفَتُها أَو ﴿ لِلَّذِيُّ » معمول عَتيد .

ويجوز أنْ يكونَ «لدَيَّ» صفة أيضا، فيتعلق بمحذوف، و « ما » وصَفِتُها خَبر هذا.

والوجه الثانى \_ أنْ تَكُونَ « ما » بمعنى الذي ٰ ، فعَلَى هذا تَكُون « ما » مبتدأ ،

و « لَدَى ؓ » صِلَة ، وعَتِيد خبر « ما » ، والجملةُ خبر هذا .

و يجوز أنْ تكونَ « ما » بدلا مِنْ هذا .

و يجوز أنْ يكونَ عتيد خَبَرَ [١٩٠] مبتدأ محذوف ، ويكون « ما لدى » خبرا عن « هذا ؛ أى هُوَ عَتِيد ، ولو جاء ذلك في غير القرآن لجاز نَصْبُه على الحال .

قال تعالى: ﴿ أَلْقِيمَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) ﴾.

قوله تعالى : ( أَلْقُبِيا ) ؛ أَى رُيقال ذلك ، وفي لفظ التثنية هنا أُوجِه :

أحدها \_ أنه خطابُ اللكين.

والذاني \_ هو لواحدٍ ، والألفُ عِوض من تكرير الفعل ؛ أي ألق ألمَّق .

والثالث \_ هو لواحد ٍ؛ ولكن خرج على لفظ التنفية على عاديهم، كقولهم : خَلِيليّ عُوجاً،

(١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٣٢٠ ، والبيان : ٢ ـ ٣٨٦ ، ومعانى الهرآن : ٣ ـ ٧٧

وخليلي مُوّا بي ؟ وذلك أنَّ الغالبَ مِنْ حال الواحدِ منهم أنْ يصحَبَهُ في السفر اثنان . والرابع \_ أنَّ مِنَ العرب مَنْ يخاطب الواحد بخطاب الاثنين ، كقول الشاعر (الله: فإنْ تَزَجُراني يابنَ عَفّانَ أَنْوَجِرْ وَإِنْ تَدَعاني أَحْم عِرْضاً مُمَنّعاً والخامس \_ أنَّ الألف بدل من النون الخفيفة ، وأجرى الوصل مجرى الوقف .

قال تعالى : ﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُمْتَدِ مُويبٍ (٢٥) . الذى جَمَلَ مـع اللهِ إلْهَا آخَرَ . . . (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى: (مُرِيبِ الّذي): الجمهورُ على كسر التنوين . وقريُ بفتحها فرارا من الكسراتِ والياء .

قال تعالى : ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣١) . هذا ما تُوعَدُونَ لَـكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ (٣٢) ﴾ .

(َ غَيرَ بَعَيدٍ ) ؟ أَى مَكَانًا غَيْرُ بِعِيدٍ .

ويجوز أن يَكُونَ حالاً من الجنة ، ولم يُوَّنِّتُ لأن الجنةَ والبستان والمنزل متقاربات . و ( هذا ما تُوعَدون ) : التقدير : يقال لهم : « هَذَا » . واليا في « توعدون » على الغيبة ؛ والتاء على الرجوع إلى الخطاب (٢) .

قال تعالى: ﴿ مَنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بِالغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) . ادخُلُوها بِسَلامٍ ؟ ذلك يوم الله الله (٣٤) ﴾.

قوله تعالى : ( مَنْ خَشِي ) : في موضع رفع ؟ أي هم مَنْ خشي ، أو في موضع جر بدلا من «المُتَقَين (٢)» ، أو من «كل أوَّاب» (٤) ، أو في موضع نصب ؟ أي أعنى مَنْ خشي . وقيل : « من » : مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره : يقال لهم ادْخُلُوها (٥) . و ( بسَلام ) : حال .

<sup>(</sup>۱) ومعانى القرآن : ٣ - ٧٨ ، وتفسير القرطبي : ١٧ - ١٦، والمخصيص : ٢ - ١٠ وشرح القصائد السبع الطوال : ١٦، والأغانى : ١١ - ١٢٣ ، سمط اللآلى : ٩٤٣ ، والبيت لسويد ابن كواع .

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢٠ ـ ٢٨٠): قولة: « ماتوعدون » ـ قرأه ٢٪ كثير بالياء على لفظ الغيبة . وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة؛ أي قلل لهم يا محد: هذا ماتوعدون. (٣) في الآية (٣١)، وقد سبقت .

<sup>(</sup>ه) والبيان : ٢ ـ ٣٨٧ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٣٢١ ، ومعانى القرآن : ٣ ـ ٧٩

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) ؟ أَى زَمَنُ ذلك « يَوْمُ الخُلُودِ » .

قال تعسلى : ﴿ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥) . وَكُمْ أَهْلَـكُمْنَا قَبْلَهُمُ مَنْ قَرْنَ مُمْ أَشَدُّ منهم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي البِلادِ هَلْ مَن تَحْيِيصٍ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( فِيها ): يجوزُ أَنْ يتعلَّق بيشاً ون ، وأنْ يكونَ حالا مِن « ما » ، أو من العائد المحذوف .

و (كم ): نصب بـ « أَهْلَـكُنا » .

و ( هُمْ أَشَدُّ ): يجوز أنْ يكونَ جر صفة لَقَرْن ، ولَصْبا صفة لكم .

ودخلت الفاء في « فَنَقَبُوا » عطفاً على المعنى ؛ أي بطشوا فنقَبُوا ، وفيها قراءات (١) ظاهرةُ المعنى ، والمعنى : هل لهم ، أو هل لمن سلك طريقهم .

(مِنْ تَعِيمِ ) ؟ أي مهرب ، فحدف الحبر .

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (٤٠). واسْتَمِعْ يَوْمَ أَيْنَادِي المُنادِي مِن مَكَانِ قَرِيبٍ (٤١). يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ ... (٤٢) ... وإلَيْنا المَصِير (٤٣) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ ... (٤٢) ... وإلَيْنا المَصِير (٤٣) يَوْمَ تَشَقَّقُ الأرضُ عَنهم سِرَاعًا ... (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى: ( وأَدْبَارَ السُّحودِ ) ـ بفتح (٢) الهمزة ، جمع دُبُر ، وَبَكْسَرُهَا مصدر أَدْبَر ؟ والتقدر : وَقْت إدبار السحود .

و (يَوْمَ يَسْمَعُونَ ) : بَدَل من « يوم ينادى » .

و ( يَوْم تَشَقَّقُ ) : ظَرُّف المصير (٣) ، أو بدل من يَوْم الأول .

و ( سِرَ العا ) : حال ؟ أي يخرجون سِرَاعا .

ويجوزأنْ يكونَ يوم تشقّق ظَرْفا لهذا المقدّر . واللهُ أعلم .

<sup>(</sup>۱) ارجع إليها إن شئت في معانى القرآن ٣ \_ ٧٩ ، والمحتسب : ٢ \_ ٢٨٥ ، وتفسير القرطبي : ٢ \_ ٢٨٠ ، وتفسير

<sup>(</sup>٢) فى الـكشف ( ٢ ــ ٢٨٥ ): قوله : ﴿ وَأَدْبَارُ النَّجُومُ ﴾ ــ قرأه الحرميان ، وحزة بكسس الهمزة ، وقرأ الباقون بالفتح .

<sup>(</sup>٣) فى قُولُه تعالى : إنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير (٤٢) .

# سُورَة الذّاربات بت الدوم الحيم

قال تعالى : ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً (١) . فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا (٢) . فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَأُ (٣) . فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَرْ وا ً ) : مصدر ، العاملُ فيه اسْمُ الفاعل .

و ( وقرأ ): مفعول الحاملات .

و (يُسْراً): مصدر في موضع الحال ؟ أي مُيسرة .

و (أَمْراً): مفعول المُقَسِّمات.

قال تعالى : ﴿ يُونُّفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفكَ (٩) ﴾.

قوله تعالى : ( يُونُّ فَكُ عَنْهُ ) : الهَاءُ عائدة مُ على الدين (١) ؟ أَو على « ما توعدون » (٢) .

وقيل : على (٢٠) « قَوْل مُخْتلف » ؟ أى يصرف عن ذلك مَنْ صُرف عن الحق .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ /يُفْتَنُّونَ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ هُمْ ) : هو مبنى على الفتح لإضافته إلى الجملة ، وموضِّعُه [ ١٩١ ] رفع ؛ أي هو يَوْم هم . . . 

وقيل : هو مُعرب ، ونُتج على حكم الظرف .

وقيل: موضعه نصب؟ أي أعني يومهم .

وقيل: هو ظرف للدين ؟ أى يوم الجزاء .

وقيل: التقدر: يجازَوْن يومُ هم.

و(هُمِ): مبتدأ ، و ﴿ يُفْتَنُونَ ﴾: الخبر ، وعدَّاهُ بعلى ؛ لأنَّ المعنى يُحْبرون على النار .

the same of the same of the same of the same of

﴿ وقيل : هو عمني في .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : إنْ مَا تَوْعَدُونَ لَصَادُقَ (٥) . (١) في قوله تعالى : وإن الدين لواقع (٦) .

قال تعـــالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فَي جَنَّاتٍ وعُيُونٍ (١٥) . آخِذِينَ مَا آتَاهُم رَبُّهُمْ . . . (١٦) ﴾ .

و (آخذينَ ): حال من الضمير في الظرف ، والظَّر فُ خبر إن .

فإن قيل : كيف جاءَ الظرفُ هنا خَبَراً ؟ وآخذين حالًا ، وعَمْسُ ذلك فى قوله (١) : « إِنَّ الْمُجْرِمِين فى عَذَابِ جَهنّم خالدون » ؟

قيل: الخبر مقصودُ الجملة ، والغرَضُ من ذِكْرِ المجرمين الإخبارُ عن تخليدهم ؛ لأَنَّ المُؤمن قد يكونُ في النار؛ ولكن يخرج منها ؛ فأمَّا «إِنَّ المُتَّقِين...» فَحمل الظرف فيها خبرا؟ لأنهم يَأْمَنُون الخروجَ منها ، فجعل آخِذين فَصْلَة .

قال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مِلَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّهِ عَلَى : (كَانُوا قَلِيلًا ) : في خبر «كان » وجهان :

أحدها \_ « ما يَهْجَعُونَ » ؟ وفى « ما » على هذا وَجْهَان : أحدها : هي زائدة ؟ أى كانوا يهجمون قليلا ، أو هجوعا قليلا . كانوا يهجمون قليلا ، أو هجوعا قليلا . والثانى: هي نافية ؟ ذَكَرَهُ بعضُ النحوبين ، وردد ذلك عليه ؟ لأن النفي لا يتقدم عليه مافى حيز ، و « قليلا » مِنْ حَنْر .

والثانى \_ أَنَّ قليلا خبر كان ، و « ما » مصدرية ؛ أى كانوا قليلا هجوعهم ؛ كما تقول: كانوا يقلّ هجوعُهم (٢) .

ويجوز على هذا أنْ يكونَ « ما يَهْجَعُون » بدلا من اسْم كان بَدَلَ الاشتمال.

و «من الليل» لا يجوزُ أنْ يتعلَّق بيَه ْجَوُن على هذا القول ؛ لما فيه من تقديم معمول المَصْدَرِ عليه ؛ وإنما هو منصوب على التبيين ؛ أي يتعلَّق بفعل محذوف يفسِّره يهجعون .

وقال بعضُهم: تَمَّ الكلام على قوله «قليلا»، ثم استأنف؟ فقال: من الليل ما يَهْجَعُون. وفيه 'بعثُهُ ؟ لأَنكَ إِنْ جعلتَ « ما » نافية فَسد لما ذكرنا، وإنْ جعلتَها مصدرية لم يكن فيه مَدْح؟ لأنَّ كلَّ الناس يَهْجَعُون في الليل.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، آية ٧٤

<sup>(</sup>٢) والبيان : ٢ ـ ٣٨٩ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٣٢٢ ، ومعانى القرآن : ٣ ـ ٨٤ ـ

( وبالأسحار ِ ) : الباء بمعنى في .

قال تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُم أَفَلا تُبْصِرُونَ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وفى أَنْفُسِكُمْ ) : المبتدأ محذوف ؛ أى وفى أنفسكم آياتُ ، ومَنْ رَفَعِ بالظرف جعل ضمير الآياتِ فى الظرف ...

وقيل: يتعلق بـ « تُبُصِرُونَ » ؛ وهذا ضعيف ؛ لأَنَّ الاستفهام والفاء بمنعانِ منذلك-قال تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءُ رِزْ قُلَكُم ومَا تُوعَدُونَ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وفي السَّمَاءُ رِزْقُكُمْ ) ؛ أي سبب رِزْ قِـكم ، يعني المَطَو .

قال تعالى : ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ والأرضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِثْلَ ما ) : ُيقُرَأُ بالرفع (١) على أنه نَمْت لحق ، أو خبر ثان ، أو على أنهما خَرَ واحد ؛ مثل : خُلُو حامض . و « ما » زائدة على الأوجه الثلاثة .

#### وِ يُقْرِأُ بِالفتح ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو مُعْرَب ، ثم فى نصبه على هذا أوْجه : إما هو حال من النكرة ، أو من الضمير فيها ، أو على إضار أعنى ، أو على أنه مرفوع الموضع ؛ ولكنه فتح كما فُتح الظرف فى قوله (٢) : « لقد تَقَطَّعَ بَيْنَكُم » على قول الأخفش ، و « ما » على هذه الأوجه زائدة أيضا .

والوجه الثانى \_ هو مبنى ، وفى كيفية بنائه وجهان :

أحدها \_ أنهُ رُكِّبَ مع « ما » كخمسة عشر ، و « ما» على هذا يجوزُ أنْ تسكونَ رَائدة ، وأن تسكون [١٩٣] نسكرة موصوفة .....

<sup>(</sup>١) فى الـكشف ( ٢ ــ ٢٨٧ ) : قوله : « لحق مثل ماأنسكم » ــ قرأه أبو بكر ، وحزة ، والـكسائى « مثل » ــ بالرفع. ونصبه الباقون .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ، آية ٩٤ (٣) سورة هود ، آية ٦٦ ، وقد ذكر صفحة ٧٠

وأما « أنَّكُم ْ » فيجوزُ أنْ يكونَ موضعها جراً بالإضافة إذا جعلت « ما » زائدة ، وأن تَكونَ بدلا منها إذا كانت بمعنى شيء ؛ ويجوز أن تَكونَ في موضع نصب بإضار أعنى ، أو رَ فع على تقدير : هو أنكم (١) .

قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِراهِيمَ الدُكْرَمِينَ (٢٤). إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قالَ سَلَامْ قَوْمْ مُنْكَرُونَ (٢٥) ﴾ .

قوله تمالى: (إذْ دَخَاُوا): «إذ»: ظرف لحديث ، أولضَيَّف ، أولمَكرمين ؛ لا لأَتَاك. وقد ذُكِر القول في: « سَلاما » في هود (٢).

قال تعالى : ﴿ فَأَ قَبَلَتَ امْرَأَتُهُ فَى صَرَّةٍ قَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩). قَالُو اكَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ ... (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( في صَرَّةٍ ) : هو حال من الفاعل .

و (كَذَاكِ ) : في موضع نصب بـ « قال » الثانية .

قال تعالى: ﴿ لِنُرُ سِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مَن طِينِ (٣٣). مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّبكَ لِلْمُسْرِ فِينَ (٣٤) ﴾. قوله تعالى: ﴿ لِنُرُ سُلَوَّمَةً ﴾: هو نَعْتُ لَحجَارة ، أو حال من الضمير في الجار .

و (عِنْدَ ) : ظرف لمُسَوَّمة .

قال تعالى: ﴿ وَفَى مُوسَى إِذْ أَرْسَلْهَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٨) . فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ . . . (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( وفي مُوسَى ) ؟ أَى وتركنا في موسى آيةً .

و ( إذْ ) : ظَرُّف لآية ، أو لتركنا ، أو نَمْت لها .

و ( بسُلْطانِ ) : حال من موسى ، أو من ضميره .

و ( بِرِ كُنيَه ): حال من ضمير فِر عون .

قال تعالى : ﴿ وَفَي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) . . . وَفَي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ . . . (٤٣) ﴾ .

( وَفِي عَادٍ ) ؛ ( وَفِي ثَمُودَ ) ؛ أَى وَرَكُنَا آيَةً .

(۱) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ٣٢٣، والبيان: ٢ ـ ٣٩١، ومعانى القرآن: ٣ ـ ٨٥ <

(۲) صفحة ۲۰۵

قال تعالى : ﴿ وَقُوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمَ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٤٦) . والسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧) . والأرضَ فَرَشْنَاهَا فَنِمْمَ الْمَاهِدُونَ (٤٨) . ومن كلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَمَلَّكُمُ تَذَكَرُ ونَ (٤٩) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَقُومُ نُوحٍ ۗ ﴾ . 'يَقُرَأُ بِالْحِرِ (١) عَطَفًا عَلَى نُمُودٍ .

وبالنصب على تقدير: وأَهلَكنا؛ ودَلَّ عليه ما تقدم من إهلاك الأَمم المذكورين؛ ويجوزُ أنْ 'يُعْطفَ على موضع « وفي موسى » (٢٠).

وبالرفع على الابتداء ، والخبر ما بعده ، أو على تقدير : أهلكوا .

( والسَّماءَ ) : منصوبة بفِمْل محذوف ؛ أى ورَفَمْنا السماء ؛ وهو أُقْوَى من الرفع ؛ لأنه معطوف على ما عمل فيه الفعل . ﴿ وَالأَرْضَ ﴾ : مثله .

و ( بأَيْدِ ) : حال من الفعل .

و ( نِعْمَ المَاهِدُونَ ) ؛ أَى نحن ، فحذف المخصوص بالمدح .

( ومِنْ كُلِّ شَيْء ): متعلق بـ « خَلَقْنا » . ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَمْتاً لـ « زَوْجَينِ»: مَ فصار حالاً .

قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الذينِ مِنْ قبلهِم . . . (٥٠) ﴾.

قوله تعالى : (كَنْدَالِكَ ) ؛ أي الأمرُكذلك .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزَّاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( المَتِينُ ) ـ بالرفع <sup>(٣)</sup> على النعت لله سبحانه .

وقيل: هو خَبر مبتدأ محذوف؟ أي هو المَتِين ، وهو هنا كناية عن معنى القوَّة ، إذ معناها البَّطش ، وهذا في معنى القراءة بالجَرِّ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ \_ ٢٨٩): قوله: « وقوم نوح » \_ قرأَهُ أَبُو عمرو ، وحمرة ، والـكسائى، يالحقف على العطف على قوله « وفى موسى » - وقرأه الباقون بالنصب على العطف على المنى ؛ لأن قوله : « فأخذتهم الصاعقة » معناه : أهلـكناهم ، فصار التقدير أهلـكناهم وأهلـكنا قوم نوح .

<sup>(</sup>۲) وانظر في ذلك أيضا : معانى القرآن : ٣ \_ ٨ ، ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٣٢٠، والبيان : ٢ \_ ٣٩٠

 <sup>(</sup>٣) فى المحتسب ( ٢ \_ ٢٨٩ ): قراءة يحيى، والأعمش « ذو القوة المتين » \_ بالجر . وفي معانى القرآن ( ٣ \_ ٠ ٩ ): قرأ بحيى بن وثاب المعين \_ بالحفض ، جعله من أمنت « القوة » وإن كانت أننى فى اللفظ ، فإنه ذهب إلى الحبل ، أو إلى الشيء المفتول .

# سُورة الطور مسامنالطاليم

قال تعالى : ﴿ وَالطُّورِ (١) . وَكِنَابٍ مَسْطُورٍ (٢) ﴾ .

الواو الأونى للقَسم ، وما بعدها للعطف .

قال تعالى : ﴿ فِي رَقُّ مُنْشُورٍ (٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( في رَقَّ ): « في » تتعلق بمسطور ؛ و يجوز أنْ يكونَ نَمْتًا آخر، وجوابُ القسم (١) « إِنَّ عَذَابَ رَ ِ بِكُ » .

قال تعالى : ﴿ مَا لَهُ مِن دَا فِع ۚ (٨) . بَوْمَ تَمُورُ السَّاهِ مَوْراً (٩) ... يَوْمَ 'يَدَعُونَ إلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًا (١٣) ﴾ .

قوله تطالى: ( مَا لَهُ مِنْ . . . ) : الجَملة صفة لوَ اقع (١) ؛ أي واقع غير مدفوع .

و ( يَوْمَ ) : ظرف لدافع ، أو لواقع .

وقيل: يجوز أن يكون َ ظرفا لما دَلَّ عليه: « فَوَيْلُ ۗ » (٢) .

و ( يَوْمَ 'يَدَعُونَ ) : هو بدل من « يوم تَمُور » ، أو ظَرْف ليُقاَل المقدرة مع هذه ؛ أى يقال لهم هذه .

قال تعالى: ﴿ أَفَسِحْرُ مَذَا أَمْ أَنْتُمُ لاتُبْصِرُ ونَ (١٥). اصْلَوْهَا فَاصْبِرُ وا أَو لاتَصْبِرُ وا سَوَاءُ عَلَيْكُم ... (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : (أُنَسِحْرْ مِنْ): هو خبر مقدم .

و ( سَوَالا ) : خَبْر مبتدأ محذوف ؛ أي صَبْرٌ كُم وتَرْ كُه سَوالا .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ (١٧). فَاكِهِينَ عِمَّا آتَاهُم رَبُّهُم وَوَقَاهُم رَبُّهُم عَذَابَ آلَجُحِيمِ (١٨) ﴾ .

و ( فَا كُوبِينَ ) : حال ، والباء متعلقة به . وقيل : هي معني في .

<sup>(</sup>١) في الآية السابعة من السورة . (٢) في قوله تعالى : فويل يومئذ للمكذبين (١١).

و (مُتَّكِيْنَ): حال من الضمير في «كُلُوا» (١) ، أو من الضمير في «وَقاهم» ، أو من الضمير في « آتاهم » ، أو من الضمير في فأكهين ، أو مِنَ الضمير في [١٩٣] الظَّرْف . قال تعالى: ﴿ وَالذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَـهُمْ ذُرٌّ يَهُمْ بَايِمَانِ أَنْحَقْنَا بِهِم ذُرًّ يَّهُم ومأأَ لَتْنَاهُم من عَمَلِهِم من يَمَيْء ... (٢١) ... يَتَمَازَعُونَ فِيها كُلساً لا لَمُوْ فيها ولا تَأْثِيم (٢٣ ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا ) : هو مبتدأ ، و « الْحَقْنا بِهِيمْ » : خبره .

ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير: وأكرمنا الذين .

و (اتبعتهم) (٢): فيه اختلاف قد مضى أَصْلُهُ.

و (أَ لَتْنَاهُمْ ): قد ذُكر في الحجرات (٢).

و ( مِنْ ) الثانية زائدة ، والأُولى حال من شيء ، أُو متعلقة بأَلَتْنَا .

و ( يَتنازعُونَ ) : حال .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِمُ (٢٨) ﴾.

و ( إِنَّهُ هُوَ البَّرُّ ) ـ بالفتح ؛ أي بأنه ، أو لأنه .

وقرى أ (١) بالكسر على الاستئناف .

قال تعالى : ﴿ فَمَا أَنْتَ بِنِمْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ (٢٩) . أَمْ يَقُولُونَ شَاعَرْ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْتَ المَنُونِ (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ ) : البـــاء في موضع الحال ، والعاملُ فيه « بكاهِن ٍ » ، أو « مَجْنُونِ » . والتقدير : ما أنْتَ كاهِناً ولا مجنوناً مُتَلَبِّساً بنعمة ربك .

و « أم » في هذه الآيات منقطعة ، و « أَنَّرَ أَبْسُ » : صفية شاعر ..

قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ قَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَأَنِ مُبِينِ (٣٨) ﴾. قوله تعالى : ( يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ) : « في » هنا على بابرا . وقيل : هي عمني علي .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : كلوا واشربوا هنيئا بماكنتم تعملون ( ١٩ ) ب

<sup>(</sup>٢) في ١: واتبعناهم \_ وهو خلاف ما في المصحف . (٣) صفحة ١١٧٢

<sup>(</sup>٤) في الكشف ( ٢ \_ ٢٩١ ) : قوله : ﴿ إِنَّهُ هُو الَّهِ ﴾ والكسائن ، بفتح الهمزة على تقدير : لأنه هو البر . وقرأ الباقون بكسر الهمزة على القطم والابتداء -

قال تعسالى: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفَا مِنِ السَّمَاءُ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابُ ۚ مَرْكُومُ ﴿ ٤٤). فَذَرْهُم حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فِيهِ يَصْمَقُونَ (٤٥). يَوْمَ لَا يُغْدِنِي عَنْهُم كَيْدُهُم شَيْئاً ولاهُمْ أَيْنَصَرُونَ (٤٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَإِنْ يَرَوْا ) : قيل : « إِنْ » على بابها . وقيل : هي بمعنى لو .

و ( يَوْمَهُمُ ) : مفعول به .

و ( يَصْعَقُونَ ) ـ بفتح (١) الياء ، وماضيه صَعِقَ .

و ُيقرأُ بضمها ، وماضية صعِقَ ، وقيل : صَعْق مثل سَعُد (٢) .

و ( يَوْمَ لا نُيْفِينِي ) : بَدَل من « يومهم » .

قال تعالى : ﴿ وَمِنِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبُارَ النَّجُومِ (٤٩) ﴾ .

( وإِدْبَارِ النَّجُومِ ): مثل أدبار السجود، وقد ذُكِرَ في « قَ » ( ).

<sup>. (</sup>١) في الحكشف ( ٢ ــ ٢٩٢ ) : قوله: « يصعقون » . قرأه عاصم ، وابن عامر ــ بضم الياء ، وفحها الباقون .

<sup>(</sup>۲) والدكشف: ۲ ــ ۲۹۳ . وتفسير القرطبي : ۱۷ ــ ۷۷ ، والسان ــ صعق ، وفي معاني القرآن ( ۳ـــ۹۳) : والعرب تقول : صعق الرجل ، وصعق ، وسعد وسمد .

<sup>(</sup>٣) صفحة ١١٧٧

# سِنُورَة النِحِبُ

### بمسلمة إلرمزارجم

قال تعالى : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى (٢) . وِمَا يَنْطِقُ عن الهَوَى (٣) .

قوله تعالى : ( إِذَا هُوَى ) : العاملُ فى الظرف فِعْلُ القسم المحذوف ؛ أَى أَقسم بالنجم وقْتَ هُويَّةٌ .

وقيل : الشجم نرول القرآن ، فيكون العاملُ فى الظرف نفس النجم ، وجوابُ القسم « ما ضَلّ » .

و (عَن ِ): على بابها ؟ أى لايصدر نُطْقُهُ عن الهوى . وقيل : هو بمعنى الباء .

قال تعالى : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى (٤) . عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُّوَى (٥) ﴾ .

قوله تعالى : و (عَلَّمَهُ ) : صفة للوحى ؛ أى علَّمه إيَّاه .

قال تعالى : ﴿ ذُو مِرَّ ۚ فَاسْتَوَى (٦). وَهُوَ بِالْأَفُقِ الْأَغْلَى (٧) . ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أُو أَدْنَى (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَاسْتَوَى ) ؛ أَى فَاسْتَقَرَّ . « وَهُوَ » : مبتدأ ، و « بالأُنْقِ » خبره ، والجلةُ حال من فاعل « استوى » .

وقيل: هو معطوف على فاعل استوى؛ وهوضعيف؛ إذ لو كان كمذلك لقال تعالى: فاسْتَوَى هُوَ وهُوَ ؛ وعلى هذا يكون المعنى فاسْتَوَيّاً بالأفق ؛ يعنى محمدا وجبريل صلوات الله عليهما .

وألف « قابَ » مُبْدَلة من وَاو ، و «أَوْ » على الإِبهام ؛ أَى لو رآه الرَّ أَلَى لا انْتَبَسَ عليه مِقْدَادُ القُرْبِ .

قال تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ النَّوَّادُ مَا رَأَى (١١) . أَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَايَرَى (١٢) . وَلَقَدْ رَآهُ نَزْ لَةً أُخْرَى (١٣) . عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهِى (١٤) . عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمِأْقَرِي (١٥) ﴾ . قوله تعالى : (مَا كَذَبَ الفُوَّادُ) : ويقرأ (١) بالتخفيف ، و «ماً » : مفعوله ؛ أى ماكذَب الفؤادُ الشيءَ الذي رأت العين ؛ أو ما ورأًى الفؤاد .

وُيقرأُ بالتشديد، والمعنى قريب مِن الأول.

و ( تُمَارُونَهُ ُ ) : تُجَادِلونه ؛ وتَمْرُ ونه : تَجْحدونه .

و ( نَزْ لَةً ) : مصدر ؛ أي مرةً أخرى ؛ أو رُونية أُخرى .

و (عِنْدَ ) : ظَرَّف لَرَأَى .

و (عندَها): حال من السِّدْرة.

و يُقرَأُ جَنَّهُ على أَنه فعل؟ وهو شاذٌّ، والستعمل (٢) أَجَنَّه.

قال تعالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) . . . لَقَدْ رَأَى من آياتِ رَبِّهِ السُّدْرَةِ مَا يَغْشَى (١٦) . . . لَقَدْ رَأَى من آياتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إذْ ) : ظرف زَمَان لرأَى .

و ( الْـكُنْرَى ) : مفعول رأى .

وقيل: هو نعت لآيات ، والمفعول محذوف ؛ أى شيئًا من آياتٍ رَبَّه .

قال تعالى : ﴿ أَفَرَأُ يَهُمُ اللَّاتَ وَالْمُزَّى (١٩) ، ومَناةَ الثَّا لِثَهَ الأُّخْرَى (٢٠) ﴾ .

و (اللاتَ): تــكْتَبُ بالثاء وبالهاء . وكذلك الوقف عليه ، والألف [ واللام ] (٣٪ فيه ،وفي « الدُزَّى » زائدة ؛ لأنهما علَمان .

وقيل : ها صفعان غالبتان ، مثل الحارث والعبّاس ، فلا تكون زائدة .

وأَصْلُ اللات لو يَه ؟ لأَنه مِنْ لَوَى يَلوِى ، فيحُذفت الياء ، وتحرَّ كَت الواو ، وانفتج ما قبلها ، فقُلت ألفا . وقيل : ليس بمشتق .

<sup>(</sup>۱) فىالـكشف(۲ ــ ۲۹٤): قوله: « ماكذب بالفؤاد » ــ قرأه هشام: كذب ــ بالتشديد . وقرأه الباقون بالتخفيف ، عدوا الفعل إلى « ما » بحرف جر مقدر محذوف ، كلديره: ماكذب فؤاد. فيما رأت عيناه ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب (٢ – ٢٩٣): قرأ على عليه السلام، وابن الزبير... . . . . . . . الأوى » بالهاء. قال أبو الفتح: يقال: جن عليه الليل، وأجنه الليل، وقالوا أيضا: جنه \_ بغير همز، ولا حرف جر . (٣) مابين القوسين ساقط في ١ .

وقيل: مشتق من لات يَلِيت، فالتاء على هذا أصل [١٩٤].

وقرأ ابنُ عباس (١) رضى الله عنهما بتشديد التاء، قالواً : وهو رَجُلُ كُلَن يلتُ للحاجّ السويقَ وغيره على حجَر، فلما مات عُبدَ ذلك الحجر.

والعزَّى: فُعْلَى من العز .

( ومَثَاةً ) : علم لصنم ؛ وأَلفِهُ من ياء ؛ لقولك : مَنَى يَمْـنِى إذا قدر ؟ ويجُوز أن تَــكون من الواو ، ومنه مَنَوَان ،

وَ ( الْأُخْرَى ) : توكيد ؛ لأَن الثالثة لا تكون إلا أُخرى .

قال تعالى : ﴿ أَ لَـكُمُ الذَّ كُرُ وَلَهُ الأَّ نَتَى (٢٦) . تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ صَبْرَى (٢٢) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ أَ لَـكُمُ الذَّ كُرُ وَلَهُ الأَّ نَتَى (٢٦) . مثل : طوبى ، كُسِرَ أَوّلَهَا ، فانقلبت الواوُ عوله تعالى : ﴿ ضِبْرَى ) : أَصْلُهُ ضُوزَى (٢٠) مثل : طوبى ، كُسِرَ أَوّلُهَا ، فانقلبت الواوُ عام تعلى في الأصل ؛ لأنه لم يأت من ذلك شيء إلا ما حكاه ثعلب من قولهم ؛ رجل عام ، وليست فعلى في الأصل ؛ لأنه لم يأت من ذلك شيء إلا ما حكاه ثعلب من قولهم ؛ رجل

عاءً ، وليست نعلى فى الاصل ؛ لانه لم ياتِ من ذلك شيء إلا ما حكاه تعلب من فوهم ؛ رجل كِيصَى <sup>(٩)</sup> ، ومشية<sup>(١)</sup> حِيكَى .

وحكى غيره: امرأة عِزْهي، وامرأة سِمْلَى (٥) ، والمعروف عِزْهاَة وسِمْلاة ، ومنهم مَنْ هَمزْ « ضنزى » .

قال تعالى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَآبَاقُ كُم . . . (٣٣) . أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَـَّنَى (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : (أَسْمَا · ) : يجِبُ أَن يَكُونَ المَّنَى ذُواتَ أَسْمَاء ؛ لقوله تعالى : «سَمَّيْتُمُوهَا»؛ لأَنَّ لَفْظَ الاسْمِ لِا يسمى .

و (أمُّ ) : هنا منقطعة .

<sup>(</sup>١) والمحتسب: ٢ ــ ٢٩٤ ، ومعاني القرآن: ٣ ـــ٩٧

<sup>(</sup>۲) فی الکشف (۲ \_ ۲ ، ۲۹) : قوله : « ضیری » \_ قرأها ابن کثیر بالهمزة ، وقرأها الباقون بغیر همز . وهما لغتان .

<sup>(</sup>٣) فى القامُوس : فلان كيمى ــ كعيسى ، وينون ، وكسكرى : يأكل وحده ، وينزل وحده ، ولا يهمه غير نفسه .

<sup>(</sup>٤) في لمان العرب \_ حيك : والمرأة حياكة تتحيك \_ تبختر \_ في مشيتها ، وحيكي - سيبويه : أصلها حيكي \_ بضم الحاء ، فكرهت الياء بعد الضمة ، وكسرت الحاء النسلم الياء .

<sup>(</sup>٥) واللمان \_ سعل .

قال تعالى : ﴿ وَكُمْ مَنْ مَلَكَ فَى السَّمُوَاتِ لا تُفْسِنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ... (٢٦) ﴾ . و (شَفاعَتُهُمْ شَيْئًا ... (٢٦) ﴾ . و (شَفاعَتُهُمْ ) : جمع على معنى كم ، لا عَلَى اللفظ ؛ وهى هنا خبرية فى موضع رَّفع بالابتداء ، و « لا تُفْسِنِي » الخبر .

قال تعالى: ﴿ وَلِنْهِ مَا فَى السَّمَاوَ اتِ وَمَا فَى الْأَرْضِ لِيَجْزِى َ الذَيْنُ أَسَاءُوا بِمَاعَمِلُوا...(٣١)﴾. قوله تعالى : ﴿ لِيَجْزِى َ ﴾ : اللامُ تتعلَّق بما دلَّ عليه الـكلام ، وهو قوله تعالى (١٠) : ﴿ أَعْلَمُ مِنْ ضَلَ ﴾ ؛ أى حفظ ذلك ليجزى .

وقيل: يتعلق بمعنى قوله تعالى: « ولله ما في السمواتِ » ؛ أى أعلَمكم بملكه وقوَّته ... قال تعالى: ﴿ اللهُ مَ إِنَّ رَبُّكَ واسِعُ المَمْفِرَةِ ... (٣٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( الّذِينَ يَجْتَنْبِهُونَ ) : هو في موضع نَصْبِ نَمْيّاً للذين أحسنوا<sup>(٢)</sup> ، أو في موضع رَ ْفع على تقدير : « هُمْ » .

و ( إِلَّا اللَّمَمَ ) : استثناء منقطع ؛ لأنَّ اللَّمَ الذَّفِ الصغير .

قال تعالى : ﴿ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٥) أَمْ لَمْ أَيْنَبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) . وإبراهيمَ الذي وَقَىٰ (٣٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَهُوَ يَرَى ) : جملة اسمية واقعةُ مَوْقع فعلية ؛ والأصلُ عنده عِلْمُ الغيب فيرى ، ولو جاء على ذلك لـكان نَصْباً على جواب الاستفهام .

( وَإِبْرَاهِيمَ ) : عطف على مُوسى .

قال تعالى : ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَ أَنْ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنْ لَا تَزِرُ ) : « أَنْ » مخفَّفة من الثقيلة ، وموضِعُ الـكلام جرّ بدَلَ .من « ما » ، أو رَ ْفع على تقدير : هو أَنْ لا .

و ( وِزْرَ ) : مفعول به ؛ وليس بمصدر .

<sup>(</sup>١) آية ٣٠ من السورة نفسها . (٢) في الآية ٣١ السابقة . ( ٢٧ ــ التيبان / ٢ )

قال تعالى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لَلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) ﴾ .

توله تعالى نــ ( وأن ْ لَيْسَ َ ) : « أن » محفَّفة من الثقيلة أيضا ، وسدَّ ما فى معنى ليس من النَّفْى مسدَّ التعويض .

قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ سَمْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( سَوْفَ يُرَى ): الجمهور على ضَمّ الياء، وهو الوَجْه ؛ لأنه خبر « أن »، وفيه ضمير يعودُ على اسمها .

وقُرِى \* بفتح الياء ؟ وهو ضعيف ؟ لأنه ليس فيه ضمير يعود على اسم « أن » وهو السَّدَى \* والضمير الذي فيه للهاء ، فيبقى الاسم بغير خبر، وهو كقولك : إن غلام زيد قام وأنت تعنى قام زيد، فلا خَبرلغلام ، وقد وُجّه على أَنَّ التقدير: سوف يَراه، فتعود الهاء على السعى، وفعه بعُدْد.

قال تعالى : ﴿ يُمُّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الأَّوْفَى (٤١) ﴾ .

قوله تعالى: (اَلَجْزَاءَ الْأُوْفَ): هو مفعول يُجْزَى ؛ وليس بمصدر؛ لأنه وُصف بالأَوْفَى، وذلك من صفة المجزى به ، لا منْ صفة الفعل .

قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ مُو َأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (٤٨) ﴾ .

وألف ﴿ أُقْــَنِّي ﴾ منقابة عن واو .

قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى (٥٠) ﴾ .

قوله تعالى: (عاداً الأُولَى ): رُيقُوأُ بالتنوين (١) ؛ لأنَّ عادا اسم الرجل ، أو الحي . والهمرَ مَعْدُ محقَّق .

و يُقِرَأُ بِغِيرِ تنوين على أنه اسمُ القبيلة .

ويقرأ منونا مدغما ؛ وفيه تقديران :

وانظر في ذلك أيضًا: معانى القرآن : ٣ ـ ٣ ، ، ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٣٣٤

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ – ٢٩٦): قوله: «عادا الأولى » – قرأه أبو عمرو، ونافع بنقل حركة الهمزة على اللام، وإدغام التنوين فى اللام، وقرأ الباقون بالهمز من غير إلقاء حركة، ويكسرونه التنوين لسكونه وسكون اللام بعده.

أحدها\_ أنه أَلْقَى حركَهَ الهمزُة على اللام ، وحذف همزة الوَصْل قبل اللام ، فلقى التنوين اللام المتحركة ، فأدغم فيها ؛ كما قالوا لَحْمَر (١) .

قال تعالى : ﴿ وَثَمُودَ فَمَا أَبْتَى (٥١) . وقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ ... (٥٢) والْمُوَّ تَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣) . فَغَشَّاها ما غَشَّى (٥٤) ﴾ .

[١٩٥] قوله تعالى : ( وَتَمُودَ ) : هو منصوب بفعل محذوف ؛ أى وأهلك عمود ، ولا يعمل فيه « ماأً بْقَى » مِنْ أَجْل حَرْف النفى ؛ وكذلك «قَوْمَ نُوح»؛ ويجوز أنْ يعطف على « عادا » .

( وَالْمُوْ تَفِكَةَ ) : منصوب بـ « أَهْوَى » .

و ( مَا غَشَّى ) : مَفْعُولُ ثَانَ .

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨) ﴾ .

قوله تعالى: (كَاشِفَةُ ): مصدر مثل العاقبة والعافية ؛ أي ليس لها مِنْ دون الله كَشْف.

ويجوز أن يكونَ التقدير : ليس لها كاشِفْ، والهاء للمبالغة مثل رَاوية وعَلَّامة .

والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في مشكل إعراب القرآن ( ٢ ــ ٣٣٤ ) : حسكي المازني وغيره قول العرب : لحمر جاء : يعنون الأحر ، فاعتدوا بحركة اللام ، وابتدءوا بهما ، واستغنوا بهما عن ألف الوصل .

# سُورَة المِيتَ بن اللاحمة الحيمة

قال تعالى : ﴿ وَكَذَّ بُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ۗ (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَكُلُّ أَمْرٍ ٍ ) : هو مبتدأ ، و « مُسْتَقِرَّ »: خَبره..

و ُيقْرَأُ بِفتْحِ القاف ؛ أي مستقَرٌّ عليه ؛ ويجوز أن يكونَ مصدرا كالاستقرار .

ويقرأ بالجر<sup>(١)</sup> صفة لأمر ؛ وفى «كل » وجهان :

أحدها \_ هو مبتدأ ، والخبر محذوف ؟ أي معمول به، أو أق.

والثانى \_ هو معطوف على « الساعة » (<sup>۲)</sup> . أ

قال تعالى : ﴿ حَكْمَةُ ۚ بَا لِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ (٥) ﴾ .

قُولُه تَعَالَى : ( حِكْمَةُ ) : هو بدّلُ من « ما » (٣) ، وهو فاعل « حاءهم » (٣) .

ويجوز أنْ يكونَ خبر مبتدأ بمذوف .

( فَمَا تُغْنَى ) : يَجُوزُ أَن تَـكُونَ نَافِيةً ، وأَن تَـكُونَ اسْتُهَامَا فَىمُوضَعَ نَصْبَ مِتُغْنَى . و ( النَّذُرُ ) : جمع نذير .

قال تعالى : ﴿ فَتُولُّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءُ نُكُر ۗ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( نُكُر ٍ ) \_ بضم النون والـكاف ، وبإسكان الـكاف ؛ وهو صفة بمعنى أنْكر .

ويقرأ بضَمَّ النون وكَسْرِ الـكاف وَنَتْح الراء على أنه فعل لم يسمُّ فاعلُه .

قال تعالى : ﴿ خُشَّعًا أَبْصَادُهُم يَخْرُ جُونَ مِن الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ (٧).

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ السَكَافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨) ﴾.

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ – ٢٠٧ ) : قراءة أبي جعفر يزيد ﴿ وَكُلُّ أَمْرُ مُسْتَقَرُ ﴾ – بالرفع .

 <sup>(</sup>٣) في الآية الأولى من السورة : « اقتربت الساعة ٠٠٠ » .

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى : ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر (٤).

قوله تعالى : (خُشَّعا ) : هو حال ، وفى العامل وجهان :

أحدها \_ يدعو؟ أى يدعوهم اللدّاعى، وصاحبُ الحالِ الضمير المحذوف. و «أَبْصَارُهُمْ»: مرفوع بخشّعا، وجاز أَنْ يعمل الجمع لأَنه مكسّر.

والثانى \_ العامل « يَخْرُ مُجُونَ » .

وقرى ً خاشِعا ؛ والتقدير : فريقا خاشعا ؛ ولم يؤنَّث ؛ لأَنَّ تأنيثَ الفاعل ﴿ لِمَتَأْنيثِ الجُمعِ، وليس بحقيقى ؛ ويجوز أن ينتصب خاشعا بيَدْعُو على أنه مفعوله .

و « يخرجون » على هذا حال من أصحاب الأبصار .

و (كَأَنَّهُمْ ) : حال من الضمير في « يخرجون » .

و ( مُهْطِعينَ ) : حال من الضمير في «مُنْتَشر» عند قوم ؛ وهو بَعِيد ؛ لأَنَّ الضمير في منتشر للجراد ؛ وإنما هو حال من « يخرجون » ، أو من الضمير المحذوف .

و ( يَقُولُ ) : حال من الضمير في « مُهْطِعين » .

قال تعالى: ﴿ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّ بُوا عَبْدَنا وقالُوا مَجْنُونُ وازْدُ جِرَ (٩)﴾. قوله تعالى: ﴿ وَازْدُ جِرَ ): الدالُ بدَلْ مَن التاء، لأنَّ التاء مهموسة والراى مجهورة، فأبدلَتْ حرفاً مَجْهورا يُشَاركها في المخرج وهو الدّال.

قال تعالى : ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( أُنِّي ) : يقرأ بالفتح ؛ أي بأ ني ، وبالكسر ؛ لأن « دعا » بمعنى قال .

قال تعالى : ﴿ وَفَجَّرْ نَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَا لَتَقَى المَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قَدْرَ (١٢) . وحَمَلْنَاهُ على ذاتِ أَلْوَاحٍ وِدُسُرٍ (١٣) . تَجْرِي بأَعْيُنِنا جَزَاءٍ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَالْتَقَى الْمَاءُ ) : أراد الماءان ، فاكتفى بالواحد ، لأنه حِنْس .

و ( عَلَىٰ أَمْر ٍ ) : حال ، أو ظرف .

والهاء في « حَمَّلْناهُ » لنوح عليه السلام .

و ( تَجْرِی ) : صفة فی موضع جَر ؓ .

و ( بأَعْيُنِنا ) : حال من الضمير في «تَجْرِي» ؟ أي محفوظة .

و ( جَزَاء ) : مفعول له ، أو بتقدير جازَيْنَاهم .

و (كُفِرَ ) ؛ أَى يه، وهو نوخ عليه السلام .

ويقرأ «كَفَر » على تسمية (١) الفاعل ؛ أي الكافر .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلَ مِن مُدَّ كِرِ (١٥) . فَكَنْفَ كَانَ عَذَا بِي ونُذُرِ (١٦) ﴾ .

و ( مُدَّ كِرٍ ) - بالدال ، وأصله الذال والناء ، وقد ذُكر في يوسف (٢) .

ويقرأ بالذال مشددة ، وقد ذُكِر أيضا [١٩٦].

(وَنُدُرِ ): بمعنى إنذار ، وقيل : التقدير : وَنُذُرِي .

قال تعالَى : ﴿ إِنَّا أَرْ سَلْنَا عَلَيْهِم دِ يَحَا صَرْ صَرَّا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ ۗ (١٩) · تَنَزعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ (٢٠) ﴾ ·

و ( مُسْتَمْرً " ) ؛ نعت لنَحْس . وقيل: ليوم .

و (كَأَنَّهُمْ ): حال . و « مُنْقَعِر ٍ » : نَعْتُ لَعْضَل ، و ُيذَكَّر ويؤنَّث .

قال تعالى : ﴿ فَقَالُوا : أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُر (٢٤) ﴾ . فوله تعالى : ﴿ أَبَشَرًا ﴾ : فوله تعالى : ﴿ أَبَشَرًا ﴾ : فعت .

وَ يُقْرَأُ ﴿ أَبِشَرْ ۗ ﴾ \_ بالرفع (٣) على الابتداء (٤) ، و ﴿ مِنَّا ﴾ نَمْتُ ۗ ﴿ . و ﴿ وَاحِدًا ﴾ : حال من الهاء في ﴿ نَتَّبِعُهُ ﴾ .

وفى تفسير القرطبي (٧٧\_١٣٧): وقرأ أبوالأشهب ، وابن السميفع ، وأبو السمال العدوى :أبشر \_ مالرفع \_ واحد \_ بالرفع كذلك . وقع بالابتداء والخبر نتبعه . ثم ذكر القراءة التي سبقت عن المحتسب .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ( ٢ ــ ٢٩٨ ) : قراءة أبي السمال « أبشر منا » ــ بالرفع . « واحدا نتبعه » ــ بالنصب .

<sup>(</sup>٤) فى المحتسب: قال أبو الفتح: عندى أنه مرفوع بفعل يدل عليه «أألقى عليه الذكر من بيننا» كأنه قال: أينبأ، أو يبعث بشر منا. فأما انتصاب « واحدا» فإن شئت جعلته حالاً من الضمير فى «منا»، والتاصب لهذه الحال الظرف. وإن شئت جعلته حالاً من الضمير فى قوله « نقبعه » ؛ أى نتبعه واحدا منفر دا لا ناصر له.

قال تعالى : ﴿ أَأْلْقِيَ الذِّكُرُ عليه من بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ بيْنِنا ) : حال من الهاء ؟ أى عليه منفردا .

و (أثيرٌ ) ـ بكسر الشين وضمها لنتان ؛ مثل فَرِح وفَرُح .

ويقرأً بتشديد (١) الراء ، وهو أفعل من الشُّر ، وهو شاذ ـ

قال تعالى : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُم فَارْ تَقِبْهُم وَاصْطَهِرْ (٢٧) . وَنَبِّنْهُم أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا

و ( فِنْتَنَةً ) : مفعول له ، أو حال .

و ( قِسْمَةُ ۖ ) : بمعنى مقسوم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١) ﴾ . قوله تعالى : (كَهَشِيمِ المُحْتَظِرِ) : يُقْرَأُ بكسر الظاء ؛ أَى كَهَشِيمِ الرَّجُلِ الذي يجعل الشجر حَظِيرة .

ويقرأ بفتحها (٢) ؟ أَى كَهَشِيمِ الشَّجَرِ المَيَّخَذِ حظيرة . وقيل : هو بمعنى الاحتظار . قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْ سَلْنا عليهم حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْناَهُم بِسَحَرٍ (٣٤) . نِعْمَةً مِن عَنْدِناً . . . (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( إِلَّا آلَ لُوطٍ ): هو استثناء منقطع. وقيل: متصل ؛ لأن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهَا لَكُوا إِلا آلَ لُوطٌ. وعلى الوجه الأول يكون الحاصب لم يُرْسَل على آلِ لُوط. و ( سَحَر ) : مصروف ، لأنه نكرة .

و ( نِعْمَةً ) : مفعول له ، أو مصدر .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٌ خَلَقْنَاهُ مِبْعَدَرٍ (٤٩) ﴾.

<sup>(</sup>۱) فى تفسير القرطى ( ۱۷ ــ ۱۳۸ ) : قال ابن زيد ، وعبد الرحمن بن حماد : الأشر : الذى لا يبالى ما قال . وقرأ أبو جعفر، وأبوقلابة « أشر » ــ بفتح المثين وتشديد الراء ، يعنى أشرنا وأخبثنا. وانظر فى ذلكأيضا معانى القرآن : ٣ ــ ۱۲۸

 <sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲ ـ ۲۹۹): قراءة الحسن و كميشيم المحتظر » ـ بفتح الظاء . قال أبو الفتح : المحتظر هنا مصدر ، أى كهشيم الاحتظار .

قوله تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْء ) : الجمهور على النصب (١) ، والعاملُ فيه فِعْلِ محذوف يفسِّر ه الذكور .

و ( بِقَدَر ٍ) : حال من الهاء ، أو من كل ؛ أي مقدّرا .

ويقرأً بالرفع على الابتداء ، و « خلقناه » نَعْتُ لَـكُل ، أَو لشيء ، و «بقَدَر ٍ » خبره أَ ؛ وإنَّمَا كان النصب (٢) أَتْوَى لدلالته على عموم الخَلْق ، والرفعُ لا يدلُّ على عمومه ، بل يفيد أنَّ كلَّ شيء مخلوق فهو بقَدَر .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءً فَعَلُوهُ فِي الرُّ بُرِ (٥٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَلُوهُ ) : هو نَمْت لشيء أُوكل ، و « في الزُّ بُوِ » : خبرِ المبتدأ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فَي جَمَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤). فَي مَقْمَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر (٥٥) ﴾ .

تُوَّله تعالى: (ونَهَرِ ): 'يُقْرَأ بفتح النون ، وهو واحدُ في معنى الجمع . ويقرأ بضم النون والهاء على الجَمْع ، مثل : سقف وستُف ، ومنهم مَنْ يسكِّن الهاء ، فيكون مثل أسد وأُسْد .

و ( فِي مَقْمَدِ صِدْقٍ ) : هو بَدَل من قوله : « في جنات » . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ٣٠٠ ) : قراءة أبي السمال : « إنَّا كُلِّ شيء خلقناه » \_ بالرفع .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب: الرفع هذا أقوى من النصب، وإن كانت الجماعة على النصب؛ وذلك أنه من مواضع الابتداء، وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة.

وانظر في ذلك أيضًا : البيان : ٢ ـ ٢ ٠ ، ومشكل إعراب الفرآن : ٢ ـ ٠ ٢٠ ،

## سُورة إلرجمن (\*)

### بيني بالتال والحيا

قال تعالى : ﴿ الرَّحْمَٰنُ (١) ﴾ .

( الرَّحْمَٰنُ ) : ذهب قومُ إلى أنها آية ، فعلى هذا يكون التقدير : الله الرحمن ؛ ليكونَ الكلامُ تاما . وعلى قول الآخرين يكون «الرحمن» مبتدأ ، وما بعده الخبر .

قال تعالى : ﴿ خَلَقَ الإِنسانَ (٣) . عَلَّمَهُ البَّيَانَ (٤) ﴾ .

و (خَلَقَ الْإِنْسَانَ ): مستأنف، وكَذَلَكُ «عَلَمَهُ »؟ ويجوز أَنْ يَكُونَ حَالَا مَنِ الإِنسان مقدّرة، و« قد » معها مُرَادة.

قال تعالى: ﴿ الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥). والنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانَ (٦). والسَّمَاءَ رَفَعَها وَوَضَعَ المِيزِانَ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( بِحُسْبَانٍ ) ؛ أَى يَجْزِيلن بحسبان .

(وَالسَاءَ) \_ بالنصب بفعْل محذوف يفسِّره المذكور؟ وهذا أَوْلَى من الرفع؟ لأَنه معطوف على اسْم قد عَمِلَ فيه الفعل، وهو الضمير في «يسجدان»؛ أَو هو معطوف على « الإنسان » .

قال تعالى: ﴿ أَلَّا تَطْغُوا فِي المِيزَانِ (٨). وأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقِسْطِ ولا تُخْسِرُوا المِيزَانَ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنَّ لا تَطْفُوا ) ؛ أَى لئلَّا تَطْفُوا .

وقيل : « لا » لانهـي ، وأن بمعنى أي ، والقولُ مقدَّر .

و ( تُخْسِرُوا ) ـ بَضَمّ النّاء ؛ أَى ولا تُنْقُمُوا المُوزُون .

وقيل: التقدر: في المزان.

ويقرأ بفتح(١) السين والتاء ، وماضيه خَسر ، والأُولَ أَصَحُّ .

<sup>(\*)</sup> في ج: سورة الرحمن عز وجل.

<sup>(</sup>١) فى المحتسب ( ٣ ـ ٣٠٣ ): قراءة بلال بن أبى بردة: « ولا تخسروا » ـ بفتح التاء والسين . وقرأ بلال أيضا « ولاتخسروا » ـ بكسر السين .

قال تعالى : ﴿ وَالأَرْضَ وَضَمَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) . فيها فَاكِهَهُ ۗ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( للأُنام ) : تتعلق اللام بُوضَعَها [١٩٧] .

وقيل: تتعلق بما بعدها ؟ أى للأنام « فِيها فا كِهَةٌ » ، فيكون إمّا خبر المبتدأ ، أو تَدْسِينا ·

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّحِبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالزَّيْحَانُ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَالَّحْبُّ ) : رُيْقُرأُ بَالرَفَعِ <sup>(١)</sup> عَطْفًا عَلَى ﴿ النَّخَلِ ﴾ .

( وَالرِّيحَانُ ) : كَذَلْكُ .

ويقرأُ بالنصب؛ أي وخلقَ الحبُّ ذا العَصْف ، وخلَق الرَّ يحان .

ويقرأ: الريحان بالجر ، عطفا على العَصْف .

قال تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مَنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ (١٤) . وَخَلَقَ الْجَانَّ مَنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : (كَالفَخَّارِ ) : هو نعت لصَّلْصاًل . و « مِنْ نارٍ » : نَعْتُ لمارِجٍ .

قال تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِ قَيْنِ ورَبُّ الْمَغْرِ بَيْنِ (١٧) ... مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (١٩).

عَلَيْهِمُا مِرْ رَحْ لا كَبْغِيانِ (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( رَبُّ المَشْرِ قَبِنِ ) ؛ أَى هو رَبّ . وقيل : هو مبتدأ، والخبر « مَرَجَ ». و ( بَلْتَقيانِ ) : حال .

و ( بَيْنَهُما بَرُ زَخْ ) : حال من الضمير في ﴿ يَلْتَقْيَانَ ﴾ .

وَ ( لا يَبْغِيان ) : حال أيضا .

قال بْعَالَى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُورُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَخْرُ مُ مِنْهُما ) : قالوا : التقدير من أحدها -

<sup>(</sup>١) في الكشف (٢ \_ ٢٩٩ ): قوله: ﴿ وَالْحَبِ ذُو الْعَصَفُ وَالْرِيحَانَ ﴾ \_ قرأه ابن عامر بالنصب في الثلاثة ، غير أن حمزة والكسائي خفضا الريحان خاصة .

قال تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (٢٤) . . . كُلُّ مَنْ عليها فَانِ (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( المُنْشآت ) \_ بَفَتْح الشين (١) وهو الوَجْه .

و ( فى البَحْرِ ) : متعلَّق به .

وُ يُقْرَأُ بَكْسَرُهَا ؛ أَى تُنْشِيءَ السيرِ ، وهو مجاز .

و (كالأعْلام ): حال من الضمير في « النشآت » أ.

والهاء في « عَلَيْها » للأرض ، وقد تقدَّمَ ذِ كُرُّه .

قال تعالى: ﴿ وَ يَبْقَى وَجْهُ رَ مِّبكَ ذُو الجَلَالِ والإِكْرامِ (٢٧) ﴾ •

قوله تعالى : ﴿ ذُو الجِلالِ ﴾ ـ بالرفع هو نَعْت للوجه ، وبالجر نعت للمجرور .

قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ كُيلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى : (كُلَّ يَوْمَ ٍ) : هو ظَرْف لما دَلَّ عَليه «هُوَ فَى شَأْنٍ » : أَى 'يُقلِّبُ الأمورَ كُلَّ يَوْم .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ سَنَفْرُغُ لَـكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ (٣١) ﴾ .

قوله تمالى : ( سَنَفْرغُ ) : الجمهورُ (٢) على ضَمِّ الراء ، وقُرىء بفتحها من أَجل حرف اَلَحْلُق ، وماضيه فَرَغ ــ بفتح الراء .

وقد سمع فيه فَرِغ ـ بكسر الراء، فتفتح في المستقبل مثل نَصِب يَنْصب.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُوا مِن أَقَطَارِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ (٣٣) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الكشف ( ٢ \_ ٣٠٤ ) : قوله : « المنشآت » \_ قرأ حمزة بكسر الثين . وعن أبي بكر الوجهان . وقرأ الباقون بالفتح .

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب (٢ \_ ٣٠٤): قراءة عيسى الثقنى « سنفرغ المح » \_ بكسر النون وفتح الراء . . . وقرأ « سنفرغ لكم » \_ بفتح النون والراء \_ قتادة ، ويحيى بن عمارة . . . وقرأ « سيفرغ المراء . . . وقرأ « النون والأعرج .

وأبو حاتم ـ عن الأعمش « سيفرغ لكم » ـ بضم الياء وفتح الراء . وانظر في ذلك أيضا الكشف : ٢ ـ ٣٠١

قوله تعالى: ( لا تَنفُذُونَ ): « لا » نافية بمعنى « ما » .

قال تعالى : ﴿ يُرْ سَلُ عليكُما شُوَاظٌ من نَارٍ ونُحَاسُ فلا تَنْتَصِرَانِ (٣٥)﴾ .

و (شُوَاظْ ِ) ـ بالضم والكسر لغتان ، قد قرى بهما .

و ( مِنْ نار ٍ ) : صفة ، أو متعلق بالفعل .

( ونُحاسُ ) \_ بالرفع عطفا على شُواظ ، وبالجر عطفا (١) على نارٍ ؛ والرفْعُ أَقوى في المعنى ؛ لأَنَّ النحاسَ الدخان ، وهو والشُّواظ من النار .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَا ۗ فَكَانَتْ وَرَّدَةً كَالدِّ هَانِ (٣٧) ﴾ .

و ( الدَّهانِ ) : جمع دُهْن ، وقبل هو مفرد ، وهو النَّطع (٢) .

قال تعالى : ﴿ فَيَوْمَيُّذِ لِا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلا جَانَ ١٩٣ ﴾ .

و ( حان ً ) : فاعل .

ويقرأ بالهمز ؛ لأنَّ الألف خُرِّ كَ فانقلبت همزة ، وقد ذُكر <sup>(٣)</sup> ذلك في الفاتحة .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمِ آنَ (٤٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَطُوفُونَ ) : هو حال من «المجرمين» ( ) ، و يجوز أَنْ يكونَ مستأنفاً . و ( آنِ ) : فاعل ، مثل قاَض .

قال تعالى : ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ (٤٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ذَوَاتا ) : الأَلف قبل التاء بدل من ياء . وقيل مِنْ واو ؟ وهو صفة لحنتان ، أَو خبر مبتدأ محذوف .

والأفنان: جيم فَنن ؛ وهو الغُصْن .

قال تعالى: ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُسُ مِطَائِنُهَا مِن إِسْتَبْرَ قَ وِجَدَى الْجَنَّتَينِ دَانٍ (٤٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُتّـكِئينَ ) : هو حال من « خاف » ، والعاملُ فيه الظرف ،

قوله تعالى : ( مِنْ إِسْتَبَرَقٍ ) : أَصلُ الـكلمة فِمْلُ على استفعل، فلما سُمِّى به قطعت هَمْزتُهُ ، وقيل : هو أُعجِمِى .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف (۲ – ۳۰۲): قوله: «من كار ونحاس» – قرأه أبو عمرو ، وابن كثير: ونحاس – بالخفض . ورفعه الباقون . (۲) ومعانى القرآن : ۳ – ۱۱۷ (۳) صفحة ۱۱ (٤) فى الآية (٣٤): هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون .

وقرى مُ بحذف الهُمزة وكسر <sup>(۱)</sup> النون. وهو سَهوْ ؟ لأن ذلك لا يكون فى الأسماء ، بل فى المصادر والأنعال .

قال تعالى : ﴿ فِيهِنَّ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِيْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلا جَانَّ (٥٦) ﴾ . قوله تعالى : (فيهنَّ ) : يجوز أن يكون الضمير لمنازل الجنتين، وأن يكون للفرش (٢٠)؛ أى عايهن ، وأُذْرِد الظَّرْف لأنه مصدر .

و ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ) : وَصْفُ لقاصرات ؛ لأن الإضافة غير مَتَحْضة ، وكذلك « كَأْمَهُنَ اللهَاقُوتُ » .

قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاهُ الإحسانِ إِلَّا الإحسانُ (٦٠) ﴾ .

و ( الإحْسانُ ): خَبر جزاء ، ودخلت إلا على المعني .

قال تعالى: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسانٌ (٧٠) . . . حُورٌ مَتْصُورَاتٌ فِي الْحَيَامِ (٧٦) ﴾ .

قوله تعالى : (خَيْراتُ ) : هو جُمْعُ خَيرة ، يقال: امرأة خَيْرة . وقرى ً بتشديد الياء .

و ( خُورْ ) : بدل من « خَيرات » . وقيل : الخبر محذوف ؟ أى فيهن حُورْ .

قال تعالى : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَوْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٌّ حِسَانٍ (٧٦) ﴾ .

و ( مُتَّكِثينَ ) : حال ، وصاحبُ الحال محذوف دَلَّ عليه الضمير في « قبلهمأوًّا» .

و ( رَفْرَفِ ) : في معنى الجمع ؛ فلذلك [١٩٨] وُصف بـ «خُضْرٍ » . وقرى ْ رَفْراف (٣) . وكذلك « عَبْقَرَى ّ » .

قال تعالى : ﴿ تَبَارَكُ اشْمُ رَابِّكَ ذَى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٧٨) ﴾ .

و (ذِي الجَلالِ): نَمْت لر "بك؛ وهو أَتوى من الرفع؛ لأن الاسم لا يوصف. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في « من » ، وفي المحتسب ( ۲ \_ ۳۰۶ ): قراءة ابن محيصن « من استبرق » \_ بالوصل . قال أبوالفتح: هذه صورة الفعل البته بمنزلة استخرج، وكأنه سمى بالفعل وفيه ضميرالفاعل فحكى كأنه جلة. وهذا إنما طريقه الأعلام ، وليس الاستبرق علما يسمى بالجملة . (۲) في الآية السابقة (٤٤) .

<sup>(</sup>٣) في المحتسب (٢ \_ ٣٠٥): قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعثمان ، . . . . . . . . « رفارف خضر وعباقرى حسان » بكسر القاف وفتحها تـ غير مصروف . قال أبو حاتم : ولو قالوا : «عباقرى» فكسروا القاف وصرفوا لـكان أشبه بكلام العرب . وقرأ «خضرا» \_ مثقلا ـ الأعرج . وقال في معانى القرآن (٣ \_ ٢٠١٠): الرفارف قد يكون صوابا . وأما العباقرى فلا ، لأن ألد المجمع لا يكون بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثة صحاح . وارجع في ذلك أيضا إلى خسير القرطي: ١٩سـ١٧

# سُورة إلواقِعَة بسيط شاير حن ارجيم

قال تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ (١). لَيْسَ لِوَ قَمَتِهَا كَاذِ بَهُ (٢). خَافِضَةُ رَا فِمَهُ (٣)﴾. العامل في ﴿ إِذَا ﴾ على أوجه: العامل في ﴿ إِذَا ﴾ على أوجه: أحدها \_ هو مفعول اذكُرْ .

والثانى \_ هو ظرف لما دَلَّ عليه: « لَيْسَ لوَ قَمَتِها كَاذِ بَهُ " ؛ أَى إِذَا وَقَعَتْ لَمْ تَكَذَّب. والثالث \_ هو ظرف لخافِضة أو رَافعة ؛ أَى إِذَا وَقَعَتْ خَفَضَتْ وَرَفَعَتْ .

والرابع \_ هو ظرف لرُجَّت ؟ و ﴿ إِذَا ﴾ الثانية على هذا تكرير للأُولِى ، أو بَدَل منها . والرابع \_ هو ظرَ فُ لما دلَّ عليه: فأصحابُ المَيْمَنَة ؟ أى إذا وقعت بانَتْ أحوالُ الناس (١)

فيها .

وكاذبة [ بمعنى الكذب، كالعاقبة والعافية . وقيل: التقدير: ليس لها حالة كاذبة ] (٢): أي مكذوب فيها .

و (خافضة أرّا فِعَة أنّ) : خبر مبتدأ محذوف ؟ أى هي خافضة تَوْمًا ، ورافعة آخرين · وقرى أبالنصب (٢) على الحال من الضمير في «كاذبة » أو في « وَتَعت » ·

عَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا (٤) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( ۚ إِذَا رُجَّتِ ) : إذا بَدَلُ مَنَ إذا الأُولَى .

وقيل: هو ظرف لرافعة . وقيل: لما دلَّ عليه : فأصحاب الميمنة . وقيل: هو مفعول الدُّ عليه : أَدُّ كُوْ .

<sup>(</sup>١) والبيان: ٢ \_ ١٣ ٤ ، ومشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ٣٤٨

<sup>. (</sup>٢) ما بين القوسين ساقط في پ

<sup>(</sup>٣) في المعتسب (٣ ـ ٧ -٣) : قرأ الحسن ، واليزيدى ، والتنفي ، وأبو حيوة «خافضة رافعة» ـ بالنصب . قال : وهو منصوب على الحال . وقوله : « ليس لوقعتها كاذبة » حينتُذ حال أخرى قبلها أله أي إذا وقعت الواقعة صادقة الوقعة ، خافضة ، رافعة ، فهذه ثلاثة أحوال م

قال تمالى : ﴿ فأصحابُ المَيْمَنَةِ ما أصحابُ المَيْمَنَةِ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فأصحَابُ المَيْمَنَةِ ) : هو مبتدأ .

و ( مَا أَصِحَابُ ) : مبتدأ وخَرَ ، خبر الأول .

فإن قيل : أين العائدُ من الجلة إلى المبتدأ ؟

قيل : لما كان « أصحاب » : الثانى هو الأول لم يحتج إلى ضَمير .

وقيل: « مَا أَصِحَابِ المِمنة » لا موضعَ له ، وكذلك ما أصحاب المَشْأَمة . والسابقون السابقون ؛ وخبر الأول أولئك المقرَّبون ، وهذا بعيد ؟ لأَنَّ أصحابَ اللَّمَشُأَمة ليسوا من المُقرَّبين .

قال تعالى : ﴿ وَالسَّا بِقُونَ السَّا بِقُونَ (١٠) . أُولئكَ الْمُقَرَّ بُونَ (١١) . في جَنَّاتِ النَّامِيمِ (١٢) . ثُلَّةُ مَن الأَوَّ لِينَ (١٣) . وقَلِيلٌ مِن الآخِرِينَ (١٤) . على شُرُّدٍ مَوْضُونَةً (١٥) . مُتَّكِيْنَ عليها مُتَقَا بِلِينَ (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( والسّابقُونَ ) : الأول مبتدأ. والثانى خبره ؛ أىالسابقون بالخير السابقون. إلى الجنة .

وقيل: الثانى نَعْتُ للأُوّل، أو تـكرير توكيدا، والخَبَر « أُولَئِكَ » .

قوله تعالى: ( في جَنَّاتً ٍ)؛ أَي هم في جنَّات ، أو يَكُونَ حالًا من الضَّمير في «المقربون» .. أو ظَرْ فا .

وقيل : هو خبر « ثُمَّلَةٌ » . وعلى الأفوال الأُول يكون الـكلام تاما عند قوله تعالى : « النعيم » ؛ ويكون في « ثُمَّلة» وجهان :

أحدها \_ هو مبتدأ ، والخبر ﴿ عَلَى شُرُرٍ ۗ ۗ .

والثانى ــ هِو خبر ؟ أى هم ُثلَّة .

و (مُتّكِئين ) : حال من الضمير في « على » ، و « مُتَقا بِلِين » : حال من الضمير في « متَّكئِين » .

قال تعالى : ﴿ يَطُوفُ عليهم وِلْدَانُ مُتَخَلَّدُونَ (١٧) . بأكوابٍ وأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينُ (١٨) ﴾ . و ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ): يجوز أن يكونَ مــتأنفا ، وأن يكون حالا .

و ( بأَ كُوَابٍ ) : يتعلَّق بيطُوف .

قال تعالى : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( وحُور ؒ عِين ؒ ) : 'يُقْرَأُ بالرفع <sup>(١)</sup> ، وفيه أَوْجه :

أحدها \_ هو معطوف على « وِلْدَان » ؟ أي يطفن عليهم التنقم ، لا للخدمة .

والثاني \_ تقديره : لهم حور ، أو عندهم ، أو وثُمَّ .

والثالث \_ تقديره: ونساؤهم حُود.

و ُيْقُرَأُ بِالنصب على تقدير : يعطون ، أو يُجَازَون .

وبالجر عطفًا على أكواب في اللفظ دون المعنى ؟ لأنَّ الحورَ لا يُطافُ بهنَّ -

وقيل : هو معطوف على « جنَّات » ؟ أي : في جنات ، وفي حور .

والحورُ : جمع حَوْرًاء ؟ والعِين جمع عَيْناء ، ولم يضَمَّ أُوله لئلا تتقلب الياء واوا .

قال تعالى : ﴿ جزاء بما كانوا يَعْمَلُون (٢٤) ﴾.

و ( جَزَاءً ) ، مفعول له ، أو على تقدير : يجزون جزاء .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لا يَسْمَعُونَ فَيَهِ لَنُوًّا وَلا تَأْثِيمًا (٢٥). إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾.

قوله تعالى : ( إلَّا قِيلًا ) : هو استثناء منقطع .

و ( سَلاما ) : بِدَلَ ، أو صفة. وقيل: [١٩٩] هو مفعول «قيل». وقيل : هو مُصْدَدّ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَا كِنْهَةٍ كَثِيرَةً ﴿ ٣٣) . لا مَقْطُوعَةٍ وَلا تَمْنُوعَةٍ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا مُقُطُوعَةٍ ) : قيل هو نَمْتُ لَمَا كُمَّةً . وقيل: هو معطُّوفَ عليها .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ (٣٥). فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٢٦) ﴾ . عُسر أبا

أَنْرَاباً (٣٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الكثف ( ٢ - ٣٠٤ ) : قوله : « وحورعين » \_ قرأها حمزة ، والكسائي بالخفس - وقرأ الياقون برفعهما .

وفي تفسير القرطبي ( ١٧ \_ ٢٠٤ ): « وحور عين » \_ قرى ً بالرفع والنصب ، والجر ، ثم قال: ومن نصب \_ وهو الأشهب العقيلي ، والنخعي ، وعيسى بن التقني ، وكذلك هو في مصحف أبي \_ خعلى تقدير إضار فعل . وانظر في ذلك أيضا معاني القرآن : ٣ \_ ١٢٣

قوله تعالى : (أَنْشَأْنَاهُنَّ ): الضميرِ للفُرُشُ<sup>(١)</sup> ؟ لأن المرادَ بِها. النساء . والعُرُّبُ : جمع عَروب ، والأَّراب : جمع ترِب .

قال تعالى: ﴿ لِأَصِحَابِ اليَمِينِ (٣٨) . ثُمَّةً من الأَوَّ لِينَ (٢٩). و ثُلَّةٌ من الآخِرِينَ (٤٠). و ثُلَّة من الآخِرِينَ (٤٠). وأصحابُ الشَّمَالِ (٤١) . في سَمُوم وحَمِيم (٤٢) . وظِــلِّ مِنْ يَحْمُوم (٤٣) ﴾ .

قُوله تعالى: (لأصحاَبِ الْيَمِينِ): اللام متعلقة بأَنشأْناَ هُنّ أو بجعلنا هن؟ أو هو نِعت لأَتراب. و ( ثُلّة `)؛ أى وهُمْ ثلة . وكذلك « في سَمُوم ِ »؛ أي هم في سَمُوم .

والياء في « يَحْمُوم » زائدة ، ووَزْنُهُ يفعول ، من الحُمَم (٢) ، أو الحميم .

قال تعالى : ﴿ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِنزَقُومٍ (٥٢) . فَمَا لِثُونَ مِنها الْبُطُونَ (٥٣).

فَشَارِ بُونَ عليه من الحميم (٥٤) . فَشَارِ بُونَ شُرْبَ الهِيمِ (٥٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ شَجَر ) ؛ أى لا كِلُون شيئا من شَجر . وقيل : « من » زائدة . وَ ( مِنْ زَقُوم ٍ ) : نَعْتُ الشجر ، أو لشيء المحذوف .

وقيل: من الثانية زائدة ؟ أي لاّ كلون زَقُوما من شجَر .

والهاء في « منها » للشجر . والهاء في « عَلَيْهِ » للمأكول .

و (شُرْبَ الهِيمِ ) \_ بالضم والفتح والكسر (٣) ؛ فالفَتْحُ مصدر ، والآخران اسْمُ لله ، وقيل : هي لغات في المصدر ، والتقدير : شُرْ با مِثْل شُرْبِ الهيم .

و ( الهميم ) : جمع أُهْيم ، وهياء .

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة ( ٣٤ ) : « وفرش مرفوعة » .

وقال ابن الأبارى \_ بعد أن ذكر هذا القول : وقال المصنف : ولا يجوز أن يعود على الفرش ؛ لأنه أيضا في سياق الآية « فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين» ، فلا يجوز أن يراد به الفرش . والاختيار عندى أن يكون الضمير غير عائد إلى مذكور ، على ما جرت به عادتهم إذا فهم المعنى ، كقوله تعالى : «كل من عليها فان»، وأراد به الأرض ولم يجر لها ذكر. وانظر في ذلك أيضا مشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٢ ٥٣

<sup>(</sup>٣) فى الكشف ( ٢ \_ ٣٠٥ ): قوله: ﴿ شربُ الهيم » \_ قرأه نافع ، وحمزة ، وعاصم \_ بضم الشين ، جعلوه مصدرا الشين ، جعلوه مصدرا كالشغل . وقرأ الباقون بفتح الشين ، جعلوه مصدرا كالضرب . والشرب \_ بالكسر اسم للمشروب بلا اختلاف .

قال تعسالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْ تَمْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) . إِنَّهُ لَقُرْ آنَ كُويمُ (٧٧). في كتاب مَكْنُون (٧٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَوْ تَمْلَمُونَ ) : هو معترض بين الموصوف والصفة .

و فَي كِتَابُ): صفة أُخْرَى لَقُرُ أَنَّ ، أو حال من الضمير في كويم، أو خبر مبتدأ محذوف. قال تعالى : ﴿ لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهَّرُ ونَ (٧٩) . تَنْزُ يِلْ مِن رَبِّ العالَمِينَ (٨٠) ﴾ • قال تعالى : ﴿ لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهَّرُ ونَ (٧٩) . تَنْزُ يِلْ مِن رَبِّ العالَمِينَ (٨٠) ﴾ •

قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ ) : هو نَفْي . وقيل : هو نَهْيْ حُرَّكُ بالضم .

و ( تَنْزيل ) ؛ أي هو تَنْزيل ؛ ويجوز أن يكونَ نيتا لقرآن .

قال تعالى : ﴿ وَ تَجْمَلُونَ رِزْ قَـكُم أَنَّكُم تُكَذِّبُونَ (٨٢) ﴾ .

( وتَجْمَلُونَ رِزْ قَكُمْ ) ، أي شَكْرَ رِزْ قِكِم .

قال تمالى : ﴿ تَوْ حِمُونَهَا إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ (٨٧) ﴾ .

و ( تَرْ جِعُونَهَا ) : جواب « لولا » (۱) ، وأغنى ذلك عن جواب الثانية (۱) . وقيل : عكس ذلك . وقيل : لولا الثانية تـكرير .

قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن الْمُقَرَّ بِينَ (٨٨) . فَرَوْحُ ورَيْحَانُ وَجَنَّهُ أَمِيمِ (٨٩) ﴾ -قوله تعالى : ( فأمّا إِنْ كَانَ ): جواب أمّا « فَرَوْحُ » . وأمّا « إِن » فاسْتُفْرِي بجواب

« أُمَّا » عن جَوَامِها ؛ لأَنَّ « إِنْ » قد حُذِفَ جوامِها في مواضع ، والتقدير : فله رَوْح .

ويقرأ بفتح الراء وضَمّها ؛ فالفَتْحُ مصدر ، والضمُّ اسم له . وقيل : هو المتروَّح به . والأصْلُ « في رَيحان » رَبُوُحان (٢) على فَيْمُلان ، قلبت الواو ياء ، وأدغم، ثم خفَّف،

مثل: سَيَّد وسَيَّد. وقيل: هو فعلان قُلبت الواوباء وإن ْ سَكنت وانفتح ما قبلها .

قال تعالى : ﴿ فَنَهُو ۗ لَنَ مِن حَمِيمٍ (٩٣) . وتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤) . إِنَّ هذا لَهُوَ حَقَّ اليَقِينِ (٩٥) . فَسَمِّحُ باسْمِ رَبِّبكَ العظيمِ (٩٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَنْزُلْهُ ) ؛ أى فله نزل .

( وتَصْلِيَةُ ) \_ بالرفع : عطفا على نزل ، وبالجر عطفا على حَمِيم .

و (حَقَّ اليَقينِ ) ؟ أي حقَّ الحبر اليقين . وقيل : المعنى حقيقة اليقين .

وَ ( الْعَظِيمِ ] : صفة لرِّبكَ ، وقيل: للاسم ِ . والله أعلم .

(١) في الآية (٨٣) « فلولا إذا بلفت الحلقوم » . والثانية في الآية التي تسبقها : ٨٦

(٢) وتفسير القرطبي : ١٧ \_ ٧٠١ ، وفي أ : فعيلان . والثبت في ب ، ج . والضبط في ب .

# سُورة الحدريد مسلم

قال تعـــالى: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّملُواتِ وَالْأَرْضِ يُحْدِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءُ قَدِيرٌ (٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( يُحْدِي ): يجوز أن يكون حالا من الضمير المجرور ، والعاملُ الاستقرار؛ وأنْ يكونَ مستأنفا .

قال تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم لِنُتُومِنُوا بِرَبِّكُم وقد أَخَذَ مِيثاً قَـكُم إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : (والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ) : الجَملةُ حال من الضمير في « تُوْمنون » .

قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَخَذَ ﴾ ـ بالفتح (١) ؛ أي الله أو الرسولُ، وبالضم على تَرْك: التسمية.

قال تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوِاتِ والأرضِ

لا يَسْتَـوِى منكم مَنْ أَنْفَقَ من قَبْلِ الفَتْح وقاتَلَ ... وكُلًّا وَعَدَ اللهُ ٱلْحُسْنَى ... (١٠) ﴾ .

ُ قُولُهُ تَعَالَى : ( مَنْ أَنْفَقَ ) : في السكلام حَذْفٌ ؛ تقديره : ومَنْ لم يُنْفق ، ودَلَّ على الحذوف قوله تعالى : « مِنْ قَبْلِ الفَتْح » .

قوله تعالى : ( وَ كُنَّلًا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ) : قد ذُكر فى النساء<sup>(٢)</sup> .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ نَرَى المُوَمِنِينَ والمُوْمِناتِ يَسْعَى نُورُهُم بِينِ أَيدِيهِم وبأَيْمانِهِمِ كُشْرَاكُمُ اليَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى من تَحْيَهِا الأنهارُ خالِدِينَ فيها . . . (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ تَرَى ) : هو ظرف<sup>(٣)</sup> ليضاعف .

وقيل : التقدير : يُؤْجَرونَ يوم ترى .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ ـ ٣٠٧): نوله: « وقد أُخذ ميثاقكم » ــ قرأه أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء ورنع الميثاق على مالم يسم فاعله. وقرأ الباقرن بعتج الهدزة والحاء و نصب الميثاق؛ وهوالاختيار.

<sup>. (</sup>٣) في الآية التي تسبقها : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ... » (١١).

وقيل: العامل « يَسْعَى » ، ويَسْمَى حال .

و ( مَينَ أَيْدِيهِمُ ) : ظرف ليسعى ؛ أو حال من النور ، وكذلك « بأيمَانِهِمْ » . وقرى مُ بكسر الهمزة ؛ والتقدير : بإيمانهم استحقُّوه [٢٠٠] ، أو : وبإيمانهم بقال لهم « 'بشراكم ، » .

و ( ُبشراكم ) : مبتدأ ، و « جَنَّاتُ » خبره ؛ أي دُخولُ جنَّات .

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انْظُرُونَا تَفْتَبِسُ مَنْ نُورِكُم قِيـــلَ ارْجِمُوا ورَاءَكُم فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ مَابُ بِاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وظاهِرُهُ مِنْ قَبَلِهِ العذابُ (١٣) . يُنادُونَهُم أَلَمْ نَــكُنْ مَمَــكُمْ ... (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ يَقُولُ ) : هو بدل من يوم الأول ·

وقيل: التقدير: يفوزون. وقيل: التقدير: اذكر.

( انْظُرُونَا ) : انتظرونا . وأَنْظِرُونا : أُخِّرونا .

و (وَرَاءَكُمْ ): اسم للفعل، فيه ضمير فاعل؛ أى ارجعوا، ارجعُوا، وليس بظرف لقلّة فائدته؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وَرَاء .

والباء في « بِسُورٍ » : زائدة . وفيل : ليست زائدة .

قوله تعالى : ( باطِنُهُ ۗ ) : الجملة ُ صفة لباب ٍ ، أو لسُور ..

و ( ُينادو بَهُمُ ): حال من الضمير في « بينهم.» ، أو مستَأنف .

قالُ تَعَالَى : ﴿ فَالْهَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مَنْكُمْ فِيدْ يَهُ ۖ وَلَا مِنَ النَّانَ ۖ كَنَهُ وَا مَأْوَاكُمُ النَّادُ هِيَ مَوْ لَا كُمْ ... (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( هي َ مَوْلا كُمْ ) : قيل : المُعنى أَوْلَى<sup>(١)</sup> بكم .

وقيل: هو مصدر مثل المَأْوَى . وقيل: هو مَكَانُ.

قَالَ تَعَلَىٰ : ﴿ أَلَمْ كَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَاوِبُهُم لِذِ كُرِ اللهِ وَمَا فَزَلَ مَن الحَقِّ . . . (١٦) ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومعانى القرآن : ٣ ـ ١٣٤

قوله تعالى : (أنْ تَخْشَعَ) : هو فاعل « يَأْنِ» ، واللام للتَّبيين . و « ما » بمعنى الذى . وفي « نَزَلَ » : ضمير يعود عليه ، ولا تسكون مصدرية لئلا يَبْقى الفعلُ بلا فاعل . قال تعسالى : ﴿ إِنَّ المُصَّدِّقِينَ والمُصَّدِّقَاتِ وأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاَعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ أَجْرُ كُرِيمُ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأَقْرَضُوا اللهَ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو معترض بين اسم « إن » وخبرها، وهو يضاعف لهم ؟ وإنما قيل ذلك لئلاً يُمُطّفَ الماضي على اسم الفاعل .

والثانى \_ أَنه معطوف ؛ لأنَّ الألف واللام بمعنى الذى ؛ أى إن الذين تصدقوا .

قوله تعالى:(بُضَاَعَتُ لَهُمُ ): الجار والمجرور هو القائم مقامالفاعل ؛ فلا ضمِيرَ فى الفعل . وقيل : فيه ضمير ؛ أى يضاعف لهم التصدُّق ؛ أى أجْرُه .

قال تعــالى : ﴿ وَالدُّبِنَ آ مَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولئكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَمُ أَجْرُهُمْ ... (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : (عِنْدَ رَبِّهِمِ ) : هو ظَرْف للشّهداء ؛ ويجوز أن يكونَ «أولئك» مبتدأ ، و «هم» مبتدأ ثان ، أو فَصْل ، و «الصديقون» مبتدأ . و «الشهداء» معطوف عليه . و «عند ربهم » : الخبر .

وقيل: الوقف على الشهداء، ثم يبتدئ عند رَبِّهم لهم . . .

قال تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِبُ ولَهُوْ ۚ وزِينَةُ ۗ وَتَفَاّخُر ۗ بِينكُمْ وَسَكَائُرُ ۗ في الأَمُوالِ والأُولادِ كَمَثَل ِ غَيْثٍ أَعْجَبَ السُّكُفَّارَ نَبَاتُهُ ۚ . . . (٢٠) . سَا بِقُوا إِلى مَنْفِرَةٍ من رَبِّكُم وجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضِ السَّاءِ والأرضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا . . . (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : (كَمَثَل عَيْث ) : الكافُ في موضع نصب من معنى ما تقدم ؟ أى ثبت لها هذه الصفات مشبهة بنَيْث .

ويجوز أنْ يكون في موضع (١) رفع ؟ أي مثلها كمثّل غيث .

<sup>(</sup>۱) فى مشكل إعراب القرآن ( ٢ \_ ٣٦٠ ) ، والبيان ( ٢ \_ ٢٣٤ ) : الكاف فى موضع رفع نعت لـ « تفاخر » ، أو على أنها خبر بعد خبر لـ « حياة » .

و ( أُعِدَّتُ ) : صفةٌ لجنات .

قال تعالى : ﴿ مَاأُصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا ... (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى: ( فى الأرْضِ ): يجوزُ أن يتعلَّق الجار بمُصيبةٌ؛ لأَنها مصدر، وأن يكون صفةً لهاعلى اللفظ أو الموضع؛ ومثلُه «ولافى أَنْفُسِـكُمْ »؛ ويجوز أن يتعلَّق بأصاب. و ( فى كِتاب ٍ ): حال؛ أى إلّا مكتوبة .

و ( مِنْ قَبْل ِ ) : نعت لكتاب ، أو متعلق به .

قال تعالى: ﴿ لِكُنْيَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُم . . . (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : (لِكَيلا) : كَيْ هاهنا هي الناصبة بنفسها ، لأجل دخُولِ اللام عليها ، كأنْ الناصبة . والله أعلم .

قال تعالى : ﴿ الذِّمِنَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ... (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ) : هو مثل الذي في (١) النساء .

قال تعالى : ( . . . وأَنْزَ لْنَا الحديدَ فِيهِ كَبَأْسُ شديدٌ ومَنا فِحُ لِلنَّاسِ و لِيَمْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ورُسُلَهُ بِالنَيْبِ . . . (٢٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( فِيهِ كَأْسُ ) : الجلة حال من الحديد .

قوله تعالى : ( وَرُسُلَه ) : هو منصوب بيَنْصَره ؛ أى وينصر رُسُلَه ، ولا يجوزُ أَنْ يَكُونَ معطوفًا على « من » لئلًا يفصل به بين الجار والمجرور ، وهو قوله : « بالغيب » وبين مايتعلق به ، وهو يَنْصَرُه .

قال تمالى : ﴿ ... وَجَمَلُنَا فَى قُلُوبِ الذِينَ اتَّبَهُوهُ رَأْفَةً ورَحْمَةً ورَهْبَا نِيَّةً ابْتَدَعُوها؟ ماكتَبْنَاهاَ عليهم إلَّلا ابْتِنِهَاءَ رِضُوانِ اللهِ . . . (٢٧) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صفحة ٥٦ ٣

قوله تعالى : ( وَرَهْبَا نَيْهَ ۗ ) : هو منصوب (١) بفعل دَلَّ عليه «ابْتَدَعُوها» ، لابالعطف على الرحمة ؛ لأَنَّ ما جعله اللهُ تعالى لا يبتدعونه .

وقيل : هومعطوف عليها ، وابتدعوها نَمْتُ له ؛ والمعنى : فرض عليهم لزومَ رَهْبَا نِيّةٍ البتدعوها ؛ ولهذا قال تعالى : « ماكتبَنْاها [٢٠١] عَلَيْهِمْ إِلّا ابْتَغَاءَ رِضُوَانِ اللهِ » .

قوله تعالى : ( لِثَلَّا يَمْلَمَ ) : « لا » زائدة ، والمعنى : ليعلمَ أهلُ الكتاب عَجْزَهُم . وقيل : ليست زائدة ، والمعنى : لئلا يعلمَ أهلُ الكتاب عَجْزَ المُوْمنين . واللهُ أعلم .

<sup>(</sup>١) والبيان : ٢ ــ ٢٥ :

# سُورة المحِبُ دلهٔ بِنِهِ مَا تَالِرِ مِن الرحيمُ ا

منال تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التَّى تُجَادِلُكَ فَى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ...(١)﴾.
قوله تعالى: ﴿ وَتَشْتَكِي ﴾: يجوز أن يكونَ معطوفا على « تُجادل » ، وأن يكونَ على « يُجادل » ، وأن يكونَ على .

قال تعالى : ﴿ الذينَ 'يُظَاهِرُ ونَ مِنْكُم مِن نَسَائِمِ مِ اهُنَّ أُمَّهَا بِهِمْ ۚ إِنْ أُمَّهَا كُمُ إِلَّا اللَّا يَى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمَ لَيَقُولُونَ مُنْكُراً مِنِ القَوْلِ وزُوراً . . . (٢) ﴾ .

قوله تعالى: (أَمْهَابِهِمْ ) ـ بَكْسَرِ النَّاءَ عَلَى أَنَهُ خَبَرِ (١) « مَا » ، وبَضَمُّهَا عَلَى اللَّغَةُ التميمية .

و (مُنكَراً) ؟ أي قولًا مُنكراً .

قال تعالى : ﴿ وَالذَبِنَ كَيْظَاهِرُونَ مَنْ نِسَائِمٍ مِنْ مَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ 'يُظَاهِرُونَ ): مبتدأ ، و « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » : مبتدأ أيضا ؟ تقديره : فعليهم ، والجملة خَبَرُ المبتدأ ، وقوله : \* مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْاسًا » محمول على المعنى ؟ أى فعلى كلِّ واحد .

قوله تعالى: (: لِماً قالُوا): اللام تتعلَّق بيعودون، والمعنى يعودون للمقُول فيه، هذا إنَّ جعلتَ « ما » مصدرية .

ويجوز أن تجعلَه بمعنى الذي ، ونـكرةً موصوفة .

والعَوْد هنا ليس بمعنى تكرير الفعل ؛ بل بمعنى العَزْم على الوَطْء.

(١) في البيان ( ٢ ــ ٢٦٤ ) : فالنصب على لغة أحل الحجاز ، والرفع على لغة بني تميم .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ كَيْبَعْهُمُ اللّٰهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّهُم بِماعَمُوا أَحْصاَهُ اللهُ ونَسُوهُ ... (٦) ﴾ . قوله تعالى: (يَوْمَ مَيْبَعْهُمُ اللهُ) ؛ أى يعذبون ، أو يُهانون، أواستقر ذلك يوم يَبْعَهُم . وقيل : هو ظَرف لـ « أحصاهُ » .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَمْلَمُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وِما فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مَن نَجُوى وَكَا تَعَلَيْهُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ الدِسُهُمُ ، وَلا أَدْ نَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ . . . (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( تَلَاثَةً ): هو مجرور بإضافة «نَجُوك» إليه؛ وهو مصدر بمعنى التناجى؛ أو الانتحاء .

ويجوز أن تـكونَ النجوى اسما للمتناجين ، فيكون « ثلاثة » صفة ، أو بدلا .

( وَلَا أَكُــَـٰتُرَ ) : معطوف على العدد .

وُ يُقْرِأُ بالرفع (١) على الابتداء ، وما بعده الخبر .

ويجوز أن يكون معطوفا على موضع « من نجوى » .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنِهِ وَ يَتَنَاجَوْنَ بالإِثْمَ والعُدْوَانِ '... (٨) ﴾ .

قوله تعالى: (وَيَتَنَاجَوْنَ): كَيْقُرَأَ: «وَيَنْتَجُونَ»؛ وها بمعنى؛ يقال: تَناجَوْا وانْتَحوا<sup>(٢)</sup>.

قال تعالى: ﴿ أَأَشْفَقْتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ نَجُو َاكُم صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْمَلُوا وِتابَ اللهُ عليكم فأَقِيمُوا الصَّلاة ... (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فإذْ لَمْ ) : قيل « إذْ » بمعنى إذا ، كما ذكرنا فى قوله تعالى (٣) : ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعناقهِم » .

<sup>(</sup>۱) فی تفسیر القرطبی (۱۷ \_ ۲۸ ): قال الفراء: «ثلاثة » نعت للنجوی فانخفضت ، و إن سئت أضفت نجوی إلیها. ولو نصبت علی إضار فعل جاز؛ وهی قراءة ابن أبی عبلة ثلاثة \_ وخسة بالنصب علی الحال بإضار يتناجون ؛ لأن نجوی يدل عليه . وقاله الزنخشری: ويجوز رفع ثلاثة على البدل من موضع نجوی . وانظر فی ذلك أیضا : معانی القرآن : ٣ \_ ١٤٠ ، والكشاف : ٢ \_ ١٤٠ من موضع نجوی . والقرآن : ٣ \_ ١٤٠ ، والكشاف : ٢ \_ ١٤٠ در ٢) ومعانی القرآن : ٣ \_ ١٤٠ در ٢)

وقيل: هي بمعنى إن الشرطية ، وقيل: هي على بابها ماضية ، والمعنى : إنكم تركُّمُ ذلك فما مضَى ، فتدارَكُوه بإقامة الصلاة .

قال تعالى : ﴿ اسْتَحْوَذَ عليهم الشيطانُ فأنساهم ذِكر اللهِ . . . (١٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( اَسْتَحْوَذَ ) : إنما صحَّت الواوُ هنا بنيَّة على الْأَصل ، وقياسُه اسْتحاَذَ ، مثل استقام .

قال تعالى : ﴿ كَتَبِ اللَّهُ لَأُغْلِبُ ۚ أَنَا ورُسُلِي . . . (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( لْأُغْلِينَ ۖ ) : هو جوابُ قسم محذوف .

وقيل : هو جواب كتب ؛ لأنه بمعنى قافى .

قال تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قُومًا يُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ ورسولَه . . . (٢٢) ﴾ .

قوله تمالى : ( يُوادُّونَ ) : هو المفعول الثانى لتَجِد ، أَو حال ، أو صفة لقوم . و « تُجِد » : بممنى تصادف على هذا . والله أعلم .

## سِبُورة الْحِيشر

#### مت الدر الرحيم

قال تعالى: ﴿ هُوالذَى أَخْرَجَ الذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الكَتَابِ... وظَنُّوا أَنَّهُم مَا نِعَتُهُم حُصُونُهُم مِن اللهِ فأَنَاهُمُ ۚ اللهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قلوبهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ مِيُوتَهُم بأَيْدِيهِم . . . (٢) ﴾ .

> قوله تعالى : ( مَا نِعَتُهُمْ ) : هو خَـبَر إِن ، و « حُصُو ُنهُمْ » : مرفوع به . وقيل : هو خَـبَر ْ مقدّم .

قوله تعالى : ( يُخْرِبُونَ ) : بجوز أَنْ يكونَ حالا ، وأَن يكون تفسيرا للرعب ؟ فلا يكون له مَوْضع .

قال تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ أُو تَرَكُمْتُمُوهَا . . . (٥) ﴾ .

و « اللَّينة » : عينها واو ؟ لأنها من الَّوْن ، قُلِبَت لسَكُونها وانكسارِ ما قبلها .

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَاللَّهُ عَلَى رَسُو لِهِ مِنْهُمْ فَاأَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكَابِ ... (٦) ﴾.

ما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ . . . كَنْ لا يَكُونَ دُولَةً بين الاغنياء مِنْكُمَّ . . . (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ خَيْل ٍ ) : مِنْ زائدة .

و ﴿ اللَّهُ وَلَهُ ﴾ \_ بالضم (١) في المال ، وبالفتح في النُّصرة ، وقيل : هما لفتان .

قال تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا مِنْ ديارهم وأموالهُم يبتنون فضلا من الله ورضوانا . . . (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لِلْفَقَرَاءُ ) : قيل [٢٠٢] هو بدل من قوله تعالى<sup>(٢)</sup> : « لذى القربى » وما بعده . وقيل : التقدير : اعجبوا .

و ( يَبْتَغُون ) : حال .

قال تعالى: ﴿ وَالذِّينَ تَبُوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَنْ قَبَلَهُم يَحَبُّونَ مَنْ هَاجِرِ إِلَيْهُم ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أُوتُوا . . . (٩) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن (٣ ــ ه ١٤): والدولةــ قرأها الناس برفع الدال إلا الــلمى فيما أعلم ، فإنه قرأ دولة ــ بالفتح . وليس هذا للدولة بموضع . (٢) في الآية السابقة (٧) .

( والَّذِينَ تَبَوَّ هُوا ) :قيل: هو معطوف على «المهاجرين» (١) ، فـ «يحبون» على هذا حال. وقيل : هو مبتدأ ، و « يحبون » الخبر .

قوله تعالى : (والإيمَانَ): قبل المعنى : وأُخلصوا الإيمان . وقبل: التقدير : ودار الإيمان . وقبل َ: المعنى : تَبَوَّءُوا الإيمان ؛ أى جعلومَ مَلْجاً للم

قوله تعالى : (حَاجَةً ) ؟ أَي مَسَّ حَاجَة .

قال تعالى: ﴿ لَـٰإِنْ أُخْرِجُوا لايَخْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَـٰئِنْ قُو تِلُوا لاَ يَنْصُرُ وَبَهُم ...(١٢)﴾. قوله تعالى: ﴿ لاَ يَنْصُرُ وَنَهُمْ ): لمَّا كان الشرطُ ماضِيًا جاز تَرْكُ جَزْمِ الجواب . قال تعالى: ﴿ لا يُقا تِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فَي قُرَّى مُحَطَّنَةٍ أَو من وراء جُدُر َ ...(١٤)﴾. والجداد: واحدٌ في معنى الجمع .

وقد قُرى ً « من وَرَاء جُدُر » (٢) ، وجُدْر ، على الجمع .

قال تعالى : ﴿ كَمَشَلِ الذِّبنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْزِهِم ...(١٥) ﴾ .

قوله تعالى : (كَمَثَل ) ؟ أي مثلهم كمثل .

و (قَرِيباً)؛ أى اسْتَقرُّوا من قبلهم زمنا قريبا، أو ذَاقُوا وَبَال أمرهم قَرِيباً؛ أى عن قريب قال تعالى : ﴿ فَ كَانَ عَاقِبَهُمَا أَنْهُما فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيها . . . (١٧) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فَكَانَ عَاقِبَهُما ﴾ : 'يُقْرَأُ بالنصب على الْخَبَر .

و (أَنَّهُمُا فِي النَّارِ ): الْأَسَمَ . وَيَقُرأُ بِالْعَكُسِ .

و (خالِدين فيها ): حال ، وحَسُنَ لما كرر اللفظ .

ويقرأ ّ ﴿ خالدان » على أنه خبر ﴿ أَن » .

قال تعالى: ﴿ هُوَ اللهُ الْحَالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسَاءُ الْحُسْنَى ... (٢٤) ﴾ . قوله تعالى : ( المُصَوِّرُ ) ـ بكسر الواو (٣) ، ورَ فع الراء ، على أنه صفة ، وبفتحها على أنه مفعول البارى عُزَّ وجَلَّ ، وبالجر على التشبيه بالحسن الوَّجه على الإضافة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الآية الثامنة من السورة ، وقد سبقت .

<sup>(</sup>۲) فى الكشف (۲ ـ ۲ ً ۳): قوله: ﴿ أَو مِنْ وَرَاءَ جِدْرٍ ﴾ ـ قرأه ابن كثير ، وأبوعمرو ، والتوحيد بألف . وقرأ الباقون بالجمع ، على معنى أن كل فرقة منهم وراء جدار ، فهى جدر كثيرة يستترون بها فى القتال . وانظر فى ذلك أيضًا المحتسب : ٢ ـ ٣١٦

<sup>(</sup>٣) في البيان ( ٢ \_ ٤٣١ ) : وقرى المصور \_ بفتح الُواو ، والمراد باللصور آدم عليه السلام وأولاده . والمعنى : الحالق الذي برأ المصور .

#### سِوُرة المِتعنَّة مِسلِماللِرمالِرجم مِسلِماللِرمالِرجم

قال تعالى : ﴿ يُنَا تُنُهَا الذينَ آمَنُو الا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْ لِيَاءَ تُلْقُونَ إليهم بالمَوَدَّةِ وقد كَنَر وا بما جاء كُم من الحقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وإيَّا كُمْأَنْ تُوْمِنُوا باللهِرَّ بَكُم بن كُنْتُم خَرَجْتُم جهاداً في سبيلي وابتناء مَرْضاتي تُسِرُّونَ إليهم بالمَوَدَّةِ ١٠٠٠(١) ﴾ . قوله تعالى : ( تُلْقُونَ ) : هو حال من ضَمِير الفاعل في «تَتَّخِذُوا» ؛ ويجوز أنْ يكونَ

عوله تعالى . ( تلفول ) . هو خال من صمير الفاعل في لانتخدوا» . ويجور الله يمم مستأنفا . والباء في « بالمَوَدَّةِ » زائدة .

و ( يُخْرِجُونَ ) : حال من الضمير في «كَنْهُرُ وا » ، أو مستأنف .

و ( إيَّاكُمْ ) : معطوف على الرسول .

و (أنْ تُوَمِّنُوا ) : مفعول له معمول « يخرجون » ·

و ( إِنْ كُنْتُمُ ) : جوابه محذوف دَلَّ عليه لاتتخذوا .

و ( جِهَاداً ): مصدر فى موضع الحال، أو معمول فِمْل محذوف دَلَّ عليه الـكلام؟ أى جاهدْ تُم جِهَاداً .

و ( تُسِرُّون ) : توكيد لتُلْقُون بتـكرير معناه .

قال تعـــالى : ﴿ لَنْ تَنْفَمَـكُم أَرْحَامُكُم ولا أُولادَكُم يوم القيامة ِ يَفْصِلُ بَيْنَكُم . . . (٣) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( يَوْمَ القِيامَةِ ) : ظرف الا يَمَنْصِلُ » ، أو لقوله : « لن تنفعكم » .

وفي «يفصل» قراءات (١) ظاهرة الإعراب، إلا أنَّ مَنْ أَلَم يُسمِّ الفاعل جعل القائم مقام الفاعل « بَيْنَكُم » ، كما ذكرنا في قوله تعالى (٢) : « لقد تَقَطَّعَ بَيْنَكُم » .

قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَـكُمْ أَسُوَّةٌ حَسَّنَةٌ فَى إبراهِيمَ والذينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَوْمِهِم

(١) ارجع إليها إن شئت في الكشف: ٢ ـ ٣١٨ ، ومعانى القرآن: ٣ ـ ١٤٩.

(۲) سبق مفعة ۲۲ه

إِنَّا بُرَآء منكم ... كَفَرْنا بَكُم وبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم العَدَاوَةُ والبَغْضاءُ أَبَداً حتى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبراهِيمَ ... (٤) .

قوله تعالى : ( فى إبْرَاهِيمَ ) : فيه أوجه :

أحدها \_ هو نَمَنْ آخر لأسوة .

والثانى \_ هو متعلَّق بـ « حسنَة ٌ » تعلُّق الظرف بالعامل َ.

والثالث ــ أن يكون حالا من الضمير في « حسنة » .

والرابع ـ أن يكونَ خبركان ، ولـكم تَبْهِين .

ولا يجوز أنْ يتعلق بأسوة ؛ لأنها قد وُصِفت .

و ( إذْ ) : ظرف لخبر كان . ويجوز أنْ يكونَ هو خبر كان .

و (بُرَآه) (١): جمع برى، مثل: ظَرِيف وظُرفا، وبُرَاء بهمزة واحدة مثل: رُخاَل، قيل: الهمزة محذوفة. وقيل: هو جَمْعٌ برأسه. و بِراء ـ بالكسر، مثل ظِرَاف. وبالفتح اسم للمصدر مثل سلام، والتقدر: إنا ذَوُو بَراء.

قوله تعـــالى: ( إِلَّا قَوْلَ ): هو استثناء من غير الجنس، والمعنى: تَتَأَسَّوْا يه في الاستغفار للـكفار.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ واليَوْمَ الآخِرَ ... (٦) ﴾.

قوله تعالى : ( لِمَنْ كَانَ ) : قد ذُكِرَ في الأحزاب(٢) .

قال تعالى : ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ 'يَقا بِلُوكُم فِي الدَّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيارِكُم أَنْ خَبَرُّوهُم . . . (٨) ﴾

قوله تُعلى: (أَنْ تَبَرُّوهُمْ ): هو فى موضع جَرِّ [ على البدل ] (٣) من الذين بدَلَ الاشتَهال؛ أى عن بِرِّ [٢٠٣] الذين ، وكذلك (١) « أَنْ تَوَلَّوْهُمْ » .

<sup>(</sup>۱) والمحتسب: ۲ \_ ۳۱۹ ، ومشكل إعراب الهرآن: ۲ \_ ۳۷۱ ، والبيان: ۲ \_ ۴۳۳ ، ومعانى القرآن : ۳ \_ ۱٤٩

<sup>(</sup>٢) صفحة ه ه ١٠٠ (٣) ما بين القوسين ساقط في ١٠ (٤) في الآية التالية لها (٩).

قال تعالى: ﴿ ... وَلا تُمُسِكُوا بِعِصَمِ السَكُوا فِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمُ ... (١٠)﴾. و( تُمُسِكُوا ): قد ذُكِر في (١٠) الأعراف .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبَى ۗ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَ باللهِ شيئًا... ولا يَأْ تِينَ بِهُتَانِ يَفْتَرِينَهُ ... (١٣) .

و ( يُبَا يِعْنَكَ ) : حال .

و ( يَفْتَرَيْنَهُ ) : نعت لبُهْتان ، أو حال من ضمير الفاعل في « يَأْتَيِنَ » .

قال تعسالى: ﴿ يُما نُبُهَا الذينَ آمَنُوا لاَنَتُولُوا فَوْماً غَضِبَ اللهُ عليهم قَدْ يَئِسُوا من الآخِرَةِ كا يَئِسَ السُّهُ أَدُ من أصحابِ القُبُورِ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنَ أصحابِ القُبُورِ ) : يجوزُ أن يتعلق بيئس ؛ أى يئسوا من بَمْثِ أصحابِ القبور .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۰۳

## يئورة الصفت

## بساللالزلاليجم

قال تعالى : ﴿ كُنُبِرَ مَقْتاً عند اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ (٣) ﴾ . .

قُولُه تَمَالَى : ( أَنْ تَقُولُوا) : يجوزُ أَنْ يكون فاعل «كَبر» ، أو على تقدير هو ، ويكون التقدير : كَبر ذلك ؟ وأن يكونَ بدلا . و «مَقْتًا» : تمييز .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الذينَ يُقا تِلُونَ في سبيلِهِ صَفًّا كَأُنَّهُم بُنيانَ مَرْصُوصَ (٤) ﴾ .

و ( صَفّاً ) : حال ، وكذلك « كأنهم » .

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قال عيسَى ابْنُ مَرْ يَمَ يَابِنَى إِسْرَا ئِيلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقاً لما بَيْنَ يَدَى مِن التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتَى مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَخْمَدُ . . . (٦) ﴾ .

و ( مُصَدَّقا ) : حال مؤكدة ، والعاملُ فيها رسول . أو ما دلَّ عليه الـكلام .

و ( مِنَ التُّوْرَاةِ ) : حال من الضمير في ﴿ بَيْنِ ﴾ .

و ( مُبَشِّراً ) : حال أيضا .

و ( اسْمُهُ أَحْمَدُ ): جملة في موضع جَرّ نعتا لرسَوُل ، أو في موضع نَعْس حال من الضمير في «يأتى».

قال تعـــالى : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَنْوَاهِهِم واللهُ مُمَّمُ نُورِهِ ولو كَزِهَ الكَافِرُونَ (٨) . هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى ... (٩) .

قُولُهُ تَعَالَى : ( مُرَمُّ نُورِهِ ) بالتَّنوين والإِضافة ، وإعرابها ظاهر .

و ( بالهُدِّى ) : حال من « رسوله » صلى الله عليه وسلم .

قال تعالى : ﴿ تُوَمِنُونَ بَاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فَى سَبِيكُمْ اللهِ بَأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُم ... (١١) ﴾ .

قوله تعالى: ( تُوَّمِنُونَ باللهِ ): هو تفسير (١) لـ تجارة»؛ فيجوز أن يكون فى موضع جَرَّ على البدل، أو فى موضع رَ فع على تقدير هى، وأن محذوفة، ولما حُذفت بَطل مملُها. قال تعسالى: ﴿ يَمْفُرْ لَكُم ذُنُو بَكُم و يُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِى من تحتمها الأنهار ... (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَغْفِرْ كَكُمْ ): في جَزْمه وَجْهان :

أحدها\_هو جوابُ شرط محذوف دَلَّ عليهالـكلام ، تقديره : إِنْ تُوَّمنوا يَغْفَرْ لـكم، و «تؤمنون» بمعنى آمِنُوا (٢) .

والثانى \_ هو جوابُ لما دلَّ عليه الاستفهام ؛ والمعنى : هل تقبلون إنْ دللتـكم .

وقال الفراء (٣): هو جوابُ الاستفهام على اللفظ، وفيه تُبَعْثُ، لأنَّ دلالَته إياهم لا تُو ِجِبُ المغفرةَ لهم .

قال تعالى : ﴿ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرُ مِنِ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ . . . (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وأُخْرَى ) : في موضعها ثلاثة أوجه :

أحدها \_ نصب على تقدير : ويُعْطكم أخرى .

والثانى \_ هو نصب بتحبُّون (٢٠) المدلول عليه بـ « تُحيبُونَها » .

والثالث ــ موضعها رَفع، أى وثَمَّ أُخرى (٤)، أو بَكُون الخبر «نَصْرٌ» ؟ أى هي نصر. قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّهِنَ آمَنُوا كُونُوا أُنصارَ اللهِ كَمَا قالَ عِيسَى ابنُ مَرْ يَمَ لِلْحَوَادِيبِّينَ مَنْ أُنْصادِى إلى الله . . . (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : (كَمَا قَالَ ) : الـكاف في موضع نصب ؛ أي أقول لـكم كما قال .

وقيل: هو محمول على المعنى ، إذ المعنى : انْصُرُوا اللهَ كما نَصر الحواريُّونَ عيسى ابْنَ مريم عليه السلام والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الآية التي تسبقها (١٠) : يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم .

<sup>(</sup>٢) والبيان (٢ ـ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) في مُعانى القرآن : ٣ \_ ٤٥٠ : وتأويل هل أدلكم أمر أيضا في المعنى ، كفولك للرجل : حل أنت ساكت ؟ معناه : نمسكت . وانتظر في ذلك أيضا مشكل إعراب القرآن : ٢ \_ ٣٧٠ (٤) ومعانى القرآن : ٣ \_ ٤٥٠ (٤)

# سُورَة الجيمُعث يب إليّارِم الرحم الرحيم

قال تعالى : ﴿ يُسَبِّحُ لِلهِ ما في السَّمُواتِ وما في الأرضِ المَلِكِ القُدُّوسِ العَزِينِ الحَكُم (١) ﴾ .

قوله تعالى: (المَلِكِ): 'يُقَرَأُ هو وما بعده بالجرّ على النعت، وبالرفع (١) على الاستثناف . والجمهورُ على ضَمّ العاف من « القُدُّوسِ » ، وقُرى مُنتجها ؛ وهما لغتان .

قال تعالى : ﴿ وَآخَرِ مِن منهم كُمَّا يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَآخَرِين ) : هو في موضع جَرَّ عطفًا على الأُميين (٢) .

قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الذينَ حُمِّلُوا النَّوْرَاةَ ثُم لَم يَحْمِلُوهَا كَمَثَلَ الْجَمَارِ بِحَمَلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ القَوْمِ الذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ . . . (٥) ﴾ .

قوله تعالى: (يَحْمِلُ): هو فى موضع الحال من «الحمار»، والعاملُ فيه معنى المثل . قوله تعالى: ( بِنُسَ مَثَلُ): « مَثل » هذا فاعل بئس، وفى « الذين » وجهان: أحدها ... هو فى موضع جَر " نعتا للقوم، و لمخصوصُ بالذم محذوف ؟ أى هذا المثل.

والثانى ـ فى موضع رَفْع تقدره: بئس مَثَلُ القوم مثل الذين ، فثل المحذوف هو المخصوص بالذم ، وقد حُذف وأُقيم المضافُ إليه مقامه .

قال تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّ المَوْتَ الذي تَفِرُّ ونَ منه فإنَّهُ مُلا قِيكُم . . . (٨) ﴾ .

قوله تمالى: ( فإنه مُلاقِيكُم ): الجملة خبر إن، ودخلت الفاء لِماً في «الذي» من شبه الشَّرط؛ ومَنع مفه قَوْم، وقالوا: إنما يجوز ذلك [٢٠٤] إذا كان الذي هـــو المبتدأ، أو اسم إن، والذي هنا صفة. وضَمَّفوه من وَجْهِ آخر؛ وهو أنَّ الفرار من الموت لا يُنجِّي منه ؛ فلم يشبه الشرط. وقال هؤلاء: الفاء زائدة.

<sup>(</sup>١) في تُفسير القرظي (١٨ ـ ٩١ ) : وقرأ أبو العالية ، وفصر بن عاصم : « الملك القدوس الهزيز الحكيم » كانها رفع ؛ أي هو اللك .

<sup>(</sup>٢) في الآية \_ ٢ : ﴿ هُو الذِّي بِتْ فِي الْأُمِينِ رَسُولًا مُنْهُمْ . . . ٠ .

وقد أجيب عن هذا بأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد ، ولأَنَّ الذي لا يكون إلا صفة ، فإذا لم يذكر الموصوف معها دخلت القاء والموصوف مُرَّاد ، فكذلك إذا صرّح به .

وأما ما ذكروه ثانيا فغير صحيح ، فإن خُلْقاً كثيرا يظنُّون أنَّ الفرار من أسباب الموت يُنَجِّهِم إلى وقت آخر .

قال تعسلى: ﴿ يَأَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لَلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِذَا نُودِيَ لَلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِ كُو ِ اللَّهِ . . . (٩) ﴾ .

قوله تعالى: ( مِنْ يَوْمُ الجُمُعَةِ ) : « من » بمعنى فى ، والجمعة \_ بضمتين (١)، وبإسكان الميم : مصدر بمعنى الاجتماع .

وقيل في المسكّن : هو بمعنى المجتمّع فيه ، مثل : رجل ضُحْكَة ؛ أى يُضْحَكُ منه . ويقرأ بفتح الميم بمعنى الفاعل ؛ أى يوم المكان الحامع ؛ مثل : رجل ضُحَكَة ؛ أى كشير الضحك .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةً أَوْ لَهُوَّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُ نَاءًا . . . (١١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهَا ﴾ : إنما أنَّث الضمير ؛ لأنه أعاده إلى التحارة ؛ لأنها كانت أهَمَّ عِندَهُمْ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى تفسّر القرطبى ( ١٨ – ٩٧ ): قرأ عبد الله بن الزبير ، والأعمْس ، وغيرها « الجمّعة » بإسكان الميم على التخفيف ، وعم لغتان . قال الفراء : يقال الحمّعة ــ بسكون الميم ، والحجمة ــ بضم الميم ، والمجمّعة ــ بضم الميم ، والمجمّعة ــ بفتح الميم ، والمخلس في ذلك أيضا : معانى القرآن : ٣ ــ ٢٥٦

#### سورة النسافقين

### بسم الله الرحن الرحيم

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأْ يَتَهُم ُ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقُو لِهِم كُأَنَّهُم خُشُبِ مُسَنَّدَة يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عليهم هُمُ العُدُوُّ . . . (٤) ﴾ .

قوله تعالى : (كَأَنْهُمْ ) : الجملةُ حال من الضمير المجرور في « قولهم » .

وقيل: هي مُستأنفة .

و (خُشُبُ ) \_ بالضم والإسكان : جمع خَشَب ، مثل : أَسد وأُسد .

ويقرأ بفتحتين ، والواحدة خَشَبة .

و ( يَحْسَبُونَ ) : حال من معنى الـكلام . وقيل مستأنف .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ ا يَسْتَغْفِرْ لَـكَمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُبُوسَهُمْ .. (٥). سَوَالا عليهِم أَسْتَغْفَرْتَ لهم أم لم تَسْتَنْفِرْ لهم .. . (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( رَسُولُ اللهِ ) : العاملُ فيه يستغفر ؟ ولو أَعْمَل تعالوا لَهُ ل : إلى رسول الله ، أو كان ينصب .

و ( لَوَوْ١) \_ بالتخفيف ، والتشديد (١) وهو ظاهر .

والهمزة في « أَسْتَنْفَوْتَ لَهُمْ » مفتوحة ، هَمْزَةُ قطع ، وهمزة الوصل محدوفة ، وقد وصلها قومٌ على أنه حذف حرف الاستفهام لدلالة أمْ عليه

قال تعالى: ﴿ يَمُولُونَ كَأِنْ رَجَمْنا إلى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ .. (٨) ﴾ • قوله تعالى : ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ﴾ : يقرأ على تسمية الفاعل والتشديد ، و ﴿ الأَعْزَ ۗ ﴾ فاعل ، و ﴿ الأَعْزَ ۗ ﴾ مفعول

ويقرأ على ترك التسمية ، والأَذل على هذا حال ، والألف واللام زائدة ، أو يكون منعولَ حالٍ محذوفة ؛ أى مُشْبِها الأدلَّ .

(١) ق الكشف (٢ ـ ٣٢٢): قوله: « لووا رءوسهم » ـ قرأ نافع بالتخفيف في الواو الأولى. وقرأ الباقون بالتشديد في الواو الأولى وفي التشديد معنى التكثير ؛ اى لووها مرة بعد مرة .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْفِقُوا مُمَــا رَزَقْناكُم . . . فيقولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرُ تَنَّى إِلَى أَجَلَّ وَيَسْ وَأَكُنُ مِن الصَّالِحِينَ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : (وأكُونَ )\_ بالنصب عطفاً (١) على ما قبله ، وهو جوابُ الاستفهام . ويقرأ بالجزم حَمْـلًا على العنى . والمعنى : إنْ أخَّرتنى أَكُنْ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى المكشف (٢ ـ ٣٣٢): قوله: « فأصدق وأكن » ـ قرأه أبو عمرو بالنصب وإثبات الواو قبل النون . وقرأه الباقون بالجزم وحذف الواو .

وقال: النصب على أنه عطف على لفظ «فأصدق»؛ لأنه منصوب بإضهار « أن »، لأنه جواب التمنى . وأما الجزم فهو على أنه عطفه على موضم فأصدق ؛ لأنه جواب التمنى ، وجواب التمنى إذا كان بنير ناء ولاواو مجزوم ؛ ففيه مضارعة للشرط وجوابه .

# سُورَة النِّفَ أَبُن **مسلم شارح لاجم**

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِم رُسُلُهُم بِالْبَيِّناتِ فقالوا : أَبَشَنْ مَهُدُونَنَا . . . (٣) ﴾ .

قوله تعالى: ( أَبَشَرُ ) : هو مبتدأ ، و « يَهْدُونَنا » الخبر ؛ ويجوز أَنْ يَكُونَ فَأَعلا؛ أَى: أَبهدينا بَشَر .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّمَائِنِ . . . (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ يَجْمَعَـكُم ) : هو ظَرْف َلخبير (١) .

وقيل : لما دَلَّ عليه السكلام ؛ أى تتفاوتُون يوم يجمَعُكُم .

وقيل: التقدير: اذكروا يَوْمَ يجمعُكُم.

قال تعالى: ﴿ مَاأُصَابَ مِنْ مُصِيبَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ...(١١)﴾.

قوله تعالى : ( يَهْدِ قَلْبَه ) : يقرأ بالهمز<sup>(٢)</sup> ؛ أى يَشْكُن قابه .

قَالٌ تعـــالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَمْتُمُ وَاسْمَمُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا خَــيْرًا لِأَنْفُسِكُم . . . (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : (خَيرًا لأنْفُسِكُم): هو مثل قوله تعالى (٣): « انْتَهُو ا خَيْرًا لَـكُم » . والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) فى الآية التي تسبقها ( ٨ ): « والله بما تعملون خبير » .

<sup>(</sup>٢) والمحتسب: ٢ \_ ٣٢٣ (٣) سبق صفحة ١١٢

### ينوزة الطلاق

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿ يَا نَيُهَا النَّسِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُو هُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ . . . (١) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ) : قيل : التقدير : قل لأُمَّتك إذا طلقتم . وقيل : الخطابُ الله عاليه وسلم ولفيره .

( لَمِدَّ مَهِنَ ) ؟ أَى عند أُول ما يعتد لَمِنَّ [به] (١) ، وهو [٢٠٥] في قُبُلِ الطَّهر . قال تعالى : ﴿ وَيَرْ زُقُهُ مَن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ، ومَنْ يَتَوَكَّلْ على اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِخُ أُمْرِهِ . . . (٣) ﴾ .

قوله تعـالى: (بالغُ أَمْرِه )(٢): يقوأُ بالتنوين ، والنصب ، وبالإضافة والجر، والإضافة عير مَحْضَة .

ويقرأ بالتننوين والرفع على أنه فاعل « بالغ » .

وقيل: أُمره مبتدأ ، وبالغ خبره .

قال تعالى: ﴿... واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَمْنَ عَمْلَهُنَّ ...(٤)﴾.

قوله تعالى: ﴿ واللاَّئِي لَمَ ° يَحِضْنَ ﴾ : هو مُبتدأ ، والخبر محذوف ؟ أى فعدَّ تُهنَّ كَذَك .

و (أَجَلُهُنُ ): مبتدأ ، و «أَنْ يَضَعْنَ »: خبره، والجُملةُ خَبر أُولات؛ ويجوز أَن يكونَ أَجَلُهِنَ بدل الاشتمال ؛ أَى وأَجَلُ أُولات الأحمال .

قال تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُم مِن وُجْدَكُم . . . (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَسْكِنوهُنَّ مِنْ حَيْث ) : مِنْ هاهنا لابتداء الغاية ؛ والمعنى : تَسَبُّبُوا

<sup>(</sup>١) ليس في ا

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢ \_ ٣٢٤): قوله: « بالغ أمره »: قرأ حفص بالإضافة ، فكلمه « أمر » مخفوضة بإضافة « البه ، وقرأ الباقون بالنصب ، وقصب « أمر » . وفي المحتسب (٢ \_ ٣٢٤): وقراءة داود بن أبي هند: « إن الله بالغ » منونة \_ أمره \_ بالرفع.

فى إسكانهنَّ من الوَجْه الذي تسكُنون، ودَلَّ عليه قوله تعالى : « مِنْ وُجْدِكُمْ » .

ُ وَالْوُجْدُ : النِّمَىٰ . ويجوز فتحها وكسرها ، ومِنْ وُجْدَكُم : بدَّلْ مِنْ ﴿ مَن حَيْثُ ﴾ .

قال تمالى: ﴿ ... قَدْ أَنْوَلَ اللهُ ۗ إِلَيْكُم ذِكْرًا (١٠) . رَسُولًا يَتَلُو عَلَيْكُم آلِاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتَ مِ . . . وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَمْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْمَها الأنهارُ خالدينَ فَمِها أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا (١١) ﴾ .

قوله تعالى: (رَسُولًا ): في نصبه أوجه :

أحدها \_ أن ينتصب (١) بذكرًا ؛ أي أنزل إليكم أن ذكر رسولا .

والثانى \_ أن يكون بدّلًا من « ذِكرا » ، ويكون الرسول بمعنى الرسالة . و « يَتْلُو » على هذا يجوز أن يكون نَمْتًا ، وأن يكونَ حالًا من اسم الله تعالى .

والثالث \_ أن يكون التقدير : ذكر اشرف رسول، أو ذكرا ذِكر رسول؛ ويكون المراد بالذكر الشرف ، وقد أقامَ المضافَ إليه مقام المضاف .

والرابع ـ أن ينتصب بغمل محذوف ؛ أي وأُرسلَ رَسُولًا .

قُولُه تَعَالَى : (قَدْ أَحْسَنَ الله لَه) : الجَلةُ حال ثانية ، أو حال من الضمير في «خالدين» .

قال تعالى : ﴿ اللهُ الذي خَلَقَ سَبْتَ عَسَمُواتٍ ومن الأَدْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَوَّلُ الْأَمْرُ ، . . (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِثْلَهُن ) : مَنْ نصب عطفه ؛ أى وخلق من الأرض مِثْلَهِن ، ومَنْ رفع (٢٠) استأنفه .

و ( يَتَنزَّل ) : يجوز أنْ يكونَ مستأنفا ، وأن يكونَ نعتا لما قبله . والله أعلم .

<sup>. (</sup>١) ومشكل إعراب القرآن: ٢ - ٣٨٦ ، والبيان : ٢ - ٤٤٤

<sup>(</sup>۲) ومعانی القرآن : ۳ ـ ۱۳۵

### سُورة التحب ثم

### ينيك التالي التاليك التواقية

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِ لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَــلَّ اللهُ لِكَ تَبْتَنِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ . . . (١) ﴾.

قوله تعالى : ﴿ تَبْتَغِي ﴾ : هو حال منالضمير في «تحرم» . ويجوز أنْ يكونَ مستأنفا-قال تعالى : ﴿ قُدْ فَرَضَ اللهُ لَـكُم تَحِلَّةَ أَيْمانِكُم . . . (٣) ﴾ .

وأصلُ ( نَحِلَّةً )(١): تَحْللِه ، فأسكن الأول وأَدْغَم .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّــِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثًا ۖ فَلَمَّا إِنَّبَأَتْ بِهِ وأَظْهَرَهُۥ اللهُ عليه عَرَّانَ بَعْضَهُ وأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ . . . (٣) ﴾ .

( وَإِذْ ) : في موضع نَصْبِ بِاذْ كُر .

قوله تعالى : ( عَرَّف بَعْضَه ) : من شدّ عدّاه إلى اثنين ، والثانى محذوف ؟ أى عرَّف بعضَه بَعْضَ نسائه ، ومَنْ خفَف فهو محمول على المجازاة ، لا على حقيقة العرفان ؟ لأنه كان عارِفا بالجميع ، وهو كقوله تعالى (٢٠ : « والله بما تعملون خَبير » ، و محوه ؟ أى يُجازيكم على أَعمالكم .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنْ تَتُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قَلُو بُكُما وإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاً وُ وَجِبْرِيلُ وصالِحُ المُؤْمِنِينَ والملائكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٤) ﴾ .

قوله تعالى: (إِنْ تَمَتُوبا): جوابُ الشرط محذوف ، تقديره: فذلك واجبُ عليه على الله عليه الله عليه عليه المحذوف « فقد صَفَتْ » ؟ لأَنَّ إصفاء القَالْبِ إلى ذلك ذَنْبُ . قوله تعالى : ( قُلُوبُكا) : إنما تجمع ، وها اثنان ؛ لأنَّ له كلِّ إنسان قَلْباً ، وما ليس في الإنسان منه إلا واحد جاز أن يُجْمل الاثنان فيه بلفظ الجمع ، وجاز أنْ يجمل بلفظ التثنية . وقيل : وَجهه أنَّ التثنية جَمْم .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب اللرآن : ٢ ــ ٣٨٧ (٢) صفحة ٣١٤ ، ٢٢٦ ، وغيرهما .

قوله تعالى: (هُوَ مَوْلاه): مبتدأ، وخَبَره خبر إن. ويجوز أنْ يَكُونَ « هو » نصلا . فأما « جِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ » ففيه وجهان:

أحدها \_ هو مبتدأ ، والخبر محذوف؟ أى مواليه. أو يكون معطوفا على [٢٠٦] الضمير في مولاه ، أو على معنى الابتداء .

والثانى \_ أن يكون مبتدأ، «وَالمَلاءُ ـكَمَّ» معطوفا عليه، و «ظَهِيرٌ » ; خَبر الجميع؛ وهو واحِدُ في معنى الجمع؛ أى ظُهَرًا • .

قال تعالى: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَ أَنْ كُنِيدِلَهُ أَذْوَاجًا خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماَتٍ مؤمِناتٍ فا نِتاتٍ تا رُباتٍ عا بِدَأْتٍ سأَماتٍ كَيِّبَاتٍ وأَبْكَاراً (٥) ﴾ .

و ( مُسْلِمات ٍ ): نعت آخر ، وما يعده من الصفات كذلك .

فأما الواوُ فى قوله تعالى : « وأَبْكَاراً » فلا بدَّ منها ؟ لأن المعنى بعضهُن ثيبات وبعضهن أمكار .

قال تعالى : ﴿ يَـٰأَيُّهَا الذِينَ آ مَنُوا قُوا أَنْفُسَكُم وأَهْلِيكُم ناراً . . . عليها ملائكَمْ َ عَلَاظٌ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُم . . . (٦) ﴾ .

قوله تعالى : (قُوا) : في هذا الفعل عَيْنُه ؛ لأن فاء ولامه معلَّقان ، فالواوُ حُذفت في المضارع لوقُو عها بين ياء مفتوحة وكسرة ، والأَّمْرُ مبني على المضارع .

قوله تعالى : (لْاَيَعْصُونَ اللَّهَ) : هو في موضع رَ فع على النعت .

قال تمالى : ﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ نَوْبُهَ أَصُوحاً . . . نُورُهُم يَسْمَى بَيْنَ أَيْدِيهِم وبأَيْمَا مِهِم يَقُولُونَ رَبِّنَا أِنْهِمْ لَنَا نُورِنا ... (٨) ﴾ .

قوله تعالى: (تَوْبَهُ لَصُوحاً): 'يَقرأ بقتح النون؛ قيل: هو مصدر ، وقيل: هو اسم فاعل؛ أى ناصحة على المجاز .

ويقرأ بضمها ؛ وهو مصدر لا غَيْرُ ؛ مثل القُعود (١).

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢-٣٢٦): قوله: « توبة نصوحا » \_ قرأه أبوكمر بضمالتون. وفتحهاالباقون. قال فى معانى القرآن (٣ ــ ١٦٨): وكأن الذين قالوا نصوحاً أراد المصدر مثل قعود ، والذين قالوا نصوحاً بالفتح \_ جعلوه من صفة التوبة ، ومعناها يحدث نفسه إذا تباب من ذلك الذنب ألا يعود إليه أيدا .

قوله تعالى : ( يَقُولُونَ ) : يجوز أنْ يكونَ حالا ، وأن يكون مستَأْنِها .

قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ لللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأةَ نُوحٍ وامرأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَعَبْدَيْنِ مِن عِبادنا . . . (١٠) ﴾ .

قوله تعالى: ( امْرأةَ نُوح وامْرأةَ لُوط ٍ) ؛ أى مثل امرأة نوح . وقد ذكر فى يس (') وغيرها .

و (كانَّتا): مستأنف.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهَ مَثَلًا لَّلَذِينَ آمَنُوا امرأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ : رَبِّ ابْن ِلَى عِنْدَكَ بَيْتًا فِي اَلْجِنَّةِ ... (١١) ﴾ . أ

و ( إِذْ قَالَتْ ) : العامل في إِذْ المثل .

و ( عِنْدَكُ ) : يجوز أن يكون ظرفا لابن عن وأن يكون حالا من « بَيْتا » .

قال تعالى: ﴿ وَمَرْ يَمَ ابِنَهَ عِمْرَانِ التِي أَحْصَنَتِ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِناً ... (١٢)﴾.

.

قوله تعالى : ﴿ وَمَرْ يَمَ ﴾ : أي واذكر مريم، أو: ومَثَل مريم .

و ( فِيه ِ ): الهاء تعود على الفَرْج . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۰۷۹

## مِنُورَةُ الملِكِيث

### بسم الله الرحمن الرحيم

قِال تعالى: ﴿ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فَخَلْقِ الرَّحْمُن مِن تَفَاوُتٍ. (٣) مَم ارْجِع البَصَرَ كُرَّ تَيْن ... (٤) ﴾ .

قوله تعالى : (طِباقاً ) : واحدهاً طَبَقَة، وقيل: طَبَق.

و (تَفَاوُت) ـ بالألف، وضَم الواو: مصدر تَفاَوت. وتفوُّت (١) بالتشديد: مصدر تفوَّت، وها لغتان .

و (كَرَّ كَيْنِ ) : مصدر ؛ أي رَجْعتين

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَنِهَرُوا بِرَبِّهِم عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : (كَفَرُ وا برَ بِّهم ْ عَذَاب ) : بالرَّ فع على الابتداء ، والحبر للذين .

و ُيقْرِأُ بالنصب عطفا على « عذاب السَّمير » .

قال تعالى : ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَ نَبِهِمْ فَسُحْقًا لَأَصِحَابِ السَّمِيرِ (١١) ﴾.

قوله تعالى : ( فَسُحْقا ) ؛ أى فألرَ مَهم سُحْقا (٣) ، أو فأسْحَقَهم سُحْقاً .

قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو الَّاطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى: (مَنْ خَاَقَ): «مَنْ» في موضع رَ فع فاعل يَعْلَمُ ؟ والمفعول محذوف؟ أي أَلَا يعلم الخالق خَلْقه .

وقيل : الفاعل مضمر ، ومَنْ مفعول .

قال تعالى: ﴿ . . . وإلَيْهِ النَّشُورُ (١٥) . أَأَمِنْتُم مَنْ فَى السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفُ بِكُمُّ الأرضَ . . . (١٦) . أم أمِنْتُم مَنْ فَى السَمَاءُ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُم حَاصِبًا . . . (١٧) .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ ــ ٣٢٨): قوله: « من تفاوت » ــ قرأه حزة والكسائى بقشديد الواو من غير ألف قبلها . وقرأ الباقون بالتخفيف ، وبألف قبل الواو ، وهما لعتان . وانظر فى ذلك أيضا معانى القرآن : ٣ ــ ١٧٠ (٢) فى الآية (٥) من السورة : واعتدنا لهم عذاب السعير .

<sup>(</sup>٣) ومشكل إعراب القرآن: ٢ \_ ٣٩٢

قوله تعالى : ( النَّشُورُ أَأَمِنْتُمْ ) : يُقْرَأ (١) بتحقيق الهمزة على الأصل ، ويقلبها واوا في الوَّصْل ؛ لانضام الراء قبلها .

و (أَنْ يَخْسِفَ) و (أَنْ يُرْسِلَ) : هما بدلان من بَدَل الاشتمال.

قال تعـــالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُم صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ...(١٩) ﴾ .

قوله تعالَى: ( فَوْقَهُمْ صَافّات ): يجوزُ أَنْ يَكُونَ «صَافّات» حَالًا، وفوقهم ظرف لها ، ويجوز أن يكون الضمير في « فوقهم » .

( وَ يَقْبِضْنَ ) : معطوف على اسْمِ الفاعل حَمْلًا على المعنى ؛ أى يصففْنَ و يَقْبضن ؛ أى صافّات و قَابِضات .

و ( مايُمْسِكُهُنَّ إلَّا الرَّحْمَنُ ): يجوزُ أنْ يكون مستأنفا، وأن يكونَ حالا من الضمير في يَقْبِضن ، ومفعول يقبضن محذوف ؛ أي أَجْنِيحَتّهنَّ .

قال تعالى: ﴿ أُمَّنْ هَذَا الذَّى هُوَ جُنْدُ لَـكُمْ يَنْصُرُ كُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ ... (٢٠)﴾.
قوله تعالى: ﴿ أُمَّنْ ﴾: «مَن »مبتدأ ؛ و «هَذَا » ، خَبَرَه ، و « ٱلذِّي » وصِلَتُهُ نعتُ لَهٰذَا ،
أو عَطْفُ بيان .

و ( یَنْصُرُ کُمْ ): نعت «جند» محمول علی اللفظ ، ولو جُمع علی المعنی لجاز . قال تعالی : ﴿ اَفَمَنْ يَمْشِي مُسَكِبًا علی وَجْهِهِ اَهْدَی أُمَّنْ يَمْشِي سَيوِيًّا علی صِرَاطِ مُسْتَقْمِم (۲۲) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : (مُسَكِبًا ) : حال ، و « على وَجْهِهِ ِ» : تُوكَيد ، و «أَهْدَى» : خَبَر [٢٠٧] « من » وخبر « مَنْ » الثانية محذوف

قال تعالى : ﴿ قُلُ أَرَأْ يَتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُم غَوْراً فَمَنْ يَأْ تِيكُم بِمَاءً مَدِينِ (٣٠) ﴾ قوله تعالى : ( غَوْراً ) : هو خَبر أصبح ، أو حال إن جعلمها التامّة . وفيه بُمْد . والفَوْرُ : مصدر في معنى الفائر .

وُيُقُوَّ أَ «غَوُورا» ـ بالمضم والهمز على فعول، وُقلبت النواو هَمزةً لانضامها ضَمَّا لازما، ووُقُوع الواو بعدها . والله أعلم .

(١) في الكشف (٢ \_ ٣٢٨ ) : قوله : « وإليه النشور . أأمنتم » \_ قرأه قنبل بواو مفتوحة بدل همزة « أأمنتم » المفتوحه الأولى ، وقرأ الباقون على أصولهم .

## سُورة العِتلم

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُ وَنَ (١) ﴾

قوله تعالى : ( نَ وَالقَلْمَ ِ ) : هو مثل « يسَّ وَالقرآنَ » . وقد ذُ كِر (١٠) .

قال تعالى : ﴿ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (٦) ﴾ .

قوله تعالى( بأيِّكُم المَفْتُونُ) : فيه ثلاثه أوجه :

أحدها \_ الباء زائدة .

والثالث \_ هي بمعني في ؟ أي في أيّ طائفة منكم الحنون .

قال تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩) ﴾.

قوله تعالى: ( لَوْ تُدْهِنُ فَيدْهِنُونَ ): إنما أثبت النون؛ لأَنه عطفه على تُدْهن، ولم يحله جواب البمني، وفي بعض المصاحف بغير نون على الجواب

قال تعالى: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَ بَنِينَ (١٤) . إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ... (١٥) ﴾.

قوله تعالى : (أنْ كانَ ) : يُقْرَأُ بكسر لهمرة (٣) على الشرط، وبفَتْحها على أنها مصدرية ، فجوابُ الشرط محدوف دَلَّ عليه :

( إِذَا تُعْلَى ) ؛ أى إِن كَان ذَا مَالَ يَكْفَر ، وإذَا جَعَلَتُهُ مَصَدَر ا كَانَ التَقَدَير : لأَن كَانَ ذا مَالَ يَكْفَر ، ولا يَعْمَلُ فَهَا قَبَامِهَا .

قال تمالى: ﴿إِنَّا كِلُونَاهُم كَمَا بَلُونَا أَصِحَابَ الْحِنَّة إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) ﴾ و ( مُصْبِحِين ) : حال من الفاعل في يَصْرِمُنّها لا في أفسموا .

(۱) تقدم صفحة ۷۸ ۱ (۲) ومشكل إعراب القرآن: ۲ \_ ۷ - ۲ (۱)

( ) في الكشف ( ٢ ــ ٣٣١ ) : قوله : ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالَ ﴾ ــ قرَّأَه أبو بـكر ، وحمزة ، مهمزة بن محققين مفتوحتين . وقرأ ابن عامر بهمزة ومدة . وقرأ الباقون بهمزة واحدة . وكذلك ما يتعلق بالعرادات في معانى القرآن : ٣ ــ ١٧٣

قال تعالى : ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِ مِنَ (٢٥) ﴾ .

و ( عَلَى حَرَّدٍ ) : يتعلق بـ « تنادِرِينَ ﴾ . و« قادرين ٍ » : حال .

وقيل: خبر غَدَوًا؟ لأُنهَا حُملت على أصبحوا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ لِلمُتَّقِينَ عند رَبِّهم جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( عِنْدَ ربهم ْ ) : يجوز أنْ يكونَ ظَرْ فاً للاستقرار ، وأن يكونَ حالا من « جَنَّاتِ » .

قال تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَا لِفَةٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ . . . (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( بَا لِغَة ) ــ بالرفع : نعت لأيْمان ، وبالنصب () على الحال ، والعاملُ فيها الظرفُ الأول ، أو الثاني .

قال تعالى: ﴿ يُوْمَ يُكَثَّمُ عَن سَاقٍ وِيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ... (٤٢) . خاشِعَةً أَبْصَارُهُم ... (٤٣) ﴾ .

فوله تمالى : ( يَوْمَ يُكْشفُ ) ؟ أَى اذْكُرْ يَوْمَ يُكشف . وقيل : العامل فيه « خاشعَةً » .

ويقرأ (٢) « تَكْشِف » ؛ أي شدةُ القيامة .

وخاشعة : حال من المضمير في « يدعون » .

قال تعالى : ﴿ فَذَرْ نَى وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ . . . (٤٤) ﴾ .

و ( مَنْ يُكَذَّبُ ) : معطوف على المفعول ، أو مفعول مَمَّه .

<sup>(</sup>١) في المحتسب (٣٢٥): قرأ الحسن «أيمان عليما بالغة» ــ بالنصب . وقال: يجوز أن تسكون « بالغة » حالاً من الضمير في « لكم » .

<sup>(</sup>۲) فى المحتسب (۲-۲۶ ): قراءة ابن عباس « يوم تمكشف عن... » \_بالتاء ، والتاء منتصبة. وروى : تمكشف \_ بالتاء المضهومة .

# سُورة الحِاقة المِساقة المِساقة

قال تعالى : ﴿ الْحَاقَةُ (١) . ما الحاقَةُ (٢) . وما أَدْراكَ ما الحاقَةُ (٣) ﴾ . توله تعالى : ﴿ الحاقَةُ ) : قيل: هو خبر مبتدأ محذوف . وقيل: مبتدأ وما بعده الخبر على ما ذُكِر في الوافعة (١) .

و ( مَا ) الثانية : مبتدأ ، و « أَدْرَاكَ » : الخبر ، والجملةُ بعده في موضع نصب . قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَّاغِيَةِ (٥) ﴾ .

و ( الطَّاغِيَة ) : مصدر كالعافية . وقيل : اشمُ فاعل بمعنى الزائدة .

قال تعالى: ﴿ سَخَّرَ هَا عَلَمُهُمْ سَبْعَ لَيَالُ وَثَمَا نِيَةً أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فَمِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ أَعْجَارُ نَخْلُ خَاوِيَةٍ (٧) ﴾ .

و ( سِخْرَها ) : مستأنف ، أو صفة ، و « حُسُوما » : مصدر ؟ أى قطعا لهم . وقيل : هو جمع ؟ أى مُتَتابعات .

و ( صَرْعَى ) : حال ، و ﴿ كَأْنَهُمْ ﴾ : حال أخرى من الضمير في صَرْعَى .

و ( خَاوِ يَهِ ۗ ) : على لغة مَنْ أَنَّثَ النَّخُل .

قال تعالى : ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مَنْ بَاقِيَةً ﴿ (٨) ﴾ .

و ( باقِيَةٍ ) : نعت ؛ أتَّى حالة باقية ﴿ وقيل : هو بمعنى بقية

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَ فِرْ عَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْ تَفِكَاتُ بِالْحَاطِئَةِ (٩) ﴾

و ( مَنْ قَبْلَهُ ) ؛ أَى مَنْ تقدمه بالسَكُفْر ، ومَنْ قِبَله (٢) ؛ أَى مَن عنده ، وفي جملته. و ( بالخَاطئة ) ؛ أَى جَاءُوا بالفَعْلة ذات الخطأ، على النَّسَبِ، مثل تَأْمِر ، ولا بِن .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۲۰۲۳

<sup>(</sup>۲) فى الكشف (۲ ـ ٣٣٣): قوله « ومن قبله » ـ قرأ أبو عمرو ، والكسائى ، بكسر القاف وفتح الباء على معنى « ومن معه » ؛ أى ومن تبعه من أصحابه . وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء ، على معنى: ومن تقدمه من الأمم الماضية الكافرة .

قال تعالى: ﴿ لِنَجْمَلُهَا لَـكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَّهَا أُذُنَّ واعِيَّةٌ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى: (وَتَعَبَّهَا): هُو مُعَطُوفَ ؛ أَى وَلِتَعِيبُهَا . وَمَنْ سَكَّنَ الْعَيْنَ فَرَّ مَنْ الكسرة [٢٠٨]، مثل فَيَخذ.

قلل تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِيخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) ﴾ .

و ( وَاحدَةٌ ). تُوكيد ؛ لأنَّ النفخة لا تُكون إلا وَاحِدة .

قال تعالى : ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُ كُتَّنَا دَكُمَّ وَاحِدَةً ﴿ ١٤) ﴾ . فَيَوْمَمَّيْدِ وَقَمَتِ الوَاقِمَةُ (١٥) . وَانْشَقَّتِ السَهَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (١٣) ﴾ .

( وحُملَت الأرْضُ ) . بالتخفيف . وقرى مشدَّدا ؛ أي حملت الأهوال .

و ( يَوْمَئْذُ ٍ ) : ظَرَّف لـ ﴿وَ قَمَتْ ﴾ .

و ( يَوْمَئْذِ ِ) : ظَرَّف لـ « وَ اهْيَة » .

قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَأَبَهُ مِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَاءُواكِتَا بِيَهُ (١٩)... فَهُوَ فَى عَيْشَة رَاضَيَة (٢١) ﴾ .

و ( هَاؤُمُ ) : اسم للفعل بمعنى خُذُوا .

و (كتابيّه ): منصوب باقر هوا بـ «هَاوُّهُم»، لا عند البصريين، وبهاؤم عند الكونيين.

و (رَاضِيَةٍ ): على ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هي بمعني مَرَ ْضية ، مثل دَافق بمعني مَدْنُوق .

والثاني \_ على النسب ؛ أي ذات رِضا ، مثل لا بن وتامِر .

والثالث ـ هي على بابها ؛ وكأن العيشة رَضِيتُ بمحلها وحصولها في مستحقّها ، أو أنها لا حالَ أكمل من حالها ، فهو مجاز .

قال تعالى : ﴿ مَا أُغْـَنَى عَـنَّنِي مَا لِيَهُ ۚ (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا أُغْـنَى عـنِّى ) : يحتمل النَّفْىَ والاستفهام ، والهَاء فى هذه المواضع للبيان الحركة لتتَّفقَ رُّءُوسَ الآى .

قال تعالى : ﴿ ثُمُ الجَحِيمَ صَلُّوهِ (٣١) . ثُم في سِلْسلةٍ ذَرْعُهَا سَنْبعونَ ذِرَاعاً فاسْلُكوه (٣٢) ﴾ .

و ( الجَحبمَ ) : منصوب بفعل محذوف .

( ۲ / التبيال / ۲ )

و ( ذَرْعُها سَبْعُونَ ) : صفة لسلسلة ، و ( فَ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ الله اللَّهُ وَ أَ عَلَم الفَاء من ذلك ، والتقدير : ثم فاسلكوه ، وثم لترتيب الخبر عن المَقُول قريبا من غير تراخ .
قال تعالى: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ اليَّوْمَ هَا هَنَا حَمِيمٌ (٣٥) . ولا طَمَامٌ إلا مِنْ غِشْلِين (٣٦) ﴾ .

والنون في « غِسْلين » زائدة ؛ لأنه غسالة أهْل النار .

وقيل: التقدير : ليس له حيم إلا من غِسْلين ولا طعام .

وقيل: الاستثناء من الطعام والشراب؛ لأنَّ الجميع يطعم ، بدليل قوله تعالى (١): «ومَنَّ الجميع يطعم » .

وأما خبر ليس فهو هاهنا ، أو «له» (٢) ؛ وأَيهما كان خبرا فالآخَرُ إما حال من حَمِيم. أو معمول الخبر ، ولا يكون « اليوم » خبرا ، لأنه زمان ، والاسمُ جُنةٌ .

قال تعالى : ﴿ وما هو بِقَوْل شَاعِر قَالِيلًا مَا تُؤْمنُونَ (٤١). ولا بِقَوْلِ كَاهِن ِقليلا مَا تَذَكَّر ون (٤٣) . تنزيل مِن ربِّ العالمين (٤٣) ﴾

و ( قَلِيلًا ) : قد ذُكر <sup>(٣)</sup> في الأعراف .

و ( ِتَنْزِيلُ ) : في يس<sup>(؛)</sup> .

قال تعالى : ﴿ لاَّ خَدْناً مِنهُ باليمين (٤٥) ﴾ .

و ( باليّمين ) : متعلق بأخذنا ، أو حال من الفاعل ، وقبل من الفعول .

قال تعالى: ﴿ فَمَا مِنْكُمُ مِنْ أَحِدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) . وإنَّهُ لَتَذْكُرَةَ لَلْمَتَقِينَ (٤٨) ﴾ . قوله نعالى: ﴿ فَمَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدُ ﴾ : «من » زائدة ، وأحد مبتدأ ، وفي الخبر وحهان تقوله نعالى: ﴿ فَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدُ ﴾ وجُمع على معنى أحد ، وجُرَّ على لفظ أحد .

وقيل: هو منصوب بما، ولم يعتد بمنكم فَصْلا ؛ وأما «منكم» على هذا فحالٌ من أحد ـ وقيل : تبيين .

والثانى \_ الخبر منكم ، وعَنْ يتعلَّقُ بحاجزيں .

والهاء في « إنه » للقرآن العظيم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٤٩ (٢) في الآية التي تسبقها (٣٥) : فليس له الهيوم هاهنا حميم -

<sup>(</sup>٣) صفحه ٥٦٥ (٤) صفحة ١٠٧٨

<sup>. (</sup>ه) في مشكل إعراب الفرآن ( ٣ \_ ٤٠٤ ) : حاجزين نعت لـ « أحد » \_ لأنه بمعنى الجمعة » فحمل النعت على معنى « أحد » فجمع .

### سُورَة المِعَنَّ أرج بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ سأَل سائلُ بَعَدَابٍ وَاقع (١) لِلْكَافرين ليس له مِنْ دافِع (٢) ﴾ . قوله تعالى : ( سأل ) : رُيْقرَأ بالهمزة (١) وبالألف ، وفيه ثلاثة أوجه (٢) :

أُحدها \_ هي بدل من الهمزة على التخفيف .

والثاني \_ هي بدَلْ من الواو على لغة مَنْ قال : هما يتساوَكان .

والثالث \_ هي من الياء من السيل . والسائل يبني على الأوجه الثلاثة .

والباء: بمعنى عن . وقيل هي على بابها ؛ أي سألَ بالعذاب كما يسيل الوادِي بالماء .

واللام تتعلق بواقع . وقيل : هي صفة أخرى العذاب ، وقيل: بسأل. وقيل : التقدير : هو للكافرين .

قال تعالى : ﴿ مِنَ اللهِ ذِي الْمُعَارِجِ (٣) . تَعْرُجُ الْمَلَا ثِكَةُ . . . (٤) ﴾ .

و (مِنَ ): تتعلق بدَافع ؟ أي لا يدفع مِنْ جهة الله .

وقيل : تتعاق بواقع ، ولم يمنع النني ذلك ؛ لأَنَّ ﴿ لَيْسٍ ﴾ فعل .

و « ذِی » : صفة لله تعالى .

و ( تَعْرُجُ ) : مستأنف .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَكُونَ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ . . . (٨) ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١٠) ﴾ . و ( يَوْمَ تَكُونُ ) : بدل من قريب (٣) .

و ( يوم حدول ) . بدل مِن دريب . . ( وَلَا يَسْأَلُ ) \_ بفتح الياء ؛ أى حَمِيا عن حاله [٢٠٩] .

رود يسال) = بستح اليا ١٠٠٠ سمير عر

ويقرأ بصمها ؛ والتقدير : عن حميم .

قال تعالى : ﴿ يُبَصَّرُ ونَهُمْ يَوَدُّ الْجِرِمُ لُو يَفْتَدِي مِن عَذَابِ يَوْمِئْذِ بِبَنِيهِ (١١) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف ( ۲ ــ ۳۳٤ ) : قوله: « سأل سائل » ــ قرأ نافع وابن عامر « سال » بغير همز . وقرأ الحباقون بالهمز .

<sup>(</sup>٢) وسُكُل إعراب القرآن: ٢ \_ ٤٠٥ (٣) في الآية التي تسبقها (٧): ونراه قريباً .

و ( يُبَصَّرُ ونَهُمْ ) : مستأنف . وقيل : حال ، وجمع الضمير على مَعْـنَى الحميم . و ( يَوَدُّ ) : مستأنف ، أو حالٌ من ضمير المفعول ، أو المرفوع .

و ( نَوْ ) بمعنى أَنْ .

قال تعالى: ﴿ نَزَّاعَةً لِلشُّوى (١٦) . تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : (نَزَّاعَة) ؛ أى هى نزّاعة . وقيل: هى بدل من «لظى» (١). وقيل : كلاها خَبر . وقيل : خبر إن .

وقيل: « لظي » بدك من اسم إن ، ونزَّ اعَة خبرها.

وأما النصبُ (٢) فقيــــل : هو حال من الضمير في « تَدْعُو » مقدمة . وقيل : هي حال مما دلّت عليه فظي ؛ أي تتلظى نزّاعة . وقيل: هو حال من الضمير في لظي ، على أنْ تجعلها صفة عليه عليه الحارث والعباس . وقيل : التقدير : أَعــنِي .

و « تدعو » : يجوز أنْ يكونَ حالا من الضمير في نُرَّاعة إذا لم تعمله فيها .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الإِنسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُ وعاً (٢٠) . وإِذَامَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (٢١) ﴾ .

و ( هَالُوعاً ) : حال مقدرة ، و « جَزُوعا » : حال أخرى ، والعاملُ فيها هَالُوعا ، و ( هَالُوعا ، و ( هَالُوعا ، و كدلك « مَنُوعا » .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا المُصَلِّينَ (٢٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلَّا المُصَالِّينَ ) : هو استثناء من الجِنْس ، والمسنثنى منه الإنسان ، وهو جنْس ؛ فلذلك ساغ الاستثناء منه

قَلْ تعـــالى: ﴿ أُو لَئِكَ فَى جَنَّاتٍ مُـكُرَ مُونَ (٣٥) فَمَالِ الذينَ كَفَرُوا قِبَلكَ مُعْطِيِينَ (٣٦) ﴾ مُعْطِيِينَ (٣٦) . عَن ِ النَّمِينِ وعَن ِ الشَّمَالِ عِزِينَ (٣٧) ﴾

قوله تعالى : ( في جَنَّات ٍ ) : هو ظرف ا « مُــكُر َمُونَ » ؟ ويجور أن يكو كا خبرين .

(۱) في قوله تعالى «كلا إنها لظي. وهي الآية التي تسبقها (١٥).

<sup>(</sup>۲) في قوله على - مريم على و و و الما الموى » - قرأه حفس بالنصب وضم الباقون (۲) في الكشف (۲ - ۳۵ ): قوله « نزاعة المشوى » - قرأه حفس بالنصب وضم الباقون واقتلر في ذلك أيضا مشكل إعراب القرآن : ۲ - ۶۰۹

و( مُهْطِعِينَ ): حال من « لذين كفروا» ، وكذلك « عِزِ مِنَ » . و « قِبَلَكَ » معمول مُهْطِعِينَ .

وَ (عِزِبن) : جمع عِزَة ، والمحذوف منه الواو ، وقيل: الياء ؟ وهو مِنْ عزَوْتُهُ إلى أبيه وعَزَيْتُهُ ؟ لأن العِزَة الجماعة، وبعضُهم منضَمُ الى بعض؟ كما أن المنسوب مضموم إلى المنسوب الله (١).

و ﴿ عَنْ ﴾ يتعلق بعزين : أي مَتَفَّر قين عنهما ؛ ويجوز أن يكون حالًا .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِن الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصُبِ يُو فِضُونَ (٤٣). خاشِعَةً أَبْصارُهُم ... (٤٤) ﴾.

قوله تعالى : ( يَوْمَ يَخْرُجُونَ ) : هو بدل من « يومهم » ، أو على إضهار أعنى .

و ( سِرَاعًا ) و (كَأْنَهُمْ ): حَالَانَ ، و «النُّصْبُ » قد ذُ كِرْ<sup>(1)</sup> في المائدة .

( خاشعةً ) : حال مِنْ يخرجون . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قال في مشكل إعراب القرآن (٢ ــ ٤٠٩ ) : وإنما جم بالواو والنون ، وهو مؤثث إ لايعقل ، ليـكون ذلك عوضا مما حذف منه . (٢) صفحة ٤١٨

### سورة نوح عليه السلام مسلم شاير من ارجيم

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْدُرْ قَوْمَكَ ... (١) ﴾ . قوله تعالى: ( أَنْ أَنْدُرْ ): يجوز أَنْ تَكُون بمعنى أَى ، وأَنْ تَكُونَ مصدرية ، وقد

ذكرت نظائره .

قال تعالى : ﴿ أَكُمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُوَاتٍ طِبَافًا (١٥) ﴾ .

و (طِباقاً ) : قد ذُ كِر<sup>(١)</sup> في الملك .

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أُنْبِتَكُمْ مِنِ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ﴾ .

و ( نَبَاتًا ) : اسْمُ للمصدر ، فيقع مَوْ قِـعَ إنبات ، ونَبِّت ، وتنبيت ؛ وقيل : التقدير :

فننبتُم نباناً .

قال تعالى : ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًّا فِجَاجًا (٢٠) ﴾ .

و ( مِنْهَا ) : يجوزُ أَنْ يتعلَّق بتَسْلَـكُوا ، وأَنْ يكون حالا .

عَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَكُرُوا مَكُراً كُبَّاراً (٢٢). وقالوا لاتَذَرُنَّ آلِهَتَكُم ولاتذَرُنَّ وُدًّا

ولا سُوَاعاً ولا يَنُوثَ ويَعُوقَ ونَسْراً (٢٣) ﴾ •

و (كُبَّاراً ) : بالتشديد والتخفيف ، بمعنى كبير .

و (وُدًّا ) ـ بالضم والفتح ، لغتان ، وأما « كَيْنُوثَ ، وَكَيْعُوقَ » فلا كَيْنصرِ فَأَنِ لوَزْنِ

الفعل والتعريف، وقد صرفهما قَوْمٌ على أنهما نكرتان.

قال تعالى : ﴿ مِمَّا خَطِيئاتِهِ مِ أُغْرِقُوا فَأَدْ خِلُوا ناراً... (٢٥) . وقال نوحُ : رَبِّ لاَنَذَرُ على الأرضِ من الـكافِرِينَ دَيَّاراً (٢٦) ﴾ •

وَ لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجِلُ خَطَايَاهُم ﴿ أَغُرِقُوا ﴾ . قوله تعالى : ( مِمَّا خَطيآتِهِم ) : ﴿ مَا ﴾ زائدة ؟ أي مِنْ أَجِلُ خَطَايَاهُم ﴿ أَغُرِقُوا ﴾ .

وأَصل ( دَيَّاراً ) دَيْوار ؟ لأنه فَيْعال ، من دَار يَدُور ، ثُم أَدْغِم .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۲۳۲

# سِبُورة مانجن بسسطن**الرمزاديم**

قال تعسالى : ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرْ مِنِ الْجِنِّ فَقَالُوا : إِنَّا سَمِعْنَا قَرْ آنَاً عَجَباً (١). يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (٢) ﴾ .

وما فى هذه السورة من «أن » فبعضُه مفتوح وبعضه مكسور ، وفى بعضه اختلاف ، فما كان معطوفا على أنَّه استمع فهو مَفْتُوح لاغَيْرُ ، لأَنها [٢١٠] مصدرية ، وموضعها رَ فع بأوحى ؟ وما كان معطوفا على « إنا سمعنا » فهو مكسور ؟ لأنه حكى بعد القول ؟ وما صحَ أن يكون معطوفا على الهاء فى « به » كان على قول الكوفيين على تقدير العطف ؟ ولا يجيزه البصريون ؟ لأن حرف الجريازمُ إعادته عندهم هنا .

فأما قوله تعالى : « وأنَّ المساحِدَ لله (٢) » فالفَتْحُ على وجهين :

أحدها \_ هو معطوف على «أنه استمع» ، فيكون قد أُوحى .

والثانى \_ أنْ يكونَ متعلقا بتدْعُوا<sup>(٣)</sup> ؟ أى فلا تشركوا مع الله أحدا ؟ لأن المساجدَ لله ؟ أى مواضع السجود .

وقيل: هو جمع مسجد؛ وهو مصدر .

ومن كسر استَأْنف.

وأما « وأَنه كمّا قَامَ (٣) » فيحْتَمل العطفَ على «أَنه استمع»، وعلى « إنا سَمِمْناه (١) ».

<sup>(</sup>۱) في معانى القرآن ( ٣ ــ ١٩٠ ) : القراء مجمعون على « أوحى » . وقرأها جوية الأسدى : « قل أحى » من وحيث ، فهمز الواو ، لأنها انضمت ، كما قال : وإذا الرسل أقتت .

<sup>(</sup>٢) في الآية (١٨) منالسورة نفسها:وأن المساجد لله فلا تدعوا معالله أحدًا. فهو علىتقدير اللام.

<sup>(</sup>٣) فى الآية ( ١٩ ) : وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا .

 <sup>(</sup>٤) ارجع في فتح إن وكسرها في هذه السورة إلى الكشف : ٢ ــ ٣٣٩ ، وما بعدها .
 ومعانى القرآن : ٣ ــ ١٩٢ ، وما بعدها .

قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللهِ شَطَطاً (٤) . وأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَمَنْ تَقُولَ الإنسُ والحِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا (٥) ﴾ .

و ( شَطَطا ) : نَمْتُ لَصدر محذوف ؛ أي نَولًا شَطَطا ؛ وكذلك « كَذَبا » ؛ أي نُولاً كذما .

و ُيقْرَأُ تَقَوَّلَ \_ بالتشديد (١)، فيجوز أنْ يكونَ كذبا مفعولا ونَعْتَا .

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَن يَسْتَمِعِ الآنَ يجِدُ لَه شِهَابًا رَسَدًا (٩). وأنَّا لا فَدْرِى أَشَرٌ أُرِيدَ بمن فى الأرضِ أم أرادَ بهم رَبُّهُم رَشَدًا (١٠) ﴾. و ( رَصَدًا ): أى مرصدا ، أو ذا إرْصَاد .

و ( أَشَرَّ ) : فاعل فعل محذوف ؛ أَى أُريد شَرَّ .

قال تعالى : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصالحونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَ كُنَّا طَرَاثِقَ قِدَدًا (١١) . وأَنَّا ... ولَنْ ٱنْسِجِزَهُ هَرَابًا (١٢) ﴾ .

و ( قِدَدًا ) : جمع قِدّة ، مثل : عدّة وعِدَد .

و ( هَرَ با ) : مصدر في موضع الحال .

قال تعالى : ﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِّيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءٌ غَدَمًا (١٦) ﴾ .

قوله تعالى: (وأنْ لو اسْتَقَامُوا): أنْ نَحْفَفَة من الثقيلة ، « ولو » عَوَض ، كَالَـــ إِنْ وسوف ، وقيل: « لو » بمعنى إن ، وإن بمعنى (٢) اللام ، وليست لازمة ؛ كقوله تعالى (٢): « لأن لم يَنْتَه » . وقال تعالى في موضع آخر (١): « وإنْ لم يَنْتَهُوا » . ذكرُ م ابن فضّال في الهرهان.

<sup>(</sup>۱) في معانى القرآن (۳ ـ ۱۹۳ ): وقد قرأ بعض القراء: «أن لن تقول الإنس والجن » بتشديد الواو ، قال : وليست أسمية . وفي المحتسب : هي قراءة الحسن ، والجحدري ، ويعقوب ، وابن أبي بكرة . وقال: كذبا \_ في هذه القراءة \_ منصوب على المصدر، من غير حذف موصوف معه ؛ وذلك أن تقول في معنى تكذب . فعلى هذا كأنه قال : أن لن يكذب الإنس والجن على الله كذبا .

<sup>(</sup>٢) في المحتسب (٢ \_ ٣٣٣): قراءة الأعمش، ويحيى \_ « وأن لواستقاموا » \_ بضمالواو،قال: هذا على تشبيه هذه الواو بواو الجماعة ، نحو قوله : « اشتروا الضلالة » .

<sup>(</sup>٣) سُورة الأُحْزَابُ ، آية ٦٠ ﴿ ٤) سُورة المَائِدة ، آية ٧٣

قوله تعالى : (وأنَّهُ لَمَّا قامَ عبدُ اللهِ يَدْءُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عليه لِبَدًا (١٩) ﴾ . والهاء في « يَدْعُوهُ ﴾ ضَمِير اسْمِ الله ؟ أي قام موحِّدا لله .

و ( لبدًا ) : جمع لِبْدَة ، و يُقرأ بضَمّ اللام (١) و فَتْح الباء ، مثل حُطَم ؛ وهو نَعْتُ للمِالغة .

ويقرأ مشددا مثل : صُوّم .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا بَلاعًا مِن اللهِ ورِسالاتِهِ . . . (٣٣) . حَـتَّى إذا رَأَوْا مايُوعَدُونَ. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِرًا وأَقَلُ عَدَدًا (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلا بَلاغا ) : هو من غير الجنس .

و ( مَنْ أَضْعَف ) : قد ذُكر أمثاله .

قال تعالى : ﴿ عَالِمُ الْفَيْدِ فِلا رُفْلِهِرُ عَلَى غَيْمِهِ أَحَدًا (٢٦) . إِلَّا مَنَ ارْتَضَى سَنَ من رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مَن بَيْنِ يَدَ يُهِ ومن خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) . . . وأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨) ﴾ .

و ( مَن ِ ارْ تَضَى ) : « مَن » : استثناء من الجنس . وقيل : هو مبتدأ، والخبر : فإنه.

و ( رَصَدًا ) : مفعول يسلك ؟ أي ملائكة رَصَدا .

و (عَدَدًا): مَصْدَرًا، لأَنْ أحصى بمعنى عَدٌّ؛ ويجوز أَنْ يَكُونَ تمييزًا. والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في المحتسب (۲ \_ ۳۳۶): قراءة الجحدري ، والحسن \_ بخلاف « لبدا »\_ مشددة ؛ قال : واللبد : الكثير يركب بعضه بعضا حتى يتلبد من كثرته . وروى عن عاصم الجحدري : « لبدا » \_ بضم اللام والباء .

# سُورة المزنل ب اتبار حمالرحيم

قال تعالى : ﴿ يِلَّا يُهَا الْمُزَّمِّلُ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( المُزَّمِّل ) : أَصلُه المَنَرَّمِّل ؛ فأُبدلت الناء زايًّا ، وأُدغمت ·

وقد قرى والله بتشديد الميم وتخفيف الزاى ، وفيه وجهان :

أحدها \_ هو مُضَاءف ، والمفعول محذوف ؛ أي المزمِّل نفسه .

والثاني \_ هو مُفتعل ؟ فأبدلت الفا مما .

قال تعالى : ﴿ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَصْفَه ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو بَدَلُ مِنَ «الليل» (٢) ، بدَلَ بعضٍ من كل؛ و « إلَّا قَلِيلًا »: استثناء مِنْ نِصفه .

والثانى \_ هو بدَلْ من «قليلا» ، وهو أشَبهُ بظاهر الآية ؛ لأنه قال تعالى: « أَو انقُصْ منه» ، «أو زدُّ عليه » ؛ والهاء فيهما للعصف ؛ فلو كان الاستثناء من النصف لصار التقدير: قُمْ نِصْفَ اللَّيلِ إِلَّا قَلْيلًا ، أو انقص منه قاليلا ؛ أي على البَّاقي ؛ والقليلُ السَّتَشَّنَى غَــــيْرُ مقدر ، فالنقصان منه لا يعقل .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّائِيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَفْوَمُ قِيلًا (٦) ﴾ . قوله تعالى : ( أَشَدُّ وَطْأٌ ) \_ بَكْسَر <sup>(٣)</sup> الواهو ، بمعنى <sup>(١)</sup> مواطأة ؛ وبفتحها [٢١١] ، وهو اسْمْ للمصدر . ووَطَّأ على فعل ، وهو مصدر وَطَى ، وهو تمييز .

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ٣٣٠ ) : قرأ عكرمة : « المزمل » \_ خفيفة الزاي مشددة الميم . قال أبو الفتح: هذا على حذف المفعول ؛ يأيها المزمل نفسه م فحذف .

 <sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : « قم الليل إلا قليلا » ، آية ٢

<sup>(</sup>٣) في الحكشف ( ٢ \_ ٣٤٤ ) : قوله : « وطأ » \_ قرأه أبو عمرو ، وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء والمد . وقرأ المباقون هتج الواو ولمسكان الطاء من غير مد ؛ وكلهم همز .

<sup>(</sup>٤) مواطأة : موافقة .

قال تعالى: ﴿ وَاذْ كُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٨) ﴾ . قوله تعالى : ( تَبْتِيلًا ) : مصدر على غير المصدر ، واقع موقع تَبَتَّل . وقيل : المعنى بتِّل نفسك تَبْتِيلا .

قال تعالى : ﴿ رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَنْرِبِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (٩) ﴾ .

قوله تعالى: (رَبُّ المَشْرِقِ): 'يُقْرَأُ بالجرعلى' البدل، وبالنصب على إضار أَعنى، أو بدلا من «اسْم»، أَو بفعل يفسره: « فَاتَنْخِذْه » ؛ أَى اتخذ رَبَّ المشرق. وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ ، و «لا إله إلا هو» الخبر.

قال تعالى : ﴿ وَذَرْ نِي وَالْمُكَذِّ بِينَ أُولِي النَّهْمَةِ وَمَهِّلْهُم قَلِيلًا (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( والمُـكَذِّ بِينَ ) ـ هو مفعول معه . وقيل : هو معطوف .

و ( النَّمْنَة ) ـ بفتح النون : التنعم ؛ وبكسرها : كَثْرَة الخير .

قوله تعالى : ( وَمَهِّلْهُمْ ۚ قَلِيلًا ) : أَى تمهيلا قَليلا ، أَو زَماناً قليلا .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ تَرْجُف ) : هو ظَرْف للاستقرار في خبر إن .

وقيل: هو وَصَّفُّ لعذاب؛ أي واقعا يوم ترجف. وقبل: هو ظرف لأليم (٢).

وأصْلُ مَهِيل مَهْيول ، فحذفت الواو عند سيبويه وسُكنت الياء ؛ والياء عند الأخفش وتُخلبت الواو ياء .

قال تعالى : ﴿ فَعَصَى فِرْ عَوْنُ الرَّسُولَ ... (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَعَصَى فِرْ عَوْنُ الرَّسُولَ ) : إنما أعاده بالألف واللام ؛ ليُعْلَمَ أَنه الأول . فَكَأَنه قال: فَعَصَاهُ فَرَعُونَ .

<sup>(</sup>۱) فى الكشف ( ۲ \_ ۴۵ ): قوله: « ربالمشرق » \_ قرأه الحرميان، وأبوعمرو، وحفص، بالرفع على الابتداء، والقطع عما قبله؛ والجملة، التي هى « لا إله الا الله » الخبر. ويجوز رفعه على إضمار: هو . وقرأ الباقون بالخفض على النعت لـ « ربك » فى قوله : واذكر اسم ربك . ويجوز أن يكون بدلا من ربك .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: « وطعاما ذا غصة وعذابا أَلْمِا » ـ آية ١٣

قال تعالى : ﴿ فَكَيْفَ تَتَقَوُنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْمَلُ الوِلْدَانَ شِيباً (١٧) ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ... (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْماً ) : هو مفعول « تتقون » ؛ أي تتقون عَذابَ يوم .

وقبل : هو مفعول «كفرتم » ؛ أي بيوم .

و ( يَجْعَلُ الوِلْدَانَ ) : نَمْتَ اليوم ، والعائدُ محذوف ، أي فيه .

و (مُنْفَطِرُ ) \_ بغير تاء على النسب ، أَى ذات انفطار . وقيــــل : ذُكِّر حملا على معنى السقف . وقيل : الساء تذكر وتؤنث .

قل تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُتَى الليل ونِصْفَهُ وثُلُثُهُ ولِمَا ثِفَةٌ مِن الذينَ مَمَكَ . . . عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَوْضَى وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فَى الأَرْضِ مِن الذينَ مَمَكَ مِن فَصْل اللهِ . . . وما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم مِن خَيْرٍ بجِدُوهُ عندَ اللهِ هو خَيْراً وأَعْظَمَ أَجْراً . . . (٢٠) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( وَنِصْفَهُ وَ ثُلْمَتُهُ ) ـ بالجر حَمْلاً (١) على ثلثى ؟ وبالنصب حملا على أدنى . ( وَطَائْفَةُ ) : معطوف على ضمير الفاعل ، وجَرَى الفَصْلُ عَجْرَى التوكيد .

قوله تعالى : ( أَنْ سَيَـكُونُ ) : «أَنْ » مخفَّفة من الثقيلة ، والسين عِوَض من تخفيفها وحَذْف اسمها .

و ( يَبْتَغُونَ ) : حال من الضمير في « يَضْرِبُون » .

قوله تمالى : ( هُوَ خَيْراً ) : هو فَصْل ، أو بدل ، أو توكيد ، و «خيرا» المفعول الثاني.

<sup>﴿ (</sup>١) فى الكشف: قوله: « ونصفه وثلثه » \_ قرأ ذلك الكوفيون ، وابن كثير ، بالنصب فيهما، عطفوهما على « أدنى » الدى هو منصوب بـ « تقوم » . والتقدير : وتقوم نصفه وثلثه . وقرأ الباقوت بالخض فيهما على العطف على « ثلثى الليل » ؛ أى وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه .

### سُورَة المِلَرُشُ بنسائلان الرحمُ

قال تعالى : ﴿ يِلْأَيُّهَا المُدَّاثِّرُ (١) ﴾ .

( المُدَّثِّرُ ) : كالمزمل . وقد ذُ كِرَ<sup>(١)</sup> .

قال تعالى : ﴿ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ (٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( تَسْتَكُرُ ) \_ بالرفع (٢) على أنه حال . وبالجزم على أنه جواب، أو بدل. وبالنصب على تقدير لِتَسْتَكُثر . والتقدير في جعله جوابا: إنك إن لاتمنن بعملك أوبعطيتك تَرَدَد من الثواب ، لسلامة ذلك عن الإبطال بالنّ على ما قال تعالى (٣) : « لا تُبْطِلُوا صَدَتَاتِكُم بالْمَنِّ والأذى » .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا نَقْرِ َ فَى النَّا قُورِ (٨). فَذَ لِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩). على الكافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرِ (١٠) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( فَإِذَا نُقُرِ َ ) : ﴿ إِذَا ﴾ : ظرف ، وفي العامل فيه ثلاثة أوجه :

أحدها \_ هو مادلَّ عليه « فَذَلكَ » ؟ لأنه إشارة إلى النّقر ، و « يَوْمَيُّذِ » : بدلمن « إذا » ، وذلك مبتدأ ، والخبر « يَوْمٌ عَسِيرٌ » ؟ أى نقر ( ) يوم .

والثانى ــ العامل فيه مادلَّ عليه عسير ؟ أى تعسير ، ولا يعمل فيه نفس عسير ؟ لأنَّ الصفة كلا تعملُ فها قبلها .

والثالث \_ يخرج على قول الأخفش ، وهو أن يكونَ « إذا » مبتدأ ، والخبر: فلذلك ، والفاء [٢١٠] زائدة .

فأما يومئذ فظرف لذلك .

وقيل: هو في موضع رَ فع بدل من ذلك. أو مبتدأ، ويوم عسير خبره، والجملة خَبر ذلك.

<sup>(</sup>۱) قد ذكر صفحة ۲۲۴

<sup>(</sup>٢) في المحقسب ( ٢ ــ ٣٣٧.) : قراءة الحسن : ﴿ وَلا تَمَنَّ تَسْتَكُثُر ﴾ ــ جزماً . وقرأ الأعمش تَسْتُكُثُر ــ نصباً . ( ) سورة البقرة ، آيه ٢٠٤ ( ٤) ومشكل إعراب القرآن : ٢٤٤٠٤ تَسْتُكُثُر ــ نصباً .

و ( عَلَى ) : يتعلق بعسير ، أو هي نعت له ، أو حال من الضمير الذي فيه ، أو متعلق بـ « يَسِير » ، أو لِما دَلَّ عليه .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ ذَرْ نِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَنْ خَلَقْتُ ) : هو مفعول معه ، أَو معطوف .

و ( وَحيدًا ) : حال من التا · في «خَلَقْتُ » ، أو من الها · المحذوفة ، أو مِنْ «مَنْ » ، أو من اليا · في ذَرْ نِي ·

قال تعالى : ﴿ لَا مُنْبِقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) . لَوَّاحَةُ ۚ لِلْبَشَرِ (٢٩) ﴾ .

قوله تعالى: (لا تُتبقي): يجوزُ أن يكونَ حالا من «سقَر»، والعاملُ فيها معنى التعظيم، وأنْ يكون مستأنفا ؟ أى هِيَ لا تُتبقى .

و ( لَوَّاحَةُ ) \_ بالرفع ؟ أى هي لَوَّاحَة . وبالنصب مثل لا مُنْبقي ، أو حال من الضمير في أي الفعلين شئت .

قال تعالى : ﴿ . . . وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ . . . (٣١) . والَّايْلِ إِذْ أَدْبِرَ (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : (جُنُودَ رَبِّبكَ ) : هو مفعول يلزمُ تقديمه ليعودَ الضمير إلى مذكور . و ( أَدْبَرَ ) ، ودَ بِرَ ، لغتان .

وُ يُقْرَأُ إِذْ ، وإذا .

قال تعالى : ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَذِيرًا ) : في نصبه أوجه :

أَحدها \_ هو حالُ من الفاعل في قُمْ ، في أول السورة .

والثاني \_ من الضمير في « فأُنْذِرْ » \_ حال مؤكدة .

والثالث ـ هو حال من الصمير في « إحدى ».

والرابع ـ هو حال من نَفْس « إحدى » .

والخامس \_ حال من الـكُبَر ، أو من الصمير فيها .

والسادس ـ حال من اسم ِ إنَّ .

والسابع ـ أنَّ نَدِيرا في معنى إنذار؟ أي فأنذر إنذارا؟ أو إنها لإحدى (١) الـكُبَر لإنْذَارِ البشر .

وفي هذه الأقوال ما لا ترتضيه ولكن حكيناها . والمختار أن يكونَ حالا ممّا دَلَّت عليه الجُلة ، تقديره : عظمت عليه نَذير ا<sup>(٢)</sup> .

قال تعالى : ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يَقَقَدَّمَ أُو يَتَأَخَّرَ (٣٧) ﴾.

قوله تعالى : ( لِمَنْ شاءَ ) : هو بَدَلُ بإعادة الجار .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا أَصِحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) . في جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( في جَنَّات ٍ) : يجوز أن يكون حالا من أصحاب اليمين، وأنْ يكونَ حالاً من الضمير في « يتساءَلُون » .

قال تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُم فَى سَقَرَ (٤٢) . قالوا : لَمْ نَكُ مِن المُصَلِّينَ (٤٣) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ) : هذه الجملة سدَّت مسدَّ الفاعل ، وهو جوابُ ماسَلَكُمُ .

قال تعالى : ﴿ فَمَا آَهُم عَنِ التَّذْ كِرَةِ مُمْرِضِينَ (٤٩) . كَأْنَّهُم حُمُرُ مُسْتَنْفِرَةُ (٥٠). فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ (٥١) ﴾ .

و ( مُنْرِضِينَ ) : حال من الضمير في الجاد .

و (كَأَنَّهُمْ ) : حال هي بدل من « مُثرضين » ، أو من الضمير فيه .

و ( مُسْتَنْفِرَ أَنْ ) ـ بالـكسر : نافرة ، وبالفتح منفَّرة (٣) .

( فَرَّتْ ): حال ، و« قدْ » معها مقدَّرة ، أو خبر آخر .

<sup>(</sup>١) في قوله : إنها لإحدى الكبر ، آية ٣٥

<sup>(</sup>٢) وانظر في ذلك أيضا : معانى القرآن : ٣ \_ ٢٠٥ ، ومشكل إعراب القرآن : ٢-٢٧ ، والبيان : ٣ \_ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في معانى الترآن (٣ ـ ٢٠٦): قوله: ﴿ كَأَنْهُم حَرَّ مُسْتَنَفُرَة ﴾ \_ قرأها عاصم، والأعمش. « مستنفرة » ـ بفتح الفاء ، وهما جميعا كثيرتان في كلام الهرب.

قال تعالى : ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ارْرِى \* منهم أَنْ يُؤْنَى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (٥٣) ﴾ .
و ( مُنَشَّرَةٌ ) ـ بالتشديد على التكثير ، وبالتخفيف وسكُونِ النون مِنْ أَنشرت ، إما يمعنى أمر بنشرها ومكَّنَ منه ؛ مثل أَلْحَتك عِرْضَ فلان ؛ أو بمعنى مفشورة ، مثل أَحدت الرجل ؛ أو بمعنى أَنشر الله الميت ؛ أى أُحياه ؛ فكأنه أُحياً ما فيها بذكره .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَلَّا إِنَّهُ ۚ نَذْ كِرَ أَهُ (٤٥) ﴾ .

والهاء في « إنه » للقرآن ، أو للوعيد .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَذْ كُرُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . . . (٥٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) ؛ أَى إِلَّا وَنْتَ مَشِيئَةٍ اللهِ عَزَ وجلَّ .

# سِبُورة القِت امِة بمسلم شالرحن لاحيم

عَالَ تَعَالَى : ﴿ لَا أَنْ قُسَمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ (١) ﴾ .

في « لا » وَجْهان :

أَحدها \_ هي زَائدة ، كما زيدت في قوله تعالى (١) : « لئلَّا يَعْلَمَ » .

والثاني ـ ليست زائدة ، وفي المعني وجهان :

أحدها \_ هِي مَنفي للقسم بها كما فني القسم بالنفس (٢).

والثانى \_ أَن ﴿ لا ﴾ ردُّ لَـكلام مقدر ؛ لأنهم قالوا : أنْتَ مُفْتَر على الله فى قولك : فَبُعْتُ ؛ فقال : لا ، ثم ابتدأ ؛ فقال : أقسم ، وهذا كثير فى الشعر ، فإنَّ وَاوَ العطف تَأْتَى فَي مبادئ القَصَائد كثيرا ، يقدر هناك كلام [٢١٣] يعطف عليه .

وقرى ُ : « لَأْ ْقَسِم » <sup>(٣)</sup> . وفي السكلام وجهان :

أُحدها \_ هي لام التوكيد دخلَتْ على الفعل المضارع ؟ كقوله تعالى (٤) : « وإنَّ رَبَّكَ عَلَيْحُكُمُ بِينْهِم » ، وليست لام القسم .

والثانى \_ هى لامُ القسم ، ولم تصحبها النونُ اعتمادًا على العنى ؛ ولأنَّ خبر الله صِدْق ؛ فِاذَ أَنْ يأتى من غير توكيد .

وقيل: شبهت الجملةُ الفعلية بالجملة الاسمية ؟ كقوله تعالى(٥): « لَعَمْرُكَ إِنَّهُم لَنَى سَكُرْ-تَهِم...» .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، آية ٢٩ ﴿ ﴿ ﴾ فِي الآية ٢ مِن السورة .

<sup>(</sup>٣) في الكشف ( ٢ \_ ٣٤٩ ) : قوله: « لا أقسم » \_ قرأه قنبل بهمزة بعد اللام من غيراً لف. هِ قرأ الباقون بألف بعد اللام ، وبهمزة قبل القاف .

<sup>(</sup>٤) سورة النجل، آية ١٦٤

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، آية ٢٢

قوله تعالى : ﴿ بَلَى قَادِرِ بِنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّىَ بَنَانَهُ ﴿ ٤) ۚ . بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) . يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيامَةِ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ قَادِرِينَ ﴾ ؟ أي بل نجمعها ؟ فقادرين حال من الفاعل .

و ( أمامَه ) : ظَرَف ؛ أي ليكُفُرَ فما يستقبل .

و ( يَسأَل ) : تفسير ليَهْجُر .

قال تعالى : ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ المُسْتَقَرُّ (١٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلى رَبِّكَ ) : هو خبر « المُسْتَقَرُ ۗ » . ويومئذ : منصوب بفِعْل دلَّ عليه «المستقر» ؛ ولا يعمل فيه المستقر ؛ لأنه مصدر بمعنى الاستقراد ؛ والمعنى : إليه المرجع .

قال تعالى : ﴿ بَلِ الإِنسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَ أَ (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : (بَل ِالْإِنْسان) : هو مبتدأ، و «بَصِيرَةٌ » : خبره، و «على » يتعلَّقُ بالحبر... وفي التأنيث وجهان :

أحدها \_ هي داخلة للمبالغة ؟ أي بَصِير على نفسه .

والثانى \_ هو على المعنى ؛ أى هُوَ حجَّة بصيرة على نَفْسه ؛ ونَسب الإبصارَ إلى الحجة لل ذكر في بني إسرائيل (١) .

وقيل: بَصِيرة هنا مصدر، والتقدر: ذو بَصيرة؛ ولا يصحُّ ذلك إلَّا على التبيين.

قال تعالى : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) . إلى رَبِّهَا ناظِرَةٌ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : (وُجُوهُ ) : هو مبتدأ ، و ﴿ ناضِرَةٌ ﴾ : خبره ، وجاز الابتداء بالمنكرة لحصول الفائدة .

و(يومئد): ظَرَ فُ للخبر.

ويجوز أنْ يكونَ الخبر محذوفا ؛ أي ثُمَّ وجوه . وْنَاضِرَة : صُفة .

وأمّا « إلى » فتتعلّق بـ « ناظرَ أُنَّ » الأخيرة .

<sup>(</sup>۱) وانظر فی ذلك أیضا : معانی القرآن : ۳ ـ ۲۰۷ ، ومشكل إعراب القرآن : ۲ ـ ۲۲۸ » والبیان: ۲ ـ ۲۷۲ ، والمكشف: ۲ ـ ۹۲۹ ، والمحتسب : ۲ ـ ۳٤۱ ، وتفسیرالقرطی: ۱۹ـ ۹۲ـ

وقال بعضُ غُلاة المعتزلة : « إلى » هاهنا : اسم بمعنى النعمة ؛ أى منتظرة نعمة أربها ، والمراد أصحاب الوُجوه .

قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَفَتِ النَّرَاقَ (٢٦) . وقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) ﴾ .

قوله تعالى: (إذَا بَلَفَتِ): العاملُ في «إذا » معنى (١): ﴿ إِلَى رَبِكَ يُومِئْذُ الْمُسَاقِ » ؟ أَى إذا مِلْفَتِ الحَلْقُومِ رُفْعِتِ إِلَى اللهِ تعالى .

و ( التَّرَاق ) : جمع تَرْ ثُوة ، وهي فعلوة ، وليست بتفعلة ؛ إذ ليس في الـكلام ترق .

و (مَنْ ): مبتدأ ، و « رَاقِ » : خبره ؛ أي مَنْ يرقبها ليبرئها .

وقيل: مَنْ بِرَفَعُها إلى الله عز وجل؛ أَملائكَة الرحمة ، أم ملائكَةُ العذاب؟

قال تعالى : ﴿ فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى (٣١) . . . ثم ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلا صَدَّقَ ) : « لا » بمعنى ما .

و ( يَتَمَطَّى ) : فيه وجهان :

أُحدها \_ الألف مُبْدَلة من طاء ، والأصل يتمطَّط ؛ أي يتمدَّد في مَشْيه كبرا .

والثانى \_ هو بدَلْ من واو ؛ والمعنى يمد مطاه ؛ أَيْ ظَهْرَ .

قال تعالى : ﴿ أُوْلَى لَكَ ۖ فَأُوْلَى (٣٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَوْلَى لَكَ ) : وزْنُ أُولى فيه قولان :

أَحدها \_ نَعْلَى ، والألف للإلحاق ، لا للتأنيث .

والثانى \_ هو أَفعل ، وهو على القولين هنا عَلَم (٢) ؛ فلذلك لم يُنَوَّن، ويدلُّ عليه ما حكى عن أَبى زيد فى النوادر : هى أَوْلَاة \_ بالتاء (٣) غير مصروف ، فَعلَى هذا يكون أَوْلى مبتدأ، ولكَ الخبر .

والقول الثاني \_ أنه اسْمُ للفعل مَبْني ، ومعناه وَ لِيك شَر بعد شَرّ ؛ و «لكَ » تَبْدِين .

<sup>(</sup>١) في الآية « إلى ربك يؤمثذ المساق » : ٣٠

<sup>ٍ (</sup>٢) في البيان ( ٢ ــ ٤٧٨ ) : وأولى لاينصرف للتعريف ووزن الفعل .

وفى تفسير القرطبي ( ١٩ \_ ١١٦ ) : ولم ينصرف أولى لأنه صار علما للوعيد ، فصار كرجل اسمه أحمد . (٣) في تفسير القرطبي ( ١٩ \_ ١١٦ ) : حكى أبو زيد : أولاة الآت ؛ إذا أوعدوا .

قِالَ تَعَالَى : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ 'يُتْرَكَ سُدَّى (٣٦) . أَلَمْ ۚ يَكُ نُطُفَةً مَنْ مَـنِى ّ 'يُمْـنَى (٣٧) . . . فَجَمَلَ منه الزَّوْجَيْنِ الذَّ كَرَ والأَّنْنَى (٣٩) . أَلَيْسَ ذلك بِقادِرٍ على أَنْ يُحْنَى المَوْتَنَى (٤٠) ﴾ .

و ( سُدًى ) : حال ، وأَلْفِهُ مبدَلة مِنْ وَاو .

و ( 'يُمْــَنَى ) ــ بالياء ــ على أنَّ الضمير للمَــنِى ؟ فيكون فى موضع جر. ويجوز أنْ يكونَ للنَّطفة ؟ لأن التأنيث غير حقيقى. والنَّطْفة بمعنى الماء، فيكون فى موضع نَصْب، كالقراءة (١) بالتاء .

و ( الذَّكَرَ والأُنْنَى ) : بدل من الزَّوجين [٢١٤] .

و ( يُحْيَى ) : بالإظهار لا غَيْر ؟ لأنَّ الياء لو أَدْغمت للزِمَ الحَمْعُ بين ساكنين لفظاً وتقديرا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) والكشف: ٢ \_ ٢٥١

### بيئورة الذهينير

## بستم اللاحمالرجيم

قال تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَذَكُورًا (١) ﴾ . في « هَلْ » وجهان :

أُحدها \_ هي بمعني « قد » .

والثماني ــ هي استفهام على بابها ، أ والاستفهامُ هنا للتقرير ، أو التوبيخ .

و ( لَمَ ْ يَسَكُن ْ شَيْمًا ) : حال من الإنسان .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مِنْبَتَكَامِهِ . . . (٢) ﴾ .

و (أَمْشَاجِ ): بدل، أو صفة، وهو جَمْع مَشِيعٍ. وجاز وَصْفُ الواحدِ بالجمع هفا؟ لأنه كان في الأصل متفرّقا ثم جُمع ؟ أي نطفة أُخْلاط.

و ( نَبْتَلِيه ) : حال من الإنسان ؛ أو من ضمير الفاعل .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّاكَفُورًا (٣) ﴾ .

قوله تعالى: (إمّا شاكِرًا): «إمّا» هاهنا لتفصيل الأَحوال، وشاكرًا، وكفورا: حالان؛ أَى يناله في كِانْتاً حَالَتَيْه.

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَلَكَا فِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤) ﴾ .

قوله تعالى: (سَلاسلَ): القراءة بترك التنوين، ونَوَّنَه قومْ أُخرجوه على الأصل<sup>(۱)</sup>، وقَرَّبَ ذِلك عندهم شيئان:

أحدها \_ إتباعه ما بعده .

والثانى \_ أنهم وجدوا في الشعر مثل ذلك منوَّنا في الفواصل، وإن هذا الجمع قد جُمع،

<sup>(</sup>١) فى السكشف (٢ ــ ٣٥٢): قوله: «سلاسلا» ــ قرأه نافع ، وأبوبكر ،وهشام، والسكسائى بالتنوين . وقرأ الباقون بغير تنوين .

كقول الراجز (١):

\* قَدْ جَرَت الطّيرُ أَيامِنِيناً (٢) \*

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَ ارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانُورًا (٥) . عيناً يَشْرَبُ بِهَا عِبادُ اللهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيرًا (٦) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( مِنْ كَأْس ٍ ) : اللهعول محذوف ؟ أَى خَمْرًا ، أَو مَاءَ مَن كَأْس .

وقيل: « من » زائدة.

و (كانَ مِزَاجُها ) : نَعْتُ لَـكأس .

وأُمَّا ﴿ عَيْنَا ﴾ فني نصبها أوجه :

أحدها \_ هو بَدَل من موضع مِنْ كَأْس .

والثناني \_ من كانور ؛ أي مأً عين ، أو خَمر عين .

والثالث \_ بِفِمْل ِ عَدُوفَ ؛ أَى أَعني .

والرابع \_ تقديره : أُعطوا عَيْنا .

والخامس \_ يشربون عينا ؟ وقد فَسَرَه ما بَعْدَه (٣) .

قوله تعالى : ( يَشْرَبُ بِهَا ) : قيل الباء زائدة . وقيل: هى بمعنى « مِنْ » . وقيل : هو حال ؛ أى يشرب ممزوجا بِها .

والأُوْلِي أَن يَكُونَ مُحُولًا عَلَى المعنى ؛ والمعنى يلتذُّ بِهَا .

و ( رُبِفَجِّرونَهَا ) : حال .

قال تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا . . . (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( يُونُونَ ) : هو مستَأْنف البَّيَّة .

قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا

ثم قال : قال ابن سيده : عندى أنه جم يمينا على أيمان ، ثم جمع أيماناً على أيامين ثم أراد جمعا آخر فلم يجد جمعا من جموع الدكثير أكثر من هذا فرجع إلى الجمع بالواو والنون ·

(٢) وَانظُر فَى ذَلِكَ أَيضًا: مَمَانَى القرآن : ٣ ــ ٢١٤ ، وَالْبِيَانَ : ٢ ــ ٢٨٠ ، ومشكل إعراب

القرآن: ۲ ــ ٤٣٦ ، وتفسير القرطى: ١٩ ــ ١٢٣

(٣) ومشكل إعراب القرآن: ٢ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>١) في اللسان : يمن \_ وهو غير منسوب . وبعده :

قال تعالى: ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢) . مُتَّكِثِينَ فيها على الأراثِكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْسًا ولا زَمْهَرِيرًا (١٣) . ودَانِيَّةً عليهم ظِلالُها وذُلِّلَتْ قُطُونُها تَذْ لِيلًا (١٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مُتّـكَيْينَ فِيها ) ، يجوزُ أن يكنونَ حالا من المفعول فى « جَزَاهم » ، وأَنْ يكون صفةً لجنة .

و ( لا يَرَوْنَ ): يجوز أن يكون حالا من الضمير المرفوع في «مُتَّكِئين»، وأن يكون حالا أُخرى، وأنْ يكونَ صفةً لجنة .

وأما « وَدَا نَيَةً » ففيه (١) أوجه:

أحدها \_ أن يكونَ معطوفًا على « لا يَرَوْن »، أو على « مُتَّـكئين » ؟ فيكون فيه من الوجو. ما في المعطوف عليه .

والثانى ـ أن يكونَ صفةً لمحذوف، تقدره: وجنةً دانية.

وقرى : ودانية " ـ بالرفع \_ على أنه خبر ، والمبتدأ ﴿ طِلالْهُمَا ﴾ .

وحكى بالجر" ؛ أى فى جنةٍ دانية ؛ وهو ضعيف ؛ لأنه عطف على المجرور من غير إعادة الجار .

وأما «ظِلالُها» فمبتدأ، وعليهم الحبر، على قول مَنْ نصبدانية أو جرَّه؛ لأنَّ دنا يتعدَّى على ؟ ويجوز أنْ يرتفعَ بدانية ؛ لأنَّ دنا وأشرف بمعنى .

وأَما « وَذُلِّلَتْ » فيجوزُ أنْ يكون حالا ؛ أي وقد ذلك ، وأن يكون مستأنفا .

قال تعانى : ﴿ وَيُطافُ عليهم مِا نِيَةٍ مِن فَضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانتَ قَوَارِيرًا (١٥) . قَوَارِيرًا مِن فِضَّهِ قَدَّرُوهَا تَقَدْيرًا (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ قَوَارِبِرَا . قَوَارِيرًا ﴾ : 'يَقْرَآن بالثنوين وبغير التنوين . وقد ذكر (٢) ،

<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبى (١٩ ــ ١٣٩) : ولو قرئ برفع « دانية » على أن تكون « الظلال » حبتداً ودانية الحبر لجاز ، وتكون الجملة فى موضع الحال من الهاء والميم فى «جزاهم». وقد قرئ بذلك . وفى قراءة عبد الله : « ودانيا عليهم » لتقدم الفعل . وفى حرف أبى « ودان » رفع على الاستئناف . وانظر فى ذلك أيضا : معانى القرآن : ٣ ــ ٢١٦

<sup>(</sup>٢) والكشف: ٢ \_ ٤٥٣ ، وارجم إلى تعليقنا على « سلاسلا » صفحة ١٢٥٧

والأَكثرون يقِفون على الأول بالألف ؛ لأنه رأْسُ آية .

وفى نصبه وجهان :

أَحَدُها \_ هو خَبَرَ كان .

والثانى \_ حال ؛ وكان تامة : أى كونت، وحَسُنَ التكرير [710] لِمَا اتصل به مِنْ بيانَ أَصْلُها، ولولا التكرير لم يحسُنُ أنْ يكونَ الأول رَأْسَ آيةٍ لشدة اتصال الصفة بالموصوف و (قَدَّروها) : يجوز أنْ يكونَ نعتا لقوارير ، وأنْ يكونَ مستَأْنفا .

قال تعالى : ﴿ عَيْناً فيها تُسَمَّى سُلْسَبِيلًا (١٨) ﴾ .

و (عَيْنا ): فيها من الوجوء ما تقدم فى الأولى .

و ﴿ السلسبيلُ ﴾: كُلَّة واحدة ، ووَزْنُهَا فَعْلَلِيلِ (١) مثل دَرْدَ بِيس.

قال تعالى : ﴿ عَا لِيَهُم ثِيابُ سُنْدُس خُصْرُ وإسْتَهْ بِرَقْ . . . (٢١) ﴾ .

قوله تعالى : ( عالِيَهُم ۗ ) : فيه قولان :

أحدها \_ هو فاعل (٢) ، والتصبّ على الحال من المجرور في « عليهم (٢) » .

و ( ثيابُ سُنْدُس ) : مرفوع به ؟ أى يطوفُ عليهم في حال عُلوّ السندس ؛ ولم يؤنَّث « عاليا » ؟ لأن تأنيثَ الثياب غير حقيقي .

والقول الثاني \_ هو ظَرْ فَ ؟ لأنَّ عَالِمهم جُلُودُهم ، وفي هذا القول ضَّمْفُ .

ويقرأ (٤) بسكون الياء؟ إمَّا على تخفيف المفتوح المنقوص ، أو على الابتداء والخبر .

ويقرأ « عَاليمهم<sup>(ه)</sup> » ــ بالتاء ؛ وهو ظاهر .

و ( خُضْر ) ـ بالجر : صفة (٦) لسُندس ، وبالرفع لثياب .

( وَإِسْتَبْرَق ) \_ بالجر عطفا على سندس ، وبالرفع على ثياب .

<sup>(</sup>١) لأن الباء زائدة . وفي تفسير القرطبي ( ١٩ ــ ١٤٢ ) : وهو فعلليل .

 <sup>(</sup>۲) یرید اسم کاعل . (۳) فی قوله تعالی : « ویطوف علیهم ولدان مخلدون » ـ آیة ۱۹

<sup>(</sup>٤) فَى الكَشْف ( ٢ \_ ٤ ٠٣ ) : قولُه: « عاليهم » \_ قَرأُه نافَع ، وحمزة بإسكان الياء . وقرأُ الياقون بالفتح .

<sup>(</sup>ه) في معانى الفرآن (٣ ــ ٢١٩): وفي قراءة عبد الله : «عاليتهم ثياب سندس» ــ بالتاء وهي حجة لمن أرسل الماء وسكنها . (٦) ومعانى القرآن : ٣ ــ ٢١٩

قال تعالى: ﴿ فَاصْدِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلا تُطِيعُ منهم آثِماً أُوكَفُورًا (٢٤) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَفُورًا ﴾ : ﴿ أَو ﴾ هنا على بابها عند سيبويه ، و تفيد فى النهى الممنع من الجميع ؛ لأَنك إذا قلْتَ فى الإباحة جالِسْ الحسن أَو ابْنَ سيرين كان التقدير : جالس أحدها ، فإذا نهى قال : لا تحكلُم زَيْدا أَو عمرا ؛ فالتقدير : لا تحكلُم أحدها ، فأيهما كلّه كان أحدها ، فيكون ممنوعا منه ؛ فكذلك فى الآية ، ويَتُول المَنعُ إلى تقدير : فلا تُطعْ منهما آثمًا ولا كَفُورا .

قال تمالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . . . (٣٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ) ؛ أَى إِلَا وَتْتَ مَشِيئَةِ الله ، أَو إِلَّا فَي حالِ مشيئةِ الله عَزّ وجل .

قال تعالى: ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فَى رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (٣١) ﴾ . (وَالظَّالِمِينَ ): منصوب بفِعْل محذوف ، تقديره: ويُعَدَّب الظَّالمين ، وفسَّرَه الفعلُ المذكور ؛ وكان النصب أَحْسن ؛ لأنَّ المعطوف عليه قد عَمِلَ فيه الفعلُ .

وقرى ً بالرفع على الابتداء . والله أعلم .

## سُورة المُرْسَلات بسلط المار الرحم الرحيم

قال تعالى: ﴿ وَالْمُرْ سَلَاتِ عُرْ فَا (١) . فالعاصِفاتِ عَصْفاً (٢). وَالْفَاشِرَاتِ نَشْرًا (٣). . . . فالمُ القِياَتِ ذِكْرًا (٥) . . . عُذْرًا أَو نُذْرًا (٦) ﴾ .

الواو الأولى للقسم ، وما بعدها للعطف ؛ ولذلك جاءت الفاء .

و ( عُرْ فَا ) : مصدر في موضع الحال ؛ أي مُتَنابِعة ، يعني الربح .

وقيل: المراد الملائكة: فيكون التقدير: بالعُرْف، أَوْ للعُرْف (١).

و ( عَصْفاً ) : مصدر مؤكد .

و ( ذِكْرًا ) : مفعول به .

وفي ( عُذْرا أَوْ نُذْرا ) وجهان (٢):

أحدها \_ هُما مَصْدرانِ يسكَّن أُوْسطهما و يُضَمَّ .

. والثانى \_ ها جَمْع عَذير ونَذير ؟ فعلى الأول ينتصِبان على المفعول له ، أو على البدل من «ذكرا» ، أو بذكرا . وعلى الثانى ها حالان من الضمير في «المُلْقِياَت» ؛ أي مُعذرين ومُنذرين .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِنَّمَا ) : « ما » ها هنا بمعنى الذى ، وآلحبرُ « لَوَاقِعُ » ؛ ولا تـكون « ما » مصدرية هُنَا ولا كانَّة .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتُ ( ٨ ) ﴾ .

قوله تعالى: ( فَإِذَا النُّجُومُ ) : جوابُ «إذا» محذوف ، تقديره : بَانَ الأَمْرُ أَو فصل ،

<sup>(</sup>١) العرف : المعروف .

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن (٣ ـ ٢٢٢): قوله: « عذرا أونذرا » ـ خففه الأعمش ، وثقل عاصم «النذر» وحدم. وأهل الحجاز والحسن يثقلون عذرا أو نذرا. وهو مصدر محففا كان مثقلا.

أو يقالُ : لأَى (١) يوم ، وجوابُها العاملُ فيها ؛ ولا يجوز أن يكون « طُمسَتْ » جوابا ؛ لأنه الفعل المفسِّر لمواقع النجوم، فالـكلام لايتمُّ به، والتقدير: فإذا طُمِست العجوم، ثم حُذف الفعل استغناءٌ عنه بما بعده .

وقال الكوفيون: الاسْمُ بعد « إذا » مبتدأ ، وهو بَعِيد ؛ لما فى إذا مِنْ معنى [٢١٦] . الشَّرْطِ المُتقَاضِي للفعل .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا الرُّ سُلُّ أُقِّتُتُ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( وُقِيَّتُ ْ ) : بالواو على الأصل ؛ لأَنه من الوَّقْتِ .

وقرى ً بالتخفيف ، ودَلَّ عليه قوله تعالى (٢) : «كتابا مَوْ تُوتا » .

وقرى منها إلى الممز (٢٠) ؛ لأنَّ الواوَ قد ضُمَّت ضما لازما ، فهرب منها إلى الهمزة .

قال تعالى : ﴿ لِأَى يَوْمٍ أُجِّلَتْ (١٢) . لِيَوْمِ الفَصْلِ (١٣) ﴾ .

قوله تعالى : (لأَّيِّ يَوْم ٍ )؟ أَى 'يَقَالُ لهم .

و ( نَيُوْمُ الْفَصْلِ ) : تَبْبِينِ لَمَا قبله .

قال تعالى : ﴿ وَ يُلُ يَوْمَنْهُ لِلْمُ كَذِّ بِينَ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَ يُلُّ ) : هو مبتدأ .

و ( يَوْمَئْذِ ) : نَعْتُ له ، أو ظرف له .

و ( للمُكَذَّبينَ ) : الخَبَر .

قال تعالى: ﴿ أَلَّمْ نُهُلِكِ الأَوَّ إِينَ (١٦) . ثَمْ نُنْدِيمُهُم الآخِرِينَ (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نَتْبِعُهُمَ ﴾ : الجمهورُ ﴿ على الرفع ؟ أَى ثُم نحن نُنْتِيمهِم ؟ وليس

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: « لأى يوم أجلت » ــ آية ١٢ . والمثبت في ب ، ج أيضا .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية ١٠٣

 <sup>(</sup>٣) في ألىكشف ( ٢ \_ ٧٥٧ ): قوله: « أقتت » \_ قرأه أبو عمرو بالواو ؛ لأنه من الوقت .
 وقرأ الباقون مهمزة مضمومة بدل الواو لانضامها ؛ وهي لغة فاشية .

<sup>(</sup>٤) فى المحتسب ( ٢ \_ ٣٤٦): قراءة الأعرج: « ثم نتبعهم » \_ بالجزم . وقال : يمحتمل جزمه أمرين: أحدها أن يكون أراد معنى قراءة الجماعة بالرفع، فأسكن العبن استثقالا لتوالى الحركات. والآخر أن يكون جزما فيعطفه على قوله : « نهاك » .

وارجع في ذلك أيضًا إلى معانى القرآن : ٣ \_ ٣٢٣

بمعطوف؛ لأَنَّ العطف يُوجب أن يكونَ المعنى أهلكنا المجرمين، ثم أتبعناهم الآخِرين في الهلاك؛ وليس كذلك؛ لأنَّ إهلاكَ الآخِرِين لم يَقَعْ بعد .

وقرى ما باسكان العين شاذًا ؟ وفيه وجهان :

أُحدها \_ هو على التخفيف ، لا على الجزم .

والثانى \_ هو مجزوم . والمعنى : ثم أُتبعناهم الآخِرين فى الوَءْ \_ د بالإهلاك ، أو أرادَ الآخرين آخر مَنْ أُهلك .

قال تعالى : ﴿ إِلَى قَدَرٍ مَمْلُومٍ (٢٢) . فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القادِرُونَ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلى قَدَرٍ ) : هو فى موضع الحال ؟ أى مؤخَّرا إلى قَدَر .

و (قَدَرْنَا) \_ بالتخفيف \_ أُجود؛ لقوله تعالى: « فَنِعْمَ القادِرُون»؛ ولم يقل المقدِّرون، ومَنْ شدّدَالفعلَ نَبّه على التكثير، واستغنى به عن التكثير بتشديد الاسم. والمخصوصُ بالمدح محذوف ؛ أى فنعْمَ القادرون نحن .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْمَلِ الأرضَ كِفاتًا (٢٥) . أَحْياء وأَمْوَاتًا (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : (كِيفَاتًا) : جمع كانت، مثل صائم وصِيام . وقيل : هو مصدر، مثل كِتاَب وحساب ، والتقدير : ذات كَفْت ؛ أى جمع .

وأما « أحْياء » ففيه وجهان :

أحدها \_ هو مفعول «كِفَاتَا » .

والثنانى \_ هو المفعول الثنانى لجعلنا؛ أى جعلنا بُعْضَ الأرض أحياء بالنبات ؛و ﴿ كِفَأَتَا ﴾ على هذا حال .

قال تعالى : ﴿ . . . وأَسْقَيْنَاكُم مَاءٌ فُرَاتَاً (٢٧) ﴾ .

والتاء في ﴿ إِنْرَاتِ ﴾ أَصْلُ .

قال تعالى: ﴿ انْطَلَقُوا إلى ظِلِّ أَذِى ثلاثِ شُعَبِ (٣٠) لا ظَلِيلٍ ولا يُغْيِنِي مِن الَّاهَبِ (٣١). إنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ (٣٢) . كَأَنَّهُ جِمَالاتُ صُفْر (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( لا ظَلِيلِ ) : نَعْت لظلّ .

و ( القَصْرِ ) ـ بسكون الصاد ، وهو الشهورُ ، وهو المَبْنِيُّ .

وُ يُقْرَأُ بِفتحها ، وهو جمع (١) قَصَرة ، وهي أصل النخلة والشجرة .

و ( جِمَالات ) : جمع جِمَالة، وهو اسم للجميع، مثل الذِّ كارة والحِجَارة، والضمُّ لغة . قال تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لا يَنْطَقُونَ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَفَا ) : هو مبتدأ ، و « يَوْمُ لا يَنْطقونَ » خَبره .

ويقرأ بفتح (٢) الميم ؟ وهو نَصْب على الظرف ؟ أى هذا المذكور في يَوْم لا ينطقون .

وأجاز الكوفيون أَنْ يكونَ مرفوعَ المَوْضِع مبنيُّ اللفظ لإضافته إلى الجملة .

قال تعالى : ﴿ وَلا يُؤُذِّنُ لَهُمْ فَيَمْتَذِرُونَ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَيَعْتَذِرُونَ ) : فى رفعه وجهان :

أحدها \_ هو نَفْي كالذي قبله ؛ أي فلا يَمْتَذرون .

والثانى \_ هو مستَأْنَف ؛ أى : فهُمْ يَعْتَذِرون ، فيكون المعنى : أَنْهُم لا ينطقون نُطُقًا ينفعهم ؛ أى لا ينطقون فى بعض المواقف ، وينطقون فى بعضها ؛ وليس بجواب النفى ؛ إذ لو كان كذلك لحذف النون .

قال تعالى : ﴿ كُناُوا وتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ (٤٦) ﴾ . قوله تعالى : ﴿ قَلِيلًا ﴾ ؛ أى تمتعا أو زمانا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى المحتسب (٢-٤٦+): قراءة ابنءباس ، وسعيد بن جبير ــ واختلف عنهما: «كالقصر » ــ بكسر المخاف وفتح الصاد . وقال : القصر ــ بفتح القاف والصاد : أصول الشجر ، الواحدة قصرة .

<sup>(</sup>٧) فى معانى القرآن (٣ ــ ٧٢٥): أجم القراء على رفع « اليوم ». ولو نصب لهـكان جائزا على جهتين: إحداهما أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة إلى فعل أو يفعل نصبوا اليوم فى موضع الخفض والرفع. والوجه الآخر أن يجعل هذا فى معنى فعل بجل من « لا ينطقون » وعيد الله وثوابه ، فكأ نك قلت: هذا الشأن فى يوم لا ينطقون. والموجه الأول أجود ، والرفع أكثر فى كلام العرب.

هذا مافي معانى القرآن . وفي تفسير القرطبي (١٩ ــ ١٦٦) : روى يحيي بن سلطان عن أبي مكر ، هن عاصم : هذا يوم لا ينطقون ــ بالنصب . ورويت عن ابن هرمز وغيره .

وفى مشكل إعراب الهرآن (٢ \_ ٤٤٨ ) : وقرأه الأعمش وغيره « يوم » بالفتح ، فيجوز أن يكون مبنيا عند الكوفيين لإضافته إلى الفعل ، وهو مرفوع فى المعنى . ويجوز أن تحكون الفتحة إصرابا ، وهو مذهب البصريين ، لأن الفعل معرب .

# سُورَةُ اللَّبَا (١) بسم الله الرحن الرحيم

قال تعالى: ﴿ عَمَّ كَتَسَاءَلُونَ (١) . عَن ِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢). الذي هم فيه مُخْتَلِفُونَ (٣) ﴾ . قد ذكر أنا حذف ألف « ما » في الاستفهام .

و (عَن ): متعلقة و « يَتَسَاءَلُونَ » ؛ فأما « عَن ِ » الثانية فبدّل من الأولى (٢٠ ، وألف الاستفهام التي ينبغي أَنْ تعادَ محذوفة ؛ أو هي متعلقة بفعل آخر غَيْر مستفهم عنه ؛ أي يتساءلون عن النبأ .

(الَّذِي ): يحتمل الجر ، والنصبُّ ، والرفع .

قال تعالى : ﴿ وَخَلَقْنَا كُمْ أَزُواجًا (٨) ﴾ .

و ( أَزْوَاجًا ) : حال ؟ أَى مُتَجَانِسِين مُتَشَابِهِين .

قال تعالى : ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَأَفًا (١٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلْفَافَا ) ، هو جمع لِفّ ، مثل ِجِذْع وأَجِذَاع . وقيل : هو جمع لُفّ ، ولُفّ جَمْع لَفَاء (٢) .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ رُينْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْ تُونَ أَفُواجاً (١٨) ﴾ .

قوله تعالى أَ: ( يَوْمَ 'يُنْفَخ ): هو بَدلُ من « يَوْم الفَصْل » (٤)، أَو من « ميقات » (٤)، أو هو منصوب بإضار أُعني .

و ( أَفُوَ اجَا ) : حال . ﴿

<sup>(</sup>١) هذا في ١، وفي ب ، ج : سورة « النَّاؤُل ، ٠

<sup>(</sup>٢) في البيان ( ٢ \_ ٤٨٩ ) : أن يكون بدلا من ﴿ عم » بإعادة الجار .

<sup>(</sup>٣) فى مشكل إعراب القرآن (٢ \_ ٠٥٠): وقيل: هو جمع الجمع ، كأن الواحد لفاء وألف، مثل حمراء وأحر ، ثم يجمع لفاء على لف ، كما تقول حمراء وحمر ، ثم تجمع لف على ألفاف ، كما تقول قفل وأقفال \_ وهو أوضح .

<sup>(؛)</sup> في قوله تعالى : إن يوم الفصل كان ميقاتا » ـ آية ١٧

قال تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصادًا (٢١) . لِلطَّاغِينَ مَــآبًا (٢٢) . لا بِثِينَ فيها أَحْقابًا (٢٣) . لا يَذُوتُونَ فيها بَرْدًا ولا شَرَابًا (٢٤) . . . جزاء وِفَاقًا (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( للطَّاغِينَ ) : يجوز أن يكون حالا مِنْ « مآبًا » ؛ أى مَرْ جعا للطاغين ، وأن يكون صفةً لمِرْ صَادًا ، وأن تتعلَّق اللام بنفس « مِرْ صادًا » .

و ( لا بِثِينَ ) : حال من الضمير ، في « الطَّاغين » \_ حال مقدرة .

و (أحْقابا ): معمول لابثين . وقيل: معمول « لا يَذُوقُونَ » ، ويُرَاد: أُب. « أحقابا » هنا الأَبد ، ولا يذوقون حال أخرى ، أو حال من الضمير في لَابثين .

و (جَزَاءً): مصدر؛ أي جوزُوا جَزَاءً بذلك.

قال تعالى: ﴿ وَكَندَّ بُوا بِآيَاتِناً كِذَّ اباً (٢٨). وكُلَّ شَيْءُ أَحْصَيْناهُ كِتَاباً (٢٩) ﴾. و و (كِذَّابا) \_ بالتشديد (١): مصدر كالتكذيب، وبالتخفيف مصدر كَذَب إذا تكرر منه الكذب (١)، وهو في المعنى قريب من كذّب.

( وَكُلَّ تُنَّى ۗ ) : منصوب بفعل محذوف .

و (كِتابا): حال؟ أى مكتوبا؟ ويجوز أنْ يكونَ مصدراعلى المعنى؟ لأنَّ أَحْصَلْينَاه بمعنى كتبناه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازًا (٣١) . حدائقَ وأَعْنابًا (٣٢) ... لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُوًّا ولا كِذَّابًا (٣٥) ﴾ .

و ( حَدَائِقَ ) : بدل من « مَفَازًا » .

و ( لا يَسْمَعُونَ ) : حال من الضمير في خبر إن ، ويجوز أن يكونَ مستألفا .

قال تعالى: ﴿ جَزَاءً من رَبِّكَ عَطَاءً حِسابًا (٣٦) . رَبِّ السَّمُو اتِ والْأَرْضِوما بَيْنَهُمُا الرَّحْمَلِ لا يَمْلِكُونَ منه خِطابًا (٣٧) ﴾ .

و ( عَطاءً ) : أَسْمُ للمصدر ، وهو بدَل من جَزاء .

<sup>(</sup>۱) فى المحتسب (٢ ـ ٣٤٨): قراءة على: « وكذبوا بآياتنا كذابا » ـ بالتخفيف . وقال: رجل كذاب: صاحب كذب .

و (رَبِّ السَّمُوَاتِ) \_ بالرفع على الابتداء (١) ، وفي خبره وجهان : أحدها \_ « الرَّحَيُنُ » ؛ فيكون ما بعده خبرا آخر ، أو مستَأْنفا . والثاني \_ الرحن نَمْت ، و « لا يَمْلِكُونَ » : الخبر .

ويجوز أن يكونَ «رب» خبر مبتدأ محذوف؛ أى هو ربُّ السموات، والرحمٰن وما بعده مبتدأ وخَرَ .

ويقرأ « رَبّ » و « الرحمن » بالجر بدَّلًا مِنْ « رَ ّبك » .

قال تعــــالى : ﴿ يَوْمَ كَيْقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفَّا لا يَتَـكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ . . . (٣٨) ﴾ .

قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُومَ): يَجُوزُ أَن يَكُونَ ظَرَفَا لَهِ ﴿ لَا يَمَا كُونَ ﴾ ولا يَ ﴿ طَابًا ﴾ ، و﴿ لايتكلَّمُونَ ﴾ ، ﴿ وصَفاً ﴾ حال .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَا كُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْ ۚ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ ... (٤٠) ﴾. قوله تعالى : ( يَوْمَ ينظر ) ؛ أَى عذابَ يوم ، فهو بدل .

ويجوز أن يكون صفة لقريب . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الكشف ( ٢ ــ ٣٥٩ ): قوله : « رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن » ــ قرأ السكوفيون ، وابن عامر بخفض « الرحمن » ، ورفعه الباقول . وقرأ عاصم وابن عامر بخفض « الرحمن » ، ورفعه الباقون .

#### سُوَرة النّازِعَات

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ وَالشَّاذِعَاتِ غَرْقاً ... فَالْمُدَبِّرَ لَمْتِ أَمْراً (٥). يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ (٦). تَنْبَعُها الرَّادِ فَةُ (٧) ﴾ .

(غَرْقا): مصدر على المعنى ؛ لأنَّ النازِ عَالمَمرقُ فى نَزْع ِ السهم ، أو فى جَذْب الروح، وهو مصدرٌ محذوف الزيادة ؛ أى إغراقا .

و (أَمْرًا): مفعول. وقيل: حلل؛ أَي رُبِدَبِّر ن مأمورات.

و ( يَوْمَ تَرْجُف ) : مفعول ؛ أي اذكر .

ويجوز أن يكونَ ظرفا لما دَلَّ عليه واجفة أو خاشعة ؛ أي يخاف يَوْم تَجف.

و ( تَتْبَعُهَا ) : مستأنف ، أو حال من الرَّاجفة .

قال تعالى : ﴿ يَقُولُونَ أَإِنَّا كَمَرْ دُودُونَ فَى الحَافِرَةِ (١٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَقُولُونَ ) ؛ أي يقول أصحابُ القلوب والأبصار .

قال تعالى : ﴿ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( اذْهَبْ ) ؛ أَى قال : اذْهب .

وقيل : النقدير : أَن اذهب ، فحذف أَن .

قال تعالى : ﴿ مَقُلُ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَ كُّى (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( إلى أنْ تَزَكِّي ) : لما كان المعنى أدعوكَ جاءَ بإلى .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَـكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِيْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٢٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( نَـكَالَ الْآخِرَةِ ) : في نصبه وجهان :

أحدها ــ هو مفعول له .

والثاني ـ هو مصدر ؛ لأنَّ أخذَه ونكل به هنا بمعني .

( ٢ / التبيان / ٢ )

فَأَمَّا حَوَابُ القَسَمُ فَقَيْلُ : هُو ﴿ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَمِـنَّبَرَةً ﴾ . وقيل : هو محذوف تقديره : فتبعثنَّ .

قال تعالى : ﴿ أَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهِ لَــَا (٢٧) . . . والأرضَ بَعْدَ ذلكَ دَحَاهَا (٣٠) . . . والْجِبال أَرْسَاهَا (٣٣) . . مَتَاعًا لـــكم ولِأَنْهَامِكُم (٣٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( أم السَّماءُ ): هو مبتدأ، والخبر محذوف؛ أى أمالسماء أشدّ ، و « بناَها»: مستأنف [۲۷۱] . وقيل : حال من المحذوف .

( والْأَرْضَ ): منصوب بفِمْل عِذوف ؛ أَى ودَحا الأَرْضَ ؛ وكذلك «والْجِبالَ»؛ أَى وأَرسَى الْجِبالَ .

و ( مَتاعا ) : مفعول له ، أو مصدر .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ السَّكُبْرَى (٣٤) . يـــوم يَتَذَكَّرُ الإنسانُ ما سَمَى (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( فإذا جاءَت ): العاملُ فيها جواجها، وهو معنى قوله تعالى: «يَوْمَ يَتَذَكُّر». قال تعالى: ﴿ فإنَّ الحَجِيمَ هِيَ المَأْوَى (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( هي َ المَأْوَى ) ؛ أى هي الله وى له ، لا بُدَّ من ذلك ، ليعودَ على « مَنْ » من الخبر ضمير ، وكذلك « المَأْوَى ٤ (١) الثانى .

قال تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ ۚ يَلْبَغُوا إِلَّا عَشِيَّةً ۚ أُو ضُحَاهَا (٤٦) ﴾ . والهاء في «ضُحَاها» : ضمير العشية ، مثل قولك : في ليلة ويَوْمها .

<sup>(</sup>١) في الآية الآتية : « فإن الجنة مي الماوي » \_ ١ ؛

# سُورة عِبَبِنْ

### بسسانيا إحزارهم

قال تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتُوَلَّى (١) . أَنْ جَاءَهُ الأَّعْمَى (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( أنْ جاءَه ) ؛ أى لأَنْ جاءَهُ .

قال تعالى : ﴿ أُو يَذَّ كُرُ فَتَنْفَعَهُ الذَّ كُرَى (٤) . أَمَّا مَن ِ اسْتَهْمَتَى (٥) . فأَنْتَ له يَصَدَّى (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَتَنْفُمُهُ ) \_ بالرفع <sup>(۱)</sup> \_ عطفا على يذّ كّر . وبالنصب على جواب التمنى في المعنى .

ويقرأ ، و « تَصَدَّى » : تَتَفَعَّل (٢) من الصدى ، وهو الصوت ؛ أى لا يناديك إلا أَجَبْتَه ؛ ويجوز أن تَكونَ الألف بدَلًا من دال ، ويكون من الصد ، وهو الناحية والجانب .

قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْ كِرَ ۚ (١١) . فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ ۗ (١٢) . فَي سُحُفٍّ مُكَرَّمَةٍ (١٣) . . . بأَيْدِي سَفَرَ ۚ (١٥) ﴾ .

و ( إنها ) : الضمير للموعظة ، والضمير في الفِمْل للقرآن .

و ( فى صحف ) : حال من الهاء ؛ ويجوز أن يكون َ نعتا للتذكرة ، وأن يكون التقدير : هو ، أو هى فى صُحف . وكذلك « بأيدى » .

<sup>(</sup>۱) فى الـكشف (۲ ـ ۳٦٢): قوله: « فتنفعه الذكرى ». قرأ عاصم بالنصب على الجواب بالفاء لـ «لعل»، أو النصب على إضمار «أن». وقرأ الباقون بالرفع على العطف على « يزكى » أو « يذكر ». والحقد مر : فلعله تنفعه الذكرى .

<sup>(</sup>٢) فى المحتسب (٢ – ٣٥٢): قراءة أبى جعفر: « فأنت له تصدى » – بضم التاء وتخفيف الصاد الفتوحة. قال: معنى تصدى ؛ أى يدءوك داع من زينة الدنيا وشارتها إلى التصدى له والإقبال عليه.

قال تعالى : ﴿ قُتِلَ الإِنسانُ مَا أَكُفَرَ مُ (١٧) ﴾ .

و (ما أكفره) ؛ تعجب، أو استفهام .

كَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءً خَلَقَهُ ﴿ ١٨) . مِن نُطُفَةً خَلَقَهُ ۚ نَقَدَّرَهُ ﴿ ١٩) ﴾ .

و ( مِنْ نُطْفَةِ ) : متعلق بخلق الثانية .

قال تعالى : ﴿ ثُمُ السبيلَ يَسُّر ه (٢٠) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثُمَّ السَّبيلَ ) : هو مفعول فِمْل محذوف ؛ أى ثم يَسَّر السبيلَ للإنسان . ويجوز أن يُنْصَبَ بأنه مفعولُ ثان ليسَّر . والهاء للإنسان ؛ أى يسَّر ، السبيل ؛ أى هَدَاه له .

قال تعالى : ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مِا أَمَرَ مُ (٢٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما أَمَرَ • ) : « ما » بمعنى الذى ، والعائدُ محذوف ؛ أى ما أُمره به · والله أعلم .

قال تعالى: ﴿ فَلْمَنْظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَمَامِهِ (٢٤) . أَنَّا صَبَبْنا الماءَ صَبَّا (٢٥) ﴾ . قوله تعالى: (أنّا صَبَبنا) \_ بالكسر على الاستئناف؛ وبالفقح على البدل من «طعامه» (١٠)، أو على تقدر اللام .

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (٣٢) ﴾ .

( فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ) : مثل (٢) : « جَاءَتِ الطَّامَّة » .

وقيل: العامل في « إذا » معنى « لِـكُلِّ امْرِيءٌ ». والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الكثف ( ٢ \_ ٣٦٢ ): قوله: « أنا صببنا الماء » \_ قرأه الكوفيون بفتح الهمزة على بدل الاشتمال من الطعام؛ لأن انصباب الماء وانشقاق الأرض سبب لحدوث الطعام. وقرأ الباقون بالكسر على الاستثناف .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات ، آية ٢٤ ، وقد تقدم صفحة ١٢٧٠

## سِنُورَة النِّتَ وِير مسلمالله الرحن الرحيم

قال تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( إذَا الشَّمْسُ ) ؛ أَى إذَا كُوِّرَتَ الشَّمْسُ ، وجواب إذَا (١) : « عَلِمَتْ نَفْسُ ۗ » .

قال تعالى : ﴿ فَلا أُ قَسِمُ بِالخُنَّسِ (١٥) . الحَوَارِ المُكُنَّسِ (١٦) ﴾ . و ( الحَوَارِ المُكُنَّسِ (١٦) ﴾ .

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) . ذَى تُوَّةٍ عِنْدَ ذَى الْعَرْشِ مَكِينِ (٢٠) . مُطاع ِ ثُمَّ أَمِينِ (٢١) ﴾ .

قوله تعالى: (عِنْدَ ذِىالعَرْشِ): يجوزُ أَنْ يَكُونَ نَمْتًا لَرْسُولَ، وَأَنْ يَكُونَ نَعْتَا نَمْكِينٍ. و ( ثَمَّ ): معمول مطاع . وقرى بضم الثاء .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَنْقِ المُبِينِ (٣٣) . وما هُوَ على الغَيْبِ بِمِضَنِينِ (٢٤) ﴾ . والهاء في « رآهُ » لجبريل عليه السلام .

و (بِطَنِينٍ ) ـ بالظاء (٢)؛ أي بمتهم ؛ وبالضاد ؛ أي ببخيل . و «على » تتعلق به على الوجهين .

قال تعالى : ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٣٦) . . . لِمَنْ شَاءَ مِنْـكُمُ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٣٨) . وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يِشَاءَ اللهُ . . . (٣٩) ﴾ .

قوله تعالى: (فأَبْنَ تَذْهَبُونَ) ؛ أَى إِلَى أَيْنَ ، فَحَذَف حرف الجِر، كَمَا قالوا: ذَهبت الشام. ويجوز أَن يُحْمل على المعنى ؛ كأنه قال : أين تؤمنون .

و ( لِمَنْ شَاءَ ) : بدل بإعادة ِ الجار .

و ( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) ؟ أَى إِلَّا وَثَمْتَ مَشِيئَنَه . والله أَعلم .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : « علمت نفس ما أحضرت » \_ آية ١٤

<sup>(</sup>۲) فى الحكشف (۲ ــ ۳٦٤ ): قوله: «بضنين» ــ قرأه ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائى: بالظاء، على معنى بمتهم. وقرأ الباقون بالضاد على معنى « ببخيل » ؛ أى ليس محمد ببخيل في بيان ما أوحى إليه وكتمانه.

## سُورة إلا نفطار مسلم شاير من ارجم

قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَا الْفَطَرَتُ (١) ﴾ عنه حواب إذَا إلا عَلَمَتْ ».

قال تعالى: ﴿ يِأَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَ مِكَ السَكريم (٦) . الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) ﴾ م

و ( مَا غَرَّكَ ) : استفهام لا غَيْر ، ولو كان تعجُّبلِ لقال مَا أَعْرِكَ .

و (عَدَلكَ ) ـ بالتشديد (١): قَوَّمَ خَلْقَكَ ، وبالتخفيف على هذا المعنى؛ ويجوز أنيكون معناه صَرَفك على الخلقة المسكروهة (٢) .

قال تعالى : ﴿ فِي أَيُّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( ما شاءً ) : يجوز أن تكون « ما »(٢) زائدة ، وأن تكونَ شرطية ، وعلى الأمرين الجلة نَعْتُ [ ٢١٩] الصورة ؛ والعائد محذوف ؛ أي رَكبك عاليها ؛

و « فى » تتعلق بركبَّك . وقيل : لا مَوْضع الجملة ؛ لأنَّ «فى» تتعلق بأُحد الفعلين ، فالجميعُ كلامْ واحد ، و إنما تقدَّم الاستفهام عمًّا ما هُوَ حقًّه .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَا فِظِينَ (١٠) . كَرَّامًا كَا تَبِينَ (١١) . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) ﴾ .

و (كِرَاما): نَمْتَ، و « يَمْلَمُونَ » كذلك، ويجوز أن يكونَ حالاً ، أى يكتبون عَالمين. قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الفُحَّارَ لَفَى جَحِيمَ إِلَا) . يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَصْلَوْنَهَا ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَالَا مِنَ الصَّمِيرِ فِي الْخَبْرِ ، وأَنْ يكونَ

نَمْتًا لجحيم .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : « علمت نفس ما قدمت وأخرت » \_ آية ه (٢) في الكشف (٢ \_ ٣٦٤) : قولك :« فعدلك » \_ قرأه الكوفيون بالتخفيف . وقرأ

الباقوت بالتشديد . (٣) ومعاني القرآن : ٣ - ٢٤٤

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذِ لِلهِ (١٩) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا عَلِكُ ﴾ (١) : يقرأ بالرفع ؟ أي : هُوَ يوم . وبالنصب على تقدير أعنى يوم .. وقيل: التقدير : يجازَوْن يوم ، ودَلَّ عليه ذِكر «الدَّين». وقيل: حقّه الرفع، ولحكن فتُح على حكم الظرف : كقوله تعالى (٢) : « ومنهُمُ دُونَ ذلك » . وعند الكونيين هو مبنى على الفتح . والله أعلم .

•

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ - ٣٦٤): قوله: « يوم لاتملك » \_ قرأه ابن كثير وأبو عمرو \_ بالرفع على المنار مبتدأ ؛ أى هو يوم لاتملك نفس لنفس شيئا . أى على البدل من « يوم الدين » قبله . وقرأ الباقون بالنصب على الظرف لـ « الدين » ؛ وهو الجزاء .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية ١٦٨

## سُورَة المِطفِفينَ مِسانِدادِمِنادِمِم

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ۚ يُخْسِرُونَ (٣) ﴾ .

قوله تعالى : (كَالُوهُمْ ) : في « هُمْ » وجهان :

أحدها .. هو ضمير مفعول متَّصل ، والنقدير : كَالُوا لَهُم .

وقيل: هذا الفعل يتعدَّى بنفسه تارةً وبالحرف أخرى ، والمفعولُ هنا محــــذوف ، أى كالوهُم الطعامَ ، ونحو ذلك . وعلى هذا لا يُـكتب كَالُوا وَوَزَنُوا ، بالألف(١) .

قال تعالى : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰتُكَ أَنَّهُم مَنْهُو ثُونَ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَظُنُّ ﴾ : الأصلُ «لا» النافية دخلَتْ عليها همزةُ الاستفهام، وليست

« أَكَا » التي للتغبيه ؛ لأنَّ ما بعد تلك مُثبت ، وهاهنا هو مَنْني .

قال تعالى:﴿ ليوم عظيم (٥) يَوْمَ كَيْقُومُ اللَّمَاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ (٦) . كَمَلَّا إِنَّ كَتَابَ الفُحَّارِ لَفِي سِجِّينِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ كَيْقُومُ النَّاسُ ) : هو بدل من موضع الجار والمجرور .

وقيل: التقدير: يبعثون يَوْمَ يَقُومُ الناس.

وقيل: التقدير: أُعني . وقيل: هو مبني ، وحقه الجر أو الرَّافع .

والنون في « سِجِّينٍ » : أَصْلُ من السجن ، وهو اَلحُبْس .

وقيل : هو بَدَل من اللام .

(۱) فى مشكل إعراب القرآن ( ٢ ــ ٤٦٣ ) : يجوز أن تـكون « هم » ضمير مرفوع مؤكـــ للواو فى «كالوا» ، أو « وزنوا» ، فتكتب بالألف .

ويجوز أن يكون « هم » ضمير مفعول في موضع نصب لـ « كالوا » أو « وزنوا »، فتكتب بغير أنف بعد الواو وهو في المصحف بغير ألف . وانظر في ذلك أيضا : البيان : ٢ ـ ٠٠٠ وتفسير القرطبي ( ١٩ ـ ٢٥٠ ) ، وقال: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف ، ولو كانتا مقطوعتين لـكانتا : « كالوا » ، « وزنوا » بالألف .

قال تعالى : ﴿ كِتَابُ مَرْ قُومُ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ كِمَّابُ ۗ ﴾ ؛ أى هو محل كتاب ، لأنَّ السجّين مكان .

وقيل: التقدير: هو كتابُ من غير حَذَف، والتقدير: وما أدراك ما كِتابُ سِجِين. قال تعالى: ﴿ ثُمَّ كُيقالُ هُ لِللهِ كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧). . . وما أَدْرَاكَ ما عِلِيُّونَ (١٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( ثُمَّ أَيْقَالُ ) : القائمُ مقام الفاعل مُضْمَر تفسِّرُه الجملةُ بعده . وقبيل : هو الجملة نفسها .

وأما « عِلَّيْوُنَ » فواحِدُها عِلى ّ ؛ وهو الملك .

وقيل: هو صيغةُ للجمع مثل عِشرين، وليس له وَاحِد، والتقدير: عليوت محل كتاب.

وقيل : التقدير : ماكتابُ عِلْميين .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ يَنْظُرُونَ (٢٣) ﴾ .

و ( يَنظُرُونَ ) : صفة للأَبرار (١٠ ؛ ويجوز أن يكون حالا ، وأن يكونَ مستأنفا .

و « على » يتعلق به . ويجوز أن يكونَ حالا إمَّا من الضمير فى المجرور قبلها ، أو مِنَ الفاعل فى « يَنْظُرُ ون » .

قال تعالى : ﴿ عَيْناً يَشْرَبُ بِهِا المُقَرَّ بُونَ (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( عَيْنا ) ؟ أَى أَعْنى عَيْنا . وقيل : التقدير : يسقَوْن عينا ؛ أى ماءَ عَين .

وقيل: هو حال من «تَسْنِيم» (٢) ، وتسنيم علم . وقيل: تسنيم مصدر ، وهو الناصب عَيْنا .

و ( يَشْرَبُ بِهَا ) : قد ذُ كِرَ فَى (٣) الإِنسان ·

قال تعالى: ﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْـكُنَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( هَلْ ثُوَّبَ ) : موضع الجُمْلة نَصْب بـ « يَنْظُرُ ون » .

وقيل: لا مَوْضِعَ له . وقيل: التقدير: يقال لهم: هَلْ ثُوِّب. واللهُ أعلم.

(١) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْرِ الَّ لِنَّى نَعْيَمُ ﴾ \_ آية ٢٢

(٢) في قوله تعالى : « ومزاجه من تسنيم » \_ آية ٢٧ (٣) صفحة ٨٥٧٨

#### سُورة إلانشفاق

#### وَيُولِي السَّالِ اللَّهُ اللّ

قال تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَا الشَّقَّتْ (١) ﴾ .

جواب « إذًا » فيه أقوال :

أُحدها \_ أَذِنَتْ (١) ، والواو زائدة .

والثانى \_ هو [٢٢٠] محذوف ، تقديره : يقال : يأيها الإنسان إنك كادخ .

وقيل : التقدير : بُمُثْتُم أو جُوزيتُم ، ونحو ذلك مما دلَّتْ عليه السورة .

والثالث \_ أَن « إذا » مبتدأ ، « وإذا (٢٠) الأَرْضُ » خَبَره ، والواو زائدة ، حكى عن الأَخفش .

والرابع \_ أنها لا جوابَ لها ، والققدير : اذكر إذا الساء .

قال تعالى: ﴿ يُأَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ (٦) ﴾.

والهاء في « مُلَاقِيه » ضَمِير ربك . وقيل : هو ضمير الكدح ؛ أي ملاقي جزائه .

قال تعالى:﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩). وأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتا بَهُ ورَاءَظُهْرِهِ (١٠) .

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) ﴾

و ( مَسْرُورًا ) : حال .

و ( تُبُورًا ) : مثل التي في الفرقان (٣) .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّالَيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) ﴾ .

( وَمَاوَسَقَ ) : « ما » : بمعنى الذي ؛ أو نكرة موصوفة ، أو مصدرية من عليها

قال تعالى : ﴿ آتَرْ كُابُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (١٩) . فما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠) ﴾ -

قوله تعالى : ( لَتَرْ كُانَ ) : على خطاب الجماعة .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : « وأذنت لربها وحقت » \_ آية ه

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : « وإذا الأرض مدت » ـ آية ٣

<sup>(</sup>٣) سبق صِفحة ٩٨١

ويقرأ<sup>(۱)</sup> على خطاب الواحد، وهو النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقيــــل: الإنسان المخاطَــ.

و (طَبَقا) : مفعول .

و (عَنْ) : بمعنى بَعْد . والصحيحُ أنها على بابها ؟ وهي صفة ؟ أي طبقا حاصلا عن طبق ؟ أي حالًا عن حال . وقيل : حِيلًا عن جيل .

و (لا يُؤْمِنُونَ ) : حال .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آ مَنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . (٢٥) ﴾ .

و ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) : استثناء ؛ ويجوز أن يكونَ متَّصلا ، وأن يكون منقطعا. والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى الكشف ( ٢ ــ ٣٦٧ ) : قوله: « لتركبن » ــ قرأه ابن كثير ، وحزة ، والحكمائىــ بفتح الباء على الخطاب للنبي . وقرأ الباقون بضم الباء على أن الخطاب للجميع من المؤمنين .

#### سُورة البروج

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءُ ذَاتِ النَّبُرُ وَجِ (١) . وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) . . . قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) . النَّادِ ذَاتِ الوَّقُودِ (٥) . إذْ هُمْ عليها قُمُود (٦) ﴾ .

الواوُ لاَقَسَم ، وجوابه محذوف ؛ أى لتبعثن ونحوه .

وقيل: جوابه تُقِيل؛ أي للند تُعلى.

وقيل: جوابه: « إِنَّ بَطْشَ (١) رَبِّكُ » .

(واليَوْمِ المَوْعُودِ) ؛ أي الموعود بِه .

و ( النَّارِ ) : بدل من الأُخدود . وقيل : التقدير : ذِى النار ؟ لأن الأُخدود هو الشقُّ في الأرض .

وقرى ٔ شاذًّا بالرفع ؛ أى هو النار .

و ( إِذْ هُمْ ۚ ) : ظَرْف لَقُتِل . وقيل: التقدير : اذكر.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ فَتَنُوا المؤمِنِينَ والمؤمِناتِ ثُمَّ لَم يَتُوبُوا فَاَهُم عَذَابُ جهنمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريقِ (١٠) ﴾ .

( فَلَهُم عَذَابُ جَهَنَّمَ ) : هو مثل قوله تعالى (٢) : « فإنه مُلَاقِيكُمْ » .

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ النَّفُورُ الوَّدُودِ (١٤) . ذَوَ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) ﴾ .

و ( المجيد ) ـ بالرفع نعتُ لله ، وبالجر للعرش .

عَالَ تَعَالَى : ﴿ هَلُ أَنَاكَ حَدَيْثُ الْجُنُودِ (١٧) . فِرْ عَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) ﴾ .

( فِرْ عَوْنَ وَتَمُودَ ) : قيل : هما بَدَلان من الجنود . وقيل : التقدير : أعنى .

قال تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْ آنُ مجيدٌ (٢١) . في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢) ﴾ .

و ( مَحْفُوظُ ) \_ بالرفع : نعت (٢) للقرآن العظيم ، وبالجر (٢) لَلُوحِ .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : « إن بطش ربك فشديد ... آية ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة ، آية ٨ (٣) ومعانى القرآن : ٣ ــ ٤٥٢

#### يئورة الطبارق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) ﴾ .

جواب القسم (١) « إِنْ كُـلُّ نَفْس ِ » . و « إِن » بمعنى « ما » .

و (لَمَّا): بالتشديد (٢٠ بمعنى إلا ، وبالتخفيف «ما » فيه زائدة ، وإنْ هى المخففة من الثقيلة ؛ أى إن كل نفس لعلمها حافظ .

و ( حافظ ): مبتدأ ، و ( علمها ) : الخبر . ويجوز أنْ ترتفعَ حلفظ بالظَّرْف .

قال تعالى : ﴿ خُلِقَ من ماء دَانِقِ (٦) ﴾ .

و ( دَافِق ِ ) : على النسب ؛ أى ذُو انْدِفاَق . وقيل : هو بمعنى مدفوق .

وقيل : هو على المعنى ؟ لأن اندفق الماء بمعنى نَزَل .

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ ۚ (٨). يَوْمَ تُتْبَلِّي السَّرَائِر (٩) ﴾ .

والها • في ﴿ رَ جُمِهِ ﴾ تعودُ على الإنسانَ ؛ فالمصدرُ مضافٌّ إلى المفعول ؛ أي اللهُ قادر

على بَمْثِه . فعلى هذا فى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ مُتْبَلِّي السَّرَائِرُ ﴾ أَوْجُه :

أحدها: \_ هو معمول « قادر » .

والثانى \_ على التبيين ؟ أي يرجع يوم تُنْبَلَى .

والثالث ـ تقديره : اذ كو .

ولا يجوزُ أنْ يعملَ فيه «رَجْعه» للفَصْل بينهما بالخبر .

<sup>(</sup>١) القسم في أول السورة « والساء والطارق » ــ آية ١

<sup>(</sup>٢) فى معاني القرآن (٣ ــ ٤٠٢): قوله عز وجل: « لما عليها » ــ قرأها العوام « لما » ، وخفه المعلم. الكسائى كان يخففها. ولا نعرف جهة المتثقيل. وترى أنها لفة فى هذيل ، يجعلون «الملا» مع « إن » المحففة « لما » ولا يجاوزون ذلك كأنه قال: ماكل نفس إلا عليها حافظ.

وقيل: الهاء في « رَجْعه » للماء ؛ أي قادر على رَدّ الماء في الإحليل أو في الصَّاب ؛ فعلى هذا يكون منقطعا عن قوله تعالى: « يوم تُبْلَى السَّرَائِر » ؛ فيعمل فيه اذْ كُر .
قال تعالى: ﴿ فَمَهِّلِ الْـكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ ۚ رُوَيدا (١٧) ﴾ .

و (رُوَيْدًا): نعت لمصدر عذوف ؛ أى إمهالا رُوَيدا، ورُوَيْدًا تصغير رُودُ<sup>(۱)</sup>. وقيل: هو مصدر محذوف الزيادة، والأَصْلُ إِرْ وَادًا. والله أعلم م

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطبي : ٢٠ ـ ١٢ ، والرود : المهل ( القاموس ) .

#### سُورة الأعلى

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تَعالى: ﴿ سَبِّح ِ اسْمَ رَبِّبكَ الأَعْلَى (١) ﴾.

قوله تعالى : ( سَبِّح ِ اسْمَ رَأَبْكَ ) : قيل : لفظة « اسْم » زائدة .

وقيل: في السكلام حَذْفُ مُضاف؟ أي سبِّحْ مسمَّى رَبِّك؟ ذكرها أبو على في كتاب الشعر.

وقيل : هو على ظاهره ؟ أي نَزِّه اسْمَه عن الابتذال والكَذب إذا أقَسمت به .

قال تعلى : ﴿ فَتَحَمَّلُهُ غُمَّاءً أَحْوَى (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَحْوَى ) : قيل : هو نعت لغُثَاء .

وقيل: هو حال من المَرْعَى (١) ؛ أى أُخْرِج المرعى أَخضر ، ثم صيَّر • عُثَاء ، فقــــدَّم بعضَ الصلة .

قال تعالى : ﴿ سَنْقُر مُكُ فَلا تَنْسَى (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلا تنْسَى ) : « لا » نافية ؛ أي فما تَنْسَى .

وقيل : هي للنهي ، ولم تجزم لتوافق رءوس الآي .

وقيل: الألف ناشئة عن إشباع الفتحة .

قال تعالى : ﴿ بَلْ تُوثِّرُ ونَ الحياةَ الدُّنْيَا (١٦) ﴾ .

و ( تُوُ ثِرُ ونَ ) ــ بالياء على الغَيْبة ، وبالتاء على الخطاب ؛ أى قُلْ لهم ذلك . ﴿

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: « والذي أخرج المرعى » \_ آية ٤

#### سُورة الغاشية

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذِ خَاشِمَةٌ (٢) . عامليةٌ ناصِبَةٌ (٣) ﴾ .

قوله تمالى : ( وُجُوهُ ) : هُو مبتدأ ، ولا خاشِمَهُ " » : خَبرَ م ، ولا يومئذ " ظَرْف للخبر ، و لا عاملَةُ " » : وصْفُ لها بما كانت عليه في الدنيا .

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿ ٢ ﴾ .

( إلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ) : بجوز أنْ يكونَ في مُوضع نَصْب على أَصْل الباب ، وأنْ يكونَ رَحْمًا على البدل .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ نَوَلَّى وَكَفَرَ (٣٣) . فَيُعَذُّ بُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤) . إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٣٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ تَوَلَى ) : هو استثناء مُنقطع .

والإباب: مصدر آب يؤوب، مثل القيام والصّيام، أُبدلت الواوُ يا تا لانكسار ماقبلها واعتلالها في الفعل.

ويقرأ بتشديد (١) الياء ، وأَصله إيْوَاب على فِيعال ، فاجتمعت الواوُ والياء ، وسُبقت الأولى بالسكون فأُبدلت الواوياء وأَدْغِم .

<sup>(</sup>١) في المحتمد (٢ – ٧ه٣): قراءة أبي جعفر يزيد: « إن إلينا إيابهم » – بالتشديد ته قال أبو الفتح: أنكر أبو حاتم هذء القراءة.

## سُورة الفحب ر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ وَالنَّحْرِ (١) . وَلَيَالَ عَشْرِ (٢) . وَالشَّفْعِ وَالوَّتْرِ (٣) . وَاللَّيْلِ إِذَا بَسْرِ (٤) ﴾ .

جواب القسم (١<sup>)</sup> : إن رَبَّك لبالمرصاد .

( والوَّ تُر ) ـ بالفتح والـكسر لغتان .

و ( إِذَا ) :ظَرَّف ، والعاملُ فيه محذوف ؛ أى أُقسم به إذا يسر . والجُيِّدُ إثبات الياء؛ ومَنْ حذفها فلتُوَافق رُءوس الآى .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادِ (٦) . إِرَّمَ ذاتِ العِيادِ (٧) ﴾ .

و ( إرَمَ ) : لا يَنْصَرِفُ للتعريف والتأنيث . قيل : هو اسم قبيلة ؟ فعلى هــذا يكون

التقدير : إرام صاحب ذاتِ العاد ؛ لأنَّ « ذات العاد » مدينة .

وقيل : « ذات (٢٠) العاد » وَصْف ؛ كما تقول : القبيلة ذات الملك .

وقيل : « إرم » مدينة ؟ فَعلَى هذا يَكُونَ التقدير : بعاد صاحب إرم .

ويقرأ : « بعاد إدم » بالإضافة ، فلا يحتاج إلى تقدير .

ويقرأ : « إرم ذات العماد » بالجرِّ على الإضافة .

قال تعالى: ﴿ وَثَمُودَ الذينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوادِ (٩). وفِرْعَوْنَ ذِي الأَّوْتادِ (١٠)﴾.

و ( ثَمُودَ ) : معطوف على عاد ، وكمذلك « فِرْ عَوْن » .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : « إن ربك لبالمرصاد » ـ آية ١٤

<sup>(</sup>٢) في المحقسب ( ٢ \_ ٣٥٩ ) : قرأ ابن عباس ، وروى أيضا عن الضحاك : « بعاد أرم ذات العاد » \_ بتشديد الميم في « أرم » وفتح التاء في ذات .

وروى أيضًا عن الضحاك : « بعاد أرم ذات العاد »\_ الألف مفتوحة والراء ساكنة . وروى عن ابن الزبير : « بعاد إرم ذات العاد » \_ وهى القراءة المعروفة . وروى عنه أيضًا « بعاد إرم » \_ بكسس الدال \_ من غير تنوين ، وكسر الميم .

قال تعالى : ﴿ الذين طَفُوا فِي البِّلَادِ (١١) ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَى : ( الَّذِينَ طَغُوا ) : فَي الْجُمَّعِ وَجَهَانَ :

أحدها \_ أنه صِفَة للجَمْع .

والثانى \_ هو صفة لفرعون وأنباعه ، واكتنى بذكرِه عن في كُنْيِهم ...
قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنسِ اللَّهِ إِذَا مَا ابْتَـكَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَ مَهُ وَنَدَّمَهُ فَيقُولُ رَبِّي

قوله تعالى : ( فأ كُرَّ مَه ) : هو معطوف على « ابتلاه » .

وَأَمَا ﴿ فَيَقُولَ ﴾ فجوابُ إذا ؟ وإذا وجوابها حَبْرَ عَنِ الإِنشان .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَحَاَّفُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَلا يَحُضُّونَ ) : المفعول محذوف ؛ أَى لا يحضُّونَ أحدا ؛ أَى لا يحضون مُرَ فُسُمِهم .

ويقرأ : « ولا تحاضّون <sup>(١)</sup> » ، وهو فعل لازم ، بمعنى تتحاضُّون .

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا (٢٣) . وَجِيءَ يَوْمَئُذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ يَتَذَ كُرُ الإِنسانُ وأَنَّى لَهُ الذِّ كُرَى (٣٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى (٢٤) ﴾ .

قوله تعالى : (يَوْمَئْذِ) : هو بدل من «إذا» في قوله تعالى (٢) : «إذا دُ كُتَّت» ، والعاملُ فيه « يَتَذَ كُرُ » .

و ( يَقُولُ ) : تفسير لـ « يَتِذَكَّر » .

و يجوز أَنْ يكون العاملُ في «إذا» يقول ، وفي «يومئذ» يتذكر .

و ( صفاً ) : حالہِ .

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ \_ ٣٧٢): قرأ الكوفيون: « تحاضون » \_ بألف قبل الضاد و يمدون الألف لسكونها وسكون أول المشدد . وأصله تتخاصصون . وقرأ الباقون : « تحضون » \_ بغير ألف ، جعلوه من « حض يحض » ، وهو فى العنى مثل الأول .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى : « كلا إذا دكت الأرض دكا » \_ آية ٢١

قال تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِذَ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) . وَلَا يُو ثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦) ... ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَا يُعَذِّبُ ) أَءٍ و ( لايُوثِقُ ) : 'يقْرآن (١) بكسر الذال والثاء ، والفاعلُ « أَحدُ ﴾ . والهاء ثعودُ على اللهِ عزّ وجل .

ويقرآن بالفتح على ما لم يُسَمَّ فاعله ، والهاء للمفعول ، والتقدير : مِثْلَ عذابه ، ومثلَ : وثاقه (١) .

والعَذَابُ ، والوثاقُ : اسمان للتعذيب والإيثاق .

(رَاضِيَةً ) : حال . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الكشف (۲ ــ ۳۷۳): قوله: و لايعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد » ــ قرأ ذلك الكسائى بفتح الذال والثاء ، على ما لم يسم فاعله . وقرأ الباقون بكسر الذال والثاء من « يعذب » ، وهيوثق» ، وافظر في ذلك أيضا : معانى القرآن : ٣ ــ ٢٦٢ ، والبيان : ٢ ــ ٢١٥ ، وتفسير القرطبي : ٢ ــ ٢٠ .

# سُورة البِلَد بِنِهِ اللِّرِينُ الرحيمُ الرحيمُ

قال تعالى: ﴿ لا أُقْسِمُ بِهِلَدَ الْبَلَدِ (١) وأَنْتَ حِلَّ بهذا البَلَدِ (٢). وَوَالِدٍ ومَا وَلَدَ (٣). لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَى كَنْبَدِ (٤)﴾ .

قوله تعالى: ( لا أُقْسَم بَهَذَا البَلَد): مثل (١٠): « لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القيامة » . وقيل: لا أقسم به وأُنْتَ حِلُ فيه ، بل أفسم بك .

( وَوَالدِ ) : معطوف على البلد ، و « ماً »: بمعنى مَنْ ؛ وجوابُ القسم « لَقَدْ خَلَفْنا ». و ( فِ كَنبَدِ ) : حال ؛ أى مكا بِدًا .

قال تعالى : ﴿ فلا الْقَتَحَمَّ الْمَقَبَّةَ (١١) ﴾ .

قوله تعالى : ( فلا افْتَحَمَ ) : «لا» بمعنى « ما » ؛ وأكثرُ ما يجى؛ مثل هذا مكررا ، مثل (٢ ) : « فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى » .

قال تمالى : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَقَبَةُ (١٣) . فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) . أو إَطْعَامُ ۚ فَيَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةٍ (١٤) . يَتِيماً ذَا مَقْرَيَةٍ (١٥) ﴾ .

قُوله تمالى : ( مَا الْعَقَبَة ) ؛ أَى مَااقَتْحَامُ الْعَقْبَة؛ لأَنْهُ فَسَرَهُ بَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾؛ وهو فِعْلُ ، سُواء كان بِلْفُظِ الْفِعْلِ، أو بِلفظ الْمَصْدَر . والعقبةُ : عَيْنُ، فلا تُفَسَّرُ بالفعل ، فَن قرأ : فَكَ أَو أَطْعَمُ فَسَّر (٣) المصدرَ بالجملة الفعلية لدلالتهما عليه .

ومن قرأ : فكُّ رقبة أو إطعامُ ـ كان التقدير: هو فكُّ رقبة ، والمصدر مضاف إلى المفعول، وإطعام غير مضاف ، ولا ضَمِير فيهما ؛ لأَنَّ المصدر لا يتحمَّل الضمير .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ، آية ١ ، وقد سبق صفحة ١٢٥٣

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ، آية ٣١

<sup>(ُ</sup>٣) ق معانى القرآن (٣ ـ ٥٦٥ ): قد قرأ العوام : ﴿ فَكَ رَقَبَةً أَوْ إَطْعَامُ ٣ ـ وَقَرَأُ الْحَسَنَ الْمِصْرِي : ﴿ فَكَ رَقَبَةً مَا فَعَلَانَ مَ قَالَ الْفَرَاءَ: وَهُوا أَعْلَى مَانِينَ مِنْ أَنْهُمَا فَعَلَانَ مَ قَالَ الْفُرَاءَ: وَهُو أَشْبِهِ الوجهِينَ بِصحيحِ العربية .

وذهب بعضُ البصريين إلى أَنَّ المصدر إذا عَمِل في المفعول كان فيه ضميرٌ كالضمير في اسْم ِ الفاعل.

و ( يَتْمَا ) : مفعول إطعام .

قال تعالى : ﴿ ثُم كَانَ مِنِ الذِينَ آمَنُوا ... (١٧) ﴾ .

و ( ثُمَّ ): هنا لترتيب الأخبار، لا لترتيب الخبر عنه .

قال تعالى : ﴿ عليهم نَارْ مُؤْصَدَةٌ (٢٠) ﴾ .

ومَنْ همز<sup>(۱)</sup> « مُوَّصَدَة »: أخذه من آصَد البابَ ؛ ومَنْ لم يَهْمَزْ جاز أنْ يكونَ خَفَّفَ الهُمز ، وأنْ يكونَ من أَوْصَدَه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ومعانى القرآن : ٣ ــ ٢٦٦

# سُورَة الشمس

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) . وَالقَّمَرِ إِذَا تَلَاهَا (٢) . . . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) . وقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) ﴾ .

الواوُ الأولى للقسم ، وما بعدها عطف ...

و ( إذًا ) : معمول للقسم ، وجوابُ القسم ِ: « قَدْ أَفْلَحَ (١) » ، وحذف اللام لِطُولِ الـكلام .

و « ما » في المواضع<sup>(٢)</sup> الثلاثة بمعنى مَنْ ، وقيل : مصدرية .

و ( دَسَّاها ) : أصله دسَّسَها ، فأبدلت السينُ الأخيرة ألفا لكثرة الأمثال .

قال تعالى: ﴿ كَذَّ بَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) . إذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) ﴾ .

والطَّنْوَى: فَمْلَى من الطَّنيان، والواو مُبْدَلَةٌ من ياء، مثل: التقوى. ومَنْ قال:طغوت كانَتْ الواوُ أَصْلا عنده .

و ( إِذْ ) : ظرف لكذَّ بِن ، أو لَطْنُوى .

قال تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) ﴾ .

و ( نَافَةَ اللَّهِ ) : منصوب بمعنى احذَرُوا .

قال تعالى : ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥) ﴾ .

( وَلا يَخاف ) ــ بالواو ، والجملة حال ؛ أي فعل ذلك وهو لا يخاف .

وقرى ً بالفاء (٣) على أنها للمَطْفِ من غير مُهْلة؛ والضميرُ في (١) «سَوَّاها»،و «مُقْباها»... العَقُوبة . والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى : « قد أفلح من زكاها » - آية ٩

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: « والسماء وما بناها » ، « والأرض وما طحاها » ، « ونفس وما سواها » ـــ الآمات : ه ، ٦ ، ٧

<sup>(</sup>٣) فى الكشف (٢ ـ ٣٨٢): قوله: « ولا يخاف عقباها » ـ قرأها نافع ابن عامر بالفاء: وكذلك مى فى مصاحف أهل المدينة والشام . وقرأ الباقون بالواو ، وكذلك مى فى مصاحف أهل الكوفة ومكة والبصرة . (٤) فى قوله تعالى : « فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها (١٤).

## سُورة الليث ل تبن ماتيارة زارج

قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنثِي (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَمَا خَلَقَ ) : « مَا » بمعنى مَنْ ، أو مصدرية ؛ فعلى الأول : مَنْ كناية . عن الله عز وجل .

و (الذَّ كَرَ): مفعول، أو يكون كنى به عن المخلوق؛ فيسكون الذكر بدلًا من « مَنْ » ، والعائدُ محذوف .

قال تعالى : ﴿ وَمَا 'يُغْـنِي عَنْهُ مَالُهُ ۚ إِذَا تَرَدَّى (١١) ﴾ .

( وَمَا رُيْمْنِي ) : يجوز أن يكون نَفْياً ، وأن يكون استنهاما .

قال تعالى : ﴿ فَأَنْذَرْ تُكُمِّ نَارًا تَلَظَّى (١٤) ﴾ .

و ( نَارًا تَلَظَّى ) : أَيْقُرَأُ بَكْسَرِ التَّنُويِّنَ وتَشْدَيْدِ التَّاهِ ، وقد ذُكِرِ وَجُهُه في قوله تعالى (١) : « ولا تَيَمَّمُوُ اللَّخَبِيثَ » .

قوله تعالى : ( إلا ا بيناء ) : هو استثناء من غَيْرِ الجانس ، والتقدير : لـكن فعل ذلك البتغاء وَجْهِ رَ بِّه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٢٦٧ ، رقد ذكر صفحة ٢١٩

# سُورَة الصَّحَىٰ بسم الله الرحين الرحيم

قال تمالى : ﴿ مَا وَدُّعَكَ رَ أُبُكَ وَمَا ۚ قَلَى ﴿ ٣ ﴾ ﴿

قوله تعالى : ( وَدَّعَكَ ) \_ بالتشديد : وقد قرى ً بالتخفيف ، وهي لغة عليلة ؟ قال أبو الأسود الدُّوَلي (١) :

لَيْنَ شِعْرِى عَن خَليلِي مَا اللَّذِي عَالَمُ فِي النَّحَبُّ حَتَى وَهُ عَسَهُ أَى رَكَ الْحُبُّ حَتَى وَهُ عَسَهُ أَى رَكَ الْحِبُ.

قوله تعالى: ( وَمَا قَلَى ): الأَلِفُ مُبدلةٌ عَن يَاء ؛ لَقُولُهُمْ: قَلَيْتُه ، والمُغْمُولُ مُحَدُوف ؛ أَى وَمَا قَلَاكَ . وَكَذَلِكَ : فَآوَاكُ ، وَفَهداكُ ، وَفَأَعْنَاكُ .

قال تمالى : ﴿ فَأَمَّا الْمَيْمِمَ فَلَا تَقْهَرُ (٩) . وأَمَّا السَّا ثِلَ فَلَا تَنْهَرُ (١٠) . وأَمَّا بِنِعْمَة ِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١) .

و ( اليَتِيمَ ) : منصوب بما بعده ، وكذلك : « السَّائلَ » .

و ( بِنِعْمَةً رَ بُّك ): متعلِّق بـ ﴿ حدِّثْ ﴾ ، ولا تَمْنَعُ الفاء من ذلك ؛ لأَنها كالرَّائدة .

 <sup>(</sup>١) واللسان \_ ودع . وقد نسبه إلى أبى الأسود الدؤلىأيضا ، ورواه بتخفيف الدال .
 ثم أنشد بيتا آخر ، قال : وهذا البيت روى الأزهرى عن ابن أخى الأصمعى أن عمه أنشده لأنس ابن زنيم الليثى :

اليت شعرى عن أميرى ما الذي غاله في الحب حتى ودعه ورواه بتغنيف الدال أيضا .

وَهَذَا البِيتَ الْأَخْيَرُ فِي تَاجِ العَرْوِسِ أَيْضًا لَـ وَدَعٍ . وَقَالَ فَيْهُ :

قلل الشاعر: يقال هو أبوالأسود الدؤلى كما قاله ابنجى . والذى فى العباب أنه لأنس بن زنيمالليثي. وروى الأزهرى عن ابن أخى الأصمعى أن عمه أنشده لأنس هذا العبيت : ليت شعرى . . .

## سُورة الانتشاح سم الله الرحن الرحيم

قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا (٥) . إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا (٦) ﴾ .

( الْمُسُر ) : في الموضعين واحد ؛ لأن الألف واللام توجبُ تكريرَ الأوّل . وأما يُسُرًا في الموضعين فاثنان ؛ لأنَّ النكرة إذا أديدَ تكريرها جيء بضميرها ، أو بالألف واللام ، ومِنْ هنا قيل (١) : « لن يَغْلِبَ عُسُر يُسُرَيْن » . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) والموطأ : ٤٤٦

## سُورة التِين بسم شارع نارجم

قال تعالى : ﴿ وَطُورِ سِينِينَ (٢) ﴾ .

قوله تِعالى : ( سِينِينَ ) : هِو لغة في سيناء ، وقد ذُكِر في<sup>(١)</sup> المؤمنين .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنا الإِنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقُو بِم (٤) ﴾ .

قوله تعالى: (فَى أَحْسَن ِ تَقُويمُ ): هو في موضع الحال من الإنسان ، وأَرَّاد بالتقويم القوام ؛ لأن التقويم فعل ، وذاك وصف للخالق لا للمخلوق ؛ ويجوز أَنْ يكون التقدير : في التقويم ، فحذف المضاف ؛ ويجوز أنْ تكون ﴿ فِي الله وَالله الله وَهُمناه الحُسَن تَقُويم .

قال تعالى : ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَا فِايِنَ (٥) ﴾ .

قوله تعالى: ( أَسْفَلَ ) : هو حال من المفعول ؛ ويجوز أنْ يكونَ نعتا لمكان محذوف .

قال تمالى : ﴿ فَمَا يُكَذُّ بُكَ مَهُدُ بِالدِّينِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَمَا يُكَذِّبُكَ ) : ﴿ مَا ﴾ : استفهام على معنى الإنكار ؛ أى ما الذى يحملك أيّها الإنسانُ على التكذيب بالبعث ؟

قال تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ مِأْحُـكُمِ الحَاكِمِينَ (٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَلَيْسَ اللهُ بأَحْـكُم ِ الحاكمينَ ) ؟ أَى هُو أَحْـكُمُ الحاكمين سبحانه . والله أعلم . سُورة العِياق

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تمالى : ﴿ أَوْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( أقرأ باشم ِ رَأِبك َ ) : قيل : الباء زائدة ، كقول الشاعر (١) :

\* لا يَقْرَأْنَ بالسُّورُ \*

وقيل: دخلَتْ لتنبُّهَ على البداية باسْمِه في كل شيء ؛ كما قال تعالى: « بسم الله الرحمن الرحمن الله الرحمن الله على هذا يجوزُ أنْ يكونَ حالاً ؛ أي اقرأ مبتدئاً باسْم ربك .

قال تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (٦). أَنْ رَآهُ اسْتَغْخَى (٧) ﴾.

قوله تعالى : ( أَنْ رَ آهُ ) : هو مفعول له ؛ أى يَطغى لذلك .

والرؤية هنا بمعنى العلم . فـ « اسْتَغْنى » : مفعول ثان .

قال تعالى: ﴿ كَلَّا كَثِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥). ناصِيَةٍ كَاذِ بَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) ﴾.

قوله تعالى : ( لَنَسْفَعاً ) : إذا وُقف على هذه النون أبدل منها ألف لسكونها وا نفِتَاح ما قعالها .

و (ناصية): بدَل من الناصية ، وحَسُن إبدالُ النكرة من المعرفة لَمَا تُعِتَت النكرةُ .

قال تعالى : ﴿ فَأَمْدُنُّ نَادِيَهِ (١٧) . سَنَدْعُ الزَّابَا نِيَةً (١٨) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَلْيَدْعُ ناديَه ) ؛ أَى أَهْلَ ناديه .

وزَبانية : فعالية، من الزُّ بن ِ، وهو الدُّ فع.

<sup>(\*)</sup> في ب ، ج: سورة القلم.

<sup>(</sup>۱) هذا جزء ببت لارائنی ، وتمامه :

هن الحرائر لا ربات أخرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور تفسير القرطي ( ۲۰ ـ ۱۱۸ ) .

#### سورة القسدر

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) ﴾.

الهاء في : ( أَنْزَ لْنَاهُ ) للقرآنِ العظيم ، ولم يَجْزِله ذِ كُنْ هنا .

قال تعالى : ﴿ تَنَزَّلُ اللَّاءُ لَكُهُ وَالرُّوحُ فَيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مَن كُلِّ أَمْرٍ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : (والرُّوحُ) : يجوِزُ أن يكون مبتدأ ،و « فِيها » الخبر ، وأَنْ يكونَ معطوفًا على الفاعل . و « فيها » : ظرَّف ، أو حال .

قوله تعالى: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ : يجوز أن تتعلق الباء بـ ﴿ يَتَنَرَّ لَ ﴾ ، وأَنْ تَكُون حالاً . قال تعالى : ﴿ سَلامْ هِيَ حِتِي مُطْلَعِ الفَجْرِ (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( سَلامْ هيَ ) : في « سلام » وجهان :

أحدها \_ هي بمعنى مسلمة ؟ أي تسلّم الملائكة على المؤمنين ، أو يسلّم بعضهم على

والثانى \_ هى بمعنى سلامةٍ ، أو تسليم ؛ نعلى الأول هى مبتدأ ، وسلام خَبر مقدم . و « حتى » : [ ٢٢٤] متعلقة بسلام ؛ أى الملائـكة مسلّمة إلى مطلع الفجر .

ويجوزُ أنْ يرتفعَ « هي » بسلام على قول الأخفش ، وعلى القول<sup>(١)</sup> الثانى ليلة القدو ذاتُ تسليم ؛ أى ذات سلامة إلى طلوع الفجر ، وفيه التقديران الأولان؛ ويجوز أنْ يتعلّق حتى بتنزل .

و ( مُطلع الفجر ) \_ بكسر اللام وفتحها لنتان . وقيل الفتح أُقيس .

<sup>(</sup>١) في ١ : قول .

# سِوُرة البَتِنة \* مسلمانالرط الرحم

قال تعالى : ﴿ لَمْ ۚ يَكُن ِ الذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ مُنْفَكِّينَ حَى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( والمُشْرَكِينَ ) : هو معطوف على « أَهْلِ » .

و ( مُنْفَكِّينَ ) : خَبر كان .

و( من أُهل ) : حال من الفاعل في « كَـفَرُ وا » .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ رَسُولُ مِن اللَّهِ كَيْنَالُو صُحُفّاً مُطَهَّرَةً (٢) . فيها كُتُبْ قَيِّمَةٌ (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( رَسُولٌ ) : هو بدَلٌ من البينة ، أو خبر مبتدأ محذوف .

و (مِنَ الله ): يجوز أن يكونَ صفةً لرَّسول ، أو متعلقا به .

و (كَيْثُلُو ): حال من الضمير في الجار، أو صفة لرسول.

و يجوز أن يكونَ «من الله» حالا من صحف؟ أي يتلو صُحُفاً مطهِّرة مَنَزَّ لَةً من الله .

و ( فها كُتُنْ ) : الجُلهُ نَعْتُ « لصحف » .

قال تمالى : ﴿ وَمَا أُمِرُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كُنَفَاءَ وُيقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ (٥) ﴾ .

و ( مُخْلِصينَ ) : حال من الضمير في « يَعْبُدوا» .

و ( حُنَفاءَ ) : عال أخرى ، أو حال من الضمير في « مُخْلِصين » .

قوله تعالى : ( دِبنُ القَيِّمَة ) ؛ أى المِلَّة ، أو الأُمَّة القيمة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا مِن أَهِلِ الكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها ، أُولُتُكَ هُم شَرُّ البَرِّيةِ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( في نار جَهَنَّمَ ) : هو خبر إن .

<sup>(\*)</sup> في ا : سورة القيامة .

و (خالِدينَ فِيها ): حال من الضمير في آلخبر .

و (الـبَرِّبَةِ ) \_ غير (١) مهموز في اللغة الشائعة ، وأَصُّلُها الهمز، من برأ اللهُ الحلق ؟ أي : ابتدأه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي صفّة عالبة ؟ لأنها لا يذكر معها الموصوف .

وقيل: مَنْ لَم بِهِمزَهَا أَخَذَهَا مِنَ الْـبَرَى (٢) ، وهو التراب ، وقد همزهـــا قوم على الأصل .

قال تعالى : ﴿ جَزَاقُوهُم عِنْدَ رَبِّهِم جَنَّاتُ عَدِن تَجْرِى مِن تَحْتَبَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدًا . . . (٨) ﴾ .

قوله تعالى : (خالدِينَ فِيها ) : هو حال ، والعاملُ فيه محذوف ، تقديره : ادخلوها خالدين ، أو أعطوها .

ولا يكون حالا من الضمير المجرور في « جزاؤهم » ؟ لأنك لو قلْتَ ذلك لفَصَلْتَ بين المصدر ومعموله بالخبر، وقد أجازه قوم، واعتلّوا له بأن المصدر هنا ليس في تقدير أَنْ والفعل، وفنه رُبعد.

فأما « عند ريهم » فيجوزُ أنْ يكونَ ظرفيا لـ« جزاؤهم » ، وأنْ يكون حالا منه . و ( أَبَدًا ) : ظرف زمان . والله أعلم .

\*\*:

<sup>(</sup>١) فى الكشف (٢ ــ ٣٨٥): قوله: ﴿ خير البرية ، وشر البرية ﴾ ــ قرأهما نائع وابن ذكوان بالهمز فيهما على الأصل ، لأنه من برأ الله الخلق ؛ أى خلقهم ، وقرأ الباقون بتشديد الياء من غير همزه على تخفيف الهمز فيه .

<sup>(</sup>٢) ومعانى القرآن : ٣ ـ ٢٨٢

#### سورة الزلزلة

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ إِذَا زُائِزَلَتِ الأَرْضُ زِلْزَ اللَّهَا (١) . . . يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أُخْبَارَهَا (٤) ﴾ . قوله تعالى: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ): العاملُ في ﴿ إِذَا » جَوَابُهَا، وَهُو قُولُه تعالى: ﴿ تُحَدِّثُ ﴾ ، قوله تعالى: ﴿ تُحَدِّثُ ﴾ . أَو ﴿ يَصْدُرُ ﴾ .

و ( يَوْمَتْذِ ) : بدل من « إذا » . وقيل : التقدير : اذكر إذا زُلزلت ؟ فعلى هذا يجوز أن بكونَ «تَحدِّث» عاملا في يومئذ ، وأنْ يكونَ بدلا .

والزِّنْزال ـ بالـكسر: المصدر، وبالفتح الاسم.

قَالَ تَعَـَّالُيَ ۚ ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أُوْحَى لَهَا (٥) . يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّمَاسُ أَشْتَابًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) ﴾ .

قوله تعالى : ( بأنَّ رَبُّكَ ) : البا · تتعلق بتحدِّث؛ أى تحدِّثُ الأرضُ بما أوحى إليها . وقيل : هي زائدة ، و « أن » بدل من أخبارها .

و ( لَهَا ) : بمعنى إليها . وقيل : أَوْحَى يتعدى باللام تارة و بِعَلى (٢) أخرى .

و ( يَوْمَيْدِ ) الثانى : بدَل ، أو على تقدير اذكر ، أو ظرف لـ «يَصْدُرُ » .

و (أشْتانا): حال ، والواحد: شَتّ .

واللام في ( لِلْيُرَوْا ) : يتعلق بـ « يَصْدر » .

ويقرأ (٢) بتسمية الفاعل، وَ بِتَرْكُ التسمية، وهو من رُؤية العين؛ أى: ليروا جزاء أعمالهم. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧). ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) ﴾.

و ( خَيرًا ) ، و ( ثَمَرًا ) : بدَلَان من « مثقال ذرة » ؛ و يجوز أن يَكُونَ تمييزا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: «يومئذ يصدر الناس أشتاتا» ــ آية ٦ ، وستأتى . (٢) حقها : و, « إلى » .

<sup>(</sup>٣) قرأ الحسن، والأعرج، وقتادة، . . . ليروا \_ بفتح الياء\_ تفسير القرطبي (٢٠ \_ ١٠٠).

# سُورُة العِسَادِيات مِسلِمُ التَّالِيمِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١). فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢). فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَالْعَادِيَاتَ صَابِحَةً . قوله تعالى : ﴿ ضَبْحًا ﴾ : مصدر في موضع الحال ؛ أي : والعاديات صابحة .

و ( قَدْ حا ): مصدر مؤكّد ، لأَنّ المُورِي القادح .

و ( صُبّحه ) : ظَرف .

قال تعالى : ﴿ فَأَثَرُ نَ بِهِ نَهْمًا (٤) . فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْمًا (٥) ﴾ .

والها؛ ضمير الوادى ، ولم يَجْر له ذِ كُرْ هنا .

و ( جُمَّا ): حال ، و « به » حال أيضا . وقيل : الباء زائدة ؛ أي وَسَطْنَهُ .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَ مِهِ لَكُنُودٌ (٦) . وإنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) ﴾ .

و (لرَّبِهِ ) : تتعلق بَكَنُود ؛ أَى كَفُورٌ لِنَعم ربه .

و ( لِحُبَ أَيْ اَلْحِيرِ ) : يتعلَّقُ بشديد ؛ أَى يَتَشَدَّدُ لَحِبٌ جَمَعِ المَالَ . وقيلَ : هِي بَمِعني على · قال تعالى : ﴿ أَ فَلَا يَمْلَمُ إِذَا 'بُمْثِرَ مَا فِي القُّبُورِ (٩) . . . إِنَّ رَبَّهُم بَهِم يَوْمَئِذِ لَخَبِيرُ (١١) ﴾ .

قوله تعالى: (إذَا 'بُعْشِ): العاملُ في ﴿إذَا » يعلم . وقيل: العاملِ فيهما دلَّ عليه حبر إن. والمعنى : إذا بعثر جُوزُوا .

و ( يَوْمَئِّذ ): يَتعلقُ بخبير . وَٱللَّهُ أَعلم .

# سُورة العَّارِعَة ومِن اللَّارِمِ الرحمِ الرحمِ الرحمِ المُنارِمِ المُنارِمِ المُنارِمِ المُنارِمِ المُنارِمِ المُنارِمِ المُنارِمِ

قال تعالى : ﴿ القارِعَةُ (١) . مَا الْقَارِعَةُ (٢) ﴾ .

الحكامُ في أولها مثل الحكلام في أوّل الحاقة (١) .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْنُوثِ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَوْمَ يَكُونُ ) : العاملُ فيه القارعة ، أو ما دَلَّت عليه .

وقيل: التقدير: اذكروا.

قال تعالى : ﴿ نَهُوَ فَى عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) ﴾ .

و (رَاضِيَةٍ ): قد ذكر (٢) في الحافة .

قال تعالى : ﴿ فَأَمُّهُ مُ هَاوِ يَهُ ۚ (٩) . وما أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ۚ (١٠) . نارْ حَامِيَةُ ۚ (١١) ﴾ .

والهاء في « هِيَه » : هاء السكت ، ومَنْ أثبتها في الوصل أُجْرَى الوصْلَ مجرى الوقف لئلا تختلفَ رُء وسُ الآي .

و ( نار ٔ ْ ) : خَبر مبتدأ محذوف ؛ أي هي نار « حامِيَه ْ » .

<sup>(</sup>۱) سبق صفحة ۱۲۳۹ (۲) صفحة ۱۲۳۷

# سُورة التكاثر بمسان المزاجم

قال تمالى : ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَوْ تَعْلَمُونَ ) : جوابُ لو محذوف ؟ أى لو علمتم لرجمتم عن كُفْركم . و ( عام اليَقين ): مصدر .

قال تعالى : ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) . ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ﴾ .

قوله تعالى : ( لَتَرَوُنَ ۖ ) : هو مِثْل لَتُبْآوُن ۗ ، وقد ذُكر (١) .

ويقرأ بضم التاء(٢) على ما لم يُسَمَّ فاعله ، وهو من رُؤية العين، نُقُل بالهمزة فتعدَّى إلى اثنين ؟ ولا يجوز هَمْز الواو ؟ لأن ضمَّها غير لازم ؟ وقد هَمَز قومٌ كما همزوا واو اشتروا الضلالة ، رقد ذُكر (٢) .

و ﴿ عَينَ اللَّيْةِينِ ﴾ : مصدر على المعنى ؛ لأنَّ رأى وعاينَ بمعنى واحدٍ . والله أعلم .

# سُورة الغضيِّر العَضِيرُ بمسلم شالرحن ارجيم

قال تعالى : ﴿ إِلَّا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصَّر (٣) ﴾ .

الجمهور على إسكان با • « الصَّرْ » ، وكسَّرَهَا قوم ، وهو على لغة مَنْ ينقل الضمة والكسرة في الوَ تَفِ إلى الساكن قبلها حِرْ ما على بيان الإعراب .

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۸ ۳

<sup>(</sup>٢) في الكشف (٢-٣٨٧) : قوله : « لترون الجحيم » \_ قرأ الكسَّائي وابن عامر بضم العاء . وقرأ الباقون بالفتح . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ صفحة ٣٢

# سُورة المِثِنَرة بِ اللَّالِرِمْنَ الرحيمُ إ

قال تعالى : ﴿ وَ ۚ يُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ (١) . الذىجَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ (٢) . يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) ﴾ .

الها؛ في الهُمَزة واللَّمزة للمبألغة .

و ( الَّذِي ) : يحتمل الجرُّ على البدل ، والنصبَ على إضار أُعنى ، والرُّفعَ على هو .

و (عَدَّدَهُ ) \_ بالتشديد على أنه فِمْل إمَّا من العدد ، أو الإعداد .

و ( يَحْسَبُ ) : حال من الضمير في «جمع» .

و (أَخْلَدَهُ ) : بمعنى يُخْلده . وقيل : هو على بابه ؛ أَى أَطالَ عمره .

قال تعالى : ﴿ كَلَّا لَيُنْبَدِّنَّ فِي الْخَطَّمَةِ (٤) ﴾ .

قوله تمالى: (كَيُنْبَذَنَّ)؛ أى الجامع؛ ويُنْبَذَانَ<sup>(١)</sup>؛ أى هو وماله؛ وينبذُنَّ ـ بضم الذال ؛ أى هو وماله؛ لأنها محتلفة (١).

قال تعــالى : ﴿ نَارُ اللهِ المُو قَدَةُ (٦) . التي تَطَّلِعُ على الأَفْتُدَةِ (٧) . إنَّهَا عليهم مُؤْصَدَةُ (٨) . في عَمَدِ مُمَدَّدَةِ (٩) ﴾ .

قوله تعالى : ( نارُ اللهِ ) ؛ أى هى نارُ الله .

و ( التي ) : رفع على النعت ، أَو خبر مبتدأ محذوف ، أو فى موضع نَصَّب بأَعْنى .

و ( الْأُفْتُدِةِ ) : جمع قِلَّة استعمل في موضع الكثرة .

والعَمَد ـ بالفتح : جمع عَمُود ، أو عِمَاد ، وهو جَمْع قليل .

<sup>(</sup>۱) فی تفسیر القرطبی ( ۲۰ ـ ۱۸٤ ) : وقرأ الحسن ، وحمد بن کعب ، ونصر بن عاصم : « لینبذان » ــ بالتثنیة ؛ أی هو وماله . وانظر فی ذلك أیضا معانی القرآن : ۳ ـ ۲۹۰ .

وعن الحسن أيضا « لينبذنه » على معنى لينبذن ماله . وعنه أيضا لننبذنه على إخبار الله تعالى عن هسه ، وأنه ينبذ صاحب المال .

وعنه أيضًا ﴿ لينبذن ﴾ \_ بضم الذال ، على أن المراد للهمزة واللمزة والمال وجامعه .

قيل: وُيُقُرَّأُ بضمتين (١) ؟ مثل: كتاب وكُتب ، ورسُول ورُسُل ؟ والتقدير: هم في تُحُدُ .

ويجوز أنْ يكونَ حالا من المجرور ؛ أى مُوثقين . ويجوز أن يكون صفة لمُؤْصَدة والله أعلم .

#### سُورة الفِيْل

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلَ عليهم طَيْرًا أَبا بِيلَ (٣) . تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) . فجعلهم كَصَفْ مَأْكُول (٥) ﴾ .

قوله تعالى : (أبابِيلَ ) : قيل : هو جمع لا واحِدَ له من لفظه . وقيل : واحده إبَّوْل كَمِجُّولُ (٢) . وقيل : واحده إبَّيْـل ؛ وقيل : إبّال .

و ( تَرْمِيهِم ۚ ) : نَعْتُ لَطَيرٍ .

والكاف مفعول ثان . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ومعانى القرآن : ٣ ــ ٢٩١

<sup>(</sup>٢) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ـ ٥٠١ ، والقاموس ( أبل ) .

# يئورة قريث بمساندالهما اجم

هو تصغير اللترخيم ؛ لأن القَرْشَ الجُمْع ، والفاعلُ (١) على قارش ، نقياسَهُ تُويرش فرخّم وصنّر .

قال تعالى : ﴿ لَإِيلَافِ قُرَ مُيشِ (١). إِيلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّناءِ والصَّيْف (٣) ﴾ . واللام متعلقة بقوله تعالى (٢) : ﴿ فُلْمَيْفُبُدُوا ﴾؛ أي لَيَعْبِدُوا اللهَ تعالى من أَجْلِ إِلْفُهُم، ولا تمنع [ الفاء ] (٢) مِنْ ذلك .

وقيل : تتعلق بـ « جعلمهم <sup>(٤)</sup> » من السورة قبْلَها ؛ لأنهما كالسورة الواحدة .<sup>أ</sup>

وقيل: التقدر: اعجبوا لإيلاف. وفيه قراءات:

إحداها \_ إلْف ، وهو مصدر أَلف بأَلفُ .

والثانية ــ إلَّاف ، مثل : [٤٣٦ ] كتاَب و قياًم .

والثالثة \_ إبيلاف ، والفعلُ منه آ لف ممدودا .

والرابعة \_ إئلاف \_ بهمزتين، أخرج على الأصل، وهو شاذٌّ في الاستعال [والقياس](٣). والخامسة \_ بهمزة مكسورة بعدها يالا ساكنة بعدها همزة مكسورة، وهو بعيد، ووَجُّهُه أنه أشبع الكسرة، فنشأت الياء، وقصد بذلك الفَصْل بين الهمزتين كالألفِ في أأنذرتهم. و « إيلاف » بدل من الأولى .

و ( رِحْلَةً ) : معمول المَصْدَر .

قال تعالى : ﴿ الذي أَطْعَمَهُم من جُوعٍ وآمَنَهُم مِنْ خَوْفِ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ جُوع ٍ ) ، و ( مِنْ خَوْف ٍ ) ؛ أى من أجل جُوع .

ويجوز أن يكونَ حالا ؛ أى أطعمهم جائعين . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) يريد اسم الفاعل. (۲) ف قوله تعالى: « فليعبدوا رب هذا البيت » \_ آية ٣ (٣) ليس في ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفيل ، آية ه

#### سُورة إلماغون

#### يسم الله الرحن الرحيم

قال تعالى : ﴿ فَدَ إِكَ الذي يَدُعُّ الْمِيْمَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَدَلَكَ ) : الفاء جواب شرط مقدّر ، تقدره : إنْ تأملته ، أو إن طلبتَ عَلْمَه .

و ( يدُعُ ) \_ بالقشديد : يدفع .

وقرى و الله أعلم عنه الدال وتخفيف العين ؟ أي يُهمُولِه . و لله أعلم .

#### سورة الكوثر

بسم الله الرحمن الزحيم

قال تعالى : ﴿ فَصُلِّ لُرَبِّكَ وَانْحُرُ (٢) . إِنَّ شَانِئُكَ هُو الأَبْتَرَ (٣) ﴾ .

قوله تعالى : ( فَصَلِّ ) : الفاء للتعقيب ؛ أي عقبَ انقضاءِ الصلاة .

و ( هُوَ ) : مبتدأ ، أو توكيد ، أو فَصْل . والله أعلم .

<sup>(\*)</sup> في ب ، ج: سورة اليتيم:

<sup>(</sup>١) في المحتسب ( ٢ \_ ٣٧٤ ) قرأ أبو رجاء : « الذي يدع اليتيم » \_ بفتح الدال وضم العين .

#### سُورُة الكافِبِرُونَ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ قُلْ يَـٰأَيُّهَا الْــكَا فِرُ وَنَ (١) . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا تَمْبُدُونَ ) : يجوز أَنْ تَـكُون « مَا » بمعنى الذي ، والعائدُ محذوف ؛ وأَنْ تَـكُونَ مصدرية ولا حَذْف . والتقدير : لا أُعبد مِثْلَ عِبادتـكم . والله أعلم .

#### سُورة النصيت

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفُوَاجًا (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( يَدْخُلُونَ ) : حال من الناس .

( أَفُورَاجا ) : حال من الفاعل في «يَدْخُلُون» .

# شورة تبلت

#### بستم الله الرّحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَى لَهَبٍ وَتُبَّ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( أَنَّ لَهَبِ ) : 'يَقْرَأُ بِفتح الهاء وإسكامها ؛ وها لَفتَان .

قال تعالى : ﴿ مَا أَغْمَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) ﴾ .

قوله تعالى : ( مَا أُغْـنَى ) : يجوز أن يكونَ نَفْيا ، وأن يكون استفهاما ؛ ولا يكون يمعنى الذى .

قال تعالى : ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) . في جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ (٥) ﴾ .

قوله تعالى : ( وَامْرَأْتُهُ ) : فيه وجهان :

أحدها \_ هو معطوف على للمضمير في «يَصْلَى» (١) ؟ فعلى هذا في « حَمَّالَةَ » وجهان : أحدها : هو نَعْتُ لما قَبْلَهه .

والثانى : تقديره : هي حمَّالة . و « في جيدِها حَبْلُ » : مبتدأ وخَبَر في موضع الحال من الضمير في «حَمَّالة» .

ويقرأ (٢٠) ﴿ حمالةً ﴾ \_ بالنصب \_ على الحال ؛ أى تَصْلَى النار مَقُولًا لها ذلك .

والحُيِّدُ أَن ينتصب على الذَّم ؟ أَى أَدْمٌ أُو أَعنى ﴿

والوجه الآخر \_ أنْ تـكونَ امرأته مبتدأ ، وَحَمَّالة خبره ، و ﴿ فَي جيدها ﴾ حَبْلُ : عَلْ من الضمير في حَمَّالة ، أو خبر آخر .

وَيَجُوزُ أَنْ يُرْتَفَعَ «حَمِل» بالظرف؟ لأنه قد اعتمد ، ومَنْ نصب حَمَّالة جعل الجملة َ بعده خَبرًا .

<sup>(</sup>١) فى قوله تعالى: « سيصلى نارا ذات لهب » ـ آية ٣

<sup>(</sup>٧) في معاني القرآن : ترفع حمالة وتنصب .

## سُورة الاخلاص مسلم شارم لاجيم

قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (١) ﴾ .

قوله تعالى : ( هُوَ ) : فيه وجهان :

أحدها\_ هو ضمير الشأن ، و « اللهُ أحَدُ » : مبتدأ وخَبَر في موضع خَبر «هُو» .

والثانى \_ هو مبتدأ بمعنى المسئول عنه ؛ لأنهم قالوا(١) : أَرَّ بُك مِنْ نُحاس أم مِنْ ذَهب ؟ نعلى هذا يجوز أن يكونَ الله خبر المبتدأ ، و «أحد» بدل ، أو خبر مبتدأ محذوف .

و يجوز أن يكونَ « الله » بدلا ، و «أحد» الحبر .

وَهِمْزَةَ ﴿ أَحد » بدل من واو ؛ لأنه بمعنى الواحد ، وإبدال الواو المفتوحة همرُةً قايل ؛ جاء منه امرأة أَنَاةَ ؛ أَى وناة (٢) ؛ لأنه منَ الوَنى .

وقيل: الهمزة أَصْلُ ، كالهمزة في أحد المستعمل للعموم ، ومَنْ حذف التنوين من أَحد فلالتقاء الساكنين .

قال تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُنْهُوا أَحَدْ ﴿ ٤ ﴾ .

قوله تعالى : (كُفُوًا أَحَدُ ) : اشْمُ كان . وفي خبرها وجهان :

أحدها \_كُنفُوا ؟ فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ « له » حالا من «كُفُوًا» ؟ لأَنَّ النتقدير : ولم يكن أحد كفوا له ، وأَنْ يتعلق بـ « يكن » .

والوجه الثانى \_ أن يكون الخبر [٣٣٧] له ، و ﴿ كَفُوا ﴾ حلل من أحد؛ أى ولم يكن له أحد كفوا ، فلما قدم النكرة نَصبَها على (٣) الحال . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في معانى القرآن (٣ \_ ٢٩٩ ): سألوا النبي: ما ربك ؟ أياكل أم يشعرب ؟ أم من ذهب أم فضة؟ فأنزل الله حل وعز : قل هو الله . ثم قالوا : فا هو ؟ فقال : أحد .

<sup>(</sup>٢) امرأة وناة : حليمة بطئية القيام والقعود والمشي ( القاموس ) .

#### سُورَة العِبْ لق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ مِرَبِّ الفَلَقِ (١) . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) . . . ومِنْ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي المُقَدِ (٤) ﴾ .

قوله تعالى : ( مِنْ شَرَّ ما خَلَقَ ) : يجوزُ أن تَكُونَ « ما » بمعنى الذي ، والعائدُ محذوف ، وأَن تَكُون مصدرية .

والخَلْق بمعنى المخلوق. وإن شئَتَ كان على بابه ؟ أى من شَرِّ خَلْقه ؟ أى ابتداعه . وقرى أن من شرِّ عَلْقه ؟ أى ابتداعه . وقرى أن من شرِّ على التنوين (١)، و ((ما) على هذا بَدَل من شَرّ ، أو زائدة ؟ ولا يجوز أن تكونَ التقدير : تكونَ نافية ؟ لأن النافية لا يتقدَّمُ عليها ما في حَيِّزها ؟ فلذلك لم يَجُزُ أن يكونَ التقدير : ما خلق منْ شَر ؟ ثم هو فاسدُ في المعنى .

و ( النَّفَّاكَاتِ ) : والنَّافثات بمعنى وَاحِد . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ومشكل إعراب القرآن : ٢ ــ ١١ ه ، وق النيان ( ٢ ــ ٤٨ • ) : وهذه القراءة تروى

#### سُورة النّاكيس

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) ﴾ .

قد ذكر نا (١) في أول سورة البقرة أنّ أصْلَ ناس عند سيبويه أناس ، فحُذفت فاؤه ؟ وعند غيره لم يُحْذَف منه شيء ، وأصْلُه نَوْس (١) ؛ لقولهم في التصغير نُويس .

وقال قوم : أَصْلُه نيْس ، مقلوب عن نَسِي ، أخذوه من النسيان ؛ وفيه 'بُعْد .

قال تعالى : ﴿ مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ الخَنَّاسِ (٤) . الذى يُوَسُوسُ فى صُدُودِ النَّاسِ (٥) ﴾ .

و ( الوَسُواسِ ) ـ بالفتح: اسم، وبالكسر المصدر، والتقدير: مِنْ شَرِّ ذِى الوسواس . وقيل : سُمِّى الشيطان بالفعل مُبالغة .

و ( النَحْنَاسُ ) : نَعْتُ له .

و ( الَّذَى يُوَسُّوسِ ) : يحتملُ الرُّفعَ والنَّصْبَ والجُّوَّ .

قال تعالى : ﴿ مِنَ الْجِئَّةِ وَالنَّاسِ (٦) ﴾ .

قوله تعالى: ( مِنَ الْجِنَّةِ ): هو بَدَلُ مِنْ «شَر» ، بإعادة العامل؛ أى مِنْ شَرّ الْجِنَّة . وقيل: هو بدَلُ من ذى الوسْوَاس؛ لأن الموسوس من الجن .

وقيل: هو حال من الضمير في يُوَسُّوس؛ أي يوسوس وهو من الجن.

وقيل: هو بدَل من الناس؛ أي في صدور الجنّة.

وجعل « من » تبيينا ، وأَطلق على الجنّ اسم الناس ؛ لأنهم يتحركون في مراداتهم ·

والجنّ والِجنّة بمعنى . وقيل : «من الجنة» حال من الناس ؛ أي كائنين من القبيلين .

وأما « النَّاس » الأخير فقيل : هو معطوف على ذِي الوسواس ؟ أي من تَسَّ القبياين .

وقتيل : هو معطوفٌ على الِجُنَّة .

 <sup>(</sup>۱) ذکر صفحة ۲٤ (۲) هذا في : ۱ ، ب ، والقاموس .

وجاء في آخر (أ):

تم الكتابُ والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أجمعين . وهذا آخر ما تيسر من إملاء كتاب [التبيان في إعراب القرآن] ونسأل الله أن يوفّقنا لشُكْرِ آلائه ، وللعمل بما علمنا ، والعصمة من الزّلل في القول والعمل ، عنّه وكرمه .

وفي آخر (ب):

يَّتُم الكِكَنْتَابِ والحَمْدَ للهُ رَبِ العالمين . وصاواته على سيدنا محمَّد نبِيه وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قوبلت على الأصل الذي نقلت عنه ، وكملت المقابلة إلى آخره بحسب الإمكان .

#### فهرس السور في القسم الثاني\*

| الصنعة       | السورة           | الصفحة | السورة                  |
|--------------|------------------|--------|-------------------------|
| 14           | سورة النمل       | 710    | سورة الأنفال            |
| 1-17         | « ال <b>ت</b> صص | ٦٣٤    | التوبة التوبة           |
| 1-14         | « العنكبوت       | ٦٦٤    | ۔ يونس<br>• يونس        |
| 1-47         | « الروم .        | ٦٨٨    | « هود                   |
| 1.54         | « لقيان          | ٧٢٠    | « يوسف                  |
| 1.5          | « السجدة         | 789    | « الرعد                 |
| 1.01         | « الأحزاب        | V7.Y   | « إبراهيم               |
| 1-77         | « سيآ            | 777    | لا الحجر                |
| 9-74         | ۵ فاطو           | VAA    | « النحل                 |
| <b>\•</b> VA | » يس <i>ي</i>    | ۸۱۱    | « الإسراء               |
| 1.47         | « الصافات        | AFY    | « السكيف                |
| 1 - 97       | <b>(</b> ص       | ٥٢٨    | « مریم                  |
| 1110         | « المؤمن         | ٨٨٤    | ا طه                    |
| 1177         | « فصلت           | 411    | « الأنبياء              |
| 114.         | د الشورى         | 941    | الحج                    |
| 1147         | « الزخرف         | 90.    | « المؤمنون              |
| 1188         | « الدخان         | 978    | <ul><li>النور</li></ul> |
| 110.         | الجاثبية         | ٩٨٠    | « الفرقان               |
| 1108         | « الأحتاف        | 994    | « الشعراء               |

<sup>(\*)</sup> هذا فهرس للسور التي وردت في هــذا القسم الثاني ، وقد أثبتنا فهرس السور التي وردت في القسم الأول صفحة ٦١١ . أما الفهارس العامة فحكتاب فستكون بعد ، وبها يتم الكتاب .

| الصفعة        | السورة       | الصفحة     | المبورة                   |
|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| 1779          | سورة المعارج | 1170       | سورة محمد                 |
| 7371          | « نوح        | 1170       | « الفتح                   |
| 7371          | « الجن       | 114.       | « الحجرات                 |
| 1727          | « المزمل     | 117        | » ق                       |
| 1729          | « المدثر     | 1174       | « الذاريات                |
| 1707          | « القيامة    | TIAT       | « الطور                   |
| 1407          | « الدهر      | 1147       | « النحم                   |
| 1777          | « المرسلات   | 1197       | « القمر                   |
| 1777          | « النبأ      | 1137       | <br>« الرحمن              |
| 1779          | « النازعات   | 17.7       | « الواقع <b>ة</b>         |
| 1771          | « عبس        | 17.7       | « الحديد                  |
| 177           | « التكوير    | 1717       | « المجادلة                |
| 1775          | « الانفطار   | 1710       | « الحشر                   |
| 1747          | « الطففين    | 171        | « المتحنة                 |
| 1774          | « الانشقاق   | 177.       | ر بر بر<br><b>« ال</b> صف |
| 17.4          | البروج       | 1777       | and D                     |
| 171           | « الطارق     | 1772       | ً المنافقون               |
| 1717          | « الأعلى     | 1777       | « التنابي                 |
| 17/2          | « الغاشية    | 1777       | ه الطلاق                  |
| \<br><b>\</b> | "<br>« النجر | 1774 " - " | َ <b>﴿</b> التحريم        |
|               |              | 1477       | اللك اللك                 |
| 17/1/         | « الباد      | 1745       | يد القلم                  |
| 179.          | « الشمس      | 1777.      | « الحاقة                  |

| الصفحة | السورة      | الصفحة | السورة إ |                 |
|--------|-------------|--------|----------|-----------------|
| 14.4   | سورة الهمزة | . 1791 | ة الليل  | سور             |
| 14.5   | « الفيل     | 1797   | الضحى    | <b>D</b> .      |
| 14.0   | « قریش      | 1794   | الشرح    | <b>&gt;</b>     |
| 14.4   | « الماءون   | 1798   | التين    | D               |
| 14.7   | « الحكوثر   | 1790   | العلق    | <b>&gt;</b>     |
| 14-1   | « الـكافرون | 1797   | القدر    | <b>&gt;&gt;</b> |
| 14.0   | « النصر     | 1797   | البينة   | <b>»</b>        |
| 14.4   | « السد      | 1799   | الزلزلة  | <b>D</b>        |
| 14.9   | « الإخلاص   | 14     | الماديات | <b>»</b>        |
| 171.   | « الفلق     | 14-1   | القارعة  | <b>))</b> .     |
| 1511   | « الناس     | 14.4   | التكاثر  | <b>D</b>        |
|        |             | 14.4   | العصر    | <b>))</b> :     |

## تصحيح الأخطاء الطبعية\*

| السطى |             | الصنحة | الصواب       | السطو | المفحة | . *<br>الصواب  |
|-------|-------------|--------|--------------|-------|--------|----------------|
| ٥     |             | 400    | وقليُّلُ     | 14    | 777    | على القراءة    |
| 4.    | :: <u>,</u> | 1-17   | أنهادا       | ۲.    | 774    | وضاقت          |
| •     | •           | 1.75   | معيشها       | ۳     | 777    | کی اور<br>فاتر |
| 14    | .",         | 1-40   | ت <b>ن</b> ئ | 4     | 7/7    | وَكَأَنْ       |
| 19    |             | 1-44   | فتهم         | 14    | ٧٣٦    | أمتدكم         |
| ٤٠    | <b>~</b>    | 1.07   | فاعل         | ١.    | ٧٥٢    | الذين          |
| Α.    |             | 1.7.   | تدءون        | ٤     | ٧٥٦    | السَّيْلُ      |
| 1     | ,           | 1119   | توڭون        | ٤     | VVo    | والقطر         |
| ۲.    | •           | 1170   | أرداكم       | 77    | 731    | ثلاتً          |
| ۲.    | ~           | X711   | أشداء        | 14    | ۸٥٢    | ي.<br>أنذروا   |
| 11    |             | 1707   | 178          | 17    | ٨٥٥    | بأَذْ كالى     |
| 74    |             | 1701   | العكسير      | ١٤    | ۸۸٠    | تَحْکَي        |
| 71    |             | 1444   | لدلالتها     | ١٤    | 194    | أنت            |
| 74    |             | 179.   | وابن         | 14    | ۸۹۳    | لا نخلفه       |
|       |             |        |              | 1     | 914    | يَحْفَظُونه    |

<sup>(\*)</sup> هــذه أخطاء مطبعية وقعت في الهتم الثاني . وقد أثبتنا أخطاء القسم الأول صفحة ٦١٢ ، ثم انظر التصويبات والاستدراكات بعد فهارس القسم الثاني .

#### الفهارس العامة

١ \_ فهرس القواعد النحوية العامة

٢ ـ فهرس اللغة

٣ \_ فهرس أهم وجوه القراءات

ع \_ فهرس الأعلام

٥ \_ فهرس الأماكن

٦ \_ فهرس الشعر

٧ ـ فهرس مراجع التحقيق

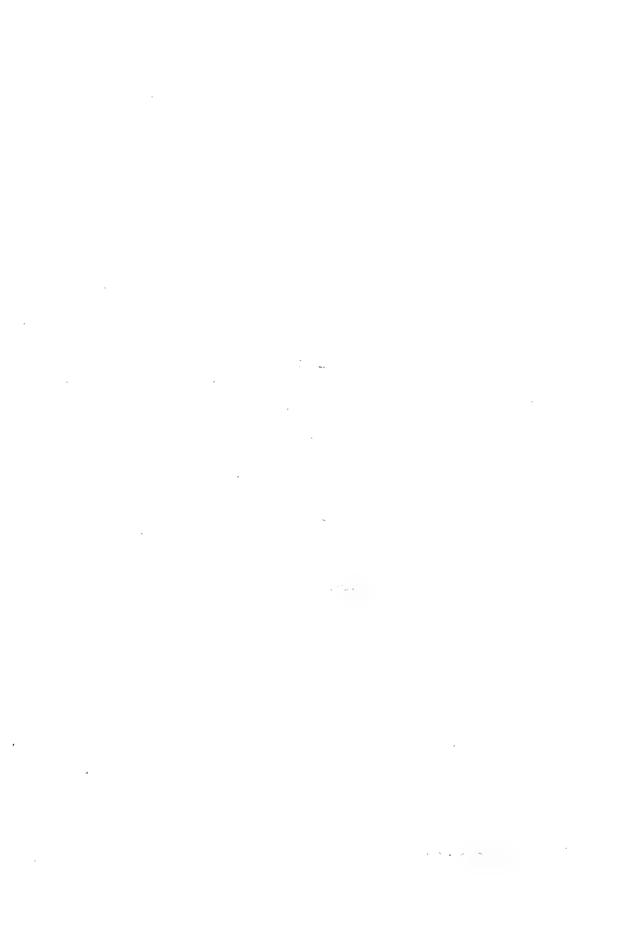

#### ١ – فهرس المسائل النحوية الهامة\*

حذف الفاء من جواب الشرط 121 لا تمنع الفاء من عمل ما بعدها فيما قبلها لأنه شرط 177 إذا لم يظهر في الشرط الجزم جاز في الجواب الجزم والرفع 707 «كُلَّا» تشبه الشرط في اقتضائها الحواب 700: 47 « أمَّا » لا يليها الفعل ، وإعراب ما سدها **777 : 28** « أينما » شرط ، و « ما » فيها زائدة ٧٤ ٥٨٣، ٣٩٩ حذف الفاء من الجواب إن كان 047 أصل « مهما » ۰ ۹ ۹ إذا أكدت «إن» الشرطية ماض في المعنى إلا على «كان » ٣٩ | بـ «ما» أكد فعل الشرط بالنون ٦٢٨ إذا المفاحأة في حواب الشرط مدل الفاء ١٠٤١ ، ٦٧٠ ، ٦٤٧ ١١٠، ٧٢ في الفعل أو في الفاعل أو فيهما ١٧٠ VVV 771 1.01

الجملة الفعلمة تقديمالفاعل علىالمفعول فى كل موضع ۲۳. يخاف فيه اللس حذف الفاعل لا يجوز 971 نواصب المضارع « لو » بم ني « أن » الناصبة ، و «إنّ » الشرطية ٥٨٢،٣٥٨،١٧٧،٩٦ « إذن » حرف ينصب المضارع إذا 470 اعتمد عليه « إذن » تلغى إذا وقعت بين الاسم « أَنُ » تحص الفعل للاستقبال ٥٣٥ الشرط ماضيا الشرط لا تدخل « إن » الشرطية على تـكرىر «لما» قبل مجيءً جواب الأولى١ ٩ « لو » تقتضى الفعل ١٠١ ، ٨٣٣ الشرط ولام الابتداء لهما صدر الـكلام ١٠١ حكم الشرط إذا دخل على الشرط ١٩٦ « لولا » وإعراب الاسم الواقع ﴿ جواب الشرط يخالف الشرط إما بعدها « لولا » للتحضيض أو التوبيخ 🐪 ١١٠ 🎺 لا لو ما » بمعنى « لولا » 🥏 أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها 📗 ۱۱۶ ( اي » الشرطية 🦳 « حيث » لا تكون للشرط إلا جواب الشرط لا يكون ماضيا في إذا كان معها ﴿ ما » ١٣٧ المعنى

<sup>(\*)</sup> رتبت في أبواج اعلى حسب بحيثها في الكتاب.

| 44   | الأسم من « أنتم »                          | 1   | دخول الناء في خبر « الذي » لما          |
|------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 144  | الضمير لا يوصف                             | 177 | فيها من شبة الشرط                       |
| 1:07 | وضع الظاهر موضع الضمير                     | 1   | الذكرة أوالمعرفة                        |
|      | أسماء الإشارة                              | ٩   | النكرة لا توصف بها المعرفة              |
| 179  | الاسم من « تلك »                           |     | الذكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف           |
|      | « ذلك » يكنى به عن الواحد                  | ١٧٤ | واللام                                  |
| 41.  | والاثنين والجمع بلفظ الواحد                |     | البناء والإعراب                         |
| 707  | أكثر ما يقع « هنا » ظرف مكان               |     | بناء الأمر عند البصريين وإعرابه         |
| 707  | اللام في « هنالك »                         | ٨   | عند الكوفيين                            |
| ۰۲۰  | أصل ﴿ ذَا ﴾                                | VV  | سبب بناء « الآن »                       |
|      | الموصول                                    | 747 | سبب البناء في « قبل »                   |
|      | « أوائيك » صيغة جمع على غير لفظ            |     | « لَدُن » وعله بنائها بعد               |
| ۲.   | واحده                                      | 7// | إضافتها ٢٣٩                             |
|      | يجوز مد" « أولاء » وقصره في غير            | 277 | الإعراب على الجوار                      |
| ۲.   | يجوز مد" ﴿ أُولاً ﴾ وقصره في غير<br>القرآن |     | حكم « يوم » إذا أضيفت إلىمعرب           |
|      | ه من ۵ موحده اللفظ و نسبه مل في            | ٤٧٧ | و إلى مبنى                              |
| 45   | التثنية والجمع                             |     | « أمس » ، و « الأمس »                   |
|      | « أولو » جمع واحده « ذو » من               | 777 | واستعالها                               |
| 127  | غير لفظه                                   | of. | الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      | لإيفرق بين الصلة والموصول بأجنبي           | ۲•٤ | •                                       |
|      | « الذي » تشبه الشرط في إبهامه              |     | الضائر الضائر                           |
| 774  | ووصله بالفعل                               |     | ضبط هاء الضمير في «عليه»،               |
| 7V#  | الصلة لا تتقدم على الموصول                 | g.  | و « عليهم » ، و « فيه »                 |
| halk | الموسول لا يحذف دون صلته                   | 11. | و ﴿ فيهم ﴾                              |
| 007( | ا لا يفصل بين الموصول وصاته ٢٦٠            | 44  | لماذا بغيت الضمائر                      |

إذا دخلت على الذي ﴿ كَأْنِ ﴾ أو «ليت» لم يجز دخول الفاء في الخبر ٢٤٩ ﴿ أَنْ ﴾ بمعنى لعل 170 «أن» بمعنى «أى » أو مخفنة ٢٩ ٥٧٠،٥، 011 « اللام » لازمة للفصل بين « إن » المحفقة و « إنْ » بمعنى « ما » 0 \ 0 «كأن » المخففة من الثقيلة 777 « لاجرم » وأوجه إعرابها 794 ماقبل « إنّ » لا يعمل فما بعدها ٧٧٤ ما بعد « إن » لا يعمل فيما قبليا ٧٥١ ، 1.78.1.21 « إن » بمعنى « نعم » ۹۹۸ كسر همزة « إن »وفتحها في سورة الجن 1725 اللازم والمتعدى

( أصبح » قد تكون تامة ( الباء » معدية كالهمزة والتشديد ( كان » لا تحذف هي واسمها ويبقي خبرها إلا فيم لا بد منه ( ١٠٢٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥١ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥١ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥

إغراب « أمهم أشد » AVA « ال » بمعنى « الذي » 950 المبتدأ والخبر تقديم الخبرعلي المبتدأ جائز 19 تفيد « إنما » حصر الخبر فها أسند إليه الخبر 49 خبر کل اسم شرطت به وکان مبتدأ ٥٥ لا تدخل الفاء في خبر « الذي » إلا إذا كان الحبر مستحقا بصلتها ١١٤ لا تمنم « إن » من دخول الفاء في الحبر لأنها لم تغير معنى الابتداء ٢٤٩ خبر «الذي» تدخل فيه الفاء لما فيها من معنى المجازاة ٤٦،٩٣٢،٦٥٢،٦٢٤ ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة ٧٠٠ كان وأخواتها أصل « يكاد » وعمليا 47 « أصبح » قد تكون تامة 717 «كان » لا تحذفهي واسمها ويبقى خبرها إلا فما لا بدمنه 113 « طفق » فی حکم « کاد » ومعناها ۲۱۰ جواز تقدیمخبر «کان»علم ۱۰۷۰،۲۵۰ موضع «كاد » إذا نفيت وقوع الفعل ٩٧٣ إن وأخواتها

اسم الفاعل إذا جرى على غير من أ المصدور هو له ازم إراز الفاعل من ١٥٥٠ ً لا يقصل بين المصدر وبين ما يعمل... التفضال 21 فيه بالحبر ه أفعل » تضاف إلى ما جدها إذا المصدر الم كن لا يعمل ١٨٦٠ ٤ ١٨٦٠ کان من جنس ما قبلها 178 المصدر إذا وصف لايعمل١٥٩٥،٥٢٥،١٠٢ « أفعل » إذا نصب ما بعدها كان المصدر لا يتقدم عليّه معمولة ١٥٤، ١٩٦٤ 178 غير الذي قبلها المصدر المؤكد لا يقدر بأن والفعل ١٩٥ « أفعل » لا يعمل في الاسم الظاهر المصادر قد يقع بعضها موقع بعض ٢١٦ 045 المصدر لا يثني ولا يجمع ٢٤٥ ، ٢٣٢ المنادى « حسب » مصدر في موضع اسم ٣٨ .. نداء ما فيه « ال » 1173073 الفاعِل المنادي في ﴿ بِالبِتنِي ٨ ... TVT ظرف الزمان توصف به المصادر كما نداء « الحسرة» و ٥ اللويل » على ٤1. يخبر به عبها 29- 6474 المحاز إعراب « يا أبت » 277 الصدر لا يعمل فما قبله 177 ليس في المصادر « تفعال» إلا تلقاء النعت الصفات إذا تـكررت جاز أن يعطف OVT وتسان المصدر إذا أخبر عنه لإ يعمل فما بعد X27 بعضها على بعض 735 , 784 الصفة لا تعمل فما قبلها ١٨٣٠ ٢٨٨ الحثة لا توصف بالزمان المجتمع المجتم العدد يقوم مقام الصدر 707 يكون الصدر المرف بالألف واللام « واو » الثمانية 777 919 عاملا ونفسه العطف اسم الفاعل المسافع لا تحمل « أو » على الواو ولا على 48 در بل ک أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة ٦ | ﴿ حتى ﴾ غير العاملة بمعنى الغاية 441

| الحال لا يتقدم على العامل المنوى ٢٨١  | « أو » لأحد الشيئين ، لا للترتيب   ٣٣٥ |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| من البصريين من يجيز تقديم حال         | الكوفيون يجييزون العطف على             |
| المجرور عليه ٢٠٥، ٤٠٥                 | الضمير المجرور من غــــير إعادة        |
| العامل الواحد لا يعمل في حالين ٤٢٠    | الجاد ۱۳۹۳ ۱۳۹۳                        |
| لا يفصل بين الحـــال وصاحبها          | العطف على اللفظ أقوى من العطف          |
| بالأجنبي ٣٤                           | على الموضع ٤٣٢                         |
| صاحب الحال لا يكون حرفا ٧٠٠           | الفصل بين حرف العطف والمعطوف           |
| الابتداء لا يعمل في الحال ٧٠٠         | بالطرف ۷٤۲،۷۰۷، ۹۳۹، ۷٤۲               |
| تقديم حال المضاف إليه على المضاف ٢١٩  | « أو » بمعنى الواو                     |
| الاستثناء                             | « أو » لتفصيل الجلل ٧٥٥                |
| « غير » لا يتعرف بالإضافة • ١٠        | العطف على عاملين                       |
| الاستثناء المنقطع ٣٤٣                 | التوكيد                                |
| الاستثناء يكون بعد تمام الاسم ٤٠٦     | « لا » المـكررة للتوكيد ١٦١            |
| الاستثناء إذا جاء بعد الاستثناء       | المظهر لا يؤكد بالمضمر ١٨٤             |
| ما قبل « إلا » لا يعمل فيما بعدها ٧٩٦ | «كل» لها حكم ما تضاف إليه ٢٩٦          |
| الجمع إذا كان نكرة لا يستثنى منه ٩١٥  | البدل                                  |
| ( إلا » بمعنى « بعد » ، « سنوى » ١١٤٩ | المبدل منه في نية الطرح ٥٩٧            |
| الظرف                                 | الحال                                  |
| « سواء » ظرف بمعنی وسط ۱۰٤            | ما بعد الفاء لا يكون حالا علا          |
| « ثَمَّ » اسم للمكان البعيد وسبب      | صفة النكرة إذا تقدمت صارت              |
| بنائه ۱۰۸                             | ٤٩٩ : ١٠٣                              |
| حقيقة « الآن » الوقت الذي أنت فيه ١٥٤ | الاسم الواحد لا ينتصب عنه حالان ١٣٢    |
| « لدن » واللغات فيها                  | تقديم الحال على حرف الاستثناء          |
| تسکریر « بین » وعدمه                  | ضعیف ۲٤۲                               |

| «من » الزائدة من » الرائدة من الرائدة من الرائدة من الرائدة من الرائدة من الرائدة من الرائدة الرائدة من الرائدة الرائ  | أفعال الذم والمدح                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| « الكاف » بمعنى الواو التي للقسم . ٦١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | « ما » في يحو « بنس ما اشتروا » ١٠٠  |
| الباء للتعدية مثل الهمزة بالمراة بالمراء الماء المتعدية مثل الهمزة بالمراء الماء الم | « نما » . « لما                      |
| اللغات في «رب» ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ساء بمعنى بئس. و ١٠٤                 |
| « رب » حرف جر لا يعمل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حذف المخصوص بالمدح                   |
| إلا ما بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التعجب                               |
| « مِنْ » لا تُزاد إلا في المفعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إعراب سينة التعجب                    |
| الأول ١٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إعراب « أسمع بهم وأبصر » مم          |
| اسم الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الإضافة "                            |
| آمين ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الإضافة ٢٠ الإضافة ٢٠                |
| عليكم أنفسكم ٢٤٦ ، ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | « بين » لا تضاف إلى جمع أو إلى       |
| رُوَيْد دُوَيْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واحد معطوف عليه                      |
| مَلُمّ ٢٤٥،٧٤٥، ١٠٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المضاف والمضاف إليه كالشيء           |
| مَيْتَ لك ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الواحد الواحد                        |
| أف. ۱۱۵۲، ۹۲۲، ۲۹۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المضاف إليه لا يعمل فيما قبله إلا في |
| هیهات بمعنی بعد ۹۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غير ۹۵۰، ۱۱۳۸، ۱۱۳۸                  |
| وراءکم ۱۲۰۸<br>هاؤم - ۱۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إضافة الشيء إلى نفسه خطأ             |
| هاؤم - ۲۳۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حروف ألجر                            |
| الممنوع من الصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إذا حذف حرف الجرّ مُعْ«أَن» بقى الجر |
| « إسرائيل » اللغات فيه وعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أو يصير في موضع تُفْتُ ١٠٧           |
| صرفه ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زيادة الباء في غير النفي عنــد       |
| صرف « مصر » وعدم صرفه هم ۱۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأخفش ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۶۰، ۲۱۷            |
| « مریم » علم أعجمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>&gt;YY</b>                        |
| سليان لا ينصرف وأسباب ذلك ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إذاكان الحرفان بمعنيين حاؤ تعلقهما   |
| أُخُولًا ينصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بشيء واحد عمر بهم                    |

| واحد « الحوایا » ۲۵۰                   | طالوت اسم أعجمي معرفة العمل       |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| الصحيح أن الياء في معايش لا تهمز ٥٥٨   | الصفات العدولة ٢٢٨ ، ١٠٧٢         |
| التنوين في « غواش » للصرف أو           | مَثْنى وثلاث ورباع نـكرات         |
| للعوض ١٦٥                              | لا تنصرف ۲۲۸                      |
| الأصل في « عَمِين » ٢٨٥                | سبب منع الصرف في « آزر » ١٠٠      |
| nice (TV= )                            | عيسي مشتق أو أعجمي                |
| مفرد الآصال                            | عزیر اسم عربی عند أكثر الناس ٦٤٠  |
| الأراذل ومفرده ١٩٤٠                    | هود مصروف أو غير مصروف الممكم     |
| في أصل « لواقيح » ثلاثة أوجه       ٧٨٠ | الخلاف في صرف « تمود »            |
| واو « عِضِين » وأصله                   | الخلاف في صرف « يأجوج »           |
| أصل « أناسي » أمل « أناسي »            | و « مأجوج »                       |
| مفرد « اللاتى » التي                   | المفرد والجمع                     |
| الجياد جمع جواد                        |                                   |
| أسورة ومفردها ١١٤٠                     |                                   |
| مغرد ﴿ عِزِينَ ﴾                       | مفرد ملائكة ووزنه ٢٤              |
| مفرد « قددا »                          | « خطایا » مفرده ووزنه ۲۳          |
| مفرد « لِبَدا » مفرد « لِبَدا »        | واحد ( الأماني »                  |
| الاستفهام والجواب                      | مفرد « هود » و « نصاری » هود »    |
|                                        | جمع « إسماعيل »                   |
|                                        | واحد ( الآناء ") ٢٨٦              |
| « ماذا » ووجوه إعرابها ۲۲، ۱۷۲ ،       | اللرتي جمع التي على غير قياس ٢٣٨  |
| 1.97, 777, 78.1                        | « ثبات » جمع ثبــــــــة _ أصابها |
| «بلی» حرف یثبت به المجیب «المننی»      | وتصغيرها ٢٧١                      |
| قبله ۲۰۲، ۲۰                           | الواو علامة جمع الاسم ٢٥٣         |
| حذفألف «ما»فىالاستفهام ٩٣، ٧٩٣،        | أصل « أشياء » ووزنها              |
| 1777 ( 1-14-                           | واحد الأساطير ٨٨٤ ، ٩٨٠           |

« أم » النقطعة ومعناها كم. ١ الاستفرام لا يعمل فيه ما قيله ١٢٤ ٢٧٣٠ ﴿ إذن ﴾ حرف للحواب إذا فصل بين «كم» وبين ممنزها 🔻 يۇتى « يىن » **1**y •. الاستفيام إذا دخل على النفي ١٩٣٠، ٢٩٠ « من ذا الذي » وإعرامها ١٩٣ ، ٣٠٦ ، 194 المُمرة لها صدر الكلام 797 لا تنكاد « كأين » تستعمل إلا و تعدها « من » . . . ۲۹۸ إعراب «كم» الاستفرامية ٤٨١ «أي » بعض ما تضاف إليه 214 « نعم » حرف يجاب به في الإثبيات ٧٠٠ « أيان » مبنى بمعنى « متى » . . ٣٠٦ « إي. » عمني « نعم » 777 البدل من الاستفهام يلزمفيه إعادة حرفه ١٠١٠ تصفیر « ناس » 🗀 4 5 أصل « آل » وتصغيره 11 همزة الوصل والقطع همزة « الله » قطع وحذفت لـكثرة

المنمزة في « ادني " همزة وصل كمفر دها ٤٣٢ الحروف القطقة

الحروف في أوائل السور ١٤ ، ٢٣٥، ٥٥٥ ، 498 4 AAE 4 ATO 4 VE9 4 TTE 1110 ( 1.87 ( 1.EV ( 1.17 1772 ( 1 177 ( 4774) ( 1 174

140 اللام الموطئة للقسم

#### متفرقات

أصل « اسم » واللغات فيه ٣ «أول » وزَّبها وتأنيبها وأصلها « لولا » مركبة من «لو »، و «لا » ٧٢ لماذأ صحت الواو في «لؤاذا» مم، ٩٧٩ أصل الياء في « دّيار » 1727 6 10 الطأغوت يذكر ويؤنث 77X . Y-0 أصل « الذرية » ووزنها 214 « الفرقان » وزنه ومعناه 247 « مفازة » مفعلة من الفوز 419 الميم ف « المحيص » زائدة 491 ا أصلى « رئيا » ۸۸. الاستخال ..... ۲۳۰ أضل « تتري » وإعرامها 900

| ٦٧٠-        | رَغْنِي كُم                      | 11   | م آمين        | (            | (1)                       |
|-------------|----------------------------------|------|---------------|--------------|---------------------------|
| Y0A         | . يـــــم<br>والإبكار            | ٧٣٤  | بعد أمّة      | 781          | یاً بی                    |
| ۸۹          |                                  | ۸۶٥  | الأمي         | 144          | ا تيتم                    |
| 111         | بن<br>ابتلی                      | 49.  | 1 છે છે!      | 717          | آنت .                     |
| ۸۲          | ا بعنی<br>الی                    | Y0Y  | أتى           | 1108         | أثارة                     |
|             | ابی<br>مربو<br>تبلو              | 45   | أو            | Y <b>\</b>   | الأجر                     |
| 778         | 1                                | 749  | التأويل       | ۸۲۰          | أحسن تأويلا               |
| ٦٨٤         | أُنبُو السور                     | ٧٨٠  | أُوَّاهُ ۗ    | ٦٣           | أتخذ                      |
| V97         | لنبوتنهم                         | 7    | إى            | ٨٨٢          | إدًا                      |
| ٥٨٤         | بنيآنا<br>-، –                   | ۸۸   | الأيْد        | 1157         | أَدُّوا إِلَىٰ            |
| ett         | بَيْن <sub>َ</sub> کَم           | 70   | ٲ             | 775          | غأذتوا                    |
| ٥٠١         | بيّنة من ربي                     | ٥٨٠  | قيآ           | ٦٤٨          | أذن خير                   |
|             | (ت)                              | . (  | ( ب           | ٦٠١          | تأذَّن                    |
| ۸۱٤         | ليُتَبَرُّوا                     | 7.1  | بئيس          | 47           | ٲ۫ڔؖۻ                     |
|             | (ث)                              | 444  | بدادا         | ١٣٤          | م<br>ماس<br>ماس           |
| 441         | ثبات                             | 1108 | وبدعا         | 1101         | إفكريم                    |
| <b>\.</b> ∧ | قبم                              | 79.8 | بادِی الرأی   | 717          | أكاما                     |
| ア人          | مَّدُ<br>مُعْمَّ<br>مَثْمَا بِهَ | 754  | أبرح الأرض    | 11/7         | لاتيلنكم                  |
| 117         | مَثَابة                          | 1.7  | الأُبُرُّ هان | ٤٦           | ألوكة                     |
| 1.40        | وجُدَد                           | ۸۲٦  | اره<br>مبصره  | **           | ألم                       |
| 171         | لا جِدَال                        | 44.  | باطلا         | 977          | ولا يَاتل ِ               |
| 798         | لا جَرَم                         | V*V  | ما آنْبغی     | ۸ <b>١</b> ٥ | أَمَرُ نَا مُثْرَ فَيِهِا |
| 114.        | جاعِلُك                          | 700  | تبتغوا        | ۸٤٥          | إملاق                     |

<sup>(\*)</sup> مرتبة على حسب الحروف الهجائية .

| <b>4</b> 77     | خصيا                             | ( \ <sup>1</sup> 4x^ | حسبنا وحسبه        | ٤٧     | جاعل                     |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| 177             | الخيصام                          | 27067                | <b>*11</b>         |        | وجعانا                   |
| 370             | خَضِرا                           |                      | خُسوما             | 1      | جعل ۱۱۲،۳۳               |
| 1777            | بالخاطئة                         | 479                  | حَصرت صدور         | 701    | اجعل                     |
| <b>1 A Y</b>    | الحطبة                           | 1                    | حَصِيرا            | ١٨٠    | فأجمعوا                  |
| 789             | الخطوة                           | 1                    | التحصين            | 1774   | الجُمُعة                 |
| . <b>.</b> \.\\ | أجفة                             | 1                    | المحصنات           | ٧٢٥    | الحَمَل                  |
|                 | َـَ".م<br>يستخفون                | 1                    | حظة                | 1470   | جمالات                   |
|                 | خليفة                            | 1                    | المحتظر            | 441    | ولا جُنبا                |
|                 | يُخاَلفونءناً                    | į.                   | حافظوا             | 1.00   | الجُنُب                  |
|                 | مع إَلَخُوَ الفَ                 | !                    | حَفِي              | 1.14   | ور<br>عن جنُب            |
|                 | ے<br>خِلافِ رسول                 | 1                    | ری<br>حَقِیق       | 'ATT.  | جُنَاح                   |
|                 | من خِلَاف                        | 1                    | رين<br>الحَكِيم ٦٦ | 75.    | جَنَحُوا                 |
|                 | خمط                              |                      | ۔۔،<br>حِلَّا      | ٤ ١٩ ٠ | مُتَجانف                 |
|                 | عنائ                             |                      | بُحَلُّوْن         | 7.0    | من ِجنة                  |
|                 | ۵)                               | V29                  | خينة.              | AYY    | جَنِيًّا                 |
|                 | ،<br>ئاتخلا                      | t .                  | جُوباً             | 1      | -<br>جهرة                |
|                 | دَرَّسْت                         |                      | الحوَّارِيَّون.    | 1      | أجاءها                   |
| 47.             | ،<br>دُرِی                       | 376                  | حولا               | 1      |                          |
|                 | ولا أدراكم ب                     |                      | مُحِيص ۱۷۸         |        | رح)<br>أَحْبَيْتُ خُبًّا |
| <b>०९</b> १     | 55                               | 1177                 |                    |        | حبب الحصيد               |
| ٦٨              | دَنْؤ                            | ٤٦٤                  |                    |        |                          |
|                 | دَ نَايِدُ نُو<br>دَ نَايِدُ نُو |                      | <u>'</u> '         |        | حِجْرِ<br>ال             |
| 1710            | رەيدىو<br>دُولة                  | /<br>Eas 200         | (خ<br>خَرْجا ۱۱    | 472    | الحرَّث<br>على تَّذ      |
| 1727            | ا دونه<br>دَيّارا                | ٧٣                   | خرجا ١١<br>حَساً   | 7.1 Z. | عتی حر ف<br>لنحر ً قنه   |
|                 | ديورا                            | ** 1                 | حسا                | 7.5    | لتحر فنه                 |

| 979   | السجل             | 740       | مَر صَد                | (          | ( ذ )                            |
|-------|-------------------|-----------|------------------------|------------|----------------------------------|
|       | سخْريّا           | <b>77</b> | رَضِیّا                | ००९        | مذأوما                           |
| ۹۱۰ ز | السراط السوي      |           | الرُّعاَء              | ٤٠٠        | مُدَّ بَدُبِين<br>مُدُّ بِدُبِين |
| ٨     | مترط              | ٥٢        | رَعَدا                 | <b>٧٩</b>  | وماذَرَأ                         |
| ۲۱۸   | وسَمَى سعْيَهَا   | 108       | الر"فَث                | 717        | .َ<br>در                         |
| 117   | سفه               | 1.47      | ر کوبھم                | ٨٥٠        | تَذروه الرياح                    |
| 709   | سكَنْ لهم         | 1.7.      | الرَّهْب               | ٣٧٦        | أذاعُوا به                       |
|       | سُكّرت أبصار      | ٥٨٨       | استرهبوهم              |            | (ر)                              |
|       | سكينة             | 1127      | رَهُواً                | ٤٠٠        | مراوون<br>پراوون                 |
| 074   | سَكَنا            | ٧٨٨       | الرُّوح                | 70V        | رِ ثاء الناس                     |
| 1.5.  | سلطانا            | نه ۷٤٣    | من رَوْح ِ الْ         |            | یرکی                             |
| ٧٩٤   | فألقوا السَّلَمَ  | ( )       | ;)                     |            | رِئياً                           |
| 177   | الستئم            | `V07      | زُ بِدَ                | <b>YY7</b> | <i>ر</i> ُب                      |
| **    | أسلم              | 40∨       | زُ بُوا                | ٩٣٣        | ورَ بَتْ                         |
| ۲۸۲   | السَّلَام         | 1.91      | يَزِ فَون              | 799        | دِ بِیُّون                       |
| ٧٢٨   | سَمِیّا<br>پنسنّه | 997       | وأَزْ لَفْنَا          | 775        | مَّ وَيَـع<br>فو تـع             |
| 7-9   |                   | 1.7.      | زُلْفَى                | 917        | رتقا                             |
| ۱•٤   | سَوَا.            | ٥٣        | أزلهما                 | 719        | رِجْزَ الشيطان                   |
| 707   | دائرة السوء       | ۸۱٤       | الأذلام                | 719        | الرَّجْس                         |
| 71    | سمته الخسف        | 771       | ُ از <sub>ب</sub> نَتْ | 45         | لا برجعون<br>رجمته               |
| ٤٥    | سوگی              | ٥٣        | أزَلْته                | 777        |                                  |
| 11/1  | فاستوى            | ٥٣        | أزالهما                | 191        | دجالا                            |
| 278   | سائبة             | (,        | ( س                    | 11-1       | رُخاًء                           |
| ,     | (ش)               | ٧٧        | السبت                  | 1.5        |                                  |
| 997   | شِر دِمة          | ٤٩        | سبحان                  | 1.17       | رَدِف لـکم                       |

| يَهْصِرون ٢٢٤             | ۹-۸               | وأطراف النهار        | 997    | ،<br>مُشرِقين            |
|---------------------------|-------------------|----------------------|--------|--------------------------|
| لا عاصيم اليوم ٧٠٠        | 7.7               | الطاغوت              | *      | شَطَن                    |
| عَصَوْت بالمصا ٦٧         | 150               | طَفِقاً              | ٧٣٠    | شغفتها حبا               |
| عضين ٧٨٧                  | ٥٩٠               | طَفِقاً<br>الطُّوفان | 700    | شيقاق                    |
| عَفُوْا ١٩٥٥              |                   | طَوْلا               | 1      | شنآن                     |
| عُقدة النكاح ١٨٨          | 277               | يستطيع ربك           | 107    | شهد                      |
| عقّد م الأيمان ٢٥٧        |                   | لا طاقة              | ***    | م<br>شیأته               |
| عامتم ۲۲                  | 10.               | أيطيقو له            | *      | شاط                      |
| بنیر عَمَد ۷٤٩            | •                 | (4)                  |        | (ص)                      |
| عُمِّيت عليكم ١٩٥         |                   | فی ظِلَال            | ٧٠     | (ص)<br>مبأ               |
| أعناقهم المجو             |                   | ظُلَّلْنا            |        | صِبْغة الله              |
| عهدنا المات               | ة مم <sup>٣</sup> | لا يُظلِم مثقال ذَر  | 1121   | يَصَدُّ ون               |
| ثم يَمُودون لماقالوا ١٢١٢ | ł                 | ظَلّام               |        | صِرَاط                   |
| العِيْرِ ٧٤٧              | 1                 | و (ع)                | ٨٦٢    | الصَّدَفين               |
| العَيْس ٨٨، ١٦٥٥          |                   | لا تَعْشُوا          | 717    | و و و س<br>صر ه <b>ن</b> |
| على أُعْين الناس ٩٢١      | 1                 | العادِّين            | 1      | صُوَاع الملك             |
| (غ)                       | 1                 | تَمْتَدُّونها        | 1      | صَوَافً                  |
| النُرُّفة المالية ١٩٩     | 100               | لا بَعَدُوا          | 1      |                          |
| وأُغرينا ٤٢٨              | 954               | المُعْتَرَ           | ٣٥٤.   | (ض)<br>الضاجع            |
| غسلين ١٢٣٨                | 1777              | عُرِ° فالي           | V.7.   | فضَحِكَت                 |
| فأغشيناهم المخا           | 1.19              | فَعَنَّ وَمُنَّا     | 77.    | خير آوا                  |
| أن يَظل ٣٠٦               | 1175              | عَزَم الأَمْرُ       | س ۸۰۶۸ | ضَلَلْناً في الأرم       |
| تُغْرِين ٢٤١              | 1.99              | وعز"نی               | 1 • V  | ضَنْك                    |
| فغُوَى ٩٠٩                |                   | -<br>تعزِّموا        | (      | ١)                       |
| مَفَادات ١٤٧              | 17.81             | عِزين                | ٤٠٤ ١  | طيع الله علم             |
|                           | -                 | -                    | . •    |                          |

| 447         | الكلالة          | 798         | قُوْح                   | 471          | النائط                       |
|-------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 31.1        | تكأمهم           | 19.8        | القَرقض                 | 1744         | غورا                         |
| 1175        | في أُكِنَّة      | ۲٠٨         | القَر ْية               | (ن)          |                              |
| 1.14        | ما تُكنّ         | 447         | ألا تُقْسِطوا           | 7            | فكة                          |
| ١٨٨         | أكنتم            | VAV         | المُقْتَسمين            | 7.0          | مفاتح                        |
| 974         | لم يَـكَد براها  | V4.         | قصد السبيل              | ١٣٣٤         | المفتون                      |
| 44          | یکاد             | ٦٨١         | اقضُوا إلىّ             | ۸۹۱          | فُتُوْنا                     |
| *           | استكانوا         | ۸۲۰         | ولا تَقْف               | १९९          | فتتنا                        |
| (7)         |                  | 924         | القانع                  | *            | فتنتهم                       |
| ٧٠٦         | فا لبِثَ         | 7.4         | القيّوم                 | 100          | الفحُّر                      |
| ١٤٥٠        | ليَلْبَسُوا      | 115         | مَقام                   | ٥٠٤          | يَهْرُ طُون                  |
|             | ألفينا           | 771         | أَقُوم                  | ۸۰۰          |                              |
| ٧٨٠         | لو ا <b>ق</b> ح  | (4)         |                         | •            | الفُر قان<br>مرس             |
| 11/9        | اللَّمَم         | 791         | <b>ک</b> بَدته          |              | فُزُّ ع عن قلو               |
| 97          | لَوْ             |             | \$ - 0° 5°              | 1            | فضّل الله                    |
| 979         | · لِوَاذًا       |             | کبائر<br>کبائر          |              | أف <b>ن</b> ان<br>           |
| ٤٦          | لاك              | ł.          | الكبرياء<br>الكبرياء    | 1            | مفازة، بمفاز.                |
| ٧٢          | <br>لولا         | 777         | کدب کدب                 | <b>111</b> 7 | افضوا إلىّ                   |
| <b>79</b> 1 | ئۇروا<br>تاۋوا   |             | كِذَّ ابا               | 1            | اقطوا إلى<br>مره مر<br>افضته |
| 1-97        | لات              |             | کرة، کرتین <sup>۷</sup> |              | ) (ق                         |
| (,)         |                  | 174         | كُونْ الكم              | 702          | تَ <b>تَ</b> تَبامِا         |
| 197         | مَتَاعاً مُتَا   | 1778        | كِفاً نا                | 047          | م<br>قبلا<br>قبلا            |
| ٧٥٤         | شديد المحال      | ٤٥          | _<br>گفر*وا             |              | أقثأت الأرض                  |
| 791         | مَوَاخر          | ٤ ١٩        | مكلِّبين                | 1/4          | مندن<br>قدره<br>قدره         |
| 44.         | مواحر<br>مَرِيدا | AY <b>1</b> | <i>گ</i> لا             |              | عدر.<br>إِنْ قَدْ رَ منازل:  |
| 1 1 1       | مريدة            |             | <i>)</i>                | 1 /11 • 11   | ון כטוני שייינטיי            |

| الهواءة ٧٠                                                                                                     | 1.14.4       | نز لا ِ              | ٧٤٦         | عِزْ وَنَ عَلَيْهَا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|
| وأفتدتهم هَوَاء ٧٧٣                                                                                            | 1.4          | ننسأها               | 11AV        | تملزُّونه           |
| هیئة ۲۲۳                                                                                                       | 1.70         | منسأته               | ***         | المس                |
| ( الواو )                                                                                                      | <b>∆V</b> •. | نِسْياً              | 9.4         | W. amlm             |
| وأل ١٠٠٨                                                                                                       | 1404         |                      | 7.4         | يمسُّكون            |
| مَوْ ثلا ١٥٣                                                                                                   | ٠١٠          | نُنشزُها             | ٦٩.         | المصر               |
| وُجْدَكُم ١٢٢٨                                                                                                 | ٤١٨          | النُّصُب             | 1700        | يتمطلى              |
| وجْمَة ١٢٣                                                                                                     | ٤١٧          | النَّطيحة            | 1-74        | نُمَـكِنِّن لهم     |
| وردًا ۸۸۲                                                                                                      | 770          | نظرة                 | ۹           | بمك كمنا            |
| تَثْرَى ٥٥٩                                                                                                    | 17.27        | النَّمَمة            | 1.46        | مِنْك ٤٧            |
| أوسيت رأسه ٦٢                                                                                                  | ۸۱۳          | نَفِيرا              | 1177        | مَمْنون             |
| وَصيلة ٤٦٤                                                                                                     | V\ <b>\</b>  | لا تنقصوا            | 317         | يميز                |
| واعَدْنا ٦٢                                                                                                    | 701          | وما نَقَمُوا         | 77          | ماس                 |
| استَوْ قَد ﴿ ﴿ اللَّهُ | ٨٠٥          | أنكأنا               |             | ا يراد (ن)          |
| مُنْدَ لَكُمْ اللَّهُ  | ٨٥٦          | نُكُواً              | ۸۳۱         | نأى                 |
| الوَلَه ٤                                                                                                      | 199          | النهر                | 1.70        | لتتنوء بالعصبة      |
| وَلَا يَسِمِ                                                                                                   | 1:41         | التناوش              | 1           | التناد              |
| الولاية ١٩٤٨                                                                                                   | ,            | ( • )                | 79          | النمأ               |
| هي مَوْلاً كم ١٢٠٨                                                                                             | ۸۳-          | بهجد                 | 79          | النبي               |
| أُفَّتَت ١٢٦٣                                                                                                  | 901          | -<br>ت <b>سح</b> روں | 79          | النبوء              |
| وَقُودِهِا ٢٤١                                                                                                 | ۸۸۸          | أهش                  | 447         | النجل               |
| وَقَرُّن ١٠٥٦                                                                                                  | 109          | الملكة               | 11/17       | والنجم              |
| ( ى )                                                                                                          | د ۷۰٫ ع      | هاد يهود ويه         | ۳۸۹         | نَجُواهم            |
| عن يَدِ                                                                                                        | 1.0          |                      | 17          | ونجاس               |
| استَلْسر ١٥٩                                                                                                   | <b>09</b> Y  | هُدُنا إليك          | AY <b>٩</b> | خَدتيا              |

# ٣ - فهرس أهم وجوه القراءات\*

| إن الله يَأْمركم _ يامركم (٦٧)                                                                                 | سورة الفاتحة (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إنَّ البَقَر تشابه _ الباقر                                                                                    | الحمدُ لله رب العالمين _ الحمد _ الحمد (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وقولوا للناس حُسْنًا _ حَسَنا (٨٣)                                                                             | مالك يوم الدين _ مَلك (٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تَظَاهَرُ ون عليهم _ تظَّاهرون (٨٥)                                                                            | أهدنا الصراط المستقيم _ السِّراط (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وأيَّدْناه برُوح القدس _ وآيدناه (٨٧)                                                                          | غير المفضوب عليهم ولا الضالين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وما أنزل على المَلَكَ بين _ المَلِكَ بين (١٠٢)                                                                 | الضألين (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بين المَرْء المرّ                                                                                              | سورة البقرة (١٤) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لا تقولُوا رَاعِناً _ راعِناً                                                                                  | سواءعليهم أأنْذَرُتهم _ أنذرتهم (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ماننسخ من آية أو ننسم اننسأها - تُنْسم ا (١٠٦)                                                                 | وما يخدعون إلا أنفسهم ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فأينا تُولُوا - تَولُوا الله عَرَاقُوا الله عَلَيْهِ الله عَلَوْا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ ال | یخادعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ولا تُسأَلُ عِن أصحابِ الجحيم -                                                                                | وإذا لَقُوا الذين آمنوا _ لاقوا (١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ولا تَسْأَلُ . ولا تَسْأَلُ (١١٩)                                                                              | أولئك الذين اشترَوُا الصلالة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| واتَّخِذُوا من مقام إبراهيم ـ واتَّخَذُوا (١٢٥)                                                                | اشتروًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ومَنْ كَنْهُرُ فَأَمْتُمُهُ قَالِمُلا فِأُمَنُّهُ هِ ﴿ ١٢٦ )                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وأرنا مناسكنا _ وأرنا (١٣٨)                                                                                    | يخطف _ يخطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إنَّ الله بالناس لرَّوف _ لرَّوُوف _ (١٤٣)                                                                     | مثلا ما بعوضةً _ بعوضةٌ (٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحقُّ من ربك _ الحقَّ                                                                                         | وعَلْمَ آدمَ الأسماء كألها - وعُلَّم (٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ول كلِّ وجهة _ ول كلِّ وجهة ( ١٤٨)                                                                             | قال يا آدمُ أنبئهم _ أنبهم _ أنبهم (٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فلا جُناحِ عليه أَنْ يطوَّف _ أَن                                                                              | ولا تقربا هذه الشجرة _ الشّيرَة (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يطَّآف                                                                                                         | وإذ واعَدُنا موسى ـ وعَدُنا (١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                | وقولوا حطة مصطة معلقة معلم معلقة |
| والملائسة والملائسة المراه                                                                                     | من بَقَامًا و قِثَامُها _ وُقِثَامُها (٦١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ولا تتّبعوا خُطُوات خُطُوات (١٦٨)                                                                              | والصابئين _ والصابيين (٦٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والرقم الذي يلى اسمالسورة رقم صفحتها في الـكتاب.<br>( ٦ ٤ ــ التبيان / ٢ )                                     | (*) الرقم الذي يلى القراءة هو رقمالأية في السورة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ا ولاتةر يوهن حتى يَعْامِرُنْ \_ يُطَّارِرُنْ (٢٢٢) إلا أن يَخافا ألا يُقما \_ يُخافا (٢٢٩) لمن أراد أن يتم الرضاعة \_ تتم ً الرضاعة (777) والذين ُيتَوَفُّون منكر \_ يَتَوَفُّون (٢٣٤) مالم تمسُّوهن \_ تُماسُّوهن (٢٣٦) على الموسِم قَدَره \_ قَدْرُه (747) فيضاعفَه له . . . فيضاعفه ( 720) نَقَا تِلْ في سبيلِ الله \_ نُقَاتِلُ \_ <sup>\*</sup>يقاً تل ولولا دَ فَعُ الله الناس ـ دفاع (٢٥٠) منهم مَنْ كَام اللهُ \_ كَلَّم اللهُ \_ كَلَّم اللهَ \_ كَالَمَ (٢٥٣) الحيّ القَيُّوم \_ القَيِّم \_ القيّام \_ (400) قد تبيّن الرّشد \_ الرَّشَد (107) فَبُهِتِ الذِي كَفِرِ \_ مَهُتَ \_ مَهَتَ ... (٢٥٨) كمف نُنْشر ها ـ نَنْشُر ها ـ نُنْشر ما ـ (404) فَصُرُ هِنِ إليك فصرُ هِن فصرُ هِن (٢٦٠) ولا تيمُّمُوا الحبيث \_ ولا تُيمِّموا (٢٦٧) إلا أن تُغمضُوا - تُغمضُوا - تَغمَضُوا (١٦٧) ويكفِّر عنكم من سيثاتكم \_ (۲۱۶) ا ونُكفّر و تكفّر فأذَنُوا بحرب \_ فآذنُوا (٢٧٩) ا تُرْجَعُون فيه إلى الله \_ تَرْجِعُون (٢٨١)

إنما حرَّم عليكم الميتة \_ حرِّم . . . (177) اليس البر أن تولُّوا \_ ليس البرُّ (١٧٧) من مُوس جنفا \_ من مُوّس (١٨٢) وعلى الذين 'يطيقُونه \_ يُطَوَّ قونه (146) شَهُورُ رمضان الذي أُنزل فيه القرآن \_ (110) شمهر . . . لعلیم بَرْشُدون \_ برشَدُون ، رشدُ**ُو**ن  $(r \wedge t)$ ولا تقاتلوهم . . . مقاتلوكم . . . قاتلوكم \_ بالألف وبنيرها (١٩١) فصيام ثلاثة أيام . . . وسبعةٍ \_ (197) فلا رفَتَ ولا فسوق ولا جدال \_ (19v) يفتحة وضمة من حيث أفاض الناسُ \_ الناسي (١٩٩) ويُشْهِدُ اللهُ على ما في قلبه \_ ويَشْهِدَ اللهُ (٢٠٤) ورُيْهُ لِكَ الحَرْثُ و النسل ــ ورُيْهُ لكُ ــ (4.0) و كهلك ادخلوا في السِّلْمِ كَانَّة \_ في السَّلْمِ (٢٠٨) وزُلزلوا حتى يقولَ الرسول \_ يقولُ (٢١٤) كُتب عليكم القتال وهو كُرْ ۗ . \_ قل فيهما أنم كبير - كثير ( 7 1 9 ) والله يدعو إلى الجعة والمنفرة \_ والمفرةُ (٢٢١)

| لا يضُرُّ كَ كَيْدُ هُم شيئا _ لا يضْركم (١٢٠)       | إلا أن تـكون تجارةً حاضرةً _                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بثلاثة آلف_ بثلاثة آلاف (١٣٤)                        | تجارةُ حاضرةُ                                               |
| وسارعُوا إلى مغفرة _ سارِعوا (١٣٣)                   | فيغفرُ لمن يشاء ويعذب_ فيغفِر ْ                             |
| إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح _ قُرْح _                    | ويعذُّبُّ                                                   |
| وَيَعْلَمُ الصَّارِينَ ــ وَيَعْلَمُ ، ويعلَمُ (١٤٢) | سورة آل عمران (۲۳۰)                                         |
| قد خُلُتُ من قبله الرسلُ _ رسُلُ ( ١٤٤)              | لا تُزِغ قلوبنا _ لا تَزِعْ قلوبُنا (٨)                     |
| قاتل معه ربيتون ــ قتّل ، تُقلِّلَ (١٤٦)             | سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُ وَنَ _ سَيُعْلَبُونَ               |
| وماكان قولَهم إلا أن قالوا _ وما                     | ویحشرون (۱۲)                                                |
| كان قولُهم (١٤٧)                                     | زُيِّن للناس حبُّ زَيِّن للناسحُبِّ (١٤)                    |
| بل اللهُ مولاكم _ اللهَ (١٥٠)                        | شَهِد اللهُ _ شمداء لله                                     |
| أَمَنَةً نعاسا _ أَمْنَةً                            | وَاللَّهُ ۚ أَعَلِمُ بِمَا وَضَمَتْ _ بَمَا وَضَمْتُ ۖ (٣٦) |
| لو کانوا غُزّی _ غُزَی                               | وَكَفَّلُهَا ذُكُويًا _ وَكَفَّلُهَا ، وَكَفِلْهَا (٣٦)     |
| أَنْ يَفُلّ _ يُفَلّ _ يُفِلّ _ أَيفُل مِ            | فنادَتُه الملائكَ _ فناداه (٣٩)                             |
| بل أحيالا _ أحياء                                    | عَلاَيْهَ أَيَامِ إِلَا رَمْزاً _ إِلَا رُمزا (٤١)          |
| ولا يَحْزَنَكُ _ ولا يُحْزَنَكُ (١٧٦)                | ويعلِّمُهُ الكتابِ والحكمة _ وُنعلَّمه (٤٩)                 |
| حتی یَمِیز _ یمیز ّ (۱۷۹)                            | قال الحواريُّون ـ الحواريُونَ (٥٢)                          |
| سنكتب ما قالوا ـ سيكتب ـ                             | تعالَوْا إلى كلة سواءً _ سواء                               |
| سيُّكتَب سيُّكتَب                                    | وهذا النبيُّ _ وهذا النبيُّ _ (٦٨)                          |
| لكن الذين اتّقوا _ لكنّ (١٩٨)                        | أَن يُؤْتَى أحد _ أَنْ يُؤْتِى (٧٣)                         |
| سورة النساء (٣٣٦)                                    | من أن تَأْمَنْه _ تِأْمَنْه                                 |
| تساءَلُون به والأرحام ــ تسَّاءَلون به               | يؤدُّ اليك _ يؤدُّه - يؤدّه ك يؤد هو (٧٥)                   |
| والأرحامُ<br>وإن خفتم ألا تُقسطوا _ تَقسطوا (٣)      | كَلُورُونَ أَلْسَنْتُهُمْ _ أَيْلُورِنَ ﴿ (٧٨)              |
|                                                      | وبما كنتم تَدْرُسُون _ تُدَرِّسون (٧٩)                      |
| لكم قياما - لكم قيما                                 | لما آتیتکم _ لَمَّا آتیتکم                                  |
| وسَيَصْلُوْن سعيرا _ وسيُصْلُون (١٠)                 | حَجّ البيت _ حجّ البيت                                      |

| (17.)     | يَعِدُهُمْ وَكُمِنْهُمْ _ يَعِدُهُمْ         | (11)                 | وإن كانت واحدةً _ واحدةً                               |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| (177)     | يَتَامَى النساءِ _ يَيامى                    | (17)                 | غير مضارٌّ وصيةً _ مضارٌّ وصيةٍ                        |
| (171)     | أن يُصْلِحا _ أن يَصْطاحا _ يَصّالِحَ        | (11)                 | واللذان يأتيانها _ واللذانُّ                           |
| (140)     | أَنْ تَمْلُوُوا _ أَنْ تَلُوا                | (١٩)                 | بفاحشة مبيِّنة _ مبيَّنة                               |
| (131)     | مُلَ بُدَ بِينِ _ مُدَ بُدِينِ               | (45)                 | والمحصّناتُ من النساء _ والمحْصِنات                    |
| (150)     | في الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ _ الدَّرَكُ         | (37)                 | وأُحِلَّ لمَـكم ــ وأحلَّ لكم                          |
| (12A)     | إلا من ظُلِم ـ ظَلَم                         | (40)                 | فإذا أُحصن - أُحصن                                     |
| ·(101)    | لا تَمْدُوا فَى السبت ــ لا تُعْدُّوا        | (44)                 | واسألوا الله _ وسَكُوا                                 |
| (177)     | والقيمين الصلاء ـ والقيمون                   | (٣٣)                 | والذين عقدت عاقدت                                      |
| (177)     | والزَّ بور ـ والزُّ بور                      | (45)                 | بما حفظ اللهُ _ اللهَ                                  |
|           | سورة المائدة (٤١٥)                           | (٤٠)                 | وإن تك حسنةً _ حسنةً                                   |
| (4)       | ولا آميِّن البيت _ ولا آمِّي البيت           | (27)                 | لُو تُسُوّى بهم تَسُوّى ـ تَسُوّى                      |
| شنآن (۲)  | ولايَجْرِمنَّ كَمِ شَنَآنَ لِيُجْرِمنَّ كَمِ | (27)                 | وأنثم سُـكارى_ سُـكْرَى _ سَـكْرى                      |
|           | عير متجانف _ متجنّف                          | (27)                 | من الغائط _ من الغَيْط                                 |
| -         | فامسحوا برءوسِكم وأرجُلَكم .                 | (17)                 | تعالَوْ ا إلى ما أنزل الله _ تعالُو ا                  |
| (٦)       | وادجُلِكم                                    | (79)                 | وحَسُن أولئك ـ وحَسْن                                  |
| وهم (۱۲)  | وآمنتم برسلى وعزاً رتموهم ــوعز كرتم         | (YT)                 | ليقواَنَّ كأن لم تكن ــ ليقواُنَّ                      |
| (77)      | من الذين يَخَافُون _ ُيخَافون                | $(\mathbf{q} \cdot)$ | حصر ت صدورهم _ حصر أقي                                 |
|           | فطوَّعَتْ له نفسُه _ فطاوعَتْ                | (11)                 | أُرْ كَسُوا فيها _ ركَّسُوا                            |
| (11)      | ا سَوْأَة أَخيه _ سَوَاة أُخيه               | (77)                 |                                                        |
| (27)      | أَكالون للسُّحْت ـ للسَّحَتِ                 | (4)                  |                                                        |
| (50)      | والسنَّ بالسنَّ ـ والسِّنُ                   | $(1\cdots)$          | ثم يدركهُ الموت ـ يدركه                                |
| (00)      | ولْيَحْـكُم أهلُ الإنجيل _ ولِيَحْـ          |                      | إنْ تُـكُونُوا تألمون ــ أَنْ تُـكُونُوا               |
| (00)      | أفحُكُم الجاهلية أنحكم أفحُ                  |                      | تَيْلَمُون                                             |
| قولَ (۵۳) | ويقولُ الذين آمنوا ــ يقولُ ، وين            | (117)                | إِلَّا إِنَّانًا _ إِلَّا أَنْ نَتَى _ أَثْنَاً _ وثنا |

| (rt)         | من يُصْرَف _ يَصْرِف                                       | (26)                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (44)         | من يصرف _ يصرف<br>لم تكن ْ فَقَانَتُهُم _ يَكُن فَقَامَهُم |                                                           |
| (۲۳)         |                                                            |                                                           |
|              | والله ربِّنا _ والله رَبِّنا                               |                                                           |
| (۲٦)         | ويْنَأُوْنَ عِنْهُ ـ وَيَنَوُنَ                            |                                                           |
| , .          | ولا نَكَذُّبَ ونَكُونَ _                                   | •                                                         |
| (۲۷)         | نكذبُ نكونُ                                                |                                                           |
| (44)         | وللدارُ الآخرة _ ولَدارُ الآخرةِ                           | _ والصابيين (٦٩)                                          |
| (my)         | ولا طائر يطير ـ ولا طائر"                                  |                                                           |
| (05)         | فإنه غفور رحيم ــ فأنّه                                    | تكونُ فتنة (٧١)                                           |
| (00)         | والتستبين سبيلُ - سبيلَ                                    | عِمَا عَقَدْتُم الأيمان _ عَقَدْتُم المرابعان _ عَقَدْتُم |
| (°Y)         | يَقْضِي الحِقّ - يقصّ                                      | أو كِسْوَتِم _ أو كَالْمِسُوتِيم (٨٩)                     |
| (77)         | ثم دُدُّوا - رِدُّوا                                       | فجزالا مِثْلُ ما قتل _ فجزاه مثل                          |
| (77)         | تضرعا وخُنْهية ـ وخِيهة                                    | فَخِزاء مِثْلَ (٩٥)                                       |
| <b>(</b> ٧٣) | عالمُ الغيب _ عالم _                                       | ما دمتم خُرُما۔ حَرَما                                    |
| <b>(</b> ^•) | أنحاجُّونِّي _ أتُحاجُونِي                                 | لايضر كم من ضل - لا يضِر كم -                             |
| (^1)         | سُلطانا _ سُلطانا                                          |                                                           |
| (14)         | درجاتِ من نشاء _ درجاتِ                                    | لا يضرُ كم<br>شمادة الله _ شمادة ألله _ الله _            |
| (٩٠)         | اقتده ـ اقتده                                              | آلله (۱۰۲)                                                |
| (٩١)         | حقَّ قَدْره _ قَدَرِه                                      | فتكون طَيْرًا _ طائرا (١١٠)                               |
| (۹۸)         | فستقري ومستودَع _ فمستقِر "                                | يستطيع ر أبك _ تستطيع ر آبك (١١٢)                         |
| (٩٩)         | إلى ثَمَرِه _ إلى ثُمُرِه                                  |                                                           |
| _            | وليقولُوا دَرَسْتَ _ دارست ـ                               | هذا يومُ ينفعُ _ يومَ . (١١٩)                             |
| (1.0)        | دَرِّست ـ دُورِ سْت                                        | سورة الأنعام (٤٧٩)                                        |
| (۱•۸)        | عَدُواً _ عَدُواً                                          | ولقد استُهزي ً _ ولقدُ استهزي ً (١٠)                      |
| $(\cdots)$   | وَنَدَرُهُمْ فِي طَغَيَانَهُمْ _ وَنَقَارُهُمْ             | وهو أيْطعم ولا يُطعَم ولا يَطعَم (١٤)                     |

| -     | بُشْرا بین یدی رحمته _ نُشُرًا           | (111)          | _                                                                     |
|-------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (ov)  | نَشْرًا                                  | (170)          | 1                                                                     |
| (ov)  | إلَّا نَكِداً _ نَكْداً _ نَكْداً        | (144)          | <del>-</del>                                                          |
| (٩٨)  | أَوَ أَمِن أَهِلُ القرى _ أَوْ أَمِن     |                | وحَرَث حِجْر _ حُجُر _ خُجْر _                                        |
| (1.0) | حقيق عَلَى أن لا أقول _ على"             | (144)          |                                                                       |
| (111) | أَرْجِه وأخاه _ أرجئهُ                   |                | خالصة لذكورنا _ خالص                                                  |
| (117) | تُلْقَف ما يأفكون _ تلقَّف               | (P71)<br>(F31) | خال <b>صهٔ</b><br>کل ذی ظُ <b>نُر _</b> ظُفْر                         |
| (177) | ويذَرَك وآلمتك _ ويذَرُك                 | (121)<br>(127) | میں دی طعر _ طفر<br>وأن هذا صراطی _ وإنَّ                             |
| (171) | أَلَا إِنَّمَا طَائَّرُهُمْ _ طَيْرِهُمْ | (101)          | على الذي أُحْسَنَ _ أحسَنُ                                            |
| (144) | والقُمَّل ــ والقَمْل                    | (104)          | فرّ قوا دينهم ــ فارقوا                                               |
| (121) | مِنْ خُلْبُم - حُلْمِم - حِلْبَم         | (17.)          | عَشْرُ أمثالها _ عشرُ أمثالهُا                                        |
| (10.) | قال ابن أمَّ _ ابن أمَّ                  | (177)          | ومحيايَ _ ومحيايُ _ محيايِ                                            |
| •     | فلا تُشْمِت بي الأعداء _ لا تَشم         |                | سورة الأعراف (٥٥٥)                                                    |
| (10.) | بي الأعداد                               | (١٨)           | مذوما _ مَذُوماً                                                      |
| (107) |                                          | (14)           | هذه الشجرة _ هذِي                                                     |
|       | النبيّ الأُمّيّ _ الأُمّيّ               | (++) 1         | من سوآتهما _ سوَاتهما _ سوأتهما                                       |
|       | بعذاب بَئيس- بَئِس- بِئُس                | (77)           |                                                                       |
| (١٦٩) | ودَرَسوا ما فيه _ وادّارسوا              |                | وریشاً ۔ وریاَشاً                                                     |
| (۱۸۰) | أيلْحِدون في أسمائه _ يَلْحَدون          | (45)           | جاء أجلُهم _ آجالهُم                                                  |
| (١٨٩) | فر"ت به _ فمارَتْ به                     | (TA)           | ادَّاركوا فيما _ ادّر كوا _ إداركوا                                   |
|       | جعلا له شرکاءَ _ شِرْ کا                 |                | يلج الجَمَل _ الجَمْل _ الجُمّل                                       |
| (191) |                                          | (07)           | هُدًای ورحمةً … ورحمةً<br>أو نرد فنصا فنصا ً                          |
| (198) | عبادُ أمثالكم _ عبادًا أمثالكم           | (07)           | أو نردَّ فنعملَ ــ فنعملُ<br>'يغشى الليلَ النهار ــ 'يغَشِّيــ يَغْشي |
| (٢٠٥) | بالغدو والآصال ــ والإيصال               | (°2)           | يعسى الهيل المهار - يعسى- يعسى                                        |

| مو الذي يُستركم _ يَنْشركم (٢٢)                 | سورة الأنفال (٦١٥)                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| إنما بَنْيكم على أنفسكم متاع متاع (٢٣)          | بألف من اللائكة مردِفين ــ                                |
| وَازَّ يَنْتُ _ أَزْ يَنَتْ _ وَازْيَأْتُ (٢٤)  | بآلف_مردَفين (٩)                                          |
| قطعاً من الليل _ قطعا                           | إذْ يُفشِّيكم النعاس _ يَفشاكم (١١)                       |
| وَلا أَصغَرَ . ولا أَكْبَرَ _ أَصغرُ ،          | إن كان هذا هو الحقَّ _ الحقُّ (٣٢)                        |
| أَكْبَرُ (٦١)                                   | فشر د بهم ـ فشر ذ بهم (٥٧)                                |
| فأجعوا أمركم وشركاءكم ــ                        | وإنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ _ للسِّلْمِ _ (٦١)                |
| وشركاؤكم (٧١)                                   | ما لكم من وَلايتهم _ وِلايتهم (٧٢)                        |
| تم افضُوا إلى أفضُوا المُفنُوا الله أفضُوا (٧١) | سورة التوبة ( ٦٣٤)                                        |
| ولا تُتَّبِعَانِّ ــ ولا تتبعانِ (٨٩)           | وأَذان من الله ورسولِه _ ورسولُه (٣)                      |
| سورة هود (٦٨٨)                                  | لا يرقبوا فيكم إلَّا _ إِيْلا (٨)                         |
| أثم فصِّلَت _ فصَّلتَ                           | ويتوبُّ الله على من يشاء _ ويتوبُّ (١٥)                   |
| يثنون صدورهم ــ رُيْثَنُون ــ                   | سِقَاية الحاج _ سُقاَة (١٩)                               |
| يَثْنَتُونَ _ يثْنَونِي (٥)                     | يضاهِيُّون قول _ يضاهُون (٣٠)                             |
| وباطل ما كائوا يعملون _ وباطلا (١٦)             | إنما النَّسِيء _ النَّسِيِّ _ النَّسِيِّ _ النَّسْيُ (٣٧) |
| بادِی الرأی _ بادِی الرأی (۲۷)                  | ثانی آئنین _ ثانی آئنین (۳۸)                              |
| فَعَمِيت عليكم _ فُعُمِّيت ،                    | وكُلَّةَ الله هي العليا _ وكُلَّةُ ﴿ (٤٠)                 |
| فعلی اِجرامی _ أُجرامی (۳۰)                     | أُو مُدَّخلا _ مُدْخَلا _ مَدْخَلا (٥٧)                   |
| مَجْرِيهاومرساها _ مُجُريها ومِرسيها (٤١)       | دائرةُ السَّوْءِ ـ السُّوءِ                               |
| في مَعْزِل _ في مَعْزَل (٤٢)                    | والسابقون الأولون من المهاجرين                            |
| إنه عمل غير صالح _ عَمِلَ (٤٦)                  | والأنصار _ والأنصارُ (١٠٠)                                |
| ألا إن تمودَ _ تمودا (٦٨)                       | سورة يونس (٦٦٤)                                           |
| فضَحِکت _ فضَحَکت                               | جعلِ الشمس ضياء _ ضِيَّاء (٥)                             |
| وهذا بَعْلِي شيخا _ شيخ                         | ولا أُدِرًا كم به _ ولأُدراكم _ ولا                       |
| إلا امرأتك _ إلا امرأتك (٨١)                    | أُدراً كم                                                 |

| ,                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| وادَّكُرَ بعدأُمة _ واذَّكر _ إِمَّة_   | لا يَجْرِمنَّكم شقاق _ لايُجْرِمنَّكم (٨٩)                      |
| أَمَّه (٤٥)                             | بَعِدَّت عُود _ بَعُدَّت ﴿ (٩٥)                                 |
| دأُباً _ دَأْبا _ دَابا                 | رَمِدَّت ثَمُود _ بَمُدَّت<br>وأما الذين سُهدوا _ سَعِدوا (۱۰۸) |
| وقال لفتيانه _ لفتيته (٦٢)              |                                                                 |
| نَكْتَلُ _ يَكْتَلُ                     | كُلَّا . وإِنْ كُلَّا يَ                                        |
| صُوَّاعِ اللَّكِ _ صَوْعٍ _ صاع _       | ولا تركَنُوا _ ولا تركُنُوا                                     |
| صوغ (٧٥)                                | وزُلَفاً من الليل _ وزُلْفاً (١١٤)                              |
| وِعَاءُ أَخِيهِ _ إِعاءُ                | أُو لُو بَقِيَّةً _ بِقْيَةً (١١٦)                              |
| استیأسوا منه _ استایَسُوا (۸۰)          | سورة يوسف (٧٢٠)                                                 |
| إن ابنك سَرَق _ سُرِّق                  | يا أبت _ يا أبت                                                 |
| من روح الله _ روح الله ي                | رُونِياك _ رُوياك (٥)                                           |
| من يتّق ـ من يتقى                       | غَيا بَه الجب _ غيابات                                          |
| من آية في السموات والأرض .              | نَرْ تَعْ وِنلَعِبِ _ نَرْ تَعِ ِ (١٢)                          |
| والأرضُّ                                | عِشَاءً يَمِكُونَ عُشَاءً عَشَاءً                               |
| أنهم قد كُذيبوا _ كذِّبوا _             | بدم كذب ـ كدب (١٨)                                              |
| كَذَّ بوا _ كذبوا                       | یا بشری ـ یابشرای ـ یا بشری (۱۹)                                |
| سورة الرعد (٧٤٩)                        | هَيْتَ لك _ هيت_ هيتُ _ هِئْتُ _                                |
| وفى الأرض قِطَعُ متجاورات _ نَطَعًا (٤) | هیئت (۲۳)                                                       |
| المَثْلَات _ المُثلات (٦)               | عباد المُخْلَصين _ المُخْلَصين                                  |
| طوبی لهم وحُسُنُ مآب_ وحُسْنَ           | يوسفُ أُعرض _ يوسفَ                                             |
| مآب _ وحَسُن مآبُ ( ۲۹)                 | قد شغَفَها _ شعَفها                                             |
| وَصَدُّوا عَنْ السبيلِ _ وَصُدُّوا (٣٣) | ردا) المتكاف متكاف                                              |
| سورة إبراهيم (٧٦٢)                      | حاش لله _ ماشى لله _ حَشَا لله                                  |
| الله الذي له ما في السموات _ الله (٢)   | الماهذا بَشَرًا _ بِشِرًى (٣١)                                  |
| إلا بلسانِ قومه _ بِلسْن ِ قومه (٤)     | ودخل معه السِّجَنّ _ السَّجْنَ _ (٣٦)                           |
|                                         |                                                                 |

| ()                                                                                                            |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| سورة الإسراء (۸۱۱)                                                                                            | خلّق السموات _ خالق السموات (١٩)             |
| لتُفْسِدُن فالأرض لتُفسَدُن لِتَفْسُدُن (٥)                                                                   | بمُصْرِخيٌّ _ بمُصْرخيٌّ (٢٢)                |
| خلالَ الديار _ خَلَل الديار (٥)                                                                               | وآتاكم من كلِّ ما سألتموه _ من               |
| ليَسُواوا وجوهكم _ اليُسِيءَ (٧)                                                                              | کُلِّ (۲٤)                                   |
| كان خِطاً _ خِطاً _ خَطاً ، (٣١)                                                                              | تَهْوِي إليهم - تَهْوَى إليهم (٣٦)           |
| ولاَتَقَفُ _ وَلَا تَقُفُ                                                                                     | لِتَزُولَ منه الجبال _ لتَزُولُ (٤٦)         |
| كان سيُّنهُ _ سيَّنة                                                                                          | سورة الحجر (٧٧٦)                             |
| بخَیْلك ورَجِلك _ ورَجْـــلك                                                                                  | سُـكِّرَت أبصار ُنا _ سُـكِيرت (١٥)          |
| ورجَالكُ (٦٤)                                                                                                 | فِيمَ تَبَشَّرُونِ _ تَبَشَّرُونَ (٥٤)       |
| ورحمةُ للمؤمنين _ورحمةً (٨٣)                                                                                  | إِلَّا امرأَتَه قَدَّرَنَا _ قَدَرْنَا ﴿ ٦٠) |
| ونأَى بجانبه_ وناءَ (٨٣)                                                                                      | إنهم لني سكرتهم _ أنهم (٧٢)                  |
| سورة الكهف (۸۳۷)                                                                                              | سورة النحل (٧٨٨ )                            |
| من أمركم مِر ْفَقا _ مَر ْفِقا                                                                                | الحكم فيها دِفُء - دُفّ (٦)                  |
| تَزَاورُ عَن كَهِفهِم – تَزَّاوَر –                                                                           | والشمسَ والقمر والنجوممسخَّرات _             |
| تُورِّتُ (۱۷)                                                                                                 | والشمسُ                                      |
| ثلاثة رابعهم _ ثلات (٢٢)                                                                                      | وبالنَّجم هم يهتدون ـ وبالنُّجم (١٦)         |
| أغفَلنا قلبه _ أغفَلنا قلبه                                                                                   | تشاقُّونَ فيهم _ تشاقُّونٌ _ تشاقُونِ (٢٧)   |
| أَنَا أَوْلَ _ أَوْلُ اللَّهِ | فإن الله لا يَهْدِي _ لا يُهْدِي             |
| الولاية لله الحقِّ _ الحقُّ _ الحقُّ (٤٤)                                                                     | وتصف ألسنتُهم الكذب _ الكُذُب (٦٢)           |
| أن ينقض - يُنقَض ، ينقاض الله الله الله الله الله الله الله ال                                                | أَيْمَا يُوجُّهُ - يُوجُّهُ - تَوَجُّهُ (٧٦) |
| فی عَیْن حَمِئة _ حامِیة                                                                                      | لمسانُ الذي ــ اللسانُ الذي (١٠٣)            |
| جزاءً الحسنى _ جزاً ا _ جزاءً عزاءً (٨٨)                                                                      | من بعد ما فُتِنُوا _ فَتَنُوا _ (١١٠)        |
| سورة مريم (٨٦٥)                                                                                               | ألسنتكم الكذب _ الكُذُب (١١٦)                |
| خِفْتُ الموالى _ خَفّت (٥)                                                                                    | و إِنْ عاقبتُم _ عَقَّبتُم                   |
| فأُجاءَها المخاض _ فاجأُها                                                                                    |                                              |
| (73)                                                                                                          |                                              |

| <b>(</b> 0A)          | جُذاذا _ جَذَاذاِ                     | (77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نَسْياً منسيّا _ نِسْياً _ نَسيئا     |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | إنَّ هذه أَمُّتُكُم أمةً _ أمتَكم     | (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تُسا قِطْ عليك _ تساقط ، تُسقِط       |
| (٩٢)                  | أمة                                   | (79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أيُّهم أشد _ أيَّهم أشد               |
| (٩٦)                  | من كل حَدَبٍ _ جَدَث                  | (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أثاثاً ورِئْياً _ رِيْئاً _ رِيَا     |
| <b>(</b> 4v)          | حصب جهم _ حصب _ حصب                   | (vv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لأُوتينَّ مالا ووَلَدا _ ووُلْدًا     |
|                       | سورة الحج (٩٣١)                       | (٨٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شيئا إدًّا _ أُدًّا                   |
| (٢)                   | وتری الناس ـ وتُرَی                   | And the second s | سورة طه (۸۸٤)                         |
| (0)                   | ونقر ً في الأرحام _ ونقر ٓ _ ونَقُر ٓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالواد الهدّس طُوًى _ طُوَى _         |
| (0)                   | وربَتْ _ وربأت                        | (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طوکی                                  |
| (77)                  | يُحَلِّونَ _ يحْلُون                  | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وأَنَا اخْترتُك _ وأنّا اخترناك       |
| (40)                  | سوالا العاكِفُ _ العاكِفِ             | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أكاد أخفيها _ أخفيها                  |
| <b>(</b> 77)          | يأنوكَ رِجَالا _ رُجَالا              | (۱۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هی عصاًی _ عصای _ عصی                 |
| (47)                  | والبُدُّنَ جعلناها ــ والبُدُّنُ      | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وأَهُشُّ بِهَا _ وأهِشَّ ، وأُهسُّ    |
| (47)                  | صوافّ _ صوافن                         | (54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولتُصْنَعَ على عيني _ لتُصْنَعُ       |
|                       | وبيع وصَاواتٌ مِسَلُوات مِ            | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مکانا سُوًّی ۔ سِوًی ۔ سُوَی          |
| (٤٠)                  | صُلُوات _ صَلُوت                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن هذان لساحران _ إن هذين _           |
| (01)                  | فی آیاتنا مُعْجِزین _ مُعاَجِزین      | (74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إِنَّ هذان                            |
| <b>(</b> ¥ <b>Y</b> ) | بشر من ذا كم النارُ _ النارَ          | (٦٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تلقف ما صنعوا ـ كَلقفُ                |
|                       | سورة المؤمنون (٩٥٠)                   | (۸۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بِمَلْكِنا بِيمُلْكُنا                |
| $(\cdot,)$            | من طور سَيْناء _ سِيناء               | (٩٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قَبْضة من أثر الرسولَ _ تُنْبَضَة     |
| (٣٠)                  | انزلنی مُنزُ لا _ مَنزُ لِا           | ( <b>4</b> v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لا مِساَس _ لا مَساس                  |
| (٣٦)                  | اميهات هيهات _ هيهاه ، أيهاه          | (150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الصراطِ السوىّ ـ السُّوَاء ، السَّوْء |
| (٦٧)                  | سامِراً تَهْجُرون ــ سُمَّرا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الأنبياء (٩١١)                   |
| (1.4)                 | غلبت علينا شِعْوَتنا _ شقاوتنا        | $(r \cdot)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كانتا رتْقاً _ رنَقاً                 |
| (110)                 | فاسأل العادِّين ــ العادِين           | (٤V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و إن كان مثقالً _ مثقالٌ              |
|                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

| $(\wedge 4)$      | من فزَع يومئذ _ من فَزَع يومئذ           |
|-------------------|------------------------------------------|
|                   | سورة القصص (١٠١٦)                        |
|                   | فؤادُ أُمّ موسى فارغا _ فِرْ غَا ، فزِعا |
| <b>(1.</b> )      | قرعا                                     |
| (77)              | يُصْدِر الرّعاء _ يُزْدِر                |
| (77)              | من الرَّهْب _ الرَّهْب _ الرُّهْب        |
| (21)              | فذانك رهانان _ فذانك                     |
| (v <sub>A</sub> ) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| (1/1)             | ولا يُسأَلُ عن ذنوبهم _ ولا يَسْأَل      |
|                   | سورة العنكبوت (١٠٢٩)                     |
| <i>(</i> )        | مودّة بينكم مودة بينكم مودة              |
| (70)              | بینسکم<br>و لیَتمتعوا ـ و ْلیَتمتّعوا    |
| (77)              |                                          |
|                   | سورة الروم (١٠٣٦)                        |
|                   | من قَبْلُ ومن بَعْدُ _ مَن قَبْل ٍ ومن   |
| (0)               | ره<br>دمد                                |
| (۱۷)              | حِيْنَ تُمْسُون _ حِيناً تُمسون          |
| (٤٨)              | وَيَجِعَله كِسَفًا _ كِسْفًا             |
|                   | سورة لقهان (۱۰٤٣)                        |
| (r)               | ويتَّخذَها هزُوًا _ ويتَّخِذُها          |
|                   | سورة السجدة (١٠٤٧)                       |
| (v)               | أَحْسَن كُلَّ شيء خَلَقَه _ خَلْقه       |
| (45)              | لَمَاً صَبَرُوا _ لِماَ                  |
|                   | سورة الأحزاب (١٠٥١)                      |
| (0)               | فإخوانكم في الدِّين _ فإخوانكم           |
| (1.)              | وتظنُّون بالله الظَّنُونا - الظَّنُون    |
| \ /               | ا ونظمون بسه العصور ر-                   |

سورة النور (٩٦٣) سورةُ أَنْزَلْنَاهَا \_ سورةً **(1)** فشهادة أحدهم أربع شهادات \_ أربع (٦) إذ تلقُّونه بألسنتكم \_ تُلْقُونه (١٥) كوكبُ دُرِّي \_ دِرِّي \_ دَرِّي (٣٥) من فوقه سحاب ظلمات \_ سحاب (٤.) ظلمات  $(\xi \lambda)$ إنما كان قولَ المؤمنين \_ قولُ سورة الفرقان (۹۸۰)  $(\cdot,\cdot)$ ويجعَلُ لك قصورا \_ ويجعلُ أَن نَتَّخذَ من دونك \_ أن تُتَّخذ (١٨) فَدُّمُونَاهُمْ تَدميرا \_ فَدَمِّرانَّهُم (44) ولم يَقْتَرُوا \_ يُقْتَرُوا (\\rangle \rangle \) سورة الشعراء (٩٩٣) وأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينِ \_ وأَزْلَفْنا (٦٤) ( \mag{\psi} إنْ هذا إلا خُلُق \_ خَلْق (129) بیو آیا فارہین \_ فَرَہین (۲۷1) أصحاب الأيكة \_ لَيْكَة سورة النمل (١٠٠٣) وكتابٍ مُبين \_ وكتاب (1) ظُلما وعُلُوّا \_ وغلوّا (12) فتبسم ضاحكا \_ ضَحِكا (19) أَلَّا تُعْلُو عَلَى ۖ \_ تَعْلُو (۲1) مل ادًّارَك \_ أُدوك \_ تدارك (٦٦) دابة من الأرض تكلِّمهم \_ تَكْلِمُهم (٨٧)

| فلا صریخ کھم ۔ فلا صریخ ہ                                                                                      | إنَّ بيوِتنا عَوْرةٌ _ عَـوِرةً (١٣)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| فی شغل فا کِہوُن _ فا کہین (٥٥)                                                                                | لا يُوَلُّون الأدبار _ لا يُوَلُنَّ (١٥)   |
| منها رَكُوبهم ركُوبتهم - رُكوبهم (٧٢)                                                                          | فَيَطْمَعَ الذي _ فَيَطْمَع ِ              |
| سورة العصافات (۱۰۸۷)                                                                                           | وقَرْن فی بیوتکن _ وقِرْن (۳۳)             |
| زينة الكواكب _ زينة الكواكب _                                                                                  | عِمَا آتَيْمِنَ كُلُّهِنَ -كُلُّهِنَّ (٥١) |
| بزينةِ الـكواكبِ مَا اللهِ الكواكبِ مَا اللهِ الله | إلى طعام عَيْرَ ناظرين _ غَيْرِ (٥٣)       |
| لا يسَّمَّعُون إلى الملاَّ _ لا يَسْمَعُون (٨)                                                                 | سورة سبأ (١٠٦٢)                            |
| يَزِنُّون _ يَزِنُون (٩٤)                                                                                      | لتأتين كم عاليم الغيب _ عالم (٣)           |
| ماذا تَرَى _ تُرَى                                                                                             | من ربُّك هو الحقُّ _ الحقُّ ا              |
| المرم على إلْ ياسين ـ آلِ ياسين                                                                                | أوِّ بى معه والطَّيْرَ _ والطَّيْرُ (١١)   |
| إذرَاسين إدْرَاسين                                                                                             | ولسليان الريح _ الريح ُ (١٢)               |
| أُصطَفَى البنات _ اِصطفى ﴿ (١٥٣)                                                                               | تأكلُ مِنْسأَتُه _ مِنْ سأَتِهِ (١٤)       |
| صاَلِ الجحيم - صال (١٦٣)                                                                                       | أَكُل خَمْط أَكُل خَمْط (١٦)               |
| سورة ص (١٠٩٦)                                                                                                  | حتى إذا فُزِّع _ فَرَّع _ فَرَّغ           |
| صاد ۔ صاد ۔ صاد ا                                                                                              | بل مَـــُـرُ ُ الليل _ مَـــكَر َ (٣٣)     |
| بخالصةٍ ذكرى الدار _ بخالصةِ (٤٦)                                                                              | وأنَّى لهم التناوُش ــ التناؤش (٥٢)        |
| وآخَرُ من شــُكُله _ وأخر (٥٨)                                                                                 | سورة فاطر (١٠٧٢)                           |
| فالحقُّ والحقُّ أقول _ فالحقُّ _ والحقُّ (٨٤)                                                                  | هل مِنْ خالقِ غَيْرُ الله _ غَيْرِ         |
| سورة الزمر (١١٠٨)                                                                                              | سائغٌ شرا ُبه _ سیّغ                       |
| نخلصاً له الدينَ _ الدينُ (٢)                                                                                  | وجُدَدُ ـ وجُدُد                           |
| یاحَسْرَ نا علی ما فرطت _ یاحَسْرَ نای (٥٦)                                                                    | من عباده العلماة _ العلماء (٢٨)            |
| عِفَازَتِهِم _ بَمْفَازَاتُهُمْ (٢٦)                                                                           | سورة پس (۱۰۷۸)                             |
| والسموات مطویات _ مطویات _ (٦٧)                                                                                | ياَسِينُ _ ياسينَ _ ياسينِ                 |
| سورة المؤمن (١١١٥)                                                                                             | وما عملته أيديهم _ وما عملت (٣٥)           |
| أَوْ أَنْ يُظْهِرٍ _ وَأَنْ يُظْهُرِ ﴿ (٢٦)                                                                    |                                            |

|            | سورة الأحقاف (١١٥٤)                                     | (44)         | يوم التنادِ _ التنادّ              |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| (٤)        | ُو آثارةٍ من علم ــ أثْرَة                              |              | وَأَطَّلِعَ _ وَأُطَّلِعُ          |
|            | وذلك إفكرم _ أُفكرهم -                                  | (٤٦)         | النارُ يُعرضونَ عليها ـ النارَ     |
| (۲۸)       | أفكرهم _ آفكوم                                          | (٧١)         | والسلاسلُ يُسْحَبُون _ والسلاسلَ   |
|            | سورة الفتح (١١٦٥)                                       |              | سورة فصلت (١١٢٣)                   |
| (10)       | أَنْ يَمِدُّنُواكُلامَ الله _كَلَّمَ                    | (1.)         | سواء للسائلين _ سَوَاء             |
| (17)       | تقاتلونهم أو يُسْلِمُون ـ أو يسلموا                     |              | وهو عليهم عَمَّى - عَمٍ - عَمِيَ   |
| (19)       | أخرج شُطأه _ شطاه _ شطاءه                               |              |                                    |
|            | سورة الحجرات (١١٧٠)                                     | (11)         | سورة الشورى (١٩٣٠)                 |
| <b>(1)</b> | لا تُقَدَّمُوا _ لا تَقَدَّمُوا                         | (11)         | فاطِرُ السموات ـ فاطرِ             |
| (12)       | لا يَلِنْتُكُم من أعمالُكُم - يَأْلْتُكُم               |              | سورة الزخرف (۱۱۳۷)                 |
|            |                                                         | (0)          | أن كنتم قوما مسرفين - إنْ          |
| (٤٠)       | سورة ق (۱۱۷۳)<br>أ الله معامله الله حدد                 | (17)         | وَجْهُهُ مِسُودًا _ مِسُودًا       |
| ( )        | وأدبار السجود ـ وإدبار السجود                           | (٥٦)         | وَسَلَفًا لَلاَّ خَرِينَ ـ سُكُفًا |
| (~)        | سورة الذاريات (١١٧٨)                                    | (٧٧)         | ونادَوا يا مالكُ _ يامالِ          |
| (74)       | إنه لحق مشل ما أنكم - مثل                               | (۸۸)         | وقِيلِه ياربِّ ـ وقيلَه            |
| (23)       | وقومَ نوحٍ من قَبْلُ - وقومُ                            |              | سورة الدخان (١١٤٤)                 |
| (ov)       | ذو القوةِ المتينُ ــ المتينِ                            | (v)          | ربِّ السموات والأرض ـ رَبُّ        |
|            | سورة الطور (١١٨٣).                                      | (17)         | يوم أنبطش - أنبطشُ                 |
| (۲۸)       | إِنه هو البَرُّ" ــ أَنه                                |              | دق إنك _ أَنك                      |
| (٤٥)       | يُصْعَقُونَ ـ يَصَعَقُونَ                               |              |                                    |
|            | سورة النجم (١١٨٦)                                       | (0)          | سورة الجأثية (١١٥٠)                |
| (11)       | ماكذَب الفؤاد _ ماكذَّب                                 | (17)         | آیات لقوم یعقلون _ آیات            |
| 10)        | N                                                       | (17)<br>(71) | جيعا مِنْهُ _ مَنَّهُ _ مَنْهُ     |
| ٤٠)        | عندها جنه الماوی ـ جنه<br>وأنّ سَعْيه سوف يُركى ـ يَرَى | ` '          | سواء عياهم ومماتهم - سواء          |
| ,          | ا وان سعيه سوف يری – يری                                | (77)         | والساعةُ لا ريب فيها _ والساعةَ    |
|            |                                                         |              |                                    |

|             | سورة الصف (١٢٢٠)                |      | سورة القمر (١١٩٢)                 |
|-------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| (A)         | مُتِم أُ نورِه - مُتِم أُ نورَه | -    | وكل أمر مستقِرتٌ _ مستقَرّ .      |
|             | سورة الجمعة (١٢٢٢)              | (٣)  | مستقر                             |
| (1)         | الملك ِ القدوس _ الملكُ القدوس  | (٢)  | إلى شيء نُكُر - نُكُر - نُكِر     |
| ,           | سورة المنافقون (١٢٢٤)           | (37) | أبشراً منا_ ابَشَرْ               |
| (٤)         | خشب مسنّدة _ خشب _ خشب          | (40) | كذَّاب أُسْر _ أُشُر _ أُشُر      |
| (0)         | لوَّوا روسهم _ لوَوْا           | (٣١) | كهشيم المُحتَظِر _ المحتَظو       |
| ( /         | سورة التفابن (١٢٢٦)             | (٤٩) | إِنَّا كُلَّ شَيْءً _كُلُّ شَيْءً |
| (11)        | يَهْد قلبه _ يَهْدأ قلبُه       |      | سورة الرحمن (١١٩٧)                |
| ( /         | سورة الطلاق (١٣٢٧)              | (4)  | ولا تُخْسِروا _ تَخْسَرُوا        |
| (٣)         | بالغُ أمره _ بالغُ أمرُه        | (17) | والحبُّ ذوالعصف _ والحبُّ         |
| (17)        | ومن الأرض مثلَهن _ مِثْلُهِنّ   | (٣٩) | إنس ولا جان ـ جان                 |
| ,           | سورة التحريم (١٢٢٩)             | (v٦) | علی رَفْرَف _ رِفْرَاف            |
| (v)         | توبة نَصُوحاً _ نُصُوحاً        |      | سورة الواقعة (١٢٠٢)               |
|             | سورة الملك (١٢٣٢)               | (77) | وحورٌ عين ـ وحورٍ ـ وحورًا        |
| (4)         | من تَفَاوُت _ تَفَوَّت          | (٨٩) | فَرَوْح ورَيْحان _ فرُّوح         |
| (٦)         | عذابُ جهنم _ عذاب               |      | سورة الحديد (١٢٠٧)                |
| $(r \cdot)$ | ماؤكم غُوْرًا _ غؤورا           | (^)  | وقد أُخذ ميثاقكم _ أُخِذَ         |
|             | سورة القلم (١٣٣٤)               | (^)  |                                   |
| (٣٩)        | أيمانُ علينا بالغةُ `_ بالغةَ   |      | سورة المجادلة (١٢١٢)              |
| (٤٢)        | يوم 'يــكْشَف _ تَــكْشِفُ      | (٢)  | ما هن أمهاتهم - أمهاتهم           |
|             | سورة المعارج (١٢٣٩)             | (٨)  | ويتناجَوْن _ و يَلْتَجُون         |
| (١)         | سأَل سائل - سال                 |      | سورة الحشر (١٢١٥)                 |
| (1.)        | ولا يَسْأَلَ _ ولا يُسْأَل      | (11) | فكان عاقبتهما _ عاقبتُهما         |
| (17)        | نزَّ اعةً للشُّوك _ نزَّاعة ۗ   | (14) | خالد <b>َیْن</b> _ خالدان         |

|                      | ا سورة المرسلات (١٢٦٢)         |      | سورة نوح (۱۲٤٢)                        |
|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------|
| (11)                 | أَقِيَّتْ _ وُقَيَّتْ          |      | ومكروا منمرًا كبّاراً كبَاراً          |
| <b>(1</b> Y)         | م م<br>تم نتبِعَهم _ نتبعهم    |      | سورة الجن (١٢٤٣)                       |
| (27)                 | بشُررُ كَالْقُصْ _ الْقَصَ     | (1)  | أُوحِي إلى - أُحِيَ                    |
|                      | سورة النبأ (١٢٦٦)              | (0)  | أَن لَن تَقُولَ الإنس _ تَقُول         |
| <b>(</b> A7 <b>)</b> | وكذبوا كذّابا _ كِذَاباً       | (١٩) | يكونون عليه لِبَدًا _ لُبَدَا          |
| (rv)                 | ربِّ السموات والأرض _ ربُّ     |      | سورة المزمل (١٣٤٦)                     |
|                      | سورة عبس (۱۲۷۱)                | (1)  | يأيها العُزَّ مِّل ــ المُزَ مِّل      |
| (٤)                  | أو يذكّر فتَنْفَعَه _ فتنفعُه  | (r)  | أشدّ وَطْأً _ وِطْأ                    |
| (<>)                 | أنَّا صَبِّهَا _ إِنَّا        | (٩)  | ربُّ المثيرقِ والمغرِب ـٰ رَبِّ ـ ربَّ |
|                      | سورة التـكوير (١٢٧٣)           | (11) | أولى النِّمْمة _ النَّمْمة             |
| (75)                 | على الغيب بِضَنِين _ بِظَنِين  | (۲٠) | من ثاثي الليل ونصفه _ ونصفه            |
|                      | سورة الاتفطار (١٣٧٤)           |      | سورة المدثر (١٣٤٩)                     |
| (v)                  | فَعَدَ لَكَ _ فَعَدَّ لَكَ     | (٦)  | ولا تمنُن تَسْتَكُثِرُ لِـ تستَكِثرُ   |
| (11)                 | يَوْمَ لَا عَلَكَ _ يَوْمُ     | (۲۹) | لواحة للبشر _ لوّاحةً                  |
|                      | سورة الانشقاق (١٣٧٨)           | (0.) | حر"مستَّنْفِرة " مستَّنْفَرة           |
| (١٩)                 | لتركُبن ۗ _ لتركبن ً           |      | سورة القيامة (١٢٥٣)                    |
|                      | سورة البروج (۱۲۸۰)             | (1)  | لا أقسم بيوم القيامة _ لأُقسم          |
| (0)                  | النارِ ذات الوقود ــ النارُ    | (rv) | من منی یمنی ۔ تمنی                     |
| (10)                 | ذو العرش المجيدُ _ المجيدِ     |      | سورة الدهر (١٢٥٧)                      |
| (۲۲)                 | فی لوح ٍ محفوظٍ _ محِفوظٌ      | (٤)  | للكافرين سلاسيلَ ـ سلاسلًا             |
|                      | سورة الطارق (١٢٨١)             | (12) | ودانيةً عليهم ــ ودانيةٍ               |
| (٤)                  | إن كل نفس لَمَّا _ لَمَا       | (176 | قوارير َ قوارير ـ قوارير ًا (١٥)       |
|                      | سورة الغاشية (١٢٨٤)            |      | عالِيهم ثياب سندس _ عالِيهم _          |
| (<0)                 | إنَّ إلينا إيابَهم _ إيَّابَهم | (11) | عاليتهم                                |

|     | سورة التكاثر (١٣٠٢)                                     | -    | سورة الفجر (١٢٨٥)                             |
|-----|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| (٢) | لتَرَوُنَّ الجحيم - للتُرَونَ                           | (14) | ولا تَحَاضُون ـ ولا يُحُضُّون                 |
| (4) | سورة الهمزة (۱۳۰۳)<br>سرته روم بربرة ومراس بريد ومرابرة | (۲7، | لا يعذّب ـ ولا يوثِق ـ يعذَّب،<br>ويُوثَق (٢٥ |
| (٤) | كلَّا لَيُنْبَذَنَّ _ يُنْبَذَانَّ _ يُنْبَذُنَّ        |      | سورة العبلد (۱۲۸۸)                            |
|     | سورة قريش (١٣٠٥)                                        | (14) | فَكُّ رقبةٍ _ فَكَّ                           |
|     | لإيلاف قريش _ إلْف _ إِلَاف _                           | (۲۰) | نَارَ مُوَّصَّدَة ــ مُوصَدة                  |
| (1) | إثلاف                                                   |      | سورة الشمس (١٢٩٠)                             |
|     | سورة الماعون (١٣٠٦)                                     | (10) | ولا یخاف عقباها ـ فلا یخاف                    |
| (٢) | يدُعُ اليتيم - يَدَعُ                                   |      | سورة الضحي (١٢٩٢)                             |
|     | سورة تبت (۱۳۰۸)                                         | (٢)  | ما ودَّعَك ربك _ ما وَدَعك                    |
| (٤) | وامرأته حمالةَ الحطب ـ حمَّالُهُ                        |      | سورة البيئة (١٢٩٧)                            |
|     |                                                         | (٢)  | شر البرية ــ شر البريئة                       |
|     | سورة الفلق (١٣١٠)                                       |      | سورة الزلزلة (١٢٩٩)                           |
| (٢) | ا من شرًّ ما خلق ۔ من مَـرًّ                            | (r)  | ليُرَوا أعالهم _ ليَرَوْا                     |

### ع - فهرس الأعلام

آدم : • • ، ۱۳۶ ، ۳۰۲ ، ۲۳۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ . ۲۰۹ . ۲۰۹ . ۲۰۹ .

الأحوص: ٢٤٤ الأخنش: ٤، ٣٣٪ (٢٧، ٢٩٠، ١٧، ٨٠، ٩٠٠ أن ١٩٢ (٩٢، ٩٢) ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٥ أن

1-74 69-06 101

أحمد (من أسماء النبي ): ١٢٢٠

671 3 441 3 441 3 · 31 3 131 , 701 , 1V1 , 7V1 , 4114 197 6 197 6 1A+ < 7176 700 6 770 6 777 · 077 ( £97 ( £84 ( £V · 6 V9 + 6 VV9 6 VV1 6 VV+ 484 , 734 , 704 , 744 , 477 CVP CVP FAP F1-1 > (1. AT (1. ED ( 1. TT 1797 . 1759 . 1754 إدريس (عليه السلام): ١٠٩٣ إرم (قبيلة): ١٢٨٥ إسحاق: ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ( Y+76 010 ( &+ A 6 19 V 11.4.1.94.944 إسرائيل: ٢٠ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ١٨٨ ، 11946 1976 1906 179 PYY , 007 , 303 ,000 ,

1 PG ) YPO ) OAF , DAN

( Y / التبيان / Y )

أبو الأسود الدؤلى : ١٢٩٢ أبو الأشهب العطاردي : ٢٧٢ الأعشى : ٢٤٩ ، ٣٦٣

الأعش : ۲۹۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸

إلياس : 100، ١٠٩٢، ١٠٩٣ أليسم : 100، ١٠٩٥

امرؤ القيس تر٧٢٤ رو.

أمية بن الصات: ٢ ، ٩٨

الإنجيل: ٤٣٩، ٤٤٠، ٥٥٠،

1179 , 1174 , 797 , 271

أيوب السختيانى : ۱۱ أيوب : ۵۱۰، ۹۲۲، ۱۱۰۰ ، ۱۱۰۱ (ب)

(ت)

بنو عميم : ٣٥ التوراة : ٠٥٠ ، ٢٧١ ، ٦٩٢ ،

تعلب: ۱۱۸۸ ثعــود: ۲۲۲، ۲۷۹، ۲۵۲، ۳۸۲، ۵۰۷، ۲۱۷، ۲۲۲، ۳۳۰۱، ۸۶۰۱، ۵۲۲۱، ۲۳۲۱، ۲۸۲، ۵۸۲۱، ۲۶۱۱،

> (ج) حالوت: ۱۹۹، ۲۰۰۰

جبریل: ۹۱، ۹۷، ۱۹۲۰ ۹۲۸، ۹۲۸، ۹۲۸،

۱۷۸ ، ۱۸۱۱ ، ۱۲۲۹ ، ۱ ۱۳۷۰ ، ۱۲۷۳

جرير : ٤٣٣

ابن جنی : ۹۲ ، ۹۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۹۳۰ ، ۹۳۰ ، ۹۳۰ ، ۹۳۰ ، ۹۳۰

(2)

الحارث بن حازة : ٢٨١ ... الحسن البصرى : ٩٩ ، ١٣٢ ، ٢٣٦ ، ٣٣٧ ، ٢٣٠ ، ٧٥٠ ، ١٤٢ حسان بن ثابت : ١٤٦ ، ٢٥٥ ، ١١٣٣ الرجاج: ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۷۷، ۵۷۸ زکریا: ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۲،

//7 , c/o , o/A , ///

الزیخشری: ۸۲۱، ۸۹۸، ۹۹۸ زهیر بن أبی سلمی: ۷۲۹، ۲۲۶

أبو زيد الأنصاري: ٢٢٤

(w)

السامرى: • • • • ١٠٩

سبأ: ۲۰۰۱، ۲۰۰۷، ۲۰۰۲، ۱۰۳۲

سعد بن ناشب: ۱۰۹۷

سعید بن جبیر: ۷۸٦

سايان (عايه السلام): ۹۸،

. 974. 977 . 010 . 2 . 9

٠ ١٠٠٨ ، ١٠٠٥ ، ٩٢٤

11-1611--61-48

ابن السميفع ( محمد بن عبد الرحمن ): ٣٠

سوادة بن عدى : ٩٨ ، ١٥٣ ، ١٥٣

سُوَاع: ١٣٤٢

سُوَيد بن كراع: ١١٧٦

سيبويه: ۷ ، ۲۲ ، ۳۳ ، ۳۳ ،

13,76,70,40,61

\ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\
 \ \\\
 \\
 \ \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\\
 \\\
 \\
 \\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\
 \\\

· 171 · 17 · 17 · 12 ·

7X1 > 7 + 7 > Y17 > P77 >

· 477 . YTY . YTY . PAY .

الحطيئة : ٥٠٠

حمزة ( من القراء ) : ٣١٣

أبو حنيفة : ٨٦

(÷)

خطام المجاشعي : ٤٣٦

الخليل: ۷، ۲۱، ۲۳، ۲۳،

¿ ٣٩٦; ٢٦٢ ; ٢٠٦ ; 19٦

113, 703, 773,170,

335 , 444 , 884 , 974

( د )

داود (عليه السلام): ٥٠٤،٤٥٤،

010307A377P377P3

. 1.70 . 1.75 . 9TE

11 .. . 1 . 99 . 1 . 91

أبو دُوادَ الإيادى : ٦٣٢

(٤)

أبو ذؤيب الهذلي : ٨٤٧

ذو الرمة : ٩٧٤

ذو القرنين : ٨٦١

ذو النون : ٩٢٤

(ر)

الراعي: ١٢٩٥

رمضان: ١٥١

رز)

الزوور: ٥٠٩

ابن سيرين: ٥٦٥

(ش) شعیب : ۱۰۳۲ ، ۷۱۱ ، ۵۸۲ (ص)

صالح: ۲۷۹ ، ۲۰۷ ، ۲۸۷ ،

(ض)

ضابی ٔ البرجمی : ۲۰۱

(4)

طالوت: ۱۹۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ،

**\**\\

طه: ١٨٨٤

طرفة : ۲۱۳ ، ۳۱۳

(ع)

عاد: ۲۰۵۰ ، ۲۰۵۰ ، ۲۰۳۰ ۱۰۳۲ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ،

114.

ابن عباس (عبد الله بن عباس): مراس ( عبد الله بن عباس ): مرسم ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ عبید بن الأبرص: ۲۰۵

أبو عبيدة (معمر بنالمثنى): ١٧٤

العجاج: ٢٢١

عدی بن زید: ۲۹۵

عُزَير: ٦٤٠

العز ی : ۱۱۸۷

علقمة بن عبدة: ٢٣

على بن أبي طالب : ١٢٦

أبو على الفارسي: ٨٥، ٨٩، ١٦٤ ،

377 3 A773 P77 3 777 3

473 , 703) • 65 , 670 2

4 1.78 6 1.04 6 AVV

112-61117611-

عمران (أبو مريم): ٢٥٣

عمر بن أبى ربيعة : ١٠٩٤

أبو عمرو ( زبان بن العلاء ) : ٦٤ 4

**۸۷4 , ۲۷**۸

عیسی ابن مریم: ۸۸، ۱۲۱، ۲۰۱،

4 777 6 770 6 772 6 77 ·

4 289 6 2 + A 62 - 7 6 2 0

. £YT . £Y \ . £0£ . ££ •

4 100 17 60 10 6 10 4

(4)

الکسائی : ۱۷۶ ، ۲۰۱ ، ۲۰۸ ، ۸۳۰ ، ۱۰۲ ، ۸۳۰ ، ۸۳۰ ، ۸۳۰ ، ۸۷۸

الـكميت: ٧٤٠

الكونيون : ٣ ، ١٤ ، ٧٤ ،

PV . 7A . 37 . 317 .

017 , 477 , 477 , 779 ,

( £ . ) ( 490 (49 £ ( 494

( 0 1 0 1 2 1 3 ) 2 7 3 3 0 1 0 0

V.F. 2074 PVV 27.A.

4 1 - 29 (990 (970 (95)

٤٨٠١ ، ١٠٩٢ ، ١٠٨٤

1787 ( 1178

(J)

اللات: ١١٨٧

لبيد بن ربيعة : ٤، ٢٤، ٧٤٠ ، 🗀

۸•٧

لقان: ۲۰۶۳ ، ۱۰۶۶

أبولهب: ١٣٠٨

اوط: ١٥٥٥ / ٥٥١ ، ٧١٠ ، ٥٨٧ ،

< 1.TT ( 1.11 ( 9.TT

1741 : 1190 : 1.4V

(,)

ماروت : ۹۸ ، ۹۹

المازني (بكر بن محمد): ۳۸

. 177. . 1771 . AYE

1771

(ف)

الغراء: ۲٦، ١٧٤، ١٧٤، ١٧٤،

VA1 > F77 > 07 > 3 F7 >

( DEV ( £90 ( £7# ( # + +

PVA . P . P . . A . AV9

11. A . ( ) . Y . C . 9. C .

1771 . 1172

الفرزدق: ۷، ۳۶۸، ۳۹۹، ۲۰۳۱

فرعون : ٢١، ٢٢، ٢٤١ ، ٥٨٥ ،

7.00 ) VAC) AAC ) PAC )

« ٦٨٥ ، ٦٨٤ ، ٦٨٣ ، ٥٩٢

~ \44 . \42 . \Y£ . \7\\

, ववन , ववन , ववह

:1.7. : 1.17 : 1.00

4 117 · 6 111 A 6 1 - 47

1711 , 11EV , 1171

1771 , 1771 , 7371 ,

1440 , 144.

(ق)

قارون : ۱۰۲۵ ، ۱۰۳۲ ، ۱۰۳۳

القطامي : ١٩٥

قریش : ۸۲۰ ، ۱۳۰۰

مآجوج: ۲۱۱، ۱۲۹۰ المبرّد: ۲۷، ۱۵۹، ۲۲۲، ۲۰۰، ۲۸۹، ۳۷۳، ۲۰۲، ۲۷۷،

محمد (صلی الله علیه وسلم): ۳۶۰، ۴۳۹، ۲۹۲، ۴۵۷، ۸۲۸، ۷۱۶، ۲۹۲، ۲۰۲۰، ۱۰۰۰، ۷۰۰۱، ۱۱۵۰، ۱۱۲۰،

ابن محیصن ( محمد بن عبد الرحمن ) : ۲۱ مریم : ۸۸، ۲۵۶ ، ۲۵۵ ، ۲۵۸ ۲۵۹ ، ۲۵۰ ، ۲۰۱ ، ۸۲۸ ، ۲۳۱ ، ۹۵۲ ، ۹۵۲ ، ۱۲۳۱ ابن مسعود ( عبد الله ) : ۲۲۷ ، ۳۶۱ مکی بن أبی طالب : ۹۰۹

مناة: ۱۱۸۸، ۱۱۸۸

مهلهل بن أبي ربيعة : ٧٢٩

> میسون بنت بحدل : ۱۹۶ میکال : ۹۷ ( ن )

النابغة الذبياني : ٢٢٢ أبو النجم : ٦٧ ، ٤٤٣ النحاس : ٢٦٨ نَدُ : ٢٢٤٢

النصارى: ١٠٦، ٣٤

ر علیهالسلام ): ۳۰۲، ۱۰۵، ۷۷۵، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۳۸۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۱۰۷، ۲۰۷، 3۲۷، ۲۱۸، ۲۷۸، ۲۲۶، ۲۲۶، ۳۸۰۱، ۲۳۰۱، ۲۳۱، ۲۸۱۲، ۱۹۱۱، ۲۹۲۱،

( • )

هابيل: ١٠٧٨

هاروت : ۸۸، ۹۹

هارون: ۱۹۸، ۲۰۸، ۵۱۵،

۸۸۰ ، ۳۶۰ ، ۱۲۸ ،

. 919 . 9 . 1 . 647 . 649 .

٥٥٥، ٢٨٩، ١٩٩٤، ٢٠١٠

1.44

هامان : ۱۰۱۶، ۱۰۳۲، ۱۰۲۹،

هود: ۸۷۵ ، ۸۸۲، ۳۰۲ ، ۲۲۸

(e)

وُدّ (صنم ): ١٢٤٢

( 2)

يأجوج: ٨٦١، ٩٢٩

یس: ۱۰۷۸

یحیی: ٥١٥ ، ۲۸۱ ، ۸۲۸ ، ۸۲۸ ، ۵۷۵ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۲ ، ۵۷۲ ، ۵۷۲ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ، ۵۷۸ ،

يونس بن حبيب : ٢٩٦ ، ١١١٣ يونس : ٤٠٨ ، ٤٠٨ ، ٥١٥ ،

۹۷۹ ، ۲۸۳

441

#### فهرش الأماكن والبلدان

أبانان: ١٦٢

رم : ۱۲۸۵

بابل: ۸۸ ، ۹۹

بدر : ۲۹۰

البصرة : ٥٢

بغداد : ۷۲۷

بَكَّة: ٢٨٠

الجوديّ: ٧٠٠

حائل: ٩١٠

الحجاز: ٢٥٠

حنين: ٦٢٩

الشام: ۹۹۱ م مراده

الصفا: ١٣٠ ي. ي. ١٣٠

الطائف: ١١٣٩

طُوَى : ۸۸٦

الطور ، طور سينا ، طور سينين .

( ) . Y ) (9 EY : A99 ( V)

771133921

عدن: ۲۶۰۳: عدن

عرفات: ۱۶۲

الكعبة : ٤٦٠ \_ ٣٣٤

الكوفة: ٤٢١

مدين: ۲۸۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ،

1.44 . 1.41

المدينة: ٢٥٧ ، ٦٦٣

المروة : ١٣٠

مصر: ۲۸ ، ۹۹۱ ، ۹۸۲ ، ۲۲۷

1159 (1.18:55

ريترب: ١٠٥٣

# ٦ - فهرس الشعر <sup>(\*)</sup>

| المفحة      | القائل             | القافية    | الصفحة       | القائل              | القافية     |
|-------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|-------------|
| <b>Y</b>    | الفرزدق            | مواطِرُه   | 741          | الحارث بن حلزة      | ضوضاه       |
| ، أو        | سوادة بن عدى       | والفقيرا   | ٤ .          |                     | الماء       |
| 107 % 9     | أمية بن الصلت ٨    |            | 44           | علقمة بن عبدة       | فصليب م     |
| ، أو        | أبو دُواد الإيادى  | أيارا      | ٤٦           | • • •               | يصوب        |
| 744         | عدى بن زيد         |            | . \$44       | النابغة الدبيانى    | مجئوب       |
| <b>797</b>  |                    | بالنادِ    | £0"\         | ضابي ً البرجمي      | لغريب       |
| 11-7.7      | ٧٤                 | أهل الدارِ | o <b>\</b> V |                     | ۮؚۜؠڹؙ      |
| 331777      | لبيد بن ربيعة      | اعتدر      | ٧٤.          | الكميت              | وألبب ُ     |
| 1790        | الراعى             | بالسُّور   | 272          | الأحوص              | غرابها      |
| 473         | جرير               | الخشع      | 79.          | جرير                | ولا اجتلابا |
| A E V       | أبو ذؤيب الهذلى    | تدمخ       | ٧٣           | • • •               | وذانشب      |
| 190         | القطامي            | الرتاعاً   | 1+95         | عمر بن أبى ربيعة    | والترابر    |
| 7711        | سوید بن کراع       | متعا       | 71.          | سُلْمی (۱) بن ربیعة | فانهلت      |
| 224         |                    | لم أصنع    | 9,75         | ذو الرمة            | يبر ئے      |
| <b>ጓ</b> ٤٨ |                    | مختلف      | ٨            | سعد بن ناشب، أو سع  | لابراخ      |
| لبية ١٩٤    | سون بنت بحدلالكا   | الشفوفِ مي | 1+97         | أبن مالك            |             |
| 490         | عد <b>ی پن</b> زید | الساقي     | ٨٥           | • •                 | والوتيد     |
| 749         | مهلهل بن ربيعة     | الأواقى    | 117          | • • •               | أجلدا       |
| 1.77        | • • •              | صادقي      | ۸۳           | طرفة بن العبد       | مُخْلدِي    |
| 771         | العجاج             | عساكا      | 417          | ))                  | أرفد        |
| 472         | الأعشى             | نزگن       | 1-47         | الفرزدق             | الأسد       |
| <b>X•Y</b>  | لبيد               | زائل ُ     | 499          | D                   | بشر         |
|             |                    |            |              |                     |             |

| الصفحة   | الفائل                                   | القافية       | الصفحة | القائل         | القافية     |
|----------|------------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------|
| ۸۲۱      |                                          | الأيام        | ۸٠٠    | الحطيئة        | حمر حواصلُه |
| 178      |                                          | الرحيم        | ۸۰۰    | • • •          | نتفت حواصا  |
| 014      | اللهبي أ                                 | وتقلونا(١)    | 454    | الفرزدق        | الأوعالا    |
| 1407     | • • •                                    | أيامينا       | ۳٦٧    | الأعشى         | نغِلَا      |
| 187645   | ىانب <i>ن</i> نابت ، أو كعب <sup>-</sup> | مِثْلَانِ حــ | ۲      | أمية بن الصلت  | والأغلال    |
| 1177     | ابن مالك                                 |               | ٦٧     | أبو النجم      | والشمأل     |
| 247      | خطام المجاشعي                            | الترسين       | 91     | • • •          | حائل        |
| 789      | الأعشى                                   | يأ تَيَنُ     | 377    | امِرة القيس    | المثقل      |
| <i>ن</i> | أبو الأسود ، أو أن                       | ودَعَهُ       | ٤٦     | لبيد بن ربيعة  | ما سأَلُ    |
| 1797     | ابن زنیم                                 |               | 977    | زهیر ·         | ولا حَرِمُ  |
| ٤٥٤      | زهير بن أبي سلمي                         | الميا الميا   | 770    | عبيد بن الأبرص | الحامة      |

<sup>(</sup>۱) والبيت في شرح ديوان الخفيي : ٢ \_ ٣٨٦

### ٧ - فهرس مراجع الضبط والتحقيق

#### الغرآن الكريم

أساس البلاغة للزمخشرى طبعة دارالكتب إعراب القرآن للزجاج المؤسسة المصرية العامة الأغاني للأصفهاني دار الكتب، والساسي أمالي القالي دار الكتب المصرية إنباه الرواة للقفطي دار الكتب المصرية الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري

القاهرة

البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنبارى الميئة الصرية العامة للتأليف تاج العروس للزبيدى دار ليبيا للنشر شرح ديوان المتنبي للعكبري مطبعة الحلبي تفسير الطبرى الطبعة الحسينية شذرات الذهب تفسير القرطى دار الكتب المصرية شرح القصائد السبع الطوال دار المعارف تفسير ابن كثير للجرح والتعديل لابن أبى حاتم

دائرة المعارف العثمانية

الحجة لأبي على الفارسي

دار الـكتاب العربي ، والمخطوطة خزانة الأدب للبغدادي السلفية، والخيرية الخصائص لابن جني دار الكتب المصرية لكي ديوان الأعشى مكتبة الآداب السان العرب لابن منظور الطبعة الأميرية

د حوان امرى<sup>ء</sup> القيس دار المعارف ديوان الحطيئة دار صادر دوان زهيربن أبى سلمى داد الكتب المصرية دىوان طرفة بيروت الحلى ديوان عبيد بن الأبرص ديوان عمر بن أبي ربيعة بيروت د وان الفرزدق طبعة الصاوي دىوان لبيد بن ربيعة طبعة الكويت دار الكتب دوان الهذليين سمط اللاّ لى للبكرى خِنة التأثيف مكتبة القدسي عيسى الحلى شواهد الكشاف المطبعة المهية المصرية القاموس الحيط للفيروزابادى القاهرة ال-كامل للمبرد مطبعة نهضة مصر الكتاب اسيبويه الطبعة الأميرية الكشاف للزمخشرى المطبعة الهية الصرية الكشف عن وجـوه القراءات السبع طبعة دمشق

مشكل إعراب القرآن لمكى دمشق معانى القرآن للفراء دار الكتب معجم الأدباء لمياقوت عيسى البابى الحلبي المغنى لابن هشام المطبعة الأزهرية الموطأ طبعة عيسى الحلبي وفيات الأعيان لابن خلكان المطبعة الميمنية

المحتسب لابن جنى
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
عتارات ابن الشجرى مطبعة نهضة مصر
المخصص لابن سيده الطبعة الأميرية
مراتب النحوبين مكتبة نهضه مصر

مجمع الأمثال الميداني طبعة الكتبة التجاربة

## تصويب واستدراك (\*)

| <del>-</del> 70                         | •      | . •        | •                           |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------------------------|
| الصواب السطر الصفحة                     | الصفحة | السطر      | الصواب                      |
| سميع ٢٥٦ ١٦                             | 74     | 17         | الظاهر به                   |
| السكير ١ ١٠٠                            |        | •          | صويب                        |
| كذلك الم                                | ٧٩     | 1          | تَهْمَالُون                 |
| آخِرَهُ ١٤ -٢٧٠                         | 1.0    | ١٠         | تلك أمانيّهم قل ها توا      |
| ولاً يأمرُ كم                           | 1.40   | 4          | الحق                        |
|                                         | 144    | 19         | أَتُبعُوا من الذين اتَّبعُو |
| يرجعون ٤ ٧٧٧                            | 104    | 17         | وأتيؤمنوا                   |
| ظلما للعالمين ١١ ع٨٢                    | 17.    | \0         | وسبعة                       |
| ومن يعصالله ورسوله ويتعد                | 111    | 17         | VĪ                          |
| حدوده ۱۸ ۲۳۷                            | 177    | . 0 . 4    | فهما                        |
| حرمت عليكم أمهاتكم                      | 177    | · \ \      | إصلاح                       |
| ويناتكم في ععم                          | 114    | 1          | فإمساك                      |
| بأموالـكُمْ ١٦ ٣٤٥                      | 144    | 11         | وما أنزل عليكم              |
| ما تُنْهُوْن عنه ١٨ ٣٥١                 | 114    | 77         | من كان منكم يؤمن            |
| بومَنْذ ۲۵۹ ۱۱                          | 1      | 10         | يخوجُهم                     |
| كان من قومعدو لكم                       | ,      | Α          | ويعامكم الله                |
| وإن كان من قوم ٢ ٢٠٠٠                   | 747    | 17 6 1     |                             |
| رجةً ٢٨ ٣٨٣                             |        | ٤          | الفرقان ع                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1      |            | ومِّنا                      |
| کنْتَ فیهم ۸ ۳۸۹<br>نَفَرُوا ۲۱ ۲۱      | 7.50   |            | ورضوان من الله والله        |
| نفروا ۲۱ ۲۱۶                            | 1,20   |            | ما جاءهم                    |
| إنْ كانوا ٨ ١٤٤                         |        |            | ا<br>أوتوا                  |
| كسائى ٢٢ ٧٢٤                            | ,      |            |                             |
|                                         | 1.50   | all : 1711 | (*) انظر أيضا صفحة          |

<sup>(\*)</sup> انظر أيضًا صفحة ٦١٢ آخر القسم الأولى ، وصفحة ١٣١٦ آخر القسم الثاني .

| الصفحة | السطر      |   | <u>ا</u> صواب              | الصفحة أاا | السطر |                                                 |
|--------|------------|---|----------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------|
| YAI    | ٩          |   | لدِّ بن<br>لدِّ بن         | - 1        |       | الصواب<br>استحفظوا                              |
| YAE    | 71         |   | ۔<br>نشرون                 |            |       |                                                 |
| ۸•٤    | 14         |   | وأوبارها                   | 1          | 14    | أليم<br>إله ْ                                   |
| 9.81   | . <b>Y</b> |   | فتخطفه                     | 1          | ٥     |                                                 |
| 920    | ٩          |   | مُعَاجِزين                 |            | 19    | الأوليين جمع أولى                               |
| 907    | ٤          |   | سئا _ سيا <sup>(۲)</sup>   | 014        | 14    | <b>نأنه</b> غفور رحيم<br>الرُّشا <sup>(۱)</sup> |
| 904    | 1∨         |   | أيعدكم أنكم                | 071        | 10    | ار سا<br>ورُخاَل                                |
| 979    | 19         |   | نور علی نور<br>نور علی نور | 041        | ۴     | ورحال<br>٤ -<br>أن                              |
| 940    | ١٤         |   | ومنهم من بمشى              | 044        | ·     |                                                 |
| 3AP    | •          |   | اللائكة                    | 00.        | ۲     | ولِتَصْفَي                                      |
| 99.    | ١          |   | ثم يأمر ناه هذا            | ٥٦٣        | `     | يۇمنون -                                        |
| 998    | 14         | - | نولا دعاؤكم<br>نولا دعاؤكم | 7.00       | 71    | يرَاكم<br>أنْ يشاء اللهُ ربَّنا                 |
| 1.17   | · 1        |   | للبُي <u>ن</u> ِ           | ۰۸۹        | 0     |                                                 |
| 1-47   | 18         |   | لا يُخْلِفُ                | 7.7        | 11    | وأمنتم                                          |
| 1.00   | 77         |   | من صياصيهم                 | 774        |       | إرساؤها                                         |
| 1749   | 0.8        |   | اليس له دافع               | 788        | 17,3  | <u>ب</u> عدل الم                                |
| 1749   | ٤          |   | ا تیکون ُ                  |            | 14    | وكلة ُ                                          |
| 1757   | 11         |   | وَدًا                      | 707        |       | دارُة السَّوْء                                  |
| 722    | ۲          |   | 22.0                       | 709        | ۳     | التوبة                                          |
| 709    | ٩          |   | والجن ا                    | 797        | N and | عنيب                                            |
|        | •          |   | أفضة                       | V£ 1       | 14    | اسقيأسوا                                        |

<sup>(</sup>١) والبيت في الخزانة : ٢ ـ ٢، غير منسوب . (٢) الأولى في ١، ب. والثاقية في ج.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٦ / ١٩٧٩